حِمْ اللهُ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَبِّكَ فَا نُحَيْرٍ وَاللهِ وَسَلَّمْ ﴿ الحددُ لله الذي عيد و يستنع كلكمان ، ويذكن يعدد (كالخطاب و وبحدا يتنعم الهل المتعيم في قارا لنواب وبايسه تنسر الأشبقيا وانارجي وتمم الجاب والم بنتفرو بالسعدام بسودلة بابء الطندية الرجيدة وظاهده من تبله النداب وَمُثُونِ اللَّهِ تَوْمَةً مَّرْمُونِ إِلَيْهُ دَبُّ الأدْبَابِ وَمِسِّبْ الْأَسْبَابِ \* وَمُرْجُوهُ وَجَأ مُنْ فَلُم أَنَّهُ اللِّلَكُ الْحِيمُ النَّفُورُ النَّوَّابُ \* وَبَمْرُجُ رُحِّنا مَّا الْمَوْتُ مَرْجُ مُرْكَ يرْقًا ب اللهُ مَعَ كونه غَافر الدَّب وَقَا اللوَّب عَهِدُ المِعَاب ٥ وَنُصِّ إِنْكَ عِيرُصَ إِلْهُ كَانِه وَسَلَّم وْ عَلْصَحِيْهِ اللَّا كُرْمَةِ يُرْصَلُوا النَّهِ لِنَا مُرْهَولِ المطلع مِّوْم العرض وَالحسَّاب ، وتم يمر لنا عِندُ اللهُ زُلِيِّ وَجِسْنِ إِلَى أَلِي لِي فَالْلَوْتِهُ مُزَالِدَنونِ بِالرَّجُوعِ الْمِسْتَابِ الدُّوب وَعَلامًا لَفِوْب مُنِدًا وُطِهِ نِوَالسَّا لِكِنْ وَدَاسَ اللَّهَ مِنْ زِنْ اوْل اللَّهُ اللَّهِ بِي وُمِغْنَاحِ اسْتَعَامَهُ المَا بَكِينَ وَمَعْلَعُ الْإَصْفِينَا وَالاحسالِلْقَدْ بِينَ وَلا بَنِياً ادْمِ صَالِقَهُ أُوعِلَى سَابِرَالْبَيْيَنَ وَمَا ٱجْرَرْبِالاوْكِوالاتِبْدَا بِالْإِيَا وَالْمُجْدَا وَلَلْعُرُوا لَا فَاجْدَا لا وَبَ وَأَجْرَهَ نَهِي سَفَشَة بَحْرَفَهَا مَزَا حُرَمَ وَمَزَاشَيَةُ آبَا هُ فَاظَمَ وَلِكِزا لِأَهَ بُاذا اجرَبَهُم أُنْكُسَرَةَعُمَّى مِبْدَانِهَدِّمِ للبَكَالِانِعِ البَدِيْدِي لِمِيلِ فِي النَّخِيِّةِ الاثِبَاتِ وَالوَجُوْد وَالْمَدَمِ \* وَلَتُدَوِّعَ أَدَ إِسْ لِلْمَدَمِ وَبِنْدَمِ عَلِيكَ فَأَتِّهِ مِنْهُ وَعَدَم \* فِرَاتِيدُهُ مَدَّقُ إلى الدُّنب دُون التوبَّةَ فَعَدُرُك به القدّرُو ، بلّ الحِيّرُدُ الحض المنزة أب المكا بكة • المعترين التجنره بلشيرة وكالتلابي تبجيته الشياطيرة الزفوع إلى عدا الوموع في البُترض و رق الادميس فالتجرد للبُرْمَلكُ مُعَرِّتُ عِندًا لللَكِ الديان والمجرّد للنشر شيطان والمتلكوني يشتر بالرجوع الحاليث بالجيناتة الشان فتكرارة وج فِي اللهُ وُامَّا إِلَّاكِمَ ٱوْالِيَا السَّيْطَانِ وَالْمَالِبُ مَرَا مَا مُؤَالْمُرْهَا لَ عَلَى عَمْ نَسَبَهُ إِلَيْ آمْ مَ المكاذنية عدالانشان والمبركل لجنيان معل كانشه بست المنطان فأميا تَعْفِيهِ السَّبِ بِالِعِبْ وَلَيْ الْمِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعِوْنُ مَعَ الْمِيْرُ فِي طِينَهُ آدم عِنَا تُحكَّا لا يَعلفه الإآخدي لا رَزْفا والدرم أوْما عَهُمُ فَالاحْدَا فَي أَنْنَا رِضَوْ وَي فَي خِلْمِ وَوَهُمُ الاخْدَا نَعْنَ عَالِهَ الشَّيْطَالَ وَإِلِكَ ٱلْأَكُولَ خِيرًا رَاهُ وَالْفُرْزِقِ لِلْبَاءُ وَهُ إِلَيْنِ الْنَارُزِ وَبُلِ أَنْ يَظِوَى عِمَا طَ وَشَا ق إِنْ قَارِالْاصِطْرَارِاتَنَا كِلْلِينَةَ وَاشْآرَأُلْفِنَارِ \* فَإِذَاكَنَابُ النَّوْبُونُ مُوفِعُهُ مِلْ لَيْن

ستقص

المناخ المناخ

هَذَا المؤتم وَجِبَ مَثَدِيمُهَا فِي مَدَّ ومُرْفِع المُنْجِيَات النشرَة جَيْقَتَهَا وَسُرُوطَهَا وَسَبَهَا وَعَلَامتُها وَتُمْرِنَهَا وَالْانَاتَ المَا نِعَهُ مِنْهَا وَالْادُ وَيُهُ المِسْرَةِ وَيَضِحُ وْلَكُ بِزِكِ انْجَهْ أَدْكَانِ الرَّفِ الآول ، فِي نَفِيلُ التوبَة وَبَيَّا رَجَدَهَا وَحَقِيمُتُهَا وَانْقَا وَاجْمَةً عَلَى الغور وعَلَجَميْع الانتخاص فيجين الاخوال وانقاآ ذاصت كالتعَنولة معبولة الركز الما في فِهَا عَنْهُ التوبَّة رَهُوَ الذُّنونُ وَبَيَّا زُا نَعْسَامِهَا إِلَهَ مَا يَرَوَ كِمَا مِرَ وَمَا يَتَعَلَقُ إِلهَا دِهَا مَا يَنْعَلَقُ يَحْوَلِهِ • وَبَيّا لَكَغِيثَة تَوَدْعَ الدِّرْجَاتِ وَإلذركات عَلَى المنكابة والمستنبآت وبيا للاستباب النيها منظرا لضغاير الركر الأالث في يان ننروط التوبعة في وَالْهِ عَمَا وَيَنا نُ يَكِينية مَمَا ذَكِهَا مَتَى مَ الْفَظَّ الروكِينية مُحَيِمُ الْنُو وبيكا فانشاما لتاينين في وامرالتوته الركان المرام فياهنب الباعث على النوكة وكيفيتة العلاج في على عُقدة الاصرار مِن المدّ بيض تم المعصود بقدة الادكات وَحَدُهَا ﴿ إِعِنْكُمُ اللَّهِ مِنْهُ عِبَارَةٍ عَنَ مُعْلَى يَنْظُمُ وَلِلْتَكِمُ مِنْكُ فَهُ المُورُمُرَ بَنَةً عَمْ وَخَالُّ وَفِعْلِ ظَاهِلْمُ اوَّلُ وَالْحَالِ مُانْ وَالْعُمْلُ مُالَّثُ فَالْأُولُ مُوجِبُ الثَّا فِي وَحِبُ لَمَنَاك إيمامًا انْتَضَاهُ اطراد سُنَّهُ الله تعالى في الملك وَاللكون و امَّا العَلْمُ فَعُومُمْ فَقَدْ عُظمِ ضَرَ دالذنوب وَكَوَ لِفَا جَمَاكًا يُرْالْعِبْ وَبِيْنِ كَالْمِيْوِبِ ﴿ فَإِذَا عَرَفُ ذَٰ لِكَ مَعْ فَقَ كُمُعَاتَهُ ينعرَ إلى عَلَى عليه الدّر من من من المعرِّقة عَالر القلُّ استب عَوَات المُعْبُون ، فإن القلب مُهُمّا سُعَرُ مِعْوَات بِحِبُور به مّا له فا زك إن فوا مد بعثله ما سّمة عَلَ العِمْ المعنوت فيستى فألله بسبب فعله المفؤت لمحبوبه تدكما فاذا غلت بتزا الألكر على افتاب واستوك البعث بزهَذَا الالْورْ فِي القَالْبِ حَالَةُ الْمَرَى تُسَمِّ ارَّاهُ وْ وَتَصْرُّ الِأَفِعُ لِلَّهُ تَعَلَقُ لِلْ كَالِهِ وَبِالْمَاضِي البنائية المناع فِمَا لِعَدْرِمِ عَلِي رَبِّ الدَّرْبِ المنون للنِي إِلَى آجرا المرُرِ وَاحَامِ الماصِيْفَ لَكُوفِيمَا فأشالِكم وَالفَّهُمَّا إِنَّ إِلَّا لِلَّهِ مِنْ الْحَلِمُ وَالْأَوْلُ وَهُو مُطْلُحٌ بَهُ وَالْحَبْرَاتِ وَأَغْنِي عَذَا الْحِلْم الإيمانة أليتين فازالا بما نُصِبَاتَ عَبَل مقد منوع فالدُنوب شُمُوتُر مفلكة ، وَالْبَعَيْنَ بِهُارَة عَزِيًّا كُدُهَذَا السَّهُ رُنِونَ اسْعَا الشَّكُ عَنْهُ وَاسْبِيلَا لِهِ مَلَى لِعَبْ فِيغُرُ نؤدهَ أَلَا الإيمان مَفْماً أَشْرَقَ قِلَ التَّلَبْ أَمَا لَنَهُم فِتَا لَهِ القَلْ يَحْفِيضَ مَنْ الْمِثْرَا وَفُورًا لا يَمَابُ الهُ صَارَ يَعِبُونًا عَن عِنْوِيهِ كُرُفِيرُ وَعَلِيْهِ نُودًا الْمُرْرَةُ فَلَكَا ذَ فِظَلَمَ إِن سَطَعَ المؤرعَلِيْهِ بانقشاع تعاب والختا دجاب فرآى مخوته قدائر وعلى لاك بعشت وانرا لاب

فَيْلِهِ فِيَنْبَحَنُ سَلَكُ النَّرَا وَالْمَ لِلاسْقَاصِ لِلْمَدَّا وَكُوفًا فَلِمْ وَالْمَدُولِ الْمَثْفُلُ المَلْمُ الْمَدِينَ الْمَثْلُولُ الْمَثْفُلُ الْمَدِّةِ عَلَيْ الْمَثْمَلُ الْمُلِقَةَ مَمَا نَ مُسَرَّبَهُ فِي الْمِشُولِ الْمَلْمُ الْمَدِّةُ عَلَى مَعْنَى الْمَدْرَةُ وَلِمَا الْمَلْمُ الْمَدْ الْمَدِينَةُ عَلَيْ الْمَدْرَةُ وَالْمَدُولُ وَلَمِلُولُ الْمَدْرَةُ وَمَعْلَى الْمَدْرَةُ وَلَمْ الْمَدْرَةُ وَمَعْلَى اللَّهُ الْمَدْرَةُ وَالْمَدُولُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَوَلِمَدُ الْاعْتِمَارَةً وَالْمَدْرَةُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَمَالِمُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## بَبِا ذُوْجُوْبِ الْنُوَيْةِ وَ فَصَالُهَا

اعْلَمُ انْ وُجُوبُ التوبَة ظَاهِرُها لاجَاروالايابُ وَ وَاضِعُ بَوُ والبَّهِبْرَة عِندَمَ الْمُعْتَ بَوْبِ الدِي الْفَعْتَ بَصِبَرَتُهُ وَعُرَبَ التوبُهُ وَلا لا مَا اَصَدُرَهُ مَعَ اعْتُورَ عَلَى الْمَعْتُ وَ الْدِي بَنْ مَنْ فَعْلَ عَلَيْ اللَّهُ الْمَا الْمَعْتُ وَلَا اللَّهِ الْمَعْتَ وَ الْمَعْلَ وَ الْمَعْلَ اللَّهِ الْمَعْتَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِلِلْ الْمُلْلِلِلْ اللَّهُ الْمُؤْمِلِلْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُلْلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ستبيه الشكاكم

البَهِيرَة إِلَيْمًا هِي مُ الْكِي الوجوبِ مَا مَعْنًا أَهُ مُ يَجِمَعُ بِبُنِ مِعْنِي الوجوب وَالنَّو بَهَ مَلا يُمثُك فِينْهُ بِهِ لِمَا وَذَ لَكَ بَانَ عَلَمَ بَانْ عَنِي الوّاجِبْ مَا هُوْ وَاجَّ فِي الوصُّولِ إِلَّ سَعًا هُ أ الابكرة النجيَّاة مْزْجَلَاك الأبْرَوَانُهُ لؤلًا تَعَلَّوْ الشَّعَا وَهُ وَالشَّعَا وَهُ بَعْمُل الشُّي وَتَرْكُهُ لَمْ يَكُنُ لُوصَافِهِ بَكُونِهِ وَاجِيًا مَعْنى وَقُولُ العَيّا يَالِحَادُ وَاجَابا لا بجباب حَدِيْتُ مُصْرَ فِي إِنَمَا لَا غَرْضَ لَيْنَا عَاجِلًا وَاجْلا فِي فَعْلهِ وَمُرْكِهِ فَلاَ سَعَى لا شَهِ عَاللَا بِهِ يَوْجِهُ عَلِمُنَا غَيْرُنَا وَلْوْمُوحِيْدُ فَا ذَاعَرُ فَيَ مَنْيَ الرُجُوبُ وَاللهُ الْوَسِيْلَةُ إِلَى تَعَادَةُ الأبكرة عَلم أَنْهُ لاَسْعَادَةً فِي اللَّهِ عَلَيْهَ } الله وَانْكِمُ مِحْدُ عَنْهُ صُعْلَا مُحَالَة محولُ يمنكه وينزنكا يشتهد محترؤ بنا والعنراق ونادجقنم وعلمانه لأسعد عزامته الا اتباع السُّقَوَات وَالْا فَرِيقَا السّالوالنا فِي لا كِابِ عَلِيْتِ مَا لا بُدَّمَ فِي اللهِ وعلم أنهُ لامغرب زلقًا الله الانتطاع علا قد للتلب عز خرب بزا المالووّا لا خيال ما لك لينة على لله الما لم عَلَمًا بلا فررج بدرًا مر ذكره و بالمحترَّة له محدُّ فه حَكَّ له وَجَاله عَلَى قَدْ بِطَا قَنْهِ وَعَلِم اللَّهُ مُوا بِاللِّي هِمَا عُرَاضَ عُراللَّهِ وَالبَّاعُ لِمِحَابِ السُّيطا لَل عُمَّا الله المبعدين عَرْضَ مُن مِن بسبب كونه مجموعًا مُنعَدًا عَزالله اللا مُشاكُ في لا نصل في عَرْطُورُ مَوْ المعارة احِكَ للوصول المالعترب والماسم الانصرا ف بالعلمة النتم وَالعَرْمُ فَا يَدُمُ الْمُرْمَدُ اللَّهُ لَوْبُ السُّمَّا فِي اللَّهُ مُعَلِّل اللَّهُ مُونِ لَمُ يَنْدُمُ وَكُمْ يَتُوجُعُ سَبَبَ سُلُو كَهُ فِيطِهِرِيْقِ الْبُعْدُمَا لَوْبَيَوْجِعْ فَكَايْرِجِع وَمَعْنَى الرَّجِوُع الترَكْ وَالْعَدَم فَلَا دِشْكُ فِي اللالم المالكُ فَهُ مُنْ وَيَهُ فِي لَوْمُولَ إِلَا لِمَا خُولِ وَهُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نوُرالبَجَنِيرَة ﴾ وَأَمَّا مَلْ فُرِيرُ يَحَ لِمُثْلِقَدُ الْكُمَّا جِلِلْهِ عَنْ خُدُونِهِ عَزْ خُدُوْدٍ اكشراعَلِق فغوالت لمنكرة الابتاع له تحال رحب يتوصلية المراجحة مرّا لملاك مليلاخظ بيث طول الله و تول رسوله و تول السّلف المتا لمين فعَدَّى السّب الله و تَعَالَىٰ قَتُورُوا إِلَىٰ اللّهِ جِنْكًا إِنْهَا المؤمنُونَ كَعَلَكُمْ تَعْلَمُونَ \* وَهَذَا آمْرِ عَلَى الْمُو مِروَقًاكُ نُعَا بِيَهِ لِهِا الدِّنِّلَ مَنُوا مُوْ اللِّي اللهِ مُتَوَيَّةُ الآيَةُ وَمَعْنَى النَّمْوَ النَّا بَصْرَفَةُ عَالِماً مَن الشُوَ إِلَبِ مَا مُؤُدُ امِنَ النَّمْ وَبُرُلُ عَلَى فَشَالِ التُوبَة قُولُه ثَمَا كِي زَلَقَهَ مُجُ القُوْلِينَ وَمُجَدِ المَّطَقَرِينَ وَمَا رَسُولُ القَصْلِ اللهِ عَلِيثِهِ وَسَلِمُ اللَّالِينَ عَيْدًا لَهُ وَالْكَانِبُ الذب يز لاذ يتلد وقال من الله عليه وسكر للة الخراخ بتوية عبار والمومن من رُجُل يُرِل فِي رَضِ ف وَمَهُ مِفلكة مَعَهُ وَاجلة عَلِيْها طَعَامِهُ وَشَرَا بِهُ فَوَضَعَ وَأَسَهُ فَنَا مَرُوْدَةَ فَا شَتِنْقَظَ فَا ذَا رَاجِ لَيْهُ فَكُرُهُ هَدَتْ فَطْلَبْتُهَا حَقَّ إِشْتَهُ فَكَيْهُ آلِحُ وَالْحَطَشُ

طالزع

ان

البالم والاحادير

April 7 By Milielas

أُومًا شَااللَّهُ تَأَلَا رُجِع الْمَتِكَا إِلَيْ كِلْنُهُ إِينِهِ فَانَا مِحْتَى مُوْتَ نُوَضَعَ رَأْسُهُ عَلَى مَاعِدِهِ لِيمُونَ فاسْتَنقَظ فاذا وَاحِلتُهُ عندَهُ عَلَيْهَاطِّهَا مُهُ وَشَرَاهِ فاللَّهُ عَزْوَكُما أُشَدُ مَرَ حَاسَوْ مَدَ العندالمؤمر عُرهَذا براجلته 6 وَفِي عَضِرا لَا لَعَناظِ وَفِي يَعْضِر الْأَلفاظ فَعَمَا لَمَنْ فِرَحِهِ اذا ارَّا وَسُكُواللهُ الارْبَكُ وَأَنتَ عِبْرِي ﴿ وَبُرُوى عَبْلِ لَمَتِيزَ قَالَ لماناكِ اللهُ عَلَى مَ عَلَيْهِ السَّلَمُ هَنَّتُهُ المَلَائِكَةُ نَصِبَطَ عَلَيْهُ جَبْرِيلِ مَ يُحَارِكُم السَّلَامُ فَنَا لاَ مَا مُرَمِّ مُنْ اللَّهِ مُعَالِمًا مُنْ اللَّهِ مَا لَكُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَعْدَمَةُ وَالنَّوْبَهُ مَتَنَّا مَرْفِأُ وْمَعَلْقَهُ مْعَنَّا لَى النَّهِ مَيّا وَلمروَ دنت وْ دَلْتُكُ المتعبَّ وَالنفي وَوَرْتِهُمُ التَّوْيَةِ ثَمَرُ خُرِّعًا بَيْ مِنْهُ لِبَيْنَهُ كَلْمِينَكَ وَمَرْسَالُ لِي ٱلمَخْفِرَةِ لَوْاغَلِ عَلَيْهِ لا في مَنْ بُجِنْ ٤ وَإِلا مُوزَا خُشْرُ التا يُسرَينُ لفُنُو دُمُسْتَدِينُ مِنْ صَاحِدَنَ وَدُعَادِمُ مُسْتَهَابٌ وَالانتَا أُخِذِ لَكَ لَا يَحْتَى ﴿ وَالاجْمَاعُ مُنِعَيْدِ مِنْ الْأَنْمَةُ عَلَى وَجِوْدِهِ مَا أَدْمَعْنَا هُ العِلْمُ اللَّذِينُوبَ وَالمَعَاصِيمُ عَلِكات وَمُنْعِدًاتُ مِنْ لِللَّهِ وَهَذَا وَتَعْلَافِي وَجُوب الإبتان وَلَكِن عَرِيمِهِ عُلْفَقُلَةً عَنْهُ ﴾ فَعْنَى تَزَا ٱلْعِلْمِ ازَالَة هَارُهُ الْغَلَة وَلَا جَلَاكِ ، فِي حُوْهِ اللهِ مُن مَن مَن مَن مَن مَن مُن المِن مَن مَن مَن مُن مُن مَن مُن مَن مَن مَن اللهِ مُن مَن الم مَّاسَبَقَةَ النَّمَرْنَ عَلِيْهِ نُوَاجِبُوَهُو دُوخُ التَّوبَهُ وَجِهُ تَمَا وَاللَّا فِي كُلِّفُ كَ وَاجَّا لِهُوَ اللَّهِ عِنْ لَا مِحِ اللَّهُ عَقِيبُ حَيْقَة المَعْرَفَة بَا فَمِنَ لَهُمْ وَمَنَاع فِي عَظَم الله في نَ قَالَت عَنَا فِوا العَلْمِ أَمْضُرُوري كَا لِمَخْلِعَتْ الاجْتِيَّار فَكُونَ بُوصَعَتْ الم الوجوب • فَاعِلُمُ أَنْسَبَ تَعَالَى العِلْمُ فَوَاتِ الْمِيُوبِ وَلَهُ سَنِالِ الْحَصْل سَبَهِ وُمِيْلِ بَهُ اللَّهُ فِي تَعَلَّ البِهِمْ عُنْ الْوُجُوبِ كَلَّمِعْنَ اللَّهِ الْمِيلِيِّ لَقَةَ المبْدِر وَعُدْوَيْهِ فِيضَّهِ كَارْفُكِنَا كَالْبِالْكِدُورُ وَالْهُولُ وَالْارَادَةُ وَالْعَدُرَةُ وَالْعَالُ وَوُوالْكُورُ وَالْكُلُ وْنْعُلْهُ وَاللَّهِ خَلْنَاكُمُ وَمَا مُعِلِّونَ هَلَا هُوَ الْحَوْعَيْدَ ذُو وَكَالْمَتَابِرُ وَمَا سَوَى لَكَ ضَلُّونُ فَي ذَ قُلْتُ اللَّهُ مَا لِكُنْهُ الْجُنَّةِ الْجُلِيِّةِ الْمُعْلَقِ النَّدُكُ عَلَى الْمُ وَخُلِكَ لَا يَنَا تَصْرَفُونَا كَالْكُ أَيْرُكُمُ لِيلِةِ بَلِلا خِبْنَا لَا أَشْكًا مُرْجَانُونَا لِلهِ وَالجَدُمُ فُطُورُ فِي الأختيارالديك فالراقعة اداخلق اليكرا المتج عجة وخلق لظعارا للذين وفكق النفوة لِلطَّعَامِ فِي لَبُعِدَةٍ وَخَلَقٌ لِعِلْ فِي لِقَلْبِ لِمَا نَهَدُ ٱلطَّعَا مَرُ مُسَكِّزٌ لِلتَّهُوّةِ وَخَلَقَ لِخَوالْمَ المتحابطَّةُ فِي العِدَا الطِمَّا مُرَّحَلِ فِي مَضْرَة مَرَّانَهُ يُسْتَكُنُ النَّهُوَةُ وَعَلَوُوْن عِلَمَّ تِنَا وُلَهِ مَا بُعِ تَبِعَدُ رَمِيَّةِ مِنَا وُلَدَّ أَوْلاً مُحَلِقً البِيلِ فَا ثِمَّ لَامَا بِمَ فِينَا جَ الاتراقة والباع بكة تمل اللنا ول فالجرام الأرادة تبدر فرد والخواطر المتعابضة وتبدر

سُؤالٌ فَا يَرْجِ

العلمةص

اختيارالعبد في الانعال

نُوَّةَ السَّهُوةَ للطَّعَامِ سُتِي لَخْتَرًا رَّالِهُ لا بُرْمَزِ خُلُوصِهِ عِنْدَثَمَا وأَسْبَاجِ فا ذَاحْصَلَ الخذاعُ الادّادَة عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَحْرَكُ البِّدُ الضِّيعَة الرَّحِيَّةِ الطَّلَا مَلا مَا الدَّ بَعْدِيْمَا وِالارَادَةُ وَالْعَدُّرِيُّ الْبَاعِيَّةَ مَالِفِنَا وَلِهَ بَكُونَ حَمُولُ الْبِعَلْ صَرُوْمِ يَسَّا فيصل الحركة فتكون الحركة بحالة الله بعد مصول لعدق والحرا والارادة يَصْلُ بِعْدَ صِدْ وَالنَّهُوَّةُ وَالْعِلْمُ عَدْمِ الموَّالِمِ وَهُمَّا أَيْضًا مُزْخَلُواللَّهُ وَلِيرَبِعْض هَذِهِ الْخَالُونَاتَ يَبْرَنْكِ عَلَى الْمُعْمِنُ تَرْيَكًا جَرَبْهِ مُنْتَهُ اللَّهِ فِي الْمَهُ وَكَرْبَعُهُ الْمُنْهُ الله تبديلًا فكريخ لوالله تحركه البرجكابة منظولمة مَا لَمُ عِلْوَضِهَا صَفَة مَدَّدٌ هُ وَمُا لزغلق فها حياة وّمَا له زغلُق رَادَة في مؤوّمَة وَلاَ عَلَقُ الارّادَة المحزوْمَة مَا لَهِ يَسْل شَفْوَة وَسُلّاً وَالنَّفْسِ وَلا يَنبعث بَهُواللَّيْلانِتَانا مَا تَأَمَّا لَوْعَلِقُ عِلَّا بِأَنَّهُ مَوَا فِق للنعبرانيا فوالخار وامتا في للآك ولاغلول الفرائية الاباشتاب أحرز بعم اليح يحتض وَارَاوَهُ وَالْعَنْرُونَ الْبِرَالْمُنْتَرُونِ الْمِرَكَةِ ﴾ وَهُلَذَا الدِّرَيْثِ فِي الْعَلْ وَالْعَلْ مِن الْجُرَاعِ اللهِ وَلَكِرْ بَجُصْرُ كُنْلُوْنَا مُهُ شَرَط لِبِعْضٍ فَلِذَلَكَ بِجَبْ تَقَدُّوا لَبِعْضِ قَالْحُوالْمِعْضِ كَالْاَحْنُلُوَّالِارًا وَوَ إِلاَّ جُدَالِعِلْمِ وَلاَ غِلْقُ أَلِهِلِ إِلاَّ جُدُعَلُوْ الْكِيَّاةُ وَلا عَلْقُ الْمِنَا تَعِدالمِنْمِ وَبَكُولُ خَاتُول لِمُرْمَّرُطًا لَمِدُونِ إِلَيًا وَلاَنْ لَمَيَا وَالوَّلِيَا مَوْلَا يَكُونَ فَكَ الميّاة شَرْطًا وَ يَوْن طلق العُلْمُ لُون بعلم يتولدُ مَن ليّاة وَ بَعْر الدِينَ مَن الجل عَبُوب العِلْم الأاذاكا زَجَّا وَبَكُونُ عَلَقَ الْعِلْمُشْرِظًا لِمُرْمُولا لارَادَة للالالمارَة وَلاَلالا وَادْة وَلاَلا بِعَبَالُلادَادَةُ الأَجْمُرِيِّ عَالِمُرْوَلاً بِمُخْلِخِلْ فِي أَلْوَجْوِ إِلَّا مِكَانَ لَا مُكَانَ تُرتبعث الغيبيرلانغييرة عالى فهما وحدفيرط الوصف استقدا لجليد لعبول الوصف فحصَّلُ فَكُلُ الْوَصْفُ مِنْ لِلْهُ وِ الآلِي وَالْفَارِيُّ الْأَبْدَةُ عِنْدُمُ فَهُولِ الْابْبَعْدُاه عَلَىٰ كَالْمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ وَالعَبْرُيْجِرُعِهَذِهِ الْحَوَّا دِشِ المرتبَّدُ وَهِي كَرَنْبَهُ فِي فَضَّا اللهِ الدِيهُوَ وَاجِرَكُلِمِ لَنَصَ تُرْتِيبًا كَلِيّا لَا تَعَرَّرُ وَطَعِهُ دِهَا مِا مُعْصِدًا مُعَدَّرٌ وَ بُعَدُ مِلَا يُتَكِدّا هَا ﴾ وَعَنَّهُ البِبَارَةُ بعُولِهِ تَعَالِكَانَاكُمْ يُعَيِّ حَلَقْنَا هُ بِقَدْرَ \* وَعَزَلَقَضَ الكِلِّ الْأَزْلِ الْجِبَارَة لُعِولِه وَمُا آمِرُكَا الْا وَاحِرَةَ كُلِ مِا لِسَتِيرِ وَأَمْا الْعِبَادُ فَانْهُمْ شَخَرُونَ فَعَنْ بَجَادِي الفَقَا وَالْعَدُونِ وَ مِنْ جَلَة العَدُونُ عَلَقُ حَرَكَة فِي يَوْالْكَابِ تَدُوعًا وَصَغَمَّة مُحَسُوعًة فَتَى الفارة وبعدخلق سانوى خازم في نشر اسما لقصد وبعدعا عما إيد مله بُسُمِي الأوْرَالُ وَالمعبْرِفَة فَا ذاظهَرَت مِنْ كَا طِلْ الْلِلْكُونَ مَبْرَةُ الامُورَالارْبِينَ

عَلَجِهُم عِبْدِمِسَعُرِيَتُ تَصْرَا لَتَعَرِّرِسَبُّ عَلَى لِرا لَمَكُ وَالشَّهَا وَهُ الْحِيْحُ بُونَ عَنَ عَالِمِ النب والملكوب وعالوا بآيها الرب عرف تركت وكبنت ورميت ونود يمن دا جَابِ النيب وَسُرُاد قات الملكون وَمَا رَمِيْكَ اذ رَبَيْكَ وَلِكِرَالِلَهُ وَبِي وَمَا تَعْلَى اذ ننك و لكن الله مُ مُعَرِّبُهُم الله بايد عكر وعبد بالإيتير عُقول القا عدر وعبوبة عَ الله الله عَا وَ الْمُرْعَ بِالله حرمه فرق مِن الله النداع مرف ومن وسوسط ما بالكاف كُتُ وَلَوْنِي لِمْ ابْوَابِالْتِمَا، مُنْظِرُوا إِلَى المِالْخِبْ وَالْلَكُوْتِ لَطْقَرَاحُ ٱلْكُلُ وَاجْدِ صاء قرم وجه والانتفاد وشامل عبيم و فرير رك وأيرك مذاالا برواد عط عله بِعَوَانِهِ وَتُمَّا مِهِلِهِ بِنَا لِهِا سُرًا فَالنُورَ مِنْ كُونَ لَا قَدَهُ إِلَى عَالِمِ النَّبْ وَاللهُ تَعَا بِكُعَ المِر وَالسُّعَا وَهُ فَكَلَّ بِطِهِدُ عَلِّيهِ آحَدُّ إلاّ مِنْ أَدْمَنِّي مِزْرَسُونَ ﴾ وَفَرْمِطْلِع عَلِ الشَّفادَة مَن لْرَبِرْخال فِيحَيْزا لا ذَبْصًا وَمَرْحَرَكَ سِنْسِلْةَ الْإَشْبَابِ وَالمَسْبَات وَعَلَمَ كَيْنِيَّة فَكُشْهِمَا وَ وَجْهِ ارْبَهَا طِ مَنَا طِ سَلِنُهَا لِمُسْبَلِلا سُبًا بِ الْكُنُفُ لَهُ سِرَالْعُكَرُ وَعَلَم على بَعْسَا الاعَالِقِ اللهُ وَلا سُتَدعَ سِوَاهُ فَا نَقَلَ فَ نَعَدَ نَفَدُ تَضُيُّتُ عَلَى كُلْ المَدِيمِ لَ القَالِينَ بالميروا الاختداع والكسب بالذماء ومزوجه وهومتح مدقوة فاصروهم والمستام مَحِنْ أَيْنُ فِهُمْ وَلَكَ وَهَا يَكُنُ الصَّالَ وَلِكَ إِلَالْ فِقَامِ مِثَالَ فَاعْلَمُ الْجَمَاعَةُ مُثَلَ هِمَّاكُ بَعْوَا آَنَهُ تَنْكُولِ إِلِّى الْبَلِهِ كَيْقِ الْجَيْنِ كُنِيَّ إِلْفِيلُ وَمَا كَا نُواْ تَكَرْشَا بُكُرُوا صُورٌ نَهُ وَكَا رَ سَمِعُوا ٱلْمُمَّةُ فَعَنَا لُوا الاَبْدَالِيَا مِنْ شَلَا هَدَتِهِ وَمَعِبْرُ فَتِهِ مِا لَلْمِسْ الَّذِي عَدرُ فَطَلَبُوهُ تَلَكَ البه لمسوه نو فع تغضر برا الميّان على خله و د قع بربعضهم على به و د ق بربعنهم عَلَ فَ نَعْلَا لُوا مُعْتَرَفَنَا وَ فَكَ الْصَرْمُوا سَأَ لِمُرْتِقِينَا الْكِيَّا لَنَ خَلُّفَ الْجَرِيَّامُ فَقَالَ لتراتب لنابيت كمقوا لأبش أل عطوائة خشتة الظام الاأند اليرميط وتأكلاب لمسَّ النَّا بِ المسرِّجَا تَعَوُّل بَالْ هُوَصل عَلَا الرفيد وَا مُلسَّر لاَ حُسُونَة فِينه وَلمسّ في غلظ ٥ الاسْطوَانَة اصُلَّا بَلِهِ مِمْ عِنْ وَزَىٰ لَ الذِيْ لِمَرَالَا ذُوْلِحَتْمِى وَهُوَ لِهِنَّ وَفِي خُسُونَهُ فصَدَّقَ عَدِهِمَا فِنْهُ وَلِكُرْ كَالْتِ مَا هُوَسُلِعَوْدُ وَلا مِثْمَا اسْطُوا لِيْهُ وَ إِلْمَا هُوَ مِلْجِلْدِعَ رَضْ غَلِيْظ • وَكُلُ وَ الْعُرْمِ هُولًا كَمَدُ قَبِرُوجْهِ اذْ خُرْكُلُ وَاجِدِعَا اصَابَهُ مِن عِرفة الفِيْلُ وَلَم يَخْرُج وَاجِدِ فِي جَبِره مَن قَصْفِ الْفِيلُ فَاسْتَبْصِرْ بِقَدَا المِنَاك وَاعْتَبْرِيهِ فَانَهُ مِنْ أَكْثِرِمَا اخْلَفْ الْقَائِلُ فَيْهِ وَاذِكَا زَعِدًا كَلَا مَّا بِنَا طِح عُلُو م المكاشقة وبحدَّ كَانْ مَوَ اجَمَّا وَلَهِ رَحْ لَكَ مِنْ عُرَطِنَا ﴾ فَلَنْ جِعْ الْحِيمَا كَا بِعِمَده وهنو يَيَّا لَا لِنُوبُهُ وَاجِنَّهُ عِيْمِ أَجَالِهَا اللَّهُ فَهُ اللَّهِ فَالنَّدَمُ وَالنَّدُ وَاللَّ

مطلر التميير

، في الوُجُوبِ بِكُوبِهِ وَإِنْكًا فِيجُمُلَهُ أَفَعَالَ اللهُ الْحَصُورَةُ بَيْنَ عَلَمُ الْمُبْهِ وَإِدَادَتِهِ وَنَدَوَتِهِ الْمُخِذِلِلَهُ بِيَنِهَا وَمَا هَذَا وَصَعْنِهِ وَاشْمِ الوُجُوبِ مُثَمِلُهُ ﴿ هُمَ

.بَيَادُوْجُوْبِ النَّوَبَّةُ عَلَىٰ الْعَوْر

على المائق

طيخ لإنخالزكاني

منال الليمان وروالم

امًا وُجُوبِهَا عَكَ لِعَوْدُ قَلَا فِيشْتَرُكُما فِيهُ مَعْرِفَة كُونُ لِلْكَيَّامِي مِفْلِكًا تَ مِنْ فَهُ الْإِيمَانِ وَهُوَ وَاحِدٌ عَلِى الْمُؤَوِّدِ ﴾ وَالمُعَتَّضِ مِنْ حُوْجٍ هُوَ الْمِزْعِ عَرَّفَهُ مَعْ فِعَ رحى ذلك جَلْ الْمِعْلُ فَا رَهَٰذِهِ المَعْمُرُ فَهُ لَيْسَتْ مِنْ عُلُومِ الْمُكَاتِمُ عَابُ النَّهُ لِتَعَالَق بَعَل كُمْرَ عُلُوم المعاملة وكل فريرا أديكون عاعلا على عُما مَا عَلَى عَلَى الله عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيدِ بًا عِنَّا بِضَرِ وَالدُّنُوبِ إِنِمَا ٱوْيُولِيكُونَ فَاعِنْا عَلَى تَرْفَقَا فَإِذَا لَهُ يَتَرُفَقَا فَعُوفا بِسُرُكُ لهُذَا الِحِرْوَمِ لَا يَمَا فِي وَهُوَالْمَرَادُ مِعُولُهُ عَلِيْهِ السَّلَامُ لَا يَرْفِي الرَّا فِي وَهُومُومُنَّ وَمَا آرِيْدِ بِهُ نَعْيُ لِإِيمَا زَالِهِ يَرِيعِهُ إِي عَلَوْ مِالْمَكَا شَفَّة كَا بِعِلْمَ اللّهَ تَوَفَّرا بَيْنِهِ وَصِفَانِهِ وَكَبَّهِ وَمُسْلِهِ فَا رَفَلِكَ لَا بِنَا فِيهِ الرِّيَّا وَالْمَعَامِيُّ إِنَا آريْرِهِ نَفُلِكِمَكُ كُونُ الزفام بعِدًّا عَزالِلهِ وَمُوجًا لِلقَت ٤ كِلَّ اذَا قَ كَلْ اللَّهِ عَلَى الطلَّهُ فَهُمُ اللَّهِ تَكُرِيَّتُنَا وُلِد فَا ذَالنَا وَلَهُ مِمَّالَ مَنَا وَلَوَهُوَ غِيرٌ مُومِن لَا مِعْنَى اللهُ غِيرٌ مُؤمِن فُوجُوج الطبيبة وكونه طبيتيا وغيرمصترق باللزاد انه غيرمستد وانه شمه لك فإناهكم بالتِم لَا يَتَنَا وُله أَصْلا فَالْمَعَ إِصِي الْفَرُوكَةَ فَا تَصُلُا بِمَا لِوَلِيسٌ لِلإِمَا زُبَاكُ وَأَحِدًا بَلِهُ وَنِيف وَسَبِعُونَ بَابًا أُعلَاهَا شَفَا دَةَ الْلاَ لِمُالَا اللَّهُ وَاذْناهَا امَّاطَةَ الْأَذِي عَزَالطِهِ مِنْ وَمِثَا لِهُ مُؤِلُ التَّاكِرِ لِيسَلِلِا دَمَا زَيَّوْجُودًا وَاجْدًا بَلِهُوسِتَ وَسَجُونَ مُؤجُودًا اعلاها القلبة الرُّوح وَادُّ فاها آمّاطَة الاذيمَ الكِشْرَة ٤ تَالْكِونُ معصرًا مِنَ لشا دِب مُقلم الاظفا دنغ البَسْرَة عَن للبَيْءَ تَحَدِيْتَهِ عَن لَبَعَا بِم الْمِسْلَة المنكوئة بأدُوا لها المستكرهة الصور طول عنا بها واظلافها عوته المناك مُطَابِقِ فِالإِيمَا رُكَالا نسّارة فَعَدُسُهَا وَ التوحِيد تُوجِنُ النَّفِلانِ الكِلِّيةِ كُنْفَدّ الروْح كَالْلِي لِيسَ لِهُ الانتَفادَةُ أَلْمَةِ جِيْدَوَالِمِسَالَةَ هُوَكَا فَسَانَ مُعَطَّوُع الْأَطْرُانِ مِعْقُوا المنينِّنُ فَاجْدِ عِمْ اعْضَا لِهِ الطَاهِرَة وَ الْبَاطِنَة الْأَاصْل لنروح وَكَا آنَ مَن بتراجًا لهُ قرب أرموت نزايله الروح الصغيقة المنفرة والتي علف عنها الأعضا البي عدها وْ يُعِويقا فلذَيكَ مَولامِتر له الا أَسْلُ الا مَعَانِ وَهُو مُقَتَّدُ فِي الاعَالِ فَرَبْ بْنَ نَعْلِمَ سُجَدَةً إِمَا بِهِ اذْ إِمَا وَتِهَا الرِّياعِ العَامِقَة الْحَرْكَة للا يَمَالُ لِيْ

مطبیع المالیان الوی المالیان الفوی المالیان الفوی

مُعْدَمة مَلَكَ الموْبَ وَوُرُ و مِهِ يَكُلُ لِمَا نِهُمِ يُعْبُثُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْلَمُ وَلَمْ يَعْبُرُ فِي الأنفأ ل فرُوعُه لرُّ ينُّتُ عَلِ عَوَاصِفِ الأهْوَالِ عِندناصِيَّةً مَلَكَ الموَّتِ وَخِيعَ عَلَيْهِ سُوّا عَلَىٰ مُنَّ الْأَمَا سُغِي بَمَا ٱلطاعَاتِ عَلَى تُوَا إِلْلِيَّا مِرْدَا لِمَناعًا سُعِي سِع وَ مع وتول المتامي للطبغ الي مُوام لُ كَمَا اللَّ مُوالْمَ لِكَوْل عُجِرَة القُرْع العُبْرة الصَّلْو بَر إ في شجرة والب شجرة ومَا آخسز جَوَاب شجرة المتنوبراذ كاكت سعر فيزا عترادك فبُنُولِ الاعما واعتمدت بريائ الجزيف فعند ولك يتعلع المولك ويثِنا شرور قك وَيَهَكَشُونُ خُرُورَكُ بِالمِنَّا رَكَّةَ بِي عُمَّا الْتُجْتِ مَعَ الْعُلَة عَرَاشِهَا بِ ثَبَّا تَا لَا شَا وَسَوْتَ تَزِيا ذَا ٱنجَا كَا يَبْكَ النَّهَ اوْ وَسِرْحَتَكَ إِمْجِهَا وَ فَقَدَ المَنْ يَطْفَرُ عِبْمَا وَال قائماً تقطعت إلى ظ قلوب احتار فين خوقًا من و واج الموب ومعدمًا ته الحاللة ، التي لا يَثِنْ عَلِيها آلا الا تكون و الما من ذاكا ولا ينا ضالحاو و في المار المست متعضبتنه كالصغيم المنهك في الشهوات المضرة فاذاكا للايخات المؤت بسبيضت فَ زَالِوْتَ عَالِمُا لَا يَتَّعَ فِيكُ أَوْ فَعَالُ لَهُ الصِّيمْ يَخِاطْ لَمُرْسَ مُم اذَا مَرَضَ فا كَالْمؤت وَكُذِ لَكَ الْمَاصِيخِ فَ سُوَا لِمَا مَنْهُ \* مُرادُ الْحَمْ لَهُ بِالسَّوْرِ وَجَدَا لِلْوَدُ فِي آنا رَفا لَمَاكِ بلايمان كالمكولات المضرة للابران لأبرا الجثم في الماطن عيره براج الاخلاط وَهُوَلَا يِشِيغُهُ مِنْهَا آلِيلُ نَيْفُسُدًا لِزاجَ فِمِرْضَ فِعَةً ثُمِ يُونُ وَفَعَةٌ وَكَذَا إِلَى المَعَامِيُّ مَا يَضُونُ مَا يَعْمُونُ الدِّيمَ الدِّيمَا المُنقَفِيمَةِ عَبِيمُ مُعَالِمَ مُعْمَالِهُمُ وَمَا يَضُرُّهُ مِلْكَا كُولَا بِ فِي كُلِ عَلَى لِلْفُورُ وَالْحَالِمِينَ مُلَكِّلًا الْأَبْدِا وْكَيَا زَجِبَ عَلِيْهِ وْلَك وَإِنْ كَانَ مَنْنَا وَلَا المَبْمِ أَوْ الْمِرْمُ وَجِبَ عَلِيْهِ أَنْ تَقِيًّا وَيَرْجِع عَنْ ثَنَّا وُلُه با مِطَّا لِهِ وَالْعُرَاجِهِ عَلَى المَّرِفَ عَلَيْسِيُلِ الفُورُ وَالْمِبَاءُ وَهُ اللَّهِ فِهَا لِبَدَانِهُ الشَّيْرِفَ عَلَيْهُ كَ لَا يَعْوُلُ الْعَلِيثُ الا هَرْةُ الدنيا الفائيكة • فتنا ول شموم الدِّين في الدنون أولي بانجب علينه الرخوع عنفابا لتدارك المنكن بادام ينبغي للتدا ذك مظلة وهوالتشرئان للحوف من بمراالتم فوات الاجرة البابحة البي فيا النبير المقيم والملك العظيم وفي فوالقاباب الجيئم والعذاب المغيم الذي تصريم الأخاف عم الدنياء ونعشر عبير مُكَرِّنه اوليس لمبرته آخرالبته فالبكرا والبكاو إلى النوبة تبلل فعل مُوم الذيو بسروه حالا بماب علاَّ بِحَا وَزِالا مُرْفِيْهِ الْجَيَّا والاطَّبَا وَلا سِنفَعْ مَعِده الاحْتَمَا فلا يَجْع و لك نصف الناجيل وَوَعظ الواعظين ويحق الكليق عليه مناه من الحالكن و يدخل عن عموم ووله ع تُعَالِنَا اجْمَلنا فِي غَنَا بَهِم أَعْلَمُ اللهِ فَي إِللهُ فَا نَعْمُم مُعْمَلِينَ وَجَعَلنَا مِن بَايْن

مثال العاص للإملا

ابده

مثارعوا المولم والكانق

عَمُا وَمُرْخُلَمُهُمُ مِسُوا فَاغْشُنَا هِ فَصُو الْمُبْصِرُونَ وَتَوَا عَلِيمُ اَ اَنْ رَفِيمُوا وَالْمُورُ وَمُلَا وَمُولَا لِمَا رَفِعُولِ الْمَادُ وَبِهِ الْكَافِرُ الْحَلَى الْمُعَلَّا الْمِلْ وَيَعْوَمُونَ الْمُحْدِثُ وَالْمَا وَهُو الْمُرَكِّ الْمُلَامِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُولِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ

بَيارُوْجُوبُ الوَّبَدْعَامِ فِي الْاشْخَاجِ وَالاحْدَالَ

◄ تَمَا نِعَاكُ عَنْهُ أَحَدُّا بِرُّا الْ

والعلاج وما فوقد الربعيه

و جود المسلمة المقوار المقوار

الْمَقْلُ الْمَدِي هُوَ دِبُ اللَّهَ وَجِدُ وَمَنْقَدًا وْلِمَا يُهِ مِزْلُهِمِ فَاعْدَابِهِ شَيْئًا عَيْدًا عَلَى للدُّوجِ فا لار معوُّ وَلَمْ مَكُلُ سَلَتْ مُلْكَةِ العَلْبِ لِلسَّيْطَانَ وَالْجِيزُ للمِّينَ مَوْعِرُهُ حِبْ فَاكَ الاجتنكن في زيتهُ إلا تليلًا ﴿ وَإِن كِلَ الْعَقْلِ قَوْيُكَ أَنَّا وَلَ شَعْلِهِ مَّمْ خُنُوهُ الشيطاب بجبشرالشهوَات رَمَفَا رَمُعُ العَادُات رَد والطبعُ تمايِّسيْل الففرالِي الْعِبَادَاتِ فَكُلَّمَعْ فِي البتوبَّة الآلاَلا وَهُوَ الرَّجُوعِ عَنَ قَلِيل الشُّهُوَّةُ وَحَعْيَرُهُ الشُّيطانَ لِيَطَرِنُواللَّهِ تَعَالِيُّ ﴾ وَلَاْسَ وَيِالُوْجُودِ اوْمِي الْالْتُفُونُ هُ سَابِعَة عَاعَقْلَهِ وَعررته النَّح عَكْرٌة السُّيطَاب مُتَعَمِّدَةً كَلِيَ غِيرِيْهُ الْبَحِيَّةِ اللَّاكِمَةِ فَكَا لِلرَّجُوعَ عَمَاسَةِ لَلْيَهِ كَالْمَسَاعَدَةُ النَّهُولَ ضرُوْرِ مَا فِي تَحْقَ كُلِ أُلِمْمَا زُبِينا كَازِافِ غِبًّا فَكَا مطيرا زَهْدُه الضرُورَةَ احتَتْ بِأَدَهُرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ للأ حَسسًا هِنهًا لهَا العُذُ وَوَحَدَهَا ﴾ سحمه نفس كل عاينه هند بالْهُوَّ حُكُمُ اذَبِكَ مَكُنُونُكُ عُلَجِهِ نبرالا فسَانِ لاَ يَمْكُنُ فَرَضَ خِلَا فَهُ مَا لَمُ تَبَكَدُ السُنْمَةُ الأَلْحِينَةُ الِيَهُ مُطْمَعَ فَي بُدُيْلِهَا فَا وَاكُلُ تَرْبُلُغَ كَا خِراجًا هِلَّا نَعَلِيْهِ النَّوْبَةَ عَنْ عَلِيهَ يَتَعَهَمْ عَنى الاسكام فانه لايغنى عنده اشكرم ابويه عينامًا لديشا بنعشده فانفهم وللنعكيب المطوة المرجوع غرعياة ته والعد للاسترسال وراالشهواك مزعدمها رف بالرجوع إلى عَالِب خُدُودِ اللهِ فِي لمنهِ وَالاطْلَا وْوَالانفكالْ وَالاَسْتَرِيَّالْ وَهُوَ مِزْانَهُ إِبِوَا بِوَالْمُوبَةِ وَفِيهُ هَلَكَ الْاَشَكَّنُرُونَ افْ عَجِزُوا عَنْهُ وَكَامَهُ ارْجُوعُ وَتُوْبَهُ فَرَلَ عِلِيْ الْمَوْبَةُ فرضُ عَبْرِهِ فِكُلِ شِخْصُ لِيصَوْراً نَقِينَتْ فَيْعَا آمَدُّ بَلَ الْمِهْرِكَا لَوَيَسَعْنَ أَوْمَ لِلْعَبِّهِ ا لما لا تستع لهُ حَليَّةَ الوَّالِد اصْلاً ﴿ وَامَّا بِيَّا رُوْجُوْبِهَا عَلِيلاً وَامِ وَفِي حَالِحَ المِنْواَن كل شرفلا غِلُوا عَرْمَعْصِيمَة بِعَوا بِحِمِ اذَا لَرَعُلِعَنْهَا الاسُّ كَا وَدَ وَفِي لَعُرا نِ وَالانجاب مِنْ خَطَابًا الإنبيّا وَمَوْمَتِهم وَ مَكَايَهُمْ عَلَى حَطَابًا هم فا رَخِلا فِيمُصل الا خُوَالَ أَ وَمُعْمِيّة الموّارية فلا مخالوًا وسُوّا سل لشيطان بأبرًا دا لموّاطرا لمتعَرَّقة المذَّ هِلَة عَزْ فَهِ كِما بِلّهِ فا ف حُلاَ عَنْهُ لَلاَ عِلْوُا عَزْعُفْلَةً وَتَصُوْرِ فِي إِحِلْهِا للهِ وَ بِصِفَا نَهِ وَأَفْحَا لِهِ وَكُل فَلكَ نَقْصُ وَلَهُ اسْبًا بُ وَمْرَكَ اسْبًا بِهِ مِا لِنَشَا عِلْ مِا شَرّا وهَا دُجُوع عَنْ طَبِّد بِقِ إِلَى صَبّر هِ وَالمرّا هُ بالنوبة الرجوع ولا يُصتورا للوني حق الادمي عَنْ هَذا النص وَ إِمَا يَتِفَا وَ تَوُنَ فِيْ المقادير، فا ما الأصل فلا بديد ، و لهذا كات لعَانَ عَلِي مِنْ يَحِتَى السَّعِفُرُا لِلهَ سَبْعِينَ مِنْ فِي آلِيوَ مُروَاللِّيلَةِ فَوَلِمُ لَكُ الكِّيمَهُ أُلِلَّهُ مَعَالِيهَا نَافُا لَدِينِهُ مَا لَمُعَالَمُ مَا مُعَرَّدُ مِن فَهِلَ وَمَا تَاخْرُو أَوْا كَا فَهِذَا كَالْهُ مَكِنَ فَكِفَ حَالَ غِيرُهُ \* ﴿ وَ وَ الْمُعْلِقِيلُ فَكَا يُطْرَاعَ لِللَّهِ مِنْ الْمُعْرَةِ الْحُواطِدِ

طهق

~ °s

اختان م مستنبر القلب وظلمة

نَعْضُ وَانَّا لِمَا كَ فِي لِحْلُوعَنْهُ وَالْالْفَصُورَ عَنِ مِعْدُنَةٍ جِلَالَ اللهِ نَعْضُ وَانَّه كَلْمَا ذَا دُتْ ذَا وَالْكِالَ وَاللَّا لَكُنَّا لَ إِلَى لِكِمَّاكِ مِنْ سُبًّا بِالمَقْصَالْ مُرْجُوع وَالرَّجُوع مُو بَهُ وَلَكِن هَٰذَا نَضُا بَلِ ۚ فَرَا بِضَوَ فَدَا طَلَقْتُ العَوْلَ بِوُجُوبِ التَّوِيَّةِ فِي كَلِحَ الدَّالِيَّةِ عَل بمره المؤشيأ تنست واجتة ا و دَرَك الكال غير والبير في المنزع فما المرا و بعَوْ لِكُ التوبّة وَأَجِهُ أَيْ كُلُوا مِنْ وَاللَّهُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُلْسَبِقُ إِنَّا لَا لَكُ لَا لَكُ لَا يَكُ لَلْ اللّ ائباع الشهقوات أصلا وكبر متنى لتوبة تركفا فقط بالغا فوالتوبة بتدادك مضى ذكل منوة البعقاالاخسان دنفع بنهاظلة الخطبه كالرتبغع بزنغبرطنلكة إلى وعد المرآة الصِّعَدَة فانتراكتَ ظلة الشَّهَواتُ صَادَرينًا كالصِّيرِعا والعَّس فِي وَجُو الرآة عِندَرًا كُو جُناهُ كَا فَا صَلِيعًا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم كأنوا يكبسوك فأدائراكم الدين قاتطبنكا فيطبع غل ظلبه كالجب على وجدالمرآة اذأاء تُرَاكِرُ وَطَالًا وَمَانِهُ عَاصَ فِيجِرُ وَالْجَدِيْرِوَ الْتَكَدُ وُوصًا رُكَا يَعْبُلُ الْتَعْبُقِيلِ بعد ه فعَنَا رَكَا لِمُلْبِوُعِ مِنَ الْحِبْ وَلَا يَكِنِي فِي ثَرَّا أَكِ انْبَاعِ السُّقَوَاتُ تُرْقَكُما فِي المستَقْبُلُ بَل لا بترم بحو تلك الآثار التي أنطبتت في التلب كالا يجيني في طفور الصُور في المرآة تُطْع الانفاسة المناران لمسوّدة وترجيعا في المستَقال الويشنغل بحوماً انتطاع فيها بُلُلاثًا روَكَا يَرْتَفَعُ الْكِلْعَلْمِ عَلَيْهُ مِنْ الْمَاصِي وَالسُّهُوَّاتِ فَيَرْتَفَعُ لِيْهِ فُوْدَمِن الطاعات وَرُكُ اللَّهُوال السَّمِ عَلْمَهُ المعْمِيَّة أَنوْدا لطَّاعَة وَ آلَيْهِ الاسِّارَةُ وَ بغُوله صَلِّياتِهُ عَلِيهِ وَسَلِم بَعُ السِّبِيَّةِ الْحَمَّنَةُ تَحْقًا ﴾ فاذًا لا يستغني لينكُ في جَالِ بَرُنْحُوالهُ عَرْجُواً كَا إِدَامَةِ مَا تَعَرَقُلُهِ مِبْعًا مُرَةً حَسَمًا تَهُ مِمَا وَالْارهِمَا النار تلك السبيات بمرا في قلب حصال ولا صنا في أم اطكر باسباب عارصة كا فاسا التفهيل الأوَّال بغيثه مُعلولُ الشعلُ اذ المرضَعل المتبقيل في زَالَد المحتى السَّدَا عُمِلْ لِمِنَّا ﴾ تَعْنُعُلُهِ فِيعَلِ إِنْ اللَّهِ مَا وَ فَهُدَهُ النَّعَالَ عَلَوْبُلَّهُ لا تَعْطُعُ اصْلًا وَكُلُّ لَكِ يُرْجُعُ الْمِالْتُوبَةُ ﴿ وَامَّا نُولُكُ انْهَدَاكَ إِنَّهِ وَإِجَّا الْهُوَ فَصْلَ وَطلبٌ كِمَّا كَا فَاعْلَمُ الْ الوَّاجِبُ للمُعَنِينَا وَاعْدَوْمُمَا مَا بِمَغُلِوهِ فِي تُوكِي الشَرْعَ وَيَشْتَرِكُ فِيهُ كَا فَهُ الحَلْقَ وَهُوَ الفَادُ وَ الذِي الْحِلْشَكَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَالْمُ المُعَاكِمْنُ وَرَفَعُنُوا الْمُنْيَا بِالْكِلِيَّةِ مُ يُودُ إِنْ لِكَ لِكِنَا لِطَالَ الْمُعْرَبِي الْمُلِيَّة فشترت المعاكش كرتيعترغ العربلنعوي النسل لياكة وأبراثة والمبزيس في المفر برنجرة اجد فيما يحتاكم المه وعبير عبره الذريجات كست مواجرته بعبر والاعتبار والمابي

بعلام جوبر التوب

هُوَ الْهِيَ ﴾ بَرَبْدُهُ لِلوْصُولِ إِلَى العَثُرُبِ المَفْلُوبِ بِرَيْرَبِ السَّا لِمَيْرَوَ المَقَاء المحوُّد بُنِي المِتدبِعَينَ وَالتوبَةِ عَزجَهِنْ مَا ذَكَرُناهُ وَاجِنَةً فِي الوصُولِ كَانِعَا كَ الطَّهَا رَّهُ وَأَجْبُ فِي لَا الطُّوعِ أَيْ لِمُرْبُرِهُما فَإِنهُ لَا يُوسَل المِقَالَةُ بِفَا فَامْ رُرَحِني النَّصَال وَالجرُمَا وَالدِيرُ وَالرَّمِ إِنْ مُوْمُونُهُ الإِنْسَالْ يَعْمِينَ اللَّهُ عُنْرُكُمُ لِمِنْ مُعْدِرًا نَكْبُونَ إِنْسَانَكَا كَأَمِلاً ينتغن الذبيا بذته ويتوصل مقا إلى رجاب العلين الذبيا والأجرة فالقاس فنع بأجل المِيَّاةَ وَرَصِيُّ إِنْ رَجُونُ لَكُمْ عَنَا وَضَمْ وَحُرْتُهُ مَطَرُوحَةِ فَلَيْرُضُنْرُظُ لِمُنْ إِلَى الْ عَمْرَة بِدُو رَجْلِ عُلَا لِوَاجِبًا حَالِدًا خِلَة فِي وَوَكِيكَ مَدَلًا مُوصَالِ إِلَى إِلَيْهَا فَوَاصْل النجيَّاةِ كَاصِّلُ لَحِيًّا ۚ وَمَا وَرَاصُلِ لَيْهَا أَبْلَ لَهُمَا وَابْ النِي هَا يَهُمَّا الْجَاهُ جُرِيجِرَى الاغضارًا لألات بعَاسْقِيًّا الميًّا ة وَفِيْهِ سَعِيالًا بنيًّا وَالْأُوْلِيَّا وَالْمُعْلِ فَالْمَ وَالاَمْنُلُ وَعَلِيْهِ كَانَحِرْصُهُمْ وَتَحُوا لِينِهِ كَانَ تَطْوَا فَهُمْ وَلَا عَلِيهِ كَانَ رَفْضُهُم لملكِ ﴿ وَ الدنيا الكليَّة تَخْيَاتَعَى عِلِينَ عَلِيهُ السَّكُمُ إِلَى كَانَةَ وَسَدَّةِ إِنْ مَنَّا مِنْ عَجَا إِلِينُ الشَّيْطَاتُ وَقَالَ الْمُعْرِينَ الْمُدْتِ الْمُدْتِي بِلا خَرَةَ فَقَ لَنْعَ فَأَلْ تَوْسَمُ فِلْ الْمِجْرِينَ عُمِ الدّنيك نلاصَنُعُ دَاسَكَ عَلَى الْارْصِ فِرَتِي عِلِسَى إِلِيرٌ وَوَمَعَ دَاسُهُ مِلْحِكُو بُعِرِوكَا رَبِمِهُ الْمِجْر مَوْ بَهُ عَزَدُ لِكَ السَّنعِمِ \* افتري نعيسَ عَليْهِ السَّلِمُ لَم يعُكُمُ ازْرَضَعُ الرَّابِ عَلِي الْأَرْضِ يِسَى وَاجَّا فِي نِنَا وِي الْعَامَّة ﴾ أفترتم النيباصل الله عَلِيْه وَسَلَّم لِمَا شَعْلَهُ النُّوب الدِّيكَا نَعَلِيْهِ عَلَمْ فِصَلَا بِهِ مَتَنَمَّزَعُدُ وَسُتَعَلَّهُ شَرَّا كَ نَعْلَهِ الدِي عِدْدُهُ مَتَى عَا دَ المُرْاكِ الْمَدْعُ مَا عُلِمَ أَنْ لِكُنْ لِمُسْرَى إِلَيْ إِنْ شُرْعِهِ الْإِنْ يُسْرَعَهُ لِكَافَهُ الدِيّا وَ فَاذْ \* عَلِمْ لَكَ فَلِمَاتِ عَنْهُ بِسُرُهُ وَحَلَكَانَ كُلُوالا كُنْهُ وَأَنْ مُؤْرًا فِي عَلْبُهِ أَمْرا عِنْعَهُ عَنْ لِلْمُ عَالَمَعًا لِمَا لِمُحْدُودَ الذِي تَعَدُّو عَمْرَهُ بِهِ اوْتَرَكَّ الصَّهْدِيقَ يَضِحُ الله عَنْهُ مَعِّدًا ل شرب اللزو عرف انه برُغْر وَجْهِم اذْنكل صْبَعَهُ بِحِكْمَهِ اجْرَجُهُ عَنْكَ وَالْتَحْرَجُهُ مَعَدُدُ وَحَدُ مَا عَلِم مِنْ الْفِعْهِ هَذَا الْعَدُرُ وَهُوا نِهَا اللَّهُ عَرْجَعًا لِفُلُوعُمْراً ثم ج وَكِرِيجِبُ فيفتوكي للشرع الفراحه فلم قاب تمرش به بالتدارك عليصب يمكا به تعليمه المعدة فأعمنه وَهَلِكَ إِنْ لِكَ الإبِسِرَوُ تُرْفِحَدُ بِي عَرَفَهُ وَلِكَ البَّرَا لِفَوَى الْمَا مَهْ عَلَمْ يُثْ آخَدُ وَانْحَطْرَ مِلْ مِنْ إِنْهُ مِنْ كَا يَعِمُ تُنْهُ أَكُمُ الصِّد بْعَثُونَ مْنَا مَلُ الْحُوالْ هُوكا المبارغُم اعرَف غَلْوً اللهِ ما للهِ وَ بطَرِمِو اللهِ وَ بَكِرُ اللهِ وَبِمَكَمَ مِن العَرُورُ وَما للهِ ، فَآيَا كُ مَرَة وَاجدَةً النخرَك الحِيَّةُ الدِّندُ وَإِنَّاكَ ثُمَّاتِكَ الْعَنْمَرَةُ ٱلْفِيْخِيرَكَ إِنْ الْعَرُورَ وَلَعَهُ مَا مُثَرَادُ

ستثبيه الاعال

ترك الدنيا

Jan .

توبة النصوح

بخراشتنشق تبسكه ويتردآ يحقا وعكم اذكروم النوبتة المضوح لادم البندائسا لك في في كالنفيره بالنكاسية ولوعبر عمر لؤخ وَازْفِيكِ وَاجِدُ عَلَى لِنَوْدِ مِنْ غَبْرِ مِقْلَة وَلَايَدَ صَدِق الموسُلمَا وَالدَادَا فِي حَدُدَى السَّبِ لَوْ لَوْمَلُ العَافِلِ فِمَا مَعْيَ رَعِمُ مَا لَا عَلَى فُونِ مَا مَعْيَ مِنْهُ إِي عَمْرُ طَاعَهُ اللهِ لَكَا زَحِلَهُا أَنْ عُرْنَهُ وَلِكَ إِلِي لَمَا بَ فَكِفْ مَل يُسْتَقِبُلُ مَا بَغِيهُ زَعِيْهِ ، عِثْلَمًا مَنْى مِزْجِعْلِهِ ٥ وَالِمَا فَأَلَ هَذَا لَا زَا حَا بَال ذَا مَلَكَ جؤهن بْعِيسَة ا ذاصّاعَت بنه بغير فايزَّة يَح عَلْها لا يحك لذ وَانضاعت بنه وَصَا رَضَاعها سَبُّ بَلَاكِهِ كَازَ بِكَا وَهُ مِنْهُ أَشَدُو كُلِّ مَا عَدْ مِنْ الْعُمْ بِلْكُ لِنَفْسِ وَوَهُمْ الْفِيسَة لَاظُكَ لَمَّا وَلَا بَرْكُ مِنْهَا وَالِفَاصَا لِحَهُ لأَنْ تُوصَلُكُ إِلَى مَكَاةَ وَالْإِبْدُ وَمُنْ لَأَكْمِن تَعْنَا وَةَ الْاَبْدِ فأي جُوهَرة إِنْ عُسُومِ مَهُ أَنَا فَاصْدِعْتُهُ فِي الْعُفْلَةِ فَعَكَمْ مِنْ خُسْرًا مَا مِيشًا وَإِل صُرُفْتِهَا ٱلْكِيمَةِ فَعَدَ بَهُ لَكُ مَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِمَا لَكُ لَكُ لِمَ المُعْمِيةِ فَاللَّهُ لحفالك وتمبيتناك بعفالك أغظم كالضيئة بخزاجفل ضيبتة لانعرف المصاب بِهُا الْهُ صَاحِيْهِ صَدِيَّة فَا زَيْوُمَ الْعَفْلَةَ يَحُولَا بَعْنَهُ وَمَنْ صَبِّرِهُ وَ وَالناسُ لِمَا مُؤاذًا مَا تُواانتهَوُا ه بَعندَ و لَكَ يَنكَ عُدُ لَكِ الْمُعَالِمِ الْمَاكُ مُ وَلَجَلَّصُا بِمِعِيمَتِهُ وَلَا وُقْتُ النَّا سُرِعَ الْنَدَادُ كُ ٤ كَالْ مَجْمُ لَكِتَ رِفِينَ الْمَلَكَ المؤتِ اذَا طَهَرَ لِعَبْدُ أُعْلَمُهُ الْهُ مَدَبِعَى مُزْعَرُكَ سَاعَة وَأَنكَ كَنَسْتَأْخِرَعَنَهَا طَرَبَة فِبْدُوا لِلْعَبْدِينَ لِاسْتِ وَالجشرَة مَا لُوكانُ الْذَيْنِ عِنْهَا إِبْرُهَا لِمُزَجَّ مِنْهَا عِلْ زَيْعِتْمَ لَكُ الشَّاعَة سَاعَة الحريب فيفاؤ يتدارك عذر بطعه ملاعدانه تتبثلا وهوا ذرما بطقد مزمتا وغولة تعالى وثبل يُمْهُمُ وَيَمْزَمَا مِنْتَهُو زَى ٤ وَالِيْهِ الأَشَارَةُ بَهُولِهِ تَحَالِكَ مِنْ قِبْلُ إِنَا فِي أَحد كم المؤت فِعْوَك وب لولاً أَخْرِينَ إِلَا آجَلَ مُبْ فَاصَدْقَ قَاكُونَ مِنْ لصَّا لِحِينَ وَكُنْ يُؤْخُرُ الله فَعَي إِذَا جَاء أَحَلِفًا نَقِيْلًا لِأَجَلَ لِفَيْرِيْكِ الإِنْ يَظِلْكُ مَعَنَا مُ أَنَّهُ مِعْقَ لَ عِنْدَ كَتَعِن الفِطَا لِلْجَنْدِيَا مَلَكُ المؤت المربي وممّا اعتذ رُونه إلى رَبِي وَالوَبْ وَالزُّودُ وَمَا فِي النَّهِ فِي وَلَ فَلِيتَ المُوْالْمُ فَلَا بُوْمُ فَبِعَوُلَ أَجْرُنَيّا عَدَّ ضِعَولَ فَنِبَتَ السَّاعَاتَ فَلَاسَاعَةً فِعُلَمِ عَبَكِم بكائب النوبَة فيعرعور وَحِهُ وَشِرَة دانغاسهُ أَفِي سُرًا سِعْهِ وَبَجَرَعُ عُصَّةَ اليَّاسِ عِنْدَ النَّدَاوَلُ وَحَسَّرَةُ النَّدَامَةُ عَلَى صَعِيمِ المُرْضِطَ بِإِصْلَامِيَا بِهِ فِي مَدِّمَا تَبَلَكُ المُوْفِقُ اللَّهُ وَا ذَهَ وَمُولَةً مُعْلِمُهُ فَالْحَالِمُ اللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ عِبْد وَخُلِكَ خُسْرًا لِخَائِمَةُ \* وَإِنْ سَبِقِ لِهُ القَصَّا بِالشَّقَّا وَةَ وَالْعِبَا وْبِاللَّهِ خُرَجُتُ رُوحُهُ عَلِيْسُكِ وَالامنْطِرَابِ وَ وَلِلَّ سُوالِمَا بَرَةٍ ﴾ وَ مِفْلِ ثُمَا قَالَ تَعَا لِيَ وَلِيْسَهُ التوبَة م

الناسيخون

جيرا الموت جيرا الموت

27 20

للَّذِيزَ يَجْمُلُونَا لِمَتِياً بِ مَتِيَّ فَاحَضَرَا عَدَهُم الموَّت فَا لَه إِيْجَبْتُ أَلَآنَ لَه انِمَا النّوبَهُ عَلَى الله للدنزي هماؤن السوء بحقالَة ثم يَوْنُونَ مَرْجَرْتٍ وَمَعْنَا هُ عَرْضِ بعَقْد المخطِينَة الله بمنكرة غليفا وبحواا فرها بعسنية برو فقابقا قبل أيتزاكم الدرع ليالقلب كلايقباللحق وَلِهُ لَكِنْ فَالسِّينِ مِنْ إِللَّهِ عَلِيْهِ وَسَلَّم ابْعِ السِّينَةِ الْمُسْتَنَةَ عَمْمًا } وَلَهُ لَكَ فَالنَّمْنُ لابنه مَا يُؤِكُ أُوا خِرَالدَّرَبَةِ فَا لِلوَّسَيَّا بِيَ فَتَدَ وَمَن مُرَكَ المَهَا وَرَهُ الْإِللَوْبَ فِا للسَّوْبُ كارَ بِيْرِ خِطْرَ بِعِظْمِيرِ الْمَدُّمَا ٱنْ تَرَاكُمُ الظلَّةَ عَلَى لَيْهِ مِزَالْمَعَاضِي هَيْ بَصْرِر ما وَطُنَّا نلابقبَال لمجوَّه وَالنَّا فِي زَيْجَا لِحَهُ المرَّمَلُ والموْتُ للْأَعْدِمُ مُفَلَّةً للأَسْتَعَال بالمجو وَكذَلَكَ وَدَوْ فِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْحَالِقَ رِبَل السَّوْعِينَ فَا هَلَكُ مُزْهَلَكَ الْإِمِ السُّوعِينِ يَتُكُونُ ﴿ كُنُوبِدِه للفَكْبُ نَفِكًا رَجِلًا وَهُ بِالطاعَةِ مسدان عَطَعَهُ الْأَجَلُ فِي إِلَيْهُ بَقَلْ عَبُر سَلِمْ وَكَا بْجُواْ الْاَتْرَاتَا اللَّهِ بِعَلْ سَلِيمٌ فَالْعَلِيامًا نَهُ اللَّهِ عِنْدَعَيْنِ وَالْعُمْ أَيْمَا تَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ وَكُذَاكِكَ سَارِّدَا مَدَا بِالطَاعُ تِهِ وَتُرْجُعُ لَ فِي لَا لَمَا نَهُ وَلَمْ يَكَا الْأَكُوبُ لَا يَكُونُ ا العَارِ فِيزَ ازْ فَلَهُ مَمَّا لِيَ إِعْدِهِ مِرْ زِنْ سَرَهُ مَا آلِيهُ عَلَى سِيْلُ لا لَمَامِ أَعَرهُمَا آذا مُرْجَ بْن بَعْنِ لَهِ مِنْ مِعْدِ مِعْدِ مِعْدًا خَرْجُنَكَ إِلَا لِمَا مِلَا نَضِيْعًا وَاسْتُو وعَنَكَ عَرِكَ وَالتمسّ عَلَيْهِ فَا نَظِرْ كِنْ تَعْفُطُ الْإِمَا نَمْ وَانْظُرْ كِفُ لَنْقًا فِي وَالنَّا فِي مَكْرُورُ وَ وُجِه يَعْفُلُ عَهُديمًا وَاصْنَعَتْ إِنْ مَا بَعِينُدِكَ مَلِحَهُ ظَلْهَا حَزَّ لَعَا إِنِيمَ كَالْعَهْدِ وَالتَّرَاكَ عَلَى آلَوْفَ أوْصَيْعَتِهَا فَالْعَاكَ بِالطَالِبَةِ وَالعِقَابِ ٥ وَالْبِهُ الاسَّارَةُ بِعَوَّلِهِ أَوْ فَوْ إِيعِفْدِي ا وْف مَعِهْدِ كُمْ وَبِعُولْهِ مَعَالَى وَالْذِيْرِ هُمُ مُا مَا يَهِم وَعَهْدِهِم وَاعُونَ عَ

بَيادَا ذَالْوَبِهُ أَوْالْسِجْعَةُ شِرَا بِطِهَا

الله فَهُ مُعَبُّولَهُ لا يحالَة الم

وتواني المناهما

منظبه مرابغلب

بُحَمَّا أَنْ النُّوبِ الوَسِيرِ لِآيِقِيلَهُ الملَكُ لان يَكُوزَ لِيَاسِهُ فالقَلْ المظّلِمِ لَآيِقَهُ اللَّهُ نَعَالِي لأن يكوُ ن في جوَابِ كِمَا أَنْ سَتِعَالَ المؤنِ فِي الإعَالِ المنبِيْسَةَ مِوْسَعُ المؤتِ وَعُسْلَهُ بالعَنَا بُورِيَا لَمَا الجارِينطفهُ لَا جِحَالَةُ فَاسْتِعْا لُالْعَكَاشِيْنِ النَّهَوَاتَ يُوسَيِّ الْعَلْبَ وَعْسُلُهُ بِي الدِّمُوعِ وَحدُ قدُما لندَم يَظْفدُ وَيُطْهدهُ وَيُزكِيهُ 6 وَكُلْ قَلْ زُكِح طَاهِر فَقُومَمُو كَمَّا ازْ كِلِّ يُؤْفِ نِطِيفُ فِفُومِتِيُول فَإِنَّمَا عَلَنَكَ التّرَكِيدُهُ وَالتَّطِيهِ ثِرْفَامًا العَبُولُ فَعَرَسَبَق ﴿ القَصْ الْازَلِي الدِيْكَ مَرَة لهُ وَهُوَ المُسَتَّى فَلَاكًا فِي قُولِهِ تَعَالِيَّ مُذَا فَلَحَ المؤمْنُونَ ومُولَهُ مُعَالِي مُرَّا فِلِي مُن زَكَاهَا وَمَن لِم يَعْرُف عَلَى سُيَّالِ لِحَيْثُ مِعَدُنة الرَّي وَأَخْلِي مَرَالِكَ الملتران لعلت يتاتؤ المعاصى الطاعات تأثر أشفاء استعادلا حدهما لعظ الظلمة كحسا يستعًا دللحفاة دسْتَعَا رُبِلاً لَمُ لِعَظُ اللَّهِ وَكُمَّا يُسْتَعَا دللعِلْ وَانْ بُزُ النَّوْسُ وَالطلِكَة تَضَا كُمَّا صُرُوْرِيَا لاَ عَصَوْدُ الحِمُ مِنْهَمْ أَنْكَالْهُ لَرَيْعِ رَبِّهِ إِلَيْهِ مِنْ الْأَصْوَدُهُ وَلو معنى بقر الاستمآود " وَقَالِهُ فِي عَظَا يَكِنُف عَرْجِيعَة الدِّيْنِ كَاعَرْجَ بَيْعَةُ نَبْسِدٍ وَصَفَات نَعْبُهِ وَمَرْجِعِ لَفُسْهُ الله والمرام المعل واعنى بع نقله أذ نقله مون غيروله مكفٌّ بعد ف غيره و هو لا بِعُرْفُ نَفْسُهُ ﴾ فَنْ نَوْهُمُ أَنَا لِتُوبَةَ نَضْرُولًا عَبَلَ كِنَ نِوَهُمُ أَنَا لِقَمْرٌ تَظَلُّعُ وَالطّلَامِ ؟ يُرْ وُلُ وَالدُوْبِ بِنِسْلِ لِصَالِمُونِ وَالْوَيْمَةِ لِإِبْرِوُلِ لِأَلْآنِ فَوْضُ لَوْمَتِحْ لِطَوْلِهُ ا النوب وخلله فلا بتويد الشائون عَلَى تعده عَ فِينَا لَ ذَلِكَ أَنْ سَرَاكُمُ الدَّمَو بُدَّ عَنْ يَسْتُرَطِيعًا وُدِينًا عُلِالعَلْبِ فِيثُلِ بَرْالفَلْبِ بَرْجِعُ وَلَا بِتُوبُ فِينَمْ فَكَرْ يَعَوْلَ بِاللَّسَال فِلا بَعْتُ فَيَكُونُ وُ لِكِ كَعُوْلِ الْغُصَّا بِهِسَا بِهِ تَكْرَعُسُلْتَ النَّوْبِ وَ ذَلِكَ كَا يَطِفُ النُّوسِ إِصْلًا مَا لَرَيْ مُوتِرَصِفَة النُّوب بأستعمَّا لمَا يضاد الوَصَّع المستكرينية فقذا كالانتاع التوبَّة وَهُوَ غُرْبَعِيْدٍ بُلُ النَّالِبُ كَا كَا فَا وَلِلْقِيلِ وَلِي لِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ فَقَدُ البّانُ كَافِ عِندُ ذَهِ كَالْمَتَ آرَ فِي قُلُولِ ٱلنوَبَحُ وَلَكِنَا نَعَضُدُ جَنَا حَدُ بْقَالِلْإِبْ وَالْأَخْبَار وَالْكُوشَا رَفِكُ إِسْتِيْصًا وَلا مَنْهُ زُلَهُ البِكَابُ وَالسِّنَّة لا بُونُونَ فِي ٤ وَقَدَى كَ الله تعَالَى وَهُوَ اللهِ بِيقَبَالِ لِنَوْ بَهِ عَزْعَمَا دِهِ ﴾ وَ قَالَ غَا فِي لِأَنْهِ وَقَا بِل المتوب إليّ غِيرُ دُلُّكُ ، كُلُاكُوا ب ك و قَالُ صَلَّى الله عليه وسَلم للهُ الزيخ سَوَّبة الديم اليديث قا لعندح وَرَ اللَّهُ لْفُودُ لِثَالِ عَسَى لِلْتَهُولِ وَزِيّا وَهِ ﴾ وَ تُأَلُّ لَهُ كَالِيَّهِ وَسَلِمِ اللَّهِ عَزْدَ تَجَلَّ عِسْطا بَدُهُ = المالتوبة المتوالليل المالنقار والمبتي النقاد إلى المياريخ تعلنها المشري في خريفا ومبط البِبُ كُنَّايَة عُرْطَلًا لِنُوبَة وَالطالِبُ وَرَّا الْمَا لِفُرْبُ قَالِ لَيْرَ بِطَالِبِ وَلَا طَا إِلْ وَهُو كَابِّلُ وَتَا لَصَبِّلَ أَمْدُ عَلِيْهِ وَسَلْمٍ لُوْعَ مِنْ الْحَطَابُما تَعْنَى لِعَمَّا لَمَتَمَا مُ بَرِمْنَمُ لَنَا بَا لَلْهُ عَلَيْكُمُ

شال التوج بالرن

وَقَالَ الْمِصَّا لِيُدُنِّبَ الدَّنِينَ لِيَكُوْلِ إِلِيَّةً مَلَ كِنْ ذَلَكَ مَرْسُولَ آلِيَهِ فَا لَ أَنْ بَكُونَ مَصْعِيْهِ تَكَرِيبًا مِنْهُ مَا ذَّا حَتَّى يَرْخُلُ لِجِنَّة ﴾ وَمَا لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل مَفَا رَقُ الذَّبُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ اللّ وَ قَا لَ الثَّايِبُ مِنَ لِلذَبِ كَزَلَا ذَبِ لَهُ \* وَبُرُوَ كَأَ زَحَيُّهِيًّا قَا لَ بُرْسُولُ اللَّهِ إِنّى كُنُ أَعْمَلُ الفَوَاحِمَ فَهُ أَلِيهِ زَنُوْبَهُ قَالَ لَعُمْ فُوَلِّعُ دَحَعُ فَعَا لَبَرَسُولَ أَللهِ اكَا زَرَا بِي وَالَا أَعْلَمُنا كَا لَ الْمُرْنِصَاعَ الْخَبِينُ صَيْحَةً لْحَرَبُ فِي فِهَا رُوْحِهُ ﴿ وَيُرْوِيَ أُزِا لِلْهِ عَرْوَ خَلِيكا لَعَزَا بِلِيس سَأَلَ النُطرَة فانظرُهُ إِلَى بِومُ العِيمَة فَعَا لَ وَعَزِعَكَ لا خَرَجْتَ مِنْ عَلْسا إِلَ فَي ما وَاحَ فِهُ الرُّوح فَقا لَ الله عَزُوح لِوَ عِزِي وَعَلِالِ المجعث عَنْهُ النَّوْبَةِ مَا وَامرَ فِيهُ الرّوح وَتَا لَصَلِّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِ المُسْنَاتِ بِنْهِ مِنْ السِّيّاتَ كَالِدُهِ اللَّا الوَسَيْ ﴿ وَالأَجَا وُفِي هَذَا مِمَّا لَا يَصَيِّيهُ وَأَمَّا الأَثَ أَرْفَعَكُمْ فَا كَسِّبِينُدُ أَلِكَ مِنْ أَيْرِكَ تُولَهُ مُسَالِكًا بِنهُ كَا نَالِا وَالبِّنَ غَفُورًا فِي الرَّجُلِيرِبُ ثَمْ يَتُوبُ ثُمْ يُلْبِ ثُمْ يَتُوبُ \* وَقَالَ الْغُمْيِلُ قَالَ الله عَزْ وَحَالِيشِرا لمذنب رَاحُهُم ا نَهَا تُوا تَبْلِ تَوَبَيْهِم وَحَدَرُ الصِّد يَعَزَل فِي لَ وَصَعْتُ عُدْ إِغَانِهُم عَدِ بِتَهُم ﴾ وَ قَالَ طَلَقُ بُنْ جَيْب إِنْجُعُو قَالِلَهُ اعْظِمِن أَنْ يَعْتُومُ القَاالتب وَلِكِن اصْبِحُوا مَا يَسِيْنَ وَاسْمُوا مَا يَسِينَ ۗ وَقَالَ عَبُنَا لِللهِ بْعُرَمْزُ فِي وَخَطِلَة الوَّبِقا فُوجِل بْمُفَا عَلِينَهُ مُحِينَ عَنْهُ فِي مِرَا لَكِتَابُ ٥ وَمِرْوَيَ الْحِيمًا مُرْزَيِهِا مِنْ سُرَا يَالُهُ نِهُ فَا فَتِي اهَهُ تَعَا لِنَا لِنِهُ وَعِزْ فِي خَالَا لِلرِعْدَتَ لُا عَدْبَنكَ فَعًا زُيْرَتِ آنَتُ أَنتَ وَالاالاَ وَعَناك يَرْ لَرُسُمِينُ لِأَعْوْدٌ وَنَعْصَمُهُ اللهُ تَعَالَى وَتَالَتُ وَتَا لَكُ مُعْمَدُ اللَّهُ اللّ الذَّبْ تَعَدِّيزًا لَا فَمَا هِ مَّا مَتَى يَرْنُعُلَ إِلِمَةَ فَيَعُولُ الْمِيسُرِكِينَنَى لَوْا وُبَعْدُ فِي لِذَب عَقَالًا جَيِّبُ بْنُ تَا بَ بُعْرَضَ عَلَى لَخْبُهِ ذُ نُوبُهُ يَوْمِ الْعَمَةُ فَمَرْنَا الذَّبِ فَعَوْلُ امّا آ فِيكُتُ مُشْنِعًا مِنْكَ مَا رَفِيغَفُرُكُهُ ﴾ وَيُرْدُي آزَيُجُلَّا سَأَلُ الْرَبْضِغُودُ عَلَى نِهِ الدِّبِهِ كَمَالِهِ ۗ مِنتُوبَةٍ فاعرَضِ عَنْهُ ابْنِ عُنُوهُ ثُمَّ النَّعَتَ البَّهِ مُرْآيِعَيْنَا مُمَذَّرُ فَانِ فَعَالَ لُهُ إِنْكُمْ مُمَا بِنَهُ ابِوَا بِ مَدَمًا نَعْتُمْ وَتَعْلَوُا لَا بَالتوبَةُ فَا زَعْلَهُ مِلْكُمَا مُوتِكُلًا بِهِ لا أَ تِباش وَقَالَ عَبْدُ لِزِحَمِن رُكِيهِ المَا بِمِتَذَا كَنَامَعَ عَبْدُ الرَّجِيمُ تَوْبَهُ الكَافِرة فُول الله إن يِنْهُوا بِنِفِرُ مِنَا مُدَسَلَقَ فِقًا لَا فِي لَارْجُوا آنَ بِجُولِلْمُسْلِمُ أَحْسَرُ كَا لَا عِن الْيُوبَةِ المَسْلِمِ كَا شَكُومَ مَعِيدًا سُكُم ﴿ وَ قَالَ عَبْلُ اللَّهِ مِنْ الْمَدْمُ الْاعْنَ فَي مُسْلَل و بكاب منزلاً أنا ديمدًا واعَلِقَ بِما غُرِيرَ مَلِيْهِ طَرْفَة عَبْنَ مَعْطَ عَنْه اسْرَع مِنْطَافَة عَبْن وَتَا لَعُمُرَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ الجِلسُولَ إِلَى اللهُ البِينَ فِاللهُ اللَّهِ فِيلِدُةً \* وَمَا لَ بَضْهُم الْحَارَثُ مَتِي يَعْمُ الله إِنْ بَنْ أَنْ مَنْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ ﴾ وَقَالَ آخُو أَنَّا مِنْ الْحِرْه النّوبَةُ الْحَوَف

7.01

الرحلة

وَالْوَتَتِ وَكِيْفِيَةَ خُلْفًا الْدُوَّا وَطِبْخِهِ وَجُودِهِ عَقَا ضِرُو وَاذْ وَيَنْهِ فَقَدُا وَامْثَا لَه مُوجِئُ لِلْخُوبِ عِبْدَالِنَوْبَةِ وَمُوجِّ المِشْكَ فِي قَبُولِمَا كَا كَالَة عَلِيَّ سَبِّأَ فِي فِيشُرُ وطِهَا الْكَ الركز الماني فيما عَنْهُ النَّوْ بِهُ

٥ وَهِيَّ الذُّ نُوبِ صَغَابِرَهَا وَكِمَّا بِرُهَا ٥

إعثارا لَا لَتُوبَةُ مَرَكَ الذِّنبُ فَلا مُكنَّرُكُ النَّوى الأنعُد مَعْرِفْتِهِ ، وَا ذَا كَانَتِ القوبَة وُاجِمَةُ كَا زُمَّنَا لَا يَتُوَّمَّا لِلْهِمَا الآبِهِ وَاجَبًا فَعُرْفَةَ الدَّنُونِ أَذًّا وَاجِبُ فالدَّنْ عَبَاتَ وَ عَلَىٰ اللهُ مِنْ مِنَ اللَّهُ مُرامَتِهِ فِي رَكُ اوْنَعُل وَتَعْصِيلُ فَ لَكِ فِينَدَعِي شَرْح النَّاعِ لِمعَات مِنْ وَهَا إِلَيْ خِهَا وَلِيسَوْ لِلَهُ مِرْعَتَضِنًا وَلِكَا خِيْدُ إِلَى عَامِعَا وَدُوا بَطِ أَصَابِهَا

الحلق الله من العلامة وَصِفَات بِهِ مِنْ مُن اللَّهِ مِن مُن اللَّهِ مِن مُن لَكُ لَا نَظِينَا اللَّهُ اللَّهُ مِن الْحُلاط مُخْلَفَة فَا تَنْفَى كُلْ يَاجِدِينَ لِلْأَخْلَاطِ فِي المَعْبُونَ لِأَثْرًا بِزَلَلًا شَارِ كَا يَعْتَفِي الشَكْرِ وَالْحَاكِ وَالنَّهُ عَدَانِ فِي السَّكِيمِ إِنْ شَارًا عَلِمَةَ • فا مَّا مَا تَعْتَبْهُ والرَّدُوعِ إِيَّا لِصْفًا بِعَب الربغيتة فتلك لكبروا ألخنروا لجزيه وجبالمدح والننكا والهذوآلفتا وتجب دوام البَعَا وَطلَبُ لاسْنَعُلاَ عَلِي إِلَكَ الْهُ مَعَى كَا نَدُ مُرْمِدا وَيَعِولُ أَنَا وَ بَكِم الْاعْلَى وَهت ذا يُسْتَعَتْ مِنْهُ حُبِلَةً مِزِجُا مِرًا لِذَ نُوثِي غَفِلَ عَنْهَا الْحَلْقَ وَلَمْ بَعُدُّوهَا ذُنُومًا وَهُجَ المَفِلِكَاتِ العظيمَة التي هِيِّ كَا لَمُفْلِكَا بَ لَا حُبِّرًا لَمَعًا مِن كِلا استَقْصَيْنَنَا هُ فِي دُبُعِ المفلكا بَ • الثانيّة إلى الشيطانية التي نبعث بنها الحسدة البيري الميكة والمذاع والامر بالنسّادِ وَالمنكرة فِيهِ يَرْحُلُ لِعِشْرَوَ المِعْنَا قِ وَالدّعوة إلى بِدّع ٤ النَّالِثَةُ الطِّيفَاتُ البهيميّة ومنقا يتشعب الشرة والكلب والجرص على فسا شعوة البطن والعذج ومنه يُعَسَّعَبُ الرِّنَا وَاللَّوَاطِ وَالسَّبَرَقَةَ وَالكلَّ ل الْهِبَا وَوَجَمَّ الحَطَاهُ لا جُل الشَّقُواب الرابعة المتفات المتبعية ومنقا ينشعب الغضب والحفدو التعج عكالناس بالفرب وَالسُّهُم وَالْمُتَالِ استَهْلَاكَ الْأُمْوَالَ وَيَعْدَرَعُ مِنْهَا حُرِّينَ الدَنونِ فُومَةُ الصَّفَات

بنوسّلخ

الكيم

مندح

والعجرخ والججزخ

صغة الشطاينة

مصنة الهيمة

مغة السبيتم

₩.

اعصار

اقراء

٠٠ مش

الْمُعَانَّةُ وَلِمُ فِي الْعَبْطُرَةَ \* فَالْضِغَةُ الْبَهِيمَةُ هِ الْتِنْفِينِ أَوَّلًا ثُمَّيْنُ وَهَا الْسَغَةُ السِّبِينَة تانيا وا ذاا بُحْتَمَا اسْنُعَلَا لَعَقَالِ فِي الْحَدَاعَ وَالْلَكِرَ وَهِي لِينَكَهُ وَتُحْوَالِمِنْعَةُ الشَّبِطَالْبِيَّة مُمُّ اللَّحْنَ تَعْلِنا لَهَ عَاسًا لَهُ وَبَيَّة وَهُمِ الْحَدُّ وَالْهِنَّ وَالْعَلُو وَطَلَبا لَكِرِيّا وَقَصْل ﴾ الاسْبَتِعَلَا مَلَيَجِيْعِ اخْلِيَّةِ \* فَهَذِه الْمَقَاتِ الْدَّنُولِ وَسَنَّا بِعَقَاعُ مِّتَبِخَذَالذَنُولُ بِمِزْهَ المَنَاجِ عَلَى الْجُوَابِعِ فَبَعْضِهَا خَاصَّة كا مَكَثْرُوَالبَرْعَة وَالنُّغَا قِ وَاضَمَا والسَّوْءَ لِلنا سِ وَمُعْنُهُ عَلِيَّ لَمَيْنُ وَالسَّمْعِ وَمَعِضُهَا عَلِي لِيْسَالُ وَمَعْضُهَا عَلِى لِيَطْنِ وَالغَدْجِ وَبغَضُهَا عَلَى لِيدَيْنَ وَادْجَلِهِ وَمُعْمَلُهُمُ مِلْ عَلِيمَ لَهِ لَهِ كَا حَدُ أَلِيمًا نَعْصِيلُو لَكَ فَالْمُ وَأَصْحَ صنيكة على بنية اعتلان للامؤك تنعشم الجما بنزا لعبدة بزايقه والجما يتعلق عقوق العِبَاده فَمَا يَعْلَقُ العَبْدُ خاصَة كَرَّكُهُ العَلَا ة وَالصَّوْمُ وَالوَاحِيَاتِ الحَاصَه بِه وَمَا يتعلق بحق العِدًا وكتركم الرَّكَاة وتعلله النفس وعَصْرُه المال وَسْتِمهُ الْاعْرَاصُ وَكل ا مُتَعَلَقٍ بِحَوْ الْمُعْرُفَامَّا مُعَنَّلُ وُطَرِف اوهَالَ اوْعرض أوْدَيْرا وْجَاه وَتَمَا وُل الدِّبز بالإغوَا والدعا إلى لبزعة والترغيث في لقتام وتعنيم استاب الجرآة على بع كاينعكه بغض الوُعتَاظ بَنبلِيْ جَالِب الرَّجَاعَلَ جَالِب الحوْب ٥ وَمَا يَعَلَقُ مَا حَبّا وَفالأَمْرُ فِيهُ اعْلَظُ وَمَا بُيِّ العبْدِ وَبُمْلِ لِقِهِ اذَا لَمُرَكِّزُ شُرُكًا فَا لَعَفُو فِيهُ أَرْجَا وَا قَرَبُ ۚ ٥ وَ قَدَجَا فِي لَبْرَ الدَوَاوِن للائة دِبِوَا نَعْفُدُو وَ يُوَا لِلاِ يَغْفِرُوهِ بِوَا لَا يَنْزُكُ فَالدِّبِوَا لَا يَغِفُرُ نُونب البِّها ديمنتم وَيُرَامِية ، وامّا الدِّيوان الدي يك يغفر فابشرك ، واما الديوان الدي لايترك مظالما أجبًا وأي لابترة أن بطالب بقائحق تعنى عَنْهُ فَهَمَة لا أَنْ اعْلَمُ ا اللانونُ بتنبسُمُ المَصَفَاتِروَ كِالْكِروَ مُدكَثُوا خَلَا فَا لناسِ فِيهَا فَعَا لَ فَا لِلْوَيَ لَا حَبِيرَةً ؟ بُلِكُلُ مُخَالِفَةً لِلهِ فَهِي كِيرٌ وَ وَهِ أَصْعِيفَ ﴾ إذْ كَاكِ فَ اللهِ عَرْ وَجَالِ لَجَنْبُوا كَابِرَمَا مُعْمَونَ عَنهُ مَكُفَرَعَ لَكُمُ مُسَيِّنا مُكُم وَقَالَ تَعَالِي الإبْرَ يَخْبُون كِمَا بِرَالامْ وَالْمُوا الاالكتر ، وَ مَا رَصَالِ اللهُ عليْه وَسَالِ الصَّلُواتُ الخِيرُ وَالْجِيَّةُ الْحَاجِمَةِ مُكَثِّرُ مَا يَنْهُنّ الاجنبيّة ٱلكَيَايِرَ ، وَفِي لفظ أَخِرَكُنا رُّاتٌ لِمَا يَهُ فِي اللهِ الكِيَايِرَ وَوَقَرْمَا لَ الني صلاللهُ عَلِيْهِ وَسَا مِنْهَا رَوَاهُ عَنْدُا مِلْهُ مَرْعُصَرَا لِكَا يَرَا لاسْرَاكُ مِا لِلَّهِ وَعُعَوُ قالوًا لِمِيزَ فَقِل النفس والبمل الغوسر واختلف التحائة والنابغوي فيقدد الكاير مزادبكم الحسنع إلى تشع الله عَسْرة فنا فو و فلك و نقال الرُيس عو و مفل دُبع و تفال أبر عمر هُن سَبْع وَ قَالَ عَمْنًا للهِ برعرو هُن قسم وَكَانَ برعبًا يِن صَى للهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ وَ فَال ا بزعرًا الجَاِّرِ رَسِنِع بَعَوُكُ هِيَا إِكْتِبْعِينَ أَمْرَ بُهِ بِهَا آنِ يَسْتُعُ كَا وَقَا كَأْمَرُهُ كُلُما نَهِي لَقَعَنْهُ

نَفُوكِبِرَهُ ﴾ وَكَا لَغِيرُهُ كَلَمَا آوْعَدَاللهُ عَلَيْهِ بِإِلنَّا دِفَقُومَزَ لَكَتَبَابَرِ ﴿ وَكَالبُسْ النسَّلَةِ كَلِمَا اوْجَالِهَ فِي الدِّيمَا فَعُوكِيرَة وَخِيلِ فَقَامُهُمَّة لابِعُرَف عَدْدهَا كليسُكَة، الفكرُ وسَاعَة بَوْم الجعة ٥ وَتَاكِ اللهِ الرُّصْعُود لَمَاسُمُ اعْنَهَ إِوَ إِلْ الْوَل سُوتَ البُسْلَ إِلِي إِسْرِيْنِ الْمِيْرِيِّةِ مِنْهَا عِندَ تُولِهِ إِلَى مِنْ الْمِيْرِ اللَّهِ المُلْ نَهُ لَهُ عَنْدُ فِي هَذِهِ السّورَةِ الْهَا هُنَا تُقُورُكُنْ وَقَالَ ابُوطًا لِللَّجِيُّ سَبْع عَشْرَةً جَمَعَتُهَا مِنْجُلُمَ الْأَخِرَ رَوَجُلُهُ مَا إِحْمَمَ مِنْقُوْلِ الْغَبَايِنِ وَالْمِسْفُود وَآلِنَعْمَر وَغِرْهِ ادْبِعَة فِي العَلْثُ وَهُوَ الشُّرُكُ بِاللَّهُ وَالأَصْرَا دِعَلِي مَعْدِيدَتِهِ وَالْفَنُوطُ مِنْ وَحَمَّتُهِ وَالْامْرُجُرِّ عَكُمْ ﴾ وَادْمُعُ فِي اللَّمَا يُوجِي عُمَادَةً الرود وَقَدْ فَالْحَمَالُ البِّين الغنُوسة هُ التي يحق بِهَا بَاطِلًا وَسُطِل بِقاحَقًا ﴾ وَخُلاَ هِ يَا لَهُ بِعَبْطِعُ بِهَا مَا لَ مُسْلِ بَاطِلا وَلَوْبِهِوَ الْ مِنْ دَاكُ ٥ وَسُمِتَ عُمُوسًا لا نَفَا تَغَرُضًا جُمِقًا فِي الناسِر ٥ وَالبَحْرُو هُوكل كَلَّام يُعِيرًا لا نسان وسَنا برالاخبام عَن وصُوعات الخلفة ٥ وَلَلاَت فِي الطُّن سُرْب الخرة المشكر مزكل شراب وأكل الديتم طلا واكالتها وهويعكم واسكا ن في المنج وَهُمَّا الْإِنَّا وَاللَّوَاطِ وَالْمُلَّالَ فِي كَلِّكِرَ لَهُمَّا الْقَنْلُ وَالنَّبَرَقَة و وَوَاجِدَة فِي البَخْلُينَ وَهِيَا لِفِيرًا رُمِنَ الرَّجْبِ الْوَاحِدُمِن أَنْسِنْ وَالْعَبْرَةُ مِنْ الْعَسَّرِين وَ وَالْحِبْرَةِ فِي جَبِيع الحبت وهُوعُنوف لوا لدِين تَ لسَب وَجُلَة عَفُوتُهُمَا ٱنْ يَعِسَمُ عِلْهُ في قو الإبترة معمادة إنساكاه خاجّةً للا يعبط مهما وانسّنا و فضر يهما ويوعان عَلاَ بِطُعَهُمَا خَذَا مَا كَالُهُ وَهُوَ قَرْتُ وَلِكُ السَرِيحَصْلُ مِ تَمَا وُالبُّفَا إِذَّا يُمكنُ إِنَهَا تَ عَلِيْهِ وَالنقصَانَ مِنْهُ فَانهُ جَعَل كل إبرَا وَمَال ليتم مِن لهَا يروَهُوجا يَه عَلَى الاموال ولويذكر في كالرالغنو برالا الفتال المقوا المينبزة قطع المدب وَعُرْهُ لِكُ مِنْ عُرْبُ المسْلِيرَ فِا نَصْ مِ وَانْوَاعَ الْعَذَابِ لُونِيَعَ رَضْ لُهُ وَصُرْبِ لِيَهِم وَتَعْبُدِيْهِ وَقطع اطْدَا فِهُ لَاسْكَ فِي لَنْدُ الْكَرِّمْ لَكِلِمَا لِهِ كَلِفَ وَفِي الخَبْرَ مِلْ لَكِيَابِر السُبّات بالسبّه \* وَمِنَ الْعَبَّا بِراسِّنظا لهُ الرُّغُولِ فِي صْل خِيَّه المسْل وَ بِذَا لأَبِر عَلَى مَّرْ فِالْحَمَّةِ فِي قَالُ الْوُسِّعِيْدُ الْحَدْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِرْ الضِّيَّ أَبَدُ الْكُر لَعْمُلُو ثَاعَاكُمْ هِيَاهُ قَى فِي عِنْكُمُ مِنَ لِسُعِد كَنَا نِعُدُهُا عَلِي عَدِيرَ سُولِ اللهِ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ مِنْ الْكِتَابِرَهُ وَ ظُلْتُ ظَا يَعِمُهُ كَاعِهْد كَسَرَة وَكُلْمًا مَكَ الله عنه فَقُو كَبِيرَة ع وكشف العطاع وهذآ نيظران الطرفي التبرقة أهركبيرة أولالا يصخ مالكو يِعْهَم مَعْنى الكِيرَة " وَالمَرَا وُ بِهَا لَعَقُ إِلَالِقَ إِلَالسَرَقَة حَرَا حُرامُ لا مَطْمَعُ فِي

الكبسام

المستانخ المقانخ

عرخ

وصفعاخ

سُعِنْ عَلَىٰ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ

مَعْرِفتهِ الآبعُدتَةُ ويرالحرّام اوْلاً ثُمَّ الجنّ عَن جُود مِ فِي السَّرِقَة فَالكِبرَة مِنْ جَبُ اللفظ مُبهَم ليسِّ لِهُ مُوصُّوع خَاصْ فِي اللَّغَةُ وَلَا فِي الشُّرْعُ وَدُ لَأَكَ لَا نَا لَكِبَرَ وَالْصَّغِيرَ مِثَرًا لِمَنَّا فَابُّ وَمَا مِنْ فِبَ الْأَوْهُوَ كَبِيرًا لِامْنَا فَهُ الْكِمَّادُونَهُ صَغِيرًا لامْنَا فَهُ الْلِيَّا فؤتَهُ فالمضَاجَعَةُ مَمَّ الاجْهِيَّةِ كِيرَةً بالإضَافِةِ إلى الطِّرِصَغِيرَةً بالاضَافِة الْكَالْزَفا وَقَطْعُ الْيَكُرِ مِنْ لِلسَّلِ كَبِيرَة بِالْاصَّا فَقِهِ إِلْحَضَرْبِهِ صَبْعِيرَة بِالْاصَافَة إِلَى فَتُله • نَعَمْ للإنسا با نبطِلق عَلَى موَعد بالنار عَلى فَعْله خاصّة المرا لكبيرة وَيغِي بوَصْعه بالكبيرة الالفقوتذ بالنام عظممة وله النطلق عا أوحة الحذعليه مفتسرا إلى نما على عليه في لذنيا عقوية واجته عظم وله أن تطلق ما ورد في فقرا لكاب الهيعند فنعوك معضفه بالذكر والنراز يرك عاعظه ممكوث غطتمًا وَبَهرَهُ لا محالة بالاضافة ١٥ دُمُنفُوصاً عَالفُرا زَا بَضَا مَعَا وَتُ دُرَجًا لَعَا ففَرُه الاطلاقات لاَحْرَج فِهَا دَمَا نَقِلَ فِرُ الْعَنَاظِ الصَّحَابَة بَرْدَد و بُنِ بَهِ الجَفَات وَلَا يَبْعُدَتُهُ رِيهَا عَلَى شِرُ وَمِزْهَ الا خَمَاكَات ﴿ نَعْمَ مِزَالِهِ مِنْ الْعِلْمَ مَعَنَى فَوْلالله تعَالِل لَحَنْسُوا كِالْبِرَمَاسْهُونَ عَنْدُ لَكُفْرَعْنَكُمْ مِنْسَيْا لَكُمْ فَوْفُول دَسُول الله صيل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمِ الصَّلُوا لُتُ كَانَا وَالنَّا بِمَا يُعِنَّهُ وَالْاَلْكِمَا يَرِكُا لِقَالَ آبَا سَخُكُم لِلْكِمَا يَسْر وَالْحِقُ أَنْ الدُّنو أَبِهِ مِنْقِهِمَة فِينَظِم الشُّرْعُ الْمِنَا بِعْلِم اسْتَغْظَامُهُ وَالِيَّ أَيْسَكُ فِيثِهِ اللَّهِ ندمى يحكمه والطمع في عُرَيْدُ حَدْخاص اوعَدَد حَامِعُ مَانِع طَكُ لِمَا لَوَ يَكُوْ فَانْدُلُكُ لأبمكن الابا المنماع مرزّ وول القرصل الله عليه وسلم بأن يغول الآردت بالمكايم عَسَّ اوْخَمْسًا وَتَعْصِيْلُهَا فَاذْ الْمَرْرِهُ تَهْزَا بِل وَرُدَ فِي بِعِمْزَالِا لِغَاجَا فَلَاتُ مِنَ الكِلَّيْر وفي تعض حاسبة عُمَلُ التسبَاكِرمُ وَرَوَ الاستبنّان بالسَبْدَةِ الوَاحِرَةُ مِنَ الجَاكِر وَعَذَا حَارِجٌ عَن اسْتِ وَاللَّهُ عَلِم اللَّهِ يَعْصدُهِ المدّد وَالْحَصْرُ فَكُ عُلْمُ فِي عَدُد مَا لِرُسِيدِد وُالسُرُع ٤ وَدُمِّا نَصَدِ الشّرَع الهَامَةُ المِكُورَ العِبَاد مِنْه عَلَى وَجَلِكَا أَبِهِم لَيْلِهُ العَدُد ليعْظمُ جِدَا لنا رضِيْ طَلَبِهَا ٤ نعَم لنَا سَبِيْلِكِنَ يُمكننا آنجرب به آجنًا سرائكِماً يردَانوَ اعها بالنحقيق واماً أعياً نفا فتعرف بالطانة المغرب وَتَعْرَفُ الْمِطَّا الْجَرَا لَكِيارِ فَامَّا آصْغَرَ الصَّغَايَرِ فَلاَ سَيِّ لَ إِلَى مَعْرُفْهِ 6 وَبِيَا نَهُ آن نعكم شَوَا بِهِ السُرْع وَانوَا والمَبَسَآتِرَجَبِعًا ٱنْصَعْصُوْدَ الشِّرَا بُع كَلِمَا سَبِا فَحَ الحَلَق إِلَيْجُوَاراْللهِ تَعَالِي وَسَعَادَة لَهُ لَيَّا يَهُ وَالنَهُ لاَ وُصُولَ لَهُمْ إِلَىٰ لَكَ الْأَمْعُ فَيْدُ اللَّهُ نَعَاكُ ومَعْدفَة صِفَا نيم وَدُسُلِهِ وَكُتِد عَوَالِيْهِ الاعْانَ ثُعُولِهِ عَزْوَجًا وَمَاخَلَقُتُ

المحضود من بعثم **الميمول** 

محرفة الل

الجِنْ الانسَ لاَ يعْيُدُ ونَ أَيْ يَكُونُوا عَبِينَا لَا وَلا يَكُونُ المِنْدُعِينًا مَا لم يغرف ترجهُ بالنبؤبيَّة وَنفسَهُ بالعنود تما فلا بذوان بعبرت نفسَهُ وَرَبَّهُ فَقَدْا هُوَالمَقَسُود الْاَفْتِي بِعِنْيَهِ الإِنْبِيَّا, ﴿ وَلَكُرُلاَّ بِمُهُمْ الآلِهِ إِلَيْهَا وَالدُّنِيَّا وَهُوَالمشي بقوله عَلَيْهِ الشَّكُم الدَّنِيَّا مَرْدَعَهُ الأَجْرَةُ فَصَارَحْفُظ الدِّنيَا بالأَجْرَةُ شَيًّا لِالْمَعْوُسروَ لِآمْوَا لِهُ وَكل مَا مَنْدَبًا بِ مَعْرِفَة اللهُ مَنَا لَ فَهُواكَدُ الكِيَّا يَرْوَ بِلِيْهِ مَا يِسْدَبًا بِحِمَّا وَ الغُوس وَيلِي لَكَ مَا سِنْدَ بَا سِلْمَا يَشْ لِنِي عَالَمَ إِنَّ النَّفُوسِ فَقَدْه لَكُ نُوْ مُرَابِ فِحْفَظ ا المغرفة عَلَا يغلوب وَالْجَاةَ عَلِي للا بُرًا ن وَالامْوَال عَلَى الاسْخَاص ضَرُودي في عَصْو النشرابع كلَفًا وَهِي لَا نَهُ الْمُورِلْالْتِينَ وَانْخُلِفَ مِنْهَا المَلِكُ فَلَا عِنْوِ الْسِعَثُ اللّه تعَالِي بيتا يربر بعنه اصلك الخلق في ينهم ودُنيًا هُم تُوبًا مُرحَم بَمَا مِنعُهُم عَنْ عَبْر فنه وَمَعْفِهُ وسله اويا مرهنوبا هلاك النغو رقاهكأن الانتوال فحسال فزيزا الالعجابر قاللات مَرِّاتِ • الاوْلِيمَا بمنعُ مِن يَعْبِر فقالله وَمعْرِفَة دُسُله وَهُوَ الْكَفْرُ وَلا كَبْرَرَة فوق الكعنوا ذالجيكاب بمزالله وبيزال كبشره والجفل والوسينكة المقربة له إليته هوالعبار وَالْعِرْفَةُ وَ وَرَّبِهِ بِقَدْرَمَعِ وَتَهِ وَبِعِن بِقِدْ رِجِفُلْهِ وَيِنْلُوا الْجِفْلِ لِذَي يستم كَفَرًا ع الأمر من كرايقه والعنوط من خمته فإزهدا أيشًا عَبرُ الحقال فرع وأهدا له يَصَوَرا نَ يَكُونُ لَا بِنَّا وَلِا آنِ يُكُونَ آيسًا ﴿ وَيَلُوا هَذِهِ الرِّبَدُّ البدِّعِ كُلْهَا المعَلْفَة بنرات الله وصفاته والماله ومضفا آشدم بعض وتفا وفقا عرجت تفاوت الجفل بقا وتعلى سب تعلَّفها بذَات الله سُنِعانَدُ وَمِا فَعَالِهِ وَسُرَا بِعِهِ وَا وَا مِن وَنوالِم ومراتب د لك لا خصر وخي نفتهم الماما يعلم أيقا والجلة عيت ذكرا لفي بالسرا لمذكورة فِي المَرْآنُ وَالِيَّمَا يَعْلِمُ انْهُ لا يُرْخُلُ وَالِيَّمَا يُمِّكَ فِيهُ وَطَلَبُ وَفَعِ المَثْلُ فِي المَسْرُ المَوْتُطِ طَّتع في غِرْطَع ٤ الرَّبْيَةُ الثانِيةَ النَّفْرُ الْحَبِيِّ إِنَّهَا يَعِلَ وَحفظهَ الدُومُ المِيّاة وعمل المنبدفة بألف بقتال الفركا محساكة بزاله كآيرة الكأكدون الكفارة فكأ فيصدم عَبْن المفضود وَبِهُ ابِعِثْدِم وَسَيْلَةَ المَعْصُودِ اذْحِيَا ةَ الدِنِيَا ﴾ تَرَادُ إِلَّا لِلَّا خَرَةَ وَالسّوصَلِ ﴾ الِمُهَا بَعِدْدَنَةَ الله • وَ شِلوا هَذَا الجَبِرَةَ وَطُعُ الْأَطْرَافِ وَكَارَمًا يُعْصِيلِا الْحَلَاكُ ف حَيْ الضرْب وَبَعْضُهُ آكَبَرَ مزيَعض وَ بِعَعُ فِي هَذْهُ الربِّيَّة بُوْمِ الزِّنَا وَاللَّوَاطَ لا لهُ لِي المجتمع المناش على الاكتفائه بالدكوثر في قضاً اللهواب انقطع النسل وديع الوحود جَرَبِ مِنْ عَلِمِ الْوَجُودُ وَ ﴾ وَامَّا الجرْمَا فَانهُ لا يُفوت أصل الوَجود وَ لَكِن يسُوتُ الْإنساس وَيُطِلِلنُوارِ وَ وَالنَّاصُروَ خِسْلَة بِزَالْاسُود الذِّكَ بِنْتَظِم العَيمُ للابِهَا عَالِكِعِيث احزمار الغِر

N. A.

يتم النظاء متع ابا حة الزَّنَا وَ لا يُنتظرُأ مُو دا لبَقاع مَا وَيَثَيِّرَا لَعَجُلُ مُنْهَا ما نا شيختص لطا عَنْ تَا يَرَا لِلْحُوْلِ وَذَ لِكَا ﴾ يَصَوْران حَوْنُ الزِنَّا مَنَا كَا فِي شُرَع تَصَدِّج الإصْلَاح وَجَبِي ٱنْ كُولُ ذَا إِذَا كَمْ فِيلِ إِنْهَا وَلُونَ الْفَتْلُ كَانَاهُ لِلْمُرْيِفُونَ أَوْ زَامِ الوْجُو وَكَا بَسَعِ اصِلْهُ وَبَكِنَهُ بِعُوتَ مُشِرًا لانسَا لِ وَعَزَلُ مِزَالا سُبَابِ مَا يِكَا د يُعَضِّى لِلاالنَّعَا بَل وَيَشَيِّي أَنْ يَكُونَ ٱخْدَبُنَ لِلْوَاطِ لَا ذَالتَهُوَّةُ وَاعِيَّةً إِلَيْهِ فِي أَجَا نِيَنْ فَيَكُمُرُهُ قُوعُهُ وَيَعْظُم آخرا لَسْرَد بَحِنْرَتِهِ الرُّ بَهُمَةُ الدُّ لَهِمْ الانْوَال فَانِفَا مَعَا بَسُلِ فَلْتُ مَلَا يَجُونَهِ لِيطُ الناس عَلَى عَنْ وُهُمَّا كَيْفَ مَنْ مُنْ وَاحْتِي الْاسْبِيلَا وَالسَّرقَة وَعَيْرُهُمُ \* النَّبْعَي تعقط يبغى يقايقا النفوش لاللواك الااخذت المكراسترة ادها وإلا كلتا المكر نَعْرُمِهَا فَلَيْسَ يَعْظُمُ الْأَمْرُ فَيْهَا ﴾ نعَم اذَا جَرِيَّنَا وْلِهَا بَطَدِيْقِ بِعْشُرالتَدَا أَنْ فِينَبَعِلَ تَكُونُونَ فَ لِكُنْ مِنَ لِكُنِّكَ مِنْ ذُلِكَ بُالْوَبِمِ طرْقَ احَدُهَا الْحَفِيَّةَ وَهِي لَبَرَقَةَ فالمُ ادَا لِرُبطِلع عَلِيثُه عَالِبًا فَكِفْتَ يَتَدَارَكَ عَوَ النَّا فِي كَلِّ مَالِ الْيَقَيْمُ وَخَذَا آمِضًا بزل لخنيكة وَاعْنِيهِ فِي حَوَالُو لِيَ وَاللَّهِ مُو مَانَهُ مُو تَمْزِفِيهُ وَكُدِيلَ لَهُ مُصْمُ مُو قِي اللَّهُ مُو مُعْدِمُ وَهُو صَعْبُ رُ لَا بِعَرْفِهِ تَتَفَظِيمُ اللَّا مِنْ فِيهِ وَاجِبُ عِلاَفَ المَصْبُ فَانَهُ ظَاهِرٌ بِعُرِثُ زَعِلا فَالِمِنَا مَذَ فِي الوَّدِ بِعَهُ فَإِنَّا لَمُودَ عَ حَمْمُ فِيهُ يُسْمِعُ النَّهِ النَّالِثُ مِنْ مَعْ يَتُهُ مِنْهَا ذَهُمْ الزورة الرابعُ اخدالور يعد وعيرها بالمين الفوس فا زهده طيف كامكل المدارك رُكَا يِجُولُ وَانْ يَعْمُلُونَ الشَّرَا مِع فِي خُنْرَيِهِا اصْلًا وَبَعْضَهَا آشَدَ مِزِيعُصْ وَكَلْفَا أَوْلَ السِّبَّة الثانيكة المتعَلَعَة بالفنوُسُ وَهَذِه الادْبِعَة جَدِيرَة ثُبانَ يَحُونَ مِزَاحَكَآ يروَانُ لم بؤجبا الشرع الجد في بمضها ولكن كثرًا الرّعيد عليها وعظم فيمقتاع الدنيّ تابيرها واماآ كالاتما فليس فثه إلآآ كل مال الغيربا لتراضي تمع الاخلال بشرط وضعه الشر ولإسخدان فلفائشرابع فيشله والخالم عقل العصب الذي فو اكل الانتير بغير دِهَا أُو وَمِعْرُم مِنَا الشَّرْعِ مِنْ الْجَارِ وَالْحُرُالِةِ مَا الْصَالِيرَضَا المَالِكُ وَلَكُونُ وَ رضًا الشرع وَانْعَظم الشرع الربِّ فالزجرعَنْهُ فَعَدَعَظُم أَيْضًا الظلم فالعصب وَغِيرُه وَعِظْ الجِنَائِة وَالْمِهِيْرِ إِنَّ زِكْلُ وَابْقِطَا لِمَنَا لَهُا الْعُسْبِ بِزَلَا لِجَابِرِفِهُ نَطَحُ وَهُ لِكُ وَا قَرَامُ مُطَلَّمَةَ المُنْكُ وَا كُنتُر مِثْلِ الطِّزْ الْحَالِيَّةُ غِيرُودًا خِلِيْتُ الكِيابِرة بل يُنبِّغي أنغتم الكبرة بما لإيجو لاخلاف الشرايع فينه ليكو تصرُّوديا إلى الدِّين فينع مت ذكره ابوطا بسالمكن الفذك والشرب والبخروا لغدا دمن الزين وعفو و الوَالِدَيْنِ امْا التُرِّبُ لِمَا يِزِيُّ لِالْعَلِّ هُوَ جَدِيْرِ بِأُن يَكِوُنَ بِنَ لِكِيَّ لِمُرَوَ عَرُدَ لَعَسَكِيْهِ

مُنْدِبِرَات السُرْع وَطِرِ بِوَالنظرائِيشَا لُانَ المَقْلِ يُعْوُظ كَا أَزْلُانْمِ ٓ الْيُغْفُوظَةُ بِلَ خِرْ فِي النبر وُ وَلَ الْعَبْلِ فَا لَكُ الْعَتْلِيرَ الْتَحْبَالِيرَ وَلِكِ يَمُ الْمَجْرِي فِي قطرَهُ مِنَ المنْهُر وَكُوْشُكُ فِي لَهُ لَوْسُرَبُ مَا فِنْهِ مِزَالِمِ مِرْكُونُ لِكَ كِيرَةً وَإِمَا هُوَ عَبْرِبُ مَا بِحْر وَالعَطْرةُ وَحَمَّهَا فِي جَالِ لللَّهُ وَاغْبَ إِنَّ الشَّرْعِ الْحَدَبِهِ بَرُكُ عَلِي عَظِيمٌ أَبَّى فِيعَدَ ذَٰ لَكُنْ مِنَ لَكَّمَ السَّيِّ الْمِيرِ با لسُرُع ۚ وَكَلِسَ فِ الْعَوْءَ الْمَسَمَّى مِنْهِ الْوُنُونُ عَلَيْحِمْ عُمِّا الْمُسْرَعُ فَا زَنْهُمَ الْمَاعُ فِي السُرُعِ ۚ وَجَبَ الانبَاعُ بَهُ فِلللمِّوصَ فِيهِ مِجَالًا ۚ وَامَّا الْمَدَّفُ فِلِمُسْرِفِيْهِ الْمَاسُ الاغراض والأعراض ولآلاموال في الرتبة والنا ولها مرّاب واعظمها اللّا ول الإناثة إلى فاحشِّهِ الزِّنا وَقَدَعَظم السُّرْعُ امْرَحْ وَاطْرَضَنَا عَا بِلَّا أَ الضِّي ابَهُ كَا مُوا يَعْدُ و وَكَلَّما بَعِبُ الحدِّبِهِ كَبِيرَة فَعُوبِهُذَا الْاعِنْيَا رَبَّ كَعْرَهُ وَالْقِلْوَاتِ الْخِسْرَةُ هُوَ الدِي يُربد بِهِ للبَيْرَةُ الْأَنْكِيْرِ بِمُرْجِدُ وَالْحَالِمُ الْمُرابِعِ النَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْرِد تَبَرَّهِ وَعَظِيمَهُ بَلِكَ زُجُوْدَانِبَرَهَ الشَّرْعِ بإن لعَدُّلُ الوَّاجِدادَا رَآجُ افْسَانًا كَبِرْ في صَّلَّهُ النِهُ مَهُ وَعِلْهُ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ مَحِدَّةً مُهَا وَ بَهِ فَإِنْ فِي الْمِعْ اللَّهِ مَا مُعْ فَالْمُ و ضَرُ وُرْبًا بِي مَصَالِح الدنيا ﴿ وَإِنْ كَا نَعْلِ لِلْهُ مِنْ المَصَالِحِ الطَّاهِمَ الوَّابَعَةُ فِي دُبِّتُهُ اللَّا بَيَّات ٥ فَا وَالْمُذَا الْصَالِمَةِ فَالْكِلْمِرِ فِي حَقَّ تَرْعَرَتْ فَكُمُ الشُّرْع وَالمَامِن ظَنَ إِلَهُ الْجِسْهَدَ وَحَدُهُ لُونَطِنَ اللهُ مِسَاعِدُهُ عَلَى السُّهَا وَهُ غِيرُهُ فَلَا بِعَبِغَ أَعْجَل فِي حَفْدِ مِنَ لِكِبَا بَرِ ٥ فَا مَنَا الْبَعْرُ فِي إِنْ كُونِي كُفَنْ فَكِيرٌ وَ وَالا فِيطَلَمُ بِعَسَ الضّرَب المِدِي بَوَلَهُ بِنَهُ مِزْهَلَاكَ نَفَيْراً وْتَرَضِل وْغَبْرُهِ ﴾ وَامَّا الفِرَا دُمِزَ للرِّب وَعفُوق الوَّا لِهَرَ بِنْ فَقِدْ آ إِنْ شَا بِعَهِ فِي نَهِ وَقَ مِنْ جَيْثُ الْعَيَّا مِرْ فِي تَجَالِ لِنُو قَف وَا ذَا قَطعَ إِنْ سّت الناس بكل شي سُوّى ألزاما وصربهم والظالم المربع بغصب الموّاطم والحراجهم مزيلاتهم وسَسّا بَهُم وَاخْلَا يَصِوْمُ ل وْطَابِهِم ليس رَالحَسَبُ آسِرا وَالْمِينِقُ لُو لِكَ إِلى الشَّبِع عشرة كِبِرَة وَهُوَ الْكِرُمَا بِمُولِفِهُ فَالْتُوقِفِ فِي فَلْا الصَّنَا غِيرَ بِدِيد » وَلَكُولِ فِهُ بِلَا كَعِل عَلَّنْهِمِينَهِ كِيرَةً وَكُلُهُوا كَبَرِمًا وَلُونِهُ فَاللَّوْقَتُ فِي قِدْاً أَيْضًا غِيْرَ بَعِيكُ فَلِلْحَقِ الْكَابِر فا ذا رَجِمَ الحَاصَلِ الأَمْرِ اليمَا عُمْرِ انْهُ لأَبْكِفُنْرُهُ قَطَعًا وَالْيَمَا يُعْبَغُ فَي نَبِكُونُوهُ وَالْيَسَا بِنُوقَتْ بِيْهِ وَالمَنْوَقَتْ تَبِصْنُهُ مُطْنُونًا النَّحِوَالاثِبَاتِ وَمِعْضُهُ مَسْكُوكَ بِنْهُ وَهُوَ ر عُك لاير بلهُ الآنفر في باوسُنَه وَاذ لا مُطلَّعَ فيهَا فطلَبْ وَفع الشُّك بحسَّال ﴿ و فَ اللَّهِ مَعْدُوا مَا مَا مُرَهَا رَعَلُ اللَّهُ مَعْدُفَة حَرَهَا لَكُمِّفُ بِرَدُ الطَّرْعُ بِمَا مني أمعْد فقة حَدْهِ ، فأعشار الكل الابتعاق به تحكم في للذب فيحود انتظر قايب

شكخ

القذي

الت

بغخ

حاصرخ

اجبار الكرز فكو العرفة

14

الابقامُ لُازَقِ ارَّالتَكليْف هِي قَارُ الدِّنيا وَالكَرُّوهُ كَا الخِسُومِ كَا خَكُمْ لَهَا فِالدِّنِا مُزْجَيْتُ انفاكبترَّة بَلِمُوْجِنَا حَدَّا لِهُ وَو مَعْرُوفَة فِاسًا مِنْفَاكُا نَسَرَتُهُ وَالرَّفَا وَغَيْرِهِ وَالْمَاحُكُمْ الكبيرة الالفالوات الخركا تفرما وتهزأ الركتيان الإخرة والابقام التوج متى كون النائرة في قَالِ وَعِدْ رَفَالا يَعْبَرُونَ فَاللَّهِ الْمُعْلَا مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَالِ الْمُعْلِق كَذَلَك اجْنَابُ لَكِمَا بِرَكُفْرُ الصَّغَامِ مُوجِبَ فَوْلِهِ تَعَاكِلُ لَيَّابِكُوا كَبَاتِرَمَا لِهُوْ لَعَنِهُ وَلَكِن اجنك بالكبيرة المائكفالضغيرة إذا المتنبها تتع لعدوة والأزادة كزمكن امرًا ة وَمَوَا تَعَنَّهُا فَكَ نَفَسَهُ عَزَ لِلوِكَاعِ اللَّهُ مَا يُرِكًّا فِي تَنويْرُ قَلْبِهِ مِزْلِ قَرَا مِدَ عَلَى النظر في اطلاقه \* فقدًا مَعْني كفيره فانكازعنينا وَلم كَيْن بَنا عُدالا يلضر ورَّة البَعْدُ اوْكَا زَمَاهِ دًا وَلِهُنَاسَتَمْ جُوْلُ أَكَرِ ﴾ فقذ الأيضاعُ للنكنيرًا صْلًا وَكُلَّ فَعَ الخريطيعية فلواسحت له كما عريقا فاجتباً بُدكا بكنرعنه السّغاس التي هي مرتفعة ما بد كَشَاعِ الملاجِحِ وَالاونَارِ ﴾ نتم مَن شَنتَهِ الحِزُّ وَسَمَاعِ الأوْنَا دِفِيسُكُ نَفسَهُ بَالْجَامِرَةِ عَلَى إِلَيْ وَمَطِلِمَهَا فِي السَّمَاعِ فِي مَدَّةَ النَّهِ إِللَّهِ الظَّلَةِ النَّي ارتفعَّت الميَّهُ مِن مَعْسِيرة الشَّمَاعِ ، وَكُلِّ هَذَا اخْتَامِ الحَدِّدِ يَوْ يَغُولُا نَ مِغَي بَعْضًا فَي مُجل المثلًك وَ بِكُونُ مِن لِلْمُشَابِعَات وَلانعُ وَتَعَصِّلُهَا الآبا لَيْنَ وَلَم بَرِد الْفَرْيَعَدُد وَلَا عَرجَامِع بَالَ رَدْمَ الفَاظ مُنْ الفَدَ و فَقَدَرُ وَ يَا بُوهُ رَبِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمَ فَال العَلَاة إِلَا لِمَنَالَاة هَنَا وَهُ وَرَحْمَنَا زَالِيَ وَمَنَا وَهُوا لِمَا مُرَاكَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّ وَ رَكَ السُّنَة وَ بَكَ الصَّفَقَةَ مِنْ لِمَا تركَ السِّنَّة مَا لَإِلِمَ وَمِنْ إِلَيْ عَبَّهِ وَ نكَ الصَّفَقَة السَّابِع دَجلًا ثَمْ يَوْرُج عليْهِ مِا لَسِّعِ زُقًّا بَالْهُ ﴾ فقذًا وَاسْنَا لِلْهِ مِزَالُا لِمَا ظِ لا يخيط بالعَدِ وَكُلَّهِ وَلَابِدُلُ عِلْ عَدْجًا مِعْ فِينْعِيلُ مِكَالَةُ مِنْهَا فَا فَرَقُلْتُ الشَّهَا وَةَ لا تقبُّل لا بمرِّيج بْبُ الكِهابِرِ وَالودَع بَمِ الصَّفَابِر لِيسَ سُرِّطًا فِي مَيْولِ السَّفَا وَ وَوَهُمُ براكمام الدنياه فاعدانا لأخفتور والشهادة بالكبار للاعكر فافجا لمراشع الملاهي ويلب للديباح ويختم لجاتم الذهب ويشرب بالواني للذهب والفضمة لا تفبُّل سُفًّا وته و ولو تبزهب الحدالي وهذه الأبنور من الجاتِر ، وتا كالشا فعي ا ذَا سُرِبَ الحِنْفِ النمسُ وَحَرَد ته وَ لُوارُد سُفَا دتهُ فَقَدْحِمَلُهُ كَبِيرَةً مِا مَا إِلَى وَلْمُ بِرَدِّ بِهِ شَهُا وَ نَهُ فَرَلَ عَلِي لَ لَسُهَا وَ وَ فَرَلَ عَلِي فَالشَّهَا وَ وَ فَلِي وَابْهَا سَكَ كَانْدُ ورَعَلِي لِصَنَّا بِرَوَا لِكِلَا بِرَبِّلِ كِلَّ لِلدَّ مُونِ تَقَدَّخُ فِي لِعَمَا لِهُ لِآمَا خِلُوا الإنسَان عَنْهُ عَالِماً مِضِرُورَتَ مِجَادِى لِعَادَ اسْكَا لَغِيرَة وَالْتَحْسَرِةِ سُوَّا لَظَرْحَ الكَرْبِ فِي

بها لغخ

بغن الولا فوال رَسَمَاع البنبة وَسُرُك الأمربا لمعْدوْن وَاكُول الشهقات وست الولد والفكر و وضرمهما على الخفي زايرًا عَلَى المَسْلَة وَاكرَا والبه في المراليز فقذ و الفيّا روالنكا سُل عَرْفِع الفقاء الوالد جبيع مَا عَنَا عُو لا به في المراليز فقذ و ذ مؤك لا تتصور النفك الشقاء ة عَرْفيلها وَكَيْرِهَا الأبا فضيّر الذالم ويُعَرِّد لا مُرالا فرة و رَجِب هد نفسه فَمَرة عيث بني عَلى عَبْرها الأبا فظم بعُرد الله و لو لو ي يعمل لا فوال بهله لعزو فود و ومطلت الالحكام والنها وات ولا الحرر و تماع المكر هي المعب بالنروش و معالت الالحكام والنها وات ولا المؤود المؤون المهجنون المنظرة والمحتون المهجنون المنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمحتون المهجنون المنظرة والمحتون المنظرة والمنظرة المنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة والمنظرة المنظرة المنظ

بَيَا وَكِيفِيهُ فَوَنَّعِ الْدُوجَاتِ وَالْدُوكَاتِ

في الإخرة على المنافرة على المستان والمستات والدنبا و المنتات والدنبا و المنتاق و الدنبا و المنتاق و المن

الشاجرخ

الالائربخ

الفجادخ

نَوْع خ

عالم الكودار شارة

بَعْرُه خ ينبنوخ

١ڒٳۺڿ

عَاجًا مَا لَهَا ٱمَّكَ لَأَنَ لاَ لِنَهِ وَلَصْلُ لاَ بِنْ فَعُودَ دَا إِلَىٰ صَلِ فَنظَرَ فَا ذَا كَا رَبَّهُ كَا لِنَتْ أَمْهُ وَعِرْسُنِيت فِيصِعْرَهُ ﴾ وَ فا تستحم آخرُ وَابْت كما في علدُ الدُرْ فِي عَنَا وَلِفَنَا إِي فعًا لَ إِنَّكُ تَعَلَم الْحِكِمَة غَيْرًا هُلَمًا نَكَا نَكَا كَا لَ هُوَ الْعَبْرُمِنْ وَلَهِ إِلَا خُرِهِ مِثَاكُ بِعَرِفَكُ طِرَ نِقَ صُرْمِ الْأَمْثَالِ 6 وَإِنْمَا مِنْ إِلمَثْلِ أَذَالُمُنَى فِيصُودَةُ وَالنَّطَرَا لِيَعْنَا هُ وجدَصَادِ مَا وَانْظَرَ إِلَى صُورَتْهِ وجدَكَا ذِيًّا فَالمَوْدُ نِ أَنْظَرَ الْجَعُونَ أَفَاتُمْ وَالحَيْمَ بِهِ عَلِى الفَرْجُ رَآهُ كَا ذِمَّا لَهُ يَخْتُمُ بِهِ قَطَ وَانْظَرَالَ مِعْنَاهُ وَحَدِّهُ صَادِقا اذْ تَدْصَدُرَ مِنْهُ رُوْح الحَيْمَ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ المَنعُ الذِي مِنا وَالْخَيْرِلَهُ الْوَلْمِسْ لِلْابْتِيَا السَّيَكَامُوا مُعَ المانين لا بضرِّ بالأشَّال لا نهُمْ كُلِمُوا آن كُلُوا النَّاسُ عَلَى فَدُر عُمَوُ لِم وَ قَدْر عُمُو انهُم في المؤتم وَالنَّاتِم لا مِنكَهُ عَن لَهُ عِن الإمثالِ فا ذامًا نُوا انتبَعُوا وَعُرَّمُواۤ الْالمثلُ صَادِ ق ٥ وَلِذَ لِلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهُ وَسَلَّمَ مَّلْ المؤمن يُرْاصَعِين مِناصًا بع الرحمَزة هُوَ مِزَالِمَنَّا لِالدِّنِي كَا بَعِمَالُهُ أَلَالِتَ لِمُوْتَ وَفَامَّا الْجَاهِلِ فَالْحِبَا و فِي فَارْدِه ظَاهِ النَّال الحقله بإنتَنسُ مِرْ الذِّي يَتِي أَو يكُ كَالْمِسْقَ فَصْبِيْرِتَا يَرْيِ مِنْ لاسْلَة فِي البؤتر تعبيرًا فيثبت بقه بدًّا وَاصْبِعًا نَعَا لَى عَرْفُولُهُ ٥ وَكُذَ لَكِ فِي تُولُهِ عَلِيْهِ السَّلَكُمُ الْمَاللَّهُ خَلُولَ وَمَ عَلَى صُوْرَتُهِ فَإِنَّهُ لَلْهُمْ مِنْ الصُّورَةِ الْآاللُّونُ وَالشَّكل وَالهيئة فِبْتُ بِيِّهِ بِثُلُ لِكَ تَعَالِيَّ عَلَيْوَالْهِ عَلْوًا كَبِيرًا ﴿ وَمِنْ هَا هَنَا زَلَّمَ زَرَكَ فِي عَا سَا المليَّ ف حَيْنِ الكلام حَعِلُوهُ مَرْفا وَصَوْمًا أَنْ غِيرُهُ لَكُلُ مِنَ الصِّفَاتِ ٥ وَالفُولَ فِيهُ بَطِولُ وَكُذَاكِ فَدَرِرَهُ فِي مِرْ الْمُخِرَةُ كِكُرُّ بِلْهَا الْمِهُ لَحِنْ وَنظِرَهُ عَلِيظًا جِلِلنَّا لَ وَتَنَا تَصْبِهِ عِنْدَهُ ﴾ لَقُولُهِ صَلِّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم عُونِي لِما لُوب بِوْمِ الْعِبْمَة فِيضُورَة كَمِشُ مُلَعَ فِينُورُا للْهِ وَيُحْرَبُ بِهِ وَيسْتَدَل بِهِ عَلَى كَابِلا بِيما ، وَيَعْوَلُ وَالسِيزِلَقِهِ المؤت عَرَضَ وَالكِدِيرُ مِنْ مُدِعْنَ يَعَلَى الْعَرَضُ مِنْ اللَّمَ اللَّهِ مَا لا عَوَ لَهِ اللَّهِ عَل هُوْلًا المِمْعَ عَرْمُ إِنَّهُ السِّرَا وَاللهِ تَعَالِي فَقَالَ وَمَا يَعَلِّهَا آلاً العَالِمُونَ وَلَا بِدَرِ عِلْمُنْكِلُ الْمُرْكُ لَ وَائِنَتْ فِي مَنْ أَيْنَ فِي مَنْ فَعِيدُ فَعِلْ كَفَرُا الْمِزْعِ هُوَ الْوَجَ فِي لِلْمِ وَدِيجِ فِنَا لَالْمَتْرِصَرُ فِينَ وَالْأَمْرُ كَأَوْ رُثْتُ وَتَهْزَالِمُ لِتَعْلِقُ لَكُومُونُ تط لآنًا لمذَّبُوحَ وَتَعَالَيْا مُرْعَنهُ فاذاالمَبْرِصَادِ وَيَنْ نَصَيْدِيقِهِ وَهُوَصَادِ وَكُ إني رُورِته وَيرجع حقِقتَهُ إِنَا لَلكَ الموَ كالارديّا وَهُوَالذِّي تطلع الأرواح عِندًا لموَّتِ عَلِيمًا فِي المُوجِ المُعَنُّوطُ عرفع عَلِيمًا فِي اللَّوْجِ الْحِفُوظُ عِمَّا لَصْرَبَحُ لا ك

اللاتم إلى الحِمْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن إلى أَن كَا زُمُعْنَا وَكُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْ و

علم المارة المارة المارة المارة المارة

وتبريدا هوالريا الذي أنع

التومخ

النا ترفي الدِّنيا وَهُوَ ما لاصًا فَهُ إِلَا لَاجْرَة بِوَهُم فِوصَلُونَ لِلْمَا فِي اللَّهُ مِهُم بالامثِلَة جكمة مِزَاهَهِ وَلطفا بعبًا وه ويُعسِمُ الادْوَاكُ مَا يَعِيزُونَ عَنَادُ وَالله هُوَ فَرضرَ مِ المثانقيله بُونِيَ المرَبِّ فِيصُودَ أَكْبِيلِ مِنْ الضِّرْبِهِ لِيوصَّلَ إِلَا فَعَامِ حُسُولًا كِأْس عَنْ لَوَ بَ ﴾ وَ مُدجلتِ الفُلوب عَلَ لِمَا بَنَ الأَمْثِلَةُ وَشُلُوت المَمَّ إِنْ فِيهَا بَوَا بَطتها ﴿ وَلِدُلَكَ عَبْدا لِفَيْزَا نَفِي قُولِهِ كُنْ فِيكُونَ عَرْضَا بِهَ المَثْدُرَةِ ﴿ ﴿ وَعَبْرَصَا لِللَّهِ عَل عَلَبُ المؤنِّن بُنِّ اصبَعيْن مِن صابعها مرجمان عَن شرعة الفقليت ووَ فَدُاسُونا إلى حِمَدُهُ لا لِك ئى كتاب ئۆكاجدا لىققاً ئىزىمۇنى ئىم العبتيا دابت نلىرجوا كەن اڭى لغىرىم ۋا لىغىشىو دارىغ جىنت. ئىۋع الدرىجات دالدركات تىلىلىدىنا بەت داھىيتا تەسىم كىرىكى لايغىرى بالاشقال دىلىغىم مىن المثال الذي يضرب معناه لاصورته 6 فعنو لاالناش في الإجرة ينقسلو والطنا فابتعاوت دَ رَجَابُهِم , في المتعَادَة و المشعَّا وَهُ تفا وُتا لا بِرَخلِعَتْ الحصر كما تفا وَ توا في معادّة الدّرَجَابُ وَسُفاً وَتَعَا وَلَا تَفَا رَفَالا جُرَّةِ الدَّيْرَا فِي هَذَا المَعْبَى إِصْلًا ﴿ الْبَنَّةُ فَا نُكْرَبَر الملك وَاللَّكُونَ وَاجدُلا شِرَمِكِ لَهُ وَسُنتهُ الصّابَ وَهُ عَزالَوا وَ بَدالازكِيَّةُ مُطرِقٍ ة لَا بَدِ إِلَى الاانا آن عِرْنَا عَزاحِما أَحَا والدّرَجَات فلا نَعِزَ عَزاحِما الأَجْمَا سِ فَنَعُوك النائن في الأجرة بنقسمون كالضرورة الكاثبيجة افسًا مرها بكن ومعذبين فاجير وَ فَابِرُ مِنْ فِي وَبِنَا لَهُ مِزَلِ لِدَبِ آنِ صِنْتُو لِي مِلْكِ مِنْ لِلْكُوكِ عَلَى أَبْلِيمْ فِيعَنْل بَعض لُهُ مُو فَهُم الِمَا لِكُونَ وَمِعَدْب بَعِضْهُ مِّرْمُدَةٌ وَ لَا يَقْتَلْهُم فَهُمَ المَعْدُ بُونَ وَجُلِّ يَعْضُهُم فَهُوالنَّا جُونَ وَ يَعْلَمْ عَلَى مَعْمُ مُو مُعْمُ الفَاسَرُ وُنَ 6 فَإِنْ الْمِلْكُ عَا وِيَ الْمُعْمِمُ مُذَالِكً إِلَّا هِ باستحفا قريلا يقتُل الآجب جدًّا الإستخفًا فه الملك مُعَا بنرًا للهُ في صال الرُّولة و لا يعذب إلا مر قصر في خدمته مع الاعتراف ملكه وعلو و رجعه ولا على الامعترفاله مربسه ا الملك بكنَّهُ وَمِ يَعَصِّرُهُ عَدَّبُ وَ لَم خِدْ مُرْتِيلُم عليْهِ وَكَا يَحْلُمُ الْأَعَلِي مِنْ الجُحُفْرَةِ وَ فِي لَحَدْمَةَ وَالْفَرَّةُ ﴾ وَبِعَبِي كَبُولَ وَعَلم الفَارَرْ رَصَّفَا ويتَهُ الدَّرِيجَات بعسب و رجات عدمهم والهكاك الما بجز كالمتخفيدة المتحاجة الانتجلابا لمثلة عشب وركا تدمعا بديهم وتعدُّر بِ المعُدُّ بِن فِي الخُنَّةِ وَالبَّدْةِ وَطُولِ الْمَدَّةِ وَتَصَرِهَا وَأَجَّا وَالْوَاعِهَا ﴿ وَاخْتُلًا فِقَاعِتَ وَدَعِا بُ تَعْصَّرُهُمْ وَالْنَعْسُمِ كُلُ بُهَةً مِنْ عَبْدُهُ الرُّبُ إِلَى وَجَايِت لَا نَصِيرُ وَكِذَ لِكِ اللَّهُ فَاللَّهِ إِلَا مُنْ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا مُنْ هَكُذًا يَفَ وَتُونَ فرها لك ومرمعذب مُدَّةٌ وَمِنْ الْمِ عِلَا فِي أَالِهُ السَّلَا مَهُ وَمِنْ أَيِّرْ كَوَالْفَابِرُو نَسْتَسِمُونَ الْخَلُونَ فِ جِنَا بِ عَدُ نِ ا وجِنا تِ المَا وَ يِ ا وَحِنا تِ الْعِنْدُ وَ وَسُ وَالْمِعَذَّ بِوُ نَ مُنْفَهُمُونَ الْمَ

دُوزِخ

مِعَمْ قَالِطُوْسَ عِنْ بِينَ ا صَابِعَا لِرَحْقَ

النكس غاللغوة ايعة احشا ف واحتًا لم في الإل

بخرّخ

انج می ان این می ان

الموفوارا

يُعَدُّ فِلهِ قَلْلِكُ وَإِلَى مَنْ يَعَدَّبُ الْعَنْ سَنَدَة وَالْحَسَبِعَة الْإَنْ سَنَّة وَ ذُلِكَ آخَر مَن عنرح بِنَ لِنَا رَهُ كِمَا وَرُّهِ فِي لِمُنْزِرَ وَكِذَا اللَّهِ سُوْتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَنفَا وَت وَرَجَاتُهُم وَهَذَهِ الذريجات بحسّب خلّات الطاعات والمتاصي فلنُذكر كَفينَة تؤزّعهَا عليها 6 أستًا الاتبكة الأولى وهي لهلاك ومغنى لها لبكن لاقسين مرتر فحصة الله أي المدي فتلك الملك ، في المِثَال الذي خَترَ بنا ، آيسٌ مِن مِشَا الملكَ وَا كَرَامِهِ فَلَا مِغْفَا غَرْمَعًا فِي لِمِثَال • وَهَذِه الدرّجة لا تكونًا وهي إحديّ والمعمّ عن المقرّد زللذنا المكذِّبيرً في قدُّ سله ويجتبه فالانسَعَادَة الاحرُّونِة في العَرْبِ مِزَالِقِهِ وَالنَظْرِ الْحَجْمِهِ وَوَلَكُ لاَ يَا الْمُلَّا الْأ بالمسلكة التي عَبَرُ عَنْهَا ما لا يمان والصار فو والجاجد و و هم المنكر و و والمكذبوت فلم الآبِسُونَ عَزَرَحْمَةِ أَنْهِ ابْرَالاباً و وَهُمَ الإِزَيْكُزُ بُوزَيْرَ بِثَالِمَ الْمُزَرَةِ بْأَبْتِمَا يَكُ المرْسَلِانَ وَهُمْ عَنْ تَبْهُمْ بِوَمِّ الْحُجُوبُونَ لَا يَحَالُهُ وَكَالِحِجُوبُ فِحُولُ يَعْنُدُ وَيَبْنَصَا يستبها فهو لاعالة بكون عُنرةً بنا رجَهَنْمَ بَنا مِن المنداق ولا لَكَ تَا كَ الكار فؤن ينسر خوفنا بن إجهم مرولا وجاؤنا بعود العين المامطلنا اللقا ومفرسك بَلْ لَحِيًا بِ فَقَط ٥ وَ قَا لُوا مَن يعِبُدُ اللهُ بَعِق صَرَفِي لِيمُ اذ نبُره لطَلِبَ جنب او كوب نَارِهِ بَالِ المَارِفُ يَعْبُدهُ لِدَاتِهِ فَلاَ بِطَلِبُ الآذاتِهِ فَعَطَ الْوَالْمَا الْحُورُوَ الفواكم مَنك نشتهيهًا ٥ زَامَنَا النَّا دُفَعَكُ لا تَقِيمُهُا اوْنَا زُالعَرَاقِ ذَا اسْتُوكَتُ دُمِنَا عَلِمَتِ النَّكَامُ الحذُونَة بِلُاهُمَا مِرْفَانِنَا رَا لِهَدَا قَيَازُاللَّهَ المُؤفَدَّةُ البِّيِّ تَطِلِّهُ عَلَى لَأَ فِيلَاةً وَلَا أَرْجُهُم كَاشْغُلُهَا اللَّهُ مَا الاجْمَا مِوَالْمِالاجْمَا مِنْ يَعْفَرْمَتَمَ الْمِالْعَوْآدُ وَلِهَ لِكَ قِيسُل وَ فِي فَوَّا إِلْهِ إِنَّا رُحُونَ مَا حِنْمُ رَاجِيمُ أَبِرَ وُهَا ٥ وَلا يَنْبِكِي أَنْ يُكُرِّمُوا فِي عَالم ع الله خرُة اذ لذ نظير من احدُ في عالم الدبيًّا ف فقرر ي مَن علي عليه الوعد فقدًا على الذارد عَلِي آصُول القصَ الجارحة للعَدر و هَوَلاً عِرب لغِرُط غلِمة ما في قلبه ٥ وبركيا لغضبا نفيتولى طيله الغضب فالقتال فيصدئه جراحات وهولا ينعربه فِي لَحَالَ لَا زُالِعَضَتِ مَا زُولِ لِعَنَابِ ٥ مُ أَنْ فِي الْحَالِ لَهُ مَلِ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ ل النفنث تطعمة مزالنار وأثمترا والفوآج اشكر بزالا منداق بلأحبه ووالاشكر نبطل الإجسّات بالأصنعَت كانزا هُ فَلَدُرُ المثل بَرُالنَّا رَوَالسَيْف الآمِن بَسُكُ أَنَّهُ مُفْرَقَ بَنّ حَرْ مَنْ مَرْ نَسُطُ احَدِهُمَا مِلَا كَوْمَرا بِطَهَ النّالِثُ المُهُرِّ فِي لاحسًام فَالِذِي مُصْرِق مُزَ الطَّهَ وَمُزْ يَجُنُوهِ المرسَط بَرَابِطَة مَا لمُعْدَا عَدَاجِهُ كَا مَا مِنَا لِيعَا الاحِسَامِ فَعُوا مُدَابِلا مًا إِن كُنتَ بِزِلَ وْ بَا إِسْ الْمِصَالِرْ وَارْبَا إِلْ الْفُلُوبِ وَكَاسِمُوا نَ مِدِ رَكُ مِنْ اللهِ عِندَ ا

هَذَا الْأَلَمُ وَيَسْتَعْتُرهُ بِالْاصَّا نَعَ إِلَى الْمُراجِيْمُ فَالصِّي لَوْخُيْرِ بُزِّلُ لَمَراجِرِمَا رَعَل الكره وَالصَّوْلِيَانِ وَيُزَالِهِ الجرمَانِ عَرْبُنِيَةَ الشَّلْطَ الْمُرْجِسِ فَالْوَالسَّلْطَنَةِ اصْلًا وَلَوْبَعُرُ مَعَ الْمِلُوسِ عَلَيْهِ ﴾ بل مِن تَغْلِبُه مُنهُوَّة البطن لوَّخِتر بْتُلْ لَهُمْ يْسَمَة وَالْجِلُوا وَيُتَرَفْعُل جِينُانِ عَصرُ بِهِ الاعْدَا وَمِفِيرَحُ بِهِ الْأَصْدِيَّا لاَيْرَا لَمِرْ مِينَةَ وَأَعْلَوا وَوَلاا كِلهُ لِلْعَابِ المغنى الذي بوُجُود ، بَصِيرًا تطعَّام لَهُ نِرًّا وَ لَكَ لِن شَرَقَتَهُ صِفًا سَالِبَقَاتِمَ وَالبَبَاع وتونظفَزُ فيه صِفَاتَ الْمَكَزِ بُحَةَ التي لاينا بِيُها وَتَا بِلْدِيهِا الاالغَرْبِ مِن رَبِّ الْحَالِمِينَ وَلا بِولِهَا ٱلأَالبِعُدِوَ الجَابِ وَكَالْلا يَكُونُ الدُوْوَالا إِلَيْسَانِ وَالسَّمُ الْإِلْلاَ إِن عَلَا بِكُونُ هِذَهُ الصِّفَاتِ اللهِ فِي القَلْبُ فَرَ لا مَلْتَ لَهُ البِّيرِ لهُ هَذَا الحِرْ جَرَ لا سَمَعَ لهُ وَكا تَصَرِّلِيسَ لَهُ لَاهَ اللَّالَ وَحُسَّرًا لِعَنْ رَوَاللَّالرَّانَ وَلِيسَ لِكُ لِأَلْسَانَ فِلِكَ وَلوكَازلل مَعْ وَوُلُهُ أَنْ فِي لِلَّهُ لِذِكْ لِمُرْجِيلِكُ أَنَّهُ وَلَيْ فَعِلْ الرَّالِمُ لِللَّهُ اللَّهُ المُناسَ الْعَلْبِ ﴾ وَلَسْتُ اغْنِي لِقَلْبُ هَنَرَا اللَّهِ الذِي يَكِينَ عَلَى مِ الصَّدَّر ﴾ بمل غني مع البترا لذي هُوَ مِزْعَتَ لوالا مُرْدَةُ وَاللَّهُمُ لَذِي هُوَمِزِعَا لُولِ فَاتُّى عُرَسْهِ وَالصَّدُ وَكُرسِيُّهُ وَسَابِرا لاعْضا عَالِمُهُ وَمُمْلِكُتُه وَسِهِ الْمِلْقُ وَالامْرْجَسِمًا وَبِكُنْ فِيكَ السِّرالدِّي كَاللهُ تَعَالِي فِيْهِ قَالِلرَوْحِ مِزْا مِرْدَةِ هُوَاللاك وَالْأَمْثُرُلازِيْنَ عَالِمِ الامْرِوَبُنِ عَالِم الْحَاتِ تربيبًا وَعَا إِلَا بِرَامِيرِ عَلِي عَا لِوا غَلِن وَهِ اللَّطِيقَة الذِّي وَاصَلِحَتْ سَلِّحُ لِمَا سَابِرَا لِجَسَد مَنْ عَرَفُهَا فَقَدْعَرُف نفسكُ وَمَنْ عَرَف نفسكُ فَقَدَعَرَفُ رَبِّهُ ﴾ وعِنده لك يَعْمُ البلد مبادى مروائع المعنى المطوى تحت قوله صلى الله على وسَرّ ازالله خلواً وم عَلَى وُرَبْه وينطر معتز الرجستة إلحاجل مدن عبا ظاهر لغظه والكالمستعتبفين في علم بوتا واله وَالْكَالْتُ رَحْمُنُهُ الْمُأْمِدِ عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ مُرْمَنِ مُمَّتِهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّ الرَّحُمْةُ عكى فلأبالمصيعة ومضعتة أوللك اكثروا فاشتركوا في مضيعة الجرمان غرحق عدة الا برافا لحفيقة فصَّا الله مُوتِينه مَن يَسًا وَالله ذوا لعَضْرا العظم وهي وهي عري المنا رُعْمِيدِ وَمَنْ مِنُو تِهِ لَحَكُمَة فَقُدا وْفَيْ خِيرًا كَنْتُرًا ﴿ وَفَنْفُدُ الْحَالِخُومَ فَفَكَدا رَجْنَنَا الْكُولَ وَطَوِلنَا النَفْرِخُ الرَّهُوَا عَلِي لِمُ عَلَوُم المَكَ مَلَمَ التِي فَعْصِدُهَا فِي هَٰذَا البَكَا بُ وَقَعَر طَهَراً زُنْبَة الْهَلَاكُ بِسَلَالِاللِّحِقَالُ مِكَذَبِنَ وَشَقادَة وْلِكُ مِزْكُمَا الله وَسُنَة رَسُولِهِ لَا مُذَخِلِحَتِ الْحَيْرِ فِي فَلِدُلِكَ لِمِ نُنُورِ وَأَوْ الْرُرُ مَيْنَ اللَّهُ الْمُذَالِّينَ وَهَرْهُ وُتِبُدُ مِنْ عُلُومًا صَالِلهِ مَا رُوكِ لِمُ فَصَرَ فِي الوَ فَا مُقْتَضًا وْ فَا زَّمَرا مُرالا بِمَا زِهِ لَهِ

السلطنكةخ

مثال صغا آلهايم

عالم الامر والخلق خال الوش والكوسى غيون الإراق

道

تخلخ

الخزج والبار

الواعد

النوهِيدِ وَهُوَانَ لِعُبِدُ اللَّاللَّهِ وَ مِنْ ابْعَهُمُوا وُ نَقَدَا كُذَا لِمُدَّا هُوا وُ فَعُومُوجِد السَّانِمُ كَا بالحينيقة بالمعنى تولك لآله الاالله فوله بالله تم ذرهم وهوا نتزرً بالتلينة غيراهه ومغنى قوله إن الذبر فاكوا رَبِّنَا الله تُمُ اسْتَقَامُوا كَ وَلَمَا كُانَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمِ الذي كَ يَكُلُ الرَّحِيْدِ الْإِبَّالِ مُنْهَ عَلَى أَدْ وَمِنْ الشَّعِيرِ وَآحَةِ مِن السَّيْعِ مِثْل الضراط 6 الموصلوت فيالأخرة فاكتنفك كشرغن شاغزالاستغامة ولوفي شرتسيروكا غلوا مِّنَاتِهَا عِ الْمُوَى وَلَوْ فِي فَعُلَ وَلِيلُ وَ ذَلِكَ قادِح فِي كَالِالْوَحِيْدِ بِعَدُو مِيلَهِ عَلِ صَراج المستقيم فذلال يقتضر كأيحالة تفضانا في ورُجهُ الغربُ وَمَعَ كالنقضا نِسَاوَال نَا لَا لَهُذَا وَلِذَا لَكُ الْعُلَا لِعُلَاكِمَة النَّصَالِينَ وَنَا دُجِعَتُم كَا وَصَنْفَا السُّرا نُ فَيكونُكُل مَا كِعَرَالِهِمَا طِالمَسْتَقِيمُ مِعَدًا مُرَيْنُ رَفِيهِ مِينُ وَلِكِن شُدَة وْلَكِ الْعَدَابِ وَخَفْتِهِ وُنِعْنَا وُنَهِ عَسِيطِولُ اللَّهِ الْمَا بَكُونُ يَسْبَيا مُرَيِّنَ قِي الإِمَانِ وَصَعْفِهِ وَالنَّا فِي كُنُ الانتباع المؤى وقلته واذكا غلوا شروع البالامر غزة احد مزالا مرزع ك اللهُ مَنَا لِيَا نَهُ مَا كُلُ وَارِدُهُما كَانَ عَلَى زَكُلُ مُنَا مُعَنِينًا عَلَمْ خِيلِللهِ اللِّيلَ العَوا وَمُعْر الطالميزَ فيها جنيا ٥ وَ هُذَلِكَ مَا لَهِ اللَّهِ مِنْ رَبِ النافِ إِلَى اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَلَا المعتاد ال وَارِدُونَ وَشَكَتُ فِي الْجَاةِ ﴾ وَ لَمَا رُوي لِلسَلُ لِعَبِرًا لُوَارِدٌ فِيمَتِ لِمُعْ مِنَ لِناسِ عُداكِ عَامِ وَانْدُينَا وَي كَالْحَانُ كَامِنَا نُ كَا لَا لِمَنْ الْمَهُمُ كُنَّ وَلَا لِرَجِلِ وَاعْمُ الْ إلجالاخا دمتابذل تجل الكؤترا يخرج مؤلانا دجند شبقية الاف سننة وتوكيات ستقاوتك مِنْ البِوَمِ وَالاسْبُوعِ وَالشَهْرِوسَا بِرَالدَّدِ فَانْ الاخْتَلَاكَ بِالشِّدَّةَ لا فَعَالَمَ لا علا م وَادْنَاهُ التَّعْدِيثِ بِالْمَنَا مَنْهُ فِي لِيسًابِ 6 كَالَوْلَلْلِكُ وَرُجُدُ بِعَضَ لِلْتَصَرِّلُ فَي الآعة إرباطة تشكة في الجيتاب وتعريضرب بالستياط ومذبعذب بانواع مراهدا وَيَطَزُ قُلِكَ الْعَدَابِ الْجَلَافَ عَالِكُ فَي عُرالمدَة وَالشَّذَةِ وَهُوَ اخْلَا فُ الْأَنْوَاعِ الْمُ ليسَ من معذَب بمِمَا أَدَةَ هُ المَالِ فَقُطَ كُرُ يَعَرَبُ مِا خِدْ أَلَمَا لِدَقِ مَعْلَالِوَ لِرَوَاسْبَا حَبّ المزيم وتشنز نبائلا فكارب والضرب وتطع اللسّان والبَدْوَالْأَنْ وَاللَّهُ وَالْكُذُ وَعَيْسُهُ فقذه الاختلافات مًا بتَدَهُ فِي كَارَابِ الإِجْرَةَ وَ لَيْكَالِهِ مُوَاطِعُ السُّرْعِ وَهُي عَسَب فُوة المللًا ف نوَّةً إلا مَا رَوْمُعُفَّهِ وَكُرَّةِ الطاعَاتِ وَقَلْتِهَا وَكُرُّهُ السَّيَّاتِ وَبَلْتِهَا المائدة العَذَاب بسشدة فَعُ استَناكت وَجَرِها عَوَامًا كَنْ مَهُ فِتَكُرُ مَهَا وَاسْبَ احْلَافُانْوَاعِهِ فِي حَلَاف لْوَاعِ الشَيْآتِ ﴾ وَقَبَرانكَنْفَ هَنْزَالُارْكِ بِالقُلُوب مَعَ شُوَاهِدِ العَرْآنِ بَوُدالإِمَا نَ وَهُوَ المَنْيُ مِقُولِهِ تِعَا لِيَ وَمَا رَبُّكُ نَعْلِا وِلِعَبْدِ

وَ بَعْوَلِهِ البَوْمِ تَجُزْدِي كُلِنَغْسِ بَمَا كَسَبَتْ ﴿ وَمِعْوِلِهِ وَالْلِيسَ لِلانسَالِ لَالْمَا سَعِي وَبِعُولِهِ فَرُيغِمُ مِنْ قَالَ وْ زَهْ خِيرًا مِنْ وَمَرْ يَعْلِمُ عَالَ وْ زَهْ سُرًّا مِنْ وَإِلَى عَبْرُهُ لَكَ مِمَا وَرَوْ فِي لَكُمَا بِ وَالسُّنَةِ مِن كُونِ المِفَابِ وَالْتُوَابِ مِنْ الْمُعَالِ مُعَالَّهُ مَا وَلَك بْدَل لاظلْم فِيهُ 6 كِانِ العَفُورَ الرجَدَة ارجِح اذ كاك مِنْ الْمِمَا آخْرَع له بننا صَلِاللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمِسَبَعَتْ رُحَمَّى غَضَى ﴾ وَ قَالَ نَعَا لَى وَان كَلُحَسَنَهُ يَضَاعِفُهَا وَبُوت برنك نع اجرًا عَظِيمًا ٤ فا ذَا هَبْهُ الْأَسُورُ الكلينة بن وتناط الدّرَة بت والدركاب بالحسناب والسيتآت مغلومة بتواطع الشرع ونؤد المعرفة فاشا اللغميل فلانوث الاطنا ومستندره ظواهرالاخا دونوع جذيريه بمديز انوادالا شنيصا ربعز الاغتباد فنقول كُلِيَزَا حُكمَ ٱصْلِالِا بِمَا رَوَاجْتِنْ عَهِيْعَ الْكِلْيَرَوَاحسَنِ حِنْعِ الْعَرَايَ ضَا كُانُ ذِكَانً الجنسة وكريجز مننه الأصفا برمتفكرقة لهربصرعليها ميشبه ان يكون عذابه المناشه فِي الجِسَابِ فَعْظُ \* فَانْدُا وَاحْوِب رحِين حَسَا سُدُ عَلِيسَا مُه اوْ وَوَوْ وَالاخِارِآنَ الفلوات المنر والجمعة إلى المجمعة وصوم ومضا وهنارة بالمنفرة وكذرك اجتاب الكجآ بريحكم فيترالفرآ ن مُحَفَّر للسَّفَاكِرُ وَاتَالَ رَجَاتَ التَكْفِيرُ انْهِرُ فَكُمُ الْمَذَابُ الْأَفْر يرنع الجساب وكل مزهد كاله فقد تفلت موازينه وينبغ آن يكون وللمورف المنجي نوت بعدًا لفراغ مِن الجسّاب في عسفة والمنيَّة ٥ نَعَمُ التَّهُ مَا نَعَمُ اللَّهُ مِنْ المِمَا بالمعندين وَنزولهُ فِيجنات عَدْن وَوَبِي الْهِدُودُ وْسِ الْأَعْلِي عَدْ لَكِن مِنهُمُ اصْفَا كَالإِيمُ إِلَ لاظلامًا نا بِمَا نَا بِمَا نَا عَمَّا لِيْهِ كَا إِمَا نَالْعَوَا مِرْصَدَ تَوْنَ بَمَا بِشَمَّعُونَ وَيَسْتُرُونَ ظَلِيْهِ وًا يَمَا لَكُمْ فِي تَحْسُلُوا جُسُرًاجِ الصِّدُّدِ بِنُوْدَانِيْمَ تَحْتَى تَكِمُ عَنْ فِيدٍ الوَجُودَ كَلَهُ مَإِنَّ عَلْقَ عَلِيْهِ فَيَنْضِي الْالْكُولِ لِي مُرْجِعَهُ وَمَصِيرُهُ ﴿ اذْ لُسَرَاحُ الْوَجُودِ الاالله وُصِفَا لَهُ وَا فَعَالِهِ فَقَدْ الصِّنْفُ هُمِ المُعَدِّنُ وَاللَّا دُلُونَ فِي الإِرْدَ وْسِ الاعْلَى وَهُم عَلِ عَايَة ﴾ المقترّب مِزل لمَلَا ، الإعلى وَحَدُمُ احِشَا عَلِي اصْنَا ضِ فَهُمُ الشّابِقُون وَمِهُمْ و وُلْفُووَتَعَا فُهُم بحسب نفاؤت معرفتهم مادته تعالى وودرجات العارين بيلغ بغرفة كالخرا والاحافة بكنه حَلَال الله عَبْرُمَهُمْ وَنِعِسُ المُعْرَفِة لَيسَ كَهُ سَاجِل وَعَتَى كَوَا بَمَا يَغُوصُ فِيهُ الْفُواصُ بِعَدُ وقواهم وَ مِعَدُ ومَا سَبَق عِمْ مِنْ لِينه فِي الأرَابِ وَالطَبِرُ يُوَّا إِلَاقِهِ لَا الْعَ فَا لِمَا لِكُونَ مِسْ لِلْ اللَّهِ فَا لِمُ لَدَ رَجَا مُهُمْ وَأَمَّا الْمُؤْمِرُ لِمِمَّا لَا تَعْبُلِيْرِيَّا فَعُومِ لِأَصْفَا البَهِينَةِ وَ دَجَتُهِ وَ وَ نَوْدَ دَجَة المعَدِّينِ وَهُمَ إِيسًا عَلَى ذَجَاتٍ وَالْاعْلِي مَن وَ دَجَابُ اصِحَاب المِمْرْتَعَا وُتُورُبُيْنِهِ وُتِبَدُ الأَهْ فِيمِرْقَدِ مَاللَّا مُعَرِّمِنَ عَذَا كَالْمِرْ اجْنَب كُلْ

ایمان تغلیدی ایمان تغلیدی

الحِكَارِ وَأَذَى النِرَ آمِضَ كَلِقا أَعْنَ لِأَرْكَ الْحَسَدَ الذَّهِيَ الْطُقِ جَلَّهِ الشَّهَادَة باللسّان دَا لَصْلاَهُ وَالرَّكَانَةُ الصَّرْمُ وَالحِي فَامَنَا مَنِ رَبِّحَتِ كَمِيرَهُ اوْكِلِيرًا وُالْعُتَمَلَ مِغْضَ لِلْاِلْكَايِّنِ فِي إِنَّابَ نُوْبَةً تَصْوُهًا مِنْ قُرْبِهِ الأَجْلِ لِقَقِي مِرْلُورِيَهِ بِكِثْ لا الذَّنْ بِكُرُ لِإِذْ نَبُ لَهُ وَالدُّونُ المفسُّولَ كَالِدَيْ لَمَيَّوَ تَتَعُ اصْلا ﴾ وَإِنْ مَا تَ مُل لَوَّ بُهُ فَعُذَا ٱمْرُهُ يَخْطُرُ عِنْدَالِمَوْتِ اذَدُتَهَا حَوْنِمُوْنِهُ عَلِالإِصْرًا دَسَبِيًّا لِتَرْكُرا بِمَا بِهِ نِجْتُمُ لُهُ بنوع الحائمة لاستماكا وأيانه فالمباركا فالالتلاك والخاتمة للالج الآلِ ما وْ فَي تَمَرَ وَجِهَالَ ﴾ والمتأرفُ البَصِيمُ البَرْعَ أَنْ فَا مُ عَلِيْهِ سُوالْكَ بَمُنَة منطاع تشعة للكاسائة يقرب إلاأغفوا تعافق عنا الالمان تعبير المالة المالية المنافقة وتيكوك كنازة البغاب مزيج يشاللاة عسساخلا ضاطئنا فأنشيثات وعنكا نقضآ مُدِّدُهُ الدِّدَابِ بَرَكَ البله المتلدون في وَجَا تاصحًا باليميزة المدَّا رفو فالمشتبصرُونَ ، فِي عَلاَ علييْن فَعِيلَ عَبْرا مُورَزِيعُ مُعْ مِن النَّارِ مِعْطِيمُ لِالدُّنِيا كَتَفَاعِمُرُهُ اصْعَاصِ وَلَانَطِينَ أَنِالِمَا وَبِهِ تَعَبِّرِيُّهِ لِلسَّاحَةِ لَأَطَالِنَا لِأَجْسَّامٍ بِلِعَا لِمَضْرَيخًا مَعْرَتُكُم الْمُعْسَرَةُ الفَا مَعْدُ الْمُعْدِرِينَ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْدُ الْمُعْدِلُ السَّالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اسْئاله وكا زَالْم لِينُو يَعْتَرة وَ نَا بَيْرُ فَاعْظًاهُ مِائِعَة دِيناً رَفَا زَلِم بِفِهُم مُ لِلْمُ اللّ المعل في الرَّزُ زِوَّا النَّعِلَ فَلَا يَكُونُ مِا يُدَةَ دِيَّنَا رِلُوهِ مِنْ عَنَّ فِي كُنَّةَ المِبْرَانِ وَالْجَلُ فِي الْكُنْبَةُ الأخرّي لوشلغ عشرعشهره بلطوسوا دند متساني الاخبسام وادوّاجها دوّل شخناص وهناكلها فاللغ كالمنقصد للتعلم وطوله وعرضه ومساحته بالماليته فروحه الكَابِينَةَ وَجِهُمُ اللِّيمُ وَالذَّهُ وَمَائِكُ وَمِنَّا وَعُشْرُا مِنَّا لِهِ بِالْمَوَاذَنِةِ الرِّيحَانِيَّة كَا بالمؤازنة الجبْمَانِينَةُ ﴾ وَهَذَاصَا بِرُّعِنْ مَمْنِ يَعْرِفُ وَ فَرِاللَّا لِمِنْهُ مِزَ لِلاَهْبِ وَالإبل بُلِ وَاعْطَاهُ حَوْهُرَةٌ وَذَهَا مِنْفَا لِ وَقِمَتِهَا مِائِدُ دِينًا دِوَقًا لَاعْطِينَهُ عَشْراً مُثَالِه كا نصّاء قا وَلِكِنْ لِرُدُكُ صِدْ تَهُ الاالجِيْ هِرِّي فَانْ لَجُوْهُرَةٌ كَا بِرَدَكَ بَحِرَهُ البَصَر بل مفطنة اخرى ورا المصر للذلك مِرْب بدا لفتيئ والفروي والبدوي ويفوك مَا هَرْهِ الْجُوْهِ رَهُ الْأَجُرُودُ نُهُ مِنْفَالَ وَوَزِنَا جُلَّا لِعُنَّا لِفُ مُنْفَالَ نَقَدُكُذَ بَ فِ فَوْلِهِ الْمِي عَظِينَتُهُ عَسَرَة امثَالِهِ وَالكاذِبُ إِلْعَمِينَ مَوَالصَيْنَ لَكِن سَبِيلًا لَحَظِنْ ذَ لِكُ بَي فَوْلِهِ إِنَّ عَطِيرَتُهُ عَيْمَرَة أَمْنَا لِهِ وَالْكَادِبُ لِلْحَقِينَ ﴿ وَالْكُبِ مَ تُوكِ كاستيل لي عيدة و لك عندة والابا أن نفط كربه الماؤخ والكالدة الي عِنْ لَ فِي عَلَى الْمِنْ النودالذي بم يُبِرُدُكُ ارْوَاح الجوّاهِ وَسَايَرِ الْخُرْمُوَالَ خِندَدُهُ لَكِثَرَكُ الْوَلَدُ العِندُ

£ 16

انتار

3

وَالْمَاحِزْ غُرِيْعُهِمُ المُعَلِّدَ الْعَاصِرِ فَمَدِّقَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مُلَدُهِ وَسَلَّم فيهمَدْهِ الموازنة اذيفوك الجنة في المتروات كاورة في الإنجارة المتروات مِن الأينافيك تكوُنُ عَشَرَةَ أَمِنًا لِالدِّنِيرَ أَفِي لِدُنِيا ﴾ وتقذا كالمِجرَزُ الكَابِخ عَرْتُفِهِمُ الصَّبِي للأالموارِيُّ وَكَذِيكُ مِنْهُمُ الدِّدوية كَالْ لَكِوْهُرَ عِمْرُحُومُ اذا بِإلَيْدُويِ وَالبَدُّ وَيَ فِينَهِيمُ بْلَكُ لِمَوَا زَبَّةٍ وَالْعَبَّ رَضُ مَرْحُو وإذا لِح ما لَبُلِيْدَا لَأَيْلَةٍ فِي تَعْصَمُ هَذِهُ الموازنَة وَ لِذَلَكَ ثَنَا لَسَبِ صَلَّى اللَّهُ عُلَنَّهِ وَسَلَّمُ الْحُوْالْكِرُ ثُمَّ ثَنَّا لِمُنْ الْجِفَالِ وَعَنِي قوْ مِ ا فَعَدُ وَعَرْ مُرْفُو هُو لَ وَأَلَا بِمَا مُرْفُونُو فَاهْدَالْسَبُ وَمُعَا سَائِهِم لَعَصُو بِم عْنُول الامنة فِينَدُ هُمْرُوا مُبْتِهَا مَا وَابْتَلَامِزَاللهِ نَعَالَى وَ لِلْوَنْمُو كَالِمِهِم سَيِّق بتو كِبلهِ العَصْلَ الأذِّلِي ٥ وَهُوَ المعنى مِنو له عَلَيْهِ السَّامُ البِّلَامُوكِلَ الْبِيِّكَ مُ بالأوْلِيك تُمَا لَا مُنْكُ فَا لَا مُنْكَلِ مَنْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلِم وَهُوَ المَاكِرُ، اللَّهِ يَهْذَك بالبدّ ن أن بكر مؤخ صلوات الله عليه اجدًا مزالتُه العظيم لا يزيرهم وُعَا وَهُ إلِياسة الأفرارًا ٤ وَلِذُ لَكَ لَمَا مَا ذَيْرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَلاً مِعْض النابريَّا لَـرَجَ اللهُ أَجِيمُونَ عَ الْعَدَارُوْدُ عِلَا كُتُرَمِن هَذَا فَصَبَرٌ ﴾ فا ذًا كالأجالوالأبيا بُنْ لِا بَلاَ بِا بِمَا حِدْ زَعَلَا عِلْوَا اللَّهِ وْلِيا وَالْمُثِلَّ ، زِلَا بِنَلاَ بِا كِمَا حِدْزَ فِيلَ لِكُ تَلْقَ العَلْك الأولياً عَرْضِرُ وبُ مِنْ الإبداكِ، وَانْوَاء اللَّهِ بالأخرَاج مِنْ لِبلاً و وَالْسَمَّا يَهُ بِهمْ إلِيَّا السَّلَاطِينِ وَالشَّهُا وَهُ عليهُمْ مِا للعَبْرِ وَالحرُوبِ عَبْلِ لَذِينِ ﴾ وَوَاحِبُ أَن تكويْل الْهُلَالْمَعْرِنَّةَ عِندًا هُلِلْهِ هُلِيزًا لِكَ أَبْرِينَ كَالِحِبُ الْمُكُونُ لَامْنَاصُ عَالِمِلِالْكَبْر جُوْهُ رَهُ صَغِيرَهُ عِندَا لِحَامِلْيِنَ مِنْ لِمِبْدَرِيزُ المصيعِينِ ﴾ فا هَا عَرَفْ هَذه الدِيكَا نُقِ فالمزبعة أبه متلجالله كلأبه وسلمانه معطى قرمز يحذج مؤلفا بيثلالدنيا عشرترات وَالِمَاكَ ٱلْنِقِيْصَرَ نَصْدُ بِعَكَ عَلِي بِمُرَدَّكُهُ المِصَرِ فَعَظَ مَنْكُو أَنْجَادًا برَجِلِيز في المأدّ يشأركك فيالمحا برالخبر وإنماأت معار والمحادبيرا لمي عرض علالمتموات وَالا رَضْ وَالِحِبَال فا بُنَ الْحِلْنَهَا وَأَسْفَتَ زَسْهَا فاوْدَا أَنْ مَا يَخْرُجُ عَزَعِ الْحَوَاس الْحَسْ لَابِصًا و نِالا فِعَا أَوْ وَلَكُ الحَرَالِذِي فَارَفَتَ بِعَالِحُنَا وَقَدَرَالْبِقَاكِمُ فَرُوَعَلُعَ ف لِكَ وَعطلهُ وَأَهمَلهُ وَ قَرْم برَدَّوَهُ البقائم وَعُرِيجًا وزالحسُوسَات نعوا للزَّي كَمُلكَ مُفْسَمُ بِعَطِيْلُهُا وَنَسَمَّا مَا لاعْرَاضَعَنْهَا فَلَا تَكُونُواْكَ أَلَيْ بَنْ فُواادْتَهَ فا فَسَاهُمُ لَعْسَمُم وَكُلُ مُزْلِدِ مَعْرِفِ الا المدرِّكُ بِالحَوَابِ فِعُدُنْسِيًّا فِلهُ النَّمَا وُالله لا يحاله نفسه وَعَلَك إِنِّي بَهُ البَعَامَ وَتَرْكُ النَّرَقِي إِنَّا يُزُلِكُونَ الْلَاعُقِ حَنَا نَ فِي الاَمَانَةِ البّ

Jich.

يحبئو سُوزَخ

اللكان ماللك

نعًا لَي وَانْ مِنْ عَلَيْهِ كَأْ فِلِلْنُعْدَة وَمُعَرَّضًّا لِعَرَّبِهِ الْآلَيْهُ أَسُواْ حَاكًا مِزَالِهِهِمّة فانالبَهِمَةُ تَخَلَّمُ بِالمُوِّتِ ﴿ وَامَّا هَذَا خِنْدَ وُامَّا مَةٌ مَسْتَرِجِعُ لا مَا لَهُ إِلْمُوهِ عَمَا وَالِبُهِ مُرْجِعُ اللَّالَةُ وَمَصِيرُهَا وَبَلْكَ الأَمَالَةُ كَالشِّسُ الزَّاهِرَةُ وَالْمَاهِطَةُ الْحِصْراء العَالِرَالْعَا فِي وَتَكَرِبُ بِنَّهُ وَسَتَطَلَمْ هَبْرَةُ السُّرُعْنِدَوْا بِهَزَالِفَا لِمِرْمَعَرُ بِعَا وَتَعُوْ إلى أربقًا وَحَالِقَهَا امْا مُظْلَمَ مُنْجَعِمَ وَامَّا ذَاهِرَةُ مُسِّرٌ نِكُم وَالزَاهِرَةُ المُعْرِقَةَ غِيرُ مُحْوَيَّة تَمْ الْحَنَّةُ الرُّبُويِّيَّةُ وَالطَّلْمَةُ أَيْضًا وَاحْتَدُ الْمِلْحِيِّرَةُ ﴿ الْمُ المُغْمُ وَالْمُسِرُ الكل الله النافيانا كية رُوسَها عَرجهة أعْلاً عليه راع جهة أسْفَا السَّا فله وولذلك عَالَتِ عَلَى الْعَرْزِي ذَالْجِرْمُونَ فَالْجَرْمُونَ الْمُنْوَارُونُهُمْ عَنْدَ رَبْهُمْ فَيْنَ الْمُعْرِعْند رَبِّهُمُ الْأَلْفُرُ مُنكِنُونَ مَغُولُونَ فَكِرانْقلبت وُجُوهُ فَهُرًا لِي فَفِيتُهُم وَانتكسَّت رُوسِهُم عَنْ جَعَة فَوْ وَانْتِحِة اسْفَلَ وَ ذَ لَكَ حُكُ اللَّهُ فَيُرْحُدُمُهُ نُوفِيعُهُ وَلَم فَلِه طَرْمُعَهُ تَعْلُو ذِبِا هَلَةٍ مُزَالِصَلَالِ وَالنزوُل فِي مَنَا زِلِ الْجِفَالِ ﴾ فقدُ احْكُم ا مَهَا ومن يُسْمُ بِزَالنَّارِ وَمِعْلَى عُشْرًا مُثَالًا إلذَنِ وَالكُّرُولُا بِحَرْجُ مِنَا لِنَا رَالْا مُوجُدًّا ﴿ وَاسْتُ المني للوجيد أن يعنول لا آخر الاالله كان أمن أمن عبد المالكُ والشَّفاءَ وْ لَكُلَّا ينفعُ الإنجاعًا برا لملكَ ضِرُّونحُ السَّيعُن عَزَنَ تَبَسَّهِ وَٱبْكِرَ عِلْمَا لِمَرْتَعْزَمَا لِهِ وَمِنْهُ الرُّبُهُ وَاللَّالَ مُرَّةُ الْجِيَّاةُ الْحِنْثُ لَا مِنْعَى وَقِهَ وَلَا مَا لِهُ سَعَمُ العَوْلَ بِالْمِسَانَ وَإِمَا يَنْعَكُمُ الصِّدُ وَافِي النَّوِيْدِ ﴾ وَكَا لَا لَنُوجُ دِ الْلاِيرَى الْأَمْرَى الْمُمْوَرَكُمُ هَا آلَا مِزَالِيةِ وَعَكَامَتُهُ الْلِي بغضب على عبر مزل غلق لما بحرى عليه ا ذكائر كالوساتِط والما لري سنا لاسباب كاسّيًا بِيُحَتِيعُهُ فِي النوكلِ فَ وَهَذَا النَّوْجِيُّرْسَفَا وَتُ فَمِزَ النَّاسِ مَنْ لَهُ النَّوجي م شِلْ لِيَهُ أَنْ وْمَهُمُ مُزَّلَهُ سُتُفَا لَ وَمِنْهُمُ مِنْ لِلهُ مِنْفَا لَحُرُ وْلَهُ وَ وْرُهُ فَرَائِي عَلِيهِ مِثْقَالَ وِبِنَا ( فَهُوَ اوَلَ مُزِيَحَدُ جُ مِنَ لِنَارَ ٥ وَ فِي لِحَبِّرَ يُعَالِنُ الْمُرْتِكُ قَلِبُهِ مِنْفَالَ وَرّة مِنْ إِيمَا إِن وَمَّا بَنِّ المثنّا لـ وَالدّرَّةُ عَلَى عَنَا وُنِهُ وَ رُجَابِهم لحرخون بُنُ طَبِعَتُهُ المِنْعَ لَ وَبَيْنَ طَبِعَةَ الْدُوْجَ وَالمَوَا دَنَةَ بِالمِيْتَا لِ وَالدَّرَةَ عَلِي شَيْلُ ضَرُّب الشل كا ذكرناه من الموادَّة بن اعال الإممان وبنر المعود فاكرمًا بمُرْفَل الموجِّدينَ الثَّانَ مظَالِرالْعِبَاد لِمربُوا لَالْتِبَادِهُ وَالْدِيوَا لَالْهِ يُكَايِنِرَكُ \* وَامَّا بِفِية السِّيات فِينسَارَع العنووَ النَّاهُمُرُ النَّهُمُ فَعَلَى فَعَلَى الْمُلِّدِ لَهُ تَعْدُ بِنَرْيَدُ عِلْشَا عَزُورَ كُل وَلَهُ بِزَلِفَيْنَا صَامْنَا لَا لِجِنَا لَ لَوَسَلْتَ لَهُ لَكَا زَبُرُ اهْالِجِنْهُ مُتَعَوْمُ اضْحَابِالمظاكِر فِيكُوْ رُفَدَسَتُ عُرْضَ هِذَا وَاخْذَرَمَا لَ بَهْذَا رَصَرَبَ هَذَا فِفَتْصَرَ مِنْ حَسَنًا نِهِ تَعْيَ لِي بعثي لا

حَسَدَة مْنَةُ وَلِاللَّهُ لَهُمْ أِيارَ ثِنَا مَدُنِينَ حُسَنَا نَهُ وَبِعُطَا لِلْوَلَكِيرُ فِيعَوُكُ الْمُؤَّامِن سَيْنَابُهُمْ عَلَى سَيْاً يُهِ وَمُكُوالهُ صَكَّا الْكَلَّارِ • وَكَايِصْلَكَ هُوَ بِسَبِّ غَبْرُهِ بَطِيرُ وْ الفَعَالُ فَكُذُ لِلنَّعِوُ المظلوم حسنة الظالرا وسُعَل البه عوصًا عَاظلَهُ له ٥ وَمَرْخُ كُون ف المِلَا أَنْ مُغَلِّرُهُ الْمُنَا بَدْمُ أُرْسُلُ النِّهُ لِيستِمَارُ فَقَا لَ كَآفَعَ لِلبِيَّرُ فَحُيْمَةً وَ الفَالْمِنْهَا فَكُفُ أَنْحُوْهَا وَقَالَ فَ فَالْمُ فَوْ وَعُرُّهُ وْنُوْبِالْحُوَّا فِي رَحْمَا إِلَى رُمْدان ازَنِهُ الْعَجِفَةِ ﴾ فقذا مَّا آردَ مَا آن نَزكَ مِن اجْهَلا فَالِدِبَادِ فِي لَمُعَا أُوْنِو وَمَا تُساسَعًا وَهُ وَالسَّعَاوَةُ وَكُلَّ لِكَ مُعَمُّ مُظَاهِلُ السَّبَابِ بضاهِ فَكُم الطّبِيتُ عَلَى مُضْرِعاً للهُ بَمُونْك لا يحدُ لهُ وَلا يقبُل الْعِلاَجُ وعلى بَرْضُ آخِر مَا زَعَاضُنهُ جَنِينَ هَيْنَ أَوْ لَكُ طَرْبِصُب فِ ا كِزَّالُا خُوَالِ وَ بَكِنَ يُؤْبُ إِلَى لِمُبْرَفَ عَلَى لِمِلَاكَ نَفْسُهُ مِرْجَيِتُ لَا مِنْعُ لِلطِينْب وَ فِلا يسًا قَالُ في وي لعارض الحفيف اجله مرتجت لا يظلعُ عَليْه وَ ذَلكَ لا سُرًا والله تعالى المنيتة في وواج الاحياء وغموض لاعباب التي تبقامس الاسباب مقدر معلوم ا ذلبيرَ فِي مُوَّةَ الْهِيْمِرَالُوْ فُونُ عَلَى تَكُمُ فِلَا لَكِنَّا لَكِنَّا أَهُ وَالْعَنَّ زُفي الأجزة لهَأَ آسَابٌ جَمِنَةُ لِيسَرِغِ قِوَّةِ المَسْبِرِ الاطلاعَ عَلِيْهَا مِسْبِرَعَرْ فِلْكُ السِّبِ الحَقِيِّ اللَّهِ إِلَى المُجَابُ إلى العَفِودَ الرضَا وَعَمَا يَعْضِي لَيَا الْمَكُوكَ مِا لَعْضَتَ وَالْانْتِقَامِ \* وَوَرَّا ذَ لَكُ يترالمشبّنة الأزينة البح لا يطلع الخلق عليها فهذ لك بعث علينا آن لجو ذا لعَفُو عَن الْعَالِي فَم الْحَرَّت سَيًّا مُهُ الظَّاهِرَةُ وَالْعَصْدُ عَلَى لِلْطِيعِ وَإِنْ كُنُوتُ طَاعًا تُهُ الظَّاهِرَةُ فَازَالاعْتُمَا وَعَلَى التعوي فِالعَلْبُ وَهُوَ اعْمَضُ مِن العِلْمُ عليه صَاحِمهُ فَكِفَ عَلَيْهُ وَلِكِن بِمِدا لَكُمُعُ لأرب الغلوب انه لاعفو عزعيدالاسبب خفن يقتض العفو ولاعصب الاسبب باطل يقتضي ليغد مزلفه ولوكا ذلك لوتكن العفوة العضب خزا على لاعمارة الأوصاب والولع بَكُنُ جَنِزاً لَو يَكُنُ عَدُمًّا وَ لَو لَدَيْكُرُ عَرْقًا لَم صَعِ فَوْلَهُ نَعْ أَلَى قَمَا وَ بَكُ طلام ولجيند ﴿ وَكَا مُؤلهُ اللَّهَ لَا يظلُّم مُنْقَالَدُ دُرَّةً 6 وَكُلُّ فَ لِلصَّيْحَ وَلِيسَ للإِنسَا للامَاسَتِي رَسِّعِيمُ هُوَالِدِى رَى وَ كُلِ نَفْسِ مِمَا كَسَتَ " رَحِيْنَانَ وَلمَا ذَا عَوْ آ زَاعِ اللهُ تَلُوبُهُم ﴾ وَكَمَا عَبْسُرُوا انفستهُم غِيرًا للهَ مَابِهِم عَبْقِيقًا لِقَوْلِهِ نَعَاكَى إِنَاهَهُ لَا يَغِيرُمَا بِقُوْمُ مَتَى يَجَرُوا مَسَا بانفسهم و وَبَدُ أَكلَهُ قَدَا نَكَسُمُ فَ لا رُبابِ القُلُوبِ الجَسَّا فا أوضح مِلْلسًا هَدَ إِذَا بالبجرا والبقس منكن الغلط فيثه اؤفتري لعبثر فريبا والكي يرصفيرا ومشاهدة العلبية عكرا للعط فيقادًا عما الشائل في لنتاح بقبيرة العُلْب والع في ري بعد الانفتَاح نُلَا يَصَنُو (فِيْدُ الكَذَبُ كَوَ الْبِيْدُ الْاشَارَةُ مَعِنْ لِهِ تَعْالِي مَا كَذَبَ العُواكُ ر

مب<u>الإربا</u>م 2 الدنياوالاخن

فدخ

ai

احطار

عَارَاتِي السُرْمِينِهُ أَلَمَا لِللهُ وَمِنَةُ النَّاجِينَ وَأَعْنِي النَّكُ مِنْ الشَّكَامَة فَقَطْ ذُوْتِ البَعَادَة دَ الْعُورُوهُمُ قَوْ مُرْلِمٌ غِدْمُوالِخَلَعَ عَلِيهُمْ وَلَمْ يَعْتَمِرُوا فِيعَذْ بُوا وَيَشْبُهُ أَن يَحُونُ هَذَا كَالْحِيَّا بِنِرُ الْجِنْدِينَ نِيزَالِكُمَّارِ وَالْمُتَوْهِ مِنْ زَالِدِ بِلْحِيْدُ الدَّعْوَةُ فِي اطرك البلاد وعساسوا على لتبله وعدم المغرقة فكرين فيرتع فقة والمجود وكلا ظاعة وُلامعُسِيّة وَلا وسَيْلة بعُرُيم وَلاجِنا يَدْ بعُدهِ فَاحُ مِنْ الْعُلَاجِنَة وَلَا مِنْ الْم ا لمَا مِرَاكِ يَدَا لِذِي فِي مَبْرَلَة فِينَ المَبْرَقِينَ فَي مُعَنَّا لَمُ يُمِنَ المَسْرَعِ عَنْهُ بِالْمُعْرَا وَحُلُول طَالِفَةَ مِنْ لَعْلِمَ فِيْهِ مَعْلُوم تَعْيِمنا مِزَلا لِمَاتِ وَمِنْ الْوَارِالا عُبُهَار ٥ فامّا الحنكم يَكِي الدَينُ كَا لِحَمَّمَ مَثَلًا ما زَالصَّدِيا زَمِهُمْ ﴾ فقد المطنون وليسر بيست غروا الاطلاع عَليه تجقيفا فرنكا لمراكبنوة وسجدان ترتيك وليتكأ الأؤليآء والعكمآ واللنجا وفي يخالصنها مُعَابِصَة حَقِي كَالِبُ مِنْ عَالِمُتُهُ رَضَى لَقَهُ عَلَيْ لَمَاتَ مَعْنُ الصَّفِي الطَّوْفِي الْ عُدُّمُونُ مِنْ عَمَا فِرُالِئِدَ فَانْكُر رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ذَ لَكَ وَفَا لَمَا بُدُر مَكَ فاذاالا يُكالُ رَالا عُبّاه اغلِ في هَذَا المُقّامِ الرَّبِّيةُ الرَّا إِحَدْ العَّارِ وُنَ وَهِمْر العَارِفُونَ وَوَاللَّقَالِدَنَ يَحُرِللْقَدَبُونَ الْمَتَابِعُونَ وَالْلِعَلِدَ وَإِنْ كُلُّ مُؤْزِ فِي كُلْلَة مِمْنَا مِنْ إِلَيْهِ فَصُومَ أَصْحَابِ البَمِن وَهَمَا وَلا هُمِ المَعْدَبُونَ أَنْنَا بَعُونَ لِلْ وَأَرَالُهُ هُولاً عَا وُرْ يُمْ بِسُمَا لِهِ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَنْهُ فِيهَدْ أَالِمَا لَهِ نِقُوالِدِي حُلْهُ نَوْلُهُ تِعَالِيَّ فَكُلَّ تَعْلُمُ تَعَلَّمُ مِنْ مَنْ الْمَ وَمُولُهُ أَ عَدُوتُ لِعَبَادِي السَّالِحِنَ مَا كَاعَزُ رَاتْ وَكَا آذُ نُهِم عَنْ وَكَا خَطَرَ يُولِ بَشرافي عَذَا المَا لِهِ \* فَاتَنَا لِهِ وُرُوَ الفَضُو وُوَالفَوْ كَهُ وَالْلَبُ وَالْمَسْلُوَ الْحِرُو اللِي وَالْمُسَاوِرُ فَانْهُم لَا يُحْصُونُ كَانَهَا رَنُوا عَطُوهَا لَمُ يَعْمُوا بِهَا وَلاَ يَطِلبُونَ الْآلَةِ وَالطَّرَابِيَّ وَحُرْثُ اللَّهِ الكّرِيم لْعُرِعَكَ بَدَّ الشَّعَادُات وَلَهَا بَدَ اللَّذَات ٥ وَلِذَ لِكُ فَعِلْ لِرَّا مِنَدَّ العَدِّ وَيَخ كَيف رَعْت كُ ، فِي الجِنْهُ أَمَّا كُتْ الجَارِمُ الدّارَةُ فَقُولًا تُوْمُرُ عُعْلَهُمْ حَبَّدَبُ الدّارِ عَبْ الدّارِ وَرأينهُ عَا أَلِحَان كل يُنْ سَواهُ مَنْ عَزْ الْعُهُم وَمِنْ الْحُمْ مِنْ اللَّاسْةُ اللَّهِ عَنْ أَلْعَتْ اللَّهُ وَحَدَهُ بالظر إلى جُهِد إِدالغِكُم فِيدُ فَانهُ فِيحَالِ لاسْتَعْرَا فِعَا لِلْكَرْنِصِيدِ لاَعِيرَ مَا يَصِيدُنُه فِي رَدُ نه وَمِعِبْرِعَزِهِ إِذَا لِمَا لَهُ فَانَّهُ فَنِي عَزِنْفُ وَمُعْنَا وَاللَّهُ صَارَمُ شَنْعَ فَا بَغِيرٌ و وَصَارَهُ وُ مُدُ حَمَّا وَاجِدًا وَهُوَ عِبُونِهُ لَمُ نَامِنُ فِي مُسْعُ لَقِيرَ عِبُوبِهِ مَتَى َكِلْفَتَالِيَهُ ﴾ لنفسه وَلافير نعشد ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَالِمْ يُعَمِّلُ فِي لِآخِرَةُ إِلَى قُوعَ عُنْ لِا يَصَوْدِ الْعِطْرُ فِي اللهَ عَلَىٰ لِبُ بَشَرِكَا لَا يَصَوْداً زَعِنُطَرَمُودَةً الأَوَانَ وَالْعَالِ عَلَى الْمُحَمِّ الأَكْمُ الْإِلَى

شال حراله

الطّابعَ سَعُدوَبَهَنَ فَعَندةَ لِلذَ بدركَ عالَمَة بَعِلَمُ فَلَعُمَّا اتَدُهُ لَا شَصَوَر اَنَ نَحُطُ مَا لِه فَبَلَاةَ لَهُ صورته فالذَشاعِ إب عَلِ التَّيفِينَ وَبرُ وَعِنْه بينكَيْنَ الْخِطَا لِعَندةَ لِلنَّ بِذِلْكَ وَوَالْحِبُونَ فِ الطِيبَيْنَةُ وَانَّ الدَّادا لَا يُوسِّرُهُ فِي الْحِبَوَ الْوَكَا لُوا يَعْلَمُونَ فَصَلَّا الْعَكَرْدَكَافِ في سَوْعِ الدَرْقِا عَمَّا لِلَا يَعْلَمُونَ فَصَلَّا الْعَدَادِ الْعَالِمُ عَلَى الْمُؤْتِلُونَ فَصَلَّا الْعَكَرْدَكَافِ في سَوع عَمَّا الْمُؤَدِّدِ فَي الْعَرِيْنَ الْعَرِيْنِ وَلَا الْعَالَةُ مِنْ الْعَلَالَةُ عَلَيْنَا الْعَلَالُةُ وَكُ

## بَيَا زَمَا نَعْظُم بِهِ الصَّغَايِرِ مِنَ الذُنوُب

اعلمانَّ الصَّغِيرَةُ تَكُبُرُ وأُسْبَابِعِنَهَا الإِصْرَارِوَ لَابَدُهُ مَعِ الْمِسْنِعْفَا رِفَكِيمُ وَاحِدَ : نَنْصَرِ مِوَة بِنَنْهُم مِنْ لَهَا لُوصَفُو رِذَ لِلَّهُ كَا زالْعَفُف عَنْ أَدُّجَى مَنْ صَغِيْرَةً مِ يُواطِبا لَعَبْدُ وَمِثَالَ ذَ لِلَهِ فَطَراً سَمِزَالْكَا ، نَعَنَم كَلِ جِمِ عَلَى النَّوَالِي فَقُ ثُرُفِيهِ وَذَلِذَا الْفَكْرُ مِمْ المَاءَ الْوَصْبُ عَلَيْهِ وَفَعَةَ لُرِيعٍ ثِسُر وَلِذَ لَذَ فَا لَعليهِ السَكم خَبِرًا لا حَالِدا مُووَقِقًا وَ إِنْ فَلَ وَالاشْبَاءَ نَسْنَبَا لَ بِأَصْلَاكِ مَا فَإِنْ كَا ذَا لهَ فِع مِنَ أَنعَتُهَا مُوالدَّا بِرَوَانَ فَالَّ وَالكِيَّرِ المنْصَرِمِ فَلِيلِ المِغَعْ فِي نَوْمِ الْفَكْبُ وَنَطْرِ هِمِرهِ فَكَلَ الكِ الغَكِيدِلَ مَنَ السَيِّئَاتِ اذَا وَا حَامِعَظُمْ أَا يُرْمِيكُ اظْلَامِ الْفَلْدِاكُو الْوَالْجِيرُةُ فَلَمَا سَفِيكُو المجوم عَلِيُّهَا مَجْنَدٌ مِنْ عَبْرِسَوَا بِنْ وَ لُوَاجِنْ مِنْ يَعْلَدُ الصِّغَا بِرَفْقُلْ مَا يَرْ فَلْ لَمُا فِي بَغْنَةُ مِن غِيرِمُ إِوَدَة وُمُعَلَّلَ مَا إِنَّوْفِلَ مَا بَفِتْ إِلَّا الْغَا بَلِوْجُنَةٌ مِنْ غِرمشِاحَة سَا (بُغُنَّةٍ وَمُعًا ذَا إِنْ فَكُلُ كِبَرَهُ إِنْ كُنْهُمُ اصْغَابِنِ سَابِقَهُ وَلاحِقَهُ وَلُونِصَوْرَتْ بَكِرَهُ وَحَدَا فِعَهُ وَلَوْ بَبُوٰ اللَّهَا عِوْدُدُمُا كَاذَالْعَصْرُعَ إَلَهُ بَيْ مِنْ صَعْبُنْ وَاطْبَا الْادِنْسَا دَعَلُهُا عُمُ وَمَهُ } لِيسِننصغ الذَّبْ هِ إِللَّهُ مِن الذَّبْ كَا اسْتَعُظَادِ الجَدْ مِن تَفِينْهِ صَعْحُ الْ عندالله بقحالي وكلكا استضغر فترعندالله نعالي لانآ استيغطامه كوكر كرغن لفور الغَلْب وَكَ احْتُهُ لِذَ لِذَ وَذَ لِلَ يُوجِ شِدَةَ الْأَثْرَثِي الفَكْ وَالفَكْبِ وَالْفَكْبِ وَالمَالمُوبَ يَنومِه . يابطًا مَا يَ وَالْحِدُ ودنسَيْو بدهُ إلىسَبَات وذَ لِنَ لَا يُؤَاخُذُ بِمَا جَرَبَ عَلَيْهِ فِي الحفُكُلُ وَفَدَ جَا وفي الحبير المؤمن من في مديعاً في أنبيغ عليه والمنافق برك نه لا باب مستريط اليفه فاطاره وله سي مضفرالله به بعفر نَوَلُ البَهْ لَيْنَ كِلَ يَنِي عِلِينُهُ مِيْلُهُ لَمَا وَإِنْمَا يَغِطُوا لِذَنَّ فِي فَكُبِ لِمُؤْمِنَ لِعِلْمِهِ جَعَرَّا لِهِمَ فإذا نطنر الإعظر من عقى بدرك الذنب رأي القيغير بكرا وفدا وحل عد معاليا

4.

الأذ ومن الحتركل سنا إلى معافا إلا الما هوين يبين المذهوعي ذَنِهِ فَدَسَرَهُ اللَّهُ عَلِيْهِ فَبِصِيرِ فِيكِشْفَ سِنزا لله وَنَبُدُ تُ بِذَيْهُ وَهَمَا آنَ مِن صفّا نِ الله، نغاكي ويغه اذبط خرائط ككروك وكبينتر الفتنبير وكالجفيك الستروا بوطفاده أزا لجذوالبخة وَقُ لَسِيدٍ بَعِسْلِهُ مُ كَانَدُنِ فِإِنْ كَا ذُوكَا بَدْفَكُرُ لِأَيْعِيْعِرُكُ فِيهِ فَتَدْمِثِ وْنَعِين وَلِذَ السِّبُ فَالْرَسِيمُ انَّهُ وَمَعَازًا لِمَنَّا فَضِو نُ وَالمِنَا فَقَانِ مِعِضَ مُرْبِعُضٍ بَا مُسْرُو وَ نَ بالمنيكة وبنقونة غزالمغروب وفاك سيعضل لسالف مااسفكذ المرتزاجية حُومَةُ أَغُطَهِ مِنَ أَنْ لِسُاعِدَهُ عِلِمُعَصِّبَةٍ ثَرِيعِهُ لِفَاعَبْهِ وَمِنْفَا أَن ﴿ أَلِمَ نبعًا لِلّ وُهُ نَدَّبُ بِهِ فَا ذَا فَعَلَهُ بِينَ بَرِئِكَ لِلَّهُ مِنْهُ كَبُرُدَ بَنَّهُ كَابْسِ الْعَالِمِ الإرسيني وَ لْكُوبِهِ ٥ مرايج الدهية والعضة وانحذه مال الشبهة منائموال السلاطين ودنوادعلي السكاطين وتتودده البههرومُسَا يدِّنه إيا عُم بَرُكِ الإربَكَا يَكَابِهُهُ واطلاقه اللِّسَادَ فِي لا عُرَافِي أوبغكديد بالليئانة المناطئية وفقدالا سنخفاف واستنغاله ميزا لعلود بالأصلا مِنهُ الْإِلْعِاءَ يُعِلِزُ لَهِ لَلْمَا طُرَة فَقَرْهِ ذِنوُبِ بِنَبِعِ الْعَالِمِ عَلَبْنَهِا فِمُونَ العَالَمَ وَبَبَيْ شَدَهُ مُسْتَطِيرًا فِي الْحَاجِ الْمَا حُامِنْطَا ولَهُ وَطَوْقِطِنَ إِذَا حَإِنَ مَانَتَ مَعَهُ ونو بِهُ وَشِكْ للنكر من سُرِّتُ مُن مُن مُن فعليه وذرك وودرمن على بها لا سعف واودارهيم شَيْنًا وَفُكَ \_ نَعْلَ وَنَكَنُّهُ مَا فَدَّمُوا وَلَيْ أَنُّ وَهُوْلَاكِيدٌ وَاللَّهُ فَادِ مَا بِلِحَ مِن الأنجال تَعِد انقَضاً العُردَ العَاجِر وف كت إبن عباس وباللغا لهرمن الإباع يزل ذَكَهُ فَيْرَجِعَهُ وَحُسْتُهُ لِمُوا إِنَّا سَ فَيَدْهِ فِي زَيْهَا فِي الْأَوْقِ وَ فَالْسِدِ تَعْفِيضُ منت الرزان لع الرملانكادالسفينية نغزف وبغرف الهلها وجدا الاسترابيليا ا زَعَا لِمَّا كَا دَلْهُ لِوَ الدَّ مِن الدِّدِينَ مُن ثُوا دُرِكَيْ فَوَهُ فَعِلْ فِي الصَّلَاحِ دَعْرًا فأوجَى المُعْتَمَا لِي ثِيًّا بَيْهِم قَلِلْهُ انْ ذَبَكَ لَوْكَا ذَفِها بِنِي وَبَكِيلُ لِعَصْرَيْهُ لِلدَّوْلِي جَيْدَ جُن صَلكَ يَ عَبَادِ بِي لَأَدْ حَلْمَ لَهُ مِ اللَّهُ وَبِي لَا يَتُحِوْلَ أَكُمْ العَالِمِ أَوَالعَلَاءِ مُحْطَر فَعَلَم عَرَوَ طِلْمِعَان اَحَدَهَا تَرَكَ الذَّبْ وَالأَحْزِي اَحْفَا وَهُ وَيَمَّا سَضَاعَفَ وَزَادِهِ مَعَى الذَّمُوبَ فَكُذَلَذَ بَيْطًا نُواَ بِهِمْ كِيَا لِمُسَنَا سَاذِ البَحُوا فاخِ إِيزَكَنا لِبَهْلِ وَالمَبْدِلِ لِلْهَ الدَّبْيَا وَفَعَ مَنَه إلم ليسَير ومِزَ الطَعَامِ النؤُتِ ومِزَالكِوَ وَالْحَافِ ضِيعِ عَلِمَ لَكِوْ بِفِذِي بِهِ الْعَلَّا، وَالْعَوَامِ وجوزاه مشلاتوا يهية واز مالط البخارما لتطباع مزدونه ليلا الكشاه ببه والإيفداة يع البقلال لاعدمة السُلطان وجمّ الخطام مِن لِطرَ أَجرَ بَكُون هوَ السَبِهِ فَي جَعِ لَا لِكَ شركات المُعلَّا . في طور كالزباء وقو العضاد تنضَّاعف أثار كا الما بالزيخ وا كما بالحران المجاهرين

علما دا لستو

من من سنة سيمة

متراد مفرالعا إ

، المِنْسُرَان وَهَذَا الْعَدْدَكَا فِي لِيْ لَعْاً صِبْلِ الذُيوْبِ الْيَ الْوَبَذِيْوَ بَدْعَمَ كَ الرّ النَّالِ شَصِيعِ فِي مَّا مِ النَّوَيَةِ وَشُرُوطِهَا فِي وَ وَامِهَا لِلَّهِ أَجُوالُمُ مِنْ وَقَدْ ذَكَّرَا الذاللَّةِ بِهُ عَيَادَهُ عَنَ لَهُ مِ يُورِثُ عَزِهًا وفَصَّدًّا وَذَلَّكَ الدَّدَةُ أُورَتُه العِلم بَكُو زالمتَا هج حَالَتَ بِدِيْدُ وَ بَنِ حَبُوبِهِ وَكِيَا وَاحِدِمِزَا لِعِلْمِوَا لِنَدَمَ وَالْحَسَزُّمِ وَوَامِ وَخَمَا مَ وَلَهَمَامُ علامة وَ لدُوَّامِ عَاسْرَط فلا بدمِن بَهَا لفا ٥ امّا العِسِيمُ فالنظرُ في البَّنَابِ النَّوْبَةُ وَسَبِما يِيْ ٥ وَأَمَّا المنت مَمْ فَفُونَوْجُمُ الفَّلْمُ عندشْعُوره بفُواتِ المُحلوب ٥ وعَلامنه طِمُول الْحَدَةُ وَالْحَرَّنَ وَالسِّكِ الدَّمَع وطول البِكَالْحِن اسْتُسْتَعَرَّعَفُوبَهُ فَازْلِهُ بَوَلَدِهِ أُوسَعِضَ عِنْهُ كَزُيطٍ ذَ لِلْهَ حِرْمُهُ وَسِبِكُما هِ وَأَيْعُونِ مِرْاعًوْ عَلَيْهُ مِنْ مُغَنِّم أُشْدُ مَلِيْهِ مِنَا لِهَ رَوّاً حَسِّبَهِ آدُلَّ عِكَيْرُ ولِالعِنْعَا بِمِنَا لَعُمَّا حِيوهِ الْ يَحْبَراً صَدَّفَ مِنْ الله وَرسُوله لوحدَنه إلسَارُوا جِدنتم طبَيلًا انمرَضَ وَلَدَّهُ كَابِيرًا وَانَهُ سَيْمُو مَن ظَالَ فِي الْحَالِحُ نَهُ فَلَيْسَ وَلَدُهُ أَعْزَ مِنْ تَعْسِمِهِ وَلَا الطَّبِيدِ بِأَعْلَمُ وَكَرَ أَصْدَ فَمِنَ اللَّهِ و دَسُولِهِ وَ ﴾ مَوت أَسُد مِنَ اندَ رَوَ ﴾ بأ دليَّ عِلِ الموتِّ مِنْ المعَاصِ عِلْمَ شَخِطِ الله والتُّم رِع المِن رِ فَا لَدَا لَذَدَهُ ظَلَّا كَا زَا كُنَدَّعِلْ كَيْنِ الذُنونِ بِي أَدْجَى فَعَلَامُذَ حِيمَةَ الِبَدَمُ رِنْ فَلْفِيلٌ وعزارة الدمة وجع الختريج السوا النوابين فنمنوا دفي فك وَ مِن عَلامَتُهُ الْمُعَكِّنَ مَوَادَةُ اللهُ وَمُونَ فَلِيْهِ بَدَلا عُزَّ مَلْ وَلَهَا فَبِسَنَّسُدُ لَ بَا بَكَبْ بُهِ وَكَا هَذَهُ وَإِلْهُ عَبْدُ نَفِيزَةً وَسِيعًا ۚ إِلَيْ الْمُسْتِى إِلَيْهَا بِنِ الْمُلْهَ سِعِيمًا مِنْ ه ك المعمر المنهايه وفد سالة فَتُولَ وَمَهُ عَبْدُ مَعِداً وَاحْتَهَدُ مِنْ الْمُ وَلَرْرِ فَهُولَ لَوْ بَهُ وَهَا لَسَّ وَعَرْ فِي لُوسُفِعَ فِينَا الْعِلَالْمَوَانِ وَالْأُ دَضِ لَمَا فَبَلْتُ تُؤْمِنُهُ وَعِلا وَهُ ذَالِينَ الدَّبْ الدِّينَ بَامِنهُ فِي وَلَيْهِ فَل فلاستَ إِذَا لا نُوعِي أعال اومشتها فالطبع وكميف بجدترار كفافا فواست من ما ولعسار كاذبيه وَلَهُ مِدْدِكَهُ مِا لِذَهِ فِي فَاسْتَلَدُهُ مُرْمَسِ صَوَحًا لَلْهُ فَيَمَّا رُسْعَهِ وُ وَفِي الْحَضَاقُ وَا وَا فَرْمَا لِبَهِ عَسَرَافِيهِ مِثِ اذْ لَكِ السَرِوَ هَوَ فَي كَا يَهُ لِلْوَعَ وَالشَّهُوَّةَ الْمِلْاقَ وَفَعَ سَعَنُر نفسُه عَن لَذِ العَسَولُ مُن فَل أَو فَل أَرِي العَسَولُ مُن وَالمَسْاهِ مَنْ بل أيها مُف يَن الصَّه الديليسُ فنه ما أيضًا نشُهُ مَه بع فوجدا ما لذَ بيمَ ارَهُ الدُّ نَب لْاَ لَهُ نِهُو وَوْلِلَا لِهِ الْمُؤْمِنِينِ فَلَا وَفُهُ ذُوفٌ ٱلْمُسَلِّلُ وَعِمَلُهُ عَلَى النَّمُ وَلا نِضِواللَّوْمُ وِلا نِصْدُ قَالِكُا عِنْكُلِهِ ۖ فَالْلِاجَا دُوْلَا عَرْ شِلْهِ فَإِلَا كِلَا عَرْتُ الْفَكْبَةُ وَالْمَا يُلُودُ وَكُمْ رُّا الْإِمْ مُعْسِوضًا عَنْ مِينَهُ أَنَّا بِاللهُ يَوْبِهِ مُصِيرًا عَكِيمٌ فَهَ مَلَا سَنَوْط عَمَا والمهَدَّم ٥

29.

الموارة الونز

وَ بَنِهَ إِنْ مِدُومِ شِلاً الموَن وَ بِنبِعَى أَنْ بِجُدِدِهِ هَذِهِ المَرَادَة فِي حَمِيعِ الذُنوُبِ وَإِن لَمَ بِكُنْ فَدِا رَبَحَهُ مِنْ فَبَلِ كَمَا بِعِدِ مُسْتَاوِل السَّرْبِ العَسَل المَفْرة مِزَالْمَاءِ آبَارِد تَهُمَا علوا أَفْبِهِ مِيَّدَةَ لِذَا اسْرَا ذَلَهِ كِنْ صَوْدُهُ مِنَ الْحَسَارِ بَلْمَ إِنْهِ وَلُوكِنُ صَرَوا لَمَّا بَدِ مِنْ سِوْفِيةً وَيْنَا مِن جَبَدًا نِهُمَا سرفة وزِنَّا بِل مِن جَبِنْ انْهُمَا نَحَا لَقَدْ لاَمْيرًا للهَ بُسِّعًا نَهُ وَذَ لِلذَ جَارِ فِي ظَاءَنِيهِ واما الفَضْد الدى بنبعث منه وهوارًا دَمْ النَّدَّ ارك فلهُ تعَلَق بِكَالِ وهومُوجبيِّكُ كل عظو دهو ملا بسركة وأحداً وكرض مومنوجة عبيد الحال وكد نعكن بالماضي وعو نَدَادِكَ مَا فَرَطِ بِالمُسْتَفِيلِ وَعَوْدَ وَامِ لِيطَاعَهُ ودَ وَامِرَ كَ الْمُعَصِّبِينَ شَيْلاً المُوتَ وشَرْط صِحَ فِيما سَبَعَافَوْبِالْمَا ضِي اذْ بَرِد فِكُو مُ لِيلًا أُولِي وَمِ بَلَغَ فِيهِ بِالسِرَا وَبِالاِر حَيْلاً مِ وَيَغِيشِي عَاْ مَضَى مُرَعُرُ سَنَةٌ سَنَذٌ وَسُهِزًا شَهْرًا وَتَوَخُدا تَوْمًا وَنَفَسًا نَفَسًا وَسَطِرُ لِهِ العَاكَا مَا الذِي فَضَرِفْهِ مِنْهُ وَإِلِالْمَعَاشِي مَا الدِي فَازَفَهُ مَنْ أَوْ ذَكَا ذَفَةٌ مِنْ أَوْ صَلًا كَا بْنُوبِ عَنِي أُوصَلًا مَا بِنْيَتُهُ عَرِضَا عِنْهِ جَنْهِلِهِ بِشَطِ الدِّبَةِ وَيَعْضِهَا عَزْ أَخْزِ كا فال شَكْمَ. نَ عَدَدِ مَا فَانَهُ مِنْ حَسَيْمِهُ وَ لُوعِهِ وَزَنَ الْقَدِرالِدِي سَنَيْفُ إِنَّهُ أَذَا ، وَيَفْضِي الْم وَلَهُ أَنَّ مَا خُذَفِهِ بِجَمَا لِبِالطِّنَّ وبصَراالِهِ عَلَى سِبَدِ الْفَرِّي وَالارِحْبِينَ ووأمرااله وْلَ كَا لَقَرْزَكَهُ فَي مَعْمِ وَلَرْفَضِهُ وَأَفْطَرَعَهُ الْوَلْمِ النَّهِ الدَّبِ وَلَهُ مَعْضِ فَبنَعَتْ ، حَمَّىم ذَلِكِ التَحْرَكِ وَالْإِحِبَّةُ وَوَيَسْتَعَلِ مَنْضَاً بِمُ وَامْدَالَزَ كَوْمَ هَجْسَبِ يَجْعِ مَا لَهُ ه وَعَدِدِ السِّنْسِرِ مِنْ أُولِ مِلِكِهِ لَا مِنْ زَمَانِ البَالُونِ كُلُّنَّ الذَوْةَ وَاجْهَ عَلَى الصِّي هُوَّدٍ ي بَمَا عَلَوْ فَعَالِبَا لَظُنِ النَّهُ إِنْ فَ مُرْجَهُ وَانِ أَوْ أَمَّا عَلَى وَجَدِدٍ بُوا فَوْمَذَ عِبْدُ فَأَ لَهُ مِعَمَّ فَفَا إِلَى تَ ٢٨ صَنْفاف المُنَّانِية أُو أُحسَرَجَ الله له وموع مِرْهَبَ الشَّا مِحْرَجَهُ الله فعَفَرَجَيْع وَ لِنَ فَانِ ذَ لِذَ ؟ عِزُمُ أَصِلاً وَحَيَا إِلْهُ وَمُ وَمَعَرِفَة ذَ لِذَ بَطُولُ وَعِيَاجٍ فَي ذلة لِلْ اللَّهُ شَافِ وَكُرْمُهُ أَنْ سَيَالًا عَنْ كَيْمَةِ لَكُورِ عِنْدُ الْحُلَّ وَأَحْرًا أَرِ فَا فَاكُا تَدَّاسَتُطَاعَ فِي مَصِلْكَسِينِ وَلَرْسَبِهِ لَهُ حَسُرُ وَجِ وَالْآنَ فَدَّا كُلْسَ فَعَلِيهِ الرُفَعُ تَعِيدُ دِمَعَ الأَفْلا مُعْتَكِيدُ أَن جَكِينَهِ مِنَ الطَّلَا لِنَقَدِ دَالنَّا دَفَانِ لَرَجُنُ لَذَ كَتْ وَلاَ مَا لِ وُ كَلِيهِ أَنْ نَسِكُولُ النَّاسِلِيمُ وَاللَّهِ مِنَ الزَّوَاتِ وَالصَدُّ فَا يُسْمَا بِحَهِ فَإِنَّهُ الْمَراسَ فَا الِعِ مَا نَهُ عَا صِيًّا فَالسِد وَسُول الله صَلَّى اللهُ تَلِيْدِ وَسَلَهُ مَنْ مَا نَوَلَمْ عَجُ فلمُمْ وَإِنْ أَنْ بعوديًا وَإِنْ شَأَ نِصَرَانِيًا وَالْجَرَا الْحَارِكِيْتِ والفَلْرُونَ لَا يُسْقِطْ عَنْهُ لِلِ فَيْذَا وَأَخْدَادُ طيريق عَنْيَشَاتُ عَزَالُطَاعَامِة وَتَدَاَّدُهَا وِ الْمِلَالِهِ أَيْ بِي فِيلِمِ إِلْ نِفِلْشَ ين أول بلوغه عن تحدة نص وليسانه و مطنه وكبه و وجله و فرجه وسابر جوار احه

160

حقة اللم

y

جَادِحدُ مُرْسَطِه نِهِ جَبِعِ أَمَا مِدِ وسَاعَانِدِ وَفِصِلِ عَنِدِهُ دِيوَا نِهِ عَا صِبِدِ حَتَّى يَطِلعُ يُؤَجِمِينَ صِيغًا دِهَا وَكَمَا رَمَا سُرَّ مِنْظِرِهِ لِمَا كَا ذَمِنْ ذَلِكَ بَكُنَّهُ وَبَنِ الله نعَالِي مِن جَتْ لَا يَنْعَلُو عَظَلَمَ العِبَا د كَنْظِرِ الإعْرِعُ د وفعوْدٍ فِي سَيِدٍ عِلْ حَامَةٍ ومَسْتِعِينَ عِي عَبِط، دَوْ وَاعْتَفَا وِ بِدِنَهُ وِ رُسَرِبِهِم وسَماع مَلاه وعَبُر ذلكُ مَمَا كَ سَعَلَق عَظًا لم العِبَا دَفَا لَنُوْيَةِ عَنَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِالنَّهُ مِ وَالْحَسْرَعَلَبِهِ وَبَا نَا يَجْسِبِ مِفِدًا رَبَّا صِرْجَبُ الكُرُونَ وتحبث ايلدة وتعلب كل معصيتهم حيثته نناسيها فياني مِنا الحسنا يدعمها وبلاك السَيُاتِ أَخَذًا مِن فَوَلَهِ عَلَبُهِ السَّلَامِ إِنَّوْلِهِ حَيِثُ لَمَنْ وَانَّبِعِ السَّيَدُ الْمُسَدُّ كُحْتَ كُا بُلِمِن فَوَلِدِسْبِنِي نَدُونَعَائِدُ ان الحسنَاتِ بذِي بِنْ السُبَيَاتِ فِيكُفْرِسَمَاعِ اللَّهِي بشيكَاعِ الفرأن وتمها ليبيلانذكر وأبيكيقرا لعظؤه والمتيد بخبئنا بالاعتيكا وبيندمتم الإستغال العِيَادَ وَوَ كَيْمَةً مِتَرَالِمَصْعَ عِيدًا مِا كَمَا مِالصَّعِفَ وَكَرُّرَةٌ قَوْاً وَالقَلْ فِنبِهِ وَكَثرَ فَعَبْلِهِ وَمَا نَرِيجَتِهِ مُصِمًّا وَجِعَلِدُ وَهَا وَيَكُونُ وَيَعْلِي المَصَدِقِ كَالسَّرَابِ مَلَا لَهُ هُوكُ أطبت وأحتاليك وعدد جميع المعاصي عرمهن واعا المعضود سلول طريق المعادة فإن المركمَن يُعالج بدنده فكاط لمد ارتعك الألقال معصدة فلا عجرًا إلا بودير تبعيع اليها مستنة نضادتا والمنتفاة الهج المناسات ولدا است بلنبغ أن عجواكل سَبُنَةِ يحسَنَة مِن حِلْيتِم لَكِي بضادة فإ فالبيا صَبُوا لها ويوا و ويا لحادة والبروة فإ وَهُ مِنْ إِلَا اللَّهُ وَ بِحَ وَالْحَقِيقِ مِنَ السَّطَافِ فِي طَلَّيْهِ مِنْ الْجَوْدِ فِي الْحِي وَ المُعَنْ بَدَدَ اكْذَ مِنَا ذَبُوانِطِيعَ بِفَرَحَ وَاحِدِمِنَ العِبَادَا يَدُوانَ كَا ذِذَ لَكَ أبضًا مُؤُثٍّ وفجالجة فف بَمَاحِدِ مَا مَدِينَةُ وَبَينَ أَهِ سُجَانَةُ وِيَدِ لَا مِلْ نَالِئِي جِمَرُ بِصِدِ وِانْ حِبْ الدنيادا سركل حنطبية وآثر ابتاع الذيباني لعكب السيروروا لالف إليه ولحين إله فلاحبرَ من فيظ اذري بصريب المسلم ينبوا بسبب فليدين الدنيا يول كارة لدَّا وَأَعْلَى بَيْنَا فِي الْحَسَوُ مَوْ العَوْمِ عَن دَارِ الْحَسِوُمِ وَى لــــ صَلَّى اللَّهُ عليه وَجْر مِنَ الدُّينِ وَيُوبِ لا حِجْزَ عَ إِلَّا الصحوروني لنظِ أَخَرَا لِا الْحَدَى لَكِا الْحَدِيثُ الْ و في حد ببشيب عا بشَّة دَسَى لَهُ مَنْ أَوْ لَدُرُتُ دُنُوبِ الْعِبَدُ وَلَمُ تَكُنَّ لِلهِ أَنْ أَنْ لَذُ نَوْمِهِ وَمُعَالِدًا مُعْلَمُهِ الْعُسْمُومُ وَمُعَلِّدُ أَنَّهُ لَذُ فِيهِ وَمُعَالِمُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي ع يَدِ خليعًا التَّكْ وَالعبَدَ لا يَرَف مَوَظَلَة (لذنوب وَ الْمَعْرِيَة وَالْعَبْرَةِ وَسَعُود الفَّكْ بو فوف المِسَاب وَمُواللطِلع فِلْ لل السف مراة ينا نَعَالِنًا بَمَا لِهِ وَوَ لدِه وَ ذَلَات حطيت فبجن بجوذ كمَّا رَهُ فاعلُوا ذَ الجِيَّ لذَيكِ خَطِيتُهُ وَالْحِرَمَا نَمِيْهُ كَثَا زُهُ وَلُو غَنْعَ

فِي وَهِ مِن الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهِ المُعْلَى ال البِين فقَالَ \_\_\_ لَهُ كَفِي نَرَكَ البَّيْمِ الكِيدِ فَالْ فَدُخُ لَا عَلِيدًا حَلْمُ اللَّهُ مُكِلَ فَالْ لَهُ ويداسة آل أجرم اية شِهد فاذا الهموم ايشام كرات حقوقا ستباته ففذا حرما لية وتِيزالله وَاحَاطًا لِوالْجَاد فَعْبِهَا أَنْفِيا مَحْضِبَهُ وَخَالَة عُرُحُوا لَهُ بُحَالُهُ وَإِذَا لَهُ نُعَا لِلْحَ عَنْ كُلُوالِعِيَاء أَبِشًا فِمَا بِيَحَلَقَ مِنْ مِحْلَ مِينَ مَرَارَكُهُ بِالبِنَدُمْ وَالْخَسُرُ وَزَلَ مِثْلَه فِي المستخبَلُ والإنبان يا لحسنًا تنالِيْ هِي اصْمَادَ لا فِيقَا لِلْأَوْاهُ اللِّمَا بِهِ لا يُحْسَلُ لَا يُعْفِرُ كَخُرْغَصْب أموًا بِعِدِ بِالشَّدُ فِي بِكِيْمِ المُلَالِ وَسِجَفَر شَا وَلا أَغَاصِهِ مِا لَجَيْرَةٌ وَالفَدُّح بالشَّاءِ عِلْ كُل الِيْبَرُ وَمَا بِغِرْضِينُ خِصَا لِللِّيَهِ رَاكُوا نِهِ وَأُمُنَّالِهِ وَ كَيْسَرَقْتُ (المَغُوسِ باعَنَا وَالرِّقَابِ ك لان ذَلِذَ احْبَارُ الدَّبَدَ مَعْ غَوُ وليفيْدِ مَوْجُو ولسَبَرِهِ ﴾ فا لادٍ غَنا وُلبَا وَلابِنْدِ وا لا مَنَا نَعْلِ كُرْمَيْدُ فِيقَا بِاللهِ عُدَامِهِ وَيَجَاءُ وَلِي كَمَا مَرْفَ انْمَا ذَكَ نَامَ مُرْسُلُولُ طريق المضّادَة نِهُ النَّكَيْرِ وَلِلْحُوْمَ هُوُ ولَهُ فِي الشَّرْعِ جَبْدُ كَوْ الْفِتْلِ الْعَنَا وْتُوا وَا فَعَل وَلَكُ كَلَّهُ لَوَ بِنِيرِيةً وَلَمْ بَهِيْهِ مَمْ الْهَرِيزِجِ عَرْمَطَالِمِ الْعِبَا دِ آمَا فِي النَّفُوسَ وَالاَّمُوالِهُ الاعْرَامُ أَوَالْعَلَمُ اعي موالار بنوارالمحضامًا النفوس فارنجا عبَّم؛ فَذَرخطُ فَوْ نَبْد بِنْسِ لِيم الدُّبَذُ ووصو لهذا لِلِهِ المُسْتِيخِ المَامِنهُ وَالْمَامِنَ عَلَيْهِ وعَوَيْهِ عَهَدِهِ ذَلِهِ فَتَكُوالُوصُولُ وَاذَكَا رَعَنُ المُحِبَّا للفِصاً مِن فَهَا لَفِضاً مِن فَا لَرَى تَعِيْبُ مِنْ فَيَعِيمُ الْمِعِيزُ فَ عَيْدَ وَكِي الدِّمْ وَكِيرَةٌ في راوحه فإن تَسَاءَ عَفَى عَنْهُ وان شَاءَ فَسَكَهُ وَلَا نَسْفَطَ عِفْدَهُ لِلا يَفَوَّا وَلَا يَجُوذُكُمُ الا رخفا وَكُتِبِهِ ذَا كَالْهِ زَمَ أوشَيْهِ بَ أوسَرِقَ أوقطَم الطِّرِينِ أوْ بَا سُرَمَا عِبِ فِيوحَق المُسجُمَا نَهُ فائهُ لا بعزَمهُ في النَّهُ از مغض نصر كم و به كال سيارة و مليم من الواليا سينفا كسيف الله تعالم باعتبيرا وسيستر بحوالم وَنَفِيمَ حَدَالِتَهُ كِلِّي نَفِيهِ بِأُمْوَاحِ الْجَاهِ رَبِّهِ وَالنَّوْرِيدِ وَالْحَسَفُو فِي يَحَرَّحِنُو وَاللَّهُ وَبِهِ مِنْ اللَّهُ بِعِنَ النَّاوِمِينِ فَايْدَ وَفَي أَحَرُ كِلاَّ الوَّالِيَ حَتَّى أَنَّامَ مَلْيُوالِحَدُ ف كَلَّ بِغُعُ مَوْفَعَهُ وَنَوْسَهُ وَا صيِّجة مغَّولَهُ عندالله تعالَى بَدْلِيرَمَّا ووي الْ مَا عِزا بْنُ مَا لَكُ الْحِي اللَّهِ عَسْمِ إللهُ عَيْدَةُ سَيَافِقًا لِيرَسُولِ اللَّهِ الْيِ فَلَرْطَلِيُّ نَعِيْمٍ وَزَنْكِ وَأُرِيدُ أَ وَنَظَّمْ فردُّ أَ فَا كَا رَيْرَا لِعَبَدِ اللَّهِ فَقَالِيرَسُول الله الحِيقَدَ ذَبِثُ ثُرَدَهُ اللَّهُ مِن كن والما لِنذُ عَلَى كَا وَفِي الدَّا بَعُدُ حَوْلَهُ حِفْرَةً ثَرَا مَرَبِعِ وَرُجِهِ وَعَلَا ذَا لِنَا سِفِيهِ وَفَنَيْنِ فَا بِلِيفِولُ لَفَذَهُ لَلَهُ لَا أَحْلُتُ يه حَظاً بَا وُقَا بِلِيغُولَ مَا نُوبِدِ افْضَارِمِنْ وَبِذِمَا عِزْفُفًا السَّدِ رَسُولَ الله صَلَى الله عليدة في لفُذَ مَا بَ نَوْ لِذَ لُو فَيْمَت بَيْنِ أَمَةٍ لُو سَعَتْهُمْ وَجُالَت الْعَامِرَةِ فَعَا لَتَ بِرسؤ لاالله الح فَكُرُ لَبِ فطبَه دبی وانهٔ فلاً ددَ نا فل) کَانْرِیَل الغَدِی اسْزِیرسؤل امتدانرد بی لعبَ اَکْ بَرْیدِ اَن مَرْ دُنی کَا دردُ

الميني والمال مواد في في ق الماليم

رَدَد يَدَ مَاعِزًا فَهِ الله الي لحيل فِقَالَ امَّ لَأَوَا ذَهم بَحَي تُلدى فَلا وَلدَت أَبَّذَ النَّ صَبَّ الله عليم وسل المهيدة عوقة فالسَّف هذا فدولدته فالداد هي فارصعه عنى مفطهدت في فطهنه الله بالعبية في يدُّو كسرة وفي لت هذا الجي فد فطمينه و فكداً كا الطعام فد فعراجي سُلِهُ وَجِلِمَزَ المسلِيرِ نَوامُسرَ لِهَا خَفرِلْهَا سُلاً صَدّرِكَا وَامْرَ النَّا سَرَجَهُ لِفَا فَا فيلَرَ خَالِد آبن الوكيد بْجُرَفَدِيَّ دَاسَهَا فَضَرَ الدَّرِعِلِ وَجِهِ خَالِدنَسَجَ فَهِعُهُ الْبَيْصَلَى اللهُ مَلْبُهِ وَسَمَ فَفَالَ مَهِنَّا وَ نَوْ لَذِي فِعَلِي مِهِ وَلِعَدْ ثَابَتَ ثَوْمَةٍ لَوْ ثَا بِهَا صَاحِبَ كُولُخُ مُ خُركُ ثُوالُم بِفَا فَيَط عَبْهَا وَدُنْتَ وَاتَّمَا أَ لَقِصًا صِحْدًا لَقَذَفَ فَكُرْ بِدِمِنْ تَحْكُرِبُ وَلَمْسَنَحَ . فِهِ فِلْ كَانَ المُنْنَا وَلَمُ الْأَنْنَا وَلَهُ لِغَصْبِيا أُوجُا بَيْدَ إَوْ عَن مُعَامَلَهُ بَنؤَح تنبي يَرْزَوج الزيعَةِ أؤس تزعيبني المبيع اوتفل كحبرة أيحيرا ومنع أجرته فكارة لتنجب المفات علبه لامن مُدُخِ بَكُونِهِ بلرمِنْ مُدُوِّ وجُودٍهِ فَإِنْ مَا بِحِدٍ فِي مَالِ الصِّي بِحُدْعِلَ الصِّي اخْراجِد تَعِدَ البلُوعُ إِنْ كُانُهُ الْوَلِي فَدُوصَ مِنْ فِي لِوضِ لِكَانَهُ طَالًا مِطَالِبًا مِذَ يِدِ الْحِدَ لَسِبُوي لِيُ الحِمَوُ ف الما لِبَدَك الصِي وَالْبَابِعَ وَيَهَاسِ مِعْسَدُ عَلِي عَنِ وَالدَّرَاتِ مِن ولِ يَوْم جَائِمُ إِلَّى بِوَم نَوَ يَنِه فَعُل النَّجِالْتِ فِي الْفِيْسِيَّةَ وَلِينَا فِرْفُكُ فَبْلُوالْ يُنَا فَشْرِلِنَ لُمُجَاسِبِ مَفْسُهُ فِي الدُّنيا ظَالَ فِي الأخْرة وحيابه فافد احصر بحوع مراعبه بطيَّن عاليه و نوع مِزا لاجبّها و تمي فلاكتها ٥ ولبكت اسمأ أفتحا بالمطاله واحذا واحدا والمطف في نواج إلعاله والبطلبه والبسيفكهم وَلِيؤُوحِ مَفُوكُ فَكُو وَهَذِهِ الوَّبُونَ لِسُونِ الطَّكُدُ وَعِلَ الْجَارُ فَإِلَى الْفَكُورُ لَا يَفُرُ الوزَعَلَى علبها لمعاً ميليزكله. ولاَ عليط تبد وَدَنْسِهِ رُوَّ لِي علي كِلْ وَاجِدٍ مِنْهِكُوَّ ازْ بَغِيَكُ لَ مَنْهُمُ مَا بَغَرُ و عليه فارنع كالبغ له طسويق إقال كرمن الحسنا بدحى معتص ميدا يومالت به مقاحد حَسَنَاتُه ونُوضَع فِمُوادِينَ أَرْبَابِ المُطَالِرِ وَلَنكُنْ كَرْزَة حَسَنَانَهُ بِفَكْرِ كَرْزَة مظالمه فإنَّهُ لَهُ نَفُوبٌ حَسَمًا مَدَجُلُ مِن سَبَأَ ثِ أَدَبَ بِالمَطَا لِمِنكَبُهُ فِيرَ جَلَلَ بِسَبِيْاتِ عِرْهِ فِفَاذِهَ طَرِيقِ كَانَابِ في دَدِ المَطَالِم وَحَدَدُا بِوُجِهِ اسْتَعَلِ وَالْحُرْثِ الْحَسَنَا يَدُ لُوطَالَ الْعُرْصَدِ طو لَعُذَة المَطْالِه فكيةً وَذَلِكَ عَا لَا يُعِيِّرُهِ ودُجَا بِكِوْزَالاَ جَرُفَّ بِنَا فَيهِ مَبْغِي أَن يَكُون تَشْفُ ظَيْسَنَا تِ والو صَنوَائِنَة مِن نَسْتَمِره الدِيمَالَ فيلمَا صِينِهُ مُعْبَعَ الأوْقَاتَ هِبَ ذَاحُكُو المطالِع المُناتَع <u> بِي وَ مَرِيهِ الْمَ الْمُوالِهِ الحَاصِرَةَ فَلِيرُ وَلِلَا المَا لِكَ مَا الْخُلِمُ مِنْ الْمَا الْمَ لَيخُ فُ لَهُ مَا الْخُلُومُ الْمُ</u> فسكبه السيصد ويدفا واختلط الحرام الحلال عرف فدو الحرام الإحبياد ويضد ويذلن المِقدَّاد كَا سَبُوْ يَقْضِيلُه فِي كَأْبِ الْحَلالِ وَالْمِرْامِ وَالْمِرْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّوبِ فَ عَبْسا لَفَيْدَا لَنَا سِبُهَا لِسَوْهُمُ اوْ بِعِيبِهُمْ إِنْ العِبْسَةِ فَلْيَطِلُبُ ظَمِّنَ لِعُرْضَاهُ بِلِسَانِيةِ وأَخْ بِ

فَلَمُ يَفِعُ لِينَ الْعَالِمَ وَلِيسْتَخَالَ وَاحِدًا مِنْ عُرْوَاجِذًا وَمَنْ مَا نَا أُوغًا بِ فَعَلُوفَاتَ أنسوهُ ولانداوك الا بنكثير المسنات لتوخذعوها فياليت به والمامز وحدة وأحله بطيهد قله فَرْلِكَ هَا رَهُ وَعَلَيْهِ ارْمِيسِرِفِهِ فَدَرْجَا بَيْهِ وَبَعْرِضِهِ لِهِ فَا لا سَخِلا لِاللَّبِهُمَ لا يحقّ وَرُغُذا لَهُ عَ فَ ذَلَذَ وَكُذَةَ الْعَلَادِ عَلَيْهِ لِمِن صَدِينَ فَسُدُهِ إِلَا يَحْكُلُ وَا وَخَرَ ذَ لَكُ الْعَنكُ وَحُرَةً إِلاً ن يَا خَذِمِن حَسَنَا يَهِ أَوْ عَلِيمِن سَيَا أَيْهِ فَإِنْ كَا نَهُ فِي تُجِلَدَ جَا يَبَهِ عَلَى العَبْرِ مَا تَو ذَكِرَهُ وَعُرَفَهُ لَيَا حِي يمع فينه ﴿ أَنْ يَجَارِ مُنْهِ وَأَصْلِهِ أَوْسَتِيْهِ بِالسِّسَافِ لِلاَ عَبْدِ مِنْ حَفَا مِا عِيوُ بِدِ لعظم أَ ذَا مِهُمَا تُوَةً بِهِ نَقُدُ السَدَعِ لِغَيْهِ طَيِ رَوْ الْانْظِلَ لَ فَلِيسُلَّهُ انْ لَا لِسَجُّلُ لَرَبِنَ عليهُ مُسْطُلُهُ فليجزئا بالحسننات تخايئرمطنك إلميت والغابب فائرا المزكرة الننج بعذ فكؤسترج بمرتزة بجب الاستخلال ثنيا وسهما ذكه بندو عرففا المجاع يكبك فكرنستح نفسه والارحلال بفيت المطلكة علية فايز للصنك لتحقه فعكبيوا لتبكطف وكسيغي في مهمايته وأغراطيه ومظهر من مجه المتفقّة عَلَيْهِ مَا سِيَمَيلِ بِذِلْكَ فَلِيهُ فَإِنْ الآيِ لَسَا نَعَبُدُا الْحِصَانَ وَطَمِّنَ نُفَرِسِيكَهُ مَا لَ عَبَنَهُ فَاءِ ذُكَ عَابُ عَلِيهُ كِيرٌ فَوْدَهُ و وَلَا طَهُ مِعَنَا نَفْسُهُ إِلا يَحْلُا لِهِ أَوْلِ الْجَالِ الْاَصِرُ الفَكُو واعتذا رهُ لِبَدُ مِن مُلَقِحَتَنا يَعِ إلَي مُبِكِن أَن جِيرَ بِهَا فِي الْعِسْيَةِ خَيَا بَيْهَ وَلَهَ كِي فَرَرْ سَعِيْهِ ، في ذَحيه وَسنُرودَ فَلَهْ مِي سَوَده و وَمَلطَعُه هَذَرِسَعْيِه فَيْ إِيدًا بِهِ مَتْحَ إِذَا فَا وَمَ أَحَدهمَ ٱلْأَسَرُ وَزَادَ عَلَيْهِ أَحَدُ ذَ لِلَهِ مِنْهُ عِوْضًا فِي الفِيهَة بِحِيراتِه لَهُ عَلَيْهِ وَمَنَا لَلْفَكِ الدنبا مَا لا جَأْ بِمِثْلِهِ وَإِمْسَعَ الدِي لَهُ المَالِمِيَّ الْعَبُولِ وَمِنَا لا بِرَبِّيَّا وَفَا ذَا كَا يُحِبِّكُ عَلَيْهِ بِالفَيْشِ مِنْ مَنْهَا وَ أَيَّ فَلَا لَذَ عَكِرُ فِي صَعِيدًا لِقِيَا مَدَ أَصَارَاكُما تَكِيرُهُ أَعَدُل الْمُعَيِّنَ طِينٌ و فِي المَنْفُقُ عبية مزالصتي عرال سعيدات وكاذب الساسا الله عليه . فيمر كار فنالم وحب في فنا تسخت وَسَعَلَىٰ بَعُشًا مَسَالَ مَنَا عَلِمِ العَلَا لَا رَضْ فَدَلَ عِلِي َا هِبِ فَا فَأَهُ فِقَالَ لَا أَهُ فَهَلَ يَسْعَةُ وَلِينِعِينِ فِصَالِ لِمِنْ نَوَيْدُ عَلَى لَا فَعَتَ لَمَهُ فَكِلِّ بِهِ مَا يَدْ مُرْسَأَ لَعَنَ أَعْلَمِ الْهَرَالاَرْض قَدْ لَا عِلِيَ رَجُلِ عَا لِهِ وَتَعَالِ اللَّهِ وَمَا لِهَ مُعَنِيفًا فَعَنِيلًا وَمِنْ لِللَّهِ مِن انطلونيلا ارض لَذَا وَكَذَا فِا لَهِا فَا سَا لِعِيدُونَ الله نَعَادُ فاعبُد الله معضروكا رَجُولُلا أرضك في المُرضَة في نظلُو حماقة الضغالطة بغالماً المؤن فاحسَنصَمَت فيه ملا يكه المرتمة وملاكمة العذاب فقالتَ ملا بكذ المَحْدَجَاكَمَا بِمَا مُفَيِّدًا إِلَى اللهِ فَعَالِيَ بِفَكْلِيمِ وَقُ لَتَ مَلَا بِكُذَا لَعُدُ الْ إِنَّهُ لَوْمَعِلِخِرًا فَطَنَّا مَا هُمُ مِنْ لَكُ فِي صُوْدَة أَ ذَهِي تَعْلَقُ مُنْفِكُمْ فَقَا لَ فَلْسُوا بَيْنَا لَا رُصْنِهِ فَارِكُ أينهَا كَانُدُا وْ يَ لِهُوَلُهَا فَقَاسُوا فَوَجَدُوهِ أَدْ فِي لِلِالاِرْصِ لِلَّهِ أَرَادَ فَقَ ضَنهُ مَلا مِكْةَ الْمُ

مظلم فيول

الرَّحْتُ ذُوِّ وَوَابَدُ فَكَا زُلِلاً العَدْرَدُ الصَّالِحَةُ الْوَيْنِيَ الْمِرْجُعِلَ مِثْلاً مَهُ لَعُ ال و وابد في وتي الله عنه والكاني عدى واله هذه ان تقريد وفال بديم ووك وه يُلِا عَدُهِ أَوْزَكَ بِشِرِفِعَتَ هَا فَهُ فِهَذَا مِعرِفِ انْهُ لَا خَلاصًا لا برجِانِ مِزَا وَالْحَسَفَا ن وَلُو كُنْفًا ل فَرَةَ فِلابِدِ للنَّابِ مِنْ كَيْبِرِ لِحَسَنَاتِ هِـذَا حِكِدا لِفَصَّدُ المِنعَلَى بِلِمَا مِني فَا مَا العَزَمِ المِنبَط بل إر سنفيًّا له فِقُوالُ لَجِعَدَمَ اللَّهُ عَقَدًا مُؤكَّدُ أُولِيَا هِدْهُ لِجَهْدٍ وَيُنِي لا يَجُودِ إِلَّ لَلُذَا لَذَوْ وَ لِلَّهِ أَمْنًا لِهَا كَا لِذَى تَقِيلُهِ مُرْضِهِ إِنَّ الْعَالَكُمْ نَضُرِهِ مُثَدِّفَعِ سَرَمِ عُرَمًا مَزَمَّا إِنَّ لا مَلْهَاوِلْ الفًا هَمَةُ مَا لِمَيزَلُ فَا زَهِنَا العَرْمِ نَنا كُلْبُ إِلَى إِذِا ذَكَا زَمِنْهِ وَازَنْ فَوْلِبُهُ الهُوَهُ فِي أُولِكَادِ وَبِنَ لَا بَكُونَ مَا يَنَا مَا لَمُ تَبَا لَدَ عَرَمَتُ الطَارِ وَلَا بَيْصَوْدِ أَنْ بَنْ رَوَ لي بيابي في ٥ أولَمَهُ إِلَّا تَعِدُّلُهِمْ لَهُ وَالصَّدُّ وَقَلْدًا لا كَلَّوَالنَّومَ وَاحْدَا دَفُوتَ حَكَالٍ فان كَا ذَلَهُ مَا ل مَودوث حَلَّال أو كَانَتْ لَهُ حِرفَة بحكيس بق قد وإلكا بَهْ فَلْبَعْتُ رَعْا ذَ لِلا فارد واسلماني أطلطهام فهجفي مجول تأبيا معالامترار عكيثه وكالتجعي بالحلاد ونزك البيهات مناكا كفيرر عِبْرَكِ الهُوَاتِ فِي اللَّهِ وَلا يَدُو الملهُ مَانِ وَ في ل يعينهم من سك في في تركيب سَجُهُ وَ وَ مَا كُلُ لُسُكُمُ لِلْهِ سِعِمُ إِنْ لَرِينَكِي لِمُاوَى لَا خُرَمَ فَا بَعَوْفِيدٍ وَاسْتَا مَعِ الوَّيْوَسِنعِسِنبِ لُونْهُ الْبِهِ الْهِ أَلُواْ وَمِنْ مَهُمَا فَ إِلَىٰ بِسِيرِ اوْالْمَكِنَّ عَلِيْاً أَنْ بَيْنَكُمْ مِا بِعِلِيْهُ فِي المُسْتَفِيلُومَا جِرُوعِيهِ عَجَمُواْ لِوَسْتُنَا وايذ لدَبورًا لعزَّلَة لَهُ نسَسَولُهُ الاستِيفَا مَدَّ وَالدَبورُ الاستَعَامَة المطلَّقة الآ انسِؤب عن يَعِنْ لِلهُ مُوبِ كَا لَذِي بَوُبِ عَنْ الشُّرِ وَالزِنَّا، وَالعَصْبِ صُلْاً وليبَرَهَ ذُومَوَ مَذَ مُصَلَفَذُ كَ وَقَدْ \_ تعضالنا سرا ذَهِدُوا لنُوتَذَ لا يَضَى و قَال فَا ليو دَ مَنْعِ ولعُظ الصِحَدَ في هذَا المفام يُعْكُرُ اللَّهُ وَلَهُ لِمَ يَضِعُ الْعَنِيدَ بِفَوْ لِلنَّا وَتَرْكَدُ تَعِضُ الذُّنوبُ لا يضِدُّ اضْلًا برواج وُكُورُ العُطُورَ طَاكُ فَا مَا مَعْتَكُمُ الدَّرُةُ الذَيْرِ سَبَبَ مَكَثُرَةِ العِيقَابِ وَمِلْهُ سَبِالْعَلِيدُ فَ وتَعَولِ لِنَ اللَّهِ إِذَا دُدَ بِفُولِكِ إِذَا لِنَوْ بَذْ عَنْ مَكِمْ الذِّوْبِ يُؤْجِبِ فَبُوٌ ﴾ يؤصل الحالي والفؤذ بتزك لمبسبع هست احكوالفا يمرؤ لسنا شككم فيخنآ بآ أسترا وعفوامته وبغاك لِمُنْ فَيَسْلِهِ العَالَةُ بِضَحَادَ أَدِدَتَ بِفُولَتِ النَوْبِهُ عَبَارَةَ عَنِ النَّذَجِ وَا يَمَا بَيْدَ مِعْ السِرِفَةِ شَكًّا مَعَ لِفَا مَعَضِيَّنَهُ لَا مَكُولَفًا سِتَرفَهُ وَلِبْ خِيْلِ أَنْ بِيٰذَ مِعْلِبُهُمْ وَوَالزَّهُ إِنْكَانِ تُوجِع لا بل المعقِيَّة فا زِا لعيلة شَا مِلَهُ لَهُ مَا اذ مَنْ بَوْجَعِ عِا فَسُولِ وَلَهِ ، إِ لَسْفِينَوج عِلِ فَسُرْهِ بِالسِّيكِينَ لاَ ذَيَّوَجُعِ العَبَدْ بَقُوا رَحِيوُ بِعِ سُوا كَا ذَيَا لَسَبَيْفَ أَ والسِّيحبِين مُلَهُ لِلهُ نَوْجُعِ العَبِدُ بِفُوانِ مِجْوَدِهِ وَذَ لِكَ بِالرَّفَةُ سُوًّا عَصِيَّ السَّرْفَةُ أو بالرِّيَّ الْحَدْثَ

بَتُوجَع عَلَى المَعِمْن و وُزَا لِمُعَمِّنَ فَا لِهَا مِرْحَالَة بِوُ حِبْهَا الْعِلْمِ بِكُونَا للعَيْصِينة مفوّن تَلْحِيُو مِن جَبُ اللَّهَا مَعَيْسِيَذَ فَلَا مَنِصَوَ دا لَهِ كُونَ عَلِيعَ خِرالْمَعَا صِي دُونَا لَلْعَصْ وَلُوجَا زَهَ ذَا كَازَانُ سُوَّ: ين شُرْبِ لِمَنْ مِن أَحَدِ الدِّبِين وُ وَفَا لَآحَةُ فَا لَا حَفَّا لِهُ لَكُ مِنْ جَبْتُ اذَا الْعِصْيَة في للمَعْرَبُ وَاحِدَهُ وَإِغَا الَّذِيَ وَصُرُوفَ فَحَلَ لِلَهُ أَعِمَا لَالْمَعَ إِي آلَاتِ لَلْعِصْبِهُ وَالْمِعِصْبَةُ م نُحُا آفَةَ آلاَّ مَرَوَاحِدَة فاذَا مَعَنَى الصِيْعَة انَ امَنَهُ وَعَدَا لَذَا بِسِنَ دَنِهُ لَا لَكُ الرائِهُ لَا تُنَا لَابِكُ إِ المَدَرِ وَلا سَبْصَةُ والمَدَرَ عَلِي تَعِفِ المُمَّا لُلَاتِ فَفُو كَا لِلِكَ المَهُ ثَعَلَى الايجاب والعَبُول فارتَدُّ الذَّ الدِّينِيَّةُ الإيجَابِ وَالعَبْوَلِ بِغِوُلِ لِالْعَقْدَلْمُ بْعِيرًا كُلَّ بِزَّنْ يَعَلِيْهُ الْمُزَرِّ وهوالملت وَخِفُوْ لَمَذَا ازْءُسُرَهُ عِيْرُهُ النَّهُ لَانْ بَيْفُطِعِ عَنْهُ عِقَابِ مَا يُرَّكُونُو عَنْمُ النَّهُ مَ تَكُونُهُ مِسْبُونَ فَيْنَ لَ السَرْقَةَ لَا يَكُفُّرُ السَرَّقِةَ بِلِاللَّهُ مَعَلِيهِ حِمْ إِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُوا لِلا لَوْ لَهُا مَعْصُنَهُ وذلذ تغزجبغ المعاجى وهذا كلام معاوموا وغ ليشنظؤ المنقف بنغصرا بدين كشفا هيطا فنغول المتوَّنة عَنْ تَعِبْ الدُّيوْبَ لَا خلوا آمْآ انْ تَكُونْ عَنْ الْكُمَّا رِدُوْزَ الصَّغَارِ لَم كَنْ ف كآنه تعالموا فالتجكا يراعظه عندالله وأجل ليخطالبه ومفندة الضغا بأفرر ليكظ والحقوعة فلا بستيخياراْ ن يُؤْبَ عَمَا لَا خُطْهِ وَ كَيْنَدُهُ عَلَبْيُهِ مَا لَذِي يَخَى إِلَى ْ كِاللَّان وَحُرُمِهِ وَجَيْعِ كَالْجُهُ فَكُو ذَا يَعُا مِنَ الْحَالِدَ عَلَى لا تُعِلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ وَاعْتُنَا وَلَهُ مُبِعُدًا عِنَ اللهِ وَعَمَدًا تُجِنَ وَبَوْده في النَّبِرع فَقَدْهُمُ الدَّاسِي زَفِي الأعضاد وَلَهُ بَإِنْ الْحَدِينُ مِنْ مُعَصُومًا فَلَا نُسَنَّا مُرْعِيالُوَّ بَذَا لَعِصْهُ وَالطَّهِبِ فَلَ عَبُلِدِ المَرْتِفِ العسّل غَذْرًا شَدِيدًا وَعِدْده السُكَرْخَيْزِرًا أَحْفَ مِندُعِلَى وَجَدِ لَسَعْرَعَهُ فَانَدُ دُعَا لَا مَطِهِرِهِ صرر السكر إشلافينة بالمربض بفوله غيل العسكر ولا السكر فيفكرا عزها ل وجوده وَإِذَا كَلِمَا حِمَيْعًا جُكُرْ شُهُوَتِهِ نَدُمِ عَلِي كِلِ الْعَسَلِ وُوْدَا لِسُكُرَكُ اللَّهِ فِي أَنْ يُؤْبُ عَرَبْعَتُهُ الجَابِرِ وو وَالسَّعِضَ وَهَذَا أَفِينَا مُحِكَنَ لا عَنْهَا وِهِ الْعَصْلِ لَتَجَابِرَ أَسَّتَرَوا عُلْطَ عِنِدا للهَ تَعَالُهُ كا لَدِي بَيُوْرِعَ الْفَتْ إِلَى النَّحْدِ وَالْفُلْرُونِطَا لِوالِعِبَا دَلْعَلِيمِ لِأَرْوِيَوا وَالْجِبَا وَكَا بِمُرْكَ وتما بيندوييزاه ينيسادع العضوالبيه ففكرا أمضا ممكزكما فرنفاؤت الصغايرة البكآير لأَ الجَمَّارِ الصِّبَا مَنْفَا وَأَنَهُ فِي أَنْفَهُ وَفِي عَنْفَا دِمُرْكِيمٌ وَكَذَ لَلَهُ لَدَ سَو بِعَن تَعَمَّا لَكِمَّا مِ الِيِّي لَا مَتَعَلَقُ إِنْ اِللِّهِ مَعَالِيُّوبِ عَنْ شَرِّبِ الْمُلْتَمِدُ وَاللِّيَّا، مُثَدًّا إذا نَضِر كه اذَ للمُ مُفَيّاح السُّدُ ودوَانَهُ إِذَا لَاعَتَ لَهُ ازْنَكِ جِمِيعٌ المَعَامِي وَمَوْلَا يَدُو يَضِيبَ زَحِ سَرُ المطنسَرَ ءندهُ يِنْبِعَنْ مِنِهُ خَوْفِ يُؤْجِهِ ذَ لِنَ تَرَّكُا فِي الْمُسْتَفَهَا وِنَدَ مَا عَلِيلِعَاهِي الماليِ أَنْ بَنُو بَعْنَ مَعْبَرُنَ اوْصَنَعَا بِهِ هُوَسُعُ مِنْ لِي جُبِّرَةُ بِعَلَمَا لِفَا لِمَدِهُ كَا لَذِي

كالذي ننوُ ما عز العنكذ أوعز النظر إلى عنر هور وقما جري مجراه وعومضر على شريلكم وَذُلَكُ الصِّمُ الم يكن ووتحة اسكانه انهُ مَا مِن مَوْمِن إلا وعوضا بف على محاصيدوا مادم يطفع لمه تَدَمَّا امَا صَعِيفًا وَامَا بَقَ بَا وَلِي يَحُولُ لِذَة نَصْرُهُ فِي بَلِكُ المَعْصِيدَ أَفَوِي مِمْ الْمِوْلَبِيْهِ فِي الْحُوفَ مِنْهِ لاستِيابِ نُوْجِ صَعَفِظُوْ وَمَنَ الْحَيْدُ وَالْعَفِيْكَةِ وَاستيابٌ نَوُجِهِ فَوْهُ الشَّهِوَ وَ فَكُونُ وَالمَدَّرُ وَلِينَ لَا مِنُونَ رَمِيلًا مَرَّ لَ الْعَزَرَوَكَا فَهُ مًا عَلَمُهُ فَا رَبُّ عَنْ مُون أَ فَوْ كُمِنِهُ لِمِ لَعِنَا يَضِهُ إِلا مَا عَوَا صَعَفَ مِينَهُ فِفَ ذَا لِمُ وَا وَعَلَيْهَا وأوجت ذَ لِنَ نَزَلَ المعضِيّة وفَد لَسُسَيّة صَراوَة الفَاسِوْظِيَّ فَلَا بَغِدْدِعِي الصَبِحْزَجَ وَهُولُ لَهُ صَمَّا وَن مَّمَا بِهِ بَذِيرَة وَثَلْدا فَاسرةِ النَّظَرِيلِا عَرْجَوَم وَحُوفه مِن اللّه فَدُ الزَّ يَعْظِمُ ا النهوة الضَّعيفَ ذوُ ذا لعَوْ بَهُ فيوحُهِ عَلِيَّهُ جُهُ الحَوْ فَ ابْتِعَاتُ العَرْمُ مِلزَّ لِيَ مِلْ يَعُولُهُ ذُا الفَهِ بِوَرْفِي مَفْسَدِ ا وَلِفَرَ فِالشِّيطَانِ بِوَ اسطَهُ عَلَيْهُ النَّهُوَةُ الْعَوْرَةُ وَوَ الضَّحفةُ في بقض المعط صى للمرَّ بغي إذ اخلَعَ العيداً روَ ارْخي اليفا د بالتكلِّيدُ الأجاهد، في تعضلها فعَسَا يناغلِيهُ فَهَ يُو رُفَقَ رِي لَهُ فِي الْبَعَضُ هَأَ دَوْ اللِّعَضِ ذُنو فِي وَلُو لِمَرسِقَوَ رهي ذَا لما بعثتودَ مِنَ الفَّا سِوِّ إِنَّ بِصُلِي وَتَصُوْ وَلِي ْسَالُ لَهُ الْكُانِدَ صَلَائِلًا لِعَرَائِيهِ فَلَا يَقِرُوان كانت يية قائرك العسوسة وين المراسة فيد واحد فلاستفود النفضد بقيلانك الفرك لِكَ اللَّهُ مَالُوْ مُنْعَبِّرَ وبنَرَكِ الفِنْقِ وَهَذَا كُالْ بلِيغُول بِيَوَ كَلَ مُرْادَ وَلِي كَلْ هَ المن لفَهُ فِهُمَا عُنفُونَنَا دُن أَمَا مَلِي أَوْ أَصَدَهَا لِهُمِّرًا الشَّيْطَادُ عَاجْرَعَنهُ فِي الإخ وَافْهُمْ فَيَمَا أَفِذِ رَعَلِيْهِ وَأَرْجُوا لِمِنَا هِيَ فَي فِيهِ أَنْ يَكُونِهِي مَا عِجْزَ نَاعَمُهُ لِفِيطٍ مهموني فلخف لاستَعتورهَذَا وَهَ مُناحًا لكامسه إذ لامسلوالا وهوجامع بيز مقصِّيَّة الله وظام وَلاسَبَبَ لَهُ إِلَّا عَذَا فَاخَ الْمُصْمَعَدًا فَلْمَ انْعَبَدُ لِلوَّ فَاللَّهُ وَمِرْ لِمُعَلَّ لَذُ نُوب محكن وُجُود ، قد للخ حَالية أكانَ مِن فَعِلِمَا مِرَاوَ رَثُ اللَّهُ مَرَوَا لللَّهُ مَهُ يُرِيثُ العَرْمُ وَ فكمْ \_ عليه الستكاه المدّ منوّبة ولورنسترط اللهُ مَعْلَى اللهُ نب وقول الله من المرج كَنَّ لَا ذَبَّ لَهُ وَلَمِ مَنِكُ لِإِنَّا بِبِينَ الدُنوبِ كُلَّهَا وَ بِقِدُهِ المَعَايِمُ بَنْبَينَ أَوَالمؤتِدُ عَن مَعَمْ النَّهُ لَا مَقَرِبُ مُن لَهُ الْمُنَمَا ثِلَة فِي حَوْلَاتُهُو هَ وَوَحْوَالْمَغُرَمُ لِيخط الله تَعالَى مُعْم بحُوْد اذْ بَنُوبَ تِنْ لِلْتَ مَرْدُوْد النَّجِيدُ لَهُ وَيَهَا فِي خُنِوْ ٱلنَّهُوَّةُ بِياْ الْفَضَارِ السخطية ويَوُ مِينَ الكِيْرَة ووُ دَالفَ لِيلِانَ لكَاهُ المَعْصِيَّة مَا يُرَّا فِيكَرْ وَالعُ عَوْبَةِ فَكِسَا عِدالسَّهِوَةُ إِلْفَدُ دِالْدِيِ حِيْزَ عَنْهُ وَيَزِلَ لَعَمْ سَهُونِهِ بِيَعِ كَا لَا يُحَذِّرُهُ الطَبَيْب ا لَهَا لَهُمَّةَ وَإِنَّهُ بِنَنَا وَلَا فِيلِهِا وَلا لَبِسْكُنْرُونَهَا فَتَدْحَمَا لِمِنْ هَذَا انَّهُ لا يكور ان

بِنُوْ مِعْنَ فِي وَكَا بِنُوْ مِعَنِ مِينُاهِ بَلِ لَا بُداأَنَ بَكُو وْمَا مَّا مَعْمَاهُ كُمَّا لِفَا لمَا بَعْ عَلَمْ المَا شِكْ شَدَة المعصِّدة أوفي علمَّة المهُوَّة في دَاحَصَرُ هَذَا النَّفاوُت في اعتَفَاجِ المَا سَر نَضَةٌ د اخلاف حاله في الخوف والمدّر فبنصور اخلاف الدفي الرّلَ فنرَمهُ على ذَلك الذّب ووَ فَ وَكُمْ بِعِينَهِ مِعِيلِ إِنَّ لَهُ يَطِيغُهُ مِنْ لَهُ بِذِيبِ وَانْ لَمِ مِنْ فَذَ ٱلْمَاعَ الله في جميع الأوامِير وَالْوَاهِي فَاءِ لِنَكُلِت فِي هِا لِهِ يَوْبَهُ الْعِندَ مِنَ الْزِيَا الْمُزِي فَارُفَهُ لِ فنَرطت مَا ذَالعِنة فَا قُول لَا يُذَا للوَّ يَمْ عِيادَة عَلْ مَدْمِ بِنُعَتُ ٱلعَرْمَ عَلِمُ النَّ كَن فِما بَعِيدِ عَ فِعْلِهِ وَمَا لَا يَفِدُ وَعَلِي عِلْهِ العَدَرَ مَنْفِيْهِ لَا بِرَكِدُ الا وَ وَلَيْ أَ فَوْل لُوطرُ العَكْمُ مَعْد ا لعِنْدَ كَثْبَ وَمَعَرُفَةُ خَنْفُوكُ صَرِدالِيْهُ الدِي فَا رَفَةٌ وْثَا رِمِينُهُ اخْبَرَ فَى وَيحنسترو نَدِم لَسُو كَا نَدَ شَهُوَهُ الوَافَاعَ ﴾ فِيَةِ مِكَا نَدْحَهُ اللَّهُ وَهُمْ مَلْكَ الشَّهُونَ وَمِسْتِهِ فَإِ فِي أُدَّجُوا أَنْ بِجُولَ ذَلَكَ مُكِنَّا لِذَ بَيْءِ وَمَاجًّا عَلَهُ سَيُسَدُه إِذَ كَاخِيلًا ضَائَهُ تَوْنًا بَد فبُلِطنَ إِذَا لَعَنَهُ وَ مَا نَ عَفِيهِ النَّوَبَهُ كَا زَمِنَ الْمَا يَلِمَ وَإِن لَهُ نَظُراً عَكِيرُكَا لَهُ لِمُجِوفَهُ النَّهُومَ وَ تَبَيتُ أسباب الفضاً اللهجوة وتسخدهُ ما بب باعبها والنادمة بلغ سَلْفًا وجب مرف وصَدة ولايت توطنكرَه فَا لَاسْتِعَيْلِ ازْسِلعَ فِوَهُ السَلَمِ فِيحَقِ العِيْزِهُ فَا المبلغَ إِلَّالَهُ لَا تَعْمِفَهُمْ تَعَيْدُهُ وَلِدَكُوْمَ كَا يَسْتَ حَسِّنَا لَهُ يَدِدُ نَعْسَهُ فَادِدًا عِلْزَكَهُ بِأَدَّ فِي خَ ضُوا لَهُ مُطْلَمِ عِي منيره وظامف آانتدمه فعتساه بفتها أمثد بلاات بداته ببته وكخنفة فيهتكما رَّجِ آيِّ انْ حَلَدُ المعْيصَدُ تَعْجِ عَنْ الفَكْلِينْ أَسْدُينِ أَحَدُ هُرَاحُ فَذَ المُدَرَ وَالأَخِ شِيرً الجاهَدة برَّ وَالِالْهُوهُ وَلِي للسِّرَحَامٌ اذُ بَيُّوكِمِا للدَّهُ حَبِّثُ بِيِّوكِي عِلْ محور دوالمج ولولًا هَذَا لِعَلْمًا أَنَ النَّوَبَهُ لَا نَعْبَ لِمَا مُواتَعِيثُما لِذَا بِدَبُّوا لِنَوْبَهُ مُدَهُ بَعُ عِرفَفُسُمُ ، في عَبِنَ لَلِكَ النَّهُوةَ مَرَّا تَ كِينُهُ وَوَ لَلَّهِ مَا لا بدُّل كَا عِدِ الشَّرَعِ كِلِياسُوَ الطه الصَّلا ه و لَ وَلَا مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فَرَصَّنَّا مَّ يَعِيلُ حَدَهَا سَكَنَّ نَفْسُهُ عَمِيا اللَّهِ وع الكالك وَالْاَحْرِ عِنْ فِينَفِي مِرْزُوعِ إليه وَ عَوْجًا عِلامًا وَمُنْعِهَا فَا بِهُمَا أَ فَضُلُ فَا عَلَم الصَالَا احْتَكَفَالِعِهِ فِيهَ فِنَاكِ الْمُصَالِقِ لِلْوَادِي وَالْعَامِائِي سُلِمِ وَالْدَادَافِ ازَ الْحِيا هَا ذَا أَفْصَلُ لا زَكُهُ مَعَ النَّوَيَةَ فَضُلُ اللَّهِيْ أَوْهِ أَسَدُ عُلِيَّ الْمُصَرُّ ذُ للُّ ا لأَخَ أَفْتُلُولا نَهُ تُوفَتَرُ بِنُ نَوْبَهِ كَازَاً فَيْ جِلَّا السَّلَامَةُ مِنَ الْحِيَاعِد الذي عُو في عُر الفسُودِعَيْدالْجَا حَدَةَ وترا فا له كل وَاحِدِمِنَ العَيْرِدِيغِن كَاخِلُوا عَرْبَى وَعَلْ نَصْلُو كِمَارِ المَعْمَيْقَةُ وَ لَلْوَصْدِ إِنَا الْدِي الْفَطْمِرْ وَعِ نَصْدُلُوا لَا اللَّهِ لِي أُرْ مِيُوْ زَانْفَظَّاعِ نُرُ وَعِ نَفْسُهُ إِلَيْهُ مُغِسِّهُ وَفِي غَبْلِلْمَ وَهِ فِقَطَ فَالْجِا هَدَة أَ فَصَّل

اتَفْنَا مِنْ عَذَا اذْ رَّ لَهُ بِالْحِيَامَدَّةَ فَدَدَلَّ عِنْ فِلْهِ بِفَيْنِهِ وَاسْتِنَكَّا بِدِ بَهِ عَلى شَهُو يَهِ لَفُو وَ لِبِلِ فَا يَلْعِظِ الْوَةَ الِدِيْنِ وَعِلَى فَوَةَ البِيَعِينِ وَاعِنِى عَبُوهَ الْإِقْبِنِ فَوَةَ الآيِ وَا دُهُ النِي تَلْمُيَعِثِ ، إِ شَا رَةَ البَعَبَرَ وَهِعُ السُّهُوَ المبنعِثَدَ بِإِشَّا وَوَالسَّبَسَاطِينَ فَضَا ۖ ثَا لَ فؤ ثَا ذُكُ لُ عَلَيْجًا عليها فطَّعًا وفول القَّابِل انْ هَذَا أُسُلُم إذ لوَ فَرَّ كَاتَعِهُ مِنْ الذَّنْ هُوَ حِي قَرِينَ اسْنَجَال لَفُظُ الْأُوضُّ لِنِيدِ خَطَا وهوَ لقَوَلِ الْفَاكِ لِلْالِعِنَّيْزِ أُفَضَّا لِانَّهُ فَيَا مِنْ مزحَطِ السَّهُوَةُ وَالْجِي أُ فضَّ المِنْ الدِّهِ لا نَهُ ٱسْكُرِوَ المفليس فضل مِزَ الملكِ النَّا هِرِ اللَّا مِع لاُعُدَّ أَبِع لاَ المفلِس لاَعَدُوَّ لِهُ وَالْمَسْلَةُ دِيمَا لِغِلْبِهِ مَنْ وَإِنْ عَلَيْ مَرَاتَ وَهَذَا كَلَا وَرَجُل سِلِيما لِعَنكُ فَاصِرا لِمُظُرّ عِلِي نطوًا هِيرِعنَزِ عَالِمِ بِ نَّ العِزْ فِي لاَحظاً رِ وَا زَالْعُ لُو مِن شَيْرِطِهِ افْغَامِ الاعذاد بلهُ هُو كَعُوْلِهِ لَنَا يِلِ الصِّبَا والذِي لِسَبِرِلِهِ فَرْس وَلَا كَلِ أَفْشَارُ فِي صِنْا عَذَا الْاصْطِبَا دَوَا عَلَى لُهُمَّ مِن صَاحِبَ الكَلِّبَ وَالفَرْسِ اذْ كَا رَقِقَ مَا عَالِمًا بطِعَ بِقِ نَا دِيسِهَا أَعَلَى رُنبُهٰ وأحشو يعررك سعادة الصَّند الحاكة النَّابِينَ أَن يَوْنُ سُطِلًا وَالذُّ وع بسبَّتِ فُوْ البَعْنَرَه وَصِدْ قَاجَةٍ هَدَةَ السَّابِقُ لَهُ إِذِ بِلِغَ مَبْلُغًا لَهَ هَبَجَا فَالنَّهُوهَ حَنَّى أَدَّ بَسْ إِ أُدّب النُّرَحُ ولا ينجيج الآبارِ شَارَهُ الدِبْرُ وفَدَسَكَنَتْ بسبب اسِنيلاً الدِبْنِ عليْهَ فَفَاذَا أَعَلَ مِنْهُ يِزَ الحِيا عِدِ المَّهَ سِي طَهِ بَهِا ذَا النَّهُوِّ وَوَلَمْ وَقُولَ النَّهَا بِلدَّ لِلاَ وَفَصَل المِيهَا وَفَضُو وَ هُ عَرَا لا يَحَاطَهُ مِعْضُو ولِلِهَا وَفَالِ الْمِيهَا وَ الْمِشْمُ عَصُودًا لِعَبْثِهُ بَالْالْمُعَصُودُ فَطُم صَرَّر العَدُ وْحَنَّ لا بِسِيَجَرِكَ إِلَيْسُهُوايْهِ وَالْعَجْزَعَنِ اسْجَرَادُكُ فَلَا بِفِيلَةٌ لَدَّ عَن طِرِينَ لِلْوَكَ إِلْمَ جُر فرد القرته وحصلت المقضود فقد طبقرت وتما دلمت في الجاهدة فأنت لعد في طلب الطنَّمْ ويناكب من فقرالعدُو واسترقه بالايضا في المامز هو مَسْعُول ما لمها م بغي مني الفناك ولا يدري حمه تسبكم ويناك المينًا مُن عَلَم كلبَ صَبَيْمٍ و وَاحَ الفرَس فَضْحًا مُعَدَا زعنِدَهُ وَيَعَبَدُنَزُكُ العَكْبُ الضَلوَةُ وَالفَرسَ لِجَاحِ بِالِارِضَ فَعَ الْيَتَن هُوَمَسُ عُولِ عَبَّاسًا فِي النَّادِيدِ مَعِدٌ وَلَفَدَ زَلَ فِيهَ ذَا فَرَ مِوْفَطُوا إِنَّ الْجِهَا زِمُو المفضَّه والأفضَّى وَلَدِيعَ لَمُواانَ ذَيلَ طَلَّ لِلْأَيْ اللَّهُ لِلْأَلِّي مِن عَوا بَوَالطَّيرِ بَوْ فَ طَزَا حَزُونَا زَفْعَ السُّهُوانِ وَالْمَطِينَ بِالكَلِّدَةِ مِعْصُود حَتَّى حَرَبَ لِعَجَدُهِم نَفْسَهُ فِي لَا تَعِجَزَ عَدُ فَقًا لَ هُذَا عالِهُ كَذَبَ بِالنَّسَرْعِ وَسَهَلَ سَبِيلًا لا يِبَاحَهُ وَاسْتَرْسَلُ فِي ابْدَاعِ السَّهُوَا سُرُكُمُ ذَ الرَّجِيهُ لا وَصَلَال وَ تَلْدُفَد وَمَا ذَي لِلهُ فِي كِياب رِبًّا صَدْ النَّفَسُ مِنْ وُنْجَ المُحْدِلكا فَ فَ ٥ و المنت في قولد في ما يبتين أحَدَ عَ البَّي الدُّنْ وَلِم يشَنَّعَلَ الفِكوفَيه وَالْمَيْنَ حبكه تصنيف بنبنه وكايزال تنيفكر فبه وتحزون لذما مكيثه أيكما أففتل فاملموا ذهك

ملارالان

المَشِيانَد احتَكَفُوا فِيم فَعَالَ يَعَضِهِ حَسَفِيعَة النَّوبَ أُوسَضِهِ وَنَهُ بَبْنَ عَبْلُكُ أُحنَدُ ونَ حَمْدَ قِيَهِ الدَّوَيةِ أَنْ مَنْتَى خَيْبَ وَكُل وَاحِدِمِنْ هَذَيْلِ الفَّوْلَيْنَ عند نَاحَق وَمَكن ك بالارضَا فَيْ شِيلاَ عَالَين وَكَلَر مِالمُعَضَّوَ فَهُ أَبَدُّا حِيْونُ فَاحِمًّا فِإِ دْعَادُهُ كُلُو ٱحِدِ منبحهُ مُرْكُ أَنْ جَبْرِ عَنْ حَالِ لَفِينْ هِ نَفَطَ وَكَا لِعِهُ كَالْ عَيْرِ فَحَسَنَ لِفِ الاَجْوَبَةِ لِاخْلاف الأَحُوال وَهَ ذَا أبِشًا نُفضًا ذِبا لا مِضَافَة لِلا دَ رَحَبُ والعِلْمُ فَا نِمَعَ رَفَة الاسِّيّا عَلَى مَا جِي عَكَبُهِ أَفضُل ه وأعلى ولكنة كمالها لارضافية ليلأالهمة والإرادة والمدوحة بكون مكاحبه مفضور النظر على حال نفسته لا مه الرعزه إ خطير مفه الى الله نفسه ومنا وكذ أحواله و فكم بكونطون العبد الدامة العبارة والتَعَلَيدافاً نطرُ ف كَبُرة وَا ذِكَا نَتْ مُحْتَلِفة فِي لَعْرَ وَالْعُدُو وَاللَّهُ أَعَلَمُ مَنْ مُواُ هُ لَ رَئِي سَبِيلًا كَ مَعَ الاشتِرَاكِ وَإِصَرًا لِهِدَا يَدُقُ مُوك نصَّو والذَّبِّ وَذِكره وَ النَّظِيمُ لِينَّهِ في وَالمَّبِّد كالمربد لاتُّهُ إذًا يسْسَهُ لَمُ سِكُرُ الْحِزافة فَلا نَفُوكِ إِدَا وَنَهُ وَامْعَا لَهُ السلولُ الطِّرَبِيُّ وَلا ذَ ذَلَذِ السِّيخَرَجُ مِنْهُ الطرَ زَوَ المؤفّ العَا إِنعَ عَنِ الرجُوعِ لِيلا مِثْلِهِ هِفَوَ إِلاءِ صَافَةِ الإِلاخَا فِل كَالاَ لَهَمَةٌ ؛ إِلاضا فَهْ الإِسالَا الطير بقَ عَفَمَا دَفَانَهُ شَعَلُ مَا بَعَ عَنسُلُوكِذَا لَطَرِقِتَ بَلِسَالِذِ الْطِرِبُوبِيْبَعِ انْ يَعْيُوج على عَرَا لَسُلُولَ فَإِ رَطِنْهَرَتَ لَهُ مَهَا دِي الوصول وَاسْتَفَتْ لَهُ الْوَارِ الْعَرَفَةُ وَ لُواجِع الغبيب اسْنَعْرَفَهُ ذَلِيْ وَلَهُ سِوَ فِيهِ مُلْسَعَ لِلا لِيفَاتِ إِلْ مَرَاسَبِقُ مِنَ آخُو الله وَهُوَ الكال بَل لُوَ عَا فَعَيْنِ الطِّيرِ مُؤْسِلِاً بِلَدِ مِنَ المِلَادِ لَهِنْرُ سَاجِرُ طال بُغَيَّا المسا فِرَا فِي عِبُودِه مِنْ حَبْلانه كَا ذَوْزُ خُرِ حِبْسُره مِزْوْزِل فِلْسُ عَلِيسًا طوالدَهُ رِيوَدْ عِبُوده مِنْ كَمِنا سِفًا عِلْ يخومهم كَانَ هَذَا مَا نَعًا أَحْنُوا شُتَعَالِيهِ بَعِدْ الفرَاعُ عَرْذَ لِذَا لَمَا بَعِ الأَوْلِ بَغَوا وَلَهُ كِن وَنَ ٱلرَّحِيلِ بَلَ كَا ذَ بِيرُ الْتَعَدُد السَلُولُ فَكَانَ عِلْ طَيرِ بِعِبْهِ أَيْفًا وَهُوَ عِلْ فَعْلِ بَفْسِهِ أَنْ يِزْنِهَا مليطل البركيكاوُ وَعَنْ مُعَلَيْ عَرْبِ لِجَرْلَيْنَا كَمْرَ طِوْلِ الْمِرْنَ عَرْمَهُ عِلَى لَا تَعْوْ الِيَ مِيْكِيهِ فِي نِصَلَوْ مُنْ المُنَدُّ مِ مَا وَتُوْ بَنَفْيهِ أَنَّهُ لَا بِعِوْ مِا لِكُمِيْكِهِ فَسُلَّهُ كِوا لِطَرِ بِفَيْ أُوكِ به مِنَ الآيا سُسْنَعَالِ بِذِرِ خِزْ بِالحِسْرِ وَالْبِكِمَّ عَكِيْهِ وَهَمَا لاَ بِعَرِفَهُ الإِمْنَ عَرفَ الطِّيرِينَ وَالمَفْقَدُ وَالْعَا يُؤُوطِيرَ بُوْ السَّلُوكَ وَفَدْ النُّسُرُّ فَا إِلَى نَلْوْ مِحَا بِنه في كالراهِ عِلْمَ وَفِي دُبِعِ المُصْهِعَ إِنَّ بَانِقُوْ كُنِّ لِي مُسْرَطِ وَوَامِ اللَّهُ بُدُا أَنْ جُواٰ ذِكَيْرُ العَبْ كُونِ فِي النَعِيمَ فَيَا لَا يُوْوَ لِنَ بِرَعِيْنَهُ وَ بَكَ إِن كَا زَشَا إِنَّا لَكَ بِلْبِغِ إِنْ مِطِيلِ فَكُو مُ في كِلِ مَا لِلْفَظِيرٌ ا في الذينًا كَا لِحِدُ وَالِعِصْوُدُ فَانِ ذَ لَكِ الفَكِرُدُ مَا لِحُرَكَ دَعَنْبَدُ فَطَلْبًا هَي حِلْفَ وَكَابَرُ حَبَّ عِلْ وَجَدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ فِكُو فِي لاَ فِي النَظَوْ إِلَّا وَجَدُ اللَّهِ سُيُّ اللَّهُ فَقَطَ فَلا يَعَ لا نَظِيرَ لَهُ كَ

مَهُ إِلَا أَيْهَ فَكَدُ لَكَ يَدُ وَ الدَّبُ فَلَهُ وَيَحُوكُمُ اللَّهُونَ فَالْمَبِنَّدَى اَشَيَّا لَا يَعْبَ الْعَيْدَةِ مَا عَرَيْكًا عَلَى السَّيْدَ الْفَيْدِينَ مَا عَرَيْكًا عَلَى الْفَيْدِينَ مَا عَرَيْكًا عَلَى الْعَنْدُ الْفَيْدِينَ مَا عَرَيْكًا عَلَى الْفَيْدُ وَ لِفَيْدًا الْفَيْدِينَ مَا عَرَيْكًا عَلَى الْفَيْدِينَ مَا عَرَيْكُمُ الْمُعَلِيمُ السَلَام فِيا الْمِيْدُ الْمَيْعِيمُ السَلَام فِيا الْمَيْدُ وَلَوْنَ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ عَلَى عَلَيْهِمُ السَلَام فِيا اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَلَام فِي اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَلَا فَالْمُومُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْلِلَّةُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلَا اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بَبَازِ أَفْسًا مِ الْعِبَادِ

أعْلَمُ انطِبَهُ عَلَى المناسِلُ بَعِ الطَبَقَةُ الأوليانَ بَنُو بَالعَاجِ وَسَيْعَنَمُ عَلَمُ الْحَدُولِيَّ نَوْدِالِيَ الْعَاجِ وَسَيْعَنَمُ الْمُؤْوَدِ وَلَا أَنْ الْمُؤْوَدِ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللل

, des

عن اقسام الجاد

مغراباع أشلطنا والإفاق

مِنجَذَ الذُّ وَع لِلاَّ السَّهُوات فَي أَلْبِ سَكَنَّ شَهُوالدِّخْتُ لَهُ وَلَمْ فَفَ يَزِزَّا عَلَها وَقَرُ سَيْعِلُهُ عَنَ السَّلُولَ صَرَاعِهَا وَإِلَّ مَن بَيْعَلَ عَنْ سُنَا ذَعَهَ الفِّسُ وَلِيَكُمْ مُلِئَ ك رُجُا هِمَهُ نِفَا ورَدَّ مَا تُوَرَّنْهَا وَن دَرَجَاتُ النَّزَاعَ النِّفَا بِالنَّحَنُ وَالقِلْفُ وبالخَلِرَ فِ الملاَّحَ وباختلافا لأنواع وكد للاغبليفود من جشطول العن كمن خطف فريبا من تؤييد بعط يَا ذَ لِذَ لِسِلا مِنْهُ وَمُونَهِ فَتُدا لِقَنْهُ ۚ وَمِنْ مِهِلِ طَالِحَادِهُ وَصَبْرُهُ وَنَمَا دَبْ اسْنَعُا وَ مَرْتَ حَسَدًا يُهِ وَهَ لَ هَيْمًا أَعِلِي وَافْصَالُ إِذِي كُلْسِيبَةٍ أَهِ بِمَا تَحْتُو كَاحَسَمَهُ مَتَى أَلَ الْعِلْ الْمَا كِهُوَالِدُ يَتَالِهِ إِلَيْنَكِمَهُ الْعَاصِي أَنْ عَبِينُ مِنْهُ عَسُهُمَ الدَّمَعِ صِدْ قَالْمُهُوّةُ مُؤْتِشِهِم عْنِهِ وَبَكِسِوسَهُوَ تَدْخُوفًا مِنَ اللَّهِ نَعَا لِهُ وَانْسَيْرَاطِهَذَا بِعَبِهِ وَاذِكَا لَ كَا سِنَهُ عَظُوالْزُ لوَفَرَضَ وَلِينَ لَا يَلْبِغُ لِلْمِيلِدِ الصَّعِيفِ أَنْ سَيِّلًا عَيْنِ الطَّرِيقِ فَهُ حِيدِ النَّهُوَّةَ وَتَحَمِّرا لأسَبّا خَيْ بَيْكُنْ نُرْتِطِعَ فِيهِ لا نَهَا نَهُ لاَ يَأْمَنَ مِنْ حَنُو وج عِنُوا مَا لِسُهُوهُ عِنَ الْحِنِيَّا وهِ فِيغَامُ عَلَى المعصِّيَّةِ وَسِفَضَ وَسِنَهُ بِلَطِّ رِيقُهُ الفرادينَ البَيَّا ، أَسِّنَا بِهِ المليسَونَ له تُحْمِيسِ طُ فَقَا كِلِنَفِيْهِ وَ بَسِيَّ مَعَ ذَ لِلَ فِي كَثَرِ شَهُوْرَةً بِمَا بَعِيَّدٍ وَعَكِيْهِ فِيهِ نَشَا وَ الطَاعَاتِ الطَّرِيفِيِّ لَا النَّا فِبِ مَا يَسَالِ َطِرِيقِ الاسْتِعَامَةِ فِي آمَهِ فِ الطَاعَاتِ واجتينًا ب كَمَّا يرا لفوًا حِنْ الآياتُه للسَّ مَنفِكُ عَن فَي نَصْنَرُ عِلَا عَن عَبدوصَم وَجَديد تَشَدُدَ وَمِن جِنْتَ لِي بَهَا فِي عَا رِكِلُ حَدَوَالِهِ مِنْ عَبَرا أَدُ يُقِدِّدِ مِعَرَ مَا عَي الإِ فَذَا رِ عَلَيْهَ وتعمد كلاأوزه عليه لامرنفشد وتدمرونا شفاويخ وعرمه على كالمستم الارحتران مِنْ أَسْبًا بِهَا الِّتِي مُحْسَدُ صَلَّهُ لَهَا وَ هَيْوِ المُفَسَّرَجِيرِةَ بِأَنْ نَهُوْ ذَهِيَ المُفسل للوائمة إ تلورُ صَاحِبَهُ عَلَى مَا سَيْتَ مَعْدِ ف لهُ مِنَ الأحَوالِ الذَّ يَمِيمُهُ لا عَنْ نَصِيمُ عِزْمَ وَجَنو وَأَي وَ فَصَدْوَهِ مِنْ إِيضَا وَبَهُمْ عَالِيهَ وَانِ كَانَتْ مَا لِلهَّ عِنْ الطَبْقَةُ الأَوْلِي وهَيَ الْكُهَا عَوَالد النَّا يِمِرُ لاَنَ الشُّرُّ مُحِوْنَ مِطِئْنَةِ الْمَا مُرَى فَلَ مَا مِعَالَ عَمَهُ وَاغِاغًا مُلَ بَعْل جَبِن شَيْدَ وَمَتَى سَفُ لِمِيزًا لَهُ فَنَرَاحِ كَفَهُ الْحِيَّاتِ فَأَ مَا أَنْ مُكُوا إِلْكِلِيدَ كَفَةً ٱلسَّنْبَاكَ عَنْ فَدَلَكَ غَابُهُ البُّغِلْدُ وَهُوكِمْ وَلَصْوِهُ وَلَصْدِحُسُوْ الْوَعَدْمِينَا لِلهَ سُحَا أَنَّهُ اذْ فَالَّا لَهُ بِي جَنْتَكِبُونَ كَابِرًا \* يَشْرُوا لِفَوَاحِيْرًا لِمَ اللَّهِيِّرَ إِن دَ بَلْ وَاسِعِ المَعْفِرَةُ فَكَلْ لَمَا يِرِينَى . يَصَعِيبٌ مَعُ إِنَّ عَنْ نَوْطِيسٌ نَفْسٌ مَلَيْدَةٍ كَلِيرِ مِا نُن بِحُ أَن مِنَ الْلِهِ ٱلْمَعْفَوَّ عُنهُ هِ وَقُلِا ةُ كِ سِيهُ عِنْهُ وَالدِّيْزَا إِذَا فَعَلُوا فَاحِينَةً أُوْطَلُوا اللَّهُ مُنْهُمْ وَذَكُوا اللَّهُ فأستَغَفُّوا لِذَ نُو لِهِيرٌ فَا نَنَى عَلَيْهِم مَرَ عَلِهِم انْفَسَهُمُ لِنَكُم مُهِدُو لُومِهِمُ أَنْفَسَهُمْ عَلَى ذَيَذَ وَالَّهِ مِنْ لِهَذِهِ الرِّبْزَةَ إِلَّا بِشَارَةً بِغُولِمِ عَلِيَّهِ السَّلَامِ فِهَا رَّوَاهُ عَنْهُ عِلِي مُضِيًّا مَعْنَهُ فَ

، الواح

عدُه فِيادِ وَكُونَ مِنْ رَوَابِ وَفِي خَرِ أُخَرِ المُونِ مِن كَا لَسُنْبُكُ نَفِي كَ أَجُانًا وَ مَنْ إِلَا أَخِانًا ٥ وَ وَ إِلاَ تَرِيهُ لِلوَسِومِ وَنَهُ بِإِيْهِ الْفَيْمَةُ وَمِدَ الْفُنْبِيّةُ ٥ أَيُ لِيَرْبَعِيدُ طِيسِ فَعَ ذَاتِ أَوْلَذَ فَا طَحِتْ عَلَى هَذَا الفَرَدَ كَا يَعَمَ الوَّبِدُومَ عِلَى صَاجَح بَدَ وَحَدُوْ المَصْبِنَ وَمَنْ يُؤْلِسِ مُبْلِهِ مَنْ اعْرَدَتَ بِي الْمَا يَلِبِنَ كَا لِطَيِّبِدِ الْإِي يُؤْبَسِ الْصِيَّ مِنْ وَلَام الفيحة بما يتننأ وكدمن القا فجيئة والأطيعة الحذة مرة بغدائشنوي بزيترمها ومتج واستطار وَكَا لِعَنْ عِنْهِ الْذِي مُولَدِ اللَّهُ عَدْمَنَ سَبِل وَرَجَهُ الْعَقَمُ بِعَنْ وَوِعَنَ النَّكَر ارؤ النَّعْلِينَ عَلَيْ أُوفًا بِنَ أَوْدَةً عَرِّمَنَا وَلَهِ وَلَا كَيْدِيرَةً فَرَ الدَّنَدُ لَ عِي مُعْصَانِ الطبيب وَالْفَعْبَدِ مَل العَقْتِ بِدِفِي الدِّينِ هُوالذِي كَا يُولسِ الحَكَافَ عَنَ درَجَاتِ السَّعَادَ ان يَما نَبَعْقِ لِلْحُرُ لِالفُرْآ ومفارقة السيئا والخيطفات فاست صالعة عليه وسلم كل بني أي وحتى الحظابير المستعقف وذوفا لعكبه السلام المويين وَامِ وَالنِّرْخِزُ هُومَنْ مَاتَ عَلَى وَعَهُ هِ أَيُّ وَامِ بِاللَّهُ وَلِهِ زَا فَعُم اللَّهُ بَهُ واللّهَ م وَفَيْ لِبّ تَعَالِكَ اولَدَانِ بِوَ مَوْ زَاحِهُ هُمُومَ مِّنَ بَنَ بَاصَرُوا وَمِدْرَوُنَ بِالْحَسَنَةِ السَيهَ فاؤتمهُم بَعْدَ السِّيَةِ أَصْلاَهِ أَدْنَبُوبَ وَكِسْ نَرَعُكِا الْإِسْتِقَامِيةِ يمة ة نوَّ تَعَنَّدُ لِمِهُ سَنَّمَة وَ مُعْ لِتَحِمْ لِلاَنْ وَبِ فِيضَ وَعَلَيْهَ عَرْفَصُدٍ وَصِدْ وَسَنهَ وَالْحِبْرَةَ الإاله متح ذلك مؤاطب على لط عاسة وتارك حكمة سن الدروب مع العددة والسليكوة وإنْما أَ فِيضَوِينُهُ هَذِهِ السُّهُونَ الوَاحِدَةَ أو السَّهُونَا رُوْمِوَ بِو دَلُو أَفَدْ زُهُ اللهُ عَلَي تَمْعُ عَلَا وُهَا مُشَرِّكًا عَنْيَ الْبِيْنَةِ فِي عَلِي فَقَاءِ المُهُوَّةِ وَعَيْرًا لِعَسَرَاعُ بَيْنَدُمُ وَ بَعُولُ بِالنَّكِبَيْ لِرُا فَعَلَىٰهُ وَسَانُوْ بِعَنْهُ وَأَخَا عِرْضَىٰ فِي هَذَا وَفِي فِقَرِهِ لِكَنَّهُ يُسُولُ نَفْسُهُ وَلِسُو نُوْبَهُ مِرْبَعُهُمْ وَبِهِ مَا بَعُدْبُوهُ فَيْسَارُ وِ النَّفَشْ فِي الرِّيْسُمُ النَّفَرُ السَّولِدَ ٢ وَصَاحِبَهِ مِزَالدِينَ فِلَ اللهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لِكُمَّا والْخَسَبِيَّا فَأ سوه مُنحِبِّ مُواطِيَهِ عَلَى اطَاعَات وَكِل هَيْدِ لمانْعًا ظَاهُ مُرْجُوِّ فَحُسَ العدازُ سُؤب عَابِيَّه وَعَا فِسَنَدُ مُحْطَنَ مِن جَبَّ يستو يفيه وتَاجِن فَرْجَا جَيْطَف فِسَلَ النوبدويقع امرع في المشيرة فإل تداركه الله تعال بفض لم وجبرهس وأمنن عليه بالنوَّبة الخفرَ إِنسَا بِغِن وَا نَ عَلَمَتُ عَلَيْدِ شَعُونُهُ وَفَهُرَمُهُ سُهُوَّ لَهُ فَحِنْهُ عَكْم الإنجز عَلَيْهِ فِي اللَّهِ مِنْ مَا سَبُّونَ عَلَيْهِ مِنَ الفَوْلِ وَآسَبُونَ فِي الأَوْلِ كَانَّهُ مُهَا عِدا على المنتفقة منذلا الأخير ازعن شواغيل العلرة ل تقدرة على تُوسَتُولُهُ في الأرُال

أَن بِهُ زُمِنَ الْجَاهِلِينَ فَصَعْف لرجًا فِيحَرِّم وَإِذَا يُسُرِتْ لَهُ السِّبّابِ المُوالْخَبَة عَلِيك العَصِيْدِ وَلَهُ لِمَا أَنْ سَبَقَ لَمُ فِي الأَرْلِ أَنْ بَكُونَ مِنْ جُلَةِ الْعَالِمَينَ فَكُمْ لَكُ ادْنِهَا طَسَعًا الإطرة وددكا بفا بالحنسات والشباب ككرنفكي برصيب الأستياب كالرتباط المركض وَالصِّمَة بِنَمْنَا وَلَا لاَ يُعْوَا لاَ ذُوبَهُ وَارْبَا طِحْمُولَ فِينَهِ الْمُغْسِلِ لِإِنْ بِهِ لَلسَّبْحُوا لِمِنا العَيْلَيْدُ إِلَّهُ بِنَا بَرِّكِ الْهَدَّ الْمُواظِيةُ عَلَى تَفْيَعْبِدِ الْمَفْشُ فِي كَا يَضِطِ لِللَّذَ الاُنْجُوْ وَتَعَيِّمُ ۚ وَلَا اللِهُ سِمِن دَبِّ العَالِمَيْنِ الْحَ فَلْبُسِيلِمِ صَادُطًا مِثْرًا بِطُولِ الذَّ كِيَ وَالسَطِيرِ هسكذاً سِبَوْنِهِ الأذَلِ مِنْدِ بِيرِ دَبِّ الأرُبِّ بِي وَلَهُ مِنْ فَالْسِيسِينَ الْهُ وَتَعَرِيمُ سَوَا يَا فَأَ هُمَّتُهَا فِحُورَ يَا لَوْنَعُوا يَا فَكُراً فِلْ مَنْ زَكَاهَا وَفَدْخَابُ مَنْ دَسَا هُمَا فهما وَفُاهُمُ ، فِي ذَنْبِ فَصَارُ الذُّنْدُ نُوَدًا وَالنَّوْيَةُ نَسِيَّةً كَا ذَهَذًا مِنْ مَلاَّمًا نِالْخَدَلانَ فَ الْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْالْعَمْدُلْمَعَلِ عَمْ إِهْلِ لَكِنَّهُ سَبْعَنْسَنَهُ عَيْ نَفِوْكِ الْمُرْفِيسَةُ وَلَا سَغِيدِهُ وَمِنْهُ الْمُرْفِيسَةُ وَمِنْهُ الْمُرْفِيسَةُ وَعَلَيْهِ الْجَاب بعُكُم أَعْلَ المَّادِ فَهُ خَلَفًا فَاحَ أَلِكُو فَمِنْ الْحَالَةُ فَبُلُ الْمُؤَيَّةُ فَكُلُ نَعْشُ فِمُعَوْمًا فِيهُ إِذْ يَكُنْ نُ بِجِنَ المؤت مُنْصِلًا بِهِ فلِبُراً فِبِهِ إِلاَ نَعَاسَ وَالْإِلِا وَاوَقَعَ الْحُذُودُ وَآمَت لَكُمُرا تَحَبُثُ لأينت الفشرة الطبقة الرابعة أن بتوب وجرى مكرة يا الائ سنتقا من ترتب و دُلِلا مُفا رَفَةُ الدُنوب مِن عَبَرا نُخِرَتُ نُفْسُهُ اللَّهُ بَا ومنعتراك تناسف على فعوله بل بنجيل انحاك الغافل في أتباع سُعُونِه فضاراً مِن هِ جَهُنَّ المصرَّبَ وَهَدِهِ المُفَنَّ هِي النِفْلِ لا مُرارَة إِلسَّوْدَ الدِّارَة مِنَ لللَّهُ وَخِاف كِلَّا هَذَا سُونِ الْحَايِدَةُ فَا مُسرِهُ فِي شَيْنَ اللهِ فا رَجْهُ مَا السَّورَ شَعْ شَعَا وَهُ لا أَجْر لَهَا ٥ وَالِهُ خَمْ لَهُ مِا لِمُنْعُ حَتَى مَا تَنْ عَلَى المُؤْحِدِ فَيَعْتَظِرُ لَهُ الْحَلَاصِينَ الْهَ رَوَلُو بَعَدْجِيزُوْكَا بسنخدا أنشكه غموة العفو بسبب عفي لا صلح عكيه احد كالاستخبال البرخل الْإِنْ الْمُعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ عَالِمًا بالعلوم من عَبر تعلم مَمّا كَا ذَا لا بنها . صلوات الله وسكا من عليهم وطل المغف ما أطاعا كَتُلِكَ لِعَلْمَ م خَرَيْلُ وَالْهَ كِل الْوَحْلَد المالِه لَيْحًا زَهُ وَلَوْبُ الْبَيْلُ وَطَلْهَا مُحْرِّ والرَّبُّ مَعَ حُسُرًا بِالْآعَالِ كَطَلَدٍ الْمُوزِيْدِ الْمُواضِعَ أَطْرِيَهُ وَطَلَّهَ الْعَلَوْمُ مِنْ تَجَلِيرًا للآمُ يَكُهُ وَلِيتَ مِنْ اجْسَبُهَدُ نَعَلَمُ وَلِيتَ مَنْ الْجَرَاسُنغَيْ وَلِيتَ مَنْ صَلِي وَصَامِحَ فَلِهُ عَالَمُهُ \* ليتَ مِنْ اجْسَبُهُ ذَفَكُمُ وَلِيتَ مَنْ الْجَرَاسُنغَيْ وَلِيتَ مَنْ صَلِي وَصَامِحِ فَلَهُ عِلْهُ عَالَمُ كلهنم يحزوموناك العالميز والعالمؤن يحزومون ايكا العايبليز والعاملون محزومو إلة المتلصين والمخلصون عَيْ حُرَكِم عِطِي وَكَمَّا الْمُنْعُرْتَ بِلِيَّهِ وَصَبِعِ مَالَةٌ وَيُرْكَ

فعنى البقالي في

مثال طرب معفرة اللم

مظر الأحق

وَمَكَ مَفَنَدُهُ وَعِيَالِهُ جَبَاعًا بَرْعُمُوا أَنَّهُ بَيْطَرِ فَصْلًا هَهِ إِلَّى فَرْافَا كُذَّا مِجِهِ وُتَحَدَا لَا أَصْ ، في بَيْنِهِ الحرَّب بَيْدٌ عَيْدة وي البَصَايرِينَ المُسْطَعُ فَي والمغرُ ودِينَ وَإِن كَالَهُمَا بَلَسْطِرعَتُهِ ستَجَيِّرُ فِي لَا رَوْاً كَسَوَ وَفَصْلِهِ فَكَذَلِكَ مَن يَبْطُ المَحْبُعِرَةُ مِن فَضَوْلِ لِيَه وَعَوْ مَصُرِّعًا الذنوب عَيْرِسَا لِلَهُ سِيَسِلِ المَعْفِي معْدود عنِدا أربًا بالعَلُوب مِنْ المعنوُ هِينَ وَأَلْحِيث من عَتْ لِهَذَا المعْتُوه وتروجه حَافة في صِيعَة حَسْنَد إذ تَقُول إن الله كريسم وَجَنَّتُهُ لَلِيُّتَ نَضِيفَ عَنْ سِرْلِي وَمَعْصِيلَتَى لَلِينَت نَفَرُهُ ثُرَمَا هُرَكَ الْجَادِ وَيَعَنِّح الأعذاد في طَلِ الدِّينَار وَا فَا فِسَ لَهُ إِنْ آلَهُ كَرِيدُونَوْ ابِنُهُ لِيسَّتُ نَفَيْنُو وَلَا نَعَضْر عُرْفِفُ رِكَ وَكَمَلَكَ بَنَرَكَ الِيَارَةُ لَيُسْرِضُيْرُهُ فَا جَلِسْرِنْجُ بَدُيْكُ فَعَسَاكَ بَرَزُفُكُ مِن جِنْ لا عَلْيَهِ فِلَسْتِي وَأَبْلِهُ أِللهُ كُلُم وَلِينَ مَوْلِي وَبَقُولُمَا هُذَا الْهُوَ سَلَمَا لا منطِ وذَهِنا وَلا يفاَنَدُ وإِمَّا بُنَال ذَلِكُ بالكَسْبُ فَهُذَا لَدَرَهُ رَبَّ الأَرَّابِ ٥ وإجُوابِهِ سُنننهُ وَكَا بَنَدِيلٍ نَجْلانِ أَلِيَهِ وَلَا نَجْلُمِ أَنْ رَبِّ الْأَخِرَةِ ورَبِ الْدُيْا وُأَ وَأُرْسُننَهُ لاَ يَتْدِيلِكُ اللهِ اللهِ عَلَمَا جَمِيعًا وَانَهُ وَلَا أَخْبُسَوَهُ الإِفَالَ سِيمًا لَهُ وَأَن لَكِيسُ الإنستان إلا مَا سَعَ وَكَدَيْ بَعِنْغُلِد أَنَّهُ وَمِرْفِي الْاَئِمَ وَوَلاَ سِرِ كُوْمِنْ الدُّبَّا ٥ وَهِمِنَ يَقُولَ لِيسَمِ عَنْفَى لِكُومِ الْفَتُورِ عَنْ كُسِّيهِ اللَّالَ وَمُقَلَّفَدًّا وُ الْفَتُورِعَن اللَّذِ المُعْسِمِ وَالنِّصِيمِ الذَّابِرُوا إِنْ لِلَيْحِكُمُّ الكُورُ لِعِطِيهِ مِنْ عَبَرِجَهِّدٍ وَهَذَا ك بَمْنِعِنُهُ مِنْ صَلِّدَةِ الأرْحِبِيَ لا فِي عَالِبِ الأَمْرُ فَنَعُودُ بِأَللَهُ مِنَّ الْعَبَى وَالصَلال فَمَا هِينَذَا الإَنْ يَكُمُ سَرِيجًا لِمَرْ الْمُأْرِسُ أَلا يَنْعَا سَرْفُطْنَاكَ لِلْهَالْ وَصَاجِهِ تَبِيرِ بِأَنْ بِحُوْنَةً خَت فَوْلِه سُبْحًا نَهُ وَلُو تَرَكِ وَ الْجِرِمُونَ فَا كَيسُوا دُوُسِ هِمْ عَنِد دَبِهِم دَبَيْا الْصَرَا وَتَمَعْنَا الارجغيَّا بغَلَ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمَنِوْنَ أَيَا يُعَرَّمَا انكنَّ صَدَّفَتَ إِذْ فَلْتَ وَأَن لَكَسِ لِلإِنْسَانِ إِيَّا مُاسَعٌ فَارْحَجْنَا نَسْتَى وَعَنْدِذَ لِلَّهُ كُا مَنْ مِنْ الاينفلاب وَتَحْوَنَكِبُهُ العَكْراب فَعُودُ إِللَّهِ مِن دَوَاعِ أَطْبَهَا وَالشَّكَ وَالإِرْبَابَ السَّابِقِ الضَّرَورَةِ لِلْاَسُودِ المتقلم \_ والمائد ه

يَبَانِطَ بَنْغِلُوْبَادِرَالِثِدِ

النَّيِب إِنجِرِي عَلَيْهِ ذَنْتِ امَا عَرْفَصَّدُو َ شَهُوَ مَنْ عَوْمَ رُ

اعلماذَ الوَاحِعَلِبْهِ التَوْبَةِ وَالنَّدَمُ وَالاسْتَنْزَال بِو لَنَعْكُولِ فِي كَلِحَسَنَةٍ نَصَاءَ كُولَةً نَبْرِي وَ ذَوْبِهِ كَمَا ذَكَ فَاطِيرِونِهِ هَا ذَكَة بُلِيَا عِدُهُ الْفَشْ عَلَى العَكُوْمِ كُلِّي المَرَّبُ وَحُكُمَةٌ الشَّهُونَ فَقُدْعِجَزَ عَنَا أَخَدِ الوَاجَينِ فَكَرْ بَنبَغِي أَنْ يَزُّكَ الوَاجِبِ اللَّهِ فِي وَهُوَالْ مَدْرَا بِالْحَسَنَةِ السَّبُهُ لَهُوْ يَا فِيكُونَ مِنْ خَلَطَ عُلَّا صَابِحًا وَأَحْشَرَسَبُنَا وَالْحَسَنَاتِ الْمَحَوَّةِ لِلْسَبْ إِنْشَا مِلْ الْمَالِمِ الْلِسَانَ وَلَنْكُمُ المسَنَةُ في كَالسَبَةِ وَمَا بَعَلَق بِأَسْبَا بِهِا فَا مَا فِي الْعَلْيُ فِي كُوْهُ بِالنَّفَرُ و لِلَّاسِ ، في سُوالِ المعنِّفِينُ والعَفَوْ وَسَبَرُ لاَيْنَ اللَّهِ لَا يُعَنِّ وَبَكُو أَدُ ذَلِكَ بَحَبْ يطهر لسِابر العباد وَ وَلِن بُفْضًا ذَكِرَه فِمَا بينَهُ مُ فَا العِيْد الأَبْقِ المدِّن وَحَدْ لا تَكُرُ عُلْ ه العِبَا وَوَدَ لِذَ نَصِيْ مَعَيْ مَعَ لِمُ لِلْإِلْ تُلْسِيلِهِ وَالْعَرَمَ كُل لَطَاعَاتِ وَامَا بِاللِسَان ٥ جَالا عِتَرَانِ بِالطُّلُورُ وَالْإِسْتَغَفَاد فِيقُولُ فِي الْمُنْ تَعْنَى وَعَلَتُ سُوّاً وَاعْفَرِا دَتُو وَلَدَّ لَكَ كَبِّرُ مِنْ مُنْ وَبِيالا يِسْتَعَفَّا رِكَا ذَوْنَا فِيكَا إِبِالدِّعْوَانِةِ وَالْإِذْ كَارِهِ، فَي أَنْ مِمَّا بالجة ارح فذالطًا عَاتَ وَالصَدِّ فَاتَ وَأَنْوَاحِ الْعِبَا وَانْ وَفَي الْمِنْ مِ مَا يَدِل عَيْنَ لَا لَذُنْبُ اذَا البَعِمَنَا بَيْهِ أَعَالَ كَا زَالعَ فَوْمَجُوا وَ أُوتُونَ مِنْ أَعَالُ القُلْبِ وَهِيَ لِهُ بَهُ أَوَالعَكُمْ عَلَى الفَوْبَهُ وَحَبَّ الإِفَلاعُ عِيزالَدُ نَبِّهُ وَخُونُ العقاب كلية ورَبُوالمعفِرة لهُ واربعت مناعال الجوارس وهوا ألى نصبر عفيد الذنب وكعبين نهر كسنت غيرا ملد معدهما سبحنرم ويفوك سينا دائد العظيم وبحده ماكية مَرَّد خرتيفك و فيمد فه مرتصوم منوحا و في بعض الانجاريكتالي أدمج ركفات وفي الحزازاعك سنينة فاستم حسنة نتواه السير يا السِّوةَ العَكَابِيدُ بِالعَكَائِيمَةَ وَلَذَ لَكِنْ فِيكَ إِصَدَ فَهُ إِلِيرَ كُمُ ذِنْ وَالدِّيلُ وَصَدَ فَهُ المَهُ عَلَمَ وَالْكِيرُ الْعَجِيرُ الْعَجِيرُ الْمُحَدِّ قَالْسِيلِ لِسُولِ الله صَبَّى لِللهُ عَلِيْهِ وَ سَمَّ إِنِي عَالَيْكُ أَمْرا أَنَّ فَاضَيْتُ مِنْ كَلَّى الْا ٱلمَسْدِيدَ الْعَالَمُ فَقَالَ الْعَلَاةُ الْعَدَاةُ فَقَالَ كَلِي فَغَالَ الْعَلَاةُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال از الحسنات بد هِبرا استياتِ وَهَ مَا أَعَيْها مُولِه عَلِي أَنْهَا وُولِ الزِنَا مِنْ مَعَ الْجَدَا المِنسَا صَعِيرَة اوْ تَجَوْل لَصَلافَهُ أَدْ لَذَ لَذَ لَذَ تَعْفَقُوفُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْمٌ وَسَلَّم الصَلْوَات الحريقاة ونيا بدنهزا لاالكرار فعلاة خوال كفالبنج أنجا سد نفسه كل بهم وجعي سُيَارُهُ وَالْجِسْبَهِدِ فِي وَجِهَ بِإِنْ لِسَنَاتِ فَإِنْ فَلْمِنْ فِي مَكُونَ فَهُ وَالْمُسْتَعْفَا مَا فَعًا مِزْعَرَ حَرْعُفَارُهُ الْأَرْصُلُ وَلَيْ الْمُلْرَّ الْمُسْتَعْتَ عَرِينَ أَلَدُ نَذُ وَهُومُ مُرَسَكِينَ

المائح تحالفا

عَلَيْهِ كالمستنزيُ يا بَاتِ الله وكان بعضه مُ يَعُول استَخْفِرا لله من فوِّيا سَنَحْفِرا لله وَقِيلِ الإسْنَعْفَا رِنُوبَةِ الْكُمُّ إِبِيرِوفَا لِتَرَاعِهُ العِكْرُوبَةِ اسْنَعْفَا دِنَا جِنَاجِ الإسْفَا فاعلَمِ انَّهُ فَكُدُ ورَدَ فِي فَضِيلُ لا يستنغِفُ اللَّهُ عَلَى خَلْ لِحَدُ عَنِي لَطَفِيرٌ ذَكَّو فَا هَا في كما بالأَفْعَا فالدعوانة حنى فَرْزُ اهدَ نَعَالَ الإستخفَا ربيِّفاءِ الرسول عَلِيثُهِ السَلَام فَعَا لَ بِعَرَاكً ومَا كَا ذَاللَّهُ لَيْعِكُمْ لِهِمُووا مِنْ فِهِمْ ومَاكَا ذَاللَّهُ مِمَدُ لِهُمَّوْ وَهُمَّ لَيْسَخُفْرُونَ وك زُعَفِر الصَّحَايَةُ وضِي اللهُ عَنهُمْ كَا ذَنَّامًا ما ذِرَّ هَبِ احْدِهَا وَهُبَ أَسَدُهُمَا وَهُوَ وَوَالرِسُولِ فِينَا وَنُفِئ الْمُسْتَغْفًا رَفَّاذٍ وَهِبَهَ لَكُمَّا فَنفول الاستنعفا والذيهة يؤبَّة الكَدَا بِبِهِ هِوَ الاسْنِعْفَ إِنْ هِجْتُرَوا اللِّسَان مِن مِنْ الْحَ بَكُونُ العَكْبُ فِيدِيتَ رِكَةَ مَا يَقِولَ الإِينَانِ بَكِيرًا لِعَادَةِ وَعَن رَأُسُ الْغَفَّالَةِ اسْيَغْ فِي اللهِ وَكِمَا بَقُولِ لِي اليّاسِيمِ صِغَمَّا النّا وَلَغَنُو وْبِاللَّهِ مِنْ مِزْ أَنْ بَيَاكَرْ فَكُلُّمُ وَهُدَا مَجِ لِيُعِرِّوهَ لَا لِلسَّانَ وَلَا حِدُوكِ لِمَا فَا أَوْ النَّفَا فَدَلَّا ذَ لِلَّذِ نَفَرُنُ عَ القُلْبُ إِلَيْ اللَّهِ لِنَا إِنَّ إِلَهُ فِي سُوَالِ المُغَفِعَ عَنْ مِدْ فِي إِدَادَةٍ وَخُلُوصٌ رَعْنَةٍ لفكره حسنمة في نفيتها فقيل كأن مذفع بقا السبتكة وعلى هذَا تحل المُتَبَادا لوَاردَة وفي فَصَنْدِل لا يستَغَفّا رحَتَى فاكت عليه والسّلام مّا احرّمَن استَغَفَّرُ وَلوِعًا دَ افجا لبؤم سبيعبن تمزغ وعبوعبًا دَهْ عَزَا لا يَسْتَغِفَا دِ بِالْفَالْبِ وَلاَتُوبَهُ وَا لا يَسْتِغَفَا د درَجًا سنة وَاوَا بلِهَا لا خلوا عَرالقالبُهُ هُوان لم تغيّمه للا أو اجزا ولذلك فال سَهْلِكَ لا بُدُلاعِبْد وَكُلَّ عَلِينِهُولاه وَالْحَسْمِن أُحَوَّالِهِ الْدَرَجَعَ النَّهِ فَكِل تَحَيُّ وَلِيعَمَى فَاتِ بِمِنْ بَهِ عَلَى فَا مِنَا مَا مِتَ فَالسِيمَا رَبِي الرَفْقِي العَصْمَةُ ٥ فإذا عَلَى السب بَا دَبِّ نَفَّتَكُ مِنِي ٥ وَسُبِيلُ لَيثًا عِنَ الإستَعِفَارِ الدِي مُجْهَزِّ الذنوب فقال أول الاستغفار الإستجابة تقراه أنابة تشرا لوبَّه في ولا سِنْجًا بَذَا تَجَالِ الْجُوارِخَ وَالآيَ مَا بَهُ أَجَالَهُ الْعُلُوبِ وَالنَوْبَدَا فَهَا لَهُ عَلَى الله الأنتزك الحلوثة سينتغ عرمز تعضيره الدى هوضد وتمذ المبقل العندوي كن الشكرْ فَعَينه ذَهِ لِنَعِيفَهِ لَهُ وَسَكُو رَعَيْدٌ ، مَرَا وَآهُ شِرالنَفْ لَ لِلْالْاَلِمُوا حِشرا لمِنَاك تَرْ البِّيَّا وَشَرَا لَهُ فَرَابُ وَالْمُعَرِّفَةَ شَرَالمُذَاجَاةً شُرَالمُضًا فَاهَ تَرَالْمُوا كَافَ شُكَّرً مُحادَثُة السِّيرة وهرَا لِمَلْفُولَا سِتَنَقِرْهَذَا فِي نَكْتِ عِنْدِ حَيْ بَدُونَا العَلِمُ عَذَا وَهُ كَ وَالِذِكِونَوَا مِهُ وَالْرَصَّى زَا دِهُ وَالذَّوَ كُلِ صَاحِيهُ شَرْمَطِ اللهِ اللهِ فِبْرِفِعُهُ الْإِالْعَرْشُ فبكون مقامه مقام مستملة العرش وسيترا بطاعن فقوله صكيا سة عليه وسكر

م م م م م م م م

الله يحتبيب الله فقًا كالماكم وْجَدِ الله الْجُاكَا زُفِيْهِ تِمْبِعُ مَا ذَكُرُ فَي قُولِهِ لغَالَهُ اللهُ سِيُوزَ العَامِدُوزَ الخَامِدُوزَ الآيَةُ وَفَالَّهِ الْصِلْأَ الْجِيمِوَالِهُ كَلَايِدُ كُل وفها بزهك وحسيبه والمعضودان النؤية شؤنتراحدا فأسخر المتبات خريقير كَمَنَ لَا ذَبْ لَهُ وَاللَّهُ يَهُ يَكُلُلُا رَجَالْحَتَى بَيْ يَصِيرِحَبَّيْنِا وَاللَّكُمْرِ النَّظِيَّا وَزُجَات فبعضه تحوُلاً صُرالدَ سَهِ اسكُلْبَدَ وَبَعِضْهُ تَسْفِيهُ لَهُ وَتَفَاوِتُ ذَلْكَ سِفَاوَسِينِ بَدِرَجَانِ النَّوَيْدَةُ وَلا يَسْتَغَفُّا دُبًّا لِقَلْبُ وَالمَذَارِكَ بِالْحَسْنَانِ وَا رَخَلاَ عَزَجًل المُلصَّحْدَلَ فِإِذَا لِهِ الدَّرَجَاتَ فَلَسَبَى خَلِوا عَنِ الْفَى حَرِّةِ أُصَّلًا فَكَرْ بَعِبَعْ أَدُ نَظِلَّ ا وُوجُوَّهُ كَعَدَيْهَ بَلِيَّذَعَرَفُ الْهَالِحُهُ هَذَهُ وَأُدِبَارِ الفُكُوْ بِمُعَسِّرِفَةٌ لَأَدَبَ فِي الْ لُؤَلِهُ سِيعًا لَهُ لَأَن تَعِلَ مُنعَال م درة خَرا يره ومَن تَعِلْ مُقَال ذَرة شراير الأصدة والله كانخلوُ اذَرَهُ مِنَ الجُرْعَ الْبُسْرِيَّا لَاحْلُوا الْيَعِيرَة تَطَرُّح فِيمِيرًا دَعَوْا بُرُ وَلِسَوْ خَلَيْ الشَّعِيرَةَ الأُولِي عَنَا سُولِ كَانَتَ المَّا نِيَةَ مِينُ لِهَا وَلُوكَا ذَكَا رُجُرَحَ المِرَّا وَيُحَالِ و ذَ لِيدًا بِالصَّرُودَةُ عِجَالَ بَلِمِيزًا وْلَحْسَنَا تَبَرَحُ لَهُ زَانِ لَلِيَّاتِ لِلَّا كُنْ عِبْلُ فَلَيشَلُ هَيْهُ الشَّبُأُ تَا فِيا مَا لَهُ أَنْ لَنُسْتَصُّعْ مَرَدَاتِ الطَّاعَاتِ فَلَا تَامِيعُهَا وِدَرَاتِ المُعَامِي فَك نَنْقِيْنَ كَالْمُأْوُّ الْحَرَقَ تَحْسَلَ مَرِ المُعَرِّ ل تَعَلَّلْ بِأَلْهَا لَا نَفَلَ وَفَي كِلسَاعَةِ إَلَا عَلِخْط وَاجْدُ وَنَعُولُ ايُعَنَّا ، يَصْلُحِنْطِ وَمَا وَتَعَ حَنَطَ فَالسَّابِ وَلَا مَدْرِيَّا الْمُعَوْمَة ٥ انَ تَبَابَ اللهُ يُلَادَ الجنمَعَةُ خِطًّا حَبُّكًا وَآمَا أَجْهَا مِالْعَالَمُ مَعَ السَّاعِ افْطَادٌ اجتَعَتْ وَرَّهُ وَإِذَّا المُقَرِّعِ وَالإِسْتِغْفَارِحَسْمَة وَلا بضيع عند أسَّهِ اصْلا ٥ بلافؤل الاوستنغفا وباليتان ايضاحستنة أوحوكة الإلسان بِهِ عَزَعْنَا لَهُ مَرِمِنِ حَسَجَةً اللِّيسَانَ فِي لَكِ السَّاعَةِ بَغِبَهِمْ مُسْمًا أُو فَضُولَ كالإهم الموتَخْرِمِنَ السَّكُوتَ عَنْهُ وَ إِنْمَا بَكُونِ فَعَضًا بِاللَّارِ صَافَةً سَلَّا عَلِيا الْفَكْ وَلِذَ لَكَ قِلْ لعِضْهُ ولَشَيِينِهِ الْحِصْتُمَا لَالِمَرْبِي الْسَلَا فِيجِرِ فِي تَعِضُ الْأَحُولُ بِالدَرِّ وَالقَرَّ لَ وَ قَلِي غَا فَلَ نَفَا السالان الدِي استَعَل جَارِحَةً مِن جَوَادِ عِلَ فَحَبْرِه وَعَوْدَهُ الذِكَرَ وَلَهُ لِسِبْنَعُمْلُ فِي السِّرِ وَلَهُ بِعُبُوَّدُهُ الْفَضُولِ ٥ وَمُما ذَكَرَ دُحَقَ فَأَن لتَود المِوَارِح لليَرَانِ حَيْ بَصِيرُ لِهَا ذَيِدَ كَا لطَبعُ بِدِ فَرَحُ كُلَّهُ مِزَالْمُعَا بِي لمُ يعنو ذَك لسِائَد الارسَيْغَفَا دا فِي اسْمَ مِن عِبْره كَذِ بُاسْبَقَ لَسْيَانهُ إِلِيَّا رَبِعُول مَمَّا أَحْقِلْتُ وَمَا افْرِكَذَ لَكَ وَمَن بِعَوْ ذَا لاَسْنِعَادَ وَأَزَاحَكَ ثَا بِطِهْوِدِ مَهَا دِرُ النَّرُ مِن شِورِي ال عَبَرِسُو اللَّهَا وَلَعْنُو وَمِا سَهُ وَا وَالْعُودِ الْعُضُولُ فَالَ لَعْمَدُ اللهُ لَمْعِصِي احدى الانسان غير انسام

الارسنفغار

مع حرب البراي المنطقة في ما المنطقة في المن

امَدَى الكَلِنَيْنِ وَبِسَلِ فِي الإنْحَسْرِي وسَلَامَنُهُ أَرُّاعِيبًا وليبَانِهِ الْكَبِرِوَ مُؤْمِنْ مِعَا بِي فَوْكِ وَسِيعًا مِنْهُ انَّ اللَّهَ لَا بِصَنْبُعُ أَنْجُرُ الْمُحْسِنِينِ وَمِعًا بِي فَوْلِهِ وَان مَكَ مُصَلَّمَةً بُهُذَا عِنها مَّا نَطَوْ وَهِ: حَدَا عَنَهُ ا فِرْحَجِلَ لا يسْنَعَفَا دِبْ الْغَفْلَهُ عَا وَهَ الْكِسَأ حَةَ وَفَعْ مِبْلِكَ الْعَيَادَةُ مَنْ لَسَرَا لِعِصْبَانَ بِالْعِبْبَائِي وَاللَّقِينُ وَاللَّفَ فُول هَذَا لَضُعِيف ، فِي الدِّيبَا لاهُ بِيَ الطَّاعَاتَ وَتَصَعِيفًا لاُنْجِرَةَ أَكْبَرَ لَوَكَا نُوا مَعِيلُو وْ فَا بِالنَّالَ للْجِرْتِيكُ الطَاعَات مجرِّد الأَفَات فَيْف مَرَعْبَتك فِي العِبَادَاتِ وَوَهَا إِمْكِيدُهُ وَ وَحَجَهَا بلعْنَيْهِ عَبَى المِخَرُ و بِين وَحَبَّلُ البَهِيمُ أَنكُم ارْبَا بِهِ الْمِضَّا بِرُّ وَالْهَلَ لَيغَظُّ بِكَ والسَّوا برَفَا يُحِيرُ فِي ذِكِ اللِّسَا زَمْعَ عَفَىٰ أَيْ الفَّكْبُ فَا نَفْسَرُ الْخَلْونِ فِي هُذِهِ المبيدة بال تُلا نُوَّ افتتام طالير كنفيت ومُقتَن مدة سَابِوْا مَا السَّا بِوَفَقَا لَصَلَافَ كَا مَلِعُونَ وَ بَكِنْ هِي ظَمَّا حَقَ إَرُدَتَ بِهَا بَا ظِيًّا فَلَا حَبِّ مَرْمَا مَعْ لِمَا مَرَتَبَ وَأَرْعَمَ انفَكَ مِن وَجَهَبِرُهُ صِينِفَ اللَّهِ حَركَةِ اللَّيسَ إِن حَركَةُ العَلْبِ فَكَانَ كَا لِذِي وَاو يَرجُوح السُّيطًا ن بنيزا لل عكيثه و وامًا الفا لولينسيه فاستنسترن نَفِسْه حقيله الفطنة لهذو ٥ الدَّفَيْتُ مُ يُوْعِزَ عَزَا لا ِحِنْكُ صِ العَلْبُ فَرَّلَ مَعَ ذَلِكَ نَعُو بِدِ اللِيسَانِ إِ لذِكْرَ بِ فاستعف الشيئطا زوند ليجب اغزؤده ومتت بينهما المنشاكلة والموا ففدكما يا وَافِزَ سَنْ طِيقَةً وَافْقَتُ مَ فَاعْتِيقَدَ وَأَمَا المُفَتَّقِيدُ فَكَرِيْقِدِ وَعَلَيْ رَغَامِهِ بِاللَّا الفَلْبُ فِيالْجُلِ وَنَفَظَ لِمُعْصَانِ حَرَكَ اللِّسَانَ بِالإِمْنَا فَيَسْلِلُ الْفَلْبُ وَاحْتُدُ يَكُ لِل مُمَالِهِ بِالْإِرْ ضَا فَهُ سَالِهِ السُّكُونِ وَالعَصْنُولِ فَاسْتَمْ عَلَيْهِ وِسَالُ اللهَ ان يُعِينُهُ عَكِ أُن يُشِرِكُ الفَكْ، مَعَ اللِسَا وَفِي عِنْنِيَا وِ الْحَبَّرِ فَكَانَ السِّابِقُ كَا كَا لَكِ وَمَ يَجَبَاكُ فتركفا وأضيح كاينا والضالح ألمنحلف كالدي نزك الجياكة وأصيح كماسا والمفتضر لم كالزيرعِزَعَنَ البِخَابَةِ فَقَالَ عِلَى الْعَالِمَةِ مُذَالِعِاكَةُ وَلِيَ الْعَالَا مُدْمُوْمِ ولا برصَا فَعَيْ لِلِهِ الْحَايِدُ لَا بِالِا رَضَا فَهُ شِلِلًا الْحُنَّا سِ فَانِيَا الْحِزَّنُ عَن الْحَكَ الجياكة وايذة لسَنْت رَاجِعة استخفاد مَا خِيَاج لِلَّهِ اسْتَحْفَا وقَلانطن الهَا نَذ ُمر حَرَهُ اللِّيسَا وَمِرْجَبْ انَّهُ فِي كُرَّا هَ مَإِلَهُ مِعْفَلَهُ الْفَالْدِ فَفَوْ عِنَاجِ إِلَّ ا المستبعفًا و يُرْعَفُ كُذِ الفَكْبُ لَا مِنْ حَرَكَيَ لِسَيَايِعِ فَإِرْسَكَتَ غَنِ الاستغْفَا دِيَا المِسَانِ أَنضُا ث اخَاجَ لِلاَ اسْنَعْفَا رَبِرُ لا اسْنَعْفَا وَاحِد فِعَكَدُا بَعْبَىٰ أَنْفَهُ وَ فَرَمِا ن بعُ قَ وَحَدَوْد مَا جُدُوا لِا جَهَالْ مَعَنَى مَا فَاسَدِ الفَيْ بِلِ المَادِ فَحَسَنَا مَا لِأَبْرِاد سَبُهَا تَ اللَّقَرِينِي فَإِنَّ هَذِهِ إِنَّهُ وَتُكِينَتُ بِهِ يَرْضَا فَهِ فَلا بَلْبِحْ الْ تَوْ كُدِمِن عَرابِ ضَافَةٍ

كُونِيخ أَن لَا لَيَنْجُفِر لذَا تِ الطَّا عَاتُ وَالمَعَامِ. وَلِهِ لِلنَّانَ كَسِيجَعِفُرا لَصَارِهُ ان الله سنحانُه أحسفي الله في أَخ الدورا ، في ظَاعَته فلا حقورُ الم الله الله وضًا وُهِمْ وَأَحْسَفَى يَحْطُهُ فِي مَصْرِيدَ فَالْحَسْفِ وَامْ سُنًا فِلْعَالِ عَسْرُهُ فِيهِ تَ وَجُاوَلا بِيَهُ فِي عِبَادِ وِمِلا تُحَدِّو وَالنَّهُ مِا نُحَدًا ٥ الْكُرُ وَلَا السِّرابِع في دُواءِ النَّوْيَةُ وطير بنواً لعلاج لل عِلى عَلَيْهُ آلا وصَلَّ اً عَمَ اذَ النَّا مَفَى انشَابَ كَا صَبَوْتُهُ إِنْ اسْزَا كَلَّ الْحَيْرُواجِسْنَا بِا لَشَرَوْهِ وَالْمِزِبُ فَالْسِفِيهِ وسُول الله صَلِّي اللهُ عَلِيْهِ وَسُمْ بِعِبَ وَلَدِيمِ اللهُ إِللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ عَيْرَجُدًا الْفَيْنِ وَالدَّا فِي هُوالدِّي تَعْجُوا عَنْهُفَا دُفَةِ الذُّنوُ وَيُرْفَعُ مُفْتُمُون راكَ مُصِّرَنَ وَانَّ نَا يَبِينِ وَعَرْضَيًّا أَنْ نِبْيِرًا لِعِلْجِ وَعَلَى عُكِمُ وَ الإرصرارِ و نَذَر كِ ٥ الدُوْا فِيهِ فَ فَأَعَلَ مُرانَّ شِغَا النَّوْيَةِ كَا جَيْسُ الْإِيالِدُ وَالْ وَلَا بَعِفْ عَلِي الدُوَا مِن لا يَفِفْ عِلِي الدَّاءِ إِذِ لا مَعْ لِلدُوَّاءِ إلا مُنَا فضَّة استِباب الذَّاءِ وكاجا، حَصَدُ مِن سبب فَدَواً أَهُ خَارَدَ لِذَ السَّبَدِ وَرَفْعِدُ وَا يُطِالُهِ وَلاَ يَبِعُلُوالشَّيْ لِا بِضِدْ وَوَلاسَبَ الإرضار الأ التَهُوَّةُ وَالْحَفَالَةُ وَلَا نُبِضًا دالْعَعَلَمُ اللَّالْعِيلِمُ وَلَا بِضَادَ السَّهُوَّةُ إِلاّ الصَّرُك عِي قَطِع الاسَّمَا بِالحِرِّكُةُ لِلشِّهُوءُ وَالْعَعْلَةُ تَأْسِلُطَاءِ فَالسِّيدِ لَغَالِثَ اوليك بيُسُوا لغا فيلون كَاجَرَمَ الْمُفْتُم في الدَّخِوْةُ مِكُمُ الْا كَخْسَرُ و زَّ ٥٠ فَلا رَوْالذَّا للَّهُ وَبِهِ إلا مِعِون نَعِين مِن حَلاوَهُ العِلم ومَرازَة الصَّرْ وَيَرَاجِع في ٥ السكفين برخلاق السكروعوضة الحلاوتيضد بكاوابد ميماعم فالياج يموعهما سيخية الاستبا بالمجيحة الصغراء فهت كذا ببنبخ إن نفيقر عزج العالب عابدين مَضِ الإِصْلِ فَإِذًّا لِهَمَّا الدَّوَارِ أَصْلًا نا أُحَدَهَا العِلْوَوَا لِأَثُوَّ الصَّبْرُ فَلابُدَّ مِن يَبَا يُجَا ك و زُفْلَت أَبِينَ كل عليه طلالا صَادامٌ لا بدمن علم محضوم فاعلم اد كل كالعلوح كَبُا وَوَيَهُ لا مُرَاضِ العَلْوِب وَلَيْ بَكِلْمُ ضِعِلْدَ تَضَدُّ كُمَّ أَنْ عِلْمِ الطب ٥ مَا فِي إِلاَّ مَرْ إِنِ مِلِيهُ وَلِينَ عَلِيمُ عَلِي عِلْمِ مُحْصُوصِ فِكُدُ إِلَى دُوْلَ الإِرْضِ إِ فَلِن ذَكُ حْيُوص ذَاتِ العِلْم على مُوازِنهُ مَن إلا بُدّا وليكون أفرب إلا ألفا فِهَا مِعْمُولُ عِنَاجِ المِرْجُونِيلُا نَصْنُدُ بِفِي أَمُورُ الأول \_\_\_\_ أَنْ نُصُدُّ فَعَلَهُ لِهِ إِذَ لَيْمَ عِن وَالصِّيَّةُ اسْبِمَا بَّا بِنَوْصَلَا لَبْنَهُ وَلِهِ خِبَاءٍ عَلَمَ اسْبَبَهُ مُسُبِّتُ ٱلْاسْبَابِ وَهُذَا هُو الإيمًا زيا صيد الطب فإن من لا يوم من م استنقل العدج وتنفي مكريه المفكران في وهذا وزانه تماخز فبوالإيمان بأصر الشرع وهموان للسعادة في الاخرة سببا

ىطلر

سَمًّا هُوَا لِطَاءَهُ وَ لِلسَّفَا وَهُ سَبَيًّا وهو المعصَّبَهُ وَهَا هُوَا لِإِيمَا وَ بِأُصْلِ الشرايع المآذ الذكائد إن بعنق والمربض في طبيب عبن المُهَا لِورُ ، نطب عَا وَ فَضِهِ صَادِ أَرْجُهَا بِعُبْرُو لا بلبس ولا بكذب فالذا عائدُ بأصَّال الطِبُّ كَا بَيْفَكُهُ جُرِّدِهِ دُونَ هَذِهِ الأَجَانَ وَوَزَّا نَعْرَمَّا خَنْ فِيهِ كَ العِسِلَمْ رصيد والرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ والايمَا وْبِأَنْ كُلِّمَا يَغُولُهُ حَقَّ وَصِدْ فَ وَلا يَدَّب أنه لابدا زنصغ تسلا اطبي فِيهِ وَلَا خَلِفَ اللَّهُ لِنَصْبُ فيالجيزوه مِن نَنَا وَلَ الفَا كَفِينَا وَأَسَبَا بِالمَصْرَةِ عَكَا أَبِكُلَّهِ حَيْنَجُ بَتِ عَكِيبُهِ التُّوفَ . وفي زُكِ الإحِينَمَاء فتكوُّن شِيرَة لِخ فَهَاعِنَّة لَهُ عَلَّا الإحِيمَآءِ وَوَزَانَهُ مَرَالِدَين الإِسْعَاء إِذَا هُ بَاتِ وَ لَهُ لَاجَا رالمسْتَ بَكَّلَهُ كَلِيالَا يَعْد في المفوك وَالْحَدْرِمِن الإيكاب الذنوب وابتراع الهوي والبضيد يقطيع ما بلخ الماسهو مزَّة لَكَ مِن عَبْرِشَكِ وَاسْتِرَا بَدِحَتَى بَلْبَعِثُ بِهِ الْحُوفَ المُفِوِّي عَلِي الصَّبْرِ الدِيهِ فَوَ الرَّبِيا لا مُحْرِ إِذَا لَوْ يَكُرِجِ ٱلْسُتَّرِدُ أَنْعَ أَنْ لَصَحَى لَا الطَّيِبُ فَهَمَا تَخِصُرُهُ وَ وَبِعَا بِهِوَ مَهُ مِنْفِيهِ الإِحْمَاعَةِ لَيْعِرَقُهُ أَوْلَامًا بِعِرْمِنَا حُولِهِ وَالْعَالِمِ وَمَا وَلِهِ ومستنور بدة تلبسر يا كلَّ مُربِدل إرضاً عَن كلَّ وكا ببفعه كل وواد بل كل علد على خاص وعدم خاص عدِّ حدمِن الدِّين ان كل عَبْد فليسَّن به بكل حكل سُعُهُ وَ, وَا دَفْكا مِكَافَ نِهِ بِالْكُلّ مؤمِن ذَب حصوص أو دنو بحصوصة والفاحاجة في كالارم عصف إلى العلم مالفا دُنُوب سُمِيلًا العِلم بأَ فَا فَعَا وَقَدْ رَضَرَهُ إِن الدِّينَ شَرِيلًا العِلم حَضَمَّةُ الوَّصُلاك إلى الصَيرُ عَلِنُهَا مُرْ لِلِا العَلِم بَكِفَنَهُ يَخْفَرُمُ اسْبَوْمَ فَلَا عِلْوُ وَيَحْفِلِهِا ٥ أَطْبَارُ إِلدِّبِرِ أُوهِ إِلَّهُ إِلْحُل ، وَرَثَةَ الْأَيْدِيلَ ، فَإِلْجَاحِهِ أَنْ عَلَمْ عَصْدًا نَهُ فَعَلَيْهِ كَ طلب العلاج من الطبيب وهيوا لعالم فوان كان كالدوى أن ما ير سمه وبن فعا لِعِ الرِأُ نعبَ إِنهُ ذَا لِلَهُ وذَ لِذَ بِالسَبْهُ أَكُلُّ الإِما فَلْكِيرِ الْوَبَلَدِ الْوَحَلَةِ أُوسَسِير بعلوا عُكَهُ و ينهُ و من مَا يَصَرُ هُ عَا مَعِيعُمُ ومَا يَسْفَيْهُم عَاسِعِلُهُمُ ولا ينبغى ان يصير للأن تسبّل عنه لركيتني ان ينصِر كرعوة المناس للإنعيشه الله الله ورَنَّهُ أَلَّا كُذِيكَ وَالا يُنِيِّدُ مَا زَكُوا النَّاسِ عَلِيتِ عَلَيْهِ مِلْ كَافُوا بُنَّا دُومُنَّمُ الجي عام يعيد ورد أن على تواب د ورهية في الإنبذارة بطلبو ندوا حداً ولحداً ف فيرشد ويقينه والديم تترمتن لفلوب كإ بعرفونَ مَرْضِهُمْ كَيْلَ أِنَّ الدِّيطِنْهُو عِلْ وَجَبْعِيمٍ العلام أن معد لا يعرف برصة ما لريعي وه عيره وهذا وضَّ عبل على لعما إكا فه

اطباء الغيمالعل

فرخهی سط ۱۰۱

ةَ بِيَ السَلَاطِينَ كَافَهُ أَنْ يُرتُنُوا فِي كَلْ فَرَبَهُ وِكَالْحَكَاةِ فِفْيَقَ مِعِ بَيْنًا نيكُكُوا لَمَ سِوينَهِفُوْ فان الخلق لا بكولد وذَا لِلآجمة الله فكربد من سَبَليع الدعوة البيه مراف الأصل والفوع وَالدِّيا كَالْمُتَمْ مِنْ الدُ لَيْسُ فِي بَطْهَا الرَّمْ الْإُسْبَدَ وَعَلَى طِنِهَا آيَةً سَعِبُهِ وَمُرَاكِلًا اً كَرَ مِنْمَضِا لأَبْدَا ن وَالعُلَّاءِ أَطِبَآءُ وَالسِّلَاطِينَ فَوُّ وَدَادِ المرْضَى فَكُلِّمَ نَفِي وَفِيل العَلَاجَ مُدَاوًا الْعَالِونُسِلَةِ ثِلاً السُّنْطَانُ فَهُكُمَّةُ شَرَّةً كُمَا نُسَبَرُ الْطِيَّدِ الْمُتَرَوضِ ٥ الذي لاجب مَى وَالْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْجِنُونَ لِلِلْاً الْعِيْمَ لِيُعَلِّدُهُ بِالسَّكَ سِلْ وَالاَّغُلال ليخف شتره عن شايرا له سوانيا صا دَمَ وَالْعَتْ لُوبِا كُرُ مِن مَرْضِ الْابْدَا نَالِيلًا علِل احداها إن كريف يقل كايد يب انه مريع والماني ادعاً فيت عبر مشاهدة عَبِهِ كَذَا العَالِمِ خَلَافَ مَرَضَ الْهَدُوْنِ وَكَا فَتَنَدُمُ وَتَ مُشَا هَدْ سَعِيْ إِلْطَهَاع عَنْنُ وَمَرا بَعِدُ المُوَتَ عَبَرِ مُشَاهِدَ فَقُلُكُ النَّقُرَةِ عَنِ الذِنْ نُوْبَ وَالنَّعَلِيمَ مُن تَبَهَ فلدَ لَلَهُ مَلَا أهْ يَنْكُلُ عَلَى لَعَدُ سُخِيا بَهُ وَجُمْ يَعَدُ فَ عَلِيجٌ مَضِ البُّدُ وَثُرُوْ عَبَرا نَكَا إِذَا لَمُنا لَكُنْ وَهِيَ الدَّادِ لِيَعْضَا السِّنْكُ فَقَدَّ الطبيبِ فَانِ الْأَطْبَا هُوْ الْعَكَمَا، وَفَدَّ مَرْضُوا لِيْكُ هَانِيَّ الْمُعْقَادِمَ شَا شَيْدُيْدًا فَرْجَرْ وَاعْزُعِلَاحِيهِ وصَادَتْ لَفَهْ سِلْوَة فِي عُوْم المرضَ حَيَّ لا يظهر نعصًا بضرفًا ضطر والآ غوا والله فوالا شارة عليهم زيما مزيد مر مَرْضًا لاَنَّ الدَّوِ المستعلِكُ هُوَحِتُ الدُنْبا وَفَرَعْكِ هَذَا الدِّارِ عَلَا الإِطْنَا المركفير ووا عَلَيْ وَرِاحَكُو مِنْهُ اسْنَبِيكَا فَأَانُ بُقِيّا لَلْهُ وَأَا اللَّهُ وَالْمِلْ وَوَدَ مَا اللَّهُ المُعْت أ مَعْسَكُونِهُ مَا السِّبَعِ مَرَّا لَهَا وَعَظِيرًا لِوَهَا . وَا نَفَطَعُ الدُّوَّا ، وَهُ لِل الْكُنَّ لَفُظَّ مِ ا يُطْبَأُهُ بَلِ اسْنَغَلَا لأَطِبَا مِغِنُونَا لا مِعَوَّا فلبِنَهُمْ إِذْ لُوْ تَبْضِحُوا وَكُوْ بضِيلِوا كموْ ه بُعِسْدُوا وَلِينَهُ رِّسَكُمُواْ أَوْمَا نَطِيغُوا فِلِ يَفُواذِا تِكُوا نَهِكُوا كُونِهُمْ مُواعِظِفِيرٌ ا ﴾ مَا يزيخ العَقام وَ بِسَنِيهِ فلوَهُمْ وكا بِنُوَصَلُونَ كَيْلِاذَ لِذَا لِا إلا رَجَا، وتَغِلِيلِسَا الرَّعَا. وَذَكَّرَة لَا بِالرِّحْسَمَة لانَ ذَلِفَ الذَي لِالسَاعِ وَانْضَ عِل لِطِبَاعِ فِيضَرِ ف الحَلْنَ مِن عِلْمِ الوَعْظِ وَقَدَ اسْتَعَا وُو امْرِ بِدِحِبِ أَهُ عَلَى المَعْلِي وَمُرْبِدِ تَفَقَ لَهُ فَعْلِ الله فَالَ وَمَمَا كَانَ الطّبَه حَاهِ لا أُوخَا بِنّا أَهُمَلُ الدُّوَّاءِ جَيْثُ لَضَّعَهُ في عَبْرَمُو صِنْعِيهِ ٥ فَالرَّجَا، وَالْحِ فَهِ دُوْآان وَلِي الشَّخْصَين مُنْضًا وْ كِالْعِلْدُ أَمَا اللهِ عِلْمَ عَلَيْهِ الْحَ وَحَمَّ هِيَدُ الدَّيَا بِالْكَلِيدَةِ وَكَلْفَ مَلْسِنَهُ مَا لَا يِطِيقَ وَصَنِقَ الْعَيْسُ عَلِي نَفِيتُهِ فِا كَلَيْهُ وَيُكْسَم سورَة اسْرَافه وَلِلْوَرْفِ بِذِيرِ الْسَيَابِ الرَّجَا الْمَوْدِ اللَّهِ إِلاَّ عِيْدَالَ وَهُوا المُورَّ عَلا الْمُورّ المشتنع للتؤية ألمنيع عنه بحسر الدنوط والماس استغطاما لدنوبه الني سبقت بعاج

مويض العلما مب

يرين والمالية المسترين

ئىلىتىرىن ئىلىنىنىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىلىنىنىڭ ئىلىنىڭ

الخنعة المجاالانوب

تَعِلَجُ دَيشًا بِأَسْبَا بِالرَّا حَنَى يَطْمِنْ فَهُولِ المُوْمَةُ فَيْنُوبُ وَأَمَامُ عَالَجَةُ المُغْرُود ٥ المسترَسَلِي المعَامِي بذر أسْت بالرَعَا مضا هي معَالِية الحوور بالصَاطِكُ للشُّفا، وذَ لَذَ من وَاسِ الحيُهالِ الاعْنَافِ وَافسَدًا لِأَطِياً عَى لَعُصَلَهُ الوبَّاك الني لانفت الدوار أصلاك فاء ين فلت فاذ والطريون ف الذي منع أزيت كه الواعظة وعنط متراخلونا متكران ذيذ تطور فريكين استَفَقَا وُ أُو يَعْتُ ولشِيدِ لِلاَ إِنُوابِعَ مَا فَيْعَةٍ فَي عَلْمِقْدُوا لارض روَّحل لما سَطِيرَكِ الدُنوبوقي أربعت أنواع الأواست أن يور ما في الغرائ مِن لا يا ي المؤقفة للذَّنبِينَ العَاصِنَ وَهِو لِآنِ مِا وَوَمِزَ الإَخْادِوَا لِإِثْارِهُ الْمُصْلَى إِمُّ عِلْبُهِ وَسَمَّا مَا مِنْ يَوْ مِرِ طِلْحَ لِحْرِهِ وَلَا لَبُلَّهِ غَالِ سِنْفِعَهُ ۚ إِلَّا وَمُلكانَ مَجَاوِبًا لِن بأولعبُذ أصُّه التديفول أحدهما يالينَّا هذا المان وَخُلْفوا وَيَعُول الآحري النَّهُمْ الخطفوا علوالما ذا خُلفوا أبغول الأخر وليتهذا في تجلوا ا وواضفوا علوا علوا عاعلهُ ا و في لعتن التي و أ ما سن على السُّوافَّلَذَ الرُّوامَا علوا وتبوَّلا الاحْدَد النبطة المراد وبعلوا باللوام بنواع علوا وفاكب يعض السكاف إِخْااَنُهُ نَدَ لِعَمَّدُا مُوصَاحِلِكُمَنُ صَاحِلِ لِشَرَا لِوَهِوَا مُعِنِّرَ عَلَيْهِ انْ رَوْمَ الْفكرعنِه سِنْ سَا عَارَفَانِ نَا سَدُوا سَنَحُفُرُ لَهِ بَكِيَّةًا عَلَيْهُ وَا دَلَّهُ لِسِنَعُفُرُكُتِهَا ١٥ وَ وَاللَّعِش السكف مرامزعيد لتصحاكا استبأذ زمكانه مذا لارض انجسف واستأذ نسغف مِنَ السَّمَاءِ أَن يسفِط عَلِبْهِ كَفًا فِنْفُولِ لِللَّهِ شِيعًا نَهُ للا صْوالسِّمَا هَا عَنْ عَم كِ والمملكة وفاوني ارتحلفًا و وتوطلف تُما و لرحمتُها و لحكة منوف لأ وأعبغ لدلك لمَّة بُسْنَبِد ل صَاحًا فا نُد ل لَهُ سَدًّا نهُ حَسَنَات فَذ لَلَ مُعْنَى فَوْ لهُ سُحَكَا نه إِذَا لَهُ كَيُسْكُ النموات وَالْأَدَضَ انْ تَرُ وَلا وَلِينَ ذَا لَهُ الْمُستَكِي مِن اُحَدِيمِ لِمَعْدِمِ وَلَيْكِ حَكْبَ عُسُم وَضَى لللَّهُ عَنْهُ الطَّابِعِ مِعَلَقَ بَعًا يُذُ العَرَسُ فَاذَا ٱسْتَحَكُّ لَلْحُرُمَاتِ ق واستخلت الحادد أرسل سدالطا بعرفيطيه على الفلول بما فيها وكف حديث ٥ مجاهرا لفكك منكوا تهف المفتة متة كاذبَ ذيًّا انتبغنت اصبتع يُ مُنْفِنَ خِلِاصًا بِعِكُما فَبِشْنَدُ عِلِي لِفَكْبُ فَدُلِكِ هُوَالْفَفْرِكِ وَ فَالْسِيكُ مِدُ الله أن بَسِ العِبْدَةِ بَسِ اللهُ حَدًّا فِي الْعَامِي مِعْلُو مَا إِذَ الْحِكُمْ الحيَّار طبع على فليَّه ولد تروفه وَعِدَعَ لِمِنْدُوا لأَجْا دُوَالا أَمَارِ فِي ذَهِ المعالمي ومدح الما ببزكا عجره منبغ أرستكثر الواعظ مها إذكاة وادر وسولالسصلالة

عليه وَسَمْ مَا مَا مُلْفُ وَيُنارًا وَلَا ورَهُمْ المَا خَلْفَ لِعِيلُم وَالْحِيمُ فَوَوْلُهُ كَاعَالِمِ ٥ بعُرُومًا أَمْنَا بُدُ النَّوعِ النَّا فِي حِيكًا مِانَا الإِبْدَا، عَلِيْهِم السِّيلَ مِ و السَّل في المن على على المن المن الله المناب المستب و فواله في الدُّ الله ما الوقع ظه والتعمري فلوب خلق ميك لقوال أد ميث عصيانه وتما لغيم من الاخراج من الجند حتى دورى انْدُلِدًا اكْلُمِنِ الشِيْرَةُ مِنظَا بَرِن الحلاعِن جَسَدِهِ وْ مَهُ تُنْ عَوْرَتُهُ فَاسْتِحُ المأج وَالإلكر مِن وَحَقِهِ الْمُرْتَفِعُ اعْتَهُ عُلْ وَجِهُم المِلْيَدِ السَّكَامُ فَا خَذَ النَّاحِ مَنْ دَاسِهِ وحسكِ الإيكليك وترجيبينيه ونووي فرفو فالعرش أهبط مزجوارك تذكا تجاوري عِصَائِي لِنَفْ أَهُ وَمِلْمُ والسَّالِمُ لِللَّهِ الْمَالِمُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعْصِدُ ٥ أحبير جا من خواد الجيب وَ رُوك ن تُ لِيمَاذ البَّرْجَ او وُ د عَلَيْهُ السِّلْمِ لْمَا عُوْ نُعِيدًا كُلِّ عِلْمُ إِلَّا لِهِ لِنَا الدِّيْرِ عِيْرٌ فِي ادِهِ ادْمِينَ فِوْمًا وَغِيلَ لَا مُرأَةً مِسَالَةً وَ اللَّهِ الل عَيْ حَسِيمٌ لَكَ مُ نَسُلِ مُ لَكُمُ ادْ بَعِنَ يَوْيَرا فَقُرْبَ أَنْ يُما عِلَى وَجَهْدُ وَكَانَ سَكُل حَقَامُ فَلاَ بِطِعَهِ وَ إِنَّالِ الطَّعُونِ فِي مُنْكِما أَلْ إِنْ وَاوُ دِيثُمِّ وَحَرْبِ وَمَنِي انْهِ اسْتَطْعِيم يِنَ بَيْنَ أَمْرا وَ نَطَ مَرَدَ لَهُ وَبَرُفَتَ فَي وَجُهِدُ وَلِيْ لِوَالِمْ فَأَخْرَتُ عَوْ رَجَرةً فِمَا بُول ١ فَصَبَهُمْ عَلِيَرَأُسِهِ إِلَّا أَنْخَرَجَ لَّهُ الْحَافَمَ مُرْمَطِنَ الْحُونَ فِلْمِسِيمُهُ يَغِمُوا لانقيضًا. الأربعين يَومُوا أيا وَالْعَفُوبَدُنَّ لَتِ فِي أَنَّ الطِيرِفِي كَفَتْ عِلى وَأَسِدِوكَ مُن الجِنَّ وَالسَيَا لِيبِن وَالوَّحُوْشُ فَاحْبَنَمَعَنَّ حَوَلَهُ وَاعْتَذَ وَإِلَيْهِ بَعِفْرَضَ كَا نَجْنِيكَنِهُ فَعَالَ لاَ أَنو مُكَمَّ فَيَا فعَكْنَهُ مِن فِبَكِرٍ وَلاَ أَجْدُونِ عَدْرِي لاَنَ هَذَا أَمْرَ كَانَ مِنْ فِسَكِرَ السَّاءِ وَلا بُدَّ مِنْهُ وره ي في الاستوابليًّا سِنادَ رَجُلارٌ، وَجَامَرًا ۚ مَن بَلِمْ ۚ وَأَرْسَلُ عَبْدُهُ هُ بِحْسِمٍ إِنْبِهِ مُراوَدَتُهُ نَفُسُمُ فَعَالَبَهُ بَهِ فِياهِمُ يَا وَاسْتَعَصَوْفَالَ فَيْنَا هُ المَهُ بشكامُ بِرَكَيْهُ نَعْواً ، نِكَا ذَيْدِ فِي بَيْ إِسْرًا مِيلِ ( كَ فَصَعَرِ مُوسَى بَكُنُهُ السَارِ مِ المِنْهُ لَهُ لَكُيْرً عَلِيهِ السَّلَامِ سِيرَ اطْلِعَكَ اللهُ مَوَّا إِنَّ عَلَى عَلْمِ الْعَيْرُ فَالْتَرَكِ المعَاصِيلُ ال الله يغيَّا لَهُ ورُو كِيا زَالِوجِ كَا يَتِ لِينَكِّرُ بَسُلِّهُمَّا زَعِلْهُ السَّكُرُ مُ فسَنطِ إلى شيعيه وكا ذُ علينه فيص عرب فكا أنهُ اعْجَهُ فَوَ صَنَعَنُهُ الرح فعَنَا الم تعلنَّ وَلِمِرْ أَمْرُكَ أَهُ إِنَّا لَمْ الطِيعَكَ إِذَا أَطْعَنَ اللهُ و رُوكِ الِّي اللهَ سَبْحَ لَهُ أَو حَيلالله عِلْبُدِالِسَلَامِ اللَّهُ وَي لِمْ وَأَنْ بِنِيكَ وَبَيْنِهُ سُفَ فَالَ لَا فَالَّالِفُولَدُ لَا فَ نِمْ أَعَ أَنَّ إِلَا كُلُّهُ الدِّينُ الرِّحْفَةَ عَلَيْهِ وَلَدَّمْ جَنَّ وَلِوْنَطَ نَسْلاً عَفَلَةً إِخْوَلِهِ وَلَوسَطُ لِلْآَعِلَيْ

المعاينه بمبي الانذب

ية ببلمبية المزنوب

حِفْظ لَهُ وَهَ لِنسَدِ لِمَا فَالْمُوسُفَ عَلَيهُ السَّكَمِ اذْكُرَ فِي عَنْدِزَ مَكَ فَالنَّفَا لِك فايساء أشيطان فردته فلشنة أسخ البنون فتعريين واكما أسكفره الحكايات لا تخفيسرة لمربرة كا الغرائ والاجنارة ورود الأسمار بل الغرض لفا الاوعبنا ر وَالِي سَيْنَيْصَاد لَبِعِلُمِ انَّ الأَبْعَيَاءَ عَلَيْهِمِ السَّلَام لِمْ بِيَا وَرْعَنْهُمْ فِي الذُّ نؤلب الصَّغَّا رَفَيْكِعَ بَيْحًا وَدَعَنَ عَزَهَبِ وَالْسَيْرَ الْسَسَدَكَ أَنَّ سَعُوا دِلْفَوْ بِالْ وَفُوْبَةِ وَلُونِهُ خَرُولُ إِلَا لَا خُضِرَةً وَالإَشْرَقَيْلَ بَهِ فَلُوذَ لِبَرْ دَادٍ وَالْفَا ولادْعِذَا بِاللَّحِة الشُدُواتَ عَبْرُ فَهُ لِمَا الشِّامَ بَنِعَ إِذِيكُرُ حِلْسَمْ عِلْ أَعَاجُ المِحْرِبُ فَانَهُ مَا فع في وَلَيْهُ وَوَا عِلِينَوَهُ اللَّهِ عِلَا لَمُ الْبِيْبُ أَنْ فَيُسْتِرِّ دَعَيْدَهُمُّ الْفِي لِالْعَفَوْ فجالدُ يْدَاسُوَ فَعِ عَلَى الذَّبْ وَانْ كَلِمَا بِصِيلِ لَحَبُدُ مِنَ المَصَايِبِ فَفَوَ لِسَهَ حَبَّ ابْيَهِ ك فرنما عَبْدَ بَلِسَا عَلَ فِي امْرَالاَ حَرَةً وَنَا فَ مِنْ عَفُونِذًا للهُ وَ الدُّنَّ الْكُرْ لَفَيْطِ جَعْلِه فبسنبخ أذبخف بذلت فازا لأنوب كلما شخكائية الدندشهولفا في كالبراكاكم تر كمأ فذخب يخية فضنة داؤود وسلنمان عليهما السكاء حسني بضنوع العبدراق رِسِبَو د نُوْبُهِ و فَر نُسْفِطَ مَزِ كُنَّهُ عُنَ العَلُوبِ وَسِسْوَلِ عَلِيثُوا عُمْ أَوْ السِّبَ فَالْسَبِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَا لِمُنْدَلِّهُ مِنَا لِمَرْفِ بِاللهِ نِبُ اللهِ مِنْ اللهِ مُلِيْ اللهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ ا ومِن مَعْنَى فُولَهُ عَلِبُهِ السَّلَامِ مَنْ فَادَفَ ذَيَّا فَا رَفَعُ عَفِلُ لا يَعُود الَّذِيهِ الدَّا 4 أ ل لَهُ وَإِلَّهِ لِنَا لَهُ لِلْبِينَ اللَّعَنَةِ مَوَا ذَا فِي الوَجْهِ وَنَقَصًا فِي لِمَا لِهِ الما اللَّعَنَة الْأَكْرَج مِنْ ذَنْ إِلَّا وَتَعْتَدِ فِي مِنْهِ أَوْ شُرِمِينَهُ وَهِي كُمَّا فَالسِّيدَ اللَّمَاةُ هِيَا الطَّورَ وُ الْإِي بْعَادْ فَاذَّا لَمَ بُوفُقُ لِلْجَرْ وَ بَشِرُلَهُ السُّرُّ فَقَدْ أَبْعِدَ وَلِلْحِ مَا زَمْنَ لَهُ رُزُ وَ فِ النوفيوا عظر حرتمان وكادنب فانه بدغوا الأدنب اخرفينضا عف فيزوا لعث لرفعاناً فع في كالسِّذِ الغِلِّ الدُنكِرِينَ للذُنوابِ وَعَن مُحَالِسَةُ الصَّا لِحُرَيل مُعْتَفِّعُ الساليون في وحسكي عن اجتم العار فيزف الدّ كا ذَهبي في الوحل عَامِحًا شَابِهُ مَنْوَدًا حَسَيَ لَفَ رَسِلهُ وَسَفَظَ فَقَامِ فَعَلَ مِنْيَ فِي وَسَطَالُوطَ وُسِكِي وَ يَغُولُ ... فَعَدًا مِثْلًا لَعِبْدُ لَهُ يَزَال بَيْوَقَ الدَّنُونِ وَيَجَا بَيْهَا حَيَ يَعَعُ فِي ذَنِير وَ ذُنَيْنِ فَعِنْدُ ذَ لِلْنَجُولِ الدُولِبِ فَوَسَّا وَهَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عَنْهُ بِنَهُ وَلِاحْتِزَادِ إِلَى ذَبْنِهِ أَحْدُو لَذَ لِكَ فَالَا الْفُضَّا وَتُهُ اللهُ مَا الْكُ يُنْ فَكُنْرًا لزَّمَا رُوْحَهِ عَلَا إِخَادُ فَلْ يُولِدُ وَثْلُ ذَلِدُ وَقَ لَعصلهم الْهَاعِف

عنوَيَهُ ذَيْنِي سُوجِ لُعَيُّ رِيهِ وَفَي لَكِ أَخْرُ أَعِرْ فالعَوْمَدَ عَنَى فَالْتُحْ فَيَ لَتِ تَعْمَ صُوفِيةُ الشَّا مِنطَنَدَ لَ لِلْأَمْنَ فَا يَرْحَسَنَ لُوحَةً فَوَفَقُ أَنْظُ أَلِيهُ لَمْ أَلِيرٌ إِلَيْكُمْ والدِمْسُعِ فَأَخَذَ بَهِدى فاستَخْمُن فَعُلْتِ مَآمًا عَتْدًا لِمَهُ سُتُما أَالمَه ك نَصِّتُ مَزْهَزِهِ الصُورَةِ الْحَسَنَةِ وَهَزُهِ الصَّنْعَةِ الْمُحْكَةُ كُونَ عَلَيْ اللَّهُ وَفَحَهُ مِلْ وَ فَي سَدِينِهُ وَنَو مُعَوِّينًا وَلَو مَعِد حِينٍ فَا لَهِ عُوفِينٌ مَعَدُ لِلَّا بَنُرْسَنَهُ وَ فَا كِ ابق سلما والدادان الارستلام عويد وقال لا تعوت احد ملاه عام يَغِ الْجَارِيعَةِ لِيهِ اللهُ سُحْانَهُ الْأَادُ فِي اصْنَعَ ما لعَدْ أَذُو الرَّسْهُونَهُ عَلِمًا عِنَا زُاحِمَهُ لَذَبِدِ مُنَّا عِلَىٰ ٥ وَمِرِجَ عَلَى ٢ عِزَامِ عَلَوا نَ فِي فَصَدَةِ نَظُولَ فِي أَنَ فَهُ كَذَا قَا غَالَ مُعَلَى ذَا زَيْو مَ فَا مَتَ فَلَيمِ هُوك عًا وَلَمَذُ بِعِكُولُ حَتَّى نَوَلَدَمِنْهُ شَهْوَ وَ الرَحَالِ الْمِيشَاءِ فَو فَغَنْ لِلَّهُ الْأَرْصَ وَاستُوحَ هُ حبت دي كله فاستنزَّت في البد ولواحث أنك تُدامًا م وَكُن اعالَ عسله في المام بِ لِصَابِوُدُ فَلَا مِزْدَا وَإِذَا سَوَادًا حِنَّى انْحَدَثَنَ بَعِيدٌ لَكَ نُهُ أَمَامٍ فَلَفْتُ الْحَندوكا زُ فَدُعُ وَجَدَالِ فَاسْتَحْضَنِهُ مِنَ الرِفَهُ فَهَا أَنْكُنَدُ فَالسِّدِ لِمَا اسْتَحْبَيْنُ مِنَ اللَّهِ لَغَا رَق كَنِهَ قَاعِنَا بِتَزَيدَهِ فَا مَرَتُ لَفُسُكُ شَهْوَةً حَتَى اسْتُولَتُ عَلِيدًا فأحَثْرَ حَلَى من بين يَرِي لِعَهُ نَى إِخِلُولَا إِنَّى دَعَوَتُ اللَّهُ لَلْسَا وَنَكِتُ إِلَيْهُ عَنَكَ الْحِبَ اللهُ بِذُ لِلْ اللهِ مَن يَ تِ فِينَ كَمْ عَلِيرِدُ لِلَّهُ وَهُوَ بَهُغُواد ٥ وَاعْلَمُ انَّهُ لَا يُمْنِ الْعَبْدُ ذَيْرٌ الأوسَوُّ وَحَذَ فَلَيُهُ وَى ذَكَا زَسَعِيدًا طَهْرَا لِسَهَا وَعَلَى كَمَا يُسِرِهِ لِينُرْجَرُوَا لِذِكَا ذَشِفَنًا حَعَى عَكَبُهُ نَّحَ سَهُكَ وَيَسَنَوِجِهِ النَّادُ وَالأَجْادِ كُثِرُّهُ وَأَفَّ يَهُ الذُنُونِيَّ فِي الدُنْ مِنَا لَمُ صَلَّ وَالْغَفَرُوَ عَرْهَ بَلِمِ سُومِ الدَّبْ فِي الدُّنِياعِي الحَيْدُ الْدُيكَ مَا بَعَدُهُ صَعْتَهُ والدانيُ اللهُ وَيَكُونَ مِنْ عَنْ اللهُ وَحِرْم جَمِيلًا الودُق حَيْ بَنْضاً عَفْ شَقّاً وَلَهُ ٥ وَا ذِ أَصَا بَنْهُ نَعُمَةٌ كَا ذَا سَيِنَدُوا رُا وَحِرَهِ بَمَهِلِ الشَّكُوحُتَى نَعِا فَدَ عَلِيهُ وَأَحْرا المطبع فمن يَركَهُ طاعيبُه أن نكونَ كالنهُ في حقيقه جَزاءً على كما عُيمُ ويوفَّق لشَّكُم يا ٥ وَ نَكُوْلُ بَهِينَهُ كَاٰ رَهُ لِدَنُولِيهِ وَنِهَا وَهَ ذُورَ وَبَهِ النَّهِ عَ الْسَوَّا بِهُمْ ۞ فِهِ كُمَّا ورَدٍّ مِنَالعِمُ فَوْمًا نِهِ عَسَلِي كَا مِهِ الدِّينَ إِلَيْ عَلَيْهِ الدِّينَ وَإِلَيْهِ عَلَي وَالرامَا وَالسَّرَفَةِ والفَّتُ لِ وَالعِنِّيَةَ وَأَيْكِرَةِ الحسَّدُودَ الرَّيَّا لاَ يَكُنْ خَصَرْهُ وذكره مع عيرا كم له وصع الدواء في عرموصعه بل بعني أن يكور العالى الطب اكا في فيستنكرل أو لا منتبض و السخة ووجود الحركات على العيدا الاطينة ويستنفل

ا فأَلْدُنُوبِ وَعُرُدٍ هِ

النغة استدراجا

الطبيب

الرخد والمتي مارخد والمتوى

وَبِشْنَعَا بِعَلَاجِهِ وَبِسِنَدِ لَهِ بِقُلِ مِنَا لا يُحَوِّل عَلَى حَفَّا بَا الصِّعَاتِ وَليبَعُوصُ بِمَا وَقَفَ عَلِيْهِ ا فَتَدَّا أُرِّيرَ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّحِتُ فَا لَ لَهُ وَجُوا اوصِنى وَكَ تَكُوُّ يَكِ قَالَتَ لَا نَعُفَدَ ٥ وَقَالَ الْحَالَ وَمِنْ فَقَالَ عليكَ باليَاسِطُ. يَا فِي ابِدِي إِنَّهُ سِرَاهِ إِن ذَ لِلِّهِ هُوَ الْعِنْ وَامَا لَ وَا لِطَعَ أَنا أَذُ الفَقْرِلِطَا ضِ وَصِلِصَلَّ مُوُدُّعِ وَآيَالَةُ وَمَا مُعَبَّدُ رَمِيْهُ وَ فَالْسِيْسَ رَجِّ لِحَمَّرِ ابنَ وَالسَّعِ ا<del>وَصِيْ</del> نَفَا سُئِّ اوُصِيلَةَ أَنْ تَكُونَ مَكْلُ فِي الْمُنْباوَ الأَيْزِةُ وَقَوَّالَكَهِمَّ لَا بَرَكَانَ فَقَالَ الزَّم الذُّهُدَ فِي الذُّ بِيَّا فَكِلُّ زَالِبِنِي صَبِّي إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّ بِفِي سَرَبْ فِي المُسَا بِالأُول لخابلُ الغَمْنَهِ فَنَهُ هُ عَنْهُ وَفِي الأَجْرَعَا لَوْ الْحُرِيعَ الدُنَّا ٥ وَقُولَ رَجُوا لمُعَا ذَا مُن جُبُ لِ أُوصِي فَقَالِت كُن رَحِينِمُ الْحَدِينَ لَذِي إِلَيْ ذَعِمُ الْحَيالَةُ نَقُر سَرَفِيهِ أَنَّا و الفطاطة والغلطة ٥ وقال - وحلاتما هيموانوا دعوفا لراماك وَ الْمَا سِوَعَلَىكَ بِاللَّهُ سِوَلَا بُرُينَ الذَّيْرِيلَ لَهُ سَمِعُوا لَمَاسٍ وَلَيْسَ كَلِ الْمَاسِ مِ لِنَا سِخَ هَدَ النَّا سَ وَبِعَى النِّسَنَا سِ وَمَا أَوَا هُوْمًا لِنَا سِرَا عَشُوا فَيَرَّا ، بالمنات فكا مَهُ نَقُ مَرْ مَرْفِيهِ أَفَهُ الْحَالَظَةُ أَوْ أَجْرَكُما كَا لَهُ وَالْعَالِمِ عَلِيمًا عَلَى وَفَانَدَةُ وَكُ الغَالِبِ أَذَاهُ ﴾ لذا سروًا بعَلَامَ عَلَى فذَر السَّا بِلا وُلِي مِنْ أَرْسِكُ زِيحَسِبَ حَالَهِ الفَّا بِل وَكُتُ مِعَا وَمَدْ لِلَّا مَا لِمِنْهُ رَضِيًا مِنَّهُ عَزُوا أَدَا كَبَرْ مِنَّا كِمَّا بِمَا نُوْصِيْدِ فِيهِ وَهَا مُكِرِّ كُوكُنِّكَ الْمِيهُ مِزْعَا بِشُذَّ سَلَّا مِ عَلَيكَ السَّنَّا بجدفا وشمعت برسول الله صبا الله عائد وسل بنور مِنَ الْمُنْسَرُ مُنَ إِللَّهُ تَسِخِطُ النَّاسِرَهُمَا أَ اللَّهَ مَوْ نُدَنَّ الْمَاسِرَةِ إِلْسَاكَ مِعْلَىكُ فَا نَظَرُهُ لْلِإَ فَهِهَ كَبُعُ لِعَنْ رَضَنْ لِلاَ فَوْ لِلِيحَ نَكُونُ الْوَلاَةُ بِصِيدُوكَا وَهِجَهُراً عَاهُ النّاس وَ وَلِهَ مَرْمَا لِقُو وَكُنَّ مِنْ أَحْدُوكِ مَا بَعِدُهُ انْ الْعَالَةُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ الْوَا انَغَنَٰذَ اللَّهُ كَا لَنَّا رَوَا فِي النَّفِيَّةُ الْمَا سِلَانِ لِمَنْ الْمَالِكُ مِزَاللَّهِ شِبًّا وَالسّلام فَاذِنَّا عَلِيكِلِّ مِعِ النَّكُولَ فِينَا مَبْدُ مَصَّرُوفَة لِللَّا نَفَتَ رَّسَالَصِّفَا تُالْحَفْيَة و نؤسسم الأحوال اللابفة لببكوذاش تغاله وبالمهترفان حيكايات تميغ مواغط البشر مَعَ كَلِّ وَاحِد عَرَمِيهُ أَوا لا بنسينغَال توعظ مَن هوَ مَسْنَغُن عَرَا ٱلو عَظ فِيهِ لَصَابِيعِ نمَا ذَا فَا فِلْمُنْ فِي فَا فَا فَا أَوْا عِطْ مِبْكُلُمْ فِي حَمَّعُهُ الْوَجْمِعُ او سَا لَهُ مَن كَابِهُ وَكَا طِرِحًا لَهِ إِن يعِطْنُ فَكِيمَ يَعْعَلُوا عَنْمُ ازَطِي تَعْمُ فِي ذلك ار بَعِظَهُ مِمَّا بِسِنَرَكُ كَافِقَ الحَلُونِيفِ أَلَمَا جَدِّ الدِّيِّهِ المَا على العمو مُرَّوا مَا عِيَ الأكُونُ

مناج

ْ فَا دَفِي عَلُومُ السُّرَعَ أَعِدْ بَيْدَ وَأَدَّ وَمَدْ فَيَا لاَ كُذَهُ لِلْكَا فَهُ وَالاَّدِّ وَمَذَ لاَ زَمَا لِلْعِلْ وَمُناكِهُ تما دوى از رَجْعَ لا أن السيريخ بي ستعبد الحدَّدي أوصِي فَقَالَ عَلَيكَ مَنْفِتُو كَاللَّهُ فَانْدُراس كاحتشر وعلماك بالجيها دفائكة زهبا ينذا لاسلام وعكماكة بالقرائ فانة بؤرخ أعكر ا لا رَضْ وَوَ ذَكِيرُهُ أَكُوا لِهَ، وَعَلَمُذَا الصَّمَتُ الْأَمِنُ حُرِّفًا ثَلْتُ بِذُلِكَ نَعُلُها لَشَيْطًا لَك وَ السِّيرِ وَهِ الْمُعْتِينِ وَجَهُ اللَّهُ أُوصِيعَ فِقَالَتِ لَهُ عِزَّ امر الله لعب ك الله وفي ك لغي ولا بنديًا بتي الحلي ركبتك و لا يُجَاجِ لِمُصْفِقُولِ وَحُدْمِنَ الدُّيْسَابِكَا غَكَ وَأَيْفُو وَضُولِ هَيْمَكَ لاَحْوَلَكَ وَلا رَّ فَضَ الدُبْ كَلَ إِلاَ نَصْرُفَنَكُو ذَعِدَا لا وَعَلَى آعنَا قِ الإِجَالِ كَلاَّ وَصُرْصَةٍ مُمْ بِيَسْرِشُ لِمَوَال وَلاَ نَضَمُ صَوَدًا تِصَرُرِصَلاً ثُكُ فَإِنَّ الصَّلاَّةَ أَفْضَالِمَنَ الصَّومُ وَلَا نَجَا لِسِ لَسَعَيْد ٥ وَ لا أَغَا لِطِ أَوْ الْوَجْمُعِينَ فِي وَفَالِبَ أَيْضًا لا مِنْهُ عَلَيْهُمَا الْسَكَامُ بِالْبِيْمَةُ الْصَعْلَا مِنْ عَرَعِبَ وَلَا تَشْرُهِ غِيراً رَبِ وَلَا لِسَكَرَعَ لَا يَعِينُكُ وَلَا تَضْنُعُ مَا لَكَ وَلَيْلِ مَا لَ غَرَك اً فَيْ مَا لَكَ مَا فَذَ مَنْ وَمَا لِيعِيرُكَ مَا مَرَكُمْ ؟ إِنْبِي ا نَمَن بُرِحَيَةٌ بُرِحَيِّهِ وَمَن تصييخ بسَينكم وَمِّن تَغِلُ الْحِبْرَافَيْنَهُ وَمَنْ تَعَبُّ لِ الشَّرَكِ أَنْهُ وَمَنَ لَا عَلَكَ لِسَانَةُ مَنْهُ مَ كَ وَفَالِ رَجُلِ إِلِي عَا زِما وَصِي فَعَنَا لِسِ كُلِّ مَا لَوَجَا كَ المَوَنَ عَلَيْهِ وَأَ شَدُّ عَنِيمَةً فَا لَمْ وَكُمْ الْوَجْا لَدُ اللَّهُ مَا عَلِيْهُ وَالْبِيدُ مُصِّبِبَدُ فَا حِسْمَتُهُ ٥ وَ قَالِمُهُ مَ عَلَمُهُ السّلام للحَفَيْزِ اوْصِنِي فَقَالَ فِي يَسَامًا وَلا بَمُ : عَنْهَا ۗ " وَ مَن نَفا عُا وَلاَ نَكُونُ صَرَارًا وَالْمِن عَمِن الْكِاحِيدُ وَلَا أَبُشُ لَا عَبْرَ حَاحِبَةٌ وَلا تضعاب مِن عَبَرِ عَجَبِ وَلَا نَغَبِر لَحُطَا بِعِن عَظَا بِاهِ مُرْوً ١ مِنَ عَلَى حَنْظَنُكُ وَالْمَعْمُ ا ذَى وَهَا لَ وَالْمَ لمِدَ ابِّن فِرَا مِ أُوصِيْ فَفَا لَــا حِنْهِ لِثَى وَصَيْحًا لَقُكُ كُمَّا لَجُنْتُهِ فَي دُصَى نفسك وَفَى سَرِيرُ عِلْمُ اللَّهُ عَالُومِنِي فَقُالَ الْتَجَلُّادِ مَلَنَ عِلاَ فَأَهَلًا فِي ٱللَّهِ فَا إِنْ لَا نُعَدُونِهُ إِلاَّ فَاتَ فَالدَّوَمَا غِلَا فَالدَّبُوفِ لَيَزَكَ ٱلدَّنِيا لِلْأَمَا كَابُومِنْهُ وَنَرَكَ كَرْمَةُ التَكَدُولَةُ فِهَا لَا بِدُمِينَّهُ وَتَزَلَّنَ فِيهُ أَطَنَهُ اللَّهُ فِيهَا لَا بُدَّمِينَهُ و كُمْتُ الحستن للإغرا تزعته العزيزاتما تعدفحف تراخه فك الله منده واحْذَدَ مَا تَذَدُكُ اللَّهُ وَخُذُا مَا فَي تَذُنُكُ لِمَا بِنَنَ لِذَكَ لَعُهَا لِكُونَا بِا نَدُكُ لِلجَهُمْ البغييرة ألسكام ٥ و لاستب عمرًا بن غيد ألعي زيا الحسن أسئله إِنْ معنِظِنْ فَكُتُ البِيهِ أَمَا تَجِدُ لِنَهُ فَارِدًا لِمُقَوْلَ الْأَعْظِرَةِ الْأَمْوُدُ المَفْضَى تُ امَامَنَ ولا بدُّ مِن جَا و ذَكَدٌ لِذَا امَّا إِلْهُمَّا فِي وَأَمَّا إِلْعَظِيدَ ۞ وَأَعْلَمُ أَذْ مَنْ كَا

ولارتفض المدينا كاالرفض

gla

تخاريه

شرالواعظ

مُرَكِّدِهِ مِ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ ا

رَجُ وَمَنْ غَفْ إِيمَهَا خُسَبِ وَمَنْ نَطَيْرَ فِي العوّا فِينَا وَمَنَّ أَطَاءَ مَوَا رُضَلُ وَمَن حَله عنسهر ومَنْ فَا أَمَنُ و مَنْ أَمُرُاعِنَرُ وَمِزَاعِنَرَا نُصِرَ وَمَنْ أَنْصَرِ فَضَةٍ وَمَنْ فَضَهِ عَلِم فَا ذَ الرّ لَكُنَّ لَارْجِعِ وَاذِا لَدُمْتُ فَا فَلِعْ وَاذَا حَبَهِ لَمُ كَا شَالُ وَاذَا عَضَيْتَ فَا مُسَلِّكُ وَ كَتَ مُطُرف ابن عبد الله فيلا عمر ابن عبد الله رضي لله عنهما المرابعة فإز الدي دار عُفُّهُ مَدَّ وَلِهَا جُمَّ مَنَ لا عَفُلُ لَهُ وَلِهِمَا تَجِبُ مُرَمِّدُ عَلِيمَ عِنْدُهُ فَكُنَّ فِهِمَا أَمُر اللَّهُ مِنْهَا كَا لَمُ وَاوِي حُرِحَهُ بِصِبْرِ عَلِي شِكَةَ الدَوَّاءِ لِمَا غِيا في مِنْ عَافِيَةَ الدَارُ وَكَنَّ عَزَا بن عَدُ الحَيْرُ ؟ بْلِ عَدِي ابْزَ ارْطَاء المَا تَعِتْ فَإِنَّ الدِّنَّا عَدْوَهُ اللَّهُ وَعَهُ وَءَ أُولَمَا، اللَّه وَ عَهُ وَهُ أَعْدًا عِ اللهِ الْمَا وَلَيَّواللهُ فَغَيَّهُمْ وَالْمَا أَعْمَرا وَهُ فَغَوْلَهُمْ وَكُنْتَ ا بِضًا الْإِنْعُضِ عَالَما مَّا فَفُكُ رَا مُحْمَاكَ المقَدِدَةُ مِنْ طَيْرِ الْجِبَادُ فَاقِّوا هُمَتَ نَظِيرِ اخْدِفا وَ ذُرُ فَلْ رَهُ الله علمان ٥ وَاعْلَمُ اللَّهُ لِإِنْ فَيْلِكَ النَّا سِنْسُنَّا إِلَّا كَانْ زَآمَةٌ عَنْهُمْ مَّا فَيَا مَلَيْكَ فَصَهُمَا يَلْبَعَى إِنْ بيوك وعظ العامنة ووعد مزمز لابدري حضوص وافيعته فضره المواعظ متل الاعدية لِيْ الشِيرِّ لِفِهَ الكَافَةُ فِي الإِيقَاعِ لِفَاوِلاً جِلْفَعْرَ شِرْهِوَلا ِ الوَعَاظِ الْحَسَر باللهِ الإِعاظ وَ عَلَيْتِ المَعَاجِي واستَحَشَرُ لِالْعَسَادَ وَبَلِي لَحَلِقَ بُوعَاظِ يُرْخُ وَوُلَّا يَجَاعًا وَ بِنْسِ دُون يُّنا أَا وَ نَبْ كَلِيهُ وْ دُوْكُ مَا لَلْتُرْفُ سَعَةٍ عَلِيهُمْ وَ بَلْسُبَهُ وْزَجَالِ غَرِهِمْ فَسَقَطَ عَنْ فَلُو العَامْةُ وَقَا رَحَمْ وَلَوْ كَنُ كَلِامِهِمُ صَادِرًا مِزَالْتَ لَدِلْيَصِيلِ لِلاَ الفَكْبِ لِالْقا بِلا متَصَلِفة وَالمسْرَمَّة مِنْكَلِفَ وَكُلَّ وَاحِدِيهُمَا مُدَبِرِسِّخالِفَ وَاذَا كَإِنَّ ظَلَمَا لطبيبِها وَل علاج المرض فطلب العلام اولعرج العاصر فف ما أحدًا ركا والولاج واصوله ٥ الأضل لثان ووحد الحاجة إليثواذ الرمذراغا مطولترضه لنَّنَا ولدَمَا تَشِرُهُ وَاغَا نَفَا وُل امَّا لغَعَ كَيْدِعُرْمُصَرْنِهِ وَا مَا لِشَدَةٍ عَلَيْمَ سُنهَةٍ مَعِ فَلَهُ ف سَبَهَا ن فَا ذَكَرَنَاهُ عَلَاجِ العَفْ لَمْ فَبِسَبْقَ عَلَاجِ النَّهُوَّةِ وَطِرِيقِ عَلَاحِهَا فَذَذَ ذَكَّ فَا افي كِذَّا بيب يرَمَا صَمَة النَّفَسُومَ عالمُ المَالمِرِيضِ إذِ السُّنَدَتُ صَرَا وِنهُ بِما وَلِ مُضِيرً فطير بفدان ببش كسنع عظيرض ره تراخب ذلك عَن عَبْن وفلا حيثره نر كستاع عُنْه عما بِعَرْبِ مِنْهُ فِيصُورَنِهُ وَلَا مِكْيُرْهُرُهُ مُرَّ بَصِيرِ لَفِوُ وَالْحَوْفَ عَلَيْ لاَ لَيُر الدِي يَذَا لَهُ فِي فَرَيْكِهِ فلا بُدِّ عَلَى كِاجْدِ لِمِنْ مِنْ لا رُوْ الصَيْرِ فَكُمْ النِّبِ بِعِالِمِ السُّهُوءَ فِي للمُعَا صِيحًا لسَّا رِضَلِينَ إِذَا عَلَيْنَهُ السَّهُوةَ فَصَارَكَ بَقِيدِ رَعَلِ حَفْظِ عَيْنِهِ وَحَفِظَ قَلْمُهُ وَحَفْظِ جُوا رِحِيَّةً سَبِّي وَذَا سُهُوَ لَهُ فَبَ لَهُ إِنَّ لَكُ لَشَّا لَكُ مُ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَكُو فَا ت الِنَّهِ خَاْتُ فِي كَنَّابِ لِسَالِهِ وَسُنَهُ وَسُولِدِ عَلَيْهِ السَلَامِ فِإِذَا الشَّلَاحَ فَا فَأَ الشُّلَاحَ فَا مِنْ

الاَسْبَآبِالْمُسَجِّمَةِ لِيَشْهَوْ بَهِ وَمُبَجِّعِ الشَّهُوْةَ مِنْ اَرِجِهُو حِنْو اللَّسْنَحَةِ وَالنَظَر إلَيْهُ وَعِلاَحِيْهُ الْحَدَبُ وَالعَرْلَةُ وَمَرْ حَاجِل نَزَا وله الأَصْلِحَةَ اللّذِيزَةَ وَعَلاَجِهُ للمؤع والصّوم الدّايع وكلَّ لِذَكَ بِنَرْ أَلِهِ بِالعَبْرُ وَلاَ بَصْيرا لِأَمِرْ حُونٍ وَلا بَيَّا فَ الْأَمِنْ عِلْمِ ولا تعبلها لا عزيصَبهم في وا فيتكارٍ وعن نماع ونفُ يبدٍ فا وله لا تُمرِّحهُ و الحاليس مِنَّ الذِكْرُثُمُ الاسْخِدَّعِ مِن تَلبِرِ مُحسِرَّدٍ مَنْ سَايِراً لشُوَاغِلِ مَصْرُو فُسُلِلًا السَمَاعِ مثر النَّخبِكُمُ فِهَا سِمَعٌ لِهَا مِ الفَهْ فَو وَبَيْنَعِتْ مِن غَامِ الْفَهْ مُولَا حَالُهُ خَوْفَ وَاذِ الْوَي كِلْوف نكسكم يَحَوَّ الصِّبْرة البَعْنَاتُ الدَّوَاعِي لطلَّبَ العِدَاجِ وَنُو فِينَ وَتَبْسِيرِه مِنْ وَذَا أَذَلِكَ وَمَن أَعْطَى مِنْ بَلِيْهِ حُسْلًا لا رِسْنِصْغَآ ، وَاسْكُسْعَرِ لِحَوْمَ وَانْتَطَرُ النَّوَارِ وَصَدَّ فَي بالمُطْسَنَى ٥ فَسَنْكِسَةِ فِللبُسْرِي وَامْ الرَّجُلُ اسْتَعَنَّى وَكَذَبَ مِا لِحَلْتَى فَسَنْكَسِيرُ فَ للصَّ تَرَلَ لِغِنْ عَنْهُ مَالُهُ شَعِلَ لِهِ مِن مَلَاذَ الدُّيْسَاكُمَا هَلَكَ وَتُرَدِّي وَمَاعِلِ الإبنية والأثير طُورُ وَالْمُهُدِيكَ فَاعْمَا لِللَّهِ الأَخِرُةُ وَالْأُولِ ٥ فَانْ فَلْسَنْفِ فَعَادُ رَجِع الأَخِر ك لم الى الايما زبانً مَّرَكَ الذُّبَّةُ بَيْنِ الأباطِيرِ وَالصَرْ لَا مَكِنَ إِلاَّ مُغُوِّلًا مُغُوِّلًا المؤَ وَ وَلَوْ وَهَا عَضَالًا لا بِالعِيارُ مِعْطِيمِ صَرَرَ الدُنوُ بِ وَالنَّفُنْدُ بُو بِعَظْمِ صَرَرَ الدُنوُ ب عُوَ بِضَدْدِ نُوْاللِّهِ وَرَسُولِهِ فِهِوَ الإِيمَا رُفَكَانُ مَنَ أَصْرَعَلَى الذُّ نَدْ لِيرَفُهِمْ الْآ لا تُذْعَرُمُوُّ مِن فَا عَلَمَ انْ عَذَا لَا بَكُونَ الْصُعْلِلا بِمَا وَ إِذِ كُلِّ مِنْ مِنْ مُدَّوَّ ؛ وَالْمُعْشِيدَة سَبَاللهُ وَمِنْ اللَّهِ بغَا لِيَ وَسَهَيها لِعَقَابِ فِي الأَخِرُ فِي وَمِينَ سَبَبِ وَهُوَّ مَدُ فِي الذِّبَيِّهِ أَمُورِ الْحَبَ مَا الْ العِقَا بَالمَوْعُودُ نَا بِهِ لِبَرِجَاضِ وَالنَّفَنُ حِبُ بِكُتُّ مُنَّا يُرِّهُ الْحَاضِ فَاكْرُ مَا بِالمُوعُوْهِ فِ صَعَيْفِهِ لا يَضَافَهُ شَلاًّ مَا ثُمَّا عَامِرُ النَّا يِنِ الْأَلْسُنْهِ وَانَ الْمَاعِثُمُ . عِي الدُّنُوبِ لذَّا نَهَا نَاجِيزَة فِي الْمَالِ وَهِيَ فِي المَالْيَاكِذَة ؟ كِلْحَبْفُ وَفَدَ فَوْ رَهُ لَكَ وَٱسْتَوْ بستب الاغتنادة والارلف والعادة ظابعة خامسة والنزوع عن العاجل طوف الأنَّجَا مُنْذَدُنَّهُ عَلَى النَّفِيْرَةِ لِذَ لِأَسْتَ لِيَانَ فِي قَالَ سِيِّجَانَدُ كَلَّا بَلْ كِبُوذَ العَاجِلَةَ وَبِدِ رَاوَنَ الأَحْوَة وَأَهُ لَــــُنَافِ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَذَالِحِوة الدُّنْهِ فِي وَفَدَ عَبَرَ عَرْضُكُومُ الأَكْمَرُ فَوَلَّه ٥ علَيْهِ السَّلامُ حُقت الحِنْدُ بِالمُكَارِهِ وَحُنْدُ الدَّرِياليَّهُوالِدَ ٥ وقُوله اذ الله لا خلق اللَّهُ وَهَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اذِّ هَبُّ فَانظِرا إِنَّهُ فَرَهَتِ فَنَظَرَاكُ وَعَالَ وَعِزَ لَك لَا بَسِمْعِ لَهُمَّا أَحَدُ فَبَدُّ حَنْ كُفَا فَحَفَّهُ إِلسُّهُوايَ فَقَالَ اذْهَبُّ فَانْظُوالِهُا فَرَهَت فَلَيْن المِيعَا فَقَالِ وَعِزْ يَكَ وَجَلًا لِلهُ سَمِيعَ أَحَدِ إِلاَ وَحَبِكُمَا فَعَنَى مُالمَكَادِهِ فَقَالَ الْحَ هَ نَطِزُ الدِّيهَ فَغَا رُوعِزِ لَكَ لِفَدَحْسُيْتُ أَنَّ لَا يَدْحَلُهَا أَخَذَ فَا ذَوْ وَالسَّهُو هُ مُرهَفَكُ

مُعَفَة فِي لِحَالِ وَ وَ ذَا لِعِفَا بِ مُنَّا حِنْ الْأَلْأَلِ شَيًّا نَظَا عِيلَ فِي الاستزَسَا لِمَعِ فَ حَمُول آصُوا لا يَمَا دَفَلَدَسَرَكُلِ مَن شَرِبُ فِي مَرْضِهِ مَا اللَّهِ بِينْدَ فِي عَطَيْبُ مِ مُكَدَّبًا با صَرِّل الطب ويمكذ ألا بأن ذ لل مفروع حفيه ولكي الشهوة فغليل والمدالصر فاجز فيهو عَبُّهُ أَسْرِالْسَقَدُ الدَّالِسُ لِنَهُ مَا مِنْ مُنْ نِهِ الْأَوْهُوَ فِي الْخَالِبِ عَانِهُ عَيَّا النَّوَبَهُ وَ تَكْهُرُ السَّيَّاتِ إِلْحَسْنَاتِ وَفَرْوَعِدُ بِأَنْ ذَلِكَ خَيْرِهِ وَطُولُ الأُمْل عاليه على تطبع فد كزا رئيسة ف المنو مَهْ وَ النكوفير فن حَيثُ رَجَا وُهُ نَوْ فِيوْ النَّوْيَةِ وْ عَالْقِدْ عليهُ مع الايكان السيرا بع اند من من من وين موفن المرو وهو معتقد الْهَ الذُنُوبَ \* وَيُجِالِعُقُوبَةِ أَيْمًا مُا ﴾ نيكن العقوْعَمَ الْعَقُو مُذِيِّدُ وَمَنْظُوا لِعِقُو الْجَالَا بِطِ قَصْيْلِ العِدِسُ عَانَهُ وَهُدَا و اسْبَابِ أَ دَعَجَهُ مُؤْجِدًا وَ اللَّهِ صَلَامَ مَعْ بَقَا الْصَلَا كَلْمِيَا وَ لغَسَمْ فَدَ بعنوم المؤمن الدّ من السبب عاميس بعند على صلا عانه وهو كون المشاكل في صِدْ وَالراسِّلِهِ مَا لَهُوَ اللهُ عَلَاد مُ الطَّمِد أَمَّا ولهُمَا تَعَرَهُ وَ المُرْصَرَةِ كَا أَنْ قَ لحذر ممزكا بعب تفدفيه الله عالور الطب فركز مداو بشك فيد فلا ياليه فقدا مِوَالْمَدْ فَانِفُتُ فَاعِلْهِ أَلْاسِنَا بِالْمُسْتَةِ فَي - علاجها الفِكرُوذَ لَكَ ، ن بِعَرِ دَعَلِ بَفِينَهِ فِي السِّيالِ لأول وَ عَوْمَا جَر العِقَابِ انَّكُلْ مَا مُوانَّ إَبِّ وَأَنْعُدُ اللَّهَ ظَرِينَ فَرَبُّ وَازَا لَوْتَ افْزَرِ إِلَّا كُلْ أَحَدُ مَنْ شَرَاكَ نَعِلْهِ فَيَا مِدْرِيهِ لَعَلَ السَّاعَة فَرَيْبِ وَالمِنَا خِرادَ ا وَضَمَاء وجِزًا وَبِذِكَر بَقَسْدُ انهُ البُدُ إِنْ وَنِهَا هُ بَينِعَكُ إِلَّا لِينُوفِ أَمْرِكَ الْأَرْسُنَعَال إذبر بحدالهاد ومفاسي لانسفار لأجل الرخ المدي مطن المديخة الرالبيد في الجيهاك اللَّهُ مَرْمُ فَاحْتُ بَرَّهُ نَصْرًا وَطَبِيدٍ مِا زَ المَّاءَ الْبَارِدِ مَضِرٌ وُ وَلِسُو قَهُ لِلَّا المؤنِّ ٥ وكَا زَالْمَا الْمَارِداُ لَذَ الابنتَا ، عندَهُ مَرَّ كَهُ مَعِ إِذَا لَهُ كُلُطُهُ إِذَا لَهُ حُجِبُ ما يَعَدُهُ ومُنْفَا دَفِنَهُ للدُنِيَا وَلابدُمِنْ فَكُوسَتِنَة وُجُوده فِي الدُنْبا إِلَى عَدَمِدِ أَزَلا وَأَسْرًا فَلْمِنْظُرُ لَهُمَا يُمَّا دِ وَالْمِلْأَمَّ لِكُورَه مِعْوَلَدِ فَيْ لُمْ تَعْتُومِ فَي كَا طِنْدِ ك فَعُولِ لَهُ مَا يَلِيوَ لِعَفَ لِي أَنْ مَهُ زَالاً بِنَ الْمُؤَيِدُ وَزَبِالْمُجْزَاتِ وُوْلِنَصَا فِي لَكُ الطِبْ ليفيْد بلا معيرة ولا بيشهدله الانعفرعوا ما كلو فكمة بكو لعزايان و انحف عندى منقذا بالمهر وكل موم في الاحققداد هميكرالف سنة مرز أبام الدينا وَلِهِي مَا النَّفِكِرِ بَعِيْنِهِ مِعَالِمِ اللَّهُ الْغَالِمَةُ عَلِيمة وَ بِكِلْفَ مَفِسَهُ مَرْ لَهَا وتَقِولُ إِذَا حُنْ لاا مُقِرِع إِنَّ لِي لِذَا فِي أَيْم العُمْرة هَا أَيْم قَلا بِلْ فَكُفَ أَمْدُ وَعَلَى لَذَ أَندُ الإناكَ و

وَانِدَمَةُ لَا أَطِيوْالُوالصَّبْرُ فَهِيَا طِيوَالُوالمَارِيَّ وَاكْتُ لَا أَصَّبْرِ مَنْ ذَخَا دِخا لِدُنْكُ مَع هَودَ بِهَا و ننغضه وَا مِينَ اج صَفُو عَا بَهُ رَعَ فَحِكَ أَصْرِعَن تَعِمُ الأَجْرَةُ وَ الْمَ ستو نيف منوَّة فيعًا خِهُ إِنْ الْمِحْ فِي أَوْ الْمُرْصَدِح الله النَّارِمِوْ اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ لأنَّ الملسُّونُ يُلِيٰ الأَمْرِيَّا مَهِ البُّرِ البُّهِ وَهُوَ البِّقَا ، فَلَعَلَّهُ لَا بَسْقِي وازبعُ فلأبقد عِنْ السَّرْكِ غَدًّا حَمَّا لا يَعِدُ رِعَلَيْهِ البِوَ مِ فلبَّ شِعْدِرِكِ عَلَيْمَ وَالْحَالِدَ الإنعليمة ك السُهُوَة وَالسُّهُوَةُ لَكَبْيَتُ تُنَا رِقَهُ غَدًّا بِلَّ سَتَنَا مَصْادَ نَنَا كُذِيا لَاعْنِيَا وَفَكِسَالِكُوُّ الِيَّ أَكَدُ كَا الْإِنْسَاد بالعَامَةِ كَا لِنَى لَمْ يُو كَدِيًّا وَعَنْ هَذَا هِلَدُ الْمَسْرِفُونَ لا كَفُمْ يَظِنُونَ الفَرَقَ بَيْزِا لَمِنَمَا يُكُبِنِ وَكَا يُطِنُونَ اذَالاً يَا مَرْمُلَشًا لِهُمَةٌ فَيَ اذَرَّكَ البَهُوآ فَهُ اَبِدًا لَنَا وَمِاحِنَا لِسَ الْمُسِوِّدُ الْإِخْبَالِمَ اخْتَاجَ سَلِاً لَلْعِبُحُ وَفَرَاكُا فَوَيَعِ لَافْتِكُمْ والآ بمسْفَة شَدِيدة فا وحسره سند نواعود البها وهو يعلم أن اليورة كالبيت أَذْ وَاوَ وسُوحَهَا وَعَوَظَا طَالِعَ إِنَّوا وَصَعْمَتُ فَلَاحَمَّا فَهُ فِي الدُّنِّهَ أَعَظَّمُ مَعْ إذ عِجْرَتُمْ وَوُنِهُ عَزَمْفًا وَمُن صَعِيفًا فَأَخَذَ بَلْنَظِوا لِعَلَيْهُ عَلَيْهِ إِذَا صَعفَ عَوَ في فيسم وَوَكِ الصَّعِيفُ وَالْمُ الْمُحْتَى الرَّابِعُ وَهُو السَّكَ أَرْعَتَ عُوْ اللهِ ٥ فعلاجة مَا سَبَة وَهُوَ كَن بَعْو جَيع أَمُوالهُ وَبَيْرَك نفسُهُ وَعَيالهُ فَضَراً مُسْطِرًا مِنْ فَصَلَ اللَّهِ الْدَبَرَرَ فَذُ الْعُنُورَ كِلْ كَرْزُ فِي الْارْضِ فَا الْمِنْ فَرَدْ إِنَّا وَامْحَا ذَ الْعَقَوْعَنَ اللَّرْ مِيْلِهِ مَنَا الْإِمْكَانَ وَهُوَمِنْ لِمِنْ وَفَعَ النَّهِيْءُ لِلَّهِ مِنَا لَطَالُهُ وَدُنَّا بِالْوَالْهِ ، في صحنة الده و فدر على دفي وارخسفائ فلد مع على وهاك استطر من فضل الله الدسكاط عَهُ نَكُةً عَلَى لَطَالِمِ المُسْتَحَدِّتَى كَا يَتِمُسُّوعُ إِلَى وَالِدِي َالْأَلِهِ السَّلَامِ اللهِ اللهِ فارتالموتة عيحدة العقالة عجدته وفذ حسح في ألاسمار المثل ذَ المن وَوَيْ فَامًا النَّصْرُ مِن فِف اللِيمَ مِنْ لَمُ لَمُنظِرِ فَهُمَا الْمُرْتِ مِنْ ويحذوني أبيا للأفذوا ما الخامسروم والشاك ففذا هرؤ علاجد الاشا وِينَ مِنَدَّ فَمُصِدُ قَالِزَ سُولَ دَ ذَ لِلْ مُطْهِلُ وَمِينَ مُبَكِنَ ا ذَحُوالِجَ مُ مُرْدَثَ سِ بَبلِينُ مُجَدٍّ عَقَتْ لِمِدِ فَيْقَالِ لَهُ مَا فَالَا لا يَلْمَا المؤردُونَ بِالمِعِزَانِ صد فَضُرِ عَلَا لِعُومُ كُن اوَتَعُو أَعْمَ اللَّهُ عَالَهُمَّا اعْمَا سَخَالَهُ سَخْصَةِ اللَّهِ فِي مَكَا نَبِنْ فِي عَالِيَّةِ وَالدَّهُ وَالسَّاللَّهُ كَدِيدَ فَصُو أَحْرَ وَمِعِنُو مَ كَا مُذَكَّا وَيُحِودُ لَمِينًا فِي الْعُفَلَّا وَ فَإِنْ فَالَا أَنْ تَالَافِيهِ فيُعَالِبُ لَهُ أَوْ أَخْرَلَ يَتَحْمُوا مِدِيجُهُولَ عِنْدَزَ كُلُ طَعَامَلُ فَي الْبَيْنَ مَعِيدُ عُظْمَة الله فَدُوَ لَعَنَ فِيهِ حَيْدُوا الْعَتْ يَمَمُ فِيهِ وَجُوذَتَ صِدْفَهُ فَهَالِمَرُ لَهُ ` أَمْ فَا

ختال تسبويف المؤبة

العالم والعلي المرابط العلي العلى العلي العلى العلي العلي العلي العلي العلى العلي العلى ا

من المدورة والأبارة الأطبعة فيهوك أمر لا عاله لا في أولوال لا بربة فلا يقوم الموردة والمدورة والمسترعة والمركزة والمركزة والموردة والمدورة والمسترعة والموردة والمدورة والمدو

الذكار المعلق المستراح عبنا والآثار ألا با فالحناد عديما والمن المعلق من فضير على المعلق عنده للمعن من فضير عبد المعن المعن والمستراح المعن المعن المعن والمعن المعن المعن والمعن المعن المعنى المعن المعن المعنى ال

المورت وسأبعوه

مِنَ الْفِ كُونِيْ الْمُونَ وَمَمَا لِجَدُهُ مَا لَمُلْ بِنُوْكُ هِ مَعَ اسْتَحْقًا وِالْهِمُوافَعِبُهُ فَكِيتَ بِقَيْرِ كُلِّي هَ مُعَبَّا سَا يَدِ اذَّا وَفَعَ وَأَمُدَّ عَا جِيدَ عَنِ الصَبْرِ عِلِ فَذِيرِ المُونَةِ وَمَا بَعَدهُ وَمُنَّأ لِرَبْهِ وَإِمْكَا اللَّهُ فِي وَهَوَ كُونَ الفِكُرِمْ فَوْتًا لِلِذَاتِ الذَّانِيَّا وهُوانُ يَجْسَفُقُ اذْفُواتِ لذَا تَا لا يُحْزَنّ أَشْدَوَّا عَطُهِرُفَا لِهَا لا أَخِرْلُهَا وَكَا هَدُورَة فِيهِ وَلذَاتِ الدُيْبَا سِرَوْعِيَةُ الدُنْوْرُ وَهِي مشوَّبَة يَانَوَاجٌ مِنَ الكِيرَ وَرَاتِ لَمَا فِيهَا لذَّهُ صَافِيةً عَن لَدَرٌ وَكَيْبَ وَكُيالِهُ بَهُ عَنِ المَعْ وَالارِقْ الْعَلَىٰ لَطَا عَنْهُ اللَّهُ فَ يَمْنَا جَايِّا للهِ سَبِيِّنَا لَهُ وَاسْتِرَاحَةَ بَعِمْ فَيْنِهِ وطَا عَنْهِ وَطَلَّهُ لَ ١٧ سَرِيهِ وَلَوْ لَهُ يَرُنُ لَلْطِيعِ حَبِّنَا عَلِيمِهِ لِلاَ مَا جِلاهُ مِنْ حَلَا وَ إِلا أَنسَ رَكُمَا جَاةِ السَّهُ عَانَهُ لَكَالَةَ لِلهُ كَافِيًّا فَكَيْقَ كِمَا يَنْضَا وَالْبَيْرُ مِنْ نِنَ بِمَ الْائْزَةِ وَعَمَرِهُ كَانْ ا للذَّة " لَا نَكُونًا لِإِ فِي إِنَدُ أَو الوَّبَةِ وَ لَئِي لَيُّسْرِ عَلِيثُهُا مَدِيدٍ وَ وَفَرَضَا اللبّرَ وَ ثَيْدَ تَا كِيّا انّ الشَّرْدَ بَدِّ نَا فَيْ لَعَنْرُ فَا لِهَ مَا عَوْدَلْهَا سَعَنَوْ دَوَ الْجَبْرَعَا ذَهُ وَ الرَّب كِأَجَهُ فاذِّا هَذِهِ ك الأفكار هي المستقيمة للوّف المستجمع لعفُّ والصّرُعَنِ اللذّاتِ وَمَعْمِ عَنْوهِ الأَفكَارِ ٥ وَعْطُ الوِعَاظُ وَمَلِيبًا تِنْفَعَ للقَلْبُ باسْبَا إِنِينَفِقَ وَ لا مَدْ خُلِيثًا الحَمْدُ فِيصِيرِ الفركر مُوافقًا للطبة فَهَي إلا لَقَلْمُ إِبَيْهِ وَيَعَبَرَغِنَ السِّبَهِ اللِّنِّيُّ أُوفَعَ المُوافِقَةُ بَيْرَ الطبعُ وَنَيْنَ الْمؤِيمِ فِي الذي هوَسَبُ الحَبْرَنَوَ فِيقًا إِذَا لِدَّوَ بَوْهُوا لنَّا لِيفِ بَيْزَا لإِرَادُهُ وَبَيْنَ المَعْزَ الْإِيْ هُوَمًا مُهُ ما فَغِنَةُ فِي الأَخْذَةِ وَفَدُرُو لِيهِ عَدِيثَ طِولِهِ اللَّهُ فَا مَرِعَمَا دابِنَ مَا سِيرِ لعَ إِبْرَ أي طَالِب فَقَالَ بِأَ أَمْ لِلوُ مِنْ لَأَحْنِ بِمَا عَنِ الفِهِ عَلَىمًا ذَا يُلِئِي فَأَ السَّعْظِ ارْبَعَ قَ عَا بِعْ عَلِي الجَفَا وَالعَاتُو النَّفَتُ لَذِنَّ وَالشَّلَ مَنْ جَعْلِ حَفْلِ للِّ وَجَهْرِ بِالبَّاطِلُّ وَمَثْنَ الْعُلَا وَمَرَّان بِسَى الْدِوْ وَمَزَعْفُ وَعَ لَمُ الرَّشِهِ وَعَرَّمَهُ الإِمَا فِي فَانْخَذَنَهُ لَلْسَرُّةِ وَالمُغَامَةُ وَبَدُا لْهُ مِنَ اللَّهِ مَالَمَ كِنَ جَنِيْهِ فَمَا ذَكَرَنَاهُ بَيَا زِلْبَعِضْ أَفَاتِ الْحَفْكَةَ عِنَ المنفُكم ويَعْلَمُ اللَّفَامُ , في النَّوْبَذُ كَا فِدَ الْخَالَ الصَبْرُدُ كَأْ مِنْ أَدْكَا فِي النَّوْبَهُ فَلَا لِدَّمِن بَيَا فِالصَبْرُ فَنَذَكُمْ أَنْكُ كَانِيمُ عُدَادِ شَا اللَّهُ مَعَالِكَ مَرْ كِلَّابِ مُعَالِكُ مِلْ اللَّهُ مَلْ سَلُّوهُ إِنَّ كَا شاسة معال كاب الصيروالشكره

يسْسِم اللهِ اللَّهُ مَرْ الرَّجِم اللَّهُ مَّ مِنْ عَلَيْ سَيْرَ مَا مُو وَالِهِ وَ مَجْهِ وَالْمُ

العلاقات الصب

بانضيلنالمس

الايائة العبمه

تَعَالِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِهِ فِي عَلَيْ النصُرُةِ عَلَى الصِّرِّ فَقَالَ لِيَعَالِ الْضَمِرُواتُوعُ وَبِا نَوْ كُومِنْ فُورِكُوهُ مَنْ عُدُو دُكُورَ كُو بَحْسَدُ الْفِ مِنَ اللَّهِ بِكُ سَوِّمِينَ وَجَمَعَ للصابرين يَبِنَ أَمُوْدِ لَمُ يَعْمَ عَمَ الضِيهِ فَقَالَ أُولِيكَ عُرُاهُ مَنْدُودَ فَالْمُعْدَدِ الصَّلَوَات ٥ وَّ الرَّحْنُيةُ عُومَةُ للصَّابِرِيْكِ وَاسْتِنْفُنَآ جَيَعِ الأَيَّاتُ فِي مَقَّامِ الصَّهِ رَطُوُل وَا مَا الإِخْبِارِ وَفَعَلَى كَالْسِيِّ عَلَيْهِ وَالْبِسَالِ مِ الصَّبِرِ فِي بضرف الإيما ن علمايًا في وَجْه كونه نضفًا وفا لَمِن أَ فَلَمَا أُوبَلِمُ المُفَيْرَ وَعِنْ الصَرَوْمَنْ أَعَظُى حِنْطُهُ مِنْهُمَا لَهُ بِيَا لِهَا فَا نَهُ مِنْ فِبَامِ اللِّيْلُ وَصِيَا مِ النَّه وَكا أَن نَصْيْرُوا عِلْمَا انتُوْعَلِيْهِ احْدِ إِنَّ مِنْ أَنْ مُوا فِينَكِل مِرْدِمنِكُو مِثْلُ عَلِيمَ مِ وكن أخا فذان تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعض كر بعضا وتبردك إيدانسكاف عيدة لِكَ لِنَّ صَبِّرَ وَاحْتُ لَنَّ يَبُطُ وَلِيَالَ ثُوابِهِ ثُرُوّاً ثُبُتُ عَالَدُهُما عِيْدُهُ الله بَا وْ لِهِ مِنْ الْإِرْصَبْرُوالْهُ لِيَة وَرَوَى حَيّاً بِرَانُهُ عَلَيْهِ السّلاحِ عَرْ الإيمان فعالـ الصنير والسَمّاحة فأذة لـ أنفا الصبر ذَرُمِزهونِ لِلبَهُ وَسُرِيُرِلْحَرَّةُ عَزَا لِإِيَّا ذُفَعَالَ اهْبَرَوَ الشَّاعَةُ وَهَذَا سَتَبِيدِ بَفَقِ لِهِ ك الجِ عَرَفَة وَ قَالَ الشِّيا أَفَضَّلُوا عَالَ ثَمَا الْأَهْتُ مُلَّبِهِ النَّفُوسِ وَمُبِيرًا وَتِحَالَمَةٌ نَعَا لَيَالِا وَا عليمه السَّلَام حِسَّلَق بَاحْلًا في وَانَ مِن احْلًا فِي ايْ أَنَا الصَّبُورُ وَيَغْ مَرِيَّتُ عَطَا عَبَ الم ابن عَبَا سِلَا دَخُلِ سُول اللهَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لا نُضَادِ فَغَا لَسِلْمُومِنُونَ أَنْتُمْ عَقِيْ فَسَكُنُواْ فَقَالَهُ عُرْبِعُومِ سُولًا للهُ فَقَالَةً وَمَّا عَلَا مَنَّهَ أَيُمَا نَكُو فَقَالَهُ لَشَكُمُ عَلَى الرَّخَافِقِيمِ اللَّهِ عَلَى الْمُلَا وَيَرْضَى الْمُصَافَقًا لِسَبِ مُؤْمِنُونَ وَرَبِّ الكَعَبْدُ وْفَالْ عَلِيمُ السَّكَامِ فِيالْصُمُ عِيْمَا مُزَّهُ وَحَنَّيْرَكُيْرِهِ وَكَالَبِيَّةِ الْمُسَيِعِ عَلَيْهِ الْسَلْ هِ الْمُؤَلِّدُهُ وَلَا الْمُؤ مَا يَبُولُ إِلَّهِ اِلصَبْرِ عِلِمَا مُؤْهُونَ هُونَ السَّيِّ فَلَبُواْلْمَلَامِ لُو كَانَ الصَبْرُ رَجُهُمْ لْكَاذَرُخُلَادِ يُمَّا وَاللَّهُ بِيدَ الصَّابِرِي وَالاُحْمَارِيةِ هَذَى لَا يَضَوَى وَ أَحْسًا الا فارفعي أفال المسلم على ارْبِحَ وَ عَا بِعِر البغِينَ وَالصِبَرَةِ المُنتِهَادُ وَالْفِدل ، وَفَالسَّنَ النَّهِ الصَبْر مِثَا لاَيَا ذَكِمَ إِلَيْ الما مِنْ الْحِسَدُ وَلاحَسَدُ لِمَالَةُ وَالسَّلِيُّ وَلا إِيمَا ذَلْوَ لا مَسْرَلُهُ ٥ وكا زعر رضى الله عنه تفول للنوالعد لان وبغرا اعلاو المقابر بعني لعَدلين الفَيْلاة والرحشمة وما لعلاوة الفدي والعلاوة ماع رفو والعدلين عِيْ عَلِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِي مَنْ عَجَالُهُ اوَّلَيْكِ عليهم صَلُوا تَمِن رَبُّح وَرَجَةَ الاَّبَهُ ٥ وكان وكا دح ميد ابناي حبب إذ اقرأ همز والايدانا وَحَدٌ مَا هُ صَايرًا يو العَدْ الله أُوا. بح وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله و الله وقائم والله وقائم والله وقائم والله وقائم والله وقائم والله وقائم والله والله

# يَبازَقِيقَة الصَبْوَمَعْنَاهُ

اعدا ذا اصرمها ومزمعا مان الدين ومنزلين منازلي وحب منقائمات الدين غالمنط من ثلاثة امود معايد فواهواله واعاك والمعارف هي المولوب وهي نؤرث الإحوال والأحوال التوسرالا عال فالمعارث كَلاَ سَيُ وَالاَحَالَ كَالاَعْنَ وَالا عَالَ كَالِيمَاد وَهُومُ طُرِهُ وَجَبِعِ مَذَا زِل السَّالَين لِلْ اللهِ مَغَالِي وَاسْمُ الأَمْمِا ( فَأَنَّهُ حَفِيرً بِالمُعَارِفِ وَمَا رَةٌ مُطِلَقٍ عَلِي النَجَلِ كَأَ ذَكَرَ مَا هُ أَكُ الحلاف الم الإياد والاستلام في كاب قواعد العقابد وكذ لذا الصبرة يستر الا بمَعْ يُرِقَّةِ سَابِقَ وَمِعَالَةً فَا كُهُ الصَّبْرِ عِلِي الْمُخْتَفِقِ عِبَّانَ عَلَى أَوْلا بكُرف عَذَا أَيَّا مَعَوَةً مُنْفِيةً الْمُنْ تَنِيسِ إِلَّهُ كُلَّ وَالْاَرْسُولَ لَهُ إِيمَانَ الصِّرَطُ صِيَّةً ك الإِسْنَا نَ إِنْبَصَوْرُ ذَلِكَ فِي إِبْرَاعِ وَالمَلْأَ بِهَهُ الْمَا فِي إِنَّهُ عِلْمُنْفَعْنَا نَهَا وَالما فِي لَلْإِ فكنجا ليفا وببإنه اذاله بعرسلطت عليها المهوات وصارت منحترة لها فلأباث لَى عَلِي الحَدَدُةِ وَالسَّكُونُ الْكَالسُّهُونَ وَلَيَسَّرْفِي فَوْةَ نَصْمًا دِمِ الشَّهُوَّةَ وَزَحَا عَن مُعَنَّقَا كَاحِتَ يُسَمَى بَبَاتِ لِلْذَالِقُونَ وَمُقَا بَلِهُ مَعْنَقَى لَلَذَ الشَّهُوة ٥ وَالْمَا الملا بكة عليهم المتلام فالفيت وجردوا لنشوق فلأ الحيزة المرفوبية والانهاج بهُ رَحَبُ الفُرُمِ فِنَا وَلُو نُسَلَّطِ عَلِيهُمِ سَنُهُوْهَ صَا رَفَهُ صَا دَّهُ عَنَهُ حَيْ جَاجِ لِيَ مضاد مَذٍ مَا بَصَرِفَهَا عَرِحضَهُ الحلال جندِ الْحَرْمَةِ لِلهِ الصَّوادِف واما الإرسا فانَّهُ حَبَالُونِينَ مُنْهُا و الصِّبَانَ فَضَّا مِنْكُمُ البَّهِينَةُ لَرَحَكُونِيهِ الْأَسْهُودَ الْعِمَا الدِّ إِلهِ وَعَنَّاجُ البَّهِ تُرْتَطَنَعَ فِيهِ شَهْوَةَ اللَّعْبُ وَالَّذِينَةِ تُرْسَتُهُو وَ النِّكَاحِ ف

عِنْ التَرْيَيِهِ وَالسِّلَةُ فَقَ الصَّرُ الدُّنْهُ إِذِ الصَّرْعِيَا وَهُ عَنْ ثَا نَجْدُ فِي مَفَا بَلَهُ خُدُّ أُخُــُرِقاً وَالْفَنَالِيمِهَا لِهِنَا وْمَقْصِيا لِفَهَا ومِلاً لِبِهَا وَلِينِ فِي الْعَجِيا لَأَجِد الْحَوَيِ كَمَا فِي اللَّهَا بِمِرْ وَالِحِيْ اللَّهِ نَقَالِيكُ فَضَيْمِ وَسَعَيْمَ بَوْدِهِ وَمَا بِلَ أَمْ وَوَلَغَ ذَرَجَنُهُ كُنْ ذَرَبَهِ المِنَ بِيرِ وَوَكِلِهِ عِنِدِكَمَا لِنَحْصُه بَقَا رَبَهُ البُلوعَ مَكَكِبَرْ أُصَدَهُمَا لِهَدِيهِ وَالأَحْ بِقِوْيِد فَهُمْ لِمُعَوْثُهُ الْمُلْكِنُ عَنَ البُهَامِ وَأَحْتَقَ صِفَائِهِ الْحَاهَا مَعْرَفَةُ الله وَمَعْرَفَةُ وسؤله وَمُعْرِفَةُ المَصَالِجُ المُنْعَلَقَةَ بِالعَوَاقِبِ وَكُلُّ فَلِنُ حَاصِلِ مِزَالْمَكَالَ الْفِكَ لَكِبُهُ الْهِيَدَاكِية وَالمُغَرِيفِ فَا لَهُكُمْ لَا مُعْرِفَهُ لَهَا وَلاَ هَمِا يَهُ `لِلاَ مَصْلَةَ العَوَافِ بَلِ الأَمْفَتُنَى سَهُوّا ، في الله و المان م الله الله الله الله و الله و الله و المان م الله و ا فِي الْحَالِ فَلَا مَظْلِهِ وَكَا بِقِرْ فَهُ فَصَا را لاينا فَ بنؤر المهدّابة بَعِرْفُ أَنْ إِنَهَا عَ السَّهُوَاتُ لَمَا مَعَفَبًا نَهُ مُؤُفَّمَة فِي الْعَافِيَة وَبَن لَوْ مُنْ هُذِهِ الْفِيَائِية كَافِية مَالَوْ كُنْ لَهُ فَذُكَّ عَلَىَّ لَكِ مَا هُوَمُضِرَّ فَكُرَّ مِنْ مُصَرِّعَتِ فِهُ الآيِ نَشَا نَصَالُمُ صَالْمَا ذِلْ بِهِ تَشَكَّا وَإِنَّى ٧ُ مَدَرَةَ لَهُ كَبِيَّ دَفِعْ مِنَا فَنَعَتَ رَجِلاً فَلاَدَةٍ وَفَوْ مَيدٌ فَعَ بِهَا فِي خَرِ الشَّهَوَ ال فَيْمُا عِدِيمًا سُلِكَ الفُوَّةَ حَيْنَ يَفَطِّع عَداو نَهَا عَنْ نَفِينْهِ فُوكَا إِنَّهُ نَعَا إِيهِ مِنْكًا بِسُدّدهُ وُنُوْنُدِهُ وَبُفُوَ بِهِ عِنُودِكُمْ تَرُوعُ والْمُسَرِ هَذَا الْجِنْدُ بِعَنَالِ حِنُودِ السَّهْوَ ، فَسَادَهُ لَصَبْعُ فَكُلْ الحُبُدُ وَيَا يَقَ هِنَوْكِ وَذَ لِكِجَسَبِ المِداءِ اللهِ تَعالَمُ عَبِكُمُ وَاللَّهُ عَلَى أَنْ فُورُ اللهِذَا أَنْشًا جَبَلُف فِي الْحَابُلُ اَعَدًا فَا لا سِنْحَصُرْ فَلَانُسُيَّةٌ هَذِهِ الصِّنَفَةُ التِي فارَ فا لا بسَانٍ بِهَا الِهَ يَوْفِكُحُ الشَّهُواتِ وَيُفَرَهَا مِا غَنَّ دِيثِيًّا وَكُسْتَرْمِطِالَتِهُ السَّهُواتِ بَعِنَّضًا بأنّ مَّ عِيْنَا لَهُوَي وَلَطْرَبَ بَيْنَهُمْ عِجَالُ وَمَعْرَكُهُ هَذَا الْفِنَالُةَلْبِالْعَبْدُ وَمَدَدَ بَاعِدُ الدَّي مِنَّ المَلَاّ كِمَةُ النَّاصِ بَلِ لِبِيالَةِ وَمَد دِبَاعِثُ الشَّهُوَّةِ مِنَ الشَّاطِينِ النَّ صَر زَكِ لأعدآء الله أصبر عبارة عزبنا بند بالتدالدين في فعا بله باعِثُ السُّهُونَ وَ الْحَوِي وَإِن تُنبَحَنَّى مَعِفَرُولَيْنِ مَمْ عَلِي لَوْهَ السَّهُوُّ فَتَكْرَنْصَرِحِيزْبُ اللَّهُ وَالْفَقِيُّ الصَّابِمِيزِكُ وان خَاذَلَّ وَصِعِفَ عَلَيْمَكُمْ الشَّهُوَّ، فَلْ بَصْبِرَعَلَى دَفَعْهَا النَّوَ بَأَ بَابِعِ الشَّيَاطِيزِ فَاذَّا زَكَ الْأَفْعَالَ ٱلمُسْدَهَا وَ عَلِ بَعْرُ حَالَ سِبَمُ الصَّمْ وَهُوَ تَهَاتَ بَاعِثُ الدِّبنِ الدِّينِ الدَّينِ الدَّالِينِ الدَّينِ الدَّالِقِينِ الدَّينِ الدَّالِينِ الدَّينِ الدَّالِينِ الدَّالِيلِيلِيلِ الدَّينِ الدَّينِ الدَّينِ الدَّينِ الدَّينِ الدَّينِ بَاعِثْ الدِيزِ حَالَيْهُ مِنْ هَا المُعْ فِهُ مَعِدًا وَهِ السَّهْوَ اِنَّهُ وَمُفَادٌّ يَقَا لأُسْتُنَا بِالسَّقْ ، فِي الدُيْمَ وَالاَحْرَةِ وَاوَدَا فَوَى بِغَنِينَهُ اعْنِيلُعَوْفَهَ الذِي اَسْمُ ٓ اِعِمَانًا وَهُــُـوَ المَغِيرَ ۞ حَجُونَالشَهْوَةَ عَدُوًا فَاطِيعًا لطِيرِ ثَوَاللَّهِ نِفَالِينِي ثَبَّ تَ بَاعِثُ الدِّينِ فَارِدًا فَوْكِيْ

مطلب النقعون

تاليان

وجرائح ألما بنبه

فيتم العوى الدن

فأبوقاء أماني

لَيَاتُ مُنَدَالاً فَعَالَ عَلِي خِلَافِهَا سَقَقَاهُ الشَّهُوَّةِ وَلَا سُنِرَمْكَ الشَّهُوةِ الْأ بِعِنُوَّةِ مَّا عِيدًا لِيِّزِ لِلصَّادِّ لِهَا عِيدًا للسَّهُوَّةَ وَقَوُّهُ الْمَعْرِفَةَ وَالا بَمَا دُبِقُو مُعَمَّمَهُ الشهوات وَسُوعًا فِيهِ بَهَا وَهِنَّهِ اللَّهَ لَكُمَّا لِهُمَ المُتَّوكَلَانِ المَسْكَلَقَا وَ هَلَا بِن الجندَبِنْ بإردِّن آملة بشخائهُ ونشخ يروايًا هُأُوهُا مِنَ احِرَاهِ أَنْكَا جِبِينَ وَهُمُ المُؤكِلَ بَكِلْ شَحِيْرِ مِنَا لا تُومِينِ هَ إِنْ فَتُ الْدُرْبَةِ الْمِلْ الْعَاوِبِ أَعْلِينِ دُنِهُ الشَيْطَاف المعتروي ويخف عكبك انجابيا ليمرين الذي فوأشرف الجابنين مرجبني الدّست يَلْمَعْ انْ يَهُونَ مُسُلًّا لَهُ ثِعْمَوادِّ أَصَاحِبِ الْمُحْتِينِ وَالْأَخْرَصَاحِبَ النَّمَالِ وَللْعَرَيْدَ طُوْدًا ن ، في العَقَتْ لَهُ وَالفِكِرُ وَفِي الْاسْتِرْسَالِ وَالْجِمَا لَهُ مَا فَضُو لِالْعَفْ لَهُ مَعُرضَ عَرْصَاحِب المَمِينِ ونُسَيِّئِ إِلَيْهِ فَبَكِنَيُ اعْراضَهُ سَبَيْئِةٌ وَبِالفِكِرُمُفِيلِ عَلَيْهِ لِيسْتَفَي رمَنْهُ ٥ الهداية نهوبه محسر فتكت له حسنة وكذا بالاسترسال هومعرو فراحا النَّهَاكِ مَا رِلْ للا مِسْهَدًا وَمِنْهُ فَهُو بِهِ مُسِيَّ الْمُوفَكُنْ عَلَيْهِ سَجُدُ ٥ وَ بِالْحِمَا هَدَ وَمُ مُسْتَ مَرْمِ رَفِو وِ وَفَ كُلَّ لَهُ بِهِ حَسَّلَةٌ وَالِمَا تَكُتُّ هَرُو الْحَسَّات وَالسُّبِّ تِ مِا إِنَّهَا نِهِمَا فِلاَ لِلذِ كُنِّ مُتِي وَامًا كَانِينِكَ امَا الرِّرَامُ فلا نتقاع العبيد بجرم يماولان الملاكبكة كلف وتواوترين والما الكابنين فلانتا يكا الحسكات وَ السَّنَيَا سَ وَايْمَا جَكُنِّانَ فِي صَايِفٍ مُنْطُولَيْنَ فِي سِيِّرًا لَعَبْ وَمَطُولَيْهُ عَن سِرَالْفَك حَسَةً لا تطلع عليه في هذَا العالم فا نهماً وَكُنتِها وحصَّلها وصحَّا بعهما وَجُلَة ما يعلى بيتِما مَن عالِم الْعَبِيةِ الملكُون لا مِن عالِم الشَّا دُوْ وَشَى مِن عَالِم الملكُونَ لا مُذْرِكُهُ الأنصَاد فِيهَ لَمَا العَالَمِ نَرْ مَنْسَدَ وَهِنِهِ العَكَانَ الْمُطِهِيَهِ عَنْهُ مَنْ بَنِ مَرَّةَ إفجا لفِيت بمَّةُ الصُغْرِكِ وَمَوَةَ وَالفِيَّمَةِ الكَبِرِيِّ وَاعِيْ مِا لَفِيتِ بِمُهُ الصُغْرِيِّ وَلَوْ المُؤتّ إِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَالٍ مَنْ مَاتَ فَقَدَ قَا مَتْ فَهَا مَنْ هُ وَفِي عِنْ العِسَيَةِ بَكُونُ الْعَبِدُومِدُهُ وَعَيْدُ مَا يُقَالِلُهُ وَلَقَدْجِ بُنُمُونًا ٥ وُا دَى يَمَا خَلْفنا كُوا وَلِمَرَ فِي يُعَالِبِ مِنْ الْمِيصِينَا الْبِوُمِ عَلَيْكَ الْبِوَمِ عَلَيْكَ حَسِبًا إما في العنبية الكرك الجامعية بكافية الخلاية فلا بكون وَحَقَّ بل دُيمَا عَابَ عَلِيْلَادٍ مِنَ الحَامِّنِ وَفِيهَا بِسُا فَالْمَنْفُونَ لَنَالِاً الْحَبْنَةُ وَالْمُحْرِمُونَ لِلَّا اللَّارِذُ مُرَاثَ لا أَطَ وَا وَالْمُولِ الْأُولِ مِنْ وَعُول الْعِنْيَةَ الْمُعْرِي وَ لِلْبِحِ الْمُولِ الْفِيمَةُ الجري نطيرا لفِيه الصّغوك لزلزكة الأرضّمنلا فإزار صَك الخاصّة بكتر لرّاك في المويّة فإبلا نعَبُّ كَمَا فَالزَّلْرُلُهُ الْجَالَزَلْتُ بِالصَّصِيدَ فَالْنِعْبَالُ فَذَرَّ لِزَكْدَا وْصَلْحُمْرُ

٥ وَانِ لَوَمْ لِزِل البَلاد للحِيطِة لِهَا بَل لَوْزَلْوَ ل صَكن الإنسَان بَرِلزَكَة مسكنة الإرلاق سُكَن عِبْر وفحصتُه مِنَ الدَّلَ لَهُ فَذَ نَوْ وَنَدُّ مِن عَيْر نُعْضا ذَ وَاعلَم اللَّهُ أَرْصَى مُخلُوق مِن ا لذًا بِوَحِنْظُلُ الخَاصْمِنَ الزُّابِ بَدِ نَلْ فَفَطْ ۚ فَا مَا يَدُّ دُعْزَلَ فَلَدْرَ يَخَلَى وَالْأَدُم التَّرَ إِنْ تَجَالِهِ عَلَيْ الارضَافَة ثِلَا بَدُ نَكَ طُنَ وَمَكَا ذُوَا غَاكَا فَمِن تَ لَهُ هِ الْ يَبِيَّ. لَزَ لَهُ لِلنَّا بِدُنكَ والإِ فَالْهُوكِيا بِدَّا مِنَّ لِزِلَ وَأَنْتَ لَا خَشَاهُ إِذِ لَلِسَ بَرُ لَرّ بِهِ بَدُّ نَكَ لَحْظَكَ مِنْ ذَلَزَكَةِ الأَرْضَ كَلِمَا ذَلْزَلَهُ بَدُنَكَ فَفَطَ لِفَيَ ارْصَلُ وَتَرَا مَبّ الْحَاصْرِيكَ وَعَظِامِكَ جَالِ أَرْضَكَ وَوَاسِكَ مَمَا أَرْصَكَ وَفَلِيكَ سَمُّسْ رَصَكَ وَسَمَّكَ وَنَصَرَكَ وَسَارِحُوا سَلَخُومِ مَا يَكُ وَمَعِيمِ العَرُوقَ مِنْ بِذَيْكِ حَبِرٌ ارْضَلَ ٥ وَشُغُو رَكَ نَبَا نَ أَدُ صَلَىٰ وَاطْهَا فَأَسِجًا را رُصَكَ وَهِي كَذَا الْإِجْمِيعِ أَحْبَوْ الْكِ ٥ فَا لِفَ رَّمَتْ بِالمَوْتِ أَرَكَا زَبَر لَكَ فَقَدْ زَلْزَلْتَ الأرضَ ذِلْ الفا فروز الفصَّلَت الغطام مِنَّ اللَّحُومِ فَقَدَ حَسَمَلُنَا لأرضَ وَالْجِبَالِ فَدَكًّا ذَكَهٌ وَاحِدَةٌ فَا ذَا زُمَنَ الْغِطّ فَقَدَ رَسَٰهِ فَتَ الجَهَالَ نَسْفًا فَاذَا أَطْلَمَ فَلَهِ لَا عَيْدًا لَمَوْنَ فَفَدْ كَوْرَتِ السَّفْ مَن كُورِيًّا. ه ذِا نَظِلِ مَعَكَ وَلَجَرَكَ وَسَلَامَ وَاسَلَ فَقَدَا الْحُدَرَةَ الْخُوْمِ الْحَدَادُ وْ فَإِذَا لَنشَقَوْ ديِّما فَكُنْ فَعَدَّا نَشْفَتْ السَّمَ، انشَفَا فَأَ فَإِذَا الْعَبْسُومِنْ هُولِياً لَمُوتَ عَرَقَ حَبِيدِيك فَقَدْ فِرْتَ الْجَادِنِفِي مِرَّا فَإِذَا المُفَنَّ احدَى سَا فِلَذَ فِالإَنْحُنْ كُوْهُمَا مُطِنَّنَاكُ فقَدْ عُشِرُنَا بعشَيادَ بغِيطِيلاً فَاخِوَا فَادَ وَالْوَوْ وَالْطِيدَ دَفْفَارُ حِكَنَا لا رُصْ فَارْتَ حِبْق الُفَتَ مَا فِيهَ وَخِبَ لَهُ وَلَسْتَ اطِيقٍ لَي بَمَا لِنَفْجِيعِ الاَحْوَالُوَا لاَعْوَالُ وَبِهَي أَوْ ل . كُتِرُوالموَّتُ تَقَوُّمِ عَلَيْكَ هَرِي العِنْبِيةَ وَلَا بِعُوتَدُمِنَ العِبْبَيْدِ المَرِيسُيِّ ٥ يَّا خَصْلَا بَالِمَا لِخُصْ مَبْرَكَ فَالِنَا الْحُواكِ، فَيْحَقَّ عَبْرَكَ مَاذَا بِنِعْمِلُ وَفَرالنَّزُنَ ف حَوَاسِكَ الَّيْ لِهَا مَنْعَمْ بِالْمُواكِدِ وَآلَا خَلْمَى لِسَنْورِ عِنْرَةُ اللَّهِ وَاللَّهَا رؤكسو الشَّمْ وَاجْنَدُ وَالْمَالَا لَهُ لَهُ لَهُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ إِلَّ فالا بحث لا رَبَعْدُ ذَلِكَ حَطْ غَبْرهُ وَمَن انشُوْ رَاسُهُ فَقَدَ انشُقَتْ سُمَّا وَ'هُ وَإِدْ ا السَّمَا عِبَارَةُ عَمَا بِلِي حَسِيَّةَ الرَاسُلَةُ لَا سَمَّاءَ لَهُ فَيَ إِنْنِيفِعُ لُهُ إِنَّا السَّمَا لَعَبُرهُ فَعَلَيْهُ الفِيتِيّة الصُغِرِ وَلِحْ وَ بَعُداْسُفِلُ وَالْحَهِ لِيعَدِمِدَّخَ وَ ذَلِدَا ذَا حَارُ الطّأَ وَمِطَلَتَ السَّمُواتَ وَالأَرْضُ وَنسْفَتَ الْجَهَالِهِ وَيَمَّتَ الْاهْوالِهِ وَلَهَدُهِ الصَّغَرِي وَانطول ا فِي وَصَعْمَ وَمَا تَعَرَّمُ ذَعِشْرِ عِشْرُ وَصَافِهَا فَهَى بِالنَّسْرَةِ اللَّهِ الْحَرَى فِي كانولادَةُ الصُّعِيْرِي مِا لَنِسْجَهُ إِلِهِ الولادَةُ الْكِرِيُ فَازَلِدَا فِيا نُولادَ بَيْزُ احداهما

الارض والعال والعوي وعزي على العال والعوي عجائب مون الأنان

المورت

دامة والصغري والكري

الرين الرين الرين الرين الرين الرين المرين ا

May beerly is a supple

أُحْبِ هِمُا الحُوْجِ بِنَ الصُلْبِ وَالسَّابِ إِلَّي مُسْتَوْجَ عِلاَدْ مَامِ وَهِوْ فِي الجَّوْبِ ف وَإِي كِينِ للا فَدَوِمَ عُلُوم وَلَهُ فِي سُلوكُوا لِلا لكلامِ مَنَازِل وَأَطُوا وَمِنْ نَطْفِهُ ١ وَعَلْقَةٍ ومُصْنَعَةٍ وَعَبْرَةًا إِلَّا نَحْبُ رُجَ عَنْ مَصِيْقِ لَاحِبِهِ الَّذِيفَاءِ العَالَمِ فنيشهُ عُوْرُانِيْ بِيَدَالْكِرِيْنِ الْحَصُوطُ الْعِيبِيَّةِ الصُغْرِي كَنِيثْبَةَ فَضَّا، العَالَمُ الْيُسْتِعَيِّة فضار الرئيدة فسنبتذ سعد العالم الذي يفيد وعليتم العبديا لمؤت اليسعمة فضا اللهُ بْيَا كَيْسْتَبَدِّهِ فَضَاءَ الدِّبْهَا أَيْضًا إِلَى الرَّحِيمَ بِلْ وُسَتَّحَ وَاعْظَرُفِينَ الإُخْرَةِ وَالْأُولِ في خلفة كمروكا بعث كمراية لمقين واحدة ومرًا انتشأة المائية الأعلى فياس النشأة الأولِ بَالْ عُمَا والنَّشَاءَ للبَّتَ مُحصُورً \* في ثُنتَ بَرْوَا لِبَهْ الاِيشَارَهُ : فَوَلَيْ كُأ وَ مَنْسِهِ كُرُهُ مِنَا لَا مُغَنَّ كُمُونَ لَا لَفِرْ بِالنِّهَا مَقِيقٍ مِنْ يَعِتْ لَمِ الْغَيْبِ وَالسَّهَا مَنْ ومؤِّمِرْ بِاللَّهَ وَالمَلَكُونَ وَالمُعِينَةِ بِالِفِيَا مَةِ الصَّعْسَرُبُ دُوُرًا مَجَرِيَّ مَأَ طَنِهُ ، و لعَبَرُ العَبِلُورَ اللَّاحُدُ العِبُنُهِ وَ ذَالِّن هُوَالْجِيهُ لِوَ الضَّلَالُ وَالا فِيلَا الما لا عُور الدُعِلَةُ فَمَا عَظَرِعِفَ لَمُلِدًا بِالسِّحِينِ وَكُلَّنا ذَلَكَ المستحكينِ وبَيْنِ مِرِيهِ فَعَ الأَهُوَال ٥ ، زكت كانو من بالفاً منذ الكري طبهرة الضّلال أفلا بعقبك الفنامة السرك أوَمَا سَمِعْتَ فَلِ سَبِّهِ الْهِ نِينَ عَلَيْهِمِ السَّلَامِ لَهِيَ بِالمُونِ وَاغِطَّا أَوْ مَا سِمِعْتَ بَكِرِيهِ مَلَمْ إِيهِ السَلام عَيْدِ المُوتِ اللهُ مَرْهَوَ نَعَلَى حَدِستكم التالمؤت أومًا ٥ تُستَجِيهِ مِنِ اسْتَهِ طَا بِلَ هِجُوُهُ المؤتِّ الْمَيْلَاءُ مِعَاعِ الْعَافِلَيْنِ الْدَبْنَ كَا ينطروُرُ الْأَصِيحُكُ واحبيرة أخلاهم وكالمرحضمون فلالبستنطيعود تؤصية وتآيك أهلهم فِيا يَنْهُمُ المرَصَ فَدَيْرًا مِنَ المؤتِ قَلَ بِيزَ حِبُود نَ وَمَا يَسِهُمُ الشَّيْبُ وَسُولًا فلا لَجَنْيُرا وَن فِبحَثَّةِ مَّ فَكَا لَعِيَادِ مَا يَا سِيْهِمْ مِن رَسُولٍ اللَّهُ كَا نُواجِهِ لَبَسْنَهُمْ وَٰ لَ أُعْبَطِنُونَا لِخُمْ الله الذيَّا خالَدُونَ أَلَحَرْبَرُ واكْراً هَلَكُمَّا مَّنْهِ لَهُمْ مِنَ العُرُونِ الصَّمُ اللَّهُم لا يَرْجِعُونَ إِنَا لَمْ نِيَ سَاذَ وَامِنْ عَنِدِ صَوْفَكَ مُعَدُ وَمُونَ كَدَّ إِنْ كَالِمَا جَمَعِيعٌ لَدَ بِنَا مُحَضَّرُ وَلَجُنَّ مَا يَا يُسْتِهِم مِزَايُةٍ مِزْايَاتِ رَبِهِمُ الْأَكَانُوا عَنَّ فَا عَنَّ هَا مُعْرَضِينَ وَذَ إِلَىٰ لاَسَا حَجِلْنَا مِن تَبْزَا يِد لِهِمْ سُدًا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سُدًا فَا عَسْمِنَا هُوْ فَفُرُكَا سُجُووْن فسَواعِكَبْهِ عِدَا كَذَ لِنَصْمُ أَمُّ لَمُ تَهَا رَهِكُمْ لَا يُؤَمِّنِونَ وَلِيرَجِ لِلِهِ العَرَصْ فَإِنّ هَنِهُ تَلُوعًا سَدُ نَشِيْرِ إلِي مُؤدِهِي عَلَا مِنْ عَلُومِ المُعَاصَلَةُ فَيَعُولُ فَنَطَهَرا لَ الْمَيْرُ عِيهِ أَنْ عَرَبُهُ سَ بَاعِثُ الدِّينَ فِي مُغَا وَمَهُ بَاعِثُ الْعَوْلِ وَ هَذِهِ المُعَا وَمُهُ ث مِنْ خَاصَةُ آلاً وَمِيبِرِ لِمَا وَكِلْ يُصِومِنَ الرِكَامِ الكَانِينِ فَلا تَجْبَوْ فَشَيًّا عَلِي

الصبتيان والحجابين الذؤكرا وكلمستذه في الإقبال كالشيفاة ، منهم والسيّنة في الاعوال وعم لا يجبون الآ ومَا الصبّيان والحجابين سيسل الإلسنفاد ، منهم المبّال واعراص وعم لا يجبون الآ الافقال والاعراض ألفا ودي كيا لإفيال والاعراض والعري نظهر مباوي استرا ف نور الهمائية عندسس المشيد ويتم والتي المندج خيلاً سين الدُوخ مهابية والنو الأوراث ما الصيّد اليان تطلع فوصل المشيد ويتم هذا بين قاصرة لا نشر المراحظ والاعراد المثان الاحراء المنافية والأوراث والمؤلفة المنافرة والمؤلفة المنافرة المؤلفة المنافرة المؤلفة المنافرة عمله على المتيا المعراد المؤلفة المنافرة المؤلفة المنافرة المؤلفة المنافرة عمله في المنافرة عمله المنافرة عمله المنافرة المؤلفة المنافرة المنافرة

#### بيًا وقد الصبر بضف الارتباد

إِنْ الله الدِينَ وَالدَة الله عَلَى الصَّادِ وَمُ سِنْهُ وَالدَة مُلِكُو مِهَمَا مُحَدِيعًا مِنْ وَلَا مُولِ الدِينَ وَالدَّ مُنْهُ وَالدَّة مُكِلُو مِهَمَا مُحَدِيعًا وَالْحَادِ وَالدَّعَ وَالدَّ مُنْهُ وَالدَّة مُكِلُو مِهَا مُحَدِيعًا وَالدَّعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

التسرّ الحدّوث آي أخروا لا عَيْما له المنافية الدَّيْمة المنافي عِنَا المنوّدة المنطقة عِنَا المنوّدة المنطقة على المنطقة على المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنط

## بَيَازِ الاسْمَا البينِيَّةِ دلاصَبْر

والمدندة المسترضرة المتراكب المسترضرة المسترد المستافة الما متراكب المستافة المسترضرة المنتركب بمرق مستحل المستافة الما مترا المسترضرة المن مترب بمرق مستحل المستافة الما مترا المجار المتراع والمراكب المتراكب ا

مطراقها الهيو

وَنفَادَ هُ حَالَة السُّحَى البُطُو وَانِكَا وَ فَهُمْ وَمُفَا لَلْهُ سِي عَاعَةُ وَلَهَا وَهُ الْجِبْرُ وَانِكَا وَ فَا الْمَحَمُ وَانِكَا وَ فِي الْبَهِ مِن وَالِيا إِنَّ مَا وَانِكَا وَ فِي الْبَهِ مِن وَالِيا إِنَّ مَا وَلَيْكَا وَعَنْ الْهَبَيْ مِنْ الْعَلَامُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَامِ الْعَلَى الْعَبْلُ الْمَهُ الْعَلَى الْعَبْلُ الْمَهُ الْعَلَى الْعَبْلُ الْمَهُ الْعَلَى الْعَبْلُ الْعَلَى الْعَبْلُ الْعَلَى الْعَبْلُ الْعَلَى الْعَ

## بَيَا زَانَفِسَام ٱلصَّبْرِي

اعلم إن قاعيد الضعف والعنو في من أف سل الموسل المؤتدة المن الموسل المؤتدة المناطقة المؤتدة الم

عندالوت اللهمة المعرفة المالوة المالوت اللهمة المرابية المعرفة المرابية المعرفة المرابية الم

الم من المالين

15 ps 45 الحالة المايتمانينك دواع الهية وتستفط إلى الكليَّة منا زَعَدُ يا عِدُ الدَّى فلسُكِم نَعَسُمُ اللَّهُ السُّمُ الدَّي وَلا عِلْهِ م الفاظورة لتقسيه عن المحاهدة وهو لا مصرالعًا فِلُونَ وَهُم الأَكْثَرُونَ وَهُمُ الدِّينُ اسْتَرفِهُمْ شْهُوا نَفْهُ وَعَلَمَتْ عَلَيْهُمْ سَنَّهُو نَفْهُ حَجَوْا عَلَّا اللَّهُ فِي قَلُو بَهِمُ الذِّ هِ سِيرٌ مِن حَرَّارِ ٱللَّهِ وَٱحْرَمِ إِأْمِيرًا لِلَّهِ وَالْبِهِ مِا لاِ شَا رَهُ بِفُولِهِ سُبُحًا لَهُ وَلو شَبِئنًا لا تُنكِنا كل فَيْرُهُوا ۚ قَا وَ بَن حَبِوَّ الْفُولِ مِن كَاثُمُ لَنْ جَعَلْنَهِ مِنَ الْجِنْهِ وَالدَّا سِ أَجْسَعِينِ وَهُوكُارِهُ مُرالدِ مِزَاشَةَرُوا الحَوْةِ الدِّينَا فِالأَخِرَةِ فَحْسَرَتَ صَفْقَتُهُمْ وَقِسَلَ لِمِنْ فَضَدَا دِنْشَا وَهِيْرُفُ عَرْضَ عَمَنَ مَنْ وَلِي عَنْ وَكِزْ أَوْلَهُ بِرُوالِا الْمِيوَ وْ الدِنْبا وَ لَكِسُ متبعه من العلم وهدّن لخالة علامتها الباس الفؤما و الغرورة الائماي ودُ لَكِ عَايِدَ المُسْتُوعِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمُ الْكِيسِ مُنْ دَا لَ مِنْ الْمُعَلِيمَ وَمُو اللَّهِ الْكِيسِ مُنْ دَا لَ مِنْ الْمُعَلِيمَ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمَا الللللَّالِي اللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ نَفْسَهُ وَعَلِمُا بِقِد الْمُونَ وَالْالْتَمْنَ مَنَ الْمُع مُفَسَّهُ الْهُوَا مَا وَمُسْتَى عِلْ وصَاحِيهِ م المُسْلَةُ إِذَا وُعِطَ فَأَل أَمَّا مُشْتَنَا فَيُ عِلْ اللَّوْبَوْ وَكُمَّ فَدَنْقَذَرَتْ كِلْ فَكُسْتُ أَكْطِعُ النُّوبَةُ وَهَـٰذًا المستحكِينِ فَلرصَا رَعَفِهُ وَفِيقًا لسُّهُونِهُ فَلَا السِّنَعُ إِنْ عَصْلًا إِلَا في ستنباط دة يولكيراني شوصر بقيا إلى فضاد شهورية فعرصا وعفله فيدى شَهُوَ يَهِ مَسْكُوا يُبِيرِ فِي آبْدِي لِلْهَادِ فَبِيسِ مُشَعِرُونَهُ فِي دَعَامِهِ لَخْنَا نِبِر وَحِفظ المؤد ومحله عندالله نقال محلمن بفهرستيكا وسيكه الآانكار ومحعكه أسيرا عندها إِنَّ نَفًّا حَرْجًا بَيْهِ سَبِهِ انْدُ سِحْرِمَا كَا زَحْقُهُ انْ لَسِبْ لَسِعْ و سَلْطَ مَنْ كَا رْحُهُ النسلط علبنية واينا استخ المسلم ازيون منسكطا علبنه لميا فبعرض محرفية الدب وَ اعِنْ الدِّينَ وَاخِا سَبِهُ الْكَافِرِ الْ يَجُونَ مَكْسَلَطًا عَكَبُهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَجَفُلُ الإلدِّين وباعث الشبطان وحوا المسلم على فينبدأ وجدم حيوة عثره عكبته فهما سخو المعنى السَّر بف الذي فومز جزب الله وحد المدا بكذ المعنى الحنسد الذي هوم من حرب ٥ السُبِطان الميعِدِين عِن الله يغال مَن أوقَ مسْلًا بِحَافِرَ الْمِن وضَدَ الملّ المنظم عليهُ فأخَذَ أعسَدَ أو مَه ده وَأست لَهُ سُلا يَعَضَا عَدَا بِعِنَ مُطَنَّهُ أَعِدَ بِهُ وَهُزا مُهُ لمغيبة واستحقا فه لمفتق لان الهموك بغضاله عبد في الارخ عبد الله والعفول عز مُؤجُود خَلُونَ فِي الْارْصُ لِكَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ الدِّيرَةُ وَ احْرِب سِحَا لا كَ. بَرَالْحِنْدِينَ قِنْ لَكُمَّ الْمَدْ عَلَيْهَا وَهَذَا مِنَ الْحِالِهِ فِي تَعِدُ لَا مِنَ الطافِرِينَ وَالْهُلِّي الفوة والدين حَلطُوا عَلَا صَائِحًا والْحَدَر سَبِنَا عِسَى الله الْ سَوْبُ عَلَيْهُمْ هَذَا باعِبَا لِهِ الفَق الفوة والدين عَلَيْ الصَعْف وَيَطَوَ وَالبَهِ البَقَائِلَ اللهُ احوال باعتبا وهدَه مَا بَصِبَ عَنْ فَيْ فَا عَ فَاءِ نَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالْحَدِثُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّالِمُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

• يَعْنَيْنَا وَ لِدُ لِأَسْبُ فِيْلِ فَي مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال وبنفنية الصنرابضا ماعتاد أنبشرة أيسشر الدِّمَا يَشُوعُ الْمُفْرُولُا فَكُرُ الدُّوامُ عَلَيْدُ الْالْحِيْمِ جَهِيدٍ وَنَعْبِ شَكِيدٍ فَ وَالبَيْمِ وَ لَكَ تَصَبَّرًا وَالِي مَا جُو نُصِ عَبْرِ سَكُ فَ لَعَبُ وَإِنْ كُصُلُ مَا دُبِي مُحَامَلَهُ عَل النفيس وعض ذبكة باسيم الصبرة فايزادا مراكه فؤك وفوي المضد بوعا في المعافية مين المستنج تنبسُ والصَّبْرَ وَلِذَ لِلَسْارَ فَالْ نَعَالِى فَا مَا مُنْ أَعْسَطِي وَالنَّفِي وَصَدَ فَ ٥ . بالحسّنيّ فستنبسِّرهُ للبسّرَكِ ومِنّاكِ في العِنسَّة فَدُرّةُ المصارع ٥ على غَرِينَ فان الرَّال لِعَوْ كَيْفِيدِ رَعَلَى أَنْصِرْعَ الضَّعِيدَ الْمُرْحِينَ وَالسِّرَفِي وَ لا بلفاه فيمضا رغيبة أعيار ولا لغوب ولا تصطرب نعشه فيه ولا ببه فروكا بَعَنَى عَلَى إِنْ تَصِرُعَ الشّبِ بِدالِا بِنَعَبِ وَمَن يُوحَبَهُدِ وَعَرُ فَحِبَين فَفَكَلَا تَكُونُ المُصَا دَيُّهُ بِينَ بَاعِثُ الدِّينِ بَنِ بَاعِثُ الْهَوَى فِمَا يُعْمَعُ الْعَيْفِةُ صَمَاعَ بَرْحَبُو الملاسمة وجود الشِّيّا طِين وَمِهَا اذْ عَنْتُ للسُّهُو انْ والمُعَنَّ ونسَلُطُ بَاعِيْجَ الدِّينَ كَا سُمَّةً ولَهُ وَبَلِسَهِ الصَّمْرُ مِطِهُ لِالمُواطِّيَّةُ `أُو رَثَّةُ لَذَ مَفَّا مِ الرضي حَمَاسَبِها ، في كِمَا نَبِ الدِصْيَ اذ الرضَا إعْلاَ مِنَ الصَبْرِ وَلِذَ لِكَ فَالسِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَثُم اعبُداسه على الدين فارد لدستطع في الصَيْر على ما نكر وحير جمير وق فال بعض العار فنر اهل الصترك على لات مقامات الاو يُرَلُ السُّكُوكِ وهَ رَودَكَبَهُ اللَّهِ بِينِ ٥ وَالنَّانِيةِ الدِينَ بِالمُعَدُّ ودوَّهِ ة رحبة الدَّا عِيدِ بِنْ وَاللَّهِ الْحِبْمُ لِمَا يَصِنَعَ بِهِ مُولاً وَهَذِهِ وَرَبِّهُ الصِّلْكِ وتسنبين في حِذَا بِالحِبْدَانَهُ الإِمْ مِغَامِ الرِحْيَ كَا اذْمَعَامُ الرَضَّ اللهِ مِنْ مَقَامِ الصِّبْرُ

منا الجاهدة المحوى

اضاءااصبر

الصَّبُرُ وَكَانَهُ مَا اللهِ نفِسَا وَحَسْرِي فِيصَبُرْخَا مِنْ وَهُو الصَّبُرِ عَلِي المُصَايِبِ وَالبَلَايَا وَاحْسَدُ اِنَ الصَّبُرُ الضَّا بِعَنْسَدَ العِنْبَارِحَيْدَ اللهِ وَوَ وَ وَخَطُوْ وَ كَالصَبُرَ عِلَى لَحَظُوْدَاتِ وَمَنْ وَعَنَّ المَكَارِهِ نَعْلُ وَالصَّبُرُ عَنْ اللَّاذَ بَالْحَظُودِ حَيْطُو كَنْ تَعْظُمُ بَهِ أَوْ بَيْدِ وَلَهُ وَهُو لَصَبْرِعِلَ وَ بَيْنَ سَا حَيَّا السَّحِيلَ : وَمَنْ تَفْضُدُ حَيْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# يَبَانِكَاد الْحَاجَةِ إِلَّالْسَيْرِ

#### وَانَ الْعَبَدُلَا لَسَبَنَعِنِي عَنهُ فِي عَالِمِزَ الْأَخُوالِ

ابتاع فو.

tep A:

اليوافي المحوى

عَلَمْ يَضَيْرُ وَلِذَ لِلَّهِ عَذَرَاللَّهِ سَجَانَهُ عَادَهُ مِنْ فَسَنَدُ المَالِ وَالزَّوجَ وَالْو لَدُ كَ نَفَالَ \_ مَمَا لِهُمَا الدُّنَّ امْنَهُ أَلَّا لله يَحْدِ الوَّا اللَّهِ وَلا أُولاد فَرَعْنَ ذَرَّ الله ٥ وَى السِّيرِ اللَّهِ مِنْ اذْ وَا جِكُورُ الْوَرْدُ لَهُ عُدْواْ مِنْ فَاحْذَرُ وُهُمْ وَقَالِ الْمِ صَبِهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ الوَلدِ بَحِبَهُ مَحَلَهُ عَزَنَهُ وَلمَا نَظرَ مُلِلًّا ابنِهِ لِلسِّرْتَ في اللهُ عَنْهُ يَتَعَتْ مُر في فَيْصِد مُرْكَعَنِ المِنهِ وَاحْتَ ضَنَّهُ مُرْفَالِ مِمَدَ وَاللَّهُ الْمُوالِكُونُ ك وَ ٱولا دِكُهِ فَاسَنَةَ الْحِلْمَا وَابْتُ ابْحِيبَتَعَتَّرْلُو ٱلْمِلْكَ نَفْهِي لْأَخْذِنِهُ فَعَيْ ذَ لَكَ عَرَهْ لأُولِي الْأَنْصُارُهُ لِرَحْلِ كَا الْرَحْلِ مَنْ يَصْبُرِ كَالْعَافَيَةُ ومَعَةَ ٱلصَهُ عَلِ العَافِيةِ ان لَا يَحُوكُنّ إلمهٰ وَبعِكْ إِلَّا ذَ لِلَّهُ مُسَنَّوِ وَع عَنَرهُ وَعَسَاءُ أَنْ نَبْسِتَرْجَعَ عَلِ الفِّرُبُ وَانْ لأرشُكّ نَفْسَكُهُ بِالصَّرِيحِ لِقَا وَلا بَهُمُكُ فِي السَّغُهُ وَاللَّهُ فَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّحَهُ وَأَنْرُا عَي حيقو فالمد تعالى مايد مالانفا ووشي بدينه سند لالمعو نيزو ولساند سدل الصدق الخابو وكذ كأن في ما رتما انعم الله نعال عليه بم و هذا الصبر ف بتقيل الشكوفلا ببتراكه بالفنا مِرْطُقُ الشكرُ حَاسَبًا فَقَا عَمَا كَا ذَالصَهُ عَالَسَانِ اللَّهُ لا نَهُ مَعْرُونٌ مِا لِعَدُدُونٍ ومِنَ العَصِيدُ أَنْ لا يُقِدُدُ وَأَلْصَيْرٌ عِلِي لِحَامَمُ والفَصَام ا ذَا مِنْوَكَا إِنْ غَيْرَكَ البِسَرِمْنَ الصَبْرْ كِي فَصْدُ نَعْسَكُ وَحِجَا مُنكَ نَفْسُكُ وَالْجَابِم عَنِكُ عِبَةِ الطَّعَامِ الْفَرَكِيلِ الصِّبْرِينُ اوْ أَحِصْرَنَهُ الْأَطْعَمَ الطَّبِيَّةِ اللَّايَدُ وَفَرَّ عَنْهُ فَلِهِذَا عَظَمَ السَّرَا، وَالنَّوعِ الذَّ في مَا لا بُوافِ الْمُورِدِ الطبُّع وَذَ لِلْ لَا عَلِوا الما الْ مُرْسَطِ وَحِنْهَا والعَبْدَ كالطَّاعَاتِ وَالمُعَاصِي وَلا يَرْسَطُ ف ما خِيبًا رِهِ كَالمَصَا بِبِواْ لِنَوْا بِبِ اوْ لَا بِرِنْطَ أُولِهَا مِا خِيبًا لِعُ وَلَكَىٰ لَهُ اختِياً وفي ه إِذَ البِيْهَا كَا لَنَسَّغُ مِنَ المؤُوَّدِ بِالْاَسْقَاءِ مِنْدُ مَفَرُوثَيْرٌ ثَيْنَا أَضَا مِهِ الْعَشْتُ مَا يَرْ مَنْطِ مَا خِنْيا دَهِ وَهِي سَأَيراً فَعَالِمِ النّي نُو صَف وَمِي طَاعَة أُوْمِعَ فِيهَا وَهُمَا صَرَبَا ذِي الصَرِّبِ إِلا وُنَّسِ إِلسَّا عِبَ وَ الْعَبِيْدِ عَنَّاجِ إِلَى الْعَبِرْعَلِي فَالْصَبْرُعَلِي اللَّا عَوْشَرَدِ بِهِ لأَنَّ الْفَرْبِطِيعِ أَسْفُرُهُ عَ العَبُودَ مِنْ وَلِسَبِ مَنْ هِي أَرُبُوبِيَّهُ ولَذَ لاَسْتِ فَالدَقِينَ لَقُولِ لِعَالِمَا مُرْفَقِس إلا وَهِيَ مَضِمَ فَمَا أَطْسَهُرُهُ فِي عَوْنَمِنْ فَوْلِهِ أَنَّ دَجُرُالاً عَلَى وَلِي لَوْعُونُ وَحِدَّلَا عِلا وقدولًا فأطنهر وأن سعنف فومد فأطأعوه ومرام أحدٍ الاوهو بدع دلك مَعَ عَبْدُه وَخَادِمه وانبًا عه وكل مَن مُوعَتَّ كُفُوه وَطَاعِيْهِ وَإِنْ كَانَّهُ مُمَنِّهُا مِنا طَهَا<sup>ده</sup> فإذا منناعه وعنطنه عيد تقصير عيث خدمنه واستنبحا وهذك المدريفا

العبوية

بَعِيْلُ إِلاَّ عَنَاحَ الهَبِرِومُنَا ذَعَةِ الرُّبُوبَيَةِ فِي دَدَارِ الكِبرِفا ذُا العِبُودِ يَهٰ شَافَة بِ النَّفْرُ مُطِلَقًا تَسْمِنَ العِبَا وَإِنْ مَا بِحُ وسَبَدِ الْهَا كَالْصَلَاةِ وَمِنْهَا مَا يَحُ بسبّب المُسِلِ كَا لِزَكَوَةُ ومِنْهَا مَا بِرُهُ لِسَبِهِمَا حَبِصْبُعًا كَا لِجِ وَالْجَهَا دَفَالصَبْرَعَى الْكَا صَبْرُ عَلَى الشَّهُ أيد وَيَخَاج المطيعُ خِلا الصَيْرُ عَلَى ظَا عَنَدُ وَثَلاثَةُ الْحَوَالِ الْكُولِ فَتَبْل الطَّا عَنْ وَذَ لَكِ في تَضِيرِ الْبِنَهُ وَاللاحْلُا مِوَ الْصَرْعَن شُوْآبِ إِرْمَا، و ذَوَا عِي الأفَ وَعَقَداً لِمَسَرَّهُ مِنْ كَا لَأَحْلَاهِ وَالْهِ فَا، وَذَلِدَ مِنَ الصَّبْرِ السَّدِيدِ عَلَى مَراجِ وَحَيْبَة الِنَهُ وَالاخْلاَصُوافاً سَالِرَيَّا. وَمَكَابِدالنَّفْسِي وَفَلَمْ نَبُهُ صَلِّ .. ا منهُ عكريه وساحتث كالسي اغاالاعال النات وَكُوْ أَمْرِرِي مَمَّا مُؤْكُ وَلَسَبِ سَنِي نَهُ وَمَا أَمُرُواْ اللَّهِ بَيْدُوا اللَّهُ مُخْلَصْبِنَ لهُ الدِينَ وَلَهِ مَا فَدُ مِ الصِّمْ عَلَى الْمُسَمِّلُونَا لَهِ اللَّهِ مَنْ صَدَّوا وَعِلُوا الصَّالِحاتِ كما له الله نست ما لذ العالمي لا تبغار عزالله سُعانه في النارع بدولانكار مُلْطَيْفَةً أَكَا بِهِ وَسُنَيْدُ وَمِدُ وَمَعَلِ شَرْطِ العَرَكِ لِلْ اَحْزِا لاَدْبَ فَكَرَ مِا لَصَيْرَعَن وَوَا مِرَا لَعَنُورِ فَبِلِهُ الفَرَاعُ وَهُذَا الضَّا مِنْ شَدَا بِدَالصَّبْرُ وَلِعَكُمُهُ المَرْاد بَعُولِهِ سِجْعًا نُهُ مغِسْتُواُحَجُ والعَامِلِينَ ف الدَّبِنَ صَبَرواللاً عَامِلات مَلِ ف الحاكة الله لينه تعث القراغ مزّالعلاء أنجأ جبلا الصَّرْعُن إفشايه والنطّا عربه للسُمّعة والسرّياء والصَبْرَعَنِ انتطيِّوا لِبُهِ بَعِينَ لَعِجُ وْعَنْ كَلِّمَا سُطِلْ عَلَهُ وَجِيْطٍ أَنْزِهُ كَمَّا فَا لَسْتُمَّا نَهُ وَ وَلَا بَنْطِيواً أَعَالُمُ أَنْ وَكَانَا لِسَالًا لِمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْأَذُ مَا مَنْ لَوْهُ بَصَّيْرِ عَلَى المِزْوَالا أَذِي فَقَدُ الطَّلَّ عَلَهُ وَالطَّاعَاتُ سَفْتِ مِلْا فَرَمِنَ وَنَفْل وَمَوَعَنَا ج الاً الصَّرْعِلِيْهِمَا حَرِيبٌعًا وَفَرَحِمَعُهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي قَوْلَةِ (زَاللهُ فِا مُسُرَ بالعَدكَ وَالإيحْسَانِ وَاليَّمَا وِ وَكَالْفُنُّرْ بَيْ هِيْلُمُودَةُ وَصَّلَّكُ الْدَيْحِ وَكَا ذَ لِكُ عِنْج الْالصَرْ الصرب الما في المعاصي فارْورَ العَدُ مُلِدًا الصَبْرَعَةِ وفَدَ حَبَصَعَ أَنَّهُ أَنْوَاعِ المعَاصِينَ فَوَلِهِ وَسَبْعِي عَنْ الْخِشَارِ والمنكر وَ الْبَعْي وَنَّهُ كَالَّ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ المُحْمَا جِيرِ مَنْ هَجُرًا لِسُوْ، والحِيامِ ب مُنْ جَا هَـَدَ عَوَاهُ وَالمَعَاصِ عُنْتِنَى بَوَاعِثُ الهَدِي وَأَشْدًا نُوَاعِ الصَّبْرَعْ المَعَاصِي الصَّرْعَنِ المَعَامِي لَيْ صَارَتُ مَا لَوْفَة مِالْعَادَةُ فِفَادِنَ الْعَادَةُ صَلِيعَة خَالْمِسَة فَ فاجِ النصَّا فَدَالَ السُّهُوَّ وَيَطَأَ صَرَحُنِدَا نَصِرَجَنُودِ السُّنطَّانِ عَلَى جُنِدا لِلهِ نَعَالَ فَلا لَعَقَ باعيث الدين على معنى شراؤكا لَ ذَلِذَ العِعل مَما يَلْكَسِتر فعبلهُ كا ذَالصَبر عَنْهُ الْقُلْ

المالية ع

يَعِ النَّفِيرِي لَصَبْرَعَ مِعًا صِي اللَّسَانِ العَبْدَةُ وَالكَّرْبِ وَالمَرْارِ وَالنَّمَا عَلَى النَّفَسْ فَيَ لغَوْمِقِيًّا وَتَضَرِّجًا وَا نُواعَ المرزَاحِ المؤذِ لِلْعَلُوبُ وَصَرُوبِ الْكِمَا تَ الَّذِي يَفْضُدُ لِظَا الازدرا، والإستحقاف و ذكر الموق والفارخ فنهروت علوم همرو في سبر يقو ٥ ومَّمَا صِيهُمْ فَإِنَّ فَيْطَا هِرِذَ لِلْ عَبِيَّةُ وَفِي مَا طِنْهِ ثُنَّا وَعِلَا لَنَفِيرٌ فَا لَنفُشُ فِيهِ شَهُوًّ مَا ف الما الما مع الغير والاحد كاناك نقسه وبهما تنترك الربوبية المزوط علمه وهوضد كما امريه لاجتماع الشهوتين وتيسيبريخ بك اليسان ومصر ذلك مغياً وفي المحاوَّدَان لَجِيْثُ والصَبْرِعَنُ حَسَنَّى بَيْطُلُ اسْنِينَكَّا رَكَا وَاسْتُقْبَاحِهَا مِنَ الْفَلُورَ لَكُرُّةَ لَكُورَ مَا وَعُوْمِ الْا شَرِيهَا فَرَى الايسَان بِلْسُرْحَيْرٌ الْمُلا فَيُسْتَبْعُ عَا مَهُ الاستنباء وَمِطله ليسانه طول الها مِن اعراض الله بس فلا لبسننك وَ النّ مَعَ مَا وَرَدَ وَ لِلْحِيْرَ إِنَّ الْعُرِيمَةِ الشَّدِمَ الإِنَّا بِوَمْنِ لِمِ عُلِكَ لِسَانَهُ في المحاورات وَلَمْ بِفِيدُ رَفِظُ الصَيْرَعُ ذَلِكَ فِي عَلَيْهُ العزلَة وَالارِنْفُ وَادْ فَلا بِحْبِهِ عَرْهُ فالصِّر عَلَى الا ينقُ رَاد اذا هُوَ زَمِنَ الصَيْرِ عِلَى السَّكُونَ مَعَ الْحَالِطُمُ وَتَخْلَفَ شِكْرَةً ٥ الصيرية اعاد المعاص في احتلاف داعية تلك المعصية في فولها و صعف في وَأُنْسِرُمْ وَكُمْ اللِّسَانُ حَرَكُمْ لَوْ الطِّرِهِ حَلَّاف الوسواس فَلْإِجْرَمْ بِعْ حَدَّ بِثْ النَّفُشْ فِي العزلَةِ وَلا مِبْنِ الصَّمْ عَنْهُ الْمَا الَّا انْ بَعِلْ عَلَى الْفَكْ هِمْ أَحْسَر في الدِّين لسب مَعْرِفهُ كَن أصِيمَ وهمومهُ عُشْر وَاحِد وآلا فَلُولِسْ مَعْلِ الفِّكِر في شمع بن العسنه اللا في ما لا يرتبط هجومه اختياره وله اختيار في د وفيه كالواوي بفعل إوفؤل أوحب عينه في نقينه او ماليه فالصر عُلِ ذَلَكَ بِنَرَكِ الحكافَاة ٥ ادة بوزُواجاوارة فون فوسلة في إست بعض البيرا من واني منفور من نف إيمان الرجل يما ثلاد الولصرعاالاد وَ السَّالَةُ وَلَهُ صَبِّرَ نِهِ عِلْمُ الْوَسْجَنُّونَا وَعَلَّى اللَّهِ فَلِينَوْ كَالِمُونَ مِنْوُنَهُ ونسَمَ عَلَيْهِ السَّلامَ مَرَّةً مَا لاَّ فَقَالَتِ لِتَجْفِ الأغرابِ هَرِهِ فِينَهُ مَا أَرُبِدِ بك وَحَدُاسَهُ فَأَرْضَبِيهِ بَلِيْهُ السِّلامِ فَاحِيْصَرَتْ بِهِ وَجَنَّاهُ تُرْفَلُ وَحِمُ اللهِ أَنجي مؤسِّ لِفَدَا أُوذِ كِيا أَكْرَ مِنْهُ فَا فَصَبَرُ عَيْمًا لَهُ وَدَّعَ أَذَا هُوْوَتُوكُلِ عِلَا الله وَهَيْ ماس وَكُ يلاه وَق لِ مَعْلَ مَعْلَى الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و وَ فَاكَ نَعَا لَ وَلَقَد لَعَلُم اللَّه بَضِيْوَ صَدَّ رَكَ عَا يَعَوْلُونُ وَقَالَ نَعَالَ وَ لَنَستَين مِنَ الذِيَّاوُ سُوُاالِكَا بِمِنْ فَبُكِكُرُ وَمِنَّ الذِينَ الْهَ بِكَا الذِيُّ كَا وَاذِ نَضَيْمُ والْقِفُول

وَيُ السريم

مالايدخارة الاخيتار

احتا العر عام العر

مؤارالمدار

وتنفيه افاز ذلة نرعزز الأمودك أي تضيرُ واعَ المكافأة وَلذَ لدَمِدَح السبحا العافيرغر حفوقفير في الفضاع وعَرهم فقال سيحانكه وإن عا فبنتم نَعَا فَبُوا عِنْدُ مِراعًا فَنُسْمُ مِد وَ لَئِنْ صَرِيْزُ كُفَّةٍ حَبْرٌ للصَابِرِينَ وَ فَي كَسِ سلاليه عليه وسارسل من فطعان واعظ مزحر مان واعف عَنْ صلاح ورابة والإخدة السيماني علي عليه السكر م لعُدُفيلًا المُرْمِرُفُ إِذَا لِسِنْ بِالسِنْ وَالْانْفِ بِالْانْفَ وَأَنَّا أَفُوْلِ لِكُرُكُ نَفَا ومُواالشُّر الشيركل منَ صَرَكَ خَدَلُ المِيَن فَحِلْ لَهُ خَدَلُ الأَبْسِيرُومَ أَخَذَ دَوَالَ فَاعْطِمِ اذَادَكُ ومن سخرك لينسَرمَعَهُ مُمالًا هنت مِعَهُ مِنْكُن وكا ذَلِكَ أَحْرُ والصَيْرِعَلَ الاذَّى فَ فالمسترعل الاذك مراعلامترات الصيرلان منعاور ونبوتلي باعث الدبن عيث الغصبة والمهوة جميعًا العست والماليت ما لابد خال غُنَّا الإَخِنِيَّا دِ أُولِهُ وَأَحِبْهِ هُ كَالْصَابِ مِنْ إِمِونَا لاَعْزَهُ وَ هَلَا كَالاَمُوالـ وزوال القِيمَذُ بِالمُسَرَّصَ وَعُسِمَى الْعِيلَيْنِ وَفِياً وَالْاعْضَا. وَمُ طِيثُكُهُ فِسَابِرا بُوَاعِ الْبَكِرَ و لعبَرْعِي ذَ لَكِ مِنْ عِي مِنْ مَا مِنْ الصَبِرُ فَ لَيْتَ الرَّعْمَا سِ رَضَ إِللهُ عَنْهُ ﴿ فَ الصَّيْرِ فِي الفِّيُّ انْ عِلَى لَانَهُ الْوَحِيْمِ عَلَى دَا، وَالصِّاللَّهِ فَلَهُ لَلَّ شَمَّا مَا مَهُ ذَرَيَّهُ وصيرع محاد درامه فلي سترامة ورجه وصيوف المصابعة عينكرا لعندمت الأولي فلهُ سَيْحُ مَا يُوْدَ دَحَدُ وَاعَا فَضَلَ إلله عَيْنَ الربَّهُ مَعَ الفَامِنَ الفَضَائِلِ ف على من قبلها وهي من العوابيريان طرمة مربعيد رعلي الفيرُعوا لمحادم فالصرُّعل بلاء الله فلا يق لد عَلِيْه الاسفاعة الصِد بقِين فان ذَ لكَ سُد بعِلى الفَيْلُ وَ للا الرف فُ كَ عَلَيْهِ السّلام اسْلَان مِنَ الْبِغَيْنِ مَا يَضُونُهِ عَلَى صَمّا بِدالدُنْيا وَهَا ذَا صَبْر مُسْتَنَده حسن البَعَنِين ٥ وَقُ لَا أَبُو سُلِمَا ذُوَا مَتَّ مَا تَصَبَّر عَلِمًا فكرف نصير كل ما مر ، وقال صل الله عالمه وسل قال الله سيحا له اردا وحبيت إلى عبد من عبيد يمضيرة الأير مدّ نه أو ماله أو ولدم تراستقار وَلَيْ بِصَبْرِحِيتِ لِلسِنْ عَنِهُ بِوَ وَالْعِنْ مِنْهُ اذَا نَفْتِ لَهُ مِبْزًا فَالُوالْفِينُ له ديوانًا وفاك عليه السلام استظار العرج الصير عبادة وفال عليه للم مَمَا صُدُرَة عِنْ مِينَةٍ فَقَالَ عَامَقُ الله جَعَالَهُ إِنَا يِعِيوَ إِنَا الْبِهِ وَاحْعُونَ الله و البور و المعديق و اعف ي خرا منها الا مغل الله ولذ به ٥ وَفَاكَ أَنْسُونِ فِي اللَّهُ عَنْدُهُ حَسِرَ لَنْغِيرِسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازَاللَّهُ

يَعَالِ فَاكَ مِنْ مِنْ إِلِمَا حَبَوْ الْمَنْ سَلِمُنْ ذُكَّ مِيَّةُ فَالْسِعَا لَكُ لَا عِلْمُ لِنَا إِلَّا مَا عُلْنَكُ فَالْحَبْرَاوُهُ الْحَلُودُ فِي دَادِرُةِ النَظْرَ شِيلاً وَجَبْهِ وَ فَالْسَبِيعِينُ الْمِغْيْدِ الْعِزِينَ ، في حُطبَ بِهِ مَمَّا أَنْ عَنْهِ اللَّهُ عِلْيَ عِبْدِ بَنْحَةُ فَا نَتَرَ عَنْهَا مِنْهُ وَعَوْصَهُ مُنَهَا الصَّمْرا لَا مَا كَا فَ مَّا عَوْمُدُ مِنْ انْصَابَى انشَرَّح مِنْ فُووَ الْمُنْ اَسْبِ اللهُ تَعَالِمَا أَهُ فِي اَصَابِ وَ نِهِ أُجْرِهُ هُوْمِيرِحِيابِ وَسُنِي أَفْصَلَ عَرَاكِصِيرُ فَقَا السِيهِ هِوَ الرِّهِا مِغْضَا وَ اللهِ تَعَالِ فَسِل وَجِيْفَ ذَلِكَ وَلَهُ الرَّاجِي الْمِنْتِي فَوْ وَمِنْزِلِهُ وَكَانَ حَلَيْسِا ، في الما رسْنَا ن فَدَخُمُ عَلَيْهِ جُمَاعَة فَقَالَ مَنَ انتُوْ فَقَالُوا احْبَابِكُ جَا وُكُ رَابِرِينَ وَيَ مَنْ مِهِمِهِم الْجَانَ فَأَحَدُوا لِقَوْمُونَ فَقَالَ لُوكِتُمُ الْحُمَّا لِي صَبَرَتُمْ عَلَى لَلْأِي وكان تعيم العارفين حبسه رفون جربها كاساعة . ف وَنُطِالِهِ إِذَا ذَيْهَا وَاحْدُرُ فَي وَاحْدُرُ لِلْ فَائِلَةِ مِا عَيْنِنَا وَ فَضَّا لِهِ آ لَا مْرا أَهُ فَحَ المؤصلي عَرَّت ه نقطع طنفر؟ ففن المقاامًا عِيدِينَ الوَجَع فقَالَتَ الَ لاَه وُ أَيعِ ق أَرَالَتُ عَنْ فَلِي مِرَانَ وَجِعِدِ وَ قَالَ لِيسَالِمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِم سِيْتَدل عَلَيْفُوكِيا لإِسَا نَبُلاتِ حُسُن النَوْ كل فِهَا لَهُ مَنِكُ وْحَسُوا لِرَفَعُ كَهَا فَدُ فَاك وحسن الصنبر فيا فَرَق ب ٥ وق ك تبينا عَليْه السّلام مِزَاحَلا لاسه وموفع حَقَّهِ انَ لا سَنْكُوا وُحَعِلَ وَكَا نَدُ لا مَصِيبَينَكُ ٥ و مَرُ وَكَ وَتَعِظِ الصَّا لِحِينَ اللهُ حَجَّ بَوِمًا وَ وَكُمْ وَصُرَّةً فَا فَتَقَدَّ مَا وَذَا هِي قَدَا أَخُذُتْ مِنْ كَيْرِهِ فَضَالَ مَا ذَكَ اللَّهُ لَهُ فِهِ لَعَكُهُ لعَلَمُ الْمُوجِ مِنْ الْبُهُ ٥ و مِنْ و يُعَنِّي لَعِصْلِهِمْ اللهُ فَالْمُودَّتُ عِلْمُ سالومو لي تناك حُد يفية في الفت كي حمرة الله وبع دمن فعلن له استفيك مم فَقَالَ فِي مَا يَوْلَا لِلاَ الْعَدَوْ وَاحْتَالِلاً، فِالرُّسْوَانِي صَابِرُوانْ عِيثَ يُنْكِلاً الليل سُيَر مُنهُ فِف كَدَاكَا دَ صَبْرُسًا بِكُطِيرِ نُوالْخِوْ عَلِي بَرِّهِ اللَّهِ سَلِمَ فَا لِن \_ فيهذا أنالة رَجَة الصّرافي المقايدة ليسّرالا مرسل احباره وعو مُصْلَطَرْتُهَا أَوْسَلِكُ فَارْكَا ذَالمُ اوبِوالْ لاَ بَكُوذُ فِي نَعْشِهِ كُا هَمْ للصِّيبِيةِ فَذَ الكِ عِرَ وَإِجَائِهِ الإخْنِياُ وَفَا عَلَمُ انْهُ إِنْمَا كَالْجِنْرِي عَنْ مَعَا مِ الصَابِرِيزَ ﴿ جَلَزِعِ وَسَق الجيوب وَصَرَبُ الحَدُود وَاللَّهِ لَعَدَ فِي السَّكُويَ وَاظهرا لِكَأَبَّدَ وَلَقِيمِ الْعَادَةِ فَ فِي الملائس وَالمِفَرِّ وَالمطعَرِّ وَهَ مِنْ مِا لَا مُهُود دَاجِبْ لَهُ نَتَّ اخْتِيارِ وَفَيَهِ مُعْ لُ كَيْمَةِ جميعها وبطبغه الرضا بقضا والقه نفال ويبغى سنتقرأ عكاعا ذنو وتعب تنفدان ذَهَذِ كَا ذَوَدِ بِعَدُ فَاسْتِرُجَتِ وَفِرُفِ لِيَا إِذَا لَصَبِرَ الْحَسْسِ الْمُهُوِّ

تولم المهرة

مؤاذ لابعية فيتن صاحبالمصبية من عيره ولانجز حيد سُ حَدِ الصَابِرِينَ فَوْجُمُ الفَكْ، وَلَا فَيْضَالِ العَبْرِ بِالدُمُوعِ عِلِمُ المَبِّتَ فَإِنَ ذَ لَكِ مِعْتَنَىٰ اَبْشُرِيَةَ وَلَابِغَادِ فَا لَا إِشَا دَئِلاً المُوَنِ وَ لَذَ الْمُسْلِمَا أَنْ أَبَرًا إِهُمْ ولدُ النِحَ سِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاضَتْ عَبِنًا وَسُول اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَسَمَ مُعَيِّنِكُ لِهُ إِمَّا لِفَيْهِ لَنَا عَنْ هَذَا فَقَا لَكِ إِنْ هَذِهِ وَجَهَ وَاغَا يَرْحُمُ القدمين عَبَادِهِ الرَّحْمَاءُ ، بَلْ ذَلَذِ انْصِنَا لَا يَجِنْجِ عَنَ مَعَّامِ الرِّحَيِّ فالمعَدْمُ عَلَ لِمُ رَا مِن لَكَ وَهُو مُنَّا لِمِ لِسَبِيدِ لا عَوَالَذَ وَفَدَ نَفِيضٍ عَيْنُنَا هُ اذَّا عَدَمُ الله وَسُيَا وَفَا لِهِ فِي أَلِي لِي إِن مِن وَكُونَ فِي الْمُنالِحِ فِي الْعِرْكِ لَعَصْ لِللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَرَفَ حُواللَّهِ فِي الْحَذَيْثُهُ مِنْ عَظْمَ حُواللَّهُ عَيْدًا لَهُ اللَّهُ ا واعُلِيرَانَ اللهُ صِفِي لَكَ مِوَا لِمَا قِيلَتْ وَاللَّهِ إِنَّ لِعَدِلَ مِوالْمَا جُورُ فِيكَ وَاعْلَمُ الْأَجْرَ الصّابر رفيها بصّا بُورَيِّهِ أُعَظِيرِينَ النِغَةَ عَلَيْهِ مِنْ النِّيا فُوزَ ضِدِ فَا ذَّا مِهَا دفع الكوافية إلى العكر في نعمة الله نعًا في عكيه ما لتواب مال دَوجَد الصابر في تعكم مِنْ لَمَا لِسِ الصَّرْجُمَّانِ المَرْوَ الفَقروسَا بِالمَصَّا بِدِ ٥ وَقَدْ فِعَالِ مَرْكُو زَالِيرِكُمَّا نَ المصايب والأوجاع والصدَّقة فقَّ يرطهَ لِكَ بِهِكُرُهِ النَّقِيسَ) - از وُجُومَ المُعَارِبِ عام ي جسميع الأحوَال وَالا فَعَالَ فَإِذَالِذِي فَيْ السُّهُوان كُلَّها فَا عَبْرِلْ وَحَدُّهُ ١ لا بَيْتَ عَنِي عَنِ الصَبْرِ عَلِي لعَزْ لَهِ وَالْإِنْفِ رَا ذَعَا هِرًا وَعَنِ الصَبْرَ عَلَى وَسَا وَلَمُنْ مِنَا فَ وطِنًا قَانَ الْحَبُيلَاجَ الْحَوَاطِرَةِ سَيْكُنْ وَٱلْكُثْرَجُو لَا نَالِكَاطِ الْمَا يَوْدَ فِي فَا يَدِ ه لاَ ذَا وَفِي مُسْتَ عَبْلُ لا بِدَ أَنْ حَصُلُ مِنْهُ مَا هِ وَمُعَدِّدُ فَهُ وَكُفِ مَا كَا زَنْصِيع زَمَا زِوَالَةِ الْعَبْدِ فَلَهُ وَبِضَا عِنْدَعِسُمُ وَاذَا عَفَى لِالْعَبْدُ فِي فَفِسُوا حِدِعَنَ فِي خ مَا يُسْتَفِيدَ بِهِ السَّا يَا مِنْ نَعَالَى أُوعَنْ فَرِ لِيسْتَفِيدِ بِمُعَرِفَدُ اللَّهُ و سَسْتَفِيد ولعت مِذَة عَبَدُاللهَ فِصَوَ مَعَبُونِ هَذَا إِنْ كَا زَ فِكُورُ وُوسُوَا سِهُ فِي المُهَا حَاضَ عَصُولًا عَلَيْهَا وَكَا يَكُونُ لَذَ لِلَّهِ فَعَالِبًا بِل بَيْفِكُرُ فِي وَجُوهِ الْحِيْلِ لَقَضَاءً ٱلشَّهُوات الْجِكَا بِرَّالِ كَامِنَ عَلَى مِنْ عَلَى فِي عَرَضِهِ فِي جَسَمِيعِ الْمُؤْرِهِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن وغالف عرضه مطهور المائع لَهُ مِنْهُ بل يقدر اللَّي العَهْ مَنَ الحَلَمِ الله سَرِّعْ جَسِّمِهِ حَتَى فَيْ أَهِلِهِ وَوَلَدِهِ وَسَوَهُمَرُ عَالَفَتِهُمْ لَهُ ثَرَسَّفَكُمْ وَكَهَدُهُ وَجُرِطِهُمْ وَ كَفِينَةٌ فَهَنَّهُ هِمْ وَحَبُوا بِهِمْ عَا شَكِلُهُ نَهِ فِي عَمَا لَفَيَّهِمْ وَلَا بَرالَ فِي شَغِلَ والميم فللشه المان عندا و حداد من المناس المان المناس المراس المراس المناس المن

انها وزايلا

جُنْدُ الطِّبَارِ وَ الشَّهُوَّ وَعِبَارَةً عَنْ حَسَرَكَةٌ خِبْدًا لسَّبَا دِ وَهِذَا لانَ الشَّيْطَا رَجُلْقُ مِنَ النَّارِ وَخِلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ صَلْحًا إِلَى الْحَارِقُوا حَسِنَهُ فِيومَعَ الدَّرَ الطِّين وَ الطِيْرِ طبعُد السُّكُوْنُ وَانْ رَطبعُهُ الحركَةُ فَلَا بيَصَوِّ رَنَا دمُسْتَعِلَةَ لَا يَحْزَلُ بَلِّ مُنَالِحُ لَنْ بِطِيْعِهِ وَفَرَ كَلِفَالِمُعُونَ الْحَلُوثُ وَمِنَ النَّارِ الْمُطْمَيْنِ عَرْ حَرَّثَ سَاجِزًا لِمَنْ خَلِقَ مِزَا لِطِيْرُ فَأَتِي وَاسْتَكَبَرُ وَاسْتَغَمَّى وَعَيْرِعَنَ سَبَدَ اسْتَعْصَابِهِ ٥ اً ذَفَا كَ مَنْ اللَّهِ وَعَلَقْتُدُمِ وَطَهِرِهِ إِذَا حَيْتَ لَوْ لَبَشِيدًا لَلْعَنُونَ لاَ بَلِينا الْدُم صَلُواتُ الصَّعَلِيْمِ وَسَلَامَهُ فَلَا يَلْبَتِي النَّطِعَ فَيَسِوُ وِو لِأُوْلَاهِ ، وَمَمَا هُفَ عَنَ الغَلْبُ وسنواسه وَعِدَا وَيَهُ وَطَيْرِا بِهِ وَجَوَلَانَهُ فَظَيْرُطُهُ مَا نِفِيادٍ هِ وَا ذُعْ عَانِهُ وانفيا د مُالِلاد دْعَان سِجُود مِنهُ فِصْوَروُح السِجُود وَالْحَا وصَع لِلبَهَمْ عَلَا لارْصُ للذِ لَهَ وَعَلَامَهُ فَا لِهِ فِا لاصْطِلَاحِ عَلَيْهِ وَلُوْجِعَلَ وَصَعَ لَلْهِمْ عَلِي الأَصْ عَلا مَهُ ٥ استخفاف الإصطلاح ليصَّور ذ للهُ فَمَّا إِذَا لاسطَاح بَيْن بدُنَا لمعَظَم المحترَم ك يَرِي استَحْفًا فَأُ بِالْعَادَةِ فَلَا بَلِبِغِي أَنْ بُوْ هِ شَكَ صَدَّفَ لِلْحِفْرِ عَنْ لِلْحَ غَرُوفَ لَب الدوُح عَنَ الدُوح وَ فَيْسُرا للبِّ عَنِ اللَّهِ فَتَكُون مِمَ فَيَرٌهُ وَعَالَم السُّهُ وَهُ مِل مَكلَّكُ عَنَ عَا َلِيَر العَبَبِ وَ حَسْفُوا وَ اكْشَيْظًا دَمِزَ المنطَرُّينَ فَلَا بِنُواصَعَ لَذَبِ بَحَدِ عَلَ الْ والدرس الأراد المنصع وهو ملاهت والموفيستنو وفلك بالله وحرة فكرجد الملعون عَاكَةُ فَيَكَ فَيَنَدُ وَلَكَ سَحُ نَصِيَعَا وِ اللَّهِ الصَّا لِحَيْزَالِدَا خِلِيَ إِنْ الاسْتِنْكَأَ و عَنْ سَانْطَنَدُ هَذَا اللَّعِينَ وَلاَ نَطْنَرْ اللَّهِ عَلْوا مِنْدُ فَلَكُ فَادِعُ بِإِهْ وَسَمَا ل بجري من إِنَّ آدَم عِرَى الدَّم وَسَيَلا مُومِنُل لِحْقَوِيٰ قَالْقَلْحِ الدَّأَدُونَ الْحَالُوا عِنْ الْحَقْوِي مِنْ عَيْرا أَن يستُعَلَىٰ بِالمَاءِ أُوعَيْرِه فِقَدَ طَعِتَ فِي عَبْرِمُطَعِيمَ بِلْ بِغَدْ رِمَا خِلُوا مِنَ المَاءِ بَاخِل فِيهِ الهرويَ لا مَحَالَة فكُذَ لَكَ الْعَلِيْنِ عِنْ مِهِمِنْ فِي الْدِينِ عَلِوا عَنْ جَوَلَانِ الشَّيْطادُ وَالْإِلْمُ فَنَ عَفَ اعْزَاسَةِ وَلَوْ فِي كُنْظُافِهِ فَلَيسَ فِي إِلَا الْعَظَةُ فَرَسَ إِلَّا السَّيْطَانَ وَلَذَ لِكُ ٥ ف كِيْبِ شِيحِ اللهُ وِنعالِيَّ وَمَن يَعِشْ عَنْ ذِكَ الرَّحِينَ نَعْبَصْ لهُ سَنَعُا أَ فَعَهَ لَهُ فَرَينَ وَفَالَ صَالَى اللهُ عَلَيهُ وَسَهُ إِنَّ اللهُ بَيْخُصُ الشَّابِ الْفَا رِغِ وَهَدُا لانَّ السَّابُّ اذِا نَعَطُ لِي كَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مه عَلَى دِينه كَانَ بَاطِيهُ فَادِغًا بَالْعُشِينُ فِيهِ السَّيْطَانُ وَبِيبِضِ وَبِفِحُ شَرِّرُ وج ٥ أُصْتُوا حَوَا نَصْاً وبعيضِ مَرَةً أَحْتُ رَى وَهَ مَنَا بَيُولَدُ سَلِ الشَّيْطَادُ نَوْ الدَّا اسْتُرَعِي يَوَ الدَسَايِرِ الحِيوَا نَاتُ لاَنْ طبعَهُ مِنَ النَّارِوَ إِذِ أُوَجَدَكَ النَّرَا كُلْفَ البَّالبَةُ هُرُوْالدُ

تولد رال المنطأ

نَوَ الدَّهُ فَلا بَرَال شَوَ لَدَا لَهَ وَمِنَ النَّهُ وَلَا مَفَطِع البَّدَةُ بِلِيسَّرُ يَسَّبُّ اَ سَبُّا سَكُمَ اللهُ وَفَكَا لَا اللهُ وَفَكَا لَا اللهُ وَفَكَا لَا اللهُ وَفَكَا لَاللهُ وَفَكَا لَا اللهُ اللهُ وَفَكَا لَا اللهُ الله

### بَيازالصَبرُ وَمَا بُسْتَعَا رَبِهِ عَلَيْهِ

إعلم أن الذي انسزل الدّاء أنزل الدّوار ووعد الشفًا فَالصَبْرُوانِ كَانْشَا فَالْوَكَمَنْعَا فَحَصِيلِهُ مِيكِنَ مِعِيْهِ زَالْعِلْمُ وَالْعَلَاهُمَا الْأُخْلَطَ الِيِّي ﴾ تَنزَ كِيا لأدُوبَهُ لا مُوامِن العَلوبُ كَلْهَا وَ بَكَن حَنَّا جَكُل مَرَضَ لل عِلْمِه أُخْر وَعَلِيا نُحَنِّروَ كُمَّا إِنَّ أَفْهَا مِ الصِّبْرِ مِحْتَ لَفَهْ وَاذِا احْلَفْتَ الْعِلَالِ حَلَفًا لِعِلْج ا ذِ مَعَنَى العَلاجِ مُضَادَة العِلَة وَكُمْتُهَا وَاسْتَغَا، ذَ لِذِ تَمَا مِطُولُ وَلَحَمَّا نَعُسِرُ فَكَ الطيريونية بصلا مُثلَّة فيقول أوا فيقرِّه الصَّبْرُ عَنْ سَهُوَّهُ الْوَفَارِ مِلْأُونُونَ مِنْلِبَتَ عَلَيْهِ عِيَثِ لَا يَقِيْدِ رَعَلِي عَبِهِ أَوْ عِلْكَ فِرَجِدُ وَلِكِي للبِيَعِ للكِ عَسَدَهُ أوعبك عينه وبكن ليسر عبك فلبّه ونفسه المده كائزة البخدشه بمعتصباة الشهوة وَيَصِرْوْهُ ذَ لِلَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى الذِّكِرِ وَالفِيكُرُ وَالإَعْ لِ الصَّالِحَةُ وَلَقَوْ ل فَكُرْمَنَّهُ اذَ الصَبْرُعِبَا يَنْ عَنْ مُصَارِعُهُ بَاعِتْ الْدِيْنِ مَعَ بَاعِتْ الْمُدَوِي وَكُلِّم مَصَ رَعِيلُ دُوْمًا أَنْ جَلِبَ أَحَدَ هَا الْحَرَ فَالْطِيرِينَ لَنَا فِيهِ الْالْعَوْمَةِ مَنْ أَرَدٌ فَا أَنْ يَكُو أَلَهُ الميك العلما ونضعه خا الآحنه فليزمنا عرجهنا تعوية بأعيثا المشهودة كاحا أماعث السنهوة فسيكل تضعيفه في ثلاثية امؤرائح مركا أنسط تبلاماءة فولقًا فها كأغذ بيرية الطبيبة الحرِّكَةُ اللسُّهُوَةُ مِنحَبْثُ تُوعَهَا وِمِنحَبَثُ كُرُ القَّافِلَا بِدِّمِنْ قَطْمٌ بِالصَّوْمِ الداع مع الاصصار عيد الافطاء عكى طعام فلد بالف تعيد صحيف في حليب فيحترز عِنَ الْحِيْرِةِ عَنِ الأَطْعَةِ الْمُجْمِعَةِ للشَّهُوةِ وَ أَلْمَا نِصْلِعَ السَّمَا } المُعْمَدَ

بسبر عجفالا: عجفالا:

لِمَا فِي َالِهَا إِنَّا يَعِيجِ بِالنَّظْمِيلِ مَظَانَ السَّهُوَّةُ إِذِ النَّظْرِ يُجِرِّلُ العَّابُ وَالْفَلْمُ عُرِلُ السَّهْوَ وَهُمَ أَحَيُّلُوالْهُ وَالْإِحْرَادْ عَرَمْنَا ذُوهَاعُ الْمِصَدُّ عَيِ الصُورِ المُشْتَعَ وَالقُرَارِمَهُم بِالعَكِيدِ فَي سَبِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِ الطُّنَّةِ فَ سَهُومُ سَنَّهُ وَمِنْسِهَا مِرْ إِنَّ لِلْبِرْقَ وتعس ألماسهم سبدية الملعون وتهزم بنغ فينداكا بغييز الاحبان أوالهرب ميزصو رَمِيهُ فَانَدُ أَغَا يَرِي هَذَا السَهْرَعَنْ فَقَ سَالِصُورُ فَإِذَا انْفَكِيتُ عَنْ صَوْبِ الصُورُ لَوْ بَصُبْكَ عَهُ ا لن لي من من لمن النفس لم العن من المنس الري بشنهيد وَوَ لِذ بالنِّكَاج فإن كل مَا بِسُسْمَهُيهِ الطَيْعِ فِي المُباحَاتِ مِمَا يَعِبُى عَلَ الْمُخِفُّودَاتِ وَهَذَا الْعِكَاجِ الانفح في خوا لأمَرُن فإذ فطع الغدَا بضِعِفْ عَنْ سَابِرالا عَال تُرفَّدُ بَغِيعِ النَّهُوَّةُ فِي خُواكِرُ الرِّبَالِ وَلَذَ الْبَ فَ لَــِ عَلِيْهِ إِلِسَكِم عِلَيْكُم مِالَهَا فَا قَلَ لَهِ تَسْتَطِع فَعَلَيْهِ بِالْصَوْمِ فَأَ الصَوْم لَه اوَجَأ لفَ نُوعَ لَكُ لَهُ أَسْبَابِ ۞ فَالعِلَاجِ الْأُولِ وَمِوْقَطْعِ الطَّعَا مِنْهَا حِي قَطْعِ العِكْف عَن البرية المبيني وعزا بكالمان ركيض فندني فأسقط فوته والماتي هي فغيب اللحرعن كأب و تغييب الشعارع البكيم يختي عرك واطهما بسبَ عَشَّا هُ مُنْ مُمَا الرَّ كَثُفُ مِنْ الْمِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الله حبُّ بيئة مَعْهَا مِزَالِفُوهُ مَا بَصْبَرَا نِهِ عَلَى الدَّادِ بْدِوا مَا مَعْوَيْهُ بَاعِثُ الديز فا إِنْمَا نَكُورُ مُطْرِيقِيَّنِ أَحَدُ هِمَا أَطَاعُهُ فِي فَوالِدِ الْحِلِهِ مَوْ وَمَسْرَا تَفَا فِي الدِّبِنِ وَالدُنْبَا وَ دُلَدِ بِأَنْ بِكُرُ فِكُمْ فِي الْخَبْادِ النَّيْأُ وَرَدْنَا لَا فِي فَضُلِل الصَبْرِ وَلِيْ حُسُنِ عَوَافِيهِ في الدينا والإخْفِزُةُ وَيْكُ الْعَلِمُ أَنْهُوا بِ الصَّبْرَ عَلَى ٱلمصِيبَةِ أَكُمْ مَا فَاتَ وَانَّهُ بُسِبَد ذَلْكَ مِعْبُوط بِالْمِي بِنْبِيةِ إِذْ فَانَهُ مَا سِغَيْمِعْهُ الْأَمْدُةُ لَلْجُوةَ وَحَعِبْلِكُهُمَا . بَيْقَ لِهُ مُعِدِّمُونِهُ أَبِدًا وَمَنْ أَسْلَمَ حَسِيقِسًا فِي نَفِيدِ وَلَا بِبَغِي أَنْ جُرُزَ فَإِ مَ الْكِيْسِ فِي كالِهِ وَهَذَا مِنْ بِهِ للعَارِفِ وِهِ وَمِنَ الإيمَا رُونًا مَعٌ تُسْبِعِفُ وَنَا دُهٌ يَفِوكِ وإن فؤي فؤكِ بَماعِةُ الدِّينِ وَهُسَبِيِّمَهُ لَفِيْتُ اللَّهِ مِنْهُ وارْضِعِفَ حَمَعُهُ وَاغِمَا فُوهُ الايمار لبغِم عَنْهُ مِا لِيُعِيْرِ وَعَزِيمَةِ الصِّبْرُو ٱلْمَا إِنَّ الْمُعْوِدُ هَذَا الْمَا حِتْمُضَارَعُهُ الْهُوي تَدْرُجُ إ فَلْمُلاَّ فَلْلاَّحْتَى مِدِرَكَ لِدَّهُ الطَّعْرِ فِلْبَسْخِرَى عَلَيْهَ وَمَعْوِي مِنْهُ فِي مُفَا رَكَمُ ۚ فَإِذَا لِاَعْنَا وَانَّا رَسَّةُ للأعَ لِهِ الشَّاقَةُ سَوْلِدُ العَوْلِ إِنَّى مُّصَّدُومَ اللَّهُ الأعَالَ وَلَهُ لِإِنَّ عَل الحاكِينَ وَالفَلَاحِينِ وَالمَفَا يَلِيزُوا لِللَّهُ المَارِسِينَ للأعالِ الشَّافِه عِلَى وَوَ لِلْيَاطِينِ وَالعَطَائِرِ وَالْفُتْمَ ، وَالصَالِحِينَ وَذُ لِلَّ لَانَ فَوَاهُوْ لَمِنْ لَا تَتَأَكُّمُ بِالْمَا وَسَدَ فَالْعِلْجَ

الموسلاج الأوله مُفِياً هِياً طَهَع المضَارِع الحلفَة عند الغَلَبَة ووَمَدَهُ مِا مُوَاعِ الْكِلْنَ مَا وَمَدَوْعِ وَنِسِحَرَة عَنِداغِ الدِه المَا هِيمُ مُنُوسِ حَيْثُ فَالَهُ وَالْبِحَرِلِينَ الفَرَسِنِ ٥٠ والبابي بضاه يغتوبد الصبحالا يترادمنه المصادعة وَالمَغَا كَنْكُهُ: كُمَا يُشْتَرَهُ أَسْبَابِ ذَلَكِ مُنْلاً الْصَبَى حَبَى بَا لِسَبِهِ وَلَسِنْجَر عَلَيْهِ وَتَعْسُو كِفِيهِ مِنْنَهُ فَرَرَ لَ بِالْكَلِيمُ الْجَاهَدَةُ وَالصَّبْرَضَعَفَ فِيهِ بَاعِثُ الدِّينَ وَكَ بَيْنُوي عَلِي النَّهُوْ وَوَا رُضَعَفَتُ وَمَنْ عُسُود نَفْسَهُ مُخَالِعَةَ الْحَوْدِ عِلَيْمَا مِثْمَا أَذَاه للمُ مَنا مِنها جِ العِلاجِ في جَسِمِيع أَنواعِ الصَبْرُوكَا لِمِكِنِ السَّنِيقَا وُوهُ وَالْهَا أَسَرُكَا هَ إِلْهَ الْمِرْعِزِ عَرْشِ إِلْمُقَدُّوا لِمَا يَشْتَهُ ذَلَكَ عَلَيْنِ فَعْزَعَ لَهُ مِا زَفَعْ المُهْوَاتِ ا الطاهِدَة وَأَسُوالمُ لَهُ وَحَلِسَ لِمَ أَفَهَة وَللذَكِرَ وَالفِكرَة وَالوسواسَ لاَزُ الرَحْأُوثِ مِنَ إِنِهِ إِلْ َ عِانِهِ وَهَذَا لَا عِلاَجَ لَهُ البُّهُ الإِنظَمِ العَلاَ بِوَ ظَهَا طَاهِمًا وَ بَاطِينًا الفُ أَدِعَنَ الأيمِلِ وَالوَلدَ وَالمَال وَالْجَاهُ وَالرُّفِعَا , وَالأُصَّدِ فَا ، وَالأَعَرَّ الْ ذَاوِيَةِ نَجْداً حَنْدِي وَمَعَدْدِ بِسِيدِيمِ مَا لِعَوْنِ بَعَدا لِفَدَّا عَفِيمِ شَرَكُ فَلَا يَج مَا لَهُ نِضَرِ الْمُصِوُّوهُمْ وَاحِدًا وهُوا لللهُ سُتِحَانَهُ مُواذَّا عَلَى وَالْ عَلَى الْفَلْ فَالْ يَكُونَ مَنْ مَا لَرُ يَكِنُ لِهُ عَالَ فِي الْعَبِكُو ويسير بَا طِن فِي مَلْكُوت الْمُواتُ فَ وَالْإِيْ مِنْ وَعَلِيبِ صُنعِ اللّهِ وَسَايِرا نُواعِ مُعَتَّبِ فَهُ اللّهَ حَتَى إِذَا اسْتَولِ مُ لَكَ عَكِ القَدْلَبِ دَ فَعُ اشِيدَ عَالَهُ بِذَلِقِ عِجَادُ نَذَ النَّفِسُّ الشّيطِانِ ووَسَاوِسِهِ وا زُلورِ كِنْ بِسِيرِ بِالبَاطِنِ فَلا بِنِجِهِ إِلَا أَكَا وَدَا والمِنْوَاصِلَةِ الْمُرْبَّدَةِ لِإِنْ الْحِنْ فَ والأذكارِ وَالصَّلَوا تِرْجَيَّا جِهِ مَع ذَلِكَ إِلَى تَكْلِيفِالْفَنَكُ الْحَصُودُ فَانَ الْفَكِرِ ۞ بِلاَ طِينِهِ وَالذِي لِسْبَنَهُ فِي وَالفَلْبِ دُونَا لأَو دَا والطَّا هِيوَةَ ثُمَّ ا وَ الْحَلَ كل ذَلا لَهُ بسَلِم لهُ مِنَ الا وَقَاتِ اللَّا بَعَضْ اوْ لَا خَلُوفِي جَسِيعِ أُو فَا يَفِعَنْ هَ اوْ تُ مَحَدُّ تُ عَلَ فلبشخيله عزا للاكة والعنج من مَرَعِن وَحَوَيْ وَالْهَزَاءُ مِنَ الْمِشَادِ وَطَحِيا نَهُ كَالط إذ كالسِّبْ مَنْ عُرْ غَالطَهُ مَنْ لَعِنْ لُو يَعَمْلُ سُبَا بِالْمَعِيشَةُ فَهُذَا أَنُواعِ ٥ الشَّاعِلةَ وأَمَا النَّوَعِ إللا بِن وَهْتُوصَرُورِ كُشِّدُ صَوْدَةً مِنَا لا يُوك وهدواشيخاله بالمطعي والملشرواستا بالمعيشة فاؤهبته ذلذ أيضا تخوج للا شُغْ ل ال يَوكِه ، ينفسِه او يق كاه عَبَر ، فالمعلوا عَن شَعِل قال مُمَن سَوَّكُ " ولكن بَعِدُوطِعُ العِلاَيْوَ كُلِهَا سَبِلِ لَهُ أَكَ شَرَا الأُوفَاتَ الْ لَهُ لِحَيْرٌ بِعَمْلَةُ وَوَالْعَهُ وَ فِينِ لِللَّهُ الْأُوَّوَا مُنصِّعُوالْعَلَمْ وَ للسِّلِ لِعَكِمُ وَسَكِينًا مِن أَسْرارِاللَّهِ في ف

10 mg

ملكون المتوان والأرض مَا لا بَعِد رعى عشرعيتيره في ذما وطويل لوكا أدشعو العَكْمُ بِالعَلَابِقِ والاسْتَى للإِهَذَاهِ فِي أَصَى الدِّرَجَاتِ النِّي كُيْنِ أَزْمَا لِهَا يَعِيمُا وَالْجَهُدُواْ مَا مَفَا وِبِرَمَا بِنَكِينُ وَمَهْلَعُ مَا بِسَرِد مِنْ لَطِفَ اللَّهِ سَجَا أَهُ فِي الأَحُواكِ وَالاَعْ إِلهُ لَا لِذَحِبُ رِي بِحَرِي الصَيْدِ وهُوَ يَحَدَّنَا لِيزٌ وَ فَعَلَى لِمِعْلِ الْبِعِدِ وَجَل الصِّيْدُ وَهَ مُطُولِ لِلْمَهُدُو يَعِلِ الْحَظِوُ الْمَعُولُ وَزَّاءً هَمَّا الإِحِتْمُ وَعِلْ حَدْ بَهُ مِنْ حَلَا بَا شِدَادُ حَمَّنَ فَارِينَا نُو أَزِي أَنْهَا اللَّتْ كَبَرْ وَلَكْبِيرَ ذَلَكَ بِالْحِيّارِ أَلْحَسُلُ نغب واختيا والعبندقي اذبيعترض للكنالجذبة باذبيقطم عن قبله حواد بالدبيا فَ زَالْحُدُ وَطَلَا اسْفَلْ سَا وَلِهِزَ لَا يُحِدِّ رَبِيلًا أَعَلَا عِلْمِينَ وَكَامِ مِهُومٌ بالدِينَا فيهو بحد إِيَّهُ فَعَنَّطُمُ العَلاَ فِلْ إِلَا وَبَعْ مُولِلاً وَبِعُولِهِ عَلِينُهِ السَّلَامِ اذَ رَهُو سُنْحَانَهُ في أيا م وَهُ رُولَا لَهُمَّا بِدَالًا فَتَعَسَّرُ صُولًا لِهَا وِذَ لِكَ لا زُيلًا الْعِجَاتِ وَالْإِدَا بِ لَلْهَا أُسِيًّا - شيخانه وَنْ السَّمَا مِيزُفْتُو وَمَا مَوْعَذُونَ وَهَذَا مِنْ أَعْلَى أُ يُوَاعِ الدِرْقَ وَالأُمُورِ اللَّمَا سِهُمْ عَا سِبُّهُ عَنَا فَلاَ مَدُّدِي بِيسِيرِ الله استِّم، بالرِزق في عليها اية نَقَيْر بع الحال والأستَطا دلزُ ولالرحسمة وبلوغ الحِيّاب كالدي بصلوا لا رُضّ وا مِنَ الْحَشْبِيشِ وَبِينًا الْمِدْرُوبِهَا وَكُلِّهَ لِلنَّا لَهُ مِنْغَعُهُ الْإِلْمَظِرُ وَلاَ يَدْدِي مَنْ يَعِذَر الصّاسَا المنظراته انه شويغض لم المته انه كآني ستنه م مضطر في كلد فل ما يحلوا سنة وشفر وَيُوم مِنْ جَدْ بَهْ مِنَ الْحِدْ بَابِ وَلَغْتَ هُ مِنَ النَفِيَ ابِ قَبْ كَمْعَىٰ أَنْ بِكُونَ العَبْدُ فَرَطِيهُمْ الفلاع عَن هن أبر المهوات وبَدُرون بَذوا لا حَنِيرة والاع خلاص وعرصه لم بي ربكاح الرحمة وكالفيتوك اشكأ والمطرفي أوقات الأتبع وعيدطه والعبش فيعتوي انطأ نَلْدُ النَّغَاتِ ذِلا أُوَّنَا يَهِ الشِّيرِ بَعَدُ وعَيْدِ اجتَمَاعِ الْطَهِمَ وِيْسَاعِدِ الْعَلُوبِ وَكِما فِي بَوه عَوْفَة وَبُوَ وَلِلْمُسْعَةِ وَأَيَا وِدَمَضَا وَ فَإِنْ الْحَيْمَ وَأَلَا لَفَا مِالْسَبَا مِ يَحِرَنُونُر الله السندداد ومميند حسنة بستد بها الأمطارك او فأية الاستغفاروك لإستيد والمطار المكاشكة واطابغ المعار فين خنوا بزلطكون أشرمنا سبة رِنْهُ لاَسْتِندُ دا وفظراتِ آمَا، وَاسْتِحْوَارُ العِنُومِ مِنْ أَوْطَارِ الْجَبَالُ وَالِعَارِ بَل الاسْوَال وَ الْمُكَا شَفَّاتَ مَا صِيْرَةً مِعَكَ فِي فَلِيكَ وَإِنَّا إِنْتَ مَسْعُولَ عَهَا بَعِكَ وَسُهُوا لَكُ وِضَادَ ذَ لِلْ حَجَابًا بِدِيْلًا وَ بَعْنَ فِلْ حَنَاجِ لِلَّا انْ يَنكِسِّوالِبَيْنَ وَمُوفِعًا لِم أَب وِفيسَيْرِف أنواع المعارف مِزَ ؛ طِهْ الفَكْبُ وَالطِّيَّةِ وَهَمْ الأَلْصَحْفُ إِلْفِنَا أَشْهُلُ وَأُوْسِمِنِ استنزَال آلَه إِلَيْهُ مِرْمِكَا ذِبعَيدٍ مِنْخَفَى ثَا مَوْنِهِ حَاضً إِلَى الْعَكْبُ وَمَنْسِيًّا بالنَّشَاعل

بِهِ لَلْسًا عَلَى عَدِيمًا مِعَ سُحُا نَهُ جَسِيعِ مَعَادِفِ الإِيمَا وَ نَعَ كُواْ فَعَا لَ تَعَا لِ وَكَذِي أولوا الألباب وقالت تعالى لقند للبيشراً ما الفراذ المذكر ففل مزمدُ كم فها مذا هوَ عَلَاجِ الصَّبْرُعَنَ الوسْوَاسِ قِالْسُوا غِلْوَهُوَّا حِسْرِدَ دَجَابُ الصَّبْرُوَا لِمَا الصَّبْر عِنْ الْعَلَا بُوكُ لِمَا مُعَدِّمُ عِنْ الْمُؤاطِقِ في الْمِلْ الْمُؤْمِنُ لَلْمُ اللَّهِ فَيْ مُعْ اللَّهُ المستبدمينَ الدبُّه لِلْأَا لِأَخِدَرَة سَهْلِ عَلِي المؤمِن وَهَجْدُوا وَالْحِلُونَةِ جَرِلِكُنَّ سُّدِيدِ وَاللَّتِيدِ مِنَ النِفْسُ لِلِي القَوْمَةِ عِيسَانِي مِدِ وَالصَّرِّمَ مَعَ العَمَّا أَشَدُ فَأَ كَر الصِبْعَ شَوْ اغِلَا لَعَلْبُ مُوسُدَة هجيرًا وَالْحُلُونُ وَأَسَدُ العلامِ عَلَمَهُ الْحَلْقَ وَحُبّ الما وكان لدّة الرئاسة والعسكبّة والإرشينغلاوًا لأرسيت بمناع انكرا الأراث الجالدُ بَيًّا عَلَى مَعُوسِ الْعُقَلَا وَكَعَنَ لَا يَكُولُ نَا مَكَ اللَّذَاتَ وَمُطَّالُو لِمِهَا صِفَّه مِن صِفَاتِ اللَّهُ سُبْعًا نَّهُ وَالربُوسَةُ مطابُوبَةَ وَمَحِبُوبَةِ بِالطِيْعِ الْعَالْبِ بَمَا المِنَا للأمورالربُوبَيَّذِ وَعَنْ } العَارَةُ بِقُولِي سُبِّا أَهُ وَسَلُونَكُ عَنَ الْمُرُوحَ فُلِ الرَّوح مِنْ أُمْسِرِدَ بِي وَلَدُ إِلْقَالْ مَهُ مُومُومًا عِلْجُهِ ذَ لِلَهُ وَالْمَا هُوَمِهُ مِنْ مِعْ عَلَطَ وَفَحَ لَهُ بِسَيِبِ نِفَارِ رَالسَّيْطَ زَارَجِي المُعْدَعُزَعَا لِهُ الْأَمْرَا وْحَسَدَهُ عَلَى وَهُ ين عالدا لأ مْن فاصلهُ وَاعْواه وَهَعَ بِهِ نَهْدُ مُومًا وهُو يَطِلُّ مِعَادَهُ الْحِرْ فَلْبِسَ طَلِيلًا لَا نَفَاءً لَا فَأَ لَهُ وَغِرًا لَا ذُلْفِيهِ وَأَمْنًا لَآخَ فَمَتَهُ وَغَنَّ كَافَقِهِ وَكِمَا لا لاَ يَعْضَ نِفِيهِ وَهَ بِنِ كُلْهَا مِنْ أُوصَافِ الرِبُوبِيِّيةِ وَلِيسِرَمَةُ مُؤْمَّا يَعُ طَلَ وُ لَانِهِ الرَحْ كُلِ عَبْدُ ا وَمَطْلِيهُ مُكُمَّا عَطِيمًا لَا الْحُرَلَةُ وَعَالِبَ اللَّهُ طَا لِيعْفُو وَ العِيدَ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَكِنَ اللَّكَ مَلْكَ أَنْهُ الْمُكَانَ مَسْوَهِ مِا يُواْ حِلْكُ لَا وَق وملح بشرعة الارنص رامرو تحكه عاجل وهوفي الدنيا وملك يحلده ابير كأ لَيْتُو مِدِ كَ رَوْلا ٱلهُ وَلا يُعِيِّطُونُهُ فَاطِعِ وَلَتَحَدُّهُ أَجْلُ وَقَرْحُ لِنَّ الإِنْسُنَا إِن عِنُو ﴾ رَاغِيًا فِي العَاصِ الْمَبْكَأُ الشَّيْطَانَ وَنَوْسَلَ الْمِيْهِ بَوَاسْطِعَهُ الْمُحْكُلُهُ الني فطنعية فأستَغَوّاه ما تعاجلة وزيزَله الحاصِ وتوسَلَ الله بواسطَ لَمُوْ وَوَ هَذَهُ إِلَا لَعَرُ وَدِ فِي لِا خِرَهُ كِمَا فَالْ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْاحْمَوْ مِنْ البَّح نفسكة مَواكا وَ مُسْتَى عِلِ اللَّهِ فَاعْدَعَ المعسرُودِ الْخِيدُ وليغرورِهِ فَكَ . تَكْوَيْهِ ، في العِيلِج عِزَّ والعِتْلُورَ الحَسَفَ بل لا بُدَّ أَنْ بِضِيفًا لِبُوالْعَلَ وَعَلَمُ فِيلًا ثَهُ مود احركم قال لقرب عَن مُوضِع الحاء كلا بشاً هذا أسْمًا بَهُ وَلِمُعسُر عَلِيهِ الصَّرُ مَعَ الاستِّنابِ كِمَا يَقِيرُومِ مِنْ عَلَيْهُ السُّهُونَ عَنْ مُشَا هَرَةِ الصوُدِ الحَرِكُمُ وَمَن

لَهُ وَفِيْتُ لِهِ مَنْ إِفْقَدَ كُوْ لَهُمْ أَنِهُ نَعْ أَلِيدٍ فِي سَعَمُ الْأُرْضُ إِذِا قَالَ شِيعًا لَهُ أَلَمْ سَنْ أَرْضُ الله واسعة في جروافي د الديان كلية الله فاعالم افعالا نَعَ لِفِ مُمَا عَنَا دَهُ فِيَبْ لِ أَلْنَكُلُفُ إِللَّهِ مَلِي لَكَ الْمُؤْمَنِ مِنْ كِيالْمُوَاضِع وَ كَنَ لَكَ كُلُّهِ بِيُّهُ وَعَالَ وَمَعْمُلِ وَمَسْكُرَّ وَمَلْبُسِ وَمُطْعِرُوقِهَا مِروَفِعُود كَا زِيضًا دُهُ وَفَا مُفِنَّفَةً عَاهِم فَيَكْبِعَىٰ أَزِيبِهِ لَهَا بِفَأَلِهِمَا حَتَّى مِّرَ عَلَيْهِ وَلِاَ صِنْدَ مَا كَا ذَرَسِحُ فِيهِ مِنْ فَبِ لِللَّهِ مَعْنَى لِلْعَالِمَةِ إِلَا المِضَادَّةُ فَى اللَّهِ لِيَّ الْأَمِر ، في ذَ للِّ إِنْ لَكُطُفُ أَلْمَدُرْكِمُ فَلا يَنْفَقِلْ وَفَيْنَةٌ وَاحِدَّةُ اللَّالطَيْنَ إِلاَّ فَفَى مَزَا لَتَكُولُ فَإِذَا لَطِيمُ نَعُورُوكَ كِينَ نُفَّدُ عَلِّا خُلِكَ فَهِ إِلاَ بِاللَّمُوجِ فَيَنْرُكُ البَعْفُ ولُسِبِ فِنَسَدُ إِلْبَعْفِوا لِبَهُ أَنْ لِزَلَ البَعْفُ مِنْ ذَلِدَ الْآنَ تَعِنَعُ فَ يا لَبِغِيبَةِ وَهِكَذَا لَفَيْعَالَ أَنْ أَنْ الْإِلَّا إِذَ هُمَّ مَّلَكَ الصَّفَاتَ الذَّ زَسِنَ وَيَهُم وَالْيَهَا ذَا الْمَدْرِيجُ اللهُ أَنَّ مِهِ وَلِهِ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ مُبِينِ فأو غايضه برِ فُوَّو لَا نَبْغِفُ لِلْ نِفْسَالِ عَبَا دَهُ اللَّهُ فَا زَلَمْنَابَتَاكُ أَزُضًا فَطَعَ وَلاطَهُمُ الْبَقِّي وَالبَيْوَالْإِنَّا رَهُ بِفُولُوعَكِبْدِ السَّكَرْمِ لَانْشًا دُّ وَالْهَذَا الِدِيْنِ فَا نَمَنْ شَا دَ وَخِلْبُهُ فَإَ مَا مَا ذَكَرُنَا هُ فِي عَلَاجِ الصَّبْرَعَلِ الشَّهُوَّةِ وَعَنِ الجَاهِ صِفَهُ لِللَّا مَا ذَكَرَنَاهُ مِنْ فَوَّا يَبْرَطُونُ الْجَاهَدُهُ ۚ فَيَرَابِ إِنَّ صَدْ النَّفَسُ مِن وُبِعُ المُحْدِيمَات وَالْحَدُّهُ وُسَّنُّولُكُ لِمُعِنَّدِ وَلَهِ عِلْهِ الصَّبُرُ فِي حَمِيمِ الْإِفْسَامِ الَّتِي فَضَلْنَا عَ مِنْ فَبْعِلْ فَانِ تَفْضِيْلُ إلا تَعادِيطُولُ وَمَنْ دَاعَ النَّدُوبِ رَبِّ يَبِهُ الصَّرَّ لَلا حَالَة لَسِنُو عَلَيْهِ الصَّبْرِمَتُ لَم فَتَسْعَكِ كَسَ اموُرهُ فَيْصِيرِمَا كَا لَكُوبُومٌ عِنْدَهُ مُمْعُو لَا ومَا كَا نَهُ عَنِهُ فَا عَنِدُهُ مُسْوِّ فَا هَيَّنَا لَا يَصْبِرِعَنُهُ وَهَا لَا يَعِيْرُوا لَا ال وَالدُّوقِ وَلَهُ نَظَا بِنَا إِلْهَا وَانِّهِ فَإِللَّهِ مَن كُولُ إِللَّهَ المَّعَلِّمِ إِلَّهُ الله الم فلسَّق عَلَيْهِ الصَبْرَعُنَ اللِّعْبُ وَ الصَبْرُ عَلِى النَّحَتُ لَمْ حَقَّ أَوْ النَّفِيحَتِّ بْصِيرتُه والنبرل لعيلْم انقَلَبا لأَمر فَصَارَ يَشُوعَ عَلَيْهِ الصَبْرَعَلِ العِلْةِ وَالصَبْرَعَنِ اللَّعْبُ وَإِلَى هَذَا أَشَا لَ مَ حَبِي عَن يَعِنْضَ الْعُمَا رِفِينَ الْهُ يَسَالُ السَّفِيلِي رَجَّمُ اللهِ ٥ عِنَ الصَبْرِأُ بِيهُ أَسَنَا وَفَقَ السَالِكِ الصَّبْرِيدُ اللهِ فَقَالِثُ السَّالِكِ وَقَالِ اً تَصَارِينَهُ فَقَالَ أَوْفَا لَهِ الصَّبْرُمَ السَّوْلَ لَا وَانْ وَسِرُّ فَالْسِيرُ عَلَاسًا فَصَرَحُ الشُّعْلِ مَرَخَةً كَا وَتُ نَفْهُ تَنْلُفَعْنَ وَ فَرَفَ لِي مَعْنَ فِي الْهِ شِيعاً أَنْ أَصَرُوا وَمَا بِرُوا وَرا بَطُوا اصرُوا فِي اللهُ وَمَا بِرُوا

ابرا

وَصَا بِهِ وَا بِا بِسَوْدَا بِطُوامِعَ السَّوَ مِنْ لَلَ الصَّبْرِ بِلَمِ عُنَا وَالصَّبْرُ فِي السَّوْفِ الصَّبْرِ فِي السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّلِينَ اللَّهُ لَا يَجِل فَ . . وَالصَبْرَ حَبِيرِ فِي المُواطِنَ كُلِهَا وَ الْإِعْلَيْلُ فَائِمٌ لَا يَجِل فَ .

و والصَبْرِعنكَ للأموُموَ آجَهِ و وَالصَبْرُ فِي سَايِرِالاَ شَيَاعُوْ وَالصَبْرِ فِي سَايِرِالاَ شَيَاعُوْ وَ السَّطْ ٱلنَّا فِي مِن الْكِيَّ إِلَيْ اللهِ وَالسَّدِي وَضَيْلَةَ الشّكِرْ قَ وَهُ ثُلاثَةُ ادْكَانَ اللّهِ فَنَ اللّا وَلسَّ فَي وَضَيْلَةَ الشّكرِ قَ وَحَوْنِ فِي مَنْ اللّهِ وَالْمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي حَقِيقَةَ النّعُ فَي وَافْسَامِ النّا أَنْ اللّا وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلّهُ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ ولّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ اللللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّه

بَيَانِ فَي الشَّكُرُ ف

اعلا أن الله سُرُ عَالَهُ وَلَا وَاللهَ الْمَرُونَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفَي اللّهُ وَاللّهُ وَفَا اللّهُ وَفَي اللّهُ وَفَي اللّهُ وَفَي اللّهُ وَفَي اللّهُ وَفَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَفَا لَهُ اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَفَا لَا وَلَا وَلَوْ وَلِهُ وَلَا وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَفَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ و

ا هُلْ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ الْحَالَةِ فَا لُو الْحَلَّامِهِ اللَّهِ عَدَدُفَا وَعُرْهُ وَفَا لَوَا دَعومهم أَن الحائية رَبِالعَالِمَةِ ٥ وَأَمَا الْمُحْبَارِ نَعَلَى مَا نَدَالِمُ اللهِ الطَّاعِم الشَّاكِ مِسَنِيدَ لَهُ الصَّاعِ الصَّايرِ وَ رُوكِ عَنْ عَلَا اللَّهُ قَالَ وَحَلَّهُ عِمَا عَلَيْتُ وَفَى اللَّهُ عَنَّ فَعَلْ مُنْدِي أَحْثُ رِبَى بَأَعِدَ مَرَادَا بَيْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ صَبِّحًةً وَقَالَتَ أَيِّ شَائه لَدِينَ عِبْدًا أَمَّا فِي في ليثالة فدَخَلَ شِع وَفِرْ ابْنَيْ أُوفَا لَتَ فِي لِمَا فِي حَسَنَى مَسْ جلدِ بِجلدُهُ شُرَّفًا لِيَا أَبِّمَةُ الريكِم وَرِنبي احبِّه لْيُورِّيُّ فَعَلَمْ الْجَاحِيِّ فَرَبِّ وَمَنْجَا وَرَهُوَاكَ فَأَذِيَتُ لَهُ فَعَا مَ لِلاَ فَرَرَمَ إِنْ فَوَضَا فلم يكرْصَب اللَّهُ، تُرفاً مُرفِيكِ فَكِي حَسَى سَا لَتْ دُمُوعُهُ عُلَمَدْدِهِ مُرْدَحُ فَكِي تُرَسِيَدِ أَبَكِي مُرَ وَفَعَ دَاسَهُ فِبْلَي فَارْسَرَلُ وَ لَكَ حَسَيْجًا وَلَمْلال فَا ذَنَهُ فِالصلاةِ فَعَتُكُتْ يَرْسُول آهَ مَا بِيجِيَكَ وَفَرَعَنِ غَلِهَ لَكُ مَا نُقَدَمَ مِنْ ذَبِكَ وَمُرَا مُ حُبُر فَقَا لِـــَـــِا أَفِلَا أَ فَوَغَنْمًا شَكَوْنًا وَلَوْ لَالْعَظُو فَكُواْ زَلُواللَّهِ كَلِّهِ الْ حَنَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَاحَثِّلَافَ الْمَيْلُو النَّا وَالْأَيْدُ وَهَمَ المَرُكُ عِيْ اللَّكَا كَا بِنَقَطِع أَبُوا اللهِ وَالِهِ مَا أَنْ إِنْ إِنْ مُ اللهِ مَا أَوِي أَنَّهُ مُسَرَّدَ مَهُمَ الا نَبْرَا عَلَيْهِم الدَّام مجرَ صَعَيْدِ برَجْزِج مِنْهُ مَّا كِيثُرْ فَنَجِيَّتُ فَأَ مُطْفَقَةُ اللّهِ سَجَانَهُ فَقَا لَسْمَ تَعَيْدُ فَوْلَهُ ٥ سُبُعًا مَهُ ويؤدة إنَّ سَوَ لِلْجَازَةُ فَإِنَّا أَبِي مِن حَنَّو فِيهِ فِسَأَلِهُ أَنْ بِجِيرَهُ مِنَ المَأْرِهِ مَا حَمَا بَهُ ثُورًا أَهُ بِجَدِ مُدَهُ عَلِيمًا لِ ذَلَذِ نَفَ الْ لُوسَكِ الْأَنْ فَقَالَ ذَلَكُ بُكَا ، الحوَّ ف وَهَ مَنْ أَل مِنْ الشِيكُوْ وَالسِّرُود وتَكُمْ الْعَبِّدُ كَالْحِجَادَةُ أَوْ أَشَرٌ فِنَسُوْهُ ولاَتَهُ ولنَسْوُنهُ الإِبالبُكَا فِي عَالِ الْحَوْفِةُ الشِكُو مُعَمِيعًا و رُ وَي عَمَلَ النبي عَلَيْهِ البِسَارِّمُ الْهُ فَا لَهُ مِنَا دَّى بَوَ مَ الْمُسَبِّرُةِ نَفِّسُهُ اللهُ وَهُ نَفِقَهُ وِمِرْمَهُ مَنِينَقِيبِ لِمُهُ بِوَاءُ مِبْرُحُ وَلَا لَعَبْهُ فِيلُ وَ مَن الحسمَارُ وَذَ قَالَ الدِّن نسبُ رُون السَّعَى كَالِحَالِ وَفَي لَفْظِ أَخُوعَى السَّراء والفيارون بالمراسلام المدردارالرحسين واوحى أسه بشيط ته شلكا أبوب عليه السلام اني رَضيت بالمستكرمكافاة من أو آيا زك كارطيوبل وأوحى المدائشًا البه في صعت الصابيون داره وداراً الساكم اذا دُحنو كا اله عسر الشكر وموجرانهام وعيْدالسُّكُوالسِّنْزِيهُ وبالنَظِيلِ الدِيهِ وللَّازَلِ في الْمَوْدَ مُلَاَزَلَ في الْمَوْدَ مُلَاَزَلَ في لَيَحْمَر رَضِيا للهُ عَنْهُ فَأَى كِالْفَخَذُ فَعَمَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَيَخذَا خُوكُم لِسِانًا وَالْرَاوِملِنا

ما ين الأولام

· 621

سَّا حَكِلَّ فَأَكْمَة بِالْفَلْدِ الشَّارِكِبَةِ لَا مِنَ المَالِدَ فَا لَا بَنْ مَنْعُود السُّكُرُ يضف الأيماد ٥

ببازعياك كروع بفنه

اعلم الذاك كومزج مكذمقامات الساكلون وموايضًا بنطوم معليه وعمل وَعَال في عالم عليه هوالأصّل ويورث الحال واعاد بؤوث لعكلاما العراما العيد فتومع وقذ الينمة من المنوروا كالهوالقرخ الحاصيل انعاميه والعسم لمقوالفام تما مومغضو دالمنع وومحبوبه وسيغكن ذاك العَلَى المتَكْبُ وَالْجُوارِح وَ إِللِيكَ وَوَلا بِدَينِ بَيَا رَجَسِمِيعَ ذَلَذ الحِصْل لِحَبْمُوعِد ك الإيماطة حيقيقة الشكر في زَكل ما فيبل في حد الشكرة صرعن الأرحاطت بِكَالِهِ مَعَا نِيدٌ 6 لاَ صَلالاَ ولالعِلم وَهُوَ عَلَيْ تَلِيدٌ للهُ أَهُو رَبِّينِ النُّعْمَةُ ووَحْدُكُونَ رنبور في حسيقة وبدّان المنعُ مر ووجو دريّه التي بقيا سِيرٌ الإنعام و رَصِيْدُ م الاتفاء من وعليه قابنه لا بدم ربعة ومنعي مرق مُنت مرعليّه تضل إليه لهزية مِنَ المنعُ وبِفَقُ لِهِ وَارِادَةٍ وه يَرِ والمؤركَ لِبُرُمِ مَعَرِفْهَا فَي حَرِيراللهِ لَعَالِي ف ةً مَا وَحُوالِلِيهِ لِللَّهِ عِلَى الْعَبْرِفِ الْالْبِعَدِ كَلِمَا مِنَ اللَّهِ وَهِ لَلْمُعْمِرُوا لوسَّا مِيط مسحت ونيزجه ينبروه بفراه المعرفة ودارا لتفاديروا لتوحييدا إذ دُخَل المؤَحْبِيد وَالنَّفَتُ يِسِرِفِهِ بِلِالرَبِّيَّةِ الأُولِيِّ فِي مَحَارِفِ الأَرْبَيَانِ النَّفِلُ بِسِ ثُوا خَاعَوْ ذَاهَ مِعَتَدَ سَنَهُ فَبِعِسِ رِفِ انْهُ لَا مَقَدُ سِالِاً وَاحِدُ وَمَا عَدَاهُ عَبْرَمُفَتَ مِنْ سِ وَعَوَ المؤجيد تُربُّ بلرا ذكامًا في العَالِر فصنو موجود من ذَكِذَ الوَاحِد ففَط ف سَكا نَعَدُهُ فنعَر هَ مِنْ المسيوقة فجالتنة الماليَّة اله ينطوى في مع التقديس والتوحيد كما ل التعدّدة والإيف ما دما لفعيل وَمَنْ هَ مَنْ الْحَبْرِ عَلَيْهِ السَكَامِ حَدِّيْتُ عَلَيْنِ السَكَامِ فَكُهُ عِشْرِحْتَنَا نَ وَمَنَّ فَالْكِ وَكَالِهُ إِلَا لِهُ فَلَكُ عِيْرُونَ حَسِنَةُ وَمَنَّ فَكَ أَتَلِا فلهُ بَلَّا مُنْ وَهَمَا مَنْ وَفَا لِيسَالُ اللَّهِ كَا إِلَهُ الْإِلَامَةِ وَأَفْضَلُ الدُّعَا. المُؤْمِنَةِ وَفَا سَلِينَ مِنْ الْأَدْ كَارِيقِيا عَفْ كَا بِينَا عَفْ الْحَدْيِيةِ وَلا تَطْنَنَ ا ف هَيُزِهِ الْحَسَنَات بِآمَاءِ غَيْرِيْلِ اللِّيَانِ هَبْلُ وِالنَّكَاتَ مِنْ يَبْرِحَضُولِ مَعَا شِيهًا هُ

الوقي

، في الفَتْ لْبُ ضَبِحًا وَ اصَكَاهُ تَدَلُعُ الفَّتَيْرِيسِ وَ لَا إِلَهُ الْاَاسَةِ كَلَهُ تَذَكُ وعَى التُوخِيرِلِوعَ وَ الْهُدُيْةِ لَدُلْ عِلِي مُحَرِدُ فَهُ الْعُهُ مِنَ الْوَاحِدُ عِلْقٌ فَالْمِنَاتَ مِا رَزَاءِ هَنِ المعارِفِ ٥ الني هي من أنوا والايمًا ندو المبغين والعكران مَّا مَ يَن المعرِّفَةُ عَيَا لِيسُرْنَ فِي لا تُعَالِ فَيْ الْغُمِّ عَلَيْهِ مَسَلَكُ مِنَ اللَّولَ بَتَّى فان وَأي المنصِّع عَلَيْهُ لُوزُرِ الملاكَ أَوُلُوكُلُهِ وَ خَلَا د في تَبْسِيرِ ذَ لِنَ وَالصِّالِهِ الْمِبْهِ لِفُوَّا اشْرَالَ أِبِهِ فِي المِنْهُ مِنَ الملكَ مِن كَلَّ وَحِيهِ مَلْ مِينَّهُ بوجهد ويمذ ينرق بوجشيه فيتؤدش فرخه عكبهما فكزبون مؤحث كالخيخ المسكان يغترك بيتس مِن نُوْحِيبِيدِهِ فَي جُوالِللَّهُ وَكَالِتُ كُرُوا أَرْبَرُ النَّهُ الْوَاصِيلَةُ الْبُهُ سَوْفِيْعِيهِ الدّي معتَكِيدِ وكا غِدُو الدِي كُنْتُ مُلَيْمٌ فاتَهُ كَا يَعِنْزُحْ بِالفَلِيمِ وَا كَاغِدُ وَكَا بِشِكر فَمَا انْهُ كَا يشت لَحَا وَحُدُلُ مِن حَيثُ هُا مَوَجِنُو دُاز با نَعْنُهُماً بلِمِنْ حَبَثُ هُا مُنْحَدَران تَعْنَقُ الله وقد مَعِثْ لَم الله وَالله والموال والمادن أنينًا مضطوان مِن حَبَقةِ الله في الارهاب وَانَّهُ لُورَدُّ البِّهِ الْأَمِرُوالَهُ كِنْ مُنجِيقِةِ الملكَ ارْكَا فَ وَأَمْسُونَ جَادِهُ كَيَا فَعَا فَبَنَّهُ لَا آسْكُمْ ُ فَيْ آعَ فَ ذَ لِكَ كَا ذَ مُطَنِّرُهُ الْإِلْمَارِهِ ٱلْمُوصِّلِهِ إِلِيالْفَكَيْرِوَالْكَاعِدُ فَلَا بُؤر رُ ذَلَكِ سِّرْكًا فِينَوَحِيدِهِ مِنْ إِضَا فَهَ الْمِعْ قِيلًا الملكَ فَكَذَ لِكَ مَنْ عَرَفَ السَّعْفَا لَى وَعَرفا فَعْ عَلِمِ انَّ الشَّيْرَ وَالْفَسَّمَ وَالْفِي مِسْحِنْدًا تِ بِالْمِيرُ كَالفَكِمِ شَكْرٌ فِي بَكِرِ المُحَارِّبُ وَالْالِحِيوَا فَ الني للها اخِيناً ذَا بَ مِسْحُتَ دَاتَ فِي تَعَبُّر إِخِيناً دِكَا فَإِنْ اللَّهَ مُوالْلُسَلِط الدُوَاعِ عَكْبُعُ لَفَعُكُم لَنْ الْمُ أَبُّ كَا يَكَا زِنْ الْمُؤْكِظَةُ الْذِي كَآيِير سَيْلًا الْحُعَا لَفَهُ اللَّكُ وَلَوْ خلى وَ نَفْسُهُ لَا أَعْطَا لَنْ حَدَةً عِمْ إِنْ بَدِهِ فِكُلْ مِنْ وَصَلَتْ الْمِكَ فَهُ إِنْسُ عَلَى بَدُو فَهُو صَفْطِ ا ذِ سلَطَ اللهُ عليهُ إلا رَاحَة وهج عليه الدُّواعِي وَالفيِّيةِ عليهِ انْ حَبِّرهُ في إلدّ وَالْاَنْجِنَهُ وَفِيهِ انْعَظِيلِ ثَمَا أَعْطَالُ وَا نَعْرَضُهُ المُعْضُودُ عِيدَهُ ۚ فَيْ كَالِهِ وَالْأَلا لأَعْظِل إِلَّهِ بِهِ وَمَنْ مُنْ فَاللَّهُ تَعَالَى لَهُ هَـكَمْ الْإِعْلَقَادِ فَلَا جِلْ سَبْدًا إِلَيْزَكَهِ فَلْهُوا وِ"ً ا أَلِمَا تَعْظِمُ لَهُ فِي نَفَيْهُ لَا لِغَرَ مِنَاكَ وَلَوْ لَمَ مَنِعَرَضُهُ فِي لِاعْطَالُوا أَعْطَالَ ذَرَّةً يٌّ في بَدِهِ وَلَوْ لَمْ نَعُنُهِ انْ مُنفَحَنِهُ في منفَعَهُ لَمَا انفِعاكَ لِفوَادٍ ٱلطانغَيْنَهُ بنعة كنة السرعة ومنجد عليك بَل اعمَرُ لَ وسَيلَةً لِلاَجْهُ ٱلْحَسْرَى وَعَوَيَ حُجْوَعًا وَإِنَّمَا اللَّهِ يَا لَعَيْرَ مَلَيكً هُوَالذِّي سُحَنَّهُ مُلَدُ وَالْفِي لَيْ فَكُمْ مِنَ الْاِمْقَا حَاسَو الإراج مَا صَارَبِهِ مُضَطَّرًا إِلَا لا ونصَالِ إللَّهُ فالْعَرَفَ الْامُودَةِ لِلْهُ فَقَدْعُوفَ اللَّهُ وَعَرَفْتَ افْعَالِهِ وَكَنْتَ مُوْحِيْدًا وِفَدَرتَ عَيْشُكُوهِ بَالِكَتَ بِهِيَوْهِ المعْرَفَهُ بَجَرَّ وَكَا شَا كِزًا وَلِذَ لِلَّتِ وَالسِّمُ وَسِي عَلِيْهِ السَّلَامِ فِيمَا جَايْدِ الْمِي طَفَيَّ أَدُم فَ

M

أُوْد بِيَهِ لَنْ وَفَعَلْنَ وَفَعَلْنَ فَكَ بِقَ شَرِّكَ فَقَا لَعَلِيهِ اذَّ ذَ لَلَّن بَنِي فَكَا نَدْ مَعِر فَتَدُ شَكُرًا فَي وَآلًا لا شَكُوالًا فِي نِيقَوَ فَا لَمَا صَلَّى مَا فَا فَعَلَ عَلَىٰ وَيَسْبِطُ هَذَا لَمُ سَكَ لا بل لِنَهِ فَي وَلا بالمنتَّى فِي الْمَنْصَرَحُ بالمنظِيرَةُ عَلَى مُوالِعَ بَهِ فِي فَضَا لَهُ عَرَفْنَا ك تَنْفُصْ مِنْ حَالَيْ فِي الْمُنْرَحِ وَسِعُصَا لَ فَرَحَكُ نَيْنَ صَحْلَانَ فِهَذَا بَهِ وَهِذَا كَ

الموسى التابخ

المستنتي مزاصا المعث فذك وَهُوَ الفَحِ المنعِسِ مَعِ هُبَيَةَ لِلْفُوعِ وَالنَّوْالْفَعِ وَهُمَّ فِإِلَّا فَيْمَا فِي نَفْيَهُ شَكِّرُك عِ بِحَدُهُ وَ فِي الْأَلْمُعِيرُ فَهُ شَكِرِ عِلْ جَرِهِ وَ وَلِكِنَ الْمِالِيمُونَ ثُكُرٌ الْوَاكَانَ جَامِعُسَا سُرُ وطه و شَيْرَ طهُ أَن بَكُونَ قَرْحُكَ بِالمبغِّيمُ ﴾ يا لنعَهٰ وَلا بايلا نعَا مِر وَ لَعَلَ عُ زَا يًا يُبْدِلَ عَلَيْهِ كَفْتُ مِهُ فَضَرِّمِ لَلْ مَثْلًا فِعَول اللَّهَ الدِّي بِهُ بِالْحِرْوْجِ إِلْ عَنهر وُ نُعْتَةً رِبِفِيرَ سِطِ اينسَارِن بَضِقَودا وُ مَفِتَرَح المنعَةِ وَلَهُ مِلْ الْفَرْسِ مِنْ مُرْ تُعُرُ أوجه أحسرها أنبغرح بالعسر سرمز خيثالة فزس والله مال بينع به ومرقوب يوالغ عزَّضَهُ وَانَهُ حَبُوا د نَعِيْبِروَهَ مَنْ لا حَظُ لَهُ في اللَّكِ بَلْ عَرْضُهُ الْعُرْسُ فَقُطُ وَلَهِ وَجَدُهُ وَحِيرًا فَأَحَدُهُ لِكَانَ وَحِهُ مِثْلِهِ مِنَا ٱلفَرْحُ الرَّجُهُ اللَّهِ الْ تَعْسِرَحَ بِهِ لَا مِنْ حَبِيثِ آلَكُ فُرْسَ بَلِينَ حَبِيثُ اللَّهُ لَيْسِيَدُ لِينِ كِلْ عَلَ يَدَ الملكِنِ يِهِ وَشَفَوْنَهُ عَلَيْهِ وَاهْتِهَا مِنْ عِلْمِينِهِ عِلْمَ لِمَا الْعَبِينِ فَي عَمَا الْعَبِينِ فَي عَمَا الْوَاعْظَاهُ إِياً و عَبْرًا بِلاكِ مِكَانَ لاَ مُنِتَ رَحِيْهِ أَصْلًا لاسِتَغْمَا بِيهِ عَمِا لَقَرِسِ اوْ لا سِحْفاً رِه لَهُ إِنْ مِنَا فَوَ لِلْمُطَاوُمِ مِنْ فِينِ لَهِ الْمُلْدِيْ مَلْبُ اللَّهُ أَلُوحُهُ [ لَمَا لِيتُ ا ذَبِهِ سُرَحَ بِهِ لِبَرَكَهُ مُ لِجُنْدُج بِهِ فَيَجِدْمَهُ اللَّهُ وَجُرْبَكُ لِسَمَّقَ لَمُ السَعَ لِلسَّاك مِيْدُ مَرِيَّةُ وَالْمَرْبُ مِنْهُ وَيَرَ نَفَى لِلْا وَرَحَبُوا لُوزًا وَهُ مِنْ حَبِثْ اللَّهُ لِلسُّ يَفْتُهُ وأن يكون عدا، وقالبًا لمستكن إن تعيطيته فرسًا وَلِعِي بِم هَذَا العَدَومِنَ العِمَا يَهُ بلعة طالِد أن للنعيم الملك لبي من مالد كل أحد الا بوا سطيته شرائه لابريس مِنَ الوَذَا وَهُ الوَدَا وَهُ الطِبُّا بَلِي مُسْتًا عِسَدُهُ الْمَلْكُ وَالعَزْبُ مِنْهُ حَنَّى لُو حَنَّيتُم مِيْنِ الفِئُوبِ وُونِ الوَرَادَةُ وَبِينَ الوَرَا وَهُ دُونِ الفِزُبِ لاحْمَا رالعَرُبُ عَمَادُهِ مُرَكِنَ وَرَبًّا مَا فَا لا وَلا لا مَدْ خل فير مستى السَّكر أصلاً لا أن نظرَ صاحبه مقضو وعليا لنز

منالان معالم فيار

متكرل**ا**وا ص والعوام

فَعَنَدهُ وَمُدُوا لِفَرْسِ لَا يَلْعَظِيرَ هَفَا طَالُكُلُمَ وَحَرِيثُ الْمُالِدَيْرَةُ مُواَ الْمُلْدِيدُ وَا لِعَرْضِهِ بِعَيْدِينَ مِعْنَى المُنْرَقِ الْمُنَا فِي قِرَا خِلْ فِي مَعْنَى الْسُكُرُ فِي الْمُنْكِرُ فِي ال ينْ حَبْثُ انْهُ وَحْمُ اللَّغِيهِ وَلَكِنْ مِنْ حَبِّنَّا ذَا لَهُ اللَّهِ مِنْ حَبَيْنَا مُغَيِّر فلم عِنا بَبَهُ اللِّي ف يُحِثُّهُ عَلَىٰ الآنفَا مِنِ المستَقبَل وَحَمَّا حَالَ الصَّا لِحِبْ الدِن بَعِبْ مُ وَذَا الْمُهُ ف خَوَّاً مِنْ عَبِفًا بِهِ وَرَجاءً لِيوُ أَبِهِ وَأَعَا الشُكِرِاللَّهِ فِي الفَرْحِ اللَّهِ لِيَّةً وَ هُو أَن بِهُو رُفَرَ الْعَبُ رَسِعِ عِرَا لِلْمُ سُحِياً لَهُ مِنْ حَيْثَ الْفَالْفِيْدَ وَبِهَا كَلِيالُومَ سلاالقوب سنه والمزول فيجواره والنطتر للأوجيه وعلى الأوام ففذوهما لأنبكة العليا وَا مَا رَبُّهُ الْهُ لَا بَيْتُ رَحِينَ الدُّنيا الْإِيمَا عُلُومَ ذَّرَعَهُ للإُنْحِيرُهُ وَمُعَيْنِ عَلِيهًا وَجُزَّن لَكِلُ فُكُمْ الْمُصْدِعْنَ فَرَوْ إِللَّهِ وَلَضَهُمْ أَعْنَ سَيِسْلِاللَّهِ لِانْهِ لَلْبَر بُر مِوالزَّمْهُ لا يَفَا الذِ مَلِهُ كَا لَمَيْرِهِ صَاحِبُ لِعَرَ اللَّهَ وَهِ الْمَعْ جَوْا وويَحَمْلِ بَلِمِنْ جَبُّ أنهُ يف مله في عن بنه الله حسن م ومنسًا هارته و فريه مِنه و لذ الم كالت الشبلى الشكر ووية المنعم لاروية المغيرة وَوَاتِ الْحُواصِّكُوا لِعَامَةٌ عَلَى المُطعَوَو الملشَّرُوشِكُوا لَيْكُونَهُ عِلْ وَادِدَا مِنَ الفَلْوُبِ وَهَزِهِ وُنَبَهُ لَا يُدُ دَلَهَا طَلَ مَن الْحَصَرَتْ عَنِدَهُ اللَّذَاتِ في أَلْبَطِن وَاللَّهَ جِ وَمَدْرَكًا تَالِحُوا سِهِ رَالاً لَوَا دُوَا لاَصْوَاتِ وَخَلَّا عَن كَذَاتِ القَكْبِ فإ ذَا لفَكُ كَا لَيْنَدُّ فَيَالِ الْعِيدَ إِلَا بِهُ إِلَهِ وَمَرْسِ فِيهِ وَلِفَا بِهِ وَإِمَا لَيْنُذُ لِعِنْ فِي إِذَا مَرض بسُو العَادَاتِ كُمَّا مَلِنَدُ بَعِفَ انْ سَا كِلِ الطِّينَ وَكَمَا بَيْسَتَبُشِعِ بَعِفَ الْمُرْخِيَا لا شَيَا الحلق وَلَيْتُ عَلِي لا نُسْيَا المرَّةَ وَحَتْ يَ فِيكُ كَ

• وَمَنَ لَكِ ذَا فَهُ مَرُوَمِينَ • بَحِدُ مُسَوَّا مِعِ الْمَارِ الذُ كَا لَاكَ • فَيَ الْحَدُ فَا فَا اللهُ فَيَّ الْمُنُوسَّوْسَوْطِ الفَرْحَ بَهُمَ اللهِ تَعَالَى فِي لَوْسَنَ اللغُولِ وَازْلَوْسَوَ فَا فَا اللهُ وَ الله لِينَهُ ٥ أَمَا اللهُ وَلِينَا أَرِحَبَ مَنْ كَلْحِيَابِ فَكُومِنْ فَرَ فِي بَيْنِ مَنْ بُرِيدِ الله لِينْعُيم عَلَيْوْ وَ بَيْنِ مَنْ بُرِيْدِ نِعْسَى اللهِ لِيقِيلَ لِفَهَا إِنْبَهِ

الاصل الله ب

العَلَهُ وَجِهِ الْعَسَرَحِ الْمَا صِلْمِنْ مَعْرَفَةَ الْمَعْرِوَهَ لَمَا

وَهِ إِلَّهِ أَلَا الْعَلَيْ يَعِلُو إِلَّا لَعَلَمْ وَاللَّهَ اللَّمَانِ وَالْإِلْجَةَ الِهِ امَّا والقَلْبُ فَفَضَّدُ الْحَيْرُ وَ احْمَادُهُ مِكَا فَيْ الْخُلُقُ وامَا بِاللِّسَانَ فَاظِمْهَا والشَّكَرَ مَيْدٍ بِالْحِيْرِيَّ الدَاكُ عَلَيْد وَاهَا وَالْمِوَادِجِ فَاسْتُنَعَ لِلْفِيرَالِيَهِ لِيْ طَاعَيْنِهِ وَالسَّوْ فَيْمِنَا الْاِرْسَنِعَا مَدْ لِهَا لِيك مَفْصَيَتِيهِ حَسَىٰ أَنْ شُكُوا لَعِيدُ لِيَنْ أَنْ لِيَتُرُكُلُ عَيْبُ بِمَا وُ الْمِيسَا وَسُحَ الأَنْ لَيْوَا فَ تستنزكل تببه بسبكمه فيدخل فحدكا شكرفية ميزه الاعتنا والشكرا المسادلاطي الرضَّ عَزَاللَّهِ وَهُ وَمَا مُورِيهُ فَى لَّ عَمَدُ مَا لَسَلَامِ فَى الْمَاكِمِ فَى الْمِنْ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي أُحْسَمَدا مِنَهُ إِلِيكَ وَالْشَكُرُ فِقَا لَسِهِ عُوالدَّيْ اُدَتُ مِنِكُ وَكَانَ السَّلَفَ لَكَيْبَالُولُّ وَنَكِيهُ لُهُمُ اسْتَخْرَاجِ السُّكرِيسِ دِيكِو زِ السَّاكِرُمُطِيرٌ عَلَا وَالمِسْتَسْطِقِ لَهُ بِمِ مُطِيبُعًا وَمَا كَا يَضَلُهُ صُوالِرَهِ بِالْطِنَةِ وِالسَّوْفَ وَكَاعَبْهِ بَيَالْعَنْ حَالِهِ بِهَوْ يَبِنُ أَنْ الشِّكُوا وَبِشِكُو أَوْ السِكَةُ فَالشَّكَرُ كَامَةُ وَالشَّكِوْكِ مَعْضِبَةً ضَبِّجَةً مِنْ أَهْلِ الدِّبِنِ وَكِهَا لَا بِيرِالنَكُوكِ يُرْمَ لِلَّهُ اللَّهُ لَ وَبِيرِهِ كُلِّ شَكِّيلًا عَبِدِ مَهُ وَكُنَّ كُو نَيْلِا رَعِلَى شَيْ وَالْإِنْتُ مْرِي كُلِّ مُعَبِّرُهِ إِذَ لَهُ يُصِيرُ الصَّبْرُ كَلَّ البَّلايِ وَأَفْضَى بِدَا لِصَنَّوْنَا لَيَ الشَّكُويَ أَرْسُكُوا أَمْ لِلّا اللّهِ يُسْطَّأَهُ لَهُ وَلَمْ اللَّهِ مُعْوَالْهَا مِن مَثْلِ إِذَا لَهُ أَلْبَلاً ، وذُل الْعِبْمُ لَمُوكَا أَهُ عِزْ والسِّكُو كِلْغِيرِ ذَلْتَ وَاطِيَّا رَا لِذَ زُلْعِيمِيدِ مَهَمَ لَوْ مَهُ مِنْحِيَّا كَالِينَ لَعُبُهُ وَيَرْمُونُ وَنِهُ الله كالميكون الأرز فأ فابتعشوا عيدالله الميرة ف واعبد وه وى ليتحاكي از الذين لْمُ عَوْدَ مِن فِي وَاللَّهِ عَبِمَا وَ امْنَا لَكُمْ أَلْ لَتُكُو بِاللَّيْمَا وَمِنْ حِبْصُكُمْ اللّ روي آنّ و فَدُا فِذَ مُوا عَلَى عَمْرًا بْنُ عَبْدَ الْعِزْبِرَدُ صَى اللهُ عَنْ أَفْتَا مَشَّاب لِينَكَادِ وَفَا لَتُعِيمُ الْكِيرِ اللهِ فَقَالَ يَا أَمْ بِالْمَوْمِينِ فَيَ لَوَ كَا ذَا لِإِنْ السِينَ لِكَا ذَيْ المسْلِينَ مَنْ عُوَالْسَنْ مِنْدُ فَقَالَ سَنَكُمْ فَقَالُ لَسْنَ وَ فَهِ الزَّبِيْسَيَّدُ وَهُ وَفَدَا لَهُ عِنْهُ امْهَا الرعِبْهِ فَكَدَّا وُصَلَّهَا الَّيْهَا فَصَاكَ والْمَا أَكُنَّ بَهُ فْقُدُ لِمَنْنَا مِنْهَ عَدّ لَذَ وَالْجَمَا نَحَنْ وَفَدّا لَثْ كَرْجِينَالَ لْشَّكَرَا مَدُ مِا لِلِسَادَ وَنَنْصُ نْهَ رَهُ أَنْهُولَ مَا يَلِ اللَّهُ الْمُنْطِمَةُ مَجْمُوعِ عَلَيْهُ فِي فَامَا تَوْلَمُونَا لَا لَ الشكر هؤا لاعزاف بعتدا لمنعشر ع وحث لخضوع فيتونظ ليادف السيان متحض أَحُوالِ القَالِيهِ وَقُولِ مِنْ فَالْسِيالِ الدَّالِيَةِ مِهُواللَّاعِلِي المنعِورِ بِذَكِرِ جِمالد نطَرُ فَي 

ان

وَ تَوَكُ السَّهُ مَعَ مَعَ وَالْفَصَادِ مَكُوّ الْبِغَهُ أَنْ يَرِكُ يُسْنَهُ فِي الشَّرِطُفَيكَ اشَادَه الْحَلَا الْمَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللْمُلْلُلُهُ اللَّلِمُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلُولُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلُلُهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلُلُهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلُولُ الْمُلْلُلُهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلُولُ الْمُلْلُلِ

بَبازط وبنوكم فالغطاء د

عَنَ الشَّكُرَا عَادِ عِقْلَ فَعَلَ الْعَدَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الحِسْرَى مِنَ اللهَ سُجُّاكَهُ أَدْجَوَّا دِخَا وَفَا وَنَدُرُننا ُ وَايِا دَنْنَا وَدَوَاعِينَا وَسَايِر الأمورايي عياسنا بحيدكا نايزخلق مقية فغييه فنكيذنشكر فنفهممه وكو أعطانَ اللهُ مُرَوَّ ؟ فأحَدُ فأَمَرُ وَا أَخَوْ وَمَنَّاهُ وَاعْطَافَ مَرَةً بأَلُوبَي المانِي شِكِرًا للإُول بَل كَا ذَاللَّا يُضِعَنَّاجُ لِللَّاسْكِو مَمَّا بِخَلْج الأُول ثُولًا بِكِن سُكُر لليغَة إلا بنعَهَ إِنْ حَتْ رَي مِؤْدِي لِلْآا نَ سَكِي زَالسَكَرَ عَا لَافِيخُوالِهِ نَعَالِمِنْ عَذَ زَا لُوحِهُنَ وَلسَّنَا نَشَكَ إِنَّ الْأَمْرَ بِنَ جَرِّصْبُعًا وَالشَّوْعَ فَدُّ وُزُوْبِهِ فَهُذَ السِّسِلِ لِلْأَلْمِعْ الله من الطاطية فَدَّخَطَهُ لداو وُد ملينوالسلام وَ لَهُ النَّ الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلام فقال بيرة كبفا سكركة والماثخ استبطيعا فانسكوك إلا بنغمة فارتكم يرفغك وَ فِي لَقُطْ الْحَسْرِ وَسُكُرُ كِلِلَّهِ نِهُمُ أَكْثُوكِ وَجِهِ تَكِيا السَّكُرِيدُ فَا وَحَيْلَا مُعْ فَأَلِ البُعِوا ذَا عَرَفْتَ هَــُذَا نَفَكَد مِنْ كُرَثَى وَفِي خَبِرٍ الْخَوَاذَا عَرَفْنَا الْ الْعَصْمَى وَضِيلُتُ مِنَادُ بِذَ لِلَّذِسَّكُمْ أَهُ إِنْ فَلْتَ فَعَدَّ فَعَدَّ فَهُمُنَّ السَّوَالِ وَ فَهُمْ فَأَ مِرْ مَنَ الْ معنى مَا وَقِي الْبَهْمَا فَا فِي اعتهَمَ اسْتَعَالَهُ السَّكَرْ لِيونَعَا لِي فَامَا وَ وَالْعِلْمِ اسْتَعَالَهُ السُكرَ سُكًّا فَإِ أَكِينَهُ فَا لَهِذَا العِلْمِ أَنْصًا نِعَهُ مِنْهُ فَكُونَ صَا رُكِّرًا وَكَاذَا كِما صِل يَرْجِعُ الْأَانَ مَنْ لُولِيثِ كُو لَعَكَرُوانَ فَهِوَ لَا كَالِحَةُ النَّا يَبْهُ مِنَ اللَّهِ سُكِرُ لِلْلَعَة ا لاولد وَالفَهْ حَمَّا صِرَّا فَ لَكِ السِّرفِيهِ فَاذِ الْمَكَنِ مَغَوِيِّتِ ذَ لِكَ يَمُنَا لَ فَفَوْمِهِ مِ في تَعْنَدِهِ فَا عْلَمُ ا ذَهَ مَا وَعَ مَا بَ مِنَ المَعَادِقِ وَهِي عُلا مِن عَلَوْمِ المُعَامَلَة وَ لِيكُأ لِنْسِيرِمَ اللَّهُ مَلَاجِ وَمَعُولِ فِي مُعَلَّمَا نَظُوا ذَنْظُرِ مِعَيْنَ الفَّحِيدِ الْحُمْ وَ هَذَا النظرَيةِ وَمُلْ قَطْعًا اللَّهَ النَّهَ إِلَيْهُ المسْكَودَ وَاللَّهُ الْحِبُّ وَاللَّهُ الْحِبُورِ وَ هَا مُذَا نظرِ مَن عَرِفَ انَّهُ كَبِشِرِ فِي الْمُعَوْدِ عَنْيَ وَالْكُلِّ عَ اللَّهِ الْإِلْوَحِيْدُ وَالْذَ لِلْ صِدْ وَيَنْ كُلَّ إِذَا ذُكَّا أَا كَذَا لَا ذَا لَعَيْرِعِوَ الْدَيْ يَنْصِوْدَا ذُبَهِ ذَلَهُ بَعَيْدِهِ فَوَام ومِسْلِ عَسَرًا المَتَ يَرِفَلَا وُجُودَلَهُ بِلِهِ وَعَالَانَ بُوَحَدَاذِ المُوجِ وَالْمُحَقِّقِ عُوالْفَ بِرِبَعَسِ ومَا لَسْتَرَدُ بَنَفِيْدِ فَوَامَ فَكَبْسِرَكُ بَنَفِيْدِ وَبَوْ دَبَا مُوفَا بِمِلْعَبْرِهِ فِهُ مَوْجُو د بِغَيرِم طِن اعتبر مَذَا يَهِ وَ لَهُ بَلِمُنْفِتْ الْإِعِبْرِهِ لِمَ حَجُنُ لَهُ وَجُودَ الْبِشَهُ وَايْمَا المُوجَوُ دَعُنُو الغام بنفسي والقام بنفيه مواك فذرعهم المرافر وفقو فتوم وكافتو مراكاوا مد ولا سِلْقَودان كُون عُبِردُ لَكُ فاقًا للسِّرِيةِ الوُجودُ عِيّرالِيّ الْفَوْم وَعْوَالُواحِيد العَكِدُهُ إِنظَرَتَ فِي هَذَا المَعَامَ عَلَيْ الْ الكاسِيْدُ مَصْدُدُهُ وَالِيلِهِ مَرْحَعِهُ فَفُوالسَّا كِ ومقوالمسكودة عواللحية وعوالمحبوب وميزهكفنا نظرحيب ابن للاحتيب حثبث

فنأ النفي النعوق

سمَع فَوَلِهُ شِيعًا نَهُ أَيَا وَحَدْنَا هُ صَابِرًا بغِيرِ العِبْرُ انَّهُ أُوارٍ فَفَالَ وَاعْمًا أَعْطَ وَ أَنْنَأَ أَشَا دَلِلْآ أَنَّهُ إِذَا أَنْنَ عِاعَظَا مِونَعَلَى نَفِينُهِ أَنْنَى لَهُوَ الْمِسْقَ وَهُوَ المسْنَى عَكِيْهِ وَاللَّهِ فَهُنَّا فَطَيَ اللَّهِ أَيُو سِعِيدِ للمِّي حَيثَ فِي بَيْنَ بِذَيهِ فِي عَلِيهُ وَ فقًا سَلِم يَ لَجِيهُ وَوَدَعُهُ خَيْهُم لا نُهُ الْمَا يَبِ فَسُهُ النَّارَ بِقُولِهِ اللَّهُ الْحَي وانه المحنوب وكميزه وتهدعا ليدلا تفهمها الإجنال كأحد عقلك وكالجف عنوعك اللصف آوًا أُحِبُّ نُصِّينِيْ فَهُ نُفَدُ أُحِبَّ نَفَسَّهُ وَالصَّابِحِ إِذَّا أَحِبُّ صِنْعَيُّهُ نَفِيرٌ أُحَبَّ فَفَسَّهُ وَ إِن الْمَحِبِّ إِلَّا نَفْسُلُ فِيخِ إِحِبْ مَمَا أَحِدُ وَهَذَا كُلُهُ مُطِزَّ بَعِبْرِ الْوَحِبِ وَلَغِيْرِ الصُوفِيْهِ عَنْ هِنْ الحَالَةُ نِفِنَا ، النَّفَسُ إِي فِي عَنْ نَفَسْدِ وَ مَنْ عَبْرا للهُ فَلَمْ يَزَايُهُ الله فكر يفيق وال سِكُوْ عليهُ هُو وَ يَعِوْلِكُمِنَ فَي وَطُولِطلله ادبَعِهُ أَدَّرَعَ وَلَعَتَ لَهُ يَا كَا فَيَكِل وَمِ أَرْبَعَهُ أرطالًا مِنَ الحِبْرُ فَسِيعِهَ لِلْهِي لِلْهَالْ بَكُهُ لِيهِمُ مَمَا نِهِ كَلامِهِم وَمَرُورَةُ العَارِيْبِل أَنْهُونُ صَحْتُ لَمْ لِلَّهِ عِلْمِهِ وَاللَّهُ الأَسَّارَة بِعَنُولِهِ شَجًّا مَهُ إِنَّهِ اللَّهِ بَهُ أَجْرِمُوا كَا نُوا مِنَ الَّذِينِ اُمَتُوا بضِحَتَ مُرُدُوَاذِ المَرُوا بِينْ مَنْغَامَرُ ورَوَاذِاا نَقَابُو ٓ إِلاَّا كُمْ فِي انْتَالْبُوا فَا لَهُ مِنْ كَ وَارْدَارا وَ هُلُمْ فَالوّا إن حَوْلًا لِضَا لوْدُومَا ادْسِلوا عليه حَافظين شُرَا نَصْلُ العَارِفَيْنِ عَلَيْهِ مِرْا عُظَيرِاذُ فَا أَسْسِ فَالبَوْمِ الدِّبِرُ اسْوُا مِنَ الكَمْ بِعِيْكُونَ عَلِياً لآرَابِكِ سِنِطْرَهِ ذَك مُرْهَرُ الدَّامَةُ نَوْح عَلَمُهُ السَّلَام كَا نُوا تَحْتُ كُو دَعليه عندا ننتيغاً له بعمله السيفينة فعًا له إن نَسْخَرُوا مِنَا فَا يُسْخَرِمِنِكُوكَمَا تَسْخَرُودَ وَسُوفَ معتكموذ فكت بآائه النطؤيزه النطزالة فيغطز من لوسط الم مَقًامِ الفَنَاعَ فَنُسْمِ وَهُولاءِ فِنَهَا وَمَيْنَا وَلَا لِمُعَالِمَ وَهُوا إِلَّا وَجُود ا ُنفنهه مَا نَكُوا اَنْ مَكُولً لَهُمْ دَبِّ نِعُبْد وهُولا، عَلْمَ الْعَيْدَا وَالْمَنْكُوسُونَ وَعَا هُمْ مَرْجُ كليّ العِبْنَة رِلا يُعَمُّو نَفواهَ المُونَ بِسَحِيفِيفًا وَهوَ العَنَّهِ مِ الدِّي مُو فَا بِرِسْفَيْدِ و فَاجِ ع كُلِنَفْسْرِ عَا هَسَبَتْ وَكُلُ فَابِيرِ فَعَا بِعِرِيهِ وَلُورْ بَفِنْصَرُوا عَلَهَ ذَا حَتَّى الْعُبُواْ الفسيهم م وَ لَوْ عَرَوْ [الغَّمَا، الضَّمْ مِنْ حَبِثْ مِنْ صُرْبَةٌ مِنْ لَا بَياتْ لِلْهُ وَلَا وْجُودُ لَكُمْ وَاغَا وْجُودِكُمْ مِن حَبِينَا أُوْحِيدُ والا مِن حَبِينَ وُجِدُ وا فَعَن رَق بِمَرْ لِلوَجُودُ وَالمُوجِدِ وَ لَسَرِيعُ الْوَ [ ﴾ مَوجبُو د فوَا جِد وَمهُ جِدُ فالمَوْجِهُ دَحَوٌ ۚ وَالمُوْجَدُ مَاطِلُ مِنْ حَبَيْتُ مِنْ لَهُو ۚ وَالمُوجُو ۗ فَدبرو وَفَو مر وَ المو حَبر هَا لَين وَ فا ن فاخ اكا زَ ظرمزَ عليها فا ذ فلا يبقى الاوحب رمك

لفت بربوالماني

درجا الوهوي

الذَّا فِي لَنْسَ لِهِ مِنْ عَبِّي وَلَهِن لِهِ مِعَوّد سِيصِيد مِا حَدَى العَيْنَائِنِ وَجُو دَالْمَوَجُود اللّ والعكين الأحذي أنترع كالرسفرية فقاء غيرالموكؤد للخ فا ننب موجو والخرمع الله سُحِيًا نَدُوَهِ مَنَ أَمِيلَ تَحَيِفِيفًا هَا كَا زُالِيزِ فَنَبُ لَهُ بَا حِدًا نَخِفَيفًا فإنْ جَا وَ زَحَدا الْعَبَى المَالِحَمَّنُوْ ٱدْرَكَنَفَا وَنَا بَبْزِالْمُوجَوْدَبِنَا ثَبَّتَ عَبْدَا وَدَبُا فِيهَذَا الْمُغْدِيمُ فَا بُ النفاونة والعَصْمُ وَالموجود الأخرة خَل في حدّ النوَّجيد نمرا زخَلَ بقِيره بما بمريد في استواده تفل عشهُ وَيعَنَّهُ دِمَا يَزَيد في بِصَرَهِ تَظِهَرَكُهُ مِنْ فَضَا نَمَّا الْبَيْنَهُ سِوْئِ إِنَّهُ سُبْعًا نَهُ فَلَا بَرُئِ لَا لِهُ فَكُونُ فَدُّ مُلَحْ كَمَا السَّالِ الْفَصِيدِ مَن ا دول معضا في وُجوُد مَا سيويا هدة خل في اوابل المؤحيسيد وَبَيْهُما وَرَجَا نَ لَكُبُّ فِهُ مَنْهَا وَمَن دَوْجَاتُ الموحِدِ مِن وَكُنُبِ اللهَ نَعَا لِالمَرْلَةُ عَلِي السِّنَةِ وَسُلِهِ هِي الكالذريجين لربه أنوا دالأنصاروالا بنبا بمتبقير السكام عشرا لطاكور وفد بالواد وَأُ مِيْنِ لِلا الوَّحِيدِ الْحَمْنِ وَرَحِمَة فَوَالْمَهُ وَلِاللَّهُ وَكِلا لَهُ أَنْ لَالْمَ إِلَا الْوَآل المق و الواصلونظ كال الوحيد عوالاً قلون والجاعدون مِن المسرَّكِينَ ُبِشًا فِندِيْلُو وَ وَهُمُ وَعِلَى لِطَوْلِ لا تُعْتَى المُغَا بِل لِطرَف الوَّحِرِيد ادِ عَدَّمَ اللَّوةُ ل فَالوا مَا نَعْتَبُد هُو اللَّا لِبُعْتَرِ بُونَا إِلَا لِللَّهِ ذُلَّ فَكَا نُوا دَا خِلِينَ فَي اوا بل أَبوآ الوَحييده وُولا صَعِيعًا وَالموَ سِطُونَ هُولالكَّرُونَ وَمنهُ وَمن سَفِرْ نَصِرتُهُ ، في نعَضَ لا تُحوَال مَتَلُوح لَهُ حَقّا يَوْ النوَحِيد وَلِينَ كالبرَف الخاطيف لا بتثب ت وبنهة من تبلوح لَه وذُلهَ وَبِثُينَ زَمَانًا وَسِن لا مَد ومرة الدَّوَا مرفيه عز سزك و فَكُمْ لِللَّهُ مَا زَالْعُلَا هُوكًا نَهُ وَ لِكِنْ عَزِيزٍ فِي الْمِحَالِ ثَمَا نَهُ كَ وكما أمير علية الستلام بطلب العزب فونيا فاسخل وافير ي في سجؤ دِهِ الْحُوْ وَ بَعِيْ هُولُ مِن عُفّا بِكِنْ وَاعُوْ وَبِرَضَا لَهُ مِنْ سُخِطُكُ وَأَعُو ذُ بِذَ مِنِكَ لَا حِهِ ثُنِناً ءً عَلَىكَ أَنَتَ كَمَا ٱلْكَبْتُ عِلَى تَفِينُكَ فَعُنولُه أَعِوْ دُى تَعِسَفِولَ مِن عِقَا بَكِ كَلام عَن مُشَاهِ فَ فِعِل مِدَ فَقَطَ فَكُمْ نَهُ لَهِ رَا إِلا الله وَافْعَاله فاستَعَا ذَ بَعْثَ لِهِ مِرْفَعُ لِهِ نَرَ المَتَوَ بَالْمُعَ رَضْنَا هَنْ الاَفْعَالُ وَوَ فَي لِل مصادِد الأفعال وه الصفات فقال اعون ذبر صَاكَ مِن سخط كما وهما ميفنا ونورا إيد أكت لَفِضًا لَهُ فِي النَّهِ حِيدِ هِ فَا فَنَتَوَبَ و وَ فَا مِنْ مَقَلًا مِ مُشَّا هَرَهُ (الْفَيْفَاتِ الْحِمْشَا هَيْرَةُ 131 الناسة ففت أراعؤذ مائه وهمذا فرارمينه الدئه من نتمرز وكد فغاق صِقَعَ وَمِعَمَهُ رَا بِ نَعْشَدُهُ فَارًا مِنْهُ إِلِيْهِ وَمُسْتَعِيدًا وَمُغَيِّا فَفَى عَرْضَا هَنِ نَفْسُه ا ذَا بِخِ لك ٥

تعلنر

نُعَضًّا نَا وَاكْتَرَبَ فَقَالَ أَنَدَكَا أَنْكَبَدُ عَلَى نَفَيْكَ ݣَا أُحْصِّي فَنَاءٌ عَلَيْكَ فَعَنُوله لااهِي حَنْبَرَعَنَ فَعَادِ تَعِنْهِ وَحَنْهُ وَجِهِ عَنْ مُشَا هَوْتِهِ وَفُوْلَ فَ أَنْتَهُا النَّذِيثَ عَلَىغَسْكَ بَيْنَا أَمُّهُ المَثْنَى وَهُ وَالمَثْنَى عَلِيمَةً وَاذَا تَكُلِّ مِنْدُبَدًا وَالِيمُهُ عَبُوه وَازَكُلْ يَكُ مَّا لِذَا لاَ وَحِبْهِهُ وَفَا ذَا وَلِهُ عَنَّا مَا يَهُ لِفَا مَهُ مَفَامًا سَالمُوْجِدِينَ وَهُوا لَ لا بَرَكِ لِإِ الله وا كُفًّا لِهِ وَالسِّنْعَيْدُ مِنْ فَعُرْلِ عَنْعُنْ لَ وَالطُّنُّ ثِلًا مَا ذَا أَنْ تَهُنَّ بِهَا بِيم كَ رِدَا سَعَى لِلَّا الوَاحْدِ وَلَوْتَحَيَّا الْتَغَغُ فِي نَظَرُهِ وَمُشَّا عَكَرِيْهِ سَوِيا لَذَات الخِيلَ ك وَ بِين حِنَّا ذَعَكِبُهِ السَّلَامَ لَهِ بِنَ فَيَ مِن حَرَبَهُ اللَّهِ الْحَنْدَى إِلَّا وَيْزَى الإلْا الْ إِلَّ ١١ أَن مِنِيهُ فَكَا وَسَبْتَعَ عُوالله فِي الأُولِي وَتررُحَ لِلَّا يَفِيمًا فِي الوكِهِ وَتَعْضَا ، في مناصب والبه إلا قال بقول عليه السلام الله لبغان الرفي ، في البوَهِ وَاللَّهِ مُحَتَّحَ أُسْتَغُفُوا لِللَّهُ سَنْعُونَ مُزَرُّوكًا ذَذَ لِذَ لِهُ لِبُرُ فِيهِ إِلْ سَبْعُ مَنَّ مُّقَا مَّا تَعِنَهُ بِعِدًا لَهِعُمْنَ أوا بِلِهَا وَإِنَّ كَا ذَجَا وِزًا أَتُضَىَّمَا بَا تَـمَفَا مَا سَالحَلَقَ ٥ وَمِنْ كَا زَنْفَهَا نَّا بِالاِ ضَافَةِ سَلِا اواحِسْرِ فَكَا لَ اسْتَعْفَادهُ لذلك ف وَلمسا وَ لَتْ عَا سِنَهُ دَضَى لَهُ عَهَا فَدُعتَ عَرَاهُ لَكَ مَا نَفَهُ وَرُونِ لِلْ وَمَانَا عَ هَذَا الْبِكَ فَالْسُهُ وَ فَمَا هَذَا الْجَهْدَالِسَدِيدَ فَالْأَفَلَا أَ هَرْ عَنْدًا سَكُورًا ٥ مَعَنَا وَأُفَلَا أَوْنِظَامًا للهُ اللهُ عَلَيْهَا مِنْ وَالسَّكُم اللَّهِ اللَّهِ وَوَحَدِيثًا فَا نَعَا لَا بِن سَكَى مَهُ لا زِيْدَ نَكُمُ وَآدِ الْغَكَلْخَكُمَّ فِي اللَّهَا شَفَا يَنْ فَلْنَعْتُ فالعَمَا وْكَ وَلْنَكُرْ حِولِ لِلْ مَا بِلِبُوْنِ عِبُلُو مِ الْمُعَامِلَةِ " فَمْفَنَّهُ لِيلِ الْمُمَّا عَلَيْكُم السكرم بعشوا لدعوة الحلويا كالدالتوجد الدي وصفناه وبرينه وَبَهُ الوَسُولِ الْبِيْهِ مَسَافَهُ بَعَدَةَ وَعَفَىٰ رَسُكُهِ ذَ وَانْمَا السُّوحِ كَلَهُ مَعَ بِعِن سُلُوك تَلَكُ الْمُسَّا فَهُ وَفَطِعَ لِلْكَ الْعَقَبَاتُ وَعَيْدَةُ لَكَ بِهِ ذَالنَّطُوعُنْ مَشَاعِكِ الْحَدِّيُ وَمَغَا مِانَحَتَ وَفَطِهِ فَيَ ذَلِكَ المُفَأَ مِ الإَضَافَة سُبِلاً نَلكَ المُشَاعِرَة السُّكُوةِ الشَّا رَح وَالْمُشْكُوْدُولَا بِعِرْفُ ذَلِيْ أَلِا بِمُثَالًا فَأَ فَوْلِيْكِيْلُ ازْنَفَهُ مِازْمَكُمْ مِنَ الملولُ أَدْتُلُ لْلِاَ عَبْدُ فَدْ مُعِدُ مِنْهُ مَرَةً بَاهُ مِلْمُوسًا وَنَفْدًا لا جُل وَاده في الطَّر يؤخَّى يَعْطَعُ مِ ٥ مَسَافَةُ البُّعُ لِهُ وَيَعِرْتُ بِرَحَثُنَ اللَّهُ تُرْكُو ذَلَهُ كَا لاَ ذَاخَذَا هِمُ الدَّحُ وَفَصَدَهُ مِنْ وصۇلالعَيْدالِيَحَاثَ رَبُّهِ أَنْ عَيْوُمْ سِبَعْضٌ مَهَا نِهْ وَسِكِوْ لِلَّهُ عَنَّا فِي لِيَسِهُ وَالمَّاسِمُ الذلا بكو ذلك لمدخط في العبد ولاع حدة بداليد ما حصود و لارز بدى يكم لا ملا مِينُوكِ عِلِي القِيَامِ حَنْدِهِ مَدْ بِعِنِي فِهِ عَنَا، وَعَنْبِهَنَّهُ لَا تَبَعْضُ مِنْ مُلْكِمْ فَيْكُونَ فَصَّدُهُ

مبلتغغار درولانه

سران والماللم

ملا

نَصْدُهُ إِنَّ الارتَعَامِ عَلَبْهِ بِالْمِرْدُبِ وَالذَّا وَأَنْ يَخْطِي الْعَبَّدُ بَا لَعَرْبِ مِنْدُ وَنَبَاك سَعًا دَهُ خَصْتُ رَنِهُ لِبَيْنَعُعَ هُوَ فِي نَفِيشَ بِهُ لَا لِيَنْفَعُ المَلَكَ بِهِ فَيَبِيرُ لِ العَبْدِين المُوسِبْ عَالَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي فَاللَّا لَهُ اللَّهُ وَلِي عَال عَلَى اللَّهِ تَعَالِ وَانْ يَبَهُ عِيْرَ مَحَالَكِ فِي نَوَّاعِلُمِوانَ الْفِيدُ لَا يَكُونُ شَاكِرًا فِي الْحَالَةُ ا لهُ وَبِأَ عِجْلَةُ وَالْمُ وَالْوَصُولِ لِلْأَحْصَرُنِّهِ مَا لَوَ لَقِتُ حُجُدٌ مِنْهِ الْجِيَا وَأَدُّ كَا الْمَلَا مِنْدُوَا مَا فِي لِحَالَةِ النَّايْمَةُ مَلْإِجِنَاجِ سِلاً الخِدْمَةُ أَصْلُا ومَعَ ذَلَكَ سَصَمَةِ وأن كُون الماشا كِرَّا أُوكِ عَنْ وَا وَهَمْ رَشَّكُ ، ما رُبَسْتَها مَّا انْفَدَهُ إِلَيْهِ مَوَلاهِ فَمَا أُخِّه لأُحبِله لا بطرنيسة وكفزه أن لا بستحل للذبير بأن بعط له أوبست علا فِهَا مِزِيدٍ فِي بِعِدُهِ مِنْهُ مُهَمَّا لِعِسَ الْعِبَّد الوَّبِ ورَحَبِّ المرّ وَبُ وَلَمِ بِنَفْق الرّا دالا افي لطِرَنُو فِي رَسُكُ مِولاهُ إِذِا اسْتَعَمَّ بِحِيمَتُهُ فِيحَيِّيَهُ أَى فِهَا آحَهُ لِعَيْدِهُ ﴿ انْفِيسْ ﴾ وَانْ حَلِيهِ وَلِمَ مَرَكَ لَا فِي طَلِّهِ الفُّرِ وَلَا فِي طِلَّهَا لَهُوْدُ فِيَّا دِكُوْ أَنْفًا المِينَهُ إِذَا يُصْمَلُهَا وَعَطِيهَا وَانْ كَازَ هَذَا دُونَمَا عِدْمِنِهُ فَاللَّا لَكُونَ اللَّهُ سجائه الحلق وَ هُورٌ في ابنداء فطريفير حيًّا جُودَ شيا استنجال المهوَّات التحل لقبا ابدًا يَفَوُ وببعُدونَ بهِ عَن حضَرَاهِ وَا مَا سَعَا دَ يَصَوفِ الفُرْبِينَ مُ قَا يَعَدَ لَهُ وَمُنْ يَعُم مَا يَفِيدُ وَنَ عَلَى سَنَّمَ لِهِ فِي شَلْ دُرَجًا لِهَ الْفُرُبِ وَعَنْ تُعُدِهِمْ وَفُرْ مِنْمَ عَمَّرًا لله سِجِانُهُ إِذْ قَالَ الْعَدْ خُلِعَنَا الْإِيسَانِ فِي حَسِّينِ بَقُو بِونُهِ رَدَّدٌ نَاهُ اسْقَلْ سَالِبِنَ الإالذِينَ أَمُنُو إِوْ كَالُوا الصَالِياتِ الآبِهُ فَاذِ الضِّراللهُ آبَاتُ بَرَّنَعَي الْعَبْدُ لِهُا مُن اسفَالِ سَا فِلِينَ خَلِعُ اللَّهُ الْعَالَ لا أَجِلِ الْعِنْدِ حِنْتَى بِنَا لَ لِهَا لَسَعَادَ وَ الفَّي وَاللَّهُ انْغُنْ كَيْ غَنْ عَرْضِهِ أَوْ يُعِدُ وَأَلْعَبُدُ فَهِمَا بِمَنْ أُنْ لِسَبْنَتَ عَمْلُهَا فِي إلطَا عَدُ فَخُدُ سُكُر الموا فَقُنْهِ حَبِّهُ اللهِ مَعَالِ وَبَنِ الْ سِيْنَعِلْهَا فِي مَعَصَّمَةُ فَقَادُ كُفَّ لا في إيم لما يرف م و لا م و لا ير صَاه فا لَ الله لا يرض لعبًا دِوا الكُرُومُ لعصيد وازعظا فإستغل فيطاعم وكالمعصمة فهوايضا كغال النغم بالتضبيع وَعَلَىٰ إِنَّ لِهِ مِنَا الْمَا خَلُو اللَّهِ للعُبْدِلِينَوْ صَالِمَ الْ سَعَادَةِ الأَحْرَةُ وَسِل الفرَّ من الله فكم مطبع محقو تقد رطاعته شار بغة الله في الاستاب الني ١ استغلف في وطائمة وكالهدكان ترك الاستغال اوعاص استعل ذرك في يررنة النعد ففوكا ورجاد في عريجية الله سيحانة في اطّاعة والمعصية لسمال يسبك ويكن كانشها الخبّذ والكرا هنة بل أبّ مرادموب ورابت مرادمكروه

و قَرَّا يَيَا لِهِ كَانِهِ فَيْفِيَةُ سِيرًا لِقَارَ الذِي مِنْعِ مِنْ الْشَّالِيمِ وَفَرَّا حَلَ لِهِ خَلَا الاسْكال الاول وموَانَدُ أَذَا لَهِ مِنْ للسُكُورِ حَسَلَ لَا يَعْلَى السَّكُو ويهِ مَا إِيضًا بحِيرًا لمَّا فِي فَا مَا لُونِينَ السَّكُوالِ الصُّلَّ وَنَعِمَهُ السَّهُ وَحِيمَةُ الحُمَّةُ تَعْمَلُ اللَّهُ فَي فَقَدٌ حَصَا الماد وفَعُلَا عِنَا مِنَ اللهُ مَعًا لَى مِنْ حَسَنُ اللَّهُ مُلَّهُ فَقَدا ثُوا عِلَيْكُ وتَنَا وهُ نَعْمَة انْحَنَّة رِيهِنْمُ إِلِيكَ فِيفُوا لِذَي أَعْطِ وَمُوَالذِّكَ تَى وَصَارَا نُتَدَّفُعلْهُ سَبِيًا لا يقي في في له الذي الله جسمة عجيبه فله السكر على كاجال وائت موصو مِانَدَ شَا كِرَ مُبَعَّنَ يَا لَدُ مُحَالِمُعْنَ الدِي الشَّكُرِ عِبَّا فَعَ عَنْدُ لَا مُعَعَلَىٰ لَ مُوجِد لَهَ ۖ ۞ كَمَّ انْكُ مُوصُوفُ بِأَنْكَ عَادِفُ وعَالِمِ لا مُعَجُّ إِنْكُ خَالُوْ العِلْمِ وَمُوْجِدُهُ وَلَيْ يُعْفِي المذعالة وتدوجه بالعدَّدة الازلية فك مؤمول مانك شار ابات رشيه لِكَ وَانتَ ثَمَ اذْخِلْفُكَ خَالِقَ الانشَيْدَ وَانْمَا أَنْتَ لَا ثَنَّىٰ اذْكُتَ انْتَ ظَافًا لِعِفْسَكُ سسنة مزذ لِكَ فَا مَا فِي عِنهِ والنَظَوْ لِلِهِ الدَى حَجَلَ لَاسْتِيا ٱلسَّيَا ٱلسَّيَا وَأَنتَ شَي ا وْحِعَ لِكُ شُنَّا فِإِنْ فَظُمُ الْطُرْعَ حَجْلِهِ كُنَّ لَا شَحْتِفَقًا وَالْ طَهُوا أَشَا رُرّ علبه السكام حسبت فالراعلوا فكالميسولما خلق لدكما فيلاله قفينها العك ايوفرا كانَّت الاشِيَّا فَذْ وْخَ مِنْهَا مِرْفَبْ لَ بَيْنَ ٱلْاعْلُوُّ عِلَادِي فَرُواللَّهِ يَعَالَى وَعلاهُما وَ بِكَن تَعِمُ الْعَالِدِ عَالِلْمَعِثْ وَفَوَلَهُ اعْلُوا وَاذْكَاذَ جَادِيًّا عَلَى بَسَانَ الرَسُول علِيَهُ السَكَةُم فِصَوَ فَغِلْ مِنْ فَعُالِدِ وَسَبِيلِ إِلَاعِلُقُ بِإِلَا الْعَلَمُ فَرَوَ عَلَيهُمُ وخل من الفَحالِ اللهِ وَالعِيلُم سَبِ لا بنَعَاتُ دَاعِيَّةٌ جَا زَمَةٌ الإلْحِرُكُةِ وَالطَّاعَةِ ٥ وأنبهات الضَّا مِن افْعَالِ اللهِ تَعَالَى وَمُوسَتِ طِرُكُهُ الْأَعِضَا وَهَيَ أَنُضًا مِنْ أبغاله اهته نفاك وَبِين نعِصْ افعًا لِهِ سِبَبِ لِمَعْضُ إِيَّ الأولِيسُوط النَّا فِي حَمَا كَأُن خلو الحبث سَسَيًّا لَهُ إِلَى العَرَضِ أَذَكَا جُلُو العَرْضُ فَبَلَهُ وُ حَلَقُ الْحُيَاةُ شُوطُ كُلِّي العِلْمُ وَخَلْوَ العِلْمِ شُرُطِ خَلَقَ الإَرَاقَ فَوَالكَامِنِ الْعَالِيَاسُ شَعَا نَدُ وَ بَعْضَهُ ٥ ستبالغَمْنا ي عِيسَرُط ومعنى كونهُ سُنَرُطا انهُ لا بَسْنَعِد لعَبُول معلا لحيوة ٥ الإجوَهُم وَلا يُسْتَخِدُ لِعِنُولِ العِلْمُ اللهُ وْفَجَاهُ وَلا لَعْبُولِ الأَرَادُ وَاللَّا وَوْ اللَّهِ فَتَكُوْ نَا فَضِلُ فَعَالِهِ سَبَنِّنَا للبَعْضُ لِهَذَا المُعْنَى لا تَنعُنَّ إِنْ يَعِشُوا فَعَالِهِ مؤجدًا لعَيْرُ وَ بَلْ مِهْ يَشَوْط الحَسُول العَيْرِهِ. وَهَذَا إِذَا حَسَفُو ٓ ارْتُعَيِّلًا وَرَجَهُ النُونَجِيدِ الذِي َ وَكُ كُ أَنْ لَا اللَّهِ عَلَى اللهِ مَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَى العِصْيَانِ وَمَمَا الِينَا سَيْ فَكُمْ فِي نُذُمْ وَالْمِمَا الْكَالِيلُاللهُ فَاعْلُمُ الْفِقَلُ الْفَوْلُ

## بَيَانِيَسِرِمَانِجِهُ أَسَّعًا بَرَهُهُ

ا علم أن ف و السنك و ترك الكن ان كابند اكلابك في المعلم الكابك في المعلم الكابك في المعلم الكابك في المعلم المعلم

ن مندر ما عدد الله على يوهد و

على الكور

ذَ لِذِ عَزِيزٍ فَلِذَ لَذِ أَدْسَلَ اللَّهُ سُحًّا نُهُ الرسُل وَسَهَال جِهِدا لَطُ بِنَ عَلَا الْحَلْق وَيُع ذَ لِيَدَ يَكْنِي عِلْمَعَثْرُ وَهِ حَسِيعً أَحْكَا مِ السَّرِعِ فِي افْعَالِ الْهَا وَقَدْ لا يَطِلع على حُرك الشَّدَّع تَيْجَمِيعِ افْعَا لِيهِ لَوْمِيكُنهُ الْفِيَا مِجْوَلُ لسُّكُرُ أُصِلاَ وِامَا الْدَانِي وَهُو اللّ بعبزا اعتبار وهوا دِّرَالَ حكم السَّنَعالَ في كلموجُودِ صَلْفَهُ اذْمَا عَلَقَ بَيُ فَعَ العالم الآوقبية حبكة وتخت إطكمة مقضودة لك المعضودهو المحبوب وتك الحيمة منقسيمة الحجلية وخفيته اما الجليمة فكأ العلمر باذم ذالحكمة في حكاف الشَّشر؛ زُحَيِبُل مِنَهُ اللَّيْدُ وَالنَّهُ رِفْيَكُونِ لِلنَّهِ مَنَّعَاشًا وَاللَّبِلَ لِبَاسًا فنصَّبرا لحُرُثُمَّ صِيْدًا لَا يَضِا رَوَالسُكُونَ عَنِدا لا سَيْنَا وَفَهَذَا مِنْ جُسْمُلُةٍ عِكُوالشَّمْسُ لَا حَكُل الحكوفها بالفها حكوا حسوكميرة دفيقة وكذاك مغرقة الحتكمة في العثم وترول الأَمْظَا دِوَدَلِكِ لِنَسْقَالِ الْآرَضْ بِا فَإِنْ النِّيَا سَظَعًا لِخَلْقٌ وَمَرْغَى لِلْأَلْعُ ام وَفَل ا طَوْيَا لَقُلْ زَعِي جُمْلَهُ مِنَ الحِكُورِ لِحَيْلِيَّةَ الذي تَحَلِقاا فَفَا ما عَلَقَ وووا الدُّ فِيق الذي يَعَضِرُ و ذَعَرَ فَقَرْمِهِ إِذِ فَالسِّبْطُ نَهُ إِنَّا صَرَكْنِا الْمِا، صَبًّا تُوَّشَعُفُنَا ا الأرض شَفًا فَإِنْ بَنْنَاوِيَ حَبَّا وَعَيْبًا وَصَنبًا وَزَيْوُنَّا وَكَنْلًا وَأَمِّرا أَلْحَكُمَ فَيَسَابِ الكوَّ إِكِ السَّا بَرَةِ مَنَّ وَالنَّو يَتِ فَنَيْفِيَّةٌ لاَيْطِلْعِ عَلَيْ سَابِرِاخَكُو وَالْقِدْ الدِي السَّهُ كَا فَق آخَلُول فَهُ رِنْبِهُ السَّلِ لِبِسْتَكَدِ العَبْرِ النَظِرَائِينَ وَ إَنَّا وَالدِيهِ فَوَلَهُ سُنْعَا نَهُ إِنَا ذَيِّذَا الشَّاءَ الدَنْبا بَرْنَيْهِ الْحُواَ بَعِيدِ الْعَالِمَ ۚ وَوَْهُ وَوَاكِهَ أُورِياً مَ وَجَارِهُ وَجَبَالهُ وَمِعَادِنهُ وَنَبَا نَهُ وَحَيُوا نِهُ وَاعْتَنا حَبُواْ نِهَ لَا عَلْمِا دُرُوَهُ مِنْ ذَا عَنْ حِبِوكِيرٌ مَهْ مِنْ حِبِكَةٍ وَاحِدَةٍ إِلِيَّ عَشَرَهُ إِلَىٰ لَقَ وَكُلَّ لِلَّهُ أَعَضَا لِحِوَالْ تَنْفِيس ال مَا يَعَيْدُ فُحِكُمْ مَا كَالْعِلْمُ بِإِنَّ الْعَبَنَّ للا تَصَادِوَ البَدِ للطِيشُ لا لَكُرْ ف وَّ الرِجْلِ لِلشَّرِيِّ لِلسِّمْرَةِ مَا الْاَعْضَا، الْبَيْطِينَهُ مِزَا لا مُعَايِوَ المَرَادَةُ وَ المِكْلِيَةِ وَالْجَمْدُ وَرَحًا وَالْعَبِ وَوَوَالْاعْصَابِ وَالْعَصَلَاتُ وَمَا فِيهَا مِنَا لِنَّا وِنِهِ ١ وايد كُنفَاتَ وَالاسْتَبَالُ وَالاحِزَافِ وَالدَّهُ وَالعَلْطُ وَسَايِرا لصَّفَاتَ فَلَا لَعِنْ الحيكة فيه كَا فَدَ النَّاسِ وَالدِّينِ بَعِيْدٍ فُولِفًا لاَ بَعْرُ فُونَتُهُ الْأُفَدُّ وَالسِّيرًا ٥ والارصناقة ال عليدالله سبطائه فما الانبية من العلم الا فلللان داكم استغراشنا وحقة غيرالجهة الذخلولة وكاعلى الوحم الذبارسة نَقَدُ هَرَ بِعُهُ الله بِعَالَ فِيدِ فِنَ صَرَبَ عَيْرَهُ بَيِدِهِ فِقَدُ لِفَرَ بِغِهُ البَّدَاءَ خُلِفَتُ لَهُ الدِّد لدُّ فع مِعْ عَن فنيد مَا لَهِ لكِد وَيَاحَد بَهَا مَا سَفْفَهُ لا لدِّها لا الله الله الم

مطل المفاق منفية الإدفيري

الانان الكيم و اعضا،

عَبْره وَمِنْ نَطْتَ بِالْأُوحَةِ عَنْرِذِي مُحْرَمِ فَعَكَّ لَكَوْنَغِهُ الْعِنْبِينَ وَنَعِمُ السَّمْسِ إذا لانصًا ولا نتوالا بهمًا وأعا خلفنًا ليبصر بهمًا ما بنفعه في دينه و دنياه وَ بَيْنِي مِمَا مِا تَصِرُهُ فِيمِمَا فِعَدًا سِنَعْلَهُما فِي عَرِمَا الدِيدَلَهُ وَهُذَا لِإِنَّ المِسْرَاد ين خلق الحَلْق وَحَلُوا لَدُنِيا وَاسْتِها بِهَا الْ نَسْتَعَيْرَ الحَلْق بِهَا عَلَى الوصي إليا مَسَسْحًا نَهُ وَلَا وصُول الْبَهْ ِ الْإِبْحَبَيَّةِ وَالانسرِبِهِ فَى الدُنْيا وَالْجَافَى عَن عُرور الدنياة الانشراكا بدوا مراليذكر ولامحبد الإيالمغرفة أطأ صله بدوا فرالدكي وَلَا يَنْجِنُ الدَّوَامِ عَلَى الذِّرِ وَالفِكِرُ الْإِندَ وَامِ الدُدُن وَلَا بَعْنَى المَدِّن الْإِبالارْ وَاللَّهُ ، وَالْحَوَا. وَالْغَلَا وَكَا بِسَرِّذُ لِذَا لَاخَلِقُ السَّمَ، وَالأرَضْ وَحَلَقَ سَابِرا لاعضا ظ هررًا وَباطِيُّنَا فَكُلَّ خَلْتُ لاجُلُ الدِّدْ وَالذَّدْنَ مُظِلِّيَدُ النَّفَيْرُ وَالْوَاجِعِ الْمِلْعِ تُعَالِيَ هِي لِيَغِيْرَ للطُّحَيْنَةَ مِطِوْلِ العِبَادَ ؛ وَالمِعْرَفَةُ وَلِوْ لَكَ فَالْسِيَّا يَهُ وَتَعَاكِ وما حَلَقَتْ لَلِنَ وَالإِنْسِ لِلا لِيعَبُدهُ وَ فَكُلَّ مَنَ اسْتَعَلَّسَنَّا في عَزِطاعَهُ اللَّه تَعَدُّهُ مَن رَمَعَ المع فحسِّصِيم الأستُماب التي تعبدُ مِن لا مَدَّا مِدِ على للَّ المعصِّر وَمَهٰذَ رَمُّنَّا لَا وَاحْرِيًّا لِلْحَبْثِمِهِ لَلْفِيهِ عَلِيَّا لِبَسْتَ فِيمَا يَهِ لَلْفَاحْزِي فِيهِمْ لعَا وَلعَتْ مُرط رِينُوالسَّكُمْ وَالكَمْزُ الْكَلِ العُرَمِ مْعَوُ لَمِنْ خِواللَّهِ تَعَالِي خَلْقَ الدُّ نَايِر وَالدِّرَاهُ وَبَهُمَا فَوَا مِ الدِّينَ وَهَا جُرَانَ لَا مِنْفَعَة فِي اعْيَانِهَا وَمِن بَصَيْطَ لِللَّقِ الهُمَا مِن حَبُّ الدَكُلُ إِنَّا لَ مُخَاجِ إِلَّا عَيَّا لِكُبُّرِهُ مِنْ مطحة ومليسد وسايرتا كايووة لعجسز عكيناج البه وعلك ماالسغ عَنْهُ لَن يُلِكُ الزَّعْفُلِّ وَمُنْ لا وهو محمَّا جِ اللَّهِ مَالِ رَهِمُ وَمَن مَلِكُ الْحِمَال رُبًّا بيننغتي عَنْهُ وَجِنَّا ج إِلِّيا لزَعْ فإنَّا فَلَامُهُ بِينَهُمَا مِنْمُعًا وَصُدْ وَكِبُدّ مِنْ مِيتُ ذَالِ الْعِوْصُ مِنْ تَغَذِّر إِذَ لَا يَنْكُولُ صَاحِباً حَبِيدًا بِحَكُمْ بَكِلْ مِغِدًا إِ مِنَ الرَّعَةِ فَإِن وَلاَ مُنَا سَبِهُ بَيْنِ الرَّعَفَرَ لِوَلَمْكِمَ لَحَيْ يَعَالِ لِعَظِيمَةٍ لِن افِي الوَزْنِ أَو الصُوْرَةَ وَ لَمَ لَدُمْنُ الشِّنَّةَ رَحْ وَالبَّيابِ الْوَعَبْدَ أَجُفِّ وَ دَفَقًا بجاد ففتكن الأنشيا لانناس فيافلا بدريان الحيدا كدبسوي بالزعفان فتُسْتَعَدُوا لمَعَامَلًات حدًّا فا فَفَتَ رَرَّ الْحَقِينَ الْاعِيَّانِ المَسْنَا فِوهُ الْمَبْاعِدُ السنوسط بينهما عي كرفها عنكر عدل فنعت ومن كل واليد رُنبكنه ف ومَنزلتهُ حَسَنَّا فِرَا تَقَدَّرَت المنا فِل وَيزَ نَهَتَ الرَّبَّ علم بعُرَّ ذَكِهُ المسا ويمن غيرا لمساو كي لكن الله الدّرا هيرة الدّيّا ينزحا لمبن ومنوسطين

بَيْنِ سَايِرالا مُوَالِحَنِيِّ نُفَكَّدُ والاموَّالِ بِهِهَمَا فِيفُالِ هِذَا لِلْجِمَلِ لِسُوى مَا وَهَذَا الفَدُ ومِزَالزَ عَفَال لِسُوي مَا يَهُ مِنْ حَتَيْنَا اللَّهُمُ مُنْسَاوِياً وَوَأَيْمَنَا امِكِ المُغَدِّ بِإِي الفَّدِيرَاذِ لَا عَزَصَ لَيْ اعْبَا مَمَا وَلُوكًا ذَ فِي عَبًا لِصَمَّا عَسَرُ صَ رُ كِيَا الْفَضَى حَصُومِ ذَلِكَ العَرَّضِ تَرْحِبْهَا وَلَهُ مِفْتَنِّ ذَلَكَ فِي حَضَّرَةٌ غِضَّ لَهُ فِلا بِمُطِيرًا لاَ مُرْوادِذًا المِنا حَلَيْهَا اللهِ حِيالَةُ ليتَهَا وَلَهُمَا الاندِي وَ بَهُوْ مَا عَا كِينَ مِينًا لَا مُوَالِ وَطَهِ مَلْهِ الْحَسْرَى وَهُوَ النَّوْسُلِ بِمَهِا إِلْ سَابِهَا لَاسْتَبَأَ لائتما عَيْدَيَّان فِي نَفِيْهِمَا وَلَا عَرَضَكِذًا عَيْدًا نِيمًا وَنَسْبُتِهُمَّا إِنْ سَايِرًا لِمُولِ يسْتِهَ وَاحِيَّةَ فِي مِحْمَا فَكَا غَامَلِكَ كُلِّ شَى لَا ثَنَ مَلِكَ بَوْ بًا فَا نَهُ لِرِعِلِك إلا التوتب فلواحّاج فبالطحام ربمًا أهبر عن صّاحِبالطعام في النوب لا أعرَّصْنُهُ . في دَا بَهْ بِسُلًا فَا حِيْضِ لِلْ شَيْ عُنُو فِصُورَتِهِ كَأَنَّهُ لِلسَّ لِشَ وَهُو فَيْعَنَا هُ كُأ كُلُ الْأَسْتُينَا، واللَّهَ مَا نَسْيَنُوي نَسْتَبَنُّهُ لِلَّا الْحِنْكُمَا تَ اذْ الْرَكُلُ لَهُ تَصُوْرَ ف غَاصَة نَفِيدِ مَا لَحَضُوصَ كَالْمَ إِنَّ لَا لَوْزَلْهَا وَلِحِي كُلُّ لُونَ فِيكُمْ لِكَ الْمَقَدُ لَا غُرضً لَهُ فِيهِ وَهُو وَسِي لَهُ لِلا كَلِيءَ مَن وَكَالِمُونَ لَالْمَعَيَّ لَهُ فِي نَفِيْدُ وَبَهِ نَظَ فَيَر المعاني في عَرَونِ فَي لِهِ هَ كُلِي لَهُ اللَّهُ يَهُ وَفِيهِ أَنضًا حِرْدَكُولُ وَكُمْ الْمُعَانِي عَلَ فَهِا عَهُ اللَّهِ عَلِمُ وَعَالِفِالْعَدَرَضَ الْمُقْضُود بِالْحَلِمُ فَقَدُكُمْ نَعْهُ اللَّهُ فِهِهَا وَكَا نَهُن حَبَسَ حَالِمُ الْمُسْلِمِينَ فِي سِبْنِي مَسْعَرِ عَلَيْهِ الْحَكُوْ بِسَبِيْبِهِ لا نَهْ ا فِيا كَرُ فَفَادَ صَبِعَ وَلا تَحْصُل العَرْضِ المقصُود بدوم الحلقَ الدَّرَ أَهُم وَاللَّمَا رزيد خَاصَةً وَلَا لِعِتَمْ وَخَاصَةً اذِلَا عَزَضَ للا حَادِ فِي عَيَا نِهِمَا فَا بَهُمَا حَجَانِ وَانِّمَا خِلِفَتْ لِهَ اوَهُمَا الايدِ بِضِكُوْ مَا حَاكِمِينَ مِنْ أَنَّا سُ وُّ عَلَامَةٍ معترقة المفادير مفتومة للمان فأحشرا مله نغالي الدين بغزون عن فراة الأسطرُ الله لَهُيَّةِ المَدَّةُ بات عَلِي عَلَى الله عُودَ النجُطِ الهي لَاحَدُونَ ينية وَلا صَوْتُ وَلا يدُ دَكُ بِعَيْنِ ٱلْمَصْرِ لِلْعَمْ الْمَصْرِ عَنِي الْمُصَرِّعِ وَلاَ الْعَجْمِينَ بغلام سمعوه من سولالله صلى لله عليه وسلم حيني وصلًا لهم مواطعة الحزف والصوت المعت الدى عجبزوا عنايز دالله فعالب سيعانه والبين بَجْزُونَ الدَّهَةِ وَالْفِصَدَةُ وَلاَ تَبْغِفُولُهَا فِيسْتِبِلْ لِللَّهِ فَلِيْسْرِهُ مُوْلِيَالِ لِيم وَكُلِّ مِنْ الْخُدُ مِنْ الدِرَاهِ وَالدَّمَا مِنْ الْمِيدُ مِنْ فَهَبِّ اوْ فِضَدٍّ فَقَالُهُ الْمِنْحُهُ ٥ وكا ذَا سُوْا فَالاَ مِمْنَ هَنَدَهُ لان مِنْ الْهَمَا مِثَالُ مَنَا سَتَسْخِ عَاكِمُ الْمَلِدُ فِي

كنزالوني

واخذاوان

الوبوا

الظلم

ENE.

البَلد فِي لِحَمَا كَدُ وَالتَمَيْنِ وَالاَعَالَ الِّي لَيْفُو والْحَسَاء الْمَاسِ لِهَا فَالْحَيْسُ فَوَنْ مِنه وَ ذَيلَتْ اللخنذ ق وَالحديد والرصَاص والخاس بنؤب منّاب الذِّهِبَ وَالفِضَهُ وَحفظ اثْمارُ وَلا بَحِوْ الْحَذِّ فَ وَالْحَدُ مِد فِالْمُعَضُودِ الذِي اربِينَ لَهُ الْمِعَوْدِ لِمُنْ إِن سُكُمْنَ فَ لُهُ هَمَّا كَمَنْ الرَّحِبَمَةَ الآلهمة وقاله من سَيِّرت في أَبَدَ مِن ذُهِب وو وفرنَةٍ فَكَأَ نَمَا حِسَوْجَرَ فِي صَلِيْهُ أَهِ رَجَعَهُ خِر وَكُلِّ مِنْ عَامَلِهُ الدِهُ الْعِير وَ اللَّهُ نَا يَبِرُفَقَ دُهَزَهُ طَلْمَ لا مُمَّا حَلِفًا لغَيْهُمَا لَا لِانْفُسْهَمَا إِذِ لَا غَرَضَ في عَيابُهُا فَاذِ أَا اعْرَفِي عَيانِهَا فَمَا فَكُدُهُما مَعْضُودًا عَلَحْ لِلاف وَضْعَ لَلْحِثْمَة او طلب الفَنَّدُ لِنَبِيمًا وُصِّحَ لَهُ الْحَلْمُ وَمَنْ مَعَهُ نُوْبٌ وَ لَا نَفَكُ مِعْمَهُ لْفَدَلَا يَعْلِ دِعِيلَ لْ ببشتزك وطَعَامًا وَذَا بَهُ وَدَبَا لا يَباعِ الطَعَامِ وَالدَابَةُ بِالنَّوْبِ فِعُومَعَدُ وس ا فِي مَيْرِهُ بَنَفْدٍ لِحَصِلُ الْفَتْدُ فِيسَنَّوَ صِلْ فِهِ إِلَى مَقْضُودٍ وَفَا نَهُما وَسَبْلَنَا لَ الْمَافِرُ لَاعَبْرِ فِي اعْبَائِهَا وَوَفَعْهَا مِنَ الْإِمْوَالِي وَقَعِ الْحِرْفَمِنَ الْصَالَامِ مَا فَأَلَتَ الْجُولُولُولَا الْلِلَولِهِ هِوَ الْدِيجَاءِ مُعَيِّبِهِ عِيْدِمِ وَقَوْعِ الْمِزَاقِ مِنَ الْإِلْوَانِ وأما من مَعَهُ نقد فلو تباز له إن بيتر بالنفذ فبتنفذ النقد بالنعامل عابه عمله فبب يقى لنعد مُتَقيدًا عن وين المنزلة المكنود وتقدد الحاكم وَالْمِن بُدِ الموصل للهُ الغِيرطُلُمْ كَمَا انْ صَدِيْتُهُ ظَلَّمْ فَكِرْ مَعْنَى لِبَعْ النَّفَ بالنَّفَةُ الا بانخاذ النقد مقضودًا للارتخادِ وَذَلْكَ هُوَ طَلَمْ فَا نِ قَلْم فلِمرَجَا زَسْعِ النَّفِنَدِّ بِنَ الْمُحْسَدِ وَلِمْرَجَا زَسِعُ الدِرْهِ مَرَمِثِكُ، ٥ فَا عَكُم النَّاجِدِ النَّتُ مَين بَيْلِا فَالاَحْ فِي مَقْصُود الْوَصْل الْذِفْلَ بَلْبَسَر الْوَصْل السَامِ } مِن حَيثُ كَ تُرْبَهِ كَالْدُوَّا هِرِهِ أَتَ تَعَرَّحِ اللَّا جَاتِ قِلْيُلَّا فِي المَنْعِ مِنْهُ كُمَّا بشوش المعضود الخاص بوقعو تلبسرا لتؤمل فبالعبرة وأماشج الدرهم بالدِّدْهُ مَمْ يَلِهُ فِي يَرْمِنْ حَيْثُ إِنْ ذَلَكَ لَا يَرْعَبُ فِيهُ عَا فِلَ مَن سَا وَمَا وَ ك ببنن تَغايد مَا حير فانه عَتْ خَبْري مِجْري الْدِرْ هَمْ عَلِي الارِمْنُ وَاحْدُو وغن لاغاف على لفقلا إن بصِّر وفوا أوفاً بفُورْنالاً وصْم الدرْهمَ على لارْف وأخذه بَعِيْنِهِ فَلا عِنْعَ مِمَّا لَمُشُّونَ الْمُفُوسُ لَيْهِ الْإِلَىٰ جَوِدَا أَحَدَ ثَمَا أَجْوُد وَدُ الْدَائِضُا لا سِيصَوْرِجِتُ مَا نداذِ صَاحِبالِيد لايرَضَى بمِثِلِهِ مِنَا لروِي فِلْ مِنْطَوْ الْعَقْدُ فَارِدْ طَلْبَ زِبَادَةً عِلَى الرَّوِيِّ فَدْ الْمُدْمَ الْفَصْدِهِ فَالْإِجْرَةَ مُنْعُهُ مِنْهُ وَ عَكُم بِانْ جَدِهُ كَا وَرُدِيْ السَّوَا لا مَلْلِوَدَة وَالرَّدانَ بِلَبْحِينَ

أَنْ يَنْظُوَ النَّهُمَا فِيمَا بَهِضُدُ عَيْنَهُ وَلا عَزَضَ إِنْ عَبْنِهِ فَلا بَلِيعَ إِنْ يَنْظُورُ لِللَّ مُصَادَقَاتُ ذَفِيْقِتُ فَي ذَا نِهِ وَا بِمَا الدِي طَلَمَ هُوَ كَا لَذِي ضَبَّ المُفْتُودُ فَيَ عَتَلَفَة فِي الجودة وَالْرَدَّا وَحِبِّنِي مَا رُسِّهُ مَفْعُودَ فَقِيَّ اعْبَا فِي وَحَلَّ الْهُ أ از لاِ تَقْصَّدُ وَامَا اذِ الْمَاعُ دِيْهُمُ أَبِيدِ رُهُمُ مِنْ لَمُ سَنِيْهُ فَا كُمْ حُجْرٌ فَ لِكَ فاندلا بفيدو على هذا الأستاج فأصد للاحسان فعي العرض كربه مندا ويت ءِنِدُهُ لَسَعَيْ صَوْدَة للمِسَائحَة فِيكُولَ لَهُ حَدَوًا تُحِثُو وَالْمُعَا وَضَّمَ لَاحَدُّ فِيهَا وَلَا أجثر وهو انصاطك لأنه اصاعة خصوص لمسائحة وايخشراجها في مُرت المعًا وصَّفَهُ فَلَكُرُ لَكِ الْأَكْلِمُ وَخَلِفَتْ لِيَعَدَّى بَهِ أَو سَمَّا وَيَهُ فَكَرْ لِلْبَغِ أَن صرف عنجها فازهر ابالمعاملة فها بؤجب نفسدكا في الأبد وسوحت عَنَّهُ الْأَكُ إِلَّا لَذَي آرِمِدَتْ لَهُ فَمَا خُلُوَّ الطَّعَامِ الَّهِ لِيوْكُلُ وَٱلْحَاجَةِ إِلَى الأَطْعَة شَدِيْدَة فَكِنْ مَعْ إِنْ حَنْ رَجِ عَنْ يُواللَّهُ مَعْنَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي لاَطْعَة الإستنتنون عَلا أَدِمْن مَّعُهُ الطّعَامِ فَلَوْ يَا كُلُهُ أَنْ كَانَّ عُلَّا مَّا إِلَيْهُ وَلَوْ يَجِيهُ لَهُ بِهِنَا مَهْ جَازَةَ وَآنِ حَبِلَهُ بِهِنَا مَهُ بَارَةَ فَلْسِعْدِ عِن طِلْبُهُ بَعِوَ ضِ عَبَرِ الطِّعَامِ لَهِ لَهُ عَنَّا عِلَا لِيْهِ فَا مَا مَنِ تَطِلُّهُ لِعِينَ ذَ لِلَّ الطَّعَامِ ف لفوا رَبِيًّا مُسْتَغِمْ عَنْهُ وَلِهِ مَا وَرَدَفِي الشَّرْعِ هُ لِعِ ذَالْحُنَّكِمِ وَوَدَدِيْهِ مِنَ النَّشْدِيدَاتِ مَا ذَكَرَا فِي كِلَّا بِسِلَا مِلْكُمْ الْعَلَى الْمُلْكِلِينَ الْمُنْ مَعْذُ وُدُاذِ أَحَدُهَا لا تَسِر مَسَكًا لَاحَ فِي العِوْضِ وَ بَا يع صَاع مِنَ الْبِرْبِصَاعِ عَبْرِمَيْ لَهُ وَرَوَ لَكُنَّهُ غَايِثِ فَلَا يَخْتَاجِ إِلَيْمِنْعُ لَانَّ الْمِغُوسَ لِمَ لَسْتِمَ بِهِمَ الأَعْلِمُ النفاوت في للودة وَمقًا بَلُهُ إليهِ بَمْتُ بِدِمِنَ الرَّدِيِّ لا ير هُ بِهِ صَاحِب الجبد وأكما حبيد ردين فقد يفضد وتكن لما كأئة الأطعمة من الصرورات وَالِيَّدِيْسَا وِكِالْزِدِ وِي يُنْفِأُ صِْلَالْفَا بِدُوْ وَنِجَا لِغِهُ فِي وَجُودِ النَّعَلُم الْفَطَ التَّرْعِ عَزَمَوْ الشَّعْسُ وَهِمَا هُوَ الْعَوَامُ لَهُ أُوحِبُ لَمَهُ الشَّرْعِ فِي تَيْرِهِمِ الرَبَّا وَ فِهُ الْكُنْفُ لَنَاهِ لَمُ أَلِعِهُ الْاعْرَاضِ عَنِ فَلَا لَفِقْهُ فِيكُو هَذَا لَقَ الْفَقْلِيك فِي أَوْنَى مِن جَمِيعُ مَا أُورَدُنَاهُ وَذَكِرَنَاهُ فِي الْحَلافِياتِ وَلِهِمَا سَفِيرَكَ رُجان مَذَ عَبَ السَّا مِنْ حَيْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحِيضِيدِ وَوَالْمُحَلِّاتُ اذْلُو دَكُلُ المِعْرِينِ هِ لِكَانَتِ النَّبَابِ قَالِدَ وَابِّدُ أُولِي إِللَّهُ وَلِوَ وَلُوجٌ الجَلِي لِكَا ذِمُرْجَ مَالَّذِ وَمُؤَلِلَهُ عَنْهُ الْعُؤِلِلْمُ الْمِيْضِهِ إِذِ خَصْصَهُ بِالْأَفْوَا يَهُ وَلَكِي كُلِّ

النكام

الاطعمّ أيّ شيّ خلقة

تحكمة محريم الوثوا

تَعْنَى رُعَاهُ الشِّيوعَ لَلْ بِدَّانِ بِفِيهِ طِهُ جَدٍ وَخَدِيْدٍ عِنَا كَانَ مَكُمَّا والمنون وكاز عكما بالمطعوم فأكالشرع المند يدنعن كذلك المفرورة وَلُولِهُ عِيدُ لِهِنَ يَرْاسَلُونَ فِي تَلْبَعْ جَوَهُمُ المَّيْ مَمَّ اخْلِدُ فَهُ إِلا مُؤالِدُ وَالْأَسْخَاص فَيْكُونُ الْحَدَّصَةُ وُدِيًّا فَلَذَ لَكَ فَالَّهُ عَالَيْكُ أَنْ وَمَنْ سَجَدَ حُدُّ ود اللهَ فَعَلَ ظُكُمُ غشهُ ولا ذَاصُولَ عَرَاهُ المَعَانِي لَا خَنْسَلَافِ بْهَا الشَّرَابِعِ وَاغِنَا تَحْزُلُف فِي وَجِوْ الحِيدِ يُدِكَ الْحِدُ مَسَّرٌ عِ عِلْتَحَ عَلَيْهِ السَّكَمْ طِنْ بِعِلْطَنَقُ بَا لِسُكِ وَفَلْ حَكَمُ أَعْمَا بحوَيْهِ مِن عِينَسْ السَّكَرَ لا زَنَلْيْلُهُ مَدَّعُوا الْكِيْحُ وَالدَّا خِلْ فِي الْمُدُودِ دَا يَكُ والخين ورعب المبسركاد خلاصاللي بالمحدد الاصلية لهذا ما للحكة حِيَّغِيَّة بِنْ حِيرِ النَّعَدُ بْرِينِ بِمِنْ أَنْعِبْتَرِسْكِرِ النِعْة وَكَعْرَافَ بِهِيزَ اللَّمَا لِ مُكَا خَلُقَ لَمَعَ مِنْ بِنُبِعَى إِنْ لِعِرْفَ عَنْ وَلَا تَعِرْفُ هَذَا الْإِمَنْ عَرَفَ الْحِكْنَ وَمَنْ يُونَ الْحِيمَةُ فَقَدْ الْوَيْحِنِيرٌ الْحَيْثِرُا وَبَكِنَ لَا نَصَادِ فَجُوَا عِلْكُمْ مَ وَفَكُوْبِهِي مَرَا بِلِ السَّهَوَاتَ وَمَلَاعِبِ الشَّيَّا طِينَ لَلَّا مَذْ رَا لَا أَوْ لُوا اللَّهِ ولذ للسِّنَدُ قَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ لُوَّلَّا إِذَا الشَّمَا طِيرَ يَحْوَ مُوْلَ عَلَى فلو بْزَادَ مَ لَنْظَنَرُ وَإِلَى كَلَوْتِ السَّمَا، وَإِذِاً عَرَفْتَ هَذَا الْمِثَالِ فَفِسْ عَكَبُهُ حِسَمَ كَتَالُ وَسِكُونَكُ وَنطِغُكُ وَسِكُونَكُ وَكُو يَعْلَطِهَا وِرمَّنِكُ فَانَدُّ المَاشْكُرُ واما كفران وكالبقوران تفك عنهما وتعض لآن بصفه في ليساب العفت الذي بذَّما طَوَّ بِهِ عَوَامِ الحِلْوْ بِالْكِوَاهِمَةِ وِنْعَصَنُهُ الْمُطْيَرُو كُلِّ ذِلَا عَيْرًا رَبَّابِ ٱلْفَلُونِ مُوصُوفَ بِالطَّطِيرِ فَا فَوَلَ مُلَّا لَوْ اسْتَحْتَابُ الْمُجْبِينِ فَقَدِ كَوْتَ إِنْهَةَ الْمِدَ بِلِذَ خَلُقَ اللَّهُ لَكَ الْمِدُ بِ وَحَجَلَ احْدَاهُمُ الْوَكِ مَنِكَ الاحترى فاستخوا لافؤي بسويدرجان فالغالد السؤريف والغضييل إِدِ تَفْضِيلِ إِنَّا فِيصَ عِرِولِ عَنَ الْعَدُّ لِهِ وَاللَّهُ تَسْجَانَهُ لَا يَا مِرُالِا مِالعَدُ لِي تُو الموصكة من اعطال البدين لله أعالِ يعضِهَ سَرَدْ فِيهُ كَا خُذَلَ المَصْفَعُ السَّمَا وا زاكة البخاسكة بالبكين ففكحصَّصْ السَّريق بماهو خسك برفعضضن فن جَنِيهِ وَطَلَاثَةٌ وَمَرَلْتَ عِنَالِعَدْ لِ وَهَ لِكَ اذِّالصَّفَاتُ مُثَلًا الِيحِقَةُ الفِينَكُ الواسنة ضكرتم في فضار الا تحبة فقد هرت منه الله في خلق الحبي ين و خلق سِعَمُ العَالَمُ لا يَعْمُ خَلَقَ لِلْهَا تِلْمُ كُونِهُ مُشَعًا فِحْدَكًا مَلَ وَصَنَّمُ لِلْهَا تَالَى مَا لَو السِّيرَ فَهُ بِا وُوَضِمَ فِي بَكْنِا اصَّافَهُ ﴿ لِلِّ نَفِيشُهِ ٱسْتِهَا لَذَ لَعَلَيكُ ۚ إلَيْكُم

شكوالاعضاء

القيدية فلبك ويتفر دستبيد بدنك في تلك الجهة على عيدة اليياب وَ الوَيْ رَاذِ اَ عَبَدَ يَ رِبِكَ وَهَ لِلَّهُ الْفَيْمَتُ الْفَالْمُ الْحَمَا عُوْسُورُهُ كَالِطَاعَاتِ وَالِمَاهُوَحِنَيكِسِ هَضًا، الحَاحِبَة وَرَيّ النَّجَا فَاذِا رَمَيْتُ مَجَا فَكَ إِلَيْهُ الْفَيْكُةُ فَقَدَّطُنْهُ وَكُوْ تَتْ حَوْ السَّ عَلَيْلًا بُوصِعُ الْفِيْكُةُ الْبَيْ بُوصَعَ كَال عِهَا ذُنِكَ وَكِذَ الرِّبَاذِاً لِبِسْتَ خِمَلَ فَا بَدِّدَاتَ مِا لَمَسْرِ فِعَيَّهُ ظَلِتَ لِآنُ لما فُ وَقاشُ الدخل فللرجل فيبد حنظ قرا البيدا يغز بالحظوظ يلبغي انتكون مار لانشترن ومسوة العَدَّدُ وَالوَّ فِي بِالحَمْدَةِ وَنَقِيْتِهِنْ مُظِلَّهُ وَكَمَّ إِن كَبِيعَةَ الرِّجْلِ وَالْفَيْرَةُ هُ عَيْرًا عنْدالقاد فِينَ كِبِيرَهُ وَانْسَمَاهُ الفِقِيمُ مُروفًا حسنتَى الدَّعِضِهُمْ كَانَ فَلَا بَمْعُ أكَّا وَامِنَّ أَخْطَة وَحَجَّل شَهِيدُ وَلَهَا فَسُيُل عَن سَبَدَ لِلَّهُ فَعَالَ للإِسْ إِلَالَ مَرَة فَا بَهُ آتِ بِالرِجْلِ الدِيْرِي سَهُواً فَاردَت آنَ الْحَرِدَ لِذَ بِالصَّدَ فَعَ تَخْسِبُ القفنه لايقد وعليف الأمريك هذه الاعودلانه مستجيز بليارمبلاج العقاء الذي تقترب ذرجهم من ورجد الانعام و هو منعسون وظار الطُسَرِ وَأَعْظُومِ إِنْ نَظْهَرَامًا لَهِينَ الظَّهَاتِ بِالإِمْ فَا فَوْ الدُّهِ لَفَيْدِ أَنْ فَأَلَ الديسَيْرَب المنزواخذا لقَدَح بدساً دِهِ قُدْنَ ذَكَرَي مِن وَجَهَن أَحَدَهَ السُّوبِ والأحزا لأخذ بالبسار ومرباع حسما فيوفت المدايوم كلسمعة فقيران مَقِال خَالَفَيْنِ وَجَهْبُنِ أَحَدُهُمْ بِسِعِ لَلْسَصْرِ وَالْآخَرَ سِعْ فِي وَفَيْ الدِيْدَا وَمَن عِيثَ حَاجَهُ فِحِيَّدَابِ الْمُسِمِّدِ مستنفِيلِ الفِيلَةُ فَضِيعِ الْمُبِدَّرَةَ لَهُ الاَّدُرِ فِيضًا، الحَاجَةِ مِنجَبْثَ لَوْ مَعَبِلَ الفِيلَةَ عِلَم مِينِهِ فَالْمُعَامِّ مِي كُلْهَا طِهَا لَهُ وَلَعَضَهَا فَو تَعِشْ فِسنِي مِعِضَا في حَبْب لِمعَصَّ فالسرّد فَذَ بِعَا فِيبُ عَدِهُ اجْ السنَعَ لِسِيرًا لِعِبْراتِ<sup>٣</sup> ويج توفنك بنكك السركيزاع اولاده عليه لوسو كاستعالي السيكرن بغبرا دندحكم وكابة فينفيه وكازماداعاه الابنيا عليهم السكام والاوليا رضامة عنهم مِزَا لا دني و سَنَا محمَّا بنيه في الفق معَ العَوا منسبيله عين الضرور فوالا فكل هَذِهِ عِمُولِ عِنَا لَعَدَّلِ وَكَفَرَا لَا لِيَعَادُ وَ فَضَا نَعَلَ لِهُ رَحَّبَهِ الْمِلْعَدُ الْكِ دَرَّجاتِ الفرَّبِ بِعَنَو بِعَبَمَ يُؤَيِّرُ فِي البَعْضِ بِعْصَانِ الفرْبِ وَالْحُطَاطِ المُمْرِلِينَ فَي وَتعطِهَا حَبِيْرِج ؟ تَكُلِّيهُ عَزَ صرُودِ القربِ لا عالِم البعد الذي هو مستقرالسِّ وكذالن من هَسَرَعُ مُننا مِن حِبَرَهُ إِمن عَرَحًا حَبَدُ الصِيرُ وَمِه صَهُ وَمِن عَرِعَ جُ يحَيِع فَقَدُ هَنَدَ بِغِنَةُ السَّبَعَانَّةُ فَيَعَلَقُ الْأَسِعَارِ وَخَلْقَ الْبِدِ ﴿ وَأَمَا البِدَ فَالْفا

الظار اللات

مطلب الظالم

كرخطن كرخض الخرة وقطقه المجرة فَا بَهُ لَهِ خَلْقَ للعَبْتُ بَالِلطَاعَةُ وَلِلْآعَالِ الصَّالِحَةُ الْمِعِينَةُ عَلَى الطَّاعَةُ وَأَمَّا السُّحَكِ المبنا خلقة الله نعَالِ وَخَلُولُهُ العرُوق وسَمَا قَالَيْهِ المَا وَخَلُوفَنِهِ فُوهُ الإِعْدَا وَالمَّهُ يَبْلِغُ مُنْتَحَةً يُشُّوهُ فِينْنَفِعْ مِوعَبًا دهُ فَكَسَّرُهُ فَلَلْ مِنْتَحْرِنِشُوهُ كَا عُلّ وَصِدْ بِنِيْعَ بِهِ عِبَادَهُ خَالِعَةَ مُعْضَوْدِ لِلْكِنْ وَعُدُولِ عِنْ الْعَدَلِ فَالْكَالَ لَهُ عَن صحيحِ نلد ذَ الذِي إذِ السِيرة وَ الحِلوَا رَجُعِلُ فِيدًا \* لِأَعْرُامِنَا لا بِنسَا رَفَا نهما تَجَبُّحًا فَانِيا مَنْ هَا يِكُلُونَ قَمَا الأَحْسَرِ فِي البَّقَاء الْمُشَكَّرُ فِي مُلَوْهَ مَا أُوَّرِبِ إِلَى العَدْلِ مِرْنَضِبِيمِهَا بَحِيعًا وَالْبَدِالْأِشَارَةُ بِقُولِيهِ سُنْعًا نَهُ وَتَحَرَّنُولُ مَا شِكْ السموات وما في الأرزج تمبيعًا مِنْهُ ٥ نعت ما وَالسَّرةَ لِلدُ مِنْ مِهِ عَنْرِهِ الفوظَ الدُأْ يَضًا وَالذَكَادَ حَنَا حِسَّا لاذْكلِ بَجَدَةٍ بِعَينِهَ فَلا يَتَى جَاجَاتِ عِبَاد السَّرَ كُلُهِ مِنْ يَغِيجًا جَدَةٍ وَاحِرَةً وَلُوحُصْمَ وَاحِدِيَّهُ مِنْ يُزَرُّ يَخَا ذَ وَإِخْتِهَا صِكَا ف ظَمٌّ وصَاحِبه الاحتَام هِ وَالدِّي حَسَال لمِدْرة وَصَعَدُ فِي لاَرْضُ وسَاقَ لِلهُ واللَّهِ اللَّام وِنَا مَرْ بِاللَّهِ عَلَى فَهُواْ وَلِي هِ مِنْ عَنَّهِ \* وَبَرْحِ حَالِيْهُ مِذَاكُ فَأَنْ بَلَتُ ذَلَكَ فيموا ٧ سَنْوَلاَ دُي اِخْتَوْنِيْ رِسِهِ فَلَا لَبُرِي خَلْبَ احْضًا مِلَّ ﴿ وَهُوَ السَّبْقَ الْلِيَّةُ فللسَّا بِنَ عَلَيْهِ السَّبِقِ فَي لعدَل هوَ أولي بو وَ عَبْر الفقَ عَن عَذَا الرَّجْيِرِ اللَّهِ وَهُوَ مِنَا رَحُصُلُ لَهُ أَمْ لِلْمَا لِذَا لِمَا لِنَا لِمَا لِللَّهِ لَهِ مَا فِي السَّمُوانِ وَالأرْض وَكِيفَ بَكُونُ العَبْدُ مُمَا بِكَا وَهُوَ فَيَغْنِيهِ لِيسْمِينَكِ نَفَسُهُ بَالْحُومِيلَ عِزْهُ ٥ بِعَرِ كُلُوعَ بِيدِ اللهَ وَالْآدِ مَنْ مَا بِدَةً اللهُ وَفَدَ أَدْنِ لَكُورٌ فِي الْا كُلِ مِنْ مَا يَذَنِهِ مِفَكُ و عَاجِمَنِهِمْ فَالْمُكِلَّدُ مِيْضُهِ مَا مِنْ لَهُ لِعِيْدِهِ فَنَ أَخَذَلَقَةً مُعِيِّدِهِ وَاحْوَتُ عَلَى بَرَاجِهِ مِنْ غَنِا عَدْ أَخِرَوا أَرَاهُ البِرَّاعِ عَا مِن مِنْ وَلَوْ مُكِنَّ مِنْ وَلِكَ لَا لِأَلْالِهُمْ صًا رَتُّ مِلمًا لَهُ إِلا خَذِ إِلِيدِ فَإِللهِ وَعَا حِبالبِدِ أَنضِا مِلُوكَ وَلِكِنَ الْجِلْ كَانَتْ كَالِفَهُ بِعَينَهُا كَا يُوْجَاجَهِ كَلَ الْعِيدِ فَالْعَدَلِ فَي الْعَصَدِيمِ عِنْدِ حَمُول صترب متزالترجيح والإحكفنا صلحا كمثأذ اختيضا صبغتو دبوالعبك فبمنع مزبة بيُّ لِي بِذِلْكِ الاختصَامِ عَنْ مُسْزًا تَحْمِيدٍ فِهِ كَدَا بِبِبَغِ انْتَفِهُ مَرامُ المِهِ نَعَ الْحَ وَ لِإِن لَذَ الْفُولِ مَن أَخَذُ مِن المَوالِ الدُيْنا أَ هُرَّيْنِ عَاجَبَيْنِهِ وَهُزَ أَهُ وَالْمُسْتَكُ وَفِي عِبَا يِهِ اللَّهِ مِن تَجِنَّا بُحُ البِّهِ فَصْنَوَ طَالِم وَهُوَمِنَ الذَّمَن كَبَرُ ونَ الذَّهُ ٥ بنغ غويفا في ستبيل للله والما ستبيل سطاعته وزاد الحافية الموال الدنيا اذ بها منذ فع صنر و دا يفروس نغيغ حاجفوه لعسر لا بكر خل





الظال

هَـكًا فِيحَدِّفُنّا وِكِ الفِقَّهُ ٧ زَمِفًا دِيراكِمًا حَاسَ حَسَفَهُ وَالْمُغُونِ ۖ أَسْدَسُعَا رالفَقُ ، والا سَنَعَا لِيحَلَقَه وَأَوا حيرا لأعال عَرْمَعَلُومَة فتَكَار فالعَوَام وَ لل جري يَحْ ي سَكَد فالصَّبِهَ ن الوَّقَاد وَالدُّورَة وَالسُّكُهُ ن عَن كَلِكلم عَبْرِمِ وَهُمْ يَحِهُم مغضًا بنم لا مطبقونة فرزكاً الاعتراض عكيه في اللعب واللحق والاحتذا إيا همرد للن كَيْدُ لِكِيُّ أَنَّا اللهِيْ وَاللَّعَبِ حَقَّ فَهُمْ للَّهَ الاحْدَاللَّهِ وَالرَّحِيظُ الاموال وَا لا منضار وَالانْفَا وْعَلَى فَدُّ دِالزَّ وَإِن لَضَرُودَه مَا جُسِلُوا عَدُنُه مِزَا لِعُلْ لَا يَذِل عَلَى انْهُ عَاشُ للَّقُ وَقَدَا شَا زَالْفَتُواْ وَالْبِيهِ إِذَ قَالِهِ الْسِيلِكُوْهِا فِيحِفَدُ مِنْ الْعِياوَ لِحِزْ حُ اضَعَا نَكُم بَلِ لِلْهِ الدِّي كَا هُرُ وَزَهَ فِيهِ وَالعَدْلِ الذي لاَ ظَلْمُ فِيهِ ازْلاَ بِأَ خذا صَدَّمِين عِبَادِ اللهِ نَخَالِ مِنْ مَالِدِ السِّوالِ لِقِلْ دَزَا دالوَاكَ وَكُلْ عِبَادِ اللَّهِ أَوْكُ إِللهِ اللّهِ الحِصَن الملك الديان فتت إخذ ذبادة عكبته ومنعته عز داك أخر نحنا جالبه فينوطا لِيزَادِكُ العُدُ لِ وَخَارِج عَنْ مَفْضُودِ لَكِ يَكُ وَكَا فِرْفِيمُ اللهُ نَعَا لَي عَلَيْهُ يالعنُ وْأَنْ وَالعَقَاهِ مَسَايِراً لَاسْتِنابِ إليَّ بِهَاعَ فَ انْ مَا سِوَى ذَا وَالرَّا يَجِ و بَالْعَلِيْهِمِ فِي الدُّيْنَا وَالأَحْنِ رَهُ فَيَ فِيضَ حَكَمُ اللهُ نَعَالَى في حَبِيهِ أَنْوَاعِ المُوْ جُوْدَاتِ قَدْ الْحُلَالِقِيَامِ بِوَطِيعَةِ السُّكُرُ واستَقصَا، ذَ لَدُ بِحَنَاجِ إِلْحُلَدَاتِ ٥٠ نْرُلَا بَعْيَالًا بِالْفَيَكِيْلِ وَالْمِمَا أُورَدٌ مَا هَذَا الفَدْرِيمُ لِمُعْلَمُ الْصَيْدُ فَ فَي فَوْلِهِ جِمَا وَ فَلَيْكُ الْمِنْ عَبَادِي السَّكُورُ فَ وَ فَسَرَحُوا بْلِيسِ لِفِوْلِدِ وَلَا خِدِ أَكُرُ لَمُ وَسُأَكُنَّ ولا تعرف منى فاع الأبة من أم تعرف هذل كله واحورا حسرودًا هرفي منفض الأعار دوْل اسْتَقَصَّا ، مَبَادِ بِهَا فا مَا نَفَسَّبِرا لاَ يُهِ وَمَعَىٰ فِعُظُهَا فِيعُوفَهُ كَامَنَ بَعَ فِلْغَة وَيُهِذِا يَبْتَيْنِ اللَّهِ أَنْ يَبْلِلْمُعْتَى وَالنَّفِيسِ وَالْ فَلْتَ فَعَيْدٍ مِ رَحِعَ تَعاصِل لكلامِ اللَّهِ الذِي لِيهِ عَلَى فَيْ يَلِ شِيْوَا لَهُ حَلِيهِ فَاعْدِالِ العتأ وستبئياً لنما مرتلاً المسكرة وبلوعها غائدة المراد مينها وحب ليعض لغاطه مرايغاً مِن عَنَا مِلْكُ كُذِهِ فَكُلُ فِعُلُ وَالْوَحِيْتِ لَكِيرَةٌ حَيَّا لِسَا قَدْ الْحِكَةُ ثِلًا غَابَهُا فِفُوسُكُمْ وكا بَمَانَيا لِفُ ومنتَرَا لاسْتَبَابِ مِنَ إِنْ بَلْسًا فَيُلِلَّا الْعَابَةِ الْمُرْدَةُ بَهَ كَفُو كَفَرَانُ وَكَفَلًا ك لهُ مَفَهُوم وَ يَنَ الاسْكَالَ بَا فِ وَصَوَا نَ فَعِلَ الْعَبَدُ مُنْفَسَّمُ إِلَى مَا يَنَمُ الْحِيْرَكُمْ وَإِلَى مَا بَدِوعَهُ مِن فَعَهُ لِإِللَّهُ مِنْعَالًى فَأَبِلْ لِعِيدٌ فِي البِينِ حَنِّي مَهُ لَ شَا كُمَا مَنَ وَكَا فُرَا أَحَرَجُ واعلمَ الْ مَمَا مُرِلْفُ عَبُونِهِ فِي هَذَا نَسِتُنَكِدِ مِنْ نَبَا رَجُوْعَ لِلْمِ مِنْ عَلْوُمِ المُمَا شَفَا نِ رِبْ وَقَدْ رَمْزُنَا فِيهَا سَبُوْ لِلْ لَوْ يَهَا مُعَادِ بِهَا وَغَنَ الاَنُ لَعَبِرِاعِيادَة وَوَجَيْزَة عِنَا جُر

وفعرالولاد

حَرِي وَعَلَى مِنْهَا بَعِهِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْطُوا الطُّرُو الْحِيدَ عَامَنِ عَرْفِ عَنْ الا بعناع في السترفضيًّا عَنَا زَجُول في والملكون جَولان الطير أن فوال لُ الله سيما لَهُ وَ حَلَا لَهُ وَبَرَى مِ صَعَمَ احْتُدُوعَ إِنَّالُهُ وَالْاَخْرَاعِ وبكك الصيفذأ علا وأحبرمن أن تلحيقا عيزة اضع اللغة حنى بيعبرعها بعبارة مَرْ رَعِي كُمْ حَبِلًا لِهَا وَحَضُوصِ عَفِيهِم اللَّهِ مِنْ فِي الْعَالِمِ لِهَا عِبَارَهُ الْعِلْو شَا لِهَا والخطاط زنبذه واحنع اللغانء عزا لايمبترة طبوقطونيلا ميادي اسرا ففا فأنحفضت عَرْخِ رَّوَ بِهَا أَنْصِياً دَهِنُ مُ كَمَّا نَتَحْفِض مَهَا دَلْخَفَا فِلْبِسْ عَنَى مُؤْرِالسَّمْ وبكن لصنعف الصا والحيفا فينش فاضطر الذئر فنخت الصاره وللاحظة خلا لها ا رئيسَنْغُ بروامِ خضيضُ الدالمنَّاطِفِينَ بِاللَّفَانِ عِبَا نَ يُؤَهِلُهُ مَهَا دِكِ حَفًّا بِغِهُ سُنًّا ضِعَيْفًا حِدًّا وَاسْتَعَادُ لِهِذَا السِّوالْفَذَدُة فِيمَا سِرٌّ مَا بسَبَب استنعاد تفيير على النطق فقلها وسرصفة هي القدرة عن بصر دراخلو والاحتراع مُ الْحَلْقِ بَيْعَنَسِمِ فِي الوَجِوْدِ إِلَى السَّامِ وَحِصُوصِ مِفَاتِ وَمَصَّدَ رَا نَفِسًا مِها واختصاصها مخصوصصفا لفاصفة أخنزي استعيركها بيثل الفتواورة ٥ الِيَ سَبَعَتَ عَبَا دَهُ المُسْتَيْدَ فَهِيَ نُوْهِ حِمْنِهِ أُمْثًا بَحُلًاء يْدِ المُسْأَطِعِينَ بالغَ رهي حرو و وأصَّوا ت المسفاهمين هيا و وحنو دافظ المشتهد عن الدكا له عليه لَكُ الصِيْمَةُ وَحَعْيِقَنَى كَعَضُو دِلفُطِ الفُدُّرَة تُرانفسَمَتِ لا قَعَال الصَادِرَة ينَ العَدُدَةِ الْمَمَا مُنسَا صَلِهِ المنتحى الذي هو عَاية حِيمَةً وَالْي مَا يَعِفُ دُون الغائبة وكاذ تكل واحد يستبد إلى صفة المشته ليجوعها إلى الاختصاصات الني النُّهُ اللَّهُ فَالاحْتِلاُّ فَالسَّنْعِيرِلنِّسْبُمُ البَّالِعِ فَا يَهُ عَبَّادَةُ الْحِيْوِب وَ أَسْتَغِيرِ لَنِسْنَهُ الْوَا فِفْ دِوُلْ غَايِنَهُ عَبَا دَهُ الْوَاعَةُ وَقِيلِ الْهُمَ تَمِيعًا وَاخِلا الج وصف المشتبة الأزلمة الاستنعام بسيافة حكية للاغابها في تعض الأمُور في زُلجًا وَاجِدِ مِنَ الفَرْيَقِينَ لِسُنَّةِ اللَّهُ لَيْدَخَاصَةً فَا سَنْعِينُ لِنسْبَنَهِ المسْنَعُ لَهِن فَي عَلَم لِلصِحْمَة بِم عَبا نَ الرض وَاسْتُعِير للذِينَ استوفَّقَتْ بِهِمْ استابُ الملكة دوزْغانِهَا عِبَا نَ الغَفَّ وَطَهْرَ عَلَى مُزَّعْفَ علَيْهِ فِي لاَزْلِ مِغِلِ وَفَقَتِ الحريمَ بِهِ دُوُنَ عَا سِبَهَا وَاسْتَعْبَرُ لِمَا الكَفْرُانَ وأرْهُ فَ ذَلِكَ سُبَعَمُهُ اللَّعِنْ وَاللَّهُ مَهُ وزَيَا دُهُ فِي النَّكَالِ وَطَهْرِ عَلَى مَنَا رَفْضًا هُ افجأ لأُذُلِ مَعِلَ السَّا فَتَ بِسَبَبِهِ الْحِكَمَ إِلَّ عَا بَسْهَا وَٱسْتَعِيرُ لِهَا عِبَالَةُ الشَّكُر

وارد فَيَ عُلْعَ مَا اللَّمَا وَالإطرَاز مَادَة في الرصَا وَالقَبُول وَالكَمَال فكل نَ الحاصل أنَّه اعطَى للبَعَالِ فَرَا ثَيَّ وَاعتَظَى انتكالَ تُرْفِي وَأَدُّ ذِي فِكَا رَمْيَا لَهُ إِنْ سنطف عَنْدُهُ الوسخ مِنْ أوسَاخِهِ نُرَّ بِلِبستُ مِنْ مَعَا سَنِ نَبَايِهِ فَاذَا لِمَ زَيْنَتُهُ هُ ذَيَا جَسِلِمَا أَجْمَلَكَ وَاحْتُمَا شَا بَلُ وَانْطَفَ وَجُنْفُلُا فَكُونَ الْحَقِيقَةُ هُوَ الجِيلِ وَهُوَ الْمُسْتَرِيعِ لِبَالِ بَكِلِ عَالِ وَكَانَهُ لُو يُنْ مِرْحَبِثُ الْمُعْنَ لِا عَلِيفِيهُ وَاغَا الْعَبْدِ هَا ذَنْ النَّا مِنْجَدُّ الْطَاهِرِ وَالصُّودَة فَهَنْ كَذَا كَانَتِ الْأَمُودُ فَيْ اذَ لِ الاذل وَهِ كِذَا نَسَلَسَلُ لِلاَسْمَا بِ وَالْمُسَبِّيَا نَ سِفَلَ مِرَبِّ الإنسْمَا بِ ومُسْبِتب لانسبتاب ولركي ذلك عناسفا فوج شكل عناداذة وحكمة وتحكم حَقّ والمرْج و استعبر له لفظ الفضّ وقبل اله كل البصر فعًا صَن بجا والمفادير مجردَ للَّذِ الفَضَا المستريمَا سَبَقَ بِهِ النَّذِيرِ وَاسْتِغِيرِلزُ بَبْ إُحَادِ المفَدَّ رَايِت يعَضَى على بعض لفظ الفدَّد فكاز لفظ الفضَّا، با زْأَدِ الأَمْرُ الواحِد المجلِّي وَلَفظ الفَّدَّد مَا ذَا دِ الْمُغَفِينِيلِ المُنَّازِّةِ عِلْمَا عِلْمُ الْمُؤَلِّقِ إِنْ شُمًّا مِنْ ذَلِكُ خَارِجًا عِزَ الفَيْضَامُ وَالْفَكَ دِغْظُ إِلْهِ عُصْ الْعَادِ الْأَلْعَسْمَةُ لِمَا ذَا الْنَفَئْتُ هَذَا الْنَفْضِ وَكَفَّ اسظم العَدِّل مَعَ هَذَا النَّهَا وُتِ وَالمُغَضِّيلِ وَكَا رُامِضَهُم لِعِضُورِهِ كَا رَطِيهُ مَلْ كَنْ هَذَا الامروا لإجتوا على عاليه عالم بمنواعًا لابطيعوا حَوْضَعْ بِهِ الْمِدَارِمِ المنع وفيل نثم استحوا فالهذآ خلف لاسكا بفغل وهرنسا كون والمنكأت مِشَكَاة تعضهُم تُوزًامعَ نِنْبُسُامِن فورالله في السَّمَوَانِ وَالأَدْصُ وَكَا ذُرْبَهُمُ الْوِلا صِّا فِيًّا بِكَادٍ بَضِي وَلُولُو مُسْمَسُدُ فَا رَفْسَتِهُ فَارُ فَا شَنْعَكُ بُولًا عَلِي نُورِ فأنسَر فَتَ وَظَا وَالْمِلِكُونَ مِنْ اللَّهِ لِيهِ مِنْ وَوَ لَهِمَا فَأَدُّ وَكُوا الأَمُو وَكِمَا هِي مُلْمَ فَعَمْ لِكُونَ أَدَبُوا ما دَبِ اللهِ وَاسْكُمُوا وادِ اذْ لِرَالْفَدَرِ فَأَسْكُوا فِالْكُمْ عَلَا ذَا مَّا كَا وَحَ الكُونُ مِنْ عَفَا الأنصاد فِيهِ بُرُوا بِسَراضُنْعَفَكُو وَلاَ تَكْسُفُوا ﴿ كَا ا الشيئة لأبقا والطفا فلبش فيكون ستبهضك ككوفتح لفؤا مأخنك فاللب وأكسولوا الَ السَّى الدُيثًا مِنْ مَنْ مُنْ عَلُومِ كُولِيا نَسْرِ كُوالصَّحَفَا. وَنَفَكَنَهُ وَاحْزَنَفَا بَا النوارك المشرفة مِن ودار خيا بكر عابق بسركف شمل بقامًا يود السنف والوا ف خِرا للبافية بدلاحًا وجبة لما سيحمل وحاله وانكاذ لا حريد للدَّ حَما الله المنظرة ، وَ عَالِدِ نُورُالسَّحْرُقَ كَونَهُوا لَمَن فَبَلِ فِيهِمْ سَنْحِرُ فَعَلَيْهِمْ اللَّهِمِينَ وَعَلَيْهُمُ ا وَ عَالِدِ نُورُالسَّمْوَ فَهَا شَكَوا بُا طِبِبَا عَيْرٌ طِبْتِهِ . هُذَا كَ شُوا بِالطَّبِينِ يَطِيْهُ

تَدِيَّا وَأَهُدَ فَنَا عَلَى الْأُرْضَ فَضَلْهُ ، وَلا أَرْضَ مِنَ كاسِ للله الم نصِينَا وَا القبكنا كازاولقنا لامرواحسره ولاعهمه الإاذاكة هَلًا لَهُ وَاذًا كُنَّا أَهِلًا كُهُ نَحْتَ العِبرُ وَأَنْصِرَتْ فَلَاعْتَاجِ إِلَّيْ فَأَيْدِ نَقِتُو دَكَ والإعنى بمبكن أن بفياء ويحي للرَّحَدِ ما فا ذِ اصَّا قَالطُرُ وَصَادَ أَحَدُ مِنَ السَّيْفِ وُأد قُ مِنَا المُنْعَبِ فَدُر الطَّابِعَيْ أَنْطِرِ عَلَيْهُ وَلَهِ تَعَيْدِ رَعْلِي أَنْ يَسْجَرُ وَزَأَ أَن عسمة واذِا دَوُ الحالة ولطف لمَّا. لَمْ مجرُن العبود الأبل لسباحة ففاً يغذِّد الما هُ وَيَصَابَعَةُ السِّبَاحَةُ انْ لِعِبْرِسَعَتْ مِهُ وَوْدُ بِمَالِمَ نَفِيْرِ رَعِلْ لَلسِّنِيْ وَرْآءَهُ اعجُي فيضدُوا مؤدنسِ بتذالسبرعَلِيٌّ إِلَيَّ السَّيْرِعِلِ جَاعِوْ كَالْرَجْمَا عِبرَاخُلُو كَنْسِيَّة المنفي عِلَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عِلَى الأرمِّن وَ السِّبَاحَةُ عِينَ أَلْ شَيْحُكُم وَامَا المشْعَ عَلَيكًما إِن فَلا بَكُمْشَبَ بِالنَّعَلَمْ بِلْ بَيْ العِبْوَةِ وَالْبِقِينِ وَلِولا لِدَ فِيلِلْنِي صَلَّى إِلَهُ عَلَيْمٌ وَ سَلَمَ ازُعبِسَى عِلَيْهِ السِّلَامُ لِقَالَبِ اللَّهُ مَتَشَاكِلًا فِقَالَتِ عِلَيْهُ السَّلَامِ لَوُ ازْدَا دَيْفِينَا لمِنتَى عَلَا الْهُوَى فِصَرْمُورُو وَاشَّا رَاتِ الْمِعنى كَوَا هَذَوَ الْحِيدَ ٥ والإصِّي وَالعَصَبْ وَالسُّيْكِ وَالكَهُ إِلَىٰ يَلِيونِ يَلُومِ الْمِعَا مِلْهُ آخَرُ مَنْ وَفَدَّ صَرَالِكُ مُثِّلًا لِهِ لِلِنَّ نَفَتِهُ بِيَّا إِلِيا فِهَامِ الْحَلِمُ إِذْ عَرِفَ الْهُ مَا خَلُوا لا بِسْ فَ لِلْ الْإِلْمِينَهُ وَا فكانَتْ عِبَادَ لللهُ عَابَةَ للبِ كُنْ إِنْ خِلْهِمْ مُرَا فَنْهُمْ أَنْ لَهُ عَبْدُ بِنَ مِ أَحَدَهُما وَاسِهُ حِبْرِبِلِوَدُ وحِ القُلْدُسُ وَاللاِمِينَ وهو عِندَهُ عِنْدِ مِنْطاع مَكْمِن ويَبغُضِ الاحسَر فَإِسْمُهُ الْمِلْيَسْرُوهُوَالْلِعِينِ المُنظَوالِيَ بُومِ الدِّينِ شُواْحاكَ الاِدِرُ شَا دِالْيَجْرِ بِل عليه السكرم فعن المسيري أن كه دوح العدس رك الملق وكال بلع لِووْح مِنْ أُميِّرِهِ عَلَى مَرْ يَنْشَأُ مُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَتَعَالَ الا بَعْوَا عَلَيْ الْمِلِيس فِقًا لا لهضائه منستيبيد والاعوا مواسينقا فالعباد دوون بوغ عابة المبحه فانطرتها نُسَبُ ذَاتِ اللَّهِ مِنْهِ اللَّهِ عَضِيهِ كُلَّهِ وَاللَّهِ شَا حَسِياً فَهُ لَهُ مُوالِالْعَالَيْهِ وَالطّر جَعِدُ نسَبُهُ أَنَّى العَبْدُ الدِّي احْبَهُ وَعَيْدَكَ فِي الْعَادَةِ لَهُ مِثَالَ فَاللَّهُ الْإِلَا كَا نَ جِنَّامِ الدِّمَنَ لَسِنْفِيكُ الشَّرَابِ وَالْكُمَنِّ عَجِيدٌ وَكَانَّ لَهُ عَبَّدَانَ فَلَا يُعِبَ لِلْحِامَة إلا الجيكا وأخسها ولا يعوم حسملا الشراب الطب البدالة الحاحسبهما وَا كَالْهِ مَهَا وَأَجِهُمَا لِنَبِهُ وَلَا بَيْفِعُهُ الْنَقِولُ لِكُنَّا فَعَا فِلْمِ كُنُ فَعْلَهُ دُونَ لِي الإنك اخطأت إذاصَفَ ذَاكِ إِلَى غَسْكَ بَلِعِوَالِدِ بِصَرَفَ دَاعِيبَكَ لِحَضِيلُ الْعِيلِ الْعَيْد المكروه فالشخط المزود والغيث والحبوب ولشخص لمحبوب عامًا للعدّ لا فان

1.15th 1.7ce

عَدَلَهُ نَا رَةً بَنِيرٌ بُامُورِ لَا مَدْ خَلِلْكَ فِيهَا وَنَا رَةً سِتِوْ لِكِ فِيكَ فَا نَكَ أَيْضًا مِزا فَعَا فَرا عَيْنَا وَقَدْ رَبَّكَ وَسَايِرا سِبًّا جِحَدَمُكُ فِي المَعْنَىٰ فَهُوَ فِعَلْمَ الدِي رَنَّيْمُ بالجَرْكِ نَ بَسًا بَصْدُدِمِزَا لَّافَعًا لِالْعَنْدِكَةِ الْآانَدُ كَازَيْ إِلَا نَفَسَّكُ فَيَظُّوا لَمَا يَظْهَر عَدْبُكُ فِي عَالِمُ الشَّبَعَادَةُ لَكُسُّرُهُ سَيَتُ مِنْ عَالِمُ الْجَنْدُةُ المسكَلَةِ بَ فَلَلْ لِكُرْضِيفَهُ يْلانْعُسْ لَمُنْ وَاغْدَانْتُ مِثْلِ لَصِي لِلاِي بَيْطُر لَيلًا إِذَا لَعِبَ المَسْعُمْ ذَا لَهِ يَ يَجْتُونِ صُودًا مِن وَدَا وَجِهَا مِنْ فَضُ وَتَنْ عَنْ فَوْهُ وَنَفَعَٰدُ وَهِي مُولِفَدَ مِنْ حَرَقَ ﴾ تخول بأَنْفُنَ الْمَاحْتِوْ لَهَا حِوْط سَعِرَةِ وَقِيمَةُ لَا تَطَلَقُو فِي طَلَامِ اللَّهُ وَوُ وُسُهَا فِينَ المُسَنَّعْ بِذَوَهُ وَحَبِّقِهِ عَنْ أَبِصًا دِ الصَّبِيْمَانَ فَيَعْسَرُ حِنْ زَبْبَيْحُنُونَ لَطِبَمَ انَ لِكُ لِلْإِق رَّ فَهُوْ لَهُ مِهِ وَنَقُوْمُ وَنَفْقُدُ فَي وَأَمَا الْعُمْتُ لَا فَعِلُونَا ذَذَ لَذَ لِلسَّ عَلِيَّ لَكَ وَلَكُمْ أَنْ مُا لا بَعِلُونَ نَفُقُ يُلهُ وَالْإِنْ عَلْمُ لَعِمْ نَفْصُيل لا بعِلْ فَيَ تَعلَىٰ المَعْد الدِّرَا لِهُمْرَا لِبُوْ وَالْحَارَثُهُ فِي مِدِّهِ وَهِمْ َالْمُ صِبْدِيَ زَا هُوَالِدَنَّ وَالْمُو كُلُهُ مِعْبِدَانِ ا كُلَّ الْعُمَّالَ مَنظِرُونَ لِلَّا عَنْ الاشَّمَّا مِنطِينِ الْعُوَّلَةُ الْمُعْرَكَةُ غِيرًا لُونَ عَدْتُهَا والْعَالِ: بعلوزًا لفَرْحَ وَزَالِا اللهُ لا يعلونَ كَفِيهَ الْحَرَكِ وَهُوا لا كُرُّونَ إِلا اللهِ إِنَّ وَالْعَلَمَ الرَّا سَخُوذُ فَالْفُتُمُ ادْرُكُوا بِأَنَّ الصَّالِهِ مِنْ فَيْ الْمُ الْمُدَّالِكُ مُ بَلَا وَوَيْهُ بَكِيرٌ مُعَلَقَةً مِنَ السَمَا، مُنَشَبِتَنَهُ الأَطْلُ قَ بِأَشَا مِلْهُلُ الْأَدْ ض لَا مَدَرُكَ عِينَ أَلِينُو طُلِوفَةً بِهِينَ الأَيضَادِ الطَّا هِينَ مُرْشًا هُوُوادُو سِ مَلِكَ الجيوط ، فِي مَنْ اَطَّابِ لِفَاهِي عَلَقَهُ مَهُ وَسَاهَدُوا لِزَلَالِلْمَا طِأَتْ مَقَابِهِ هِي فِي أَبِرِكِ اللايكة الحركين للسحوان وتناهكروالبها دملايكة السوان مصروفه يلل حَلَهُ العَرَسُ بَيْنَظُرُو وَمِهُمْ مَا بَرُ لِعَلِيهُم مِنَ الاحْرُمِن حَدَّوْ الراوْبَيَد بالأسم الله مَا ٱمرَهِ عُرُونَ فَعَلَوْ لَمَا يُؤْمِّنُ وَنَ قُ وَعَبَرَعَنَ هُنَا وَالْمِنْسَا عَدِي ﴿ إِنَّ الْفِيلِ إِنْ فَفِيلِ فِي السَّمَارِ وِيزُ فَكُونُومًما فِوْ تَدْرِينَ وَعَبَرَ مَنَ اسْطَا رَجَلَاكُ أنسيموان لمآ يتزل المهم منا لأمرؤ الفكد بفي الحطوس بمع محوان ومزاهم مِتْلَهُن سَيْنَزَ ل إِلاَ مُنْ لَيْبَنْ لِيعَلُوا إِنَّالِهُ عَلَى كُلْ قَرْبِرُو انَ اللهُ فَدُا إِحَاطٍ بكل يُؤيِّكُما وَهُنَّ أُمُورُ لا يَعِلْهَا إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسْحُونَ لَذَكِ ٱلعِلْمِ وَعَبَرانْ عَبَايْ و رَضَ الله عَنهُ عَن احْدِضًا مِرالًا تَحِنْ فَي العِلمِ العُلُومِ لا خَنْدَ لَهَا افِهَا مِلْكُ لِق حَيْثُ فَرَا فَوَالْهُ سِنْظُ مَهُ بِنَتَ مَزَل الأَمْرِبِ مِنْ لَمَعَلُوا انْ اللَّهُ عَلَى كَا يَ وَلاَ رفقاكِك ذَكَتْ مَا اعْرَفْهُ مِنْ مَعْنَى هَنِ الأَية لرجمني في وَفِي فَظِ لَعَلَمْ إِنَّهُ كَا فِي

مطلر

فِوَلِنِفْتَ مِنْ عَلَيْهِ ذَا القَدُّ دَفَقَدُ حَسَرَجَ عَنَانَا مَكَدَّمِ عَنَ فَبَصْنَهُ الإِخْتِيا وِ ٥ والمُتَنَجَ بعِنْهِ المُعَامِلَة مَا لَكُسْرِينَ ﴾ فَلِنَوْجِ لِلاَ نَعَا صِدِ الشُّكُرُ فَنُول اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ الِعِبَا وَاحْبَهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ وَأَوْرِ مَهَنَّ شِلًّا اللَّهِ اللَّا لِلَّهُ ۚ وَلَهُمْ أَنْشِا نَرَ يَبِ وَمَا مَنْهُمْ الألهُ مِنَّا مُرْحَثُ لُومٍ وَأَعْلَامُ فَحُدُ بَنْهُ الْقُرْبِ اسْهُ ٱسْتَرا فَعَلَ وَانْمَا عِلْوُ دُرَجَبَهُمْ لا أَنْهُ فِي انفُسِ عِوْدِ لِمَ رَبِّ وَقُدْ الْعِلْمُ الله بِصِمْ الا أَبْنَا وَعُمْ السَّرَفَ عَلُو فَعَا وُعَدا لأَدَضُ وَ سَلَى وَرَجَبُهُم وَرَحَبُهُما لا نَبْياتَ عليهم السّلام فإ يضو فانفيهم أخياروقاكه كالكاسبهما بالخلوف تربهم حكيته وأعلاهم ونبنة بكيسا علبوالسكام إذ أكل الله بعالدين وحست بد النبيين وتلبهم العلما الذين هُمْ وَدَيَّهُ أَلَّا بَنِياً. فَا نَهُمْ فِي نَفْسُهُم صَالِحُونَ وَقَرَاضِ اللَّهِ بِهُسَا بِالْحَلْقَ ٢ ودرحن كا واحد بفيدرما اصل من نفيت ومن عروت ملهم السكاطين العك لأنضوا صلوادن الحلوكا اصلااد شفرولا جلاح تماع الدترة الما وَالسَيِّلْطَنَدَ لَنبيبَنَا عَلَبْتِهِ السَّلَامَ كَانَ أَفَشُّلُ مِنْسَابِرا لِإبْنِيَا عَلِيْهُو السَّكَم ك فانتها عَمَلَ لَهُ بِعِصِيلاتِ وِينِهُمْ وَذَيبًا عُسُرُوا لَهُ حَبِنِ الْسَبِفِ وَالْمَلانَ الْعِبْ عَلِيْهِي السَّلَامُ شُوَّ عَلَى لسَّكَ طِيزِالعَلَّا. الصَّالِحُوْذَ الذِيزَاصِكُوا أَنفُسُهُمْ فُفَّتُطُ فلم تصريح الله نفال بم الا في الفشي في ورز عدا عدولا المجرد عاع والسلام واعلم إن السلطان بوفؤام الدين فلا بعبغ أن بسينتي وَإِنْ كَا أَنْ مَا لِمَا فَاسِفًا ۞ وَالْسِيرِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عُنْوا م حَنْرِ مِنْ فِتْ نَهُ أَوْمِ ٥ وَ فَا لَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سَبِكُون عليكُهُ أَمْرًا ، يُفِيدُ وُنُ وَمَا لِيُعْلِل الله بِهِوْ أَكْثِرُ فَا يِنَا حَسَنُواْ فَلْهُ وَالأَجْوِ كَ وَ عَلِيْكُمْ السَّكُرُ وَارِدَا سَا وَا تَعَلَيْهِ إِلْوَذُرُو مَكُنِيكُمُ الصَّبْرُ وَ فَالْ سَنْهُ ل العَيْمَةُ اللَّهُ مَنْ الْمُرَامِدُ السَّالِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فلربي بفؤمنتُرع ومَنَ أنَّهُ مِن غَرِدعوة ففوجًا على وسُبِيا إ كِ الْمُمَاسِ حِنْدِ فَقَالِ السَّلَطَانَ وَهَا نُرِكُمْ نَرِيا زَّسْرَالُهُ سُرِكُمُ فَا فَقَالَ مِنْ الْمِيسِ عِنْهَا الْمِيسِ عِنْهَا مَهُ فِي كُلُّ يُومِ زَظَرُ نَبْنَ طَرَةً إِلَيْ سَلاَ مَعْ الْمُوال المشلين وَنظرة إلى تلامة ابكا وصوفطلع في حَيقيته في صفركه و مؤلمة وكأ رتعة للسنبات السؤد المعلقة على بواتيم حنيرا ين سبعين فأصاعيضون

Br. J.

الرُّكُنُّ اللَّي فِي مِن أُدِكانِ الشَّكْرِ مِما عَكِيْدِ الشَّكْرُ وهِ النَّعْهُ وَعَلَيْعُهُ وَمَا عِلَى وَ وَمِنْ دَوْمِا حَدِينَهُ لَا الْبِهِ وَأَ مِسَامِها وَدَرَجَا لِهَا وَأَمْنَا فِهَا وَعَبَامِعِهَا وَمَا عِلَى وَمِنْ مَوْهُ اللهِ السَّلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ مُؤْمِلِهِ مَا مُورًا وَالشَّكِمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْ نَعِدُوا اللهِ السَّلَا عَلَيْهُ فَيْ فَنْ لَهِ الْمُورًا كُلِيهُ جَنَّرُوجِ كِلِلْفُوا مِنْذَ فِي مَعْرَفَةَ اللّهُ مُرَّدُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

بَيَّازِ حَقِيْفَةُ النَّحَرُوا فَسَامِهَا وَ

ب متى نغمة

اعلم ا ز كاخبرولك وسَعاده بل كام طلوب وهور فانه وَ مِينَ النَّهُ أَمَّا خِفْ يُفِذُ هِي لَسَعَا دُهُ الأَخْرِو بَهْ وَتَسْتِيمْ يَذْ مَا عَدًا فَإِنَّ فَهُ وسَعا دُهُ المأط وَامَّا عَالًا كَالْحَكْنَسْمِينَةُ السَّعَادَهُ الدُّيونِةِ الِّي لَا يُونُن كَالِ لا حِزْهَ بَعْهُ فانَّ ذَلَكِ عَلْطَ مُحَفَّنَ وَفَرْ مَكُونُ واسْمِ البِعْيةُ البِّنَّ صِدْ قًا وَبَكِن مِوْ وَاطِلاقَهُ عَلَى المستَعادَة الاخرقُ أصد وبنكا سبب يوصال اسعادة الأجزة وبعن عليها اما بواسطة واحزة اوبوسك ونسَّمِينَدُ بِهُ صِحِيمُهُ صِدِقَ لانهُ مِفْضِ لِلْ البِهَ الْحِيفَةُ وَالاسْمَا بِالْعِينَةِ ٥ واللذان المستقبان بهذ ليشرحها مفتهمات العيشمة الاوك ازالاقو كلها بالاضافة البنا تنفس ولا ماهو تافع الدنياوا لإطرة بَعَيْعًا كُا خَهْلُوسُوالْمَكُ وَالِيَمَا يَنْعَ فِإِلْمَالِ وَمَفَبْرَتْ فِي المَالِكَ اللَّهُ وَبا بَنَاعِ الشَهَوَات وَإِبِمَا بَضِرُ فَيْ كَالِ وَبِوُ لِرِوْ بَكُن مُفِعَ فِيلِلا لِكُوْءَ السُهُوَاتِ وَعَالَغَهُ الْفُسُ فالمَمَا بَعِ فِي كَالِدُ وَالمَالِ هُوَ البَّحَةُ حَيْقِيقًا كَا لَعِلْمِ وَحَسِنُولَ عَلَى وَ الضَا دَّفِهِمَا هُ فَ البلا تخنفينقا وَهُوَصِيْدُهُمَّا وَاللَّهُ فِعِ فِي كَالِ المَصْلَةِ المَأْلِ بَلَا الْحَصْرَ عِنهُ دُو كَالْأَبْصُا وَ فَطِينُه الْجِهَالَ فِهِ ٥ وَمِنَّا لِهُ الْجَابِعِ إِذَا وَجُدَّعَتَكُ فِيهِ سِرَوْا نُهُ بَعِدُ وَفَهُ الْكَانَ جَا عَلِدٌ فَاذِا عَلَمُ عَلِيمِ انْ ذَلَكُ مُلاَّ سَبُوا لِبَيْرَةُ الضَّادِ فِي كَال إِنْهُ فِي المآلِ بغيرة عيد ذُوكِ الأبابو للعيد للفالومثاك الدواء البشية في خال ما فه الآانَّه نَسَا ضِينَ الاَمْرَاضِ وَالاَسْفَام وَجَالِبِاللَّهِيحَة وَالسَّلاَمَة فَالْصِينَ إِيهِ لا إِذَا كُلّ شُدٌ بهُ طَانُهُ بَكِّرا وَالعَا قِل عَبِدُهِ فَهَا وَيَقِبُ لِالمِينَةُ ثِمِرْتِهِيدٌ بِعِ البَيْهِ وَتُصِيرا المِيدَ فَكِيرِ لِلَهُ عَمَامَ الاَمْرَةِ لِدُهَا مِنَ الْجِهَا مَدْةِ وَالاِبْ يَدْعُونُ اللَّهِ فَإِنَّ الْكُنَّ كِالْعَنْ عَلَيْظِيظُ العَافِئَة والأملفصُورَة وَفَرَطحبَّ فَكُظُ العَالَوَ الْصِيَحِكُمْ لِهُ سَخَلَدُ مِنَهُ مُراْمُهُ دوزَ الْبِهِ وَبِا شَالِيَّهُا وَالْبِيْسَفَعَةً وَيُغِيَّدِوا لَا بَعَدُ وَالْهُ وَلُوعَقَلَ عَلَا انْ لامَ عَدُوبًا طِينَ فِيصُورَةِ صَدِيْوَ لا نَمَعَهُ إِلَيْهُ مِنَا لِحِنَّا مَهْ سَيُونَهُ الْيَا مُرْمِقَ مَعْمَو أَشَدَمِنَ الحِبَامَةِ وَكِنَ الصَدِيوَ الْعَالِمِ الشَّرِينَ الْعَدَوْ الْعَاقِلُ وَكُلِ الْسِلَ الْعَقُوصَةُ مَسْنُهُ وَلَهَذَهُ الْعَدَةِ كِلْ الْعَدِيوَ لِمَا لِمُنْ تَعِيلُ لِهَا مَا لاَ تَعَيِّمُ الْعَدُوقِ فَ

المالانباء المنواذ فتاحذه المتزج حوالستريافقال مَا تَصِيفُو حَبْرِ يَاكَا لِمَا لِدَوَا لَا هِلِ وَالْوَلِدُوَا لِإِنْ فَأَرِبِ وَالْجَاهُ وَسَابِهَا لاَسْتِبَابِ وَلَهُن مَفْسِ والمِيمَا نَفِيْ وَأَكْرُ مِنْ صَدُوهِ هَذَرِ الْكِمَاكِيةُ مِنْ لِلْأَلِ وَالْجَاهِ وَسَايِرا لأَسْبَاب وَالِي مَاصِنُونُ الْمُرْسِنَعُفِ فِي حُوْلَ كَمُزُ الأَنْشَأْمِرِكَ عَالِهِ الْكِيشِ وَالِمَا الْوَنْسِعِ وَإِلْ مَا نَكَا فَاصْنُودُهُ وَتَفْعُدُو عَيْنِ الْمُودِ يَخْلِفَ بِالْاشْخَاصِ فِسُرْتِ السَّالُ صَالِح بَلْنَقِعَ الملَّالِ الصَّالِم وَالْ فَكُرُّ فَبَينَفَعُه فِي سَيِيلِ لِنَّهِ وَتَصِرُ فَهُ الْكُلِمَ لِنَا لِعُوْمَتُم هَ كُوا اللوُّ ويُؤيغه في حَيَّدورُبّ إِيسًا مُ يسبّعُن اللهُ الطِّيل الصُّااذِ لا بَرّا المستَصِّعُ اللّهِ لَهُ شَا كُمَّ مِزْرِيهِ ظَا لِنَا الْمِزَادِةُ وَعَلَى مَا عِنْكُ فَيكُوْ نَذُ الَّهِ مَتِي هَذَا الحلالا أَن وفقيه منت من الشه ق اعلى الطنيات ما عنما واحسر منتقب والديمة هرمون لذا بقرا واليموس لعنها والمحوث لدا لقا وعزما فالهول ما يُوسُولذا يَهُ لا تعني كلاَ فالنطرَ الله وَخِوالله نَعَالَى وسَعَا دَهُ لِقَايِدِ وَالْحِيْلَةِ سعادة الاحتيرة الني لا انتظالها فالفالا تطلب ليتوصل بها اليعائية الخري معصُودَهُ وَدَا كَا بِالنِطْلَيْ لِذَا نِفَا إِلَا مُمَا لِعِينِ لِمَا فِي وَلَا عَرْضَ اصْلَا فِي مَا يَنِهِ كا لدَرُاهِيهِ وَالدَّمَا يَدِقُ لَ الْحَاجَاتِ لُوكَا نَتَ لَا سَعْفَىٰ بِهَا كَأَنَتُ هُ وَلَلْحَنَا عَرُ لُوْ واحدة ولكن لما كات وسينبلة الاللذات سروعة الابيتا لداليه صادت عند الجها ل عنويد في أفينها حستيج عومًا وَكَنزوع ويضا رَفوا عَلَيْها بالرّبا. ٥ وَطِنُوْ إِلهُا مِغَضُوْدِ مَا وِمُناكِ عِوْلاً. مِنَالِمَن حَسَّخْضًا فِي بِسَبِيدِ رَسُولِهِ الذي يم بعنه و بديد حسى من يذي السؤل يحدد الأصل ونعرض عنه طو لعمر، ولا بَرَا الطُّنعُولُ بِتَعَهد السُّول وَمَما عَايَّة وَنفضُ لم وَعَمَا عَايَة الجَهْلُ وَالضَّلَاك الما لي منصد لذا يوولون كالصيحة والسلامة في كا نفضد لمفيد

، . شغو لا

بسِّبَةٌ عَلَىٰ الْمُرْدَوَ الْفِكُ المُوْصِلِينَ لِللَّابِينَ إِنْ حَانَهُ أَوْ بِينَوْصَلِ بِهَا الْ سِنتَهْفًا: لدَّاتِ الدِّينُ وَنَفَضْدُ الشِّيا لَدَا بِهَا فَإِنِ الإِنسَانُ وَالدَاسْسَعَىٰ مَن الشَّي الذي يراح سَلَّا مَهُ الرُّكُلِ الْحُرْدِ بِهِ بِأَبِدا نَصَّا سَلَّا مَةَ الرِّجِلِ مِحَدًّا لَفَا سَلَامَةً فا ذا الموش لذَا يَهُ نَفَطُ هُوَ لَلِبُرُ وَالبَعِمْ خَيْفَتِفًا وَمَا يُؤكِّرُ لِذَا يَةٍ وَالْجَنِّ أَنْضُا فَفُونَعُمْ وَ بَنَ دون الأول فاما مَا لا يُؤْسِسُوا لِا الحَيى كالمقدين فلا يوصَفَا وفي انفيها من من هُمَا حَوِ هُمَا وَبِا كُمُا فِهِ مِن حَسِيدٌ فَي وَسِيلًا وَفَي وَادْ فِي الْفِي الْمِنْ الْمِعْدُ المِنْ لَيْسَرِ يَبِينَ السَّوْصَلِ اللَّهِ الْإِيمَا فَلُوكًا زُمْعَصَدَهُ الْعِلْمِوَ الْعِيادَةُ وَمَعَدُ اللَّمَا يَدُ الج هج ضَ ورَهُ حَمَا يُداسِّنُهُ كَانِينُ الذِّينَ وَالْمِدَوْكُمَا وَوْجُودِهِمَا أُوعَدِمِهَا عِيدة مِنْ بِهَ وَاحِنَى بَلُ نُمَّا شَعَلَهُ وَنَعُو دَهَا عَنَ الفَكِرَ وَالعِبَادَة ١٥ مَبِكُونًا وَبَرْ فِيحَقِ ولا يجومًا زمنة فيت منه وابعة اعلم الكيزات باعتبا ياعد عَسَوْا إِذَا فِع وَ حَصِل اللهِ مِنْ الذِيدِ عُوالدِي تَدْرُكُ وَاحْدُ فِي لِكَالِ والله فنم هُو الذي في عيد في المالية المبتمار عن الذي البي حسن في سايرا لأحوّاب والشنوورا نظينا تنقسه صركا ومطله ومقيد فالمطلق فوالديا جنبعت فبدك الأوصَافَ اللائدُ أمَا في لَا يَوْ كَالْمَالِي وَالْحَدِينَ الْحَدِينَ الْفَانَاهِدَةُ وَجَهَدَ لَهُ ولا بدَّ ف عنِداً على العيدُ وَالْحَكَةُ وَا مَا فِي الشَّيْرِ فِكَا لِجِهَلُ فَا نَهُ ضَا رُوَقِيَّةٍ وَمُوْلِمٍ وَا عَلَ حِيْراكِ عِلْ الْوَجَهِ لِهِ اوْ الرَّفَ انَهُ جَا عِلْ الْارْجُوكِ عَبْرَهُ عَالِمًا وَبَرِي نَعْتُمُ جَا كُل فَيُدُّرِكُ الْمُ أَلْفَقُونَ مُنْجَبِعِتْ مِنْمُ شَهْوَةُ الْعِلْمُ للذِّبَةِ ثُولَةً عِبْعُهُ الْسَكَ وَالْجَبْرُكِ وَالسُّوانَ الدِّينَيْدُ مِنَ المُعَالِمِ شِيخَا ذَيهُ مُنصًّا وَإِنْ فِيغِظُمِ اللهُ فَانَّهُ اذْتُرَكُ النعْكُم مَّا لَهُ الحَيْهُ لَوْ وَدَلَ المفتَعَانَ وَإِن اسْتَغَلَّوا لِمَعَلَمَ مَا كُومِنزَكُ المهوات وبتركاهم و ذر المعتار ومنوله من العضي يأل في عذاب دايم لاعالة و الصرب ا لَمَا نُنْ مُفْتَدُ وَهُوَ الدُّرْحِبَعَ بِعَضِهُ فِي الأوصَافِ دو رُبِعُضُونَهُ مِنْ الْفِعْوَمُ كَفِيطِعِ الأَصْبِعَ المَاكِلَةِ وَالسَّلَعَةِ الحَارِجَةِ مِنَّ المَدَّدُ وَ دِيَّ مَا فِعِرِفُ مَ كَالحَق فا يَعْ بالأرضا فَهُ اللَّهِ لِعَيْلًا لَعَقِلًا لِأَوَال مَا فِع وَفَرُونِ لِأَسْرَاحَ مَن لاَ عَقَالِهُ فا نَهُ لا تقسَّم الحاثِيث فكبشتريج فياكمالي الما ذبحبزوف هلاكه ودب نا فعرزوجه ضادمن وجه كاليا ٥١ ل في البحر غير حَوْف العروف فا نهُ صَار بالمالية مَا فع للمفراف عَيا لفاً و انْ فع ما صرّ ودكا به يما ذوحسن المنق في الاعصال المستعادة الاحرة واعنى بهدا العيام والتحل إذكة بعقوم تغامكما البته عيرها وآمائه أكالا كوذفره دركا كالسن كمفيل كشأكم

المؤي

فع الع

مُنْدُ فِي سَكِيرِ الصَّفَرَا . فانَّهُ فَدِي سَكِيبًا بَمَا مَوْمَتُفَامِهُ فَسَهُ حَامِسَهُ ا على إن النِعَبُرُ ايُحِبَرَتُنَ عَنْ عَلِ لَذَخِرَةِ اللَّذَاتِ الْإِضَالَةِ إِلَيْ الْإِنْسَا وَمِنْ إِلّ الخيصاصة بج أومُسًا زَكَدُ لغَرَهُ لِلا لَهُ النّواعِ عَعْلِيمَ وَ بَدَيْدُهُ مُسْسَىٰ كَهُ مَعِ مَعِفُ الحيّوالَ وَمِنْيَةِ مُشْتَرَكَةً مَعِجَمِعٌ لَلْهِمَا إِنَّا أَمَا الْعَنْ لِبَغْ مَكَلَّةٌ العِلْمِ وَالْحِكَةُ اذِلَبش بَسْ ذَلِهُ هَا السِّعْ وَالبَصْرَوَ الشِّيرِ وَالبُّطْنَ وَالعَرْجِ وَا نِمَا بَسُسَنَا لَهُ الْعَلْبُ حَضًّا بِصِنَةٍ بِجُبَرَعُهُمْ بَا تَعَقُّلِ وَ هَا خُ أَلَى الْكَرَاتُ وُجُودًا وَهَى أَشْتَرَ لَهَا امَا فِلْنَهَا فُلا فَ تَلِدُهُ الإِ عَالِهِ وَلَطِيحَةً لا يَسْتَلِدُهَا إِلا حِكِم وَمَّا أَفَلَ هَلِ لَهِ كَمَّةً والعبثر وتما أكثر المنسّمين باستعهم والمترسيسين برهمهم وأمانسر ففا فلأنا لِاسْمَةُ لا تُرَاوِل الدَّاوِل لدُبُنا وَلا فِي الأَخْرِينَ وَدَّا مِهُ لا يَلْ فالطِّعَ مِنْسِمٌ منْيُهُ المُسَلِّرَ وَشَهُوهِ الوَقَاعَ لُفِرَعَ ثُنَّ فَنُسُتَنَّفُلُ وَالعِلْمُ وَالحَكِمَ فَطَلَّا سَفَوْراً لُ يُمكَّ وَلَيْسَتَنْفُكُ وَمَنْ قَدَرَ عِلَى الْيُرْبِعِنَ الْهَا فِي الْهَدَالِا بِأَدَاوُا دَصِيْ بَالْحَسْبِيسِ لِلْفَافِي فيا فرب الأحاً وهي مُصَابَ في عَقيلَه حَرُهٌ مُرسَنْفًا وَيَعَ وَادِ بَأَزِمِ وَأَ عَلَى مِرْ فِيهِ أَن العيلة والعَقْلَ كَا عِنَاجِ الْإِعْوَانِ وَحَمَّظَهُ عِنْدَ فِاللَّالَاذِ العِلْمُ حَرِّسَكُ وَأَنتُ ٥ عُوْسِ الماكدة العِثْ بِزِيدِ بِإِنْ إِنْهَا فُو المَالِسَفِينُ مِا لَا نِفَا فِي وَ المَالِيسِرُ فِي الْوَلَاية لُعِنْ ﴿ لَعَنْهُ وَالْعِلْمُ كَاللَّهُ إِلَيْهِ أَيْدِي ٱلسُّرَاقِ فَا لَا تَعْذَ وَثَمْ إِخْذَا لِسِكَلْ طِينِ فَا لَعَزَّال فِيكُون صَاحِيْه فِي وَجِ الأَمْنِ ابَدَّا وَلِمَا لِهَا رَمَّ عِدْ بَصْئِلِاً الْفَلَالُةُ وَمَّا دَقَّا عِنْ بَعُ اللهاة وَلِذَلِكَ فِيمِ آللهِ تَعَالَكِالَ فِي الْفِنْ وَلِمُواضِعِ وَانِ سَمَا هُ خَرًا فِيمُوَاضِع وأتما فضيورا أكثر الخلوع ذايز راتي لذة العيلة رتبجدم الدوق فن لورك فالدمين وَلُولَيْتُ تَوْايِدِ السُّوقَ وَيَشِعَ الدَّهِ فَ وَا مَا لِفِسَادِ المِّرْجَفِي وَمَرَضْ فَلُوسِم بسبَعب الناع الشهوات كالمربص الذي كالدول حتلاوة العسكر وبراه منزا وأما لفصر وطرهيرًا ولرجيكو لفر تغدا اصقد الني كالسِّنك لذ العلم كالصبي كالمدّر لَ لأن العسَّال وَالطبيوُرالينَ نَوْعَ بَسِسْتُ لِمَذَاعَ اللَّبِنِ وَمَالَكَ لَايدُلْ عَلَى إِنَّ لَبَسِّتَ لَذَبِهُ ولا استيطاً بنهُ اللَّهَ بيد له على تَمَالَد الإسْبِيَّا فالفَّا حِرُونَ عَلَى دَرَّكَ لَهُ مَ العِلْمِ ه والحريجة لذائة المامن لوحب بعبد باطينه كالصيى وأمامن مات بعداكياة ، فإنَّاج السَّهُوَّات وَا مَا مَن مرِّض بسبب إنهاع الشَّهُوَّات وفوَّ له سُبَّحًا مَهُ فَافُلُوكُم مَرَصْلَشَّا رَقَ لِلْأَمْرَصْ العَقَالُ ونَوَاسَتُ نَعَالَى لِينْذُومُنَّكَانُحِيًّا لِسَّاذَ وَ اِلِيَرُن لِمِ مَنَ يُحَيَّا مَهُ وَكُلِّ جِي لِهُدَن مَيْتِ بِالْفَلِبُ فِعَنْ عَنْدَ اللهِ مِنَ الْمُوَتِّ وَإِن

100

كَانَ عَيْدالِجِهَا لِمِنَ الاُحْيَاءِ وَلِذَ لِلْهَ كَاذَ السُّهَدَا أَخَيَا كُنِد دَبِهِ بُرُدَ وُ دُوجِينَ وَإِنَّ كَا نُواْ أَمُوْ ا نَّا بِالْآ بَدَانِ ﴿ إِنْ إِنَّا مِنْ لَذَهُ نُيشَادِكَ الاِدِينَا وَفِياً بَعِضْ كِبَوْا نَاتَ كَلَدُةُ الرِّمَا سَنْهُ وَالعَلْمَةُ وَالإسْنِيلَا وَذَلَهُ مُوجُودُ فِي الاستدة النحر وَتَعَمِّرُ لِحُوا نَا تُن هَ اللَّهُ النِّكُ مَا سِنًّا دَلَ الايشَانِ فِيهَ سَابِرا لِجَوَا فَاتْ كَلَمُ أَ البطن وَالفرَج وَهَافِهِ أَكُثُرُ مَا وَجُودًا وَهَي حَسْهَ وَلذَ لِكَ اشْرَكُ فِي كَلْمَا دَبُودُجُ حَنَّى الديدَانُ وَلَطَشَرَاتُ وَمَنْ حَاوَزَ هِينَ الرُّهُمُ فَشَيَّدَنُنَّ بِهِ لَذَةَ الْعَكْدَيْهُ وَهُجَاشِرٍ عَ المَضَّةَ قَا بِالمَتْعَاقِلِينَ فَا ذِجَا وَزَذَلَكَ ادْنَعِيُّ إِلَّا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّذَاتَ عليه لدُّهُ العِيمُ وَالحِبَهُ كَاسِيمًا مَعْرَفَهُ لذَهُ اللهُ شُحْكَانَهُ وَمَعْرَفَهُ صَفَائِهِ وَأَفَعَاله ٩ وَهَيْرُهُ وَلَيْنَةُ الصِّدِيفِينَ وَلا بَيْنَا لـنَمْامِهَا إِلاَ بِخُوجِ اسْتِنْبَلَّاءِ حِتَّ الْإِياسَةُ مِنْ الْفَلْبِ وَأُحِنْ مِمَا جَزِج مِن دُوُسُ الصِيدِ يغيَزِجةِ الرِيَاسَةُ وَامَا شُتَرِهِ البطن وَ الْفَتَرْج فكسَّرهُ مَا يَقِوْكُ عَلَيْهِ الصَالِحِوْدُ وَسَهْقَ قَ الرِّبَا سَمْ كَا يَعِنْوْ يَعَلَى فَقِرَهَ الْالصِيد يَعُوْدُ فَيَ مَا هُنَعُ إِن لَكُلِيهُ حَسَى لا يَعْتَم لِهَا الاحسَاسِ عَلِي الدُوامِ فِي اخْيَرُ والاَحْوَاكِ فسنده أذبكو لأخارجا عزمفار ووالبستر فعك فغلب لدة معوفة الله سمعا ند , في أُحوَالِ لا بَعَيْم مَعَ الاُحسَاسِ عِلْ الدُوَامِ في احْدُث لِلهِ فِي الاَحْوَال بِلاَ وَ الرّ مَا سَدْ ٥ وَالعَلْبَةُ وَتَكِنْ ذَلِيْنَاكِهُ وَمِرْ وَمِرْ وَلِيامِ مُلَغَفَرُهُ الفَيْرَاتِ فَنَعُو و المَهِ الصَّفَا ب المَسَّرَيَة فَنكُو لَموَجُودَة والحَن تكولُم عَهوارَة لا يعقو يُعَلِّح يُل المُفْسُ عِلِ العُدَّة ءَ العداول وَعنِدَ عا سَعَسِم العَلُوب ال العَدِد السَّام فلي لا بحدالا الله ولا يسمَّح آلائراً وَ فَاللَّعْرُونَ وَالْعَلِ حَرَفِيهِ وَقَلْبَ لَا بَدْ لِي مَا لَذَةَ الْمُعْرِفَةَ عَاسَهُ وَكَا الإكس يه وَاعْنَا لَذَ نَهُ بِالْجَأُووَ الرِّيَاسَمْ وَالمَاكِ وَسَايِرا لِسُتَهُواتِ الدَّدَيْنَةِ وَقُلْبُ ٥ أعلباح الدالا نشباسة والتكذ ذميعرفية والعنكر فنبه وكن بعنزير فيلعطالا ع السرُجُوعَ الْي أَوْصَافِ اللِّبَسِّرَيَّةِ وَتَجِنَّزَيِّهِ فِي تَعْضَا لاَحُوالِ للدَّذَيِّ العِلْم وَالْمُعِنَّة ( مَرَا ١ ٤٠ - وَإِنْ كَانَ مُحِنّا فِي الوَجُودُ وَفِقُو فَيْ عَايَدُ النَّعْدِ فَ وَامَا النَّا بِنْ الدُّ طَالِحَة فِيهِ ٥ وَا مَا اللَّهُ لِثُ وَأَلْبَ مِلْ اللَّهِ لَمُونُودُ وَكُمْنَ عِلَيْمًا بَهُ اللَّذُ و ( وَكُلَّ فَ تَيْصَوَرانَ بِهُولَ إِلَّا نَاذِرًا شَا ذَلُوهُ وَمَعَ المَذُودَ يَنْفَا وَتَ فِي الْفِلْةِ وَالْكُرُهُ فِي وَاغِمَا نَكُونَكُرُ نَدُ فِي الأعصَارِ الفَرَسِيَةِ مِنَا عَصَارِ الإبْنِيَاءِ فَلا يِبَالِبَنِ دَا مِ ٥ العَبْدُ طورٌ وَبِرْزَدَاد مَيْلُ هِينُ الْعَيْلُوبُ فَلِهُ الْ إِنْ يَقُولِ الْوَفْ وَ بَعْضَ إِلِلَّهُ أَمُّرا كَا ﴿ مَغَعُولًا وَاغِمَا وَجَبِّ الْهِ وَهَكُمَا مَا ذِي لَّا لا نَهْ مَبَادِ كِيمِلَنَا الْإَجْوَةُ وَاللَّهَ عِلْم

الغلور

الافرة

عالم الفادة وعالم العيب

عام الله و عالم اللكور

عِجَزِةَ المَلُولَ لَا يَحَشُرُ وَوَ لَيْكَ لِا يَحُونُ الفَّا مِنْ إِنْحُ اللَّهِ وَلِهِ ۖ لِللَّهِ مَا ذِنَّا وَأَكْثَرُ المه سرم زه ونهم فعكماً فِي مهليِّ الأَخْرِة أي زَالدُّنِّيا مِزْأَةَ الأَخِرَةَ فَيَا لِسَبَّا عَا لِهِ المُنْهَا هَاهُ ٥ وَالإَحِدَةُ عَبَادُهُ عَنَّعَا لِمَا لِغَبِ وَعَالَحَ الشَّهَا وَهُ فَا بِعِلْهِ الْعَبْبُ 5 الْ المُعُودَةُ د لِي المَرْأَةِ نَا بِعِيدٌ لصُودَةِ المَاظِرِي إِلْرَأَةِ وَالصُوْرَةِ فِي المِرَأَةِ وَالِي كَانَت هِي آلَهُ . فِي رُنْبَهُ إِلَوجُودِ فَا لِهَا أُولِ فِيجُورُو بَبَكَ فَانِكَ لَا يُذَوْنِغُسُكَ وَتَرْجِمُهُ وَكُنْكُ : فِي الْمِيْ الْوَاوَةُ مُنْعَدُونَ بَهَا صُوْرَتُكِ النَّ هِي فَا يَهْ مَكِ ثَا يَيْا عَلَى سَبِيل الْحَاكَاةِ ٥ ٥ نَقَلَ النَّا بِعَ فِي الوجوادِ مَنهُوعًا فِي حِلْ لَمَعْ فِي وَا نَقَلَتَ المَنا يُحْرِضَ فَكُمُّ مَا وَصَكْلِا نوع مِنَ الاِ بَعِيكَا سِ وَالإِنْ نِيكًا سِ صَرُودَ وَهَ لَمَا الْعَالَمُ فَكَذَ لَكِ مَا لَمِ الْمَلْأَ وَالسُهُ وَ ا عال لعَالِهِ الغِيْبِ وَاللولَ فِينَ المَاسِمَ لِيسْوَلَهُ نَظُوا لاعِنْبَا وَفَلَا بِنَظِ فِي شَيْسَ عَالُها لللَّهَ لَهِ وَلِيمُت بتربعِ إِلِّي عَالَهِ الملكَونَ فِيسَتَّى عِبُوده عِبْرة وقَدَا مراكِما فَي بغدائ فِقَدِ فَاعْبَرُ وَآيَا أول الأنصّار وَمنهُ مَنْ عَيتْ بصَيرَنَهُ فَارْجَبَارُكَ ف حتبسرك عَالِم اللَّهُ وَالنَّهَا دُوَّ فَسَسَفِيَّ الْحَبْسِيدِ الْبُوَابِحَرَثُمُ وَهَذَا الْحَبْس مُنَّا مَا ذَا شَا لَهَا ازْ تَطْلُع كِلَا لَأُونِدُهُ الْحَالَ بِثُنَّهُ وَمِنْ او زَالُ اللَّهَا جِجَا بُلا الله المارفع الحاب والموت الده ركَّ وعَنْ هَذَا أَطَهُمَ اللهُ اللَّ على السُّن فُوَمِ ١ استنطقتم وبلخ فقا لواالجنة والمأدمجي لوفنا دوين الجنة مذاك مزة . لا دُراكِ سِلِمَيْ عَلِيهِ المِغِيرَ وَمَسَوَهُ إِلَا مُرَاكِ الْحَسَّرِ البِنِمِي عِيْنِ الْمِغَينِ فَرَسُولُ رِفِي الدِنْما وَلَهِنَ الْمَدِينَ وَفَرِحِطِهِ مِنْ يَفُرُوا لِبَعِيْزِ فَكَرْلِكُنْفِ وَلَيْسِيَا لَهُ فِي ك كلا توست المون علود المفاس لتسكرون الحجيم اي في الدنيا شرائز ولفا عَمل أيعنبن ا يُدِيرًا لأَحْسِدَةً فاذًا فَدَطْهُوانَ القالمُةِ الصَالِح لمللُهُ الاَحِوْمَ لاَ بَعُو لَنَّ اللهُ عَوْ مُزَّا كَا الشِّصُّ الصَالِح اللهِ الدِّنْسِاكِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل فب منة سأد سه حاوية لمحامع النع اع ان البغت من تنفيس إلى مما هو عَايَة مطلوب لذا إنه والي ما هومطلو لأَصْلِ النَّهَا مِهَ أَمَا العَايَدُ فَانَّهَا سَعًا دَهَا لأَفِرَةُ وبرَّجِهِ أَصَلُهَا إِلَّا رَفِيمَة انُور بِقَا ؛ كَا فِنَا ؛ بَعَدَ هُ وَسُووُ . كَا غَمَ فِيْدٍ وَعَلِيرٍ لا جَهَا مِعَدُ وَعَنَى لا فَعْر مِحْتُهُ وَهِيَ البَعْمَةُ لِلْفِيقِيمَةُ وَلِذِلِكَ فَالسِبِ عَلَيْمُ الْسَلَامُ لَا عَكِشْ الإيكيش الأحضره وقاك ذلك مرة في الليك تستيلية لليفؤس وذلك ووت حسفر الحندُ في الله شِدَة الضار ومرة في السرور منعًا للمفوس من

البغ

الذكون عِبِلاً سنوورالذ بنا وَذَ لِكَ عند احدًا قُالناً سبع بن حَجَدُ الورّاع ومَّ لَ رَجُلِ الْلَهُ وَاللَّهُ عَمَّا وَالْبَعْدُ فَقَالَ عِلَيْهِ اللَّهِ السَّلَامِ وَ هَلِ يَعْلَمُوا كُمَّا البَعْدة قال لآيقًال ومؤلل لجنة والماالوسايل فتنقيه والمالاؤب لاحقه هَضَا بِلِ الْفَنْرُقِ الْكِمَا بَلِيهِ فِي الْفَرُسِ يَقَضَّا بِلِ الْمَبَدَّ نَ وَهُوَ اللَّهِ فَي وَإِلَى مَا بَلِيهِ فالعتوب وتجاود للاعترا لبكرن كالاستباب لطبقة بالبكرد من المالية الاكال وَالْعَيْسَ بَرَهُ وَالْمَابِمُع بَيْنِ هَيْنُ الْأَسْبُابِ النَّالِيَةِ عَنَ الْمُفْسُ وَبِينَ الْحَاصِلة للنَفِسْ كَالدَّوْ فِيزُو الْمُعِدَابَدُ فَفَى إِذِ الْرَبِيدِ الوَاحِ النوع الاول وَهُوالْمِ الفَضّابِلِ النَّفَسْيَدَهُ فَرَحِعِ حَاصِلِهَا مَعَ انشَعَابِ اطْرَا فِفَا إِذَا لَا عَإِنْ وَحَسِّ إَعَلَقَ وَتَبْفَسُ والا يَمَا وَ إِلَى عِلْمِ الْمُكَاسْفَةُ وهِ وَ الْعِلْمِ اللهِ سَيَّا لَهُ وَنَعَا لَ وَصِفا وملا بكية و دُسُلِهِ وَإِلَى عَلُو مِ المَعَامَلَةِ وَحَسُنَ الْحَلُقُ وَ بَيْفَتُ مِ الْحَشِمَينَ تَرَلَ مَفْنَضَىٰ الشَّهِوَة وَالْعَضَبَ وَاسِهُ الْعِيفَة وَمُراعاة العَدَلِ فِي الْهَذِيمُ مفتضّ السهوان والإفداه حسنى لا ينبغ أصلا ولا بفدم كمف شا بل حودد افدَامة وانجَامهُ بلِزَا ذ العدَل الذي لسَوَلَهُ الله نَعَالَ عِلَى لِيَا ذُرْسُوُ لِهِ عليَّهِ السكام الذُيَّ لَ سِجَازُ نَعَالَ الْآنطَعُوا فِي لِمِزَا دُوَا فِيمُواْ الوِّزِنَ بِالْعِيسَطُ وَلَإ نخشيرُ واالمِيزَان فمن حَصَّى مَفِسُد لِيزَكِ سُهِوَّهُ البِحَاحِ أُوبَرَكَ البَحَاجِ مَعَ الفَّرُّ وا لا مَنْ مِنَ اللهُ فانِ وَسَولَه الا كَلَّحِبَّى صَعَفَ عَنِ الْعِبَا دُوْ وَ اللهُ ﴿ وَ اللهُ لِمَ اللهُ ك وَعَارٌ احْسَرا لِمِينًا رُوْمَنِ المُصْحَكَارُ فِي مَهُوَ وَ الدَّبِلُ وَ الفَرْجِ فَعَدُ طِعَى فَالْمِينَّ واغاالعكدل انتخلوة زنه وتفويره كالطبئان وللنئ وفعند ليزلك وَهُنَا المِيزَا دَوْا ذَا الفِضْآ بِلِانِجَا صَهُ أَوْ لنَفْسُ لِلفِرْبَةِ إِلَيْ اللهِ ا رَبَعَ. عِلْمِ كَأَ<sup>فِقَة</sup> وَّعله مِعَامَلَةٌ وَعِفَ نَهُ وَعَدَالَة وَلَا بِسَرِهَذَا فِي غَالِبِ الإَمرا لا بالنّوع الثَّا يْنِ وَهُوَالْفَضَا بِلِالْبَدَيْنِيةِ وَهَجِلُ رَبِعَةِ الصِّينَةِ وَالْفَوْةَ وَالْجَالَ وَطُول الْعُمُ وَلا نَشْنَهَا هَذِهِ الأمورُ الأربَعَة الآبادةَ عِلا المألِثَةَ هِيَ المنعَم الحارِحِية وَالْمَطْبَقَةُ بِالْهَدَانِ وَهِيَ أَرْبَعَ المَالَ وَالْأَيْلُ وَالْجَاهُ وَكَرَمُ الْعَشَيْرَةُ وَلَا يَلْقُع بشَّى منهض الاستباب الخارجة والهدّنية الإيالية ع الرابع وهي الأساب الني المناطبين وبَهِنَ مَا مِنَا سِبِ الفَضَايِلِ المفسنية الدَّاحِيلة وَهِي الْاَبِعِنَةُ الدَّاحِيلة وَهِي ال اذِ هُسَمْنَا كَالِيَّ أُدِبِعَ وَهُسَمِّنَا كُلِّ وَاحِينَ مِنَ الارْبُعِ لِللَّ ارْبِعَ وَ كُلِّي المِلْكُ

علم الفطائفة والمعاملة

مفتأ توالبونة

اللانغ اليون كالتغوي

بفجالونا

الزا

المبتلذ يخاج المعبض ينه الك التعضل هما حاحبة صكن وركية أوكا بعية الما الحاحبة الصَّدُودِيَةِ فَكَاحَبَةَ سَعًا دَوَالْآخِذَةُ إِلَيْ الإِيمَا رُوَحُسُّ الْحُلُقُ اذِ الْآلَاسِكِيل الدِ الوصولِ إِلَى سَعًا دَوْ الأَخِوَةُ البِيَّةَ الْإِبِهِمَا فَكَشِيرِ لِلْأَيْسَانَا لِإِ مَا سَعَى ثُ وَلَسْهِ كُونِهِ فِي الْآحِيْدَةِ الْإَمْ مَا شَرَّةً قَدَ مِنَ الدُّنيَّا وَلَذَ لَلَهُ حَجِّهُ الغَفَا بِلْأَلِفَيْمُ كِكُسبَ العلومُ وَلفَ رِبِ الْإَحْدُ فَي لِلْحِيْدُ البَدِّ ن صَرُوبَةٍ وَا مُرَاحِلًا حَدْ الذَّ بِعَدْ كَالْكِلْةِ فكاحبته هينه اليفليسة والمبدئية إلى النعبر طنا يحقد شلالمال والعيزة والأعل فابات وَلَهُ لَوْ عَدْمِرُ مَهَا نَظِيرُ وَالْحَلالِيَا مَقِل الْعَصْرِ الدَّاخِلَةُ فَإِنْ فِلْتُ فَلِي عَلْمَ المَا تَحَدُّ تطويق الأَخْوة الرَّالان ما المَّارِجَة مِنَّا لأَهْل وَالمَالِ وَالْجَاهِ وَالْعَشِيرَة فَا عَكُم الْ هَكِيْ الاستكاب جارتة يخترك لجناح الملغ والأكذ المستهلة للحضكوداما الماكرة لغيفير في طلب العيلم و اسجال اذا لَهُ كُنْ مَعَهُ هَا مِدْ هَمَاجٍ إِلَىٰ لَهُ بِيَا بِعَمْرِ سِلاحٍ وَجَا إِبْرُومِ المعتبد بلاخارة ولذلة فالسيس عليه السكم بغوالما لالصالح لاخلالمال وَهُ لَهُ عَلَيْهِ السَّكَرُم بَعْضُوالعَوْنَ عَلَى يَعْتُو كِلِيهُ المَّالَ وَكَتِي وَمَن عَدُوا لما ل صَادَمْ شَيْعُ لاُنوَّا بِهِ مِنْ الأَدْ رِنْشُعْ الدُّيْرَ الدَّكِرُ وَالدِّيْرُ لاَ مُنَدَّ فِعِ الأِيسَارِ المَالمَ مَرْ الدُّنْ لاُنوَّا بِهِ مِنْ الأَدْ رِنْشُعْ الدُّيْرِ وَالدِيرُ لاَ مُنْدَ فِعِ الأَيْنِ فِي وَلِيْتُ عِيْرِ مُفْصِيلِهِ لِلْ وَالزِكَاهُ وَالصَدَقَاتِ وَازَقَامَتِهِ لِلنَّاتِ ٥ فَالْسَ وقد دِينَ لَهُ مُلا لَعُتَ مِنْفَالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَلِّنُهِ الْفَصْفِيرِ لَا عَبِشَرَلُهُ فِبل رَدْ مَا فَا كَا وَالْاَمْنُ فَا ذِرَا سَنَّ الْحَالِيفَ لا عَبِشَرَلُهُ مِنْكِ أَرْدُنَا فَا كَوَ العَالِمِينَ فَا ذِرَاسِتُ المرتفِر كَا عَبْرُكُ وَكَانَ مَا ذَكُو إِنَّا قَ إِلْ يَعْبَرِواللَّهِ وَلِيَكُمُ مِنْ حَيْثَ اللَّهِ مِعْيَرُعِلِ الاحْبُ لِمُوَتِعَةَ وَلَذَ لَكِنِهِ \_ فَى كَلِمَةُ السَّكَامِ مَنْ أُصْبِرَ مُعًا فَا فِي كَبُرِينُ أُمنًا في سِرِّبِهِ وَعَيْدَهُ نؤت بِوَمِيهِ فَكَمَا عَنَا حَبِيرَتْ لَهُ الدُّينَ عَمَا فِيرِهَ وَأَمَا الا مِلْ وَالولدَالصَّالِح فلا لجبنْ في وَمَنْهِ الْحَاجَةُ الْبِيمَا إِذْ قَالَسِ عَلَيْهِ السَّكَامِ فِيرًا الْعَوْزُ كُلِّ لِلدِّزْ المِن أَةَ الْصَالِحِيِّ وَهُ لِيَ فِي لُولِدِاذَا مَا الرَّهُ لِ العَطْمَ عُلَدُ إِلَا مِن لَكُ هُ وَلَدُ مَا لِمِ بِعُولَهُ وَ قَدْ ذَرِّ مَا فَوَا بِدَالاَ هَا وَالوَلَد فِي كِلَا بِ النِّكَاحِ وَامَا إلا فَارِبِ فَهُمَا كَرْ أُولا ه الرَجْلِ وَأَفَارِهِ مَا يُوالدُّمُثِيلَ لَا عَبُنْ وَالأَبِدِي فَيَتِكَنَّدِيسَرِلُهُ مِنَا لاَمُؤرِاللَّهِ بَقِيَةَ المُحَمَّة : في دِينِهَا لَوَا نَفْسَرَ دَبِهِ لَطَالَ شَغُلَهُ وَمَا نَيْسُوْعَ فَلَهِكَ عَزَضَ وُرَاتِ اللَّهُ يُنا كَفُومَجُهُن يلي المدِّينِ فِصَوَاذًا ابْعَكَ وَامَا العِرْ وَالِجَاهِ فَيْهِ يَدْ فِعَ الْإِنْسَانَ عُزِيْضِيهِ الذُل وَ الضَّيب ولايسِّنْتَعَنِى عَرْدَ فَعِرِ ذَ لِلمُسْمِ فَا نَدُ لَا بِنِعَلَى عَنْ عَلْمُ وِيوْ ذَّهِ بِهِ وَظَالِم بِسَوَشَ عَلَيْهُ عَلِمْ وَكُ

وفسَّوا عَه وَبِشِّعَلْ فَلِهُ وَقَلْهِ وَإِسْمَالِهِ وَإِنْمَا تَيْدُفِعَ بِالْعِزْوَ الْجَاهِ وَ لِذَ لِلَ فَيْلِ الدِّينَ وَالسَّاطَانَ تُوْءٌ مَا نَ ﴿ وَفَا لِسَبِّ اللَّهِ مَا لَهُ وَلُولًا ذِفَاعَ اللَّهَ المَا لِيَضْفُهُم بَبَعْضُ لفَسَكَتِ الأَرْضَ وَلا مَعْسَبَى لِلْبَا و الإَصْلَا الْعَلُوبِ كَمَ لا مَعْبَى لِلمَا أَلِهِ الإِلْ مِلَكُ الدِلَا عِمْرُومَ مَلَكَ الفَاوُ بَيْحُرِثُ لَهُ أَدَّ الْجَالَدُ فِعَ الأَذْ يَعَنَّهُ مَمَّا تَجَاجِ الْإِسَا إِلَّ سَعَفِ مَرْفَعَ عَنْهُ المطِرَوَجُهُمْ مَرَّفَعَ عَنْهُ الْمَرّْدِ وَكُلُّ مَدْفَعَ الذِيْبِعِنَ مَا يَسْتَبَدِهِ فيتَنَ حِ أَنفِنَا الْمُزَيَدِ فَعَ الشِّرِيمِ عَنْ نَفِينْ لِهِ عَلَى هَـُزًا الفَضْدَ كَا ذَا لا بغُمَا صَلُواتِ الله عَلَيْهِم الذِينَ لَا مِلْدُ لَهُمُرُولًا سَلَطَنَهُ بُرَاعُوْ ذَالسَلَا طِينَ وَيَطِلْبُونَ عِندَ هُوالْجَأَه ٥ وَهَ لِذَ عَلَى الدِّينَ لَا كَا فَضَيْدِ النَّا وُلْمِن حَنَّ بِنِهِمُ أُوالا مِسْنِ كَذَا وَفِي الدُّنِيا فِمَنَّا بَعِيمَ وَلاَنْطُنْنُ ا زَبِيْنَهُ أَلِلَّهُ نَغَالِي عَلَى رَسُولِهِ عَلِيهِ السَّلَامِ حَبُّ لَفَرَهُ وَأَ كَلَّ مَنْهُ وَاطْلِيمُ بل جَصِيع أعدا بد وَمَكَنَ لَهُ فِي الفَكُوبِيِّ فِي اسْعَ بِذَلِكَ عِزْهُ وَجَاعَهُ كَانَ إِفَالْ رَفْقِيةِ عَلِيْهِ حَيْثَ كَانَ يُورِّدُ وَ وَضِرْبَحَتَى الْفَصَدِيلَ الْمَصْرِ وَالْجُورَةُ فَإِي وَ فَلْتَ كرَ مَا لَعَيْنَبِرَهُ وَسُرَفًا لا عُلِمِينَ النعيم أُولاً فَ فُولِ عَسَم وَ لِذِلْكَ فَالْ عَلِيمُ السَّلام ا لأيمَذَ مِن فَرُلِيزُوكَا زَمِزا فَرَبِ ا دُومَة في لِيسَبِ ا أَدَمِصَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ لالكَ كانِ تَنْزَوُ النِطْعَكُو وَ فَأَ كَ إِيا كُووَ حَمْزًا لِدِمْ فَوَيْبِ لَ وَمَاخَفَرُ الدِمْ فَفَا لَ المرأة للسَنْ وَفِ الدَيْنَ السُّورِ فِهَذَا أَبِضًا مِنَ المُعَيَدِ وَلَسَّتُ اعِيْ بِوالا مُنِسَابِ لِلاَ انطَلَمَ وَ وَأَنْ مَا لِهِ الدُّيْمَا بِلَ الانتسَابِ لِي حُرَّةُ رَسُول اللهِ صَمَّ اللهُ عَلْمُ وَسَلَ وَال يَهُ العُلل و الصَالِحِينَ وَإِلَى الْأَسْرَاد المُنزَ بِمِينِ الْعِلْرِوَ الْعَلَى فَا نَ فَلَسْسِكُ فَمَا عَنا م الفضايرا لبَدَيْدِهُ فَأَوْلَ لَاحْفًا بشِّدَةِ الحاجَّةِ إلى الصِّيَّةَ وَالْي الفَوْةَ وَإِلَى طُول المُن انِهُ كَا سِنْمِ عُلْمُ وَعَلَا لِإِيهَا وَلِذَ لِكِ فَالْبِيسِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَفْضَلَ السِّعَا وَإِنْ طول العربية طاعة الله نعًال والما سيخفر مرجسُلة ذلك المراطار فينقال كي ٱن كُوُنَ سَلِمًا مِنَ الأَمْرَ مِن النشا غِلْهُ عَنْ خَوَى لِطِزَاتَ وَلِعَتَ حُرى لِمَا لَافَلَمَا لِفُلَّا وَلِيَنْ مِنَ الْخِيرَاتِ أَنضًا أَمَا فِي الدُّينَا فَلا خَبْغِيَ فَعْنُهُ وَأَمَّا فِي الأَخْرَةُ فَن وَجَمَّهُمَّ أُصَرِهُمَا أَنَّ الْفِبِيمِ مَدْمُومُ وَالطِمَاعِ عَنْهُ مَا فِنْ وَحَاجَاتِ الجَالِ إِلَى الارْجَابَةُ الْوَبَ وجاهة في المدروابع فكانته مِن هذا الوجد جَاح مُبلغ كالمال والجاه الدهنة نُوع قُدْرَة أَوْ يَقِدُو الْجِيدَ الوَجْه على عَبْرَ حَا حَاتُ لا بقدُو عَلَيْهُ الْفِيرُ وَكُل مَعْنُ فَ عِي فَضَا جَانِ اللَّهُ بِنَا لَمِعِنَ عَلَى الأَحِرُ فِي مُوالسِيطَلْيُ وَاللَّهُ فِي الْأَلِمُ الدُّرُ لَهُ كِ على فَصْدِيلَة النَّفْسِ إِنَّ اخْرَاتِ مَوْا فِهُ مَا دَيِهِ اللَّهِ مَا مُنْظِرُو الْمُحِمِّرُ لَيْرَامَا بَلَادُمَا

الناء

الووالعل مراز البلط

الوج الوج

بَيْلا ذَمَا زَوَلاِلَانِسَعُول الصَّابِ العَلَاسَة فِيمِعَيْرِفَة مَكَا بِمِ النَّفْسِ عِلْمِسِيَّا يُ البَدَن وَهُ لُوا الْهُ جَهْوَا لَعَبَنْ مُرَّلُ أَنْ الْبَاطِيرَةِ لِهَ لَكَ يُطِهْرُ فِيهِ أَمُّ الْعَصَبُ وَالْمُسْوو وَ الْعَسْمَ وَلِدُ لِكَ فِينَا طِلَافَةُ الوَحْدُ عُنُوَا دَمَّا فِي الفَبْرُ وَمِنْ لِمَا فِي الأَدَمْنُ فِيرًا لا وَجهه ك حْسَرْ مَا إِنْهِ وَاسْتَعُومُولِ لما مُوْنَسُنَبَّ فَعُومَ عَلِيْهُ دَجَا فِيْحِ فَاسْتَنطَعُهُ فَاجَ اهْوَ بكُنْ فاسفَطَ اسمُه مِنَ الدِيوَ ا دُوفَ لِيسِ الوفح إِنا سَرُونَ عَلَى الطَّاعِرِ فَضَبًّا أَ أُوعَلِي المَا طِ وَفَصًا حَدْ وَهَذَا لَيْسُرُ لُوا عَلَى عِرُونَهُ مَا طِنْ ٥ وَفَا لَسَكُمْ اطلبُوا اللِزَ عَيْدُ حِيّا فِالوَجِوِهِ ٥ وَ فَالْسَسِعِيْرُ صَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ إِذَا بَعَثْنَهُ وسُوكُا فاطلبوا هستن الوتجه حسرالاتم وفي كيالفها داسنًا وتدويته المفتلين فاحسَّنهُ وَجُهَّا أَوْلاَ عِسُرًا لِإِمَّا مَوْ وَفَا لَسِيحًا مَوْ أَوْلاَ وَلَا لِمُ لِلْنَا وَذَا ذُهُ بسطة فالعب في العب في وسسّنا بغيثى باللي مايحوك الشهوة فارة للن الوَثُهُ وَا يِمَا يُعْنِي بِهِ ارْبَفًا عِ القَامَةُ عَلِي الإستِيقَامَةِ وَالاعْتِدَالِ فِي الْكُمْ بِر وَنَنَا سُبِ الاعْضَا، وتناصف خِلف ذالو وَه نبيت لا ينبوا الطِباع عن النطر البيها فار ز فلت فَقَد الدُّخلُّ المالوالا موالنسب والا عل والولد في حبَّ ز المنعرة وروسترم الله الما لو الجاء وكذ لك رسوله عليه السكاء وكذ لله العلما . رضي اللهُ وعَنْهُا وَفَى لَهِ لِنَعَالَ الْمَا الْمُوَالِكُونُ وَأُولادَكُونُ فَتِنَدُوفَا لَعِلْ مَنْ الشَّعَنْهُ فِي ذَمِ النسَبِ النَّاسِ آبَا مَا حَسِّنِونَ وَفَيْهُ كُلِّ امْرِيَمَا جِسِّنِهُ وَفِئْلَ لَمُرَّ بنُفنيه لأبايته فما معتب كونها بغه مم ولفام ذمومة سنرعًا فاعلم الممن كاخذ العُلوم مِزَالاً لِفَاظِ المنتولة المناولة والعسموُمَان المُصَنَّصَة كازُ الضَّلال علينَّهِ أَعْلَمْ مَا لَدْ تَبِقْتُ لِي بُورِ اللَّهِ نَعًا لِينَا إِدِ رَاكَ الْأَمُورِ إِلَّهَ مَا هِي عَلَمْهِ ٥ مُرْسَبُتُول المفال على وفوتما طهركه منهم بالماو بالمِرّة وبالمحضيص حندي لفكذيه بغيته مكيبيّة على ميرًا لأخيرة الاستبيل الإجعيد تما الآان فها فيئتًا ومُخاوف فشأك المالميناك ألجية البي فباسط فافغ ودرباق فبع فادا صابطا المعين م الهزيعت ووتبدا لاحسيرا ذعرتها وطرونوا سخزاج ددكا ففاالها فع كأنت فحه وَإِنِ أَصَالِهَا السَّوادِ بِالْعَبِ وَمَضَى عَلَبْهِ تِلاً، وَ مَلاَنَ وَهُوَ مِنْ لِلْفِرَ الذِي عَكَبُّدِ اصْنَا وَلِحِبَوَا هِرَقُ اللَّ لِهِمْنَ طَعَرُ بِالْعِزُ انْكَا ذَ عَالِمًا بِالسِّبَاحَةُ وَطِيرَ بِن العنوص وطير بفوا يحيرا ذعن مهليكأت الجحرفقارط غرسنمة واذخاصة أجاهل بدلك فقد هلك فلد لي مرح الله المال وسمّا وحدًا ومَدَحة وسول الكصل الله

وموسى المارين

ومثالات

المالعون عااليّون

عَلَبْدِهِ وَسَكُمْ وَنَى كَسِيغُرالعَوْنَ عَلَى نَصَوْكِ لِللَّهِ المَالُ وَكَذَلَكَ مَدَح الْجَاه وَالعِزاذِ مَنَ الله سَجَالُهُ على رَسُولِهِ إِذِ أَطْهَرُهُ عَلَى الدِيْنَ كِلِيهُ وَحَسَيْمَ فِي فَلُوبِ إَخْلُقَ و ذَ لَلَ المعنى بالجاه وَ بكن المنفوُ ل في مَرحِمقها فليل وَالمنفوُل في ذَ مِللال وَالحَاه كَثر وَحِيْث ذَ مِالرما. فِهُوَ ذَمَّ الْجَاهِ الْحِالِيرَ بِالمَعْضُهِ وُاجِيلُ بِالقَلْوُبِ وَمَعْنَى إِلِمَاهِ مِلْكَ العَلَوْبِ وَ إيسًا كَذُرُ هَذَا وَقُلَّ ذَ لِذَ لانَ الماس المَرْعِدُ حُهَال طِيرِيق الْرُفِيَة لِجَدَ الماك وَطِيرُ فوالعُقّ ، فيخَدُ اكِاه وَحَتَ غَذِرهُ مُرْفَ لِلُهُ لِلْأَلِهِ كُلُوا مِا سَمِ المَا لَفَهُ لِ الْحِدُومِ فَه ولهُ لَهُ مَا مُنْ اللهِ عَدْ الله وتَالِ العِنْوُر عِلْ جَوَا هِرِهِ وَلَوْكَا فَا فِيا عَيَا بَهَا مَدْ مُؤت بإلادِ صَافَية الرَكِلَ حَدِكُما نَصْوَرَا ذُرَيْضَافَ لَيْا البَوْةِ المبالَ كَأَكَا ذُذَ لَذَ يَبَرَثَنَا عَلَى اللهُ علبينة وَسَلِ فالنَّاسِ كلهم صبيان والانتواليجيَّات والابنياعكيُّه والسلام وَ الْعَادِ فِوْزَمِعُ زَّمُوْ وَفَدُ تَصَنَّهُ الصِّيَ مَا لَهُ تَصَرَّا لَمِتَ إِلَى مُ لَهُ وَلد رُهُ نَفًا هُ وَا شَلَاحه وَفَلْ وَخَد حَمَةً وَعَلم أَنَّهُ لَوَ أَخَذَ كَا لا حَل وُرْ بَا فَفَا لاَفْتَدَى مِ وَلَدُه وَاَحْدُ ٱلْحَيْدَ إِذَا زَالَهُ لِيبْعَبُ بِهِا فِيهَا مُلْ عَلَى عُرَضُ فِي الدَّرْ وَإِلَى الْ وَعَزَمَ وَجِفُطِ الْوَلَدُ فَوَاحِهِ كِلَّمْهُ أَنْ مِزْ رَعَزُصْمُهُ فِي جِيفِطُ الْوَلَدُ فَاذًا كَا زَبْفَدُرُ عَلَى الصَّرْعَ الدُوْيَا وَلا بِسِنَصْ بِهِ صَرَرًا كِنُوا وَلَوَ آخَذَ الْحِيَةِ لاَضَا عَ الصَّيَ وَلَعَظَم صنوده بِهَلَاكِهِ فَوَاجِهِ عَلَيْهُ أَنَّ لَهِ رَبَّ عَنْ الْجِيدُ إِذَا رَأَ مَا وَكُمْ عَلَى الْصَرْ بالْهُوس وَبِفِيمِ مِوْرُ يَفَا فِي عِبْنِهِ وَبِعِبِ رَفِهُ إن فِهِ كَافًا بِلاّ لا بِنِي مِنْهُ أَحَدُ وَلا يَجْرِهُ أَعَلا رتما في مِن فَوْم الدارية في في ذ ذَ الدُّر بُمَا لَجِن رَّهُ فِيفُدُ مَعَلَيْ مِنْ عَرَيْمًا مِر المعرَّفة ٥ وَ لَذَ لِلَّ الْعُوْ الْمِالِدَا عَلِم اللَّهُ لُوعًا مَنْ إِلْهِ عِلْمُ أَي وَلَدَهُ لا سَعَهُ وَ هَلَا فُواجِهِ عَلَيْهِ انَّعَدَّ ذَالصَّي سَاحِلَا لِحِرَّا وَالمُهَّدُ فَانِهُ كَا ذَالصِّرَ لا سُنْزَجِز كُوَّ والرَّجْرُ مُهُمَا وَأَكِلِناهُ يَخُ ورَحُول السَّا جل فوَاحِد عَلَيْهِ الْ سْعُدُ مِنَ السَّاخِل مَعَ الصِّي وَلَا يَعْزُ مِينُ مُدِّيهِ ٥ فَكَدَ لَكِ الْأُمِهُ فِي حَجُورًا لَإِنَّهَا عَلَيْهُ وَالسَّلَاءَ كَا لَصِيْبُنَا ذَا لاَ عِنْبَا . وَلِذَ لَكَ فَالْ صَبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْمَا أَنَا تَكُونُ مِثْلِ الوالدِ لولدِيَّ وَقَالَ الكُوسُهَا فَتُود في المارك لقافت الفتراشوا ماأخد عجركم وخطه والأؤقر فيضط أولاد هيم وففر المهم عُرَالِمَ هَا لِكَ فَا يَضْهِ لَهُ بَيْغِتُوا إِيَّا كَذَلِكَ وَلَيْسٌ لِهُمْ فِي لِمَا لِحَطْ إِلَّا بِفَدُّر العَوْ وَفَلا حِرْمَهِ افنَضَرُوا على فَدُر الفؤَت ومَما فَضَالِ لَمِ مُسْكُو ُ مَلِ الفَعْوُ هُ فِإِنَا لاَنفَا فَ فِيهِ الدُرَبِاقِ وَفِل لا مِسْلَاكَ الْسُسُرِّولُوفِخُ باب كَسَيْبِ لِمَالُ وَعَبُوا فِيهِ لِمَا هُوا إِلَى سَوَا لامَسَاكَ وَلِعِكُ مَن دُوِّيَا قَ الانفَاقِ فَلَذَ لَكَ فِينَ الاموَالـ وَالْمُعْتِي فِيهِ فِينِيمِ أَمْسًا لِهَا وَالْحِرْصُلِيكا

حديث وفالكم عنوالوالدوالولد

عَيْهِ إِلا سَنِيكَادِينَهُ وَالنَّو سُمْ فِي خَيْبِهِ بِمَا يُؤْجِلُ لِأَوْ لِللَّا الدُّنَّا وَلَذَا لِفَانَ كَمَّا بِفَرْدِ الْيَهَا بِهُ وَصِرْ فَالْعِنَا إِلَى لَهُ إِنَّ فَلِيسْرَى مُومٍ وَحَقَّ كُلِّمِسًا فِرا نَ لَا جَلَ كُم بِعِنَهُ وَزَادِهِ فِالسَيْقِرَاذَا صَبَّرَالْعَزَّمْ عِلْ أَيْخِتَصَّىَ جَلِهُ فِإِمَا الْصَحَتَ نفسُهُ البطيعًا مِن الطبعًا مرقة نُوسِبْعِ المَزَاعِلِ الزَّفَعَاءِ فَلاَ بَا سَوْلا سُنِيَكُمَّا دِوَفَقَ ك عليهم ا لبَكِنَ بَلاعَ أَحَدَكُومِنَ الدُّنِيَا ذَا رِالْوَاكِيهِ مَعَنَىا وْلاَ نُفْسُكُمْ خَاصَةً وَالَّا فَقَدَ كَأَنْ ثَمَن يَركِهِ أَا الحَدَيْةِ وتَعَلِيهِ مَا خُذَ مَا مَهْ وَ دَهمَ فِيهَ صَعِه احِد وَ نُعِزَ فَهَا فِي مَوضِع ولا بينيك منيه حبَّة ولما ذكر عكبيها السكام أن الأعِنيا بدخلو وَلَلِهُ المِسْدَةِ إِسْنَا ذَنَّهُ عَدُّ الرَّحْتَن ابْعَ ف رَضِّي اللهُ عَنْهُ فِي أَرْجَرْجَ في هجيع مراكبك فاذِنَ لَهُ فَنَ زَلْجِيْرِ لِعَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالِ مِنْ مُعْرُهُمُ مَا نَطِعِمُ الْمُسْكُمْنُ وَ تَكِسُوا لَعَارِكَ وَتَعَبِّرِي لِصَيْفِ الْحَدِيثَ فَادِيًّا الْبِغَرِ الدُّنبُوبَةُ مَشْوَبَةٌ فَدَامْنَح دُواْ مَا بِكَا بِهِمَا وَمَسَرِجُوْ مَا مَحْمِيْهَا وَنَفَعَ الطِّرَمَا لَنَ وَنُوبِ جَمِيرَ نَهِ وَكَمَا لَهمَوْنِهِ فَلَدْك ازْ يغزت مَنْ مَنْ مَنْفَدًا وَمَا مستخرِبًا وَ وَانَا وَمَن كَافالمِعْد البعْد وَالعَزَا والصّرادك عَرْمَطَانِ الْاُخْتَطَا دُلَلَا لِيُوْلِدُ اِلسَكَامَةُ ثَيْ فِيخَوْهَ وُلَادٍ وَعُمُا كَلُوكُهُ وَ لَا مَنْ عَصَدَهُ الله نَعَا إِلَهِ عَدَاهُ لطِّرِيفِهِ فإن فَلْتَ لَكُ مُعَىٰ المرفِح الوَّفِيدَةِ الوَاحِيَّةُ إِلَىٰ لِهِ مَا يَهْ وَالرُّ شَدَّوَالَّهُ بِيدِ وَاللَّسَيْدِيدِ فَا عُلْمَ انَ اللَّ فِيقَ لَا سِيسْنَعْ عَمَا أَحَدُ وَهُوعِيا نَ عَنِ اللَّهِ لِيفِ وَالسَّلِفِي بَرَارِادُ فَي الْحِدُولِينِ فَضَا الله سَبْعًا نَدُ وَفَدرِهِ وَهَكُرًا لَيَهُمُ لِالْخِيرُ وَالشُّكِّرُ ولللُّمُلِّمَا هُو سَعًا مَن ومَا هُوَ شَعًا وَهُ وَلِكِن حَبَوْت العَادَة بنخضيهم الاستميّا بُوا فِق السَّعَادَة ٥ مِرْجُهُمْ لِهِ فَصَالِءَ اللهِ سُحْعَا لَهُ وَفَرْدِهِ كَمَا أَدَا لا يُلِاد عِبَارَةٌ عَزَالْبُ إِلْحُصَفَ زَكُنْ يَمِيدِ لَلِهِ الْمِنْ طِلْ مِنْ الْجُوفِ وَكَذَا الْأَرْيَدَادِ وَلَا حَفَاءَ بِالْطَاحِدِ إِلَى الوَ فِيوْك

و لذا له مُكُن عون مِنَ اللهِ للفَيْنَ فأَ حَسَنَ مَا حِنى مَلَبُهِ احْتَى اه ه مَ مَا الْحَدَ اللهِ عَوْدَهُ مَا حِنى مَلَبُهُ احْتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

يشًا: وَقَالَ عَلِيْهِ السَّلَاهِ مَا مِنْ احْدِيدُ خُلِ لِجِنَهُ إِلا رَحْهُ أى بهدَ ابند فقل ولا أنت رَسُول الله فَا لَ ولا أَمَا الا أَنْ سَعَرَد في الله رَحْتُ ب وَالْهِبِ مَا يَهُ ثَلَاتُ مَنَا ذِلِهِ الْأُولِي مَرْفَهُ طُونُو لِلنِّرَوَ الشَّرِّ وَالمُشَارِ الْهُ بِفَوَ لِهِ لَعَالَمُ وَهَدَنَّاهُ المُخَدِّن وَفَدَّ أَنْحَتَ اللَّهُ لَعَالَ مِعْ كَا كَذِعْمَا ذِه لَعِصْ بِالْعَفْلِ وَلَعَصْنَع عَلَى السِّينَةِ الرسُل وَلِذَ لَكُ أَنَّ لَسَبِ مَعَالَ وَامَا مُوْدِ فِهَدَبَا هُونَ سَخَمُ اللَّمَ على الهدِّي فاستِما المهدِّي هي لكنُّت وَالرَسْلِ وَتَقَدَّا بِالْعُقُولَ وَهِي مَبْدُ وَلَهُ وَلا يَمْع يتَهَ الْإَ الْحُسَّدَ وَ اللَّهُ رَوْحِتِ الدُنْبُا وَالْإَسْبَا بِالنِّي تَعْسِمُ لِغَلُوبِ وَإِنْ كَانْتُ لَأَهْبَى أ لاَ يُصَّاد وَ بِكِي نُفَسَتِي لِفِلُولِ لِنِي إِلِي الصَّدُ وروَمِن حَبُمْ لَذِ العِبَيَاتِ الإِلْفُ وَالنَّي وَحِبُّ اسْتَيْضَكَ بِهَا وَعَنْ ذَلِكَ الْعِبَارَةُ بِقُولِ فِي إِنَّا وَحَدٌّ ثَالَمَا نَا عَلِيامَةٍ وَا إِنَّا عِنْ اللَّهِ رَحْدَهُ وَذَ وَعَنَا لِكُمُوالْحُسَّدَ الْعَبَارَةُ بِقُولِدِ نَعَالَى وَفَالِوا لَوَ لا يُزُلُّهُ مَا الْعَتْراَ دْعَلَ رَجُلِهِ َالْعَتَ مَرْ بَنْبِرْ عَظِيمِ ۞ وَقُولَ لِهُ مِنْعَالِياً ابْسُرِينَا وَاحِدًا ۞ فِضَانِ والمغيَّاتِ هِي لَلِهِ منعَسًا لا يغنيذاً، وَالْمِعَدَابَذِ النَّا نَهَ وَزَّا عِنْ الْمَ مَا مَذَ العُنَّ وَهِيَ اللَّهِ عَدَّ اللَّهُ نَعَا لَهُمْ حَالَّا يَعْدَعَالُ وَهُو عَنْ مَا الْمَا هِدَةَ حَدْ فَا لَغَالُمُ وَ الْدِينَ مَا هَـ مُوافِينًا لَهُوْ سَهُوْ سُسُلنًا وهُوَ الْمَرَا دِيقُولِهِ نَعُالَ وَالدِّيرَاهِ مَدُوا زَادَ هُنُهُ هُدُّى وَالْمُعَدَايَةَ الْمُرْتُمُ وَزَا لَمَّا بِنَهُ وَهُوَالِمُؤُوالِهِ وَالْمُرْدِينِيرُ وَفَعَالِم النبُوة وَالولاَيْدِ تَعِدُكُما لِأَنْجَا هَدَةِ فِسِهْنَدِي تِهَا إِلَى مَا لِهُ نَدِي الْجُهُ مِا لَعَفَيْر الذى تَصُلبه السَكليف وَامِكَا رُبْغُ لُو الْعُلُومِيةِ وَهُوَا لَهُمْ كِالْمُطْلَقِ وَمَا عَمَاهُ تِعَاثُ له ومفدّ مَا تُوهِ والذّي شَرَفَهُ الله نغالِ مَخْصِيمِ الْإِرضَافَهُ وَالْ كَانَّ اَكُلَّمْنِ جِمَةَنِهُ فَقَالَ فِي نَقَالَ فَلَا لَهُمْرُكِالسَّمُوالهُمُّدِيَ وَهُوَالْمَهُ حَبَّاةً مُ كَنْ مَثَلَهُ فِيهِ لَظُلُ يَ وَمَعِنَولِهِ نَعَالَكِ أَفْنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّدُهُ لِإِ أَشَكُم لِفَوَ عَلى فُوءُ مِن رَبِّهِ ٥ وَأَكُمَا الرُسُّدُ فَعَيْنِي بِدِ العِنَائِةِ الارطفيَّةِ الذي يَغِيزُ الإرنسَانُ عَلَى نَوْجِهِ الْمَقَاصِدِهِ فَنَفَوَ بِدِعَلَمَا فِيهِ صَلاحِهُ وَنَفَيْرَهُ عَمَا فَيْهِ فَسَادِهِ وَمُحَوَّزُ ذَ لِلْهُ مَلَ اللَّ كُمَا فالسَّرِينَ عَن هِدَا يَهِ مِا عِنْهَ إِلَى وَالْمَذَ أَبَدُنَا إِبَرَاهِمِ لَ شَكْرَهُ وَكُلَامِدَ عَالمِينَ فَ فَ قَالْرُشَدُ عَبَادَهُ عَن هِدَا يَهِ مِا عِنْهُ إِلَيْجِهَةِ الْمَعَادَةِ عَوْدَهُ البَهَ فَالْجَيْدَ الْمَعْ خَبِيرًا بِفَطِ اللَّالَ وَطِرُكُ الْجَارَةَ وَ الْإِسْنَهُمَّاءِ وَلَكُمُّ مَعْ ذَيِلَ يُمُذِّرُ و لا يربد الارستنفالا سيتمي رشيدأ الالعدم عدابند بالعضور طعدا بندعن تحريك

ا بواع لل**صدا** ية

مرالعلب

مظار

1210° 6

يَحْرِيكَ وَاعِينِيهِ لَعُمْرِ مِنْ شَحِفْرِ عَنْ يَعَا مَا يَبْ لَمَا أَيْهُ يَضِرُهُ لَقَدْ أَعِلَى لِفِي اليَّذِ ومُيرِ لِفِيا عِنَ الْجَاعِدِ الذِي لَا يَدُ رِي انهُ بَضِرُهُ وَ مِن مَرَا احْطِي لرشِد فَا لِهَ مُعَادِ الاحْبَار المَحَل مِنْ عَبَرُوا لِهِيَا بَدِ إِلَى وَجُووا لا عَالَ وَهِي نِيمَةٌ عَطِمَةٌ وَامَا اللَّهُ فِي لِدِ فَفَو تُؤْجِيه حركات ثيلاً مواب لمطاوب وتلسيرها عَلَيْهِ للشَّنَّدُ في صوَّب الفواب في اسْرَع وَ فَيْ فَانِ الْهِيَدِ اللهِ مِحْتَدَّد مَا لَا نَكِيْ بَلْ لِا بَدْيِنْ مِهَا بِهِ مُحْرِكَةُ للدُ اعْتِهُ وَهِي الْرَشِيد وَالرِشْدُ لَا بِهُنِي مِلْ لَا مِدُمِن تَكْبِيبُ بِرَالِحِرْمَات بَمِسَا غَدَّةِ الا عَضَا وَالا لا مَن حَ يَسْرَّالمُسَرَّادِمَ أَنْبَعَثَتُ الدَاعِيَةِ إِلِيْعِنْ الْهِيَايَة حَضَالَعَثِرَفِ وَالْمُسْرِهِ فَ تَبْيْدِه الدَاعِيَدَ لنَسْنَيفِطْ وَيَحَرَكُ وَالنَسَيْدِ نَبْدِاعًا نَهُ وَنَصْرُهُ بِخَرِيكِ الاعِفْ ا في صوَّب السِّيدًا و وَامَرًا لهُ سِيدٌ فَإِنَّهُ حَبَا مِع الكِلِّل وَ عَوْعِبًا دَهُ عَنْ نَفُونَذُ أَمْر فالبَصْرِرُ مِن دَاخِلُ البطنش وُمسَا عَدَة الأسْبَا بِمِنْ المِينَ اللهِ وَهِ وَالمَرَادَ بِهُوَ لِهِ بِعَالَى ا ذا بلا رِدُ وج العَّدُ سُو َ نَعِتُ رُبِمِنْ وُ العَصْمَة وَهِيَ العِبَا دَهَ عَنْ جُودِ الْحِرِّ لَبَيْح فِي البَاطِبَ بعبوريه إلانسا فكاحت ويلطي وَعَنْبُ السَّرِّحيَّ بِصِيرَ مَمَّانِ فِي بَا طِنْدِعْرِحُمُونَ وايًا هُ غَنَى بِفَقُولِهِ سِنْعًا لَهُ وَ نَعْمَا لِي وَ لَفَتَدْهُمَ يَبِهِ وَهُمَرَ بِفِيا لُولَا أَ ذَا بَي رُهَا فَرَدُمُ ففتزوعهامع المغمرة لزنستنيفراكا بما بخوله الله نفاكي من الفضيرالصافي المأتب وَالسَّعْ الوَّا عِنْ العَتَ لْبِالْبِصِيرِ المُنْوَاصِّعِ المُزَّاعِي وَالْعِسْدُ النِيَّجِ وَالمَاكَ الزَّامِد عَلَمَا مَفِضُوعَ المُهَاتِ بِعِيلَةِ الفَاصِرِعَمَا بِشِعْتِ رعَنِ الدِّسِ مَكَرَّتُهِ وَالعِز الذِّك تَصَيُّونَهُ عَنْ صَفَكِهِ السُّفَهِ ، وَطِلْمُ الْأَعْدَا ، وَلِبَسْنَدْعِي طَلِّ الْحِيرِينِ هِمَ والاستاب السيتنة عشتراسبا بالدآن تنتجي بالانحنير فلأديد المخترين ومجلا المضطرب فَللَ وَبِ الاَرْبَابِ وَمُسْتِيبِ الاُسِبْتَابِ وَاذَا كَانَتَ يُلِكُ الاُسْبُنَا بِطُوبِيُهُ ۞ لَا خَيْلُهُ مِنْ الصِّلَا الحِيَّابِ فلنَذِكُم مِنْهَا المؤُدَّةُ البِيْتُ لَدِيهِ مِعْنَى فَوْلَه سُحْانهُ وَقَعَالَى وَإِذْ تَعُدُوا بِعُدَّا سَوِلَا يَخْشُوهَا ٥

بَبَان وَجُه الْأَمُودَج

﴿ فِي كَثَرُةُ نِعِيَرِاسَ تَعَالِكَ شَنْسَلِهَا مِنْ الْمُحْرُواً الْإِحْشَا. اعْلَمُ انَّا جَسَمَعْنَا الْكِنْ مِرْفِي سِنَدِي عَشَرَضَرٌ بُا وَحَعَلْنَا

النوج

صَدَّا لَبَدُ نَ نَعِدَ مِنَ الْعَدِ الْوَافِعَة فِي الْمُنَّةِ الْمَنْ تَجْرَة فَقَرْدِ الْفِحَة الوَاحِدَة وَاذَدْنَا الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا يَجْوَلُوالاَ الْمُ وَلِيَّ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

الطبة فا لاوكسين بعسر الله تعالى خلو استاب الأذ رَاكَ اعدَازَ اللهُ عَالَ اعْدَازَ اللهُ عَالَمُ اتَّا وَتُعَارِدُ خَلَقَ النَّبَا تَوْهَوَأَكُلُ وَجُودًا مِنْ لِلْجِرْ وَالمَدْرَةِ الْحِيْدِ بِدَوْ الْخَاسِ وَسَا بِإِلْجُوَّا هِوالذِي كَانْحُوْ وَ ﴾ نَسْنَدِيٰ فاذَ النِّبَاتَ حَلَقَتُ فِيهِ فَقُ إِلِهَا نَجَنَّدِ بِ الغَذَا إِلِيَفَيْدُهُ مِن حَجَّةٍ أَصْلِهِ وعرُ وفِوالهِ عَنْ فَالْأَرْمِنْ وَهُمَا لَهُ مِنْ عِبْهِ عِنْدِ بِالعِبْدَا وَهِيَالْعُرُوُقَ الدَّفِيقَةَ النِّيرَا هِنَا بي كل وَرَبَّةٍ تَعْلَطُ اصْوِلِهَا نُرْتَلَشَّعَ وَلاَ مَرْالْ نَسْتَ يُرِقُونَ تَعَسُّعَ إِلَيْ وُوَتَسْعَرَتُهُم تلبسيط في أخيد الوَرَقَةِ حَيَّ نَعِيْبَ بَنِ البَصَيْرِ الْآلَ النَّبَاتَ مَعِهَ ٱلكَاكَرُ لَ فَإِضْ للهُ تواعوَذَه مِنْدًا مَا نَيْهِ وَلِمُهِ وَ يَبِاسِ لَصَلْلُهُ جَنَّ وَيَبِهِسَ وَلَمُ بَكِمَهُ طَلْبَ العُلَامِر مُوضِعِ أَحْسُ فَإِذَ الطَلَدَ الْمَا يَكُونُ ثَهَبُ وَهُ المطلوب وَمَا لا نَفَا لِ الْبُهِ وَ النَّبَاتُ عَاجِرَ عَنْ لك فَرنعَهُ اللَّهِ نَعَ أَعِلْمَا ازْخِلُوا لَكُ الإحسَاسُ وَاللَّهُ الْحَرَكَةُ فِي طَلِّهَا لِعَذَا فَى نَظُرِ لَلِهُ تَر يَتِبجبَهُ السَّمْ سُجًّا مَهُ فِي خَلِقِ للواسِ لِلسِّمَ عَلَى اللهِ هِي اللهِ الادْرَانُ فأ وَلَهَا حَاسَمُ اللَّهُ والمنسوان حَيْ اذِ المستَّلَكَ مَا وَجُولَة أوسبَعْ جَارِحِ خَنْ بِهِا فَهُرُبُ مِنْهُ وَهَمَا أُولَ حَسَاس عَلْقَ طَيْتُوا دُولَا يَبْتَصُّو رَجَهُ إِن الْإِلَّا دَيْجُونَ لَهُ هِذَا لِلْحِسَّ لِانْهُ إِذْ لَهُ حِسْلُ صُلَّاك فَلَيْسُرُ يَجْهُوا إِذَ وَأَنْفَقُرِ دَمُّانِ الْحِيَّالِ الْحَيْسِ لِلْمَا لِلْأَطِيغِيْ وَبِمُا سُهُ فَإِذَا الْمَشَاسِ عِمَا بِبَعْد مِنْدُ احْسًا سُلَ تَوْلَا عَلَهُ وَهِي ذَا الاحسَاسِ وَجُود بِكُلِّحِوَان فِي الداودُ فا إيدَ وَ الطِيرُ فَا بِهَا إِذَا عُرُدَتْ فِهَا إِبَرَةَ ا نِعَبَصَنَتَ الْمِقْرِبِ كِالنَبَاتَ فَا فِ الْمَبَاتِ بَقِطْع فلا بيفقراف لا يحير والقطع الا الله تو لد يحلي لك الا هذا الحير لكن ما فضاكا لد ود ٥ لاَ فَقَدْ وَعَلِي لِلْهِ العَدَا مِنْ حَيْثُ بِيعْدَ عَنَكَ بَلِمَا تَمِيسٌ مِذَ بَكَ فَعَنْنِ فِي لَهِ الْكُنفُونِ ا لَفَظُونَا فَنَفُتَ مَنَّ الْحِسِ مُورِكَ بِهِ مَا مَعِلْمَ غَلَكُ غَلَقُ لِكُ الشَّوَّالِةِ انْ نَدُورُكَ بَعِ الْمَرَاجِةُ وَلَا نَدْدِي مِنْ أَيْ أَحِيبَةٍ مَا تَعْفَاجِ لِلَّهِ الْنَطُوفَ كَدَيرُ الْمِنْ لَلْوَابِ فَرَمَا تَعْرُعلِ

- Lou 104

عَلَالعَدَا الدَّيْمَةُ وَحِدُ وزُنِمَا لَهُ نَعْتُمُ فَكُونَ فِي غَامَةِ النَّفِصَانِ وَلَوْلَهُ عَلِوَ لَهُ الِاَهَذَا خُلُقَ لِلَّهُ النَّصَرَ لَهُ دُلُّ بِهِ مَا تَعِيرُ عَنَلُ وَتُدُّوُّكِ جِيفَتُهُ فَعَصْد تَلَكُ الجَهُمُ يعَيْنِهُ الْهُ اللَّهُ لُولَمْ عَلِوْ لِلَّهُ الْإِلَّهُ مَنَّا الْكُنَّ فَا فِضًّا إِذَا لَا تَدُولُ لِفَذَا مَا وَوَا الْحَدِدَاتُ والجخب فتنتصرينا البتربينك وببيثه جياب ولنصئرعا وأكاكا كاحجاب ببيلك وببيت وفكركا بنيهنئف لطياب إلانعند تأب العنذو فنقث زغن المقرب فحلق بذا المتع حسنامة يه الأصوات من ورا الحددات عندجر كان الحركات وكانك كاندوك بالمصر الهشيا عَاضِرًا وَأَمَّا الغَابِ فَلَا بِمُحْكَلُ مُعَيِّر فَعُهُ إِيَّا بِكَلَامِ بَيْضَمَ مِنْ حُووبُ وَاصْوُابٍ تَعْ يِلُ الْجِيرَا لِسَحْمُونَا شُنْكَدَتْ الْجَيْهِ حَاجَنْهُ فَلُولاتُ ذَلِكَ وَمُمْرِّتَ بِفِهَا لِحَكْمُ وَعَن سَيراكيوًا و وكل النه مَا كا رُبغنيكُ لوَلو بكن لا حرلة وق او يصرأ الله العدا فلأ مذرك انه موا فولك او عنا بدفتا كله فتهلك كالسخرة بهتة في استفاها كامايج وكا ذَو وَ لِمَا فَعَدُنِهِ وَرُبُهَا جَوْدُ ذَلِكَ سَبَدَ جَفَا فَفَا تُرْكُا ذِلَكَ لا بَحَيْل لَو دَخِلْقَ للُّ فِي مُعَتِّرِمَة دِمَا مُكَ ا دْوَالْ آحْتَ رَسِنْتَيْ حِسْلِ مِسْتَرَكَا نَشَا دُي الْهِوْ هِ المحسوُ سَانَ وَجَسِيْعِ فِبِهِ لِطَالَ الانْمَرْ عَلِيكَ فَانْكَ أُواْ أَكُنْ شَيِّاً اصْعَ مَثْلًا وَصَلَّ رُواْ عَالِفًا لِلَّهُ فَتَرَكَّمُ فَاذِا رَأَ يَتُهُمَ أَكْتُرْكِ فَلَا يَعُوفُ اللَّهُ مُصْرًا لَو نَذُ فَدْك مُ يِسُا وَلَوْ لَا لِحِسْ المِسْتُرِّلُ إِذِ الْعِبَنِ سَجَمُ الصُّعْرَةِ وَلَا نُدُّ دِكَ المَّهَا رَهُ فكيفًا مَشَعَ عُنْهُ وَالدَّوْقُ يُدْرِكُ للرَّارَة وَلا يُدُورِكَ الصَّفْرَة فلا يدُمِنَ عَالِمُ الصَّفْرة ٥ وَالْمُرْارُهُ بِيَنْهُا حِبَ زَادَا أَوْدُلُ الصُّفِّرَة حَكُه انهُ مُرْ فَيُسْتَيْعُ مِن نَنَا وله فارسُيّا وَهَدُوا كُلُّهُ يُشَارِكُكُ فِي لَلِبَوَا مَا رَدَ اللِّشَا فِي هَزِهِ الحواسِ كُلِهَا فَلُولُم بَخِ اللَّهَ إِلَّا هَدُوا لَهُنَّا أَنَّ قَصْاً لأَنَّ الْمِسَرِهِ بُهُ جَيَّا لَعَلَمُ فَتُوْخَلُهُ لَكُرْ يَكُفِّ تَدْفَعُ للحِيلة وَكَفَّهُ يَحْلَص أَوْ الْمِنْدُنَّ وَهُ مِنْ لِلْمُ يُعْنَمُ إِلَى إِلْهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ أَنَّ لِللَّهِ مِنْ أَلَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مُنالًا لَهُ اللَّهِ مُنالًا مُنالًا اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِّي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ م مَا نَسَسَلَاهُ فَى لَكَادِ وَبِعِزَةً فِي كَا ذِلِ كَال فَمُسَرُّ فَكُمُوْ مَا إِذَ لَبِيْرِلِهَا إِلَا الأُحْشَا بالحاصِرُفا مَا أَدُّ رَاكَ العَوَافِ فَلا فَنْسَيِّرُكَ الله سُخْدَانَهُ وَاكْرَمَكَ بَصِغَةٍ الْحُدْرِي هِيَّا سُتُرون مِنَا لَكِمْ وَهُوَالْعَقُرُونِ مَنَدُّدُ لِلْمَضَرَةُ الْأَطْعَةُ ومُنْفِغَهَا وَمَا نَصَرُهُ وَ الماك وَمِهِ نُدُوكُ كَمِفِيةُ طِيرُ الأَطْبَةِ وَآمَا لَعَ وَأَعَدًا وَاسْبَا مِهَا فَتَكُنْ يَعْرِبِكُفُ أَكُ وفي الإكرالذي هو ستب صفك و ذال أهو احتر فوابد العقل وأمل الحرونيد مل كحرة لَكِرِي فِيدُ تَعَبِّرُ فَهُ اللَّهُ وَمَعْ فَهُ اللَّهِ فَعَالِمِهِ وَعَلَدُ ذَلَكَ تَنْفَلِكُ فَا بَدَهُ للواس . فِيحَفَكُ فَنَكُوْ ذَالِهِ الْمُلْسَمَّدُكَا لِحِوَّا سِيسُ وَاصْحَالِ لِاحْبَادُ وَالْمُوَكِلِينَ الْوَاجِيلُلْكُ

Jee 1

وَ فَرَوَكُولَ إِوَاحِدِ مِنْهَا فَا مُسْرِ يَحِنِقَ لِهَا فَوَاحِدَة فاخْسَادِ الْأَنْوَانَ وَالاَحْزى فأَحْتَا إ الأصوّاية وَالاحنويَ بِالْجَأْرِ الإِدَائِجِ وَالاَحْرِي بِاحْبَادِ الطَعُومِ وَالإُحْرَى بِالْحَبَّار الحرَّةِ البَرْدةِ الحِنشُونَة وَالمَكَاسَّة وَاللِّبَرُ وَالصَكَا بَهُ وَهِنَ الدِروَالحواسِيبُسْ يفننبسُوذا لاَحْبَ دمِن أَنْهَا والحكمَة وَسُبلُو لَقَا إِلَى لَحَيْنَ لِمَشْتَرَكَ وَالحِسْلَاشَةَ كَ ٥ ة عِدِهُ مُقَدَّدَ مِنْ الدِّمَاعُ مِنْ لِصَاحِهِ القِصَعِ الحَدَّةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْعَصَولا المُعَال الواردة من منواج الأفلام فباخذا ما وهي محتومة الدلسترك الآأخذ ما وَحسفظما فَا مَا حَفَا يِنِ مَا فِيهَا فَكَا وَهِ مِن ادِّ اصَادَ فَ الْعَتْكُ لِلهَ فَاللَّهِ يَعْوَا لا مُبدِ وَ المسكّ سَلَمِ لَهُمَّا أَنْتَ الْيَهِ مُحْنَوْمَة فِيَعَانِسَهَا المَلَا وَتَطِلَّعُ مِنْ عَلَى اسْرًا رَالْمُ لَكَهُ وَحَجَّم فِهُ با حَكم عِيسِيدَ لا يجن استقفاً وَكَا في هذا المفام وَجسَب ما بلوح رَمَا المُعَلَم وَ المَصَّالِ عَرُكَ لِلنَّودوَهِي لاعْضَاء مَنَّ في الطَّلَب وَمَرَةٌ في الفَرَبِ وَمَرَةٌ فِي اعْتَامِ الدَّدُ بِرَاتِ النِّي مَعْنِ لهُ فَلَهُ زُوسِيًّا فَهُ نِعِيمُ اللَّهُ مَنْ لَيْ عَكِيكَ فِي الاِهِ وْزَاكَا بْ وَكَانَظُنَ امَّا اسْنَوْ بَنِيَّا يَا فَانَّ لِلْحَاسَ الظَّاهِرَةِ هِي تَعَمَّلِ لا ذِدَاكًا نِهَ ٱلْبَصَرُو الجِدمِن حُسْلُهِ الحوَّاس وَالعَيْزِ اللَّهُ وَاحِدُهُ لَهُ وَفَرَّرُ كُنَّ الْعَبْرَ عِلْ عِشْرَطِهُ فَا تَعْمَلُونَهُ لَجَفَّا ٥ وُطُوْ مَا نَ وَلَعَضَهُ أَغِيشِيَة وَلَعَضَ لا غَشِيرَة كَا نَصَّا الْفَجَ الْعَسكَيْقِ نَ وَلَعَضَ كَالْمُشِيمَة وَتَعَبَّرُ ثِلْكُ الرطو ُ بَا نَكَانَدُ بَيَا صَ البَيْقُ وَمَعَنَ كِمَا نَدْ المسْمَلُ وَابِكُلُ وَاحِدِ مِزَ الطبِفَآ العَسْوصِغَة وَصُورَة وَسُكُلُ وَهَيْدَ وَعُرَضَ وَ نَدُورِ وَنَرَكَبْ لُوَاحْلَنْ طِيعَهُ وَاحِدٌ مِنْ حَجُدًة العَسْرا وصِفَة وَاحِدَهُ مِن صِفَاتِ كَاطِبَقة المَخْلَ الْمَصْرَوَعَجْزَعَنْ الْأَطْبِيّا وَالْحَالُونُ الْصُلْمَةُ فِي فَعَدًا فِي حَبِرُوا مِيدٍ فَعَشْرِيهِ خَاسَةُ الْمُمَعُ وسَا يِرَالْحُواسِ بَلِ ينبغ أنسيتو فيجكة الله فأنواع البغمة فيجيثم البصروطبقا ينه فيفجلنان كَ يُبِرَةً مِمَّا نُجْرَمُهُ لا يَن تَدِيكُ حِوْزَةٍ صَعِيرَةٌ فَكِمَ طَنُكُ جَلِمُ المِدَا وَسَاجِ أعضايه وعِمَّا ببه فَهَاءِ مَرَامِن لِل تَعْمَا الله سُمَّا مَهُ خَلُق الْإِدْ وَرَاكَ ا

الطّرف المراً في المُما في المُما في المُما الله والمُما الله وصلى الله الما وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله والمؤلفة الله والمؤلفة الله والمؤلفة الله والمؤلفة الله والله والل

الحسين را

ف ملكة القلب

الاعضاء

النعم

الصحة

النعملا

عام بعنون الماء الماء

و العضبة

وَنَفْرَةً عَمَى غَالِفَكَ نَسُمَّ كِرَا هَدُّ لَسَطْهُ بِالشَّهْوَةِ وَنَهْرُبِ بِالكَّرَاهَةِ فَلُوَّ إِمَّهُ فِيكُ شَهْوَةُ الطَعَامِ وَسَلَطَهَا عَلِيكَ وَوَكَلَهَا بَكَ كَالمُنْعَا ضِي الإي تَصْبَطُرِكَ إِلَى المثنا ولدك حَيَّ مَكْنَا وَلَ وَتَعَمَّدُ كُفَّتَهِ فِي بِالغَدَاءُ وَهَمَا مَّا يُشَارَ كَاكَ فِيهِ لِحَلِوَا ذِ دُوْلِ النَّيَاتُ رُهُ مَن والسَّهُوة لُولَهُ مَن اخِ الْحَدْثَ مِغِدَاد الْحَاجَدَ أَسُوْفَ وَالْهُلُكُ نَفْسُكُ لِي لْمُلُوَّاهُمَا مَكَمَا هَمْ وَيْدَالشَّبِعِ لَيْنَزَّلَ لِهِمَا لَا كَالرَّزَعَ فَا نُهُ لَا بَرَا لحِنْدَ بِاذْلا ا فِي اسَا فِلهِ حِنَّ بِعِسْدُ هِجْدًا حِلْلًا أَذَى نَقِدُ دِعْدًا ، بِقَدْ دِلطَاجَةُ فَلِيَسْفَدُ مَرَةً بِعِيلَع عِنهُ المَّا احِنْرَى وَ كَمَا خُلِفَتَ للَّهِ عَبِي الشَّهُونَ حَتَّى نَا كَلْبَيْغَي بِالْأَكْلِ بَدِينَك ٥ اللُّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ فَضَفَّ ذَا عَلَى عَلَّا صُنع أست سَعًا لِي فِي خِلق لَهِ الرحِب مِ وَخلق دَمَ الحَيْف وَ لَا لِمِ الجنين مِنَ النطقة ٥ والحيف وكيسبة خلف لأنتبز والعزود الساكرة مؤاافقار الدي مستقراهفة وَيُفْتِذَ آهَيْنَا بِهَا لَمْ أَوْمِزَالْتَ بِبِيوَاسَطِخَ العِزُوقِ وَكَبَدَ انفِسَاءِ مَفْوالرَحُو إِلِي فَوَالِدِ مَنَعَ الْمِطْفَدَ فِي مَعْتَمُ وَلِيَثُ تَجَلِ سِبْكُولِلا أَنْ وَكِمْنَهُ اوَ ارْتَهَا فِي أَطُورِ عُلْمٌ مُصْغَهٰ وَعَلَقَدَ مُوْعَطُ وَهُمْ وَحُهُ وَدَهُمَا وَجَعْبَهُ صَيِمَهُ اجِزَا بِهَا إِلَى دَاسٍ وَرِجل وَطَهْرٍ وَ بَطِن وَيَدٍ وَ سَابِرا لاعَضَاء لَعَضَيْتَ مِنْ أَنْوَاء ُ بِغِزَا لِلهِ عَلَيْكُ فِي مُشْزَا إِطْفَار كل لَجِيهِ فَضَلًّا عَيَّ سُنُوَاهُ الآدَةِ لِحُنَّا لَهِيَّنَا نُرُّهِ بِدِا ذُسْعَتُ مِنَا يَا لِيعَرَ الله نَعَا لِيهِ الْاُكْ إِلِوَحْدَهُ حَنَّى لا مِبْوُل الْحَدَا مُرافَيْ أَشَهْوَ وَالطَّعَامِ أَحَدَ صَرُوبِ الإِيرَاءُ وَ ذَلَذَ كَهُ بَيْكُ فَاللَّهُ مَا يَكُ المُصْلِكَاتُ مِنَ الْجُوَايِدِ فَلُولُومُ عَلِمُ فَلِكُ العَصَبِ ٥ الذِيدِ نَدْ فَعَ كَلَا نَصِٰنَا دَلَ وَ كَابُوا فِعَكَ لِفَيتَ عُرُضَدٌ لِلاَ فَأَتِ وَ لاَخَذَ مِنك كَلَا حَصَلْتُهُ مِنَ الْعَدَا فِإِنَّ كُلَّ إِنْسَا وَلِسْبَهِي مَا فِي بَدُ لُكَ فَعَنَاجِ إِلْ دَاعِيَةٍ فِي دَفْع ومفًا ملينه وجى عَيْدَ العَضَدَ وْهَ مَلْ لا بِهَيْكُ إِذِ السَّهْوَةُ وَالْعَضَدَ لا يَدُّعُواْ الِيمَا صَنْرٌ وَسَيْعَ الْإِفِي كَالِهِ امَا فِي المَا لِنْ اللَّهُ لِنَاكُمُ بَكُونِ فِيهِ عَنِ الْارَادة خَلْقَ الله اله ادِادُة الْحُسْرِي عِنْمُونَةً خَتْ إِشَادَة العَقَالِ لمَعَ وَلَلْعَوَا فِبْ كَمَا خَلِقَ الشَّهُوّة وَالعَفْب مُسْخُونِهُمَا ادْوَاكَ الحِسْرِ المدِّرَكَ لِلْحَاكَةُ الْحَاصِةُ فَتَعْرِيْهَا النَّفَا مَكَ بِالْعَقَالِ ذَكَا ذَهِجُوَّةً المعشوقة بالدَّه وَ أَنسُهوهَ مُسَّلًّا تَضَرُّ لَكُ لَا خِنبِكَ فِي الا حَيْرادُ عَهَا مَا لَمُ مِن لكُسُل الْيَ الْمِصَلَ مُوْجِهِ لِلْمُعِرِّوْنَ فَهَذْهِ الْاِرْدَادَةَ الْوْدِيَّ بِهَا بِمَنْ الْهَهَا بِهِ الْكَالْبِنَي أَدُّ مِكَمَّا افَّدت بمجرفَةِ العوَاقِب وَفَدَّسَتَمنَا عَبِن الأرادَة بَاعِثًا وَبِنِياً وَفَيْتُلْنَا أَلْنِ فِي كِيَّابِ الصَبْرِ تَفْضِيلًا أُوْ فِي مِنْ هَلَ خَالَ ۞ ۞ ۞ ۞

الطَرِف لِنَا لِن فِينَ مِاللَّهِ فِي خَلْق اللَّهُ دَةِ وَالْاَت أَلَا كَاكَ اعلَه اذَ المسَّلَ لَهُ بِعُنِيدَ أَيْ الا إِذْ رَالْ وَالا إِذَا وَالا مَعْنَى لِهَا الْا الْمِبْل إِلَّا لِطَلَه أَوْ الْمِ وَهَذَا كَا يَكُ أَيْهُ فِيهِمَا لَوَ كُنُ لَهُ اللَّهُ إِلَيَّا لِطَلَبَ وَالْهَرَبِ فَكُومِنَ زَمِنْ مُشَنَّا فَالْكِيْبَ بَعَيْد عَنهُ مُدُ رَكَ لَهُ نَحَدَلَا يَحْدُ أَنَ يَشْتَى الَيْهُ لِفَتْ يُرِجْلُنُد أَوْ لَا يَكُذُ أَلُ بَلْماً وَلَهُ للِغَنْدِ يَدِيهِ أُولَفَإِ إِ وَحَدِدِينِهِا فَلَابَذَ مِنْ أَلاَ بِشَاكِرَ لَهُ وَفَدُدَةٍ فِي لَلَمَ الاَكْوَبِ عَلَى الحَرَكَةِ لَنَكُولُنَحُرُكُمَّا مَضِفَى الشَّهُو ةَطَلَّا وَجُعْنَفَى الْكُلِهَةَ هَـُرَّ بَّا فَلِذَ لَلَ حَكُلُّ السَّهُ مَعَىٰ إِيَالَتَا لاَ عُضَّا إِنِّيَ لاَ مُنْظِرُ لِإِلَىٰ عِرِهَا وَلاَ نَعِرُ فَالسَّرَارِهَا لَمَنْهَا مَا عُولِلطَّلِب وَا لَهِسَرَبِكَا لِرَجُلِ لِلإِنشَانِ وَالجَنَاحِ اللِّطَايِرِ وَالفَتْوَا بِجِللاَّ وَابِّ وَمِيْهِ مَا هُو للدَّبْعُ كا لا سيلحة للإنسَا دُوَا لعَسُوُون لَلْجَوْا مَاتِ وَفِيهَ نَا خَنَالِفِ الْجَوَا مَاتَ احْلَاقًا كَشِيرًا هُمَا مَا مَكِنَا مَدًا وُوَيَبْعِدِ عَدَاوهُ فِيَعَاجِ لِيَسُرْعَةِ الحِرَكَة فَعَلْوَكُهُ الْخَناح فَيَطِير بِسُنَةُ وَيَهَا مِنَا جَاوَلُهُا أُدْبَعِ قَوْا بِرُوَمِنْهَا مَا لَهُ بِحِبْكُ ذُوفِينًا مُا بِدُ بِ وَذِكَو ذَ لَذَ نَطُوك فَلِنَدْ كُوالاً عَضَا إِنْ يَهَا يَتُوالاً كَانِفَظُ لِيُعَاسْ عَلَيْهَا عِنْدَمَا فَقُول لِي وَيَك لِلطِعَامِ مِن مُعْدِ وَحَسَرَكُمُ لِلْهِ فِي مُالُونَا صُوْهُ فَا فَنْفَرَتُ لِللَّهِ بَاطِشَادٍ ٥ فَا يَغْتَرَاهِ نَعَا إِعْدِيكَ جَلِنَ الدَينِ وَهُمَا طَبِوَ نَلِيّاً دَ فَمُسَتَدَّا لِأَلْالشِّياً، وَمُسْتِمَّلَهُ عَلَيْ مَفَا صِهِ كِيْرُةُ لِسَنَّةُ لِدُ أَلِيالِهِ أَنَّ فَيَنَازُ وَتَنْشَىٰ إِلَيْدُ وَلَا تَكُولُ هَشَنَهُ فِمَنطُونُهُ نُوحَعَكَ وَاسِالِيدَعِ تَشَا مُخْلُوا لِحَنَّ تُرْفَسَكُورًا سُلِكَفَ غَسَدَهَ افْسَامِ أَي لَا تُصَالِعِ وَمَعَلَهَا فِيصِفِيزِ حِيثَ كُونَ الْإِنْهَامِ فَيَ حَانِبِ وَمَذُودِ كُلَ الأَبْعَ الْهَا فِيهَ وَلُو كَا نَتُ جُهَّعَةً أُوْمُزَاكِمَ ۚ لَدُ حَجِيْلُ لِهَا غَاءِءَ صَلَّا فَوَصَعَهَا وَصَعْعًا اِذِهَ طَعَ كَانَت يَجْرِفَةَ وَا ذِصَمَتْهَا وَنَكَنِيتَهَا كَا نَتَ اللَّهِ مَعْرَفَةً وَانِ حَمِعْتَهَا كَا نِتْ اللَّ الله المضرب ك وَ إِنْ نَشَوْ بِنَمَّا نُرْفَضَهَا كَا نِتَ لَذَ اللَّهَ لِلِفَنْضُ شَرَحَلُقَ لِكَ أَطْفًا ذًا وَأَسْنَدَ البَّعَا دُوُسُولاً صَابِعِ حَتَّى لاَ سُفَتَ وَحَى للْيَقِطَ بِهَا الاُّسْبَاءَ الدَفْغِيَةُ إِلَيْ كَاخِوَ بِهَا ٥ الأصَابِعِ فَأَخِذُهَا بِرُ وُسِلَطْعَا دِلْ ﴿ مَرْهَبُ إِلَىٰ أَخِذَتَ الطِعَامُ بِالدِّيْدِ فِهَا أَيْ جَهَلِ قِنَدًا مَا لَدَ بَصِّهِ لِللَّا المَعَدَةُ وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَا بُدَّا زُبِيَوَ نَمِنَ الظَّا هِرَ عُلَيْزًا إِلَيْهِ حَيَّ يُرْخُلُ الطَّعَا ومِيْدُ فِحْتَ لَالْعَوْمِنْفَدًا إِلَيَا لَمُعَدَّةً مِمْ مَا فِيهِ مِثَا لِحِكُوا كَكُيْرَةً سُوكِ وَ نه منذًا الملحًا مِ إِلَي المعَدَةِ فَرَّ إِنْ وَصَعْدًا الطعَامُ وَطَعْدُ فَلَا يَنْبَسَّوا سَلًا بَهُ الْحَاجَ إِي كَاحُونَهُ مِلِيْنَ بِهَا الطعَامِ خَلَقَ للَهُ الْخِيَا وَمِنْ كَطَيْنَ وَكَبَ فِهَا الْآدِيسَنَا وَعَلِفَ الاصَواس مِنَ العلِ عِلِيا لاستَعْل يَعِلَىٰ لِهِمَا الطعَامِ طُنّا تُوالطعَامَ فَا دَةٌ عُيْنَاحِ لَ الكجثر

خلق امد منا الاعضاء الازع ولكنا ولالحائز والقوم للووار وعنب الكي

دلىنع

فيالغ

Lise 111

محرخلوالد

صغة ناطق الانسان

لَبُسُوةَ يَخَاجِ إِلَى الفَطْعُ لَرْتَحِنَّاجِ إِلَى الطَحْ تَعَدُّوذَ لِلْهُ فَفَسَّتُوا لَإِسْنَا لَهِ إِنَّ عَرَيْضَهُ ۞ طواجين كالاُصَنْرَا سِ وَإِلِي مَا مَنْ فِوَا طِعْ كَالرُبَّا عِيَاتُ وَالِي مَا يَضْهُمُ للْكَمْرَى لاَ بَيّا تُرْحَعَ لِمَعَضَدَ الْحَيْسَ مُحَتَّكُ لَا جَبْتُ بَيْفَكُم الفَكَ الْاسْفَلِ وَبَيَا حَرَّحَتَى كَيْرُ و كَ عِلَى الْفَلَيْ الْأَعْلَى دُودَا دَالِمَا وَلُولًا ذَلِدَ صَرَبُ الْفَرْهِمَا عَلَى الْأَثْخِرَ مِثَلَ تَصْفَوْك البَهْ مِنْ مُنْ رُوِّ مِذَ لِذَ مَمْ الطِّي فَعَالِظِ إِلا سَفَا يُحْزُّلُهُ حَرِّلُهُ وَوَرَّبَّهُ وَالْحِيْ الأعلى مَا لا يَعْوَلَ فَا نطارُ الْمَعِيْدِ صَلَيْعِ اللَّهِ فَا ذَكَارَحٌ صَنعَهُ الْحَلْقِ فَيَثَبَ مِنهُ الحِرِّ الإسفل وَ بَدُورا لا عَلَى الإِهَ ذَا الدَّعَا الدَي هوُ صَنعَة الله الْعِظم اذ بَدُور مِيْهُ الإيسْفَلَ عَلَى الْأَعْلَى نَسْتِهَا نَهُ مَا أَعْظَمِنْنَا نَهُ وَّا نَتَوَيَّرُ مَا نَهُ وَأُو سَعَا الْمُنْدَا مَهُ ك مُرَّهَدُ اللَّا وَضَعْدً الطَّعَامِ فِي فَصَالَةِ الفَرِّ فَكْبَوْ لَكُوْكَ الطَّعَامِ إِلَى مَا نَحَ الاسِمَال أوكبة السَّبْخُرهُ الابِسَّنان آلي انفستها وَهَفِي سُضَّرِف بالهُدُمِن دَاخِل الفَرْ فَا نَطْرُ هَفَ الغت اللهُ عَزْ وَجَلِ عَلَيْنَ عَلِقَ اللِّسَانَ فَانَّهُ مَكِلُونَ فِيجَانِ الْفَتَم وَرَدُ الطَّعَامِين الوَسَطِ إِلَا أَكُرِسْنَان سِبَبِ لِطَاحَةِ كَالْجِرْفِةِ أَلِيْ سَنُوْدٌ الطَّعَامِ إِلَى الرَّيْمَ مَا فِيه مِنْ فَيدَةَ الذَّوَقَ وَعَجَابِهِ فِيُّهُ السَّفُقُ الذي لسَّتُنَا نُطِّيهِ بِذِكِهَا تُرَّهَبُ اللَّ فظعَّة الطعام وطنتك وهوما بسويلات تدرعي لابتلاء الأبلا تتزيق الحالي سؤءك رُطُوْ مَذَ فَا نُطْنُ مِ كُفَ خَلُقُ اللهَ نَعَ الْحَبَ الليسَا وَعَيْنًا بُعِيضُ لِلْعَابِ مِنْ وَسَصَبّ بفكد الحاحد حتى بنجس بدالطعام والظؤكف سخركا لهدا الامو فانك ترك لطعا مِنْ بَجُدُ فَنَنُود السَّكِينَةُ لَكِدْمَةِ وَنَصَبُ اللَّاكِيَاحِ بَيْ يَجْلِدُا شُدَّا فَكُ وَالْطُعَامُ تَعِدُ بِعَهِ مِنْكَ نُرِّهِ كَا الطَّعَامِ المطيلُ المنتج مِنْ يُوصِلِهُ إِلَى المعَدَّةِ وَهُوْمِ وإلفتروكا النقدر كانترفعه بالبدؤكا في للعَدَّة بَدُفَحَتُ يَدُفَحُتُ دُولُولُهُ الطعَامِ ونطن تميد هذا الدالمري المستنورة وحقل على واسقاط منا منفوة المحدد الطمأ الم تنظية وتنفيط حسى مقلل لطعاء بمنعظ منيه ونهوى الكالمعدة في ى دَهُ للرالمري وذَا وَرَدَ الطَّعَامِ عَلَ المعدَّة فِفُوحِمْ وَفَا لَقَهُ مَقَطَّعُهُ فَلا يَصِلُ ف لاَنْ يَصِيرَ كِينَا وَعَظْيٌ و مَمَا عَلِهِ كَا لِمُ مِنْ لا يُعِزِ الْمِيطِيزِ طَيْمًا ۚ مَا لَانْسَامِهُ • احبزايد فخلوا مَه نَعَالِ للعِدَة بِي صِيدَ فَدِر فِنْعَرَ فِيهِ الطعام فَعَنْ وَيَعْلَكُم كَ وَسْغَلُوا لاَبْوَابِ فَلا بَسِرَال لا بْنا بِنهَا حَسِينَ بِي الْمُصَيْرَةِ النَّفِي بالْحَرَارُهُ ٥ الني يخط بالمعدّة مِنّا وعضاء الباطنة إد مِنْ جَاسِها الأيمَن الكيد ومِنّا الأنسِسَر انطحال وتمن فأداخا لنزب وكمن خلف طخرالضلب فتستغذ كالحزادة البيها من لسيخبن

حَذِهِ الاَعْضَامِنَ لِلْجُوَّا يَبْحِبَى يَظِيرُ الطَعَاءِ وَبَهَيْرُمَا بِيَّا مُنْشَا لِهِزَا بَعَيْلُ المغوْ ذُفي جًا ويفيا لعسر وف عيدة لد بيشهد مَّا الشَّعِيرِ في نَشَا بِهِ أَحْبُنَا بِهِ وَرِفْلَةٍ وَهُوَ لَعُ لا يضغ لا نَتْ يريَدُ خَالَقَ أَسَدُ الطِّيفِ بَدِينَهَا وَبَينَ الكِبَدَ تَجَاذِ كِينَ الْعُرُوقَ وَ حَمَلَ لِهَا أَهُ أَ فُولَةً إِكْبُرُ وَ حَنَّى بِيضَةً المَّافِيهُ فَبَنْتِي إِلَّا الْجَدَّةِ وَالْجَبَدِ تَعْجُو وَمِ طينَهُ الدَّمِ حَيْكَ أَنَهُ ذُورُ وَفِيهِ عِرُو فَكِيْرُةَ شَعَدَ زَيْرِ مُنَشِّرَةٌ فِي أَجْرًا را بِكِيدُ فَبِنصَالِطُعام الدِينِ الدَّافِي اللَّهِ الْمُنْسِوفِ الْحَزَالِهِ الصَّيِّ سَيْنُولِ عَلَيْهِ فَوَّةَ الْهَكَدُ فَتَصْبُعُهُ بِهِ وَلَا لَدُمُ فَلَيْسَتَمِ فَهِا وَبَ مَا يَحِيثُولُهُ لِفِهِ أَحَرُونَ يَجَيُلُهُ هَيَئُهُ الدُم الصّائي الصَّالِ لِعَدَّا الاَعْضَالَةَ الْحَرَّرَانَ الْجَدْهِي النِّسَفَ عَمَّا الدَّمْفِينَو لَدُمْنِ هَذَا الدَّمُ فِينَو لَدُمْنِ هَذَا الدَّمْفِينَ لَدُمْنِ هَذَا الدَّمْفِينَ لَهُ مُنْ اللَّهُ فَعَلَّا الدَّمْفِينَ لَا يَوْدُ وَيُوالِمُلْطُ اللَّهُ اللَّهِ فَعَلَّا الدَّمْفِينَ لَا يَوْدِي وَالعَمْ وَعَوَالْحُلُطُ اللَّهِ فَعَلَا الدَّمْفِينَ لَا يَوْدِي وَالعَمْ وَعَوَالْحُلُطُ الدَّمْفِينَ لَا يَوْدِي وَالعَمْ وَعَوَالْحُلُطُ الدَّمْفِينَ مَا يَطِيرُ المِنْفَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلِي اللَّهُ اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي الْمُؤْمِنِ اللْلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ السَّوْدَاوِكِوَالاُحُنْزِيَ السِّيْدِ الرَّعُونَ وَهِي الصَّفْلِ وَلَو لَوَسْفَضُلْعَ لَا الفَصَّلْمَ وَ وستدخراج الأعضا فحلن المدلكة كالمرادة والطار وحجل كو اجدمنهما عنفائمند إِيَّا الْكِيْدِ وَآخِلًا فِيجُوبِغِهِ فِجَدُبُ الْمُرادَةُ الْعَضَّلَةُ الصِّفْرَاوِيَةِ وَكَيْدُ بِ الطَّهَالِ الْعُكُ استودا وي فيسبقى الدَم صَافِيًا للبراني والآذَ يَادَة رَفَة رطُونَهُ لما فِيهِ مِنَ الما يَرَة وَلَوَلا هَا مَا النَّشْرَ فِي بَلِكَ العَرُوقَ السَّعَرِينَةِ وَلَمِ جَيَّةٍ مُنْضًا عِدًّا إِلَىٰ الأَعْضُا فِيلُو السَّنَّعَا كِيالِكِلِتَ مِنْ وَأَحْشِرَجَ مِنْ كُلِوَ احِلُقُ غَنْفًا طِوْلَلًا إِلَيَا الْجَلِيدِ ٥ وَرِمِن عَجابِ بِ إِلَا اللَّهُ عَرَّ وَتَعَالِ إِنْ عَلَى لِيرَوْ اخَلَّا فِي عَلَى الْكِيدُ . بل منصَّدُ إِلَا لِعَرْهِ وَالطَّهُ العِنْدُ مِنْ حِدْ مَدَّ الْمَهِدِ حَسَنَى عَبْدِيتَ مَا يَبْنَهَا لَعَبْدا لطلوع مِنْ العرَّة الدُّ فِيْضَةُ الِّنِي فِي الجِيدَا وَلُو اجْدَرَبَ فَبْلُوذَ الِّي الْعَلْطُ وَلَمِ عِيْرِجُ مِنَ العلو و فَك فاخَ ا انفَصَلُتُ مِيْهُ الْمَا بَيْرَةَ فَعَكُمْ صَادَا لِهُ مُصَافِئًا مِنَ الْفَصَلَاتِ الْمُلَاثُ نِعَيْدًا مِنْ كُ رِمَا مِفِيدًا الحِدَا شِرازَ اللهُ سَلِيحًا يَهُ وَنَعَالِيَ ٱطْلَعَ مِنَ الْجَدِعُ وَقَالْسَكُمْ مَسْسَمَ، تَجَدَا لطكُوع اصْنَا خَا وَسُحَبَهٖ كَلِشَّتُ وَٱلْمَسْشَوَ ذَ لَكُ فَى الْبُرُ وَكُلِهُ مُن الغزز لإالغدَم خَاهِمَ اوَ بَاطِينًا نَجُرُى الدُمالِصَا فِي فَا وَصَرَالِ لِسَابِرا لِأَعْضَ حَيَّ نِصَّةً إِلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل بالانتبر فيصل من الغدًا بالرَّشِح لا سَابِرا لا بَجْرًا ، وَلوَّ حَكَ بالمَارَةُ أَفَةَ لفسَدَا لَدُم وَحِصَلَت مِن ذَلِكَ الْأَمْرَا طُلِصَفْلُ وَبَهِ كَا لِيرَ فَا نَ وَ الْبَيْوِرُ وَ الْمُحْتَ وَ ا زِحَلَ إِلْطُهَا لِهُ أَمَةُ فَلَرِيحُدُ بِ الْخِلْطِ السَّوَدَا وِي حَدَّثَتَ الْاَمْوَا صَالسَوَحَا وَبُهُ كا لبَهَقُ وَٱلْحُذُامِ وَالْمَالِحُوْ لِيَا وَعَبُرِذَ لَكِ وَإِنْ لَرَسَنُوفِعِ الْمَا بِمُعَلِّ الكَلِيحِدُ نَ مِنْ فَالْهَ

كار معلوق الله

فنسم

سبرالا يخاض

ذَ لِلَهُ إِنْ مِي سُنِيسٌ قَا وَعَبَرِونُ شَرَا طِنُوا لِيَ صِكِمَةِ الفَاطِيلِ كِيمَ لَمِنَ وَمَنَ مَنَ فِعرَهُمُ ا لفضَّدَت النَّدَثُ الحسَدِيتِ لَمَا المَرَانَ فَا فَاعَدُرُ بِاحْدِي عَنْهَا وَتَقَرُّف بِ بِعَنُقِ لا أُحدَّرِي الْإِلَا لِآمَعَا لِحَصُلُ لِلَّهِ إِنْ فِينَفِيلِا لِطَعَامِدُ وُلُوبَهُ مَرْلُفَهُ وَتَبْدُ فِيكُمْ الامعًا، لدّع بجر فقاً للدّفع فتنصغط حسنى بندّفع القدر وَيُزّ لِن وَسِولَ صَفَّى لذَلَدُ وَامَا الطِّيَا دَفَا نُهُ يُحِيدُ لِلْكَ الفَضَّالَة احَالَة كَتَمِنْ لِلْفَا وَلا يَاحَة حمو صَّحَة وَفَبْصَرْتُورُسُومَ فِي كُلِيهِ مِنْ يُلِا فِيزالم عَدَةٍ لِحَرَكُ السَّهِوَهُ مَحُوضَ وَسُبَهُ عَا وَ تَشْرِهَا وَحَشْرَجِ الْبِلِحِيْمِ عَالَقْ لِ وَأَمَا بِالْكِلِيَةِ فَرَحُنْ تُدِيغًا فِي مَلِكَ المَا مَيْم يزدَمٍ وَرُسِيلًا بَهِ فِينِكِ ٱلمَا نَهُ وَكُنُفَ خَسُوعِكِ هِنَرُا الفَدُّدُ مِنْ بَيَالِ فَعُمَ الله بعالى في الأسبّاب التي الميرت للإكرّو لوذكر ما يضية الحِيباج المجدّد ال العَسْلَيْ وَالدِمَاعُ وَاحِيبِ حِلْ وَاحِدِمِن فَلِ الْمُعَضَّا الديسينية المصاحبة وَكَمِغَيِّةِ نَسْتُهُ الْعَسُوُ وَقَ وَالصَّوَا رِبِّ مِنَ الْفَكْبِ إِلَى سَابِراللَّهُ وَالَّهِ ، بِوَاسْطُمَّ تعبيرات وح وَكِفْيَة نَسْعَنَا المُووق السوَاكِنَ مَنَّ البَيْدِيلِ سَائِر البَدُن فَ وَبِوَاسِطِينَ بِصَلادِهِ ذَا تُرْكِينَة مَرْكِيا لاعْضَا وَعَدُد عَظَامٌ وَعَضَلًا هَا وَعُرُوهَا وَٱوْنَادِهَا وَرَبَاطَا نَفَا وَرُطُوبًا نِفَا وَعَضَا دِينِهَا لِطَالَ النَجَهُم وَكُلَّجَ لَلْحَتْلِج لِيُولِلا كِلُولِا مُؤْدِ إِنْحُتَ رَسُوكًا لاَ كُلَ كُل كُل فَي الاَفْ مِنْ العُضَلَانَ وَالعُلُوفُ ف والإعتمار يختلف بالصغروا ليكبروا لأقذ والعكظ وكثرة الانفياء وقلته ولا شَحْيَة إلا وَبنيه حِيكُهُ أوا نُنَا ذَا وَلكِ شَا وَادْبَعِ الدِيمَ الدِيمَ الْمَا وَبَا وَا وَكُلَّ اللّ بغِت مِيزَا لللهِ فَي إِعْدِيْهِ لوَسِكُنْ مِرْجُعْلَمْ عِرْفَ مَحْرَكُ الْوَجْزَلَ عِوْسَاحَ لَعَلَكُ بَا مِسْكِمْرُ فَانطِنُوا لِيَحْدِوا مِعَدَاوُلًا لِيَصَنَّوَ يُعَدِّدُ لِلَّذِيكِ الشَّكِرِّ فَانْكُ لا نَعَ فيمِن بِعِنْ إِنَّهِ نَعًا ذَا لِا الا كَلَّ وَهُوَا مَكْمَا شُواللَّهُ لَا يَغَرَفُ الْإِ الْكَلْبَحُ عَلَا كُر وَكَلْجِمًا و أبيشًا بَعِنَكُوا نُهُ بِحُوعٍ فَبَا كُلُ وَبَيْتَ فِيشًا م وَيشَتَهِ فِيمَا مِع وَيَسْتُرَح فِيسْمُص وَبُرَعُ فَا حِنَا لَوَمَنْسَوْفَالُتَ مِنْ نَفْسِكُ إِلَّا مَا تَعِبْرُفُهُ لِلَّاءَ فَيَحِفْ نَقَوْ مِلْسَكُونُهُ اللَّهِ بنظ نَهُ وهوَ الدني بْرَسِزْ مَا البِهِ عَلى الايجار فطرة مِن بجروا حدٍ مِن بجا د فعرا مله لك فَيْسْ عِيَا لا حِبْتَمَا لِهَمَا أَهِيْ حَاثُمُا هُ مِنْ جَبْمُ كَذِهَا عَوْفَنَا هُ حَذَدًا مِنَ النظوِّ بلِ وَحِهُلَدُ مَا عَوْنَا هُ وَعَرَفُهُ الْحَلُو كُلِهِ فِي إِلا يضا فَعِلْلا مَا لَو تَعَرِفُوه مِن فَجِداً للهَ الله يَشَا لِأَ فَلَمِز فَطَّتُ وَ فِي جَرالَهَ انْ مَنْ عَلَمَ شَيُّا مِنْ هَٰكُواْ أَدْدَ لَنَهُمُّ مُنْ مَعَالِيْ فَوْلِهِ بُسِيًا مَهُ وَتَعَالِيَ وَإِنْ نَعَذُوا إِنْهِمَّ اللهِ لَا يَحْضُونَا مِزَا نَظِرُ كَفِيةً وَبَلْهُ اللهُ فَوَّامَ

ماً يوز الأن عي يب

لقح ا لنع

نغ ا ور

هَذهِ الاعَضَا وَنُوَا مِمَنَا فَعُهَا وَادْ دَاهَاً وَفُواهَا نَجَادٍ لِطِبِهُ سَيْصًا عَدْمِنَ ٥ ا لاَ حَلاَطِ الاَرْ بَجَهُ مستَنْفُ الفَكْبُ وَتَسِّرِي فَحَبِعِ البَدَ نَ بِوَاسَطِهُ العِرُوفَ وَالصَوَادِبِ فَلَا بَيْنَيْ لِلْآجِئْرُ إِمِنْ أَجَزَّا بِالبَدَدَ [ لاَ وَعَيدُتْ عَيْد وُصُوله في ذَ لَذَ الْجَوْرِ مَا يَمَّاجِ إِبْهِ مِنْ فَوْهُ حَسَّنَ وَالْإِدَالِ وَفَوْهُ وَحَرَكَهُ وَعَتَرِهَا كَا لسَّواج الذي يُدَادِيهِ فِي أَطْرَافِ البَيْتُ فَلَا بِصَلِ إِلَيْحِكُو بِينَهُ إِلاَ قَحَهِمُ لِبَسِبِ وُمُولِد شال في اطن الات صَوَّ، عَلِيَ أُحَبُّ وَالبَّيْدُ مِنْ خَلِقَ ابِعَهِ نَعَالَ وَٱحْسُرًا عِيْدٍ وَكَنْ حَعَلَ السِّراج سَبًّا لَهُ سن القلب وغيره عجاب محكية وهوا بفارا الطبيفه والدى سيتدالاط الرؤح ومحلة العكدويدال جِرْهُمَّا دِالسِّرَاجِ وَالفَلْدِ لَهِ كَا لَمْسْرَجَة وَاللَّهُ مَا لا سُود الذيك إِ مَا طِن الفَكْ بخلاالروح لَهُ كَا لَقَيْدِكَة وَٱلْعِنْدَا لَهُ كَالُمُ بَيْرِ وَٱلْكِيَّاةَ الطَاهِرَة في سَايِرا لا عَضَا لسّبَتَ كُ لَفُولِيسَوَاجِ فِيجُسُمِكَ البَيْنَ وَكَمَّا أَنَّ الْسِرَاجِ إِذَا انْفَطَحَ صَوْهُ انْطِيفُا ت على الله المؤلفة المؤلفة المنظمة القطع عدداً وهُوكا المالغتيدا الدَّخَرَافَ الْمُ العَلَيْدِيدَ الدَّخَرَافَ الْمُ الْمُعْدَلِهِ الْمُؤْلِدُ الدَّمْةِ الدَّمْةِ الدَّمْةِ الدَّمْةِ الدَّمَةِ الدَّمْةِ الدَّمْةِ الدَّمْةِ الدَّمْةِ الدَّمْةِ الدَّمَةِ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَةِ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَالْمُعْدُلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدِيدُ المُعْدِي المُعْدِيدُ المُعْدِيدَ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدَ المُعْدَلِقِيدُ وَلَوْدَالْ الْمُورِيُّ مِنْ فَعُودالْعَدَا الدِي سِي يَدِيدُ مِنْ الْمُعْلِينِ الدِي الْمُورِينِ الدِي الْمُؤ الدُّلْوَلِينِ اللَّهِ الدَّارِيهِ وَكَمَّا الدَّالِسَوَاجِ فَا ذَهُ سِبَدِ مِنْ دَاخِلُ وَا دَهُ هِسَبِمِنْ خُورَجُ وَهُمَّةً المُّورِينِ عَاصِفَةُ فَكَدَّ لِلَهُ الدُّوجَ لَا دَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أوبطَيعَةُ ابِسَانُ وَكَا يَكُونُ الطَّفَا وَهُ إِلَّا بِالسِّبَابِمِ عَذَاوِدَة فِي عِلْمِ السِّسْحَانَهُ مُوَّ بَهَ وَكُولُ ذَلِكَ بِفَدَّ رِفَكُمْ لَكِ الطَّفَا الرُّوحِ وَكُمَّا أَدَا مِظْفَا السَّرَاجِ هو وَفَ ويطويه فبكولدذ لك أحب لداه بي الهري الحركة وإع البيكاب فكر لك الطف السيتواج وَكُمَّا نَا لَسِواج إِذَا انطَفَا أَخَلَمُ البِّبت كُلَّهُ فَكُمْ لِلَّهُ الرُّوح إِذِ الطَّفَا أَطْلِح البَدَن كَلِهِ وَفَا دَفَئُهُ أَسُوَادُهُ الدِي كَا ذَكِيسٌ يُكْبِدُ كَا مِنَ النَوْدِ وَهِي انْوَادِ الاحسَاسَا وكالعنكردة الادرا والشوشا برماجلعه معتى لفط الجيأة ففكوا آيضًا نرمزوجين اِلِيًّا إَمِ اُحْتَرِمْنِ عَوَالْمِرْخَةِ السَّنْعَالِدُ وَعَجَابِبِ صَنْعَيْنِهِ وَحَكِيمَهُ لِنَعَثْ لِمَانَّهُ لُوكا الْفِرْمِدُا دَا سَكِلَا نَ رَبِي لِنَفِ دَ الْفِرْفِيَلَا وَسَعَدَ كَلَاتَ رَبِي فَنَصْسًا لِمِنْ جَرْباسَهُ نعُسًا وَ سِحُفًا لِمِن كَمْرَ مَعَهُ سِحُفًا وَبُعُدًّا أَيْ إِن فَلْتَ فَقَكُمُ وَصَعَابُ ٱلْرُوح انووح يفلن لمعان وَمَثْ لَمَنَّهُ وَرسُول الله صَلَّمُ إِللَّهُ مَلَيْهُ وَسُلَّمْ شِيلَ عَنْ الدَّوْحِ فَلَمَ يَرْدُ عَلَى أَنْ فَاك

الووع لايوهن الوهاف لايوهن

فُ ل فَالدُوح مِن أَمِرْدَ فِي لَرْبَصِيفُ لَهُمْ كَا هَذَا الوَجْدُ فَاعْلَدَا نَهَمَا عَفَلَهُ عَزا لاستَهُ لا الوافع في لفظ الدوح بطلق لمعان كميرة ولا نظول بذر ها وعن اعما وصفنام بسيما ي تطيفًا نبسيب ما الاطَّياً. دو خاوفاً عرفوا صفيمًا ووجود ها وكف تها وكفية سرَّوام ولأعضاء وكمفتة حصول الأحساس والعنوا في إلا عضاء بهاحتى إيدا خدر بعض ا لأعضًا علوا الذَّلَكِ لو فوع شِكَّ في حَبِّد يهذَا الروَّح فلا مَجَاجُونَ مَوْضِع هَمَّا المُدُّ بكرمنا بينا الأعضا وموافع الشِّدَة فيها و تُعالِحوا نَهَا بِما يقيمُ السِّدّة فانَ هذا الجسسُر بلطف ينفكر في شِبَاكِ العَصِّب وَ بَوَاسْطِينِهُ بَيَادِي مِنَ الْفَلِيَالِ سَايِرا لا عُفْنَا ومَا مَّرَ اللهُ اللهُ مَعْرَفَهُ فِينْ والأطبا فأمه و سُهْ له فا ذِل وَا مُمَا السور وح الي ها لاصل وُهِي اللهِ اذاً وسَدَتْ فسَد لها سَايِر الطبِّر وَ فَذ لِينَ سِيرٌ مَنْ اسْتُوارِ اللهُ لَمُ نَضِّفُ ولارخضة في وصيفه الإبان بقالهو أمرد باني كما فالسسامة فلادوح مِنْ أَمْثِ دَا بِي الْمُ الرَّا مِا نِيهَ لَا حَتِيمُ لِالعَوْلِ وَصَلَى الْبِيحَكِرِ فَهَا عَفُول الْمُؤْ المُعْلَوْ وامَّا الْأُوهَا مِ وَالْحَبْ لَآتُ فَفَا صِوَّهُ عِنْ إِلْ لِصَرُورَةَ فِصَنَّوْ رَا لِبَصَرِعِ لِلْعِرَالَ الاصوّات وَنَرُ لرُله في مبادي وصمَّ معاقد العنقول المفيّدة والحرَهرة العرَّض الحِبُهُ سَهُ فِي مَضِّسِيقٌ الكَرِيدُيْلُ بِالعِفِلْشَبُّا مِن وَمَثْهَى البِهُ وِالْخَرَاعَلَى وَاكْشَرَف ينَّ الحسِّفَ لِسِيْرِقَ ذَلَكَ النُّورُ فِي عَالِمَ الوَلاَيْرَ وَالنَّوْةِ وَلَسْبِينُهُ الْمَالِعَلْ لِسُبَّهُ العَمَر اليَّا لوَهِيْ وَالجُبَّال وقَرح لَق الله سُح أَهُ وَلَعَ إِلَا عَلَقَ اطْوَارًا فَكَالِدِ ولَهِ الصِّي الحسُوسَات وَكَالِدُرِكَ المُعْفُوكَات لانَ ذَلِيرٌ طُودُلُورُ لِهُ دَهُ فَكُرَ لَكُنْدُوكُ البالغ المعشفو كات وَلابدُركَ مَا وَدَا لَا لانَ ذَ لَلْ طُوْدُ لَمْ بِبْلِعِنْهُ وَا مُعْلَقًا مِشْرِع ومسترب عذب ودنبه عاليه بقيا يخط جاب لوسؤرا لأيمان والبعين وذلك المشتربا عزمن نحون شير بجد كل وارد بلايطلع عليه الأواحد بعدواجد وَجُايِبِ لَكُنْ صَدُّ دِنِي مُعَبِّدُمَة الصَّدْرَيْجَالِ وَمِبْدُ الْدَرْمَةِ وَعِي أُولِ المِيَدَان عبيدهي مستنقر ذليه الامرالة ما ينفن لدكن لدعل العبدة جواد ولايجا فطاق الغَبَتُ مُشَاهِدَهُ واستَحَال ان بصَلِيًّا المهِّدان فَكِفَ الانْهَا إِلَّهِ ما وَرَا أُهْ مِنَ ك المشَّاهِدَا نِهُ الْعَالِيَةِ وَلَا النَّ قَبِلِ مَن لَوالْجَرُّ فَ نَعْشُهُ لَوْ الْجَرِفَ رَبَّهُ فَا فِيضَإِيَّ هُـ لَمَا فِي حَـَنُوا مِنَا لاطبًا وَمَنا أَبِنَ للطِّيدِ إِنَّ لِلْإِحْتِظُهُ بِلِالْمُعَنَّى لِلسَّمِ إِنْ وَظُ عيندا لطبيد بالإرضافة الحدرا الامرااد بالخ لكرة الني بحركها صوكان الملك بإيد ضافة لل الملك فترع ف الدوح لطيتي قطنَ انها درَاكَ الامُرالرابي

كَا زَكَنَ وَأَي اِكُوهُ فَطَنَ آهُ وَأَي لِمَلَكَ وَلَاجِسُكُ الْهُ خَطَا فَاحِشْ وَ هَذَا الحَظْ الْحُشْرُ مِنْهُ حِدًا وَلِمَا كَا نَذَا العُمُولِ الذي لِهَا يَحْمُولُ السَكلِيفِ وَ لِهَا يَذَوَلَ مَصَاحِ الإِمْ عَفَوْلَا أَحِشْرُ مِنْ عَنْ كَذَهُ هِ هَذَا الأَمْوَ لَهُ مَا وَ ذَلْ اللّهِ شِيءًا لَهُ لِيسُولُهِ عَلَيْهِ السَلَامُ أَنْ يَجَدُّ ثُعَمَّهُ لِمِلْ آمِرَهُ ان جَلَ الذَّ جَلَ الذَّ سِحْقَى فَلَادُ عَفِو لِهُمْ وَلَوْ بَرْزَ لِهَ شِيءًا لَهُ وَنَعَالِكَ فِي كَابِهِ العَرَبِمِ وَحَقِيقَةً الرَّحِيقِيةً فَي اللَّهُ مِنْ المَعْمَدِ وَفِي الْوَلُهُ لَمَ يَعْفَى الْمُؤْلُولُولُ المَّالِقُ فَعِي اللَّهُ المَعْمَلُ المَعْمَلِيقِ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المُعْمَلُ المَعْمَلُ وَلَوْ المَعْمَلُ المَوْلُولُ وَلَمْ اللّهُ الْمَالِيلُ الْعَلَى المُعْمَلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَلَا مَا فَعَلَى المَالِيلُ المَالِقُ الْمَعْمَلُ المَعْمَلُ وَلَوْ الْمَعْمَلُ الْمَالِقُولُ وَلَا الْعَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِيلُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُ وَلَوْ الْمَعْمَلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُ السَكُلُ وَلَيْ الْمُؤْلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

الطرف الرابع فينت جرالله معا لَافِي الاصول

إلى ميم تحصل الأطعة أويضيرط لصرة صالح فأانصلحها الأدي بعكذ للبصنعية اعلى الدَّالاَطِينَهُ كِيْرٌةٌ وَلِيهُ نَعَالَىٰ فِي خَلْفِهَا عِبَابِ كَيْرٌةٌ وَلاَ يَضِيَ وَأَسْبًا مِنْوَالِيَةٌ لَا نَهُنَا مَا وَذَكَ ذَهَتَ فِي كَلِطِهَا مِرْثَمَا مُطُولُ فَانَ الْأَطْعِمَةُ الْمَا أَذُوبَيَةٌ وَامَا فواكِدُوا أَطَ أَنْذِيَةُ فَذَا لاَ عَذَيْهُ فَا يَهِيَا الأَصْلِ وَلْمَا خُذَهِم حُبَلَتِهَا عَيْهُ مِنَ البِر وَلذَ فع سَايِر الأعذِبَةِ فَنْفُولَا يَهَ اوَحَدَتْ حَدَّا وَجَاتْ فَكُواْ كُلَّهَا فَنَيْنَ وَبُفِينَ جَا بِعًا فما أُحَوَّكُ رِايَّا اُنْ مَهُوالْحَبَة فِي نَفِيمُ وَيَزَ بِدِ وَسَفَا عَفْحَيَّ عَيْ عَمَا مِحَاجَكَ فَخَلُوْ الله فِي جَبَ للنظَمْ مِزَالِعَنُوكِ مَا نَعَسْمَهِ يَ مِنِهُ قَانَ اللَّهَاتَ الْمَا بِفَارِ فَكُ فِي لِلْمِسْرِقَ لِلْحَرَّةَ وَتَعْ بَعِارِفُك . فِي «مَنْدَا إِلاَنَّهُ مَعِنَدِي عِلْمًا ؛ وَبِحَنَّدِ بِهُ إِلِيَّ بَاطِيْهِ بِوَ اسْتِطَهُ العراوق مَمَا نَعْنَادِي أَنْتَ وَعَيْرُب وَلَسْنَ الطِيْبُ فِي ذِكِرَ الْأَت البَيّات فِي اجْذِابِ الغِذَا لِإِنْفَيْسْ حِرَالِي لَيْسَبِم اليفدايد فيفوُل آلا اذَ لَكِشَتَ وَالسُّرُابِ لَا يَغِدِ مَكِّ الْمِخْلَجِ الْمِطْعَامِ مُحْفُوصٍ ﴿ فَكَذَ لِكَ الحَبَدَ ﴾ نَفَادِي بَكِلْشِئَ بَلِخَنَاجِ الْكِشِي يَحْفُنُو صِيدُ لِيلِ الكُرَاوَ تُزَكَّهُ فِي ا لَبَيْتِ لَدَسْنِ وَلَوْزَ صَفَا فِي اَضِلَ مَا رَفِيهَا لُوسْنِوْ وِ بِالْابْكِرِمِنْ ارْضِوْهِ كَمَاءُ وُ . يَمْسَرُج مَا وَعَا بِالْأَدِصْ فِيَصِيرُطِينًا وَالْكِيوُ الإِنَّا دَهُ بِفَوْ لِهِ شِيحًا نَهُ وَنَعَا لَي فَالْمُنْطِر الإنسان للطقام الم صَبَلنا المأصَّبا شَعْفَا الأرضَ شَفَّا والأرضَ شَفًّا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ا ذلو تركذ في الأرض لد تذ صلبة متراكمة لركنت لف في المقوا في الجراكم الم ، فِي أَرْضِ رَحْوَةً مِنْ هُنَايَةٍ بَيْغَلْغَلِ الْهَوْ الْمِيهُا تَرَالِهُوَّا. لَا يَخَرَكُ النَّهُا يَعَنْ لَهُ لِيَخَاج إلى يبعُ غزارُ الهوَا وَنَضَرِبُهُ بِفَهُرٍ وَعُفْ عَلَى الإرْضِ حَيَّ سَفَدُونِهِا وَالبَيْوِ الإِشَارَ "

انواع الاطعه

حكمة نبت الحنطة أورفن ما ين

حكمة تخلوقالير

عايب من المحار د ين من المحار والمحار و

160

عجايب

الانشارة بفتوليد معالي وأرسكنا الرباح لوافج وايما افاحها في يقاع الادوا بَيْنِ الْهِوَا وَاللَّاوَ الارض للْمِ كَافِ لَكِ لَهِ بَغِيبَكَ لُوكَانِيَ فِي بَرْدٍ مُعَنْ رِطِ وَشَيَّا إِنسَان نَحِنَاج الإحسَارَة الرَّبعِ قَالصَّيف فعَّرَ بَالنَّاخِيَاج عَدَا لِهَا إِلَيْ هَذِهِ الإربَعَدَ إِيدَ يخَاج المَا لِبَنْسَا فَ إِلا آرضِ الِدَرَاعَةِ إِلَى الْجَارِ وَالْعِيوُنِ وَالْا يَفَارِ وَالسَّوا فِي ه فانطن هَيَتْ خَلَقِ البَحَاد وَجُرًا لعبُون وَأَحْبُدِي كِينِهُ الْأَنْفَا رِثُوا لا دَعْنَكُمْ لَكُ مُرتَفِعَة وَالْمَيَا ، لَا رُفِع فِهِ فانطنُ كَيَ خَلُوَ الْعَبُو مِ وَسَلَط إِلَا بَاحِ عَلَيْهَا ك لينسو فيفا باذيه إلى افطار العالم وهي تعاب نفال عوامل بالماوشر انظر فهو تزسيله مِيْرَاً رَا نَلِي الأرْضِيْدُ وَقِيْ الرَبِعِ وَالْجِزِّيفِ كَلْحَسِّبِ الحاجَةِ وانظر رَفِي خلول للمال حَافِطَةَ الْمِياَ هُ وَتَعْفِرُ مِنَّهُ الْعُهُونَ لَدُّدِيجًا فَلْوَخْرَجَتَ دَفْعَةٌ لَعْرَفَتَ البلادةِ هَكَ الزَّرْع وَ المُوَاسُ وَ مُنِهِ إللهُ وَالمِيارِ وَالسَّمَابِ وَالْمُعَارِوْ الْامْطَارَة بمِنْ آحَمَا وامًا لطواً رَّهُ فَا لَهُا لَا يَضُلِ مِنَ المَّا، وَ الأَرْضَ وَكَ لا هُمَا مِارِدًا لهُ فَانْظِرْ كَرِيبُ سَحَتُ والسَّنَدُ وَكَمَيْ حَلَقًا مَعَ يَجُدَ كَاعِنَ الاَشْخَاصِ حِنْحَة للاَدْمَّ فِي وَقَتِ دُ و ن وَ مَثْ لجيصُل البرَد عبدالحاتِمة إلى السِرّدة الحرّ عيدالحاجة إلى الحريف في أحد يحسيكم الشَّمْسُ وَالْحِكِرُ فَهُ أَحْبُ مَنْ الْحَتَى شَوَا لِدَالِمَاتُ ادِدَادٌ نَعُعُ عَلِيا لِادْ مِنْ كُلِيلُ فِي الْفُوَاكِوالْفَقَادُ وصَلَامَةُ وَلَفِ تَعْضَعُونِ اللَّهُ طُومَةُ سَعْمَ فَالطَّرْكَفِ عَلَا لَكُ وحِجَارَ مَنْ خَاصِبَيْهِ المُزَطِيبِ كَمَا حَعَلَ مِنْ خَاصِيَّة الشَّمْسُ النَّسِوْبُيْنُ فَقُو بَنِفِ ٥ الفاحيصة وبصِّنهُ إِنتَقدِر الفّاطراعيكم ولذلك لوكانت الابطاد في ظلمين مِنْ شُوْ وَوَالنَّهُ مْ وَالْعِنْدَ وَسَايِراً مَوَاكِدٌ عَلَيْهَا لَكَانَتَ فَاسِدَهُ مَا فِضَنَهُ عَيْ ازَ الشِّرَةِ الصَّغِيرَةِ ، تَفْسُد ادِرَ الطَّلْهَا سِجَرَةً كِيرَةٍ وَتَعَرَّرِ فِيرَطِيلِغُمْ مِا تكشف راسك الفيا ملبل فتغلب على راسك المطوية الني يعيرعه بالزكام كما يُرطِب الرَّاسِيُطِب الفَواكِ أَنضًا وَلَا نطَو ل فِيما لَا مَطعَ فِي اسْتَقْصَا بِهِ بَا يَفُو ل كُرِهَ هَهِ فِي استمار مُسْوِلِ لَوَع فَا بِدَهُ كَمَا سُخِوْتَ الشَّمْسِ لَلْنَسْضِينَ وَالعَنَّ اللَّهَ طِيبُهِ ٥ فلأعظو وَاحِد منْهَ مِرْصِحِ كِيْرَةُ لا بَعْي فَوْةَ الكِنشر ما حَصّاً لِعَا وَ لَوْكُن كَذَ لَل كَا خلفَتُهُ عَشَّا وَ مَا طِيلًا وَلَوصِهِ فَوَلَه نَعَالِ وَبَنَا مَا خَلَفَتَ عَمَّا أَوَاطِلًا سُجُعَا لَذَ وَفُو لُوعَز وَجُلُ وَمَا نَعُلَفَنَا السَّمَوان وَالأرضُ وَمَّا بنِيمًا لَا عِبن وَ مَا الله لبن في اعضا بَدنك عَضُوا يَا بِضَا بِدَةٍ , وَ ذَ كَلِ لَكِيرَ فِي اعْضَا رِبَدُ ذَا لَعَا لَيُرْعَضُوا يَا لِفَا بِدَةٍ وَ العَالَمُ كله كشيُّ وَاحِدٌ وَاحَادا حَسَامِهِ كَا لا عَضَالَا فَعَمَا لَذَ فَهَى مُنْعَا وِنَهُ نَفًا وِذِ اعضا بكرلل ٥

وَشُدْحٍ ذَيِكَ مُطِولٍ وَلَا وَكَا يَبْغِي انْنَظُنَّ انَا لا يَمَا ذَوَ الْخُومَ وَالسَّخُسْرُ وَالْفَرسُحُوا والمرابع تعالي فيامو إخلفت استبابًا لها عجم المنكمة عَالِف السِّرْع لما ورد فيه مِنَ النَّهِ عَنْ ضَائِدٌ تُولِمُنِي مِنْ وَعَنْ مِلِمِ الْجُومُ بَلِ الْمُنْ عَنْهُ وَالْجُو وَأَمْرانَ أُحْتَ رَحِي ا ذَ بَعْبِدُونَ بِهَا فَاعِلْدًا لا تَادِمُسْتَفَالَةَ لِعَا وَانت لَيْشَتُ ثَخَتُ تَذَّيْرِمُ كَبَرِخُ لَعَظَا وَفَي وَهَمَا اهْرُوا الْمَا يَلِعَنَدِ مِنْ الْمِنْهِنِ فِي فَصِيلُ مَا يَجْرُونَ عَنْهُ مِنَا لَا تَأْرَا الْنَيْ كَا بَشْرُكُ كَالِيَّةُ . في دَركَهَا لا لَهُ مُعْوِلُونُ فَ لَلْ عَن جَهْلُ فا رُعِلِم الْحِكَا مِ الْجَوْمِكَا لَهُ مَحِرَة الْمِعْض الإينا علَيْهِ السَّلَامِ رُواندَدَسَ لَكِ العِلْمِ فَلَمُ يَبْغُ لَهُمَا هُوَ يَخْلُطُ لِا يَثَمَرَ فِيهِ الحَظَاعِنَ العِتَوَابِ وَاعْتَفَا وَ وَإِذَا لِهُ إِيجِ السُّبَا مُا لا مُا رِحِصُلُ غُلُوْ السِّلْهَا فِي لا تُرْض وَ ﴿ فَ النَّبِانِ وَالْحِيَّانَ لَكِسُ فَادِعًا فِي الدِّينَ وَهَذِ الْمُنافِّزًا كَا زُمَعَكُ تُوْبِ غَسَكْمُهُ وَتَن بدف تَخْفِيفُ هُ فَقُالَ لِلنَّعَرِكَ اخْرِجِ النَّوْبِ وَالسِّطْهُ فِا ذَالشَّمْسِ فَرَطَا يَتَ وَتَحَى الْمُفَا فلا ملزمان تخريبه وكالكزمانا لابكا معدم بحوا أو حيل الهواعلى هاوي السفن وإخا سَالْتَ عَنْ نَصْبِيرِ وَحَمْ إِنِّهَا نَ فَقَالَ صَرِبْنِي الشَّوْنِ فِي الطَّهُ نَفِي فَ سُوَدُونِي لهُ مَكِرُمِكَ عَلَى بِيمُووَفِينَ لِعِنَدَا سَايِرا لاَ فَاوا لاَ فَا وَتَعَظِيهِ مَعَلُومِ وَتَعَي يَهُولَ اللَّهِ عَلَو مِللَّا مِحْوَرَدَ عَوْي العَلْمُ فِيهِ وَالْمُعلُومِ لَعَظَمُ مَعْلُومُ لِللَّا سِلْمَعْضِ الْمُسْ كَافَة لَحْصُهُ لِالْفِيهَا وَلَكُمَا رَهُ بِطِلْوعَ السَّمْنُ وَتَعِمَّهُ لِمُعْضِ لَنَ سَكَفُولِ فَ النُكَامَ بَشُرُوفِ اللَّهُمَّ فَي فِي الكواجِهِ مَا خَلِقَتْ عَبْنًا بَلِ فَهَا مِعْكُمْ كَثِيرُكَا نَتَحَصَّرَ وَلَهِمَا نَطْرَعْلِيهِ السَلامِ وَاللَّهُ فَوَلَهُ نَعَالَى مَا حَلَقَتْ هَمَا اللَّهِ السَّلْعِ اللَّهِ اللَّهُ الْآيَة مُرَّالًا وَبِلِ لِنَ قُولُهِ مِنْ وَالْأَمِينُ مُرْسَمِ لِهَا سَسْلِيَّهُ وَمِعَى الحِدَيْثَ أَرْهُمُ وَبَهْ لَ اللّ وَيَفِيضَ وَمِنْ فِصِهِمُ لَكُونُ الْمُوالُ عِلْ أَرْبِيرَ فَي لُونَا لِهَا ، وَصَوْا لِهُوَ أَكِدُ عَلَى عَلَى ا لِمَا جِرا مُصِّنًا لَمَنَ فَعَ مِنِهُ بَهِ حِرِيْهُ ذَلَكَ فَعُوالِذِي سَحَ بِعَاسِلَتُهُ فَلِيَهِ فِي مَلَوْنَ لِلْ مُو وَالْإِنَّ وَوَالْأَنْفُهُ وَلِحَيَّوا فَا رُوَاللِّبَاتُ عَجْيَبِ تَطِلْكُ مُرَّفِئِهَا الْحِيوُلْ بِلَهِ نَعَالَىٰ فَا مَنَ أَحَبُّ نَا لِمَّ فَلَازُ المُسْعُوفًا بطل يضًا نِيفِولِيزَ دَادِيمَ بِدَالُونُونَ فَعَ عَلَى علم حَالَهُ فَلَذَ لَكَ الْأَمْنِ فِي عَلِي صِفْعِ اللَّهُ نَعَالَى فَانَ العَالِيرَ الْمُعَالِمُ مِنْ فَنَا لَعِي والمصنفين مزنض فمنع وفلا تنتج مؤالمصنف بل الدى صنف مخ المصنف لنا لمغه يِّمَا العُرَمْنِهِ مَن يَنِهِ وَلسَدُ مِدِهِ وَيعِزُ لِعُهِ كَا إِذَا رَآيَةٌ لَعُ الهِ شَعَلَا مُر فض ويَخْرَكُ حَكَانَ مَوَذُونَهُ مُنْقَاسَةً فَلَا لَيْحَصِنَ اللَّعِيدُ فَانْهُ حَوْقَ مُحْرَكُهُ لَا تُحْرَكُهُ ولاَ تَكُونِ عَجَيْنِ حِذْ قِيالْمُسْعَبِدِ الحركَ لِهَا رَوْاً بِطِ دُفِيقَةٌ عَزَا لاَبْصًا وَفِا ذًا المَفُوثُ

المنقودان عَذَا اللهَ نَ لاَ سَبْرًا لِاللهَ الْهِ وَالْهُوَ وَالسَّمْسُ وَالْفَرُ وَالْوَ اَجْدُولا ثَمْ الْ وَلَكُ الْإِلْهِ لاَ فَلَا لَا لِنِيْدِ هِمْرَةَ نَ فَهِ وَلا نَسَوْالا فَلاَنَ الْاَجْرَكَا لِفَا وَهَ اللَّ يَمُمَا وَكِوْ لِنَ الْمِيْاسِيْدَا وِلِمِيْدَ مَرَّ كَا فِرْ وَهَا لَبْنِيهَا عَمَا ذَكَرَ لَا هُ لِلْمَا أَهُدُلَا وَالْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ وَلَا اللَّهُ اللَّ

الطرف لحامس فبنعيراً ملَّه في الأستاب

الموصيلة للاطبعة إيلَا ٥ اعترارُه في الأطعة فَهُمَا لا يُؤجِّد في مَكاذِ بل لِهَا سُرُوطٍ. كخضوصة لأحبلها يؤحل فيعضل لاماكن ذوناقبض والناس ثمننيشرو ذعلي وجدالا وَفَرَّ سَعْدِ عَنْهُمُوا لأَطْعَهُ وَعُولَ بَيْهَ وَبَكِينْهُ والْجَادِ وَالْبَرَادِيُ فَا مُطْرِهُمْ يَحْدَ السَّكَالُهُ النَجادة سَلَط عَلْبُهِ مُرحِيْصِ جُبِّ المَّال وَسَنَّرِهِ الرِّج مَعَ انْهُ لَا بَفْنْهِ مِرْ فِي فَا أَسِلًا مِوْ شُّى مَلْ مِعَمُونَ فَامَا ا فَاضَرَفَ بِهِمِ السَّنْ الْوَشِيقَةُ فَا فَظَاعَ الطَّرِيقَ أَوْ مَوْ وَ الجنعفرالطيونؤوا لبلداد فاخذه السكرطين واحسن احوالهمان كاخذا وكاع وَهُنُوْ اسْدُ إعدا وَهُولُو عَوْفُهُ مُن فَا نَظُورُ فِ سَلَطُ الله الْحَهْدُ وَالْغُفَلَةُ عَلَيْهُمْ حَيِّ نَقِاً سُوا السَّلَايد فِي طَلِب الرَّح وَ يَرَكُوا الاَحظارِ وَيَعِردُوا بالارْوَاحِ ٥ إني كو ويالنجا دليج علون الأطبخة والوارح للوابح من أفظى للرَّ فق العرَّب إليالَ النظرُ هَيَ علم المِن سَجًا نه صِنَا عَمّ السُفنُ وَكَيْفِينَ الزَّوْرِ فِي وَالْفُرْدَيَ حِلْقَ الحبواً مَا ت وَسِحْ لَهَا الرُوبِ عَلِيهَا وَالمُسْمَلِ فِي البرادي وَانظُوا إِلَا إِن الرَّعِظِينَ وَإِلِيَاكِمَا لِيكِفَ ٱمُسِوَتْ بِسُوْعَة الْحَكَةَ وَالْبِلْطَهُ كَمِعَ جُعِلَتَ صَابِرَة عِلى العَيْبَ وَ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ وَكُلُّو كِالْمَا حِلَّكَ مَا الْتَقِيبُ لَهُ عَلِي الْجَوْعِ والعطش وانطوكي سترهم الله نعالي بواسيطني السفن ولليوانات والبهر وَالْجَرْضِ لُوااللَّهُ الْأَطْعَةُ وَسَامِ الْمُوَاحِ وَنَا مُلْمَا نَتَاجِ إِلَيْهُ السُّفَ فَانْكِرْك حلن الله جميع ذَ لَذَ إِلَى حَدِ الحَاجَدُ وفَق في الحاجَدُ وَاجِمَعُ وَ لَذَ عَبِر مُكِن وَ لِنَمَا دَب مِهُ الدَّالُودِ فَا رِحْبَ فِي الْحَصِّرِي الْطَوِّ فِ السَّادِ سِ كَ في صلاح الاطعمة اعلادَ الذي نبت في الأرج مِزَاليِّياتُ وَمَا عِلْهِ: يْنْ الْمُواْ مَاكُ لَا يَكُلُ الْمُنْقِصَدُونُوْ كُلَّ لَكُ اللَّهِ الْمُؤْرِقِ كُلُّ وَاصِدِمِ اصْلاً ح وطنح وتزكب وتنظيف بإلغاء البقض وابقا العض لاامود احتولا لحفي مُفضّاً ذَلِا فَي كَاطِعًا مِرْجُول فَلْنَجِين رَعِيْهًا وَاحِدًا وَلَسْظُر الْكِمَاعِيّا ج

احوالمالر دانوکورع<sub>بر</sub> فی

للوائر الاراد للوائر الركور

اتِيوادَ عِيفَ الوَاحِدجَبَةً بَسِّنَكِ بِروَ تَصْلِ للاكل بَعْدَا لَفَاءِ الْهَدُ وَلَا يَضٍ ﴿ هُ وَلِهَ مَا يَخَاجِ الْبَهِ الحَوَاتُ لَيَوْدَعَ وَيُصِلِّوا لا رُضْ ثُرُ النَّوْ وَالذي شَا وبِهِ الأ رُضْ وَالفَدَا نُ وَجَهِيْعِ اسْتِيابِهِ تُوبَعِل ذَ لَكَ الْعَيَهُ دُمْدَة تُرَّ شَفْتَذَا لا زُصْ مِنَ الحَشْيْشُ لْرَاحَشَا وَثُوالْعَنْرَكَ ثِرَالْنَيْقِيَةُ ثُوالْطِينَ ثُوالْعِنْ ثُوالْعِنْ ثُلَاجِنُ فَيَا مَلْ عَدَ وَ غَيْنِ الْإِفْعَ إلتي خَرَنَا هَا وَمَا لَهُ مَذَكَرُهُ وَعَدُ دِالْاَسْفَا مِنْ مِلْلِكُ وَعَدُ دِالاَ لاَسَالِينِ يخأج إبَيْه مِنَ الحِدِ بْدِوَ الْحُسْبَ وَالْجِرَوْ عِبْرِذَ لَدْ وَانظُوا إِنْ عَالِهِ الْصُنَّاعِ فِي اللَّ آلاكَ الحاكثة وَالطَّيْ وَالحَبْزَ مِنْ جَا رِوَحَوَا ﴿ وَعَبَرَهُ لِلِّهِ وَانْطِرُ لِلْإِجَاحَةِ الْحَدَّا ﴿ اليَّ الحَدَيدِ وَالرُّصَاصِ وَالْحَاسِ وَانْظَرُ كَفِيَ خَلَقَ اللَّهُ الخَيَّالِ وَالاَّحْجَارُ وَالمَّحَادِ ل<sup>©</sup> وَكَيْنَ حَبِلَ لا دُمْ يَطْعًا مُنْهَا وَرَان تُحْتَلِقَة أَعَانِ فَلَسَنْتُ عُلْتَ الْدَعْنِفا وَاحِدًا ٥ لابَسْنَد بِرَحَنَى صِيْلِ لا كَاكَ يَا مَسْكِينِ مَا لَوْ بَيْلِ عَلَيْهِ أَكُرُ مِن الْفَصَالِحِ فَ بْتَكِي مِنَ اللَّذَالِدِي يُرْجِى الشَّحَابِ ليَهَزَلُ المَا وَإِلَاحِوْالاعَالُهُ مِرْجِيعَةِ المُلَّا بِكَهُ حَيِّ يَلْفَعُ الوَبَدُ إِلِعَلَالاً ِ دَسَانَ فَ فِي استَدَارِطِلِهُ وَسِينِ سَبَعَدُ الْفَصَائِعِ الْمُثْلَى فَ أَصُولِ الصِّنَايِعِ الذِي تَسْتِر لِهَا مَصَّلَّتِهِ الخَلْقِ ثَيرًا مَّلَكُمُ وَأَعَاكَ لاِ لِسَانَ فِي لِلك الألات عنى أذَا وَرَةُ النِّي هِ صَعِيرَهُ فَا بِدَ نَفَا حِياً طَهُ اللَّهِ سَالِدِي عِمْعَ السَّوْدُ عَمَلُك لا يحاصود لقا من حديدة تقوللا سرة الا بعد المسوعليد الاردخساف مرا مَّوْهُ مَنْعَاطَى فَ كَامِرَةً مِنْهَا عَكُرُ ولُولُو جُمَّعَ اللَّهِ لَقَالِيا لِيلادُ وَلَمُرْتَشِحُوا لَعِبَاد ٥ وَا فَيْقَتَ يُنْ الْعِلْ الْفِلِ اللِّنِي يُحِمَدُ بِهِ البِّرِّ مُثَلًّا بَعِدَ نَمَا يَهِ لَنَعَدَ عَلَ وَعِجْزَتَ عَهُ أَفَلًا سَنَوَي كَيْفَ مَدَ كِلِللَّهُ شُحْلًا نَهُ عَبْكُ الذِي خَلَفَكُ مِنْ طُفَّةٍ فَدُونَ إِلاَّ ن تعليه فيزوا لأعال الجيبية والصنبا بع الغويبة فانطن ليالمضام سُلّا وهم عَمَان مُنَضَا بَطَانَ بَيْطَنُوْ احدًا همَا عَلَى لاَخِوْ فَنَفَنا وَلا وَالشَّيْمَ عَا وَبِغِطِعا نَهُ السَّرْعَةِ وَلُولَةٌ بِكُشْفَ أَلِسَ سِيْحًا نَهُ طُولُولُو إِنَا وَ مِفْضَلِهِ وَكُرَمُهِ لِمَنْ فَبَكْنَا وَا فَنَفْرُ فَا لااستنساط الطونو فيوبغكرنا ترالااستخراج الحديدم كالجرو الحقيل الْأَكَا بَالِيَ بِهَا بُعِلَ الْمِيْلِ صَ وَعَمْرًا لواحِد مِنَّا عَرُ يَوْحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأُ وَي أعلاله عول لفض عوا يستنباط الطريون اسلاح من الأله وعد ها فضلا منعتمة فسبتها زمزا كؤذوى المبصدا بربا لغميان وسبيحا نمنتنع البضر مَعَ هَذَا النَّبْبَ إِنَّ مَنْطَنْرا لا وَلُوخُلْأَ مِلْدَكَ عَنَ الْطِئَا ذَمَنْكُ وَعَنْ الْحَلَادَ وَعَنْ الجاء الدي هُوائحتَسْ لا عُمَال أو عَن الْحَابِلَي أو عَن وَاحدٍ مِن حُبِلْمُوا الْمُسْاع ٥

الصناعة ألا ت وحداية العداليها العلان

ا حجاز الصناع يرتغون بعض بروي بعضم

الصُنَّاء مَا ذَا بِصَّعَلَةً مِنَّ الآذَى وَكَفَ نَصْطَرِ عَلَمَا امُورَكَ كَلْهَا مُسْمًا زَمَن عَزَ تَعْضاهما لَبَعْضِ حَيَّ يَفِذَ لَ مِذَ لِلَّ مِشْرِيْنَهِ وَ مَنْ حَكِيةً ولوخ القول في هذه الطبيقة ايضًا فالالعرص النَّبِيَّة عِلَا الغَيْرِ وَوَالاسْنِفَقَ الطَّرَف السَّاجِ قَيْ إر وَ للرَّحِ المَصْلِينَ اع انْ هُولَا ، الضُّنَ ع المصِّلِينَ الأطلحَهُ وَ عَنْرَهُ رُونُفُرُفُ ۖ [را وَهُووَ نَمَا فَرَسُطها عهر نَمَا فَنْ طِبِاع الوَّحْشُ لِنَبَدَهُ وَا وَبَنَا عَدُوا وَلَوْ بَلْنِفِعِ مَعِصْهُ مِا لَبَعِيْمُ بِلَكَا نُو ا كَا لُوَحَرُ كَا يُحِرِيم مُكَا ذَوَا حِدُولًا بَهُمَ عَهُم عُرَّضَ وَاحِدُ فَا نَطْنَ كَهِذَا اللَّفَا لِلدَّبِينَ فَلِو لِهِم وَسَلَط الا فسرف وَالْحِرَةُ عَلَيْهِمْ وَلُواْ نَفْفَ مَا فِي الأَرْضِ مَبِعًا مَا الفَّ بَيْنَ فَلُو يُفِيرُ ولا حل لا لف وتعاث الأدواح الجستمعوا والبكفوا وتبؤ اللذا بزق البلاد وتبوا المسابئ والدورمنا وم يَجُ وَرَهُ وَرَبُّوا الْسُوا وَكِهَا فَاتَ وسَايِراً صَنافَ البَّعَاعِ عَا يَكُو لِ احْصَاوَهُ ثُ همنية للجمة مزَّ وله ماغ اخريسَ مُرَاحَمُونَ عَلِيهُما وَبِعِنَّا صَنُونَ وَفِي فِعَي حِبْلَهُ الإنسانُ العَيْظِ وَ الْحَسَكَ وَ المُنَافِسَةَ وَدَّ الْخَ بُوثُوكِيْكِلا النَّفَا لَلْ وَالنَّنَا وَفَا نَظر كَفَ سَكِط اهُ السَلَا طِينِ وَالْمِدَ هُ مُوا لِفَوْ أَوْ وَالعِدَةُ وَالأَسْبِيَا بِ وَالْفَيْرَيْبُهُ فِي فَلُوْ لِلرَّعَابِيا حتى اذ عَنُوا لَهُ وطوعًا وكر ما و كيف معترى السلاطن الطير تواملاح البلاد ٥ حنى رَسُوا أَجْرَا أَ الله دكا لهُ الْحَبْدا تَحْمُ وَاحِلُهُ مَنْعَا وَ رَعِلَي غَرْضِ وَاحِدِ بَلْمَ فَعْ البعض شهر بالبعض فرسبو االروسا والفضاء والبحار وذعما الأسوا واصطروا الحُلْفِيلاً فَي نُولاً لِهِذَ لَ وَالنَّهُمُ النَّسَاعُدُوالنَّقَارُ فَحَسَنِيَ صَارَاكُذَا وَبَدْنَعُومِ الفَّقَا وَالْخَبَارُوسَا بِرَا هَلِ الْبَهْدُ وَكُلِفُ مَ بَلِمَعْمُونَ إِلَى الْمُوادُوصَ وَالْجِاءَ مِنْ يَعْمُ الْحَرَاثُ وَالْحَرَاثُ بِالْحِيَّامِ وَكُلُّ وَأَصِدِ مَبْهُ مُعْ مِنْفَعْ بِإِلْا يُسْتَبِهِ سِبْبَبِ تَرْبَئِهِ وَاجْمَا عِقِهِ مُ وَانِضْهَا طِهِوْ يَخَتْ ثَرَيْنِيدِ السُكُطَانُ وَحَبَعْدِ كَا يَنْعَا وَمَوْدَ فِيعَرَاعُضَا البَرُدُ دَفِيلُمَةٍ بعَمْ بَعْضُ وَانطُنُ كَبَفَ تَجِثُ الإينيا صكوات الله وسلامه عليهم حتى أصلح الله المصن كحين المزعايا وعره فويسلم فواين التشوح فيحفظ العدل تبزا كلو وفوابن السِّبَا سَدُ فِي ضَرْطِهِمْ وَكَسْفُوا مِزاحَكَا مِ الاَمامَةَ وَ السِراطُنَةُ وَاحِكامِ الفِفَةُ المستندوابة إلى إصلاح الذئبا فضُلاعا آرشَرُ وهُوابْبُهِ مِنْ إِصَلاح الدِّبْرِ وانطن وكف اصطلاسه الابنيا بالملايكه عن متبعه السكام وكف أصلاالله ي الملاكمة عليهم والمسلام بقيضهم بيعف الذانهي المال المغرب الذكاوا بَيِنَهُ وَ بِزَائِدَهُ سُخَعًا نَهُ أَهِ لِجَا دَبِضِلِ الْعِيْزِوَا لَطِحًا دُبُعِدِ الْمِدَ بِالطِنْ وَالحُرَا ثُ بَشِهِ لِحَهُ بِالْحَصَاءِ وَالحَدَّا دَبِيطِ الْاَتَّ الْحِرَانُهُ وَهَذَ لِلْ جَرِيحَ آدِبَابِ الْصِنَّاعَا لَلْصِلِينَ

لاَهُ وَالاَلْمُ عَلِيهِ وَالسَّلْطَانِ لَصِيلِ الصَّنَّاعِ وَالإِبلَّ اصلَّواتِ اللهَ عَلَيْهِ وَصِيلِي ذَالعَلا الذُينَ هُمْ وَوَسَّهُ وَالعَمَّا، تَصِيْطُونَ السَّكَرَ طِينَ وَاللَّا بِكُهُ تَصِيْطُونَهُ الْاَبْلِيَّا إِلَان ينتى للاَحِصْنُوْ وَالرُبُوبَيَةِ النِيْجِيَّةِ بَنِنُوع كَانْظَامُ وَمُطْلِع كَاحِسْنِنَ وَجَمَالَ وَمَكَنَّا كلزَّ يْبِدُونَا لِيفِ وكل ذلك بغيرُ مِن دَبِي الارْبَابِ وَسُسِيبِ الاسبَابُ وَلَوْ لا تَصْل الله لتَّى لِيَ وَكِرْمُوادِ قَالسَهِ وَالدِّبْنِ جَاهِمَ أَوْافِهَا لَنفُورَ يَنْهُمْ سُبْلَكَ لَمَا أَهْتَدَيَّا إِلِي مَعْدُ فَنْ هَدُوا لَنَهُمُ أَوَ الْمِيسِمُ وَمُرْتَغِيرًا لِقَدِيقًا إِولَا عَدَلُوا إِنَّا لَا يُطِيرُ بَيَن الطَّعَالِي ٥ الاتًا طُنة بكية نِعِيدِ للسَّوْفِ إلى طلبا لاحاً طَهُ والاسْتَقْصَا وَ تَحَدُّ خَلِيدَ لِمَعْرُ لَن عبكر الفهروا لفذرة فقالت بخانة وإن نَعدُ والبهة الله لاخضوها وإن تحكمنا فياذيلوا بنسكطنا وارتسكننا فبسقيره العنكبتنااذكا معطح فإسنع وكاحا فبحلمأ اعطن لاَيَّا فِي كِلَّ خَلَقَ مِنْ لِحَظَّاتِ العُي فَبَلِ المُوتِ مِسَعَ سِيَمْ عِلَا لَقَالُونِ مِنْ اللَّلِكَ إَكِمَا وَلَمِنَ المَلَّذَ الدِّهُ مِينِهِ الوَاحِد اللَّهِ مَنَا لَهُ لِينِهِ الذِي مَيْزِنَ عِنْ الطَّارِ وَاسْحِنَا هَمِزًا المَيْدِ اقْبُلْ القِصَاالِاعَدَرالِطِ والمَامِنَ فِي بَرَا دِبِعُواللهِ لَعَا لِأَيْحِلْ اللاجرة عكيهم السلام للترجي عليذنا ستورنعة (لله تعول والمالكية الرضائح الابنيا عليهدالستلام وهيما سيهيم وسكلعنهم الوحي البم ولا تطنن المفرعتض فِ اعْعَالِهِ مِنْ عَلِيدُ التَّذَ دَبَالِطِيقًا تَاللَّا كُنْ مَعَ كَشُولِفًا وَرَبَيْهِمَ ابْهَا بَيْضَرِجْ الجلة في للاً شطبة عند المذيكة الأدضية والتمايتية وحمكة العَرْش فط لتب وظم الله تعالى كَ فِي بَرِجِع لِي الأكل الفِيدُ الذِينِ ذَكَرَاً ودون مَا يُجا وِزُ ذَلِكَ مِنَ الْهِيرَا بَهُ والإيرُ شَا وقَعَرُ هماوا عَلُوا نَكُلِجُ وَإِمِنَ حَنَّاء مَكَنِكُ بِلَمِنَ اجْزَّاء النَّاتِ لا ٥ لَا تَغْتَدِيلًا بِأَدْ تُوكِلِ مِ سَبْعَة مِزَلِللَّا بَكُهُ هِوَ ٱقَلَّهُ الْبَعْشِرَة إِلَيْمَا بَهُ إِلَى عَاقَرَا لَهُ لَا وتيانه إن مَعني العَدَا إِنْ تَهُوَ مَرِجُبُ رِينَ العَدَامُقَا مِحِرِ مُقَدَّلُهِ مَا وَأَلَّكِ الْعَدَا لِصِيب دِمَّا فِي أَحِيْهِ إِلاَّ مُنِي نُهِّرَ بَصِيرُ كِمَّا وَعَطِيمًا فَا ذَا صِلاَ لِمَا وَعِظْماً مُوا ضَوْلاً وَلا اللَّمْ والدُّم احَبَامِ للسَّهِ لِمَا فَرُدَةٌ وَمَحْرِقَةً وَاحْتِيَا وَلَهِي يَحْرَلُ بِأَ نَفْسُهَا وَلَا نَنْعَبَمَ مَا نَفْسُهَا وَجِدُوالطِبِعُ لِأَنْ يَضِينُ فِي أَوْدَهُ فِي الْطُوارِ كَالْحَالَ الْهُولَا يَصِيرُ يُنَفِينُ فِطِينًا يُحْ عِينًا نَدْ حَبِيزًا مُسْتَدِيرًا نُرِمطِنُو خَا الابضِناعِ فَكَدَ لَذَ الدُوبِفِينُهُ لا يَضِي عطنها وَلِما وَعِنُوفاً وَعَصَبَهِ الْإِبْضَاعِ وَالْصَنَاعِ فِي الْبَاطِ هُو الْمَلا بِيَجَةِ كَمَّا إِنَّ الصِّنَاعِ فِي اللَّهِ عِرْبُواأَ دُم وَ قَدْ السِّبَحُ اللَّهُ مَعِهُ عَلَيْهُ كَا عِرُةٌ وَ بَا طِينَهُ وَلا يَدْبِثُ انْتَعْفَا عَنْ مُعَمَّا اللَّهِ الْبَاطِينَاةُ قُولَ لَا لَدِ مِنْ مَلَّذِ يُدَانِ العَدَا الإجواب

سغم الله

طبقاً اللاتية

الملائكة الموكلون لاالانساد النبات

تنع الباطنة والظاهره

المجالة في المراكبة المجالة في المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

الإغ وَّ بَا طَيْتُ وَرَّكَ ﴾ طِنالإغْ عَا لَا يَعْوِفُهُ الْمَلُونِيِّ الْمُسَدِّدُ وَسُو الطَّلِّ وَأَلِيهُ ف وَاطْنَا رالسَّوَ، للنَّاسِ لِلْإِنْبَرُذُ لِلاَمِنَ آنَا جِرَا لَعَلَىٰ بِصُوَّا لِسُكَرِ لِلْعَوَا بَاطِئَذِ وَتَرَكَب الإرشه الطّاهير بالجوارح سُكرا لنحرا (طاً عَرَةً بَلْ أَفُولُ فِي كُلِّمَ عَصِّ إِللَّهُ سَ لَ وَلَوْ فِي طِيرِ مَنْ وَاحِدَة بِا ذَفْحَ جِفَنْهُ مُلَاجِبُتُ جِعَضَ البَصَوْفَدُ هَوْ كَافِيةً يقِرَنُهُ لَي مُنْدِهِ فِي السَّمَوَانِ وَالأرضِ وَمَا بَدِينُمَا فِل رَكِمَا حَلَىٰ اللهُ نِعَالَجَ البَّوْتُ والملا ميكة والجؤامات والنبا تعجليه بخذكل واحدين العباد فدغ بفا انتفاعه وُ إِنَّا مَعْمَ الشِّمَا عِزْهُ لِفُوا فَإِنَّ مِنْ الشَّمَاللَّهُ فِي كَانْظِيرُ مِنْهُمْ مَمْ مَن فَي بغير المنتق ا ذُحْلُق في كل حفِل عَصْلات وَ لها اوْ أَا روْرَبًا طَأَتْ مُنصَّلَة باعصَابِ الدّ مَاعَ لَهَا بَيْ انْحُفّا صْرَالِهِ لَا يُعْلَى وَا دَيْفَاعِ الْحَفّْ الاسْفَالِ وَعِلْ كَا حِفْزَ سَعُو رسنو د وَنِعَهُ أَسَهُ نَعَا لِنْ سَوَا مِنِلِكَ السَّعُورِ الفَا بَعْمَ صَوَ الْعَيْنُ إِذِ البَيَا مُعْمِ وَالصَوَاك والسواد يجدو وبغد الله بقال في تربيع صفا واحد ا ان مون ما بغد الهوام مِنَ الدَيْدِ عَلَا بَا طِهِرًا لَعِينَ وَمُعْتَسْبِنَّا للإَعْدَادِ الِي تَذَنَّا رُسُدِ المعوبِ وَ يِسِعَةُ . في كل سَعْدَ وَمِنْ الْعِنامُ وَعِنْ مَن حَبِثُ إِينَا صَلْطَا وَمَعَ الْلَبْنِ فَوَام نَصْبُهَا وَ لَهُ في ه اسْسِيَّاكَ الاهدَابُ فَغَهُ أَكْثُرُ مِنَ الكلَّ وَذَلاَّ انْ عَبْدِ الْهُوَا فَذَيْمَنْ مِنْ فَعَ الْعَتْ بْن وأواطبَعَتَ لَربيصُر جَع الأحفاد مغدادما ننسَّا مل الاهداب فينظومن وداسباك الشَّحْدِ فِيكُونَ شِبَاكَ الشَّعْرِمَا فِيَّا مِن وُصُول العِذَا مِن جَارِج وَعَبَرَ مَا نِع مِن المُتْرِدُا وِ الصَّهَرُمِنِ ۗ أَخَلِ نُوا دُا صَابًا لِحَدُونَهُ عَبَادٍ فَقَدَّ حَنُ لِفَتَ أَطُوا فَيا لأَحْفِاكُ عا وَنَّ منطبيقَةً على الحدُّفيَّةُ مِزَالغُبارِ وحَسْرَحَبْ الاقداد الإرْوَا يَا العِسْرَ وَالإَحْفا وَاللَّهُ بِابِ لِمَا لَهُ بِكُنُّ جِدَ فَيْنِهِ حَبْنُ خَلَفَتَ لَهُ بَدَّا لَـ فَتَرَاهُ عَلِيالِدَ وَاحِرعَبِيعِ مَجَاعَتُهُمُ لبِصَعَلَهَا مِنَ النِّهُ دَوَا ذِيزَكَمَا الاسْتِفْضَالْعَا صِيلِ النَّحَرُلافْفَادِذَ الَّهِ إِلْ نَظُولِ يَرْ بِدِعْلَ أَصْلُ هَذَا الْبِكَأْ بِ فَلَعْنَا نِسْنَا يَفْلُهُ كِنَّا بُا مَعْضُودًا فِيْمِ الْمَهْ لِالْن وسائكاً الوَّفِقِ شُسِيِّتِهِ عَلِيبِ صْنَعَ اللهِ نَعَالِ فَلْمَرَّجِمِ لِمَا عَوْمَنِهَا فِيغُولُ كِ فَرَهُو بِفَيْدِ الْعَبْنُ نِيْهُ اللهُ نَعَا لَئِذِ الْأَحْجَا أَ، وكَا نَقُومُ الْاَحْفَا وْ اللَّ بعِينَ وكا العِبَنُ أَيْرِاس ولا الرَّاسُ لا جَسَمَع البَدن وكا البَدُ ذا يَا بِيا لغِذَا وكا الغِدا الأ بالمًا، وَالأرْضَ وَالْهُوَا وَالْمُطَرِّ وَالْعَبْيْمِ وَالسُّمْ وَالْعَرْوَلَا بَعُوْمِ رَحْكُمْ الإ بالسموات ولا السموات الإبالملا بكه فان الكوكالي الواحدة سُظ العَفْ مِنهُ إِل لَعِتْمُ الْ تَبَاط اعضًا البَدَدُ تَعَلَّصْهُ بِبَعْضُ فَا ذَا قَدْ لَهَ ظَلْ فَعَهُ لِلهِ يَعَالَ ف

تَلَعْنَهُمْ إَذَا نَغُزِتُوا أُوتَسَيِنَغُفُولِهُمْ ٥ وَلَذَ لِلَّهَ وَرُدًا ذَا الْعَالِمِ سَيِنَغُفِر لَهُ طَلُّحُ تَحَالَوْنَ فِي لِلْهُ وَازَ اللَّهُ مِكُهُ مَلِيَعُوْزَ العَصَاءَ فِي الفَاظِ كَيْبُرُهُ وَلَا مُجَنَ احَصَاوَكُ وكاذلك إشارة إليان العابي تطريقة واحِرة حبّى عكم ا في الملك و الملكوت وَمَدُا أَهَا لَا يَعْمَدُ الْأَانُ يُعْمَرِ السَّيْنَةُ بِحَسَّنَةٍ مَحْوَهَا فِينَكُم لِ اللَّهِ اللَّحِينَ يا لا يستنعقا وفِسَر الله أَنْ يَوْبَ عَلَيْهِ وَيَعَالَمُ وَرَعْنَهُ وَ أُوحِي لِللهُ دَعَالَى مِنْ إِلَا فِي بِعَلِينَهِ السَّلَاءِ مَا مِنْ عَبْدِ مِنَ الْأَوْمِينِ الْأَوْمِعَةُ مَلَّا فَ كَ فَاذِ اسْتُكُونِي عِلِيقًا يَ وَلَا لَمُكَالِ اللَّهُ مِّرْدُهُ مِنْ عَلَيْ خَرِهَا بَكُ أَعِلْ لِلْمُ وَاهْلِ لِشَكْرِ فَكُونِ مِنَ الشَّا كِوَيْنَ صَرِيبًا فَكُونَ الشَّا كِرِينَ عَلُولُ سِّهُ عُيْرِكِ لَا سُرِك شُكْرُ هِنْ وَمَلَا بِلْيَيْ يُدْعُو زُلُطُ مُرَوَا لَبْقَاعَ تَحْتِهُ فِرُوَا لَا مَّا رَبِي مَلَبُهُ مِ هُ وَكُمَّا عَ نَدًا لَ فِي لِلْ صَرَّفَهُ عَيْرِنِهُ كَيْرُهُ فَا مَلْهُ الْكُلِينُ فَاللَّهِ الْمُعْتَى لَا إِن وانقبًا حِندِ حَبَّدُجِ الدُّخَانُ المُحِبَّرُ فَيِسَلِ لَعَكْبُ وَلَوْمَ يَحِثْ لَعَبَّلُكُ وَبَا نِفِبًا حِدْمَجُع رؤح الموي ليلا القَلْبُ وَلُوسُكُمْ مُتَنفسُهُ لا خَتَرَ فَي قَلِمُهُ إِن يَقِطُاعٍ دُوحِ الْحَوْبِ وَنَهْرِيهِ عَنْهُ وَهُ مَلَكُ بَلَ البَوْمِ وَاللَّبْ لَهُ ادبَعَ وَعِينَ رُونَ سَاعَة وَفِي سَاعَةٍ فَرَيب مِنَا لَغَيْفُسُ وَكُلِّ نَفُسُرُقَ بِيعِنْ عَرَّ لِمُكَالَة فِعَلْمِكِ فِي لِلْحِنْظَةِ ٱلْأَفِ الْفَيْتَةَ فِي كُلُّ جُنْ مِنْ أَحْدُوْا رِبَدُ نَارَ بُلْ فِي قَالِجِنْو إِمِنْ أَجْدُوا وِالْعَالَمِ فَا نَظْمِ فَالْ بَيْضَوْ وَاحْسَأُ فَلَكَ أمرة و السف لموتى لله السلام حفيقة فوله . على م وَا زِيغِدُ وَا بِغِهُ اللَّهِ لَا حَصْوَةً فَا لِسَالِمِ رَفِيهُ أَسْكُرُكَ وَلَا ، في كُل شَعْتُ وَمِن حَبْسَه ، يُعْجِنَان أَن لِيَهْتَ وَاسْتِهَا وَا مُطْبَهِنَ اسْتِهَا وَ لِهُ: لَكُ ورّدَ ذِا لاَ سُرِر مَن لِرِيعَثِ رِفا فِيرامَد نَعَ إِلَى كَلْبُوا لا فِي مِطْعَهِ وَمَسْتُرَ بِد فَقَد قُلَ على وَحَصَرَ عَلَا بِهُ وَهِيم مَا ذَكُوناه برجع إلى المطعم وَالمشرب فَاعْبَرُواآمِ الول الأيضًا دمَا سوًا همِنَ المغمِّرِين فارَّا لبصِيرُ لا نعَعْ عنيه في أَعَالِم عَلِي مَنْ و لا ملز طي الا بموجود الا وسينقق أدَيس نعال فيوسمة عليه فليتوك الاستيفاصاك وَالنَّفْتُ لِلْهُ اللَّهُ الطَّمَ وَغَرِمُطَمَّعُ لَكُلُو عَنَ الشَّكِرِ الشَّكِرِ الشَّكِرِ الشَّكِرِ الشَّكِرِ الشَّكِرِ السَّبَبِ الصَّارِفُ لِحَنَّا لِمُ

. في الأبخةُ دمن مُسَنِّيَ لدُّ مَا اليَّ مُسَنَعَى الشَّرِي فَلَمْ بِشَقَ فَلَا وَلاَ مَلَكَ وَلاَ حَبُوا ل وَلاَ ب وَلاَ جَمَا لاَ وَ مِلِعِنهُ وَ لَذَ لِلتَّنِهِ وَرَدْ فِي الْمُحِبَّارا أِنا الْمِفْعَةُ الْجَيْحِيِّةُ فِي كا المَّاسالِمَا

الظنر

م • هم سازاهبه به اهشاه افسطلونی الشکر

ينصوصون تراا كمنت صفد العظيرا المطهروماا كنست صفه اللحرما يلجرحني بِهُ وَمِنْفَقِيلًا وَكُنْدُ مِن سَابِعِ بَرَعَى المغادِ مِنْ فِالاِلصَّانِ فَبِكُو المستَدِّرُمَا لَا ه يَبْطُلُ اسْتَدَادَنَهُ بِالعَسْرَضِمَا لَا بِبْطُلِ عَرَضَهُ وَبِالْحِرَّفَ مَا لَا بِبُطِلِ بَعَ يَعْدُ وَتَحْفَظ عَلَ كُلِ وَا حِدِ فَدُ رَحَاجَنِيهِ فَا نَهُ لُوا حَرْمَةَ مُثَلًا مِنَ العَدَّا عِلَى الغَيْ لِصَيْ الكبئر الغاه وبطاكب بعدو تسوه وتت العنه وسورته برسيع ان سوق الالاي مَعَ رِفَيْهَا وَإِلَيْ الحَدَقَةُ مَعَ صَفَا يَهَا والِّيا لانفأ خ مَعَ عَلْطَهَا وَ الِّيا العَظْمِ مَعَ صَلاً بتم مَا بِلِينَ بِكِلِ وَاحِدِينًا مِنْ جَبَتْ العَدُ دُو الشَّكُلُ والْإِنْطَالُ الصُورَهُ وَرَبَّا بَعِيض المواضع وَصَعَفَ بَعِضْ المُواضِع بِل لَو لَو بُراج هَنَا الملآلِ العَدَل النِسْمَة وَ النَّفِسُ طِ مُثَلًا فَسَا قُولِلا ِ وَاسِ الصِّي وَ سَايِرِ بَكُونِهِ مِنَ العَدَامَا يَنِي بَهُ إِلِيْ احْدَادِجُ بَيْنَ شُكَّ كَبَعْنَتُ للذ المطرفاكا أنت في حدِ الصغرو كبرجسيميع البدّ ، فكنت تريخ الصغر في تُعَلِّم مِن رَجِل وَ له رِجْل وَاحِدُهُ كَا يُفَارْجِل حَبِي فِلْ بِنْدَقِيرُ بِنَفِيسُهِ البُّنَّةُ فَدُرُ أَعَافِي عُمْر إلى اليسمة مُعُوضِ لِلا مَهَا مِنَ اللهُ مَوْ اللهُ وَلا تَطْنَى إِنَّ الدُّوبَطُنُومِ هُذَا مِن سَكُمُ نَعْسَدُهُ إِنْ يَحِيْدُ لِهَنَّ الأُمُودُ عِلَى الطَّبِعْ الْعَلِّمَ عِلْهِ لَا يَدُوكُ مَا يَفُولُ فَعَدُّ م جَلِلاً بِلَّهُ الأرصْ يَدَة وَفَرَ شَغِلُوا كِذَ وَأَنتَ فِي الدُّحِلْتَ بْرَحَ وَفِي العَفْلَة بَرُّدَد وَعَلِيكُمْ لِنَ الغِدَا فِي اطِينَك ولَا خَرِعنِد مَرْسِيْهُ رُودُ اللِّهِ فَي كَلْحِبُ وْ مِن أَجْرًا لِدُ الِّي لَا تَشَرَّأ حَتَى بَفِنْفَتِ رَمَعْوْ لاجْزًا كَا لَعِيزِ كَا لَعَيْرُ الغَلْبُ إِلِيَّا كُنْ مِنْ مَا يَهُ مَلِكَ نَرَ هَا للانجَا رَنَفْطِيلِ وَ لَكَ وَاللَّهُ مِنْ الْرُضِيَّةِ مَدُوهُ مِنْ الملابِكة " فَيَاسِمُ عَلَيْنَ يَغِيمُ عَلُومُ لا يحتط بكهنب إلا الله بيشطانه ومدّ والملابكة الشهاسة من حسكان العرشق المنوع كاف جمنيهم بالماتبيد والهمكا يكة والمنسكر بليا الفأد وسالم بميز بالملك والملكون وألعيسن وَالْجَرُّونَ جَادالسَّمُوَاتُ وَالْإِرْضَ النَّالللُّ دُوالْجَلِالْ وَالإِيْرَامُ وَالاحْتَبَا لِي الوادِدَة فِي لِللَّهِ بِكَةُ المُعْرَيْنِ المُوَ ظَلِينَ بالِهِ عَواتِ وَالأَدْ ضِيْنَ وَأَحْبَذَا اللَّبَاتُ وَالمَيْوَانَ حنى كاعظرة مرز المطروكل عاريغ من جانب أكثر من الكفتي فأد المذكر ظا الاستنسكها

عُوَّةَ اللهُ فَا لَى فَلَسَتَ لِصَلَا فِوْصَلَةٌ عِنْدِهِ الأَفْعَالِ إِلَّهِ مَالِهُ وَاحِدَةَ لَوَا فَنَفَوَتُ الِيسَبَغِيَّةُ أَمَا لَا وَالحَطْمَةُ آتِينَا مُسَاعِلَةً إِلَيْنَ بَطِيعَ الْوَلَا مَوْ الْإِمْرَ عَبَرَّا الفَالَة كَ

﴾ اراهيم والغطوفا وَالعَمَا لَا سَيْرَكَ سَبَقِسُهِ وَلَا بَدَمِنْ مَلَكِ أَخَرَ عَشَهُ العَدَا فِيجَوَا دِمْ وَلَا بَدُمِنْ النِهِ عَلِمَعَ عَلَيْهُ صُوْدَةَ الدَّمَ وَلَا لَهُدِمِنْ وَالِيمَ كَسُوهُ صُودَةَ الطَّيْرُ والفَظرِكَ وَالعَرُونَ وَوَلَا لَهُ مِنْ خَامِينَ فَعَ الفَصَلَ الفَا صِلْمِنْ حَاجَبَةٍ العَلَمَ اوَلاَ بِدُمِنْ سَادِيْ

الملاقية بالطور الفينية بالطور

وَيَهُ فَعَ العَفَيْلَةَ أَا نِيَّ شُولِلاً مَن تَصِيبُ المَاعَيْهُ أَا لِيَّا نُولَ لِيحْ ذَا يَعًا نُوالِ مُقْطَعًا هَرَا رَمُدُودَ مُنْهَا مِينًا مُوسِلًا مَنْ يُوفِقُ رُعْفًا أَا عَرِيضَةٌ سَادِ سَا مُرَا لِي مَن طبعِهَا فِي بولسُّوُ وسَا بَعِنَا وَ لِكِنَ فَدْ شِكُوكِيَا جِسَيعِ ذَ الدَّرَجِلِ وَاحِد وَيَشِنَعِل بِهِا فَعَلاَ كِأ أعارًا لله يَهْ وَاطِنَّا كَاعَالِ الإِسْ ظَاعِيًّا فَ عَلَمُ انْحَلَقَهُ المُلَّا يَهُ تَحَالَفَ حَلِقَهُ الايد نسرق ما مِناحَدِ مِنْهُمْ الأوهو وَحَداي الصِّقة لديسٌ ونها خَلط يُرَّكِ البُّمَّةُ ولا يَكُون لكلَّ وَاجِدِمنِهُمُوا يَافِعُلُ وَاحِدُ وَإِلَيْهِ الأَرْشَارَةُ بِقُولِ بِهِ نَعَاكِهُ وَمَا مِنَا إِيا كَهُمْفَامُ مت لوم ٥ ولدَّ لذ كشرطيه فرسًا فروك نفًّا لا بلميًّا لفو في نعيب مربَّ بذكل ٥ وأجدِ بنهُمُ وَقَيْتُ له عَلِيّتِهِ مِثْل للواسِ للسَّر فان البَصَرَة بزَاحِوالسَّمْ في ادْرَا إِنّ الْاَصُوَاتَ وَلَا السِّسَمَرُ أَاحِمَا وَلَا هُمُ يُزَاحِ السَّسَرَ وَلَلْسِّرَ الدِّوَالِمِثْلُ سَبطُسُ إ إِصْبَعَ الرِجُ لِمُطْسًا ضَعِيْفًا وَتَنَ احربه إلليدوَ فَدَ تَضَيَّرٌ بِعَبْرَكَ بَرَا سِ لِمَدِ وَهُج الله ٥ الصَّوْبِ وَكَا لابِسَادُ الواحِد ٱلدُكِئَةِ لِبِنْفِسْدِ الْطِئْ وَالْجَيْرِ وَلَلْبَرْ فَادْ هَزْهِ الْوَاع مِنَ الْإِعْ جَاجِ وَالعَدُ ولعَن المَدلِ سَبِيمُ الْخِيلَاق صِغَات الايسًا وَ وَاحْلِافْ دَوَا عِبِدِهُ اللهِ لَنْسِ وَحَدَّا لِخِ الصِّغَاهُ فَبَهُوْ لَ وَحَدًّا فِى الفَعْلُ وَلِذَ لَكَ مَ كِلْ لِأَسَانَ<sup>©</sup> بطبغ الله مترَّةً ولعَصْبِهُ احْسَرَكِ لاحْلَافِ دُواعِيهِ وَصَفَائِهِ وَذَلَكَ عَبْرِ مُكِنَافِي طِباع الملابكة بلَهُ وجُولُون عَلَا لطَاعَة لايجا للكَوْسِيَة فيحفير فلاحبَوَ مَعَيْدُونَ أَمَّهُ مَا آمَةً فِي هُوْ وَفِيعًا لُونَهَا بِوَمْسَرُونَ يُشِيِّعِي زُ اللَّبِلَ وَالهَّارَ لَا يَعِيزُون فالراجع منيه مررا والمابعد ساجد قالفابهرفا بدأ بدا المختلاف في فعالهيروكا فنُوركل و أحد منهم مقا ومعلود لا سعك أه وكاعته ميد من حبث لا جال المنا لفنه ونيف م يمني اَ دُنشبه تطاعة اطرا فَكِ لَكَ فَا يُكَتَى مَكَا جُرَتَ الإِدَاءَ دُنْ جَيَّ الأَجَيْفَا ن لَهُ بَنِي لِلْغِنْ الْجِيرِيزُ دَّدُوَاحِتِيلًا فَدْفِي ظَاعَيْلُ مَرَةً وَمَعَيْضِيدُ الْحَذِي بَلِ كَا فَهُ منتطوع أمزك والفبك أبنفيخ وينطيغ ومنقيلا باشا رمك فدا بشبهه من وحبيج وَلِينَ خِالِفِد مِن وَجُدادِ للفَي لا علمُ لهُ عَالَ تَعَيْدُ دمند مِنَ الْحُوكَةُ مُحْسِمًا وَاطِها فا وَاللَّهُ مَا يَكُمُ مَا لِمُؤْنِي مِنْ الْمُعِنِ لُونَ فَإِذَّا هَمَ وَ بِعَهُ السَّ عَلِيكَ فَيَ لَمُ اللَّا لِلَّهِ الأرْصَيَة وَالسِّمَا بَهُ وَجَاحَكَ إِلَيْهِ فِي َصَلِكِكِلِ فِنَكُو وَ مَا يَوَا هُ مِنَ الْحَرَكَ يُ وَالِحَاجَاتِ إِنَّا فَا نَالِرَ نَطُولَ إِذْ ذَا كُنَّ فَصَانَ طَيْعَةً الْحِزْدِينِ طَبَّفَانِ الْغُمِ ٥ وَجَابِمِ الطَّبَعَا وَلَا بَكِنَ احْصَاوُكَا فِجِمَدُ أَجَادُ مَا يَدْخُلِخَ وَجَامِع الطَّبَعَا -و فِأ فَدَ الْعَصَرِ اللهُ عليه لَ فِقَ ظَا هِ مِن فَ وَبَا طِينَةُ مِنْ أَلَ لَ لَهَا إِو ذَرْ وَالْ الْعِين

صغة اللائكة

المالكة

ن فخياً

نعماله

ميع الدي

اعلى انهُ لاَ يفضر إلحاني عَن السَّكُوالِ الجَهْلِ وَالغَعْثُ لَهُ فانف يُرسَعُوا بالحيْد والعقلة عَن معرفة المغرّوة بيضوّ رسكر البغة الأكبُّد معتشيرفتة تواهنه أوا عدد فوانعكة كمنت وأآز الشكر عكبها الديفول احده عمر البسأة اللهُ مَنْ السُكِرَ مِيهَ وَلَهُ لَعِبْرُ فُوا أَنْ مَعَنَى الشَّكِرِ أَنْ لَبَسَّنَعِ لُوَّا الْبِغَةَ في إيَّا وَلَحْتِكُمَةَ الني ويدِّتْ به وَهِيَ طَا عَدَا يَسَبُّكُما نَهُ اللَّهِ عِنْعَ مِنَ الشَّكِرِ تَعِدَ حَمُّولًا عَ يَسَ لِلْفَرْتُ ولا غُلبَهُ السُّهُوةَ وَاسْتِنِيلًا الشَّيْطَانِ ٥ امَا الْعَفُّ لَدَعَ الْعَرَفَلَهَا أَسْبَابُ وَأَحْتَ رأسيًّا مِهَا أَذَا لَمْ سَرْ عَلِيهِ مِنْ مَعْ لِيمُدُ وَزَمَا لِهُوْ إِخْلُونِهُ وَتُسَادِلُهُم ا فِي جَمِيعِ أَحِوَا لِهِمْ نَهُمْ فَلَذَ لِكَ لَا بِشْكُرُونَ عِلَى مُكَلَّةٍ مَا ذَكَرَنَا فُي مِنَ المغرلان عًا مَنْهُ لِلْهَانُ مَنْهُ و لَذَ لَقُدُمْ في جَمِيعًا حَوَا لِمُقِرْفَلَابِ كِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْفُلِعَنْهُ اخْتِصَا صَّا بِحَالَا لَهُ مُرْ ذَلِدٌ بِعَدٌ فَلا مَّا لِمُهُ مِنْكُورُونَ الله نَعَالَي على روح الهوَّا وَلَواحِذَ كُنُوًّا أَحَدِهِ وَكُلُمَّةً حَنَّا نَقَطَمُ الْهُوَا عَنْهُ لَمَا وَلُو حَدِيلَ بَيْنَ عَمَا رَفِيهِ هَوَا، حَارَا وَفِي بَيْرِ فِيهِ هِوَّا رَا دِدَ مَّسَلِيمُ طُولَةِ المَّا، كَمَا تُرَعَى ٥. لَا سُبُلِي وَاحِدٍ مِنْهُ مُرْشَى مِرْذَ لِلهُ تُرْتَجَا سِنْهُ فَذَدَذَ لَكِ مِنْهُ وَسُكُراهِ نَعْلِ لِي عَلِيَهُ وَذَ لِلَّ غَاكِيةَ الْجِهْلُ إِذْ صَا دَسَكُرِهُ ثُوْفَوْفًا عَلَى إِنْ يَسَكُر عَهُمُ الْعَهُ فرنت و متنهر في بعض الأحواله والهنجة في جَميع الأحواله أولي بأن تشكر مِن البغة وتعض فلائز كالبقيريش كم صخة تصنوه الآان يعتني عينه فعند دلة لوًا عيد عَدِيه بقير ، لا حَسَر بدو شكر و عَدَ ، بغة ولما كا نَتْ رَجَة الله ق وَاسِيِّدَةً وَعَمَدَ الْحُلُقِ وَبِلَاتِ فِي حَبِيرًا لاَ خَالَ فَلَمِ بِعَبِدَ لَهَا الْجَاهِلُونَ بْغَةٌ وَعَلَمَا لِظِ عِلْ مِثْلِ لِعَنْدُ السُوِّ. حَقَيْهُ أَنْ يُغَرِّبُ وَا يُمَّا حَتَى إِذَا وُكَ صَرِّبِهِ سَاعَةً نَعْتَ لَمَدَ مِذَ لِذَ مِنْدُ فَإِنْ يُرَلُّ صَرِيعٌ عِي الدَوَامِ مَلَتَهُ الْفَكَرُونَ مَزَلَ الشكرُفَعَام الماسرة بشكرُ و لَ إِلَّا المال الذي تَطُرَقُ إِلا حَنْفَاصُ لِيمِينَ حَسَّا الْكُرُهُ وَ الْمِنْ لَهُ وَ بَدْبُتُو زَجِيعُ لِغِيمُ اللَّهُ نَعَالِي عَلَيْهُمٌ كَمَا شَكِي بَعَضَهُ إِنْ ال تَبَعْنَ ادِهَ بِالدَبْكَةَ بِرَوْ ٱطْفِي شِيرَةَ الْحَقَامِيةِ بِذِلَكَ فَقَا لَ لِهُ الْبَشِرِكَ المُلْآعَى وَ لَلْ عَدُحُ الْفُ دِ رَحْدَةً كَا لَا فَالَ الْبَشِيكَ انْكَ أَخُرُس وَلَكَ عَنْ الْفَ وَرَحْسُمُ ٥ لَ كَا فَ لِ البِشِوكَ اللَّهُ ا وَلَعُ اللَّهِ بِنَ وَالرَّجَلِينَ وَ لِلْ عَنْ الفَّرْدِ رَحْسَ فَ لَكُ فالسته الشرك المانع بواولا عش الف وزهكم فالكافا كما نستحى الكسكور موكة أن وله عيد أعروض عسرالف وحجى ان معض الفي فتواك

تُدِّجِ الفَّفَرَحَيِّ ضَا وَجَ رُعَا فِرْرَى فِي المَهُ مِكَا ذَفَا يِلَا يَهُوُ لِهُ ا نَّوَدَا ذِا نَسْتَبْنَا لَسُوْزَةَ ٱلْاَنْعَامِ وَانَ لَلْهِ الْفَدِيْنَا رِثَالَ لَا فَالْفَسُورَة هُوْ علَيهِ السَّكَمِ فَعَنَا لَكَانَ لَ فَسُورَة بِوُسُفْ عَلِيْهِ السَّكَامَ فَالْهَا وَفَعَلَ فِيَغَالِف وَأَنْ تَشْكُونُ أُصِيعً وَفَدْ سِرِيعُنهُ ٥ وَ وَ حَلَ الرالسَمَالُ رَضِي الله عَنهُ نَكَ بَعَمْلِ لَحَلِفًا. وَفِي بِدِهِ وَوَدَيَشِرِهِ فَقُالَ لَهُ عِظِي فَعَنَّا لَلَهُ لُو لَهُ سَغَظ عَرْهِ ت المشَرِّبَةُ الْأَنْجُلِيْمُ اللَّهُ والا بعِنتَ عَطَّشًا وَلْهَا كَذَتَ بَدْ لَهَا قَالَ أَحَرْ فَعَا لِ وَ وَ لِهُ نَعْظَهَا الا بِمُدَكِ كُلُهُ فَالْ نَعْرُونَ لَ فَلا نَعْرُم بِلَا لَا يَسْوَى شَرْبَهُ مِنْ مَا دِعِيْدِ العَطَشُ اعْطُرِمِنِ مِلْكَ الْأُوضُ كُلْفَا وَاذِاكًا نَدَ الطِلَّاعِ مَا بِكُمْ الْإِعْدَا البغة الحاصّة و والعائمة وفَردَ لا ألفت العامّة فللَوْ وإسّادَة وجيرة والله \_ مَا مِنْ عَبِدُ الْإِلَو الْعُمَا لِنظر فِي حَوَالِد ك لَوَا تُوبِهُوا اللَّهِ لَقَا لِيَعِمُّ أَو لِعِسَمًا كَبِّنْ تُحَيِّدُهُ لَا يُشِارُهُ فِي اللَّهَ سِحَا فَهُ بلريُسًا رِلْهُ عَدد بسيرُمْنَ الناس وَدُبُاكُ نُشِا رِلْهُ فَهُ أَحَدُ وَذَ الْيُد بِعِيزَ ف بِدِ طَعِبْمُ فِي لَهُ فَ ا مؤدٍ في العقال وَ الحالِق وَ العِلْمر في إِمَا العَقالِ عَامِن عَبْدٍ سِلْهِ مِنَّا لَى كَا وَهُورًا ضِك عَرْ إِنِّسَ نَعَا ذَلْ فِي عَفْد بِعِبْقُد انَّهُ أَعِقْلَ الْمَاسَ وَفَلْمًا بَيِّيا لَهُ مِنْ لِي العَضْل وَ اذْ مِنْ سَرِّ فَهِ العَقْلِ اللَّهُ يَعِنْ وَ الْجَالِي عَنَّهُ كَمَا يَعِنْ حِ المَفْيَغِيدِ في ذَا كَا رَاعِقاً انهُ أَعَقَلَا لَهُ سِنُواجِ عِلْمِهِ انْ يَشْكُوا لِلهَ لَكُ لِكَ ذَلِكَ لَانهُ أَنْ كَا ذَلَا لَكِ فَ نَشَكُمُ وَاجِهِ عَلَىٰ ذَ لِلهُ وَانْهُ إِنْ لَوَ مَكِنْ لَذَ لِلهُ وَ مَكَنَهُ مُعِنَّقُدُ انهُ لَذَ لَذ<del>َ فَهِي</del> بنمة في هَنَّ فَن وَصَعَ كَنُواْ خَنَ الا دَصْ فَفُو بَعِنْ وَح بِهِ وَ سُبْكُو عَلِيهُ فَا ذِالْحِلْ الكُذُ مِن جَبْ لا بَدُوبُ فِي قَرْحَه بَسِهِ عَتْفَاده وَ بَفِي سُكُوه لا مَوْ فِيحَقِهِ كَالْبَآ وأمَمَ الحائق فَا مَرْعَدِ إلا وَهُوَيْرَ كِمِنْ عِنْ عَنْوِيًّا بِكُوهُم وَ احْكُونًا لَا يَوْمُهَا وَابِكَا بَذِمَهَا مِنْ جَبُّ اللهُ بَرَ كِنْفِسْتُهُ بِرِيًّا مِنْهُ قَاذِ الرِّبْسُنَخِلِ مِذْمِ الغَيْرِ فَبِنْبِي أَ يسْنَعِل بذرا سَونَعَالِ الداكسَنَ خَلَقَهُ وَاسْبَى عَبْرَهُ بِالْحَلِقُ الْمَهُ ٥ وَالْمَا الْعِل عًا مِزْ أَحَدِ إِلاَ وَتَجَرِّرُو مِن مَوْا طِنْ نُفِينَّهِ وَخَفَا أَمَا أَفَكَادِهِ مَا هُوَ مُنفَرِد بِهِ، وَلَوَ مَنْفَ أَلِمُظِا حَانَى اطلعَ عَلَيْهِ أَحَدَّ شَ الْحَلَوْ لَافْتِيَ فَكُمْ فَالْوَاطلعُ عَلَيْهِ ان سَحَا فَهُ فَاذًا لَكُلِ عُدْعِلْمِ بِالْمِرْخَاصُ لا بِشَارِ لَهُ فَيَعَا حَدْضِ عِنَا دِاللهَ لَعَالِي مساوفلا يشكر سنزا سه المبتبدا الذي ادسله على وحد مساويد فأطه المبيل وَسَنَرًا لَفَيْجِهِ وَأَحْتَفَى قَالَتَ عَنَا عَبِنَ الْحَلَّةِ وَخَصَّصَ عَلَيْهُ بِرَجْنَى لَا يَظِلِعِ عَلَيْهُ

نقر الد

مالع الم

عَلَيْهِ أَحَدُ فَهَانِهِ أَوَ وَثَلَا تَهُ مِنَ الدَحْرِيَ اصَةً تَعَيِّرُ فَا كُلُ عَبْرُ امَا مَعَرَفَهُ مطُلُفَكُ وامًا فِي تَعِشْرَ الأُمُورُ فَلَتْنَيْزِ لِعَنْ هَيْزِهِ الطَبِّقَدِ إِلْطِبَفَةَ إِلْخُزِيَ أَعَمَيْنَ فَلِيلًا مأَهُ عَبْدِ الْأُوفَدَ زَنَّهُ اللهُ نَعَالَيْنِ صُورَتِهِ أَوْشَحْضَهِ أُواكُثُ فِي أَوْ صَفَّا لَهُ أَوَ أَهُلُّه وَوَلدَهِ أومسَكَمَهُ أو تَلدوا ورَفيفَهُ أوا فَارِبِهِ أَوعِزْهِ أُوجِا هِهِ أو في سَآبِرَ عَاجِهِ المؤرًّا لو سُكِلةِ ذَلِكَ منيهُ واعطى مَا خَصِصَ بِهِ مِبْرِهِ لِكَانَ كَابِرَضَى بِهِ وَذَلِدُ ان حَجُلُهُ مُؤْمِنًا لَا كَافِيرًا وَحَيَا لَا حِسَمًا ذَا وَانِسَانًا لَا لِقِيمَةً وَذَكَا لَا اشَى وَعَيْحًا لأَمِيْ وَسَلِيمًا لَا مَعِيبًا فَا نَكُلُهُ فِي فَضَا بِعِنْ إِنَّا أَنْ فِنَا عِسْمُوماً بِثُنَّا أَوْزَا الإَحْوَا لوَ بدل بأُ صَنَّدَ اوِ يَا لَوْ يَرَضِدُ لِكَ بَالِهُ المؤركَةِ بِبِيْدِ لِهَا مأَحَوَا لِالاَّهُ مِبْنِ الضَّاو دُلْف اما ان سكون ين كالبلداء بماخص به أحدم الخلق اوكا يبرلد بما خص بوالاكث فَاذَا كَا زَكِيبِد ل حَالِفَسْه بَالِهِرَ وَفَاذًا خَالُهُ أَحْسَنُ مِنْ حَالِهِمْ فَان كَا زَكَا كَك كمر مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا تَعَلَى كُلُّ جَال مُعْسِد امَّا عَلى الجُلْدُ وامَّا في أَمْرِ خَاصِك فَاذِاً لِيَهَ نَعًا كَا صَلَيْهِ جُهُدُ لَلِسُتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ عَبَادِ وسوَّا وَ فَانِ كَا زَ سِنْدِلَ خَالِغَنْهِ نِيَا لِي تَعَصَّى وَوَالْتَعَصُّ فِينَظِرُ إِلَى مَدُوالْمَعْنُوطِينَ عَنِدَهُ فَا نَهُ لا عَالَهَ بَاهِ وَأَفَل الإِصَافَةُ إلِيَعَبِمُهُو مُبِكُونُ مِنْ وَمُدُ فِي كُمَا لِهُ أَمَرُّ بَكِيْرِ مِنَّ هِوَقُونَهُ فَمَا لَهُ مَيْظُو ْ لِي اللهُ الله عَمَا لِي عَلَى لَعَيْدِ وَلَا مَنْظُولُ لِلاَّ مَنْ هُو دُونُهُ لَكِيسٌ تَعْظِيرِ فَعِيدُ الله نَعَا لَي عَلَيْدِ كَ وَمَا لَهُ لَا سُيَو لِيْ نِياهُ مِيدِينِهِ النَّسْرَاذَ إِلَّا مَنَّهُ نَفَسَهُ عَلَيْسَبُهُ فَأَ رَفَهَا فَلا بعِنْدِ دَالِيُّهُ بِإِذَ الفُسّا وَ كَثِيرِ فَينْطِرُ ابَدًا فِي الدِّينِ لِإِمْ مُوهُ دُونِهُ وَالذُّطُرُ فِي الدِينِ لل مَن هُو فَوَ فَهُ كُنُّهُ وَاللَّهُ صَابِمًا شُكُورًا وَمَنْ نَطْتَ مَ فِي الدُّنِّيَا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْ فَدْ وَ فِي الدِينَ لِلَّ مَنْ هَنُو د وُ نُوْ لَمْ بِكُنْدُ السَّصَارِدُا وَ لَا شَكُوْدًا فَإِيدًا كُلِّمَنَا عَنْبُرَ حَالَ نَفَسُه وَ فَلَسْرَعَيْ حَصَ بع وَحَدِيهِ نُعَا لَ عِلْمُ نَعَيْدِهِ نِعَا كَيْدِةً لا سِبِهَا مَن خُصِّ بإلسُنَهُ وَالا بِمَا رَو العِلْمرو الْعَزّ ثُورُ بإله عنه آبخ وَالصِحَة والأمنُ وَعَنِهِ ، وَلِهَ لَكَ فَالسِّهِ عَلَيْهِ السَّكَامِ مَن لَهُ بَسِنْغُنْ بَإِبَاتِ اللهَ فَكَلَ أَغْنَاهُ اللهَ وَهَ لَيْهِ إِنَّا رَةَ الْكِنْجَةَ العِلْون وَ فَاك عليه المَكْم ادَ المَسْرُأُ وَهُو الغِنَا الذِي عَنَا بَعِدهُ وَلا فَصْرَمَعَدُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامِ ٥ لَسَبَرِ مِنَا مَنْ لَدَ مَنْ يَكُنَّ بِالْقُنْ وَأَن ٥ وَفَالسَّدَ كَيِّ بِالْيَقِينِ غِنَاكَ وَفَا لَ تَعْفِل السَّافِ بَعُول السَّبْحَا نَهُ الْعَنْدَا أَعْنَدَيْهُ مَنْ لَكَ ثَهُ لِقُدَّا كُمْتُ مَلْتُهُ الْحِبْدِعِ مَ سُلَطَادِ مَا ح وَطَبَيْبُ بَدَا وِيهِ وَعَا فِي يَدِ أَخِيدٍ وَعَبَرا بِشَا عِرِعَنِ هَذَا فَقَا لَــَيْبِ ه ايذاالعُونَ يَا يَالُكُ وَالْعِيَةُ وَالْأَمْنُ مَ وَأَصْبِينَ أَخَا خُزُنَ قَلَّا فَأَوْقَلَ لَلزِّن

تَنْ اَدْشُوا لِعِبَادَا وَالْفِيِّرِ لِكَالَ كَلَامَ أَفْخِ مَنْظُونَ بِالضّا وِجَبْثُ عَبْرٌ عَلَيْهِ السّلام عَنْ هَذَا المعنى قَالَ مِن أَسِعُ أَمِنًا فِي سِرْمِهِ مُعَا فِينِ فَهُ بِدَيْدٍ عِيدَهُ فَوْلَ بِومِهِ فِكَا عَا حُيرَت لَهُ الذِّينَا عِدًا وَسِرِهَا وَمِهَا مَا مَلْتَ النَّاسِ كُلُهُم وَجَد لِقُرْنَشِكُو وَوَيَعَالُمُ وَنِ مِنامُودٍ وَرَاْهَذِهِ النَّلَاثُ مَمَ الفَّاوَ بِالنَّابُهُم وَ لَا يَشْكُرُ و زَبِعَةَ اللَّهُ تَعَالِينَا عَرَهُ وَ لا يَشْكُرُوا نَكْ نَعِمَ اسْ عَلِيْم فِي الْاء عَمَادُ الذِيهِ وصُولهم بعراني النَعَم المفيم والملك العظم بالبصير كَا بَلْغِي أَ نَظِوْحَ إِنَّا بِالْمُعِرِفَةَ وَالْبَعِيْنِ وَالاِرْتِمَانَ بَلُّ خُلِفَ لَعَسْلَم مِنْ العَمل مِنْ لُوسُم اللَّهِ جتيع مَا دَخُل غَيْت وَدَق مُلوكِ الأَرْض مِن الميرُوكِ الدميِّ مِن أمُوالِ وَأَبْناع وَأَلْفًا وَفِيْبِالْلَهُ مُلْدُهُ مَلَا عِوْصًا عَنْ عَلَكُ أُو عَلَى عَنْ عَيْشِر عَلِكَ لَهُ يَا خُذُهُ وَ ذَ لِلّذ رجا بِدالْحُ العي المرتفضي به الآفراب العَرَسُحَا مَهُ فِي الأَيْرُقِ بَلَ وَفِيلَ لَهُ لَذَ فِي الأَجْوَةِ مِمَا رَجُوهُ بَحَالِهِ فَنْهَذَهُ وَاللَّذَاتِ فِي الذُّبُ بَدُ لا عَيْ الدَّاوَكَ فِيا مِلْتُم فِي الدُّنْيَا وَ وَجَلَعِهِ سَكَانَ لاَ يَاخُذُهُ لِعِلْمِهِ إِنَّ لَا وَ العِلْمُ دَاكِمَةً لا سَفَطِعِ وَنَا بَيْدٌ لا سُنْرَ قَ وَلا نفضب وَلا يَنَا فَشَرِقِهَا وَا نَهَا صَا فِيهَ لاَ لَهُ وَدَهُ فِيهَا وَانَ لَذَا تُنَا الدُنْيَا كُلِهَا فَا فَضَدَوْ مَكْدُهُ كَ وَمُشْوَشَدَ لَا يَعْ مُرْجُومًا مِجُوفِهَا وَلَا أَلَامَهُ مِلِذَا لَهَا وَلَا وَحَيَا مِنْهُمُ هَ كُذَا تَمَا وَهَكَذَا بِكُو ُدَالِيَأَ جُرَمًا بَعَى الرَّمَانَ اذِ مَا طَيْفَ لَذَا تَ الدُّنْدَا بِمَ لِجِلْدِ بِهَا العفول لَذَ وَخُذَعَ حَيَى إِذَا خُدَعَتْ وَنَفَتَ بَدَتْ بِهَا وَلَا سِنْتَصْعَبَ كَالمُنْ أَوْ المِدْيَلَة فَاعِدِهَا تتنزين لابئياب الشبق العزحتى ازأ نفت كرلها فلبندا ستنضعب ملبئد وأحنجت عمده فلاستذالمتم فيعناء واسيرة مغب فابوة كاقلك لاغتراره بلذة النظراكية فياللخطة وتوعفا وغفالمبقرة اسنة نبتك اللذة استنزاج جمتع الغزيف كذا وفعا تدادبا الدُ بْنَا فِي شَبِّكَا نِهِ الدُنْبُا وَحَبَا بِلِهَا وَكَا يَدْبِغِي زَيْقِوْلِ المعرَضِ عَنَ الدُنِيَّا مُتَأُلِوا لَصِبْرَ عُهَّا فَا ذِ الْمُغَدُّرِ عَلَيْهَا مَنَا لِمِ إِلْصَرٌ عَلَيْهَا وَكِفْظِها وَتَحَصَّبِهِ الْوَدُ فَعِ الْمُعَسُودُ ٢٠ ونَّما المُ المعرِّض بفضي كلاً لدَّهِ فِي الأخِرَةِ وَتَا لرا لمفتَّ الفضي اللَّمْتِ فِي الأخرَةِ فلبفَّ ل المعرِّضَ عَلَى نِعَسْبُ وَ لَه سُنْعَانَهُ وَلَا نَعِيسُوا فِي بِنَعَاءِ الْعَوْمِانَ نَكُو بُواْ فَالْمُونَ فَالْحَشْرُ عالمؤ ذكمًا فَا مَوْنَ وَرَجُونَ مِزَا بِسَمِمَا لَا يَرَجُونَ فَاذِ ۗ الْمُمَا اسْدَطِرِيقُ السَّكُ عَلَى كَلْ بخفاله يُرْجِرُ ودالنحرالظَاهِرَة والباطِنَة وَالنَّاطِنَة وَالنَّاصَة وَالعَامَة في ل فلات فيسًا عِلَاجِ هَذِهِ الفَلْوُ بِ الْجَا فِلْهُ حِنَّى نَسْعُو بَعَةٍ اللَّهِ نَعَا كَيْعَسَا هَا نَشَكُمْ إِنَ فَوُل أَمَّا الفَّاقَ البَصِّينَ فَكِدُ حَبِهَا النَّامِلِ فِيمَا زَمَرٌ أَنَا إلَيْهِ مِنْ أَصْنَا فِيغِمَ السَّفَعُ إِلَا لَعَامَهُ وَالْمَالْفَكُ البكيبة ، ابني لانعُدْ فِي الله الله الأ الحَاصِينَ وَأَشْعَرَتَ بِالْمِلا مَعَ فَسَيِيلِ أَمَدَ هُ ال

النكز

أَنْ منظ لِما مَدْ هَوْدُونُهُ وَ تَفْعَا مَا كَا زَيْفِعَ لِهِ تَعِمْ الصُّوفِيهِ إِذْ كَانَ حَيْرُ كَا بِوَمِدَا ر المسرَّضَى وَالمُفَا بِسروَ المَوَاضِع النِّي نَفَام فِهَا الحَدُ و دفحًا ذَيحَيْرُ دَاد المرضَى بعيناه ير انواع بَلاً، الله سُجّا مَهُ عَلَيْهِ وَمَا مُمل في عِيْد وَسَكَّ مَيْه فيَسْعُوفَلِهُ سِعَهُ الصِّيرة عِيْدِشْعَنُورِ وَبَبِكَا. الموَّضَ وَ لُشِا هِيلَجْهَاهُ الدِينِ عَلِكُوْ وَ تَعْظُعَ اطْوَا فَضُوْ وَ بُهِذَ لَكُو فَ بأنوَا بِرَا اخَذَا بِ لِيَشْكُوْ اللهُ نَخَالِي كَلِ عَصْمَتْ بِمِنَ الْجِيَّا يَاتِ وَمِنْ لَلِكَ العُفُوْ بات ٥ وَمَشِكُمْ عَلَى بِغِسَوا لاَ مُنْ وَحَيِيْرُ المِنَا بِسِرْفِيعِسَلُوا وَاحَبَّ الْاُنْشَيْآ الْ لِلوَ نَيْ يرُدوا إِنَّ الدِّياةِ لوَّ بِوَمَّا وَاحِدًا امَّا مَن عَصَى فِيسَدَّدادك وَمَنْ أَطَاعِ فَلْسِينَرَ بِدِ فَطَاعِبْهِ فإرْبُوم الِفِيَا مَدْبِهِ مِرالنَّغَابِلِ فَالْمِطِيعِ مَعْنُهُ ذَاذِبَرِي حِبَّزَاطًا عَنْدُ فَهْنُواكِ مِنْ أُ مُرْمِنِهِ إِن إلطَاعَة فِي اعظم مِنبِهُ فِي إِن صَبَعِت تَعِض الأَو فَا سَرِ فِي المُناجَانِ وَا هَا العَ فغَبنهُ ظَاهِد فادَّا شَاعَدَ المَّفَا سِروَ عَلمِ اذَّ احْتِ الاسْتِيَا إِلَيْمُ انْ يَجِ لَفَرَبَعَى لَصْمُ مِنَ العسُرمَابِ فَي لهُ فيتَصْرِفَ بِفِينَا العسُمُ لِبِلاً مَرَا بِيسْنَجِي أَعَل الْفِيُّورَ العَوْ و في حَبْلِهِ لبَكُولُ ذَلِكَ مَعَدُوفَة بِعَمَة اللهَ تَعَا لِي في عَيْرَةِ العَسْمَرَ مَلْ فِي الإمهال في كالْفَلُس مِينَ الأَنْفَا سِوَا وَأَعَوْ يَلِلُ البِعِهُ شَكَّرَةً مِا زَنْصِرُ فِالْمِيْ إِلَى مَا جُلُوا المُسْرَك المِلهِ وَهُوَ السَّنَوَ و مِنَ الدُنَّا إِيالْاَخِهُ مُفَهِّمًا عِلَاجِ هَذِهِ العَلُوبِ العَافِلَةِ لِنَشْعُهِ بنعِراسُونعساها تشكر ولقدكا ذالربيع بنحبيم تصياسه عنه ٥ مَعَ غَامِ اسْنَبْصَادِه لَيْسَعُور لِهِ لَهِ الطَهِ فِي كَذِهُ اللَّحَرَّفَهُ فَكَا زُهَرَ حَفَرٌ في دَارِهِ فَرُا وَكَارِيمَتُ عَلا فِي عَنْفِد وَ يَصِّطُ فِي فِي لِيهِ وَ مِيُولُد رَبِّ ارْجَعُود بِعَلَ عَلْ صَالِيًا ٥ سرَّ بَعِنُوهِ وَبَفُول بَا رَبِعِ فَهُ أَعْطِيتُ مَا شَا لُتُ فَا عِلْ فَبَلَ لَ نَشَا لَ الْرَجِوعِ فَلْأَر وَيُما تَبْغُ إِنْ نَعَالِ مِهِ الصَّلُوبِ البِعَيدَ ، عَن الشَّكِرُ أَنْ نَغَيْوَفَ ازَّ النَّهُ ا ذَا لَه نَشَكُر ذَالتُّ ولَهُ مِنْ وَلِذَلِدًا كَانَالفَضَل رَحِيْمُ الله بَقُول عَلَيْكُو عِيدًا وَمَهِ الشَّكُمْ عَلَى المعترفت للبغة زَاكَ عَزَفَة مِرفعًا دَتَّالِهُمْ و فالسيد بعَض السَلف رَضَ اللَّهُ عَنِينَ الغرَ وتحديثُهُ فَفَيْدُو وَالإلشَّكِرُ وَفِي الحرِّمَا عَظِينَ فِهُ اللَّهُ عَل عَبْرًا لِا كَدُّتُ حَوَاجُ النَّ سِلْكِيهِ فَمَن هِوَ ذَبِهُمْ عَرَضَ لَلُوَا لِمَعْهُ لِرَّ وَالْوَفَا كَشْحَانُهُ الْ العَلايغُيْرِ مَا بِقُومِ حَتَّى لَغِيرُوا مَا بِأَ نَفْسُهِ مِ فَفَذَا عَامِهَ ذَا الزُّنَوَ ٥

الْكُن الثالبنـــ

الجودون

الركزاليالث

## فَيَا سُيُرَكَ فِيهِ الصَبْرُوَالسُكُرُورَ بَنَطَا مِدَاهُمُا بِالأَحْتِيرِ ٥ مِنْ الصَّبْرُ ٥ الصَّبْرُ ٥

المَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا ذَكُمَ مَنْ الْعَمِرَ إِنَّا إِنَّ إِلَّا لَهُ مِنْ الْعَمِرَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَيْدُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّاللَّالِمُ الل كِلْ مَوْجِهُو لَ فِي هَمَا بِسُيرَالِ الْ الدِّلا وَجُودُ لِدُا مُثَلًا فَهَا مَعَوَ الصَرَادُ الوَالِيكَا فَ ١ الْبَلِامَوْجُو مَّا لِمَا مَعَنَى السَّكِّرِ عَلَى النَّبِهِ، وَفَذَا دَى مُدْعُوْ ذَا فَا سَسُكُمُ اللَّهِ النَّهِ وَضَلَّا عَمَلًا عَمَل الشُكِّرْعُ النَّحَةُ فَجَعَةَ سَتَعَوَّ والمشكرِعُ البَكَّرْءَ وَكَبَ لَشَكْرُعُ كَمَا بَصَبْرِعَكِيْءٍ وَالصَبْرْكِ بَيِّنَدُ وَبِيلًا، وَالِسُكِرِ بَيِّنَدَعِي وَخَاوَهُمُ مَنْضًا وَا ذَوَ صَيْحًا ذَكُرَ عُوْهُ مِنْ السُه سُجَالُه في كِلِيمَ أَ أَوْحَكُهُ بِنَةً عَلَى عَبَادِهِ فَا عَلَرَ انَ اللَّامَوَجُودِ كَمَّ انَ الْبَغَنَ مَوَجُودَهُ وَالعَوَارِ بِا بَبَا<sup>تِ ك</sup> المِغَة بوج القوَّل بايناً خَالِبُلا لا مُنا مُنصَّا دَارْ فَعَقَدالله بِعَدُ وفقدالنِعِ مَنْ وَقِر انَ البِيْقَ سَنَفَقَدِ واليَّنِيَةِ مُطْلَقَةٍ مِن كَلَّ وَجِعا مَا فِي الأَجْرَةُ وَكَشَيْحًا دُوَا لاَبُرُو الفِيجُوُّ احَسْنُحَا نَدُواَ مَا فِي الدُبْيَا فَكَا لَإِنِهَ وَصَسْرُلِعَلَقِ وَمَا بِعِبْهِلَيْهِا وَالِيَ بِغِهِ مُعْبَدَة مِين وحدد ون وَجَد كالمَال الذي بُصِّل الدِين مِن وَجْهِ وَ بَضِيد اللهِ مِن وَجْد وَكَ لَذَ المَلْآهِ بَيْفَسِ وَالْمَوْلُوْ وَمُفَيِّدُ امَا المَطْلُوفِ الأَخِرَةِ فَالبُعْدُ مِنَ اللَّهِ نَعَالَى امْ مُدُةٌ وَأَمَا أَبُدًّا وَأَمَا فِي الدُّنيا فَالكَوْرُو المعصِيدُ وَسُوالْهُ أَنْ وَهْيَ لِلَّهِ تَعْضَى لِلَّا اللَّهِ المطلَّو وَامَا المفلَّه فكَا يَعَتَقِرُ وَالمَهْزِ وَالْحَوْدُ وَسَايِراً مُوَاحِ المِكَا إِنْ كَا نَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلْ المطلقُ المنبِّرة المطلقة اما البُّل المطلقُ في الدُّنِّيا فَقَدُ لايوُمَن الصِّرْعَكِيُّهُ لا ذَا الكَمَّ تَكَ وَ لَهُ مَعْنَى للصَّبْرِعَلَبُهِ وَكُمَّ المعيْصِيَدُ بَلْحُقِ الكاهِ أَلَ يَتِرَلَكُ هُوْهُ وَكَذَ لَلُ حَقّ العَاصِي ك بعنَسَ الْحَاجُ فَلْاَجَبِيوف اللَّهُ كَا فِرْفِيهِ كُولُ مَنَ بَعِ عَلِمَهُ وَيَبَا أَدُيبَسِبِ عَكِيشِهِ الْوَعَيْرِه فَلَاصَبُرْ عليدوَالعَاصِي تعبشوف اللهُ عَاصِ فِعَكَبْهِ تَرَكُ المعْصِيّةُ بِالْكُلِّبَكِ، بَعْدِدا لَانسَانْ عِلْ وخمه فلابومريا لصبر ككثو فلوترك الإنسا والماء مغ طول العطش حي عظوالمك فلا يُؤمِّدَ بِالصَبْرِعَلَيْءَ بَلِ يُؤمِّدُ بِاذَا لَهُ الْأَلَوَ لِلْعَا الصَّبْرِعَلَى الْجَرَلَيْسَ للعَدُل اذَاللَّه فَاخِنَّا بَرْجِعِ الصَيْرِ فِي الدُنْيَا لِيَ مَا لَيُشِّرَبِيَكَا، مُطْمَقَ بِلِيجُوْدَ الْ وَرُضُعُهُ مِن وَجُد فلد لِكُ سَبَعَوران حِمْعُ مَلِيُّهِ وَطَيْعَةَ الصَّبُّرُوَ السَّكُو فَإِنَّا لِعَبِّي نَسْلًا حِجُوا أَنْ بِهُو زَسَبُنَا لِهِلَا

في المرابع ال

اقدا ، البيلاء

र्भे बुंब

الورالغنا

المعامون

لِلْانَا لا، شَا نحتَى فيصدستِب مَالدفيُّف لمؤنفِنَا أو لاد ووالصِيد المُنَّا كَدُالاً لَمَا مِنْ مِنْهِ مِنْ هِدِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا وَبِحُوْ الْنَهَ كُوْ نُرَبُلًا ۚ وَلِكِنَ بِالإِضَا فَهُ الْحَاكَ الدَّفِي مِّدْ مُؤْنِ المِلْبِرَةَ لَمَّا فِي الفَقَدْ وِوَالمَرَضَ وَلُوحَ بَدِّنِهُ وَكُرٌ مَا لِدِينَطُ وَبَغِي كَالْهِ عَامَهُ فِيْغَالِي وَلَوْلِسَطَ اللَّهِ الرِّزْقِ لَعَبَا دِهِ لِمَعَوْا فِي الْأَرْضَ وَلِهَن يُزْلِ بَقِنَدَ رِثَمَا يَشَا وَهَ لَ مَا لَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مُنْ عَبْدُهُ المؤين وَهُوَ حَبُّهُ كُمَّا مِحْيَا صَلَ مُرَيْضِهُ وَلَذَ لِلَهُ الرَّوْجَةَ وَالْوَلدُو الفر وكلمَّا ذَكَرُ يُجِ الأَفْسَامِ السِينَة عَشَرَضَ النَّعُم سِوَى الْلهِيَّانَ وَحَسَّنَ لَخُاوُ فَا لِهَا نَصُو وَ مَهُ وَيَهُ مِنْ فَيْ فِي لِمَا يَرِفُنَا هُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَعَالِمُ اللَّهُ مِنْ لِمَا ل وُجُهُ فَا يَهَا صَفَةً مُزْصَفًا لِهِ اللَّهِ نَعَالَ وَ نَكِنَ فَذَ نَكُونَ عَلَى الْعَبُدُ فِي تَعِفَلُ لا حَوَال بَكُونِ فَوَلَ فَقَدُ كَا يَهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِلْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا رُيُمَا تَنْعَضَ عَلَيهِ العَيْشُووَطَالَ مِذَلَكَ عُمَّةٌ وَكَدَ ٱلْأَجِيهُ لَهُ بَمَا بمِصْره الناسلُةُ مِزْمَعَاتُهُ وَا قَا رِيهِ نِينَةَ عَلَيْهِ إِذِ لُورِ فِعِ السِّيرَ وَاطْلَعَ عَلَى ﴿ لَاَيْرِينُهُ مُ لِطَالَ المه وَحِيدُهُ وَاسْتَغَالِهُ إِلاَ يُتَفَامِودَ لَذَ لِلُهُ جَهِلْهُ الصِّفَانِ المَرْمُومَةُ مِنْ عَبَرُهِ نَعَهُ عَلَيْهِ ادِ لُو عَرَفَ ذَ لِكَ مِنْ مَنْ مِنْ وِ لاَ مَعْضَهُ فَآ هَا هُ وَكَا نَ ذَلِكَ وَبَا لاَ عَلَيْهِ في اللَّهِ الْأَلْمَ وَالْأَرْ بُلِ جِهِ لِلهِ الْلِيمَالِ الْحُمُودَةِ فِي مَنْ وَهَرَ نَكُونَ فِي مَا مُدُونَةٍ لِيَّا اللَّهُ وَقَالِيًّا المُ تَعَالَ وَهُ وَتُصَّطِّرُ لِللهِ مِنْ إِنَّا مَا سَدِ وَلُوعَ فَهُ فَرَا ذَا هُ تَعَدَّ الْمُعْ فَعُ مِكَا زَاكُمْ أعظم لا تحالة فليشر مَن أَذِي بِينا أوولِيا وَهُو نَعِيْرِونُ هُنَ آذًا مُوهُوكَا نَعْرُفُهُ ٥ ينًا بقام الله نعَمَا لِي المؤوا لِعِبَا مَدُ وَالبَهَا مِهُ لِيلَةً الْعَدُّرُوسَا عَدْ بَوْمِ لَبِحَدُ وَالِي تَعِضْ لَكِيّا بِرِنْكُوذَ لَكِ بَهَ لَا نَهَذَا الْجَهْلُ بُوفِرْدَ وَاعِيكُ ثَكَى الطَّلَبُ وَالايشْنَا وِ ٥ لْفَكْرُهِ وَجُوهُ لِعَمْرًا لِسَدِنَعَالَى فِي لَلْمُ هُلِ فَكِيمَةَ فِي الْعِلْمِ وَجَبُّ فَلَنَّا اذَا لَهُ سُبِيحًا لَهُ فِي كُلَّ مؤجود بغةً ففوَانَوَ وَ لَذَ مُطرِّد في حَوْق إجدولَا نستاني عَندُ بالظَّرَا لَا الألأم البي يَحَلَّفُهَا فِي تَعْضِ الْمَاسِ وَهَيَ لَصِنَّا فَدَنَّكُو وَابْعَةً فِي جَوَّ الْمُنْأَلِمِ وَالْ لَمُنكِئُ مِعَةً فِي عَقِهِ كالأليراعاص لمرز المعقيبة كقطعه تدنفسه وشهدت فاندينا لوقعونام بَذَ لِذَ وَالَدَا لَحَادِفِي الْمَارِ ٱنصَّا جِي بَعْدَ وَلَكِن فِيحَوْ عَنِهِ رُمِزَ العِبَارِكَا فيحقِهم فإن مضايب قو مرعند تؤم فوايد ولوكا الذاحة خلو العذاب وَعَذَبَ بِهِ طَا بِعَدَ لَمَا عَزْ فَ المستغيرُ لِنَقَدُ رِنْمُ يَتِهِ وَلَا كَرُفَرَحِهِ مِذَلَدُ فَفَرَحٍ أَعُلِلْ لِمُنْا لَمَا بِنَصَاعَفا فِا مُكُرِفِيَّ الْأَجِرَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَّا للسِّرَيْسَ ثَدَوَحِهُ مِنُورالسَّفُس مَّع

شَدَّهُ حَاجَتِهِ وَ البُّهُا مِرْجَبْ الهَا عَامَةُ مَبْدُ وَلَهُ وَكَا بَشَدُ وَرَحِهُ وِالفَظِ الْ وَشِهِ السَّمَاءُ وَهِيْ أَحْسَنُ مِنَ كُلِينُهُمَا وَلِهُمُ وَلِيا أَمِنْ خِيبَهُ وُوذَ فِي عَا كَيْهُو وَبِينَ وَنَهُمُ الْهُمَا لِمَا عَمَيَّ لَوْ سَنِعَتُ وُوالِهِمَا وَلَدْ بَعِنْ حِوالْبَسِيهَا فَاذًّا فَرْضِحَ مَا ذَكَرَاهُ وَمِزا لِالسِّيخَا كر من الله والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراع المراجع الم فَإِذَا لِي حَلِقَ البِّدِ، أيضًا جُهُ أَمَا كَلَ المبتدَلا أُوكِي ثَبِر المبتلاً فَإِذًا كَلَ عَا لَهُ لا تُؤت بالهُ اللهُ مطلوَّوَ المِنْهُ مُصلِّكُ فَي حَبَّ مِنْ عِلَى الْهَدِّ وَظِيفَنَا وَالصَبَرُ وَالسَّكَرْ فَ إِنْ ل فلهن ففتما منضادان فبعج يعاذا ذكاصراك على غروكا شكوالا على فالموالااتي الواحد فلاجتر مرور فيهده أغرج مورج بدر الخرك فبكولالصبر مرزجت الاعمام والشكر من جبت الفرح وفي كاففر ومرض وحو فوالله ولي الدُيَّا خَسَّة امُودُ بَبِيعَ فَي أَنِعِرْجَ العَاقِلِ هَا وَلَشِكِ وَلَيْ هَا أَحِدُ هَا انْ كُلِ صُيْدِةٍ ومَسْرَ مَنْ فِينَفَقِ وَالْ بَحُونُ أَكْرَ مِنْهَ أَوْمَعَنَدُ وَوَا سَاهَ مَغَالَ لَا نَعْذَا هَا فلوَ صَعَعْ اللهُ نَعَالَ وَرَا وَكَامَا ذَاكَا رَرَدُهُ وَتَجِي فَلَيَسْكُو السَّنْفَالِ إِذِلَهُ نَكُنْ أَعْظُومُ إِلَي الدُنْيَا الْدُالْكِ الْهُ كَا زُنْكِنَ أَزُنْكُونِ مُصِيبَة فِي دِينِهِ كَالِّسِيلَةِ فِي وَجَهُ اللَّهِ وَخُلِ اللَّصِ لَهُ وَاخْذُ مَمَّا عِنْ فَعَالَكَ الْكُرُ اللَّهُ لَغَا لَهِ وَخَوَاللَّظ فليك وأخذ الوَّحيد مَا ذَاكتَ نضَمْعُ وَلْإِللَّ اسْعَادَ عِلْبِي عَبَيْهِ السيكم في دُعَايْهِ إِذْ أَلَ اللَّهُ وَكُو مُعَالِمُ مُعِيدًا لِيَدِيدُ فِي فَ وَ قَالِمَ عَرُدُ فِي اللَّهُ عَمَدُ فِ مَّا التُبابِيْتُ بِيلِيَّةِ إِلا وَكَانَ يعِنْ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِنْمِ اذِ لَوْ كُنْ اللَّهِ مِنْهَ وَا ذِكُواْ حُسَدُه الرِحْنَى بِهَا وَاذِ أُدْجُوا لِنُوْآبَ نَلِيَهَا وَكَاذَ لَبَعْضَ أَدْ باب الضّأوب صَدِينَ فَي إِنْ اللَّهُ اللَّ في يُحُون بَمْ عُلُون وَفِيْدُ وَجُعِلْتُ حلقَ لَمْ فِيَدِهِ لِهِ إِجْلِهِ وَحلفَلَهُ فِي رَجُلِ الْحِي ورسر الله فقال \_ الشكراه تعالى فكالالجوسي خياج الدهو ومكرات ويجاج الْ يَقُومِهُ وَمَعَهُ وَ تَقِفِحَتَّى فَضَى مَا جَبَهُ فَكُنَّ إِلَيْهُ مِذَلَكُ فَقَالَا شَكُواسَ تَعَاكِ فَغَا لَهِ إِنَّ عَلَا مُا رَبِّكُ مَن بِدِنْظِ هَذَا نَقَالَ لُووُضِعَ الزِّنَا والِدِي فِي وَسَطِّيهِ عِي وسطاك مَا ذَا كُنتَ نَصَلَعُ هَا مُا مِن النسالِ أَصِيبَت بَيْلِ إِلَّهِ لَوْ فَالْمَلْحُقِ اللَّهِ لِل فِيَسَوَا دِبِهَ ظَاعِدًا وَالطِنَّا فِي حَرْمَوَلَاهُ لِكَا نَرِّي ٱلْهُ الْسِخُقُ الْحَرُّيُ ٱصِيبَ بِهِ تَلجِلُا وَ أَجِلْا وَمَنْ الشَّحَىٰ كَلِكَ الْ يَعْزَبُكَ مَا يُدْسُوط فاصْتَرَ عَلَيْ عَشْرَة فِقُو سُنْجَعَ لِيشَهِم وَمِنا سَخُولَ نَعْظُمُ مِدَاهُ وَرِجْكِه مُسْرِكَ احَدَا هِا فَهُو حَنْفِينَ أَنْ بِشِكُو لِمِنْ فَعَارُ ذَلِك

المعما بُ دانفكر خُلِالمِمَاّ نيسُّسُر

لادر جاء ندور الولينبوا معين وَ لِلنَهِ وَ لِذَ اللَّهُ مَنْ مَعَمْنَ السُّهُوخِ لِشَادِعِ قَصْتَ عَلَى وَأَسِهِ طَسْدُ مِن رَمَاد فَهِيَل لِلهِ مُعَا عِبَدَةً وَسَعَرَ فِيضِيلَ لِلهُ مَا يَعَدَ وَ السِّيكَةُ وَفَعَا سَيْسَ كَنَ اسْتَطِوا لَ نُصُبَّ عَلَى الْمَارِ فَا مُجْتَعَاد عَلَّالِ مَا دِينَةَ هُ وَقِيلَ لِمُعْضِهِمُ الْإِنْتُ مِنْ إِلَىٰ الْمُنْكِمِينَّا الْعَطَالِيَ الْمُنْ فَقَالَ أَنْثُرِنَصْتَنَظِيوِ لَالْطَرُوا ۚ مَا اسْتَبْطِي ٱلْحِرَةُ فَإِن فُلْتَ وَكُمَّا أَوْتُحْ وَأَنْكِ جَمَا عَهُ فَذَوْا وَنْ مُعَصِّمِهُ فَرِيَّا مُعَصَّبِينَ وَلَوْ بِصُا لِهُا لِمَا أَصِّبْتُ حَنَّى الْخَارْد فَأَعْلَمُوا لَهَا كَفَادَ فَرَحَنُ عِلَيْهُ مَا هُو أَتَّكَثَرُ فَا لَمَا الْمِفْلُوا حَتَى اسْتَنكَرُ وا مِنَ الْإِمْرِ فِ وَ تَطُولُ عَلِيهُم العَذَابَ مَمَا فَاكْتِ فَعَالِمَا عَلِيهُمُ لَكُمُ لِيَرْدَادُ والْعَدَّ وآما المعَاصِي فَن أُرُوتَ مَوانَ فِي العَالِمَ مَنْ المُو أَعْنَى وَرُبِ حَيًّا طَرِيسُوَ أَدَبِ فِي خَلَالِهِ سُعْيَا مَهُ هُ وَكَيْصَفَّا يَهِهُ أَعْظُمهُ مِينَشُور لِلْحَنِّمْ وَالَّذِينَا وَسَا بِمِالْمُعَا هِي بِلْجُوارِح وَلَهِ للّ ، فِي مُنْكَ بِهِ وَتَحْدَيْهُ وَهُ هِينَا وَهُ وَعِبْدَا هَدَ عَظِيمِ فَ مِنْ أَبْرِيْفُ لَمِ اِسْ عَبْرَكَ أَعْضِع تُولِعِيكُ أَمْ أَخْتِرَتَ عَفَوُ مَهُ إِلِي لاَحْزِهَ وَعَلِكَ عَفُو مَكَ فِي الْدُنْ إِلَّا فَلَهِ لا نَشْكُ اللهُ عَلَيْ ذِلْكَ وَهِمَ لَهُ الْوَجُهُ المَّالِينَ فِي السَّكِرُ وهُوَ اللهُ مَا مِنْ عَفُوْمِهُ إِلَّا وَكَا ذَ صَوِّرَ أَن كُون نؤُخُوا لِيَا لاَحْرَهُ ومَصَايِرِ الدُنْيَا يَتَسَاعَهُمْ بأُسْبَابِ الْحَسْرَةِ لْعُوْلُ اللَّهِ بِيبِّنَةُ فِيغِفَ وَعَنَّهَا وَمُصِينِيةً الأَخَرَةُ بَدُو مِرْوَا رِلْوِيَهُ مُؤلَّا سِيبَا إِلْيَحْقِدِينَ إِلَا لِلسَّا ادْاسْتِهَا بِالسَّاعِ مَطْوُمَةً إِلَّكُيدَ فِي الْأَخْرُةِ فَكَالْمُعُمِّينَ ومَنْ عُلُكَ عَفُونِهُ فِي اللَّهُ إِمَّا فَلَا يَجَافَ أَبَابِنًا ا فِي كُلَّ عَلَيْهِ السَّكِمِ الْالْعَبْدَادَا أَدْنْبُ ذُنْبًا فَاصَا بَنْهُ شِدْهَ أُوبِيلًا فَاللهُ أَلْ فَاللَّهُ أَكُومُ إِلْ الْفِيدُ المؤيا السترابع المقرزه المصثبية وألب لية كانت مكنو بذعليته فحاج أليكأب وَكَانَ لَا بَدِّمِن وصولها البَّهِ وَقَدْ وَصَلَتْ و وَ فَغَ الفَرَاغِ مِنْهَا وَاسْتَرَاحَ مِعِضَا أو مِن جَمَيتُ فِي مَنْ فِي مِنْهُ ﴿ الْحُمَا مِسْلَ لِنُوا لِهَا الْمُرْمِينُ فَا يَمْصَا بِدَالْدَ بِاطْرُقَ اِلِيَاكَانِحُوهُ مِنْ وَجَهُمُ مِنْ أَخَدِهُمَا الوَحْهُ الدِي كُولَ بِمِالدَ وَالْحِرْمُ نِعْمُهُ في خالم نِف ويجؤ ذا لمنع من استباب الملقب منهةً في حق ألصي كان خلي وا المعب كان غنع م وُ الِّهِ مِنَ الْعَيْدِ وَالاُدْبُ فَكُما لَحَيْثُرَ جَمِيعٌ عُنْ وَكَدَلَتُ المال وَالاَ عَلْوَالاَ وَارب والأعضاح في التبين النيقي أعسو الاشياء الكون سببا لهلاك الإيسان في تَعْضِرًا لا مُوالدِ عَل العظر الذِي هِ وأَعَرّا لا مؤد قد تكون سَبَبًا لِهَ لا أن صَاحِبه فالخلارة غِرًّا بَمِنَيْنُونَ لوكَا نُواتِجَا بِيْنِ أُوصِبْهَا ذًا وَلَهُ سَبَصَّرٌ فِهِا مِعْقُولِهِمْ في بن الله تعك فمام يزنشي من هذه الأستباب بونج والعبداية وبنصوران بخ زكه وندجيرة

المع نفار البلا

م لللمن

دِينيَة هِ مَا بَيْهِ الْرَحِيسُولِ لَظُرُ بِأَلِيَّهِ وَيُقِدُّ وَفِي لِلْسَالِحَ وَ مِنْكُوْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالْ جَكُمَّةُ الله نَعَالَ وَا سِيَعَةُ وَهِ مُعَالِمُ الصِّادا عُلَمُ أَنْ مَنَ العِبَادَةِ غُدًا لَبِسُكُو العِبَاد على لللَّه ا ذِوْ اللَّهُ اللَّهِ لَكُلَّا لَيْسُكُو الصَّبَى تَعِبُّوا لِعَقْلَ وَاللَّوْخُ اسْمًا ذَهْ وَأَ بَاهُ عَكَي صَرَّتُهُ وَمَا دِبِهِ أَنْ بِيْرِكُ ثَمْتَوَهُ مَا اسْتَفَا دَهُ مِنَ النَّارِيبِ وَالبَلَّا فَأَدِيبِ مِنَ السِّيجُالَةِ وْعَنَا بِنَهُ بَعِبَادِ وَانْتَمْرُواْ وْفُرْمِنْ عَنَّا نَهُ الْأَبْآ بِالْأُولَادُ فَعَكُدُ وْ يَ الْ رُجُك كالت ليسول الله صلى مَعْ تَلْنِيهِ وَسَلِم اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ نَتَى فَضًا و عَلَيْك وَنَطَلَبَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّالْسَمَا فَضَعَكَ فَسُئِلٌ فَعَنَّا لَحَبُّ لَعَضًا واللَّهِ سُجَا نَهُ لِعِبْدِهِ المؤمِن لُ وَفَقَى لَهُ إِلسَدًا ، وَفِي وَكَا رَجُرًا لَهُ وَارْفَعَنَى لَهِ بالضَّل ٥٠ رَمَعِي كَا زَخِرًا لَهُ وَالْهُ حِبْ وَالْمَا فِي الْأَوْرِ اللَّهُ عَلَّمُ لَهُ خَبِّ اللَّهُ عَبّ وَرَّاسِ كَتِبَابِ النِّفَاهُ الْجُنَّانِي لِلْعَلْبِ مَنْ أَسْبَلِهِ لِلْإِنْ وُدُومُوا فَإِنَّهُ المنحرَ عَلَى وَفَهُ المَلَّ وَ مِن عَبْرِ المَيْنَ الْهِ بَيْلًا و وَمُصِيْدَة أَوْدِتْ كُلَّ نِينَةُ العَلُونِ لِلا الدَّينَا والسنة بِهَا حَيْ تَقِيدَ كَالْجِنَةِ فِي هَيْهِ فَيْوَلِيرِ مِلْأَوْهُ عَنْدالمُونَ بِسِبَبِ مُفَادُ فَنَهِ لِهَا وَا ذَا لَمُ اسْ عَلَيْهِ المَصَابِ انْمْ بَحْ عَلِمْهِ عَنَ اللَّهِ بِيا وَلَهِ 'لَبِيْكُنُ اللَّهَا وَلَهَ مَا تَسْر بِقِا وَصَا رَبُ الدُّ يِجْنًا مَلَبْهِ وَكَا نَجْ أَنْهُ مِنْهَا غَامِيةِ اللَّذَةِ كَا خَلَا صَرَزَ الْعِيْنِ وَلِهُ لِلَّذَى لَ عَلِيَّهُ السَكَرَم الدُنبِنَا يَجْنَ المؤمِن وَجَنَدُ الكِكَا فِوَالكَا فِرَكَامَنْ أَعْرَضَ نَيْنِ اللهَ مَعَالَى وَلَمَ بُو الكَالِحُوْ الدنيا ورَّجْج بِعِمَا وَاطْمَا زُرَ إِلَيْهَا وَالمؤْمِنُ كَلِمَتَعَلِّعِ بِيَكِبِّهِ عَنِ الْدُانِيثَا شَكِو يَتَحْلِيْنِ الحنين للا أغزوج منها والكور بعصنه كالهر وبعضه حضي وَبعَدْ رحنة الدُّنيا في العَثَلَ سَرِّوِي فَيْهِ السُّرِلَ الْمَسَى فَي اللهُ وَعِد المطالَقُ هُوَ الدِيْ كَبِهَ إِلَا الْوَا حِد الحُق فاء ذًا فِي المَتِكِ وَ مُعْهِمُونِهِ فَاللَّهِ مِعْ إِلْفَ سَرَح بِهِ وَاهَا لَمُ لَوْ فَعُوْصَةً و ورون بدّ مُقِياهِ فِي وَمَا عِندا كَاجَهُ مِنْ إِلَّا لَكِما مَدَ فَمَنَّ تُومًا يَعِما مِنَانِهِمَا مَّا أُولَيْهُ وَأَلْ مُا فِعًا وَهُوَجَا ذُ فَا مُكَ مَنْ الْهُ وَتَقُدَّرَ مِ فَتَضِّرَ عَلَى الْأَلِمُ وَتَسْكُرُ الْمُ عَلَي سَل فكل تكِهُ. في الأموُوا للنِّيامِينَاكِ ألدوا. الدِّينِ فلرفيا عَلَا وَسَعَمَ في الما إلى ٥ بَلِمَرْدَخَارَةَ اللَّهُ للنَّظِرَةِ عَلِيهِ اللَّهِ عَنْهِ لَا تَخَالَهُ فِرا رُوْجَهُا هَتَنْنَا لا يَخْتَ مَعَهُ مِنَ الدَّارِكَا زَدِّ إِنَّ مَلَا عَلِيهُ لانهُ يُورُثُهُ السَّرِيمَةُ لِلَّا عَكِي المقاّ م فيهِ ولَوْ كَانَ عَكِيْدٍ فِي المَقَامِ حَصَّوِمِيْنِ الْمُطلِعَ عَلَيْدِ الْمَلْكَ فَيعُلْدِ بِهُ فَاصَابِهُ مُمَا يَكُوهِ حَتَى يَعْسُرهُ عِنَ المَفَامِ كَا ذَذَ لِلَهُ مِعَةً عَلَيْهُ وَالدَّبْيَا مَتْ زِل وَفَدَّ ذَحَكُهَا الْمَا صُرْبِ الْرَحِيم وَخَارِجُونَهُ مِنَّا بِاللَّهُ فَكَلَّا حَقُّوالسَّهُمُ الْمِنْ لِفَوْلًا . وَكُلِّمَا رَجْعُ عَهَا فَافْتُمُ

الرضا: فالعضاء

داس خطاء

الانعاجي وم

شلال العبلاء وأحور الدنا النكر

فوالهم

فواراللي

ألمورز

الصارون

مُلُومُمُ وَ تَعْطَعَ أَسْهُمُ مِهِا فِهُو نَعَهُ فَتَنْ عُرَفَ هَذَا نَصَوَ دَمِنْهُ أَنْ لَشَكُرْ عَلَى البَكْرُ وَمَنَ لَوْمَ وَلَهُ اللّهُ فَا اللّهُ ا

و خَرِمِنَ العَبَاسِ آجَوَكُ لَعَدُهُ ، وَ السَّرْخَرِمُنَكَ لِلْعَبَاءِ حِبْ فِي فَ الْمُعَالَّمُ وَالْمُحَاد السَّنْ مِنْ العَبَاسِ مِنْ عَزَا فِي إِحَالُ بِأَحْسَنُ مِنْ فَصُونِ بَبْلِمِ وَالْأَحْبَا الوَارِدَةُ وَالصِّيرُ عَلَى المُعَمَّا يَكِيرُونَ أَنَّ قَالَ مِنْ يُرِدِ اللَّهُ يَعْجُراً يُضِبِ مِنْهُ وَ 6 كَنْ سَنَّ مِنْ وَجَلِ اوَ اوَجَهَتُ الْمِيَدِ مِنْ عَبِيرِي مُضَّيَّةٍ الجُه بَدِينَا وَعَلِيهِ أَوْ وَلَهُ مُنَّا اسْتَفَارِ ذَلِكَ بِصِبْرِ جَسِيلِ اسْتَجَيِثِينَ مِنْهُ بِوَ وَالصِّهُ البالصُرَ لَهُ مِيزًا مَا أوانسُرَلَهُ فِي مُعِامًا وَهَ استُ عَلِيْهِ السّلامَ مَا مِن عِبدٍ أَصِّب عُصْدِيدَ فَقَالَ مَمَا أَسُرُه اللهُ مُعَالَى إِنَا لِللهُ وَإِنَا الْمُعْدَاجِيوُنِ اللهُ وَالْمُوا مصلبني واعفية حبرًا مُهَا الأفعال اللهُ تعَال ذَلك بعد ووفاك عليه السلام واست الله سُحانَهُ من سَلَبُ وَكُمِّينِهُ عَمْزاً وه أَعَلُونُه فَي ذاري وَالنظرِ لل وَحَبْقِي مِن حِلال الله نعَالِو مَعْمِ فَهُ حَقَدُ أَنْ لا تَشَكُو اوْحَجُلُ وَلا لَدْ كُرُهُ مصيبيناك وَ السيب المول الدرة المؤلوق للوت وتعشم ون للحراب ويخرص كِيمُ الْفِينَةِ وَنَدَدُوْنَ مَا بَيْغُ الْأَصَدُا المَرُوعَاتِ النِّلاَتُ الْفِيفَرُو المُرْضُ المُوتَ وعزا نعم وضوالله عنه فأن ولد وسول الله صلى الله عكم وسلم ادا أراد بعد خِيرًا واذاذ الصَّا فِيهُ صَبَّ عَلَيْهِ البِّلا صَّا وَحُدُ عَلَيْهِ أَوْ ادْعَا والسِّ الملاكِ فِي صَوْتِ مَعْثُرُ وَفَاقِ زُمَّاهُ ثُلَّا لِمَّا فَقَالَ مِنْ مَلَ اللَّهُ السَّا لبيلا عبدي وَسَعُمْدَ مَكِ لا مَشَالِهِي شُيًّا الله اعْطَنْهَاكَ اوْرَفَعْتُ لَذَمَا هُوَحَنَّمْ " وَاوْمُ خَوْثُ لَكَ عَنِدٍ مَا هُوا مُضَلِّلُ مَنْهُ فَاذِا كَا لَ يَوْمِ لِعِيدَ مِنْ عَلَمُ لِا لاَ كَال فوفوا أعاله ومن بالكتران الهلالصقة والصبياء والستدفة وألط نتر فوكم بأهيل الجرا فلاينصب لهرميزا ناوكا ينشك لكفو وتوان بصب عليه والاجرضب المود أعل العابية والدينا لوانهُ كَانَ أُجْسَاد هُوْ نَفْ رَضَ بِالْمُقَارِيضِ المابرُون مَا يَذِهبُ بَهِ الهلالبَلاَ. فَذَلك فَوَله سِجَالَهُ وَتَعَالِلُ عَامِو فِي الصَّا بِرُون اجمعني بغير حساب ٥ و عن أبن عمام ر صي لله عنه ف ا

شكى يويزًا لا بنيا. عليهم السكا وشياً دَبهِ فَقَا كَبَرَبِ العَنْ المؤمِن مطبعاً وَ معًاصيلة ويعنهُ الديَّا وَمعتوضه للبكر، وَيَكونَ العَمْدُ الكاورَ ؟ بطه عال وَخَيْرٌ يَ عَلَيْهَ عَاصِيْكُ مَرْ وِي مَنْهُ الدِيَّا وَمَنْسِطُ لِهُ إِللَّهُ بِنَا فِأُوتِي اللَّهُ نَعَالَ البَّهِ فِي ازَ الْيَبَادَلِي وَ البِلَالِي وَ كُلِيسِةٍ مَلَى فَكُونُ المُومِن عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ فَوْبِ فَاذَ ويعنه الدُ نِنا وَاعرضُهُ البَكَ ، فَيَكُورُ ذَ لِلهِ هَارَةُ لذنونُهِ حَتَّى بَلِنَا في فَاكْخِرِهِ مِسْلَمَهُ وَ بَوْنَ الرُجُلِلهُ حِسَنَياتَ فانسُطُلهُ في الرزِّق وَانْزُوي عَنْهُ الدِّلاَ. وَانْجَرْبِهِ حَسَنَا وَالدُّينَا حَتَّقَ مُقَافِقُ جُنِولَهُ بِسَمِيلَةِ وَمِرْ وَكِلْ مُلَا لِمُ الْمُ فَوْ لَهُ تَعَالَى مِعْلِيَّوْ الْحُوَّلِهِ قَالَ اللهِ بَكُرِ الصِّدِيقِ تَضَالِهُ عَنْ فَيَ الْمُنْدَحِ تَعِدُ عَزْوَلَا بَعْ فَقُلْ عَلِيهِ السَّلَا مَعْمَ اللَّهُ لِلَّهُ مَا إِلَا الْمَرالسَّنَ مُمرَضُ السُّنَّ يصِلِيكُ البُّلَّةِ السُّتَ خَزَنْ لَهُمَا مَا نَجُرُ وَزَيْهِ مِعْنَى الْجَبِيعَ مَا لِصُلِيا هَارة ٥ وَ عَن عَفْنَهُ إِنْ عَا مِسردَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمُ اللهُ فَاكَ الْحَادُ أَسِنُو الرُّولِ عِطْيَةُ السَّمَا عِبِّ وَهُوَمَانِ عِلَى عَصْبِيةٍ وعلوا الزَّدِيكِ اسْنِدُراج تُرَقَرا فَوَلَه بِعَالَ فِلَا نَسُوُ المَاذِكُو الْبِهِ فَضَنَا عَلَيْهِ بِهِ أبواب كل يحض إذا وَحَوْا عِلَا وُسُواايُ تَمَا اعْطُوا مِنَ الْجِرُ أَخَذِ مَا عُمْ الْجِنَّةُ ٥ وَعِنْ الْحِلِسَ وَجِي اللَّهُ عِنْهُ إِنْ رَحُيلًا مِنَ ٱلْصَحِالُةُ وَأَيْامُ أَنَّ كَأَنَّ بعر فيها في الحا علية فكما شرفاد فها وتجار بليفت الله وهو عن وصَدَ مُه جالد فُ سَسَر فِي وَجْفِه فَا فَيَ البِّي صَلَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَاحْتُرَهُ فَقَالَ إِذَا أَرَادُ والسَّعِيْل حَبِّرًا عِجْلِلهُ عِقْوِيمَ وْ مَهْ فَيْ الدِّينَا وَ فَي السِّيعِ لِي رَضِي اللهُ عَنْهُ الله المستجر ما نُرَجَى أَيْدَ في كِلَّابِ اهْهِ ٥٠ لُوا بَلِّ فِعْسَراً عَلِيهُمْ وَمَمَّا أَصَا بُكُو مِن مُصِيتِهِ فِمَا كَتِبَ أبد بخرة تغيفوعن كير فالمصّاب في الدنيا بكث الأوّار فأذَّا عَا فَبَهُ الله نعاكِ الله المُعَالِمُ ومن المعالم من وما الفيهة وعن أنس صفي الله عنه عن عن البني الم السيلام ما جنتر عبر فظ حبر عند أج الماسة نعالى مرحب عد عد عبظ روي عِلْم وَجُسُرْمَهُ مَصْبُنَةٍ بَصْبِرا لرَجل لِفَاوي فَطَرَتْ فَطَرَةُ أَصْل لِي مَا نَعْ الْمِيْ فطرة ومِرا مُسْرِيقَة في سبيل الله و فطرة ومع في سواد اللبيل وهو ساجه المياه الا الله و مَا حَظِا خَطْوَ مَرَاحَبُ إلى لله نعالى مِن خَطُوة والي الصلاة الفريضة في وَخَطُونَ الْمِصِلَةِ رَحِبِهِ وَعَنِ الْمِ اللهِ رَدَا ۗ رَضَى أَ مَنَّ عَنْهُ قَالَ لَوْ فَلْ مِنْ سُبُمَا لَا بْرَوَادِ عَلَيْهِمَ السَلَادِ فَوَخْتِ بِمَعْبُهُ وَجَدًا السِّرِيدُا فَأَمَا هُ مَدِكَا لَا جَاسُلُ

الافرة نغم الونيا اللوثمة يم شقة

استواجا

المصائرب

الصلاة الريم

المود

فِلْسَايَنَ لَدِيهِ فِي إِنَّ الْحَنُوهِ فَقَالَ لِيسَالِمَ لَهُ مُدِّنَّا بُدُّرًّا وَلَوْ أَسُ فسُرِّ بِهِ هِنْ أَنْ فَشَلَهُ فَفَا اسسب للآخِ مَا نَفُولُ فَفَا لَ أَخَلُ تَا لِهَا دَّهُ وَأَكَبُ عَلِ ذَرْعَ فَنظَوتُ بِمِينَنَا وَشِمَا لَهُ فَإِلاهِ مِنَا الطّبِ رَفِيكِيْهِ نَفّا كَ لَهُ مُسْلِيما ذَوَ لِرَبَّةً عِنَا الطَّيْدِ نِوْلُمَا يَكِتَ الْوَكَالِدَ لِلنَّاسِ مِنَ الطَّيْدِ فَوْفَعًا لَكَ فَكِرْخُونَ عَلَى وَلَدك المُمَا المُتَّالَ المُوتَ سِيَسِلِ إِلَّا لَا يُحِرُهُ فَذَا بِسَبِ مُلْكِمَا لَا أَيْ رَبِعِ وَلَهْ جَزَع على وَ لَهِ بَعْدِ ذَلِكَ ٥ و د حَبِ عِمْ إِنْ عَبْرِ الْحَبِ زِيرَ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى وَ لِهُ لَهُ وَهُ وَ مِنْ إِنْ إِنْ الْمُ إِنْ الْمُؤْنِ فِي مِيزًا بِي احِدُ الْمِي أَنَّا لَا أَنْ أَنْ الْمُؤْنِ فِيمِزَأَ لَكُ مُ فَقَا لَسَدِي إِنَّهَ لِأَنْ يَوْنَ مَا يَتِ آحَتِ إِلَى مِن الْبِكُونَ مَا آجَةً وَعَن الزُّعَيَّا سِ رَكِيَّا مِلَّهُ مُنِدُانُهُ نعلِهِ النِّهُ لهُ وهُوَ فِي سَّفَيْرَفَّا سَنَرَّجُمَّ وَقَالَ عَوْرَة سِنَرَكَا اللهَ ومَوْنُهُ هَا يَا اللهِ وَاجْرُ فَرْسًا قَدُّ اللهُ سِرَّزَ لَصْلَعُ رَهْبَينِ ثَرْقُ لِ قد صنعًنا مِمّا أَمَةً مَا أَمَةً وَالسَّهِ فَي السِّيعُ اللهُ وَاسْتَعِينُوا مِا تَصِيرٌ وَالصَلَّاةِ هِ الأب وعن الزالمبَادك وَضِي الله عَنْهُ أَنْهُ مَاتَ لَهُ أَنْ مُعَالًا هُ إِنْ مَوَا فَيَحِ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال فَقَالِتَ إِزَالِمَهَا ذَكَ الْكُنُواعَدُهُ فَاذِهِ ٥ وَهُ إِسْ لِي تَعْضُرُ لَعُمَا الْأَلْسَكُمَا أَذُ لِيسَنْسَلِي المَبِيْدُ بِالْدِيكِ. تَعِيْدُ الدَكِرِ، حَسَيَّى بَشِي كُلِ الأرضَ وَمَا لَهُ ذَبْ ٥ وَ فَ الفُّتُ لِي رَضِي لَمَ مِنْ إِنَّ اللهُ تَعَالَى لِينَعَا هَدَعَكُمُ المُومِن لِللَّهِ كَانِيَعَا الرحل أعدله والخيروق لي حاء الأصر رجد الما أنا الله تعالى في عَلِي الْحَالُونَ الْمُعْنَى عِلْمُ الْمُعْمَدُ الْحَيْدَ الْمُعْنَالِهِ السَّلِيمَا وَعَلِيْهِ السَّلِيمَ وَعَلَ النَّفَرُ العِيتِ عَبَيْدِ السَّلَامِ وَعَلَى المرْمَى ما يُورِ عَلِيْهِ السَّلَامِ وَعَلَى العِسَد بِيُوسُفِ مَلَيْدِ السِّيلَامِ وَالْهِ بِإِنْ أَرْزِينَ مَا الْمَ جَمِنَ الْكَفَّالِ كَنْ وَنَيْ اسْوا بِلِرَ وَاحْسَقِينَ فِي عَرَفُوا ذَلِا فِي الْمِلْشَادِ وَلَا الْمِحْدَةِ فِي الْمِلْشَادِ وَلَا حسنى وقع المدينسًا رشيك واستركز مما عكشه السلكم فَا زَّ اللهُ فَأُ وَحَيَا لَهُ مَعَالَى لِيْهِ إِنَّا وَكُو يَا الصَعَدَتُ مُنْكُو الذَّ قَالِينَةَ لأَنْحُونَكُ مِنْ وِيَوَالِ النَّوْةُ فَعَضَّ أرِّر با على المتَّرْحَتَى تَطع نصَفَيْن ف وَي السِيل الوا مسَعُود البلخ مَن الْصِيبَ بصيبة وتنزق وتا وصرب صدرا فكأما أخذ المحايفا بكره وبه ٥ ٥ وَ فَالَّهُ لِهِ لَهُ لِللَّهِ السَّاكِمِ لَا بَهُ فِي إِنَّ الذَّهَ بِحَرِبُ مِاللَّهِ وَالْحَرِيْدُ الصَّالِ عِيرَبِ الْهِ أَوَا ذُوا أُخَّبَ اللهُ مَعَالِي فَوْ طَالَبُكُمْ هُوْفَ لَرَضَى فَكُهُ

و المارية

المشكاية

اد مَنَى وَ مَنْ سِفِطُ فَلَهُ السِفِطِ هِ وَفَى لَسِدِ الأَحْدَةُ فِي ابْنُ فَلِسَ أَصِحَتْ بِوَ مَا الْسَبِكِ فَعَلَتْ الْحِسِى مَا يَمْدِ الْبَارِحِدَهِ مِن وَبَحَ الضرسِحَتَى فَلِشُهَا ثُلَا ثَا فَقَالَ لَعَدَا أَهَرُت مِنْ صِنْ سِلْكُ فِي لَكِنْهُ وَاللَّهِ وَلَذَّدَ هَ هَيْنٌ عَيْرُي مُنذَ شَكّا ثَيْرُ سَنَهُ مَا عَلِم لِهَا أَحَدَ وَالْوَجِيَاللَهُ سِنَكُوا لَهُ إِلَيْ عَزْسِرُ مِلِيَهُ السَكَلَ مِن فِي الْمَرْدُ لَذَ بَلِيمٌ فَلَا الشَّكَمِيلِ حسلهنِي تَمَا لاأَسْكُولُ لَمِلاً بَهِي هَا إِذَا صَعَدَتُ مَسَاوِ مِلْدَ وَفَصَا عَلِكَ هِ

# بَيَانُ فَلْ لَلْتِعَ رَصِعَ الْكِلَّةِ

لِعَسَالُهُ نَقُولِهِ زِوا لاُحُبَّارَتُهُ لَ كِيْ ذَالْبَلا حَسَيرِ فِي الدُيْنَا مِزَ الْعَقِيمِ فَعَلَ لِنَا أَن نَشْلُ إِللَّهُ الدِّيكُ فَا فَوْلِ لَهِ لَا لَكُنْلًا دِوْي عَنْ الْبَيْ مَلَدُو السَّلَا مِا لَهُ كَا لَهُ بِيَسْنَحِيدِ فِي ثُمَّا يِهِ مِن بَكِّءِ الذَّبْيَا وَبَلَّا الأَخْرَةِ وَكَانَ بِفُولُهُوَ وَالإِنْبَاعَلَيْهِ السككم رتبا أنتافي الدنباحسنة وفي الأجزة حسنة وكانوا بسنويدون مزيماته الأعَدَّارِ وَعَبْرُ ذُلِكَ وَ فَي السَّحِيدِ عَلَى رَضِي لَيْهُ عَمْدُهُ اللَّهِ ذِا فِي اسْلَابُ الصَّرْفَقُ لِي إِلَيْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ فَكِيهِ وَسَمْ لَفَدْ سَأَلُتُ اللَّهِ البِّلَّا ٥ فَاسْلُهُ العَالِمَةِ ﴿ رَوْ مُلِلْ لِللِّهِ أَنْ يَعِينُ لِلَّهُ مِنْ أَنَّهُ اللَّهُ عِلْيُوالسِّكُمْ فَالسّلوا اسَ العَافِيَة تَمَا اعْطِيعُهُ أَا فَضُلِحَ أَلْعَافِهُ إِذَا الْبِيْعَينِ وَأَشَارَ مِا لِيَفَيْ إِلَاعَافِية القَدْ مُنْ مُعَرِضًا خَلِقُلُ وَالشَّكَ فَعَا فِيهُ الْقَلْبِ عَلِي مُومًا فِيهِ الْهَدُودُ وَ السّ المسترا الماكات الذكال المترفيه الما فية متر الشكر فكرم وفر علياه عير شَا كِنْ وَوَلِّ مُطْرِفَ إِنْ عَبْدَا لِللهِ رَضِيَّا لللهُ عَنْدُ لاَنَاعًا فِي فَأَسْكُمْ حَبْرِ مِنَ الْأَسْكِي ةُ صَبْرِهُ وَهَا لِسَالِبُوعَ لَيْهِ والسّلَامُ فَي دَمَّا بِعِ وَعَا فِينَكَ أَحْبَيْنِا وَهَذَا أَطْهَبُوهِ يِنَا ذَجِنَاج فِيهِ لِلِهَا سُنْكِيشٍ وقَعَزَا لاَزَا لِبَلَّهِ صَادِجَةً وَعِبْبَادَتِ أَحَدُهُا إِكَّهُ لله مَّا هُوأَكِيمَ مِنْهُ آمَا في ألد بيًّا وأمِا في الآخِرةِ باللهُ صَا فيهُ لِللَّمَا رَجِيمِ الثَّوَّاب فَيْتَ مَنْ فَا رَبِيالَ اللهُ مَا مُالْبِعْتُ مَدْ فِي اللَّنْيَا وَرَفْعَ مَا فَوْقَهُ وَلَيْدَا لَهُ اللَّوابِ ، في الأخشرة على الشكر مرا معطبه على اصبر فا ن فلن فقر فال بعضه فراد ٱۯٲؙۅؙڶجَسِّرًاعِيا لِمَدِيَعِيْهُ رَعَلَى الْحَلَقِ فِيَجُوزَ وَٱلْوَدَافَا فِي النَاهِ ٥ 

معنى معنن الفضلاء وحب الألكون . كالون محروجهم والكون و حده ونها

البلاخرس

مرض کا

Crest.

• وَلَيْسِ لِيهِ فِي سِوَالَ حَظِهِ وَكَيْفَ مَا شِيتَ فَاحْتُنْبِرُ فِي . وهذا مزهو لا سوالالله فاعلمان حبى انسمون على تعد عدا البيت إصِلَةِ البَّاسُورِ فِكَا زَمَةِ وَلِذَيَّةِ وَعَلِي أَنُوا إِلْكِمَا يَبُ وَمَعْنُولِ الْمِصْبِيالُ ادْعُوا الصِمَكُ الكَمَابِ ٥ وَأَمَا حَيَةَ الإنسَانَ لا نُبِي زُهُو فِي النَّارِ وَحَدَهُ وَوُ رَسَامِ الحكوفة مكن وككن فدنقل المحبة على القلاحني بطن الحسب فيسه الم تلبمثل فَلَكِ فِينَ شُرِّبَ كَلَّ سِلْطِيَّةَ سَكُو وَمَن سَكُو نُوسَعَ فِي الْكَلَّامِ وَلُوزًا بِلَهُ سُكُوهُ عَلَم انَ مَا عَلَبَ عَلِبُهِ كَانَتَ كَا لَهُ لَا حَقِيبَةَ لَهُمَا فَكَا نَسْهِهُ مِنْ هَٰذَا الْقَنْ لَهُوَ كَلَام العُشَا قالدُينَ أَوْطَ حُبتهم و كَلْرِهِ العُشَاق مَبْتِلَدٌ وَكَا يَعُولَ عَلَيْهِ كَمَا حَكَى لا فاختنه كان دوجها براود كالفنعنه فقات مَا الذي نينان يُخِ فَلُوا دَدُنُ اَنَا فَلْبُ كُلِكَ سُلِمَ انْطَهُرًا لِيَطِنُ لِنَحَلْثُ لَاجُلَا فَسَحِيَّةُ هُسلِما عِلْبُهِ السَّكَامُ فَاسْنَدٌ عَاهُ وَعَا بَهُ فَقَالَ عِلَيْهِ الْمُعَالَكُمُ وَالْعُشَا فَ لاجنز وهوكما عالت الشاعرك أُديد وصَالهُ ويرُيد هجري ، فَأَ سُرُكَ مَا أَرُيدُ لِمَا يَسِرِيدُ ٥٠ وَذَلْنَا النِّما عَالَ فَ وَمَعَنَا وَالْحِلِيمَا لَا أَدِيدِ لا زَمْنَ ارَا وَ الْوصَالِ مُلَّا إِدَا وَالْجِوْفَكِيْفَ أَدَا وَ الْجِيرُ الذي لِمِ يُرِهُ بَلِ لَا بِصُدَّةً وَهَذَا المُعَكَّمُ الْإِنَّا وَكُمْ أحكرهماان بجوزة لأنفي فيعض الأتحا لدين بكنست بودضاه الدي نيؤصرك به ُ لِللمُ وَادِهِ صَالَ فِي السِّسْنَفِيالَ فَيَكُونُ أَلْحِيَانَ وَسِيكَةَ الرَضَّى وَالْوَضَّى سِيلَةً ﴿ الوصَال الحينُوبِ وَالوَسْتِيلَةِ إِلَيا لَحِيُوبِ بَعِينُو بَدُ مَنِياً لَهُ مِثَالَةُ مِثَالَةً عِتَ الْمَال ا فِأَ اسلامِ وَدُهُمَا فِي وَرَهُمَينَ فَصَوْ لِحِبَّ الدِّرْهُمَينَ يَبْرُّك الدِّرْهُمُ فِي لِمَا إِنَّ أَبْ انصِيرَ رِضَاهُ عَنِيدهُ مَضْلُهِ مَا مِنْ حَبِثُ اللهُ رِضَى وَفَرَ نَكُونُ للهُ للزَّة في اسْكَشْعًا ره إضَى تَحْيُوبِهِ مَيْدُ ثَرَّ مِدِ لِلْكَ ٱللاَهَ عَلَى لِذَيْهِ فِي مُشَا هِكَرَيْهِ مَحِرَكَا هَيْنهِ فَعَزِدُ ذَلِكَ بيضودا دُسويد مَا فِيهِ الرحَى فَكَدَ لِذَ فَرَا سَسِيحَ حَالِ تَعْضُ الْحَيْنِ لِلَّهِ الْرَصَادُ " لذَا نَصْرُ فِي اسْتَشْعَا رَهِرْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَكُرْ مِنْكَ أَنِظُمْ فِي العَالِينَة (٥ مِن عِبْرِشْعُود الرِّضَى فِضُولًا، أَذِّ الدُّرُوا رِضَاهُ فِي لدِّلاً وَصَارًا لدَلا احدالُهُمْ رُزَا تَعَافِيةً وَهِذَهِ مَا لَهُ لِابِيْعِدِ وَفَوْعٌ فِي عَلِبًا يَتِ الْحِبَّ وَ بَحَيًّا لَا نَقْبَ مُثْلًا المُهَالِ هِينِ عَالَةٍ صَمَّتَ إِنَّ هِي عَالَةِ النَّصْتُ كَالَةُ إِخْدَى وَدَوْرُ عِلَى العَّلْب

الله الله بعن الإ عدد أله فف الما قيد نظرة ذكر طفيقه لا بليق بما عن بنه ه

#### وَفَرَطَهُرَمَا سَبَقَ اذَ الْعَافِيَة خَبِرَهِ الْبَكَرُ، فَلَسْأُ لَ اللهَ الْعَقْوْ وَالْحَافِية فِي الدِين وَ اللهُ بِيْا وَالْأَخِرَة ۞

### بَيَا زِلْلاً فَضَالِهَ وَالصَّهْرِوَ السَّكُمْ

اعْلَمَ أَنَّ الناس أَخْتَلَقُوا فِي ذَياكَ نَفَا رَاكَ قَالِيهُون الصِّبْرا فَضَّلِ مِنَ الْتُكُوِّدِ وَقَ كَالْمُ وَنَ الشَّكُواُ فَضَلَّ مِنَ الصَّمَّرُ وَقَ لَهِ أَخُوا وَهُمَا سَبُبا وَّةُ لَ ٱخْرُو زَجِنَّلِفَا دَبِاخْتِلَا فَالاَتُوالِ وَاسْتَدِلْ كُلْ فِيقِ مِهُمْ بِكُلْمِ شَدِيدٍ ٩ الإصْطِوامِيعَيْدَ بِنَ الْحَقَيْدِ لِمَلَا مَعِنَى النَّطِو لِل النَّفْلُ مَلَّا لَمَنَّا وَدَهُ إِلَى أَطِهَا وَلِخ أُوكِي فَيْفُوا فِي بِيَا زُذِ لِكِ مَقَا مَا ذِالْمُفَامِ الأُولِيكِ أَلْبَيَا نَكِل سَبِيلِ السَّاعُ ل وهُوَّا أَنْ يَطِرُ عُلِلاً ظَا هَوالِا مِرْوَكَ مُطِيلًا بِالنَّفَانِينِ خَفِيفُهُ وَهُوَ ٱلْبَيَّا وَالذَّكِ بَلْبِي إِنْ كِنَا طَبِهِ عَوَا وَالْحَلُولِ لِمِنْ وَفَا مِعْمِ عَن دَدِكَ لَلْفَا بُوالِغًا مِصْدُ وَعَيْرًا الفَن مِزَالكَلِم هُوَالهُ يَيْدِين لَ بَعِسْتِمَاهُ الواعظ إِذ مَعْضُود كَلامِهُم مِن مُعَالِطَة العوام اصْلاحه والمستفقة لآبنبني الألفيط الصبي الطفل الطبؤ والسمان وَصَرُوبِ لِحلوِ بل مِا للبَن وَعَلَيْهَا إِن نُؤُحَيِّر عَدْهَ اطَا بِبَالاَطْعَةَ الْمَا اذَ بَصِيرِيحَهُ لَكُ بَعَوُ يَدِوَ بِفَارِوْلِلضِّعِيفِ الذِي هُوَ عَلَيْهِ فِي نَعَيْدُ وَنَعَوْلَ مُدَوَّا المِقَامَ فِي البَيَا ف يَا ذِي الْحِدُ وَالْمَغَضِّيلِ وَمَعَنَّضَنَاهُ النَظِيزَ لِلْ الظَّا عَوَالْمَعْهُومِ مِنْ مَوْادِ السَّرَعِ 4 وَ ذَلِكَ يَفْتَضَى تَعْصِنِهِ الصَبْرُ فِإِنَا لَشَكُرٌ وَإِذَ وَرَدَتْ أَجَا دَلِيْ فَضَلَّهِ فَا ذِ أَ اصْبَ إلَيْهَا مَرَاوَدَةِ فِي فَضَابِلَهُ الصَّبِرُ كَالَتَ فَضَا كِل الصِّبرُ الْحَرْبُ بِلْ فَهُ الفَّا ظ صَ حَتَ ، فَيْ ٱلْفَقْضِيرِكَقَوَ لِهِ مَلَبُهِ السَكُم مِن أَفْضَالَهَ الْوَبْعِيمُ البَعْبِرُ وَعَزِيَةِ الصَبْرِك ف الحمروي باشكر الهرالا وفي السَّرَا الشَّاكِينِ وَيُوتَى السَّارِ هُ أَلِا رَضُ فَيْعَالَ لَهُ الْمُ عَنَى الْمُحْرِيلِ كَمَا جَرَ يَكُم هَذَا الشَّاكِ وَفَعُولَ لِعَمْ يَا رَب فَبِغُولِ كُلَّا الْغَيْثُ عَلَيْهُ فَشَكِرَ وَالسَّلِيتَ لَصَّمَرٌ ثَنَا لا تُصَعَفَ لِلذَا الإَجْ عَلَيْهُ فَسَعِطَى جَزَا اصنعًا فِ السَّا كِرِرُ وَفَدَقَ لَـــــ الله سُبِحَانَهُ إِنْمَا يُو فِي الصَّابِرُ وِنَ احْبَرَ هُمَّ بِغَرِحسَابِ ٥ وَامَا فَوْلُهُ الطَاعِمِ الشَّاكِرِيمَةِ لَهُ الصَّايِمِ الْصَايِرِ فَهُو دَلِيلِ عَالفَ ، فِي اَلصَّبْرَاذِ ذَوَ ظَا ذَ لِلَهِ فِي مَسْرَ صِلْ لَمَالِغِذَ لِوفع دَرَحْجُهُ الشَّكُو فَا لَجَقَ بَالصَّبْرُوكُم

من الدور من الموضور والمنكر و المنافع و المنا

العيم والعور

وْكَا ذَهَمُوا مُسْتَحَقِّ وَرَجَهُ مُلُولًا الْمُنْ فَهِمُولُمْ السُّوعِ عِلْوْ وَرَجَهُ الصِّبُمُلَا كَا زُلط السُّكرِيم مُهِ الغَنَّةُ فِي السُّكِرُ وهو كَوَّ إِلهِ عَكِيْدِ السَّلَام المُعِنَةُ عَلَيْ العَفْراً. وَجِها دي المَوْاَ وَحُسُولِ المَنْعَلِ وَفَوْلَهُ سَا يَرِبِلْطُسَمْ كَفَا بِدِالْوَتَنَ وَأَبَدُا المُسْبَعَ بِعِ يَلْبِغِ أَن بِكُونَ أَعَلَا رُنُبُنَّهُ وَهَ لَكَ فَوَّابٍ عَلِيَّهِ السَّلَامِ الصَّبْرِ فِيهَا لَا يَهَا نَ فَلا بِذَلِكِلَ أَن الشَّكِرَ مِثْلَهُ وَكِيُّ الْحِنْبِرَ الْحِنْبِرِ الْاِنْبِيا عَلَيْهِ فِي السَّلَامِ وَخُو لاَ الحِينَةُ سُلْمِيًا دَعَيْدُهُ السَّكُمْ كُلُ دَمُعِكُمُ وَالْحَيْثُ وَعُولًا الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْ عَبُرُ الرَّمْنُ إِنْ عَوْدَ لَمَا ذَعِينَا وَ فِي لَفَطْ ِ الْحَسْرَ مَيْتُ كُلُّ مِلْمُمَا أَنْ مَكِنَهِ السَّكَام مَعْتَ الأنبياً عليهم السلام بأرتب رخير نفاك وفي الحبر أبوا بالجية كلها مضاعاً ن الا باب الصِّيرُ فانَّهُ مصَّراع وَاحِد وَأُولَ مَن بَدِّ خُل الحِنْدُ أَعِلَ اللَّهِ، اما معمَّر الونب علينُهِ السَكَامِ ٥ وَ كَلِمَا وَدَدَ فِي نَضَا بِلِ الفَكْرُ لَدُلِ عَلَى فَضَدِيكَةِ الصَبَرُلا ُ وَالصَبُ طَالِ الْغَقُّ وَالسَّكُو عَالِالغَنَّا فِيمَ لَمَا هُوَ المُغَامِ الذِّي بَعِنْعَ العُوارْ وَفَقْهُم افجالوَ عْظِيالاً بِنُونِهِمْ وَاللَّغِيرِيفِهِ لما فِيهِ صَلَاحِ دِينِهِمُ المُفِيَّا هُوا الْمَا فِي هُوَالمَفَام هُوَ البِيَّا نَعْضُ لِيهِ بِعَرِيفِ أَهِلِ العِلْمِوَ الْأَشْبِصَا رَحْمًا بِوَالْأُمُورُ بِطَرِيوالْكِمُ وَالْمِرِ يُضَاحِ فَقُولِ فِي فِيهِ كُلِ أُمُّونِ مُبْكَدِينَ المُوارِيةِ بِنِهُمَا مُعَلِيًّا مَا ثِهُ بِنِكِينَةً عَنَ حَيفَيْقَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكُلُّ حَسُّونَ لِشِنَّمَ لِعَلَّى أَضَامِهُ كَ المُوَا ذِنَهُ بَيْنِ لَحِبُ مُنْكَةَ بِلَيْجِ الْسُفُورَةِ الاُكَا وَبِالْمُوَا زَنَّهُ حَتَى بَلْبَيْنِ الرَّيْحَان وَالصَيْرُوَ الشَّكِرُ النَّامِهَا وَسُعِبَهَالَيْرُهُ وَلاَ يَتُبِينُ حَكِمًا في السِّرِجَ عَلَى ن وَالنَّفْضَا لَعُمَا لا يَحِمَّا له فَعُنُولَ مِنْ فَا فَالَهُ عَلَيْهِ وَالْمُفَا مَا سُدِهِ فَالنَّفَا مَا سُكُمُ وَالْمَعْلَمِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هِي هَرْ اللَّهِ وَهِ السُّكَاتُ أَوْ اوْزِيَّ المَعَقُرْمَ إِلِي المَعْضَ لاَحَ إِلَى الطواعر أَن العلوم رّا و الإَخُوالدُوَ الأَخُوالدُرُوللا عُمَالدُ فالأَعْالِهِ فِي الْافْضَارُ وَامْا أُدِيَّا بِالْلِصَاءِ فَا لاَ مُرْعَنِدِهُمُ بِالعَكِيْرِ فِي الْيَوْنِ الاَتَحَالِيزُ اوْلُلِآخُوالِوَ الْاحْوَالرَّزُ الْمُعْلَوْ فالأفضِّد العِلومُ عُوالاحُوالدَ مَرَّالاعِلَ لانَّ كل مُوادلَعَدٌ و فَذلكَ العَبَرُلا عَالَهُ الْفَكُر مِيْهُ والْكَالُطَ وَهَذِهِ النَّكَالُهُ فَاكْانُعَ الذَّهُ لَيْسَا وَبِوَسَفَا رَبِّ وَقَدَّ مُنْفَاوَتِ ٥ إِذَا إِصِيفَ بِعِضْ اللِّي تَعِشْ وَكَذَا ٱلْحَادِ لِهُ وَالْفَظْ الْمُعَادِ فِي عَلْوُمُ الْمُكَاشَفَةُ وَهَيَا وَفِعَ مِنْ عِلْوَمُ اللَّهَ أَمْ سَلَمَةً بَلِي عِلْوُ مِ اللَّمَا مَلَهُ وْ وَبَالْمُعَا مَلَهُ فَا بِهَا يُزَّا وَلِلْقَالِمُ فعًا بديقًا إضِلَاح العسَمَل وَإِ عَا نَضِلاا لَوَالِدِ طِلْعَا مَكَةِ عَلَى العَابِدِ إِذْ كَا نَعْلَمُه

مِمَنَ كَيْتُوْمَعُهُ فَيْكُو ذِبِا لَّا يَضَافَهُ لِللَّا عَلِينًا مِنَّ الْفَصْلُ وَالْإِفَا لِعَلْمِ الْخَاصِلَيسَ مِا فَضْلُ مِنَ الْعَتَهُ والْفَاصِرِ فَفَوْلِ لَهِ وَالِدَةَ اصْلَاحِ لَعَسَمَ وَاصْلَاحِ الْعَسَمَ وَاصْلَاح الفَكْب الدَّيْكِيثُ فِلْهُ حَبِلالسَّه تَعَالِي فِي ذَاتِهِ وَصِفَائِهِ وَأَيْفَا لِهِ فَأَ وَفَعِ عَلَوْمِ ه المكمَّا شَفَة مِعَوفَة الله سُيْحًا مَهُ وَتَعَالِي وَهَى الْعَابَةِ الْفَي سَطْلِد لَذَا تِفَا فَإِن ٥٠ السَعَادَةَ مَنْ أَلْهِمَا بَلِعَنِ السَعَادَةَ وَلِئِنَ قَدَلَا بَشِعُ الْفَكْ فِي الدُيْبًا بِأَيْفَا السَّخ وَانِمَا سَيْحُو لِهِمَا فِي اللَّحِيْرَةِ فَسَحْتِي المرَّفَةُ الحِرَّةُ الذِّكَ لَا فَيَدِ مَكَنَّهَا وَلا سَعِيلِ العَبِيرُ وكلِّ مَا عَدَا لَا يَنْ الْمُعَادِ فَ عَبْدِهِ وَخَدْم بالا يضَافَةِ أَلِيثًا فَالْهَا فَولَدُ لاحلها وَ ظَلَ كانَّتْ مُوادَّة لا جُلْفًا كَا ذَ نِفَا و نَهَا بِحَسَبِ عَعْهَا بِالد فضَّاء الي مَوفة الله سُجْعًا له ٥ فَا زَلَعَمْنَ المِعَادِ فِي مُضِيلًا بَعِنْ إِمَّا بِوَا سِطِحْ وَامَا بِوَسَانِطٍ كِيْرْةِ فَكِياكا الوُسَا بِطِ بَهِنْهُ وَبَهِ أَصْرِفَةِ السَّاخَالِي أَفَلَ فَعَيْ الْأَفْتُلُ وَامَا الْإِنُوا لِفَعَى لِفِهَا الحوَال اَلقَلْ، في نَصَفِينِهِ وَنَطَهِيمِ عَن شَوَايِبِ الدِيَّا وَشُوا عِلَالفَكْ حَيَى إِذَا طِفْحَ وَصْغًا انْصَيَّنَ كَصِيْبِقَةَ لَهِلَى فَاذِ افْصَا بِلِالْأَوَالْ بَقَرْدُ فَا شِيرًا فِي اصلاح القلب وَ نظيهِم وَإَعْذَاه ه لازُ حَصُل لهُ عاوْم المكما شَعَدَ وَكِمَّا الْنَصَفِيلَ الْمِوْأَة جَمَّاج الْإِ سَعَكُم عَلِي عَالَمِهِ أَحَالِكُو ۗ أَ وَ تَعِيَّمَ أَوْرَبِ إِيَّ الصِعَالَة مِرْتَعِفْرِ فَكُرُ لَكَ احَوَالَ افْلَهُ ه كَالَهُ الْعَنْيَرِيَّهِ أَو الْمُعَنِّرِيَّهُ مِنْ صَفَّا وِالْعَكْمُ هِيَّ أَفْضُلُ مَا دُو لَهُا لا تَحالَهُ السِّبَةِ الفرُب مِنْ المُعصُّود وَه كَمَا أَنَّ يَكِيدا لا عَالَ فَإِنْ أَنَّ رَبْرِهَا فِي أَجَدِ مَعَا العَلْبُ ٥ وَحَلِهُ الأَوْالِ النَّهِ وَكُل عِلْ فَامْوا أَنْ جَلْتُ لِلَّا القُلْحُ الذَّمَا يَعْذَ مِنَّ المِكَا شَفِيْهِ بُوْجَة فِي الفَكْ حَبَا ذِيَهُ لِللَّا زَغَارِفِ اللَّهُ يَاوَا مَا ارْجَلَهِ الْمُهِ حَالَة تَهُمَّهُ للكَّأ مؤجهة لصفاوا لقلب وقطع علابعة غزالذ نباؤا شمالا ول المعصية واسم المابي الطائدة والمعةامي مزجمت المأترث طلمة العكث ومنا وتعمنقا ونقه فاكذا الطاعا ا في نَشُوبِ الْعَالِمِ وَتَضْفِينِهِ فَلَادَ جَالِهُ الْحَسِبِ وَرَجَاتُ نَا يَثِرِ لَا وَذَ اللَّ عَبَلَهُ بالْحَلّ الاحْوَالْ وَذَلِكِ امَا بِالْعَوَّلِ المطلقَ فازا نَعْوُل الصَلاَّةَ الذَّا فِلْهَ الْفَظَرِ مِنْ كِلِعِبَا فَ وَالْ الْحِ الْفَضَالِ مِنَ الصَدَفَة وَفِيام اللَّيْل افضَل مِنْ فِيبًا مِ غَيْرٍه وَ بِي الْحَيْف فيه اللَّغِين الذي معَّدُهُ مَا لَـ وَفَدُ عَكُبُهُ الْخِلِ وَحَبِّ المَالْ عَلِي هُسُاكِهِ فَا حِنْ وَاجِ وِ دَهْمِ لَهُ الْفَضَلَ مُ رَفِيامِ لَبَالِ وَصِيّامِ أَيَا مِرِلانَ الصِبَامِ مِلْنِي ثَمَنَ مُلْمَتُهُ سَنَهُو أَ الْبَطْنُ فا رَا وَكُسِرُهُ أو مَنعُهُ السُّبَعَ مِنْ صَفًّا وِالْفِلْبِ الْفِكُرُ فَي عَلُومِ الْمُكَا شَفَهُ فَادَادَ نَصْفَتُهُ الْفِلْبُ بالجؤع فاما هذا المربد إذا كم مكل كاله هذه الاحوال فلبشر تسبنك فرستهو فطنه

العلم الما الما الما الما

احوالالعلب

مقال ا صلا يالقه

نظنتم وكاهو سننتخ ليتوع فكرع يتعد الشبع ميثه فاشتنعاله بالصوم خروج ميدعن حاله لِلْ حَالِ بِنَرُ وِ وَهِ وَكَالِمَ مِنْ الْدِي بَشِكُو وَجَ البَطْنَ اذِ السَّعَلَ وَا الصُفَاعَ فَلَا بَدْ فَعَيْ بلحقته اذ ننظرافي المفلك الذي ستوليا ليؤالمطاع مِنْجُمُ لَذَ المعْلِيكَا تَوْكَيْرِ الْمِسْيَام ماية ستنتج وَقِيَا مُراتَف لِبُنكَةٍ مِنَّهُ وَرَهُ بَلِلْإِيلِهِ الْإِلْجُ الْجَاجِ الْمَالِعَ لِلنّهِ أَنْ مَنْصُلُا فَكُلّ مَعَلُهُ وَتَعَفُّونِهِ لَقَلَما ذَكَ مَا وُ وَيُبِعِ المَهَلِكُمانِ قَلْنِوجِعِ اللَّهِ فَا ذِا بِاعْتِبا وَهَذُوا لا خُوا لِه عُلِف وَعَيْدَ ذَلِكَ بِعِرِفِ البَصْيِرَا وَالْجِوَا بَالْمُطْلَقَ فِيوِحُظا ۗ وَلَوْقَا لَ فَا بِلِ لِطِبْرَا وَضَرَا أُولَهُۥ لَهُ كُرُ فِيهِ حِوَابِحَتِوَا لَا لَكُنَّ عَلِيامِ أَوْنِنَالِ وَاللَّهِ الْعَطْشَانَا وْضَالِ فَإِلَا مَكُونُ إليا لاغْلَبَ فَا ذِكَاذَ الْعَطْشُ هِمُوا لاَ عَلَى فَالْمَا أَمْضَلُ وَارْنَسَاً وَيَا فَهُمَّا مُنْسَاوِكِا ن مُثَا أَدِرًا ونبل استحنين فضرام النيلو فركر بقتح الجواب عندمط كفا أطلافا مغر لوفيل لكأ السكفيين أفضًا أم عَدَم الصَغَرَ. فَغُوْلَ عَدُم الصَغْلِ الْهَازَ السَّكِيمُ الْمُ لَهُ وَمَا نُبِيرًا دُلْعَبُرِهِ فَهُمَّ. لَذَ المُغَبِّرِ افضَكُ مِنْهُ كَا عَالَهُ فَاذًا فِي بَرِلِ المالِ عَلَ وَهُوَا لا بِقَ وعصُال بدخال و هو زوال الخيل وَحن وبيج حبّ الدنيّا مِنَ القَلْبِ وَ بصِّ عَنْ العَلَبُ فَي بستبحث وج حدّ الدُينًا مِنَ الفَكْ لِمعْدِ فَيْحُدّ اللهِ مَعَالَ وَقَلْمِهِ فَالاَ وُصَّا اللَّعِرْفَة ودونهُ الكَالدَودونهُ العسَمَلُ أَن اللَّهِ فَعَلَمْ حَثَ الشَّرَعِ عَلَى الأَعَالِدَوا لِعَ ، في ذكر وَصَالهَا حَتِيَ طِلِهَا لِصِدَدَ فَا مِن مِنْ وَلِيهِ نَعَالُ مَنْ ذَا اللِّهِ يُنْفِرُ صَا لله وَصَلَّا حَيْلًا وي ك بعَمَا لَ وَيَاخَذُ الصَّدَ قَاتِ فَجِيفٌ لا بَحُوْ زَالْفَعَلَ بِالأَنْفَاقِ هُو أَلا فِضُلُ فَا عَلْم الْ الطبيب اذْ السَّحْبِ عَلَى الدِّينَ الدُّولِينَ الدُّولِ الدُّولِ المُوادِلِعِينِدِ اوْعِلا تُموافضاً مِنَ الصِيِّدَةِ وَالسَّفَا الْحَاصِلِيهِ وَبَهِنَ الأَعَالِ عَلِهُ جِ فَتَمْضَ الْعَلْبُ وَمَرْضَ الْعَلْدِمْ لَا تَشْهُ ربه لصْوَكِرِم عَلَى وَجْهِ مَنْ لا مِثْلُ أَةَ لَهُ فَانِهُ لا شِيْعُرِيهِ وَلُوذُ كَمْ لَوَ مُعَمِّدٌ فَيْهِ فَالسِّسِيلِ مَعَهُ المَيَّا فَعَةَ وَالنَّيْ عَلِي عِسْلِ الوَجْهُ بِمَاءِ الوَّرَّدُ مَثْلًا إِنْ كَانَ مَآ الرَّدُوبُرُ مِلْ البرص حسنى ديشت وأط النناء على المؤاطبة فببزول برصه فاذلو ذكر له أن المفضو رُوِ الْإِلْبُرُ صَعْنُ وَجِهُ عِيكُ الْهُا تُرَّلُ الْعِلْاجِ وَزَعُمُ أَنْ وَجِعْهُ لَا عِبْ فِيهِ وَلَيضِرَبُ مُلدًا أَوْبِ صِرْحَةَ لَا يَعْقِلُ مِن لَهُ وَلَدَ عَلِهُ الْعَلِيرَا وَالْمَرِأَنُ فَأَوْا وَ الْم نَيِثْ يَهِزُولَ عَنْهُ وَعَلِم اللَّهُ لُوا أُصَرُهُ بِالنَّكُو الدَّوَالدِّوَاسَة لِبْنِقَيَّكَ مُ تَحِمَّوُ ظُالفَ النَّاك إِنْ مُعَقُّونِ وَكَامَا حَسَمٌ إِلَى مُكَّارِالدُرَاسَة لانهُ مِظْنَاعًا حفظه في الكَال سِفِي وَ لِكَ أبدًا وكارّ له عبيدًا فأبتر الوكد سنعلس العبيد ووعده على ذكك النا المجير الوقد واعيته على كُرَّة المكرَّاد وَالمعَيدِم وَعَمَا رَطُن الصِّي وَالمَعْدِهُ وَيَعْلِمُ الْجَيَد ف

شال موض القلب

الَّقَوْأَنَ وَانَّهُ قَدِ اسْتَلْدَمَ لِشَّى لِيَهِمْ فَكَيْشِكُلُ عَلِيْهِ الْأَصْرَفَيْقُولُ مَا بَالِي تَوَ اسْتِيَادُتُ لاَجُيلِ الْعِيدُ وَا ۚ مَا أَجِالِمَ ۚ يُصُولُوا عِنْدَالُوا لِدِ أَعْزُ وَا مُعَلِّمِ الْذِيكِ الْوَالْمِ الْعِبْدِ لَقَدَوْعَا لِهِ دُونَ تَكَلِيغِي وَأَمَا الله لا نَعْصًا نَ لا يولُوعُدُ كَا وَلا العِبَدِ رَضِلًا مَنْ عَدَمِ الْمُحْرِمِ لِلْقِوْلُ وَمِهَا سِرَكَ ا المسكين ويفول تغليمهم اعتمارًا على سيتعما والشيروكل ديمه بالعيفو عند نكبنتي العيار ٥ وَالْقَزَّانِ وَمِنْ مَهُ رَّاصُهُ وُهُ أَحِيثُ كَا يَدِّرِكِ وَقَدَّا خُذَعَ عِنْلُ هَذَا لَكِنَا له طَابِغَةُ وَسَعَكُوا طيِّر بق الايرُ باتَخَافَقَا لُو الِدُ المُعَيْعَنَ عِمَا وَيَنَا وَعَلَّى انْسَبَتَقِ صَمِياً فَإِي منَى لِعَتَولِهِ تَعَا منّ ذا الذي بعبْسرضاهَ فرَضًا حَسْنًا وَ لو شَنَّ أطعَامِ الْمُسَاكِينَ لأطَعْهُمْ وَكَاءَاجَهُ بَشَا إِلَى مُ أمَّوا لذَا الِهِ فِيرُ مَمَّا فَالسِّيحَانِةُ عَزَا كُلُورُ وَاتِّرَا فِيلَهُمُوا فَفِقُوا مِي أَوْفَكُو أَهِدُ فَا لِأَلْانِهُمْ إِنَّا الْمُعْنِ هَزُوا للإِينَا مُنْوِ النِطِي مَن لُوسِينًا أَهُمُ أَطَهِمْ وَفَا لُوا النِّينَا لَوَسَلَمَ آهَهُ مَا أَسُرِهَا وَلا إِيافٍ فَ نطنُو كَبِيهُ كِلْ فِي مِيَّاءِ فَيَنِ لِهُ كَلامِهِمْ وَكَيفَ صَلَكُوا بِصِيدٌ فِيقِيرٌ فَيُحَا وَمَن اوْ اسْلِ أَعِلا إِ بالصدق وأوأشأ أشتكرما فبفلاصدر بع كميزا وتفدى بع كمراً وماصرا بقا العاس فيولا لمأطنوا الفراس والمراكس والفرز والفرز أولاجرا مدنعال تركالوا لاحظيه فينا وكافئ موالذا انفضاأو امسكما صكواها عكانا التسي لماظرا ومقصود الوالدابيجا الأجل العَبْنُدُ وَلَهُ اللَّهُ عَسُرانُهُ الْمَاكَا ذَالمَفْضُود نَبَاتَ صِفَدُ العِلِمِ فِي نُفِيهِ وَلَا لَدِهِ فَإِلَّهِ حنى يكوندُ لِدَ سَبَبَ سَعَادَ نَهِ فِي الدُّنِيَا وَإِنِمَا كَانَ ذَلِكِ مِنَا لِوَالِدَ يَكُطُفُا بعِ في اسْجَوا إِنْ سلةً مَا فِيهِ سِعَادَ مَه فَفَ مِهِ المِنَّالَ بَعِيزَ لِلْ صَلَا لِمَنْ صَلَّى فَهُذَا الطِّينُ فَ ذَا المسكيلُ لِأَجِلُهُ لماللًا يسنو في بو إسطية الما لحب الفل وَحب الدائم من طنك فانه مهلك المن كالجام مُسْتَحَرِج الدُوْسِدُكُ لِمُوْج بِحُرُوج الدُم العلِه الم كِلَهُ مِنْ بَاطِيلُ فَا عِلَى الْمُحَادِم الذ لا أيت خَادِ مِ الْجِيَامَ وَكَايِحِزْجَ الْجِاءِمَنَ هَرِيهِ خَادِمًا بأَ ذِيكُونَ لَهُ عَزَمَنِيْهُ أَذُ يصنعَ شَبًّا بإ لَهُ مِ وَلَما كالسّ السرق ترمطهرة للواطن مزكمة لها مرخرات الصفات استغري والمقصلي الله عليه وإ مِنْ أَحْدِ كَا وَا سَخَعَى كَا لَفِي عَنْ كَشَبِ الْجِأْمِ وَسَمَا هَأَ اوْسَاحُ النَّاسِ وَسُنَرُوا أَهِن يَدِبْنُو بِالْصِيَّا عُهُ وَالْمُعَصُودَا زُلَهُ عَالَى مُوتِراتُ فِي الصَّابِ مَا سَبِقُ فِي دُبِعِ الْمَهْمِكَاتِ وَالضَّابِ حَسَلِ مُ السيع التبول الهدائية ونؤرا المعرفة فهذاهو القول أنجل والها سنون الأصلي الذي يعبني الْهُ برج البيه في فَشَايل الأعِال والاحوال والمعارد فلررَج الأفظا حصوص ما حرصه مِنَّ الصَّرْوَ الشَّيْكِ فَعَتُولَ كُلُ وَاحِدِمِهُمَّا مَعْنِرُهُمْ وَعَالَوْعَلَ وَكَا نَعْوَلُ ا ذَيْفَا بل المعِرفه , في أحَدِهُمَا بإلحالية والعسَمَان في احْرَ بل نَفَا بلاكل وَاحِدِ بنيظيرة حسنَى مِظِهِ الدَّاسَ و تعبُّهم. أكنا مُبَ مَظِيفِهِ الْعَصَلِ وَمِهَا فَوَيِلْ مَعْسَوفَهُ الصَّايْرَ مُعَبُّوفَةِ النَّا إِو وَيُهَا وَجَا إلا مِعْ

15.00

خ**شا**ل من خوّر عمه ا معاربي الوقايعه العبر

الولع البر

معَوَفَهُ وَاحِدَةُ ا ذِ معسَّوفَةِ الشَّاكِ انْ بَرَى حَيِّهُ العَيدَلَيْنِ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَجُلٌ وَ مَعَوفَهُ الفَّكُ الذبرك لعسما من الله تعالى وهي متعرفاً نمتك نيشان ومنسا وتنان هذا اناعارة ألكم وَالمَصَابِ وَفَذَ بِلِمَا أَنَ الصَهُ بِهِي لَى عَلَى الطَّاعَةِ وَعَلَى المعِصْدَةِ وَفَهَا بِنَقَدَ وَالصَهُ وَسُكُم ٧ زَ الصَّرِّعِ الطَّاعَة شَكَرُ الطَّاعَة لأَنَّ الشَكرَ وَاجْعِ لِلاَ صَرَفِيْةَ اللهِ عَزْ وَجَل للمَا هُوَ المعضود منيهُ بالحكمة والصبررًا جع لل شَهات باعيث الدِّين ومقابلة باعث الهوّا والصروالشكراسما ولمستى واحدما عبنادين مختلفان فإنبات ماعث الدبن ومقابله بًا عِنْالِمُوَا سُبِمَ صِبرًا بالإيضًا فَهُ لِلا بَاعِنْ الْمُوَا وَسِبَى سُكُرًا بِالإَضِا فَهِ لِلا باعِثُ الدِين اذِ مَا عِدُ الدِين الْحَاجُلُو لَهِذَهِ الْحَكَةُ وَالْ نَصْرَعُ وَتَصَرَفُهُ مَعْضُود الْحِكَةُ فَيَ العِيْدا دِبْنَ عَنْ مَعَمَوْ أَحِدِ فَكُف تَفَضَلُ الشَّي عَلَى نَفْسُدُ فَاذِذًا تَجَا لَا مَا الصَّهْرُ لَكُنَّهُ ٥ الطّاعَة وَالمعصِّدة وَالبَّلْإِ إِو قَدْ طَهَر حَيْهِ فِي الطَّاعَةِ وَالمعصِّدَةِ وَأَمَّا الْمِلْأَفِقُوعِينَ عَ نَفَدَ البِيْهُ وَالبَعَدَ امْا البِنْعَ صَرُودِ كِيكًا لَعِيْنُ مِنْ وَامْا الْمِنْعَ فِي حُاكُالِمِ بَا م للَّهُ وِالْخَالِدُ مِنَ المَّا الْعِينَ فَنِي فَبِصَبُّوا لا عَيْمُما بِالْ لا فَطَهْرالسَّكُرُ أُولِينَهم الرضّا بقضّار الله يغّالي ولا يترخ رسب العسمين في تعض المعاصي و شكر البصير عليهمًا مِن جَبُّ العسمة ل ما مرز أحدها ان لابسنت من بهما علا معَصَّدَ والأخرَّ ان بستَرعَ إلى في لطَا مَذْ وَكُلُ وَاحِدُ مِنَ الأَمْوِينَ لَا حَبِلُوا عَبَ الصِّهِ وَاذَ الاعِمَى أَفِي الصَّهِ عنَ الصّود لليَّذ لاَنَّهُ لا بَرَاهَا وَالبِصَدِادِ القَافَعُ بِصَرَهُ عِلْ حَصِيل فَصَيْرِكَا ذَ شَاكِرٌ البِغَةِ العِذَين وَاذَا نَبْعَ هُرْنَتُهُ العَيْنُينِ فَفَدْدَ خَلِ لِصَبْرُ فِي شَكِرْمِ وَهُذَكَ الْإِلا اسْنَعَانَ فِالعِيْنَبِي عِلا الطائجة فَلَا بُدِّ وَبِهِ أَنْضًا مِنْ صَبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ تَرْفَلَ شَكَرِهَا بِالنَظَرِ لِلْأَعَجَ إِسِصْنِع اللهِ نَعَالَ ه لبنؤصَ لَهُ إِلَى مَعَيْرِفَةِ اللَّهِ مَعَالَ فَهُوَ وَهَذَا السُّكُرُ افضَل مِزَا لَصَبْرُ وَلُوهَذَا لِكَانتُ نُنَهُ سَعَبِ عَلِيهِ السلامَ مُثلاً و فَرَكَا ذَصَومِرًا مِنَ الإبتيارِ فَوَ فَ رُسُهُ موسَحِ عِلْمِه السَلا لأَنْمُ صَرَّعِ فَقُدُ الصَّرَ ومُوسَى لَمُرْجَبُرُوَ لِكَا زَانِكَا لَ فِي اذْ يَسْيَكِ الإنشَا ذَا لاَطْرآ كُلُهاً و بَرْكَ الانسَانَ كُلِمْ تَعَا وَصَوْدَ لَكَ عَالَ مَبَّا لان كُلُ واحِدِيرُهُ فِي الاعضَاء الْهُ فِي الدِّينِ مِفْقُ مِن مِغَوَا مِنْهَا ذَلِكَ الرَّكُ مِنَ الدِّينِ وَشِكِرِهِ اسْتَعَالِهُ عَامِحُ الْهُ فِيهِ مِنَ الدِّيرَ وَ ذَلِكَ لَا مَكُونَ إِلَا بِصَبِّرُ وَامَّا مَا يَفَعَ فَيْ مِمْ لِ كَاحِبَهِ كَالِذِ مَا وَفَ عَلَى الْحِجَّا بِغَ · مِنَ اللَّالَا فَانَّهُ الْجَالَمُ مُوْتَ إِلاَّ فَهُ والصَّنْوُودَةَ وَمَا وَرَا هُ مُخَاجِ البِّيهِ فَعَى الصِّرعنه مُحَا وموَّجيهَا دا لفَقَرَا، ووحُو دالرَّ ما ذَهُ بغيدُ وسُكريًّا أن بصر فيسلِل الحِبْرَاتُ وإنْ لا يسَنَعُلُ. ا في المعَصْمَة فا زاصَعَ الصَهِ بِلِاالشَّكُرُ الذي عَوْمَصَرُوفَ إِلَى لَطَاعَهُ فَإِلَاكُمُ أَفْضِ

لانه لايض الصررا مُشَا فعيه مَرْح سِنتِهُ اللهِ بعَالِي وفيه احسَىٰ لِالالم في صَرفع إلى الفَهَا، وترك صرفه شيلا المنتغ والمباح وكان اكاصلاا غما برجع فبلا شبئين أفضل ما رجع فلا شي واجد وَاذَ الْمِبْ لَهُ أَعْلَا رِنْبُهُ مِنَ الْمَعْنَ وَهَذَا فِيهِ خَلَلَ فَيْ كَيْفِعِ الْمُوَادِنَةُ بَيْرَا لِمِلْهُ وَبَيْرا لَعِلَّا وَا مَرَا إِذِ أَ شَكُوهُ إِنَّ وَلا يَسْنَعُينَ بِهِ عِلْ مَعَصَّمَةُ بِل بَصِّرُ فَهُ لِلا السَّغُور المباح فالصَّبْرِهُ فَيْ أ فضَّل مِنَ السَّكِيرَ وَالفِّقِيرِ الصَّايرِ أَفضَّل مَنَ العِني المسَّلِكَ مَا لهُ الصَّادِقَةُ الإ المُباحَات كامِنَ العَنيَ الصَادِنَ مَا لَهُ نَيلًا الحَيْرَاتُ لأَنَّ الغَيْفَهِ رَفَدَ جَاهَدٌ نفسْهُ وَتَرَكَ نَفِينًا وَأَحْسَنُ الرِّضَا عِي نَهُا إِلَهُ وَلَهُ وَهُ أَلِكَ وَهُذِهِ لِنَا لَهُ لِسَنَهُ عَيْ كُلُ عَلَ لَهُ فَوْهُ وَالْعَيْ الْبَعِلْفُصَنَّهُ وَأَطَاعَ مَهُوّ وَا هَضَرَ عَلِيا لِمُناحَ وَفِي المُباحِ مَندُ وَحَدَيَنَ الْحِيَامِ وَلِيَ لَابُدَّ مِنْ وَفِي الصَبْرُعِنَ الحِوَامِ المِشْا الآوزَالمَوَاللِّي مَضَدُّدُعُ فِي صَهْرًا لَفَي فِيراً عَلا وَأَخَرِينَ الْفَوْءُ لِلِّهِ عَنَّهُ بَصِيدُ واللَّافَتِينَا ، فِي السَّغَهُ وَعَلِي اللَّهُ وَ السَرِفِ لِبَ لِكَ الْفَوْهُ إِلَيْ مَدُكُ العَمَّلِ عَلَيْهَا في زَا لاَعَالَ لاَ مُزَا دلِكَا لأحوَّالِ العَنَكُ وَيَلِكَ الفَّهُ وَحَالَة العَكَاتُ تَخْلُف بَحَسَد فَوْدُ الْبِقِينَ وَالإِيمَا وَفَمَا وَلَ يَطَ زَلِدَة فَوُة الإيما و فِقُوا فِضَل لا مُحالَة وَجَسَمِيعُ مَا ورَدَ في فَفِيل أَجْرا لَصَرِ عِل أَجْرِ الشكرة في الأخبارة آياته أغا أو بعربه عن الربَّة على الحضوص كان المنابع الله الفكام النَّا سِمِنَا لِنِحُهُ ٱلْأُمُوَالِ وَالغَيْنَا بِهِا وَ السَابِوْلِلَا الْأَفِفَا مِنِ الشُّكُولُ بِغُولا لِحَدْيِقِ وَلا يستَعِينَ ما لَيْمَةَ عَلَى للعَصِيمَةِ الْآ اذْتَصَرُفهُ عَنِ الطَّاعَةِ فاذِّا الصِّرُ افضَا مِنَ السّكِنْ إى الصَبْرَ الْدِينَ فَكُهُ الْعَامَةُ الْعَلَمْ السَّكُمُ الدِّي مُنْهُ الْعَامَةُ وَعَلَا هَمَّ المعتى المُ اليَّا لَا لَمُنْكِدَ تَجَبُّتُ سُيِّرًا عِنَ الصَبْرُوالشُّكُرُ ابْقِا أَفْضَلُ فِقَا لِسَبِ لِيسْرَمَدُ وَالْعَيْ ولوبؤ ووكامده النيفة وإلعدة برقاعا المدخ فالأبين فيامها بشروط ما عكيهما فشه وطالعن يفجد فتما عليبه اسيا ملايم صغية ومنتها والعقير يصيحه وفيا عليه الشا للإم صفيته ومتنعها وترعجها فاخااكا ألاننان فايما ديلقه تغالي يشرط ماعليهما كالإلة الرّصيفيَّةُ وَإِ زُعِبَ أَنَّمَ حَالًا مِمِنَ منع صيفته والمُعَمَّا والأَمْرِ عَلَيْمًا فَالْمُ عَي الصَبْرة والسَّكَوْفِي الفنشور لأخير الذؤذكان وهولم كردسواه ومقال كات العَباسُ إِبْ عِطَانَا لِعَدُ فِي ذَ لَكِ وَهَ لِ السَّبَى لِنسْلَاكِ أَفِصَلُ مِنْ الْعَقِيرِ الصَّا يرفدَ مَا عَكَيْبِ لبِيُ دِ اللهِ مَذَا أَصَا بَدُّ مِنَ البَهِ فِي مِنْ قَالُ أَوْلَا دِهِ وَ مُلْفَ مَا لَه وزُ وَال عِقلَهُ ادعَ سَرَّعَ وكا لَه يَغُول وَعَوْدٌ للنيُداصَ البَهْنِي ورَجِح لِيلاً مَفْضِيل الفِقير الصَابِر عَلى اللهِي السَّا كِه هِهَا لَهُ خَطْتَ المُعَا فِي لِلْهِ ذَكُونَا فَا عَلَيْنَا لَ تَجَلُّ وَاحِدِمِوْ الفَوْلَبُنُ وَجْهَا فِي مَعْظُ لا تُحسُوالِ وَّتِ فَقِيرِصَا بِرا فَفَنَكُ مِرْ شِي شَا كَرَحَا سَبَقُ وَمِيْ غِينَا كَرا فَضَلَ مِنْ فَقِيْرِضًا سِرو فَ الكَ

افضلغ الخ

بيع الصر والظم

فرجار العجو والزار العجو

من وريش ا

وَدُولِيَ مِوَ العَيْنِ الذِي سِرًا مَعْسَدُ مِثْلِ العَيْقِيرِ الذِي لَا يُسْكُ لِمَقْسِدِ إِلَا فَدُو الصَرَفُ وَاللَّهِ فِي نَصِّرُ فَهُ مُنْ لِللَّهِ لَوْ اللَّهِ مُنْ كُهُ عَلِي عَنْهَ دَانِهُ خَازِ ذَا لِمُنَّا حِن وَ المسَاكِينِ فَ والِمَا بِينَظِيرَا حَبَّهُ سِمِ لِيعَضْنِهِ مُنَصِرٌ فَهُ إِلَهُمَّا شَرَاذَا صَرَفَ لَهُ نَصَرُ فَهُ لِطلَب جَا هُ وَلا صِبْتَ وَكَا لَعَلْدِ بِمِنْهِ بِلِهِ ٓ ٱلْحِنْ لِسَوْسِجَا نَهُ فِي نَعَفَنْدُ عِبَادَهُ فَهِمُا أَفْصَلُ مِنْ الْفِقَير الصاب فإن فلسن من الفقيريَّة الإمريَّة وتفليط نعيْن الفيَّد والفقيريَّة عُلَي علِبُوالهُ عَزْ ٧ ۖ زَهِ مَا سِسْنَشْعِ لِهِ وَ العَارُدَة وَذَلِكِ لِسِسْنَشِعْ الْوَالصَبْرَ فَا لَكَا مُمَّا لِمُا بِضِيرًا وَلِيكًا لِ صِحدةَ لِلَهُ مِلِدِنْهِ فِي الفَكُّرَةُ عِيَّا الْأَبِغُا وَفَا عب لَمَ اذَ الذِي َاهُ الكَنَ مَعْقُ مَا لَهُ عِنْ رَعْدَةً وَطِيبٌ فَشُرا عَلَى الْمُنَ مَنْ مَنْ عَنْدُهُ وَهُوَ بِحَالِيهِ وَأَنِمَا يَقْلُطُونُهُ عَ بِعَيْدُ مِنْ لِللَّهِ وَلَدُ ذَكِرُ مَا تَعْضِيْلُهِ ذَا فِيهَا سَبَوْ مِزْكِمَا بِالفَوْجِدِ فِإِلَّكُم المَّفَسّ لِلْهِ مِطِلُومًا لَعَبْنِدِ مَلِ لَيَا أُدِيهِ مِهِمَا وذَلكَ نُضَا هِي مَرْبُ كُلِيا لَصَبْدُ وَالمُكَلِّ المَنْأُدِّيب صَمَ لِمِيِّ الكَارِ الْحَارِ الْحَرَبِ الْمَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرِبِ الْحَرْبِ وَلَا لِلْهُ عَنَاجِ إِلَّا لَا لِكُمْ وَالْجَاهِكَةُ وَإِلْهُ لَا يَوْوَلَهُ عَنَاجِ النَّهِ فِي النَّهِ يَوْلِ النَّهَ بَوْ أَنْ يَصِيرِمَا كَا نَ مُولِّلُ فَيْحُهُ لَهُ بِذًا عِنِدَهُ تَمَّا بِصِيدِ النَّعَلُمُ عِنْدَالصِّي إِذَا عِقَالِهِ بِنَّا وَفَدَكَا نَ مُؤلِمًا أُولا ولَكِنَّكَا فَ المَا سِكُلَمْ وَإِلَا الْاَ قَلْمِنْ فِي المَهْ إِنَّهُ مَكْمَدُ أَطْلُقِ الْخِنْدُ وَجَهُ اللَّهِ الْقُول با وَالْمِنْ فُومِ صغِيَّهُ أَفْتَلَ وَعُوَكَا فَالسَّعِيْمِ فَيَا أَدَادَهُ مِرْعُمُو مِلْكُلُّنُ فَالْإِلَاثَ لَا نفصل للوار وتضليفه لازادة الأكثري طان العول والصبرا فضام مرز السكر فالله عجر بالمعتى تسايغ للالالفا لفارفا ماآذ الددت المحقيق ففضايا وللمسترة رأتا أَفِلْ سَرِكَ الشُّكُونِيمَ الكُرَاهَةَ وَرَأُهُ الرِضَى وهوَمنَا مَوْرًا الصَبُّرُ وَوَرَّا ، هُ الشُّكُرُ عِلَى البِيِّلَا، وَهُوَ وَرَا الرِضِ إِذِ الصِّبْرِ مَعَ الْأَلَمُ وَكَذَ لِلِّ للسُّكِرُ دَرَجًا تَ كِيْبُرُهُ وَوَهُ وَكُمَّا فَضَا هَا وَيَدُّ خُلُ فِي عِلْهُا أَمُودِدُونَا فَان حَيَاءُ العَبُّدُمِنِ نَسَا بَعْ نَعْوالسَّفَ إِلَى عَلَيْهُ شكرة معيرفته بتقصيره عن الشكرشكرة الاعتداد من فإله الشكر شكر والمعرفة بغنط حليرامة وتشف سنره شكروا اعترادبا فالمغتمرانبكام والقه مزعمرا سخفاف شَكُّوا لَعَيْدُهُ إِنَّ الشَّكُو انْشِا بِهِمْ مِنَا لِقِينَا لِيَومَوَهِيَةَ مِنِهُ شَكِرُ وحسُنَ النَّوَا ضُع المِ المغيومِينَ النَّذُ المَضِهِ شَكَرُهِ شَكْرًا لُوسًا بِطِشْكُوا ذِيَّةً السَّلِمُ السَّلِمُ مُؤكِّم لشِكوا لما سرائد بشِحُ الله وفَرَدَر مَا حَفِيقَ فَذَلَ فِيكَا بِ أَسْرَادِ الرَوَالرَوَالرَ وَقَلْهُ [لا عِيْرَاهُ وَحَسَّرًا لا دُبَ بَيْنِ لِلْبَعْمُ شُكُمُ وَنَلْقِيَّ الْمُعْمِ حُسُنِ الْفَبُولِ. واستعظا مصغيرها شكرتما بندرج مزالا حوال والأعال عداسم الصبروا الشكركا

آحدًا وَى دَرَةِ سَنِحَكَفَة فَكَيَ كَيْ إِحْسَ اللّهُول بَنَ عُضِل حَدَهُ اعْ الأُحْوالاَ كُلُّ المَّوْل بَنَ عُضِل حَدَة الْمَحْوالاَ كُول المُحْوالاَ كُلُّ اللّهُ عَنْ حَالِم فَقَالُ اللّهُ عَنْ حَالَم اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

• نَمْ كِيَابِ الصَّهْرِ وَالْمُشْكِرِ فِ . ب • وَالْهِ مِنْ وَمِنْ وَصَلُونَا عِلْيَسَدِهَا مِهِدٍ • كَيْرُونَ وَالْهِ وَصَيْمِهِ وَسَلَم لِسَلْمًا كَذَا هُذَا \* أَلَهِ

 الوَّ وَامَّا الشَّكَرُ الأَوْلِي ... فَيَسَّنَّ لَيَظَيِّبَ بَيْ نِحَيْفِيْفَةِ الرَجُوبَيَانَ فَضِيَّكَةُ الرَجُ وَبَيَا نَهَوَّهُ . النَّجَا وَالطِيَّرِيْفِ الأِيهِ عِبِّلْفَ الْرَجُّ

بما السرّجا

اعلم الدالوتجا مزجست للبر متقاكمات لسالكين وأمؤال الطابين والما لبُسِيني لوَ مَقَدْمَنَفَا مُنَا آخَ ا نُعَبُّ وَأَ فَأَ مَوَا بِمَمَّا شِمُيحًا لَّا إِذْ أَوَا ذَا وَهَمَّا أَنِ الصَفَعُ سَعَنَ عَرِ إِلَّهُ أَابِ لَصُرُفَعُ الدَّهَبُ وَالَّى سَرِيعِ الدَّوال هَلْفُمْ الرجُل الإماعة ببهما هرش المسرين فكراك صفائ الفكب فسيت وهذوا لافسار فالآ هوَعَيْرَ أَنِ سُيْسَى مَا لاَ لا نَهُ يَولُ عِلِ الفرب وَهُذَاجَادِ في كل وَصَفِهِ زِأَ وصَافِ العل وعرضناا لأزخنف ارجافا رجا ائضايغ بعي لمروسًا وعَل العلم سبت يمير المالدة اعما ليجنب تضيى اعسك وكإذ الرجائية للخالد مرحبه ثملة الشكأث وتبيانه إنكامًا ملافيك مزمكروه وتحبوب فيتفسّ حرالاً مؤجُّود في لعّالية واليموجود فيمامعَني وَليلا مَنْظَيِرِ فِي لا ِ سُيْعَبَالَ فاذَا خَطَرِ بَيَا لَكِنْ مَوْجُو دِفِيمًا مَضَى لَسِمْ فِي كُا وَنَمْ كُرُا وارذكا زَمَا خَطَر بِفَلِيكِ مَوْجُودًا في كالدسِنَى وَحَدًّا لا نَفَاحًا لَهُ عَبْرَ مَامْ رَفْسِكُ وَانِ كَا نَ فَدَحظُوبَا لِلَّهُ وَجُود شَيْنَ إِلا يسْتِنْقَبَال وَعَلْبَ وَ لَكِ عَلَى فَلِكُ سَبَّ فَ اسطارًا ولؤ فعًّا فان كَا ذَالمنظَرْمَرُ وَعُ حصِّل مِنْهُ ٱلْوَلْيُ العَلْبُ وَالْسَلَامِ لَسِنْمَى 
 ذَ للنا الايد دُيناً ح رَبَّ أَفَا الرَّجَاهُ وَارْسَاحِ الفَّالْبُ لا سُطّارِهِ مَا هُوْ يَجُوبُ عَيْدهُ وَلَكِيْ . دَ لِذِ الْحِبُوبِ للنَّوْلِيَحُ لابُدُ الْبِهِ نُولِهُ سَبَبِ فا ذِ كَانَ اشْطادُ وَ لاجْلِ حِمُول ا لكرُّ اسْلَهُ ه سّم ادبَّ عليه صَادِ فَوَاذِ كَا ذَ ذَ لَكَ اسْطَارًا مَع الحِزَامِ اسْبَابِهِ وَاصْطِرا لِهَا واستو العندودة للمنفئ عليموأصد فيزائيم الرجاوان ليرس الاسباب علومة الوجود وَلا معلومَة الإ نَفْقَا، فاسْم الهنِّني أُصلَد قَعْلِ انْظَادِهِ لانْهُ انْظَارِ مِن عَبْرِسَبَهِ وعلى كأحال فلانطباق النم الرتبا وللوق فالكاعلى تما يترد دويد اما ما مفطع بع فلاإد كَانُفَ إِلَا أَدْجِو طُلُوع السُّمْسُ وَأَخَا فَعَرُو لِهَا وِفَتْ الْمُغْرِبِ لَانَ ذَلَكِ مَفْظُوع بِه بغَرِيْقًا ل أَدَجُونُرُ ول المطَرَوانَا فانفطاعه وفدَّعكم ارّباب العلوُب مِنَ الدُيْرَاق مَرْدِعَدُا لاَحِرْهُ والفالسكالا رَضْ والإعْبال كَالبَدْر فِيهِ وَالطَاعَات حَارِبَهُ عَرِبَ تَفْلِيبِ الْأُرْصُ وَنَظِهْرِهَا وَجُرْيِ حَفْرًا لاَيْفًا روَّسِتا فَهُ المَّا إِلَيْهَا وَالْفَكْبُ المستكفيز الذبيا المستنع فبهاكا لأدخ السبخة الني كابتموا فيها البذرة بوم

نتالصفة القلب

الوجد

القلبيكا لارص دالايمان ع

منه لاندام خر یجاییب

7v!

الفيتية بكؤن الحصّاد وكانحيضد أحدالهمأ ذرع وكابينواذرع مانحيد في لفياً مِنَ الآعالَ إِلَّا مِن تَبْرِيا لَا يُمَا أَدُوفَا مِمَا مِنْفَعِ الا يَمَا ذَمَعَ خِنَا الفَلْكُ وسُقُ ، أَخلاً فَه مَا ﴾ بَغُوا بذر فيا دُخِرُ سِجِّعة فِيَهُ بَعْ إِنْ بِقَا سَرْهَا الْعَبْدُ الْعُيفِرَخُ رَحَا صَاحِهَا لَزَرع فكا مَرْطِلَتِ ارضًا طِسِّنَةُ والنِي فَهَا لَذَ رَاجِدًا عرعَفِي وَلا مسوسِ تُرَاحُدُهُ بَمَا خِنَا أَلَيْهِ وَهُوَ سِتِيا وَاللَّهِ الْمَا وَ فَا يَتِهِ نُوطَهُرُهُ وَنَفَياهُ مِنَ الشُّوكَ وَالْحَشَّيْسُرُوكا مَا يمنّه شَاتِ الْمَدُ أويفشده ترخبشن سنظرًا مِن فضَرا للهِ نعَّالي دفع الصوّاعِق وَالافَات المعسَدُة إلَّا لَا نَمُ الزَّدْعَ وَسُلِعَ نَا شِهُ سُهِمِ إِسْطَا دَهُ دَجَاءً وإن سَنَ البَدْدُ فَي ارْضَ صَكِبُهُ سَجَعُهُ مُرنفَعَةً لا ينتب لها مًا. وَلِد سِنْتَ عَلَى تَعَلَيْهُ الْهُدُواصِلاً مُؤَاسَظُ حَصَادًا لُوَرْ وَعَ مِنْهُ مَنْ اسْطارِهِ حُمْقًا وَعَرُوزًا لاَدْتَهَاءُ وَاذِ بَبْ المُدَدِقُ أَدِينَ طَيْبِهِ وَلِكَنَ لَامَّا أَلِهَا وَأَخذ ببَطْرَ جِياهِ أَلَكُوا حَيْثُ لاَ مُعْلِدُ لاَ مُعْلاً وَفَلا يَنْهُمُ أَنْ مُنْسِعَلِي سَطاً وَهُ لاَدْجَانُ فَا وَالْمِ الْمَالْفِير عِزَا شَطَا دِحُهُو بِهُمَا رَسِّجُهُمْ اسْبَابُهُ الدَّارِيْلِهُ عَنْدَاخِيَا دَالْعَبْدُ وَلَوْلِيقَ إِلَامَا كَيْسُ يَدُّ خُلِخَتْ اخِيبًا وه وَهوَ فَصَالَ اللهِ سُعْما نُهُ بِصَرِفِ الْعَوَ الْمِعِسْرِ ٱنْ فَالْعَبْدُ إِذَا تَبْ بَدُد الإِمّا وَسَعًا مُ يَكَارِ الطّاعَات وَطِهِرا لفَكْ عَن شُولِدا الحَدلا قَ الرَّم بَهُ ٥ وَاسْظَوْ فَضَلَ اللَّهِ سُبِيْعًا نَهُ تَبْدِيْدَة عَلِبُهِ الْالْمُنْتَرَفْ وَحُسُنْ الْحَايَٰةُ المفيضَة إلى الْأَوْ كَ ذَا سُطَّا دُهُ رَبِّهَا ؛ حَصْرَفِينًا محسَّمُهُ وَا فَي نَفَسْهِ بَاعِيثًا لَهُ عَلَى لِمُؤاطِبَةٍ وا لِفِيا أَمُوفَتَضَى الا ثما ذفوا عَامِ استَما لِلْعَفْضُ لِلله الاموات والفطم عن بذوا لايما وتعصده ٥ عَارِ الطَّاعَاتُ أُورَّكَ العَكْمُ يَحُونًا بِرَوْ اللَّهِ الْأَخْلَانُ وَالْمُفْمَلَ فَيْ طَلَّبَ لَذَاتِ الدنيا ترطلت المعفع فاشطاره حسمة وعزوره وفي السير صلى الله على و سَهِ الأِحْدَةُ وَمَا ابْعَ نَصْنَهُ هُوَا لاَ وَمَنْفَى عِلْمَ اللهِ فَ وَهَا لَدُونَا فَيَ فلك من جرع على خلف ورثوا الحِلبَ بإخلاو زَعرَضَ عن االاد في وَبعولون ٥ سَيُعْ فَهِ لِمَا وَذَ مِّصَاحِبا لِلمُسْنَا دَادِ دُحَكَ جَبِّنَدُ وُفَعًا لِسَدِ مَمَّا الطَّهَ أَن بَكِيمُ عَنِهُ أَنَا وَمَا اطْنَ السَاعَةُ فَا كِنَّا وَلِين رُدِدتُ لِللَّاوَتِي لَاجُدَنَّ خُرًّا مِنْهَا مُنقَلَّنا ٥ فَا ذَا الْعَبْدِ الْحَيْهِ وَإِلْقًا عَانِ الْجِنَيْنِ للْعَاصِحِيفَهُ مِا زَيْلِيَطُوْمُ وَضُلَّالِهِ مَعَأ نَمَا مَالنَّخَذُ وَمَا غَا مِالنَّغِدُ إِلاَ مِدْخُولِ الجِنَدُواُ مَا ٱلْعَاصِ فَاذِا نَابَ وَنَدَا وَلَ جَمْع مَا وطميته مزَّنفصير فيفيو بانبرجو فَنُول النَّوْبَهُ وَأَمَا فَبْلِ النَّوْبَهُ اذَا كَانَ كَارْكَا لِلْعَيْبَ لتَّوُّهُ السَّبِيْنَ وَلَسْنُهُ وَلَمُسْنَفُهُ وَمُوْمِنُهُ مَعْشُهُ وَ يَلُومِهَا وَلَشِّ بَهِي اللَّوَّ بَدُ وَلِشَّيَا إِيُّ فَيَعِينَ أَنْ يَرْجُومِ لَ لَهِ نَعَالِ الوَّفِيقِ للبُّويَهُ لاَنْ كِالْهَةُ الْمُعْتَيَّةَ وَحِصمُ لِ

مظار

عِلْ اللَّوْ يَهْ بِحِيرِي بِحَبِّرِي السِّبِ الذِي مِعضِيلاً النَّوَ بَهُ وَإِنَّمَا الدَّجَا بَعُدْ نَاكُ الاستِّماب ٥ وُلِذَ لِلسِّنِينِ أَنْ لِللِّهِ إِنَّ الدِّينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَعْرَبُوا وَجَا هَرُوا فِي سَيبِلا للله أَوْلِيكِ يُمْجُونَ دَحِمُهُ اللهُ مِعَنَا ﴾ [نّ اوّليكَ بسبخية وأنّ ان يُرجُوا ومْمَا ادا دُنَهُ تحصيل ومُبوُو دا لمُطا لان عير علموا مُضَّا فَذَيرَجُوا وَ لِبَن حَصَصَ بِهِم السَّحَقَّا فَ النَّبَا فَا مِمَا المَمَالَ فِيمَا يَرْفَهُ اللهُ نَعًا لِي وَلا يَدْ ونف مُعَالِبُهُ وَلا وَجِيزِمُ على الوَّبَهُ وَالرَجُوعِ فَرْجا وهُ للعفوز وحسن ﴿ إِنَّ اللَّهُ دُونًا وَشِ سَيْحَةٍ وَعَزْمَ عَلَى أَنْ لا بَيْعًا عَدُوا بِنِعْيَ وَلا نطهرُوا ذَا عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال حَنِيقَة الربِّمَ. وَمَطَنَّنَةُ فِنَدُعلَنَّا لِفَإِحَالَةُ اعْرُعَ العِلْمَ جِرَيا دَاكْرُ الْأَسْبَابُ وعَيْرِي الطالة تنمير الجده وليقيام بيغيرة الأشباب كل حسب لا تمكان وأمَن حس بذاء وأد المَا وُهُ وَمَدَ وَرَجَا وَهُ وَلا رَالهِ لِلهُ مِيدَ وَالرَّجَاء عِلَى تَعْفُدا الاصَّ وَلَعَهُم وَتَخْتِدَة كَلِحَسْ بِشْرَ يَوْنُدُ فِيهُ فَكَا يَفْتُرَعَنَ لِنَهَدُوا صُلَّالِلًا وَفَيْ الْحَصَّادِ وَهَمَا لانَ الرَجَ بِشَادِهُ المِياسِ قَالِياسِ كَمَيْتِعِينَ النَّغَيُ دِمَنَ عَرْفَ أَذَا لاُرُصْ شِيْحَكُدُ ٱ دَاللَّا مُعَوَ وَا ذَالكِذَوْجُ لا يدُبْتَ نِسَةً لَ لاَ مِنَا لَذَ نَفَسَقُدُا لا مِنْ وَالمَغَدَ في تَغَيُّرُهِ وَالرَّجَا عَمُو و لا تَمْ بَاعِثُ كُ وَالْبَاسِ مَدْمُومِ وَمُوصِدٌهُ لاَنْهُ صَارِفَعِنَ العِلْ وَلَيْكِ فِ لِيسَرِضِيْرَ الرَّجَا. بَلْ وَفَقِ له كُمّا سَبَا فِنَ لَهُ وَمِاعِدُ أَخَرَ مِعْلِي فِلْ لِيَعِبَهُ ۚ فَا خَالِ الدِّمَا بِوُرِ شَطُولِ الْحَاجِ فَ الْأَعَا وَالْمُوَّاطِئَدُ عَلَى الطَّعَانِ كَيْنَ مَمَا نَعْلَبُ وَمَنْ أَنَّا مِهِ النَّلَدُ وَبِدَوَامِ الأِمْ فِإِلْعَلَى اللهِ تَعَالِي وَالنَّعِنْ عِمَا جَانِيُو وَالنَّالَفُ فِي الْحَلَّقِ لَهُ فَانَ هَذِهِ الْاَحِوْلِ لَا بَدْ أَنْ نظَّهِرَ عَلَى كُنْ مَرْجُوا مَا كُنَّا مَلَ الْمُلُولَيْ وَشَحْشًا أَمِنَا لَا تَشَكُّا مِرْفَكِينَ لَا يَطِهَ ذَ الَّذِي فَحَقْ مَن يَرْحُوُ اللهُ فَانَ كَانَ لا مَطِينَهُ فليسُنتَدِل بِمِعْ الحِرمَ ا دَمِنْ مَنَّام الْرَجَا وَالدُول في حَنِينَ النِرُودَةِ النَّبَ فِينَا هُوَ البِّيانِ كِالِ الرَّجَا، وَلَمَا أَعُرُهُ مِنَ العِبْرِوَ لَمِيانَ استنظر مند من العست مترويد لعل عماره ليذه الاعال حدفت زيرا حيارا دها ل لِرسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَدُهُ وَسَمْ جُنِّينَكَ إِلَى سَلَّكَ عَنْ عَلَامَةِ الله فَيْ مِنْدِ وَعَلا مند وبمز وهرأيد فقات كفيا أضبث فقالا مبيئ الخروا عاله واذا فذرنأ عكي يثن سَّا رَعْنَا الِيَدِوا لِبَقَت بِثُوابِهِ وَاخِدافا بَيْ شَيْ مُنْدُ حَزت عَلَيهِ وَحدنتُ إِلَيْهِ فعَا ل عَلَمْ عَلامَمُ أَلِهِ مِنْ الْحِرِيدَ وَلَوْادَاهُ بَالْاحْرِي هَبَّالَ لَمَا شُرِكُمْ يُمَّا لِي في أي أو دينها صَلَكَ فَفَى دُو ذَ كَالِمَةُ مَنَ أُرْبِيهِ أَخِيرِ فَمَنَ أَدْتِجَى أَنْ يَكِونَ بِرَادُ بِالْحَيْرِ مَرْفِين العَلاَمَات فِي وَمِعَتْ وُود ق

### بَيَانِ فَضِيلَة الرَّجَاء

والنزعن فبصب أعكم اذاله متلط الرغائية على للؤف لأذأ وَرَا لِعِبَاد إِذَا اللهِ مَثَاءً أُسْبَهُم لَهُ وَ الْمُتَافِيلِ الرَّجَا وَاعْدُ وَ لِلَّهُ مُكُونُ عُلُوا أَمَدُ هَا حَوْفًا مِنْ عَالِيهِ وَ الأَحْدُرُجَا تُوا بِهِ وَلِذَ لِلْ وَدَهُ فِي ارْجًا ، وَحُسْنَ الظِّنِّ رَغَابِ لَا سِيمًا وَقَتْ الموتَ فَ لَ اللَّهُ المنظو المزرجة الله فحزم أصل إليس وزياحه وتعفور كلبه السكر اوتي الساله أُ نَذُوكِ لِمِوْ قُتْ بَيْنِكَ وَ مَبْنِ بُوسَفِ لِعَوْ لِلْهِ أَخَافِ انْ يَا كَالُهُ الدِيبِ وَأَسَوْ عَنْهُ أَعَا فِلُونَ فِلْهِ حِنْتُ ٱلْدِيبَةِ وَلَهُ سَنَسْوْجِي وَلِمِنظُرَ تَ إِلَّاعُفُلَاهِ الْحَوْتِيةِ وَلَهُ مَظْرُ شلا حفطي لَهُ وَفَا لَا عليوا لسلام لا يُوسَن أَحدُكُو الله وهو عسول لطريا مله و فَدَفَ لَا الله سَبْعًا مَهُ أَمَّا عيد طي علم رَ فِي فَلْمِنْطُن مِنْ مَا شَارٌ ٥٥ وَ وَرَحِن لِ عَلَيْهِ السِّلَامَ عَلِي مُولِوَ مِوَى الدِّرِع فَقَالَ خَولَ فَعَالَم أُبِدِيٰ أَخَافَ ذُنُونِي وَا دُجُودَهُمْ رَجُ فَعَ المَا ٱحْتُهُمَّا فِي قَلْبٍ غَيْرٍ فِي زَالِمُوطِيٰ إِلْ أُعطَاءُ الله مَا زَمَا وَأُمَّ إِنَّ مُ مِنَا مَ وَفَا لِيكِ وَفَى لِيكِ وَهِي اللَّهِ عَلَيْهُ لِجُل أَحرجه لْحِفْمِنَ الْفَنْوَطِ لِكُنْ وَ فَيْ بِهُ بِلِهُ مَا مَا أَبِاسَلَ مِنْ دَحْمَةِ السَّاعَظُمِنْ ذُنُو مَك وَقَ لَكُ مُنْ مُنَا دُمْنَا وَمُنَا فَعَرِهِ إِذَا اللَّهُ لَكَا إِنَّهُ لَا عُلَيْدُ ورَجَاعُفَا أَنه عَفْرا اللَّ لَهُ وَ نِهُ أَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ أَوْمَا فَقَال وَذَ لِكِيرَ طَلْكُورُ الذي طَلَّ نَهُمُ بِرَبَّكُونِ ٥ ا رُّهُ وَا لَهُ وَفَا لَتِ مِنْ عَالَى وَطَنَهُ مُنْزُطُوا السَّوْءَ وَهُنتُو فَوَمَّا بُورًا ٥ وَ فَي لَ عَلَهُما لِسَلَامِ انَ اللَّهِ سِينًا لَهُ يَهُ لِللَّهِ عَلَى الْمِنْ لِيهُ مَا مَنْ كَلَ اذْ دَائِدً المِنْكُولَ فَهُم فَ لَا فَالْفَافُ السَّحِيَّةُ وَالْهَرَبِ رَجَوَ مَكَ وَحِثْ الْمَاسِ اللهِ اللهِ الْعَالَى فَدْعُ فَرَنُ لَكَ وَ الْم الحترا لقحياذ وحسك كأذ بداب الناس ونساج ويجا ودعن المعشد فلغي الشجا وَكُوْ مِعْ أَحْتُ زُا فَطَ فِضَّا لَهُ السَّبِحُانُهُ مُنْ الْحَوْبَةُ لِلَّهِ مِنْا فَعَفَا عَنُهُ مِحْسُ طِيبَةٌ وَرَجَاءٍ بِهِ انَّهُ مَعِفْتُو عَنْهُ مَعَ اللَّاسِهِ مِزَا الطَّاعَاتِ ٥ وَقَالَتَ شِيحًا مَهُ إِن الدِّزَيَّ سُلُول كِيَابَ اللَّ وَا فَأَمُوا الصَّلَاةَ وَانصَعُوا مَا وَذَفْنَا عُمُرْسِرًا وَعَلَانِيَةٌ بِرَجُونَ خَارَّةٌ لَنَّ سُؤُو وَلمأهَا ۗ وا المسلِّكُ مِن مَعْلَوْ رُمَّااً عَلَى لَفَحْكُمْ فَلَيكَ وَلَهُ مَنَّهُ كُنْهُ ٱوَلَا مُنْ لِلِالصَعَدا بِن عليه السّلام لونخارون مَن الله رَبِحَهُ مُعَطَّجَةً لِيعلِيّهِ السّلامَ فَقَالَ إِنْ رَبَلَ مَعَا لِيَّا تَعِوْلُ لِلَّهُ لِيْعَتِّطْ عِبَا دِي عُرْجَ مَلْمُفْهِ وَمَا هُنُو وَسُوْ يَفَهُو وَ فِي لِلْزَانَ إِمَّه نُحَانُهُ إِوْجَ بلادًا وو و عَلَيْهِ السلام الجبه بني وَاحْبِ مَن طبه بني وحسبه بني الأنهاق لقال يرب هي

أعلى

م النول

النطُ رامن الله

## بَبَانِدًا الرَّجَبُ ال

الطبيع .

كلهاً وَجُرا لامُوداُوسَاحُ} فا ذَا جَا وَزَ الوسَط إليَّةِ الطِّرَ فِينَ عُوجٍ بَمَا برِه الوسَطِ كَبِيَا بَرْيدِ فِي مَبْلِهِ عَنِ الوسَطَا وَهَذَا الرَّمَا وَرَمَّا فَي يَعْبِغِ أَن يُسْتَعَلِّ فِيهِ مَع الحَلْق اسْمَا ب ارِجَا بَلِ المَا لَفَهَ فِي الْحَوْمِ فِي أَيضًا بِكَا وَلابِرِدْ هُوْ لِلْآخَادَة لِلِيَّ وَالْصَوَابِ فَا مَا ذِكُواسًا الربافيهلكه يُرويرويهم بإلكلية ولكي لما كانت اُحَد عَلَى القال بوالدُي وَالدَّعند النفوس وَ لَرْبَحُنُ عَرَضِ الْوَعَاظُ لِكُوالْسِيَّةَ لَهُ العَلَوُ بِـ وَاسْنَتَطَا فَانْحَلْقَ بِالنَّيَاءِ وَبَعَ مَا كَا نِوَاما لَوَا للاالرَجَّا. حَسنَى ازْدَا وَ الفسَادِ فَسَادٌ أُوازَدَ ادْ الْمُسْهَ كُوْزُ وَفِطْغِيا لِفِهْرِ عَمَاديًا فِي فالمسي على رضى الله عنه الما العالم الذي لا يُعتظ الناس من حمة الله ولافيا ين مرَ اللَّهِ وَكَنْ مُذُرَّا النُّهُمُ بِالنَّجَ . بيستعل في خَاليًا سِل وَمَنْ مُلَتِ عَكِيْهِ الْحَ ف الخِيرا بَكَّابِ السَّةِ وسُنَّةَ رسُّولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَا نَهْمًا مُسْتِئِلًانَ عَلِي لَوْ فَ وَالرَّجَا جَمِيعًا ٥ لانتُما جَامِعَا وَلاسْبَابِ السُّفَا فَحِبِّوا صَافِلْ صَيَّسِتُعْلَهُ الصَّا الدِنْ عَمْرُ وَرَبُّه الأنبيآ بيسب كحاجة لاستعك أالطبيب الحادقا سنعك الأخرق الذي بطن أنكك مِنَ الأَدْ وِيَهُ صَالِح لِكِل مَر يَضِ رَهِن كَا ذَوْحَال الرَجّا تَعِلْدِ فَالْمِأْحِدُ هِا الاعتباد و الاجز استقرَّا الأيات والاحْبَار وَالآثارامُ الاعِتَبار ففو أنه بَّامُل جبيع مَا ذَرُّ فَا مُواصَّا المغتر في كاب لشكر حسى و اعلَم لطابف تحمر الله بعباد و في الدينا وعي بي حميه الني رَاعًا يَا فِي فَطَنُ الإِنسَانِ حَسَيًّا عَرْلَهُ فِي الدِّبْ كُلِّمَا هُوَمَرُورِكِ فِي وَوَامِ الو يُجوجُ كألاتِ العداد ومَا مُوحِتَاج البَدِي كالإطفار والاصامِ وَمَا هُودُ سِنِهُ لهُ هُمَا الا جَاجِ واخيَّلاف الوان العيشكَين وحسمَّ السَّفَتَكِين وَعَيْرِذَ الدِّيمَّ كَا زَكَا يَعْثُلُم بِفعَامِ عُوْضَ مَفضُودة ايمًا كَا زَيعُونَ بِهِ مَزِيدِ مَهِ الْ فَالْعِنَا بَهُ الايليّة اذَا لَرَفضُوعَ عَبَادِه وفاسًا هَزُوالدُّمُّ يُؤْحِنُّ لَمُ يُرْضُلُعِبًا وِ وَإِنْ يَغُولِفُولِلْإِيدِ وَالمَرَابَا فِي الرِّبْمَةِ والماجَة رَجَعَ يَرْ مَنَى بِسِيَا فَهُمُ إِلَّا لِهُ كَالِ المؤمِّدَ بَلَّ إِذَا فَظَرُ الْإِنْشَا وَنَظُواْ شَأْ فِيا عَكُوال كَرَّهُ الْحَلَّ فَرْهَياً لَهُ اسْتِهَا بِأَلْسَحًا وَهُ وَلِلاَيْمَ حِنْهَا إِنَّهُ كِرَهِ الاسْفَالِينَ الدُّيْهَا بِالموتِ وانَّهُ لانعدب تجدالموت ملا أولاعشراصلا فلسرة اعتهم العدم لاناستاب المغم ٱغَلَّهُ كَاعَالَهُ وَاغِمَا الدِينَ يُمْسَنَى لَمُونَ مَا ذِر تُرُّكُ بَغِينَا أُولَا فَيَحَالَقٍ مَا ذِوةٍ ووَافَعَهُ عَاجَهُ عَيْبَةِ فَا ذَا كُلُوا لِنَلْ فِي الدُّنيا الفالِدِ عَلَيْهُ وَلِيزُو السَّلْامَةُ وسُنَاهُ الله وَ لَهُ مَا يَعِدُ لِلْمَا مِنْ مُلِكُ الْمَا لِلْمِ الْمُوالْأَخِرُ وَالْمُوالْمُونَ الْمُعْرِدُ الْ وَاحِدُ وَهُوَ عَفُوُ رُحِيبِمِ لطبيفِهِ عِنْ يُعْطِفُ بَكُمْ يُوْهُذَا اذا يَوْمِلْ خَالْمُ مُلْ مُعْو أسْبًا بِالرَجَّا. وَمَمَا لاعنبَا وانصَّا النظر في حَكَمَ الزِّرْفِيةَ وسُسَنَمُ المِمصَالِ الدُنين

الواعظ

مطلر

حكمة الشريبة

المتاتيا

الأفيار

SPULEN

النئياووَحَوْالدَّمَة عَلَى العِبَادِ لِعَاجِبَى كَا نَسَمَعْنَا لَعَادِ فِينِيرَ كَالِمَوْ الْمُلَا بَهُ فَي الْمَوَّة مِنْ أَفْوَى أَسْبَا إِلَيَّا يَعْيِلُ لَهُ وَمَا يَبْعَا مِنَ الرَّبِ فَفَا لَتِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ ورِذْ فَا لَا دِمْنَا نَفْعٌ قَلِيلِ وَالدُرْنَ فَكِيلِ مِنْ دِنْ فِيرَانَ نَظَرَ كَهِفَا أَنْ لَ العَد شِنْعا مَهُ فِيهِ المؤدابة لبقنتيد ي في في لل طيرين لارخيبًا ط في فيط وي بيد لكيف لا يحفظ و بيد الذبركع عَوْضَلَهُ مِنْهُ ٱلْفَنَّ الْمَا بِي السَّفَرَا الْأَيْنَ وَالاَحْبَا رَفَنَا وَرَوْفِي الْمَ تَجَابً عِوْدِ عَيْنِ لَلْمِينَ إِمَا الأَبِهِ تَا فَقَدْ مَيْ أَسْتِ الشَّهِ عِيْمَا مَهُ بِاعِبَادِي الدِّبْنَ اسْرَقُوا كِلَّا أنفشيهم لأنفن طوأ من رَجَدًا صَازَلَة تَبِغُوْ الذُنوُ بِهِمِيعًا هُ وَفِي قَرَاءُ رَسُولَ اللهُ صَلِّياً اللهُ عَلَيْهُ وَسَهُمْ وَكَ يُمَالِ انَّهُ عُوا العَفُوُ الدِّيمِ ٥ وَقَالَ ﴿ كَاللَّهُ لِكَ لِيجِو بملائصة ويستغيرو وكمن فالأرض والمجرشيخانة اذالها ماعدها لأعلابع وإنما خُونَ بِقَا ا وَلَيَارَهُ فَغَالَتِ مُعَالِكُ لُعَدُمِنِ فَوَفِيرٌ ظُلُ وَمِن حَبِقِهِ طَلَلُ وَلَنْ يُحَ الله يع عَبا دَهُ وَهَ لَ مَعَا لَهُ وَالسَّوُ اللَّهُ [التَّي اعدَتِ الكافِرِينَ وَكَالِيَعَ إِلَى هَا مَذَ ونكونًا وُلْمَاللَّم لاَيُهِلْا يَا اِلَّا اللَّهِ اللَّهِ لَذِي كَذِبُ وَتَوْلَىٰ ۞ وَهَ لَتِ لِنَاكُ وَانِ رَبِّلَ لَذُ وُمغَفَرَيْ لنَّا رَجِّ طِلِهِمْ وَبُقِيَّا لَـ إِنَّ إِنَّ إِنَّ كِمَا كَاللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَمْ لَمُّ لَسِّلُ فَأَكْمَةِ حَتَّى فَبَلَ لِهِ الْمَا رَّمَنَى فَدْ انْ لَتْ عَلِيْهِ الاَ بِغَوَالْ رَبِيكِ لَدُومَعْ فِي لِللَّاسِ عِلْطُلْ فِي وَفِي نَفِيتُ نُوَلِهِ مَعَالِي وَلسَوَقَ يُعِطِيكَ رَبَّ فَرَنِيَى وَ احْمَا الإِخْبَا وَفَتَدُّ رَوَيِكِ بِوَمُوسَى مِنَّ إِلَى صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم انْدُ فَالْسِياسِي اللَّهِ مَرَّوْمَهُ لَا عَذَا مِعْلِمَ فِي الْمُوفِي عِلْعَقَ كَيفًا افي ألدنيا إلنَّهُ لازل والفِينَ فاذَ إيكانَّهُ والمِعنيَّة وُفِي للإكِل وَاصِدِ مِنْ أَمِيَّ وَجُلْ مُن أعلِ البِخَابِ فَقِيلَ مِنَ أُولِولَ مِنَا لَهُ رِ ٥ وَفِي لَفَظِ أَحْسُرًا فَكُلُ مِلْ مِعْنِ أَكُمْ بهُوهِ رَاوَ رَضَ إِنْ الْحَصْنَو مُنْقُولَ عَنَّا هُذَا عِنْ اللَّهُ أَيْفِ لِعَنْ فِي أَعْلَيْهِ أَلْسَلًا م المئما من في حَقِبَ مَ وموحَظ المؤمِن مِزَ الفاء ورُوي في فضير فؤله نعَالَى بوم لاعز السَّالِنِي وَالْمَرِّيَ الْمُوَّا مُحَدُّانِ السَّاوَحَيْ لِلْمَ نَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْحِيَّا أَن احَباحْسَا عَنَ اللَّهُ أَنَّ النَّهِ عَلِيهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَا اللَّهُ فِي ذُنُّوبِ أَمِّيتُهُ فَقَالَمُرَبّ المعلى من الله الله المعلى مساويه عنوك فأوجى الله الله مفرامتك ومفرة عِلَاهِ بِ وَانَا احْرَفِهِ مِيْلُ ؟ اجْمَاحِينًا لِهِ لِلْفِرِي لِيَلِا سِٰطُو فِي مَسَالُ بِهُمُ أَنْتُ ولا عَبْرُكَ وَفَا سَلِي مِمْ إِمَّهُ عَكَيْهُ وَسَاحِيا نَيْجِرِلُكُونُ ومَوْ فَيْجَرِلُكُونُ [مَاحَبَافَ فاستَّ لَكُرُ السُّنَنِ وَأَنْشَيْرَ عِ المَزَايِمِ والمَالَهِ فَيْ فَافَاعَ لَكُوْ تَعْرَضُ عَلَيَّ فَعَا وَأَنِيثَ مِنْ

حَسَنًا حِهَدَ تِ اللهِ نَعَالَى عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا سَيْنًا اسْنَعْفُونُ اللهَ نَعَالَى كُمُ وَفَا لَ صَلَى اللهُ عَلِيهُ وَسَلَ بِوَمَّا بَا ذِيرِ العَفْو فَقَالَ جِيرِ بِإِعْلِيْهِ السَّلَّامِ أَنَدُرِي مَا كِرِيرالعَفوهو الْعَفيعَبِن السيئان برحمية فرد لها حسَّنا ت بكريه ٥ وسمّع علّيه السّلاء وحُلاً مَعُول اللهُ والح أُسْلَكُ مَمَا مِلْفِغُهُ فَقَالَ هِنْ لَهُ دِي مَا مَمَا مُلَافِهُ فَأَلَافَادِ دُخُولَا لِجَنَةَ ق وَ فَا للفلافِ أُ حَرَهٰ يَنَهُ عَلَيْنَا يرصَاهِ الاسْكَا ولَنَا اوْفَالَ فَالِدُ وَأَ عَنَيْنُ عَلَيْكُهُ مِنْ جَنى وَدَجِند كُهُ آخ دِينًا وَفَيْ الْحَبْرَ الْحَالَةُ مُنْبَ الْجَمْدُ فَاسْتَعْفَرَا شَيْنُولَ الْمُلَابِكَةُ الْطَيْرُوالِ عَبَدُ كِالْحَ مَنْ بِنَا نَجْ كُمِ الدَّهُ دَبًا نَجْ عِبْ الدَّبْ وَمَا خِذْ بِالذَّنِ اشْهِ دُكُرِ عَلَى فَ فَدٌ عَن فَرِينُ لَهُ 
مَا نَبُ الْخَيْلُ اللهُ وَبُا نَجْ عِبْ إلدَّ بِثُ وَمَا خِذْ بِالذَّنِ الشَّهِ دُكُرِ عَلَى فَي فَدٌ عَن فَرِينُ لَهُ 

مَا نَا اللّهِ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ ةِ فِي لِحِنْوَا ذِبَّ لِحِبْ لِحِبْ لِمِنْ مَنْ اللَّهِ عَنَا وَالسَّمَا عَفَى لِهَا مَا اسْنَعْفَى بِي وَرَجَا بِي وَ فِي الْحِبْرِ لُولِعِبْ بِنِي عَبْدِي هِبْرَابِ الأرضِ ذُنو بُالعِنْسُدُ مِعْزَارِ الأرضِ مُعْفِفَ و في الميزال ا على الرفر العَلَوعُ العِدُ ايْ الْفِيسِيِّ سَاعَاتُ فِي نَابِ فَاسْتَعْفُولُ بِيَنِهُ عَلَيْهِ ٥ وَالْأَكُمُّ سَيْدٌ وَفِي لَفْظِ أَحْدِ وَاذَاكُمُّ عَلَيْهِ وَعَلَاحَسَنَدٌ فَأَلْ لَصَّاحِهِ الشكال وهوأمبر تكثير الزعرن السّيئة حتى أكون م حسّنا يذواحدة مزنت وبنا لعشر وأرفغ سبع حسنات فيبلغي عنه هين السيئة ودوي انست في حكر سنه انه عليه السلام فَلَ اذِا أَذْنَهِ الْعِبْدُ وْنِهَا كَنَةَ عَلِيهُ فَكَ اعْزا بِي فَانِ فَابَ فَا لَهِجُ عَنْ صَحِيبَ فِي لَا إِلَى مَنْ عَالْ إِنَّهُ أَنْ سِنَعْفِرةَ بَنُوبِ إِلَّا سَهِ انِ اللَّهَ لَا يَهِلُ مَلْ لَعَفِوةٌ شَيَّ عِلْ لَعَبْدُ مِنَ الأَنْسَبْ فَغَادِ ٥ فاخَا هَمَّ العَرْدَ عِسَنَدِكُمْ صَاحِدُ الْمِسِرَ حَسَّنَّهُ قِبَلُ إِنْ تَعْلَمُا فَإِذَا عَلَى المَّا عَرُحسُنا تُرَّ بِصَاعِعَ اللَّهُ سَجًا نُوالُ سِبِعِ ما بِهِ صَعْف واذِ الصَرَّحِيطِينَ لَرَكْبَ عَلِيهِ فا وَاعْبِلِها ٥ كُبْنَ خُطِئة ووَدَا هَاحسُن عَفُواسَه نَعَالِي وَجَارَ زَجُلُ لِلَّارَسُولِا مَدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فغَال رسُه ل الله اذَ ﴿ آصُوم الْأَشَهْرِ مَفَا نَ ﴾ ادٰيدِ وَݣَا أُصَل إِلَا لِيلَ ﴿ ﴿ ازِيدِ مَكِبُهَا وَلَكِن رللة في مَا لِي صَدَ فَفَة وَلاجِرَ وَلا نَطُوع أَيْنِ أَنَا إِذَا مُنتُ فَنَبَسَتُ مِرْقَالَ أَنتُ بهي الْحُنطَ فَلْمَاكِمْ مِنَا نَكْتَرَ الْخِلِ وَالْمُسَدِّدَ وَلِيسًا نَكُ مِنْ الْنَبَيْنِ الْجَبْبَةُ وَالْكَذَبِ وَعِنَكَ مِنْ تَكْتَرَ النَّطِير لاَ مَاحَتَ مَا سَوَا نَنَزَ دَرِبَ بِهِا مُسْلِلاً دَحَكُتُ فِي إِنْهِ عَلَى وَاحْتَىٰ هَا يَنَ قَ وَلِلْهِ الطويل تنا نشروضي مته عنذا الأع إلي وكيرسول الله من يبي جسسًا بتا علق فقالها م نَعَا إِلَّى فَقَا لَ عَلَيْهِ هُوَ بَعْيِسْهِ ۚ كَالْحَمُّ فَالَ فَنَابَسُوا لاَعَوْلِي فَعَا لَ عَلَيْهِ السّلام لَم يَّا اعْدَا يَ نَفَّالِهِ انَا لِكِرِ مِراذَا فَدَرْعَسَفَى واذَ احَا سَبَ سَاعَجِ فَعَا لَـ عَلَيْهِ السَلام صدَّ فَ<sup>©</sup> ا لَا وَلَاكِ مِنْ أَكْرِمِنْ اللِّهِ نَعَالَ هُوَا كُرُهُ الْأَكْرِمِينِ ثُرُهَا لَ فُفَدَا لاعْرَا بي وهٰ م أيضًا إِنْ المد بيني مَد سُرَفَ المحدة وعظم ولوان عبدًا هدمها جرًّا بجرًّا خراً ما حرَّ علم ما بلغ

مغفوة إليم

الغلواخير الغنية دالكرز

بلغَ جِرْم مَن اسْتَحَفَّ بَوَ لِيهِنِ أُولِيَا دِ اللهِ نَعُالَ فَاللهِ وَمَن الْوَلِيَا اللهَ مَعَا لِأَفَاك الوُمنِوُن كله هواً ولَهَا الله مَغَالِلَ مَا سَمِينَ فَوَالَ هَهُ عَانَدُ وِمَغَالِهِ اللَّهُ وَلِي الدِّينَ أُسَهُوا بُحرْجهُ مِنَ الظُّهُا يَ اللَّهِ الدُورَهُ وَوَ بَعْرًا لَا خُداد المؤمِّراً فَشَلَ مِنَ الْكَهُيْمَ وَالمؤمِّن طبيبَ كُلَّآ وَاللهُ مِن الْكَرِّرِ مِنَ للللاَكِمَة عَلِي اللهُ نَعْلِيدِ ٥ وَفِي مِن الْحَيْرِ طُلِقَ اللهُ الْعَالَمَة مُحَفَّتُومِن مَفَّهُ رَحْتِهِ سَوْظًا يَسُوفُ فِي عِبَادَهُ إِلَى لِجَبَّةِ ٥ وَيَحْسَرِ إِنْخُ عَوْلَا سَنِحًا تُع إِنما خَلَقَتُ الْمُلْوَالِرِجُوْاعِلَةِ لَوْالْحُلِفَةُ لِانْعَ مَلَيْهِمْ وَفِي حَدِيثُ أَيْ يَعِيدُ الْخُدُرِيِّ أَن وسُول الله صَلَّ إِللهُ عليه وسَلَّ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله وَحَكُورَحْتُدُ مَثَلًا مَعْلَيْهُ وَفِي الْحَرْ اللَّشِهُو وازْلَهَ كَتَهَ كَلِيَهِ فَهُل مُعَلِق الْحَلَق الرَحِيْمَة تَ مَنَّ عَضَهِ وَعَنَ مَعَا ذِوا لَسَالَة عَكِيْهِ السّلادَ فَاكْتَ عَضَمَ لَا لَا إِلٰهَ لِكُلَّ اللَّهِ وَهَذَ كَانَهُ أَخِبُ وَمَنَ كَانَهُ أَخِبُ وَكُلِّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا إِللَّهِ لَهُ مَنْهُ النَّاءِ وَمِنْ السَهَ يُشْرُ لَدِيهِ شَبًّا حَمَتُ عَلِيَّهِ النَّارَوَلَا يِنْ عُلِيالْمَا رَمَنْ فَخَلَّمِهِ وَذْ وَدَهُ مِنْ إِيَّا فَ وَ فِيْضَوا كَتَ لُوَ عَلِيهِ العَا فِرسَعَة دَحْمَة اللهُ نَعَالِي مَا بِبِسِ مُزَرَّجُهُ اللهَ وَ كَا سَكَى عِلَيْهِ السِّلَام اذَه لاَ لَهِ السَّاعَة شَعْطِيجٌ قَالَ أَنَّهُ دُونا أَي يُومِ لَا أَيْعًا لَ إِذْ مُفْتُم فَانْعَتْ إِلَى النَّارِمِ رُوْرِيِّكَ فَفَالْتِ الْمُرْفِقِيلِ مِنْ كِلِّ الْفَيْسَعَ بِدُولِسِعِدٌ وسنعونا إِلَى النَّارِ وَوَاحِد الْيَالَجُنَّةُ فَالْسِينِ فَيْدِسِ الْفَوْرِ وَتَعَلَّوا بَيْكُونَ مَوْمَهُم ونَعَطَّلُو أَعْز الأشفال وَ العَسَمَال فَرْبَحَ عَلَيْهِم وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَكَيْمٍ وَسَرَّوُنَ لَ مَا لَكُم كَانَكُم فَغَالُوا وَمَن يشْنَفِيا بِعِل تَعَدِّمُ مَاحَد ثَنَيَّا بِعِ فَضَا لَهُ لَا أَشُو فِي لا أَمِر إِينَ مل و وزنا و ما يس وُهِكَ وَيَاجِوُجِ وَمَاجُوجِ الْمَ لَاجْتِيهِ هِ الْإِلَالَةِ تَعَالِيًّا أَنْتُونُ يُسَايِراً لَاصِهُمَ الشَّعْرَة البيشا فيجلد الثورا لاسودوكا وقد في ذراع الذابذة نطن مركبة كادّ عليها أيام لِيُوفِل لَمَا سِراً؛ مَنَ الحُونَ وَالرَّجَالِ لِللَّهِ شَبْعًا مَهُ اذِ سَافِقُ وْ لِسِمَاطِ لَلْ َ فَأَوَ لَا فَكَمَا ۖ حسْرَج بهي ذَلِنَا عَزَجَدِ الإعيَدَ الرالي فواطِ اليّاس داولهن مُرَوّاً والرَّا ورَدَ هُوْ لِللَّا الاعْتِدُالِ وَالعَضَدُولَ الأَجْ لَرُسِينُ مُنْيَافِشًا الأولوبي ذكرُ فَيالاُولِ مَا مُأَ وُسَبُسًا ك لِلْهُفَا وَا مُنصَرَ مَلَئِهِ فَلَمَا الْحَنَاجُوا إِلَى المُعَالَجُهُ بِالرَّبُوا ذِكَرَ يُمَّا وَالْمُرمِعَلَ الواعِظ ونبغت عي يستندا له عاظ صلى الله عليه وسل مليتكطف في سنها لب والمؤن والريز بحرارة المتعارض المتعارض المتعارض المتعارض والمتعارض والمتعارض المتعارض المتعار بِوَعَظِمِ أَكْثَةً ثَمَّ يَشِيلُهُ ﴿ وَفِي الْحَبْرِيُولُو ٱلْمَدِينُو الْحَلِيُّ ٱلسَّحَلَقَا يُدُنبُونُ العِتْفِي لَكُمْرُ وللمنظ أخت للاهبية كمروجا نجلن أخريذ نبوزه فبغسف لقما اندهوالعفورا الرميس

معفورة اللم

الواعيل.

وَ فِي الْحَنِّهِ لَوْلَهُ تَكْمِينُوا كُنْسِتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوا أَسَّكُم مِنَ الذُّنُوبِ فِيلِ رَسُولِ الله مَاهُونَ ك العِنْ وَفَى سَدِ وَالذي نَصْلِي مَد وَ لِلهُ أَرْحَم بِعِيدُهِ مِزَ الوَالدُةِ السَّفَ عَنْد بَوَلد مَا ٥ وَ فِي إِلَيْتُ ولَيْغُونَ اللهُ مَعْفُونَ يَوْلُونِيَ لَهُ مَا خُطُرَنَ فَظُ عَلَى فُلْمَا كُوحَيَّ ا وَالْمِليس لَعَنْهُ الله لِسَّطَا وَلِرجَا ازْ لَضِ مِنْ ١٥ وَفِي الحَيْرَا وْبِيهِ بِغَالُهُمَا يِدْزَعُهُ الطَهْرِيمَ فِيالَهُ عِلَا لَهُ عِلْمَا لِمُنا وَاحِدُهُ بِهَا سَزَاحَوالحَلْقُ فَتَنَ الوَالِدَةُ إِلَى وَلِدَهَا فَاذًا كَأَذَ تُولِلْفِسَيّا مَهُ حَ هِيرُهُ الرحَة إِلَّ الدِّسْمُ وَالدِسْعِينِ مُرْسَطَهَا عِلْ مَمْعُ طِيهُ وكُلِّرَجَهُ مِنْ اَطِبًا وَالسَّوَانَ وَ الأَرْضُ 6 كُ فَلَا لِقَيْلَا عِلَى اللَّهِ إِلا هَا لِلَّذِي وَفِي لَا سَرِمًا مِن كُوْ أَجُدُ بَرْجِ لَهُ عِلْهُ الْجَنَّة وَلا يَجْبِهِ اللَّالِ فَ لُواوَ لاَ أَنَّذَ بِيسُولُ اللهُ فَالسَّدُولَا أَمَا إِلَّا أَنْ بَيْغُدِنِي الله رحمتُنه ٥ وَفَي كَما عَلوا والمُشْرُو واعلموا اذ أحَدًا لَنْ يَجِيهِ عَلَمُ ٥ وَهُ لِسَ إِنِياحَتَيَا مُدَسْفًا عَيْ لاَ هُولا لَكِمْ إِما مَ وَلِفا للصلين المتين باله المخلطين والمنكونين دوق كي عكنه السكام بنت بالحنفة السحة السَهْكَة وَكَالِبَ احِدَان يَعِلَمُ أَهُ لَا يَكَا بَنُ اذْ فِي دِينَا سَمَا حَدُوبَدِ لِعَلِيفَ الشخابة المؤمنين في فَقَلِهِمْ وَلا خَلِ عَلَيْنَا إصْرًا كِمَا حَلْنَهُ عَلِ الدِّينِ مِنْ بُلِنَا وفؤ له كا وَ بِضَعِ عَلَمُهُ وَإِصْرَهُ مُووَالاَ عَلا لِهِ إِنَّا مُن عَلَيْهُونَ ودَوي ثُمُ الرَلْمُ بِفِينَهُ مَن عَل مُص اللهُ عَنْهُ اللَّهُ فَاكْتِ لِمَا نَزُلُولُهُ لَعَالُ فَاصْفِي الصَوْلِلْمِ لِللَّهُ لَا يَاجِرِ مِل وَمَا الصَوْ الْجَرَال فَ لَهُ اذَا عَفُونَ عَمْ طَلِكُ فَلا نَعَا سِنَهُ فَقَيَّا لَيْكُ أَوْمِينًا وَمِنْ وَنِهَا سِنَعِيم عنهُ فَهِكُ حِبْرِ لِ وَبَكِي النِّي صَلَّا إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَهَ فَعَبْثُ الِهُمَا مِيكَا بِلِ عِلْمُ السَرَم وَفَا لَ إذ ديجًا بُعْرِ مِيجًا الْسِكْرَمُ وَيَعْوَلُ لِيسَامِيهُ أَعَايَتِ مِنْ عَقُوبُهُ عِنْدُهُ هِيَزَا مُمَاكَ بسبب وح وَالْأَجْدَادَالُوادِدَة فَيْ أَسْبًا بِالرَجَاأَتُ ثَرِينَ أَنْ يَحْتَى وَلِمَّا الْمُثَارِكَ الْمُ فَقَ مَ فَالْعَلَى رَضِي لَمُعَنَّدُ فَ مَنْ وَنَهُ فِي اللَّهُ لَعَالَى مُنْ اللَّهُ لَعَالَى · فِي الدِيْماْ فَا لِللهُ ٱلْرَهُمُ مِنْ إِنْ يَشْيَفُ سَنْمُوهُ فِي الْأَخْرَةُ وَإِنِا ذَيْتُ وَمُنْ الغَوْفُ لِي ، في الدنيا في من أعرار من عليد المن في منه في الأخرة ٥ وق سيا للوري ما اجت نَ حِجَاحَتِا بِيلًا أَبُوكِ لإني أَعْلَمُ الْإِنْعَةَ أَرْحَمَ بِي مَهُمَّا هِ وَقَالَ بَعَضَ السَّكُفَ للوَّ من إذِ أ عصّ بسترة الله عزا نصا والملا كه كلاراه فلشهر عليه ٥ وكست عمرا مصف لَا إِسْهُ دَيْنِ سَالَ مِخْطِهِ إِنَّا لَحَبْدا ذِا كَا رُحُسُوهَ عَلِي تَفِيْدِ وَفَوْ بَدَيْدُ عُو نَفُول بَا رَيْ خَيَةِ اللَّهِ بِكُهُ صَوْمَهُ وَهَ لِلنَّالْمَا مِنهُ والنَّاللَّهُ حَسَمٌ إِذَا فَالَااحِهُ فِادْتِينَا لَ اللَّهُ جَعَامُهُ اتُهُ لِيَسَلَهُ رَبَّ يَغِفِوا لِذُ نُوْمِ عِمْرَى اسْتِهِرِكُمُ إِنِي فَدَّعْنَ هَا كُهُ ﴾ وَفَا كَ ابراهم إِينَ أَدْ هُ مُعَمَّد دَ ضَيَا مَّدُ عَنَّهُ حَنَّكَ إِلَّا لَطُوا فَلَيْ أَنَّهُ وَكَانَتَ لَيكُمْ مُعِلِّمَهُ مَظِّلَكَة فَوَ قَفَّ فَي كَالِكُمْ أَرَا لِمَا بِ

المصيراله

مترالعيور

البَّابِ نَقَلْتُ بِرَبِّ اعْصِيٰ حَتَى ۚ لَا عَضِيكَ أَبِدًا فَعَنَّفَ بِي عَانِقَ مِزَالِبَيْنَ ۚ مَا أَراحِما لِدَّ لَسَا العيضة وكل عبادي يقللون ذَ لَذِن أَيَّان عَيْمَن مُعْضَلِ مَنْ أَعْضَلُ وَلِنَ اعْفِرُوكَ أَن الطسَن مفول يوكر بنا لمؤمن لكا ديطير ولكن المديمة ما لذ وب ٥ وَقَ لَــــِ لِلْهِ مِن مَا مَن مَنْ مَنْ الْكِيرِ الْحَدَّةُ الْمِسْنَيْنِ وَالْحَيْمِ الْهُ الْمِنْ وَمَا وَالْهَا فَقَالُولَهُ إِلَى لَمُ غُرِّتُ المَاسِ لِلْحَيْفَ السلهُ مِنَا أَبَا مِي إِنَى أَجُولُ مَرَّ عِنْ السَّمَ وَجُل بوَ العِبْ بَهُ مَا خِزُولَهُ كِالَهَذَا مَنَ الْعَسَرَجِ ٥ وَفِي َدِيْنَ رِبِعِي أَرْخُوا سُمَنَ أَبِيهِ وكا ذَمِن خِياً دِانَا بِعِيزِوَهُوَ مِنَ تَحَكِّرُ بِعُرِدَالُورَ فَالْمُامَاتَ الْحِي وَسِجَي بُوبَةٍ وَالْفَيْنَا وَكَلِ فَسِيْمِ هُ كَشُدَ الدُّوبَ عَن وَجَفِيهِ وَاسْتَوَيْ فَا مِدَّا فَقَالَ بِالْفِيلَةِ لَهِنْ وَيَحْفِيا فِيرُوجِ وَرَجُان ورَبِ عَمَعْضًا وَوَا بِي رَأَيْتُ الإَمْوَالسِّسْرِ مَا يَطُنُونَ وَلَا تَعْتَرُوا وَانْ تَكُرُّا بِلْمُطْبِري وَاصْمَا بِهِ حَتَى ارجَعِ الْبَهِيْرَةِ لَهُ تُوطِعَ نَفَنْكُونَكَأَ مَا حَمَا هُ وَدَفَتْ فيطنْتِ فيلْما هُ وَدَفَنا وَفِي الْمِدِيثِ إِنَّ رَجُلُهُن بُوا خِنَا مِن نَيَّ اسْرًا بِلِرِقَىٰ لِللَّهِ سُعْمًا لَهُ فِكَا زَاحَدَهُمَا لِيرْنِ عَلِيَفَيْسِهِ وَكَانَ الآخَرَ عَالِهِ الْوَكَانَ يَرِيهِ فَكَانَ يَغُولُهُ مِنْ وَرَجِي أَبْنِيَّةً عَلَى دَفِينًا حَسَيْرًا فَ ذَا سُبُومٍ فِي كَبَيرَةٍ فَعَضَتَ فَقَالَ لَا يَجِفْرَا مِسَ لِكَ فَالفِيفُول أَسْ مُنْ وَمُ العِبْ مِنْ السَّلْطِيعِ المَا يَخْطُرُهُمْ عِنْ عِبَادِ كِ أَذْهِ فِي الْمُعْرَاكُ أُ غُرُقُ تَلِيعًا بِدُوانَنَا مَدُاوَجِتُ لِنَاللَّارِ فَاللَّهِ يُعَنِي بَهِ لِعَدَّ مَكُو بَكُلُو الْ دنياه وأخسرته وروى ازلصًا كاز تعظم الطيريف في في سرآبيل فسمر علبتي عكيته السكام وخلفه عترم عباه بني استواجرا مؤلطوا دبين ففا أبالا مترفي فيشد جلا نِي الله وَالْحَبْدِهِ هُوَارِيدِ وَلُوزَلِتُ مُكَدُّ مُكَدُّ مُكُمًّا مُالِمًّا فَالسَّلَ فَذَلِهِ فَعَلْمِ مِدانُ مِدِ نُوْامِنَ ٱلْحُوارِيِّ وَبِرَدُو كِينَفُ مُ تُعْرِيطِهَا لِكُوَارِبِ فَقَالَ فِي غَيْسِهِ مِذَا عِشْ للإجابي فضَّة منه مفسلة وتفكم من العلي علي عكيه السكام فيني اللي عَاينه في اللي حَالِيمًا وُلُونًا وَحَيْ مِنْهُ نَفَا زِيلًا عِدِسَ عِلَيْهِ السَّلَامِ عَلِيهُما بَسِنَا نِفَا الْعَمَا فَعَدا حَظِن ما سَلَفُهُ زَاعَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الدِّي فَقَدَ أَحْبَطَ حَسَانَ لَعِيْدٍ مِنْفَسْدٍ وَأَمَا الْآخِ وَفَكَرْ أَحْبَطَت سِيًّا مَدْ با ذرا يع لَى فَيْسْدَة أَحْبَرُهُمَا بِذَينَ وَضَيّر اللَّهِ اللَّهِ فَيسَمَا حَدْهُ وَحَجَلَة من محاديدوروى عن مسروة النبطام زالا بنياً عليه السلام كانساج ما فوطي معدالقاً وعنفاته حرالصو كتفاء بجبيقية والسفط فَقَرَا لِي عَلَيْهِ السلام أسهُ مغضًّا فقًا لِــــ اذْهُدُ فَلَ يَغْفِرا للهَ اللهُ وَحَلِ لللهِ أَلَهُ مَنْ اللهِ مَا عِلَيْهُ عِلَا وي إِنْ فَكُمْ عَقَرْتُ لَهُ ٢٥ وَتَقِيبُ رُبِيمِنْهُ مَا دَوَ كِائِنْ عِبَاسَ رَضِ لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسُول اللهَ صَلَّم

العجب والمنوز

عَلِيهِ وَسَلَمَ كَا دَبَقِتُ فَيَدْ عُواعَيِّ المُشْرَكِينَ وَالْمِضَهُمْ فِيصَلَانِهُ صَزَّ لِعَوْلِهِ مَعَ إلى لِفَطَعِلُوا مِنَ الذِيَ كُنَ وَا أُو بَكِينَهُمْ فِينَقَ لِيُوانَّ بِعِينَ لِعِسَ لِلَهُ مِنَ الْأَمِرَثَى وَنَوُ مِعْلِيهُ وَلُونُونُهُ فَ الصَّرُ طَالِمُونَ فَتَسَوَّلَ الدُعَا عَلَيْهِمْ وَهَدَيَ اللَّهُ عَامَةَ ذَ الَّذِ إِلَى الاسْلاَمِ وَ فِي الا سَبَّو ان رَجُلِينَ كَا فَا مِنَ العَابِدِينِ مُنسَّاوِ مِن فَيْ العِبَاءَةَ فَا إِذْ الْحَيْدَ لِللَّهِ وَفُواْ حَدَهَا فِي الدِّرَجَانِ العُبِلِي عِلْ صَاحِبِهِ فَبِغُول بِ رَبِّ مَا كَا ذَفِي الدِّبْ مِا كُذُ عَا دَهَ مِن فَرفعتُ هُ عِيَّ فِي مُلِيِّدِين فَيَعُولُ الْعَمْ شِحَا أَمُّوا لَهُ كَا ذَكِيناً لَهِي فِي الدِّيهِ الْدَرْجَاتُ وَكَنَ دَمَا الْمَ الْجَاهَ مِولَا لِي فُعَطِينُ كَاعِبَهِ سُؤَالهُ وهَ ذَا يَدُلُ عَلِيا الْعَبَا وَءَعِلِيالِوَ إِنْفَئَلِ لا وَلَجَهَ أَعَلَيكِ الرا يْرًا كَالِخاً مِنْ فَكَرِينِ فَرْفُ لِي المَلُولَ بَيْنَ مَنْ كُمَذُ وَانْفَا ؟ لِعِفَا بِهِ وَ بَينَ مُن كُيزَ مُ ادَجَا كُلْ هَا ۖ وَإِ كَا يَمِهِ وَلِذَ إِلَّا أَمْرَاهَةُ سُحَا نُهُ بِحُنْ إِلْطَنَ وَلَذَ إِلَيْنَ فَالْ عَلَيْهِ السّلام سَلُوااهَ الدَرَجَ الْعَسَكِينَ وَنَمَا لَشَيُّلُونَ كَبُيًا هِ وَهَ لَسَنِّ إِنِّا سَأَلَهُمُ السَّنَعَ لِلهِ فَاعِلُوا النَّقِية العِيدُ وسَلَا يَعْ عَلِي هُزِلَ لِسَنَعَا كِيَّا يَبَعَا لَمُهُ شَيِّ وَهَلَ كِلاَ الْمُسْلِمِي وَالْصَوَاتَ وَخَلْمَا عِلِيمًا ابْنَ السَّرِدِ حَدَّةُ السَّقِ المُسْتَيَّةُ النِي تَبُعِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ هَبُ جَرال فَقَال الاَادِدُ مْأَ أَوُلُولُولُ الْأَالْكُرِ سَنْعَا بِيُولَنَّ رَعْفِواللهِ نَغَالِهَا للسِّلِ لِكُوفِي صِيَارِ نُرِمَا مِحْنَا حَيْ غَضْناً - ٥ وَفَا لِسَهِ عِلَى إِنْ مُعَا دَبِكَا دِ رَجَّا كِمِعَ الذِيوْبِ بَعِلِيهِ عِلَى رَجَا ي لات مَعَ (لاَ غَاله لاِيا عَبْه فِي الحَامِ هِي الأَعَالِ فَكُفُ أَصْدُوهَا وَأَنَا مِا نُهُرِيهِ مَعْرُوف وَأَجْ في الذنو بالحنيَّا على عفولَ فكيف لا نعن غير كاوًا نت يا لله دموصوف وفيل إن تَحُوسِمًا اسْتَضَاف إِيرَاهِم الحِنْكِ اللهِ السَّارِ فِعَاد أَوَا سَلَتُ ا صَفَالًا فَتُرَا لِحُونِ فِأُوجِ إِللَّهُ فِالبِّوالْ هِم لِوَلْ مُطَّعِمُ الْإِنْتَوْيِرِ وِينِدِ فَنُ منذستبعب سَنَهُ طَاحِهُ عَلِي كَمِنْ فَلُواً صَفَيْنَهُ لَبُكُهُ مَا ذَا عَلَيْكَ فَيَّ إِبِرَاهِمِ عَلَيْدِا لسَاحِ خَلْ الْجُوجِ وَأَضَا فَهُ فَعَنَىا لَهُ لِحِيْءِمَا السِّبِ فِيمَا بَرَالِكُ فَزَكِ لَهُ فَفَيَا لَهُ الْحِيْرِي هَكَرَا يُعَامِلِي يْرَ قَلَا عَرْضَ عَلَا الاسلَامُ فأ سُلُوَ لا وَوَا كِا لاسْتَنَا ذا بُو سَهْ الصَعْلُو فِي با سَهْد الرُجَاجِ وَالمَنَا مِوكَانَ بِفُولِ مِوعِيدا لأبد فضًا لَ لَه لَهُ خَالَا فَفَا لَ وَحَدُّ مَا الْاحْدِ ٱ ﴿ هُلَا أَنَّ هُنَّاه وَرَا رُجَعَهُم أَوا سَهُ (السَعْلُوكِية فِيلنَا مِلَ الْعَبْدِ وَسَنَة لا وَ فَقَالَ يَا اسْنَا دِمَ بِلْنَ عِهِ رَافَقَالِ جِهُنْ طِيءِ مِنْ وَخِيبِ فِي أَزَّا مَا الْهُمَا إِس إِنْ مسرح رأي فيمرَ مِر مَونِهِ في مَنامِهِ كَانَّدُ الفَيْامَة فَرَفَامَتْ فأيْذَا الجمَا رُسِحًا نه مَغُول إُبِنَا الْمُعَلَّا فَجَا وَا تُرْفَاكِ مِا ذَاعَلِنُوهِمِا بِكَلْنُهُ فَا لِفَكْلِنَا مِا دَبِنَا فضَرَنَا وَاسُدا َّنَا فَالْحِطَا السُّوَّال كَانَّهُ لَوَّ بَرَضُرِيهِ فَأَ وَا مَجَوَّا بَاأَحْتُ وَنَعَلَّتُ أَمَّا أَنَّ فَلَبِسَ فَ تَصَعَقَى السِّوْك

اجابة السؤل

سين اراهم

التعدق

~ · ·

الخفاد النقار النقاد ال

المرية المالي

الرِّكَ وَفَدُ وَمَدَّدَانَ لَقَتْ عُرَمًا دُونَهُ فَا لَواذَ هَبُوا بِهِ فَقَلَائَ مَكُونَكُ لَهُ و مَكْودً مَا نَتُعِبُرُ وَلِلاَ بُلَاتُ لِلَهِ لِيَالِهِ وَفِيْكِ لَ كَانَ رَجُهُ لِشِوبِ جَمَّعَ لَوْهًا مِن نُدَهْ آبِهِ ودَ فَعَ لَغِلُامِلَهُ ارُّ بَعِدُ وَ وَاهِيهِ وَأَمْسَوهُ أَوْدِيسُ يَزِي شَيِّا مِنَ العَوْاكِهِ للحالِسِ فَمَا الحَارِمِ بَابِ عَلِينَ صُوُّ إِنْ عَ) د وَهُو سِهِ الْفَصْرِشَيَّا و تَقُولُ مَنْ دَخَرُهُ أَدْ هِذَ دُواْ هِرِ دُعُونُ لداد بعد عَوَات ت فَدَ فَعُ الفارْ ألدرًا هِ مِعْفَا لَصنصُورِ مَا الذِي بُرُ مْرا أَدْ مُولاً فَقَا لَ إِلْ سَيِّد ارِبْدِ ازَائِكُ لِمِينُومُ فَدَعَا مَعْهُود وَكَالَ الأَحْثُرِيُّ فَقَالَ بِيُوْبِ اللهُ بَلِي سَبِدِي فَرُعَا وَيَ لِسَهِ لِللَّهِ إِنْ فَأَلُ أَنْ مَنِفْ إِلَّهِ لِي وَلِيسَ يَدِيدُ وَلَكَ وَللفِوَ وَفَدُ عَا مَنْضُو سَالَتُ لَنَصَىٰ الْعَوْفَقَا لَهُ اذْهَبْ فَانْتَ حُرِّهِ وَأَنْشِ لِلَّهِ فِي فَقَدَ اللَّهُ عَلِي الدَّوْآ فقًاكَ لَذَ ارجَعَ الْفَدِيْمَ مَهَ لَ وَالْمِيرُكُ لِيُنْ فَقَالَ ازْمِنُوبَ اللَّهُ عَلِيكَ فَقَالَ بُنْتُ إِلَى اللَّهِ فَالدُّو أَيشُراكَ إِنعِ فَالْهَ لَعِينَ فِراللَّهِ إِلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفَا لَكُ الواحد ليستطيلَ فَلَا بَا مَنْ َدَا بَي فَيْلِلَنَا مِ كَاذَ فَا يَلاُّ يَفُولُ الْنَدُ فَعَلْتَ مَا كَا ذَ لِلَهُ مَرَى ا فِي لْوْا فَقُلِ الْإِفَدَ عَنَفُونَ لِلدَّ وَلَلْغَلَامُ وَلِمُنْصُودا بْنَعَادُ وَللْفَوْمِ لِلْمَاضِ بِنَ الْجَسْمَعَ مَنْ ورُوي عَنْ عَبُوا لَو عَ بِهِ ابْنُ عَبِدالْمُعِيمُ فَالْبِ حَيِّرَا مِنْ يَجْمَا نَ عَلِيهُمَا مُلا مُفْغَضُو مِنَ الِوجَالِ وَأَمْتُوا أَهُ فَالْبُ فَأَخَدَّتُ مَكَّا ذَالِما ةَ وَذَهَ مَنْنَا الْكِالْمَةِ رَهُ وَصَلَّمْنَا عَلَيْهَا ودَ فَمَا الْمِبْتَ فَقُالِتُ لِلِينَ أَنَّا مَنَ كَا لَكُفَا مِنَكُ فَالتَّ ابْنَى وَلَرْبَكِنَ لَهُ حِيرًا فَقَالْتُ مَعَلَمْ وَبِينَ صَغَرُ وَا الْمِنْ فَعَالَ وَا يَسْرَكِلَ نَهِمَ فَافِقًا لَتُ يَخْنُتُ فَا لَ فَرَحِينًا وَجِينًا لِفَآ إِلِي مَنْ إِنَّ وَاعْطِينُهُ وَرَاهِ وَخِطْمٌ وَنِيا بَّا فُوالَّيْتُ لِلْاَلَالْكِنَالَةُ كَا فَأَنَّا فَإِنَّا كَا العِسَّةَ لِللَّهُ الْمَدُّدُوَ عَلَيْهِ ثِيَا صِصْحِتَ لِيشَكُمُ فِي فَعَلَّنُكُمْنَ أَنْ فَقَا لَا لَحَنْ لِلْهَ ومُسْتَهُونِي البؤورَجِيمَ فِي رَبِي حَفَارِ اللَّهِ مِلْائِ وَفِي لِيهِ الْمُطْوَقُ كافغود استغذا ذمع معروف أكرخي على دجلة ادمر فؤمرا سدائ في ذورف بِهِرْبُونَ بِالدُّوْ وَلَبْسُرَبُونَ وَكِلِعَبُونَ فَقَالُوا لَمْ يَعِرُونَ آمَانَا لِمُعْرَبَعِثُونَ السَّنْحِ الْعَرْ ادْعِ السَّعَلِيمُ وْرَفْعِ بِدَبِهِ وَيُ السِّيمِ اللَّهِ مُرَّمَا فَرَحْكُمْ وَإِلَّهُ الدِّيا فَفَر حَفْرَ الأَخِرُةِ فَقُلْمًا أَمُّ سَالِمَا لَأَلَا أَمْ مَعْوَ مَلَهُ هِرْفِقَالَ لِيَ إِذَا فَرَحَهَا فِي لا مُخِرُفُ فَ بَعِكِيهُمْ فَضَيْنِ الاستِبَالِ إِنِي لِهَا يَحَلُد دَوْح الرَّجَا فَالْوْلِ لِنَّحَا يَغِينِ وَأَلْمِا لِسِيلِ فاع المفنا المعنز ودون فلا بعلب أرسبته واشيا من ذك لك مل منهي ن سبعود ما سنود وفي أستِّبا بالحوِّف فإنك ترالما سَنَّ لصِّلح زَالِا عَلِي لَكُونِ كَالْصَرْ السُّورُ وَالْصَبِّ الغرّ

وفيدً تيان حَسَفِيفَذَ المُؤَفَّ وَبَيَا (وَ رَجَا مُهْ الْحُوَّ وَبَيَا نَا هُنَا مِلْحُوَّ وَيَانَ فَضِيلَا الْحُ<sup>فَ</sup> وَبَيَا ذَا لاَصْنَكُر مِنْ الْحَوْفِ وَالرَّبَا وْبَيَا دَوْا الْمُؤَفَّ وَبَيَا نِهُ حَى شُوَا كَا يُمْهُ وْبَيَا ذَاحُوا ل الحَايِفِهِنْ يَنَّ الاَيِلِيَا يَوْ وَالصَّالِحِبِينَ هُ

بتبارحقيقة أكحوف

اعْلَمُ انْ الْحِيْفِ عَبِيا دَهُ عَنْ مَا لُمُوا لِفَكُ وَاحِرَاهُ دِسِبَهِ مُوَمِّ عَنْ مَا لُمُوا لِفَكُ وَاحْدَاهُ دِسِبَهِ مُؤَمِّعُ وَهُ فَالْحُ وفَرَطُنَهَ فِي بَيَانَ حَيْمِيْفَذَ الرَجِ ٥ ومَنَ السَّرَائِسَ وَمَلَكُ الْحَيْفَلِيُهُ وصَاراً بن وَفِيْهِ ٥ مُشَاهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُوامِلُو بَكُنْ لَهُ النَّهَا تَوْ اللَّهَ الْمُعَالِقُولُ وَلَا رَجَا بَلِصَا دَخَوَفُهُ إِعْلاَمِنَ الْحِزَقِ وَ الرِّيَا فَا يَهُمَا زِمَامَا نَ يَبْنَعَانَ الْمُفَنَّ عُزَ الْحِروج الْدَوْعُولُهِ الْمُعَالِمُ الْمُفَنَّرُ عُنْ الْحِرَالِيَّةِ وَالْمِحِ الْمُرَوِّقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِيِّةِ الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً مِن اللّهِ المُؤْمِنِيِّةً اللّهُ ا وَ الْمِيْهِ مَنْ أَيْنًا والواسطِيحَيْهُ فَالُلِحَ فَيَجَابِ بَينِ الْعَبِدُوبِ بَنَ العَدْقَ لَ وَكُلَّ أَمِينًا إِذَا كُلِّ الحقّ عِلِ السِّرَا يولَهُ سِخَوْفَ فَضَلْهَ إِدِجَا وَلاحَوْفَ وَيَا لِمَلِهُ فَالْحَبِّ ا ذِ اسْفُلْ فَلهُ في مُشَاعَهُمُ المجوب بجوَّفِ الفرَّاقَ كَا ذَذَ لَكِ نَعْصَاً مَّا فِي الهَّوْهُ وَانَمَا السَّهُودِ فَا بَدْ المفا مَاتَ وَلَكُمَّ الإَنْ المَا سُكُمْ فِي والرالمَا مَات فَعْنُولِ عَاللَّهِ وَالْمَا للرَّوْلَ مُعْطِيم البُّمَّا مِنْ عَلِم وَعال وَعَلِي وَالمَّا العِيلْمِ فِقُوَ العَلْمِ السّبَبِ المعضِي لِلاَ المَحْرُو ، وَذَلَكَ مَن حَبَى عَلِمَ مَلَا فُوَعَ في بَرِه فَخِافَ الفَيُّ لِمَنْكُ ويَرجُوا لعَفُووَ الْإِفْلَانَ مَنْكُولِيَّ بَكِ ذَبِالْهُ فَالْحَرْفِ لِلْبَافُونَ عَلْمِ ٥ بالأنسبّا مالفضيئغ المُ مَنَّالِهِ وَهُوَ نَفَا حُرْحِهَا رَبِهِ وَكُوْدَ اللَّذَ فِي فَنِيْهِ حَفَوْ مُ اغْفُو مُسْبَعَاً وَوَهُ مُحَفُونًا بمنكِيَّهُ كَلِي الإِنْ مُقَامِخًا لِمَا مُن يَشْقَعَ الْيُووَ ﴿ نَهُمُ الْجَابِع عَاطِيْ عَنَ هِلِ وَسِيْلِةٍ وَحَسَنَةٍ يَحُوا جَابَنه عِيْمِ اللَّهُ عَالِمَ لَعَالِمِ رَجَا هِمِ هَذِهِ الأسبا سَبُّ لِنُوْوْ الْحَرِّفُ وَيُرِّدُهُ أَلُولُ الْفَلْدُ وَجَدِّ صَعْفَ مِنْ الْسَبْابِ رَضِعْفُ الْحَرِّفِ وتُدَبِكُونُ الخُوفَ لا عَن سَبِّ جَابِهُ فَا رَفَهَا الْمَا بِفِي لَا عَن صَفِهُ الْحُوثُ كَالَّذِي وَ فَعَ فِي كُلَّ سَبْءُوا لَهُ يَخَافِ السِّهُ لِصِغَةِ ذَاتِ السَّبْعَ وَصَعَظِونَهُ وَحَرِصَهُ عَلِي الْإِفْرَاسِ عَالِمًا وَإِن كاز المتراسله بإخيباد و فدسج نهرص في جليف للخوف سِنه خو في من وُفع في مجرى سبل

شال لحوف من الله انواع لان

خيلون المعبدخايد)

مثال حاليم

سَبْل وهِ ارطَرِيق فا ذَ لِلا بَهِ عَلَى لانةً بطبعَة بجؤل على السّبَلان وَالإعرَا وَوَهَا اللّارَة عِنَ الإرحثُ مَا قُ بِالْعِلِمِ بِالسِّبَابِ الحراو ، هُوَ السَّبِّبَ الْبَاعِةُ المنبر لاحِيَّ ا وَالقَلْ وَمُلمِ وُذَ لَذَا الإرحيْرَا وَهُوَ لِلْوَقَ فَلِمَا الْحَالَمِ مِينَ القِوسَةَ إِلَّى مَا رَهُ مَحْ رَمَعْ إِلَى وَمُعْ صِفًا لهُ وَانَّهُ لَوَاصُلُكَ العَالِمِينِ لَوبُيَال وَلَدَعِبَعَهُ مَا جِعِ قَادَةٌ بِكُونُ لِيكِزُهُ الطِنَابِيْن مِنَ الْعَبِيدُ بُمُنَا رَفَةَ الْمُعَاصِي وَمَا رَهِ بِهُولَ بِهَمَا جَمِيْعًا وْعِسَمِ عُرْفَةُ دِفُو بَغِيب بَحَلَّا لِ اللَّهِ نَعَالِي وَ نَعَالِيهِ وَ السَّنِعَنا بِيهِ وَ انَّهُ لَا لَيْسُلُعَا نَعِجُلُ وَهُمْ لِسَكُونُ نَكُو لَهُمْ حَوَّهُ فَأَحْوَفُ المَّاسِلِيمِ أَعْرُقِصُوْ بَغَشِيهِ وَبَرِيهِ وَهُ لَلْتَهُ لِمَكْيِهِ السَّلَام أَنَا أَحْوَ فَكُو وَ هِ لِهُذَةً لَكِ لِي الْمُعْلِمُ الْمُالِحَتْنَى إِنَّهِ مِنْعَارِدِ العُلَمَا مُواذِا كُلْ المعرفة أورَ سُنة حَالِ لِهَ وَهَ احْتِرَا وَالْفَكْدُ نُواهِبُنِ أَبُرَا لِمُرْفَة مِنْ الْفَكْدِ عِلى الدِّدَوْ عِلى الْمَيْعَ امَا فِي البَدَّنَ فَيَالِيُحُولَ وَالصَّفَادَ وَالْعَشْبَيْدُ وَالزَّعْفَةُ وَالْبِكَاءُ وَفَدَسَّغَنُونِ وَالْمِرانَ فَيْفِي رِيَ الْمَوْتُ أَوْ سَيِّعُهُ إِلِي الدِمَاعُ فَيُغَسُّدُ الْعَقُلِ أَوْ يَغَوِّي فِيلُورِثُ الْفَنُوطُ وَالْمَاسِ هِ وَالْمَا , فج المبحَ أيح هُنِ كُلُهُ عَزِ المُعَامِي وَ نَعُسُبِيدٍ يَا بِالطَّاعَاتِ مَلْ فِيَّا لِمَا وَطَو وَلِذَ لِلْمَ فِيلِ لَمَيْرًا غَلِيضَ مَن بَكِي وَمِيحَ غَيْجُهُ مَا لِلْخَاجِينُ مَا خَيْلُ وَالْحَوْلَ بِعَلْمُده وَهُ استِ الْمُوْ الْفَيْدِ اللَّهُمْ مَنْ عَافَ شَبُّا هِرَ بَعِيْدُ وَمَنْ عَافَ اللَّهُ هِرَبَالِيْهِ ۞ وَضِلْ لِلَّهِ بِالنَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال السَّفِيْتِ هِجْ بَيْنِي عَافَهُ طُولِ السَّعَارِيُّ وَامْمَا فِي الصِّفَاتَ فَانْهُ مُعِمَّ السَّفَوَاتَ وَتُبكِّرُ اللَّذَا فتضَير المعَانِي الْحُبُوبَة عَيْدَةُ محروهَه مَا بَصِيرا لَعَسَل مَحَ وُهَا عِبْدَ مَن لِيسْيَبَبده اذّاع وَأنُ فبوسمًا فَحَدَرَوْ السَّهُوا سَالِحُوْدُ وَتَنَا أَدَبِ لِلْحُوَاجِ وَحَصُرُ فِي لِفَكْبِ الدِّيُولَ وَلَسُوع وَالذِيلَةِ وَالإِسْتَنِكَانَهُ وُبُفَا رِفُهُ الكِكِرُوالحِقِدَ ٱللَّهِيدَ الصِّيرِمُسْتَوعِ الْمُصِّطُوفِهِ وَالنظرَ فِي خَطَيرِهَا فِينَتِهِ مَلاَ بِنَفْ رَّحَ لِغِيرٍ ، وَلاَ بَوْنُ لَهُ شَعِّلًا لِإِلاَ المَا فَهُ والحَاسَبَةُ والجاً هسَّرَةُ والصَّنَّذُ بِالْأَنْفَا سِوَالْلِخَاتُ وهوَاخِذَهَ الهَنْسُ فِي لِلْفِلَاتِ وَالْخِطُواتِ وَالْكُمَا مُنُومَ لِمُنْ أَمُنُ وَمَعْ فَيَخَالِبِ سَبْحِ صَادَلًا يَدُوكِ أَنَّهُ لَعِفَلَ عَنْهُ فيفَكَّت أوليجي عليه فيهم لك فيكو دخا بحره وباطنه مستعولا بماعه خايف يدلاكم ملسّم ولعبري هُ مَنْ أَعَ لِمَنْ عَلِينُه الْحَوْدَةِ وَاسْتَولِ عَلَيْهِ وَهُ كَذَا كَا ذَجَمَا عُدُ مِنَ الصَّا بِدُوا لَيْ مِن و فؤُهُ المسَرَا فَبَغُ والحُهَاهَدَهُ مَبِيتِب فؤهُ للوُّ صَالِدِيْهِ فُوَّ مَا كُدِ الْفَكْبُ واخْرا ففو وَفُوْهُ المُوْ يحسب فقوة الملعرفة بحبيكا ليامله نعالي وصوبي نفروا دخاليه وبصوب المفش ومابين مؤكهما يُزَا لاَحْظَاءِ وَالْهُ هَوَالْ وَأَمْلَدِ دَبَّ سَالْحَ فَيْعَا لِيكُمْ لِأَنْ كِيْ لِاَكْالِيا أَن مِنْعَ مِن الحضورُ ابْ

التقون

التولكون

وسيستما لكفي لعاصل على المنطورات ورعاً فإن أد ديَّة فونهُ هنَّ عَا يَنطَرُونَا لَهِم المكان الْحَيْرَ مِع فكهقيع آلاينك بينك أيفيا ستشويء وليستسيخ لك تغوياد الفويال كبزل مرابرسد إلى مالإيه وفَدَ كُلِدُ عِنَّ إِن كَامِيرَكَ مَا لَا بِاسْ مِنْ فَقَ فَهُمَّا إِنَّ إِسْ وَهِوَ الصِّيدُ وَ فِي المنفَول للِجَوْدِ وَالْمِيْدِ مَدْ وَضَا وَلا يَلِيهُ مُلَا يَسْكُنُهُ وَلا جَتَعُمَا لاَ يَا كُلهُ وَ لَا بلنف إليّ ويُنا فَعَالُمُوا فَصَا تَعَالُمُوا فَصَا تَعْالُمُوا فَصَا تَعَالُمُوا فَصَا تَعَالُمُوا فَصَا تَعَالُمُوا فَصَا تَعَالُمُوا فَصَا تَعَالُمُوا فَصَا تَعَالُمُوا فَصَا تَعْالُمُوا فَصَا تَعْلَمُوا فَصَا تَعْالُمُوا فَصَا تَعْالْمُوا فَصَا تَعْالُمُوا فَصَا تَعْالُمُوا فَصَا تَعْالُمُوا فَصَا وَلِي مُعْلَمُوا فَصَا وَلِي الْعَلِيقُ فَا تَعْلَمُوا فَصَا وَلِي مُعْلَمُوا فَعَالِمُوا فَصَا وَلَا تَعْلُمُوا فَالْعَلْمُ الْعَلْمُ لِلْمُلْعِمُوا فَالْعُلُولُ فَعَالِمُوا فَصَا وَلَا تَعْلُمُوا فَصَا وَلِي الْعُلِمُ لِيضَا لَهُ فَالْعُلُمُ لِلْمُعْتِيلُ فَالْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُعِلِيلُوا فَعَالِمُوا فَعَلَالُوا فَعَالِمُوا فَعَالِمُوا فَعَالِمُوا فَعَلَمُوا فَعَلِمُ لِمُعِلَّمُ لِي الْعِلْمُ لِي فَعِلْمُ لِعِلْمُ لِي فَا عَلَمُوا فَعَلَمُوا فَعَلَمُوا فَعَلَمُوا فَعَلَمُ لِلْعُلِمُ لَعْلَمُوا فَعَلَمُ لِلْعُلِمُ لِمُعِلِمُ لِي فَعَلِمُ لِمُعْلِمُوا فَعَلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُوا فَعَلَمُوا فَعَلَمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْعُلِمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِي الْعُلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ ل ولاتَشِيْفِ الْيَعْبِراسِهِ تَفَسَّا مِنْ انْفَاسِدِ لِفُوالصِّدْ وَوَصَاحِهُ جَدِيرٍ الْوَيْسُمَى صِد نِفًا وَبَدِّ خُل والصدو والمفوي وتدخل في الفوكة الوزع وتدخل والودع العِقدة فايقاعِما أخ غن الامسك عَن مَعْسَفَى النَّهُوَاتَ خَاصَةُ فَإِذًا لَلْحَ وَيُونِو فِيلِجَارِح فِي لَكِيَّ وَالْاهْذَاهِ وَبَغِرَد لَهُ بِالْكِيلِيمَ العِقَدُ وَهُولَفُ عَنْ مُعْتَضَى النَّهُونَ وَأَعْتِي مِنْدُالُورَعَ فَانَهُ أَعْدُوا نَهُ لَفَ عَن كا يحفل وأعلي المفتوي فائدًا ينه للكف عن الم<del>خطورة الشبه</del>ذ بجَيْجًا وَوَرَا ما تم الصِّدة فوالفرُب وَجَي المُرَّ الأَجْرِةِ مِنَّا مَنْكُمُ الْعِرِي لِانْضَرِّ مِنْ لاَعْمَرُ فَا وَاذَ ذَتِ الاَضْ فَقَدُ ذَكَرَ َ اَكَلَ الْ نَعَوُ كِ الْمِيْسَا وَالْمَاعَدِيِّ وَالْمَاتَجِيِّ وَإِمَا قُرْتِي وَالْمَاعِيْرِهُ وَالْفُرْتِي إِمَا كَانْجِي وَالْمَا عَبْرِه وَالْهَا شَيْرَاهُا عَلُوي وَامَا عِبْرِه وَالْعَلُويَ الْمَاحَسِنِي أَوْصُيَنِي فَاذِ الْحَرَثُ لَهُ مُنجَى مَنْكُمْ نَقَدٌ وَصَفَّتُهُ وَالْجِيعِوْانِ وَصَفِينَهُ مَا مُؤْدِ وَصَفَّتُهُ مَا فَوَفَهُمَا هُوَاعَمْرِيْهُ فَكُرَّ لَكَ إِذَا قَلْتَ صِيدٌ بِقِ فِقَ رُهُ قَلْتَ الْمُمْتُوفِوعِ وَعَفِيفِ فَلَا يَغْبِغِ أَنْظُنُ ٱذَا كَرُ هِزِكَ الاَسْمَا تَدُلُ عَلِي معَا نَكِيرُهُ نَسَّا بِهَدْ فَتَحَيِّدُ إِلَى مَلِكَ كَا أَصَلَّطَ عَلِيكًا مِن طَلَبُ المُعَا فِي مِنْ الأَلْفَاجُ وَلَهِ بِعَع الاَلْهَ الْمَاغِ فِلْكُذِهِ إِنِشَادَةُ الْإِنْجَامِعِ مَعَا نِي اللَّهِ فَ وَمَا يَكَشَفْهُ مِنْ جَائِسًا لعلو كَالْمُعِنَّةُ المُوجَذَلَهُ وَمَنْ جَانِبِ السُفْلِ كَالْاعَادِ الْصَلِيمَةِ عَنْدُهُ لَمُلْ الْمُلْكُ

بَيَارْدَيْجَاتُالَحُونَ وَأَخْبَلَافَهُ مِحْمُود

فَكُ وَ النَّوُوْ وَ النَّعُ الْعَلَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ فَسَوَّطُ اللَّهُ اللَّهِ وَ وَكُمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ وَ النَّعِيمُ وَ وَ وَكُمَ اللَّهِ وَ الْمَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الل

الخوف موط اللم

موا ترايخوف

شالخوق

العلماء العاملون

المأمرد العنولا

فارون الحون

الوزي الخون م م المرخون ع

الْغَلْ إِلَا الْعَفْلَةَ فَقَدَّا حَوْفَا صِنْقَلْبُل لِحَدُّوبِي وَضَعِرهَ الْفَعْرَوَ وَوَكَا لِلْقَنِيدِ الْفَعْرِيف الذي تفير بديد دَا بَدْ فَوَيَدُو لا يُؤلم الما مبرتما وكالسِو فَفَا إِلَى المعضَّد ولا تقيد لربًا صني ٥ وَهِ كَذَا خَوْمَا لِمَا سَطِّهُمُ وَإِيَّا لِعَارِفِينَ وَالعُلَّا، وَلَسَّنُ اعِنَى العُلَّا وِللرَّسِيمِين مِسُومِهِيمٌ وَالمُنْسِينِينِ بِأُسَمَا يُصِيرُونَ يُفَكُّرُ أَجِدَا لِمَاسِئَلُ لَحِنَّ بِالْعِنْ بِهِ السُّلَّةِ. وبأ فعّالِم وَذَلِكَ مَا عَنَوْ وَجُود وَالأَوْوَلَوْلَا فَالْسَبِ الْعَسْبَارَةَ فَالسَّادِ الْفَالِلْ فَالْخَا صَالس فُاسَّكُنَّ فَا نَكَا إِنْفَكْنَ لَا كَفَرْتَ وَإِنْ فَكُنَّ بَغَتُوكَ مَنْ وَاشَا رَبِعِ إِلَّيْ ا ذَالِمُو فَ هُو الذِي كُلُّ المِحاً بِح عَرِ المَعَاجِيةَ يُعَبِّد كَا بِالِطَاعَانِ وَمَالدَبِوَّةُ فِيلِهُوا رِج فَعُوْحَدِينَ نَفَيْ وَحَسَرِكَهُ خَاطِرَة بَشِينَ أَنْ رُسِمَ حَوَافَا المفترط هُوَالدى بَعْتُوى وَعَاوِدُ صَرَّا المُعْدَال حَتَى عُرْجُ إليالهاس والفنية ط وَهُنَو مَذْمُوما مُثِناً لائة بمِنع مِنَ العسَمَالِ وَالمَادِمِنَ الْحَوْفَ مَا هُو المَاد مِنَ السَوَطِ وَهُوَ الْمُلْ عَلَى الْعَسَمَ لِ وَلُولَا ذَ لِلْ لَا كَا زَلِحَوْنَ كَا لُا لَهُ مِ الْحِفْظَة نُفْضَا وَفَ لانَ مَعْسًاهُ الجَفَّلُ وَالْجِزَامَا الجَفْلُ فَانَّهُ لِيسَ مِدْدِي عَافِيمَ أَمْرُهُ وَلُوَعَ مَّ لُو كِنُ خَا بِعِثًا لا فَالْحَوُ فَ هُوالَّذِي بَشَرَدٌ وَفِيهِ والمَا الْحِيْزِ فَانَمُ مَتَعَسَرَ فَاخُورِ لَا نَفِيدِ وَكُلُ وَفِيهِ فَارِدًا عَوْ مُحمدوُ دبالايضاَفَةِ مِلا مَعْضا لأُدِّي وَالْمَا الطيموْ د فِيزَانِيهِ هوُ العِلْمُ وَالفَدُّرُهُ و كالمالحُنْ الرُبُوصَفَ الصَّهِ ومَا لَا بِحُوْدُ وَصَفَ الصَّدَ تَعَالَى مِعْ البِسْرِ كَالِ فِي ذَا يَهُ وَإِنَمَا يَصَدِيمُوا و بالإرضَا لِلْ نَفْقِ آعِظَم مِنْهُ يَمَا يَكُونُ احْسَنِهَا لِهَ الْمَالْهُ وَاسْحَمُودًا لَأَنَهُ أَهُوَ نَمِنْ الْمُ الْمَوْتَ المُوتَ المُ حَيْثِ إِلَى القُوْط فَعْوَ مَدْمُوم وَفَرْ حَيْث بِ الْحَوْف أَيْضًا إِلَى المرَصْ وَالصُّونْ وَإِلَّا الْولَه وَاللَّهُ هَنَّنَهُ وَدَّوَا لِالْعَقْ لِ وَفَدِيخِيِّ إِلَيْ المُونَ فَكُلَّ ذَلِكَ مَدْمُوْمِ وَهُوكا لضِّ الدك بَفِنُ لِ الصِي وَالسَوَط الذي يَصِلَك الدَّابِدُويَ يَرضُ الْوِيكِ مِنْ عَضًا مِن أَعْضًا مِ وَانْحاذَكَ عليوالمسكاء أشياب الرتاوك ترفي لبجاج بالمؤ فالمفرط المعني لاالفؤط وأخد منزوالا مُؤدوكل ابسرًا ولا مر فالمحدود مينه مَا عَضِي إلا المرَا والمفضَّو مينه ومَا لَيُضْرِعَنُهُ وْجَاوِ رُهُ فَضُورَنُهُ مُوْمِ وَفَا بِدَةَ لِلْحَ وَالْحَدُ وَالْوَرَعِ وَالْمَفُوي وَالْحَاهَا وَالْعِبَا دَهُ وَالْعَنِيمٌ وَالْمُزِرُوسَابِ الْسَبِّي لِلْمُوصِلَة إِلَيْ اللَّهِ نَغَالِيهِ وَكُلُ لَلْهُ سَيَنَمْ عِي الحياة مَعَ حَيَّة البَدَدُ وسَلَامَة العَقَّلُ وَكُلِ مَا عِبْدَحَ فَيْ إِنَّ الاسْبَابِ مَلْمُؤْم ﴿ فَانَ وَلَكُ مِنْ مَا مَا مَنَ مَا مَنْ مَنْ وَفِهِ فِعَلَو سَيْهِ بِدِفِهِ وَهُولُومُ اللهِ مَدَا مُؤمَا الله معسبتى وَنه سَيِهِبدًا ازلَهُ دَبَهُ لَسِبَدِيمُونَهُ مِنْ لَحِيَّ وَفَكَادُ لا يَيَا لَهَا لُومَاتَ في ذَلَذَ الْو بستب الحوذ بعنوا لارضافة البيه فصينكة فاخابالا مضافة شلا بقديم نفايه وطو لعكم ا فِيهَا عَمْ اللهِ وسُلُولَ سَبِيلِهِ فَلَيْسَ بِغَضِيبُهُ بِلَ لِسَالِلَ سِبَيلًا لِمُعَظِرِينَ الْفِكرك

طول العرضير

خالوالخوني

والمناهكة والت في درجات المعاون في كلطفك ورند شهيد وشُهدًا ولولا هذا الحالة ويهد والله على المالة ويهد والمناه المالة وي كل المالة وي المنطقة والمنطقة والم

# بببا رافسام الحون

و بو حد صافحة المنظمة المنظمة

العَا دِ فَبِنَ وَلَكُلِ وَاحِدِمَهُ حَضُو صِيغًا بِدَ هُ وَهُوَ سُكُولَ سَبَعِلْ الحَذَ رعَى لَفِضِ لَلِهَ الحَخُوُف لمَنْ خَا وْاسِنْدِيْرُ العَادُّهُ عَلَيْهِ وَلَهُوَا فِلْبَا لِفِظَّاجِ عَنْ الْعَادُةُ وَالَّذِي جَاوُمِنَ الحَايِخُة لْهُ ذَا لاَمَرْ فِي ذَ لِلنَّ يَخْطُورِ وَاعْلَى الافتَسَامِ وَأَ ذَلِهَا بِلِي كَالِ المِعِوْفَة حَوْف السَا بِفَذَ لاَنَ الْحَابَةُ نَبْع لليبَدَا بِفَكُ وَوْجَ نِبَعَثَ رَعْ عُنُهُ \* فَنَ ٱسْخُلال سَبّا بِ كِيثِرَهُ وَالْحَاكِيّةُ مَظَهْرَمَا سَبَوَهُ إِ الْعُظْمَا في إمرا ليخاب واغاً بغيرنا خايمه بالرضاً فيه لللاً الحاجيم فالسابقة كرجلين وفغ الملات , فيحضَّمَا بنوَّفِيْع عَبْلِا نَهْكُونَهُوْحَزَّ الدُّونَيْهُ وَحِيَّلِ آنَ بِكُونُهُونَسِلِيمَ الوَدَارَةَ وَلَهُ يَحْبُلُوا لَسَوَّ فِيْع إليمَى تَبْدُهَ بَسِر نَبَطَ فَكُبْأَ حَدَهَا كَمَا وصُولا لاَوْهَيْع وَنشَسْرُه وا نَهُ عَاذَا بَطِهَر و يَربيط فالمِلاَخْرِ جَالَةِ نَوْفِيعِ المَلَكِ وَكِيفِيَنِهِ وَانَّهُ مَا الذِّيخِطُرِلَهُ فِي حَالِ الوَّفِيعِ مِن دَحَةٍ أوعَضَب وَهَذَا النَّفَاق إليا الستبب ففؤه أعلى متراه المفائ إلى ما هوفرع ميثه وهلّا كانفيستا حرائحا بفين للإمرزيج وتمعي كمنه وَخَاسَهُ إِلَى مَنْ غَافُ الله تَصْدِ صِفْيَ لِهِ وَحَتِلَا له وَأُوصَا فِه الذِي تَعْنُضَى الْمُدْيَدَة لاحاكة فهما أعلى دُنِيْذَ وَ لَذَ لِلَّهِ مِنْ خِوْفِهِ وَاذِكَا نَهُ فِي طَا مَنْ الصِّيدِ بِغَيْنِ وَامَا الْأَحْرُ فِفَوَ فَي عَرَصَنَهِ الغِيهُ وَدِ وا لأمنَّا ذْ وَاطْهَ عَلِي لَطَاعَاتْ فَالْحَوْ وَمِزَالْمُعَيِّصَيَا ﴿ خَوْفَا لَصَّالِحِينَ وَالنَّهَ وَمِنَ اللَّهُ حَقَّو فِالْمُؤخَّدّ وَ الصِّدِ بِفِ رُوهُ وَهُمُّرُهُ المِعْرِفَةَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهُ مَكَامِنَ عَرَفَهُ وَعَرَفَهُ صِيْفًا مَدُ عليه مِن صِفًا بُنَّهِ مَا هُوَ حَالِيم إن يَا فَي نِيرِ عَبَا يَهُ مِل العَاصِي لُو عَرَف الله حَق المعِ فَهُ الْحَاف الله و لم تخير محصّ بينيه ٥ وَلُولَا انْهُ عَوْف فِي بَعَيْدِ هِ لمَا اسْتَخِرَ مُ الجِ المعيْدِينةِ ولسَيَرَلَهُ سِبِيلِهَا وَمقدَلَهُ اسْبَا بِهَا فارِن " نكبستراستنا بالمعصينية ابعا دوله لبيثبق مزه فبكل لمعضيذ مقضيبة استخق ها الاسبجره فبلا المَعَيْسِينِهُ الثَّاينِيَةِ وَنِجِي عَلَبُهُ اسْتِهَا بِهَا وَلاسَبَّقُ فَبَلالِطَ عَهُ وسِيبِكَة نؤسِّلِهِ ا من استن لهُ الطَاعَة وَمَهْدِلهُ سِيَسِلِ العَزْبَاتُ في لعَا جِي فَرَفَهُ فِي كَبِيْهِ وَالْعَصْيَدُ شَأً أَمَرا بِي وَحَكُمُ ا المُطِيعِ فَالذي دَفَعَ حُمَّا عَلَيْهِ السَّلَامِ أَعَلَى علبتين مِن عَبْروَسِي بُلُهُ سَبَعَتَ مَنْهُ فَبل و حُوده ووصَعَ أَمَا حَبْ إِسْفَالِسَا فِلدَمِن عِبْرِضَا بَدْسَبَغَتْ مِنْهُ خَلِهُ مُحِدِهِ حَدِيرِ الْمَا فِلدَ مِن حَلْمِينَ أَنْ مَنْ أَطَاعَ أَطَاعَ بَا رُسَلَطَ اللهُ عَلَيْهِ إِرَادَةَ الطَّاعَةُ وَأَنَّا أَهُ الفُدَّةَ وَتَجْدَحَلَقَ ا قرِدَا ذُهُ أَلِي رَمَذُوا تَنَا، الأسبَّابِ وَالقَلْيَ فَاللَّهُ مَذَ بِصَيرِ الفِعْلِيضَ وُرِيًّا وَالدرى عَمَ عَمَ ٥ لانم سلط عليه ارادَة فؤَينِهِ عَلَيْ مَهْ وَأَسَاهُ الإَسْسَابِ وَالفَّارُونَ فِكَا لَا لِعَقَالِ بَعِ الآءِ وَا ذَهُ وَالفَكْرُدَة صَنَدُودِيًا فَلَيْنَ شِعْرِي مَا الدِّيَ أُوجِبَ إِكِلَا مِقَلَا وَيَضِيطِه بِنُسلِطِ إِدَا وَهُ الطَّانَانَ عليه ومَا الإِنْ أوجَبَ المَانَة الأَخِرُ وَالعِادِه بِلْسُدِيثِط مَوَاجِي لمُعَصَّيَة عليهُ فكف نجار ذَلذَ الفِيْدُ فَا فَيَاكَا نَسَالُحُوالَة تَرْجِعِ لِلِهِ الفُضَّارِ الآدُلِيَة مِنْ يُرِجَّا يَعْ وَكُو تم بنفضي مَا نُسَارَ وَحَبِكُمْ مَا يُرِيدِ جَزُم عِنْهِ كَاعَاً فَلِ مِرْمِدِ وَرَاهَدُا اللَّهَ يَ سِرَّ الفَدُ رالدي لا يُحوذ

ا فشاوة وكر بيكن نفضهم اللَّه و ميند جالحبك لهُ في صيَّفا بندا لا بمثال لوكا الدن السَّري لَوسَيتم ع عِلى ذِكِه و وبصِيرَة ، فَعَلَى مَجَاءَ فِي الحِبْرَ انْ أَنْتُهُ سُجَّعًا نَهُ أَوْ مَنْ الإِدَا و وُ مَلْمِهِ السَّالَا م بِودَا ووُدِ مَنْ يَكَا يُجَا صَالِسُهُ الصَّارُكِ لِهُمُ لا المنا وبنهومات مَا صِلا المُعْنَى وَا زَكَان كا منف ملك يكل سَبَبه وفُوفَ عَلِيسِ والفَدِّ وكَلَ بِكَشَفْ ذَلِكَ إِلاَلاَ عِلِهِ وَالحَاصِلِ الْاسْبِعُ عَافَ لَا لِحَالِمَ اللَّهِ البيه بالصفيدة بطشيه وسطونيه وكهره وهبيني وكالتعلما تعفل ولايسا إثماله برق فكبك علَيكَ وَلَمْ تَنَأَ لَوَجَنَا لِكَ وَانِ خَلَالَ لَرَجُلَابُ شَفِظَةٌ عَلَيْكَ وَانْجَا نَيْعَ دُوْحَذِبل اَسْءَعِدا حَيْ مُن يَيْفِ: إِنَّيْكَ حَبَّا كَنَّ أُومَيِّنًا بَلِ إِهْ لِأَنَّ الْفُرِمُلِكَ وَالْمِلْأَلُ مُلَافًا عِندَهُ على ونَبَرُهُ وَاحْبِهُمْ ا ذكا نفذَح ذَالَ: في عَالِم سَبِعِينَه ومَا هُومَوَمُونَ بِهِ مِنْ فَدُونِهِ وَسَطُونِهِ وَبِيدَ المنكل الأعلى وَ بِنَ مَنْ عَرَفُهُ عَرَفَهُ بِاللَّهُ هَدَةُ الْبَاطِينَةُ الَّهِ هَلَى قَوْرُواْ وَنَقَ وَأَحْبِ لَي مرالمشاهِكُ الطَّاهِرُهُ انَّهُ صَادِ فَالْجُنُولُوسِبُحُانَهُ هُولَا فِي لِجُهُ وَكُمَّ أَبَّا لِوهُولَةٌ وَفَيْ الْمَارِقَةُ آبا لِ وَجَهَلَكُ مِنْ وَجَلَّا المجبنة الحوفة والمغيقة بالاستنفارة تكرمانها كأث الطب فينه المانينين الحفايف المنتفرة فأنفيهم المؤده وَذَلَا نِينًا لِهُ وَإِنْ الْمُونَا وَشِيدٌ نُهُ الْحُسُوالِ مِنْ كَارِدُ وَمَدَّا الْمُلْفَرَا وَهُولِ الْمُطلَعُ ا وَهُجَبَّنِهُ المؤفف بتزيلني لعسبشكا تدولخيام كمستغ اليشرة السكوالين النقبروالفظ بمراحظ فمنرالط وَمَدَيْنِوَ وَكَفِيهُ العِبُورَمُلِبُهِ أُولِمُ فَرِمَلَ لَأَرِوَا عَلَا لِمَا وَأَهْوَا لِهَا ٱولَحَ عَمْ الحِمَانِ تُمْ لِلْهُ وارالىف بولللك لليغيرة عَزْنْعَضَا والدرَجَات أولكَا بضِينًا عِلَى النَّفَالِ مَعَالِهَ لَعَلَى الأَسْبَ مكرومة فيأنفيها فغركا تحاله محوفة وتختلف أحوالك بفيرج وأعلاكا رشده فوخو فالفراف وَالِجَا دِعَرْ اللَّهِ يَعُذَا لِي وَهِ يَحُولُ لَعَا رِفِيلَ وِمَا فِيلَ خَوْ فَالْعَابِدِينَ وَالزَّاعِدِينَ وَالصَّلَّجَنِ وَكَأَمَةُ العاصِلِينَ وَمَن لَهِ يَنجُلُ مَعُومُهُ وَنَتَفِيخُ بَصِيرٌ مَهُ لَهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَاذِ اذِكِلَهُ انْ العَارِفَ كَا يَجَا خَالْمارةِ الْجَافِ الْجَابِ وَمَهِ ذَلِهُ مُسْكُرٌ الْحِبَا طِنع وَنَجِب مَنْهُ تَفَشِّد وَدُ مَمَّا أَنكُو لذَهُ الفَطَولِيةِ وجُدامَ بْسُعَالْهُ أَوْمَ مَنْ الشَّرَع إِلا ، مِنْ انكارِذَ لِلهُ فيكون ا عَرَافَهُ إِللَّهَا لَعَنْ صَرَّوا النَّقَتُّ لِمِبْدَ وَالَّا فَبَاطِينَهُ لَا نَصَكَّرٌ فَيْ لا نَهُ لا يَجُوفُ الْخَ الْمِلْ وَالوَرْجَ أَلْعَبَنِ النظرَ لِلِآلا لَوَا لَوَالْهِ وَالْمُؤُو الْحِيسَانَ وَالمِلْلَةُ كُلُّ لِلْهَ لَشَارَك الباير فا وَ مَا لَذَهُ العَامِهُ وَلَا بُدُرِ لَهَا غَبِرِهُ مُ وَنَفْصِ إِنْ لَكَ وَيَشَرِّحُهُ حَرَامِ مَعَ مَن لَكس آهِ كُلُ لَهُ ۞ وَمَنَكَانِ أَهَلًا لَهُ اسْتَنْصَرِ مَنْفِسِهِ وَاستَعَمْ عَنَ انْسِرُولُهُ عِبْرَهُ وَإِلْهِينِ الأفسَام بَح خَوَٰ أَكَا يُنْفِ مِنْ ۞

التصون لنكر

### يَيَانِفَ لِلَّهُ الْحُوْلِ

الخابفين

عِلْمُ أَنَّ فَضُلُ لِلَّهِ ۚ فَ تَارَةُ بِهُرْفِهِا لِمُأْمُلُ وَالإِعْنِيَا رُوَّارَةٌ بِالآبَا نِ وَالإَخَار أَمَّا المُعْبَا وَفَسَيِيلَهُ أَوْفَعُلُوا وَفَضِيلَةَ البَّيَ بَقِّدٌ وْغَنَايِعِ فِي الْإِفْشَاءِ ال سَعَا دَةَ لَفَا إِنّهِ سُبِيُّكَ أَنَّهُ إِذِ لَا مَعْصُود سَوَى السَّعَادَةُ وَلا سَعًا دَةً للعَبْدَ إِلَّا فِي لِقَارِ مَوْلاه وَالفرْبِ مِنْ يُحَلِّمُ أَاعَا ذَعَلَهِ هَلَهُ صَيْبِهَ وَفَيْسِبَلُنهُ بِقُدْ رِاعَا نَيْهِ وَفَرَطِهَرَانَهُ لَا فَعُو ل إلجسني لقار الله نغًا إفي الأخِرْف الا بتحصيب في الانسرية في الديب ولا خصُر المحبّد أيا بالمعرفة ولا كمضكر المغرفة الإبد وام الفيكر وكالحيضل الالسراكا والحجة ودوام الدركولا ببنسير الموآ عَلَى اللَّهِ وَالفَ كُوا يَا بِالْفِلاعِ حِبَّ اللَّهُ بِنَّا لَعَتَكُبُّ وَلَا يَفَلِعِ ذَلَيْدَ الإبْرَكَ لذَا يَ الدنبئ وشهقوا بفنا وكالبكن زُل المشتهّيات إلا بغَيع الشِهوَات ولاننغَع الشهوّة بشي كَانْتَهُمْ بَهَا مِالِحَةٍ فَ فَا لَكُوفَ وَالْهَا وَالْحِرْفَةُ اللِيشْهُوا نَيْ فَاذًا فَضِد البَّهُ بَقِدْ وَمَا يَرِفَ مِن المهوات وَمِقَكْ رِمَا كِفَ عِنَ المعَامِي وَعِينَ عَلِي الطَّاعَاتِ وَعِيْدِكِ ذَلَا باحتِلاً ف دَرَبًّا للخ ف مُكَاسَبَقَ كَيْنِهُ لَا يَكُو لُهُ إِنْ ذَا فَيَصْبُلَهُ وَبَعِ يَخْصُلُ العِفْدُ وَالْوَحِ وَالمَعْقُ ب بالمجا هدَهُ وَهُم لِهُ عَالَ الصَّالِحَةُ الْحُسْمُودَةُ الِّئِي بَيْغُرَبِ إِلَّيا هَدُولُونِ وَا مَا مَطِونِ إِلا فَيْبَا المُنْ الْهُ بِهِ نِي وَالْكُهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْحَمَّ وَمَا هَيِلُ دِ لَا لَهُ عَلْ فَضِيلُهُمْ يِمَعَا لَكُ لِخَا يَفِينَ الْمُكْرَى وَالرَّحْسَنَةَ وَالولِيرُ وَالرِّصْوَانِ وَجَيْجَامِعَ مَفَا مَا سَا كَالِطِبَا<sup>ن</sup> - سُخَانَهُ هُدِّي وَرَجَهُ للذِيرِهِ مُرْرِيهِمْ رَجَهُونَ وَفَالَ فَالْحَافَ عِشْكَ الله مِن عَبَادِهِ والعَلَّى، فَوَ صَفَهُمْ مَا لَعَلِمُ لِمُشَبِّتِهِمْ وَفَاكَ نَعَالِي رَضَى الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ ذَ البَهْ لِمَنْ خَبِي رَبُّو وكامًا وَ لَ عِلِ فَصِيدِكَهُ العِلْمِ وَلَ عَلَى فَصِيدِهُ الحوف لا َ للخ قِلْاً لَلزِّجَاءً فِي خَبْرَ مُوسَىٰ آبِهِ السَّكَرُ مِوَا مَا الْحَا بِفُونَ فَإِنَّا لَهُ إِلَا فِي الأَفْر فانطوهَهِ أَوْدَهُ عُنُومُ بِسُرا فَقَدُ الرفِيقِ الأَعْلِي وَذِلَكَ لاَ يَفُوا لِعُلَا. وَالعُلَا لهُورُ بُنَهُ مُواجَعُ الأنبيا الففر ورَنَّذَ اللَّا نَبْنَا . وَمُرافَقَنَ الرفوالا عَلَى للا بَبْيا . صَلُوات الله وَسَلامتُهُم ومن يلخ كصرولذ للذ لما خُرَ عليه السلام في مرصَ من ين البقا في الد نبيا و ببر العداوم على الله تعالى كانَّ بفول الرفيق الما عَلَى فايَّ النطرَ طلامتُم فقوا لعالمُ وانطرُ الم تمرُّ مَعْ فالورَع وَالْفُنُويُ وَلَا بَغِزَ مِلُودَة فِي فَضَّا بَلِهُ احْتَنَّى أَذَا لَعَا فَبَدَّ كَا نَنَ مُرَسُوْمَة بِالنَّقُوبِ يَعَمُو صَهْ

ربقها كمَا صَادَ لَلْمَ مَحْفُومًا بَأَمِيهِ نَعَمَا لَيُ والصَلَانَ بَرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ حَسَّى لَيْهَا الحاذيقيدت العاطبين والعافية المنفين وصلى أشعل عرواليه أجمعين وفد حصصاس العنويَ بإيه ضَا فَيْ الْمِنْفَيْتِ مُفَالَلُ مَيْلًا للهَ كُومَ وَلاَيْنَ رُوعًا وَلَهَنَ بَهَا لهُ العَوْي ميتكم وَانِمَا المَعْنَويِ عِبَادَهُ عَنْ هَبِيمُعْنَضَى لِخُونَ كَمَا سَبَقَ وِلِذَلَانَ فَالسِّحْنَا نَهُ أَوْا وَتَكُوعِنُوا لِهِ أَلْقًا وَلِذَ لِلَهِ وَصَىٰ لِللَّهُ أَلِهِ وَاللَّهُ حِنَّ إِللَّهُ عِنْ إِللَّهُ وَيُفَالسِّب وَلْفَدُ وَصَيْنَا اللَّهِ مَنْ أَوْلُوا ا يِكِا بِبِرَفْتِ مِكُرُو ابِا كِوالْدِ الْعُوَّا اللهُ وَفَالِ السِّيرِ لِغَالِي وَخَا فُونِي إِنْ الشَّرُمُو مُنامِن فَا مُسِّرَّ بِي يَوْفِواَ وَبَعِكُهُ وَشَرَطَهُ فِي الْإِيمَا لَ فَكِلاً لَكَ لَاسْتِصَوَّرا لَ سِفِكُ مُوْمِنِعَنَ حَوَط وَا زَضعُف وَيَرَكُون صْعَف هُونُهُ سِبَب صَعْم مُعَرِّفِية وَايَما لَهُ وَعَالَ عِلْمَ السَّكَام فِي فَضَالُهُ العَقِي الْمُعَ السَّنْ مَعْ إِلَيْهِ إِلاَّهُ وَلِينَ وَالاَيْرِ مِنْ لِمُنْفَالِ بِيَوْمِ مَعْلُومِ أَمْ ذَاهِلُوْمِ فِي الْبَهِ الْفَا عَمُومَا لِبَعْ الْمَا تَيْوَلُ يَا نِهَا الْمَاسِ لِي قِدَالصَّتُ لَكُم مُنذَ خَلَقَ كُونِ إِلَّا يَوْمِكُمُ هُذَا فَانْصِتُوا اللَّ اللَّهِ مِنْ أَعْلَمْ أع الكرزُه مَلَهُ كُوالِهَا النَّاسِ أَحْجَكُمُ لِلْهُ سَبًّا وَحَجَكُنْدُ نَسَبًا وَصَعْبُو السِّبي وَفَعْنَكُم بنسبب كيرُ فَكُنُ اذَا كُرْمَكُمُ عَيْدًا مِنِهِ أَنْفًا كُرُ وَٱبْبِينُ إِنَّا أَنْ نَعْذُ لُواْفُلا ذَا مِنْ مِنْ لَانَ هَالِيَوِ وَأَضَعُ نَسَبِ كُرُوا وَفَعَ نَسَبِي إِبُ المَعْنُ وْفَيَنصَ لِلْعَوْ وِلَوْا ، فَيَ فَتع العَوْم لُوا الْهُمُّ رائي مناز لهم وفيد حكون المنة تغير حياب ٥ وفي حت رموسي علمه السكام وَامَا الْوَرِعُوذُ فَا نُهُ لَا بِنَعِيَّ أَحَدًا لِا فَأَصْتُنُهُ الْحِسَابُ وَفَقَتْتُ عَلَى فَهُ بَرَّ بِعَ الْوَرِعِيزَ فالحِي استخصصه وأجهره أذاة فغنه الحيئاب والوزع والنغة يابتما أشنَعَتُ من معان ايم الملوّة ونَخْلَتُ عَنِ الْوَذِيدُ مِنْ مُنْسَوِيهِ إِلَا مَا وَكُرْ لِلْبِ مِنْ الْوَرْدُ فِي فِضَا بِلَالِهِ لِ لَا جَعْ وَفَرْحَبَكُ اللَّهُ نَعَلَ كَصَوُصًا مِا كَمَا بِغِيرَ فَفَ الَّهِ صَبَدُ لَا مُرْجَبَّنَ وَفَا لَ وَ خَافَ مَغَامَ دَيِهِ جَنَنَا ذِ ۞ وَ فَا لَسَسِي عَلِيْهِ السّكَامَ فَالِيا هُ وَيَرْنِي لا أَجْ عَلَى عَبْرِجُ وكالجَعَلَهُ أَمْنِينَ فَإِنَّا مَنِينَا إِلَّهُ بِنَا أَضَنَّهُ بِوَلَهِ عَهُ فَ وَفَا لَتَ الْعَصْلَادَ بَهِي عَنْهُ وَفَدِينَعِ لِلَ رَسُولِ السَّوصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَهَمْ مَنْ هَا فَا لَسَخَا فَهُ كُلَّ يَ وَمَنْ خَا فَمَن عَبْرِ اللهِ ٩ غَافِينَ كُلِّيِّي وَفُكِ لِلْخُسْرَ وَفِي اللَّهُ عَنْدُ بِأَ بَاسَعِيدُ ذَبِهِ نَصْعُوا فَوَامِحِوْ تَى نَكُودُولِ مِنَا تَطِيرُ فَقَالِ \_\_\_ (نَدُواهَ لاَنْ عَالْطِ فِوَمَا لَجُوفَ لَلْحِتَى لِلْرِيكُ أَمْنِ جَر تَحَى نَكُودُولِ مِنَا تَطِيرُ فَقَالِ \_\_\_ (نَدُواهَ لاَنْ عَالِطِ فِوَمَا لَجُوفَ لَلْحِتَى لِلْرِيكُ أَمْنِ مِنْ ازْ نَضِيَهِ يَوْمَا يُؤْمِنُونَكُ حَسَنَى يُدِرِكُكُ لِلْحَ فَدَى وَفَى سَبِياً وَالدَّا لَا يَمَا فَا دَفْ الْحَ وَقَلَّ إِلَا خَرَبُ ٥ وَكَالَسَنَّ عَالِينَاهُ رَمِيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ل مَا انَّوا وَقَالُو لِهُمْ وَحِلَهُ هُوَ الرُجُلُ لِبَشْرَبِ وَيَرْنِي فَا لَهُ بَلَ الرَّجْلِ بِهُو مِ وَسَطَهُ فَا انَ لَا لَيْقَ المِينَّهُ وَالنَّشَيْدِ بَدَاتَ الوَادِدَ ۚ فِي الْمِنْ مِنْ مَكِّ اللهِ وَعَذَّا بِهِ لا تَنْحَمَّرُو كُلُّ لَكَ ثَنَا ۖ

العفى

شركع

عوق الد

المون والرجاء مناومان

تَنَاعَى الحَ وَلانَ مَهُ مَهُ النَّتَى نَنَا عَكَي صَدِهِ والهُ لِي مَنَا فِيهِ وَصَدَّ الخَوْفِ الأُمنَ حَمَّا ادْصِدْ الرَجَا البَّ وَتَمَا ذَلَنٌ مَدْمَةُ الفَيُوطِ عَلَى تَصِيبُكَ الرَجَا فِهَرَ لِكَ لَذَل مَدْمَذَا لَامْنَ عَلى فَضيلَة لل وَالمِضَادَةُ بَلِنفُول كَلِّما ورَّدِّ فِ فَضَّا لِ وَعِ الْحَفَّو دَلِبَّلْ عَلَى فَضَلَّ لِلْحَ قَدْ لا تُثْمَا مُسْلًا زيمًا مَ فا ذ كُلِّ مَن دَجَا مِحَوُّ ا فُلا بُدانِ غَا فَ فَوْ مَدُ فَا ذِكَاذَ كَا خَافِ فَوْ مُهُ فِيهَ آخِاً لَا جَبُهُ فَلاَ كُونُ بِالنَظَا رِمِزَاجًا فالخو فَ وَالرَّ مُثَلًا ذِمًا وْلَبَسْخِيَا لِالْعِنِكَاكَ أَحَدَهَا عِزَا لاَجِزَوَهُمَا كَجُمَّحًا وْوَجُودَا وْلِيشْتَعِل الفَكْبِ باحدهَا ولا بكنين إيا الأخ في كال لغِف كينه عَنْهُ وَهَ لَمَا لان َ مِنْ شُوطِ الرِّحَا وَلِلَّ فَ نَعْلَمُهُمَا عُمَا هو مَسْكُوك فِنبِواذِ المعلوُم لَارْجَى وَلا خَافِ فَا ذِيَّا الحِيْوِب الذِي بِحُوزِ وُجُوده بِي زعَدمهُ لا عَأ فَنُعَثِيرِ وَجُود ديرُومِ العَلْبُ وَهِوَ الرَجَا وَتَعَرِيمَدَم عبرجم الفَكْبُ وَهُوالْخَ فَ وَالمُغَذِيرِ ك بَنْفُلًا ذُنَّا عَالَهُ الْذِاكَا ذَذَ لَذَ الامرالمنتَظر مستَسكوكًا فِنْهِ نَغَرُ أُحَدَّطَ وَ إِنشَكَ فَدْ بَنْرَ لِحِكْنُونَ تَعَفَّرا لاَسْمَا بِوَلْسِبَمَ فَ للنظما فَبَكُو دُوَ لِلَّ بِسَبِيعِلْمُ فَا آخَرُهَا عَلَى الأَجْرُ فَإِذَا عَلَى عَلَى الطنّ ومؤد المحوّب فوي الرّجا وَهِي للوّ ف إلى صَافَة البهر وَكداً بالعَكْسُ وَكذا عَلَى كَلّ حَالَ تَفُسُهَا مُنَدَّا دِمَادُ وَلِهُ لِكَ فَالسِّبِ سُبِيًّا نَهُ وَمَدْعُوْ نَدًا دَهُمُا وَدَعْيًا وَفَا لَسَطّ بَرْعُوْ ذَرِيَهُ حَوْفًا وَطَسَعَعًا وَ لِذَلِكَ عَبَرَ لَ لِعَوْبِ عَنْ الْمُؤَفِّ فِي لِلْمَ فَقَ الْمَنْفَالِ لَا مَرَجُوْ وَيقِيوُونَا أَكِيْ نُخَاً فُونَ وَكَثِيرٌا مَا وَرَدَ فِي الفَوا وَالرَجَاعَ بَعَ الْجَوْفِ وَذَ اللِّهِ لِيَلَّا وْمَمَا ا دَعَاهُ العرَبِ الْمَجْلِمِ بْرُ النَّيْ بَمَا يُلَّادَيْمُ بَلِّ فَوْلَ كُلِّ مَّا وَدَهُ فِيضَالِ الْمِكَا يَرْحَنُنْ مَيْذِ القونِعَ إِلَى اطْهَا ولفضِيبالَهُ الطَّيَّيَة ەلدَالْبِكَا عَسْرَةُ لَطْشَيِّهُ وَقَرْقَ لِسَنْفُ لِنَالْهِ لَلْمُعِنِّكُو ٱلْفَلِيدُ وَلِيْكُواْ وَكَالْهُ ل يُرِحُونُ وَيَرْبِدِ هُمُ وْخِشُوْمًا وَقَالَ لِسِنَا إِلَّهُ هَذَا لِلْهِ يَشْتِجُونُ وَتَضْحُونُ وَ وَلَا بَنْكُوْنَ وفار عليه السلام ما من عبد مؤمن يخرج مزع بنده و مؤم والذكائن مناردا سوالدباب من خشبة الله نعالى فرنصيد شيًا منحب وحقد الآحر كذ السَّعَلَى اللَّهِ وَفَى السَّلَامِ السَّلَامِ لا بَلِعِ اصد في المار مجامِر حسَّتِيدُ اللَّهِ لَعَا بِحسى لعَوْ وَ اللَّهُونُ فِي الضَّرَعِ وَكَاكِ عَفْيَهُ ابْنَ عَامِرَةً مِنَّا لَهُمْ عَنْهُ مَا الْفَا وَبُرِسُول اللَّهُ فَا كَامْسِكُ عَلَيْكَ لَسِيّا نَكَ وَلِيسَعَكَ بَعَنِكَ وَاللَّهِ عَلَيْحَطِّينَكَ وَفَالنَّسْتِ عَالِيَّهُ وَمِإ لَهُ عَيْهَا فَ فَكُ بِرَسُولَ اللهَ أَبِدُ فُلِ لِحَبِّذُ أَخْدِمِ امِّنِكَ بِغِبَرِحِسَابِ فَا لَ يَغْمِرُ ذَكَرَ ذُنَّهُ مِذُ فَهُ كَا وَفَالَ مَا يَنْ فَطُدُوهُ إِنَّهَا لَيَ اللَّهِ نَعَالَى مَوْفِظُوهُ وَمَعْ مِنْ حَسْبَيْهُ اللَّهِ الْوَفْظُرَةُ وَمِرا لَهُ مِنْ فِي سَبِيل اللهِ وَفَاكِ اللهُ وَارْدُ فِي عَبِنَرِهُ طَا لَنَيْرِ لَسْعَنَا فِي بَرْفُ الدَّمَعُ فَبَلَّ ذَبِصِرالدُمُع دمًا والأصنرا سرمُ من ٥ وَهُ ل \_ سبعة نظلِهمُ الله بَو مرة طِلَ الإطلاء و ذكر منهمة رَحُبِلاَّ ذَكَرَا مَهُ فِي خَلُونَ إِفْفاً صَنَّا عَبْناً مُفاذِّا كلِّما ورَدَ فِيضَرَّ الرِّجا وَالبُكا وَفضل المُفؤِّج

وَالوَرَعِ وَمَضَلَّ العِلْرُومَ دَمَّةَ الْأَمْنُ فِقُودِ كَالَّهُ عَلِي لَلْوَّ وَلاَنَّ جُلِكَ وَ لِلْمُمْتَعَلِقَ لَا بَعِلْقَ السّبَبِ اَوْ تَعَلَّقُ المُسَبِّبِ السّبَبِ اَوْ تَعَلَّقُ المُسَبِّبِ

بباز الافس ره

 وهُوَ عَلَبَدُ الْخُولُ أَوْعَلَبَدُ الرَّعَا أُوا عَيْدًا لِلْهِمَا ٥٠ اعلم اللاخارية فضل الرجاة كلحف فدكرت وبمايط الكط التي فَيَعِ لَيْرَ بِهِ شَكَ فِي إِنَّهَ الْا فَضَلَ إِيهُما وَقُول الْفَا يِلْ لِمُوفَا فَضُلُم ِذَا الرَّجَا سُؤال وَامُرْبِيًّا هِ فَقُل نطَرَيلِاً الإنْظَبُ فِي ذَكَا ذَلِهُ مُع أَعْلَى فَالْحَازِ أَصْنَلُ فَإِذَا سَنْتَوَ يَا فَهُمَّا مُنْ أَلِك بُرَاد لمِغِصُّود وَعَضَنْكُ مُطْهَر بِالْإِضَا فَقِ إِلَى مَعْضُودٍ لِآلِ فَفِيهِ وَلَلْوَ فَوَالرَجَا دُوَّا لُ بُراهِ رِيهَا التُكُوبِ فَعَدَ المَهُم بِحَبَ الدُّا، الموجُودُ فَإِذَكَا ذَا نَوَالِبَكِ الْعَكَدُ وَالكُن وَ العَنوط مِن رَيْزِالِهِ الْخِيْرِةُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهُ إِنَّا الْمُؤْلِنَا الْمُؤْلِنَا اللَّهِ الْمُعْتِدَةُ فَا خَوْدَانِيُّ مُطلقًا الحوَّف افضَّل عِبَا المَّاوِيل الذِي نِبَقَا لِلَّهِ الْفِيلِّرِ الْفَضَلِينَ السَّكِيْنِ بِذَاذِ نِعالِمَ بِالْحَا مرِّمَ بلوْع وَالسِكِغِيبُ مِرَمُ الصِّعَلَ. ومَرَمَ للوُع اكثرُ وَأَعْلَدَ وَلِيَا جَدْ لِكِللَمُ اكثرُ فَفُوا أَكْشَر فِهَرَاا لاعْنَهُ وَعَلَمَهُ لَلُوَ وَا فَصَّالِهُ ذَا لَعَا صِوَالا غَيْرَا رَكُلْ الْحُلِّقِ الْعَلْمَ للْوَ وَادِيَا فَادِجَا اَفْضَلِلانَ الرِجَامُسْنَغَ مَرْجُواْ الْجَسْمَةُ وَمُسْنَعٌ الْحَرَّ فَمْرِجُوالْفَضَ وَمُنلاضً مِنْ صِيّا بِيَ اللّهِ مَعَالِما يَفْسَفَيْ اللُّطْفُ وَالرَّحَةُ كَانِّتُ الْحِيّدُ مَلَّاثِهُ الْعَبْدُ مُقَام وَامَا لَتُلُوفَ مَقَامُهُ الإِلِمُقَانَ الْإِلْصَعَاتِ الْيَ نَفَنْضَىٰ الْعَنْ فَكَرْ ثُمَا زِجْهُ الْحِبَة فم أَجَبَهَ اللِيظَ وَعَلَى الْمُلِدَةُ فَي نُوا دلعَينَ فَهِ لَهُمْ إِنْ لَسِنْ خِلْفِيدِ لفَظَ الْأَصْلِيكَ لَفَظَ الْأَ فَضَارُ فَرَنْسُو أحت تُرُ احارُ الحوف الصيورُ السَّا مِن الرِّيا، وَوَ النَّا يَكُنُهُ المعَاصِهِ مَا الْبَعِي اللَّه تَرَكَ كَمَا هِيرِ الْاَيْ وَبَا طِينُهُ وَخِينَهُ وَجَلِيهُ فَا لَا حَلِمُ الْمُعَيِّدِ لِحُومُ وَتُمَّا وُلُو لَكُ لِلْبِ فِيلِ لُو وَزِن وَ الْمُومِنُ وَخُونُهُ لا شَدَكَ فِي وَلَدَ لِلْسِيتِ مَنْ مُعَمَّدُ مِنْ لَشَّ عَنْهُ لُو نُودِ يَكِيدُ اللهُ وَكُل الله والموارة والمائة والمائة والمائة الرجادة لونوري للبرخ المائة كلَّا الله الله والمائة المائة ال لِمُفْ اَنَّ الْوَالْمَا لَوَ لِلْهِ الدَّمَا وَمِنْ مِنْ اعْتَفَا دَعَنَّا يَهُ لَلْوَ وَوَعَا بَدَالِحَ وَاعْدَالْمَامِعِ والإسْتِينَيِّ (وَكِنْ عِلَيْهِ الدِّعَلِيْ وَمِنْ وَهِ الدِّسَاوِي فِي مُنْ المُعْرِينَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ ا مِنْ وَوَالْمِنْ تَنِيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ الدِّعْلِينِ وَمِنْ الدِينِّ الْوَيْمِينِ وَمِنْ اللَّهُ عَنْدُا بل ورَّعَا وُهُ فَا مَا الْعَاصِّى فَا إِنْ لَهُ الرَّعُلِ الَّذِي اسْتَهْنَى مَلَ اللَّهِ بِالْمِرُوان بِبِخُلُواالمَا وَكَا ذَهَ لِلَّهِ وَ لِلْهُ عَلَى الْإِغِرَّارُ فَالْ تَ مِنْ الْعَرْدُ فِي اللهُ عَنْدُ لَمَ يَعْبُعُ لَا لِسَاَّ وَيَحْوَفُهُ

قول عمورض مة الخيف 111

ولا المعلى المع

والوي

حَوْفُهُ وَدَبَّا وَهُ بَلِ كَا زَبْلِبْغِ إِنَّ بَعِلْكِ رَبَّنَا وَهُو كَمَّا سَبَّقَ فِي الْوَلِي الزَّبَا وَالْفُونُ الزَّبَا يَكُنِّبنِي اْنْ بِكُوْنَ عِسَبِ فَوْهُ اسْبَدَا مِعِكَا مُثِيْدِ بِالبَّذْرِعَ وَالْمَرْبِعِ وَمَعْلِعُ وَالْمَ يُعِيِّهُ وَاطْبُ عَلَى مِعْهَدِ مَا وَعَاءَ لِمَعِيمَ شُهُ وطِهَا عَلَبَ عَلَى فَكُهُ رَبِّهَا الإ دُرَاكَ وَلَم كَن حَوْ فَهُ مُنسَّاوِيًا لِرَجَابِهِ فَعَ كَذَا مَلِهِ الْمُعَانَ وَالْمُنْفِئِنَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِنَ الْمُعَادِنَ مِنَا اللهِ عَاصَةَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَوَلِلْيَوَانِ الْوَدَدُ فَاهْ شُلًّا فَلَيْسَ نُفِينًا عِيمًا عَنْ فَيْهِ مِنْ كِلِ وَجَدٍ لا ذَسَيَدِ يَالْبَذَ الإمَّا العِيلُمِ إليَّا صِلْ الْحَجَ بَهُ آلِهُ يَلِمُ الْحِيدَ الأدَق وَطَهَا دَنَا ومحقد البَدْ وَحِينَهُ إِلْمُهَوِي وَفَلَهُ الصَّوَّاعِقِ المُهْلِكَةُ فِي تَلِكَ الْبَعَاعِ وَابِمَا مُثالِمسكُنَا بِذُولُمُ عِرَب جنْسُهُ وَفَدَ لَبُثُ فِي أَرْضِ فَرَيَحُ لِمُ لَعَبِهِ هَدَهَا الْوَارِعَ وَلَمَ جَنِيَرِكُمُ أُوفِي لِلْإِدِلُمَ بَدُّوا أَنكُ الصُّواعِ نِهَا أَمْ لأَوْلِ هَذَا الزَّارِحِ وَالْأَدِي كَالَهُ بَحِفُودٌ وَجَا بَكُلِ مَعْذَ وَرَائِهِ فَلَا بَغِلْبَ مَ عَلَيْ خَوْفِهِ وَالبَدُدِ فِي سَسَّ كُنَّا وَسُرُوطِ عِينِهِ دَفِقَ لَهُ وَالأَدْضِ الفَّكْ وَحَهَا بَالْجَيْدِو وَصَعَا مِنَ السِّرْكَ لِلِن وَالنِّفا فِي الرَّبَا وَخَهَا مَا الأَحْلَا وَفَهَا فَأَمْصِ مَهُ وَاللَّافَا نه هي الشَّهُوا تُ وَرْخَارِفِ الدُنْيَا وَاليْفَانِ العَكَابُ إِبْنِهَا فِي مُسْتَنْفَتَا لِلزَّمَا دِوَانِ سَمْ فِي كَالِهِ وَ لَيْن بُّ لا يَخْتَفَوْ وَلا عُرُفَ باللَّفِرَ مِنْ إِذِ فَلَهُ مِعْرِضَ مِنْ الْأَسْبَابِ مِنْ لا نَظَا و نج الفندُ وَلَوْجَو مُتْلَكُ وَالصَوَاعِنْ هِ إِنْهُوال سَكِزَانِ المؤتَ وَاضْطِيرًا إِلَّا عَنْفًا دَعَنِّه ذَ لِلَّهِ وَذَ النَّهِ مَا لَمُ يَجُبُرَبُ وَللصَلادَوَالْا. ذَوَاكَ عِنْدَ المُسْتَرِفِكُ الفِيبِيَّةِ الْحَالِمَةَ وَذَ لِكَ لُوجُوَّبُ وَمَن عَ فَحَعَا بِق هُذِهِ الأُسُورُ فِي ذَكَا زَمْنَعِيفُ لِعَتَ لَمْ جُبَانًا فِي نَفِيْهِ عَلَتَ خِهِ فَهُ لِكِي نَجَابِهِ ٢ كَالَهُ ٢ كَا حَكَى المناف النام بفيز مر العدانة والمابعين دض الشيئ عنهم أجمع بنرواز كالدفو الفلد المِسْ الجاشِ فَا والمعْ وَهُوا سِنْ وَيَحْوَدُ وَرَجَاؤُهُ وَامْ الْاسْجِيلِ رَبِّيَّ وَهُ وَكُلُّ ولعب كا ذي رضى الله عنه يُا يع في مَوْر بي فالمُدَّة عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ يُا ذَ سِلِوْد تصى الله عَنْدُ أَنَّهُ عَلَيْدِهِم مِنْ أَمْرِ النِّفَافِ شَبًّا إذْ كَا نَرْدَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَسُ خَصُّ حُكَدَ نَيْدَ بعِلْمُ المُنَا فِفَيْنِ صَمَّنَ الدِي تَغِيْدِ دِيكَا يَظَيِّهُ بُولَيْدُ مِنْ خَايَا النفاق وَ السِّرِكُ للسَّغِي وَإِن اعْنَفَ كَنْفَا فَلْبُهُ مِنْ ذَلِكُ فَنَمِنَ إِنْ يَا مَنْ مَكُولِهَ بِنَكْبِ لِسَرِ طَالِهَ فَالْمِخْلَ. عبيد عَنهُ وارْ وَنُوَيِدِ وَيَرِنُ إِنْ يَنْوَبِيقًا بِدَيْ لَ لَهُ الْ مَنَّا مِحْسَرْ لَكَا يَهُ وَفَذَ فَالْ عَلَيْهِ السلام أن الوَجُلِنْعِيَ صل بعَمِل على اللَّهَ خُسُونِ سَنَّهُ حَسَّى مَا سِعَى مِنْدُهُ وَبِيهُ إِلَّا شِبْرَوَ فِي رِوَايَهُ أَلِا فَوَا وَنَا فَهُ فَيُسْبَوْعَلَيْهِ الْكِيَا بِسِيفِخِينَمَ لِهُ مِثَلَ هلا للَّارَوَ فُوا أَقِي المجسنيل عكر المجوادح وانما هدوخا طريجيل فوالف أدعيد المؤن فيقنض كأنذالش مُحَمْفِهِ بِهِ مِنْ ذَلَا أَن ذَا الصَّرَى اللَّهِ مِن اللَّوْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالَم

النَّاسَ فَالمَّا بِكُونَ مُسْتَنَدَهُ الاغْتِرَارِ وَفَلَهُ المُعْرِفَةُ وَلِإِللَّهُ جَمَّعَ اللهُ بعِيلُهَا في وَصَّفْهُمُنْ النَّى علَيْهِ فَقَا كَ لَهُ الَّهِ يَدْعُوْ ذَرُ لَهُمَّ مِنْهُو فَأُوطَعُا وَثَالَ لَهِ اللَّهِ عليه اللَّه وَمَدِّعُونَيَّا رَغَيَّا وَدُهُيًّا ٥ وَابْنِ مِنْ اعْتُمْرِ رَجْيَاتُهُ عَنَّهُ فَا خَلَقَ للوَّجُودُ و وَ ظَفُهُ الاَّصْطِ لَهُمُ غلبَتَهُ للْحَ فَ يَشَرُطِ الْوَلَا يَجْرِجُهُ والْيَا الَّبَاسُ وَمَرَّ لَا العسَمَلِ وَفَطْعِ الطِّحَ مِنَ المعَوْدَ فَيَكُونَ ذَ لَذِ سَبَمًا للننكَا سُلِعَنا لعَلِ وَالإِمْعَالَ: فِي لَمَعَاصِي فَا ذَوَ لَلَيْ فَنُوْطُ وَ لَبَسِ بِحَوْفِ انْمَا الْحُرُّ هُوَ الذِي عَتْ عَلَى العَلِ وَ بُكِرِ حِبْعِ الشَّهُواتَ وَبُرْيِحِ العَكْرُعِنَ الرُوُلُ إِلَى الدِّني وَيَدْعُوْ وَ الكَ الْجَافِي عَنْ دَا رَا لَعْنُ ودفقو الحوف الحسمود وُ ونْ حَدِيثُ الْمَفْسُ الْزِي لَا يُؤسِرُ في اللَّهِ وَالْحَذَ رَدُونَ الْبَاسِ لِمُؤْجِ اللِّفَنُولِ وَفَى كَسِيبِي إِنْ مُعَادَرَحَمُّ اللَّهُ مَنْ عَبَدَ الله تجمل للو غرف في تحرالا فكارومَّن عبد الله مُجَصَّ الرِّجالَا مَا وَهِمَ عَا زَهَ الإِغِيزَار وَمَن عَبَدالله والحوَّف ٢ والربااستفاء عكي عد الاذكار فوى كتب متحمل الدمش عي مَنْ عَبَدالله با كُوفِ فِفَو حسرُ وري وَمَنْ عَبِد الله بالرَجَا فَفُوم وحر و مَنْ عَبَد الله بالحِيّة كُنْ ففوَ زندبُن وَمَزَعَبَدَ اللَّهَ بالِخُوفِ وَالرَّجَا وَ الْحِيرَةُ فَفُومُ مُوحِدْ فَا ذِيَّا لاَ بُدَيْنَ للْحِ بترَهِ فِي الأَمْقُ وَعَلَبَهُ الْحَوَّفَ الْمِرْبِهُ وَالْاَصْلِحَ وَالْكِي فَبْلِ الْإِنْسُوافَ فَالْلِهِ يَدَامًا عِبْد المُوتَ فَى الْأَصْلِمُ عَلَمَتُهُ الرَبَّا. وَحُسْنَ الطَّلَ لانَ للوَفَ جَادِمُحَرِّرِي السوَطَ المَاعِدُ عَلَى العَمَّلُ وَفَرَّ الفَضَعَ وَفَالْعَمَل فالمشرف عَلى المؤت لا يُفرر مَكِي العَراشُر لا بطينو استيا بالحَوَد فا ذَذَلَ يَعْطِع نَبَاط قَلْيْهِ وَبِعِبْنِ عَلِيغِيبِ لِمِوَنِهِ فَامَا دُوْحِ الرَحَا فَانَهُ مِعْنَوِي فِلْهِدُ وَجَبِّ إِلْبُيْهِ رَبُهُ الذي لَلْهِ رَجَافُ \* وَلاَ بنبخ أَنْ يُفَا إِنَّا أَمَا الدُيْبِيا آيَا وَهُوَ مِحِبٌّ بِيهِ نَعَالٍ مَبِكُونُ مُجًّا لِلْفَاءِ اللهِ نَعَا لِيَحْتُ مُعْمُ المعرَّفَة المحبَّة فَازِ المَصِيرَ الْبِيهِ وَالفَدُومِ بَالمَوْتِ عَكَبُهُ وَمَنْ فَلَا مُعَلَى بَحِهُ بِهِ عَطْرُسُ وُونُ بفكر ومجنيه ومرفاد فبجومه الشنكت حكته وعذا مفهما كالالغالب عبدالموتحب ا لأَهْلَ وَالْوَكَدُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ مَل وَالرَفَقَا . وَالاَصْحَابِ فِفَكَذَا رَجَا مِحَالِهُ كلمفا في الدُّ بَيل ٥ فًا لدُنِّيا حَيْنَاهُ أَدِ الحَبَّة عَبَارَة عَنِ المُفِعَة الجَامِعِة لِحَمَّا بِصُوَّة نُوْوجُ مِنَ لَحَبّ وَحَلُولُهُ بَيْنُهُ وَ يَنْ مَا يشتَنِهِم ما ما إذاكُ بحن يحبوبوسوك الله نعال وسوى دركه ٥ وَمَعَرِفَنُهُ وَالْفَكُرُ فِبْهِ فَالدُّنْيَا وَعَلَافَتَهَ شَاعِلَةَ لَهُ عِنَ الْحِيُوبَ فَالدُّنْيَا ارْدُّا سِجْمَهُ لا السِّين عَبِارَهُ عَنْ الفِقْكَةِ الْمَالِخَةُ لَكُهُوسِ عَنْ الانشَيْرَاجِ لِلْأَصَائِدِ فِفُولِهُ لِلَّهِ فَلَا مِهُ عَلَيْجُولِهِ ۞ وخلاص مِنَ السِينَ فلا بِخِيرَ المِن افِلنَا مِنَ السِن وَجَلِي مَدِيَّهُ وَبَرْ عَهُوبِهِ مَلا مَا بَعْ وَلا مُلْكِيّ فَقَدْ الول مَا بَلِفًا وعَنْ كَلِمَنْ فَارَقَ الدُيْمَا عِقَيْدِ عَوْنَهُ مِزَ الوَّابِ وَالْعِنَابِ فَفَنْلُ عَا أُمَدُ الله لِعِبَادِهِ الصَالِحِبْنَ مَا لُوزَةَ عَبَنِ وَفَا خَطْرَ عِلَى فَلَبْ بَشْسَرُ وَفَضَلا عَمَا أَعْدَ للذِينَ

مطلب لحوق و الم

للإنِيَ اسْتَحَبُوُ الحِيَّاةُ الدُّنِيَّاعَلَيَ الْأَخِرَةِ وَرَضُوا بِقِيا وَّاطُمُّ سُو الِكَبِيَّا مِنَ الانتكالِ وَالسَكَرْبِل والاغلاا \_\_\_\_ وهنيون الخزي وَالدَكال فلنساً لااسَهُ مَعَالِياً لُهُ فَيَا مُسْلِمِين وَ بلطُّنا إلى لعال ليبزوكا مطمّع في بحابة عقا الدعّ، وكا بالكيّساب حبّ الله ولاستِبلَكُ والاباخدَاجية عِبْره مِنَ العَنَكْبِيوَ قَطِع العَلايِقُ عَنَ كِلِيَا سِيوَيُا لِمُعْفَا لَيَهِنَجَاهِ وَمِنْ مَالِ وَمِنْ وَطَبَ فَالأَوْلِي إِنْ مدْعُوْ بَمَادَ عَا بِعِرَ بَلِينَا صَلَى إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اذْفًا لَتَ اللَّهُمُ الأُفْفَى خِلَتَ وُحِهَ مَنْ إِحْبُكَ وَحَدِيمَ مُنَافِينَ يَرِينَ لِيَا حُبِكِ وَأَحْجَعُ لِكَ احتَهِ إِلَيْمِنَ للله المارِد وَ العُرَض الْنَعْبَةُ الدَّجَا عِيْدِ المؤت أَصِوْ كَانَةُ أَحْسَرُ فَالنَّا إِللَّهُواتِ وَالْحَلِحَيْدَ الدُّنيَّا مِنَ الفَّكْبُ ٥ وَلَذِ لِلَهِ الْمُنْ الْمُعْلِمُ وَالسَّلَامِ لَا يَوْنَ أَحَدُ وَالَّا وَهُوَ مُشْرًا لَطُنَّ اللَّهِ لَغَا لِوَفَا لَ سُتِعانَهُ أَنْ عَبِدَ طَنَّ عَبْدِي فِي فُلْ عِلْ بِعِيمَا شَاءَ وَلِمَا حَمَثَ مَرْتَ سُلْمَا لَ ٱلسَّبِيمِي الوف فَالْكَوِيْدِ مَا بُنِي حَدَيْنِي بِأَحَادِيْتِ الرَجَاحُتُ تَى الْفَيَّ اللَّهُ نَعَا لَ عَلَى حُسُولِ لظَن بِهِ فَ وَكَ أَلِكُ لِللَّهِ وَهِ لَهِ لَهِ مَا تَعَمَّرَتُ اللَّهِ وَبِي الْوَفَى هِ وَاسْتَنَدُو عَجَهُمُ الي وباك السرَّجا وحسن الطَّنّ ٥ وَالمعضُّود مِن ذَلكَ كلَّه أَن يَجِبُ العَمَ إِلَيْ عَسْمه وَلاَ الكّ أوتج اسة معلى ليلا داووه عكيه اسكام أنحب بني الأعبار يفقاك بياذا فغال المنزركم لَكِي وَتَبْعَ يَكُا ذِيًّا غَا بَدُ السَّعَادُهُ الْهُوْ صَالْعَبْدُ كُنَّا بِشِينَا إِلَى وَا كِمَا تَحْصُل الحِبَةِ بِالمِعْرِفَةُ وباحسَّرَاج حَبْرِ الدُنْيَا مِنَ الفَكْبِحَتَّتَى يَضَيرِ الدَّيْرا كَالْبَعِنْ لِلْأَيْرِ الحَيْوِ و وَلاَ لَكُ دُأَي تَعِمْوالصَا خِبِزاً بَاسُكِهَا وَالدَادَا فِيهِ الْمَنَاجِ وَهُومِطِيرِفَسَا لَهُ فَقَا لَهُ لَا وَافَلَتْ فَلَا أَصِعَ سألغن كالدفع وكم مائ الماجكة

بَيَازِلِدَ وَأَا

الإن المَّادُ فَي مَا أُونِ وَالْ الصَّرِو وَ سَنَوَ مَنَا وَ فَي مَا الْرَحِنَا الْمُونَ الْمَادُ وَ فَي مَا الْمَادُ وَ الْمَادُ وَ الْمَادُ وَهِ مَا الْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَالُونِ وَالْمَادُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُومِ اللَّهِ وَالْمُومِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

للخذ والنار

رَضِياللَّهُ عَنْهُ مَنَ اسْنَا فَيْهِلَا لَجَيَّهِ سَكُاعِنَ السَّهُواتِ وَمَنَ أَشْفَوْ مِنَ الْمَا وَجَعِمَل لَلْحُومُ وريمفاء الصدالمستفاد مزالج فيقاري البلامغام المحكاة والمخودلة والمواسك سُعًا نَهُ وَالْفِكُوهِ مِعَلَى الدَوَاجِرة بِهُ وَي دَوَاه الذِرَ لِلاَ الاُسْرُوبِودِي دَوَام الاستلاكات المغرفة والانتثياكي للحبة وكبنتها مقاءالرضى والوكائل وستايرالمغَامّات فيهَاهُ السَّرَبْيِ ، في سُلُولَنِ مَنَا ذِلِ الدِّينَ وَلَيْمَ بَعِرْا أَصْلِ البِّينِ مَقَا مِسُونَ لِلْوَقَ وَالرَّا وَلا حَبدهَا مَقَامٍ سوّى الصَّبْر وَيد الحِالهَرَة وَالْحَرِّد يَسَيْطَالهِرًا وَبَاطِنًا وَلاَمْغَا وَتَعْد الحِيَا هَد فالمرتفيز لد ٥ الطيريق لي الهيد ابد والمعتب وهذوكا مقاه تعبد المعرفة الاالحية والانس مزصيرو وألحبه الوضَيْبُ عَلِي لِهِ يُوبِ وَالِنِعَالَةُ بَعِنَا بَيْدٍ وَهُ سَوَاللَّوَكُلُ فَانَّهُ الْفَهُمَا ذَكَنَاه في ملاج الصَيْرُهِأَ! وَالْحِيَّا مُنْتَرِدُ لَكُوَّ فَ بِكَالِحِلِي فَعَوْلِكُوَّ فَيَحَمُّنُ لِبَطِرِ نِفِيرِ بِحَنَّلِ فِي الْحَر ومن السدة للِّ الالصِّيافِ اكانَ في بين فَدخُ لَ عَلَيْهِ سَبِعُ أَوْكَبَيْدُ مُمَّا كَاللهُ عِلْفُ وَلَيْمًا مَدَّ مَدَّ وُ إِلَّالِحَيْدَ لِمَا حَذْهَا وَ بَلِيَهَا وَبَكِي اذَّا أَزْدَمُونُهِ أَبُوْهُ وَهُوَ عَا فِلْخَافِ مِنْ لَجِئَجُ وهرتبي فاذا نظرالص والاابيد وهمة برنقد فرابصه وتجاله فالهرت فاهمعة وعلب عليه للوَّف وَوَا فَقَدْ فِي الْهُدَ بِلْحُونَ الأَبْعَ بِصَبْرَهُ وِمَعَرَّفَهُ بَعِيعُهُ لِلْهِ وَسَمَّ وَحَالَمُ وسطوه السبيع وبطشد وفلة مباكينووا مآخوف الابن فإيما ننجرد المقتلد لاته يجسن الظُنْ بأيدة وتعالم انْهُ لاَحَيَا ف الامن سبس محوُّف وَلا بَدْرِ كِ وَجِدْ اللَّهِ ف فا ذَاعرف هـ فَا المنَّاكِ فَ مَا عَلَمُ الْلَّحَ وَمِنَ اللَّهِ نَعَالِي عِلْمَ مَقَامَتِهِ أَحَدُهُمَا الْحَوَ وَمِن مَزَايِدٍ وَ النَّالِي الحوَّف مِيْنَهُ فِي ذَا يَهِ فَا مَا الحَوَ فَمِيْدُ فَفَو حَنَّو فَا هُلَّا. وَادْبَا بِالْفُلُوْ بِالحَا بِفِبْزِمْ صِفَا تَمْ يَمَا بِفُسْتَغَيْ الْحَبَيْدَةُ وَلِلْوَفَ وَالْحَذَر المطلعين عَيَّاسِيرٌ فَوَلِدِ تَغَالِ وَعَبَدْ وكوالمَه نَفِسُهُ وتوكه الفَننُوا اللهَ حَوْلَعُنّا يَهُ فَضَوْهَو عُوهُ والخَلَقُ وهُوحًا صِلْ ما صِلْ الايمَان ما لحبّ والنَّادة لَوْمَهَا حِبْوَانِي عِلِي الطَّاعَةِ وَالمعيِّمَةِ وَصَعْفِه اِسْبَالْعَفُّ لَهُ وبسِّب ضعفي الارتمان والمائز ولاالغفالة بإلقوعظ والتذكروم لاذتمة الفيكر في هواليالفيّة وأضا العَدَّا دِنِي آلَا فِرَةِ وَتِزِيدِ أَبِضًا بِالنَظِرِ لِلَّا آغَابِفِينَ وَنُحِ السَّيَّةِ وَمُشَا هَدُهُ الْحَوْلِ لِعَدْفِكِ فًا تَنْ المشَّا هَدَّهُ فَالسَمَاحِ لَأَخِلُوعُنَّ لَا يُبِرِوَا مَا النَّا فِي وَهُوالْاعْلِي فَال بكو ف الله هُوالْخُوف ا عِنْ انْ خَافِ العَدُ العَعْلَةُ وَلَلْجَابِعُنْهُ وَرَحُو الفَّابِ مِنْهُ هِ فِي لِيسِ ذِهُ المؤن خَوْفِ النَّادِعَيْدِ خَوْفَ الْفِرَا وَهُطُورَةٍ فَطُرْتَ فِي حَرْجِلِي وَهَذْ عِ خَشْبُدُ الْعُمْلَا. حَبْثُ فَالسِّحَا إنمَا يُنتي الله من عَبادِهِ العُلا وَلعِمُو والمؤمِّنِينَ أَنضُا حَظُمُ هُذِهِ لَطُنَّبَهُ وَلِيَ هِي رْبَحَرُّدِ الْفَتْكِيدِ بِهِنَاهِي خَوْفَا لَصِي مِنْ لَحِيةٌ 'فَتْكِيدًا لِإِبْبِهِ وَذَلْلَا لَيَسْتَنْ والي بُقِيمِ ' فَ

مثال للخوف

المؤاع للون

منا لاكون

عليد تريد مثالال

بَصِبَرَةٍ وَكَاحَبَ وَمِنْصِينُهُ فَيَرُولِ عَنَ فَيْتِ كَمَا أَذَّا لَصِّي دُمَّا يَرَكِ لِلعَزْمَ بَغِنْدَ مِعْلَى إُخذا لَيْهُ: فِبْنُطُرُ الِدِّيِّهِ وَيَغْتَدَّ بِهِ فَعِنْهَ كِعَلَّى خَلِيَّا أَنَهُ مَا أَخَزَزَعَ أَخَذِهُمَا نَفَتُ لِمِدَّا لاَيْهِهِ وَالعَقَا بِدِالنَقْ لِيُبْدِيَّهِ ضَعِيفَة فِي لَمَّا لِهِ الْإِلَوَّا فَوَ تِمُشَاهَدُ اسبالها الموكدة لها على الدوا مروا لمواظَّرَة بمغتضًّا كافي كَثِيرا الله عَانِ وَاحْبَنَا ب المعَاصِيدُ مَن طِومِلَهُ عَلَى الاستَعْرادِينَ أَمَن ادْتُوتِيلادُ رُّعَةِ المعْرَفَةُ وعَرَف اللهُ خَافَدُ يِالصَرْورَةُ فَلَا يَحْنَاجِ لَلْإَ عِلَاجٍ فِي ظَلَبَا نَكُونِ كَمَّا أَنْ عَوْالسَّبْعُ وَرَا كِي نَفْسُدُ وَا فِضًا ، في عَالِمِهِ كَا بِمَنَاجِ لِلْأَ عِلَاجِ لِيَهِ لِمُ لِلْطَوَى لِللَّهِ فَإِلْهِ مَلْ غِلْفَ مِن لِلْمَ وَدَهُ شَا أُوالْبِي وَ لَذَ لَكُ أوحيا لله سنحا مَهُ إِلَى دَاود عَلِيهُ السَكَامِ حسْبِ فِي كَاخِاف السّبِعِ الضّارِي وَ لَاحِيلَهُ سُفُ حَكِبُ المؤوِّف مِنَ السَّبْعُ الصَّادِ كِل كِل مَعْرَفَة السَّبْعُ وَم حَرِفَة الْوقُوعُ فَيَخَالِبِهِ فَلَا يَخَاجِ إليُحِيكَةٍ سَوِي ذَلِنَا صَنَاعِتُ السِّعَ فَاللَّهُ مِعَتَى لَمَانِشًا وُوَلا بُبَالِ وَعَهُمَا بُو مِذَكَّ الملايكة مزعبر وسيلة سابقة وانعدابليس مِن عَبِحَتِ رُكُنَهُ سَا يِقَلَهُ بَالصِفِينَهُ جَلِجَلِالهُ مَا تُرْجَهُ قُولُهُ هُولًا فِي الْحِبْدُولَا أَبَالِ وَهُولا ا فِيْ لِنَا رِوْقَ ٱلْهِ لِمُوا زِحْظِرِ بَهِا لِكَ الْهُ لَا مَيْهَ لَا مِيَالِمَ عَلَيْ مَعْضِينَةٍ وَلَا يُشِيبًا لَا عَلِي طَاعَةٍ فَأَمْ سَلِ اللَّهُ لَهُ مَدِّ الطَّبِعِ بِأَسْبَا بِ الطَّا عَفِي حَيْ طِيعِ شَا أَمُ لِي وَلَمَ عَذِ العَاصِ بَوَامِ المعيِّية حَتِّي بِعَضِي سَا أَم الْجِي فَا نَهُ مِهَا حَلَّقِ السَّهْوَ وَ العَفْلَةِ وَالفَلْدَةُ عَلَى فَضَ السِّهِوَةَ كَانَا الْعَيْلُو وَافِعًا بِالصَّرُورَةَ فِإِنْ كَانَا فِلْعَبِلَهُ مُصَّاهُ فَلَمِ حَكَدُ عَلِ المعِينَةِ صَلَّادَ لِكَنْ لِمُعْتِيبَةٍ سَا لِعَنْ جِنَّ بَيْسَالْسَالُ لِلَّا عِنْرِيْهَا بَهُ الْوَقِيفِ لا عَالَمَ عَلَي أُولَا وَكُولَةً لُهُ مِن حِهَاذِ العَبِيْدِ فِلِهِ فَضَيَّ علينهِ فِي لاَدْ لِهِ وَعَرَصَلَا المعبِّي عَبِرتَسُول السّصكي السّ عَكِيْهِ وَسَلَمُ إِذِيَّ أَسَدِ جَهِ أَدْ مِنُوسَيْ صَلَّى إِلَّهُ عَلِيْهِما وَآهَ لَـ خَلَفَكَ الله العَالِي فَلِلْهُ وَلَهَالَ عِنِ السَّجُونِ و مغَل لِهُ كَيت وَكَيتُ فَأَكُلُّ السِّجُرَةُ وَأَحْتَرَجْنَ نَفِسْكَ وَدُرسَكَ مَن الْمِنَةِ فَغَالَ اللَّهِ مَا لَا أَنَّ لِلْهُ مَكُونًا عَلَى فِي الْأَلْنِ وَلَهُ عَلَيْهِ السَّكُم هج أد مروُستي عِلَيْهِمَ السِّلَام مَنزعُرفَ السِّبَ في هَذَا الأَمْرِ مَعْرَفَةُ صَادِرَنَا عَنْ نؤرِ الهَرَا تفو مرحضُوم العاد فيزا مطلعين عَلَ سِرالفلد وَمَن سَهَ عَمَا فَا مُنَ بِهِ وَصَدَّ وَجَرَّد المتماع فضو مرعوله والمؤمينين وتحبشل لنكل واسيدم كالعير بفكين يحوف فانكل عبرفقو والغ في فيضة القدرون في الصيراك عرف في كال السبع فد الميفار الفارق فعليد وَقِعُ لِهِ عِلْيُهِ فَيَعِبْ مُرْسِهُ وَ ذَا لَذِ بِحَسِّبِ مَا نَيْفِقِ قَالِمَ الأَنفَا فَاسْبِابِ مُركَدَ بِعَدُم مَعْلُومُ وَلَهُنَا أَوْا أَضِدِيقَ الْإِيمِلِمُ اللهِ شَخْعَانَهُ لِمُحْزَآن لَيْتِ مَلِاهًا فَأَ وَالوافعَ في غالبالسِّغ

مثالالوف

توكلتُ مَعَرِفَنَهُ لِكَازَكَ كَلَيْجًا فِالسّبْعِ لاَنَ السّبُع سيخَوَ انْسِلُطَ عَلِيْهُ لِخُوعِ افتَرْسِ وَان سلطَد عَكِيهِ العَفْ لَهُ خلِ وَنرك وَا غِلجًا فَ خَالَقَ السَّمْ وَ فَالِوصَفِا لَهُ وَلَسَّتَ أَوْ السَّ مِثَا لَا لَحُوْفُ مِنَ السَّبْعِ بَدَّا إِذَا كَشِيثَنَا لَعِظًا عَلَمَ الْلَحْ فَيْنَ السَّبُعِ هُو يَبْزِلْحُوْفَ مِزَا لِلهِ نَغَالِهُ لاَ المَهْلَكُ بَوَاسَطِهُ السِّبْعِ عُواللَّهُ فَعَالُ ٥ وَاعْسَلُمُ اذَّ سِبَاعَ الاحْسَرَةُ مِثُل سِبَاع الدُّنِيْا وَاللهَ حَلَق السَّبَاتِ العَمَاب وَاسْبَاب النواب وَعَلَق بكل وَاحِدة في أُهَلْا سَبُوفَهُمُ الفَدَ والمنْفَسَرَع عَنِ العَضْنَاءِ الجزُّ والْأَرْبِي لِلْاَ مَا خُلِفُوالَهُ مُخِلَقَ الحَبِيِّغِ وَخَلَقَ لَهُمَّا أَهَلاَّ سُخِوْوا لاَسْبا بَهَا شَاوْ الْمِانْبُوا وَخَلَقَ الْمَادُوَخَلَقَ لَهَا أَهَلًا وَسَخَ لِهِمَّا آهَلَّ سُخِرُوالاَسْبَا بِهَاشَاوَا أَمَا مَهُوا فَكَاسِرْ مِي أَحَد نَفَسُدُ فِي مُلتَظِيرِ آمُواجِ العَدُو اَلِي علمنة المؤوِّن بِالصَّرُورَةُ فِقَدَلْهِ مِنْهَا وَفَا لَعَارِ وَبَرْ لِسَوْءِ الْفَكَدِ فِينَ دَبِوَ الْمَصْوُورِ عَلَى الاردْ تُفَاكَح إِلِّي بَغَاج الْإِسْنَبْتَار فَسَيتِلهُ أَنْ مِعْ الْجِعْسُد سَمَاجًا لاَحْبَار وَالْأَثَادِ فَيْطا يع أَحُوا ك الحابقين وَأَ فَوَا لَهُ وْ وَ مِنْسُ عِفُو لَهُمْ وَمَنَا صِبَهُ وْ لِلَّا مَنَا صِبِ الرَاجِزِ لِلغَ ورب فَلا بَهَادَ يَهِ إِذَا لَا فَنَا لِهِ فِي أُولِ لَا يَفْتُوا لاَ بِنْدًا ، وَالاُولِ إِنْ وَالْعَلْمَ ، وَالعَلَمَ القراعية المفاد الاعنية الما يجبنا صلى الله علنه وسل فف وسيد الأوليزَوا لآجزب وكَاذَ أَشَدّ انمَا سِخَوَفًا حَثْثَى رُوى انْدُكَّا ذَنْصُيَا كِيلِطفِلِ فَعَى رَوَالِيةٍ المُسْمِع دُعَاوه لنؤل اللهُمَّة مِن من فتن الفير وعَذَاب النارو في روا يَفِي تَا مِنهُ انُهُ سَيِّعُ فَا مِلَةً نَفُول - فَيْمِيًّا لِلَهُ عَصْفُود مِن عَصَا فِيرِ الْجِنَةِ نَغَضِبَ وَفَال مَا بِيرْ مِلْ اللَّهُ لَذَ لَكَ وَاللَّهِ الْحِدُولِ اللهِ وَمَمَا أَدُوكِ مَا لصَّنعَ بِي الْمَاللَّهُ فَعَلَيْ طَلَقَ الْح فلار اد فنهم ولا منفض في وروي الله فاك أن على خيارة عنا فان مطعود ال وكالْرَضَ المتهاجِرِينَا الولينَ فَكَانَتُ امِّ سَلَّهُ مَعُولِ بَعِدْ ذَلِكَ وَالله لا أَزْكِي آحِد لَعِيْمُ وَقَالِ عِمْدَا بِرَجَوَلَهُ السَّبْغِي وَاللَّهِ لا أَزْ إِلْحَدَّا لِجَرْر سُول الله صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ولَا أَبِي الذِي وَلَدَ بَيْ فَنَا رَبُ الْمُنِيَّيَعَةَ فَأَخَلَا بَذْكُمِ فِضَا يَلَ عَلِي وَمَنَا فِبْدَ عَلَيْمُ السَّلَامِ ﴾ ودُوكِينَ عِدِيْتُ الْمُوالْدُونَكُمْ مِنْ أَعِلِ الْمُفَدَّ اسْتَسْتُهُ لَا أَلَنَّ الْمُفَيْنَ لَك عصفوُ ومزعصًا فِبْرِلْخِبَّةَ هَا حَبُرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَفَنْلَتَ في سَبْل اللهِ فَقَا لِيَ عَلَيهِ السَّلَامِ وَمَا يَدُ رَبُّ لِعَلَدُ كَانَ سِتَكُمْ عَالًا مِفْعِهُ وَعَنْعَ مَا لانصْرُهُ وَ فَي حَدِيثِ أَحَتَ رِدَخَلِ عَكِيهُ السَّلَامِ عَلِي مَعْن الصَّابِهِ وَهُوَ عَكِيلِ فَسَمِ امْراأ مَّ نَفنُ ل هَينِكُ لَهُ اللَّهُ وَفَا رَسِي عَلَيْهِا لسَلًا مِمْنَ هَنِ اللَّهُ اللَّهِ مَا إِلَى فَقَالَ المِرْفِرِ فِي المِي يَرسُول الله فقال وَمَا بدُ رِبَكِ تَعَلِّقُلاً فَا كَا رَتَبْكُلُم بَا لا بَعِيْدِهِ وَجَعِلْ عَبِالا بغِنيه وكَيفَ كَا العمر

indistr.

وَكَبِّنَ لا خَيادًا لمو منو وَكلهُ مرو هو عكوه استلام بغول يشيد بني هو دوا خوا لهُ ا سُؤدّة الوَاهَدَة واذِا السَّفَسُ كُورَت وَعَمَرَ كَيْسًا لُون فَغَا كَالِهِ الْعَلَمُ لَعَلِوَ لَكَ في سُودٌ هُوُد مِنَ الا بِعَاد لَهَ وَلِد الا بُعِدًّا لَهُ مُن و وَالا بُعِدًا لِعَا إِذَكَا بَعَدت مُؤُد م تعليه المبكر بانة لوَسْمَا آمَا مُسْرَكُوا إِذِ لَوَشَاءَ انْحَالِ فَعِيْرُهُ لَا لِقِياهِ وَفِي وُوْ الواحَدُ لا سرَ لُوسْ كَاذِ بَهُ أَي جَمَالِفًا لِمَا هِنُوكا بِن وَمَنْتُ السَّابِقُدَّ حَيْ مَزَ لَتَ الواضَدَ أَمَا خَا صُعْدَة فَوَ كا يُوامَّرُونُ عِينِهِ إلدُّ يُنَا وَامَا دَافِعَ لَا فَوَ مَا نُواكِعُنُوضِينَ فِي الدُّبُنَا وَفِي سُوُدَ فِ النكويرا كهؤالا استبقة وانتكثا فالخائة واذا الجيهنيوت واذا الجنة أذلوت عكمت نَعْسُرُمَا أَحْرَتْ و في عبَّر بَيْسَا لُونَ مِوَ رَنِيظُر المريِّمَا فَدَمَتْ مِيَّاهُ ٥ وَفَوَله نَعَالِي بَنَكُمْ ا لِا مَن إِذِ لَهُ الرَّسْمَةُ وَفَا سَسَوا بَاوَ الغَرَّا وَالْحِرِمِنَ وَلِو الْمَاحِوَةِ مَعَا وَعَلَمْ فَإِلَّهُ بَنُدَتِ وَلَوْلَوْ بَكُنِ الْأَلُوْ السِيهِ سُبِيَّا لَهُ وَالِيهِ لَغَفَا رِلِمِنْ نَا بَ وَأَمَنَ وَعَلَصَا لِمَا أَشَمَّ المُنْدَى اكَازَدُ لَكَ كَاهُا إِذِ عَلَوْ المعْقِرَةُ عَلَى الْعَبَدُ سُنْ وَطِيْجِزَ الْعَبْدُ عَنَّ أَحَادِكا وَكِذِ إِلَّ فَهُ لِهِ مِنْهِا نَهُ وَالْعَصْرُ إِنَّهُ لِإِنْسَا زَلِغَ حِسْرًا لِي خِرَالْسُونَ فَيْ آرْمُعَ مُن سُوُوط للهُ لاَ جِينَ لِلنِّنْ وَإِنَّا خِونَا لا بِنَيَّا صَلُواتِ السَّوْسُلَا مُهُ عَلَيْهِمْ مَعَ مَا أَصْ عليهم مِنَ النعَد ولا يضَّ ولد يَا مُنوا مَكُ اللهُ وَلا با مُن مكرا لله الكالعَوْم الله السد ون حسنة دويانَ البنرَ وجبر لرصوا سُعكيبُها وسَلم بكيا حسَو فا مِزَا للهِ سِتْحالتُه فا وحَي المَدُّ إليهُ عَالِمَ يَنْكِيَا وَ فَدَا مِنْتِكِمَا فَضَالِ وَمَنْ لَا يَامِنَ مَكِلُ وَمَا بِهُمَا إِذِ عَلَا الْ لِللَّهُ أَمَّا إِلَى عَلَامُ العِبُوبِ وَكَالُهُ كَا وَ فَوْضِ لِمَ عَلَى عَلَيْهَ الأَمُو وَلَهَ بَاسَان الْ سَجَوَانُكُ فَوَلِ هِ نَمَّا لَ فِذَا مُنتَكِمًا انبَرَهِ لِعَنْهَا وَاعْتَانًا وَمُكَّا بِهِمَا حَيَّا لُسكَ حُو فِهُمُ إ طهدا نها فذا منكين المجروما وفيا مبتولهما تمآ انابراهيم عكبي السنلام لما وضع في ٥ المنجنبوة وتستسيق من الله على من الدُعادِي العظامرُ فاستخن وعوُ وضح برك عليد السيدم في للهوَا فألَ لَذَ اللَّهُ حَاجَدٌ فَالِ الْمَالِيكَ فَلا مُكالَّذَ لِلْهِ وَفَا بَعْضَ فَيْ لِد عليه السكام حستبي لله فأخبس الله نعا في عند فقاً المسدوا بما هيم الذي وفي الي موجد فؤله جَسْرا سة وبمَثَ رهذا أخرموس عليه السلام جَثُ قال المانحاف الديفوط عليناا وُا رَبطُهِ فَي هَاكِ لَهُ عَافَا ابْنِي مَعَكُمَّا سَمُّهُ وَأَدِّي ومَعِ هَذَا الغَيَّ السِحَوة فَ لَا لَا خَفُ اللَّهُ النَّذَ الْمُ عَلَى فَ وَ مَا صَعُفَتَ شُولَةَ المسيِّلِين بَوْمِ مَدٌّ ذِ فَالْ عَلَيْهِ السَّلْام اللهران تسبر مقولار لترتين علم وجدالأرض أحد تعبيدك ففتا ما بؤبكرا لصيد بؤركاك

عَنْهُ مَقَامِ النَّتَ ، بِوَعَمُ السِّ بِغَالَ وَكَالَمَقَامِ رَسُول السَّصَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَ مَقَامِ الحَوْ مِنْ مَرِا لِيَهِ وَهِوَ أَنَوَ لانَهُ لا نَصِيدُ والَّاعَلَ كَمَّا لِالْمَعْرَفَة ما سُرَادِ اللهِ نَعُالُ وَخَفَا بِا افعالهِ ومعًا في صِفَا نَهُ النَّ بِعِبْرَعُمَا تَصِيْدُ دَعَنَهُ بِالمِكِرُ وَمَا لِأَحَدُ مِنَ البَسْرُ الوقُ وَعَلَ كَنْهِ صِفًا ؟ السِّ مَغَالِي وَمَن عَ فَتَفْرِقَتَ المَعْرَفَةُ فَضُورِ مَعْرِفَيْهِ عَزَا لا يَحَاطَهُ بَكُمُهُ الا مُرعِظُم لَهُ هُوَ لَذَ وَ لَذِ لِلَّسْرَ وَلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِمَا فِيسَلِلَهُ أَنتَ فَلَتَ لِلَّمَا سِ إخذُ وَ فَ مُجالِحِيَن مِن ُ وِنِ اللَّهِ أَنَ كَانِ كَنتُ فَكَنَّهُ فَفَكْ عَلِمَتِهُ مَعَلَمَ مَا فِي نَفَتْ يَ وَلَا أَعَلَم مَا فِي نَفَسْكَ اللَّ ائتَ عَلام العنوب وَ فَاكس إِذ نَفَرُ بِهُمُ وَإِيفَةً عِبّا دَكَ وَازْ تَعْفُر طُونُمْ فَإِلَّا أننة الغيرالحكيد فوض الأموسل المشية وأخرج نفسك بالكيد مزالامر العيليد اللهُ لَبُسْ لَهُ مِنَ الأُمْرِيِّ شَيِّ وَالَّهِ الأَمُورُ مُوسَطِّحُهِ المُسْبِيّةِ ادْنَبَاطُا بُحرُجُ عَن يدالمعقولَات وَ اللَّهُ لَوْ فَا نَ وَلَا عِكُنْ الحَكُمْ عَلَيْهَا بِفِياسٍ وَحَدَّ سِ وَحَدْ مِنْ وَضَدًّا إِذْ فَضَلَّا عَنِ الْخَفْقَة ۞ والإنسنقا ف وَهَذَاهُوالذِي قطَع قَلُون بِالْعَارِفِينَ ادْ الطَّاثَمُ الْكِرِي عَرَارِهَا طِ أَسْرَكَ بمشتيَّة مَنَ لا بُسالِ بكِ أَن أَحْثَ مَكَكُ فَقَدٌ أَهَ الدُّ مَن لَا يُجَرِّمُ أَمُّنا لكَ وَلَمْ يَزَلُ فِي اللَّهُ يَمْ الْجُرْلُهِمُ مِا كُوَّاعِ الأللُّ مِوَالْأَمْوَا صَوْمِيْ صَمْعَ ذَلِكَ فَلُومُهُم الكمر وَالنَّفَا وَسَرْحِلِدالعِفَابِ عَلِبَهِ مِرَابَدا لأَباد نُرخِدِّ سُيْحًا نَهُ عَنْ ذَكَ وَيَفِولُ وَكُنُّو شُبُّنَا لَا نَبْنَا كُلُّ فَيْرٌ هُدًا لِهَا وَلِي حَقَّ الفَوَلَ لَأَمُلا نُجِهَنَم مِزَلِطِيدٌ وَالْمَا لَ حَبِينٍ فكبق كاخجاف ماحوالغول والأذل وكامطع فيتذاركه ولوكا فالامرانقا لكانت عملا الدَحِينَانَةِ فِيهِ وَلِكِن لَلْبَسِ النَّسُولِيمِ وَاسْنِفَرُ أَخْفِل لَسَا بِعَهُ مِن حَيِلٍ الاستبار الطَاهِرَةُ عَى الفَلْدِ وَلَلْحَوَا يَرْضَ مُنْ سِرُتَ لِهُ اسْتِبَابِ السُّنُو وَحِيلِ يَبِنَهُ وَبَهْزِ اسْتِبَا بِلْحَيْرِ فِي واحكت علافنه متم الدنبا وكأنه كديف له عكا الحيفنوسية السيابغة الن سَبَفْكُ يا الشُّفَاوة الْكُلُّ مُسِسِّر لِمَا خُلُوَّلَهُ وَانْ كَانْتِ الْجِبْرَاتُ كَلْفَا مُسْتِسَرُهُ وَالْعَالِمِ الْكِلَّيْةِ عَنَ الدُنْمَا مُنْفَطِع بَظِا هِرِهِ وَبِاطِيدِهُ عَلِياً لِلْهِ نَعَالَ لَفِيدَ لَكُوا ذَنْفَتَضَ يَحْفِيهِ لِلْوَفِيقَ لوَكَا زَا لدُوَا مِعْلِ فَلِلَ مَوْلُوفًا بِهِ وَلَكِن خَطَرِلِكَا يَهُ وَعَشْرِ النَّبَاتُ يَزِيدُ نَزا وَلَكُوْفَ اشبغًا لأولا غيليد للارنفطاع وَهَف يُومَن بَغيب إلحال وَفَلْت المؤمَّن بن اصبحين مِناْصَابِعِ الرَحْنُ وَانَ الفَكْبُ أَشَدَّ بِفَكَبُّا مِنَ الفِيْدِ وَعِلْيًا لِفَاوَفَدَ فَالْمَ قِلْلِافَاق انعداب ويقرما مؤن فأجهر الماس من امنه وعو بناديد باليخذر مذالا من ٥ وَلُولًا إِنَّ اللَّهَ لَطُفَ بِقِبَادِهِ الْعَارِفِينَ إِذِرِ وَحَ فَلُو يُقْبُدِ بِرُوحِ الْرَجَا لاحترَفْ فَلُو يَقِيمُ مِنْ اللَّهِ فَ وَاسْبَهَا بِالرِّجَارَحَهُ مِنَ اللهُ تَعَالِ وَأُسْتِبَابِ العَفْلَةُ رَحَمْ عَلَى عَوْا مِلْكُلُّق

عببتيم

الرجاء الغفار الرجع

الخلق من وَجَدادُ لَوَا نَكَشَيْدَ النَّهَا لاَ هَفَتَ النَّهُ سوَّا نَصْطَعَنَا النَّلُوبُ ومِنْ هَو نَظَل الْفَلُوتُ الله والمارين الوكال ببيغ وبتزمز عرفته بالنوجيد تمشين سنذ اسطوائه فمأ لْمَا قَطَعْتُ لَمْ بِالْقَصِيدِ لا فِي إِنْ إِنْ إِن مَاطَهَ لَهُ مِنَ الْفَنْلِيبِ ٥ وَهُ لَ يَعِينَهُمُ لُوكًا مَن السُّهُ دُهُ عَلَى باب المَدارِ وَالموَّت عَلَى الْإِسْكَامِ عِيْدِ بَابِ الحِجْرَة لاخَزَّت المؤت عَلَى الاسْكَامِ مِنْ لَا أُورِي مَا يَعِينُ لِعَنَاكُمُ مِنَ بَاسِلِطِينَ لِللَّهِ مَا لِدَايِدِ وَكَانَ إِنَّوْ الدِّرْدَ ا رَمَهَمَا لَعَهُ عَنْدُ لِهِ مُجِلِّف إِنَّهُ مَا أَحَدُ آمِنَ عِلِ عَشِمِ الْمَا ندان ليبِلْهِ عِنِد المؤتَّدَ إِلَّا سَلَيْدٌ ﴿ وَكَا نَسْفُل بَغُولِ \_\_\_ خِون الصِّد بَغِيزِ مِن سُو الْحَايَة عَنِد كَالْخَطْرَةُ وَكَالْحَرَادُ وَهُو الذِّن وَمَعَهُمُ إِلَهُ مَنْ إِلَاذَةُ لَهُ وَقَلُولِهِ مُرْوَجِلَةً لِهُ وَلِمَا احْمُضَرَتُ سُفِيا (رَحْتُ الله إلو فا ه معسل سكي وَجزَّع فَفِيلًا يَّا أَبَا عَدْ الله عَلَيكَ بالرَّجَا فَانْ عَفُوا لله، مَثَالَيَ أَعَظَدِ مِنْ دُنُولُكِ نَقَالَ وَعَلَى أَنُولِيا مِنْ لَوَعِلْتُ الْخِيامَونُ عَلَى الْعَ لُمَا بَا إِنَّ الْعَ إِنَّهِ وَأَمَّنَّا لَلِمُ الْمِلْ لِمِينًا لِمُعَالِيًّا وَحَنِّ كُي عَرْدًا لِعَارِ فَمَن كُ الحَامِيْنِ الله المُوصِّ وَتَجْمُوا خُوالِيهِ فَقَالَ الْحَالَةُ فَالْمُافِقَةُ مُعْلِدُوا أَنْ إِنْ رَايِنْنِي مِتْ عَلَى الْوَحِيدِ فِي جَمِيعِ مَا أَمْلِلُهُ وَانْسَتَرِبِهِ لُوزًا وَسُكُراْ وَانْتُرُهُ عَلَي صبئيّاً وأعت (البَلَدُومُ لُهِ وَأَعْرِسُ المُعَلِدِ وَإِنْ يُنْ عَلَى عُوالوَّحِيدِ فَاعْمِ الْمُنْ ذُلكَ حتىً لا يَغِتَرُوا بِسُهُو دَخَيَا ذَنِي لِعَشِيْرِهَا وَ نَيْمَزاجِ عَلى بِصَدَةٍ مِنَ احِي<del>ط</del>َكَم بَصِيرَةُ لَيْلًا عِلْمُعَنِي الرِي تَعِيدُ الْوَفَاةُ فَالْسِيبِ وَعَالَمُ الْعَلْمُ ذَالَ فَذَكَّر لَهُ عَلامة فرأ كِيَّا مَهُ الوَّنْمَدِ عَنْدَمَوَنَهُ فَا شَنْرَى اللوِّرْ وَالشَّكَرُ وفَرَفَةُ وَكَا نَسَجَّل عَنُول فَ المبوبد نَيَّا وْ يُشْرَا وَالْعَاصِ وَالْعَارِي فَيَّا وَالْهُ بْشَنِي اِلْكَوْدِ ٥ وَكَا ذَا أُوْ يُزِيَّرُتُهُ ل لِوَالْوَجَهُ فَالِكَالْمُسْدُولَكُمَا زُجِهُ وسط وَيَارًا أَخَافُ أَن يَرْهَ عَدِيلًا البَعَدُ ٥ أُوبَيتِ اللَّهِ رَحِنُيَّ اذْخُولِ لِمُسِيِّدُ فِيقُطُعُ مِنْيَّ الذُّنَّا وَفِهَذَا فِي كُلِّ وَمِحْسُراتَ و رُحِي عَنْ عَلِيْمَ الْمِمْلُ وَانْدُهُ السِيدِ إِنْ مَعْشَرُ لَوْ ارْسِينَ النَّوْعَ الْوُلْ الْمَاسِي وَمُؤْمُونَا شِهِ وَلاَ بَعِيمًا خَافِهِ الكَفْرُورُوي فِي أَخَارِا لا بَذِي ، عَلَيْهِ والسَّلَام انَ بَلِيًّا شَكِي إلا اللهِ الجوع وَالصَّهُ والعرِّي سِنبن وكانَّ بِهُ سَمُ الصُّوفَ فَا وَسَيْلِ لللهُ فَعَ إليهُ عَبَدِيُ أَمَا رَصِيْبَ أَنْ عَصِينُ قَلِيكِ أَنْ تَكُورُنِي حَنَى شَنَا لِنِ الدُيْنَا فَأَخَذَ أَلْمُ إِسْوَق عِلْ وَاسِهِ وَكَالَّ مِنْ إِلَى فَدْ دَصَيْتُ بِا وَبِهِ فَاعْصِيمٌ فَي مَلِ الْكُفُولُوا فِي أَكَا وَ فَأَل العايه فيزُّ مَعَ رسُوخِ العَرَامِ ، وَفَوْهِ إِيمَا يَضُومُ نِيسُورِ الْمَايَّةُ مُعَمَّنَ لَا يَجَا فَ ذَلَك الصَّعَفَا وَلِيقِ المَايَّةُ اسْتِبَابُ نَنْقَدُ مَا كَلِيدٌ عَهُ مِيْلِ البِدْعَةُ وَالنَّحَاقُ وَالنَّكِرُ

سمبرلورخار

وَيُهُلَةُ مِزَ الصَّفَاتَ اللَّهِ وَمَذُولِذَ لِلَّهُ الشُّنَدَّةَ وَالصَّحَا بَهُ رَضِيَا للَّمُ عَنْهُم منَ النَّيْفاَ فِ٩ ومَا عَنَوَابِهِ النَّفِأَ وَالذِيهِ هُوصِدْ آصُلالاِ مِيَان بلالمُوادِبِهِ مَا لِحِيْعَ مَعَ اصْلالاِ مِيان تَبَهَوْن بِهِ الْعَبْدُ مُسْتِلْما مُنَا فِقًا وَلَهُ عَلَامًا مَنَ كَبْرَة وَفَا لَكِيهِ عَلَيْهِ السَّلَام أُربَعَ مَن كَن فِيهُ مُنَا بِي خَالِص وَالِمَامَ وَصَلِّي وَزَعَمَ اللَّهُ مُسْلِمِوَانِكَا نَدَّ فِيهِ خَصَّلَهُ مَنِهِنَ فَفِيهِ شَعْبَة مِنَ الْفَفَا فِينَى يوعَصَامَزا ذَاخَدَ شَكَرَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلُفَ وَاذِا الْوَعِنَ خَان وَ إِذا خَاصَم فِيرَوْ لِيْفِ لِفَظِ اذِا عَا هَ كَوْ غَدَر وَفُسِّرالْهِمَّا بَهْ وَالنَّا بِعُونَ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُمُ النَّفَا وَبَقَالْ لْعَلْوَعَنْهَا إِلَّا صِدِيْقِ وَفَى آكِ الْحَسَنِ دَحَهُ أَلْلَهُ الْدِيزَ النَّا وَاصْلَابُ السيدة والعكرينة واختكرف الليسان والقلب والمزخل والحرتج ومن ذا الإيجنوا عن جي المعَانِي بَلَهَمَا وَسَ يَهِ فِي الْأَهُمُ مَا لُوفَةً مِنَ النَّاسِ مُخَادَةً وَ بَنَّي فَا اللَّهُ الكِرْبَا الكليبَة حَجَجَةً ذَ لِنَ عَلْ وَرِيعَ هَدِّ مِالِنَى بَرَمَانُ النبُوة فكيفَ الطن بَرَ مَا نِنَا البَورِحَتَى هُ لَ حُديفَة مَع اللهُ عَنْهُ الزِّيكَ وَالْمِرْلِينَكُلُومِ الْكُلِّهُ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمُ فَيْصِيرِ لِهُا مُنَافِقًا وَإِنْ لاَسْمَمَ مِنْ أَمَا كُورُيْهِ الدَّومِ عَسُومُرَاتِ ٥ وَكُالٌ بِعَالِبَ الْمُعْدِ صَمَّ اللهُ عَلِيهُ وَ سَلِ يَعُولُولَ الكُومِيُّ وَالْحَالَةُ هِيَّ أَدُوقَ فَي عَيْدُ مِنْ السَّرِكُ العَدَةُ عَالِكُ الْحَدِيثُ المَّالِمُ المُعْلَقِ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْم رسول المعصل إلله علمه وسكم مرزا لكاب وقال وتعضم علامة الفاف الدعرة مِزَالنفَا فِيَمَا أَفَا يَعِنْلِهِ وَا نَحْبُ عِلَى مُعِينَ لِلْوَدُوان تَبْغَضَ عَلِي مُزَلِقَ وَفِيلَ مِنَّ النَّفَا وَ أَذَا مُرْرِحَ لِسُى لِلسِّرِ فِيهِ أَعْجَهُ ذَلِكَ وَمُا لَهُ إِنَّ مُنَّا لِنَامُ رَضِي مَشْ عَهُما إِنَا نَدْخُلُ عِنْ هُو إِنْ الأَمْرَا مِنصَدِ فَضُومَا يَعُولُونُ وَا ذِ احْرَجْنَا كُل الم وَ اللَّهُ عَلَمْ مَنَّا نِفَا فَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَدُوي النَّهُ سَمِحَ دَجُكٌ بذم للحاج ويعَعَفِيهِ فَقَالَ أُوالِيَ لُوكَانَ لِطَاحَ عَاضِّاً الْمَنَ سَكَالِفِيهِ سَكِيْتُ يِمِنَى لَكَ أَوَا لَكَا نَعُدُ هَٰذَا نِفَا قَاعَلَ عَهْرِيسُولِ السَّوْسَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَى وَاسْد مِن ذَلِدَ مَا رُويَ أَنَ مُغَنِّرًا وَقَدُ واعَلَى ابْ حُدَ يَفَدْرَ عَلَى اللَّهُ عَنْدٌ يَعْظُرُ و نَدْ فِكَا نُوا سِّكُمُونَ فِيَّى مِنْسَا يَمِ فَلَا حَسَرَجَ عَلِيهِمِ مَنَ الْمَا مِنْ مَنْ فَقَالَ كَلُوا فِمَا كَسَرُ نَفُولُونَ فسكنوا فقال كالغدة كالفاقا عاعهد رسول الله صكى المكاكبة وسروق سُلْفَا لِلْإِيْ إِيمَا عَفِينَ لِأَنْ فَالْهَالِ البِّسْ أَوْ رَبِّيقِ لِللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللّ سَاعَة عَبَيْلِينَ الإَبِمَا نحني كَابِكُونُ فِيهِ للنَّهَا وَمَعْزارُهُ وَقَرَّعْرَفَ لِهُذَا انْحُوفَ العادِين مِنسُودِكَ أَيْهُ وَانْسَبِبُدَامُوْدِمُفَكَدِمَهُ مِنْهُ البَدْعِ وَيَنْهَ الْمُعَاضَى وَيَنْهَ البِيفَافَ 🌣

علاشة النفاق

لبغض عالحق

المُعَا وَقَ مَنَى عَلُوا الصَّدُعَ حُلَّةِ ذَلِكَ وَاضْلَنَّ اللَّهُ فَلَحَكَةَ عَنْهُ 'فِهُوالنَّفَا فَاذِ فِيلِ مَن أُمِينَ المُنفَاقِ فِي المَن أَمِينَ المُنفَاقِ فِي المَنْفَاقِ فِي المَنفَاقِ فِي المَنفَاقِ فَي المُنفَاقِ فَي المُنفَاقِقِ فَي اللّهُ المُنفَاقِقِ اللّهُ المُنفَاقِقِ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## بيان معني سوالحاينه ٥

إِن قَلْتَ فَانَ أَكْثَرُخُوفَ وَلا وَاجْعِ إلْ سُوْءِ الْحَاتُحُةُ قُامَعَني سُوْ الطَّايْمُةُ فَاعِلُمُ إِنْ سُوِّ الطَّاعَةِ عَلَى ٱلْبَيْرِ إِنْ هِلَا أَعْظِيرَ مَل الأَخْزِي فَا مَا الْرُ العَظِيمَة الْمَايِلَةُ فإِن بَعِيلِ عَلِي التَّكْبِ عِيْر سَكْمَ النِ المُوتَ وَطَعُوْدِاعَوَ الدامَا السُكُ وَاطَ الطود أوالشك فيجولُ مَاعَلَمَ عَلِي الفَلْمِ مِن عَقِدَةِ لِلْحُودُ عِيمًا بَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ السَّ نَفَا كِي أَبِمُّ اودَ لَذَ يَضَفَّى المُعُمُّ الدَّابِمِ وَالْعَمَّ أَبِ الْحَكَدِّقِ وَالْمُأْنِيَةِ وَهِي وَهَالَ تَعِلَم عَلَى فَكِيُّهِ عَيْدِ المُوكَ حَبِّدا أَمِّو مِنْ السُورِ الذيبُ وَسَنَّهُو فِي مِن سُبَهُو الخِفَا وَبَجَ شُلْ خَ لَكِ فِي فَلَكُهُ وَمُسِينَعُ فَهُ حَيْدٌ يَسْفَى فِي مَلَكَ الْحَالَةِ مُنْسَعِ لَفِيزٌ وَفَيْنَفُقُ فَيْضَ رَوَحَهُ فِي لَكَ إلحاك فبؤول استغرا وفلنصنا ذكرت منحسادا سوالك الدنبا وصارفا وجهته أليها ومهداام الوَصْهُ عَنِ اللَّهِ سُجُّمًا مَهُ حَصَّلًا لِجَابِ وَمُهَاحَسَلَ لِيهَا بِنَزَلَ العَذَابِ إِذِ نا والمسالمُو فَلَن النَّاكُنُو اللَّهِ عِنْ فَا مَا الموسِ السيليم فلبدئ خير الدُيَّا المصروف فه الله المستشِّع المَهُ فَنَفُولَ لَهُ اللَّا يَجْزَيَا مُوْمِنَ فِإِنْ مُولِدًا فَكَرَاطُ فَيَ هَمِي فَهُمَا اَتَعْوَفِينُ فالرؤح فيعَالَهُ عَلَيْهُ لَكَ الدُيْبَا فَ لاَمرِحُظُرَ ۗ وَاللَّهُ مَكُونُ كِلَيْمَا عَاشَوَلَهِمُووَلَا مِيَّنَ اكْتِسْاب صِفَةَ احْزَةَ فَالعَلْهُ يُعِكُر المؤن تضّاد الصِّفَة العَالِيةَ إذِ لا تَضُرُّ بَيْ الفَلُوبِ إِلَّا مِأْعَالِ فِيلِجَ أَرْجِ وَفَلَا طُلَّ للوَّابِح الموَّتِ فَبَطَلَ ٱلْأَجَالِ وَلَامَطَعَ فِي جَالِ وَلا مَطْعَ فِي يُدِيُ عِ لِلاَ الدَّاسِ الذِيكَ ولَكِ مَا فات وَعَيْد فَلِيَ نَعْظُم الْمَسَوَّةُ إِذَا لَا الصَّلِ الْمَهَا وَحِبَ السَّنَعِ لِي أَذِا كُلِّ فَذُوسَعُ فِالْفَالْبِ مُدَّ طَوْلُهُ وَّهُ ذَ لَا يَا بِهُ عَالِ الصَّالِحَةُ فَا نَهُ عَجُوا مَنِ الْفَلْهِ كَنْ الْمِيْالِيْ الْمَانِي ف كَانُا يَانهُ فِي الفَوُّةِ فِيلاَحِيَّا شَفَالَ الْحَرِجَّةُ مِنَّا الْمَارِيْةِ أَوْبَ زَمَالَ وَاذِكَا فالفرمِن ذَ لَكُ كُ لطاً له مكنة في النَّالِ وَ لِي لَوَلَهُ بِكُنَّ الِامْنَقَ الرَّجَةَ فَلَابَدُ الْدَجَرَّجُ مِنَ المادَ وَلُوتَعِبْدا الأَفْ مِنْ السِّنينِ أَنْ فَاسْتُ فَا وَكُنَّا مِفْتَضِوا أَنْ ضَرع المارالِيم عِفْيهِ مُولَا فَا بَالُهُ ٥

يُوخَيْلِ بَوِ وِالفِيهَةُ وَمُعُولِطُول هَيْنِ المُنْ فَاعْلُمِ انْمُنَا نَكُومُوا بِالْفِيْرَفِيو مُنْتُدِع مُحُوب عَرَمُورِ الْإِيمَانُ وَمَهُ وَالْقُرَّا وَبَلِ الْفِيعِيْدِ ذَوِي الْأَبْقِارِمَا صَحَتَ بِعِ الْاَخْبَارِ وَهُ وَالْ الْفِيرُ الْمَا روْصَة مِن رَبّا طِلِيَّة أوحِفْرة مِنْ حَسَر لنّا دفائم قد شَفْح شَلّا فَبَرا ملكُذَب سَبِعُونَ بَا بالم من المجيم كاورد مُنسِّيم الاستأد فلا بصّاد فدوحه الاو فد مُرِّل بدالديَّة. الدكان في يسويكم والماسم ليفاصُّنا فالعَذَا سِبالخَيْلَاف لأوقَات فيفؤي سُوَّا لِمُنِكُّو وَكَبرعنْه الوضْح فَيَّالْقَبْرُ ف والمتعذب تبكد المنافشة في للسياب والإفضاح على ملارا لاسهاد في الفيتهة توتعدد لل حَظَرِ عِلْهَ القِيرُ طِوَاْ هِوَاللالزَبَا نِيَهَا آلِي أَخِرَمَا وَدَهَ نَتْ بِهِ ٱلاَئْجَادِ فَلاَ بَرَا الشَّغِيمَ رُهُ وهَا فِي مَيْعِ أَعْدَالِهِ بَيْزَأُمْنَا فَالْعِبَادِ وَهُو فِي هُمَا الْأَحْدَالُ مُعَلَّمُ لِللَّا مِنْ أَمْنَا ازْ عَلَا يُوعَلُهُ إِنْ يَاكُلُهُ الزَّابِ بَيَاكُلُ جَيَعِ لِمُؤَارِجِ وَسِبَرِّوهِ هَا إِلِيَا وَسُبْعُ الجِيَابِ الْجَلُهُ فِي فِيَتِيعِ الأَحْسَوْلِ المُغَرِّقَةُ وَلِيهَا حالِيهِ الدُوحِ الرِيهِ عِجَلَا لِإِيمَا رُوَّقُهُ كَا نَتْ وَقَتَ المُوسَ إِلِمَا لِإِنَّا الْعَالِمَ وَقَلَا المُوسَالِ الْعَالِمُ الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِي عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْنَ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْع امَا فِيوَاصِلِطبِهِ خُنِهُ مَعَلَقَدَ خَذَ العَبِسُ الْكَانَ سَعِيدًا وَالْمَا عَلَى حَالَةٍ نَصْاهِ هَلَمِ والحَالَةِ إِن كَانَتْ وَالْجِبَا ذَبِا مُوسَى عَبَدَ وَالْ الْمُسْتِ فَي السِّبَ الْمِرْعِيقِينَ مِلا سَوَ الْكُا كَاعِلُهِ إِنَّ اسْتِمَا بِهِ هَذِي الْمُورُدُ عَمِّنَا حَمْنَا وَكَاعَا لِمُصْدِيلِ وَمِنْ تَكِيلِ الإِمْدَارَةُ لِلا عَما مِعِهَا امًا لِلْمُ عَلِي السُّكَ وَالْجِي وَفِيحَسرسَبِهُ فِي فَنَنِ أَحَدُهُمَا سَيْصَوَّ ومَعِنُماً والوَرَع وَالزُهِبِ وَغَمَامِ الْصَلَاحِ فِي الْأَنَمَ لِي كَالْمَبْدَى عَ النَّالْهَدِي لَا عَاصَنَهُ مُعَظِّمٌ حِدْ أُوالِذَ كَا نَتْ أَنَّا لَهُ صَالَّحِهُ وَلِسَّتُ أُعَبِّن مَدَّهَبًا وَاقُول اللَّهِ بِهُ عَنْهُ فِي زِبِّيا (فَ الْأَوْلِ لَلْهُ وَلِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَّى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَّهُ عِلَّهُ إِلَّهُ عِلْ بَعِنْقُدُ الرُجُكِ فِي اللهِ السَّجَالَةُ وَقِيفًا لهُ وَأَفْعًا لهُ خَلَّا فَالْحَيِّ فَعِنْفُدُ وَعَلَى فَم عَكْبِيهِ إِمَا بَرَابِهِ أَوْمَعْفُولِهِ وَنَظِرُهُ الذي بِهُ إِلَيْكِلْمُ وَمَكَنَّهِ مُعَوْلِهِ وَبِهِ نَعْزُوا آمَا أَخِذَا بِهِ لنَّقَ يُلِيدِ فَنَ هَذَا عَالَهُ فَاذَا فَرَبَ الْمُؤَنَّ فَظَهِرَتْ فَا صِبَهُ مَلَكَ المُونَ وَاصْطرالِ فَلْ يِمَا فِيهِ فَوَعَهَا سِكَشِيفُ لِنَّهُ فِي هَا لِي سَكُوا نِي المُوتُ تُطِلَانُ مَا اعْتَظَرُهُ مُحَفَّلًا ا ذِخَال المُوتَ عَالَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْتَ كَنْفُ الْعَظَاوِمُنَا وِي يَكُلُ أَنْهُ مِنْهُ فَقَدَ سِكَسْفَ بِعِيقِضِ الْافُود فِيمًا مَظَلَ عَنِي مُا كَانِ اعْتِفِدُ وُولَدَكَا زَنَّا طَعِيْ بِمِمْنَةِ فِينًا لَهُ عَنِهِ نَفِيشِهِ لَوْمِ ظِنْ مَعْشِهِ الله أخطأ في هَذَا الإغنفاد خَاصَةً لا للتَّالِيونِيولِ رَلِيهِ القَاسِدِ فَيَعَيِّلِهِ الدَّافِصِ لِمَبَلِّ مَلِسًا اعْتَقَدُهُ لا أصَدَلَهُ إذ لَهِ مِنْ عَنِدُمْ وَ فَ بَيْنَا عَمَا له واللَّهِ وَسَهُوله وسَامِ را عَنْفَا وَلَوْ اللَّهِ مَن وَبِنِ إِعْفَا دِهِ ٱلْفَاسِدُ مُنِكِولُ انْتُكُمَّا وَتَعِصُ عَنِفَا حَالِهُ عَنِ الْمُفْلِسَبَنَّا لُكُلَّا دُنِيْنِهُ اِعْنَوْا دِهِ أُوسُكُهُ فِي النَّعْوَدُ هُوقَ دُوحِهِ فِيهَا لِلْظُرَةُ مُثْلِلْ رَبِّيْتُ مَتَّ وَبَعْلُو<del>ْ لِل</del> أُصِّل الْإِيمَا الْفَكَرْخُ فِي لَهُ إِللَّهُ وَوَحَرَجَتُ رُوَّتُهُ لِلاَ الشَّكَ وَالْعِيادُ بِالله مَن ذَلِك كَ

لعبتروه خوادحن

دُ لِلَّهُ ثُمْ

الميكودا كاعة

البدعة

التغليدي

116

المع موع الط

ذَ للسِّف فَهُ لا الدُّونَ لِعِنَّهِ لِهِ نَعَالًا وَبِذَا لَكُومُ مِنَ اللَّهُ مَا لَمَ بِكُونُوا يَجِنَّسُهُ وَ وَبِفُولِهِ سُمُّعاً نه فلهت ( نُنسَكَهُ بالأخْتَسْرِينَ أعَالٌا الذيزَ حِسَلَ سَعِيطِهِ وَلِلهُ وَ الدِيْا وَ هُمُ عسبون الفير يسنون صنعاوتما الله فد منكسف والمؤمما بحول في المستفيا و ذلك للفنَّهُ اسْتَحَالِهِ اللَّهِ بِينَا فَكُذَ لِكَ بِبَكَيْفِ فِي سَكِرَاتِ المُؤتَ بَعِضُ الأَمُودِ إِذِ شُوَّا عِلَى الدُّبِيدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل عِمَا كَا يَضَهُ وَلِمَا لَنَ مُنْظِرُ لِلَّالْمَلَكُونَ فَيُطِالِع فِي اللَّهِ جِ الْخِفُوطُ فَتَسْكَيْتُ لَهُ الأُمُومُ عِلْمَا هِي مَلَيْهِ فيكون مِثَالِهِ فَإِسْبَنَا الكَشْفَاو مُكُونُوا الكَشْفُ سَسَمًا اللسَّكَ وَبِقِيَّة فَ الاعتفادات ككمناعكة والله بيهانة وفهمة انه والخوالد سنباع فيلاف ماهي إما شطيهًا وَامَا نَظِيرًا بِالْأَبِ وَالمَعَفُولُ فَفُوفٌ هِذَا لِلْظِرْوَ الرُّهْدُ وَالصَّلَاحُ لَهُ جَغَي لدَفع هَذَا لِطَفَر بَلَا بِخِي مِنْهُ إِلَّا الإعْنَفَا حِلْيَ وَالبِلهِ مَعْوَلُهِ عَرَهُذَا لِلْظ اعْمَا لَذِمِن أُمنُوا بأيعَ وَ رُسُهِ وَ البومِ الأَجْرَا لِمَا نَا مُحَلَّدًا سُمًّا كا لأعراب والسوادِيَّة وسام العَوَامِ الذِينَ عَوْضُهُ فَسِيعُ الحِيْثِ وَالنَظَرَ وَلِرَشَرْعُوا فِي الكَرُ مِاسْتِنْفَكَ لاُولا أَصْفُوا إلى أصنًا فالمنكارية تَعَلَيدِ أَفَا وَبِلِهِ وَالْحَدَلِفَة وَلِذِلْنَا وَالسَّلَامِ أُحْتُ إِلَهُ الْجُنَّةُ ٱلْبُلَّهُ وَلِذِلِكُ مَعَ السَّلْفَ رَجَهُ إِلَهُ مِنْ الْجِنْ وَالْظَرُولُ لِوضْ الكلام والتفَيْد بْرِعَ هِيْنِ الأَمُوْر وَأُمَرْ والخَلْقُ أَذُ بَعِنْضَرُوا عَلَى لَابُومِنُوا عِبَ الْزُلُ السَّرِيْمَ بِعُا وَبَكَلَمَا جَاءَ مِنَ الطَوَ اعْمِمَع اعْتَفَا دِ نَعْ الشِّبِيهِ وَمَنْعُوهُ مُمَا لَكُ وفي الناكو بإلانَ الحظرَّنيةِ الجيثِ عنَ الصيفاتِ عظم وَعَقَبَ الْفَالْوَ ادْهُ ومسَا لِكُفَا وَعِيرُهُ والعقوُل عن درل حبد له الله نعالي فاحتى وهارا بذالله نعال بنور المفرع الفلوب زعاجُ بِلَّتْ عَلَيْهِ مِن حَبِّ الدُّنِيا حِجْهُ بَهُ وَمَا ذَكِرَهُ الباحِتُودَ بِهِ إِنَّهُ عَفُو لِمِيرُمُصْطَرّ ومِنْفَا رِصْ وَالْمِتِ أُوبِ بَمُ الْفِي النَّهَا فِي مُنْتَدَّاد النَّشَأُ والغَهُ وبْوِمْتَعَلِقَهُ وَالْعَضِا المابسيرة بن الخلوسيًّا مير مولدة للعَافِوالمودُ ولكَ الماخود مُن بحيث الظرمل العالمين · قِجَا لُولِهِ الأَمِرِيثُوا لطِّباعِ بِحُبِّهِ الدَّيْبَا مَشَعْهُ فَذَ و عَدْيَا مُعَنْ كَهَ وسَهُوا بَ الديا يُخَنَّعَ بَا أُصْرُهُ وعَنَ مَمَّا مِرا لفِكِو صَايِغَذُ فَا فِيرَ أَفِيرَ بَابِ النَكُرُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَفِي صَفَائِهُ مالياً "كِي والمعفول مع نفاو تاله سف قراجهم واختلا ففرن طبايعهم وعرص كإجاعل منعلم على أرَبدُع حَالِه الارحاطة بحنه للخ انطلفت السننه وعايف بكل واجدمهم وتعلق في بخال الصغيرالبوق الدو والدولاد لف بهرو السدم الكليدي طِربُونِ لِللَّهِ عَالَهُم وَكَانَت سَكِلْ مَهُ الْحَلُّونِ فِي انْ يَشِنَكُ عِلْوا بِالْأَعْالِ الصَالِحَة وَ لِأَ تُبِعَسَّرْصُوالمَا هِوْ خَارِيجُ عَنَ حَدِّمًا فَيْهِرُ وَبِكِن لَآلَ فَقَدَّا سُتَرَخِي لِعِنَا وَوَفَتَى المُعَدُبَّ

وتَرَكَ كَلَجَاهِ لِمُنَا وَلَقَوْطِ عُدُنظِن وَحُسْبَا ن وَهوَ بَعِنَفُدا لَ ذَيَكَ علهُ وَاسْنِينَفَا دُولُ صَيْفُوا لاَيَا دُونِطِنَ إِذْ مَا فَنَعَ بِعِينَ حَلَّى سِرَةٍ لِخَيْرِ عِلْمِ الْبَغِينِ وَعَنْ الْبَعْنِ وَسَبْعُلُمُ فَأَ نَبَأَهُ مَعِد حِينَ وَكِلْبِعِي وَلِلْسُكُونِ هُو لَا فَ عِندَهُ عِندا لِغِطَّاء له أُحَتَنْ تَا ظَيْلًا مِالإَمَا مِا فِحَسَنَتْ • وَلَمْ تَخَيْنُهُرَّ مَا مَا نِي بِهِ الْعِنْ كَرِرُكِ • وسَالمتكُ اللِّبَالِي عَمَّرَتْ بِهِا . وَعَنْرُصَعُوا للَّيا لَا عِدْتُ الكَّرُون . واعدرَبِغِبَبُا اذكرَمَنَ فَارَوْ الآيمَانَ السَّاحِج باسَوْمَعَا لُورُسُلِهِ وَكَبْنِهِ وَخَامَ فِي الْهِنَّ فَقَادِ نَعْرَضَ لِهَيْذَا المَطْرُونِينَاكُ مِنَّ لَمُوا نَكْسَرَتُ سُفِيدَتُهُ فِي وَهُوَ فِي مُلْظِولًا لَأُمُواحِ يَرِيْدِهُ وَجُلِلاً مُوِّحِ فَكَمَا نَيْهُوْ انْ كَفِيدُمُوحَهُ إِلَى السّاجِلاَ بِعَبِدَةُ الْهَلَالَةُ الْعَلَيْمُ وَكُلُوا إِلَى عَلَيْعِيْرَةَ لَلْقَتْهُ مِزَا لَهَا حِبْنَ مِنْ عَفُولِمِهِ المَا مَعَ الأَوْ لَهُ النِّي مَوْدُ مَا مِن نَعْصَبُهُم يَضِيمُ أُودُونًا لَأَدُ لَهُ فَإِنَّهُ إِنَّ كَا نَشَا كُلُ فِي مِضَوَفًا سِلا الدِّين وَانِ كَانَ وَانِقِسًا بِمَا فَضُوا مِنْ مِنْ كِرِ اللَّهِ نَعَالِمُ فَسَنَدُ فِمَ عَلْلِهِ المَا كَفِي وكاخًا بِعِنْ فِي الْجِثْ فلابغفائغ ها يتزلطا كنتن الاا إزاجا وزّعه ودالمعفول لأؤرا لمحاشفذ الدى يسترف في عاليرالنيوة والوكنية وذلك هوحجرت الانحتسروا فيتبكس واغائس كمرمن هذا للظر البُّدُ مِنَ العَوامِ وَالدِينِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالنَّهِ وَعَلَامُهُ اللهِ تَعَالُ فَلَرِّحِوْمُ وَا فَيْ الفَعْ نَهُ ذَا السُّا الْمُحْطُونَةَ يُكُنُّو إِلِنَا يُعَدُّهِ وَالْمُمَا الْسَيَبُ الْمُأْ فَرُكُّ بهة منعضًا لا يَهَا ذَفِي لا صَبْلِ مُ اسْسَدَيَ لَكُ حِبْ الدنْبِاعِلَى الْعَلْبُ وَمَهَا صَعَفُ الْإِيَا وَصَعَفَ حَبِ اللهَ تَعَالَى وَقَوْ يُحِبُ الدُيْلِ فِيصَرِيتُ لَا يَعْتُ فِي الْعَكْنُ مُوضِع لِسَّا اللهُ أَسْخَا تَهُ إِلَّا مِن جَبِنْ صَوْبَتْ المَصْرُ وَيَطِهَرَلُهُ أَنْ فَيَخَالِفَ فِي المَفْسُ وَالعُدُولِ عَنْ لَمِ يَوْلِ لِشَيْطًا دَلُولِ ذَ لَذِ الإِنْهِمَالُ فِي اللَّهِ وَالسُّهُوا نِهُ حَتَّى طِلْهِ الفَّالْمِ وَنَفِسُو وَتَسِّوُ وَنَسَرَا وَطُلُهُ الدُّلَقَ مُنْهُودِ لاَسْتَنْ النُّنْطِعُ مِمْ اللَّهِ مِن يُؤْرِلُا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِدُ سَكَواتَ الموَّت ادْوَا فَلَا لِلْهِ الْعِنْ عِينَا لِلهِ الْعَلَامِينَ لَا وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ الدُيْنَاوهَ لِلحِبُوبِ الْوَالِعَ لَمَ الْعَالْبُ فَيَتَنَأُ لُوا لِعَكَالْبُ إِلَّا سَنْفِينَهَ أَ وَالْفَالدُبْنَا فِيرَي وَلَكَ مِنَ اللَّهِ نَعَالِ فِي مَا مِنْ مِنْ مَا نِكَامِمًا فَدُرِيمَكُنُّهُ وَلَا الْمِبْدُةُ لِكُومِرُجُتُ انَّهُ مِنَ اللَّهِ 🙆 غِينَةٌ إِنَّ بَيْوُدُنَهِ فِي بِحَطِيدِهِ بَعِضًا مَهُ مَدَ لِللِّهِ مَنَا إِذَا الدِّي بِمِنْ وَلدَهُ حُبَّاصِنَعَهُا إِذَّا أَخَدُ وَلِدُهُ أَمُوا لَهُ إليهُ عَلَى إِلَيْهِ مِن وَلِيمِ مِن وَلِيمِ وأحسر فَهَا القَلْ خَلَا لِلَّهِ الضّعيف المنشأ الله العَوْدُ عَنْ رَوْحَهُ فِي كَالُدُ اللَّيْطَةِ الرَّخْطِرَةِ فِي لِمَا المُنطِّرَةُ فَقَدٌ حُرِيم لَمَّ السُّورِ ٥ وَهِ لَهَ عَلَا كَا مُؤْمِدًا وَالسَبَ الذِي يَفِضِ لِلا عَنِي الْمَاكِنَةُ عَوْعَكُمَةٌ حَبَّ الدِيا وَالدُكون

مُعَلَّ لَا الْحِيْ قُالِطُوْمِ

ب زول ال ماه

. 1/11

الهُ كَنِ البِّيِّمَا وَالفِّسَوَحِ مِا سَيّا لِهُا مِعَ صُعْفِياً لاَ مَا فِاللَّهُ حِدِ لضَعْفِي حُتَّ اللّه نَعْماً لِي نَيْ وَحَدَوْ فَالْبِهِ حَبِّ اللَّهِ فَعَالِ أَعَلَى مِنْحُتِّ الدِّنيَّا وَاذِ كَا زَجِكَ الذُّ بِيرًا أَمضًا فَهُو أنعَدع فَهُذَا لَخُطَرَ وَحِبِّ الدُيْرَا وَاسْحَ إِخَطِيبُهُ وَهُوَالدِّهِ، الْعُضَالِ وفَدعُهُ اصَّنَا فَ الحَكُوُّ وذَ لِكَ كَلَّهُ لَفِ كَلَّهُ الْمُعِيَّةُ بِإِللَّهِ نَعًا لَهِ اذْ كَا بِحَدُ الأَمْنَ عَرَفُهُ وَلَذَ للَّ هُ لَ سُنْعًا نَهُ وَنَعَالَىٰ فَالَ ذِيمَا ذَا مَا وَكُرُوا إِنَّا وُ كُرِيلًا فَوَلَهِ احْتَ البِيكُومُ مَرَاهِهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ في سَبِيلِهِ فَنَدَرَ بَصُواحَيْ يَا فِي اللهُ بِالرَّهِ فِافِيًّا مَنْ فَادْفِنهُ رُوحَةُ ذِ حَالَ حَطْوْر الا نكار على الله يعد الله وتلفو والمفود والله الله الله الما الله ويقد وين ويناكم ومَا لدوسًا ريحًا بد فلكُ زُمَّو مُد فَدُوسًا عِلْمَا الغِصَيْدُ وَهَا فَأَكْمَا أَحَدُ فَعَارُ مُعلَى الله تعَالَى فَدُومَ العِنْد المُعْفَ لا بنواذِ افْدُمَرِهِ عَلَى مؤلاة فِقَدَّ الاَلْعِفَى السِخَفَةُ مَلِكور وَالنَّكَالَ وَالْمَا الذي سَوْ فِي عَلَى لِلَّهِ فَانَهُ مِقَدِّم عَلَى اللَّهِ بَعَالَى فَدُ ومِ العَبْد الحسِّن المشتّنا و ليلا مولاه الدى تحرمشا فا لاعال ووعثا الاسفاطعًا في لعا يعوفلا يخ مَّا يَلْفًا وْمِزَ الْعَنْدُرْحِ وَالْسُرُونِ بِحُرُد الْعَدُ وْمِفَضَّلًا عَالِبَسِّنَحُعَدُ مِزَاطَا بِفِ الإِذَام وبَمَا يَجِ لا نَعَامِ وَ أَمِمَا أَلَكُما يَهُمُ اللَّا يَبِهُ كَ الَّذِي هَيْ وَازَالا وُّلَّهِ وليبَت مُفْسَنَصِينِهُ لِلْحَلُودِ فِي لِلْهَا فِلْهَا الْعِبَّا سَبِبَا ذَاحُمُ هُمَا لَكُرُ أَلْمُعَا مِن وَا ذَفَوي الْإَبَمَا ف وَالاحْرَصْعَصْا لابِهِا نَهُ وَإِذْ فَلَتَ المُعَاصِ وَ ذَا لَكَ لا ذَمُفّا وَفَذَ النَّعَاصِ سَبَّعَ عَكُنّه السُّهَوَاتُ ورُسُوحُهَا فِي افَكُ بِكُرُة الارلْف وَالعَادَة وَجَمِيعِهَا الفهُ الإنسَان ، فِيْعَسُرهِ بَعِوُه وَ رَحَهُ ثِيلاً فَلْبِيهِ عِنْدُ مَوْيَهُ فَا ذِ كَا زَمَبْهُ ٱلاُ لَاَ ثِلْا الطَاعَاتُ كَأَ ذَا كُرُ ذكره كانة السنغال واذكاز متله الاكترا المعاص علت ذكرها عكى قلب م عنِد الموتَ في مَا بفيتُ وأو و عند علكه شبقوة من شبكوات الذيبا ومعمّية مِن المعامى فيفنديها فلهم ويصريحو باغزا سينفال فالذي لانقار فالدّندالا الفيز تعد الفييَّة فِفُوا مَعِدَمُرُهِ كَمَا الْحَظَرُوالِذِي لُولِنْفَا رِفِرَدَ بِنَّا اصْلًا لا فَفُوبَعِيدُ حِدًا عَرِهَذَا لَحَظَ وَالذي عَلَبَتْ عَلَيْه المعَاصِ وَكَانِتَ الْدُومِنِ طَاعَانِهِ وْفلىد بِهَا الْوَح مِنْدُ بِالطَّاعَاتِ فَفَرُا لِلْكُطْرُونِ سِلْفٌ حَدْدِدُ الْوَلَوْفِ هَذَا عِنْهَ ل وهوانتُهُ لا يَعْمَى عَلَيْك اذَا لا ينسَّا نُرَي فِي مَنَامِهِ جُلَة مِنَّ الْانْحَوَالِ النَّي كَفَرَكُ طول عنروحتى أنَّهُ لاَرِي الأَمَا يُمَا يُل مُشَاعِمَ نَهُ فِي اليقَطْفُ وَخَيَى أَوْ المُواهِوْكِ الذي لَمْ يَحْتُ إِلِمُ تَهِرِي صُورَةَ الْوَفَاعِ إِذَا لَرَكِنُ فَدُوَّا فَعَ وَالْفِطْءُ وَلَوْ بَغِي كُنْ لِكِ مُدْ مَلاداً يُعِيْرا لاحْتِلاً مِصُودَة الوَفَاعِ تُركَّا بِلْغَيْ إِذَ الدِّيضَةَ عَلْمُ فِالسَّفَعَالُ بُرك

الموزعيا مأمارني

مَ الأَجَالِ المنعَلَقَةُ بالمِلِووَالْمَالِ الكَرْمَ بَوَاهُ النَّاجِ الذِيفَةَ عَمُ فِي الْعَارَةُ فَ وَالنَاجِرَرُى مِنَا لَاحُوالِ المُنعَلَقَة مُأْسَبّاً بِالْجَارَة الْكَرْمَاتِرَاهُ انْطِيبُ وَالفقيه لاَنْه الْمَا يَظِهَدُ لَهُ فِي الْهُومَ احْصَلَتْ لَهُ مِنا سَبَهُ مَمَ الْفَلْدِ يَظُولُ الالْف أوتسبب أخرمن الأستباب والموت شيثه المؤمر وليكنه فؤقكه ولين سكرات الموئ وكما بنعكرمه يِزَ العَشَيَة فَرَسِيرَ النَوْمِ فَيَعْبَضَىٰ ذَلِكُ تَذِكَ اللَّهُ فَا نَوْعَوْ دَكَا إِلَى الفَكْ وَإِحْجِ الأسبِّا بِالمَرْجَمَةُ لِمُسُولِ ذِكِي مَا فِي الْفَكَلُّبِ طُولًا لِا لِفَفِظُولُ لا إِلْهُ اللَّهِ أَلَكُ ع اً يَشْاَ أُرْحِكَ وَلِذِ لَذِ غَالِفِ النِيثَا مَنَا مَانَ الصَّالِ لِينَ مَنَا مَا نَ الفُسَا قَ فَتَكُوْ لَ<sup>ق</sup> غلبَة الالف سَبَيًّا لانْ تَمَسُّرُ صِوْرَة فَاحِشَّة فِقلْية وَعِيَّر النَّهَا نَفَسْدَوَ عَا تَعْمَض رۇحە عِلْ ذَلَكَ فَيَكُونُ وَلَلْ سَتُورَ خَارْمُهُ وَإِنْ كَانَّ أَصَلَا لا بَمَا زَبَا فِيمًا عِنْكُ بُرجَى لَهُ اللَّهُ عِي مِّهُ وَكَا انْ مَا يَخِطُرُ فِي الْفِفَظَةَ اغَايَجُطُ يُسْبَيِنَا صِحْبِكُهُ اللهَ نَعَالُ فَكَذَلَكَ احَادالمُا مَا لهااستكاب عندالله نعًا إبعرف النعض جَمَّا أَن نَعْلُوا ذَا لِأَطِر بَعْدًا مِنَ التَّحْلِلِ مَمَّا نَيَا سِبِهُ امَا بِالشَّاهَدُةَ وَامَا إِلِمْضَا دَةِ وَامَا إِلْمُفَارِنَهُ بِأَنْ كُورُ فَدُورُو عَلَى المِثْعَمْ امَا لمنا بَهِدَ قَبْدًا نَيْنُطُ كِلا حَبِصِ لِفِينَدَ كَرَجَيْلًا أَخَوَا مَا بِالْمَضَادَةُ فَعَا وَيَنْظُر إِلَيْ جَيدٍ فِينَكُ ذَكِيْطًا وَيَتَأْمَل فِي شَدَةِ المَفَاوَت بَيْنَهَا وَامَا بِالمُفَا رَمَة فِمَا كُنَيْطُ إِلَّى فَسِرَفَدٌ ذَا أَهُ مِثَلَمَع الشِّا لَ فَيَنْتَذَكَّ ذَا لَذَا لا نُسَا نُ وَثَدَ بَيْنُ غِل المنا طومِن شَي اللَّ شي وَكَا يَدْوِي وَتَجْهُ مُنَا سَبَدُ لِهُ وَإِنَّا بِكُودُ لَكَ بِوَاسَطِحُ الْوَوَاسَطَتَ بِرَسُلًا إِن بِيلْ فِينَ الْمِنْ فِي إِلَيْ ثَا إِنْ وَمِنْهُ إِلَى ثَا إِنْ أَنْ تَبَنِيُّ الْمَا فِي وَلَا يَكُو وَ لَيْ أَلِنَا اللَّهِ فَاللَّهُ فِي مُنا سَتَهَدُوبَيْنَ نَحُونَ بِعِبْلُهُ وَبَيْنَ الْمَانِي مُنَا سَتِبْعَةُ فَكَذَ لِلاَلَا نَبِيًّا لَا تَلِقُ الْمِيْحُ لَمُكّ ٱسْتِيابِ مِنْ هَذَا لِلِينْسُ وَكِدَاعِنْدُ سَكُمُ إِنِّ المِوَتِ وَمَنَ أَدُادَ أَنْ بَكُفْ خَاطِرهُ عَيْنِ الإِنْ يَنْفَالِ الْكِالْعَامِي وَالسَّهَوَات فَلاطِّرَبِقَكَهُ إِلاّ الْحِيامَ مَكَّ مَطْولُ الْعِيمُ فَي خَطّ نَوْشُهِ عَنْ ذَلَذَ فِي نَصْعُ السَّهُوا نِهِ مِنَ الْفَلْبُ فِي ذَاهُوا لْفَدُو الْدِيْ يَدُّخُلُ خَذَا الْمُخِيلُ وَ بِهِ زُطُولِ الْمُواْطَبُهُ عَلَى الْجَرِّوَكِيدَةُ الْفِكُرْعِنَ السَّرَعِمُ هُ وَوَجْرَهُ عَلَالَهُ سَكُوا الموَتَ وَذَا لِمَ عَيُوتَ عَلَىٰ أَعَاشَ عَلَيْهِ وَكِيشَ عَلَى مَا مَا شَ عَكِيْدٍ وَ لَذَلِكُ مُقَلَعَن بَغَالِ اللَّهُ كَانَ بُلِفَى عَبْدالمُورَ كَلْيُ اللَّهِ وَهُ وَهُوَ مَفُولُهُمْ مَهُ سَنَا أَنَّهُمُ فَا مُنْ مُعْلِونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَعِيمُ الْحَادِ فَعُرْ فَ مِنَ السَلْفَ الْالْمُ سَجِّهِ هُرَةً شَكَّا لا نُودًا فَلَا بَكُو فَ الْعَبْدُ عِل عَالِهِ الطَّبِعَ شِيَالُه فَي العَرْبُ عِلِيالْ الْمُؤدَّةُ الذِّي كَانَ عَلَيْعُكُ فَا ذَا كَانَ فِي الْمُؤت

منوالمور النوع

٥ المؤن كَسْفَ لُهُ صُورَة مِنَ العَرْشِ فَرَمْهِ إِبْرِي نَفْتُ مُعْ عَاصُورَةُ مَعْصِبَةً وَكَرْ لَذَ يُكَسَّفُ لَهُ فِي الْعَنِيمَ مَا مُوالْدِ فِعَنْ مُعَاضِدُهُ مِنَا لَجَيَارِةَ لَلْحُونَ مَا يَجَلِّعُوا الْوَصْفَاو مَا ذَكَرُهُ يقير وسبت الوقها الصاء فغفرتيب مؤذ لذفاؤا المامر يؤدك ماستبكوز في المستفيل مِرْمِطْ لَعَدَ اللوحَ المحفوظ وَ هُوَ مَرْاجُزّاءِ البنوة وَادِدَ وَجَعَسُو ، الحايمة إلى احوَالِ القلب واختيلاج للخ اطرومفت آسا لفلوج فواتسه تعالى والابفا فإت المفتضية لسور الم يُمَّ عِبْرة اخِلَهُ حَدّ الاخِيبَارد وُفُولًا كلِّياً وإن كَانَ لطولُ الإلفُ فِهِ لَا يُرْفَلِهِ ذَا عظيم خَوْف لعَادِ فِينِ مِن سُورِ لِنَا يَهُ لاَنَهُ لَوَ أَرَا وَالْإِنسَا دَازُ لَهِم بَيْنِ لَلْمَا عِلاَلْهِ الْوَال العنا لِيزَ وَأَحْوَالِ الطَاعَاتُ وَالْعِنَا وَاسْلَمُ عَكَثِهِ ذَ لِلْ وَانْ كَانِتَ كُرُ وَالْصَلَاح وُللوَا طَبِهَ مَكِنَّهِ مَا يُؤْسُرُ ذَ لِكُ وَلاَن اصْطِرا ما تُسَالِحُهُ الْكَالِيهُ يَتَ الصَّط وإذكان في العالم مُنَاسَبَهُ مَا يَطِهِرُ فِي اللَّهِ مِلْمَا عَلَتَ وَالفَيْطَةِ حَتَّى مَعَدَ البَّنو إماعلى القاركاذي بيصف ومؤب حستزادب للربد نشيخه وانه لا بكوز وقليد انكاولما يقوله وكافي لسّانه في دَلَة عَلَيْهُ فَقَالَ حَالَتُ الشِّيرِ إِي القَسْمِ الكوكاني مَنَّا مَا لِي فَعَنَّ لَنَّ وَالْمِنَّ اللَّهُ قَلْتَ لِلْهُ الْفَكْنِ لِهِ ذَلِكَ فَا فَي مَنْ اللّ بَكِمْ فَقَالَ تَ لَوْ اللهُ كَا ذَفِي طِيلَ جَوْرٌ للطَّالِمَة وَإِنَّكَا مِمَّا اللَّهِ لِمُناكِ حَبْرَي وَ لِلْ كَلِ لَسِا لَكِ فِي لَمْنَا مِوْهُوكَمَا فَالْسَبِ إِذْ فَلِمَّا بَرِي الايسَادَ فِي مَامِيهُ خلافتما بغيل في البقيطَ في على عَلِيهِ هِ مَذَا القَدُّدُ سَيْحَ مَذِ كِرَهِ في عَلِم المُعَاسَلَةُ مِناسُواد أُمِرُ الْمَا يَهَ وَمَا وَرَا ذَ لَكِ مُفْتَوَ دَاجُلِ فِي لِمِ الْمُكَاسِّنُفَ ذَوْ فَلْأَطْفِرَ للهَ بِهَدَ الذي الأمن مِن سُوِّ اللهُ يَفَان رِي الأسباء الله عَلَيْهِ مِن عَرْجَ هُلِ ويزجي حَبَع العَهْمُ فِي طائمةِ اللهِ سُنْكَا نَهُ مِن عَرْ مَعْصِدة فالدَّمْن مَن الْعُلْمُ الدُّدَ لل محال أوعيسبر فلا بدان بغيل علىك مِن اللوف ما غلب على العارفين حتى يطول بسبب ذ لل بكاؤل وَرَبِّ حَكُ وَيَدُوبِهِ حُرْ لَكُ وَقَلْمالَ كَاسْتَحْكِيدُ مِن أَوَالِ الأَبْدَيْ، عَكَيْهُ مِالسّلام وُالأُولِيَّا. وَالسَّلْفُ الصَّالِحِ وَضَّى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيزِ لِيكُونَ ذَيلَتُهُ إحْدًا لاسبُها ب المعَبَيِدُ لِيا دِللَّ صَنْ قَلِيكَ وَقَدُّ عَفَّ لِهِكَ إِنْ أَعَالِ الْعَمْ كَلِهَا صَّا عِيدًا ل إرتبشكم · فِجَا لَفَقِراً لاَحْدَ الدَّى عَلَيْهُ حَنْدُوجِ الدُسْحَةِ فَ سَنَكَ مَنْدُمَعَ اصْطِرا جِـ امَواجِ لِمُؤالِر مشكل صدّاوك للت كاذمطرف بن عبد الله رجم الله يقول إن اع يحنى هِ لَذَ كَيَٰهُ عَلَىٰ وَلَهِي أَعِدِ مِنْ عَالَمِهُ مَنْ عَا فِي ذَيْنَا صَلَا فِهَا حَارِيا هِ وَكان الوَّوَة ببح فَقِيب لِمُا عَلَامِ سَبَرِ فِقًا لَّ يَسِيبًا عَلَى الْمُنوبِ ذَمَا نَا عَالَانَ سَجِي عَلِ الإِسْلام

وَبِالْحَمْلَةِ مَنْ وَفَعَتْ سَعْدِنَتَ وَكُنْ الْجَرَّوْهِمْتِ الرِّياحِ الْعَاصِفَةِ عَلَبْهِ وَأَضْطُونَ الائتواج كانته النجأة في تحقيداً بعَدْ مِنَ الهيلاك وَعلب المؤمِن أَسُدَا منْطِ المَّا وامواج الموآك أعْطَر النَّظَامًا مِنَا مَوَابِح الِحَرَوَاغُمَا الْمُؤُونَ عَنِدَالُونَ خَاطِرْتُو، جُبْلُ لَفَسَطٌ وَهَوَ الدِّيَّ فَكُ مَكِبْدِ السَكِرِم انَ الرَّجِلَ مَجُلِ مَجَلِ الْمِلْ لِلْهُ خَسِيْنِ سِنَهُ حَتَى لَا بِنَيْ بَيْنِهُ وَثَيْهَ وَلَا يَفُوا فَ ْنَا فَغُفِيْنِيَ لَهُ بِمَا سَبَقَ بِهِ الْكِتَّابِ وَلاَ يَلِشَعِ فَوَا قَنَا فَغُلاَ عَالَ تَؤُجِ ٱلْسَنَّى فِهَ بَلُ مَنِظُولِطِهِ الذي فَعَنْ عَلَوْ مُعْلِمُ فَلُودَالِرُونَ عَلَيْهِ وَالْكَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُعْلَمُ اللَّه ا ذُ خِلْتُ ٱحَلِنَّهُ وَائِنَ تُلَمَّا يَهَ بَى فَسَأَ لَنَهُمُ مَرَا أَخَوْمَا كَنَتْمُ عَانُونَ فَقَالُوانِينَ للا يَفُولا جُولِهَ مَا المَيْظِ الفِيلِم كَانَ النَّهِ وَهُ مِنْ وَطَانَ وَكَانِ مِوْسًا لِفِيا أَمُووْعُ امَا المؤت فياة فرَبَا بنِفو عند عَلَبَهُ خَاجَلِهِ وَاسْتِبَلِا بِعِيلَ الْفَكْبُ وَالعَكَبْ كَالِحُلُوعَ اسْلِطِ لِمَ آن بدْفع؛ كَلَا هَيْوَالْ بْنُورِالْمَعْرَفَةُ وَابِّمَا ٱلسَّهَا وَهُ لَلاَ يُفَاعِبَا فَعُ عُرْفَبْ الْوَح فِيحَا لَةٍ لَرِسْ وَالْقَالْبِ فِهُ سِوَى حُبِّ اللهُ وَخُووج حُبِّ الدِّيثَا والأهْلِ وَالْأَلِوَ الْوَلَدُ وَجَمِيعٌ ٥ السُهُوَا يَ عَنَ التَّكِيرِ لَ لَا لِيجِهُمَ عَلَى مَعْ الظَّالِ مُوْطَيْدًا نَعْشُهُ ثَكِي المَوْبَ لِلاَجِرًا مِيمَّ تَعَالَحُ وَ فَلَهَ الرِضَاءَ وَهِا بِينًا وُبُنّا هُ أُخْرِن نِهِ ورَاصِبًا مِا لِبنْع اللذي نَبّا بِيتُمُ الله نعُل موا ةُ كُلِّ إِلَا لِمَهُ السَّنَرِي مِنَ المؤمِّنينِ أَنفُسُهُمْ وَأَمُوا لَهُ وَالْأَبُهُ وَالْبَابِعُ وَاعِبْ عِنْ المبيع لا عَالَهُ و عِزْج حده عُن العُلْدِ وَعِيْدَ حُبِ المطلُوبِ فِي وَلَيْهِ وَسُل إِعَالَهُ الْ فَرَ تَعَلِيهَ مَإِلْفَكِ فِيَعِفِ لاَنْحَوَّالِ وَلِينَ لاَ يَتَفَوْنُ هُوْ قَالُوهُ حَفَهَ الْفَعَالُ لوصِي الروح عَلِيَ مَا لِهِ هَرِينَ آعَالَهُ هَذَا فِينَ لِعَيْرِيقُصُدُ الْعَلَمِينَ وَالْمِنْسِيمَةُ وَلَعِيْدا لصِينَ السَّعَاعَةُ الروح عَلِيمُ الدِهَرِينَ آعَالَهُ هَذَا فِينَ لعَيْرِيقُصُدُ الْعَلْمِينَةُ وَالْمِنْسِيمَةُ وَلَعِيْدا لصِينَ فانتن خذّا ساله وال فيلن في المعرّاة في وبعيدين سيله بن النبع حاد أن على و لكن الأجار واذَبَانَ لَكَ مَعَىٰ عَنْ الْعَلِيْفَةُ وَمَا هُوْ عَوْفَ فِيعٌ فَاسْتَعَلَ بِالاسْتِعْدَادِ لَهَا وَوَ الْطبيطِ ذَكَر الله نَعَائِدُ وَأَحْتِينَ خُبِّ الدُنْيُا مِنْ لَلِيكَ وَأُحْرِصَ مَنْ مُعْلِلْكَ عَاصِحَةِ ارحكَ فَعَلَظْمُ فِي قَلِكَ وَأَحَدَ زَنَ مُشَاعِرَةِ المَعَامِي ومُشَاعِرَةِ الْعَلَامَ ومُشَاعِرَةً المَّلِقَاحِهُ لا لَذَا والبَيْنَا يُوَّ سِنْدِ فِيْلِكَ وَعِيْرِفُ الْهِكَ وَكُوَّ اطْبِرَكَ وَا بِأَلَّ وَاللَّهُ أَلِّ تَسْفِيقُ فَ وَتَعَوُّل سَأَسْتِيَّعا لة الذاجات الحَايِفة فارتكار نُفِس مِنْ الفاسك مَا عَنك الذيحن الدَّعِين الدَّعِين الدَّاعِين و و حك وَاقِدِ مَلْهُ كَمْ فِي كُلِ مِنْظِرِ مِنْ مِوْلًا مِا لَا الْفِيلَةُ مُلْكُلُ لِلْكُ الْفِيظَةُ خَا عَمَلُ هُوا مَا وَلَمِنْ ، في يُفَطِّئِكَ وَامَّا إِذِا مُنْ مُا إِلَا ارْجَاءَ إِلَّا عَلَىٰ طِهَا وَهُ الطَّاعِرِوَ الْبَاطِنُ وَلَ يَعْبِلُهِ كَ المؤهرا لا بعَدْ عَلِمَنَهُ ذِكَ إِنَّهِ عَلَى فَلِيكَ وَلَسَتْ أَفُولَ عِلِيهِا نَكُ فَانَحُولُهُ اللَّهِ الْ صَعِيفَهُ الْأَرْوَا عَلَوْلُطُعًا اللَّهُ لَا يَجْلِ مِنْ وَالْفَوْمِ فَلِي فَلِكَ الْإِمَا كَانَ مَبْلا آمْوَ مِنَا لِبُنا

مثال مود الخاتمة

ایة ان الله ارخری

مقالانجانمة

المو**تدون** طلع**اءا** رزمر

الغاينية الديا

والعلما كالمتعان

مغوار لبرالغ

الع.

فَلْمُافِتُ إِلَهُ وَوَلَا سَعَتُ مِنْ وَمِكَ إِلَّا عَلَمَا عَلَى عَلَى مَلِهَا فِي فِومِكَ وَالنَّوْمِ وَالبِّعْتُ يشبه المؤمرة البفنطة فكالآبنا والعندالاعلى باغلت علبيه ويفطنه ولابستفظ الأ عَلَىمًا كَا نَعَلِيْهِ فِي نَوْمِيهِ فَكَدُ لِلَ لَا يَوْنَالَمُ ۚ إِلاَّ عَلَّى مَا عَاشُومَكَ بِهِ وَلا يَحْسَرُ الْأَعْلَى مَا مَا والمبيرة وحنفذ فطعا وبغينااذ الموت والبعث حالنا دينام الكن تتااذ المؤمرو المفطئ طَ مَنْ مِنْ احَوَّا لِكَ فَا مِنْ لِعِهَا بِنَصَّةٍ بِفِيا بِاعْتَفَادِ الفَلْبِ ادْفَرِسُنُ اهْلًا لمُشَاهَدَة ذَلَكِ بمتين البفين وَنُورالبصَرَة وَرَافِ انْفَاسِكُ وَلِحُظَانَكُ وَابِالْ آنَ نَفْغَلِ عَزَاسَهُ طَرَفَةً عِينَ فَا نَلَ اذِا فَعَلْنَ ذَ النَّ كُلَّهُ كُنَّ مَعَ هَذَا فِي خَطِرِ عَظِيهِ فَكَيْفَ إِذَ الْمِنْفَقِلَ فَا مَنَا سَكُلِّكُمْ مستكياة العالمية والعالمود كلف مستكيالا العاصلين والعاميوة كلف مكليالان المخلصِينَ وَالمُعْلِصُونَ عَلِي خَطِر عَظِيمَ ۞ وَأَعْلَمُ الْذَوْلَا يَنْدَبِسَولانَ مُا لَوَ نَفَنعُ مِنَ الدّ بِنَكُمْ وِصَنَهُ وِزِيْكَ وَمَرَّهِ زِنِكَ مُطَعِّمهِ وَمُلْبَسِ وَمُسْكِنَ وَالْبَانِي كَلِمُ نَفُول ﴿ وَالطَرِدَةُ مِنَ الطَّعَامِمَا بَفِيرُ مُنْلِكَ وَبِينُد رَمَّقَكَ ويَنْبِعِ إِنْ يَكُو ذَيْنَا ولَدُ نَّمَا ول مُصْطَـرَ كاره ولا تكون رعبتنل فبواكر مِن رغبتك فيضّار الحاجة افي لافرّ فَ بَيْن ا دْخَال الطف وفي السُّطْنِ وَبَيْنِ اخْرَاجِهِ فَهُمَا صَنَرُوزَهَا : فَي الْمُسْمِلَةُ وَكِمَا لَا مِكُوذُ نَصَرًا الحَاجَةِ مِنْ هُمُسَكُ لِيُّ تَسْتُعْلَ بِهِا فَلِمَكَ وَلاَ بِهِنِعْ أَرْبِهِ فُونَ مِنْ وُلِهِ الطَّعْلَ مِنْ هِمَهُ مَكَ وَوَا عَلَمَهِ اذِ كَا وَهِمَكُ لَ ما ينط في مطائل فضيفنك واليوج من مطائك والذاكونين فضوك الطعاء الاموالمع عَلَى عَبَا وَيَ اللهِ نَعَا إِلَهُ صَرَلَ مِن فَضَّا رِحَاجَكَ فَعُلامَة وَلَكُ فِي ثُكَّ ثَهُ المؤ ومِن مَا وَلَكُ فِي وَقِيْعِ وَقِدرهِ وَعِلْيْسِهِ فَا مَا الوَقْةَ فَإِفَلُهُ أَنْ تَكَفِّي ْ إِلْهِوْمِ وَاللِّبِلَهُ بَهُ هُ وَاجَدُّ فُوَ اطِلْبِعَلَ الصَوْمِ وَامَّا فَذَرهُ فَ فَهُ هَرِيدٍ عِلْ تُكُنُّ الْبُطِّنَ وَامَّا حَلِيدُهُ وَكَا مَطلِبُ اللَّذِيدِ ينَ الاَ طِعَة بَلِ نَفْنَعُ بَمَا نِعْفِقُ فَ فَقَدَتْ عَلَى هَيْ النَّلَاتِ وَسَعَظَتَ عِيْدِ مَوْ نَهُ النَّهُواتِ للذائدة أرت بقد ذلك على رك النهوات واسكال الآكامة طالا بن عله فا والحلا لا بعيدة وكلبغي بالشقوان وامما مكبسك فايذبك غرصنك منع وتط لحروا ابرد وسنز العود فتكا وتعالبود عن دَاسيك ولوقلدشوة ملا فإضطلبك عنر كا ففول منك تضبيع ذَمُّكُ فبوو بلزمكذ النغل الذابرو العناا لفأبيرنبذ يخصيله بالكسب مؤة والطع أخزير رُقُ الحرَّامِ وَالسَّبِهَ وَسِيعَنا مَا نَدُنَى بِمِ الحروالدَد عَنَ بَرَندُ فَكُلُّ مَا حَصَّارِهِ ف منفنودالباس إذكر كنابه فيخساسة فذره وحبليه لديئ للذمونف ومنزلة كُلِّحَنَةُ بِحَرِهُ كَا يَكُولُ الرَّالِبَ وَهَزَ لِلَهُ المُسْكُنُ إِنَّ الْمُعْبِثَ بَمِعْضُودٍ وهنال المَاسْفَفًا والاكن سنتما فان عليك حُوا وسَرْد فالمساجدة وطبت سخان عاصاطا وعلبك

بَيَازَاحُواْ لِالْأَبْنِيَاْ صَلُوانَ

دَوَ نَ عَادَ شَكَ رَضِيَ لَلَهُ عَنَهُ ازَّرَسُول اللهَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذَاذَ انْغَيْرَالْهُوَيَا وَهُنَّ رَجِعَ عَاصِعُهُ تَعْيَرُ وَجِهُهُ وَعَوْدُ وَعِزْجَ كُلِّ فَالْحُوفُ مَا عَرَابِ (اللهَ نَفَالِهُ وَنَ تَرَاعُلَهُ السَلَا مِاللَّهِ فَيْسُورَةُ النَّافَةُ نَصَّعُونَ وَلَسِجَالُهُ وَمُ مُوسِّ مِعَقَال لا وَرَا فِي النَّهِ مِسَلِ إِللهُ مَلَيْهُ وَمِلْهِ وَفَي السَّلَا وَهُو اللهِ مَنْ مَعْنَى اللهُ فَعَلَى وَوَا فِي النَّهِ مِسَلِ إِللهُ مَلِي اللهُ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَهُو منع المالي

ついかいしているのいいしいののといるといっちしん

دا ، جرابيوا ع لصو

وَهُوَمُ مُوذَ قَا مِنَ لِكِيَّا رِنْعَالَ وَقِيلًا لِأَنْ الْحَارِينَ الْحَالَةِ وَقِيلًا لِأَنْ الْحَارِينَ صفى عزيل وَمبِيكارِ لَ يَهِمَا احسَدَ مربِيكا وَ فَأُ وَتَى الصَّافَةِ لِلهِيَمَا مَا لِمُ يَبَكَا و كَلْهَ ذَا الْمِيكَا فَعَا لِيرَبِ مَا نَامَنِ مَكِلَ وَهَا لَ مُعَالِقِكَوْ أَوْ فَاكَانَا مَنَا مَكِيدِ ٥ وَفَالِ الْنِحْرَةِ صَ عَنْهُ فَرَجَتُ مَعْ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيمَهِ وَسَلّمَ حَسَنَى وَخَل رَمَّوْحِيّا وَالأَنْفَا وبُعل الْمَنْفَط مُنْ العِيْرِويَ كَالِفَقَالِيَ إِرْضَتِمَ ؟ اللَّهُ كَا عَالَ فَالْجِرِسُولَ اللَّهُ ٱلسَّتِيمِيدَةَ لَ لَعِي اسْتَهده وُه مَا اصِورًا بَعَد مُدلد اذ وَطَعا مَا وَلَمْ أَجِد ، وَلَوْ سَأَلَتْ وَوَلَا عَطَا فَيْ مَهَا حَرِي وَقَيْسَوْمِيكُ بَلَ إِنْ عُرَاخًا بِفِيتَ فِي فَوْمِ جِينُونَ سَسْبُرُ وَتَصْعُطُ الْفَن يْمِلُونِهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِمَهُ مِنْ مَرْكُمُ أَلِي مِنْ أَلِيهِ مِنْ مَا لِمَعْ كَالْمِدُ وَمُشَكَّا إِللهُ مِنْ وَإِمَّا لَهُ وَهُو البِّيمِ إِلْحَيْلِيمِ هِ وَتَمَّالَّ عَلَيْهُ الْسَلَامُ أَنَّ اللَّهُ تَعَا كَ مُ لِأَصُولَهِ بِكُونَ لِالْهَوَال وَلَا إِلْهَاجِ الشَّهِوَان مُن الْمَنزُودَ مَا يُعِينُونِهِ لِمَا جُناةٌ فأرينَ المَيْ مَبِدِ اللهِ نَعَالِ اللهِ إِنْ إِلَا الرَّوْيِ إِنْ أُولُورُهِمَّا وَلَا إِنْ أَوْرُقُ الْعَبِدُ وَفَاك الْبَيْدُ الدزداء وخي للهُ عَنْهُ كَانْ لِبَهَ عِلْمُ إِنْ إِلَيْتِ مَلْبَهِ السَّكُمُ هِ إِنَّا مَ فَي الفَّكَ وَمُنْسَبِرُهُ مُركِحُونًا مِنْ دَيِهِ سُنِيًّا تَدُونَه لسب عُجَا عِدِ رَضَالَ أَنَهُ مِنْ ذَا وَوْ دَكَلِيْهِ السَكَام ا وَقِين يُومَّاسًا جِيدًا لا يَرْضَرَا سَتَهُ حَتَّى بَلْتَ المريَّى مِنْ ومُوْجِهِ وَحَيَّعَظَى مَا سَعُهُ فنؤ دِي كما وَاوو وحَاجِع التَّنَا تُنْفِعُتُهَا مُرَالًا فَلَسْفَيَ امِرَا وِفَكَدُ فَصِيعِهَ كَاجَ العَوْدَ فَاحَزَقَ مِن جَرَقُونِ لَمُا زُلَ السُّعَكَيْهِ اللَّهِ بَدِدَ المعنْ فِيرَة "فَفِيا لَـرُبُ الْجَعَلِ خَلِمَنْ فِي فَصَا رَمَعُ حَلَيْ كُونَ عَ وَعَلَىٰ لا يَدِينُ عَلَى مَا عَمَامِ وَلا لِشِرَا بِ وَلا لِعَرِهِمَا الاَزَاكُا فَا بَكُنَّهُ فَال فَكَانَ فَوَى بالفَكْر للماه مادى دِانَا وَلَد المَصِحْدِينَةُ فَي سَيْنَعِلُى كَلَ سَفْنِدِ حَي يفيض بن دامو عيوودو عَنْهُ عَلِيْدِ المَدَيَلَ وَاتَّهُ مُادِفَرَ وَاسْتَهُ حَتَى مَانَدُ حَدًا أَمْزَا لِلهَ عَزَّ وَجَلَّ فَكَأَنَ جِنُو لَ فَيُشَاجَأُ جُ الهجافياة وتُتُحْطِلْتي صَنا فَنا عَلَى الأيضُ برحبَها والحَافَ فَتُرَحَمَنُكُ ارْتُدُنَّ إِلَى راوي مُحِيَا نَدُ الْحِي أَنَدُنُ ( عَلِيمَ ) عَبِهَ وَلَيْهِ الواحْطِينَ فِكُلْهِ رَيُو لِي عَلَيكُ فِهُ سَا للفا ينظم في رُن دُحْمَنكُ وَيُ لَسِينَ لِلْفُصَالِرَجِهِ اللهُ لَمِعَنّا أَزْوا وُو نَكْمُهُ السّلام ذَ وَذَنبُهُ فَمَا رُبُوهُ وَفِينَةَ صَارِخًا وَاصِعًا مِدُهُ عَلَى وَاسِهِ حَتَى إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ السِّبَاع فِعَالَ ارْجِهُوا لَا إِدِيدِكُرُ الْمِنَا ارْدِكُلُ كُلِّ عَلَى خَطْلَيْتِهِ مَلايسْتَفَ لَمْ يَاكِ الْبَكَا صَلَ إِيكُنْ فاخطيبية في بصَّلَعَ بدًا وو والحفا وكازَيجَا نَدُونِ كَرُونَ البِكَا، فَيَعُولَهُ عَوْ فَيَا بِحَضِر يوم البكا. فَهَا عَرِينُو العِظامِ وَالشَّيْعِ الداللا وَفَكَّلْ أَنْ يُؤْمَونِ مِلا بِكُونَ فِلاظْ سُدًّا و العَصُونَ اللهُ مَا اسْرَهُ وْ تَعْفِلُونَ مَا يُوْسِرُ وْ وْ وْ لَا عِنْدَ الْمِنْ الْمُعْمُمُ لَما آصًا بُ

دَاودْ علَيهِ السَّكَامِ لَلظَّيْهُ نَفَوَمُونُدُ فَقَالَ الْمِي عَضَوَ فِينَا فِي مَقَا أَصُوا لَا الصِّدِ يَعْيَنِ ودُوكِ انَّهُ لَمَا ظَالَبِكَا وُاهُ وَلَهُ بِيغِعُهُ ذَلِكَ وَطَاوُجِ دْعُهُ وَاشْتَكُمْ فَهُ فَالْكِرَبَّ المَا رُحْم بْكِّ يَىٰ وَجِهَا لللهُ تَقَالَىٰ اللهُ مِ لا دَا وَوْد للسِّبتَ ذَ سِكَ وَذَكَتُ بُكَّا وَلَى وَفَا لَهِ الْم وَكِلَتُ أَلْنَي رِّيَنَ وَ ذَنَهُ أَوْ اللَّوْ اللَّهِ وَهَذَ الما الجارِيعَ رَجِهِ وَسَكُنْ هِبُومِ الدِّيحِ وَاظْل فَي الطّبر على رابي وَأَسْنَ الوحُوسُ لِلْأَعِمَ إِي الْمِي وَسَيِّدي فَا مِيْنَ الْوَحَشُدُ الْخِيلِي وَ بَيْنَكُ ٥ لا وحَي الله يَعَالَى البه عَادَ الوود ذَاكَ السرالطاعَة وَ هَذِه وَحَدَّدُ العَصَدَة ما دَاوُ و دادم عَلَوْمَ الْعَلَيْ وَالْفِيرُ مِنْ لِي وَنَفِينُ فِيهِ مِن رُوحِي وَأَسْتَهُ مُلَا بِكُنْ وَأَلْدَ سُنُدُ تُوبِكُوا مِنْ ونقَحِدُ أَنَّاحِ وَفَادِي وَسُنَكِيلِا الوَحَدَةُ وَوَجِنُهُ حَوِياً مِنْ وَاسْتُدُمُ خِنْ وَلَعُصَا يُفَطِّع عُرجَوارِي عُومِا نَا وَ لِيكُ مِا وَأُوهُ واسْعِ مِنِي وَلَحُوا أَفُولُ اطْعَنْنَا فَاطْعَمَاكُ وَسَرا لَنَا فَعَلْمُكَّا وعصبنتاهٔ مُفَكْنَاكُ فون عُرُتَ إِدِينًا عَلى مَا كان منكذَ قِهْ لْنَاكُ وَهَا لِسَبِي عِبْمَ إِنَّ أَي كِيثُر مِيغَا ان دَاوُو دعَكِيْدِ السِّكر وكانَ آفِدا أَرادَ أَنْ سِنْحَ مَكَمَّ فِهُ لِذَسَبُّ عُلَا كَا با قُلِ الطَّعَام ولانسِتُومِ السُّرَاب ولا بيورب السِنَّا، فإذِ اكانَ صَارِدُ لِكِ بِيُومِ احْبَعَ لَهُ مِنبَرَ لِلاَ الدِّربةِ فاتمُ سُلْنِهَا ذَانُينَا وِي بِصِوْتِ نَسِتَنَعِنْ كِلِللَّادِ وِمَاحَ لَهُا مِنَا لِعِنْ اصْوِالْا كَامْ وَالْجِيال وَالْمُلْآ وَالصَّوَامِعِ وَالبِّبَ فِينَا حِيهِ الْكَامَنَ ادَاحَا لُلْهِمَ صَوْتَ وَا وَوُدُولَيْنَا يِنَا لَ وَيُ مِنَ البَرَادِي وَالْهِ كَامِ وَلَا فِي السِمَاعِ مِنَ الْعِبَاصُ وَنَا فِيا لَهُوَامِ مِنَ الْجَارُ وَمَا فِي الطَهَرَمَ الْحُو وتَا يِنِيا لعَدَادِكِي مِنْ خَدُودِ هِنَّ وَجَنَّعَ المَاسَ لِهَ اللَّهِ مُووَبِا يَحْدَا وُ و دَحَنَّ مُروَكَ عِلْ الْلِمَاجَ وعيط بع بنواالمرميل وكل منتف عَلَى عِرْنُهُ عَدْ فَوْ زَبِعِ وَسُلِّبِهَا نَافُهِ عِلْ رَاسِهِ لِلْعَالَا النُّنَاءَ عَلَى وَمِعِ فِيضِي ذَبِا مُكَادِ وَالصَّاحِ شَرَاحُهُ فِي ذِكْرِ الحِبَّةَ وَالنَّادَ فَهَوْ المُعَوامِوكُمَّا مِنَ الوَحُوشُ وَالسِّبَاعِ وَالنَّاسَ رُمَّا يَخُذِ فِي الْهِوَالِ الْعِنْبَيْنَ وَفِي السَّاحَةِ عَلَى فَيسْدِ فَهُوتَ مِن كُلْ فَوَج طَا بِعَدُ فَا فِي أَرَا يُسْلِها وَعَلِيهِ أَنسَلُام كُرَّة المُوتِي فَالْ يَا أَيَّا وَقَدَمَز أَفَّةٌ فِ المنتنج عبن كلهز ق وَمَا نَتَ طوا يغين تَنِي سَوا سِلومَينَ الوسُوسُ وَالْفَوَاهِ فَيَاحُدُ الْمُ الدعا فبينتم إهوكة للشادة ما داه تعقر عما دبني اسرا ببرامادا و دعيات مطار المراعي كل عُذَة اووُد عَكَبْيهِ السَّلَامَ عَيْشَيًّا عَكِبْم فَلَا نَطْزَسُكِمَ أَنْ عَكِيْهِ السَّلَامِ لِإ مَا آصَاتِهُ ٥ أَيِّ لسِتَورِ عُلَهُ عَلَيْهُ مُوا مُعَامِمُنامِ مُنافِياً ويالا مَن كاذَ لَهُ مَعَ دَاوُو ويحمُوا وذَب فليات يسَوره فَحْلَهُ فَازَ الِذِنْ كَانُوامَعُهُ فَذَفَنَ لَهُم وَرَكُ لِلنَهُ وَالْمَارِفَكَ تَالِمُ إِنَّ فَإِنَّ السِّمِي فَيْهِ لِفَرْسَتِهِ وَنَمْوُلُهَا مَنْفَنَكُهُ وَكُلَّجُنَّةُ عِمْزَفَنَكُهُ حَهَ فَاللَّهُ مُواذَّا أ فا فرَّه اوود فَا حُ مُوَصَعَ بِهَ مْ عَلَى رَاسِهِ وَدَخَلَ بِيُّنَ عَبَا دَيْهِ وَ بِبْ بُوْ بِالَّيْهُ وَيَفُولُ بَا الْهِ دَا و وُد غَضْبًا `

مععرة الا

الحون

د كراليدا والموق

الِمِكَّاء والعبادة

عَنْهَا نِ أَنتَ عَلَى دَاوودُ لِكَا بَرِّيا لَهُ بِعَا جِيهِ فَبِياً نِيْدِسُكِيمًا لِعَلِبُهِ السّلامِ فَيْعُودُ عَلَى المِهِ وديستًا فِي نَهُمَّ يَدُّعُلُ وَمِعَهُ فُرُمِينَ شَعِيرِ ويَعُولَ يَا أَبَنا مَنَقَوْ لَهِمْ عِلَمَا زِيدِ فَإِكل مِن ذَ اللَّهِ القُرْصَ مَا شَاءًا للهُ نُورِجِ عِلْمَا بِنَيَاسْوَا بِيلِ فَيكُو فَ بَعِينَهُ مِن أَ يَزيد الْفَابِشِي خُرَجَ وَاووُد عَلَبُوا لَسَلامِ ذَات يُومِ لِلْ بِالْفِطْهُمُ وَغُوفِهُمْ فِي الْفَينِ الْفَافَى ا لْاَئُولَ ٱلْفَا وِمَادَحِمَ الْإِنْ فِيعَرُواْ الفَنَّ لَوَكَا زَلَهُ جَادِيَّنِا دَاخَذُ هُكَاخَيَ اذَاجَاهُ المُخْ وَسَفَظَ فَا ضَطَرَبَ وَعَدَ لَا عَلَ صَدْرِهِ ورحْكِيدِ عَنَا فَهُ الْسَفْرَ قَاعُضَا وُ ، وَمَعَا صِلهُ فِيُوتَ وَهَا لِسَسِعِمُ إِنْ غَبُوالمِنَانِ وَخَلَحِيلِ لِذَكِرَيَّا عَلَيْهَا السَّلَا مِكْشِدًا للفَّرس مُعَوَّدُ النَّهُ الْمَا يَعُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُسُوا وَعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْتَمِلُ فَكُمْ فَوُّا الذَّإِ فِي وَسَكَكُوا فِهُ السَكْ سِل وَشَكُرُوعَا كَيْ الْحَرَافِ بَثْبِتَ الْمُقَرِس بَفَا لَهُ ذَكَائِب وَجَعَ لِلِالِو يَوْصَرُوبِ بِي فِقَالُوا بَا يَحِيَهُ لُمْ بَالْكَ فَقَالُ الْخِلُولُ مَكُو ا بويدٍ فَسَا لَهَا أَنْ يَذِ دَعَا وُ السُّعْرِفِفُكُ وَجَهَ لِلْإِبَدِينِ الْمُفَدِّ سَوْكَا ذَعَا مُه لَفَا رَا ه وَلِهِمِ فِيهِ نَبِيًا لِعِنْيُ لِسَرِّحَهُ حَتَى أَنَّ عَكِيْهِ خَسَنَهُ عَشَّ سَنَةٌ فِيجَ وَلِهُ مَ أَطُوا و أَلَا رَضَ وعزا ذالسكاب فخرج أبواه فيطلبه فاحركاه على يجبرة الاددن وقدا مفترد عبكبده فالل وفَدَكَا وَالعَطَشَ بِهِ مَعْدُوهِ وَيَقُولُ وَعَرْ مَكَ وَحَبِلَا لَكَ الْأَدُونَ بَارِدالرَّابِ حَتَى اعكُوالمُّن مكانيه نبكذ ضباكة إنكاءا أنه يغيطرع فأخ كانكمة كمأ مزشعر ويستربين وكذا المآء فِنْعَلْرَةِ كَذَ عَنْ عَبْنِيهِ فَصَرَحَ مِالدَّوْوَدُهُ أَبْوَاهُ إِلْيَهِنَّ ٱلمَقْدِسُ فَكَانَا أَذِا فَٱمِنْكِي والمراقبة بتكامعة الشؤة المددويكي زكراً عليه السلاء لبكابد حتى العنتي عكيه فلم زَلْ أَيْكُ خَتْنَى أَعْوَفَقَ ومُو مُلُهُ خَرْخَدَ بِعِوبَهُ سَّأَصْلَ سُهِ للنَّا طَهِ مِنْ فَعَالَتَ لَهْ ٱ بَا بُولِوا ذِينَتَ لِما زُاعِدَ لَكَ شَبًّا نُوادِئِيواً صَا سَكَ عَنَ الْمَطِيرَ بَنُ فَا ذِذَ لَكَا فَعُرَ لل وَطِعَنِي لِمِبْرُ فَالصَّعَنَهُمَا عَلَى حَلْدِيهِ فِكَا ذَاذِهَا فَا مُرْصَلِّي بَكِي فَاذِ السَنْفَعَتْ ومُولِمُه في القطعة بنزائنهُ الله فعضرتهَ أفاذا رأيد فوعه يستبرعل و رَاعِ إِمْهُ فَا رَاهِمْ هَكِرِه وُمُوعِي وَهَنِهُ أَيِي وَأَنتَ أَرْحَوِ اللَّهِ صِيرَ فِقًا كَالَّهُ بِوَمَّا زُكِّرٌ بَأَ عَكَيْمُ السَّكَامِ كُ المبنوا غاسكاك زبي الدبيبتك لي لنغتر عبني فقًا له قي أبت ال جريل عكيثه السَكر ه النجر الذنبينَ الحِبَّةُ وَالْمَارِمَفَا زَنْ لَا يَعِيْطُهُ إِلَا كُلُوبُكُوا فِقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ لِللَّم متعاشر للحاد بن خشيمة المقوحب الغرة وس بؤدناً فالصبر عَلَى المشفَّة وَسِعِدا ذمن الدنيا وعي فول لك اذا كالشِّعِيرة الدَّة مِعَلَى المُرَا بلِمَعَ الكلِّابِ في له لَه ل ليزة و سَكِيث وونباركا ذاخله اعلمه الستلامان اذخطينته بنئي عليدوسبع اضطراب

َ فَلِيهُ خِلْاً فِيمِلِ فِيا نِيهِ جَبْرِ بِلِعَكِيمُ السَكَاءُ وَفَقُولَ لَهِ لَهُ الْمِبَارُ نُوْ لِكَ السَكَامُ وَيَعَوُلَ لَمَا هُلَ عُلْرُاً بِنَا خَلِيلًا عَا فَخَلِيكُمْ وَفِي لِيَ إِنَّا إِذَا وَنَ خَطِئَى لَيَبِينُ خَلَيْ فِهُمُ والْحُوالَ الآيِنَيْ وَلَا فِذَ وَلَا اللَّهُ مِنْ فِي فَالْفَمْرَا عُرَفَ خَلْوُلِللَّهُ بِاللهِ الْعَالِيَّةِ وَمَعْا يَعِ هُ

## بَيَا زَانُوالْ الصَّالِدُوالْ الصَّالِعِيزِن

وَالسَّلَفَالصَّالِحِ رَضِي اللهُ عَنْهُ رَفِيثُ رُوَ الْحُوَّفَ

وَ السَّلَ الْوَدَ مِنْ اللَّهِ مَ وَسَنِي مَهُ عَنْ لَهُ وَدِينَا مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْحَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ وَوَلَا الْحَلَقَ وَوَلَا اللَّهِ عَنْ وَوَلَا اللَّهِ عَنْ وَوَلَا اللَّهُ عَنْ وَدِد سَالِحَ اللَّهُ عَنْ وَدِد سَالَحَ اللَّهُ عَنْ وَدِد سَالَحَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وقيل آن ور مدين مدين اوكا دَ في وَعَدْعَ دَوْيَا للهُ عَنْهُ خطا دَاسُودَا دُمِوَ الْدَمُوحِ هِ وَالْعَمْدُ مِنَ اللهُ عَنْهُ مَا مُوَّ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَوْ كَا لَهُ مُوَّا لَكَا مُوَّا مُوَّا لَكَانَ عَمْدُ الْمُوَّا اللهُ عَنْهُ إِذَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعُوْلِهُ وَعَنْهُ عَنْهُ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولُهُ وَمُؤْلِمُ اللهُ عَنْهُ إِذَا اللهُ ا

الحزن

13 5- P3V.

الودال

المورك

العيادة

مَن وَكَا وَعِلْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَصَي اللهُ عَلَى اللَّهِ الْوَمْ اصفَر الوَّمَةُ فَيْعُولْ لَكُ أهلَهُ مَا الدِي بِينَ دَلَ عَيْدالُوصَةِ ، فَبِهُول أَنَّدُ وَابِينِ يَرَيِمَوا أَنَ وَوَهِ لَمُوتِ إِنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَا إِلَيْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ المُؤْمَةُ اللَّهُ اللّ <u> للنوي من خَوفِهِ وَحَبِّزَ عِدِهِ وَ فَي لـــــمَا لَنَّ ابنِهُ "بَا دَوْضِ اللهُ عَنْهُ بِمِنَا الْمَ الْمُو</u> طِلْبُتِيَّا إِذَا أَنَا بِحِوبِرَيْهُ مُنَعَبِدَة مُنغَلِقَة بِاسْتَارِ الْحَعِبَهُ وهَى تَفُولِهِا رَبِ هُمشَّ فَكُوَّ وَهِيَ لِذَ لِفَا وَبَقِيتَ سَعَتُهُ رَبِّ مَا كَا زَلِكَ أُوبِ وَعَفُونَهُ إِلا النَّارِ وَسَكَى ضَا زَاك وَ لَكَ مَعًا لِحَا حَبَى خَلَعَ الْطِيرَةِ لَـ مَا لِكَ فَإِلَ وَأَنْتُ ذَ لِلَّهِ وَضَعْتُ بِذِي كُلِ آسِيصًا رَخَا أَقُولُ ثَكَتَ مَا لِذَ احِدُه بِرُه ثِبَا زَالْفُضَيَ لِرَحْنِيَ اللَّهُ عَنْدُرِي بَوْ مِعَوَفَهُ وَا لَمَا سَكِذْ عُوْ رَوَهَ وَ ببركر بكا النكا للخرَّة أخذًا فَاكَا وَتَ السُّمُ الْعَنْ وَبِ فَبِقَ عَلِي طِينِونُ وَوَفَعَ وَأُسَّهُ إلجالمًا، وَكَالدَوَاسَوُنَّا و مِنْكِ وَإِنْ عَوْنَ تُرانْفُكُ مِمَا لَمَاسَ وَسِيكُ لَلْ رَئِياسَ رَضِ إِيلَهُ عَنْ بِمَا عَنْ تَحَابِعِهِ وَقَالِكِ قَلُولِهُ إِلَّهِ وَقُرِّعِيدُ وَأَعْسَهُمْ الْجَهُ ٥ يَعُولُو زهب مَنْ خُوا الموت وَدَا عِجَاوًا لِعَبَر الماسَّا وَالفِيا مَدْمَوْعِدِمُ وَعِلَ حِيْدَ طريعِنًا ، وببزبدى وتثنا موففنا ٥ وك أنتما دا بزعبد وبداذ احكس حكس مسنؤ فراعلى فير نَعْ السند له لوكط أبيت منفول بالك حبسة الأمنين وأنا عبر امن الخصيف الله لله عَرُابٌ عِبَدالِيزَيزاعًا حَبل لله عِينِ العَفْلُةُ رَجَة فِي لَوُ لِلْجَا وَكِلْمَهُو مِنْ خِنْتُ مِنْ اللَّهِ نَعَادِ ٥٠ وَ٥٠ اللَّهِ عَمَا لَكِ الرَّهِ مَنَّا رَجَى اللَّهُ عَنْهُ لَكُ هم مَن أو أأنا من وال على الاصر الما الاصر الما المرا المرا المرا المركان الم رك المبينة وللغ عنى مما أغوقة من كركوة والعبادة فإن البيسرات والسعبد السعبد طول العبادة الجيم الفي ويَهُ الْعَنْدَ بَكُرُنَ العِلْدَ فَا وَ الْعِنْ وَكَا لَكِيْبُ اسْتِوالله الْأَعْطِيرُوا بطرمًا لِعِي وَكَا تعتقبره تبة الصالين فلانتحش الجير م المصطفر توله مبنين ملقا بعيا فأدبله وكالست السريا فلاطز انغ مرّات مُمّا فَهُ ان مَكُون فَدَّا سوِّد قِ وَفَالْتِ الوَجَعَرُمُنَّهُ يُصرِّسَنهُ اعْنَفَادِي فِي نَفِنْ إِنَّالِلَهُ سُجِّمَا نَهُ مَنِطُزُ النِّيْظِ السِنْطِ وَأَعَالِ مَدُ لُّعْلِ ذُلُهُ سَا دَنُهُ الْحَلَيْهُ هِ وَهَالْتَسْتِ مِنْ الرَّحِيدَ الْمُوكُ ٱلْعُرُطُى لا بنها مَا سَي الْحَاعِونُكُ صَغِيرًا طِبْنُهُ وَكِيرًا طَبِينًا وَكَا نَكَ أَحْدَتَ مَوْنَقًا لَهُ أَدَال صَنَعَ فَي لَيْكِ وَيَفَادُل فَقالَ إِ المَا مِ

مهلبوم نبني ان يجو ذَا همَهُ فَدَ اطلَعَ عَلَى وَأَنا عَلَى تَعَضِّرُ ذَنَّ فِي فُصَدَ هَنَّى وَفَى لَدوَعِونَى لا عَفْ سُلِكُ

كَهُ غُفِرِسُلِكِ وَكُمَّ بَسِبِ الفَصَيْدَ ابْوَعِياصُ دَضِيا لللهُ عَنْدُ الاعبط بَكِمًا مُوسَدُّه و لا ملكًا عَرْبًا وَلا هَبْدًا مَا لِيًّا البُّسَرَ هَوَ لا نِعَا بِنُوْرَبِقِ ما هَيْبَا مَنَ اعْمَا اعْبَط من لَوَ خِلِق و و و ي الْ فَيُّ مَنَ الْاَصَّادِ وَ حَسَلَتُهُ خَسَيْمَةُ النَّا وَفِادَ بِهِ خَيْخَ لَسَلِّمُ ذَلِيا فِي البَيْدَ فِياالِيَّيْصَلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَدَخُلْ عَلَيْهِ فَي الْبَيْدَ فَا عَسَفَةٌ مُنْ فَرَمَيْناً فَقَا لَـ عَلَيْهِ السَكَّ جَهَّزُواصَّاحِيكُو فَإِذَاهَ وَفَي مِنَّ المَّارِفَتَ تَبَدَّهُ ٥ وَفِي لِلْفَرَفَدَ السَّجْيَةِ مَهُ الله ٥ أَخِرُنَا بِأَجْبَ شَيْبَافُك عَنْ بَنْ الشَّرا سِر فَقَالَ بِينِ لِلْعَمَا لَمْ وَخَرْا بَلِي المقرسِ حمدًى بَدْ عِدْرَا لِبَا سَهُنَّ الصُّوفَ وَالْمُسُوحَ فَلْرُ رُنُّوا بِٱلْمَهُ مَنَّ الْحِيمَ مِنْ أَنْ جَمَعًا فَ نَوْجٍ وَاحِدِ وَكُانَ عَطِ السَهِي يَشِي كَنُو مِزَ النَّا بِغِبَنَ وَكَا زَهَ مَسَّأَ لَا لِهُ نَعَا لَى للجِهَ السَبِّعِ ف والإلاستكراسه نفاكل فقوو وسل لدويمرضه الاستنجر سيبا فقالا انتؤ فتجف وكيدح . فِتَلِّي مَوْصَعًا للسِّهُوَّةَ وَلِيَّا ٱلْكِينِ اللَّهِ مَا يَضَ رَأَ سُهُ إِلَيَّا الشَّيْءِ وَلا صَلَا ارتِعِينِ سَنَّهُ الْأَوْلِيَّةِ مِنْ مِنْ سَنَّهُ الْأَلْمِينِ مِنْ مَنْ مُؤْمِنًا فَعَلَا مِنْ مُؤْمِنًا فَعَلَا مُؤْمِنًا فَعَلَا أَنْ مِنْ الْمِنْ مُؤْمِنًا فَعَلَا الْمِنْ مُؤْمِنًا فَعَلَا الْمِنْ مُؤْمِنًا فَعَلَا اللّهِ مِنْ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل فكرسية وعردا ذااصا سفررج اوترف اوعلاء طعام فالمفدا من أجل أومات عطا، لاستراح الماسوة كسيعطا خُاخَرْجًا مَع غَبْتِيَّة الْعُلَامُ وَفِينَا كَفُولُد وَشَيْمًا دَيْفِيمُلُونَ صَلَاهُ الْفُح مطُهُودا لوِسَّا فَذَنْ وَرَبَ الْفَرَامِهِ مِنْ طُول الْفِيام وَعَادَتُ أَعْنِهُ مِنْ فِي رُوْسِهِ وَلَسَفَّ عُلُود مِعْ وَعَلَمُ مِنْ وَعِينَ العَرْهِ فَ كَالْفَا الآوَ فَارْصِيحُونَ لا يَجلود عَمْ وَنَشُو البطيخ وكا تَقْسُ وَمَرْخَوُوا مِنَ الْعِنُورِيْ وَهِذَا كَرَمُ اللَّهُ الطِيعِيزِ وَهَذَا كَا ذَالْعَا صِبْ فَيِهَا لَا لِذَا يُسُولُ إِذِي رَقِي كَا نَحْيُ مُنْسَبًا عَلَيهِ فَهَا رَاضًا بِمِ وَلِمِ مِنْكُو وَيُدِي فَو مِسْرِ لِلْأَلِكُود وَجَبُوبِنه بَرْجُ عَ فَالِمُ الْإِمَاءُ صَيْحِهِ وَجْهَدُه الْأَقْ سَالُوهُ عَنَائِرِهِ فَقَا لَا نِي ذَكُونُ لِلْ عَصَرَبْذُ اللَّهُ أَفَا لَيْهُ وَ لَا المُكَادِ وَكُلِّ إِلَيْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى رَجُولِ مِنَ المُنتَبَدّ بَوَ مَنْ نَكُ إِن وَبِعُ هِهِمْ فِي إِنْ رَمِينُ لُونَ بِالْبُنْزِ الطُّعْذَا اللَّهِ وَاطْعَنَا ٱلرَّانُوكَ فَصَعْقِ شِرا مَا ق فَقَالُ رَدِّيْ بَاصَالِح فَا يُنْجَدُ عَنَ فَضَرَا نَ كَلَاأُوا دُوا أَنْ يَخِيرُ اللَّهِ مِنْ عَبِرا وَأَوْفِ غَزَّ مَنِنًا وَ دُورَ ۚ ا نَ ذَرَا ذِهُ إِنْ أَوْنَ صَلَّى مِنْ أَنْ صِصَلَاةِ (فَعَدَاهُ فَلَا فَزُ فَا أَنْفُ في المفافؤُ دحَنَرٌ مَعْشِينًا عَلِيْهِ فَسُعِيلِ مَنِيًّا وَدَحْتَ لِيزِيدِ الرُّ فَا بَدُ عِلَى عُمْ إِن عَبِرالعَمْ يَا تُضِي أَسَهُ عَنهُم فَعَا لَــ عَظِي مِلْ مِن فَعَالَـ إِنَّ الْمِيلِلْوَمِينَ اللَّهِ الدَّالِد أول خليفة عون ك فِي وَالدَرْدُونِ فَقَ الْمَالِمِ المَوْمِنِينَ لَيْسُ مَن المِنة وَالْمَارِمَيْن الْمَسْطَعُ مَنْسُنا عَلَيْه وَّهُ اسَ مِبْوُن ابْنْ مِهْران لما نَرَاتُ هِيْنِ الْأَبَهُ وَأَرْجَهَنَ مِلُو عِدِ هُوْ أَجْمَعِينَ صَاحَتْ ال الغَادِسِ يَضَيَا للهُ عَنْهُ ووَصَعَ بَدُهُ عَلَيْ رَاسِيهِ شُرِخَ بَحَ هَارِبُا لَلْانَهُ إِيا مِهَ نَفِيْدُ وَعَلِيمُ

خشبته المار عابيب

عوق الماليكو

لوط منه

عنى عند قراءة اكبر الفناب

عَيْهُ وَوَا رَحَاهُ وَدَا فَا لَصَوَاهُ بَهِ كَا فَيْرَوَالْدِهَا وَهَيْ تَعُولُنَا أَبُّنَّاهُ لِبْ سِنْعَهُ رَا يُحِدُد بَكِ مَدِّا بِيواللهُ وداوَّ لأَفْعَوْدَاْ وَوُد وَسَقَطَ مَكَانُهُ ۞ وَقِبِل ت رخ سُفَيا ذالدُّورى فعرض دلبلهُ عَاكِم طبيد ذي قَفَّا كَ هَنَا رَجُلُ فَطَرَ لَلْ فَكُدهُ مرِّجا، وحبر عروة مُرَّة السَّالَ مَا عَلَمْ أَنْ فِي النَّهِ مِنْلَهُ هُ وَقُ لِسَا آجِرَانَ سَأَلَتُ اللّهُ لَغَالَمَ أَدُ لِفِينَ عَلَى مَا مَا مِنْ إِلَّا وِفَيْنِ نَا يَكُونُ عَلَى عَفِياً فَفُكُ أَبّ برّ على فَدْم مَّا اطِيوْ فُسَكِرُ فُلِمْ وَ فَالْسِيصِيمُ الْحَمْزِ إِنْ عِنْ إِنِي الْعَاصِ وَسَبْضِ الله عَنهُ البِحُوا فَاذَ لَهُ سَكُوا فَنَا كُوا فَوَالدِي نَفْسَى سَدِهِ لُو بعِلْمِ العِلْمِ أَصَدُ فَرُنْصَرَحِي منفطع صونة وصباحتي ببيكر صلبه وكاته اشار للا فؤله عكبيه السكاماو علمنه مَا اعْلَمُ لَفِي كُنُ قَلِيدٌ وَلِهِ كَيْنُ كُثُرًا وَوَي كَتَّ الْعَبْرِي الْجَنَعُ إِضَا بِالْمِدِيثُ على بايد العُصْنَد الزعيام رَف الله عَنهُ فاطلعُ عليْهُ وَهُوسِكَ وَلَحَدُ لَعَ فَقَالَ و عليهُ كم بالقرآن عَلِيم كم بالصلاّة ويَّحِبُكُمُ السَوهَيْ ازمَا نحديثِ الما هَذَا دْمَا دْنَصْرْعُ وَبَكم استنكانية ودياً ها يالغ بو إلغ العاهذا زَمَا وَحَفِظ ليمَا نَذَ وَاحْدِمَكَا نَدُ وعَالِمُ علمك وَخُدُمُ الغَرَف وَدَعِمَا تَنكِرورُورَ الفَضَيل بَوْمًا وَهُو مَنتَى فَقَدل لَه الدائن فقَالَ ٤ أَدْدِي فِكَازَ عِشْ وَالِهُا مِنْ لَخُوفُ وَهِ لَا ذَرّا بِرَعْمُ لا بِيهِ وعمرا بن ورَّما بَالاللنكلِين سَبِحلِ وفَلا يَبْلِي أَحْدُ وَارِدُ أَسْكَلِينَ سَمِّعِتْ البُّكُمَّ مِنْ كَاخِ أَنبِ فَقًا ل بأبى كبشرالما حيد المنكاكا فأنجة المستاجرة وحث أن فومرا و فعنه بَسُبَا لِدُوسَةِ مَنْ كُونَا لُوامًا الذي سَكَلَ يَحِلُ اللّهُ فَالْدُومَةُ بِعِدُ مَا الْحَالِقُونِ فَي فلوبهي واوماهي ف وقفا مدايا المرض الله سُمْا مَهُ وَكُا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِيْفُول فِي مِنا عَايِمُ فَدَ كَبُرْتُ وَضَعْفَ حِسْمٍ عَزِينِد مَناكَ فَاعْتَفَى وَ كُلْ تَ صالح المري قَدَمُ عُلَينًا إِبْرِ المُبَادَلَ مَوةُ فَقَالِ أَدِي تَشَيَّا مِن تَعَمَّرُ عِجَابِ عَها م كُوْ فُ أَهِيْتُ بِمِ لِلَّا وَجُلِ فِي مَفْظِ الْأَحَدُ، فَجُصِرِلُهُ فَاسْتَاذٌ نَا عَلَيْهِ فَا فَا رَجُل خُوهُمَا فَفَرالً إذاالا غلال فيأغنا فضيرة السّلانسُل سِجبُوزَ في المبيّم سُرَّ في المادِسِجَرِهِ زَ فَهُنَّهُ فَ الرجُلِسَّهُ عَنَيْ وَهُرَمَعَنُسُيًّا عَلَيْهِ فَعَنَا من عِبْرِهُ وَيَرَكَاهُ عِلَيْحَالِمِ وذَهِنَا إِلَى احسَو فلنطنأ عَلَيْهِ فَعَنْ مِنْ الْمُ فَيْفِ الْأَيْدِ فَسَعِهِ وَهُو مُعَنَّا عَلَيْهِ فَذَ هُمُنَا لَك الله وَاسْنَا ذَنَا عَلَيْهُ فِغَالِ الرَّخْلُوا الْلَّهِ سَنْعِلُومَا عَنْ دَنِيَا فِقَوْا نَ ذَ لَكِ لَمِنْ تَعَافَ مَفَاى وَخَافَ وَعد السُّهِوَ سُهِفَا في مدر الدُم من من بدون السِّيط في دُ مِب حَى بيسر فَنَزِكَاهُ عِلَى عَالِم و حَنر يَّجَا فاد رَنَهُ عَلَى سِنَنَدُ انفسُر كِلْ غِزْج مِن عنده و نَرُكُهُ

المؤن عند والم

مَسْيَشِيًّا عَلَيْهُ نُوَّا أَبَكِتُ بِوالسّابِعِ فاستَناءً فَا فَإِذَا امْرَأُهُ مِن وَدَا الحَضّ تغول أَدْخُوا وَ حَلْنَا فَاوْا شِيْرِ فَا دُجَا لِسِ فِي مُصَلَّاهُ فَسَكَّنَا فَلَمِ لِشِعُ لِسَلَامِينَا فَعَثُ لَتُ بصَونَ عَالِهِ الْ المُلِقَ عَذَا مَغَا مُا فَتَا لَالنِّيْمِ بِيزِيدِي مَنْ وَحِلْ تُربِغُي مِهُونًا فَا خِنْا فَا هُ شَاحَصًا ببَصَرِهِ ٥ بقِيمِ بَهِونِ لَهُ صَيْعِهِ أُوهِ آوهِ حَتَى اعْطَعُ ذَلِيدُ الصّوَتُ فَقَالِنَدُ امْرَا مُعْ اخْرَجُهُ ا فَا مُحُرُهُ كَا نْلْتَعْعُونَ بِهِ السَاعَةُ فَلِمَا كَا زَبِعَثْ رِذَ لَكِ سَالَتُ عَزَالْفَوْ مِنْ ذِائِلًا نَهْ فَذَا وَافْؤُوتَ لَا ثَهْ فَنَطِيْفُوا باللهِ سُنِي مَا مَهُ وَامَا السِّيرُ فاسْكَ تُلاّ نُهُ أَيّا مِعَلَى الْمِنْهِ مِهُو مَّا لابو دى وضًّا ٥ فَلَا كَأَزُ بَعَدْ سُلَاتُ عَفِلِهِ وَ كُلَّةً مُولَاهُ الحُرْإِنْ عَبْرا الْفِيرَ فِسَلَتْ عَكَيْم نُرفًا مَن الْمَتِيمُ ، في يُتبع فصَلَتْ دَكْنَيْنَ تُوَعَّلِنَتُهَا عَبْنًا هَا فَوَلَاتِ فاسْتَبْعَظُتْ مِنْ مَنَامِها فقاً لتَ تَا إَكْبِرَا لَمُؤْمِنِينِ إِنِي لَا بَيْنُوا هَ عَيْمًا فَالْ وَمَا ذَاكَ فَا لَتُ زَا يُنْ الْمَارَةَ هِيَمَ ﴿ وَعَلَى عَلَى الْعَالَمُ مُرْجَى الشِّرَاطِ فَوَ ضَعَ عَلَى مَنْفِقَا فَقَالِكَ هَبُوهُ فَالنَّا فِي مُبْدِلللَّا الْمَرْوا بِ فَكُسِلً عليه قَمَّا مَضَى بَهُ الاسِمَرُّاحَتْ فَي الْحَالِمُ الصِّرَاط فَهُو يُلْلِاجَهِ مِنْ فَعَا لَهَيْد فَقَا لَمَن مُ جِي بسُيْم) ذَا بنْ عَبُر الملكن في مَضِّي الْأَنسِيمُ احْسَنِي الْحَمَايِدِ الضَّاط بَعْنِي فَقَا لَ هيدة وَ الشّ جَى مَلَ وَاللَّهُ إِلَيْهِ لِلْوَمِنِينِ فَضَاحَ عَسُمَ دَجَ إِللَّهُ عَنْ صَيْحَة خَرَمَعَنْسَانِا عَكِيثُه فَعَامَتُ لْحَعَلَتْ أَمْا رِي فاد يَهِ يَا ا مِبْرا لموَ مِنبِنا في دَا بَيلَ واللهِ فَدُجَوَ تُدَوهِي أَمْناه ي و هوهيج وهجة برغليه وحسسح إذاؤسا العزف رضوايلة عنذكا زعض العَّا تَرْفِيكَ وَرَكَا مِهِ فَا ذَا ذَكُرًا لَمَا رَصَحَ أَوْسِ ثَرَ بَعِيْو مِنطِلَقًا فَيَدَبِهِ الماس فيفُولُونَ يَحَنُونَ يَحِنُونُ وَ فَاسِسَدِ مَمْ مَا ذَا بُوْسَمَا رَحِنَى مَلَّهُ عَنْمُهُ ۞ ۞ اذَ الحَوْمُرَ لَا يَشِكُنُ وَعِنْهُ حَنِيَّ خِلْفَاجِسِّرِ حَهِمَوْهِ وَكَاذًا هَا وَوَسُرِعَيْقَ شَوْرًا شَهْ شُعَرً بَعِنْظِ فُرْيَغَتَ كَى مَا سَفَيَ لِللَّهُ مِنْ الْمَعْلَى شَرِينَ مَيْدُ رَجُه وَيَسْتَعَنَّى الصَّلَّ وُبِعَوْكُ طَيِّرَ وَرَحْهَمْ وَوَ اللَّهِ بِفِينِ وَيَ السَّلِيسِ لِلْسَنِ الصِّرِيَّ رَجِّمُ السَّ يَحِرُجُ مِنَا أَذًا رَبُّ لِعَبْداً لَفَ عَامِرةً بِالبَّنْنِ ذَلِنَ الرُجُلِ وَإِنَّا مَا لَذَ لَذَ لِلْ فِي الحاتمة ٥ ودُوكِ أنَّه مَا حَلَا أَرْبِعِن مَنْ وَهَذَهُ إِذَا أَرَا بِنَهُ كَا مَّهُ البَّرُوفَ ولينفر بعنقة وَاوْ انْكُلُو فِكَا نَهُ فِهَا بِالْآحِنِوَةَ فِيضِرُهُ عَنْ مُسَاعَد لِقَا وَاذِ اسْكَ فَكَا عَا الْنَار سنغرس وَعُونِنَهُ فِي شِرَ فِي حُونِيهِ فَقَالِ مِنْ مِا بُو مِنْ إِنْ بِكُونَ اللهَ فَذَا طَلَعُ عَلَى في عَضِما مِكْرَهُ فَ فَن وَى الله المَاعِنُونَ لَا عَفَرَ لَا لَا فَا أَعِل فِي يَرِمِعُل فَهُذِه خَاوَف الالله المُما السكرم والأولياة العنا تضالة عنهن وعن أحد دبالخوف منفر ولي لكسر لطوف مَكَرَّةَ الذُّنوُبِ بِالصِّيفِ الفَلُوبِ وَكِمَالِ المُعَرِّفَةُ وَالْأَفْلِيْسِ أَمْنَا لَقِلْهُ ذَلَوْ بَنْا وَكَرْهُ طَاعَتْنَا

النوذ

فول البقري ياليني دكدالرص لايخرج مع النار بعد الفرعام

مود الماتمة

مَا فَتُهَا مَا فَا كُنْهَا نَسْبَهِ وَالنَّهُ وَلَمْنَا وَعَلَمْ عَلَيْمًا مِنْفُو ثَمَّا وَصَدَّ نَنَّا عَن مُلاحَظَة احوالهَاك عَفْ لَنْهَا و مِنْهُ إِنَّهَا فَلَا فِ لِلاَ جِلِيكُمْ بِنَا وَلا كَثْرَةَ الذَّنوبُ عُوكِمًا وَلا مُشَا فِهُو الْمُوا الخابض بن تُحَوِّقُا وَلاخطَ ةِ الأَوْهُ مَرَّجَعِ وَلِمَا أَلَا لللهَ نَعَالِهِ أَنْ يَبَدُّ اللَّ بغض للهُ مُجوده أعوالنا منبضي إذكا ذيخ لله اللها وجوداه والدوفا لاستعداد يعناومن الْعَجَابِدِ الْمَالِوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ إِنَّا وَرَرَّعْنَا وَعَلَيْ الْعَجَادِ وَمُعَا طَسَوْنًا وَإِنْ أَدْدُ مَا رُسَّمُ الدِ لَمُرْتَفَعَّمَ مَا وَتُعْمَّا وَحَفْظِدُ وَتَكُرَّارُو وَسَهَزَا وَخَيْهَد وَطَلَّب أفوا مَّنَا وَلا نَتَوْ مِينَى أِللهِ نَعَالِهِ مَا وَلا حُيْسِ فِي يُبُونِنَا فِيغُولِ اللهُم ارزُ فَنا مُرا ذَأَطَحَتَ أُعَيِّهُنَا عَهَا لِللَّهُ الدَّاسِ فَيَعَنَّا بِإِنْ يَقَوُل مَا يَسْمُننَا اللَّهْمَرَا غَيْمٌ لَنَا وارْحَهَنَا وَالدِي لِبُور رَجُ وَ' نَا وبِهِ اعْتَرَاوْمَا بُنَادِ بْنِا وَتَعْنُولُ وَ ازَلِيمُ لِلرِينَا فَا يُؤَمَّا سَعَ وَ ازْسَعْهُ سُوفَ يُرِي وَكَ يَعِنُ مِنكُ بِاللَّهِ الْعَوْوِرِي وَيَامِنَ الاَدِينَانَ مَاعَ لَهُ بُرِيكُ الكربِرُوكا ذَلِدَ لأينبَهَا ولا يحزُّ حَنَّا عَوْ أو رَسَدُ عَزُ ورَمَا وَأَمَّا مَا عَلَى الْعَرْضَةُ لَا بِلَهُ أَلْ لَرَسَفَضَلَ عَلَمْنَا نَهُ فَ بَصَوْح بَيْدًا دَكَا بِهَا وَحِيرَ كَا فَلَسَال الهِ مَالِ إِنْ يَوْبَ عَكَيْنًا بِل نَسْكُهُ أَنْ لِيشَقُ فَ إِلَّا السَوْبَةِ سَرَا يُرْفَلُو بَنَا وَا ذَلَا بِحَدَلِحَ لَهُ آلِيسًا رَبِسُؤُ الدالوَّ بَدْ غَايَدَ خَطِنًا هِ ٤٠ [6] فلنقتض مرحكا بابنب احوال الخابفيز على ما اورد فرزًا لفَ كِلِيدَ مِنْ هٰذَا بِفِهَا دِفُ الْقَلْبُ لِفَا بِلْ فَبَكِينَ وَالْكِيبُرِ شِنْهُ وَاذَ المِنْضَ عَلَ الفَكْب الغافِلةَ بَضِنْ وَالفَدَصَدَ وَالرَاهِبِ الدِي حسكَى عَلِيمَ الرِّي المولَا فِي وِكانَّهُ مِن حِنَا وَالعِبَا وَالذُواْ وُعَلَى مَابِ بَدِّتُ المَقَدُّسِ وَافَقِنًا هُدُو الْحِزُونِ مِنْ شَكَرَ فَا الوَالِوهِ مَا نَكَا دِيزَ فِي وُمُوعِهِ مِن كُدُونَ النِكَا مَ فَا لِسِيرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَا وَأَسْهُ عَالِمِ مَظُوهُ فَعُكُنْ أَنِيهُما الرَّاهِبِ أُوصِينِ وَصِينَةِ أَحْفَظُهُ مَنْ فَقَالَسِ مِنَ أَنْ عِلَا ذَا مُؤْصِبُ الداستُنطَعْتُ ادْ نَكُولَ عِبْزَلَهُ رُجُولًا أَرَاحَوَ شَنْهُ السِبَاحِ وَالْعُوَامُ فِفَوَخَا بِفِ حَدْ د خَافِهُ أَنْعَفَ ﴿ فَهِ مُنْ مَنْ السِّمَاعَ أُولِيسَهُ وَنَنَكُ الْمُوَامِقِوَ مَرْعُو وَالْقُلْبُ وَجِلِ فِيهَ وَإِلِمًا فَهُ مِنْ لِيهِ لِمُوالِدُ امْنِ للمُعْتَرُونَ وَالحِزِّنْ فِيهُمَا بِ وَانْ فَرَحَ المُطَالُونُ مُرُولُ وَبَنْ يَرَكِي فَقَالَتُ لُورُونَنِي شَيئًا عَتَى إِنْ مِنْفِعَهُ فِقَا لِالطَّهُ أَرِجِزُ بِمِ أَلَكُ أَنْسِبُوهِ وفدُصدَ وَ فِإِذَا لِفَكْتُ الصَافِي حِرَكُهُ الْمِنْ غَيْمَا فَهُ والفَلْ الحامِد بنبوا عَنْدُ كُل المُؤلِّ ومَا ذَكُوهُ مَرْتُفُ رَبِي إِنَّهُ فَدَا حَوْسَتُ مُ السِّياعِ وَالْقُوَامُ فَلَا بِلْبُعِ إِذْ نَظُ الْمُونِفِيرِي بُلِهِ وُ خَفَوْ فَا بَكَ اوَشَا هَدَتَ بِنُو البَصِيرَةِ مَاطِنِكَ لِأَكْبَهُ مَسِيحٌ مَّا مِأْصَنَا فِ السّباع وانوًا ع الهوَا مروَهِي اليَّ لا نَزَال نَعْتُ مَرْسكَ وَسَنْهُ سُكَ أَنْ سَبِقَوْتُ عَهَا لَيْظُوْ الْمَ

عَا لَهُ عَنِي بِالْعَبَرُ عَنَّ مُشَّلِهِ لَهُمَا فَا ذَا كَمُفَّ الفِظَاوِهُ صِنِقَ فَي فَبَرَكَ عَلَيَكُمْ وَ فَدَ عَيَّكُمْ وَ لَمُ عَيَّلُكُمْ وَ لَمُ عَيَّلُكُمْ وَ لَمُ عَيَّلُكُمْ الْعَلَى وَالْمَعَلَى الْعَلَى وَالْمَعَلَى الْعَلَى وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَارِبُهُا فَاسْتُو لِللَّهَا فَالْعِلَى وَ لَكُمْ الْمُؤْلِقُ فَا فَتَعَرِي لَعَبَيْكُ الْعَقَى لِللَّهِ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ ال

نَحْرَ كَأْبِ الرَّجَاوَ لَخَوْفَ كَرَاهِهِ سَالَةُ وَعَوْمُهُ وَصَلَوْلَهُ عَلَى سَرِدًا ثَهِ وَ اللهِ وَ عِبْهُ وَ سَلَمِ نَهُ وَسَلَمِ نَهُ وَسَلَمِ المِسْسِمِ الله الرَّمِنَ الرَّجِمِ • اللهُ وْضَلِ عَلَى سَبَرَا عُهُ وَاللهِ وَحَجْهِ المَّنْ وَاللهُ وَحَجْهِ اللهُ عَنْ وَالدُّوْكِيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَالدُّوْكِيْ اللهُ عَنْ وَالدُّوْكِيْ

الجاس في الذي كتب له الومال و وَنَهُو الْمَالُ و وَنَهُو الْمَالُ و وَهُمُونَهُ الْمُلَالُ و وَهُ وَلَهُ مُونَةً الْمَالُ و وَالْحَدُمُ الْمُلَالُ و وَالْحَدُمُ الْمُحْمَنُ مُونَةً وَالْمَالُمُ الْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمُلَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلَالُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَلَالْمُلُولُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المعقد المنظمة المنظم

## بَيارِ حَفِيقَة الفَقْنِ

معنالنيتر

لاحتم لفاً ومِن جُلِهَ حَاجَ نِنْ مَا بِنُوصَل البَدِ بِالمَالِ وَهُوَ الذِّي أَرُسِوا لاَن بَانَ فَتَنْظ فَعُوْكِ عِلَى اللَّهِ عِلَا لِهِ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالَ ذَ للْذَالمَعْقُ ديحًا جًا إِلَيْهِ إِفِرِعَتْ مِمَا سَبَقَةُ وانَ مَوْ زَلَةً حَمَدَةُ احْوَال عندا لفع ومحتن نُمْيَرُ وَكَفَتُصَوْكُوا لِهِ اللَّهُ لِيَوْصَلُوا لَمُنْ إِلَّا ذِكِرَا حَكَامَ الْحَالَةُ الْمُؤْلِكُ وَهِ إِلَّهِ كَيْدًا أَنْ بِهِ ذَيْجَيْتُ لُواْ أَهُ الْكَالِ لِوَهَهُ فَنَا ذَيْهِ وَهَرَبُ مِنْ الْمَزْ وَمُنْفِضاً لَهُ وَتَحَرَّزُا مِن شَدَّةِ وَشَعْله وَهَلِي الحَالَة إِلَيْ إِلَيْ هِالزَّهْدُوَا سَمْ صَاجِهَا زَاهِدُ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَفِ · يِنْ ثَهُ يَعْبَ فِيهِ دَعَبُهُ مَيْسَرَحَ يَحِصُولِهِ وَلَا مِيْرَهُ مَلَ أَعْبَهُ مِنَا ذَكِيهِ وَيَزْهَدَ بنولوا أَشَاهُ وَصَاحِدِهِ فِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِودُ وَالْجَوْدُ اللَّالَ حَبَالِيدِ مِنْ مَ لِ عَبْدٍ عِنْهِ وَ لَكِنْ لَدَيْنَاعُ مِنْ أَرَعْنِيِّهِ أَنْ سِيُّهُ صُلطَلِيَهِ بَلَّ أَنَّا هُ عَفُوا صَغْوًا أَصَغُوا أَصَافُوا وَفَرَحُ \* وَإِن الْمَعْتُولِلِا نَجَرٍ فِي طِيكِهِ لَمُ لِشَنَعُولِ هِوَ صَاحِيهِ وَفِي الْحَالَةُ سِيْحَيَ فَا نِشَا اذا فَنَفُسُهُ بِالْمَاجُودِ حَنِيَّ ذَلَ الطَّلِدَ مَعَ مَا هِنْهِ مِنَ الْرَعَبُهُ الصَّحِبْقَةَ السَّوَّا فَهُ أَلْ ﴿ لَزَكَ الطَّلِب لعجزُّو و لَهُ مُعَوِّدا عِنهِ يَنْهِ رَعْبُهُ لَوَوَعَدَ السِّيَبِ لِلْأَطْلِمَ وَلَوْ بِالنَّبَ لِطَلَبَهُ أو هُوَمُ لَل بالطَكِ وصَاحِبه عَيْنِ المَالَةُ البِيْسَةَ حَرِيشِنًا ٥ إِنْفَا هُسِتَ أَنْ الْحَجُونَ مَا فَفَارَهُ مِنَ المَالِ مَّا هُوَ مُصْطَو إلِيهِ كَا لِجَايِعِ الْفَا فِلْ لَكِنْ وَالْعَادِي ٱللَّهَ فِذَ لِلرَّقَ بِ وَلَيْتِنَ صَاحِبِهِ لِي الْحَالَةُ مُصْتَطِوا كَبَيْهُ مَا كَانَتْ وْعَبْتُهُ فِي الطَّبْبِ المَاصَعَيْجُهُ وَامَا فَوَيْهُ وَقُرُّمَا مَنْفُكَ عَرِفِ الطَّالَةُ عَنْ الرَعْبُوَ فِيهُ أِهِ حِمْسَهُ أَحُوال أَعْلَامُهُ الزُّهِ وَالاَ ضَطِرارانِ الصَّهَ المِيْهِ المزْ هِرْ وَيَضُو ذَلِكَ فَقُواْ فَضَيْدٍ رَجَا سُالنَّ هَرْهَا سَبَا يُورَّا هُكُوا لِهَ كُوَّا لِلْهُ حَيَا لَهُ هِي أَعْلَ مَزَالُنْ فِي وَهِيَ أَنْ سَنْتُوكِ عِنْدُهُ وُجُودِ اللَّالِ وَفَقَدَّهُ ۚ فَإِنْ وَحَنِكُ لَوَهَ مِنْ حَجْدِوَ لَو نَتَاكُ لَا لَيْنَ إِلَى الْهُ مِنْ إِلَيَّا المِنْ مُرْجَى إِلَيْهُ عَنُهُ إِذِ أَنَتْ هَا مَا يَهُ الْفَ و زُهْكُومِ فالعَفَا في فَأَخَذُ لِهَا وَوَ فَهَا فِي بِهِم الْفَتَالَةُ لِهَا خَادِمَ الْوَاسْتَرَبِيْ لَنَا بِدِيْدُ لِمَا فَعَا لَن الوَالْ لَمَغَكُنَّ وَيَزْعِينَ كَالِهُ لُوكَانِتَ الدُّنْبِا جَدًا فِيرًا فِي لَمِ وَأُو فِي لَا عَبَوْ و لد مَهَدُهُ إذ برك الأموّال فيحسَنَا بن اهلَو نَعَالَى لا في هدينسْه ولا تَعِيرُ في بَيْنِ ان يَحُونُ في يَمُ وأو في هر عَبُرُهُ وَ بِنْبِعَ إِنْ نَسِسَمَ صَاحِدِ هَنِهِ الْحَاكَةُ الْمُسْتَعَنَى لا يُدَعَنَى عَرْفَقَيْرًا مَالَ ووبودة تجبيعًا وَ لَنَفَهُ وَمِنْهَذَا اللَّهَ يَاسُّونُهُا دِنَّ اسْرًا لَغَنَّ المَطْلُقُ كَلَّا اللَّهِ نَعًا كَ وَعَلَى مَن كُرُيَّالُهُ مِنَ العِبَادِ وَهِمَوَ نَقِبُ وَ عِيهِ مِعْوَفَقِيرِ لِلَّا بِقَاءِ المَالُ فِي إِمْ وَإِنَّا هُو عَن عَر و خو ل الما ك ، في يَدِي وَ مَنْ تَعَايِم في بَدِهِ وَ مَنْ خُرُوجِه مِن يَدِهِ أَعَيُّنا فَا نَهُ لَدِسَ بَنَا أَدْ بَي بع لَصَاج إِلَيْ الْحُرْقَ وَلِيَسْ مَعْنِي مِهِ بِعِينَ جِهِ لِلِا الْبَعَالَ وَلِيسَ فَا قَدَالُهُ لِيَهَا حِلْلِهِ الدَّنُولُ لَفَعَاهُ الْإِلْهِمُ

واعدس الدنها

ر صی

ي ني

حربص

تصدق

وعوم کال وعوم کر ہواء حسينة الإدار ربثا المغربيه

机坑

منال المليس

بعق الدير

مثال الحجر والمبغض

العسني مرأميِّت لم يعدَّة شلِط الغِنَا، الذي وَصَعَ اللهَ مَثَا كَيا قُرْبِ وَانْمَا فُرُ بِالعِبْدِ مِنَ اللهَ تَعَ بعِنُوْبِ القِيْفَاتِ ؟ بعِنُوبِ المسكَانَ وَالحَكَالَا مُسَهِي صَاحِبِ هِيَنُ الحَالَةَ غَيْبًا لانهُ مستَغَيْبًا فَبُسَيْفًا إِضَرَامٌ لليزلَهُ العِسْرَالمُطْكَنِ عِلَى كَلَّنْنُ وَالْمَاهَ المعَدِّ فَا وَاسْتَعَنَّ عَنِ المالِ وْجُودًا وَمَدَ مَّا عَلَيْسَ كَسِنَعِنْ بَنَ اللَّهِا، اخْسِوَّاه وَلُولَيْسَنَعِنْ عَنْ مَدَد نَو فِي اللهِ فَعَا لِي لَهُ لِيغِيا سَنِغْتَا وُا أَهُ الذِي زَينَ اللَّهِ بِعِنْكُمُّ فَانَّ الفَكْ الْمُفْتَيَدِ عِيِّ المال وَفَيْنَ المسْتَغَيْ عَنَّهُ حَسَرٌ وَاهَ الدِّيَّ اعْفَتُ هُ عَزَهَ مَ الرف فِفُوخِخَا بِحِ الْدِ دَوَامِهُ هَذَا العِينَ وَالفَّاوْبُ مَنْفَ لَيْهَ بَين الرق و الحرابة الوفا مُنْفَادِية لا بقابين اصبَّعَبْن مِن اصباع الرحمَن مُلدَ لَذَ لَرَجَنُ استرالَغَيْ عليه مع هَذَا الكَمَّا لدايَ مَعَازُك وَاعلَمَانَ الزَّهْرَدَ رَجَة هي كَاليب الأنوادة مَاحِدهِ إِن الحَالَةُ مِنَ المِعْسَوَيِينَ فلاحَرَمِ صَادَ الزُّهْدَ في حَيْدِ نَفْضًا أَا وحسَنَا الاَمْرَادَسَبَّ نَالِفَرْبِينَ وَعَلَى الْأَدَانَكَادُهُ لِلَدُيُّنَاشُغُلُ الْكُذِيَّاكَ الْرَاغِبِ فِي مَسُنُو بقا وَالسُّغَلِ عَاسِوَى لِسَحْجَابِ عِنَ اللَّهِ نَغَالَ اذِ كَامِدُ بِلْيِكُ وَ بِبَيْدُ حَيَى كَا بَوُل العِدُ حِمَا بَّا فَا نَهُ أَمُوَّبِا لِهَ يَرِجَبُوا لُودَيدِ وَلِليَرِهِ وَيُجْ مَكَا دَحَنَى نَكُولُ البرّات والأرض عَجَا بًا بَدِينَكَ وَبِنِينَهُ لَلا حَبَا بِ بَينَكَ وَ بَعِينُهُ ا فِي سَنْخَلَكَ بِغِيرَهِ وَسُغلَكَ بغسك وَ سَلْهُا شُغَلَ بَجَبِرِهِ وَأَنْتَ لَا زَّ اَلِمَسْعُنُولَ بَنْفَسُكَ وَسَبْهُواتِ نَفْسَكَ فَلَذَلْدَ لِاتْوَالِ يَحِيمَانُهُمْ فَالْمُسْعُولِ مِبْدُ نَفِيشُهِ مَسْعُول عَنِ اللّه سَبْحَا نَهُ والمَسْعُول بَبِعُض فَشَدِ انفَيْا مَسْعُول عَزْلِلّه مَثَالِ سَرُكُ لِمَاسِةِ عِلِيعَ مَعَالِيَ مَثَالَهُ شِيَّا لِالْمِيْبِ الْحَاصِدِ فِي عِلْسِ جَعَ العَاشِقِ المعشَق ولِ المُغَذُ قُلْدِ الْعَاشُونِ لِلَّهِ السَّرَّ فَيْدِ وَلِلَّا بَعْشِيْهِ وَاسْتَعَا لَهَ بِهِ وَكَ آحَهُ حَضُوره ٥ لفويغ حَاكُوَ اسْتَغَالَ فَلَبْدَهُ بِبُغِضِهِ مَصْرُونَ عِنَالْتُكُذُذَ عِبْسًا هُمْ ذَ مَعَشُوفَه وَلَو استنغرَفهُ العِشْفُ إِضْ فَلِعَرْعَمُ المُعَشُوفَ وَلَرَ يَلْمُفْ اللَّهِ وَثَمَّ اذَ المنظَرِ لِلاَ فَر المعسَّوفَ لمبه عندحن والمعشؤ فاشترك فيالعشق ونفتر بنير فكذك للذ النظر فالاعبزه البغضد فبه سُّولُ وَنَفَفَهُ وَلِينَ آحَدُهِمَ آحَفَ مِنَ الأَحْ بَلِ الْحَالِ فِي آذَةٌ يَكْنُفُنَ القَلِد الْيَعْوالِح نَعْضًا وَجُنَّا فَانَهُ كَمَا كَا حِنْهُ فِي العَسَّابِ جُهَا ذَ فِي مَا لَيْ وَاحِدَهُ فَٱلْحِبْعُ النَّمَّا يغض وحب فيهَا لَهُ وَاحِدَةَ فَالمَسْعُونَ مِبْهُمُ إِيدُ بِيًّا مَا فِلْعَنِ اللَّهِ لَغًا لِيكا لَمَسْعُولُ لِيجَهُما إِنَّا الْأَلْمَعُونُ بحبَعُ فَا وَلَوْهُوَ فِي غَفْ كَيْدِ سَا لِكَ شِيعٌ طِيرِينَ الْغِدُّ وَ الْمُسْءُ ولَ بِعِفْعُ غَا فِل وَ هُو . فَيْ عَمَّ لَيْدِ (فِي طِيرِ نَقَ الفُرْبِ إِذَا سُبِّرْجَى لَهُ أَنْ بِنَسْجِي َ الْمُسْلِلَ إِنْ زَوْل هَكُرهِ الْفَعْلَةُ وَ ثَمَّتِ دَلَ مِنسَهُو وَ فَا لِحَالَ لَهُ مُرْتَقَبِ لاَ نَجْفِوا لِذَيْءٌ مُطَلِيّة تُوصِيلَ لِلْ اللهِ نَعَالِ فَأَحِدٌ وَلِلْمُعْضِ وَجَلَبِنَا يُطِرِيقِ لِلْحِ مَشْعُولِينِ بِرَكُوبِ (لمَا فَهُ وَعَلَقُهُ وَلِهَ يَرِهُوان

وَهِ كِنَ اُحَدَهَا مُسْتَنَدِرِاللَّعَدَةَ وَالاُحْرَمِسْتَعَبَّا لِحَالَةَ فَهُمَا شَبُّنَا وَبِلا إِمَا فَخِسْلِا أَحَالَ فَإِنَّ كل واحدمنها محور عن الكعبة ومستغوله كالكرا لمستفدا محود والارضافة إلا المسْنَدُ بْرَادْ رُبِيَّ لَهُ الوصُولَ وَلَيْسَرْ يُحْسَمُو دَيْا لا رَضَا فَهُ لِيلًا المُعْنَكُفُ فَي الكِعَبَةِ وَ الْمُلَّا فِي مِ لِهَا الذِي َلاَيْحَرْجِ مِنْهَ حَسَنَى مِنْ تَغِيرُ لِلاَ الاسْنَتَقَ لَهِ إِللَّهَا بَهُ وَ الوَصُولُ المِنْهَا فَلا بِغَنعُ الْن كيكون فخض لدنيًا مَعَضُو دًا في عَبِيْدِ بَل الدُنِيْ عَا يُوعَنُ العَوَلَا وْصُولُ الْبِيهِ اِلَّا بَدُفُعُ العَلَيْ وَلذَّ لِينَ فَالسِّبُ أَبُوسُلِمَا ذَالدَارًا نِيْمَن زَهِمَ فِي الدُّنْبِا وَافْضَرَ عَكِبُهُ وَفَقَدَ استَجَالُكُمْ بَل حَبَىٰ أَنْ بَيشَتَيْلِ الْمَعْرَة فَبِينَ انسُلُولَ طِرَيْقًا لَأَخِرَةَ وَزَا ٱلرُّهُدَّ ٤ انْ سُلُولُطِرِيقًا لِمَ وَرَا دَفُعِ الْعَيْرِ مِبْرِ الْعَابِقِ عَنْ لِلِرِّ فَادِّ الْفَكُورِ وَالدُّنِينَ الدُّنِينَ الدُن الدُينِ المعَامِدُ وَالْمُعَبِثُونُ وَعَدُمَدُ فَفُونَ يَهُ الْحَالَ وَالْدَارِيدَ بِعِلْ لِمُعْدَسْةِ عَدْمِهِ فَفُوكَا لَوْ إِيَّا صَا فَخَسْلِا وَدُجَوْ الْمِصَ وَالْفَا يَعُ وَالْحِرِيشِ وَمَعْتَ وَ إِلاِّرْضَا فَهُ ثَلِلاً وَرَجَهُ المُسْتَعِيٰ بِلَا مَحَالَ في خِوْلِطال الْ لَشَيْنَوْ عِيْدِكَ اللَّهُ وَلَكُ لَهُ اللَّهِ، فِيجَوَا رَلَ لَا يُؤِذِيكَ بِالنَّكُوذُ فَلِيسًا طِو الْجِرَوكَ فَلِنهُ يُؤذَبِي إِيَّا فِي فَدِّيْ الصَّنْرُورَة مَعَ ازَالاَ عِبَّاجِ إِلِيْهِ مَا ازَ اللَّاءَ عِبَّاجِ الِبَهِ فلا بجوُز فلك مُسْفَخُ المعواد عَن جَوَا وِاللَّهِ، الكِيثُبُر وَ لا تَبْغُضُ لِلا الكِيثُرِ بَلِ نَفُولُ السُّوبِ مِنْهُ لفَكُ (والحاسَبُ واسقَى منِهُ عَبَا داللهُ بِقَيْدُواكَ جَهْ وَلَا أَجْلَ بَهُ عَلَى احِدُ فَهَ كَذَا لِلْبَحْ إِنْ مِوزَا لَا لَا فَ المذق المالدة إجدابي الحاجة واغا العنرق بهنها فيقكة أحدهما وهزاء الأحزه وأعق الله نعًا لِي وَتَعْتَ سَنَدْ بِهِ مِهِ الذِي وَبَرَ بِهِ العَالِمِ عَلَمَ أَنْ فَقَرْدُ حَاجَكَ مِنَ الحَبَرَ بِإِنْكِ لَا حُمْ يَا دُمْتَ مِنَا كَمَا بِانِيكِ قَدْ دِحَاحَتِكَ مِنَ المَارَعَلَى مَا سَبَيَا نِيْ كُوه وَبَيَا نَه في كِرا بَاللَّوْ كُلَّ فَ لَـــــ آحَدَا بُنْ لِلِهِ لِلْحِادِي وَالْمُنْ لَا إِنْ جِنْهَا وَ الْعَادَا بِي فَلَ مَمَّا لِلَهُ إِنْ جِنْهَا للعِبْرَةُ اذْهَبِ عَذَالِهُوهُ الْتَيْ أَهْدَيْتُهَا إِلَى ۖ فَانَ الْعَدَوْ مُوسِوْسُ لِلَّانَ اللِّصَّ فَدُأْخَذُ كَا فقَالَ ٱبُوسُلِمَ) دَهَزَامِن صُغَفَ قَلْبًا لَصَوْ فِيهُ مَنَ زَهِرَكِ إِلَا بِنَا مَا عَكِيْهُ مَنْ أَحَدُكُ فَيَنَ أَنْ لاَ الْمَدَوَ وَالدَهَةَ وَبَعْتِهِ النَّاسَانَ سَالِهَا سَبَهِمُ الضَّفْ وَالنَّفْضَا ل ٥ ٥٥٥ ى نِ فَلْ نَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ كَ لَالنَفَادَفَا فَوُل لِي مَا هَرِبُوا مِنَ المَّارِ عَلَى مَنَى الفَرْمَا السَّرِبُوا الدَّرَمِيُّ فَنَفَوُ واعَمَا وَرَاعًا وَكَمَ بَلِعُومُ فِي الْعِنْ رَبِيوا أَلَهُ وَابَّا بِلْرَوْنَهُ مَمَ انفسهم رَلزَ وَي بَعْ الْاَيْعَ رَوَ السِّوَادِي لِلْحَنَّا جِيزُ وَلَرْنَكُمْ تَلُولُهِ مُ مَشْعُولُلَا جَمَّ اوْ مَعْضَ ﴿ وَ فَلَا شُحِلْ بَعْ الأرضْ للا رسَوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَللا إلى بَعْ وَعُرْدَ مِن اللهُ عَلَى وَأَخَذُ ولي ووَصَعَوْعًا فِيهُوَاضِعُ وَمَا هُدَ بُوامِيٌّ إِذِ كَا ذَ فَدَاسَتُنَّو بِعِنْدِ مُعْرَالًا، وَاللَّ وَالذَّهِبُّ

مينوم الإنيا

علمة خراية الارمن لا دروداره من

إيرُودَ مِن مَن لَعَمَهُ مِن مَدّاع عَامَ ا ذُسْفَل عَن مَن مَا ف الْأَخَذَهُ أَنْ يَسْفُلُهُ المالدة منسَم فلبئه وَبرْعُوهُ سُلِلَّ السُّهُوَاتِ وَهَفَرًا حَال الصَّعْفَا فَلاحِبُومِ البَّعْضُ للال وَالمَصْرِب منهمُ مرتب حِيْهِ مِمَالِ وَمِهِذَا حَكُمْ جَيْعِ الْحَلُونِ لِأَلْكُومُ مَعَفَا الْإِلَا لِأَيْبَا وَالْأُولِيا. وَالْمَا ارْمَغَلِ عَنْ مَنْ فَذَ بِلَغَ ابِكَالِــِوَ لِكَنْ أَطَهُرَا لَفِيوَا دَوَالِمُفَا دَنُ وَدُشِلِا ذَ دَحَةِ الصُنْعَفَا وَ الحَلْوَظِهُم صُعَمَّا الْآ الْآبَدَ، وَالْأُوْلَيَا. لِبِغِثْ نَذُ وا يَصِيرُ فِي النَوْكَ اذْلُوكَ افْنُدُ وا يَصِيرُ فِي الأجِيرَة لصلكوا كالقبنة المرجل المعزم بتندي ولأدوعي للبنه كالضعفع عز آحذ عاو الخوالعيلية ؛ نَهُ لَوَا خَذَ هَا لاَحَذَ مَا أَوْ لاَدْهُ لُوَّاداً وَمَا فِصَلَكُوا وَالْمِسَرِيسِيِّرا لَصْعَفَا صُرودَة الابنِ وَالْأُولَيْ ، وَالْعُلُّ ، وَغَرِعَوْفَ أَرْ أَلَّاكَ الْمُلْ يَبْسِينَ وَالْ أَعْلَا كَا دُنْهُ ونِثْنَ المستمَعَيْنَ ك لم السَرَا عِينُ ثُور الرَّاضِي ثُو الفَّا بَعِ ثُمُ المُربِينِ وَامَّا المُصْنَظُرُ وَفَتُو دَيْنُ حَيْد ا آجِنا ٥٠ الزُهْ وَالرِضَ وَالعَنا عَهُ ود رَجَاته محتكفة بحسد احتلاف هن الأحوال واسم العَ عَرْمِطَانُوعِ عَلَى عَرْمِ لَلْمُنَامُ إِمَا نَسْسِيَةُ المستَعَى فَقِيرًا فَلَا وَحَبْدَ لَهُ لَهِذَا المُعْنَى فَ بلان سُت مَع فَفِيًّا فلَعَنَّ آخَر وهو مصرفنه بوند مناجًا إلياسة فعَالَي في المنظم الموره عُ مَذْ فِي نَتِّاءُ ٱسْتُنخَايِعٍ عَلَى المالِ خَاصَة فيكوُلْ استُوالفقرَلَهُ كاسْبِ العَـُدُد فَمَعَرَفَ نَفَنْتُهُ بِالصُّودِ بِدِوَا فَرَّبِهَا فَانَّهُ أَخَقٌ بِاسْتِمِ العَبْدُ مِزَالِفَ فِلِينِ وَالِكَانَ اسْمُ العبْدَعًا مَّا لِلْحَالَةِ فَلَذَلَ استمر الفَضَّرَعَام وَمَنْ عَرَفَ نَفَسَتُهُ بِالْمُعَنِ لِلَّا الله فَقُوانَحَق السِّرالفَغْ فاسْرالفَغْ مِشْنَوْ مِرْجَدْ بِزللعَنْدِينِ واذَا فِضَيْنَ هَذَا الاِيشْرَالَ فَهُنْ الْ فُوْكُ مُ صَلَّىٰ اللهُ عَكَيْهِ، وَسَلَم اعْوُ ذَبِكَ مِنَ الْفَقِرُ وَفَوْلَه كَا دَالْفَقَرُ انْ سَجُوْ وَعِزّا ف لَا يُنا فَضِرْ فَوْلِدا حِيني مسكناً إذ فَقَر المضطرِّعة الذي استنكا فَينهُ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمُ وَالْفَضَرَ الذِّي هُوالْا عِنَرَا فِي المُسْكَنَيَةُ وَالذِّلَةَ وَالإِفْقَالَ اللَّهِ فَ عزَ وَمَعَبِ ( فَ هُوَالذِي سَأَلَهُ فِي دُعايِد

بَيَا نِفَنْ اللَّهُ الفَقُرْمُ طُلُّقًا ٥

إَمَمَ اللهُ بِا فَ فَكَ لَ عَلَيْهِ فَوَلِهِ نَعَا لِي النَّفَا، اللهَ جِبْنَ الدُبَا أُخِبُوا مِندُّبا يَّ و وأَمُوا الهِمْ وَأَوَلَ نَعَا لِللَّهُ عَلَى الدِينَ احْتِروا فِي سَسِيلِ اللَّهِ الْمَنْ فَسَالُ اللّهِمْ فِي مَوْضِلاً مِنْ تُمْ قَدُّ وَصَعْهُمُ وَالفَقِرُ عِلَا وَصَغْهِمِ الْهِيَّةِ وَالإحْصَارَ وَفِيدِدِلالْهُ عَلَى هُوَ مَعَ مِلا وَالْمَا الأَجْهِدِينَ مِنْدِجُ الفَقْرُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ع

وابر اطليا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَالِمِهُ إِي الْمَا سِحْبَرِهُ فَعَالِب مُوسِومِ مَا لِمَا لِ يُعِطِّحُوا اللهُ الْعَالَجُ إِلَّهُ نَعَنْ وَمَا لَهُ فَغَالَت يَعُمُ الْجَلِهَ مَا وللسِّربِ فَقَالُوا مَنْ جَرَا لنسريسُولُ (الله فَقَالَ تغير بعطى جهدة ٥ وق السب رسول القصك الله عليه وسَمَا لبلال العَ الله فَعَجُ اوَا نلقُّهُ غَنِباً و وَهَاكِ صَهَا لِعَدُ عَلَيْهِ وَسَلِ أَنَّ الْعَدَجِ الضِّعَرَ المُصَعَفِدا با العِياكِ وَ فِي لِلنِّهِ اللَّهُ وُ وَمَا يُخْلِفُوا الْمَتِي لِلْهُ فَالْمَا عَنِيا هِ وَجِمْ رَمَا يَفْمَا هُ وَ فِي عَلَيْ الْحُو بِأُ وَبِعِينَ حَلِيْهُا إِي أُدْ بَعِينَ سَتَمَهُ فَيْهُوْ وَالْمُوا وِبِهِ نَفَيْدِي نَفَكُ والْفَقِيرِ الْحِرْفِ عِلَا الْفَرَ الرَّاعِبُ فَي وَالسَّوْدِ بِهِ كَنِيهَا بَهِ عَامَ يَغَنْ بِهِ نَفَدُم الِفِيقِيمِ الزَّاعِدِ عَلِيا الْخَيْطُ لِحَرِيصِ ق ومَا ذَكَوَا هُمِن الْخِيلًا دَدَجَا نِهِ الفَيْضِيرِ مِنْ الْمَصْرُورَهُ مَعَا وَثَابِينِ الفَعْرَادُ وَجَدَبَجَا يَفِيْرُوكَا نَ الفِيْجِ الحَلِيقِ عِادَ وَحَدِهُ مِن حَمْنٍ وَعِرُ بِنْ وَحَهُ مَن الفِقِر الزَّاهِدِ اذِ هَرْهِ سَبَّهُ الْادْهِينَ للإَحْمَا يَة وَلَا نَظُنَّ ازَّ نَفُدْ بِرِرَسُول (مَدَصَلَى اللَّهُ عَلِبْهِ وَسَيَ جَدِي عَلَى لِسَا نِهِ جَزَا فَأُ ولَا بؤ لِلاَنْفَأَ فَ بَلِيَّا بِبَطِوْرِسِكُولِ اللهَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْإَلْحِيْنَافِئَذَ لَلِيٌّ فَانَّهُ لَا يَبْطُوعُنِ الْلَهُوَا إِلَى هُوَ إِلاَ وَجِينُومَ وَعَذَا كَفُولُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوْيَا الصَّالِحَذَنُونُ مِنْ سِتَنَا وَأَنْظِرُ حُبُنَّ أَمِنَ النَّبَوَّةَ فَا نَمُ نَفَاذِ بِمُخْتَفِيْقِ كَا كَالَّهُ وَلَكِنْ لَكُسْرِ فَي فُونَ عَبْر وان بَجِرف عَلِمَةٌ لَلَّهُ النستية الا بخيفين فاما بالعَيْف فولا اذكا تعلُوانَ السُوءَ عَبارَه عَا لِحَتَى النَّي وَ يَقِادِ وَيُونِيَرُهِ وَهُوَ يُنَقِّرُوا بِنُواجٍ مِنَ الحَوْاصِ الْعَلَاءُ اللَّهِ مِنْ مَالِمَةُ اللَّهِ مَا إِنَّا بَحَنَّيْمِينَ فَامَا لِلْمُعْتِينِينَ حَفًّا بِوَالِامُولِ لِمُعَلِّقَهُ بِاللَّهِ تُعَالِمُ وصَفّا نِوْوَ مَلَا كَيْمُوالْلُهُ الأخِوة لا كالعِلْمُ عِيدَهُ بل عَالَمُ اللهُ بكرُ فو المعلُّومَات وبرَادَة البغيرَ و المحقيق في وَالْكَشَّفُ وَالْمَا يِنِيَا لَدَلَهُ فِي هَيْسِهِ صِيقَة بِهَا سَوِّلُهُ الْاَهْ طَالِهِ الْمَا يَفَهُ للحِادَ فَكَأَ الْهَا صفَدَ ؟ نَشَوِ الحُرِكَاتَ المَفِرُ وَمَعْ بِإِدَا دَيْنَا وَاخِينَا رَبَا وَهِجَ الْعَلَادَةُ وَا ذِكَانَ الْفَلْدُ وَ المَقْدُ ورَجَبِيًّا مِن فَعُلِ إِلَيْهِ نَعَالِ هَوَ الْمَالِثَ أَنْ لَهُ صَفِّتَهُ بِهَاسِضُ الملا كُذُو لِشَاعًا كَمَالَ للبَصِيرِصِيِّنَةِ بِمَا يُفِارِ فَالأَعِيرَ حَنَى يَرُدُكَ بِهِا المَبْمَاتِ ٥ وَالسَحَاتِ اللَّهِ صِغَة بِقِيا بِدُولَ مُاسَسَكِهُولِيْكِ أَلْفِيتُ امَا فِي النَّفِطَةُ وَامَا فِي المَاجِ افِيهَا لُيكًا لَعِم اللوِّج الحِفُوظ فيسَرَي مَا فِيهِ مِنَ الغَيبِ فَعَلْ وَ كَا لَاتَ وَمَنِّعًا تَن يَجْلُونُهُ يُفَا للأَبِيبُ عَلَبِهِ إِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْفِيلَمَا وَكُلُوا إِيدِ لِللَّا افْسَاءَ فَرَبَا جَبُوكُنَا الْدُ نَفْسَمُ الْلِي أَرْفِعِنْ وَ بِلِاحْسِنِ وَ لِلْاسِنِينِ وَعِيْمُنَا أَيْشًا أَنْ سَكَلْفُ نَسْبِيعٍ لِيلاسِنَةَ وَأَرْبَعِنَ عِيدُ فَعُ الدؤيا الصَالِيَة جُزًا وَاحِدًا مِنْ حُبَلَ اللَّهِ عَلَى نَعَيِينَ طِيقَ وَاحِدِمِ طُولُوا النَّفِيمَ فِي كَ المكِنَدُ لا يَحِوُنُ لِلاَّ مَطِنِ وَالْحِيْنِ وَلا مَدْدِي يَخْفِيقًا أَنْهُ الذِي ارَّادُهُ صَلِّي اللهُ مَكْبِيهِ فَسَلّم

فضراعطاء الزكوة

فنضرا لغقواء

لخصوص الابنياء ع

الرؤما والصالح

ر مجاور المالية المالية

كولكم يعود يون دُّفَوْ مَنْ الْمُوْاللَّهُ وَيَ

وَسَا أَمُوكَا وَانْهَا المعَثْ لُهُ مِنْعَامِعِ الصَّفَّاتِ الذي يقا نَتُنَّ النَّوْةُ وَأَصَّلَ لفَسَامِها وذَ للِّنَهِ لاَيْرِينُهِ مَا الْمُعَتِّرُ فَهُ عَلِمَةَ الْمُغْدِيرِوَ لَذَ لِلْهَ لِعَلْمِهِ الْالفَقِ المفرِّدَ رَجَا مُنْتَمَا يُكُّ فاغا لَدَبَكُنُ حَبَوْا الفَفَرُ لِلْحُرِلِصِ تَشَكُّ حِيثًا نَصْفُ سُدُس ودَحَيَةُ الفَفَرُ الدَّا ه وحَنَى لريقِتُض لَّهُ الدُّفَّتَ دُم مِهُ كَرُ مِنْ الرَّبِعِنْ سَنَدَ لِلِلَّ الجِنَهُ وَاقْنُضَحَ ذَلِكِ الدَفَّدُ والحُشرَمَا يَهُ عَامِ فَلَيْس ا فِي فَوْ عَهُوا لاَ بَهْمَا عَلَيْهِم السِّكَةِ مِ الوَفُونِ عَلَى ذَلَكَ إِلَا بَنُوعٍ مِنَ الْحَسَمْ بن آلا فَوُ فَ بِعِ وَالعِسْ رَضُ النَّنْبِيْهِ عَلَى مِنْهَاجِ المُفَّنْ يِرِينِ المَا لِهِ يَكُ الْأُمُوُ دُفاذِ الضَّحةِ الإِيَانَ فَمَنظِزا ذَذَ لَكِنْ بَحُرْءٍ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَدَ عَلَى سَبِيلِ ل إِنْفَاقُ وَحَاشًا لمنعيد النبوة من ذ لكن ٥ وليف وحريل نقتل الانحمارك فِفَ دْ فَالِيِّ وَسُول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمَهُ وَسَلَّمَ جِزِيهِ نِهَا لا مُنَّهُ وَفَرْآ ؛ ما وَاسْرَعْهَا تَفْتَحَمَّا فِي لِحَبَّةِ صَعَفًا وَ لَمْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اذَنِهِ حِوْمَتِنِ الْمُنْتِين فَمُ أَحْبُهُم الْفَقُرُ أَحْبِنِي وَمَن أَعِفَهُما فَقَدُ أَبْغَضَى الفَقر وللجهاد وروي إن جسر ل عَلَيْد السّلام زَلَعَل رسُول اللّهِ صَلَ ابيَّهُ مَكَيَّهِ وَسَلَم فَقَالَ إِللَّهُ مُلَّا اذاسً مَعِسُرِينَ السَّلَام وَيقُول خَدِ ازَاحِعُلَ عَنْ الْحِيَال دُهَبًا وَفِيْدٌ و تَوْ دَمْعَكُ ٥ جَينُ مَا كَذِنَّ فَأَطِوَ قَرَسُولِ اللهُ صَلَّ اللهُ عليه وَسَلَّ سَاعَةٌ ثُرَفَ لَيَا جِبْرِ مِل أَ الدُّني وَارِمْ وَادَاهُ وَرَالُ مَنْ لاَمَالَ لَهُ فَرَجْعَهُ مِنْ لاعقالَهُ فَقَالَتَ حِبْرِ مِلْ عَلَيْهِ السّ يَا حَمَّ تَبَنَدُ اللَّهِ إِللَّهُ إِلهُ إِن قَلْ وَ لَ وَكَ الْ عَلِيمَ عَلَيْهِ السَّلَا مِمَةَ في ا سِيَبِا حَيْنِهِ بَرَجُلُ مَا بِسِعِرِمُلِيفَ فِي عَمَا فِإِنَا مِفْظَهُ وَى لِهِ بِمَا مَا مِرْفَقِ فَا ذَرَ الله مِغَا إِفْغًا لَ مَا مِنْ مِدِمِنِي لِنَا فَرَرَّكَ الدُّنِيَا لأَهُ لِهَا فَالدُّنْ فَاكُولُهُ فَنُواذًّا حَمِدٍ نَعْ وَمَر سُوسَى علبه انشلام برمرانا بسوعلى الزاب وغية راسه أسنة ووجهه وكسنه ا في السُّراب وَهوَ مشبَّم لِعِبَّاهُ فَقَالَ مُوسَى مَرتِ عَبَركَ عَذَا فِي اللهُ بِيُاصَ بِعِ فَ وحَي الله نَعًا وَلِلْهِ مَا مُوسَى مَا عَلَتَ افي إِذَا نَظُونَ لِلْأَعَيْدِي مَوجِعِ جَلَهُ زَوتَتُ عِنُوالُدُسُ كَلَفَا هَ وَغُرِيْنِكِ وَافِعَ اللهُ فَالدوَّرَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَسَلَّم صَبِّف فَلْمُ جَلَّا عندهُ مَا بَصْلِيهُ فَ رسَلَى عِلا رَجل لَهُوه ي مزحبَيْروفاك لَهُ فل لهُ تَفْول للذ عيوك اسْلَغَ أُرْبَعَزُ دِدْهُ الْ هَلَالِ دَجَبُ فَالسِّلَ اللَّهِ لَا يُرَهِن ه فأحنت وتسول الله صلى إلله عكيته وسكم مذلك فقاله اما والله اني لأسيز في أهل السَمَاءِ الْمِينَ لِهُ اَعَلِمَ الْأَدَقُ وَلَوْ بَاعِنَ وَاسْلَفَعَ لاَهُ مِينًا لِكِيدُ اذْ هَبَ مِدزع عِنْ كُل البَهِ فَا دَهِنْهُ فَلَا حَرِّجَتُ بِهِ ثَرَ لَتُ هَذِهِ الْأَيْهُ وَلَا يَكُوْ زَعَيْمُكُنَ الْمِنْعَنَا بَهُ اذْوُاجًا

مِيْمُ اللهِ يَعْ نَعْسُونِ يَذِيْدُ لَمْ عِنْ إلدُ بِيَّا ٥ وَفَا كَسَدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٌ وَسَلَ مَنْ أَحِوَ مِنْكُمْدُ أينًا في سويدِ مُعًا فَا فِي بَذِينِهِ عَيْدِهُ طَعَام بَومِهِ مَكَا عُاجِرُتَ لَهُ الدُّنَّا عَبِدًا فير عاد ٥ يَّا مُوسَى إِذَا دَأَ بَذَا لِفِضْ مِغَيلًا فِعَلْ مِرَجًا لِسُعَا دالصَّالِينِ وَكَالسِّدِ عَظَا الْحَراسُيا بِ مَوْ تَكِيا مِنَ الا بَدِيا، عَلِيهِم السّلام بسَاحِلُ الْهُرُهُ وَالْمُورَ عِلْمُ فَا حِبْنًا نَّا فَقَا لَــَ بِسِهِ اللَّهِ وَالْعَيْسَكُمُ لَهُ اللَّهِ فَهُا حُونًا وَاحِدًّا تُرْمَوَّ بالْحَر فَقَالَ بِنِمَ السَّيْطِ نَ وَالْفَي شَبَكَمَةُ عَرْجَ فِيهُ مِنْ لِخِينًا نَكِمًا كَانَ يَنِيعًا عسَن مَرَدُ فِفَا ٥ فَقَالَ النَّيْرِبَ مَا عِمَنَا فَقَدٌ عَكَنُ الْ كَالْ وَاحِد بَيْدِكُ فَعَالَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَ اللَّهَ لَي اكشَفُوا لَعَبْدِيعُنْ مَنْ لَسَبِهِمَا فَلَا مَا يِمَا أَعَدَاللهُ لِهِذَا مِنْ الْحَرَامُو وَ لِهِمَذَا مِنَ الْحَدَّ وَلَوْمِنِينَ يَادَبُ وَكُلِّ لِسَامِنَ لِمِنْ اصْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الطاحْبُ ، فِي الحَيْمَةُ مُواْ بَيْدًا أَهُوَ مَا الفُقَلِ وَاطلعَنَّ فِي المَارِيَّوْ البُّدُ الْمُلْهَا الأَاعِنْيَا. وَ فِي لفَّطْ الموَّفظاتُ ابنا ٢ عُنيّاً فقَيه لحكسهم اللَّه وفي حَدِث المَوْفرا بيُّ اكثرُ إلل المارك الدِيْرًا. فقلتُ مَاشًا لِفَرَّفِقَا لَ سَعْلِهُ لَا كُصْمَلْ وَالْأَهْبِ وَالْدَعْزَارُ ۞ فَعَالَ صَبِيَ اللَّهُ مَلِيَّهِ وَسَلَمَ خَفْتَ للوَهُنْ فِي الدُّينَ الفَقْرَ وَ فِلطِّيزَ أَجْوا لابدًا دُخولًا المينة سلبك وعليو السكا مركمكان ملكه وأخ أصحابي ومخوي الحبنة عبدالرحمل أن عَوْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْدُ لا جُلْ عِنَّاهُ وَسُلِ حَدِيْتُ أَحْسُرُ وَأُمِّيَّهُ وَخَلَ الْحَبَّةُ وَحَفَّا وَفَاكِ عبيني علبتي الستقدم سبيداء مؤخل المنى لخبنده وشيغ خَرِعَزًا عِل المكِنْ عَلِي السلا المُصَلِيلِيةُ عَلِيمِهِ وَسَلَمُ فَالسِّهِ الْحِيالَةِ عَبِيلًا اللَّهُ عَلَى الْحَدُوا لَمِهِ الْم اقَنْهَا وُقِدُ وَمَا اقْنُنَاهُ وَلَ لَمْ رَبِّرْكَ لَهُ أَهُلًا وَلاَ مَا لُونِ فِي الْحِبْرَا وَأَرَبَّ الْفَعْرِ مُفِيَّلُا فِفُ لِمَ جَبًّا بِسُعَا رِالصَالِحِينِ وَازَ إِزَائِينَا الْعِبْزَا، مُعَبُّلٌ فَقُلْ ذَ نُ عَجلت عَفُوْ مَنْدُهُ ٥ وَيَ لِـــــــ مُوسَى بِلَهِمِ السّلَامِ الحرِمَنَ أَجَا وُل مِنْ طَعَلَ حَسَّى احبصه من أَجْلَكُ فَقَالِكُمْ فَقَدِ فِقَتْ بَرْضَكِنَ أَنْ بِكُونَ أَنَّا فِي لَلَّمَ هِي وَكُمِنَ أَنْ سِكُونَ المراديم سُدِيد الصَّدد وَقُ لــــ على عليَّ عليُّه السَّالُم . ف انى لاحبة المستكنَّة وَانعِفِ العِمْ أَوَكَا ذَاحِبًا لا سَامُ البِيهِ أَنْ نَفَالُ مِا مسْكِينِ وَلَمَا فَالتَّسَادَاتُ العرب وَاعْنَيْا وُها لِرسُول السَّصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْجُعُلْ لْمَا يَوْ مَا وَكُلْتُمْ يَوْمًا لِحِبْتُونَ الِمِكَ وَلَا عَنِي وَغِيْءٌ وَلَا تَعِينُونَ يَصِنُونَ الفَعْرَا مِثْل بَلالُوسَكُما دُوصُهُبِ وَأَبِي مُرَّوَجَابِ إِنْ الْآدُنَّ وَعَا دَائِنَ كِاسِرٌ وَإِنْ هُوْسَدُهُ

احورانجنة والنا ر

فضرا لف

لادلعبي

هرَمُ ذَوَا صَابِ السُفَّةُ مِنَ الفُقْرَا ، فأَ حَالِهَ والنِّي صَلَّى الله عَلَمُ وَسَمَ إِلَا ذَ الذَو ذَ لك الصَّرُ سُكُوا إليِّهِ انْدُنوُ وَلِهِ دَا يَجِنْهُمُ وَكَا ذَبِّ سَرَا لِفَوْمِ الْمُوفِ لِلْمُ سُرَّةَ لِطِيامًا عرفُوا فأحَدَ الدواج مِن نَبّا بِهِيمُ فَا سُنَدَ عَلَى الأغْنَيْا ذَلَهُ منهُ والادرَّعَ ابن حَالِهميم وعبيبة ابنحسن الغزادي وعباس بنموة الملسئلي وعبره عرفائها لهتر البني صلايله عكِيْدٍ وَسَلَمُ انْ كَالْجِمِهُ وَا يَا هُمْ فِي مِلِسِ فَتَ زَلَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ نَفَالِكَ وَاصْبَر نفسكُ مَعَ الذِينَ بدعوُنَ وَلَهِ تُحْدِمُ لِعَدَا فِي وَالْمِشْ بِرِيدُ وَنَوْجِهَا وَكَا تَعَدُ عَيَالٌ عَنَهُم بينى الفقرائر مع زيئية الحيوة الدنيابين الاعينيا ولاتطع عزأ غفأنا فلتمه عن ذكركا ا يَى لاَ غِنا وَفُل لِلْقَ مَن رِبِكُهُ فَعَن شَا فَلِيوُ مِنْ وَمَن شَا ْ فَلِيكُ غُوالاً بِهِ وَلما اسْنا وْ وْن ا بنرام مكوم على و سُولَ الله صَلَ إلله عَلَيْه وسَكَرُوعِيْد و رَجُوا مِنْ أَسْرًا فَ مُ لِيسْ فَسَنْقُ ذَلِكَ عَلَى الدّى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَا سَنَوْ لِللّهُ نَعَالِي عليسَ وَ تَوكُ اللّ خَأُ مُوا لا عَمُ وَمَا بُدُ رِيكَ لِحَ لَهُ بِزَكِي بِعِنِي إِنْ الرَّمِكُوُّمُ الْمَا مَنْ استَمْعَيَ فانتَ لَهُ \* نضَّد ي معتنى هذا الشَّر يف وفَّ است مسكرالله عليه وسُلم وحلي الملكة فسيعُتُ حَدَّلَة الْمَامِي فَنظرتُ فارَا مِلاً لَ فَنظرتُ فِي عَلامًا فارَا فَفَرْ الْمَنِينَ واولا دهمر ونظرنه فإسفاكها فإذا فيهرمنا لأعنياء والنسا وليرفعلن برتبا شًا نهم فقَّالَ أَمَا اللِّشَا. فاصَر بَهِنَ الأَحَمَان الذَّحَبُ وَالجربِ وَلَمَا الاعْتِيمَ فَاشْسَنْ كُلُوا مِلُولِ الْحَيَابِ وَتَفَعَّلُاتُ أَعَيَا بِيغِ فَعْسَعَدَانَ عَبَدَالِهِ هَزَانٌ عَوَفَ شُرُ مَا وَنَعِدُ ذَلُنْ وَهُو مِن فَعَلَى مَا حَلْفَكَ عَن قَالَ اما وَالله رَسُول الله ما حالمت اللَّهُ حَيَّافِيْتُ المسُّفَّاتَ وَطَهُ مَنْ أَنْهُ الدَّالَ فَعَلَتُ وَلِيَّ وَكُنَّا الْمُ سِبِمًا لِي ١ ى نظريل هذا وعبد الرحم الرعوف صاحبالسابقة العظمة مع رسول المعصل الله ك عكبيه وَسَمَ وَهُوَمِنَ العَشَرَخِ لَلْحَنُومِينِ بِالْفَيْرِمِ أَعَلَمُ لِلْبُغُ وَهُمُ مَزَا لَا عَنْبِهِ الْمُنْ فيم دَسُول اللهُ صَلَّى إللهُ عَلَيْهُ وَسُمْ إلا مَنْ فالْ هَلَيْ اوْ هَلَيْ اوْ مَعْ هِمْ ا فقد استَنتْ مَ العَمَا الْحَقَدُ الحد ٥ وَدَجت ل سؤل الله صَلَى الله عليه وسَلِ ٥ عَلَى رَجِلِ فَصَدِ وَلِهِ سَرَلَهُ شَيْرًا فَقًا لَا وَمِسْرَبُودِ هَذَا عَلَى الْمِلَالا رَضِ الوسمَهُمْ وَفَاكَ صَلَى الله عليه وَسَمَا أَلَا أَحْدُوكُم علوك الله لطبة فالوا بلي سُول الله فالكل صعيف مستَضَعَفَ أَغَمَر السَّعَتُ فِي عَظْمِ مِنْ لا يُوتَبِهِ لَهُ لَوَ السَّمَ عَلَى اللهِ لا بَرَهُ وَفِ لِعَمْ إِن الرحْصُيْر ظ نَدُ كَامِن دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مَنز لَمْ وَجَاه فَقَالُ يَاعُلِ ن اذَ لَذَ عَيْدِي مُنْزِدُةً وَجَا كَا فَضَالَ لَذَ فِي عِنا دَهَ فَأَطِهُ بِنْ مَدُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسُمُ فَعَلَتْ بَعَرِباً بِحَالَتَ وَأَنِي مَسْلُول اللهُ فَا نَظَاهَتُ مَحَهُ حَجَّ البُّمَا بِأَب مَزَل فك طمأة يَضِ اللَّهُ عَنَّ وَاسْتَنَا ذَوْعَلِيهَا وَاجْ نَتْ لَهُ فَالِ أَنَا وَمَنْ مَجَى كَنْ وَمَن مِعَكن يَرسُول الله ﴿ لَه عَمَانَ فَقَالَتُ فَأَطَةَ وَالدِّي تَعِنَّكُ وَالحِيِّ بِنِيًّا مَا كَلِّي نَوَانًا عَمَّا وَقَالَتُ فَا كَاصَبُعَ ﴾ عمل إصلا وَاشَارَسِيرِمِ نِفَالَتْ عَمَرُا حَسَدِي فَلَوَارَسَةُ فَكَتَٰفِيرًا بِي فَالْقِيَّ الْإِنَّ عَلَاهَ كَاتَ عَلَيه فقاً ل شُدِي ﴾ عَلَى اسك ثواً لا نَدَ لَهُ فَذَخُلُ فَقَاالْـــِ السَلامِ عَلَيكَ أَيَا بُنْكِيِّهِ كِهِنَ أَصِيَّتُ فِقَالُنَا أَصْبِينُ وَالصَّوَاحِجَةِ وزَا خِنِي وَجَّاعَلَيْ مَا يِلِهُ لِسَنْ أَعِدِ المَّ طَعَامِ اللهُ فَعَكَدُ الْصَنَةِ فِي لِلوَعِ فَكِي رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ وَفَالُ كَا حَرَ عَنْ بلنَّاه عَوَ اللهُ مَا ذُفَتُ طَعًا مُا مُنذُنَّكُ تُ وَإِنَّ لا كُونَ مِعِ اللهِ مِنالَة وَمِسَا كُ دُنَّا لأطعمني وَلكِن أَثْرَتُ الأَخِوْهَ مَكِي اللَّهُ مِنْ مُرْمَنُوبَ بَيْدِهِ مَنْ هَمْدَكُمْ مِا وَهُ لَ البشِّري فُولًّا اللَّهُ لَسُبِيدَةُ مِنْهَا ٱهْلِ الجَيَّةُ فَأَنْتُ فَأَبِنَا سِيَةِ إِمَّا ةَ وْعُونَ وَمَرْيَحِاً مَبَهُ بَكُلُ ذَى لَاسِيَّةً سيدة نشاعا لم وموسوسيرة لساءعالم وخديد سيرة لسا عالم وانتسيد لسَاعَ لَمُذَا الْخُرُ لَهُ يُونِ مِنْ فَصَبِ لَا حَيْتَ فِهِ وَلَا نَصَبُ ثُرُ قُلُ اللَّهِ عِلَى فوالله لَعَد رَوَحْكِ سَيِدًا فِي لِدِينًا سَيَدًا فِي لِا خِرْوَ وَ أَمَرَا لِا قَارِ فَ فَقَدُ فَا لِهِ الدُّول ذِو الدِّدْهِ لِهِ أَسْرُ حَسَابًا أو كالحَالِشُل مِن ذِي الدِّرْ هَمُ هِ وَأُ دَسَلَ عُمُرٌ وَلِلْ سيعَبِد ابْن عامِدٍ بالفادِ نَبادَ فَجَاءُ الْمِيمُونِ لِدِكَ يُلِمُا حَرِينَمَا فَقَا أَنَّ المَوَانَهُ ٱحَدَثَ أَلَمْزَ فَالْمَاشَدِ مِن ذَ الَّذِيْمُ وَلَا ادِنِي ذِرْعَكَ الْجَالَىٰ فَسْعَتْهُ وَحَبِّكُهُ صُرِّدًا وَفَي لَدُّ حَرَّ فَا مُرْصَلٌ وَهِبِكِي الحالفَدُّ مُرَقَالِ مِنْ مَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولِ مِنْ مُرْفُوفِهِ آ، المُسْلِل لُخِنْهُ فَبَوا لاَغِنْيا بَخْسُ طَابِهَ عَامِ حَيَّ اوْ الْأَجُلُ مِنَ الْأَعْنِيَّا وَلَهُ خِلْفِ غَارِيهِم فِي حَدْسِيد عَ فلشنخ والسابوهورة دمن اله عنه المائر الموالية حُدَه اغْرِحياب رُجل مُدِد أن نَصْل مُو بَدُ عَلَى لِي الله عَلَى المِدَد وَرُجل لديمية مُسْتَوفَد قَدْدِينَ وَرَجَلِ عَاسَمًا مِوفَلَا بِقَالَ لله إيضًا يَواد ٥ وَقَدْلُ عَارَجُ فَقِرال كم النَّورِيفَقَا لِللَّهُ عَظْ لَوَكُنَّ عَنِيًّا مَا فَرَسْكُ وَكَازَا لاَّعِينًا مِنْ اعْجَابِهِ بِوَ دُونَ لوالفَحْرُفُولًا كَمَّرُ وَنَّفُوْسِهِ الفُقَرَّا وَاعَراصُهِ عَنَ الْأَعْنَيَّا وَى كَالمُومَلِّ مَارَاً بَيْنَ الْعَنَى اذ كبينه في كل الدوري و و السيس تعفر الحكم مسكول أن أد ولوخًا ف من الله رج كاف يَرَا لَفَعْ رِيْغًا مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَوَرَعَدُ فِي الْجِنْةِ كَابَرَعَتُ فِي الْغِنَا لَفَا أَذِيهُمَا حَسِيعًا وَ وَالْفِيا مِنْ عَمَا سِرَتَ عِبَا سِرَتَ عِبَا سِرَتَ عِبَاللَّهُ عَنَّمَ مِلْعُوْ وَمَنْ أَكُو مَ مَا أَفِينًا 

صكايم في الفوا

هارة الألوقاء

144.

وَاحِدُونَ لَهِ عَنَى الْمُعُوا وَ هُلَ المُعَقَوْدُ وَمِنْ الحَلَّمُ وَالمُسْكِينُ وَالَّمُ السّهِم مِنْ عَلَى المُعَلَّمُ مَنَ المَعْلَى وَالْمُسْكِينُ وَالَّهُ السّهُم مِنْ عَلَى المَعْفَالِ وَحَيْلًا تَعِيْشُ وَالْمَا فَعَبْرُو لَهُ السّهُم المَعْلَاتُ المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَ

بَيَانِ فَن يَلَة خَصُومِ الفُقُرارِ

مِرَّالِ رَافِي اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّهُ طَوْ وَ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّهُ طَوْ وَ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ وَمَا دَيِنِي مَعْفُو اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّ الللّهُ عَلَيْهُ وَلّ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلّ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَوَ مِ الفِيْمَةُ أَنَّهُ كَأَذَ أُوتِي تُونَّ أَيْ الدِّينَا وَأُوجِ إِللَّهُ تَعَالِبَ لِلْا اسْتَعِيلِ عَلَيهِ السَّكَام اطلبيني عند المنكسِّرة ولويهم والومن فرق فالدالفيَّدافِ اكاردافينا والسن وَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلِيثُهُ وَسَلَّمَ بِعِسُول اللهُ تَعَالَى بِومِ الشِّيِّةُ الْرَصْفَةَ فِي مِنْ خَلْفَى فَعَنُولَ المَلْآ بِكُهُ مَنْ هُوكَما رَبُا فَيقُولَ المسْلِمَةَ القايضِيُّ وَطَا كِالْمَا بَضَلْدَرِي أَدْخُلُوهُمُ لَلْجُنَةُ فِيدُخُلُو نَهَا وَمَا ظُوذَ وَسِنْتُوبُوزَ وَالنَّا سَ لَا الحبِسَا ٢ بَشَرَدَّ دُون فِفَكَ الْحَالِمَ وَالرَاضِ وَالرَاضِ وَالسَّزَاهِ وَ فَسَنَدُ لَا فَضَلَهُ وَالشَّطِعُ المَّانِ مِزَالِكِلَّابِ فَ وَإِمَالاً ثَارِيْ الصَّامَةِ الرَّامِنِ فَكِيثِرِهِ وَمَا يَقِيَّ الْنِ الفنَّا عَنْ بِضَاةً أَ الطُّعُ وقَدَ فَالسِّعِ عِنْ رَضِيَا لللهُ عَنْهُ اذَالطَّعَ فَقَرُوا لِمَا يَسْنِي وَلّ مَن البسرعًا في الدي الماس وقَمّ استَعْنَ عَنْهُمْ وَالسلام مَا مِن تُومِ اللهُ وَمُلِكَ يُهَا وِي يَخَذَ العَرَشَ وَابْنَ أَدُم فَكِيلِ بَضِيلًا خِيلًا خِيلًا بطِغِيكَ فَالَّ الْمُؤَالِدُ دُوَّا وَمِنَا لللهُ عَنْهُ مَا مِنْ أَحَيِرا لَا وَفِي عَقَيْلِهِ نَفَقَ وَلَكِ اللهُ أَذِا ٱنْنِدُ اللهُ يُنا بَالِوَ الدَة خَلْ فَرَحًا وَاللَّهِ لَوَاللَّهِ وَخَالِبًا ذَفَي هَلْم عِلْم تُركَعِزنهُ وَلِلْ وَيِج ابْنُ أَدُومَمَا يَفْعُ مَا ليزيدِ وَعَرْبِنِفُ وَفِيلِ لَيْعِصْ لَحِيمًا مَمَا الْعِنا ةَ لَتَ قَلْمَ مَنِيكُ ورِصَالًا بَمَا يَحْمَلُك ٥ وَمِبْ لَهُ كَاذَا مِرَاهُم إِبِمَا أَجْم مَنْ أَهْلِ النَّعُيرِ نِحُواسًا رُفَيْدُمُ آهُ وَسِتَّوْفَ مِنْ فَقَرْ لَهُ ذَا لَ عَوِما وَنَطِرَ لِلادَجِل , في فنا والعَضَرْسَدِه وَعَنْفُ مَا كُلَّهُ فَهُا أَكُ لَهُ فَا مُوفِقًا لَا لَمِعْضَ عَلَانِهِ إِذِ أَقَامُ بَفْتِيْ بِهِ فَا قَا مُرْجًا ءُيِّهِ البِّهِ فَقَالِ ابرَاهِ إِنْ أُدْهُمْ الْهِا الْحِلِّ كُلَّ الرَّعِيب . وَأَنْتَ جَابِعَ فَالْغُمُونَ لَا فَشِبِعْتَ قَلَ اخْرُقَ لَا تُرْبِينَ طِبَيْا فَالْعُرُ فَقَالَ ابراهِيم . في مَفَينَهِ فَي آصَنَعَ أَمَا طِلْمُنِياً وَ الْمِعَنْ تَفْتَعَ لِهِنَوا اللَّهُ وق وَمَت رَجُولِهَا مِع أَنْ عَبْدًا لَعَلِيهِ وَهُو مَا كُلِ لِمَ وَتَعَلَا فَقَالَ مِا عَبُدا لِلْمَا وَصَدِيدٌ مِنَ الدُ بِنَا لِفِ فقًاكَ الا ادلاعل مَن رُضِ بِهُ مِنْ فَعُلَّاكَ مِلْ فَقَالَ مَن رَضِ الدُنْ مُا عِوْ ضًا عَمْ الآخَرة وكاذَ مُرابنة اسع تجزج خِزاً يَا بسَّا فنب لدُ بالمَّاء وبَا كَلَهُ باللَّهِ وَعَفُولَ مَنْ رَضْ مِنَ الدُنْبَابِهِذَالرِجْجِيلِ أَحُدِ وَهُ سَيِ لَلْسَرَاعَ اللهَ أَقُوامًا الشَّم المُتُعَزِوَ وَالمُعَمِّدُ فَلِي مُعْدِدُوهِ مُرْجِعَنَوا وَ في السَّمَاءِ و وَفَكُم و مَا نَوْ عَدُ و لَيْ وَرَبِّ المَّا، وَالأرضَانَهُ لَقَ الأَبَّةِ ٥ وَكَازَا بُوذَرِ بُومًا جَالِسًا في الما يرفاسنهُ احرا فقالتَّ نَجْلِسَ مِنَ هَوْلاءِ وَاهْدَا فِي المِدْمُ عَيْفَةُ وَلا سَعْدَ فَقَالَ لَهَا مِا هُذَهِ الْمَيْنِ أبد نَيا عَفَيْهُ كُو ُ وُلَا لاَ بَنِي مُنْهُ إِلاَّ ذَلِ حُفَّ وَجَوْنٌ وَهِي وَاصِيْدُ ٥ وَفَا \_\_

و اخرَع المالية كَانضَرَع ليلا الماس و وَاضْعَ بياس فان العِز في اليّ سرك و و واسْتَغُنُّ عَلَاذِي قُرْبَى وَذِي وَرِي مِنْ اللَّهِ عَنِ السَّتَعْنَى عَنَ الْمُنْاسِ و

يَّ جَامِعًا مَا يِغًا وَالدَهِرِ مِنْ مُفْتِهُ ٥٠ مُعْدَدًا آي بِابِ عَنِيدِ يَشْلُفُ مُ منكرا حَبِهُ مَا يِمِيهِ مَنْ بِينَ مِنْ وَ أَعَادِيُّ أُمْ لِهَا لَيْلًا سَتَطِّر مَهُ . جُمُعْتُ مَا لاً فَقَكِّرٌ عَرْجَمِعْتُ لَهُ • يَاجَامِعِ اللَّهِ الْمِالِّمَا لَهُ الْفُكِّرِقَهُ . اللاعنْدِكَ يَخِ وَلَوَ ار يُد - مُرَا المَالَ مَا المُنَّ الأَ يُو مِنْ تَنَفَقُهُ . ادفد بَهِ إِن فَتَى يَجْدُوا عَلَى نِنْفَتَ فِي الْهِ الدِي فَسَمَ الْأَوْدُوا فَيُرِزُقَهُ . فالعرض منه مَصُو زمايد سُب م . وَ الوَحِه مِنْهُ حَدَيد للسِّحُلْفَهُ . ازَا لَفَيَاعُهُ مَنْ عُبِلْ بِسَاحَتُمْ . لَهُ مُلْوَلِفَ طَلْهَا هُمَّا يُو رَفُّهُ .

## بَيَا رَفَضْلُ الْفَقْرُ عِلَا الْغِوْنَ

اعلم ان الناسر فكراحث تلفوا في زَامَدُهُ الجُنِدة الحُوَاصِ وَالْمُ كُثُّرُونَ إِلِي تَفْضِيلِ العَقَرِ قَلَى وَهُ أَلَكَ إِنْ عُطَّا الْعَبَى الشَّا كِي فَ الفاع لخفيدا فضل مرّ الوقير الصابرة حيَّا السب اذَّ المِنْدة عَامَلُ الرَّسَطُ كَالْمُ إِيَّاهُ وَنَهِ فَا صَابَهِ مِحِنَّة و تَد تَعْلَدُم وَرُدُ نَا فِي كُلَّابِ الصَّبَرُ والشَّكُرُ وجه النَّفاون بَيْرَالِمَيْرُ وَاللَّهُ كُو وَمِهَدُ وَالسِّيلِ العَضْيِكَة فِي الأَعَالِ وَالاَحْوَال وَان ذَلِكُ لا يكن الا تُبَعُّن وامَا الففرُ والعِني ادْ الخدمطافُّ الرسبة، بمن قُوا الهَجَدَار وَالا ثارة ا فِي نَفْضِيلًا الفَقَرُ فَلَا بدفيه مِن تَفْضِيرِ فَنَفُو السِيالِ الْمِمَا بَنَصَوْرَ الشَّلُ فِي مَفَامَنَ الْحَدَةُ فَقِيرَ صَابِد للبِسِّ لِحَدِّ مِسْ عَلِي الطالِبِ بلِهِ هِوَ قَامِعُ أَوْدَا طَنِ لا مِنَا فَهُ إلى غَيْ

مُغِنْ مَا لَهُ فِي الْحِبْرَاتِ لَيسِ حَرِيقًا عَلِي اسْسَالِ الله ٥ وَاللَّافِ وَفَيْرِ عَرِيمِ عَ عَيْحيري لِذَكَ خِنْ ازْ الفُوْفِيْرِ الْغَاضِ افْضَل مِنَ الْغَيْ لِلِيضِ الْمُسُكُ وَانَ الْعَبْي المنْغُوْ لَ لَلْبَوات أفضَر من الفَغير المربص إما الأول فرتما نطي اذا المنتج أفضًا من المعتر لأنهما مشاويا صنمف الحريش كاللال والبني منتقترب بالصرر فأت ولليزات عاجزعنه وهو الاريطنة عظًا فيما كسِبُه نَا مَا النِّي المُنتَيْعِ بإيلالِ وَايزكَا ذَ فِي مُبَاحٍ فَلا بصود ازْ نَيْفَضُ عِلَى الففير القَايْمِ وَتَكَدُّ شَهِد لَهُ مَارُوي لِيهِ الحَرَانَ الفَقْرُ اسْلُوارَسُول اللهَ صَلَى إِبَدُهَ كَبُرُهُ وَتُل سنوالأعينا بالخيزات والصدقات وللإوللهاد لعكمهم كأت في المنشج وذكاهم الصُّم نَيَّا لُوزَ لِهَا فَهِ وَمَا فَالُّهِ الْأَغْيِيا . فَنْغُلُم الْأَغْنِيا ذَلَكُ فِكَا نُوا مغولُون وخاه وا إلى دَسُول الله صَلَّى إليهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقُال الله وَ فَلْ الله مِؤْن لا مَنْ وَثَا وَقَدْ كَ استنسقرعط انضالما سُبُلِعَدُ فَقَالُ الْجَيْ لِانْدُ وَمَعْدَلَوْ آمَا وَلِيلُ الْأُولَ فَوْيِهِ نظر لانَ للبَرْ قَدرُ ويرمُفَصَلًا نفَصِيلًا بِذُل عَلَ خِلَّا وَ ذَلَكَ وهوَا زَنُوا لِ لفَامَر فِي ٥ التَّسْيِيرِيَّ لِلْعَكَمْرِينَةِ ثُوَّا بِالْحَسَى وَا ذَفَوْزَهُمْ مِنْ لَكَ النُّوابِ فَصْلِاللَهُ لِوَسِّيهُ مَلِيثًا. نَعَدُ وَكِنْ وَبِدِ إِنَّوا سَمْ عِنْ الْمُوالِزُ مُالِلًا وَعَنِي اللَّهُ عَنْهُ فَاكْتِ لِلْعَقَّرُ الْفَقَرُ الْكِ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمْ رَسُولًا فَقَالًا إِن رَسُول الفَقْرَا الدِّل فَقَا لَمَرْحَا بَ وَبَمْنِ جُتُ مِنْ عِيْدَ هُمْ رِجُتُ مِنْ فَوْمِ أُحْبَهُ واللَّهُ الْوَارِسُولِ اللهَ اذَا لاَ عَذَا ذَهُمُ وُ عَالْمَنَةُ مَجُونَ وَعَنْ لَا نَقْدِ دَوَالْعِبْنَمُ وَنُ وَنَحُلُا نَقْدِ رَعَلَبُدُ وَاذْ الْمُرصُوا بِعَثُوا بِغُضْ لِ انموا لهيروخيزة للكيرفقال بلغ عنى الفقرا انطن ضبروا حنسة متهرت لأشخيظ ال بَبْسَنُ للاَ عَنِياً امَا وَاحِدَهُ فارِنَ لَكُمْرِ عُزُفًا فِي الْجِنَهُ بِيْطِ البِهَا ٱلْعَالِمَ لاَ ا كَخُوم السِّم إلى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَم الله عَن الله عَنْ الله عَن ا تَهِ أَخَلَ الْفُقِيرَ الْجِنَدُ فَبَالِمَ عِنْهَا مِنْصَفَ بِوم وهو حمضَ يُهُ عَامِ وَ النَّ المِثْ فَ إِذَا فَال الغَمْ الحِدْمِيةِ وَسُحْيًا نَاسَوْ لا إِلَه ألا إلله وَ الله أَكْر وَه لَ الفَقار مَنْ إِذ لَا عَلَمْ الفَقار ، وْلْصَيْنِي وَازَا مَعْقَ عَشَرُهُ الْصَدِيرَ هُمُ وكِذِ للَّهَ اعَالَ البِرَكُلُهَا وَجُعَ الْبِهِمْ فِقَا لُوا دَحْيَبُ فهَ مَا نَدِ لَعَلِي أَنْفُولُهُ عَلَيْمُوا لَسُلَامُ ذَ الْكَ فَضَّالِ لَلَّهِ بُو سَيْدِ مَنْ لِيشًا إِي مَرِيدِ ثُو الْمِلْفَظِ وَا مَا فَوَالسِّمِ اللَّهِ وَمُ هَلِكُنَّ فَا جَا بَهُ تَعِمْ الشُّوخَ فَقَالَ آمَرُ كِاللَّى عَنِي بالأسبُّ والأعرَان فَانفَطَرَ وَلَهُ سَطُوْ وَأَحَابُ أَخُرُونَ نَفَا لِ النَّكُثِرُ مِنْ صَفَّاتِ لِلِحِيِّ فَلَهُ عَ ارْ يَحُون أفضنك مذا لنواصغ شئركالوا بكهذا بذل عكان الفيضر أفضا لانصفات الديوسة لابلبغي ازُ نِيَا ذَعَ فِهِ وَلِذَ للِّنِهِ أَهِ لَ نَعَالِمُ الْعَطِيةُ اذا دِي وَ الْبِكِرْمِادِ تَدَارِ فَنَوْ نَا زَعِنْ فَهِمَا فَضَمَّاهُ

نضراه فغاء

مُنتُهُ هُ وَهُ لَكِ سَهُ لِحِدَ العِزِّ وَالدِّفَا شِرِكُ وَالرُّبُوسَةُ وَمُنَّا زَعَهْ فِهَا لاَنَّهُ مِرْصِفَ تِ الرَّبُّ نُعَالِ فَهَرْهَا الْجِنسُ كَلُوا فِي تَغْيَضِيرا الْعِنْ وَالْغَيْفُرُ كتاصلها بتجلو بعنومات تُفيل الماويل وبكات اَحْرَة كايسعُد مُنا فَصَرُ الديكات بَّنَا فَيَرْفَوُ لِمَنْ فَصَلَ الْغَنَى اِنَّهُ صِفَّتَ الْحَقَّ إِلِي السَّكَرِّ فَلَا يُلَا بَيَّا فِضْ فَوْلِ مَنْ ذَمِ الْعَنِي لا نَمْ وصَفَ العَبِدُ بِالعِلِيرَ وَالمَعْرِفَةُ وانَّمْ وَصَفَ الرَّبِ نَعَالِي ٥ وَالْحِهْرِ وَالغَفْلَة وَصَفَ العِيْرُ وَلِيسَرِ لاحَدَانُ نَفِضَدًا لعَفَالُهُ عَلَى العِنْدِ وَكَشَفَا لَعَظَّا فِي عَزَّا هُو مَا ذَكَّونَاهُ ٥ ، في كتاب الصَبْرة هواذ مَا كابراد لعَنْية مليراد العَروي للبغ أنْ نَضَا فَ الْمَفْضُودِ أذبيه تطهر فضيه كمنفوا المدندا لكست عدورة بعبنه وككن لكونها عابيذ عزالوله إِلَّ اللَّهُ نَعُوا لِ وَمُو الفَقْوْمُ طَلُّهُ وِ الْحَدَيْدِةِ وَلِكُنْ لاَنَ فِيدِفَقَدُّ الْعَا بِفَيْمُ اللَّهِ نَعَا لِكَ وَعَكَمُ وَاللَّهَا غِلْ عَنْهُ وَكُومِن عَنِي لَهُ لِيسْعِيلَهُ الْعِنْ مِثْلِ سُلْكِمَا وْصَلَّى أَشْعَكُمْ وَسَكُم وَعِبُدُ الرحْمُنَ ابْعُوفْ رَضَى اللَّهُ عُنُهُ وِ كَرِينَ فَعَرَّ شَعْلَكُ الصَّقْرِ وَصَّرْفَهُ عَنَ الْمُفْصَدِ وعًا يَهُ المَفْصَدُ فِي اللَّهِ إِنَّا هُوَ حِبَّ اللَّهُ نَعًا لِي وَالْأَنْسُوبِ وَلا يَكُونُ ذَ للا الأ تعُدمُم وفينِه وَسُلُوكَ سِبَسِ الْمُعْرَفَة مَعِ الشُّوَاعِلِ عَرِيحِكِن وَالعَفَوْفَرَ بَكُوْ مِزَا لِشُوَاعِل حُكَّ ازُ الهِنِي فَدَكُو ذَيْرَ السُّوا غِلْ وَاغِدًا الشَّاغِلِ عَكَى الْمُخِيفِةِ وَجِدُ الدُنْيَااذِ كَاجِبْمُ مَعَتَّم حبّ الله نعَالِيْدِ الفَكْبِ وَالحِبّ اللَّهِ مِسْغُول بِمِ سَوَاكاذُ في فَرا فَيْ أَوْلِيْ وَهُمَا لِم وزيما بكور شفاله فالفراق أكثر واتما بجودية الومال أكثروالدنيات معشوقة الغافليز الخروم عنى مشغول لفاؤ بطابئ والقادر عكبه مشغول يفلها وَمِا لَمُنْعُ لِهَا فَاذَّا أَنِ فَرَصْتُ فَا وِعَيْنِ مِرْجُبِّ اللَّهُ بَيَّا جِينْتُ صَادَا كَال في حَمْهَ كَاللَّا إ استوكالفايدوالواجدا دكل واجدعتر تمتيغ الابغكد الحائجة وومجو دفدرالحاحمة ا فضَارُ مِنْ فَعَيْرِهِ إِذِهِ الْجَابِعِ بَسِيْلِكَ سَبِيبِ الْقُوْتُ لِمُ سَبِيبِ الْلَمْ فَفُوا وَأَخَذَ سَتَ الأمر بالأعشان وَالأَكْثُرُ فالعُقرْعَ لِخُطِراْ مِدُادِ فَسَنَدُ السَّرَا ، أَشَدَّ مِنْ فَنَدَّتْ الضراء وتمز العستهذا فألا بفار ووكذ للأفاك الصحابة دضي الله عمه فربابنا الْجَنُّنُهُ الصَّلَّ وَضَيَّرٌ لمَا وَبِلِينَا بِفَنْتَنِهُ السَّوَا فَلَم بَضَّرُو هَذَا خُلَقَ الآه كيبيز إلاّ ه الشَّاد الدِّنيَة بُوحَد في لاَعقار الكِّيْرَة الإَمَا فِيزًا قَلما كانْ خِطاب النَّرَع مَع الحَلَّ إلا متح ذَلِكَ الماخِ ووَالصَنَرَّا أَصْلَ للبَكِلِ ووَذَ للِالبَعِيدِ أَخِرالسَّرَعِ غَنِ الْعَيْنِي وذمه ونضر الفقرومد حدج فات عيسم صل الله عليه وسلم لا مطروالإامواليا علاالد بما فالدبرنق آموا لهمر مذهب بنودا عالهمروى لسكعظ العلا

تَقْلِيدِ الأَمُوال يُرْجُكُوهُ الْإِمَّادُ وَيُرْا لِمُنْ الدِّيْرَاتُ مُكْلِلًا وَعِلْ مَا لِاثْمَا الدِيْرَاد وَالدِرْهُمُ وَكَانَ أَصَلِعَلِ فَوَمِهُ مَ مِن عِلْيَةِ الدَّهَبِ وَالْعِضَدُ آ مِنَّا فَاسْتَوْ اللالب وَالْمَاءُ وَالذَّهَ وَلِلْحِلْمَا بَيْصَوْ دِالْإِ بَدِّيا عَلَيْهِمِ السَّلَامِ وَالْأُو لَيْلَهُ عَنْهُمْ ٥ رُّ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُلُولِ اللهَا هَدُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَجُولِ اللهُ اللهُ عَنَى اذكانت الدُنيَا تَمَسَّل لَهُ يَ يَنِهَا ٥ وكاذَ عَلى رَضِ الله عَنهُ يَعُول إِلَيْ عَصْرًا عِنْ يَعْرُكِ وَمَا بِيضًا عِنْ عَبْرِي وَ ذَاكِ لاستَسْعَادِهِ بِهِ مَنْشِيهِ طَفُودَ مَهَا حِيا لأغتز ال بدُّ لَكُ لُولُمْ أَنْ رَاكِي بُرُكَا لَ رَبِيهِ وَذَ لَكِ هُوالْغِي المطلق الْحِنَاكُ السَّاكِيةِ وَسَمَ لِيَسِرَ الْغِينِ بَكُرُو العَرَمِ الْمَا الْغِنْ عَيْ الْمُفَسُّ وَارِدَا كَا ذَذَ لا بعد فا لا خط لكا فَلْ الحَلُوْفَقُدُ المال وَانْ نَصَدُ فَوا وصَرِفُوكَا شَيْلًا الحَيَّاتَ لَا سَعَكُمُ وَنَسْفُ العَدُدَةِ عَيْ المَالِ عيدالاَ سُوالِدُ بِبُا وَعَنْعَ الفُدُرَةُ عَلَيْهَا وَاسْتَشَعَا دَرَاحَهُ فِي بَدِلْهَا وَكُلْ لَكِن وُدُلًا لِنُسُ يَهِذَا الْحَالِمِ وَبِغَدُّ دَنَا نُسُلِحِنَد ما لِدُنْ بِيُنْ لِسِنْوَ حِينَ مِنَ الْاخِرَةِ وَبَعَدُ دَمَا بالسِعِيعُ ج مِزْصِفًا نِهِ سِوَى عِصِفَة المعرفة بالله تعالى بيستو حيز مِن الله تعالى ومنجدة مها الطحن اسْتَبَا بِالْأَنشَ بِالدُنيَّا نِجَا فِي العَلْبَعِنَ الدُنيَّا وَزَهَ مِنفَا وَالعَكْبُ اذَا خِيَا فيعَا سِوَكِ الله خُلُلُ وَكَانَ مُوسِّنًا بِاللَّهِ نَعَالُهُ الصَّرَفَ لَا مَعَالُهُ اللَّهِ نَعَالِي اوْ كَاسَتِصَوَ رَفَكُ فَارِغ ٥ وَلْكِسِنِ إِنَّا اللَّهِ وَالْا اللَّهَ وَحُدُهُ فَنَنَّ أَفَيْتًا كِينًا عَبْرِهِ فَغَذَكُمْ أَفِي كُمُو مَن اصْرَاعِلَمْ فِقَدّ بَمَا مِنْ عَبْره وَ سَكُو لُهُ الْهَا لِمُعْلَى الْحَدْقِ اللَّهِ عَنِي ٱلإَحْرِيرُهُ وَ فَوْ بِعِمِ أَحَرَهما بفدر معلى مُ مِنَا لاَحْتَنِد وَمُشْلِهَا مِثْلِالمَشِيرِ فَ وَالمَحْرِبِ فَالْهَمَّاجَهَنَّا دَفَالمَرَّدَة. بعزيما وَفَرْ مَا يَعْوِب رِكَ أَجِيكُوهَا يَبِغُدُمِنَ الآخِو بَلْ عَبَنِ المؤرِّبِ مِن أَحَدِهَا هُوْ مَيْنِ الْبُعْدُ مِنَ الْأَجْرَفَنَفْسُ حُبِّ الدُيْس هُوَ عَبْرِ بِغُضَالِهَ نَعَالِ فَيَسْنِينَ إِنْ بَوْن مَطِي نَظُر المَعارِف فَلَهد فَعُ عرفه عِن الدُيث ا ٱ وَجَبُّهُ لَهَا فَا ذِاً فَصْلِ العَبِّنِي وَالْفَقِيرِ مِفَدَّرِ نَعْلَى كُنْبِهِمَا اللَّهِ لَفَظ فا ز نشاً وَبَا اللَّهِ سَبَاوَتْ دَدَحِهُمَا إِنَّا انْحَلَامُوكُهُ الْفَدُمُ وَمَوْضِعِ الْعَوُدُ فِإِذَا لِغَيْ دُبًّا بَظُنّ اللّه مْعَنَطِع الفَّكْمِ عَنَ المَا لِ وَ يَكُو لُحَدِيْهُ لَهُ وَفِينًا فِي الطِّيْهِ وَهُوَلًا سِيْعُو بَدُ وَا مِمَا لِسِعْمِ ا ذَا اَفَكُهُ مُ لَلِحُ لِسَهُ سَعْتُ مَعْدِ هَا وَا أَاسُورَ فَسَهُ عَادٍ وَجَدُلْعَلِيْهِ الدِّهُ ٱلمَفَا كَأْهُ فَى عَلَمُ انَّهُ كَا زَمِعَنْ رُوزًا فَكُرُ مِنْ رَجُلَ مَا حَ سِنُو بَذِ لِهُ بُطِيعِهِ انْهُ مُنْفَطِع العَلْبَعَنْ فَبَعْل لرُ ومالمِيتْمِ وَنَشَيْلِيمِ لِجَارِيْهُ أَشْنَعُكُ مِنْ فَلِيهِ الْمَارِ الْيِي كَانَتُ كَامِيْدَ فِيهِ فَيَعْفَقُ عَلَيْهِ انُهُ كِا نِمَهْ وَذَا وَالْمَا مَثْدِ الْعِشْقِ مُسْتِكُما فِي الْفُوْ الْمِيْلِ سَنِكُما وَالْمَا وَخُذَا لَهُمَ وَهَدَاطَ لِهَا عَنِياً وَلِا الْأَبْنِيا وَالْأُولَةِ فَاذَا كَاذَذَ لَذَ عَالُا أُوبِيدًا فَلَيْطِلُوالْفَوْ

غنےالنف

منرفاع الغلب

الفرق من الغن دا المفتر

شولغب العشق

شرعباده حب الدبر

شُرْعباه ألفيٰ والعظير

المكبر

ا نین

ا لعَوْ لِ بِهِ العَقْدِ أَصَٰدِ لِكَا فَهُ الْحَلَىٰ وَأَ فَضَلَ لانَ عَلَا فَهُ الْعَيْفِيرِ وَا تسمه بِا لذُبُّهِ أَصْعَفَ وَ بِغَدْ دَصْعَفَ عَلَا فَهُمْ تَسَفّناً عَفَ نَجْجِعا لَهُ وَعَلَافَنُهُ فَا نِحَوَكُما تَ اللَّيَا لَ لَبُسّت مُوادَة لا عِيَا لِهَا بَلَ لِيَبًا كَ رَبِهِ الأُنشُ لِيْ قَلْبِ فَابِعَ عَزَ عَبَر المذكَّودَكُنَّا نِثِم وفي قَلْبِ مَسْنُهُ لِدَوَلِدُ لَكَ أَن السَّالَ مِنْ السَّلُفُ مِنْ لَمِن نَصَلَمْ وَهُوَ فِي الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ المَّالِمُن بطغ الله دبا كُلْفًا وسُل مَن تَعِيشًا بِدَهُ مِنَ العنيمُ بِبَهَك وفَّى لــــــ أَبُو سُلِهَا نَ سُغْس فَقَيرِ دُونِ سَنَهْوَ وَ وَلا يَقِوْ ي عَلِيهِ أَفْضُلُ مِن عَبَا دُنْ غَيْ الْفُ عَامِ وَاللَّهِ سَرَبُهِ ل لبشرابن الهايد من ادع الله إفقك أُصَر بي إلا إلى نقا تسد لله اوا فاكل الديبال للسِرَعِيْدِنَا وَبِيَوْوَلاجْزِفَا دْعَ لِلِهِ فِي َلِنَا الْوَفْ فِإِنَّ ذَكَّا لَا فَضَّلُ مِنْ دُنَّاءٍ كِ وَكَا ذَيْفًا لِ مَثْلِ الْفِي المُنْعَبِد مِثْلِ مَرْ وَمَنْهُ عَلَى مَنْ لَكُنْ وَمِثْلِ الْفَقْرَ المنفل مِبْلِ عِنْدَ الجِهِ هَرْ أَيْجِ بِالْحَشِّيُّ وَكَا نُوا بَرْكِهِ فِي صَاعِ عِلْمُ المَعْرَفَةُ مِنَ الْأَغْيَبَأَ. ٥ وَقُدُّ وَالرُهِ وَيَا مَا وَذَا لِكَا فَ وَاذَا كَا ذَمِينُ فَيَ الْكَالِ حاله نَجُوْدُ وَمِنَ اللهُ بِيَا ووجُوهُ فَ فَجَهْ بَشِكُ انْ فَقَدُّ المَالَ أَصْلِ مِنْ وَبُحْوِهِ وَمَا ذَكُوهُ عَظَا مِنَا لَا الْعَنْ وَصَعْ الحَجِّ فلالذا أفضًا تصير وكين اوَاكَا لَدُ العَبُدُ غَيِّيًا عَن وُجُودِ المَال وَعَدُمه جَمِيعًا بَلْ سِبُوج عَيْدَهُ كَلا هُمَ فَأَكَا إِذَا كَانَ عَنِينًا بِوُجُودِهِ وَمُفْتَفَزَّ الْكِنْجَاءِ بِدِفْلَا فِيضَاهِ غَنَاهُ عِنَا السَّنْعَا لِلاَ ذَا لَسَعْنَى بِذَا نِعْرِ لاعِمَا سِتَصَوِد ذَوالهُ وَالمَالَّ بِيْصَوِّدا ذَسِّرَ فَ وَمَا ذُكْر ، في اسرَّةٍ عَكِبُهِ مِنْ أَنْ لَكِبْرِغِينًا بِالْأَعْرَاضِ وَالْأُسْبِا بِحِجْبِحِ وَذَمِ غَنْ بِهِ بِفَا أَلْمَال وِمَا ذَكِر مِنَا ذَصْفَاتِ لَحْقَ لا بِلِيقِ وَالْعَبَدُ عَبَرْهِجِيمِ بِالْعَلِمُ مُرْصِلُا مُدُوعَةُ وَفَكر شُرِيعَةٌ دَ بَل مُنْتَهَوْ الْجَدْ أَنْ يَخَلَقَ بَأَخْلَعَ فَاللَّهِ أَفَاكُ وَفَرَسَمَ فُ يَجَمُوا للشَّاخِ يُفُول الدُسَّالِيِّذِ الطِّيرِيقِ خَلَّا اللَّهِ نَعَالَى فَهُل أَدُ مَعْطَةً الطِّرِيقِ يُضِّيرًا لا سَمَّ المنسَّعَةُ أُومًا قُا لَهُ اي مَو ذلة من كل وَ احِدِ لِعِينَ لِمِهِ فَا مَا النَّكُرُ فَلَا بِلِينَ فِا لَعَبْدُ فَاذَ النَّكُرُ عِلَى مَنَ لَا بَسِيَّتُوا لِنَكْدِعَلَئِيهِ لِيسْ مِنْ صَفَاكِ اللَّهِ وَأَهَا السَّكَيْرُ عِلْ مَن تَسْتَخَفْلُ كَنَابُهُ المو من عَلَى النابِ و نكرا لعَالِم عَل أَلِا عِل وَ المطِيعِ عَلَى العَاصِ فَدَ اللَّهُ لا بلينِ بدنعَ مْ بُواد بالنكرُ الذِّهو وَالصَلَف والأيذا وَليسْرةُ للدِّمز وَصَف الله نَعَالَ وَإِنا وَصَف الله أنَّه أَكْ تُر مِن كُلِّينَ وَانَّد تَعْلَمُكَ لَلْ وَالعَنْدُ مَا مَوْدُهُ وَصَالَا عَلَا مُن إِذْ فَدَرِعَلَى ذَلِذَ وَلِكَنَ فَالا سَحَفًا فِي عَلَى عُوْحَتَّهُ لا مِا كِلْ وَالتَّلْمُ بِسِعَكُم العَثْد اذ تعلمه اللوم التح برمز الكافر والمطيع الكوم العاص والعاليم الكرمز الحالم ال

وَالإِنْسَانُ الْجُوسِّ الْبَحِيمَةُ وَالجَادَ وَالنَبَاتُ وَأَ وَتَبِالِيالِيِّهِ نَغَالِّيمٌ ۚ فَلُورًا ي نَفسْتُهُ . يَهُ إِنَّ الصَّفَةُ رَوْنِهِ مُنْقَفَةً لَا يَشَكُ فِهُ لِكَانَ صَفِّةَ الْكِرْحَاصِلًا لَهُ وَلا يَقَا بِهِ وَفَصْدِلِلهُ , فَيْضِيهِ آلا اللهُ لا سَبِيلَ عِلاَ مَعْ فِيْتِهِ فَانْ ذَلْ مَوْ فَوْفَ عَلَى الْحَايْفَةُ وللبس بَلْ دِي الْحَايْة كَهَ نَنْفُو فَلِيهُ لَمُ بُورَجِ أَنَ لَا بِعَنْفَ لِدَيْمَاتُ فَوَ وَدُنْبَهُ الْكَافِرِ إِذِرْ بَمَا غِيْمُ الكِافِرِياكِهَا وَيَجْنِتُمُ لَهُ بِالكَوْ بِلَ كِنَ ذَلِكَ لَا نَفَا بِهِ لِعَيْمُو وَعَلَيْهِ عَن مَعُوفَهُ الْفَا وَلَمَا يَنْصُودَانَ نَجِلُوا لِشِّي عَلِيمًا عَنُومِ كَانَ الْحِلْمِ كَمَّا لَا فِيصَةِ لِانَّةُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ نَعَالِكُ وَلِمَا كَا نَدْمَعُونَهُ مَعِمُوا لَا شَيْمًا فَكَ نَصَرْهُ صَا وَذَ لِلَّهُ الْعَلِيمُ نَفَضًا فِي تَحْفِيهَ إِذِ لَكِيشَ مِنْ أوصًا فِي اللهِ عَلْمِ تَضِرُه لَمُعَرِفَة الأَنْفُورَالِيَّ لَا مَنْرَوْفِهُ هِي النِّيَنَّضُورَ لِي العبَد مِن صِغَاتِ الله تَعَالَيْ فَارْحَبَ وَهُو مُنتَكُمْ الفَفِيلَة وَبِهُ فَضَرًّا لاَ بَيْمًا عَلَيْهِمِ السّكام وَالْأُوْلَيْمِ. وَالْعَلَى زَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ فِلْ ذًا لَوَا شَنُّو يَعِيْزُهُ وْجُودُ الْمَال وَعَرَمه فَعَوْ نَوَع مِزَ الغني بضا عي وجد من الوجو ، الغني الذي يؤصّف الله سُجّا كذ فيهو فضيله امًا العَزْمُوجُودِ المَالَ فَلَا فَضِيلَةً فِيهِ أَصْلًا فَقَرَّا مَّا دَسْتُهُ حَالَالْفِقَرِ الْعَالِعِ اللّ العَيْ الشَّاكِ المُعَامِ المَّا فَيْ فِي سِيَّةِ الفَقِيرَ المُوسِ اللَّهِ المُعَالِمِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ونَعُوضَ ذَلِكُ في شَخْرَ وَاحِدُهُو ظَالِبِ للهال وشارع فيند و فافد لَهُ شُرو كَدُو فَلَهُ كَا لَهُ الفَعْدُ وَعَالَةُ الوَّجُودُ وَأَ يِّحَالَبُهُمَ أَوْشَرُونَ فَوَلَ سِطْرُ فَإِنْمَطْلُوبُهُ مَا لَا بُرَ مِنْدُكُ ، في للعَدِيشَة وكا دُوفَكَهُ أَن سَبِلاً سَبِيل الدِينَ وَبِسْتَغِيزَتِهِ عَلَيْهِ فِعَال الوَجُود ٥ أَعْضَلَا دَالْفَعْرُ سِنْعَاهُ مِا لِطَلَبِ وَكَالِمِ الْعَوْتَ لَا يَعْزِرِ عَلِي الْذِكْرُ وَالْفِكْرُ الْحَ فَلْدُة مدْخُولُهُ الشُّفُّ له وَالمُحْتَعِ هُوا الْعَاجِدُ وَلَا لِلَكِ مَا لَ صَالِحًا لِللَّهُ مَلَكُمْ و سَلَّم ك اللهُ واحبَلُ فوت الدجمة كفافًا ٥ وَكَالِهَا وَالعَقْرِ ادْ يَجُوذَ هَزَّا أَوِ الْفَقْرَمَ الاصْطِلِ بنماكا بدسنه واذكا ذ المطلوب فو والحاجة وين لو بكوالمفصود الاستنعائة على الولا السِّيَدِ فَوَا لَذَا لَعَفَرَ آصْلِ وَالْعَضَرَ لا يَثَمَّ السَّوْمِ فِي الحَرْمِ وُحِبِّ المَالِ واستَوْ فِي اذَ كُلُّ وَاحِدِ لَكِيرَ يَعْصَدِ بِهِ إِلا سَنِعًا لَهُ ۚ عَلِيا لَكُرِ نِنِي فَا سَنَوَ بَا فِي إِذَكُمْ وَاحِدِ لِدَسَنِيمَ لمتَّهِيَّةُ نَسِّبُ الْفَعْرَوَ الْعِنْيُ وَلَكِنَ أَفْرَقًا أَوْلَ ذَالْوَاحِدَ إِلَّسَ كِنَا وَتَبَدَّهُ فَيْنَا لَدَحْبُهُ , في قلبه وَ عليَّهُ زللًا الذنيَّا وَالْفاقِر المُصْطَرِينَا في قلبه عَن الدُّنيَّا فَتَكُو زَعِيْره مِنْل السيخ الدي ممتنغ الحلاصينة وتهما استون الامؤد كلفا وتؤج ميزا لذنبا دخلاف أَحَدِهَا الشَّدُوْ وَنَا إِلَى الدُّنِيمَا فِي لِهِ الشَّرْيَ حَمَا لَذَاذُ بِلِفَ عَلَيْهَ الدِّالد نَيمُ ويستيقُ مِذَا لاَمِنْ فَا فَكُرُو فَاكِرُ السَّوِي الدُّنيا وَفَرَى السَّصِلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الدُّوحِ ٥

## بَيَا زَادَبِ الفَيقيرِيْ فَفَيْ وَ

اعلم الرفلف في الحرابة في ما طينه وظاهره وقعا لطينه وافعاله بنعوان براع من المعتران وافعاله بنعوان وفعاله بنعوان وفعاله بنعوان وفعاله وفعاله وفعاله وفعاله وفعاله وفعاله وفعاله وفعاله وفعاله المنظمة بالمحتوا المحتوا المحتو

اطلاامعه ع معرا

مِهِ فِي فَذَ رِضَرُ وَ رَانِهِ اللَّهُ يَا مِنْهُ لا مُحَالَةُ وَكُوْ زَكَارِ ثَا لِلزِّيَا وُهَ عَلَى المكاف و فَلَا فا ا عِدِ رَضِي اللَّهِ عَنْدُ أَنَ مِينَهُ عَفَوْ بَاتِ بِالْفَقَرُ وَمَنْوَا تَبَالِعَلْمِ وَمَعَلا مَدُ الفع الداكم ومَنْوَ العبن عليه خلفة وطبع فيه ركبه وكابشكو خالة ويستكوالله تعالى على ففزه ويزعكم ا ذاكا زَعْفُ مَدّ الدسي عليد خلفة واصبي رَبدُ وبكيرًا لشكارة وبلينيط الفضّا وحماً بدل على انكل فقر لدس محسود مل الدي لا ببسخط او برصي أ وبعور م العفر العلم منسر يده ا ذِ فِينَ إِلَمَا اعْطِي عِبْدِ شَي مِنَ الذُنَّا إِلا فِي إِنَّهُ فَا يُنَالِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَنْفَا وَهُم وَطُولَ حَبَّا واما فيظا عيره أن طنه والمنعَف والبهل ولا بطفه الشكوك والفقر ولسيزه وسينزانه تستره فغى الحيريث افالله عملا في المنعفض أبا العال وفدة كسي تحسيه والحامل مِنَ الْمُعْفَفِ ٥ وَفَي ليسب سُفِهَا فَاقْضَرَ الْأَعَالَ الْخَشْرُ عِنْدِ الْحِيْدَة وَفَالِ الْعِصْبِهِ مِسْمُ الفغزُّ مِنْ كُنُونِ لِلنَّبَةَ وَامَا فِي ْعَالِمُ فَلْهَ لَهُ لَا بِيَوْ اصْعِلْجُهُ مَا خَلِياءَ باينكر عليه فالعلي زجي الله عَنْدُ مَا احسَنْ يَوَّا صَعِ الْعَنِ للفِقَدِرَ عَنْدٌ فِينَّوابُ اللَّهُ وأحسَنِ مِنَّ الله الفقارع العِي نُقَدُ بِاللَّهِ نَعَالَ فِهُذِهِ رُسُمُ وَ أَفْرِمَنُهُ الْآلِيَ لَظَ الْأَعْنِيْرُ وَلا يَرْعَدُ في عُما لسنبهر لا مَن ذَ لِذَ مِنْ سَادِي لِلطَهِ فَي استَ النَّهِ وَإِذَا الْحَالَطُ السَّلْطُ وَ وَاعْلُمُ اللَّهُ لِعِد وَهَ استَعْف المَّارِ فِينَ اذِّ الْمَالُ الْفَفِيرِ لِلَّا الْأَعْبُرُ الْحَلْبُ عَرِقَ لَهُ فَاذِا طِعَ فِيهِ وانفطف عضمته فادا سَكِّنَ البِيقِيرُ صَرَّوْكَ بِنْبِعِ إِنَّ سِتِكُنْ عَنْ ذِكِرِ لِلْحِرِّ مُرَّاهِنَةٌ وَلا عَنْدَ، وَطَعَا في العَطَا فالمَا ادابه في احدًا لِهِ فا ذ لا بغِبْرُ لبَبِبُ الفَفْرُ عَنْ عِبَادِنِهِ وَكَا مِنْعِ بِدُلُ فَلِمِلْمَا فَضَارِعَنَمُ ا ه ين ذَ لَكَ جَهْدالمُفل وَ وَصَلْدا لَهُمْ مِن مُوالكَيْنِ سَبَّر ل عَرْطَفِرِ عَنَى وَبِغِبغ إن كا بدّ حَرْمًا لا بليُ خُذُ فَرَ را لِحَاجَهُ وَجِرْجِ الْبَافِي فَ وَشَيْهِ الْا وَخَادِ شَكِلْ ثُودُ وَجَا نُ ٱخْدَهُا ازْ لا وَخ الاً لِيوجِداً ولِلْبُكِنَةِ وَهِي دَرِحَتِهُ الصِّدِينِينَ ١٥ مَا بِنَهُ انَّا لِللَّهِ خِلاً رِفِين يَوحُمُ ك عَانِ مَا ذَا ذَ عَلَيْدِ وَا خِلْ لِهِ كُطُولِ الْأُمُولِ وَقُرْ مَضُوا لَعُلَا مِنْ مِيْجًا بِهِ الله لموسى عليه السّلام مغهد منيهُ الحضَّهُ فِي صَبِل لَحِياةُ أَدَ بَعِينَ بِوَمَّا وَمَدَرْهِ كَدَحَتِهُ لَلْتُغَنَّرُ هِ النَّاليُّ اد ببرخ داسيَّة وهج المفتى المرانبة هي دُجِينَة الصَّالِحِينَ وَمَنْ زَاءَ فِي الأَدْخَادِ عَلَى هَمَ مِفِهِ وَا فَعِ فِي عَالِهِ الصَّمَةِ مِنَا يَجِ عَنْ حَرِ لَحْضُوصِ بِالْكَايَةِ مَعِي الصَّالِ الصَّعَبَف فِ لُما نيتنه قلبه في فوت سنه وعنى للصُّو صافي ادعبن بوكا وغي حضُو صلحضه صافي

يُبَارِلُ ابالفَعبر فِي فِي لِلْأَعْكُما فَ

ىتوايغغ

يتم العني ع الفني

د خارسنت

مازا دايد الععز وتنبولانيك

اِذَاآجاً وَ مِن مَيْرِ سُؤَالِ مِن الْمَوْرِ مَنْ اللهُ وَمَوْرِ مَنْ اللهُ وَمَوْرِ مَنْ اللهُ وَمَوْرَ المعطر وعزمنه في الاحد أمَّا تُعَلِيرا إلى فيلغ ان مك رُحدَكُ لا خَالِيًّا عِن السِّهِ تَ الْمُعَا فِ زَكا زَمْنِه شَهِمَة فلهِ فَرْ زَمْزَ أَحْذُهِ وَفَرْدَ كِنَا يَكُ كَا سِيلِكُ لا وَللهِ أُو وَجُو البيهُ وَمَا بِحِيهِ اجْنِنا بِهِ وَمَا لَسِنْفَ وَانَّمَا غَرَضِ المعط فِلا عِنْهِ المَّا إنَّ وَنَظِيمِينًا لعت البّ وَطَلِدَ حَيْنِهِ وَهِي لَهِمَا مَوْ وَالنَّوَابِ وَهِيَ الصَّدُ فَذَا وَالذَّوْهُ اوُ الذَّرُ وَالدِّبَّ. ٥ وَالسُهِيَّةُ المَا عِرِدًا وَامَا عَمِزُوجًا بِبَغِيهُ الإعَراضِ امَا الأولِي وَهَي الهَدَيْةِ فِلأَبَاسُ بِعَبُو لَهُا فَايْ فِنُو لِهَا فِي سُنَيْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِ وَلِكِن بِعِبْعُ إِنْ لا كو زفيد منة فأركا دفيه منة فالاول سركها فازعام الاعض م العظم فيهلبنه فلبررة التعفرد والتعفر واهدى الأرسول المدمع الله عليه وسكرست وأفط و كبشر ففير الستمن والأفطرورة الكبش وكازدسول الله صكى الله عليه وَسَا بَعِتَ المَرْتَعِمُ إِلَمَا سَوْمُرُوعًا لَعُمْ فَعَالَهُمْ يَاذَكُما لِقَالَة مِنْ فَرشيك الويفنغ او دوسي و فع لَه مَزَاجًا عَه مِزَا لمَا بعين وجَا سني مِنْ الله فون الموصل في حسوُ دُورهم فقًا لــــ حَدِيْداً عَظَا عِنَ البِنَيْصَالَ اللهُ علِمُ وَيَا الُّهُ فَالِمُنَانَا ۚ هِ دِذِ فَارِضِهُمْ مَسْئَلُهُ فَرَدُهُ فِإِنْمَا تِيوْدٌ عَلَى اللَّهُ تَرَفَعُ الضَّ أَ وَأَخَذَمْنُهُ جِ دُهُيًّا وَرَدَّ سَايِرَ ﴾ وكا ذَلِلْهَن يرة كي غذا الحديث انضًّا وَنَيْنَ حَلَّ البَّهِ رَجُل كِشْأ ورزمة وفنولاً بخُراسًا ذفرة ذك لله وكال مُرحلس على وفارمز الماس مِنْرِهُ ذَا لَعُ اللهُ يَوْمِ العِنْمَا مَهُ وَلِيسَرِلُهُ خَلَّا قَ لَ وَلِهُمُ الدِّلِ عَلَى المرالوا عظ وَالْعَالَوَا شَدْهُ فِينُولِ الْعَطَا ٥ وَكِمَا زَلْكُسْنَ بِفِيكُ مِنْ أَصْحَامِ وَكَازًا رَاهِم النسيمي بسأل اصحابه الدره بروع و عرض علمه عمرهم الماس فلأفا خذة وكا و مصهم إِذَا أَعْطَاه صَدِيقِه شُبًّا بِعُول الزِّلَهُ عِيْرِكَ وَانْظِر الْحَنَّ تَجَد فَيُولد فِي لَهُ ا أفضَّر من فبكر الفبور فأحبر فيحتَّى خذوا لا فكر وامادة عذا إذ بينة عليه الود لُورُدُهُ الْوَيْتُ رَحِ الْفَبُولُ وَبَرِي لَلْمِنْ عَلَى نَفَيْدُ وْفَبُولُ صَد بَغِه هُدَيْدُ فِإِن علم اذا لعطًا عُمَاد حريه مِنْهُ فاحده مُما ح كنية مكروه عند الفقراء الصاد فين ت وَ فَا لِي سِيرَا سَا لذك أَحَدًا سَينًا فَط إلا سَرَيا السَفِط لا يُدك أَحَدًا سَينًا فَط إلا سَرَيا السَفِط لا يُدك أَحَدًا زُهُ فَعَ اللَّهُ فِيا فِيقُونِقِينَ رَجِ حُرْدِج اللَّي عَن بَدُو وَبِنَهُرٌ مِسْفًا بِعِ عِنده فا كون عُونًا لَهُ عَلَى مَا يِدَ ٥ وَجَلَ حَرَا سَا فِي لِلِ الْحِسْدِ عِالْدُوْسَا لَهُ الْبَاخِذِهُ وَما كُلُّهُ

أمرابوأعط

فَقَا كَــاوَ وَمُعَلَى الفُفَرَّا. فَقَا لَـمَّا إِدِيْدِ هَذَا فَفَا كَـوَمِنَى اعْدَدُ خَفَا كَاهُذَا فَقَالُ مَا أَرْهُم أر تنفضه في اكل الكفار والحاربي الحكوات والطبّعات ففسًا فقال الحزاساني تما أجر , في مغذا ذامَّهُ عَمَا "منْكُ فقًا لــــالحنْدَرُلا بِعَبْغُ أَنْ يُعْتَرُالاً منْ مِنْلُكِ هِ اللَّا في أَنْ يُؤُنَّ بلبةً إلى لمجادة وذُلكَ صَدُ فِهُ أَوَ ذِكَاهُ فَعَلْمُهُ أَرْسَطُ لِيْ صَفَاتَ تَفْسُدانَهُ مِسْتَخَ ذِلاً كُا مَانِ اسْتَدَهُ عَكَنَهُ لَهُوَ مَحَلِشُهُمُ وَفَرْدَ كِنَا تَغَيْسِ إِذَ لِلَّهُ وَكِابِ أَسْرَادِ الرَّكُوّ فَاذَكَا نَدُ صَدَ قَدُوكَا وَ يَعْطِيهِ لِدِينِهِ فَلْسَطِ اللَّهِ الْمِنْ فَاذَكَا ذَمْفَادُ فَا للمَصْيَدَ ك , في السِّيرَجَبُ كم اذَ المعطرِ لَوَ عَلَم ذَ لِلْ المُفَوَطِيعُهُ وَلَمَا نَفَتَ بِ إِلَى اللَّهِ نَعَا كَ المنصَدُ فَكُلْيِهِ مِهْ زَاحَتُ رَامِ أَحَدُهُ كَالُو أَعْطَاهُ لَطَنْدِاتُهُ عَالِمِ أُوعُلُو بِ وَلَمْ بَكُنْ فَأَحْذُهُ حَوَامِ مُحَمَّى لَا سُبِهَذَ فِيهِ الْمَالْسُـــــانَ كُونْ عَرْضَمُ السَّهُونَةُ وَالْفِيهَا وَالسَّعُمَةُ فَيِبَعْ إِنْ بَوْ وَ عَلِيثه وضَدهُ الفَاسِيدُ وَلاَ بَفِيْكُهُ إِذْ يَحِ زَمُغِيًّا لَهُ عَلَى عَزَصَهِ الفَاسِدَوَكَا ذَالثُوثَ يرة مَا مُعْطَ وَلُوا عَلَمُ الضَّرُلَا مِذْكُوونَ ذَ لَكَ الْخَاذَابِهِ لاَحَذَتَ وَعُوانِبَ لِعَضْهِم , فِي دُوِّما كَا نَهَا نِيْدِ مُن صِلْةٍ فَقَالَ اغااد دَّعَكِبُهِمْ اسْفَافًا وَفَضَّا لا يَضُوِّ بلزَ وَنَعْطَأ وكوران فيلرم فنذهبا مواله روحنط الموره واماعز صفرفي لاخذ ويدبني الَى سَطِنُ ٱهْمُوعْمَاجِ إِلَيْدُ فِي كُلُبِدُّ مِنْ مُا وَهُو مُسْتَغَنَّ عَنَّا فُلْوِ كَا زُحْنَا جُلَّالِيهِ وَقَدَّ سِيم مِنَ السِّهُ ذَوالا فان الني ذُكر مَا عَ في المعطى فالا فضل لَهُ الْأَخِدُ فَالسِيلَ اللَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَهَمُ مِا المعطِي مِن سِعَةَ بِأَعْظِهِ أَجُرًا مِنَلِ لأحَد اذِ أَكَا زُعْمَأَ جبُّ وَى السَّ صَالَى الله عليه وسَلِم مَن إنَّ و شَي من هَذَا المال مِن عَرْمسكم والسليسَ فَا عَاهُو رِذُقَ سَا فَهُ السَّالِيْهِ وَلَهُ لَعَنْظِ أَخُرُ فَلَا بِرِدْ هُ وَكَالَّ يَعِفُمُ الْعُلَمُ مَرَاعِطِي وَلَدَيَا خُدُ سَأَلُ وَلَوْلِعِيْطُهُ وَكَانَ سَوى يُوصِ لِلْآ أَجُدُانَ خَرَاسَتُنَا فِردٌ ، فَقَالَ لَهُ سَوِي يَا أَحُد احذ را فَقَالِو فالفا أَيْنُ دِنا فَفَا الأَخَذُ فَقَالَ لَهُ أَجُدُ مَا دَدُونُ عَلَيكَ الْهِ الْعِندِي فَوْنَ شَيْسٌ فَإِحِلْتُ فَإِلَى الْمَاكُمُ وَكُلَّا شَهْرُ فَا نَفَدَهُ الْ ٥ وَقَدْ فَالْسَبِ لَعَظِ الْعَلَمَا خِنْ فَ الرَّدِ مَعَ الْحَاجَةُ عَفْهُ بَدُّ فَ مِنْ انْتَلَا وِبِطِعِ أُودُ خُولَ فِي سُبِّهُ لِهِ أَوْعَبُرِهِ فَإِمَا إِذَا كَا زَمْ ٓ انَّا هُنَا بِلَّا عَلَى حَاجَبُهِ فلاغلوا ماان مكر ذكالة الاستعقال بنفشه أوالتهك بابكور الففرا والانعاق عَلَيْهِمْ مَا فِي طِعِهِ مِن المرفق السَّفَا فان كان مَسْعُولًا بنفسه فلا وَحِهُ لاحده ٥ وامتياك مفاذ كاركا بكاطريق لأجزه فإذ ذ لا يحض بناء الهوي وكل عل البيت ففوث يسبدل لإالشيطان اوداع إليكوقئن كاحركول اكما بوشك الابتعجيب

اخذالمددة واعطاؤها ومعرفها انكان الكاية المعوقة

فسدنر أدمنقا مَا ذاحد همااز كاخرة العَلا سَدُوبَ والسراويا خل والعلاسدة وبقية فذف السروهذ امفا والصديقين وهوشا فشط للنفس طفذ الامزاطانة نَفُنْ لُهُ إِي إِضَافَ فَ وَاللَّهُ فِي أَنَّ يَهُ لَهُ وَلا بِأَخِلُهِ إِنَّهُ مَا جَدْ لِلاَ مَا هُوَ أَحْج الْمَعْ اوَياخُذُ العَطَاوِيو صِلْمُ لِلاَ مَنْ هُوَا حَرِج مِنْدُ وَيْعَارِكُلا هُمَا فِي السَّرَارِ وَكَلاهِا فِي الفلا وَفَدُ ذَكَ نَالَ اللَّهُ وَضَلُوا لَهُ فَلَا وَالْحَفَا وَهُ فِي كِلِّبِ اسْوَادِ الزَّوْقَ مَعَجُلَةً مِرْاحِكًا الفَعْ وْلِيطْلَ دِيهِ وَامْنَنَاعِ أَجَدُعُنْ فُولْ عَطْاسِوكِ السَّفَظَى إِنْمَا كَالْ لاسْتَغْنَا يع عَنْهُ الْهِ كَا زَعْدَهُ وَوُت شَهْرُوكُ لَيَتِ لَيْفِيسَهِ الْدِيسْتَغِل بَاعْزُ ودَصَرُ وم إلى عَنْمُون هُ زَنْعُ ذَلِكَ أَمَا نَتُ وَأَخْطَارُوَ الْوَرِحِ بَهِو زَحِدُدًا مِنْ طَازَا لِإِفَاتِ ازْ الْوَرِينَ بَا مُن كَلِيدٌ الشيكا وْعَلَى مَوْمُ هُ وَ وَكُلِ لَعِمْ الْجَاوِينَ كُو كُو اللَّهِ مِنْ مِنْ وَوَا هِمِواْ عَدُونَا ملار نفاً فَيْ سَيِيلِ اللهِ نَعَالُ فَسَمِعْتُ فَقَيْرًا قَدُّوْغَ مِنْ طُوافِهِ وهوَ بِقُولِ بَعْو حَهُ إِنَّا يع و حسمًا زَيْ عَزِيا لَهُ كَارَى في السَّويُ فِيمَا سُولَ يَا مَن رَبَّ وَكَالْبُورَكِ فنطرت فاؤا عليه خلفان لاسكا دنواريه فقلت ونفيى لا احد لدراهي موضعات احستن منهذا فيلنها إلبه فيظرالها نهاخذن حستن ذرا هرفقا لدادية دراهم نمن ميزَ رَن وَحِ رَهمُونَفُقَدُ مَلا مَّا فَالْحَاجِدُ إِلَّا الْمِافِي فِردٌ و فَعَالِ فِراتِيهُ اللهالَة ٥ النَّانِينَةُ وَعليهِ مِنْ رَانْ جِدِ مُدَّانْ فَيَنَ فِي فَيْنِ مِنْ مُنْ مَنْ فَالْفَدُ بِلَّا فَاخْذَ بِيمَ فاطافى تشه اسبوعًا كالشوطين في جَو هُرِمِن معًا دِن الأرَض بجيسَ من حسبَه مَدَا مِنَا مَنْ ذَهَبُّ وَفِينَهُ وَمِا فَوْتَ وَلُولُو، وَجَوْهَ وَلَوَ مِطْهِ ذَلَكَ للمَا سِ فَقَالِ هَذَا كُلَّهُ فَدَاعٌظَا يَبِهِ مَنْ زَهَدَ فَأَ فِيهِ وَفَاضُامِنْ أَيْدِي لِخَلْقُ لانْ هَزِهِ أَفْنَا لِقُسْمُ وَ ذَ لِلَ العِبَا دِفِيورَحْهُ وَنِعُ ذُوا لمعَصُودُ فِإِنْ الزَبَا وَهُ عَلَى فَرَ الحَاجَةُ [غاياسك البّلا، وَ فَسَنَهُ لِينْطِ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَا ذَا نَعْلِفِيهِ وَقَدْرَ الْحَاجَةُ مِا يَهُ وَفَقًا مَكِ فَلَانْعَفَالِ عَنَ الوَّقَ وَالْأَرْشِيلَا، فَ لَـــَا نَغَالِ أَنْحَفْلَهُ مَا عَلَى الارْض إِنْهُ لَهَا لِنَدُلُوهُ مِنْ الصُّورَ احْسَرُ عَكَدُو فَذَى السِّي صَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَحْ لاَيْ ا دَ مِرا لا فِي كُلَّ تُرطعام بعني مناسمة وَ تُوب بواري به عودنه ٥ وَبَنْ أَسْكُمُهُ فَاذَاهُ فِعُوصَابِ فَاذَّا أَنَّ فِي آخِذِ لِكَاجَةَ مِنْهُنِ النَّلاثُ مُنَّا وفهازا دعكتها إذام اغض الله نعالى منعرض للسارفان عصبت الله فسنعرض للعذاب وَمِنَ الاخت دائضًا أَدْ نَغُرضَ عَنْ لَذُ وَمِنَ اللَّذَاتَ نَفَرْنَا الْأَالله وكسُوا لسِّهُوَّة النَّقْسُ فَأَسَكُ عَفُوَّا صَعَوًّا لَهُ حَيْنَ بِهِ فَوْةَ عَقَدَكَ وَالأُوْلِ اللهِ مِنْنَا حَجُ

وْزَالْمَعْمُ اوْارْخَصْتَ لَهُا فِي تَعْطِ الْعَوْمِ الْغَتْ تَعْضِ الْعَهْدُ وَعَادَتْ لَعَادَ نَفَاكِ وَلا بَكِنَ وَفِرْهَا فَرِدَّذِ لِكَ مِهْ مَرْفِقَوَ الْوُهُدُ فَا يُرْاَحُذُ لَهُ وَضَرِفَتَهُ الْ يَحْلَج فِهُوَعَا بَهُ النُّهُدُ وَلَا بَيْزُ رِعَكِبُدُهِ إِلَّا الصِّدِينِيُّونَ فَامًا إِذَا كَا ذَحَا لِكُ السَّخَاءَ الْبَذَلَ وَالسَّخَفَار عِفُو قِ الفُقُرَا او يعقد جَائمة مِن العلام عُدْ ما زَا دَعَلَي حَاجَكُ فالله عِزنا يدعلها الفَعْدَاوَبَا دِدَبَهِ الْإِلْصَ فَالِيَهِ وَلَا تُؤَخِرِهُ فَا ذَا أَمْسَا كَهُ وَلَوَ لَبَهُ وَاحِدَهُ فِنَنَهُ واخبا دفوعا عيلوا فيألبك فتسكه وكو زفسته عليك ففك بصتدي طادمة الففرا جَاعَة انْجَدُونَا وَسَيِّلَة إِلَى الوَّسُع فِيالمَالِوَ الشَّعَيُرِيِّ المُطعِيَّرَ المَسْرِبِ وَ ذَلكَ<del> عُ</del> المعلاكَ وَمَنَ كَا ذَعْرِصُهُ الدِنقِ وَطَلْبِ الدُّوَّابِ بعِ فلهُ أَذُ يَسْتَغُرُمُ عَلِيَّهُ مُتِنْ لَطَن بالله لَاعَلِي اعْهَا وِ السَّلَاطِيرِ فَ وَ وَرَّفَهُ اللَّهَ نَعًا لِيُ مِنْ حَسَّلًا لِ فَضًا وَوَا فِ تَمَا فَدَ فَبَلَا الْفَضَّا فَضَىٰ لِللَّهُ عَنْدُهُ وَأَيْضِ عَرْمَاهِ وَ ذَلِلْ لَسَّبِيِّ طِلْ الْهِ كُونُ مُكَدَّوُ وَالحال عندممَ بعتب فلانغوا لمعزض وكالمجترعة بالمكرا فهنة بل حسيف كأله عندة لكفره وعلى أؤا صدعلى بقيرة وَدَيْنِمُ لِهِ مَذَا الرَّجُلُ وَاجْرَانُ مُعْضَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالزَكُوا تَـوْفَدُ فَا لَسِي نَعَالِك ومزوز وعليد يززفه فلينفق عمااما والله ويرامعنا ويبكيع احداف بيثر وصرا معنا فليستَفَرَ مِن مَا مِدِ فَدُ اللهُ فَدُ أَنَّ وَاللهُ وَفِي لَهِ فِي اللهِ مِنْ الْعِلْمِ لِللهِ فَعَالِ عَلَم فَرَرُ بِضَا بِعِهِمْ وَبِي عَبَاد سِفِفُو زَعُلَ فَرُدْ حُسُنَا الطن اللهَ نَعَالِ وَمَا سَلِكِصْهِم فَا وَحِيْ بَمَا لِيهِ لِللَّا سُطُوا بِفِ الأَوْزَ بَا وَالْأَسْخِيَا وَالْأَعْنِيا فِعَيْلِ مَنْ هَوْكَه، فقاكِ أَلِمَا الأبؤيا بقَرْاهُ لِالنَّوْ كَاعِيُّ اللَّهِ نَعَالِ وَامْرَا الْأَسْنَا فِقَرْ أَهْلِ مُسْزَا لَطَنَّ ما مِلْتَكُ كاذِ امري وَحَدت هَن السَّرا بط فِيهِ وَ في المر وَ فِي المعطل عَا المعطى وَاستِطِهُ فَرَسِحٌ للعَطا وَهِوَمُضْطُ البِهِ مَا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّوْآ بِي وَالإِدَادَاتِ وَالْأَعْلَقُ دَاتِ ٥٥ فَدُمِيْكِ إِذَ شَيْغَنِقُاءُ عَلَى لَعِيْن المَاسِينُ حَسِيقَ مِن أَعِيمُ مِهِ وَوَصَع الرَّجُلُ مَا مِرْةً حَسَنَةٌ فَلِمَا وَعَدَّ عَلَى الْعَ هَذَا الرُجُولِ بِغُولِ مَن لِهِ بَلِّ فِي صَنعَتْ عَمْوا الطعَامِ وَقَدْمُ شَعْهُ وَظِعَا بِي عَلَبُهُ حَسْرًا مِ نَعَالُوا كَلِهُمْ فَخُرِجُوا اِلَّهُ سَالِهِ كَا ذَهُ وَلِهُمْ فِي لِلَّهُ رَجُدُ فَا لَهُ صَاحِبِ لِلمُزْلُ لَسُفَا فَي مُصَدّ بهذَا فا دادد أن اخبَر نؤَحِد أَعَا بِكُلْهِم ٥ وَقَالَ مُؤْتَى مُرْتِحَكُّ ددٌ فِي هَ كَذَا عَلَى الْهِي يَنِي سِّوا بِيلِ مُعِدِّى هِذَا بِوَمَّا وَلَعَشِينِي هَذَا لَتِلَمَّ فَأَ وَجَ اللهُ النَّهُ عَهِ كُمُنا أصَّنُهُ وَلَهِ إِي اجْرُي اداً عَضَمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّالِينَ مِن عَالِيَّ يؤخَروا فِهُ فلا يَعْبَعَ إِنْ يَكِ للعَظِيلَةَ مَرْجَبُ اللهُ مَسْخَرَ مَا مَوْد ٥

الورعن

مطر فقرالاً نع

## بَيَا نِخَوْمِ ٱلْسُؤَالِ مِنْ عَبَرِضَرُورَة

• وأدًا ب الفقير المضطر البيه ونه ٥ • اعلموانة فذورةت مناه كبنره فالسؤال وكشفيندان وود دفيه أ لحبًّا مَا لِذِلاَيْكَ الشَّحَشَّةِ إذِ فَالْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ للسَّا لِلرَحْقَ وَالزَّبْمَا عَلَي فَوْس وَ فِي الحَدِيثِ رُدُو إِلْ السَائِلِ وَلَوْ مَلِلْفَ عُرِقَ وَلَوْكَا بِالسَوَّ الْحَرَامًا لمَا جَادُ (عانْ اللَّمَةُ على عدُّوانه وَ الإعطَا اعَانهُ فَا لَكَا شِعْ للفَظَا فِيهِ أَنَّ السُوالِ وَالْمِنْ الْأَصْلُ وَ الْمِنْكَ يُباح بفتروزة أولجا حَدَه مهذة وَتَبَهْ مِزَاهْ وَدَهُ فَالِهُ كَا ذَفِيهِ بِهُ فَهُو حُرام وَاعْدَا فلمَّا إذَا لاَّصْلُونِ عِلْمُ الْعَرْسِمِ لا مَّهُ لا مَوْلَكُمْ مَّهُ الْمُولِيْحُرَّمُهُ الرَّهِ ل اطها داكشكوي مزايع تعالى إدالسؤال اطهاد للعفروذ كولعضور مغدا مسعدة وَهُوَ عَبِنَ اسْتَكُودُ وَكَأَنُ الْعَبِيرُ الْهُولِ لُوسَالَ لِكَانَ شُولُهُ تَنْسَبِيعًا عَيْ سَيْعِم فكذلة سوال العِبَاد بششيع عَلِاللهِ نَظَالِ وَهَذَا بِنْبِعْ أَذْ بَوْمُ وَكَا يَجَالِ الْمِفْرِدُةُ كَا لَا خُولِلْمَنِيَّةُ ٥ وَ اللَّهِ إِنْ فَبِهِ إِذْ كَالْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقِ لَعَلَا وَللبيلَ المشيا بداراً بذل تعسُّدُ برع كليم ان بدل نفستُ لود و ف ذيه عزه فا عاسا برا خلو فَائِهُمْ عِبَا دَامُنَّالُهُ فَلَا بَعْبُنِي أَنْ بِذِلْ لَهُمِّ الْإِنْفَرُورَةَ وَفِي السَّوَالَ ذُلُ السَّا بلر فَذ بل لا صَا فَفَ الله المسؤل ، و المساس الله كالميول عَمَا بِذَا المسؤل عَا بِلالاً مَهُ رُبَا لَا نَجَ مَفِسُه بَالِمَذِلِ مَنْ طِيرَةِ نَفَيْنَ فارْسَالِ أَخِيارٌ مِنَ السَّابِلِ أَورِيا فهوجسَوا مُ عِجْ الْأَبِطِ: وَ الدَّمَنَحَ دُعَا اسْتِيا اوْ نَا ذِينِكُ مَقِينِهِ بِالمَنْعُ اذْبِرِي نَفَسْدُ في صُورَةِ الْجُلَّا فِي الْمَدُّلِ عَضَا زَمُوا لهو في المنع بعضا رُجًا عه وكلا هم مودِّدْباً والسِّال عُوَ استَبُ وَالإِيدًا. وَالْاَيدُ إِحَامِ الْإِينَ يَصِرُودَة وَمَمَا فَعَيْدَ هُرُو الْحِذُ وَرَابُ اللَّا فهمَنْ يُخْوَلُهُ صَنْبِهَا عَدْ عَكِيبَهُ وَسَلَمُ المُسَتَّ لَمَّهُ مِنَ الْعَوَاحِسُّ مِلْ الْحَوالِسَ مِن القُواحِسُ غَبْرِ كَا فَا نَظْرُ كَيْفِهِ مِمَّا مَا فَاحِسْتُ وَ لَا يَغِيلُ أَنَّ الْعَاجِيْتُ ذَا غِنَا بَنَاحَ بِهَرَوْدَهُ كِلَا بِمَاح شوَّبِ لِمُعْمَ لِمَنْ عُصَّ الْفَهُ وَهُو لِلْهِ عَلِي عَلِيمًا وَفَاسَتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ سَأَلُ

غَرْغَيُّ فَاغَا كَيَسْنَكُثِّرْ مِنْ جَهْرِجُهُ فَنُم وَمَنَّ الْوَكَهُ مَا بِغُيْهُ كُمَّا يُومِ الفِّيَامَةُ وَوْ عطر مععقع لدين علية حبار ٥ و في حديث احتوام تشمين من منهمة حدوشًا أو لاوكا في وَجَهْدوَ هِزَهِ الفَالْمُ صَرِيحَة في الخَرَيرِ وَ المَشْرِيدِ وَبا يَع دَسِولِ اللهَ صَلَّى المُعْلَمِ وَسَمَ فَوْ مَّا عَلِي الايسلامِ فَ سَنَرَطَ عليهم السَّعِ وَالطاعَة مُولَ لَكُلَّهُ حَقِيقَة وَلا تسألوا الما سُشَّبُها وَكَالَ بِأُمُوهُمُ إِللَّهُ عَصْفِينَ السَّوَّال وَيَغِوْلَ مَن سَأَ لَمَّا عَكَلِيمًا هُ وَمَن استنغني آغناه الله وفاك ومن لوتسيله وخواجة الكنا وفال استغفوا عز الشوال اَوَمَا تَذْمِنِا لسُوالدَلِفَوْ حَبَرَىٰ لوا وَمِيْكَ بَرَسُول اللهَ فَا لَوَمِنِي ٥ وَسَمَعَ مُهُ رَضِيا للهُ رَجِيلًا سَيِهُ لِعَدِ الْمُعْرَبِ فِقَا لَ لِوَاحِدِ مِنْ فَوْمَعْتُوا لَوَا فَعَيْشَا أَنْ يَسْبِع سَيْا لِفَقَالَ الْوَاقُلُ الدُّعِيُّ الرَّجِلِ فَقَالَ اللَّهِ فَالْمَعِيدُ فَظُرْ عَمْ وَجَهُ اللَّهُ عَنه ف وَيَانَحَتْ بِرِه مِحْلاً مَهُوهَ حَبْرًا فَقَالَ لَسْتَ سَاجِلاً ولَعَلَا أَنَاجِر تُواْحَدُ الْحُلاء فَنَرُّع بَيْنَ بِي كَا بِلَ الصَدَدَ فَهُ وَصَوْبُهِ بِالِدِ دَهُ وَكَالَ النَّحَدُ عَلَوْ لا أَنْ شُوَ الهُ كَا نَحُوا مُا لمَا مُرَّهُ وَلا أَخَدُ عَكَمُ مَهُ وَلِعَلَ الفِقِيدِ الصِّيمِ المِنَهُ الصَّبُولِ لوَصَلَهُ كِيسَنَبُو عَمَا مِنْ فَل عَمْ وَلَفُولِ الْمَاضَ بِهُ فَقُونًا وِ بِ وَفَا وَوَدُ الشَّرْعِ بِالْغِرْرِوَا مُرَاأَحُذُ مَالَهُ فِفُومُ وَ السَّرْعِ لِدِيْرِدِ مَا لِحِمْوُينِهُ فِي إِمَّالِ فِكَرِيمَةُ اسْتَجَا ذَهُ وَ لَمَذَ ٱلسَّنْبِكَ ا مصرَّدَ وَ الفَقُو و الفقيُّ فابن فطهرا الفقي كلفوا في حَوصَكُمْ عَنْ إِلَى الحَطَا مِدُضِيا بِلَهُ عَنْدُ واطلاعةً لل سوا دو بنيا ملك نعَابِي وَمِصَ لِعِ عِبَا وِهِ أَفِيَّ يَا مُعْمِرُ فَالْمُ الْمُصَادَدَةُ بِإِلْمَا ل عُمْرِ فَا أوعله ذكية والمكنة إفده عكرية عضبا فرمحضية الله تعالم وحاشا وأوارا والمنجم عِلْمُ اللَّهُ الْمُوطِودَةِ لِهُ شَرْحَ فِي اللَّهُ صَلَّى إِللَّهُ مُلَكُّمُ وَسُلَّا وَهِيَهِ مَ ف ذُوَ لَكُ أَرْجُنَّا مقصية بل الفِقة الذي لاح له أنه را مُستَعَيّداً عَن السوال وعكورا تَهُ مَن اعظاء قطعة فاغا اعظًا ، عَلَى أعنفا دِه الله عَماج وَ قَدْ بِكُو ذَكا ذِيًّا فِلَرِيدُ خِلْ فِي مِلْكِم بأخذ عامع السكثيدس وعسركسيز العظع ورديا فكربوضا عجابه بانيا يفره فيغى ما لا مَا لَذَ لَهُ وَوَجَدُ صَرَفَهُ إِلِي الْمُصَالِمِ وَيَتَذَرُ لِهُ أَخَذَ السَّا بِلْ مَعَ الْم إِل الحاجَية كا فِيًّا كَأَخَذَ الحَكُورِ يَعْقُولُوا فِي عَلُوكَ وَعَوْ كَا فِي مِنْ أَنَّهُ لاَ عَلَيْ مُلْكَا خذه و كأخذ الصوفي والصابا الدي معطى لصكة جه وهواف الداطن مفادف معصيك لوعوها المعطى اعطاء ووزد ونا في مؤاضع اغما أخذوه لاعملكونه وهو حرام عليهم وَجِدُ مِلْهِمِ الرَّدَ عَلَى المَالِكَ فَاستَدَلَ مِغْلِعَ رُوَضِياً لِللهُ عَنْمُ عَلَى صِحَةَ هَوْ اللَّحْنَ

منسوم المغال

معرف العدفة

احوال الأي

ور المرود

المنم الذي يَغْفُ عَنْهُ حَسَلُهُ مِنَ الفَفْيَّقَا وَقَدَ أُورَدَنَا وُهُ مِوَا صَعِفَلَا لِنَشْنَكُ لِلغِفْلَلَا عَن متن الفَّق عَلَى الطَّال فَعَلَ عَن رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَاذَّا عَرَفْتَ السُّؤَال بَياح لَصِنْرُ وَدَةَ فإ عُكُم انّ الشِّي إِمَا ازْ يَوُنْ مُضطرُ البِّهِ أُوحِنّا جُمَّا إلْيَهُ حَاجَدُ مُصُمَّة أَوْحَاحَا جَدُّ حَيْفَة او مستنعنياً عَنْهُ لِهَذِهُ أَرْفِكُ أَحُوال امَّا المصَّطِّراليِّهِ فَفُوسُوا للجَايِعِ عِنْرُخُوفُهُ عَلَى تَغَيْبِهِ مَوْنًا ٱومَرَضًا أوسُوالمالعَايِةِ وَبَلَنهُ مَكْسُونَ للبَرِمِيْمُ مَابِوُارِبِهِ وَهُسَوَ مُباح بهَا وَحَدِ بِفِيتَهُ السُّرُوطِ فِي المسوُّلِ بِيُ مُباً عَابِهِ وَ المسرُّولُ اعْنَهُ بَكُونِهِ دَاخِينا و ا مَا طِنْ وَالسَّا بِلِهِ فِهِ عَا جَزًا عِنْ العَكَبِ فَإِنَّ الفَّادِرَعَلِي الكَسْبِ فَي وَهُوَ مِلَا ال لعبراله السوال الااستغر وطلبا اعلمواؤفاته وكارس له حط عفو فادعل الكسب بالورّا فَهُ انسُوا له حرّاء قطعًا وهذا نطريقًا نواصفان ٥ وامّا المستعنى عنه ٥ لهنة الذي مَطِّالْدِ سُبِّا وَعَيْدَهُ مَيْسَلَهُ أُومِنَّا لهُ صَنُوا لِهِ حَرَامِ مَطْعًا ١٥ وَا مَا المحاج حَا حَذْمِهُمْ فَكَا لِمِرْتِمُ الْذِيجِيَاجِ لللهِ دَوْا. للبَرْبطِهْرِخُوفه لو أَمْرسِنعُلهُ وسكِنه لأخلوع خوف وَلمِن له جَهْ وَلا فَيْبِصِحْتُمْ فِي السُّتَاءِ وَهُوَ بَيَا لَهُ بَا البَّرْدِ لَا دُ بُا لا بنت يجي لل حيد الصفرودة وكذا من نسبال لا كالركوا وهوى ورعلى المسرع بسنَّفَة فهذا ببنبغ إيضًا أن ترسكَ عليه الآرباحكة لايفًا أيضًا حَاجَهُ محفَقَتُهُ ولن الهَبَرُ فلبدأ ول وهو سَرُ لِ السؤال الدل الأولى وكاسبُسَى سُوَ الدمروعًا مَمَا مَنَدُ فَيَ الْمُ السُوَّالِ وَ فَالَ لِعِسَ خَنْ حَبَى فَهَيص وَالنَّبِرَّدُ بُوْدٍ بِي فَاذَا صَدَّ فُ ٥ وصند قد يجون كفارة وسواله أن شأ الله تعالى و الما الحاجم لطفيفة فمثل سوال فسطًا لبت لبسك وو في الم عن وخروجيه في مسترج الحزو ف في الم عسن أعبن الماّين وَكَن سَالُه لاَ جل الأدم وَهوة واحدِ الحبر وَكَن سَالُ الْكِوا وس بيا الطِّربة وهوَ واجدِ وَالرادادُ سَبّال وَاللَّهِل وَهوَ فايدُرُ على الرَّاحِلْهُ فَهَمُ الرِّي كَا ذَ فِيهِ تَكْبِيسِ حَالَبِ الطَّهُ دَحَا حَبْهُ عَبْرِهَ يَهُ وَعُلُومُ إِن لَهُ مِنْ وَكَا دُفِيهِ سُعُ مِن المحلُّ وَدَا تَ اللَّاتُ مِنَ الشَّكُوكِ وَ الذُّلْ وَ إِيدَّا المَسْؤُلِ فِفَوْحَوَامِ لا نَمِثْلُ حَايِرةً الحاحبة لايضير أذبراح بقيا هرو الحظورات وإن لمريخ ببعشي من ذ لذ ففو مبرح مَمَ الكُوَا عِبَدُ قَالُ قُلْ السَّاسِ فَكُمِعُ بَكِنَ اخْلَا السُّوَّا لَعُن عَنْ الْطُورُ ا فاعكرا ذا لشكوي الدفع بالنطية والشكر الله له والاستنفّا عن الحلق ولا مَسِا لي سوَ الى عَنَاج لِكِنْ يَعْوُلُهِ المَامسُ يَعْنِ عَمَا أَمكُهُ وَلِكِنْ نَطَالِهُ رِعُونُهُ المَفْشُ مِنْهُ ب فؤونيا وقيهت زه فقاتلة على لحاحبنه ومضول من النفيش فيخرج بع مِنحرِ السَكويك

وَامَّا الذُّلْ فَانْسِياً لِدَابِاهُ أَوْفَر سِيمُ أُوصَدِيعِتْ الذي تَعْلُم اللهُ لا ينقضُه ذَ لكن , في عَينيه وكابز دَيديه لسبَب سُؤَالِهِ أوالرجُل السيّ الذي فراعَوُمَالَهُ لمسْل هِ الْكَالْدُ فيفتر حربوجود منكه ونفت كمهرميّة منه بفتوليه فلستقط عيدالذ لهذكذ لكذفا والذك لا يرم للنولا عَالَهُ وَامَا الارتباء فسبب إلخالا من "دُانكل ببريحُضًا بالسوال بلغ الكلام عرضًا جَيْتُ كَانِيْرُمُ عَلَى البُذُل الامَسْنُوعِ بصِدْ فِي الرَعْبُهُ وَالدَكَاذَ فِي الْفَوْمِرْضَ مرمؤ ف لوله بذل لكلامه ميلام ففوا بينا خوانة بلالكرة حنو قاين الملامّنة وسكون ا لاَحَتِ إلْبِيهِ فِي الْبَاطِنِ الْمُلَاصِلَةُ وَا ذَ فَدَرَعَكُمْ مِنْ عِبْرِمَكُ مَهْ فَإِمَا ا ذَ ا كَالْ مَسْأَلُ معينًا فَيَعْبُ فَي إِنْهَ بِهِرَجَ لِلمِيرِّ فَوَفَرَيثًا بِيقَ لَهُ سَبِيلِ النَّغَا فل الْ الدَّادُ فَاذِ أَلِم يَنَعَا فَالْ مَعَ الْفَدُ رَعَ لِلْهُ وَهُ لَلْتَ لِوَعْبَمْ فَاللَّهُ عَبْرَ مَنَا أَدْبِهِ وَيَلْبغوا زَلسِّا لَسُولًا جَجَّي مِنْهُ لَوَدَدَهُ أَ وَلَعَا فَاعِنَهُ فَا يَلَكِيَامِنَ السَّا لِايؤُذِي كَمَا اذَا الْمِبَا مَعَ عَفُوا إنسا المِلِؤَ كان فلسنَ فَا أَخَذَ مَمَ العِلْمِ فَازَ الْمُعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَأَلْجُهَا سِنُوا وَمُوالْحُاضُ وَايَكُ ذَ الْنِهُ مَا ابْدُأُ وْبِهِ فِهُو حَلَالَ أُوسُبُّهُ فَا قُولَ ذَ لِلْنَوَامِ حَضْرٌ لَا خَلَافَ فِيهِ بَين الأُ مُيَّةِ وَحَكُمُ مُكُمِّ أَجُدُ ما ل الغِّنِي الفَّن بِأَو المَصَّادُ دُهُ وَلَكَانِهِ الفلوب أشكر م يَكَابَةِ الطَّاعِيووَ الْوَقْ مِيْنَ أَنْ بَصِّرَتِ طَاعِرِ حِسْمَة بِسِبَاطِ الْحَسْبَ اوَبُا طِنع بسِبَاطُ الْجَا أو الملامرة سيبط الماطن أشار كابذ في الفالوب الففلا ولا يجوز الديول ملو في الطابح فَرَ وَنَى بِهِ وَقَدَى كُسِ رَسُول اللهَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمْ لِمَ حَكُمُ بِالظَّا عِرِوَ اللهُ يَتُولِيا أَسْتَوَابَرُوانِدَ هَوْصِفَرُ وَدَهُ الْفَضَا وَفِي فَضَالِ الْحَشْوَمَاتَ اذِكَابِكُنَ دَهُ هُولِكُمْ وَقَرَا بِوَلِمَا لَانَ فَاصْطُوُ وَالِدَالِحَدِّمُ نَظِاهِرَا لَلْسَيَانَ مَعَ اللَّهُ تَرْجُمَا لَدَيْرًا الكُذَبِ وَلَيْنَ الصِّرُورَة دَعَتُ الَّهِ وَهَذَا سُوَ الرَّعَ بَيْنِ الْعَبْدُ وَبَيْنِ اللَّهُ نَعُ لِي وَالْحَاكِمِ فَنِي آحَدَاكُما كَمِين وَالعَكُوبِ عِنْدَهُ كَالْاَ لِسُّمُهُ عِيْدِهُما إِمَا لِحُكَامِ فَلَا نَسْطُونِهُ مِثْلِهِ كُلَّا آلَا إِلَى فَكُبْكُ وَإِنْ أَفَوَّكَ وَأَفَوْكَ وَأَفِنُوكَ فِي اللَّهِينَ مُعلم الْفَاضِي وَالْفَأَضِيرَ وَالسَّلْفَا فَلَهم وِ عَالِيرَ اسْمًا دُهُ وَمُفْتُوا القَانُوبِ عُنْمُ عَلَّا الأَحْوَةُ وَنَعْتُوا عُمْرِ لَغَاهُ مِرْسَطَوَّهُ ف سُلطانا لاَحِوْدُكَا انَ فِنُوَى الْفَقِيدِ الْجَاهُ عَنَ سَطَوُهُ سُلَّطًا وْالدُّيْلُ فَاخِزَّا حَلَّهُ عَلِيا لَكُوا هَنْهِ لا عَبِكُهُ بِينِهِ وَبَيْنِ الله نَعْلِي وَبِي عَلَيْهِ الْوَدِّ عَلَى صَاحِبِهِ فَارْدَكَا فَلْسِحْبِي مِنْ إِذَ مِودَهُ مُعَكَبِيهِ إِنَّ بِينْتَ عَلَيْهِ بَمَا يَسْلِو يَ صَمَّتُهُ فِيمُوَصَا لِهِيَا يَمْ والمفأ بَكُهُ المفتض عهدته فان الريف الهوسة فعكيدا نبردة إلى اللا ورسنوفاذ المف في ملوه لفومضنو زعكيته بعيدوبمرا مدنعا له وهوعاص النظرة فيع وبالشؤ الدايد حسكر

الله والمعنى المعنى الم

مغيرها كمال خادة

مغت (لعلوب

بوالأذي فار ل فلت فقر الموم الحز العسر الإطلاع عليته فكيد السبيل فربًا نطر السَّا بل إنَّهُ رَاض وَلا يَجْ زَهِ وَالْ إِلَى طَنْ رَاحَنًا فَ فَوْلِ لِي لَهُ ذَا تَرُ لَ المنفؤذ السُوَال رَاسًّا لِمَا كَا بُوْا بِإَحْدُونَ مِنْ آحِدِ شَبْلًا اصَّكُّ فِكَا زَ بِشُرِكِ بِإِخْذُمِ إَحْدِ اصَّكُمُّ الا مِنَ السَوِي لانهُ عَلَوانه مَعِرْح عِزوج المال مِن برف كما ن تعبين على ما بحيره والما عَطير النحرية السؤال وكالكأمش بالمعفف لهذكا لازهكا الأذي اغا كحفر بعرورة وَهُوَا نَ حِ زُمُسُرُفَ عِلِهِ لِحَكُلُ لَ لَمُ شِقَلَهُ سَبِيلِثَلِهُ الحَكُلُ مِوَلَهُ عَبْرَ مَن تعِيلِيه مِنْ ٥ عِرْ وَ الْفَتْ مِنْ عِبْرِسُوال وَلا أَذِي فِيمِناح لَهُ ذَلِنَا كَا يُبَاحِ لَهُ طُولِطْنَهِ يَوْ وَكَالِمُ بَنَّكُ فكأن الامتناع طيوبوا لورعيز ومزارك بالفكوب مزكاز واثفنا بيصيرنه فيا لاطلاج الم قرا بزالا حوال فكالوابا حذون الغض الماس دون العض ومنصر من كان لا يا حذالا مِن أَصْرِ فَا مِهِ وَمِنْ يُومَن كَانَ بِإِخُذَمَا نُعَظِيعَضًا وَمِرُد نَعِضًا كَا وَفَرْيَسُول الله لَي الله عليبد وستم في المكشر والمحقر والأقط وكان هذا في بالنهم مزعز سؤال فَانِ ذَلِكَ لَا يَكُولُ إِلَا عَنْ رَغَبْهِ وَلَكِنْ فَرَ سَكُولُهُ مَا يُحْتُمُ طَعَافِي عِا وَطَلِبًا لِرَكِيا إِلَ سُعُدَة محترزون مِن ذَلِنهُ وَامَّا السوَّال ففرمنعوُا منِه دَأَ سَالِكَا في وَطَنبِ احْرَهُمْ الصَنْوُورَة فِفَدَ سَالَ نُلِكُ نُهُ مِنَ الأَبْنِياّ ، عَلِيقِيمِ السَكَةُ مِنْ عَامِ العَرْورَ لِي وَمُوسَى وَلَلْحَيْرُ صِلْوَاتِ اللهَ وَسَلَا مِعَالِيَهُم وَلا شَكَ اللَّهُمُ مَا سَأَلُوا الْأَمْنَ عَلُومًا اللهُ يَرْعَبُ بِنِهِيْرُوَاللَّ فِي السُّوال مِن الاصدِّ فَاوَ الايخُوادَ وفي فِي الاحوال الفَرِكانوا بإخذون مَا لصُهُ بغيرسُو الروا شيئيذًا ولان ادبه بالفلوب علو أا فالمطلوب يكف القُلْبُ لا مُطلق اللينيا و و فَدَكَا نوا ونُقُوا با خُوا يَفِيرُ الفُوكَا نوا يفرحُو وَنَمُ مِا سَطَهُمْ فافِرًا كا نَوْا لليَا أَوْلَ الارْجُوانْ مَنْهِر سَكِهُمِ فِي اقْتَنْدَا الْحُوالْفِرِ عَلَيْهَا بِرِيدُو للدواجُ فكانوا سبتغنو ذع السوال ووحث اباحة السوال الدملما والمسؤل بصِفْحِ لوَعْكِرِمَا لِذَ مِزَاكِمَا حِبَةٍ ٢ بَيْدَا كَ صِرَا لِسُؤُال فَلَا بِكُو ذَلْسِوَ اللَّهُ فَأَيشِر الا في يوزيف حاحب مك وامًا في عن مله بالحياة والنارة واعينه بالحيافلا ونتصوي السَّايِلِ عَالَىٰ الشَّكَ فِي الرِّصَىٰ الْبَالِمِن وَحَالَىٰ الشَّكَ فِي الْوَاهَةِ وَبَعِكْمُ وَ الإَثْ بعُسِر مِنْهُ الأحوال والأحذ بالحالة الأولحك لدمطان وَف الما يَهْ حَوَا وسيمن سِنُودَ دِينَ الْحَالَبَيْنِ الْحَوَالِ لِشِكَامِ ﴾ فكيستَنفَ فلبهُ وَليزّ لِهُ جَوَازِ الفَّلْدُ وَا الازُرُو ليدُّع مَا يوبيهُ المِعالَة بيويهُ واجداكَ ذَلِكَ بَوْ اللَّالْاَحُوال مَهُ إِعلِ مَن " فؤَسِ وطننهُ وصَعُف حِ صهُ وَسَهِ مِنهُ مَا فَقِ كَالِحِ ص وَصَعُفُ النطنة مَوَا ي له مَا

المرا

بؤا في كَرْصَهُ فَلا بَيْفَطَنَ للقَرَائِ الدَّالَةِ عَلَى الزَاهَةِ وَلَهَدُهِ الدُفَّ بِوَلِطِهُم عَلَى سِحْ قول من صمّلَ الله عليمه وسلو اذاطبت هما بكل الرجل من حبيبه وقد او في والله جواجع الكُولان مَن صُّبَ لَهُ وَلا تَسَبُ لا بَهِ مِمَ وَرِنَّهُ فِهِ كَلْ مِنْ إِنَّهِ عِالمَانُ ان اعطِيعِيهِ سُوَال فا غَمَا معطى بد بنيه وَمَنَى بهُو ذَبَا طِنهُ بجبتُ لو المَنْف لا عَلَى والله ويَكُونُ مَا يَا حَلُ وَحَرًا مَا هِ وَانَا عَظِي اللهِ وَانَ اللهِ عَلَى مِنْ مَن يَظِيدُ فِي اللهِ المَانُ اللهِ عَلَى اللهِ وَالمَنْ عَنْ اللهِ وَالمَنْ عَلَى اللهِ وَالمَنْ عَنْ اللهِ وَالمَنْ عَنْ اللهِ وَالمَعْ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالمَعْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تَبَازِمِقْدَاراً لُغِنِ الْمُحِرِّمِ للسِّوَالِث

اموال السائلوه

وَمَيْرُوبِلِ وَسَرَا وِيلِ ومَوَا شَرَفاً مَا البَّا فَيْعِزَكِ إِحِلْسِ فِعُوسَنَعَى عَنُهُ ولَيُسْتِطُ لِمَذَّا أَنْ لَا لَا وَالْمِينَةُ وَلَا يَعْلِعُ إِنْ مَعِلَى مُرْفِقَةً اللَّهِ إِنْ وَ فَوْ ذَا لاَ وَالْمِينَ النَّاسِ وَالصَّعْفِيمَ بكؤ ونبد الحوف فال مَنْ المَّذِي مُسْتَخَرَّ عَنْهُ فَبِغَنْتُصِد مَنَّ العَد يَعْلَى وَاحِدِ مِنْ الفَوْعِ على خِلْ خِلْحَنّا أَهُ مَا لَمْ يَكِوفِ عَابَهُ الدُعْيِ. عَنِ الْعَا حَرْفِ وَأَحَا الطَعَامِ فَقَدَدِهِ فِي الْبُومِهُ مَ وعو مَا فَدُرَهُ السنَّرَعُ وَيَوْعِهُ مَا بِقَدَاتَ وَلُوكَانَ السُّعَرَوَ الادُمِ عَلَىٰ لِدُوامِ فَصَلْهُ وَقَطَعُهُ الكلِّه اصنوا وفعي طلبه تعفرالا وفات رحضه والما المسكن فأ فلدما بخرى من حب المعدار وَ ذَ لِكِ مِنْ غَبْرِ زِينَهِ فَآمَا السؤال المِينَ مَنهُ واللؤَّسْعُ كَفَوَيسُوَالْ مَن طَفِرَ عَى وَأَ مابا لاضّا للاالآوقان فاخياج البيه في لحاً له مِن طعَامِ يَوْمِوْ لَهُلَةٍ و تُوبِ بلبسكه وَمَا وي كلم فلاسك منيون فالماسوالة المستفبّل ففكا لفالملاث ورَجَات احسماع ما عالم عالم لِيْمَ فِي غَدِوَ اللَّهِ مِنْ مَا جَنَاجُ إِلَيْهِ إِنَّهِ عِينَ تَوْمًا أُو حَشَيْنَ تَوْمًا وَ الثَّالِينَة مَا يَخَاج اليمونة السندولفظم بانهن معدما مجينه أدويتيا لوقان كاذأه عال لسند فسؤاله حرام فان ذَلِهُ عَالَيْهُ العَنِي وَعَلَيْهُ مَرَل المَعْدَين المَسْمِن ورْهُمَّا فِي الحِدَيث ه الأخشة دنا يرسج المنفرد في المسنة إذاا فيضداما المعبل فوتما لا بتخده ولل وَإِذِ كَا ذَيِنَا جِ إِلِيُهِ فَبُهِ لِ السِّنَةَ فَإِن كَا ذَ فَاءِ زُلُ عَلَى السُّوَّالِ وَلَا يفونهُ فُوصَنهُ فَكَ الْجِلّ لفاالسؤالة نه سنتغزي الحال وربالا يعلش الدالغة فتكوز قد سأل ماكا عِنا الله فيكفيه عَدا بوَم وعشا الله وعليه عُنزل الحِزالاتِ وَوَدَ فِي الْمُعَنَّدُ سِر بهذا وَارْكَانَ بِعِنْ وَمُومَةُ السُّوالِ وَلا يَجِدَمُن مُعْطِيهِ لَوْانْحَتْرِ فَيَبَاحَ لَهُ السُّوال لان امل البقاسمة عنريجيد مفو تما حنير السوااخ بف أن سغ مضطراً عاجزًا عن يجبنه فارذكا ذَخَو فالعِزعَن السُّوال في المستَقبل صَعِيقًا وكا ذَمَا لاجله السَّوَّال عايجًا عَن تحيل المترورة لد باسواله عن كراهيم و مكون كواهند بسدد ربط خ صَعْمَا لاصْطِراد وَحَهَى الْفُوتُ وَتَرَاجَى لَمُ عَلَى اللِّي عِنَّاجِ الْحِيالسُوالِ فِهِ وَطَلْجَ لَكُ فَكُ المنبط وموتنوط باحنع والعبد ونظره لنفيته بديد وبزايد عروجل فيستفني فيه فلهذ وتعابد الكارسالكاطر توالأخرة وكما كالديقسنه أفؤك وتفته فِقِي لِمِنَى الدِدَقِ فِي المستَفَدَل المروفاً عنه مِعْوت العَوْت اطْهَرِفدَ رَحْدُهُ عِندالله أعرا فلا بيوزٌ خَوْ الاستقال وَقداً أما لُ الله فؤت بو مك لك و لحيا لله الا من صعف اللفن والاصغا البحق فالشيطان وفد فالسب العَمْدُعَا لِي ولا عَ فُوعِهُمْ وَمَا فَوْ فِي الْ معنيَ موتمنين وق كت بقائي الشيكان مبَدكم الفقرة يا مُوكم بالطشّا و السَّ بَهَرَكُرُمَغُمُ أَ يَنَهُ وَفَضُكُ وَالسُوالِمِنَ الْفِصَا الِدِيهِ أَيُعِ بَالصَّدُودَة وَحَالِمَن سَيَا لَه عَاجَهُ سُرُّا خِلَعَ غَن بَقِ مِهِ وَاذِكَا ذُهَا ؟ جَيَّاجِ الْمِيْهِ شِهِ السَّدَة اسْدُمِن مَا لِرمَن مَلك مَا كَا مَوَّاوثُنَّا وَادَحُوهُ كُمَا جَهُ وَوَا السَّنَهُ وَكِلَاهُمُ مَبِا حَادِثِهُ العَنْقِيَالِطَّا لِح صَاءِ دَا دَعُنْ جَدَّالِهُ بَنَا وَطُولِياً لَأَمَا وَعَدَم الشَّكَةُ خِصَّلًا مِدْ وَكَذَهِ الْحَدَلَة بِمُا كَانَ

ملكة بما إلْحُوال إلسَيْ بلمزك

كا رُنْسُر مَفُولَ الْفَعْلِ ثُكَّ لَهُ فَعِيرٌ لاسْالُوا لا أَغْطِ لِرَمَّا خَذَ فَعَا مَعَ الووَّحَا بْبِينَ فِي عِلْبِينَ وَفَقِيْرِ لا بَسِالُ وَا زَاعْطِي إَخَذَ فِفَذَا مِزَ المعرَّ بيزيه فِ جَأَ بنج العُردُ وس • وَفَقِيرِ سَهُا لِعُوالفَا فَعِ فَقَدُا مَعَ الصَّادِ فَيْن • مِنْ أَصْحًا بِالْهِمَن فا دِن فلفن كلفوظ فآمر السوّال وعلى أندمتم الفّا فَدْيُطِ الْمُرْتَبُمْ وَالْدَرُجُدُ وْ وَلِيسَهِ أَبِيا هِيما لَ يَفْتَر لسُفُو الزارَاجِ حِنْ فَكُرُمُ عَلِيهِ مِنْ حَنْواسًا لِكَوْنَ تَرَكُّ الفُقْوَامِ إِنْ الدُّو لَهُ الْ اعطوا سُرُوا وإن منعوا صَبروا وطر الله لما وَصَفَهم مترك السوال فعكم التي عليهم عايد النَّا نَقَالَ ابْرَاهِيمِ عَكُدُا زَكَ وَلابِعِلْ عِنْرِنَا فَعَالَ لَهُ شَعْنُو لِمَعَ الفَقْرَا عِندُكُ مِا أَجَا اسِجَ فَهَالَ الفَفْرَاعِيْدُنَّا إِنْمُنِعُوا شَكُرُوا وَإِنْ اعْطُوا أَنْهُ وُ اتَّغِيا وَاسَهُ وَقَ لَ صَدّ فَتُ مُ اسْتَاهُ ٥ فارِهُ لَ وَجَانِ ارْمَا بِالإَحْوَالْ فِي الصَرُوا لَصَرُوا لِسُكُووَ السَوَالِكُنُّ وَكَ بُد لَسَ اللَّاطِرِينَ الآخِرَةُ مِنْ مَعْرَفَعٌ ومَعْرَفَةُ انفِيشًا مِنْهَا وَاحْتُكِ فَ وَدَجَا نَفَا وَإِنَّهُ إِذِ الْمُ تعبر لويفير تعل لرفئ مرحصنين اليبغاع وترا اشفر السا فلمنظلا أغلا علييز ومنالا بُهُرْ بِينِ السفالُ والعلولا بعَدِدِ عَسَلَ الرَّبِيَّةِ وَظَعًا وَإِنَّا الشُّكُ فِيمْ عَرَفَ ذَ لِكَ فإنَّهُ وُ تُمَيّا بغد دعليه وَأَدْبَابِ الأحوَّال فَدَ بَغِلْبِهُ رَحَالُهُ نَغَنَضِ أَرْبَكُونَ السَّوَالِمُ بِدَالْهُ فِي ذَرَط ولِيَ بِإِلا صَافَهُ إِلِهِ عَالِمُهُ مَا إِنَ مِثْلُاهِ مِنْ إِلاَّ عَالَهُ بِأَلْبِياتُ و ذَلِكَ بَكَادُ وي ان تعضهم راي أبالطنة اللهُ رَبِّ دَجَرُ الله عُبُريرهُ و رَسًّا له النَّاسِ فَي يَعِينُ المواطن فا له فا سنعظتُ ذَ لِذَا وَاستَعْنِينَ أَهُ فَا بَلْتَ لَجُنِيد دَحَهُ اللَّهُ فَا خَرْنُهُ فَعَا لَهُ تَعِظْرُ عَلَم كَا عَلِمُكُ فَإِنَّ اللة ربي لدسيال الناس في للعطيف الماسا له فرلينس فريد الايزة فوجرو ذين حَيِثُ لا نَصِنُوهُ ٥ وَكَ أَنَهُ النَّا رَبِعِ الْ فَوَ لِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرِّيدِ المعطى في العليا فعالد مضغرهي مترا لاحذالك لا من معطي المؤاب والعددلة لا لما باحذ ما من الر فَ لَا الْجِيْدِةَ كَانِ اللِّيرَا وَقُوزَ لَهُمَا يَعْ إِن رَهْمَ رَشُونَ فَتَ فَاضَةً وَالْعَالَةَ عَ عَرالما بع نقرة كَالْ إليه ففلت فينفنبي المابؤذ والني لمغرف مقداره فنجف حلط عجاوة وهورجل حلمم

الموال المالي ال

حَبَكِم وَاسْتَحْدِثُ أَنَ الْسَالَهُ مَنْ عَبْثُ بِالصُرَةِ إِلَى النَّودِيَّ فَفَالَ هَاتَ لِلْمَرَان فُورْنَمَا بِهِوَقُ لَـ لَهُ رُوهِ هَا عَكِيهِ وَقُلِلَّهُ أَمَا لَا أَحَدَ مَنِكَ شَبًّا وَأَخَذَ مَا ذَا دَعِل المُّكّ فال فرادَ يَغِي فَعَالَ الحينيد رَمِل حكيم ربي أن يَاخذ الحبل بطر فيه وزَّ ذَا الما بع الْعَيْسُم طلبًا ليوًا إِدِا لَا فِي ذَ وَطَرَحَ عِلِمُ هُ صَنَّةً بِهُ وَذَلْ بِسُوعَ وَجَلَّ فَأَحَدَ نُ مَا كَا ذَ يَس نَهَ رُكُ وَتُغَالِ وَرِدَهُ مُنَّا مَا حَمَلُهُ لِيُعَنِّيهِ قَالَ فَرْدَدَ نِصَالِي الْجَنْدِ مُبكَى وَقَالَ احْدَمُا كُهُ ورَدُما لِنَا الله المستعَان فَا نظرُ الآرَدَ وَقَدَ صَفَت فَلُو يَضُو وَاحَوَا لَهُم وَكَف ٢ حُكُمَتُ بِيهِ بَعَ إِلَيْ المُدِّحِينِ كَانَ سُبّا هِ مِكْلِ الدِفالِ صَاحِهُ من عَبْرَ مُنَاطِفَهُ را للسادة ين بنشا عدالقان و شاجرا دسواد ود الذ تيمة احكر لخلاد وَخَلُوا لِقَالَ عُنْ حُدِ اللَّهُ بِمُا وَالأَصْالِ عَلَى اللَّهِ تَعَالِي جَمَعُ الْفَهُ مَنْ الحر ذَلِكَ فَبل عُرِيمًا طيربغه فقوتها الكن بكر وَن الدَوامسها وتاستربه ومن الكرد بعد الكاك اجنها وَهُ حتَّى بذَا لَهُ يحجهو ده وَلُورْصَل وَالْحَرْ ذَلْكَ لْفُرْمِ كَمْنْ شَرَبِ الْمُسْهَارُ وَلُومُو فيحفه خاصة لعلة في اطند فأخذ سكر و أد الدوامسهد وهذا وانكار في المعا وونا يُهُولِ وَلِيْهُ لِلسِّرَةِ لِمَا عَرْخِطُ وَافِئِ الْجَهُلِ مَلِ البِصَرِاُحَدُ وَخُلِدًا مَا وَخُلُ لسيلا الطروفط ولم مثل ما كهر له وهوص حدالة وق والمعرفة و فذوصل لل عيز البَفِيْرَ ۞ وَٱ مَارَجُ لِمُرسِيْلَا الطِرِيقِ ٱوسَهَلَ وَلَرْبَصِ إِوْ لِكُنَّهُ اَمَنَ مَذَ لَلُ وص يه ففذا صاحب علم البغين وان لوبين واصلال علم البغين ولعسلم البغين اكتفينًا دُنْبُنَةُ وان كَانَدُونَ عَبْنَ البغينِ ومَنْ خَلَةٌ عَنْ علم البغينَ وْعَبْنِ المعَيْنُ فَضُو خاريج عن را مرة المومينين وتحسورة بود العِنهة في زجرة الجاحد بللسنكيرين الذيز عفوت لبيا العفول الصَّعِيفَة وأنَّذَاع السُّيَّا طِين فينسَّا له الله عَز وَجُلُّ أَنْ بحكلبا ميزا اراسينهن وفي العيلم المفا بلهن آمنًا بايليه كل من عبر دَنبًا ومَا مَذِ دَا لا اولوا 0 - 10 41

ا لينطر الله من الله في من النخاب في الزهر ٥ وفيه تميان حفيقة الزهد و فيبان فضيكة الزهده وتبان درّجات الزهدم. والتسامه وتباز نفض بالذهد في المطعزة الملائين والمسكن والآمات وَصَرُورًا المعجمة اندوتها زعلامة الزهمة ه

بازحقفاال قد

اعِمَ ازَالنَ هَرَبِي الدُنِيَا مَفَا مِشَرِيفِ مِنْ مَقَامَا نالسَالِكِينَ و بنطر عَدًا المعا م من علم و حال و على تساير المفا مات لاذ أبوايا لايما وظفا ريكا فاله السَّالف وَ حَم مُثِلًا عَفَا وفَوْ لِ وَعَلِّ وَكَا لَا لَفُوْلِ لَطَهُوْ وه افتَهُ مُعَام إلحال اذ بُهُ عَبُّه الحال الماطن والا فلبسراهة لمراء العينه والدرين صادراع كالسبح اسلاما وَلَمْ لِينُوا يَا فَا وَالْعِلِمِ مُوْالِسَبِينَا فِي الْحَالِجِرِي عِرْدِ الْمُمْرِينَ وَالْعَلَجِر يَمْ إِلَى إِلَى عِرْكِ الْمُسْوَةُ فَلْمُذَرِّدُ الْمُالِمُعَ كَالْطُرُ وَبَهِ مِنَ الْعِلْمِوَ الْعِلْ فِي الْمَالِ الْفَغِني بِهَا مُنْتَقِي زُهُمُّ أُ وَهِوَ عَادَةً عَنَ الضِلْ فَالْرَغَبِهُ عِزَا لَئِيَّ شَلِا مَا هُوْجُرُمِنْهُ فَكُلُمُ نَكْرَكُ عَن بَي إلى عَرْهِ عَبِعا وَصَهْ وَبِيْعِ وَعَرْهِ فَاعَا عَد لِعِهُ بِرَغِينِهِ عَنهُ وَاعْيا عَد لُ الْعِرْه لَرْبِ ، في بُرُه فَا لَذِيا لَاصًا فَهِ لَلِهِ المُعدُّول عَنْهُ 'سَبِّى زُهْماً وَمَا لا صَافَة الْأَلْمَة وُلِلْهِ سبتي تغبة وَحَنا فإذَ نسبِنَدعي ال الزُهد مَرعَوْ وُاعَدُهُ وَمَرعَوْ مَا جُدُهُ هُوحَرَمِن المرغوب عَنْهُ وَسُرَّطِ المرْغولِ عَنْهُ أَنْ بِهِ ذَا يَضَّا مَرْعَوُ رَّافِيْهِ يَوَجْهِ مِزَا لوجْهِ و لزُرعَ عًا ليسرمطلونا في يفينيه لا مبنئ رها الذكارك الزاب وللي وما الشبهة لا مين الم والِمَا البِسَمَيْزَا عِيزًا مَنْ مَرْكَ الدَرَاعِيو وَالدِّنَا بِنَرِيا ذَ الدُّابَ وَالْجِرِ لِنَسِا فِي طِنَّهُ ﴿ المَعْبُهُ وَسَنَرُط المرْعُوْ بِصِبْهِ أَرْبِهِ ذَيْهِ وَهُ خِزَا مَزُ المرْعُوْبِ عَنْهُ حِبَةٍ يَعَالَ هِمَرْهِ إِلَمْ فالبابع لا أعذ مولي البيع إلا والمستر رعير ف خرم المبتوفيك وخاله إلا يضافه لا المبيم واله أونيه و بالارضافة الى العوض عنه وعبد وحبًا و لا لله ٠ وَشُرُّوهُ بِهُنَّ كَنِيرَةَ رَاهُ وَمُعِدُودَ وَهُ أَوْكَا لُواجِنِهِ مِنَ الرَّا عِيدِ بن ١٥ مَعَنا لَهُ باعتُوهُ وأ ووَصَّفَ احْزُ ذَهِ وُسُعُنَا الزُّهِمْ فِيهِ إِذْ طَعُوا فَي أَنْ لِللَّهِ وَجَدِ ابْهُمْ فَكَانَ ذَ للَّ عَيدهم أحبمن يؤسف علبه السكاح فباعو اطخاف العومز فاذذك من اع الدانيا بالآ فيفوِّزُ هِم نية الدِّنيا وكل من اع الاجزة والدُّنيا عِموَ الشِّارَا بد ولن إيا الاجزه ويكن العادة جادتة بخصيص اسرالز عركة الدنيا محاخصص اسرا لالحاد عبيل إلى البَاطِلْحَاصَةَ والذِكَانَ هُو الْمُبْلِ إِنْهُ وَضِعُ اللَّسَانَ وَلَمَاكَا ذَالزُهِرْ وعَبْدَ عَ مُحْبِر بالجلة لدنبكوداكا العدول إليش مواحد مندوالافترك المحنوب بغيرا لاحديمال وَ الدِينِ يَرِغَدُ عَن كُلِ مَا سِونِها لله نَعَالِح فَي الفرادِ بِم وَلا عِم إِلاَّ الله فَعْوَا لرا عد ا لمطلق وَالَّذِي سَيرَعَبُ عَنْ كَإِحْظٍ بَمَا لَهُ فَيْ الدُّنيا وَالرَّبَرَعَةُ فَيْ مِثْلُ سَلًا الحُطوط ، فِي الاحِزِيَّةِ بَلَطِعَ فِي الحَوْدَةِ العَصْوْرَوَالاَثَى وَالعَوَاكِيهِ فَعْنَوَ اَبْضًا ذَا هر وَليَمَهُ وُوق الأولرة الدني بترك م خطوط الدنيا المعَصِّدُ ونا المعَصْ كالدني بزكَ المال داون

1

مطلبر

ينالالونيا واللخ

المانانداندارد

وَهُوَ إِلِمِا هِ أَوْ بِيْزِلَ النَّوْسُمُ فِيا لاَ بِلِي لِيزِلُ النِّيلِ فِيزُ الرِّينِينِ فَلا مَيشِجَوَ استرالْما عِم مُطلقًا ود رَجِنهُ فِي الزُياد دررَجَهُ مَن بَوُبعِين المعاجين النابين وعور أيم صِحِيمِ مَمَّا أَذَ النَّوْرَةُ عَن لَعَقْرُ اللَّهُ مِي صَحَيْحَةً هَ لَذَا لِنَوْبَةً عَبَا وَ مْ سَن تُرَكِ المُعْلُودَا والوَهِ هِيَا وَهُ عِنْ رَبُّ لَ المبِّاحَاتُ النَّي هِي طِلالمُقَنُّ وَلَا يَبْعُدا لَ بَعْرُ رَعْلَ مَ لَكُ بَعِثْلِلْبَاحَانَ دُونِ ابْتِصْرَكَا لَا بِيْعُدُ ذَلَّكَ فِي المحطودَاتَ وَالمُفْتَصَّرَ عِلِيَزَكَ المُخَلَّو لإسبَتَمَ ذَا يُدَّا وَإِنْ كَانَ فَدَرَ عِيدُ لِيهُ الْحُطُورُ وَا نَصْرَفَ عَنَهُ وَلَكُنَ الْعَادُةُ كُ خَصْدِهِ وَيَرُّا الاسْرَ بِتَرَكَ المبْاحَان فاذ لِ النَّ مِرْعَبَا دَهُ عَلَ وَعَهَمْ عَنِ اللهُ شَا عَدُولًا إِلَيَا لاَ يَرْفَقِ وَعَنَ عَبْرَ اللَّهِ نَعَا لَي عَدُولًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَا لَىٰهَ هَي الدَرَجَةُ العَلَّمِي وَهُ بَسُتَرَط فِي المرغون بينيوا ل سكول حرا عنده فبسترط في المرغون عنده أن بكو معدد عليَه فَا نِ نَزْكَ مَا لاَ مِعِنْدِ وعلبُه عَالِ وَبَالدَّزَّ كَ يَسِبْرَزَّ وَاللَّالْمُعْبُدُ ۚ وَالمذَ لَك مِسَالَ لا يَ اللَّهِ والسِّبِ مَا زَاهِ وَقَالُ الزَّاهِ وَعَرَا يُرْعَبُو العَرْبِرَ الْحِجَا مُعْ الدُّ واغة فترتحها أماا فافغتما تزيدة واحما العيد لمرالذي فوسير لهيذه اكِمَا دهقوالعيلَ بَهُوَدُ المَنُ وَلَ حَقِيرًا ﴾ لا صَاكَة إليا لمَاخُ وْ هَكِلُوا لَمَا جُوْبِ لِالعِوض جَرَمِنَ المبيعونه عنه فنيه وَمَالِمُ سجيعة عَذا العلم لاسفَود الْهَ وُلِ الوعندعُ اللبيع فكرَ الدَّا إِنْ مَنْ عَرَف انْ مَا عِنْدا سَهُ اق وَإِنْ الأَخِرة خَرْدُوا بِعَيَّ أَي لِذَا لِفَا حنير في مفسَّهِ وَأَ بِنِي حَمَّا سَكُونُ الْجُوَا لِمِيرِ حَرِّمَ الْجُلِمِ سُكًا وَهِي لَعَيْجًا سَوَنَ الْجُوالِمِ بَعْ ا بِنْهِ وَلا يَعِينُ مِنْ عَلَى مَا لِكِنَا اللَّهِ مِبِيدًا بِلَوْاهِ وَاللَّا لِي فَفَ كَذَا شِكَالًا لَا مُناوَا فَاخِوْ قَالَدَ نِيا كَا لِيْمُ اللَّهُ صَوْعَ فِي السِّنْهِ لِي لِمَا السِّفْجِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّا فِي اللَّهِ ف كالجوا هيرا الذي كل فنا آاما فبغَدُّد فؤنَّ البِفِينَ وَالمعرِّفَةُ اللَّفَا وَاسْبَرَ الدُّنيا فَ والاج و يعنو بالمعنة في البيعة المعامكة حنى اذمن فؤي عنيه ببيم، نفسه وماله كا كات الله عَالِ الله الشَّرَيْنِ المؤمِنِ الفَسَهُ وَامُوا لَكُورُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لهموالحبة تؤنبس أنصفقتهم كالجمافقال فاستكيشوا والبيعكم الديك بعيما يه نلبُّسَ حَيَّاج مِن العلمِيكِ الرَّاهِدَ الْإِلْهُذَا الفَّدُرُ وَهُوَانَ اللَّخِرَةُ خِرُوا بَغَي وفد مغلود النَّ مَن كَامَةِ دِمَكِي مَرَكِ الدُّنيا امَّ الصُّصِفِ عِلَمْ وَمَعْبِيدُ وَامَا كَ السنيلا السهوة وإلحال تلبيه فكونه مفهورا يأفيد السنيطان وامالاغزار مِوَاعِيدِ السَّيطَانَ لِذَا للسِّويفِيومَا لعَديةِ مِ إلى الْ يخطفهُ الموَّتْ ويك سَعْمُ عَمُ أَكَّ الْحُسْرَةُ تَعَدُّ الْعَوْنَ وَ الْحَدُو مِنْ حَسَا مَلَهُ . لَدُ مِنْ الْحَدُو مِنْ حَسَا

الا يشَارَهُ بِفَولِهِ نَعَالِ وَهَالَ الذيزاوُ نُوا العلم وَيلكُمْ ثُوابِ السّحيَرْك فنسبَه على اللعليم نبقًا سَهُ لَلْحَكَرَ عَوْالرَّعَوْرِعَنْ عِوْضِهِ وَ لَمَا لَدَيْنِصَو رالزُّعَة الا يُعا وَصَفَةُ وَعِنْدُ عَنْ مُحِوْبِ فِي أَحَدِ مِنْ فَا لَ رَجُلُ فِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ كَمَا رَاهَا فَقَا لَـ أَهُ ۚ إِلَيْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَقْلِهِ حَدًّا وَلِيَ قَلَ أَرَيْ إِلَّهُ أَيَّا كَمَا أَرْسَهَا الصَالِحِينَ مِنْ عَبَادِكَ وَهَ مَا لَانَ أَنْدَ لَعَالِمَ أَكَا حَفِيرَةُ كَمَا هِي وكل مخلوق مِفَوَ بِالإِصَّافَةِ للإجْلالِهِ حَفِيرُو العَبِدْرُ إِنَّا حَفِيرٌةِ فَي حَوْفَيْهِ إِلاَّ ضَافَةُ إلْمِا حوَجْدِلُهُ وَلَا بَيْضَوَ وَا نَهِيَ بَايِعِ الْغُرْسُ وَالْ دَعْنِاعَنْهُ وْسَلَّى كَابِرَى حَشَرًا خَالانِ يِّنَا لَا لَهُ مَسْنَغِنَ عَزَلَطُرًا مِنْ وَالْمِيرَ مَسْنَغِينًا عِزَالْفَرْسِ وَاللَّهُ لَغَا إِ عَيْ بِذَا نِهُ عَنْ كَمْ مَا سِوَاه فِيرِي الْحَائِيْةِ وَرَجُهُ وَاحِدُةً بِالرَّمَا فَهُ لِلْأَحَلِيلِيهِ وَبُراهُ مَتَفَا وَثَابِا لامْنَا إلى عَبْرِهِ وَالنَّاهِبِ مِمْوَالِهِ بَهِ بَهِ إِنْفَا وَمَهُ بِالإِيضَافَةُ الْإِنْفَيْسِهِ ﴾ إلي عره وَ ا مَا ٱلْكُهِلُ ٱلصَّادِ رعَنَ حَالِ ٱلرَّهِ فِي فَانَهُ مَاكِ وَاحِدَلا نَهُ بِيعٌ ومَعَا مَلَهُ وَاسْتَبْهِ الد للذيهو خربالذي هوا دي في في از العكل الصاد، مِنْ عَفْد السِع عوامُ لَ المسيرك واخرًا جديرًا البدو وَاحْدُ العِوْضُ فَكُرُ لَدُ الزُّهُمُّ يَوْجِهِ زَلُ الزَّهُوْ دونِيهِ ما بِكَلْبُهُ وَهُمُ إِلدُّ بِمَا بِالسِّرِيَّا مِعَ اسْبِالِهِا وَمَفَدَّمَا لِفَا وَعَلا يَعْ فِيزِجِ مِزَ الفَلْيَجِ، وَيدخل حبَّ الطَّاعَاتِ وَيَرْجِ مِنُ الدِّيرِ وَالْعِبَرْ مَا أَخْرْجِهُ مَنَ الْعَكَدُ ويوطف إلى البيدِ وَ الْعَبَن وَسَا بِرَلْحُواَ رِحُوطُا رَفِيا لِطَاعَاتِ والإَكَا ذَكَنَ سَلَمُ المبتَوُولُو بَاخُذُ النَّنْ فارداً وَجُهُ بشرط الجانبين إلكوذ والترك ومستنكبش ببيعيد الديما بعربه فازالذي بَالْعِدْ لَهِذَا الْدِيَعُ وَسِفْ الْعَهَدُ فَيْنَ السَّلْحَاضَ أَنْ فِي عَالِيهِ وَسُمُ الْحَاضِ وَاحْد لسَّعَى ، في صليد العابب سِلم لذ العابب حِينَ فرا عنه مِن سَجَّمة وَا ذالعا فَدَمِن بو تو نصِيدٌ فله وَفَرْرَيْهِ وَوَ فَا يِهِ بِالْعَهِدِ وَمَا زَا مُ مُمْسِكُم لللهُ شِاكَ بَصِرَ وَالْعِرِهُ اصْلاً وَلذَكه: احْرَ تقيف الله نُعَا لِي الحوة فِوسُف بالزهر في أبريًا مِمْ وَإِذ كَا نُوا فَدَ فَا لُوا لَبُوسُف وأخوه احديظ ابكيا مناوع مواعل ابعاره حاعزموا علىوسف حني شاع دنيه أحدهم فيزك وكا وصفهرا مضابا لزهديد يؤسف عيد العزم عل احراجيم بَلْ عند النسيليم وَ البَيْعِ فعَلا مَنْ الرَعْبُولا مِنسَالَة وَعَلاَمَتُ الزُّعْمَ الذَّا حَوّاج فإن أخْرْجُنَّ عِنْ اللَّهِ الْجَصْ اللَّهُ مِنَّا لَهُ وَلَ الْحَصْرُ فَانْ زَا هِ مِنْهَا ٱخْرْجِتْ فَفَطِّك وَ لَسْتَ زَاهِمُوا فِطُعُ إِوَ الدَهُ مِنْ لَذَ مَا لَ وَلَرَنشَا عِدِكَ الدُّ بِنَا لَرَسَجُو، مِنكُ النْ هَدَ لان مَا لاَ نُعِذُ رَعليته و لاَ دغِدَ رَ عِلِينَ كِدرَ وَرْيَمَا لِسِنَهُو لِذَ السَّيطَانُ لِعِزوهِ ع

شال الرحد

مغار

TROP!

بغُ وره وَ عِبْدادِيكِ الله وَانِ اللَّالَ فَانْ زَاعِدِ منهِ قَلا بِلْبِغِي أَنْ مَدَ لَعِبْلُ عُرودو دِهِ أَن لَسَنَظِهِ مِن تُقَ عَلَيْظِ مِنَ اللّهِ نَعَالِ فَاللّهُ الْمِأْلُو تَخْرِبُ حَالَ الفَدْرُ فَا ف فلا منو بالفُدُدَةِ عَلَى المزكَ عِيدَة فكر مِنْ كَانَ سَعَيْسُهِ لَدَا هَبَهُ المعاصى عِنْدَ فَعَدَةً فلانتسترت له اسسالها من عترم كدروكاخ ف من الحلق وفع في واذ اكأن مذا غُرُه دالىَّفَشْ فِي المنطورَاتِ وَإِبِالَهُ وَأَنْ سَفِي بِوَ عَيْدَ لَا غِيالْمُبَاتِّاتِ وَالْمُو تَقِ الْعَلْط الدخريها منوة تودمن في مال الفذَّة فاج أو فَن يَمَا وَعَدَنْ عَلِي الدَوَ ام مَعِ كُ النقا الصوارت والاعذار ظا هيرًا وباطنًا فلا باسَ ل سن لقا وتوقًّا نَامًا في وَلِكِنْ نَكُونُ مِنْ لَغَيْرِهَا عَلَى حَذِرُ اللَّهِ النَّفِي النَّفَقُ للعَهَدُ فَرِيبَهُ الرَّجُوع لِل مفنضي الطبع وبالخركة مكا امّان أيم الأعيد الترك بالإصافة إلى ما يزك فعيًّط وَذَ لِذَ عَبِدَ الفَدَرَةَ فَالِهِ لِي إِنَّ الْحِلْمَ لِلنِّي مِنْهِ مُمُهُ الْمُؤْمِدُ الْهُذَالِينَ الحاكبة كا نفيزيغ مسكمة اللادكاعكينا تعيينا باحتيفة فقال المستردد ٥ لا ادْرِي آمو بن آلما بين أو مًا مؤيك أعلموال الدنية عدت البيد فقرب مِنْ وَهَرب مَنَّا فطكنيا يَّا وَ لِذِ لِكِسْتُ فَالْحَمِيعِ المسلمن عِلَى عَمْرَدَ سُول اللهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم ه انًا لَىٰ رَبِّهَ وَلَوْ عِلْمَنَا فِي إِي عَيْ يَحِبْنِهِ لَعْعَلْمَا هُ حِنْيَ زَلَّهُ فَوْ لِدِيغًا لِهِ وَلَوا أَمَا كُنَّوْنَا عليهماذا فتُلوا اغنينكو أواخرجو امزد بإركه ما فعلوه الإفلير منظر في فالسائن مَسْمَ ورَضَى الله عَنْدُ فَال لِي رَسُول اللهَ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمُ السَّمَعْمُ العِن بِينَ العَتَكِيدِ فَالْوَقْدُا مَوْفَ أَنْ فَيْنَا مَنْ عُجِهِ الدُينَّاحِتَى مَنْ الفُولد نَعَا لِيسَوَم مِن يُرِيدِ الدُّنيَا وَمَنِكُرُ مَن بُرِيدِ الْآخِرَةُ وَأَعْلَمُ انَّهُ لَعَبِيرَ مِنَ الرَّا عَكُم أِلْ إِلَمَاكَ وَمَرُ لَهُ عِلَى سَمَالِ السَّمَا وَالْعَنُّوا وَعَلَى سَمَالَتُ لَهُ الْعَنَّاكُ قَ ولا على سبتبار الطعَ فَهُ لَكُ كُلِهِ مِنْ عَاسِنَ العَادَاتَ وَتَعَيَّ لَامَدِّ خَلَاسٌ مِنْ لِي فَ العِبَوَّاتَ وَإِمَا الرُّهِ الْمُرْتِ الدُّيَا لَعِمَكَ كِمُعَادَ لَهُ اللهِ الْعِمَلَ كِمُعَادَ لَهُ الله بِلا مَنَا فَفَالِيَ نَفَا سَدُ الإَجْرَةَ فَا مَا كُل نَوْع مِزَ الذِّكَ فَانَّه سَيْصَوُ دمِنَ كَا يُؤنهن مُن كمَ مُ فلا إلهُ فَدُ عِنْ وَمْرُونَ وَفَقُونَ وَضَا وَحُسَّرَ خَلَقٍ وَلا بِكُونَ زُهْداً الإحسال لذكرك وميد الفلوب مَرَاحُظُونِ العَ حَلِهُ وهِي الذَّوَاهِنَا مِرَّا لا وهَا الْأَزَكَ اللَّالِ على سِيَبِ السَّلِم طِعًا فِي العَوْمَ لَكُبِسْ مِنَ الَّذِي هَدَّ فِلْكُذَا لِلْأَثَرَ كَهُ طَحْنًا فِي الزَكَوَ الشُّنَّا، وَا لا شُنَّهُ دَيِالِعَنُونَةُ وَالسِّحَاوَ إِسْتَشْقًا لَّهُ لَمَا فيحفِظ إِلَّا لِمِنَّ المَشْقَدَةِ وَالعَنْ وَأَلَّ إلى المذال السّلاطين والاعنينا لكبش مرّل الرُهد اصّلاً بَالعوا استعَالَ حَظ احسَر

W SPE

الوهد

الصدق

بتازيض لذالزهد

نرکاسونیة الونیا ود و جهها وغرها (1) z.

م ر

Jelie o

و من المرجع الله له عن و حَفظ عليه صنيعته و حجل غناه في قليه وأسند الديرا وَهِ وَاعِدٌ ٥ وَ فَاك صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا رَاسَوْ العَبْدُ وَفَدَ اعْطَى صَمًّا وَدُ نِغُ ٱلدُّنْيَا فَا مَنْيَرَبُوا مِنْهُ فَا مَهُ بِلِغَ الْحِيمَةُ وقَدَةً لَّ يَقَالِدُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِيمَةُ فعَدْ أَوْ يَحْضُرا كِمْرًا وَلِذِلاً سَبِ فِيلَ مَن زَهِرَ فِي الدُّنْرا أَدْ بَعِيلَ بِوَمَّا احْرى المَّهِ معًا في مناسع الحكة في قليده والطَّو بهذا لياله وعن معمن العصابة اله قال فلنا و برسكول الله أى لناس حرفقًا لكل مؤمن عود الفكث صدوق الليساد فلما برس ومُراعَوْم الفَاكُ فَالَ البِغَيْ النَّهِ الذي لا يُلافِيهِ وَ لا غِيشُ وَلا بغي و لا حسَّ مرف مِنْ لِيرسول الله لمن على الرُّوق لـ الذي نشِّنا الدُّنيا وَيِهِ لِإِجْرَة وَمَعْهُو مِ هُذَا إِنْ سُرَا لِهَا سِ مَزِجِهِ الدُنْيَا وِ وَ تَ صَلِّياً لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ازْارَةُ الْ عِلَدُ اللهُ فَا زَهْمُ فِي الدُنيا فِي كُل الرُهُ مُسَبِيًّا لَكُبُدُ لَمُن اللَّهُ اللَّهُ فَعُونِ فَ أعدًا لدَرَجًا وَ فِي مَهُولَ الرَّهِ إِنَّ الرَّهِ فِي الضَّرَ الفَّا مَانَّ وَمَهُومُهُ أَفِيًّا أَن حجة الدينًا منعَوَ لِبَعْضَ الله فعَا لِي ه وتسيد عبر أَخ مِن طريق عمل المبنية الزعم والوج بحُ لأن في الصارب كالتَّكِيُّ فإن صَادَ فا قَلْبًا فِيهِ الْإِيَّانَ وَالْحِيَّا ا فَأَ مَا فِيهِ وَ إِلَّا المخلا ولما فالسطار تعارته لر تول الله صالم الله عالم موسل أَمْ مُو مِنْ خَنَّا فَقَالَ وَمَا حَمْنَا عَالَكُمْ الْكَالُالْ وَلَا عَنَا لَدُينَا فَاسَوَ يُعْمِرُكُ حِجْرَة وَهُ هَبُمْ فِيكُا فِي مِالْجَنِيةِ وَالْمَارِ فَكَا فِي تَعْرِشُ رَبِي مَا رِزًّا فِقًا لِيرَسُول الله صَكَّى عليم وتسكر عرفة فالزم عند تودّا لاعان فلنده فا فطن رهف بدا اطفار حفيقة الإيما وبعلن وتالفَسْ عَن الدلينا فَو مُعْ المِلْين و كَيْن وَكِين وَكِينا أَهُ رَسُول اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذِ فَالِ عَبْدُ نُورَالًا بَلْمُمْ الْمُعَادُ وَكُمَّا سَارَ وَكُمَّا تُلْ مَهُ عَلَيْهُ وَأَكُمُ عَزَمْتِ وَالشَّرْحَ فِي فُولِم مَعَالِ فَمْرَرِ وَاللَّهَا أَيْرٍ. لِهِيْرِيِّهُ لِيسْرَحَ صَمَّا دُهُ للانِ سُلاَ رُومِيسَ لَهُ مَا هَذَا الشَّرْحُ فَعَالَ أَلَا لَوْ ا ذا دَخَلَ الفَكَابُ الشَّرِيَّةِ لَهُ الصَدْرُو الْبَعْنِيهِ وَسِلْ مِسُولُ اللهُ وَكَالِلاَ لِلَّهُ مِنْ عَلَا مِنْ هَال يَغِيرُ النِّيَا فِي عَنْ دَا وِاللَّمْ وروا حَرِّمًا بَهُ اللَّهِ والإستعار للورد وبي المن وله فا نطب و تهي تحل الزع شرط للاسكام و عوالها في عن دَارِالعزُورِي وَفَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اسْتُمُوا مِنْ اللهُ حَوْ الْحِيَافَ لُوا انا لنسْنَعَ فَفَاكَ نَبْنُونَ مَا كَا نَا كُلُونَ وَ يَخُولُ مَا كَاتَعَمَالُونَ فِيهِنَ الْ وَلَذَ بِنَاضِ اطبا مِن أَنَّهُ تَعَالَى وَ لَمَا فَذَهَ عَلَيْهُ تَعِضَ لُوفُهُ وَفَا لُواا لَا مَوْ مِنْهِ نَ فَالْهُ وَمَا عَلَا مُفَاكِما كُمُ

لَذَذَّ واالصَبَرَعَيْدا لَبَكَ . وَالشُّكُرَ عَيْد الرَخَا وَالِهِ صَنَّى مَوَافِحُ الْفَضَّا وَتَرَكَ المَّانَةُ بِالمُعْبَيْة اذَا مَرْ كُنَّا يا همدًا فَقَا لَ عليه السَّلا مِ الْكُنْمُ هَذَ لَذَ فَلَا مِنْهِ إِمَا كَافَا كُلُون و يَع تبثنوا مُرّا لَا نَسْكُوْ أَنْ وَلَا نَزَّ فِينُوا فِي عَنْهُ مَرْ حَلُو نَا فَجْهَلُ الزُّهِدَ بَهَكُمُ لا يَالِهُمْ وَفَ كَ إِلَّ رَضَى للهُ مُنْ خَطِيدًا رسول الله حكم عله المنه وسر فقًا لَكُوْجَا : بلا الله اع الله المخلط مع عمرة وحب له الجنة لقام المدعل رفي الله عند ففال بارات وأني رَسُول اللهَ مَا لا عَبِلِط لِهَا عِبْرِهُ صِغَهُ لَنَا وَنِيدٌ وْ لِنَا فَقَالُ حِيثًا لَذَيْ بَا طُ كُبًّا لِمَا وَآبَا عَالِهَا وَفَوْ مِ مِينُولُونَ فَوَ لَا لَا بِنِيا وَ مَجِلُوذَا كَالَا إَجِبَا بِرَهُ فَنَ حَبَّا ، بِكُمَّ الله الأ العَدِيرَ وَفَا نُرُمِزِهَذًا وَجَدَّ لَهُ الْجُنَة ٥ وَفِي الْجِوَ الْعَجَامِي الْبَعْلُ و كَابَرْ طل الدُّوفَ وَالْخِلْسِ السُّكُورُ لَا يَدْخُلُ الْحِبْهُ مَن شَكُ وَقُلْتُ الْخِيرُ اللَّهِ وَيَسِيرًا لِلَّهِ وَرَبِينَ لِللَّهُ وَ الْجِيْرُ وَجِيدُ مِنَ اللَّهِ بَعِيدِ مِنَ اللَّهُ مِنْ صَلَّالِهِ أَوْ الْجِيْرِ عَرْوَ الْعَبَة (في الدُّينا وَالْحَطَا تُمَرُّهُ الزُّهُووَ الدُّنَّا. على المُنْ تَنَّا، على لمرُّ لا مُعَالَهُ ودُوكِمَا بْوَلْمُسْسَبَعُوا بِي وَرُعْن دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْبِهِ وَسَمُ اللهُ لَ مَن رُهِينَا إِللَّا نِمَا ادْ حَلِيلًا اللَّهِ المحتملية وَانْطُلُو لِهَا لَيْنَا لَهُ وَعَرْفَهُ وَاللَّهُ بِيَّاوَ دُوا مَا وَاحْرَجُهُ مِنْ سَالْمًا إِلْ دَارِ السَّكُرُم ك ود وي النه صلى الله عليه وسم مرفي اصابع بعشادين النواق حفارة هي الحوار وكانَّ مِن أَحِدً مَوا لَهِم البَهِم والفيس عندهم لا فقا بنم الله و الطهر واللبن والوسم وَ لِعَظِيْ نَهِ فَلُولِهِمْ فَ لَاللَّهُ وَجُلُوا إِذَا الْعَشَادِ عَظِلًا فَا لَ فَأَعْرَضَ وَسُؤل الله صَلَاللَّهُ عَلِيْهُ وَسُمْ وَعَضَّ بَصِهُ فَفِيْلِلُهُ بِرَسُول اللهُ هَذَا الْفُسُلِ مَوَانَ لَر لا سُطْ الِيُّهُ فَالْ فَدَ لَهَا فِي اللَّهِ مَعَالِئَ ذَ لَكُ شُرِيِّكِ فَوَلِدَ مَغَالِ وَلا يُزَّزَ عَيُ فَكُ الأيه وْرُورُ مِسَوْهِ وَعَزِيَا بِسَنَهُ رَضِي لِللَّهُ عَنْ فَالْدُ بَرْسُولُ اللهُ الْالْبِسَطِعُ الله معالي فيطع كن ألت وجيب لما داكية من المحوع فقا است ياعا لينه و الديوسي بَيدهِ العَسَالَتُ وَرِي أَنْ جِرِي مِع جَبَالِ الدَّبِياءُ هَدًا لا جُواعَ حَبْثُ يَنْسُدُ مِنَ الأومِن فِ ومجن اخرك بخوع اللانياعل شبغ وففزالدنيا على غذا ماؤخز والدنيا على فر باعًا بشم أذَّ الدَّنِيا لا تَعْبِي فِي وَلا لِهِ إِلا لِهِ إِنَّا تَبِيُّهِ أَنَا لَهُ لِهُ رَضِ لا ولِ العَرْم مِنَ الرُسل الْإِ الصَبْرَ عَلِي مَكُوهُ والذَّينا والصَبْرَعْ يَحْبُو لِمُفَاتُهُ أَدَبَرَ مُنْسَالًا إلا أن يجلعني مَا طَغُهُمْ فَفَا لَـ فَأَ صَمَرِهَا صَمَرا وَ لُوا العِزَمِ مِزَالْمِهُلُ وَاللَّهِ مَالِ يُدْمِلُ طاعينه وَانِي وُاللَّهِ المُ صَرِّدُمُ عَبَرُ والْمُبِهِ وَيَوْفَ الْمُ بَاللَّهِ وَرَوكُ مِنْ رَضِ اللَّهُ عَنْدٌ ٥ ا نُهُ حِينَ فَعَ عَلَيْهِ الْفَنُوحَ فَالَّذَ لَهُ الْفِئْلُهُ حَفْضَةً دَخِياً لَلهُ عَلَى الْكَبِر لِينَ السِّيابِ إِذْ فَا

الصير \* رضاء العقناء

والمراضية

الحلايما مع الديما مع ا ذا الله من عليك الوقود من الإفاق ومن تصنعة طعام تطعه وبطعه مزحف فقا كع وضاله باحفصة السنى تعلين از اعلم الله سرتجال الرّجل الهل تعبيد ففا لنديلي فقال واسدتك ألله عَكَ الْخُلَيْنِ اذَ رَسُول السُصَلَ السَّعَلِيثِ وَسَرُ لَدِئَ فَيَ النِّوْدَ كَذَا وَ لَذَا سَنِد لِمِنْ بَع هُو وَكَا عُلِ بِجِنْهُ عِدُونَ وَلِآجًا عُوا عَسْبُنَهُ وَلَهُ لَشِّبُعُوا عِسْبُدَا لِاَجَا عُوا غَدُونَ وَمَا تَكُ اللهَ عَلَى تَعْلِينًا زَرَسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وَلَمْ البَدْجُ النَّوْهُ لَذَا وَلَذَا سُنَهُ لَهُ لِينْبَعَ مِنَ السَّنَة هُوَ وَأَعْلَمُ حَسَى فَعُ الله خِيرُ وَنَ شَرَبُكُ الله عُلِ عَلَيْهِ أَذْ دَسُولُ اللهُ مَلَ التشاعليِّهِ وَسَامُ لِزَّ سِنُواليَوطُعَامُا بُومًا عِلِمَا بِكَرَّة فِيهَ ادْتَفَاعِ فَشَقُ وَ لِكَ عَلِيعِضِي تَعَبُّرُ لَوَ نَهُ شُوا اُمْرَبِا لِمَا يَدُهُ فِي فَعَدُ وَهُ ضَعَ الطَعَامِ هِإِنْ وَوَ ذَ ذَ لَكُ اوْ وَضِع الطعاح بَيْلِ لا مُ نَا شُرْبُكُ الله هَالِ تَعْلَيْنِ اذْرَسُول الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَمْ كَا ذَيْنَا مَعْلَى عَلَيْنَهُ وَأَسْكَيْتُ لَهُ لَيكَ ادْبِعَ كَا وَأَرْ فَمَا مَ عَلِيمٍ فَلِا اسْنَتَفَظ فَالْمِنعَةُ فِيهِ فِيام اللهما بِهِدُو العَياةُ اللَّوعُ وَإِنْدَتَينِ كَمَّا يَسَنَّمُ تَدْنُونَا وَأَاسْدَتُكُ اللَّهُ عَلَاضَلِينَ أَنَ رَسُولِالله صَلَى الله عليه وَسَلِم كَا ذَ بِصِنْعِ بِيَا بِهُ لَيْصَالِ فَإِنْبِهِ بِلَا لَ فِوْ ذَنْهُ الصَيْلَ فِ فِي أَجِلِه وُ أَا بَجُرْجُ بِوالِ الصَلاةِ حَتِي بَعِف بُنابَهُ فِيرَجُ فِي إِلَى الصَّلاةُ وَمَا شُدِيدُ الله هَل تَعْلِينَ أَنَّا مَرَا أُو مِن يَعْطِعْ صَنْعَتْ لِرسُولِ السِّصَل الله عَلَيْه وَسَمْ كَأَيْنَ الأاذا ويدأ وبعث أتراليه بأحدهم فبالمان تبلغ الاختاج المالصلاة وهو مستم به ليسرعليه غيره وَفَدُ عَقرطرفيه عَلِعَنْفَهِ فَصَلِ كِرَكُ لَكُ فَا زَا كَحَلْ كَانَا وَبَى عَمْرِدَ صَى الله عَنْهُ وَالْحَرْحَةُ طَنَّا أَنْ نَفْتُنْ سَيْحِ جِ اللَّهُ الله رْ بَا وَهُ مِنْ فَوْلِيْرُوهُ وَانهُ فَالدَكَانَ إِلَى صَاحِبَ وَسَلْكًا طَرِيفًا فان سَلَكَ عَبْر طيريفهما سنبكذ وطريقا عترط يعنهكاؤان وامله سأصبوع يبشهكا الشرر لصلى اورك معما عسكما الرعده وعن الي صحيد المحديب عن دَسُولِ المعط العُدُ عليه و سَلَمُ اللهُ فاكت لفَدُ كَا ذَا لا بنياً فِسَلِيدِ أَصَرَ هُمْ وَالفَفْرُ فَلَا بَعِد الإ العَبَا وَانِ كَاذَا مُعَمُ لِيبَهِمُ مَل ما لفارحَ فَيْ تَلْمُ العَل وَكَاذَةَ إِذَ أَحِدِ لَهُ مِنَ العَطَا البِكُونَ وَ مَنْ مِنْ مِنْ مَ وَاست لِمَا وَوَوْمُو سَيَعِلْمِهِ السُلامِ مَمَّا مَدُ بن كَا تُنْخَفُّرُهُ الْفَالِ تُوكِ مِنْ طِنِهِ مِنَ الْحَيْرَالُ فَقَكُوا مُا كَافَ قَرْ أَخَارَهُ الْبِلْمَ الله ودسله وَ عَمُوا عَرَفَ خَلُقَ اللَّهُ إِللَّهُ وَيَظِيرُ فِي الْعَوْدَ فَيْ الْمُحْرَةَ • وَ فَي حَدِيثُ عَرْدَ ضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ فَاللهَ الزُّلَّ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فِي أَوْ أَذَا للهُ هَدِّ وَالْفِضَّةُ وَلَا سَفِفُو هُمَا فِي سِسَبِراسَوا لابه فَالْدَسُول اللهَ صَلَّ اللهُ عَلِيهِ وَسَهُ

بًّا للأنيانيًّا للدُّنيَا رَوَا لِدرَّحِيَ فَعَكُمَ أَلَهُ النَّهَ عَن كَنَ الدَّحَبُ وَالفَضَّةَ فأ ك يُجُ ندخ فَيَ لَ دَسُولَ اللهَ حِسَلَ اللَّهُ عليمِ وَسَلِ لِينَيْ أَصْدَكُمْ لِسَيَا نَا ذَاكِرًا وَقَلِنا شَأَكَ ا وزَوحَذَ صَالِحَةُ نَعْبُهُ مُلِي نُعِنِهُ ﴿ وَ فِحِدَ سِبُ حَدِيثِهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عليكم وَسَمَ مَنْ أَحُوا لِدُ بُبْرًا عِلَى الأَخِرُ فِرَالْبَلَانُ أَلَشَّ بُلَاثُكُمَّ لَا لِفَا رِقَالْبُهُ ابدًا وفظراً لاَ يستنج ابدا وحرصًا لا بشبَع أبدًا وَه كِ لِينَ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمٌ لَا يَسْجَلِ الْعَبْدُ الإِنَّا حَيْ وَلَ الْهُ الْمِ فَا حَبِالْبِيوِ اللَّهِ فَ وَحَيَّ بَكُولَ فَلَهُ النَّاحَ اللَّهِ مِنْ كَثَّر بَهُ وَ السَّاعِينَ عَلَيْهِ السَّكَامُ الدُّنيَّا فَنظَّرَةً فَا عَبُوهَ كَا وَلا تَعَيْرُ وَكَا وَفِيلِكَهُ بِإِنْهِا نف لوَ امرَ مَنَّا أَنْ بَنِي لِلْ بَيْنَا مِسْهِ اللهِ فِيهِ فِقَالَ اذْهِبُوا فَا بِنُوا بِينًا عَلَى لَلَّهِ فِقَا لُوا كَبِّهَ استَعْبُر بَينًا عِلَّا الما. فَقَالَ وَهِي لِيتَ فَهُمُ عَبِا دُهُ مَع حَبِّ الدُّينَا وَفَالْ نَجْدِينَا صَبِّي اللهُ عَلَيم فَر كُمُ الذّ رَ بِي عَرَضَ عَلَى الْبِجِهُ لِعِلَّمَا مَكُ ذَهِبًا لَغَالَتُ كَا يَا رَبُّو وَ لِكِنَ أَجُوعُ بَو مَا وَأَسْتَعِ وَمِا فَا مَا البُّومِ الذِي أَجُوعِ فِيهِ فَأَ نَصَرُعُ الدِّيدُ وَأَدَّ عُولَ وَأَمَا الدِّوَ الدِّيمُ أَسُبتَ فيه فَا جَدَكَ وَ النَّى عَلَيْكَ ﴾ وَعَزَابِنْ عَبَاسَ فَالسِّحْرَجَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَتُمْ ذا نه يؤمرة بيز بالعليوالسكام محد فت حد على الصّفا فقاك له المحذو الذي يعبّل الحق كَمَا مَسَى لاَلِيجُلُكُ مَن سَوَهِ وَكِلْسُفَةِ وَفِيقَ فِلْرَكِنُ الْمَسْرَعَ مِنْ أَرْبَعِ عَرَةً مِنَ السَمَاءَ ا وُطِعَتُهُ فَقَا لَدَّسُول المَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمُ أَحْرَا لِللهِ بَوْ مَا لَعَبُهُ أَن تَعُومُ فَا لَا وَبَكُن هِذَا اسِيَوا فِيلَقَدَرَ لِاللِّبِ حَنَّى مَعَ كَلَّامُكُ فَإِمَّا أَهُ السِّرَا فِيلِفَقَا إَلَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ سِّع مَا ذَكَ تَا فِعَنْنَى مِفَا بَيْرا لارضَ فَامْرُنِي أَنِ اعْرَضِ عَلَيْكُ ا وَاحْبَدُ ا وَاسْبَر مَعَكَ جَبَالَ نَفَا مَهُ زُمْرُهُ ۚ أَوْمَا فَوْ ثَمَا أَوْدَهُما أَوْضَانَهُ مَعْلِيُّ وِإِنْ سُبِيِّتَ بِلِبْنَا ملكما وَارْسَبَّ بَيْنَا عِبَدُ اللَّهِ وَعِيرَ بِلِ الْمُتَوَاصِعِ فَقَالَ بَنْيَعِبَدِ تُكُلَّاهُ وَ فَالْصَلَّى اللهُ عليه وَكُلّ ذ اراد الله بعثر خرار هذه في الذند ودعنه في لاخ و وبعده بعيوب ال نفسده وفاكس صَلَالله عَلَيْهِ وَسَلَمِ إِنْ هَمُ فِي الدُّنَّا حِيلًا الله وازْ هَدُمَا ابدي الناس كَيْك الما سُّوق لــــ صَبِّاللهُ عَلَيْهُ وَسَمُ مَنَادَا وَانْ بُوْسِيَّهُ اللهُ عَلِما بغَيرِ نَعَلَمُ وَهُذُ يَ يَغِيرِ هِمَا يَذُ فَلَيْزُهِمَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا اللّ ِيلِ لَحِبْنَهُ سَارَعَ إِلِيَ الْحِذَاتَ وَمَنْ خَافَمِنَ اللهُ لَعِي عَنَ السَّهُواتِ وَمَنْ يَوْفَتُ المؤتّ رَّكَ اللَّذَاتُ وَمَنْ ذَهَ رَبِّ الدُيُّنَا هَا نَتْ عَلَيْدِ المَصِيَّبَاتَ - وَسِوْ 9 كَنْ نُ هِ عَنْ عَدْسِي بَلْهُمَا السَّكْمِ ارتِع لابدركن الإبعِيهِ ١٥ العُمْدُ وَعُوا وَلَ العَبُ وَ قَ وَالدُّو اصْنُعُو هُوْ ذَا الدِّجْ وَتَلَهُ الشَّيَّ وَجَبُّعِ الأَحْبَا وَالوارِدُةُ فِي مَدْحُ مُعْضَ الذاليك

أوجة هاي

الحرص

شالاهالونيا

اعطے الله لو ولغا لانهاط نفسو

موموم .

الدُّيا وَذُم جَهُ ولَا عِيكِ وحَصْمًا فِلْ أَولا بَيْنًا ، مَا بُعثُوا الإلهَ ف الذَّ سَرَّز الدنَّ ال ا لأَحْرُهُ فاليه برجوا كَرُ كلابهم مع الحلق وفيا أورّد نا فها يه وأما الأيربه فَقَرَحًا فِي لا تُولا تُولا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنَّهُ فَعَ مِنْ الْجِبَادِ سَحَظُ إِنَّهُ مَا لُونِيا لُوالْمُفْضَ مِن دُ سُها هُمُ وَيْدُ لفظ أَخْرَا لور يو نُو وُاصْفَفَ وَ سُبا هُمْ عِلْي دِ سَهِمِ وَاهِ آفَعُ لُو أ ذَ لِلُ وَنَ لُوا لَا الِهَ الْإِلِيَّهُ فَا لَ اللَّهُ لاَ نَيْنُ لِسَتُمْ لِمُصاصًا بِدُفَيْنَ \* وَعَن لَعُط الْحَكَ ةً لَا نَا بِجَنَا الاعَالِكُهُمَا فَلِمَ نَرَبُهُ آمِرِلاجِرَةُ اللَّحِينِ رُاهِمٍ ثِيرٌ الدِّبَا ﴿ وَفَالْجَفِ الصحابد لصيد رانه من استراك حرا اعجالاً واجتها فارس أعجاب وسلول الموصل الم عليته و سَمْ وَهُمْ دَا نُواْ حَبْراً من كُمْ فال وَلِهِ ذَلِنَ قَالَ كَا نُوا الرَّهَمْ لِهُ اللَّهُ بَا من كُمْ وْ فَالْعَسْمُ رَصَىٰ اللَّهُ عَمْدِ المرُّ فَا ذَهْ شِيغُ الدِّنِيا وَاحَدُ الْعَلَدُ وَلَطِهِمُ وَ فَالْ مِلا وَإِسْجُهِ لَى بِهِ ذَنِيًّا إِنَّ اللَّهُ زَعَدَنَا شِنِي الدُّنيا وَعَن لَوْعَب فِي وَفَازَ رَجُول سَفِيا ذا سُنكما كَ ارى عَالِما أَرَا هِيرًا فَعَالَ وَعِمَلَ تَلَاضًا لَهُ أَن فَأَجِدِهِ وَقَالَ وَهِمَا بِنَ مَهِمَ الْطَهُرَة عُلْيِنَيْهُ ابِوَا بِ فَاذِاصًا وَأَعِلِ الْجِنَّةُ وَيَرْعَ حَبَّلِ الْبُوا بُونَا عُولُونَ وَعِنْ وَبَنا كالكَبْرَ صَلَّهَا احد فنوالزاً عدين في الدنيا والعاشف والمبناء والديوسف بزاهباط اني الشنكيم مِنَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ للبِّيلَ مِلكِيدٍ وَعَمَرُ وَلا بَكُو وَعِلْ مَن وَلا يَعْلَمُ عطى لحيرٌ فاعطى قَ لَكَ كله \* ويُروي إنْ يَعَمُل كُلَّهُ إِنَّ سَلَ لِلَّهِ الْفَعَ جَوَا بِرَفْعَنِلُوع ٥ وارتُسْل إلى العُضْنَيل عَسْرَة الف فلمر معنِب لها فقًا لكه بنو ، فه فبل الفقاو اسْدَ وَرْ وَ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى الفَصْلِ وَقَالَ الله دوزُ مَا سَلِ وَمُنْكُورُ مُثَلُ عَوْمِ كَانَ لَهُ يعْزُهُ جِرُ يُونِ لِيَا اللهِ اللهُ عَرِيدُ وَجُوعًا فَالِل لا يَدْتَفَعُوا الْجَلدُ عُ وَكَاد لِذَا السَوْر ارد درد كي عِلى جَرِسِنِي مُونُوا يَا آهِ لِهُو عَا حَبِرا الكرمِن الدَّنِيْ خُوا فَضَيَّاهِ وَفَا لَعِيْدا بِزَعِيْرِ كَا علبتي إين مَرْمَد عليمه السنظر وبلبس اله يُعروكا كل النَّيْرَ ولعبَيْرَ لَهُ وَلَد يُوان وَكَا بِعَنْ يُحرِّ وكالبرغ لغوا بنهما أدركه المسائا مروى ات أما والانتحاز مرفعًا السَّنا فَدُّ هِمْ عَكَنْنَا وَكَاهِدُ لِمَا مِنْ البُّهَابِ وَالطَّعَامِ وَللْحَطِّ فَقَا لَهُ بُوحًا إِنَّ مِنْ فَأَلكُم بُل وَلِينَ لابد لنامِينَ المؤنِّ مُوالدِفِنْ تُعالوفُون بَمِن هِ مَا لمَّه عَز وَجَل مُوالحِبْمُ مُوالنَّاء وَفيل لليسترليرة نغسل نيابك فأكرا لامراعل مزة للدوق لابواهد وابزارة عمر فكر تجرك فَلُو بَمَا يَبُكُ رُهُ أَغِطِيدُ فَالْ كَسَنْ لَلْجَبَّ الْغِيرَ عَجَازً تَعْمِيرُ إلى الْفَرَح المؤجود وَالْحِزَنَ عَلَى المَفْظُودَ وَالسُرُودِ بِالمَرْحِ فَإِذَا وَحَدَيْ بِالْمَوْجَوْ وَفَا نَتَ جَرِيصِ واذِاحْ على المفقود فائة سَاخِط والسَاخِط مُعارك والذاسودة بالمرح فانت مع

بخر ومرانو

والعجد عُيط العمل و وَال الرَّ مستودة في الشَّعَنَّةُ وَلَحَنَانُ مِنْ ذَا لِهِ مِنْ اللهُ خِرِلَةُ وَآحِةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## بَيَازِدَوجَانِ الرُهُدِي

فيكمالليو

منال زكاله

عَدْاً الزَّا عِربِيرَى كَا عَالَهُ رَعِدٍ هُ وَكَلِنْغَتَ إِلَيْهِ كَابِرِي لِمَا بِرالْمِيعُ وَبَلْمَةِ الْبَيهِ فَيَكَا وَبِكُواْ ن معيمًا سنفسد وتركهم وتبطئ سنفسه انه أوَّ لن سُبًّا له فذَّ را عواعظوفَه رَّا منه وعوايضًا الدرحة المالينة وهي العبد الدين عرطوعًا وبرعد فين عرم فلابري وعدة إذ كَابِرِي الْهُ سُولَ مُسْئِلًا إِذَا عَرِضًا فَي اللهُ لِهَا كَانِي فَهِ كُولُ لَكُن وَلَ مَوْ فَهُ و أَخِذَ جَوَهمو فَ فلاسبرَئَ لَكِ مَعَاوضَ وَلا سَرِئِ فَسَدُ أَرِكُ شَيْاً وَ الدُّنَّا بِالإِضَا فَهُ إِلَيالِهُ لَعَا وَنَعْبِمِ الْمَرْةُ أَحْسَنَ مَرْحَزَ فَهِ إِلا يَضَافُوا إِيجَوَ هَرَةً فِقَدُ الْمُواسَكَ النَّهُ ال الميد ف وسبسه مكال المعرفة وسيروت كاالزاهدا مرمن خطرا وريفات اللادرياعا إزارك المُوْفَةُ بِالْجِوْمَةُ أَبِرَ مِنْ طِلَبِ لا فَا لَهُ شِيفًا البيع • " ق لِـــــــــــــــابُوْتِي بدِلا بِيمؤ سَ عبدُلاجِير في يشَّى مَنْكِلِمَ فَالرَّهِ الزَّهِرُ فَالْ فِي أَي شَى السَّةِ فِي الدَّنِيا فَنْفَضِيرٌ وَفَا لَطَ مَنْهُ الكَّ فيشو والدنيا لاشحا ببزيزه وفا ومشل من نوك الدائشا للإجزة عيدا عال المعرقة والها المعلق المعهودة بالمشاعدات والمكاشفات ميل مرصف عن بالمسلك كليه على بابد فالفرَّا لبرلغة مِنجْز فسُعَكُهُ سِفسَدة وَخَل لَبَابِوَ أَال الفُوبِعَيْد الملكُ حنى نفر أمره في جمع ملكمة ا فَتَرَيْ لَهُ الْرَبِي لِمُعْسِمِهِ بِذِا عَنِما لِللَّ لِلْعِمْدَ حِينَ العَالَمُ إِلَى كَلِيْدِ فَيْ مَقَا بِلِهِ مَا فَا لَهُ فَ هُ اسْبِطَا دَ كَلِيعِيْ بِابِ اللهُ تَعَالِكُمِيْعِ النَّاسِ مِنَ الدُحُوْلِ مَعَ ازْ الدَّا بِمِعْتُوْسِ وَلَجْابِ مرفوع والدنياطفية خزا داكل فلذ تفاية خال المصغ وسنضى عا الوب بالإ بناكع تُرْبِيْقِ نَفْ كَلِّهَا فِي الْمِعِدُةُ مُرْثَةً بَيْ لِنَا الْمِينَ وَالعَدَّرَ مُرْجِنًا حَجَرَدَ لَكِ الْإِخراجِ ذَلَكِ ه للقالفن ذَكَهَا لَبِنَا لِعِزَ المَلِكَ فَجِهَ مَلِيقِينَ الِخَ وَسَبِهَ الْحَدَيِدَا عِنْ مَا سَبِم لِكِل يَحْفِظ وَالِ كَادْعُسِرُهُ مَا يَنْ سَنَدْ بِالإِنْسَالِ فِي بِمِ الْأَحِرْةُ الْوَلْمِلْعَةِ بِالإِضَافَةِ الِيَعْبِ مِلْ الدُنْ الذِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ لِلهُ مَا لاَنَّا بَهُ لَهُ وَالدُنْ أَمْ الْمُتَاهِمُ مُعَلَى العُرْب فَ وَاوَكَا نَذَ شَمَاهُ وَالْفُ الفُّ سَنَدَ صَا فِنِهِ عَنْ كَلِحَدَ دِلْكَا زَلَا نِسِيْمَةُ لَهَا الْمِنْ فَم الآكن فاذًا لَا يلنفَت الرَّا هِ إِلَّا أَيْرِ وَإِلَّا الْفَتْ لِلَّا مَا زَهِرَ فِيهِ وَلا يَلْتُفْتُ الم مازهم فيه الآانهُ سَواهُ سَسّامُ حَندًا به وته رَاهُ سُمّا محَدًا به الالفضور معرفته ا فسب نفضًا زالزُهم نفضًا زالعِيْ فَعَنْ لَهُمُ النَّاوْت دَرَجَات الزُّهُ وكَادَ رَجَادٌ مِنْ هَرَمُ ٱنضًا لِهَا دَرَمَاتَ ا ذَ نَصُرِالمَرَّ ﴾ حَمَلُفُ وَنِينَا وَنِ انْضُا وَاحْلَافَ فَرُ و المسَعَنَة فِي الصَيْرِ وَكِيدَ لِلْهِ وَرَجِهُ الْعِيدِرِ عِيرِهِ وَيَعْ فَدُو النَّهَا بِهِ الْوَزْ يَدْوْ وَأَسْمَا انفياً والزُهد إلا وصَافَو لله المرغوب منه ففوابدًا على مُلاَتُ وَرَجَاتُ الدِّرَجَة السنغلى اذبكؤ ذالمرعوب فبم الفاة يزاند رقمن سايرالا كاد فكذاب الفتره

النجأة محا العذار

لذه روثرية اللاوتيناه

وَمُنافَئَةٌ الميناب وحَظ العِراط وَسابِمَا بَيْن بدِي الحبدينَ الأعَوال مَا وَدُدُنَّ بَهِ الإخبارة في للبزالَ المنجالِلية أنف في الحِسَا بِحسَيَّ لوة رُدُنَ مَا يَهُ بَجَرِعَطِا شُا عَلَى عس تَبُهُ ﴿ لصَدَدَتْ يِوْا أَفِضَا وُ مُعْدالِكَ بِفِينِ وَكَا بَهُمْ رَصَوْ إِمَا لِعَدِولُوعُدُواْ فَإِنْ الْخُلاصَ مَن اللَّا لَهُ عَصْلِ مُحْرَدِ العَدِد الدَّرَجَةِ السِينَ الرَّيْمَدُّ رَغَيْدُ فَيُوابِ المَّهِ فَا لِوَاتِيهِ وَ اللهُ الْ الموجودة فيحبنيه متالخ دوالعضور وعبره وكمذاذ متراكم جزه دمولا سارتك الدنيا فَا عَذْ بِالْعِدْمِ وَالْحَدْمِ مِنْ الأَلْحِ مِلْ طَعْوَالِيدُ وَجُونٍ وَابْعِرِهِ لَعَبِيسَرَمُدِ لا أَخِيلُهُ الدِرْجَةُ الما ييند وَهِ العلمان لا يكون له رَعْبَة إلا في الله وَبِيعُ لوَاللهُ وَلا بِلِنفَ عليهُ إلا الألاكم ليعضد للخلاص في ولا إلَّا اللَّذَات ليعَصَد سِيرًا وَالطَّنَوْرَيَّا بِلْعُوسَتَغِ فَالْحَرَ السِّنَعَابِ وَهُوَالدِّي أُصِيحَ وَهِمُومُهُ هُمُواحِد وَهُوالمُوحِد المسيقِيعُ الدِّي لِاصْلِهُ عِزاللهُ فَالْ لا فَا : مَنْ طَالْبَاعِدا لله فَعَدَ عَبَدَ وَكُل صَطَلُو بِمعْبُود وَ كُلطِ المعْبَدِ بِالإرضَا فَدَ الْمِطْلَبِهِ وَطَلَّب غيدلولله متَّ اللِّيرِ لَ لَحْفَى وَعَزَازٌ عَمْ الْحِينِ وَهِي العَارِهُوذَ لاَنْهُ بَهِجِهِ لِلْهُ نَا إِنَّ عَفَهُ وَكَمَا أَنْمَنَ عَوْدَ الذِّيْمَا وَعَرْف الدِّرْتَهُمُ وَعَلِيرًا نَهُ لَا بَقِورَ ۖ لِللَّهِ لِبنيهَا لَوَجاءً الدُّنِيا فَكَذَ لَذَ مَنْ عَفَ اللَّهُ الْعَرْفَ لَذَهُ الشَّكُولِ لِلْ وَجَهِمِهِ الْكِرِسِرْوَءَ فَالْ لَلْعَ يَنِ نكذ اللَّهُ مَ هُ وتير أدرة البغيمة بلحوا الين والفطرّ للنفيش لعضور وحشّ الابتجاء عيرتم كن فلا يجابكا لدَّةَ النَّطَ وَلا يُوسُرُ عَبْرِهِ وَلا مُطَنَّ الْ الْعَلَاخِيةَ عَيْدِ الْسَطَرُ اللَّهِ وَخِيدًا نَسَقَالِ سَعَى للمَدَّةُ لَك الورُ وَ العَصُود مُكْتَعَلِيْ فَلُو بِهِمَ لَ لَكَ اللَّهُ وَالْأَمْ وَقُولِ لِللَّهِ وَيَعْمُ لَمَ عَلَا فَ وَمُلَّكُ الدنيَا وَالاسْتِيلِا عِي أَصْمَا فِي الرَّمِنِ ورَهَ بِالحَلِقِ الرِّمَا فَدُ الْدِيدَ وَالْاسْتِيلِا، عَلَى عَصْفُو واللب بع والطَّالِبُونَ لِنعِم الحِبْهُ عَيْد أعِل المعرِّفة وَأدَبُ بِالْعَكُوبِ كَالْصَبَى اللَّالِبِاللَّعَب بالعضفود الماول للدَّةِ الملك وذَلِكِ لفضورُ وعَن ادْرَاكُ لِدُهُ الملكَ لان اللطُّ عِصْبُهُ ر في تغَييْهِ أَعَلَا وَ اللَّذَةَ يَزُّوا لا سِيلًا مَطِّمَ تُولِيلُكَ عَلَى كَا فَدِ الحَلْقِ وَامْراا نفتَه امعه ما لأضَّأ الممرو بعنه فعَدَّدُ عَضِم الأفاويد وَلَعَ اللَّهِ وَمِعْ مِنْ مِنْ عَلَمُ اللَّهُ فُولُو كُلْ الْعَالِم ستوالة فأويل ونبي فينير إاكلام عيطها لقفة صيلاحتي سفغ اناكؤ ماذكم ينيه فَاصِرِعَن الإِحَاظَةِ الكِلْفِيقُول المرْعَوْ مِعَنوْ يال هُرْكِه الجَال وَتَعْضِيلُ وَالمَعْفِيسِلِهِ مراز بعبي اسرح الافسام وتعض اجع للل الما الأجالان الدرَّجة الأول معوظا سوكايقه ففؤ فيذبغ أذيز هد فبهو حسنى بزعد في نفي ما مضا والابجاك في الدُوجَة التي النبزهد في كلصف للنفر في سعت وهذا لبنا ولهم تعلمفنضا خالطبع بوالهوف وَالْعَضَاوُ الْحِيْرُو الْدِرَةِ سَلَوَ لِلَّالْ وَلَلْحَاهُ وَيَهْرُهُ وَلَيْ الدَّرُجَةِ الْمَالْمُ الْدَبْرَ

147

70

يَرْ هَدُ فِي كَالِهِ وَاللَّهِ أَهِ وَالسَّبَايِهُمَا إِذْ الهَجَايِرَ جِعِ جَيْعٍ خَلُوطُ الدُّوسُ وَلِيثِ الدُرْحَجُهُ الرَّا مَعَةُ إِنْ مِنْ هَمَدُ لِهُ العِلْمِ وَالْعَذْرَةَ وَالِدِ بِيَادِوَ الْدِرْهِ عِبْدَادِ الإموال وَ إِن كَمَّ أَت اَ مَوَالِمُهَا فِيْمِيهَا الِدِينَا رَوَا لِدِ رَهِيمَ وَالِحَا ، وَالْ كَدِّنْ اسْبَابِهُ فِيرْجِعُرالِ العِلدِ وَالفَارْ رُهُ وا عنى بدي كاعليرة فاردة معضو وما ملا العلوب الأمع لجاه عو ملك الفلوب والورد عليم كالن معتمالا ومكن الاعبان والفرد فعلب فان جاوزت هكا العنصير الحسوس وَنَفَضِيهِ اللَّهُ مِنْ هُلَّا أَبِكَا دِبِزْجٍ مَا فِيهِ الرُّلِهِ رَّعَزَ لَحَصَّرُ وَفَدَذَكَ الله ْ مَنَا لِينْهِ واحِدَ هَ: يَنْ السبعَة مِينَ فَفَا لَهُ يُنِ لِلنَّا سِحةِ السُّهُوا بِن مِنَ النِّسَا ، وَ البِّنِينُ وَ الْفَالْجِير المفيطرة مِزَالدَهدَة الفِضَة والحِبْل لمسومة والانغارة الحرِّدُ ذَلاَ مَناع لَلْهِوْ الدُيْنَا خُرُدَدَةُ إِنْ النِّرَاكُ حَرَّى لِلْ حَمْسَةِ فَقَالًا عَلُواالْمَا الْجِوَةَ الدِّينَا لِعَب وَ لَعَوْد وَيْ مَيْهَ وَنَصَا حَرِجِبَكُمُ وَمَكَمَا مُرْبِيعُ الْلَهُوالِ وَالْمُوْلَادِ فَلْمِرَدُهُ فَيْ مُوضِعِ آجِ الْمِائْمَيْنِ فَقَالَّةَ وَمَا لَجُوَهُ اللهُ نِيا لِلْإِلْعِينُ وَلِمُو فَرْدَهُ إِلَا وَاحِدِيْهُ مَوْضِعَ آخُو فَعَا ك وَبَنِّي المَفْسُ عَنِ الْمَقُوا فِإِنَّ الْحِبْمُ هِجِ لِلاَّوِي وَالْمُقُولِ الْفَصْلِ جَسِيعِ حَطُوطُ السَّفَسِيّ الديثا فيبنبغ إذبي لذالزمة فبتووا فالفعت طيريق الاجآل والتفضيل وفذاذ المغف ينهك زوكا بخالف البقض وانما نفارة والسكرح مرة والإجال اخزى والحاصلان النُ هُمْ عَيَّا دَهُ عَن الرَّعِبُهِ عَن خطو طالعَنْ كَلْهَا ومهمًا رَعْبِعَن خطوط الْمُفَنَّ خَلُها ك رَعْبَ عَنِ النَّجَائِيةِ الدُّنيا فَعَصُّوا مِهُ لَا يُحَالَهُ لاَنْهُ بِرُبِدِ النَّجَا لَبَهُ مَكُوبِهِ وَبربدُ لِمُنْعَ الدابع بإرّادة في النِّف شين الذّ بَها فإرْمَن ازاراد سُيّا ادادة وَاحَمَا وَكُلْ مَعَنى لحدالِكِ و الآحدُ دَوَامرَماهُوْمُوجُوداُومِ كُنْ فِي هَزِهِ لَخِياةً فَإِرْدَ ادْعَنِعُ لُورْدُ فَي ولدُ لَذَ لما لَكُ عليكم الفنَّال فالوَّادَ بَهَا لَهُ كَهُنَّ عَلَيْنَا الفَّال لَوْكَ آخَرُنْنَا إلى أَجِل فَرَّبِ فَعَا لَ نَحَالُ فَ فكمشاع الذئيا وليبلائ لسنتمزؤ يدؤذ البقا الإلمتناع الدنيثا فطفرعن ذاك الزاية وُ إِنْكُسُنَةَ حَالَ المُنَا فِقِينَ آمَا المُرَاهِمُ وَنَ الْحِينُونَ لِللَّهُ نَعَالَ فَأَ لَلَّهُ أَنْ فَ بُيْمًا رْمَرَصُوْ صِوْا مّنظِرُوا اعْدِي الْحُسْنَيْنِ وَكَانُوا ارْمَا وَالْإِيا الْعُتَالِ لِلْمُ لبست كمشفون رَاعِية الحِنَدُ ويُسادِ (وزَالِمِهُ مَهُمادِ رَهُ الطَّأَ وَالمَّا اللَّهُ وحِرْصًا بلِ نَصْرَهُ وَ بِنَ اللَّهُ أَوْ نَبِلُ وُ مُنِيَّةُ النَّهُ قَدُهُ وَكَا ذَمَنَ مَا نَا يَبِيكُمْ عَلَى فُوا يَبِعِ بَيْجِينَسُر عِلْ فُونَ النَّهُ وَهُ حِيتَ فِي إِنَّ خَالِدِ إِنَّ الوَالِيدِ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ لَمَا أَحْضَ لِلوِّنَ فِ بطي فراسُه كانَ بفول فرعَ وَنْ بروجي وهيتُ عَلَى الصَّفو فاطعًا في المهاد ، والما الآ انمؤت مؤت العجابة فلاً مَا ن علا على حبكره عما ن ما يَمْ نَعْبُ مِنْ أَمَّا وِ الجراحات وَ اما

فنوالغرهيد

وَامَا المَّنَا نَفُوْ زَفَقَرُ وَامِزَ الزَحِقَ جَهَ فَامِنَ المُؤتَ فَفِنَا لِمُهُمُ الْالمُوَّتِ اللَّهِ يَنفُرُونَ مِينَهُ فَنَهُ مُلاَ فِيَكُو فِلِ شَارِهُ وَالْبِفَاءِ عَلَى السَّهُ دُهُ اسْتِبِهُ الدَّلِدُى حِوْاَدٌ فَي باللَّذِي عَوْحَتِ ر فولية الإبن اشتروا الحيوة الدينابط لأيؤة فادجت عَادَ مفرومًا كانوامهندين وأما الفلصوة فاداهد استركبيهم المسهرة وأموا لهربان لطراطية فلادأوا أنفوزكو أتنيه عيشوينَ سَنهُ مُلْااوُمُلا بيُنْ سَنهُ بَهْمُنُعُ الابَدَ اسْتَ بَشُرُو واجْدِعِهُمِ الدِي َبَا يَجَوْ يِهِ فَلَكُ ابْنِا ذَالْمُ عُود يَبِيوَوا خَا فِهُمَنَ عَمْ الْعَلِيَّ اذْ مَا ذَكُوهُ الْمُنكَاوِن في حَدِ الرُعْقِ لَحُ يسُبرُ وابِعِ إِلَا إِلَيْ مَعِضْ انسَامه فَرْ وَكُلُ احِدَمَا رَاهُ غَالِبًا عِلَى فَيْسُهِ ٱ وَعَكَمَن كا ذَجَاطِهُ فَقُولِت بِشُرِ الزَّهِبِينِ الذَّيْنَا مُوَّ الزِّهُمُ فَا الْأَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَهَمَا إِسَّادَهُ إِلَى الزِّيمَ فِي الْجَادِ خَاصَةُ وَفَالَ فَاسِرَ الْمُوعِ الزُّهُمِّنِ فِي الدُّيَّا مُوالزُّيد ، فِي لَحْوَ وَفَيْنَ ثَدُّدُمُا تَعْلَىٰ مُوطِئِكُ هَنْ كِلَّ تَعْلَىٰ مِثَا لِمُ يَعْوَهَذَهُ إِشَّادَة إِلِيَ الرُّبِعَ فِيثَهُوَّء وَاحِدَةٍ وَلَعَتَمِي عِلَا أَعْلُما للهُوانَ عَلَى الأَهُونُ وَهَى المعِيدَةُ لا هُو البُوانِ وَوَابَ الفنسل الزهدهم العنائد وهذا اسارة بالألك لخاصة وقال الود يالزم عُو فِضُ لِلأَمْلِ وَهَوَجَامِعَ عَجِيْعِ الرَّيُواتَ عَبُدِتَ مَعْنَدُ بِالْجَا . فيطول أملهُ ومَن فصّراملهُ فَكَأَنَّهُ لَعَنْ عَلَامُهُوا تَكُلُفًا وَثَى لِيسِ أَوْ لِسِلِذَا خَجَ يَطِلُهُ فَصَدَ الزَّهُ ومًا يضِّد يَهِمُ إِحَدَالُهُ مِدَ وَالِحَ حَدِلِ الوَّ كُلُّ مُطَالِدٌ الزُّهِدِّ وَى لَهُ أَوْسِلُ نَضَّا النَّهُ مَ مؤنزك الطَلَد العَنوُد وَهُوَاشِنادَهُ إِنَّ الرَرْفَ الصَّالَ المَرْكِ الْمُلْكِدِبُ إلدُينًا موالعَل إلرَا كِوَ المعقول وَ الرُهُ وَإِنَّهُ مِلْ إِنَّا عُل الْعِلْمُ وَلَوْهِمِ السُّنَهُ وَهُ لَا إِنْ أُرْمِدِ بِدِارًا وَالْفَاسِيدَ وَالمُعَقُولَ الَّذِي مَطْلِبِ بِدِياجًا وَفِي الدُّينَا لِمُوجَيِّر وَلَكُمُّ كَ السارة البانقض اسباب لجاه تحاصة وإلياقض ماهومن فضول الشهوات فإن من العلومهما كافا مبرة فبهدو الاخرة ومطولوكاحنى بيفضى عزالانسان فيالاسقلا بَوَاحِدِيْ فَشَرْطِ الْمَرَانَ كُونَ اوَ لِمَرَعُوْبِ عِنْهُ عِنْكُوْ هُ وَى كَلِيسَن اللهدالذيل ذألأ ياحداة لهذاا فضل عيف مَرَهَ عَبِاللَّا اذَالنَّهِ مَوالمُواضَّع وهوابشارة إلى نغراطاه والعيسة هوتغضا فئاح المزيد وفاك يعضهالزام مُوَ طَلِّبَا لِحَلالَ وَالرَّهِ مَا مِن مِعْول الزَّهِ مُورَكُ الطّلِيجَا فَالَا وُسِي وَلا شَكَ يَكِ الله أوادَيهِ طِلَبِ الحلِّال وكان بُوسَعْدا بن اسْبَاط بَعْوُل مَنْ صَبَرَ عَلَى الأَذِي وَيَزَلُ المَثَّ وا كالطير مرحك ل فقد أحد بأصر للزيد وَفِي الزيدا فا وبل ورا يما نفكناً ٥ فلمتزية مفتيلها فابدة فالإمن لكب كشف حفاً تؤالا مؤدمِن أَفَأُ وَمِلِ المَا سَرَا عَ يَحْلِلْهُ

البوّا عنع غ الرفعد الرهد

تخلف فلاستعداكا للم و وأما من الكيف للوية مفيد وادركه عشاهدة مِنْ فَلْمِيهُ لَا يَنْلَقَفُ مِنْ مِهِوةً فَوْ فَالْحَقِّ وَاطْلَعُ عَلَى فَصُّود مِنْ فَصَرِلْعَصُود بصِيرتَه ت وعلى اليصًا ركيزا منصدً مع كالرالمعرفة لاقتصار حاجيه وهولا؛ كلهم المنشر وا لا لعضور في البصِّرة و سَمَعُهُ ذَكِوا مَا ذَكُوهُ عِيدا الحاجة فلا جَرَدَ ذَكُوهُ بِقُدُوا لَيْ واعاً جَات عِيلَف ولاجَرِه الحكات تحيلف وَ فَدْ يَجُود سبب لاصفادا المخباد بتنالحا لَهُ الراهدة النيه معا مالعبدي مفيته فلابكوان الاواسدا ولابنصوران خليف و إنما الجامِع مِنْهَ مِنْهِ أَوْ مِلِ الحامِلَ فِي هَنِيهِ وَانِ لَوَ مِنْ هَبِو تَقْضِيرُ مَا فَا لَهُ أَبُو سِلْهَا وَالْهَادَا فِي إِذْ فَالْسَسْمَيُونَا نَبِهِ الزَّهْرِ كُلُّا أَكْبِرُا وَالرُّهُمْ عِنْهِ فَا زُكْر يَجُ نَشِعْهَاكُ عُنَاهِمَ وَكُولُ وَمَدَمَهُ مَا رَكُمُ أَوْ وَالْمَرْزُ وَجُواْ وَسَاهَ لِهِ طَلِيالمعْسَبُه أوَّ مَنْ لَكِيرٌ بِهُ فَقُدُرُكُ لِلَّهِ الذُّنِّيا فِي الْمِنْ المِنْ عَلَيْ الذَّا عَلَيْهِ اللَّه الداران فوك وألامنان الله بعن السيام فعاله والعلا الزير للسِّر فين عَبراسَد مقال وقال عَازَ عدروا في المانيا المفرع فلوتهم يرهو مها للأجرة ففتئذا بيازا نغنتاها لزهتريا لإضافية الجاحنا فيالمزهود فبيوفا غايا لايضافني إلى احْسُكًا مِيهِ فَيَنْفَسَوْلِنَا فَرَفِنَ وَنَفَسٌ وَسَكَامَةٍ كَافَا لِرَاحِيًّا إِثْرَادَ حَمُوفَا لَعَدُ طَ عوالرُورِيةِ الحرامِ وَالفَرْعُوالرُاعِدُ يَةِ الطِيلِ وَالسَلامَةُ عَوَالرُعَرَفِ السَّهُ سَهُ وِمَٰ ذَكَرَا مَنْ عَا مِبِلِدَ رَجَانِ الورَح لِهُ كِمَا بِالحَلَالِ وَالْحِرَامِ وَذَلِكَ مِزَا لزاهْ واذْ فَيْلُ لْمَا لِينَ النَّهِ مَهِ النَّهِ هِمْ وَخَالَ المعويُ وَالْمَا بِالإَضَافَةِ لِللَّهُ خَفَاتِهَا مِا يَبْرُكُمُ فَلَاكِ لِفِياً يَهُ النُ هَدِهُ بِهِ إِذَاكَ نَصَابِهُ لَمَا سَمَنِعِ بِمِ المُفَسُّ فِي الْخِطْرَاتِ وَالْطَفَاتَ وَمَرَا بِرَا لُمَاكِمَ لاستِباضًا با البريّا فارزّ ذَيلية لا يطلع عليه الا سماسترة العلم بل لامور ( إلا عُمِرة أنضًّا وَرَجَاتِ الزُّهِ فَعِهُ لا بِكُنَّا عَا فَيْنَ افضَى وَرَجًا هَ وَهُومُ وَيَعِلَيْهِ السَارِهِ ه إِذْ يُؤْسَدُ حِجْزًا فِي يَؤْمِهِ فَعَالَ لَهِ السَّبَطَانَ آمَا كَنْنَا تَزَكَدُ الدِّنْدُ فِي إِلِي بِهَا للن فقارُ وَمَا الدِي عَبْدُ دُنْ لِنُو سُلُولُ الجرادِي سَمْتُ بَرَفْعُ اللَّهِ عَنَّا لاَ رَضْهُ الوَّورِه فَهُمُ الْجُرُونَ لَخَذَهُ فِيهَا سَرَكَهُ لِلهُ ورُو يُعَنِيجَا بِن زَكُرُ بِإِ عَلِيهِمَا السَّهِ، م ان لير المسووح منى نقي الده وزكم السنف مراين الشاب واستزاحا حمل المسك فياً لهذُ امهُ أن بلبس كما وَالمع جُبة مِرصوف فِعَمَل وَاوْجَ لِللهُ مَعَالِ للهِ وَإِجْرِكَ تُ عَلَى لِعِيْدًا فَبِكِي وَعَا ذَ إِلْ مَا كَانَ ٥ فَ لَ أَجِنَ رَجَدُ اللهُ الزُّهُمَ أَوْلِي لِلَّخ مِنْ أَنْصِرْ كِيلِكُ أَنْ حَلِسَ فِي فُوْصَرُهُ وَصَلَّتُ عَلَيْهِ السَّلَا مِنْ فَإِلِحًا بِطِ السَّكَ

فأظ مَهُ صَاحِبُ كَا بِطِفْظَ لَهِ مَا أَكُمْ مَنْ أَنْ أَعَا أَفَا مَنِي الدِنِي لَمَ بِرَضَ لِهِ أَنَ انتَعَم بطِيل الحَابِط فا وَدُودَ دَبَان الزَّاعِدُ فَأَعَرُا وَبَاطِنًا كَاحَمْ لَهَا وَا فَلْ دَرَجَان الزَّاعة في كل سُهُذَ ومحظور ٥ وَى السيد فوَّم الزُّهد بنو الزهد بنا الله ل لا في السُبهة وَّ الْحَظَةِ وَهُلِيسَ فَاللَّهِ مِنْ وَجَائِمِ فِي مُنْ وَوَإِ انْمَا لَهُ مِنْ حَسَلًا لِفَيْ امُو إلَّ الدُّبَّا فَلَا سِيَّعَنُو الزُّهْ رَفَانَ قَلْتَ مِهِمَاكُمَا لَا الْجَهِمِ هُوَانَ مَّ كَمَا سِوَى اللهُ فَكَيْسِيْهُو وَ المُ مُع لهُ كَلِّ وَالسَّرْبُ وَاللَّابِسُ وَخَالِظُهُ الْأَسْ وَمِكَا لمنْهُمُ فَكُلَّذَ لِذَ السِّفُولَ بَيْ سِوَ كِلْسَ عْنَ وَجَلَ فَا يَهُوا لِيُمْ صَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَغِ إِلِيهِ لَغَ إِلَيْهِ الأَفَال المُكُل العَلِنَّ عَكَيْدُ ك وَكِرُ الْوَلِكِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَ اللَّهَا، وَلَا بَقِهَا إِلَّا بِمَرْوَبَا يِهِ الفَعْنَ لَهُمَّا الفَعْرَتَ مِنَ الدَّنْيَا عَلِيَ فَيْ الْمُعِلِكُ لِيَّعُنَ الْهُدُكِ وَكَا لُ عَرَّضَكَ الاَسْتَعَا لَفَهَ بِاللَهُ فِكا لِعِبَا وَعُ لَوْ كُنْ سَنِيعًا بِعِيرًا بِعِينَا بِعِينَ مِنَ هَ سَوَصَل آيَ الزَّاكِيدِ بِهُوَ مِنْ فَا كَسَجَل علفَ الما فَقَ وَحِيْهِا وَطِيرِيْقِ لِلْحِ لِعَبِرِيْمَ مِنْ عَزِالِجِ وَلِينَ بَغِيمِ أَنْ بِحُ نَهِدُنَكَ فِيطِي لِعَامَ مُثَلِيّا فَعَكِ فيطوين للجولا عَمَرُ للدَيْنِ سَعُمْ أَ مَكُ بِاللَّهُ أَنَّ بَاعَرْضَلُ مَعَضُو وَعِلْ وَفَع المهلكاك حِينَ اَسِيْرَلَكِ الْمِعَصَوْدَكَ فَكَذَ لَكَ بَيْنِي لَ مَعِ ذَكِيْ صِيَا نَهُ بِدِنكَ مِنْ لِلْحِع وَ العَطش الميفِلاً: به لا يُكِلُ وَالشُّرُّبِ وَيَن الجِرَوَ الْبَرْدِ الْمَهْلِكَ: با للَّهَا سِرُو الْمُسْكَنَ فَتَعْسَطُرَعَلَ فَلَهُ " ب الصَدُودَة ولا بعَضُدالِبَ لَهُ وَاللَّهِ عَوْيُ كِي لَمَا عَقِي اللَّهِ بِعَالِي فَرَالِكَ لَا لِمَا وَضَ أَلَمْ هُدّ بَلِمُوسُوط المنْهِ وَاذِ فَلْتَ لِهِ لَهُ وَأَنْ أَتَكُدُ ذِيهِ كَائِمُو لَلُونُ عَالَمُ الْذَوْ لِيَهُ لَا صَيْوَكَ اذِلُوكِيُ فَضَدْكِ الْتَكَدِّذِ فَادِ شَيْدِبَ لِهَ الْبَدِدِ فَدَّسِتُ لِلهِ السُّوْبِ وَبَهِمِ عَالَهُ الددّة والالم العَطَسُ وَمُن تَعِيضِهِ عَاجَمُهُ فَدُرِينَ عِهِمْ لِلْهُ وَهِي لاَ مَهُ لِلَّهُ مَعْضُودُ وَا ينده وتمطلو بابالفضَّد فلا مكرذا لعسَّا يمنْ عِرْفًا الدِّيهِ فالإنسا ذَهُ يَسَرَّج لِيهُ عِلْ اللَّي بنسبها لأستاد ومؤن الطيؤد وليزاؤ الريفضد طلك مؤمنع لهذه الاستراحة فتأ بصيديدُ مِن ذَ لِلَا بَفِر مَصَدْ ، لا بض وَلَعَدُ كَاذَ فِي لِمَا يَعِينَ مَنْ كَلَبُ مُوصِعًا لا بصبيه سَبِيمِ الاعَارِ مِنْفَةٌ مِنَ الاسِزَاحَة بِمِوَاسِلَامُ مُعْمُونِكُو نَفِيمُ اسْلَا الدايا في وتُفضّا د في لا يُسْرِهِ مَهِ بِغَدْرِهِ فَوْع الأَيْسْرِيِّ فِيرَامِهِ لَهِ إِلَىٰ كَا ذَمُا وو د الط تَحَهُ الله له حِبْ مَكُودُ وَبِهِمَا وُهُ وَكَالِّ لا بِرفَعُهُ مِنَ الْمِيْرِ وَلِيَّرْبِ إِمَّا المار وَيَغُول مَنْ وَحَبِهِ لِذَهُ إِنَّا الْبَادِدِ لَسُوْ عَلَيْهِ مُفَا دَفَعُ إِلَّهَ لِيهَا فِلْكُمْ مِنْا وَ فَالْحَمَا ، في جَنِيعٍ ذَ لَكُ الإِحْسُلِ طَافَاتُهُ وَالِهُ كَا ذَشًا قًا فِلْ لَهُ فَزَيْبَةُ وَالإِحْمَا مُدَّةُ لَيسَرُ وَالْمُنْعُ على اللَّهَ بِيدٍ لا شَفَّرُ عَلَى عَلَى المُعْرَفَةُ الفَّا عِرِيلِ نَفْسِهُ حَرِيسِيًّا سَرًّا لَسَرَّع المعْرَضِي بَ

نداالکلام یقال نیرا لادول حدو ایرمان

15.2

شل عبادة البدن

سنرتيكاء البارد

## بُورةِ الدِّينَ فَي مَعْمُ لِعَمَّالُمَ المَّادَةُ النِّيمِينِ الدَّيْدَا وَ الدِينَ • يَمَا زُنَعُ صَبِيلًا لِمُ عُمَّا الدِينَ • يَمَا زُنَعُ صَبِيلًا لِمُ عُمَّا المُرْعِمُ المَّالِقُولِ المُرْعِمُ المَّالِقُولِ المُرْعِمُ المُرافِقِينَ فَالْمُنْ المُرافِقِينَ فَالْمُنْ المُرافِقِينَ فَالْمُنْ المُرافِقِينَ المُنْاوَ الدِينَ • المُناوَ الدِينَ فَي المُناوَ الدِينَ • المُناوَ الدِينَ • المُناوَ الدِينَ • المُناوَ الدِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ المُناوَ الدِينَ فَي المُناوَ الدِينَ فَي

رفيما هو من صرو يربات الحبوة بلمراز النأاس تكمكون فيهني فتنسر فضوك ومهم فالعنفو الالحيل السوتن مُنْظِلًا إِذِ غَالِهِ النِّياسِ لِمَا يَعْتَنَبُهُ لِلرَّفَعُ بِرَقِي مَا وِهِ قَالِحِ وَكُلِّ اللّ وتسنا وقد وعلى تغييل أصنا فالففول فايذذ للذ البنصروا بفالمخير المم اصروق والمهم أيضًا سَطَرَ وَالبِّهِ وَصُول لِيهِ مِنْهَا رووَ جَلِسِهِ وَأَوْفَا بَيْهِ فَلا بَهُ مِنْ بَيا رَوْجُهم الزهند فيبدة المهمات سينك أمؤ والمطعقرة الملبسرة المسكن وأناندة المنكره وَالْمَا لَوَ اللِّي وَلِطِّلْ لِهُ عَزَاضٍ وَهَيْزِهِ أَلْسِينَاهُ فِي مِلْهُ وَفَدْ ذَكَّرُنَا مَعَى الْجَاه و سَبَب حُبِ الْحَلْقَ لَدُا وَكِيْعَيْدُ الْمُحْرَازِعَنْهُ لِيهِ فِيَّابِ الدِيَّا مِن دُبْعُ الْمِصْدِكَات وَخَن أَلا أن مُضْفَرَ مَنْ يَمْ إِن هِ عَنْدِهِ المُهَاتِ السِّيَّدُ الأول السِّيدِ المُطَعَرِوَلا بلد ملادِ مَسَا رَمِن فَوْجَ حُلِدً ل مَنِيمِ صَلْكِيهُ و لِي الدُطول و وَعَرَضَ فَلا بَدُ مِن فِيضِطوله وَعُرَضَه حَتَى بَعَ بِد الزّه فأخاطوله فبالارضافية وللخبكة العرفان منتبلك طعاه توحدتك كبينع بعرواكما عرصه . في مغيرًا إلا لطعًا مروح فينيه و وفت ننا وله فا خاطوله فلا مفيراً لا بفقراً لا مل و الْحَالِدُ رَبُّا الزهمة فيه الافتصاديه عَلَى فَدُردَ فِع للوع عندسِّرَة للوع وَخُوف المرصُ وَمَنْ هُذَا عاله فاخ السنعليما منا وله ولوم عرض ندايم لعسًا يم وهذو الدروجد العلياك الدَرَجَةِ اللَّهِ إِنْ مَدُخِ لِشَهْرِ أُولاَ دَعِينَ بَوْمًا ۚ وَالنَّالِينَ هَا أَنْ يُرْخُ لِسَنَّهُ فَعُسُطُ وُهُ إِن إِنَّذَ صُعْفَ الزُّما دومَينَ أَدْخَ لاكْتَرْمِنَ فَاللَّهُ فَلْسَمْيَةُ لَهُ وَلَا مُعَالَلًا فَالم المرتفا أكثم منسنة فقوطوسا لأملجذا فلاعم مندا الزهداؤا والاكرك كدكت وَبِهِ مِرْضِ لِمُفْسِهِ الأَخْذَ مِن أَبِدِي النَّاسِ حَدًا وَوُدَا لظِّي فَا نَهْ وَرَثْ عِنْمِ بِرِدِنَا وْأ فاستكفأ ووتفقها في عشرت سنة فهذا لانضاقة أعلا الزهد الاعبدس جل الموكل سُرط السه هدو أما عرضه فبالإضافة الراطعة ارفا فأد رَجانه في الدوع والكيلة بضعة رطل وَأَعَلاهُ مِنْ وَعَوْ مَا فَرَدَهُ المَوْمَعَ إِلْيَةٍ طَعَامِ المُسَاكِنَ فِي المَوَاوَةُ وِمَا وَوَافَاتُ فَقُومِ النَّسَاعِ الْبَطْنَ وَالا شَنْغَال بِهِ وَمَنْ لُوتَعِيْدِ دِعَلَى لا ضَصَادِ المِنْ لُومِينَ لَهُ مِن الزُّهِ مَرْئِيةِ هَذَا السِّطْنِ بِشِيرِيَّ وَامَّا بِأَلْإِيضَا فَهُ إِلَى الْجَلِّسِ فَأَكَلَهُ مَعْنُوتُ وَلَو كَا مَا أَنْهِ

مِزَا لِهَالَهُ وَ ٱوَسَطُهُ جُرُ السِّنُعِيرِ وَالدُّرَةِ وَٱعْكِرْهُ بَثِمَ الدُّعَيْرُ مُؤْمِنُونَ وَالْمَالَةُ ا صَادَحَةً ادِنًا فَفَكَرَصَا دَمِنَ النَّغُمُ وَخَرَجَعُ عَزَاحِ آبُوابِ الرُّهُ وَفَسَلاٌ عَزَا وَ لِلهُ وَالْماالادُ فأقلهُ ابلج اوْ البَغْرَاوْ الحَلِّ وَأُوسِطُهُ الرِّبُّ أَوْبِسَبِرِمِوْ الأَدْمُ ذَا ذَكُو مِنْ كاذؤ أَعلا اللَّهِ إِيهِ لِهِ كَا ذَوْدَ الِّذِي الإسبوع مَوهُ أو مَونَتِنْ فِإِذَا صَادَحًا بِمَا أُوا كُوْمِن مُرمَونَنَ فَيْ الاسبوع حرج من اخ أبوابيا لزهر وكري صاحيفه واعيا في اصلاً واحرا ما لاصا بِ الْوَ فَنْ قَا فَالْهِ فِي إلِيُومِ وَ اللَّيْكُةِ مَرَّةً وَمَوَانَ بِخُونَ صَاعِلُوا وَسَطُّوا فاعْتُ وَسَيْرَ بِكُنِكُمْ وَكِهَا كُلُ وَيَا كُلِ لِلْمُدُوكَةِ بِشِرْبِ وَأَعلاه مِنْنَيْ لِلْوَادَ مطوي كُلَامَة إيام ٥ وَاسْبُوعًا وَمَا زَادَ عَلِيمُهِ وَفَرْدَ رَكَا طِيرِيوَ نَفَتْ لِبِلِ الطُّعَامِ وَ تَسْرَسْهُونِهِ بَا وَابع المركحات وَلَيْظُوسُكِ الْوَالِدَ وَلِ السَّصْلِ اللهُ لَانْهِ وَسَأَوْ الْفَعَامِة فَيْكُونُهُ زُهِ ﴿ هُورِ فِي المَطَاعِرةَ مُ هُولِ لا دُمْ قُلْتُ عَالِبُتُهُ وَجِهِ اللَّهُ مَإِكَا لَتُ الْإِلْ المِورد للمِهُ عِلْم ، وتما بو فَدُنِهِ بِبَيْرَسُولِ الله صَلَا لله عليه وَسَمْ مِصْباح وَلاَمَار فِيلْ إِلَهُ فِهَ مُدينَ لَيْنُون نَى لَدَ بِالْاسْوَدُ بِرَمِينَ النِّرِوَ الماً. وَهِ لَمَ انْزَلَ لِلْحِرْوَ المُرْوَةُ وَالاَدْمُونَى لُلْلَ مَنْ كَا ذَرَسُول الله صَلَّى الله عليه وسُمْ برَّد اطارة بالبسل لصورة بنعتر بالحضوف وملعق إصابعه وياكر على الأرمن و مفول أما عبد أكل كا ماكل الجيد و و است عبين عليمه السكام نعن أقول الله من طلب الودوس فجز السَّعبر لهاوا لمؤمَّ في المرَّا بل مع إلكار حيث ٥ وَّهُ لِـــــــالْفُصُّلُومَا شَيْعِ دِسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ فَرَمَوا لمدينَة تَكُونَهُ أَبَّا مِن خُرُ البرّوكَاذَ عِنْسَ عَلِبْتُو السّلام تَفُول \_ يَا بَيّ اسْرَاسِوا مُلكِرُما لما الفّراح في وَ الْمُعَلِّرالِيرِي وَجَزَا الرِّعِيرِوَا مِاكُوْ وَجَزَالِهِ فَا يَكُولُنَّ نَعُونُوا بِشَكِّرٌ ۗ و فَذَذَكَ فَا سِيرَهُ الْآ وَالسَّلَفَ لَيَّ المطَّعَونِ فَوَيْعِ المَهْلِكُمَا مُن فَلا يَفْيِدُهُ وَلَمَّا الْخَرِسُول المَدْصَلَ اللّه عَلَيْهِ وَكُمَّا اعْلِ فِنَا أَنِوَ هُ بِسَنْوَ يُغَ مِنْ لِبِنَ مَشُوْبَةِ بِعِسُلِ فَوَصَّرَا الْأَرْخُ مِنْ يَدِهِ وَفَى لَدْ آنِ السِّنَا أَيُرُهُ وَالْجَيْ أَرُكُهُ لُوَّا أَضْعًا بِعَدُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ السُّنَّوْ بُوْرِمْ إِيَّ مَا رِج وَعَسُيلٌ ٥ . في تو مِرصًا بغِ فَقَالُ اعِزِلُوا عَنْ حِسًا بِهَا ۞ وَفَالسِّ بِحَيْلِيزٌ مِنْعَا ذَالِزَاقِ أَ فَرَا هُ م الصَّادَ وَفُوْنَهُ مَا وَجِرُ وَ لِهَا سُهُ مَّا سُمَّرُ وُمَسَكُمُنُ حَدَّا دَّرِكَ ، الدُ نِبالِيجَهُ ، وَ الفَاجْر مصعد والحلوة عِلْسَه و والاعتباد فكرنه و والقران حد شه و والرب اينسناه والذكر دفيغة ٥ وَالرُهُم فَينه ٥ وَالْحَرْنَ شَانهُ ٥ . وَالْجَيَاشُعَادهُ ٥ وَ الْجُوعِ ١ مَا مَهُ وَ الْحَكِمَةُ فَلَامُهُ ۚ وَالرَّابِ فِراسُه ﴿ وَالنَّهُ فِيرًاهُ ﴿ وَالصُّدُ عَسْمَنَهُ وَالْصِبْرِ وَ الوَّ كُلِّ صَبِّهُ . وَالْعَقَالُ دَ البِّلَهُ . وَالْعِبَا دُهْ حِ فَهُ . وَلَلِّنَدُ مُعْلِغَهُ ازْ سَاالسَّ عَالَ

معتزا والادام

مريق تغليل الطمام

كيونم اكلار الله وعيسي متداراعلبسس

إِن شَا أَنشَ مُعَالَ المَهِ } المَّا في الملكمير وَافَلُ وَرَجَانَهُ مَا يَرِفُح الحروَ البَرْء وَتَسِيّرُ العبورة ومؤهدا سغط بدوا وسطه فيصوفلنسوة ونفلان وأعلاه انرو ومعه ميدبل وستداو ملروماتبا وزُهْ خَرَا مْرْجَتْ المفذار بهُوْنِيا وِ زَحَدالزُهِرُ وَشَرْطِ الزَّاهِد أَنْ لأَ بِكُونِ أَنْ فُو بِبِلِيسُهِ إِذَا عَسَلَ فَوَيْدِ مِنْ العِنْ وَنِيْ البَينَ فَإِذَا صَادِحًا حِيثُ مُعِن وسرًا وبلبن ومند ملبن فقَدْ خَرَج مِن حميغ ابدا بدالرُ هد هنذا مِن حَبَث الفَدُ و امرًا الحنبش فا فكه المسؤح للمشنة وآ وسطة الصؤ ف لحشن وآعلاه الغلن العليظ واكمامن جَنْ الوَقْ فَا فَا فَصَاهُ مَا سِبْرَسَنَهُ وَأَ فَلَهُ مَا سِفَى بَوْمًا حَنَى دَفَعَ لَعِضُمْ نُوبِهُ بوَ دَفَا لِيؤُ وَالْهُ كَا نَهِيْهَا وَعِ لَطِهَا فَا نَبِمِ وَأُوسَطَهُ مَا بَيَّا سَكَ عَلِيْهِ شَهْرٌ أُومًا بَقِادِيهُ وَظُلَبُ مَا بِنَي أَكُرُ مِن سَنَةٍ خُوجِ إِيكُولُولِ الأَمْلِ وَهُومُضَا وَالزُّهُدُ الْإِلْوَ الْوَالْمُطلُوبِ حَشُو نَنُهُ تَهِ فَدَ بَنْيَعَ ذَ لِلَ فَوْ تَذُودَ وَامِهُ فَمَنْ وَحَدَدِ زُبَاءَ وَهِمْ ذِلِنَ فببنع إ زَشْضُدُو بع فإذ احسكه لريخ زُاهدًا بل كا ذَ مُحَنّا للهُ شَا وَلسَطُ الماحَ الدا لا بَعَنا والهَيْلَ وَ جَفَ رَو كُواللَّهُ بِسر ٥ فال إلى أبو بردة أخرجتُ لما عَالبَيْدَ رَضِ الله عُنْ كَمَا وَا مُ لَمِدًا وَازَارًا عَلَيْظًا فَعَالَتْ فَيْضِ رَسُول الله صَلَّى الله عَكِيْهِ وَسَلَّم فِهُدُ مِنْ وَفَا لَ صلى الله عليه وسران الله تعالى عبد المشدل الذي لا يبال ما ليس في وفي رعمة و إِنَّ الْاسْهُ وَالْعَبْسِ لَا ٱللسِ مِسْهُ وَالْنَدَّا وَلَانَا مِ بَلْبُلِ عَلَى وَنَا رِ الْهُ اولا ارْجَب على مَا يُؤْدِا بُذَا وَلا أَملانُ جَو في منطعًا جِ أَبَدًّا فَقَالَتَعِيمُ مَنْ سَنَرَهُ الْدَسْطُوا لِعِلام وسولوا ملك صَوَّ الله عَلَيْهِ وَسَمَ فلينظُ اللَّاعَةِ ابْنَ الاسُودة وَفِي الخِرَمَا مَنْ عَمِد المسروف سيرة إلا أعرض الله نعال عند حستى نزعه وا ذكاذ عند المجديدات واشترى سول الله صرى الله عكيه وسكم سو المرتعة وراهووكاد فنه لو يبد عشره وَكَا زَادُهُ ادْ عَدَادُوع وَ نِصْفًا واشْتَرَى سَرَاوِيل شَكْتُدُ دَرًا هِي وكاذ بلبسرت كنتبن يتضاؤين وصوفو وكانت الشي خالة لائما نؤيا دبن بنيرة ورْبَا كَانُ مُكْسَرِبُ وْ نَمْزِيُمَا بَيْتُمِنَ الْوَسِيهُ لِينْ مِزْهَا وَالْعِلْاطُ وَ فِي الْمِزْكَا رَفّ فمنه رسه ل الله صَلِ الله عليه وسَر كانه في خرد مات بنا ذا لحديث فكرود ومومن الحِيسَان ومعنى هذا أليدبث الفيمَوالأه تبعُون فضَيرًا لأجل الشيَّال والحَطُوك أرسُول الله صلَّى الله عابيه وَسَدَى مُلْمَسِ الْعِنْسِ الْعَضِر لزهده بِنْ الدُّبِيا وَالْمُفَالْ مَعْ وَفَد أَ سَرَ صلى الله عليه وسَرِ أَنْ الْحِنْ الْعِنْصِ الله الفياف السَّاف وَنَبْتُ أَنْ فَهُ كَا ذَالِهُ وَبِيْ الصابعة فراعنفم اندكار وسي العسر ولاداله إن أول ما بعصل ميضد بفيتيلة فضيم ا

نظِيْفًا فا تَمْشَلِ غَا وَفَعَ عَكَيها بَبِّنِ الصَّفْتَ بَن فَن جالهُ عَلَى غِيرَكَا إدِب وَاللَّهُ أَعْلَى والبسّ رَسُول السَّصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بِومًا نَوْ بَا سَبِرا من سُنَهُ سِوفَينَهُ مَا يُنَادِ رَهُمُ فكارَاضَا بَلِيسَونِهُ وَعِفُولُونَ بِرِسُولِ اللهَ الْزِلْهِ عَلَى اعْلَى كُمِنَ الْحِيْدُ نَعِيمًا وَكَازَ فَهُ هَدَاهُ إِلَيْهِ المُقَوِّ ملك الاسكندرية فأزاد أزكرمه بلبسيه تؤنؤ عه وارسار به إلى دَجُل مُرالليث ليَ وَصَلَهُ بِهِ تُرْحَوَمَ لَبْسِ لِحِرِوَا لَدِيبَاجِ وَكَاذَ اغَا لَسِيْمُ أَوْلَا فَأَجِدُ ٱللَّيْ مُرِكَأ لَبَسُواعًا مِزةَ هَبِ ثُوَرَزَ عَهُ فَيْ مَا لِمِسْنُهُ عَلَى الرَّجَالِ "وَكَانَ لَسَبِ لَعَا لِسُنَّةٌ وَضَيَ المَلْمَأَةُ فِي شَالِهُ مِرْمُهُ اسْرَّطَى لاَ علِهَا الوَلاَ قِلَا الشِّنْرَطَنَهُ صَعِدَ عليْهِ السَكَامِ المنبْرَطُ مَدُوكِمَا إِبَاحُ المنعَة تُلاَّ أَنْ وَحَهَ لَهَ لَهِ أَمِرَا لِنَكَاحِ وَفَلَصَلَى تِلُول اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَمَ فِ حَمِيصَةٍ لهائم فل سَمَّ ولشَغُلِّم النظر الله هذه اذ هبواي الله وجيهُ وأينوي بأتحا بيه بعني كسَا وْ فَاخْنَا دَلْمِيْلَ تَعِيمًا عَلَى اللَّهِ لِي أَنَّا عِروكًا ذَيْشُواَلْ نَعْلُهُ فَدْ ٱلْجَلْقُ وَا بِولِيسَبِرِجِكُمْ فَصَرَّ فِيهِ فَلَمَا سَلَمَ فَالَهُ اعِيرُوا البِئْرالَ الحَلَقَ وانْزَعُوا هَذَ البِلدِيدُ فَانْجِيزُ نَظَرتُ البِيدِ فِي الصَّلاة وَلبَسْنَ عَلَمًا فنظرُ البَهِ عَلَى المنبرُ نظرُهُ فَرَى بِهِ وَى لَ سَنْتُ لِمَ عَذَا عَنكُونظوةُ البَّهِ وَنَطْ أَ البُّكُورُ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا فِدَاحَتْ يَعْلَيْنَ جَدِيدُ تَمْ فَاعْجَهُ حِسْهُما عِ سَاجِدًا وَهُ لَ أَعِسَىٰ صَعْبَهُمُ فَوَ اصْعَدُ لِن فِيحَسِّيَةُ أَنْ مُعِنَّىٰ يُرْخَرَجَ بَهَا فَدَفَّهُ الحاأول مستكمزَرًا هُ \* وَعَنَ سَمَّا زَا بْنُ سَعْدُ فَالْحِيكُ أُنَّ لِرْسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ علبُم وسُمَّا جذ صوف في من صوف اغاد وحجَّاتُ حَارِسُ بَيْن سودَا فِهَا لَدِبَه وَالْمَانظ واما احسَهُ مَا الْبَهُ فَقَاءَ البِيهِ اعراجيةٌ فَقَالَ سَبِيرَ سُولَ اللهِ هَهَا لَى أَوْكِا زُرَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليهُ وَسَلَمُ إِذَا سُرِيُكُ لِسُنَيًّا لِمُرْجَعِلَ مِنْ وَلَ فَدَ فَعَ إِلَيْهِ وَأَمْرُ ازْجُوالَ لَهُ وَاحِدَ وَالْحَرَ فَا خَدْ تسول الله صَلَّى الله عكبته وسَرَا وه في الحاكاة وعزجا برق لَه خورسول الله صلَّى الله عليه وسم على فاطهة وهي لطيز الركاو عليه كا مِن احلة الابل فلا نظر اله الح وَفَلَ يَا فَاطِهِ جُوعِ لِنَعْبِمِ الآخِرُهُ فَا يُولِبِ عَلِيهِ وَلَسُو فَانْفِطِيلَادَ بَلُ فَرَّ صَيْ الْ وَقَ لَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْ عَلَا الْمُعَلِّي وَمَا لِعَنْ كُوزُ حَمَّا من سَعَد رَجَدُ الله وَسِهُو دُسِرًا مِن حَوْفِ عَذَابِهِ مُؤْرِثُ فَدُ عَلَى اللهُ وَعَلَى الْعَيْم نفيله بلبسونة الملغان ومبيغوذ الرهباه أحسامه ويوالارم وأعبد لفترعيد الغرشي الفَ زِهِ كَانِتُ سِبَرِنَ رَسُول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَا لِذِ اللَّهُ السَّرَوَ فَرا وَصَالَمَهُ ما مَنا عِهِ إِذْ أَوْلُمُواْ حَنِي فليسْ مَنْ لِيسُنِّنَى وَقُولُ عَلَيْ كُولِيسْ بَنِي وَسُنَاهُ الحالي الوايشة بين مِن تَعِر بِيَصُوا عَبُهُ ، أَنْوَاجِدِه وَهُلْ نَعَا إِنْوَالِ أَكْثُمُ لَـٰهُوْ زُاسَهُ قَا بَهُو فِيَلِسِكُمُ اللّه

المرازل المعالم المراجعة

اللهُ وَا وَصَيْرَسُولِ اللهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَا لِينَةً دَيْهِ اللَّهُ عَلَى خَا صَةٌ وَقُلُ لَهَا انْ أَرْفَعَ ا هو وَنبِهِ فِهِ مَا لَ دَعَالَسَهُ أَلَّا عِنا وَهَا نَهُ عَيْنُهُ مَّا حَتَّى مُرْفَعِهِ • وعُدِ على فمنطوعيهُ رَفِي السُّ عَنْدُ اللَّهُ عَنْرُ وَفَقَّ مِعْهَا مِنْ أَوْمِرُوا شَنَّ رَجِهِ لِي رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ بَوْ سًا بُلاية وَرَاهِد وَ ليسَهُ ومُوسَفِي الحِيلا فِرُوفَطِع كُونِ أَنِ الْرَسْعِينِ وَهُ لِ الحِدِيلَةِ الدي هذا مِنْ وَلِمْ يَسُمِهِ وَهُ لَـــــاللَّهُ وَى وَعِنْره العسمِنَ السَّابِ مَا لا يَشْهِلُ عِنْدالعُلْ وَلا عِفِزَكَ عِندالِحِهال . وكا زَيضِول ا ذَالفَعَم لمرسِن وَا كَا أَصَلَ فَا دُعُه بِحُدُ وَمَرْ فَوَاحِد مِنَا بِنَا رِ الدُينَا وَ عَلِيهِ هِ مَنْ المِنَّةُ فَا مَعْتَهُ فَلَا أَدْعِهُ جُونَ " وَقَالَ لِعَضَهُ فَوَ مُثُ نُونَى سفيا دونعَ ليد بدرهبُرواُ دبعَهُ وَوانبُوهِ كَانْ شِيرِمَه خِرْسُا مِي اَحْدُ مَنْ وَسُوًّا ماخدُ منه • وفال تسمير تعفر السكف البسيمز الديّات مانجا لطك بالسوَّة ولاللَّبس ينه مَا بِشِهِلَ فَينَظُوا لِلِكَ وَقُ الصَّاحِينَ الْمُسْلِمَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نُوبُ بِيهِ وَهُو مُمَّا لَيَسَرُّ الْعَوْدِهِ وَنُوبِ النَّفِسُ وَعُومًا يَطِلُبُ لَيْنُهُ وَمِوْدٍ لللهُ سرق عوما لِيلُدِ جَو مُره وَهُ مُنهُ . وَفُل يعضهِ مِنْ رَوْنُوبِهُ رَوْد بنه ، وكازَ جَهُورا العلام الله فِهُ يُنَا بِهِ مَا يَمَنِ لِعِنْ وَلِلا لَكُ مَنْ وَكَا وَالْحَاصَ لا مَلْهِما فَرُمْ فِطْحَتُن فَسَم وَمِمَ وَعَمَد وتعطف فيا بضيصه على إسمه وفي السيقط السلفاول المسك الزي والف الحِيرُ الدِرَا وَ مَن أَوْ كِيانَ وَفِي الحَرْمَزِيْزَكَ فَوْسُهُمالِ وَهُوَ تَفَكَّرُ وَاللَّهِ فَوَاضَعًا للَّهِ لَغًا لِي البغالوجهدكا زحفاعي الله انترخوله مزعمفري الحبنة بيافحان الباوات وأوي الشُّ نَعَا يُوالِ مَعْضِ النَّدَامِيدَ فُلِ لا وَ قِهَا يَ لا بِلْدِيسُو الْمَلا بِسِلْ عَبُوا كَ وَ كانتر شاكوا مُدَارِضُلُ العراية فَنَكُوْ مُوْا أَعَدا كَيْ عَا هِكُمْ العَدَاكِ • وخطت ردا فِع ابن غَدِيج إليهُ لِبشر بن وَوان على منهُ الكوافية وعوَّ مغيط فعًا لرانط وُالا امهر كم مُعِط الماس وَعلَمه شابِ الفنسَا ف وكا ذُعليَهِ بُيابِ رَفَا وَ • وَحَاْعِبَدا مِنْهِ بِنَعَامِ إِنْ رِيبِغِهِ الْاللَّهِ خُورِ فِي يُربِدُ فَعِل بُهُكُلِّ فِي الإُهْرُ فَوْضَرَا بُودَ ذِرَاحَنُهُ عِلْ فِيهِ وَحَيْمِ بِضِطِيهِ فَعَصْبِ مِنْ عَامِرِ فَسُكَمَا وَإِلَا بْنَ سُنَعَ فَقَالَ الَّذَ صَمَنَعْتُ يَفْسَكُ النَّكُلُم بِالزُّهِ يَنْ مِنْ يَعَالِمُ الْمُزَةُ وَكُولُ عِلْ يَ وَاللَّه وحجفه إزاسه عزوجل حن علائة المفدك أذبؤ وافرمشل ا وْ كُلْ حُوالداً مَن سِلْمَ فِيتُ يَدِي مِهِ الْفَيْ وَكُمْ يِزُي الْفَفَرُوفَةُ وَلَمَا عَوْسَتِ فَسُونَهُ الباسة فالها وأد في فيلا لتواضع والحبدوان بعتدى بدلسلم و و لفي صل المعالميه وسلم عَن السَعَنِي وَ 6 لَ إِن عَمَا دُا مِلْهُ لِعَسِوا بِالْمَسْعِينِ وَدُويُ فَضَا لَهُ إِنْ عَبْهِ هِ وهووا المض أشكث كافيا فغن الدائت الامرة نفعك لهذا ففا لداخا مادسول الله كط

للبحق

الله عليه و سَمْ عُزا لاوه و وأمر فا ان تَحْوَ أَجَانًا و وَ لَ عَلَى لِعَمْ رَخِهِ اللهُ عَهُمْ أَ إذاً ودن الذيكي تصاحبك فادفع الهنص و تسل لازاد واحترف الغروكم واون السُّنَعُ وَفَا لَعَمُ رَجِهِ اللَّهُ مَنْهُ اخْلُو لَعُوّا واحْشُو سُنُوْا وَإِمَا كُوذَ كَالْعِيرَ حَرى وَفَيْم وَهُ لَ عَلَى مُواسَّهُ وَمُعَمَّ مَنْ مَنْ مَا يُرْفِعُ وَفَعُومُهُمْ وَفَى لَ رَسُول اللهُ صَلَى اللهُ ه علبَهِ وَسَلِمًا وْمِرْشِرادا بَيْ اللِّبرَغُروا بِالنِّغِيرِ مطالِبُوذُ الْوَادَ الطُّعَامِ وَٱلْوَادَ الشَّابِ ٥ وَ بَشَتُ مَ فَوْزَ بِهِ العَرْمِ وَفَا لَ صَلَّم اللهُ عليه وَسَمْ ادْدَةُ المؤمِّرُ لِلِا الضَّاف سَاعِنه ولاجاً بِيَ مِينَهُ وَ بَرُ الْمُحَيِّرُومُ الْسَفَلِ مِزْدَ لِكَ فِعِ الْمَارِ وَلَا سِطُرا لِللَّهِ يَوْمِ الْفِينَةِ الْمُمْرَجُ إِذَا دُهُ وْ كَذَا بُو سُلَّمَا ذَ فَالْ رَسُول الله صَلَّا الله عليه وَسُلِّم لا بلبسرا لسَّع سِرَ النَّهَ الإسرا ب أو المحت وَقَ لَا الاودَاعِ لَهَا والصوف في السقرة السعرة المناه المنطق المنظمة والمنظمة والمنطق والمنط فَيْتُ مِنْ مُ مِنْ أَوْمَلُمُ حَمَدُ صَوْ فَ فَقَالُ لَهُ فَنْتُمَةً مَا وَعَالَا الْمِمُ وَعَدَ الصَّهِ فَ فَسَكَّتَ نَعَالَا كَلَا وَلا يَجْدِينِ فِقَالَ الره أَن أَوْلَ ذَعْدًا فَأَذَكَ نَعْنَى أَوْ فَقَدُّا فَا شَكَا دَنِهِ ٥ وْفَاكَ تَدُوالِهِ اللَّهِ وَلَمَا الْحَدُ اللَّهُ ابْرا هِمَ حَسْلِهُ أُوحَى إليهِ أَذَوَادِ عُورَ لكُ مِنَ الارْضَ وكاذكا يُخذ من كل يَرْ إلا واحدًا سِوى المسرّ اويل فائدهُ كَا ذَ يَخد سَرًا و مليز فاذا عنساً أحد هما لطِّل لأخر حسني لا إني عليه حال اللاوعورته مستوده و وفا بسكا ذا لغارب رَصالتُهُ تمالكَ كَانْكِيسُ إلجدِ مِزَالشَّابِ فَضَالَهُمَا للعَبْدِ وَللِيوْ لِلسَّنْ فَاذِا اعْنُو فَلَهُ وَاللهَ بِما بِلاَ سَبِيلَ مِذَاه وبِرِدْيَ عَزِعِهُ إِنْ عَبِرِالْعِيْرِ إِنَّهُ كَانَدُ لَهُ جَبَهُ شَعْرُ وَكُمَّا شُعَر بَلِيسُهُ هَا مِنَا الْمَهِلِ ا ذِا قَامَ بُصُلُودٌ مَا لِلْمَسْدَلِعُرِفَهُ السَّجِي اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ بِرَجَا بِكِ الْجَيْلُ وَالكُو أعل اللَّه النَّجَابِ لا يَشِينُهُ • ويُّ لَ عِي زَّرَ مُعِنْ دَائِبُ أَمَّا مَعْهَ مَذِ الاسوَّة وكانَّ للبقيط المزف مَرالزًا بل وبغسلها وبلغة ، وبلبس مفاث الله يجى خرّا مِزهَ وَافعًا لَمَا صَرَهُمْ مَّا أَمَّا بُهُ فِيا لِدِيًّا جَرِاللَّهُ بِالْجِنْدُ كِلِمِصْبِينَ فَيْعَلُّ حَبِّرا بْنَمْ مِنْ خِدِثْ لِهِنَا وَسِبِي عِينَ المهمرا أباا \_\_\_ المسكن وللزهدينية أنضائلات ويكا أعلاما أزكَّ مظِلبُ مَوصِعًا خَاصًا لمَنْ إِيهِ فَيَعْتَمَ بَرُوا يَا المسَاجِدِ كَا عَا بِالصَّعَةَ وَأُوسِطُ أن مطاله مؤصعًا خَاصًا للنَّفِيسَهِ مِنْ لِ وَحَ مَبَّني مِنْ سَعَفِلُ وَحَصَ أَوْ مَا يَسْبِهُ وَا دَنَا فاطلِب حِرَة مَبِ نَهُ لا أَمَا سِنْرًا أُواجَارُهُ فِإِلْ كَانَ فَدُوسَتَوَدُ الْمُسْمِلِ عِلْ فَدُرْجَاجِيْهِ مُرعِمُ ذَلاقً وَلَرَكُ فِيهُ مُرْبَهَةَ لَرُجُوجُهُ هَذَا ٱلفَذَّدِعُنْ آخِ ذَدَجَا سُا لِرُاهِدُ فَا وَطَلِبُ النَّشُيدُ وَ الْجَيْبِعِي

وَ السَّعَةُ وَارْنَفَاعِ السَّعَفُ أَكُرُ مِنْ سِنَدُا وَرُعُ فَقَدْ جَا وَدَ بَا مَكْلِهُ حَوَا لَنُ هُذَ السَّكَمَ فَ خَرِيَّا فَ حَبْسُ النَّهِ، فَأَنْ جَوْ دَمِنْ الحَصِّدَ الفَّسَبَ أَوْ الطِينِ أَوْ بِالْأَجِوْ الْجَلَافَ فَأَدُهُ الْمَ الشبع

الوال الطعاع والثياب وطويل وظويل

لمقار

احوالألماكن

والتشبيد عوالنيان بالجيروا لأجروا نماكا نوابيثنو زبالسعف والجريد وفكر كانث الْهُ أَمْ إِنَّ عَلَى النَّا سِرْبَهَا وَيُوْلُونُ مِنَّا لَصْمُ كَا يُوسُوْدُ الْبِرُ وَوَالْيِمَا بِيُهُ وَأَسْرَدُ سُولًا لِللَّهِ صَلِّي اللَّهُ قَالِيهُ وَسَيِّ الْعَاسِ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ الْفِيرِ مَنْكُمةٌ كَا ذُقَدَّ عَلَاكُ = وَمَسَرَّونَ الله صلى الله عليه و أسم بنسيدة معلاة فقا لها هذه فقالوالفلان فلما حاء الرجل اعْرَ عَنهُ فَا يُعِتَ لَ عَلَيْهُ كَاكَا وَ فَسَالَ الرَّحِلْ عَنْ فَتَرَوَّجِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى فَاخْر فَرْ هَنَ فِهِرْ مَا فَوْ رَسُول الله صَالِ الله عَلَيْهِ وَسَلَى الموضع فَلْرَيْ فَاجْرِ مَا نَمْ يه مَهُ فرعًا له خليم وي للطب رضي ألله عنه مات دسول الله صلى الله عليه وسكر فلم نطع لبنة على لينة ولا فصدة على فضدة وي لصر الله عليه وسكرادا أدا دالله بعبرسرا هلك مُالهُ فِي إِلمَا يُوَالطِينَ وَفِي لَي عَبِداللهِ إِنْ عَشَرَ مَرْعَلِينًا رَسُول اللهَ صَلِّي الله عليه وَسَلَّم وَخُنْ مُعْاجِ خُصًّا فَقُمَّا لَهُمَّا هَذَا خَصْ لَنَا مِنْوَهِي فَعَالَ أَرْجَا لا مرّ اعدرن أن والحن وفر عليه السلام تميّا من وضب نِفِيلِ لَذَا وَ مِنْمِنْ فَقَالُهِ مَا كَثِرَ لِمِنْ بَوْتِ نَ وَهَاكَ الْحَسَرُ وَ خَالِنًا عَلَى صَفُوا ذَهِ بن محرِّد وَمَوْدِيدَ بين مِن صَبَ فَدِيما لَعَلَيْهِ فَفِيلُ لَهُ أَوا صَلَّيْهُ فَعَالَحَ مُروَطِلُهُ مَا وَهُ زَافًا مِي عَالَ مَا لَهُ وَهُ لِتَ الْبُنِّي صَلَّى إِنَّهُ عَلِينْهِ وَسُلَّمَ مَن بَنِّي فَو فَرَكَا بُكُونِهِ كِفُ انْ عَلَهُ مُومِ الْعِنْدُ ، وَفِي الْحَرْكَا نَفْقُدُ الْعُنْدُ فُوجُ عَلَى الْاَمْ الْفُقَدُ فَإِمَّا ا وَالطِيرُ فَوَ كَ هِ نَعَالَ لَلُا الدُّادِ الأَوْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ لا يُربِّي فِي عَلَقَ فِي الأَدِينُ وَلا يُعْرُولُونَا

> فسادًّا انذ الربَّا سَدَّ وَالنَّطَاوُلُ وَالدِّنْبِيا دُوْمَالِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طُلِّبا وَبِال على صاح مد موم النبكة الاما اكن من حبو وَرُدُ وفَى لَصَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَا مرحل الله سَجِ الْبِهِ صَبُوْمَنز لِهِ السَّعَ فِي السَّاءِ الْحِينَةِ الْجَهُ وَنَطُرِعَهُ دَجِمَا لَسَاعِتُهُ لَيُ طوريق السُّام الله مرح قد بني بجس وأجر فكر وفي لها اطر از محور فدالي هذه الامد

> السعة والصنة والملافظوله بالارضا فيم ميلاالا وكانه مان سجوني تمله كأ أومسنًا حبيرًا أومسنعًا زَا وَ للرَّهِدُ مَرَ خَلِ فِي جَمْعِ ذَلِكَ وِمَا لَهِ فَكِمَا مَا دَالصَّورَةُ فَكَا بِعِن أَرْعِاور حدَ الفَرُورَةُ وَفَعَدِ الفَرَورُ مَن إِلْدُيَّا اللهُ الدِينِ وسبيلهُ وَمَا جَاوِذَ ذَ لِلهُ فَصُومُهَا الدنروَ العرز بْمَنَ المسَّكَنِ وَ فعرالمطرَّوَ البَّرْو و دَ فغرا لاَّ عِينَ وَا لاَّ بِدِي وَ أَ فل لدرَجا نصرُم معملوم وتماذا وعلبد فعنو سزالفضول والفضول كلممن الدنيا وتماليا لعضول والساجحكة بعيد منّ الزُهدَ حدًّا وتَد فت لأول شي ظهَر من طول الأمل بعَد رَسُول الله صَابّ الله علّمة وَسَلَّمُ الدورَ وَالنَّسُيد بعني بالمَدرَز كِن درُونَ النِّيابِ فالفَّا كُنَّ تَسَّا سُكٌّ في

مرؤاكان

مَن يَعِيٰ بِغِن وَكَا مَا ذَلِعَرْعُونَ بَعِيْ فِل لِعَرْفِلُ وَقَدُلُ الأَيْمَا زَعُوا الطِينَ بعينيهِ الاستحسر وبقال انفرعة ذهوأ ولرتن بم بطعره الأجرئ ولمن عكم كأ خاذ ثو تبغه الطيا برن وَهِ زَامُوا لَرُحٌ فِ وَوَ رَهُ مَعْمِ السَلَفَ جَامِوًا شِنْهِ مَعْمَ الامضاد وْفَا لَهُ آورَكَ لَذَ كَهُذَا المسخد مَبِنَيًّا بِالْجِرْيْدِ وَالسَعَفَ مُ مَا بِيدُ مَبِهُمَا مِن دعوص رُوا بَيْدًا لأن مَبْدَا بِاللِّينَ فَالْحَكَان أشحاب السَعَف خرًّا مِنا مِعَابِ الرَّهِصَ وكا ذَا تَعَالِ الرَّحَصِ خِبُوا مِنا تَعَا لِ اللَّهِ وكا زُجُ السلف من بينة ادَهُ مِرَا ذَا ثُمِدُ فِي مُسْمُرِم لصنعف بنيا له وَفَرْ أَمُله وَ زُهده في حكام المنكِيات وكانُّه مِهُم مَنا ذِاجِج أَوْعَوَا مُزَّعَ بعِينَهُ أُووَهُبِهُ لِجِيزا نِهِ فَاذِ ٱدَّجَعَ آعادُهُ وكانت سُويضُر مِنَ لَحَيْثُ جَبْثُرُ وَالْحِبُودُ وَهِيَ عَادَهُ الْعَرَبِ لِأَنْ سِلِأَجِ الْبَيْرُ وَكَاذُ ادْنَفُاح بَنَا الْسَكُفُ فَا وَسَبَطَهُ عَالَمَتَ لَلْمُنْ وَا وَخُلِتُ بِنُونَ وَسُوْلِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّا إلى السَفف وفي لسَنعِ مَرَابِن و يَهادا ذَاعَ لَا الغَبْد البنا فَوَ وُسِينَة أَدْرَعَ مَا ذَاهُ الملك إلياب يَّا أَضُوَّ الغَّ سِيغِيرَ وَ فَدَّ لَهُ سِيغِيا وَ عَنِ النَظِيرِ بِلاَ بَيَاءُمُسُكِرُ وَفَا لَهُ لِللَّهِ النَّا لِشَيْرُوهِ \* ن لنَطِيرْ معْبِرْ بَدِّيْهِ ٥ وَفَى سَسَالِفُصَّبِوا فَيَكَمُعُتِ وَ مِنْ أَعِيهِ عِرْفَظُ الْبَهِ وَلَمُ بِينَهِ وَقَ ل الصَّعَقُّ أَوْ فَوْ مَرْتَعُونَ الطِّيرَةِ تَصَعُودَ الدِّينَ وَلِيسَعَلُهُ ذَالبَرُا فِينَ مُصِّدُوذَ بِلِاً فِسَلَيْكُم وَبِمُونُونَا لِمَا يَعْلَمُ وَالمِرَافِ مِنْ مُصَّالُوذَ لِلاَ فِسَلَيْكُم وَبِمُونُونَا عِلَيْهِ عرد يبكر المهم السترا بعرانات المت وللنزه رفيه ابطأ ذرجان وأعلانا حال علين للبيه السلاما وتأذ لا بصحنه الأمشط وَ وَرِ وْأَرُانِسَآ مَا مُسْطِ لِمَتَّهُ مِانَاتُ فَرَمَا لمَسْطُ وَرَا كَانْزُنْسِرْمِ مِنَ النَصَرِ فَهُمَا مَوْدُوْهِ مَا حَمْ كَلِ إِمَا مُنْ فَاتَّتُهُ إِمَّا سُوا \* المفضود فايدا استغنى عنذ ففو وبالإالد شاوا لاعزة ومالاستغنى عندا فيفتصر فيه على أفذا لددَ عَان و مواظ من من كل م المح فيه لوز و و لا بال بال مكون محدود الطود أو اكان المعضُّو دعمِلهِ ، وأوسَطَهُ انْ يَجُونُكُمُ أَمَّا تَا بَعَنُرُ والحَاجَةِ يَحِيرِكِ نَفِيهِ مِن يستَعَلَاكِلة الوَاحِدَهُ إِنْ مُنْفَاصِدِ كَالْدِيمَ عَدُ فَضَعَدُ بِاكُونِ وَلِبِشْرَبِ مِهُ وَكَصْطَ الْمُنْعَ فِهُ وكأذُ السَّلَف لسِنجُهُون اسنَهَا دالَهِ وَاحِدَهُ المحمَّف واعدَع الدِّيخِ وَلَهُ بَعد وَكُلُّ اجهُ مِنَ الجنبِ لاال لنط بس فإن ذَا وَ فِي الْعُدُو الْوَسْفِي نَفَاسُهُ لَلْلِسْ خَوْجَ عَنْ جَبِيم آيُوا بِالرُّهدورُكُ كِلَّا علب الفضولة لينطنسول سيرة وسول الله صراالله علمه وسا وسترة الصابذ وفدة عابستذريف الله عَهُ كَا زُجِعًاع دَسول الله صَرِ الله عليم وسُل الذي بَا وعليه وسادة مِن أَدُ مِرِحسُوعَ لِيفَ وَفَالِ الفَضَيالِ مَا كَا ذَ وَلَا شُرَيسُولِ اللهُ صُلِّ اللهُ عليهِ وَسَلَمُ الْإ عباه مشيه ووتنا دَه مِزادَ مِرحدُوهُ ليفِ إِيرَ فِي لَحْمَا بِالْخُفَابِ رَضَا لَسَبُهُ وَخَلَ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ وَهُوْنَا بَرِعِلِي سَرِّيمُ مَهُولِ المرَّمَطِ فلبسطراً ي

ادل من بني الجيمن دالا جرّ

> ارتفاع بسعف البيت

> > اثأ لبيت

Aller Aller

وَا يِلْ سُوالسُّومِ إِلَيْ جَمْيِهِ ﴿ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّ فَدَمَعَتْ عَيْدًا حَمْرُ وَخَاللهُ عُنْهُ فعال\_ البني صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الدنو البِحَانَ بِالزَّلِطِ اللهُ الذَّرَ كَانَّ لَسِيرَى وَمِنْضَ وَمُنْسِمًا هُمَا مِنْهِ مِزَ المَلَالُ وَ ذَكَ نَكَ وَأَنْتَ رَسُهُ ل اللّهَ وَجَهِمُهُ وصَفْه لا برعها يستر و مرَّمُوله بالشَّرْمِط فعَالسَدِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسُلِّهُ الْمَا يَرْضَى مَا عشمةٌ ف اذَّ كُونَ لَمُو الدِّيهِ وَلَمُ اللَّهُ وَلَ لَى بَرْسُول اللَّهُ فَاللَّهُ لَذَلك و وَخُل رَجُل عَل أَبِنَ إِدِدَ خِيهِ اللهُ عَنْدُ فِي لَ عَلِيهِ مِعْرَهُ فِي بِعِبْدِهِ فَقَالَ لِيا اللَّهِ عَنْدُ ا مُثَا قُا وَهُ عِبْرِ ذِيلِكِ مِزَاهُمْ أَ مَنْ فَقَالَ أَنَ كُنَا بَهِنَا نُوْجِهِ فِيهِ صَلَّاحٍ نناعَنَ فَقَالَ انهُمَ بُهِ اللَّهِ مِنْ مَنَّاعِ مَا وَمَّنْ عُهُمُ افْقًا لَ انْ صَّاحِدَ المنزل لا بدِّعنًا فيه ٥ وَلَمَا فذ وعمر ين سَعِدًا مِهِ حَمِدِ عَلَى عُرْدَ فِي اللهُ عَدَهُ ق لَهُ مَا مَعَكُ مِنَا الدُيْسَا فَعَا لِمَعَ عَصَا ك الوَّكَ الله والنال لها حبد ال لفينه وبع حرا في الما معطعا مي وموضعة ا كل في وَالْعَسِل فَعُ اللَّهِ فِي وَمَا مِي ومِعَى مُطَهُر فِي أَجَلَ فِي شَرًا بِي وَصُوى لَصَلَا فَيْ هَ لًا كَا نَعْهِدَ هَذَا مِنَ الدُّيْرِ فَهُو تَهْمِ لَمَّا مَعِي فَقَالَ عَمْرُهُ صَيَّا لَهُ عَلَمْ سَدُ فَتَ وَ جَلَ الله و زَدْ هُ رَسُول الله صَمَ الله عليمه وسكم من صفر فد خل على فاطفة وَ عَلَ الله عَهُ فَرا رَعِي مَا بِي مَيْزُ لَهِا سِنَرُا وَ لِيهُ مِن كَا قِلْمِيلُ مِنْضِيَةٌ وَجَعَ فَدَخِلَ عِلْمُ أَبودُا مِع وَهِي بَهِ فَي حَرِينَهُ بِرُجُوعِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عِلَيْهِ وَسُمْ فَسَالُهُ الْوِدَ الْعِرفَالَ سُ اصلا لسيرُوا لسوَّادِينَ فَ رَسَلُتُ بِمُمَا مَلَا لا إِلَّ الْحَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهُ وَمَا وَ النَّ فَكَرْنَصَكُمْ قَتْ بِهِمَا فَضَعْهُمَا حِبْ زُكِي فَالَافَا ذُهِبَ فِبَعْدُ وَادْ فَعُمَا لِ الصَّعْد فِنَاءَ الْفَتَلَيْنَ مِدَ هِمَنْ وَيَعِرْفُ وَيَضَدُ وَيَهُمَا عُلَمُ مِ فَدَ خَلِّعَلِيمٌ دَسُؤُلَ اللهَ صَلَ السُّ عليه وَسَلَمُ فَعَالَتَ يَا الحاحسنت وَرا كِرَسُول اللهُ صَلَّ اللهُ عليهِ وَسَلَمَ عَلَ بِا كَانِشُهُ دَمِن اللهُ عَنْ سِنرًا لَهُ مُنكُدُ وَي لِكِلا وَالبَيْدُ ذَكِتْ الدينا ارسل موالي الأفلان وَفِرْسُتُ لَهُ عَا لَشِدْ وَخِ اللَّهُ مَعُ وَاسْدَ لِهِمْ فِواشًا صِدِيدًا وَفَدَكَا وَصَلَّ اللهُ ه عليبه وَسَلْ بَنَا مِ عَلَى عِبَانِ مِنْ جُنُدُ فَمَا زَالَ سَعَكُ لَيْكُ لِنَا أَصِوْ فَا لَهُوا أَعِيمِ العَمَامُ الطِّلْفَهُ وَلِحُ هُمِّ مُوا الغَاشِرِ عِنْ فَدَّ أَسْهَرُ نَهُ اللَّهُ وَكُولاً المنَّهُ وْمَا بنر حسيه او سينه عيشا مبكية صبر لسله حتى أخرب مراخ الكراف لت عاسته وطائه عُمْ فَا مُحِينَدِ حِنْ سَعَتْ عَظْمِطُمْ نُوْفَالَ مَاطَن عُلْمُرِيدِ لُولْفِي اللهُ وَهُذَهِ عِنْدَهُ وَفَالَ لَحْسَنَ ا وَدَكَ نُسْتِعِينَ مَزَا لِإَحِارِ مَا لاَحدِهم الإِيوُّ بِهِ وَمَا وَصَعِ أَحِد همر بينه وبدِّن الادم فريًّا فظ كان أذا إدادً النور كا شر الادم خلسه و حَمَل وَ بُدْ مُوفَة

المهيز أتلا مسرالمن ومدة دافاً بلوز لا معنى طرابه الأامر الإعاج ٥ وَلا فِي كُرُ نَدُو البِيهِ وَ هَدِ سَكُم ا برَعبُد الله وقائلَ فَذَجبُ إلى سَيدا لزاهيد بإلانسًا. فَكُفَيَّةٌ عَبْرُونِهِ وَوَاعِفُتُهُ إِنْ عَبْرِيَنُهُ وَفَا لَكَا ذَائِرَهُمَ الْفَقَابَةُ عِلِي إِن إِي كالب رَضِي مَنْهُ عَنْهُ وَكَانَ لَهُ الدِّبِعِ بِسُوهِ وَ بِضِعِ عَنْ هَ سُرِيهِ وَ الْجِيَّ مَا فَالَهُ أَبُو سَلِمَ ۚ وَ الدَّرَا إِذِ فَا لِكَارِمَا شِنْسِلِكَ عِنْ اللّهِ مِنْ إِي لِ وَمَا لِهِ وَكَبِهِ فَضُوعَالَمَ أَنْ هُو الرَّا ۚ فَهُ عَنَا سَوَ مَعًا لِدُ وَهُمَّ لَوْ فِيهِ المُ فَرَّتُو لَ العر وبَدَ افضَالَ فِي تَعِمْ الأحوال كَاسَبُونَ فِي يكاب ابنيكاح فيكون ذكرك الينكاح يزاله هير وتبث بيود الينكاح افضوله فعراله والغثا لفَوْ وَابِسِتَ بَعْدَ بِكُونُ مِنْ الزِّهِيرَزُكَهُ وانِ لَهُ بَحُنُ عِلْيَهِا أَفَهُ بِنِهُ رَكَهُ وَتَعْزِلِهِ وَلَحَ مَلَ ا مَنَكَاحَ احْزُا ذًا مُرْمَيُوا لَقَكْدَ الهِزُ والْالْسُرْكِينَ شَيْعُلُ عَرْهُ وَاللَّهَ فَزَ لَ ذَ لِلَّذِينَ ا مزْهِدْ فَا نَعَكُوا وَالْمِرَاةَ ﴾ نَسْتُخِلْعَنْ فِرَكِ اللهَ وَلَئِيَ مَ كَ ذَهَ لَذَا حِزَازًا عَن لَذَةِ النَطَ سُر وَ الْمُشَاحَجَةُ وَالْمَوَافَحَةَ وَلَكِسَرَ لَكِ مِزَ الْرُحِيّا أَصْلُاهَا وَالْوَكَدَمَعَضُو ولبَقَاء ا صَلْبِهِ وَسَكِيرًا مُدِّدُ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسُلَّمُ مِنَ العَزْلِاتِ وَ اللَّهُ وَ الذَّة الذي على الايسَان في هُوُ مَنْ صَرَّ وَدَهُ الموجود لايض اوا لركز على المطلدة المعضروس راكريزل اكل الحِبْرُ وَسُرُبِ المَا احسِيرًا زُامِن لَهُ وَالإكل وَ الرَّب وَ للسِرَةَ لِكَ مِنَ الزَّهد إلاَّ يد نَرُكَ ذَ لَكُ قُواتَ بِدَنِهِ وَكُيْرِ لَكُ فَي زَكِ الْإِنكَاحِ الْقَطَاعِ سَلَمَ وَيَجِودُ الْ يَزَلُ النكاح رُهُ أَا فِي لِذَيْهِ مِن عَبِرَخُو مَا فَقِ الْحَنْرِي وَهَ مَرَا مَا عَنَا هُ سَهَارِه عَالَةً ولا جَلِهِ لَحْ رَوْل اللهُ صَكَّى اللهُ عِلِمُهُ وَسَمْ وارْدًا نَبْتَ هَدُا فَمَن حَالدُ حال رَسو لِالله عَلَى المدعيدة وسَمُ لِهُ إِنَّهُ كَانِيْعِلْهُ لَمَّ ذَا السِّوَةُ وَلَا اشْتَعَا لِ الْعَلَدُ بِأَ مَا حَقِينَ وَ الإِنْفَا فَعَلِيهُنُ فَلَا مَعَنَى لِزُهِمِ وَنَهِنُ حِدُوا مِرْبِجُرُهُ لِذَهُ الوَفَاعِ وَ النَّظر وَلِينَ أَنِي مَيْصَودةَ اللَّهُ الْعِيْرَا لا بِنِيا وَالاوتَيَا فَ كَثرُ النَّاسِ شَعْلِهِ مِكْ ذَا العِيسُو ان فيلمِغ إَن لا يَتْرِكُ ا ﴿ صَلَّ ايْدُكَانَ شَعْلُهُ وَانِ لَهُ رَسِيْعَلُهُ وَكَا نُهْجًا فِي أَنْ مِنْبُعُنَالُهُ الطَّهُ أَ فلينيك واحِدَة عنر جَمِه لَهُ وَ لِدَاعِ فَلَهُ فِي ذَ لِأَنْ فَالَهِ سَلِّمَا مَا لِزُهِرُفِ النِسَل إِنْ خِنَّا وَالْمَازُواْ الْمَنْدُونُ اوَّ الْمِينَامُ عَلِي اللَّافَةِ الْمِلْمَةُ وَالسَّرُ بِعَدَّوْفَ لَتَ لِلْمِينَادِ أُحْبَ الم يُدا لمبنَّد كان لا مشِّفلُ فَلَهُ فُهُلاتُ وا لا نَفَيْرَ حَالدُ والنَّكَيْل و وَطلبَ الحِديث بن وَالرَّ وِيحِ وَهِ لَا حَيّا لِصُولِهُ الدُّلَّاكِينَ وَلَا مَرْا لا مُعْلَمَ عَلِمِهِ فَا ذِن طَهِرا لَ لَا تَ

ا ويتكاح فكذة الأكل فها مبتغل غزا مد فقو عذود فبها جميعًا المهم النساج سرت ما جون قسيلية الرهبري للخسورة وهو الماك والجاه المالياء لها وسبت التناكي

شال ترک النگام

ملذ القله معطك مُ إن بنيو صل لها إلى الاستعانية في الاغراض وكا يَز لا يَعْدِر عَلَى الفَيَام ف شفسدن جبع حامًّا به وافغتر با منعدمه افغرسلا عاه ٧ عاله نه فله حا دمه لانهُ اذلكُ بِينَ له عندَه علو فقرد ليربغ من مند و فنام الفذر والحالية القلوبه والله م وَهَنَا أَوْلِهُ أُولِ قُرْبِ وُلِينَ نَبُما دُي لِلْإِ كَا وَيَهُ لَا عَيْنِهَا وَمَنْ مَا مُرَحُول للمي يؤسَّك الْافتيح وانياجناج الأاكحانية الغانوب المالجلب نغعاؤ لدقغرصنر والخلاص مرضعه وأما النفغ فبغرغندا لكايد فايذ تمزيخدم بأبحرة عبدتمرة إيزله مكن للستناج عنده فكرد وإغامجناج إلى أبناه بيدُ فَلَيْ مَن عَيْدُ مُراخِرُهُ أَخِرَهُ وَأَهادُ فَعْ الصَّرْ فَجِنَاج لاَجِلِهِ الْمِللا، بي بلك كر بجل المعدل فيد أو سي في بين جرًا و مطلوند فلا بعيد على و فع سَر هير الإ عمل له شيد فَلُومِم أَوْ عَلَ لَهُ عَيْدِ السُّلَطَارُ وَقُدُدا كَمَا حَهُ فِيهِ لَا بَصِيطَ لا سِمَا إِذَا انْضَرَ البيدِ لَمَلُو ۖ فَ وَسُوا الطَّن العَوَا فِيهِ وَالمَا بِصِنْ فِي طَلِيهِ إليَّا مِسَا الْمِيطِرِيقِ المعلَالَ المِعَ إلزَّا هيك أزَّةً نسبة بطَهُ الحالِثُ العَلوَبُ أَصَلًا فإن اشْنَا لَهُ بِالدِينِ وَالْجِنَا وَهُ بِهِ لَهُ مِزَ الْحَاكَ في الفلوب مَا بِهُ فع بهِ مَنهُ الأُدْيِ وَلوِكَانَ مِن الْحَارِفَكِيفَ مِزَ المُسْلِينِ وَإِمَا المه هُيَ وَ المعترَّدَاتِ الْيَحْوِجِ إِلَى زَيَادُهُ إِنْ الْجَاهِ عَلَى الحَاصِلِ بِعَيْرِكَبَ بِهِي أَوْمَا حُمَادُ بَعْ ا ذِ مَوْ طَلَبُ أَكِما ه أَنْهُنَّا لَهِ عَلَى عَلْ أَذْكُ فِي لَهُ عَبَّرا لاحَ الفَيْلَاجِ ذَمَذ با لاحمال و الصَّرْ اوَلِيمِن عَبِلَاجِهِ مِطَلِياجًا وَا ذِي طَلِيا لَحِل إِلَا القَالُوبِ لا رَحْصَةُ فِيهِ اصَّلَا والبَسِيمِرُ واع إلي الكيش وصَنوا وته أشر مرضواوة الله فيحترو مرفليد وككره وأمااما ل فَقُومَ وَدِيدِي لَا المَعَيْشَةُ اعْنِي العَكْدِيدِينِهُ فَالْ كَالْ هَنُوبًا فَارْدًا الْكَشَّبُ حَاجَدُ مُو فَبَنبغ أَنْ مَزَلُنَا لَكُسِبُكَا ذُلْعِضْهُما ذِا إِلْكُنْتُ جِبَّنَيْنِ وَمُعِصْفُطُهُ وَقَامَ هِنَا سُرِطُ النَّرْهِيَّرُ فَإِنْ جَاوَزُ ذَ لِذَ الْمُمَا بِكُفِيهِ الْمِاهَرِ مِنْ سَنَيْمٍ فَفَرْخَرَجَ عُنْ صَدِ صَعَفًا الزع دواً فو بالهجيميًّا وَالِهُ كَانَتُ لَهُ صَبَّعَهُ وَلَهُ سَيْنَ لَهُ فَوَةً بَعِينَ فَي الوَكا فامسك مِعْ مَفِيدًا وَمَا بِكُوخِ رَبْقِه لسِنَجْ وَاحِدَة فَارْجُونِ لِقَذَا الفَّهُ وَعُنِ الزَّهِ سِنْرَطِ أَنْ ٥ سَمِيَدَ وَكُلُّ مِا تَفِضُلُ عَزِهَا مِهُ سَنَّهُ وَ لَهَنَّ مِهِ أَنْ مِنْ صَفَّفًا وِالزَّهَا وَفَإِن سُطّا لَهُ ا ليا الزهد كاسترطادا والفونة فلا بكون هذا مِن الزناجة وقولنا الموخرج عن مد الزُيَّا ديعينيه إنَّ مَا وَيَمَر إِللهِ النَّزاهِدِينَ فِي الدَّادِ الأَخْرَةُ مِنَ المقَامَاتِ الْجِوْدَة لاَ بِهِ الدَوَ إِلَّا فَاسْمِ الرُّهِدِ فَلَا يُفِا رَفْهِ إِلَّا فَمَا فَهُ لِلْمَادُ هَدُ فِيهِ مِنَ الفَضُولِ وَ الْكَثِرُةَ وَالْمَرَ اللَّهُ فِيرِهِ نِيغِ جَمِّعٍ فَاللَّا أَحَدُ مِنْ الْمُعْبِلِ وَقَدْ فَالْ أَبُو مِسْلِيهَا مَا لاَنْبِغِ الرئبل زيرهف هاك المزهر بابدعو هوالبهوان أكبابوا والإنز لقفر وتعليضه

مَا شَا، مَضَاهُ إِنَّ النَّفَينَةِ المنهُ وطعَ الرُّهُ وحضُهُ وَلا مِنْ مِهُ كَافَّ لَكَ في عِيالِهِ تَعْمِلًا ببعني ابضًا ان جيهم النا يخرج عن جرالا عيدال ولينعلو من دسول الله صلى الله عليم وَسَهَا إِذِ الفَرَفَ مِنْ بَيْنِ فَاحَادَ دَشِي اللَّهُ عَنَّ كَبَسَبَ سِلْرَوَ فَلَهِ مَنْ لَا ذَ لَكُ مِزْ الرَّسَمَة لامَن الحَاجَة فاذًا مَا مَصْطُوا لا ينسًا وَالبِّيهِ مِنْ جَاةٌ وَمَالِ لَبُسِ مُحُدُو دَ بَلِ لَزَا مِدَّ في الحاجَة بنم قابل وَالمُعْنَضَوعَلَى الصَرُورَةِ دَوَانَا فِعُومِمَا بِينَمَادُ رَجَاتُ مُكْشًا لِهُمَ فِما بَقُن مِنَ الِدِيَا وَهُ وَإِن لُوكِنِ شَا فَارِئَكُ فِهُو مُصْرُومًا بِغِرْبُهُ مِنَ الْصَرُورَةُ فِهُو مُعَفُوعُنهُ وَإِن لهُ بَنِ دَوْا أَهُ فِعًا وَلِيَهِمْ فَلْبِيلَالْصَرِدَوَ السَلْمِ عَطُودٍ شُكْرِيْدٍ وَ الدِّوَا وَصَنَفَا وَ لَهُ وَ مَمَا بينهما مشسننه فمن اخاط اغاجناط لغيشه وَمَن نشَاهَل فَإِنَمَا يَبْسَا عَلِط تَفْسِد وَمِن استنبرا كدينية وتزك كمابريبه إلى كما لايربينه ودئه نفشته المعضين العروزة ففوا لأيط وطرو وموَمِنَ العِزْفَة ( لَمَا جَيْنَة كَا عَالُه وَ المَقْتَصِرَ عَلَى الصَّرودَة وَالْهُمْ كَا يَحُوذُ الَّ بنسط الدُيْبًا كَاخَ لِلَهُ الفَدَّرْمِزَا لِدُبِنْ مُوْعَيِنْ الدِينِ لا يَشْرِطِ الدِّينِ وَالشَّوْطِ مُرجُلِهُ المسترُّ وط وَيُدُلِ عِلْيَهُ مَا دُوي انا مِرَا هِيبِولِكِ بَلِيلٌ عَلَيْهِ السّلاء أَصَا سِهُ حَاجَهُ فَهُرُ هَبِ لِلْإِحِيدِ بِقِ لَهُ سِبَعْرُ مَ حَاجَة فليعيِّومَهُ فَرَجَ مُهُومًا فَ وَتَحَالِمُهُ نَعَالِما لِمُو لُوسًا لَنَ حنيلُ لاعظ هَ لَهَ بِيعَ فِنُهُ مِفِيكِ لِلدِينُهَا فِحَفِينًا وَاسَّا لَدَيْهِ لِللَّهِ فَأَوْمَى اللَّهُ البَّهِ للسرفَرُ الطّ مِنَ الدِنْيَاء في ذَرْفَدٌ والحَاجَةُ مِنْ الدِّينِ وَمَا وَلأَ ذَلَكُ وَبَا لَهُ فِي لاَخِوه وَهُوَسُجُ الدَيْلِ كَرَالُهُ بعرفهُ مَن خبراتحوال الأعنباً. ومَا عليهم مِن المجنف في حبّ المال وَجَهْدُو حفظهُ واحْجًا كِ الذُّل فِيهِ وَعَابَهُ سَعَادَ نُه بِهِ أَنْ نُسِّهَا لِورَشَيْهِ فِيا كُلُو مُهُ وَدُيمًا بِهُوْ أَوْ زَأَعَمَا الْأَلْدِ فِيهِ يَسْنَعِيبُونَ بِعِ كَالْمُعْصِيدُ مِنْكُونِهُ وَهُو مُعِينًا لِمُعْمِكُمْ وَلِذَ لَكُنْسِبُدَجَا مِع اللهُ بْنَاوْسِ السُّهُواتُ بدُود الفَرِ الْحِ لَا يَرَال بيني عِلى نَفِسْد حَيَّ بَقِيْكُهَا ثُرِيرُو مِلْوَوج فالإجدد علصًا بَهُوْتَ وَ بَعِيْمِكَ سِيَبِعِهُ الدِيعِهُ بَعِيْسُهِ وَلَكُولُكُ كَلِيَوَا نِعِسُهُوْ ا فَ الدُنْهَا عَالَمُ عَلِي عَلَيْهِ سَكَ سِلْ تَعْبَدُهُ كِمَا لِيسْتَهُ بِعَصِيَّ شَطًّا عَرَى لَيْهُ الْسلاسل فَتَعَيدُ المالدة الجاه والاعلرة الولدة شائمة الاعدا، ومراباة الأصدقا وسَا برحظوظ الدُّ شِكَّ فلوخَطرَكُ أَنَهُ وَرَأَ خَلَا فِنهِ وَصَدَرَ لَل وج مِنَ الذي الْمِنفِرِ ، مُلِكُ ورَا يَ قبل مِفيكم يسَكر سِل وَأَعْلَالَ لا يَغِيْدِ رِي فَطَهُ ولو تَرَكُّ مُجُوبًا مِنْ عَايِهِ باخِيبًا رِمِ كَاءَ أَنْ بِكُو فَا يَكُ لِيفِينْدِ وَسَاعِيًا نِهُ هَكَ لِمَا إِلِيا زُ يُفِوْنَكُ الْوَرَسِيَهُ وَيُرْجِمِعَ دَ فَ واحِدَهُ فِينِقِى السَّدَاسِلِ مِن فِلْهِ مُعَلَّقَةً بالذُّ نِيا الذَّ فَالنَّهُ وَحَلَقَهُ فَضَ عَادِيدٌ لِل الدنيا وعَالِيبِ ملاَ الموَّتَ فَدَعَلِفَتْ نَقَالِيهِ نَجَدُ بِهِ آلَا الأَحِرَةِ فِيهُولِا هُوَ رَأَحَوَا لِمُعْمِد

شوكا كالالعارث

انباع شعا لستھوات الدينا

سطلا المعيت

عندالوت آن سي أن كشين الميشر بالميشار و يُعَصَّل حدّ با بنيد عن الاحز بالحياد كريد من الما بعيرة و الدير بليشر بالميشار الحابئة المؤلوم به بنيد و نا لرونده به لا مطري من الحابئة بعيرة و الديرة بالميشر الميشرة المؤلوم بالميشرة الميشرة المي

وَ مَا الْحَيْثُ لَا وَ بِمَا إِلِمَهِ إِنَّ الْعُنْدِ مِهُ إِلَّا نَفِيهِ إِنَّا مِدِهِ وَكِفْسِدا مِلْ لَ دُولِمْ نغشه دَفَنُوا الدُينًا بِالكِليدُ حَنَى فَالْطَسَنِ دَاسَيُّ سَبِعِينِ مِدِيًّا كَانُوا فِي أَحْلِللهُ لَحُدُ أَذْ عَلَى مِنْ كُورُ فَهِا حَرَمُ اللهُ عَلَيكِوهِ وَ لِهِ لَقُطَ كَانُوا بِالبَلادِ الشَّرُوبُ مِنك بالحصفُ الرخا لُو رَا بَهُو هُوَ لللهُ عُمَّا بَنِ وَاوْرَاوا أَجَازَكُونَ لُوامًا للمؤلار مُخَلاق وَلودَاوُ الشَّراد كولما م بي بن هوكار بيوم لطيما بدوكارُ أحدَ عرُ معرِ صَلَّكُ المال اصلاً ل فكرا مُ خذه مقول اثما ف ا زَ بعِنْ ٨ عَلَى فَلِيهِ فَنَرَكُا ذَكُهُ عَلَيْهُ فَهُو لَا مِحَاكُهُ حَبَّا فِيمِرْ صَمَادِهِ وَ الدِينِ إِمَا مُتَحِبّا فَهُو فقَداُ خَراللهُ نَعَالَى عَهُم إِذْ كَالِ بَغَالِمُ وَرَصُوْلِهِ لَمَيانَ إِلَا أَيْا وَالْجَارِي هُوعَن أَ إِنَّا نَا وَلُونَ هَ وَهُ لَ مَا يُولُا نَظِمْ مُواعْفَلَمَا فَلَيْدُ عَرَا ذِكُو أَوَا نَبْعَ مَوَاهُ وَلا لَهَا كِ واع صعنَ مَوْلِيعَن ذكم مَا وَ لَرَبُرُ واكِ لَجْلِيوَ \* الدَّنِيا ذَ لِلَّهُ مَبِلِعَهُم بِرَ العِلمِ فانخال ذَ لككله كُل الْعِفَ لَهُ وَعَدَم الْعِيمُ مَ لَذَ لَذَ فَالدَّخُلِ لِعِيبَ عَلَيْهِ السَّلَام أَعْلَىٰ مَعَلَ فِي سَيَّكُ لْقُول الْحَرِجُ مُاللَهُ وَكُلِّفِي فَعُالَ آلا استَطِيعِ فَقَالَ عليهُ السَّلا بِعِدِ مِرْخُلْلِهِ أَوْفَا لِشِرُه وَفُ السِّهِ مِعْ مِعْ مِنْ مُومِ ورَّ شَادِ فِدَ إِلَّا وَأَدُ بَعِدُ اللَّالَةُ نِيادُونَ فِي الأَفَا فِي ق بِانْفِهُ آصُوا نَ وَمِلِكَا ذَ بِالمَرِّقُ وَمِلِكَانَ بِالمَعْرَبِ بِفِول آحَدِ هِمُ بِالمَرْقِ بِأَ بَاعِي اظْلِهِمْ وبا باع الشرّا فير و تفول ! لأم الله مراعط منعقا خلفا واعط ممكما للفاء مَ يَفُولُ أَحَرُ اللَّذَانَ بِالمَعْرِبِ لِدُاوا لِلمِنِّ. وَا بَنُوا الْحُرْابِ وَيَغُولُ الْاَحْرَ كُلُوا وَمُنْعُوا لطول لطينا بــــ

المان

غافلالمآر

## ببازعكامات الزهب

اعلم انهُ فَدَ يَطِنُ إِزَّ نَارِكَ المَالِ زَاهِدِ وَلَهِسَ كُذَ لَكِ ف ذَرُكُ اللَّهُ وَالْمِلْ ولطَّسُونُهُ سَهِل عَلَى مَنِ أَحِدُ اللَّهِ الزَّهِدِ فَكُمْ مِزَا وَهَا سِنْ مَن رَدُوا الفَسْلَهُ مْرَكَا بِهِ وَإِسْلِا فَدْ إِيسِيمِ مِنَ الطِّئَا مِولادًا مِنْ الْأَبَّا بِاللَّهِ وَإِ عَا مِسَرَّةً إِحْدِكُهُ مِيْرَفَةُ النَّاسَ الدَّوْنَطُرِهُمْ اللِّيهِ وَمَدْحِهُمُهُ فَذَلِكَ لابِمُلْ مَكَا الزَّهِيْرِ لا لَهُ فأَ طيمُهُ بُلِ مَهُ مِنَ الزُهدُنيةِ المارة للمَا وجَمِيًّا حَيْ يَكِل الزُهدَ بلُّ فِي حِيْحَ خُلُطِ النَّفر مِنَ الدابّ لَهُ بَدِعِ حَامِينَهُ الرَّهِدِ مَعَ لَبْسُلِ لِاصْوَافَ الفَايِرْهُ وَ النِبَّابِ الدِهْبَعَةُ كَأَفَ لَهُ لِلوَاصَٰ فِي وَسَيْفِ المُرْعِينِ إِذْ أَهُ لَهِ وَقُوا اذْ عُوَّا الزُّهِرُو لِبَسْهِ اللَّهَ خِرِينَ الْكِبَاسِيْدِ هُوْذِ بَرَّ لَكِ عَلَى اللَّيس ليهديا لبجم شكراتباً سهدليلا ببطر البهم بالعبن الني بنيط بعًا إلى العنعُ الحجيث غروا فبعطوا كالعطرالمساكيز ولجيجود لانفسهم بابتاع العلموانهم على السنة وازالا شيا داخليهم وَهُ مُخَارِحُونَ مُنْ أُوانِيا مَا خُذُونَ بِعِيلَةً عَبْرُهُم هَذَا إِذِ اطْوَلُهُوا اللَّهُ مَا يَفُوعُ لِلْحُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلِهُولا وَكُلُوا لَدُنَّ إِلِلْمِن لُمُ لَعِنُوا بِتَصْفِيدَ اسْرادِهم وَلا نَفْرَبْ نَعُوسهم فطير نسك مِيعًا بَهُ فَعَلَمْ بِنَهُمْ فَا دَعَوَ كَأَحَاكُ فَ فَصُومًا بِلُونَ اللَّهِ إِلَّهُ مَنْ الْمَبْتُونُ لَلْمُوا فَهَذَا عَلَمُ كَلَّام المؤاص رَجَرًا بقه فاذًا مَعُوفُدًا لزهد مشيكل حَلَ حال الزَّا هِرَجِلِ الزَّا مِدِ مشيكل وَ مِنْ فَأَيْعُول في اطنه على ملات علامًات الدولي الذلا بعنر حكو مؤدوة مجرَّد على معقود وكا فالت بعًا إِ النِيَلَا مُا سُوا عَلَيْما فَا نَكُوا وَلَا نَصْرَحُوا بَمَا أَنَا هُو بُلُ يَدْبِعَيٰ أَن بهؤذَ بالصِدِ مِنْ لَكَ وَمُوانْ حِزَنْ بُوجُودِهِ إِمَا لَ وَبَفِيْحِ بِفَفْرِهِ الْعَسَلَامُمُ الْأَلْسِيَةِ الْسِيَوْدِيمِينَ ذَا مِهُ وَمَا يِصِهُ فَالاَ وَلِيكِرْمَهُ ٱلزُّهِ مِنْفِلاً لِإِذَا لَنْ يَعِلاَمُهُ الزُّهِرِيدُ أَبِلَاهِ إلى الم الْيَالِيَّةُ وَمُولَا لِسَمْ بِاللَّهِ وَالْعَالِبَ كَالْمِرْ حَلَيْوَهُ الطَّاعُةُ إِذَا لَكَالِمُ الْمَلْبُعْنَ حَلَّا وَهُ الْحَبِّدُ اللَّهِ عَبُدُ الدُّيَّا وَامَا حَبَّدُ اللَّهُ وَهَا فِذَا لَقَلْبُ كَالًّا وَالْمُوالِيدُ القَّدُ حَ فالما الزِّا وَخَرَصَوْجِ المَهَاوَكَ بَلِينَا وَكُلِّمَ انسِ فِيهِ اسْتُنْفَلَ بِهِ وَلَمِ دَسْتَغِ لغيره وَلَدُلْكَ صُدِ لِمَعْضِهِ لِلا مَا احْضَى بِهِمَ المُرْهِمْ وَقُوالِبِ لِيهِ إِلَيْ لِمَا بِيهِ فِلا مَا الانسِ لِلا نِيا وَ ما بعَهِ فَلا خِمْ وَقَدُقُ لَ إِلَا لَمُ إِنْ أَوْلُوا لِإِمَا لَوَاللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّالِ أَصَرَالِهِ اللَّهِ اللّ وَعِلِهِمَا وَاذَا مَطِنَ الْإِيمَا نِسُو مِيرًا الفَلْبُ وَبَاشَبُوهُ انْغِضَ الدَّيَا وَلْهَذَا وَدَدَيْ فَ وَعَلِهِ أَدُهُ مليو السكاء اللهم أيِّي أَسُالًكَ إِيَا مُا يُرابُ سِرُهُلِي \* وَهَ لَ ٱبُوسُلِمَا وَمَن شَيْل مَعْشِب

\_\_\_\_lb

الناوالدى

مثال محبرة الد و الدينا مطله الرهد

سطلر

بننشير شُغِلَعَنِ المَاسِ وَهَ زَامَفًا والعَامِلِينِ وَمَنْشُغِلُ بِيَوْمَدِ شَعْلَ عَزَفَيْسُم وَهَمُ أَنْفَا مِ الْعَارِضِ وَالرُّاهِدُ لأَبْدَانَ بِكُونَ إِنْ أَحَدُهُمُ مُنْ لِلْفَا مَهِمِ وَمَعَامُهُ الأول ا نَيْسَنَغُولِ بَغَفِيْدٍ وَعَنِم ذَ لِنَ لَسِّنُو كِيعِيْمُ الدَّمُو الْمُرْحِ وَالوَجُودُ وَالْعَدُم وَ كَا نسَيَسَكُول باحسًا كِهِ فَلِيلًا مِنَ المال عِلْ فَقِرزُ هِرْهِ أَصْلًا فَالْآبِي لَيُهِ الْحِوَادِيَا فَلْتُ لاجِي مِنْ إِنَّا كَا ذَوَا وَوْدَالِطَا كِينَا هِدًّا فَالْهِ مَعْمَ فَلِتُ مَلْجِنَا أَهُ وَرَسُمِنا أَبِهِ عِنْ يَدُونِنَا أَا فأنفتق افي عربرستنة فبجفتكا ذَمَّا هيرًا وَهُو لمسك الدَّمَا يَبْرِفْعَا لـ أردت مينه الأسبلغ حصيفة الزهة وارائه بالحقيقة الغائد فإزا لأهة ليبركه غابع الكثرة ضفا الْمَاسِوَّةَ النِّيرَ الرُّحِمَّ الْإِلَا لِيَحْدَثِكُ جَمِّيجَ فَكُلَّ مَنْ ذَلَكُ مِنَ الدِّبْدَ شَيْنًا مَعَ الفَدُّونَ عليهُ حَوْفًا على قليم وعلى حينه فله مك حل الدال هدي مما يزكه وأجو ما يزك ال سِوَى اللهُ حسنيَّ لا ينوَ سَم حِرًا كَافِعُهُ مُعلِيَّ والسَّكُم فَعَسُما كالله نعًا لَمَا أَنْ بَرَيْزُ فَنَا مِنْ مَبَادِيدِ نَصِّيبًا وانِ فَلُ فانِ اسْالَهُ لَا بَسْتُحْ رَبِيَعَ إِلطَهَ لِهِ فَا كَبا بَهِ هِ وارذكا ذفطع الربجا عرفضول سونفالي عبرتما ذووبيه وأذ الاخطأ عجابيع فراسه علينا علمًا أنَّ الله لا منَّهَا خليهُ من فلا مِدْية أن تعظيم السؤال أعبَّادُ أعلَى للود الحاور بكل كما لِ فَاجِزَا عَلَامُهُ الرُّهِتِ اسْنِوْا العَنَى وَالْفَعْزُ والعِزْوَ الدُّلْ وَالْمُرْحِ وَالدَّرْوَ فُه للطَّلْبُهُ الإسرايقة وتبغَتَ رَع عَلَ هَرُهُ العَلَامَ إِن عَلَامًا مَا أَوْلَا كُمَا لَهُ شِلالًا وَبِرَكَ الدي ولايبًالِ مُن اَخَذَ هِا وَوَيْ لِي مُنْمَا أَدْ بِرُكَ الدَّانِيًّا كُمَّا هِي وَلَا بِغُولَ ابْنِي رَبَاطًا وَ ﴾ العب مرسيف الوقال طِيُ الرَّمُعُا دُ عَلَامِهُ ٱلدُّاهِرُ السَّمَا بِالْوَيْوُدِ ٥ وَقُ لِسابَنْ حَيْدَ عَلا مِنْهُ الْرَاحَةُ لِيدَ الْمِرْوَجِ مِزَ اللَّهُ وَقُ لا يَضَا الزهم موعود والمفرع الدنيا بلا كلمه وفال أبوسلمان الصوفع بإعلم الرَّ هَدَ فَلَا يَفِيعُ إِنْ طِيسُومُو فَا شِكَا مَّهُ وَرُاهِمِونَ فِي فَلَيْهِ وَعَبَهُ حَسَمَةُ وَرَاهِمِ ك والمرفض المائمة الزهرفض الاملوة وسيري لابطبيه عكيش السوالة الشنك كمرتضد وكالبطبية بكيش لعادف إدا استنفاك ينَعْيْبُ ٥٥ وَفَأَ لِــــــ السَمْ إِلا دِيالذَاهِ وِعَرْبِينِهُ الدِنْيا وَالعَادِ فِعَرْبِيعِهُ الْمُ وَفَي اللَّهِ عَلَى مَا وَعَلَا مَهُ الزُّهِدُ ثُلُاتَ عَلَى لِلْأَعَدُ وَمَوْ لَهِ لِلْأَمِا وَعِز بِكُرْرَيّ وَيُّ لِسَدَ ٱنفَيْدَ الْزَاعِدِيْسِعَطِكَ اخْرَةَ الْحِدَلِ وَالْحَارِفِ بِيشْهِكُ الْمُسْكِدُ وَالْعَابْر لَقَالَ اذِا صِرْتَ مِنْ ِيَاصَنَكَ لِمَفْسُكَ فِي السِرِّ عَلِلْ خَرِ لُوفَطَعَ اللَّهُ عَلَىٰ الِو زَفَ تُكُلُفُهُ

خترالدني

آبه لوسنعف في نفسك قوا ما ما لوسلغ هر والد رَجَة فيلوسك على دَبَاطِ الرَّاهِ وَيَ هَبُلُ اللهُ وَيَ فَعَلَمُ اللهُ وَيَ اللهُ وَكُلُ اللهُ مِهُ كُلُ اللهُ مِهُ وَاللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَكُلُ اللهُ مِهُ كُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَلَ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا أَوْ اللهُ ا

التوجيد والتوكل وقد التوالية المنظمة الشريع والتوالية المنظمة المنظمة

## كَمَّابِ التَّوْجِدِ وَالنَّوْكُلِ

وعوا ليكاب الخامس من أسجاء عاو ما الدين المشيخ الإيمام ٥
 العالوالت كم منسكرف الايئة ليج حامده

٥ عيد بن عد بن عد العرادا

ورَجِهُ الله و

ه آنگار امیس

حِم اللهِ الرحَين ا كَلِيرُنِهُ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ وَاللَّهُوتُ ٥ المنفَ رَّدُ بَالْعِنَّ وَالْجِرُونَ ٥ الرَافِظُ المَا٠ بغيرعاد . المعتبروفي اردَا والعِياد ، الدي صَرفَ أعين العلوب والاكباب ٥ عَن نَمَا لَطَهُ الوسَايِطِ وَالأَسَيَابِ ﴿ إِلِي مُسْبَدِياً لاسْبَابِ ﴿ وَوَقَعَ عَمِهِ عَنْ الالسَّفَات المِ مَاعَدَاه ۞ وَالاعِنَّادَ عَلَى مُدْبَرِ سِوَاه ۞ فَلُوبَعِبْ مُواالِّلا إِيَّاه ۞ عَلِمُا باتُ الوَاحِد الفَرَد الصَّدا لا أِدْ وَحَفْقَيًّا بِأَنْ تَبَيِّعُ آصًّا وَالْحَلَقِ عَبَادٌ أَمُّنَا لَهُو كَا يَعْتُمُ عِيْدِهِ إِلْهِرْ قُوْ وَانَهُ مَا مِرْدَرَةٍ إِنَّا إِنَّ إِنْسَ خَلَعْنَكُ ۞ وَمَا مِنْ دَائِمٌ أَلِا عَلَا اللهِ ذُكُّ فَهَا خَفَفُوا انَّهُ لِرَزُ وَعَبَادِهِ صَامِنُ وَبِهِ هَيْلِ ۞ نَوَكَ لُوا عَلَيْهِ وَفَا لُوا حَسُبُنَا الله وَمِسْرًا لُوجِلِ وَٱلصَّلَاءَ عَلَيْ عَلِي قَامِعِ الأَنْ بَاطِيلِ فَالْعَادِي لِلْاسْوارِ السَّبِيل رِوْعِ إِلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَمَدُرُا وَ أَمَا بِحَدِ فَاذَ الذَّ كُلُّ مَنْ لِهِمْ مُنَا ذِلِ الدِينِ ﴿ وَمَنْنَا مِرْمُغًا مَا يُدَالْمُوفِيْنِ ۞ بَلْهُوْمِزْمَعًا لِأَدْرَجَا سُالْمُعَرِّبِينِ۞ وَهُوَ فَيُعْشِهُ عًا مِعْرِن حِبْدًا المِلْ تُومُونُ أَا وَمُرْحَبِدُ المِلْ وَوَجَدِ عَوْضِهِ مُرحَدُ العُمْمُ ﴿ آ نَ المراحظة الإسباب والاعماد عليكا شؤك فيالمؤجيد والساعدعة بالتحلية طغواف السننة وَفَكُمْ فِي الشَّرَحِ وَالإِعَهِ دَعَلَى الأَسْبَأَ بِمِنْ عَبْراً نُوَرِّي اسْبَا بَا نَضِير بَدُّ وَحَدْثُ العَقَالُ وَالْمُ سُرِيَّ عَنْهُمْ وَ الْجِيلَا ﴿ وَلَحْقِبُوْمِعَنِّ النَّوْكُلُ عِلْوَجْهِ سَوَّا فِق فَيْمُعْتَفِي المُوَّحِيدِ وَالْعَقْلِ وَالسُّرْعِ فِي غَائِفِ الْعُوْمَ وَالْعَبْ ﴿ وَلا يِفُوكِ عِلْكُمْ مُكَا العِظامع شِدَة عِذَا الْجِنَا ﴾ اللُّاسَمَا سِيَرة العَلَمَا ﴿ الدِّبِ الْحَيْلُوا مَرْفَضِلَ اللهِ بَأَسُو أَرِلْعَامُ فَا يَعْمَرُوا وَلَمْ تَعْفُوا تُرْفِطِعُوا وَالاعْرَابِ عَلَيْهِ الْمَدُوهُ مِنْ مُنْ استنطقُوا وَ لِمَن ا لان بهند ي م ر فضيلة المؤكل الما يرًا الآيات فقد فأل الله عال وكل الله نَوَّكُ لُوا الْ تُعَنَّمُ مُوْمِينِينَ ۗ وَفَالِبَ وَغَلِياسَةٍ فَلَيْنَوْكِلِ المُوَكِلُونِ ﴿ وَفَاكَ نَعَابِي وَمَن يَسُون كَاعِكِي اللهِ فَهُوحَسِبُه ﴿ وَهُ لَنْعَالِي إِنَّا لَكُ يَجِدُ الْمُوَ كَلِين واعظم عِنَا مِ مُوسِنُو مُ حِبُهُ اللهِ نَعَالِمِ صَاحِهُ وَمَصَيْوُ ذَ بَحُ أَبُهُ اللهُ تَعَالِمُ لَا بسُدُ لِنَزَا للهُ هِسَبِهُ وَكَا فِيهِ وَهِمُهِ وَمُراعِيهِ فَقُرَرُ فَازَ الْفَوْرِ الْعِظِيمِ فَإِذَا لَحِيْوِكِ لِا بِعَذَ بُ وَلَاسِتُهُ ولا بخيره وقد فاكسب الله تعالى الدراعد بكا وعبد فط ليا الكالم من عند عُوا لَهُ رِكِ لِلَّهِ مَل وَعُوالْمَدِبِ لِعَيْدُهِ الْأَيْدُ فَا نَهُ سُوالًا فِي مَعْرَضُ اسْتَنْفَا فَي الْحَلَّق ف لَقَةَ لِهِ نَعَالِهِ أَلَا فِي عِلَا لِاللَّهِ وَجِن مِزَالْدَعِيرُ لَرَ بِكُنْ شَيًّا مَذْ وَأَوْ وَفَا لَنفَاكِ وَ مَن سَوِكَ لَهِ عِلَى اللهِ فَاذِ اللهُ عَلَى سَرَحُكِم ﴿ أَي عَرِيزٍ لا مِذِ لَ مَن اسْجَا وَبِهِ وَ كَا

فضيلة العكل

رزق العالم المرزة العالم المرزة

وَلَا يَضِعَ مَنَ لاذَ جَنَا يَهِ ﴿ وَالنَّا إِلْهُ مَا رَهِ ۞ وَحَكِيمٌ لا يَقِصُوعَنَ نَدِيدِ مَن نؤ كالبَّهِ مُرَّبِّسِهِ وه است نعال إذا لذبن ترعون مرد و و الله عباد اسالكم ببرا د كلما سوي السعب مُسَخِرَحا حِنهُ مِثْلِحَاجِكَ فَكِيفَ سَبِكُمَ عَلَيْهِ ﴿ وَهَ لَــَهِ نَغُا لِمِلْ اللَّهُ مِنْ فَاوْدُ وَرَوْدُ اللَّهِ لَاعْبِكُوزَ لَكُمْ رُزُّ فَأَ فَا بَنَعُوا عِبْدالصَّا الِرِدْقُ وَاعْبُدُوهُ ۞ وَفَا لَـ نَعَالِيَ وَلَيْحَـ كَذَا بِن الموَّاتُ وَالاَدْضُ وَكِنَ المنَّا فَعَيْنَ كَايضَهُونَ ﴿ وَهُلِتَ تَعَالِيهِ بِرَالاَمْمُ مَا مُرْتَفِيع رَهُ مِنْ مَذَاذِنِهِ وَكُلِ مَا ذَكِبُكُ الْفُواْنُ مِنَ الْوَّحِيْدِ لِمُوَنَّذِيدُ فِي فَطْمُ اللاحظة عَنَا لا عَبَاد وَالنَّوَ عَلِي الواحد الفَّهُ و و المَا الحاد في ٥ فَقُتُ إِنَّا لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ زَوَاهُ إِنْ سَتَعُود أَرْسُنَا الأَيْمَ بِالمُوسِم فَأَيُّنَا أَيْمِينَ فَدَمَلاَ وَالصَّهْرِ وَاللِّبِدَ وَأَنْجَني لَمَرُ مُصِّرُوَهُنَّا كُهُمْ فَضِيبَ لَنا الرَّصِيبَةَ فلناهِ وَلا لومَ مِن مولايه ستغوز الفا بدخلو كالجلغ بغبر حساب فيلمز عفر ترسول المدفقال دسؤل المده صَلَى اللهُ عليَّهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ كَا سَجُوُّونَ وَكَاسَطِيرُ وَ وَلَا لِسَنَرَ فَوْ وَقَعْلَ دُبِم سَوكُولُ ه فَقَامَ عِمَا شَدْ ابْرَحْصَنْ فَقَالَ بِرسول الله ادّع إلله إذْ كِعَلَمْ مَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ احبله منبطرة فقاءاخ فقاك ادع الله أن محملي منه فقال صلى الله وسلم سنعك لها مكاشته وَفَا لَسِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لُوا نَكُمْ شَوْكُوا نَكُمْ اللَّهِ حَقَ وَكُلِّهِ لَرَدَ فَكُم كا يُرْزُ قُ الطير نَعَدُ وانَا صَاوَ تعني دُيكُانًا وَيُ لصَلَ اللهُ عليهِ وَسَلَمَ مُزا مَعْلَمُ إلِيا سَهِ هَا أَالله كُلِّمُونُ وَنِهُ وَرَدَّ فَهُ مُرْحِبُ لَا يَخْتَسِهِ وَمَنَ الْفَصْحَ إِلَّالْهُ نَبَا وَكُلُّهُ أَلَهُ إِلَيْهُ وَقَ لَصَالِحَهُ عليم وَسَمَّ مَنْ سَرَهُ أَنْ مِحْ ذَا عَيَّ النَّاسِ فَلِمَنْكُمْ عِمَّا عِنْدَاهَ أَوْ تَوْمِنُهُ عِلَكُ فِيدُمِ • وَيُرْوجُ عُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيمٌ وَسَلَّمُ اللَّمَا ذَا وَآ اَصًا مِعْضَاصَةً فَالِوْنُ والإلَّا الصَّلاة وبعول بهذا أمرت ويدة واسم لعالي والراعات بالقلاة وأصطبرته الأبدى وَ فَاسَسَ صَمَا لِلهُ مَلْهِ وَسَلَمُ لَمُ يُؤِكِّلَ مَنَ اسْزَ فِي وَاكُونِ \* ودُّو جَانَهُ لما فاك جزبل براهيم علميما السكام وفدر أب إليا منا برئز المجنيق الدّ حاجد تفاله اما المدلماً وفالبغوله صلاا تعلىكبه وسكم حسبنا أمة ونغما لوكيل اذفاك ذلك حزائد لبري يه واوتح الله نعًا إلى إلا ذا و و د عليه السلام ياذاوو دما ين عبر بطي عند و و خلفي فت يكيره السموات والأدم الاحبات له مخراط و الما ا ﴿ أَ وَفَقُ مُ فَال سَعِيدِ الرَّجِيدِ لاَ عَنْيَ عَمْرَ لَ فَ سَمَتْ عِلَى المِلسَّمْ فَنِ ٥ فِنَ وَلَنُ لِلْزَا فِي بَدِي الِّنِي لَمُ تُسَلِّمَ عَ وَقُواْ ٱلْحُوَّ اصِفَوْلِهِ فَغَالِ أَوْ نَؤْكُلِ عَا الحجي الذي لا بمُونَ الِي إِنْ يَا فَعَالَ مَا سَبَعَ للصَّد تعَدهَنِ الابَهُ أَنْ عِلَيْ إِلَى أَحَدَ عِدْ الصَّعْرُ وَمُ

Barrie Es

وَ فِيلَ لِمُعِفْرِ الْعُهَالِيْهِ مَنَامِهِ مَنْ وَ تَنَ مَا لَهُ فَتَ مَا حَزَ فَوْنَهُ وَ فَا كَا بَعِفْرا الْعَالَا الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمَعْلَمُ الْمُنْ وَمَعْلَمُ مَنَ الْمِلْ فَضَيْعًا مَرَاحِ مَلَا وَلَا تَنَالِمُوا الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَا فَيَا الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُعْلِمُ وَمَ الْمَنْ مَعْلِمُ اللّهِ مَنْ الْمُنْ عَلَيْ اللّهُ وَقَ الْمُومِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

تا تعنف الود

الذي مواصل لو حمد مه و إعلم أن اللوَّ كلِّ مَن أَبُوابِ الآرِيمُ أَنْ وَجَمَا بُوَابِ الْأَيْمُ لَنْ وَجَمَا بُوَابِ الْأَيْمَانُ لِأَسْطِمُ الا يعلى إوقط لوعل والتوكل كذك بلنظير من عامر عنوالاصل عهله هو النمن وكالعق الماه به سيراللوكل فلنت اببكياز العِيا الذي هنو الأضاوة والمستجي إِيمانًا فِيهُ أَصُولِ لِلسَّاهُ أَذِ الإَيمانُ هُوا لَلصَّدُ بِنُولَ كُل صَّدِينَ فِي نَصْلِ فَصَوْمِلْ واذِا فَوْتِ بْبِيَ يَفِينًا وَ لِكَ (بُوابِ لِيفِينِ كِيرِّهِ وَخَنْ الْمَانِحَةِ جَهُمُ لِللَّا مَا يَلِبَدُي لليهِ الوَّ كَل وَحَقَ الوَّحِيد الدِينِيزَ هِمْ فَوَ الدُ لَا الدَارِ الله وَحَدَهُ لاَسْتِرِيكَ لَهُ وَالاِ عَازَ الفَرْزَةُ النِي بِرَجِمِ عَنْهُ فَوْلِدُ أَهُ اللَّهَ وَالإِيمَانِ لِللَّهِ وَالْحَكَمَةُ قُولِدُ وَلَهُ الْجَدُ فَمَنَّ فَالْ لَا إِلَهُ الْإِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكِ لَهُ لَهُ اللاكُ وَلهُ الْحِدْو عَوْعَلِيكِ فَيْ فَدِيرِ فَقَدَ مَرْ لَهُ الْأِي تَمَا نِ الذي مُوا صَلَ النَّو كَلَّاعِنِ الْدِيسِيرِ مَعَنَى هَذَا الفُّول وَضَفًّا لازمُ الفَّالْمِ مَالِما عَلَيْهِ ٥ فامًا النوَحِيدُ فِفُوا لا صَبِل وَالنوَافِيهُ نَطُولُ وَعَوَ بَرْعَدِ المَاسْفَتُمْ وَ بِي بَعِضَ عِلْو مِ المُمَا شَفَات سَعَلَوْ بِالْأَعَالِ بَوْاسَطِّمَة الْاحُوالُ وَلَا بَمَ عِلْمِ الْمُا الاِيدِ فَا ذَوْ لاَسْغُرُ ضَا لِاَ الْعَدُ (الدِي سَعَلَقَ المِعَا مَلَةُ وَالْإِ فَالْوَحِدِ مِنُ الْجُو الْمُ الذي لاساطك في والسيالية عداد العوران وعومن الله وَكُبَالَهِ وَإِلَى نَشِرَوَ فَسِرًا لَفِيشُرُولِنَمْ يُلِدَ لَكِنَ تَعْرِينًا إِذَا لَافِهَ مِرالضَعِيعَة بالحُجُ ، في قَشِرْهُ العلاق لَالة فَسَرَيْهِ وَلَهُ لَكُ وَالْبُدُ هِي قَلْ لِلهِ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ الله

الورق

61.1

ال: الله:

3.3

ومناوالوعد والالم

المرتفادة

المال الغانة الغويد

خالة الما تعادة

ينَ النَّهَ حِبِدِ أَنْ يَعِينُولِ الإيشَا وَ إِللِّسَا لَ ﴾ إِلَّهَ اللَّا اللَّهَ وَفَلْهُ غَافِل عَنهُ أَ و منكونه كؤحيب دالمنافق والمأيية الالفيد وبعج اللفظ فليد كاحدف بع عمدُ والمسلِين وموّاعناه وَالماليِّدان بُسّا هد ذلك بطريق الحيّة بو اسطّية يؤد المؤنيعة مُفَا وَالْمُفَتَ رَّبِنِ وَ ذَكَ بِأَنْ يَزَا الشِّيا كِبَرَّةَ وَلَبَهُ بِإِنَّا كَلَمْ الْفَاصَاحُ مِنَا لِوَ احِداللَّهُ وَالسَّدَ العَدَّ ان كُلِّم يَنْ فِي الدَّجُودِ لِلاَوَاحِدُ العِوْمُشَاهِكُم وَ الصيد بغين وسييده الصوفية الغنافي لغنافي ليوكيد لانكام من حيث لايرا الإواحِدُ فلا برا تَعْشَتُ الْبَعْنَا وَاوْ الْمَرْ مُعْسَمُ لِوَهُ مُعْسَنَعِنَا فَا لُوا مِعْكَاذَ وَالْبِاعَلُ لَعُسْمِ عِ تؤجيره مبعتني الدفن عن أورد نفسينه والحلق ف لأولب مؤحد بجرد اللبارده وَ ذَلَكَ لِبَعْيِهِ صَاحَبُهُ لِيهُ الدُّنيَا عَنِ السِّبَعَ وَ السَّنَا ذَوَ الشَّا فِي مُوْحِدَ بمعنى أنهُ ك معتقيد بقلبيه مغنوم لفظن وقليه خالفن ادنكذب تبا انعقد كاليوقلية وهسو عِقدَه عَلَى العَلْبِ للسِّرُفِيهِ اشِرَاحِ وَانْعِنَامَ وَلَكُمْ خِفْطُ صُرَاحِهُ عِنَ العَكُمُ بِ الانيوة انتواغ ملبه والمرضيعف بالمغاج عقدكم مدولهذا الحقد حل منضدها تُصعِيفُ وَخَلِيلَهُ سُيْمَى بِرَعَةً ولهُ حَلِيعِيم لِهَا و فَعِيلَة الْحَلِيلُ وَالْمَصْعِف وَمَعْضِه لِمِهَا أَيضًا احكاء هَرِعُ العقدة وسَه كَمَ عَلِي القّلبِ وَلَيْسَمَ حَكَمُ مُا لِكُ والعاد ف يقانس منكلا وموزة مقابكة المبتدع عن حليلهن العفرة عن ملوبالعوام وَفلا تخطل لمتكلم باسم الموتعدين حيث النه لمي كه ربيه معهو مرافقط التؤحيد على قلوب العنوا محسيني لاينيا عقد زمو والأل يستسمو حد بمعنى أمّه له مثّبا مع الإَهْ عِيلًا وَاعِدًا أَوْ أَا نَحَيْفُ لَهُ لَلْحِجَا عُوْمِيْنَهِ وَلَا فَاعِلِ الْطَعْيَقِدُ الأواجِ وَ فَكُ الشنبلذ للقبقة كاه عكيدالااله كلفاكيد إن بعبَعر على فهولفط الحقيمة فإن ذَلِكَ رُنَّهُ العُوَامِ وَالمنكلِين ذِلْهُ لِمَا إِنَّا لِمَنْ الْمُعَامِينَ فَالْاعْتُعَادِ بَلَّ فِي صنعه لليق الكلام الوي بولم نفريل المبترع في عُليله في العقدة السمايع مؤجب ومعنى ندلو محضرا شهود وعندانوا حدفلا والمكل وحبث الدكرة بالريزحيث انيه واحدومين عوالغائة العصوب فيالوحيد فالأول كالعشرم العلكا مِنَ لِلورواللَّهِ فِي القِسْرَةِ السِعلِ وَالنَّالِثِ كَالْلِدِ وَالدَّابِعِ كَالْمُ عَلَيْسَتَحْرَج مِنَ اللب وَكَا أَنْ ٱلْفَيْسَرَةُ العليا لَهُ جِرفِهِ بَلِ أَنْ كُلَّت هِي مَنْ اللَّهُ أَقُ وَإِن مُطْرِ سِلا الطيخ ففوكريد المنظرة ايناغلاحطبًا اطفا المأواكثر الدُّخاذ وَان تُؤَكِّ فِي الْمُبْتَ صَبِوُ الْمَكَا ذَمَلَ مِصِدِ أَنْ سَرَا مِدْهُ عَلِي لِحَوْدَ الْصَوَانَ شَرَيْرِ مِيهِ عَنْهُ فَكُمَ لَكِ الْوَيْحِدِ

بجُرِدا دليسَا ذذون السفَكِم بؤبا لفَكِّتْ مُكِربِوا لَجِدَوَى كَيْبُرِا لَصَرَ دَمَوْمُوْمِ ا أَطَا عِم والباطن وكبكة مبغكرمةة بفحفط الفيترة السفلانية وفت الموك والفيترا يسفلي حِمَالِغَلَدٌ وَالهَدَ دُونَوْسِيدِ المُنَا فِقُ تَصِوُ دُبَدُ نَهُ عَنْ سَبِعُ الغِزَاءَ فَا نَهُ لِرُنُو مُوا يَشُوُّ الفَانُوبِ وَالسِّيفِ اغَا بصِيبِ حِبْرالبَدُ دُوعُوا لَفِسْرُوَ اغَا يَخُ دَعُنُهُ بِاللَّون فلاَسِغ لِنَوْجِدِهِ قَا بِدَةَ بِعَدِهُ وَكُمِّ النَّالْعِسْمُ السَّفِي ظَاهِرَةُ النَّفِعِ بِأَكْرَهُ أَنْ الْمُنَافِدِ لِلَّا الغنشرة العبيكا فالفيا بضؤذا المية ونخرشد عن العنساد عندا لادخاد والجا اصلامين ان يتنعنع بمعطبًا لمنذنا ول الفذرة إلا برصًا فع إلى المدفير للزعرة الإعتفاء يرعبر كَمُفْ كِيْرُ ٱلْمُغْمَ بِالإِصَافَةُ الِيجُرِهِ رَطُقُ اللِّيمَا ذَمَا فِضَ الْفَذَرِ بِالاصَافَةِ إلى الكَثْف ك والمشاهكة النكحفل بالبياح الصدروا نفسا جدواسرا فانور للخضدا واالشرجعو المرا وبفنوله فهز س والمعال لهيد يدكيش حصدره للإسلام وتعنو لدنغال افرشرح اللهُ صَدَّى للاسكاء لفوَ عَلَى نوْ دِمِن رَبِدِ وَكَا أَزَالْانُ نَفْدِسِ فَ نَفْسُدِ بِالإَضَا فَعَنْ إِ الفِنْشُرُو كَانَهُ المُعْفُوهُ وَلَيْكُهُ لَأَخِلُوا عَنْ سُوبِ عَصَا زُهُ بِالْأَصَا فَعُ الْأَلَهُ هِ الْمُنْفَخِ منِهُ فَكُدُ إِنَّ نُوْحِيدِ الْفِعَلِ مُعَنَّدُ عَالَ لِلسَّا لِكُن وَ لِيَهُ لَا يَعْلُوعُ إِنَّهُ لِ مُلْحَظَّمُ الْعِنْر والإلى أنالا احترة ما لا ضَافَة بلا من لا نبشاهيد سويالوا جد للي في فالسنك حجية تَبْضُو رِانَ لا نُبِيناً هِدالِاوَا حُذَا وَهُو نُشاهِدا لَهَا وَالارْضِ وَسَاءِ الإَحْسَامِ الْحِسَاءِ المُحسَامِ الْحِسَاءِ وَهُ كِنْرُدُوكُوكُ مِنْ إِلَيْ الْكُنْرُ وَ احِدًا وَاعْلُوا نِعَنَّا عَا بَدُ عَلُومُ الْمُكَالِّ وأسراً وهَذَا العِلْمُ لا بِحَوزان نُسُطِرْنَ كُمَا بِهِ فَقُدُ فَاللَّهَا وَفُوذَا فَسًا ، سِيمِ الرئوبيَّةِ هَنْ شُرهُوعِيْرِ مَنْ عِلْقَ تَجِلُو مِ المَعَا مِلَةُ تَحْمِدُ كُرُ مَا كَيْسِرَسُودُ استَبْعَادُكُ مِينَ وَهُوَا نَالِشَ فَمَ مِهِ نَكِيمُ أَبِنَوَعِ مُشَا هَدَهُ وَاعِنِيا رَوَمُ فِي وَاحِمَّا بِنُوعِ أَحْبُ ينَ المشَّا هَدَة وَالإعتباد وَهَذا حَمَّا إذَا لا يسًا ن كَثِرُ الْمُقْتَ لِلِهِ أُوجِه وَحَبُهُ \* واطرافيه وعاوقه وعظامه واحشابه ومواباعتبا داخ وكمشابكه أخرى واجد ا ذِ مُعِبُولُ اللهُ اينسا دُوَاحِدُ فِعَوْ بِا لَا ضِمَا فَذَ إِلَى الا بِ نَسَا بِذُوَا حِدُ وَكُومِ بِي تَحْفُ أَيْبًا فِي ابسًا نُا وَلا يَخِطُرُ بَيا لِهِ كَنزَة امتعابِهِ وعراونه وَاطرافه و تعضيرا وحد وحسك وَالْعَرُ وَاللَّهُمُ الْعُوسَاءُ خَالِهُ الْإِسْمُعُ إِلَّا وَالْإِسْمُهُا دَبِهِ مُسْبَعَ فَيُوَاحِد للبّرفية تَعْرُفُ وكانَهُ في مَيْنِ للبِحْ وَاللَّهُ فَتَ لِلْهِ العَمْرُ فَيْ يَعْرَفُهُ فَكُذُ لِلَّهِ كُلَّ الْمُو أَوْمُ وَرَاكُمْ لِنَّ . والمحاكوني لداغنا دان ومنشا هكات كيكرة محليفة ومعوباعنا دواجومزا لاعنادا وَاحِدِ مَا عَنِيَا دِانْخُ سُواهُ كَمْرُ مَعِضُهُ اسْلَائِنْ كَثُرُة مِعِفِرُو مِثْالَفِ لَا يَسْالُ وُانِ

وَإِذِ كَا زَلَا مِنَا بِوَالِهُ مِنْ وَكِيْدُ لِمَانِهِ بِالْجَلِيدُ عَلَى تَعْفِيدُ مَصِيدًا لَكُنَّ وَحُرُ المُنَّا عَنْ وَأَثَّر وَنَسْتَغِيدِ بِهِذَا الحَلامِ مَزَكَ الا, نحار وَ لِلْحِودِ لَعَامِ لَهُ سَلِعُهُ وَ يَوْ مِنْ مِ إِيمَا لُ ف وَنَصَدِينَ فِيكُولُ لِلْأَيْرِحَتُ (نَكُ مُؤْمِنُ لِهِيَذَا النَّوْجِيدِ تَصَيِيبِ وَالْلُوسِجَ. بُمَا احتاج صِفْتَكَ كَا اللَّذَا وَآ ا مَنْ إِللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ مَنْ أَبِينًا كَاذُ الدُّ بضَيب مَّهَا بِفَكره فؤهُ ك الما لكن وَهِي زِم المشَّاعَكُمُ الني لا تطهر فيها إلا الواحيد للي تَأدَة نذوه وَأَمَارَة نظري كالبزؤ لناطيف وتعوا كذؤ والدؤا مرماج دعتيزين وسليلا عذااكشا ولملسين بومنضواطيك حَبِنُهُ رَا يُلْخِ اصِبَدُ ورنيفِي الاسْفَارِ فَقَالُ فِي ذِالْمُنتَ فَقَالُ أَهُ ورنيفَ الاسْفادِ لا نَصِحالِه نِيْ الوَكْرووَةَ كَان يَنَ المَوَّكِيلِينَ فَقَالَ لَكِلْنِ فَرَأُ وَنَيْدَ عَمْ لَى فَعَلَ لَا بِالطَيْلَا فَا بَنَ لَفَنَا ذِا لَوْنَ عَبِرُ فَكَانَ لَلُوَّ اَصِدُ فَغَيِّ لَمُفَا مِ الدَّا لَيْثَ مِنْ لَوَّ عَبِدُ فَظَا الْبَهُ بَا لَمُفَا مِ الدَّا لِيُثَ مِنْ لَوَّ عَبِدُ فَظَا الْبَهُ بَا لَمُفَا مِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ لَكُوبُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَعِيدًا عِنِ شُرَح بمِغْدا دِمَا مِفِفُر دَيْغِيهِ أَبِغَنَا الْمُوَ كَلِ عِلْبُهِ فَا فِي الْمَا الْوَابِعِ فَكُلِبِهِ الْمُؤْمِنِ يَمَا مِنْهِ وَ لِيسَالِكُو كَالِ سَيُّمَا مَبُكُّنَيًّا عليه بَلِحَيْد رَخَال الوَّكِلِ الوَّحِيد لَمَاكِ ٥ وَامَا الأولَ رُفِهُوَ النِّفَا وَصُوَوا يَحِ ٥ وَأَمَا الدُّا بِي عَمُوا لا عَنْهَ وَلَهُ وَمَوْ وَنِهُ عَوْا مِالمسيطينَ وطرين المجروبا لكلام ودفع حيل المشتر تذفيفو مذكود في علوالكلام و فدفك اليا تجابلا لأميق ا فِللاعِنْفَا وِالفَدِّ وَالمَهْتُرِمِيْهُ وَآمَا إِلْمَا لِيْتُ وَهُوَ الذِي لِينِي لَيْهِ إِذْ بَحُود النَّوَجُدِ بِالْمَيْفَامُ يوُ دِتْ حَالَ النَّوَ كُلُ فِلنَّهُ وَمِنْهُ الفَّدَّ والدِّيجِ سَطَّ الوَّكُلِيمِ وَوَ فَتَفَسْمِلِهِ الدِّيكَ لَحَمَّلُهُ اشاله فرا الحلف ومّا صله أن سيكشف الله أن لا فاعل لا الله نعًا لو و أ د كا موجو د ين الودة ووعطا ومنع وحياء ومؤت وعني ونفس لاعيرة للبُ كَا يَطِلُوع لِيدا سرِّم فَالْمُعْتُ وَ لَا بِدُا عِيرُوا خِيزًا عِهِ عَلُواللَّهُ مِنْغَالِ لاَ شِيرِ مِلْ لَهُ فِيهِ وَادِدَا انكشفُ للهِ مُلْ لَمْ منطن الإيرو بل كار يُدُوخُ فَك وَالْمِيْدِ وَجَ وَلَ وَيَدِيْفَكَ وَ مِلْمُهُ الْكَالِكَ فَانْدَالْفَا عِلْيَا الانفراد وورتمزه وما بينواه منسق و أن كالسنفلال لفرنسخورات وروز من الموات وَالاَرَضْ فَا ذَا الْفُسِنَحَتِ للَّهُ إِبُوابِ المَكَاسَفَ فَانْفَوْلِكِ عَلَمَا أَنْفِظَا أَغُ مِنَ المَكَاشِفَةُ بالبص والماتعيرك السيطان عن هذا التوحيدة مقابين مليع بدان طرف الما قلمك شاببه السُرك أحدهم الالمقات إلى حياد الجؤافات والذافي الالمفات إلى المادات المالالنف سالا الجادات واعتدادك على المطرفية غروج الورسع وبالنمة عايد ومسك الغيم ليؤشن ول المطرة علي البرّد في اجماع العنيرة على الديدية استِواء السيفيئذ وسيركم فعداً كله سُرلَة في النوحيد وجهل خايوًا فراد الا لد الد السنعال فاداه

o je o si po ja

الغركية الموجد

رَبْوَ اخِ الفُلَكِ ذَعُو الله مخلِصِبِزَ لَهُ الدِينِ فِلِ الجَاحِرِ اللهِ الْجُرَادَ الْحُرْلُبِشِرُكُونَ فِبْلِيغِوْلَوَ لولااسْتَوَاالِاحِ لَمَا بِنَوْ مَنَا سُكَنْتُ لَهُ أَمَّرًا هَا لَوْ كَمَا هُوْ مِلْهُمْ عَلِمَا ذَالِمِ عِمُوا لَحْصُوا وَ الْعُوَا الْمُتَعِلِّدُ بَنْفِيْهِ مَالَمْ غِزَكَ وَكِدِ إِنْ عَلِيهُ وُهِ مَنْ لَذَا الْإِنْ مِنْبَى لِلْ الْمِلْ الْوَلْ الدى لا يُحرِّكُ لَن وَلا يُحَوِّكُ في تفيشه فالمقات المبردية النياة فيلا الدع رُمِنا هم النقات مَنَّ أَنْ خَذَ لَهِ وَفِينِهُ فَكُنَّ الْمَلَا تُوفِيتُنا بِالْعَنْوَعَنْ وَكِلِبَتُهُ وَأَخَذَ يَشْنِعُونِ كُ أَلْحِبُرُ وَا لِكَا عِيْرِوَا لِقَالِمِ الذِي بِهِ كَيْتِ الوَّفِيْعِ وَبَقُولِ لِوَ ﴾ الفَلَمِ لَمَا تَخْلَصْنَا فَرَاجًا نَهُ مِنَ الفَكْمِ لآمن خِرَكَ الفلروَ هُوَنَا يَهُ الجَهْلِ وَمَنَّ عَلَمُ انَ الْفَاكَرَلا صُكْرِ لَدُنْ فِي نَعِينُهِ وَ الْجَاهُومُ فَيَخْ لِهُ بِدِ الكابب أريكي فيناليكه فلرج كرائح الكاينبال بكاليه هيشة وتح الخاة وشكرا ملك المؤضع منا الحيظر سالم العكم وللمرو الدواء فالسنير والعرو الطروا لارطروا لارطالعتم وكليُّوا ن وَجَا دمسُول زنافي فيضَدُ العَدُّوة لَسَوْل لفَكم في الكِل بالروز المنشران حمّات ٧ ءَنَقَا وِ لَ إِنَّ الْمُحَاكِّلُ الْمُوفِعُ فِي كَا يَبْدُ النَّوْفِيْرَةِ لَكُوا أَنْ اللَّهُ الْمُحَالِكُمْ الْكَابْرِيَ مَا دَمَيْتَ الْحُدُومَيْتِ وَلِحَوَاللَّهُ وَهِ وَاذِا الْحَشْفَ لَلْ الْجَيْعَ مَا فِيهُ الْمُواتِ وَالأَدْصْ مُنْفَظِّ هَذَا الوَجِهِ الضِّرُفِ عَنَكَ الشَّبُطِ انْ حَايِبًا وَ أَبِسُ عُنَ مَزِجٍ تُوَجِهِ لِنَا لِينَ الوَّجِهِ فِيا مَيكُ لِيْ الهلكة (المائية وَعَي الالنَّفَا تَشِلَّا احِنْبَا وَاتِ الْحَيَّا مَا تَدْيُوْ الاحْفَالِ الْاحْتِيَّا ، يَهُ ومغول كجنئزي اكل من الله و هذا الايسًا ف عطيبً و ذُلك باختيبًا وه فا في شاء تطع غياً -وَهَٰذَا الشَيْهِ وَالذِّي حِبْرُ وَفَتِكَ اسِسَبْفَه وَهُوٓ فَأَيِّهِ رَعَلِيكُ ارْشَأَحَوْدُ فَتِنَكَ وارْشَاعَتَى عَنَكُ فَكِيَّ كُنَّا فَهُ وَكَيْ كُونَتِوْهُ وَإِنْ لَ بَيْنِ وِأَنْتَ تَشَاهِدِدُ لِلَّهِ وَلَا شَبَابَ بِين وَنَعْوَلُ الشِّيا بِغِيرٌ الْ لَهُ تَا تَهُ رَيِّ الفَلُوالَّهُ مُسَى فَجَيْفُ لا زِّي الْكَانِّبُ بالفَلُو وَعَوَ المُسْخِلِّ وَعَنِدُهَذَا ذَلَّ أَفَدُ أُوالًا كُذُرُ زَالِاعِبَا وَاللَّهِ الْخُلْصِيرَ الدُّينَ لِاسْدُكَا زَعليهُم اللَّيكَ واللَّهِ ف فشأ مسأزوا بنؤوالهجها بركوما المكانب مليخ الامضطرا فخاشا هدّ جميع الضعفا لأزالفكم مسيخناً وعليوا انَ عَلَطَ الضَّعَفَا فِيهِ ذَ لِلْ هَنَ كِطِ الهَلَهُ مَثَلًا لُوكاتَ تَدَارِ عَلِي الكاعِد وانداس القَّلِ يَسُودا لِكَاعِدُوَ لِمُعَبَّدُ بَعِنَّ إِلِمَا مَعَ الْعَالِمَ وَيَدِهُ فُضَّلًا عَنُ صَاحِب الْمِداح الطِّي وطنت اذا لفكم هموا لمسؤؤ للبيئا مزؤذ لك لعضور بقرة عن مجاؤرة واسلافكم لصيو صدفه فلاذيك من الم بليرَة بنور السَصَدَرُهُ فَضَلْ تِيصِينُ عَلَى مُلاطَة بَعَاد السَّمَوَاتِ فَ والادض ومُسْنَا هَدَهُ وَنِم فِهَا را ورَا الكل مو فقَد ليَّ الطريقِ عَا الكانِدوه وَجَهَا كُفُولِ اً وبالقلوب وللشَّا هَمَا تَ فَدَا نَطَقَ اللَّهِ فِيهِ حَلَمَ كُلُوَّةٌ فِي الارْضُ والمَّمَّةِ اسْتُلَاثُهُ الني لقاطف كل شيحتني سمِّوا نقد للهِ وتسبيع، وشنه مُ لفا على لفتها والحرِّ بليسًا لَ أَلِقَ

المرابع المرا

ما العنقال

منال الاعتقاد عجائب MICH

فريق بينيكوملاء ف ولآصون كالبهام الإيزعة عمّراليج لمعرّض وُ وَلَسَّتُ اعِيْرِه والسِّلطُ الدِي لَا يُجا وز الاصوات فا زاطا ديئومك فنه ولا فذر لما مُشِارِكُ فنبو الهَّابِروُ إِغَاادِيدِ بع سَمُعًا بِرِلَ الْهِ مَلامًا لِيسَحِبُونِ وَ لَاصَونَ وَ لَا غَوْنِيهِ وَ لَا عَمِ فِإِنَّ لَتَنْفُلُ الحِوْ يَن كَا يَصْبِلُها عَمَا فَصِفْ لِنَا كَيْعَيَدُ مَطَعَ وَالْفَا لَكِهَ مَطْقَتَ وَعَا نَطَفَتْ ه وَ لَهِ سَبِعَت وَ لَهِ فَرَسَت وَكَونَ شَهِ رَنْ عَلِي العَسْمُ بِالْحِيرُ فَا عَلَمُ الْحَرِكُ وَكُونَ مَ ، في السموانِ والأرضَ منع ادبًا بالصَّالُوبِ كُمَنَّا جَاهُ لِيَّ السِّيرُودُ لَلْ يَكَا لَا سَخِيرُ ولا يَشَاهي فَا لَهُا كَا نَ لِسَنْهُمْ مِنْ ظَرَّ مَلَامِ اللَّهِ الدِيْكَ لِفُا يَهُ لَهُ وَلَوَ كَازًا لِجَزْمَوَا ذَا لَكَل مَا رَجَ لىفْ الْجِرْفُ لِل وَنَفَدَكا لَا دَنِ وَلوحِنْنا بُنْ إِلَهِ مَدُ وَالْمُرافِفَا مُنَاجِ بِاسْرا والملكَ وَ الملكةُ نُهُ وَافْتًا ، السرُلُومُ بَلْ صُلاف والاحراد فَهُ والاسترارة هَلْ البِّ فَطَا مُبِينًا سَبِي اسْرَا والملكَ فَدُ يُوحِ بِخَفَا يَا هُ فُنَا دَي بِسِيرِهِ عَلَى مَلاَّ مِنْ لَطَلِقٌ وَلُوَجَا ذَ افْشَا كُلِّ سِير لا أَوْلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لُو الْعَلَمُ وَمَا أَعَلَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ وَلَهِ كَلِيدًا وَالمُحْلِيدُ كَيْرًا ف بلكازُ بَدْ كَاذَ الدِّ لَفُنْ حِنِّينِكُونَ وَلَا لَضِيكُ ذَوَ لَمَا سَعَى عَنَا فَشَآدِ سِيرالفَدُ وَ لَما قالُ ادْ ا ذِكَرَ الِيهِ مِنَا مسكرٌ اوا ذَاذَ كَرَ الفَدَرِ فَا منسكرٌ أوا ذَاذَ كَرَ أَعْفَا بِي فَامنسكُوا وَلمَا خَصَ حسر معنية رض الله عند بتعض لاستوار فاجرا حسيكا بية مناحاة وزائ الملاوالمله لعيالوبارك بالمشاهدات ما هائة أحدها استخالة الفتا اليتروالما فيحنث ووج كَا لِفَا عَرْ الْحُنْرُوَا لَغَ يَهُ وَلِيحَالِياً المثال الأريخافية وَهوَ حَرَكُذُ الفَلَهُ حَيْثُ بحي يُن مُنَا حَا يَفَا فَدُرًا بِسَرًا بِفِهِ مِن مُ عَلَى الإِجالِ كِيهِ لَهُ ابْتَنَا النَّوَكُلِ علي ويرد كل لخفاً إلى الحراوم وَا لاَصَوَاتُ وَاللَّهُ مَكُرِهِ حُرُوفًا وَأَصَوَانًا وَالْكِن هَيْنِ مَمَّا وَرَهُ المُقْهِم ٥٥ فِنْفُوْلِ فِي وَلِينَا لَا ظُرِيرًا مِنْكُمَا وَ فَهُ وَاللّهُ نغاً إلى الكا غِدُوفَدَ را مُ استودَ وَجِهُ وبالحِبْرَ ما بالوحِهِ كَ كَا لْيَ اسْضِ سِنْ قُاوَا لا ذ فذطهُ فلنبوا لسوا دفلرسودت وجهك وماالسبب فيعفقاً لدا كا يُدَمَّا انصعْني في عَنْ المطَالِمَةُ فَا يَمَا سَوَدَ أُوجِهِ بَعْبَرَقُ لِكِن سَالِكِبِرْفَاتَهُ كَانَ حَجُوعًا فِي الْحَبَرَةِ الْبَي هُمِسْتَغَرُّهُ \* وقطنه ونسا فرغ وطينه وتزاك بسأخذ وحجع طها وعازوا بأففا أرصه فت مسأل كلرعن وْ لَدُ وَهَا لَهُما الصَّفِينِي فَا فِي كَنتُ مِنْ المحكرة واد عًا سَا كِمَا عَادِمًا عَلَى إِنَّا ا برج مها فاعتدي عِالعَكَ وَبِطِعِهِ الْفَاسِدوا خَطَفِني مِزوَطِيْ وأحَثَ فِي عُنْ بِلدَى وَفِرْ وَعِيمَ كِبِلاَدْ فِي كَاسْرَى عَلِيسًا صَوْدِيكِفَا فالسوَ العَلْبُدَة كَا عَلَىٰ فَقَا لَصَدَ فَنِدًا مُوساك الفلم هِ عن الستيب في ظليبه وكغاربه واخراج اطهر عن وطينه فقال سلوالنيد والأصابع فاسم

مع مع براهای نقو فلان المعناع اولیز

كَنْ فَصَدًا مَّا بِنُمَا عَلَى شَطُوا لَا لَهَا دَمْنَهُ هُا بِيرِحْمُرُهُ الأَشْجُادِ فِيأَ بَنِي الْبِه بِسكين فأرْالَتْ عِيْ هَشِوكِ وَمَّرَ هَنَّ ۚ كِي شَاجِ وَاصْلَحَنِيْ عَنْ أَصْبِلْ تُوفَّصِكَ بَيْنَ ٱللهِ بِهِ تُومِسَونَيْ وَشُقَتَ دَاسِي مُوعَنَعَسَيْنِي عَوا وَلَجِرُومُ رَارَتُهُ وَهُودًا مِنْتُغُدُمِنِ وَمُشْبِغُ عِلْ فَدُرَّاسِ ٥ ُ لَلْقَدُنِ اللَّهِ عِلْ جُرْجِي لِسُوالِكَ فَتَدَرَّ عَنِ وَإِسَّلْ مَنْ لِفَرْحِ فَقَا لُصَدُ فَنَ تُوسَأُ لِاللَّه غرطلها مبفَّا لَهُ وَهَذَهِ لِهُمَا وَاسْتِ عِدَامِهَا لَهُ فَفَا لَتِ البِّهِ مِا أَمَا لِالْحَرْوَ عَظَمْ وُ وُمُوَ عَلْ رَا بَيَّا ﴿ مَا مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْفِسْهِ وَالْمِيالْ أَا مُركَبُ مُسْتَخِرَكُ فِي فَارِسِ بِفِا لَهُ الفذَّرُ عَ وَالْعَوْءُ الْمُحْلِكَ سُرِدُدُ فِي وَجُوْلَ شِي نِي نُواجِ الأَرْضَامَا زَا اللهُ رَوَ الْجُرُو الْشِرُ لَا بَنِعَدَى مُن مَنهُ مَكَانَهُ وَكَا جَنُولَ مِنْفَسْدِهِ إِذَا لَهُ يُرَكِهُ مِثْلِقَهُ الْفَارِسُ العَوَى الفامِ المَّاسَوْيُ البري المُوفَى لسَّاه بِي فِي صُورَة الطَّيْرُ والعَطرة الدَّمْ شَرَكَ مُعَامَلَةُ بَيْنَ وَ بَان الفَكُمُ وَإِنَا أَنْضِيا مِرْجَيتُ (نَا لَا مُعَا مَلَة وَبِني وَيْنِ الْعَلْمُ فَسَلِ الْعَذُورَة عَلْسًا في فافي مُركب أعِزني مَن رَكِين فَعَالَ صَدَ فن تُرسَأُ لا لفَذَن عُن شَا يُفِا في سِنها لا المِدَو استخراج وَكُونَ ازَّ وَبِدُكَا لَهُمَا لَفُوا لِنَّ وَع لوي وَمْعَا نَبِيَّ فَكِيلِ لا يم مُلوم وَفَرْ مِن مُلولُولا وَنَبْ لَهُ وَهَفَ خَلِي عَلِيكَ أَمْرِياً وَكَفِي ظُنْكُ أَنْ وَطِيلًا لَا أَدْكُمْ وَلَقَدُ كُنَ لِمُعَارَا جُدَةٌ فِبل الْجِزِيكَ ومَا كَنَا ٱنْحُ لَهَا وَلَا ٱسْلَيْمِهُا بَإِلَيْنَا أَمَا يُذَّسُا كِنَةٌ نَوْ مُراطَنَ طَا يُؤْمِنِهِ إِنِي مَهِينَهُ ا َ ومعَدْ ومَهْ لاَ فِيمَا كَننا أَخِزَلَ وَلا يَحْوَلَ حَيْجًا فِي عَزْلَ مَن بِيعٍ أَوْتِجِيْ وَأَرْهِ عِني لِلإَمَا سَنُوا ه عِيْ فَكَانَسَنْكِ فِأَهُ يَكُلُ مُسَاعَدُ بَيْهُ وَلَوْ مَنْ لِيافِوْهُ كِلْ عَالَمْنِيمَ وَهُذَا الموكل سُيمُ إلا وَا هُ هُ وَ ﴿ أَعِرِفُهُ الْإِمَاكِ مِهِ وَهِمَ لِيهِ إِنَّهِ إِنَّهِ الْمِعْلِيمُ مُنْ اللَّوْمِ وَأَرْفِحْ فِي لِلْمَا كَانَ عَبَّ مَنْ وِحَدِعَنَهُ لُوحُلاَ فِي وا كَفْعًا لَـ صَمَدُ فَنَا فَرَسَالًا الَّابِ رَادُهُ مَا الْدِيْ جَرَالُ عَل هن الفَدْ" البسَاجَة المطمئينَة حَنَّمَ فَهَا إِلَى الْفِرَ مِكْ وَارْهِ فَهَا الْمِيوِارِمَا فَا لَهُ عِرْعَادُ عَكْمًا وَمَدَاصًا فَقَالِتَ الآِدَا وَهُ لَا يَعْلِي عَالِمُ عَلَ لِمَا عِنْدٌ الْوَالْتُ تَكُومُ فَأَرْتُ مَا الْمُنْضَ مُنْفِشي وَ لِيجَى المعضَّ ومَا انبعثُ وَ يَحَنَّ ابْعُنْتُ يَحْكِمُ فَا هِبِدا مِرجَادِ مِرةَ كَنْنَا سَا كِنَةٌ مُهَا يَجَبُو وَ لَبَكَن ودَ عَلَى مَنْ حَفِرَخُ العَلْدَ دَسُول العلِيمَ عَلَى لِينَا ذَا لعقل ما لاَشْرُا مِنْ لفَذَهُ وَا شخصتُه ماضطراً فاني سن كِين مُسْوَلْت فِقْرَالْعِلْمِ وَالْعَفْرُولَا أُدِرِي الْأَجْرِمِ وُقَفْتْ عليهِ وَمُسِوِّتُ لَهُ ٥ وَ الْنُرِيْنَ كَا عَنَهُ وَلِكِينَ وَرُحِ لِينْدِ وَمُعَةِ وَسُكُونَ مُرَا لِمُرَيِّهِ عَلَى مُرَا الوارد الفَّا مِسِر وَهَذَا الْمَا رَجِوا الْعَادِ لَوَالْطَالِمُووَفَدُ وَقَوْتُ عَلِيهِ وَقَفًّا وَ أَلْزُ مُنَّ كُوا عَدُ الرَّا مُلَّا سَفَّى معَهُ مهمًا حَبْرُه حَهُ طاقة عَلَ الْخَالَفَة المن رَمَّا وَاوَ هُو لِإِلْهُ وَرُومَعَ نَفِسُهُ وَأَلْخِر ية حكيمة فاناسَا بيمة بن متع استشعار وانتظار طبكه فاذ المخرم حكمة الزعيديط

J. It stands

مقرة الاساه

الادةالان

WID FOR PL

عالم المودار خادة عالم المورس عالم المورس عالم المورس عالم المورس

بطبع وَفِقُرْ لَنَّ لَمَا عَنِدُ وَالْتَصْرَتِ العَدْرُةُ الْبِعُومِ مِنْ جِيجَمَيْهِ فَسُكُلِ الْعِلْمِ عَنْ شَا فِي ه و مَع عَيْمُ عَمَا بَكَ مَا عَيْ أَمُو لَهُمَا مَرَ حَلَّتْ عَنْ فَوَ مِرِوفَكَرَ فَدَرُوا إِنَّ كَا أَفَا وَصَوْفَا لَهِ الْحِلِّ عِيْمُ فَقَالَ صَدَفَ وَا فَبَلَ عِلِ العِلِمِ وَ الْعَقَلِ وَالْفَلْدُ مُطَالِبًا لِحَمْدَةُ مُعَا بِزَا إِلَا لَهُ مُ عِي استنهَا صِلهِ إِدَاءً فِي وَرَسْجِهَا لا شِيعًا مِل لِفَذَّرَةِ فَلْنَا لِهِ العَقْلِ عَالمَا فالحرح ما اشتَعَلَّتُه سَيْعِنسي وَ لَجِيٌّ أَسَّيْعِلْتُ وَفَى كَ الْعَلَيْ الْعَالَا اللَّا فَلُوحِ مَا الْجَسُطَتُ سِفْتُر و لَكَيْ فُسِطَتُ وَكُولُ العلوم إنا أَمَّا نَفَشُ نَفْتُ لِإِي بِيَاضِ لِوَح العَكْبُ لِمَا اسْرَفِ سِواج العَفِل ومَا فِ الخطِّطتُ بَعَنِي فِي كَا ذَهَ كَمَا اللَّحِ خَا ذَرًا عِيْ صَالِ الْعَكْرِعَ بِي فَا ذَ لَلْظِ لَا يؤُ ذَ لِح بِهِ الْأَكِرُ وَتَعِيْدُ لَمَّا الْبِعِنْعِ السَّايِلِ وَلَهِ مِنْعِكُمْ جَابِهُ وَفَدَ طَالَبُعِي فِي هَذَا الطِّرِيقِ فِي وَهِرْ شَ مَنَا ذِيهِ وَلا يَزال جِسِيبني مَن طعت ُ لِيهُ مَعَ فَهُ هَذَا الأَمْرَ سِنَّهُ عَلَى عَرُو وَ المجن فَرَكَنَ الطِيبِ نُفَيِّنًا بِكُرْةَ الدِّزَّ وَلا كَنَ استَحَكُمُ مَا مَعْنُو لا فِيهُ الفوادِ وَعُرْدًا كالعيرًا لهُ دَينِ السَّوَالِ وَا مَا فَوَ لَذَا فِيخَطُونَ فَشَرَوَا عَاصَطُحَ فِلْوَ فَكُسَّنَا فَعُهُ لا يَحْكُمُ كُلُّ فَلاً لِكُينَ الفَصَيَدِ وَلا تَوْخَا ا لِأَينَ الْعَظِر أُومِنَ لَنْطَبُدةَ كَهُ خَطَّا لَهُ بِالحِرْ وَلاسِرَاجًا الأ يَزَا المَادِ وَإِنِي الْهُمَ لِلْهُمُ اللَّهُ لِ حَدِيثَ اللَّهِ وَالْبِلِّجِ وَلِطْطُ وَالْعَلَمُ وَثَا أَشَاعِهِ مِن َ لَا شَيْهَا اسْمِ جِعِيعَ أَوْلَا أَدْرِي طِخْنَا فَقَالُ لَهُ الْعَالُواذِ صَدَّفَتَ فِمَا فَكُ وَخَلَا مُنْ خِاهُ وذا دَلَ فَلْيِل وَمُوجَلُ صَعِيفٍ وَاعْتُ لَمُ اللَّهُ لَلَّهِ فَإِنْ الْمُولِدُ مُوالدُ وَمُعْتَ اليوجية فالصواب لك المنتضرف وتنزع أالت فيلوفا عدا بعشك فاحرج عند فكل مُكْشِرِ لِمَا خُلِيَّ لَهُ وَانِكُنَّ وَاغِلْمِ فِي سِتُمَا والطِرِيَوِيلَا المَفَقَّدُ فَالِقَ مَعَلَ وَانْت شهيدوا علما ذالعواله فيطير مغبك هذا تكأثه عالدالملأ والنهوزة أولهئها وُلِعَدُكَا ذَا لِمَا يِدُو العَبْلُورُ البِدُورُ البَدِينِ فَيْ الْفِيالِرُو لِفَدْجَا وُرْتَ لِلْكَ المُنَارِ عِلِي سَهُولَةٍ ٥ وَاللَّا فِي لِي اللَّالِمُوتَ وَهُو وَزَالِي وَاذِ أَجَا وَذَنَّىٰ أَسَهَيتُ لِل سَا ذِلِهِ وَفِي المَهُ معالعَيْمِ وَلَجِبًا لِالشَّا عَفِدٌ وَالْجَازَ الْمِينَ فَغُوكُ إِدَّدِي كَيفُ سُبِّم فَعُ هُ وَا ثَمَالِيسَ عَالِمُ لِلْبُرُونِ وَمَوْبَرِعَا لُوالمُلْكُذُوعَا لُوالمُكَكُونَ وَلَقَكُمُ تَطَعْتُ مِينًا تُلأَتْ مَنَاذِكَ إِذِيهِ أَوْلِهِ مَنْ لِهَ الْفَذْنَ وَالَّهِ رَادُهُ وَالْعِلْمِ وَهُم و وإسطيخ بيزعا لوالملكن واللبكوث لان عا لوالمهات إشقى لمينه طويقا وعالم الملكؤت وْعُرْمِينُهُ مَنْ عِيمًا وَاغِاعًا لِهَ لِلْمِرُوتَ بَيْنِ عَالَمُ المَلْكُ وَعَا لَوَالْمِلْكُوتِ بِينْ بِعِ السَّعِينَةَ فَ إلى في الحركة بين الاوم والله ملاهي في حداه طيرًا بِ الما، ولاهي في حداسكوا الأوم وشالقا وكل من عبي عا لا رص بمشى في عالد الملك وَاللَّهُ مَا فَا فِيهِا وَدُنَّ وَاللَّهُ

الآحَدِ مَعْنُو يَ عِبَادُ وَبِالسَفِينَةُ كَا نَكُنَ عِينَ لِيهُ عَالَدِ لِلْرُ وَنَا فَإِنَ اسْحَ إِنْ عِيثِ عِلَا لِمَا إِ مِن صَرِسَعَنَدَ لَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ كُونَ مِن عَبِرِ مَنْ مَنْ فَا وَكُنَّ كَانُفَرْ وَكَا المرابِ هَا فانض ففكر جا وزن الارم وَ حَلَفَ السعِبَ وَلُوسِقَ مِن بَدِيكَ إِلاالما الصافي وأول عًا لَدُ الملكونَ مُشَاهِرَة الفكوا لذي كنت بدالعلم وتحسبه لالمفنز الديمية برياليّا. أَمَا سِيَعِتُ فُولَ رَسُول الله صَمَا إِلِيَّهُ عَلَيْهُ وَسُرَاتِ عِلَيْهِ الْسَلَامِ فَأَ إِذَا دُبِينًا لمَشَعِ الْعَوَالِمَا أَذَ هَٰ لَهُ الْمُعَادَ بِمِشْعِ اللَّهِ فَعَالَ السَّالِكَ السَّايِلُ فَدَ عَبَرَتْ فِي احْتَ واستنشع فليخ فاع وصفته بن حطرالطريف واست أدرياطبو فطع هزم الماس ا لَذِي وَصَفْتُهُا امْرَةَ فِفُل لِذَ لِكَ بْرِنَكُ حَدْقَ لِلْعَرِ افْعَ بَصَرَكَ وَاحْرَضَ صَوْءَ عَدِيلُ وَحَدَيْقُ خوي فانطفرلك الفكوالذي بم الكيِّز في الفكر فيشبيد ان كن العلا لمفذًا المِورَ فاركا مَن جَاوُدُ عالَم للمِرُون وَفَرَعَ أول بَاب مِنْ آبُوا بِالمسْلَكُونَ لَوْ شِف بِالفَلْمِ امَا مَرَّا إن البنِّ صَلَّى الله علمه وَسَلَ فِي أُولِ المِّرِي لأَسْفِ وَالقِلْوَاذِينَ لَعَلَمْهِ فَوَلَهُ نَفَا لِي أَوْالإسْمِ دَبْ الذِّ بِحَلَّةِ نِيْكِ قُولِهِ وَرَبَّ الإِكْوَالِهِ بِيعَكُمُ بِالْفَسَامُ عَلَمُ الَّهِ، لِنَهَا ذِمَاكُمْ اعَيْكُم فعاً لَى السَّا بِالْفِدِ فَيْنُ بَصِرُ وَحَدِ قَنْدُ فِوااللَّهِ مَا أَدِيَ فَصِيًّا وَلَا حَشْيًا وَيَ أَسُلُهُ عَلَما ولا هَذَ لَكِ فَعَالًا لِعِلِمِ لِقِدَا تَعِدُ الْخَفَدُ الْمُاسَعِدُ الْمُدَاعُ الْمِدْيِدُ لِيسِيد امًا عليَّ اذَا مُعَدَ بَعَالُ لا يُستُّبُه مَّا مَه بِسَآبِرالدُوانِ وَكِرْ لِكَ لا يَشْهِ بَهِ مَا الآيدِ بِك وكافله الأفلام وتلامة سابرا مكام واحظاء سابر الخطوط وهن اموراطهد معالم الملكون فلكسُ لله تَعَالِيهُ ذَانِهُ عَلِيسِم وَلا عَوْيُهُ مُكُا إِنظَلاَ فِيمَ وَوَلابِهِ وَلَمْ وعَطْم ود منظ فالابدى ولا فله منقصدولا لوحه من حشدولا هامه بصوت ولاحرف ولاخطه دُفرُ وَرُستُرولا مِدَاد ه ذَاج وَعَفِي فارَحْتَ لا نُشَّا هِدِهُ ذا ه كُذا في أرا لَا إِلاَ غشًّا بَين فَوْ لَهُ الدِّنزِيهِ وَأَنُوْ ثَمَّ الدَّشبِيهِ مِنْ بَرْبًا بِبَرْهِ مَا وَذَالَ كَالِهِ هُولا وَكُلّ الُهوم وفَكِينَ مُزهَنَّ ذَا نَدُ الْغُالِي وَصَعَا نَدْعِزا لاحسًام وصفا لفاؤر هن كلامله عُنْ مَعَا فِي لَمُ وَفَوْ وَالاَصْوَاتِ وَاحَدَتْ سَوْفَعَتْ فِي مَدِهِ وَقَلْمَ وُلُوحِه وَخَطَّمَ فَا ذَكَّ فَدُّ • فَهُونَ مِن فُولِهِ مَعَالِحُلُو ادْرِعَلِ صُورِيهِ الصَّورَةِ الْطَاعِرِةِ اللَّهِ لَكَ بِالبَصْ فِي مسبها مطلق كَالْجَالِ كَنْ فَقِوْدِ يَا مِرْفًا وَايَّا كَا لَكِ بِالْهُؤَلَا بِهُ وَإِنْ فِفُتَ مِنْهُ الصَّودَةِ الْبَاطِتُ ف الني مُرْزُلُ بِالمَعْمَا بِرُلِّهِ لا مَصَادَ فَكُنْ مُبْرَ هَا حِرْ فَا وَمُعَتَ رَّسًا فَحُلٌّ وَاطِوا لطريق فأنك الواواللفك بطوي واستع بسرونلها فيؤخ فلعت رغيد على لماده فرعي وَلِحَلَدُ مِن سُوَادَ فَا شِالْعِرُّ تُنَا ذَي عَالَوْ ذِي بِهِ مُو سَى الْحِدَا لَمَا رَبُدُ الاَ يَبِي فلا يَحَ

الله عايب ٢٠

للاما العابية

ازاس اع يَعَ السَالَذَ بِزَ العِلِمِ ذَلِنَ اسْتَشْعَرُ فَضُوداً فَسْدِهُ اللَّهُ مِنْدُ إِلْ الْمُشْبِيرَةُ النَّزْمِ فاستنكا قابدة فادا من يثدة عضبه كل فقيشه لما دا يابعين الفق ولفتر لاز وسيرة الِّذِي يُو مِسْكَا وَ فَلِنْهِ بِكَادِ نَضِيَّ وَ لَوَ لَمْ مَنْسُدُهُ مَا وَ فَا نَفِي فِيهِ الْعَلْمِ عِلْ أَثِهِ السُّعُلُ وَ سَيْم وَالْصِيمِ نَوْدًا فَقَيالَ لَهُ العِلْم اعْتَيْم هَذِهِ الفرُصَة وَافْرَ بَصَرَكَ فَلْعِلَك بَنَكُمْ عَلَى الدَّا وهَ لَهُ وَفَيْدٌ مُهُوهُ فَا تَشْفُ لَهُ العِلْمَا لا الحَدْ المرفا وَالمؤكا وَصَغَلْمُ العَلْمُ وفي النزيد ما مومن حسَّد وَلا وَمُن ولا لَهُ رَاسُ ولادَ مَد وهُو كِدُ عِلى الدُوا وَفِي فَلُوب البستركلهم اصدًا فالعثلوم وكازكه لل فكراسًا وكادا تركه فغض ميَّا المجد ك وة ل مِعْمَ الدَّ فِي وَحِسَرًا وَاللهُ عِنْ حِسْرًا وَاللَّهُ وَطَهَرْ إِلَيْ صِدَّوْا نَبَارِ بِهِ عَن أوصافِ الفَكَر فاني أداد فلاكا لافلام فعنده تناودع العلموة شكرة وفال فدطالمقامي عندلك وُمُوا < فِلِنَدُ وَامَّا عَا دُرِعَتِي السِّفِي الْإَحْضَةُ العَلْمُ فَاسْأَلُهُ عَنْ شَا يَعِ فَسَا دُالِعِيدُ وَكُالَ الها العت لَمْ مَا بَاللَّ يَخْطَ عَلَى الدُواجِ لَهِ العَسْلُوبِ مِنَ العِلَوْمِ مَا تَبْعَدُ مِوا لارُوامَا الما التَّامِ الأَن رَد وَمَر فَهَا إل المعدّورَاتِ فَعَالَ لفدّ سَيَّتُ مَا دَاكِينَ فِي مَا لِمِ المسلف وَ الرَّهِ وَهُ وَسَهَ عَنْهُ مِنْ جَوَا لِلْعَنْ لَمَا إِذِ سَا كَهَا فَانَا اللَّهِ فَقَا لَهُ الْمَسْ ذَلِكَ فَقَالُ لَمُوا بِيسْ إِجُوا بِهِ فَالِكِفِ وَانتَ لَا تَشْبِهُ لَهُ وَالسَّا مُوالمَّا سِحَتُ ازْ الله نَعْ البِخلُقُ أَدَم م لي صودَ مَنِونَا كَ سَكَى فَا كَ فَسَالْ عَرْشًا فِي لِلْفَتِ بِمُمَيزًا لِلْأَنْ فِإِنْ لِيَعْ فَضَيْتِهِ هَوْ الذّ سروه دين وا دامفهورسيّ فلام وبرالف لمراه لموه فلوا لأد ميك معني الليخر ٥ وَالِمَا الْعَنَرُونِ فِي ظَاهِرالصُّودَة فِقُنَا لَهُ وَمَن هَمَرَا لِللَّهُ فَقَالُ الْعَلَمُ امَا سمعتَ فَوْلَهُ ه سَنَا لِهُ السَّمُوانُ مطوي تبيرينهُ فَال بَلِي لَا فَالْأَفَلْمُ انْفِيًّا لِيهُ فَبَفَيْ بَينِيهِ هُ وَ البرنبين بيترة وع متسأ دالمسالك من عنده الى البيمن حسّة شاهكه وداكي من عجايهم ما بُزمد مسليعا ببالقالم والا بخوذ وصف شرمن د لل والاشراصة بالايخ برجلدات كمرة عش عيثيرة وصفه وليلكذ بنوائه عين لاكا لايمان وبدلاكا لايدي واصع لاكا لاصابع فالكالعت ع عرف في منفية فطهَ له عدوا لفكر فنها لا الميين عن شايع ويخ يكوه للغيط فقًا لَجُوابِي مَا سِحتُكُمْ مِنَ المِينِ للإِ ذَا بَيْ فِي عَالِمُ الشُّ وَ هُوَ عَوَ الحواكد كا العِنْ دُوَة إِذِ الْهُمَ لَا صَحَرِ لِمُفَا فِي نَفِيمَ وَإِنِمَا مُحْ فَعَا الْفَدُرُغُ لَا تُحَالَمُ فِنَا والسَّالِلَا إلى عَالِي العَدْدة وَأَى فيهِ مِن الصّابِ مَا استحقَرِعنِد يَا مَا صَلَّ ذَلِكَ فِسَا لَهُا عَرِخُ لك ليمين فعَالَتُ إِنَّا أَنَا مِفْدَ فَتُكُلِّ لِفَادِ ، إذا لعِهْدَة فِيل الموصوفات لا عَلَ الصِّفات وَعَيْرِهُ ذَا كَا ذَا ذَيْرِمِعُ تَظْلِقَ الْجَرَا مُه لِيها وَالسُّوَّالِ قَنْدِيْ الْعَوْلِ النَّابَ وَ نؤْدِي

مِن وَدَادِ عِبَابِ سُوادَفَا نَ لَلْمُنْ لَا يُسْأَلُ كَا يَفِعَلُ وَهُمْ دُيْداً لُولُ فَعْشِيدَتُهُ عِبَدَ لَلْفَخ فَحُ مَعِفًا بضِطِر بِنْ فِي غَشَيْنِهِ مُرُهُ عَلَى أَفَاقَ قَلَ سُعًا مُلُ مَا اعْطِرِينَا مُكَ تُمْتُ إلى وتؤكُّ على إن وامنت بانك الملكَ لَبلِيا والواحِدالفياد فلا اخًا في غِرَكَ وَلا ارْجُوا سِوَالَّ وَيَا اعْوُ ذِ الإ لعَغُوْكَ مِنْ عَنَا لَكِ وَيَرَضَالَ مِنْ يَحْطُلُ ومَا لِمَا آذَا سَاللَّدَةُ الْفَرْعَ الِيكُ وَا بنَهَ لِيمَن يَوْلِكُ فأفول الشرَّح ياصَّدّ يب لاغُوفك وَا حُلاعِفْرةُ من سِيا في بني عليك فود يم ووا اللحات ا باكَ ازْ نظم نه النُّنا أو زير على سبد الأبليا ، بارجم إليك في أمَّال فيذ أو وما يفا أرعنه وَاسْتَه وِمَا وَآلُهُ فِفُلُهُ وَإِنَّهُ مِا ذَاهُ لِيهُ هَيْنَ الْمُضِرَّةُ عِلِّي أَنْ وَٱلْسِجَا مَلَي لا أخصر تَنَا وَعَلِيكُ اَنَتَ كَيَا اتَّنَبَتَ عَلَى نَفْسَأَنْ فَقَالَ الْحِي لَلُوجِيُ للسِيّا ذُحْتَوْا وَعَلَى النَّاءِ عليك لهل الفَلْي مطعة ليا معَرْهَنَكُ فنوْ دِي ايَالَ وَالْ يَحْظُ رَقَابُ الصِدْ بِقِينِ أَوْا دِجِوالْيا لَصِد بَوْا لا كَبْرَ وَ ا فَتَرْمِهِ فَانِ أَ هَفَا بَسَيرا لا مِذِياً وضُوا زَ اللهُ عَلِيهُم أَجْمَعِن كَا لَحِوْمُ مِا لَلْهِمَ الهَمَا هَنَد بِتَ امًا سِمِعَةُ يَفُول العِزعُ وولُذا لا ووالذا ووالد في حكي يضيًّا مِن حَصْرَ مُنا الْوَ مَوْفُ اللّ عواوم عُن حَدِينًا عَاجِ عَنْ سُلِحَظَمْ جَالِدًا وَحَلَا لِنَا فَغُنَّهُ هُذَا وَجَمَ السَّالِكَ وَاعْتُمُ وَ عَنْ اسوَلْبَنْهُ وَمُعَا نَبًا بِنِهِ وَفَا لَهُمَنْ وَالْفَكُرُوالْعِلْمُ وَالْارْ دَا دَةُ وَالْفَلُ دَةُ ومُا بَعَدَ كُمْ ا قِبَكُوا عِزْدِي فَا فِي كُذَ عَلَيْ الْسُدِينَ الْمُحَدِّمُ الدُخُولِيْكِ عِيْنِ الدِلاَدِ وَ الْحَلْرَةِ الْحَاجِيسَةُ لَمَا كَاذِا الْمِارِي عَلَيْكُو إِلَا عَرُفَتُ وَوَجَهُمُ وَالْأَنْ فَدَعَ عَنْدِي عَلَيْهِ وَالْحَثَالَ الْ المنفيِّر دِيا لَلْكَ وَاللَّكُونَ وَالعِزْوَ لِبِلِرَوتَ عَوَالْوَاحِدَ لَقَهَا دَقَّ أَخَذُ إِلَّا مُنْعَؤُ وَنُحْتَكُفِرْم وِفَارُدُ نِنْ وَمُسَرَدَّ وَوَنَـٰ فِي فَبَضَنِهِ وَعَهَ الآوِل وَالْوَالْآخِرُوالطَاعِرُوَالبَاطِنَ فلا ذَكَرُ الكُ عَالَمُ النَّهُ وَهُ استبعْدِ ذُلِكَ مِنْهُ وَمِنْ لَ لَهٰ هَمَا بَهُ ذِمُوالاُ وَلِهُ الأَحْ وَهُمَا وَصَفَّآ مُنذا فيضًا ذوَ هَفِ بِهِ زُهُوا الطاعِرةِ البَاطِيرَ وَالْأُولِ لِيسَ أَحْرَ وَالطَاعِرِ لِيسَ يَاطِن فَقَالُ مُوا لاَ وليا لاضَافَيْ بِلا الوجود إذِ صَدَرَ مِنْهُ المَلِ عِلمَ تَرْبَيبُ وَاحِدُ ٱلْعَدِ وَاحِدُ عِلاَضَا فَيَ شَلِكَ سَيَرالمَسَأَ فِي فَا لَحُسُرٌ كَامِزًا لُواذَ مَنْ فَيَبِمِ مِنْ لِلْكَا مَنْ لِلْكِا اذْ مِعْعَ الْأَثَىٰ إلى نيلاً الطحن فيلوز ذَلكَ أَخِرالسَّمْ لَهُو أَخِرْكُ المَشَّا هُدُوْ وَأُولِ فَي الوَجُو وَمِوْبِا طِيْ بالا ِ خَا فَقِ الْإِ الْعَا هِبْ لِنْ عَا لِواتُ وَ وَ الطَّالْبِيزَةُ وَ ذَا لِهِ بِالْحِوْ إِلَى لَمَنَا فَ إلى مَن مطِلِهُ فِي السِدَاجِ الدِي اسْعِلْ فِي فَلِيّهِ بِالْبَصِيرُ وَالْبَاطِينُ النَّا فِلْ \* فَعَا لُراللكُوّ فِعَ إِنَّ أَنْ فَوَجِدِ السَّالِكِينَ الطِيقِ الوَّحِيدِ لِيغٌ ٱلْعِعْلَ عَيْمُ الْحُنْفَ لَهُ أَوْ اللَّهَ عِلْ وَاحِدِ فِإِنْ قِلْتَ فِقُدُا سَتَعَرِهِ مَنَ الْمُؤْجِدِ عِلَّانُهُ مِنْ عِلِا لِأَيْدَا زِبُعَا لِوَ الْلَهُ وَلَكُمْ لَا بِلِّكُ ذَ لِذِ أَوْ تُحْدِهُ فَا طُرِيْفَيْهُ فَا فَوْلَهِ أَذَ الجَاحِدِ فَلاَ عِلْهِ لَهُ الْإِلاَّ أَذَ بِفَالِهِ الكاللَّو

اقِلَدُ لِنَا

المككؤت كانكاء السنهيئة اما لِركه ون وَعَمُ الدِّن حَمْرُوا العِيدُ فِي لَوْ الرَّاسُ المَيْنُ فَاكُوا الفندرة والإررادة والعلم لالفاكونذرك بالحواس وكادة مواحض بفيكالوالسكاكةه وإنْ ذَلَوْانًا مِنْهُمُ هَا فِي لَا أَهِنَّدِي كَا إِلِي عَالْمِ النَّهُ وَ ذَيا لِحِ اسِ لَحَشِّ وَ لا أَعلمُ سُبُنّا بِهُ اه فِيقَالَ انْحَادَكَ لما شَاهِكُم مَا وَرَا عِلْو الراطنسُ كا كادِ البُو فسطا يَه عَلْو الر المَكُنُ مَا نَهُمْ فَا لِوامَا مَوَا هُ كَهُ شُؤْمِهِ مُلِعَنَا فَوَا هُ لِيهُ المَنَا مِ فَاذِ فَا اكفيًا لية الحسو سات فقال هذا تتصويسك مراجه واستع علاجه فينزك فالكل موض فيدد على علاجه الاكليا فيمذ المحكم الجاجد وأمرا الدي لا يحد وين كاليفقر فطرين المدابخيره مَغَنَهُ اذْ نَبْطُرُ وِ الْإِكْمَيْرِهِ الِّنِي لِهَاشًا هَدَعِيْرَاللَّهُ وَاذْ وَجَدُ وَهَا سِجَيِّعَة فِي الأَصِّل وَعَرْبَزَ لَ فِهَا مَنَا أَسُود يَعْبَ لِأَوْرِ ذَالَهُ اسْتَعْلُوا بِإِذَا لِينِهِ وَسَعْيَنِهِ كَإِذَا لَهُ أَلْكُلُ لَ بلا مصّا دالطَّ عِرْهَ فايُزا استَوي بَصِرُهُ أَدْشَدُ الْيَالطِرِيقِ لِمِيسْلَكُمْ كَا مَعَلَوْ لَكَ رُول الله صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسُمْ يَنُوْ إِلَى عَالِيهِ وَ إِنْ كَا زَعْيَرُوّا الْ لِلْعِلْاجِ فَلَم يُحَدُدُ ا وَنُسِيِّلُكُ السبسيرا لدي ذكرناه فالمؤجد ولوعيته السيمع كلام ذوات اعلا واللكوت رعشا هَرُهُ النَّوْجِيد عَلوه وخُوف وَصُوت ورداواد رود النوَّجيد الحَصْنين فَصْعب فإن في عَالِمُ النَّهُ وَ الفيَّا وَحَدِدًا اللَّهُ الْمُ الْمِلْ الْفِيرُ لَعِيمَ الْمَرْدِينَ هِ وَالْبَكَدُ بَعِسُدُ مِا تُبِرِينَ فِيقَالَ لَهُ كِلْ جَدِ مَعْلَمَ إِنَّهُ الْمُوالِدُرُ وَاجْدَ إِذْ لَو كَا تَكِيكًا المِصَدَّ إِلَّا الله لِعَسَاسَةً مَا فِيكُونْ ذَلِكَ عَلَّى فَهِ وَمَا دُأَهُ إِنَّ عَالُمُ الرُّهُ دَة فيغرّ سراعيناً و الوقيدية مقبه بهذا الطريق اللايق تقر دعقله وفذ كلف الابنيآ ان تكلون الناك بِعْكُمْ وعُمْوَ لِعِيمْ وَلِدُ لَكَ مَنْ لَا لَقُوا لَ بِلِيسًا وَالْعَرِبُ وَكِمْ عَافَ يَهِم فِي المجاودة ٥ ٥ فَانِ فَلْ اللَّهِ فَا اللَّهُ عِيدًا لا عَنْهَا إِي كُلُّ لِعِيدًا اللَّهِ فَا وَاصَّا مِيْمِهُ وَ لَوْ لَا لِمَ مَنْ مَا وَافِي وَكَ عُلِي عَلَى المَسْتَنْفِيدُ اللَّهُ الْمُوال إِلَّا الله في الغالب مَبْعَفُ وَمَنْسًا دَع البَهِ الإضطِرَابِ وَالسَّرَ وَالْ غَالِيَّا وَلِذَ لَدَجَلًا جِ حَلْم الإمنتكر عرسه بحلامه اواليا أربيتكرهو الكلاد ليمرسه العيتدة التي تلعقها مِنْ اسْنَاذِهِ أَوْ مِنْ أَبُوبِهِ أُومِنَ أَعِلِ كَدِرِهِ وَأَمَا الدِنِي شَاهِدُ الطَرِيقِ وَسُلكَ تَعْبُعُ فلا يَجَاف عليه سَى مِن دَ اللِّهِ بل لو كَشَفَ العِظ الما اذ حَادَ بِغَيْدًا و إِن كا دَسَوْ داد و صُوعًا كأ اذَ الدِني بَرِئِ امْسَانًا يَكُوهُ فَيْ الإِسْفَاءِ لا يَرْحَاد بِقِينًا عَيْرُطُلُوعِ النَّمِي بانوانِسا وُلِي سَزِدَاد وُمُونُوا فِي تَعْصِيلِ حَلَعَيْدَ وَالْمَامِثَالِ الْمَاسِفِينَ وَالْمَعْتَقِدِينَ إِلَّ تُحُرَّةً فِي عَوْدَمَعَ أَصَابِ السَّامِرِي فِا رَسِحَ ة فِرْعُون لِمَّا أَذَكَا نُوا مطلعِين عِلْ مستكفى

أرانيرا التولمك فهك ففروخ رتبقروا وامرمؤب عليه السكام ما كاواحدود السزا المكث للهُ حقيقة الانسَ فلم يجرّ توابقول وعوة ولا قطيعًا بديكم وارجُلكم بك اوالن نو توك يِعِ مَا جَاكُوا مِنَ الْبَيْمَاتُ وَالدِي فَطَرَفًا وَالْفِرْمَا أَمَدَّ فَا صِلْفًا تَعْفِي هِنِ للمؤة الدينا فإنَ البيا ذوَالحَدَّفَ عِنْعَ النَّيْسُ وَأَمَا أَعَابَ السَّامِ لِيكَا كَا ذَا عَا تَهُعُ الْفُطُ سُلا كَا هُبِ النتبانطا فطأن واللي عمل الساميرك وسيعوا خواره نغيروا وسبحوا هذا المصكه والدمويج وَسَنُواانَهُ لَابِرِجِ الْبِهِيرُوقَ لا وَلَا عِلْلَ لِفُرِضًا وَلا نَتَحَا مَزَا مَنَ الطَّلِلا لَعِن وَ تَيْحَكُرُ المَعَالَة اذَا نَطَرُ إِلْهِ عَلَى لا ذَهَا فِي رَبَّا لِدَ السُّهُ دَةَوَ الإِحْلَاقِ وَالشَّفَادِ فِيعَا لِم الشَّهُ وَتَ كِيْرُ وَإِنَّمَا عَالُواللَّهُ مُنْ مِنْ عِنْدا سَهِ فَلَمَّ الَّهِ كَا جَدَافِيهِ الْحِلَّافَ وَنَدَا فَضَا فَاصِلَّا فَا مَا فَالْتُ مَا ذَكُونَهُ لِهِ المؤجِدِ فَا هِومِهَا بَدُنا لَه الوسَا بِلْهُ وَالاَسَبَا بِمُصَوَّا مُوكُوفًا لِنِ فَأَ لِمِرالَا في حَرَكاتُ الإيَّسَا وْفِاللَّهُ سِجَّوَكَ إِذْ شَمَّا وَتَسِبَّكُنَّ إِذِينَا أَوْجِيفَ مِحِوْدَ مُضَمَّا اللّه لوكان مَع هَزَا بيئنا الدُّنسُّا وَلا يَشِلُ لِذِلْهُ مِنْ وَإِنَّ لِنَسِهِ لِكَا وَهِمَ لَمَ زَلَهُ الفُّكُرُ مُومُوفِعُ الفِّكُطُ ولِكِن عليموا أَوْ تَعْجِيلِ إِذِا مَنَا وَمَا شَا فَرُ لَا يَعِتُ لِذَ شَا إِمِ لَمُ لَئِنًا فَكَيْسَتُ المَسْبِينَ الْفِيهِ إِذْ لَوْ كَانَ الْبِيدَ لَا فَتَقَرَّتُ إِلَّى مَسْمَيْعِ الْخُرِي وَتَسْرَكُمُسُ لِلْعَبْرِيقِ الْجُدُوا فَا لَدَكُنُ الْمُشْبُدُ الْمُهُمَا وُحُدِتُ الْمُسْبَحُ الِيَّ نَشُرِفُ العَدُّنُ لِلْا مُعَدُّ وَدَعُ انصَرَفَتِ العَدُّنَ لَا يَحَالَهُ وَلَمْ يَنَ لَمَا سَبِيرا إِلَيْ الْحَالَقُةُ المخركة لأذكذ فكرورة بالقدارة والقدرة محركة ضرورة عند الجزام المسيدة المشيئة مَدْ حَضَرودَهُ فِي القَلْبِ فَصُدْهِ صَرورَ بِاسْتَرْبَ يَعْفَهُ عِلْ لَجَمْنُ وَلَمُلِاحَدُ الْبِرِفَ وَجُود المُشِيّدُوكَ ايضَافَالْذُورُةُ لِلهِ المقدُورِ بَعْدٌ مَا وَلا والحُودِ الحركَةُ نَعِدٌ بعثُ المشبهَ المِعَدُ ويَومُصْطِرِيةً بِلِيعِ وَإِنْ قَلْتَ فِي فَعَلَا جَرِّعَتِنَ وَلِلْإِنْيَا فِعْزِلِا لِخِيْبَادِ والنَّهَ كُو ا لاخِتِيا وُفِيْمَا حُوْدُ بَجُرٌا حُسَّا دًا فَأَوْلِ لُوا نَكَسُفُ الْ الْعَظَا الْرَفْتَ الْهُ فِي بِيزا الإخِتيارِ الْ جبود وفقوايذ ناججنوريط الاختيار وكمف عهم هنكامن لدعهم الاجتيا وفلنشرح الإختيار بلِسَا وَالْمَنِكُ بِنُوْمًا وَجُرًّا مِلِيقَ عِلْمَا مُرْمَطَفِ كَا وَوَالْعِلَ وَالْعَذَا الْكِلْ وَالْمِلْ الإعلى المَعا مَلَةُ وَلِكُمْ الْوَلْ الفِطْ الْعِفْلِ مِنْ الْاِيسْدَا وْنْطِلُونَ يَظِ شُكَّرُنْهُ أَوْ بَعْد إذْ يُقَالَ الاينيا ل بكنبُ إلا صَلَامِ وَيَهْمُ عَن اللَّهِ عَلَى إِلَا اللَّهِ الْحَالَةِ الْوَافَقَ عَلِيهِ عَنْهُ فَيلْتُ البدالخ فاللاو السفسوالكبية وهيرة الملاشط تجنيفه الاضطار وكليروا حده وَلِكِمْ خَلِفُ وَوَا ذَ لَكَ فِي مُودٍ فَا عِرِبِ لِدُ لِلْ عَنَّ شِلاَتْ عَبَا وَاتْ فَسَنَّمَ حِ قَدْ اللَّ يِا وَجِهِهِ فُولًا طَبِيعِيًّا وَسُبِي مُنْفُسِهِ فَعِلَّا إِدَادِيًّا وَسُبِي كَلَّهِ مُنْهُ فَعِلًّا اخِتَبَادِيًّا وَٱلْجِير نَا عِيرِيْهِ العِنْولِ الطبعِي لا نَمُّ مِهُمَا وَقَفَ مِلْ وَجْوِاللَّا، وَمُخْطِي مِن السِطِح الحقوا، الخروق لأيكالهُ

الاختيان والمن

لا نُعا كذبه فيكون الخ ونعدا لحظى مترورًا وَ السنفسرا مَعْناه فاز دسّة حُركه للخيرة اليارادة المنفسر كأستة اغزا فالماالي فالبدد لهذاكا كالمفارموجودا وجد الاغزا فيعكرهُ وَ للسالقُالِ الله فكم للذا لابرادَه كنستُ الله وَلاَ لَكُ لوفيتكرتَ عَين الايسان بابْرة م طبق الاحمال اصطراد أولوارا والأبتر فعا مفوَّحة لد بعيرة الْتَعْبِهِ إِلاَحِنَا نَافِيلُ وَلَوْ يَكُمُ الْوَاعْتُ إِنَّا مَثْلُ مِنْ وَهُ الْإِرَةُ لِيْفُ مُشَا هَدَتِهِ فِي وَلا لَ حَدْثُنَا لَإِن وَاوَةَ المنتقِيضِ مُرورة وَحَدْتَ الحركة تقاولوارا وَانْ مَرْلُ وَ لَكُ لُولِفِيلًا عَلَيْهِ مَعَ انَّهُ فِعُلِ الْعَلَّادَةُ وَالْإِدَادَةُ فَقَدَالْفَقَ هَنَّا بَالْعِعْلِ الطَّبِعِ فَ فَ مُعَرُودٍ بِنَا فامًا المال وهو الإحساري فقو مطقة الانباس الكية والنظوره والدينقا ر فيه النُّهُ أَنْ فَعُلُوا إِنْ شَالِهُ مُعْمَلُ وَنَّا رَهُ لَيْهَا وَنَّا رَةٌ لا يشا فيطِن مِن هذَا الَّ الآمر البّه وَهَذَا لِلْمُهُلِ مُعِنَّى الْاحْتِيارِ فَلْمُ لَمِيعَا مِنْ وَبَيَا سِنْهُ اذَا لارْ دَاوُهُ بَعِ العلم الدّ طبيخ بالذا تشرموا فوالك والاستيتا شفت وثيلائها خانح مشا هدتك الطاعرة أو الماطنة المنديوافقال من ضرحت مروز والله ما قد بيزك والعقاونيد فالذي تعظم بع من عبر من ورد المُنْ مُنْ مُنْ الْمُ الْمُرْةِ الْمُرْمَلُ الْمِينِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّمُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ للَّ وَمُوا فَوْ عَلا جُرُمٌ يَعْبُعِثُ الإردَاءُ فَالْعِلْمِ وَالْقَدُّرةَ بِالإِدَاءُةُ وَلِمُعْلِحِكُمُ الإنجأ المالمُ فِع وَحِرْ كَذَا البِد الأصلامِ وَ فَ إِلَّهُ مِنْ عَبْدُ وَبِهُ وَفَكِ وَسِجُو لَهُ لِلَّهُ مِلْ لإداءَة ٥ ويُزا لاشيا. مَا يَوْفَ لَمُبِيرَةِ العَقَاوِنِيهِ وَلابِدِرِي الدُّمُو إِفِيَّ امْ لا فِيلَاجُ إِلَا دُونِيغُ وَ فَهِ حَنَّ بَيْنِ إِنْ لِلْهِ مِنْ الْعِعْلُ وَالدُّلْ فَاذَّا حَسَلُوا لِفَكُم وَالدويد العِيم والماصرة جُرِالْفُوْوَكُ لِنَا لِلْذِي عَظِمِهِ مِنْ عَبْرًا وَبِغْ وَفَكِرُ وَٱلْبَكَتُيَّ الْإِدَا وَهُ هَلْهَا كَالْلَبْعَيْتُ يوفع السيِّف والسِّينَان فاذا ابنعُدُ الغِلْمَا طَهُ العَقَالِ انْدُخْرُ سِيُدِعِنْ الايدَا وَهُ اخينياذا مشنعًا بن الجيزايه في ابنعًا تُ الحِمَاطِية العقال الله جروه وميز لكنا لإرادة وكر بانتظية ابنكا فطالاما اسطرت كالنا لاردادة وكمؤطفود تحرثية الععلية مخه (؟ إنَّ الحِرْيَةَ فِي دُونِ السَّمَعْ لَهُرَتْ مِنْ عَبُواْ وَيَعِيدُ الْبِرُ لَكِيةَ فِي أَا افْفَر إلى الموقبة فالإختِبَارعَبادَة خَاصَة وَهِ إلى البَعَثْتُ مِاشَارُةُ العَقَالِ فِي الدُّلْجِ الدُّلْج نُو فَفُ وَعَرْهِ مَا وَيُبِوا لِعَقَلِ عَيْرِ إِلِيهِ للمُبِيرُ بِينِ خَرِ المَايِّنِ وَشَوَّ الشَّويزة لا يُتَفَّوه ان سندر والمقالا والا بحر الحيرة النخيك ومرجر ومن العقل ولد الدلوارادك الإنشان أنجر ذونيه نعسك منلا لوعجيمة لالعقوم الفدةة الخبيرة واولعدم السكن وُكِن لفِفَ الإردَاحَةُ الدَّاعِيمَةُ المُسْتَضَمَّةُ الفِيدُرةُ وَاغِافِدَتُ الإِوَاحَةُ لا فِفَا تَلْبَعْتُ

كر العقال وللم في كون العفل فوافقًا وقتاله معشد للبر موافقًا له فلا بمنهد مع فُوة الاعضاء الذاهند المعالا اذِ الاردَ الاردَ الاردَ الإردَ عنو به مولمة لا تكاف فإذ العِعلمينا بَوَ فَقَدْ إِذْ الْحُكُمْ وَيَزْدُودُ لَا نُدُودُ وَيَنْ شَوالشُّرُينِ فَالْرَبْعِ لَهُ بِعَدَالُومَ فَالْرَبُّ لَت العَنْ إِنْ وَالْسَوْا لَوْ يَكِيدُ فَال تَعْنِيهِ وَإِنْ حِكَم بِالْفِلْ إِنْ إِنْسُوا وَكُونَ حَجَ مُوا لَا مبيل فبدو وكاصار فأمينه انبعثتا لاردا كأة والفذوة واعملك نعش كالدبي السبعة يتبع المفتل فانَدُيُوي بتَعِنْهِ مِنَ السِطِي مَثْلًا وإذ كا ذَمِهَ مُكَّا وَلا بُهَا لِي وَلا يَحْدُ الْدُلاَق بَرْي بَنَعِيْسِهِ وَلَو كَا لَهُ بِلِبِعِ بِصَرِبِ خِيمِهِ فَادِا اسْتَهَى لِلْ اَطْرَا فِ السَطِ حَكَرَ العَقَالِ فَأَن اهرِّب أعَوْ نُهِنَ الرِّي فَوَقْفَ اعضَا وهُ فَلا مَعِينُهُ أَنْ بَرِي فِسَهُ وَلاَ تَعْبِيكُ لَهُ وَاعِيمُ البُّنَّة لاَ وَاعِيدًا لاِرَاوَةُ مِنْسَوَةً عَلِي العَقِلِ وَللِّينَ وَالعَدَّانَ مُسْخَعٌ للدَّاعِيدُ وَ للرِّكَر والكل نَصِيْدُ دِيا لَضَ وَدَهُ فِيهِ مِنْ جَبُّ لَا يَدْدِي فَا عَاعُو كُلُ وَجُو كَ لِقِينِ الأَمُودِ وَامَا أَنْ يَحُون مِنْهُ فَكُلُاولًا فَاذِ لَ مَعَىٰ وَمُعَىٰ وَمُعَىٰ وَمُا أَنَّ جَمِعَ ذَ لَاَئِنَا صِلْ فَهُ مِنْ عَبْرَهُ لامِنْهُ وَمَعَىٰ وَمَعَىٰ وَمَعْ عُناً والنَّهُ لا عُلِاداة فِي لِنَتْ فيه جِرُالْعِلْ حَلِي الْعَقِلِ عِنْ الْعِفلِ حِزًّا وحدنا لَحكم ا رُفِّيا حَدًا فارد وموجوع الإخبار ففعل المارية الارم الصَّلْر جر تحرو معلامة نغا بالخيبا رمحفرة مغيل لايسا وعلى منز كؤيئن إلمنز لبنئ فانته جرعل لاحييا وفطلب أَهُلِ لِلْيَ لَهِذَا هُبَارَةٌ كَالِيُّهُ ١٤ ذَكَا وَفَلَا أَنَّا لِيَّا وِيمِنُوا فِيهِ كِمَابِ اللهُ بَعَا لِفِيمُو هَبْا وَللسِّرْمُنَا فِضًا لِلحِبْرِولَا للاخِيا وَبلِهُ وَجَامِعْ بليهُمَا عِنِه مَوْ لَفِهِ وَفَعَل الله نَعَالِك سُبِي اخْتِيا رًا سِيْدِط أَنَ الْفِهِم مِنَ الا خَتِيادِ إِدَادَة فَعَلَى عِرْوَةُ وَإِنْ لَا فَي حَتِّيه عَدِهُ عَيْدًا لاَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْدَسْسَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يزَا لا شِينَعادَة والفِخورَ وَخِرَكَا ببليق يهذَا العِلْمُ وَعِلْوُل الغُوَّل فَبهه فإ إَمَّلْتُ بفل فقول ان العِلْم وَلَدًا لِإِدَا وَهُوا لإِدَاوَهُ وَلَا يَا الْعَلَادَةُ وَالْقَلَادُةُ وَلَا يَا الْحِرْكَةُ وَانَ كُلُّ مَنَا خُوحَدَّثُ مِنَ المنتقدُم فِإِنْ فَالْتَ فَوْ لَكَ فَقَدُمُ حَكَنَّ جَدُوثِ شَيَّ كَامِن قَدُوفِهِ اللهُ مَعْلَ وَإِذَا نَجْمَتَةٌ وَلِلَ فِهِ مُعَنَى زُبَيْهِ الْعَبْمُ مِنْ هِمَا كَا كَالِيَعْضُ فَاعْلَمُ ازَالْعُولَ البغضُ لَا الله حَرُثُ عُنْ مُعْمِن حِصَل مُعَمِن وَاعْمِينَهُ مِا لِنَوْ لِد أُولِغِره الرَّجِ الْمُعَمِّدُ وَلَا عَلَى الْمُعَ بعبرعنه بالقادة الأزليه وعوالاصلادي لرغف عليه كافد الحلق لإالراسخ ف يا العار فا يفرونقو اعل جمد مرضاء والكافة وتفوليًا عَبْرة ولفظه مع فوع مُسْبِيه بفَدْدُ أَمَا وهُوَ يَعِيدُ عِنَ لَلَيْ وَبَهَا دَ ذَلِكَ مَطِولُ وَ لِكِن تَعْفِر لَفَدُ وَرَا لَ مُنْزَ بَهُ عَلِي الْمَعِيدُ و في الحدُّوتِ مَنْ سَالمَسْرُوطِ عَلِي السَّرْطُ فَلَا تَصِيْدُ وَمِنَّ الْفَكَّدُونَ الْأَزَّ الْمُهَ اوَا دَهَ الْمُ تَعْدِ

الاختيار

العدّرة والارادة والحركة

شال تو تق العروم ودرود العروم العروم ودرود

العدرة دالارادة

سَرُ عِلْمُ وَهُ عِلْمُ الْإِنْجُدْ حِوْةُ وَلَا حَلَا أَلِا لَهِ مُعَلِظُوهُ وَكُمْ لَا جُوْزَازُ نُعِنَا لَالْمِيوَة حصركت من المستم الديمونشوط الحياة فكذ الدنية سايرة دُجات المر بندو بني مُعْ نَعِصْ السَّرُوطَ يَا طَهُ للْعَا مَهُ وتَعَنَّ الْدَبِطِهِ الْإِلْكِ الْحِدَ الْمِالمَكَا شَفِينَ بنؤ ولملن وَ الاَ عَلَا بِنَفَ مَ وَلا يَنَا حَسَو مُنَا مُو الإمالِيَّةِ وَاللَّهِ وَهِ وَهُ لَذَ جَيْعَ الْعَالَ المَدَعَا لِي ولوكة ذ لك لكازًا لمفر مرو الذاحير عِبًّا فيمًا هي في الجانيز معالي المعان فورل ا بِنَا هِي لِيزَ عَنْوَ الْجَيْرُا وَلْهِي لَمُ الشَّا وَقِيلِهِ نَعْالِ وَمُا صَلْقَنَا الْمَوَاتَ وَ الارضُ وَمَا جَيْمُهُ لا عبينَ مَا صَلْفَنَا هِمَا إِلَا بَالْحَيْ مَعْلِ مَا بِمَنِ السَّاوَ الأَدْخُ فَارِدَ مَا عِلَى تَرْ يَضِهُ واجعب وَحَقَّ لا وْحِر لأسبقة والإان و تكما حد د وعلى المرزيب الدي وجد فانا حر نشأ خواله إسطار سُنرٌ طه وَ المسرُّوط فَبْل المرَّط يُحَالَ وَ الحال لا يؤُم مَن بَوْ بِهِ مَقْدُ وَزَا فَلا بَيْأَ خِ العِلمُ عِنْ الطُّفَةُ الِالْعَقْرُ شَرُّطُ للْمِوَّةُ وَمَا يَبَأَحْمَهُ الإرَادَةُ بَعْدَالْعِلْمُ لِفَقْرُ شَرُّط الْعِلّ وكلةَ للن على منه ج الواجدة مَرَ يَلْب للني للسن في شَمْن ذَلْةِ لعب والفَا وَبِالْكُلَّةُ لَكُ عليمة وُنَدَ بِيرِ وَعَنِّم ذُلِكَ عِيسَر وَلِحَا مَفِيرٍ لِهَ فَقَ ٱلمفدّود مَعَ وْبُوْد العَدْرَة على صَجّ الشوط بزاتة بعترب مَبَاد يلتل مِزَالا قفامِ الصَعِيمَة وَلِذِلاَ المَانِعِيرِ والمِسَانَا عكرةً أقدا تَعْمَن فِي مَا وَلِيهِ عَالَمَةِ وَالْحَدَثَ لِمِ يَعِعَن اعْضامِهِ وَإِذِ كَازَ المَا موالدِيرَمُغ المرتوعوملا وله فقدر العرزة الازكية عاص ملاقية للعدورات ستعلقة ٥ بالفا مُلاَقًاهُ الما للاعضاء وُسِنَ لا تَعِبُ لِهَا المفدُور لِمَا لَا تَعِبُل وَ ضَالحَدَثُ السَظِارُ ا للمِشْرِطِ وَمَوَعَسُولُ الوَجِهِ فَاذِ أَوْضَعَ الواقِفَ فِي المَّارِ وَحَقِهُ عَلَى المَاءِ عَلَى المَاء فِي سَامِ الأعَشَرَا؛ وَادْنَفَعَ المِدَتْ وَرْجَمًا مَطِيلًا عَلِيهِ الْأَلْحَدَثْ فَدُا رَفَعُ عُنَ الدِيدِ بَرَفْعُ عُزَالُومُ لإِنْهُ صَرْتُ عِيفِيهُما ذِيعَوُّلِ كَا ذَا لِمَا مِلا بِنَا وَلَوْ بَنْ زَا فِعًا وَالمَا لَوَ سَعَبَرَ كَا ذَنْ فَبِهُمَ حصكرمنه ما لدكي لم من لم بل بل مدار نفاع الحدث من المهد عند عسل الوحية فإذا عَسَالِ اوَحَمْ مَوْا ( الحِ للرِدَبُ عِنَ الدِّرِ فَهَذَاجَهُ لا يُعَيَّا هِيُطَنْ مَنَ مَظِلَ الْإِكْرَةُ الصال الفدَّرة وَالفدَّرة والدِّرة وادة والإراحة بالعاروك فلاسط العدادهاع الحدَّث عَنَ الوَّجِهِ ادْنَعَاعِ الحدَّث عِنْ الوَّجِهِ ادْنَعْمَ الحدَّث عَنْ الْهَبِرِ بالماَّرِ المسلاقي كا لَا يَعِيشُ لِ الْوَجِهِ وَاللَّهِ لَهِ يَعْجِيرُ وَاللَّهِ لَهِ يَغِيرُ وَلَهُ عِدْ شَرِحٌ إِلَى حَدُثُ وجو د السروط فطفرائة العبكة فهكما ينبغ أنعهم صدود المعدورات مرالفدة الهُّنَ لَكِنَةِ مِمَانَ الفَّدُرَةِ فَلَكِمَةٍ وَالْمَفَرُّ وَرَاتَ حَادِثَ وَهِي مُافَرَّعِ بابِ لَهَا لَهِرُ اح برعو البرالمكاشفات فلنترك جمع ذكذ فإن مقصود بالمبنية واطربوالدويد

بِ النِعْلَوُ انَ الفَاعِلُ بِالْحِنْنَةِيَةِ وَأَحِدُ فِفَوالْحُوْفَ وَالْمَرْجُ وَالاعْمَاءَ وَالْمَوْطَ عَلَبْهُ هِ وَلَهُ نَعَتْ دِعَلَى إِنْ نَهُ لا مُن عَادِ المؤمِدِ إلا فَطَرْ \* مِنْ جَرَالمَفَا مِ اللَّهُ مِنْ مَعَالَمَا الوَحِيدة استِنبِفا ذيك في عمر ورع الكاستِنفاء مَا الجع راحد فطرات مِنهُ وَكُلُّ أَلِهُ مُنظوي بَنَا فَوَلَ ۚ إِلَهُ إِلَهُ فَمَا أَخِذَ مُونُ تَهَا عَلِيَّالُدَمَا و وَمَمَا أَسْهَا لِعَقَّا و مَهُومَ اللَّالْفَا وهَا الْعَارِ حَقِيقَةً وَلِهُ عِندالغَلِي الرَاسِخِينِ فَكِيفَ عِند غَرِهِ وَفَا لَقُلْتَ فبكِ َ لِللهِ بِإِنَّا لَلْؤَحِيدِ وَالشَّرَعِ وَمَعْنَى الْوَجِيدِ أَنَاكُا فَاعِلِلَّا اللهِ وَمَعْلَ للرَّع المات هِ أَنْ فَعَا لِ الْمُجَالِقُ إِلَى الْمُحَالِمُ مَنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مَعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَمَعْدُو لِرَبِّينَ فَا عِلْمِينَ عِبْرُ عَهُوهُ فَا قُولِ لِلسِّيمَةِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهَا عِلْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهَا عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهَا عِلْ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل وَاحِدُ وَالِهُ كِمَا نَهُ لَمُعْيَدُانُ وَ بَكُولُوا لا سَرْتُكِلُّا مُرْدِدُ ( بِلَيْهُمَا لَمُ يَكُنَّا فَضَ كَمَا لَيُعَالِ فَعَلَا لاَبْهِمِ لْلاَنَّا وَمَقِيا لِقَتَكُهُ الجُلُا دَوَلِينَ الأُمِيرُفا إِلْمَعْنَى وَالْحَلِدِ مُتَعِنَ أَخُو فَكُذَ لَنَ العِيدُفَا كُل تَمِعْنَى وَاللَّهُ فَأَعْلِمُعَنَّى أَخْوَضَعَنَى ﴿ وَالسَّنَعَالِ فَاعِلْا اللَّهِ الْمُخْرِّعَ الموجْدِ وَمَعْنَى ﴿ وَالعَبْدُ فَاعِلا الله الحال الدي خلفت فيه القدرة تجد أن علق الله فيه (لاردادة بعد أن طلق الله فيه العِلمُ فَارْسَطَتُ الْفَدْرُعُ فِي لا رِدَا دُيَّةٍ وَلَلْحِرَاتُهُ الْفَرْرُةِ ارْسَاطُ السَّمْطِ فِالْمُنْرُطُ وَارْسَبُ كُطّ بقدُدَةِ اللهِ ارْبَاطِ المِهُ وَلَهِ العِلْهُ وَادْبًا طِ الْحَرْعِ الْحَرَّعِ وَكُلِمَا لَهُ إِدْ بَالْحِيفِدُ وْ فَي وَنَصَالَ لَفُدُّدَة سُسِمَعُ عَلَا هَمِعًا كَا لَا لِإِنَّا لِمَا سُسِمَ لِللَّهِ وَالْأَمِيرُ وَالسِّلا لاذَا الْفَتُ كَارِينَطْ عِنْدُ وَيِهَا وَلَكِي عَلَى وَجَهَارَ مُثَلِّعَةً لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ادبًا طالمفدُورِيَينِ العَدِّرَيْيَرُولاَ جَلِيُوا فَيْ ذَلِكُ وَمُطِامِقِهُ سَبَالِهِ مُعَالِياً لا مُعَالِ فِي القَرْانُ مَرَةً إِلَا لَكُلَ مَلِهُ وَمُرَةً إِلَا لَعِبَا وَقُسَبُ ﴾ بعيبًا مَرَةً الْوَيْدِ لِلْأَفَقِيلِهِ فَقَا لَفَا لِلْهَ الْوَيْ عُلِينَو فيكومِ لَذِ الموتِ المدِي وَ كُل مَكُونُ ٥ ثُونَ كِيبِ ٥ اللهُ يَوَ فَي لاَ نَفْتُ رَبُّوهُ وَ كَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُن اَصَلَافَ أَنْ إِلَيْنا ٥ يُولُونا لِنَعْ إِلَا اللَّهُ صَبْ الْرَشْفَعْنَا ٱللَّهُ مَن سُمًّا فَا نَبَكُنا فِي حَبًّا وَعَبْنًا ٥ وَهَ سَعَد عَنَالِهِ فَأَرْسَلْنَا إِنَّهِ دُوحَنَا فَمُنْ أَرِكُمُا لِبُسُرًا سِوَّيا ٥ شَرَةَ لَكِ فَعَنَا فِهِ مِنْ دُوحِينَا وكا ذَا الْمَا فِي بَجِرْ مِلِهِ وَحَسَمًا فَاكْسَدِ مُغَالِكَ فِإِذَا قُرْ أَمَّاهُ فَا بَهُ حِنْواً مُعْ فِيلَ فِي المغينير معًا اوْ اوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذَا اللَّذِي اللَّلَّمِ ال الميم القتل والعنكذ ببطل نفيشه وأه است سفًا إوما ومنية أو ومبت واسه وسيم وَهُوَجِهِ بَهِ النَّهِ وَالإِبْاتُ كَاهِزًا ولِئِ مَعْنَاهُ إِذْ دَمَيتُ بِالمَعْمُ الَّهِ يَكُونُ العَبْدُ بِهِوْأَ فَا دَمَيْتَ مِالْمُعَنَى الدِّي بِكُوْنَ الدَّبِيهِ وَامِيًّا إِذْ هَامَعَنِيا وْمُحْتِلُفَا دْ وَقَالَ مُعَا لِالدِّي عَكُمُ

ا تَعْرَفَ عَلَادُ عالى العباد العباد العباد العروالعام العبار العروالعام العبار العروالعام

والمقررة والارادة

كيفيالولوني

will believe?

عِمْ الْفَكُوثِ قَالُوا لَهُ مَنْ عِلْوالِمُ أَنْ وَهَ لَعَكُهُ الْبَيَا وَوَ لَ تَشَالِي فُوا لَ عَلَيْناً بَيَا نَدُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ المُنوَانَ السَيْرَ خَلَقُونَهُ أَمَرُ عَنْ الْحَالِمَةِ أَن فراق لررسة الم الله صكراً الله عليه وسكر في وصف ملك الارحًا ما الذي يوخل الرح فيأخذ النظف في وُلْصِيْو، كَا حِبْدُ الْمِنْولْيِرَبِيدِ ذَكِ أَمَا نِيُّ اسْوَيَ أَمِعْوَجِ مِغْوَلَ المِسْمَا شَأْ وُحَيَّالُ اِلمَلَنُ وَيَا لِمُنْظِ آخِرُو لَيُسُوداً لمِلاَثُمْ سِنْعَ هَنِد الْأَوْحِ بِالسَّعَادَةِ أَمْ بالشَّفَا ( وَ فَلَمْ فَالِسِيَةِ مِنْ السَّلْفَ الْ المَلِلُ يُقِيَّالِ لَهُ الْرُوْحِهِ وَالدِي يُوجِ الأَدُوَ إِلَيْجَاعِ هِ وَانْهُ بِهُنْفَسُ بِهِ وَهِ فِيكُوْ مُكَانَفُهِم مِمْ انْفَاسِهِ (وَخَاطِ فِي جَسِمِ وَ لازِلا بِني دُوخًا وماذكه مزيشهم أاللا وصفته ففؤخ نشاهده ادبا بالفاد بدبقا بعيرا وَ ذا الرواح عَبَارَة عَنَدُ هٰذَا كِينَ الْ يَقِيلُوا لِكَوْالِمُونِ وَ أَلْحَالِ بِدِنُونَ الْفَتَ الْعَبْنِ عَبْتُونَ وَ لَهُ لِلْمُنْ فَكُولِ اللَّهُ مُعَالِيُنِيْ القَرْلُ الأَوْلَةُ وَالاَياتُ فِي الأَرْمِنِ وَالسَّوات مُوفَاكِ أُو لَهُ مَهِيْدِ بِكِ اللَّهِ عِلَى كِلْ شَيْعِيدِهِ فَالسَّسْفِهُ لَاهِ أَلَّهُ لِالْهِ الْإِهْ الْأَهْوِ مِنْهَ لَأَهُ الدُّهِيلِ عِلْ عَيْشُهِ وَلِيسَرَوُ الرَّ جُسْنًا وَضَ كُلِطِرُوْ الاسْسَالَا لَحَدْ لَفَادُ فَكَرْ مِزْ طَالِعِيرُونَ الله بالنظرُ لِل الموجودُ أَنْ وَكُومِ طَالِيعَ فَكَالِمُ يَوْدُ أَنَّ باللَّهِ عَالَ لَعَصْهِ وَحُرَمُ رُزْنِي بَرِينَ وَلَا أَوْمِ لِلْأَعْ مَنْ وَسِيدٍ وَهِلِ أَلْمَعَنِي فَوْلِدِ لَعَكَالِياْ وَلَوْ مَضِيدَ بِمِلَا اللَّهُ عَبَلُ لْسُي سَهِيهِ ٥ وَفَهُ وَصَفَ اللَّهُ نَعَالِ مَنْسَهُ اللَّهُ الْحِرْةُ الْمِيتُ الْوَصَالَمُوتَ ٥ وألحيوة فيلامت كمجرزه فيؤالجرا أسجى الوئة والجياة فأطزأ وغال ملا المؤت أما أَيْتُ الإَجَاوَةَ لَهُ كُلَّهُ الْجِياءَ إِنَّا اجِرالا مُوارُ فأوجَل مَّد مَعَالِ البِّهَا وَمُا عَلِيعَهُم ومَا يُجْزُغًا لِهُ مِزَا لَصْنِعَ وَ آناً المَيْتُ وَالْجِي وَلَا يَمِيْتُ وَكَا يَجِي سِوْلِي وَاذًا الْعِيْلِ لَنْتِسْتُهُ علِيهُ وَمِعْ النَّهُ وَلَا نَمْنَا صَرْهَ فَعِلْ المُعَالِيَّةِ إِذْ الْفِيدَةِ وَلِهُ لِلسِّفِ فَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسُمُ الذِي نَا وَلَهُ الْمُنْ صَدُّهَا لَوَ لَمْ نَا لِظُواً لاَ تُنكَ اصَافَ الإِرتيان الْمُبِيرَ واليالمُ فَ وَمِعْنَ وَدُا زَالِمُنْ كَا لَيْ كَا لُوحَوْ الدِي كِانَى الإنبَا زائِيٌّ وَلَا لَيْنَا وَالدَّا بِلُوْمِ الدائلة ولا (توبالع) قالدَ سؤل الله صَر الله عليه وسَم عَوْللي لا عليه فكل من اصًا فَالْعَلِ لِلْالْهِ فَهُوالْمُعِقَّ الْمِرْبُومُ فَالْحَلِي لَلْمِينَةُ لِأَيْمَالِهِ وَمِنْ أَصَا فَالْمِيمُ وَهُوا المنجود المسيعين كالمع والمنجود ومدكا الالمصعد وكا واسر الفاعل وُصِفِلُهُ وَاصِعِ اللهِ فَا لَحَرْعَ وَ بِمَنْ طَنَّ الدَّالِ مِسْلًا وَحَرَّعَ بِخُدُدُ يَدُومُ إِهُ فَأَعِلًا ۞ لِم كِمَّةَ وَطُن كَفَيْوَ وَنُوَعَهُوا وَ مُسْبَنَّهُ إِلَيْ اللَّهِ نَعَالِي عَلَى سَبِيرًا لِمَهَ وَالسَّبَةُ العَمَال إلى الأمير فانذ عاديا وضافه بالستيدلل الحلادفة المك فالحق ماله عسر فوا

عَرِفُوا إِنَ الأَمرَ العَكِينِ وَفَالوا إِن كَا زَالْفَا عَلْ فِرُوصِ صَدَمُ النَّهُ اللَّعُوي الْحَرَّ عُولًا فَأَعل الا الله فا لا حركه ؛ طِعْنِفَهُ ولعنبره بالحجاز الي عن بدع أو صَعَهُ اللغ ي له وكما حري كيفية المعنى على بسا لاجتزاع عراب فضرة أأوانفا فأصرفه وسولا ملة صلى الله عليه مقات عليدالسكام اصلاق المن فالنه العرب

الاكل شي مَاحَكُ إلله باطلاك أركاراً لا قواراً لا تنفيه واليا قوام بَعْره ففو باعتباد نفسها طل والماحفيفته

بغَيره لاَ بَعَيْسَهِ فِا ذَا لَاحَن الحِينَةُ الإَ الجِي الْفِيَورُ لِللهِ الذِي السَرَحَيْلِهِ فَي وَعُو الميليج فاتنه فا بربدانه وكالسوا وبغاث ركة فقولطي ماسواه باطر ولا لليث فالسكارك أللك يا مشكِين كا زُوَلِمُ تَكُنْ وَ يَجُونَوُهُ تَكُونَ فَمَا هَذَا البِهِ رَمِيرَتَ نَعُولُ أَمَا وَأَمَا كَوَالأَذِكُا لَمُ تَحُونُ فائمُ البُومِ كَمَا كَاذَه نُقَالَ السِّلِينَ لِعَدَى مِنْ المُوارِقِ المُوارِ وَالصِّفارِ والغَضِّدِ والدخرَ وَهَفَ عَصَهُ عَلِي فَجَلِ فَسَيِّهِ أَنْ عَلُوا نَهُ فَيَ لَكَ فَذَاسُوْنَا الْهِدِيثِ بِكَا رَالسُكُو فَلاَنْطُولُ بإعَادُ يَعْ فِهُنُذَاهِ وَالعَدِّرَ الدِيرَ وَأَيْهَا المرتز البَيدِ مَنَ الوَّحرِيدِ الدِيهِ فِو رُحَال الوَّ وكابتم حشا الأبالايان للحقة والرجه فإذا المؤجية يؤوث النطر بالمسنب لاسكراب والإيا ذيالرجة وسعته عواليزي يؤرشالشقة عبئب الاساروكه يتخالا لنؤكاج ستبكآ وَ \* الْفَيْدُ والْحِكُلُ وَالْطَالِينِيدُ الفَّلَّ إِلَيْصَالُ فَالْعَيْلُ وَعَدْ اللَّهُ فَالْفِنَا مِنْ أَبُوا بِالْاءِ عَمَا نِوْجِيكَا بَعْظِينِ الْمُكَاشِّفِينِ فِيعُطِ بِلَيْمُ اللهُ لَرْحَا صِلاً لَبِعَنْفِرُهُ الطَّالِ لمقامِ اللَّهِ كَا إِنْهَا وَالْمُوالالسِبْرَ سِبِيهِ وَهُوَ أَنْ نُصِيدُ فِيهِ مَشَرٌّ بِيُّنَّا لِفَينًا كُلْصَعِف فيه ولا دَبِيه اذَ امَّهَ عَرُ وَحَلَ وَحَلَّ وَخَلْقَ الحَلا بِوَظْهِم عِلْ عَقْلِ أَعْفِلِهِمْ وَعِلْما أَعلهم وَحَلَقًا لُهُمْ مِنَ العِلِمُ مَا لِمُنْكَلَهُ نَعُوْسِهِم وَأَفَا ضَعَلِهُم مِنْ الْمَحْدُ مَا لا مَنْهُمْ لِوَصْفِهِ مُرْزَا وَك سِيْلِهُ وجميعِهم ملا وحجةٌ وعَقلًا مؤكسُفُ لَهُمْ عَن وَانْسِالاً وْو وَاظْلَمَهُم عَلَى اسْرَاد الملكوك وع يُعَلُّم وَ فَا بُواللُّطُفُ وَحَمَّا بَا العَفَوْ بَاتَ حَنَّى الْطَعُوا بِمِ مَكِي الْطِرَ وَ الشَّير وَالنَّفَعُ وَالنَّهُ فُواْمَدَهُ أَنَّ بُبُرِرُوا اللَّهُ وَاللَّلُونَ بِمَا أَعْطُوا مِنَ العلومُ وَ الْجِكرك الما قصي للبرحميعهم مع المعاورة النظام عبيدانيوا ديوان وكالف فعال الحلق به فِي لِدُنْيَا وَالاَئِمَ وَجَاحِ لَعُوْصَٰهُ وَلا إِذَ سَعِضْ مِنْهَا جَاحَ مَعِنُوصَنَهُ وَلاَ ادْبِرَ فَعِينَ دُرُهُ ولا ال برفع مرطا وعَبِدا وُ تعَقَلُ وهُنَّوا وصُ عَنَ بليدٍ ولا اذَ مِزال هِجَهُ أَرَكُمالِ الْوَعِي ا وَنَعْعَ عَمَا مَخْرِيدِ عِلْيَهُ مِلْ كَاحَلُفَهُ اللهُ فَدَالِ مِنَ الْمَهُ النَّهِ الْوَارُضِ اذِا رَحَعُوا اللَّهِ

الكيز لونق الم

نَهُ الدُّهِر وَطُولُو الْهِ النَظَوْ لَرَبَرُو الْهِ تَفَا وَثُا وَكُولُو ْ وَكُوا اللَّهُ تَعَالَى بَرْعَمْ \* يزرزق والحب لوسرودو وروح وعجز وقدرة والملذؤ فر وطاعة ومعصته فكال عدل مُحْرَةُ وَفِيهِ وَعَوْمِرُ فَ لَا طَلْمَوْمِهِ بَلِهُو عَلَالنَّ بَيْنَا لُواجِد عَلَى مَا يَعْمَعُ وكا بينني ٥ وَطِلْفَلْدِ الذِي سِنِينِ فِي لِيسَ فِي الرِّيخُ الرِّيخُ الصَّلْ احْسَنَ مِنْهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا أَكُل ولوكانُ وَأَوْحَوْ مَع العِنُ مَنْ وَلُو هِ عِلَهُ كَا ذَجَكَ مَنَا يَصْلِحُ وَوَطَلَّ بُنَا فِضَ لَعُدَّلَ وَلُو كُونُ فَا وَالْ عِزَّ أَبِنَا نِصْلَ لَا لِحِيدَةَ إِكَافِرَ وَمَرْفِيهُ اللهُ يَرَا فَعَقَ مُعَضًّا مَا مِنَ الدِّيا وَيُهَا وَمُسَلِهُ الأَحْبُدُةُ اكل نفض فإلا يُزه بالانضَافِيّة الدَّيْخِ هِي وَفِي مِلا مِنا فَيَسْلِ عِبْرُهِ الْإِلْمُ اللّهُ لِكُ عُ فَنَعَ رَائِهُ وَوَوَ لَا المَرْضِلُ العَمُوالا تَعَلَّى إِلَّهِ تَعَلَّى إِلَيْحَةِ وَلَوْلَا إِلَا الْمُتَعَدِّدُ الْمِيْحَةُ كَالْ مُنْ آوةِ إِح الإنْ إِوَاجِ الْهُاسِووَ تَسْكِيطِهِمْ عِلْيَةَ بَمُ الْسِيطِيمُ مِلْ اللَّهِ بِالْعَامِل على المنا صفر عبر العد لفطر: للأنطخية اليفيد على شيكاً ذالطاً د سقطع العفوند على أثل الديراً فِدَا 'لا عِللا يَا د با عِل الحكرُ عَبْرا لعَد له وما لوجيلن المناص كوجوف كالمامل و لو لا طاق الياج لْمُطَهُّرُ شُرِّكُ الْمُ السَّالُوا الْمُعْلِيطِهُ بِالْإِضَا فَوَقِعْطُ الْوَجُودُ وَالْحَهُ حَلَقَ الكاميلة المنا يض مبناوكا اذَّ فطع المداج الما كانَّ أَلْقاً على الروح عمل مه فدا كاميل ما مين فكُذَ الأَمْرُيةِ النَّفَاوِلَ الْإِنْ بَينِ لَعُلَّقِ فِي النِّسَهُ لَيَّ الدُّنبَاوُا لإَفْرِهِ فِكَاذَ لَدُ مُدِّلِدٌ بجوزنيره ويحتوكا ليبنه فيهد وهسأدا الأناجر المحترعيق وارح الأطراف مضطربيا لامواج فأبيث السكنة مزيج النؤجد فنبه غرفطوا بفيئ الفاصين ولوكعين اأذ ذات فايف كمجفيله الإالهالمؤؤ ووراهك اللجرسير الفذرالد بجرفيه الأكثرون وسنع مزافشاء سوه المكاشِعُونُ وَلَهَا بِعِلَ لَ لَطِيرُ وَالسَّرْمِعُمْ بِهِ وَفَرْصًا رِمَا فِضْ بِهُ وَاحِبِ لِمُعْول ه مبكر سبنوا لمنسكة فلازاد كم كيموة معف لغضابه واميره كاكاصغر وكهرمسط وتصوله بغذر معلوم لننظر ومااما بكالوك لخطيلة وما اخطال لوكل لعيدك والمفتضِّر على في المامر من علوم المكاشِّعة التي هي اصول مقام النوكل وليزجع ال على المعاسس لمذى

الكنت طراكت بي مزال كناب أي الكور التوكل والمالية المنظم الكالتوكل والمالية المنظور والمالية المنظور والمنظور والمنظور

## بَيَانِطُال النَّوْكل

فَدَذَكِوْنَا ا نِهُفَامِ النَّوْكُلِ بِنِظِيرِمْ عِلْبِهِ وَحَالِكِ وَعَلَّ وفَرَ ذَكَ أَ العِيلُولُوا مَا الحَالَ فَالنَّوْ كُلُّ الْحَتَّقِينَ عِبَا رَهُ عَنْمَا وَّأَيْمَا الفيلوا صّله والعليِّسُونَهُ وقدا كم المايضون في ما رصداللو على واصلفت عبادًا مهم و مكر كل واسد عن مفار منسيم والمبرُغُل حَدِهِ كَاجَرْتُ عَادُهُ العلاللَّهُوف بِعِولا فَالبَرْة فِالقِل وَالا كَارْفلنكَ عُدالعظ عَهُ فَعَوْلَ النَّوَ كُلُّ مُسْتَنَّوُ مِنَ الوكَاكَةِ سَجًا لَوَ كُلُّ أَمُنَّ لِبَلِّا لَمُلَّا إِلَى فَوَصُمُ البِّيوَا عَمَلُهُ فِيهِ علبِه وَيسْمِ الموكول البِهِ وَكَالًا وَيسْيَسَمَى المَعْوَضُ البَهِ مِنكُلٌ علبَهِ وَمَنْوِ لَكُ علبَهُ مِهَا المَا نَتْ إليوننسدة وأنوبع وكدنيكه فبنه بتقييرولو بعبتك فيديجنا وكفؤارا فالنوكاعكارة يَنَا عِهَا وِالْفَلْبِ عِلَى الْوَكِلِ وَحَرْهُ وَالْمِنْ إِللَّهُ كِلْ إِلَّهِ الْمُؤْمِدُ شَيٌّ افْتَعُولُ مَنَا وَأَعِي عَلِيُّهُ دَ عَوَيْ ﴾ طيلة سِلْبِيسِ فِي كَالْخِنْ مَدْسَ بِحَسْفَ ذَيْلُ السَلْبِيسِ لَمْ بَنُ مُنْ عَلَيْهِ وَ يُؤَلَّق الفَكْبُ طِينِ الْمُسْنِيهِ جَلِد اللهِ إِذَا عَنْفَدُ فِيهِ أَمُو رُسْنَكُمْ الْمُفِيدُ ابِنُو وَسَنَعُم الصُّو عَ ومنتكم بعنائمة ومنهى الشففة الما الهدابة فليعرف وأوخ الملبسي لأخيفى علبَه مِنْ عَوْا مِضْ لَطِيلِ شَيْلَ صَلَّا وَانْمَا العَوْمَ وَالْعَلَّادَةُ للدِيسَةِ يَعَلَى النَقِيْحِ بالحِنْ وَكَابِلَامِينَ ولا يَجَا فَ وَلا خِيرُ وَلا بِسَبْغِي مَا الصَّرِجِ الجِلْي فَا أَمَّدُ لَكُمَّا مِطْلَعُ عِلْمُ وَجَدِ للمِنْضَاهِ ٥ فَمَنْ فُعُمُ الْحِيْنَ أَوْ الْحَبْرُ أَوْ صَارِفُ الْحَرْمُ الْصَوَّادِ وَالْمُضْعِفُ فُلْفُلُمْ عُنَ الْمُفْرَجِ بِهِ ٥ وأمَّا الفِصَاحَةُ لَهُمَا يَضِا مِنَ الفُدَّدُةُ الْوَالفَا فَدُرَّةً فِي اللَّهِمَا وَعِنَ الا مِضَاحِتُهُ عَلْ مُمَا استخراالقالب عكبه والشاكاليم فلاظ على عوافع التلبيس ودربذ لا موليسا له على خل عُفِيَ وَالنَّالْيِبِينِ أَمَا مُنتَ هَى السَّفَقَةَ فَلِيكِنْ بِإِعْالُهُ لِيكَا بَدِلِ كَلَا بَعِزْرِ عَلَيْهِ مِزْ الْجَاوْرِ . في عَيْده فارن فذ وتذ لا بعني دون العنا بعد بعد إذا كا ذُكا ليجهدُ المَّرْهُ وَكَا بَيَالِ بعِهُ طَعْ بحضُهِ الْرِلْع مُطِغُره مَلَ حَيْدُا وَ لُولِقِ لِكَ هَ فِي كَا ذَسُاكُ الْمُ يَعِينُ الأَرْمِعَ مِنْ لُوسَلِم إِلْ وَهِلَهِ بل بغ مُنزَعِ القَلْد مُسْنَعُ وَالْمُقَمِّ الحَيْلَةُ وَالْمَدُّ بَيرِلِيدٌ فَعَمَا عِزْدُهُ مَنْ فِضُورٍ وَ جَلِهُ وسطوة حنهه ومهجون نفاؤنا أحؤاله بغيشرة النقشة والطامنينه بطب نفأ وات فعق اعتفاده لهذه الحضاد فبدوالاعتفادات والطؤن في العؤة والضعف تيعًا وت تَفَا وَمَّا لَا يَعْيِمُ فِلا جِرِمْ تَفَا وَنَ أَحَوَا لِاللَّهُ كُلِّ بِإِنَّا لِللَّهُ وَالنَّا لَكُ وَأَنَّ لا يَخْصُ

مثاء أنوط

شال الموكل الماري

ينسيلا إذ منيتي للالسفين الذي كاصعف منه تمالوكا ذالوكل والدالموكل وهنوا الدنى بسبغ بطع الحلال والطرام لأجله فالكه تحيثل كداله غيز ممنته السففت والعناكبة فنضر حض كذة وَاحِدُهُ مِزَ الحِضَالِ الأربَحِدُ فطعًا وَكِرَ لِلَّهُ سَابِولِطِضَالَ سَعْبَهُ والحَصُلُ الفطع بدودَ لل بطؤل المأ رسَمَة وَالْجَرَّ بَهُ و بنوَا تِرَا لأَحِبًا دِباتُهُ الْحِيِّ المَّاسِيم لَيًّا أَهُ وَافَعُ الْمُرْرِيًّا أَهُ وَافْرَرَ عَمُرِعِلَى نَصْرَهُ لَلَّتَى بِلَعِلِيضَوِ مِلْكُوبًا بُنا عَلَ وَالْمُاطِلَ المطين فاذا عرف المؤكانية عنزا المئال ففسالية كإيل الله مغال علمه فإن منت فع تعنسك بكشف اوباعتقاد كاذم الله كأفاعل إلاامة كاسبو واعتفدت مع ذلك كام العلمة والعَدَّرَة ع عَمَا يذ العِيَا ونه نَمَا ما العَطِف وَالعِدَابِهُ وَالدَّخْرِ عِلْمَ الْعِبَاد ك و بالاخطاد والله للسرورًا منه فد رنه فدونة و كاولًا وسنر على علوو لا ورَّا ، منتُهُ ع رضًا يَهُو مِنْ وَرَحْمَ يُهُ لِذَ عَمَّا بِدُو رُحُدُ الْحَرَاكُ كَالُهُ عَلَى عَلَيْهُ وَحَنَّ وَكُو مُلْفَتْ لِلّ يُمره بوِّجه ولا إلى تُعْتِيهِ وَحَه لِدِ وَ فَوْلَتِهِ فَا نَهُ لا حَوْلَ وَلا فَوْهَ الْإِمِلَةُ حَمَا سَبُو أَبِ التؤجيد عند ذ و الحركة و العدوة فالفالحق ل عبارت عزام كذ و الفؤة عبارة عن العؤران فارذكت لاجذ عذو الخالفة من تفسك نستهذا أحدامرن الماضعف البغيزه باحد ديزه الحفالالاذافذ والماء فنالعات ومرضد باستنلا للنعلمه وازعلمه اسْبَدِ الارْ هَا مِ الغَالِبُهُ علَيهِ أَمَا فَالفَّلِدُ فَدَينِزَ عِجِ بُنُعُ اللَّهِ عِبْرَوَطَاعَه لحشر مِن عِبْر تعضا دافي اليقين فازمن يتناؤله سكلا فشبكمين بكيد بإلعكدة وبخانفنير طَعِهُ وَ مَقَدُ رَعَلِمُهُ أَمَّا وُلِهُ وَلُو كُلِفِ الْعَالِيلِ أَنْ يَجِبُّ مَعَ المَّيِثُ فَي فَر أُو فِ إِسْ أُو بُبِّتِ نَفَرُطبِعُهُ وَاذِكَالُ مُنْيَقِنًا لِكِينِهِ مِيثًا وَانَهُ بِحَامَ فِي لِحَالِدُ وَأَ دَسْنَهُ الله تعالى طردة بانه لا يشم الأنولا بيلمة الذكاذ فاجدًا عليه كاالفا مطوده بازُلا يَغِلَمَا لَتُ لَو الدِي بَيْدِ وَحَيْدُ وَلا يَغِلْبِ السَّنُو وَاسْدُا وَإِنْ كَا ذُفَادِرُا عليمه ومتعرانه لاينيال فيحذا اليفين فنينف طبعله عن مضائجة الميت وكانبغز عِنْ سَايِراً كِهَا ذَا نَهُ وَذَلَكَ جُمَلِيةِ الْقَلْبُ وَهُونُوع صَعَفَ قَلْ مَا جَلُوا الإِيسَانَ كنس مبدة إن فل وَفَر مَصِنوي فيصر مَرضًا حيّ خاف أن يديتُ في البيت وَحَدُهُ مُع اغلا والبيِّنةُ واحكامه فاذًّا لأبيرَ النَّوَ كَلَّ لا بَعْبُوهُ الفَّلْمِيُّهُ وفوة النَّفيْمُ بِعُا الجهيمًا تحصُرُ بشكر ذا لفَكْ وَطِمَا بَعْنَ لَا فَالسُّكِو وَلِيْ الفَكَّاتِ وَالْبِفِينَ شَحِّ إِخُ فكوم ريفين كاطا بعند مُعاركاً فأرنغال أولونونين الزبل و لين لبطه بن فلم اللمسَّرا و مشِّا عِداحِيَ الميناجينيه ليشبتُ في خيالية قاد النفسَ تنبع الحيَّال ٥

ومطين مدولا مطيين بالبقين في اسمار أمره اليان يلع با الاحن فيلاد رَجَهُ المُعسِّ في المطمئنة وَذَ الدَّة بِكُونَ فِي الدَّايِة اصْلا وَ كُر مِن مطبيرًا بِعِن لَه ا حَسَايِرا وَمَا مِا لماك و المذاهب فارً الميهودي مطيرًا لفَكْ إلى يقوده وكر الدالفَراني ولا يغير لهوا صا وَإِيمَا بَيْنَاعُونَ الطَن ومَا مِفُوكِيا لانفسُ وَلِعَنَّ جَآهُمُ مِنْ وَبِيمَ الْمُعْدِي وَهُو سَبِلِيعَيْن إِلَّا الفُّومُعُونُونُ نَتَّمَا فَادَا الْجِنْ وَالْجِلَّةَ عَزَّا بِرْوَلَا سِنْعَ الْمُعْمِثِعُ الْفَاحَدَا الانسِيّا الذي نَضَادُ حَال الوَّكل كَمَّا ال صَعِف البِعِين في الحِضَالِ الا وَعَجَدُ احَدَا الاسبّاب وَارِدُ أ احتقدهن الاستاب حصك النقته والمتدنعال وقد بنبل محتوب النؤداة ملعق مَنْ نَعْتُهُ (يَسَا نَهُبُلهُ وَفَدُقُ لَ عَلِيهِ عِلْيِهِ السَلامَ مَنِ اعْتَزَ بِالْعِبَدِ ا ذَكُ اللّهُ وَاذِ ا انتَسُنَفَ مِعَنَى النَّوَكُلِ وَعَلِمَتَ الْحَالَ الَّذِي سُرْتَ نَوَكُلٌ وَاعْلُمُ الْخَالَ لَهَا فَ الفؤة ٥ وَالضَّعْفُ لَكُ ثُورَةًا مَا الأولِيمَا ذُكُومًا وُوهُوانَ مَكُودُ حَالَدَ فِي حَمَا لِعَهِ مَعَالِهِ والنَّهُ بِهَا لَهُ وَعِنَا يَبُهِ كَالِهِ بِالمُعُدَ وَالْحِكِلُّ النَّايِنِينَ وَهِيَ فَوَى أَنْ بِهُ زَحَالَهُ مَوالله كَالِ الطفِلْ فَرَخُوَا بِهِ فِل لِلْهِ وَفِي مُلْ الْاَجِرُوْ عَبْرَ مُا وَلاَ يَفِرُ مَا الْمِسْوَا فَا وَلا تَعِينُوا لِا آمِا فَا فلازاها بغَلُوَ فِي كَلِّحَالِ بِذَيكِهَا وَلَمْ حِلِهَا وَاذْنَا بِهُ امْرُ فِي غَبِيْهِ كَا ذَا وَلَسَابِقُ لَيْلَ لَسَانِهُ يَا امَا دُوَاوَ لَخَاطِر عَلَ فَلِنْهِ امْدُ وَالْفَا مَعْزَعُهُ وَفَدُونَنَ كَالنَّهَا ٥ وَهَا مِنْهَا وَشَفَغَتُهُ نِغُذُ لِبِسَرِحَا لَيَّا عَن نُوبِع إِدِ كَاكَ بِالنَّمْ مِهَا الْدِي أَو يُطن المُ لَبِّع مزحبت ازالصبى اوطولب ستقصيرا وكوف الحضال لوتقيد دعي توفية لفطنة ولاعلاحفة مُعْصَلًا فِي خِهِنِهِ وَ بِكِن كُلُ فَالْ وَرَا الأهْ رَاكُ مُنْ كِأَنَّ أَمَا مِلْهُ إِلَيْ اللَّهِ وَنَظُوهُ إِلَيْهِ وَاعْمَا عليه كلف يويمًا بطف الجي باية فيكون منو كلاحقًا فا ذ الطفل منو كل إم وَالْفَرُ وَبَيْنِهُ أُوبَيِزًا لَأُولِ انْهَ فَأَمْنُوكِلِ وَقَدَ فِي شِفْ نَوْ كَابِ عَنْ نَوْ كَلِهِ إِذْ لَيْسُن ينْنَقَت قَلِيمُ إِلَى الوَّ كَل وَحَصَيقتُهُ مِل لِلْ اللَّهِ كُلَّ عَلَيْهِ فَقَطَ فَلَا عَالَيْهِ وَلِيَّهِ لَخَيم المنوَّ كل مكبدة وائما الاول فَينَوَكل المنكلفَ وَالْعَدَّبِ وَلدَيْرُوا لِيَا عَن نُوَكُلِدا يَ لَهُ النَّفَاتَ إلى نُوَكِلِهِ وَشَعُودِ بِهِ وَ ذَلِكَ شَعْلِ صَارِ وَعَرْمُ لِأَحْظَةِ المُّنَّو كُوعَلِيْنِ وَحَدْهُ ٥٠٠ وَالْهُدُ إِلَّهُ مُرْجَذُ اشَاءِ مُهْلِحَيْتُ سُبِهُ أَعَنَ النَّوَكُلِمَا أَدُّ نَا وْفْعَالِ زَّكَ الإمايّ قَدَّا. وَأُوْسَطِهُ فَأَلْتَزَلُهُ الإَحْنِيَادِ وَهُوَّا بِشَارَةَ لِلِهَ الدَّرَحَةِ الثَّايِنِيَةَ وَسيْلَعُنَا مِل فَلْمِيْلِ وَفِي وَأَلَا لَمُ تَعِرِفُهُ إِنَّهُ مَنْ بِلَغِ أَوْ سَطِنْ النَّا لَيْتُ هَا إِنَّا لَهُ مَن بكي مديالله معتاليه فيحركا يَهْ وَسِكَا يَهُ يَهُن مِ مِهِ مِثْل المُيت بَين مِدِي العَاسِل لا مَعَارِقُهُ اللهُ فَحَامُهُ يَرِي نَفْسُهُ مَيْنًا لِحُزِكُهِ الْعَذُوةُ الْأَرْالِيَةَ كَمَا غُزِلَ بَهِ الْعَاسِلِ لَمِينَ وَهُوَ النَّه

: المقبن

ستال اليقط

is

الوني م

مقاله المرفع

عجبوالات ففي

الذي فؤى بفيناه بأنام تجري الحركة والعدارة والاردادة والعيام وسآبوالصفات والكله عدات جرا فيكو زغاً ببُّارِعَ الاستظار لما عرب عليه وَ بغار فالصي فارن الصبي تفذع للاائبه ويصيرو يتعكن بذيلها ومعد خلفه بلهثا لهتدا شال صَبِي عَلَمُ اللَّهُ وَالْ العَرَبِيَّ عَنْ بَاحِيهِ أَوَا لا مِنْطَالِهُ وَالِّالْمِينَاكُ بَذِيلِ المَّهُ فَا لا مُ كَيْلُهُمْ. وُ إِنَّ لَهُ مَدْيِنَا لِهَا اللَّهُ فَا لَامُ نَعُا كَنِهُ وَ لَسْتِفِيدُوَ هَذَا الْمُعَامِنِينُ الوَّكل بمُرزَدُ لَ الدُّ وَالسُوَ الِ نُعَدَّ مِيْهُ بِهُ مِهِ وَعَمَا بِيَهِ فَلِ لَهُ بِعِلْمِ إِبْدَاً ۚ إِفْضَامَ الْمِياُ لَ فكومِولُحُهُ ا جَدَا لَا فَبَالِ لَا عَا. وَ فِبَلِ لا سَخَفَا فِقَ المَفَامِ اللَّا فِي لَا يَفِيُّفُنِيُّ لَهُ المُعَا، وَالسُّؤل مِنْهُ فَالِي مَمَا يَفِيضَى وَلَا السِّو العِمْ مِنْ فَضُلُّ فَهُنَّ الاَجُوالَ عَلَيْقِكُو وَحُوا دَكَا ه بَ فأعكرا ذ ذلك لليتن للحالي وكبكنا يوبز أزاؤه والمقام الماني والنالية أعز لا والآول محص ا فَرْسَالِي الاَمِكَانَ ثُرَادًا وُجِدًا لِنَا فِيوَ النَّالِثُ فَدُوَّا مَهُا بَعِدُ مِنْهُ بِلَ بِكَا دِلاَبِهِ المغاء آلثًا لِدُنجَ دُوَّا مِهِ الإَ هَمْقِيَّ الْوَجُلُ فإِنَا نِيسِيَا طَالْفَكَبِيْبِالمُلْحَظَةِ الْحِلْ أالفؤة والاستبابطبتع وانقتناصة غادض كمأان أنبساط الأمرا ليجمينعا لأطرأف طبغ وانفبًا عند عَادِص الوجُل عِبَا وَءَ عَنَ انِفِيًا طِللُهُ عِنْ ظَا عِرا لَهِشْنَ إِلَا يُكُمِّن حنَّ يَعْجِ عَنْ طاهِرا للشِرِّ الطِيْ لَلْجِ كَانْتَ تَرَّا أَيْ مِنْ وَرَّا الرفِيقَ مِنْ سنز أَ للبشْغ فإذا الكينترة سيترز فيق تتراأ من ودايد حض الدكرة الغبا صديوج الصغرة وذكا لإبدوه وفكذ للزانفناض القلب بالتكلية عن فلحطة الحولة الغؤة وسابرا لاستباب الطاهرَ هَ كَا يَدُوهِ مِوَامًا المُقامِ المَا فِي فَعِيشِيهِ مُنْفِرَةُ الْحِيْوُ مِنَا لَهُ فَكَ يَدُ ومربُوم وَيْهِ مِبْنِ وَالْمَالِثِ لِيشِيهِ صُفْخَ مَرِيضٍ اسْتَهَ كِهِ مَرْضَةٌ فَلَا بِيتِحَدُ اذَ مِلْا وِم ك ولا يبولدا دُيْن ول فل فلسير فقل ينفي مَعَ العيد تَربيرك ومضلوبا لاسباب زيفين الأخوال فاعلم ا ذالحق م المالية بنع المذير داسنا مُ ا دَامِنَ الحا لَذَ بَا فِيْفٌ بل بِ نَصَاحِبُ كالمبهوت و المفا ما لنَّا في يَعْتَ كُلُّمُ بم الإمِن حَبِّ الفَزَع إليامَه مغَمالي ما لهُ عَا وَالا بنَّ الكَيْرِبرالطفل وَالمعَلَق امِعِي ففطؤ المفاءاة وكسع سنغياصل المذبيرة الاختياد وليئ سفر بعض التهرج كَالْمِنْ كُلْ عِنْ وَكِلْهِ لِيهُ الحَصْلُومَةِ وَانَّهُ يَزَّلُ نَكْرِيدِهُ مِنْ حَصَدَ عِبْرًا لَنؤكم وَ لَن البزك النكبرالذين أشار اليه وكله بهاؤا النذبيرالدي عرفدا مزعا وينه وسنيتم ﴿ وَنُرْضِيعِ النِّيارِ نَهِ فَإِمَا الذِّي يَعِيرُونُهُ بِالنَّارُنَةِ فَا نُدَّعِوْلُ لَهُ لَسْنُا انتكم الأَلِيْنِ خَصُورُكُ فَبِهِشَنَعِلَ ﴾ نحالَه بألمذَ بيرللحضوْ. وَ لا يَجُوزُ هَذَا مُنَا فِضًا لوَ كُلُّهُ

عليه الإلسَرِهُ وَفَرَعًا مِنْهُ آلِ حَوْلِ مَفِينَهِ وَفَرُ مَهُ فَ اطْهُ وَالْحِهْ لِلا فَوْلِ بَنِي بَل مُغَا مِنْهُ لله عليه ان مع كماد مه عليه إذ لوار بي منو كلا ولا محمداً عليه في فو له إحرا حر بغلبه و اما المعلوم رعبا دُينه واطيرًا دسنية فقوا لا بغيلم مِنْ عَا دَاينه الله كابجار ولمضوا لا من العظ فَيْنَا مِنْوَكِلِهِ ادْكَازُ مِنْوَكِلًا عِلْمَادُ الْمِجِ وَمِعْوِلَا عِلْمُسْتِبُهِ وَعَا وُنِهِ وَاجْلَا عَلَى وَهُوَ الْ يَهِاللَّهِ عِلْمَ عَنْسِهِ البُّهُ عَبِدِهُ عَلَيْهِ فَاذًّا لا سَبِتَعْنِي عَنَ اللَّذَين في المصوروعُ المنزُّ بِمِنْ فِي المَصَلَا وَالْمِيرَ وَ لَهُ مَا مِن ذَالِ كَا ذَعَتُما لِي فَكُلُ فَكُفْ مَعَ فَعَالَ فَعَا فبمد فخر هجالا فحضروفا واشار ندواحضارا اسطروق سنينه وعادية ووفد مطيرا الأيحائية ففكد منبئ المغاوالكا فأوالكابث فيحضوره حنى يفي كالمبهو تالمنطد كَا بَفِنَ عَ إِلَحَوْ لِدُوْ فَوْ يَفُو ارْدُ لَوْ بِيْنِ لَهُ أَحُولُ وَكَا فَوْ مَا وَافْرَ مِنْ اللَّحَوِلِدِ وَفَوْ يَنِو ك في الحضورة احضاد السجل باسًارة الوجرا وسنته وفذا تن بفاسته ولرسوا لاط سنه النَّفَني وَالْمُتُنَدِّيا وَكِل وَالانفاء لملا عِرِي وَإِذْ أَنَّا مَلَتَ حَنَّوا انْدَعُومَنُكُ كَل أَسْكال في الوَّكُورُ لَهُمَّا أَنَّهُ للبَرِينِ شَرْطِ الوَكُلَّرَ لَ كُلِنَةً "بِروَعَلِ وَاذْكُلِنَدْ بِيروَعَلَ لا جوْ ابضًا مَع النَّوَكَ كَالِمِهُ عِيا لاِ نِفِسَا مِرةَ سَيا بَيَ نَفَصِيلُهُ فِي لِا عَلِيهُ الْأَوْرَ الْوَكُلِيمُ لِلْ وَ فُوْ يَنِي إِذْ الْمُصْلُودِ وَالْاحْضَارِ وَ لَا بِنَا فَقْرَالْهُ كَالِانَهُ مَا يُعْدِلُونَا وَ واحضاده بكطية ونخبا تحضا فلأحدوى فايزا احرتصر معنى الرحث الدكول وفونه لركا مِن حَشْدًا زَالُو كَالِحَ لَهُ مُغِيدًا لِحَاصِه وَعَرِفُهُ ذَالِدَ با شَائِهُ وَ سَنَهُ فَا ذَاحُ لَ وكا فؤلا إلا بالوكبل و انْصَرَان المحلبة لا بحل مَعَنا عَ في خوال يكل لائة السَّرِخَا لِمِنَّا حَدُا ولا فُو مَّا بالعو جَاعِل المَا مِغِيدًا فِي الفسهما وَلَمْ مِحْ نَا مَفْدِينَ لُولَا فَلَهُ وَإِمَّا لَهِدُ وَأَذَالَ بَعْ رَى الوكيل للن هو است نَخُ إلياد هو خَالِق المؤلة العوة عَمَا سَبَقُ فِي المؤجيدة هو الدَّب حَعَلَهُ مُعْبِدُ بِإِذْ حَجَلَهُمَا سُرُطًا لِمَا سَيَعَلَهُمَا مِرْفِدِهِ إِبِرَا الْعُوابِدِدَ المَنْفَا صِدفاذًا لْهُ وَلَا فَهُ إِذَا لِإِ بِاللِّهِ حَتَّا صِدْفًا فَمُرْسًا هَدَفُكُ لِلاَّ لَكِ كَا زَلَهُ اللَّوا لِلإِبْلِ العَلْم الذي وَرَدَت بدا الاخْبَار فيم بقول لا حُولُ وَلا فَوْنَ الْإِلا بِعَالِهَ بِالعِطِيمِ وَذَ الدُّومِينِ فنقال كَفِنعطِ هِذَا النَّوابِ كُلُلُ لَهِذَهِ الكَلِّيزِ مَع سَهُولَهُمَّ عَلَى اللَّهَمَانَ وَسَهُولَذَا عَنَا الْعَلَّم المعنوفر لفظ وَ وَيَه مِن وَا مَا ذَ لَذِ جَرًا " عِل صَرْمِ المشَّا عَرُدُ الذي ذَكِ مَا هَا فِي الوجيدة، وَ سِنْبُهُ هِذِهِ الْكَايَةُ وَ تُؤْلِهِ اللَّهِ كَا اِيَهُ أَيُّ اللَّهُ قُوالْهُا لَفِسَهُ مُعَنَّ عِيره إلّا لَأَ وهن الكلة اصِّا فف سُين لله الله تعالى فقط وهو الحول والفوَّة وَامْمَا كلة الاله الاالله هِنُو نَسْبُمُهُ الْكَاالِيْهِ فَا نَطِزُ لِلَّا النَّفَا وَتَ بَيْنِ الْكَلُّ وَيَبْرِ شَيْبُيْنَ لِيتُو فَ بِهِ ثُواب لَا اللَّهُ لَـ لَا

نواب التبييخ دالفيلا مع قلمة منفرة الفيلا 1813 V3 30 Ed Julion

ولها المنالة

الله الله با لايضًا فعَهُ بلا هَذَا وَكَمَا وَكُمَّا مِنْ فَبْ لِأَنَّ اللَّهِ وَهِدَ لَمُنْ الْمُونَم ا كلاَتُ وَكَسَابِوالحَكِمَاتُ وَاكْرُ الخَلقَ فَنُرُوا إِلَا الْمَيْرُ بَرُومَاطَ فُوا إِلَيَا للمُين وَالِاللمُين الإنشارة بغُوله عَلَبْ السَكَام مَنَى سَسَبِ } (كِشَالُة السَّحَلِصُّا صَارِفًا وَجَنَّ لَهُ الحند وكب الحلق مرعبر ذكرا الصيدق الإخيكا صرادا وبالمطلق المفيدي أصنا فالمغض إلالائما ذؤا معكما لصابح بغض المواصع وأضا فقا المعجرو الأثبا داف بعض المواضع وَالمِرْا دِبِهِ المُعَيِّدِهِ العِيلِ الصَّالِحِ فَا لَمَكُ لَا يُبَالِهِ إِلْحِدِبِ وَحَوْكُمُ اللَّسِانَ وَعَقَالِعَلْبُ الجذَّاحِيد بنُه عَن وَ إِنَّمَا الصِّدَقُوا لا خَلُاصُ وَدَا هَا وَهُ مَنِصَدِ سَرَي المَاكَ إِلَّا لَلْمُ مَن وَهُوَ الْحَالِمُونِ نَعْرِ لِنَ نَفُزَبَ مِنْهِمْ أَنْ إِلَا نَبُعُ مِنْ عَقَا بِالْعَيْرِ أَنْشِأَ دَجَاتُ عِندا للهُ نَقَأَ وُ إِذَ كَا زُكَا مَهُ مَنْ يَلِ المِلْ امَا سُوكِ إِنَ اللهِ مِعْ الحِلمَ ذَكُونِ سُودَةِ الْوَافِعُة المَعْ بن السَابِغِينَ لِعَرْصُ لِسَرَرِ المَلِكَ فِعَنَا لَ بَعْزًا لِي كُلُ سُودُ مُوصُلُ نَهُ مَنْ كِيزَعَكِيكًا مُسَعًا بَكُن وَكُمَا اللَّهُ إِلِهِ الصَّالِ لَهُمَن مَا ذَا دَعَلَ فِرُ اللَّهُ وَالْفِلْ وَالعَوْ الْحَوَالا يَجَاوَهُ اللهِ و العِيزة كَاخَ لِذَ لِذَا تُسَالُمُ رُوبِ وَالمُنطَوْرُوَ المُناكِولُ وَالْمُنكُومُ وَسُنَعِتُو دُذَلكُ لا المبع بعِعت كي الدُّوامِ وَإِين لذَا تَ البُّهُ بِعِرِ مِنْ أَذِا لَا الملكَ وَالنَّ وَلَهُ فِي أَعَلَا عِلِين في جوار رُبِ العَالِمين ولو كا لَ لهن إللهُ أن فعُر ملاوسَع لعَا عَلَى الما يم وَ لماد فَعُ من و وَجَهُ الملا بِلَهُ النَّرُي إِنَّ احُوالًا لِهُ بِم و هِي مُسْبِمَهُ فَإِلْ الرياضِ متنعُهُ ف اللبيَّاه وَالأَخْوا، وَأَصْنَا فَالْمَاكُوكَ مَنْفِعَةً بَالبَرَّاوِلُ وَالسَّفَادُ إِعْلَى وَالْدَ وَاشْرَفْ وَاجَدُه بِانْ بِهِ فِي عِبْدِ وَهُ بِالْعِجَالِ مَصْبُوطٌ مِنْ الْحُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بالغرب مِنجَادِ اللهِ نَعَالِيَ فِهُ اعْلَى عَلِيهِ هِي عَدِي عَدَى مَا الْعُدِينَ الْحَصْبُ الْمُ مَن ا ذِ احْبُرانَ بِهِ زُحْجًا زُا ا وَ بَهِ ذَ لِيهِ هُ دَجَهُ جَرِيلٍ عليُه السِّلَامِ فِينَ ا دَهُ دَجَهُ اطهار على دُرَجَة جِر مِل عليه السّلام و لِمِيسَر يخفي انسبه كل شر مُغِد ب المِهُ وَان اللفنس الني فروعها إلى صنعته الأسكافية اكن مرنس وعها ألي صنعته البحابة لقى ما لا سَا كِنَا اسْبَدِ لِلْ جَوْهُوكَا مِنْهِ بِالرَّيَالِهُ فَكِرُ الْكُ مَنْ يُزُوع الْعُنْسُ إلى مَيْل لِذَا تِدَا لِنَهُ بِهِ إِنَّ مِنْ أَوْمِهِ إِلَّى مَيْلُ لَذُكَ الْمُلَا يَكُمْ فَضُو بِالْبَا بِمَأْشَنِهِ سِهُ اللهِ بِهُ لا عَالَة وَهُو لا هُمُ اللَّهِ نَعُال لَهُمُ اولي كا لا نعام كل هرُ أَصِّلُ سَبِيلًا وَ اينا كا مُواا آصن لِلانُ الأَمْعَامِ للهَبِينَ لِيَّ فَوْلِهَا طِلْهِ وَجُمَّة الملايكن فيزَ هَا الطلب العِيزة اماا لايساد فغي فويد ذَاب وَالعَادِ وعلى سَيْر الما داخ يا الذم و احد ، بالعسبة إلى الضفال مما نقا عد عن طلب لكما إ

وَا ذَا كَا نَهَنَا كَلَا مًا مِعَنُّرُضًا فَلَمْ جِعِ الْيَالْمُفْفُود فَعَكَرِيبِنَا مَعَنِي فَوَّل لا الِهِ الآ وَمَعَنَى لَا حَلِهِ وَلَا فِي اللهِ وَمَن لِيسَ فَا بِلاَّ بَمِمَا عَن مُشَّا هَنْ فَلَا سَبْصَهِ ومِنهُ خَال البيرافي فولك لاحول وكافؤة الإياملة الانسبة سَبِينِ إِلا اللهِ فَأ لِي فَوْ أَلَ فَا بِل السَّمَا وَالأُرْضُ حَلَق الله تَفَل كَوْ رَثُوا بِهِ مِثْلِ ثُوا بِهِ فافود لا لأن المؤاب على فَرَر وَرَجَّان المُثَّابِ وَلامْسًا وَا ذَ بَعِزَاهُ رَجْنَبِن وَكَهْطِيْر إلى عظم السوات والادض وصغولط كوالعؤة النجاذ وصفهما بالصغريخ والليس الة مُول بعظوا لا ينتَخاص بل كل عامي معهم الذا الارض و السعوان السبت مرحقة الارمين لِفُومِنَ اللَّهِ سَبِيحًا نَهُ وَتَعَالِي فَا مَا لَلُولُ وَالْعَوْمَ فَقَدٌ اشْكُواْ مَرْهَا عَلِي المعنز لذوالفَكْرُ وطوامف كميترة فنن مدعي المولم فق السّطرَ في إلا اي والمعقول مني السّعَ السّعرَة خِريطيه لفى بملكة عطن وَمَن له عطيمة هسكوا وفي الما لمون الما تنو الانفيهم امَّا وهو شِيْلَنَ فِي الْوَصِيدَةِ ابَّنَا تَخَالِقُ سَوَى اللهُ نَغُا لِاضَ كَا وَرُ عَيْرِهِ الْعَفِيدُ سَو فَبْقالله إياه ففنًا عكَتَدُ نَبْنَهُ وَعَلَتَ دَرَجَتِهُ فَهُوَ الْأِيَ لَصِيدِ فَعُوَّلُنْهُ لاَحُولُ وَلَا فَأَهُ الإلالله العَسِلِي الغَطِيرِ وَفَرُ ذَكِرُ مَا أَنَّهُ لِيسَ فِي المُؤَحِدِ الْإِعْفَيْمُنَا وَاحْدُهُمُ النَّطَوُ الْيالسَّمَا والأرض والشمش والعي والغيم والمطرؤ سابرا لجناؤان والثاينيه النطزا لاخبيآ الحيوانكات وهج أعطؤ العقبتنين وأخطرها ومفطعتها مكالسترا المؤجد فلذلك عطةُ أَوَّا عِمْدُ وَ الْكِلَّةَ اعْنِي وَ أَجْدُنِ السَّاعِينَ الْبِي هَنِ الْكُلَّةُ رَجْمٌ وَا ذِا وَفَع عاد اللوكل بلا ألمنَر يمَونُ لَلْوَلُ وَالْعُوْمَةِ وَالْوَكِلَ عَلَى لَلْقَ وَسَيتَ فَضِ ذَكِ عَبْد ذِكَ مَا التقصيل القوال التؤكر المرتاح بيًا زَمَاقًا لَذَا لَشِنُوخ لِيَا أَخُوا لِالْعَ كُلِ

عقبتم الموصيد اينا

P Spligg

عِبَا دَوْ عَنْ أَعَزُ الْوَاعِ العِيْمِ الدِي مِنْ مِنْ أَصُولِ المؤكِّل وَ مِوَ العِلْمِ بِالْحَجْةَ وَالْدِي مغلَّمُ اللهَ عَمَالِ والهُ أجهب فكالمنسور بَيْنَ أَعَلَ المَادُو أَعَلَ الْحِيدَ مِا لَاصَا فَهَا الدَّاصَل العَدِل وَالحَيْدَ وَهِمَا اعْمُضَا تُوَاعِ العِلْمِهِ وَوَدَّاهُ سِيرِ الْعَكْرِوَ ابْوَيْنِ بِدِ فَلُمُا شِكُم الإعزاع كالمفاخات وأصنكم الدركات ولعيرة كذا لاحزاذ عزاسليات شرطافي المفام الأولدين المؤكل فغَيْر أحسَّرَدُ ! تو يكرَضِ الله عَنهُ عَدْ العَارِد الْوَسَارَ مَنَا فِرْ لطبيات إلا اذ نُغِنَا ل فعلَ لَذَ برجِلهِ وَلَمْ سَغَيْر لسِبَيد سين أو نفي العَفل ذَالا في عَنْ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لا في خونفسِهُ وَالْمَايْرُول اللَّهِ كُلِّ كُل سيره وتغتبره لامير برحم إلى نفسه وللطرث هنا عجادة لين سباتي امنالة للإ وأكثرمبه لابنا فيزرا مؤكل فارحركة السيرتن لطينا يذهؤ الخوذ وتخالبوكل إِنْ خِيَا فِ مِسْلِطِ ذَلِكَ لاحَوْلِ لِلْيَاتِ ولا فَوْ ةَ إِلَا ، هَوْ وَازِ احْرَرُ وَلَمُ اتِكَا لِدُ على المبيره وَحُولدوَ فَوْلَيْهِ فِي الإِحْرَازَبَالْعَالِمَا لِعَالِمَا لِلوِل وَالْعَوْلَةُ وَالْهَذَبِيرِ وَ سُيسِلَ فرو المنون المص يعن ألمنوَ كل فَعَا لَخلع الادّباب وَ فَظُم الاستِياب هُ وُحسَ مع الإرْ بَابِالْشَانَ إلى عمو الوَّعِيدِ ٥ وَعلم الاستِبَابِ إِشَارَةَ إِلَا لَهُمَ وَلِيسُ فِيهِ بِغُرُ مِنْ صَرِي الحال وَ إِن كَا ذَاللفظ سَيْضُ مَنْ فَغِيبُ لُهُ أَوْ وَ مَا فَعَا ك القا المَفْسُرِيُّ العِبُودِيَه والحِسُواجِهَا مِنَ الرُبُوبَيْدة وَهِسَ فِي السَّارُةُ إِلَا البَّر ينَ المؤيدة الغوَّة فَقَتْط وسنب إحمد و لرَّجَرُ اللهُ عَنْ أَلَوْ كُلُ فَعَالَ إِذِكَا ذَ لِلَّا عِسْ الفَدِدِ مَ لِيَسُووَ عِلْمِكِ وَآلِقُ وَبِرَ لَوْ ثَا مِنْ الْرَعْوَانِ وَسِعْ فَ لَل في عَلَى وَلُوكِ الْمُعَلِيلِ عَسْرُونَ الْغَادِيرِ وَهُمُ وَيُزِيرُونَ عِيْرا أَنْ نَبْرُ لَا لَهُمَا وَفَا الانتَبَا سِمِنا لِلْهِ ال مَغْضِيم عَنَكُ وَهَنَا إِنشَادَةَ إِلَيْجُرُوا لِإِيمَا وَلسِعَدُ الْعَدُّوَةُ وَاذَكُ الْمُعَدُورَا اسبا يُطفئذ سو كهره الاسباب الظاهيرة وسيل إلوكم الله ك الفريث بُرو المنه كل فقرًا لوالمنعَلُق بابليه في كل خال فغال السّايل لِم في ٥ فَشَالْ رَكُ كَالْ سَبَبُ وُصِلًا لِيسَبُ حَينَي بِكُوذُ الْحَيْمُ وَالْمَوْلِ لَا لَذِ وَ الْأُول علم للفائران اللُّكُ مُنْ وَ النَّانِي السِّارَةِ أَلَيْ الْمُفامِ النَّا لِدُ خَاصَةً وَعَوْ سَانِغُ كل الراهبيم المركبل عليه السكار أذ والتسب لداجر الالكاعر فع الارام المكِ فلا إذ كا وسؤاله له سببًا مفضي لا سبب و موحفط جربل له فيز كريقة بِأَ ذُا مِنْهِ نَعْا لِدَازَارَا وَ سِيرَجِرٌ بِلَ عَلَيْدَ السَكَامِ لَذَ لِلْ صُكِودَ هُو الْمُؤَلِّ لِذَ لك وعسراا والبهون غايب عن نفينه بايد نخا لحفله برمحه عبره وعوحا المزيز

وَنُقَتُهُ يِهِ وَاصْطِحُوا بِدِيكِا اللهِ وَالشَّارَةُ الْمَا فَرَ مَدَالِيهِ وَانِهَا لَهُ وَمُضَرِّعُهُ بِينَ بَدُ يِهِ كَا صَطِوا بِالطَفُولِ بِدَابِهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ

ديْه نفينه وَصُواعِه ايْ وَصَرِا مَهْ مِنْهُ وَاكْنَ كَاسَسَدا بُوسِعَبِدا لِمَا ذَرَبَّ الله ٥٠ الذَ كَالصَطِراب بِلاسُكُو وَصُكُو نَهِ الكَاصِطراب اِشَادَة إِلْهُ سِكَانَ الْفَالِدُ إِلَى كَالَ

بَيَا زَاعَالَ الْمُتُوجِلِيزَق

ا على المحام به ورت الحال ولها له بنز لا على الدوقة مطزا أمعنى المؤكلة كالمرتب المبكرة وورك الحال ولها له بنز المستوط عن الارتب كالجرفة والمستوط عن الارتب كالجرفة والمستوط عنه والمستوط والمستوط والمستوط والمستوط والمستوط والمستوط والمستوط والمستوط المنه والمستوط عنه و المستوط عنه و المستوط عنه و المستوط عنه و المستول والمستول والمستو

العدكل

الکسب دد فع الض والتواجی

سرطاتين ودرمابة

مطلسر والتروية

مسبب الارباب

1) 4 MI 6 Jel 2

بالمقالج وأباقنا

نعَالِ وَمَشَيْنَتُهُ ١١ سَاطَأَ مُطرِه دًا لا خطف كما إذَا كَا زَا لطَعَا ومَوْضُوعًا بِينَ بِكِي بِك وَانْنَ جَابِعِ مُحَمَّاجٍ وَمَعَلَ لَهَ مَنْ الْهُو الهَدُ وَعَوْلِ انَّا مُنْوَكِلُ وَشُرَّطُ النَّوْكُل تُرَكُ السِّي وَمَدَ الْهِدُ الْهِهِ سَعِي وَحُ كُهُ وَكُمْ الَّتِ مَصْعُهُ بِالْإِسْدَانَ وَالْهَلَا عِلْ الْ باطبً وَإِعْلَى الحَلَاعِلِي اسَا فِلْهِ لَعَدُ رَاجِنُونَ وَلِيسَرِينَ الْمَوْكُلِيْفِ شَيَّ فَانكُ إِذ السَّطَرُتَ الْحَالِقَ اللهُ مَعَالِي فَيْلُ شَبِعًا وَوُلُ الْجِزَاوَ جُلُولِ فَالْجِزِ مَرِكَةَ المِلُ فَ اولينو ملكًا ليمضغه وتوصله المعقدتان فغد حبها يُستفاهد نعالي لا الله أو لَدَنُودَ عِلاَ دَصْ وَطِيتَ فِي الْعَلِيقِ اللَّهُ عَزَ وَجَلِينَهُا نَمَّا مِنْ مِنْ بَكَّرِدِ اوَ مَلِد ذُ وحَبِّل مِنْ عَيْرُ وَ قَاعِ كِمَّا وَلِدَتْ مَوْيُرِعِلِيمُ السَّعَلَمِ مَحَالَةُ لِلُ حِنْوُ ذَهُ احْدَ لَصَلَحُ بَ ولا عِن احقِداً وُهُ فليسَر المؤكلُ في هذا المفام العلي بل بل بالحالي و العرام امُ الحلِيهِ فِيهُوانٌ مُعَبِّلُهِ إِن اللهَ مَعَا لِيُخَالِقِ الطَعَامِ وَ المَبِدُ وَالاسْتُنَا وَ فَوْ الحِكة انَّهُ الدِيْ بِطِيلَ وَلِيعَيْكِ وَامَا الْمَالَ فِهُوان بِحَ وُسِحَ نَصْلِكَ وَاعْهَ وَمُعِلِ فَضَل ابسِ معَالِ لا معَ البِدُوا لطعًا م وَ حَيَد نَعَيْدَ مَعَى عِينَهُ بِدِيلَ ورُ بَمَا تَحَدُّ فِي الحالِيقِ ل وكهف كتؤل على فأرزتك ودنجامطرا عكيك فحاكل تما ذماع فلك وببطل فؤة حكك و الميانغول على حصور والطعام وربرا سبلط الله من تجليك عليمه او سعد حيث وعلائي مكأنك وكعبسر فدبين لمعامك وادأا احتلاطا لذكك وكوكج لحاعلج الا نَغِضُل اللهُ نَعُالِي فِهِ لِلْأُ فَلْنَغْرَج وَ عَلِبَهِ فَلْنَعُولَ فَاذِا كَا زُهَكُمْ كَالْهُ وَكُلُّه للمرة البداليد فائه سؤك الدرجية الثاينية ٥ الاستباب البني لعبيت متيفته لكن الغالب أالمستبيات لانحضل واوج وكان احتمال حصولها داولهًا بعيد كالدي بُغَا رَفّا لا مصَّا رُوالغُوَّا فِل وَلَسَا فِرْنِيْ البرا دِيالِين لابطر فقا الناسر إلا فافير رَّا وسِ في سَعْرُه مِن عِزَا سَنْصَهَا مِيرَاه العسر سنوطأ في المؤكل براستعط بألزاد في المراد عسنه الاولين ٥ وَالإَحْ بِنِ وَهِيرُ ولِ اللَّهِ كَالِيهِ لَعَبْرا زَبِكُونَ الأعْمَا دَعَلَى فَضِّلَ اللَّهِ نَعَا لِأعل الراد مُمَا سَبِينَ وَبِي وَعِي إِذَ لِلْ عَالِمَ وَمُورِيلَ عَلَامَفَا مَا فَ الْمُؤَكِّلُ وَلَهِ اللَّكَأُ فَ بَيْغِي لَهُ الْخُوا مِرْجُدُ اللهُ فَي وَقِلْ بَ فَعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَدُالُ ٥ والقاً النَّقَدُّرُ فِي البَهْلِكَةُ فَاعِمَّ الدَّوَ المُدْبِخِجِ عَنْ لَوَبْهِ حَمَّا مُا مِشْرَطْبِنِ أَحُرُهُمَّا ان بيُوذُ وَلاَ دَا صَرَفَعُنسُ له وَسَوَا مَا عَلَى الصَبْرَ عِلَى الطَعَا مراسبُوعًا هَرَا دَغُا رِبِهِ ه لجن بعَيْرعنهُ مِن عَبَر صَبِيقَ فَلِهِ وَ نَسْوُ لِشِرَحَا طِيرةَ تَعَدُد الْجِ ذِكُوا لِلهُ نَعَالِك

وَ الذَّا فِي اذْ بِهِ نَجِبُ بِفِوْ بِعَلَى المُعَوِّنَ بِالحَسِيْبِينَ ومَا بَيْفُوْ لَهُ مِنَ الاحتياء الجليبيشة فيعْرِهَ خَذِينَا لَسُرَطِينَ لَا يَجُوالِهُ غَالبًا لِإِمْ لِهُ الْمِزَارِي لِيَحْ كِلَاسِبُوعِ عَمَا ذَ مَلْهَا وَ هِرَة أَدَي اوَيضَيَ لِلا تَحْلِمَ أُوزُيَة او الأَحشبش يرجيع وَفنه فِي بوعل مِنْ الفندُولَ عِ دالوَّكُلُ وَعَلَيْ ذَا كَانَ يَعُول لِلْوَاصُ ونظراً وَهُ مِنَ المَوْكِلِينَ وَالدُلْسِ عَلَيْهِ اذْ لَحُوا كَانُ لا نَفَا رِفُهُ الْأِيرُ وَ وَالمُعَمِّ احْرُ الْمِرْوَ وَالْمُورُةُ وَيَعُولِهِمُ مَا لا يَعْرَ فِي السّ وَسَبِهُ انْهُ عَالِمِ اذَالبَوَادِي لَا بَكُوٰ ذَالمَا فِنْهُ عِلْ وَجَهِ الْارْضَ وَمَاجُوتَ سَنُهُ اللهِ بَكُ بصغود المآء مِن البير بغيرة لو وكاحبل وكالبغلب وبؤ اطبل والدلولية البراري كالجلي وُجُودالحشَكِيشُ وَاغَا خِنَاجِ الْمِدِ لِوصُ بِهِ كَلِيوَ مِسَوَاتِ وَلِعَطِيشَهِ لِيُحْ يَوْمِ ٱو بو مَبَرَثُ فايذالمسَا فِومَعَ مُوادُةُ الحِرِكَةَ لَا بِصَيْرَعَ لِللَّاءُ وَإِذْ صَرَعَوَا لِطَعَا مِر وَهَذَ بِلُذَ بِح ذله وَ واَحِدُولُ عَا يَجْزُقَ فَسَكَيْفُ عُونِهِ وَكَابِوْجُدَالْفَرَاضِ وَالاَبِرَةُ الْجُرَادِجِ كَالِمُا عِنْد كل صَلا وَلا يُعِوْمِ مُنَا مِهُمُ إِنْ الحياطة وَالفَطْع شَيْمًا مِوْجَلِيْ المِرَادِي فَكُلُ مَا فِي عِنْي هِنِ الاربَهُ الْجِي بِالدَرْجَةِ الاول لانهُ مَظَّوْ نطنًا لبسَ عَطُوعًا بِم لانهُ خَيْلًا ن كهيخرك لتؤب أومعيطيه انسا ذنؤنا اوتجدعلى دايرا ليترمن كاسيفيد ولايخاران يَحْرَلُ الطَّعَامِ عَضُو غُلُوالِيفِيهِ فِينَ الدُّرجُنِينَ وَقَوْ لِكِ الْمَاغِينِ مَعَنَى الأول ٥ و لهذا نقول لواخًا (إل شِعَا سِكُ لحبَثُ لا مَا وَلاصِلْ الله فالد فا في وَ حَلِينَ مِنْوَكِ لا فَعَدَا الْمُرْبِهِ سَاء يَ الفِلالِ تَفْسُهِ مِمَا وُو ي الْفِاهِد ينَ الإنهادِ فَا رُوْا لامصاروا وا وا والإعلام سنعًا وعاله X اشاله ائحدًا حسنيَ بإبهبي رَبيه برزَّجةِ فَكَاهُ بَوْتَهُ وَلَوْجَا مَدْرُوْ فَأَوْفُهُمَا لِمُرْبِّانَ إِحْدِيْنِي فَا يَنِي بِرِنْ شِيْزًا لَهُمْ بِمِفْسَمْتَ لِيا وَالِآفَا فِيضِنِي فَالُوحُ إِمَا نَعَا لِمَا إِنِيهُ وَعِرْ الرز فَنَلُ حَسِنَى مُزْخُوا الإمصاء وَتَفْعُكُم بَينِ النَّاسِ فَدُخُوا لَكُصْرُ وَا فَاحْ لِجَا وَهُنَّا بطِعَامِوَهُ عَنَا لَبُنْزَابِ فَاكُلُ وَشَرِبَ وَأُوحَبَرِينِ فَيْسَمِ مِنْ لَدُ فَأُوحُمَا مَهَ نَغَا لِيَ الكيوادُد تُذَا ذَيَرُ هُرِ حَسِينَ مِنْ يُولُدُ فِي الدُّيْدَامُا عِكْتُ اذارٌ ذَا فَعَهِمِي بِأَبْدِي عَبْأُ ا حَدِالِ مِنْ اَدَائِقِهِ مِبْدِهُ فَكُرُدُ لَجَنِّهُ فَاذَا الْمُسَاعِدُ مَنَ الاَسْتِيَا حِظْهَا مُرَاغَةَ ٱلْمُحَدُّ وَجَعِلَا ىسِنْمَة اللهِ مُغَالِ وَالْعَسَمَلِ عُوْجِينِهُ اللهُ مُعَالِي مَمَا لا مُكَالِ عَلَى اللهِ مُغَالِ دُووْمَا لاسبَهَ حَ لا مَرَا فِضِ الوَكُل كِما صَنَّو نَها وُ مُنكلافِ الوكل ما لحنو مُنهَ مِن فَبِي وَ لِحَ الاسبِيا تتغيير الأطاعِرة و المخدرة ونصرف المنوكل في الاحتمار بالإسسا ولطغيرة علا الأبل الطَّهُ عِزَهُ مَعَ سُكُوذُ النَّعَنْسَ لِلْإِ مَشْبَهِ السَّبَ الْخَلِي لَا إِلَى السَّبَدُ فَأَ فِ فَلْت

المكاية في حق النوايا

العقودة البلد

الرق

المرزق تعرافها

النواع البيد

المَ فَ فَوَلَدُ فِي الفَعُود فِي البِهُ بِفِير هندا مُوحَوا وأقرمناح مَن وب فاعلموا لَدُ لِك البرخيت واجرهن صاحب الستماحة نية البؤادي اذا لريق مضلك بفشه فيكع حكذا كا فالمهدَّةُ وتَسْنُد حَقَى يَوُلُ وَعِنْ مَدْ حَامَا بل لإيبُعُدُ انْ مِا يَنِهُ الدِذْ فَين حَبَّ لا يُختب وُسِكِن فَدَ بِيَا حَرَعَهُ وَالصَرِيمِ كِن لِلِهِ الْهَبَعُقِ وَسِي لُوَاعُلِقَ مِاسِهِ لِبَيْدَ عِلى مُفْسِم خِتْ كلطيرتوالذه فععله وكان خوامة الفنخ ابالبكية وعوكها لعير مستغول عبها دة ه فالهَّمْتُ وَلَمُلَوْ وَجِلَهُ أَوْلِ وَ بَكِنَ لِيَرْفِئَ لَمْ حَرَامُ الْإِلَا لَا لِيرْفِ كِلِالْ لنخووج والشوال والتكب وان كاذ مشغولالفنك بابند غيرمس كمشرف يلااندكا بروكاتكم إلى من عُ خل من باب فيرات ورزمة بل طلعه يلا قضيل من نعال واستيعًا لدما سي لهذا ٥ المضكرة مؤاعل مزمنعًا مَاتِ النَّوكل وَحَوَا وَلَيْسَفِل اللِّيوَة لِهِتُو يَرَدُنْهِ فَإِدَالِمِرْقِ بالتيمُ لا تُحَالَدُ وَعَبِدُ هُمُ فَلَا يَعِيمُ مِنَا قَالُهُ مُعِينًا لِعُكُمْ الْ وَهُوا لِ العِبْد لُو هُرَبُ مِن رِنْ فَهِ ه لطلبك كما قو هو بيمن الموت لا وركة او الله وكال إملا مغاليان لإيرز ورندا اسجاب لله وَكَا ذُعَا صِبْهَا وَلَقُدُ اللَّهُ إِلَا جَا عِلِ لَيْهِ الْحَسْفَلَةُ وَلا إِذْ فَكُنَّ وَلاِ النَّ فا كَابْنَ عَبَا سُرُجِ ا مَسْ عَنَهُ احْتَلُفَا لِنَ سِنِعُ كِلِ شَيِ الإفرارِ رَق وَ الأَجل فِي لَصَرَّا حَجُوا عَلَى اللهِ دُوا فَ بَيْدِ الله وَلا يُمِينًا لِالله نَعَالِدُونَ إِلَيْ صَلِياللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَوَقَ كَلَيْمُ عَلِياللهِ عَجُنْ كُلِيد ادْ وَهُم كاير من قَالِطِيدُ تُعِدُ واحاً مِنَّا وَتَرَوْح بَطِانًا ولوا المدِّيدُ عَا يَكُولِل وَقُ لَسِتَ عَلِيْهِ السَّامِ الطُّرُ وَالِيَّا المُّرَكَ زَّرْحَ وَلَا تَحْدُرُ وَلَا لَهُ حَلَّا وُ بِعَمَا لِي بِرَزُ ثَهَا بِيوَمِ فِي وَلِيُسْتِرِ عِنْ أَكِرْ مِطِونِنا ۚ فَا نَظِرُ وَالِذَا لا مُعَامِ رَحْفَ فِينَافِهُ تَقَالِيلَ الْهُ عَنْدًا الْحُلُقِ وَ فَالسِّدِ إِنَّهُ تَعِينُونِ السَّوْسِي النَّوْ كُلُونَ عِرِي اددًا فضرعت في مريا اعبًا وملا فيُبهم ويرمه مستغولون محد دون وفاكس يعضه العيد كلمار نية وزَّ فِي الله لِكِي المُوسِمُ مِا كُل مِرْدِ السوال وَالعِصِمِ رَجَبِ كَا لَيْجَار وَ لعضِهم ما سهون كالضناع والعضه وليسركا لصوفيكم يشهرون العزيزفيا خذو كدد فقد وزاء وكالهوك الواسطينة الدرَّجة الما لأنه رلابته الاستبارالبي توهنرا ومناوها الدائسكيات منعتر فتت ظاهرة كالدي سيتفصف التكبيرات الدفيفت في تغضيدا لاكتساب ووجوعه وؤكك يزج بالتكلية عردة كابدا الوكل كلفا و في الذيضيدان سي المحارا عنى من مجتب الحيل الدفيقة الحيسًا باً مباسحًا لما إليم ال فا مَا أَحَذَ السَّبَهُ لَهُ وَعِلْسَ مِنْ فَيهِ مِسْبَهُ لَهُ لَذِ عَابِهُ الْحِصِيكِ الدُّ نِمَا وَالإيكال على الاسبَاب فلاحفِي إَذَ لَنَ يَبِطِلُ اللَّهِ كُلِّ وَهِي مِثْلِ الاستِبَابِ النِّي نَسْبَعُ أَلَّ

ا مَنَا فِيرِمِكُ إِنْسِيمَةَ الْإِفِيكَةِ وَالطِيرَةِ وَاللَّحِ بِالإِيضَافَةِ لِلِلْهِ الْهُ اللَّطَاءِ فَا ذَالِنَي صَعَ إِنَّهُ مَا يَدُو وَسَعَ اللَّهُ كَلِمَ مِنْ أَنْ وَلَوْتِصِفِهِمَ الْفَتُمُ لَا يَحَنَّسُهُ وَ وُكُا يَكُونَا الامضارة لا يأخذ ونكم لأحد شيًّا بل وصَعَصْرٌ ما فعكم سَنِعاً طو نهن الاسبِّياب وَامْنَا لِهُ فِي الاسْتِيابَ لا يُونُونُ لِبَقَائِ المُسْبِيِّيَا مَنَى يَحَرُّ مُلاَ بَنِي احْصَا وُهُ وَهُال سهلالنَّوْ كَلِّرْكَ المَّذِّ بِيرِوْ فَالْتُ الْلَّهِ مُعَالِئَ صَلَّوْ الْمُلَقِّ وَلَهُ عَلِيمُ مُ رَفِّينَ وَالْمِنا عَجابِهُ سَرِيرِ هِيهُ وَلَعَلَهُ الاستبابِ البَعِيدُ هُ إِلْفِيرُ فَضَ اللَّهِ عَنَاجِ إِلَى المندبير ولون ه الاستبا بالجلبنة فاخ اقد طهَرا ذَالاسبًا بين عنيتكة إليَّ مَا يؤيِّخ المتعلى فِهَا عُزالِهُ كُلِّ ال مَا لَا يَجْرِجِ وَانِ الذِي لَا يَجْرِجِ مَيْعِسْهِ لِلْمَقْطُوعِ بِهِ وَالْمِطْنُونِ وَانْالْمَقْلُوعَ لَا يُرْجِ عِن الوَّ بَاعِنهِ وَجُوْدِ حَال الوَكل وَعله وَهُوالا بُكالْ عِلى مُسَبِّبِ لَاسَبَاب فالوَّ ظَهْم با كالج وَ العِلِمِ لا العَلِوَ امَا المَطَوُّ أَنْ إِنَّ فَالْوَ كُلُومَ مِا كَمَا لِدُو العَلِمُ وَالْعَلِجُ عُلُوا والمُعَلِجُهُ وَالمُعَوَّ وَلَوْ مَلْ سُلا حَبُدُ هِ فِي السَّبَا بِعِلِي لَكُ مُفَا مُاتِ الأولسي فَقَا وَلِلْوَا مِو مُطْراً بِهِ هِ وَهُوالَّذِي مِنْ وَرَيْكُ البُوا وَرُبِغَينَ إِرْ أَنْتُ مَعْضَالِللهَ عَلَيْهِ مِنْ مَعْقَ يَبْهِ عَلَى الصِرالسُو اوَمَا بُوَتِهِ إِوْ يَتِنْسَدِ حَبِلِسُ لِهُ أَوْ يَؤْتَ أَوْ يَثْبُهُ عَلِي لَهِ فِي بِالمَوْتِ الْ لَهُ يَنْكُسِرُلُهُ سَيْمِ فِلْأَ ْ فَا لِهِ إِنَّ ۚ لِلَّهِ وَفَهُ مِلْ خَذَ أَوهُ وَيصِيلُ بَغِيرٌهُ وَيُونَ جُوعًا فَلَا لَكُ مُرَكُومُ مَعَ النَّا وَ اللَّ جرا اندمين مع تفده المعت والما فيل منهدية بيته أولية مسير وتعجد في العقري والامقار يفغاا أضعف مزالا واؤدكها اهبأا منوكل لائه قارك الحكب والأماسك النَّا عِيرَة مَعُولَ عَلِي ضَفِّلَ اللهِ تَعَالَىٰذِ تَرَبِرَامُرُمُ مِن تَحَكِّدُ الاسِبَابِ لِيَحْبِهُ وسَيَنْ الْفِعُو فَيْ ا لامضًا دِمَنَعُ طَحْسَبًا بِالْحِرَقِ فَاذَهُ لَذَ مِنَا لاسْبَا لِبَابَدُ الْحِافُ لَدَ سَطِلُ وَ جَلِه إذا كَا نَنْظُرُ إِلَا لِدِي فِيضِرْسِكَا وَالْمِدْ لِاحْجَا لِرِيرٌ فَوْ الْبِدُو لَهِ الْمَا وَالْمِكُو الدِي مَضُورانَ عَغِيم مُبعُهم مِنهُ وَيصنيعُوه لو لا فضل الله تَعَالُ سِمَع عِنهم وَحَرَّ مِلْ وَعَنْهُم المَعْإِم اللَّهِ لِيسُبِ انْ جِنْجَ وَبِكَيشِبا كِيسًا بُمَا عَلِيلُومَ ٱلْفِرُفَةُ نَاهُ مِيزًا لِمَاللَّهُ والرابع بن كابا وابالحب وهذا السغي الطالة بخر مدعن مقامات الوكل إذا لرين على بعدة ففسه الما يتبو وفو توقو عد وبضا عِنه فارف لذكار الم أعكمه المدجيدة فيالحظفة بالمجافظة وللا المختال لحط مع ذلا وتكسيراسا لَهُ بِلِيرَى كَسِيرُهُ وَبِضَاعِمَهُ وَهَا يَهُمْ بِالإِضَافَةِ بِلاَ هُرُونَ اللهِ مَعْ إِلَى كَا مُرِي العَلمَ فِي بِع للك وَالْوَفِعَ فَلَا بِيكُونَ نَظُوهُ لِيلًا الْفَكُو بِلِيلًا فَلْسَا لَمُلْكُ اللَّهُ مَا ذَا إِ ي بم بل وَ مَرْ حَيْكُمْ مُوالَ كَا ذُهِ مُوا المصسب احْيَالِهِ أو لِيغُولَ عِلَا المساكَ فَهُن فِعُو بَهُ نَهُ مِيثَ

السباب

مؤكل الخواص بلازاد

الكتب في البيضاعة من الله ومثالع الكمرانين والمرافق

محتشد وبت لبدوعة نتقطع فكالده ثدا أشرف يخالان عدي بكينوو الدل يكان أنحَب يُهنِها تَهْ عَال المؤكل فارا وعِيدَ فنه السَّرُوط وانضا في أبيه الحال والمعرفة كاستواذ الصدنور خامة عنه لما بؤيع بالخلافة أجير فاخذ رزمنة مُنَّاعِدٌ لَئَنْ حَضْمَهِ وَ دَخَالُ السَّوْفَ فِحِ مَا المسلَوْنَ ذَلَهُ وَفَالُوا يَعِيدُ مَعْكُو هُمُلُ وَ فَدُ ا لِمُنَ الْمُلاَفَةِ النَّهُوةِ فَقَالَ لَا يَشِعَلُو فَيَمَ نَبِيا لِيَ فَإِنْ أَضْعَيْهُ رَكَمَتْ إِلَّا سِهَا هَارُ أُصْيَع حَى وَصُوا لِهُ فَوْتَ أَعَلِ بَعِيمَ مِن بَيْبَ مَالَ الْمُسلِمِينِ فَلِمَا دَصُوْ الْهِ للْأَذَأ مُسًا عَدَ نَهُم وَ تَطِيفُلُومُمْ وَاسْتَعَرَا وَفَيْهُ مَصَالِحِ المُسْكِدَنِ اولِ وَسَيْجِيلِ الْفِظَالُ لُوبِينُ الصِدِينُونَ فِي اللَّهُ عَدَهُ فِي مَعَّا عِلْ النَّوَ كُلِ فَفَن [ وَلِي لِفَذَا المَفَّا ومِنهُ فِ لَهُ لَهُ أَنَّهُ كَانَ مُنْوَجِكُمٌ لَا بِا عَبْدَارِ الْحَسَبُ وَالسَّعْيِ مِلَّ مَا عَبْدَارِ فَطِع الله لقاً ت إلى فؤنه وَهَا بنه وَالعِيم بأ زُامَة نَعَالَ مُنْسِرًا لا هَيْمًا ب وَمُهَرًا لا مَسْبابُ و بشروط كاذ بزاعِه في طور في الكنبين الهر حقاً ونظ والحاجد بن عفره استنكار وتفاخروا دخارة مزعزال بوزوهم اخبالبه مزد وهيموره ففن وَخُلُ السُّوْقِ وَدِرُ عِهُ أَحِدًا لِيهِ مِزْدِ رَهَدُوعَمْ وَفَقُوعَ بِعِرِظِ الدُّ بِرَا وَجِبُ لَحْمًا هِ وَهُ بَغِيرِ المَّوْ طَلِ لا مَعَ الزُّهُ مَا فِي الدُّنِيا بَغَرِ بَقِيرِ الرُّهُمِّ دُونِ المُؤَكَّرُ فا ذا الوَّل مِعْنَا مِوْرًا الرَّهِ وَقَ لَبِ ابْوِحْبَ فَرَ الْحَدَادُ وَ هُوَ شَيْخِ لَلْبَيْدِهِ وكا رَبِنَ الْمُوَكِلِينُ الْحَيْدُ الْمُو كَاعِيشِ رَسِيَّنَة وَمَا فَا رَفَتَ السَّوْفَ كَذَا هِبَ لِيْ كُلْ وَمِ وَتَهَا زَّا كَا أَبُيْتَ مِنِهِ دَانِفًا وِ لاَ أَسِنَرَ عِ مِنِهُ الْإِمْرَا طِادْ خَامِهِ المام بلا حرَّجهُ كاره فت را المبار وكا دُ الجنير لا شكار طفر فها و الدَّوْعل وكا زَيْعُول. اسبَخَى الْ كَلَمُ لِيهُ مَفَامِهِ وَهُوَ مَا مِن عِيْدِي وَا عَلَمُ الْ الْحِلْوُ سُ يَوْرِ بَاطِ الصُّومُ مَعُ وَنَفُ مُعَلُومٍ بِعَيهِ مِينَ الهُوَّ كُلُ وَإِنِ لَهُم بِكُرْمُعَلُومٍ وَوَقِفَ وَأَمْرُ وِ المُؤَادُ والخووج المطكب لأبقيح تعتد النؤكل الإعلى ضعف ويتركا بفؤى بالحال والعباره فؤكل المكنيسب وأزند نيسأ لوابل فنغوا تباغيل اليهتر ففوا فؤى حمد معدالشن العَوْم بِهُ لِكِ فِعَهُ صَارَسُوْقًا فِمُوَهُمْ خُوْلِ السُوقُ لَا يَكُونُ دَاجِل السُوقَ بُنُوكِمْ الديشروط فيبرة كاسبق أن فليتسب فالافضل إزىعفدافي بكنه ا وَيَوْجِ وَ بَكِعَيْنَبَ فَاعْلَمِ الْمَالِيٰ كَانَ تَعِنَّرَغَ بِتَرَكَ الْحَدِثِ لِمَرْكِوَ وَهُم والخَلَام واستيغراف وفئة بالعِباء أهوكا زالكمث يسوش كابيه وأباز وعومع هنرا لأ بسننشِرف عَسْمُ إِلِياً لِذَاسِ فِي انظاءِ مَن بَدِّ سَلِيَ فَعِلَالِيمَ شَبْرًا بَلَ بَهُوْد

لَوْ بِمَا لِفَالْبِينِ إِلْهِ السَّرِوَ الإِسْحَالِ عِلْهِ مُعَالِيهِ فَالْعَعْوِ دِلَهُ اوْلِي وَإِذِ كَا ذَبْضِطْهِ بِهِ فلهد فيه البَينية وسيخشِرف إلى المنايرة المنسب اولي كان استنشرا ف العنك أيا أما سُوالبالعَكْبُ وَتَرَكُدا كُعَرَمِنَ كَل الْحَرْبُ وَمَا كَا ذَا لَمْوَ ظُونَ يَإِضَرُ وَنَمَ السِّنتُون الدو تفوُسهند و كا ف احد حنك قد أمرا با و المرودي العطي مُعفر لفقراشيًا فَنَا اللَّهُ عَا كَانَ استَنَاجَهُ عَلَيْهِ فَرَدَهُ فَلَا وَلِي قَالَ لَهُ أَجِدَ الْحَقَةُ وَاعْطِهُ وَانْهُ بَفَيْل فلحقهُ وَاعَطَا هُ تَعَبِّل ضَكِل إجْرَعَن ذَلِكَ فَعًا لَ كَا دَاسَمَشْرَفَتَ مَعْسَدُ وَدُفَأَتُ خَرَجَ انْعَلَمَ طَعَهُ وَالسِرَفَ مَنْذَ ٥ وَكَا ذَالْحُواْ الْوَالْ انْظُرِ لِلْا عِبْدِ فَيَالْ عَلَا ا وَخَاتَ اعِنبا والنفس له بعنكم منه شيا ٥ ويسك سيل المؤام عزاع ما دأه في اسفاده ة كَ دَائِيةُ لِلْفِرْعِلْيَهِ السّلام وَرَجِي تَصِيحَةً وَمِينَ فَا دِفْتَهُ حَيْفَةُ الْاسْكُنُ نَفِيرالِيهِ فيكون أفضاية متوكله فإذا المك نسب إذا داع أدابا المست وشروط يبينه كَمَا سَبُونَ فِي كِنَا بِاللَّبُ وَلِمَ تَعَفِيْهِ الإستَكَأْرِوَ لَوْسِجِ اعْنَى دَهُ عَلَيْضَا عَبْرُوهَا يَتْهِ كَا ذَهُ وَكُلُّ وَالْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ المِعَالِمُ المِعَالِمُ وَالْحَالِمَ فَا فَوْل بهزمته أندار سيرقن بضاعته الوحس بجادنه أويغو فكأمرموا موادوكا ذدا وسيابع وَلَوْسَطُوطُ مِنْ يَعَيْنُ وَلُونِ مَطِرِ بِثَالِمُ مِلِ كَاجُ لِعَلَيْهُ إِلَيْكُ السَّكُودَ فَسِلْدُ وَتَعَبَدُهُ وَٱحْدِدُا فَانِ لَرِنْسَبُكُنْ إِلِانْتِي لَمُ تَضِطِرِ بَخْقَدِهِ وَمَنَا صَطَرَبِ لِعَِفَّ رَخَيْقَ فَكُرْ سَكِي الْهَهُ وَكَا فِ لبشره إلىا لمَخَا ذِلْ فَتَرَكَ ذَهِ لِكِ وَدَلِكِ لانَ العِسِمُو بِكِمَا شَهُ مُعَنَى الْكُرَ السنعَتَ على مِن بالمِغَا زِل ادَاكَتُ الْلِعَه إِلْ أَنْ سِمَعَكَ وَمَهَرِكَ الدِهُ ۚ فَيْعِلِمَنْ فَوْفَعُ ذَلِكَ في فلبه فاتلخ الَّهُ المَغَاذِل مِنْهِ وَ وَفِيلِزَ هُفَالُونُوهِ مِناسِمٌ بِهِ وَفَضَّا لَا جَلِهَا ۚ وَقِبَلَ فعل أَلَكُ لما مُنا شَعِيلِهِ مَا كَا ذُلْسَعْبِ الْمَمْنُ وَيَا مُا يَجُونِ اللَّهِ الْمَاتَ صَالِمًا وَكُفًّا في رُ وَلَكُ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَا مُسَاكِمُوا لِهُ وَ مُومِعَ لِمُنْ الاستناعير بعنا عَمْ لا عُبِينَ فا تواسي بالديم المن يرز العقر اللغيم بَضَاعَة فَيْهِمْ كُنْ وَأُنَّا الدِّينَ كُنُ أَنَّ نَصًّا لِعِهِمِ فَسُرُفَتْ وَهُلَكَ فَيْمَ مُّنْ يَ وَ أَنْ يُوطِّنْ نَعْشُهُ عَلَّى أَنَّ اللهُ تَعْمَا لِيهُ بَعْمُ لِهِ الْإِمَا فِيهِ صَلَّاحَهُ فَإِذَا كَالَّ نَيْمُنَّا هِ وَجُرِلهُ فَلَحَ لَا فَرَكَ كَانتُ سَبَنَا لِعَنِسَا دِوبِنِهِ وَفَدَاطِفَ اللَّهُ مَعَالِبِهِ وَفَا الْدَيُونَ أَجُوعًا فَيَسْبِعِي إِنْ بِيَنْفِكَ الْمُالُونَ جُوعًا حَبَرَلُهُ لِيُحَا لِأَخِرُهُ مِا تَضَى الكلامِلِية بذمك بزعيز نفضير مزرحمقته فاؤاا عنقذ جبيرة لألأ استوت ينيزه ولجؤد البيجأ وَعَدَّمَهَا نَفِي لَخِيَ انْ لَعَبَدُ لِبِهِمِ مِنَا النِّيلِ فَامْرِمُنِ الْمُؤِادَةُ مَا لُو تَعْكُمُ لِكُأ

الكسب التوكل

و بعد المعالمة

مهم امرالنجارة فالليو

المود عن المرب

wire air is a

שניי אנפי <sub>ערשי</sub>

المارة

لكَا زَيْهِ هِكَا كَهُ فَينِنُطُ اللَّهِ إِلَيْهِ مِن فَوْ فِعَ شَدْ فَصِرْفُ عِنْهُ فِيصِيحٍ جَبِيبًا حِزِيبًا اليطنن بجادوه ابن عَبِهِ مَن منعبني مَن دَها في ومَا مُوا لا رَجَدُ الله لغًا ل ٥ لِعِسَا وَلِذِلِكُ فَالسِّرِي عِنْ رَضِي اللَّهُ عَنْدُ لا إبال اصفَّتُ غِنْدًا أوففرا ٥ فاني ا دريك لها حيرك ومن لوسيكا مل عيسيه لهن الامور الدسيصور مينالوكل فَلْذَلْكَ فَا السيت ابو سُلِهُمَا زَالْدُادَانِي لاَ مَرْبِلْكِ المؤادِيرِيامِ وَكُلْمُقَامِر نصيب ايكه هندا النؤكل المبارك فاني ماشمت ميدد الخده هذا كلاسه مع علوفات وَلَمُ سَنِحَ هَوْنِدُ مِنَ الْمُشَامَّا تَا الْمُكَنَّةُ وَتَكُذُهُ فَا لَهُمَا أَدَّ دَكَمَنُ وَلَعَهُ فَا لَ وَأَدَادَ إِذَاكَ افضًاه ومَا مُرَكِلُ لِلْمَيَادِ بِالْهُ فَاعِلَالِاً السُّولَادَ الْهِضَوَاه وبِأَدْكُمَا بِفِدَدَهُ كِالْفِع النُفْضِرُو فَيْ وَمُونِ وَحَيَاهُ فَهُوخِرِكُمُ عَلَيْهُا وَالْعِبْدِ لَمُفْسِدِهِ لِمُ كَلِيهُ حَالَةُ النّوكل فِسْنَا الوَّكَ عَلَيْظٍ فَوَ وَالإَيْمَانِ لِهِنْ وَالإَنْوُ وَجَاسَبُقَ وَحَدَا مَقَامًا سَالِدِ بن وَالأَحَوالِ والأعكال بنبي على اصلها من الانمار وبالجلة المؤكل مفاح علوم وكور فسيترعي فؤُمَّ العَكْبُ وَفَوْهُ البِعِيْرِ وَكَذَالُ ثَاكِيهِ عِنْ لِمَ مَنْ طَى السَكَدُ فِي طَعَى المِنْة وَمُزَلِطِعَ عَلِي وَكَ النَّكْبِ عَنْ مِطْوَرَيْكَا النَّوْجِيدِ فَانِ فَلْمِ سَسِيعِهُ الْمُثَلِيمُ والم ينتنعه اغ مرضا لعتكيئن الأكؤيلا الاسباب الفاعرة وحسرا لطن وتتالي فِي بَيْسِيرِا لأِسْبَابِ لِطَيْمَ فَا فُونْسِ فَرِمُوا لِمُؤْمُ ا رَبُّو الطَّلْ مُعْبِر السِّطَّا وَحَسِنَ الطَّنْ لَلِفِهِ إِلَّهُ يَعُلِّلِ فَا لِسِسَتِ اللَّهُ تَعَالِ الشَّيطان هَدِ ﴿ الْفَقَّ وَإِنَّمُ كُ بِالْحَشَّاءُ وَ اللَّهُ بَعِيرٍ لَمِ مَعْسِفِعَ مُرِنْهُ رَفَضَكُ وَالْإِنْسِا وَ بَطِيقِهِ مَسْعُوفَ بِسَمَاع يَحْوَيْفِ السِينِين وَإِذِ لِكَ فِسِلِ الشَّعِينِ فِينَ الطَّن ولع اذِ الطَّيِرَ اليَهِ لَجَبَرُ وَصِعْطَ لَعَكِ وَمُشَاهَدُ وَالمَوْ ظِهِرِ عِلَا الاسبَاطِ لِعَا عِرَهُ وَالْبَاعِيْرِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الطَّهُ وَ مَطُلًا الوَّكُ لِ بِكِينَة بل دوية الردُق مِنَ الاستار الطفيّة أنفياً يَظِل الوَكُل فَفَت مُ ﴿ وَ عَا مِن اللَّهِ صَفَّانِهُ مَعْمِرُ وَلُمْ يَكِنْ لِهُ مَعْلُوم فَقَالَلُهُ إِلَّامَا فُوا حَسَبَتَ كَانَ اصْنَارُ لَهُ وَلَوْجِهُ مِنْ مَا عَادَ ثَكَا بَأَ فَقَا لُـ فِي الرَاحِيْدَ بِهُو وِي الْحِ جوار المبيِّد فَدَ صَمَنَ اللَّهِ فَكُلُّ مِهِ مَ مَعْيَعِيرُ فَقَا لَا إِنْ كَا ذَ صَادِ قًا فِيضًا بِعِ فعلو فك كِي المستحد جراك مَقَالَ إِلَا هِينَا لُوكُرِينَ أَبِا مُا تَقِعَتْ بِينَ اللهِ مَقَالِ وَبَنِ العِبَادِ لِهِمُا المنقض في المؤجد كأ دَخِرًا مُكَ الْ يُصَلِّنُ وَعَدِّ لِهِمُ ويُ لِي ضَارِهِ الله مَعَالِ المرز ق وَ لَوَامَا مِ الْمُسْتِدِدُ لَكِفُوالْمُصِلِينُ مِن أَبِن ثَاكِلِيَّا هِنَا فَقَالَ مِا شَجْرًا مِتْرِخَاعِيد الصلاة البي صلبيك خلفل تراجيدك وسفع ليذهن الطن مجي الوزق مرلطف

الله تقالي بواسطين الاستباب الطنية الأصبع الحكايات الذي في عبي بب صنع الله في المنطقة ومن الله والله والله ومن الله والله المنطقة المنافقة المنطقة ال

َ . أَنَا حَا مِدِ آنَا شَاكِ اللهَ الْأِلْوَ آنَا جَابِعَ أَنَا عَالِكِ ـ هيستِيدُوانَا الضِّينَ لَصْفَهَا - فَكِنَ الصِّيْرِلِمُضْفَهَا فَإِخَارِكِ -

و مُدى لغيران لهد أما وحليه وأجر عبيد لا برونول إن وم تُم دَ فَعَرِسُلِا الرُّ فَعَلَمَ دَهُ إِنَّ الحَرِّجِ لَا نَعَالُو فَلَهُمُ الْجَيْرِاللهُ مُعَالَى وا دِ فَلِل إيااو لمن مليفاك فرخبة فاولمن لعسيني كارَ رُحُلا عِلَا مِن الهُ فِنَا وَ لِمَنْ الرفَعَيْنَ فاجذها فاؤقف علياتي وفالكراف لصاحيم والافقد فعلنه هوفها لمسمد العَلا رْفِدُ فَعَ إِلَيْ عِزْةٍ فِي سِنَّمَا مِنْ وِينَا وَشُرُ لِعِنْتِنَا رَجُلًا أَخْ فَسُأَ لِهُمْ عَنَ رَجُهُ المَعْلَمِهِ فَفَ الْهِ عَذَا رَجُلِ مُعَالِينِ فِي فِي إِلَا مِن الْمِيمِ وَأَجْرَتُهُ مِا لَفَضِهُ فَعَلَ لَا تَمْ يَهُم فانِهِ فَإِلْكُمَّا فلما كا زَفْعِد سَاعُهِ وَعَلَالْمَعْ إِنِي فَا كَبُ عَلِي البِلِسَوا هِيمِ فَفِينَلِهُ وَالْمَلَمُ وَمَا لِب أبوُ تَعِقُوب الأَفْطَعُ الْمَضِيحِينُ مَنَ الْمُرْمِعِشْقُ الِامْ فَوْحَدُنْ صَعَفًا لَلْكِينَ تعنيه بالحزوج فرخنا إليا لواديام إأجدنت السكرضع فراك سلة وطراوحة فاجدت ووَحَدِثُ في المعنيَّ وَحَثَثُمُّ وكانَّ فَاللَّهُ عَنُولَ إِحِثُ مَثَنَ إِنَا مِ وَاحْرِمِكُون سلطان سيلية متغبرة ومرسية لقيا و دُحت من المسيد وفي عدر فا ذا الأبر مل المجي فَدُا أُوْبِ لَ فِي حِبْنَ حَلِينَ مِن بَدِنِ وَوَصَعَ مُسْطِحْ وَكَالْهِنِي إِنْ فَعَلَىٰ حَيْضَتُ فَيْن يِهَا فَاذَا عَذَا نَا كُمَّا فِي الْفِرَمِنْ فَعَشْرَهُ الإم وَآشَرَ فَتْ السِّفِيْنَةُ مَكِيا الْحَ فَ فَهَدَدَتْ أَيْه خلصنيات نُعَالَى انَا عَنْدَرَ فِي هَنِهِ الْعِلْ اوْلَهُن عَنْدَ عَلَيْهِ تَصُرُكِينَ الْحَا وَيُزوا مَنْ الْول مَن لَفِيْدِينُهُ فَعَالَيَّ الْحُمَّ نَفْتُمُ فَاخِ الْهِ سَمِيرِ مَسِرَ كُولُودْ مَعْسُودُو وَسَكُو أَلَعَا يَعْبُضُ فنصَّة مِن عَذَا وَصَحَدًا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعِلَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُولِنَّ فِي الْمُعْرِمِنَ عِسَى الإمرة الطَّلِيمُ الْعِالُوا دِي ٥ وَ الْ الْمِيدِ الْمُعْلِمُ الْعِالُوا دِي مشًا والدَّبيُّورِي كَازُعِلِي فَبِي السُّنَّعُ لَعَلِّي سِبِيهِ فِراَ مَنْ الْفُورِي كَازُفَا إِيُّلالِيمَّ

3771 2 2 th block

آماقاً بنم

الدكاية عام الزن

हां। हें दें हैं हैं।

W. L. R. S. S. J.

يُوْلِ مِا نِحِيلِ قَدْ اَحَذَتَ عَلَيْناً هَنَا المِقدَادِ مِنْ الدِينِ خَرْعَدَ بِكَذَا الآخَدَةِ عَلَينا العَطَا في حَاسِنا مَعِدَدَ اللهُ مِقَالًا وَلا فَضَا بَا وَلاَ عِنْهُ وَ حَسَى عَنْ سَاوَا لَمَالُ علاعبً طيفركَ الذار وَسنو هيران لا يجر زقلُ كال وَ مبتُ بَرَا دِي نُوا في مُ لِكُثُ لرُأَ كُل مَنَ جَرَبْ صَبِيطًا لا في الطِّر مِن مُفَالْتُ فِي مَعْبَى أَخَذَهُ خَيْ جَيْ صَاحِلُهُ فَر بُمُسًا معطبني شبَكَا فأدُ وهُ عليمه فَأْجِ اللَّهُ سَبِهُ اللَّهُ وَقَالَتَ لِيانَتُ ثَا جَرَبَعَوْ لَ عَسَى لِي صَاحِيهُ فَأَخُرُ مِنْهُ سُبًّا مُردَ مَنْ إِلَى سِنْحِ مِنَ الدَواهِمِي وَ كَالَتُ الْفَقَدُ والكفيت الهالية بيمن مورور وكال مبال اختاج بالا خاريم عدمه فالكشط الِمَاخُوانِهِ فَيَجُوا لَهُ مُنْهَ فَصَلَالُوا هُوْ ذَاهِي آمَنِيَرِ فَلَسْتَرَي مُمَّا بِوَافِي فَلَا وَدَهُ النِفِيرا حبيتَعَ ذَا يَصِد عِلِي وَاحِرَةٍ وَفَا لُوا الفَا يَصَافُم لَهُ فَعَنَا لُوا لَصَاجَهُ بكر عَرْهُ للِإِرْبَيْ فَغًا لَا لِحَا لِلبِيْرِ فَا لَوْا عَلِيهِ فَقَالَ الْفَالِبَا وَإِلَا الْهَدِيَّ الْبِه امزانة من سمَقِنْدِي فَلَيْ لِلْهِ بِنَا وَذَكِرَتْ لَذَا الْفِيدَةُ وَفَتَ لَكَادُ -المزمن الاول وَحليه سَرَ ضِرومَعَهُ وَصُوفَالِ إِنَا هَلَهُ مَتَ يُوكلِ مِنْهُ مَعْالِيهِ مِ النَّاوَةُ لَ إِنَا كُلَّهُ فَا دَوْفَهُ وَإِنْ لَوْ يَا كُلُّهُ فَلاَ مِنْظِهِ مِيْهِ فَلَوْبَرَ للطّ وَلَوْ بِإِكَا وَبِقِي لِفِرُ صِبْعَ دِهِ ٥ وَكَالَّ إِنْ مُوسِعِيدًا لَخُوارَدُ حَلَّ 1 هِادِ بِهِ ٥ بغِرَزَادٍ فاصًا بِعَىٰ فا فَهُ فوا بَيُّ المَّحِكَة بِمِنْ فِيرَتْ بِا وَدِصَلَا تُرْفِوَ رَا فَي لَخِيت فِي سُكِننَا وَا نَكُلَتُ عَلِي عَذِهِ فَالْمِينَا لَهُ الْوَخُولِ لِمَ تَعْلَمُ الْأَوْلِ لِمَ عَمْنَ لَلْعَبي تَعْيِيرَةً فِي الْهَلِ وَوَادَيتُ حَبُرِ كِفِي إِلْيُ صَدِّدِ عِنِهِ فَواصَوَ أَا فِيصَفِ السِلِ عَالَيْكَ العَلْ المرَّحَلة وزلله و بأحد مر نفسه في الدُرو والحقو في المرَّ المراد والحقو في المرَّ الما المراد المرا وَعَلَوْ فِيلِا الْفِرْنِي وَبِرُولِ الْرَحِيْلِا لِازْ فَرَالْكُ حَرَدُ فِي لله عَنهُ فَقَالَ اللهِ عَنهُ عَقَالِهِ عَنْ الْمُعْرَادُ إِلْمَارُ وَالِيالِمُهِ اذْهُبُ فِعَكُمُ لقراكن فانه ستبغيثك عزباب عمر فأهك الرجلة غابت فالقداه على فالخاهدة لَكِرَاعَةُ لَ وَاسْتَعَلَ بِالْعَبَادُةِ فِقَالَ عَزِا فِي شَتَعَتْ الْهِذِ فِذَا الْهِ يُسْخَلُكُ عِنا فقالت الخافرا خالفتان فأغمآني غل على والعشمر فقال عنمرة جكناه فاوكودهيم نفُنَا لِسَدَةُ عَبِدُنُ فِيهِ وَمِنْ السَّمَاءِ رِدَّ فَكُمْ وَمَا نَوُ عَلَا وِنَ فَعَلَمَ وَمَرْتَ فِي السَّا وَأ الطلبه فيالأرض فب كي عمر وكال صدك فنا وكان مرعد ذيك يونيدو عد البير وَهُ لَسُتَ أَبُوْحُمُ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ سُنَهُ مِنْ لَسِينِ فَكِيْنَا آمًا الْمُشْحِطُ الطِّيخُ

إذ وَ تَعَنَّ فِي بِيرِ فَنَا ذَّ عَنِي تَعِنِي اذَ استَعِيْ نُوفُكُ لاَ وَ الله لاَ استَعِيْ فَمُا استَعِيْ فَمُا استَعِيْ فَعُلَا استَعِيْ فَمُا استَعِيْ فَمُا استَعِيْ فَمُا السَّعِيْ فَعَالَ الْمَحْدَمِ الْعَالَ الْمِحْدَمِ الْعَالَ الْمِحْدَمِ اللّهِ المَحْدُلُ اللّهِ مِحْدُلُ اللّهِ مَعْ اللّهُ مِعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

- يفاً فِي إِينَ لَا أَوْلِ الْمُولِ - وَأَعْلِيدِ تَنِي اللَّهُمْ مِنْكِلُ عُنِ الْعَشِّفِ .

و يَسْلَطُونَ فِي أَمْرِي فِي مُدِيِّ سُالِكِر و بِلِي مَا بَحْرُ الْكُطِفُ لِدُولُ لِاللَّطَفِ وَ

و تَرَالْتِ لِهِ الْعَنِيمِ فَي كَا مُنَا . يَبْشِرُ فِي الْعَيْدِ اللَّهُ فِي الْحَفِ.

و أدالُ وَ بَيْ مَرْ هَدِينَ مِنْ وَصَلَقَ فَ فَوَ لَهُ مِنَ المَطْفَ مَنِكُ وَبِالْعَطَيْ . فَيَهُ وَ وَالْجَرَ فَوَ الْجَرَا الْمَعَلَّمُ مَمَ الْمَقَلَ . وَوَالْجَرِي الْمَعَلَى الْمَعَلَ مَا الْمَعَلَ . وَوَالْجَرَا اللّهُ اللّهِ الْعَدَّ اللّهُ اللّهِ الْعَدَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أببًا زنوك الغيل

اعلى إلى من لدعيا لشكة فيار والمنفرة لان المنفرة لا يقوق كله الابات المدورة المنفرة لا يقوق كله الابات المدورة ومن والمنفرة لا يقول المؤالة الإبات ورقاعة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤ

انگاننفرد دانگال ذیمالعیال 4541

المربورون

تُوكل المكين و هو المقام المالية كُو كُل بي بكر الصِد بقوض الله عَنهُ إِدْ خَرِج مِن للمَسْدُ فَا مَا وَ وَ لَهِ البَوَادِينَ سَولَ العِيَالَةِ فَاكُ أَلِيهُ حَيْم أوالعَو وعن الإهمام بالمرهيم تؤكلاني حصي ولف داخوام وهذا مفضى لله هك الهم أوكون ن هُوْمُوا ضِرَاً. لِصِيْدِ بِالصَفِيقِ إِنَّهُ لا وَ فَ بِدِيَّهُ وَيَرْعَيْهِ لِهِ فَانَّمُ إِنْ سَا عَدَهُ العِيا عِلِي الصِّدُّ عِلِي لَبِوْع مُدَّة وَعِلِي الإعتداد وَالمؤنِّ عِلِي لِلوَّع دِيزٌ قَا وَسُبِهَمْ فِي الْأَحْق فلمُ الْ سَوَكِلِ إِصْهَ وَكِيرُ مَعْشِهِ ٱصْفَاعِ العَيْرِهُ كَانْجُودُ لِذَ ٱلْ يَضِيعُ الِهِ أَنْ لَيْدًا يُكُرُهُ يَّ الصَيِرَ مَعَ لِلْوَاعِ مُدُاةَ فَإِنْ كَا ذَكَا مِطْبِقَهُ وَ نَصِيْطِرِتِ عَلِيهُ فَكِيدُ وَ نَشْوُ شَعِبَا وَتَهُ لرجزتُهُ الْهُوَ كُلُّ وَلِهُ لِلْهِ رُوي إِذَا كَا شُرِابِ لِلْفَسِّينَ فَكُرِيلًا صُوْ فِي فَدْ مَد بِهُ مُ إِلِيكُ فيشربطير لباكله بعَدتُن أبام فقًا لَهُ البام فقالَةُ البَسْطِي لِلْ البَضَوْفِ الزَّوالِسُوقِ إِيهَ نَفُو إِنَّا مَمَا الْوَّ كَالِ وَلَا يَجَ الوَّ كَالِينَ لِيَعِيمُ فِلْ الْمُعَامِ الْمُثَيِّرِ بَلَا يُوْ أَبَاء وَهَا كَ المُوْعِلِي الرود وَالريادُ أَنْ العَيْقَبِر بعَدَ هُمَنَةُ إِبَّا مِنْ الْبَالِيمُوالْمُرُوهُ السول والروق المُعَبُّ وَالْعُلُ فَاوْاً بَلِنهُ وعِيَا لِمُ وَنِيَّ كُلُّهُ فِي نَفِرِهِ بَبُدَنِهِ فَى كُوْ كُلّه فِي لَد وَا إِن تعَمَّا وَفَيْهِ شَيَّ وَحَوَّا زَكَهُ بَشَكِيعِهُ فَسَهُما لَصِبَرَ كَلِيلِخُ 5 لَدِيسُ لِهُ ۚ وَلَذ انتشغ الذم بفق آ آ الوَكل للرافيط مَا عَز الإسبَار الله عن دعلي الصري المؤج مكرة والرضا بالموت إذ ما خرا ليرز في إذ لا وسكاد أمته المياد والانتصار أو لمكرة البواد كي للج كاخلوا عَرْحش ببشروكا جري بجرًا ونفيز وكلفا استِيا بالبِفَا وَلِكَ مَع يَوْج يُرَّالا يَ يَ يَنِهَا لا سَمَارِ عِلْمِهِ بالصَرَةِ النَّوْك إِنْ الاستَعاروا وَبْ الاِلاسِةَ ينَ النَّوَكُ لَكُ إِلَيْهِ البَوَاءِ يوكُلُ لِينْ مِنَ الاستِهَا بِالالزَّالْمَاسَعَةِ لُو الْمِلْسَبَا بِ الطَهُرُيْنَ فَلَوْ نَعِدُ وَاذَ لَدُ اسْبَا نَاوَدُ لَكِ لصَعْفَ الْجَالِيمِ وَشِدُ وَحِيدٍ هُ وُقُلْنَ صَبَرٌ عَمِرُ لَيَا لا ذَي لِيا الدُنيَّا لا جَوْل لاَ عَنْ واستَيْكُ، لَلِبَنْ عَا فَاوْ بَصِيع باساً وَالطُّن وَطُولُوا الْأَسُل وَمَن نَطِزَ لِي مُككونُ السَّمُوا نِيرُوا لارضَ المَيْفُ لِعَا طَيْنَهُا الْإِلَمَةُ نَخَا لِيَ سَوالمَلْانَ المَلِكُوتَ نَدُ بَيْرًا لاَجَا وِذَا لَعَبُدُ وَذُفَهُ والْوَزَلَ الاضطِ اب فازا العَاجِه وعن الاصطراب لرباوه وزه وز فقاما مر ي المنزع بطواميه طالدُ كَا ذَعَا جِزًا عِزَا لا ضطِوا به تمع وصرر رفع با ورحستَى منهم اليه فضلات عداً. الا فربوا سطيعة السَّنَّ لديكُنْ ذَالِ تحيلة الجنبز شرَ لما انفضار يَدَ طَ المبدر السُّلفة على لام تشكُّل به شَا تُ امَّا بَت اصطرابٌ مِن اللهِ نَعَالِ البِيهِ عَا اسْتُعِرَ لَهِ فَلَبْعِي مِنْ وللبت ولا أوكِن له سبن عضِعْ به الطحًا وحَجَل رِّفَكُ مِراللِّمِ الذِي لاَعْتَاج

الِيَا لَمَضَعُ ولانهُ لَمُ ظَا وَهُ مِنَ جِمِهُ لَ لَا يَجَمَّلُ الْعِمَّا الْكِيفَ فَادَرَكُمُ اللَّمَ اللَّطف فِي لَد عالا مَّ عيد الفيضاليه على صبيحا جُندَ أفكا ذُهنًا عَبِلَهُ الطفر اوَحِيلَة الأمر فإ دُا صَا دَطِيتُ بِوافِينُ لِمَا لِعَدُوا الْكِيْرَا نِهُنَّ لَمُ اسنَانًا فَوَاطِيِّرَوَطُواَحِنْ لاَجِل المَضْغُ فَاوَأَ الْجَرَ واستنفكا ببزكة استبا للهنخكر وسكوك سيسل لأخرة شبئه تعبدا لبلوغ تنجار يحفيو لاَنْهُ مَا نَفَقُ استِباحِ حِيسَتِه بِبُلُوعِيهِ بِل ذَا حَتَ فَإِنْهُ لُورِ كِنَ فَا دِرًّا عَلَا لا هَيسَان وَالأن لْمَ فَدَرُ فِزَا دَتَ فَدَرَتُهُ فَخُوكَا لَا الْمُنْفُقِ شَخْرُ وَاحِدُ وَهُوَا لِأَمْ وَالاَبْ فَكَا يَتَ شَفُقَتْ فُ مِعْنُ طِنْهُ جِنُوا فَكَا نَطِعِهُ وَلِسِفِيهِ إِذَا لِيوَمِنَ وَمَرَ نَدُ فَكَا ذَا لَحَامَهُ مِنْسُ لِمُطَالِعُهُ نَعَالِ السَّغَفَّةُ والحَدِّعِ فِي تَلَيْدِ فَكَدَّ لِإِنْ فَرَسِكُطُ اللّهُ الشِّفْقُةُ وَالْمُودَةُ وَالْرِقِدَ وَالْرَقِيقِ لِلسِّعَةِ فِي الْمِقَالِقِيقِ لِللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَاللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَالْوَالْوَالْمِينَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه عِلِ فَلُوْبِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلِلْ لَهُ لِمَا فَهُ حَتَّى الْفَلُو الْجِرِينِهُمُ أَوْ الْحَرَفَ فَتَاجَ مَا لُوطَبُهُ وَدَ قَعَلِيْهِ وَالْبَعْثُ لَهُ ذَا عِيمَةً إِلَى إِذَا لَهِ حَاجَيْهِ مَفَكُرُكًا ذَا لَلْسُفِقِ مُلْبِهِ وَأَحِدًا وَالْإِنَّا المشفق ملمون الف وزيادة ولعدكا نواكا يشفقون مليد لائتم دا وهذه ها له ا لاَرُ وَهُو مشقوَّ خَا صَرْفِيرَ وَهُ مُحَنَّا جُنَّا وَلورَأُوهُ بَيْبِيًّا لسَلَطَ اللَّهُ مَعَّا كِي دَا عَبِلْكُمْ عَلَى وَاصِدِ مِنَ المُسْتَلِينَ (وعلى جَاعَةِ حسَنَى مِالْحَدُونَهُ وَكَيْفُهُ مَا فَيْ وَرُمْ كِلْلِلْ الأرد في عِي الحضب يليوهَ مَمَا تَ جُوعًا مَع المُ عَاجِرِعِنَا المصطراب وَ للبَركَ كل عَلْ عَل مَا صرة السَّدْ فعالم كافِلهُ بَواسطِينُ الشَّفَقَدُ الَّيْ حَلْفَهُ يَهُ فَلُوبِينِهُ وَ وَلَهُمَا وَ وَلَهَا وَ الْمِبْنَ بردُ قِدٍ مَعْد البِلُوعَ وَكُوسِتُتَعَلِي الصِرَ وَقَدَكَا ذَالمَشِعْقِ عَكَيْمٌ وَاحِد وَ المَشْعَق الالاف فركائت شففك الإفراق كالمضوركم والمواقون وكشفف اطادالما وان صَعْفَتْ فِيْ حِينَ عِهِوعِهَا مُا الْفِيمِ الْعُرَصْ فَكُمْ مِنْ بِنِيمِ فَدُ لِسَرَا لِللهُ لَعَ الْإِلْدِ حَاكَهُ هُواْحَسَن مُرَجَالِ مَن لَهُ آبِ وَأَوْ مِنْ حِرضَعْف شَفْقَتُواً لاَحًا و بَحْرَةُ المَشْفِفةُ وَبِهَ لِيَ السَّعَيْمُ وُالاً، فيضا رعلي لَهُ والْفَرُورَة وَلَعَكُم احْسَرُ الشَّاعِ

. حَبِى وَدُو القِصْدَا عِالْمُولَانَ فَهِبَا لِلْهُوَّ لِدُو السَّكُولَ .

. حَوْلَ سَنِكَ الْسَعَوْلِ أَقَ . وَبِهَ وَلِيهِ عَشَا وَبِهِ لِلْنِهِ .

. حَوْلَ سَنِكَ الْمُسْتِعِ لِمَ أَقَ وَبِهِ مَ وَلِيهِ عَشَا وَبِهِ لِلْنِهِ . وَاللّهُ عَاجُمُا يَوْبَهَا هِ وَاللّهِ مَا مِثَا يَعْفِيهُ لَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ لِوَلَا هَكُولُولَا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

الحاقة اعلى البلا الحاق يختاج البلا

والبيغ مداهم

In My direct W

لسطَّاد وَالذَّ كُمْ وَاذِكَا ذَ مُسْتَغِلًا بِاللهِ مُلَّاذِ مَّا لمبِعِداْ وَبَدِّ ومومُوا رَطِب على العلموالفيَّا فالناسر لا بلومونه في زَل الكسبولا بكافونه أو كان بل سينعًا لد باسد نعًا ل نفر رحب م يْدُ فَانُوبَ إِنَا رَحِبُنِي عِيْدُ ذَالِيْهِ نَوْ وَجُمَّا بَيْرِ وَالْحِمَا مُكَيِّبُهِ أَنَّا يَكُوبُ لِلْ جَبْرِلِ مِن بَبْرِنَا نَبَا سِرِقِ مَا دُاءِ بِي لِلَّا إِلَانَ عَالِمُوا وَعَاجِرَا سَتَعَزَّ فَا الأَوْفَاتَ باللهِ الْخَالِي وَعَوْجُ إِلْمَا فما رَجُوعًا وَيَهِرِي فَطَ بِل أَو ادادَ أَنْ فَطِعِرِجَا عُدْمِنَ الْمَا سِلْعُؤُلِد لَعُدُر مُكَبَثه فإ زمن كانَ عِكْم كَانِّاللَّهُ لَهُ وَمَنَا شِيَّعًا بِالسَّ الفَيْحِبُهُ فِي فِلْوَبِ النَّابِ وَسِيِّ لَمَّا الفَلْ ب كانتو فَلِها لامُلولَّهِ ففكر وترامته الملآزة الملكون تعربيها كافية لأعيل للت والملكوت ففن شاهك لاك المذبيروف الملذء وأكسنن فكاريه وأمن وتطنوالا مستب الاستاب بعرما فهره نذيرا ميرل المنتكل بجاحلوا والطبتراتسمار وايشياب الرفيعكة والطيؤل اليفيستدعكي الدكاج كاكتافة وقد بَعَعَ ذَالِدَا وَخِدًا فِي تَعِفُوا لِآخُوال لِهِ وَرَهُ لَذَ بِيرًا وَصِل لِيلا كَلِيسَنْفِكَ وَعِبا وَيَه في كل اسبُوم فرص تعسراً وحَدُدُ مِنْ يَكُذُا وَلِهُ لَا مِحَالَةٌ وَالْعَالِبِ اللَّهُ لِصِلْ الْحَرْمِ لِللَّهِ لِمَا يَزّ بَدِعَ لَ لساً عُهِ وَالحِفَا يَهُ وَلاَستِ لِزُ لَ اللَّوْ كَا إِنَّ لِرعَبُهُ النَّفَرُ لِإِ النَّعُرِيكِ الدُّواهِ وَللسَّابِ ا فياعِدُ وَنَذَا ول الأَعِلَايَةِ اللطيفَةُ وَلِيسَرَدُ لِلْ مِنْ طِرُوا الْإَحِرَةُ وَدُلِكَ فَدُ لاستيل مِنْ اصْبِطِداب وَعَوْزِقِ الْحَالِب الصِيَّا لَبُسِ كَصِيْل مَعَ الْاصِطْراْب وَا عَمَا حَصُل مَا ذِرُا وَنِيْ المَاذِد انطيا فأرعيشا بضرا ضطراب فأكزا الاصطراب صنعف ومن أفتت بصدئة فالذائ أيطين إلى ضطراً بد يليلا مذبر الملكُ نَدُ بِهُ لا كا بجا و ذعبَهُ أَمِن عِبا و و مرْفنه وَإِن سحَن الإنا ذارا من ورًا عِطِنتُما يَضُور مِينُهُ فِي خَوَالمضطرب فإذا الْمُسْفَتُ هَيْنِ الامْوُد وكانِ مُعَهُ فَوْة الجي العنك وشياعة المُعرَّدَ لَكِ مَا قَالَ مَا قَالَ لَهُ لَكُسُوالْمُصْرِينَ مِثْمُ اللهُ إِذَا قَالَ وَ د د إِنْ الْمَلِ السَّمْخُ الْحُرِيمُ إِلَى وَ ان حَيْمَةَ بِينْ ثَنَا وِ وَلَى سَلِّي وَهُمَ الْمِ الْوَرْدُ وَكَانَ النَّمَ الْمَا سُلَّا مَنَا وَالأَدْصُ رَصَاً صَّاوَا هَـنْهَ يَتُ يُرِدُّ بِيغَ لَطْنَعْتُ الْخِصْرُكُ فَافِياً لَفَتْ هِنِع الأَبُود فُصِمَّتُ اذَالوَّ كَالِمُفَامِ مَعْهُوم فِي نَعْنِيهِ وَي كِينِ الوَّمُولُ لِإلْبِهِ لِمَنْ فَفَرَ نَعْنَدُ وعَلِمَتُ الذُّمُنَ أَنْكُو أَصِّنُ النَّوَ كُلُ وَإِمْكِانِدُ النَّرُهُ عَلَيْحَصِّلُ فَا يَاكَ أِدْجُهُ بَينا فَلَا سَبْ للافلاس عَنِ وُجُودِ المَعَامِ ذَوْفًا واللهِ فَلا سعَرَ الإيمَا زُبِّهِ عليًّا فا ذُا عليْكَ بالفَنَا عَمْ اللَّزو الْقُلْيِهِ لَهُ الرَّمَا بِالْمُوْتِ فَا بَعُرُ إِنْبَكَ ﴾ كَا لَهُ وَانْ فِزَرِتَ مِنهُ وَعَبْدُ ذَ لِكَ عَلِ لِهُمَا أَنْ ببعش الميك وتزفك على بومن كالمتحنش فايد اشتَغَلَثُ بالمفوِّبُ وَالوَّكُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِحْزَاهِ مَصْدِا وَقُوْلَ لَهُ مَعَالَى وَمَنْ مَنُواللَّهُ بَعِلُهُ اعْرَجًا وَيَرَزُونَهُ مِزحَبُ لَا يَحْلِبُ لة الله لوسيحكل فيرد فالمجرأ اطبر ولذا بذا لاطعة فعا حِمَن الله الرة فالإي تبدوم

المخابرة

عَيَانُهُ وَهَمَا المَعَنُونُ مَسَدُ وَلَهُ كُلِّ مِنَ اسْتَعَلَ الصَّامِرُ وَا عَلَى وَسِلَا ضَمَا مِهُ وَالَ الدِيْ الْحَاطُ بِهِ

مَعَادِيهِ لَا نَهَ تَعَالِمَ اللهِ سَبَابِ لِطَعِيْهُ لَا ذَقَاعَتُومَ الْحَدُونَ الْحَيْمَ اللهِ وَوَلَا حَيْمَ اللهِ وَاللهِ وَوَلا حَيْمَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

· وَ سَيا لَذَا العُوْكِجِ فِي وَفَقَدًا لَا لَا لَا الْمُو الْمُوالِينَ اللهِ اللهِ

لْحَسَمْتُ الْمَنَ الْحَسَرَةَ نَعْسَدُه وَ فِي فِلْبِهُ وَ تُوتِفِعُنا الْجِينَ وَفِي اعْلَامُ بِنَكْ بِوالله نَعْل لَ كَمَا كَا زَمْطُمِينَ المُفَنِّلَ بِدُاوَا ثِثَنَّا بِإِنْفُونَعُ أَيْ فَارِدُ اسْوَا أَحُوالِدِا زُيُوت وَ وَهُبُدالَ كَا شِيْج المؤسِّدُ إِن مَن لليرصطينًا وَأَنَّا مِالتَوَكِلَ فِنَا عَبْ مِن كَابِيهِ وَوَقًا وَالدِيْحَمُّ ورَ وَالْعَامِ : هَذُورَا لاسْبَابِ الني ذِيهَاصِرَاءِ وَفَا تَنْزَوَجَرِب نَشْاهِد صِدْقَا لَوَ مَدْ حَفَيْعُزَّأَ بَكَا يَردعليهُ مِنَا لاَدْذَا وَالْجِيهُ الذِي لُو تَحْرُفَ فَطِيلًا وَحَسَا مَكَ وَلا تَحْرُفِ وَ كَلَ لَمُنْظِراً ملإستِباب كالمستب الاستّاب كما لايكون منظراً لعنكرا لكانت بَل لفكْ النكانة أصَّل عَركة القلم وَ الحِرْكَ الأوْلِهِ وَاحِدْ فَكُلَّ بِغُبِغِي لَ رَهُوْلَ النَّظُوا لِإلَيْهِ وَهَ مَا نَشَرُطُ فَوْ كُلَّ مَن يَخِيضَا لَهُوا فِي بِلا ذَا وأُوتَغِفُدُ فِي الأمصار وعوضًا مِل فا مَا الدي ذكر با المبادّ في والعبروا ذا فنح نِيةِ البُومِ وَالليلَة بالطعَا مِرَةً وَاحِرَهُ فَيَعَا كَازُ وَإِن لَمْ مِينَ اللَّذَا بِذِو بُتُوبِ حِنسُن للفّ ما عد الدّن فقدًا ما يتدم حيث بيساع في الدوام بل الند اصعافه في كد الوّك واهتمامه بالرذ في عابيرة الضغفة والعضود فإن اشتم ده سبب كا هر حلك الرز والله أمؤ رمز دنول الأمضارية خي الحام له متع الإهيسّاب والإه هيرًا م ما إدر في فيحرف بِذَ وِي الدِينَ وَهُوَ بِالْعَلَمُ وِأَنْجُعُ لِانْ شَرْطُهُ إِلْقَذَا عَدَ وَالْعَالِمِ اللَّهَ بِعِ مِا يَنَّه مِرَاقُهُ و رَدْ فِيجَا عَنْهُ خَيْرٌ مِّ إِنْ كَا نُوا مَعْمَهُ إِلَّا إِذْ ٱلْوادُ الْدَكَةِ بِإِخْلَامِنَ أَبِو يَا لَمَا سِرو يَا كُلُّ مِنْ حَبْيه فَدُ مِنَ لَهُ وَجَهُ كُا يِنُ مِا لَعَا لِمِ الْعَا مِلِ الرئ سَلْهُ كَا مُظَا هِرا لَعَلِ وَالْعَلَ وَكُر يُكُو لَهُ سَبِرِ اللَّهِ طِن فَإِنْ الكِبَ يَنْعَ مِنَ السَبَرِ ﴾ لفن الْمَاطِن فاشَنْخَا لَهُ بالسَّلُولُ مَعْ هُ

مِرْطالعوَّل ١٤ الرادي مع الأخذ من بَهِ مَن سَعَتُرَب إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبَا الْجُطِيمه أُولِي لا نَهُ سُفَرَعَ بِعَهِ واعًا مَه للعطى على الدور الدور

## بَيَانا أُخِال المَوَكلِيزَ ٥

يا النَّعَ كُولًا لاستار بِهَرْدِ مِثَالِه الحاله مع الله نعا ليتلطايف مِن المواد وَ نَفُوا الْجُ مَيْدًا وَ عَلَى مَا يِ فَصْرًا اللَّهُ وَهُلُم مَنَا جُودِ إِلَّا الطَّعَام وَا حَرْجُ البيم علمان خبرة ومتحضوا زعفد تن الجزوا مرهوا فعطوا مقصطور عنفين عيفنوه وتعضفه راعيفا رعيفا وخلف واشفان لا بعفلواعن واحدمهم والمرشاد ما مُستَنَّ مَا وَا أَن اسْكُوا وَلا سَعَقَلُوا مِنْهَا فِي اذِّاحْرُ مِنْ الْبِيكُورُ بِلْ يَلْبِغِي أَن طِلْهَ كُلّ واحدية موصغه فاز الغيلان سخون وهفرما موادون باز بوصلوا انهرطمعامل فُمْ نَعْمَلُهُ وَالعَلَمِ إِزْوَا وَالصَّاعِلُوا خُوْدُ وَعَنِعِلْ فَادِّ الْحَدِّ وَاللَّهِ الْمَ بعلام يؤدموكلابه المادا عدة معفواتنه فيد مسفارتم عندي وتواحف ومن له يؤيز الغِيلان وتنعَرَء عض واجد انا في مرالعلام وقو ساكن وافي خصله بخلعة سينبذن الميعاد المذكود العفوية الاجروس نكتان مكالهوالله ا خدر عنفير فلاعفونه عليه وكا حليفة له ومَناخطا م غلافي ولويوصلوا البه شَيَا فِهَا تِ اللَّهِيمَةَ عِنْرِمُ كَشِيطٍ عَلَى الغِلْلِ وَلَافًا بِلِ لِيَتُهُ أَوْصَلَ لِلِهَ عَيْفَزَفًا في اغرا استؤرده وافوض ملى البنة فالغشكم السؤال المارمجذا فئام فتسه غلبت عليهم مطونهم فلمر مليفنوا الرالعظونه الموعودة وفالوام البوم للأعداد جوَسَن الإنجاع فيادُ وروال الفاي وأدَره عن واخذ والعنبين فسَبَعَتَ العقو بَهُ البَهِ فِاللَّهِ فَيْرُمُوا وَكُونِيغُعَصُوا لَنَدَم ، وَفِيسْتَمِرَ كُوا المُغَلُو الفِلْان فِي فَالعَفْلِيدُ وَلِين أَخذُوا اعْنِعِبْنِ لَعِنَ أَبُهُ الْجُوْعِ مَسْكُوا عِنَ الْعَقَوْمِةُ وَلَهُ مِعْبُودُ وَالْإِلَاكُمُهُ • و فَسِتُرُفَا لُوا ٥

مثالالتوكل

· ile plan

غَلِيمَ آيِمِنَ الغِلَا زحتَى ﴾ خِطِو َا وَاحَأَ لَا مَا خُذا ذِهَ ا عِطَو مَا الْإِ دَعِنِفًا وَاحَذَا فَنْعُ بِهِ بَعَلْنَا نَغُوذًا لِمُنْكِعَةً فَفَادُوا وَمِشْوْرَاجِعِ احْتَغُوا لِإِذَا وَا بَا المَهْدَانَ وَالْخُرِفُائَن مراي الخلاذوفالواان البغونا وأعطونا فنعنا برعيف واجدفا واخطونا فأستبنا سُّدُ اللهُ عُ اللَّيْكَةُ فَلَعَلَا عَوْبَ كَلَّ رَكِ النَّعِظَ فَتَالُدُ بَهُ الْوَدَادَهُ وَدَدَجَهُ الْعَرَ عَبْدِ احْلَلْتْ فَمَا نَفْعَهُمْ وَ لَكَ الْ يَتْبَعِهُمُ الْعَلَانَ فِي كُلِ ذَا وِبَهْ واعْلُوا كل وَاحِدِرَ عَبِيعًا واحِدًا وَجُرِيمِينُ لِهُ لَهُ ابَّا مَا حَى الْعُفِّ عِلْمُ المَذُلُورِ احْتَى ثَلَاثُهُ لَيْهُ وَالْوِيَهُ وَلَهُمْ بَعَنَ عَلَيْهُوا بَصَادا أَفِعُا دَوَ شَعُلَهُ شَعْلِهُ شَعْلِهُ إِنْ مُنْ طُولًا الْفُلْلَيْشُ فَهَا نؤال إُجُ نَدَو بِدِ فَعَالَ إِشَّا وَيَهُمُ لِيغَنِي نَعَرَضَتْ هَجِعَلَ نَ وَاخْذَتْ طِعًا بِي فَلْسَنْدُ ا طِيؤِ الصروكَ الدالة إلى الصباح فالدة رُجَد العرب والورار، ففكامنا لا كلو فالمبداده و اطبؤة الذبيُّا وَيَا بِالمَيْدَا وُالمؤت وَالْمِبِعَا والْجِيْفُولِ الْفِيْبُرَا مُدْ وَالْوَعَرْ ما لُوزَا دُوْمُؤُ ا وَعَرَّبًا لَهُ وَذَا الْمُواَ كِلَا فِأَمَاتَ جَا بِجُا دَا صِيبًا مِن يَزْنَا خِرِهَ الْمِذَا لِلْ مِيجَاهِ الْفِسْبَيَّة ٧نَ الشُّهَذَا اَحَبَّا عَبِلارَبِهِ لِرُزَوْلُ وَ المُعَيِّلُ بِالْعَيْدُانِ هُوَ الْمُتَخِّرُ بِكَبْهُ الْإَسْبَابِ وَالعَلَا وَالمِسْخُرُودُ ﴾ الأستباب والجالسِ في أخوا خوالمبَّوا دَعِوا يا لغِمَا وَهُوالمَعْبُونُ نيا الامقادنية الرباطات والمسياحد على هنية السكون والحنفون فيؤال والاواكا عَمْرًا اسَابِحُوْدَ فِي الْهُوَادِي عَلَيْحَيْدُ اللَّهُ كَافَا لَاسْنَا بَسَبْعِهِم وَالِرَقَ يَا بيتهم الآ عَلَسَبِيلِ النَّهُ ورفان مَاتَ وَأَحِد مِنهُ جَا بَعِارًا صِينًا فَلِهُ النَّا وَهُ وَالْوَبِينَ لِلهَ تعابى وفدرا نعتسر الحلق شلاعزه الامتنام الإرتجة فلعل وكائما بغتعلق ما لاسبهاية لشعودوا فامرسبعة منا لعشن البافية للاسفاد منغطين للاسبا ببلج وخفق واسُن وهِروسَاح نيف الدواوي سُلانة فنسخط منهم الناد وفار بالفرب والمدود هَ لَهُ كَا ذُنِيهُ الاعتمادِ السَّالِعِيةَ فَا مَا إِلاَّ فَا فَازِلُنَّا لِاسْبَابِ لَا يَعْنَى بَلِا وَاجِهُ يزعن الفالفالعنا لأغض المغرض سباب الاوتخاره فَنَ حَصَلَالُهُ مَالِ مِإِرْتِهُ أُوهَبِ أُولُوال أُوسِينِ الاستِيابِ فَلَهُ نَبِيرُ أَوْجُنَارِهِ شُكُلُهُ اتحواله • الاولِي إِنْ يَاخَذِ فَذَرْ حَاجَمَهُ شِيدُ الْوِقْتَ فِيا كُلُّ إِنْ كَاذَ جَا بَهِّا وَمَدِبِمَ إِنْ كَانِم عَادِ فِيسًا وَهِسْنَزَي مَسْحًا مُحْتَصُرًا إِذِ كَا ذَحِنًا جًا وَمَعِيْرَ فِي إِمَاكُ فَي إِحَالُ وَمَ بَأَ و ﴾ يَبِدِ جِوْءُ الكِرَا لَغَذُر الدِّي بِبِرْكَ بِهِ مَنْ السِخَفِذُ وَجَيَّاجِ إِلَيْهِ فَيْدَخِوهُ كِلَا عَنْ أَكِيبُهُ فَقَعُمَا مِوْ الوَ فَا بِمُوْجِهِ المُوَ كُلِ حِقْتُفًا وَعُ الدَّرِيَةُ العِلْمُ الحِالَةُ اللهَ الساليّ المقابلة لهين المخرِّجة له عُرْحدُ ودِ الدَّوَكُلِّ اذ بُرُخِرَهُ اسْنَةٍ فَنَا فُو فَقًا لَهُ ذَا المسِيمَن

المقوق عرب المعتق الله والموت والفيّا ع

الادّخار

نه عَادِ بَيا يِنَ المنوَّكِ إِبِينَ أَصَلاً وَتَدَوْتِ لَ لاَ يُدُخِ مِنَ الحِيُوالَى يِنَ الْإِلَّاللَّاكُ الفَا دُهُ وَ المُمَّكُمة وابنا وَم النَّالَثُ وَاذْ يُرْخُرُ لا وَبَعِنْ بُومًا فَا وَوَهُ لَهُذَا عَلَى وَجِهِ حِمَّا لَهُ عِن المغَا مِ الحود في الأيُونَ لِلمَوَ كَلِينَ أُمرَة احْلَعُوا مِنْهِ فَدَ عَبَ سَهُل لَلَّا الله ليزج عَنْ النؤَكُ ل وَ ذَهَبِ لِلْوَال لِللهَ لَهُ كَا يَرْجُ عَن حاود النَّوْكُ ل بالرِّيا وَيْ عَلَى الأربعَبن ا يُضَاوَهَ عَبِوا انْضِلَا فَكُامِعَتَى لَهُ يَعِلَمُ عِبْرا صَلَالِادِهِ خَادِيغُوجِودَا وَمَطِئ كَا وَالْ الاد خار أيبا فِفرالنَّو كل فا مَا الفُّنْدِ رِنعِدَ أَلِنَ فَكَامِدْ لَكَ أَهُ وَكُلُّ فِوْأَبِ مَوْمُو وَعَلى بَهُمْ فَاتُهُ بِنُوزَع عِلِيَهُكِ الرَّبُدُ و لِلْكُ الرَّبُهُ لِكَا بِدَا بَهُ وَنَهُ بَيْ ولسنتي صَاحِدا لهُ يَا تُ السَّك واحقاب البدِّا بإن أعَقاب لجين نُرا صَحَا الجَبَن ٱبطُناعِكَا وَدَجَابِ وَ لَذَ لِكَ السَّا جَوُ كَ واعَلِيهِ وَرَجَاتِ ٱصحَابِ لِبِينَ لا صِقَ اسَا فِل حَرَجًا مَدَا لِسُدَا بِعَبْنِ فَكُمْ مَعَيْ للنَّفَيْرَ بشرخ مِيْلِهِ مَنَ الْهِيَّةِ فِي إِن الدَّةِ كَايِرْكَ الاِدْحَةُ وَلَاسَبُوا لِاَ مَفِصًا لاَ مَل وَامَا عَدَ مِ المُلِالِمَقَا فِيَعْتُ وانِسُرًا طَهُ وَلُوَسِ نَعْنِسُ فَإِن ذَ لِأَن كَا لَمَسْعِ وَجُود واحا النَّا سِهْنَفَا و تُؤذَشِكُ طِولِ الامَل وَقَصْ وَأَ قَلَّ دَرَجَاتَ الْأَمْلَ بِوَرُولَتَ لِلْهُ ثَمَّا وْ وَهُ مِنَ السَّا عَاتَ وَافْضَأ مَا يَنْصُودا نَ يَوُونُ عَسَمُ الايسُلانة وَبِيهُمَا وُرَجَا سَالَاحِصْ لِهَا فَوْلِدُ لُوْسِلا كَرُ شُيْعَةً تفؤا وزيالا المعضود بمزان مواستئة وتغييره بادتعين لأحلمهاد موشى لعب فإن ينك الوا فيخذما فضُد بها بيًا نماء حض لأمل فيه وي استفاق ف فوعليه الستام لينبل الموعود كالأكاريم الكابعة الدبعين بوما ليسرج تبه وبامناله سننة إِسَّ مَغَا لِي لِهُ نَدُوْ بِهِ الأَمُودِ كَمَا فَا سَبِ عَلَيْهِ السَلَامِ حَنَمَ طِيبَهُ ا هُ وبيَهِ وهِ ا وْبَعِينِ صَبَا خَا لَانَا سَتَحَقَّا فَ بَلَكَ الطَبِيَّةَ لِيَجِنَهُ كَا ذَ مَوْفَؤُ فَأَ عِلِمَادَةَ مبلغها مَا ذَكَّم فَارِثُهُ مَا وَرَا السِّنَهُ كَايِدِخُ لَهُ ۚ إِنَّهِ بِهِجُ مِنْعَقًا لِفَكَابُّ وَالِرَوْ مُسْلِا طا عِبراتَ سَتِبا بِهِ لْقُوْخَادِج عَنْ مَقَامِ النَّوْكُ لَ عَزُوا نُوْ يَا حَاطَيْ الْمَذَيِدِ مِنَ الْوَصِّ لِلْحَنَّ طُعَا با اللا فالمُ استبابِ الدَاجِ إنهِ أ لا الفاعات وَالرَكِ ان شِكِ دَشَكُو ا ليسين إن عالِمًا وَ مِن الأخركا فالمن سنَّنة فله وَرَجَة بحسّب فظرا مرّله ومَن كا ذَا أملة شهر بل لفرا في حيّات وَ رُجَدُ مَنَا مَلَ شَهْرًا وَلا وَ رَجَدَ مَنَ امْلُ لا نَمْ اسْهُ مِلْهِ فِي بِنهُمَا فِي الرائدُ و كل . يمنَّع مِنْ الايه خَارِ ايَة فضرًا لا مُل فا لا فضَل اذَ لا بَدِخ أصلًا فا دُصَعف قلب فكل مَا قالَ الونَّعادة كا زَوضَلَهُ أَكَنَّ و فَهُرُو و فِي الفِيضِ الدِّيمَ أَمُودَ سِول السَّمَعليّ المَدُّ عليه وَسَمْ عِلِيًّا وَاسًا مَمْ رَضِي مَدَّ عَلَمًا فَعَسَلًا ﴿ وَهَنَا ﴿ بِبِرُ وَلِهِ فَلَا وَفِيمُ فَال لا صَعَابِهُ اللهُ بَيْكُ يُومِ العِنْبِيَّةُ وَحَقِيمُ العَيْرِيدَةِ البِّدُ وَوَلَا حَسَّلَةٌ كَانَتْ فِيهِ

المائم وذكراني

خِنَاجِ إِلَيْهِ عَلَى الدُ وَالرَبِيهُ مَعَنَى ذَلَكِ أَهَا دَخَا رَهُ لَا شِعْنِطِ لِدَرَجَدُ وَا مَا يَقُوب الشِّنْنَا أَلَّا يَنَاجِ الِبِهِ فِيهُ الصَيفِ وَهُذَا فِي حَوْمَنَ لا يَرْ بَعِ فَلِهُ مِرْلَوْ الادْ تَحَادُولُ سِيدانَ وْفَاسْهُ بيا ابْدِرَا كِلْق بل لَا بلِبَعْث فَلِمُهُ الْإِلِي الوَجَا لِلْحَ فِإِنْ كَازَ بِسِنَتِ عُرِثِهُ نَعِيشُر اصْطِرَا بُا بَشِعَلِ فَلَهُ عِنَ الْعِبَا دَيَّ وَ الدِكِرُوالْفِكُ ۚ فَا لاَ جِنَّا رَلُواُ وَلِ بِلَ لُو احسكَ صنعَهُ يكُون وَ خَلْهَا وَافِيًّا مِفَدَّ بِهَا مِنْهِ وَكَالُ لا بَعْزَعَ فَلَيْمَا لِلا بِعِي فَمَ لِلَّهُ لَهُ أُولِ لأنَّ المفضَّوه اصلاح الفناؤ به لتجرّد الدكر الله وراب متحض سنبغاله وبمؤد المال وراب سخير سنيغيلها عدّمه وُ الْحِدُورُ مَا بِيَعْلَهُ عَنِ اللهِ نَعَالِي وَاللَّهِ فَالدُّ بِنَانَ عَبِينًا غَبِرَعِدُ وَزَ وَلا وُحود مَا وَلا عَد وَ لِذِ المَسْدِ بِعِثْ رَسُول اهدَ صَلِّي لللهُ عليه وسَمَ لللا أَصِمُنا فِ العَلِق و فهم المِحَار والمحرّفو وَأَهُولِ الْحِرْفُ وَالصِنَا عَايَنْ فَلُمِرُ مَا مُوالنَّا جِرَ بَرُكُ عَجَارُنَذِ وَلَا الْحِرْفِ بِتَرَكُ عِرْفَةِ وَلَا أَمُوالنَّارُ لَعَما بِالإِسْتِنْغَالِهِمَا بِلِهُ عَا الْحُلْ لِلهِ مَعَالِي وَأَرْثَهُ مُولِيًّا أَذْ فَوَزُهُمُ ونِحَالُهُمْ ` فَي الضِّرافِ قلوبهم عَن الدُّنَّمَا الياللَّهِ يَعَالَ وَعُرْهُ الإِسْتَغَالَ بِاللَّهِ الْفَكْ وَصُوا بِالضَّعِيف ا دِخَا رَفَدٌ رُطَحَتِ حِمَا ازْصُوابِ الفَعْدِي نُزِكَ الارِيدِ خَارِهُ مِنْ الكَامُ حُرُ المُنفُرد ٥ فأما المعبل فلأجزج عُن حدالية كل باد خارفون سننذ لعبًا له جَرُا لضعفه و سنجباً ٥ لعَلُوبِهِم وَادْخَاراْ كَرْمِن ذَ لَكِ مُبْطِلِللَّوْكِل لانَ الاسْبَابِ سَكَرُ عَنِوْنَكُرُ وَالسِّيابِ فا دِخَادَمَا بَرْ بِهِ عَلَى ذَكَ سَبِبُ دَصْعَفْ عَلِيهِ وَذَ لِلْ يَدَا عِصْ فَوْدَ الدَّوَ كُلُّ فَا لملؤ كل عَبَادَهُ عَنْ مُؤْمِّدِ فَوَى الْفَكْدِيمُ طَعِيْهِ الْمُفْشِرِلْلِا فَضَيْلِ اللَّهِ وَانْوَ بِنَكْرَبِيرِه وَاوِزُوجُو والْاسْبِنَا بِ٣ الطَّا عِرَةً وَقَدْ ادْخَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِعِيَّا لِدُ قُوتُ سَيْنَةً وَلَقَى م المُبْسِنَ وَعِيرَةُ اذَ نَدَخِ شَيْنًا لِعَدِ وَلَحَى لِأَلْعِزَا لَا وَخَارِيْ فَكُوهُ حِزَا دَخَ هَا لِيفَطِئِكِنِ فَقا انغونبلال و يحضِّرُ مِن في يالعَ بَرُا فلا لأونَّ لسب اذِ السُيِّلْتَ فلا عَنعُ وا وَإِلَا عِلْمَهُ فلاخنيا فالإفتكا بستبد المنؤكلين صكوات الله عليثه وفذكا وفنرآ اكمه الجاكا كبمتم مَع فَرْبِ ٱلما ۚ وَيَفِولُ مَا يُدُّرِ بِي لِعَبِ إِمَّا ٱللغِنْهُ وَكَا ذَصَلَ إِمَّا مُلْمُ عَلِينَهُ وَسَلَمُ لُوا أَخْرُلُهُمْ منعضه ذَ المامِن فَوَ كله الداكارة بيق عاائدة و يهم أَوْلَ ذَلَكُ مَا مُعَالِدُهُ لَا مِنْ أَمِّيَّه

ۚ فَانَدُا مُوْيَا الْمُنِيَّهِ صَحْفًا بِالْإِ صَّاقَهِ لِللَّا فَوْ يُهِ وَا دَحَ لِعِيَا لِهِ سَنَهُ لَا لصَحْفُط لِي فَيْبِه وَ فِي هَيَا لِهِ وَسَنَ لِسَرَةَ لِلاَ للضَّحُفَا مِنَا مُنِيَّهِ شَوَاحُهُمُ انَّ الله تَعْلِمُ عَبَالَ بِهِا

معنّه وَحِهُمْ كَا لَهُمْنِ الصَّاحِيَّةِ فِيسَلَ وَمَا عِيْمِ سُولَ اللهُ فَا لَا كَا صَوَّا مَا قَوَا لَمَا كِيرَ الدُوْسُ لِعَا لِحَيْرِانَهُ اوْ آجَا الشِّنا ادخَ صُلَّهُ الصَّبَعَ لصَبَعَنِيَّةٍ اخْرِيُوا وْ آجَا الصَّبَعَ ا وَخُرصَلَةَ الشَّا لِشِنَّا آخَرُ شُرِقَ لَمِزَا فَلِمَا الْوَبْنِيمُ الْعِيْرِينَ وَعَزِيَةِ الصَّبِّرَا لِحَدِيدٍ وَلَسَعْنَ عُ

الادخار كرادة خار المنفرد

ادّخارهٔ ی العیال

اد ماركولالهم عايب ر میراندین در مالاین

ومحمدة كايد ادوني عزا يد تطيب العلوب الضعفا في لا يد تهي مم المنعف إليا ابدا يرة الفنُّوْط فيتَولونَ وَ وَالْكَسِوُرِينَ لَمَلِيْ عَكِيڤِ الْجَزِيعِةِ مَنْ مَسَّتَى الدَدَجَاتِ لَهُا أَرْسِيلَ صَلَّى إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ إِكَرَجَدُ الِعَالِمُينَ كُصِ عِلَ آخِلًا فِي أَصَنَّا لِهم و دَرَجُكُ وأذَا فصَّتُ هَا عَلِينَ اللَّهِ وَعَادِقَدٌ مَصِرُ تَعَمَلُ اللَّهِ وَهَا لِكُنَّهُ فَا لَكُنَّهُ مَا دَوَى ابْوَامًا مَدَّا لَبَاعِهِ لِي انْ مَعِمُوا تَعَابِ الصُفَّدُ مَوْ فِي فَمَّا وَبَجِدَكُهُ هَن فَقَالَ صَلَحَ السَّهُ عَيْمٌ وَسَمَ وَنَشُوا تُومُ يَوْمَرُوارَدٌ بَيَا دَمِنْ إِدَاجِ إِذَادِهِ فَعَا لَعَذِيهِ السَكَام خَيَا كُ وَفَرَكَا ذَيْنِيَ مِنَ الْمُسْلِينَ يُونَ وَعَلِيفَ المَوَاكُ فَلَا يَعْوَلَ ذَيْلُ الْحِصْمِينَ المسلمينَ يُونَ وَعَلِيفَ المَوَاكُ فَلَا يَعْوِلُ ذَيْلُ الْمُؤْمِنِينَ لاذُخ له المبضل من البن أحدهما ادا وكتباً نعِزًا لَمَا وَكا فَاكَ عِنْ الْمُنْ وَكُمْ اللَّهِ جَا هِ عَلْ وَجُو بَهِ وَذَ لِلَّهِ الْحِاكَا ذَحَالُهُ الْمَا وَالْرُ هُدُو الْعَنْقُ وَالِوَ كُلِ مَعَ الْإِفْلَا يُحُدُ فَقُونَوَعَ كَنْجُمِيرِقَ النَّا فِي لَا يَكُولُ ذَذِ لِلْ مَنْ كَلَّهُ مِن فَإِن كُلَّ مَا كِلْمُ الرَّجِل فِقُو نَعْضًا عَنْ وَجَنِو مِنْهِ الأَيْحِ قِادِ لَا بُوتَى أَحَدِمِزَ الدَّيَا شَيْئًا الانفَصَّعِبَ مَّ و مِزَا لأَجْزَةِ ك والمَا يَيَا لَهَ إِنَّ اللَّهِ وِيَحَادِ مَعَ فَمَا عَ الفَّكِينَ المَخِ للبِّرَمِن صَرُّورَ يَعْ لطلان الوَّكل فيشهد كدماد ويعز يشرد تهرامه فالستسلطين للغايذ كم يزاكي المسكرة عدهي بِنُ اللَّهِ إِنَّهُ خَلَهُ عَلَى إِسْمَ خِفِيفِ العَارِ صَبْنَ فَقًا مُ البَّهِ لِشِرْفَالُـ وَمَا دُأَنْبَهُ فَا مُ لاَحْد فِيرُ فَاكِ وَ وَ فَعَ إِلِي هُمَّا مِنْ وَرَاهِمِ فِقُوا لَهُ اشْنَرُ لَذَا مِنَ الطَّهِدِ مَا نَفَذَ وَعَلَيْهِمِ مَنَ الطُّعُومُ وُ الطبيب ومّا فَالَهِ إِلَيْ فَطَ سِّلَ ذَهِ إِنْ قَالَ لِحِيثَ بَا لطعًامِ فَوَ صَعْمَهُ فَا كُلّ مِنهُ وَمَا رَأ بَينُهُ اكرمة عبرة فالسف فأكلنا خاجتنا ومج من الطعام شي كثير فاخذ ما الأجل ومجدية مُّوبِدِ وَجَهُدُ وَٱلصَّرِفِ فِيتَ مِن وَ لَكِ وَ رَّحَتُهُ لَهُ فَقَالَتَ لِيلِبْرِلْ لَكَ لَا الرَّ وَفَيلًا فَلْسُنُ يَوْلُكُوْ بِفِيهِ الطَعَامِ مِنْ غَيَادُ وَ وَقَالُ ذَا لَا أَخُونَا لِحَ الْوَصِلِ ذَا دُزَا الْجِو مُزَالِوَ مِيلَ وَا بِنَا ادًا كَأَ وَجِهُلِنَا ٱ ذَالَةً كُلَاذَا هُمُ لَمِ بَعِيدُمَعُهُ ٱلْاجِعُ أَلْفِئ الْمِلْكُ ا فِي مُبَاسْتَرَةِ الأسْبَابِ الدَّافِيّة للصَّرِ المنعَرض للخَوْفِ اعْسَلَمُ اذَالصَرْدَ قَدْ شَعِصُ المُؤخِذِجْ نَفَيْرٌاْ وَمَاٰ لِـوَكَبِيْرٌ مِنِشَرِطِ الذَّاكُلِيَزُكَ الاسْبَابِ الدَافِحَةُ مَا سُااما فِالفَن فَكُ الوَّمِ الذِّ المستبعَةِ أوَ لَيْ تَحِيرُ إِنَّ السَّيْلِ مِنَ الْوَادِي أُوخَتْ الْجِدَا والْمَا بِل أوْرَ السَعَفُ المنكيسُ وفكل ذَ لِكَ مَنْهِ عِنْنُهُ وصَاحِبُهُ فِلَا عَرْضَ لَعْسُدُ المَعِلَاكُ مِنْ عِبْرُفا بِدُنْ نحستم تنفيه ممكزء الاستباب الممقطوع بهؤ الينطنو دة إليو عنو مفترك الموعوم مِنْ مِن شَرْطِ الوَّك كِل وَهِي اللهِ السَّبَى إِلَى دَفِع الفَرْد السِبَهُ الكَي وَالرقية فا زُالكَي والوقية فأنق م مبد على المحمد ورد فعًا لما ينوفع وفد سينجل عَدو والطافرود ملاء وَاللهَ

وْ رَسُول اللهَ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ لَرَسَيْهِ المُنْوَكِينِ الْإِبْرَالِيَ الْبِي وَالرَبْرَةُ وَالطبَّرَةُ وَلَرَبَتِهُم بالهُمَ إِذَا خَبُوا الِيتُوضِع بادِ وِلَو بلبشُو اجُدُّ وَ لِيكُمْ لَلْبَرَةِ فَعًا الْمِرْوِ المَذِ فَعَ لَا لَذَكَلُما فَيْ مَعْما مَا يَنَ الاسْبَابِ مَعْمِ الاستَيْطَ وما كِل الدُّومَ مُثَلَّا مَنِدَ للأوج سَعْرًا في البِشْنَا وطَفِيكِيا لِفُوجَ الحرَادَة مِنَ الْبَاطِن رُجُا أِبِكُون مِن فِيَهِ إِلْهُ خَوْلَيْهُ الْاسْتِيابِ وَالْمُغَوْمِيْمَ فِي كَا دَ يَقِنُونُ ب مِنَ الْبِيَحِيْلَةَ فِياطِهُمْ وَكَمْزَكِ الاسْبَأَبِ الْدَافَعَةُ وَانِكَا شَدَّمَعَظُوْعَةُ وَجِدادٍ أَمَا لَالْمَرْدِينَ ايسًا نَفَاتُمُ إِذَا المَحْنَدُ الصَرَوَا مِحَدَهُ الدَّفَعُ وَالنَّسَعُ فَشَرْطَ الوَّكَا لاحِمَال وَالصَّرَّةُ لَ الله لعَالِي ذَا عِنْهِ أَهُ وَقِيلِ واصِرْعَلَى مَا لَعِنُولُوا رَاقَ السَّدِينَا لِهَ وَالمَصْيِرَ وَعِلْمَ ا أَذَا سَمِنُوا لَا وَ عَيْ اللَّهِ فَلِلَّهِ كُلِّ اللَّهِ كُلُواكُ وَ قَالَ اللَّهُ نَعَالًا وَدُحَ آذًا هَمْ وَ تَوَكَل كُلِ الله وَفَالَعُوالِ وَاصَّبِرِكَمَا صَرُوا وَلُوا الحَرْمِ مِنَ الرسُلُ وَفَي كسب نَعْلِ كِغِيرا بَمِّ العَامِلِينِ الدِينَ صَبَرُوا وَلَي رَبِيمْ تَوَكَ لَوْ وَهَذَا لِهُ اذْ إِذَا لِنَا شَامًا لِيهُ أَذَ يُرَاكِيَاتَ وَالْسِبَاعِ وَالْعَفَا رِبَ وَنَزَكِيْ وَفَيْ لَعَسِمِ مِنَ الوَّكِلِيْ شَيَّ اذِ لَا فَا بَعَ أَفِيهِ وَهِمْ ادالْسِعِي وَهُوَ كَا الدَّي الحَسَبَةِ وَالاَحَالَ عِلْ الدِينَ وَتَرْ يَضِياً الْمُسْمَا يَعْمِنُ مَنَ بَهَا سِيدًا الكَسْبُ وَجَلْبُ الْمَا فِيحِ فَكَ نَظُول إِلاَ عَا حَرِيْ وَهُ الَّهُ فَي الْأَسْبَابِ الدَّا فِيغَ غِيزًا لَمَا لِي فَلَا سَقِيمِ النَّوَ كَلِّ الْمَلْأِقَ إِبَّ الْبَهِّدُ عِنْهِ لَمُؤْفِج وَجّ بأن معفل البكير لازَهن استباب فرفَ بسِنَهُ اللهِ نَعَا لَا أَمَا فَطُمًّا وامْ طَنَّا وَلَدَ مَذَفَ ت صَلَاتَ عَلَيْهِ وَسَلُمِ للأعسَل بِيلًا اذا هَلَ المَعِيرِونَ لَ نَوْ كَلُ مُؤْلِسَةٍ وَفَا لَ عَلَهُك إِم اعْفُولْهَا وَيُوْ كُلُ وْمَالْتَ مَعَالِحُدُوا حِدْرُكُووْفَالْ يَعَالِيْدُ حِمَدُ مَدَاهُ لَلْوَقْ وَ بَا خُذُوا ٱسْكِحْنُهُمْ وْفَا الْسِيبِ نَغَالِهِ وَأَعِدُوا لَكُومَنَا اسْتَطِعْنُومِ وَفَيْ وَبَالِمِ لِلْكِ وْنَاكُ السَّدِ مَعْلَمُ لِمُوسِي عَكِيمُ السَّكُم فأسرُ لِعَبادِ يِلَيِّهُ والْحَصْنَ اللَّهِ لِأَحْفَى عَلَا التَّدُ ونُوعَ نَسَبْتِ وَا خَنْعُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَتُ الْعَادِينَ أَعَيْزُ الاعْدَا للصَّرِدُوا خُذَ السيلاح ليذ الصَّلاة لعيرة افتاً قطعًا هَهِ الطِّيةِ والعقرَّب فاتَّهُ دَا فِع طَعًا ولَبَن أَخِد اللَّ سَبَيْنَظُوْ دُوَفَذَ بَكِينَا اذَ لَبَسِ المَطْنُو فَكَا لَمُفَطُّوحٍ وَانِمَا الْمُوَهُومِهُوالَّذِي مَقِيَفِي النَّوَكُلُ مَا فَإِ نَفَاتُ مَا عَنْهُ جِهِ عَنْجُما عَهِ اذَا الأَسَدَةِ صَعْ بَهِ هُ عَلَى كَفَيْهِ وَلَوَ عِزْكَ فا فَوْ ل وفَدَحِبْ كِي عَنْ حَمَا عَنِهَ انْهُمُ دَهُوا الاستروَسَحَوُوهُ فَلَا بَعْبُغِ إِذَنْفِرَكُ ذَلِكُ فَا نَهُ وَايِدْكَا لِهُ مجيرًا نيغ نعنيه فلا بقيل الإنتها ، بطري النكار ميرا العَرَكِ الدَّمْعَا ورَفِع فِي الْوَالْمُ وَلِعِيرَةَ لَذِ الْمُرْكَا لِيُهُ الوَّ كِلُ وَفِيهِ اسْرادَى يَعْفِ عِبْهَا مَا لَوْنَعْنَ الْمِهِ فاز فكسنت وَعَدْ يَرْعَلاَ مَهُا اعْلَمْ فَا الْحِدَةُ الْبُدُهُ فَا تُولِكِ الْوَاصِلِ فَالْحِيَّا جِالِكَ طَهِا لَعَلَا مَا سَعْ وَ مِن مِزَالْعَلَا مَرَاتِ السَا بَقُهُ عَلِيهُ الْمُفَاءَ الْسِيخِ لَلْ كَلْجُلُو مُعَكَّدُ لَكُ الْعَامَكُ لَسِيكُ صَلَّى

التوكل عائد والبرد

النوكرع الذي الحيا والرباع والعقارب

واغلان باب البت

16:

علب والماء والفاه

المالية المالية المالية المالية على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

الرعناء

ملب

437

العَنب وبراً العَبِشَكَ وتَعِفْر عَرِكَ فانتخ للهُ هَذَا الْكَلْبِ فِلْ الْأَجْدِ وَأَشْبِي لُوْ هَ بَبْ نَشْل لِإِباشًا دَنكَ وكانَ مَصِرًا لَكَ فَرَجًا رَّ نَعْعُ دَرَجَكَ الِي أَنْ فِيزِلْكُ الإَسْمِ الإيهومِلكِ السِمَاعِ وَكُلْبُ مَا رَلْيا وَلِي إِنْ يَحْ رَسُنَعُ أِنْكُ بِرَكِلِهِ البُوَادِي كَالْطا أولي بان كَيْسَةُ ومِن كلِب وَ ارِكُ فا ذِا لَولِيجَرِ لِلْ الحكلِّ الباطِن فلا كُلْمَ في استَنظ را تُكلُّب الطَّاهِرَانَ لَكُسْتَ فَا ذِا أَخَذَ المُنْوَكِلِ لِلْمُصَدِّدُا مِنَ الْعَدْو وَأَعْلَقَ مِا بِمُحذَا مِاللِّص وَعَقَلُ فِيرِهُ حَذَمًا مِنَ الشُّنُ وَوِ فِيا وَإِعْمِيا دِيهِ فَا مُنَّوِّ كِلَّا فَا فَوْلِيَكِو فَامْوَ كُلَّا بِالْعَلِمُوطِ اللَّهِ امًا العيد لويْقُوا نَعَبُكُوا زَاهِ إِنَّ الْمُ فَعَلَمُ مَيْدُ فَعِ سِجًا بَيْهِ لَهُ اعْلَاقًا مُا بَبِل مُؤْتَع الله متَحَا إِلَامَ مُنكِرِينَ إِلِهِ مَعِلَقَ وَكَا يَنْفُعُ وَكُرِينَ تَعِيرِ مَعِيْلِ وَيُوْتِ الْوَلْفِيلْتُ وَكُرِينَ لَقَعِ سلاحه بفت ل وبغلب فلا سكل يكا هذه الاستاب أصلا بل يك سبب لاستهاب كَا صَرَّبْنَا المن اللَّهُ كَا بِالْحَمْوِمَةِ فَا نُمَّ الْحَمْرُواحْضَ السِّيجِلِ فَلَا سَكِلَ عِلْ نَفْسُه وَ عَلَى سِيلِهِ مَلْ بِلِيهُمَا يَهُ الْهِ كِمْلِ وَوْلِيهِ وَإِمَّا إِخَالَ فِهُوالْ بِكُوذُ رَاصِبًا عَا يَعْنَى اللَّهِ يَقَال بعِنْيَة نَفَيْتُ وَبِينِدِ وَبِعِولَ الْلَهُمُ سَلَطْتُ عَلَمًا فِي الْبَيْتُ مَنَ كَاخِذَهُ فِعَوْلَ عُسَبِيلًك وأنادا طرجها فافع أوريما عطينتي فيد فلاسترجها وعاربة أوودنة فِلْسَيْرَدَةَ وَلَا أَدْرِي أَجَ رِنْ فِي أَوْسَبَعَتُ مَشْيَلَكُ لِذَا لَاذَالِ اللهِ فَرْقَ عَرِكِ وَكُفَ فَضَدُبْتَ فَا مَا رَا ضِرِهِ وَكَمَا أَعَلَقُتُ الْمَا بِخَصْنَا مِنْ فَضَا يَكِ وَتَشَخَطُ الْدَ بِلَجَوْيًا عَسَلَ مغنض سننك ليؤنز بببالاستباب فلأغت فالإبلاكيا لمسبب الاستباب فاؤاكاك هُ مَا حَالِهِ وَذَاكَ الدِينَ كُونَاه عليه لَه يُجزِّج عَن حدود النَّو كل مَعَ عَالِ المِعَبرة أَخْذ السِلاحُ وَاغْلَا وَالْمَابِ أَيْرًا ذَا كَا دَفَّوْ جَدَمَنّنَا عَدْ ضِمْبَعْ إِنَّ كُوٰدَ ذَكَانِ عَيْدَهُ فَخَةً ٥ حَبْرِيدُةٌ مِزالِهِ نَعُالُ وَانِ لَوْجَدِهُ مُبَلِّ وَحَدَهُ مُنْرُوقًا فَطَرَ لَيْلًا فَلِيهِ فان وَحَدَهُ مُراطِبًا ا و فوجًا بذلك عَالِمًا وانَّه مَما احْذَ الله لعَّالِ ذَلِكَ منذا لا الزيد وترْفِهُ فِي الأخِرْة فَعَكُمْ صَحَ مُفَاهِهُ لِيهِ اللَّهُ كُلِّ وَطِيهَ رَلَهُ صِيدٌ فَهُ وإِنْ مَا لَعُرَ فَلِيهُ ووَحَد فَوَ ة الصِّرُ فَفَكُمْ بِالْدَلَهُ اللهُ مَا كِانَ صَادِقًا فِي دَعْوِي اللَّهَ كُلُّ لا ذَ النَّوْ ظَلِفًا ، مَجَدَ النَّاهِدُولا يَصِيالناه الإنجَنَا لا بأسق عَلِي مَا فَات مِنَ الدُنْ بِيَّا وَلاَ بَقِرْت بَنَّا مَا فَيَالْ فَذَبِكُونَ عِلَى الصكير من مُنَاكُ فَكِيفِ بَصِيلَهُ أَنْوَكُمْ بِعَدَ فَدَ حَيِلَهُ مَفَا مِ الصَبْرُ إِن احْفَاه وُلُومِ فِي أَسْكُوا وَلَهَ بَحْرُ محمد في الطلبة ولفيسكس وإيال وغيرة على والبحث كَادُ ويقيمه والطفرال كوي بليسًا نِهِ وَاسْتَفَصِّي اطْلَبَ بَهِ نَفِيدٌ كَانَتَ السِرَفَدُمِنَ بِذَا لَهِ أَنْ قِيدٍ إِنِّهِ مِنْ حَبُنا طِيرٍ لْمُ فَشَوُّ وَهُ مُزَجِيعِ الْمُفَا مَا نَنُوكَمْ بَيْهِ فِي تَصَمِعِ الدَّعَاوِيفَةِ لَهُ هَذَا بِلبنجل أنه لم يَقْرِحَنِّيكُا

صِّدَقَ عَسْنُونِ فَ عَاوَيْهِا وَلا سَبَدَ لِيحَبْلِ عَزُودِهَا فَا فَهَا حَدَا عَهُ أَمَا رَهُ ما لَهُ وَ مُرعَمَعُ لَمْم فَانِ فَلْتُ مِنْ مُؤْمِدُ مُؤُمُّ لِلْفَوْ كُلِيمًا لِحَيْ لُونِجُلُوا فَا تَوْ لِي الْمُفَوِّ كُلِي عَلَوا بعينا عَنْ شَاج فصَعَدَ باكل فيها وَ وَ بَنْ مِن فِيهِ وَ إِنَا سَوْ صَا فِيْهِ وَجَ البِطْفِظ بِهِ ذَا وَ وُوعِضًا بَدُ فَعِ لَهُمَا عَدُ وهُ وَعِنْوَةَ لَكِ مِنْضَمُ وَرَائِ المعيِّمِيثُ فَمِنْ أَنَاتِ البَّيْتِ وَفَدَ بِعَ خُلِيغٌ بدِهِ مَا لضيكُما لهد المناخ البورة اليه ولا بكو ذاد كاره على ألمن منطلًا لو كله وليس من سُوط الدَوْكُ لِماخُ آجِ الكُورُ الذِي لِيشْرِب مِندُ وَالجُرَابِ الذِي فِيدِ زَا هِ وَالْمَاذَ لِلَّهِ فِي لَما تُولِ وَيَهْ كِلِّمَا لِهَ زَابِهِ كِلَّا فَهُرِ الصَّرَورَةَ لأنَّ سُنَدًا للهُ جَارِيَهُ يؤصُولِ لِحَبْرُ سُلِا الفقرلِ المنوِّين لِإِ ذُوَا يَا المُسَاجِهِ وَمَا جَرَتَ السُنَةُ سَغَرْفَهُ الْحِجَرَانَ وَالْاَمْنَعَدُ شِدْ كِلْ يُومِوَ يَحِيْكِ اسْبُوع وَلَوْ وَجِ عَنْ سُنَيْهُ اللَّهِ بِغَالَى لِمِسْرِ سِنْرِطَا فِي اللَّهِ كُلِّ وَلَذَ لِلْسِيكَا ذَ لَلْوَاصِ اجْلَا في السَّقِرُ لَخَبِّلُ وَ الرَّهُوَّةُ وَالْمِقُواصُ وَالإِبْرَةُ وَوْوَالزَّادِ لاَنْ سُنَّةُ اللهُ تَعَا لِجَادِيَةٍ باللهُ قَ بتنا لإمرين فان فلست فتحف بينصوران لايحزد اذا الخد مناعد الديه هو عداج البه وكا باستف عليه فاذكاذكا بشتهيدو كبريدا فلومس كما وأعلق ابكاب عليه وإن المسكمة فالله بيشتهب كاعجة اليوفيحة كانباأذك ولاعزاز وفارحا ببيته وتمرتمانه فا فو الله الما كا زكفطن الست عنريه على و نبعاد اكا رُسُطن الكلزة له وفا اسال ه ذَ لَكِ المُدَّاعِ وَلُو لَآ اذَ لَطِزَةَ فَنْ لَمُ إِرْزَقَةُ الْعُولَدَا اعْظَا ه وَاسْتَنَدُ لِ يُؤْلِن بِعُيسالله وَحُسْنُ الطِّن اللَّهِ نَغُا لِمَعَطَنهِ ا ذَ ذَلَكَ مِعْمَ لَهُ عِلَّ اسْتِدَا بِدِدِ بَنِيهُ لُو بِكُلْ عَندَ ا مَعْطِيعًا يه الخطيني لان و نجرته في الديدة ويناني في قدرة المن حيث بيفيد في خيب المراحد وأيها م نُوابِهِ فِي النَّغَدُ وَالنَصَدُ أَكُرُ فِلْ أَخَدُهُ اللهُ نَخَالُ مِنْهُ بِعَنْتُ بِطَالِلِمِ بَبِمَطْنِهِ لا نَهُ يُعْجَمِع الْاَحْوَالْوَاتُوْ بِاللهِ حَسْرًا لَظَرْمِ فَنَقُولِ فِي الْوَكَةُ ا ذَاللَّهُ عُلُّم ا ذَ لَطَرَةً كَا ية ونودة الياكانة الخيرة الائلة المنط عدم ما استخدها من في شاعدا الظن سيضود اذَّ سِيْدَ فِعَ عَلَمْ لَلْوْ ذَا وَلِهِ عِجْرِج عَزَاذَ كِلِ لَا وَحَلْ بِالْاسْتِيَا بِينِ حَبْثُ الْفَا استِبَا بِبِلِينِ حِيثُ الله ويرَمَّا منسِّب الاستِّباب فِنَا يَهْ بِهِ وَ نَلْطُهُمّا وَهُو كَالْمِرِيقِ مِنْ مِدِيكِ الطبيب الشغيق تبريط نِمَا مَغِيَّلُهُ فَانِ فَدَمُ الْمِهِ الْمِغَا فَرَحَ وَفَا لَوَلَا آنَهُ عَ فَالْ الْعَمَّا سَغِف وَفَدَ فَوَ لِي عَلَى اللهِ لْمَا قَدْ مِثْمَالَ وا رَاحَمَ عِنْمُ المُحَدِّا مَعِيْرُ ذَاكِمُ وَحَ أَنْضًا وَفَالَ لَوَ لا ازْ العَما يَضِ فِي إِنَّ المَوْتَ لَمَا حَالَ بَيْنِي وَبَعِنهُ وَكُلِّي كَا يَعِنُونَ لِيهُ الطَّفِ اللَّهِ نَعْ إِلْمَ العِتْفِد أَ الرَّبَعِنَ فَي الوَّا لِدَالمَشْفِقُ إِخَا فِي فِعِلْمِ الطِبِ فَذَا بَقِومِينُمُ النَّوْعُ إِصْلًا وَتَرْءَ فَ اللّهِ تَعَالِق عَرُفِيكٍ الغَالِد وَعَوْفَ سُنتُهُ فِي صَلاحِ عَبَادِه وَلُو يَكِي فَرَحَوْ بِالْاسْمَابِ فَاتَدُ كَابَهُ رِبَا يَاكُمْ

القصعة 11 كلوز وي حا 19 كات للوب من مغرورات المعينة حود أن الدر

Kirilli

184

بَادُأُوا بِاللَّهُ مِنْ إِنْ

م اذَا سِيُرقَىٰنَا عَصُوْ فِ للتؤكل دابية متاع ببيتما ذاخرج عنما تزوك اذبيلن ابارتوتهي نْيةِ استبابِ الطفيط كالبَمَا سِبِهِ مِزَلِطِيرًا وَالمُفطِّمَةِ العَلَقُ وَلَيْجِهِ اعْلِافًا جَبْرَةِ ففَدكا ذَمَا للِّبَ ابرة بنار ٧ مَعِلُو الدوكان بشار وبربط و معنول لود الكلاب مَاشَدُ وتَدَايطُ الرابِ الوتايزك فيالبين مناع بره عليه السراف فبكوا هوسبيم عضيبتهم أوبوك امساكه استب هَيِجًا نِ دَعَبُهُمْ وَ لِذِ لَكِ لَلْ الْعُسَى يِالْمِعِرُةَ بِلَامًا لَكِ الْنَّرِدِ نَيَا رِدَقَ أَ فَا لَ لَهُ طَلْ كَا كَاحَاجَهُ رَقِي الْيُهُ فَالْ لِوْفَا لَهِ مُوسُوسٍ ﴾ العَدُوانِ اللهِمْ فَدْ آخَذُ مَا فَكَا نَمُ اخَرَدُ مِن ا دُعقيها لسَارِدُ وَمِن تُغل فلبه وسوا س النسنَه فا و سترفها ولا للسِّن أول الوسليمان هذَا مِن صعف فلو الصُّوم وَهُوَ فَهُ زَهِهُ وَلَهُ مِنْ أَعْلَى عَلَيْهِمْ مِنْ أَخَذَهُمْ إِلَيْهِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ بهبتج انَّه بنويميندخُ وجعالِ ضائمًا مَعْنَى اللَّهُ مَغَالَ طَبْهِ مِنْ مَشَكِّيطٍ سَارِ وَعَلَيْهُ وَتَقَوُّلُ مَا باخد السَادِقُ فَلُو مَنِدُ ثُنَةٍ جِلَ أُوثِهُ سِيَبِهِ اللَّهَ وَاذِكَا زَفَعَنِهَا فَعَوْمِلِيَهِ صَدَفَهُ وَإِن لِمِيشُوطِ الفَقْرِيْهُوا وَلِيهِ وَبَهُولَ لَهُ يَدِيُّنَا وَلَوْ أَخَذُهُ عَيْنَاحِمًا عَمَّا أَذْ بِهُونَ مَا لَهُ مَا يَعِنَا لعُ مِنَا لمُعَصِّبَهِ فِانَّهُ لَ نَهَا لسِنَّحِينَ هِو فَيتُوا نِيَعَنِ السِّرَفَةِ نَجَدهُ وَفَدَ ذَا لعصِيَبا لَهُ ما كِل الحوام لمنآ اذَّ حجكَمْ ثيرْجِلِ وَالنَّايْنِيِّ أنَّ لا يَضِعِرْمِسْكِماً أَخْرَفِكُو دَمَا المائِدَا لما لِيمُسْكِر ومهما نؤرجيرا تنذما لبغره بمالينفسه أؤوئة فعالمعضية عن السادق ويحقيع كالبد ففرنفح للسيلين وأمنتكل فول صرالقه علبتدوسا انضراغا أنظاليا أومظلوما وتضره الطالومت كدمتنا لطلغ وعقوه عنه اعدام الطلو وسنع لدؤ ليتنعق الحدام لْإِنْفُرُ أُهِ يُوجَّهِ مِنَ الوَجُووافِ الكِسَرَمَ لِمَا سُبِلطِ السّايِكَ وَ بَيْرَا لَعَضَا الأذَ كِي وَكِيكُ مُعِقُونَ الرُهُمِ بِنِينَهُ فَا إِن أَحَدُ وَمَا لَهُ كَا زَلَهُ بِكُلِّ وَهِيَم سَبْعًا بِهُ وَرَهِبُولا مُهُ لُوا وَ وصَّدَهُ وَإِن الْمُ مِوْخُدُ حَصَّلُ لَمَّ الأَجْرَانِصِيَّاهِ كَمَّا رُوي تَرْدَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليم وَسَلَّم

السارق كورنا

فالمالمان

الطالم

هِنَ زَلَ العذل وَأَ فَوَالسَطَقَدُ فَزَاءَ كَا أَنْ لَهُ أَجُرْ عُلام ولدُ لَهُ مِن ذَلِكَ الطَّاح وعَا شُرَّفَكُ ل لِياً سَبِيلًا مِنْهُ وَا يُهِ كَا ذَهُ لَهُ لا مَنْ لِعَبِيلِ لَيْهِ مِنْ أَمِرًا لَوْ لَذِ اللَّا لو فاح والما الحلقُ والحَيَاةُ وَالِهِ زَوْوَ اللَّهُمُّا . فَلَمُسِالِكِيمِ فَلُوَ خَلَقٌ لِمَانَ ثُواً بِدَنْكِأُ هَٰ لِللَّهِ اللَّهِ اللّ السدا بع إذا وُجِدا لمَا لَ فَدَسِرُ قُ ضِيعَهِ فَا يَعْجُونَ بِلِيقِحُ الْمَا مَكُنُهُ وَمَعِوْلَ لَوْ لَا أَلَيْرُهُ كانتَ فِي وَ يَنْ لِمَا سَلَمْ مُواللَّهُ وَلَوْ مُن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الع فاطلبه ٥ وَ بِيُّ السِّيَا طَهُ الظَّرُمِ لِمُسْلِمِنَ وَاذِيكَا ذَنَدُ صَعَلَهُ بِيرُ سِيِّمِيلًا لِلَّهِ مَيْرُكُ طلبَّهُ فَإِنَّكُ فَلَا فَكُمْ مُعَمُّ دَ خِرْهُ لِيفْسِهِ إِلِي لاَ مُؤِرِّ فِوَالِهِ الْمِيهِ عَلَيْهِ لَا لاَ وَلِي ازَّ لا بَقِبَ كَاهُ مَ تَعِيل الله وارد مبكه ففو مبعكه في ظا عرالعباله لاذ اللك الزول بحرد قيك البنة وسخد عرف عرف عندالمنوَ كلِين ٥ وفَدروي أَوْابِزُ عَمْرَوَ فِي الشَّعَنَهُ سِلْوفَتْ مَا اللَّهُ فَطَلَّعُ حَمَّ عَرَكُمْ فَا ، فِيسِيَدِل مَنْهِ فَدَخُلُ المُسِيدُ تَضِيل رَهَنَّين فَيْلَ أَهُ دُخُلُ فِغَالَ يَا آبَاً عِبْدال تحزَّا ذَا فَنُكُ , في مكان كذا فلبسَرَ تَعْلَمُ وَمَا مَنْهُمْ فَأَلَ اسْتَغْفِرا مِنْهُ وَحَلِمُسْفِفَ لِلْهُ أَلَا لَهُ هُدُ فَأَخْر فقاك الجيكت فلت في سببيرا مع وقال لعض الشيوخ واست معطاخ الي في الفوم بعيري فَقَالْتُ مَّا فَعَكَ اللَّهُ بَكِ فَقًا لَكَفَوْلِ وَا وَحَسَالِيَ لَطِئَهُ وَعُرْضَ عَلِي مُنَا زِلِيمٌ فَوالْبَيْك ةَ لَ وَهُوَمَعَ ذَلِيَ كِيْرِجَ زِينُفَالتُ فَلَ دَخَلْتَ الْجِينَةُ وَعَنْعُ لِلْدُوَأَنتَ كَزِينِ فنَ عَسَل اصعَدُا رُهُ فَال إِنْ أَوْال حَيْدِينًا اليو مِ العِنبيرة فلت الله ذَاك قال إلى المارا بَهِ مَنْ اللهِ مِن ا وففت يومفاي في مدين ماراكية مشكفا فهاء أيف ففكرها بها فلأهمت بدخولها ما مُنَا وِ فَوَ لِشَا ان اصْرِفُولُ عَنْ فَالْمِسْتَ هُمْ وَلَهُ انْمَا هُزِي الْمِن الْسَفَى السِّيد لَفَكُنْ ا وتَمَا أَمْضَنَى السِّيدِ لِفَصْبِلِ فَكُرُثَتَ تَقُولُ السَّي لِلْهِ سَيِلِ السِّرَ ثُورَةً جِعْلُوكِتَ أَمْضَيَنَا السِّيل لأسْفَنَهُمَا لِلَّهُ وَحَلَّمْ عَنْ لَعَضِ الْعَبْ وَجُكُمُ اللَّهُ لَا نُمَّا كِمْ اللَّهُ لَا نُكَّا كُما خِيدٌ وَجُرُفُهُ هِيَ دَافَا مُعْبُدُ الرُّحِلُ فَعِيدًا مُعَمَّا مُعْمَا مُنْهُ بِهِ فَقَالَ فَرِكَا ذَ فَهُوْ لِيا الجبيَّةِ وَذَ مُعْ مِنْ عَنِده نُوبِعَد دُلِدًا عَلَمُ الصَّابِعِ ابْتُمْ كَا نُواا حَذُوا الْحِيَّا نُمُزٌّ ظَا مُعَمُّ فَأَ لِمُووَا تُطَّا ورَدْواالدَّهَبُ فَانِي بَكِيهُمْ وَوَلَ خُلْوَا عُحَدُ لا لاَفْمَاكَ لاِنْحُود فِيمَالِ الْحَرْجَةُ أَثْ سببل الله وَلَوْ يُعِيِّلُهُ فَالْحُوا مُلَيْهُ فِدُ عَا اللَّا لَهُ وَحَعِل صَرْهَا صُرَدًا وَسَعِتْ لِصَا الِي الفَقَتُوا، حَيْنُ لَهُ بِيُوْمِنُهُ مَنْيَ فَفَكَذَا كَانَتَ اخَلَاقَ السَّلُفَ دَجُهِ السَّعَهُ وَلَالًا مَن أَخَذَ رَعِيقًا مَنْكُ لِمِعِلِمِهِ فَقِبَرافِعًا بَعَنْدُ إِهُ أَهُ رَدُهُ إِلِي الْمَبْدِ مَجَدا خراجه ك فيعطيد فَقِيرًا آخِوَهَ إِلَيْ مَعِمَلِ فِي الدِّرَاهِمِ وَسَايِرالصَّدَقَّاتُ أَلْحًا مِسِر ٥ وَهُوَا فَالدَّرَجَاتَ أَنْ كَابُدِّعُوا عِلَى اسْتَارِقَ الدِّبُطُلَّةُ بِاللَّهِ فَالِفَعَلَ مِطْل نُوكلة

اذا مرة المال يغوم

الم معمد

الحكام عالنصوق

سارق

الدعاء يالتارن

الصفق

المالية المالية

المخوا

and is dil

نُؤْمَ لَهُ وَذَلَهُ ذَلِكُ عَلَى ﴿ أَ هِبِينِهِ وَنَا سِفِهِ عَلَى مَا فَاتَ وَيَطِلُ نِهِينٍ وَ اذ مَا لِعَ في الداعَا. بطُلُ مِنْ الْحِدِهُ فِيمَا الْمِيدِ مِوفِي الجَبْرِ مَنْ دَعَا عَلِي ظَالِهِ فَقَدَا سَفَرَ وَ حَبَ أَنِ الرَّبِيعِ سِحَسَيْمِ سِرُقَ فَرَسِلهُ وَكَانَ مَنْهُ عِبْرِينَ الْعَاْ وَكَاذَ فَا يَا نَصَبِلِ فَلَم عَفِظَعَ صَلانةُ وَلَرْ يَرْعِ طِلْمِهِ عَلَا هُ فَوَم بعيزُ ونهُ فَقَال اما آني هُرُ كُن وَالْبِهُ وَهُوَ يُحُلُهُ ٥ يُسِلَ فِمَا سَعَكَ الْرَبْزَ حَوْهُ فَعَا لَ فَرَهَا فِهَا هُؤَامَبِ إِلَى مِنْ إِلَهُ تَعِيزُ الصَكَاةَ فَالْحُعُلُوا بَيْرَعُوْذَ عَلَى السِّمَارِ وَفِقًا لَـ لَا تَفْعَلُوا وَفُولُوا خِزَّا فِايْ فَذَحِجِلُغُ صَدَّ فَدُّ عَلَيه \* وَقَبْل لَبَعْضِهِ ﴿ يَا ثَنَّى مَرَكَا ذَمَّعَ سِرِقَلِهِ الْأَلَدُ عُواعِ الْعَلَمُذَا وَالْجِازَا وَزَعُومًا لِلسَّطّ عليه من كَ أَوْاَتِ لَوْدُهُ مَا عَكِيدًا قَالَ ؟ أَحَدُ كَا وَكَوْا مَطْ اللَّهِ لا فِي حَمَدُ فَدُ أَحْكَلِنك لُهُ \* وَمِنْ لَلْ عُوادِ مَعْ اللَّهُ عَلِي مُنْ طَلِكُ فَقَالُهُ مَا طَلِينَ فَهُدًا عَا ظَاهُ وَفَسْ وُ الأكتبيه المسيج طاه نفسه حمَّا زبره شَرُّا وَ أَكْرُ بَعِضْهُ رَسَسُو الحِلَاجِ عنِد بعَمْ السلف! طلبه فقالة لأفون فيستمد فاراته تغالى بتصفاكا جمي ببتك ومندكا بنتف مِنه لِن أَحَدُ مَا لذا و وَفِي المِنْوَازُ العَبِد لُنظِيدِ المَظْلَة فَلَا زَال يستَمْ ظَالمَهُ وَسَيسِهُ حسيتَى عَوْنَ مُعَدُّا لِمُناطَلِهُ شَرِ مِعَى المطالِوع الْمُعَمَّا لَهُمْ عَازًا وُعَلَيْهِ مَعَلَظُوم المسكآ ومواد تغيستم لأكوا مساروة عصيبانه وتغرصنه لعقاب الله تعالي وشكرالله عزَّ وَيِل انْحصيد تنظار منا ولر تحويد كالمأ و حجارة لدِّ نفضا زَالة ديَّاه كاري دِينه فَقُرُ سُنِي كَتَصِوْ الدَّا سُلِيا كَالِمِ اللهُ فَطَعُ عَلَيْهِ الطِّرِيقِ وأَخَذَ مَا لَهُ افْقًا لَهُ ال لرُجَوْ عُكُ الله فَرَ صَادَيْهُ الْمُسْلِمِينَ مَرْسَجِيلِ هِ فَا أَكْثُرُ مِنْ فَلَ عِلَا لَكَ فَا نَصَيْدُ الْمُسْلِمِين وُسِيْرِ فَيَ مِنْ عَلِيهِ فِصْنِيْلُ وَمَا مِنْ وَهُو مَطُولُونِ إِلَيْكُ وَأَنَّهُ أَبُوهُ وَهُو يَبِحَى وَجَزَّدُ فَعَالَمُ أُعَلَى الدُيْنَا نَبْعُ فَقَالَ لا وَالله وَلِحَ عِلِ المستِحَةِ اللهُ لَيْنَا لَهُ وَمِ الْفِيمَةُ وَلا نَكُولُهُ تَجْهُ وَ مِنْ لَهِ صَفِيهِ مِا دِّنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ طَالًا فَقَالُ الْحِمْسُغُولُ بِالْحِرْزِ عَلَيْهُ عَنَ المرغَا. ا لَغُوا أَكُوا بِعِ السَّحِيْ أَذِ اللهِ الضَّرِيحَ أَوَا فِهِ المَهِنَّةِ وَامْتُالِهِ اعْتَمُوا ذا لاستًا المزملة تعضر وانصينا تنفقي والي معقطوع بع كالما المزمل لحيض العطش وللبن المزمل ليزر للونعة إلى مظنون كالعضرة الخامة وشرب المسهل وسابرا بواب لطب اعتى مُعَاطِهُ البرُودَة باطرارة وَمُعَاطِهُ الحرارة بالبرودة وهج الاستباب الطاهرة بية الطب وَإِنْ مَوْ هُوْ مِمَا مَكِي وَالرُّفَيْمُ ۚ وَإِمَا الْمُغَطُّوحُ مُلِيسٌ مِنَ اللَّهُ كَلَّ مُد بليزَ كِه حَرَام عَيْمِ خُونِ المؤتِّ وَامَا المُوهِ وَمِنْ مُطِ اللَّهِ كُلِّيرَ كَهُ اذْ بِهِ وَصَفْ رَسُول اللَّهُ صَلَّ اللَّهِ كُ عليه وُسَمُ المنوَّكِ لِبِنْ وَالْوَاهَا اللِي وَلِيهِ الْوَيْدُ وَالطَّيْرَةُ أَخِرْدَهَا لِقَاوْاهُا

عَيْمًا وَالاَسْحَالَ اللَّهِ عَاكِمَةُ العَبْنَ فِي أَلَهُ المُسْتَبَابِ وَإِمَا الدَّرَجَةُ المُوَسطِّعَهُ وَشِيع المطنون مَهُ كَا لَمُذَا وَاهُ إِلا لاَسَبَابَ الطَّا فِيرَة عَيْدًا لاَطَبَانِ فَعَصَّلَهُ السَّرَيْدَا وَضَلُ للوَّ عَلِ خَلَافِ الموْعةُ مروَّزُ كه لبَرِ مخطورًا بنِلاً فِالمعظومُ بل مَذَّ بَحُ ذَا افْصَل مِنْ فَعِلْم في يَعَمْرا لا حُوّال وَ فِي نَعْفِلَ الشَّفَاصِ فَعَيْ عِلْ وَجَعْرِ بِينَ الدّرجَشَين وتَدِلْ عَلَى إِنَّ المَدّاوِي عِزْ مَنَا فِض بليغ كل بف ل دَسلُول الله صَلَى اللهُ عَكَيْدٍ وَسَلَمْرُوَةِ لِدُا وَأَمْنُ إِمَا فَوَلَمْ فَقَدٌ فَأَلْ صَلَّ إِلَّهِ لليبه وتسكيرما مِن داء الآولة وأداء عرفهُ مَن يَزَفهُ وَجَفَالهُ مُرجِعالُهُ الْحَالسَامِ حَبَّالُم وَةُ لِيَ عَلَيْهِ السَلَّامِ وَقَ لِي عَلَيْهِ السَّلَمُ نَدُا وَوَاعِهَ وَاللهِ وَسَبِوعَ الدُّوا؛ والمُنَّا. قَبَ لِرَّا لِمِنْ رَاهُ لِنَا إِنْ فَنَا لَهِ مِنْ فَدَرَاهِ لَعَالِهِ وَالْيَا الْمِهُور مَامِرً ، عَمَادٍ مِنَ الْمَلَا يَحَمُ الرَّا قَالُوا امْرُا سَنُكَ بِالْحِيَّا مَنْدُ وَلَذِ الْحِدِثُ الْمُدَامِّةُ وَقَالَ الْحِجُوا لسبع عشق وليتع عش واحدى وعربين كاسينم بكرا للد دفيق كلكوفذ والتبييع الدم ستبب المؤت والنه فأيتل إذن الله وبَيْن الداخراج الدُوخَلاص بندا إذ لا وَ قَامِرًا هَاج الدُوا لمهالكُ مِن لا كاب وَ بَيْن الوَاج العَقْرِب مِن حَيْدَ الشِّياب وَالْحِرَاجِ للبَعْزِيرُ البَيْبَ وَ يَسِرُ مِنْ شُرْطِ الْوَكَلِيَّرُكَ ذَالِهُ بِلَهُ وَهُبِ الْمَاكِلِ الْمَارِلِ الْمَلْقَلِيُ وَوَفَعَ صَرَدَهَا ٥ عيند وفَوَعَ لَيْهُ الْبَيْدَ وَلِيسِ مِنَ النَّوَ كَالِمُلاُّوجِ عَنْ لَمَانَةِ الوكِيلَ أَصْلًا وَيَجْرِنَفَهُم مُن الحَجْمَةِ بِهِ مِهِ اللَّهُ مَّا لَسَبِعِ عَنَّ قِينَ الْهُرِكَانَ لَهُ وَوَامِنْ آءِ سَنَهُ • وَأَما أَبْرِهُ نَعْنَهُ أمَرَسُول اللهَ صَلِيا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَرُواحِدِمِرَ الصَّحَابَةِ بِاللَّهُ اوْ كُولِطَيْرٌ وَفَطَع لسَعِيم ابن معا ديرقا أي فضد ، وَ وَي استعداب ذارة وَ فاك العلى و مُراهم و حصره و كارد العَيْرُ لَا نَا كُلُهُمْ هَذَا لُوطِبِ وَكُلُمِرْهِ مَنَا فَإِنَّهُ أَ وَلَوْلُ لِعِنْ سِلْفًا فِرَطِيحَ بَدُفَيْوًا أَقَّ سُعِيرِهِ وَهُ لَ لِصُهِيبٌ وَفَدَا مُهِا طَلِامْرُ وهُو وَجَعِ الْعِيرُ الْمَا طَلِمُزُ وَانْتَدَرُ مُرك ه أَوْلَ الْهَاأَكُلِ بِالْجَاءِ نِبِهِ الْإِنْ فَتَلْبَسَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَامًا فَضِلَا فَقَدُ وَيُعِزِطُهِ فِكَ الْكَبِيْدَانَةُ كَانَ بِجَهَا طِلْكِنَامُةِ وَالْجِيْزَ عَلَيْنَاهُمْ وَيَشْرَبِ اللَّهِ وَاكْلِسَنَهُ وَكُنَا ويُرَسُول الله صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِرْمَنْ مِنَ العَفَرْبِ وَعَبْرَهَا وَدُو يِ اللهُ كَا ذَا ذِا كُو كَ عليها لَوْجي صَدَعَهُ وَا سُدُهُ فَكَانَ لَغِلْفُهُ لِلْحَنَّا ۗ وَلَهِ خَبِرِ أَخُوا نَهُ فَا زَاذًا حَرَّجُتِ بَعِ فَرَحَوَحَبُلُ عَلَيْعٌ مالحنا ولتراس خاوند حجايظ وزخفي خرجت بعنل باؤتما داوي في نداو بدوامن بدلانخارج عَن الملم، وَهَرَصُنِفِ فِي وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ ذَكَّرَ لَعَصْ العلَّ فِي الإسْسَرُ اللِّيكِ اللَّهِ الله وتر عليه السَّلَام المِنكَ عِلْمَ مَعْ خَلَعَكِيمَ اللَّهِ فعُ رصُوا مَكَيْبَهِ فَعَالُوالَوَ نَكَا وَتَ أَبَكُنَا لِبِرِئِ فَقَالُ لَآ الْعَاوَيُحِيْ فَعَالِمِنِهُ فَعِ

للحامة غالوتر

الشرب فيكلنة

مضارا لتواو سلاالعرص

الدواء

الوزياع

اكالصفرط المؤة طالمة

*وُوا، فِطا*لَتٌ مِلِمَه فَقَالُوا إِن هَ وَاعَبَنِ العيهَ مُعَنَّرُ وَفَصِحُرُبِ وَإِنَا نَتِدَا وَكَهِم فَنَسُرًا فَتَمَالِكَ لَا المَاوَلَ لِمَا مَنْ عَلَيْهِ فَأُوحَى لِللهِ فَعَالِما لِينَهِ وَعِنْ لِي لَا أَبِرا لَكَ حَيْنَهُ أَوْ عِمَا ذَكُوهُ ما لَكَ نَصَّال لَهَمْ وَاوْ وَفِي مِبَا ذَكَ مَهُ فَدَا وَوْهُ فَبُسُوا فَا وَجَرِ لِي فَيسْ فَي زَوْ لَكِن فَا وَجِهَا لِللَّهِ لِذَا لِيَهِ أَدُدتِ أَنْ يَبْضِلُ حَجِي لِنَوْ كَلَكَ عَلَى مَنْ أُودَعَ العَقَا فِرَ مَنْ الفِرْأَكُمُ ! مِنْ وَدُورِ بِي حَبِرا حَيْدِ إِنْ تَعِمّا مِنَا لا نَدّ. شيخ على علام علام الوري الله البية كل البيض و سُكر بني أخر الضعف فا وجي الله إليه كل اللي اللهن فا رُوبهما الفولة مِنْ لَهِ وَالصُّعُفَ عَنَا لِمَاعِ ، وقدَّهُ 'ويا ذَ قَوْمًا شَكُوا إِلَيْ نِي فِيم أُولا وهيم فأوتجامته بغائدالهم مرهلوا زمطهم اليسا غرطنا بالسفرجل فانه فيساللورة فيعادأن لِيْ الشهرون لِيدُ وَالْرابع إِذْ فِيهِ تَعِينُو والله وتَالِ اللهِ لَدُ وفَرَكا بُوا تطيعُ وَالجِبُ السقر جل وَالْمُغْسَا الْرَكِنْ بَسِفَوْا تَهْبَرُا لَنُسْبَبَا لاسْبَا بِدانْجْ يَسْنَتُدُمْ مِنْطِ المسْبَبَاتِ بَا لاسْبُاب اطُهُ ذَا كِلْحَدُهُ وَالاحْرُونَةِ اسْبَا رَضُحُ ةَ جِهُمُ اللَّهِ نَعَالِ خُلِّيرًا لاسْتُنَا بِهِ أَلْ الْهَازِمَةُ وَاللَّوع واللَّهُ وَالعَطْرُ وَ السَّخِينِ وَوَا الصَفْلِ، وَ السَّفَوْنِيا وَوَا الاسَهِل لا يُعْادِ فَعَا الأفي أمررك أحسرها الدمعا بكه بلوح والعطش مابدا ووللز كها واجرره سُؤُ فَذَا النَّاسِ وَمُعَا لِهِذَ الصِّفاَ بالسَّكِيفِينَ بُورُكُ تَعِيْدُ لُوا صَفْنَ ادْرُكُمْ بالْخِرْبُدُ إلين في المستريد المراه والمرابع المراه والسين المستروج السكين المرابع المرابع اخَمُنِيْ الدُاطِنِ وَأَسْبَا مِنْ المُزَاجِ دُبُمُا سِتُعَدِّدَ الوَّ فَوْفَ عَلِيحَ بِعِ شَرُوطِ وَ وَعَا تَعِوْتَ لِعَبْ السِّرُوط فِيسَعًا عَمَا لِدُواعِنَ الإيمُ لِنَا مَا ذَوَال العَطْشُ فلاسِينَه عَي سَوَا المَا شَارُوطًا كَيْرَة و وَلَدَ شَفُونَ مِنَ العَوَا رَحِهَا يُؤْجِب دَوَام العَطَشْ مَعَ رَبَّ فاشرت الما. وَتَعِمَّهُ مَا خِرَوَا حَرِيْكُ وَالْاسْبَابِ ابْوَا يَجْهِرُ إِلَّهُ مَذَمَرُ الْفُنْيِرُ وَالِإِفَا لمسَبِيِّهُوا السَبَبَ لَا عَالَهُ بَهُ الرُّسُووط السَبَدوكُ فِلَ بَيْرُبِرَمُسَهِ بِالْاسْبَابِ وَلَيْمَارِهِ وَمُ يَدِيهِ مِنْهُ صَحَدَيهِ وَ مَمُ لَ وَرُدِيَّهِ وَلا نَعِرُ المَّوْ كِل السَّبَعَ لدَح المُطَّ للا مسلما وُ وُ الطبيب وَ الدُّوا، وَتَدرُ وِيعَن مُوسَى علِيْهِ السِّكُمُ اللَّهُ فَالْبِرَبِيمِ مَن الدَّا والسِّفَا فَقَالَ الْخَالِيعِ مْعَنَى النَّوَكُلُ مَ المَدَّرُوكِ اللَّوْكُلِ العِلْرُوَ الْمَالَ كَمَا سَبُولُ فَوْفِ الهُ عَلَا الدُّا يَعِنَهُ لَلْمِتَرِ الْجَالِبَةُ لَلْمَغِيْعِ فَاقُولُ للسِّرَةِ الْمِدَاوِدَ الاستبارا لَفَا عِرَةً شِل الفَضْدُ وَالْحِيَّا مَنْ وَشُرُوبِ لَدُوَا المُسْبِعُ لَ صَعَى لِلْبَرَوَاتِ لِلْحِ وِدِ وَٱمِا الْكِي فَوِكَا نَهُ كُا في الطفود لما حَلَتْ البِيِّدُ والكِينَ مِنْهُ وَعَلَمَا تَجِنَا وَالْكِيدَ الْكُرُّ البِيخُ وَ وَاغِا وَلاَ عَاتُ تعِفلِ النَّوْالَ وَالْاَعْرَابِ فَقُومِزَا لاَسْتِيابِ الموَعَوْمَة كالرفية الاانَّه بِتَعِبزَعُنَّ بأجِر

الجامة والعقد و

وَهُوَ اتَّهُ احَا قَالَدُ اللَّهِ المَالِمَعَ الاستَعَنَا، عَنَهُ فَانَّهُ مَامِرُ وَجُهُوكُما جَا الكَيْ ا يَ وَلَهَ وَوَاللَّجَنَّةُ عَلَى الْحَرَاقُ اللَّهِ الْحَرَاقُ الْحَرَاقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمَلِ اللْمُعْ

## بَيَّادَانَةَ رَكَ الدَّدَاوِي قَدَ الْحَدْمَد

يَهُ الشَّطِيب الشَّالِدَ ايسًا لِدُا وَ لِسَالِسَ المَّتَى يَعِي لاعَبْد النَّوَكُل قَالَ ادَا وَ خَلَعَلَيْهِ هِ العَرَبْ حَبِّيهِ وَ النفويةِ مَا لِهِ فَلُرِيلِيفِ أَلِيهِ شَعْلاً عَالِدٍ وَسَطْ الدَفيا والله لَعَامَ عليه فاخ أسن رَكَ النَّهُ أو ب ورَّا ، فهم كر " فوكا بنفي و حد الطع بن دفع الدسول الله صلياً عليه وَسَما وافضا لهوا يكح مرالصوار فن عن النداوي فنفول لرَّز لذا المداوي استبا لا ول أن يكون المربض مزالمكا يشقين وفد كونشف بائد انتجاحه أواذ المذاوي لا يفعله ا بيكُ وْ ذَوْلِ مِعْلُو مُا عِنْدُهُ مَا رُهُ مِي وَ إِصَا حِنْدُونَا وَفَا وَهُ وَقَا وَقَا وَقَ ا بان بيؤونزك الصيديق، عن الله عندُ الهُ آلِ يَمن هَكُا السَبِد فا لَه كَا زَمِزَا لِمُكَاشِفِينَ فَا رَبُهُ لْهُ لَعِيا بِينَ لَهُ رَضِياً لَهُ عَهُمْ إِنَّ أَمْمِ لَلْمِنَ النَّالَ وَالْمَدِينَ لِمَا الآلاحة واحدُهُ وبي لا تُنَّ أَمْلُ مَا عِبْدُ فِوَ لَدَتْ أَنَّ فِعَلِمَ أَنَهُ كَانَ فَدَ وَعِنْهِ إِنْهَا مَا مِلْ إِن فَل المبعد أَن كُولُ اللَّهُ وَكُرُكُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجَالِدِ وَإِنَّا فَكَا الْتَطَوْمُ إِلَيْكَا وَإِلْمَذَا وَكِ وَ فَكُر شَا هِ مَنْ رَسُولُ السَّمْ لِي الشملاكة وسُرَ مَدَاوَيُوا من بع المستب الما في ان يؤد المريض منع يُعيا المروق عَ قَيْمَ واطِلاع الله بعَنَا لُ فِيدِينِيهِ ذَينَ الْوالمُصْرَفَلا بِنَوْزَعُ قَلْهِهُ المَدَاوِي شَعَلا جُالِم وُعلَيْهُ مَيْزَ لَهُمْ إِنِّي ةَ رِازِ فَالْهِ انْحِيثُهَا مَسْعُولُ وَكُلُّم آيِ الْهُرَدَّا. إذْ قَالُ الْمَالَ أَبِي وَمُنْ فِي فِي اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ بِعِ مُنعَن مِن اعدِيَّه اوْ كالحاحفِ الذِي كِل مُمَالِيةٍ مِنَ الملولُ ليفْسَل إِوَاحِيَرُلِهُ الْأَمَاكُلُ وانَسَّحَهَا بِعِ فَبِغُولِهِ أَنَا مَسْغُولِ مِنَ الْهِ لَمِلْحُ فَلَا يَكُوْذُهُ لَذِ انْخَارًا بِهُ وَلَجُنْ أَفِيعًا مِنْ البوع والاطغنافيز أسكر وسيزب فرهما اشتعال مهررتم السحت فيللها ه ما الْفُوْتُ وَغَا لَهِ لِلَّهِ الْفَيُومُ وَفِيكُ لَهُ إِنَّمَا سَأَكْنَا عِزَا لِفَوَا مِفْعًا لَ الْفَوَا مِهُو الْعِلْمُ فِيْلَ سَأَ لَنَالَا عَنَ العَدَّ فَا اللغَرَّ هُو الذِكُوْبِ لَ سَا لَمَا لَ عَنْ طَهُمْ لِلْهِيدِ فَالْمَا لَكِ وَظِيمَهِ وَحَ مَنْ فَوَلا وَلا بِيولا وَ أَوْ أَا وَا أَحْلُ الْمُ أَا وَا دَخَلَ عَلَيْهِ عِلْمَة و دَهْ إِلْحَاجِبِهِ الْمُنا مُأْسِةُ الصنعَةُ ق اذِاعَا بَدُرة تَالِدُ صَابِعُ حَنْ صِيعُ السَّدَالِيَّ لَتُ از مكون العِسكة منز منكذ والدوا الذي يؤمروه بإلا بقرافة نظ عليبة موه هوم المفع عام مُرْزِا مِحَ وَالرَّفِية فِيهُ لَهُ المنوَّحِبُلِ وَالِيهِ مِشِيرِقُول الرَسِيجِ بَسَثِيم إِذْ قَالَ ذَكَتُ عادًا وَمُوْدًا وَفِهِم الأَطِيا . وَعَلَى المراوى وَالمراوي الحال الدوا عُرموتو وي وَعَسَدًا مَذَ بِهُ أَنْ ذُولِنَ لِإِ تَعِيْثِ وَفَرَ كُولَ عَلِيدا لِلْهُورَةَ لَلْنَالِقِ لَمَا وَسِيدِه للطِبْ وَقَالَهُ عَزَّيْنِهِ لَهُ وَوَ ﴾ مَعَلِم عَلْطِيبِهِ هَوْمُعْلَعُنَّا وَ لا شكن في الطبيب الحجرب الشكر اعتفادًا وإلا زويد من عربه ويكو والمفتد والطّن يسلم عنفا دونجنب

الِجَوَّةِ وَأَحَرُّ مِن زَكِ النَّمَا وِيُرِيزَ العَبَادِ وَالزَّاعُ دَهَمَا مُسْتَنَعُ هِم لاَتُهُ سِحَ الدَّوَا عَيِمِهُمُ شَيًا مَوَهُ وِمُا لَا أَصْلَ لَهُ وَذُلَّ عِجْرَ إِنْ مَعَمَ الأَدِّوبَةِ عَيْرَ مَنْ عَرْفَ صِنَاعَةُ الطب غَيْجُع في العَعْضُ فِي عِيْرًا لِطَبَيْدِ فَهِ يَظُوا لِمَا مَعْلِ طُلِزًا وَإُحِدًّا فِرَى لَنَذَا وِيضَفَّا فِي الاَستِّرَا سِي كَا يَكِي وَالدَّفَا فِيزَ هَا يَوَّ كُلُّ السَّبِبِ إِلَنَّ بَعِ آدَ مَفِينُدا لَّهَ بَرَبَرَكَ المَدُاوِكِ إِنْ بَنِيقًا المَرَمَن لِيَا لَوْاَ بِالْمُهَن خِلْسِنْ الصَيْرَعُ لَيَهِمَ اللَّهِ مَعَالًا وَلِيَوَبِ مَعْسَمُ فيا الفَرُدَةِ عَلَى مِن فَقَدُ وَدَدَ لِيهُ ثُوّاً بِالمَرْضُ مَمَا يَكُرُّونُ كِنْ فَقَدٌ فَالسِّبِ دَسُولَ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لْ مَعَا يَشُوا لَهُ بَيْيًا ٱشكرا لِمَا سِبَكَّهُ، ثُوا لاَ شَكُوفًا لأَسْلُ جِبْدَ الْحَبِّهُ عَلَى تَمْرَا يَا يَهُ فَأَنّ كَانَ صُلِّهِ لا يَمَا نِ سُكُرُهُ عَلِيْهِ البَلاِ، وَإِن كَانَ لِيوْ ايُمَا بِهِ صَعْفَ عَنْهُ البَلا ، وَ الجرا ولله معالي المتربع والبتطر كايجرا حدفه عدد الدونيه مَن يَخِيجُ كَا لِذَ هَمِهَ لَا يَرَبُو وَمُهُمْ وَنَ ذَلَكِ وَمِهُمُ مَرْجُرُجُ أَسُودٌ الْحِيْزُفَّاء وقيهُ عَدِيثُرِين طيريق أعل للبَيِّدُ إِنَّ أَعْدَ تَعَالِ إِذْ أَتَبْ عَبَدًا أَيْلانًا فَا ذِصَرُ احْبَاهُ فَا ذَ دَضَى اصْطَفًا وَقَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُو مَا مُرْجُونَا النَّوْانُوا كَا لِمِنْ الصَّيَا لَهُ لَا عَنْ صَوْلَ وَلَا تَسعَنُونَ وَمَّا لَ ابر مستعود وصالة عند الجد المومزائع شق فالمأ والمرضد جسما وبجد المنافؤ أعرض وَأَمْرَ صَنْهُ فَكُمًّا \* فِلَا عَظِيرا لَمُنَّا بَكِي المِنْ البَكَ أَحِيفُو مِ المَرْضُ وَأَعْسَمُنُوهُ لِينَا لُوا ثُوًّا ب الصَبرَ علينكه وكا زَفِيهِمَ لَدُعِلَهُ خِلِفَيْ وَكَا بِذِ وَهَا الطبيبِ وَبِقُاسِ العِلْمَ وَيُصَ الله نَعَالِي وَلَعَيْدِ إِذَ لِلْقَ اعْلِيهِ عِلِيبُهِ مِنَا زَلِيثَ خِلِدُ الْمُهْنِ عَنْدُوا لِمَا بِينَع المرض جَوَا وَجِهِ وعلوا الاصلامة مرتضوة شلامة الصرعل فضاءاته افضام فرالصلاة فاعامة العِمّا والعيمة في الخيران الله بعد إليقول لمية المية العبديه إلما كم يتكل فانتمافي أوأي أوا طلقنا أبكر لنذك كأخرأ مزاكمه ودَمّا حزاً مِن دَمِهِ وإلى توفيته وي إلى رحمين. وقد ق ت وسؤل الله صَلِّي اللَّهُ عَلَيْمُهُ وَسَلُّمُ السَّلَ لا عَالَ مَا أَرْهُ هَا علَيهِ النَّفُوسُ فَعِبْلِمَعَنَّا هُ مَا دُخُلُ عَلَيْ مِنَ الْأَمْرَا صَوْالمَصَابِ وَالْبَسْدِ الإِشَّادُهُ بِغُولِهِ نَعَالِي وَعَشِي أَنْ كُرِّهُ وَأَشْئِنًا وَهُوَجِرِلُكُمْ وَحَكَانَ سَهَلَ بَغُولُمُ لَ المَّذَا وِك وَ انْصَعُفُ عَنَ الْطَاعَاتِ وَعَضَرَعَ الفَرْ بِفِلْ فَضُلُ مِنَ المَدُّ وَي لاَ جَلَالِطَاعَاتِ وكأَنْتُ عِلَهُ عَطِيْهِمَةً فِلُوجِنُ سَيْدًا وَيُنِهَا وَكِا زَلْمِا وِيَا لِمَا سَهُمْ وَكَا ذُا ذِأَرَا بِالْعَبِدُ مَضِلِ مِنْ معنوُ دوكَة ليشتطيع اعال البرَّمنَ الأَمْرَاضِ فينَكَاوَى الْفِيام في الصَّلَادَ وَالْهَوْضِ فَ إِيَّ الطَّاعَة فَيْرَ مِنْ لَهِ وَعِيْ لِصَلَّا لَهُ مِنْ فَعَوْدٍ مَعَ الْصَّاجَالِهِ اَفْضَلِ مِنَ المنتَأكِ ولِغُوا قِوَا لَصَلَاهِ قَالَمًا وَسُبَائِ زَشُرْبِ الدُّوَّا وَقَا لَكُلِّمُ وَعَلَا لِكُلِّمُ وَعَلَا شَيّ مَرُ الدُّوا

الانشيادي استوالهمي

البلاع فدرامانه

البملاء مخ المرهن

الموني والمريد ونواري المفرونية والمراد

الوو

الدَوا وَلُو كَانَ مَوَالما الدَّارِد لَسْنا لفَنهُ لِير أَخذتَ ذَيلَن وَمَن لَرَبًا خُذ فلاسنوا ل عليد وكأنكمذهبية وممذعب البجرين بضنع بيا المغس بالجوع وكشر الهكوات لعلمه وال ذُوة مِنْ عَالِ القَلْوِبِ مِنْ لَا لَصَبَّرُ وَ الرِّحَى وَاللَّهِ كَلَّ افْنَدُ لِمِزْ مَنْ الدَّاجِ المنزاع اللَّهُ ا والمرض كاعبتع ميزا عاليا لفتوب اللاافة اكا ذالمه فاجأ ميذهشا وفالسهر وتجرالله عِلَالاحبَاءِرَجَ وَعِلْوالعَلْوْبِعِ عَوْبَهُ السَّبِ عَلَا مِسِ ادْ يَوْدِالْعِبُد فَكُرْسَبُوَّ لِدُوْلُولِ وَمِوَخُولِهِ مِنَّا عَاجِلٌ مِنْ تَكُونِهِ هَا وَزِي الْمُرْصَارَ أَطَالَ سَجُورًا فينرك التَدَاوِ بُحَوَفًا مِن از بيترع زَوَال المرَمْ فَقَادُ فَا لَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْمُهُ وَسَلَمَ كَتَرَ الدَلِيمُ وَاللَّهُ بالعَرُد حَسْر عَلِمُ الارمَن كالبردة مَا عَلَيْهُ خَطِيدٌ • وَالْفِي الحَرْجِي بُوم هَادة سَنْهُ وَفِيلَ ٢ مَهُ لِفُدُونَ مَا سَنَدَ ٥ وَ فَرَونِ لِ للإنسَادَ ثَلَاتُ مَا يَعُوسِنُو فَمَعْصَلًا فَمَرْضَكُ البحميم ويدم من كل واحد الله فيكون كل أله ها ود يوم و فلا ذكر سول المد صكى الله عليه وَسَكَرِهَا وَهَا لِذُ نُوْبِ بِالْمِيْسَالَ وَمِا بِنَّامِتِ وَبَهُ انَ هَزَا لِيحُوْمًا فِلْمِ تَكُنَّ لِلْحَظَامِةُ فَا حَنَّى مَا نَدَجَى اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ سَالَ دَكَا طَا بِعَنْدُ مِنَ الانضَّادِ فِكَا نَسُهُ لِلْمِ لَا مُزَّا المِصْ قِلْمَا قَالَ صَالِمَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنَا ذَهْبَ السَّدَقَالِي لَا يَمُنَيْدُ لَوْ يَمْزَكُما تُوا فَإِنَّادَا وِ وَاللَّهِ مُن اللُّهُ وَلَا مَا زَافِهُ الْمُنصَادِمَن مُنْهَ فَي الْعَبِي \* وَالْكِيْمِ السَّكُم لَا يَكُولُ عَالِما مُن لَم يَعِرْخ بلنول المصّاب والأمراض كيحسد وماله كما يُرجُون فلينم فكادة خطّا ياهك اُرُوي انَ مُوسَى عَدِّبُهِ السَّلامُ نظر للإعَدعطِيمُ فَقَالَبِرَبَّ ارْجِهُ فَشَالَهُ هَا ارْجِهُ مِنَّ اِلْجَرِهُ مُوسِمُوا ذِيهِ لَهُ وَجَانِهِ السَّبِ السَّلِيلِ السِّيلِ السِّيلِيمُ مِنْ تقيسب مبادي البطرة الطغية ومطولمدة القيمة فبترك المتداويخوفا مزا دلعالجدا نُؤَال المُهُ ضِعَا ودِهُ العَنَفَّ لَهُ: وَالبَظُرُ وَالطَّخِيَا دَاوْطُولَا الْأَمْلُ وَالمَسَّوْ بعِن في مَدادك الفايدة مَا كِيرِلطِرات فإذا العِيمة عَارَة عَن فؤة الصِّفات وبقا مندَ عِث الهؤك وَمِيْزَكَ ٱلشَّهُواتُ وَبَهْعُ الْإِلْمُعَاْصِي وَٱلْفَلَوْانِ يَدْعُوالِالسَّحْمِرِ فِي الْجُمَاكَمَا لفُوصِنِهِ الأوَفَاتُ وَأَهِمَا لِالزِنْحِ الْعِطِيمِ لَهُ شِيالْفَةُ الْمُغَنَّى وَمَدَا زَمَةَ الطاعات ٥ فَاوَّا أَوَادَ آمَةُ مَجْدِ جَرًا لَهُ عِينَ لَدَعْلَ أَنْكُ مَهِ إِلاَمُ إِمْرَةُ الْمَصَابِ وَلَهُ لَذِ فَي المومِن من عِلَم أو فَلا أو في أو و لَه و وَمَد رُوي إِنَ الله لقَ الْيَعُولِ الفَق عِبى وَالمرض في المجبرية مَنْ أَحِدٌ مُنْ حَلِينَ فَا ذَا كَا ذِلْ المُرْجِ عِلْمِ عَنِ الطَّغِيادَ وَ لَا وَ المُعَامِدِ بُرَخِي بِرْمِدِ عَلَيْهِ وَلَو مِيسَةِ إِنْ دِيسَتَعَالِ مَهِ إِجِهِ عِمْ يَجَا فَ ذَلِهِ عَلَى فَيْتُ وَالْعَا فَبْعُ ا فِيمَ كِ المَعَاجِي فَقَتَ رُكَا لَ مَعَضِ لِعَادِ فَيْرَ لا يَشَا وْ بَجِهَ كُنَّ تَعَرِّي كَا لَيْ عَا فِيهِ

فَ ذَا ذَكَتَ لَهُ يَغُولِهِ بِعَالَىٰ فَا نَسَافِ عَا فِيهِ وإذ كُتَّ فَدُ حَسَيْتُهُ فَا رَوَّا إِذْ وي مز المعصرة يربد هِمِ مَا هَنَا الدِيْ كَاطُهُ أَوِهُ فَيْ لُواْ إِلْ أَمِيلِ لُمُوْرِنِيْنِ هَنَا يَهُ مِنْبِدِ لَمُفُو فَعُنَا لَكُلُ فِي مِلا تَعْمِيكُ اله مغَّا إِيْهُ الْفُولَنَا عِبْدِونَهُ كَا يَعْ أَلِي وَعَصَيْتُ مِنْ بَعِدِمَا أَدْبُرُ مَا حُود فيل العوافي وَ لِا يَسَا وَمِطِعَ إِنْ ذَا وَ اسْتَرَخَّى َ فَكَرَ لِيَدَا ذِأَا سَنْعَنَى إِلْعَا فِبَهِ وَقَ ل بَعَضه ما غا فَالَ وَعُوطُ أماد بكرا يؤعل ولي العافية لانه لبشادتع تماية سننة لا تقيدع أمادا سود كرفي المحسنروك بعِزْبِ لِبَهِ عِزْفَ فَادَعَنُهُ الرِبُوسَةَ وَلَوْآخَذَ تَهُ الشَّقِيْفُةَ كَلِيَةٍ مِ النَّعَكُ لنُهُ عَلَ العنفوايَّضُكُ عَنْ مَعُولِ الْمِنْوِيمَةِ وَفَذَ فَالرَسُول اللهُ صَلَّى الصَّاعِكُيَّةِ وَسَكُمُ الْحَرُوا مِنْ خُرهَا دِ واللَّهُ ا وَهُمَّ فِينِ لَ لِمَى بِهِ لِلْمُوتَ لِفُومُ لَا رَبِيهِ وَدَا فَهُم المُنشُّو بِفِ وَ فَالْ نَعْا لِي اوَ لاَ بَرُونَ الْمُصْرِفِينَكُو في كَانَ مِمَرَّ ٱومَنْ يُرِيثُونَ يَوْ بُورُوكَ لا عُرِيدُوكُ وَلَ وَسَلِي بَيْنَوْ ذَبِا لا مَرَاضِ خُنَيْرا و ن لِفِياً وَ يَجْنَا لِهِ الْالْعِيْدَاةُ احْرَقَ مَرْضَتَيْنَ لُو لِهُ إِفَالُ مُلْكَ الْمُؤَنَّ يَأَعَا فِلْ فَإَ أَلْ مِنْ رَسُولُ نَعِدُ دُسُولَ فَلَمُ جُبُّ وَفَرَكَا ذَيْعِمْ لِلسَلَفَ سَبَّ فَحَصِينُ فَ لَهُ لَكَ اذَا حَجَعَكَام لَهُ مَضَا بِوُ ا بِنِهِ بَعَضِي لَهُ نَعِيزُ وَمَالٍ وَ فَ لُوا لَا يَخِلُوا المؤمِّن مِن كِلَ دُفِعَنَ يُومِّنَا الْ يُرْوَعَ رَوعَكُ أَ \* وَ ىلْمَا بُسِكِيْمِ وَحِتْنَى رُوْيَ انْعَار ابْنَ يَاسِيرَزَ وَجَامِلُ أَفَلَرَ كُنْ مُرَضَ طَلْعَ وَانْ ا بِينَ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَرَّعَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَذَكَ مِن صَفَّهَا حَنَى عَنَوا ذَ بَرُز وَجَهَا بَفِيكُ وًا نَهُ مَا مُرْضَدٌ فَظَ فَالَ لَاحَاجُهُ إِلِيهِ \* وَذَرِّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهٌ وَسَكُوا لامُراض وَا يَهُ وَجَاعِ مَا لِصَدَّاجَ وَعِمَهُ فَقَادَ رَجُلُومًا الصَّدَاعِ مَا أَغِرُ فَدُ فَقَالَ الْجُ صَلَّا بَشَعِيمَةً إليكُ عَيْمَن أَدَاوَا نَسْطِرُ لِلا مُجْلِمِن أَهِ لِلا فَأَرِيلِ الْمُفَاءِ وَهِمَا لانه وَوَ وَ وَالْمَطِير ا وَالْمِيْحَظَ عَلِي وَيِن مِنْ اللَّهِ \* وَسَنِي حَدِيثِ المِّي وَعَا بِشَعْدَ مَ السَّلَحَ مُكُاء فيبل يَرسوك الله عَلْ بَنُ وَمِعَ السُّهَا عِيْرِهِم بِوَ الْعَبَا مُهُ قَال تَعْمِمُ ذَذَ المُؤْتَ لِيهُ وَلَ يَوْمِ عِيْن مِنْ مُ وَ فِي لَعْظِ اتَّحَ الدِّي بَهِ ؟ ذَا نَوْ بِدِ فَخَرُ نَهُ وَلَا سُكَ فِي الدِّرِجُ المؤت مُكَّ المريض أَعْلَى المُلَّأَ الْ كَمَرُ مَا فَوَا بِدِالمَصْ دَاكِمُ عَنْ مُلَ الحِيلَةِ مِنْ إِلَا الْأَمْرَا ضِادِ دَا وَالْحَا كَا أَضْهِ هِمْ بِينًا مِنْ لا مِن حَبُّ زَاوُا المنذَّا و كِنْعِصًا لا وَهِفَ كُول نَفْضًا لَمَّا وَفَرَ فَعَكُما رَسُول الله صَلَّى أَسْ عَلِيهُ وَسَلُّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَالْسَوَدَ.

المونع من الكافر عن الكافر

الموض

الضررغ ادبييه

ذكرالموسة

مَنِي مَرَّفَالُ الْمُرَّالِ النَّمَاوِرُ أَفْضَلُ كَبِلَهَالِهِ ٥ هَا مَرَّفَالُ كَبِلَهُالِهِ ٥

تزك الووار

الفرار مواطان

عَلَيْهِ إِنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مرب العامون

بَكُوْ اللهٰ إِنَّ السِّنَا عِلْ غَافِظُ لِمُسْلُولِ إِمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَوْ ذَ لَكَ ليسْلُخُرُوم واير فضَوْ احَال الصَعَفَا ودَ رَجَوْ الأَفْوِ يَا بِوْجَبِ النَّوْكُلُ مِثْرَكَ الدُّوَّا. فيمَّاللّهُ يُسْبَغ اذْ يَكُواْنِ مِنْ شَرْط الدَّوَكِلِيزَ لَ الْحِجْ المَهُ وَالْعَضَدُ عِبْدَ بَهِيغ الدَّم وَانِ فَيل ذُلكَ ا بضَّا سَتُ وَطَعَلِهِ مَنْ مِن شَوْطِهِ الْهِ لِمُنْ العَقْرَبِ وَالطِّيمَةُ وَكُمْ يَجُهُا عَنْ مَفَسِهِ إذ الدُّ بِلْدَعَ الْبَاطِيرَ وَالْعَعْرِبُ تَلْدَعُ الظَّاهِرِفَا كِيهَ وَبِهِمَا فَارْفَالْ وَذَ لَذِ الشَّاسْكُوط النُوَكُ لُ يَفَالِ فِهُ مَهِ إِنَّ لَا يَزِيلِ لَهُ عَ الْعَطْسُ بِالمَّا ، وَلَدُحُ لِلْوَعِ بِإِلْمِ وَلَدُغ البرد، طِهَة وَهَمَا كَا فَا بِرِيهِ وَلَا وَ فِي بِرَهِينِ الدَرْجَاتِ فَا زَبَّهَا حَ لَكِ اسْبَاب رَبُّهَا مسبيب الاستبار وأجزي كاستنته وتأرا بليا ذذالك للبرم يشرط النؤ كلما دويمشن عُنَّهُ رَضِيَا لَهُ عَنْهُ وَعِنَ الصَّمَا لِهُ فِيضَافِهِ الطَاعِوْدُ فَاللهُ لَمَا فَضَالُمُ وَا الشَّامِ وَالهُوَ ا إلجاجًا بيَنِهُ مَلِغُطُمُ الْحَرَانَ بِمِ مَقَ نُا ذَرِيعًا وَوَيَا عَطِيمًا فَا فَرُ فَا مَا رَفَا سَرَ مِعِهُمْ لاَ مَرْخُلِ عَلَى الوِيا وَ مِلْعَ مِا بِيدِ سَا إِلَى الهِ لَكُهُ وَفِي لِسَا الطَّا بِغِيدَ الاحْ يُ بَلِ مَرْخُلُ وَلَا ولا تفرك مِن فَدَرِ اللهِ وَلا تَفْرَمَ لِلمُوتُ فَنكُو رَكُنَ قالُ اللهُ تَعَالِمُ الدُّمْ إِلَى الدُّين خُرجُوا مِنْ دِيَا رِهِيرٌ وَهُمْ الوف حَذرالمون وَحَعُوا الْعَسَردَ فِي اللَّهُ عَنهُ فَسَا لُوهُ عَنْ دايم فَقَا لَنَهُ جِهُ وَلَا مُذَكِّلِ عِلَى الوِّ بَا فَقَالَ لَهُ الْمُخْالِقِونَ عِيرًا بِهِ انْفِرْ و م فِذَر اللهِ فَقَالَ لَعْمُر نُصِ لِللَّهُ عَنْهُ نَفِي مِنْ فَدَرِا لللهِ إِلَى فَرَّرِا لللهُ فَا لِيَ تُرْحَرَبُ لَعَيْمِ مُثلًا فَقَا كَأَدًا بِتَوْلُوكُمَّا لإحدكم فننزولا شعندان احداهم محضبة والاخرى يجدئة البرازرع الحضية اعاعا بعيت راسيه مغًا ل وَا رَدَع الحِدَ بَدْرَعًا لَا بَعَثَ دِاسُهِ مَعَالِكَ اللهِ الْمُرْمَرُ طَكبَ عبر الرحمَزارْ عوَف لدسِيا له عَن رَايِعِ فكانَ عَابِينَا قلْدَا أَصِيحُوا جَانَعِبَد الرحمَن بْرَعُو ف فسَا لَهُ عَيْرِينَ إِنَّ افْقَالَ عِنْدِي فَهُ بَا أَمِيلِ لُوَّمِنِينَ شِّي سُعِنَهُ مِن دُسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسُرُ فقًا لرعمُ اللهُ الْمُر فقًا لعبُدال حَمْنَ ابْرَعُوفَ سَعِنَا مِنَ سُولِ لِللّه صَرُ اللهُ عَكِيبُهِ وَسَمَ عَوْل ادِّ استَعِسْرِ الوَّبَا فِي لَهِنْ فَلا نَفِيرٌ مَوْا عَلِيبُهِ وَادْا وَ فَعَ في وقِرةِ النَّهُ بِهَا فَلْ حَرْجُوا فِوا ذَا مِنْهُ فَغَيْرَةٌ عَمْرُونِ اللَّهُ عَنْدُ مَذَلَكُ وَجَذَا لله بِغَآ إِذْ وَا فَقَوْا بِهُ وَرَحِهُمَا لِمَا سِمِيلَ إِلِيهِ فَاذِ ذَكْمِهُ الفَوْالِصَحَا بُهُ فَكُلُمُ مَن كَالنّوكل فقويزاعلا المفاحات اذكاذا مثال هذا من شروط المؤكل وبالفاست فلمهني من للزوج مِنَ البَهِ الدي فيه الوباق سببًا لوبافي اطبا لهوا. وأطهرط والمادّ الغرا دمن الميزة الهوي هُوَ الميز فلم أمر بحروبيه فاعلر الله تخطة ف في إل الغرار بن المضن يُومَهُ عِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَوَا وَمِنَ المَصِيرَ فَرَكَ أَلْهَ طَلَيْهِ امْدًا لِعَ كُل مُناحِ فِعْدًا لأ

يَدُ لَعَلَىٰ ذَالْمَعْصُوْدَ وَلَحِىَ الدِيْ يَنْفَرِح فِيْهِ وَالعِلِرِعَبِرَا مَسْفًا لِي اذَ الْحَوْا لَا بَيْرُامِنْ يُثَ لِهِ فَي ظَاهِرا لَهِدَ وَ بِل مِرْحَيْثُ هُ وَا مِ الإستنكِشَا فَ لَه أَنا نَدُ الْحَاكَا لَ فِيهِ عَفُونة ووَصَلَ لِلِ الرَبَّةُ وَ الفَكْ وَ بَاطِن الرَحْدَا الرَّفِي مِلْ لِ الاستنشَاق فَرَ مِلِهُ الوَبَا عَيِّ الطَاجِر الإنجطولي الله يثيث الباطن قالخ وج مزا لبكبة تعلي فالبا مرا الإز الديما سخكرمن فبلو تحددُ بيَّو عَمَ الخلاص فيصير هَ لما يرَ جلب الموهم تاكا لرَيَّ وَالطِيرُة وَعَيْرِهَا وَ لَوْ خِدُهَ فَإِلَا الْمُعِنَّ لِكُوا ذُمْنَا فِضًا اللَّهَ كِل وَلَرَيْ مَهِيًّا عَدُهُ وَالِحَرْصَا دُمَهِيًّا عَدُهُ لاَ لَهُ الْفَاتَ إبكيه أسرا أحر وعوالله لورض للأحقا فيالم وجها بغيلة المبكدا لإالمرض الدبل فلام الطَاعُون وَ انْجَرَبَتْ فَلُوبِهُ وَفَقَدُوا المُنعَهِ بِنَ وَلَوْ بَيْنَ فِي الْبَكْدِ مَن تَسِيغَيْهِم المسا وَ مَطْعِهُمُ الطَعَامَ وَعَتَرْبِعِزُ وَنَانَ سُراً شَرَةً ذَلَكَ فَيْهُولَاذَ لِنَ سَعْبًا فِي إِهْلا فِيقِ غِصْبِقُ الْوَخَلَامِيمِ مُنتَظِرُ كَا انْ خَلَا صَلَاعَهَا مُنتَظِرُ ولَوا قَامُوا الْرَبْحُنُ الأرفَامَةُ فَ بالموَّت وَ وَحَسَرُجُوا لُوكِنَ لَوْ وَجِ وَاطْعَامِ إِخْلَامِ وَهُوفًا طِع لَوْاهِلاكِ الْمَا فِين وَ المُسْلِمُ ذَكَا لِهِيُمَانَ نَسِينُ لِعَصْلَا اعْتُصَّا وَالمَوْمِنُوانَ كَالْحَبَيرِا لُواَحِدا ذِا اشْتَكَى بَنْهُ عضونكاعي السايراعضابه فقذا حوالدبي نيغدح عيد نادي وضيبرالني وسنتكهضنا مِعْمَ لُولِعِنْدُمُ بَعِدُ إِلَا لَهُ لَدِ فَا نَهُ لُوبِهِ مُرَا لَعُوالَ فَي الطَّبِهِمِ وَهَا بَأَ عَلِيا للدَّحَاجُهُ البِّهِم بِعَتِهُ تُولُوبِينَ إِنْهُ المُبَهِ الْاِمطِعُ وَوَافِئَةً \* وَالِيلِا المُبْعَهِدِينَ وَقَرَمُ عَكَيْهُم فَوَمَ فَرَيَّا كاذنبقرح استباب الماخ لصفنا كأجل الإعائة لابني غزا الداخ الدائد المترمة لستبيعة هؤم على وجادفع خروع بغيث المسلمين ولهيذا شبك الفرادي الطاعبون في تعفوا لا حبار والعِزاد مِنَا لَرُحِّف لا نَ عِنْهِ كُرُلُ لَفِلُوا بِيعِسْبُدُهُ الْمُسلِمِينَ وَسُحِيًّا في عِلالِهُم ففكذه ألمورد فنبجته فنمز بلاحظ وكبطر وللطؤا هوا لأحبار والاثار كبتنا وضعير والمث مَا سَبِهُ مَعَهُ وَ نَلْظُ الرَّا عَ حَوَ العِبُا د فِي إِلَى كَا شَرَفِ الْعَلِودُ وَصُلِيلَةٌ لأجلةَ اللَّهِ فَإِنَّ فَاللَّهُ فَعَى مَرَّ لَا المُنْهَ أَوِي صَنَّلَ كَمَا ذَكُ مِنْهِ وَالدِّيرِ لَدُ رَسُول المُعَسَّلِيا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الهَدَّاوِيُ لِينَا لِهِ لِعَضْلُ لِمُعَوْلِ \_\_\_ فِيهِ وَصَٰلِهَا لِإِصَافَةَ إِلْمُنْهُمَّ ذا يؤبدُ له بِكُرْزَةَ أَوْمَا فَعِلْ تَقَيِنْ جِ طَخِبًا ذَا لِعَا فِيهَ وَلَابُهُ النَّهُوَانِ أَوجِيَاجِ إِلَى مَا بذكره المؤت احتكنة العفكة أواحتاج إلى سكرمواب الصابر بدلعظ وعين مقاط الَا عِنْبِنَ وَ المُنوَ كِلِينِ أَو وَقُراتٌ بِصِيرِنَا غِزَا لا عَلِيهِ عِلِمَا أَوَّ دُعَ اللَّهُ تَغَالَ الأددُ مِنْ رَضًا بِفِا لَمِنا فِعْحِيْ صَارَتِهِ حَيْدٍ مَوْهُو مَا كالرافِيةِ وَكَانَ سَعْلَهُ جَالِهِ مَينعُهُ عَن عَنْ النَّهُ أُوي وَكَانُ المَدَا وِيُ سَيْعِلُهُ عَنْ حَالِهِ لَصَعْقِهِ بِينَ المِبْعِ فَا لِيهِينَ المَعَا

سرك اللذاد

10,0

حل ركولنام المنادر والانيا و ويناور الانيا

الدواسبب

あるからかから

المُعَانِي وَجَتَ الصَوَادِ فَ فِي زَكِ الدَّمُ أَوِي وَكُلُ فَالدُكَا لَا سَالِ لا صَافَدُ الْحُصْ الحلبق وُنْفَضًا دُبِا لا ِ صَالَهُمُ سِلِدَ دَحَةَ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ إِلَى كَ مقامه أعلى من هنر القامان علما اذكا ذُخاله يقتَى ان حون مساعد الفاعد وبثرة واحدة عندو بحود الأستباب وتفدعا فانته أترجز أما نظرافي الأحوال إِلْ مشبب الاستَبَاب وَمَنَ كَا زَهَنَا مَفَا مِهُ لهُ مِنْ الاسبَابِ حَمَا ذَكَرَنَا اذَا أَرْأَدُ الإَلْهُ لِللَّهِ لَهُ عَلَى اللَّهِ لِهِ اللَّهِ لَهُ مَا لَهُ أَنْ كَا لَهُ عَلَوْ العِبَّ الْعَصَ لِلرَّضّ لِلِمَن سَبِّنُوعِ عِندُهُ وَجُوْدا كَمَا لِهِ وَعَرِمُهُ فَا سَنِوْآ الْجِلْرُو الذَّهِبَأُ حَلْمِنَ الْعَرَب مِنْ الدِّهِبِ دَوْنِ لَلْجِرُوكَا زَحَالدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اسْيَنُواْ المَدُوَّ الدَّهُ وَكَا زُكُمْ عَيْدِ لِمَعْ الْمِاخِلْقِ مَقًا والزَّاهِ وَالنَّهُ مَنْيَ فَوْ لَمُورَكُ لَوْ فَهِ عَلَى نَفِيتُهُ مِن امساكه فازِّه كَا زَا عَلِي مُنهُ مِن الْهُوْلُهُ اللهُ يُنَّا وَفَدَّ عُوضَتْ عَلَيْهِ حَوَّا مِنَا لا مِن فلك الْ بَعِبْ لَهَا لَكُ لِنَا لَتَ فَوْ يَعِيرُ مَا مُبَاللَّهُ وَالْاسْبَابِ وَرُهُ الْمَالِهُونُ فِ المشَّاهَنَّ وَانِمَا يَزُك استَهَالْ الدَّوَاء حَنَّا عِلِيسُنَّةِ اللهِ تَعَالِ وتَرَخِصُا لَكُنَّ فيما عُتُر المُهِ خَاجِهُمُ مَعَ اللهُ لا صَرَدُ فَبِهِ خِلاً فِي أَدِينًا وَخَارِالا مُوالدُ فِإ رُذَ لا تَعْطِيمُون لغَوالمتلور كَ عَن الإمريحيُّ رأو بعالدوا مَّا فعًّا دؤ رُخًا لِق الدُوا وَعَلا فَدُّ تَني مُنهُ وَمَنْ حَبِّثُ انَّهُ فَذُ يَعْضِدُ بِهِ الْعِيمَةُ البُسْنَعَ أَنْ لِهَا كِلَ الْمَعَا جِيهُ ذَ لَكَ مَهَى وُ المومرزة عالب الاسر كانفضاء وَ لك واحدمن المومين لا يركل وا ما فعاه المفته برمنحت الله حبكة الله ستبتا لانفاع كالديري الماسرويا ولا الخير مسبعًا في الدَّ أو يُهِ مقطَّوهِ وَهُ كُو الكُّبِّ فانَّد انا هَتَ الأَسْتَعَالِطُ اللَّالطَ العِصْلِيدُ كَازَكُ حَمْ إِنَا كَسَسَ كِلْسَعُ الْمَارِ وَلَكُ مِنْ الْمُعَالِمُ وَلَدُ طَهُمُ مِا لَمَا البحاوردُيًّا عَانَ مِنَ المدّاوي فَد كُورا فضَر ليد تَصْرِ الأَصَالِ وَالدَّالمَدَّاوِ فأمجوزاً مضايعة معتمرُوا ذَخَ الدِّ خلكِف باختِلَافِ الأحَوَّ لِ وَالْاَشْحَا مِرةِ الدِّيَّات الْدُوَاحِدًا مِزَالْفَعْتِ إِوَالذَكَ لَكِينَ تُشَرَّظُا لَذِالفَّا كِلَّ الْهَوْ لِمَا الْهَمْ لَذَا لَكُمْ ٥ والرفي فإن ذَلك تعمونية المديرات لا يبيؤي لموكلوه

بَبارْ حُكِم النوكل ٥ إِذَا لَهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُونَ كُمُّانِهِ ٥

اعَمْ إِنْ كَمْأَوْالْمَ صَ وَاحْفَا الفَقْرَوَا مُؤَاعِ البَلَّا مِن كَفُولِهِ البَرِّوَ هُوَمِيْ أعالِ المَفَاَ مَهٰن ४نالِضَا مَجَراسَوا والصَّهُ عَبِا لَكِيهِ مُعُامَلَةُ بِيْرالهُدّ وَبَيْراسَه نَعُاكِ فكماً نهُ أَسْكُرِ عَنِ الإَ فَإِنَّ وَمَعَ هَذَا فَا لِإِطْزُ وَفَلا بَا سَرِيهِ إِذَا عَيْنِ الِبَنِةِ فَيْهِ وَ العَضَّدُ وَمَقَاصِدا لِأَطْهِ، ثُلَثُ الأولاد المُؤلَّ عَرَصَهٔ المُثَاوِي فِيَّاج إلِه فَرَد ولطبيب فَيَذَوْنَ لَا يَمَعَ مِ الشِيْكَ يَهُ بَلِيْ مَعْرِضِ الحكايةُ لِمَا طَهُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَوْ الكِ نَفا إلْفَا فَ لِسِتْ رَجَّه الله لصِّفِ فِحِبْد الرحَمْ المنظب أوْ خاعهُ وكانَ أَجَرَرُكُمُ الله يَجْرِ باحْرَاضٍ ونَيْق اغًا اصِفْ فَدُرُهُ اللهُ تَعَالِيْنَا وَ إِنْ أَلِي إِنْ صِفَالِيَرِ الطَّبَيْدِ وَكَاذُ مُنْ يَنْزُ وَ بِدِه وكاذَ مِحْبِنًا فِي للعِرْفَةِ فَا دَاهَ مِن فِرْجِ وَانْ سِغَلْمِ مِنْهُ حُسْنَ الصَبَرِيْقِ المرضِ بلِعسُ الشكر بأ ذيطيفه انهُ بَرِي المرض منهة يسكر عبيهَ في خَدَث بديجًا بيَّدَث بالمغيرُ وَفَرَفُ لِ المِسْوَالمَصْرِكِ وَحَدَّ اللهَ إِذَا حَدَالمَ مَعْ اللهُ مَثَالِي وَسُكُوهُ مُوذَكُواْ وَجَاءِهُ لَهُ بَكِن ذَكِلَ الْ المَّا لِيسُنُّ لَنظِهُر بِهُ لِلْ عِزِهُ وَافْتِقًا رِهُ إِلَّهِ لِمَتَّالِمُ وَلَا مَنْ مُثَلِّمُ بهِ العَوْدَ وَالسَّجَاعَة وَسَيَعَد شِهُ العِرْحَارُ وِيانَّهُ وَسَلَعَ لِحَرَاللَّهُ وَحِهِ ، في مُرْضِهِ هَمَا أَنْتَ فَقَالِ بشِرِّ فَي طُوِ عَصِهُمْ اللَّهِ تُعَمِّرَ كَا يَهُمْ رَهُوا ذَلَكِ وَطُنُوا النَّهُ شَيْخًا فَقالَ الْجَلِرِيلِ الله فاحدُ أَدْ يَظِهر عَزِهُ والشَّفَارَه مَعَمًا عُلِر فِيهِ مَن الفؤَّةِ وَالصَّلْ وَمَا أُدَبِ فِيهِ نَشَا حِبِ لِنَيْصَلَ اللَّه عَكِيهُ وَسَلَمُ إِياهِ حَيثُ مُرَضَعِلُ رَحِي الشَّعِندا صَبّ دَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ وَعَوْلِقُول اللهُ صِرِفِ عِلَا اللهُ افْقَالُ لَعَدْ سَأَ اللهُ مَعَالِكَ اللَّهِ فَا سَالَ اللهُ الْعَافِيةِ فِعَدْدِهِ النِّيَا لَـُرْخُصِ أَذِكِ المُنْهِ، وَالْجَالسِّيمَ ط د يَد الله وَر الله و السُّكو يمِن الله تعاليحام ما ذَر ما الله في عرب الموال عَرَ الْفَقِرْ الْا يَقْرُورُهُ وَيصِير الارطَعُ رَسُكًا يَهُ يَقُ بَيْنَا الْسَيْطُ وَ الْحَ وَالْوَالْمَةِ لفضل اللهِ مَعَالِيَ فَا رَخَكَ مَنْ فِرْنِيْتُمُ المُنْسَطَ وَيَنَ النَّبَاتِ النِّي ذَكَّ مَا مَا فَلَا يُوصَف بالنَّحَ بج وُ بن حكر فيد ع ذا الاول رُكه لانه ل عا يوعير الشيكاية ولا نه ربا يول بنيه تصنع وَتَن بِهِ فِي الوَصِفِ عِل المُوجِودِ مِن العبِ لَهِ ومَن سَرّ لَدُ النَّدُا وِينَوَ مُدّ فَلا وَجَد فِي حَيْ ملاطفة ولاذًا لاستِمَا صَدَالِهِ الدوّا أَعْسَن مِنَّ الاستِمَا عَيْدًا للافتاء وقدة ك لَقِصْهُمْ مَنْ مَثُ فَلَمُ يَصِيرُو فِي لَا يُعْمَى فَوْلَهُ نَعَالِ وَصَبَرِ حِيلًا سُو يَفْهُ فِ وُقِيلَ المعَيفُوْ بِعُلِيمِهِ السكرم مَا الدِنمِ أَذَهبَ بَصِرُكُ فَالمَرِّ الزُّمَانِ وَطُولًا لأَخ الْ فا وحَمالله البدنف عَدُ لينكوا باللاعِبادِ بفقال بَرب أنوابا بيكذه ودوي عظاوة وُ مُما هم الله الله الله عند على المريض المون الله من من وكا بوا مؤ مواد النو المريض

اخف الموض والعق 1 ليل

العزيج عنوالمرمن

19. ,19.1 المزمين لأنَّه الطها ومتنى تعيينها المستكوي حسنة فيل ثمَّا أصَّاب البليس من أيول بالبير السَّكم ه الله بأبينه بدُ مَرْصِنِه لَحْمَلُ لا يُبينِ خطه مُنْهُ وَ لَهُ الْجَرَادَ الرَّصَالَةِ مُدَّا وَكُم المسكيز الطرا الما يقول العواده فارجدًا لله والني تخرة عُوالله والنشكي وذكر تشوا فالكلا يكون واغائ وتعض لعباد العيادة ششكمة الشكاية وتوف الرايادة والمكرم والمنتم ا ذَا مَرَضًا عَلَقَ مِا بِهُ فَلَمُ مَدِخُلِ عَلَيْهِ الْحَدَّى بَيْرًا فَيَوْخُ إِلَيْهِمُوهُ مِنهُم الفُصْلَ لِرَعْمِ إِصْ وَوَهِنِهِ ابن الورِّدُ وَبِسُرا بِمُناكِمُادِثُ وَكَانَ فُلْمَنَ لَهُ عَوْلَ السَّهِ أَوْالْمَصْلُ لِمُ الْمُؤ لَا أَدْهُ العِيلَةُ الإلاَ كَاجِل العَوَادِ الجزيكا بِسِ النَّوْ كُلْ و و سَيْتُ هُوهُ وَكُمَّا لِالْحَبَّةُ وَالسُّونَ الْحَدْلِيهُ وَبِ « و العالمين وصَالَ الله عَلَى سيدن . « و الدوكم ه و سم

## بَا لِينوالنون

 وَالا مُسْ وَالرِصْ ا وَحَوّا لِكُذَابِ المَسَاحِ سِ مِن (بُعِ المَجْدَاتِ ) • يزعله كا سيد احاعلوم الدين ه ع ع ع و مع الله الرجم الحجم وبم نستنعن ٥ و تمع الم ا حله الله الله يُزَرَّهَ فلوب أو لبا يم عزا لإلمُعاتِ الرَّمَدَاعِ الدِّيَّا وَحُرْمَنِهِ \* وَصَعَى استرار مفرع مُن مُلاحظة عزحض ينه و تر استخلص للعكواف ع بساط عزت تُوْسَى لَهُ السِّيلَ بِهِ وَصَفَا نَوْسَى السَّرَفَ لَا يَوَا دَمَعَ فِيهُ ﴿ ثُو كَسَفُ لَهَا مُنْ كَا وَجِهِهِ حَنَّى احْرَفَ مَنَّا رِحِيتُهِ ﴿ ثُرَ احْتَتَعُهُ بَكُنْهُ خُلُا لِهِ مِنْ زَّا هُنَا فِي سِمّا وِ ك ركرنا بع وعطننده فكيا احترات للإخظة كندالحيَّا لفشيم مزالد هشهما اعَرَفِهُ وَمُ المَعَالُ وَلِصِيرَ لِلهِ وَكَلَّا هُمَا إِلَّا لِلْمِعْلِ فِي أَيْسَادُ تُوْدِيدَ مِنْ سُوادُوًّا لَهُ اللَّا لِمُعَالَّا أَلِهُمُا ١٧ يس عَن سَلِ للفَرَ خَصْ لِيهِ وَعَلَيْهِ ف فَعَيتَ بِمَن الردَو الفَيُول و والصدّ والوصو مَ فِيا عُرِمِ مَتْ وَفِيدُ • عَزَفَةُ مِنَا رِحَبَيْد • والصّلان على علاحا مَ الإنها حيماً ل منو نه و و على إله وأصابع سادة الخلق والمينده و قادة لَّخُ وَأَنْسُدُ وَسُلُوكُيْرًا هُ أَمِلُ فِحَدِّلُ فَاذَ الْجُدَّيِدُ هِ إِنْ الْمُعْوِيُ مِنَ المَقَامَ تَ وَالدَّرْوَةُ العَلْمَا مَنَ الدَرَحَاتِ ﴿ لَمَا نَعَرَادٌ وَالْ الْحِيدَةُ مَغَام الإجوبُين مزعارِةً وَا أَبِعِ مِنْ نُوَا بِعِهِ هَا لِشُو فَى وَالاَ لُسْ وَالرِضَ وَاحْوَا بِهَا ﴿ وَ لَا فَلَا لِحَهُ مَقَامِ الاوَهُوْ مُعَدُّ مَدْ مِنْ مُعْدُمًا فِقًا ﴿ كَا لِنَوْبُ وَالصِّرْ وَالرُّهِدُ وَعِنْ لَا وَسَا بِالْمُغَا مَا نَ وَال وُجُوه مَّا فَلَهُ خَلِ القَلُوبِ مَنَ الايمَا زَبِا مَكَا بِفَا ﴿ وَامَا تَحَدُ اللَّهِ الْوَفِيرَ عَ الايمارُ لَهِمَا حَيَّ انكونعَ فِرَالعِلَا المَهَا فِي لَ لَا مَعَىٰ لِفَا إِلَّا المُواطِينَا عَلَا عَمَّ اللَّهُ تَعَالِمُ وَالمَحْفِقة المحبدُ فَعَال ايَّدِ مَعَ لَلْمِنْسِ أَلْمِنْل وَلَمَّا انكُرُ والطَّبِيَّة انكُرُواا لِأَمْنَ وَالشَّو قَ وَقَدْتَ المُناكَجُ وشابرلوا ذيراطبة ونؤاجمه وكابد مركفيا اعظا غرهدا الامر وكخزا مركان هذا المكاب بَيَا نَسُوا هِ الشَّرَعَ فِي الْحِبَةِ مُرْبَيَا نَحَسَفِيعَ وَأَسْبَا لِقَاهِ مُرْبِنَا ذَازَةَ مستحق للحبّ الا السُ نَعَالِهُ مِنْ مِنَا ذَا لَا عَظَمُ اللَّهُ أَنْ لَالْحَالَ الطَّرْ لِلَّا وَجِهِ اللَّهِ مَعَالِمَ شُر مِنا رَسَّبُ

1921

FOW

سبدرة و ألفطرني الإخرة عبداً المعرفة الدائبا شربيان الاسباب المفوقة لجالله فلوقة والمعلومة والمعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة وال

تبأرشواه رالشرع

ه ١٠١ في حُتِ العَبُدُ بِسُولِتُوالِكُ اعلم از الامته تحبخ الله على إذا لحب يله نعال ولرسوله وَهُذِ مِنْ مَرْضًا لَا وَحُو د لَهُ وَهُوَ يَعْسَتُرُ الْحَدِّمَ الطَّا عُهُ وَاللَّا عُهُ سُعُ الْحَدُّ وَكُنْ نَهُ فلاملر وَاكَ سَيَعَتَكُم لَعْبِ شَرِيعَهِ ذَكِنَ مِطْبِعِ مَنْ أَحَبَّ وِيدُلُ عَلَى الْبَاتِ لَمَلِتَ بِهُو يَقَالِ فَوَ لَهُ عَزُ وَحَبُلُ خِيهِم وَجِيوُنَهُ وْ وَوَلَهُ نَعُالِهِ وَاللِّينَ اللَّهِ السَّدِحَالِيمَ وَهُو دَلِيل على الم للبرة البّائذ العَا والدّفية وَفَدْ حَعَلِيَهُ وله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَكُمْ لَلْبَ لِلهُ مُرشَط الإنماه في أخبار الشفيذا في تست أبو دُن من العُفتَ كَيْ رَسُولُ اللهُ مَا الرَّهَا ف فَالَاذَ بِولِ السَّوَرسُولِهُ أَجْدُ لِلْكُ مُمَاسِوًا هِنَا وَلَهُ حَدَيثُ إِحْرَ لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُم يَح بَكُونَاهَ وَرَسُولِهُ أَحْدَالِمِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ سَوَاهِلَا وَيُدَا حَدِيثُ الْحُرَدُ لَا بِهُ مِنَا الْعَبْدُ حَتَّى الْكُورُ الْحِيد البيه مِنْ أَهْبِ لِهِ وَمَا لِهُ وَالنَّا سِأَحْجَعَنُ وَيَدِي وَابَيْزٍ وَمِنْ مَنْفِ بِهِ هَعَنَ و فَذَ فَالنَّقَا فَلِيا ذَكَا ذَا مَا وَ كُرُوا بَيَا كُرُوا خِوا نَكُوزاً لا يَعْوَا عَلا احبِّس كِذَ لِكُ فِي مَعَوْ عِرا النَّقَدِّيدِ والأكامُ وَفَدُ المردِّ سُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ الحَيَدُ افْتًا لَه اجْوا الله لما بينا وكر مع مُنْهَم واحبُو فِيطِدُ اللهُ أَبَا ي • وراوى إنَّ رَحُيلًا فَالدِّرَ سُول الله إني احكَ فَقَا لَصَلَّى اللهُ عليم وُسِمُ السِيْعَدِ المُفْتَعِ فِعَالَ الْهِ اللهِ لَغَالِ فِقَالَ اسِتَعِد للبلا وَسَ سُسَمَ الصيا لله عَندُ فَا وَنَظُ البَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ الْمُصْعِدِ الْعَيْمُ فَقِيدًا عَلَيْهِ الهاب كِبشرفة سنطق بم فقًا استَ إليني صَلَ ابته عليه وَسَمُ انطر والإيهد االدّ جل الذِيدُ مَدْ نَوْرَا مَدَ مَنَا لَ فَلِهُ لَمُ الْمَدْرُ أَنْ يَدُ لِكِنَ أَنْوِلِن تَجِدُ والْدِ بِأَطِيبِ الطَّاعِ وَالشَّلَ فل عَاهُ حِدالله ورَّسُولِهِ إلي ما زَّون وَلَا المِبْرِ المَهُور الدَّائِرَ هِيمِ عَلَيْهِ السَّلَام

حباله ورج

الموت

محبتراب

نَ وَعَلَنَ المُوتَ الْمُخَالِدُ لَعَنْضِ (وحد مسَلِّرَا بِينَ خَلَيلًا بَمْنَ خَلِيهِ لَمْ أَوْرَ اللهِ اتَّالُ اللَّهِ هَلَ دَاتَ نُحُنَّا كِن لَقَاجِيهُ فَقَالَ يَامَلُكُ الْأَنْ فَاقِيْنَ وَهُذَا لَا يَهُمُ إِلَيْهِ مِن السَّجَلَ فلَّهُ وَايًّا عَلِمُ الْالْوَلَ سِبِ اللَّهُ الزَّرَعِ فَلْمُهُ إلْمُهُ وَثَرَ كِنْ كَمْ عِلْهِ عَيْ بِلِنَّهُ فَ الْهِيهِ وفَرَقَ لَ نَبِينًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَ اللَّهُ إِلزُ فَيْ حِلْ وَحَدِّمَ لِعَدُل وَحَدَّمَ لُعُوَّبِي الل حبك وا حَجُل حابُ احتبالي مِزُ المآيا البايده وتَحَااعُ الرَّسِلِيّا الْبِنَي صَلَا اللهُ مَلِيَّهُ وَسَلَم فَقَالَ برسول المتدمَّى السَّا عَنْ فَعَا لَهُما أَعَدُونَ لَهَا فَعَالُهُمَا عَمَدُ وَلَهُمَا كِرْ مَدَلُان وكاصّيام الأا في احبًّا مله و رسوله فعاً لَ لَهُ رَسُول إلله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ المَّرَ، مَع مَن أحبّ فِضَّاكَ اللَّهِ فِهَا دَائِيا المسِلِين فرحوا بشَّى عَبْدا لإِسْلَامُ وَرَحِهُم مِدْ لَذَ وَ وَفَي بِيرِ أبوُ بِكُوا لصِد بُورٌ فِي اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ذَا قُ مِنْ خَالِهِ مِنْ عَنْهُ لَهُ ذَا لِهُ عَنْ طَكُ اللَّهُ سَاءِ أَوْ غرجيتم الكبشرة قالئب لطستغرغ فأدئبه أنحه ومزغرف الدانياز هدفيغ والكوك يَه الهِوَاحَىٰ بغِفلُ فَا ذِا تَفْكُرِحِٰنَ • وَقَالَكِ أَبُوْ سُلْهُمْ إِذَا لَدَادًا فِي ارْضِحُكُو الله خلقًا مَا نَسْخُ لِهِمَ المِنَا وَوَمَا فِي مَرَالِعَيرِ عَنْهُ وَحَدَ مِنْعُلُو وَعَنْ إِلَا بَدَاءٍ. في وَبِرُ وِيَا زَعْلِيدَى كُنَهُ الْسَلَاهِ مِنَ شَكَرَ بَصُرَ نَصُرِ وَرَخَلِتَ لِمُلَّا وَتَنْبَرَنَا لَوَالِهُ فَعَالَسَتَ لِهُمَا الدِيطِعَ جُرِمَا أَذِي فَقَالُوا الْوُرُوبِ الْمَارَةُ لَيْحِقَ عِلا من يَعَالَ أَنْ وُ مِن الحالف لْمُحَاواً عَنْم إلا نَكُ مَهُ أَحْرِن فا ذَا هَذِ أَسَدُ عُ لا وَ تَعْبُراه فعًا لَهُ الدِّي مِعْ بِحِرْمُا ادِّي فَا يُوا السُّو قَ ثِلا إلحَهُ فَالْحَرَّ عَلا مِدَا ذَ عَيْطِ كِرِمَا ذَجُن لْرُجَادَ زَهُمُ لِلاَئِلاَ بُعَالُوْ بَنِ فَا فِأَهُمُ أَشْرَحُوْ لا وَتَعِيلًا كا ذَيِيهِ وَهُو هي هيرا لما ي مِزَاللهُ \* فِنَّا لَهَ الذِي بِلِغِ بِهُوْمُمَّا ارْيَهُ لُوا غِبِ السِّعَ وَ وَلِفَقًا لَـ انْتُمُّ المُعَرَّبُوذَ أَنتُم المُعرَّ بِوُ فَ وةَ لَعَبُدالُوا حِدِيْنَ نَرَيدِ مَن وَتْ برُجل مَا تَهُ لِيهِ النَّكِلِ وَقَالَتْ مَا يَبِد الْمَرْد فقا لَمَن سُعَكَلَّهُ حَاسَ لَمَ عِبِدِ الْبَرَةُ وَعَنْ سَرِي لَ عَظْمَ لَا لَا لِمَ يَا لِاحْدَرَةُ مِا الْفِيالَةُ لَا عليَها لسَكَهُ مَنِعًا لهُ يَا مَنْ مُوسَى وَثَمَّا امَّهُ عِلْيَينَ وْ بِالْمَهُ عُرُفُمُ الْحِبْنِ بِعَدِ نَعَا لَ فَارْتُهُمْ أيَّا دُولَ إِلْوَلْمَا الله لَخَا إِهِلُوا إِلِى اللهُ سُبْتُعَا لَهُ فَنَكَا دَفَالُو بِهُمْ تَعْلِم فر عًا . و فَا لَهِيرَم البزخيا والمؤمن اذا عُسَرَفَ رَبُّهُ عَرَّوَ جَلَلَ صَّبُهُ وا ذِمَّا أَحْبُواْ وَتَكُلُّهُ وَاذِمَا وَتَعَرُحُ فَكُوهُ الاقبال إليه لرَسَطُ للا الله يَنا بِحَينِ السَهوَة وَلَهُ مَنِطُ إِذَا الإَخْرُهُ بِعَيْنَ الفَتَرَة وهمُو المستدم افي الدُنيا وَبرُ وحد في الأخرة وفا لكيري إين معاد حسفوه يستنعر ف الدُّنوَّة فلكه يصوانه نستغرف لا ما لُ فكي حدة وتحديد هيرالعنون فكك ورّ ه و و د و ه لبني مَا إِونَهُ فَكِيفَ لطفهُ . وَسُدِحُ لَعَضَ أَلَكُنْ عَبْرِي أَمَا وَخَلَا الْ عَبْ فَعِيلًا

لَّهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ وَ قَالَ عَمَا اللهُ عَا وَ شَغَالَ خَرَدَ لَهُ مِنَ لَلْتَ أَحْبَا كَا بَرْعَا أَنَّ مَا وَسَعَمَ اللهُ الْحَبَاءِ وَقَالَ اللهُ مَسْعُولَ اللهُ اللهُ مَا وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَسْعُولًا اللهُ اله

سَّاحَ الْمُقَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

وأسبًا به وأسبًا به وغيرة معنى حيمة العبّ يعيد نعسًا إلى وأسبًا به وغيرة المعسل المسلطة المعرفة حديث المعالم المسلطة المعرفة المسلطة المعرفة المعرفة واسبًا بها موال لطرفة وكيدا الله المعرفة والمعرفة واسبًا بها موال لطرفة الله يعال الإجبرة المعرفة والدينة والمعرفة والدينة والمعرفة والدينة والمعرفة والدينة والمعرفة وا

يسهُ مَا نَعِنْدَ الطَّبْعُ السِّلِيمِ فَلَدْةَ العَبْنِ فِي الأيضارةِ ادرَالَ المبصِّلُ الجبيكَةِ وَ الصَّهِ المكيئة للستنة المستكذة وكذة الأذن في النعات الطستة والمور وتذولذا الشَّم ، وَإِلْوَايِحُ الطُّهَدُ وَلِذَةَ الدُّوفُ لِثَالطَّعُومُ وَلدَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالغَوْمَ ولأ كانت المدركات بالحواس منذة كأت عبوية اركاذ للطعرا لتيليم مبل الاحتية فاردسو لالله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جُبَ إِلْ مَنْ فَهَا كُونُكُ مَا الطِّيبِ وَاللَّهِ الْوَصَادَةِ فَا فَيني في الصَّافَ فسهدا لطب محنويًا ومحلهُ ماذ لأخط للجِسَ وَالسِّرِينِ عَلَى النُّسَ وَنَعَظُ وَسَمِ الدُّسَا يَجُوّ ولاَحْظ بنهن إلا للبصّ واللسرة وزالشهرو الذوق والسّع وسم لصلاة فرة عير وال ابلغ المحيوكات ومعكم م المه للسطيط لها للواسطين الحيريسا وسومطينية الفك لأبدوكه ا يِعْ مَنْ كَانَ لَهُ فَلْبُ وَلِزَاتِ لِمَوْاسِ شَارَكَ فِي الْهَا بِمِا لَا نَسَا ذَ فَا ذَكَازَ كُلِيعَضُ زُاعِلِ مُدْدِكَا المواس المنزحنيَّ بقَال ازَامَهُ نَعَال لا بُرُرُن بالحواريرة لا يَمْدُونِ الحيال فلا يجبُ ه فايدًا فَدَمِطُرُخَا حِبَدُهُ الايشَان وَمَا يَنْمَ بَرْبِهِ لحَمِ السَادِسِ الذَي يُعِرَعنُهُ امَا إِلعَهْ أَو بالنؤية أوا لفكب أوعا سِين مِزالعِبَا دَانِ وَلا مَشَاحَة فَها وَهَبَع نَ فالبِصَعُ الطُّلَمُ ا أَنْ كُومَ البَصْرِ اللَّهِ عِرُو الفَّكْ انْسُرادَ دَاكُا مِزَ العِمْرُ وَعَالِ المُعَا فِي المدِّدِينَ بِالعَصْبِل اعظوم رَجَال الصورالطاهرة الالبا وفيكو زي على أن الفلوف عائز ركده والانور الرئبةَ والالهِيَة الدَّجَاعَن أَن يَرِيهَا لَلْوَار أَنَّهَ وَأَبْلَعُ وَبِكُون مَبَلَعُ الطَبِيعِ السِكْبِيم وَالْعَقَلُ الْعَجُ اللَّهِ أَتَوْي وَلَا مَعَنى لِلْبِ الْإِلْمَالِ لِللَّا مَا فِي ادْرًا كِهِ لِذَ نَ حَلَ سَيا خَيفَضِيله وَ مَنِكُواذِ نَ حُبِ لِللهِ مُعَالِي إِلا مُرْفِقَدِيهِ الفضُّورِينَ وَرُجَةِ البَّع بِرِفَكُونَهُ وزادّ راكهُ للمَّا أَصْلَا الاصْلِ السِّلِينَ الدُّمَا لَهُ اللَّهِ مَا لَكُ إِنْهُ عَلَى نَصْمُ وَلاَ خَلَعُ اللَّهُ فَدَى عَرْهُ لا جَلِ نَفْسَهُ وَعَلِيضُورُ انْ يَسِعْرُهُ لَذَا نِنْهُ لَا لا جَلِ مَفْسَهُ هَذَا مِمَا فَرُلْشِكُلْ عِلْ الضعَفَاحَسَرُنطِيوُا الَّهُ لَا سَفِهُوا لَ يَجِهِ الْآيِندَا نَ عِرْمَ لِذَاْ يَهُ مَا لَدِيَرَ صَرّميْد حَظ إلى لَحْجَ بيوًا إدراك ذا تدوّ المؤاذُ ذلك شفو لا موجبُود فلنسبَ الفيّا والحيّة واستبالها وَبَيَا الْهُ اذَ الْحِيْوِبِ الأول عِيْدِ كُلِحِي فَنْسُ وَدَا تَهُ وَمِعْنَ صِهِ لِفَنِيهِ الْأَفْ طبعته سَلاطا ةَ وَا مِر وَجُودِي وَنفَتُونَ عَزَعَرُمِهِ وَهُ لَا لَكُ لا أَن الْحِيْدِ بِالطَّمْ هُوْ الملَّا برلك واي مَن المُنزسُلاً يَن مَن تَعِينُه وَدَوَام وبجود وأي سُل عظرمطا دَة ومنا فرة له في عدم ا وَعَمَلَ كَهُ عَلِمَ لِكَنْ يَجِبِ الانشارُدُ وَامِ الوَجُودُ وَيَوْ اللَّوَتُ وَالفَّتْ ( لَا عِيرُهُ مُا خِا فَعُلْكُ مَجَدا لمؤنَ وَلَا عِجُ والحُذُ رَمَن سكواً بِدَ المؤنَّ بَلُ لؤا خَطَوْنَ مَعْسُهُ مَن مِرْالُمْ وَالْمُسِيَّةُ مِينَ يَرْ رُوَّابٍ وَلا عِنْفِ لِرَبِّر صَرْبِهِ وَكَانَ كَارِثُا لِلاَ لَذِ وَلا بِجِبِ المؤت وُ الْعَدَم المحضا لَا لمفاسِّلًا

العاساة الدن العلمة ذو مهما كان ما ومسلاف مدزوال الله واز أحالعدم لوجه كين عدم بل لاز منه ذوال السلاو المقلال والعكرم عفوت ودوا مالوج ويوب وكالذوام للؤخود يحؤب فكالالوبود أنضاً تحبؤب لاذَا لذا يفرْ فَا فَدْ الْكَالِ وَالنَّعْفِ عِكْرُه بالإضاً المر الفَرَيا لفَعُوْ مَوْمَةِ هَكِلْ بالنستة البِيرة المعلال و العدم عُفوَد إذ العَمَّة وَتَمَا لِ الوَجُودِ ثَمَا المَعْفُونَ لِهِ أَصْلِ الذَّاتَ وَالْجِودِ صِفاتِ السَّالِكِ الصَّوْدِ كما ارْدُ وَالْج أصل لوبجود عبؤب دَعنِ غَيْرَةَ مَا لِهُ الطِيُاعِ جُهُ سَمَّنَىٰ (مَعَوِ مَعَالِ وَانْ عَبْد لَسِنَهُ المَدَثَرَةُ فاذن الحيؤب الأول للإنسّان ذا تُعُمُّسكمة اعشَابِع يُوْمَاله وَعِيْرِتُه وَوَلِه هُ وَاحَدُوًّا فلا عَضَا عَنُوبُهُ وَسَكُم مَهُ مَطْلُولِهُ يِنْ مَالِ الوَجِوْدِ وَوَوَامِ الوَجُودِ مَوَ فَوَفَ عَلَيْهَا وَالْمَالَ حِبُوبِ لِانَّهُ الْبَصَّا ٱلهُ بَيْ وَوَاحِالُوجُودُ وَكَمَا لِهُ وَهَ اسْمَارِا لاَسْبَابِ وا لإنسا يُنْصِنُ الاسْيَا. لا لا عَبَالِهَا بل لا رسّاط حظم أو دوام الواجوم و مَالد يها حتى إنه جِبِ وَلَدُهُ وَانَ كَأَنَّ لا بُنَالِينِهُ حَظْرِ لِي كُلِ الشَّاقَ لا جَلَّهِ لا يُؤخِّلُوا وَيُجْرُ عَدْمِ مُنْ يَكُونَ لِلْهِ بَقِلَ مَسْلَمُ نُوعَ تَعَالُهُ فَلْعُرِطِ حِمِدَ لَتَغَادِ نَفَدُ هُذَّ بَقَلَ مَن عُوقًا يسر مَعَّا مِنْهِ وَكُمْ نَهُ حَبُنُ وينه لما عِنْ عَنِ الطِع فِي تَغَا بِ نَفْسُد أَبَدُ الْعَرِلُو خَر ببن فنجله وَهَال ولِهِ وَكُلُّ وَلَا يُطِعِهُ بِاقِبًا عِبْدَ الدُّالْةِ الْقُرْبُقَا نَفْسِهِ عَلَى نَفَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلِينَا مِنْ نَفَا وَلَهُ وَلِينَا مِنْ نَفَا وَلَهُ وَلِينَا مِنْ بقًا ، مِن وَجدة لسرهو بقاء المعنو وكر أن عد لافاريم وعشرت برجع المحت يتخالي مَسْدُ فَاتُمْ بَرِي فَسْمُ كَبَرًا بِيمْ فَوْرًا بِسبَيهِ مِنْ يَكُمُ مَكَا بَهِمْ فَإِذَا اصْتِبَرَهُ وَالمَال والإنستياب الخارجة كالحبائج المجل ملامنها فاؤخال الونبؤد وذوا مفصوب طالطبع لَهُ عَمَا لَهُ فَاذِّنَ الْحِبُوبِ الْاَوْلِ عَزِيرُ كُلِّيجُهُ اللَّهُ وَهُمَا لِـ ذَا لِهُ وَدَوَا مِذَ لَلْ كُلِّهِ وَالمَكِّرُونُ عنِده صنِدةَ لَذَ فِهَذَا هُوْا وَلَهُ الأَسْبَابِ السَّبِيرِ الدُّمَّ الْحَالِمُ الْمُرْاحِيَّا وَ فإن الإيسان عبد الإحسان وفلاج سبكة الفلوب عليج من احسن اكبا وبعمر من السااليك وفالي صكالله عليه وسد اللهوج غفالغاجر علي مدا فعيه فلبي استأذالان يتدالقك كلحيسة اضطراره بسنطاع ديغذ وعوجهة وفطرة لاستبيل المي تعييرها ويهم االسبب خلايا سانا الاجنبي الدي وألة بينه ومبنه وك عيراقة وَهَذَا إِذَا مَنْ رَجَعَ إِلَى السّبِ الأوْدِهَا نَ ٱلْحَسِنِ مَزَا مَدِ بِاللَّالِ وَالعَرْفَةُ وسابرالأستباب الموص مكذالية واجالونجو دؤيخا إالونجود وحصو للظوط النزيط مليها لونجوه الأالدالفر وجهنها الاعقرا الانسان بخويفهن عاكمال وبوده وهؤيمن التحال المطلوب وأما الحيس فالمسعوكين اكال المطلوب و بي فكركون سبباك ٥

كالطهيب الدير بكؤن سَيَّنَا فِي وَوَامِ الفِيغَةِ إِذِ الفَيْحَةُ مطلَّهِ مَهُ لَذًا لِفَا وَالطَّبِي بُولِ لَالدُّا بالانترست ملصة وَ مَرْ لَذَ العيلم يجنوب وَ الاسْنا وْعِيْمِ لِي مُن مسب العلم الحيوب وَ هَرَ مَذَا لِطَعَا مِوَ الشَّرَابِ عَنُوبِ وَالدُّمَّا مُرِيحُنُوبَهُ الْجَنَ الطَّعَا مِحْوْرِلِذَا يُمْوَا لَدُمَّا بُر عيؤبة لانفا وسيبكة إليا لطعامفاذ زبرج العرف المرفظ افتا السنة والأمكوا بَرْجِعِ إِلَيْ عَبَدُا لِإِنْسَا نِعَسْدُهُ فَكَا أَمْنَ أَحِبَّ الْجِينُ لِإِحْسَانِهِ فَهَا أَحْبَ وَا تَعْطَيْنَكُ بلاحة احسانه وهوفعل من العظاله لوذاك دال الطب مع بقادًا مه و لو مفضّ نقم لله وْ لَوْ زَا دُزَا دُوْ يَظِمُ قُ الْهِيَهِ الزَّيَا ذُهُ وَالنَّفْصَا وَخِلْبَ وَمَا لِهُ حَسَّا لُ وَنقَفْهُ السَّبِ الدُّالِث أرْعِبَ الشَّهُ لِذَا بَهُ لَا لِنُهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ودا دائد بل يجوز داند عبر حظه وعذاه والمت لطينغ أقبالع الدي بوثق بدوام وَذَ لَذَ حَدُ اجَهَارُ وَلَحْسَنٌ فَا ذَكَاجًا لِهِ فَعَلِحَنُوبِ عِنْدَكُوا مِنْ لَكُ الجَهَا لَوَ ذَ لَكِ لَعَيْنِ الجَالَ لِانْ ا دُرالَ الجالد فبهم عَينَ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ وَعُولِهُ لَذَا لِقَا لَا البِّرِهَا وَكَانَطُنُوا أَرْجَبُ لِك كَنْبُصُوداً لِلْاجُلِقِصَا اللَّهُ وَوَا رَقَضَا اللَّهُ وَالْمَالِيُّ اللَّهُ وَالْمُدِّدِي فَدَخِ الصّورَ عَبْلُهُ لَا وَادْرِالَ مَعْدَ لِهِالِهَ مِنْفِي لِذَ مِدِ فِيهِ وَانْ مِحِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ وَهَا مِبْرَوْ مِنْ وَلَا مَ الجاري كيوب كالشُّرْبِ لمَا، وتوكل لحنَّوْ أو ينا لينها حَظ سوى يَعَسُّ الراوية وقد كان رَسُول السَّصَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَعِينُ اللَّهُ عَالَمًا الْعَارِي وَالطِيَّاءِ السَّلِيمَة ٥ واصبة باستيلة ا ذالنظراليَّا لأَلْوَادِ وَالأَطيَّارِوالا أَنْ عَرَا المَسْلِمَةِ الإَنْ لَلْسَنَةُ الفَعْرُ لَمُنْذَا سِبِّهُ الشَّكُلُ حِسْتُمَا وَاللَّهِ شَالَ للبَغْرَ حَمَّدُ الْعَوْمِ بِالْكُطْرِ الْيَهَ لا الطَلَيْطِ ورا النظريفيذِيا الأسبّا بصُلاءً وَكَالِذَ بِذِيجُهُ لِهِ وَكَاحَسَنِ وَجَالَ فَاحْتَلُوا إِدْرًا لَكُ عَن اذَ وَ وَا أَحَدُ سَكُو كُو وَلِهَا لَا عَمُونًا بِالطَّبِعُ فَا نَ تُعَبِّدُ اللَّهِ مُعَلِّجِ المُ كازًا كالمنصوبًا عند من المستف له بهما له وَجَلًا له كما قالت وَسلول الله صلاً الله عليه وسرا إذا المتعمل عبد الجال الاضل المعرف كانعنى المسرة أبلاك المراد المراد المورية مضواكما لات والحسوسان رعانظن ادَةُ مَعَى لَكُمْ مِنْ وَالْجَالِ الْآمَا سِلِطُلُعُهُ وَالسَّكُلِ وَحَرَّا لِلْهِوْ وَوَوَاللَّهُ الشَّاصَ لمستَرَّا وَالمُنْ وامتيذا والفكامة إليعيرة لابناميا يوصفين كالتطخوا وانسا دافا ذللتوالأعلي علي على المنابي حسن لا بعبارة أكمُّ المغاتم الم ومؤلا لأشاص فيطن انْ مَا للبَرينيض الله سَيِّية منشكية ولامتلونا متغرذا فلاستصورحسنه واذاكر سفورهسنه لركز فادراك المرة فأربجن مجلوبًا وَهَذَا خَطَأً كَمَا هِمِ فِإِ زَلِكَ سَوْلِكِيمِ مَعْضُورًا عَلِيمُ وَكَانَ البَصِ وَلَا كُلّ

عِ بَنَا سُبِالْمِيْ أَعْنَةِ وا مُنزَاجِ الْبُهَا صُراحِيْنِ وَا نَا نَعَوُ الْعَنْ ذَاخَطْ حِمْسَنَ وَهَنَا صَوَيَ مِنْ وصناة سرجست بلنفؤ لمفنا تؤب حسي وهما ايناحسن فأي متع لمنزالصوت وَالْحِطْ وَسَابِرا لاَ سُنْسَا ۗ ال لَه كُن لِلْسِنْ إِلَّا فِي الصَّوْرَةِ وَمَعَلُهُ مِا إِلَّا لِعَبِن نَسْنَكُم ذَا لَيْطِ الم المنظ الحسِّن وَالاذَن نُسْنَيِّلُذَ النَّعَ النَّسْسَنُدُ الطِيهَ وَمَا مِن سَيْمِ مِن المرَّكَات الِهُ ﴾ هَي منعنَة الرَّحسَيْرة فِيَومَداً سَعَنَى المستِّدا الذي يشزَلُ ونبه عن الاسُيّا. فلا بدُّ مِنَ الْمُحِدُّ عَنْدُ وَهُذَا عَتْ مِطُولُ وَلَا بِلْمِنْ الْجِلْيرِ الْمُعَا مَلَهُ الرَّطْنَا بِونِيمٍ فَمُورَحِ بِالْجَلْقِ ونفولك يتى عماله وعسنه في الحض الماللانوبوالم وله فا كالجميع مالاية المُسْ يَهُ نَا حَاصِرُهُ فَهُو فِي غَايَةُ البَّالَ فِإِنَّا أَلْفَاعِرَ تَعْضُ فَلَهُ مِرْكِلْسِنَ الجَالِ بعَدْرِمُ احضَرَةَ الْعَرْسُ لِطْسَنَ فِحُوا الذِي حَمَّ كِمَا بَلِينَا لَغَ سِمْنِ هِبُلَخٍ وَسُكُلُوا لُودُوَحَن عُرْهِ وَ نَيْسُركَ وَفَرَهُ الخَطَ الحسّرَكا حِتْ مَا يَلُوْ بِالْحِلِيِّنَ شَاسُلُوْ وَقَ وَنَوَ ا ذِهِا واستقامة تركيم وحسراتها كاوتعلية كالديلوبدوند يليو بغيروبنداده فخنس كل يُحْرِيدُ فَأَلِهِ الذِي اليوبِ فلاحشِرَا الإنسَان عَاسْبِنِ مِهِ الْفَوْسِ وَيُحَيِّسُ لِلْط عاطسين بدا أصون و لا عبن الاواني عاطس بداليتاب و كان ساء الاشتاب ٥ فِإِنْ فِلْتُنْفِ فِي لِهُمْ مِنْ المَسْلِوانِ لَوْ مُرْدَكُ جَمِيعَ خِلْسُونَ المَصْرَمُولِ دَراكُ ه الاَصْوَاتَ وَالطَعُومُ وَاضْالِا مُغَكَّاعُ أَوْدالَ للواسِ لها أَيْ عَسوْ سَانَ وَلَعَيْرَ سِبْحَ لطيرة الميال المحسوسات وكأ ينكر حول اللذة بادرال حسنع واغا لينكر ذكوافي فَبُرا لِمِرْدِنَ ؛ لِحُواسِ فاعتِ كُمُّ إِنَّ لِلسَّنْ وَ لِهُالِهِ وَجُودَ إِذْ عَثَر الْحَسُوسَات إِذْلِفَا ل هُمُرَا خُلُقَ حَسَنَ وَهُنِي سِيرَة حَسَنَة وَهُنِي أَخِلًا وَجُمِيلَة وَاغِا الأخلاف يتم بكذ بُراد بها العلموا اعتقل والعفة وَالبيئ مَدْ وَالعَوْرَ وَالْوَ وَالْمُرُوهُ وَسَابِرِخِكَ لَ لِيلِزُوشَ مِرْهَانِ الصِفَاتِ لاَيْدُرُكَ بِالْحُواسِ لَلْمَنْ بَالْ يَرُوكَ بِهُو البصرة الباطية وكرهن الحيلة اللمسلة محبوبة والموصوف بها يحوب بالطبعيد منعُ رَفَ صِغا نهُ وَا بِهُ ذَلِيا إِذَا لاَمْرَكُمُ لِلْهِ الْإلْطِياعَ عِبُولُهُ عَلِيحًا الا بَبْيارَه صعوات الله وسكر بدعلهم وعكاجة العقائدية الشفهم مع المضر لريشا هدوا بُلِعَجُ حُدِ إِذْ بَارِ المُرَاهِ مِنْ لِلسَّا فِي وَأَنِي حَنِيفَةُ وَمَا لَدُوْ أَكِيرَ حَمْلُ حَن الْ الرخل مَدْ عُنَا وربد عِنْ لَصَاحِد مَدْهُ بِمَعَدُ العَسُو فَعِلْهُ ذَ لَذَ عِلْ أَرْ مَعْقَ عَبع أعُوالِهُ فِيضُ وَمَدْ هِيد وَالدّب عَنْهُ وُيُعَاطِيرُ وجب فِي فَالْمِن مَلْعِينَ لِهِ المايم & ومستوعه فتكرمزة م أرُبين في نفرة أزَّباب الدَاهِب وَليتُ شِعري مَن بجب الشَّا فَفِي لَيْم

يَّحَهُ وَلَهِ مِشَاهِدِ وَطِي مِنْ وَلَوْ يَنَا مِكُونًا مِكُونًا لِمُلْسِخَينَ مِنْ وَهَ وَاستَ المُوالِينَ حِيلَهُ عَا إِوْ اطْلَاتَ هُوُ الْمُورَنَّهُ الدَّطْنَةُ لَا لِمُؤْرِّنُوا لَطَّا هُرَةٌ وَا ذُصُورُنَهُ الطّاهِيرَةُ فَهُ انْفُلْكَ يُزَا كَا مَهِ النَّرَابِ وَإِنْمَا يَجِهُ لَهِ تُعَايَدُ الْبِياطِيَّةُ مِنَ الدِينَ وَالنَّفُو وَعُنْزَا رَالْحِلْمِ وَالإِجَاطَةُ عَدَا رِكَ الدِينِ وَانْهَا صَد لا فَاضَدُ عَلِيرَالشَّرَعِ وَنَشْرِهِ فِي الحَكُرُتَ فِي العَالمُ وَهَنْ أَ مُودِ مَكْمَالُهُ كَانِدُ رَكَعَ لِمُفَا وَلَهُمْ مِلْ مَنُورا لَيْصَدَ وَا مَا لِمُواسِ تَفَاصِح عَنْ وَهُلَا مَن عِيلًا مَ مَرَ رَضِ اللهُ عَنْدُ وَيُعْضَلُه عَلَى عَرِم الْوَجِدِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُ وَيَعْضَلُه ويعض لَهُ وَلا يَجِهُ إِلاَ الشَّفْدَانِ صُورهما لِمَاطِيَّةُ مِنَ العِيلِمِ وَالدِّينَ وَالنَّقُوعِ وَالنَّهَا عَهُ ٥ وَالْوَرْوَ مِنْ لِلْعُلُومِ انْمَنْ كِالْهَدِيوَدَ عِاللَّهُ مَنْهُ مُلَّا لِيسْرِي مِنْ فَاطْرا فَو اذكارةَ الْ اوَلالَ وَشَدِل العَدَمَ وَ فَقَ بِعَى مَا كاذَ الصِدِ يَوْبِوصِد بيغًا وَهِمِ لَصِفَا الْحُودُ النه عدمداد والسراط لذنكا فكان للبناة في سقارتك الصفات مع والتلك الصوره وَ مَلَكَ الصِفَاتَ مُرْجِعَ إِيَّ الْحَلِمَةَ وَالعَدُّونَ إِذْ عَلْمِ حَقًّا بِوَالا مُودِ وَ دَلَ مَكِي جليفته عَلِم عَلَيثًا يعترشه والنها في جميع خيلا له الخر مَشْدَعَ عَنْ هَذَا فِل الوَصْغَيْنَ وَهُمَا عِرْمَعْ وَهُنَ بِالطَّسِ وتعليها من خليد البد نجر كالبخري لقوالحيوب الحفقة وللترطير الديكة يختري صؤدة وشكل وكود يطيق للبكر حسنى مؤل عيويًا لأجله فإذ للط لموجوه في السيتير وَ لَوْصَهُ رَبُّ الصُّودِ الْجِلِيلَةُ مِنْ عَنْرِ عَلِمَ وَجَهِيرَةَ لَرَبُوجِهِ ذَ لِلْ حُبًّا فالحبَّة مُصِّدًا لَهِيمُ الميكة وهيا لأسلة فالميدة والفضا بالشريعة ويرجع عملة الأحال العسلم وَالعَلَدُ كَ وَكُوَ حُلُومٍ إِلطِعُ وَتَرَمَدُ رَلَ إِلْحُواً مِنْ عَلَى الْصَبَى لِحْنَلُ وطبعِل إِذَا أَدُنْ ان خِيرَ إِلَيْهٌ غَا بِينَا أُوحَا مِزَاحِيًا أَوْ مَينُنَا لَوْ كِنْ لَمَا سِبَيلِ إِلَّا بِإِلَّا إِلَى اللهِ با للنِيَّا يَهُ وَالْوَمُ وَالْعِيلِ وَسَابِراحِفَا لِالْحَيدُة فَهَا اعْفَرُ ذَ لِلَّاكَ بَيَّا لَذَ في نفيته وَ لا يَعْدُ وَانَ لا مُحدُ لفَالْ عَلَيْتِ الْعَمَا بَدْ زَجِ اللهُ عَنْمُ وَتَعِضَّ الْ يَحَدُّلُ و لَعُضَ اللبس لعَنْدَالله الإِما طِّنَا بِ فِي وَصَعْدَ الْحِيَا سِن وَ الْمُعَاجِ الَّتِي لاَنْدِرَكَ بِالْحُواسِ بَلِ لَمَا وَصَعْن الذَاسَ عِنَّا إِلَا لِسَفًا: وَوَ صَعُوالَهَا لِدًا إِلَا لَيْحَا عَدَ أَجْتِهُمُ الْعَلُولِ حِنَّا صَرَا وراا ٥ وللتبرؤ للزغن كطيز الأصودة عسلوسة ولاحظ بنياله الحبيتهم كلااوا بحجيمز سيمث تعِيْرًا للوارُ لَهُ تَعَمَلُ فَظَاءً الأرض العَدَل وَالإحْسَان وَافا ضَدُّ لَلمِرْ عَلَبَ حَيْدَ عَل العَكُوب مَعَ الدِّاس صِلْ مَنظَا راحِيّا مَد إِلَي الحِيْنِ المِعْدِ المرَّارة مُنَّا عِرَا الدِّيَار فاخ أَر ببيرحبا لايننا ذمفضو لأمن آحسن اليمه بالطيسن يذيقن منجبوب والأكاد المبيني فط احِسًا مَه الْحَالِمُ الْمُحَالِدُ وَحَسَنُ لِهُوْ مَهُوبُ وَالْصَوْرَظَا هَرُهُ وَمَا طَيْمَةٌ وَلَلْمُثْن

وَ لِلسِّنَ وَاجُا لِيسْمِهُمُ اوبِرْدِلَ الصوَدِالطَّا عِرْدَ بِإِلْعَجَ اللَّا عِرِوَ الصوَدَا لَبَا طِنُهُ بالبهَيمة الباطِّينة فنَّ حَوما لِيصِيرَة البَّاطِينة كابدُ لِهَا وَلا بلِمُنْ لِهَا وَلا بِينَا بُمُبُل إليهَا وَمَنْ كَانَتَ البِصَيرَةِ أَعُلَبُ كَلِيَّهِ مِنَ الْحِاسِ لِلْمَا هِرَوْكَانَ صِدُ للمَا فِيا الطِّينَةُ أكتر مزحه للعافي الطاهرة فشتك زير مرحب نفشا مصودا عك الحامط بالرصوي الطاهرة وبترامز يجب نتشامرا الإبداجال صورته الباطينة السك الحام المناسبة فلفية ببزالمه والمجوب أدرة شحفيز تناهالجه بلبهما البسب عال اوحظة من بحرد سناسا لاد واح كا فالصل الله عليه وسل الْعَلُوبِ حِنُود مِنْدَة فِمَا مُعَادِفًا رَفَّ مِنْهُ البِّكُفِ وَفَهُ حَتَقَنَّا وَلَا لِي كِيْ براد اللحجية عيد ذكر أطبة في الله يخالِ فالمطلِبُ هناك وله النظام عطيب أنسبًا بالب فإذن وتبترا فسأ والجة الكخمشة أستباب وتموحبا لإبسان وبنود مفندوة كالدؤبقا وَحَهِمُ مِنْ أَحْسَرُ اللَّهِ فَهَا يرجع لله دَوَا جروبونيه وويني عَلَى فقابِهِ وَ دَفع المقلطَّ عَنَّهُ وَحِهِ صُ كَانَ تَحْسِنًا فِي تَعْسِبُهِ إِلَى الماسِ وَان لُو بَيْ يَحْسُنَا الْبِهِ وَحِلْهِ إِلَى الماسِ وَان لُو بَيْ يَحْسُنَا الْبِيهِ وَحِلْهِ إِلَى الماسِ وَان لُو بَيْ هُ وَمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُناسَبَهُ حَفَيْهُ فِي البَاطِنْ لَوَ ٱحِبَهُ عَنْ هِ نَصَالاً سَبًّا بِلَا نَسْخُرْ وَآجِدٍ تَصَا الحِبِّ كُمَّا لَهُ كَا لُوكِا و للإنسَّان وَ لَدَجَبِلَ الصودة حسَّن الحلق كامِلُ العِلْمِ سَنَّ البَنَدُ مِبرِعُسْوَ لِلاَ الحَلْقُ وَعُسْنِ لِلاَ الْوَالْهِ كَا زَجِبُوْ بَا لَا يَحَالُدُ أَمَا بَهُ لَلْبَوْكُ و البديد مراح من الخفيا لا جسب و و هن المن الله لفيها فإذ كات عَنِى الصِفَاتِ لِيَ الفَيْ وَرَعَاتِ الْكَالْوَالْمِدِ لَا صَالَمَ لَوْ الْعَرْ إِلْدُرَجًات فلنبين آلأر ازهن الأسياب لهاكا بيَصُورِكا لها واجتماع لا وَعَاسَ مَعْ إِلَىٰ مَلْ يَسْتَحِوْ ٱلْحِيمَةُ بِالْطِيمَةِ عِنْ اللَّاللَّهُ لَعُمَّا إِلَىٰ اللَّهُ لَعُمَّا إِلَيْ

بيًا وَأَوْ الْمُسْتَخِلِ فَهُ فُواللَّهُ فَوَاللَّهُ فَا إِنْ

وحثاغ

الُوَمَنَ الْصَجَٰلِامَدَ نَعَالِكُمْ مَرْحَبَتْ يَسَبَيْدِ لِبِلَا اللّهِ فَلَالِدَ لِحَكِلْهِ وَفَنُوْدٍه في معرّفَهُ تَعَالِوْ ازَحَبّ الدَسْوُلْ عَلَوْدُ لاَنَهُ عَبْرَجَ اللّهِ وَهَرَاجَنَّا لَعَلَمُ اوَ لاَ يَقِياً لاَيْحِبُو الْمَحْوِّبِ عَبُوبِ وَعِبَّ الْمُحِلُوبِ وَكُلْ لاَيْرَجِعِ إِلَيْحِبُ الْاَصْلُ وَلاَ مِجْلُوبُ وَكُلْ لاَيْ

احبالعل

يَرِه فَلا عِنُوبِ الْخَفْيَةِ عِنْدِذَ وَيَالْصَابِراكِ اللهُ نَعَالَى وَلاَ مُسْخَةً اللَّهَ سَوَاهُ والبَّ مَا مُزَجِرًا لَا الاستِبَا بِالمُنتَهُ الذي ذَكُمُ ما لا وَبَهِنِ اللَّهَ الْحِبْسَةُ عَدْ لِيغَةٌ أَللهُ بعَالَ إِلَيْتُ لَكُمَّ اللَّهِ ولا يؤحد في ينبره إلى أحادثا والفاحينية وفي الله تعالى ووجودكا في وعنره وتفتر وليل وَهِوْ تِمَا رُحْصَلُ مُصَلِّعَةُ لَهُ وَمَهَا بِنُدَّهُ وَلِدَا الْحَدَّفُ لِكَا ذِي صِيرَةً إِمَارَ ما تحب لله صنعَفَ العقول مِن استَخَا لَهُ حِدًا مسطِيقَتِفًا وَمَا زَازَ الْحَفِيقِ مِعْضِ إِنَّ كَاحِلْ حَدَعْمُ الله فا ما السَّمَ الأول وَهُوحَا لانسا رُنفُس مُ ويقاه وكالدودوا موجود وونعضندا لهلاك وعدمه ونفضانه وفؤاطع كالدنهد كَاحِيَ وَهُ بَيْصَةِ رِ أَرْسَفِكُ عَهُ وَهَذَا بَعِسْفَى غَا يَهُ الْحَيْهُ لِيُونِتُولِ فِا زَمَو عُرف نفشه ٥ وَعَكَدَنَهُ عَفَى بَطْعًا اللهُ لا وَبُوْدَلُهُ مِنْ إِلَيْهِ وَاعِلَا فِهُ وَاعِلَا وَجُودٍ وَالله وَ وَالم واجؤدٍ و وَكَمَا لَاجْوَ مِنَ اللَّهِ نَعَالَى وَمَالَدَ وَالَّهِ السُّلَمُ وَلَحْنَرَعَ المِوْجُولُهُ وَهُولِلْمِعْلَهُ وَهُوالْمَ لِلوَجُودِ وَجَبْلُقَ صنِّيات الجَال وَحَلَق الاستِّيا لِلْوَصِلْة إليَّه وَخَلْق الْهِمُا يَهْ إِلِيا سَنِعُ لِالاسبُّمابِ وَإِلَا ى لعبد مرجد خا بد ، وبو د كديرة ابد باهو كو تحض و عد مُروف ولوك فضر الدفع علَيهِ با لايجا وِ وَحَوْمًا للَهُ عَفيب وجود ولوَ لَا مَضْلًا السَّعَكِيُّهِ بَا لِابَقَا · وَهُوَا وفاقً الوجود لوكا نضَّ لل الله عَلَيْهِ السَّحِيلُ المُعَلِينَةِ وَالْحُلَةَ فَللسَّ لِي الوَجْوَدِ بَتَى لَهُ بَعَسْم نْوَا مِا لَا الحَيْ الْعَبُوْمِ الذِي هُوْ فَا يَمِ مِنْ اِنْهِ وَكُلِّماً سِوَا هُ فَا بِرِبِهِ فا ذِ أَحِبَ العارِفُ الْمِنْ و ومجود ذا نقد مستَّفًا دُيِّن عَبْرِهِ فِبالصَرَورَة خِلِبِ المعينِدِ لوجُودٍ ، وَالمدِبرُكُ الْ عَرُفْ طُ موصدًا وكرَّعًا مُعْبًا وَقِيومًا بَعْسُم وَمَعْومًا لِعَمْ فا رَكَانَ لَاحِمْ فَعُولِم لِعِسْمِهِ وَيَرَهِ وَ الْحَبِّهُ تُنْ قُلْعِرْفُهُ تَنْعَرِمِ بِالْفُنَامِ ۚ وَتَصْعُفُ صِعْفٍ وَتَقَوِّي بَعْوُ لَقًا ٥ ولإمذة السيالب رفي الله مرق ورف والمراحبك وَمَنْ عَرَفَ الدَّرْ بِهَا زَهِدُمْ إِن وَجَهِ بَيْضَو را نَجِبُ ألانِسًا زَيْفَتُكُ وَكَجِب رَبُّو الدِّي بن قوام نفسد ومعَلُهُ مِن المُسْتَلِيمِ السَّمْسِلَاكانَ بِيَالطُلِقِيبِ بِالْهَرُورَةِ الْأَسْكِارِ ﴿ اللَّهِ بهَا فَوَا مِا لَظِلا وَكُلِّ مَا فِي الوجو دَيا لا ِضَا فَهِ إِلَيْ فَذَرِ السِّيفَالِ فَهَوَ كَا لطلا با لا ِضَا فَهِ الْلِلْحُمُّونَ وَالمَوْرُ وَالإِضَافَةِ المِالسُّمْ فَإِنَّ الكلِّمِنَا ثَارِهِ وَقَدْرُ بَيْدُ وَاجْوَدُ الظُّلَّ بم لواجو وي كِلَانَ وَمُودِ اللَّهُ رَبَّا بِعِ السَّمْسِ وَوَجُودِ الطِّلْنَا بِعِ الشَّيْنِ الصِّيلَ المَّالَّ الْأَوْهَا مِالْعُوَا مِاذِ خَيْلَعُواْ الْوَالْوَاكُوالْسُمْسُ وْفَاضِينَ ۚ وَمُوجُوْد بِهَا وَهُو عَضَ إِذَا اللَّهُ عُدِي بِالعَلْوبِ النَّهِ أَلَا طَهُمِ مِنْ لَمَنَّا هَنَّ الأَمْهَا وَازَ الدُوْرِ طَامِلِ مِن فَذُونَ اللهِ نَعَالِ الْمُسْبَرَاعًا عِيدُوا فَإِعِ الْمَا بَلَّهُ بِينِ السَّمْسُ وَبَيْنِ الاحسَام الكيمية

مطلم

NJ -- WA

山北北

الكِيْفِينَ كَمَّا انْ نُوْرَا لَسَنْمُسْ وَعَنَهَا وَسُكَّالِهَا وَصُورَلِهَا أَمِضًا حَاصِلِ مِنْ ذَيْ اللّهِ لَعَال وَسِيَ العَرْضِ مِنْ إلا مثلَمَ النَّفِيهِ مِن المُعْلَبُ فِي المَقَابِقِ قَادِاً الْمُعَادَّ حَلَّ لابناً ل يعنم صرّ ورنًا لخيه لمن بع بقامهُ أو كا وَد وَامهُ مَا يُلن أَصَله وَصَفَا له وظا هره وما طيفه وَحَوَا هِرِهِ وَا عُوَا صِنهِ الْمَشِّيا صَرْ وري إن عَوْفَ ذَ الَّذِي لَهُ: إِلَمَا وَ مَنْ خَلَا غَنْهُمَا الحبَّ اللَّهُ استنغل بنقيشه وسنعوانه ودعل غرزيد وكالفه فلرلع فدحق معوضة والتفرنط عِي شَهُوا نِهَ وَمُحسوُسًا مَهِ وَحَوْعَا لَوالنَّهَ دَهُ الدِّي لِيشًا رِهُ الهَا بِعِرِيْ السَّعُمُ وَاكْتَسُاع فيه دوز عَا لَهِ المعلَودَ الدِي كَا مِنَّا أَدْصَهُ الْحَاصَ نَعْرُب إِلْيَ سَبْدِ مِنَ المَا بَهُ وَنَبْطُون بنه بفِدُ وفريد في الصفّان مِزَاللا بكهُ وَمَقِيرٌ عَنْهُ بِفَدْ وِالخَطَاطِهِ الْحَضِيصْ عَالُم النَّا بِيرِوَا مَا السَّبْدِ اللَّه فِي وَهُوَ حِهُ مَنْ احسَنَ البَّهِ فُواسًاهُ بِمَا لِهِ و فَاطفا بكلَّا وأُمَّدُ ما بمِحْوُنَيْدٍ وَٱلنَّذَبَ لِمُضْرَّبُهِ وَلَهَا أَعَدًا بِعِ وَقَا مَ بَرُفِعِ الْإِنسُوا وَعَنهُ والنَّهِينَ ﴿ وسيبلة المايميع مطوطيه والحراطبه فيفيه واولاده وأقاربه فالماعجوب المالة وهه بَمَا بعينِهِ مُقْبَضِي زَكَا عِيد إِكَا لِللهُ نَعْلِ فَانَهُ لُوعُ وَمَعْ لِلْعِرِفَةِ اعْلَوا وَالْحَيسَن البموهوالله ففط وآما نؤع أحسابه إلى كاعبيده فكشن أعدكا وللسريحيط كاحتر مُا مِمِكًا فَالسِّبِ نَفَالِ وَإِنْ نَعِدُ وَا بَعْدُ اللهُ كَاحِتُونَا وَفَدَاْ شَرٌّ مَا الْمِطْرِفِ مِنْهُ بِعْ يَكَابِ الشُّو وَكِنَكَا نَفَنَصِّرا لَآ دُعِلِ بَيَا ذَا لَا حَسَّا دُمِنَ الْمَا سِرِعَتَمِ لمنقو والإبالجا والإا المصرره والله العال والمغشر صرة الذ فيمز العوم كدا الجيع خزابيد ومحدل ترج ليتقرف هجف نشافانك تظنان هني الإحسان ميثه وموعلظ فانداغا تهاحسايديد وَيَمْ لِهِ وَيَعِنْدُ وَبَهُ وَمَا عِبَيْدِ الْمَاعِنَهُ لَمُعِلِيمَ فِي المَا لِإِيكُ فَهُوا الدِيما فَرَجَلْفُهُم وتخلق مَا له وتَعَلَقُ فَدُّرُنه وَخَلُوْ إِرَا دُيْمُ و دُاهِينِهِ وَمَنَ الدِّي حِبِيدُ الدِيدُ وَمَرُّ فَ وَتَجْهِدُ البَيْدُوَا لَغَيْبُ لِمُ نَعَيْدُهِ ازْصَلَاحُ وَ يَهُ وَاذَيُّنَا وَلِوْلِا كِارَحْسَا ذِالِيكَ وَلَوْكَا كُلُّ النِيلَا اعطَالَ حَدَّهُ صِنْ اللهِ وَمِهَا سِكُطُ اللهِ تَعَالِي عَلَيْهِ الدُوَاجِي وَوَرَيْ وَفَيْهِ أوْدابْياه لِيْ الْمِيلِ اللِّي مَالِدِ كَازَمِهُوا مُصْطِرًا فِي الدِّسِيلِمَ السَّطِيعِ عَالَفَتُهُ فَالْحُسْبِ رَهُوا لِذِي اصْطُرْهُ وَتَعَرَّهُ لَكَ وَسَلَطَ عَلَيها لَدَوْا عِي لَبَاعِنْهُ لَدُ المرهفّة إلى الفيغنل وأمرابوه فواسطة مصركها احسا والله البكاو صاحب الهدمضط يؤذنه اضطِم ارجم بِالمَّا . في جَرِّيا دُالمَّا يَنْبِعِ فإ دَا عَنَعَمَ نَهُ مُحْسِنًا أَوْسُحَ نَهُ مِنْ حِيثُ مُو بُنُونِيهِ مُصْرِلِ مِن حَمَدُ مِنْ مِنْ وَاسْطِلَهُ كَنْ مَا مِلْإِجْمُوبَهُ الْأَمُودِ فَانَّهُ لِاسْفَوْدِ الإحسَادُ مِن لايشا دا لا الدنوشيم أمَا الارحْسَا وَإِلَى عَبِي فِمَا لِيَوْالْحَالُوفِينِ لانْهُ لَا يَبْدُ لِمَا لَهُ

W Selvicion

ا يِ لِغَ ضِ لَهُ اللَّهُ لِهِ اللَّهِ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اةِ الصِّينَ وَالْاسْنَةِ وَمِا لِسَغَا. وَالْوُم أُوحَدِبْ قُلُوبِ كُلُقَ لِيَّا لِطَا مُقَوَّهُ الحِيةُ وحَ الْهَالِانِسُ كَا بِلْفِي مَا لَهُ فِي الْجِرَادِ لَا عَرَضَ لَهُ بِنِهِ مَلَا بِلْفِيهِ فِي بَرِ النِسَالِ إِلَا أَفْن مطلؤ بدؤ تقضدك وأماانت فلست مقضو والربرك الذالدا النبض حتى تحطر غرضه مِنَ الذِكِوَ النَّذَا والشَّكُرُ بَسِب مُنْجِنَكُ الْالفَقَرَا سَنْسَرِ لَدُخِّيا لِعَبْمِ بِلِوَصُل إلِنَامُ تفنيد هؤاؤا كمحيش للانفينيدة منحاط عام بذكه مزئها لهعوشا وهواد تع نيدة من مَا لِهِ وَ لَوَ كَا رُجُنَا رُدُ اللِّهِ الْحُطْ عَنِدِهُ لَمَا زُلِ لِكُو مَا لِهِ ﴿ حَلَىٰ أَصَلًا البِسَهُ فَا خُرامُو عَنْيُر سنخ الشكر والمتمن وجهيرا أحدع الذمضط بنس بيط الله الدواع عليه وكا فَدَةَهُ لَهُ عِلَى الْحَاكُةُ الْفَقَ عِلْ الْحَرِي خَارُ وَالْآمِيرِ فَاللَّهُ كَرْبِي مُسْلًا جنسِل خَلَعَةُ الْمِير إِلْ مَن خلعُ عَلِيْهِ لاَ مَهُ مِن حَلِيدٌ الأُمِيرِ مَضْطِرِ إِلَّ الطَّا عُفِوا لا مَشًا لَدِيَّا مِنْهُ وَكُا بَعِيْهُ وَعَلَّا عَا لَفِينَدٍ وَلَوْحَكُانَ الْأَيْهِ وَنَفْسُهُ لَا سَمُ ذَ لَهُ فَكُذَ اللَّهِ وَنَفْسُهُ لَمُّ فِ بُنُدٌ لِحَبِدُّ مُنْ مَا لِدِ مَنَى سَلَطُ اهَدِ نَعَالَيَ الْدُواْ عِيَكَيْدُ وَٱلْعَيِّ لِلْعَيْنَ فِي نَعَيْنُهِ ا يَخطُهُ وبِيَّا وَذَيُّا لِيْوَ بَدُ لِهِ مِبَدُ لَدُ لِدُلاَ هِ وَالْمَا فِي اللَّهِ مُعَنَّا صَعَّا بَدُ لَهُ حَظَّا هُوْ أَو خي نيز وْمَ بَدُ لَهُ فَكَا لا ومرالبا بع حُسِّنًا لا فرند للبعوض مو أصَّع فره م مَ لَدُ لَهُ الدُالوَ ها عَلَا اللهُ ال الوالميرا والنَّهَ أَوْعَرَضًا أَخْرُهُ البِّسَ مِن شَرْطِ ٱلعِيُومِن أَنْ يَرُون عندًا مُنهُوَّ كَا مِل الطولا ظ هما أعراص تستنصفرًا لاموال وَالأعبَانَ بالارضَا فَيْ إلَيْ فَا لِإِحْمَا لَا يَا الْجُودُو لَلْوَ هُو بِلْالدالِمِنْ عَمْ عِوْضَ وَحِيْظِ بَرجع إلى مَّا ذِل وَ ذَلِكَ عَالَ لِمِنْ عَمْ اللهِ مَعَالَى فَقُوا لدي ا مُعَرِيكِ العَالِمُ بِن احِسَانًا البِهِمْ وَلا جَلِيمٌ لَالحَلِيمُ وَعَرَضِهُ جَعِ الْبِهُ فَانَّهُ سِعَالِ عَبْن الاعرَا صِوْلَةِ لِلوَادِهُ الإِحْسَانِ فِي ضِي مِنْ بِي آوَ عَادَ وَمَعْنَاهُ فِي مُو يَعْرِهِ عَال وممنيع امنناع لبلغ بئزالسواد والمبياض ففوالمنفره مالجوج والاحشاذ والطجل والاستان فاذكا ذفا الطنع فبالمحسن فبدني الكاجيا الخادف الا الله معالم إذا الأر مِن عَبْرِهِ عَالَ لَهُ فَوَ الْمُسْتِحِي لَهُ فِي الْحَبِينَ وَحَدَّهُ وَالْمَاعَرُهُ وَيُسْتَحِينَ الْحِبَالِاحِمَا بِيَّةٌ وْطِ الْحَيْلِ مُعْنَى لَا حْسَادُ وَحَفِيغَتْ وَا مَا الْسَبَبِ أَكْمًا لِمُ وَهِيْ مَلِدُ الْحَسِنَ فِي نَفِيسَهِ وَالْهِ لَوَ مِصَلِ الْمِلُ احسَالُهُ وَعَوَ أَنْضًا مَوْجُودُ فِي الطَّباعِ كَ فائه إذ المخلِّ جرسلًا عالمر عام لدر في والداس كطف بهم سو اضح لعلم وهو في فيظم مِنَ الا وظادِ بعَيدٌ عنك و بلخك تَبرمُ لك الْحِظالِم مُنكِر واسوسَتك سِور و هُو أَمْفِيا بِعَيْدِعِنَدُ فَإِنْدُ عَدِيدٍ فَلَهِكَ تَقُرَقَنَّ بِإِيمَا أَوْ بَخِدُ فِي الْفَلْبِ مَيلًا إِلَى الْأُولُوفِهُ

بدُل الحال من غيرغوض

الجود والاسن

ملا أمر الله

فهو رفالها في موه المالية الم

المب وَنَفَرْهُ عَنِ اللَّهِ عِن مؤالله في مع الله البّر من خيراً أول وَ أَصِرَ لَهُ مِنْ اللَّهُ في الفطاع طعل يُزالنوَ عَلِيلًا بِعُ دَمَ عَفَا حَدَ الْحَسِنُ مِزْحِبُ الْمُحْسِنُ لَفَظَ لا مِرْحِبُ الْمُحْسِنِ البياد وهن أأنشا بعنسفن حبة القعز وترك لينتفران كابجب عنره اصلا الإمن حيث تعلق ميه بسبب وايذا تع تعا يلمو الحسين الإاكافة المنعض كالمجمع أصافاط يلانواؤيده بلانظاد عيدٌ ونا يُنا بتعكيلهم بالأعضارة الأستيا بالني هي مِنْ وَدَايقِم وْمَالِلَّا ك بترفيم ومرور وسنجي والمنتباب اليزيد ومفادة المزورة ورامعًا بمياهيم بالمزاباة الروايد المناهج ومطنة ديني وهيئا ومدعن مراورا في وسَاجًا يَفِيعُ وينَّالِ الصَّرُودِ عِنَ الاعْضَا الوأيدة الفَّكْبُ وَالسَّكِدة مِنْ الاللَّاجِ البع للبكوالقين والميذ والوثبل ومثنال الإنتية استقوا مراطاجيين وحمرة الشفئين وملون العِسَانِين لل عِبْرَهُ لِكَ عِمَا لَوْ فَاتْ لَمُ يَجْرُم بِمِ حَاجَةَ وَكَا خَرُ وَوَهُ وَ مِنْنَا لـــــالفَرُووَةُ ينُ العَيْرِالْ يَجَذَعَن بَذِن الإيسَانِ المَا وَ العَزَاةِ مِيثًا لَ الحَاجَةِ الدُوٓ ٱ وَالطِّيرُ العَوْ ال وينًا ك المرًا بإ وَالزَوَا بِعِر حُنُرُهُ الْأَنْجِادِ وَحسْرَا شَكَالَ الْإِفَارُوَ الأَرْمَا مِ وَلَهَا بِيذ العواكد والاطبعة الني لا سور بعدم حاجة والاحراد ودة وتفزه الاحداء المالالدرك موجؤدة المحاجبوان بكأكل مراكل كالمتل ميتفيض أحذا فيالحلق مزة ديوة العرش أكمي أنك النركة فارذ أهو الحسن وكف بجرد عرد عسنا وذ لله الحسين حسلة من حسناي فتركنة فانذخال للكنزة خالق الحيس وخالق لاحسان وخالق اسباسا لإجسان ك المحب لفين العبكة النبا لغيره تحصل يحتن وتمز عرف ذ لله لو يجيف والعبلة الداس تفالج وَأَمَّا السَّبِ الرَّابِعِ وَمَوْحِتَ كَلْ حَيْلِ لِذَا بِيَا إِلَى ٱلْخَلِطُ بَالْهِنِهِ وَوَا إِذْ اكْ المال نفئهٌ بَينا از ذَلِهُ مِجْوَل في الطباع وَازَاجِالْ بنِفْ وِللَّاحَمَالِ الصودة الطَاهِرُةِ المتركة بَعَزالِ أَسَوالِ حَمَالِ الصورة المُاطِيَة المرّرَة لِعَزالْفَلْدُ وَوْد المَصِيمِرُ وُالأوليُرْ بِكُنُ الصُّبْيَا دُوَالِيَّا مِرْوَاللَّا فِيضِنْصَ مِذْكِرِ آرْبَابِ القَاوْبِ وَلاَ ذِيًّا رَكُمْ فيبه من لا تعَلِم الله عَاهِرًا مِن لَحْبُونَ إله بَا فِكُلْ جَا لَ فَقُوْ عَبُوبِ عِبْرِ مِرْ لِلْ المال ف فَايِدَكَا ذَمُودُكُمَّا بِالْفَلْدِ وَهَوْ عَبُوبِ بِالْفَلْدِ وَمِثَّا لَهُ ذَا فِيلِنَا لِهُمْ حَدِ لا بَذِيا وَالْعَلْمُ ومذو كالمسكاء مالسينية والاختلا فالدينية فاذذ للأمليكو ومع نشو يشصورة الوَمِيدَةُ سَأَبِرًا لَا عَضَاةً عَوَالمُ النظِيسُ إلْ الصُّورُةُ الدُّا طِينَةُ وَاللَّهِ لَا يَدْرِ لَهُ لَعُيْم ببدِلَ اللِّسِ أَوه الصَادِرَة مِنْ الدَاكَةُ عَلَيْهِ حَتَّى أَوْا دُلُّ عَلَيْهِ مَا لَ الْعَلِّبُ الْمُدَوْل فخرنك وتساول اسد صكى أيله عكرته وسكوا والصديق فيالله عندا والسافعي تتمالله

فَلَا يَهِمُ مُوالِا لَمِينَ مَا طَهُد لَهُ مِينُمُ وَ لَعِسَخُ لِلَّا طَينَ صَوَدِهِمٌ وَلَا خَسْنَ ا فَعَا لِمِهِم لَ دُلْ اسْنَ أفعالهيرعلي حسن الصفائ الني هيمضدرا لافعال إذا الافعال أماد صدّوت عزاوداك عَمَّا فَمَنَ أَي حَلَىٰ نَصْنِيفِ المَصَنِف وَحَلَىٰ شَعِوْ السَّاعِوْ بِلِحَلَىٰ نَعَشَّ النَّفَا ش وتباالبنا انخنف كأمن عن الافعال صفائتم المبيكة الباطينة الخاترج وكاحيلها عنِدالِعِث لِلِهِ العِيلَةِ وَالْعَدُّوَةَ مُرْكَلِكَ كَانَ الْعَلْوُمِ الْشَوْفِ وَٱ مُؤَجِّمُ الْأَوْعَظَةُ كَالْكُم ٱسُّوفَ وَالْجَلُّ وَهَا المَقِرُ وركَاكًا ذَاعَظُهِ رَابُّنَّهُ وَمَنْ لَهُ كَانَتُ هَيْنُ الفَرَاةَ عَكَبُّ أَجَلَ لَهُمَّ وَأَشْرُ فَ فَلَرَدًا وَأَجِلِ المَعْلَوْ مَا نَهُ مِوْ اللَّهِ لِعَلَّا لِمَا كُمَّ مُ أَحَسَل لعلوُ وَأَلَّمُ مكرِّفة السَّنْعَالِ وَ لَذَ لَكِ مَا لَيْقًا وَلِمُ وَجِيِّطِ إِمْ فَشَرَفُهُ عِلَى فَكُرُوْ مَعْلَقَدِهِم فارْحَمَاكُ ميفات الصديقين اليان خبضوالعكوط بغا برجع للأثلا أفاأمود أحدها عليهم بالله وَمُنْ يَجِيْهِ وَجُيْهُ وَدُسُلِهِ وَسُوا بِعِمْ الْبَيْمَا بِهِ • وَاشَّا فِعْرَ الْقَدِعْلِ اللّهِ المغنيُ هُمِّرُ وَاصْلاحِ عَبَا واللهَ بِالإرشادِ وَالسِّيبَاسُّمُ ۗ وَالنَّالِتَ يَمْ عَصِمُ عَنِ الدَّهَ الل وَالْمِالِيَّةِ وَالشَّهُوا لَا الْعَالِمَةِ الصَارِنَةَ مَنْ سُبَنَ الْمِزُ الْجَادِيَةِ الْخُطُونِ السُرُوثِ لَ هذا غبد الانبياؤ الملفاؤ الغلاة الملوك الزيزه أعلاهك لوالكر والكوم فانت هك الصِفَاتُ الْدِصْفَاتِ اللهُ نَعَا لِي أَمُّا العسِلْوَفَا بَنِ عَلِمَ اللهُ وَلَيْزَ وَاللَّهُ فِي مِن عَلْم اللهُ غيط بالكِل الجَاطَةُ خَارِجَةُ عِنْ النَّا يَهْ حَسَيَّ لَا مَعْرَبُ مَنَا مِنْفَالَ وَوَهُ فَيْوَ السَّوَائِ وَكَا فِي الأرْض وَفَدَّ خَاطب المِن المُف المُعلمُ فَعَالَ وَمَا أُوثِيمُ مِنَ العِلمُ الأَ فَلَيلاه المُ وصَعَ الْعَلَا الْأَرْضِ وَالسَّمَا عَلِي الْمُعْلِطُوا العِلِهِ وَحَكَيْدِ لِلْمُ تَقَفِيدُ لِمَا فَالْمَعُ أَوْلَعُو صَلَّةٍ لرُ طَالِعُوا عَلَي عَبْرِ عَشِيرِ ذَ اللَّهُ وَلَا جَعْظُوذَ النَّيْ مِن كُلِّمِ الأَبِمَا مَّا وَالمقرِّدا للبِّيرِ الدَّ عله المَلَابِوَ كُلِيرُ فِسَنَعَلِيمِهِ عَلِمُ الْكُلُّ لَا يَشَانِكُمُ الْبَيَارَ فَانِ كَا نُجُلُّ العلم وَشُرِ قَدَا مُواً صُوْبًا وَكَا نَحُو لِي فَضِيعِ الْبَدَّةُ وَكُمَّ لَا للوَّسُو في بِعِ فَلا بَنْنَكِ اذَجِدُ يعِيدُا السّبِ الْإِ اللّهُ نَعُا لِعِنْ لَمُ وَالعَهَا حَقِدًا الأرضَا فَوْ الْمِهَا مُرْضَعَ فَ أعلم أعلوذكما مدوا تحصكوا عليركما مداسخا لدان عيد بسبل عرفواكا بععل ويزك الأعكرفان كَاذَا لَهُ جَلُ لَا يَجِلُو مِن عِلِيمًا نَبْفَا صِيلَ وَالنَّفَا وَلَدَ يَن عِلْمِ اللَّهُ وَيُزعِلِ الْخَذِينَ الْمُؤْمِنُونَ فَال بن عابراً عُمَّ الحالق وأجها بين ولا ذا الاعار لا يفضل الأجهال الا معالوم تعدُّوهُ و مُسَا هِيَدَ بَيَقَاتُهِ في الامحاداً ويُعالِمُهُ الأعجَلِ المَشْتِ وَالإحبَّعِ وَوَضُلَ عَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَلِيمِهِ غَارِجِ بَنِ اللَّهُ مَعْ أَوْمَعَ لُو مَا مُدَرَّا فَإِيهَ لَهَا وَمَعْلُومًا مَّا عَلَقَ مُنْهَا هِيمَة وَأَ مَاصَفَة الغُكْدُةُ " بفي النَّبا كا لهُ ما ليجرُّ مُفَن نَكُمُ كَالْ وَلِهَا وَعُظَدُ وَعَلَا وَالسِّنِيدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

م نیم علم النه و حکمتر

والعلما لا لا دكه في حكمة غلة اوبعوضت

ور رالم

الع الله الله

ادماناد

عمائة وينه منا

لْأَبِيحِنْ اللهِ شَالَ للسِّعِ فِي الحِكَا مَاتِ شَجَاعَة عِلْ وَخَالِد رَجُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَغَيرهما فِي المُجْحَان وللذرئيزًا وَاسْتِيلاً بِهُمَا عَلَا لاَوْا وَ فَيُعَا مِهِ فَالْهِ هُدَاهُمْ أَهْمَرُ اللَّهُ وَهُما وارتياحًا صَرور الجراد لدّة ٥ المُمَاعِ فَضَلَا عِنَّ المُسْلِهَ وَهُ يُورِثُ ذَالِنَ يُهِمِنَا فِي الفَلْبُ صَرَويِهَا للمَصْعِف بهُ فا أَهُ تؤع كالريب فالنسب الأذ فذوة الخلو كلفرطلا فذرقة امتيافا عظرا لاستحاص وفية وأوسعيض مليطا وأفوا مطسل وأ بضره كير للبيئها إيز وَا فَعَرَضُ لِلْهَا بِنْ المُغَنِّسُ وَاسْجَعَهُ مِنْ سِبَاسَنُهُ نَفْسُهِ وَسِبَا سَهُ عَبَره ه مرامنين فذرتنا وتماغا بنداز مفيدويل بجفن صفا يتعشره وعلى تعض انتحاص الانسط تعفن الأمود وعومم ذلة لاعلا لتعث مؤنًّا وَلا حَيْوَةٌ وَلا نَشُودًا وتُعْنَعُا و لاضًا بالانتفاد كليحفظ غبيثه مِنَ العسَمَ وَلِيسًا بَعِمْ لَلط سَوَا ذَبَهِ مِنَ الصَهُمُ وَبَدُ نَدُ مِنَ الْمُصْ وَ يَحْفِيل عُرُمًا لِعِزْ عَنَهُ فِيهِ نَفِيهِ وَعَبْره مِمَا هُوكِلَ الْمِلْهُ مُنْفِكُمْ فِرُدُتُهُ فَصَلَاعَا لا ببعلق به قدرته رِمْمُنَكُوْنِا لِسَوْلَ وَأَفَلَاهَا وَوَاجَهَ وَالإَصْ وَجَالْهَا وَجَادِهَا وَيَاحِفَا وَصَوَاعِي ومُعادِ لفا وَ نَبَا يَفًا وَجِبُوا مَا لَفَا وَجَبِع اجْوَا كَا فَلَا دَدُّ ذَا لَهُ كِلْ ذَوْ نَبَ وما عنو فارد كليه مِنْ نَعِيْهِ وَغَمْرِهِ فِلْمِسْتَ فَلَادُنَا مِنْ عَسْمِ وَ بِنَعْسُدَ بِلَ السَّخَا لِعَدُ وَخِالِقَ فَدُونِهِ وَخَالِق اسبًا به وَ المرَبُن لَهُ مِنْ قَالِدَ وَتُوسَلُطُ بَعِنُ شَاعِي أَعْظِرِ مَلَكَ وَأَعُونَ تَخْفُر مَزَ لِجَوالا سَلاَعِلَهُ ملبِسُ للعَبِدُ وَلَهُ وَالِهُ مِنْكِينَ مَوْكُوهُ كَمَا فَا كَصَلَّى فَا عَظِيمُ لُوكَ الْاَمْنَ ذِي الْفُرْمُن إِذْ فَالسِّهِ إِنَّا مَنْكَالُهُ أَيْدًا لِأَرْضَ فِلُو كُنْ جَمِيعُ لِكُهُ وَسَنَّطُنَتُهُ اللَّهُ بَعْبُمُواللَّهُ تَعْالَى إِيرًا ﴿ فِيجُوا مِنَا لاَ مُنْ أَهُمُ مِنْ أَلَا مِنْ عُلَمَا مَذَذَهُ بِالإِرْضَا فَوْ الْيَا الْمَا أَوْ وَتَجْمِيعُ الوَكُوبَ لَنَ المخطيط كم الماس من الأرض عبرة من تلك المدكة شر بالك الغبرة العضامين فضر الله وكليم فبستنجيل ازجيه عبملا مناعبا جامله لفلأرنيه وسيبا سينبه وتمكنانه واستنبلابه وكال فونه ولا بجب الله لذ الله وكول وكوفؤة الكربالله الضلي الفطي صفوالقا مرايجارا العكم العايد ووالمعوا تعطويات بيمينيه والار منوم بلمها وما يبها ليا فبفينه وما جيتم المخلوظة بإذ فنَصْنَة فَدُرَيْتِهِ ادا أَهْ لَكُلُهُ مِنْ عَنِيداً يَوْهِرْ لَوَسَغِصْ مَنْ سَلَطَ يَهِ وَمَلِكِهِ فَرَهُ فانضلى امالك الفافرة الفنمزة لمربيح بليفه وكاعيث الغوب والافتودي اخترايه فلافدة ولإفكُرُ نَيَّ اللَّهِ وَهُو أَنْزَ مِنَّ أَرْارِ فَكُرْرُنِّهِ فلمُ الجَالِوَ البُّح وَلَهُ العَظَمة والبكريّا وَالفَهَيْر وُالْإِسْنَدَيْكَ وَاذِيمَانَهُ سَفِقَو ان جَبَّهَ عَرِلهَا لِهُ فَدُونِيْهِ وَهَا يَسَخِفَى الْجَبّ بِحَالِ القَدُونَ سِوّاً أُصْلًا ٥ وَأَمَا صِعَتَ النَّهَرُهُ عَنِي العَبُوبِ وَ النَّعَابِمِ وَالمُعَدُ سَعُوا الرَّهَ اللَّهِ الخالِيث لفحوات مؤجبات لموليت ومفتضيًا بتسكسن والهادشي الصؤوا لباطينة والإنبيّا والفيّة وَإِنْ كَانُوا مُنْزَعُون وَمِن العِبُوبِ وَأَجَابِ مُلابِصَو وكالدالنع دبس والدي

بلوَاحِد المَّفَى اللَّهُ الفُذُوسِ فِي الجُلَّالِ وَالْإِكْرَامُ وَالمَا كَلِّ ثَكُونُ فِي لاَ مِنْ الفَلْ مِي بَل وَله عَاجِزًا عَنُونًا شَيْعًا مُصْطَرًا عَلِي عَمِنَ العِبَدِةِ المُقَتِى فَالْحَال بِقِرُومَة، وليسلخبُن كَالْهِ اللَّهِ عِنْدٌ رِمَّا أَعْطًا ، وَلِيسَنْ فِي المُعَدُّ وِرَادً مِغْرِمُ سَهَيَّا لِكُلَّم عَلَيْ عَبْره الإنهالِ لأقل دَرَجَاتُه اذْ يَهُ بَيْحُوا رُعْبَدًا مِنْحِزًا لِغِيْرَهُ وَقَايَمًا بَغِيرِهُ وَذَ لِلْمُخَالِثُةُ غَوْعَبُرهِ بَعْوَ الْمُفْرِدُهِ إِلَمَاكِ المنز عن العَفِر المفرَس عَن العبوب وسوَّح وجود النَّفر يَسْرَة النَّزيد يَ حَقَّبْ عَ الْمُعَالِسِ مَطُول وَهُومِن السَّرَادِعلوْم اللَّكَاشُفَات فلا مَطُول بَعْرَم ، هَذَا الوَصْفَالطي إذكا ذُكِا لا وَجَمَا لا عِنْو مُا فلا سِتِر حَوْرِ بِعَنْدُ الدِّدَاوَ كَالْجَرْهِ وَسَرْهُمْ لاَ بِهُوْ رَحْلُعا بَكُ الإِصَافَةِ الدِّمَا هُوْاشَكُ نُعْتَمَا ذَا كَا اذَ الغَرْسِ كُمَا لَامَا فَهُ الْالْحُرَادِ وَللإِنسَادُ ٩ هَا لِهِ إِلا ضَا فَهِ الْجَالِفَرُسِ وَأَصَلِ المَعْضُ شَاعِلِ اللَّهِلْ وَالْحَالِيْفَا وَمُؤِلَّ كُيرُ ذَيَّ وَأَكُمَّ اللَّفُضَّانُ فإذَ للط بل عبوب والمخال المطلق عوالوا صدالذي لاندلم الفرد الذي لاصدك الفيد الذي ته مُنَاذِع لَهُ الغَبِي الذي يَهَ عَاجُدُ لَهُ الفادِدالذي تَعِفُ لِمَانِينًا وَعِيكُمُ مَا بُريده كادأة طريمه وكالمنتقب لعضايع العالوالديج تقول غن علومتقالة دؤويا المتوات وَالْأَرْمِنَ الْعَا عِرا لِهِ يَهِ بَحِرْجُ عُنْ فِينَصَهُ فَدُرُتُهُ اعْنَا شَلِلْتِنَا بِزَةً وَلا بَنْغِك مِن سَطُونِيهِ ٩ وَبَطْشَيْنَهِ بِقَابِ الْعِنَّا صِيرَةِ الأَزْنِي الدِينَ ﴿ أُولِ لُوجُوءَ وِ الْأَبِدُ كَا لَهُ نَى آخُ الْحَلِمَا العَدُودِ رَالُوبُو والدِّني لا يَجُوم ا مِن كَا وَ العَدُ وحَولِ حِمَّ مِنْ الفَيْوُمِ الدِّني يَقَوْ لُو بَفَيْهِ وَ مَعُوْمِ كُلُ مُوْخُودِ وَجَارًا لَسَوَاتَ وَالْأَرْمَ خَالَوْ الْجَادِ وَلَطِيوًا ذَوَا لَذِياتَ المُعَفِردِ ٥ ما لعِنْ وَالْجِبْرُونَ المُنوَّحِدِ المُلاَنِّ وَالْمَكُونَ دُوْا لِعَضْنَ وَلِجُلَالِ وَالْجَالِ الْمِنْ <del>صَ</del>بِمَ ية معرِّ فَيْرَجِكُ لِهِ العَقُولُ وَيُحْرِسُ فِي وَصَّعْهِ الْهِ لَسِنَةِ الدي رَكِ المعرِّفَةُ العَادِ وَمِن الإعِمْراف بالعُرْعَ مِعْرِفِيَّة وَمُنتَكِي نُوهَ اللَّهِ بِغِياً. عَلِيمُ السَّلَامِ فِالاقداد بالعَصْوُرِعَ وَصِيعَهُ كَأَ فَل سَيْدَالاَنْهِيَا : صَكُواتُ اللهُ وَسُلَامُهُ عَلِيْهِ وَعَلِيْمُ الْجَمِّيْنِ لَا أَحْصَ لَنَا عَلَيْهِ إِنْ النَّبِيَةَ عِلِيْنَعِيْدِكَ وَهُ السِّيِسِ سَيِّدَا السِيدِيْفِ لَ رَبِي اللهِ الْأَلْمِيدِيْفِ لَ رَبِي اللهُ العَجْزَعْنَ ذَرُكَ الله دِرَاك إِدْ رَاك ٥ سُخْعَا زَمَنَ يُرْتَعَنَ لَا لَهُ لَوْ طَرِيقًا عِلَا مِعَيْرِ فَنِهِ إِلَا مِا لِحِوْ عَنْ فَ فِي فَلَمْ فَلِيتَ شِعْرِي مُرْسِكُوا مَحَا وَجِاللهِ تَعَالِمُ تَعِينُما وَحَعَلِد مُهَازًا أَسْرَهُ انْعِنْ الإوَضاف مِنا وصاف المارى الحاجب الوسيج وَناسَ مَنْالِ مُوصُوفًا بِقِياً أُوسِهُ وَنَاجِلا وَالْجَادِةِ الْجَادِةُ الْمُطْلِمَةِ عَنْ مَا الطبع عِنْمُلْ وَالْ فَسُنْجُوا ذَ صَراحَ سَجَرَ عَنَا مِعَا لِإلْمَيْاهِ فَيَرْةٌ عَلَى كَالِهِ وَكَلَالِهِ اذْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ أَلَا الْمِيْ سَبِغَتَ لَهُ مِنْهُ لِلْسَبِي الْدِبْرِ هَمُوعَنَ لَا الْجِلْمِ الْمُجْوَرُونَ وَ مَرْ لَ الْجِلَا سِوْدُ وَ لَيْهُ ظَلَّ الْجُمْ

علوم المكارثية

200

يَمْهِ وَدَوْنِهُ مِسَادِح الحسلُ سَارَتُ وَشَهَوَا تَالِيَهُ مِرْبَرُكَ ذُونِ بَعِيلُولُ ظَاحِزُا مَ لَلْيَأْ الدُنْ بِياوَ هَدَ عَنِوا لَاحِرْ فِي هُمْ فَا فِلُون الجِدُ بِقِدِ مَلْ أَكْثُرُ هُو لَا بَعِلُون وَ المدلفَ ما السببذا فوك من الحب بإيل حسان لآمَه بربدو تبغض ولذلذ أوحم الله نعًا أَتُ الله وو عالمينه السكام اذاؤدا لاؤد الدمزع وبروال ويوله والموالوسم حَبِّهُ \* مَيْذُ ادَ بُوْ رَمْنَ أَعْلَمْ مَنْ عَبُدُ فِي طَبُهُمْ أَنْ مَا رَلُولَا أَخُلُقُ جَنْهُ وكا مَا أَلَا أَل ومسترعيتي عليبه السلام علي ها بفين مرّالها ومدخلواة فالواخة خالدًا وترجوا الحبرة فغَالدُكم " غَلْوَقًا جَفَىٰ يُمْ وَشَلُوفًا رَجُونُوْ. ومَرَبِغُوَمَ أَخَرَىٰ كَنَ لَذَ نَقَا لُوا فَبَدُهُ خَبَالُهُ وَنغَظِيمًا بلِلا يع نفَّا لَ انتُم أولِيَّ المدَّحَثَّا، معَكُم أَمْرَتْ أَنْ إَفِي وَوَ سَلَ ابْو حَارِم الْح لاَسْتَخَى ا ذا عُدُدُ الدِّوَابِ وَالعِفَابِ فَا هُو ذَكا لعِبَدا لسُوّ الدَّيِيْفِ لَهُ يُعْلَىٰ وَكَا لاَجْر السُوَّا لَ لَرْحِطُ لُوْ بَيْلُ وَرُوْ اللَّهُ لَا يَكُولُوا لاَجِدِ المنَّو الذَّو الذُّلُونُغِطُ لَوْمَثِلُ وَلَا كَالعَبْدِ السَّوَ الْهُ لَم يُحَالُونُ مَيْلٌ وَ احْمَا الْسَبِ الحَلِ صَرِيحُ لِنَبِهِ مِنْ لِلنَّاسَةِ وَالمُشَا كُلَّةَ لان شِبْهِ الشيمنخذيث إلينه والشكل لبلاالشكل أثبيل ولإنك بريالصبى بالفالصبى واليحبر بألفالبكر وبالفالطرِّيُّو مَهُ وَيَنفُومُ عِنْرِينُو عِهِ وَانْسُلِ لِعَالِمِ الْعَالِمِ أَكُرُّ مِنهُ بِالْحَرَفِ والنَّالِحُا م بالجارأ كذعرا نستد بإلفكاج وهعنا أمرتشهد ببالجزئة وتشهد كذا حضادوا لأنأر مُنَا سَنَعَصَىنَا وَفِهُ بِإِبِ الْمُؤَوِّ فِي اللَّهِ نَعَا لِي إِذَا وَالْمِنْ فَطَلَّمُ مِنْ وَافِرا كأنت المذاستية ستبت اليحاب فإذ المناستية فلاتكوذشة مغيظ اعركينا ستبغ العبى لعبى بي و و درجو رحيبا لامطيلع عليه حكامتري يم أنه ربيًا و الدي يَعُونَ بَن تَتَحَدُّنُ مِن عِمْ المُرْحَطَة عِل اوَطِعْ لِفَي مالِداً وعِدْهِ حَمَا الشَّارَ الدِيهِ البِينِّي صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اذِهَ فَاكْسَدَ فِلْ كُعِينِي مِنْ اللهِ الأرواح جُولُو عَلِيْدَة وقِيَّا نَعَرَا وَفِيمَهِ اسْكُهُ وَمُرَّالًا كُذَا مُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اذِ المناسبة والناكر عنوالتيا يزقع كذاالسنبانينا بعِنْضَى حدالله نعُالُ لِنَاسَبُ بكطيئة لارجما كمالملتكا يمنة فيؤ الصورة والإشكال بلطأ متحانى بإطنة بحؤذا لدبؤك تعَضَهُ بِينَ الكِنْ وَتعضَ كَاجِوْزا وَليسطر بَل بَيْلَ تَحْت عَفَّ العِيرةُ حَتَى تَعِيرُ عليه الساللُ الطِر بَوْلُ ذَا أَسْتُنْكُلُهُ أَسْتُوطُ السُلُولُ وَالَّذِي يُهُدُ كُوهُ وَرُّبِ العَنْدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالِيكُ لْإِ الصِفَاتِ الْبَيِّ الْمِرْوَيُهِ الْمِ فَنَدا، وَ الْفَلُو الْحَلَقَ الرَّبُو بَيْهُ حِتَّى فِيلَ عِلْمَتُوا بالحكافي المدنعال وَدُ اللَّ فِي هَيْسًا بِ مُحَامِدًا لَصِفًا تَ النَّ هِي مِنْ صِفاتِ الإلْهِيمَة برالعِلْمِ وَالِدَوا لِإِحْدَا رَوَاللطفَ وَإِفَاضَمَ لَلْمِزُ وَالرَحَمَ عَلِي كَالْحَالِقُ وَالشَّفِيحَةُ لَمُ وَارِشًا وَهُوَ إِلِيْ لِمِنْ ، مَعْهُ مِنَ ا جَا طِهِ لِللَّا عِبْرَ ذَلَيْ مِنْ مَكَا دِمَا الإخلاق السُرْعَيْمُ

غيرة الأوالي المانية ا

and Siech of

فكاذَ لِلَ نَعْتُونَ إِلَا لِللَّهِ مُسْتَحًا نَذُ لَا بَعِنْ طِلْبِ الْعُزْبِ بِالْمُكَانَ } بالصَّفانِ وَاجْرا كَا بِجُوْل آن سُبِطَرَشِهُ الكَبَّةِ مِنَ المُنَا سَبَدَة الْحَاصَة الِنِيَ ٱحْتَفَرَى ۖ الاَءُ بِي ثُفِي لِلْهِ يِوْ بِي إِبِّهِ فَوَلَهُ فَإِل وَيَسِياْ لُوانَكُ عَنِ الروّح فل الروح مِن أميّو رَسِن إذ بَين انّم اثمرُهُ مَا فِي خَارِج عَن حَدِ عَفَوْ لِ الْمَلِيُّ وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكِ فَوَلِهِ مَعَالِي فَا يَمَا سَوَ مَنِهُ وَلَغِنَا فِيهِ مِن رُوْجِي وَلِهَ لِذَا تَسْهُ لَهُ مَلَامًا وانْ ذَلْنَا النَّهُ وَاللَّنْ وَنَهُ ولوسِيعِدُ وأوليشبرا إليَّه فَوَلَد نَوْ إِلَى انَّا حَبِلُهُ لَ خَلِيقَةٌ فِي الأرض ﴿ ذِلْ لَبَسِّنَىٰ ۚ وَالْ وَدَخِلَا فَهُ السَّافَا إِلَا بَسُلَمُ المُنْأُ سَبَتَهُ وَالِبَهِ بِمَن فَوَلِعصلُ الشَّعَلِيهِ وَسَلَّم اِذِ اللهُ تَعَلَىٰٓ أَدُ رَعَلَى صُوْدُنَهِ حَيَطَزَ الفَاصِرُونَ اَذَ لاَ صَوْدَةُ الإِ الصَوْدَةُ الفَا هِرَ مَ المدَّرِلَةُ بالحوَا بيرفسُبَهُوْا وَحَبَمُوا وَصَوَرُوا نَفَا بَيْ اللّه رَبِالْعَالَمِينَ عَابِهُوْ لِالْجَاعِيوْزُ عَلَوْا جَبُراْ وَالِيهِ ا لا شَادَة بعَوْلِدِ بَعَا لِيلُوسِي عَلَيْهِ السَكَرُم مَوَمَنْ فَلُوبِيَ فَيَا لَهُ بَرِبِ وَكِفَ ذَانَ فَال الزوملا بعزم المبلاط القرائل معرف القرائل المبلاط القرائل المبلاط المبلاط المبلاط المبلاط المبلاط القرائل القرائل المبلط المبلط وجها المبلط ا وَإِذَا فَمَا لِمُرْمُسُرٌ مَنِينَا مَا وَذُ وَاحْدُوهِ الْمُنَا سَبَعَةُ إِلَى الإيَّاهِ وَقَالُوا بالحلول حتى فال تعضهم أَمَّ الْحَ وَسَالُ النَصَارَى مِنْ عِيسَى عَلَبْهِ السَكَة مِفْقَالُوا هَوْ الْهِ لَهُ وَقَالَ الْحَرُونَ نَدْرَع الْمَاسِ باللاعوت وفاك أخزاو زاغذ بدوائه الدين المنف لطراستكالة النشبة دوالنمينيل ٥ واستيخا لفا الإنحاء والحلولة واضخ كفكومتع ذائ حسيفيقة السترة فهالا فلون وكعكل انًا لَطْسَدُوا لَهُورِي عَنْ هَذَا الْمُفَاحِرَكَا ذَسْطِرٌ أَذْ غَلِيمُ الْوَحْبَرُ هَ

مَن فَوْلِيمُ الْفَالِيلِيمِ الْفَالِيلِيمِ . • لَا لِنَاارُ لَدِيدُ وَمَارَكُ مَنْ لِمَا يَعْتَمَ لِلْأَبِدِابِ وَوَنْزُ وَلِمَ -

فلم مُرك رُجِدُ وَالْ وَمِدِ وَمِلْ إِجَدُ وَمَن فَرَفُطِ مِن رُوسِها وَرَقِي أَمُولِهَا حَتِيَّ نَشْغُوَّ غَذَمًا ۚ وَيَوَّ رَّمَنُا ومَاتَ مَنْ ذَلَكِ وَهَنَا لِمُو اعْظُوا سَيّا بِالْحَدِّوا فِي الله وَهوا عَزْ عَ وأعبدنا وأفلها ومؤوا فصماعو المعلوم من أساب الحت وتحلاذ وكذ منطأ عوة في في السِّ بِغَا لَ خَفِينَا لَا عَجَازًا وَلَجُ أَعِلَا لِذَ رَجَائِ لَا فِي أَدُّا فَا ذَا لَعِمُولِ المَفْلُول عِند ذُوحَ المصَابِر حبّ الله نَعَا لِي فقط مَمَا ال المعفول المريئ عيد العبُرًا وحبّ عبرا لله نَعَا لِي فقط فركل من جِهِ الحَلْقِ بَسِبَبِ مِعْدُوا لاسْبَاب سَفِيقُوا نَجِيمِ لِمُشَارَكَمْ الا فَي السَبَبِ وَالشِّركَة بنعضًا بذفراطب وعض عُن كالِم ولا بنغير داعد بوصم يجوب اللاو فلر يواحد له سيرك فينه

حدث الأالد خلق ادع يا صور ية

السعة خلق اداع صورتم ال صرورة المفروسية للونا الحاء المغروب الاللم

من أن اجل الذائة وأجعا أما سرنز الله ك

or lillight

لأجز

يخر العكر

ينبه فازلر يؤمره في إذ يؤمدا لاا تسعقًا إِلَى فاتَمُ مؤمؤ فلِقِينَ الأوصّاف النفي مَع بَعْ المهلالة الحكال وتعشر مائي له أنه فَالَتُ واجوْدًا وتع سِنصَوا لَ بَحُول المِكانَّا فَلَاجَرَمُ لا يكون في جبه شَرِيكٌ فلَا سِطَرِق المفضّان لِلهَ مَا لاَسْطُرُ في الشَّرِكُهُ لِلْهَ بِعَضَايَهِ ٥ فِفُوا المستِحْقِ إِذْ لاَ صَوْلِ لَحْبَدُ وَ لِمَا لِيا لَحْبَدُ اسْتَحِقًا فَا لاَ لِسَاهَ وَنَهِ أَصْلاَ ف

> بِهَا زَانَ أَجِلِ الدَّانِ وَاحْدُ عَ مَعْنِهِ فِد اللهَ نَعَالِ فِي فَ

> > و والنظر الله وجهم الكريم،

و وَانَّدُ } سَفِود اذْ بُونَزَ عِلَى لدَّة الْحُدي إلا من حسوه ها اللَّهُ فنه اعلم از اللذَات أَا بِعَدُ للإ دِدَا كَاتِ وَالْاسَانِ عَامِعَ عَلَمْ إِنَّ اللَّهُ السَّادِ عَامِعَ عَلَمْ إِ بِنُ العَوْرُوالِعَسُولِ مِنْ وَمَعَلِ فَوْهُ وَعَرْبَرَ فِي لَدَّهُ وَلِذَ نَهَا فَيُسْلِهِمَا لَمُعَنَّفَ طَعِم البَيْ خُلِقَتْ لَهُ فَانِ هَـَنِ المَّرَارُ مَا ذَا كِرَ تَنْ لِيهُ الْاَبْسَا دَعِشًا بِل ذَكِتَ كُلْ فَوْ وَعُرَدٌ فِي كَامَرُ مَسِن الإَمِوْدِ عَوْمُعَنَّضَا كَامِا لطبَعْ فَعَنِيرِيَّةَ العَصْبَ خُلَفَتَ للنشْغِ وَالإنتَفَامِ فَلَاجِرَمَ للأكأ فجا لغ لمبَذِ والإنتفاع الذيعوم فننق َطبع إذكذَ لَذَة الشَّع وَ البَعَرَ وُالسِّرَك والإبصاروًا وسيناع فيلاغلوا عيديزة منهر المزّا بزعن ألِر وَلدَ إلا المُوافَع الم مُرُّهُ كَا فِفَا فَكُذُ لِذَ فِي الْفَكْبِعِنْرِ بُنَ لَسَمَى النوْد الإلمي لِعَوْ لِمِ نَعَالِي أ فَرُ سُرَحَ الله م صُرِّدَا للإسكام لفَوع لَى اللهُ وِمِنَ بِعِ وَقَد لبُ مَنِي العَقْلِ وَفَد لسِسَتِي البَينَ العَاطِئة وَفَدَ لمُبْسَنَى بؤوا لا تمياد وَا لَبْغَيْرُولَا مَعَنَى لا يُسْتِعَالَ بِإِلاَ سَامِي فَاذِا لاصْطِلاَ حَا تَ تَحْيَلْفَة وَاصْعِبِعَ مَيْظِنَ اذَا لِإِحْلَافِ وَا يَضِلِهُ المُعَامِيٰ لا ذَا لَفِيعِيفَ مَطِيلِ المُعَانِيمِ وَالْإِلْفَا فِي وُهُوعَ عَمْلُ لِوَاحِدِنَا لِعَنْكِ مُفَادِقَ لَسَّابِرِ أَجَرًا. البَدُرِ بَصِيفُمْ بِهَا مِدِدَكَ المُعَا في سلِك المنبت تخفيلة وكاعسوسة كارة واكه خلف العالم وافتعاره إلي فالوقة برمد برحجيم وقومؤ فريعبقدا لإلهيبية ولدنتر تلكذا لعزبزة غفالا بشرطان وبنهم ولغط العبا مَا بِهِولَ بِهِطُولَ لِجَادُ لَذَ وَالْمُناكُ طَرَّةَ فَعَنَّهُ اسْتَنْرُ اسْرًا لَعَفَالِ بِهِذَا وَلَحْفَوا أَوْمِهُ مِمْ إِلْفَقِ للإ فالعبيفة الني فادك الإيشان بكا البكاع وبكابداك معرفة التسنعُالِ أعرا ليستَعَاتِ وكا ليبى الدُّرُ وَعَانِهُ الرَّرِةُ خَلَفَ لَجَلِم كَاحَقًا بِوَالْ مُودِكُمَا الْعَنْصَ طَعِهُ المَرْفَة

والعسائية وميلة نقاتماً انْمغنضْ تَعَايراتها بزعولة نقا ولدَس خعى في إذَ العلروالمرفة لاَ الله من الله في منسب إليا الولود المعرفة ولولية تحصيص منيدي مبد والدي فيسب إلى الحضل وكوشية شيء حقر معبية بدوحتما فالايسان لابحا دبصرعن الهذي الملووالمثن بعرفه الاستنكاء الملفيزة فالغالوباطعب بالمشطرج على حستندكه ببطيؤا لشكون ينيهش اليغليم وَسَطِلُون ليَان بذر كم مَا مَعِلمُ وَ ظُلَّ لَكِ لَعَنْرَظُ لَذَةِ الْعِلْمِ ومَا بِسَنَسَعِرهُ مِن كَالِ ذَا يَهُ فِا ذَا لِعِلْمِ مِنْ أَخْصِ صِفًا نِي الرَّبِو بَهَ وَهِ مُسْتُمَ المِمَّالَ وَلَا لَكَ بَرْ نَاحِ العَلِب رَيْوَا الْنَى عَلَيْهِ بِإِلدَكَا، وَعُوازَة العِلْمِ لَا نَمْ السِّبْ لَسْيَعِرِ عَيْرِ مَمَاعِ النَّنَّا، كالرَّا نَمْ وَكَالَّ عليهه فيعجب ببغيشه وبلتكاميع شرككبش لئرة العيلم بالحرائفة والخبأ طنة كلأج العيار بسيباسية الملكِ وَنَرَبِرَامُ الحَلَقَ وَلَالدَةَ وَالْعِلْمُ بِالْغِي وَالشِّيرِهِ كَلدَةِ الْعِلْمَ بِاللِّي مُعَالِكُ دَمَلَا بِيَمَةِ وَمَكَكُولُ مَا لِسَوَانَ وَالأَدَصْ بَلِ لِذَةَ الْعِلْمِ بِغَدَّةٍ يَشْرَ فِالْعِلْمِ وَشُر فِيااطِكُمْ شُرَف المجلول مرحني أن الدِيم تعِرَّف بَو الطِن أحوال الماسيّ مبيرًا المبكِّد وَاسْرَا رَبُّهُ بِيرِه لِيكُ رِدَ إِسَينَهِ كَا ذَهُ لِكِ اللَّهُ عِنْدُهُ مِنْ عِلِيهِ سَا طِنْ حَالَ فَلاحِ أَوْحًا مِنْ لاِذِ اطْفَعِ عِلْ مَرْ والورْج وَنَرْبِيهِ وَمَا عُوْعًا ذِمِ عَكِيبٌهِ مِن أَمِرًا لوزًا رَةٍ فِفُو أَشَى مِنْهِ هُ وَ ٱلْدَمِنَ عِلِم بأسدَادِ الرئيس الذي التَحبيرا بِهَ طِن أَحَوَال الملك وَالسُنْطَ وَ الدِينِ هُوْ مستَوَ لِمَكَى الوزير كَا ذَذَ لَك أطب عِنِدُهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلِيهِ بِمَا طِيزًا مِسْمَا لُوكَ بِروكا ذَيْ تَرَحُهُ بِذَيْنِ وَحِرصِهِ عَلى الْحِثّ عَنْدا آسُدُ وَمِنْهُ لهُ أَكْتُم لان للهُ نه فينيه اعظم فيهذا استبادان الذ المعادِف المؤففا وسرفها بحب شترف العلوم فاذكاذ كبالعلومات ماهوا الأجل والأخل والأسترف والإعظر فالعيلم يِّدَ الذالْعُلُومُ لا تَعَالَمْ وَالشَّرُهُ الْوَاطِيمُ وَلَهِ سَيْعِي هِ إِنْ الْوَجُودُ شُرُ أَجْلُوا عَلَاواً شَرُفُوا كُلُوا عَظُمْ مِنْ غَالِنَ الْمَسْلَاكُ لَهُا ومتحلها ومرنيها ومبدية وميبركا ومدركا ومرنه وكالسيهودان ميون وحراية الملك والمحالة ابكالة واليها والحبكار أعظم مِن للحضرة الرَّباينية الني كاصطبيبًا دِيحَلُّا لَهَا هُ وَعِلْيِهِ آحُوا لَهُمَا وَمَعْنَا لُوا صِغِينَ فِالْدَكَةِ لَا شَكْنَا فِي وَلَهُ فَلَا يَغِيلُ الدَّفِيلُ فِي إِنَّا لاَفِلِكُمْ يك استرار الأبؤ بيمة والصِنر بترَنبُ الأمؤ والالهيمة المحيطة بكالمؤجؤة ات هوَّ أعيل آنواع المغايدنه والإطلاعات واكذاعا وأطبيها واشئ كا وأحترى ما ننسخنسع المغوس عيْدالانفَافِيهِ فِمَا لَهَا وَجَا لَهَا وَأَجَدُدُمُا مَعِظْرِيمِ الْفِرَحِ وَالْإِنْ ذَيْنَاحِ وَالإِسْتِينَسُارُ وَ بِهِبُزا بِغَبِينَ أَنَا الْعِلْمِ الذِيدِ وَإِنَّ الذَّالْعِلْمُ مِا تَعْدِيدُ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْ وَأَتَعْلَامِ اللَّهِ وتدهبرونية ممليكية نوت كالموسونية لللاخوارا لاأونيه فأبعل لعتكدارة المعرفية هه

الرة العام مطلعا

معودة إنه

الذالعلوم

النام المارية

العافرا.

160

المعِرَفَةَ الْوَىمِينَ شَرَايِرِ اللذَّاتِ إِينَ لِهُ دَا الشَّهُونَ وَ العَصَبُ وَلاَ تَا سَاءِ لِمُواسِ فإ زاعِهُ آ عَنْلِفَذَ بِالدَّوْعُ اوَةَ عَنْ الفَذَ لاَدُ اللهُ قُاحِ اللّهَ وَ النَّمَاعِ وَالاَةَ المَعْرِفَذُ اللهُ وَ الوياسَنَهُ وَهِي مُحَنَّدُ مَنْهُ بِالصَعْفُ وَالقَوْةُ فَيَوْا لَفَنْهُ لِهُ وَالشِّيمَةِ المُعْتَلِمِ مِنْهِ البَّكُوفُ وتحجا لفة لذة النَطرَ شلِا الوَحِهُ الجيرالفاين إلى اللهَ ذ النظرًا لا صَافَرٌ بِلا مَا ما وسَن ا في الجال وَا غايقِ فِ الْحَوْى اللَّذَاتِ إِن مَوْ نُمُوَّزُهُ ۚ خِلْ غِرْهَا فَإِنَّ الْحِيْرَ بِيرًا لَكُورُ بِلا صُودَ خ حَيَيكَةِ وَالمُنْتِهُ لِمُنَّا عَلَى بَفَا وَ بَنِ استنشَا فِرة البِحِطِبَةُ اجْالِحَنَّا والنَّظِ إِيَّا الصُورَةِ المُبيكَة عَلَمُ الفاعيْدِهُ الدَّمِنَ الدَّوَاجِ الطِبَيْدَ وَ لَذَ الذِي الْحَاصَرُ الطَعَامِ وَنَسْوَ الطُعا رواستمار اللَّاعِب السَّطَرْ عِي اللَّعْبِ وَيَزُلُ الإَكَانِ مِعِلْمِ جِهِ إِنَّ لَذَةَ الْعَلْبَدُ لِيَةِ السَّطْرِجِ الْوَي عِنْدَ مِن لَمَ فِي الأَكْل ففنا مقادصا وف إلىمني عن تجيع اللذان فعود وتفؤل اللذان تنفش فيلا لهاطوخ كلذاب المواس والمن واللا بأطينة كله والرباسة والعكمة والخامة والعدوو ينروا فد كَبِسْتَ هِيَاهِ اللَّهُ مَا لَعَيْنُ وَكَا للاَّ مَنْ وَ لا للاَّ ذَيْ وَلَا كُلِيسٌ وَ لَا للذَّو فَ وَالمُعَانِي السَّاطِينَ مَا أَعْنَبُ عَلَى ذَوى المَرَّالَ مِنْ اللهُ أَنِهُ اللَّهُ عِيزَةً عْلَوْ خُيْرِ الرَّحِلِ مِنْ لِدَةِ الدَّحَ جِرالمستمرُ واللوزيْجِ وَبَيْنِ لِذَهِ الرِيَاسَدَةِ فِلْفَرَا لا مُعَا وَبَينَ وَرُجَهُ الْإِسْتِيلَا، فاذِ كَانَ الْحِيْرَ خَسِيسِ لهجت مَينًا لفَكُبُّ شَيْرِ لِلهِ بِمِينِد اخْتَا دُالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْوَكُادُ عَلِي الْحَيْدُ كَا يرا لعفل آختياد الرئيا سَيِّة وَعَا زَعِيهُ الجورُح والصَبْرَعَلُ صَرُودَةِ العَوْتُ إِبَامًا كَبَيْرَةٌ فالحِنْيَا وه لِلريا سَنة مَّال ﷺ لفَا أَكَدُ عَنِدهُ مِنَ الطَّعُومُ إِنِ الطِبِيدَ بِعَمِرا لِمَا يَصْالِهُ بِلِوسِ كِل مِعَايِبْهِ الْإَطِيدُ بَعِبْ كالصِّبِها وَكالِدِينَ مَانْتَ نُواه الْبَاطِينَة كَالِمُصَّوَّهُ لَا بَبْعُدا ذَّيُورُ لِذَة المُطعومُ ابْ يَكُلُذُ وَالرَّبِيُّ وَتَمُا انْ لَذَة الْإِيَاسَة وَالْوَامَة أَعْلَبُ اللذاتِ عِلْ مَنْ عَا وَزُنْفَظَا ذَالْصِي والعَند فلأنه مغرفة امته نعًا لحصيط لعَهُ بِجَال لذَهُ الدُّابُوبِيهِ وَالسَّطُولِ لِمَا اسْرَارا المَامِقُ والإلجهِ فِيهُ اللهُ مِنْ لِكُ بَا سَهَٰ لِلرَّيْجِ ٱعْلَى اللَّذَاتِ العَالِيدَةِ عَلَى الْحَالَقَ وَغَاكِيةُ الْجَبَارَةُ عَنْهُ ارْبِيَّا لَـ فَكَانِعَلَم نِعْسِ مَا احْبِفَى لَلْهُمْ مِن فِزَ فِي الْعِيلِ وَانَّهُ أَعْدَلْهُمْ مَا لاعِبْنُ ذَاتُ وَلَا أَذَ ذَسَمَعتْ و لاحْطَرَ عِيل لَكُبْ بِشُروَهُ لَا لَا لَا لَا يَعِرِفُوا لِلْا مَن ذَا قَالِللاَ بَيْن جِمِيعًا فانَدُ لَأَحُا لَهُ بُومُ البَّلْ والننخَرُه وَالفيرَوَ الدَكِرَا وسَنِيرِ في جَارِ المعرَّفة وَيَبَرَكَ الرِّهَا سَدُوَ لِسِيحَةِ الحِلِقِ ف البزرروس المبابغناء يأماستندوكوندمشو بابالكدودات الني كالنبكؤ والحكن عشنه إلى تو تع مفطوعًا بالموت الدي كامد من إنيايه فنه أَحَذَت الادمن وَحْ في وادبيتُ وَطَن اعلى لِيْمُ فَأْجِدُوْ ذَ عَلِمُ فَلِيسَ مَعْطِمُ مِا لِإِضَافَةِ النَّهِ لَذَ فَاعْمَوْفَةُ المَدَ نَعَا لِهِ وَمُعَا تَتِم والفخاله ومظا وممكية من أعكر عليب ليا أسفل السافلين فابضا خالبية عن المزاحج ب

وَالْكَوْدَاتَ مِلْسَعَةُ الْوَادِدِينَ عَلِيٌّ لَا بَضِيقَ عَنْصُرٌ كُرُهَا فَلا فَقَالِهُ لِيرَضَ فَلْإِ الدَاوَادِن يُمِطَّا لَهُمَّا الْهَا رِ فِ جَنَّهُ عَرَضُ المتحوا ندَّوا لارْصَ تِرِفَحُ لِهُ إِيَا حِنْهُا وَلِفَيْطِفَ مِنْ مُا دِهَا وَ كِرْعَ لبذُ حِبًا مِنْ وَهُو امِز مِرَانِظُلًّا اذِ نُمَا دِهَكِزُوالِبُنه بِهُرِمفَظُو بُهِرَّ وَلَا يَمَنُوْ بَعْ نَشَرِهِي أَبِدَيهُ السَوْمَ دَيَةٍ لانفطَعَ المؤت إذِ المُوتَ لالقيدم عَل مَعْرَفَةُ اللهُ نَعَالَ وَعِلْهَا الدوح الذي هنو أمْن دَبَا فِي سَمّ إور وَاعْدا المؤت نغيره بتوكها وبفطر شؤا غلها وعوابفه وبخلي مرحدته فاحا ادميمه ملا وكخسبرا لدين فزلو نِهُ سِيسِلِ مَدَ آمُواَ نَا بَلْ اَحِيّا عَيْدَرِيهِمْ بِرْدَ فَوْت فَرِجِنَ بَمَّا أَنَا هُوا مَد مِن فَضَيْكِهِ وَكَسِسْتَلَهُمْ الذين أو بخلِعُوا بهرم خُلِفِهم آلاً بُدة وَ لا تَطنَن انَهُذا يحَصُوص المفنةُ لِيثِيَّ المعرَّدَ فإ نَ للجادف كل نُفِسْرة دَحَبْذا لقَدْ شِيصِيد وَلِيثُ لِخَبِرَانَ الشَّهَدِ مُنْبَتِ بَيْنُ إِلاَحْزَةَ اذْبِرَدْ الْمالِيثُ ليَغْنُرُ مَ أَهُ احْرَ يَ لَعَظِيمُ ابِرَاهُ مِنْ تُوَا مِ الشَّهُ كَدَةَ فَإِنَّ الشَّهِمَ الْبَمْنُونَ لُوكا نُوا كَالَمَ ابِرَ مِن علوة دُجَّذِ العُلَّا، فارِدْ زجميَّع افطاد ملكوت التحواتُ والأرْضَ مُثَّران العَادِو بَلْبُوا مِنْهُ حَتْ يَشًا. يَرْنَبُرَحَابَةٍ إِلِيَّا نَبْتُؤَلُ إِيَّا بَصِيْمِهِ وَنَتُحَدُّ فِعُومِهُ طَالْعَهُ بَعَالِ الملوسَيْ خبآذ عرضها السمكوات والارض وكأعاره فالمدمثهم متأعلوان بضنة بعضه على يغض أصلا الا اللهُ بَيْغًا وَ يَوْ رَبِيْ سَعَدُ مَتَنَرَهَا لِلْمِ بِقَدَّ دِيْفًا ويَقْدِثِ النِسَاعِ مَطِرَهِ وسَعَدْ مَعَامِي وَهُرُود وَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُرْخِل فِي المُورْمُولُ وَان وَ رَجَا لَهُ فَعَرَاطُهُ اللَّهُ وَ الرُّمَا سَدُو مِي المُعْ افؤي في ذوي الخال مِن لدًا بِ الموار وكلها وان هن اللدُّة له تنو والدينة والمنتي والمعقوم وَازَ لَهٰ ۚ الْحِسُوْ سَانَ وَالْهُوَاتِ نَهُو لِهِ لَإِي كَمَالُ مَعَ لِهَ مَا الْدِيَا سَهُ وَلِكِن يُو يَزُولِ<sup>هِ</sup> الِدَّيَا سَنَهُ فَامَا وَ نَمَعَيْرُفَذَ اللهُ وَصِفُعا بَهُ وَأَفْغَا لِدِدُمَكُونَ بَمَا وَانِهُ وَأَسْرَادُ مُكْكِيهِ اعظم لذنة مِزَالِرِيًا سَبَّ لفَكَا يَحْضَ بمعِوفَيْه مَنْ الدَّدْبَيَّة المعيِّرفَدُو ذَا فَفَا وَلا بكن ابَّات وْحَا زَلِدَّةُ الوَّفَاعِ عِلِلدَّةِ اللَّعِبِ العَنُوطِ انْعِيْدِ الصِينَةِ وَلَا رُجُحَانِهُ عَيْ لِدَّةَ سُتَحْم البَنْغَبْدَ عِيْدالعِنبِين لانه نفَدا لصيعَة النِّ بِهَا مِدِدلُ هَيْنِ اللَّهُ وَلَا يَمْنَ سَلَّم بِرَا مَن العَنَة وسَرِحًا سَنَا شَمْتُ أَدِّدُكَ الْمُغَاوُّتِ بِينَ اللَّهُ نَيْنَ وَعِيْمَ هَنَا لَا مِنْحَلْ الْدَبُعَالُ مَنْ ذَا أَيْعَرُفْ ولعتستر كبطلاب العلوم واز لربيث يغلوا عمع فنزا لامؤ دالا لمحده فقادا ستنشغ أداجك عَنِي اللَّهُ وَيَعُوا حَمَّا فَ المُسْرِكُلُات وَانِهُ لا السَّمُ مَا إِنِّي وَيُحِصِهُمُ عِلْ طِلْمَ وَالْفَاف إنصاً مَعَا دِفَ وَعَلُومَ وَاذِ كَانَتْ مَعَلُومًا نَمَّا عِبْرِشُونِيَدَ بِشَرُفِ الْمُعَلِّمُاتَ الإلْحِيمَة فَاتَّمَا مَرْظَالُفَطَرُ هُ يَوْطَلَبُهِ حِيْرَفَهُ اللهَ سِنْحَا مُدُوقَةَ اسْتَشْفُدَاْهُ مِنْ اسْرَادِ مُلكَ الله نَفَا كِي وَلُوكًا \* الشِّي البَسِيرِ فاندُ عِنْما و ف يَا قَلِمِهِ عِنْد حَمُولِ السَّفْ مِنَ الْوَحِ رَا يَكِا و يَطْهِر هِ وَ يَجْبَ مِن مَفْتِ يَا يُلْ شُايَةٍ وَاجْمَالِهِ لَعَنْ وَحِهِ وَسُورُورِهُ وَهَذَامِ } كُلْبُرْدُكَ الْإِمَا لَذَ وَ فَ

العادف دکالفنی منطالسدلان اعوت بلااصاد ومرزوق عنل الم

العليا والعارفين

الدُوقِ وَالِحَاكَ مَذَ فِدُونَكُ لَمُ " احَدُوى فَيْنَ اللَّوْلِ"، يُنهالُ عَلَّ أَرْمَعُ فَعُ الله سنيحا تَد الد الأشيَّا. وَانْدُلَا لِذَةَ وَوْنٌ وَلِحَيْدَا فَالْهَ إِنْ الْعَادَ الْعَادَ الْحَادَ الْمُعَادِّا لِعَيْنَ عِلْمُ عَنِ اللَّهُ لَغًا لَ جَوْفِ وَلا رَجَا لِطنَّهُ وَكِينَ لسُغِلْهِ والدُّنَّةِ عَنْ اللَّهُ لَغُالِي وَلذَ لَك فُالِ يَعْفِي أَخُولُن معزوف له أحذرني لما أحنمرني بالما عفوظ ائي سمّ الاحك الحالة فوا الانفظاء عن الحلق فسكَدة فقَّال في وَ المون فقَّال وَأَى شَ الموت فقًا لَ ذِ وَالعَبْرِ وَالبُوْرَ خِ فَقَالُ وَأَى شُّ إلفَرَ فَقَا لَحَوْف المارورَ عَبَّ الجَبَّة فَقُالَ وَاتِي شَّى هَذَا ادْمِدُكُمْ هُذَا كَالْهُ بَهِم إِنْ أَجَهَّنُّهُ اصَّاكَ مِبْرِحَ لِلنَّ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيْكُ وَجِينُهُ مُعْرِّ فَذَهَاكَ مِيتِعَ فَلَهِ • وَفَجْأَجًا عبسوعكبيه السكام الجاءاكية الفئني مشغوفا بطكب الرب نغائي فغدالهاه وللن غمك سِوًا ٥٠ ودَا يَعِمْ السَّنُوخ لِسُّر أَنَا عَمَادَ لِلْهِ المَوْمِ فَقَالَ مَا فَعَلَ بُولِفَرُ المُنَا و وَعَبَدَا لَوَ كَا إِفْغَالَارً كُمُّنَا ٱلسَّا مَعْ بَنِ بِدِي السَّنعَالِيَا كُلَّانَ وَيَشْرُ بَا وَقَلْتُ فَ هُ لَكُمْ إِنَّهُ فَلَهُ رَعْبِيْ شِيرًا لاَ كُلِ وَالشَّرِبُ فَاعْطَا فِي النَظِ الْبَيْءِ وَتَعَلِّى النَوْفَ فَال زَابِنَا فِي المؤوِكَا فِي أَذَ خَلِيَّ لِلِّيهَ وَأَيِّنَا رَحُلًا فَأَعَلَا عَلَى مَا بِدَةٍ ومدي ن غن مسهر وسماله بلفائه مِن جميع الطنيان ومود ياكل ودائب وجُك فا غيا على باب للبنة سَعَيْ واج والناس فبدخ لعضًا ومردّ بَعَضًا فَ لَ مُرْحَاوَزَ مَهُمَا الْحَسَنُ إِلْعَدُ مُن فَراَ مِنْ في سُوادِ وَالْعَرْشُ دُخبِلا فَدْ يَحْزُ سِصَرِهِ الْ اللهِ مَعَالِ لأبطرف فغالْتُ لرصَّةِ انْمَزْهِمَا فَقَالَمْعُ وَفَا للوَّحْي عِبْر النوفا مِنْ إِن وَوَلا سُنُو قَا الْحَدَدُ مَلْ حَبًّا مِنْهِ أَمَا حَدُ النَّطَوْ الْمِيدُ الْ مَوم العِمْدُ ا وَ فَرَا الْأَحْ بِنِ دَبِئُوا مِنَ الْجَارِ تَ وَأَحِدْ بْرَحْنِكُ لِدَصْيَ اللَّهُ عَهُمْ وَلِدَ الكَ فَالَ أَبُو سُلِيمًا مُزُكُانُ البَوْمِ مُسْعَوْ لا بَنُفِسَهِ لاَوَ عَزَامَ مُعُول بَعِيسِهِ وَمَنَ كَاذَ البَوْمِ مَسْعُول مَربَ المؤغذا مَنْ غول يَهِ وَيَ لَـــــ الدور وَكُـرَا فَعَدَمَا حَعَدِ فَيْ الْمُلْكُ تَقَالَتَ مِا عَدَدُ دُوْ فَا مِنْ مَا يِدِو لَا دَعَا طِيْمِ فَا وَ ذَكَا لاَ جِرالتُو بَاعِبَدُتْهُ جُلُا لدُوْشُوفًا البه وولت في معني الحية نظاك

• احبَا جُنْزِحبُ الْمُوَا ، وَجُنَّا لا نَكُ الْمَلَّا لِمَا كُلِّ ف .

· فاغاالدنى موجها لهوا - فستفل بدكرك عمن سواكا د .

• وَأَمَا الْذِنْ أَنْتُ أَعَلَه • فَكُنْ عَلَى عَلَيْ الْمُ عَلَيْ عَلَى أَنَّ كُلَّ هُ

• فَلَا الْجَنَّةُ وَاوَلَاذُ الَّذِلَّ وَ لَكِنْ لِلْ الْجَدَّةُ ذَا وَذَا كُلَّ •

وَلَعَسَ لَا أَوَا ذَرَّ بَنِي الْمُعَاتِبَ الله سِلْحَا أَمُهُ لاَرْحُسَا لَهِ الْبُهُ وَإِنْ لَحَامَهُ بِالْمَطُوطُ الْعَالِمُهُ وَتَعْهِمُنا هُوْ آعِل لُهُ المِبْهَا لِهِ وَحَبِدٌ لَهُ الْمُرْيَا سَكَنْفَ لَهُ وَهُوَ الْجَلِينِ وَأَفَوَا هِ

Marine Marine

ماليكا والمالية

مُطَا لَهُ وَكُلُ الْمُوسِدِ الْخِي عَبَرَعَمُ وَسُول الله صَبَيَ الله عَلَيْمُ وَسَهَمَ حَبُّ فَالَحَارِكُمُ ا عَنْ رَبِهِ لَعَالِمَ عَمَدَتُ لَحِبَا فِي الصَالِحِينَ مَا لاَ عَبَوْدَا نُو وَلا أَوْ وَسَمَحَةُ وَلاَ حَشَيْ عَلَى عَرَبِهِ لِلِمَا لَعَالِيَهِ فَيَ الْمُؤَانِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ

وَ لِذِ لِكَ فَالْسَبِ مِعْضَاتُهُمْ وَوَصَلَا أَطِيبُ مِنْ حَنْبُهُ مَ

. تَرَكُتُ اللَّمَاسِ فِي مَنا هَمُورُكُمُ . شَعَارُ مِذْ كِلَّهُ بِنِي وَ وَالْمَاالِ .

و آداد والمهمّذ الإشّار لكنّة الفَكْرِينَ فَي السّوَعُولِي اللهَ الأَكْلِي الأَكْلِ وَالشّرْتِ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مقام الاولياء في الديد

اذالق الحالف الحيس

ستال لأة المذي

أطفر حب المتجدة سن التنبيز وتجب الدينساً في سين البكوع وتصالوً باسته تعد العشرير ه وتحيالها ومجتزب المرتعين وهج الغابذ العلوي ويما أن العتبي مجتمل علَّ من نيزل العب ويشتخول عبر عبد النستا، وطلب الرئياسة ضكر للذا ورسا مجني كون على من تبزل الوياس و ديشت خوا عبر فق اللي نقاري العاد الون مغولون إن لفخر واحياً فإنا النيخر سن بحريماً الشورة عدة و نتا الن

## بَيان لسبَا فِي لَا وَالنَّظُو

الأعزة عالمعرفة الأنيا الملم از المرّد تُحَيّاتَ سُنْتُ ولِلّا مَا مَرْ عَلَا في اللها والعود المحيّلة احجام المنكوم المتطب كمة يزاعناً م المبوّاد والنبّات وَالِيمَا لاَ يَرْضُلُ فِي الطِّبَالِ هَا يَاهِ نَعَالِ وَكُل مالسَنِ عِشِير كالعِلْمِوا لعَلْدُوْ وَالإِرْادَة وَعَبْرًا وَمَنْ دَأَي السِّانَا مُرعَضَ بَقِرَة وتَجَرَفُوهُ عَاصِرةً لِبَاخِنًا لِهِ كَأَنَهُ يَنْطُ الْمَ وَلِبَى اذِ الْحِيْرَ وَالْعَيْنَ وَالْعَرَادُ وَلَذَنْفُو فَعَذَ بِإِنْهَا وَكُرْجِع الغَنْزَفَةُ إِلِي الْحَيْرَالُ فَيْرَالُمُوْدِينَّرِيْ لاَدْ الْمُصَوَّدَةُ الْمِيْرَكِيْةِ بَكُوا ف مُوافعَة المُقْبِلَة ٥ والينا الافتزا فاعتربدا لوضوح والمحتف فإناصورة الماي صاربالراوكيزا نتراسحتكا فا وُوْضُوْخًا وَهُوَ كَتَّضُو لِمِي فِي وَنَدِيّ الرّسْفاءِ لِبَيِّل المَنْشَا وَمَوْ الْفَارِثُورُ وعند عَا مراضو لَمَانَهُ لَا مُفَادِ وَلِ حَدِيا عَالَتَهُوْ لِلْأَحْ يَا لِالْجِيهِ إِلا بَكُنَّا وَ فَاذًّا لِلْهَا لَ اوَل الإدَّرَالَ وَ الروْيَةِ وَهُوَا سُنْهُ كُمَّا لِهُ وَ الَّهِ الْحَيْلُ وَهُوَ عَا مِذَا لَكَسْتُنْ وَسَلِّهِ بَ لأَنْ وَوَبَعْ لأَنْهُ عِلْمًا الكشفكة لأنف فيالنين بآلؤ خكق الشهدكا الإدرال الكامر للتشؤون في للجهة أو الصُّورُ مُنكِ استَتَقَ الْسِيَ وَكُنِهُ وَإِذَا تُصْمِتَ هَذَا الْمَيْلِاتُ فَاعَمُ الدَّلْعِلُومَانَ الْبِي لا بيشتك والخربال أيضًا لمعرفة وإدراها ورَجلنا في احتما ها أوَا والشائية استيحاله لفأوين المأبنيذ والأولين الفؤوت فيغريد الكشف والامفاح شابلطخيل وَالْمِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَهِمْ وَهَرُوا الدَّيْمَةِ تَحُلِينَ الرَّوْنَةِ سَمِينَةُ دُوْنِهِ لا يَهُ عَايَمُ الكَيْفَةُ وَكُمَّا لِنَسْنَةُ الله تَعَلِيمُ لِيَعْلِقُ الإجفاد بمنع من مما م الكشف بالراونية و بجواد حجا ما بين البصرة المزي فلا بدمين إِ رَبْقًاعِ لِلْحِي لَمْصُولِ الراويةِ ومَالْهُ رَبِيعَ عَانَا لا دَرَالُ الْحَاصِلِ مِجُودً الْعَيْلِ وَلَهُ معتضي سننة الله نُعَالِي اذَ المَعْشُ ما دَامُت يَجُوْ بِهُ بِعَوادِضِ الْبَدَدُ وَمَفْتَضَى الْمَهُواتِ ومُاعْلَبُ عَلِيهُ مِزَالصِيْعًا بْ الْكَشِيْرِيَّةِ فَإِنَّ لَا تَعْبَى لِلْهِ الْمَشَّا هَدُو وَاللَّهَا فِالمُعلِّومُ

ار درکنگال

الفريق المرادي

الخَارِبَخِهُ تَرَاكِيَا لَ بَلِعِنُ الحِيَاة تِجَابِ عَنْهُ بِالضَرِودَةِ كِجَابِ الأَحْفَازُ عُنْ إِلَّا نَصَا و وَ الْعَوْلِيْ الْمُسْبِحُونُهُ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ السَّكَم لِزَرَّا فِي وَقَلَ مَعَالِحَ تَدَّرِكُ الْإِنصَادِلِي إِنَّا وَالْعَصَوْلَ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى السَّهُم وسَمِ الْمَا وَأَ كِيالِمِهُ مَا أَ إِلَا لِلَّهُ الْمِرْاجِ فَإِذَا ادْتَفَعْ لَلْجَابِ بِالْمُوبَ بَقِيتَ الفَسْرُلُوتُه بكذا ورات الدنيا غيرمنفكة عنها بالحكينة والاكات متفا وتعافي ما تراح عليه الخبث و الصَّدُا عِضَارَ عَالَمَ قَالِي عَسَرَ بطول يَزَا لَكُمُ لَلِنْ جَوَهَرَ مَا فَلَا تَقِيلًا لأصلاح وَ النصَّفِيل وَهُولاً عُمُولِجُونُ مُؤْمَنُ وَبِهِمُ أَبِمَا لَا بِا دَنْعُودُ بِلا لِلهِ مِنْ ذَلَكَ وَيَهُ مَا لَمُ لَذَنَّ إِلَى كَا الدِينَ وااطبع وكدنجزلج نزونوك الأكبة والمشيفنيل غيرض طاالما دمنع مزه للبنة الونيدوك مُسْدَ بِسْرِيهِ وَبِهِ أَنْ العَرْضَ عَلَى الْمَا رِبْعَدُوالْحَاجَةِ إِلِمَا لِرَّرَجَهُ وَا فَكَفَا كَطْهُ حَفِيفَةً وَافْطُ وي المومين مما وردنة به الاحبار سبنعة الفاسنة وان بريخ الفسر عن العالم الموجيم يَّةٍ وَهُ وَوَةٍ مَا وَانِ قَالِمَا ۚ وَلِذَ لِكِ أَنَّ لَا لِمَا مُعَلِّمَا إِلَى إِنْ سِنِكُمْ إِ مَعْضِنِيًّا تُرْجِيًّا لِذِينَ الفَّوَا وَتَعْدَالِهَا لِمِنْ فِي جُنَّنَّا فَكُا نَفْهُمُ صِسْمَا فَكُ للوَّدُو وَعَكَالْكُ وَعَيْرِ سُسْنَدِيفَكُمُ الصَّدِدِعَةُ فَا فِيزًا أَتَحَلَّ لِللَّهُ تَطْلِيمَ لَا وَزَنَّ كَيَّةً وللغَ الْكِا بِأَجِلَهُ ووَ تَعَ الْفُرَاعُ عَنْ عَيْلِهِ مَا وَمُدَبِهِ الشَّرَعُ مِنَ العَرَضِ وَ لليِّيابِ وَعِبْرِهِ وَوَا فَا اسْتَحِفَا وَللبِهَاوِدَ للذَّوْفِ منهم وتطلع الله عليته أحوا بن خليفه فابتموه المحب الغيث في وكن العبيب كم يحفول تعين ذَ اللَّهُ مُسِّنَّقُ رَاضَهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَرَاتِ حَبَّ كَابِرَهُنَى وَحَصِدُ عَبَّرَةً وكا قَثْرَةً لا ن بغيك فبه للخ لنجانه وبغًا لي فيج لم أحجُليًا سَوْ لَا نِكِنَّا فَأَحْلِمِه لِا يَرْضَا فَهُ الْحِلْمُ كاخشًا و بحلى للرَيّات بإير مُرافَة الدُم الحِيلة وَهَبْوُ المَشَّا هَدُهُ وَالشَّابِي هِ اللَّهِ يَسْمُ راؤيةً فايذ فالرُورَية حَواللُّهُ رَطِيانَ لا مَلِفَهُ مِنَ الدِهُ يَذِ أَسِينَكما الطِّيالَ في تَضل مسقو يتضفّ بِحِصَةٍ مُحْشِوْصَهُ وَمَكَمَا دُوَانِ وَلِلْهُ مَمَا سِنِكًا كَيْصَنَّهُ دَبَّ الادْبِا بِسَلْمُو ٱلْجَبُرُ لَلْ حَمَا يَوْفَعُ نِهِ الدُّ يَبًّا مُعِرِّفَة حَمَّة عَبَّهِ نَا مُمَّ مُن مِنْ خَيْلِ وَنَفُودُ وَ نَفْلُ مِرْ وَ سُكُم وَصُورَة فَسُرَاهُ فِي الْإِحِرُةِ وَ لَذَ بَرْا فُولِ لَلْعِرْفَةِ الحَاصِلَةُ لِثُوا اللَّهِ الْعِنْمَ هَيَّالَيْنَ سُتَسَجِي فَسَلَعَ كَأَلَّ الكشُّف وَالوصْوح وَسْفِلِمِسْنَا هَدُهُ وَلا يكون بَينِ للسَّا هَدَقَ لَيْ الاَحِزَةِ وَالمعلومِ فَإ الأنيَّا اخْتِلَاف الْإِبْرَجَةُ وَيَا دُهُ الْعَنْدُ وَالْوَاحِوْجَ عَمَا مَرْبَزًا وْ مِنْ المَا لِلْأَلِي ا بالراوتية فاؤا لر برالي موفق السينعالي ابنات صورة وجفية ملامود الإاستطالك المعرفة بعينه وتزقق ليؤالواصوج المائية الشفذأ جيًّا محبَّة وَصُودَه لاَ في هايحسيل الإنفذيا دوالكشف كمااذا لصؤدة المربة هي المحيكة الجيتا الأنفودي الكشب

دوية العبدة في الأخن

فور الدُير

مثال موفي

منالي وكم الم

الورّوالماز عاماء بقراطز

مرا:

النشف كالدالصؤذة المسؤيتيه هج المنخبذكذ بجنهًا الآفيزية دُوّا الكشف وَالِيَدَ الإِشَا رَهُ الْحَوْلَ لَكُم فيتى نود عنونين أبديم وبأبم كيفير بفولون ربا اعتركا بو نااذ غام النور لابوزا لافي دنا الحشفة ولعبذا لايغود بدرجة النظرة الرؤتيدا لإالعاد فونشي الدثيا لاؤ المعرفدهي البدر الذي تَعْاَمُ مِنْ الْأَخِرَةُ مُشَاهِدَ فِي مَا سُفَالِهِ النَوْاء شَيْرَةُ وَاللَّبِ زَرْعُاو مَزَلا مُواه فيأ رُحِيْد فكيف عيل له نعل ومّن لويَزرَع لطِت فبيحفَ يَحِيهُد الزرّع فكذ لذِ صَلهُ يَعُرف الله لمَعَا لَي نِفِ ( لَذِينَا وَيَعَا بَرَاهِ نَفِوا الأَخِوْةِ وَلما كَانَ المَعْرَوْةُ عِلى دَرَعَاتِ مُنْفَا وِنَهُ كَا ذُلِكُونَ في أنضًا عَلَى دُجَاتِ مُنقَاوِبَةِ فَاحْتِكَ فَالْحِبَّى بِالاَضَافَةُ إِلِيَاحَتُلافَ المَعَادِ فِكَافَيْلِ ا النبان بإلايضًا فَهُ لِلا احْتَلافِ البدورا وْ خَلْلُف لا يُحَالُهُ بَكِرُ مَ وَ فَلَهُ اوْصَنْ وَقُ وَصَعْ نَهُ وَلَدُ لِلَّهِ إِلَى لَا لِينَى صَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهِ مِلْ الرَّا مِنْ ولا بي مِوْ حَاصَة فَلا يَفِعَى إِذْ نَظِنَ ازْ غَيْراً بِي يَوْمِينَ هُوْ وْ وَهُ عِدِمِ لِذَهُ الْعَظْرُ والنَّسَا مُ ايِهِ أَ أَوْ بِرُ بِلَهُ يَجِوا لَا عَرُعِبُ إِن كَانتُ مَعُ فَتَهُ يَوْ الدُيْنَاعِثُ عَنْ مِن وَلاَ الصَّالِكَ بسيرة فرَسْف صَدّره و مَنكَل و لا يُحَالَم بِجُل مَعْدُ رُمِيم وَ فَكَا اللَّهُ مُرَكِيفِ الدّيما مَن لؤ رُلاً الرباسة عالطعوم والمنكؤخ وتزك مزبو والانة العلم واحسابه وانحشا فمشكلاة مزمه وكوت البموات والأرمز وشايرا لاموار الإطوية على لرئيات وعلى للطعوم لوكوب جهيئًا فَهُمْ لَا يَكُولُهُ إِلا الْحِرْةِ وَوَمِ يُولُونَ لَهُ وَالسَّطْرُ لِلْا وَحَوْلِهُ تَعَالَى عِلْمِ السَّلْمُ إِذْ بَرَجِغُ صِبِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَهُ المُنكُونِ وَمُونَ الْعَيْنِي مِرْ عَلْمُ الذِّينَ عالمعوثُ الذّ ماؤ صَفْنَا مِن ابْنا رلدُ وَ العِلْ وَالمعرِّفة وَالإطلاع عَلِيَّ سَوَارِ الدِّنُوبَيْدَ عَلَيْدُو المطلومُ والمشروب والمنكوني تآبركما الحلق شغولوال ببرؤلة النا بكافين الراعجة مالقولين لِمُ الطِّبَةِ فَقَالَتُ الجَادِيُّو الدَّادِ فِيكِينَ اللَّهُ لِعِيْرِ فِي فَلِيهَا النَّفَاتِ الْإِللَّهُ بُلَّ الْإِدْبِ للبُنهُ وَحَلَّ مَن لَدِيمَ فِي اللهُ نَها اللهُ مُنَّا فَلا مِزَّاهُ مُنَّا الأَحْرَةِ وَحَلَّ مَن لَدُجِدِ لذَ فَاللَّعْرِفَة أُوِّا لُدُيًّا فَلَأَجِدِ لِمَ مَا النَظَرُ لِإِللَّهِ مَا ذِللَّهِ إِليَّا مُنْ لِأَحْدِيْ الآخِ وَعَمَل مَا فُر هجيهُ مِنَ اللَّهُ بِنَا وَ لا حَيْدُه أَحْدًا لِا مَا زَرَعَ و لا حيشرالن الا على مَا مَانَ عليه وَلا بِمُوْمُ اللَّهِ عَلِي مَاعًا سُرِّعَكِمْ فَي حَجْهُ مِنَ المَعِنَّ فِي مؤالدي سِينَوْرِ بَدِينَهِ فَقُطًّا إِدَاتُهُ نيغكب شأ هرَّق حَدَثُ العَظَا صَيْدًا عَفْ اللَّهُ وَبِعَ عَنْ الْمُعْ الْبِعَا مِنْ عَفْ لَا وَالْعَاشِقِ إِذَا الْمُعْ المبالداؤ بذصورة المعشؤ فادؤيك منتكم لذئة واغاطية طلنة العلواجير بِعُ مِنْهُ مِا يَشِينَى مَنَ لَا مَشِينَتِهِى لِلا لِقَاءِ اللَّهُ فَالَّا فَلَالاً وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَا مَا مَنَا ذَكِيهِ وَاذُ رَبُونِ عِلْمَا لَهُ مِنْ أَرِحِتِ اللهِ وَحَبُّ اللهِ بِفَرْ رِمَعِتْرِ فِينِهِ وَأَصْلَ السحادات هج العرفة

النيَّ عَرالشُّوعَ فِي الإيمان لِي فَالْ فَكُنَّ فَلا وَالرَّوْمَ إِنْ كَانَ لَهَا سَبَهُ اللَّهُ فَ المعرَّفَةُ هِ وَلَيْكُ وَازَكَا ذَاصَعَا لِلْفَالِانَ لَذَةِ الْعِرِّفَةَ ثِيرًا اللَّهُ إِنَّا صَنْعِيقَةٌ فَيَشَاعَهُم إلِي هُ وَبِيهِ لَهُ مِنْهِ فِي العَوْدُ إِنَّ لَا لَهِ حَمْرَ سَارِ لَذَاتِ الْحِنْدُ فِهِ فَأَعْتُ مِ انْصَفَا الاحتَفَا للذَوْ المعتمرة فَدَّ صدوه الخانو عَل المعرِّدة وفَنُ حَكَمُ عَز المعرِّه فَهُ جَمِّفُ مدرَكَ الدَّ فقاو الراطوج عِنعَتْهُ صَعِيفَة وَعَلْهُ مَسِيخُ نَعِكُمْ لِهُ اللَّهِ أَمَّا فَكَيْضَهِ وَلَا لَدَ لَهَا فَالْعَا دِفِينَ فِي مَعْ فَهُمْ وَنَوْ تَهُمْ وَمُنا جَائِم هِوَيَعَالَ لِذَا سُلُوعَ مِنْ عَلِيم لِللَّهِ فِي الدُّنْيَا يُوكَانِيُّ لِرنسْنِيم لوالهَالله للبَدَّ شُعَرُهِ اللَّذَة مَعَ كَمَا لِحَالَا بِنَبْدُ لِهَا أَصُلَّا إِلَى لاَ وَاللَّسَاعِرَةُ خَأ كَا سِنبَة للذَهُ خَبَال المعشُّو قَلْلادُو بَيْعِ وَكِاللذَة اسْتُلَشَّا وَدُوَا بِحِ الأَطْحِيَّةِ الشَّحِيَّةِ يدِ ذَوتُهُ وَلا للذَّ اللَّسْ بالبِّد إلى لَهُ ذِ الوَفَاعِ وَ الْحَهْرِ عَظْمِ النَّفَا وَنَ بَدِينَمَا لا يكن الأَلِمَةِ مثال وتعول لدّة الطّريلا وتبع المعشوف في الدنياسفاوت إسباب أحركا كالجالك المعَسُوقُ ونَفْضًا بَدُواِنَا للدَّة لِإِ السَطْئِلِالاَ عَلِ أَعَلَهُ وَاللَّهِ فِكَالْوَةَ اللَّهِ وَالنَّهُوَّةُ وَالْعِشْقَ فَكُنِّيرُ المُتَذَادَ مَزَاشْتَدَّعِشْقَهُ كَالْبَدَّا دْمَنْ صََعْفَتْ شَهُو نَهُ وَ وَ أَوْالِيدٌ كَالِهِ الْاهِ وَالْ فَلِيسَ الْهِمُ الْمِهُ الْمُعَنَّوْ فَالْفِطْلَةِ أَوْمِزُورَا، سِنروفِيقُ فَ بِنعِدِكَا لَهُ اذِهِ مِا وَمَا لَهُ عِلِ فِرْجِرِغَيْرِسِيرٌ وَعَبْدِكَا لِالصَّوْ وَيْهِ ادْوَالُ لا أَهُ المُفَاحِجُهُ مَعَ وْوِجِ حَامِلِ كَا دِّوا هَامَعَ لَلْجَرُدُوْ الرابِعِ الْهِ وَاعْ الْعَوَا بِوَالْمَشْكُو شَهُ واللَّا لام السَّلْ الفَكْهُ فَلْمِسُولِ لِمَا وَالْفِي الفَا وَعَ الْمِيزَّ وَالْمُنطِيلِ الْمُعَشُّوقَ كَا لِهَ ا وَالْحَاطِ اللّ أوالمرتقزالماً كواوالمنع لعلبه بمهرمزالهامًا توفذرعا شِقًا صِعَدِفا لعشق سطور بلا وكبد مقشوفة من ودَارسيمُ ونواع لويجيش عباح انحسّا فحسن صوارئد في عالم اجتَعَ عليم عَفَّادِبُ وَذُنَّا بِمِ تَوْدَبِهِ وَ المدينة وتَسْتَعَلَّوْلَبُهُ بِهُو لِيَعْ الْحَالَةِ وَ لَا عَنْ لَذَةٍ مَا مِنْ مُشَا هَمُ فِي مُعَنُّوا فِيهُ فَلُوطِ زَاتَ كُلَّ الْفِياةِ عَالَمَة الْفَتَكَ بَهَا السِّر فَ وأشرق بقا الصقوا واندكغ عندا لموخ إن وبغ سكريها فادغا وهجت عليه الشهؤة العِقَوبة والعِشْقُ المعرِّط حَنَّى بلغَ أحضَ الغَايِّاتِ فاعظزا هَيْفَ سَضَاعُطا للأهَ جَتَى كُلَّ عِقَا لأولِيالَ إِنْسِبَتَ عِيْدِ لَهُ أَوْ هِ الْدُفَائِمَ سْبَكْ لَا دَالْطُرِ ثِلِالاً وَالْمَعْفَ ٥ وَ لَسْتِهِ الرَّفِيْوَ مِنْ اللهِ دُوَا لا يَسْتَعَالَ مِوَالعَقادِبِ وَالرَّمَا سِرِمَمَّالَ السَّهُوَاتِ فِ للنشبكطة على الإيشا ذمِنَ للخاج وَ العَطِيرُ وَالعَضَبِ وَالعَمْ وَالْعَرْوُ لَلزَّ دُوَصَعَفَ النَّهُ وَ وُ للب منال لفقول وفي المعنى أله من ونفضا فاعن السوق الالمالا على ال وَالنَّفَا ﴾ إلى سفل السَّا فِلِينَ وَهُوَمِينَ لِوَصُّور الْجِيءَ نِبِلَّا حَظَّة لَذَّةِ الْرِيَاسَةِ وَالنَّفَاتَة

حثال لوة النظر الحالم و **لا**ة المعرفة

ف فالنظر المعردة

مللون الزهر

سبر لاهاره

وَالنَّفَا مَنْهِ الْ اللَّهَ وَالصَّفَوْدُ فَالْعَارِفَ وَانْ فَهَ سَدُّ الْأَنْيَا مُومَنَّهُ لَلْ كَالوَعْ عُرْهِ المشوشّات و لاسنتورا زُعلِوغن البيد شرفر سنعف عَن العوابوك لعَمرا لاحوال وكا بُ و م فلا حبَرَ مر يون ع من كال المعرفة ما سها لعقل و تعظم لذنه عجب كا دا نَعَلْ سَعْطُم لعطينية وَسِنَ بِكُونُهُ مَا نَهُ مَا لِهُرَ فِي الْحَاطِيفِ وَقَالُهَا بَيْرُ ومِ لِلْعِيْرِضِ عَنَ السُّوا غِل وَالافتكار والنَّوا ما سبوسه وببعضه وتقذ و مرودة ماعكة العبن الحياة الفاينة فلا بزالهن اللاءت منغصَّة إلى المؤن وَانِهَا الحياة الدَايَة الطِبيَّة بَعِدُ المؤنِّ وَاغِا العَيْنَ عَكِينًا لِلإَحِنْ وَ انَّ الدَّارا لَا فِرْهُ لِلِي لَلِهُ اللَّهِ كَانُهُا هَيْلُونَ وَكَائِمُنَا مَتَى لِلْهِ مَرْمِ الرَّبْدَ فَانَهُ لِيبُ لَقِيا اللّهُ تُعَا لِيضِيه المُورَدُ وكامِيرُ هَدُهُ الأَمْرُحِيثُ بِيسُطِيزِيا وَهُ استِكَالِيةُ الموِّمَةِ وَانَ المعرِّدةُ كَا وَجِرِد المعرِّفَة لا سَاعِلَهُ وَالإ حَاطِمَ بِحَدْ جَلال الله مَا له وَ كال حَرْت المعرَّفَة بالله والمناق وَا مُعَالِمِ وَا سَوَادِعِلَكِنْهِ وَفَرْ سَبْ كَزَا لِخَوْثِهُ الأَخِرُ وَعَظْرِكَا انْهُ كَا لَمُ الْبُلاد وَحَسُن حُرُ الزَوْع وَحَسَن وَلَا يَكِن حَيْسَ هِ حَرَا المُدْدالاَسْةِ الدِّياو لَهُ زِرْع الْأَفْرِص عَبِدا أَفَلْ والاحضاد أية في الاخرة و العيال ورسول الله صلى المتعبية وسكم ا وضل المعادا طول العسمر في طاعة الله لا المعرفة اعا يحك وتحير وتنتبع في العمر الطويل بهذا ومن الفيرُ وَالدَّ اَطَبَهُ عَيَّا لِحَمَّا هِذَهُ وَالإَنْقِطَاعِ عَنْ عَلَيْوَا لَا بَا وَالْجِوَّ دِلْطَلِ وَلَسِيَّنَ يُرْجَى ٥َ اللَّهِ رَمَا نَمَا لا مَحَالَةَ فَوَ أَحْدِ الْمُوكِ أَحْدِهُ لا فَوْ رَكِينَ فَسَمُهُ وَالْفَقَادَ فِي المعرفَفَةِ بالمِعْدَ إلى مُسْتَعَى مَا يَرِلُهُ وَمَنْ كُونَ المؤنَّ وَهِ فَ لا فَا كا ذَيُوسِلِ مِنْ يَدِمُعُ فَيْدُ الْخِيصَلُ لُهُ مَلُولِ العُسَمُ وَدَا كُنِينَسُدُ مُعَقِرًا عَا حَسَبَهِمْ فَوْلَةَ لَوْعِسُمْ فِيهَا سِبِ وَأَهْدَا لَلُوتَ وَحِيدُ عِلْ الْعِلِ الْمِعْ فَقَدُ وَامَا سَا بِرَلْحُلُقَ فَنْطَرُ هُوْمِعَضُوْدِ كُلِي شَهُوا نِيَ الْمُأْنِيا الْ السَّحَتُ أُحْرِبُهُوا البَقَا، وَالْ ضَافَتَ عَنُوا المُونَةِ وَكُلُّ النِّيرِيمَان وَتَضْمَّا نَهُ صَدَّره الجِهْلِ وَالغَفْلَة ع فالجفار والعفالمة مع سكل شقاؤة والعلم والمعرفة أساس كل سعاده ففاعرفت بما وْ ﴿ مَا مْ مَعَنَى الْحَبِيدُ وَمَعِنَى الْعَبِينَ الْعَلَيْطَةَ وَمَعِنَى لِزَةَ الْمُعْرِفَةَ وَمَعْ إلروية ومعنى لذة الرقبة ومعنى وكه مقا الذمن شابراللذات ميد دوي العقارة الخالدوإن لَهُ بِيَنْ كُو لَذَا عِنِهِ وَوَ كِالْفَصَالِ كَالَهُ مَنْ الْوَكِاسَةُ الذَّمِنَ الطَعَوْمَاتَ عِنْد الصِبِينَا فَانِدِ فَكُنْ مُنْ اللَّهِ وَمُعَلِّهِ الفَّكَدُ أَوُ العَبَن فِي الأَخِرَةُ فَا عَلَمَ اذَا لَذَا مِنْ المتكلفوائية وكذا أرابا بالمقارة بليفتون بالفذا الملان والانبطراون ويب بل العَا مَلَ يَا طُلِ الْعَلَوَةُ لَسِالَ عَلَى لَلْبَعَكَ لَهُ وَمَنْ لَسَيْتُهِ هِي وُوَيَةِ مِحسُوفَهُ لِيُعْلِمُهُ عَشَقَهُ عَنَ أَنْ مَدِيقَدِ إِنْ وَيَتِهِ حَلَقَ فَعَيْنِهِ أَوْ يَوْدُلُهُ كُلُّ عَيْمُ الْرُويَةُ ولَهُ كُ

سَوَاكَانَ ذَ لَكَ الْمَهَا لَعَبِراً وَعَرْمُ فَانَ الْعَيْرَعُلُ وَطَرْفَ لَا نَطَرَ الْهِدِ وَلَا صَحَرُكَهُ وَ لَلْخَافِدَهِ الْسَ الفَدَرَةُ الأَدُ لِيَدَوَّا سِيعَةَ فَلَا حَجُوانَ صَحِيرً عَلَيْهَا بِالصَّفَّوْءَ مَنَا حَدُ الْاَمَ بِيَعَ فَالْفَيْحِمُ لِلْوَادِفَاكُمُ الوَافِيجِ لِثَا الأَحْرَةَ مِنْ الْجَايِزِينَ الْمَلِيزَ لِلْآلَكِ الْمَعْ وَلَلْوَحَ الْحَق وَابِنَا يُحَةً مِنْ شُوَاعِدِ الشَّعَ الدَّوَلَ فَالنَّحَلِقِ لِلْآلِكِينَ لِللَّهِ فَلَافِطُ الْوَقِيةِ والنظووسَا بِولِلْلِكَا الوَارِحَةُ وَلِمُ الشَّرَعَ تَحِدِي عِلَى ظَلْحَاقِهِ وَإِذْ لَا لَكِبُ وَلَائِمُ الطَوَّا عِزَالِا لِلْمَاعِ

## بَاللاسْبابالمة بَدِ خِدَ اللهِ د

اعلم از اسعَد الحلوك لاف الام في الواهر حبَّا يدنعاً إ فالذالا خِرة لمعَذَا عَالِقد وم عَلِياتِه و دركَ سَعَادَة لِقَايِم وهَمَا أَعْظُر بِفِي الحِيا ذِا فَذَ هَ عاعبل بدنجدطوا لسوفة وتنن مندوا ومشك فكذنه البدالأ بادمل غرمنغص ومكراميل عِيْدُ وَنِبْ وَمُزْمَ حِبِهِ وَمِنْ عِنْهِ حَوْفِ الْفِطَاعِ الْإِلَّا أَنْ هَذَا الْمِغْيِمِ سَكِي فَكُر وَفُونَّا الْمِدِ وَكُونًا ارْدَا وللِّهِ ارْدَا مُن لِلْجَيْدُولِ للذَّةِ وَإِنْمَا جِكُسِّ لِلْعَبْدِجُ الصَّقِلَ لِيَّا وَأَصَّلُ لللهِ لاَ يَمْعُكُ عند مؤمن لا نَهُ لا يَنفَلُ عَنَ أَصْلِ المعِرْفَدُوا مَا فَوْاهُ الملِهِ وَاسْتِيَكُّ ، وَهُ حَيْ يَفْتَى لِلا الاسْمُ الذُكِ يسُمّع عنشُّعًا فَذَ لَدَ مِنْفَكَ عَنَهُ الأَكْرَةُ و نَواغًا تحصِّل ذَكُكُ بسّبانِ احَدُها فَطَعٌ عَلَا عَلْ واجشتراج عزحت امقد نعَالِ مِنَ العَلْبُ عَالَ العَكْبُ مِثْلِ الإَمَّاء الدِنْ يَكَ مَدْسَعِ لَكُولُ مِنْكُمُ مَا لَوْجَعَ مِيْهُ المَا. ويَاحِبَ أَلِهُ وَجَلِ مِنْ لَبِينِ فِي وَفِدوَ كَالْ لَلِينَ فِي الْحِيدِ الْهُ عَزُ وَجَلْ عَل وكادام بكيقينا لأعجره فأو كمرفكيه سلغوكة بغروفه غكروما بسنتعل فبرانس عفل من حب من وبعَدْرَ مَا يَعْنَى مَن المَارِكِ الآياءِ شِعْصُ مِن عَلِالمَسُوبِ فِيهِ وَالْحِمْلُ الْعَلَيْر وَ لَلْفِرَ بِدِالْإِشَّادَةُ دَفِقُولِ بِهِ نَعَالِى قَالِ سَ تُرْدَّرُهُمُ مِقُولِهِ نَعَالِيازَ الْبَيْنَ فُوا رَبُنا اللهُ نواستَفَامُوا المِعونَ مَعنَى قُولِكَ لَا الْمَالِا الله الله الله عَبُو ووَلاَ يَحِوْب سَوَاءُ وَكُل يَجُونُ فَانَّهُ مَعِبُود فَارِنَا الْعِبْدُ هُوالمُعَبَّدُ وَالْمُعِبُودُ هُوَ الْمُعَبُّدُ بِهُ وَكُلِّحِبْ بِهُومُقَبَّد بَمَا عِيمْ وَ لِإِنْهِ لِذِي أَنْ نَكُولُ إِلَا أَيْتَ مِنَ الْحَكُمُ الْحِكُمُ عَوَاهُ وَقَالِسَ عَلِيْهِ السّلام العَبْ للْمُعْدُ فَيْ الأَ الهوكِ وَلا لَكُ فَي سَبِ صَلَّى اللَّهُ مَكُنَّهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَكُ لاَّ الْدَالُا السَّحْلِصَا وَهُل البلزة ومعنى الإخلاص فأخلص فلند بتعرف إفارسن فنبدش كذكابي منظ الميدنظال فيتكون الكه منا إعلو بالبه ومعيؤ وعليه ومعضوه تلهه فقطة مزعداحاله فالذنبا يجتب لأكائم أوفية لدعن مشاهبة بحبه بدوسو تفخلاص ماليني وذار ومعلى الحيوياما

همئه حراء

سال ه نساله عباد

مُكِمُّ السُجّادة

صعف حرادم

We was

منادر والني

ومنالي

ف کلخ الح

العلى و صوا.

·akly

ضاحال من لهم كَمُا الْمُعْيُوب وَاحِد فَقَلَ طَالَ الْبُدِيشُوف وَغَمَّا دَى عَنْهُ حَدِّثْ خلى منّ السين ومبئن مزّ الحبوب وَ رُوح ما الأمِنْ أبدُ الأيا وفاحد اسبّاب صعف حيامه نعُنَا إِنْ الفَلُونِ فَوْهُ حِبِّ الدِّنيَّا وَمِيْهِ حُبِ المَالِ وَالْأَمْلِ وَالْوَلَدَةِ الآوَادِ الْفَفَام وَالدُوَابِ وَالدَسَائِينِ وَالمُنكَزِّ مَا تَ حَيَّ إِنَّ المُنتَخِ مِطِينًا صَوَاتُ الطِيوُ د وَرؤتُ مَم الأيتحا رمكرفت الأبضيم الديثا ومتجر عزلىفضا محبراه نخال سبب فبعد دما البنوا لائيًا بَنْقِول منه باللهِ معَ إِنَّ يَا كَا بُوا خَاصَد شَيًّا مِزَالِد يِّنا أَلِا وَسَفَعُ مِعْدُوه مِن اللهُ فِي إِلْ لَصَرُودَةَ مَا اللَّهُ لا يَعْرِبُ الانسَالُ مِنْ المُسِرُولَ لا وَيَبِعُدُ مِنَ المعِيْرِب بقَارُهِ وَوَلا يُطْيِبِ فَكَبْ امرَآ يُوا بَهُ وَيضَوَعِهِ فَكَبْ مِنْهَ فَإِلَمَا يَنَا وَالأَخِرَةِ مَرَّزًانِ وَهَأَ علمين وَالمِخرب وتذانكينف ذَلَنِّ لَدَةٍ يَالعَلُوبِ الْجِهَا فَأَ أُوخَ مِنَا لاَحْتِمَا وبالعِبَن وَسِيَسِ لَعَلَمْ خُلِلْهِ أَ ينَ الفَنْكِ سلولنَطيهِ بِقِالِنُ عِنْهِ وْمِلاَّ مَهُ الْفِهَرُّ والنَّوْبَةُ وَالْاَبِغَيْا والْهَ بزما مِلْلُخِ وَالرَجَا فَمَا ذَكَّرَ نَا مُمِنَ المُفَا مَانِ كَا لِنَ بَهُ وَالصِّرْ وَالزُّهِ وَلِلْوَفَ وَالرَّجَاعِ مُفَكِّماً لبكسب باأسد ذكيز المحبة وهؤ يخلبن العكب غن عَبرز كرامه معَالِ وَاوَلَهُ الإيميا اللكوة البؤم الآخروك للبنؤوالدارث وبشتنب مينة لملؤن والرتبا وبنسخب يهما النؤم وَالصَبِّرْعَكُمْ تُرْجِرِهُ لِلُهُ إِلَيْ الرُّهُونِ إِلَّا يُبَاوَلِهُ المَالِ وَالْجَاءِ وَكَاحِظُوطُ الأنْبِاحَبُّ مِن جَمِيعهُ طُهُونَ الفَالْبُ عَن عَرِ اللهِ فَقَطْحَنْ بالسّع دَفِيهُ لَهْ وَلَ مَعْرِفَةَ الله وَجهُ دِيْم ٥ تَكُلَّةَ لَكِ مُعَرَّمًا تَنْطَهْدِ الفَّكْبُ وهَواْحِدُ دُكِيَّ الْحَبْدَةِ الَّذِيشَادَةَ مَفُولِهِ عَلَيْهِ الطهؤر شَقطوا لإيمَا وَ كَأَوْ وَكَاهُ مِيْ إِنَّهِ إِلْهِ إِلْحَابِ الطَّهُ وَهِ السَّبَتِ الْمَا فِي لِعِنُونَ الْحِينَ وَمُونُونَ مَعْرِفُهُ اللهُ نَعَالِ وَالشَّاعِقَا وَاسْتِينَ إِذَا عَا عَلِالغَلْبِ رَحَيسِه شُوًّا عِلَا لِذَينًا وَعَلامِهَ وَجَرْ يَصِجْرِي وَصْعِ الدَّبِدُ وسْفِي الدَوْرِ بَعِدَ سَفِيتُ مِن المشديش وَهُو النطوالا في فرسولة من هذا البة سجرا لحبة والعرفة في الكلة الطبية التي صرب الله العَلَيْكِ اللَّهُ مَثْلًا حَسَدَ فَاكْ مَرْبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلَّهُ طِيمَة صَوْعٍ طَبَيْدَ أَصَلِهِ ثَايت وَقُ فِيهُ المَيْمَ ، وَالِهُ الإِشَارَةُ مِعْوَلِهِ نَعَالِي إِلَيْهُ تَعَبِّعُهُ البِكُمُ الطَّيْبُ وَالعلال مناطيع اللهرالصابح عائبها ولهين المعرفة وكالخاء مؤاغا العمال الصابح كلة في يظهد القابرا وكا ينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مُنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ التلرئراء للتمكل والعيلم مؤالأول وهوا لأخر وابنك الأول علرالمعا مكة وغرضه العمك وعَمْ صَلَّمُ عَلَمْ مَعْ الفَّكِّ وَطَهَ رَمَهُ لِيتَعِيرِ فِيهِ جَلِيهَ لِلَّ وَبَهْرَ بَلِي بِلِم المعرفة وَعَق على المنه ويه واحتساب المعرفة تبعيَّة المحيدة إلى المرودة ما ادمر كا دمغيًّا ا

المِنَاجِ اذِهَا المِسْدَا الْمِيْلِ وَاوْرُكُمُ العَبْنِ الفَاعِرَة أَحِبْدُ وَمُلَا الْبِيدِ وَمِهَا أَحْبُهُ حَسَلَتُ اللدَّة فأللدَّة نَبُع الحَرِية بالضرورة وَالْحَبَدُ تَكْبِع الْمِعِنْدُ اللَّهُ وَنَعُومُ يُوصِلُ إل عسير ؟ المعيرفة بعدا نقطاع تواعل الماشا يرالفك الأالعن الفرفي والذرالداع والحبير ا بَا بِعَ وَالطَّلَبَ وَالنَّطَرُ المُسْتَبِّرِيْ اللهِ مَثَّالِ وَيَدْ صِغَابِهِ وَمَعْلَوْت سَحُوا بِهُ وَسَدَّ وَكُوْتَ والواصلون للإعنزة الأنتكة بنينتينو ذشلا الانق ياؤيؤنا أول تعرفهم فيونقا بشرمة تبركو عَبْرِهِ وَ لِلْهِ الشُّعْمَةُ . وَ يَجِزُ زَاوُلِ مَعْرِهِ فِي مُعَالِثُو مِينَّرَ فَوَنَ مِنْهِ وَإِلَى الفّ ا وِشَادَ : نَعِفُوادِ مَعَّا لَيَ اَ وَلَمَ سَجَفَةٍ بِرَمَكَ اللَّهُ مَنِي كَالِشَّيْطِيدِ وَمِغُولهِ شَكِيدا لَكُ إِلَّهَ لِلْأَحْقُ وْمِينَهُ مُطِرِّعَتِهُ مُصِيَّةً فِيَهُلُ لَهُ بَمُ عَرَفَتَ وَمَكِ فَعَا لَعَوْفَتْ وَبِي بَرَبِي وَ لَوَ كا وَجِيلًا عَفَ فَتَ وَ إِنَّ اللَّهِ إِنْ إِنَّا رَهُ مِبْولدِ مُعَالِى سَهِر لِهِمِ أَبِا سَا فِي لَافَ قَ رَسَدُ الفَيلُهِم الكيم وَاعْقَلْهِ ىغَالِي أَوَارْ مُنظِرُوا فِي مَكْمُونِ السَّمُوانِ وَالْأَرْضِ وَبقُوابِ بِغَالِي فِالنظرُ وإِما ذَا فِيالسَّهُوا أَ وَا لَادِيْنِ وَبِعَوْلِهِ الْمِرْيَعُلِيٰ سَبِعَ بَعُوانِ طِبَا فَا مَا تَزَجِئُ فَالْهَ اَلِهَمْ مُرْزِنَفًا وَبُ أَا دُجِع النصرة لرزي وطود شرادج البقرة بتن وهذا الطريفه والاستهاع الاكث رأبنا وَعَوَا لَا وَسَعَ عِلِيا لِسَالِكُنِنَ وَالْبِيوا كُمَّزَ وَعُوَّةَ الْغَلِنَ مِيْداً لِالْمَرِّبِ النَّعَالُ بِالْمِيسَاء وَالنَطِرَنَذِهِ إِنَا يَرْخَارِجَةِ عِنْ الحَيْرِةِ نِ فَائْتَ كِلِا الطِرِيقِيزِ مِسْكِ الْفُوصِحُ لَمَا مِنْهَا مُالسِّنَعَانَ بِيهِ عَلِي حَصِّبِ لِلعَرِفَةُ وَالنَّوْصُلابَةِ إلى الحَبِّيَّةِ هُ فَا عَسَمُ اذَا الطِّرِيُّوا لا عَلَى وهوا لا سَيْسُمُ \* بِالْجِيْسَجَا نَهُ عِنْ سَا بِرَلْحُلِقَ فِهُو عامِينَ وَ الحَكَامَ هِنِهِ خُوارِجُ عَن سَكِفُهُمُ اتَّ تَرَلَّمُكُونَ بَلَا هُا اللَّهُ فَي بَرًا وونية الكُبُّ وَالمَ الطِّريقِ الأسهَلِ الأدبي فأكثره غبرخً اوج عُرْصُدِ الأمُّ وألِيمًا فضُوِّدًا لاَ أَمَا دَعَدُهُ لاعَرَاحُ عَنِ الدَّبَرِ واشْدَعَا لِهَا لِبَهُوَاتِ الدُّنِيَا وَحَطُوطَ الدَفَيْ لِلَّهِ مِنْ ذِكِرِهَذَا النَّهَا مِهُ وَهَرُّ مَهُ وَالنَّيْعَابِ أَبِهَ الْمَارِمَةِ عِنْ الْمُصِّرَةِ الْمَ بَهُ ا ذِ مَامِنْ فِرَوْقَ مِنْ ٱعْلِيَ السَمُواتِ اِلْيَخُومِ لَهُ رَضِينَ آيَةَ وَمِ عَيائِ إِبَّاتَ بَكُرْ لَعَلَى ۖ لِأَدُّ وُ أَدَسَ تَعَلَى وَكُمَاكُ حِكْمَةُ وَمُنْهَى حَلِا لَهُ وَعَظْمَتِهِ وَدَ لِنَ عِمَالًا مُنْفًا مَا قُلُوكًا ذَا لَكُمَّا مُن دَلِيْ الفدا ليحرفنال لا شفد ظاك ديد فاطو طفيها بغ سي عاد علور الكاشعة وهو كالميكن أُنْ يَظِفُكُمُ مِهِ عَلَى عَلُومِ المُعَا مَلَة ولِهَنِ مِجَنِ الرَمْزِ لِلاسْبَالِ وَالصِبِطِ الامجاد ليفع النَّلْبِك المنسبة فعقول أسهل الطرمفين المظر سلالا وعال فتتكرفع وللترك الاعلى شرالاها الإلهية كدرة فلنطلباً فلها وأحفراً وأضغرًا والنظر شأع على وأ فل الحلوق هُواْلاً دُمْنُ وَمَا عَدِيهُ اعْنِي بِالْلِاضَا فَهُ الْحِالْمَلا بَكِيهُ وَمَلكُوتُ السَمُواتِ وَالْلاَ أَضِ فَالْكُ الإنطؤ تذفه مزحبة للمم والعظرو السخس والسيسي بكرا مرصر جماهي الامن

يتعام المعالم المعانة والعالث

ملتب الناولياء

عمن دق بوتي

النظرة المعواد والار ومامه)

علو المكانعة

السنعی والقرر **و فککی** البرس والدرثی وصفرها وکیرها سُوالا مو والع عاصف والد مخلوة الد والنظ في لاء،

> معري کار مجاليب

31.00

لارمة مَا مَدْ وَسُفًا وَسِنَه مَرَ وَانْطِيرُ لِلاصِعَ الأرصّ بالإخَافَة الم يَوْ انطِنْ لِلاصِعَ السَّمُسْ الإِضَافَةِ إِلَى فَلَ هَمَا التي هَيْسَرٌ كُوزَهُ فَيْدُوانَهُ لَا يَسْبَهُ لِمَا إِلَيْهِ وَهَلِي السَّمَان إلااميكة وهى صَعْبِرة بالارضافية علائا عاق فقا من السموات فرالسوات السبع والوبيع كَلْفَوْنِ فَكُنَّهُ وَالْحَرِي مِنْ الْعُرْسُ لَدُ لِلْ فَقَدًّا نَظُرُ لِلَّا فَا عِزَا لَا تَعْاصِرَ مُرْسَلُلُهُ فِي وَمَا أَحْفَرَ الارَمْنِ ظَهُما مِا لاَضًا فَهُ الرَّهُ مَلْ مَا أَصْغَمَ الارْضَ الدِّضَا فَهُ إِلَى الْحِيار فَقَد قَالَ رسول الله صَمَا الله عَكْبُه وَ سَلَم الارضَ فالله كالاصطلاع الارض ومصدا وهذاع بالمشاهرة والمخرَّبة وعلم اللكشوف من الأرم عن الما. حررة صغيرة والاجدافقيا يُطِيا لأدَّمْن أثْرًا نطرُ لِلاَلَّةُ عِي الْحَلُولُةِ مِنَ الرَّابِ الذي عَوْجُو، مِنَ الادَّمْن وَ لِلاسَا بِوللِهَا فَا و الم صغره با يز ضَا فَهُ سِلا الأرضُ وَ دُع عَنْكُ، جميّع ذيك فأصغرَمَ امْوَوْهُ مِنْ الْجِوَالْمَا بْ الْمِقْ والمتلومًا يجريمُ أه وانطز الله العفوض عاصغ فدره ورامله بعقل احرو فرر ما ف فَ ظَلْمُ أَهِدَ خُلُقُهُ اللَّهُ نَعًا لِي إِنْ كُلِ العِنْدِ الدِيمَةُ أَعْظَمِ لِلْبُوَارَاتَ اذْخُلُقُ لَهُ خُرْطُهُ خِنَّا ميتلخ طويه وخلق لدعلي سكله العيفرسا بوالاعضا كاحلق لعدل بزيادة حناب وانطل لَهُ عَلَى السِّيرُ أعْضَا وهُ الطَّاهِرْةَ فا نَبُتَ جَاحِهُ وَانْتَرْجَ مِدْ هُ وَرِحِلَهُ وشقَ سعه وكعرُ وَوَبَرَا فِي مَا طَيْنِهِ مِنْ اعْضَاءِ العِنْدَا وَآهَ بِنِهُ مَا حَبَرَهُ لِفِي آمَا بِاللَّهِ أَن وَو حَبَوْنٍ مِنْ الفورِ إلعالَةٌ والملاخ يقو والدا يعذ والما سيكذ والمها عنمة ما دكيبن سايم الحيوامان هذا في شيكلد وصفة رُّ الطُولَ كَلَّ هَكُما يَهِ هَيْمَ عَمَا لَمَا اللَّهِ إِلَيْمَا أَيْهِ وَعَوْقُهُ أَنْ عَمَا أَهْ وَمِا لانِسَان وُرْهَا أَنْبُكُ المسلَّهُ اللَّهُ الطِّيرُ نِيلًا الإنسَان وَ وَهِن خَلقَ لهُ للرِّطُولُ الطُّولِ وَ هُوَ مَعْ حَدُ و الراس وَحَهَا هَا أَ إِلَى سَسَا مِلسُّرَةُ الإِنسَان حَتَى كَفِيْعَ خُولُومَكُمْ فِي وَاحِدِينٌ تُوكُونَ فَوَاهُ ا حسنني غَزَ فِيهِ الخرطُ و وَكَفَ عَلَمُهُ المَصَ وَ الْعَزَعِ للدَّم وَكَمَا خَلُقَ لَوْطُوا مَعْ و فِيهِ مُحُوَّ فَاحْمَنَيْ عِرِيْضِهِ الدَّمَالَ مِنْ وَبَنْهَيْ لِلا بَاطِنْهِ وَ سِيْنَيْرَ لِهِ شَا بِراضِ إِيهِ وَسَيْدِهِ تُوْهِيَا عَرْفُهُ ازَالايسَان مَعِضُد بَيده فَعَلَمُ حِيلِية الطرَب واستبعداداً ليتووَخلُوَ لَهُ الشُّعُ الذِي بُسْمَع بِعِرْضِيفِ حَرِكَةُ المِيْدَةِ هِيَجِدْ بَعِيدَة مِنْهُ فِيْدَ لَ المِحْرَةُ فَقِرْبِ ف تُوازَّا سَكَنَ البِدَعِوُ و تُواطوُ كَفَاخَكَ لَهُ مَدُ فَتَيْنَ حَيَّ بِبَصُرِ وَضَعَمَ إِيهِ فَيقصلهُ تصغرهم ومحصه وانطز الماحدقة كلحوان صغير لمالز مختل مدقدة الاحماد لوسغرم وكأنننا الاحفا فمصقكه لمرأخ الحدقة عزالفترا والعبار عكق للبعوض والذبابيع بن فينطئر بلاالغيادفتزاء بيتح صرفتة ببكريع فائرا الإنسان والجيوان البكرحلق كحرا فتنواكا حسَى مُطَبُولَ صرفها عَلِيا لاحرْ لِ وَأَطَوَا فِهَا حَادَة فِينَع الْعِبَاوالدِي عَلِي الحاقة وَ يرميه

بلِّ اطرَا فِا الْأَمُوَابِ وَحَلَقَ الْأَحَدَا بِ السَّوْدِلْجَرِصَةِ الْجَبِنِ وَلَغَيْرِينِكَا الْايتِصَادِ وَخَلْسِينَ صؤرة العين وتنشب كفا ميدالعبا وفيسط من ورايش تاك الأحداب فاشتبا كفا عنع دخول الغبار وكاعبنج الإبصار وأما البغوط خلق كأحك فكنس مصفاكنين مزيزا جفاز وعلنه يَحْمِيهُ النَّصْعَيلِ لِلِدِينِ ولاجل صَعْف لِصَاد كَا زَاعَ لَهَا فَتَ عَلِي السِرَاج لا رَحَرُنَا صَعِف لِفَى ظَالْمِهِ مَوَالْهُ وَاذَا كِالْمُسْتَكِيرَ صَوَّا السِّرَاجِ بِالْعَيْرِ الْمُنْ الْفُرْدُ بَيْنِ مَظْلِووَا ذَالرَاج كَةٌ مِنَ البَهِ المطلِّطِ المؤمِّع المَصْ فَابِرَ البَطِّلِ الصَّو، وَيَرِي بَعِيسُمُ الْبِدُ فَا خِا وَنَهُ ورا كالظَّلَامَ عَلَى اللهُ لَوْرِيضِها مَوْةً وَلَوْ بَعَضْدَةً عَلَى السَّدَادِ فَيَحُو وَالْبِيهُ مَرَةً الْحَوْج إَلَيَا نَجِزٌ فَ وَلَمَلَا تَطِنُ ازَهَارًا لَمَقَاعً وَحَمَالَهَا فَاعَمُ ازْحَمَالِ لا مِسَانَ أَعَظم يرْحَقِهُ لِمَا بِلِ صَوْدَةَ الأَوْ بِحِدِيْ الإِجَابِ عَلَى مَهُواتِ الدِّيَّا صُودَةَ الوّا شَرْنِ وَالْهَا فَتَلْ الذاراذِ الجوح للآدُ بِمَا يَوَارالسَّهُوات بِرَحَيْثُ فَاجِرِصَوْ نَضَاوَ ﴾ يَدْرِي اَرْحَيْ ٱلسَوالْلَافَعُ الفَا بَلِ فَلَا زَالْمَرِي فَعَسَدُ عَلَمْ إِنَّ الْمَنْجَسِ فِي وَيَنْعَسَدُ مِفَا وَ يُعَلِّدُ هِ كُلْ كَا مُو مَدُّا فلبِ كَا زُحِهَالِ لاَوْ يَحِجُهِلِ الفِاشِ إِنْ بَا عِزَادَهَ فَظَا هِ وَالسَّوَ ا وَأَحَرُّ فَنَ عَلَصَت فِي إطال وَالْأَذُ بِي بَعِنَ عِلَا لَمَا إِذَا مِهَ الْإِبَادَ أُولِمُ مَا مَدِيدَةٌ وَلَذَ لِلَّهَ كَانَ خَا ورَضِ لول اللَّهُ كَلَّ الله عكيم وسَمْ وَمَعُول اللهِ عَلَيْهِ مَسُلًا مَحْرَهُ عَنَالْمَارِ وَالْتَمْ ثَمَّ لَوْ زَمِ لِفًا فَتَ الفرآئد فضنع لمعقة مزعجا أبسب صنيع الله مغالك فاضغ الميواكات ومع مزالها يبه مالواجع آلاولوز والأجزوز كالاحاطة تبيز وا مِنْ حَفِيعًا يَهِ وَلُوسَطِلِعُوا عِلَى الْمُورِ تِحِلْمُ الْمِرْ فَيَا عِلْمُ صَوْدَ يَهِ فَا مُاحْفًا مَا مَعًا فَي فَ لَكَ ٥ فَلا مِلْهِ عِلْمِهِ الْولاسَ مَعَالِيْكِ كُلْحِوارْة بُائِداعِجُ بَهُ وَاعَاصِحُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ ينبه عَبْره فانطز لله الفَلُوعِيَا يَعَ وَجَعَلَ أُوحِيَّا لللهُ تَعَالَىٰ إِنَّهُ حَنْ الْحَدُّتُ مِلْ الجَالِيقِ وَمِنَ الْسَقِرُ وَمُمَا بِعَرِسُونَ وَهَجِهُ استَخْرَجَ مِنْ أَمَا بِهَا المُعْرَدُ ٱلْعَسَلِ وَحَوَلُ صدها صِيا وَالأَمْ أَيْثُنَّا . تُهُرُلُونًا مَكَمَّةٌ عَلِيبِ أَمْرَعَ لِلْهِ نَمَّا وَلِهُ اللَّهِ لَا يَعْ وَاحِرَا ركا الضاسان والأفذاد وكاعنًا يواجد من همليًّا هؤ المرشخصًا وهوَأُ مِيرِمًا تُرْمَا سُوَ الله مُعَالِكِ أميرة من العَدُّلُ والإِنْعَانِ مِنْ حَتِّى أَنَّهُ لِيفِتِ لَطِيرٌ بَابِ المنفَدِ كُلِمَا وَفَعْ مِنْ عِلْجُا لَقَصَّتَهِنَّ نُبُّ أَخِ الْعِجِبِ الْهِ كَنَ مَصِّيرًا لَيْهِ لَعْشِكُ وَهَا رَغًا مِنْ صُوطِنَكَ وَ وَحَلَّ وَسُهُوا مَعْنَكَ فِيمُعًا وَإِنَّا أَوْاَ مَكَ وَمُواكَةَ احُوالِكَ خُورَعَ عَلَكَ جَمِعةَ لِلْهَ وَاعْلِيلًا بْنَاكِها ينه فقًا مِن السِّم وَاخِنبًا وَمَع مِن كُلَّة الأسْكالِ الشَّكالِ السَّارِسُ فلا بَعْني بَدِيًّا مستَد سِرًا وَلِا مَرْنَعًا وَلَا يَخْشَا بُلْمُسُكَرَسًا لِمَا حِبَيْهِ فِي شَكِلِ لِلسِّكُرُ سِيَعَظِ فِهُمَ الْمُهَلِّد سَعُن وَدَّ فِكُا

الجهل وستال

الهایسه فالنخل د ریاز نخبل د درانه عجایه سبب زیادهٔ معرف

وقوان اوسع (لا شيال واشوا ها المستوية وما يعزب منه فان المربع بحزئ مرتم و وما يعزب منه فان المربع بحزئ مرتم و وما يعزب منه فالد الوايا على المستقريم المستقريم المستقريم المستقريم الميقية تحديد البلوت واجها بعث فال الاشط المستقريم المراحة و المستقريم المواجعة مواصده و المستقريم المستقريم المراحة و المستقريم المراحة و المراحة المستقريم المستقريم المراحة و المراحة المستقريم المستقريم المراحة المراحة و المر

بَبّاناً لسّبَبّ

شَدُ نَفَاوَ أَنَّ الْمَا شَنْ الْمَاشِ الْمَيْ هِ الْمَيْ الْمُيْ الْمَيْ الْمُيْ الْمَيْ الْمُيْ الْمُاسْفَا وَيَ الْمُيْ الْمُيْ الْمُنْ الْمُيْ الْمُنْ الْمُنْلِقُلِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

حَا الاصْنَافِ السُّكُ ثُنَّهُ بِيغٍ فَوَلِيمُ فَامَّا إِذْ كَا ذَينُ المُعَّرِينِ فِرُوحِ وَرَجَا ذُوجَهُ بِغُم الآيَّةِ واخاتننك نفخ الامودالابالامثكة فلنطق لنفاؤت لطدمثائ منقول أخطابالشا مُنكَ بِسُثَرَ وَنَ فَي حِبُ السَّا فِيرَتُهُ الله الْحَالِي الْفَقَّع مِنْمُ وَالْعُوا مِهْ بَمُ يَشْرُ كُونَا مغرقة ففنله ودنبه وحسن سترنع وعامد حضاله ومواتعا وبعوف المدام وَالفَقِيدِ وَيَعِرُفُهُ مُفْفَتُكُ البِكُو رُمِعَرِفَهُ الفِيقِيْدَا أَهُ وَعِلِدُ بِهِ وَصَبُد لَهُ أَشَدُ وَإِدْ مَنْ ذا كُنْفَ مِنْ عَالِمُصَمَّعَ فَاسْتَضَمُّوا عَرْفَ بِمِ فَضَمَّدُ احْتُدُ لَا تَحَالَة وَمَا لَهِ الْبِيدُ فَلِيثُمُّ فايدرا وبصينفا أخ احسزميه وأبي نضاعف لاعاله حدلانه نضاعف معرفة وَ هَذَ لَكَ بِينَعْهِ الرَّحَلُ فِي الشَّاعِرِ انهُ حَسَوْلِ شِيرِهِيهُ فَاذَ ابْسَعَ مِرْيَزَا بِدِشِعْرِ وِمَأْ ونيه حذفه وصنعته اددادكه مخباوكما سابرالصنيا عات والعضا بلغا احاريد فدنسبه ازَ فَالْ نَا مُصِينَفُ وَأَ نَهُ حَسَوْ النَصْ نِيفَ وَ بَحَدَ كَايَدٌ و كِمَا يَدُ الضَّهِ بِهِ فَكُولُ لَهُ معَرَفَهُ عَبَلَة وَكُولَ لَهُ طَسَهِم مَبِلِعُل وَالبِصَيرا ذَا فَلَشَّ عَذَا لِنَصَّا بِنِفِ وَٱصْلَعَ ي مَّا فَمْ مِنَ الْعَايِبِ نَضَا عَفَ حِدْ لَا تَكَالُة لاَنْ عَبَابِ الصَّعَدُ وَالشِّمُ وَ المَصْدِيف يَرُ لِعَلِيكًا لِ صِفًّا مَا الفَّاعِلِ وَالمَصْنِف وَالعَالِم عَالِم بَحَدُ كُنَّهُ صَنع اللَّه وَ نَصِيفِه والعًا بي يَعِكُم ذَ لِكَ وَيَجْ تَغِرهُ وَامَا البِصِيرَهُ انْهُ طِالِع تَفْسِيلُ صَنْع السَّفِيجِ حتى برك إلى المعوض مُنك من عايب صنعه ما يغتص به عقله و عير فيه لبد وردا بسيبه لاعالة عظة استوحلاله وكالسفامة في عليه فيزداد له حبًا وكالادا عِلْ عَبْ يَبِ صَنْعِ اللَّهِ يَعَالِي اطِهَ لَا مَا اسْتَهِ لَهُ الدُّنا عَلَى عَظِيدُ الدَّبَّا فِع وَحَلَا له وا ذَحَ الْحِ بهِ معرَّ فَهُ وَلَهُ حُبًّا وَجَرَهَ إِنْ المعرِّفَةُ الْجَبْ مَعَوْلَهُ عَالِبَ صَنْعَ اللَّهُ لِعَالَي السّاحِلَةِ فَالْجُثُّ تَمَا وُتَ أَعَالِ الْعِيْرِ فِهُ لِلْهِ لَا لَمُصَلِ لَهُ وَمِرًا لاَ يَبَعًا وَت بسبب لل احتكاف الاست المنسكة الني ذكرما يك فليه فان مناعة الله تملكا لكو ند عيستًا النبه منهمًا عَلَبْهُ وَالرحيم يداية ضَعَيْت مُجِنَّهُ إِذِ سَغَير بَعْضِ ٱلْإِحْسَاد فلا يَوْ نَجِعَ لِهُ خَالُهُ الْمِلْا كَيْمُ فِي حَالُمُ الرصا والبغَما وأمّا منطبه لذا يُغولاً من سنوي البيد بسب كاله وَجالِه وَعَالِم وَعَالِم وَعَالِم وَ فاندلا منفاوت الإحسان المدوف فاوامنا لدهو سبب نفاوت الناس فالطخبة وَالنَّفَاوُنَ لِيدُالْحَبُهُ هُوْ سَبِهِ النَّفَاوُنَ لِيهُ سَعَادَةً وَالأَخِرَةُ وَلَهُ لِلَّهِ فالــــالله نعال وللإجنه واكبر ٥ دَرَجَارِ وَأَجَرَ تَفَضَّلَا ٥

يتال في كادر الحبة

معون عجار يصنح اللم

## بتبارالسبب

نية مصوراته يراخلق عن معرفة الله سنتاكة وتفارك اعتبر إن اطهرالموجودًا نه واحبيط علمه الله بغت روكانَهُ فأأَ ان ي رُمَعَ فَنَهُ أول المعَادِ فَ وَاسْبِنَعَ، إلى لل الا تعام وَاسْعَهَا عِل العقول وَء ي الأمر بالصِدّ مزذ لذ وكا بدُمِن مِيا والسبب شِبه والمِنا المُدالمُه الطوبودات ه وأحبثكا هالمدخ كالعثماه الإبتيال ومتوانا ايذا وأبنيا ايسانا ببكني اؤبخط تثلا كؤنه ُحبًا عنِهِمُنا نَيْنَ أَطْفَرَا لموجُودَات فِينَا مَنْهُ وَعَلِما وَنَازُ رَبَّهُ وَايَا وُنَاهُ الْخِيبَا طُحَّة احبى عيدنا منسار صفائه الطاعرة والباطيئة اخ صفائه الماطية كرونه وعضهم وخلفة وعينه ومرصدوكا ذلا لابعرفه وصفائه الطاهرة لاسرف بعِضَى وَتعبض مشك فيُد مَثَّفَ انطواله وَاحسَدُ فَانُونَ بَسَرْنُهُ وَعَبْرُ ذَ لِكُ مُرْضِعًا \* الراحيانة وفلارنه وادادته وعلية وكونة جيوانا فالم جرعدنا مزعرا فالمناح حيرالبجرجيانه وفررنه وارادية فا زهزه الصفائة لاعتزيس مر الما الماس مركة يكن أن بغرف حالة وفدرته والأة نه الاجناطية وتعركه فلو نظرنا البركل مَا لِيْهِ العَالِمُ سِوَا مِلْمُ الحَرْفُ مِنْ صَفْنَهُ فَمَّا عَلَيْكِمِ الْأَوْلِيلُ وَاجِد وَهُو مَع ذَ لذَ حِلْ وَالْجِ وَوَجُوْد اللهُ اخَارُو فَدُرُ نَهِ وَعَلِم وَ سَا برصفًا مَدُوَ لَسُهُمُ لَهُ إِلِلصِّرُ وَدَنَّ كُلِّانَشًا هِمِ وَهُ رِيكُ الْمُحَارِ الطَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةُ مِنْ جِرومَهُ ر لَهُ إِنْ وَيَحْدُونَ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ وَكُوبَ وَجِرُوبَرُونَا دِوْهُوا . وَجَوْ هُدُ وعرض أولشا هرعكه الفسنا وأحسامنا واوحافنا وتفلا احالها ونعنبر فلونبنا وجمبيرا وطأدنا بإحسركا ننأ وسكأ تذاؤا طفرا لاسنيا فطلك والفلسنيا فأخشوسا نفا بالحواس لطن فأملا يكانيا بالعنفا والبصرة وكا واحدينها والدركات لذمذرك واحدوتنا عدواجدوذ المرواحد وج يَرِمَا فِي العَالَدِ شَهُ اهد مَا طَفَة بِوُجُ إِهِ خَالِفِ وَمِنْدَى ۚ وَمُصَرِّفُا وَخِطًّا وداله عاعل ومنزنة واطفه وحجته والمؤجادات المرزكة لاحضر لمفأ قرانكا زجياة لكانت طاهرة عندنا ولبيرس مدأه الاشاهير واحدو تعوما

الديدة المساكن

آيت سنايه من مَرَة كَهُ بِهِ وَ هِعَهُ لا يَطْهِر عَيْدُنَا مُهَا لا يَسْهُورُ فِي الْوَبِحُوهِ تَجَوِّهِ الْهِ لِمُوْهِ وَعَيْ الْمِلْ الْمُهَا الْهُ وَحَلَى الْمُهُ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهُ اللهُ اللهُ

وَا لأَنْجَادِ بَطِيقُودٍ هِ يَ

و تما عَد و الموضية الذكر بسبب و كان الطَّهُو و فا ذا لا سَشِيا لسنبكان با صَدَّا و عَ هُ وَمَا عَد و المؤود و خَدَ اللهُ شَيا للسنبكان با صَدَّا و عَ هُ وَمَا عَد و المؤود و خَدَ اللهُ شَا عَلَى اللهُ اللهُ و فَدَ لَهُ عَسَرادَ دَاكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ و اللهُ عَلَى اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ و اللهُ و اللهُ اللهُ

مور عودة طور الم

النفز المجنوق الم

الغنى فى التوحيد

الطُكُوم وَالنوُرهَ مُرَامِعُ ازَالنوُ رأَطَهُ الْمُستُوسَات الْمِيمُ بْرُدَكَ سَاير الْحَستُوسَات فلعلى غاعيرنبا تقيشبه وعق ملق مطفر لغبروا ننظركيف نضق واستيته حرأمرخ بستبيطه ودوثوك طرَيَا زَحْدِهِ فِيا مَلَهُ نَعَا لِعُواطَهُ الأمور وَ ببرطهُ رَدَ الْأَشْبَا كُلُوا وَ لَوَكَا ذَ لُوا مَدَهُمُ أَ وَ عنبترة أوتغير لهندت المتوان والأرمز وتطل المسات والملكون ويع ودكا بؤلك المخ بَرِدَاكِ لَنَبِرُولُوكَا ذَنْعَمِلُ لاسْبَا مَوْجُودًا بِهِ وَنعِيمَ الْمَوْجُودًا الْفَرِيمِ الْآدِكَ اللفزقة بين استسين في الديكة وليحد وتللة عامة في الانتياع بين واحد ووجو وقالم لية الأحوار بشي خارخة فأفلاجتدة أورت شِدة الطنورخة الفرّاعة السبك إلى مُضُودًا لا مَا مَوَا مُنَامَلُ فَوَ مِنْ بِصِيدِنَهُ وَلُونَ فَدُومِنِينَهُ فَاتَهُ لِفِي عَالِيا عِنِهُ ال أَصَرِ إِبْ كَالُةِ الله نَعَا إِنْ يَعِرُ وَيَعِدُ وَنَعِيدً اللَّهُ لِيرَنْ إِلْوَ الْمُؤْدِلِكُ السَّوَا فَعَالَه وَا فَعَالَه سُرَمِنْ أَمَّا وَمُدَّرَتِهِ فِقُومًا بِعَدْ لَهُ هَلَا وَجُود لِما بالحقِيقِة وَ وَمَدَة المَا الوجود الموا الحي الدنريب ومؤدا لانعال كطاومن حسكاحاله فلابنطز الاستريزهين الافعال الا وَيَرُونِهِ الْفَاعِلِ وَيِدْهَلَ عَلِي الْعِعْلِ مِن حَيْثُ انْدُسَمَا وَالْمَرْوَكُنِوان وَسُحُوبُلْ يَظِرفِهُم ينحبد اند ضع الله فلا يون فطرة في وزاكه الما عَمر وكن نطر وفي شعر الساره أوحيطه أونف ينبغه وراعضه اشاع والمضيف ورأي أشاره من حيث أندا أسرة البزجيثان متروعفط وزاج مروزعتك بماص فلاسجو دنظر للعرامك ففوكل العَمامَ فَضَيْدِيفِ اللهَ نَعَا إِنْ فَرْنِظَر الدِّيدِ مِن حَبَث اللهُ تعل إلله وَعَوْد مِن حَبّ أنّد فعن ل إنسوا حبر مرجشانه وفدالعلري أطيرا الإشابا الوكاع رفا إلاباس ولاع الإاستوت أن مؤللو وللن الدنية والااهد بلا ينظر الا فيندون من يتناه بلم خبيدًا تُدعبَدا لله فِي أمو الدريفال فيه الله في في الوحيد والله في عبر وَ إِلِيهِ الإِنْسَارَةَ بِعِنُولِ مِن مَا فَالكَمَا بَمَا فَعِنْهِ مِنَا عَمَا فِي فَعَدُهُ اللَّهِ و مُعَانُومَذَ عِند ذَوِ وَ المُتَمَّارِ اسْتَحَلَّتُ الفَعْظَ الأَمْ وَعُنْ دَيْهَا وَصَوْر فَدَرَةُ الفَيلَ الإعنا بضاح، قريبان، بعبادة مفهمة مؤصيلة العرض الأن وأوبا شنعًا لعيسر بأنفينهم واعتنقا دعوالتا وفالك الخيرهيزمالا بجنبهم فقداعو السببالة فضوا الافع معن بعرفيز السَنعًا زوا لفتم إليبواذ المدّركات كلف النبع شَاهدَة على الله إغا بنروهاا لإينسان يؤالصتنى عندفق بالعتقل نرُسَدُ والمندع زَرَة العفارفك لأفكه فعو منسِنَعِرَق المعرِ بشِهُ واللهِ فعَدَّد السّ بعرّد كاينه و يحسوُ سَا بَهِ وَ الْهُ نَسْفَيَظُ وفي عَنْ فَلَبُهُ مَطُول اللهُ كُنِّن وَلَهُ لَكَ الْجَارابي اللهِ سَيْسُلُ الْعِيام حِبْوا نَا عِرَبِيا أُونَهَا سَا

عَرِينَا وَ فَعُلَّمِنُ ا فَعَالِمُ اللهُ تَعَلِيفًا وَاللهُ المُوارَةُ وَعِيدًا الطَّلَقُ لِسَانَهُ بِالمَعْ وَمَاجُوا فَعَالَ المُحَافِقَ المَاحِرَةُ وَعِيدًا الطَّلَقُ لِسَانَهُ بِالمَعْ وَمَاجُوا فَعَالَ المُحَافِقَ وَ وَعَلَيْهُ المُواعِدَةُ وَمِسَاحُهُ وَ لَعَلَيْهُ المَّالِمِنَ الْعَلَيْدِ وَالْحَبَيْنِ وَالْمَعِلَّ وَالْعَلَيْدِ وَالْمَعْ وَمَا عَمَدُ الْمُحَاوِلُهُ وَمُعَلِقًا اللهُ اللهُ

## بَيَانِ عَرِفَةَ الشَّوَفِ اللَّهُ عَرَقَ وَحَلَّ

اع ان من أن حوف في في الحريد بعد نق الحريد المه نق الحرك المروأ والمسلم حقيقة الشوق الما المه نعل حقيقة الشوق الإاليا في وورد ومن المنه في الما الما يعلنه ومن المنه في الما الما يعلنه ومن المنه في الما الما يعلنه ومن المنه في الما الما المنه في الما المنه في الما المنه في المنا المنه في ال

اليمولوراً والمربيضوترا لدكينتيا في الأوتية المنونية المنونية السَّو في تفسد الماسما خِاله و ١١ لَذَ فَدَمِلْ مُ لِي طَلْمَ خِيتُ لا يَنكَشَفُلهُ حَيفَتَ مُورَتَهُ فيمشتَا فَ لِلا استكادروته وغاما لانكأفذ مؤدئه باشرا فالصوعليه والثانيا ذبري كجمه عِوْدِهِ وَلاَيْرُ رُشَعُوهُ مُثَلًا وَ لَمَسَائِرِ كَاسِنَهِ فِلَشْتَاقَ لِللَّادُ وَيَنَّهُ وَلَمْ يَزَعَ قط وَكُوْ يِثْنَ لِيرُ نَفِينِهِ خِالِصَا وِ رَعَ الوَيِهُ وَلَكُمْ أَوْلُوالُهُ عَصُوْلُوا عَصَا بَهُ لِلَّهُ وَلِهُ مِدِ رِكِ نَفْضِيهِ إِيهَا مِالرُؤَيْدَ فِيشِنَّا فَ لِلْأَنْ سِكَيْفُ لَهُ مُالْمُرْمِ فَطُوا لُوجِهَا يخبعًا منضَّوزًا ن في خوابعه معَّال بَلْ هُمَا يَه رْمَان الصَّرُورَة لكل العَمَار فَيْن فا رَمَّا النَّفِيزُ العِدَا دِفِهُ مِنْ الأمود الإلحيبُ فِي وَكَانَتُ فِيغُ عَالِيهُ الوصول في فع مَدْ وَرَاسِ رِفِيقَ للا يوانسَفيًا عَالِمَة الإنضَاح بل بجون مَسُوبًا بسُوابِ لِلْحَنْ لِكَ تَ وَإِلْكُمِيا لانْ ك لا سفترافي ه العالم عن المنشارة الحاكاة بلي المعالومات وهي مجرِّدان للعارف وُسْعَصًا نَـ وَكَذَلَكُ بَيْضًا فَالِيَحُ شُواعِيلَ الدِّيدَاوَاعُنا كَالْ الوَّصُوْحَ المنشاهِكُ وَ ك وَعَام البِّراقِ الْعِسَى مَا يَكُونُ اللَّهُ فِي لاحِزْةِ وَذَلِبَ الصَّرُورَة بِوُجِب السَّوق فَا نَعْسَبُّك مجبوب العاد فيز فف ذا أحد توع الشوق وعواستيكال الومو وفيا انظر إيضا حُلْما النافي أن الامؤرالة لمحمد لا يا يد لفاعنا مضك وَا يَمَا بَنْ كُلَفَ الْكِلَاعَةِ، وإلا لَعِبا و بعنها وسَفَّى أَمُو وكالفَّا بَقُ لَفًّا عَامِضَتَه والعارف يَسِّلُم وجوديًا وَ وَيْ معتلومَذ يلهِ نَعَ إلى وَيعِيم النَّمَا عَا يَصْلِ المعلومَا مُن الْحِنْ عاحضرفار بزال منشئنا فاستوفاال أبئطيلية اصلالعرفة فنها لأبحيلهما بغي مِنَ المعلومُ ان الني لم أحر فقي اصلا لاسترفة والمعرِّفة عامضة ٥ والشوق الأول بنتى في الدارا لاحيدة بالمعنى الذي السنمي ويد ولقا وشافي ولانبقوران سنيكا فياالانيا وفركان إماهيم إزاد هؤمن المشتأ فِقَالَ لَكُ مَا نَهُ مِ رَبِّ إِنَّ عَطِيتُ أَحَدَّا مِنَ الْحَيْمُ لِلَّهُ مَا يَسَكَرْبِهُ فَلَبُهُ فَتُكُل لِعَا مَاكِنَا عَطِني ذَ لِلَهُ لِفَ رَاضَ شِيهِ الْعَلَقُ أَوْلَ مِينَ لِيْجُ النَّوْمِ لِنَّهُ أَو فَفِي بَينَ مِحْهُ مِهِ فعل يا إراهب اما استحيث من الدنسا لبي ان اعطين ما السيكنُ بد فلبُك فبرا لقِيّاء ك وَهُلُ لِسَكُمْ فَلِدُ المُسْتَا وَقِيلِ لَقَاحِيدُ مُعَالَّيْ مِنْ لِمُفْتُ فِي مِلْ فَوْلَ فاعتف نيا وعلى ما أفول دفعًا ليسك فالله رَضَّة بفضا ملا وصرى علا المجبلة وآوزت بشكرفها مازفاة لهمتذا السوف سيكن إلاخفأ ادنها بياه السجينت العهد لذا الاحراء عن حكال الله معالى صيفا بدؤ حكمة واعتاله ما عوا معلوا مبد نعالي

وَهُوْ عُالِينَ ذَلِيَّ كُنَّ بِهُ لَهُ وَيَهَا لِ الْحَبِّدَ عَلَا بِانْهِ فَيْ طِيالِوَا لِحَاْلِ وَالْجَيْل لَمَا كُمّ يَنْحِرُكُهُ فَلَا سِيْكُنُ فَطَّ مُوفَهُ لاَسِيمَا مَنْ يَكُ فِي فَدَّ دَّجَبْ دَرْجَاتَ كَمْرُةً الأَالْهُ نَسْوُ فَأ بلا اسنيكا له الوصَال مع حصول أصل الوصال فقو عدد لذَّ من سُوفًا لذَّ بذأ لا يطفر فيد أكم وَلا يَبِعُدُ انْ يَوْ لَا لِطَافُ الْكَنْفُ وَالنَّظَرَ مَنُوالِيَةِ إِلَى عَنْ كَيْدُ فَلا يَزَّا لا لِيغَم وَاللَّهُ مَنْزَابِيدًا أبدًا لاباً ووَيجول لدَّة مَا يَجْدِ ومِن لِعَامِفِ لِغِيمِ ثَناعَ لْأَعْنَ الإحسَاسِ السُّوق لل مَا لَمُ صَلّ وَهَ مَا البَّرَطِ أَنْ عِبَنَ حَمُولًا مَكَشَفَ فَيَا لَهُ عَشِيلِ فِيهِ كَسَفُ الْهِ اللهُ فَيَا أَصَلَا فَانَكَا ذَذَ أَنَ عَرَمَهُ أول فَرِكُونَ العَيْمِ عَمِوا فِعًا عَلِي مَدِ لا يَضَاعَ عَن وَلِي بَلِي أَنْ مُنْفِرًا عِلا الدُوام وَ فَوَاكِ مُ سُحّاً مَهُ وَاهَالِ فَوْ إِهْ السِّجَى مَنِ إِمَا مِهِمَ مِا عَبَا الْهُمْ مِغُولُولُ أَنَمَا أَعْ كُمّا مُوْرِ خَا عَمْلِ لَهِ مِنَا المعنَى وَ بِكُونُ انْ مُعِرِّ المِيهِ بِالمُنَامِ النوَّدُ مِهَا رَبُّ وَدُمِنَ الدِينَا أصل المؤدوِّ إلى ان يون المراوقية اغام المؤرثية عِرْمَا اسْتَنَا مِينًا اسْتَنَا وَمُ عَمَا جَدَ الْحَدَ مِينًا وَالإِسْرَا وَفِيكُون مُوالمُرُاد بُمَّا مِهِ وَفُوكِ مِنَّا إِلاَ الْطِرُ وَمَا نَعْتُدُ مِرْزِهُ رَكُوهُ فِيلًا الْمُ وَرَاكُمْ فَالْمُ يَسُوا نُورًا مِنْ اعْلِيانَ الانواركابد والدَّبَرُ و داصلًا فيفا الدُنيا تُرسِدُ دا ليفا لأطرة الشراقا فالماانج بركورفك والمحرية عنابرج الطنو دعظرو لهب كسف لنَّافِيهِ تَعِدَمًا يُوتُونِهِ فِلسَاكِ المَعَ نَعَالِ الْرَبِينَ عِلْ وَدُسُمًّا وَيْرَبَيَا لَمُؤخفًّا فَهَذَا الْفِرْ مِنْ الْوَايِا لَتَشَكَّا بِكَا يَنْعَطِفًا يُوَالِسُّوفَ وَمَعَا يَنِهِ وَأَمَا شُوَا هِذِا لاَحْدا دَوَا لَآ أَ دُوا لَمُ مِنْ الْكِحْفَى فَمَّا اسْتَرْصِ فَمَا رِيَسُول السَّصَعَلِ إِنَّهُ عَلَيْهٌ وَسَلَّم اللَّهُ كَانَ عَيْول اللهُ والْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهٌ وَسَلَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ الدِمْقِ بعَدا لفضَّا وَبَرْد العديشُ بعَدا لمُونَ وَلذَهُ النَّظَرُ لِلْإُوْجُهِلُ الْمِرْمُ وَسُوقًا إِلَيالِيّاً ، كَن وَنُهُ لَا بُوالدرُّوا للْعَبِلْحِبْرِيْعِ مُن احْصَلَ مِنْ شَيْهُ المؤرَّانَ أَهُ لَ مَغُول الله عَزُّ وُجَرَطا لَ سُوفًا لايرًا ا لِلْ لَغَا ي وَانَّهِ إِلِلْفَا بِهِمَا سُمُّ لِمُوفًّا هُ فَي است. وَمَحَوْلِ لِلْإِجَابِ مُرْطَلِبني وَجَدَ في وَمُن طل عَنْ يَ لَوْ عِبِدِ فِي قَالَ أَبُو الدرِّدَ أَشْهَر لسمعتْ رُسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم عَبُوا -هَنَّا فَيْ أَجَادَةُ اووْ دَعْلِيداك م ازالله نَعَالِيَّ لَا دُلُوود اللَّهُ الْقُل أَرضْ إِي حَبِيبَ لمن أجبهني وَ حليس ن حالسبني ومؤذ بلن النس بذكرة وَ صَاحِب لن صَاحِب رُوْنَحَة رُلن احْتُ وَمطِيعِ لِنَّ أَطَا عَيْمِ ما الحَبِينَ عَبُواعِمَ ذَلَقِ بَعِينَا مِنْ فَابْدِ فِسَكَمَةُ لَمَضَى و أحمدتم حنبا لا بنعتريه اسد من العد من التي من طبي الني الني وسر من طلك عدى من حرف الما ا لأرمزما استرُ عليه مِرعَسزُ ود مَا وُهلهُ االِّي ذُا يَضِةُ مُرَبِّ سِبِّي وَعِالْبِيِّي فَالسُّو فِي السَّكم وأيا رع المحبئنكرة وخلفت طبينة أحبا بينط سنة الراجيح سيل وسوسي عيي وَعُرُصَعَنِيكُما نَحُ لَقُتْ فَلُوا بِالمُشَمَّا فِيْمِينِ نُؤْرِي وَمُنْجُمُ إَجُلُالِي و رَوْ يُحس

البه مؤرالموش

مجبو راله

عبادة قالما

قلبل نتابته

عُن بَعِضُ السَّلف اذالله بعَالَ أوحَى لِلا بعَضْ الصِّدُ ازَياعًا وأين عِبَادِي عِبُوني وَالْحِيهُم وَلَيْئَنَا فُوزَيلِا واسْتَنَا فَالْهُمُ وَيُرْكُرُ وَفِي وأذكر هيم ونبطر ونسلاوا كطائرا المتماوز حدو تنطوعهم أجبدك وإنفرات عَهُمُ مَقَنَفُكَ فَا لِيرَبِّ وَمَا عِلَامَهُمْ فَالدُّرَاعُونَ الطَّلَامِ الْأَرْكَمَا بُرَاعِي الْمَاعِلَ فِيقَ عَنِيْهُ وَجِهُ نَسِلِعِ أُوبِ الشَّمْسَ يَا عِن الطَّيِّسِ الْوَكَارِ فِي الدَّا وَ إِنَّ الْمُحْتَمَّ مُ الليلاة أحنتكط الطلام وفرست الغرش ويضكت الاسوة وتخلأ كاحبيج سبيبه بضبُوا إِلَى العَرْ إِنَّهُم وافتَرْشِوُا إِلَى وْجُوْمَ لْطِيرِوْمَا جُونِي كِلا بِي وَكَلْفَوْلِ الْعَا بِي فبين صَارِحُة باك وبين مُنا وم و شَاك وبين فايم وفا عدورا لح ويساجد بعببتي مَا عِيْلُونُ مِن أَجْبِلِي وَسَهِي مَا لَيَشْنَكُونُ مِن حِبِي أَوْلَ مَا اعْطِيهِمُ لِلْأَثِ افْرَفْ مِن نُوِّيج اليفانونهم مخضب أود عبيني مما أحبقهم والما يتبه لوكات المهوات والأرفز وما الهمامن مِنْ مُوازِّهِمَ استَعْلَمُ لَهُ فَهُ وَالدَّالِثُ البَّرْبَوجِعِ لِهُمْ فَرَى مَنْ اعْبَلْنَاعِلِيمَ بَوَعِي العدامدما الداناعطيه وسي اختارد أوو دعلته السارم اذَ اللهَ بَعَا لَيُ ٱوَجَى لِيَهِ لِلْهِ كَرِيزُ كَوَ الْجَهُ وَلَا مُسْالِنِي الشَّوَفَ لِلِا فَالْبَرْبَ مَن المشتَاقِ البِكُنَّةَ لَهُ الْالْمُشَنَّا فِيزَلِيلِهِ الدِّينِ صَفِيتِهُم مِنَ الكُدُّرُ وَانْسِيتِهُمْ بِالحَدُ ووَحَرَفَت مِن فكوبه بلاحنه قًا منظرُ وزَسلا وَانِي لأَ جل مَلُوكِمُ يَهُدِي وَأَصَعَهَ عِلَ مِمَّا يَثُوراً وْعَلُوجُمَّا رلا بكي ذا ذَا إحبهُ وُالتَّهَرُولِيلَ مَا مُولِ الْحَامُ أَدْعِكُمُ لِلْسَيْرُوا لِي وَلَكِينَ دَعَوُ لَمُ لاعْرَض عبر كرونكو بالمستقيا وتربيا والم مي بكره الملاستوف للفرد فكوبهم لتضي في سما ي لمِلا بِهِي كَمَا نَفَى السَّمْسُ لا هُمَا إلاَّ رَضَ ما دَاوةِ دا يُخلُّفَ أَفَا فِلْ لِمُنَّا فِينَ مِنْ رَضُّوا في ويتمن بنوارة جبعى واغذته لنقشي كأني وحبلنا المانيم مؤضع نظري الاأمن وُ قطعَيْ مِن وَلِو بِهِ طَلِي عِنْهِ البطرونَ لَهُ أَلِي تَرْدادا و فاكل وَمِسُوفًا قال دا ووَ دَمَارَب إلى أهل يحنيك فقًا له يا دَاورُ وابت حَبل لهنّا ذفا زَفيه ارسجة عشرنفسًا هُ ربهم سنباب وفهم هول وبهم متشايخ فاقذا إلبهته فافرأ عسريف السلام وفل لمضئر الذِّرَبِحُ بِغِرْ بِكِرُ السَّمَ وَيَقِول بَهُ لا سِنَّا لُولِي عَاجَدٌ فَا نَكِي احْجَابِي وَالْصَيْفِيآك لراه ليا كافرة لفرَّ سكر و أشارع للانجسُكُونُ فا مَّا هيرُوا و و موَّ حَدِيهُ عِبْدٍ عِبْرُ اسْلُ العيون نَيْف كرُون في منطمة الله عز وجل فلما نطرُوا إليّ اوو و مفضو البسَّعَرُ وَوَا عَنْهُ فَغَالَدَ اوو وعليه السلام إنى دسول الله البيكرجينكر لاسلخ كرديا له البكم أا فتبكو الحورة والعقواآسا عصار عنى والدوا لعواً الصاده مراليا لا دم افعال

اولماية اللم

دَا وو دا في رَسُول لله الِلبَكرُ عَبِيوبِيمُ السّلَام وَ بَقُول لِمُ الإنسَالُ فِي َاجْذَا الإنسادَ أَسْعَ صَوْنَكُ وَكُلَّا مُكُرُ" فَانْكُرُ أُحْتِبا فِي وَأُصِيِّفَيًّا فِي وَأُ وَلِمَا فِي أَوْرَ لِفُوحَ وَالسَّارِعُ لِلِي صِن كُوا نَظِرُ الْهِي كُرُيْكُ كُلِسًا عُنِهُ نَظِرًا لُوا لَدُةَ السَّفْعَةُ الْفِيعَةُ أَلْعَ حَتْ ك الدُمُوع مِسْلِ خدُودِ هِيرَمْ فَتَا كَسْبِجَهُ مِهُ الْكَ سِنْحَا نَكَ خَنُ عِبْدِكَ وَبَنُوا عِبْدَكَ فِاجْ فَمَا مَا فَطُعُ فَلُو يُنَا عَنُ ذَكِلَ فِيهَا مَصَرَّمُواً عَادِينًا وَهَ لَا لَآخِ سَنِحَانُكَ سِلِحانك فَرْعَبَهِكَ وَ بنوا عِبْدِ ذَكَ فَا مَنْنُ حَلِينٌ النَّطُرُ فَهُمَا بِعِنْنَا وَبَالْنَكَ وَهَا لَا مَرْسِطَا نَكَ بِخَالْ خَنَ عَبِيدِكَ وَبَوْا عَبِيدِ لَ الْحَجْزَى عِلِي الدُّعَا، عَلَى الدُّعَا وَفَد عِلِتَ ازَ لاَ حَاجَذ لَذَا يُك ئى مِنْ المؤنَّا فاد ومِلْما لا وم الطير فوالدك والنم مِنْ لك المنه عَلِيْمًا ٥ وَقَالَ الاحْمَ لن مُفَصِّرُ و زَيْنَ طَلِبَ بِضَالَ فاعِمَا عليه مجُودِكِ وَفَاتِ الأَوْمَ مِنْطَفَة خُرُلفُنَا ٥ وَمَنْ مَنْ عَلَيْنًا بِالْمَقْتُولِ فِي عَظِيدً فِي مَنْ عَلَا لَكُلُامِ مَنْ عَوْمُسْتَعْلِ وَخُطْتُكُ ف مُنْتَفِيرِ فِي حَلَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن فُولِ هَ وَمَا لِسَلَّا اللَّهِ مَلْ السِّنَالَا عَرْفَعا لل لعظيه نَشَأَ مَكَ وَقِيلَةِ مِنْ أُولِيَّا مِكَ وَكَهُ مَّا مَا يَكُ مِلْ أَعْلِيحُسَكَ وْقَالِ - لِلاَحْرَ الْتَ هَدَيِنَ مَلُوْ مَمَا لِذَكِلَ وَفَرَعْنَمَا للاسْتَغِالَ بِذِكِ لَهُ وَاعْسَعُ كَامِقَضِهِ مَا إِيغُ شكرَ لَك وَ الله وَ لَهُ عَدُونَ مُا حِنْنَا إِمَا هِي النَّطِرُ اللَّا وَحِيهِ لَهُ وَقَ اسْتِ الأَوْلَيْفِ بِعَزَى الْعَبْرُعَلِي سَيِدِهِ إِذَا مَوْنَنَا بِالرُعَاجِلُولَ فِينَ لَمَا بِإِذَا لِفَتَدِينِهِ الطُهُات بين اطبًا في الميوات وفي كي الآخرند عول ان تفتل عدمًا وتذعم علينًا ٥ وَفَا لِسَـــــــــ الْلَحْرَ لاَحَاجَة لَنَا فِيتَ مِرْ حِلْفِكَ فَا مَنْ عَلِينًا بِالنَظِينِ الْبَاجِ لِي وَجِهِكُ وْ السيا لاخ اسًا لا مِن بَيْهِمُ أَرْتُعُبِي عَنْ المُطَارِثِلا الدانيا وأعلها وتلبي الإشنيغال بإلا غِرة وفي لسب الاخر نسئلك غام بعمتك فها وهيث لنا وتفضك ب عَلَيْنَا وَفَا سَتَ ٱلاَحْرَفَدُ عَرَفْتَ تَبَا دَكَتَ وَيَعَالِيثَ الْدُي عَيْداُ ولِيامُكُ فَامِنَلُ عَلَيْنَا باشتغال القلب بك عن كلي في فأوح الله تاول و مفال الم اوو دعلم السكام قُلْ الْصُورِ مَعَالَ مُلا مُكُرُ وَا حَبِينَكُو بِلا مَا أَجِيبَمُ فَلْمِفا وِفَ كُلُ وَا جِرْمَ لَم مَا جِبْ وَ لِيَضَارُ النَّفِيسِهِ سِيرٌ مِا فَا فِي كَالِينُف لَحِيابِ فِيماً مِلْنِي وَمِينَ كُواحِنَيْ سَطَرُ وا إِلْ مُوتَهُ وَحَكِدً لِي فَقَالِهَ عِلَهُ وَالْهُ وَعَلَيْهِ السِّلَيْمِ مَا رُبِّهِ عَالِمًا لِهِ الْهَذَامِنُكُ فَي لَهِ لِمُأْلِلُا لَظُنَّ وَالْحَفْءَ وَاللَّهُ بَيَا وَأَهْلَ وَالْحَلُوا تُدْوَمُناكَجَالِهُمُ شِيا فِا زَهْ فَإِلَّا مُنْ اللَّهُ اللّ رَضَوا لانْيَا وَأَهِ إِلهَ الْوَلِيسَةِ لِللِّي مِن دِرِكَا وَفَرْعَ مِنْهُ لِلا وَأَحْتَا وَإِنْ عِلى جميع طلق وضائدة للذا عطف عليه وا وزع نفسه وا هسف الحار فيما ببني وبيات

قراریمکان معسیاله

عملانا نظع واللق

حكاية وخيد

وَبَمْنُهُ حَنَّى نِطُوْلِياً نَطْنُرا نَمْ طِرْعِينِهِ لِلاالمُنَّى وَأُرْمِهُ وَا تَبِيْنُ لِيهُ كَلِسَاعَةُ الْوَبْهُ مِين يؤرُ وَحِبِهِ إِذْ مُرَضِّرُ صَنْدَمَا مُرَضَا لُوالِيةَ (الشيفِيغَةُ وَلا لا فَا نَعْطَشُ ادْ وَيَنهُ والْحِبُه طَعَره وَرِي فَاذَا فِعَلَتُ ذُ الْنَهِ فِي وَا وو دعيت نَفْسُهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَأَهِلِهُمَا وَ لُمُ انْحِيجَ لِأَبَهِ لإبضر من الاستغالب سيتعجلن الفرورة الااله الأمان أميته لاند موضع نظري من حسلقى لار كيفرو لا أركينر اللورائية ما داو ودو فرداب نفسه وخارت وَعَسَّمُسَّتُ اعْضَا وهُ واعْلَعَ فَلَمُهُ إِذِ السِمَعِ بِذَ رَجِهِ إِمَا هِي مِمَلًا بِحَ وَالْكِرَعَا وَابْ وَبَهْ كِي يَنِ وَا دَخُو فَا وَعَبِا دُنَّ وَعِزْتُ وَحَبِّلًا يَا وَاوُو ﴿ فَفَرْنُهُ لِيمُ الْفِرة وس ولاستفرص و ين النطر المنظر المنارة و والرمير و 1 احداد داو ود عَلِيْهِ أَلْسَكُمْ وَلِأَصَادِي لِللَّهِ عَلِينَ الْمُعَالِينَ مِنْ أَمْ وَاذِ الْحِبْرِينَ عَلِيا ورَفْعَنَ الْحِبَارِ فِيمَا بَيْنَيَ وَلِيبَكُمُ حَسَى مَنْظُرُهِ إِلَيْ بَعَيْنِ لَا كَبْكُرُ وَمَا ضَرَحَ مَا ذَوُ بِينَ عَسْهُمُ الدُينَا إذِ السَّبطِينُ وَبَيْهُمُ وَمَا ضَرَحَ مُسِحَظَةُ الْمَانَّى إذَا العَسْمُ دَمَّنَا بِي ٥ وَمُدْا أَ واؤوه عليه السكلام امضا السه معتاليا وتجاليه فأعثرانك خنبني فالكت كحنا فالمجا خباالانيام ولبهكا فانتحب وتبئ لأبطينغادية فليه باداوودع المحسببي مخاصة وضالط اعلاله بنا فحالط فأوة بنك فعت مدنيدوكا تفتكده بنك إرجاله وأكما كماأ الذي وافو يحتبني فنمسك بعواكما أشكل عليك فغ يدثية خفا بطان ستياسدك وَتَقْوَعَكِنَ وَالْحُرْفَا بِرِكَ وَوَ لِيهِكُ اعْطِيكَ مِنْعَيَا وَيَشَا لِيَى وَانْعِبِنَكَ عِلَالِدَثْرَا بِ المع خطف على عَسَى إلى المهت عبرا الإعبرا فرَعَ ومُت مُطلبته وَإِدَا وَنَدَ الْفَاسْمُهُ مِين م إلى والله كاعين في ه عنى ها ذَاكتُ هَ الله مُزعِنه المرَّالة والوَّحَتْ لَدُ عَنْ اللَّه واستحرا إمني فلبك فالخفر تَسلط مفنير الله كالطبن عبراك مفيسه مطرسلا معالها الأؤ كائه اليسفي أصفنا لاشيا إليوة سنطرشها علك وكانضا وعكك فسكول منخينيًا وكابذيع بذبضيك وَلَمْ حَدِّدُ لَمُعْرِ فِي حَدًا ولكُسَرُ لِمَا يُعَالِدُهُ وتَحْفِظ لَبَتِ مَنَ الزِّيدِ وَالْعَطْلُ وكالحَدُلارِيا وَيَ حَمَّا عُمَاعٍ بِوَاسَرَا مِنَ الدِّرِيِّيةِ وَبَرَا حُرَمِ حِسْ لِغَيْ سَبِ فَلْفَظِرُ وَعَسْفِكُمْ واراد كالم عندى الج لحضوا ماكا عَن رأت ولاا ذن سجت وتحضرع فالمدر صعبى بترعبك وابطر يلابيص فلبك والسطريعينك النهدة واسلالا ألذ يرجب علوته وري فأمرجونا ومحت بانعاع ثواجيفة فافي حلفت استرتية ومحكارا تاافخ ثوانيا لَعِيْمٍ وَخَارَةٍ طَا مَنْ لِلْجِرِيَّةِ وَالنَّسْوَيفِ نُوا صَعِلْمَ فَهِا، وَلاَسْفِ ولا عِلْ المربدي ٥ فلوسم أعال حكتبي منزلة المربدين كافؤا لمفرا آفرا عميثون عليه باداواود المخرج

شُرِيدِ من يَسَكِّم في مؤفيه اسْسَنْفَدُ مُا فَا كَسَلْنَا عِنْدِي حَبِقِيدٌ اوْمَن كَلَمْ يُحْقِيدُا لَا مِكُونَ عليهُ وَحَسَّمَهُ وَيَّا فَهُ لِلَّالْحَلُومِينَ مَا دَا و وَمُعَسَّكُ بِكَلِّي وَخَذِينِ بَعْشِكَ لَنَفْسِكُ وَلَا يؤْنِينَ لصنعَفَىٰ خَلِيْقِ مَا بَالْأَلَا لا فِي لِهِ إِنْ بِيَالُوا النَّهُواتُ وَانَّهَ الْعَفْرِ كُلُونَ مَنْا جَا فِي وَالْمِنَا عفوُ بَدَا لَهُ فَي إعنِ رَخِيْر مِقْضِع السَّاول ا ذَيْمًا بقيل لَهُمَ إِنَّا يَجْرِعِفُولُمْ عِنْهُ فَأَيْرَهُ أَنْصُ المنياة من بناة مرا عنه عن عاداوه والمنتا بين بديك عالم قدا المرافعة الدنيا خذبَ نَسْبَعُ وعُن حِينَ اوليْ فَقَاعَ الطِرِيْوَيَهَا عِبًا وِي المِرْهِ بِن استَعْنَ عُرَبُرُك المنهوّات ٥ بادْمًا زالصَوَ مِوَا بِالنَّوَالْجَرْ بِهُ لِللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُمَّالِمَ ب للإيمتيا داه نفسك امنهم الشهوات انطال كمياوتزي ليجك بكني يبنك مرفوعه اغا إداية مُرّارًا والله المعقور كلِّي شُواجِل أسناني بع عليك والح الصبل علك وأنت محسك ملك وي وأوح الله نغب أيالة الوود علبته السلام ياداون وتوسيكم المربوه ومعنى حقيدا منطان المم أوسطة بهم وسولية إليزك متعاصبهم لما تؤاسوقا لاكت وتغطفت أوضاله برجستين إذاؤوه عذماداة بينية المرمز بكقيظ اراؤني فالعلبة يظيارة او وواحوَجَ مُراجِونَ العَهْدَالِي إذِ السَّنَعَنَى عَيْمِ وَالْتَحْمُ مَا الْوَنْ بَعَبْدِي إِذَا الْ يَّةُ وَأَجْلِمَا رِوُنُعِبِهِ إِذَا وَجَعَ لِلْ لِعَنْنِ الاَنْجَارُونَطُنَّ بِرَعً مَا تَعْضِيهِ لِعِيَّ بَنا بِ لطبة وَالسُّوق وَا لَانس وَا مَا خِفْنِومِعنَاهَا فِنكَسِمْ بَمَا سَبُوُّك

بَيْانِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ومَعِ نَاهَاهِ اللهِ عَجَبُكُ

اعلم النَّ سَمُوا هِ المُرْانِينَ مَا هِ المُرْانِينَ مَا هِ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَا اللهُ الل

معالم المراجعة المراجعة

الزن<sup>ين ا</sup>غجره والعرشق عجره

المرادة عالم المرادة على المرادة المر

اللهُ عَلِينُه وَ سِلِ انهُ فَا ذَا إِذَا احتِ اللَّهُ لَغَالِ عَيْمٌ ٱلْوَتَضِيرُهُ فَهَ نِهِ وَ الذَّا بِيمِ الذَ بِنِيكُنَ لاَ ذَبْ لَهُ اللَّهُ سَكِّلَ لَ الله مُنطِ لِلنَّوَا بِينِ وَمَعَمَا مُا انَّهَ ا إِذَا أَحَدُمُ كَا مُعَكِّمُهُ فَا لِلْهِ سَ فَلَح نَضَنُ الذيونُ الماصِيدة وإز كَرَات كَا كَامِيدُهُ الكَاصِيْدَ الإشكارة فَكِره اسْتَرَطَ اللهُ مِنَا لِي كُلِّبَذِ عِنْ فُرْاللهُ وُرْب مِنَالت فِي اللّهُ مُلْتِحُون الله فَاسِعِهِ جببكم المتروتغ في أذنو بكروة است وسؤل الله صلى الله باسه وسيران الله تفالي بعطل الدائدا من جل ومن جب والمعقط الاعدا ذا لا من جد وق كرص كي الله عليه وتم مَنْ بِوَا ضَمَّ بِلِيهُ رَفُّ لَهُ اللَّهِ وَمَنْ مَكُمْ وَصَغُد اللَّهَ وَمَنْ أَكُرْ ذَرِ الله أَحْرُهُ الله فَا لِي فِي أَت صِينَاسَ عَبْدُونَ مَا فَالْسَلَامِ اللَّهُ عَرْ وَجُلِّ لِالْمِالْ الْعَنْ اللَّهُ عَرْ وَجُلِّ لِالْمِرَال الْعَنْ الم بنتغرب ألما مالنوا فاحت إجبه فاذا أحبنه كناته فهالدز يسهرب ونجره الذي ينشاره الجدب ه وقالسة يزمان أنه الدينا إليهيد بمحق بداخ مِنجُه إذا ويول اعلما شِيتُ فَقَدْعَ فَرْنُ لَدُوكُما ورد من الفاط للحركة ف المجامة المعالمة ومن وكرنا المامة العبرية بقال عدمة المعالمة الم ا وَالْمَهِدُ فِي وَمِيعُ اللِّبِمَا وَعَهَا إِنَّ عَنِ مِيلِ الشَّفِيلِ الشَّى لِلوَافِي وَالْعَيْدُ عَا وَهُ عَلَى للسَّا العَالِيالْمُ مِنْظُ وَفَهُ بَيْنَا ازًا لَاحِتَنا دَمُوا فِنَ امَيْنًا وَازَاجًا لَوَالإِحْمَا وَمَا وَهُ بِإِركَ بالبَبْرُونَ نَقْ بِالبَصِيْنَ وَالحِدِ بَعِبْعَ كُلُواْ جِدِينَهُمَّا للّهِ خِفَر بالبَيْرُ إِمَا عِلْ هَدَ فَا لِي العبرفا يمكون ويجول هبذا المعتى أشلة بلالإساع كلفا اؤا أطلف على المتوفقا أرفيط ينرائه معكا أبلم منطلهن عليهما معنى وإحداصة حسنى اذا لاتم الموجود البريعوا عسر المُسْرَا النَّيْرَا كُمَّ لا بشَرْ لِنَا لِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْجِدِ الرِّعَالِمَا سِوْرَالِهِ فَعَالَ فوجوده د مستنفأ دين وبخود القديق لي فالوبود المايع لابيون ندسًا ويًا بلوجود المدنوع واغًا الاسْيَوَّا. فِيهُ إِنْكِهُ فَا لاتم مُطِّيرِه وَاشْرُوالَ العَرْسُ وَالْبَسِّرُ لِيهُ البِّم طلب بَ الدّمة عليليك وعقيقة مكشابد فيمك بزعيرا سخفاف احدها لازيج لنبد اصلا واستطيية ه حِدَهُ هَا حسنالًا ومِزَا لا حَرْوَ اللهِ كَرُ لاَنا استرا الوجود لله لغال وَ خُلِدٌ لدوَ هَدُا ك المبَّاع أد في مّا برا لا شَامِي أَطِيرُ كَالْعِلْمُ وَالدَّدَادُ وَوَالْقَارُونَ وَعَيْرَ عَلَى كَالَ لا يشبِه فنبع العَابِلُ المَلُوا فِي وَوَاصِنْعِ اللَّفُ بِمَا أَعَادَ ضَعَ هَيْنِ الْأَسَاجِ أَوْلَا لِلْكُوْفَازَ السِّلَقَ استبؤالعينول والأفقام مالخا لوفكان استعالهائية بخاك لي عاينا لاحتذادة والمنتؤدة المفل والمحبدة وصعادليناه عبادة تزمر العفي للمفهم موافؤ وقيا لِمُا سَيْتُورِيْكِ لَغَيْنَ أَعِنْ مَيْنَا مَا يُوا فَعَهَا وَلَيْسَنَعِيهِ مِلْسَكِهِ كَا لاَ فَيسسَّلِه بنبل

وَهُذَا عَالِهُ إِنَّهُ مِتَّالًا وَإِنْ كُلُّ كَالِ وَجَالِ وَلَهُ أَنْ وَحَلَّا لِهُ كِلِّ لِكُوا لَا لَهُمَ فَعُ وَ عاص وَعاصل وَاسِل حَصْلُول الدَّاوَاز لا وكانيفه وخده و وكر والدفاح له النَّارْ نَطْرُ مَن حِبْ الدُيمَرُ مِا يَظِرُه لِللا ذَا لَهُ وَالْمَا وَالْمَا لِهِ فَنَطُ وَلِدِيثِ الرَّجُود الأَوْا لَهُ ١ وَالْعَنَا لِهُ وَلِذَلِكَ فَالسِّبِ النَّيْمُ أَبُّولُ سِعَبِ المِّيلَى رَجُّوا بِعَمْا فَرْ يَعْلَمُ مُلِّكُم لى لحق عبده فرفاته ليترخب في مفسك والعلايف مدع عض الأكوك والد ليستا الوجود عيره هِيَ لا يَجِبًّا لِلاَنفُسْلُهُ وَا تَضَالِنُفُسُمُ وَنَشَا بِينْ فِنْفُسُهُ فَلَاجُوا وَحَبِلُهُ ذَا نَهِ و تَوَابِعِ ذَا نَهُ بِن حَيْثُ عُوْمُ مُعَالَمَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حسد لعناده ففومتا ولير حزمعناه سلاسف الحاب عَرِ قَالُم حَتَ عِمَا وُ بِعَالُ وَعَلِي تَعْيَدُ مِنَا الْفُرْبِ وَالِا وَكُنِهِ وُلُدُمِ فَيُ ولأزل شابلي أجدُ أزَيابهما أصنف للالأرادة الأزكية الخاصف بمحرهذا العبيد مِن سلُوكَ طِ وَالْغَرْبُ وَا ذُهِ الْصَيْفَ لِلاصْلِهِ الدِي يَحِيفُلِكَ ابِنَ وَلَيْعَبُنُ فِهُومًا ورَحَدْثُ عِدُوتُ السِّبِ الْمُفْتِفِي لَهُ يَمَّا فَالسِّسِينَ عَالِي وَهُزَال يَتَوَرَّبُ لِلْهِ الْوَافِل حتى الجَدْفيرُ فَ بغرابه بالموَّا فِل سَسَبًا لصَفاً بأطينه وَارْحَنَّا عِلْجَابِ مُن فلْبه ورَحموله في دَجَهُ العُرْب مِن ج عزَ وَجَلَ وكاذَ بنُ مَعْل سَنَّوَ لِي وَلطفه به فَهُومِ عَن جِهُ وَلا يَهُمُ عَمَا الاعبَّال وَعَوَ إِن الملائ فريعير عبده من فيده وياؤله بع ظرونة في حضود لساطيه لمبرا علا البيد اما لينضره بعويه اوليسترج عمشا فكرنها وليستنشيره في رايه اولهاي اسماطحا وَسُرَابِهِ فَيْفَال أَذَا لِلْلُ حَجْدُو بِكُورُمِعْنَا أَمْ مِيْلِدَالِمَةِ لَمَا فِيْهِ مِنْ الْمُعنَى الْوافق الْفَلْأَيْمِ لهُ وَمَدَّ بِعِسَرِبِعَهُمَّا وَلَا عِينُهُ مِنَ الدُّخِ لِ عِدِيهِ لا للاسْفَاعِ بِدِوَا لإِسْتَخَادِ وَكُوكُون العبَدين تعييب موصوفًا مِزَا لأَصْلَكُ قَا أَرْصِينَة وَالمَصْالَ الحَيْرَة وَكُلُمُ الْكُلِينَ الْهُوَ وَ يَبَّا مِنْ حَضَرَهُ اللَّهُ وَالرِّ الحَظِمِ مَرَّانِهِ مَعَ الْاللَّالَ لَا عَرَّضِ لِهِ وَاصْلاً وَا وَل ببندة ببنيدالجأب ليغًا لرقَدًا حَرَهُ والْمِااهَسَبُ مِنْ كَلْحَسُالِ الْحَدِيرَ مَا اللَّهُ فَعَ لُعْ نغاله فَدَنَوَ صَلِ وَجَبَ نَعَسُهُ إِلَيْ لِللَّكَ عَبْ الصَّدَةُ الْيِلاحِيْدِ الْمَاحِيَ وَالْمَا ثَيْ الْم الاُه ل وَا غِل بِصَعِمْشِيلِه بِالمعنى الرائي لِسُرِط انَ ﴾ ليسبق سِلًا مهمكُ وَ ﴿ ل مَعْرِكُ لِم عَمِلُ عُدُدُ القُرْبُ فارْدَ طَلِبَيبِ عَوْ الفَرْسِيمِ أَلْسِ بِعَا لَ وَالْفِرْبِ مِنْ اللهِ تَعَالِعُوْ السَّعِدُ منصفأ يذابكا بمؤالسباع والشياطيروالمخلق بمكادم الاخلاق الن ها الأخلاف الإلهيمة ففوقؤب بالصفعة لإبالمكاد ومناله بكل فإنيا فضادط بئا فعد تشبرفه بمانطن لقبذاا فالفراس لماغده فقدا تغيروصف العبكه والرئه حمينكا اوصارفزينا عجدا ولوجل

لغفا الحتب من الع

شال كيتن الا

معف العرب والسعد الالد

مقاد الوّرك ال

بِحَن وَهُو عُالِكُ فَعُ إِللَّهِ بِغَالَى إِذِ النَّغِيرِ عِلْمَهُ مُعَالَ مَل لَا مِزْ الدِّي الْحُونَ الجَالَ وَالحِيْلُ ل عا مَا كَا نَعْلِمُهُ لِينَ أَوْلِهِ الْأَوْالِ وَلا سِنْكَ عَنْهِ هِذَا الإيمَنَّالِ القرُّبِ بَينَ الأَسْفَا فَانَ المُنْصَيِّنَ فَرَبِيقًا رَبَانِ مِنْ هِيَ إِجْمَعُا وِفَرَ كُوْ ذَاحُدُ هِمَا ثَا يَمَا فِينَ إِنَ الأَخْفِيطُ العنوب بنَعَدَو أحد هُامِن عراف برع إلا الإخ بل الدراب في الصفات أيضًا لا لذ فإذُ المنظميذُ بطلْ الغزُسِينَ وَرَجَهِ استَما دُمنِ كَالِالْعِلْمِ وَهَمَالِهِ وَالاستَمَا دُوَافَقِ يُهُ مُتَالِ عَلِم عَرِيخُولَ بِالرَّاوِلُ لِلا وَرَجُونِ عَلِيمِهِ وَ السَّلِيمُ عَلَى مُرْسَدُ مُ مِحْسَدِم لَ بلا بفاع العلم فلكا مُمَّا لرَحَايِنًا فِي النَعْمُ والدِّينَ فِي إِلا مِنْهَا وَ مُ اللَّهُ عَزَمًا إِنَّ اللَّهُ مِعْدَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُدِّرِينَ وَرَجَابُ الْعَزْرِفَكُمْ صَارَا كُلُ مِنْ وأنم عبيلًا واحاطَنَهُ لِحِفًا يُو الأمورة البَّب فوَّة في فقر السَّبَطا دو فع السَّهوات وأطفونزا هتة غنالهة ابل صادا وتبين ورئبة اليجال ومنتهج اليجال بنيونغال وفزب كل والعدمين الله بعت ودكم المدمنت وقد بقير والمتعلمين الفرتين الاستدادة وعلى تساؤانه ومخ يُجاورندود للنفخ خوالله نفال عالدوك فلاكانه نهايه وسارك العيدية دركا النَّهَالْ سَنَّا وَ وَكَا بَشِينَى إِلَّا إِلْيُ جِرْعَتْ رُود وَالإصطرح كَدالية المشاؤاة مُرْدَرُجا تالفرب سَفًا وَتَ نَفَا وِنَّا لَا يَهُ لَهُ أَنْهَا لأَجْلِ النَّفَا الرَّبِيهِ مَنْ ذَلِنَ السَّال فاذْ أعبُدُ الله نغا باللعبَّدْ نَعْتِ رَسِّهِ مِنْ نَعْنِسْ ، بَدُ فُعِ الشُّو ايْلِ وَالْعَا إِي مُعْدُ وَقِطْهِ مِ الطِّنَهِ مِنْ لَا وَأَ الدُّيَاودَ فَعُ الْحِيَابِ مُن عَلَيهِ حَيَّى يُشَاهِدِهُ كَانَهُ مَرَاهُ بِقَلْيهِ وَامَا عُهُ العبديلةِ بِعَاكِ لفوم يسلمه فيلا وَرَن عَمْ الكِيلِ الدِني عو مفيلس عَهُ وَاقِدُ فلا حَرَمُ مِبسُناً وَسِلا مَا فَا تَهُ وَاجْدَادَ دَكَ مِنْهُ شَيًّا مُلِدَ بِهِ وَالسُّووْوِلِهِجَةَ لَقِيدًا المُعْنَى عُالِيْلِ لِسُنُعَالِ فَ فلت فينة الله المعرد أمن المدرق نعرف العبدالله جبيبا سدق في السي المبيئة لعليه مغيلا منة وفد فكالسب منول مله عليه وسكم إذا أخب الله عبدا البكاء فَارِهُ أَحَبُّهُ الحِيا مِبَالِعَ افْنَنَا ۚ فِيْلِ وَمَا أَفْنَا وَ وَالْلَهُ سِرْلَ لَهُ أَلِمُ وَكُمَا لا فعكم مَهْ عِهْ الله تَعَالِللْعَدِ إِنْ يُوْحِيْنُهُ مِنْ عَبْرِهِ وَكُولِ لِلْبَيْهُ وَ يَبْرَغِرُهُ وَأَنْهِ الْحِيبِ الْوَالْكِيْنَ عبرًا على ونواغ النفسر حسن ذكره ون العلسي علم ما استكرم ا لا لشف الم وز حمد فقال الداعر على الله من أن تسعيلني عَرْ نفسته بالما وَيْدُ الْجِرْ الْمَا اللَّهُ عَدَّا اللَّهُ وَفَا رُصَدُ الْجِنْدَا وَالْدَيْ فِي اصطفاهُ وَفَالَ لعَمْ الْعُلَا الْهُ الْوَالْمُ الْمُنْ خَلِمْ وُوالْمَيْ مُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ الْمُلَّا الْمُ اللَّهُ مُ المرمد يؤسناه وفلطولعنا بشي مترالحبة فغاكه بالمحال التلاك محبوب يبؤا وفائزتُ

المع تجرد

عليه إياه في لد لا قال في المنطب المنطب المنطبة المنفرة المنطبة عبداً حسنى ببلوه و قدى لرسول الله عليه والله وقد في لرسول الله عليه والمنظمة والمنطبة المنطبة المنطبة

الْمُعَدِّدَةُ عِلَى الْمُعَالِقَ عَلَى الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

ا على الرَّالْحَمَدُ بَرِعَيْهِ كَالْ حَدُومُا اسْهَالِدُورِي مَّا أَءْ لِلْعَرَالِ يَنْبُغُلُ مِنْ يَتْ نَرُ الايْسَان يَسْلِيسُ لِلسِّيطَان وَخُواع المَفْرِيمُ الْأَعْتَ تَحْبُهُ اللهُ مُعَالَيْكُما مُعَنَّعً بالعكامات ويركياليكا بالراجين والأوكذ والحبت فيولا طبتها أصكاكما أربت وأدعه ليؤاكما ب وَكُمَّادَ مَا مَطْهَرِ كِلِ الْفَكْبُ وَاللِّسَانَ وَلِلْوَارِحْ وَمَثَلَ لِللَّمَا الأَوَّادِ الفَاسِيَدَ مَعَ كَل الفَلْبُ ف وَ الْمُوارِيعِ مَا لَطَهْ وَ لَا لَهُ الدُّخَادِ عَلَى أَنَّا رُودٍ لَا لَهُ النَّمَارُ كِي الأَخَارِ وَهِي كَنِّيمُ فَ فهُ حِدِلْقَا لَهُ مَطِهِ رِيقِ الْحَدُّغُ وَالْمُسُاهُ فَ الْهِ وَالِهِ السَّلَامِ فَلَا سِيْسَو دا وَلِيلِ فَالْمَصِودُ ايَة وَ إِبِ مُسَاهَدَ تَدُولِهَا و واذِ اعْلِمُوانُدُ لَا وصُولًا لِإِمالاً وَتُحَالُ مِنَ الدُّ نَبا وَمُعَادُقُهَا بِالمُ في لمبغجانَ بِج ذَحِبٌ للوَت عِرْمَا دَمِيْهُ مَا زَا لِحِدَ ﴾ شِكُل يكيدِ السفَرَعَ وَطِيْهِ الدستَعرَعِيُوجِ لِينِعَومِيشًا عَكْمُ وَالمُوتَ مِقِمَاحِ اللَّقَاءُ وَهِ سِاللَّهُ لِإِلَّالْمُنَّا هَدُةً وَالْتِ صَلَّى اللَّه علينه وسَلَمْ مَنْ أَحَبُ لَهَا اللّهِ أَحَبِ مِنْ اللّهِ لَعَلَيْهُ مِنْ أَحَدُ سَعَةً وَمِنْ الله عند عيد المؤت حسبب أما على فا ففي لا الطم من نديم وفالعص السلف من صلة احب إلى اللهَ نَعَالِهِ ازَ سِوَنَ لِهُ العُدُّ بَعِدِ حْبُ تَعَاللهُ مِنْ كُرُّةٍ السِيمُّ و تُقدمُ حب الله معال على السِيمُ وقد سرط الله سجا المحقيقة العيدق المالفتراني سيبلاله والالانا عياسة المجال العَثْلَ فِي سَبِيلِ وَحَلَمَالِنَعَ دَهُ فَا زَاهَ لِجِهِ لِيْنِ فِيَا يَوْنَ لِفِ سَبِيدِ صَغَا وَى لَيْهَالُونَ نيغ سبيدا مله فيمنكون وَ مَفِينكون و مِن في وَصِيبَهُ إلى كمرلعي بيض اللهُ اللهُ التي تقييل وعوم فع المدمري والإطار حديق وعم معتمد وجي ال مخط والملية

علوية عجب العبدلله

خطائحة

حتِ الموت

كرا هناللور

وَصَهَمْ إِنْ لُوحٌ عَا يِساحَمَا لَيَهْ لِمُونَ وَمُومِ دَرَلَتِكَ وَإِنْ صَيْحَتُ وَصِيلِتُمْ لُرجَ عَا يب الغض الله مز الموت ولل ليزه ويروى الماسخ النسجد النظيا وفاص ولحدي أَ فِي انْ عَبِدُ إِللَّهِ اللَّهِ أَنَّ وَمِ الْحِدِ آلَا نَدْعُوا اللَّهِ نَعَالَى خَلُوانِ فِي الْحِيمُ فَدْعَا عَبِهُ اللهَ الْنَ يَحِيرُ فِضَا لَرَبِّ الحَاصَرِ عَلَمَكُ اذَا لِفِيتَ الْعَدُونَكُمُّ فَلْفِي دُخِكٌ شَيرِمِرًّا باسه نتم بداحير د ه لعنا لد فيقا تلي لم ما خذني وَجدَع الغي وَالذي وسف يطني فَلِهُ الصِّيْلُ عَرًّا وَلَتَ يَا عَبُدا الله مَنْ جُدعَ النك وَاذ نكُ وَ قُل فِيكَ وَيَدْ وَسُولُك معقول صَدَق لَ سَحْدُ وَلُكُتُ مُ ذُكِّيتُهُ آخِوا لَمَّ وَوَا إِنَا فَعُهُ وَاذْ مَهُ لَعَكَفَاتَ فَيَطّ فالسيجيد البالمسبب المؤاان الله بيرفت كاابر أواد وفركاذ المؤري وبشراط يغولان لا بحرة المون اللهمرية لاذ الليد على كاخال لا يك لقاحت بيد دوة ك البويطي لبغض الزيادا يجب الموئ وكأنه نؤفف فقال لؤكمة صاوقا وتحديد بكرناه وَسَكَى فُولُهُ تَعَا إِنْ صَمَنُوا المُونَ إِنْ كَشَيْرِهَا مِ فَيْنِ فَقَا لِــــــــ الرُجُلِفَعَرُ وَالْ البني صَلَامَة عَلَيْهُ وَسَلَمَ لا يَتَمَنَّ بَرُ احَدَامُ الْوَتَ فَقَالَ ايْنَا فَا لَهُ لِصِزْرُ لَهِ فَا الرصَي لغُفْلُ الله لَعَالَىٰ هُ أَنْفُلُ مِنْ طُلِوالْمِوْادِينَهُ فَالْمُسْسِ مِنْ لَا يَجِالُونَ هُ الله المرابعة والمرابعة الموت كرا هذا الموت فَرْسَى إِنْ إِلَيْ إِلَا مُنْ وَالنَّاسِفَ عِيلُو إِنَّ الإَمْلُ وَاللَّالُو الْوَلْدُ وَهَمَّ النَّا فِي كال صِّ السَّانِكَا لَى لا للبِّ الكامِل هوالذي ليَّتْ تَعْرُونَ كَالْقُلْدُ وَ مِنْ لا يَعْدُانَ مِنْ نَاه لِعُنْ مَعَ حِدِ الْمُعَالَ وَالْوَلَدُ شَايِرَةً مِنْ حُرِ اللَّهِ لَخَا لَصِعْبَفَةً فَاذَ الْمَا سَمُنْفَا و لَوْ تَ لَيْ لَطِبْ وَمَهُ لِ عَلَى اللَّفَا وُنْ مَا دُويُ إِنَا بِأَصِلُ مُؤِينَا إِنَّ عِنْهُمْ ابْنَ رُسِعَةً مْ عُمِرْمُسْ الأروج اخته فاحلة من سَالِم مؤكاه عَا نَبْعَتُهُ وُ مِينُ فِي ذَالَا وَهُ لُوا نَكِي عَنْبُلُهُ يُرْعَفَّ بِل فُرُ لِينْ يُحَوِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِيا لَا وَلَيْ لَا عَلَمُ اللَّهُ خَرَيْعٌ فَكَا ذَفَق له اسْرَعْلِيم ين فيله فَا لوا وَهِمَا وهِ أَخِيبُك وَمُومُوكَ لَا فَقَالُ مَهْدَ رَسُول اللهُ صَلَ الله تعلمه وَسُمُ مِنُولَ مَنْ آدا دُازَ مَيْطِرُ لِلا وَجل خَب (مدّ كل ملَّه فلينظ لِلا سَالِم فف رَّ أَيُولُ الم المرمَن لا برمَن لا بيت السكل وليد بينه و في عزه ولا حرم يول بغيره معاراً لله عِيدًا لعَبُدُ ومِ عليهَ عِلْ فَرْرِجِهِ وَ عَدَا بِمِ هِزَا قِ الدُّنْيَا عِيدِ المُونَ عِلَى فَرْجِبِهِ لَهُمَّا وَأَنَّمُمَا الْسَيْرَ لِلْكُوا لِمَا فِي لِلْكُوا لِمَا وَالْكُولُ الْعَبِدُوا بَدُّا، مُضًّا مِ الْحِبَةُ وَلِيسِ مُعَنِى المُوتَ وَاغِا كِمِنْ صَلَّهُ فَبَكِرًا لِيسْتَعُودُ لِلْقِاءِ فَذَلِكُ لا يُدْلِ بط صنعف اطبة وَمَوْ كَاعِدِ الدِني وَه بكذ المرِّ بقِرُومِ حسب بدر عليه وأحبّ أن بَيا مُوْ

فَدُو مِهُ سَاعَة لَيهَ لَهُ وَادَدُهُ وَ يَعِدِلُهُ السَّمَا بَهُ فِيلُفَا هِ مَمَا لِهُوا هُ فَا وَعُالْقَابُ عن السَّوا عَلَيْ فَيْ الطَّهُ عَنِ العَالِمُ لَوَ السَّنِعُ الْوَاهِبَهُ عِيمُا السَّبِ لَهُ عَلَيْ لَالِحَالَ وَعَدَّمَهُ اللَّهُ وَيَعْلِي العَمْلُ وَاسَسِعُوا وَالْحَمَّيُوا السَّعَدُ اوَ مَنْ الرَّوِي مُنَّا اللَّهِ المُوارَّعِينَ العَرَامِ وَاللَّهِ المَّالِمُ اللَّهِ المَّوَالِمُ المَّا عَمُوا اللَّهِ عَلَيْهُ المَّالِمُ المَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُوالِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم

اربد و صاله و يرسر هجري و فاتران ما أربد كما يريد كله و من و الدور الما الله و يربد و الما المربط الما الله و المستركة و المستورة و المستركة و المستركة المحافظة المستركة و المستركة المستركة و المستركة المستركة و المستركة و المستركة المستركة المستركة و المستركة المستركة المستركة المستركة و المستركة و المستركة المستركة المستركة و المستركة و

· يَعْصَدُ اللهُ أَهُ وَاسْتَ نَظِهُ حَدِهُ مِنْ الْعَسْصَ يَ الْعُوالِهُ مِعْ . . يَوْكَانُ مِلْ مِرْادِ قَالا كُلْعَتْهُ ، أَنَّ الْحِبْتِيلِي يُدْمِطُ مِعْ .

وَالْوَلْ مَا اَهُوكِهَا فَهُ هُو سِنُهُ وَادَفَى عَهَا مِنْ عَيْ وَادْ سَخَطَتُ لَفُسُوهُ . وَمَا لَكُ مَا سَرَ عَيْ وَادْ سَخَطَتُ لَفُسُوهُ . وَمَا لِكُ وَلَا مَنْ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ وَقَالَ لَكُ مَا مَرِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا هُوَ مَعْ خَمَا عَلَى لا تَحْجَدُ لِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا وَكُومُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا وَكُومُ اللّهُ وَلا وَكُومُ اللّهُ وَلا وَكُومُ اللّهُ وَلا وَكُومُ اللّهُ وَلا وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُومُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الحكامة بين موكوف و ذلني

علامة الحب

عبة اللم

عللمة والد

فلت والعصار على يضاف الم الحيمة و في \_ اندُ بضادُ كالمُهَا وُلا يُضَا ا صلحًا نُحْرَمِلُ انسَا لَجِب نعسَدُ وَعَوْمَ بِضِ وَجِهِ لِحِيدُ وَهِ فَا كَلِمَا مِيْرُهُ مَرَا لَولِيْ بانه بضِرُهُ وَكَابِدُ ل ذَ اللَّهُ عَلَى عَدُوجِهِ لنَعَنْه وَكِنَ المعرِّفَة فَذَ نَصَعُف وَالسَّيقوفَة مَرْ تَعْلَدُ يَنِيْجُرُ عَنْ لِعِبًا مِنْ عَلِي الْحِنُوبِ وَيَوْلِثُ عَلِيْهِ مَا وَقِهِ الْاَحْيَا وَكَالَ بِعِيْ بورسۇل الله صَرًا لله عليه وسَمْ يَ جَلُ فَلَيل فَعِرهُ فَيْ مَعْصَدُ وَيَ حَمْ الْدَانَ النيج بومًا يذر أ ملحنهُ رُجل و ف ل ما المرا مُمَّا بون به رَسول الله صلى الله عليه سَمْ فَقَالَ مِنْ مَنْ اللَّهِ وَسَلْمَ لا للمَنْ وَاللَّهِ اللهُ وَرُسُولُهُ ٥ ا فَالْبِ لِعَضِ اللَّهِ إِذِهِ إِذَا كَاذًا لا كَانِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فايًّا وَخَلَسُوبُوا الفَّكِ أَحَبُهُ اللَّهِ المُبَالِعُ وزَلْ المعَّاجِ وَكِالسَّلِمُسْلِ وَعَوَى الطَّبَهُ خِطَرَوَ لِذِ لَكَ فَالِ الْعُضْيِّلِ إِذَا فِيَكُ لَكَ احْدَ اللَّهَ فَا شَكْتُ فَائِذَ الْ قَلْتُ كَا كُوْرُ نُدُوان ولُتُ تعنَى فالبَرِيَّ مَكُنَ وَمَ مَنْ لَطِينَ فَاحَدُواللَّفَ وَلَقَدُمُ لِنَعَمَ لِعَلَمُ اللَّهِ التيبيم أعلى منعنيم اعلاللعرفة والهنة وكافي حبقتم عمراب أشد من عزابي فرادعي المُعْرَفَةُ وَ الْمِينَةُ ۚ وَمَهُ أَنْ يَكُوذَ مُسْتِهِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالِيهُ الْفِيرَعَنْهُ لِمينَا لَهُ وَلَا غِلُو عُمُّهُ عَلَيْهُ لَقُنُ آحِرَ سُنِيًا أَكُرُ مِنْ جُرِهِ وَوَدَكُمَا سَعِلْيَ بِمِ فَلَامُنَةَ حِنْ الله فعالى جنْ كره وص القرا فالمرنى هو كلامه وحب وسول المدصل إلد عليه وسلم ومن كلما بناليد فإن مرَّ بلب ايسًا أنَّا بلب كلب كليت كينه فالحبدُ إذا قوَّت مفرَّت مِنَ الْحِبُوب لما عَلَما يَحْتُفُ بالحيؤب وتحيط به وَسُفِلَي مِاسْتِهَا مِهِ وَذَ لِلُ لِيَرِسُر كَدَيْدُ لَلِهُ فَا ذَمُن احْدِرُسُول الحؤب لأنه وسوله وكالمه لاين كارمه ليرنجا وزحمالينه وبإهوا والماكالحباب ومَن عَلَب حب الله نعَالِي عِلْ فَلِيْم أحب جميع مَا خُلُوالله ﴿ يَهُمْ خَالَعَهُ وَكِيفَ الإيمِالُوْلَ ن والرسول وعدا ووالصاطين وقدة كرا يقو تعذاليا كابرا لاح ةوالصمة ى وُلِمُ لِلِّتَ وَلِمَا لِمَهُ وَخَالِقُلًا رَكْسَةُ خَنُو وَاللَّهُ وَالْبِعُو فِي حِبْهِم الله وَقُ لَدَ سُول اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَمَ احبوا الله لما منورُ و كربه من عميَّة ف وأحفوى مبع مغالي وأى أست سفيا فهن أحب من أحب الله مغالي فالمرا أحليه ومن اكرمُن جرراس مُعَالِ فاغ الجرر السعرَ وحل و المعالم عن لحصر المرج من لا كمن مَرْ وَجَرتُ مَلا وَهِ المناجَاةِ لين الإيادَة فادْ لمن قواة العَمَّا ذُكْلِهِ وَمَا دُا مُرْحَفَتَنِي فَنَرَةَ فَا مَفَطُّونَ عَزَالَئِلاَ وَهَ هَ أَكُا لِسَاءً فَسَرَمَعَتُ فَا لِلاَمِعُولِ لِلْأَلِمَامِ . اِن كَنَ نَرْ عُمْ ضِي . فَلِمْ جَعَوَّتُ كُلَّ بِي هِ . . الهالمَرْ بَرْتُ مَا فِيهِ ". مِنْ لَطِيلٍ فِيْ ، فِي هِ .

فَ كَهُ فَانْسَبْهُ وَ فَدَاسُرِ فَلِي مُحَهُ (القَرَّانِ لَعَا وَ دِيرَا لِيَحَالِيهِ فَيَ لِسَلِيعَ ان تسيال الحد كرعن نفيده عزالقل فان كان عبد القرار فيؤجد الله عزو كرو كاك سكارته العد حدّ العرادة عدا مدون القرأن حاليني صكر الله علميه وسكم وعلامة حبالبي صلى الله عليه وسكرحب السندوعلامة حِبَّا لِسنة حبَّا لأَخِرَة وَعَلامَةٌ حبَّا لأَخِرَة لغَضْ الدِّنيا وَعَلامَة لغُضْ الدِّنيا ازْلا فأ يَهُ اللَّاذَا دَا وَجِغَةً إِلِيا الأَخِرَةِ مَعَ إِنَّ كُولَ السَّمُ بِالْحَلُوةِ وُسُلَّا جَاهُ الله مَعَالِ وَيَلَا وُهُ كابد فيواطب على التلهيد وتعيشتني همروألليل وصفأ الوقت بانقطاع العواري فأقل دَ رَجَاتِ لِطِينَ السَّكَدُ أَهُ بِالْحِلْوَةَ بِالْطِيبِ وَالسَّقَامِ عَبُّنا حَالِمَ فِي كُلَّ وَالدِّسْتَغَا لَ والحديث الذعيده وأطببتهن مناجان أملو مقال نخبي تصنح عمينه قبالهجراهب إِبْلِ فَهُ هُمْ وَ فَلَرِينَ لَ مِنْ لِجَالِ مِنْ أَبِرَا فَيَالُتُ فَقَالِمِنَ الْاَبْنِ مِسْ مَعَالِهُ وَنَقِأ اخادة او ومليد السكام لا مُسَنّا لِنُسِلا آميّ مِنْ حَلِينَ فا في إغا اقطع صَى رَجلِين وَ حَبْلَ استنبطا مؤابي فانقطع ودجل نستهني فرضي تحاليه وعلكامة اذا كله المدفنيد وائن أَوْمُونَ فِي الْإِنْ الْحِرَانِ وَمَهَا الْسِعِمِ اللَّهِ مَعَالِكَا زَلْفِرُ وِالنِّهِ الْجِمَا لَهُ مَعَالَ يَتُونَ مِنَ اللهِ تَعَالَ مَا قَطَاعُ وَدُوجَةٌ عِيْمِ وَ إِنْ فَضَدُ بَرْحٌ وَهُو الْعِبْدِ الْاسَةِ استنسفى معموس عليما لسكام الدامتة تعالي وللوش عليم السكام المبرخا وخوالعبد مؤلياً لا أن فيدعَينًا عال بَرب وَماعِيرُهُ فَالْعِجِبُ لِهَيْمَا لاَحْتَادِ فَعَيْسَىُ البِدَوْمُ احبى لَمُ وَيُوكِ لِللَّهُ وَرُوكِ إِنَّا مِرًا عَبُراكُ تَعَالِلْهُ عَصْدَةً وُكُمُّ اصْطُرَ لِلْ كَارِفَدُ لِيَعْضَى مِن ذِي اليهَ وَيصَيَعُ عِنْدَةَ فَعَالَ لَوَسَوَ لِنَّ صَبِّ بَيْثِلِ مَلَى الْفِيْنَ فَكَ أَ لنب بِهِوَنِ يَهُ الطَّا يَرِيلُ فَعَكُمْ فَاوَتَى السَّنَوَالِ لِلَّهِي ذَلِكُ الزِّمُ العَلَمُ السَّلَا مَ فَل يغلان العا بواسَّنا نشتَ كابوق لانُحطنك إليةٌ زُحَبُّخٍ لا نَا لِهَا بِتَى مِعْلَىالِهُا فَاوِدْ عَكِرْمَهُ الْحَبُهُ جَالِ الْانْتُ عَبْنًا جَانَ الْحِنُوبِ وَكِمَالِ الْمُنْعَيْرِ بِالْحَلُونَ وَكَمَال الإستبيما شرمز كل مَا يَنْضِم عليبَهِ الحَلُوَّةُ وَمعِيو فَعَزَلِهَ وَالمَذَاجَاةُ وعَلَامُهُ الأَنس مصيرا لهمُم والعقل كلهُ سستين قًا ملذَة المناجاة كالدي عُاطِ معسَّوْ فَهُ وَيَا وَقَدُ السَّفَاتُ مِنْ اللَّهُ وَيَبِعَضِهِ حِنَّى كَا نَدُوْ صَلَّا وْ ا وَ مَعْ لِلْمِ نِفَ إِذَا وَهِ فلمرتشبه وم وقطوت وطريع مهركست المفاضاتية ومكوني الصكافي فكم

علا حب لله ودموله و مغط الدنيا

علامة الحب

To Wist

للُمُ وَسَيُّعُومِهِ وَلِمَا عَلَبَ للبُّ وَالْأَصْرَارَتْ إِخَلُوهُ وَالمَثَاجًا وَفَوُّهُ مِينَ لَّهُ فع جَبَعِ الْهُوُّا ولنستنز فذا لا منرة كلب فلبهُ حَتَى لا بهم ألمؤد الدنيا ما لم نيكر على سمع مراراً مِثْلِ العَايِشْقِ الوَلِهَا وَ فَانَدُ يَكُو النَّاسِ لِمِسَايَةِ وَالْسِدُ الْخَالِمُ الْمِكْ بَرْ وَحَبِيبِم فالحبة مَنْ لَا يَطِينِ اللِّهِ مُحْمِنُونِهِ وَقَالَتَ فَا وَاذَهُ مِنْ فَوْلِوا لِمُعْفَالِهِ الدِّينِ المؤاوِّمِ عَنَّو بَهُ مِزْدُ اللَّهِ الْمَا هُرَكُمْ اللَّهُ تُلْمَالُ اللَّهِ وَاسْتَا لَهُمْ وَاسْتَا لَمُ وَالسّ الصير بنودَ في الله عَنهُ من ذَا فَرَحًا لِع عَبْدَ الله بعَالِ شَعْكُهُ ذَ لَكِ عَنْ طَلِي الدُيّا ٥ وأوحث فيزجميع البشروت لتسمط فابناد بمراطبة لاسكام مزحا بيعيمهم وأوحى الله مغاليلاة اواوه عليه السكام بإراوو دفاره بأمزاد ع يحبني واواست الليك نام عن المسرّ واعتبيلها حيديده فهانا ذامو ودلن طلبي وكالموت عليم يرتبا بالنتّ فأفصدك فقَالَ امِّ الصَّدَتُ فقَرُّ وَصَلْنَ وَفَالِّسِ عِنَى إِنْ مُعَادَهِ مَن احب الله العَفِي مَعْسَدُ وَهُ لَ الصَّا مَن لم يكن فيرسُك خِصَال فليسَ عجب يؤمَّ كلام السعكى كارم الحلوق لقا الله على نبيًا الحلق والعبادة كلي خرمت الحلق وبهان لانبيا سف على مَا بِغُوتُهُ مَا سِوَى السَّعَزَ وَجُلُ وَتَعِظَرُ مَا سُعُهُ كُلِّ تَوْزِيكُ سَاعَهُ خُلَدَ عُرَ فَرَاهَم تُعَا لِ وَطَا عَيْدَ فَيِكُرُ رُبُّجِهُ عَيْدًا لَعَفَلَاتَ بِإِلَّا سِيعَطَافَ وَالْإِسْتَعَنَّا بِ وَالْوَّبُهُ وْنَا لِيَ يَعَمِلُوا رِفِينَ انْ يِعَدِيغَا لَيْ عِبَادًا الجُوهُ فاطأنُوا اللَّهِ فَرَهَبَ عَهُمُ النَّا عِلَى الْعَابِ فَلَهِ مَيْنَشَا عَلُو الْجَلِطِ الْفَيْسِهِ أَوْ كَا ذَمُولَ مِدِيكُهِمْ أَمَا مِمَا شَأَكَا ك هَا كَا زُلَهُمْ فِصْوَ وَاصِلَّ الْهَمِ وَمَا فَائَهُمْ فِحُلْشِيزِنَكُ بَيْرِهِ لَهُمْ وَمَضِيًّا الحِبّا فَوادَ بَعَ مِنْ عَفْلِهِمْ في طينه ا دَيفِ لَ عِلْ عِبُورِهِ وَيسْمَعُلُ العِمَابِ وَلَيْنَا لَهُ وَبِعَهِ لَدَبَ مِلْكِفَ سَبَ الطويت برك عَلَى الب رتني عُرْجَر مَا وَشَكَ كَنْ يَعْسُو وَمُنَا الْعِدُ السَّيْطِان ٥ ميستخ بير د لل مين مفا درووفه فاب كمع عند ماسور مزالف علم وتول هفه ته سببًا ليخذ و ذكره وصفاً قلبة وي لعَبْرالحيا لا الحيوب وتوثير شيا ايحينه لسَّر ياستغاؤكد دشك واستعبّل اتكل بالرصي وعمرا فالحب لديفة دكه ايلاما هذه للبرخ ٥ وَمَهْ كُونَ لَهُ لَا لَغَالَ وَعَتَى إِنَ لَكُمْ هُوالشَّيَّا وَهُوَ حِرِكُمْ وَمِنْ الَّهُ بَهِنَّعُ مِا الطَّاعُةُ وَكُمْ يستنفيكفا وتسفط عنه دنب كما قالت يقضفه كالبراع رسنة مُ نَعَيْثُ بدع سُرِين سَند ٥ وق است الجنبر علامة الحدة واوالنساط وَالذُوْرِ لِسَهُوَهُ يَفِيزُ بَهُ لَهُ وَلاَ يَفِيزُ فَإِلَهُ وَكَالِبَ يَعَمُمُ الْعِلْمِ الْحَدَةِ ٥ والأمير حنالة الفتؤروق أو يعض العلاق الله مَا اشتقى عب بله من طاعتيم

وَ لَوَ حَالِعِلِمَ الْوَسَا لِلْ وَطَهِ خَذَا مِثَنَا لَهُ مُوجِوْدُ لِهُ لَلشَّا هَذَاتِ فَا زَا لَعَا شَوْك السعي في مروى معشو ونه وسيستك حدمت بفليه وايد كارشا قا يظ مبن ومحا بَهِنهُ كَا ذَاحَبَا لا شَيْباً الِيهَ الْمُعِاوِدِهِ العَمْرِهُ وَالْدَيْغَارِقَهُ الْعِزِ حِنَّى مشتَغَل فَهُ بَهُ نَحِيا سَهُ نَعَالَ فِي أَنْ كُل عِب صَارَ عَالِمُ الْفُولَا عَالَمَ مُسْتَغِر فَي مَا هُو دُوند فن كان عبؤبد أحُدَ البَهِ مِنَا لَهَ إِلَيْهِ الشَّكُ الْعَسَلُ فِي خِرْمَيْنِهِ وَإِن كَاذَ أَجَالِهِم مِزَاللا لأزك المال يجربه ووت ألعف الحين وقدكا ذخرك مفسكم ومالكه حسني لديبوكه مَا كَانَ سَبَبُ حَالَكَ عَنْوَم لِيهُ الْحِبْدُ مُفَالُ عَعِنا يُومًا عِبُا وَ فَذَخَطُ عَبُوبِم وَعويقٍ انًا وَ اللَّه احِبُرُ بِعَلِي كُلَّه وَانْتَ مَعْرَضِ عَبَى بِوَجْلِهِ لَدَ كُلُّهُ فَقًا لَهُ لَلْحُوْبِ أَرْتُ حنين وأيش منفويك فقال باستبريل ملك ما اسمك نزا منوعدين روج حلها مفلت ه وكان وعبد لم في في الم المعبود وكان هذا سبيد وميا أن يَوُ وَ مُسْفِقًا عِبَا جِهِ جَمِا وِ اللهَ وَحِبِيًّا لِهِم شَهِ بَدًا عِلَا عَلَا اللهَ وَعَلَى كُل مَن بَبَارِ ف شيئاعا برهه مكافاله خالج أشدأ على مخار رائحاً مبهم وكانا خدانا لؤمنه لايم و كالمفرقة غَنا العَضَبِهِ صَرَارِد وَ بع وَصَغَ المساوليان الذي فَال الدين كليفود بجريرًا كلف العبي بالشَّى وَمَا وُونَ لِلا وَكِيجًا باوي السِرِيلاة كرم وتعنيستَه وَتطاريب كما مفض المسْواذ حَوِد فَا نَهُ لَا يُهَالِينُولِ لِمَا مِ أُوحَرُ وَا فَا مُطَيُّ لِلِهِ هَذَا المُّنَّالِ فَا فَالْهِ وَإِذْ أَكُونُ بِالشَّى لَهُ يفارق، أصَّلاً وان النيزمينه له سجن له شخل لا البنكا و الصباح حتى مراه عليه فإذنَّا مَ انْحَدَّ وْ مَعَدُ عِنْ شِرْبِهِ فَا ذَا النَّبَهُ عَا دَوْمُسَانَدِ بِهِ وَمِهَا فَا رَقَدُ عِي وَمِهَا وَجَرَهُ وَعَيْلُ وَمَنْ نَا ذَعَهُ فِيهِا مَضِمَهُ مِن أعطَا واتَجِهُ وأما اليمر فابتَهُ أَك بُهْبِ لِكَ نَعَنْسُهُ عِيْدَ العَضَبُّحِتَنَى بِهُعْ مِرْعِنْصَبِهِ انْ يَقْبِلَدُ نَفْسُهُ فِغَرْهِ عَلَامَةُ الحَبِّ فرفنت فينو العكائما ت ففر عَنْه بحبته وتعلق كم عنعى كية ا ينيخ ناشرًا به وَعَذَابِ حَشْرَتُهُ وَمَن امَزَجَ عِهِ حَبِعَدِ اللَّهُ الْتُحَرِّسِةِ الإَيْوَةِ مِفْدٌ رُجِّهِ الْعِيرَجِ سُوَّا بِلُعِبَدُ مَن سُلُهِ المزين كَانَ لَ تَعَالِدُ إلارًا وإنَّ الإرَّا وَلَعْ مَنْهِم مَرْقَ لَ سَيْعُودَ مِن رَجِقَ محنوَّ مِينًا مشك وتفيع دَالِ فاليِّنَا فَسَالَمَنا فَيْوُ فَ وَمِرْاحِهُ مِن نَشِيْمٌ عَدًّا بَبْرَبُم المعَرَّبُون فا فيا كَ بَ سُمَا بِ لِهِمَا دِبِشُرْبِ الشَّرَابِ لَعِرْفِ الدِيْ هُو كُلُمْ بِيزَ وَالرَّابِ بَبَ دَة عَنْ جُلَّهُ يَغَيِم لَمِلِنًا وَكَا أَذَا يِكَامِيمِ مِعْ حَبِيعِ الْاعْلَالُ فَعَالَ الْكِرَادُ لَعْ عليسين مَرْ فَا لَدُسْتُهُمْ وَالمُفَرِّقُونَ فِي المَا رَهُ مِلُو كُلِيهِم إِنَّهُ ارْتَفَعُ لِلْاحِبُ لِسُفَهُم وَالمُغَرِيقِ كا كادًا الاراد عدون ألمن مدية حالهم ومعر صفريه المرابع موالفر برا وسناً عد يعم

شال الحيالات

المستفق على حين

JES!

صلامة لكب

وَلَسْلَاهِ مَنْ يَهِ فَكِذَ لِكُنْ بَهِ كُنْ عَا لَهُمْ يِثْلَا لِآخِرَةٌ مَا خَلِفَكُمْ وَيَهَ بَضَكُورُ لِأَ هَفِينَ وَاجِدُوْ كَابُواْ مَا أُولَ خُلِقَ مِنْ يُدِهُ وَكِمَا فَا سَدِي مَنَّا إِلْجَاْ وَفَا فَأَ إِيَّ وَفَى فَالْجَرَا. انتما للصّر فغوَ بالف لص العرف من لنشاب وَ فَوْ بِل لمشوُّ بِ المشوُّ بِ وشوا بكل شَرَاب عِلْ فَدُر مَا سبَوْمِن السُوبِثِيرُ حِهِ وَاسْحَالِهِ فَنَ مَعَلِيثُقَالَ دَرِّهَ حِبَّا بِرَهُ وَمَن مَعِلِ شُفَالَ ذَرَةٍ ثُرًّا يَرِهُ وَازَاللَّهُ لَا يَضَرَمَا يَقُوم حَتَى تَعِيرُوا مَا مَا نَفْسُهِمْ وَازَالله لا يَظْلُومُنْقًال وَرُوْ وَإِنْ لَكُ حَسَنَةٌ مُضًّا عِنْمُ وَإِنْ كَانَ مُثَّقًا لَحِبَةٍ مِنْجُودٌ لِهِ أَنْفِناً مِفا وَ هَي شَا حَ سِيبِنَ فَيْ كَانَ حِدُنِهُ الدُنْ بِنَا وَرَجَا وَ لَيْفَ يَهِ لَلْهُ وَلِكُوا وَالْعِبْرُ وَالْفَضُورَ مَكُنَّ مِنَ الطبغة بْنَوَا: يَنَجُ حَبَّ لَلْبَيَّا، فَبِلِعَبِ مَعَ الولدَانُ وَتَلْمَ نَتَع بِاللَّهِ وَاذَوْمَن كُا نُ مَفَضَدُ ابَ الدَا وَوَالِكَ اللَّكَ لَهُ مَعِيلِ عَلَيْهِ الْأَحِدُ فِا لِإِحْتَكْرِ مِوَ الْصِيدُ قَ الزَّلْ فِي مَفْحَكُ صِدٍّ وَعِنْهِ مَكِيكَ مُفَنَّذَرَهُ لَأَ بِمَادِيَهِ حَنُونَتِكِ العَسَّائِينَ وَبِشَحْوُ وَسَجْ الجناءَ مَعْ لَحُ وُ الوَلَدُ ان وَ المَعْرَبُونَ مُلادَمُون لِلحَصْرَعَا لَعُوْنَ تَطِرِفَهُ مِلْيَ الْسَشَخَعَ وَوَ يَعْمُ لَطِنَا نَ المِلاصَافَةِ إِنَّ رَوْمُنَا فَهُمْ بَغَمَا نَهُوَ الطِنْ وَالْفَرْجِ مَسْعُولُونَ وَلِحَاكَمَ أَفُوا مِأْ فَر وَلَذِ لِلَ أَن الْسَالِ وَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُرُ الكَّرُ اللَّهِ البُّلا وعليؤذ لذويء بابولما فضرت الاما مرطز درك معنى علين عطنه الله أمر فقاله ومماأة داك ما عليون كافاك مخالي العارية ما الفارعة وأمرا فراك مَرَا الفَارِعَة وَيْمُ إِنْ يَكُونَ لَهِ مُنضًا لَأَخِنَ الْمُصِيّة وَ الدَّخِطُ وَمَر نظرَ الْكُوْفُ بِصِادَ لَلْ وَلِيرَجَ لِلْمَ بِلِادْوالْ العَظِمْ يُوْجِيا لَمِيبَهُ كِلادْ الْهُ لِلْأَل بوجي الطبة ولحضو مراحج بزيخا وضابة مقاج المطحنة لبست العرهبر وتعض تحاويهم اسكر يُن تَعَمَّنَ ﴾ ولِهَا حَ في لاَ عُواصِ الشَّرِينَ حَ في للحاً ب وَاسْتُرْمِنِهُ حَ في الايعَادُ وَهُذَا المعزَّ من سؤرة عود مؤاد ن سُنك سرّ الحين اذ سرَّخ فوَالدُّ منا إلى تعدُّ المِهُ بنَ تَمَا مَعُدنَ عَنُود واغَمَا البَعِد وَحَوَفه لَيْ قَلِيمَزا لَعَ الْعَرْبِ و ذَا فَدُ وَسَعَرَبِهِ عَدِيثٍ المعدة خوالمعدر بيشيب كاعن اعل الغزب والعزب وكالجن سلاا لغون ألف البعدو لا ببيق طوي النعد من لركن من ساط العزاب غُنوف الوقو ف وسلب المزيد فَا مَا فَلَمْ مَنَّا الدِّدِيَّجَا لَ القرِّب لا فَهُ لَهَ لَهَ الْوَحْوَالْفِد الْمِنْتِهِدَ ! قُل فَغِن حَي بزداد مِنْ قَرْبُ اللَّهُ مَن السَّوَى لَهُ وَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليهُ وَسُلَّمُ مَن السَّوَّي بومًا فَضُو مَغْبُون وَمَنْ كَانَ بِومَهُ شُرٌّ مِنَا مَسْمِ فَضُو مَلْعُود وَلَا لِكَ فَ است صلى إلله عليه وسَلَّم انَّهُ للجَانِ عِلْ فَلِي إِلِي وَاللِّي لَهُ حَيَّا السَّاعَ فِي اللَّهُ سَبِعِبَر

. كُلُّ بَيِّ لِكَ مَغْفُود. سُوْكَ الْاعْرَاضَاعُمَا ك.

فَرَوَعَيْنَا لِلْنَمَا فَا نَهِ بَعِيْما فَانَ مِنا هَا . فاصنطرت وَشَرْعليِّه فلْدِينُون يَومُرا ولي لَهُ فطرَتْ عَلَيْد اتَّوال ثرْفَ لَسِمعن إلذا مِسْ لَلْبَلا يًا ابَراهِيمِ كَنْعَبِرُا فَكُنْ عُبَرًا بُرْحَ فِيا لِسْلُوعَنْدُ فَإِذَ الْمُحِبِّلِيِّ ذِيذَا لشُوفَ وَا لِكَلِيَ لَحَيْثُ وكا بفرَعُنُ طَلِيا لمزيد ولا بنسَرُ إلى ملطف حب مدفا ذهبًا عَرَدُ لأن كا ذست وقوضه أوستب دَّحْعَنُهُ وَالسَّلُوبَرْ طُلِ مُرْحَبُّ لا بَسْعُرِيكَا فَذَ بَرْحُل عَلَيْهُ اللِّي مِزْجَبُ لا نَسْعُرُ فَافِ مَذِهِ النَّفَاكُماتُ فِي الفُّكِّيهِ لِمُهَا استَبِاحِ خَنِهُ مَمَا وَمَدَّ لِمِنْ فِي وَأَهُ الْكُشُرُ الأبطلاعُ عَلَهُمْ واخِا ٱ دا دَا لله المكرنِيهِ وَاستِيدٌ رَاجِه الحَعْ بَنهُ ما وُدُوُ عَلَيْهِ مِزَ الْسُلُوْ فيقف بَع الْرَّ وَ يَغِيَرَ طِيسُ لَا نَظِنِ ٱونِغِيْ لِمِبْدَا الْحَقَالُهُ: والْحَقَا وَالْعِسْبَا دَ وَكَاذَ لَكَ مزجهُ والشبيطُ خ التي تغلب جؤه المكامِكة مِزالعَقل وَالعِلروَ الذِكروَ الْبِيَادَةِ كَا ازْمُزاُ وَصَافِ السَّلْعَا مَّا بطفَرُ في مَنْ عَبُهَان اللِّهِ وَهُو أَوْصَافِ اللطفُ وَلِيلِهُمُ وَالرَّهُ فَرْأُ وَمَرا عِنْهُ مُالِلُوح فيؤدية السكوك وَصَا فالجرمِهِ وَالعِزَّةُ وَالاستَغَيَّا. وَذَلِكَ مِزْمُعَذَرُاتِ اللَّهِ فَالْاسْتُغَيِّا. وَ الشُّفَا وَلِلِوْمَا دُ تُرْخُو فَا لِإسْسَنِهُ الدِهِ مِا شَفَالِ الفُّكُ مُرْجُدُ الْحِسْمَرُهُ وَ ذَ لَك مؤ المغَنَّةُ وَالسَّاهُ عَنْدُ مُفَّدُ مِنْ قَرَا المَفَامِ وَالاعَرَامِ وَلِي مِنْ مَنْ مَنْ السَّاهُ وَصبوب الصِّدُد بالبرِّ وانفيَّاصَه عَن دَوَا مِرالدُ ﴿ وَمَلاله لُوطَامِفًا لاَوْدَادُ وَاسْبَيا مِهِنِّ المُعَ وم فكم كما نفا فطهود هذه إلاستياب ويراعل النفل غرمفام للي الأمقام المفت تعوق باكلة مينُهُ ورلَا زملُه الحوَّف إديز وإلا مو ' د وَشِرَة الْحَذَرْمُ مَ مَهَا وِ الما فهذه بيل علي ميذ ف الحَبَهُ فَا ذَمَرَ آحَدِ شَيَاحًا فَ ٢ عَالَهُ فَقَدُهُ أَلَّحِيلُ لِلبَّغَنْ حُ فِي آ ذِّا كَاذُ الحِوْبِ كَا بَكُرُفِا وقُ سَ يَعْضُ لِعَ الْمِنْ مُعْدَالِهُ عَضِيْ الْحَمْدُ مِنْ عَبِي وَ فِي كُنَّ مِا لِسَطِّوَ الْمُ وَلا ل

عود النبطا

كحبين

وَالإِذْ كَالَ وَمَنْ عَرَّ فَهُ مِنْ طِيرِيقِ لِلْوَفْ مِنْ غَيْرِجُهُذِا مَعْطَمِفُنْهُ الْبُعْرُ وَالإِرشَيْخَاكُ وَ مَن عَبَدُ مُ مِنْ طِولُونَا لِحَيْدَ وَلَلْحَ مَا أَحَدُهِ اللَّهُ نَعَالِ ٤ فَقَرَّدُ وَمَحَدُهُ وعلَهُ فالحَدُ لا يَكُو عزَّوْ دَوَانَى بِفَ لَا خَلِو عَنْجَهِ وَ كِنَ الدِيعَكَ عَلَيْهِ الْحِيَةُ حَوَاسْعَ فَ وَلَوْ كِنَ لَهُ مِلْكُ الإيسر نعاله فواد مقام الحبة وبيدي الجين وكارتش وللوف تسكن فلللاش كر الحب فكوَعَلَى لِطِبَ وَٱسْتُواتَ المَعْرِفَعَلَم بِثِبْ لِذَلَى ظَافَةُ البَّشُرِ فَأَيْمًا لَكُوَّ فَأَجْدِلُه وتَنْفِف وَ فَغُهُ عِلَى الْفَكَالِ فَقَدَّدُ وي فِي الإنكاد اذْ يَعَمَرُ الصديفَيْنَ اللهُ تَعِفُلُ لَلْهِ ا دُسَا لَ الله نَعَا إِنْ بَرُدُ فَهُ ذَرَّةً مَنْ مُعَ فَيَةً فَعَغَ ﴿ ذَلِكَ لِهُمَّا مَنْ لِلْ الحِبَالِ وَحَارَعُ فَالْمُ دُوَكَهُ فَلِهُ وَبِغِينًا خَصًا سَبِعَهُ أَيَامُ لاَ يَبْتَغِ لِبَيْنَ فِسَأَلُ لَهُ الصِيدِ بِوَرَبْهِ تُعَالِ فِقًا لَ بَرَبًّا نُوصُهُ مِنَ الدَوَةِ بَجَصْهَا فَأُوجَى لِللهِ مِنْ لِٱلبِّهُ الْمَا اعْطِيهُ حِزًّا مِنْ ما يُهُ الفُدْجِ مِن ذَرُهُ مِزَ المُعرِّفَةِ وَ لِذَا ذَمَا يِمَا أَهُ أَلِيهُ آلِهِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ف عَذَا وَاحْ سَالَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّدُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُطْلِقُ مُ مَرًا اعطيتُهُ فَعَنْدُنْ ذَرَهُ مِزَ المعرَّفَةِ بَهُ مُائَةِ الْفَاعَبِدِ فِقَ ذَامًا اصَابِهِ مِ ذَلِكَ فَقُالُ سِحَالَةً بِالْ حَجِ الْحَالَمِينَ ١ الفضم ما عطيتُهُ وَا ذَهِ الله مَنْهُ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمُ عَلَم عسر معيشًا دوة عوّ حبُز، مِن عن ما لعنا الفنا اللهُ جُز مِنْ ذَرَةٌ فَاعْتَدَ لَحَوْفَهُ وَحِمُهُ وَدَجَاوُهُ وسكن وصًا رُهَا بِالعَارِ مِنْ و فَدُونِ لَيْ وَصَعْلِ الْعَارِ فِي

- وسالوج داوم مي حبد في الاحاريه و العبد و
- لفدَع زَن مَعَا بَهِ فَعَا بَد . إِذَا لا يَضِادِ الإ للشَّهُ عِلْ .
- يرَى الاعْيَا دَفِي الْاوْفَاتِ عَرْ . لَهُ يَذْ كِلُ فِي الْفُ عَنِيدً .
- وَلا حَمَا بِ الرَّاحِ بِعِيدٍ ، ولا بِعَدِ السَّرُور لا بعيد. \_ وَلا زُلِحَالِهِ رَجُوا لِلهُ مُحْشِداً مَنا لَّا يِشْرِيهَا الْالاسترارةُ أَجَا العارمين وَاذَذَ لَذَ لا جُودُ الطائ وح هي ما الأنبأت
  - · سَرَتْ با نَا سِرْ النُّو فِلْوَبِم ، فَيْلُوا بَعْرُ لِلْأَجِرِ الْمُنْفَضَّلِ ،
  - · عَرَاضًا بِعَرْبِ اللهِ لَوْ جُلِ مِدْسِرِ ، مَوْلَهُ الوَاحِمْ وَسَفَالُ .
  - · موارد مروع على العز و البيَّع · وَمَصَدَر عَوْمَكِ عَامَهُ الْكُلِّ
  - . نَرْ و ح بِعِرْ مَفْرَدُ عِزْ صِنْعًا بِنَهِ ، وَيَافِي خُلُلِ الْمُؤْجِدِ عَنْ عِزْ فُلْ .

. وَمَا يُعَرِّهُ مَا مَا نَمْ وَصَفَّا نَهُ . ومَا حَمَمُ أُولُ لِمُعِدُواً عَمَلًا . سَاحَ مِن على بِهِ مَا نَصِوُ نَهُ ، وأَنْدِل مِنْهُ مَا اوك الحوْسُدِل . . واعط عبادالله مندُحفوففي، وأمنع مندُماً ادكا المنع أفضل . على ذير حَمْن سَرًا يصو ند الدا عليه في السروا طنو أجل . وَ ا مِثَالَ قَدْم المُعَالِ وَالْتِحَالِيمُ الإِشَارُةُ لَا عِنْوالْ لِيسْرُكُ النَّاسِ فَ وَهَجُونُ لَهُ الدينطهرها مَن المُسْتَفَ لَه التِّي مَنْهَ بِلَن لَرين كَشُف مَالِ أَو اسْتَرَكَ المَا سِفِي لِ بِشَا المانيا وَحَيْدٌ نَعْتَضَيْمُولِ الْعَفَّلَةِ لِمِارَةً الدِّينَا عِلْوَاكَا إِذَا يَكُلِمُ لِلْكُلِّ لِأَرْمِعِيرَ يَوْمِثُا لحرنبنا الدنياليز هرجيم فنها ومطلئنا الاسواف والمعابين كالقلااهل الميلال كالشنغلول بالفيشهروبة ففت الالسيته والأفلام عن حرثما المنشر من العلوم ويي الله نغالي فيأ عوشرني المظاهرا سترادر وكركاان لهنة الجراسرادا وكهما ولامتنفي طينه كالا عَابَهُ لِفِدُ دُينِهِ وَمِنْ حَمَالَ لِلبِ وَاجتسَا بِالدَعوبِ وَالدَوْلِ فِي مِنْ الحَرُوالوَجِدِ وَالْحِيمُ لَلْمَا الحيرب وَاحْلِلًا لاَكُ وَهَيَئِهُ مِنْهُ وَيْرِهِ عَلِيسِ فَا ذَ اللَّبْ سِرَمُواسْدًا رِلطْبِيهِ وَكَانَهُ فَكِرْ يَدُ خَلِيةِ الدعوى كَمَا يَجَا وَرْحَد المعَن وَرْبِرِ ملكم منكول ذُولا مِن الافترا. وتعطي العقو علمه في العمقى وَسَعَا عليه الدَّلُوي في الدِّيا مَعْمَ قَرْ مَوْدُ الْحَرْ سَكُونَ فِي جُمِعَيْ مُكْتَ مندة تضطرب أحواله ونطفر عليدحث فازونغرذ لك من مرتحل والكيساب ففؤ معدود لا نَهُ مَعْنُورُ وَدْ يَهَا بِيسْمَعُولِ مِنَ الحبِّ نِرانَهُ فَلَا مِنْهَا وْسُنْطَا نَهُ وَفَهُ بِعُنْ الفّلْ بِهِ فَلَا بِيدُفّع منقائه فالفتاج رعاالتجأن بفوك • وَهُ لُوا وَرُبِ فَلْتُ مَمَّا ارْأَصَا بَعْ مُ مَعِنْ بِرِسْعَاعِ الْمَرْوَكَا ذُكِيْ جَمِرِي · · أنه إعبرة لرنجاطبر م في بيفيد باد الحب والشون في صدري · والعاجزيفة • بطفيد عالد مراسواري و وطنه الوعد عليمالفنه . وبعولابطنا وَمَنْ فَلْبُهُ مَعَ عِزْهُ لَهُ حَلَهُ \* وَمَنْ سِنْ فِي خَفْنَهُ هِفَا ؟ بعض العارفين ف المؤالا سراسة عزوم كب رَ كَرُ هُو السَّادَةُ بُوكِا لَهُ اداهُ مِن حِبْرٌ المَعْرُنينِ بهِ في الشَّي وَ مُطهِر النصَعُ بِرَكِ فَ هُ عيدكل مُدفِقةُ وتمفون عِنْدلِحينَ العَلَى باللهِ عَزَ وَجَلَّ وَدُحْتُ ﴿ وَ وَالْمُونَ لَلْصِيرَ عِيعَفِلْ خِوانِهِ بِمِنَ لا ذَ لا يدِرِلُ الْحَبَدُ فَوا هُ مَسْلَى شِكْرٍ، فَقَالُ لم طِبْهِ مَنْ وَجَزَ الم مُرَبِعُ فَقَالُ

العارت

الخركيلال

فَقَالَ الرَسَ وَكِي أَفُولَ لا لِحِيدُ مَن لُم مَيْكُ فَعَر مَصَرٌ مِهِ فَقَالَ ذُا والنولا وَالرَا والسّ مَن شَهَر نَفَسْ مُنْجِيهِ فَقَالَ الرُجُلِ سَنَعَعِ إِملَهُ وَا يُؤْبِ اللَّهِ فَإِنْ فَلَتَ الْحِبَ مَنهَىَ المَفَا مَرَاتُ واطْهُ رَهَ إطِهُ الْخِيرُفِكَا وَا بِيسْتَنْكَرُواعِكُوا ذَا لِحِيةَ يَجُو حة وَطَهُوَ أبطُّما تَحَوْدُوَا مَا المذِّموُ مراكَظاً عديمًا لما مَبرْخل فيه مِنَ الدَّعوكِ وَالإستحكارة مَّق الحب انتم ع حبد اللج اضاله واحواله دؤن أفؤاله وأفخا له وسينج ل مطفرحه يمُوصَعُ مِنهُ أَوْاطِهُ وِلْلِيهِ وَلا إِلِياطُ والععل الدال عَلَى للَّهُ البينع أَن مِنْ وصَرَاهِبَ اطلاع الطبيب ففظ فا ما اراد ته اطلاع عُره ونشرك في الحية وفي وح فيد مما ورَدَ في الأجليل اهَا يضَّدُونَتَ فَنَضَّدُ وَجَبُّتْ شَمَا لَكَ مَا صَنَعَتَ كمينَ لَكَ فَالدِّيرَرِ كَالْحَفْنِاتِ هِ غربك به علاينمة وإخا صمت فاعسل وجها وادهن رأسك الكاسك علم مذلك عربك عَالَىٰ وَالْعَوَٰلِ وَالْعِغْلِ كَالُهُ مَدْمُو مِا لِآ إِذَا عَلَتَ سُحَرِ لِلَّهِ فَاطْلُقُ فَالْمَسَان واضْلَمْ الأعفاملائلا بمنهما ينه وحث كا زبعض الناس والحضن لتحض الحي إنبن مرا استنجي كم في هذه فاخربة لل معروف الكريخ رجة ألله فبدستم فَقَا لَهِ إِلَى لِهُ عَيْوُ نَصِعًا روَجَارُو عَفَلًا وَعَا مِنْ فِعَدُ اللَّهِ بِمُواتَبِهُمْ مِنْ كَالْمُم وَمَا يَكِمُ النَّظَا مَنْ المِدَ بسَبِيهِ ازَ الحِبَالَ كَاذَعَادِفًا وَعَوْفَ آحُوالَ الْمُلَاثِدَ في جلِّهِ الدَّايِم وَسَنُوفَهُم اللاِّدِم الدِّينَ لسَيْجِي ُ وَبِهِ المَدِلُ وَالنَّهِ رَكَّا يَفِيرُو وَوَكَا يَعَصُونَ اللَّهَ مُثْمَا أمرك وتغلون كمايوتمت وود لاستنكف من فيشه ومناطه يجله وعلم فطفاً مراض الطيئن فيمكينه وازحبدا نفق من حبة كالحب وتونغًا لي فالسب بغض المحاشفين ه يمَ الحييزَ عِبَرت الله فعَالَ كَنْ يَرْسَنَهُ مِا عَالِ العَلَوُ بِوَ لِلْوَارِحِ مَكِيَّةٌ لِالْحَهُودُ وَاسْغُاخِ الطافة حين طندن الداين الما تنزادة أشياً من كاشفات السموات فوصكة طِوبِلَةِ قَالَ فَيْ أَخِرُ } هَا النَّا صَمَّا بِالسِّلِيكَ وَبِهِ وَجَمِيعِ مَا خُلُوا اللَّهُ مِن شيء فعلنا مُرْاسْتُم فِقَالُوا عِنْ الْحُمُونِية عِنْ وَجُرُبِعَبِدُهُ فِي مُنذ تَلَمُّا يَدُ الفِسْنَدُ مَا حُطْسَر يِلْ قَلُو بَهَا فَطَسِواه وَلَا هَكُو نَا عِبْرَه فَا شَيْحَتْ مِنْ عَلَى لِهِ وَهُ هُنْ تُعَمَّلُ مَلْ حَق عليد أَلْهِ بِد نَفِنَهُا عَهُ إِذَ جَعَنَد فا مِنْ مَرْ عَرَفَ نفسه وعرف رَبه السيخي مرندوة الحليا حسرترانيا ندع النطاعة بالدع ويعتر يشهد عليمه حوكا أدا وسكاندر وافغ امد وا تجامد وز دخداند يما حيث في الحشد الداد مُوصَرًا سننا ذَمَا السَرِى رَجُ اللّه فَكِي المِرْفِلِ مِنْهِ وَوَا، ويَعْرَفْنا لَفَاسَئِنًا وَأَصِفَ لسَنَا طبيب كانزون أحن ثنا فأدواة ما يده فطر البه الطبيب وَحَجَرُ سَطِي كِلاَ عَ فَالْأَدْاهُ يُولِيمَا شِقَ كَالَ لِمِلْيَدِ وَصَرِّعَتَ فَا وَغِيرًا إِلَّهُ وَفَعَيْ الْعَادِودَةَ مِنْ يِعِيمُ مُرْجِعَتْ إِلَيْ السَرَةِ فاجرتهُ فَتَبِسَر مَوْفَ لَـ فَا مَكُمُ الله مَا أَصِرُهِ قلتْ بِالسِّنَا وَو سَبِينَ الْحَبُرَة لِيهُ الوكُ فُكِّ ومَدَّ وَلَ السِّيرِيمَنَّ لُوسُبُ أَوْلَ مَا إِيسِّ صلدِي عَلِيعَظِي وَلاسْلُ صيالُ جهُ مُوعَيُّ عليمو بَرُكُ الفشَّية بِإِنَّهُ أَنْهِمُ لِي عَلَيْهِ الوَجْ وَمَقَدَمًا نَا لَعَشَيْمَة فَقُوْمٌ عِلْمِعِ عَلَا كُمْ أَنْ لَلِ وَعُرُانًا وَ مَنَّهِ اللَّانَمُ وَالْمِرْصَاكِماً سَبَالِ وَمِهَا مُعَلَّمَ جِيمَ عَاسِنَالِدِيرَوَ مَعَادِمِ الإخْلَا يُن طبة وراكا يثم اللبة ففوا بُناع المُهواً وَعُومِن دَدَّا إِلَّا لَاخْلَاقَ مُعْرِمَدُ خَالِسَّ فَيَسَا مُ اليه وَ قَدْ لِجِهُ اللهِ وَحَرَكُ لِهِ وَإِذْ لُهِ صَيْنَ الْبَهِ وَالْجَبُونَ لاَ يَرْجُو دْ مَدْ يُرالِهُ تَنَن وَلَذَ لَكُ لَهُ الجِنْبُونَ الدَّاسَ حُبَة السَّونَعَا لِي عَام وَخَاصِ فالعَامِ أَنَا لَوْا ذَلَكُ مَعِ لُحَضِرْ لِي وَوَاعِ احْسَلَ وَهُرُوْ مِنْهِ فَلَمْ نِينَا لِكِوالدَارْمِينُوا (لَا إِنَّهُ مُعْلَا عِبْنَامُهُ وَ نَكُرْ عِلْا فَرْرِ الْمُغْرُوا لاحِبَاكُ فامَا الحاصَة فَقَالُوا الحِبُة بعظم الفَروُ الفررة والعادَ الحاج والمحكة والنفرد بالملك فلسًا مِّ وَوُاسِعُا نُوا الْحَامِلُهُ وَاتَّمَا ، لَطِئَ لَوَيُسْتَعُوا الْأَحْبُوهُ ا إِذَا ٱسْتَحَى عَنِدهُ والْحَبَ بَّهُ لِذَن لا نَهُ أَكُولُ لَهُ أَوْ لَوْ أَوْ الْمُنْهُمْ جَمِيعِ الْمُغَمِّرِ مِنْ الْمَا بَهِ مِنْ طَبِيعِ وَعَوْمَعُ وَالْأَبِلَا هِيْسِ عِلْ نَفِينْهِ عِكُ النَّاوِدَوَ لِلْيُعَلِّ الْعَلْمِ اللَّهُ جِنْ يَتَهُ وَعُوالدِّي فَعَكَّ فهو مَرْهِ العَكَامُاتِ اوْ مُلْبَسِ بِهِ لِيَّا أَوْنَهُا فَا وَسِمَعَة وْعَرِصْمَةُ عَا بِالْحِظَ الدِّيا وَيَهُو يُطِعِدِ مَرْ مَوْنِهِ حِلْاف دُولُ كَالْعَلَا السَّوِّ، وَالقَلِ السَّوِّ اوَلَدَ لَا تَعْضَا اللَّه في الصّ وَكُ أَنْ سَهُ لَ فَي لَهِ إِن وَسُن أَي مَا حَبْيِدِ أَي مَاحِبْدِهِ أَي مَاحِبْدِهُ فَيَرُكُ اللَّهُ اللَّهُ جَيِّبًا فَكِينَ تَعَوَّلُ مِكَذَا فَقَالَ مِنْ أَذِهِ القَّالِلِسِرُّ كَا خِلُوا أَنْ بِكُودُ مُوسِّنًا أَو مُنَا فِعَنَّ فالذكا نَمُوسَنَّا فِنُوحَبِّيدِ السَّعَرُ وَبُلُو إِنَّ كَانَ مُنَّا فِقًا فِقُوحِبَيدِ اللَّهِيرِ •

وْفَالِهُ الْمُوسُرُابِ الْمُعْسِبِينِ فِي عَلَامُو لَكُبُ الْبِيانَا

• لَا غَدُ عَزَ فَلْلِي قَلِي لا و وَلَدِيهِ مِنْ ذَلُنَ الْحَبِيدِ سَوَا بِلْ و .

· ينه شعمه بن تبكرويم · وَسرُ وره نيفَ كِلَمَا عُورُ فَا عِلْ .

· فالمنع مند عطيد معنوله · والعن الاام وبرا عا جلا.

ومن الدلا بالذير عين وطوع أطبيب والأابط العادد لا.

· ومن الدكا بإل أن ينبيها. وَ القَلْدِ مِنْهِ مِنْ الْمِيكَ اللهِ

· ومن الدلايل انبري منفهمًا . ليكام من عظي لديد السايلان

فَرَوَ كَرِينَا إِنَّ الْمُنْسِرَةُ لَنِ مَا لِشَهِ فَ مِنْ أَنَا لِهِ الْحَيْمَةُ الْالْهُ هُمْرُمُ وَمُو الْعَلِيمِ الْمُؤَمِّ الْمُنْفَاحِ الْمُنْسِكُمْ الْمُنْفَاحِ الْمُنْفِقُوا وَالْمُنْفِقُوا الْمُنْسِكُمْ الْمُنْفَاحِ الْمُنْسِكُمْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْسِكُمْ الْمُنْفِي اللَّهُ الْمُنْفَاعِلُمُ الْمُنْفِيقُولُ الْمُنْسِكُمْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْسِكُمْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْسِكُمُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ الْمُنْفَاعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَعُلُولُ الْمُنْفَعُلُولُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَعُلُولُ الْمُنْفَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُنْ الْمُنْفَعُلُولُ الْمُنْفَعِلُولُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ الْمُنَامِلُولُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنَامُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلِلِمُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلُلُمُ ال

عَصِرًا فَإِلَامَ نَشْناً فَ وَهِ فِرَاكُلام سنيز فَ الوَح بَالِهِ عَبْر مَلْفُ الْمِمَا يَحْ الْعُ ا لاِ شَكَادُ بِنَصُواْ يَا الْأَلْطَافُ وَمَنْ فَلَدَ عَلَمَهُ خَالًا لَانْ لُوْ نَكُنْ شَهُوْنَهُ الْإِلْمُ الانغزاء واغلوه كالمسكى ازاترا هيهوابن الدهم والبرطيل ففيل لَهُ مِن إِنَّ افْبَكْتَ فَقَا لَيْزَ الْأَيْنَ بِاللَّهِ وَ ذَلَكَ لانَ الانس بِاللَّهِ بُلِا رَمْهُ الوَّحْرِين عِدَا مِنَةِ بِلِحَلِمَا مِعِوَ قَعْنَ الحِكُوَّةِ فِيكُو دُمِنَ الْقَيْلِ ٱلْاسْتُيَا عَلَى الْفَكَبُ يَمَا دُاوي ا نَ مؤتبَ عِلْبُه السلكم لمَا كلهُ رَبُّهُ مَكَّ وَعَوْا طِولِلاً لا بِهِ قلم احْدِينَ الدابِوالا أَحْزَزُ الغَيْبَان لانَ الله يؤجب عَدْ و بَوْ حَكُمْ الجول وَعَدُونِهُ ذِكْرٍ فِوْجٍ مِنَ الفَلْدِ عِدْ وَبُوْ مَا سِوَاه وَ الدِّلا فَالعَفِل طيا، إفي وْ عَابِعِ إِمن السِّني بلا رو واوحسني مزطيقة وق -اللهُ نَعَالِي لِدَا وُو دَ عَلِيَهِ السِّكَامِ فَنَ ابْنِهِ مِسْنَا يِنسًا وَمِنْ سِوَا يَ مُسْنَوَجِنسًا وَ فَرْكِلُ لرا بعت في بم نكت هي في المنيز له والنه برَقَ مَا لا بعن بي وَا بني عُنِ لورُكُ وَّهُ است عبد الوَاحِد إِنْ ذَبِهِ مَرَدَ نَذَبِرا هِبِ فَقَالْتُ مِا دَاهِ لِكُرِّ الْعَجِيْدُ الوح فقَالَ بَاهِ مَنْ الْوَذَ فَنَ حَكَاوَةُ الوَّحَرَةُ لاستُوْحِبُ وَالْمَا مِنْ بِفُسُلُ الوَّحَرُةُ وَاللَّكَ فعَلْتُ بِإِذَا هِبِ مَمَا أَفَكُما يَدِيْنَ الْوَحَدَةُ قَالَ الرَّاحَةُ مَنْ مُرَادًا وَ الدَّاسِ وَ السلامة منشَره فِوفَنْتُ بِإِدَاهِمِينَ بِزِقَ الْعِبْدُ حَلَاوة اللانسُ بالسَّنَالِ فَالرَافِ اصَعَىٰ الواد وَحَلَمَتُ المُعَامِلَةُ وَلَتُ مَنَى مَعَفُوا الوريالَ ادْا احِمَّ المَصرُوصَادَهَا وَاجِلاً هُا وَاحِدُ اللهُ الطَّاعَةُ وَ فَي السَّبِ الْعَظِيمُ وَ فَي السَّالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّولِ لَهُ بَدُ لَا يَحِيرًا مَعْلُونِ مِعْدَاسْنَا نَتْ بِسُوالُ عَنْدُ فَا وَفَلْنَ فَا عَلَا الاكسرفاع كوالعلامته الخاصة صنو الصدر مزمعا سنرة الحلق والمترز بجعرف وَاسْنَهُنَا رَهُ لِعِدُ وَبِهُ [ لِذِكُو لَا نُحَالُطُ لَقُوْكُمُ فَوْدِيْ فِي جَاعَةٍ وَجُمَعُ فِي فَالْوَ وَكُوْتَ ية حض وَمَا ضِرنية سَفِروسًا هِ حِنْ عَبْرَة وعالب لل حصول بِعَالط بالبدّ وسفى بالفلة المستين قاموروبه الدركي فالسمي كرم الله وجود لِيْهُ وَصِعْهِمْ وَوَمِ عِجْمَرَ بِعِهِمِ الأَمْرِ عِلْ حَقِيفَهُ الأَمْ فِيا سُرُوا أَدُوَا حِ الْبِعِينِ وَاسْلَا وَأ ما استَوْعَرَا لَمَرْ فُونُ وَالشُّوا عَا استُوَحَثَّ مِنْ الْبِاعِلُونَ صِحبُو ١١ لَدَنْيَا بِالدُّادِوْكُ معلقة المحلل لا على أو لمدّ خلقاً الله في ارضه وَ الدُّعَاة فيلا دينه فهذا معنا لاَّي باطبه وَعَارِهُ عَلَا منهُ وَعَلَمْ إِنَّوا عِدِهُ وفَدْ ذَهَ يَعْفِي المنظِّينِ إِلَّا كَادا لان والم وَ الحِدِ لطَهٰهِ ا ذُذَ لِلْ بَرُلِ كِلِ المَسْسِيدِ وَجَعِلِهِ بِادْجَادُ المُرْوَكَاتِ بِالْبَصَا يرا كُل مِن بَعَ لِالْمُعِمَّانَ وَلَدَ مَعُوفَهُ أَعْلَبُ عَلِي وَوِي الْفَلُوبِ وَمِنْمُ أَجَرَّ فَالِبِ مِرْفُ مِعْلًا

علامته الارماليه

ف عليد ن

نعبلا م طلك بمدا أخر عيمًا كل بند و عيل بي المستن الوادي و ابيمًا مَهُ حَدِيثُ المراوهيش و المبكرة ما الرح و في من المد و و المبكرة المراوي و المبكرة المراوي و المبكرة المراوي و المبكرة المراوي المراوي و المبكرة المراوي المراوي و المراوي المراوي و المروية و المروية

• الأَ سَنْ بِهَ لَا حَبِيوَ فِي مَطِالَ. وَلَهُ بِينَ بِإِرِيكُ مِا خُولِ عُنَالًا • • وَالْعَبِينِ بِإِرْكُ اللهِ عَلَى اللهِ • وَالْعَلَيْدِ مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## بتاريع الإنبساط

وَالإِن وَ المَنْ الْمُ الذِي المَّيْنِ مِنْ الْمُلْدُةُ الْالْمُسْنِ وَلَوْ يَسْوُسُهُ السَّوْقُ هُ وَلَمْ يَعْمِلُوا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَسْوُسُهُ السَّوْقُ هُ وَلَمْ يَعْمِلُوا عَلَيْهُ المَّوْلِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُلُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمُلُهُ اللَّهُ وَمَن لَوْ مَعِينَ اللَّهُ ا

ا بشط <sup>و</sup>الدما

مرسخ الامك

الدعا والتفاع

حِينَا خَيْجُ مَاسَكُ لِللَّهِ بِمُنَا تَوْجَ فَقَالَ فِي عَلَاهِ مِي مَا هِمَ ذَا مِنْ فِخَالِكُ وَلا هَذَا مِن جِلِكُ ومَا الدِنِهِ جِرِي لِكَ الفَصَلَتُ عليكَ عَنِو لَكَ الرَّعَالَةِ تِنَا الرِّيَاحِ مَلَ طَاعِلَكَ الر مَا عِنْ دَكَ امْ (شُنْدَى عَضْدَكُ عَلِي لِلْهُ بَعِينِ السَّتُ كَنْ عَفَادًا فَبَلْ حَلَّوْ لِلْحَظ بين خلفتَ الدَحَهُ وَأَمْرُتَ بِالْقَطِفِ أَمْرَنُ شَاالُكُ مُنتِع أَمْرَ خَلْتُنِي الْفُوسَ فَعَلِ العَعْوَ بَعْ فَالْهُمَا حَسَدَجَ حَسَى احْضَلَتَ سِوّا السِّمرا بيل بالفيطرة أنتكمنا الله معَالِياً الصليرَافِيّ مصِف بوَمرحتَ بلغَ الراجَ أول وَجعَ برَخ فاستَعَبَكُهُ مُوسَى عليُه السكرم بَقًا لَكِيْم دَابَيَ حِينَ فَاصَمَن أَوْ بَيْهِ وَيَ أَنْصَغَى لَفَرَمُوسَى عَلِيْهِ السَّلَامُ بِعَ فَأُوجَى اللَّهُ مَعَالِ اِلبَدانْ بَرَخًا بِفِيحَنَى كَلِ يَوْمِ لَلْاتُ مَنْ إِنْ قَ فَ ثِنْ الْحَسَنُ فَالْاحَرَّ فَنَا أَحْضَاصُ فَ البقرة منعى إ وسط حص لركر قد و أبؤ مؤسى يومريد أمر لمحرق والخربة لل بدف سِلاصًا صِلطِ فِي أَيْ الْبِيعِ فَقَالَ كِاشِحِ مَا بِالحَصَلُّ وَعِزُ اللَّهُ لَ الْإِلْمَتَمَّ عُكُ وَعِ أَن لاَ يَوْنَهُ لَعًا لَا يُوْمُوْ مِي لِيَا سَحَتُ رَبُول السَّصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ بِعَوْل بَوْنَ لِيَ امتى دؤم صنة دوسمرة مستنبايم لواصفوا عاس لارهارة ولود وفع وال به لمبغيَّ بِلَمَا ٱلْوَعِبُيرٌ \* لَمَلُوا صِلْعِلَ يَجْظُ إِلْمَا رِفَيًّا لَاكَهُ الْمِيرَ لَمَضَ الظُّرُ كَاحَرٌ فَيَ إِلَمَا ا فَقَالُ النِّي أَصَمَتُ عَلَى وَيُوالَدُ لِإِيجِرْجِينَا بِالمَاهِ ثَالَ فَاعِزِيزَعَبْرُ السَّطِيقَ لَ فُعزَ وعَلَيْكُ فَلْمُنِينَ وَكَا ذَا لِوَ حَفِقِ مِبِينَ ذَا سِيوَمِ فاستَقَبِلُهُ وَسَنَّا فِي مَرْحُو سُفِعًا لَ أَه أَبُو حَقَقَ مَّا اصَابَكِ أَنَّ كُلُ صَلَّحَ إِسِهِ وَكَا اللَّهِ مِنْ أَنَّالُو قَفَ الْوَحْقِينَ وَهَا لُو يُرْبَلُوكا أخطوخطون مالم رَدْجَادَهُ قَالَ فطهرَ إِنْ فِي الْوَفْ وَمِنْ الْبُوحَصْ رَجَمُ اللهُ فَصَلَّا وَأَسَّا لِدَ جَدِي لذوي الأنس وليتراف ميسان ميسكة بم كالت الحيدا عل الناعو اول يفولو ذَهِ كل بهم وكُسَّامًا بهم في خلواتهم اسْبَا هي في علم العامة والألم المراة الوسية العوم كُوزُ وهُ وَهُ وَهُ وَلَهُ مِنْ مِدُوا أَوَا لِعِيمَ مِلْ مِنْ وَذَلِكُ المَهُ مِنْ فِيهِ فِي

تِفْصُ لَوْن سَبْيِم لاولى الابعار مَّا هُمَّا كَنُواسُمْ كَا فِي استِرالمعصيَّةُ وَالْحَالِفَ مُنْ بَوَا يَا إِينَا الْإِحِنْيَا، وَالمعضنة إمراكيس فأكبر مرزحمته وون لانه من المعكري وأحااة مفضل فبهو وعصما دوركه وفعوى واحتبا رَبِهُ فِنا تَعْلِيمُ وَهَ مَا وَفَرْ عَاتَ اللهُ فِهُمُ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَائِوْ الاعتراضُ عَني وَالإِ فَبَالَ كُلُّ عَهِمْ وَهُمَا لِيا الْعِبُودِ بِهُ سَبَانَ وَيَحْدُ إِنَّالِكُ مَا يُخْلِرُونَا وَامَا مُحِارًا لَ لسيتج وَحَوْطِيثُيّ فَا نَتُ عَهُ مُلْحِي وَفَا لَيْلِا الاَيْخِ وَا تُمَا مَزَ اسْتَغِينَ فَا نِتَهُ ا فضُدي وَهُ لِإِ أَمَرُهُ اللَّهِ وَمِعْ مَا مِينَ فِي الصَّالَ اللَّهِ الْجِيالُ اللَّهِ يُومِنُونُ ما يَمَا يَنَا فَعُثُ لِ سَلَامِ عَلَيْكُمْ فَاحْرَةً لِا لاعْرَاضَعَى عَرْهِ وَفَيَا لَهُ وَاذَا وَأَبِيدُ الدِّين يُوْصُوْنُ نَيْدُ أَيَا تِنَا فَاعْدِ ضَعْنَهُ وَتَى يُوصُوا يَدْجُدُ شَعِرُهِ حَتَّى فَلُوكُ تفعير بقدا الزكرب مع الفؤيرا لطالمين وفي ليت وتفالي واصبر نفسك منواليدين يَرْعَهُ ذَرَكُمْ مِا فَنَا وَوَالْعِبُ فَكُرُا الابنساطة الاه لاف الدولات المراباد دُونُ بِعَضْ هِنَا الْبِسُاطِ الأَنْمَ وَ لِكَ مُوسَى بِلَيْدِ المسَلَّامِ الْهِي لَمُ فَسَلَّمُانُ هُ تَضْيَرُ لِهِا مَنْ يَشَاً وَكُفْتُ مِي مِنْ فُسَالَ وَ وَالسَّا فَى الْمَعْلِلُ وَ الا عَمْدِادِ لِمَا فِيلُ كُ ا ذَهِبُ اللَّهِ وَعَوَدُ فَعَنَا لَـ وَاللَّمِ عِلْ مَنْ وَقُولُهُ الْحَيْ اطْ فَ الْدَجِيرُ بَوْ نَ وَيَصْبُو صَدَّ مِنْ وَقُوْ الْبِهِ إِمَا نُهَا فِهِ الْمُعِينَ عَلَيْهَا أَوْ أَنْ مطيغي وَمُكِنَّذًا بِمُعْيِمِهِ مُعَلَيْهِ السّلام ين سَوْء اللائب از الدي النبير منعَنا والأن زلد طف وصيه ل ولد حيل لهوا فس عُليته السكام مّا داوز منوا لما ال إيسَرَعَقا والعنبين الهيئة ومغوف ليامطن المؤات بالسين فطلات تلاث وتنووي عليه إلك بوم العينية واذخارك بعدم لنبكرُ بالعبرة العومد موم قال السلالقرا الفيدة وسفى بعياصا الله علبية وسَمَ اذَ مِعْتَ مَري بِهِ وَمَثِلُ لَهُ فَأَصْبِرُ كُلُّ وَلَا كُوا كُلْ كُمَا عِبِ الْحُراتُ إِ ذَنَادً وعوم كطوم وهرن الاختيلا فات بعض لاختلاف الاح الولفائد وبعضن لِلْ سَبَقَ بِيْلًا لَا ذَرِي مِنَ النَّقَاصُ لِوَالنَّغَا وَاسْنِيةَ العِبِيهَ بِينَ العِبَادِ وَلهَ فَالماسَا تعَالِ وَلَعْتَ مُ مُضَمَّنَا تَعِمُوا النَّجَرِينَ عَلِيَ تَعِينَ وَقَالَتَ يَنِهُمْ مَنَ كُلُوالله وَدُفعُ لعضهُرة رَجَات وكا ذَسِيسَى مزَ المُعْضَّلِين ولاه لا لدسَمَ عِمَّا مَنْفِيشِهِ نَعَا لَواللَّهُ عِلْيُومُ وُلِدِينَ وَيَوُواهُ وَتُومُوا بَعِثْ حِبًّا وَهِذَا ابْدِيدًا طَ مِنْهِ لِمَا شَاهِ مَنْ اللطيف في مقاع الاكن وأما طبيحا بن كرك فا عليهما السلام اليسومفاء المعين ولطيا فكونيطوح تأثن عليظ لغيث فغال وسنلام مليه وانطز تفيا الحسنكل المَعُ فَ وَسُفَ مَا فَعُلُوْم سِوْسُفَ عَلَيْهُ السَّالَ وَفَرْ فَالْتَ يَعَمِ الْعَافِلُ فَرَ كَارُدَ

في بعض الإنياء

مِنْ اوَلِ هِ لَهُ مَعَالِيا فِي هَا لِيوْسَفُ وَاحْوُهُ أَحْدَالِهَا بَعِنَا مَبَا الْهُ اسْالِعِيْن مِن اخْما يه ؟ مَدَا إِنَّ وَنُهِ مِنْهِ مِنِفًا وَ أَمْعِينَ حَسَطِينَةٌ مَعِيمٌ أَنْ أَمْنِ وَمِنْ وَمُرْبَعِ فِي المَحِلّ الوَاحِدَةُ اللَّاكُ مِنْ وَالأَدْبَعِ مَعْفَى لِصُمْهِ وَعَسَفًا عَنْصُرُو لَمُطَّيِّكُمُ العِنْ يُرسَكُنَأُ وأَحِمَّ تُنَّ سَا لَعَهُ لِيهُ العَدَدِ حَسَى فَسَلِ عَجِمِنْ هِإِنَّ النَّبُونَ وَهَذَ لَذَكَاذَ مِلْعَامًا بِنَ عودا مِنْ أَكَامِ العسُكُما فا كل الدِّيدِ إلى الدِّينِ فكر طبِّينِ لك ذَ للَّه وكانَ أَصْفَ مِنَ المسترفين وكالسِّعصية يةِ للوَارِحِ تَعَفَاعَنَهُ فَعَتَ كُرُوكِ لَا لَهُ تَعَى لِمَا وَحَرِيلًا عَلَمَا مُ علبكه السكلة مركزا مالغل بعلاويا ارتفئه الزاجرينيا لأبعيص يزاز كالمات أصَّعَا وَانا احلم عليه سَوَة نجارَة وَعَرِيزَة وَحَيِدُ لِهِ لِيزَاعِزِتُهُ عَصِفَةٌ مَرْعَصَفًا يُ مَكِينُهِ لاَيْرْ مَنْدُمْ مُنْ لَمُ لِمِنْ مَعَدُ وَ مَلَ لالمِنْ فَكِرِدَ فَلَا دَخُلُ اصْفَدْ بَيْل سليمًا و المجرِّه لمِيت أوحَى الله مَعَالِ البَّهِ مِلْ رَجَّ عَلَاكِيُّهِمَا مِن مَثْلِ تُمُرُدُ مَعْمَدًا سَمْ وَبَهِ مِعْ النَّمَا وَقَ لِ المع وَسَيعِ عِلْتَ انتَ وَالَا إِنَّا فَهُفَا يَوْبِ إِنْ لَدُ تَكُثِّ عِلْ وَهَفَا اسْتَحْصِّ إِنْ كَرْتَيْع بِ عَوْدَنَ فَ وَحَالِمَ لَعَالِيكُ صَدَقَتَ بَأَ أَصِفَاصَهُ قَتَ انتَ النَّالَتَ وَامَّا المَّا استقبرا ليوَّبُهُ فغت بنبئة عليك وأما الهؤا بالرحب وعب تناكلاملا لبوعليكه وعارب يناليه و على ته البدوّ في الحب الالله معالى وحياً عد مكرا والمحدد المعدد المراجعة المعدد المراجعة المعدد المدون ا يزالأم ففرن رسنة الله عَا لِيُ فِيَا وَهِ بِالنَّفْضِيلُ وَالنَّارِمِ وَالنَّارِمِ وَالنَّارِمِ عَلَى مَا تَعْ بع المنسكة الآداية وعدَّم العصِّصُ أَوْرِدَتْ لِيَا القِّلَ وَلِيرَةً السَّرَةُ العَرْبَ المُعَالِدَةِ الذِينَ عَلَوْ الرَّهُ وَاللَّالِيَّانَ مِنْ الْمُوعِدُ وَاللَّالِيِّ اللَّهِ مَعَالِيًّا اللهِ مَعَالِيًّا اللهِ خَلْتُ مِنَارَةً مِعْتَرِفًا لِمِم بِالْمَعْتِدِيْسِ فِنَوْلِ فَأَهُوا اللهُ أَعْدَاللهُ الْمُدَلِّمِ الله وَلَهُ وَلا وَ وَرِكُ لِهُ هَوْ الْهَدُ وَسَا مَنْ سَعْرِ ضَالِهُم لِعَبْقَانِ حَلِالدِ فَتَوْلُ المات الفذوسالسكام المومن المهمن العين بطلبًا والمستكبِّر وسسَّنا وَهُ سَيْمَ فَالْهِم مِنْ إِ أعَمَا لِهِ الْحُونَهُ وَالْمَجُونَ فِيتَلُوا عَكِيكُ مِسْمَنَكُ لَهُ الْمَبْيَآيِدِ وَكُيْرُ أَعَمَا بِعِ ويفول الْمُحَدِّ تُرْكِهَذَ فَعَكُرِ مِلْكِ بِكَامِ إِرْمُرُ ذَا سَالِيهَا وَالسِّيرِيُّرُ كِينَا فَعَلَامِ لِلْفِيلِ وَلا مَعِيدٌ ف القِلْ وَهَنِي الا فَسَام الرُّكُ تُدْوَهِ لِلإِن شَاد إِلَيْ مَعْرِوْفَةُ ذَات اللهُ وَتَعَدُّ لِسِيد أُ وَمَعْن صفًا يَجُوا أَسَا بِهِ وَمَعُومًا أَفِعَالِهِ وَسُنَيْتِهِ مَعِبَاهِ وَلِمَا اسْتِهَا سُورَةُ الإخلاص عِ أَحَدِ عِنْ الْاصْنَا مِ السُلَادَةُ وَهُيَ المَدِيدِ لِسَوْلَةً ﴾ وَسُولُ السُصَلَى اللهُ عليه و سُلُم ال بْنُكِ الفُرَانِ نَفَا لَتَ مَنْ غَرَاسُوْمَهُ الْأَرْمُلُ مِنْ فَرَا ثُلَثَ الفَرَانِ لاَنْ مُسْتَكَمِّي

*قبولالو*ت

مستى النفتر بسرا في الأبوان واحرة في لا أخوا مو كا بكوان عاصلاً من همن و المنافرة النفتر بسرا في النفتر بسرا في النفو الما المواقع ال

القولامع والرض بفضا إلله

و حضيفة و من عن من عن المحتفظ المن المنظامة و المحتفظ المنظامة و المنظلة المنظلة و المنظة و المنظلة و المنظة و المنظلة و المنظة و المنظلة و المنظل

(0) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -

## وَسِينَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَالْمُعُ أَمِي هُ وَسِيرًا لَهُ الرَّفِيا وَمُعَالِمُ الرَّفِيا

امَا مِزَاكَةً مَا تَعْتُولُهُ مَعَالِئِ فِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَرَضُوا عَنَهُ وَفَدَّةُ لِسَالِكُ هَلَا أَن الإحِيسَا وُالِا الإجتسَان وَمُسْنَى الاحسَان رَجِي السَّعُومِ وَعَوْدُوا ورَجِي العَبْدِعَنُ فِي ا وَهُ استَ يَغَالِ وَمَسَا كِنْ طِيئِهُ مُنْ اللَّهِ عَمَّا إِنْ عَمَّ لَى وَرَضُوا لَهِ مِنْ اللَّهِ وَعُوا لَك الِمَا فَوَفِيضًا سَمَدَ فِي أَا مَعْ فِرَدُ فَوَقَ الصَّلَاةَ حَبِّيتُ فَالْ الْالْصَلَاقَ مَنْ فَلَ الْفَقَا وَالْأَثِ وَلَذَ كِاللَّهُ أَكُنَّمُ فَكَا لَدُ مُسْاعِدَةً اللَّهِ وَلِيهُ الصَّلَاقِ أَجْرِمُ الصَّلَاةِ وَصُوالَ وَلِيلَاقِ أعَدِينَ للهِ بيهِ فَوْعًا مِفَالِبِ كَأَنْ لِلنِّهَانِ وَ فِي أَلْحِيرِ شَازَ اللَّهُ فَعَيَّ النَّفِيكِ للوق منهز فبغنو ليسكو في فيفولو زَر صاك متواله أليمنا بعداله ظري به التغضيل وامار يضالعبر فسنذ دخصيف مذا وأمار صوان الله نظل عَن العبِّ بِهِ يَقُومُ حِنَّى الْحَبِّ رَبِيعِ لِهِ مِمَا ذَكُونَا وَكُونًا مِنْ لِلْكَالِمُ وَالْجِيرُوا الْ يحك عَرْضَا بِقَيْدَ أَوْ مِقِمَرًا فِصَ المالَيْنَ قَنْ وَكِهِ وَمَن مِقُورَ عِلْمُهِ فِيسَنْ غَلِ الدُوالِهِ مِن مَنْ يَسْ وَهُو مَكِ لَهُ اللَّهُ وَلَا البَّهُ فَوَ قَالِمُظُو الْبَدِهُ فَا عَا سَالُوا أَلِو مَنْ كاسب ورا الط فكأنتم ذأواغا بكذا لغابات وأصفحا لاما فيلا مطيفروا ينعيم النطرفة المميرة إبالسنو الركم سَبِأُ لُوا إِلَا وَوَا مِنْ وَعَلِمُوا ازَّ الرِحْاء مِوْسَبَبَدَ وَامِ وَنَرْ لِطابِ وَفَالِسَتِ مُعَالِكَ وَلَدَ تَبْنَا مِنَ مِنْ السَّرِينِ الْعَلِيمِ مِنْ إِنْ فِي الْحِلْةِ الْحِينِ لِلْهُ مِنْ الْمِنْ مِدْ اللَّا شَخْفَ مِنْ عِنْ وَالْجِلْلِينَ احسراً كالهَدِيَةِ مِزْعَنِدِ اللَّهُ فَعَالِ لِلبِّرَ عِنِدَ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تغكر نقنركا أحنني للصؤميل فرقوا كمين والمابيت السكام بلبكهم مزوكهم مؤرير معرة لك عِلاَ لِهَذَيةِ وَمِعُوفُولُهُ مَعَالِ سَكُمْ فِي كُلَّ مِرْدَبَ وَحِبْمٍ وَالْمَالِبُ مَعُولُاللَّهُ عَنَا لِدَانِي عَنْكُمْ دَامِ فَنِهُوْ وَدُولِدًا فَضَلَ مِنْ الْصَيْدِينَ وَالْتَسْلِيمِ مَذَ لَذَا فَوْلَهُ معت إلى الله و يصنو إن من لله إلى مرّ العِنَم الديم هنه فف أ صار منا، الله نقالم وَهُوَاسُرُونَ رَضَى الْعِنْدُ وَ أَمَّا الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينَ وْوَيُوا وْالْبَرْصَلِيالُهُ عليه وسَيْمَ سَالُ طَاهِنَتُ مِنْ أَعَابِهِ مَا اسْرُ فَقَا أُواْ مِوْمَنِونَ فَقَا لُهُمَا عَلَى مُمَّ آئِياً إِنْكُمْ فالوا تضريط الهلا ونشكر عيدالرحا وترضى بكواض القضا فقا كمؤمنون وكبا تحبة و ي حبرا حسر الذة لرميا علاكاد والم تقهم الديونوا البياه

الاحرابية

علا سالا ما

فضيلم الجراد (ها تطل مه:

تعايرهن الامة نِ القِتِّة

ان لا يفعل العصيم على الرس

310

فغرار الخار المحالة من المحالة ومحالة مخاطة المحالة مخاطة المحالة مخاطة المحالة على المحاطوة عالى المحاطوة

وَيُوْ اللِّرَ طُوْ يَدِيلِ هُ مِي للا اللَّامِ وَكِانَ وَزَفْهُ كُمَّا فَا وَرَجِهُ وَمَا لَسَهُمُ اللهُ عليم وسَلَّم مَن مَ ضِ مِن اللهُ نَوَالَ إِلَى العلم لَمِنَّ الرَّفِي رَضِ اللهُ نَوَالَ مِنْهُ إِلَّا لَفِلْم يِزُ العِسَمُ لُ وَهُ لِهِ الضِّالْمِ الْحَبُ اللهُ مُعَالِمَ عَبُدٌ ٱلْمَبْلُاهِ وَلِهُ صَمِراً حَبْسًا هُ وَا يِدَرُجِي إصطفًا ٥ وَقُالِي الشِّيارِ اللَّهُ الْإِلَّا لَهُ مِوْمِ اللَّهُ الْبِيدُ السَّمَ لَا لَطَا بِفُدْ مِنْ أبني الحسيمة فطيرا وزمن ضويط وشا الجان فتير حواذفها ويستعونها ساروا مفوّ السلاحة عَلْ دَاسِرُ السِّمَابِ مَعْوَلُونَ مَا دَاسَابً مَعْوَلُونَ مَا دَاسَا مَا مَعْوَلُ لوزهَكُ جرتم الجراط فيفؤلوذ مرادا سكاحراطا فنعنؤلو زهكردا سيحتفيذ فنفؤلون ما وأبنا شترا فدغولوان المدلا بخذع والتيزمن استوضعتولوة منااتية تهاصلي التليم وَسَرُ مِنْعَوْلُوانَ سَنْ مَا كُوالسَّحَدَّ ثُولًا مَا كَانَاعًا لَكُولِهِ الدَّيْرَا فَيَعُولُونَ صَلْمَا كائنًا فننا فبلغَنا السِّنفَالُهِ نَع المَن لَهُ بِعُضِ رَحْمَتِهِ فَيْعُولُونَ مَاهِمَا فَيْعُولُونِ كَا إِذَا حَبُ لَوْ مَا نَسِهِ فَي أَنَّ مُعَضِّيبَهُ وزَحْنَى بِأَ لِيسَيرِهُمَا صَبَّرِ لِذَا مِعُولا لَم لا يهم لَوْلَكُوهَا مَا هُوَ فَاسْتَ صَلَّالًهُ عَلَيْهُ وَسَا يَا مَعْشُرا لَفَغُرَا عَظُوا اللهُ مَعَاً إِدْ صَامِرُولُو بِكُرِ مَطْفَرُ وَابْتُوا بِـ فَقَرِ كُو وَ الإِفْلَا وِ فِي احْسَارِ مِيْوِسِيَ عليه الدركة ماذ بني اسراسل والكاسك لناديد امرااؤا في معلاً فيرض مَنَا فِعَالَ مُوْسَى عَلَيْهُ السِّلَامِ الْجِي فَدَّ سِحِتٌ مَا فَا لَوَا فَغَا لَهَا مُوا مَخَالِ هُ يَرَضُون عنى حستى ارض عنهم وليستهد لهب مراد ويعر بنساصل الله عليه وسرا الذي ل مُن أُحَدُ ان تَصَارِمُ اللهُ عَنِم اللهِ فلينظرُ مُا يَسْعَرُ وَجَلِعِيدُ وَ وَانْ اسْدَعَ وَجَلَنْ ل العبد بند حبث الزكذ العبد بن نفسه وسي احبا وح اوق وعلال مُا لأولْيا رُوَّالِمُ بالدِّينَا اذَ الهُمْ يَرْهِبِ حَلَادَة مُنَا جَا يَّيْ مِنْ فَلُوْ فِهِيمِ إِيدَاوِدِه إنْكُبْنِيرِا وَلِمَا كِانْ بِهِ لُوا دُو عَا بَين لا يَعْسَنُونَ وَدُ وِي اذَ مُواسَى عَلِم اللَّم ةُ كَ مِنْ مُ لِينَ عُلَا مِرْضِهِ وَطُالُ حَنْمَا عَلَى فَاوْحَىا مُعَالِمُ اللَّهُ الْدُمَّا في دُهِ مِنْ وَأَنْتُ لَا تُصَبِّرُ عَلَى مُا تَكُنَّ فَأَلْرَبُ وْالنَّا عُلِيهِ وَالنَّالَ وَرَضَا أَنْ وَمَالُ معتال وك منذ بحالاموسة عليدا لسامره يَ بِهِ ا كَحَلْقُكُ الْحَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ اوْا ٱخْرَتْ مِنْ الْحِبُوبُ سَاكِمِنْ وَالْهُ فَا يَ لِلْقَكُ انتعليه ساحط ذال من البيخرية في الامن فاردًا فضيد الديخط فضاي و فذر و يما الشرَ من كن وَهو أن الله نعًا ل فالرائا الله الأ الأ الأ إنَّا من له " بقير على علاء ولولشك المنهارة لأيوض فقضا وفليت زديا سواي ومرشال

يِهُ البِنُدُوِّينَ لِدِنْعَا لِي فَهِمَا أَحْسَرَعَنَدُ بُلِينًا صَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَهُ الدُّ قَالَ نَعَا كَفَةً المعَّادِيرُ ودَ بَرَتِ النَّدُّ بِيرِ وَاتَحِكُتُ الصَّنعُ فَنَ دَيْجٍ فَلَهُ إلا صَحِيحٍ حسمَ بلقا في وَ مَنْ عَظُ فَكُهُ الْعَظَ مِنْ حَسَى مَلْفًا فِي وَ لِكُ أَلَى مُو المَهُورُ بِفُولُ السَّفُالِ خلف لطرَ وَالسُّر فطو فَي لم خَلَفتُه اللهُرُ وَأَجَر بِذَ الحَيْظُ بِدُيهِ وَوَ المرخلفنَهُ للسُر ك وَآجَرَبُ الشَّرْعَلَى بِدِيهِ وَوَبِلِ مُرْوَالِلِمَ إِلَا إِذَكِمِهِ وَسُلِوْ الْمُحْتَأَ وَالْسَالَفَة النعبًا ص لا وفيا ، كالجاع والفقرة الفاعرسين فأ أجيد للما أماد ٥ نُوا وَ حَيَالِلَهُ بِغَالِهَا إِيهُ حُرِّلْتُكُوا هِ لَهُ مَا كَانَ يَهْ وَلَنْ عَنِدِي لِثُوا أَبُوا لِيكُلُ وَفَهِلَ لَأَتُلَقَ المؤان وَالأرض كذا فضَّنتُ علمكَ فَبُلِ أَمَا خَلُوا لِهُ نِياا فَسْرِيدا ذَا عِيدَ خَلُقِ اللَّهِ ا مِنْ أُحِبْ لِكَ امْرَدُ مِهِ الْ الْمُذِلُ مَا فَكُرُ نُ عَلَيْكُ صَلَي وَ مَا حَسَفُو فَ مَآ احت في مَو وَصُا مزيد فَقُ فَا أَرُيدٍ وَعِيزَيْ وَحَلَالِ لِيزَخِيجَ فِي صَدِّرِكَ هِذَا مَرَ ۗ الْحَرِّي لَا تَحُو لَكُ مِنْ وِيَوَاذَا لِنَبُونَ وَكُونُ وَكُوا لَا كِمُ عَلَيْهُمُ الْمِيْلُ هُمُ الْمِيْلُولُا وَمُوالُا العنكا دلقيعدا واعلى يدبه وتشزاون وجيس احدهن وحبائه على اصلابعد هابط ا لدَوْج فيصف على رَابِهِ مَرْبَ اعْلِياصَكِ بِهِ لَذَ لِلْ وَعَوْمُ طُولَ لِلْ الْأَرْضَ ﴾ خَطِقً وَلاَ رَفَعُ ذَا سَهُ فَظَالُ لَهُ لِعَمْ وَلَهُ مَ يَا إِبْتَ إِمَا زَبُ مَا مِسِيْعُ هِذَا بِكَ لَو الْفِيشَةُ عَنْ هَنَّا فَ لَهَا بِيْلِ فِي ذَمُهَا لُوسَنَوْهِ اوْعِلْتُ مَا لُومِغَكُوا الْحِيرَ كَدُحْتُرُلُةٌ وَاجِدَةٌ فأهسطت بن وْدِدِ الْحُوَا مَيْدُ إِلَى وَإِدَا لِهِمُوا وَمِنْ ةَ الِدَالْعَيْسِيرُ اللَّهِ وَالِدَالْشَعُ أَ فأخَا فا فأ كُرُّنَا أَخْرُ فيصيبني عالواعلم وفالسال المرالك رضالسفة خدش رَّسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَهُم عَرْسِينِ فَمَا قَالَ ثِيلِكَيْ فَعَلَيْهُ لِرْفَعَلَيْدُ وَلالْجَيْ لَهُ أَ فَعَلَمُ أَيَّا فَعَلَمَهُ وَلَا قَالَةِ فَي كَا ذَلِيتُهُ لُوجِيُ وَلَا كُلُطُوجِيُ لَهِتَه كاز وكاذُ إِذِ الطَّ يحاصر من القيلة مينول دَعوا لوضي تى كان وسيسروى أن الله معال أوجي بلا داوود عليُوالسُّكِامَ مَا وَاوَوْدَ زُهِ وَأَيُهِ وَالْمَا وَلَهُ مَا آرِيدِ فَإِنْ عَلَيْهِ لَا أَرِيدِ هَلَيْكَ مَا تُؤْيد وَ وِنِ لَهِ مُسْكِرِ لِمَا أَمِيدِ أَنْعَبُنَكَ عِمَا سِيُّوبِيدِ شُرِكَ حِرْنَ الأَمَّا أَرْمِيدٍ وَ أَهَّلَ كَأَلَا فَأَل فعَدَهُ السيب إن عَبارِن عَنِهِ اللَّهُ عَنْهُ أُولَهُنْ يُدْعَا إِلِا لَحِنْهُ بِوَلِمُ عِبْهُ اللَّهِ بِحَلَاقًا المدنعالي على كلطاب وعاست عمران عبدالعن بزما بع لياسدورا لافيموا فغ الفَكَارَ وَعَيْسِلَ لَهُ مَانَسْتَهُمْ فِقَالُ مَا تَقِيضَ اللهُ تَعَالِ وَقَالَ مِهُونَا أَنْ مِقْرًا فَ مَنْ لِدَيْرَضَ الفَضَا وليس طَعَمُ وُوَا. وَهَا وَالفَصِلُ اذْ لَهُ تَعْطِ عَلَى تَعْدِيرا لِلهِ دَعَا لِ لسَم نفر على منت ير نفسك و فاست عبد العين بالناط دا و و دسيرا لشان في البكل

السنسكاية لا الله

11.31

ا زمنی ولئر بانسلاء

عق يون الجيد را هيأ الجيد

ا كَاحْنُهُ السَّعِيرُ وَالْحَلِ وَ ﴾ في لعم الصوف و المعُّورُ و النَّالْ الشَّالْ في الرَّعَ عُرَّا الله عَمَّ وخسرة وعالس عبدالله إرمسعود لاز المستحرة أحسر فتأما أحرفته وأنفت مسا اَ مِفِتُ آحَدَ الْمَوَانَ الْوَلَائِي كَانَ لَيَعُلُمُ كُنَّ اوْلِنَى إِلَى لِيسَمَكَا وَمَطَلَزَ مَل لِسَا فزحة في وطري وان واسبرفقال الى لا مجلا من هذه الفرحة فقال الى لا سكريا مناج أَذَ لُوطُوْا جِ ثُيةٍ عَبِينِي وَرُوكِ لِمُ الإرسَوْا بِإِذَاكَ انْعِبَوَا بَلَهُ تَعَالَى وَعَزَا طيؤ بِلًا ك فارْ رُخِيةِ المنامِ فلانة الراعبَد وفيفتك لا لطِية منا لعن الدان وَحره فاستفااكُ مُنْهُ ذَا لِسَطِرُ لِلْأَعْلَهُا فَكَا ذَ يَجِيتُ فَاجًا وَ بَحِيثُ لَايَدُ ويَفِرَصَا عِنَا وَتَعْلَ مَعْطِرَةً فَشَّالَ احْالِدُ مِنْ عَلِيمِهِ مَا دَائِتُ فَعَالَتَ مَا عَوْالِا مَادَانِتُ لا إعْرَفَ عِبْرَهُ فالمرسِّ ولده يَعْوَل نَدْ كِي حسنَى ان لت حضلة وآجرة هِي في الدّ كما يافي ثرة لما عن رخا و إن حَدَيْدُ مَرَمِ لَهُ أَيْنَ أَذَا وَدَيْدُ حِجَبَةً وَإِنْ كَنَا فَالْعَبِي وَايَمُوانَا وَدِينَا الطِلِك فُوصَمَ الْعَابِدِ مَدُهُ عِلَى مَا يَجِوفَ لَ الْهِرْمِ حَسَلَةَ عَنْرِهِ وَالسَّحْمَالُهُ عَطْنَهُ يعِزَ عَهُ الْغُمَادُ وَعَنْ يَعْصُ السَّلْفَ فَيَ انْدَالِلُهُ وَعَنَّ لِإِذَا فَتَنَّى ينَ السِّما ، فَضَا ا احْدِينَ علِ الأرضِ الْبُرْصُوا مِفْضًا بِم وَيَ استَ ابْوُ الْدِدْمَ ، دُ فِي اللهُ عَنْهُ ذُوهَ الإيمال الصيرُ الحيكِ وَالرَضَا مِالْعَتْدُو و والسَّا عِيْمُ رَضِي اللهُ عَنْهُ ماامًا لِمَا إِي حَالِهِ الْمَبْحَةُ وَأُسْسِتُ مُرْمِيْرُةً إِوْرَكَ إِنْ كَ است المؤدي بِوَ مُاعِيْدُ رَاحِهُ اللهُ مُوارْضُ غَالْنَا أَمَا تَسْخِيْ مِنْ اللهَ الْهَا العصَى وَأَنتَ عَدُ مُن مَر وَاحِ فِعَتَ إِلَى استَغِيرًا لله فَقَالَ حَجَد فَرَائِ سَلِي وَالسَّبِعِ فَ هُنَيَّ بَعُولُ الصِّدُ وَاضِيًّا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فاتَ افِياً كَانْ سُرُورُهُ بِالطَّبِيَّةُ مَثِل سُرُورُهُ النغلة وكاذ العضير بيؤل إذا استوى عيدة المنغ والعطا فف در ضاع اللهِ مَغَالِي وَقَالَ الْعَدِينَا مِي لِلْوَادِي فَالْسِيارَ وَالدَّاوَانِي ادْاللَّهُ عَزُوكِكُ مِنْ ﴿ مِهِ فَذَرُصْ عَرِجْسِهِ عِلَا رَجِي الْعِيدُ مِنْ مِوَالِهِمْ قَلِيهُ وَهُمَا أَهُ لَكُ فًا لَذَا لِيسَ مِنْ وَالْعِبْدِ مِنْ أَكِينَ الْرَبِي فِي عَنْدُ مُولَةً وَ قُلْتُ مَعْمَدٌ قَالُ فالنجيمة المقا مرعبده اذر رَصُواعَنه وى ت سهر وخط العِبيد من اليقين على فدر حظم مِنَ الرِضا عبل فدر عكيه هم من الله عز وَجَلُ والله في السبي البين صلى الله علبُ وَسَلَمُ إِذَ اللَّهُ عَرُ وَجُلُ حَبِيهِ وَحَكِل لِهِ حَجَل الرُّوحِ وَ الفَرَحِ شِيَّ الرَّهَ الرَّفِين ومعترًا الغرو للزند في السك والعيظ مما رحققد الرضا وتفووفي يُ أَلِفُ الْمُعُوكِ اعْلَىمُ اذَّ مَنْ فَالْلِيسِ فِيمَا خِالْفِ الْمُعُوا وأَمُواعِ السَكِرُ لِلا الصَّبر

فالمَا الرضَا فَلَا مِنْفُورُ فَا نَمَا الْحُرْمِزِيَا حِبُدُ الْكَارِاطِيمُهُ فَا ذِلْ نَمْنَ رَضُو والحيسَم، منا ل واستغراق الجهيري فلاحفهاز المب يؤدث الرضا با فغال الجلب وسؤن ذَ لِذَ مِن وَجَهُن أَحَدُهُا إِنَّ بِيطِل الإصَابِي بِالإلْوَحِبُّ عِنْ مِلْهُ الْمُؤْلُو وَلا يَحْن وَ تَصْبِيدُهِ جُراحَة وهُوكا كِينُ بِهَاحِتِي إِذَا ذَا زُالْ وَاسْتُدُ لِهِ عَلِي الْجِرَاحَة بَلِ الدَّر لَجِدُوا لِنْ شَعْلِ فَرَبِ فَدَ بِضِيمِهُ شَوْهُ لِيهُ فَدَّى مِهِ وَلَا خِينَ بَا لِهِذَ لِلَّهِ لَكِ السُعْلِ فَلِيهِ كَ بَلِ الدِي كِلْجَبِّوا وَعِلِقَ رَاسَهُ عِهِ مِيرَةٍ كِا لَهٍ مِبَا لَوُمِعِ وَا دُكَا زَ مَسْعُولُ الفَكْبَ بمِصْحِيْر مِمَا نِدُوعُ المزَينَ وَ لَجَاءٍ وَهُوَلا بَسْصُرِيهِ وَكُلَّ لَكُ لا ذَا لَعَكْثُ ا ذَا صَادِمُسْتُعُ فَأ بالمِرِسَ الا مؤد مسَّعُونُ فَأَيْهِ لِرِئدٌ بِرَكُهُ مَا عَدَاهِ فَي اللَّهَ الْعَاسُقِ الْمُستَعِينُ فَالْعَسر بمعشو فدؤسنا عكذته اؤخيه فكربص ببهماكان نبالربه والجشولوكا عسفهشر نُرْلا يُدْرِكُ عَنْ وَأَلَهُ لِعَسَوْط اسْتِيل اللَّهِ عَلَى عَلْيُهِ هِذَا إِذَا أَصَا يُدْمِنُ عَرْجُ يبيه مكنفاذا أصابه مزحبيبه وسغل لفك بالحت والعشو من اعظم السواعل وأدا تفوده بالذا أمرسير لبسر حي حفيف يصور را الالم العظيم الالعطيم وْ ذَا لِيَّ اللَّهِ اللَّهِ وَيَضَاعِفُه لِي القَوْقِ كَمَّا مِنْفَتُودِيضًا عِفْ الْأَلِم وَكُمَّا مِقو حبّ الصوّد الجيلة المدّركة عَاسَة البَصّر فكذا بقوي حب الصور الجيكة الماطية المرركة سؤدالمصّرة وَجَمَا لحصَّ الربوبيّة وَحَبِلاً لَهَا لا يُعَاسِهِ جَالرو كَاجَلّا فر سنجه ننه له لتى منه فق رسهده خيث بدهش و بيشي عليه و لا طين اجر ك عكيمه فعت دروي الأمراء في المؤصل عررت فالقطرطم؛ فعيده ففيل لها امًا جُذِينَ الوجع فقالت أن لدَّة ثوا بعازًا لَعُن فلي موا رَة وُحِيعُ وكان سَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمَ عَلَمْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ماه 'وست مزبَ الحينية لا يؤجِّر وَالْمَمَا الْوَحْتِ الْمَاتِيِّ فِعُوالْ لِحِيدِهِ وَمِيلًا الله و لين يكون را هنا بع بل را غياً فيه مربيا له أعن معقباله و إن لا زكار كا بطبعه كالذي للمنس من الفضاد العضد والحامدة فاندُ بدِّركُ الرُّدُ لاَ الاَ أَنهُ واضِ ورًا غِنْدِفِيهِ وَمُنْفَلِدِ مِنَ الفِصَامِ بِمِ مِنْدَ بِفَوْلِهِ فِفَ زَا كَالدَّاصِ عَاجِرَى عَلَيْهِ من الأ لِمرؤك لم لك كل من يسًا وليه خاك الربح بتر أن مستقد السعز ولكن حبه لمم سَعْنِه وطِبِتَ عِنْدهُ مُسْفَخَةُ السَفَرِ وَحَرَكُهُ ذَا ضِيًّا بِهَا وَمِهَا صَالْبَهُ بِلِيَّةً مِنْ الله تَعْلِيكُا ذَلَهُ بِفِينِ بِإِذَ مُوْا بِهُ الْمِيادَ حَلَهُ الْوَقِيلِ فَاللهُ وَفِي اللهِ مِنْ مِ وأحبه وشكرا مستقالي عليه مستداان كاكر خطالمواب والاحداد الديم نجازاه

مثال إحوا

المثال

1.17

الكم

المراد مدان كل الم البلاء والفرر والمشقر

الرثية الع

نظرا مع المعر

بِيِّ زِي بِدِ مَيْهِ وَجُولُ الْرِيغِلِ لِلِهِ لِلِيَّ مِكُولُ حَطَّ الحِدِ لِيْ مُرَاهِ جَيلِهِ وَرضًا ه كَالحيف أخرَوزَاهُ وَبَهُو دُمُرُاهِ حَبِيهِ وَدِصًّا هِ مَجُونًا عَبِدَهُ ومَطَلُونًا وَكُلِحَ لِنَ مَوْجِوُهُ إِنْ المشاهسكات فرحب الحلق فدية اصفي المية اصفودنية بطخ وتنز عيزوكا معنى لذا لا مُلاحظة جَال الصودة الطَّاعِوة بالصِّر فان نظرُ الطال فما عو الا جَلد على طر ووَمر مَسَنِّي لَهَ الأَوْمَارُ وَالاَحْارُ بَدَا بِيَهُ مِنْ طَفْتُهِ مَدُدَةٌ وَيَهُ بِينَهُ جَيفُ قلاده وتعوفني بنزف بنزخ المنح كالعسدة والإنطر المالدن بكالها المدترك الكالها المستنبكة التي يغيط فيما تَدي حَيْرا فتري الصّغير كَبِيرًا وَالْجَيرِ صَغِيرًا والبّعبِيد فريَّهَا وَالْفِيْدِ جميلًا فاذَا يضّو داستيلًا هَذَا الحِدِ مِنْ أَبْنِ الشَّخِيلَ ذَلَذٍ لِيْ حُدَاجًا لِهَ لَا يُلِّ الأبرى المذيم لامنهي تماليه المدرك بعين البكيبرة التي لا بعتريها العلط ولاك بَرُود بِهَا المؤت بل مجى دَوْد المؤت حَيا عندالله فرحًا مرد في الله مستَفِيدًا المؤت مِنْ بِدِ تَزْرِهِ وَالْحِشَّا فِي فَقَالَ الْمِرْوَالْحِ مِنْحَبُ الْطَوّْ بِعَنْ الْاعْتِبَادِ وَلَسْ هَدَادً اللّ الوجود وحيكا بإن اكوال المجين وأفو لهر فقَدْ فالسِّه شَعْبُو من يرى ثوا السِّيرَةُ لاً يستنبي المؤوج يُنَّا وَفَالَ السَّعْظِ عَلَيْهِ مِنَّا السَّعْظِ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهِ الجاء الكافالة ولت وادخرب بالسبعة فالنغم وا دخرت بالسبف سبعين صَرَية مَنْوَية عَلْ صَرَيْةٍ وَقُالُ تَعِضْهُم أَحَبُكُ كُلْ عِنْ فَوَاحَدًا لذار أَحَبُكُ وْخُول الدُورِ وَفَالسَّسِ بَسْرَارِكَارِثُ مُودِتُ مُرَجِلُ وَفَرَضُ الفَسُوطُ فِي سُرطَةٍ بَعَذَاذِ وَلَرْشِكُورُ مُرْحَسُمُ لَكِلاً الْحِبْسُ فَسَبِعَتُهُ فَعَلَّتُ أَمُّ لِمِرْضَرُ بِسَّا فَالْهِ فِي عَاشِقَ فَلْتُ وَلَوْسَكُمْ فَادَلانَ مَعْشُونِ كَانُجِدا يُ مَيْطُونُ لِلا فَعَلَتْ وَلَوْمَظُرَ الله المعشوق الاكترة وَدُعقَ عَقَدُ عَقَدُ مِينًا وَ فَالْسَالِحِي رَمْعَ دَالْوَأَزُ المُ الله اذ النطير (على الله الله الله الله الله الله عنه المؤلف علويم من لداءً النطراط الله معالى غاغما مني سنة وكائز جعالهم فاطنك تقلوب وفعنا بن حاله وتجلاله اذا لاحنط علائلا أعمت واذا لخنطت جمالا ما هن وق است بيشو رَحَهُ اللهَ فَصَدَتُ عِبَا دَادُ فِي بَدَائِنَ فَإِذَا أَمَا يَرُجُلُ أَعِي حِنُونَ عَبِرُومِ فَرَضْبِوع وَ المُنَادَ مَا كَالِيهُ وَ فَعَنْدُ وَاسِهُ وَوَصْعَنْدُ فِيجِرِي وأَمَا أَدِيرُ الثَكُمُ فَيْ أَفَا فَاس مُنْ عَنْ أَ الْفَصُولِ الدِّيرِيرَ حُلِ بِلِنِي وَ مَنْ دَنِيدٍ تُوقِطُعِ بَي ادْبًا ادْمَا مَا اذْ وَ وَنُ لكن الله جسيًّا في ذا بين بعد المعدد لذ بن عبدويت ربدي خربيًّا وي البوعرو عدس الاستخد الذا علَّ مين حكوُ الدمجة الشَّهر أرابي لم عذا الإالنظر الم وجديو سُف ف

الصديق عليه السكام كَا وَالدَّ اجَاءُ الطَّرَ والِلَّ وَجَهِم فَسَعَكُمُ جَالَهُ بِنَ الاحتياس المِلْ لَمِ فَعُ بِلِيهِ القُرْآنَ مَا هُوا بَعْرُ بِنِ ذَا يَدُ وَهُو فَلَمَ المَسْوَة الدِيفِئَ الاحتيار عَلَيْ وَهِي مَلاَ حَظَمَ جَالِهِ حَتَى ما احتيار بَوْ يَدُو وَهُ لَهُ مِيرَانُ الْحَرْضُ وَاللَّهُ مَ الْهَ يَهَ المَصْرَةُ وَلِيَّا ذِعْقَ بَنِ مَسْمَ شَا بُاوَلِيْ فِي مِدْيَةً وَهُوَ بَيَا وِي بَاعْلاً صَوَنه واللَّ حَدَّهُ وَهُو يَعْوَلَ مِنْ مَنْ هُمْ هُمْ اللَّهِ مِنْ هُمْ مُدْيَةً وَهُو بَيْا وِي بَاعْلاً صَوْنه واللَّه

 • يَوِ مِ الْعِيْدَا فَمِنَ الْغِنِا مَدُ أَ فَضَلُ • وَالْمُؤتَ مِنْ الْبُرَ الْفَرَّ فَا جَلْ • • أولوا الرَّحْلِ عَدَّا لَلْتُ إِرَا جِلْ وَ لِكِنْ مُجْمِّى النِي تَسَوَّ حَلُّ نُ بَعَسُ بِالمَايِمَةِ مَطِيَّهُ وَ حَدَ مِبنًا صَالَتُ عَنْهُ وَعَنْ أَمِرِهِ فَيَبَرِ انهُ لِعِوْ وي فَي البعِيم اللوْنَ جَيْدَ عَنْهُ بِوَمَّا وَاحِبِدُ اللهِ وَيُونِينَ يُؤْمِنُونَا السِّيمَ السِّيمَ السِّيمَ هُ إِنْ نَكُلُ أَعِبْمُ أَعِلِ الْأَرْضُ فَدَلَهُ عِلَى وَبُهِلِ مَدْ وَطَعَ الْحَدُ الرَّبَهُ بِهِ وَرِحبُ مَد وَدُهِ فتسكرة فسعطه وعوينول الجي متعنى بيما ماستنت آنت وسيبلني ماشيت أنبخ وَأَبْقِينَ لِدُ فِيْلُ الْأَمْلِ بِإِرْبِا وَصُولَ لَ فَي وَيْرُونِي عَزِعَبْرا لِلْمَدَضَى لَكُ عَنْهُ انْدَاكَ لَهُ ابن فَاسْنَدُ وَحَدُهُ عَلِيمُ حَنَى فَالْ تَعِمْ العَوْمِ لَعَدْ خِسْنِنَا عَلِي البَّحِ الاحترابية الْعُلاَ وَعَدَاتُ فِمَا نَ الْعُلاَ وَخَلْوَجَ إِبْنَ عَلَمُ وَمَا رَجُلِ الدُّاسُو وَزَامِنَهُ فَعَيْلِ لَهُ ﴿ فُلْكُ فَقَا لُ ابْنَ عَنْ الْجَا كَا فَحْنُو تِي دَجَرُ لَهُ فَلا و فَعَر اسْوَ اللَّهُ دَضِينًا بِم وَفَا سِ مَسْرُ وقِ كَا نَ رَجُلِ البَادِينِ لَهُ كَلِتْ وَجَادِةَ مِلْ فَالدِلْدُ وَالطُّهُ الصَّلَاةِ وَالْحِلا سِعُلُونَ عليهُ المَّا وَعِلَ لِعَمْ حِنا هُوْ وَالتَكْسَيْحُ سِيْهُمْ فِيَّا الْعَلَبُ فَا خُذَا الرَّكِلِّ لِمْ اللهُ اللهُ وكانَ الرَّجِلِ صَالِبًا فَقَال عَنَى انْ بَكِوْنْ حَرِّ الرَّاحَ فِي بِدِ عَوْ أَق بَلَلْ الخاره فَغَتَكُهُ عَوْدُ مِنْ اعْلَيْدُ ثُرُقَ لَه الرَّحِبُلِ عَسَى أن يكون خِرًّا مُر الْصِيبِ لكَلْ يَجْدُ وَلَكُ فَقَا لَا عَتَى أَنْ يَوْ لَا خِرًا مُوانْ بَعُوا فَأَ نَا بِوَمِ فَنَظَرُ وا فا فِيَا فَدْسِلَى مِن حَوَ لِهِ هِمِ وَاعْوَا هِمْ فَا لِوَا غِلْمَ أَخِذَ أَوْ لِهِكِ لِمَا كَا نَ عِيْرُ هِلُومِنْ أَصُوَا نِدَا بِعُلابُ وَ الحِيرَ وَ الْمِلْ وكالنَوْ الْحِيرَةُ لِهُولادٍ فَي عَنْ لِلْ هَذِهِ الْحِبُوالَانَ كَمَا فَذَرَهُ اللَّهُ مَعْ الْحَالَ فاداً مَن عَرْ فِي عِي بطف احتريقًا لَ رَبِيجٍ : فَعَيْلِ، فَلَ كَارِجَ إِلْ وَرُوْكِ إِذَ هَا لِمُ عَلَيْمِهِ السَّيْلِمِ مِرْبِرُجِلِ الْعَبِيمَ ابرَص مُعَنَدٌ مقَرُ وبِلِجِلِنْبِينِ بِعَإِبِطِ فَذَ لَنَا شُرِيطِهُ مِنَ الحِدُاحِ وَعَوْ مَعَوُلِ الْمِلْ مَثْج الإيكا استكيم فيراً مِن خُلِق منا لَهُ علم مَا عَنا آي تَى مِنا لَبَلا مَعْمِره مَا عنكَ فَفَا لَهِ إِنْ وَحِ اسَدُ انَا حِنْرَ عِمْ لِرَجُهُ لِاللَّهِ فِي فَلَيْنَهُ مَّا حِسَّ لَيْ فَلِي مِنْ مَعْرَفِيكِم فقالُ لَهُ اللَّهُ مَدَّنا اللَّهُ مِنْ فَا وَلَهُ مِنْ فَا وَأَمْوُ الْخَيْرَا فَا مِنْ فَا وَوَجِهًا وَأَفْضَافُهُ

الر**منيا** م بيا لقضاء و البيلا الغفروالغي

الرضاء بالنار

البرام بالبار دارماء

عِبْ فَدَا ذْهِبَ اللهُ عِنْدُ مَا كَا ذَ فَعِيبَ عِلْمِ إِلَيْ عَلَيْدُ السَّكْرِمِ وَالعَبِّدُ مَعَد وفطعَ عووة ابْدالنُ بر رجلهُ مِن (كَيْنَة مِنْ اكَلَةَ خُرِجَتْ لَقِا فَ لَا اللهُ لَتِهِ ٥ الإي أحَدُ بَني وَاحِدَ هُواعلَد لِين كُنَّ أَصْدُتُ لُورًا بِقُبُّ وَلِين كُنَّ ابْسُدِينَ لفرْغًا فِيْتَ مُرْكُورِ بَعِ عِ وَرْدُهُ لَلْكَ اللَّبِيلَةُ وَمَا زَابِّنَ سَعُوهِ وَضِ اللَّهُ عَندا مُؤلَّك الغُفِيِّرَوَ الجَنْ مُطَلِبَنَا نَهَا أَيَّا لِي النِّهَارَكَبُّنُّ إِنَّا ذَ الفَّفَّرْفاذَ فَبُوا لصَرَّوا يَكَا نَ العيَّىٰ فَ وَنَهِدِ أَكْدُلُ وَفَى لِسَدِ أَبُوسُكُمِ وَ العَادَا فِي فَذَ نِلْكَ مِنْ كُلِمُفَّا مِ عَالَا إِلَّا الرِّحْقِينَ إِسِرُهُ الْمُ شَمَّا مِ الرِّجِ وَعَلَّوْ مَنَا لُوا أُخْوِلِ الْحَلِّينِ كَلْعِم الْحَبَّمَ وأذحنكني المذركنة بنرلين زاجتيا وفيتيل ليؤرن أخعال بالمتأعكية الرمي تمند فعًا لَ إِما فَلا و تَكِن مُعًا مِنَ الرجْ فِلللهُ لُوحِ النَّ جِسْرًا عِلْ حَسْر مَعَ اللهُ مِن عِل ه إلى المِنْهُ وْمُلا أُوجَهَنُوحَلُهُ فَسَهُهُ وَبَرُكُا مُرْخُلِفُيْهُ لا حَبْنَ لَا مَنْ مِنْ حَجَه ودُصَيِهِ مِن صَنْحَةٌ وَهَذَا كَلَامَ مَن عَلِما ذَ الحِبَّ فَرُاسَتُنَعٌ وَجَهُ حَنَى مَنعَكُمُ الإجتاريا ليرًا للاً قان الله احسار وبعث من ما بني عصل من لا ته في استخشاره حنولداد من عبوب بالنقائيم الماه في المار واستنفي منزم الماكة عَنْرِ عَال في تَعْنِيْهِ وإذكا أبضيها من أحوالذا الصعيفة ويكي لايشيخ انسكنكرا لصفي فألج وم أحَوَال الْا فَوْ يَا وَمُظِن اذْ مَاهُوعَ جَنْفُ الا وليا وَفَا لَا الا و وَبارِ فِلْتُ ﴿ بِصِبَدِ الله الحبِلا الدِ مَسْعِي فَوْلَ وُلالْ وَوَ وَنَالَ حَبَدِي فُرْضَ بِالْمُعَا لِيكِن والدَّاطَالُوْ أَعَا عَوْهِ مَا مَضَا . فَقَالَت يَاهَنَوْ الذِيلانَهُ عَنْ أَمِنْ طَعِيقًا لاسْفَا والنفر الطالا يق فا عوف والذكا ذَمِن طور بق العَظِيم والإجْلال فلا أيُوف قالت غَنْ عَلَيْدٌ وَقَدْ لَا زَعِيْرَا فَابَنَ الْمُمْبِنِ فَدُ اسْتَشْعُ عَلِيْدُ فَعَيْ مُلْقَى عَا طَهُرْهِ مُكْثِن سَنَة لايَعَوْ مُ وَ لا تَفِيْحُدُ وَفَرْ نَعِبُ لَهُ فِي سَرِيرِ مِن حِسَدِيدِ كَا ذُعِلْبَهُ مؤضِع لَغَضًا. حَاجَنِهُ قَدَ حَلَى بَلِيهِ مُطَرَف وَأَحُومَ العَلَا يَ فَعَلَ مِنْكِي لِمَا بِرَا مِنْ كَا لِيهِ فَقَالَ المِنْ فِي وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَامَةُ الْعِلْمَةُ وَلَا يَكُنُ وَوَاحِبُوالسَّالِ الْجَدُ الإ عُرَّةُ لِسَدِّ أَصُونُكُ شَيِّنًا لَعَالَ الله أَنْ سَيْعَكَ بِهِ وَالسَّنَّمُ عَلِي عَلَى مَوت اذَا لَكَ الْأَكِدَةُ مُودِينَ فَ مَرْيِهَا وَسُمِ عِلِي فَا تَتَعِ سَنَكْلِيمٌ فَا عَلَمَ مِدْ لَكُ انْ هَذَا الْمَلِيمَ المسترب عوابة ف إذ مؤسبة عين البغة تبلسيمة متن لشاعد عذا في الع حفية لا يكول دا ضيا البَ ودَ خَلِناً على سؤيدا بن منعَبرة بعَنْ وه وَاكْنِنا يَوْ مَا مُلْعَى مِنَا ظِننا الْحَنَّهُ شَيا حنَّ كَدِيثَة فَقَا لَدُ لَهُ أَمَوا لَهُ 'أَهْلِ فِيراً وَلَهُ قَمَا نَظُهَا وَكَا اسْتِفِيكِ فَفَا لَطالَت

سياله أذ ببرعه الله فيهم عوا الهيدة أو كان مجا الهرعوة أن ال عبد المسرا السافة أن بيرعه الله فيهم عوا الله وتعد على المستوفي و قال الت فاري هر مكة ولك الحداث أو الميدة و المنافذة و المنافذة عندي المنافذة أو المنافذة عندي احسر من المنافذة و المنافذة عندي احسر من المناكر و حالاً علم المدين منه و مناع المنافذة المنافذ المنافذة المنافذة

اذَ المُحْتِذِ للرحْمَنَ أَسَكُرَنِي وَهُ لَا آتَ عُمُنَا عَنِيسَكُوانَ -وَهَ السَّ يَعِمْ اللَّهِ الشَّامَ كلكُو مِنْ اللَّهِ عَنْ وَجَلِ مُصَدِّدِ وَلَوَكَدُ فَذَكَرَبُهُ وَ فَالْمَالُ اَصَرَهُمْ لَوَ كَا ذَلِهُ اصْبِعَ مِنْ ذَهِدٍ خَلَ الشِبْرِيقِياً وَ لَوْ كَانَ لِيهَا شَكَلُ خَلْرُ فِي الإيقا "هِنَى بِذَلِكُ انَّ الذَّهَبَ مَدَّمُوهُ مِنْ اللهِ وَ الْمَاسِتَقِقَا خَسْرُ و رَبِعِ وَ البَّلَا لَمَنِيعًا اَهُوا الإَضْوَةَ وَهُمُرِيسِتَنْكِفُو فَرَ مِنْهُ هُ وَفِيْرِا لَهُ وَفَعَ الحَرِيقِ فِي فِي فِي السَّوِقُ

ناصير واعلى على و ناست ا رحم الله ك

فقاً لَحُكِّلَ النَّتَ بِهِ كَالَهُ فَالَ فَصُلَّ وَمِيتَ عَنَهُ أَقَالَ كَا فَالُولُ فَا غِيَا مَرَ بِدِلْ مَن الصرّوةِ وَالصَلَا فَا فَالْعَصْرَةِ لَلوَ قَالِي السَّجَى مِنَدُ لاَ خَرِكَ بالْدَمُعَ مَلْ الْحَمْدِ بن سَنَّةً مُدَّحُوْلُهُ وَمَعْنَا هُ اللَّالُو بَعْضَ لَنَا الْفَلَدُ فَسَرُ فَيَٰ لِلاَ وَرَعَا بَالوَّا بِإِعَال الفَلُوبِ وَاغِمَا النَّهَ بَعْرُ فِي طَبَقَعَ الصَّالِ الْجَبِيرِ لاَ نَمْرُ بِدِلَ مِنْهُ فِي طَاعَ لِالْجُولِحِ الجَيْهِ مِنْ مِدِاهِ لِلسَّمِيلِ وَوَ حَسَلَ حَمَا عَرَا لِمَاسِقَ فِي الشَّبْلِ وَمُحَالَمُ اللَّهِ فَعَالَ الجَيْهِ عِمْ مَا مِدَاهِ وَهَ مَعْمَلُهِ وَوَ مَسَرَحِهِم مِنْ مَدِيدٍ مِعْ عَلَى اللَّهِ الْمَالِ الْمُؤْلِلُوا عَلَوْكَ الْمَالِي السَّلِيلُ عَلَى السَّهِ فَيْ الْمُؤْلِلُوا عَلَوْكَ اللَّهُ مِنْ النَّهِ فَقَالُوا عَلَوْكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَعَلَالِهِ مَا اللَّهُ مِنْ النَّهِ فَيْ وَهُو الْمَالِيلُ وَالْمَالِيلُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلُولِيلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلُولِيلُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيلُولِيلُولِيلُولُ الْمُعَلِّى السَّلِيلُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمَعْلِيلُولُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ مِنْ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِيلُولِيلُولُ الْمَالِمُ وَمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمَالِيلُولِيلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمِنْ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ

الصحة فاوَّ وَرَتُ الحَوَّافِيْدِ وَاصَحْبَتُ نَصُوْاً لَا اطْعَرَطُمُّ وَلَا اسِبَغِ حَرَابًا مِكْرَكُوا فَمَا وَاذِا مَا وَمَا السِّسُو فِيهِ إِنْ فَقَتْنَ مِنْهِمَا فَالْهُ مَعْطَنُوا وَلِمَا فَلَا مِ سَعَّسُمِ إِنَّ مِنْكُ وَفَا مَرَ سِلاً مَكُوْدُ كَا ذَ فَذَ هَذَ يَعَرُهُ فِيَّالُوا الذِّيهِمِ وَأَنْ الِمُعَلَّادِ الْجِ

وروار بالبلاء

U.

الرفاء الغضاء

مناک ارضا شاک ارضی مالاً کوالیا

> العاشق لا المرسي

> > العاثق الح<sup>ا</sup>لولد

السنو فَ فَعَيْدِ للسَيْرِي احْرَى السؤق و مَا أَحْرَى فَ كَا نَكَ فَقَالُ لَلْمُ اللّهِ شُمُ اللّهَ فَا مَلَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللهُ

• عَلَيْمَةَ ذُلَّ الْمُعُوبِ عَلَى الْعَاشِفَيْنِ الْبُكَأَ •

وَقَالَ الْعَنْ اَحْدَةُ وَالْمَدِ الْمَا الْمَرْجَةُ مُشْتُكُما مُنْ الْمَوْدُ فَقَا لَتُ مُنِهُ وَعَلَا الْمَاوَدُ فَقَا لَتُ مُنِهُ وَعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا عَبْعُيمُ فَرَكُا مُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

آهَ أَوْ لَهُ فَهِ هِنْ الرَّحُبُلُ وَسَفَطَنَ المُعَلَّمَةُ مِنْ مِكُمْ وَحَجَوْلِهُ مَا فِي الفِيْرُ, بَبَدِ؟ حَيْ سَفَطَنَ آصَاجِهُ فَظَالَتُ الْجَارِيَةِ مَا هَذَا فَالْحِنْ الْمَوْمِ وَفَاللَا أَهُ هُ 1 - بَجِي مِنْ حُمْرِ مِن : هما لله المَرْخُرُا فِي وَهُو لِي قَوْرُونَ فَي اللهِ مُعَرِّوْ شَا بُا عِلِي هِمُ مُوْ نَعْنِى وَقَدْ السَّرِقَ عَلَى اللّهُ مِن وَهُو لِي السِّلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

مَن مَا مَنَ عَشِفًا فَهِمُنَ هَكَدُا وَ لَا مَنْ عَلَمُ وَكُلُونَ مَنْ مَنْ عَلَمُ اللهُ فَرَ مَنِدُ وَكُلِم فَي خَلُولُ لَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَكُم فَي الْمِمَا وَلَا لَمُ مَنْ مَنْ وَلَا لَمُ مَنْ الْمَمَا وَلَا الْمَصِدُ اللّهُ فَرَ مَنْ لَا وَلَا المَنْ وَلَهُ فَلَمُ اللّهُ مَنْ الْمَمَا وَقَالَ المَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّه

## بيازالأعاه

و عير من فيض فله صمًا هه ٠

و كل جزئ حمّا حَدِه عَنْ مُفَامِ الْحِرْضَا وَ وَ اللّهُ وَاهْتُ المُعَاصِي وَ مَفَذَ الْعُلَمَا وَمَعْتُ اسْبَ يَهُا وَ لَهُ المُعْتَ وَ وَ اللّهُ عَنْ المُعْتَ وَ مَفَذَ الْعُلَمَ وَ وَلَا لَمُعْتَ وَ وَ اللّهُ وَلَهُ المُعْتَ وَ وَلَا لَمُعْتَ وَ وَلَا لَهُ وَكُلّ وَ مَعْتَ لَمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا وَعَمَلُهُ عَنْ وَلَا فَعَنْ اللّهُ وَلَمْ وَعَمَلُهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى وَلَمْ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ وَعَمَلُهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَالْحُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الرضاء بالمنيكر عند عنيتبر

فَيَرْضَيْهِ وَشِهُ الحِبَّ لَوَا ذَعَهُ النَّيْلَ بِالمَسْرِ فَقَ وَجَ مِنْسَكِمِ احْزَبِالْمَخَ بِالْعَكَا وَ سُرْمِيًّا فَيُفَتَّكِيهِ وَمَدَامَرًا مَدُّ مَغَايِلَ بِالحسَّدِةِ المنا فَسَّدَ فِي الحَبْرَاتِ وَ تَوَ فِي المشرُّو وه فَعًا لــــ مَعًا إِوَيْنَ ذَلِدَ فَلَيْنَنَا مِنْ اللَّهَا فِينُونَ وَى لَهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْم وسَلَم لاحت را لا في الخنين دَجل ما م الله جهد فعلو ببنيها في النابزو علمها وَرَجُلُ 'أَنَّا مُ اللَّهُ مَا لَكُ وَكُنْتِ لِعِلْمُ اللَّهُ عَلَى هَلَكُيْدُ وَلِلَّفِ وَعَيْدٌ لَفَظِ الْحنر وَرَجُلِ أَمَا مُا اللَّهَ القَرَانُ فَقُو يَقِيُّونُ مِهِ آمًا اللَّيْلِ وَالْغَرَفِيقُولُ الْجُلُ لُوا أَما يَي السَّمِيْلِمَا أَوْ يَبْهِلَ الْعَعَلَيْ مِثْلُمَا مَيْغَلَدُ وَأَمَا تَعِفُّوا لَكُارُوَ الْجَارُو الْمَحْلُ عليهم وتمعنفرها وَدَة ونيم من وا هيرا لقرَّ ناوًا لا جار المحيي مثِّر وو له نعَّا يل لَا يَضِدُ المومِنُونَ الكافِرِينَ أَوَلَيْهُ وَهُلَّسَ فَعَالِ وَكُرُ لَكُ فُولِيَ لَعَضَ الْفَالِمِن تَعِضًا وَفِي الْحَبْنُوازَلِ عَدَ نَغَا كِي أَخَذَ الْمِثْلُ فَعِيكًا كَالِمُؤَمِّرِا ذَيْتَغِفَى كَلُمُنَا فِقَ وَعَنَى كل مُنافِقُ أنْ سِيضُ خَلِمُوْمِن وَفَى السِّعِلْمِه السِّكَام المرَّ مَع مَن أَجَدُو كَمَن أَجَّهُ وَما وَوا لا هُو خُدْر مَهُ مُر مَهُ مِن وَرا العِبْرَة وَفَال صَلَ المُعالِمِهِ وسَلَ اوْتُوسُوك الايكا ذلطية فيامله والبغض بليه وسنواهده تنزأ ذكاما كأفي بيان لطية والمغض في الله مِن كِيابَ إِدَابِ السُّجِيمَةُ وَفِي كِيابِ الأَمْرُ بِالمَرْوِقُ فَكُرُ مَضِيرَهُ فَا فَ فَلَتَ فَعَكُ وَرَفُّ الأيات وَالأَحِاْد مِالوضَ مَقِضًا السِّينَحُالِ عَنْ كَانَ المُعَاجِي بغَيْرِ فَضَّا اللهَ فِعَنْ هَا ل وَهِوَ فَ وِح الْجُ الوَّحِيدِ وَانِ لَا يُسْتِفَقَا اللهُ نَخَالِ فَكُرَاهُمْ وَمَفَهُ دُاهِكُ لغضاءا مستنعابي فكبق السيتيدا كيالجع ومؤمنقا فض يلهصندا إلمع وكفيف الحنع بتزالوشا والخراهة فينتى واجركا علراذه كمانئ بكنتبس غي الصنعق العابي غُن الوقوُف على سنرا والعلو موقفة النّبس علم فؤَم حسنيّ رَاوُ ا السّكوت عَن المنكراب مُغَامًا مِل مُغَامًا بِن الرضا وَسَي وَحَسَنُ خِلُقَ ومِوَحَهِ لِمَصَلَ كَالْعَوُلَ الرضَّ وَا مَكُواَ هَكَ خَلِيْهِ فَا ذَا وَإِنَّا مُؤَا مُؤَا وَ وَعِلِينَى وَاجِدِ مِنْ حِهِمَةٍ وَاحِدُ فَرَسَلُ وَجِهِ وَا يَحِدِ وَ للسِرَ مِنْ المنظَاد في شي وَاجِدِ أَن بِكُمْ أَ مِن وَعَهِ وَبُرْضَ مِن وَجَهِ الإفرَّمُونُ عَدَا وَلَوْ الدِي مِنْ أَيضًا عَدَا و تَعِفْ اعَدَا لَيْنُ و سَاعٍ في أَهْ لا كِيمِ البكرة مؤتد من حَت اللهُ مّات عمو عدو وقد وترضاه من حَت الله مات عما وك ه وَ هَ لِلْ المُعْصِينَةُ لِمُا وَجْهَا وَ وَحِد إليا الله نَعَالِي مِنْ حَبْثُ اللهُ فَعِلْهُ وَالْحِبْلِ وَال وَارَا مَ نَهُ مُبِرَ ضَيْمِ مِنْ هِمَ إِلَا لَوَجُهُ نَسَيْلِهُمُ اللَّلَةَ إِلَى مَا لَكُ اللَّكِ وَ رِضَ بَما فَعَلَمُ قِيم و وَجُوالِ العِبَدُ مَنْ حَبِثُ اللهُ هَبُهُ وَوَصَعْدُ وَ عَلَامُهُ ﴾ نع تمفونًا عبد الله

المؤيجة

nder

ال كور

بورش را خ اولمق وا وط الحق وا وطحق

المقالمة المؤلفة المؤ

وتغيضاً عيمُ وُحِبَ سَلَطَ علِيِّهِ أُسَبِّا رِالْعِيْرُ وَالْمُؤنِّ فِيمَةٍ مِنْ هِيزًا الْمُحِدُّحُ وَمَهْ مُوْمَ وَكُهُ سِنِحَفُ هِـنَا لِلْا يَئْالَ فَلْفُوْمِ صَحِبُوبًا مِنَ الحَلْقَ فَالْ مِن بُدَّتِ عِبُيهِ أَمَا اِدِيدٌ الْ أَبِينَ بِنَ مِّرَاحُهُنِي وَبَيغُضِي وآنضُهِ فِيْهِ رِحْيَا مَا صَاهِ فَأ وَمِيَّا أَ مَا طِفًا وَهُوَا فِيهُ وَصِدُ إِلَى فَهُمُ مَا فَا وَذِيهِ وَأَصِرْ بِهُ صَرَّبًا لَيسَطُوهُ وَ فِذَ إل السَّ يد حسنى اوَّ إنسَهُمُ أَبعِضَتُهُ وَاخَذَ نَهُ عَدُو إِلِى فَكَا مِن اجِدُوا عَكُوا نَهُ أَسَيُّنا عَدْ إِ وَ لَكُلُ مِنَا أَبِعُصْنُهُ فَا عَكُوانَهُ صَدِيقٌ وَحِبِي نُو فَعَكُوذُ لِذَ وَحَصَلَ مُوا وَهُ مِن الشَّبَع الذي هنوستيها لبَعْض وَحَصَل الْمَعْضُ الَّذِي هُوْ سَبَهَ الْعَدَاوَة فَ فَيْ عِلْمُنْ عُوصُادِ فَ في عَبَّيْهُ وَعَا لِودِبُسُرُ وطِ الحِبَةُ اذْ يَعِولُ المَاثَمُ بِرِلَ فِي الدُّا، عَذَا السَّفَنْ وَصَرِبه ٥ وَإِنْعَادَ وَوَنَعَبُو بِضِكْ إِياهِ للبَغْيِنْ وَالْعَدَا وَهُ فَانَا عِبِدُهُ وَالْمِهِ وَالْهُ رَآ مَكِث وَ مَرْ بِيرِكَ وَ نَعْدُكُ وَإِدَا دُنكُ وَالراسْمَ فِي أَمَاكُ فَانَهُ مَا وَوَا ن مِرْحِقِينِها ذِ كَانْحَه انَ بَفِيرُوكَ لا يَسْتَنُو وَ لَحِكَهُ كَاذَ مُوادَلَ مِنْهُ فَالْكُ فَصَلَاتَ بِصَرْبِهِ اسْتَنْطَا مَهُ في بالسُّهُمُ الموْجِ المُعَنِّ تَفَوَ مِن حَيْثُ ابْعُ عَيْلَ عِبَّ وَفُوسُرَا دَلَ وَيَرْدُ بَهِكَ الدِّبِي فَا رَأُونَ بِهِ وَلَوْ لَمُحْضِيُو لِكَاذَ ذَلِكِ فَصَالًا فِي تَدَبِيرِكَ وَيِغُونَهُا فِي مَلْوَا دِلَا وَأَنَّا كَارِهِ لَعْنُواتُ مُزَّادِكُ وَلِحَدْمُ رَحَتُ أَنْهُ وْصَفَ لَفَذَا السَّيْرَ وَكُمْ لَهُ ك وعدوا لدوالية والجيئر مينه عليك عاجيلاف ما بصفيته جالف إداكان ولل وليقيل انْ طِيْلَ مِنِكَ الصَرْبَ وَكَامِعَا بِل بِالسَّيِّمَ فَا ثَاكَادِهُ لَدْ مِنْ حَيْثُ مِنْكُ الْدِيه وْبَنْ حَيُّنْ عُوَ وَصِعْنَ لَهُ لِإِينَ جَبُّ هُوْمُوا دِلَ وَمَعْنَضَى نَمْ بَبُرِكَ وَآمَا فَبُضْكُ لَهُ إ بسبك شنمك فا فا دا برج و جدلة الاندموا دك وا في على وافتلك النها بعق له لأن سَرْط الحب لَه ان يَوُ نُحبَيب الحَبُو بحبيبٌ وَعَدُو ، عَرْدًا وَالمَا بَضْهُ للًا فا في أرضا من حَبِث ابك ادَم لَذَ أَن بَيْعَضكَ الْحُ الْمِكِرِيَّهُ عَنْ فِفِيكَ وَسَلَطْتُ عليدة وَاعِي المُغْصِرُ وَ بِهِي الْعِضْدُ مِنْ حَيْدًا نَهُ وَصَقَى ذُكِيَّ الْمُعْوَضُ وَكُسَّبُهُ وَ فَعَلَى اللَّهِ وَالْمَفْتُ لَوْ لَكُ الرَّبِلُ فَفُو مِعَوُّ لَا عَنِدي لَفْتُ اللَّهُ وَفِعِنْدُ وَعَلَى يد احيًّا مركو أو الم عيد ي من حَبِث المؤ موا دك مر أي و بن حَبِث المؤموا دكم مرا المالةًا كَا زُمِكُوهُ ما لا من حيث الله فِكُلَّهُ ومُوالده بل من حيدًا نه وصف عِنْ وَ هَسِنْهُ فَصُدُا لاسَا وَطَرْمَيْهُ وَ لَيْتُهُمُ لاَ لِكُ مَا يَكُونُ مِنْ وَجَهُ ويرضى بِهِ مِنْ وَالْحِ أنظام ذ يل المحين وذن تسليط الله معا لدة واعلاسهون والمعصدة عليه حنيَ عِزْه ذَيِنَ إِلِحَبُ المعِصِيَة وَعِرْ، اطِدَ الرَحْبُ المعَصِيَةُ وَعِرَّهُ لَلَّ ٥

المنِ الْدُونِ المعتبيَّة هُمَا هي صَرَّب المحبُوبِ للشَّفِيرِ الدِي صَرَّ بَا سَنُكُ بِحِرْهُ الضَّرِ الدالغَصَنِ وَالعَصَنَهِ أَلَى الشُّسْرِ وَمَوْنَ اللَّهُ لِغَالِطِنْ عَمَا هُ وَانَ كَا نَتَ معصبنه بتدبر بسي بسيبه تغض المشتؤ ملن شته وان كان سُتَه الماحك بنكر بيره واخيال مفيل الله مغالى ذكذ بكا بمبدمن عبيه واعنى سنلط ووارعى المعصية عليه مذل على اندسيف مشينة با بعاده ومعنه بواجه على كاعم عِبِّينِهِ مَغَالِي أَنَّ سَبِغِضُ مِنَ الْعَضَامُ اللَّهِ وَتَمِعْتُ مَنْ مَعَنَهُ اللَّهُ وَلَعِادِ يَكُمُّنُ العجدة الله عَن حَمْرَتُهُ وَإِنْ أَصْطَرَهُ بِفَهِرُهِ وَقَدْرَ تَهْ إِلَى مُعَادًا يَهُ وَ عَالَيْتُ فاند بعَيد مطرود ملغو ذغن الحض والذكاذ بعبداً بالعَاج و تقراً ومطرودًا بطروه اضطرارا والمبعد عن رجائ الفرب ينبغ إن يكور مفينا بضيضا إلا يتمبع الحين مُوَا فَعَتَمُ المحذب بإطها والغَصَبُ عِلى مَن أطفرًا لمجنوب العَصَبَ عليم بالعادة ولهرزا سفر وهبع ماؤرة سيدالأحاد من البعض في المدين وَا دَنْتُ بِهِ عَلَى الْحُمَّا رَوَ الْعَيْلِيْطِ عليهمرو اللَّهِ الْعَدْ في مَفْتِهُمْ مَمَّ الرَّضي مَفْضًا الله معًا كَي مَرْجَبُ الله فض الله عز وَجُل وَهذَا كله نسب عَبد فن سوا لفد والدَّ لا ومُحْمَدُهُ فِي النَّسَايِهِ وَهُوَ انَ النَّبِرَ وَالسُّرَىٰ لَاهُمُ وَاحِدُنْ شِياً ٱلمُسْتَبَعُ والجَرَّا وَ الْمَ السُّسْرِ مُوا وَمَرَوُهُ وَ الْجِزْمُوا ومَرْضَى فَمِ كَالَ لَيُسِ السُّسْرَ مِنَ اللَّهُ لَهُوْ عَا هَبِ وَ هَذَا مَنْ فَالِهُ اللهُمَا حِمِيعًا مِنهُ مِنْ عِنْمِ ٱفْسِرَا فِي فِي الرِحْيَةِ وَالمُؤاهِبُ بِهُواْ بِينًا مُفقيدوة كَمُنَ العِنْا عِنْهُ عَبْرَمًا وُون فِيهِ فَاللَّهِ وَلِي السَّكُونَ وَاللَّافِ الم وب السَّرْع ففيَّد فاك صَلَى اللهُ عَكَبْهِ وَسَمُ الفَدَّدَسِرًا لِللهُ لَكَا لَكَ فلا نفستوه و و لين مع كمو بعبار المكاشكة وع ضاً الآن بيا ذا لا مكان فينا معتربه الحاثوية الجغيب الدضا بقضاء المعتقالي وشقت المعاص مترا كفأ مِنْ فَضَارِ الله نَفَالَ وَفَذَ طَهُوالعُوَ صَمْعَ مَا حَبَدَ إِلَي كَسَفُ الدِينِيهِ ٥ وتهَبَزَا بِعِرْفَابَضًا انَ إلْمَعِنْ فِي وَالْعِصْمَةُ مِزَ الْمَعْضِيرَ وَسَايِرا لَاسْبَا لِتَلْحِيثُهُ على الدِّبْنِ عِزْ مُنا قِضَ للرِضًا مَقِضًا ، الله فا يز الله يتَعَالِي معبَّد العِبَاد بالله عا ي ليستخنج الديام فيطرصفا الذكر وخشوع القلب ووقة الطبغ والنكزع وبحولا ويدرجه الفكة ومفتاحا المحنف ويستبيه ليؤا ومزاكا العطف حكانة علرا يَكُونُ وَشَكْرُبِ المَا. ليسَرِمُنَا فَضَا الرِضَا بفَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَطَشَ وَشُرَب الماطلة الدالع العطش ومباستوة سبب وتبهة سبب الاسباب فكراك

الرضاء بالقضاء

مَكُذَ اللهُ عَاسَبَ رُسِّهُ الله لَعَالِي وَالْمَرْبِهِ وَ مَّهُ وَكُوْ اَلَّ الْمُسَلَّذُ بِالإِنْ بِي بِ فَ حريًا عِن سُنْهُ الله لَعَالِي لا مَا فَقِ المُوَ كَلُ وَاسْتَعْصَبَا وَ فِي كِالِ الْوَ كَلْ فِعْوَ الشَّالا لُمْ فَضُ الرَّفَ الرَّفَا مَعْ وَمُلاَ صَوَّ اللَّهِ كَلَ وَسَجْرِبِهِ فَعُراطَهُ مَ البَيْلا فِي مَصْرُضِ الشَّكُو يَ وَإِن كَارَهُ بِالقَلْمِ عَلَيْ اللهِ مِعَالَى مَا فَعَلَ اللهِ مَا فَى فَيْظُمُ وَالبَيْلا عِلْي سِبَلِ السَّبِحُ وَالْكَارِمُ اللهِ مَعْ اللهِ مَعْ اللهِ مَعْ اللهِ عَلَيْهِ فَعَل فَي مَعْ مِنْ السَّكُو يَهُ وَ وَالرَّهُ اللهِ السَّعْ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

## بباز العزاره

من البلاد البي هي منظان المعتاجي و مَدَ مُنها لا يعتدَّ في الرضاك المسلم المعتدرة المنتوبية و الرضاك المسلم المنتوبية و المنتوبية المنتوبية المنتوبية المنتوبية المنتوبية و المنتوبية و المنتوبية و المنتوبية و المنتوبية و المنتوبية المنتوبية و المنتوبية المنتوبية و المنتوبية المنتوبية و و ذو المنتوبية و و ذو المنتوبية و المنتوبة و المنت

بغذاذة المهرض وذ تد وطلب الفيادي فقاك الرالم دك فرطف المروودا والعرب عَا رَأَ بِ شُرًّا مِنْ مِنْ أَ وَ فِيلَ وَ فَيْفَ أَوْلَتُ هُوْ مِلْدِ بْرُود رَي فَيْدِ فِي السَّو فسينصغ عِبْهِ مَعْضِبَةَ اللهَ وَلِمَا فَزُمِ خُواسًا نَ فَعَلَ لَهُ ۚ هُمَّ زَالَيَّ بَعِدًا وَقَالَ مَا وَأَبِنَ فِهَا الاستُرطيّاً عَصَّبا لِهِ أَن جِسرًا لهِ فَان اوَ فَان يَاحِيران ولا يَسْعُ إِنْ مَطْوَدُ المَثْ ري القِبَدِيَّةِ لانعُ لِوَسِعُ وَمَ لِعَضُ بِعَرْبِيْدِهِ حسنى استنظره للنا ليظيِّرِهِ وَإِنمَا وَسُكُ مزيل عَيْرِيا لمَا سوكا وَ عِنْ الْمِمْدَ وَكُمْ وَمُقَامِهُ بَعِدًا وَرَبُّ استَعْمًا و الِقَا فَلِهُ سِيْعَارُ بِوَ مَا فَكَا لَهُ يَعِيدُ فَ سِبَنَهُ عَرْدَ بَيَا رَّا لِيَلِ بَوْمِ وِ بَهَا وَا هَنَا دُهُ لمغايمه ومذذم العيراف ثأنم همرا زعبرالجزيز وهبذا لاحبأد وفأسب الزعمُرة في الله عَنْهُ لَمُولا لِهِ إِن مُسْكُرُ فِقًا لَ العِرَاقِ فَالْ فَمَا نَصْتُع بِمِ لِلغِيا أَمُهُ مَا مِنْ احْدِ صِيرَ أَ العِرَا وَالْاَ فَيْنَ اللَّهُ لَهُ فِيَ بِنَا مِنَ السِّلَّا، وَوَكَّ فَعَبا لاجًا ريَّوَمُا العِرَافَ بَعَالَ بِنِهِ مَنْ عَنَدا عَشَا والشَّرَة فِيهِ الدّاالعَضَالَ وَفَرْضِلَ مَنْ مِلْكِرَ تعِشْرَة أحبزا فتسخة أعساده بالشاحرة عشره بالغرانى ومشيرالشيرتعيش أجزاعلى العكس مؤملك وهُ لَ تَعِمْلُ عَالِهِ مَا عِبْدَ الْفَصْنِيلِ إِنْ عَيَاهُ رَفَّى صُوْفِي مُنْدُ بَرَّ عَا مِعِمّا مُ ك فَأَحْلِسَهُ إِلِي مَ بِهِ وَأُ فَبِ لَ عَلِيهِ شُرْفًا لَسِبِ إِن نَسْحِي فَالَ بَعِدًا وَفَا عَرِض عَدُهُ وَوَلَ بِإِنْجِنَا أَحَدَهُمْ نِهُ ذِي الرَّهِ إِن فَاجِنَا مَنَا لَهُ أَبِنَ أَحَدُ عَلَى الطَلَة وكُلُ ذَ بِسِرًا إِلِطَاءِثَ بَعِوْلِ مُثالِ المُعَبَّدِينِغِذَا ذِ مُثَالًا لمُنْفِدُنَجُ لَهُمْ وَكَا ذَبَيْؤُلُ لَأ نَفِتَ دُوا بِي شِنْ المُقَامِ لِعَهَا مَن أَدَاهُ اذْ يَجِزِجَ فَلِحَوْثِحِ وَكَاذَ أَخْرَنْ حَبْلُ مَنِوا الولا نعُلَقِهُ هُوَيَّةً؛ الصِّبْبَا وَ بَا كَا ذَ لَحَرُ وَجِيرُهُمَ ذَا البَكَدَارُ ثِيجٌ نَصْرَهُ لِ وَابِنَ ضَا المسكى فأله بالمغور وةالت يغضه وفنرس كف أهوا بندأه فقالت كاهده وذاهد وسوره مرسور فهكا كذل على انتن بليب لدة بكر وخياه المعاصي ومف وينها لنطروك عدراه واللفاج بقابل بنبغي اذبها جوه كرامك بي القرنكن أرضا معة واستعة فهاجروا ويقافان منعته عن ذلذ عِبادا وعلافة فيسنغى اذَ بِجَوْنٍ وَاحِندًا يَحَا لِهِ مُطْعَينِ النَّفَشُ الِيَوْبَلِيْهِ بِي اذْ يَوْلُ مُسْزَعِ الفَلْبُ عَبَّ فَا بِكُ عَلَى الدَّوَ إِمِ وَنَبا أَجْرُجُنَّا مِن هَيْنِ الفَرْمَةِ الْحَالَمُ أَمْ أَهُمُ هَا وَذَ لَكِ لهُ أَالطُّهُمْ إِذَا عُتُمْ زَلَ البُّلَّا وَدُمْرَعُكُمْ البِّيمِ وَشِكُلِ الطَّيْعِينَ وَالْعَاصِينَ فَاسْاف عُلْ لِيهِ وَالْفُوْ افْنَكُمْ لاَ نَصِيبَنَ الذِّينَ كَلَيْوْا مِنكُو خَاصَةً فَاذِ فَ لَكِسَ فَيْنَ اسبًا بِ مَفْضًا وَ الدِينِ البِينُ وَضًا مُطالُق الإِيزِ حَبُّ اعْمَا فَيْهَا إِلَى فَيْرِا لِلهُ نَعالَ ف

المجرة من البلا

沙湖沙

الما المج في فيها فكلا و خدالا من الها والمنافرة المحالية المحالية المحالية المنافرة المنافرة المنافرة من المنك منا آمان لكل المن خال المن تشوق الإياسة عمال والمنطق المنظمة المنظمة المن المنكفة المن المنطقة المن المنظمة المن يعض المنافرة المنظمة المن يعض المنافرة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنط

بَيَانَ حُبُلُهُ مِنْ حِكالَابُ الْحِيْبِينِ

و وَآ قُوا لَهُمْ وَمُكَاسُفَا يُصَرِّدُهُ •

فَ لَهُ مَنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَ أَنْكُنَ مِي الْقَالُ السَّنَ عِنَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَاحِدُمُوا الْمَسْبُحَةُ فَعَا لَوْ الْمَا وَاحِدُمُوا الْمَسْبُحَةُ وَكَالَ الْمَا الْمَسْبُحَةُ وَكَالَ الْمَعْ الْمَا الْمَا وَاحْدُلُهُ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمُحْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(لعبا دة

المعارنات و فغل العربية

منى ذاته داراك بايزيدية بقرمُسًّا هَكَانِهِ مِن بَعِيْدِ صَلاة العِسَّا إِلْمُطَاوُحُوْ سُنَّةِ فِزًّا على صدُّ ورِ فَذَ مَبِّهِ دَا فَغَمَّا حَضِيَّهِ مِمَّ عَفِيتِهِ مِنَا لا عَرَاطِ صَادِبًا بز فَيْنَه عِ صَدَّرِهِ شَأَحْصًا بِعِبنَهِ ٢ مطرفُ فَا بَمَا فَاكُ مُوسِيَدِ عَبِدَ الْعَرَفَا طال مُرْفَعَدُ فَقَالَ اللهُ ازُّ فَوَ مُراحِلُولَ فَاعْطِينَهُمُ المشَّى عِلْكُا لَمِنْ عِلَا لَهُوا وَفَيُوا بَرَمَن وَإِنْ عَوْ ذَبَدُ مِنْ فِينَ وَأَنْ فَوَ مَا طَهِولَ فَاعْطِينَ مُوطِي لاَ زَمْ فُرِفْضُو أَبِرُ لَكِ هُ وَإِنْ أَعُودُ لِلَّهُ مِنْ لِلْهُ حَسَى عَمْرِ لِنِفَا وَعَشَرِينَ مَفَا مَّا مِنْ كَرَا مَا يَا الآوليا فَا إِي لُوا لَفَنَ ۚ وَا فِي فَغَا لِبِ بِعِي فِفِلُهُ لِعَتْمِ إِلْسِيدِي فِفَالَ مُرْمَنَ النَّهِ هُمُ إِ فَكُ مُرْمَرُ مِنْ فَسَكُنَ فَعَلَتْ بَاسْمِيدٍ بِي حَدِّ شَيْ بِشَيْ نَعْالُ أَحْدِ لِكُ مَا تَصْلِ ا دُحَ الني لَيُ الفَكِلُ الاسْفَلِ فَدُورَ فِي لَيْ المَلَوْتِ السَّفْلُ وَأَدَانِي الأَصْبَ وَمَا خَنْهُ إِلَّا لِمُرْكِسُوا وْحَلِي لِيهُ الْمُلَوِّ وَالْعَلْوِي فَطُوفَ لِيهِ الْمُواتْ وَادا في مَا فِيهَا مِنْ لَطِّنَا دُسَلِا العُرْشُ ﴿ وَفَعْنَىٰ بِنَ مَدِيهِ نَقَالَ سَلِيْ ا بَشِي دَالْتِ ح اهِمْ مَنْ نَفَلُتْ إِسَبِهِ بِمَا رَأَيْتُ شَيْرًا اسْتَضِيْنُهُ فِاسْلَا إِياهُ فِقًا لَ الْمَا مُهُمْ بِحَفَا مُعَبِدُ فِي لَا جَلِ صِدْ فَأَلَا فَعَلَ مَكَ وَلَا فَعَلَ وَذَ كِرَسُمًا فَالْجِيمِهَ 
 ذَ اللَّهِ وَعِيْنُ مِنْهُ فَعُلْتُ إِلسَّيْدِي لِيهٌ لا سَا لَهُمُ الْمِعْرَفَةُ بِمِ
 وَفَرُ قَ است لك ملك الملول سلِّني مَا يَشِبُكُ فَالْوَصَاحَ فِي سَيْحَةً وَقَ لِاسْكُ وَ بِلِدَ يَرْتَ عَلَيْهِ مِنِي لَا آحِدُ ازْ بَعِرْفَهُ سِوَاهِ فِي حِي آزَا بَا زُا لِلْحَنْئِينِ كا ذَ مِحِيًّا بَعَضِ لِلْمُومِدِينَ وكانَ يوبِنهُ وَبِعَنِي مِهِمَا يَلِهِ وَالْمِرِيدِمَسْعُولُهِمَادُهُ ومَوابِحِبُوهِ نَعَالُ لَذَ أَبُوْ زُابِيَوِيُّمَا لَوَزَاتِ أَبَايُرَ بِدِ فَعَالَ المِهِرِ إِنَّ عَنْهُ مَسْعُولَ لَهُ أَكِرُ أَبُو تُرَاب عَلَيْمُه مِن فَوَلدِ لودَايَّ أَبِا بِزيدِ كَاجَ وَجَدَ ٱلْمِرِيد مَمَّالِ وَعَلِمَ مَا أَصْنَعَ بِإِنِي مِن بِدِ فَعَدَرَا بِيُ إِللهِ مِنَّا لِي فَاعْدَ فِي عَلَى لِلإَرْمِ هُ لَدَا يُونِزُابِ لِهَا بِحَطْبِي وَلَمَ الْمُسْكِلُ نَفْنِي فَعَلْتُ وَبْلِكَ نَعْزَ بِاللَّهُ عَزَ وَجُلَّ لُوَدَا إِنَّ إِلَا يَرْبِدِ مَنَ أَهُ وَالْمِدَاةَ كَا ذَا الْفُرَانَ مِنْ أَنْ تُرِيلِ بَسَبِ عِينَ مَعْ فبكها الفَتَى مَنْ فَوْلَهِ وَالْكُرُهُ فَعَالُ وَكَهِنْ وَلَكُ لَا وَبِلِكُ ايْنَا تَرَالِهُ عَيْدًا فَطِيرً للُوعِلْمِعَةَ ادْلَ وَتَركِيا بَا سِوْمِ عِنْدالِهِ فَرَطَهُرَلَهُ عِلْدِ مِعْدَارِهِ فَعَرْضَا فَك فِغَالَبُ الْحَلِينَ الْمَدِّقَةُ وَقَيْمَةٌ فَقَالَهُ فِي أَحِرَا لَهُ فَعَنَا عَلَى مِلْ مُنْظَرِه لِعِزْجُ اليناء َ العَظِمْ وَكَانَهَا وِي لِلا عَبْطَهِ وَهَا سِبَاعَ فَا لَهُ فَسُمَّا بَنَا وَ فَهُ قَالِهُ قَرْدَة هل طبهره فعال العن عندا أبوئ بد ما نظو البه منظ البه العل فصعف فركاه

مَا فِيا هُوْمَيتُ مُنْغَا وَمَا عَلَى مُ فَيْهِ فَعَلَمُ لِلْإِيمِنَ بِدَمَا سَبِيدٍ بِي َطِيرَةً الماكَ فَتَكُمُ فَاللهَ وَالْحَرَكُ لَا ذَصَاحِكَ صِادِ قُا واسْنَكُرُ إِنْ قَلْبُهِ سِولَهُ سَحْمَتُ لَهُ رُفِيعَهِ فلإذا مَا انتَشَفَ لَهُ عَنْ سِرِقِيْدِهِ فَضَا وَعَرْجُهِ لَا يَهُ لِا مَقَاجِ الصَّحِفَ الْمُرِيَكُ فَقَنَّكُهُ وَ لَكِ وَلِمَّا وَحَنَّكُوا الْمِنْ الْمِضْ فَقَنَّلُوا الانفَسْ وَلَقَبُوا الْأَمُوال اجْنَعُ إِلَّى سَهَّا الْخُوانِهُ فَقَا لُو الْوَسْلَالَةُ اللَّهِ مَعَا إِلَّهِ تَعَلِيمُ فَسَكَتَ شُرْةَ لَ يَسْهِ عِمَا ، في هَذِوا لَبُدُهُ وَعُوا كُلِ الله لِمِن لُو يُضِعُ عَلِ وَجَوا الأرضُ عَالِوا لِا مَانَ في كيت لَة وَاحِدَةً وَ وَالِحَنَ لَا يَعِعَلُونَ فِينَ لِيرَفَاكَ لَا لَهُمْ لَا يَجُلُونَا مَا لَا يَجِبُ شُرَفَ فَرَمِن ارْجَابَهُ اللّهُ نعالي أشيا ٨ يستَفَاع نِوكِ ع حسنَ فَا وَوَسَا لَوَهُ اذَ لَا يَعْتِيمِ السَّاعَةُ لِم يَعْهُ وَهِذَ وَأَنْكُ مكونة فيالفتها فنزلة تغط سبانية فلا ببنبني فيغلواغن التضويض والاتجا كالمكاكمة واللغذاق واسجة والعصَّالعطيم وَعِلَ بِاللَّالَ واللَّوْت كِيرُة وَمَعَدُ وَرَابُهُ اللَّهُ مَعَالَى لاَهُ يَوْ لَهُا وَفَصَالُمُ عِلْ عَبَاهِ وَالدِّنْ اصطنَعَى لاَ غَابَهُ له وَلا مُعَالِمُ الرَّبِونِي بَعِوْلِهِ لِيعَالَ مُنْإِجَاءً مؤسِّى ورُوسَا بَيْهُ عِلْمِينَ وَخُلَةِ إِمَا هِيمٍ فَي طلِبْ مَا دَرَا وَلَه الله فَ فِيرِهُ فَوَوْدَ لِلذَاصَى مَا شُخَاعَفَ أَفَاذِ سَكُنَدَ إِلَىٰ لِلَّهِ حَصَلًا بِمِ وَهَذِا لَلا هِ منها ومنهو فمثلها الهرلائها الأمثل فالأمثل ومذكال ومذكال ومترا كوشِعْتُ بادَ بَعِيْرَ حُودًا رًا يَتِهِ مُنْ لِللَّهِ عِلْ الْهُوَا عَلِيهِ بِيَامِمِ نِفَ عَبِ وَ فَضَدٍّ وَبَعُ تَحْتَىٰ وَتَهَبِّىٰ مَعَهَ لَ مُظَرِّدُ البِهِنَ مَطِنْ رَّهُ فَعُوفِتُ أَرَّ بَعِيلَ يَوَمَّا مُرْ فَ سَعْتُ مَعِرْدُ لَدُ فِهَا بِيرْحُومًا فَوَ فَهَنَّ فِي الْمِسْنُ وَالِهَا لَ وَقِيلَ لِإِنْظُ الْمِهِنَّ فَالْ نَسُوتُ فَ وعضنة عينى في سخوه يليلا انظر اليصن وفلت أعواه بأن يما سؤال لاحاجه بِهذا فكواذَكُ انفُزَع حسنَي صَرَفُهُن عِينَ فامثال هَزِم المكاسَفَات لا مِنْجي اذَ بَزِّ كَمُ كَا المؤمِن لا فَلاسِم عَنْ شِكْفَا فَكُو تُويُونِ مِنْ كَلُ وَاحِدِ الْإِمَا لَيْسًا عِدِهُ مِنْ فَسَنَمُ ولطليمة وقلبه والغابسي أصنا فدعال الإيكا وعكبد بلهري أخوال نظفه وعدعه أؤذه عَفَيَات وَسَيْلِ مِفَا مَانَتَ كِيْبُرُهُ إِنَّ لَا يُهَا الإَخْلَاصِ وَاخِرابَهِ حَظُوظِ المُفْسَ وَمُلاَعَظَةَ الْحُلُوعَنَ تَمْمِعِ الأَعَالَ لَظَا هِرًا وَبِاطِنْ تُرْسِكًا مَدَّ ذَلَكُ عِنَ الْحُلقِ السِرَاعال حنى بنع مُحِصَنَّا عَمِسْ المؤل تقيزه أوابل مو فِيمِرْوَا فَلَمِعًا مَا يَضِرْوَ هِي عَبْد مَوجُود فَيْ الْأَنْفَا مِنَ المَاسِ وَمَعْدِ تَصْفِيْهُ العَكْبُ عَنْ هُدُودَةِ الْأَلْفُ تَ الْإِلَى لَكُ يفيض وكدِّه مؤواليعين وَيَحْدَيف لَهُ مَّا وِي الحقِّ وَالْيَكَارِ ذَاللَّهُ وَاللَّهُ بَعْ وَسُلْهُ لِنَّهِ الطريق خبري عري انكارتن انكرا نتخبأ في الصودَة : في الحدَيدَ بدَة الح الشكلت تُقِيَّت

Tie Kally

كوامة الاوليا،

ر ويو الحضري

وَيَفَتُ وَصُفَلَتْ صَهْرَة عِصُورَة المرأة فنظَ المنكركِ أَمَا في بكره من ذُبُوة حكريد مظله فداستولى عليه الصداؤ الحندوهو لاعكى صودة من الصورفانكوانها ف المراوفة عندطه وجوهرة وانكان أنائه الحهد والفكا دفعكذا كم كل مَنْ أَنْكُمْ وَامَاتَ الأولَيْ الدُ لأمسُنَكُمْ لهُ الإصرةُ وهُ عَزْخَ لِلْ وَعَيْدُ وَمَنْ دُأُه وَبِيسَ الْمِسْنَنَكَ ذَلَانِ فِي انكارِفَدُ رَهُ اللّهَ بِغَالِي بَلِ إِنَّمَا بِيَشُورُ وَابِحِ المكاشَفَةُ مُزْسُلًا شَيًّا وَلُوَ مِنْمَنَّا وِكِ الطَّوْلِقِ كُلَّا مِنْلُ لِدِسِنُو لِأِيَّ شَيَّ بَلِغَتَ هَذِهِ المذلِهُ فَعَالَ كُنَّ أَكَا مُواللهُ تَعَالِحًا لِي مَعَنَاهُ أَسَا لَهُ أَنْ جُمَوْ عِلِي وَجِعْيَا مَرِي ف ودْ وِ اللهُ رَاكِ لِطَهُمْ عَلَيْهِ السِّكُم فَعَا لَ لَهُ إِدْ عُ اللَّهِ مَعًا لِيسْ فَعَا لَ لَسَبْرًا مله علكَ طَاعَتُهُ فَغُلْتُ زِهْ يَفِقًا لَ وَسَرَّ عَا عَلَيكَ فِينَّ لَمِعَنَا أَ وَسِنَرَ عَاعِنَ إِكْبُقَ وَقِلْ مَضَاءً سِمَّ عَالَ حَتْحَ لا تَدْقُ اللَّهِ وَعَنْ تَعَيْهِ الْهُ فَالْ العلعنيَّىٰ السَّوْقُ لِلِهِ للطَّهُ ونَسَا كَذَا اللهُ بَعَالِيَّ مَسْرَةٌ أَنْ يُرْسُ إِذَا هُ لَعِيلَمْ شَيَّا كَا ذَ أَهُمَ الْأَسْلِ عِلْيَ قَالَ فِرَأَ سَيْمُ فَمَا عَلَتَ عَلِي هِي وَلا هِيضَيَّ الْآلِدَ قَلْتُ لَدَيًّا أَكِا العَمَا سع لمِن شَمَّا اذَا فَلَنهُ حِجْبُتُ عَنْ فَلُونِ الْحَدِيْفَةُ فَلَوْ مِنْ لِلهِ فِيهَا فَدُرْ وَلَمْ يَعِرُونِي أَحَدُ مُصِلَاحِ وَلَاهِ يَا يَغُوفَقُا اسْتِ فَلِ اللهِ وَاسْبِلِ عِلْ هَيْعَ سِيْرَكَ وسفط على سنوا وقات عمل واجعت الناف مكؤن عنبك والمجتني في ولوب صَلَعَكَ فَالْ رُمُ عَابَ فَكُمُّ أَدَهُ وَكُو السُّنُونَ اللهِ مَعِرْدُ لَلَّهِ فَعَا يَزَكَ الْوَالْهَذِع الكان في قل موج و حسب الأصاد ين سينز ل ويمنفن حي كاذ أهلاك بيغرُونَ بِهِ وَلَسِنَ مُسِورُ وَمَدُ لِيَ الطِّرِيقِ عَلَا لاشْيَا لَكُو السفوطِ عِنْدَ عِلْمُ ا وكان الصبياذ ولعؤد به فكانت داحنه ووجود فلبه واستقامة كاله فيزله وَتَمُوْلُهِ فِصُهُ أَحَالِهِ أَوْلَيْهِ اللَّهِ نَعَالِ فِي آمنًا لِمُولَا. يَلْبُغُ يُطِّلِهُ ا وَالمعزّونُ الِمَا يَطِنْهُ وَلَقُورٌ خَنَّ الرَّوْفَاتَ وَالطَّيْا لِينَهُ وَسُدُّ المَشْفُودِينَ مِنَ الْحَالَىٰ الط وَالْهِ وَع وَالْهِ يَاسَمُ وَعَيْرَهُ اللهُ عَلِي وَلَيْا بِمِنَّا فِي إِلَّا اخْفًا هُوْ كَا فَ كَ مُعَالَىٰ أُولِيا رِحِينَ فِها بِيُكَا يَعِرُ فِفِهِ مِعَدِي وَ وَاستِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سِنم وابد الشُّحْتُ اعْبَر في خطم ين يونبه للالوا فسترعل الله الأبرة وبالحالم الله الما والمرافع المعانى العلوك المستجرة المنتجة بالنفسه المستبثغ بمِيامُ وَعَكُمُا وَأَوْبُ الفَكُوبِ إِنَّهُ الفَكُوبِ المنكرَةِ وَالمسْتَسْجَرَةَ ذُلَّ انعُسُهُ استنسعًا رًا إِذَا أَذِ لَـ وَا هَنضنه لِمُ عِبرٌ باللَّهِ لَا يَا لِا طِيلُ فَبِهُ باللَّهُ

لفكورب

مِمَا زَ خُرَعَكَبُهُ مَوَكَاهُ فَاذَا لَوَ لَحَيْرًا لِذُلِ وَلَوْلَسَيْعُواْ نَضًّا بِعَوِمِ النَّفَأَ بُمِ إِلَّهُ بَلَكَانَ عَنِهِ نَعْشِهِ أَخْسَ مِنْ لَهُ مِن اذْبَرَ يَحْمِيعًا نَوَاحِ الذُّلُهُ فَالْأَفِي عِنْم بَل مُرْج نَّقْتُ هُ وَ وَ ذَ فَهَا حَبِينَ مَا وَالنَّوَاصَعُ الطَبْعَ صِيْحًا فَإِنْهُ فَهِيْلِ هِمَا الفَّلْبُ يُرْجُأ ا وَ سِبْمَشُهُ وَمِا وِي هَزَهِ الدَوَاجِ فَا وَفَعَدْنَا مِثْلِهِ مَذَا الْعَكَبُ وَحَرَّمَنَا مِثْلِهِمْ الدؤح فلَا يَغْتِغ إِنَّ مِطِرتِ الأيمَانَ بِالْ يَكَانَ بَالِيكَانَ فَاللَّهِ لَنَا لا عَبْلِهِ فَنَنَ لا يَقِيدُ وانْ بَحُوْلَ مِنْ ٱوْلَيَارِ اللَّهِ يَغَالِي فَلَهُ كُرِ حِبًّا لاَ وَلَيَا ، اللَّهِ نِغَالِي مُوْ مِنًّا لِصِيرٌ فَعَسَم أَ رْحَيشُرْتَعَفَّمْ وَمَنْيِهُمَ لَهُ مَا دُويُ إِنْ عَلِيمَ عَلَيْهِ السَكَامَ فَالْهِلِنَّ اسْوَابِلَ أَيْنَ بَلِيتُ السَّوَعْ هُ وَا وَالنَّا اللَّهُ اللَّهِ وَالْوَلَ لَكُوا لَا يَعْبُتُ الْحَكَمُ الْوَفِي مَثِلًا الدُّولُ وَلَا خَا التَّحَ المَا مِنْ وَنَ لِوَ لَا مِنْهُ اللَّهُ لَغَالِي فَي طَلِبَ سَنْرُوطِهَا مِادِّ لَالِهَ المُفَسِّلِ أَسْبَى الصَّبِعَةُ وَ لَكِنْنَهُ حِبِّتَى رُومِ إِنَّا إِنَّ الْحَرِينَ وَمَوَّاسْتَاهُ الْجَلِيْدُومُ عَاهُ مَّ مِلْكُلا ثُمَرُا تُ اللِطعام به تُركا أَنَّا برأَدًا مُ شِر تَسِنْ تَدعِيد فِيرَجع مَعِدْ فَاللَّهُ حسنَي أَدْ حَلَهُ فِي للمُ ولاً بِعِهَ ولِسَا لَهُ عِنَ ذَهِ لَ فَقَالَ فِمُ وَضِينًا نَفِينَى عِلَمُ اللهُ لَا عِيْمُ رِسَتَنِه بَعْنِي صَاءَتْ عِنَمْزِ لَذَ الْكَابِ يُطِرُّه فِينْظُرِهِ شَرُّ بِزْعًا فَيْنِي كُهُ غِطْرِ فَنِعُوهُ وَلَوْ دَمَجَ حَسَبِنَ مَنَ أَنْ لُو عَقِ تَنْ يَجَدِهُ لِكِنْ لِإِجْنُ عِنَهُ ٱنْشِنَا الْهُ أَلَهُ لَا ثُنَّ لُتَ فِيهُ الصَلاحِ فَتَشَسَنَكُ فَلِي فَدَحَكُ لِطِهُ وَعَبَدْتُ أَعِلَى بِيَابٍ فَاحِنْوَهُ فَسُرْتُهُ وَلَكِسْنَعُ مِرْ لِمِسْنُ مُرَفَّعِني فَوْفِظاً وَحَنوَجْنا وَحَجَلْتْ أَسَى قِلِيلًا فَطَعُونَا فنتزعوا منوفغتي وأخذاوا اليئباب وتزعوكا وصفعوني وأوجعوني صنوا فضرت بعَددُ لَذَ أَعْرُف بلص الحام فسَرِكُنَ نَفَسْمُ فَعُ كَدَاكاً مُؤْارِمُ وصُول الفَّهَرُ حِنَى عَلِيهِ هِ الصَّافَ إِنَّ مِنَّ اللَّظِيرُ الْإِلْحَالِيُّ شُرِيًّ السَّظِّرِ الْبَالْمَعَيْنَ إلى الله نفس عيد بعن الله مع إلى وَشَعْن له بنفس م عَاد له فليس بين العلب وتيزاله مغال عجاب سغدو تعلا عاول واغا بعدالفلو سشغنكها بغيره اوبعنها وأعظم الحيب شغال المنعش والذبات حميم أن شاجه مثأ يعيم الهذ مِنْ أَعْمَا نِهَ أَعَلَى لَسِطَاء كَا ذَ لا يُفَادِ وَحُبْسِ لِلا يُزِيدِ فَقُا لَ لَهُ بِوَمَّا آيا آيا برا يك انًا مُنذ تُكْتِينِ مَنَا أَسُوُ مِ الدِّهِرِ لا أَيْطِرُوا مُؤْمِ اللَّهِ لا أَنَّا مِ وَمُ أَجْدِ رِعْ فَكَنْ مِنْ صَنَا العِلْدُ الذِي مَرْكُوهُ شَيًّا وَأَمَّا اصَدَ فَيهٌ وَأَحْمِهُ نَقَالَهُ البّ يزبر توسمت للما يه ستنه و فيت لهلما ما وحدث دُوهُ فالدولو فاله لايك عِجُوْبِ سَعَشِهِ كَا أَهُ لَهُ فَكُمُ الْوَوْلِ قَالَ لَعُمَ فَالَ قِلْ لِلْاحْتُ فِي عَمْلُهُ فَا لَهَ مَنْكُهُ

المتواضع

الدعوة

النفوالي نغر

727

مطلم

الدواء

نَعْنَلُهُ أَوْ لَهُ أَدُو مُ لِي حَتَى اعْلَى لَا أَوْ هِبَ السَّاعَةُ إِلَّى الْمُؤْيِنَ وَاحْلِقَ رَاسَكُ وَ طَمَيْكُ وَا سُوعُ هَذَا اللَّهِ مِن النَّزِرِيقَاءُ وَعَلَىٰ عِنْكُ الْحَيْلُ عَلَا مُعَلَّوْهُ عِوزاً واجمع الصبيا زحولك وكلمن صغعبى صفعة أعطيبه جؤزة واوخلالسون وَطَفُ الْأَسْوَا فِي ظَلِمًا عَيْدًا لللهُوه وَعَيْدُ مَنْ يعيبُو فَايْنَ وَانْنَا عَلَى ذَلَهُ فَعَا لَتِ إرجل سنجا زُ اللهُ رَجُول له بالمِثْلُ هِي أَلْ اللهُ يَرِيدِ فِي النَّ سِيمَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ةُ لَ مَنْكُفَ قَالَ لَا نَكُ عَظِيتَ نَفَسُكُ صَبِيحٌ وَمَا سَجِثَ دَمَكِ فَعَا لُهِمَا لِمَا الْمُ وَ بِحُرُ وَ لِينَ عِلَا عَبِرِهِ فَقَالِ البُّدِي لِهَذَا فِنْ كَالَّ عَنْ فَعَالَ لَا اطِيفِهُ فَقَالَ فَرَ فُلْتَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْبُلُ فِهُذَا الَّذِي ذَكُوهُ أَبُولِ بَدِدَ وَا مَزَاعَاً بَطُقٍ لِ مَعْنِهُ وَمَوْمَنْ مِنْطِز المَا سَالِيَهِ وَلا بِينَ عَزْهِمُ اللَّهُ مَا وَكُا سَوَ رُهِمَ زَا وانمثاك مقنة لابطيق الدؤا فلأينبغي نبكر امكان الشفا فيتخ تمزد اوجر نَفَتْ وبِذِ المرورُ الرسيرِ من عبال عَمر المرمز أصِلاً فأ قل وَدَجًا تَ السَيَّة الإيمان مَمَا يفًا فو بالمن حوم هذا الفرر العليد اسبًا و عزه المورية فِي السُّوعِ وَالْضِكُ وَ هِيَ مِنْ لِلْ مُسْنَبَعْدَة عِنْهُ مَنْ بِهُدَ نَفْسَهُ مِنْ عُلِي الْسَرْع مُعَرِّقُ لَـ الْمِي صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَمَّ لا سَيتُ عِلَ العَبْرا لِإِلَا الْحَجَدَ بَوْلَ فَلِمَ الشَّى تَجَ اليهِ مِن هُرُيِّيِّهِ وَحَتَّى لا يَوْدَالَهُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عِن الدُّ بعُوفِ وَيُ لَتَ عَلَيْهِ السِّلَامُ نُكِاتُ مَن كُنُ فِيهِ اسْتَجَالِ فِيا نَهُ لا يَكَا فَ فِي اللَّهِ فَو مَنْ كا يعِ ويُعْبِرُا يِ الشِّي بِشِّي مِنْ عَلِمِ وَاذَّا عَرِضُ لَهُ أَمْوَا نِ أَحَدُ عِمَا للهُ يْنَا وَا لاَحْ للكُوْمَ أَشُوا مَرَا لَا غِرَهُ عَلِي الرِّو الدُّنْبِيا وَقُ لَ عَلَيْهِ السِّكُم لَا يَكُلُ اعْدَا لَهُمْ حَنِيَّ بَكُوْ نَوْيُلِا يُدْ حَصَالَ ادْا عَضَمِهُ لُرَجْزِجه عَضَيْهُ عَنْ الْجَلْ وَادْا رَضَى لُوسَوْلُهُ رضَاه فَيَ الْمَا كُلُ وَا مِنْ الْعَرْزُ لِمِنْ أَوْلَ مَا لَهَيْرُهُ أَوْرُقِ صَرِبُ الْحَتَوْ لُكُنَّةً مَنَا وَتَعِمْنَ فَكَدًّا أُو يَيْ مِثْلِمَا وَتِي الْدَوْوُو العَدَلُ فِي الرَّفَّا وَ العَمْدَ عِ وَ الْفِصَد فِي الْعِنْ فِي وَا لَعَفَ رُوَحَنَ مَنْ أَبِدُ اللَّهِ وَالْعَلَابَةُ لِهُ فَي شُرُّطُ مْ زُمَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَلِهِ الإيمانَ فَالْحِيسَةِ عِنْ مَرْحَ عِلْمِ الدِّينَ وَ لَا يطياء ف في تَفِينه وَرَهُ مِنهم والشّ وط مُر يكون تصييره من عله وعقِله الدَّنْجِهِ مَا لا بِكُوْن الا بعَد عُا وَزَهُ مَقًا مَات علسَ عطيمة ورَا الإعَال وَشِيرًا الإحِاد الإسدان إلى أو بتي للا يَعِينُوا بِنَهَا بِعِمَا الْجَازُ لَمُعَالِمُهُ مَنَ لَا بَقِينُو عَلَى وَ لا بِكُوْ ذَ لِلهُ هِهُ مِينَ لِي وَلا يَوْ يَرَ أُولَا عَلِي شَبَّا مِنْ

فضل ابوبكوالصويق

حَمِيقَ وَ لَوَحَلُ فَا اللّهَ وَحِبًا وَإِنْ فَلِعِ بِالمُنَا يَشِر لَهُ يَعِرْ لَمِسَ الحَدَيَد المَّا عَنْ لَو يَبَلِغِي الله الذي الذي لِي الحَرْاء الله المنافذة الذي المنظمة وكارًا لكما المن المنظمة وكارًا لكما المن المنظمة وكارًا لكما المنظمة والمنظمة والمن

علاية سُعَنَر وَهُ سَعَكُن بالحَبَة بِعِنْعَ لِهَا أَنَّ السَّفِيا وَالْحَبِهُ اللَّاعِ الرُولُ وَهُ لَ عَبُرهُ اللَّا وَالْحَبُةُ وَهُ لَا عَلَمُ وَالْمِ اللَّهُ وَ وَهُ لَ عَبُرهُ اللَّا وَالْحَبُةُ وَوَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَوَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

عجبت

• عَنْ لَنَ مَعَوُّلَ ذَ وَتُ مَنِ دَنِهِ • وَهَلَ اللَّهِ فَا وَجُمَا نَسَنُ • • اللَّهُ عَالَمَ الْمَا خَرَاكُمُ عَمُّ الْحِيرِهِ وَلِهَ لَاحْسُنَ طِيْمَا حِيمُتَاكُهُ . • فَأُحِيرً لِللَّهِ وَالْمُؤْتُ سُو فَأَ فَكُمُ أُحِيرً عَلَيْكَ وَكُمْ أَمُونُ . ا سُرِينَةُ الحدة كاسًا بعَرِكانِين وهَمَا نِغِيرَ السُرَابِ وَكَارِ وبِئُ ، . مُنتِيَّا خَالَهُ نَفَيْثُ لِعَبَنِي ، فِا دُوخَرَتُ فِي نَظِرُ كِعْمَيْتِ . وَقُ لِمَا ذِ ابْعِينُهُ الْحَكُمُ وَلِيمُ بَوْمًا مَنْ بَدِّ لَمَا عَلَى جَبِينِهَا فَقَا لَنَا خَاوِمَة لها حَبِينًا مِعَنَا وَبِي الدُنيَّا فَطَعَنْماً عَنْهُ وَقَ لَــــــــا بْنَ الْحَلَادَجُ السَّدَ اُوحَى اللهُ لِغَالِيَ الِيَ عَلِينِي عَلَيْهِ السَكَا وَانْ الطَّلْمَتُ عَلَى سِيوعَيْدٍ فَكُواْ جُع فيه حبّ الدنيا والإخ و ملامة لمرحبي و مؤليته عفظى و فينل مكلوممنون بِهُ مَا فِي الحرَيْهُ فَا وَ ٱلطَّايِرِ فِكُرُ مَنْ لَدِينَ بَهِ مَهِ فَكُورٌ بُزِلَ يُنْعَنُو بِمِنْ أَعِ الإدرن سَجّ سَال مَنْهُ الدُّم فَاتَ وَكُالِبَ الرَّاهِيمِ إِيلَادَ هُوَ الْجِيَاتُ مَعَلَّمُ اذَ لَكِنَهُ لأرز ناعيدي جاح بعوضة في جنب مآ أكر منتى من جنبك وانسنني بزكركة وَوْ عَنْنَى اللَّهُ عَلَى مِنْ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى الله عَاشِ ٥ وُمَنَ مَاذَ إِلَّا الدُّنْ بِأَلْحَاسٌ وَآلاً حَلَّوْ لِغِنْرُوا وَبَرْ وْحِ فِي لِأَمْلُ وَفِيلِ لِرَا فِحِهّ مَيْفَ حِلَ الرسول إن وَالله الإعداعُ الله المعداد الله وي حبّ الله الفي شعب الله عُرْجِدَ الْحُنُلُونَيْنَ وَسُهُلِ عِلِي عَكِيْدِ السَلَامِ مَنْ الْفَنَالِ لا عَالَ فَفَا لَ الْرِضَا عُنْ الْحَبِّهُ وَاللِّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لِدِ الْحَبِّهُ لَا يَهِمُ اللَّهِ مِنْ الْحَبِّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَّا للْأَجْرُهُ الماجية منمؤلاه مؤلاه وكالسب السينيلي الحدد مقش في لذب وحسرة ا فِي نَعِطِيمٌ وَنُسِلَ الْحَبَةِ اذَ عَوْا الرَّلَ عَلَا حَبَيٌّ لَا سِؤْفِيكِ شَوْوَا جِعِ مِيلًا إليك وَمِينَ أَلْحُبَهُ وَثِهَا لِعَلَدُ مِنَ الْمُحِنُوبِ إِلاَسْتِبْشَادِ وَٱلْوَّحِ وَقَ لَسَـ لَوْأَص طِيدُ عُوَالا ذَا ذَا نَ وَإِحْدَا فَيْحَمِعِ الصِفَاتِ وَ إِلِمَا جَاتَ وَسَيْلِ سَيْلَ عُنْ الْمِدَ فَعَالَ عَلَمْ اللَّهُ نَعًالِ بِعَلَى عَبْرُهُ لَشَّا هُ رَبْعِ بَعِدًا لَهُمْ لَلْزَاد مِنْ فُ وَقِيْبِ لُهُ مُعَا مِلْهُ الحِبِّ عِلِ أَدْبَعِ مُنَاذِ لِهِ عَلَى الْحِبْدُ وَ الْمُصِبِّمُ فِي الحيآ وَ المُعْظِم وَا وَصَلَهَا الْعَطِيْمِ وَالْحَبَةَ لِإِنْ كَا تَبِنِ المَيْزِلَنَبْنَ مِقَيَّا دَمَعَ الْعَرْ لِمَلِغً" ٥ ا فِي الحَابَةُ وَيَرُ فَعَ عَهُمُ عَيْمَ هُمَا وَقَالَسِ هُرَمَا بْنَ حَبَانَ الْمُؤْمِنَ اوْآ عَرِفَ وَبَهُ الْحَبِينُهُ وَا وَالْمَعِدُ البِيدَ أَحِدُوا وَا وَحَدِحَلاهِ مَا الإِفِيالَ البِيدُ لِرَيطُنُونُ إلْمِ اللهُ نَبا بَعِيزِ الشَّهُوَ أَوَلَهُ مِنْطِزُ الْإِلاَ لاَ مِنْ الْفَدَّةِ وَهِي مَنْ فَاللَّ

ڪية الم

وَّ سَنَوَ وَحِهُ فِي الْإِخْرُقِ ، وَفَاسِتِ عَمَد اللهِ الزِيمَةِ سَمَعْنُ المِّرَانَةُ مِنَ المنعَبِدُ الْ نَفَوْلَ نَهِ وَهِي مَا كِهِهُ ، وَالدُموعِ عَلَى حَدِيمَ عَجَارِيْهِ وَلَفَّ رَسَمَةُ مِنْ الطِّيا ، حَيْنَا لَوْ وَحَدِينُ المُؤْتِ بِبُاعِ لَاشْتَرْشُهُ شِوْفًا إِلَى اللَّهِ مَنَا إِلَى حَبَّا لِلْفَالِيهِ أَلَ فعَدُ الهَا فَعَلَ هُنَةِ آنَ مِزعَلَدُ فَالَتُ كَاوَ أَبِنَ طِي أَمِ وَحُسْرَ طِي مِم أَفْرَأُ بعُدْ بِنْ وَٱ نَا احِيَّهُ واو حَي الله نَعَالِ لِلا وَاوْ ود عليد السِكُم لو بعِكُم المربرة بِين كَمِدَ اسْطَارِي لِهُ مُوْ وَرِفْعَيٰ لِهِمْرُوسُوْ مِنْ الْحَرَّلُ مَعْ اصِهِمِهَا نُواشُوْ فَا إلى وَنَعَطَعَتْ أُوصًا لِلْفِرِمِنِ عَبْنَيَّ بإِدَا و وَدِهْرِهِ أَدَادٌ نَيْنِيُّ اللهِ بِرَعْنَى فَكُمَّعَ ادًا وَنِي لِيهُ المُفْهِلِينَ عَاكُم إِذَا وَلُوهِ آعِيْجِ مَا بَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى إِذَا السَّنَعَنَي عَي وَإِرْ حَمْرُهَا الْوَنَ بِعِيْدِي إِذَا أَدْبَرَ عِنْ وَآجَلَهَا بِهُونَ عِنْدِي إِذَا رَجَعَ إِلَي ك وَى السِّيلَ العَفَا لِلهِ العَفَا لِلهِ العَفَا لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إيكُمْ مَعَا يَشِوا لَعِبُاه نَعَلُوْ نَ عِلى آمِنْ لَسْنَامِخَا يَشُوا لَا يُعْياً. بَحْل مَنْكِيدُ أَسْنُوْ مَعِيدُ أَعَلَى اللِّهِ فِي وَ الرَّجَا وَعَنْ مَعْلَ عِلَى الشُّووُ وَالْحَبُهُ وَقَالَتُ لِشِيلِي أُوجَيَ اللَّهُ لَنَّا بِإِلَّا مَا وَاو مَعْلِينُهِ السَّكَاحِ لِيَامًا وُودُ ذَكَانِي للذَّا كِنَ كَ وحبيني للطيعين وزباني المسناوين وأناخاصه الجبين واونجاسة مفالي ا وَمِ مَنْ الْحَبِيِّ حِيدًا مِن وَ فَوْلُه وَمِن السِّلْكِيدِ وَيَضَّ فَوْلُهُ وَمَن اسْنَا وَاللَّهِ جِدَ فِي سَيْبِرِووكانَ الحواَ مريَّعِزْبُ عَلَى صَدْرِعٍ وَلَقِوْل وَاللَّوْ قَاء إِلَى مَنْ يَأَ بَيْ ولا أزاه وقال المليع بكي يؤلفرنج عبى وقافرحت المنية وصل العِندوة لَدُ وَعِزَ تَكُ وَجُهُ لِلْ لُوكَانَ بِعِنِ وَمِعْلِكُ بُحْرِينَ وَلَحْفَنَهُ اللَّكِ تُسُوِّقًا مِيْ اللِّكَ وَمَن عَلَى ابْنِ لِلَّهِ كَالِهِ وَهِي اللَّهُ عَلَهُ فَالْهُ سَأَلَتُ رَسُول الله صَلَى اللهُ علِيهِ وَسَمَ عَنْ سُنِيَّةِ نَفَأَ اسَدَ المُعْرِفَةُ رَا سِينَ إِذَا الْمَقَالَ صَلَّا مِنْ وَ الحب اَسَامِينَ وَاللَّوْقَ مُرْجِيدٌ وَوْ وَاهْ نَعَالَ الْإِينِ وَالمَّتَ لَا يُؤِيِّ وَالمَّانَدُ لَهِ إِنَّهُ الْمَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالصِّرْدِ وَإِنْ وَالرَّمَّا عَنْهِمَ وَالْجِرُ بَوْنِ وَالرُّ هَيْمِ حير فنيَّ وَاليَقْبِرُ مَوْ نِيْ وَالْصَدِهُ فَسُونِيعِي وَاللَّا مُعَصِّيعٌ وَ الجَهَاحِ اللَّهِ وَقَرُهُ عَبِينَ مِنْ الْمُلاَةِ، وَكَالِسَبَ ذُواللهِ مَا لِينَا فِي مُن حَبِل الأَه وَاحْتُورُ عَبْدَة فَالْ وَأَحِ الْعَادِ فِينَ حِبْدِ لِيهِ فَدْسِيمُهُ فَكُدُ لَكَ السَّمَّا قُوْ الِهِ اللهِ مَعَالِيكِ وَأَرْ وَاحِ الْمُوْمِنِينِ دُوْحًا بِنِيةَ فَكَدِلِكَ حَنُوا إِنَّا الْحِبَةُ وَارْ وَاحِ النَّا وِلِينَ هُوَا بِينَهُ فكذبك مالوا الاالأرة وست يعض للشَّاج وأبيَّ في حبل العكاه وَجُلَّا اللَّهُ

215

أَمْرَا لِلَوَ نُ صَعِيفِ البُدُ نَوَهُمَّ بَطِيْفُوْ بِنْ حَجِّرِ الْكَحِيْرِ وَأَلْفُولُ • • الشُّو فَ وَالْحُويِصِيرَا فِي كَا سُّوَكِ هُيْ ﴿

اَ نُهَا اللهِ الشَّوُ وَلَا دَاهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُ حَسِنَى عَرَّفَ لِهِمَا مَا فَى مِلَوْ بِهِمْ مِنَ لِلْوَاطِو وَالإِدَاءَاتِ وَالعَوَا مِلْ الحَاجَاتِ فَضَدًا الفَدُّ وَكُلُ فَ فِي سُرُوعِ الْحَيْدَ وَالاَ سَرْ وَالشَّوْقُ وَالرِصَّا فَلَمْ فَتَنْفُرْ عَلَيْهِ وَاللهِ المَوْفُولِكُولُو

هُ زُالْجَهَا لِٱلشَّوْقِ وَالْحَبَّهُ

. سَيلُوهُ إِن سَمَا اللهُ لِغَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ين البيرا و صبى الله على ا

وسيتا

#### كِنَابِ الشَّوَقَ وَالإِخْلَامِ وَالصِّدُ فَ

قَاعُوا الْجَالِ السَّالِعِ مِنْ رُبُعُ الْمِنْيَاتِ مِنْ حِلْتُ مَلَى كَيْ الْجَاعُلُومُ الْدِينِ السَّبَيِّةُ الاَمَامِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْجِيَا مِنْ الْمِحْدِنِ جَدَنِ جَدُا لِمَسَوَّ الْدَرَجَةِ اللَّهُ فَعَالِكُ

م السَّالُةُمُ الرَّحِيمِ والمراسَّحِيرِ الدرا كرين ٥ و نومز جداية المتقبّرة و فنقت موجدا المرتبه الدارك الصَا وِفِينَ \* وَنَشَهُمُ أَن لا إلهُ إلا مَا وَرَبِّ الْعَنَالِينَ \* وَخَالِقُ السَيَّاتَ وَالإَرْضِينَ وَمُكُلِفَ لَبِلْ وَالإِنِرُ وَالمَكَ بِهُ الْمُعْتَوْبِينَ \* الْ يَعِبُدُوهُ عِبَا دُهُ الْحَلْصِينَ فَقَدَ قَالَ نَعَالِهِ وَمَا أَيْرُوا إِلَا لِيعَهِدُ وَاللَّهِ عَلَصِينَ لَهُ الدِّينِ • فَنَا يَعِم الآ الدين الخالص الميش فانه أغيني أنه عنيا عُرْ سُرِكُه المنا وكين ، و الصدة على بليم عِمْسَيْدِ الْمُرْسِلِينَ وَعَيِي بَعَيْعِ الْنِيبِيرَوْعِيَّا الَّذِهِ وَالْصَابِدِ الطِيبِينِ الطَاعِمِ أما بعب فظ را تكفية لادمًا بدالفلو بيصرة الإيان والوالف رابع الله وصول الدائسة والإبالع مروالعادة فالماس كَلُّمُ هُ مُكِيا لِا اللَّهُ لِونَ ﴿ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُ إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿ وَالْعَامِلُونَ كُلُّ هُ مَكِي الإ الحُيْلِصُونَ \* وَ الْحَيْلِصُونَ عَلَى خَطْرِ عَلَيْهِ مَا لَعَرَائِضَرِينَهُ عَيْدًا وَ اللَّيْه بغيرا خلاص من وهوا الفاق فأه ومع العضيا دسواه والإخلاص مزعنر صدف وَلَمْ يَوْ هُمَا وَقَرَقَ لَ مِنْ مَا لِمَا كُلُ عَلَى كُلُ كُلُ كُلُ كُلُ كُلُ كُلُ كُلُ مُعْلَمُ وَأَل ووَرَمِنَا إِلَّهِ مَا عِلُوا مِنْ عِلْ فِعَلْنَا أَهُ هِنَّا مُشْؤُدًا . وَأَبِتُ سُوسِ يَكِهَا بِعِيرُ لَيْتُ من لا اجرو حيلية البيدة أو ويف عبله من حج المنتذه اذا لريع ف عنف الإخلاص أوكيف مطالبا لمحلص مقشرة ما لصيدق اذا تريجقوا معناء فالوطنيقية الأول عَلَى كَلِ بَهُ إِدَادُ طَاعَة السَّافَالِ الْسِعَدِ البِينَةِ أَوْلَا لَعَصْلُ المعرِّفة سَمّ يعتى بالعمد تبد فصرحورف السدق والإخلاص لدين هما وسيدكم العبد الإاللجوة والاخلاص وخن مَرْ وَمعًا في الصِيرة والإحلام في كلا مُعالَم والم ابق الله المسلم المسلم

#### يكارنفنيكة اليبكة

خفة.

فاست الله معال ولانظر والدين بدعوان زيقه ما لغداف والعبر بريدون و وَالمُواد بِينَكَ الاِدَادُة فِي البَيْرَةُ وَفَاسَسَا إِنْنَى مَنْ مَلَيْهِ وَسَمْ وَلَحَلَ اصْرِعِ مَا نُوَي هُنَ مَا نَتْ هِجِرِتُهُ الِي اللَّهِ وَوَسُولِهِ فَهِي لَهُ اللَّهِ وَوَسُولِهِ وَ مُنْ كَانَتَ هُورُتُهُ لِل ولنيا بصبيه اوالاسراة بنزوجها ففي نذال ما عاجراليم وفي ست دسوله الله صَلِّ الله عليه وَسَلَّمُ أَحْدَرُ الصَّالِ أَمَّى اصَّابِ العرس وَدْرَ فَيَتَل مَين الصَّغَينَ أَهَدُ اللم بِنْبِينَهِ وَيُ السِّينَ اللَّهُ لِنَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعُ فَوْاللَّهُ بَكُنُمُ الْحَالَ النَّهُ سبب النؤفيق وَنُ است صَلَّى الله عليه وسَمَ أَ الله نَعَالِمُ لاَ يَنْظُرُ الْمُصُومُ وأموا بحروا غائبطن بالملوج وأعا يخروا بناقطة المالعتوب لايفا مطنة البغ وَقَ اسْتُ صَلَّ اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَمُ الْوَدُ لَعَجُلِ عَى لَاحْسَنَدُ وَنَصْدَدِ بَهَا الْمَلْ في صُغِيعَتُ مَدْ بِينَ بِذِي اللَّهِ مَعَالَ صَعَوُلُ العَوْلِهُ ﴿ الصِّيعَةِ مَا أَلَوْ لَوْ مِنْ وَفِئْ شِرُنِنَا مِ رُلِلُمُ لِلهُ كَذَا وَجُوا لَهُ هُذَا وَهُمُ الْفِيعَةِ لُوا مَا يَا رَبُّنَا الْمُولَمُ مَعِيلَ شُلِئًا مِنْ وُلِكُ لِبُهِنُولِ اللَّهُ نَطَالِي اللَّهُ نُواهِ وَفَا سَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاس أَرْبَعُكُ رَحُلُ أَمَّا مَا مُا مَدُ عَرُ وَجَلُ عَلِمًا وَمَا لَمُ فَعُوْ مَعِلِعِهِ إِذْ مَا لِلهِ فَيَعُو ل رُجُولُو أَ مَا نَىٰ اللَّهِ مِنْنَا لِيمَا آتَا مُ لِعَلِيَّ كِمَا يَعْلَى لِفَهُمَا فِي الأَجِرِ سُؤا ورُخُلُ أَمَّا الله نَعًا لِيَ مَا يَهُ وَ لَمْ يُو يَدُ عِنْ فَهُو يَحْتُطُ جُهُلُه لَا مَالِهِ لِيُولُ رَجُلُوهُ اللهُ فَاللَّهُ مِثْلُ مَا آمَّا وَ لَعِيلَتُ كَمَا تَعِمُّلُ لِهُمَا فِي الوزَّرْسَوَا اللَّا تَذِي هَمِهُ ٱ شَرْحُهُ الم لِنَهُ فِي عَاسِرَعَلَهِ وَسَاوِي وَكُنَ لِلْ فَي حَدَّ يَثْبُ النَّي بَن مَا لِكُ هُ النَّمْ إِلَيْهُ عَنْدُ لَا تَسْرَحُ دَسُول اللَّهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٍ فِي عَرْوَةٍ بَوْلُ فَاكُ إِنَّ

شفذام

بالمَدِينَةُ أَقَوَامًا مَا قَطَعَنَا وَأَوِيَّا وَ لا وَطَيَّنَا مَوْطِيًّا بِغَطَ" الْجَهَادِ وَ لا الْفَقْنَا تَفَقَّنَا وَ اَ مَا بَلْنَا يَحْصَنَهُ إِلَّا سُورَ ﴾ ثَا فَيُ ذَلِكَ وَهِنُ إِللَّهُ يَنَيُّ أَنْ لَوَ وَهُفِ ذَلِكَ بِرَسُول الله وَ لَنْسُوا مَعَا فَا لَا حَلِيسَهُم العَدْ وَفَشَرَ كُوا حَسُنَ الْمِنْيُمُ وَفَعْ حَدَيثًا بَنْ مُعُومُ وَ فِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ الْمِسْرَ يُعْلِغُي سُيًّا فِقُولُهُ فِفَاحِبُودُ جُلِفَرُ وَجِ المِلْهُ مِنْا فَكَا ذَ سَيْحَ مِهُ جِوا مَّ فَكِس هَ وَسَد جَاءَ فَي الْمَبُوا ذَرَ وَلا فَتَكُ يَوْسَيَدُ اللهِ لَكُ ذُجُ وَ فَيْسِرِ إِلَهُ وَ لَا ذَهُ فَا مَلْ وَجُلَّا فِي خُوا فِي وَسَكَمُهُ فَقُدْرَ عِلْ ذَالِهَ فأضيف لِلْهُ يَعْلِيْهِ وَنْفِعْ حَدِيثُ عَبَا دُهُ دَ فِي أَلَسْ عَنْهُ عِنْ الِنْ صَلَّى اللهُ عليه وَ سَلَّمَ مَنْ عَسْوًا وَهُوَلَا سِنُوكِ الْإِعْفَا لَا فَلَهُ مَا نُوكِ وَقَالَ الْحَاسَنَ حَنَيْنَا وَحَلَّا عَبِدُ وَا مَعِي نَقَاك لَا حَنِي كَفِلْ لِمَا حَمِيلًا فَخَلَنْ أَدُ فَلَ وَتَالَمُ الْمِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالِ يس ندامن و ينا ، وأحسر تد الا ما حل في لد والغ الاسرابيان الإرجلا مَنَ بِكُنَّا فِيرُدُ مَلِ فِلْ عِنْ عَمَّا كُنَّا نَصْنُهِ لَوَكًا فَا عَبُوا الرَمْلِ طَعًا مَا لَعَسَمْنَهُ بِينَ اللَّهُ سُ فَأُ وَحُي اللهُ مَعَالِ لِللَّهِ لِللَّهِ عِلْمَ اذَ قُلْ لَذَا إِنَّا لِهُ مَثَّالِ فَأَلُ صَدَّ قَتَكُ وَ قَدْمُ ح حُسُن بَعِيكَ وأعطَالُ فُوا ب مَا لوَ كا ذَطعَ مَا فَضَدَ قَدُ مِعْ وَفَدٌ ورَدُ فِي اَحْسَارِ إِ كُثرُ أَن مَنْ هَا مُو حَسَنَهُ فَلَمْ مَعْلِهَا كُمِّنَ لُهُ حَسَنَدَهُ وَ مُعْ مِنْ عِبْدُ اللهُ أَبِن عَمْ دَحَى اللهُ عَنْدٌ مَنَ كَا شَدَ اللهُ يُبارِيدُ بَنْ حَجَلَ اللهُ فَعَسْرَهُ بِمَنْ عَيْثَنِهُ وَفَا ذَفِقا أدَّعَتْ مَا يُكُونَ فِيهَا وَمَنْ نَكُوا الأَخِرَةُ بِعِيمَةُ حَصَلَ اللَّهُ عِنَا • في قليَّه وَجَحَ له صبحه وفار فها ازه ومَا يَحُونُ فِي ٥ وَ مَعْ حَدَيثُ أَمْ سَكَةَ رَجُواللهُ عَنْ اذْ رَسُولَ الله صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سُمْ ذُكَ جَلِيشًا تَطْنَعُ فِعِيرٌ بِالْمِيدُ ا فَعَلَيْ مِ سُول اللَّهُ يَكُونُ ونه والكره والأجر فعاً لَهُ سُلَيْرٌ ون عَل نَدَا يضيه وقَالَ عبدُ دَخِ اللهُ عَنْه ٥ سمِّعِتُ رُسُول اللهُ صَلَّ إِللهُ عَلِيْهِ وَسُمْ بِعَوْلِ إِلَا يُعْتَنَّكُونَ عِلْ النَّبَاتِ وَقَ لَسَتَ صَلَّ اللَّهُ عِلِيمٍ وَسَهَمِ الْمِذَا النَّقِيَّ الصَّفَاذَ تَرَكَتُ الْمِلْأَكُمَّ سَكَتُ الْحِكْنِ عِ مَرَا شِهِمْ فَلَاذَ يُعَا بَلِ اللهُ بِنَا فَلَاذَ يُعَا بِلَحْمَتِةَ فَلُاذُ نُفَا لَلْ عَصِينَةُ الْأَفْل يهؤلوًا ويُل فلان في سيبيل الله ممَّن فا تكر حسنى منكوان كلَّة الله هي العلما ليعر "فِي سَيِسِيلِ الله و عَنْ جَاسِر رَضَى الله عَنْدُ عَنْدُ اللهِ صَلَى (الله عليه و سَلَمُ اللهُ فَالَهِ بِبُعِثُ كُلُّ عَبِهُ عِلَى مَا مَا تَ عَلَيْهِ و وَنِهِ حَدِيثِ الأَحْفُ عَنْ إِي مَكُوةً أَذَا النَّي المسلطان سَيعُهما فالفارُّل وَ المعتول في النَّار صَلَّ سوال الله عدا الفائد في ا بَالِ المَقْنُولَ كَالُهُ لا لَهُ أَوَا وَ قَتْلٌ صَاحِهُ \* وَنَيْ خَرَيْثًا إِنْ هُورَة وَضِ اللهُ عنه

*الغزاء* 

عَنْهُ مَنْ نَزَ وَجَ امْرًا مُا يَظِ صِدَا فِي وَهُو كَا يَوْكَ وَأَهُ لِفُوزًا لِ وَمَنَ ا دَالْ وَنُ وَمُعُولًا بِيْوِي فَضَاهُ لَ فَضُو سَا رَقَى . وَقَ استَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مَنْ تَطْبَتُ اللَّه ﴾ يؤمرا لينينا مَمَ \* وَدِعِهُ أطبَب مِن المسْلُ \* وَمَن تَطَيبُ لِيْرَاسَةٍ جَا يَوَ مِرَالِفَيَا مَمْ وَكُمْ انتزمز بطيقية وآخا الاستكاد نفترتات عزابز الخطاب درض الله عنكم الفقرالأعادا داما افتر خراس معال والورع عاحسرة الله معال وسكر والنبة إِنَّمَا عَبْدِ اللهَ وَفَي إِنَّ وَكُتَّ \_ سَالِم ابْنِ عَبْد الله الْي عَسْرُ ابْنِ عِبْر العَزْر اعلر انْعَو ف الله بعًا لَى اللَّهُ عِلَى فَأَرُّ اللِّنَامُ فَنَ مُنَّا لِلْهِ مُنْ عَلَى وَاللَّهُ فَأَعَوْلُ الله نعَالَ وَالْ نفضَت نفضت بفير ونه وق است بعض السكف رب عل صغر مفظه الينية وورعل كِيْرِينْ فَعَدْهُ الْدِينَهُ، وَفَالْدُوا ورُوا رَكَاكِ مَنْ كَا ذَا أَكُرُ هِينُهُ المُعْوَى ٥ مَلُونَعُ لَقُتُ جَمَعِ حِوَا وَحَدُ مِا لِدَا نِمَا لَهُ مُنَاهُ نِجِنَدُ بِنِي مَا إِلَى بَنِهُ صَاحِبَةٍ وَهُ أَلَ الْجِاهِدِ بِعُكْرُونَانِ وَهُ اللَّهِ يَدَرُجُهُ اللَّهُ كَا فُوا سَعَلُوذَ اللَّهُ المُعَلِّل وكالت يعض على الحالب الينية ملعل مشكر العَل وَمَا وَمَنَا مَنْ مَنْ وَيِ الحِيرُ فَالسَّا جَيْر وكا ز تعف المسريدين مطواى عَلَى العَهُ وَيعَوْ ل مَن يُدلِي كِنا عَلَى 8 أَ ذَا ل فِيهِ عَامَلًا بِهِ نَعَا إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ فِي عِنْ سَاعَة مِن يَكِل اوَمَ إِلَا وَ أَنْ عُمِل سَهُ فَعْسِلَ لَا فَذَ وَ عِرَتَ عَا حِبْكُ لَا عَلَ لَلْهُ مَا اسْتَطَعْتَ فِا ذَا فَتُوتَ ا وَثُرَتَ ا وَثُرَكَ فَفَر تعليه الله الها و بعله تعا عيده وكد لل كالتعمل السكف إذ نهة الله معًا ل عليكم ف أَسْرُ مِنْ أَنْ يَحْتُوعًا فَإِنَّ ذَيْنُ بِكُمْ أَحْتَى مِنْ أَنْ تَعْلُوعً وَلِينَ الْمَسِجُوا وَالْمَسْلُو ا الأابين بعض الكرما بنزة الذه وقا است عليني الزمر ميرع لبنه السكام طوُ بِي لعِيزِ أَمِامَتْ وَكَا مِصْحَرَ مَبِعَصْمَتُ وَانْتَبَعَيْنَ إِلَى عِنْرا سُرُّودَ أَلَهُ الْمُؤْمَرَةُ وَصِياله عنه ببعِنُونَ بوَ مِه لِفِيا مِنَهُ عَلَى فَدُور نَيَا لِفَنْ وَكَانَ الفَصَرَ الرَّ عَباصُ امَّا فرًا وَ لَنَا أُو نَكُو حَنَّ عَلَم الْحَاهِدِ من منكم والصَّا بر مرفَ مَكُو احْما وَكُو عَ وَبُرِهِ وَكُوْ وَهُوُ السِيهِ اللَّهُ إِنَّا إِنَّا مُوَّاتِنًا وَهِيَ نِيكُمْ السُّنَا وَلَا أَوْقَ لَه المستناع المنبد أعل المبتذ في للبنية والمراه والمارية المأرب المبات وألات أَبُو هُمُرِيَّ وَمَكُونًا فِي النَّوْرَا وَمَا إِدِيدِ بِهِ وَجِعِي فَعَلَيْكِمُ كُيْرُو مَا إِدِيدِ بِهِ عَبِرِ لَ فَكِيْرُ فِلِيلِ وَهُ لِيتِ مِلالِهِ ابْنِ سَعَدًا وَالْعَبْدُ لِيفُولُ فَهُ لِيمُومِنَ فَلا بُرُعَنْ السَّعِزُ وَحَلِّ حَسِنَى سَظِرُ فَي عَلِهِ فَا خِلَا عَلَى لَمْ بِدَ مِنْ حَتَى سَطِرُ فِي وَ دَعِهِ الرد نودع لم يدعه حنى سنطر كما ذا نوب فان صلت بغيدة فنا طريا و بصير ما دون

ذَ لَكِ الْإِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### بَيَارِحَفْبِغَهُ الْبَيْهُ

اعلم أن النية والاردادة والعض معمادات منواب و يِا مَعَىٰ وَاحِد وَهُوَ حَاكَةٌ وَصِفَهُ الْفَالْدِ بِحَسْفِهِ الْمَرَا فَ عَلِمْ وَعَلَ العَلِمْ بَضَرُمُ لانع أصله وَ شَنوطه وَالْمُلَ بَعْنِيهُ لانعْ مَسْرَمَهُ وَفِيلَهُ وَدُ لِنَ لانَ مُل عَل المبي كُلْحَكَةُ وسْكُون اخْنِبَا دِي فَلَا بِيَرْ إِلاَّ بِثَلْنَهُ الْمُؤْرِعِيرُ وَارِادَ فَا وَفَدُوهَ لا فَهُ كَلِيْرِيدًا لايسًا وْمَاكُ بِعِيلَمُ فَلاَيْهُ وَأَنْ تَعَيِّلُمْ وَكُلِيلِمَا لَوَيْرِهِ فَلَا يَرُ مِزَارًا وَ إِوَ تَنْتُ الإُدَادَةُ الْبَعَاتُ الفَكْبِ إِلَى مَا يَزَاه مؤا فَيْنَا اللعَرَصْ اما فِي الحَالِ أو فِيالهُ لِ تُعْكَرَحُهُنّ ا لافينا نبطيئه يؤا فِفتُ مَعَمَا لامُور وَلِي بِم عَرَصَلَه وَعَلَا لِعِنْهُ مَعْمَ الانْمُور فاحتَاجَ بِلَا حكبوالمكاع الموافق المأنفيشه ودفغ المضاد المنافئ تؤكز تفيشه فافتضف لضرود والبلا مَعْرَفَهُ وَا مِدَالُ للنَّي المضَّ والذَّا فِيرِحنيُ عليهُ مَنْ لا وَلَهُرِمِينَ هِ زَا فارْمَنْ لا يُبصِنُوا لِعَمَا وَكَا يَعِرْفُمُ لَا يُنِكِنُهُ الْأَيْفَا وَلَا وَمَنْ لَهُ بِينِصُرُ الْمَارِكَا بِيَحِنُهُ الْفَتَوْلَ إِلَيْ يِنَّا الْحَلَقُ الْحَبَدَا بَدُ وَالْمُعْرَفَةُ وَحَبَلَ لِهَا اسْبَا أِمَّا وَهَيَ الْحَاسِلَةَ حِرَفَوَ البّ وَ ليسَ ذَلِيا مِن عَزَ صَنَا ﴿ لُو الصِّر العَدَا وَعَرَفَ الْدُمُوا فِن لَهُ فَدُ اللَّهِ عَلَى الم النَّذَا وْل مَا لَوْ كُنْ فِيهِ مَبِل إلِّيهِ وَ رَغْبَة فِيهِ وَسُهُوْ وَ لَهُ بِاعِيمُ عَلَيْهِ إِذِ المربين بِرَا العَدَا وَتَعَكِيرِ انْهُ مُوْافِقَ وَلَا بَيْجَنَهُ النَفَا وَاللَّهِ مَرَا لِأَعَلِمْ ۖ وَالمَثِلُ الْهُدُافِكُ الدَاعِينَ الحِرْكَةُ خَلَقَ أَهَا مَعًا لِي لَهُ المَيْلِ وَالرَعَبُمُ وَالإِرْزَادَ مَا وَاعنَ بِهِ ٥ نُووْعًا فِيْ نَفِينِهِ إِلَيْهِ وَنَوَجُهًا فِي فَكِيْهِ إِلِمَهِ مَرْدَ لِلَ لَا يَضْهُ فَكُمْ مِنْ مُسْلَا عِيم طعًا مَّا وَاعِدُهِ مِوابِدِ نَنَا وله عاجبو عنه المؤنِّه وَ مِنَّا عَلَقَتْ لَا العَدُونَ والاعظ الحيز كدستي سنربع النذاول والعصولا يزك الإبالغذوة والعذون تنتظم الداعِبَة والباعيدة والداعيد تنظر العا والمعرفة والظروالاعتقاد وهو انْ مِيوَى لِي أَنْ فَسْمُ وَ وَاللَّى مُوا فَعَلَا لَهُ فَا ذِا حِبْرَ مَنَ المَعْرَفَةَ بِالْ السَّبْ مُوا فِنْ ولا بِدُ الدَّنْفُعُلِ وَسَلِينَ عَنْ مِهَا رُصُدُ ۖ بَاعِيثُ أَحْسَرِ صَالَّهِ فَعَلَمُ البَعْثَ

مثالاً الرادة والعوره

النَّكُ الْإِرَادَة وَخَعَلَ المَيْلُ فَوْا أَنْبَكُ الايدَة " النَّهُ صُنَ الفَكْرَة لِحْرَيْدِ الإعضَا فَالسُّدُرُ وَخَادِهُمُ إلا بِرَادَةَ وَالإِيَا وَوَنَّ لَا بِعَدْ حَوْلًا وَ المَعْرِفَةُ ۚ فَا لِينَيْذُ عِنَا فَعَ عَنَ الصِّفَخُ المُّنَوَّ سَطِّمَ وَهِيُ الإِرْاءُ ۚ وَابْبِعَا سُ النَّفَسُ عُكِرَ الفِيدَ وَالمَيْلِ إِنَّ مَا عِنُ مُوا فِنْ العَدَيْنُ امْ فِي اعَالَ وَامَا فِي المآلِي فَ فَر الأول عوَّ العَدْمَ المطلوَّبِ وموَ الماَّ عِيدُ وَ العَزَّمَ الماَّ عَبْ عَوْ المُعَمَّدُ الْمَنوَ ي والأبي هؤ الفضَّد وَالبِّنة وانهَ صَ العَدْنَ لَحِيدُ مَدَّ الإِرَا وَهُ سِجُو بِكَوْ الأعضَّا. مُوالِعُكُ الإاذاتها فذا الفذك المجل فد تكوان كماعث واجد عيدة والفرة كاذ مكيًّا بان ف العَتَ قَدَةُ وَ فَذَكِوْ ذَكُل وَاحِدِ فَأَصِيرًا عَنَهُ إِيَّ بِالإِجَّاجِ وَفَدَ كِوْنَ ( أَحَدُ هما كُما فِياً لولا الأخ بكن الأخ المنكِ عَاصَادًا أنْ وَمُحًا وأنَّا لَدُ فِيرَج مِرْهِدَا التَّقْسِيمِ أَرْفَهُ النشام فلنذ واجل وَاحِد منا لأو فتي الما الأوك وفق النيفروا بناعث الواحِد وَسِجَرَة كَمَا إِذَا هِجَتَمَ عَلَى الإِرسَا وْسَبِعَ فَكُمَّ وَأَهُ فَامْ مِنْ مُوصِعِهِ فَلا مرِّعِجَ لَهُ اللِّهِ عَزَضَ لِمُعَدِّبِهِ مِنَ السَّهِ مُعَ لَلْهُ ذَا كِالسَّهُ مُعْ وَعَدُ فَهُ صَا ذِكَ فا نيعَتُ نعنته إلى المحسرَب ووَعِنتُ فانتهَ صَنت العَلَد وَهَ عَامِلَة لمُعنتَ فَإِلا بنَعَا شهد لَهُ فَا السِّينَةُ الصِّدَاوِمِنَ السَّلِيعِ لا نَهُ لَهُ إِنَّا المعَنَّا جر عَبْرَهُ وَ عَمْرُوا البِينَةُ ك استمى الرينة وسيعني بعل عُوجيته اخلاً مثل بالاضا فَهُ الدالعَدُضِ البَاعِثُ وَمَعْنَا وَانْهُ حَلَصَ عَن مُشَا رَكَمْ عَبْرِهِ وَمُمَّا زَجَيْدٍ وَأَمَّا اللَّهُ فِي فِقُو أَنْ ٥ بجبرت باعِنًا ن كل واحد مستنقل بالإغ ض لوا نفسَرَ دُ وأ سُا لدمن الحسم به إِلْ سَبًّا وَنَ رَحُبِلا يِدِ عِلَى حَهُل سَبِّي عِيقَدًا إِ مِنَ ٱلْقُونُ فِي النَّهُ كَا فِيهَ فَي المسمول الفنكرة منذ ويناك وعرضناان بساكه فربيه الفقير عاجة فبغضيع لِفِعْنِرِهِ وَلِعَنْدَا بَيْنِهِ وَعِكْرالُهُ الْوَلَا فُعَنَّرُهُ لِكَانَ مِعْضُمُ عِجْرَةٍ وِ الْفُكُوابَةُ واندُ لوَلا قُرا بَندُ الما لَد يَفَضُهُ عَيْرَةِ الفَفْرَةِ عَلَوْدُ كَاسَسَتُ مِزْتَفِيْدُ الأطهنوه فريد غَيْ فَرَعِدُ الْمُ فَصَارِهُ فَا أَجَاحِيْهِ وَفَقِيْدِ الْجِنِي فِرْغَدِ الْصَلُّ مَنْهِ وَ لَذَ كَانَ مَنْ أَمْتَ وَ أَنْطَبِيبِ بِزَّكَ الطَّعَامِ وَوَ خَلَ عَلَيْهِ مِوْ مَ عَزَفَهُ فَضًا حَ وَهُوَ بَعِبْهِ (أَنَّهُ لُو لَمْ كِنْ يَوْ مُرْعَدُونَهُ لِكَانَ بِرَلْهُ الطَّيْ مِحْمَيْهُ وَلُو لاَ الْحَيْبَةُ ك نه بَرْكُ مُ جَلِ اللهُ يُو مِكُ فَهُ وفَدًا حِسْمًا جِمْيِكًا فا فَرْمِ عِلَ العَعْلَ وَكِلاَذَ البَاعِيدُ اللَّهِ فِي رَفْقُ الأول فللسُّرِهِ عَنَرْا مُوا فَفَكُمُّ البُّواعِيدُ ١٥ أَنْ لبُّ ا لَهُ لا يَسَيَنُولُ وَا حِلْدُ لُوانِفُ وَ وَيَكِنْ فَوْيَ يَحْبُمُوعَكُمُ عِلَى الْفَا ضِ الفَّدُرُةُ

وَمُنَا لِهِ مِن الحِسوُ مِن أَن يَعَا وَ نَ صَعِيفًا ن عَلَى حَسَيْلٍ لَا يَفْيُوا و أَحَدُ عُلَى ا وَمُنَاكِمُ مِنْ عَرْضَنَا انْ تَعِضِدُهُ وَيَهُوا لَعَنِيْ فَطِلْهُ وَرَعًا فَلَا تَعِطْمِهِ ٥ و عضرًا لاحسى الفيقر فيطلبُ ودهماً فلا بيطيم للم تعضره الفقر العر فيعظيم فَيكُو دَاسِعًا شَرَدًا عِيَينَهُ عِمُوع الْمَاعِيثَين وَهُو الْعَنْط بَعْ وَ الْفَقْدَ وَ لَذَ الرَّحِبُلِ سِنِيدَ فَ بَين بِهُ بِ الذَّا سَ اخِرَضِ الدُّوَّا بِ وَيعَوْضِ النَّذَا. وَيَهُونُ بيت لوكا زَ منفَرِدًا لكَا ذَ لا يتعَنَّدُ عِزْد فَصَدْ الثَّوْآب على العطَّا وَلوكا ذَا لطالِهِ فَا سِيفًا لَا مُؤَابِ فِي النَصَدُ فَعَكَبُهُ الحَازَ الإِبِعَنْدِ عِزْد إِلا يُاسِطًا العَطَا وَلما استبهما أوَرَ لَا يَجُوعُهَا خِرْمِكِ الفَكِ وَلِسِيمَةِ هِذَا الحِبْنِ مُشَادَكُمْ والسَمَاجِ ا ذَسِكُونَ أَحَدُ ا بِمَا عَنْنَ مُسْتَعَلَّا لُوا مَعْنَ دُ بنفسُه وَ ا دُن يَ كَ لَيَسَنَعَلَ وَ بِحَ طَاالفُنَا إلَيْهِ لِمَ يَبِغُكُمُ عُنْ أَرْشِرِ بِالِمِمَا يَعَ وَالنَّسْهِ بِلَ وَمِنْ السِنْهِ فَي الْحَسَوُس اذْ يُعَاوِلُ الصِّعِيفِ الرَّحِبُ لِالْعَوْ يَعِيلُ أَجِلُ وَلَوَا نَفُوْ دَالْغُويَ لَاسْنَفَا وَ لُوَالْفُولِيَ يَعِيْ لَهُ مِسْتَغِلَا فَإِذْ ذَلِكُ بَا جَلَا سَهِوالعَلْ وَيُورَ لِيدًا الْحِينِيْ وَمَا لَتُوعُونَا اذَ يَكُونَ لا إِنسَا ذورُه لِيُ الصَكُوا يَت وَعَادَة فِي الصَدَقَ بِ فَانْفَقَ ٱ دَحْمَرُ فِي عَ وَ قَهَا جَا عَهُ مِزَاذَا سِ مِصَادا لعِعَل احْتُ مَكَدُه بَسَبِ مُشَاعِدُ وَفِيرٌ وَ مُعَرِّمِ وَفُسِم انَّهُ لَوَ كَا ذُمُ مَنْهُ وَاخَ إِنَا لَهُ مَيْنَزُعَنَ عَكِيهِ وَعَلِيدًا ذَعِمَا لُوْلَ بِينَ كَا عَهُ لَهُ كِنْ يَجِي الدكاسطيم عكبك ففؤسيرب بطير فالمبع البيئة والأشيرعة والطعد الملعادنة وليا الثاني ابنا اذبكؤن دَفِيغا ( وتشرَيكا اومعيبنا وستنع وُ حكي ليا باب الإخلام وَالعَرَضَا لَآنَ بَيَا لُ أَمْسَامِ البِنَبَاتَ فَإِذَ العَلْ نَابِعِ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ فَيَخْتَفَ لِحُمَّ مِنْهُ وَ لِذَ لِنَا مِنْ اللَّالِاعَ لَوْ اللَّاتَ لَا يَفَا نَا يَجُدُ لا حَمْ لِهُ فَي نَفْسُكُمْ والِمَا الحكم المبنوع بيا ل سيرٌ وزَّ له صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ بِنَيْنَ الموتمز حَلْ مِن عَلِيم ا عَلَمُ اللَّهُ فَدَ مُنْطُلُ الدُّ سَبِّ هَكُوا الدُّرْجِيعِ الدَّالِيثِيدُ سِنُ لا مطلع عليه الله السَّاعَا كِي هِ والعك فأعب وتعك الريضل وصفا عجيج وبكن لكيزه والماد لانها لونؤي أن تَذِكُ اللَّهُ بِعَنْكِيْهِ أَوْ تَبْفِكُونِيْكُ مَصَابِحِ المُسْكِلِينَ فَيَعْنَضَى عَوْمِ الْحِدُ بِيدُ الْمِيمُونُ فَ ينبه النفاكر حرامة التفكر وفر مطيئة الأسبب الترجيع الأالينا للرا إِنَّ آخِرًا لَعُ إِلَّ وَالْأَعُولُ لا لَمُ أُومِ وَعَوَصْعِيفِ لا مَا ذِلْنَا يَرْجَعَ مَعْسَنَا ، إِلَّ الْالتَّمَال الكِيْرُ حَبِيْرِينُ الْعِنْبِيلِ بِلِلْلِيسُ كَرَالَهُ فَإِنْ بِنَمَاعِ أَلَا الصَّلَاةَ مَذَ لَا تَذَا وَمِ اللَّهِ لِحْنَا بِنَا مَعَدُودَةً إِذَا كَا عَالَ لَذُوودَ الْعَوْمِ مُعْتَىٰ الْمَكُونَ شِيغَاضًا مَنْ عَمَلِهِ

ا دصکوات

عذاء القلوب

الميلالالإزار والطاير

مِنْ عَلِهِ وَ نَدُنْهَا لِمَعَنَا مُ ا ذَ البِيْبَةِ بَحْمَوْدَ كَاجِزُ مِنَ الْجَلُ نَجُوهِ . وُو ذ البِيْمَ وَهِ قِلَ لَذَ وَلَكِنَ الْجَبِيلِ اذْ بِكُو لَهُ وَاللَّهُ الدِّلِ الدِّلِ لِلْإِنْهِ اوْعَلَ الْفُفَّلُيُّ لاَ خَرِيْبِهِ أَصْلًا وَ النِّيْهَ بَحْرُ وَعَ خَرُولُهَ صِرالرَّجِيعِ للسُّتركين إِذْ أَسْبَل اللِيرَ لِوَ اللَّهِ فِي مِدا ذَ كَلِطا عُمَا تَلْتَظَمْ بِلْيَمَةً وَعُلَكا لَتَ الَّذِيهِ مِنْ حَلِمُ الحَيزا نَ وكا ذَ العسَّمَال مِنْ عَلِمَةُ الحَيْرُ أَنْ وَ مَكِنَ البِينَيْةُ مِنْ جَلَّةَ الطَّاعَةُ حَرَّ مِنَ الْحَلّ أَي يكل وَاحِدِ منهُ السُّد في المعصَّو و وَاسْر البنية الكنتر مِن ابتراهل فمعَّنا مُ ينية المؤمر من حسمه طاعية والعتوض الاهمد اختبارًا في النبع والع العِيمَ لِهُمَا عَلَانَ وَالنِّيبَةُ مِنْ الْجُمُلُةُ حَرَّهَا لِهُذَا مَعْنَا . وَأَمَا سَبُ وَ لِنَا حَبِيرًا وَمُنتَرِيحَة عِنَى الْهَلِ فَلَا يَعْهُمُ اللهِ مِنْ فَضَمَ مَعْضَدُ الدِينَ وَطَرْعِه وَمَهِدُعُ ٱسْرًا لطِرَ يَنْ لِعُهَا لِإِنْ المُعَضَّدُ وَفَى سَرَعُهُمَا لَانَا وَ بِالْعَصْرِ حستَى طَهِر لَهُ بَعِد ذَ بَلِي الأَرْجِ إِلاِيضًا فَهِ إِلَى المفقَّلُ و فَفَنْ فَ لَ الْحَلَّيْنِ حَيْرِ مِنَ الْعَا كَلْمَتُهُ فَا غِيا تَعْيِيْ مِنْ اللَّهُ عَيْرِ لِلْاضًا فَيْهِ اللَّهِ مُعَسُّو وِ العَوْسَيْ وًا ﴿ غَيْدًا وَ٢ يَعْصَرِ ذَ لِدَ الَّهِ مَنْ فَضَرَانَ الْمُعَذَّا مَعْضُدٌ ٱ وَمَقُو الْفِحَةَ وْلَبْعًا وَازَ الاَعْدِيَةِ تَحْنَكُ مِنْ لَمَا لاَ مَا دِينَ وَهِمُ أَسْوَكُلُ وَاحِدُ وَأَمَا سُعِجَةً بالمُعَيِّن فالطَّا عَانَ عَدًا العَسْلُوبِ وَ المفضُّوهُ شِنْفًا وكَا وَنَعَا وَكَا وَسَلًا مَهُ فِي الْأَحِرْةُ وَسَعَا وَ يَقَا وَسَعْمُ عِلْمَا اللَّهُ لَعَالَى فَالْمُعَصُودُ لَذَةَ السَّعَادَةُ بِلِمُفَارِ الله تَعَالَ فَقُط وَ لَنَ بَيْعَكُم مِلْهَا السَّالِحُ لِي إِلا مَن مَا نَهُ عُمَّا لِلهِ عَادِ فَلَيْظٌ لَهُ وَ لَن جُمِيكُ الِهُ مَنْ عَدَفَهُ وَلَنَّ يَا سَرِيعِ إِيَّا مَنْ طَالَا ذِكْرٌهُ فَى لا سَرْ يَحْصِبُ لِمَدْ وَاحِ الدَّركو والمُعْ مُ وَا مِرِ الْعِلَى ۚ وَالْحَبَةُ كَنَّهُ لِمُعْمَدًا بِالصَّرُورَةُ وَلَنَّ شَعْشَرَ عَالفَكْ لِهِ وَاج الذَوِ الْإِلاَ وَا وَعَ مِن سُوا عَل أَلا أَبْدَا وَلَنَ سَبُعَنُوعَ مِن شُوا عَلِمَ الإِ آدِاُ ه انقلم عَنْ سُهوَا عِفَا حَنَى تَصِيرِ مَا لِلَّهِ إِلَى الْجَرْمِنُ مِدًّا لَعُهُ كَا فِرًّا عِنَ السَّرِمُ فِيضًا لَهُ وَآيِنَا عِبْدِ إِلَّي اطِرَاتَ وَالطَّاعَا بِنَا إِذًا عَكِيرًا نَ سَعًا دُنَّهُ فِي الأَحِرَةِ ٥ سُوْطَهُ لِهِ ] كَا عَبِد المَا فَرَلِا العَضْدُ وَالْحَالَمُ لَهُ لَا مَنْدُ فِهُمِنا وا ذِأَ حَسَلَا أَصَلَ المَيْدُ بِالمَعْرِّفَةُ فَاعَا بَعَوْرَ كَالِعَلَ مُتَقِينًا المَيْلُ وَالمُواطِبُةُ عُلَمُ مُعْنَفَ وَمِفَاتَ الفَلْدُ واراً وَيَفَا بِالعَلْ خَبْرى حَبْنِي العَدَا وَ العَوْنَ نَتِهُ: `الصِفَة حَنَى نَزَبِح الصِفَة ويعَوَى بِسَبِيٍّ فَالِمَا بِدَالِ طَلَبَ العِلْمَاوَ طلبَ الرئياسة لا مكو لم مبته في الإنبدا، الإصغيفا فإ له البغ مُفَنَّفَي المبارك

وَا شَنْغُلُوا لِعَيْلِمَ أُوَيْرُ بَنِهُ إِلِي إِسْتَةِ وَالْآعَالُ المَطْلُولِينَ بِزَ لِلَا أَمَا كُرَسَكُمْ وَرَسِحُ وتنسن عبيم النوا وع وان خالف معنطني متيلد صعف مبلد والخستو والهاؤال وَالْحُقُ بَلِ الدِي سَطِورُ بِإِ وَجَهِ حَسَنَ سَلًا فِيمَ بِوطِيعَهُ إِلَيْهُ مَثِلًا صَعَيْفًا ه نَوَ انْبَعَهُ وَعَيَلِ بَمُفْنَفَعَاهُ وَدَا مَ عَلَى الْمُظَنَّرَ وَالْحِيَا لَسُنِهُ وَالْحِيَا ذَطْهُ والْحاوَدُنْ فَاكَمُ مديدُ حسنَ عِزْج أصره عنَ الحِينيَا رِم فلا يَعِلْد رعل السُوْاوع عُنْدٌ وَ لد فطر مَفْلَتُهُ ا بنزَّا وَخَالِفَ مُعْسَفَىٰ مَسِلهُ لِكَا ذَ ذَلِا هَطِعَ العَوْتَ وَا لِغِدَا عَنْ صِفَتْ المَيلاوَهِمُ ا لَا لَا راسوًا وَ وَفَعا يَهُ وَجِهِم حسني نضِعَف وَ شِكْسِر بسبيب او بنجع و تجي ٥ وَ حَسَكُذًا يَحْمِيعِ الصِّفَاتَ وَالْمِزَابِ، وَالطَّاعَاتَ ظُهُما هِي النَّيْسِواد لِهَا الْأَخِرة ٥ وَالسُّوورَكُلِهَا هِي النِّيرُ اولِهَا الدَّيْهَا لَا الأَيْوَةُ وَسَيْرًا النَّفَسُ لِلْ أَلْزُاتَ الأَخْرَق وا مفيرًا فِفَا عِنْ اللهُ بِبَوْنِهُ هِـ وُالدِي نَعِنَ عَفَا للهِ كَرُوَ الفِيعُ وَلَذَ بِنَ حَكَم ذَ عَيْدًا يَهُ بِالْوُاطِبُدُ عَلَى إِنَّ إِلِهِ اللهُ عَا يَدْ وَ رَكَ المعَاصِ بِالْجِوَارِح لان بَيْن لِلْوُاجِ وَبَنْنَ العَنَكِيْدِ عَلَا فَهُ حَسِنَى نَيْاً مَرَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُا بِالْأَخِرُ فَنَتَرِبِ العصِوا وَأَ أصَابِنُهُ حِرَاحَةً لَا لَوُ لِهَا الفَكِ وَيَزِي الفَكْدِ إِذَا مَّا كُوْ بِعِلْدِ بِوْتِ عَرْبُ ينَ الْعِزَبُهُ أَوْلِهِ فُومِ آمَرِ حَيْ فَا مَا مُسَوَنَ يَجِ الْاعْضَا، وَ ادْ مَعَرُتُ الْعَرَا بِص وَنَغَيْرًا لِلُولَ إِنَّا زَالِعَتَكِيُّ هُوا الأصل المَنِوع وَكَانَهُ ٱلأَمِيرِ وَالدَّاجِ وَلِلْ كالخلام وَ الرَّعَا مِا وَا لا بَيَّاعِ فَالِحِ أَدِح خَادِ مَهْ لِلْفَكْثِ بِيَا جَدِ صَفًّا لَهَا فِيهُ فَالكُ القلب الميركورعانا و تعنى الله عليه و سام الأن مؤ صله الا المعصود و بير سام المسلم ولا ت منكى الله عليه و سنم الأنه عليه عليه عليه المسلم المسلم المسلمة الأاصطنا صلح شابر لطب ولا تت هُ والمعقود وَالاَ عَمَالاً مَا مُو مَلَمَ إِذَا الْمَعْقُود وَ لَا لَذَ قَالَ إِلَيْ الِينِي صَلِّي اللهُ عَلِيمٌ وَسَهُمُ اللهُمُ آحِيْمُ اذَاجِي وَالْإِعِيمَةِ وَأَذَا ذَبِالسَوَاعِي القَلْحِ وَ أَن إِن اللَّهُ مَعْمَالُ لَنَ مِمَالُ اللَّهِ لَمُوامِعًا وَكَاذِيمًا وَأَلَا وَكُونَ بِمَا لِهُ المعفولَ وَهُوَ صِفَهُ الْعَنْكُ مِنْ هِمَ أَالْوَجُودِ لِلهَ لاَ عَالَهُ الْدَبِونَ أَعَالَالْعَالِ غِ الحَبُهُ ٱ وَضُلَ مِرْحَدَ كَا يَ الْجِوَا رِح وَرَيْبِ ا ذَ حَوْلُ البِنْبُوَ مِرْجُهُمُ ا وَضَلَا لا نَفَاعِبًا دَهُ عَنْ مَبِل القَلْبُ الْإِللَّ الْخِيرُ وَارْأَذَ نَهُ لَهُ وَعَرَضْنَا مِنَ الاع إلا الله اذَ حَيُوهِ ا لَقَلْبُ ارْدَاءُةَ الْحَلَرُ وَمِنْ لِمَذَ فِيهِ الْمُدِيلَ إِنْكِدُ لِبِهُ فَنَرَبَعُ مِنْ شُهُوا يُنْ الدُ نُنا وَ يَكِ عِنُ الْإِنْ وَ الْغِيرُ فَهَا لَفَرُوْدَةً بِوَلَهُ الْحَسَرُا بِإِلاَمَا فِيرُ العَنوم لانهُ مَنْ كِي مِن تَفِسُ لِلْعَصُود وَهِ مَن المَا ازَ الْعُنْ وَا وَا مَا لَمُناكُ فَقَدَنُهُ وَيُهِ بِإِذَهِ فِي صَنْعَ الْطِلاَ فِي الصَّدَّهِ وَهُمُ اوِي بِالنَّزْلِ وَ الدُّوْلَ ٥

Well of the Stee

مسع دائر اليتم اليتم

مثار *ر* غافلا سنجو

العرّبان

وَالدُورَ الْوَاصِلِ لِلْهِ المعَدَدُ إِل الشُّوبِ خَرِمِن طَلَّا الصَّدُّو لا ذَ طلا الصَّدُّ ابِينًا اغْاً ادِيدُبَةُ الْكَسِيْرِي مِيهُ الأَسُرِ الْمَالَعِيدُةُ فَهَا مِلِا فَي عَبِنَ المعِدَة لِنُوَحِيْرَ وَاغْتُ لِفَ كُذَا بِبِنِينَ اذَ يَعِفَرْنَا بِيرُ الطَّاعَاتَ كُلُّهَا إِذِ المطلوب مِنْهَا بغُيْرًا لفلوب وَ نَنَهُ بِل صِفا نفافظ داون الجوارح فلا نطنن أنَ في وصَالِمة عِلَا لا دَضِ عَنَ مِنْ مِن حَبِثُ اللهُ جِمْعِ بَيْنِ الْحِبْصَةِ وَالأَوْصَ بَلْ مِن حَبِثُ النَّه حَكِمُ العَادَةُ قَ فَوْ لَمُ صَفَّةَ الْوَاضَعَ بِعَ الْعَبَكِبُ فَانَ مَنْ جَعِبْ فِي نَفْسُهِ تُواضُعًا فَا ذَا اسْنَعًا نَ الْعَضَا يَبِهِ وَصَوْدَهَا بِصُونَ فَا الْمُوَّاصِّةُ ثَا كُرَّ مُوَّا صَعَهُ وَمَنْ وَمَنِ وَحَبَمَ فَى تَبْهِ دِفَةٌ عَنَى بَيْتِيمِ فَإِذَا سَعَ دَا سَهْ وَصَبَحَهُ لَا هَ تَدَ الْحِقَةُ بِيْ فَلَيْسِهِ لِعَيْدًا لَدَيَنِ العَكَامِيْرِ نِيمٌ مُعَتَبِرًا ٱصْلَا لَهُ ذَمَنَ جَتِي دَا الْوَبَبِيم وَهُوْ عَنْ فِل مِنْ كَلِيم أوْ فَان الله عَتِيمَ مَوْ بَاللَّهُ تَيْمَ فَيْشِر مِيزْ أَعْضَ يَمْ الله للم الِهِ فَهُ وَكَنَّ مَنْ مُنْ مِنْ مُنِيرًا غَا فَلَا وَمِعُو مَنْ مُولِدا الْحَدَمُ وَاعْرَاضِ لِمَا نَبْا لَوْ يُرْ مِنْ حَبِهَيْهِ وَ وَصَعَهَ عَلَ الاَدِشِ أَرْ لِلا فَنُهْمِ لِنَيَا لَمُ بِهِ النَّوَاصَعِ فَكَا زَ واحبُوه 
 ذَلَكِ الْحَدْمِهِ وَ مَا سَا وَ ي وَبَحْ د ه عَدْمَهُ إِلا رَضَا فَهِ اللَّهِ العَسْ فِي المطلول بِيهِ مِنهُ لَيُسْتَى بَا طَلَّا فَيْعَالَ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِلْهُمْ بَا طِلِا وَهَذَا مَعَنَاهُ وَهَكُمُا الذَا أَمْ مُنْ عَلِي عَنْفُلَهُ فَا وَمُعْتَدِيهِ إِنَّا أُولَعْظِيمٍ عَضْ أَخَرُ لَمُ كُنُّ وَجُو و مَكْلًا بَلْ ذَا وَهُ شَوًّا لِمَا نَدُ لَوْ بِهِ لِإِ الصِّفَةِ المطلَّوْبِ الصِّدِيَّا حَيْ أَهُ السِّفَرْ المطلوب فيع وهيصفة الربا الني المنظل الأنبا ففرا وَجد وَ ذ الينبذ حنيرًا مِنَ الْعِلْ وَلِهِنَ إِلَّهِ فَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَمُعَنَى فَوْلِهُ صَلَّى اللّهُ عليه وْمُ مِنْ هَمُ خِلْسَنَةٍ وَلَمْ مَعَلِهَا كَبْبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ لَازَ هَرَالْفَكَّ مُوَالْسَلِم إِنِي الطَبْرَ وَانْضِرَا فِهُ عِنْ الْمُفَوَا وَحَبِّ الدُّانِيَّا وَهِي عَانِيةَ الْمُسْنَاتُ وَلِعَا المُعْأَمُ إِ السَّهُ لِينَ مِدِيَّا مَا كَسِيدًا فَلَيسَ المُعضَّوْ وَمِنْ إِذَا فَقَ وَمُ العَزُّ مَا لَا الم والحر بُلِمَ لِمَ الفَكْلِ عَرْصِ اللهُ يَا وَبَرَلِهَا انَّا ذَا لِوحَبُ السَّامَ لِل وَهِمَ وَالصِفَةُ فَرْشَصَّكُتْ عِنْدِ جَرْمُ البِنْبُ وَ الْحِيْدُ وَالْ عَافِعْنِ الْعِلْ عَايِقَ فَكَنْ يَبَالِ السَّلَوْعُ إِنْ لَا وَ مَا وَ مَا نَبِيَّا لَهُ الْعَقِّ فِي مِنْكُمْ وَالْعَقِّ وَهِلَهُ الْفِيلَةِ وَلِدَلْهُ \_ تسؤل الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلُمُ الْ فَوْ مَنْ اللهِ لَيْنَيْنَ وَ فَدُسْرَوْا ثَا المُ جَمِعادِ مَا خَا نَعَتُ مَ ذَكِرَهُ لا ذَالُو لَعِلْمِ وَالنَعَسْ وَالرَعْبِهُ فِي طلا للهُ وَة واعتر كلة السعة إلى كفكوبرالح وجذي الجأد وفيصة فاأراك ف اطِبُرُ وَبَرَل ا كَا لَ فِي صِدْقَ وَرَدُهِ وَا بِنَا فَا وَفُوصُو بِي لاَ بَدْاً مَا لَعِوَا بِي خَنْفُرُهُ با لا سنا بداغاً رِحْبَة غَمْ القَلْدِ وَ وَ لاَن عَبِرَ الطَّوْبِ اللَّا لَىٰ كَرُفَكِ وَ الصَفَاتِ وَ يُهِسَدُوا المَعَا فِي مِنْهِ هُرَجِيَعِ هَدُوا الأَحَادِ بِثَالِيَّ آوَدَ وَ لَا عَالَيْ لَفَعِنْ بِالْسِية فَاعِدُ صُهَا عَلَيْهِ لِبِنْ هَيْعَ لَذَا اسْرَادَ مَا فَكَ مُطُولِد بِلا عَادَةً

#### مِيَا رَنَفُونِيلِ الأَعْالِ ٥

المُنتَ لِعَتْهُ إِلِيْهُ هُ

. وَإِذِهِ مُنْفَضَدُ أَقْتُهَا مَّا كُثُّرةً مِنْ فَغِلُو قُولِهِ اعداز الاعال وَسَنَوْ لَهُ وَسُنُو لَ وَجَلِبُ وَ وَفَعْ وَجُ كَ وَفَكِرَ وَعِيْرَةَ لِلَابِئَ لَاسْتَصُو احْضَا كُو واشتعقاً وأه ففي كلا لذ السَّامَ لحاكًا عَانَ ومعًا هِي وَسُبًّا مَا نَ الصَّفِيسَمِ الأول المعاصِ وَهِي لَا سَعَيْرِعَنْ مَوْصَوُ عَنِهُ مَا لِنَيْهُ فِلْا يَبْنِي أَنْ يَعْقِمُ إِلِيَ عَلَ مَ لَكِ يِنْ عَوْمِ فَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلَامِ إِنَّا اللَّاعَ لَهِ إِلَيَّا بِنَهُ فَيْطُنُ أَزَّ الْمَعْصِيةَ مُنْفَلِّكُ عَلَّمَ بالمِنْ كَالِمِنِي مَعِمًا بِ إِذِمَا نَا مُوا عَدُ لِعَنْ عِبْرِهِ أَوْ مَطْعُمُ فَعِنْمُ مِنْ مَالعَبْنُ اوَيبني مَدْرُسَةً أَوْمَسْهِدُا أَورِمَا كَمَا بَمَا إِحْسَرَاهِ وَصَنَدُ مُ الْخِرْفَفَرُ أَكَلَ مَ وَ البِنْيَةُ لَا يُؤْسِّرُ إِنْهِ إِحْنُواجِهِ عَن كِينِهِ أَفَالًا وَعَلْمُ وَانَّا وَمَعْصِينَةً بل وتَصَدّ في المين بالشَّرْعَ فِي خِلَا فَ مَعْتَفَى الشَّرْعِ شَرَاحَةٍ مَا لِدْ عَوْفَهُ لِعَوْمُوا فِلْهُ لَلِسْرَعُ فَإِنْ جه كد يقوَى ضِ الله إذْ علب العرف و لين على كل منس و المزات اعاً نعراً وَ مَا خَرَات با تَشَرَع مَكِيَد مِن إِذَ الشُّرُّ حَنِواً هِيمَ مَنْ باللَّهُ وَج لِوا لَدُ عَلَى السَّلِ خَيْ إِنهُ وَوَ وَبَاطِيرُ الْعُوا فِي وَالْفَكْبُ إِذَا كَا ذَهُمَا بِلَّا إِلِي طَلِدِ إِنَّا هِ وَاسْمَاكُمْ وتمواب الناس وسكا برخطوط النعلو سريتوسل الشكيطا ذبه إلي المنكليب عِ الْجَاهِ لِمَ وَ لِذَ لِدَ قَالَ سَبِ سَهِ لَ رَجُ اللهُ مَا عَصِ اللهُ بَعَضِيتُ أَعْظَمُ مِنْ الْجُهِرِ فِنِهِ إِنَّا بَاعِدْ عُرْفَتِرْ فَ سُنَا اسْدُ مِنْ الْجَيْدُ فَ أَنْ فَرَ الْجِهِدُ وَالْجَهْد وَمَوَكَانَ لَـ لاذَ الْجِهْلِ بِالْجَهُلِ تَسْيِعُ مِا لَكُلْبِنَهُ كَا بِالْمَعْكُوْفُنَ طَنَ بَنَطِيعِ الْمُ عً لِهِ مُعَيِّدَ سَبُعَكُمُ وَ لَذَ لَيْنَ ا فَصَلَّا مَا ا أَطِيعَ اللَّهَ لَقَا لِي بِهِ الْعِلِمُ وَدَا سالع لِمُر بالعيلي غَاانَ وَاسْلِحَهُ الْجَهُلُ الْجَهُلُ الْجَهُلُ الْأَمْنَ ﴾ تعليم العيلي الما في عيرَ العيلي

الخيرات بالحرم

144/

فنسادا لعال

تعليم العلم للسنيا

حريرلا.

اعلى الأراد الأراد الأراد الأراد المرادة المر

ر: العدة الضاً دا سُسْخَل عَبَا اْ ثَبَ النَّا سَعْمَه مِنَ العلوُمِ المُرْخُ فَعُ الْجِيْجِ مِنْ وَسَلَّا بَلِهِمَ عِلِهَ الدِّنِيا وَ ذَهِ لَكِ مُوْما ذَهُ الْجِبَهُ لُو مَّنِهِ وسَا والغَا لم وَ المُعَضُولُونَ انْ مَنْ فَضَدُ لَلَّهُ مَعِصِينَةً عَنْ جَبُّ لِللَّهِ عَنْ مَعَدُاوِرا للَّادَا كَا ذَهِ أَبِيهِ العَصْدِ بِالإسْكَامِ وَ لَوْ يَجِوْ مَعِنْ مِعْدَمُ النَّحْدِ وَفَدُ فَأَكَ لَدُ اللهُ مَثَالِيَ فَاسْتَلُوْاا عِبْلِ الذِّكُو إِنْ كَسْتُمْ لَا نَغَيْلُونَ وَفَاسَتِ البَّيْ صَلَى اللَّهُ الْ عليه وَسَرُ لا بَيْدُدُ الجاهِرِ عَلَ الْحِهْرُ وَ لا يَرْلِهَا هِــِدَا لَ سَيْدُ عَلَى حَقِيْهِ وَ﴾ عَنَ لِمِ اللَّهُ مَسْبِحُنَّا عَنْ عِلْهِ وَ تَعِسُّوبَ مَنْ نَفُوَّ بَ إِلْ السَلَا طِينَ بِهَنَا المَالِ وَ المَسْأَ جِدُ بِالمَالِ لِلْسِيرَا مِ نَعَزَ بِالعِلْ السُوِّ. سِغَيلِيهِ العبْرِ للسُّعُ الأسْسَرَا وه وَ المَسْعُولِينَ بِالْعَسْقِ وَ الْجَوْرُ الْفَاصِدِ بِنَ عَمِينَ عَلِمَ مَا وَاهَ الْعَلَا وَمْمَا وَاهْ السنخ واسنًا لذ وجود الله سوح حسمة حفام الدانيًا وأحد أتوال السدام وَ النِّنَا يَ وَالمَسَاكِنَ فَإِذْ هُوكَمَ إِذَا نَعَى كُواْ كَا يُوْ ا وَلَى عَطِرِ يَوْلِهُ مِنْ لِهِ وَأَ كُلُوا مِد مِنْهُ وَي بِكَدِّنِهِ نَدَبُنا عَنِ الدُجَالِ مِنكَا لَدُعَ إِلا يَا وَيَجْعِ العوَيُ وَيَحْبُأُ عَمْ عِنَ العَنَوْيِ وَلَيْتَجْرِي الماس بسَبَد مُشَاهِمَ بَهُ عَكِيْ مَعَاجِيَ اللهُ عَزَ وَخَلِلُ لَهُ لَهُ لَهُ مَلْ الْعِلْمُ عَلِيلًا مِثْلِهِ وَأَمَّا لِهُ وَ نَيْمَا وَلَهُ انَفِيًّا اللَّهُ وَفَ سِينَكُهُ مُنْ فِي النِّرُوَا بِنَاعِ الْعَوَّا وَ فِيسَكْسُلُوخُ لَلِهُ وَوَ مَا تَكْمَيْحُه يرتجع للإالمعتقرا الدي عليه العسلم رنح عليه ببنسام ينينيو وَ فعتَده وُمُشَاعُهُ وَ فَصَدْه وَ مُشَاعَكُ لَهُ أَنْوَاعِ المُعَاضِي مِنْ أَفَوْلِهِ وَأَفِدا لِهِ وَ فِي مِطْعَهِ وْمُ كَذِيْتُ وَ مُسْتَكِيدُ فِيمُونَ تَ هَذَا العَالِمُ وَ نَبْغُيُ أَنَّا رَسُسٌ ، مُسْتَخَسَرُة إني العَالِدُ الفَ سَنَهُ مُثَكُّا وَالْعَيْ سَنَعَ وَطُوانِهُ لِنَّ اذِا مَائَتَ مَعَهُ وَالْوَبِ لْمُ الْعِيَامِنَ حَمَقِهِ حَبِدً بَعُولًا إِلَمَا الأعَالِ بالنياتِ وَفَدَ فَصَدَتُ بِدُ لِدُ سُسْرٌ عَلِمْ الدِينَ فَانِ استَعِلُهُ عَوْنِجُ النَّسَادِينَ لِعَصْبِهُ مِنْهُ لَا مِنْ وَمَا وَضَدّ به أيكا أن سيتعا ذبه على الطيئرة الجاحبة الرئائة منذوا لاستنباع والنقا بعلوا لعيلم حسنانة من في فلبيد والشنطان بواسطة حبة الركاسمة معبس عليه وَلَيْتَ سَخِسُد رُمَاجَةُ ابِدْعَنْ مَنْ وَهَبّ سَيفًا مِنْ فَاطِع طيوبِقِ وَاثْعَدُ لَهُ حَيْلًا وَاسْبًا مُا سَتَنَغَيْن لِهَا عَلَى مَعْضُودٍ و وَيَعِوُ لَدَا عَا آزَ وَلَا الْبَدُك والسخاو الفنكن ولاحظ فالطيبكة وصندنابهان ببزوا بهذا السين و العور سيسيداك فإذ اعداد الخبدو العورة والعزاة من افضالهم

لَهُ إِنَّا هُوَ صَمَّوْفَهُ إِلِّي وَطُمَّ الطِّيرُ بِقَ فَهُوَ العَاصِىوَ فَرَّ ٱجْمَعَ الفُنَّمُ عِلَى آ رُذُ لَكِ حَامِ مَعَ إِذَا السَّخَاعَةُ حَبِّ الإَحْلَا فَ لِلْا سَمَالِي فَاللهِ مَا لَدُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْم وَسَمَ اذَ سَهِ عَلَى سُلَمَا يَهْ خَلِقَ مَنْ تَعَسُّرَتِ الْمِه بِوَاحِدِ سِنْ وَخَلِظْهُ وَاحْبُ إِلَيْهُ الِيَوِاللَّ فَلِكَ سُعْرَبِ لِيزْحَدُمْ عَمُأَ النَّحَا وَلِهُ وَجِهُ عَلَيْهُ وَكِيمُ بوجب عكيكه اذَّ بيُطرُسلاً فَربيكُ الحاك مِنْ هَذَا الطَّالِونَ ذِلَّا كُاخٍ مِنْ عَاءً يُعِهُ النَّ بالسيلاج عَلَى السِّرُ فَيَنْعِي أَنْ لَسِعَ لَهُ سلب سَلِاحِهِ لَا فَيَانَ صِدُهُ بَغَيْرِهِ وَالْعِلْمُ سيلاح لُجِنًّا تَكُر بِمِ السُّنَّاعَ لَ وَاعْدِا الله وَ فَرَّ رُجًا وْ رَبُّ بِمَ أَعْدِا الله وَ هُو المُعْجَ فَنَوْ كَابِزًا لِهُ وَسِوًّا لا نَبَّاهُ عَلَى عِبْهِ وَكَلِيدًا وْ عِلِي حَسِوبُهِ وَهِ وَعَوْعَ جُزعَتُمُ نصِّلة فَنْهُ فَجَعَمُ وَ المِدَا وَدُينُوعَ عِلْمُ لِيَسَكُنَ بِهِ مِنَ الوَصُولَ لَا لَكَا سُهُوا يَنِهِ مِنَ لِمَ يُهُ أَلْ مُهُ السَكُفُ رَحَمِهُ إِللهُ بَنِفُ عَلَمُ اوْ ذَاحُوا لَ مُنْ بَزُ وُ لَكِهُمْ فلوَدَا وَا مِنْهُ مُغَضِّرًا فِي نَفْرُ مِنَ المُوَا فِلُ انكُرُوهُ وَمَّزَكُو ْ الْكِيَا مَهُ وَ اجْأَدَا وُا ينه لجؤارًا وَاستَحِلَا لَحَدَامِ هِمْ وَهُ وَنَعْنُوهُ عَنْ حِنَا لِيسِهِمْ وَمَرَّةُ إِلَيْكُمِهُ فَقَدُلاً عَنْ نَعِلِيمِهِ بِعَلِيْهِمْ لِإِذْ مَنْ نَعَكَرِ سَسَلَمَةَ وَلَمُ مَثِلٍ فِهَا وَ يَا وَذَ كَا اللَّهُمْ عَ فَكَبَرَ طَيْبُ الْإِ أَلِدَ السُّنَرِ وَفَدَ لَعَوْذُ حِرْصَبْعِ السَّكِفُ بِإِنَّهِ مِنَّ الفَاجِرُ لِعِبْكم بالسنية ومَا نعنو ذاوا مِزَالفَاجهِ الجامِرة حرج عَز اجدرا الحاب أتهم بن حنب كرز مراهد الله كأ في نينوكه مد البيد سينين لنواهفي ال اعرض عنه أَهَدَ وَهِي مِنْ وَصَارُكَا بِكُلَّهُ مُلَمِّزَلُ \* لَسِيا لَهُ عَنْ لَقَتْكُمْرِهِ وَهُوَلَا بَدُّ كُوْ حسَنيَّ وَالْمَالِحَنِينَ الْمُوطِيِّدَةُ مَا مَطِوَاولُومِومَ لِيهِ الشُّارِعُ فَقَرَاحَلُونَ فَدُهُ شَكَ الطِّينِ وَهُدَو الحَلَةَ مِن شَارِعِ المستَّلِينَ فَلا تَقْلِ لِنِقُلُ الْعِلْمُ هِ فَيْ كِذَا كَا نَتَ مِنْ فَهُ السَّلْفَ لاجَ الرُّ طَلَابِ الْعِلْمُ وَهِ وَأَوْا مَنَّا لَهُ عِمَّا بِلْمُبْسِطِ الْإَعْنِيزَا. وَأَبْدًا عِ الشُّبْطِ لَا وَانِكُمْ مُوا أَدِيَّا بِالطَّمَا لَيْمَةٌ وَالْأَكُمُ الواسعِيةَ وَأَحْدُ اللَّهُ لَسَّنَةَ الطُّوبِيلَةِ وَالعَضَنْرَا لَكُيرًا عِنْ الْفَضَدُّ مِنَّ العُلُومِ الذِي لا تشتيل على الحدَّثِرِ مِنَ الدِّينَا وَ الرَّجْوَعَ } وَ الدَّعْبِ الْمُ الأجزة والدعااليه بالحلوم الني سعكن بالحنب ف ويقومك بهاال جَع الطام و استِنباع النَّ رو النَّعْتُرمُ عَلَى الأَفْرَانَ فَا ذَوْ فَوَ لَدَ عَلَيْهُ لِهِ الْمُ ا ذَ هَا لَهِ بِلِنَهَا نِ يَحْفَرُوا لا نُشَاعِ المُنكُ ثَدَّ بَا لِطُاعًا بِنَ وَالْمِينَ عَانَ وُ وَلَلْجِي اذِ اللَّاعَة سَفَكِم مُعِصِّيدً بِالْعَصِّدُ وَمَوْلًا لَمَا مَدَّ بِالْعَصَّدُ وَالْمِياحِ سِفَلَهِ

منال تعرف شال تعلیم العلم دندال تعلیم العلم لک تعلیم العلم

احوال طلا العلم

1.50

زيادة الم

سَفَلُد مَعْضَدَة وَ عَاعَة بِالفَضَد فَا مَا المَعَصْنَة فَلَا مَقَلِد فَاعَة مَا لَفَضَد أَصَلًا بعتر للبنية ذخل في وهو الدارا الضاف البيَّ فضوُّ وخبيهة تضا عف وذرة وعطيرُ وما لِهَا كَمَا ذَرْ مَا ذَهُ مَن نِهُ كَابِ اللَّوْتِينَ الفِسْدِ اللَّهِ الْمُ العَا عَاتَ وَهِي سَوْ نَبَطِهُ إِلَا يَنَاتُ فِي أَصْلِا هِينًا وَكُوْ يَضَا عِف وَصُلْهَا ف المَا الأصل ففنوان منوى فِهَا عَمَا دَةَ اللَّهُ مَعَالَ لا عَنْمِ فَا ذِي فِي الدِّيا صَارَتُ مَعِصْبَةً وَا مَا مَضاً عَفَ البِنِياتَ فِكُمْ وَ البِّياتَ لِلسَّمَةَ فَانِ الطَّاعَةَ الوَّا مِينَ ا رَينُو يِلِهَا حَيْرات كِنْ أَنْ فَيَهُ أَنْ مُدَابِكُلِ نَيْمَة تُوابِ إِذْ كُلُ وَاحِدُمُهَا مُن شريضا عف كل حسنة عش امنا لها كما وَرُدَيهِ الحبنووَمِثَا لهُ العَعُود في المسيمة فانه طاعة وعين الدينورون بنات كثرة حتى بصير مرفضاً بل عال المفتن وَ بَيْكُمْ بِهِ وَرَجانَ المُعَزِّبِينَ الْوَلْهَا آنَ تَعِيفَةِ اللَّهُ بِينَ اللَّهُ وَالْ وَاصْلَهُ ذَا بِر يله نعال فيفضر بع ذيا رضمو لا و رَجا لما و عدة بعد وسول الله صلى الله علمه وَسَنَمُ حَبِّسُ فَلَ مِن فَغَرَافِ المستجدوفَقُ رُّزَا دِاللهُ نَعَالَىٰ وَحَوَ عِلِ الْمَرْ وراكْرام وَا سِرْهُ وَرَّا سِهَا أَنْ مِنْظُرُ الصِلَاةَ مَعِدَ الصَّلَاقَ فَيَكُولُ فِي حَلَّمُ اسْطَارُهُ في الصَّلِأَةِ وَهُوَ مَعْنَى قُولُهُ مَنَّ لَى وَرَابِطُوا وَمُ لَسَّهَا الرَّهِدُ بَهِذَا لَسَمُ الْمُثَرَ وَالاَ عَنْ مِزْ لِلَّهِ كَانَّ وَالْسَرَّوْدَانَ فِازْا لا مِنْكَا فِدَفُ وَهُوَ مَعَنِي الصَّوْمِ ف وُهُوَ نُوع رَّ هُبُ وَ لِذِ لَذَ فَ لِـ \_\_\_\_ رَسُول إِللهَ صَلَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمُ رَهِيًا المُمِّني الفَعْهُ و في المسَّاجِدِ ورَا بَعِهَا عَكُولُوا المُصَمِّرَ عِنَا اللهِ نَعَالَ وَإِلَا و مِ ٥ اليرمع في كُوْ الْكِيرُةُ وَدُ فَعُ السُّواعِلِ الصَّادِفَة عَنْدُ مِنْ اللَّهِ عِزَالِ إِلَّا المسيِّدِ وَخُوسَمُ الْحِيرُ لُولِا اللَّهِ نَعْلُهُ أَوْ لا سَهَاع ذِكُوهِ أَو اللَّهُ وَالْمِهِ مَا أَو يَكْ للنبومَن غدَا إِلَى المستِمَدِ بِذَ زَالِدَ نَعَالِدُ اوْبِرْ ذَ بِهِ كَا ذَ كَالْمِي عِدِ فَي سِتِياراللهِ نَعَالِ وَسَادِ سَعَا أَنْ نَفِصُدُ إِنَّا وَهُ عَلِم بِأُمْرِ مَعْدِا و فِي وَلَهِي عَزْمُنْكُم كَ إذ المسيماد لا غلوعة ويني صلائه أو تبعًا طي مُا لا على أما أجا لها فيا مرة ما لمعروف إِيَّا شِهِهُ إِلَيَّ الدِيِّنِ فَيَكُوْ وَشَيْرِيكَا مَعَهُ أَلْ خَرَهِ الدَى تَعَكُّومِينَهُ ﴿ هُ فسنضاً عف حسراته وساتم أن بستفيد أخا في الله فاز د لل عنبهة وَ وَحِيرَهُ للدَّادِ الأَخِرة وَ المسِد معسسُ الهلالدِّن الحين سَم وَفِي أسَى وَهُ يَهُ أَنَ يَرَكُ اللَّهُ لُولِ حَيَّا مُنِ اللَّهِ لِخَالِي وَجِبْنًا مِنَ الْسَجَاطِيَ فِي لَيْ اللهَ مَعَالِي مَا يَفِيضَى هَنَكَ الْحِرْمَةُ وَقَدَّ قَلَ الْحَسَنِ إِنْ عِلْى رَجْ اللَّهُ عَنْهَا

مَنْ اكَ مَنْ الإخْلِيلَا وَالِي المسيِّدِيِّةِ فَهُ اللهِ احَدِي سَبِعَ حِيْمًا لِهِ الشَّا مُسْتَنْفًا . في الله لغالي و رَجُهُ مُسُنتَرَ لهُ أو عِن مستَطر في أو حصله لذ له عِلْ هنوي اَوَ نَصَيْدِونَهُ عَنَ دَدِّي ٱوبِيزَلُ الدَّنُوْبِ خَشْنَةٌ اَوْجَهَا: فَقَرَا طُونَ سَكَيُرُالِبَ وَ هِنَنْ بِهِ سَايِرِ الطَّاعَاتُ وَ المِبالُ عَانِ اوْ مَا مِنْ لِمَا عَمْ إِلَّا وَ عَمَلَ بِإِ تَ يَكُرُهُ وَا عِنا عَصْرُائِذِ فَلَبُ الْعَبَدُ بِعِنَدُ ، وحَدِه فِي طَلَبِ الحَرْوَ اسْتَمِنْ لَهُ وَسَقَّتُ مِنْ فَبَهِ فَبَكُ يَّزِيَ وَاللَّاعِ اللَّهِ عَلَى الطَّيْسَاتُ الْعَسِيْسِ اللَّا فِي سَالِما عَلَى المُبَاعَاتُ وَمَا ال سُنُ مِنَ المَبُ مَا سُايَةً وَحِيتُكُ مِنْهِ ٱ وَنَيَا تُ بَصِيرٌ مِهَا مِنْ مَا سَنَا سُا الغزُ إِ سُنْ وَ بِيَالَ بِهِ مِعَالِيا لا وَجَا نَافِئًا اعْتَطَرِّحَنْرًا وْمَنْ تَعْفَلُ عَنْهُ وَسِيْحًا كَاعَ نَعًا هِي ابه بم المهمكة عن سيقوة عَفْلَة وكا بنبغ از تستخفر العَدْ الحظرَات 🎱 وْ الْحِلُوانَ وَالْحِلْحَاتَ فَكُلُ ذَيِنَ لِيهَا لَا عَنْهُ فِي الْفِينَا مَةَ أَنْهُ لُو فَعَكُهُ وَمَا الْكَ وتُسْكُونِهِ هَا فَيْ مِنَامِ حَصْلًا بِسُوْمِهِ وَأَعْمَانَ وَلَا لَكُ فَالْتَ صَلَّى لَلَّهُ عليه وَسَلَم حَلَا لِفاحياً ب وَحَامٌ عَذا ب وَن فِحد بِدُ مَعَادُ إِنْ جَلِل اللهِ الْحِيطُ الله عليه و سَلَم أَ است اذا العَبد للسبل وورا لعِبًا مَهُ عَن كِل فَي حتى عَن كل فِبْغُيْدُ وَعَنْ هَا نَا لِطِيبِ بَا صِّبَعَيْدُ وَعَنْ لَمَيْبُهِ تُوبِ أَخِيهِ وَعَنْ خُبِرا عَوْ مَنْ نطيب يبه مغالى جانوم العيبا مذؤويه أطبب من المسك ومرتظب لفرابله بَا يَوْمِ العِنْهَا مَدْ وَدِحِيهِ أَنْهَنَ مِنْ الحِلْفَةِ فَا سَسَعَ الدالطِيْرِ مُعَامِ وَ مِنْ كَابُعُ ينيه وزئيمة فالفلشف فها الريمين أذبنوي اطب وهو خظ مي طوط النفرة كَمَفَ يَنْظَرَ بِهُ فَأَعْتُ كُمُ اذْ مَنْ تَطَبُ مُنَالًا بِوَ مِهِ لِمُعُدِّ وَيَغِيلًا بِع الأوفان سَيْصُور أن يَقِصُد السُّعُور للذائد إلا بيَّا أو تَعَصَّد به اطهار المفاحد بكرُوَّا لا لِيهِنَّهُ مِنْ اللاَوْانِ أوْ مَقِضَد بِهِ رَبَّا الْحَلْيْ لِينِوْم لَهِ الْجَاحِيْةِ فلوُّكا وَ بُرْدَ مِطِيبُ الرَّحِيدُ أَوْ لِينَوُ مَ دِبِهِ إِلَى فَلُولِ لِللْكِلَّالِ الاَحْنَجِيَ تَ الْمِاكا سُنَيْظُ النَّظِرُ البَّهِنَ وَيَا مُؤْدِ الْحَنَّوَ لَا حَمَّنَ وَكُلُّ هَذَا بِجَلَّوا النَّظِّرُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِّمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل نَهُ فَيْنَ بِكُونَ انْتُنَ مِنَ الحَلِفَ لَيْ الصِّيمَةِ الْآلَةِ الصَّفَيَّةُ الأول وَحَوَّ السَّكَلَةُ فَ وَ السَّغُولُ لِذَالِمَ السِّرْمُعَصِّيَةً إِلَّا اللهُ للسَّالَ عَنْهُ وَمُنْ لَوْ فَيْنُ الْحَسَّاب عَذِبْ وَمَنْ أَوْتِيَ شَيئًا مِن سُبَاجِ الدُنْ يَبًّا لَمْ مَعْيَدُ بَرْ عَلِيه فِي الأَحِرْ فِ بَلَ ف تَرِيْضُ مِن مُخْتِمَ الْآخِرَةِ بِغِنَدُرِجِ وَمَ هِيكِن خَرْانُهُ بِا ذَ لَسِنَعُمُوا مَا تَعِيْنِي ٥ وَخَلْسُورَيَا وَهُ مَعْنِيمِ لِأَهْنِي وَأَمَّا النِياتِ لَلْسَنَةَ فَاذْ يَوْكِيوْ إِمَّا

مستحقا دالحنطات

السوال عن كلرسي

النية بتطيبه الرايحة

الي الدينا عآلاخة ا بناع سنة دستول الله صلى الله عليه و سما بو مراطحة و بنوي بدلا أيضا للعظم المسقد واحترام الله على المرا ال يدخله أرا سرا به من لي لا طبع المدينة والم يقوم المرا المن يدخله أرا سرا به من يل ي المرا المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

و بَهَا رَ حَلِتُ عَن فَوْمِ وَ فَرْ فَدُرُوا وَاذَ لَا نَفَا رِصِيرُ فَا لِرَا حِلُوْ لَ عُسُمُ ، وَةَ يُسِتَ مَنَّا لِي وَلا يَشَبُوا الذِينَ يَدِّعُونَ مِن داون الله فنسبُوا الله عَدْ وَا عِبْر عبار أَسَّا دَبِهُ إِلَى السَّبِ إِلَى الشَّرُوانَ بَعِضَد بِهِ مَعَالِحَةٌ دِمَعَا عَد ليَّزَيد فطيَّهُ و دكّا هُ وَتَسْبِهُ لِ عَلَيْهِ وَ دَلَهُ مِهَا نَا هِ مِنْهِ بِالنَّفُ كُرُوفَا فَالسِّبِ النَّا بِي دُمِنَ اللَّهُ مَن مَزَطَابِ بِيرِيهُ ذَا وَعَفَهُ لَهُ كَا وَاحْدًا وَاحْدًا لِمِنَ الِنِيَا تُرْكُ إِلِجَزَ الفَيْقِيم عُهُ اجاكُ ذُ بَنَا رَهُ الْأَحِرَةُ وَطَلُدِ الخِيرُ عَا لِمِا عَنَى قَلِيْهِ وَآدِ الَّهِ بَغِيلِدٍ عَلَى قَلِيْهِ الْإِ بَغِيمُ الدُّيَّا لُوطِيمُ هَذَهِ البِيَاَّتَ وَإِنْ ذَكُرَتَ لَهُ لَمُ بِغِيجَتْ لِمَا فَلَيْهُ فَلَا يِكُولُ مُحَدُّ الإِحْدَثِ النَّفْسُ وَ لِيسَ ذَلِدُ مِنَ البِيْدُ شِغْتَى وَالْمِبْ حَاتَ كَثَنَّ وَلا لِيكِ احْصَا الْبِيَا فِيمُ فَقِسَ لِهِ مَا الوَاحِدِ مَا عَدًا . وَ لَهِ مَا قَالَ تَعِينُ العَارِ فِينَ مِنَ إِلْسَكَفَ إِنِي لَا سَخِيدًا لَ بَهُمْ أَمْسُا فِي كِل شَيَّ بِيعَ حَيَّالِهُ ٱلْكِل وَسُرُ بِي وَنَوْي وَ وَحُوالِ المتلا وكلة لله ي عيكن أن تقصر بع الفقر بالدالله نعال لان فل المواسب بيفا البُدُّن وَ قُوا نُعُ الفَّلِيِّ مِنْ مَهْمًا تَ البُدُن لَفُو مَعِينَ عَلَى الدِّين فَنَلَ وضَره " مِنَ الْأَكُورِ عِلَا العِبَادُةِ وَمِنَ الْوَفَاعِ خَصِّينَ وبنيم وتطلب فلده أهسمه وَالزَّ صَارِيْهِ إِنَّ وَلَدُ لِعَيْمُ اللهِ نَعًا لَي تَعِدُ هُ فَنَكُرُ بِدِ اللَّهُ عُدُ صَلَّ الله عليه وَسَرَ كَانَ مطيعًا باعتبه و يكاحد وأعلم حظوظ النَّفسُ الاكثر وَالْوَفَاعِ وَفَضَدُ الْحَرْبِهِا عَيْرَ ثَمَسَعُ لِمَن عَلَيْعَكِي فَايِسْهِ هَمَا لِأَخِرَةَ وَكَذَلَهُ بلبنى اذ حيشر بثينًا مهاضاع لدا مأل وتعِبُول عُوْشِيعُ سبَيدِ الله وَاذِا كَلِمُثُهُ ا فَيْزَابِ عَبْرَهُ لَهُ فَلِيطِيدِ قَلْبُهُ بِالْمُ سَجَلِ سِيَانَةُ وَسَيْنَفَا لِلَّهِ بِوَانِهِ حَسْنَا وَلَنْبُوذَ لَذِ لَهُ كُونَهُ عَنْ لِلْوَا بِ فِعْ الْحَبْرِا ذَ الْعَبْدُ لِحُيَّا سَبِ فَيَسْطُلُ أعاله ﴿ للُهُ خَ لِذَا الْخَذَ فِي حَسَى لِسنَةِ جِدِا لِنَادَ مُ لَيْشَرُكُوا الْأَعَ لِ المَسْنَة مِا لَسَينَو جِد الخَلْمَ

المينة ع الافتال كلها

الاغتلانينا

فَيْقُولَ رَبِّ هَدُواْ كَالَهُمْ فَيْفَالَسَدِ هَدُوا كَالْإِينَ اعْشَا بُولُهُ وَأَخْذُ وَكَوَ ظُولًا وَ ثِهِ المَبْدَا وَالعَدُ بِهَا فِي الْفِيْرَا مُدَحِبْسَنَاتِ احْدَالُ الْجِبَا لِ لَوْ خَلَصْتَ لَهُ لِدُخَلَظِئة وياني فذ طَكُره مَرَّا وَسُنَمُ هَذَا وَصَرَبِهِ مَرَّا فَيَقَتُمَ لِهِذَا مِرْحَسُمَا لِهُ وَلَهِلًا مِن حَسَيًّا نِهِ حَسَنَى لَا سِفَى لَهُ حَسَمَة فَعَوْلِ الْمُلا يَكُة فَةَ فَنَكِتْ حَسَنَا ثُهُ وَبِغُ مُطُّ لِهِ فَ هِ مِنْ وَكِنْ اللهِ اللهِ وَا عَلِيْهِ مِن سَيّاً يَمْ شُرْصَكُوا اللهُ صَكَّا إِلَيَّ ا مَنْ دِوبَ بَلْكُ فأياكُ اذَ نَسْخُعُرُ شَيْدًا مِنْ حَوَكًا يَهُ وَلَا عَزَّ ذِبْنِ الْأُودِ كَا وَسَوْ ورَمَّا وَلَا تَعْدَجُ الفِاسِوع ا نسُؤًا لـ وَاحِيّا بِ فَإِذَا لَهُ مَعَاً لِمُنظَلِم عَلَيْكُذَ وَسَتَهَيِدٍ وَمَا نَكْفِطُ مِنْ فَإِلَا لَأَنهِ رَفِيْنِهِ غَيْبِهِ و فَكُرُهُ السَّبِينِ تَعِمْ الصَّالِحِينَ كَنَّتُ كِمَا بُا وَأَرْ دُنَّ أَنَّا الرَّ بَهُ مِن عَا بِطِ جَادٍ شِلْ فَعَرَّجْتَ شُمُ قَلْتُ ثَمَّا بِو وَمَا تُوابِ فَأَمَّ بَنْهُ فَقَنَف فِي كَا يَعْنُ سَيَعْمُ مَنَ اسْتَحَفِّرُا بِ مَا يَكِفَى عَدَّا مِن سَوَءَ إِلِجْسَا بِ وَصَلَى دُجُلِمَع البِوَّ فِرَا الْمُعَلِّوْبِ الدُّوْبِ مَعْسَدَّ فَلْ مَنَدَّىدِ أَلْبِصِيْكِلْ فُرُ فَبْضَ بِهُ أَوْ لَوْ لِلْبُوَّ فَ فَسَالَهُ عَنَّ ذَيْنِ فَقَالَ اللَّهِ لِمُسْتُهُ مِيهِ تَعَالَى وَ يُورِيتِوا وَأَسُو مِدِلْفِراللَّهِ مَعَا لِي وَقُرَى كُ المستن ازا لأجل منتبعكن بإدجل تؤم الطنيامة فيعُول ببينية بكينك الله فيعوك وَاللَّهُ مَا احْتَى فَكَا فَيَعُولُ لِكُلَّ النَّهَ آحَهُ لَدُ يَجُنَّهُ مِنْ كَالِيطِي وَالْحَدُ تَعْرِقِي يَ خَبُنْ كُلُّ الفيرَا والمن السع مِنَ الأَحَار فطعَ علوبُ الخالِيفِي فَان حَدَدٌ مِن أُولِ اللَّهِ مِوْ اللَّهِ وَلَوْ سَكُ مِن الْعَجْزَرَ فِي نِطِرُ لِيعَلِيكَ الآنَ وَ وَهُ فَا يَطِينَا بِعِلِى نَفِيشُكَ فَبَرُ ا ذَبِهُ فَق عليك ورًا بِسَدَو اللهُ وَلا نَسَكُ وَلا يَتَنِي مَا لَوْ نَا حَلَّ أُولا إِنْكُ لُو يَخِلُكُ وَمَا دَا تَعَصَّلُه وَمَا الَّهِ يَ نَنَا لَهِ مِنَ الدُّنيَا وَمَا الَّهِ يَعِوْنُكُ بِهِ مِنَا لَكِيْحَ أَ فارِدًا عَلِثَ انهُ لاَ ما عِدًا لاَ الدِّبن فَا مَضِ عَنْ مِكُ وَمَا حَظَرِبَهَا لَكِ وَالاَ فَأَ مَسْكُ خُرُوا فِ أَلْعِبَا مَلِهَا فِي السَّمَا كِلَ وَالْمُنْذَا عَلَى فَان رُكَ لَا الغِصْرُ وَعِيْرٌ وَكَابِهُ لَهُ مِنْ نَبْتَةٍ عَجِبْحَهُ فلا يَعْنِي أَنْ يَوُ أَنْ لِدَ الجِيهِ فِي حَسِنَعِي وَيَ مِطِكُمِ عَلَيْهِ وَلَا تَشِيرُ لِكَا طُواعِ وَالْأَنْوَ وَمَشْهُورًا تَ الطَبَرَاتِ وَا وَطِنَوا لا عُوَارَدُ الاستُوا وخرُج مِنْ حَزِا أَعِلَ إلا عَبْرًا و فَعَنَدُ، وُ يَعَنْ ذَ وَ يَا عَلَيْهِ السَلَامِ انهُ كَا ذَحَلِيثُ عَامِطٍ بِالطِينِ وَ كَاذَ أَجِيرًا لِفَوْمِ فَقَدَرَ مُوالَدُ رَعِبْقُم اوْ كَاذَكَا بَاكُلَا لِأَمِن هُرِبْهِ فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَوْرِك فَلَدَ لَهُ عَصُوالِ الطَعَامِ حَسَى فَرَخَ فَجَهُوا مِنْهُ لِمَا عَلَمُوا امِزَ سَخَايِعِ وَزُهُمُّ وِ هَ وَطَنُواانَ الْمِزَيْدِ فَكُلِدِ اللَّهَا يَهُمْ فِي الطَّعَامِ فَقَا لَـ الْحَاجِلِ لِقُوْمِ بِالْأَحِمَ فَن وَ فَدَ مُو اللِّ الدَّعْلِيْفِينِ لا تَعَوَّيُّ بِهِمَا عَلِي مُلْقِهِمِ فَلُو أَكْمُ لَمْ مُتَى لَمُ تَكُولُوا لَمْ

المتحمارالارتياء

بازی اکیک برانده موال دلنور دامثال

مطلد

وَلَمُ كَفِينَ وَصَعَفَ عَنَ عَلَهُمْ وَ لَبَصِبْهُ كَذَا بَيْطُ لِلَّا البَوَا طِن بِنُو دِا لِعَدَ عَزَقِ كُ فَ نَصَعَفُهُ عَنَ الْجَلَ لَفَسَرُ فَقَ وَقَ وَ تَدَا لَهُ الْمُوعَ لَا الطَعَامَ نَفَقَ لِإِ وَصَلَّ وَ لَا الفَضَا يرمعَ العَسَاءَ الْجَلَ نَفَرُ وَ فَالَتِ مَعَلَى الْمَعْمَةُ وَ خَلَتْ عَلِيسِفُهَا وَوَهُو كَا فَمُ كَلِي لَعَقَ اصَا بِعَدُ وَ فَا لَ لَو لَآ اَيْ اَحَدُنُهُ بِمَ مِنْ لِاحْبَدَا ذَ مَا كُل مِنْهُ وَفَ لَتَ سَعُهَا لَ مَن وَعَادَ حَبَلًا إِلَيْ طَعَ يَهِ وَلِيسَرِّ لَهُ الْمَعْدِيدَ وَقَ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُتَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

## ببا ذا ذَ أُلِنيَة عِبْرَ دَاخِلَة

قَنَّ الإِخْتَهُ مِنْ اللّهُ عَمَّا اللّهُ وَسَمَّ الْمُ الْوَصِيرَةُ بَخَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَيْدُ سِرَ مِنْ يَا يَا وَفَي مِنْ وَذَ لِكَ لَا مِنْ لِي عَلَى وَفَيْ وَالدُوَاعِي وَالصَوارِ مِنْ لِهَا اسْمَا بِكِنْرُةِ لِهَا طِهِمْ وَخَلْلُفُ ذَ لِلْهَ بِإِلاَ عُلَا صِ وِيا لاعَالَ فاذا عَلَمْ شُهُو الِنَكَامَ مَنَّكُمْ وَ لَرِنْجِينَكِم عَرْضًا صِحْبِيمًا وَإِلْوَلَدُونَيًّا وَدُنْنًا لَا غِيمُمُ أَذْ بِوُا فَحْ على بَيْنِ الوَكَدَ بَلَ لَا عَبَى عِلْمِينَةِ فَضَا الشَّهُوْ مَا إِذَا لِينَيْمَ جِي إِجَابَةُ الذَا عِثْ وَكَا بَأَعِثُ الَّهُ النَّهُوْةَ فَكِيفَ تَبَوْ بِالْوَلَدُ وَاوَا كَرْجَيْبِ عَلَى فَكَبِيمُ أَذَا فَ مَهَ سُندًا لينكاح أَنْ عَلَ يرسؤ لِ اللهَ صَبِلَ اللهُ عَكْبِهُ وَسَلَمُ حَطَرُ صَنْهُ لَهُ عَكِنَ اذْ سَوِينًا لِنَكَاجِ النَّاع السُّنّ الأاذَّ يَفُولُ ذَلِنَا بِلَهَا يَهِ وَقَلِيهِ وَهُوحَةً بِيهُ تَحْضُ وَلِيشِ بَنْهُ يَعْسُ طِيرُ بِقَ الْكَيْسُ هَذِهِ البِّهَ مَثُلًا اذَ عِبَوْ يَالِكَا نَهُ أَوْلًا يَا لَشَرْعِ وَعِفُو يَا يَا نَهُ مَعْطُمْ نَوَا بَسْ سَتَعِي , في تكاثير احدة مجانعت لم الله عليه وسَهم وبية فنرغن تفييه جميع المنظوات عن الوكد من نُعَتَّى المؤنَّة وَطُول الغَب وَعَبْره فَإِ ذَا فِعَكُو ذَ لِكَ فَهَا الْبَعَثَ مِنْ فَلَهُ وَعَبْرٌ لِلل خَصْبِهِ إِلَوْ لَدُ فِيزُ هَهُ مِيكِمَا الرَّعَنِيمَةِ وغُولُهُ اعضَ في لميا شَرَّةَ العُقِدْ فاذا اسْقَصَلْت الحرَكَةُ مَلِمًا وَ بَهُولَ العَقَدَ عَا عَمْ الْهِيمَ اللَّهِ عِدَّ الْعَالِدِ عَلَى الْفَلْدُ كَا ذَ مَا وَ بَا فِا وَلَمْ بَكُ هَ كَلِدُ فِهَا مُعْتَدِنُ يَعْ نَعْنَتِهِ ورد دهُ فَيْ فَكُنْهِ مِنْ صَبَّرُا لَوَ لَهُ وسَوَا سَوَعَ مَ بِالْ وَ لَهِخَا اشْتَعَجَ عَدْ مِنَ السَكَف يَن جُلَدُ مِنَ الطَّاعَاتِ لَهُ تَخْصُرُهُ مُ الدِّيْهِ وَكَا يَوْ الْيَقُولُون لَرَكِهُمْ مَا مِنِهِ نِينِهِ حَتَى إِذَا إِن بِيرَيْلِ لَمُ مُفِيرِهِ عَلَيْجُنَا كَنْ إِلْمُسْتَنْ وَهُ لَهُ لَهُ طَنْصَ مِيْ ينيَةً وَأَوْدَى بَعِصْنِهِ إِمراً مُنْ وَكِلاَ يُسِسُوح شَعْسُرَهُ انْ تَا مَا لِلرِّي فَفاً لَتُ أَرْجِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنَّا مَا مَنْ مُونَ لَكُ مُنْ فِي أَلِكُ فَقَا لَا كَا ذَهِ فِي المرَّدِينَ بَنْ وَ لَوَحَمْ إِنْ إِلِياءٌ وَبِيَدُ فَوَ قَفَتُ مِنْ عَنِيْ اللهِ وَمَا سَتَ حَادِيْ لِمُانِ وكَانَ اَحْدَعَهَا عَلَمُ الْمُؤْمَّدُ فَقَيْبِ لَلْيُوْرِي كَا تَشْتُهُمَ جَا زَتُهُ فَقَا لَا لُو كَا ذَيْلِ بَهِ لَعَكَمْ وكا ذَاصَدَ هِمْ إِذِ السَّبِلَ عَلَّا مِنْ عَالِ البِّرِيِّ وَلَا إِنْ رَبِّرَ تِنْ اللَّهِ فَهُ فَكُنْ فِي وَكا كَ وَوَ سَرَكِمُهُ ثِدَا إِلَّا بِغُيمَ فَكَا زَ سَيَا لَا أَرْعِدُ ثِلْ فَلَا خُدِثُ وَلا سَيْرًا ل فِيدَتَد يِعْمَلُكُ لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ فَعَالًا الْحَبُّونَ الْوَاخَدُ الْغَيرِينَيْهُ اذَا حَمْرَتْ لِي نِبْهِ فَعَكَنْ وَ مَ الداوو د إلى للم منتقد كاب المفكرة فالمرتب كالمطكبة منه فطر في أجَدَ صحفاً فَرْدُهُ وَفَا لَ مَا مَلَ فَقَالَ مَا فِيهِ اسَا بِنِدِصِغَ وَ فَعَا لَهَا وُ وِدِ انَ كُواحِج عَدِّ الأَسَّايِنِيهِ فَانْظِرُ فِنْهِدِ بَعِبْنِ الطِّيرُ الْمَانَظُونَ فِنْبِدِ بَعِينِ العَهِلُ فا انتقف فَا لَهُ تَعْمَ فَوْدُهُ عِي حَنَّى اطْرُ مَنِهِ بِالْعَبَنِ الْمِيْ مُطَرَّتْ فَأَخَذَهُ وَمَكَ عَنِدَهُ طِومِيْ مَرْ فَأَ لَ حَبِدًاكِ الله خُراْ فَقَدَ اسْقَفَانُهِ وَمِنْ لِلهَ وَاوس ادْعِ لَنَّ فِعَا لَحِنْ إِحَدَ لِلهُ بِيدُومَالَ

النية بالنكاح

blie south

المركا والربي الما مادة

ةَ لِسَدِينَا إِنَّ أَمْنِينَ الشُّرَكَ، عَنَ الشِّرُكَ وَ بِالْجِلْمَةَ كَلَّ حِلْمُ مِنْ حَلْوَ لِلْ أَلْدُبْ تَيْسَرَّحِ اليِّدِ المَفْشُومِ بِبِّد اليِّدِ العَنَّلْبُ عَلَى أَمْرِكَمُّ أَوْا نَظَرَ فَيَلاً العَمْلَ كُلُزُ بِهِ صَعَوْهُ وَذَا لَهِ إِخْ لاَصِهُ وَالِإِنْسَانَ مُرْبَبِطٍ فَي حَنُطُوطِهِ مَنْجَهِ فِي مُهُوا تَع فَلَ مَرَا مِنْعَكَ وَخِسْلُ مِنْ أَفْعَ الْهِ وَعِبَا وَنَا مِنْ عَبِهِ كَايْدِ مِنْ حَلُونُطِ وَأَعْنُوا ضَعَ حِلْكُ يزَّهُ مَهُ وِالإِحْبَاسِ قِيلَ اللِّهُ مِينَالَ مَنْ سَلَمُ لَهُ فِي عِيرُ الْخَلْمُ وَاحِينَ خَا لِصَعَة لِوَجِهِ اللَّهُ لَغَا لَى خِلَّا وَذُ لِلْ لِحِزْةُ الإِخْلَاصِ وَمَسْوَتُنَفِيَةُ الْفَكُّ عُرْهِنِ السُّهَآ بُلِكَ الصِهِونُ وَالدِي لَا بَاعِثَ عَلَيْدُ إِلا طَلَّبَ العَزَّبِ مِنْ اللهِ نَعَالِي وَهُ مَنْ الخطوط ان كانتُ هي الباعيثة وَصرَ مَا فَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَالا مُرْعِ صَاحِيد وليها ف وَانِهَا نَطِيرٌ نَا فِهَا آيَاكَا نَ العَضَّرُ الأَصْبِي هُوُ الفَتَوْبِ وَانفِنَا فَسَا الِيَهِمَ الإنبود تُرهين السَّة أيب أمَّا أَنْ تَكُونَ نَيْهِ المَّا أَوْ تَكُونَ لَيْهِ المُوا فَقَتُمْ إِوْ فَي المَبْةَ المسَّالْمُ أوني دُننِهُ المعاوَلَة كل سَبَو شفِي النِينَة وبالجلِه فامَّ أن يجول ابديت النَّفْسُ مثل الباعية الديني اوَا فَوْيَ مِنْهُ أَوْاُصْغَصَا وَابْكُلُ وَاجِعُ صُرِّ الْحُمْ سَنَدُ وَوَا يَمَا لا حَلَا مِنْ لِيهِ مِلْ مَعْلَ عَرْضَ فِي السُّوَّا بِهِ كَلُمَا فَكِيلُهَا وَجُرَّا وِسَيَّ عِيْرَة فِيهِ وضَهِ النَّفَزُ بِ وَلا بِكُولْ فِيهِ بَاعِثُ سِوَا ه وَهَا ذَا لاَ سَجِنُو الإِلا بِنْ عَبِدَ يَهِ مستفرِيهِ مُسْتَعَىٰ وَالْهَدَّ إِلْأَخِ وَسَكِيدُ الْوَسِوْطِبَ اللهُ بَيَا فِيلَهُ فأرحنى تهجة الاكل والشأرب أنضا بل يؤن وعبننا منبه وعنبية في وتناً اطاحبة مِن حَيث اللهُ صَرَ اورة الجليكة فلايشتكي اطف م لالهُ طعًا منكل لا للهُ بَعُوْمِ عَلَى عَهَا مُوَ اللَّهُ لَكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه كل ولا يبغينا مُلِيد خَطَ مِنَ العَضُولِ الزاهِرة عَلَى الصَّرُورَة وَكُوْدُ وَرَرَ الصَّرُورُ مطلوبًا عيدة لانهُ صَرُودَة دِيهِ فلا مِحْ وَلَهُ عَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الشَّحْف لوَ أَكَا أُوشُرِبَ أُوفَتَى حَاجِبَهُ كَاذَخًا لِيمَا لِعَلْ عِجْبِمُ النِيَة فِي جمَيعَ حَرَكا بَهِ وَسَكَا نِهِ فَلُو يَا مَرَمَتُكُمْ الرَبِحِ فَفُسْلُهُ فِيتَعَوَّيَ عَلِي الْجَادُةُ لَعِدِهُ كَانَ يَوْمِهُ عَادَةً وَكَانَ لَهُ وَرَجَةً الْحَلْصِينَ فِيهِ وَمَن لَيْسَرَكُ لِللَّهُ فِهِ بُهِ الإخلاص فيه منيه الاعالكا لمستررُ ود عَلَيْهِ اللَّا عَلَى اللَّهُ وروكَا أَنَّ مَنْ عَلَمَ عَلَيْهِ حَبِ اللهُ لِعَالَى وَحَدًا لأَغِرَهُ فَا كَشَدُ حَدَ كَاللهُ الاعْتَنَا وَبُعْ صفة هدوص واخلاط والري بغلب كي نفسه الدنيا والعلو والريا الله طِلْهُ عَبْرًا مِنْهُ مُفَكِّرًا كَنَسْبَ جَبِعِ حَرِكًا نَهُ لِلْكَ الصِفْهُ عَلَا يَسْلِمُ لَهُ عَبَّا دُ مُهُ

مِن صَوْمِ وَصَلاَّ \* وَ عَبْرُ ذَهِ لِيانًا فِي لاَّ فاواً عِلاَجِ الدِّلا م كَدِينَ طُوطُ المُفسَّ وَعَلَمُ الطَّعَ عَنِ الدُّنِّ وَالْحَبُّوا و اللَّاحِرُهُ إِجْبَتْ تَعِلْدِ ذَ لَذَ عِلَ القَّلَ فا وأ ذ لذ تكبسر ا لاحلًا م وُحُرُ مِنْ أَعَالِ بَبَعَدا لانشَا ف في وَ مَطِيرُ اللَّهَا خَا لِصَهَ لُوحِدِ اللَّهَ بِقَا لِ وَيُكُو فَيْ مَعْسَرُ وَرًا لانَهُ كُورَى وَحِهِ الأَوْهُ فِيْ كَاحْسَكِي عَن بَعِضْهِمْ الْهُ فَالْ فَضَيت ملاة تُذَكِيْن سَنَة كُن صِلين في المسهدين المنفي الأول لا في ما حرت يوك لعُكْرُ وَصَلِيتُ فِي العَنْفِ اللَّهِ فِي مَعْتَرُ فَيُّ أَنْ نَطِزًا لِذَ سَلِ فِي الصَّفِ الأوكاكك ف مسترى وسبَّبَ استَرَاعَن فَلِي مِن حَبْثُ لاَ اسْعُروَهِ عَلَمًا ٤ فِنُوٌّ عَامِضَ وَفَإِ مَا مَسَكُم الاَ عَالِ عَنْ آمَنًا لِعُوفِلُ مَا يَنْمُنَكُ لَهُ الإَمْنُ وَفَضَّهُ اللَّهُ مَنَّ فَا لَعُدُ فَا يَرُونَ حَسَنَا يَضُرُ فَى الأَحْرُهُ فَلَهَا سُبُاتَ وَهُرُ الْمُرَادُ وَدَيْعِؤُلُهِ مَعَالِ وَبَدَا لَحُنْكُمْ اللَّهُ مَا لَمُ بِيَوْ نُوْانِطُ لَشِيبُون وَ بِرَا لِمُصْهُ سَبَا نَ مَا عَلُواُ وَ لِعَبْدَ لِهِ بِفَا لَ فَلِصَلْ لُبُنِهُمْ بِا لاَنْحَسَرِينَ أَعُمُا لَا المابِنَ حَبَ لَ سِعَبِهِ مِنْ أَلْحِوَةِ الدُّنِيا وَهِي يَطْسِينُو وَالفَهُ " كَيْنُونْ فَاضْنَعًا وَالْتُرَاكِلُونِ فِي مَا لَقَدُهِ الفَتَنَةُ الْعُلَىٰ فَا ذَا لِمَا عِنْ للا تَهُيْن على نشر العريم لذ و الاستنبيل. و الفرح بالا سنتهام والاستنبد أما و والله وَا لَمُنَا وَالشَّبِطَّا وَيُدَجِبِ عَلَيْهِ جِهِ لَكِ لَيْفُولُ عِنْرَمِنَ لَم نَسْرُو مَاللَه وَالبَّصَالِ عِ الشُّوع الذي شرَّعُهُ دَسَوُ ل السَّاصِيلَ اللَّهُ عليَهِ وَسَهُ ويرَى الواعظ عرَّر على الله بنصير للخابق وة غطه اليسلاطين قر مكيسرة وفنكود المنا سرفوك وافنا لحصة علبه وُ مؤمِلتًا الهُ تَعَبِيْرَحَ بَهَا لِينِهُولَهُ مِنْ تَصَرُّواْ الدِّينَ وَلَوْطَهُدُ مِنْ الْفَرَّائِرَ مَنْ هُوُ أَحْسَن مين وَعَلَما ۚ وَالعَرَفِ النَّاسِ عَنهُ وَا قَبُلُوا عَلِيمَ شَاكَا ذَ لِلَّهَ عَلَمُ وَلَوَكَا نَ لَا يَهُما الدِّيبُ يِسْكُرُ الله نَفَالَ حُمَا المُصرَ بَغِيرِه مُوالشَّيْطِ لِنَعِدُ لِلْ لَا عَلِيدًا مَعْول المِنا عُلَ لانفِكَاعِ النَّوْآبِ عَنَلَ لَا لانضراف ونجوه الذَّسر لِلْآعِرْلُ المِ لَوَا تَعْطُو البُّولَكِ مَكُنَّةَ أَلَنَّ المَنَّا بِ وَاعْمُ مَلَا لِعَوْتِ النَّوَابِ مُحَسِّمَهُ وَلَا يَهِزُوبِ المستَجِينَ ا نُ ه الْغِيَّا وَهُ لِكُفِيْ وَلَسَّنَا لِمُهُمَّ لِلْأَمْرَا وَضَلَ وَأَحْبِ لِأَوَانَا وَأَعُودَ مُعْبَه فِي الآم حِيْدَةً، مِنَ انْعُنْسِرًا وِهُ وَ لَيْنَ شِعْسُرِي لُواغْشُورَسُورٌ وَجِ اللَّهُ عَنْهُ سَصَدَ رَا أَجِي بَكُرْ رُ فِي اللهُ مُنْ يُدِيمًا مَهُ كَا فَي عَنْ مُحوادًا أو مَذْمُوالًا ولا بسَرَ بد ذَا و دين انكان ذَ لِنَ كُلُ ذَمَّ مَوْسًا لا ذَا بِعَبًا وَمُ الْحُقِ وَلِسَلِّيمُ لِلاَمِنَّ لِلاَمْنَ لَفُوا صَلَّاعَوْ علميه في الدين من مُكلفُ عصالح الحَلَق مَ مَا جَبِهِ مِنَ النُوَا بِالْجَرِيلِ بَلُ فَرْحَ عُسَمَمَ وَ بِي الله عَنهُ باستفلاك من هو او لسية الله فا باك العدا لايور حوا له ال

الفافلون

احواله الواعظ

وَفَا سَا يَعْفِهُمُ إِنَّا فِي ظُلِّ نَهُمْ لِهِا وَفَى وَخُلِ مُنْذِ شُهُرُ فَمَا عَنَا لِي تَعِيد وقالت عبيها إن كثر مشبت مع معود أبن ميران فله المنك الم بداره ه الفترقة فقًا لـــــ البه الا نغرض عليه العشًا فَا لَ لعبير مِن بني وَهِ فَا لانَ الِنَيْهَ نَهْبَعِ النَظْرِ فَايَا نَغَنَرا لنَظَرَ نَغَرَتُ البِينَةَ وَكَا مِوْاً لَا يَرُودُ اذْ مَعِلَوا علاً الإ الليبيَّة السِلِيصِرْ با ذَا لِينَيِّهُ وَوَحِ العَمَلِ وَاذَا العَمَلِ لَغِيْرِينَهُمْ صَادِ فَهُمْ يَا وَسَكُمْ وْحَوْسَدِ مُعَنَّ لَاسَبِ وَلِي وَعَلَانَ البِينَةَ البِيرَجِ وَ لِاللَّهُ بِلِ بِغَلِيْدِ نُوَبِ ا بَلْ هَوُ اسْفَاتُ الْعَثَلِبُ بَجْرِي عَرِّي الْفَنُوْحِ مِزَ اللّهِ لِغَا لِيَ فَعَلَمُ نَيْسَرَ في تَعَفَّرُا لأَوْكَأَ وَ فَذَ بَنِعَدَد فَى تَعَضَهَ مَضَرَمَن كَا ذَالمَا لِبِ عَلَى فَكَدَّهِ أَمَنَ الْحِيْنِ تَعْبَسَدَ عليَد في أَ كَرُّ ا لأحَا ل احتَ را لِيبُهُ الخِيرَاتِ فَانَ فَلَيمُ مَا بِل الجَلِيَّ الدَّا صَلِ لَلزَّ فَسَنَّبِعَثُ الح النَّهُ صَبِلِ غَا بِبِنَّا وَمَنْ مَا اسْتِ فَلِهُ هُ إِلَّا لَهُ بِنَّا وَ عَلَيْتَ عَلَيْهِ لَهُ مِنْكِيتِ لِلْهُ فُلاً: لَكُ لاَ يَكَلِسَولُهُ فِي الفَرْثَ بِعِزَا لا لِحِفْدِ وَغَا يَنِدُ انْ سَيْدُ وَاللَّهُ وَوَ عِدُد اعْسَلُ ٥ عَنْ إِنَّا أُو نَعْيَى عِلَيْهَ وَيُرْعَدُ مَعْسُدُ فِي قَرْ عَبَا تَعْبُعِتْ لَهُ دَاعِيَةٍ صَعِيفَهُ فَيَكُون تُوابِدُ بِعِنْدٍ , وَغَبِيِّهِ وَإِمَّا الطَّاعَرُ عَظَّينِهُ الجِلالِ الله تَعَالَ الشخفا فإه الطاعة والعبود تعفلا بتنبير للزاعنية اللاثبا وكهزم اعزاله وَأَعَلَا لَا وَمَعَيَوْمَنَ مَهُمَ فَصَلًا عَمَنَ شَبِّعَا كَمَا كَا وَبَهَ مَدَالِدَ سَلِطُ الطَاعَاتِ اصَّل إِذْ مَنِيهِ مِنْ مَكُولَ رَعِلُهُ أَجَا بَهُ لَهِ عِنْ أَنْكُو فَ فَا نَهُ مَتِي لِمَادَ وَمَنِهُمُ مَن تعقِل كَا لِنَاعِثُ اوْ جَا وَمُوَا وَعَبُهُ فِي الْحِبُةِ وَهُ أَوْ اوْ كُمَّانَ كَالَّهُ \* بَا لا، صَا فَهُ الدِّفَتُكُم عًا عُمَّ اللهِ وَ نَعْطِنِهِ لِذَا نَهُ وَلَحِلًا لِهِ لَا لِمِنْ سِوَاه لِعَوْ مِنْ جَلَّمْ السِّرَاتُ الْحِيَّةُ الله سَبِر اليّا لموعواء في الأيؤة : وانكانَ مِن جِنسِ الله لوفَت في الدُيْدُ فَ وَأَ عَلَدِ البَّوَ اعِيدُ كَا عِدُ العَنْرِجِ وَ النَّطِنُّ وَمُوَصِيْعِ فَضَّا وَطَرَحُ الْمُبْنَةَ فَا الحَاجِل الأَجْوَ الحَبَّةُ عَا مِلْ لَمُطَّيِّمِهِ وَ فَرَحِهِ كَا لِأَجِرًا لَسُوَّ. وَ وَرُحِبَّهُ وَ رُحَبَّهُ الْمُلِدُّوا اللهُ لِيَّا لِمُعَا بِحَلِهِ ا يَمْ أَعَلُ الْحَبُمُ الْجُلُهُ وَا مَا عَبُ مَاءً وَكِيا لاَ بُ بِ لَا يَجُا وِ ذَوْكُمْ عَالِقَ الْعَنِيرُ فِيهِ خُبًّا عِي لِم وَحَبِّلًا لِلهِ وَسَابِوا لاعَالَ مَوْنَ مُوْكُنَّ ورَوَادِ ف وَعُولًا, ازْفِغَ وَرَجَهَ مِنَ الإلنَّفَ يَتِ الْبِالمُنكُوحِ وَالمطعوُم لِيْ للَّهُ فَا نَهُمْ لُهُ تَعَيِّمُ وَعَا بِرَهُمُ الذِينِ مَدْعُونَ وَبَهُمْ بِالْعَدَاقِ وَالْعِشْ بِرُهِ وَ وَ وَحِهُمْ فَعَظُ و يُوا مِد اللَّهُ سِيعَتِي مِنَا فِقِيمُ فَلَاحِبُرَم يَنْفَعُونَ بَالفَرْالِ وَجَهِّم الكركبر وليبخ ون مين للينف لل وتبه الموادالعين كالسخوا لمستخرما لنطرا لاللحاد

العِن يَمَنْ تَلِينَعُتُمْ مَا لَنَطَنُو الدُو وَجِهِ الصور المصنورُه المصنوعة مِنْ الطبن بَلْ ا يَسْنُد فايذَ النَّغَاُونُ بِيَنْ عَالِ الحَصْرَةِ الرَّابِؤُ بِيَهَٰ وَجَالِ للحِارِ العِبْ وَالصُورِ اُسْدُ وَأَعْظَرَ كَيْرًا مِنَ النَّهَا وَتَ بَينَ جَالِ الحَوْدُ الِعِبَدُ ومِزَ الصَّهُ والصَّاوُعَةُ لِمَا بَلْ استنعظام الغَفُوسُ لهِ يَجِيرُهُ السَّهُوا بَهُ لَعَضَا الوَطيرَ مِنْ عِنْ دَطَعَ لطسًا رُوَا عَرَاضِعُ عنَّ جَالِ وَحِدْ اللَّهِ الكِرِبِرِ رَفِينًا هِي استَغْظَا مِر لَطَنْعُنَسًا كَصَاحِبُهِ وَالْفَخَ لَمَا وَاعْزُ عِنَ النَّطَوْ الِّي وُجُوُّهِ الدِّيسَا فَلَهُمْ كَا لَيَتْعُوبِهِ ٱصْلاُّ وَكَا بَيْدَغَنَ الِدِهِ وَلَوَ كَا زُلِطا عفلًا وَهٰ كِرُ لا سَتَفِيَّةً عَفَلَ مَن ملِيقُتُ الْبَهْرِينَ وَلا بِزَا لوان عُسَنَعِفِينَ كَلْحِرْبِ بِماله فَرَحِون وَ لِذُ لِذَ خَلَفَهُ وَ حِبِي الداحِدِ مَر حَصْ وبِهِ مَا كَدِينَهُ فِي المنامِ هِ نَعَا لَدُ لَهُ كُلَّ النَّا سِنَطَيْخُو ذُمِنَى آيَا أَبُو يُرْبِيدِ فِلِا نَهُ يَطْلِبُنِي وَرَأَي آبِو يُوبِيرَ بِهِ ، في المنام فقًا لَيْرَبِ فَيَعَدُ الطُّوبُو المِكُ فِفًا لِسَامُ لَذَ نَفْسُلُ وْبَعًا لِهِ وَرُكَ هُ السِنْبِيْلِ بَجَهِ مَوْ نَدِ فِي المُنَاجِ فَعَنْبِ فَي لَهُ مَا صَعَلَ اللَّهُ مِنْ اتَّيَا لَ لَوَيطُ لِنَهِظَ اللَّحِقِ يا لِيانًا ذِهِ الأعلَى فوَّل وَاحِد فلننف بوَ مَا أَيَّ حَمَا أَجَ اعْطَمَ مَا حِنْمِ لَهُ الْجِنْمُ نَعَالَا اللَّهِ اللَّهِ مَنَا فَعُ أَعْظُرُمَنَ خَمَا ذَلِقًا فِي وَالْعَرْضِ الْحَدْرُ وَالنَّا تَ مُنْفَاقً ا لذَ رَجًا نَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ عَلَى فَلَا يُهِ وَاحِدٍ نُهُمْ لَهُ مَيْنَغَبِيسَهِ لِصَلَّهُ العداول الأعنَ في ومبثمُ عَزُهِ المُفَايِقِ وَأَيِثُ أَعَا لَا وَافْعَا لَا \* لِيسْنَعَرِعَ الطَّاعِيدِلُو نَ مِنَ الفَقَهُ فا يَنَّا نَعْوُل مَنْ حَمَرَتَ لهُ ينيهُ في نكاح و لوكم خضر في فضيلة فالمباح أول واستقلت الغضيكة الكيدوصادت الغضيبكة في حَقيد نَفِيْصَة لازَ الاعَال بالبناك ٥ وَ ذَينَ مِثْلَ الْعَقُوفَا نَمُ أَ فَصَلَوْمِنَ اللهِ مَنْصَا وَثِيثُ الطَّلْمُ وَلَهُ مَا حَصَرُ مِنْهُ فِيك الا سَيْصَاد دُونَ العَقْوْ صَبِكُونَ وَ لِلَهِ أَ فَقَنَل وَمَثْلَ انْ سَجُونَ لُعَايِنَيْهِ فِي الأَجْل وَ السُّرُبِ وَ النَّوَم لِيرُجِ نَعَنْسُهُ وَ سَبْعَوَى عِلْ النِّيَا دُهُ فَي المُسْتَغَيَّرُ وَ لَيس مَبْعَثْ يَدْيَثُهُ فِي الْحَالِ اللَّهِ وَالصَّلَّاةَ فَالأَكُلُ وَالنَّوْ مِهُوا لاَ فَصْلَ لَلْ لوَّ مَسَلّ العِبَا وَهُ لِمُواطِبُنَهُ عِلِمَ وَسَكِمَ نَسُاطهُ وَصَعْفَتْ رَعْبُتُهُ وَعَلَمَ اللهُ لِوَسَّ فَه سًا عُمْ اللهِ وَوَحَدِيثِ عَا وَ نَشَا طُهُ فَا للهُ وَا فَضَارُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةَ كَا السَّا أبؤ الدرِّدَا إني لا سيخر بفشي ليني من اللهيو منكوز ذَ للهُ عو مَّا عكى الحق ٥ و ف السب على حرم الله و جهد و وحل العلوب فا ذا أكر هت عمية وَعَيْدُهِ وَفَا بِقُ لِلْهِ لِمُورِكُهُ اللِّهِ سَمَا بِهِ فِي الْحَلَّادُ وَوَ الْحَسُو بَذِ مَهُمُ طِيا الحافِقِ بالطب فذ مُوالِج المحرُ ور ما الخرمع حَدَا دَمْهُ وَ سَسَنَبَدْ عِدْ الْقَاطِير ما لطب

رقويتر العني المناع

بالطبية وا غاسبى بعد إن نعبَدَ أو لا تو ندا تحييمً لا لمعاحبكة و المعاطمة بالعبد في في لعب المستطوع مثلًا فذ يَمِن له من الوائح و الفوس عَبَانًا ليسول بدلات الي العنب المستطوع البصيرة فلا يعنف الذي و يتبحب منيذا قد و كرد لك المكني المعنف العنب المعالمة و الفن عب منيذا قد و كرد لك المكني بالعنبا إلى معنف في عب مرتب من من المنافق الم

الْبَابِ الْلَّابِينِ الْلَّابِينِ الْلَاجِلَاجِينَ وَمَعْ سِيْمَيْهِ وَحَقِيْعَيْهِ وَوَرَبَّا يَهِ

بَيَا رَفَضِيلُهُ الإِخْلَاصِ

خ**ما** لرسيكول طرسق الله وتتالي

عَيْرِ

٤ زفضيم ١١١ خاص

عَيْوَلَسِدَاللَّهُ نَغَالِي الإخلاص سيرْمِنْ سيوى استؤرْد عَهُ فَلَبُّ مَنْ احْبَكُنْ مَنْ عِبَاجٍ وفا ست على ابن ليد عالم حرم الله وجفه لا تفتير الفالة العل و أعتمو اللفوة هُ ذَ البِنِي صَلَى امَّهُ عَلِيَهِ وَسَلَمَ فَا لَسَدَ لَعِمَّا وَابْنَ جَبَى اصْلِيلِ الْعَلَيْلِ ا وفًا ست عبيد استلام ما مِن عبدٍ عبلس بيد العُل ادبعبنَ يو مَا ايُل طفرت بنا بيع لِهُ مْن فَكِنْهُ عَلَى لِسِيَانِهِ وَفَي سيس عليم السّلَام أول من بليال بوم الفينامة ٥ لِكَ نُهُ وَحُلِ إِنَّا هُ اللَّهُ مِعَا كَيْ العِيلُم فَيَعَوُّل اللَّهُ مَثَالَ مَا ذُا صَنَحَنَ فَهَا عَلَتَ فَمَعَوُ لَدَيِهِمْ كُنْ أُ فَوْ مِنْ اللَّهِ لَوْ أَطْرًا فِ اللَّهِ مِنْ عَنْول اللَّهِ مَعْ إِلَى هَرْبُ وَعَوْلُ الملاكمة لا ب بُلْ أَدُدْتَ أَنْ يُقِالُ فَلاَلْ مَا إِدِ أَكِمْ فَفَكَدْ فِيلُ ذَلِكَ وَرَجُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَا لَا فَيعَوْ لَهِ الله نَوَا لِي لَانَ وَالْعَيْرُ عَلِيهُمَا مِنَا ذَا صَنَعْتَ فِيقُوْل رَبِّ كُذُ ٱلصَّدُّ قَ اللَّهِ وَاللَّهُ ل فَيْغُولُ اللَّهُ لَدُ ثِنَّ وَلِمِنُولَ المَلَاَّ لِيُهَ كَذَّ بِنَّا بَرْ آرَ دْتَانَ مِقَالَهُ فَلَا ن شَخَاحَ أَلاَفْكُ منكرة لله وقالت أبؤهريرة فرخط رسول المصكر الله عليه وسرعل على وةَ لا يَا أَمَا هُوْرَةٍ وَاوْلَكِ اوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ أَوْجُهُ فَكُرُ مُوِّم العِيبًا مَمْ فَرُخِل رَافِي هَنْ أَ اطِهُ بِنَ عَلِيمُنا وَيَوْرُضُ اللَّهُ عَنْهُ ورُوى لَهُ ذُلِهُ فَهُمُّ حِنَّى كَالْتِر مُفْسَلُمْ نَزُ هَا فَي اللَّهِ صَدَقَ الله الإِنَّا لَهُ مَنْ كَالْ بِرَلْمِ الْحِوَةُ الْدِينَا وَرَجْعًا الأمروك ألا شرابكات الماعداكاذ بعيد الله تعالى د عراطولا فَجَأَهُ فَوْ مَ فَغُما لَوا ا إِذَ هَهِمُنَا فَهُ مَّا بِعَسْدُ وَيَسْتُرُ مَ وَمُ وَوْ وَاللَّهِ عِزَ وَجَلَ فَعَضَ لِهِ لِلْهُ وَآخِذَ فَا سَمْ يَا عَا نِعَتْهِ وَالْخَذِ الشِحْرَةُ لَيْظُمُ فَا سَنْحَتْكُمُ اللَّهِ صوارة بيني فعادان نزاج رحمك الله فالدار بدادا وظرمكره السيخ فافا وما النَّنَ وَذَ لِلْهُ مِنْ كِذَا عِيا ذَلَكَ وَاستُنَهَا لِنَ مَنْفِسِكَ وَتَعْتَ عَلَى الْعِزْرَةُ لِلَ فَعَالِم ا ذَ هَذَا مِنْ عِبَا وَ نِي فَا لَ فَا فِي ١٦ أَ مَرْ كَلِ الْدَعْظِمِ فَوَا تَكُدُا فَاخَذَهُ الْعَا بدفطي إِلَّهِ الْأُرْمِنْ وَفَعْدَ عِلَى صَدِّيهِ فَغَالَ لَهُ البِيسْ أَطُدْفِني حَسَيًّا كَالُ فَغَا عَسْهُ فَقَا لَهَا الْكِيْسُ فَاهِيْمُوا الِدَالِمَةِ لَعَ لِيَ اسْفَطُ عَلَا هِكُواْ وَلَرْتَعِيْزُ صَهُ علمَا وَمَا عَنْهُ كَا انَ وَمَا عَلَيْهَ مِنْ عَيْرِكَ وَيِعَهِ يَخَالِي الْجَيْمَا فِي الْارْضُ وَ لُوَ كُنْ البَعْنَيَ فِي الِدَاهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى العَمَاك العابد وصَوَعَهُ وَفَعَدَ عَلَى صَدُّرِم فَعَزَ الْكِيشِ فَقَاكَ عِلَى لَكَ فَالسَّر فَصَلَّ وَ بَنْيَكُ وَهُوَ خَرِ لِمَا وَا نَفْعَ فَا رَوْمَا هُوْ فَالَ الْطَلْقَيْ حَنَّ إِ وَالِكَ فَا طَلْقَكُ فَعَالَتَ لَهُ الْمِلْيِسِ إِنَّ وَجَلِ فَعِلْمِ لا بَنِّي لِكَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى عِلِوا مُنَا ب تعبُو لوانك

العلماء

لغنغ

نيتر الانبا لحكامً عالاحلاض أحبكه عند واسكنا في كالمببكة وينادبن واأصبحت أحد تكما فأنفعت على عنيك وَعِيَا لِلَّهِ وَمِنْكُمْ فَنْتَ عِنْيَ احُوانِكَ فَيكُونَ الْغَنْعَ لِلَّهُ وَلَلْمَسْ لِمِينَ مِن فَلِع هَ فَعْ السُخُوَّةِ النَّ يَعْنُوسُ مِكَمَّا يَهُمَا وَلَا يَقِرْهُمْ وَطَهُمْ شَنَّا وَلَا يَنْفِعُ اخْوَا مُلَّا المؤمِنْيَنَ إِبَاهِمًا فَتَقَاكُمُ العَاهِدِ فِي قَالَتِ شَرَّةً وَلَا صَدَقُ السِّبِيخُ لَسْنَا بِلِي فَهِلَا مِنْ قِطْ هَذِهِ السِّخْرَة وَلَا أَمَرَ فِي اللَّهَانَ أَفَطْعَهَ فَأَ وَنَ عَاصِيًا بِنَرَهَا وَمَا ذَكَّ ا اكْرُ مَنْفَعَكَ فَعَا عَدَهُ عَلِي الوفَابِذُ بِينَ وَحَلْفَ لَهُ فَرَجِعَ الْعَابِدِ الْمُعْبَدُ بَنَانَ فَلْهُ أَ مِبْعِ دَا بِي بِنَا رَبِي عَيْدِ دَا سِهِ فَأَخَذَهِا وَ لَا لَذِ الْعَدِ شُرْ أَمْبِيمُ البَوْم الله إذ وَمَا حَبِّرَةُ الْمُرَيِّ بَشْبًا تَعَفَّدُ وَأَحَدًا فَا سَمُ عَنَى عَا نَفِيهُ فَا سَنْعَبُّكُ فِي صُوْرَة شِيْرٍ فَقَا لِسَدِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ لِقِطَعُ تِلِكَ الشِّرَة فَقَا لَهُ لِنَ وَ اللَّهِ مُ النَّهُ بِعَا وَرِعِي وَ لِيَهُ وَلَا سِيَهِ لِلهَ الإِيَّ فَا لَهُ فَشَا وَلَهِ العَابِعِ لَعَيْعَلُ بِعِ فَ كَلِ أُولِ مَرْةٌ فَا كَهِيَ ﴿ نَا فَا خَذَهُ الْبِكِيسِ فَضَرِيمُهُ فَا فِأَ هُوْ كَا لَعَصَعْنُو بَيْنَ مَهُ بِهِ وَ فَغَدَا بِلَيْسِ عِلْمِ صَدْرِهِ وَ فَيَ أَلَ لَنَعْتُهُمِنَ غُنْ هُذَا الأُمِّ أَوْ فَ المُ وَاللَّهُ مَا المَا مِو قَا إِذَا لا طَا فِنَ أَلَا بِهِ فَا لَهِ إِلَى هَذَا عَلَيْتَنَى خَلَّ عَبَي وأحبشر في جَيِفَ عَكِبَكَ أَوْ لا وَ عَلَمِنْنِي الآن فَقَالَ لا نَكُ عَصْبَتُنَا [ولمترَّم بِيَّهِ وَكَانَ عِنْكُ لِللَّاخِرَةُ فَسِيرَ فِي الله لَا أَهِ مَا اللَّهُ عَضِيْنَ لَنَعْسُلِ ٥ وُ للا نِيَا وَضَرَعَنَكُ وَهَلَ مِ أَخْمَا يَهِ مَضِدِيقٍ قُولِ اللهِ مُعَالِمُ الْحَرِيمَ وَلِهِ اللهِ مُعَالِمُ الْحَرَيمَ مُ المُحْتَمُونَيْنِ إِذِ لَا يَجْلِمُ الْعَبْدُ مِنَ السَّيطَا وَإِذَا لِإِحْلَا مِنْ لَهُ كَا لَى معب و ف الكو ح و حه الله مفرّب نعنه و يقوّل ما نفراطين غَلَقَى ةَ سِيعِوْلِ المعوّد الخلص مَن سَمَةً حَسَمًا مَهُ حَالِبَكُرِسَيْلِ؟ وه است أبو سبليا وطويق لمن صت له حطوة واحدة لايرابد بها الأالله معاً وَكُذَ عَسُرُ إِنَّ الحِفَّابِ وَغِيَّا مَعَهُ عَمَلُهُ إِلَّ الِحِيمُوسَى الأسْبُرُي دَيْضِ اللَّهُ عَمَهُ مَن خِسْكُ مَنْ يَنِينَهُ هَا ۚ ﴿ السَّمَا بَيْنِهُ وَبَينَ المَاسَوَةَ كَسَسَ ٱيِهُ بِالْسَحَيَا فِي على النيابة على المال الشرعليق من جيع الاعال وكان مطري بعنول مم

مِيوا لوا نَلَا وُلِعَ لَكِنَا لَذَ اللَّهُ مَنْفَضَلَ عِلْمَا خُواللَّهَ وَ مَوْ البِيجَرِالِكَ وَلَنَشْهُمَ وَلَسَنَعْنَى عِنَ المَا بِهِ فَالِيِّكِ لِعَرِقَ لَ فَارْجِعِ عَنْ هَا أَا لِأَمْرُ وَلِنَا عِنَ الْمَا

العمل لله المالينيا وليف المناسك

المرابع المراب

وَحَتَّى هَرَةً لَمَا مُنا تُدَّرُ وَيَهُ فِي الْمِزْ وَالْمَسْنَاتُ وَكَانَ فِي فَكُنسُو يُ حَيْظُ ين حور والبينه في هذة السبات وكانَ فرَّ مفنوك عِرد فينينهُ مَا بذر بيّا و فيا دَا بَنِ لَهُ ثُو إِبَّا فَعُكُمُ مُوتَ سُنُودَ فِي الْحَيِمَا بِي وَمُونَ جَادِ المَسَرَفِي فَقَبِلَ اللهُ فذَ وْحَدَحَيْثُ لِعِنْتُ بِهِ فَا نَمْ لَمُ فَتُلُ لِلَنَ فَذَمَاتَ قَلْتُ فَي لَعَنَدُ الله فبطل المُحِبِّرِكَ وَ لَوَ فَلَنَ فِي سَبِيلِ لِللَّهِ لَوَ حَبَرَنَهُ الْيُلْحَسَنَا تَلِكُ وَيَنِيعُ رِ وَا يَحْ لُو هُنْتُ بِعِنْدَ فَنَ بَعِبَدَ فَيْ جَيَوْا كُنَّا سَوْفَا عَجِبَ بِي دُخْلُ هِ وَلِيا لُوْحَدِنَ وَ لِدَ كَا عَلَ وكال فَاتَ سُعْنِيا وْ مَا يَعِعُ فَ وَا مَا احْتَ وَعَالَهُ اوْ لَوْ يَكُنَّ عَلَيْهِ وَاحْتَ الْنِيمِ وفَ لست حِينِ عِنْ مَا وَالا حَلَا صَعَبْرِ العَل بِزَ العِيوْز كَتِبَيْرِ اللَّهِ مِنَ الفَّ وَالدَمِ وَيَسِلَ كَا زُوْحُلُ لِيَرْجُ فِي ذَكِلِيسًا وَحَيْمِزُ كُلُ وَضِع لَمِبْعِ فَنِهِ المنسَأ مِنْ عَرْسِ أَ وَمَا مِتَوَرُهُ لَقُقُ الْحَقْرَيُومَا مُوصِعًا فِيهِ عِبْعَ الدِيسَا . هَا وَفَ " وَالْ فضاَّ واأن اعْلَقُو اللهُ بحسنيَّ نُعْنِشْ فِكَا مِنْ المِفْنِشْهُ أَنَّ وَاحِدِهُ وَأَحِدُهُ حسَيًّ لَلِنَتُ اللَّوَ لَهُ إِلَّالِرَجُلُ وَالِي امْرَا فَإِ مَعْمُ فَمَعَ اللَّهِ نَعَالِي إِلا خِلاً مِوفَالُ الإ بِوَنْ مِنْ هَدِهِ الفَصِيحَة لا أعوا وإلى مِثلها فَو احدَت الدارة مع تعد الما فِضَاحُوا اذاطلعوا المِرة فعَكَ وَحَدُنا الدارة وَقُ لــ تَعَمَ الصَّوْفِية كَنَا فَا يُمَامَعَ أَنِي عِبْدِ الدِسْرِي وَهُو مِرْاتُ أُرضَهُ بَعِد العَصَرْمِ ، يَوَم عَوْفَهُ فِي أَب بَعَنْ احْوانِهُ مِنَ الْأَبِدَالُ فَسَادَهُ لِبَيْ فَفَا كَا بَوْعِسُهِ لَا فِنْرَكَا لِيعَا بِعَيْجَ الارْمَ حَتِيْ عَالِيَ عَنْ عَنِي فَعَالْتُ لا يَج عبيد مَا فَالَ لَكَ فَالَّ سَالِيْ الدَاعِجُ مَعَدُ عَلَتُ لَا مَنْنَا لِمُعْلَكُ وَمُعَلِثُ مَالَ لِيسِ عَلِي عَلِي إِلَيْ مُعَالِدًا مِنْهُ مِنْ الْمُعْلِدُهِ الأرض العليمة ن خَا صَ إِن جَحِيدٌ مَعَهُ لِإِجلِهِ الْعَسْرِ صَلَّاتَ اللهُ تَعَالِ لا فَي ا ذَ خِل فَي عَلِي الله نَا لَا نَسُمًا عِرْهُ مَيْكُونَا مَا أَمَا فِيمُ اعطيَ عِيْدَ اللهُ فَعَالِي مِنْ سَبَعَيْنَ حِمَّةً وَيِرُوج عَن تَعَضِهِمُ اللَّهُ أَلَ غُرُونَ فِي الْجُرُ فَعَرَضَ بَعَضَنَّا عَلاَهُ فَعَلَنَّ اسْرَكِهِا هِ فَا سَفَعْ لَهَا فِي عُزُ وَ فِي فَاذِا وَ صَلْتَ مَدَ سَمَهُ كَدَا بِعِنْهُ وَالِيدُ فِي فَا سُسِرَيًّا وَأَبِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ مِمَا ذَ يَحْضَنُ رَزَكَا مِنَ السَّمَ، فَعَالَ أَصِرهُما لَصَّفّ ا كنة العشزاه فاسلى عليه اكن فلا فأحسوج منتزها وفلا ذما بناوفلا نَا حِبُوا وَفَلا دُ فِي سِسِيلِ اللهِ شُرِيطَتِ الْهُ وَفَالَ اللَّهُ فَلْأَمَّا كُمَّا خَرًا فَعَلْتُ اللَّ اس في المنوي مَا حَوَجَدُ أَبَخُ و كَامَعِي عِنْ مَعَ أَبَعِ فِهُ مَا حَوَجْدَا أَكِمْ الْمِعْزُ وَ فقالت لِدِي شِيخِ فَدَ اسْتَرْبِيدُ بِالِالْمِسْ عَلا - رَهِمَا وَ ذَرُحَ فِي فلِد وَلَكُ الْأَ

مطلم الخوان بالنيوسية

الاخلاص

وَعَلَيْ لاَ يَكُونُونِ يَا حَبُوا وَنَظَرَ إِلاَ صَاحِدِهِ وَقَالَ مَا مَرْ يَ فَقَالُ الْكُرُ حَسُوجِ فَلاَ وَلَا الْمَا يَعْدَ عَلَمُ وَلَا الْمَا عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# بَيَا رَحَق بِفَهُ الْأَخْدُ ص

اعلم ان كُلِّ شَي بَيْصُوران بِسُو بِهُ عَبْرِه واخِ اصَعَى عَنْ سُو بِهِ وَحَمَّمَ عَنَ سُو بِهِ وَحَمَّمَ عَنَهُ الْمِي اللهُ وَحَمَّمَ عَنَهُ اللهُ الله

لقبوق

الرّباه

وعرضه محضراليركا فعنى تخلص ومزكان عرضه محترا القربت للاالله معال سن جَيْجُ الشُّوكَ إِبِ عَالَ الا لَحَاد عِبَا رَهُ عِن المبيل وَ بِن حَيْدِ مِدَد الجَارَة والمبيل فَ لبلِّي وَمَنْ كَانَ بَاعِينُهُ حَبُورَه الرَّبِا فَقُومِ حَمَرُ مَنْ لِعَنَّا لَهُ وَلَهُ مَا نَتَكَامُ فِبِه اذِ ذِكَرَا مَا يَبَعَكُنَ بِهِ لِيهُ فِكَابِ الرَيَا مِن دُاجُ المُفَيْحِكَا نِ وَٱ وَلُ مَا وَ وَ وَ فِي لَلِهَ مِنْ الْ المَهَا ي يُرْعَا فِي الشِيبَا مَهُ جَادَ مَهُ السَّامِي بَهِ مَوْايِ يَا عُمَا وَعِ بِاحْشُولَ يَا كَا فِي وَا مِنَا نَتَكَامِوا لَا ذِفْيِنَ انِعَتُ لَقِصَدِ الْعَثْرِبِ وَ بِكِنَ الْمَتَرَبِحُ بِهُذَا الْبَاعِدُ بُأَ رَّحَوْا مَا مِنَ السِوِيَّا وَ مِن عَبْرَهِ مِن حَظُوطِ الدُّفِيْنِ وَمِنْ السِيدِيَّ لَدُا وَلَصِوْمَ از يَهْ عَنِهُ الطِيلِيِّ الطَّاصِلَةَ بِالصَوْمِ مِعْ وَهُمَّ النَّقْرُبُ أَوْ يَجْنُ عِبْدًا لِيَعْمَلُهُ يرمو يه وسؤخلفه اوتخ ليح مراحه خوكة السعرا وليخلص رسوعيون لَهُ أَيْ بِلَدُهِ أُولِيهُ رِبِ مِنْ عَرَوْ لَهُ آلِيةً مَيْنَ لِمِ أَو تَبْرَمَ بِأَعِلِهِ وَوَلَدِهِ أَو لَسُغَالٍ معق فيه فادَا ذَانَ ابَهُمْ يَجَ عَنْهُ إِنَامًا أَوْ نَعِينُ وَلَيْهَا وَسِلِكَ رِّبِ وَيَعْتَلُمُ استابه ويف رعلى لفية العساج وحسرة او نصلي الليلوك أناعرص يْغُ مَ فِيرًا لَمَغُ سِرَرَ نَفَسْيِهِ لَيْرًا فِن دِّحامُ وَأَكَّمُ لَهُ أَو سَعَكُم الْعِلْمُ للبَينَهُ لُ عليد طلب مَّا يكونيه مِنَ المالة والبكون حسر نزا بين العشبرة او ميكون عاده وما له محرُوسًا بعيزًا لعلم عن الأطاع او استنفَل ما لدرس والوعظ ليخلص عَنْ رَبِ الصِّدَةُ وَسَعِنْ جَ بِلِمُ يَوْ الحِمِينَ اوْ تَعَلَى عِنْدِ مَدِّ العَلَى اوَ الصوفية ٥ لِتَوْرُحِسُوْمَتُهُ فَا فِرْهَ عَيْدُ هُمُ وَعَيْدًا لِنَا سِلْ وَلِينَا لَهِ بِوفَقاً فِي اللهُ بِيلَا أَوْ كَبُ مَصْحَفًا لَجُوْ دِبِالْمُوَاطِبَهُ عَلَى الكَبَيْمَ حَطَهُ أَ وَيَحْ مَا يِشْبُا لِحِفْفَ عَ نَعْنِسُهِ البَوْا أُونَوْضًا لِينَذَطُّفُ وَيِكُبُرُهُ أُواعَنَسَلُ لِيَطِّيبِ وَاحْبَدُا أُورُورَي الحِيِّدِيثُ لبغوف بعبلوا لإستنادا واعتخف في المسيك ليف عليه كرا المسكن أوصام ليُحْفِفَ عَن تَعْنَيْهِ النَّوَة و فِي طِيحِ الطَعَامِ أَو لينتَفَرَّعُ لا شَعَالِهِ فا السَّطَاهِ الا كَرُعُ أَوْنَصَهُ وَعِلِ السَّايِلُ المُصْطَعُ ابْرَامِهُ فِي السُّوالِ عَنْ نَفْسُهُ أَوْتَعِ وُدُي الباء الأا متوض او الشبع حبَّنا فَعُ السِّشِّيعِ حِبًّا بزأ همَّا والفِيلَ شيئًا مِنْ ذلكِ العِرف الخيرة أيد كريم و منطئ البه بعيز الصلاح و الوق و فه كان عنه مو التَّعَنُّرب إِلَى اللهِ فَعَالَ وَالِخَدَا لَهُ فَا اللَّهِ حَضْرَهُ مِنْ هَنِ النَّظُوا نِ هُ حَتَّى صَا رَالْعَلِ الْحَقَّ عَلِيمُ اسْبَبِ هَمْ إِلا أَمُود فَقَدُ حَجَّ عَلَم عَنْ حَدِ الْاَخِلا وَخُرِّجَ عَنْ أَنْ يَكُولُ خَالِمًا لِوَحْدِيهِ الله نعَالِي وَنظرَ وَالسَّولَ اللهه و فَدَقَالَ

الاخلاص واخربي عنه غواميبه الخرجن

#### بَيَان وَرَجَان الشَّوَايِد

و و ا لا فات المكردة الإحظام ف

اعلان لا في ت المسئة له الاسلام بعبة حبر على و بعض خبع وهمة صُعِيفِ مَعَ الحيلًا. وَتَعِمَّ وَوَى مَعَ الْحَفَا وَلَا يَفِهُمُ احْسَلًا وْ دَرَجًا لِفَا فِي الْحَيْفَا وُاطِلاً إلا مِنَّا لَهِ وَأَطَهْرَ مُسْهِ شَأَتِ الاحتِلاَ صِالِرَا فَلْمَذْ كَمِنَّهُ مِنَّا لا فَعُول السُسِيلَ وَ مِرْحُوا لاَفَهُ عَسَى الْمُصْلِى مِهَا كَا ذَ مِحَامِثًا فِي صَلَّا نِهُ مَرْ نَطَنُوا لَكِيْد جَاعَدُ أَوْ وَ خَلَ عَلَيْهُ مَا خِلْ فَيْفُول لِنْ حَسَرٌ: صَلَّا نَكُواْ حَسِيَّ مِنْظِ البِيدُ هَذَا الحُ صِرْبِعِبِنِ الوفَّادُ وَالصَّلَاحِ وَكَهِيزٌ دَرِد لَكِنَا وَلَا نَعِناً بَكِ فَضَنْعُرَجُوا رحهُ وسكنا أطرافه وتحبين صلأنة وهسترا عؤالرته إلفاهر وكالجفي فالذعلي المبتدين يمو المربدين المروحية الماليكة الأيوان المريد فأد لفرة صَرْوًا لا فَهُ وَأَحَدُ مِنْ حَسِورَهُ نَضَارَ لا يُطِيعِ السَّيْطَ مَ فِي وَلا مِلْتُقْدَلْمِهِ وَ بِسِسَنَهُ مِنْ إِنَّهُ مَا كَانَ فِيا يَنِيهُ فِي مِعْدُونَ الحِيرُ وَلَيْفِؤُ لِهَ اسْتُوعُ ومفكر لكِنَ وَمَسْطُونُ وَ اللِّكِنَ وَمَا تَغْعُلُمُ يُوَ تَرْعَلَكُ وَإِلَيْمَ كَلِّ عَبْرَكَ فَيْكُو ذَلِفَ تُوا لِأَعَالِهِم انْ أَحْسَنْتَ وَعَلَيْ الوزِّدانِ أَسَانَتَ فِأَحْسِنَ عَلَمْ بَيْنِ بَوْيِهِ فَعَسَا فَ نَعِبُدُ بلِدَ في المنشؤج وَ كِيْبِيلِ العِبَاقَ وَهَ وَهِنَ ذَا أَعْمَضَ مِنَ الأُولِ وَفَلَا يَضِدَع مِهِنَ لاَ يُجِذُع بِالْأُولِ وَهُوا تَعِينًا عَيْنَ الرِبُهِ وَمُنْظِرِ للإِخْلُاصِ فَانِهُ إِنْ مَا ذَهُ يَرَى الحَسُوعُ وَحَسَنَ الْعِبَاءَ وَ خَرًا كَايَرْتَفَىٰ لَعَنْبُرُهِ رَكَهَ فَلَرَرِتَفَىٰ لِنَقِسُهُ ذَلِذَ فِي الحَلْهِ } وَلَا يُمكِنُ انْ يَكُونُ نَفَسُ عِنْ اكْرَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَسُهِ لَكُمَّا تَحْفَى التنبيس كلاالمعتنكري بهمط الدي استنفأ مرشط نفيته واستنبأ وفلهم الْ مُنْشَشَرُ مَوْدُهُ الْكِيمِيْرُهِ فَيْكُوْنَ لَمَا يُؤْابُ عَلَيْهُمْ فَأَثْمَا هَذَا فَحْضَ البِغَا ق وَ السِّيْمِينِ مِنْ الصَّدِينِ النِّهِ عليه وَأَمَا هُوْ مَظَّالُهِ سِتَكْبِيسِهِ وَ لِمَا فَهُ عِلَاطُهُ وَمِنْ نَفَسْتُهِ مَا لَيْسِمْنَصْفًا بِمِ الْمُ وَحَمَّ النَّا لَيْتُ وَهَيْ اَدَ وَمَا فَبَهُ لِمَا اذْ يَجِرِبَ الصَدْ نَعَسَلُهُ فِي ذَلَكَ وَ بِثَيْرَ لِمَ يَجَدِ الشَّيْطَا وْ وَنَعَيْمَ ا ذَ يَخَ لَفَنَهُ بِينَ الْحَلُونَةُ وَالْمُشَاكِهَ مُونَ الْمُعَيْرِ يَحْفَ الرَّبَا وَنَعِبْمِ الْوَالْمُؤَكِّرُ

الرماء

ور الرازيراني

ألرباء

فِي أَنْ يَكُونُ وَهُ لَهُ فِي الْحَلُونُ مِيلُ صَلَّا لَهُ فِي الْمَلَا، وَالْبَسَّخِي مِنْ دَبِهِ وَمَنْ تَقْسِيَّهِ أن يَتَنْعُ لِيشًا هِ مَنْ فَاطْفِهِ خَلَنْهَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَمَا وَهُو فِيغَالِهِ عِلْ الْحَافَ و حسين صلائه على الوحد الدي يرنضيه ما الملا وبضائة المكار أنضًا كدال ففةً ا أعظِمًا مِنَ الرَّبِ. الخَامِين لانهُ حَسَنَ صَلَّا نَهُ فِي نَظَّاوٌ فَ لِيَحْسَنَ فَ المَسَكَمُ ا فلاَ يَكُونُ فَذَ قُونَ فِي بِنِهَا فَا مَعَا نَدُ فِي كُلُونِ وَ المَلَا أَلِيَ الْحَبِقِ بَلِ الاخلاَ ص أَنّ تَكُولُ مُنْنَا هَدَوُ البُّهُ بِعِر لِمَيِّلًا يَنْهِ وَمُشَّا هَمَ الْحَلَقُ عِلْ وَ نِنْزُورَ وَاحِدُهُ وَكَالُ لَفُسْ هَذَا لَيسَنْتَ فَنُعِ بِعَالُهُ الصَلَاةَ بَيْنِ أَطَهُ المَاسِ تُعلِيبِ فَي مَنْ تَعِيشُهِ الْ يَجُونُ ، في صودة الما بين و نظيان و لينة يزاول بان بيتية ي صلانه في المنظ و الملا حميم ومئز يخض تشغول المفتر وبجاني شيؤ الملأؤ لطنلا مجيبنا وهتذا منالكايد الطفيتية للسنيطان الدكوكة السكرا بجنزوكه أذق وأحني انسط إليدانيا وَهُوَ يَكُ صَلَّارِنَهُ فِيعَتِ إِلَاسْيَطَانَ عَنَ إِنْ يَعَوُّلُ لَهُ الْصَنْعَ لَا جَلِهِمْ فَا نَهُ فَدْعُ الله تَعِطَن لِذَيكَ مَيْقُولُ لَدُ السُنْهُ لِمَا نَعَتُ كُرِيعٌ عَطِيَّةَ اللَّهِ وَحَلَّا لِهِ وَمَنْ أَسَنَّ وَا يَهِنَ بَهُ بِهِ وَا سَيْجَهِ إِنْ شِيطِ أَاسَ عَرَّ وَجَلِ الْأَفْلِكُ وَعَوْعًا فِلْعَنْهُ فَيُحْرَ لِذَكِ منبه وسَطَسُعَ مِوَارِحهُ وَ مَطِنُ إِنَّ ذَ لِلْ عَبِنَ الْاحْلُاصِ وَهِوَ عَبِنَ المَرُوالِمُذَاع فَانَ حَسُّوعَهُ لَوَ كَانَ لِيُطِيِّرُهِ إِلِي حَلِمَ لِهُ لِكَا لَتَ هَا إِلَى الْمُعْ إِلَيْكُو ﴿ وَ مَكَا زَكَةَ خَلَقَ حِصْلُو وَهُ إِنَّهَا كَدِّ حَسُنُود عَبْرِهِ وَعُدَرُمُهُ الْأَمَنِّ مِنْ هِسُرْمِ اللَّا فَهُ الْ بَوُلُهُ إِنَّا الْمُنْاطِرِهِمَا يَا لَعِنْهُ فِي الْمُنْوَةِ مَا يَا لَعَنْهُ فِي اللَّهِ، وَلَا يَكُو دُحْسُو الْعِبْر مو السَّبَبُ لِي حضو والحاطر لا يو رون حضود المين منبيًا صَا وَامْ لَعْيْرٌ فَ في حَوَالِهِ بَينَ مُسْتَا هَدُهُ إِنسَانَ وَمُشْاَ هَدَةٌ لِهِيَهُمُ فَعُونَةٍ دُخَارِجٍ تَرْضُعُو الله خلاً ص مُلِدُ على ا بَ طِينَ لِا مِيرُكَ عِلْمَعَىٰ مِنَ الرَّيَّاءِ وَهَذَا الرَّكَ احْتَىٰ فِي فَلُبُ ابْنَ أَ ذَهِ مِنْ دَبِيبِ الْمُنْكُلِّةِ السَوَّدَا، فِي اللِّيلَةِ الطِّلَّا، عَلَى الْفَخِرَةِ الفَكِمَ عَلَا فَخَر يِمِ الْجَبْرُوَ لَا بَسِيَّمُ مِنَ الشَّيْتُطَا وَ الْإِنْمَنَ وَ فَيُطُوُّونُ وَسِعَدَ تَعْجُمُهُ اللَّهِ نَعَا كِ وَمَوْ فِيْفِهِ وَهِيمُ الْبِيْهِ وَالِلَّا فَالسَّيْطَانَ مُلَادًا مِرَكُلْمُنْشُكُمُ مِنْ لِعِبًا وَفَ السَّنْفَالِي لالتَفِينُ رَمْتُهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن وفي كالعَيْن و وض السُّارِب وطبيب يوم الحِدَة و للسّر البَّذاب فيا زَهْن السَّان في أوَيَّ إِسْ مَضُوصَةٍ وَاللَّفَيْنِ مِنْ خَطْ حَبِّعِي لا ويبَّاطِ نَطرَ اطْلَقَ لَهُا ٥ وَ اسْتَنِينَا مِلْ لَطَبِّعَ لِهَا فَيْهُ عَوْ السَّيْطَةُ دَيْلًا فَغُرُفُ لَكِ وَعِنْوَ لِحَسَمْ وسُنَّة

مكايده التيلا

وهمولسوالو الربيطات غزيسة

سُنَهُ كَا يَلْمُ إِنْ يَهُ هَا وَ يَوْنُ اللَّهُ أَوْ الفَّالُّ فَا طَنَّا لَهُمَّ الْجَرْلَالُ السُّهُوات لَطَيْسَيْنَ ا وَمَسْوُلِهُ سِنُو بَا حِرْجُ عَنْ حِدَا لا خَلْحِ صَ سِسَبِيهِ وَ مُا لَا بَسِمْ عَلَهُ وَ اللهُ فَاتَ كُلِفَا فَلَيْسَ غَالِصِ بَلَ مَنْ بَعِنَكُفِ فِي مَتِيَّادٍ محمود نَطِيفًا حَسْنَ الْعِادُةُ يا مسرًا بطبع به فا دشيرً فا لري عنه فيه و يحرّ عديه من فضايل الاعلى ف و فركون المحرَلُ المنتفى في سيره هو الانسطنين صورة المسيد واستراحة الطبع النبه وَ بَيْنَيْنَ ذَ نَنِ سُوْ مَبِيْلِمِ الْمِاتَحُ الْمُسِيَّرِينَ أُواحَدُ الْمُوْسِعِينَ الْمَاكَةُ أَحْسَمِهَا كَأَ وكل ذَ لَذِ المِيْزَالِي بِشُوا بِ الطَبِعُ وَ لَا وَزَاتَ المَفْسُ وَمُنْطِر حَفِيقَةَ الإخلاص لعسَّمري الغِش الدِني مُسِوْج بِنَا لِعِمَا لاَ هَبِ لَه ' دُركِبَات مُسَعًا وِ نَهُ لَهُمَا مَا يَعْلِدِ ك وَيَهُ مُا يَفِلُ وَ وَنَ نَسِفُلُ وَدَهُ وَيَهُمَا بِدِقَ خِيبُ لَا يَرْرُهُ الْإِلَا لَهُ فِذَا لِبَصِير وَعِيْرُ الصَّالَةِ وَدَ خَلِ السَّيْطَةَ وَجَنَّتُ المُعَنِّن أَحْفَنُ مِنْ ذَ لِنَ وَأَدُ فَجَيَّةً كِ يرٌ رصي الا الما فذ البصر وغِيثًا اعْلَبْ اعْلَمْ بِن ذُلِدٌ وَادْ فَ دَيْرٌ وَ لَهِ مَا مِنْزِلَ دَهِنَا رْمِنَا لِمُ أَصْلَا مِنْ عَهَا وَ وَسَنَهُ مِنْ جَا هِلِ وَ أَيْسِيدِ مِهِ الْعَالِمِ الْمُصِير بَرْ فَا يَوْأَ فَا ذَا لا عُالِحَنِي خَيْصُ مُنَ فَانِ أَبِكَا عَلِيظُونَ الذِي فَا عِرِ الْعِبَا دُهُ ٥ وًا غَيْرًا رُ فَ يَهَا كَنْظِرُ السَّوادِي لِللَّاحْمُ وَالدُّنَّيَا واللَّهُ وَاسْتَنْهُا رُبَّهُ وَعُو مُ حَسُّوُ سُرَّا بِفَ لِيْ نَقِيشْ ﴿ وَ فِرَا طَ مِنَ الحَلاصَ الِهِ ثِيرَ نَصِيبُ النَّا فَذَا البصر حيثُو ين جينا دير نضَت به العز البني فف كدا منبَعًا وَ تَ أَمْرًا لِعِهَا وَاتْ بَرْ أَسُرُ وَاعْظُر ومدّاخل الأفات المنظر قَهْ إلا قُول الأعال لا يجن حَدّ ما و إحصاً ولا عا فبنفنغ عَا ذَكَرَةً في يُشَابُ وَالْعَطِن الجنبية القَلِيلِ عَنَا لِكِيْرُ وَالْمِيْهِ لِيضِيهِ الطُّوِّيرِ الطَّا فَلَا فَائِدَة فَى النَّفَضَّيرِهِ

بَيَانِ كُمُ الْعَلَالْمُشُوبِ

وَاسْتَخِفَا فَالِثُوابِ بِهِ هُ اعْمَ انَ الْحَلَّ ذِي الْهُمَ حَرْثُ حَلَّا لِصًا مِلْهُ فَعَا لَى كَ بَدَامُثُولُ لِمَ بِوْجُو مِذَالِرَايَ لِوَحَبِهِ أَوْحِطُولُ الْفَعْرُ فَوْدَا خَلَا لَيْهُ وَلَا هُ مَدَ لِمُنْتَفَى مُوالًا المِّ لِعَيْمَى عِنْهُ الْمُ لَعَيْمِي عِنْهُ لَا لَمْ لَا يَعْتَرَّضِ سَنَا اصْلاً للَّا لِمُونَا مَدَ لِمُنْتَفَى مُوالًا المِّ لِعَيْمَى عِنْهُ الْمُ لَعَيْمِي عِنْهُ لَا لَمْ لَا يَعْتَرَى سَنَا اصْلاً لللهُ الْمُ

(2)

زحكم ميكوا حدثوب

لَمَا وَكَا عَلِيهِ امَا الدِي لَوَ بِرِدَّ بِعِ إِيَّا إِلَىٰ إِنْ فَضُو عَلِيْهِ فَطُعًا وَ هُوَ سَبِ المَفَّت وَ العِفَابِ وَامَرَا عَالِيمِ لِوَجَدَا للسَّنَعَالِي لِعَوَّ سَبَدَ الثَّوَّابِ وَإِنْمَا النَّطَرُ فِيلَكُوْ وكاً هيد الاحباد تذل له على الله كالثوات لد وليس عناوا الاحاد من بعَّا وطِّ فيه وَ الَّذِي نَبْغَكُم حِلْمًا مِنْهِ وَٱلْعِلْمُ عَيْدًا لِهَانَ خِطْرُ لِلَّا فَكُرْ فَوْ مَا لِبَوَّا عِثُ فإن كانَ اللِّهِ عِدُ الدِّي سُما وِيَّا للبَّاعِدُ النَّعِيشُ نَقَا وَمَا وَشَا مَطَا مَطَا مَضَارالعَمْ لأَلَهُ وَلَا عَلَبْدُ وَالنَاكَانَ بَاعِدُ الرِّبَا أَعْلَى فَأَلَوْ كِ فَعُولِكُسِّ بَنَا فِع كَلَّ هُوْ مَعْ فَكُ مضر ومقبق للعيقاب مغرالعيقاب الدي بنبج أخذ من عقاب التمل الدي عبر دي لِلرَبِّاء وَ لَمَ عِبْرَج مِن شَا بِيَمَ النَّعَرُ فِي وَإِنْ كَازَ فَضَدًّا النَّعَرُب أَعْلَبُ الإضَّ لِيهِ ابِ عِدًّا لَاحِ فَلَكُ ثُوًّا بِ بِفَكْرُدِمَا فَضَلَ مِنْ فَيْءً ابْ عِدًّا لِدِّبَى وَهُوَ لَفَكُّ عَنَا لِيُصَرَّ مَعِلْ مُنْفَا لِ ذَهَ مَ فِلا يِلْمِعْ إِذَّ مِينَع وصَّهْ اللِيَّ بَلْ إِذِ كَانَ عَابِبًا عَلِي فَصَيْد الرِّيَّا. حبَطَ مِنذَا لقَدٌ ، الدِّي يُسَاوِيدٍ وَبَغِيبَ ذِيَّا وَهُ وَإِنْ كَانَ مَعْلُو بَّا استعظ سِسَبِهِ مِنْ مِنْ عِفُوا بِهُ الْعَضُدُ الْعَاكِسِدِ وَكُنْ الْعَلِمُ عَنْ هَذَا ازْا لَاعَ لَ تُوتِي . في العنكوب بتا يجد صِفا لفاً فدَا عِبَدُ الدِيا مِنَ المنفِحكَ بِهُ وَإِنَّا عَذَا هَذَا المَعَلَدُ و فؤلهٔ العَمَل عِنْ وَقَفِهِ وَدَاعِيَةِ الحَرْمَ الحَجِيَاتِ وَاعِنَا مَوْظُا بِالعَبِلَ عِلِي وَفَهَ وَاوْا ا جِهْعَتُ الصِفِيَّانِ فِيهُ القَلْبِ لِفَهَا مُنْفَأَ وَمَّا نَ وَارِّا عُلِلَ عِيَّا وَفَقَ مُفْتَنَى الْإِلْجِي لَفَدٌ وَوَى يَكِدُ الصَّفَةُ وَاذَا كَا زُدُ لَيْنِ الْعَمَلِ عَلَى وَفَى مَفْضُ النَّفَوُّ إِلَى فَقَدْ فِقَ بَعَيْنَا بَلِكَ الصِّفَةُ أَنفِيًّا وَأَحَدُهُمُ مِهِكُلُّ وَالأَخْ بَنِي فَإِنَّا فَا يُعَدُّ وَ نَعَةً كِذَا لاَحَ فَغُكُمْ نَفًّا وَمَا فَكَا لَى كَا لَمُسْتَصْ مِا خَرَا رُهُ اذِّا نَفًّا وُلَهَا لَصَيْوُهُ فَ رُّ نَنَا وَلَدُ مِنْ المَبْرَدَاتَ مَا مُعِنَا وِمِ فَكُرُ وَ فَيْ لَهُ مَنْكُولُ الْعَجِدُ ثَنَا ولهم كا نَهُ لُوكِينَنَا وَلَهُمُ وَايِدُ كُما ذَا أَحَدُهُمُ عُمُ بِنَا لِمِجْلِ الْعَالِمِ عَنَا آثَرُ فَكَمَا لَا يَضِيمِ سُفُا لَ ذَنَ مِنَ الطَحَامِ فِ وَ النَّزَا بِ وَالْأَدِّ وَيُفِرُولُ مَنِفُلُ مَنْ ٱلْهِرِ فِي الْحَبَيِدِ لِحَرْسُنَهُ اللهُ مُعَا يُ فَكِرُ اللَّهُ اللَّهِ شَّفَا وَدَدَةٍ مِنْ لَلِيْرٌ وَالسُّووَلَا شِعَكَ مَنْ نَا يَهِمُ لَكُوا أَنْ أَنَّ الظَّبُّ اوُ لَسَيْق بدِه وَ فِي نَفِتُ بِيهِ مِنَ اللَّهِ نَعُا بِي وَا بِعَا دِهِ فَا فِأَ جَا كِمَا لِفِتُ بِهُ سِنْبُرٌ المتح مَا أَبِعِهُ سِيْبِرًا فَعَدُ عَا دَالِي مَا كَانَ فَلَوْ بِكُنَّ لَا لَهَ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْعِفْلِ عِ يَقْوَبُكُم يُسْبَى مِن وَالْأَخْرِ سِغِيرِهُ سِنْبُرًا وَاحِدًا فَضَلْ لَهُ لَا عَالَمَ شَيْ وَفَدَ فَا السَّبَ صَلَّى الله عَكْبِيهِ وَسَكُمُ النَّعِ السَّهُ لَهُ الْحَسْنَةُ عَنَّى قَامِزًا كَا ذُا الرَّهِ الْحَصْ تَجُولُه اللَّهُ لُهُ المف عَقِيْدُهُ فَا ذِا أَجْهَا جَمِيعًا فَلا بَدُّ وَأَنْ يَهُمَا فَعَا بالضَّ وَرَهُ وَلَسُهُمْ لِهِمُ

433

رد اڈراک

الإذ

لحبيزًا اجاع الانمنة على از مَزْ حَزَجَ عَاجًا وَ مَعَدُ عَانَ فَعَ حَيْدٌ وَأَيْلُ عَلَيْهِ وَفَدُ امِزَ بَحَ مِدِ حَظِ مِزْحِنْ لُو النَّفِسُ بِحِنْدُ مِينَ انَّ مِيقًا لِهَا غَا بَنَابِ عِلَى أَعَا لِ بِ عِند انه يَم الرَّمَكَة وَجَادَتُهُ عَدَّمَ وَوَافَة عَلَيْهِ هِنْ فَا نَصِوَا غِا الْمُسْتَرَكَ طول المساقة ولا تواب فيد مهما وصم الني في وين الصواب الدينالهم كان المج هنو المي لذا لا صبل وكان عرَّ صَالَجُهُ وَ فَاللَّمُ عَنْ وَالدَّا بِعِ مِلا يَعْلَلُ تَعِسُولُ سَعْ عَنْ فَوْابِ وَمَا عِيْدِي إِنَّ العَزَانَ لا بُدُونَ لَا أَنْفَسُهُمْ نَصَرٌ قَفَرٌ قَفَرٌ مَيْنَ عَرَ والحكام يْ جِهَةِ كُنَّ فَعُ الْغَنَّا يِم وَ بَيْنِ حَهُمْ لَا عَنْيِهُمْ فِي وَيَبْدُوا لَ لِهُا لَ إِذِ وَالْكِيَّا عَدْهِ النَّعَرُفَةُ عَبْطَ بِالسَّلَيْةِ بِقَالِهِ جِبَهَا وَهُمْ بِالعَدَلَ انْ يُعَالَدَ إِذَا كَا نَ البَّاعِثَ الاصْلِ اوَالمَنْ عِجُ العَوْيِ هِ أَعَلاَ كُلنَ أَللهِ وَإِيمَا الرَّعَيْدَ فِي الْعُنْيِنَ فِي إ سبسيل البَيْعِية فلاغبط به النوَّاب نَعُمُ كَانسُاوِي لُوَّابِهِ مُوَّابِ مُنْ لَا ه بَلِنَفُ عَلَيْهُ إِلَى الْعَيْسَيْدُ أَصُلا ما زَهِنَ أَالا لَنْهِ تَا يُفْضًا وَ لَا عَالَمُ الله فَا لَ قُلْ مَنْ إِلَا عَمْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا وَمُولًا وَسُورُ مِا إِذِمَا تَعْطِطُوا يُؤْمَنا ه سُؤلِ طلبالعشيئة وَالنَّارَة وَسَاَّ بِرالْحَطُوطُ فَعَدَّ دَ وَيَحَا وَوْسِ وَمِيرٌ فَا مِنَ اللَّهِ بِعِينَ ازْرَحُلِلاً سَأَلَ البِي عَيْمًا اللهُ عَلِينَهُ وَسَهُمْ عَنْ تَصِطُمُ الم اؤَنَّ لَ سَنِينَ لَمْ فَعَيِّ اذْ مِنْ وَبُوْجَهِ وَلَمْ يَدُوْرُ مَا مَعُوْلُ لِهِ حِسَى مَزْلَدُ صَرَكَا نَدِرَجُوا لِفَا رَبِعِ فلِيعَيْدُ عَلَى صَالِحًا وَلَا يَشِرُلُ بِعِيا وَزُهُ رَبِّهُ أَضَدُا ك ودُ و كِ مِعَا فَعَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّ الْهُ فَالَدَادَ فِي الرِّيَّةُ سَّوْكَ وَقُ لِسَسِ أَبُو هُوْرَةً وَرَخِي اللهُ عَنْهُ قُلُ وَالدُ سُول اللهُ صَلَ اللهُ علَيْهِ وَسَمَ نَيَّا لَسُدِ لِنَ إِشْرَلِ فَي عَلِمَ خُذِ انْجُرُلَ مِنَ عَلِمَةً لَا أَوْسُ عَبُواْ ذَ أَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجُلِّ أَنَّ الْهُا غَنَى الاغْيَا عِنْ السِّرُلُ مَنْ عُلِكُمْ ۖ فاسْتُرْكَ مِتِي عِلْمِكِ وَ دُعْنُ لَصِيْبِي لَشَيْرِ مِلِي ٥ ورَوِي أَبُولُمُوسَى إِنَاعُوا بِيّا بُ رَسُول اللهُ صَلّ إِللهُ علَيه وَشَرَّ فَعَا لَ يرَسُول الله الرَجل نَفّا يَل حِمَيْة وَ الرَجَلِ يُعَا بَهِ يُحْرَاعَهُ وَ الرَجُلِ مَعَا بَل لِدِي مِكَا نَهُ فِي سَبِيلِاسَ فَعَا لَ عَيل الله عَكِيْهِ وَسُلَمَ مَنْ فَا مَرُ مِنْهِ نَ كُلَةُ الله هِي لِعِيْدًا لِللهُ هِي اللهُ هُ وَ الْمَدُ اللهُ هُ وَ اللهُ عَدْ مُ مَعَوْلُونَ فَلَانَ شِهِيدٍ وَلَعَلَمُ فَرَّ مَكُمُ وَفَيُّ رَاْ صَلْمَهُ وَرَقَا وَفَيَّ السِبِهِ الْفُي مَسْعُودَ فَاكَ دَسُوْل اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ مِنَ هَا جَرِيبَتُنِي شَبِينًا مِنَ اللهُ نِيا لَحْفَوْلُهُ لِعَلَامِ اللَّهَا وَسَلَّمُ مَنْ هَا جَرِيبِتُنِي شَبِّنًا مِنَ اللهُ نِيا لَحْفَوْلُهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٧ نَا فَضْرِ مَا ذَكَ مَا مَ بِلِ الْمُدُا وْلِمَا مْنْ لُوبِرْهُ مِذْ لِكُ الْإِلَا إِنَّا كَفَوْ لِهِ مُن هَاجُورُ يَبِيعُ سُنِيًا مِنَ الدِرِ نَيَا أَوْ كَا نَ ذَ لِلَا هُوالِ فَلْمَا عَلَى هِبِهِ وَفَلَوْ كَرِيالَ ذَ لِكَ عصناً ل و عدوان لا لان علد الدائد حسرام وبي طبيع باعال الدين حسرام لمِا مِنِهِ مِنَ الِرِبَا وَتَعَرِيرَا لِعِبَا وَهُ عَنْ وَصَبْحٌ وَأَمَا لِفَيْظُ الشَّرَكَةُ حَبُّ وَدَهُ المُؤكِّدُةُ المَسْاوِي وَ تَدَ بَكِيَّا اللهُ مَشَاوِيَ العَضَّدُ انْ نَعَاوَ مَا وَ لَمُ كُنُ لَهُ وَمَ عَلَيْهُ فلا يَعْبِي أَنْ يرجى عليمه مْوَاب شُوا ذَالا، سَنَا نْعِبْدالسُّرُكُونَ ابْدُا فِي حَظِر فارِنَهُ لَا يَدْ يِهِ إِنَّا لَأَمْرَنَ أَنْكُ مَنَى صَّدْهِ فَإِنْمَا بِكُوا مُصلَيدَوَبُا لَا وَ لَهَ الْتَ ةُ السب نعَالُ فَنَ كَانَ مَرْجُوا لَقًا زَبِهِ فَلْتَعِلْ عَبُرُ صَالِحاً وَكُو سِرُلَ الْعَبَادَ عُ وبَهُ وَحَدًا الْجَا لَا يَهُ مِنْ اللَّهَا مَعِ الشُّرُكُ الَّتِي أَحْسَنَ احُوا لِطَ الْهُسَا فَطُ وَ بَحُو اذَ نَعِالِهِ العَنْ مِنصِيلِهُ مُو يَهُ إِنَّا لِهِ إِلَا خِلْاصِلْ العُزُووَ بَعِيدًا لَيْكًا مَنْ كَانَنَهُ وَأَعِينِهُ أَلِهِ بِلْبُدُ وَتَحْبُتُ سَنَّ عَجِد إِلَى عِزْهِ الْحَدَّةِ وَإِنْ لُو سِحْطَنْهُ وَ مَذَدِ عَلَى عَرُ وَ وَطَا يَعْسَيْنِ مِنَ الْحَكَارِ الْحَدَّى عَسْنِهَدُّ وَاللَّاخِ يَعِيْفِهُمَ وَمَنَا لَكِلا جِهَدُ الْاَعْنَيْا. لا عد كله الله و بلخبيمة الله لا يؤاب له على عن و البنائي وَلَغُواْ ذَا بِأَبَهُ أَنْ مِكُواْدُ الْأُمْرَ كَذَا لِلْأَمْرِ كَذَا لِلْإِنْ فَإِنْ هَـُوَا حَرِيح في الدِيْنِ أَمْرَ طَلِيلِ عِلَى المسلِينَ لاذَا أَنْ لِعَنِي السُّوابِ الدُّ جَنَّة وَظَلَ لاَسْفِلُوا لا السَّا لَ عَنْهُ ` @ إِيَّا عِنْ اللَّهُ وِدِ مَبِكُونَ لَا يَتِرُهِا فِينُفِظَ زَالنَّوَابِ وَاللَّالِهِ إِنْ فِي احِبَاطِيعِ فَلا مِسْوا لا ِنسَا ن فيهِ عَلَى حَطُوعِ تَظِيمٍ لا خَالُهُا مُطِنُّ ا ذَا لِهَا عِدًّا لأَ تُوَيِّع هِ وَضَدُّ الدَّقُتُ لِهِ وَهُوْلُوا لاَ عَلْبُ عَلِي سِيرِهِ الحَطُ الدَّفِشْي وَ ذَهَ لِنَ مَا حَيْقَ عَامَةِ الْحَفَّا فَلَا لَحَصُلُ الْمُمَّا لَإِبَا لَا يَحْلَحُ وَالِهُ خَلَاصٌ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْتَنَفَى العَبَدٌ مِنْ نَفَسْيِهِ وَ ايِنْ بَا لِعَ فِي اللهِ حِسْبًا طِ وَ لِهُ لَكِ كِيْفِينَ أَنْ حِوْلُ أَبِدُا تَكِدُ كالالحِبْعُ ومُسْزَوِدًا بَيْنَ الرُدِّ وَالْقَبُولُ خَاشِّا أَنْ يَجُولُ فِيعِبَا وُبَهُ ا مَهُ أَنْ سِجُونَ وَبِهِ لِعَا أَكُمْ مِنْ شَوًّا لِيقِنا وَهَ كُذًّا كَا ذَ الحَا يَعُوا ذَ مِنْ أَوْلِي البَصَّاير وَهِ حَكَدًا يَنْبِعَى إِنَّ حُولُ ذَكِلُ فِي بَصِيخٌ ، وَلَذَ لَكِ ثَالَ سَطِينَ وَحَمَّ الله لا عنه بَمَا طَهُوسُ عَلِي وَمَالَ عَبُوالحَيْنِ بِرَانٌ لَلِهِ دَوَا دَجَا ورْتُ هُمُلَا البِّيجَ سِنبِن سَنَةَ وَ حِجْمَةُ سِنبِنَ حَجَهُ مِنَا وَخَلَتُهُ فِي شَيْمِ أَعَا لِدَاهُ مَعَا لَمِ الْأُوتَ نَعْنَى وَوْ مَكِ نُ مُصِّعِبِ الشَّيْطُ فَ أَوْ فِي مِنْ تَصِيبِ الله ليدَّة كَا لِي وَلا عَلَى وَمَعَ فَلا يَلْفِي زُنْ يَرِّكُ العَلِي عَلِيرِ حَقِ فَ الْأَفَا وَالِهِ يَا فَانِ ذُ لِكَ مَنْتَى تَعْيَدُ السُّبِطَانَ ٥

35M

المنظن والخالفيف والدَّ المراك الله لا صورها ولدا المحلة فكرضع العند المراك المحلة فكرضع العند والا خدلاً مراجيت و فقر حسيم عمر بعض العن عراك المنظم المؤلفة من المراك المنظم المؤلفة من المراك المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المن

الباب النافي المُولِدُ الم

بَيَا رُفَطِيلَة الصِّدُ وَك

قَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَهُ انَ الصِدُقُ لِمَهُ وَوَالَمُا عَلَمُ وَالسَّهُ عَبَدُهُ وَهُ لَ الْمِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَهُ انَ الصِدُقُ لِعَيْدِي لِللَّا الْجَوْدُ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

1231

وَ الْمِلْ لِي

الاعالالصالي والاخطال السئلة

اجْت را لصِيْدٌ قَ مَطَّينَا وَ لَلِيِّ سَمَعُلُ فَاللَّهِ لَعَا ذَعًا كُمَّا أَعًا مَهُ طَلَّيْكُ وَفَا لِسَ جِيجِ مَا دَانِيُّ صَادِ فَا قَالَ سَلِ إِلَا مَا مِنْ مَا دِنَّا الْمَادِ بِينِ وَعَلَى عَدِينَ عَيْنَ البِكَانِي أَهُ لَسَبِ وَجِهَدُ أَا اللَّهِ نَعَالِي مَبَّدِيًّا عَلِي اللَّهُ أَوْ الركاين عِي الجِيَّ وَالصِّيدُ قُ فَا لَحَقَ عَلِمُ الْجُوَارِحِ وَالْعَبْرَلَ عَلَى الْفَلُوبُ وَالصِّدفَ عِلْمَ العفود وقال التوريث فوله معال موم العبه مَرَى الْمَرِنَ هُ وَبِوا عَكِي الله والجوطية مُسْوَدُ وَقَ السَّا هِذَا لِلَّهِ فِي ادَّعُوا حُبُدُ الله لِنَّ لَي وَلَم بِهُ لُواصًا بِهِ فِينَ وَأُوجَى اللهُ لِنَا إِذَا وَاو وَعَلَيْم ا يستلام يَا دَا وَاو دُ مِنَ صَدَ فِنَى إِنْ سِينِ بِنِهِ صَدَ قَسْلُهُ عِبْدُ الحِيلُو فَيَنَ رَفِي عَلَيْ وَصَاحَ رَجُل فِي مُخْدِل الشِّبْتِي ودَيَّ نَفَسُه فِي حَلْمُ فَقًا سَتَ السَّبْبِي إِنْ كَا زَصَادٍ قًا فَا مَدَ يُجْمِدِ كَا إِنْ وَمَ عِلْبُهِ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ كَا ذِبًا فَاستعفوهم كُ الْفِيرَ فِي وَعُونَ وَمُونَ لِي اللَّهِ اللَّمِلْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ا ﴾ اذَا حَىَ أَفَعِيْمُ النَّحُ وَ لَا سَنِرْ بعِفَهَا لِاَ سَبْعَضَ السَّرَاكِ كُفِنْ عَنِ الْبَلْدُ وَالْمُعْوَىٰ وَالْعَيْدُ قَ يَسْوِنْغَا لِينَا الأَجَالِ وَطِيبٌ الْمُطْعَمْ وَمَا لَا وُهْبَ إِنْ مُنْبُ وَحَرِتُ عِلِحَا سِيْدَةِ اللَّهِ دَا وَالْمَيْنِ وَعِيْرٍ مِنْ حَرَّفًا كَانَ صَكِيّاً بَي اسْرًا سِل جَبِهُول فِيفَدُو وُلِهَا وَسِمُ ارسُولُهَا فَكَ حَبْرُ الفَّعُ مِن العِلْمِ وَلَهُ مَا لَ أَرْحُ مِنَ احْدُ وَلاحَبَ (وَضَعِمِنَ العَضَبُ وَلَا قَرَين آدِين مِنَ العِل وَلَا رَفِيقٍ . اسْيَنَ مِنْ الْجَهْلِهِ وَيَاسَدُ فَا مَنْ مِنَ الْمُقَوِّي \* وَلَا كُومَ اوْ وَمِن زَلَ الْمُقِوّ وَهُ عَلَى أَفْضَلَ مِنَ الْمِيكِرِ \* وَلَهُ حَسَنَهُ أَعْلِينَ الصِّبْرِ \* وَلا سَبِّهُ أَخْرِي مِن اللَّهِ وَهَ دَوْاَ الِيَرَمِنَ الِدِينَ \* وَهَ دَوْا الِّينِ مِنْ الْحِلْقَ \* وَهَ رَسُولُ اعْدَلَ مِنْ لِلْكُنْ وَلا وَ يَبْلِ أَنْفِحَ مِنَ الصِيْمُ فَى \* وَيَه فَقُوا ذَ لِدِمِنَ الطِخ \* وَلَا يَنَى أَسْتَى مُهْ لَكُمْ وَلَاجَوْنَ أَطِيبُ مِنَ الْصِحَةَ وَلَا مُعِيسَنَةً أَهَنَ مِنَ الْحُفَاةَ. وَلَا عِبَا دُهُ ٥ أحسَن مِنَ المنسُوع - وَلا زُ هِ رَجَّر بِنَ العَنُوع " وَلاَحَافِط أَحْسِمِنِ الصِّدِيقِ الصَّلَا الصَّيْدِ فَي فِيا بَجِنِكَ وَمِينَ اللَّهِ وَالرِّي فِيَّ فِي بَعِيدًا وَبَيْنَ أَخَلُقٌ ٥ وَهِيبَ كَ لذى الله ذهب والعَيْد الرَصَلَاح الْمُورِهِ سَبِيلٌ فَقُوا لِسَ

## بَبا ذا فا وبل السَبُوخ في الإخلاص

فَي السّمِ المَّارَةُ اللهِ اللهُ المَالُ وَفَي الْحَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَحَهِ أَمَّهُ لِغًا لِي فَقُطُ وَقُولِ المَّا يِلِ لا يَعَيَّ لَوْ الإنسَالُ الْأَحْظُ وَ السَّوَأَةَ مَنَ الطَفُوطُ صِفَة الإلهَيَّة ومَن ادِّع ذَلا فضوً كافِرُ وفَدُ فضَّى الفَّا مِن أَمُو بَرابَ وَلا فِي ٥ بنكفير مَنْ بَدِّعِ السِّرَاةُ مِنْ للطُّوطُ وَفَى السِّب هَنَا مِن صِفَّا مِنَا الإلْهِيَّةَ وَمَا ذَكَّرُهُ حَنَّ وَ لِكِنَ الْفَقُ مِا عَمْ ازَّا وَولِ بِهِ اللِّكِوَّا ﴾ عَا لِسُحِيدًا مَنْ سَحِنْهُو كُنا وَهَيَ السُّهُ الموصُّهُ فَدَ فِي لِلِّنَّهُ فَعَظَ فَإُ مَا السَّكَدُ وْ يَحُرُ و المعرِّفَةُ وَالمُناَ حَاهُ وَالنَّظُوْ الْ وَحَهُ اللَّهُ نَفًا لَ فِفَدًا حَظَ عُولًا، وَهِيزًا لا يَعَدُهُ النَّاسِ خَطًّا بَرْ يَنْجُبُونَ سِنْهُ وَهُولَا. اوْعَكَرْصَنُوا عَمَا هُسُرٌ فِينِهِ مِنْ لَذَةَ الطُّ عَهُ وَالمُناَ جَا ذَوَسُلًا ذَ مَهُ السَّعُو للصَرْةِ الإلهَيْدَة سِيرًا وَحَهِرًا لَا سَحَمْرُ والتَمِيعِ مَعْبِم لَطَنَة وَلَمْ بَكُنْغُنُو الدِّيهُ ٥ في تنظظ و ما عقرطظ و الخ حطه معبود عرفظ داون عزه وقال أبوعه أن الإخلاص بينيًا ذراوَيَةِ الحَلْقُ بِرَوَا مِالسَّطُ لِللَّالِيُّ إِنَّ وَهِبَذَّا إِ مَا نَ اللَّهُ الرِّهِ. فقط و قد لله فو ل معض الاخلاص فو العرك لا وطلع عليمه شيطة و فيفسيده و لا ممكن فيحكينه فا أله الشادة الدع و الاختفاء و فدُّ فينك ا لإحْكُ صَمَا اسْتَنَرُ عَنْ الحُكُلِيقِ وَصَعَى عَزِلا حَكَيْقٍ وَهَمَّا ٱجْعَ المُفَاصِدِ ۗ وَفَ كَ الحاسب الانتكا صهنؤ احنواج الخلق من مُعَامِكَة الأب وَهِ سَنَا إِنَا دُهُ يِلَ مَبْرُ وَنَفِي الرِيرَةِ وَلَذَ لِمَانَ فَا السِّي الخواص مَنْ شَيْرِتِ مِنْ كَاسِ الدِي سَنَّةِ فقد عُرَجَ عِنَ إِخْلًا صِ العِنُودَ مِنْ وَفَاسِتِ الْحِوَادِيوْنَ الملتي سَمَو بَعْ علَيهِ السَّكَامِ مَا الحُنَّ لَصِ مِنَ الْهُ كَالَ فَقَا لِ الدِّي مَكِلِ العَمَلِ بَسْ فَعَا لِيَ كا يجب أَن يجشُّ علِيَهِ أَحَدُ وَهَا زَا أَمِنَّا فَقُ صَلَّ مَنْ الرِّيَّا ، وَاعْمَا حَمْهُ بِالمَذَ لَا لَهُ أَفَوْ يَا لَكُ المتولج ملاي حنلاً مِن وَهُ است الجنيرُ الإخلاَ صِضَفِيدُ الأعَال مِنَ اللَّهُ وَرَابٌ وَ اللهُ وُ الإخلام الدُّ مَا فَهُمَّا اللهُ مُهُمَّا وَمِيْبِ لَمَا لاخْلاَ صِدُوا مِللَّ افَهُ وَلِينَا وَلَخْطُ عَمَا وَ هَذَا مَوْ البِّيالَ لَكَامِلُ وَ الآوَادِ مِلْ لِإِهْ هَذَا كَنْبُرُ مَا وَلَا فَلَا مُ فَ الفَتْ رَجِرُ الْجِيَّادُ الْجَيِّيةُ وَالْمِمَا الْبِيَالَ الشَّافِي فَي بيا أي مد الاولين والاحزيرة صلايق للبده و اوا عَنِ الاحْلاَ مِ فَقَالِ مِنْ الْمُعَوِّلُ وَبِي الله ثَمُّ لِنَسْتَغَيْمِ كَمْ الْمُوثِّلُ الْمُ ا فِي لَا نَشِهُ عَوَالُ وَنَفَسُكُ وَلَا نَعَبُدُا لِأَرَبِكَ وَ نَنَسَنَتِهِمْ مِنْ عِبَا دَيَّكُ كَا أَلْمِوتُ وَهِذَا إِنَّا رَجَ الْإِ فَطْعِ كُلِّمَا سِوْ يِاللَّهُ عَنْ مُحْرِيُّ النَّطَةُ وَهُوَا لَا إِحْ لَا مُرحَفًّا ١

الاخلاص

فغال

فَذَ بَعِينَا مُذَابَذِ بِنَ حَادَى ، نَطْبُ الصَّدَقُ فَا البَهِ سَيَبِلُ ،

 فَدَعَ وَيَا لَمُونَا اللهِ عَلَيْهَا ، وَخَلَا فَالْمُونَا الْمَدِي فَلَ عَلَيْهَا ، نَعْسِلُ ،

 فَضِ لَسَهُ لَا رَجَمَا اللهُ عَلَا لَهُ مَا آصَلُهُ فَا الاَمْ مِنَ الدِي فَلَ عَلَيْهُ فَقَالِ السَّيْمُ وَفَا النَّيْ وَاللّهَ وَلِيهَ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهَ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِي

### تيارح فيفذا الصدوق

ومعذا فاقتستها نبلده

اعلم الفط الحدة وصد ون في العن فر وصد ون في الوفا بالعزم وصد ورف الموالة وصد ون في العن فر وصد ون في الوفا بالعزم وصد ورف المدر والمن في الوفا بالعزم وصد والمن في الوفا بالعزم وصد والمن في الوزا ذن وصد وسد والمع العل وصد والمن في خلاف من العد وترا لعيد في شهر العرف في العرف المن والعرف المن والعرف المن والعرف المن والعرف المن والمن العرف المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن في المن المن والمن و

الموالية المراجعة

الصادقة اقوالم

جوازالكرب فالمرا

إلاانَ ذَلَن مَا مَشَلِي عَبِهُ إليه وَ يَعْنَضُنه المصلَّمَة في لعَمْ الاحوال و في نَّارِهِ بِدِ الصِينِياَ وَ النِسُوان وَمَنْ جِيءَا عَنُ وَيَعْ اطْذَرِ عَنَا لِطَكَة وَ بِكُ فَ لَا لَاعَدَا وَالإِحِرَادُ عَنِ إِطْلِاعِهِمْ عِلِياً سَمّارِ اللَّكَ فِمَنَ اصْطَرَسِلاً فِي مِنْ فَاللَّ فضر قه فنه انْ يكون مطفت في ويه منيا يا مين ويه من اللي بع و يَعْتَضْلِه الد فاذِا نَطْقُ مِ فَصُو صَاءِ فَ وَاذِ كَانَ كَلامُهُ مَعْنَى اعْبَرُ مَا عَوْ عَلِيْمَ لا وَالصِيدُ ف مَا ارِ يَدْ لِذَا نِهُ بَاللَّهِ لَا لَهُ عَلَى الْجِنَّ وَاللَّا عَا فَلَا سِيْطِنُو الْمُصَوْلَ نَهُ بَلُ الْحِيمُ عتملية مشرهم أالمؤضع تبنغ أذ تعِبْرِ لَ للإالمعَادِ بض مَا وَجَر البِّهِ سَبِيلًا كاذر سهدا سصل الله عليه وسلم إذا يؤخه إلى سعم وَدَيَ بِعِنَهِرِهِ وَ ذَلِكَ لِكِي كُلَّا بِعَنِي الْمُنْ بَرْكِ الْأَعْدَا فَيَعَصَدُ وَ لَعَبَرُهُ نَا مِنَ الكيُّب في شَيَّ أَلْسَب دَسِول الله سنل الله عليم وَسَر للسِّر عَاذَ بِأَنْ الْطَ بَيْراَ مُثَيِّنَ فَقَا لَهُ خَرَا أَوْ مِنْ خَرَا وَرَحْنَ فَإِ الْمَطْقِ عِلْوَقَ الْمُصْلَحَ يَغُ كُلَّهُمْ مُواضِع مَنَ أصَّحِ بِيْرا عُنْيِن وَمَن كانت لا ذَوْجِتُان وَمَن كا ذَكِرُ مَصَاجِ الْمِ وَالصِّدِقَ هُهُنَّ يَحُولُ إِلَّ البِّنِيمُ فَلْ مِنْ عَنِيهِ الْاصِدُ قَالِيبُهُ وَإِدَا دَهُ الْحَبْرُ المُمَا عَ صَمَدة وَصَدَ فَتَ يَنْبِيهُ وَجُرْدَ لِكُرَّ كَا ذَصَادٍ فَا لَكِف مَا كَاذَ لَعَطْ مُ اللغ رط اول وطريعند ما حلي عن تعصف الله كاف بطلبد بغطا لطلة وهوزؤة والصفقا است لا وعنة حظى اصبعاد دَابِهُ وَصَلِي لاصِيْعُ على المدآير ، وفي ليس هيفنًا فأحزَ زَبُّ ليا عِن الكه في وَ مَن اللَّهِ اللَّهِ عَنَ عَنْ صَدِيدً مَا وَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فا تتمال الاول في اللفظ اذ حرر زعن صريح اللفظ وعر الماء ده العبد الصرَّ وأدة والكالدا من في انْ يرًا عي معنى العيد في العدّ الحيا الى يناجي لها ربع كُفُّولِهِ وَتَجْعِنُ وَجِحِي لِلِهِ فِي فَطَرَا لِمِحَوَّاتِ وَالارْمَىٰ فِإِ زُ فَلَيْمٌ كَا زَ مَلْضٌ فَأَ عُلِ اللَّهِ عنَ وَخُلْ سَغُولٌ با ما فِي الذِّباوسهوا من فَعَو كا في ب وَهُولد ابالَ العب وَ فَوْلُهُ انْ عَبِدًا لللهِ فَإِذَا لَهُ سَيْنَفَ يَطِفِيهِ فَا لَعَبُوهِ بَهُ وَكَانَ لَهُ مُطَلِّد سِورُ الله عَنَّالَ أَوْ يَكُو كُلُمهُ صِدْفًا وَلُوطُو لِمَ يَوْمِ الْفِسْمَةِ فِي الْفِيدُ قَ فَعِ فَوْ لِيْ انًا عَمَد الله الحِرْعَنَ حَوْنَفَا فِي فَا نَهُ الذِكَانَ عَبَدًا لِمَعْيِسُ وَ عَبَدًا للدائِدا أ وعبم السَّهُوَا يَهُ لَمُ كِنْ مَنَا وَقًا فِي وَوَلِهِ وَكَمَا نَعَبُم العَبْدَبِهِ فَعَوْ عَبْدُ لَهُ كَمَا قَالَ يه ي عيده السكام با عنب الدائبا وقانست تبينا صلى ابق عليه وسلم

وَسَمْ يَقَسُ عِبْدَالِا يَبْرَ يَقُسُ عِبْدَا لِهِ دَهُو وَعُبْدَا لَحُلَّهُ وَعَبْدَا لَمُ يَعْبَدُ الْمُحْق كَامِنَ نَوْسَمُ بِشَيْ عَبْرًا لَهُ وَاعْالِهِ عَمَارًا لَلْعَلَّ فَارِعًا خَلَتَ فِيهِ العَبُو وَمَوَ الْعَلَى اللهُ مَوْا وَالْجَلَا اللهُ اللهُ مَوْا وَالْجَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْصَّدُّوْ ٱلنَّابِي فِيقَ ٱلْفِالْلِالْحَاحَة

اَيْ اللهُ نَعَا لِي قَالِ مَا ذَحِهُ سُوْ وَهُوَانَ لَا مَوْلُهُ اللهَ بِعَدُ فَيْ الْحَرَا فَ وَالسَحَالُ المَ اللهُ عَلَى اللهِ وَالسَحِيدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

# المِنَة وَهُوَالأَخْلَامِ فَكُلْ مِنَاءِ فِي لَا لِهُ وَاذَ بَوْنَ عَلِمًا هِ اللَّهِ وَاذَ بَوْنَ عَلِمًا هِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

صِدَّ فَيْ العَسَوْمِ فَي يُدَاكُمُ مِشَا مُ فَذَ تَعِسَوْمِ العَدِّ وَعَلِ العَلِ فَيْعَوُّ فَي تَقَبُبُهِ إِن دُمَّ الله ما لا تعمَّدُ فنا أَ وَعَمْضِهِ أَو بشطرتُ واوَ الدِّنينَ عَمْ وَا في سبسَم الله فَا نَكُمْ وَكُولِا وَإِنْ فَتَكُنُّ وَإِنْ اعْطَائِي الله وكائم عَرَكْ أَمَا وَكُوا عَصْ الله عَوْ وَجَا رَجُكُمْ وَسَيْل الإخلق لفرَم الحَيزيَة فذ بصام في مِن نفت و هي عن نفا كا ذمة صارفة وقلا وكُنْ فِي عَدْيِهِ نُوع مَيْلُ وَرُود وصَفَعَ رَضًّا والصِدْقُ الْعِزِيَّةُ وِكَازَ الْصِدْفُ حِمَنَا عَبَا وَخَ عَنِ النَمَاجِ وَالعَوْءَ كَمَا يَعَالَ لِفِلانَ مَهُوَةٌ صَادِقَةٌ وبِرَا لِهَذَا المُرتِين مُونَهُ كَا فِي بَهُ مِهَا لُوسَنَ سَفُونَهُ عَرْسَبِهِ مَا بِنَا فَوْيِ اوْكَا نَنَ صَعَيِيفَةَ فَقَدُ مَطِلَق الصية ف وكراد به هذا المعتنى والصديق هو الدي بينا وفاع منه وللراب طَهَا فَوْ مَهُ مَا مَمُ لَائِسَ فِمَا مَسْرٍ وَلَاصَعَفْ وَلَاتَ وَدُولِ لَيْ الْفَدْمِ المُصَمَّمَ الجَا وَمِعَلَى لِلبِرَّاتِ وَهُوَكَمَا فَ لِسَتِعِمْ دَخِهِ اللهُ عَنْهُ بِإِنَّ أَ فَذَ مِ فَبَعَرْب عنتي أنبة إلى من الذاماً مسر على وقوم ونها أيو بؤ فا مَدْ فذ وحَد في مفتب العزم الجارَ أَمْ وَالْحِيْدُ لَهَا وَفَدُ لا نَهُ لا يُدَا مُنوعًا وَأَمِر فَيْصِيرٌ أَبُو لِمَوْ فا نَدْ فَذَ وَجَدَا تَعَنَّى العَزَّمُ الحَالِمُ وَلَطِّهُ لا نَمُ لا نَبًا مَو مَعْ ولي دائي سُرُورَ فِي الله عَلْهُ ا وَ ٱ لِذَ ذَلِكَ كِهَا ذَ وَهُ مِنَ النَّهُ لُومَ مَا يَبِ الصِدِ بِفِينَ مُثِوا العَزَامِ طَلَّعَ فَعَلَا مَعِما ج العرم ولا يليني مع الحار في ما لفنل فيه و لكن اخاصل ورائه و لربينه ولو ذ كركَهُ حِدْبِيُّ الصَّدْلِدَ سَفِيضُ عَزَمَهُ بِلِ فِي الصَّادِ فِينَ وَالمُو مِّنْ مَنْ لُوُحِرْبَيْنَ أَنْ مُعْتَرُهِمْ أَو أَبُو بِكِيَّ إِنَّ حَيَاتَ ابِو بِوَ احْدِ البَّدَ مِنْ مِنا تُد ٥

الصِدُف الزابع

في الوَّفَا بِالصَرْهِمِ فَاذَ النَّفَشُ فَنَ لَسَوْا بِالعَرْمِ لِهُ اكْالِ اذْ كَا مَسْفَدَ فِي الوَّعِمُّ والعَرْصَةِ المَوْنَةَ فِهِمِ صَحْصِيفَةَ فَا ذَاحِسَقَتَ الْحَمَّا بِنَّ وَحَمَلُ الْهَمُنُ وَ حَاجَتُ النَّهُواتَ الْحَلَدَ العَرِدُيَّةَ وَعَلَيْنَ المَهُواتَ وَلَوْسَغُوا لِوَّا بِالعَرْمَ هَمَّا المَشْعُ مَشَا وَالصَيْدَ فَيْهِمِ وَلَاَ لَكَ قَلَ اللَّهُ مَنَا لِي إِنَّا لَهُمْ عَلَى المَّاعَ عَلَمُ وَالْعَمَّلِي فَضَدَّ ذَوْ يَعَمَّ الْمِنْ ازْعِنُ الْمُؤالِكُ لَلْمُ لِثَالِي الْمُعْلِيمَةُ مَرِّهُ وَلَا مَعْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الْمُعْلِيمَةُ سادق

الوزل والمنطول

صَلَى اللهُ عَلَيْدَ وَسَلَمُ مَسْنَقَ ذَ لِكَ عَلَى فَكِيْمٍ فَعَالُ اوَل مَشْهَد شِهَد وُ رَسُول الله صلى إلله عليته وسَمَّ عِنْتُ عَنْهُ أَمَّا وَالله الإنَّ آدَا فِي مشهَّدًا معَ دَسُول الله صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلَمُ لِيرِدَ اللهُ مَا اصْنَعَ فَالَّهِ فَسُهِدَ أَخُدًا مِنَ الْعَامِ ا الغابل فاستقبكه سعدال مغاذ فغاك باعيرواها إبع الجندان أحدهما واول الجدوليَّا للأحسَنَ وليُلا فؤجله فيا جَسَرِهِ بطنع وَفَى مؤلَّ من بين وينهُ وَصَرَّ بَهُ وَطَعَلُمُا فَقًا لَتَ أَنْحَلَنُهُ بِلْنَ النَّصَرْمَا عَ فَنَا أَخِي الْإِبِكُمَا يَهُ وَتُرْ مُسَنِعِ اللهَ يَهِ رِجَال صَدَ فَوُ امَا عَاهَهُ واالله عَلَيْهُ ووَقَتْ دَسُول الله مَكَمُ الله عليه وسريط مصحة إن عير وللسنفظ على وجهم يه والحد سهدا وكان صَاحِهِ وَارسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وسَنَمُ فَقَال صَلَى اللهُ عَلَيْم وَسَاعَ صَدَ قُوا مَا عَاصَهُ واللَّهُ عَكَبْدُهُ فَنَهُ مِنْ مُثَى حَبَّدُ وَمَنِهُ مَنْ بَعِنْطُنُو وَ الله الله الله الله الله الله الله على الله الله عنه في الله عنه في الله عنه الله عنه الله عنه الله بَيْوُك سَرِيْنَ رَسُول اللهُ صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بَعُول الشَّهُوا أُولَعِهُ وَجُلِّ مُومَن جِيَدا لَا إِنْ الْعِي الْعَدِ وُمُصْتَدَقَ حَيْثُ كُلُوا الْذِي رَفَعَ النَّا اللَّهِ عَلَيْهُمْ مُ يؤم النبيمة هَ كَذَا ورَمْعُ مَاسِمُ حَتَّى وَنَعَدٌ فَلَسُونِهُ فَأَلَى الدَّاوِي للا أمِّرِ كَ فَلَانْسُهُ وَعِيْداً وَقَلْنَسُونَ رسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم ورَجُل جَدِ الإنباذ الذِّ الدِّي العَدُوْ فِكَا غَا حِرْب وَجَعُهُ وَشُولُ الطَّا إِنَّ السَّفِهُ عِلْمِ فَقَنْ لَكُ فَهُو يَوْ الْدَرَجَةَ اللَّهُ يَنَّهُ ورَجُل مِنْ مَنْ خَلَطَ عَلَا صَالِحًا وَاحْرَسَنَّا لِعَى العدَ وفَصَدَّ فَإِلْسَاحَتَ فَي فَبِلِ لَمَد لِلَّ فِي الدُوكِ فَذا لَنَ لَكُمْ وَمَالَ عُلَامِد وَحَلَّا نَخَرَجًا عَلَى مَلَا مِنَ الْمَا بِرِعَوْدُ فَقَا لِآالِ زُفَّنَا إِللَهُ لِنَصْرُونَ تَظِيؤُا بِعِ فِنْ آلَتُ وَمِنْهُ فَوْمَنَ عَاهَدَ اللَّهُ لِينَ أَنَّا نَا مِنْ فَضَيِّلِهِ لَتَضَدَّ فَنَ وَ لَنكُوا نَزَمَن الصَالِينَ وَلَى است بعَمَنهُ وا عَاهِ مَن نَوْدُهُ فِي العَسْفِهِ وَلَمْ بِنَكَلُوا بِمِفْقًا لَهُ وَ مِنْهُ مَنْ عَا هَدُ اللهُ لَهِنْ أَمَّا مَا مِنْ فَصَرِّلِهِ لَلضَدَ فَنَ وَاسْكُولُنَ مِنَ الصَالِحِ مِنْ مَا أَنَّ عَلَم مِن وَصَنَّدِ عَبُوا بِمِ وَيَوْ لُوا وَكُومُ مُعْرَضُو نَا فَا عَقَهُم نِفا فَأَنْ علويهم إلى بو مر ملعوَّ لَدُينًا أَخِلْفُوا اللهَ مَا وَعَدْ وَهُ وَعَا كَا نُوا كَذِ بُولُ هَ عُعَلِ الْعِزْ مِعَهُداً وَحَعَدِ الْمُلْفَ فِيهِ لَكُرُ بَّالِةِ الْوَفْ بِمِ صِدْقًا وُهِذَا ٱلْصِدْق أَشُرِ مِنَ الصِدْ وَابِنَا لِمِنْ فِي وَالْمُفَرِّفَةُ فِي اللِّيمَ مِنْ تَنْجَعَ عَيْدِ الوَمَّ لِيتُومَّدَ عليكما \* وَالْحَبَجَانِ للنَّهُواتِ عَيْدا الْمَكُنُ وَحَسُولُ الاسْتِمَا بِوَلاَ يِلْ اسْتَمَامَيُ عَلَمْ رَبِيْ

موافقة الطاهرا لماطنة

الله مَنْهُ فَقَالَهُ لاَنَّ افذَهِ فَتَصَرَّبِ عِنْهِي احِبْ الْكِمِوْانُ اَنَّا مَهُ عِلْ فَوَّمٍ فَهُمْ اَ بُو بُكُرٌ وَحَيْدا لِللهُ عَنْدُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَيْلًا مَهُمْ عِنْهُ الفَّلَا لِللَّهُ لَا إِهِدَ هُ لا في لاَ امْدُ انْ شَيْسُلُ عَلَيْهُمْ وَ لَوْ فَلْعَيْمِ عَنْ عَسُولُهُ الشَّاوَلَيْ فَا لَكُنْ إِلِى شَكُرَةً الْوَقَا بالعَسْرُ وَفَى السَّسِّ الْبُولِمُ عَلَيْهُ اللهِ فَا بالعَهْمِ لِفَا لَا يَلِي صَمَدَ فَنَهُ وَعَرِبُ إِلِي المَهُ، فَقَالًا

الصِّدُوالِخَامِسُ

فِي الأعَالِ وَهُوَ انَّ جُمْقُدِ حتى لا مدل اعاله الطاهيرة على مرغ باطند عي لأسفِّفها بع با ذ كابيرً لَا الاعال وَ بِي السِّيخِ ابُ طَوَالِ صَدَّدَ بَوَ الطَّاعِيرِ وَهِ مَا أَخُا لِعُدَمَا فَرَكُ مِنْ تَرَكِ الرِّيلَ لا زُالمُ أَكِ هُوهُ الذِي تَعَصَّم ذَ لِمَا وَ دُبّ وَا فَقُ عَلِيهِ مِنْ السُّوعِ فَ مَكُلُّ مَهُ لَسُرِ مُعْتَمَّهُ مِنْ مَشَاعَةً وَ عَرْهُ وَ فَيُ قلب عُ فِلْ عَنْ الصَّلاَةِ فَمَن سَطِنُ البِّهِ رَاهُ قَاعِدًا سَنْ بِدِي اللهُ نَعَالِ وَعُوب لِهُ طَنْ عَاجُ , في المسنَّو فَ بَن يرَى سَبْهُوَةَ مِن سُهُوَا نَهُ فَعَدْ هِ أَعَالَ مَعْرَبُ بِلِسَا وَالْحَالِ اعْدًا إِنَّا هُوَ فِيهِ كَا فِي بِ وهِ وَعُلَاكَ بِالصِدْفُ عُالاعَالِ وَ لَذَ لَذَ فَدَعِشَ ارْجِلِ عَلَيْهِ مِ السنكونة الوقارة لليس طنه مؤصوفا بذلاله فادفقدا عرصاد فالحكله وَالْ لَوْ كُنُّ مِلْنَعْنَا إِلَى أَطِلِينَ وَ لِأَصُوا بِنَا أَبِا هِلُوْ وَلَا يَتِنَا عَلَىٰ هَذَا إِلَّا بِاسْتِوا ؛ السيورَة والعكائمة بالأبكون باطنه سُلّ لها هيو . أو خيرًا مِن ما هيود ٥ وَمِنْ حَفَظَة ذُلِكِ الْحَادُ لِعَضِهُم يَسُولِيرُ الطَّا هِر وَ لَهِي بَيَابِ الاسترار في لا مطنن به اخريست ظاهره فنكوذ كاذبًا في د كانه الظاهر على الماطن فاد ئَ اعَدُ اللَّهِ هِودَبْرًا طِن إِذِ كَا ذُعَن فَضَرْدٍ لسِسُسَى رَبًّا. وَمَعْوُنًا بِمِ ا الْإِحْدُ صواف كَمَا زُينَ عَبْرُ فَصَدْ فَعَنُوتُ بِمِ الصِّدْقِ وَلَهُ مَنْ قَالَتَ وَسُؤُلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَرُ اللهُ وَاحْدُ احْدُل سَورَ فَيْضَرًّا مِنْ عَلَا بْلَنِّي وَاحْدُ عِلَا بْلَيْ صَالَّحِهُ وى كسب يزيد بل طاوت اداا سؤت سوريرا العبد وَعَلا يَعْنَهُ فَذَ لِلَّهِ الصَّفَوَ إِن كَانَتَ سَرِرَتُهُ أَ فَضَلِ مِنْ عَلَا عَنَّهُ فَذَ لَكِ العَصِلْ

وَاذِ لَا نَتَ عَلَا يُونِهُ أَ فَضَلَّ مِنْ سِيَرِيَّهُ قَدُا لِذِهِ الْجُوْرُ هُ أَ وَالْنَسِئِنَ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال 103) 103)

المِيلْفالبِّاكِس

وَهُوَ اعْلَى الدَّرَا الذَّوْ وَالرَّمَا الصِدُ قَ لِيَهُ مَعَامًا مِنَّ الدِّبِ كَالْصِدُ قَ لُوَّ الْمُولِ وَالرَّعَا الدَّمِعُ الدَّوْ كَلُ وَسَا بِرَهِمَ وَ الْمُولِ وَالرَّعَا وَالحَوْ وَالرَّعَ وَالرَّعَ وَالرَّعَ وَالْمُولِ وَالرَّعَ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعَ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَلَيْعَالَ وَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

فلستشددالا منوالؤحشت والراحة المغت والمنفثة والعغ ظالمر كُوذَ لَذَ خِوْفًا مِن دَرَّكِ الْحُدُورِ ثِرَالَهُ خِيَّا فِ اللَّهِ وَلَا مِظْهُرِ عَلَيْهُ شَيْ مِيزَ ذَ لَيْتُ عير حَديًا وْ مَعَصَدَة عَكَمُ وَلِلْ لِذَنَّ السَّاسِ وَسُول الله صَلَى الله عليم وَسَمُ مُو أَدْسِيلُ اللَّهُ رَبًّا مِنَا يِلْهَا وَلَا سِنْ الْجِنْمَ نَّا مِنَا لِإِنَّ فَا لِحَفْتِقَ لَيْنِ الأمود عن برَحدًا وَ لا عَا بِهُ لِعَدُوا المَعَامَات حسنى مَال غَامَهُا وَ بَي مَهِل عَبَدُ منه مخط فيسك حاله امًا ضعيف واحاً فؤك فافي الوب سبى صادِقًا فيه لغرق الله وتغطيمه والحي ف منه لا يفاية له وله تدن الت وسول المهصل الله عليه وسلم طِينر إلى عكيثه السكام احبة الأدال في صورتك التي هي صور سنك فَعَالِ لِي لَهِ مُن فَالِن فَالسِّ بَلِأُ دِنِي لَا فَوْا بَكُوهُ بِالْبَقِينِ فِي إِنْكُمْ مُفَعِيمُ فًا مَا وُ فَطَيْرًا لِنِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَاذَا عَوْ بِعِ فَدَّسَرًا لَا فَقِ بَضِينِي ٥ جُوا نِيبِ السُّمَا، فَوْ فَتَح البِّرْصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مِعَ مِثْنِياً عَلَيْهُ فَا فَا قَ وَفَذَ عَا مُ جِينِ لِ لَمُؤْرُنُهُ الأولِ فَقَالَ النِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا طَنَكُنَّ أَنَ أَحَدًا مِنْ خَلْنَ اللهِ لِنَا أَهِ كُذَا فَا لَهُ فَعَ لُورًا بِدَ إِسْرَاضِ الْ الْعَرْشُ لِعَلَم كَا عِلِيه والدرجنكه فأسرقا لحواما لارضين السفاكي وانع لتتصاعر مرعظن الله نعًا لي حَسنَى بِصَبِرِكَا لوضع بعَسنَى كالعصفورا لصَيْخِيرِ فا نطُّ رمًا الدِيرافيشًا فِ مِن العَظَيْدِ وَالصِّيْدَة حَتِنَى بَرْجَع لِللَّا ذَلَكَ الْجِئْدُ وَسَا مِوالْمَلَا بِكُنَّ لَكُسُوا أَذَن لَنَعْ أَوْ بَمْ نَا الْمَعْرَفِهِ فَهَذَاهُ والصِّدَقِ فَ النَّعْظِيمِ وَ وَقَ لَ عَامِقُ لَ رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلم مردت بي له أسرى به وحبر بل بالملاد الاعلى ف كا خليرا مَا لِي مِنْ حَسَنَيْهُ اللهُ مِسِنَى اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا طَهُمُ البَعِيرِ وَ هُوا كُتَ العَجَا بَذِكَا فُوا خَا يَغِينِ وَمُا كَا نُوا تَلِغُوا حَوَ وَرُسُولُ اللهُ حَسَلِ اللهُ عَلِيْهِ وَسُلْم وَ لِذِ لِلَّ فَالَّ اللَّهِ عَلَى مُعَالِمَ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ فَكُوا الا يَا وَحَنَّى سَطِّلِ اللَّهُ كُلْهُوْمَتِي فَوْرِيْ اللهِ وَفَا سَتَ مِطْرَفَمَا مِنَ الذَّيرَ أَصْدَا لِا وَمُوا آجَمَةً وسيم الببالغ عبد تحضيفكم الإيان حسنى خطر إليا الماس كالاباعر في جن الله ملم يرجع الم تفيت فيهد فا أحفر حيرة الصاء قاداً في جيم عيزه المقائمات عَزِرْ نُوْدَ وَجَا لَا اصِدْ فِي لَهَا مِنْ لَهَا وَفَدْ بِكُولْ للعَبْدُ مِهِ قُلْفِ لعَضَ الا مُوردة تَعِمَن فَاذِكَاذَ صَادِ فَأَ فِي المِبِعِ فَفُو الصِيدِ بِوَحَفًا وَهُ سَبِ سَيْدِ رَفِي عَلَا ذَرَ عِي

صورة جوايثر

444

الله عَنْهُ لَلا لَهُ أَلَا يُهِنَ فَوْكِ وَلِيمَنِ إِلَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ لَلا لَهُ أَلَا تُعْلَق مُنز اسلت فيد تمني نفسي حتى اوغ منها و لاشتهت جا فَعُ فِدَ تَدُ نَفْسِي الحَيْر مَا هِي نَّا بِكَهُ وَمَا مَتَوْ تَعَوُّلُ لِهَا حَتِيَّ نَفَزَعْ مِن دَفِيًّا وَمَا سَعَتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَّ عَفِول فِي أَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ حَقَّ فَفَا لَ ابْرَالْمَتِ مَا طَنَنْ ازْهَذِهِ الْحِضَال حَبْسُع إلى فَيَا إِنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ فَلِهَا صَدَ كَأَ في هذه الأمُور وَكُرُ مِنْ حِلْمُ الصَّحَابَةِ فَقَ حَامِ أَا دُواالفَكَاةَ وُنَبِّعُوا الْجِنَّا بِرُ وَ لَهُ يَبِدُلُغُوا هَذَا المبْلِعُ فِفَرْمِ هِي وَرَجًا مَالصِّدِ فَي وَمَعَايِنِهِ وَالبَّكَلَأَت الما وْأُنْ عَلِ المَشَاجِ فِي حَقِيقَةِ الصِّدِ وَلَا الأعَلَ لاستَرض الإلاَ عَادَهُ وم المَعَا لعَنَمْ فَذَةً لَهِ إِلَا الوَدَا فَالصَدُ قَتْلًا ثُمَّ أَصِدُ قَ الوَّحِيْدُ وَصِدْ فَ الطائمة وَ صِيرَ قَ المعرِّفَة وضِير ق المؤحبيديعا مَدَّ المؤمنين ق لت الله تعالى في اللأسَّ أَسَوُ الماسَ وَرُسُكِهِ أَوْلَمَكَ هُوُ الصَّادِينِ وَصِيدٌ قَ الطُّاعَةُ لا عَلَ العِلْمَ وَالْوَرَجُ وَصِيدُ قَالِمُعِرِفَةُ لَا عَلِمَا لَوْلَائِمَ الْذِينِ عَلَمْ أَوْنَا وَالْأَرْضُ وَكُلُ عَزَا نَهُ أُورِ عِنِي مَا ذَكَ مَا مَنْ الصِّيْدُ فَاللَّهِ السَّادِيسِ وَ لِكَنْهُ ذِكُو الشَّامِ مَا فِيهِ الصِّد وَهُوَ ارْضًا عَمْر محط جَمِع الأحسّام وقالب حعّم الصّاء في الصّد وَهُو الْحُمَّا وَانَ لَا خِنَّا وَعَلَى اللَّهِ عَمْرًا للهُ كِمَا لَوُ خِنْرٌ عَلَيكَ عَبْرِكَ فَقَا السِّيعَ لَعَا إِجْوا جَنَّهَا كُم وَفِيلَ اوْحُ اللهُ مَعَالِي لِأُمُونَتَى عَلِيْمُ السَّكُمْ ف وَ إِنَّ ا أَحْدِينُ عَبِدُ أَ ا إِنَّكَيْنَهُ سِلَا بِا لاَ نَعَوْمِ لِهَا الْحِبَالَ لاَ نَظْرُ كَفِ صِدُّ فَهُ هُ • فان و وحد ته عاسرًا اعتالة وينا وجبيبا وان و حر ته ،

. جَوْا وَعَ سَيْكُوا نِي الْمِحَلَّقِيْ خَد لَكُ وَلَمَ أَنَّا لِيهُ . وَوْ الرِّهُ المِنْ عَلَا مَا تَ الْصَدِّ فَي كُمَا نَهُ

> ه الصرق وَ المصاَيبِ . . وَ الطَاعَاتُ جَمَيعًا . . وَ وَ إِلهَكُ .

• اطلاع الملق • عدما

Phi.



Well. المحاسية ه وَالْمُسُوافِيِّهِ ، ه و نصو البِحا بـ الله ين ين د بغ البخيات ويز عُلَمْ كِأْ لِ احْيَا، عَلَوْمِ الدِّينَ ا ه نشيخ الانكام العكام ع مشرف الاثبة " ه الحجاميد ، ه محمر سی ه ء العراء

الحدُنية القَايِسِم على كُلُ نَعْشِر بَمَاكُمُنِكُ . الرَّفِيدِ نَلُ كُلُ عَادِ جَهُ يِمَا اجْزَحَتْ ﴿ المطِلِعِ عَلَى حَمَا مِرا لفَلُوبِ بِمَا هِجَنَتْ ﴾ المستب عَلَحَ اطرعبا و • اوا احْسَلِينَ \* الذِي لا يَعْزِب عَن علِم شَفًّا ل دُرَة في الميرَواتِ وَالأرَقِ عِزَّكَ أَوْ سكنة الحاسب على البغرة القطهيره والعكبارة الكيرمز الأعالية الخينة المَنْفُضِيل بَعْبُولُ فَا كَانَ العِبَاد وَ إنصغرات والمنظوَ ل بالعَعْوَ عَنْ مَعَا صِيهِرْ وَإِنْ كُونْ » وَانْ كَاسِيهِ مِنْ لِمُعَلِمِ كَلِيفُسِنَ مَا أَحْمَرُ عَالَى مَا مَنْ فَأَخُونُ هُ فتَعَكَّرَانَهُ لَوْجَ لِزُ ومِهَا لِلْمَا فَهُذَ وَالْحَاسَبَةَ فَى لِا يَّنَا لَشَفَيْتُ فِي صَعَيرا لِفِيّا سَيُ وَمَسَكُنَّ \* وَتَعِدُ الْجَاهِسَةُ وَالْمَا فَهُ وَالْحَاسَبَةُ لُوكَ فَصَالَ اللهُ بِفَنُولَ نَصْ المذَّجَاء لِنَا بَنْ وَحَسِرَت \* صَلِيحًا لُ مَن عَتْ يَعْدُهُ كَا لَهُ الْعَبَا وَتَسُعَلُ وَٱسْتُعْ رَحْنَهُ الحَدَيْنِ مِنْ لِلهَا المَانِيَا وَالْآخِرَةُ وَعَنَ تَدْ فَهَنَّا فَا صَنْكُهَ السَّعَتَ العسكوب ملاعيًا ل وَانسَشَرَحَتْ وَبِعُن نُوْ وَقِيدٍ تُعَثِّكُ مَا الْجُواْدِح بِالعَبَادَا بِدُولَا مُناه وَخَلِيْنِ هِدِهِ إِبْنِهِ الْجُلِدُ عَنَ العَلَوْبِ طَلَى تَ الْجِهْلِ وَانْعَتَشَكُتُ ﴿ وَلِنَّا بِيعِيم وَنَصْرُنَا انْفَطَعَتْ مَكَابِهِ السُّنْهَا دُوَاللَّهُ فَعَتْ \* وَبِهُطُ عِنَابِهُ مَرْجَ كَفُّ الِمِيزًا وَاذَا تَعَلَّنَا \* وَ لِكَلِيسِ وَيَجِسَرُنَا مِنَ الطَّاقُ إِنَّ مَا نَكُيرُنَا ﴿ لِمَنْ النطا وَالْمِنْ وَالْإِمْ وَالْإِدْ يَأْ وَالْإِسْعَاد وَالْاسْعَا وَ الصَّلَا فِي على عد ستما لا بعدا وعلى الدسادة الأصفيا وعلى أصابدة الأنفيا أمما فعبل فقدة وسيسلط بِهُ مِرا لِضِيَّةَ فَلَا نَظُلُم تَعْسَ لِسَيًّا وَإِنْ كَا ذَ شِيَّا لَهُ حَبَّهُ مِنْ هُو كُولَ إِنذًا لِهَا وَهُلَ لِّنَا خَاسِينَ ٥ وَ فَالْتِ فَا لِي وَوُ مِنْ عِ الْكِنَابِ فَيْزِي الْجُرْمِينَ مَسْفِقِينَ عَ فِيهِ وَ يَعِوُ لُوانَ إِوْ مِلْنَا مَا لِهِذَا الْحَارِ لَا نِفَا دِر صَعِرةٌ وَلَا كِيرَهُ الْكَ أحقاع وَوَحَرُوامًا عَلَوُ احَاضِ أَوْ الأَصْلِرِدَ بَكِ أَحَدُ أَهِ وَهُ لِسَتَ عَالَيْ يوة بجنهم المستمنعا فينسهم الله كالمؤا انتساء الله وسنؤه والله كل كل نْي سَهِيدِهِ وَكَا لِسِ سَعَالِي يُوسِيدٍ صَيْدُ رُا اللَّهُ سِالَتَ مَّ لِيرُواْ أَيْ كَلْفُورُ فِينَ مَعِيلِ مِنْهَا لَهُ وَ وَمِنْ عَلِي مِنْ فَاللَّهُ مَنْ بِسُدَّا مِنْ مُو وَ فَالسَّبَ مَا لِيهِ مِن فِي كُلُ نَفْسٌ مَا كَسَبُدَ وَهُمْ لَا نَطْلُونَهُ وَأَنَّ لَتَ الْعَالِي يُوم عَبْدِ كُلِنَفَيْسِ مَا غَلِثَ مِن حَبِيرِ عَصْرًا ومَا عَلِمَتْ مِنْ لُوَّ ، نَوْ دَلُو اَنْ بَيْنِهَا وَ كَثْبَتُهُ

الخابة والمؤلا

245

امرة المتحبيرة وعيد زور الله تقسم و وق سيعالي واعلوا ان الله المتبارة المتبارة وعيد المتبارة والمتبارة التعليم المتبارة والمتبارة والمت

• الْمُلْقَاعِلُ الْأُولِجِ الْمُرافِيةِ

المُسُلَّةُ وَصَلَّهُ العَمْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَ مِلْمَةُ فِي الْخَارَاتُ المُشْرَدُ كُمُ فَوَالَبُمَّ بِعِيدًا الْخَارَةُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَكَالَةُ الْمُعْمِدُ وَكَالَةُ اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللل

العون العقر الماجر

- Aloria

يَّغُفَرَ عَنْ مُوا فَيَهُ كُفُلُونَ أَوْ اَهِلْهَا لَهُ مِنْ اللهِ الطِيلَانَةُ وَتَصِيبِهُ وَاللهُ (هِ اللهَ اللهُ ال

وأسرالغم عيدي في سرود و مَعَن عَندُ صَاحِبُه السِّفَا لَا ٥٠ و فحيم عندي كله يحسن م امَّنَ بالله وَ الدَّومِ الأَجْ ازْ لا هَيْفَال عَنْ مُنْ سَبِّيدٌ لَفُنا والنصوعلها فيحوكا لفا وخطرالفا فاركل نقبكم بالفا سالعسم جوعوه يفعد لاعِوَ صَلِهَا مِنْ أَنْ لِشِيرًى لِهَا كَرْ: مِنَ الْكُوْدُ الْمِرِيُ لَا يَنْنَا هِي نَعِيمُهُ أَبَهُ الآباد فانقض هذوا لأنفأس صابيحة اومنروفة إلى ما على الحفلاك حسوا تطليم ع مِلَ لَهُ مِنْ مَنْ مِنْ عَالِ فَا ذِا أَضِي الْعَبْدُ وَفَعَ مِنْ فَصِيَّكُمُ الْعَبْمُ بِنِبِعَى أَنْ عَنْدَعُ فَبَهُ سَا عَيْهُ لَمَنَّا وَطَهُ النَّعَشِّ كَا ازَّ اللَّهِ عِيْدٌ سَيِّتِهِم البِضَاعَةُ آلِ السَّر كِي النّ بعَزَعُ الْحِلِيلِيْنَا رَطَيْتِهِ فَعَوُل اللَّغِينَ مَا لِي نَصِّنَا عَمَّا لِيَّ الْعُمْرُ وَمِهَا فَيْ فَعَدُ فِي وَاسْكِ لَهِ وَوَقَعَ ادْمَا رَغُولَ لَيْمَا فَعُ وَطَلِمُ الْمِنْحُ وَهَذَا الْيُومِ الْجَدِيدِ لَكُ أَنْ كَالْمَا اللّهِ عَلَا ينيد وأنسًا خِي ْجِيلِ وَالْعَنوعيلِ مِنْهِ وَلُو مُوْ فَالْحِيْكُ مُنْهُ الْمِنْيَالُ لِرَحْجِني لِلْ اللهُ نِثْلًا بَوَ مَا وَاحِدًا حَنَى الْعَلَامِيهِ صَالِحًا فاحسِتِي اللَّا فَلَا تُؤْمِنُ خُرْدُ و ذِيلًا كَا أَن تَعَنَّى عِي هَذَا البَوَهُ فِنَ كُلِّنَفِيشَ مِنَ أَنَّا نَفَا سِجَوَهُمُ ۚ لَا فِيهُ لَفَا وَٱعْلِي لَفَنْ انَ المَوْمَرُوَ اللَّبِكُلُذَا وبَعَرُ وَ عَيْرُونَ سَاتَحَةَ وَفَهُ وَدُخَلِغٌ الحَبُرُ انَهُ بَيْشُرِهُ عَبْرُ سَكُلُ مِنْ مِ وَلَيْهُ إِذَا يَعَ وَعِنُ وَنَ خَزَا نَهُ مَصْعُوْ فَهُ أَمِلْتَ يَزُّهَا خُرَا لَهُ فَيُرَا عَ مَكوّه الوُرْأ مِن حَسَنًا بَدُ الْبِي عَلَمَا فِي نَكِلُ السَّاعَةِ فِينًا لَهُ مِنَ الْعَنْدِجِ وَ الْدُرُودِ وَالْمُسَتَثَا وعشاه كأة تكلُّوا الأنوار التي هي وسيبكة كه عنداللك الجباد مُالوَوْ دُعُ عَلِيُّ أعدانًا ولا فه فلك هو ألك العشرج عن الإحكاس والم الما وو بفي أه لخرامة المزيسورا الطيكة بغواج بدكا ويفتأ وطلام وهوايسا عذالني عضما مشافي

وَ بَصِنَهُ الْمُ

اعماءجوارح

فِمَا فِينَا لهُ مَنَ العَوْلِ وَالعَسَزَعِ مَا لَوَ صَيْحَرِعَلْ أَعِلِ الْجَبْعُ لنَنْعُمْ عِلْيَهِم أَجِيمٍ وْغَيْظُ لَهُ حَنْزًا نَمُ الْحُدْدِ عُلَاعَتْ لَعِيرَ فِي مَا لَسِرُهُ وَلا سِيْفُ فَ فَهِ السَّا عُفْ التي مَّا مَ بِنِهَا ٱوعَفَلُ أَوالسُّتَعَالَ فِي شَيُّ مِنْ مُهَا كَانِهِ اللَّهِ لِيَا فِيضَدِّر عَلَي خلاكً وَ نَيَا لهُ مَنْ عَيْرِ ذَ لِنِ سَا بِيَالِ الفَاحِرِ عَلِي الْحِنْمُ الْجِيرِةِ اللَّهُ الْكِيْرِ ا ذِهُ أَهْلِكُ و سَنَا عَدُ وَلِيهِ حَسِيٌّ فَا مَهُ وَمَا هِيكَ بِعِ حُسْرَةً وَعَنِنا وَ هَمَا العَزْ صَ عَلَمَ حَرَاكِ أَوْتًا نَهُ طُول لَهُ عَرْد فيفول لتَعِيشُهِ احبَهُري اليود في ال تعتقر يحزّا بناك ك وَلَا مَا عِينَا فَارِعَنَهُ عَنْ كُولُولُ لِلسِّي عِلِينَا مِنْكُما وَلَا عِنْدِي لِلاَ المُسْلِ وَ الدِّينَة وَالإِسْتِرَاصَة فَيْفُو لَكِنْ مِنْ وَجَالِنَا عَلِينِ مَا مِرْدِكَهُ عِمْلُ وَبَهِعَ عَمْدُلُ حَسَرَتَهُ السَّا رَفَكَ فَانِ وَخُلِنَّ الحَبِيَّةُ مَوْلَ لَمُ العَبِينَ وَحَسَنُونَهُ لَا رَفَّا قَ وَآنِكُ ذَ وَلَا لَم الماد وفَدُ قَالَ إِلَى الْمُعْتَفِقُهُ هُذِ الْالْبِي فَدَعِلِي عَنْهُ الْمُسْرِفَدُ فَا نَهُ مُوْاً ب الحسِيْنِ اَشَّا دَمِهِ الْإِلْهُ أَنْ وَالْمُسْنَ وَقَدَّةً لَسَدِينًا لَيُ يَوْمَ بَحُع كُولِهِ وَلَيْع وَ لِنَ يَوْمِ اللَّهَا مُنْ فِعَدُ وَصِينَهُ لِنفِيهِ لِهُ أَوْ فَأَيِّم مُ السِّنَا فَ لَفَا وَصِيهُ افجاً عَضَمَا بِدِالسَّبْعَةُ وَهِيَ العَيْنَ وَالآدُرُ وَاللِّسَادَ وَالنَّجِلُ، وَالعَرْجِ وَاللَّه والرسل وصيك البغ فان وعا والحرمة للفيث في الما و وبما يما الما هذ والمجان والمعنوسيقة أبواب وكل باب منها مرج معسوم والما سعين للك الأبوا بدلن عصاب تعالى فعل العضا ونوصي الفط عن معاصر أألعن فَيْمِنْ طُمْ عَنِ المُغَلِّرِ لِل وَجِهِ مَن للسِّن حِرْثُ عِرادًا إِنْ عَوْدُ فِي مُنْتِمِ أَوَ المُطرَّ إلى مستبع بَعَبِرُ الاحْيَنْفَار بَلْ عَنْ كَلِيضُو لِمستَحَقَّ عَنْهُ مَا ذَ اللَّهُ نَعَالِي نَسْلِ الْعَبْد هُ عُن وضؤ لِالْفِلْ حَا مَسِاكُه عَنْ فَضُولِ الْكُلامِ مَرَا وَاصْدَ فِفَائِ هِدُوا لِدَ بَغِنَتُهِ حِسْقَ لِسِعْلَهُا بَكَا ونبه عَاد لقاً وَرَخِهُ وَهُوَما خَلِفَ لَهُ مِنَ النَّظِ اللَّهِ عَلى بدصنع الله العِسل لا عنباً و وَالنَّطَرَ اللَّهُ عَرَا لِلرُّ للا فَهُمَّ أَوَالنَّطِرُ إِنْ فِي إِلا لِلهِ وَسُنَعٌ وَسُولًا وَمُطالفَخ كُنْ الْبِكِيَّةُ مِلْ مُعَالِمُ وَالْإِسْتُعَادُهُ وَهِلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعِيدًا لَا مَ عَلَمُا في عَمْ عضولا ينها البيادة البطن أما أكلسان

فَلا نَهْ مُطْلَقٌ لا نَطِيعٌ وَلا مَوْ نَهْ عَلَيْهِ فِي اَلْحِرُ لَهُ وَجَا بَنِهِ عَطِيْمَةُ الْفِيرَةُ وَاللهَ وَالْعَنِيرَةُ وَرَدُ جَلَهُ الْمُفَسَّرُو مَدْ مَهُ الْمَلُقُ وَالْأَطْمَةُ وَ اللَّعَنَ وَ الدَّعَ عَلَى الْ الْأَعْمَدا . وَاللَّهُ مَا فَيْ فِي النَّكُرِمِ وَعِبْرَذَ لَذِ مِنَّا ذَكْرًا مَا هُ فِي أَفَاتِ الإِلْسَا بِ فَضُوصِيّدُ

الان

ذَ لَذَ كَلُهُ مَمَ اللهُ خُلِقَ للذِكَ وَ اللَّهُ ثَهِرَ وَ كَوْ اللَّهِ فَوَ اللَّهُ عَلِيهِ وَ ارْشَا وعبا واللهُ إِلْكِطِرِ اللهِ وَاصْلاح ذَا مِنَّ المِدَةِ وَ سَمَّا يِرِخُوا نِهِ فَا بِكُشُسُورَ هُمَّ عَلَى نَصَيْدُ اللّ اللَّذِي الْحُولُ لَهُ فِي اللَّا شِيْلًا اللَّهُ فَاضُلُو اللَّهِ مِنْ فَرَكَ وَالسَّانَهُ عَبَرَهُ وَصَمُنَهُ أَفِيْرُهُ \* فَعَلَمُ اللَّهُ مِنْ فَرَحُ وَ لَيْنَانَهُ عَبَرَهُ وَصَمُنَهُ أَفِيْرُهُ \* فَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَرَحُ وَ لَيْنَانَهُ عَبَرَهُ وَصَمُنَهُ أَفِيْرُهُ \* فَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَأُمَّا ٱلْبُطُرْهِ

يسكلفهُ نَزَلَذَا لَسُدُه وَ نَفْرِيلِ لا كَلِ مِنَ البِلاَل وَٱحْتِنَا بِ النبِجَ تَ وَيَنْعُهُ مِنَ الشَّهُوَاتِ وَ مَقِسْقَرِعَتَى فَدَّرِ الصَرُ وَدَةَ وَيَشِوْطَ عَلَى نَفَسْهِ ادْخَا لَفَ شَيكًا مِنْ ذَلِكَ عَا فِيهُ بِالمَنْعِ عَنْ شَهْرَاتَ الدَّطِنَّ لِمَيْوْ لِقَا اكْمَ " يَمَا كَالْمَةُ لَمثِنَهُ وَهَلَا وَهَلَا يشيزُ طعليَّ في جبيع الأعضا واستنفضاً ذَ لَذِ مَطِول وَلا يَحَفَيْ مَعَاصِ الأعضا وطاً عنَّ شُرسَيْنا عَدْ وَصِبْعُ شِهْ وَلَا يِعِدَادِكَا عَابِ النَّ سَرَ دَعَلْبِهِ فَي البُّومُ اللَّهِ رُ فِي المُوَا فِل النِي تَعِيِّر رَعُلِيُّهُ وَ يَعِيُّرُ رَعَلَى الإِسْسَكُمَّا ومِرْت لَفاً ٧ تغضيها و ليُفييُّ وَكَيْفِيدُ الإستخداد لِهَا باستا لِقَا وَهَرْهِ شُرُ وطَ بَعِنْجُنِد البَّهَ كُلُّ بِوم وَ لِكِن إِذَا يَعُود الإِنسَا رُسُو طَدُ لِلْ عَلَى نَفِينْ لِم أَبا مُاولُان نَعْنُكُ فَي اللَّهِ فَي المُّنبِعَ استَعْنَى عَزَامِلْشًا رُطَّهُ مِنْ وَالِهِ أَلَى عَ فَيَعْظَ الْفِيتَ الحاجة الى عَبْرِ بدالمشَّا رُطَّةً وَنَمَا بَعْي وَ بِينَ لا خَلُوكُل بَوْمِ مِن عِيمِو حَبْرِ يد وَسِيم نَعَا بِيَ عَلَيْهِ فِي ذِلنَ حَوّْ وَ كِيْرُ هُذَا عَسَى مَن لِينِشْتَعَالِيثَى مِنْ أَنِهَا لِدَاللَّا يُبْدِمِنُ وَكُمْ وَجَانَ إِلْوِنَهُ مِرِادَ فَلَمَا عَلِمُ عَنْ وَافْخِهُ حَكِيمٌ وَ حَنَّاجِ الِّهِ الْمُعْضَى لَوْف تَعَالِيهِ الْعَلِيدِ أَنْ سِسْوطَ عَلَى تَعْسَمُ الْإِسْتَقَا مُدْفِعٌ وَالْانْفِيادِ لَكُنَّ فَيْ في عادُ بناً وَيُورُزُعُ مَضِمَةً الارهُ ل وَيُورِعُظُهُ كَا يَوْعَظُ الْعَبُدُ الْاَبُلُ الْمُنْ د في والنَعْشُر في طبع مُنزَو أن عَن الهَاعَات سُستَعَقِيبَة عَن العبود يَدْ وَلَق الوعظ وَ اللَّهُ مِينَ يُوْسِرُونَ وَذَكِ فِي ذَاللَّهِ كُرِّي سَعْعَ المؤسِنِينَ فِهُ مَا وَمَا جِرِيجَهُواه هوُ أُولِهِ مَقَامِ المَرَاطِينَةِ مَعَ النَعْسُ وَهِي عَاسِمَةٌ فَدُلِ الْهَلُ وَالْجِلَاسَةُ فَأَ نَعْ بَكُون مِدَالِعِلَ وَمَا فَ حُرُانُ فِتُ لَهُ اللَّهِ فِي آلَ اللَّهُ مِنْ إِلَا لَمُهُ مَا فِي الْفَلْكُونَ ف صدر أوه و هد مرا المستنقيل و كل من مُطرُ في كمراع ومقد ار لمرفد إلا و و و عمل فِا نَهُ بِيهُ مِن عَلَى سَبَهَ فَاللَّظُ مِنِهَا بَمِن مِرَ العَبْقِدِ فِي نَهُ فِي المِعِرِ فَإِ وَ تَه مِن فَقَاأَ مِنَ الْهَاسَبَةِ وَمَدَّ فَا لَ سِيرًا لِمُعْ مَنْكًا لَى يَأَيُّهُا الَّذِينَ ٱمْمُواْ إِذَا صَرَبَهُمْ في سَبِيل

المصية قالمعل

سِيلًا مِنْهُ نَسَيَّمُوا وَقُالِ مِنْ اللَّهُ مِقَالُهُ مَا لِمُا الذَّرُّ الْمَوْالزَّالَ عَلَى اللَّهِ فأسور بنما وفتبنيه اوق كست تعالى ولفلا حلقاً الإسان و تغلوماه وُ سَوْسُ مِي نَفِشُهُ وَذَ كُذَ بِلَا خَلْمًا وَ تَابِئُمُ الإخْرَارَمِيْهُ فِيلَسْمَقُرُ وَ وَ و مَا إِنَّ الصَّا مِنْ انْهُ فَالَّتِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَرَجُلُ سَالُهُ الْدُومِيهِ وُصِطْحُهُ إِذَا إِرْ ذِينَا أَصْواً مَرْجٌ عَا فَنَهُ فَا لَا كَانَ دُسُمًا فَاتَحْفِهِ وَإِذِ كَا لَهُ عَمَا فَانْتُه عَنَّهُ وَى الصَّدِ تَعَمَّلُ الْحَمَّا الْإِلَّا أَرْدَتَ إِنْ يَحُونَ الْعَقَيْلِ عَلَيْ اللهوي فلَا تَعْلَى مُفَضًّا الشَّهُوة حينَ مُنظرات فَهُ فانِ مكَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْ مِنْ مَكُ عَلَمُ النَّهُونَ وَقُالَ لَعَ أَوَالُومَ الْمُومِ الْمُعَرِيعَا فَيُهُ مِن المَدُوا مُهُ لَا ورؤي سنا دابن اوس عَن البني صَلَّى الله عِلَيْهِ وَسَمُ الله عَلَ الله عَلَ الله عَن مَن دَا نَ مَفَسُلُهُ وَ عَمَلَ لِمَا مَعِيدٌ المُونَ وَ الْأَحْتَىٰ مَنَا البَّعِ نَفَسُهُ مَهَوا مَا وَ مَنْ تَمَ على الله ٥ مَا ذَ نَفَسْهُ ايْ عَاسَبَ نَفَسْهُ وَيُومِ الدِينَ هُوْ يُومِ الْمِيسَانِ وَقُوْ لَهُ مِنْعًا لِي إنالد بنه ذا ي لحا سينوز وقال عرز الخفاد دع الله عنه حاسبوا ٥ العَسْكُو فَبَالِ انْ يَخُاسِبُوا وَذِينُوا كَا فَبِلِ أَنْ نَوْا وَ لَوْيُوا الْعِرَضِ الْمُصَرِّ وَكُبُ الِّذَابِي مُؤْمَلُ لا شَعُوي حَاسِبٌ نَفسُكُ فِي الرَّخَافِ إِحْسَابِ السِّكُرَةُ لَا تَكُ وة است محمد وفي خرادًا في كما بالله قال والدياد الارض من دياد الها فعُلا في للدَّة وَقَ لـــ اللهِ مَنْ عَاسَتَ فَعَشَمْ فَعَا ل هَدْ وَاللَّهُ إِنَّ أَمِر المومنِينَ الهُ الرَّحِينَهُ فِي النَّوْرُ إِنَّ مَا بِعِينِهَا حُوفَ وَهِي ذَا كُلُّهُ المَّا لاَسَّادَةُ السَّارَةُ المَاسَيّة المُسْتَعَثّْلُ إِذْ قُلْ وَانَّ نَفَتَّهُ فَهُلِ لِمَا يَبِيَّ الْمُوتَ وَمَعَنَّا ، ووزن الامؤداؤة وفدركا ونطرفغ وندترها توافدم عكم فاشتركاه

الْمَا أَوْ مَا لا شَاهَ فَعَنْ مُ وَسُرَطُ عَلَيْ مَا ذَ ذَ نَاهُ فَلَا سَبَقَىٰ الْإِلِمُ الْفَهُ لَيُهَا عَلَيْ مَا ذَ ذَ نَاهُ فَلَا سَبَقَىٰ الْإِلِمُ اللّهُ لَيُهَا عَلَيْ مَا ذَ ذَ نَاهُ فَلَا سَبَقَىٰ الْإِلِمُ اللّهُ لَيُعَلَّ الْمُعَلِّقِ مَا فَذَ ذَكَا لَهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

الرقيب والنظر ملافعرالانغ

وَ فَى لَهُ نَعْمَالِ إِنَّ اللَّهِ كَا فَيْ عَلَيْهِ كُورٌ فِينًا ۚ وَكَالِبَ أَمَّا إِنَّ اللَّهِ وَاللَّامِ هِمُ مَا فَا يَهُمْ وَعِهِ رِهِ مَرْدًا عَوْنَ وَ اللَّهِ مِنْ عِنْمُ شَهُ وَ فِقَمْ فَا يَوْ ذَ فَالدَّانِ المُنْ ذَلَا لِرَجُلَّ وَا فَدُ اللَّهِ مَعًا لَيْ عَلَى اللَّهُ عَن تَقَيْثُ بِرِهِ فَخَالَتَ كَنْ أَبِدًا كَا لَكُو مُزَّ كِل للهُ ع وَجُل وَفَيَ استَ عَبِدُ الْوَاحِدِ ابنُ زُبُّهِ إِذَا كَانَ سَبَدِي رَفِينًا عَلَى صَنَا ابَا لِيَغْسِيرُ ةُ الله عُمَّا وَ المنزي وَضَال مَا بلزُ مِ الأبنان نفسه في عَبَل الطيعيم الى سَبَهُ وَالمُهُ فَهُ وسِيَا سَدْ عَلَمُ بِالعِلْمُ وَفَى آكَ إِنْ عَلَا أَوْضَالًا إِلَى عَلَا مُوا فَيَهُ اللَّهِ عَلِيدَ وَاعِرالاً وَفَا لَا وَفَاكِتِ لِجْرِي الْمَرْفَ هَلَخَا مَبِي عَلَى أَصِيْكِينَ انْ تَعَزُمُ نَفْسُكُ المُرَا فَيَتَهُ بِعَدِعَ وَجُلِ وَحِجُ ذَا الْعِلْمُ عَلَى كَاعُولَ فَأَيْكِ وَى اللهِ عَمْنُ أَكَدُ أَبِوُ حَفْضًا ذِأَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوَا عِظَّ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ و لا مَيْنُو مَكُ اجتماً عِهِمْ عَلِيكَ فَالْهُمْ سُوا فَهُو مَكَ وَكَا هِرَكَ وَاللَّهُ وَفِيتٌ عَلَى بَاطنك و حسبي إنَّه كَانَ لَهُ عَمَّا لَمُسْاحِ يَرْهَ فِي الطَّوْالِعِ تَكْمِيرُ شَابِ وكَانَ كُرَّ مِنْ وَمَعِكُمُ مُوهُ فَقَالَ لَهُ مَعِضًا عَمَا بِعَدَيْقَ مَرْمَ هَذَا وَمَوْشًا بِ وَغَنْ شَيُوخٍ فَدَ عَاجِمُهُ طيور وه ولا واحد منه في مرا و حيناً وعاله لبذي كل واحد منكر كابره في يَوْضِعِ لَا بَيَا هُ أَحَدُودَ وَقَعُ لِيا الشَّابِسِيُّ لِذَ لِلْهُ وَقَالَ لَهُ ﴾ فَا لَا لَكُسُ وَزَحَعَ كُلُوكُ أَ مِنْ بَرِهِ مَدْ بُوْ طَا ورَجَعَ انشَأَبِ وَالطَّآبِرِجِي نِيْهِ بِيُرَهِ فِقَا لَدَكُمْ مَا لِلَّذِكُونَ كُنْ سُخ كَا ذَبِحُ اتِنَا بِكُنْ فِقَا لَدُلْرَ آجِدِ مَوْضَفًا لَآبِرًا فِي فِيهِ أَحَدًا وْاللّهُ مُطْلِعٍ عَلَى فِي كَا ذَبِحُ آتِنَا بِكُنْ فَقَا لَدُلْرَ آجِدِ مَوْضَفًا لَآبِرًا فِي فِيهِ آحَدُوا وْاللّهِ مُطْلِعٍ عَلَى فِي فالتسنية المنه هين الما فبدوة الواح الذان عرم ٥ و حصي اذَ ذَ لِنِهَا ﴾ خَلَتْ بِيوُسُف عليَهِ السَكُم فَا مَتْ فَعَظَتْ وَجَهَ صَنْحَ كَا ذَ لِمَا فَقًا ك يؤسُعُ مَا لَذَ اسْتَحَيَّى مِنْ مِنْ الْهُ جَا و وَلَا اسْتَجْ مِنْ مُرَا فَنَهُ اللَّذَ لَلْجَبَأَ و و حلى عَن تَعِينًا لأَصراتُ الهٰ دَاوَ دَجَادِيةِ عَن تَعِيمُ عَقَا لَتُ لَدَا لا يستَحَيِّي فعًا لَهُ وَمِنَ اسْتِينَ وَمَا سِوانَ الْاللهِ الحِواكِدِ فَقَالَتُ وابْنَ مُلوكِهُ وَهُلَتَ وَعِلْ عَلِيْهِ مِوَاسْتَعِينَ عَلِي عَفِلَ البَصْرَ فَقَالَ بَعِلَمُ الذُّ نَظِرُ الْعُطَرُ اللَّهُ اسْقَ مِنْ خَطِزَ لَهُ إِلَيَا للنَّطَوُ والبُّهِ وَأَهُ لِسَنِيلًا خَالِيْدِا لَمَا يَخْعُقُونَ بِالْمُ إِفِيَّهُ مَنْ تَجَاكُ يد فو ت حطه مِن ربع ع و و كا سيد ما لكنا أن ينا ر فا كر جنا ف عد د من جَهُ سُالِعِنْ دُوسٍ وَفِهِ حَوَارِخُلِفَنَ مِنْ وَدِهِ لَلِلَهُ عَسَلَمُ وَمُنْ كَبِيْكُمْ فَأَسِبَ بَعَوْ لِ السَّعَرُ وَجُولِ المِا سَيِّقُ حَبَّاتُ عَرَّنِ الدِينَ ادِزَا هَوَابِا كُعَاصَى ذَكَرُ وأطفيح فَوَا فَنُوهُ فِي وَالدِّينِ وَالدِّينَ الثُّنتُ اصْلاَئِهُم مِنْ حُتِّيبَتِي وَعِوْ فِي وَحَبِلاً إِلَّهِ لِل

القل

إِنِي المعرَّ بعدَ اب أَهُ لَى الأَرْضَ فَا فَا اَسْطَرَ تُهُ إِلَى آ عَلِ لِلْجِوْعِ وَ العطشُّ مَنْ عَا فَيْ صَرَفَتُ مَمَ الْعَمَّ الْعَمَ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّلِي الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُلِ

. اوَ المَاخَلُونَ الدَّهُ وَيُومَا فَلاَ نَعَلُ مَ خَلُونُ وَالْكِنَ قُلُ عَلَى وَفِيهُ . « وَلا حسبَنَ الله تَعْفَلُ سَل عَمَدٌ وَلاَ انَّ مَا لِحِيْ عَلَيْهِ بِغِيبٍ . « الْوَمْزَ انَّ الْمُؤْفَاتُ مَرَعَ فَا لَهُ عَنِيبٍ . وَ انْ عَذَا لِلنَّا طِينِ مِنْ قُرْبُ .

والمعرفة المعرفة المع

يعتفك فيالاوف

النافحة

### تَادالمُ اللَّم اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اعلم ان حقيقة المرافقة هي للحظة الرقب والضاف العكاليه فَيْنَا حَنَرَهُ فِي مِرْسِلَ لا مُوربسب عَيْره مُغَال اللهُ بنا ف فلا مَا وَمِرا عِجَا سِنهُ ٩ وُ بعِيْنِي بِهِدُهِ المرافقة حاكهُ العَلَيْنَةُ مُرْدًا بِوَع مِنَ المعرِّفة ويثر تبدُّ الحاكة الحأ , في الجوَّا رح وَ في الفَكْ امَّا اكَ لَهُ فَهَي مُراعًا مُالفَكْبُ لِلر فيْبُ واسْتَنَعًا لَهُ وَالشَّفَا مُه اللَّه وَهُ لا خَطِينُهُ إِيَّا هِ وَا يَضِما فِهُ اللِّبِهِ وَأَمَّا المعْنِفَةِ النِّي مُثَرُهِ فَا الحَال فِعُو العلم ما أَن الله تَعَالِيُ مَطْلِعُ عَلَى الفَهَ بِرَعَا لِرِهِ السُلَ بِرَدَ فِيْبِ فَكَيْ آعَالِ الْعِبَا وَقَدَا بِع عَلى كُلِ تَعَيِّرُ عَا لَسَبَتَ وَا نَّ سِيوَا الْفَكِبْ ثِي حَيْنِهِ مَحَمُوُ فَ كَا اذَّ كَا هِرَ العِبْرُةُ الْخَبْلُقِ مَكَثُوْفَ بَلْ أَشَمَ مِلْ ذَلِكُ فَهَمْ وَالْعَرْفَةُ آيِّوا صَارَتْ نَبُنَيْنًا أَعْنِيا لَكُهَا خَلَتْ عِنْ السُّكِيَّ شُرُ اسْتُولَتْ بَعُرفَ اللّ على لعَنَابٌ وَفِصَرَتُهُ فَرَبَ الْمِرْلَا سُكِرَا فِنِهِ لَا تَعْلِبِ عَلَى الذَّكْ كَا لَعِلْمِ المؤبّ فا فا استُّق عِيَّ القَلْبِ اسْخَرَت الفَكْ إِلِي مُراعَاهُ جَائِدا لوفِينٌ وَصَرَفَتَ هَمُ الِيَهِ وَالمُو ْفِيْوُان بهَا والمَسْفَة هوالمعتَرَبُونَ وَهُو سَعِنْمُولَ لِلا العِيدِغِينِ وَالِآحِ بِالْمِينَ فَلَاقِبُمُ على دَجِنَين الدَرحبَة الاولِمُ إفْهُ المعتِّبنِ مِنَ السِدِيغِينَ وَهِي مُوا فَهُمُ اللَّهِ المُعْظِمُ وَ الإِجْلَالِ وَهِوَ انَّ بِصَرِا لِقُلْبُ مِسْتَنَى فَأَ بَلَاحِظَة وَ لِذَ اللَّهَ لَ وَمُنكَيْنُ يُصُ الْهَبَيَّةُ فَلَا يَسْعَ فِيهِ مُنْسَعَ لِلا لِنَعَاتِ الْإِلَا لِعَيْراً صَلَّا وَهَا بِهِ مُل فَهُ لَا لِيلُول النظرُ فِي نَعْضِيلِ آع الها فا فا مَعَضُورَة على لعند اما للواّرح فا يضا أَنْعَتَ كلَّا عِنَ الشَّلْقُكُ إِذَا لَلْهَا هَا فِي فَعَنْلًا عِنْ الْمُخْطُولُوا بُنَّا وَاخْتُوكُنَّ بِالْهَا عَا تَكَا نُت ٥ كالمستَعِلَة لقا ملا خِنَاج النائم برو تَنْشِتُ في حفظ على سنن السندا وَبل لسَد ا وَعَبُهُ مِنْ مِلْكَ كَلَيْهُ الرَّاعِي وَالقَلْبُ هُوْ الَّاعِي فَإِذَا ضَا دَمُسْتُوفًا مِلْعِهُ وصَا للوايح مُسنَعُلُهُ جَادِيهُ عَلَى السَمَاد وَالإِستَفَامَةُ مِن عَبَرَنْكُكُ وَهَ أَلْهُ وَاللَّهِ صارَ همه هُ وَاحِدًا نَهِم الله سَاير الهموم ومن ما لهرين الدرجة فقر معيفًا عَن الملك المقرمة لا عرف الأن حتى يصير من تحضر عند أو لمو فأنخ عَسَانيكم وقد مبرتم مَا يَفال لَهُ مَعَ المَا لَا صَمَّى به ٥

المرسطلي عطاله ما المناع أن

العوال او نيايم

صَمَرَ بِهِ وَ فَذَ بِسُرِ عِلَى شِهِ مَثَلًا فَلَا صِكُله صِنْ كَا ذَ تَجْمَعُمْ عِزِي عَلَيْهِ فَ لَلَهُ فَقًا لُ إِنَّ عَا نَبُوا إِذَا سَوَدَّتَ بِي فَيْرَكِي وَكَا تَسْتَبَعْدِهِكَ أَنَا لَكَ خِبَهُ نَظِيرُهِمَا في اللَّ العِنْطَة علوانَ الأرتيز حسنَّى الْحَدُوا علكُ فَدُ لَا يَجِسُونَ بَاعِرْي عليَم في عا لَسَنْهِ الملؤن الشيئة استغرا فقيز بع الفريشتيل اعتك مهرحقه مزممات الأبا ويُعوُّ والرَجل في العنِهِ وَعَيْنَ وَ بَكَايَجُهُ وَ المؤَّمَنِعِ لِلْاصْتَدَوِهُ جَيْرِالمُنْل الدِي مِصْنَدَ لَهُ وَفَدُ عِنِبَ لَ لَعَبِدُ الوَاحِدِ ابْنَ ذُبِيرِ هِ تَرْبِي أَزَمَا لَدُ هَا أَوْ حَلِيلًا فَمُ اسْسَنَفُرُعِ إِمْ عِن اخْبَقِ فَقَالَ مَا اعِرْفُوا لِلَّا وَجُلِسَتَيْمُ خُلُ عَلَيكُم السَّاعَة ف الله كانَّ الإستِ وبناحت يَ مَ خَلَعُتِهُ الفُلَّامِ فَقَالَ لَهُ عَبْد الوَاحِد ابِ ذَيد مِنَّ أَين جِبْدَ بَاعْدُيْكُ فَالْسَسِ مِنْ مَوْضِع لِدَا وَكَا فَطِيرَهِ فَاعِلَى السَّوْقَ فَقَا لَمُنْ الْمِنْتَ والطيرة عادما يعيد احداور وعربج الزذكرا عليهم السلام الهُ مَرْ بَا مِرْا فَإِفَدُ وَحَمَهَا فِسَفَطَتْ عِنْ وَحِهَم فِيْ بِلِ اللَّهِ إِذْ فَعَلْتَ فَقَالَ مَا طَنسَنهُ الأجدّا دَّا وَحَسِي عَنْ يَعِينُهُ مِنْ أَنَّهُ فَالْهِ مَرَدَتْ عَلَىٰ عَبْرِيتُ أَمْرُ وَوَا حِرِحا التَّعِيمُ ا مِنْ هُمْ وَفَيْ مُنَهُ ۚ إِلَيْهِ فَأَدُوكُ إِنَّا أَنَّا كُلَّهُ فَقَالَ ذِكُو اللَّهِ فَعَالَىٰ الشَّا أَنَّ وُحَرَّكُمْ لقال معي بيد وملكا وفقلتُ من سبن موّه ، فقًا ل من شنط الله أن فقل أين الطيريق فأشَا وَإِلَيْ تَو النَّهَا . وَفَا مَرَ وَسَتَّى وَهُ لَ أَكُنُ خَلَفَكَ سَا عَلِ عَكَ لَهُ تُمُ كلام متستنزق ليشًا عدّة القانعال لا شكرًا لا منه ولا ويتع الا منه فهذا لاعلاج الجُسْمًا فِنَهُ اسَانِهُ وَجَ ارجِهِ مَا لِفَا لا يَرْكَ الْاعِدُ فِيهِ و وَحَلَّ الشَّيلِ على أن الحسن الذه وجود مؤ مُعتكِما فؤخرُهُ سَاكِمًا عِزا لا حبيمًا ع لا يَعْرَكُ ينَ لَمَا هَٰذِهِ شَرَى فَقَالُ لَذَا مِن أَبِيلَ الْخُرَّتَ عَيْدِهِ المُرْا فَبُدَّا وَ السُّكُونِ فَقَا لَ مِن سُسُورُهِ كانت أنا وكالنة الإاأداة به الصيّدة تطنه السلج كالنخرك شَعْرة وعال أسو سُمِ الله الزيخَد عن حُسَر حَدُ من مصر الريد الرَبْكَة الله قال إلى عَلِي الدوِّد بالإلى فقال لِعَلِي إِن يوسَ المصرَى المعرُوفَ بِالزَّا هِدَايَا فَ صَوْدَ شَارًا وَ كَفَّكُ فَدَاجِهُمَّا عَلَى عَالِدَا لِمَا فَفَة ولُونَطِزُتَ البِهَا مُنطِرٌ \* لَعَلَدُ السَّنَيْفِيرِ مَيْهُمَا فَدَخَك صوار وَ إَن جُ يِع عَطْسًا ن وَ فِي وَسِطِ حِنْ فَهُ وَلِيسَ عِلْ كَبَيَّ شَيَّ مَدَخَكُ المَيْدِ مَا دَا تَصْمُ العربن سستغلى العِيْسَةَ فسَمَلَ عَلَيْهِ فَمَا أَجَابِا فَي فَسَلِينَ أَا مُنَا وَمَا لِنُمْ هُ فَلُواسِمُ الْحِوَاكِ أَوْلُكُ لِنُشَرِنِكُما اللهُ مَنْ لِي اللَّهُ وَدُولَنَّا عَلَى السَّطَامِ وَ فَعَ السَّلَابِ وَأَسْمُهُ مِنْ مِنْ فَعَيْنِهِ فَنَظَرِ إِلَّ وَلَهَا إِنْ خَصِيْفِ الدَّا يَا قِلْبِلِ وَمَا بِعَيْ مِنَّ الفَّكِيبِل

ا ﴾ العَلَىل فحل مِنَ العَلَيل الحَيْرِ إِل إِنْ تَعِيْعِ مَا ٱ فَلْ شَعَالَكَ حِنَى نَقَوْعُ إِلِّه لِقَا مِنْكَ فَ لَ فَا خَذَ كُلِيقٌ شُر مَا خَلَا وَاسَهُ فِي المَكَا وَفِيقِتْ عِنْد هِمَا حِسَنَ صَلَبِيدُ أَ الطهر والعص فَرْهَبَ جُوعِي وَعَطَبْي فَأَعْنَى فِيهَا كَانَ وَقَنْ العَصْ قُبْنُ رَبُّنِي وَفِعَ رَاسَهُ إِلَيْ هِي. وفَّ لرِّيا بْرُخَونِف خَنْ أَ صَابِ المصَّايِبِ السِّرِ لِللَّا لبَّ لا تَعَطَّدُ فَبَعْيتُ عَيْد هَا لَكُ كَاكِلُ وَلَا الشَّرِّبِ وَلَا الْمُ وَوَلارَا بِينَ اعْلاوَلا سَيْرِنا وَلا لَا مَا عَلَى كَا لَى فِي البَوْم النَّا لِثُ فُلْتُ فِي سِرْي الْحَرِلْهُمَا اذْ مِنْظَا فِي الْحَبِي السَّفِع مِنْظَيْهُمَا وَفَى السَّلَا بِ رَاسَهُ وَفَالَ فِالْرِحْمَنِفُ عَلَيْكَ بِعِجْبَهُ مَنْ يَرِ لَاللَّهِ وَوَيْنَهُ وَيَعْتَمُ هَبَّ بُدَهُ يُأْكِلُكُ بعيضك بلبتنا فافضله وكالعيضك بلبستان فؤيه والستكام فئم عَنَا كَفَرْهِ وَدَجَدُ الْمُأْ الذِينَ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ الإجلالة النَعْظيم فعَلَديِّنَ فيهر مُعتَع لِعِيْرِ ذَالِدُ ٥ الدرجة المايئة مرانة الوريين من العاب البين وَعَمْ وَوَ مِ عَدَدً ا طَلَاع اللهُ عَلَى خَاهِرِهِ عِيهُ وَيَا طَيْهُمُ عِلَى مِلْوَيْهِرِ وَ مِنَ لَمِ اللّ مأاخَطَهُ الحَيْلَا لَ بَلْ مِفْيِتَ عَلُوبُهِم عَلَيْحَهُ الْإِعْنِدَ ال مُنْسَّحَتُهُ السَّلُفُ: الْإِلاَحُوا لِي وَ الْهُ عَالِ الْإِلا لَهَا مَعَ مَم وَسَنَهُ الْاعَالِ لاَ عَلَوْ اعْنِ المسْوَافِيَةِ لعَرِ عَلَيْعَالِيم الحينا مِنَ اللهِ نَفَالِ فلا يقِد من وَ وَلا يَظِينُ اللهِ يعِد السَّدَّيْنَ فِيهِ وَ يَسَلِّعُونَ على عَل مَا يَفْتَقِينِ وَيَا مِنْ فِي الْفِيَّا مَمْ فَا نَهُمْ بِرُونِ اللهُ سَوَّا لِي لِيْ الدُّبَّا مُطْلِعًا عليم فَلَا يَحْاجِ الِي انْسَطَةَ وَالْحِسَّا مَهُ وَبِعَرِفُ اخْتِلاَفِ الدِّدَحَبِيِّينِ بِالمِلْشَا هِي لَا تَا فَانِكُ فِي ٣ عَلُوانَكِ فَدَ سَغَاطِ أَيْ لا فِيصَرْكَ صَي أوامتزا أهُ فَغَيْلُوانِهُ مُطلِعٌ عَلَيكُ وَمُسْتَيْ مِنْهُ فَخَشُونَ حِنُوسَكَ وَزُا بِيَاجِسُوا اللَّهُ عَمَا إِجْدَ لِهِ وَنَعَظِيمِ بَلِ عَنَ حَتَيْاء المُن اللَّهُ اللّ وَ فَذَ يَرْخُلُ لِللِّهِ مَاللِّهِ إِللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم حِسَقَى نَزْلُ مَلَ انتَافِيهِ شُغُلُا يِهِ لاحياً مِنْهُ فَفَكَذَا حَتَلَفَ مَزَاتِ العِبَادِ في مُ ا فَنَّهُ الله نَعَالَى وَمَنْ كَاذَ فِحْ إِنَّ الدّرجَة فِينَاجِ إلي أَزَّرُ إِفِيرَجِ حَسَوَكَا إِنَّهُ وَ سَكِناً نِهِ وَحَظِراتِهِ وَلِحُظَانِهِ وَ بِالحَهِيْرِ جَيْمً اخْتِيَا رَائِعٌ وَلَمَّا فِي نَطِيْرا ن نَطر فِبْلُر التمل فلينظرُ الدِّمَ طَهُرُلَه وَجِرُكَ بِغِصْلِهِ خَاطِيرةُ أهوَ الله خَاصَة أوهنو , في هو يا لنَفْسُ وَمُا أَ مِهِ لا السَّيْطِ مَا فَيْتُو فَفُ مِنْهِ وَيَثِّبُ حَتَى سَرَكُمْ لَهُ فَرِيلًا بُورُدِ الْحِنَّ فَايِدُكُما زُ اللَّهُ مَنَّا لِي أَمْضًا ٥ وَإِنْ كَا ذُ الْخَبِرَاللَّهُ اسْتَخْرًا مَنَ الله وأَلْعَنْ عَنَهُ مُرْلًا مَ نَفَسَتُهُ عَلِي وَعَنِيزَهِ فِيهِ وَهُم بِم وَمَتِيدًا لَبُهُ وَعَرَفَهَا سَوْ فَغِسْكَ

العجة من السلخاء الواعظ بالعغل لا باالال ال الورق العن

الوبأء

العالم المالية

33 6

وخراط وسيع في مضيع والفاعدة مفع إن لدينداد ها الله بعضم وهدا الوَّفْ فِي بِرَايَةَ الأَمُوْدِ إِنِي حَدِ البَيارَ وَاجِهِ عَنَوْمَ لاَ عِيْمِ لاَ حَدِيْمَ لاَ فَي للبَرَ الله بيُسْتُرُ العَبِيْدِ في كل حسر كم بزحركا بنوو إن صَعَرَت لكم نه وَوَاوِن الدِيوان الأولة إدر وَاللَّهُ فِي كُلِّينًا . وَاللَّهُ لَنَّ لَمَنْ وَمَعَنَى لِمِ الْجُولِولَعَلَّ هَذَا أَكَا فَمَ عليكَ أَمْ نَفَخَلُهُ إِلَى كَا أَوْمِنِينَا لِأَيْدِ بِشَهُوَ لَكَ وَهِوَالَ فَإِنْ سَيْمَ عَنَهُ إِلَى كَا نَ عَكِيدًا لَ مَكِل وَلَلِهِ لَمُولَاهُ صَبِّلَوْيَ الدِيوَا دُالَ فِي فَعَيْسِكُ هَيْدُ فَعَلْتُ هَسَئًا فَانِ سَوْمَتَ الدِيكِل عُلِ شَيْرُهَا وَكُمْ لِلهِ دِلَ فَكُن وَوَلَهُ وَصِفْتَهُ إِنَ بِعِلِمِ فَيَعًا لَ لَهُ ' لَكُعَا أَوَلْنَ ابْعِيرِ حَقِّقَ امْرَجِهُ لِمَ وَطَنِ أَنْ سَلِمِ مِنْ هَذَ ٱللَّهُ الدِّيوَانَ الذَّالِثَ وَهُوَ المَنَّ أَمِدُ مِا لا شِلْكُ صِ فَيغًا له لمِن عَلَتَ لِو رَجْد الله نَفَا لِحَا لَضَا وَفَي مَفِو لكُ ﴾ الله الله منهول أخرك على الله أولمراكي لا خلق منتكك فخيز أحسير أيمنّه أم عَلِمَهُ لِنَا لَ عَ جَلَ لَا يُمَاكُ وَفَتَكَ وَ فَيُنَا بِضِيعِيكُ مِنَ اللَّهُ يُمَا أَمِ عَلِتَ بِسِنَهْ وَعَعَنْ أَمْ فَعَنْدَ سَغَطُ أُحِرَكَ وَحَطَعُلَا وَخَابَ سَعَيْلُ وَا إِنْ عَلَتَ لَعَنْ إِلَّهِ فَعُكُرًا سَنَوَجْتَ مَعَيِّى وَعِقَابِي إِذْ مُنْذَ عَبْداً لِي فَاكُلُ دِرْبَيْقِ وَتَدُّو فَهُ سَبِعْتَ مَن نْرِيغَلَ اخْبِرِي أَمَا سَيْحِيعَتُنَى أَفَوْ لِهِ إِنِهِ الذِينِّ تَدَعُوا نَمِن وْ وِنِاللَّهِ عَبَا كُلْ كَ اشًا لكُوْ إِذَا أَوْلِيَ تَدُّ عِوْ فَيَ مِنْ وَلِي اللهَ لَا تَكِيكُوْ ذَ لَكُوْرِيْ فَأَ فَا بِتَعَوْ ا عِيْدَ الله الرتبي وأعبدوه والشكوا واوعك الماستعظي افؤل الايتها لدتن الحاليق فَا وَاعْرَفُ الْحَبْدَانُهُ بِبَسِيجَ بِنِ الْمُفَاكَبَاتُ وَ الَّذَةِ بِينَاتَ كَالِبَ نَقِسَتُهُ فَبُلَّان يْطِ لَبُ وَأَكْدِ لِلسَّوُ الجَوَّا مُا وَهِجُوا بِحِزَا إِلَّا مَلًا يُبِّد ي وَلا يَعِيدِ الإِلْ يَحد السِّب وُلا عِزْلَ جِفِنًا وَلا أَنْهُا إِلا نَعِدُ النَّا مُل فَعَدُ \* فَا أَسِيلِ البَّنِي صَلِّي اللَّهُ عليَهِ وَسَهُ لِمَا ذَانَ الرَّحِلِ لِمِيْسًا لَ بِوَمِ الِفِيَا مَذَ مَنْ كَلِّ عَبِثَبُيَّهُ أَوْ مَنْ فَهُمَ الطِن إصبعيه وعن لمسد نوب أجه وفي است المنزكا و أحدهم اذا أراد النهجكة ق صِهَدَ فَهُ نَظِيرَ وَتُعْبَت فارِن كَا ذَيهِ أَمْضًا ٥ وَفَهِ لَا لَطَيَّ وَجُلَّ عَبِيْمًا وَفَقَ عِنْدَهُمِهِ فَانِ كَانَ لِلْهِ مَضَى وَاذِكَانَ لَعْنِ يَا حَسَر وَقُلَ شِعْ صرية سنف حيرًا وصًا مُسكًا و ابن السَّ عند عكذا وَا هُرَتُ وَ الْعَمَدُ ابن عَلَى أَنَ المَوْمِنَ وَفَافَ مُنَّا أَيْ مَقِيفٍ عَلِمَ هَبِهِ للسِّ كَا طِب مَيْلُ هَا عَلِوالنَّظَرُ الأوله فيه في المرا فتَدَ: وكا يَبلُص مراه عَذا الا العلو المنبرز والمعرفة للطنقية بالسهوارا لاعكال وأعواذا الفنش وثمكا بعرالسنيطا بالمنتئ ليرتعجرفنا نفسكه وثبغ

وَعَدُوهُ اللِّيسَ وَلَوْا لِيَرِ فَ مَا فِلَا إِنْ هِبُوا ﴿ وَلَهُ عَيْمٌ يَكِينُهُ وَبَيْنَ مُا عِيدالله وَيرضًا بِنْ يَغَيِنِهِ وَهُمَيِّهِ وَفَكُرُنَهُ وَسِهُ فِهِ وَحَسُرَكَيْهِ فَلَا لَيُّمْ فِهُ إِلَا لَا لَهُ وَفُ يَرْ حَكُوْ ذَا لِحَمْلُ فِمَا مِرْ هَمْ اللهِ لِعَالَى وَهُمَرْ عِيسِوْ ذَا لِفَصْرِ حَسِنُونَ صَلْعًا وَ لَا سَطِينُ انَ الْجَاجِلُ عَلِي مُوعِدُ وعَلَى النَّخِلِيرِ فِيهِ بِعِدْ إِعْسِمٌ تَ بَلُ طَكِ العِلْوَفَ فَأَقَ عَلَ كَلَ مُسْلِدِ وَ لِهِ ذَا كَا سَنْ وَهَنَا زَمِنْ مُسْلِدِ عَا لِدِ احْضَارُ مِنْ الْفَ رُفَعَةٍ مَرْغَمْ كانه يحَكِرَ آفاً مُنَا النَّفُوُس وَمَحَا بِوالسَّيْطَانُ وَمُوا صِرَالعَزُودِ فَيِنَعَىٰ ذَينَ وأَعَلَ لا يعير فُدُ فَيْمَا فَ عِبْرُ مِنْهُ فَلَا يَمْ الدَائِلَ فِي لَغُبُ وَ السُسْمَا وَمِنْهُ فِي فَهِ حَوْسُكُمْ وَحُودَ بِاللَّهِ مِنْ لِمُنْظِيرٌ وَالعَفْ كَمَةِ لِفُورًا سَكَلَ تَنَا وَهُ وَاسًا سِكَلِحُنْسُوا نَ فَنكم الصَّ مَعًا لُ عَنْ مَل عَدْم ا وَيَا فَ تَصْدُه عِدْ هِدِ بالعَقْلَةُ وسعيَّد بالجارِحَة فِوفَقُ الحَدَرُ عَنَ السَّحَ حَتَّ سِيَّكُ عَلَى بَنُو العَلِمَ الْعَكَدِينَ لِي فَيَضَيِهِ الْعَلْهِ وَ التَعْشُونيُعَيْدِ وَيَرْحُوا الْفَلْدُ عَنَ الضِيرُ فِيْهِ وَعِنْ الصِيرِبِ فَاذَ الْحَطَرُةُ الأَقِيا إنى الجاطلاادًا لَهِ مَدَّ فَخَ أَودَ ثُنَّ الدَّعْبُهُ وَالرعْبُهُ مَوْ يُدِيًّا المصَّدُو المصَّرِبُولِيثُ جَّزُهُ الفَضَّدُ وَالغَصَدُ بِوْرِتُ الفِخْلِ وَالفِغْلِ وُرِثُ البُوَارِ وَالمَّتَ فَيَدَعُ أَنْ بيسترمًا وَهُ السُّرُ مِنْ مَسْعَهِ الأول وَعَوَ الْخُطِرِفَا زُجِيعَ مَا وَزَاهُ بِيدَجِهُ وَكُمَّ إِكْل يا العَبْدُ ذَالاً وَاطْلَتُ الْوَاحِيْةَ فَكُم مِنْ كُنَّفَ لَهُ فَيَنْفَكُمْ مِنْ فَإِلَى مِنْ والعلم وَكَيْسْتَحِيدُ بِاللَّهِ مِنْ مَرَ السُّيطَانِ بِوَاسْطِهُ اللَّهِ يَا فِي خَرْا لِاجْمُ و وَالصَّبُ بَنَعَيْسِهِ فَلِيسْنَجَى بِنُورِعُكَا الدِّبِنِ وَلِيغِسَ مِنَ الحَكَّ المُضْلِينُ المُغَيِّلِينَ عَلَى الدُّبِ فرادهُ مِنَ السَّبيِّطَالُه بِلَّ الشَّدُ فَعَلَمْ أَوْخَيالِهِ مَعَالِكُ لِللَّهِ وَاوْدُ عَلَيْهِ السَّامَ ٧ نَشَأُ لَا عِبْنِ عَالِمِ أَسْكُرُهُ خِنَّ اللَّهُ نِنَا فِيغَطُعِكَ عَنْ تَحْبَنِي أَوْلِيكَ وَكَاع ا تطرُّ مِنْ على عَبَّادِي فَالعَسْلُوبِ المطلمة عِلْةِ الدِّيَّا وَشِيمٌ وَالنَّرُهُ وَالنَّكَالَةِ عليمًا يحي مَدْ عَنْ فَوْرِ اللهُ نَعَالِي فَإِنْ مستضى انوا والعَلُونِ مِضَرَّة الرَّبُوسِية ٥ فَكِينَ نَسِنَعَنَى بَأَ مِن اسْتَوْبَرَ لَا وَأَنْبُ لَ عَلَيْعَ وَلَا وَعَنْ عَلَيْكَ وُهِ مِهِ وَاسْدَالُهُ فِيا فَلْمَكُنْ هَمْ المِنْهِ اوَ لا في احكام العلم أو في طلب عالم ف مُعَرَّضَ عَنِ الدِّيْنِ أَوْصَلَةَ عِنْ الدَعْنِيةَ فِي أَنِ لَوَسِيعِهِ مَنْ هُوْ عَذِمِ الدِعِنِيةَ فِعُ وَعِلْم فَ سَسَّ وَسَوُل اللهَ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إن اللهَ بَعَالِ لِي البَصِرا المالا عَيْدٍ وُدُ وَمِ السُّيْرَاتِ وَالعَقَالِ الْكَامِلِ عِيْدِ هِجُوْمِ النَّهُوَاتِ حَمَّ بَنِ الْمُمِّيرُ وَهِي مُسْلَانِ مَا مُحَفًّا فَمُل لعيسٌ لَهُ عَصَلُ وَازْعَ نِيوا السَّوَاتَ فَلَعِيرُ لَهُ مُصَرَّفًا فَهُ

الجا عز والعالم

الغرار مناعلما المصليق

عُقَارِ لَا يَعُوْ رَا لِيَهِ أَبُدًا فَ فَذَا رَحُ العَقَارِ الضَّعِيفَ الذي سُعُوا لا أَهُ ي ٥ بِهِ حَنِيَ مِهِ الْمُعِقُوهِ وَتَحْدَد مِنْهَا دَفَةَ (الذُنُونِ، وَمَعَرَفَةٌ إِذَا كُاكُاكُما كَا فَدَانَهُ رَسَتَ فِيهِ بَنِ الْاَعْضَادِ فَإِذَا لِنَ سَكُلُهُ مِنْ وَاهْدُو العِلْوُمِ واستنتفكلوا بالتوفيط بتزاخلف في الحصولة التاكيوة من إناع الهوات وَهُ لُوا هِذَا هِـ وُ الفَقْدُ واخْرَجُوا هَذَا العِلْمِ الذِي عَوْفَقُهُ الدِّينَ مَن يَحُلُّهُ العلوم وَ يَخِرَدُ والفِظْد الدُنيا الدِي مَا فضيد بدا لاد مَعْ السُّوا عِلْمِنَ القَلُوب ليَفَوَعُ لِفِعَهُ الدِّينِ فِكَا لَ فِعِنَّهُ الدُّ بِنَّا مِنَ الِدِّينَ بِوَا سَطِيحُ هِ نَذَا الْفِعَنَّه ةَ فِي المَبْتَوَا لَنَوُ الدَّوَ فِي ذَمَا لُحِرُكُوا فَيْدَا لَمَسَادِح وَسَبَا نِيَعَلَيْكُوذَ مَأْ لُجُرُكُمُ ينيدا لمستَكْبَتَ وَلِعِنَا مَوْ تَفَ طَ بِفِيهَ مِنَ العَكَابَةَ فِي الْقِبَا لِ مَعَ أَعَلَ الْحِلْ ق وَأَعَدُ السَّا مِلَّا اشْكِلِ عَلَيْكِ مِلْ أَمْنَ صَعْد ابْنَ أَيْدُو فَأَمَن وَعَبُد اللَّهُ بْنَ عُسُمَرَ وَاسًا مَهُ إِبِّن ذَهِدِ وَعُدُبِّن مستطحة وَعَيْرِهِ فِمْ الْمَرْتِوْ فَفَ عِيْدا لأَمْ شَيْبُهَا ه كَا زُمْسَتَنَا لِعُواه مُعْمَا بَراْبِهِ وَكَا زُيمِن وَصَفَهُ دَسُول اللهُ صَنْلُ إِنسُ عَلَيهُ وَكُ إِنْ فَالْتُ فَاذَاتُ عُيَامُكُ عَا وَعُوى مُسْعًا واعِجَابِ كَافِرِيرَا لِسُمَا مِمْ مع الله عَاصَدَ نَعَنَى وَكُلُ مَنْ عَاصَ اللَّهِ سَنَّمَ لَهُ سَنَّمَ لَهُ مَعْدَ حَفِقَ فَعَرُ خَالفٌ وَلَه نَعَالِ وَلَا نَعَنْ مَا لِعَبْرِينَ بِهِ عِلْمُ و فَوَالِهِ عَلَيْدِ السّلام أَيَّا فَر وَ الطَّنّ ف وْنُ الطِّنْ آكذَ بِ الْحِدِيْثِ وَأَدَادَ بِعِظْمًا بَغِيرٌ ذَ يِعِيلِ كِمَا مَسْنَعَمَّ تَعَمْلُ لَعُوا مِ فلبهُ فيما أشكلَ عكبهُ و يَتبعُ طنبهُ وَ لصعولِهُ هنذَا الأمْرِوَ عظه كانَ وُعَالًا الصِدِّ بِوَدِّ شِهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَا أَدِي لِلْقَ وَأَدِي فِي أَبَا عُهُ وَأُدِي إِنَا طِهِ اللَّهُ وارْدُ بْنِي آجِنْنَا بِهُ وَهَ لِخَعَلَمْ مُنْشَابِهُ عَلَى فَدَبْعِ الْمُهُولِ وْفَالْتَ عَبْسِي للمُهُ السكام الامؤد وللالله أمس استبان دسد فا تنعف وأسراستنان عيد ك المِجنَّدِنبهُ وأمنه السَكَل عِلمَهُ أَكِيلهُ إِلْ عَالِمه وللَّهُ فَي مِن دُيَّا البِّي صَلَ اللَّهُ عليه وَسَلَم اللهِ أَوْلَ عُواد كَنِ انْدَ افُول فِي الدِّيْلِ يَغِيرِ عِلْمِ فَأَعْطَنُو بَعِيْمُ الله بَعَا لَيْ عَلَى عَبْرُهِ عِنُ العِلْمُ وَكَدَعُتُ لَطِحُ وَالَّاءِ عَا مَ عَمَا كَعَ عَنْ مَوْرِع كَشَفْ و عبارة لا لله فعلت الله نعالى استنه ناعل عبره وكان فضرالله عَلَيْهُ عَظِيمًا وَأَرَادَ مِيهِ العِلْمُ وَفَي تَعَالَىٰ فَأَسَلُوا أَعْلَا الأَرِدُانِ فَمْ

لا معلون "وَقَالَ لَا مُعَلِينًا الله لم يَ وَفَالَ اللهُ عَلَينًا الله لم يَ وَفَالَ اللهِ اللهِ الله

لًا فِذَ فِي الشُّنْيَةِ إِنْ وَ لَذِ الْمَدَّاقَ لَ عَلَيْهِ السِّلَامِ مَنْ فَأَ رَفَّ فَيَرَكُمُّ وَأَ وكفه

انعلاء

أَرُقَ لَدَةَ عَلَى إِنلَهُ فَصَدُ السِّبِيلِ وَقَ لَ عَبِي خَرَمُ اللهُ وَجَعَهُ الْهُوي شَرِيلِ الْمَ وَمِنَ الدَّهُ فِيقِ الدَّوَ فَفُ عِبْدَ الْحَدَثَ وَمِعْرَ عَارِدِ الْحَصُوا لِبَقِينَ وَعَا فَبَدَّ الهُرْبُ ولدُّمرة في الصيد في السَّكَ مَم وبُ يعبد أورَّب مِن فرَّسِية وعرَّسية من لوكون لدجيد وَالْصِيدَ مِنْ مَنْ صَدَ فَعَيْمَ وَ وَلَا مِعِدِ مِنْ مِنْ جَدِينٍ مِنْ طُنْ وَفِيرٌ اللَّهُ المنكور وَ لللّ سِبَهُ إِلِي كُلْحِيْرِادُ وَأُوتُقِ العَلْوِيالِمُغُوِّينِ وَأَوْنَقَ سِبَهِ أَحَلَا مُدِيدًا إِلَيْ مَعَ لِيَا غِنَا لَكَ مِنْ ذَيْهِ لِهُ مَلْا صَلِحَتَ بِعِ مَثُواكَ. وَالْإِذْ فَ رِزْ فَأَ نَا رِذْ فَ طَلْمَهُ وَدُرْ مِطِلْبَا فَا فِي لَوْتُهُ مَا مُا لَدُ وَهِ فِي حَمَدَاً مَعَلِمَ عَلَى مَا الْصَيْمَةُ فِي بُولِكَ فَلَاجَزَعَ عِلْ مَا لَهُ مِيكِوْ الدِيكَةُ وَاسْتَبُولُ عِلَى مَا لُوكِحُ أَبِمَا كَانْ قَاءِ غَاً الأَمُوااتِ مَ وَالمُسُورُ سَيَوْه وَدُلَهُ مَا لَوَ بِكُنْ لَمِوْ مَدْ وَ سَيْوَهُ مَا لُرِينَ فِيدُ رَكَمُ فَمَا مَا لِنَا مِن الْمَالِينَ فَلْ عَكُمْ نَا بِعِ وَخُوْ وَمَا فَا كُذَا مِنْهُا فِلْأَ لَمُنْتِجِدْ نَصَنَكُ أَلَسُفًا ۚ وَكُولِي سُوهِ وَلَهُ كَا فَل وَاسْفَلَ نَلَى مُراخَلُفَتُ وَشَحْثَهُلَ لِأَحِبْرِتَكُ وَهِلَ فِيمَا فَعِدْ لِلْوَتْ وَعَوْضَنَا مِن مُغَيِّرٍ هَمْ زِهِ الْبِكَلَاتَ فَوَ لَهِ وَمِنَ اللَّهَ فِيقَ الوَّ فَعَمْ عِنْهُ الْجِيزَةُ ۚ فَا فِأَ النَّطَةُ ا لاَ وَلَا لِلْمُ ا فَبُكُوْ مُطَنِّرُهُ فِي الحَقِيرِ وَ الحَرْكُةُ الْهِي سِدَاْمُ الْلِحُوبِ ونَدُنَّ است الِينَ صَنَى اللهُ عَلِيمٌ وَسَمَ ثُلُتُ مَن كُرُفِهِ اسْتُتَكِلُ إِنَّا لَهُ لَا عَلَى فَي اللهِ لا سَتَ لاِي وَلَا لِيَا أَكِيثُنَ مِنْ عَلَى إِواذًا عُرَضُكَه أَسُوا ن أَصَرَهَا للا نَيَا وُ الأَخُولَا ا أَنَّوَا لِأَحْوَةً عَلَى الدَّانِيَا وَأَطِهَرُمَا يَنْكُفُنْ لَهُ فِي حَبِّرُكُا بِهِ وَانْ حِيلَ مُهَا حِنْ وَ وَ لَا يَعْنِدُ نَيْدَ لَمُ لَعِنُولِ مِ صَلِي لِللهِ عَلَيْهِ وَ سَلِمُ مِنْ حُسِنَ

ٱلنظر النابي

المُوا فَتِهُ عَيْدُ المُووع فَيُّا الْمَحَلُ وَ مَا لَهُ سِفَعَدُ كَمِعَ مُو اللّهَ لَيَقَمِي حَنَ اللّه فينه وَ حَبِرُوا لِينَهُ فِي اللّهُ مِهِ وَ سَكُوا وَ فَا لَمُ سِفَعَدُ كَمِعَ مُ الْحَلِ مَا يَكُنُهُ وَ هَمَ وَاللّهُ مُلاَرْمِ لَهُ فِي جَمِيع أَحَوَا لِهِ مَا مَهُ لَا خَلُوا فِي جَمِيع أَحْوَ اللهِ عَنْ حَرَدُ لَهُ وَسَكُوا فِي اللّه وَ جَمِيع ذَالِهُ فَذَا وَ مَنْ عَلَيْهِ مَا مَهُ لَا عَلَوْ اللّهِ مَعَالَى اللّهِ عَلَيْهِ وَجَسِلُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَلًا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّم اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

المستعبال العبلم

الادب وحداسة عن الأي نواركان في معضية فرافيته ما لغو بهذوا للدم والإفلاع والحياوا لاستيعالها لتفيكبروا ن تكاز في مُبابح فرا بهنه مما عاتم ك الأدب تُرسِبُهُ ود المنعِير في لبنه وبالشكر عيب ولا عبلوا العبد في مُهلَّة الحواله بِنَ البَيْدَ ﴾ بدُمِنَ الصَبْرَعَكِمُ وَ بَيْدَ لابدُ لَهُ مِن السُّكَرَعِلِمُ وكل ذَ لَذَ مِزالمُ إفيَّة بَل كَا يَفِكَ الصَّهُ فِي كُلِ عَالِ مِن هُرْصِ اللَّهِ عَلَيْهُ امَا يَغِلَ لِمِزْ مَهُ لَمِهَ سَرْ نَهُ اكُو عَطُوْ وَمَكِنَّ مَمْ مَزَّ كَذَا وَ مُدْبِ حَتْ عَلَيْهِ لِيسًا وَعَ بَهُ الْمُعَنَّ عُرَّة اللَّهُ مَعًا لِ وَلِسَابِنَ به عِنا دالله أو مناح فيم صلاح حبيمة وقليد وفيه عولالله على عاقبة وكل وَأَعِدِ مِنْ لَكَ حِلْ وِدِ لَكُهِمْ مِنْ مُنْ أَوْا عَلَيْظًا بِدُوْا عِلْمُنْ أَفِيهُ وَمَنْ سَجُمُ حِلْ وَو الله فَقُدُ طَهُ مُعَلِينَهُ فَيَعْبَعُ إِنَّ سَيْفِيرًا لعبَد نَفْتُهُ في جيتِو اوَ فَا مَهُ في هُلُ الإصَّامِ اللَّا ثُمَّ فَا ذِا كَا زُنَّا دِعًا مِزَا لِعَسَرًا مِن وَفَدَدَ عَلِ الفَضَاعِ فِيهِ بَعَيٰ الْ لِلِنَسُ الْحَصَلُ الأَعَلَى لِيَسْتَعَلَى فِقِهَا لِمَا فَا مَنْ لَمَا نَعُ مَنْ بِيرِجْ وَحَوْفَا ورعَسَلْ وَرَكِهِ لِفَقَ مَعْبُونَ وَالْأَرْبَاحُ لَمَا لَ بِمَرَابًا الفَضَا بِل فَلَدُ لِلَّا بِا غُذَا العبَر من ف وأنياه لا تخير نذي كاف السنالي ولا تكن ضيبك من الداليا وكل ديل الما بِينَ بَصَيْرِ سَاعَةٍ وَاحِنْ أَن والسَاعَات مُلاَثُ سَاعَةً مَصَّتَ لا نَصُ المَعِيدُ فَا هِ مَا الْفَصَّةِ فِي مَنْ فَقِيدًا وَ فِي دَفَا عِينَةً وَمَا كُنَّا مِنْ مَنْ مُنْ الْفَكَّدُ لَا كُنَّ أَنْ تَعْبُدُ لابدوي المند لبعين الهاامرة ولابدوي ما مفض الله في وسًا عَمَرُ وَالْسَيْمَ للبخي أذ يُجاعِدَ فِيمَا تَعَسَسُ وَيُرا فِ فِيمَ دُبِّهُ فَ فِ لَدُنَّ يُعِ السَّاعَةُ اللَّهُ سِينة

منخسرعلى فوات عنزو الساعة والأأشته الساعة والداشته السائية الله ينيذ استنو في عند يُنهَ كَا استنو في مِن الأولِي ولا يطول اسكه خيستن فبطول عليه العية وعلى لما فينه في بل مكوان ابن وفند كاندا في جرارها سيم ملعَ له وهو لايدي وا يزا أمن ال يكول احدالفاسه فت مبعل أيكون على وَجِم لا يكر م ان يدركه الموَن وَ مو على على الحال ويكون جميم أرجوا لد ٤

مُنزَ مُعَا فَمَهِذُ كَا نَفًا تَعَول مِن مَا هَكُذَا نَكُ لِيلِ لِلْوَكُ فَكُمْ أَ عِلِي بَعِدُ لَهُ مُتْرَبِّعًا وإذكان يَنام فينا مرعل البيد الميني سنتقل القيبلة مع سايرا لأواب إِنِيْ ذَكِنَا كَا فِي سَوَا ضِعَ فَكُلَّ ذَلَ ذَا خِلْ فِي المَا فَتُمَّ بِلُ لِوَ عَازَ فِي صَّالَكَ فَ أِنا عَالَمُ لا والمهاوي بالما فنَه في إلا علو العبد الما أنّ بحول في عا عَلْهِ أو متصيد أوسًا حيلًا فينه في العائمة الدوَّ بقالها المدَّم والإخلاص ومُراعاة

مَعْضُودُهُ عِلْمَا دُوالْهُ أَبُولُ وُرِدَ شِي اللهُ عَنْهُ مِنْ فَوَلِهِ عَكْدُهُ السَّكُم لا يُحوز ألو عَ عَنْهُ عَا نِيْنًا الِلَّا يَغْ نُكِّتُ تُزَوُّهِ لَمِيَاهِ أَوْمَتُوَ مُنْهِ لَمُعَا بِلَ أَوْ لَدُ فَإِيغَ عَبْرِعُهُم ومَادُهُ رِيعَنْهُ أَ مَضِنًا فِي مَفَاه وَعِنْ العَافِل أَسْرَا له ادْبِعَ سَاعًا مُدْسَاعًا مُنْ أَ فِيَ دَبَدُ وسَاعَتُ كُاسِ فِهِ مَفْتُ وَسَا عَبْرَ مَلِي لِياً صَلْعَ اللَّهِ مَعَالِمَ ا فِيهِ سَاعِتُ عنو افع المطعم و المشرب فاف ين عَرُو الما عَاتِ عَوْ فَا لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى المُسَاعَ " مُ هَمْرُوا لِسَاعًا مُا النِّعِوْفِ مَنْفُول الجُوادِح المطعَرة المسُوكِ بِهُ بَعِبُولُ الْ عَلَوْ مَنْ عَبِلِ عَوَا فَضَرًا لأعال وَهُوا لذَكِ وَالفِيكِرِ فانَ الطَعَام الذِي بَعْنَا ولهُ سُلاً ينبوسَ العَايب مُا لوَ تَعْنَكُو مَنِهِ وَفَطَيْ لَهُ كَا كَا ذَ وَلَيْهَ ا فَضُلُ مِنْ يَدَرٍّ مِنَ الآعَا كِ الجَاهِ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُسْرِ مَظِن ولَ بَعَن السَّقِينَ وَالإعتبارِ فَ فيطزونا في عجاب صنعته و كيفية ارتباط فوام اطبؤا أنات بدوكفنية تعدي الله لأستبابع وَ حَلَقَ المَهُونَ إِنَّ عِنْتُ عَكَيْدٍ وَحِنْقَ الْأَكَّ لَا المنتَوَّة المهو ؟ رينوم فيضلنا معضديد كأب السكرة هدؤا مقاءة ويالابب وقسم نطرا وزاليه بعين المفت والمزاهبة ولاحطون وحبه الاضطراراليه وَ يُودُ والواستعَنُوا عَنْدُ وَ بِي يرَ وِنَ الفَسْصُومِ الوَدُونُ فِيهِ مُسوِّيلُ اللَّهِ إِنَّهِ وَهُذَا مُقَامِ الزَاهِ بِنَ وَقُوْ مِرْيَرُونَ نَبِيْ مُسْعُنُدُ الصَّالِعِ وَمِيْرَوَّ ذَمِيَّةَ الْإِصْفَا ا غَيَ لِيَ وَبِي أَنْ لَمُنَّا عَدُهُ ذَ لَلْ سُبَنًّا لِلَّهُ ۚ ذِهُ آبِوًا بَأَ مِنَ الْعَبِي يَعْتِي عَلَيْهِم يستبتيه وَمَوُا عِلَى المِنَا مَا تَ وَمُومَ مُنَا مُنَا مَا لَا العَادِ فِينَ وَعَلَامًا تَكَ الْحِينِ ان الحيدًا ذا رَا ي صَنعَهُ حسبوبه وكابن و تضييفهُ من الصنعة والمستغلِّر عَلِيهُ ؛ لَصَا بَعْ وَ كُلِمًا بِينَوْ وَ وَ لَكُنْدٍ فِيهِ صِنْعَ اللَّهُ مُثَا لِ فَكُمُّ السَّطَرُ مِنْهُ واللَّ الصَافِي عَالَةَ حَدِ الْمُصْتَحَدُ أَنْ أَبُوا بِالْمُلَكُونَ وَذَ لِلَّا عَيْدِ بِرَجِدًا وَفِيسْتُ سَطِرُ ونَ الِلهِ بَعِينَ لَرَعْبُ وَ الْحِرْصُ فَيَا مَعَوْنُ عَلِمًا فَالظَّهُ مِنْدُ وَ تَعَرَّحُونُ بَاحْفَرَ هُوْ مِنْ جُلِيَّهِ وَيَرْ مُوانَ مَنِدُ مَا لَا يُوْا فِنْ هُوَا هُرُ وَبَعِيبُونَ وَيَدْ فاعلد فيد مون الطبيخ والطباخ ولا يخلوز الدالف على الطبي والطباخ وَلَوْلُدُ زَنَّهُ وَلَعِيلِهِ عَوْ اللَّهُ فَغَالِ وَانْ مَنْ فَدُ مُرْسُنًا مِنْ حَلِوْ اللَّهِ مَعَالِ وَمُرَّالُهُ الله فَضَدَةَ مَا للهُ لَغَالِ فَلَا لِكُنَّ فَالسِّينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَرَا لا نَشْعُوا الدُهِرْ فَانِدُ أَنْ مَوْ الدُهِرْ فَفَرْهِ مِلْ أَرْطِينَةُ الدَّالِيَّةُ عَمْوا فَبَدُّ الْأَعَالَ على الدُوَامِ وَالإرضَالِ وَسُسْرَح وَاللَّهُ تَطُولِ وَفِي ذَكُونَا وْ تَنْدِيدِ عَلِيا لَهُ ؟

الاعالى العبادة

منتعلر

## المرابط براحوالا صوالا

فناسبية النكش تغدالتمل ولنذؤ فضيبكة الجاسبية كأحفيقها اما الغضيك فَعَرَهُ لَا لِلَّهُ لِعَالِي كَا لَهِ إِلَّهِ الدِّبْنِ أَسَوْ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ لَكُنْكُم مَا فَذَ مَتْ لَكُ وَهُذِذَ إِنَّا نَ ثُلِيًّا الْحَاسَبُ عَسَى مَا مَضَ مَنَ الْأَكَالُ وَلِذَ الْدُ أَلَ لَكُمْ وَهِيَ أَلِلّه تُنهُ حاسِبُوا الفَسَكُمُ فَبَالِمَا لَي عُاسَسُوا وذيونا فَبَالِهَا لَا فَأَوْ الْمُؤْا وَكُمْ الْحَبْرُ الْك عَلَيْهِ السَّكَمْ مَجَاءً وُرَجِلِ فَقَالَت بَرَسُول الله أوصِي فَقَالَ السَّنَّوُ صِلَّتَ وَلَ بَعْنَ فَلَا إِذَا فَهَدَّ بِأَمِنَ فَنَكُرَ عَا فَيْتُهُ فَإِنْ كَازَ زَسْمًا فَا مُضِدِهِ وَا ذَكَا ذَ عَيًّا فَانْتُهَ عَنْهُ ۚ وَفِي الْمُبْدُورِ بِينْ فِي أَنْ يَكُونُ لِلْعَا فِلْ ادْجَعَ سَاعًا نَ سَا عَتَ بجاسِب فيه مَعْسُدُ إلى أَحِسْدِه فَيْ السَّدِ مَا لِي وَ نُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا [ لِفا المؤمنون والمؤبد مطرا والعض بعد الفراغ منه المدم عليد وفالصل استليه وسما أفي لاستنكف المه تعالى أواساليه في الومما يدمرة ٥ يَعَا لَيَا ذَالِهَ مِنَ الْعُوَّا إِذَا مَسْهُ وَطَيْفُ مِنَ الشَّيْطُ وَمَرْ وَ ا فاذا على منصرُ ون ف و عن عن رقع الله عنه الذكا و يَعَرْبُ فَدُ مُنْ بالدرّة اذًا حَنَّهُ اللَّيلِ وَيَعُولُ الْمُفْتُ مِهُ مَّا ذَا عَلَيْ الدُّومِ وَعَنْ مَهُو وَرُمَيْ إِن انهُ فَا لَ لَا يَكُونُ العَيْدُ مِنَ المنتقِينَ حَسَنَى عِلِيبِ نَفِيهُ أَنْدُ مِن مِحاسِبِهُ سُرِيلُهِ وَ السَّرِكِ لَا يَتَا سَبَا نُ تَعِدُ الْعَلَ وَرُوي عَنْ عَالِشَهُ وَشَجَ اللَّهَ عَنَحُ الْوَالِم رُضُ اللهُ عَنْدًا فَ لَهُ عَنْدًا لَمُوتَ مَا أَحَدُ مِنَ الرَّسِلْحِدِ الْمُعْلَمُ رَفُّ لَا لَكُمُ وَيْ وَلِدُ وَا عَا دُرُ عَلَيْهِ مَا وَ لِ فَقًا لَ لا مَا أَجِد أَعَدُ عِلْ مَنْ عَلَمُ وَا نظرُ المَفْ بَطُر بقدا النشراع من الكلية فت تربئ فأوأ بغر لها سكار غرفي وحب بنا في طلحة جِنَ عَنَدُ اللَّهِ مِنْ عَلَا يُوفِئَكُ مِنْ فَلِدَ لِعَمْ عَ مَطْهُ صَدَّ قَدْ لللهِ نَدُمَّا وَوَعَ العِوْضِيُّ فَانَهُ وَفِي حَدْيِثَ إِنْ سَكُم اللهُ خَلْخُ مَهُ مُوحَلِي فَقِيلُهُ مِنْ أَمَا و من فذكا لَ في تعنَّكَ وَعَلَى كُنْ مَا حَكُو لَكُ هَذَا فَعَالَ أَرَدْتُ أَنَّ الْجُوبِ منسيه في المنظرة وي السير الحسّ الموس فواد على مفيشد على سبك يلك وَا يَمَا خَفُ الْحَدِينَا بِ مَلَ فَوَ جِرَحًا سَبُوا الْمُشْتِطُونُ لِإِلَّا لِهُ بِمَا وَإِنَّمَا شُوُّ لِلْمِينَا بِ يومرا يعببا منفاعل فؤجر أخذ واهتذا الامرس عبرى ستبغاث فأفئد آلحا سبكة

y &

فعًا لَهُ إِنَّ المُوسِيعِ } الرُّ بِعِينَهُ فَيَعُولُ وَاللَّهِ اللَّهُ لَيْجُبُنِ وَ إِنْدُ لِمَ حَاجِبُ وُ الْأَدُ هِيَ الْمُعْرِينِ وَبَرْيَكُ وَهِي أَحِبًا بِاللَّهِ الْمَالِ مُؤْةَ لَوَ مِنْ وَلِمِينَهُ الشِّيِّ الْبِرْجِ الْ نَفَنْيَهِ فَيْعُولُ لَمَّا أَدُونَ لِمَهُمَّا وَاملَهُ لاعْدُدُ لِهُذَا وَ املَهُ لاأَعْوْ لِهِمْ أَا بِهِ أَالِ شَا اللهِ وَفَاسِلِ السِّلِ زَمِا لَكِ دَرِي اللهُ عَنْدُ سَمِّعِتْ عَزْ الله المطلأ رَ ضِ اللَّهُ عَنْدٌ أَبُو مَا وَ فَرَحَنُوجَ وَحَرْبَ جَاءَمُهُ حَتَى وَخَلَ عَلِمًا فَاعْتُهُ وَفُوْ لَ بيتى وبعيمة حدًا رومع في اى بط عزان الخطّ ب إيميا لومن الح عن والله لسعّان اوَلَمْعِدُ مَنِكُ وَمَا لَسَبَ الطِّسَ فِي فَوْ لِمِنْعًا لِي وَهُ أُ مُنِتُمُ وَالْمَعْنِ الْمُواسَيَةِ فَا لَا يلقُ المؤسِن إلا مَا ليُوانِ نَفَتْهُ ما ذَا أَرْدَت كِلِّنِي مَا ذَا أُردَت لِلْهِ مَا ذَا ارَ مَنْ البِشَرِّينَ وَ النَّ حِبِهِ مِصِي فِدِمَّا الإنهُ إِنْهِ تَفْسَدُ وَكُوْ مَا لَذِ الْزِنْ فِيادِ<sup>ق</sup> وَحِمَوا للهُ عَدُّوا فَأَ لَا لَعُنْهِ السَّاصَاحِبَهُ لَدُوا مُّوا مُرَّا وَمُنَّهُ وَحُطْمٌ مُرَّا لأَمْمَا كُلّ الله دنيَّ لِي فِكَا زَيَّ فَأَ هِذًا لَهُمَّا وَهِي زَا مِنْ وَفَا نَبُهُ النَّفِيِّ عَلَيْ الْمُوا وَنَ لَسَبِ مِيوُ وَابِنَ مِهُوا وَالنَّغِيُّ ٱلنَّهُ عِلْ سِبَدَ لِفَيْتُ مِنْ عَاصَبَهُ سُلْفًا إِذْ فَآ وَسَيْرِيلَ سِجْعِ وَ وَاسِبِ إِنَّاهِمِ السِّيمِيمِ مِنْ الْمِيدُ الْمِيدُ وَالْمِيدُ وَالْمِيمُ الْمِيدُ وَاعَانُونَا كِلَّا وَكَا شُرْمَنَاكُ اللَّهُ لَقَتْنَى فِي الْأَمْ وَاكْلُ مِنْ وَلَوْتُهَا وَاسْتُرْمِ مِنْ صَدِّدِ مَدِكَا وَا عَالِم سَلاَ سلِهَا وَآءَلَا لِهَا فَعَتُ مِنْ الْمَعْنِينِ فِي يَعْنُوا يَ مِنْ مَرْ لِيورَ وَقَدَا لِتَ الله الدَّا أَدَاهُ إِلَى الدُّيْنَا فَاعْلَمُ الْجِنَّا قَلْمَ فَالْتِهُ فَالْاَمْنِينَ اعْلَى وَفَا لَتَ مَا لَكُرِينَ سعت الجاج خطبه وهو تقول دستم الك امراط شب نفشت فبرا ( مصرافية لِلْ عَبْرَةِ وَحَسِيرًا لِلْهِ الْمُرَاضَةُ بُرُمَا جِعَلِهِ فَيطِيْر مَا ذَا بِنُ بِوبِهِ وَحَسَرُ الله احْر مُطِّنَ ﴿ فَمِمَا لِهِ وَنَطرَ فِي مَرَانِهِ فَمَا زَالدَعَوُ لِلمَرَامُ أَرْحَتُ عَالِكًا فِي وَحَ صاحب الإحتفال فإسرة تكنا أصدفكا زعمة متلاته باللبال الدع وكان بريا المضاح فيضع اصبعه فيهحسني عير والأدع يعوالنفيه يًا حسْنَف مَا حلكَ عَلِي مَا صَسَعَتَ بِوَمِ لِذَا مَا عَلَلَ بِلَ مَا صَعَتَ بَوَمِ لَا أ

يكارح فربقة المحاسبة

اعلَم ازَا لَعَبُهُ كَأَ مِهُونَ أَهُ وُتَةً فِي أُولِدَانَهُ , دِيُ أَيِطْ فِيهِ مَعْنَهُ عِلَى مِيل

,/

ماريان

الْوَصِيَةَ بِالْحِيَ فَيَعْبِمُ أَنْ مَكُولَ لَهُ فِي أَحِيْرِ اللَّهَ دَسَاعَةُ بِطَا لَبِ فِيهُ المَفْسِ وَعُجَابِسِمُ عَلَى جَنِع حَدَكًا لَهَا وَسَكَا لِفَا يَرَا بَعِفَ وَالْجَادِينَ الدَّانِيَّا مِعَ الشُرِكَا . فَي أَخِرُ كُل سَنَعُ أوشَهُرًا وَيَوْمِحْدُومُا مِنْهُ عِلَى الدُّنَّا وَحَوْفًا مِنَ اذَبِعُولِهُمْ مَوَ الدُّنَّا مِ الوَنَ يَضَيْرُ التَّانِيَةُ الخَيْرَةُ لَمُ اللهُ فَوَا يَمِ وَ لُوَحْسُلُهُ لِلَّهَ لِصَالِمُ المَ عَلَى الإِلَا أَمَا قَلَا إِلَى مُجْعَ لَا كِأْسِهِ نَعْسُهُ فِمَا يَعْكُنَ بِهِ خَطْرا لَسْقَاوَة وَالسِعَادَة ٱبْدَالاً بَأْ و مَا هَنَزِهِ الْمُسَا هَلُمُ اللَّا بَنِ الْمُغَنَّكُةِ وَالْكِلْأَلَا وَقِلْهُ وَتَعَبَى لَكَا سَبِدُمُ الزُكْ اذَ سَطِيزُ فِي دَا سِلَةً لِهُ وَالِهُ خُوةَ المَلْسُوان لِيسَنْبِينُ لَهُ الرِّيَّاةَ فَامِنَ العَفْمَان & فاذكا ذُمِنْ فَضَارِ عَا صِبِرِ اسْتَنِوَ فَا وَ وَشَكِرَهُ وَالْكَاذَ مِنْ خَسْرًا وَهَا لَهِمْ لِضَمَا بِهُ وْكَلْفُهُ صَمَّا نَهُ فِي المُسْنَقَبَّرُ وَهُمْ لَا يُرَّاسَ مَالَ العَبْدَ فِي وَيْنِهِ العُدَا بَقِر وَكِيه النُّوا فِلْ وَالنَّصَابِلُ وَحنسُوا نَهُ المَّامِي وَمَوسِهِ لِعَزْوا لَظَارَةَ حَلَّمَ النَّارَ ف وْمُعَا مَلُهُ نَفْسُ فِي الْأَمَا زُهِ إِلْ لَسُقِ فَلِيْحَا سَبَعَ عَلَى الْعَثَوْبِصِ اوْ يُوفَا ذِا ذَ إِنَّا عَلَى وَجَهَعُ شُكُّ أَيْسَهِ مَغَا لَى عَلِيْهِ وَرَعْبُعُ لِنَا مِسْلِهَا وَالَّهِ وَلَهُمَا مِنَ اصْلَهُما طَا لِنَا بِالفَّضَا الإدادًا مَا نَعْضَةٌ كُلَّةً بِكِبُّرانَ بِالنَّوَا فِل وَازِنَارَ مَكَ مَعَضِيَةَ الشَّتَعَلَ بِعِفَا بِضَا وَمُعَا نَبَسَهًا للبَسْنَةِ فِي مَعْ مَا يَتُدَادَلَ بِهِ مَا فَرَظَمَا بِصِنْتَ النَّاجِرِ بِشِوْبِكِمِ وَ كَمَ اللهُ بِعِنْشُرْفِي حِسَابِ اللهُ بِنَا عِنْ الجِبُّهُ وَ العِنْبِيُّوا ط فِيحَفْظ رَدًا خِل المن يَا دُهُ وَالْفَصَ الْحِسَى لَا يَعِبُن فِي مَنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنكُونَا ه لَهُ لاَ تَعَدُّ مُكْسِمَةً مَكَّا ذَةٌ فَلَيْظِ لِهُ اولاً بَسَيِّ لِلْوَا بِ مَنْ جَبَعِ مَا كُلُومِهِ طول لفَان وَلِيتَكُفُل مِنْفِيهِ مِنْ اللِيسَاب مَاسِبَولاً مِنْدَه فِي صِحِيدا لِعِبَا مَدَهُ فِي وَعُكَدُا عَنْ نَظِي مِلْ عَنْ خُوا طِيرِهِ وَالْفَكِيلِ وَ فِيلًا مِهِ وَ فَعَنْ وَهِ وَاكْلِهِ وَشُوْمِهِ وَمُوجَ حنيَّ سكونه الله ليرسكنا وسكونه ليرسكيَّ وإذَّ اعرَفَ عَجُوع الوَاجِه علي المُفنِين وَهُمَّ عَنِدُهُ فَذَرْاً وَكِالْوَاحِبِ فَنِهِ كَانَ ذَلِكَ الفَكَّرْمِصُونَ بَالُهُ مُنْطِهَدِهُ ا بَا فِي ظِ تَعْشُهُ فَكُمْ يَشْبُهُ عَلَيْمٌ وَ لَيَكُسُهُ عَلِي حِجْمِفَةً فَلَمْهُ كِمَا يَكُسُ الْمَا فَيَ الدِي عَلَ سُرَكِهِ وَ فِيحْبُومَةِ وَحِيلًا بِهِ مُثْرُ المَقْنَ صَنُوعٍ عِبَنَ انْ يَسْتِوَعِ فِي اللَّهِ يُوْنَ أَمَا تَعِصَعُ فَ لَعَنَّا مَنْ وَ الضَّ وَ تَعِضُ وَدَّعَيْهِ وَتَعِجُ العَقْلِيدِ لِمَا عَلَى ذَالِدُ وَلَا يُحِن سَى يَرْذَ لَكَ الْإِلْعَ الْخَيْفِيقُ الجِلِيّابِ وَعَيْهِرْا لَهَا فِي مِنْ لَلْجُقِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ فإ وْ حَسَلُ ذَ لَذِ السَّنَعُ لِعَبِر مُ إِلَى لَا لَبُهُ وَالْ السِّينَا لَا يَعِيْزِ إِلَى فِي إِلَى المفرق المحبيع العَسْريةِ مَا بِوْمًا وَسَاعَةً سَاعَةً فَي جَينِ الأعضَا اللَّا هِرَهُ وَابِهَا طِئِهُ

الخطاية

كَا نَعْلُ مَنْ مُوْبَهِ إِنَّ الْهُمَّةُ وَكَا ذَيا لِرَهُوْ وَكَانَ كُلُ حَبُّ لِنَعْنِ حَصْبَ بَوَ مَا مَا ذَيا مُحُ الرَّيْ وَمَا لَكُ يَعْ وَحَسَلُ بَهَ مَوْوَهُ الرَّيْ حَلَى الْمَكُ يَا مَعْ وَعَلَى الْمَكُ يَعْ وَحَسَلُ بَهَ مَهُ وَ وَعَلَى الْمَكُ يَا مَعْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَمَعَلَى الْمَعْ وَعَلَى الْمَعْ وَقَالَ الْمُعْ وَافَا يَكُ مَعُولُ الْمَا يَعْ مَعْمُولُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللْمُنْع

الْمُنْ اِبْطُ لِهُ ٱلْأَلِيمِ مِن

٨ في مُعَا فَنَدُ الدَّفَشُ عَلَى نَعْنِصُرِهُمَا بها مَا سَبَ نَصْنُهُ فَالْرِنَتُ مَرْضًا وَفَدَ مَعْشِيدٌ وَالِهِ مَكَا بِنَقْضِرِ لِلْحَ السِّيعَالِ فلا يَنْبِعُ إِنَّ لِهِلْهَا فَا نَدَانُ آحَسَكُهَا سَهُوعِيِّهِ مُفَّادُفَةَ المُنَّ جِي وَأَحْسَبَ لَهَا نَعُسُهُ وَعَرُعَتِهِ مَفَامَ اللَّهَ وَكُا ذَ ذَ لِنِ سَبَهِ هِ فَكُما بَلْ بَعْبِي لَ نَبِيا فِي أَوْلَ أَ كل لَعَهُ شَهَرَ بَهُ اللَّهُ نَفَنِ يَبْغِي الْدَبُو فِهُ الْعَطِّنْ وَالْحِيْعِ وَاوْا لَطَنَّرُ الِّي عَبْرَجُوهُم فَيَعْبَعْ الْآلِي فَللعَيْنُ بع ا تَنْظُرُ وَ لَذَ الَّذِ هَا فِلْ كَالِمْرْ فِي مِنْ أَطْرًا فِي بَدُ بِعَ مِنْ عُرُضُهُ وَإِيْمُ عَكَدًا كانت عَا فَهُ مَا يُوْطِيدُ فِلْ الْخِرَةُ وَفَتْ رُاو كِيْنَ تَصْهُ رَاعْ الرَّهِمِ الْوَجْلَا بِرَ الْعِنَا ﴿ كَلُّوا مْنَ أَوْ فَلَوْمَ لِلْحَسَى وَصَنَّعَ مُبَوِّهُ عَلِي فِلْا أَنْ مُرْبَدِهُ وَوَصَنَّ مَكِّهُ عَلِيا المأ وشِنتَيَ فَكُ وَر وي إنهُ كَانَ فِي تَرَ اسْسَلْ مِلْ رَجُلْ يَنْعَبُهُ فِي مُوْمَعِنِهِ لِعَنْتُهِ لِللَّهِ لَمُ أَنْكُ فَاسْدَفْ وَاسْبِوْمِ فَا ذَا هُوْ بَا مَلْ فَإِنَّا فَتَنَّ لِهُا وَهُدَّرٌ بَطَا فَاحْزَرَجُ مِحِلْهُ لِيزلالهِ فَ ذَرُكُ لا مَدُ مِنَهَا بِعِيْتُ فِقاً لَ مَا هَذَا الِّذِي ارِنْبِوا أَنْ اصْنَحَ فَرَحَيْنَا إِلَيْهِ نَفْنَ هُ وَعَصَهُ السَّفَى ارَادَا لُهُ يَعِيدُ وَجِلْهُ الْإِلْ لَصُوْمَعُدُ فَالْحَيْمَ لَ وَجُلَّا الْمَا لَعَدُ مَ زُيراً فَ نَعْلَى اللَّهُ أَوْلَ اخْلُور مَبِي لِي صَوْحَتِينَ ﴾ بجول وا لله فَ للذِ أَبَدُا فتركط معتلفة فيالقوكن تصببها الأمطاء والرئاح والشج حيفطت وَسَغَطَتْ مَشَكُمُ اللهُ لَهُ ذَينَ وَالْمَرْ لَهِ فِي تَعَفِي كَبِّيهِ ذِكِهُ وَ حِي عَنْ لَكِيْنَ رَبَهُ أَنَّهُ فَالِّبَ سِيعًا بِلَ مُرْبِي مِعْوِلُ أَصَا بَعْنَيْ هَأَ بَرَّ اسْتَخِيرًا أَنَا غِلْنِسَلَ وكا لَنَا لَكِنَا اللَّهِ وَوَ مَا مِنْ فَي نَفْتَى ثَمَّا جِرًّا وَتَعْلِيدُوا فَهُ تَنْهَى مَعْنَى باللَّه حِلْم

الجارير المحارير

-13

.Y.

بالنَّا حِنْ مِنْ اللَّهِ وَالْحَيْنَ المَّا ، وَأَنْهَ عَلَّ المَّا مِوْلَا اعْسَى عَلِي نَفِشْ وَفَلْمَ أُوا عِجَلًا ه انًا إِمَّا مَوانَهُ لِيعُلُمُ لِعُسَمُرِي فِي عَلَى حَقَّ فَلَا أَجِدَ فِي المَسَازَعَةِ وَأَجَدِ الو فو فو وَالْمَاحِنِيوِ الْآاُ عُلْشَيلِ اللِّهِ فِي مِرْ فَغَنَا عَجُوهِ وَلَلْمَتِ الْأَلَا أَنْرُ عُفَا وَيَرَ اعْصِرِهِمَا ولا المُحفِقَة إِذَ السَّمَسِ و حَسِنِي ازْعَنَ وَالْهِ وَ اِمَا مَوْسَ كَا لَا فَي تَعَرَمُعَالِهُم فِتْ كَشَفَتْ مَا رِيدٌ فَطَرَ الِهَا عَرَ وَا نَ وَتَعَ بِيرَةُ فَلَصَرَ عَبَنْيَدُ حَنَّى مَفْتَرَ لَدُ وَقَ فِ الله اللحاً طنة الدُمَّا تَعِزُكُ وَنَطِيرُ تَعِيضَهُ مُطَنِّيرٌ " وَاحِدٌ وَالِيرِ مَا فَإِحْدِلَ عَ نَفْسِيهِ إِنَّ لا بَيْشِرْ بِالَّهُ إِنَّهِ رِد طُولُ لَحَيَا يَهِ وَكَالَ لَيَشِرُبِ إِنَّا إِلَى و لِينْتَخِيرُ لِغِيبُهِ العَيْشُ وَحِبُ كَمَا الْمُحْمَا وَإِنَّ أَي سِنَا وَحَدَّ بِخِلْوَفُوا فَقَالُ مَنْ بِنِينَهُ هُنْ شُراً فَبْتَرْعِلِ نَفِيسٌهِ فَقَا لَ سَنَا لِبِزَعَ لَا بَعِنْبِكِ لاعًا فِنذِكِ نَصَوَمِ سَنَةٍ وَضَامَهُ وَفَ السِ مَا لَذِ النَّ صَيْخِيرَ جَارًا بَاحِ الغَبْسِينَيْ لَا عَنْ آبِي بَعِد العَصَّ فَظُهُ لُمَا أَهُ مَا عِنْ أَلَ مَقَ وَهَذَٰ إِلَا اللَّهَ عَلَى أَلَا قَ مَنْ الْأَحَ مُرُوَّ لِي مُنْفِرَفًا شُرًّا انبَعْنَا وُرُسُو كُا وفَلْنَا ٱلْأَنَوُ فَظُنْ لِلْهَ فَإِ الرَّسَوُلِ وَمَا لَهُ هُوُ اسْخَلِمِ انَّ بَفِيْهُ رَسْنِ سَيْبا ٱ دَ دَكِينًا وَعَوَيَدِ حَالُانِي المُفَا سِووَهُو بَيَا بِنِهُ نَعَشَيْهُ وَبَيْنُولُ وَفَكَّ وَ وَنَ يَوْ مِهْدُهُ السَلّ أَنْكَا ذَهِ مَا عليهُ نَيَا مِهِ الْمَحْلِيَةِ شَا وَمَا يِعْرِيكِ اذَهِ هَا المَسِرَوَفَتَ نَوَ وسَكَلَنَ عِمَا لَلْبَرِيْنَ جَيْنُ المَا أَنْ يِسَاعِتِهِمُ الْأَلْفُضُهُ أَبِدًا لَا أَوْسِدَلُنَا لِأَصْ لِيؤَ مِرحَق لَهُ الْهُ لَمِسْرَضَ طَا بِلِ الْوَلِعِينَ كِرُوْا بِلِ سَوْدَ الدَّا أَمَا تَسْتَحِينَ لَدَ تَوْسِئِينِ وَعَرْعَيك لِالْعَيْقِينَ فَالْسِسَدُ وَحَمَلَ بِهِكَ وَ هُوَ لَا يَشْتُعُرُ مُهَا فِي فَهَا وَآبَيْنًا ذَ لِذَا الضَّرَفَتُ وَزُ كَنَّ ك وتحبيجي الأيمنيم الدارك ما ديث له أنه نعيث وتبعيد نفاء سنة لدينم وْفَا عَقُوْ مَهُ لَلَّهِ فِي صَنَّاعِ ٥٠ وَعَنْ طَكَمَ وَفِي اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَظُلُقَ وَجُلُوا تَ يُومِ ٥ فَنُوْع رُبِّياً مِهُ وَمُنْدَعْ فِي الرَمْضَا وَكَا ذَ لِقِيُّ لِلمَفْتِهِ ذُونِ إِنَّا رَحَهُمْ أَشَّرُ حسنًا جيفَة با مليل إن أمة بالنَّه وأَ است فَبَيْنَا هُوْكَة بَلِنَا وَانْضِرا لِبَيْتُ مِنْ اللَّهُ عليه وَسَرُ وَ طَرِيحِينَ فَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا الْعَسَلِينِي مَفِينَى فَقَالَ لَمَا الْتَي مَثل اللهُ عليه وَسَلَم الرُّرِينَ إِذَا بِرُمِنَ الدِّي صَنَحَة احًا لِعَدَ فَيَكُنَ الدَّا بِوَا بِالسَّهِ، وَلِعَدَ بَا كالله بك الملا حُدَّةُ مَرْفُ لُ لا مَعَا بِهِ تَرْ وَ وَاوا مِنْ أَجِيكُمْ وَعِبْدُ الرَّجِلِ مِعْوَال لَهَ إِ فلا ذاع الما والأوادع له فقا است البقي صلى الله عليه وسار عهار فقال اللهار احِبُلِ العِنْوِيْ لَا وَهِنْ وَأَجِمَ عِنْ الحَلَدِي ٱسْرِهِ مُرْقِعْ لِللَّهِ النَّهِ اللَّهِ ا عليه وسَمَ مَقِوْلُ اللهُ مُرَّسِكُ ومَا فَقَالُ الرَّحُلِ اللهُ واحتِل الحِبْدَ مِراً وَالْعَمِ هَ وَكَالَ

in par

الله عنهُ الله في ورة وحر من تصنع الفسك في سفه بها فقال ما على وحدالله نَفْسُ الْعُفِرِ عِلْ مَنْ فَكُفِّ اعطي سُفُولِفًا وَدُحْثُ وَاللَّا مُنَاكُ عَلَى دَاوْوَاللَّهُ حنَّ مَا رُوْعُونِ فِي بَيْنُهِ مِسْ لِي الزَّابِ فَقَالَ بِا دَاوُو وَ سِنْيَ مُفْسِكُ فَتَلَالُهِ مِنْ وَعِزَت نَفْسِكَ مِثْلُ إِنْ مِنْزَبِ فَى لِتُومِرَّا لَوُالِ مَا كُنَ الْحُلِ وَعَنْ وَهُدِيلَ مُنْهِ ا ذَ وَحُلِلْ لَكُنَّذُ ذَمَا نَا شَرْبَدِ تُ لَدَا إِلَى اللَّهِ مِنْ الْحَاصِينَ فَقَا مِسْبِعِينَ سَبْنًا فأكل في كاستدا حذى عزُيْرَة نُدُسَاً لَحَاجِبَتُهُ فَلَدِ تَعِظُمٌ وَجَعَ إِلَيْهَ فَيْسِهِ فَفَا لَ مَنِكُ البِّينَ لومًا ذَ فِنكِ خَيْرًا لا عِطْيَةٍ خَاجِبَكِ فَنَ لَالِيِّهِ خَلَدَوْتُكُولُ إِنَّ إِنْ وَمَ هَيْرَه خِرَ مِنْ عَبَا دُنَيْلُ النِي مَضَدَ وَفَرَ فَضَى اللهَ طَاخِكَ وَفَاسَتِ صَرَالله بَنْ عُلِس كُمَّا فِي غَرْوَةٍ مِنْ خَصْرٌ الحَدُو فَصِيحٍ مِنْ النَّاسِ فَعَا مُوالِ المَصَاد فِي يَوْمِ شُدُم المرواذَا دَحِبُ المَابِي وَ عَوْنُهَا طِيغُنْ مُ وَيَعْنُول ا ي نَفِسُ إِذَ أَشْبِهِ كُمُ مَسْهُمْ هُوَا وَهُوا فَعُكُمْ لِي أَهِلِلَ وَعِمَا لِلْهُ فَا طَحِيْلٌ فِرْجُتْ وَاللَّهُ لَا عُرْضَنَاكُمْ البور على الله أخذا كذا وتركك فقتلت لأو مفتَّك الدوم ورمض في للا الله س يَعِ عَدُ وَخَدِيرٌ فِكَا ذَ لِيهِ أَ وَا بِهِمِيمُ غُرُانُ العَدُ وَجَلَ عِلَا اذَ سِنْ كَاسَتُعُوا فِكَا فَ يْلِ مَوْصِيْعِيهِ حَسِنَى الْكَنْعُو المَرَاتُ وَحَوْثًا بِتَهُ يَعَا لَهُ لَا فَوَاللَّهُ مَا ذَاكُهُ مَاكِ دَا بِهُ سَنَّى وَأَ سِيَوْصَ لِنَهَا فَعَدُونَا بِهِ وَهَا بِنَهِ سِنْسِلُ أَوَا كُنَّ مِنْ سَبِعِيزُ طَعَنَهُ وَ فَكُ ذَكِهُ حِدَيْدًا إِيْطُهُمْ لِهَ اسْتَعَارَقَلِهُ مُعْ الصلامُ طَاءِلِهُمَا يَطِهِ فَضَدُ فَ بالجابط هَا نَعْ بِدُ لَكِ وَأَنْ عَسْمِكَا يَا يَعِزْ سِنْدُمْهِ بالدِينَ كالسِلْمَةِ وَنَفِوْ لَ مًا ذَا عَلَيْ الدُوم وَعَنْ بَهُ أَنَّهُ مَعْعَ ذَا سُهُ إِلِيَّا لِسِطِ فَوْ فَغَ نَصُرُهُ عَلَا مُرا مُ فَحَلَ عَا نَفْتُ وَاذَ لَا يَرَ فَعَ ذَا سُعَالِدًا المُمَا مَا وَاهِ لِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَا الْأَحْفُ الْمُ اللَّ لايفًا دِ فَهُ المَصَاحِ ﴾ المَيلُ فَكَا زُ تَصِنْعِ اصْبَعِنْدَ الكَيْرُ وَ يَعْوَلَ لِنَّعَنْهُمَ مَا جَهَلَكْ علِياً نُصَنَعْيًا هَا وَهَمَا وَكَمَا ﴿ وَانْكُو وَاهْيَبِّ الْمِا لُورْوِئْشًا سَكُنْفَيْمُ فَنَكُ شُعَيُوا رُعُلِ صَرِّ بِ حَنَى عَطِيرًا لَهُ شُرْحَ لِ مِقُول الفِنْ لَهِ وَعِلَ الْمَا الرابِد بكن الجيزُ ودا ي جهر بن بستر ما وورد الطاي وعو يا كل عيد اوطا ب حسيرًا بِغَيْرِ بِهِ فَقَالَ لَوْ أَكُلُنَّا بِهِمْ فَقَنَا لَوَالْ نَفِينِي لِلْمَاعِوْ فِي مُنْفَ سَنَدُ الدِّيد وَ كَا ذاً وُوَا وُوهِ عِنْ مَا وَا مِنْ 12 الدِّنْ الْعَدَى لَذَا كَا لَهُ عَلَقٌ مِدًا وَلِهِ الْمِرْ وَتُنْتَقَعَّم وَالْعِيَ اللَّهُ مُثَاوِّبُ عَبِدُكُ وَالْمَثَكَ وَالْهِلِلَّ وَوَلَدُكُ عَلَى مَا مَضَدُ ومِنْكُمُ مِن يَوْ ، خَلِقُ وَأَعْضِرانِ أَمِّ وَعَأَفِ إِلَى لَوَعَ وَرْنَا عَيْضُ طَرْحَ امْرَ هَلُمْ

TES

امْرَحْدَ عَزَا لا شَيْتَيَا دِ وَنَعِسُوا عَلِينَ ثُمُ يَعْلَى بَصْلَتُ وَهِيَ اعْظَمَ عَدَا وَ َ لَنَّ وَاسْتَدُولُهِنَا نَا عَلَيْهُ، وَصَرْ دِلَ مِرْطَعْنَ عِنْهَا الْمُطْعَةَ مِنْ مَثَرَدِلَ وَنَطْفَى وَاعْلَلَ وَانَ غَسَهُمْ الله بَشِقُ شَوْا عَلَيْل مَصَرِيشُهُمْ اللهُ إِيَّا اللهُ لَلَّهُ اللهُ وَعَلَلْتَ اصْلَتَ اللهُ العَكِيلُ عَيْشَ لَهُمْ وَانَ وَيَهِ العَلَيْمَ المُؤْسِرِ اللهُ فَيْكُمْ اللهُ وَيَعْلَلُهُمْ الْخَيْرُولُولُهُمْ الْخ عَلِيلًا تَعْمَيْنَ الْمُرْحِرَةً فَيْنَ بِلَى صَبِّحًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْحَالِقَ الْعَلَيْمُ الْك

المانط الخائط المسله الم

وكمؤاله ادرًا حَاسَبَ مُفْسَلُهُ فِلَا كَا فَذَ فَا رَفَتْ مِعْصِينَةٌ فَسِعْبِعِي أَن لَيَا فِهِ بالعَقُو فيذرا كا نؤانت بحب كرا محدوثية عي من الفضايل اووزدمين الاورا وفسينهني أَنْ يُؤُدِّ لِهَا بِتُنْفِيلِ الآوراد علِيَّا وَ سَبِكْرْنَيَّ فَوْ ثَامِنَ المُواطَّ بُحَبِيرًا لَمَا اللهِ سِنهُ و ندا را كا ي ورط فف كذا كا ن مجراع ل الله اعالي فقد عا في عن المرك رَجِ الله عَلَمُ نَصْلُهُ حِينَ فَانْتُ صَلَاهُ العَصْ شِيدَ جَمَاعَةِ بِأَنْ تَصَلَّمُ قُ بِارْضِلُهُ كَانْتَ فِهُمَّةٍ مَا بِنُ الْفُ وَ وَ هُمُو وَكَا ذَهِ ابْنُ عُسَمُرًا وَأَ فَانَنَا صَلَا فَيْجَا عَبْرَأَحْبِكَا لِللَّهُ الدُّكُمُ وَآحِنُو مُرْكَةَ صَلَّاهُ المعَرِّبِ حِنَّ عَلَعُ وَكِانَ فَا عَنْقَ رَفَيْنَتِن وْمُ مَدُ ابْنَ بِلِهِ ٱسِجَدُ وَهُمَّا الِحُرْفَا عَنُو زُفِيَّةٌ وَكَانَ الْجَصْفِهُ كَا يَعْلِدُ وَ ستنكة أوالخ ما يشينًا أوالكفك في عمة ماله كل ذيك مسرًا تطاة الهفيش ها ومواحدة لفاعا فبديا ففا فال فلاست إذ كانت تعنى لا تفا وعني عا المجاهَرُةِ وَالمُواطِّبُهُ عَلَالاً وَوَادَ فَهَا سَبِيلِهُ عَلَا لِمَا فَا فَوْاسْتُ سَبِيلُهَا غِذَ لَكِ أَنْ سَهُمْ كَمَا وَدَدَ لِيفًا لاَحَيًّا وَهَمْ نَصْلُوا لِجِنَهُونِ وَمَنَا نَعُمُ اسْبَا العلاج ال مَظِلُ عِيدَة عد مرعب و العديم الله العدادة الف د ، في وخط احواله وَ تَعِيَّتُهُ رِبِيعٍ وَكَا زَلِعَ صَهِ مَعُولَ كَدُّ أَخِلاً عَزَنَيْ فَتُوا لَا لَهِا وَقَ مَطْنَر نَ لل عَلَى إِن وَاسِع وَ لِلِهِ احْزُمُ وِهِ فَعَلَتْ عَلِيهُ الذِاسْبُوعُ الْحُ الْكَاهِد ج فَرَفَعَ ذَه إِذْ فَدُ فَعَتَ رُائِدٌ مِنْ الرَّهُ أَن مَنْ لِمِنْهُ لِي الفِيا وَ فَا حَيَّةٌ وَالأَوْلِينَ فَيَ مُنْهُمْ انُ تعيلِ مِن المشكَّ عَدُو الذِا لسَمَاعِ مَلا ثَى انفَعَ مِن شَاعِ اثْحَا لِيهِ ومِلْ لَحَةُ اجْأَبُم ومَا كَا مُوْا فِيْهِ مِنْ الْجَمِّدِ الْجَمِيدِ وَفَدِّ الفَضَى فَعِهِم وَ مَعْيَ وَا عَصِمُ وَفَعِيمُم أَ بُد اللهُ بأنه لا ينقط وهذا أعطام ملتضم وما الكر حسرة من الا مقد كيديم فعين فنسله أَوْ مَا فَلَا بِلِهِ سِهُوَ أَتِ مُكُدِنَ ثُرُ مِا يَنْهِ الوَتَ وَكِالَ مَيْنَهُ وَبِينَ كِلا لِيسْتَبِهِيد

فين العلام

معالجا لح ويلما المم

2. × 2. ×

ا يُدا لاَيَا و يَغُونُ مَا مِلْهُ مِنْ مُ لِكُنْ وَلَئِنْ مَوْادِ ومِنْ ا وَصَا فِدَ الْمُحْتِيَّةِ لِمِنْ أ فضَآ بَلِكُمْ مَا كِيْرِ لَ رَعِنِهُ المِرِيدِ فِي الإحْزَةِ وَ فِي الأَوْنِدَا بِم فَقُتُ مُ فَا سَصُّلُ اللهُ عَكُنَّه وَسَوْرَحِيرُ اللهُ الوُّ امَّا فَيسِيلُم الما سَمْرَضُ ومَا عَنْدِ بَمُرَضَى قَلَ لَطَسَلُ حَكَّمُ العَمَا وَهِ وَالسِّيرِ اللَّهِ مِنْ أَلُ وَاللَّهِ مِنْ مُو مَوْا زُمَّا أَمُوا وَفَلُومِ وَجِلْهُ وَأَل ىلىتىزىغىلى ذَمَاعِلُوا مِنْ اعَالِ البِروَخَا فِي زُانَ لَا يَنْجِينِكُمْ ذَلِكَ مِنْ عَزَابِ اللهِ ٥ وَهُ استَ دَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمُ طَوْرُ يَحِلْنُ طَالُ عَسَمَ وَ حَسْنَ عَلَهُ ورُو كِي ازْامِيْهِ رَفَى لِيعِنُوكِ لِلْ يَكِينِهِ مَا بَا كَرِجِهِ وَيَجْتُلُومِينَ فيغؤ واذا لحفنا حؤ منظم شياعا وولا وشو فتضر الاستى است وزا المد فيعول الله بذرك وتعالى محف لوزاوي ينها وي الكانوا السُد احبيه فاوة السكن آدر كَذُا أَ فَوَا مَّا وَصِحَبَّتْ طُوا بِفِمْنِهُمْ مَا كَا هُوا يَفِرْ حُونَ بِثَي مِنَ الدُّنِّيا أَفَتِكُ كَانِيَا مِنْ فَا غَلِينَ مِنْهُ إِنَّهُ أَوْمَ وَلَهِي كَانَتْ فِي أَعِينِهِمْ أَمِوَ وَمُوهَا الزُّلّ رط الله با رحب لصفراذ كما أن الصد عسر لعدار عسم ما طوى لدا تؤر ولا المن أعدد بصنعة طعام فط ولاحبل بينة ومن الارض شنا عط وأدرك فهم عاملين بكأب دُلِهِي وَسُنَهُ بَلِيهِمُ اذَا جَنَّهُ واللِّولَ فِيَا مِعَلَ طَوَا فِيمُ يَعِينَ سُون وَجُوهِ هِ عَرْجُوي وَموعهم عَلَى فَرُودِهِمْ أَنَّا جَوْ فَدُوهِمْ فَي كَاكِنْ هَا دِينَ مِهِ إِذِا عَلَوُ الطَّسَنَةُ فَرَحُوا لِهِمَا وراً مِوْا فيسَكر كَمُ وسَا لوا السَّدَّفُ لِي آنَ يُّعَتِهُ عَلَىٰ الدَّلِيعِ الدَّلِيعِيةِ أَحَرَّ سَهُاءٌ وسَّا لَوْ الْهِدَانَ مَغَيْضَ لَكُ لَحَلَمُ وَاللّه يَا زَالُوا لَهُ لَكِ وَعَلَىٰ ذَلِكَ وَوَاللَّهُ مَا سَلِمُوْا مِنَ الذُينُوْ بِوَ وَكَاخَوا الْإِ المَضَ وَ جَكِي إِنَّ فَوْ مُّمَّا وَّحَتَّ لُوا عَلَى عَمْمُ إِنَّ عَمْدِ العَرْيِنَ مُعِدُ وْ وَمُدْ فِي سَدَعِيدُ فَذَا فِهِمْ شَابِنَ عِلِي المُسْتِرِفَقَالِ لَهِ لَهُ عَيْمِاللَّهِ فِي مِزْمَلَا مَا ارْبَى فِي فقًا لا قُا أَبْرِا لمو مِنهِنَ أَسْفَا مِوَا مُرْاصِفِقًا كَيْفًا لِيمًا لَمَكُ بِاللهِ الإَاحِيرَ عِي فَقَالَتَ } المِلِومِنِينَ وَنُواحِلًا وَهُ اللَّهِ الْوَجَهِ لَهُمَّا مُرْةً وُصَغْرِعِنْدِ كِ ذَهُدَيَّ وَحِيلًا وَيُّ وَالسِّنُورِ عِنْدِيدَ هَبُح وَحِمَ كَا وَكَا فِي أَسْطِرُ الْإِعْرَبُ يَّنِهِ وَالنَّ سِينِيا فَوْنَ لِلِهِ الْمِنْفَوَالِنَّ مِنْ لِمَا مُنْ لِذَنَّ لِمَ لِيَ وَأَسْتَهُوَ تَ بَبِي وَفَي لِحَفَيْرِكُمْ مَا أَنَ فِيهِ فِي جَبِّهِ وَأَبِدَا لِهَ وَعَفَا بِهِ وَفَي أَبُونُ عُنِيمِ كَانَدُ وَاوْدِ اللَّهِ يَ سَيِّنُو مِلْفِيتِينَ وَلَا مَا كُلْ لِلِّهِ. فَفِيلُهُ فِي خَلْ فَقَالَ بَيْنِ مُعَنَعُ لِلَّهِ وَسُلْرَبِ الفَيْنِينَ وَأَنَّهُ خَسِنَوْلِيةً وَدُخَلَ أَلِمُ عَلَيْهُ يَوْمُ

العادة

العبادة غ

مذموح اكوته

جاد أوم

المراك الوز

المريدة المريدة

مَةِ مَا فَقَالُ إِنَّ لِعُ سَقِف مِنْكُ حَدِيًّا مُحَسُّونًا فَقَالٌ بِالبِّنِ آحَى إِنَّ فِي الْمُن مُنذ عن مِز سِتَدَة مَا نَطَرَ تُ إلى السَفَف وَسِكرَ عُوان فَضُول ا لنظو كُمّا مَرَيُّة فضُول الكَلام وَ فَالْ عِدُ مِنْ عَمَّا لَعِيدَ بِمُحَالِمُنْسَفًا اللَّهِ مِنْ رَزَيز مِنْ عَدُونَ لِ العَمَرُ فَمَا النَّفُ عَنَةً وَكَا لَبُرْرٌ أَ فِفَعَ كَلَهُ ﴿ فِي ذَلِهُ فَقُوا لَذَا زَاللَّهُ مَّ وَحَلَّ حَلَّى الْعَينَةِ لِيَظِرُهِمَا الْعَبِيدُ لِلاَ عَظِيدًا لِسَافَ لِ فَكُمْ مَرْ نَظَنَ بغيرا عندًا يد كنينة عليه خطبته وق استقف المزاة مسروف ماكالت بونيد مسترُو وَإِلاَوَسَا فَأَهُ مِنسَعْنَا رَمِن طول إله الصّلاة وَفَى لَنَّ وَامْدَا لَا كُنةُ لاحبلين صُلْفُهُ فَا سِي رَجُّرُ لَهُ وَفَالَ أَنُو الدِّرْفَا. نَو لَا نُلُهُمْ رَا احْبِمَا العَلَشْ بَولًا وَاحِدًا الطَّا لِلَّهِ فِي الْحَوَاجِبِ وَ السِّيوُ و نِيْ جَوَفِ اللَّلِ وَجَالِسَةً أَ وَأَمْ بِنْنَعُو ذَا لَكُ بِلِكَلَّمُ كَا بِينَغَىٰ آعَابِ الْهُشُرِ وَكَا ذَا لا سَوْهُ بَنْ بَنِ بِوَجَلِبَهُمِ إِنَّا الْعِبَاءُ فَا وَتَضِلُوم كِ الموحني عفرصب ، و تصفر فكا دُ عليه ابن وتسعفو لدَد يد نغذ ب مفشك ٥ فيُفِوْل دَا منَّ الربروكا لَه بقوومجينى عِضْرَحبَده وَ بصيلى حسنى مسقط مُدخل عليه النَّه إِنَّ مَا لِكِ وَ الحَسْنَ فَقَا لَا لَهُ أَنِ اللَّهُ نَعَالَى لَهُ بِالْمَوْكَ مَجَا هِمَا وَمَنُولَ إِنَّا الْ عَبْدِ مِهُولَ لَا آدْع مِنَ الإستنكا نَهْ شَبُّا الاجيئة بع وكانَ لْعَبْضُ الحِينَ عِدِبُ بَصُبِلَ كُلِ مُومِ الْفُرُدُ كُلَّهُ حَسِينَّ أَ فَيْدَ مَلْ حَبِيدُهِ مُكَا لَ مَثِيلٌ جَا لِسَا العُدَدُهُ فَاذِ اَصْنَى الْعِصْرِ إِحْسِنَبِي ثُرُةً لَ عِجِبْزُ لِمُخْرِلِيعَةَ ذَيْنَ اَرَادُ مَا ثَكِرَ بَرُلًا مِنِك عِهُمُ الْحَرْدِيَّةُ حَيْ اسْتُنَ بِهِوَاكَ بَلُ عِبُ هِنْ لِفِي رَيْدَ اسْتَا رَّتَ عَلَو لِمُطَا بزرِ سِوَالَ وَكَالَ أَنَّ بِدَ البَّنَا فِي فَدُ حِبْدِ النِّمِ الفَكْرَةُ فَقًا لَا الْحِصْرَا لَكُنَّ الْمَ لأحدُ انْ مصيل ملذ في عَبْرهِ فا ذ فالإ از الصلالة عنبوى وفي تسلط المند ما وأ أعبر سِرَ السّري أنت عليه أيان ولسَّعِونُ سَنة مَا دُوي بِ مضطِّعًا اللّه في علما لوّ وكالسساطِ تُرسَحُدُ مَن قُوْم بِرَاهِدٍ فَرا وَامَا فَسِنْع بِنُونَ مِنْ مُنْ وَ اجْنَا وي فَكُلُونُ وَ فِي ذَالَ فَعَالَ لَوَ مَا هَذًا عِنْدُمَا بِواد مِا خَلُق مَنْ مُكَافًا وَ الأعوال وعمرناً فِلُو ذَ فَدًا عَسَكُمُوا عَلَ خطوط القنسِيهِمْ وَ نَسُو احطهُمُ الأَكْتَ بَرَمُن مِن ُ يَصِيرَ فَهِ كَمَ الْعَوْدِعُ زَاحِرُوهِ مِنْ اللَّهِ عَذَ الْمُعَاذِلَ كَا لَهَا وَدُا بُوا عُمْ اللِّهِ مِي كِينَ سَنَدُ فَلَدَ سَنَمْ وَلَهُ سَكُلُم وَلَدَ لِسِنْتُهُ الْعُوادِ وَلَا الْحُاطِ وُلُوا رَحِلِيدٌ فَحَسَرَ عليه ا بُو بكوا لَكُما في هنهم عليه وَفَالَ لَه إِعِمْ فَدَ فَذُورَتَ عَسَلَ اعْرَكَ فَذَ هَنَا فَعًا دُعَرِتَهِ صِدَق كُلِّ فَا عَالَيْ عَلَى لَكَ هِدِرِ كَا طَرَ وَالسَّكَمْ

وَمُشْرَمُنْفُكُمُ اللَّهُ وَعَنْ تَعِضْهِمْ فَالَسِبِ دُخُلَّنا عَلَى فَجِرُ المُوصِلِ وَزَا بَيْهُ فَكُمْ مِد هَيْهُ بَيْنِي حِنْي رًا بِنَّ الدموع عَمْرُ رمِن سَنِ اصاً معِد فَدُ نَوْ سَاسِلُهُ فَاذًا وَا فَدُ فَا لَطُهَا صَفُولًا فَقُلًا إِللهِ أَفْظِ بِكِيدًا لَدُم فَقَالَ لَوْلَا إِنْدَ حَلَقْتُنَ مَا الْجُرْ بَعَرَ مِكِينًا وُمَّا فَفَالْمَا أَمَا عَلَى مَا ذَا مَكِينًا الدَّمَوْحِ فَعَالُ عَلَى عَلَمُ فِي عَن وارجه حَزَّل مَهُ نظالي وَجِيَّة الدُوعِلِ الدَّوْع ليلا تكورُ وَحَدَيْ الدَّنوع فَالدَّوْا مِنْ مَجَدُمُو بَهُ في المنَّا جِ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَحَ اللَّهُ بَكِ فَقًا لَهُ عَسَعُ إِلَا فَعَلْتُ لَهُ فَمَا صَنَحَ في وْ مو مل فَقَالَ وَرَّ بَيْ رَسْدِ عِزَّ وَجَلِ وَ فَالَ إِذِيا فَعُ الداموع عَلْما ذَا فَعَالَمَا لِيرَبُّ عَلَى كَالِي عَنْ وَاجِبِ حَفِيْكُ فَعَا لَهُ وَ الدُّمَ عَلَى ما ذا قَلْتا عَلَى دْمُوعِ إِنْ لَا يَضِ لِي فَغَال إِن فَعَمُا ذا أرُونَ لِلْهُ فَا كُلَّهُ وَعِيدَ فِي وَحَلَّا لِ لَفَدُ صَعِدَحَا وَلِنَا لَا ارْبَعِنْ سَنَدَ بصح فَنَاك مَا فِمَا خِطِيَّةٌ وَمِنْ لَا أَنْ فَوْ مُا أَدَادُ واستَفَرِّ فَمَا مُواعُنَا لَطِرِيقِ فَ سَهُمُوَّا إِلَا رَاهِبِ مُنْفُودِ عَنِ اللهِ سِ فِي دَوهُ فَيُسْتِرَ فُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمَ مُعَنَّهُ فِغَا لُوا باراهِب نَا فَذُوْ حَظَا نَهُ الطِّرِينُ فَكَفِيا لطِيْرِيقَ فَا وَمَا بِرَا سِهِ إلى السَّهِ، فَعَلَمُ الفَوْم مَا أداد فعَّا لهُ أيادًا هِبِ أَنَا سَا بِلُولَ فَصَلَّ أَنْتُ بِحُبِّعِنَا فَغَالِ \_\_\_ تَسَلُّو أَوْ لَا تَكُوثُوا فا ذَا اللهُ رَلا بَرَجِرُوالعنبِ مُركة نعِوْد والطالبِ حَيْدِت فيما الفوَ مرمن ملاميه فقا اوا يا داهِب عِلِمَا الْحَلَقِ عَنَا عِنْدُ لَبُ كِيمِ فَقَالُ عَلَى نَبِا لِفَيْرُ فَعَا لَوْ آ وصِنَا نَفَا لُرَّرُ وَ دُوا عِلِ فَرُ رِسَفَى كُوْ فَ لَ حَرا لِزًا دِمَا مِكْمُ الْفِيْدَ شُرا وَسَلَمُ عَمْ إِلَىٰ الطَيْرِيقِ وَأَذْخُلُوا سُهُ فِي صَوْمَعَيْهِ وَتَى استَ عَبُوالوا حِدِينَ زَبِيمُ إِنَّ بهي معدرًا هيبم لل والهياف فأد منه كا داهب فلوجلين فأد ينا الكمية فكوجنت في فنا دَ مَنِهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا شَرَوْعَ لَى وَقَ اسْدَ وَعَلَى وَقَ اسْدَ وَاحْدُا مَا امَّا بَاهِمِ ا فِمَا الرأُ هِيمِ مِنْ دُهُ مِهَ اللهُ فِي مَهَا بِهِ وَعَطَيْهِ فِي بَرَيّاً بِيهِ وَصَرَّ عِلِ لَإ بِهِ وَ دُنجَ مفضًا به وَجِلَدُ عَلَى لايم وَسُكُوا عَلَى سَايَم وَ مَوْ اصْرَفَعَلَيْهِ وَ فَا يعزَّيْهِ وَاسْمَشْكُمُ لِغُلِّهُ دُيْمٍ وَحَمَّع لَمُهَا مِّنْهِ وَنَفْتَكِيَّ إِيَّ حَسَابِهُ وَعِفًّا بِهُ فَعَ فَي صَابِحَ وَ مِسِهُ فَاعِ فَدُ أَسْهِرُهُ وَ ثِرَا لَهُ رِوَ مِسْتُهُ الْمِلَا وَفَرُ لِكَ هُو الوَّا هِدِ وَا مَنَا انَا فَكُلُّ عَفَوْ دُحَدَبُثُ نَعَني فِي هَرَهُ الصَوْمَعَة ٥ عَنِ انْ يَس لَيلًا أَسْفَرِ هُوْ فَالْنَا فَإِ دَا هِبْ فِي الدِّي وطَّع الحَلقُ عَيْ اللَّهِ مَعَا لِهِ تَعَدًّا ذُنْ وَوْهُ فَفَا لَسَد مِا آخِي لَرَ مَقِطَع الحَلْقِ عَنْ لِللَّهِ فَعَالِ ا إِحَدِ إلله لِما وَ زِينِينَ ﴾ نَفَا عَلَ المَعَاصِي وَ الذُّيوَابِ وَ العَمَا فَلِ مُن رَبِّ بِهِا عَن فَلِيمٍ ﴿

البكا ۽

الزار

معلم إواع العِما

التواضع والصعة

مغورالانك

المحقادة

فَأَيْهُ وَنَابَ إِلِي اللَّهُ مِنْ ذَ يَهُمْ وَأَ فَبُ لَ عَلَى مَا يُعُوَّمُهُ مِنْ رَبِّمٍ ۖ وَفَيْلَ لِدَاوِدُ الطأى لوَستَرَّحْتَ طَيْلًا فَعَالَ مَا إِنَّا لَهُ إِلْفَارِغِ وَكُانَ أَوْلِسَالُ فَوْ يَجِيهُ بعُوْلِ عَنِي لِبِلَهُ اللَّهِ وَعِي عَنْ مِي اللَّهِ إِلَيْهِ فِي وَا كَانِنَا اللَّيلَةِ اللَّهِ فاك هده ديمة السخ و مخسى الليل كله في سَعَانَ إِ وَقِيلَ لِمَا مَا تَ عَسْبَهُ الغلام كَا ذَ لا يَنْكُنَا بالطعام و السُواب فَقَا لَتْ لَهُ المَهُ تُودَفَقَتَ بِفَسَلَ فَقَالَ الرِفْقَ اللَّهُ وَعِنا عَبْ قَلِيدٌ وَ أَبْعِنَ طِقَ يلَّا وَفِيلَ عِجْ مَسْرُوفَ فَأَ فَاحَ قَطَ الِلسَّاجِدُا وَفَا سَسِفَنَ الفَّوِي عِيْدَ الصِّبَاحِ عِنْدَ العَنْوَمِ السرى وعيدالمان عن العوم النفوي وفالت عبدالله ابن داو و دكا فا أصمهة اذا بلخ آدبعن ستن طوى في اسك الابنا مطول اللبلوة كاز كهنس إِنْ المستن مميل مَلْ يَوْ مِا لَفُ دُهُمَ لَمْ يَعِنُولُ لَيْفَسِّم وَوْ بِي مِا مَا وي كُل سُبِرَ فَلَمَا صَعْفَ ا فَنَرَعِلَ حَمَمًا بِعِ أَرْكَا نَ يَبَلَى وَبِقُولَ ذَ هَتَ نَضْفَاعِلَ وَكَا نَتْ ابَهُ الرَّبِيحِ إِنْ حَسْبُ ونَعَوْلُ فَا آبَةً مَا لِيا دَيَّ لاَ سَيِّبَ مِوْن وَانِتَ كُونَامٍ فيفؤل يا بنَّناً ٥ ازَ أَبَا لَذِيَ وَالْبِياتِ وَكُمَا زَاتِ آمُ الْرَبِيحِ مَا بِيعِيَّ الرَسِيْنَ البُكاوَ السَرَمَا وَنَهُ يَا بَيْ لَعَالَكَ فَتَكَلَّتَ فَسَلَّا فِفَا لَهِ عَرِيًّا الْمَاءَ فَا لَتَ كُنُّ مؤحسن نظله إليا مه معفواعنك فوالله لو تعلول مآ إنت عليم ارتحول وَعَفُوا عَنَكَ نَفَا لَهُ مِا الْمَاهِ هِي نَفِشَ وَعَن عِلْمِ إِنَّ الْحَدُّ بِشِرْ بِذَاكَ دِثْ ك فالسستمن خولي بشر بن الحاوث يقول لا من النخف بح في و خواصر نَفَيْرُبْ عِلَى فَعَالَتُ لَهُ اللَّهِ مِنْ آَخِي مَا ذُلْطِ اللَّهِ مِنْ فَلِيْلِ حَسا جُعْدُ دَفِق عندي تخساء بررج فلا فغال لفا وعبك أخاف نفول لى مزانوبل هذا الله فَيْنُ فِيلًا أَوْرِي البِينُ أَوْل اللهِ فبكُ اللهِ وَبِلْي وَ مِلْ مَعْهِ وَ مِكِينًا مَعْقَلْ فَ أَتَ عَمْ وَدَأَتَ أَنِّي مَا مَلْتُم مِنْ شِنْ وَ لَلِهُ عِ وَحَجَل يَبْنَفُن نَفْسًا صَعَيْعًا فَعَالَتْ لَهُ اللَّهِ مَا إِنِّي لَبِ اللَّهُ لَوْ نَكِدٌ فِي فَقَدُو اللَّهُ تَفْظُرُ هُدِي مَا إِلَّ لَمُن فَسَمِعَنُهُ مِعْوَل لِمَا وَإِنَّا فَلَيْدَ إِمِلْ لَوْ لَكُدُّ فِي وَإِذِ وَلَا يَحْ فِلْمِ تَكُمْ يَر عِني فَاكَ عَمْ وَكَا لَنَا أَنِي بَكِي عِلْيَهِ اللَّهِ لِوَاللَّهُ وَفَا لِسَبِ الربيعِ إلَّهِكَ أ و سيبًا لهَ صَرِينَهُ حَالسَياً فلَ صَلْ العِزْ مَرْ حلِسَ عَلِسْتُ مُرْ فلَكُ لا أَشْعِلهُ عَنَ النَّشِيْمِ لَكُ مُكَا يُم حَنَّ صَلَّ اللَّهُ ﴿ فَأَ مُ اللَّهُ اللَّهُ حَنَّى صَلَّ العَصْرُ وُ حُلِمَ مَوْصَعَهُ حَتِي صَّبِلِ لَلْمُ بَ وُ تَبَتُ مَمَا لَهُ حَيْضِلٍ أَلِحِشَا

سُرُ نَبْبَ مَكَانَهُ حَتَى مَثَلَ الصُّرُ مُرْحَبُلُسَ فَعَكَنِنَّهُ عَبْبًا هُ فَقَا لَا اللَّهُم الْحَاكُون لَهُ مِنْ عَيْنِ نَوَا مَذٍ وَ مِن تَطِيْنِ لَا بِيثَيْتِعِ فَعَلَمْ عَبِي يَدُا مِنْهُ اللَّهُ وَ عَجْمُ لَا وَ مَا يَدَ رَجِالِ لِي أُولِسِ فَقَالَتِ مِا آبًا عَدَاللَّهُ مَا لَي ارُالُ كَا لَكَ مُرْضَ فَي نقال و مَا لا وسل ولا مر المرابق نفي نطعه المريض والوسرعر فاعدو منا م المريض وأوس عنر ألابر وفاست أحد بن حرب ما عماً لمز معرف الألحائة تُزَمَّن فَوْ قَدُوْ آزَ اللَّهُ و لَسَعَ حَبَّهُ لَعَد منا م بَكِينُما وَقَالَت رَحُل مِنَ النَّسَالُ اليمن إبرًا هيم إلزادهم ووَحَرْ مَهُ وَرُصَلِ العَشَّا فَعَكَدِنَ أَرْ وَمَهُ فَلَفَ نَفَنَسُكُمْ بِعَاءَ عُزْرَةً مِ مِنْفِيهِ فَلُوسَفِيلِ مِنْ خِدَ اللَّهِ فِلْ حِنْقَ طَلَعَ الْحُرْوَا ذِنَّ المؤذِ لَ فُونَةُ إلِ الصَلَايَ وَلَهُ عِدْتُ وَاصُوا عَالَ دُلِكَ فَي صَلَم رِكِ فَقَلَتْ لَدُوَ مَلَ اللهُ وَرَ الملك منفيخ أو لد عدد والوجو ، فقا السيك كنة الليل ظهر جابية في بالطناء اَحِمَانُ وَفِي اَو دَنَهُ الْمَارِاحَمَانُ فِعَدُ لِمُ فَوَ لَكُنْ فَوْمِ وَمَا السَّاسَ السَّاكُ ف آبِد كَنْ يُعَالًا كَا زُاصَدَهُ وَسُلِ فَبِعِرَ عَنْمَاكِ فَيْ فِي المُذَا لِلْاحِبُولُ وَفَالِ مَكَ أبوبكو الزعياش تبين سننغ لايضع حبنه على فراش وتزكالما فحاحث عينيه فَكَ عَنْ سَنَدَ لاَ تَعْمِرُهِ أَعْلَمْ وَعَل كَازَ ودْد كمنوْ وْ فِي الْ وَمِمْسَمَا مِلْا رَفَّةٍ وَعَن اللهِ بِهِ المطوع فَ لَا كَانَ وَدِّدِي فِي شَبِيكِي كُل وَمِرَدُ لَيْكُمْ أَوْا فِيهِ فَلْهُو الداّحك أحدو تكشن الفكره أواكبعن العنكرة شك الأاوى وكالأستصور البذالمعني ادا ما ينه للة وجل صب بمصينه منكراط و محفظ المة رَطِيْهُ لِعِيمَنِينَ إِنْ حَرَكُمُ كَا وَتَعْتَلَ وْ لِلْهُ جُولُولُوكُ فَا لَتُ لَمُوا الْهُمَا عَكُلُ الذي نضَّعَر بَعْنَكُ تَنْكُوا مَيْل كله لانشكا بعَمَانُ يَا فَيَأْصَلْتُ تَعَنْكُ الله لعلمَا فَنَكُ فَيْنِكُ فِيقُوا لِي إِلَمُا وَإِنَّا اعْلَمْ مَا صَنْعَتْ مَعْنٌ وَفَلَ لِعَالِمَ ابنْ عبَد الله يَمْيِفِ منْهِ رَبِّ عَلَي سَهِدِا المُبلِ وَلِهَا المُقَوَّا حِب وَفَقَا لَهُ مَ لَهِ أَيْ كما دالما والالمثلوة يؤم الميوال المادة يمترف ذ لل خطر آمر وكا رُفَّةً ل مَا ذَا سَبْ شِيلًا لِجَنَّهُ مَا مَا لِيونًا وَلا مِثْلًا لَهُ دَمَّا مَهَا دِينُوكَ وَكَا ذَا فِ الحَبَّا وطبيل على الذهب حراللاً والمؤمر فما نبا حرسنى بقيع والذاحاة الله رفال الدهب حسَدًا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ بَيَا وحستَى عَبِتَى فَا ذِا جَا اللَّهِ لَى الْرَبُ لَ مَنْ فَا أَدْ بِح وَعِيدًا لصَّاح عدالعوم السرى وفاست بعضه ومجت عكرا بن عبدالعنسر ودفية أشهد فعك دَا سَيْهُ فَا مَرِ البِيْلِ وَلَا نَجَارِ وَيِعَزِيُّ لِمِنْ أَعِنَا بِدِرَسُولِ السَّاصَكَى اللهُ عليه وَسُل

توكدالنوم

وَسَهُ وَكَا زَمَا حِدِعَلَ لَامَ اللَّهُ وَجَهُمُ اللَّهُ قَلَ صَلِّيتُ ظَلْفَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الغوفا سنكر انفشار عن عيهدة عليه كأبة فحك حتى طلعت الشعش تولك بَدِهُ وَقَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَابِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُكُم ومَا أَرِيَ الوَمِ سُنًّا لِينْهِ مِهُوكًا فِذَا لِصِحْوِنَ شَحَّدًا كُثِرًا صُعْرًا فَمَ بَانُوا يُّهِ عَبُدًا وَقِيْا مَا سَلُونَ لَي كَانِهَا لَهُ مِرًا وحوْنَ بَيْنِ أَفَرَامِهُ وَجَاهُمُهُ وَ كَا نُواا ذَا ذَا ذَكَر والله مُلْفَاوا كَا يُعِيد النَّم في يَوم الربح وَهِلْ أَعْلَمُهم حَنَّىٰ تَبُرُ مِّيا لَهُو وَكَمْ لَهُ الْفَقَامَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلَّهِ عَلَى الْمَ وكانَ أَمُو مُسْلِم الحَوْلَانِي فَدَاعَلَقُ سَوطًا فِيسَعُدُ كَلِيْهِ يَحُوف بِهِ نَفْسُهُ وَبَعَوْد بِغَيْدِهِ فَوْمِي فَوْ الله لا زُوْحِتَفِيْ لِل زُحْفًا حَسَنَى مَوْلُ الكَمَا مِنكُ ولا يسبى فيذا مُحتَّكُمُ القُرْقُ لِنَا وَالصَوْطَهُ وَصَرَبَ بِمِ سَا فَدُ وَتَقُولُ ائتُ أُولِي الضَرِّب مِن دَا بَنِي وَلَكَ أَن يَغِنُول الطُلَ إِنَّ اصَمَّا بِ مُحْرُصلِي اللهِ عليه وسكران سيسا مزوايه ذاوشاك كاواسكنز احمنه وعليه رحا حبيَّ عَبُلُوا أَيْفَ وَلَدَ خَلَفُ واوَرَا هُودِ جَالًا و وكانَ صَغُوا لَ بُن سَلِيم مُولَّ وَمَدَّنَ مُعَامِّدَتْ سِافًا مِنْ طَوْلِ الفِيَّامِ وَبَلِغَ مِنَ الإحبَّادُ مَا لُو فِيْ لِلَّهُ فِي الْغِيْمَةِ عَدْ أَمَا فُجَدَّ حَرَّ بِهُا هَ وَكَانَ أَوْ أَجَا ۗ السِّسُنَا هَ اضطر على السط لبصر في البر و وافي اكا ذ الصبيف اضطر داخل البيافية ٥ البيد اطرة الغرفلا بنام وانه مَاتَ وَهُو سَاجِدُ وَكَانَ بَعُولُ اللهُ مِنْ الْحُاصِةِ لِقَالَ فَأَحِةُ لَيْقًا بِ \* وَفَالِبِ لِلْفَيْسِوبِنْ عِهْدُوَ كَنْتُ غُدُونًا َ لَهُ اللهُ بِمَا بِشَدَدُ مَنِي اللهُ عَنْهَا النّهَا عَلَيْهَا فَعَكَّهُ وَتُ بِوَمَا فَا ِذَا هِي تَشَكِي صَلَانَ الضُّي وَهِ يَقَتَّ وَاحَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَ وَ فَا مَا عَذَابِ السَمُو مِ وَنَهَى صَلَانَ الصَّحَةِ وَنَرُ دِدِ اللّهِ فَعَنْ أَحْمَى مَلَكُ وَهِي كَاهِ فِهَا رَائِنُ وَلَهُ وُهِ مَبْنُ إِلَى السُو فَ فَعُلْتُ ٱلْوْعَ مِنْ حَاجَتِنَى نَزُارٌ جِعِ فَرْحَعِتُ مِنْ حَكَمْ فرر حَعِنْ وَهِي كَاهِي سُرَدّه والايذ وتَدْعُو وَسُكِي وَقُالَ عِمْوَانْ اللهِ لل ورَدُ عَكِنَا عَبْدًا لَهُ حَمَّى ابْن الاستود حَاجًا اعْتَكَ إِحْدِي فَدَ مَيد ٥ بِعُلَامٌ نُصَلَى عِلْ فَدَمِرَ وَاحِد حَتَى صَلَى الصَبْعُ بِو عَنْهُ العِشَا ۚ فَي لِيتَ بَعِضَا ما أَخَا فَ مِنْ المُوتُ لِلاَ مَنْ حَبَّتْ بِحُولَ بِلِنِي وَيَبِّنِ فَيْامِ اللَّيلِ وَ فَالسِّبَ كلِيابْن إي طالِيه وَ عَرَاللهُ وَجَهِن سِنَمَا الصَّاطِين صَعْن الالوَّان مِن السِّهِبَر

5

عَدُ الْعِنُونَ مِنَ الْبِكَاوَ وَيُولِ الشُّفَاةُ مِنْ الْعَنُومِ مَكْمِهُ مِنْهُ الْخَاسِيْعِينَ وَقِيْبِ لَ عَلَيْنَ مَا بَاللَّهِ عِلَينِ أَخْمَنَ الْمَاسْرِ فِي كَا فَقَالَ الْفَهُرُ خَلُوا الْرَحْمُن فُ تَعِسْهُ مِن وُنِ وَكَا زَعاً مِرابِنَ عَلِس مَقُولِ الْمُحِتَ لَقِنْني وَ لَمِ وَالْمِرْثِ وَ لِمَيْمُ يَدِينَ وَلَمُ تَعَنُّولِينَ وَخَلَفْتُ مَعِي عَدُواْ وَجَعَلْنُهُ الْجِسْرِ يَمِنْ يَجْرِي الدِّم وُحِيِّلْتُهُ يَمَا فِي وَلَا أَدَّاهُ ثُرُ قَلْتُ لِي سَحَقَتُكُ الْحِيجَةِ اسْتَفَسَكُ الْلُوسَيْمِين المحرَيْةِ الدُنِيْدَ الْمُصُورُولَ لاَحَسُزَانَ وَفِي لَكُوْرَةِ العِقَابِ وَالْمِسَابِ فَأَيْنَ الرَّاحَة وَالْفَتَرَح وْ فَالْحِعْتُ فَوا بْنْ عَنْهَ كَانْ عَسْمَ ٱلْعَلْمُ وَتَقِطْءَ الْعِلْيَكُانَ صيحات وكاذ إذاصكا احتماة ومنح رفايكه بتن فكبنيد فنعكم فاذا مضالك اللَّيْلُ صَاحَ صَيْحَة فُرْ لَصِعَ وَالْسَهُ مِنْ وَكُنَّتِهِ يَعْلِكُو فَا وَامْضَى لَمْ اللَّيلُ صَاحَ صَيْحَة تُوْصِيَعَ وَاسَهُ مِنْ أَرْجَتَيِهِ فِي إِنْ أَكُلُ وَالشَّيْرِهَا حَسِيَّةٌ فَالْسِحِفِي أَنْ مَكُو لِدَنْتُ بِهِ تَعِضَ لَحِرْسِ فَقَالَ لَا تَنْطُولِهَا صِيَاحِهِ وَ بِيَ انظرُ إِلَى مَا كَأَ ذَ فَبِهِ بَيْزَالصَيِحَيْنِ حَيْصَاحٍ • وَعَنِ العِنسَوْائِنُ وَاشِرَا لَشِيْسَا فِي أَن كَا ذِدْمُعَتُهُ نَا زَلَّا عِندُمًا بِالْمُصَدِ وَكَا زَكَةُ أَنَّهُ إِنَّهِ لَهِ بَينَ وَكَا زَيقَوْ مُفِصَا إِلِلا طويلا فا ذل كَانَّ اللَّيْمَ لَا دُّيَّ بِأَ عَلَاصُونَهُ ٱلِجُلَّ الرَّدُ الْمُعْرَسُونَ اكُلُ هِـَذَا ٱللَّبِلُ يُرْفَذُونَ فَا إِيقُو فَنَدَرْحَلُوا ذَفِيتُوا بَنُونَ فَلِسُهَ مِنْ هَيَفَنَا أَلَاكَ وَمِنْ هَفَنَا دَاعَ فَأَرِى وَمِنْ هَلِنا مَتَوْ فاذًا طَلَع الْعُرِيّادَى بأعلاصونه عند الصّيناح عدالعو ما اسرب و في بعد تعضاط كمآان مله نغال عبادا أعسر كبليث وفعسر فغاه وتشريح ومها وزهرها طا وَنَوْ كُوا عَلَيْهُ فَسَلُّوا الْحَالَىٰ وَالْأَمْرَالِيهِ فَضًّا رَتْ فَلُو لَهِمْ مِعَادِ لِلْمِنَّا الْبَعْبُ وَسُونًا لِلْهِكُونَ وَنُوالِدُ للعَظْمَة وَخَالِ القُدُنَ فَعُمْ مِن الحالِيق مقبلان وَمُدْيرا و زَوقاولهِ وبِخُولِ فِي اللَّهُونَ وَيَعُو وَيَجِوُ بِالْعِيوُ بِي الْعِيوُ بِ شُرِعَ جِوْمًا لوا بَقِدْ مِنْ لِطِّيفِ الْعَوَّا بِلِيمَا لَا يَكِي وَاصِّفًا أَنْ لَصِفَّا لَهُ مِنْ إِلْمُ الْمُو يَظُّمْ كا لِدِ بَبَاجِ حُسْنًا وَ فِي الظَّا هِ رَمَّنا حِ يِلْ مَبْرُو الَّا ذِيلِنَ أَوَا وَهُمْ لِزَّا جُنعًا وَعَ<sup>لَا</sup> أ طِدِينَ لا سَلِعَ إِلَيْهِ إِلسَّكُمُ فُو إِنَمَا هُو فَصْل اللهُ بُو يَنِي مَن سَيَا. في وَهُ تعض الصَاحِين بينما أَ فَا أَسِيمِ فَ وَصَحِبَ عَالَ المصر سوا وَ هِ عَلْ إِلْ مَا يِهِ هُنَا لَكِ وَانَّ إِنَّا نَصَونٍ فَدَ عَلَا وَإِذَا أَيْلَا لِلَّمَا لَا خَيْدُهُ لَمَا وَوِي عَالِه ك فَا نَعَتُ الصّونَ فافِيا أَمَا يَرُوصَهُ عليهَا سَيْمُ مُلِيفًا واذَّا أَمَا يَرُجُلُّ فَا بِمِفْيِكُا يُردُّد دَقَدْهِ الْآيد بَوِم بَهُد كُلِنَفِينَ مَا عَبَكَنَّ مِن خَرِيحُضًّا ومَا عَكَنَ مِن سُلُو آ

سيعاء الصالحين

مناجآلاس

العبادة في

الحكامة اللطيعة

لَوَا زَيْدِيْهُ وَبَيْنُهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَكُيْدِ ذُكُرُ اللهُ نَصْنُهُ عَالَتَ فُلْتُ خَلَفُ اسْمَ كَلَّا مَهُ وَهُوَ يُرُودُهُ إِلَّا بَهُ ادْصَاعَ صَحِهُ مِنْ } حَرَّمَغِينَيًّا عَلِيْكُ فَقُلُتُ وَالْسِلَفَا وهَذَا لِشَفْا كِي نُوانظَرِتُ أَرِفاً فَنَكُمْ وَفَ قَ بَعِيدَ سَاعَة وَنَسِمُعَنُدُوهُو بَعُول أعودُ لَكَ مِزِمَعَاً مِرالكَدَا مِنْ أعود ذ مَن مِن عَمَالِ المطالِينِ أعود مِنْ مِن عَرْضِ لَعَ أَصِلُ الْعَالِمِينَ شُرْفَ لَ لَكَ حَشَّعَتْ فَلُونِ عَا يَغْنَى وَالْمِيلَةَ فَرَعَتْ آمَالُ الْمُفَضَّرَينِ وَلِعِظْمَاكَ ذَلَّتْ فَكُونِ إِلَّهُ وَمِن تُرْفَضَ مَعِ مِن لَ مَا لِي وَلِلْهُ يَا وَلِي عَلَمَ إِنَّ عَالَمُ إِلَّا ما أَسَأَ ع جلسْكُ وَالْمَ فَ يَعْمَلُ اللِّحُسِلُ فَا ذَهِبَى وَابَّا عِلْمُ وَاحْدِي مُولَ لَا مِن الغزُون الله صنّة وأهب الدِّمور السّالقيّة في المرّاب بُتْلُو رُوعال لزّما بَعْنُ وْ نَا كُونِيُّهُ يَا عَبِدُ اللَّهُ أَنَا مُنْذًا إلِيوَ مِرْضَافِكُ أَنْظُورُ فَرَا عُكَّا فَعَا ال وَ ذَنَ يَعِنْ رُعْ مَن لِمَا وِ دِ اللَّهِ فَائِهَ وَ بُنَادِ فُي يَنَا فِ سُعْمًا مِا لَمُو سَالِي أَمْ جَفَّ بِعِنْ أَنْ عُمَن ذَهَبَتْ إِنَّا مُمْنُ وَ بَغِبَتِ الْنَّامِهُ ﴿ فَفَا لَ النَّ لَمُعَاوِكُم سُبِيَّةَ أَنَوَ فَعَنْ وَلَهَا فَيْرَ لِعَيْجَتِي سَاعَةً وَقَرَّأُوبِذَا لَحَكُومِزَاللَّهِ مَا لَوْكُونَا بطلينسبون للمرضلح صيحة انحنوي أشدمن الاوليخ معنشيا عليه فةلمنأ فكر خَتَ نَفْتُ لَهُ مَا نُوتُ مِنْهُ فَاذًا هُوْ تَصْطُرُ مِنْ أَفَا وُ وَهُو يَعُولُ مَنْ أَنَا مَا حَظرِي هَذِلِ السَّا يَعْضِنْكُ : وَحَلَكُ نِي الْسِبْرَكُ ، وَاعْفُ عُنَى بِحرَمِ وَجَهِكُ أَنَّ وَقَفَ بَنْ بِمِكِ فَعَلَّتُ لِمَا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَوْ لَا لَيْ مَا جُوهُ للسَّالًا وُسِعْ بِهِ اللَّهِ عَلَيْنَ فِقَالَ عَلَيْهُ كَلَامِ مَن سَفِعِكَ كَلامَهُ وَوَعَ كَلامِمُ وتبنية وانوبه اني لع هرّاالموضع ماشا الله الماعيل بليده في عديد الرنجيد علي عو مالين جني ما أما فيد عرك فا إليك عني ما عد وع فقرعطات على ذِكِ دِسَا بِي وَمَيْدُنَ إِلِي حَدَثِيلَ شَعْبَهُ مُنْقِلِينَ فَانَا أَعُولُوا مَا لِللَّهِ مَلْ شَرَكَ فُرُ ادْجُوا انْ ويدى في من يخطيه و سَفَضًا على سَرَحْبَدُهُ لَا فَقَلْنُ إِلَيْهِ الْوَلِي لِلْهِ لَعَالِمَا فَا فَالنَّاسُ خَلَهُ فَاعًا قَبُّ فِي مُوضِعِهِ فَأَ فَا نَصَرُ فَنَا وَثَرَّ كَمَا أُن وَ وَأَن ا عَمُ الصَّا لِحِينَ بِهِمَا إِنَّا أَسِيرِ فِي مَسْبَرِكِ إِذِ مِيتُ إِلَّى شِيَّ إِلَى شَرِّحِ مِنْ أَهُ ٥ وَاسْتُمْ فَرُو السَّرَفَ عَلَى فَقَالَ السَّدِي لِيَا هَمَا فَرَى وَالْمُونَ لَوْمُهُ فَرَى الْمُ ففال مَنْ لَكُن بِهِ الجدُ المؤت سُتَمَّ مِيزَ والحذَّر وَلَهُ جَنْ لَهُ فِي الدُّبُّ السِّن عَنْرَ

مِنْ قَالَ

شُرُقًا سَتَ يَا مَن لُوَحَقِّهِ عَنْمُنَا الْوَجُوْءِ بَيْغَرُوجِهِ عِالنَظِرُ الْمِلْ واتَّمَا ُ فَلَيْمِين الحَيِّهُ لِذَ وَانْجَبُو فِي مِنْ فِهُ اللَّهِ يَعِ عَدًا عِيْدَ لَ فَقَدَّ أَنْ لِالْجَامِنَا وَعَا زُنِيا الرْجُوعَ عَنَ الإعْرَاضِ عَنْكَ لَمْ قَالَ لَهِ لاَصْلَلُ الرَّسِيِّعَيْ أَجِلْ وَلَو لاعتَفُولُ لَوْ بديط فيما عيدل أن الريضي وَيْ حَيْ • • و فَدَ اسْتُرْ وا فِي المِعِيِّمِ فِي اللَّهِ اللَّهِ المُعِيِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ · خيل المستوكني العواد ، عَانَ بقيلة أو بطن و ادى . • بَيوْخ على معاصر فا وحات • مكدُ رِنْف الفاصفة الرافاد . • فَالِدُهَاجَدُ عَاوِفَهُ وَذَاكُمُ نَهُ وَ فَرَاكُمُ نَهُ وَلَاكُمُ الْعَنْتَى بَاعِمَا دِي . و فأنت عَا أَلَا فِنه عَلِيهِ و كَثِرُ الصَّغِ عُنْ زُنْ لَا العِبَا وَ" الذينَ النَّالِدُ وَبِالغُوافِ مِي إِذِهِ أَنْ صَبِينَ فِي حَيْلِ حَيْمًا إِنَّهُ منب فرين أعل و كمال . يستراك مكارد من مكارد. لين و و و بعيش ف دا . و تطفر في لعيا و ف بالأما ف تلذذه السُّلَاوة النوة لي . وَخَرْدُ بِالْغُو الدِوَ بِاللَّيا إِنَّ وعند الموت كأتينه بشير يندش بالفاة من المفوان فَيْهُ دِلَّهُ مِزَّا رَاهُ وَمِأْتِنَى .. مِنَ أَوْ آخَا بُ فِي عِزْ فِي الحِبَانَ وَ. وكا وْ دُرْانِ وَبِنْ جِنْهِ الفُرُانِ وَكَلِ عُوْمُ لُكُ مَرَا تَ وَكُاهِ مِنْفُهُ فَيْ العِيادَانَ عَا مِنْ الحِياهِ مَا فَقَدَلَ لِهِ فَدُأَ تَجْهِيرِتَ مَفَسْلًا قَالَ وَعَهُمُ الدَّيْلَ فِقِبِ لَهِ سَنَعُهُ الغُ سَنَهُ فَعَا لَ فَهُ مِنْ كَاءُ بَوْ مِا لَفِيا مُدُوْفِيًا حِشَوْ بِالْف سَنَد فَقَالَ فَالْمِيْكِرُ احْدَ كُو الْمَعِلَ لَهِ تُوْمِحِينَ بِا مَن ذَلِكِ البُومِ لَعِينَى لوعشة عوراللانا واحبتهدت ستعثالف ستنه وكلصت بوم والحذ كانتم فأداد حمشن الغذست كذاكا ذريك كثل وكنت بالرغيك بنه جدسيوا فلكفة وعمرك فصيروا لاحزة لائه بذلفا يف مداكا تناسم السك الصَّا لِحِينَ فِي مُرَّا تَطِعُ المُفَسِّ وَمُواْ فَيْرًا مُرَّدًا عُزَّدَتْ نَفْسَكُ عَلَمَا اللهُ وَاسْنَعَتْ مِنَ المُواطِنَهُ عَلَى الْجِيادُةِ فَظَ لِعِراْحُوالِهُوَّكَا. فَا نَدُ فَذَعَوْ اللَّانِ فِي ونجوُ و يتلطه و لوَفَرْدُتَ على مُشَاهَدَة مَن الفكري لهِمْ فَفَوَ الحَرَ فَي الفلا

وَ ٱلعِنْ عَلِي الا ِ قَلَيْدَا، فليسَ الجِبْرَ كالمَعَا بَيَّهُ وَا ذِ أَعْجَزَ نَ عُنْ هَذَا لَهُ الْعُقَالَ

عرالدنيا

تُعْفَى وعَن تماع الْجَوَالِ عَوْ لا فِي لِو لَهِ مِي اللَّهِ اللَّهِ عَن مَمَا عِنْ مَعْسَالًا برزالا فندا يصيروبا لكؤن فيترمتر يضيرونني رهير فضرا لعفلا والحيكا وذا البضّاير في الدين وَبِين الأَفلَدُ البالجَصَلاةُ الغافِلين مِنْ أَصْرُلُ عَصْلُ ولازٌ صَرْلِهَا انْ يَحْتُ رِطُ فَيْسُكُ الْلِمَا وَتَعْنُمُ مِا لِنَسْسُمُهُ مِلِ لا غَيْبَا وَتُوْتِر غُا لَفَ مَا الْمُفَكِّلًا فَإِنَّ مَنْشَلَكَ بَفَسْكَ بِا زَهُوهُ. دَجَالًا فِوْيًا كَامِطِ فَالْإِصَلَا ويهزوظا بعرائحوال الينسا الحبينهذات وفلها ما يفش لانشستنكول أنسوني أَ فَلَمِنَ السِّرَا فَإِنَّا خَسْسٌ عَ جُلِيغِضَّ عَزِا مِنْ فِي فَا مَرِد دَّ بِنِهَا وَدُّنِّهَا هَسَأ و و و له د كرا لان نبيكذة من الحوال الخرز ما السيم الله عليه المنطقة ما مناطقة المنطقة ما مناطقة المنطقة المن سيط لفا وَسُدَ تعليه و دعها وَجُارِة فرقالًا المح فَد عَادَ البخوم وَمَا عَبُون وَ عَلَقَتَ الملول أبو إليها وَحَلًا كَاجَينِ السِّيدِ وَعَدَامُعَا مِي رَبِّ تُرْتُفِّ وعِلَى مِلاَ يَقُا وَوَاطِلُهِ الْجُرِّوَالِدَ الْهِ هِي زَا اللَّيْرِ وَمُ الْدُرِّرِ وَهُ لَا الزَّهُ وَفَدَ أَسْفَ وَعَلَمْتَ شِعْتُ رِي أَفَهُ لَمْ تَبِيلِيٌّ فَأَهْذَا أُمْرَدُوْدِ فَفَا فَأَعْمُوا وعِدْ لَكَ لِهَ مَا وَإِن وَوَا لِكَ مَا الْمِصْلِينَى وَعَرْ لَكَ لُوا سَهَرَ تَنْ مِنْ لِا لَكِ مَا رَحْنَهُ لِيا وَ وَمَرْفِ نَفِيهُ مِنْ حُودُ لَ وَكُرِمُكُ مِ وَمِرُوى عَنْ عُرِدُهُ اللَّهُ كُا عنى اللبل عليه وكانت منكفوفة البص فإذا كان في السير ادوت بصون لفا يحزاون المبلك قطمة العابد ولدني الليالي اسبه فول للدعمنكا وفض مُعْسِعِنِ مَكَ فِهِلَا مِا المِعِي مَا لِلْهُ لَا يَعِيرُكُ أَنَّهُ جَعْبُ بَيْنِ إِنْ أُمْرُةُ النَّالِينَ وَانَ مَزَّ فَتَنِينَ لِهُ مَلِكِ فِي عِلِينِ فِي مَدَّجَدَ المُفَرِّينِ وَأَنْ نَطْعَنَى بَعِيادِ لَ اللهُمُ \* مَنَ ٱرحَوالتَهَا حِينَ ٥ وَاعْطُوا لَعْظَهُا وَ أَكِرُ مِا لِكُومَا مَا كِرِيمٍ لَيْرِيخُ سَمَا جَرَهُ سْمَرِلْهَا وَجِهَدُهُ لِمْ يَهُ الدَّهُ عُوا وَ نَهِ كِي إِلَّا لِحِزْهِ وَفَا لِسَهِ يَحْتَى ابن سطاء لدن الشهد عبلس حواله فكث أدى مرابضتع من الساحة والمكا نْتِلْتُ الصَاحِبِ لِي أَوْ الْبِينَا هَا إِذًا مُزَّلَتُ أَنَّ مَهُ مَا كَا بِالْرِقِقِ بَنَفْسُ لِها فِغَالِدَ أَنْ مَا وَذَالَ كَا مُنْجَمَا مَا فَقَلْنَا لِلْمَالُودَ فَفَيْنِ بَعْشِيكِ وَالْحِصْرِكِ عَنْ الْمِكَا، سُبُا فِكَا زَوْ مَا إِنَّ فُو كِي عَهِلِ مَا مُرْبِدِينٌ فَالِسِيتِ فِيكُ نُومَ لَهُ وَاللَّهِ لؤهٔ ذَنْ أَنَّ أَبِكِي حَنْنَ مُفْنُدُ دُمِوْعِي شَرَّا أَبِعِي مُمَّاحِتُ فَمُ الْحِسَنَى لَمْ بَعْ مِنْ وَمِ فِي جَارِكُمْ إِنْ مَنْ جُوارِحِي وَأَنِي لِلهِ إِلْ بَكِمَا وَأَنْيُ لِلَّهِ إِلَى الْمُكَا

19

امرءة

يُزْدَدِ وَانْيَا مِا بُكَا حَنَّى عَبْثُي عَلِيهُا ، وَفَا لِيَ عَدُابُنْ مُعَا ذَحَدُ امْراً ، مِنَ المَعْبَدَاتَ فاكَ دَاكُتِنْ فِي مَنَا يَتِيكُ فِي مُواللَّهُ الْجِنَّةُ فَا وَالْحَال المِنة قِيَا مِعَلَى ابُوا بِصِرْفَقُلُتُ مَا شَا رَا عَلَى الْخِندُ قِيَا مِنْفَا لَـ فَا بِلِحَرَجُوا يَنظرُ و ذَ الْ عَذِهِ المَرَاةُ النِّي زُحْوَفَ الجَمَّا فِي الْعِدُومِ وَقُلْ وَمَن عَبَ الرَّا فينبارا من سودًا من الهرا لابكة مبا للها سعوانه فالت فعلت اختى والله هُ لَذَ فَبِهِنَا أَمَا لَهُ لَا إِذِ افْرُ لِهَا عَلِي لِمِيدَةٍ نَظِيرِتِهَا فِي الْحَوَا فَلِمَا وَأُنْفُهَا نَا وَيْنَ إِللَّهُ عَنَّا مَا رَبِّنَ مَكَا بِي مِنْ مَكَا لَكُ فِلْوَدْعِوْتِ أَيْ مُولَالُ فَالْحَصَّبَ بَدِنَا لَتَ فَنَبْسَمَت إِلَيَّ وَفَى لِتَ لِهُ مِا نُلْفِدُ وِمِلْ وَلِكِن احْفِظِي عَنِي لَنْنَتِينَ الزَّمِي الحيَّةُ وَفَادِي عِينَهُ الله عَلِي هِوَالْنُومَ يَقِرُلُ مَنْ مُتِ ٥ وَقُالَتَ عَبِدَ اللهُ إِنَّ الْحُسْمِ لَا مُسَالِي خَا رَمَدُ رُو مِيَّدُ وَكُذِ لِهِمَا مِجْمِنا وكائت في تعط الليالي عد إلى جنبي فاستَرَعْ فليستُم فلو أجدها فعن ٱكُلِهَا فِلهَ ذَاهِي سَاجِنَ وَهُي تَعْلُوارِ عَيْكُ لِي إِلاَ مَا عَنَفَرَتُ لَوْ بِي الْحُلِهَا فِلا عَنْفَرَتُ لُو بِي فقُلتُ لَهَا لَا مُقُولِ حَالَ لِي وَبِهَنِ فَوْلِ عِينَ إِلَا فَقَا لَتَ إِلَا مَوْلا يَ خِيرَه لِ انحنو جَني مِنَ الرِّرِكَ إِنَّ الأسلام وَ عِبِهِ لِ الفِطْ عَيني وَ كَثْمَ مِنْ جَلْفَدُنْهَا مِ وَفَ سَتِ أَبُوْ مَا سِيْمِ القُدُرِينِي فَلَمْ بَدِينَ عَلَيْنَا الْمُرْأَةُ مِن أَعِلِ الْمُنِينَ يُغَا لِلْهَا سِيَوِيَهُ فَنَزَلَتْ فَيْ بَعُمْ دِمَا زَيَا هُلَ فَكِنتُ اسَهُ لَهَا مِنَ اللَّهِ إِنْهُنَّاك وَشَهِ بَعَا فَقَدْنُ بِوَ مَا لِحَاجِ مِرْكِ أَسْرِونِ عِلْ حَيْنِ المِلْ وَ وَا نَطِنُ مُا ذَا نَصْنُع لهُ لَا فَاسْتَرَفْعَلَهُ فَمَا وَأَكَا نَصْنَعْ شَيًّا عَبْرِا لَفَا لَازَ دَّطْرَ فَفَا عَنَ الْهَادِ ٥ وهي مُسْتَقِيلَةُ القِيلَةُ نَقُولُ خَلَقَتَ سِرَيَّةً سَرَّعَهُ مِنْ عَدَى مِنْ العِمَالُ مِنْ عَالَّ الْ حَالِدُ وَكُلُّ حَوَ اللَّهِ لَهُا حَسَنَعُو وَلَهِ لا يَلْ عِنْدُ كاجْمَبُر وَهُمْ مَعَ ذَلَبْ منعُرَضَة لَسَعْطُلُ إِلِلوَّ شُرْعِلِ مُعَاصِمُكُ فَلْمَنَّةُ بَعِيرٌ فَلْمَةُ أَرَّا هَا تَظْنَ اللَّ لَا سِرْيَ سُوِّفِنَا لِهَا وَالْنَ عِلْبِمِ حَنْبَيْرِوَ النَّهَ عَلَى كُلَّ فَلَرَّهِ وَقَالَ ذُ وِاللَّهِ المصرُبُ حسَرَجُ لُهِلُهُ مِن وَاحِي كَيْعَانِ فَلَا عَلَوْنُ الْوَاحِيُ النَّا السَّوْدُ عَلِيلُ على وهو يقول و مذاله مراه ما مركونوا بحنسكون وهيا فلاً فرَّبَ مِن السَّوَا دايةَ اهِلِ مَرا أَهُ عليَ جُنَّهُ صوف وبيد كارٌ وه فعَّا لَتَ لِي مَنَ أَنَتَ عَبْرُ فَا لِرْعَهُ مِنْيَ فَلْتُ وَخُلِعِنْ بِي فَعَا لِنَهُ بِهِ هِذَا وَ هَلَ يُؤُجِ مع الله عزُّ بعن أل فبكيت لَقِوْ لَهَا فَعَا لَتُ مَا الَّهِ فِي الْجَالُ فَقَالُت وَفَعَ الدَّوَا

أمودة صالح

لكون و عبيم الم

الوءة صالي.

1631

جارية صالح.

مادة العاديم

على دَارٍ فَدَ فَرَحَ فَا سَنَعَ فِي غَاصِدَ فَا لَتَ فَا نِ كَنَّ صَادِقًا فَلَهُ بَكِينَا فُكُتُ يَرْ حَكِنَ اللَّهِ وَالصَادِقُ كَا يَكِي فَالنَّا لَا قَلْتُ وَلِهِ ذَالِذَا لَا لَا اللَّهُ الْمُنَّا وَاحَدُ للفَّكُ فَسَنَكُ مُنْتَعِمًا مِنْ فَوْ لِهَا . وَفَاسَ الْحِدِّنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَ حَلْماً عِلْى عَفِيرةً إِلْحَيْمِنَنَا فَلَا وَمَنْ البابِ فَلِمَا عَلِمَتَ وَ لَلْ فَا مَتَ لَنَقِحَ البّ فاصَمِعَهُ وَهِي عَوْك اللهُمِّ اني اعُوْد الدَّمِن مَا يَسْعِلْ عَرِدُكُ نُرْفَتُ أَلَبًا بِوَدُ خَلَنَا عَكِيفًا فَقَكْمًا لِطَيا أَمَةُ اللهَ ادعِينَ فَقَالَتَ حَفَل الله فرًا كرا في بكن المعَفر في فاكت في الما مك عطا السليم أر بعين سَنَهُ لَا سِطْرُ كِلِهُ ٱلنَّمَاءِ فَأَنْتُ مِنْهُ مُطَوَّةً فِي مَعْشِبًا عَلِيْهُ فَاصَابِهُ فَيُ مَطِيْهِ فِيا لِينَ عَسُفِهُ الْ دِفْعَتُ وَٱسْتَهَا لُوبِخُوْلِهُ وَ كِا لِينَ الْإِنْ الْحَصْلِيعِيْ وَفَا السَّهِ وَمَعْ مَا لِخَرْخَتْ بُومًا إِلَى السُّوفَ وَمَعْ مَا رِمَةَ حَبَسْمَة فاحْتَبَسَتُمْ في موضع بَاحِيةِ السؤق وَ ذَهَبُ بُنْ لِعَرْحُوا بِح وَفَلْتُ لا سَبُرٌ جِ حَسَنَ الفرق إليك قَالَ فالضرَّفَ عُلَمُ الْجِد كَا فَالْمَ الْجِد كَا فَي المُوَ ضِعُ والضرف إلى مَيْزًا لِهِ وَآيا سُتِيرِيدٍ الْعَضَبَ عِلِمُ فَإِلَّا وَأَبْنِي عَرْفَ الْمُصَبِّدِ فِي وَجَهْجي فغالت بامؤكاي كالمتخل على الذائب المستني في مؤضع لوا دَفِيه وَاكْرُا هِ نَعْ إِلَى فَعْنُ أَوْ خِسْفُ بِلَا لِذَا المُوصِعِ فَعِينَ لِعَوْ لَهُمَا وَقَالُ لِهُمَا الْكُرْخُونَ فَعًا لِنَهُ مِنا مَا فَعَلْتَ كَتُ اتَّخَدَمَكَ فَنكُونَ لِأَحْدُوا نَ وَالْمَا الأَنْ فَقَدَّدُ فَهَد بنى أخدها وق است ان العلا السعدى كانت كاستدعم معال لقا بَرْبَرَهُ تَعَيِدُتُ وَكَانَتُ يَكِرُ الْعِزَاةِ فِي الْمُعِيِّفُ وَمَلَا أَتَ عِلَا يَهُ فَلَا ذِكر السَّمَعَا لَيَكِنَّ فَلَدَيْزَ لَنَّهِ كَحِتَ فَي فَهَتْ عَبِنَا كَا فَخَالَتَ بَوْاعَهَا أَطِلْعُوا بنا إلى هن المرز أن حسن تعدلها في كمرة المكان لدخ الما عبيها فقلنا لها يا برَرَه وَهَا أَصْبِينَ فَقَا لَنُ اصْبِينًا أَصْبِا فَا صِينِ إِرْضِ عِنْدُ مِ بغنظ مُنَىَّ نَكُمُ عَا فَخِيبُ فَعُلْمًا لَهَا كُرِهِ مَنْ الْبُكَا فَدُ ذَهِبَ عَبَا لَ مِنْهُ فقالت إنْ مِكِنُ لعبيني عيد السّخرمَ المَوْرُهُ) مَا ذَهِبَ مِنْهَا في الدِّنا ٥ والإكاز لفحا عندامله شتر فسيزيدها بخآ أطول مزهندا وأعرضت فا \_\_\_ فَعَامَ الْغُوَّمَ وَفَا لَوْ إِهِ وَاللَّهُ فِي سُرَّ عَمْرَ مَا لَحَنْ فِيده وَكُانَانِ مُعَادَةُ العَدُويِ وَإِذَا حَاكُمُ اللَّهُ وَنَعْوَلُهُمَّا بِوَمِي اللَّهِ فَعَلَّا مِعَ مَا يَوْمِي اللَّهِ عَلَّهُ وَمُعْلِقُولُهُمَّا بِوَمِي اللَّهِ عِلْمَا مِنْ وَمُعْلِقًا مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِم أمؤت بنه فانطحه فايذ الجاء الليل نقولهن الليلة الني اموت فشيكا

فَنُصُرِّ حَيَّ نَصْرِهِ وَفَالِتَ أَبُو سِلْمَا وَالدَّادَانِيْ بِتَلْبِيُّكُمَّ عَنِد رَائِعَة فَقَا لَمْنَ الدِهِ فِي إِلَهِ وَفَتُ الدِينَ وَجَهْ مِنَ الدِّبِيةِ فَكُونُولَ فَا عَيْنُ إِلِيا السَرَ فَلَا كَ السِرِ فَكُنُّ مَا حَبِواً مَن فَوًّا أَمَا عِلْ فِنَا مِ هِينِ الكَيْكَةِ فَا لَتْ جَانُ الْدُسُوْمُ لَهُ عَمَا وكاتَ شَعُوانَهُ مَهُوالسِيْقِ وَعَالِهَا إلَى ٥ استُوفَهِيٰ أَيُلْفِأ لِكُ وَأَعْطِهُ وَتَوْاِيجِهَ (اللَّهُ وَأَنْتُ الْهُو بِوالْمِزِي لَكِيْكِ لدُيِّنَ أَمَلَ لَا يُلِينُونَ لَا يَجْطُلُ عَنِولُكُ شُوقَ المُشْتَافِئِينُ أَلْجِي أَنِهَا زُفَدً كَا ا بحب في و لومُعِزَّ بن مِنكُ عَمَى فقَد حَكِلةٍ الإِعْزَاقِ مِا لَذَ بَدُ وسَا مِلْ عِلْيَ فِي مَعْفُونَ مَنْ فَيْما وَكُمِينِكَ بِذِلْكَ وَالِهِ فَمَا مِنَاكَ مُنْ إِعْدِلَ مِنِكَ هُمُنا لاينب وَ لِي مَرْحُوثَ عِلِي نَقِي عِلْ الطِر لَهُا وَيْعَيْ جَدِينٌ نَظُرُ لَ فَا لَوِ يُولِهُمَا إِنْ لَم لسُعْدِ عَا الْجِيَ الْلَالُونَ لَهِ مِنَا إِنَّا الْمَا مِحْدِيا فِي هِلَا يَعْطُ مِنْ مِلْ نَجْدِ مَا يُ وَلِعَدَّدَ حَوِيْهُمْنِ فَوَ لَا نِي لِهِ حَسَانِي فَانْحَسَّا بِهِ أَنْ لَشَّعْتُهُ عَنِدِمَا نَعْفِمَا أَهُ المح كمَفُ أَيَّا أَسِ مِن حَسْنَ نَطِرُ لَ تَعِيْدُ مَا يَخِيوَ لَهُ مُؤَانِي إِلا الْحِيدِ فِي حَيا بِي الْحُجُّ إِنْ كَمَا نَتُ وَلَوْ فِي فِدَاخًا فَتَهِي فَا ذِرْ حَبَنَى لِلَهُ قَدْ وَجِنْنِي فَقُولِ مِن أَمْنَ يَ مَا انْدَا هَلُهُ وَعُدْ بِغُصْلِانَ مُرْعَرَةٌ جَهِكُمْ الْحَيْلُو أَرُدُ مِنْ كِي وْ لَمْ نَنَىٰ مَا هِيدَ بِنَنِي وَلُو الْرَدَتِ فِيضَجِئَىٰ لَوْ الْشَارُ فِي صَنْعِنِيمَا لَهُ ا هُلِدُ يُنْهَ وَأَدِهُ لِلْمَاجِ سَتَرَبُّخُ الْحَيْمَةُ الطِّنَانُ وَدَ فَيَافِهُ عَاجِبَةٍ ا مَنْكِتُ فَهَا عَمْرِي اللي لوكا مَا قَادِ فَتَاتِينَ الدُرُولِ مَا خَفْتُ عِفا مِك ولوَ لاَ مَا عَرَفْ مِنْ وَمَلَّا مَا وَجُوتَ تَوْا لِكَ فِي وَفَاسَدِ للوَّاصِ دَ خَلْنَا عَلَى رَحَلَهُ ۚ الْعَا بِدُهَ وَ كَا نَتُ فَلْ صَنَّا صَنَّى اسْوَدُتْ وَ كُنَّ حِيْ عِمْيَةَ وَعَنْدَلَةِ صِنْحَ الْفِيْدِينَّهِ وَكَانَيْهَ نِضِلْطٍ فَاعِيقٌ فَشَكِينًا عِلِيهَا مُرُّ وَكُوْمًا عِمْيَةَ وَعَنْدَلَةِ صِنْحَ الْفِيْدِينَّةِ وَكَانَيْهَ نِضِلْطٍ فَاعِيقٌ فَشَكِينًا عِلِيهَا مُرُّ وَكُومًا شَيًّا مِزَالِعَ عَولِهِ وَوَاعِلِهَ الأَمْرُقُ لَتْ فَتَنْفَقَتْ مُرْفَاكَ عَلِينَا إِلَّهُ مِنْ الم فَرْحَ فُوْاً حِي وَكَلَيْكَ بَهِ يَ وَاللَّهُ لُوهُ دَيُّ الْوَاللَّهِ لِعُرْ خَلِفٌنَى وَ لَوْا كُنْ أَيْ مَزْقِ دَا شَرُ إِ فَهِلَتَ عِلْ مَلْهِ هَا صَلِيكَ إِن كُنتَ مِنْ الْمُرْأَ بَطِينَ الْمُرَافِينَ النفسك اذرتك بعاحوا والإجال والمنسأ المحسنقيدين لينبعث فشاكك وترتير حرصك وآيال أن شطرال على عصرك فإلك أن تطنع أكثرتن والارض بصنالو لك عن سبيل الله في وركا ما ت المجتهد برعمو وَ فَيَمَا ذُكَرُنَا يَهَا بِذِهُ لِلْعَنَيرَ وَازْدُ أَرْدَتَ مَن بَدًّا فَعَلِيدٌ بِالْوُ ٱلْطَبَكَةُ ` فَ

-100 5-51

ساجك الم

3/00:5-1

وحكاياً الجنهدي

والمرَ اطبَّة عنى مطالعة كأب حبابة إلا واباً، فقومشنيل على شُوره أَحُوالِ الصَالِحِينَ ٥ مِنَ الصَّمَا بَيْنَ وَالذَّا بِصِينَ وَمَنْ يَعِدُهُمُ وَمِا لاُ يُوْفِ علمه بسنتين لل بعُدلَ أَوْمِنُدا آها عَصَرَلُ عَن أهيل الدِّين فا وَحَدُّ سُكُمْ نفُسِكَ بالمَطِنَّوا لِأَعِلْ دَّما نكُنُ ونَّ لَتَ إِنمَا نَكِسُو الْجِزِّيْفِ فَهُ لِلَّهُ الزَّمَا بَ لِكُرُّةُ الإعوَا ذُوَالاً نَ لِنَكَ مَ خَالِفَ أَعَلِينَهَا لِكُورَا وَلَا عَبُواللَّا وَسَخُ وا مَلَ فَوَا فَقَضُونُهَا هُدُهُ فِيهِ فَلا حِبْرِي عَلِيكَ الْإِ مَا يُحْرِعُلِهِم والمصنيبهذ إجذاعمتَّتُ كَا لَتَ فِا بِالْذَانَ سَنَدِلِ بَجُبْلِ عَزُورُ لَمْ وَسَخَنَ بنز ورج وفالها أدابت إن جرسك بال عرف المراكب والمالك سل موصفعه وولد ما خد واحد ده والحد الماك وَ مَذَ زُتُ عَلَى إِنَّ نَفَادِ وَيُصَارُونَ مَرَ بَيْنِ فِي سَفِينَهُ وَ يَخْلِصُ مِنَ العَنَدُ فِي مُعَالِ خِينَةً إِنْ مُعَسَلُ اذَ المَصْيِبَةُ أَوْ اعْتَ مَّا بَثَّ الْمُرْسَزَّ فَهُوافِينَهُمْ وَنسْنِهِ إِلَى عَلَيْ مِعْ وَمُن عِنْ عَلَيْ مِعْ دَلَ مَّ اللَّهِ الْمُوا كَيْ مُرَّا مُوا فَفَتْهِ حَرِيًّا مِنَ الْعَرْقِ وَعَزَّابِ الْعَنُوقَ لَا بَيْنَا وَيِ الْاسَاعَةُ فَعِيفَ لَا يُصَرِّدِيمِنْ عَزَابِ اللابِدُو آنَتِ مُنْعِرُصَنَةُ لَهُ فَي كَلَ عَالِكِ وَمِن اَ بِن مَطِيبِ المضيعِبَهُ إِ ذَاحَتُ ولاَ عِلِمَا نَ دَشَغَلِ شَاغُلِ مَن الإِلْيَّةَ ال العيموُ رو الحضوص ولد كتِ من الحقاد الاعوا وفي أهل ذَما من حَبِيثَ فَالواُ إِمَا وَحَدَمْا آَبَانًا عِلَى الْمَهِ وَإِنَّا عِلَى الْمَارِهِمْ مُفْتَكُرُ وَ رَك فعُلِهُ إِذَا السَّنْقُلْ عَبُّما فِيهُ لِفُسُلُ اوْحِلُهَا عِلَا لَاحِبُّهُ وَلَهُ لَا عَلَا الْحِبُّ فَا سَنَعَصْتُ الْ لَا تَرَّ لَ مُعَا بَدِيَّ وَ نَوْ بِجِسَفَا وَ يَقَ بِيمَ وَمَفَتُ مِعِهُ ا وُ نَعَبُ وَنَهُ مُنَّو مَظُوَّ كَالْمُفْسُ فِعَنَا هَا نَرْ بَجِوعَ طُعُنا لَفًا ٥

• أَلْوُالِطَغُ ٱلسَّاحِسَةُ •

. ، في نَوَ عِنْ النَّفَسُ وَمُعَا تَبَنْهَا فَ . اعْمَ انْ اَعَذَى عَدُو لِلَّذَ نَفْسُكُ النِي بَنْ جَبْدِيكَ وَ فَنْ خُلفَتْ إِمَا بالسَّوَ، مَيَا لَهُ الرَّالسَّتِ فَارَةَ مِنْ الْكِذْ وَالْمِثْرَتَ بَنَزَ كِنْهَا وَمُقْوَلًا وَفَوَ دَمَا لِهِ الرَّالِينَ فَعُوالِي عَبَا دَوْ وَهِمَا وَكَالِمِهَا وَ مُسَاعًا عَنْ

320 5

شْهَوَا نَشَا وَعَلَا مَهَا عَنَ لَذَا لِشَا فَإِنْ أَهْمُنَكُمَّ جَمَيْنٌ وَشَوَدَت ٥ وَلَهُ نَطَنَعُزَ بَهَا بَعْدُ ذَ لِكُ وَإِن لَا ذَهْمَهُ بِالْوَيْحِ وَالْعَائِبَةُ وَالْعَدِلْ وَاللَّامَةُ كَأَنْ الْعَسْلُ هِي الفَّسْلُ اللَّوَامَهِ النَّيْ السَّمَ الله نَعَالِي لِهَا ٥ وَ وَجَتَ إِنَّ نِضَر المُفْسُ المطَّمَنَةُ المِّعُونَ الدَّازُ لِلْأَخْلِ فِي حِلْهُ عِبَاهُ الله را صنية مرصية فلا تعقلن ساعة من نكر كري ومرعا بندي و لا تَسْمَعْلَن يَوْعَظْ عِنْرَكَ مَا لَهُ مُسْمِغُولُ وَيْ يَوْعَظْ نَفْسُكُ هِ أُوحَى مَلْهُ تَعْلَى إلى عليه السّلام ما انْ مَنْ مُعطَنفُ لَذُ فَا ذَا نَعْظَ عَطَا لَهُ سِيّ ُوَّا لِإِنَّهُ فَاسَتَحْ مِنْ هِ هُ وَهُ لَسَبَ اللهُ نَعَالِي وَذَكِهَ فَإِنَّهُ الْأَكْوِيَ مَعْنَحُ المؤمنين وسَهِيلاك اذَ نَفَتِّل عَلِيْهَا وَنَعْرُوعِيزَ مَا جَمْلُهَا وَعَهَا وَفَهَا وَ الْمُنَا الْجُرَّا نَعْسَرُونَ مَعْطَنَتُهُ وَهُ مِرَا يَهُ وَلَيْسَتَكُر اَفْضًا وَاسْتَنَا فَعَا الْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَا أَعْلَمُ جِهِمَالُ مَدَّ عِينَ الْوَالْمُنْ مَنْ اللَّهُ الْعُلَمُ جَهِمَالُ مَدَّ عِينَ الْوَالْمُنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ جَهِمَالُ مَدَّ عِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلَّال الحجة والدكاء والفطنة وأنت أشترا فاسرغاؤه وتحفأ أما يغرفهن كمابين يَدَىكِ مِنْ لَطِنَةِ وَاللَّارَ وَاللَّهُ مَا إِنَّ وَ إِلِمَا حَدًا هِمَا عِنَا لِفِرْبِ هَا لَكِ نَفُرُ حِنْ وتستنجلن الليووة تن مطلوبه لفيزا المطث لبسيم وعسال البوء تختطغين أوعَمَا فأراكِ يَزَنَ المؤت بَعِيدًا وتراهُ فَرَسًا أَما تَعَلَمُ إِنَّ كَا عَاهُواكِ وَرَبِكُ فَا زَالِيعَدِدُ مَالِيسَ مِانِ أَمَا تَعْلِيدُ إِنَّ الْمُؤْتُ فَا ذَيْعِينَ مُوْعِنْرَ عَرْتَعَرُ ع رَسُولُ وَمِنْ عِنْرِمُوا عَنْ وَمُوطَاهُ وَانْهُ لا يَا يُنْ فِيشَنَا وُ وَنَصَيِعَ وَلا فِي لِفَا دِدُو نَ ليَل ولا يا فَيْنِهُ الصِحَدُ و وَالسُّبَابِ ولَا فِي السَّبَابِ دُو وَالصِبَى لَا كَانْفَسِرِ مِنْ الأنفَاسِ عَنَ ازْ مَوْزُلْهَا ، أُ فِيهِ فِيهُ أَدْ المَوْصَ فَا أَهُ تُوْفِقِ فِي الدالمؤت ٥ فى لَكِ لَا نَسْنَتُعِدِ فَرَكِلُونَ وَحَوْا وَبَ إِلِيكِ مِنْ كُورَيِبِ ٥ أَمُا تَلْخَرَ بَ وَفَالدِنْ الْمَ أَفْنُوَابِ لِينَ سِحِسَا بِمُ وَهُوْرِ عُنَفْلَةً مُعْرَضُونَ ٥ مَا مِا سَهُم مِنْ دِرَ مِن رَا لِمُصْرِعُدُ ثُالِلًا اسْمَعُوهُ وَهُمُ الْعُبُونَ ، لاَ هُمَا فَالْوُ لِعِنْ وَ عَالَبُ يانفَسُ إِذِ كَا نَتُ حِبُوا كَلَا عَلِ مَعْصَنَهُ الله لا عَنْفَادِكِ إِنَّ الله لا بِوَا كِي فاأعطت كفوك وإذكاز تعملك بإطلاعه عكن فنا أشكرة فأحتك وافل حَيَالًا وَحِبُكُ أَبَا نَفَهُ لِوَ وَاحِمَالُ عَدَرَى عَبِدَ لِنَا اللَّهِ مِزَاحُهُ ٱللَّا كَمَا تُكُوعِينُهُ كَبِفَ كَا زَعَصْدَكَ عَكِيْهِ وَمَفَنَلَ لَهُ فَيَا يُرْضَا رَهُ نَعْرُصَمُ لِمَفْ الله وعَضِهُ وَسِيْدُهُ عِقَابِهِ الْعَطْنِينِ لِلْ تَطْبِقِينَ لَمَذَا بِهُ هِيمَ نَ عَيْمٌ تَحْبِرَ عِفْمالُهُ

ن متركا الواعظ

مفار

مغلر الؤابر

نَفْسِكُ اذا لِعَالَ البَطُوعَنِ أَيْبِوعَذَا بِهِ فاحتَبِسِي سَاعَةَ في الشَّمْسِ ٱوْنِيْ بَينَ إِلِيَّ وَأُو فَزَ بِي صِنْ عِلَ مِنْ اللَّهَ والبِّبَينَ لَلْ فَذَرَكَا فَلُكُ الْمِ الْعُسَوِّينَ بكؤيرا لله لنَحَالِ وَمَصَنْكُ وَاسْتَنْعَنَا بِعِ عَرَجًا عَنْكُ وَعَنَا دُنَّكَ فِمَا لَلَ لَا تُعْلَيْن عَمْ وَمِ اللَّهِ نَعَالَى فِي مِهُمَا بِدُو نِبْاكِ وَافِرَا وضَدِكُ عَدُ و فَكَر نَسْتَمَنْطُمِنَ اللُّهُ إِذْ وَفَيْدُ وَلَا تَكُلَّنَهُ إِلَّ كُرُ مِ اللَّهِ فَعَالَى وَاذْ ٱرْدُهَ عَنْكُ حَاجَدٌ إِلَى نَهُوْ وَمُرْسُهُواتِ الدَّيْالِيَا لا سَغَضَى لا بالدُّ بنا روّالدَّرْهِ وَفِي لاَنْ نَنْز عَسْ الدوَّح في طَلِمِهَا وَتَخْصِيدِهَا مِن وُجُوْءِ إِلَيْدَا فَلَمِرٌ لا مَذَوْ لِنَ عَلَى كَمِ الله نَعًا لحت يعثر مَن عَلَ مَن وَالْحَر عَمْدًا من عَمده فَعَلَ حَا حَمَل الملك مِن عنرستعي منكُ وَلا طلب الفينسين الدابس كرسو في الأخرة واون الدابيا وَ فَذَ عَرَنْنَ أَ أَسُنَة اللهَ لا نَبَدْ مل لِفا وَانْ رَبِّ الذيِّا وَالْأَخْرَة وَاحِدُوا أَن لبس ملايسًا ذا لا مَا سَعَى و وَعَلَتْ إِنْ نَصْرُ ما اعِيدَ مُفَا فِنْكُ و وَ عَاوِ مِنْ المَالِمُ نَدُ عِزَا لَا عَا ذَيِلِسَا نَكُ وَأَسْرَا لِنَقَا وَ ظَاهِرِ عَلِيكُ الْوَمَعَلِ لِلْاستِدلُ وَمَولال وَمَا مِنْ وَابِغِ فِي الارْمَا الا عَلِ الله وز وفقاء وفاكت في احر الاحرزة والدائم اللايسان الا مما ستخ فف و تخلوان باميرالد با خاصة وصر فاز عن السعف نَكُذَّ بِنُهِ مِا فَعَالِكَ وَأُصْبِحَتْ سَكَالِمِينَ عَلَى طِلْمُهَا نَكَالِدُ المَرْهُوشُ لِلسَّهُ مَن و وَ كُلِ آمَرُ الأَخْرُةُ إِلَى سَعِيكِ فَاعْرُضْتِ عَنَّ اعْرَاطِ للعَنْدُ و والمستخفِقِ مَاهَـزَهُ يُن عَرِكُمَا فِ الْإِيمَا وَ لَوَ كَا ذَا لِإِنْهَا وَ بِالدِسَالُ فِلْمَا ذَا كَاذَ المَنَا فَعْنُو وَحِيْهُ الدرَّلَ الأستفامرَ النَّابِ وَتَحَلُّ إِنفَنْ حَمَّا لَذَ لا تؤمِّنِ بَومِ المِناب وتطنينا للوافا كمنة الفكت وتخصت وهيج والحنشين الدلاجسكا ا لَوْ نَكُوْ فِي نَطْفَدُ مِنْ مَنِ عَنِي تَوْكُتِ عَلَقَدُ نَصَافَى مَسُوكِ ٱلْفَرَدُ لَكَ بَعْادِ دِ عشيا زكني الموتئ فارنكا زهت فاأجفادك فيااجهلك وهاا كذراقا كماسغ بون إِنهُ يَ ذَا صَلْقَكُ مِنْ لَطُ فَدَ حَلَقَكَ فَقَدَ رَلَا ثَرُ السَّسِ لِسَبِّرِ لَن ثُوا مَا أَ فا فَنِتُولَ شُرْ مَكِمَ بِلِنَهُ في فولْهِ شُوا ذَا شَا أَنْشَرُكَ فا زُلُوسَو في مُكْدَ نَهُ في لأ لا نَاخُدُنِ حَدَدُكُ ولو إن لهنو ويا أحتر ل إلد طعا مان اله تضرك في مسرَضَلُ لصَرْتِ عَنْهُ وَ رَ كِينَهِ وَجَاهِدُتِ نَفْسِكُ فِنَهُ أَفَكُ لَ وَلَا لَ الانبقا المؤ بيِّسَ بالمحزَّانِ وقول مناكِية كَنِه المرَّلة (فزعنه لِ مَا شِيْدًا مِن فَوَ لِمُصُودٍ يَ حِنْ رَلَ عَن حديثٍ وَعَمْنِينَ وَطِينَ مَع نفضًا ن

وَ فِنْهُو دِ عِلْمِ وَالْجِبَ انْهُ لُوا ْحَبِرُلَ طِفِلُ انَّ فِي نُوَّ مَكَ عَسَفُرٌ بَّا لِرَبِّتْ نُوكِمَ فِي عَمَا لِهِ مِنْ عَبِرِسِكَا لَهُ لَهُ مِذَ لَيْلِ وَبُرْيَعَ نِهُ أَفِيكًا أَنْ فَوْلَ الانْبِيَّةِ وَ الحيجا وَكُلُفُ العلا افل عيد لَا من فوَّ لح بي من عُله الاعشار أمَّ صَارَحتُ حَسِنو وَالْعَلا الله وأنخا لحفا ودَّمَوْمِهَا وَمَقَامِعِهَ وَصِلُ ودَكَا وَسُؤُومَ ۖ وَإَ فَاعِبَهِ وَعَفَى إِلِمُطَا أحصَّه عند لين مِن عَفرٌب لا خَرِها لم عَما إلا بو مَا وَ أَ فَلَ مِنْهُ ماهمَذا أَ فَعَا لِالْحِفْلَا بَل لَوَ الْحَدَثَ للهُ بِيرِمَ لَكَ تَعَيْرُهِ الْمِنْكِ وَسَجِرُ وَالْمِرْعَتَ فِلَكَ فَا لِ لَكَنْ بِأَلْسَ فَدَعَرَ فَيْ جَمِيمٍ ذَهِ لَا وَأَمْنَ إِبِهِ فَمَا لِلَّهِ سَنُو فَئِلُ العمل وَ المؤت لِكَ بالمرّضا وَ وَلَا لَهُ خَلَطْفَانُ مِنْ عَبْرِ مَعْلِ فَهَا وَالْمَثْنِ اسْبِنِهِ الدُّالاَ عِلْ وَهَبْ أَنَكُمْ وعدن بالارمكال مايغ ستفاا فنظين اذمن بطيتم الدابة في حَوَد والعقبة ينظ وَ تَعِيْدِ دَعَلَ وَظِيعٌ العَصْبَة لِهَا اِنْطَنَنْتِ ذَ لِأَنْ الْعَطْرِجُ هَلَا أَزَابَ لوسَافَ رَجَل لِينَفَعَنَهُ فِي الْعَوْبَةِ وَأَ قَا مُرسِينِينَ عَطِلًا إِنَّ \* تَعِدْ نَفْسُهُ بِالْعَفَاءُ فَي السّن الاحرة عند أنجو عد إلى وطنه عدلت تضكين منعفيله وطند النفعيد النفترع بطغرفيه بكرخ فربيت اؤحيا بدالننا صداهفت أنأ لمن غرنفغه اعَنَهُ يَا عَسَلِ رَحِ اللهِ سُجَّا لَهُ مُرْهَبِ ازْ الجَهْدُ فِي آخِ الْعُسُرْمَا فِي وَ أَنْهُ مؤ صبل ال ألدرَجَ ت العُلُ فلعَل المؤمر الجرع فران فلر لا تستنفل فيد بِزَ مَدُ فَانَ أَ أُوحِي إِبِكَ بِهِ لا مِنْ لَهِ اللَّا فِعِ مِنْ المَبِا وَقَ وَمَا اللَّهِ عِنْ لَكُ على النسويف معتركه سبالا عزل عن عالفته شروتك با فيد مزالنع ف وَ ٱلمَشْفَ أَ فَتَسْطِرُ بِنَ يَوَمَّا مَا يَكَ إِلاَ الْمِسْرُ فِيهِ عَالَفَهُ السَّهُوَاتِ ٥ لمَا فِيهِ مِزَا لِغَبَ وَالمُسْفَدُ ا فَسَطَرُ بِنَ يَوْمَا لِا بَكَ هِذَا بِوَمِلْمُحْلِعَهُ اللهِ فَطِّ وَلَا حَلْقِتُهُ وَلا مَوْ نَ الْحَبْمَةُ الإلْحَقْوْمَةَ بِإِلْمَا إِنْ وَلَا تَحُوْنَ الْمُكَارِبُ خَفِيغَةُ عَلَى النَعْنُ وَعِينَا عَالَهُ أَجِوْ دَوْاتُمَا نَنَا أُمِّكِينَ مُنذَ وَيَقِكُ بِنَا ا نَصْلُنْ وَنَصُو لِهِنْ عَمَا وَعَمَا فَقَدَهَا ۚ الْعَدُّو صَادَ بُومًا فَكِيفَ وَجَدِيَّهُ أَمَا عَلِيْ اذَا لَغَدَ الْدُى عَبَا وَصَارَبِوَ مَّا كَا زَلَمْ صَكُمَ الْا مُسْرِعٌ بِلَمَا حَجَمْدِين عَنهُ البَوَمَ فَا نَذِ عَذَّا عَنَوْ الْحِزِّ وَالْحِزْلَانَ النَّهُوَةَ كَالْسِيْرَةِ الرَّا يَحِنَّهُ الني مُعَودالعبَديقَ لْعَزُ الْحِزَ الْعَبْدُ عَنْ لَلْحَهَا لَلْصِنْعُفَ وَاحْزَهَا كُلُهُ كَنْ عَزَعَنْ فَلِعِ سِجُوهُ وَعَوْسًا بِ فَوْ يَ فَلَاحِنَّوْ كَا إِلْسَنَهُ الْحَزْي مَعَ العِلْر

بأنطؤ لاالمخ سزيدا لينوة فؤة ؤدسؤةًا وزيَّوا لَعَا لِعَصْفَا وَوَهَا مُثَالِعَ صَعَفًا وَوَهِسَنَّا

**شال قول** الابنيادي والعلل الابنيادي

مطلهر

خالدان فعوه

حاقب

\$11/2 501/2

3418 35

وَ وَهُمَا وَيَكَا مِنْدٍ ، عَلَمَه فِي السَّبابِ فلا يَفكُر رعليَه فقط في النبيب يَا مِن الغيَّا دِّ با حنَّهُ الفَّيرُ عرومَن الهنَّذي لفَّذي الذَّ وَالفَّضِيد الرَّطْ يفيل الإنخِنَا فا ذَا حَعِدَ وَطِالُ عَلَيْهِ الرَّهُ مَا ذَكَر بِفْبِ إِذْ لَكَ فَا فِي اكْتُ اللَّهُ الدَّفَش لا نفيص من الا موراج يسله وزكين الاالسنوة منالذ مدين الحجية فالمه خذا فه ترميع إعين الحافة و لعسمان نفؤ لين مَا يمنعني عَرا الأمة الإحية صي كالذة المهوات و عله صبرك كي الآم المنتفات في الشرعاويك وأفخرا عنذارك الذكت صادفك فيذكك فأطلبي لنتغر بالسهوان الصارفيد عِنَ أَمَكُ وَرَاتِ الدَّاكِمَ أَمُوا لاَيَا وولامتطع في ولِدَالا في الجَبْد فا فِي كَذَيْنًا لسَّهُونَ إِن فالنطنير لها في خالفتها فرت اكله منع اللات وما فوالذ في عافيل اسًا وعليمه الطبيب بشَرَلُ الماء الهارِ ونُكَ بَنْنَ [ يا م ليصَح وَ بينهَا أَسُوَّ بِهِ طول عنهم وأحسبتره إن سيرب ذ لك مض وضًا شير بيّا واستع علي م طؤل العير في مفتضى العقل في خ وصاً السهوة التصبر ثلا مع المام لتتنفيطوا العنمر ا منعقى شهوته فوالحال حوفاً من اليما لخالفن ثلاثة أيا محنيً الرحد الماني لفنة ملي يَعْ سَوم وَثُلا لَمْ الفَيوم وَحَمَعُ عَمْلُ بالأَمَا إلى لأبد الذي عُومُدَة الصِّيم أعل الحبَّة وَعذا ب أعل النادا فإ مُبْلِكَة إلى ما لاَضًا فَهُ الْكِحِيْرِ العِسْمُ وَإِنْ كَا لِتَهُ مُذَبَّهُ وَلِيتَ شِعْرِي الْمِالْصَرَ عَنَ الرالمَهُوا تَ اعْطَاعِ شِيْرٌة وَاطولمَدة وَالراللهُ وليه وركان حَبَيْمُ صُرُنَ لَا يَطِينُونَ لَصَبُرُ عِلَيَا لَمُ الْحَاجَ فَ فَ يَصِينُونَ مِذَا بِ الله مَعَالَى مُنَّا أَوْ الْوَ شُوا يَنِنَ مَنَ الْفَطِيرِ لِمَقِنَدُ كُنَّ الْإِنْ الْمَحْمِيْرِ حَسَيْقٍ أَوْ طِينَ حَبِي الْمَا الْمَوْرِ طَلَّقَى فَضُو صَعْفِهِ إِنَّا مَا مُلَّ مِتُومِ لَلْمِينَابِ وَقَلْهُ مُعَتَّرُ فَمَكَ يُفِدُ وُغَطَّمُ النَّوْآبِ فَي وُ العِنْهَابِ كُ وَامَا لَطَيُّوْ الْمِلِيِّ لِيَاعِنْهَا دُلِّي عَلَى كُرِمِ اللهُ وَعَلَمْهِ وَمِ عَنر النَّفَا بِ الْمِهِرُ و وَاستهوا جِهِ وَأَسْتَغَنَّا بِهِ عَنْ عِبَا وَثَكَ مَعَ ابْكُن ؟ وصَّهِ بِن عنى كرمية فيلقةٍ مِنْ للبُهُرْ أُوْجَهُمْ مِنْ اللَّهُ لِي الْوِكلِةِ وَاحِدَى لِسَمَّمَةٍ المَحْلِق بل سنَوَ صَلِينَ الْعَنُوصَاكُ فَي ذَ لِلَا بِحِمْ لَطِيْلِ وَ يَضِذَا الْجَهْلِ لَسَنْخُفِينَ الْمُ المَا فَهُ مِن دَسُونِ اللهِ صَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَاحِتُ مَنْ وَالْكُتُر مَن وَانَ نَعَنتُ مُ وَعَلِم لِمَا يَعَبُّ والمؤت وَالأَحْقَ مَنْ الْبَرَّ نَعَسُدُ مِعَوَاهِ أَكِ وَعَنْ يَ عَلَى لِلَّهِ وَمَكُدُ يَا نَعْنُ لا حَجْلُ مَعْنُرُلُ كَلِيوَهُ ﴿ لَا يُمْ وَكَا يَعْمُرَبُلُ لِلَّ

العند ورقا تُطنُّ النِّفْكِ فَي أَمْرَلْ بِهِ إِلْجَرَكِ وَلا نَضِيعِي وَقَا لَكُ ٥ فالأنفا برمعذودة فالدامتي منك نفر فع رده عسم ممكرة فاعتني الصفة فتش السعته والغراغ فبزالشع لرؤالنئ فبكرالفعرة السباب المركم وَالْحِياَّ نَ فَنَهُوا لِلْوَتَ وَٱسْتَنْعَ لِمِيلِلاَ خِرَةً عِنْ فَقَدُ دَفَعًا بِكَ فِنْ أَيَا نَسْنَعَكُ لِلشَّنَّا، بِعَنْ مُ وَطُولُ مُدُيِّهِ فَجُعِيزَكُ الْعَوْنَ وَ الْكِسُّوهُ وَ الْخَطِّرُ وَجَمِيع ١٧ سُبَاب وَ لَا سَكِلنَ لِلْ ذَلِف على فضل الله و كرمَه حسني بد فعَ عنك الله مِن عَيْرِ عِبُهُ وَ لُبِدُ وَحَطِهِ وَعِيْرَةً لَكَ فَالْهُ فَا دِ وَعَلَى ذَا لِكُ الْقَطْدَيْنِ الْبِنَا التَّمَنْ إِنَّ وَمُعْرَرِ حَمِينُوا أَخَذَ بَرَّدًا وَالْمُصْرِّدُودُ مِنْ ذَصْهِرِ الشِّينَا أَوْطَنِينَ اذَ العَبْدُ بِخُواْ مَنَ الْجَبِرِسَعِينَ عَلَى كَا لَا بَيْدُ ضَ بَرَدَ الشَّنَا الِا بَاجْبُ مُ وَالنَّارِوْسًا بِرِوا لاسْبًا بَ فلا يَعْضِ حَدًّا لنَّ دوْبَرُوعًا لِأَحْسَرُ اللَّهِ مِيد وَحَنْدُونَ اللَّا عَا نَـ وَانَى كَمَ اللَّهِ فَعَالَىٰ فِي انْعَرَفَكُ طِوثُو الْحَسَنُ وَلَسَرَ النّ أَسْبَابِهِ لَا فِي إِنَّ مَنْهُ عَلَىٰ الْعَمْلُ اللَّهِ وَوَيَحْسَمُهُ كَا أَذِكُمْ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَمْلِ السُنْداً الحَسَلُق المَا دوَهِ مَالَ لطِرَنواتُ عَرَاحِهَا مِن بَن حَدِيدَة وَحِمِ ه حستى مدفع لقا بره الشِنْدَا ن حسلقَ المارة عبراكَ لطريق التح الجفا لطعا وَكَانَ شِيرًا الْحَلِدِ وَالْجَيْدُ مِي لَسِنَعَىٰ عَنْ فَالْفِكُ وَمَوَلَا لَا وَالْمَا اسْتَرْمِيلُفُسِكُ إذ خلقاةً: سَبُدا لاسْنِرَاحَكُ وَطَا عُنَلَ وَنِحَامِكُ الْكُنَا أَبِضًا هُ وَمُسْتَعَىٰ عَسُهَا وَا غَا مُوطِيرٌ بَعِكُ الْحِنَالِكُ فَمَن إَحْسَرُ فَكَيْعِيشْهِ وَمَنَّ أَسَا ٱلْعَكِيهَا وَ اللهِ مِنَ العَا لِمَينَ وَعَلِنَ كَا مَفَسُّ لِنْوعَى نِصَيْلِكِ وَهِنِي أَحِبْ رَبَكِ بِدُ يُبَالُ فَأَخْلِفِكُم وَلَا بِعِنْكُورًا لَا كَلْفِيرِ وَاحِدُةٍ وَكَا بَدَا أُولِحَلِقَ لِغَيْدِه وَكَا هَا كَوْلُعُو ﴿ وَلَ تَعْبُ امَّه تَعَالِي لَنَ خِبُرُ لِهَا تَبَدِّ يُلا وَ لَهُ خَوِيلًا ٥٥ وَ حَبِلُ مَا نَفْرُ مِنْ الرَّالِ الإالفَّ الدُّ وَانْسَتْ بَهَا مَبِعَسُ وعَلَيْكَ مُفَا رَفَّهُا وَانْتِ مِغَبُّكُمْ عَلَى مَقَامُهُ وَ يَوْكِيرِ يُرَجُّ مُعَلِّكِيْهِ مَو وَ نَهَا فَاحْدِينِ إِلَا غَافِلَهُ مِرْعِقِنَا بِاللَّهِ لاَتُّواْ بِع وَعَنْ المَوالِ الفّ وَأَحْوُ الْحَالِينَ اللَّهِ مِنْ مِنْ لِهِ اللَّهُ وَ بِكِنْكُ وَيُرْتَحُ لِكُنَّا أَضْرَي الْمَنْ يُعْظِ فَل مَانَ لِهِ إِنَّ مِنَ اجَالِبُ الْمُكِنِّ فَدَّ تَعَبُّ الْرُوجَةِ مَلِي تَعَلِّم الْهُ لِسَمَّرَ وَاللَّهُ ذَّ لَكُ تُرْبَصُطُرٌ لا مُمالَهُ إلِيمُعَا وَقَيْمُا هُومِعَهُ وَوَمِزَ الْعَقَدُ الْوَيْنَ الْمِلْ ا مَا يَعْلِيرًا لَذَا لَذُ بِنَا وَارْصَهَا المَلُولُ وَرَالِكُ خَا لِإِنْجَارُ وَكَا لَا جَيَا لَ تَعْجَ الجناز زَيْجَا تَجْدُ المُوَتَ وَلِذَ لَاَنَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِللَّهُ وَأَ

فاغتم حساقبرهي

شاالخهم

مظلم

وَسَلَ إِنْ رُوحِ الْعَنْدُ سِنَعَنَّ فِي زَويِيٌّ أَحْبُدُمَ وَأَحْبَيْتُ فَإِلَّا مُفَارِقَهُ واعَلَاماً سُيُنَ فَاللَّهُ مُجْسَرُكِينَ، وَعِشْرَهَا شَيِنَةَ فِإِللَّهُ مَينَ وَعِلَهُ يَا نَفْسُ المالغُ لَينَ ان كلَمَز يَكِنَفُ الْمَلافِ الدُّماوَ مَا شريها مَعَ ازَّ المؤنَّ مِن ورابع علىما لسنتكر من الملت قرعه المفادقة واغابسو و من السترا لمعملات ٱلْمُؤَكِّدِيرٌ وِي هَا آمَا نُطُوُّ زَلِيا الذِينَ مَضُوا كَيْدَ بَنُوا وَعَكُوا مُ ذَهَبُو ا وَجَلُوا وَ لَيْكِ وَرَبُّ اللَّهِ أَرْصَيْفُ وَوَيِهِ رَسَوْ أَعَمَا هُوْ إِمَا سَوَّا مِنْ فَفَ بَحَفُونَ مَا لَا يَاكُلُون وَ بَهُوْنَ مَا لَاللَّهُ مُولًا وَيُولُونُ مَا لَاللَّهُ وَكُونَ بِلَدَّ كَلُ وَاجِدِ فَصَالِمَ وَاعْل الِيالَسَ وَمِعَتَدَ وَفَرُم خَذَا لارْحَ بِحَفُولَة فِعَلَىٰ فِي الَّذِي نُاحِنُو وَاسْكَا الْمَعْطَر وزهن أالميكر الواحدة نداء وهو مرتعلفه بقينا وعزيد أخرته وعوصا الهَ فَطُعًا أَمَا تَسْخِينَ إِنْ نَفْسُ مِنْ مُنَا عَمَى الْمُودِ عَلَى مَا يَعِفُرُ وَأَحِيدِ الْكُ تسْبُ ذَا نَا بِصِيرَةَ لَفَتَدَ بِنَ لِلْعَرْهِ الْمُوْدَةِ الْمَا يَسْبِلِينَ بِالطَبَعَ الْمَاهِيشُ وَالْإِصْدَاثُهُ مِنْ عَفُوالْالِمِنَا وَالْعَلَا وَالْحَكَّالِيَعِفُرُ هُولَا الْجَبِيْعَلَى الْمُ وَ الْمُنْتَدِينِ أَلَكُمْ بِغِيْنِ بَنِ مُواتَّعْفُلُ عِبْرُكُ أَدْ ثَيْزَ بِعِنْقِدِينِ فِي مُعْنَكُ الْهُفُلُ وَ الدِّكَا يَ إِنْ نَفْسُ مِا أَعِيدِ أَمُدِلُ وَأَشَّدَ حَقُلانَ وَاطْفِدَ طَفِياً لَا يَجِيًّا لا ذَبِيه معَيْنَ عَن عَيْرِهِ الأحوار الواصحة المكتمة ولعب لذيا نفشر السكول حليكا وَاوْ عَيْلُ مَنْ فَصْمَ أُومًا مَا يَعْتُكُمُّ زِلَ لِكَاهُ لَا مِينُ لِمَا اللَّهُ الإلا لقالوب مرابعين ا فَأَ سِالِيكِ فَاحْشِيقِ ا ذَكَامَنَ عَلِي وَجِهِ الأَدُمُّ يَتَعِدُ لِلَ وَاَطَاعَلُ الْخُدَانِعُ مِن اندُ مَعِيد حَسِيْنِ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلا أَجِد مِنْ عِلْ وَجُدُا لا رُضْ مِنَ عَبَد كَنْ وَسَخَدِ لَكَ وَسَيَا فِنَ مَا مَا لَا سِغَى ۚ ذِكَ وَكَادِزِكُمْ ثُنَّ ذَكَ لَا كَا أَيْ عَلَى لِللَّو الدِرْكَ الْوُا فِي أَنْ فَقُرْ فَنْ نَصْرُ مِنْ أَحْدِ الْوَسَمَ لَهُمْ رِكَّا هُ وَهِمَا بُهُنِينَ بِإِنْفُسُرِمَا بِهِيَ أَبِدَا لاَ بِلا عَجَا لاَ بِنِي الْحَرْضِ حَسْبِينَ سَنَدَ الْ تَعْفِيذَا ا ذكَّتَ مَكًّا مِنْ مُدَّلُ الأدُصْ سِمِ لِلُ الشُّرُوقُ الغُوْمِ حَسِيًّا وْعَنَتْ لَكُ الرَّفَّةُ وانتطيت للذا لأسباب هيف وتأتي ادبارك وشنقاؤ مك الدبسير المريح الملأ بُلَّ أَمِهِ وَادِلَ نَضَلًّا عَزَ مُسَلِّكُ فَا نَ فَكُنَّ كَا نَفَيْرِ فَا تَسَنَّرُ لَكَ الْدَانِيادَ عَنْ ف في الأحرة لحصلا وعم يصرك في مدالا تشركها ترفعًا عرضه شركا بها وَسُنُوٰهَا عَرْكِزُهُ عَا لِهَا وَ مَوْضًا صَ سُوْعَةَ فَيَا لِهَا أَحِرَا لِلا كَابَرُ \* هَرَ مَنْ ف فَيْلِهَا مَدِدا زَنَّهِ مُ فَلِل كُيْرٌ كَاوِمَا لِلْهُ نَعْنُ وَجِينَ مِنْ بْدَالِد سَاعَدُ نَكِ

فلاغلو بلدك عنَ جَاعَتُرمَ البَعُود وَالْحَيُ سِ مُسْفِقُ بَلْ يَفَاوَمُ بِدُونَ عَلَمْكُ في منتبي وَدُ يَعْنَهَا فَافِ لَدَائِنًا بَرَ فِلْ لِهَا مَوْ لَا الْاحْمَاطَ أَجْفُ وَالْحُرْهِينَ لِذَوَاسْفَطَ دُالِيَا إِذْ وَعِبْتُ عَنَ أَنْ كُونُ فِي لِنْمُ فَالْمُشْرَّبَيْنَ هَ مِنَ الصِّد بِقِينَ وَالنَّبِيتِينَ فِي حَارِدَتِ العَالِمَينِ العُرَا لا بَادِلنَكُو في ضُعَةً النِعَال مِنْ خُلَةَ الْحُعَا الْحَاجِلِانَ أَ مَا فَلَا لِل فِأَحَسُوهُ عَلَمَانَ ا وْخُسِرَّتِ اللّ وَ الدِّنْ ﴿ فِيا دِرِي وَمِيلُ مُا نَفُرُ فَقِيدًا أَشَرُ فُنْ عَلِي لِعِلَا لِي وَافِيزَ مَا لَوْتُ وَوَدَوَا لِنَا لِمِرْضَرَوْا بِصُِلِمِ عَلَىٰ مِعَراللوَّتِ وَمَنْ وَانْسَبَرِضَ عِبْرِدِيكَ مَعَيِرٌ المُؤ<sup>ّنِّ</sup> وَعَلَ إِنْ فَفِيرُ مَا لِكَ الإِ أَمَا ثُمَّا مَعَثُ لُودَة هي يضًا عَكُنَ الْمَا عُرْبُ فِي وَفَرُضَتَعْتُ أكرُّ هَا فَلُوكِكِ وَبِعَتْ مَعْ لِلْ عِلْمَا صَبِّعَتِ مِنْهَا لَكُنْ الْفَضَّرَه في مَوْ نَفْسُكُ وَ دَعِذَا ذَا صَٰبِتَعَنَا لِمِغِيبَدُ واصَطَرَتِ عَلَى عًا مُنَازًا كُمَا حَبِكُمِنَ مِا نَعْمَ انُ الْوَ مؤعدك والفركندا والنثراب فراشك والدود انجسك والغزع الاكتبر بَيْنَ بَدِيكَ أَمَا عَكِيتَ يَا نَفْسَ انْ عَسِيَكُوا المَوْئِي بِبَابِ الْبَكِيرَ بَلْنَظُوْهُ مُك وَفَدَا أَوْ كلف على نفايه في الا كالمف لظف الفقر لابير كوا ذُين مكا يفور ما لستر يَا حَدُّ وَلِي مَعَكُمُ أَمَّا مُعْسِلِي مَا فَعَنْ لَهُمْ بَيْسَنُوْ وَالرَّجَهُ إِلَى الدَّيْزَ مِوْ مَّا بِيسْسَخَلُوا سَبِدَا دَلَ مَا فُرَطُمْ مِنْ هُمْ وَاسْتِي لِمُنْسِيمِهُ وَيُومِ مِنْ مُولِلُ لُوَسِمَ منهُ مِهِ لِدُا نِيَا عِدَا فِيرَةَ لا سُرَّوهُ لُو فَدَرُ وا عَلَيْهُ وَأَنْ تَصْلَحَهُ أَمَا مَاكُ في الغَفَّ كُدُو البِطَالَةُ ﴿ وَعِلْنَ يَا نَقَسُرامَا تَسْتَحَنَّى بَرُ بِنِينَ كَالْعَرِلُ الْحَالِمَ وَ تُهُا وِيزِينَ فِي السِرِالْعِظْامِ أَ فِلْسَنَيْ يَرْزِاعْلِقُ السَّخِينَ مِزَاعْلِقِ وَكِلَهُ أَعُوَا مُعَوَدُا لَا طِيرِ زَعِلِكُ وَإِنَّا مُرْبِنَ آلِنَّ مِنْ لِخِيرًا ثِهِ وَالْمِينَ مُنْكِطِيرٌ بِالْمُؤْلِيل نَهْ عِبْرَ لِلِا اللَّهِ وَأَنْتُ عَلَمْ فَأَيْرِهُ وَتُلْإِ كِمِرْ لِللَّهِ وَأَنْتِ لَهُ نَا سِبَدًّا مَا عَبِيلِينَ يَا تَعَسَّلُ مَا المَزْنِ النَّنِ مِنَ العَدَيُ وَإِنَّ العَجْدَةَ كَالْمُطْهُومَةِ لَا فَلِمُطْعِينً ، في مطيب عَرَكَ وَإِنْ عِنْطِيبَهِ فَيْفَسُكُ اللهِ وَعِلْ كَا فَعَبْرُ لَوَ عُرْفَ نَفْسَكَ تَقِ المعرفة فطنكت اذا الماسر كالصِّنك منذا لا سنو ملاه وعل ما تعس فَرَحِهِ اللَّهِ مَنْسَلَ عَا لَا لِلِيسْرِيفِو رَكِ الرَّحَيْثُ رُبِدٍ وَلِيَوْ لِكَ وَمَعْ حَنَّدُ فَيْعِيرُ جِلَكَ وَبِيْهِ مِنَ الْأَفَا يُسْلَالُحِيُونِ مِيْ ذَا شَابِرًا شِرِيحًا ذَا الِمِنْ فَي بَدِيكُ ولَمِّنَ الْعِينِ وَحِهَ لِلَّهُ مُعِكِدٌ وَخَطَا بِاللَّهِ وَفَرْلِقَ اللَّهِ أَلِمِينِ خَلْبَهِ وَالْحِدُهُ ف تَعِدُّا لَ عَبَدُا لِعَدِيثَا لَ الْعَسْتَعَةُ وَأُحِنَّونَجُ أَدُّمَ عَلَيْهِ السَّكُمْ مِنَ الْحِيْتَ عَظْمُ

Joh

تَطِينَة وَاحَنَّى مَرَ كُونِهِ نَبِيْد وَصَعْبَه ﴿ وَعِلْ بَا نَفْسُمَا أُو يُحِلُ وَعِلْ لَهِ إ نَفْسِمُ ا أَجِهِ لَنْ وَمَا أَحْدِ الْعَلِي لَعَاجِي ، وَعَلَى وَتَعَقَّدِ مِنْ فِتَنْفَضْنَ ٥ وَ عِلَ كُونَا هِ مِن فَنَعُدُورِ ، وَعِلَ مَا نَهُ مِ اسْتَنَعْدِ مِمَوهَرُهِ الْحِلْ مَا نِعَارُهُ وُ اللهَ كَا لَكَ عَنو مُرِيحُ لَهُ عَنهُ أَ مَا سَطُولُ مِنَ إِلَى أَعِلَ الْفِيوُدِ كَفَ كَا نُواحَعُوا حسَّنُرا وَسَوا مَشِيدًا وَأَسَلُوا اِصِيدًا فَاصْرَجِعِهُ وَوُدًا وَ بُذَا لِفُونِورًا وأسله وعن ورًا . وتحك كما نعشرامًا لله البيعة منظرة ما أنط نن المفرد عوا اللاطوة وانت مترا لمحكة من عنها نافحتها ناساً مَا توهمتين ما النداري عَمْرُ عَسُمِرٌ لَن سُهُ سَفَطَتُ مَن مَطِنَ المَلَ فا بَيْعَ كَلَ وَجُوا لارٌ صُوحَرُلُ فا زُمطِيجً عَنْ فَلْمِيلِ كُونُ وَتَسَرِكُ أَمَا ثَمَا فِي إِلَا إِلْهُمَةُ مِنْكُ النفسَرِ النَّسْرُ فِي أَنَ مَهُمُ وارَا سَكَ مخررت أليك نسواء الألوان وكل الواجؤه والبري العذاب ففل نفع كالضينيز اللَّهُ مَ أُولِقِ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَيُرْحَدُ مِنْكُ الْبِكَارِةُ وَالْجِدَ كَالْحَ مِنْكُ الْ يانفشرا بكامتهمذا تترعين البصيرة والغطنية ومرفط نبتك املانف حين كل توم يزما و ما الك و لا نحز بن بغضا زعداً إو ما نفر ما الريز بد وع ينفه وَ عَلَنَ يَا لَفَسُرِ مِعْنُ رَصِينَ عُمَا لِلْعُورَةِ وَهُمَ مِعْنُ لَمَا عَلَماكُ وَتَعْتُ لِمِنْ عَلَى لِدِيثًا وهم معنوضة عنك فلم من مستنفيل تومًا لا بستنجه له و قرمن و مالغد لْعَرِّ لِبَيْلُغَهُ وَا نَتِ لَشَا بِهُمِرْكَ اللهُ فِي حَوْا لَكِ وَأَ فَأَرِ مِلْ وَجَبِراللَّهُ وَتَرْبِ تُرهِ مِن المؤَت ثُرُ لا مُزَجِع بِنُ عَرْجُهَا لِنَالِ فَأَحْبَ فِرِي اللَّهُ المُفَتَّلِ المُسْكِنَيْنَةُ بِعَوْمًا أَكُوالله بِيهِ عَلَى لَفَيْنَدِا فَالا بِزَلَ عَبْدُ الْمَرَهُ فِي الدائِلْ فِ وَلَهُما مُ إِنْ يَسِا كُلُهُ عَنْ عَبِّم وَفِينِهِ وَجِلِيلِهِ وَسِيرٌ و وَعَلَا بِنِينَهُ فَا نَظرُي بإنفش بات بدر نفضفات بن بربدوبا يسار جنيس وأعدي للسؤال جُوا أِيا وَ لِلْحَابِ صَوَا مَا وَاعْتَلِيفَ مُعْتَمِلُ إِنَّا أَمَا مِرْفِقَا رَبَّ بِإِمِولُوا ل وَ فِي دَارِ زَوْال لِدَارِ مُفَامَنَا وَفِي ذَارِحَوْ نِوَلَصَابِ لَدِا رِنْعَم وُخَلُوْ د واعلى ضراؤكا معلى احشرجي من الداشا خشيارا حندوجا فبُوان يُخرِج مِنْهُ عَبِا لإضطرَار ولا نَفرَح بِالسَّاعِدِلَ مِن ذَهرًا سُد الدُّ بِيَا فَرُبُ سَسَرُو دَمَعَنُون وَ دُبِ مَغْبُونَ لا بَشِعُو فُو اللَّيْلَةُ الْوَالِ كَ نُرُ لا سِنْعِرُ بِضِيلًا وَيَعْزَح وَ لِلْحُوا وَعُزْحِ وَالْمَ لَلْوَلِدُو وَ فَذَحَ لَهُ اللَّهُ كَابِ السَّالَةُ مِنْ وَفَوْ وَالْمَارَ فَلْمِكُنَّ مُطْوِلٌ فِالْعِسِ إِلَّالِهِ مَا عِبْ إِنَّا فَ

وَسَعَكُ لِهُ اصْطُوا رَّا وَرَوْمُنَكَ لَهُ اخْتُنَا رًّا وَطُلَبُ لِلأَحْوَةُ المِنْدَارًّا وَ نَكُوٰ نَيْ مِنَ بِعِجِزَعَنَ سُكُومًا الوينيَ وَيَهِبَغَى الزِّبَاءُ ﴿ فِيهَا بِفِي وَيَهِمِ الماس ولا يَنْهُمُ . وَاسْلِم مَا نَفْسِرانُهُ لِدَمِلْلَةٌ وَعُوصَ وَلا للاعالَ مَدَانُ وَ لِلا علستد خَلْف وَمَنْ كَانَت مَطِينِهُ اللَّبِل وَ النَّفَادَ فَإِنَهُ لَسُأَ وْبِه وَانِ لَمَ وسريه فانعط وم ما تفي له في الموعظة و اقبي عن النصيحة فان من أعرض عَنْ الموعِظَة فَعَ رُمِني ما لنا يه وهما أدُّ والله القارَا صِنه وَ ثُم لهن الموعِظة وَاعِيدُه وَالِدُكَانِتَ الفِسْلُونَ عَمَنْ عَلَى عَرْضِولِ الْمُوعَظِّمَةُ فَاسْسَعَهِ فَي عَلَيْهَا بِدُوْلَ الهَنْكُدُ وَالِهِ يَا ﴿ فَإِلَهُ مِنْ تَزُلُ فِهَا لَمُواطِّبَهُ عَلَى الصِّيامِ فَا زِلْمُ نُزُّلُ فِبْضِكُمْ الى لطنة والكلام فالدارَيْن فنصي مَذِ الارْحَام و اللطف بالأينًا مرفل ن لَرَزُولُ لَوَّا عَلِم لَ لَهُ فَدَطِيعَ عَلَ فَلَهُ وَأَفْتَكَ مَكَنَّهُ وَانَهُ مَثَرَثَوا كَسَطُلُ خ الذنوبي في هره وَ باطِنه فوطني نَفسُكُ عِلَ الله وفَكَرْ حَلْوَ الله الخِنَدُ وَخَلَقَ لِهَا أَعِلًا وَحَلَقِ لِنَادَ وَخَلَقَ لَهَا أَيْنَا فِعَلَى مُكْسِرِ لِمَا جُلُولِدُ فَإِنْ لَمُ يتوفدا عال للوعظ فا فنظ م رفضك قا لعنوط هر مرابي برنعود بالله ةَ لِلَهُ مُذَا بِهِ لِللَّهِ إِلِي الْفُلُوطِ وَلا مِرْبِيل لِلْ إِلَى الرَّجَا مَعُ السَّلِكَ وَطِرْ فَ لَطِي عديدً فإن ذَالُ اعتزار وَ ليسَرَرَجَا . فا نطنزُ كِلاً وهذ كَا إِخْلا لَ حَدْن عِلْهِ ذَهِ المُصْبِيَّةِ النِّي البُيكِيِّينِ بَهُ وَعَسَ لِسْتُحَ عَيُغَيِّذَ مِيمَعْةٍ رَحَّةٍ سَأَنَ عِلِي تُعْسَدِكَ قارِدْ سَيَ يَعْسَنَعَى الدُمْعِ مِنْ الْحِيدَ الْرُبُحَةُ فَعِلْدٌ بِعَى فِيكَ مُؤْجِع لِازًا فُواطِبِي لِما لِنَيَاتُهُ وَالْبُكَا وَاسْتَغِيثِي لِمَا وْحَوْ الْوَاحِينُ وَالشُّنَّكِي إلى أكروا الإكرمين وأدمن لإستيعاً لله ولا على طول السكا مدلعلة اذَ يَغِيٰكَ فَاذْمُصِيكِبِنَكِ فَلَعَظَيْتُ وَبَعِيَكِ فَلَنَفَا فَتَ وَمَا دِيلَ فَلَكُالُ وَ فَدَا نَفَطَّفَ مِنْكَ الطِيَلِ وَرَاحَتْ عَنَانِ العِلْلُ فَلَا مَرْ هَبُ وَلَا مُطْلِ وَلَا كَ سُسَعًا بنوكَ مَصْرَب ولا مَنْهَا وَ لا يَعْلِ الإلا لِيمُولا لِ فَا وَمْ عِي الْبِد ٥٠ بالتَضَرَّعَ وَاحْتُبَعَ لِيْ تَصَنُّوعَكُ عِلْ قِدْدُعِطُ وَعِنْ الْ وَكُنُّ وَ ذُنْ وَلِكُ لَهُ لاَنَهُ يَرْحَمُ للنَفَرُعُ الذَّلِيلُ وَيُغَيِّدُ الطَّالِبُ المَسْلِمِف وَيَجِبُ دَعُوهُ المَطَّ وَ فَدَا صَبَحَ اللَّهِ مُصَعَلَ وَالْمَارَةِ وَالْمَارِينِ السُّبُلُ وَالسَّدَتُ عَلِيلًا الطرُق وَانْفَطَحَتْ مِنكَ الْخِيلِ وَلَمْ نَجْعُ فِكَ الْعِظَاكَ وَكُوْ بِكَسِولُ الْوَبِيخِ فَالْمُطْلُوبِ فِي لَا لِمَ إِلَّا الْمُسَوِّلُ جَوَا دُوْ الْمُسْتَعَاتُ بِهِ

أعيال

مطار

يِهُ بِرُ دُونِهِ وَاوَحَةٌ وَاسِعَةٌ وَالعَوْمُ فَأَ بِعِنْ وَالْعَفَوْ شَامِلُ وَفَهُ إِنَّالِحُ الااحين ه يَا وَحَنَّ بِارْحِيم يَا عطينيم يَا كِيمِ الْمَا المَمْ يَبِ المَصْطُوا لَا لِلَّ الدني لا اقلع الما المنتناج ي لدني لا يسيخ هيذا مَّفَا م المنقَرَع المسكَّن وادالس العنفروا لضعيف الحفر والحفائد العزيق فعجلاعات وكربح عَنِي وَا بِنِي أَمَّا وَدَحَمَّلُ وَا ذَفَيْ بَ تِهِ وَعَفُولُ وَمَعَنَّ عُرْ مَكُ وَارِ وَحَيْنَ وي و عصمتك يا أوجم الراجين في المتذامابيل الدر عليم السلام ٥ فغرة المراد وهر بر منه الأهطاشاذ والالارم ف مَكُنْ لاَ يَوْفَا لَهُ وَمَعَهُ وَاطْلَعُ اللَّهُ عَنُ وَجُلُ عَلَيْهُ فِي اليُومِ السَّاجِ وَعَنْ عز و ليبيد كطنيم مُنكر واسم فا وح إلقه ففا لما البه ما أوم ماهذا المهم الذي أرى لما فآل ترب عطف مصيني وأحاطت بيخطيني والمؤخذ من ملكوت وَجِي فضَرَتُ فِجارِ المقوَا وْمَعِدُ الرَّامَةُ وَكُنْ وَارْالسُّفَانَعِيدُ السعادة وي والفيدين الراحة ويدود البلانبوالعا ويذك وَسْنُ وَالِدَالِرُ وَالِمُعِرَالِعُرَالِعُرَادِ وَشِيعُ وَالِمِلُونَ وَالْفِنَا بِيَرَاعُلُوهُ وَالْبِقُ فكيف لاأبجى عسك خطئني فأوسى ابله تغالى اليدتما أخدا كدامطفيل أي وأحملنك وأدى وخصاصان مراسة وخدد كال مخطى الدا حلفال سه ونفت فيكرم واوجى والصنرك لكناملا يلني فعصيت المروق سيعهد وَنَعْمَرَ صَدَّ لَكُومِ فَوَخَرُ فِي وَحَلِا لِهِ مِينَ الْأَدُورِ كِالْأَكْفِيمِ الْمُكْ بعبدُ وبَيْ وَيَسْحَونُ مُرْعَصَنِونِي لأَزَّ لَيْفُورْمُنَادِ لِ العَاصِينِ فِسكِيَّ وُرُعِيْد وَ مَنْ لَنْ بَنَهُ عَامِهِ وَكَانَ عَبَدَامَهُ البُّلِي كَرِ البَّهَا مِنُول في كايه طول ل مُبْسِمه يَا الحَيُ إِنَّهَ الدِّي كَا لِحَالَ عَسْمِرَيْ أَوَّتَ وْنُونِي "أَوْ الدِّي كَا الْحَمَّةِ" بترك خطبه عرمنت ليشقوه الحسرى واعسداه حطبه لونزل وضا في لمباكزي وَاعْبِداً ، إن كانت المادَّ مَفِيلًا وَيَا وَيَ وَاعْبِيدًا ، إذْ كَا المُفامِع بَوَاسُكُ لَفِينًا وَاعْبَرِهُا وُقِضِينًا عَاجَدُ الطَّالِبِينَ وَاصْلَ اجْبَنِي المُ نَفْضَى وَ وَكُالَ مَنْ مُنْ وَابْنَ عَارِشَهَا بِعَمْ اللَّهِ إِلَى مَا بِهُو فَلَا عَا بِدُا نيَا حِيْدَيْهُ وَمَعُول بِي مِنْ وَعِنْ لَكُ مَا آرَ دَنْ مِعْصِنْ لَى خِالْفَنْكُ ولا عَصَينَكَ الِوَعَصَيْنُكَ وَانَا بَهِكَا نَكْ جَامِلُ وَلالعِينُو بَنِكَ مُشْغَيُرَمَن ولانبطرُكُ منحف وَمَن سَوَلَت إَنْ عَلَى وَاعَا بَيْ عَلَادُ الدُ شَعْوَى ٥

وَعَنَدَّ فِي سِيرَكِ المُرْتِحَ عَلَى تُعَصِينُ لَ مُجَتِّل وَخَالفتكُ بِفَعِلَى فِ مَ يُزَارِكُ ٥٥ ألا رُمُن تسبين عفادي أو بحل من أعنصر ال وطفت حبلك غش فوا سومًا ه منَ الوا موا ف يمل بد بال عمر الد المنسل المنفين حو ذاو ا و المنتقل حكوات المَعَ الْحِيْفِرُ اجْوَدُ الْمِعُ المُتَعِلِّرُ الصَّلِ وَسَعِي كِلَّا كَرُسِنِي كَرُتْ دُنْفِ وَمِي الماك عِمر ي كَرُن مَعَاصِ فار لَي مَن أَنوُ مِهُ الْعَن أَعُور ول المَا أَنْ لِي إِنَّ السَّجِينِ وَيْهِ لَهُمْ وَطُرُ قُ الْعَوْ مِنْ مُنَّا جَالِفَوْ مَوَ لَا هُمْ وَ فِي نَهُ اللَّهُ الْفُوسِ عِمْ وَالْحَامُ طَلِمُ عِلْ إِلمُنَاحًا فِي الاسْتَرْضَا ٥ وَمَعْضَدَهِ هُوْمِنَ المُعَا بَهُ السَّعْبِهُ وَالإِسْيَزَعَا فَزَ أَهُلَ المُعَا بَهُ وَالمُنْاَجُ و درك المعسد مراعياه و وشك اللا يول الله عد و مَعْلَا عِنْهُ وَاصِيًّا هِلَ الْمُعَلِّمُ وَاصِيًّا هِلَ اللَّهِ عَلَى النَّفِ وَعَلَّوْكُمْ اللَّهِ عِلَى النَّفِ مُوعِلًا اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّفِ مُوعِلًا اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّفِ مُوعِلًا اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه ٥٠ مناسخ مين دا بع المينان ٥

إِذَا لَ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاعِدُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاءُ النَّاجُ النَّلْحُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ النَّاجُ اللَّابِع وهو البيئا به السّاهم مين رابع المبينيات مين مُبلّه بكاً بـ احماً علوم الدين المنتج الأيام العَالِمُ العَكَالَمَةُ شُرُونُ الاَيْدَابِي خَامِدِ · 成点点。 الغزالي المغرالي

ابت الرَّحِمُّ الرَّحِيمِ ك 🍨 الجدْسِر الذي لِمَرْشِكُ رَلاسِفاً ويزنِد عَوْاً ولا فطر و لمرجع كلم وفي أو مام ا لافذاء وَمَرَّرُ بَي سِهَام الاَ فَهَا مِ الرِحْسِينَ عَظَمَيْنِهِ عَجَرَى \* بَل يَزَل فَلُوْسِ أَ اطَارِلبِن وفي بيَّدًا كَبِرَيَّا بِهِ وَالْهِيَهُ حَبِرَى كُلَّا الْعِنْوَاتَ لِنِتْلِ طَلَّهُ فَقَادَ دَ بِهَا سَخَا تَاكَلًا ل فَنْتُواء وَا فِيَا هُنَتَ بِا كُنْفِرًا فَٱلْسِنَهُ هِ مِنْ مِ نَدُو سُوَا وَفَانَ الْجَالُصَبُرُّاصُهُمُ نُه فَ لَ لِهَا أَجِهِ إِذْ لِ العَبُودَ بَذِ مِنْكَ فِرُا لاَ مُنَ لُو مَفْتُكُ نَ فِيحِلَّاكِ ا دوموْ سَمَّهُ لَمَرْتُفُكُ وَير لِيهَا فَهُرُوا ﴿ وَإِنْطِ أَنْ فِي وَمَا السَّفِيكُرُ وَمِسْفَانُكُ امتِوا فانطنُوئِ فِي نِعِيْدِ اللهُ مَعْاَ لِي وَإِنَّا دِيهِ كَيْفَ مَوْا لَتَ عَلَى كَا نَتُزَّا ﴿ وَجَلَّ ﴿ وَلَكُل بِعْهِي مِنْهُ وْحَمْرًا وَشَكْرًا ﴿ وَمَا مَعِي فَهِ بِحَارِ المَفَادِ بِرِكْتُ فَأَصَّتُ عَلِي الْعَالَمُ ال حَيِرًا وَشُل ، وَنَفِعًا وَضُوًّا وَعُسْرًا وَلُسِّرًا وَفَوْ زُا وَخُسْرًا ، وَتَجَبُّرُ وَكُسُواهِ وَطِيبًا وَلَسُرًاهِ وَإِيمًا نَّا وَكُفُنُوا ۚ وَعُرْفًا وَلَهُوا وَإِنَّا وَارْجَا وَرْبُ ا مَنْطَوَ الْجُالَا عَفَالِهِ الْجَالِسَطُورَ فِي الْعَابِ فَقَدْحًا وَلَيْ أَمَوْاً أَمَرًا وَخَاطَرَتُ يَفسك عَا وَذَه حَدّ كَا فَذَا لَبُسْيَرِيَة طُلْماً وَجُورًا وَفَدَ النَيْزَا العَفُول دُوزَمَبَادِي شُرَاعَه وَاسْتَكُمَتُ عِلَى عْنَا بِهَا اصْطِرَا دًا وَفَقُرْاً وَوَالصَكُ عَلِي سِيْدِةَ لَدُادُمُ ﴿ وَانِكَانُ لُوْتَعِبُ دَنِعَدُ سِبَاءً يَمْ هَزَا صَلَا أَنْ سَكَافًا لَنَا ، فِيعَرَصَاتِ القِنَبَامَةِ غُِدَّةً وَوْحِنْ رَا ﴿ وَعَلَى الْهِ وَٱصْحَابِهِ الدِينَ مَعِ كُلُوْا منه في سمّاء الديّن بدّرًا و واطوارط المسلمين صدّرًا ٥ و سَمْ كينبراه الما بعيد فقدة رد ي السُّدُه وبانَّ نَفْكُرُ سَاعَة جَرُمِنْ سَنَهُ ۚ وَكُثُرُ الْحَدُّ بِذِيكَا بِاللَّهِ مَعَالِمَ كَلَ اللَّذَبُرُ وَالإعِبْبَارِ ﴿ وَاللَّطَيْ وَالإِنْ فِيكَادِهِ وَلَا خِنْيَ أَنَّ الفِيكِهِ فِي مِضَاحِ الأَنْوَادِ \* وَمَبْدَأُ الاسْنَبْصَّادِ \* وَهُوَ سُبُكُنَ العلوم \* وَمَصْبَكُ مَا المُعَادِ فَ وَالْعَهُوم \* وَأَكُنَّرُ الْحَلَّق نَدْعُرُ فَوْا فَضَنَّالُهُ وَدُنَّبْنَهُ ﴿ وَلِكِن حِهِمُوا حَقِيْنِهِنَّالُ وَمُسُونَهُ \* وَمَصَّدَدُهُ وَمُودِدَهُ \* وَمُجَدًّا هُ وَمَسْرَحَهُ \* وَطُرَ نِفَنَّهُ وَكَنِينَهُ \* وَلَوَيْحِلُمَ أَنْهُ كَبِعَ بَنَغُكُوهُ وَفَهُمَا ذَا بَيْفَكُمُ وَلَمَا ذَا تَبْغِيكُمُ ﴿ وَمَا الَّذِي مَطَّلُ مِمْ أَهُوْمُوا ﴿ لعَنه وأو ليُسْرَة يُسْتَفَاد مِيْدُه وَ إِن كَانَ لِمُنْقَ مِعْمَا لِلَّهُ الْمُرْمُ أَهِمْ فَ العلوم امرمزا الأبحوال او من جميعًا و وكست معترد كد مهه وتخريد كر أولاً فضيبكَ النفكرُ وَيُرْحَقِيفَة النفكرُ وَعَرْبَهُ مَوْ مِحارِي لفكروَ مَسَادً

## 

فَكُواْ أَمَدَ اللهُ نَعَا لَي بِالنَّعَكُرُ وَالنَّدِيرُ فِي كِنَا بِهِ العَزِيزِ فِي فَكُوا لِمَعْ فِي فَي ف فِي مُواضِعٍ لا حَنْيَ وَأَثْنَى عِلِمَ المَتَعَكَرِينَ فَقَالِسَبِ الذَّيْنَ فِي كُونِ فِي حَنِينَ المِهُواتِ وَالأَرْضَ مَهَا مَا خَلَقْتُ هَذَا بَا طَبَّا سُمًّا لَكُ اللَّهِ وَقَدَفَاتَ برَّعَهَا سِ اذْفَوْ مَا تُوَكِّرُوا فِياسٌ فَقَالَ لِللهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا نَفْكُرُ وَا فَيْخِلُونَا اللَّهِ وَلَا تَشْفَكُرُوا فِيا للَّهِ فِإِ نَكُولِنَّ تُفْكِدُ ذُوا فَذُنُّ وَعَنْ البيُ صَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الدُّخِيسَ بَعَ عَنِي فَوْمِ وَعَلَوْ سَيَفَكُرُ و ذَفْقًا لَهُ الْمُ لا سَكَارِ وَ فَقَا لُوَا سَفِكُو لِي خَلُقَ السِّكَارَ وَجُل فُقَا لَ فَكُ اللَّهُ اللَّه فَعُلُوا ك نُعْسَكِرُوا وَيُعَلِّقِنَدُ وَكُمْ شَقِنكُو وَاقِبُهِ فَانْ يَعِيلُوا الْمُعِنَّرِ الْمُعْمَلِ الْمُعَلِّ يُنافَعُ وَبِياصَهَا مُؤْدِكُم مسَيرَةُ الشُّرُ أَدْ بَعِنَ يَوَ مَا مِهَا حَكَى مَرْغُلُونَ اللَّهِ نْغًا لَى لِرَبْعَيْهُوا اللَّهُ عَنْ وَجَالِطَرٌ فَهُ عَبَىٰ ةَ لُوا يَرْسُولُ اللَّهُ فَأَيْلِ لِسُيُطُنُّهُم فَالْسَدِيمَ مَا يَدْ رُونَ خِلْوَ الشَّيْطَانِ أَمِلَا فَا لُوا وَمِنْ وَلَدُ ا وَمُرْهَا يُرَّا لُأ مَيْ وَوَ وَ حَلِوْا مُو مِ أَمْرٌ كُلُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ الْطَلَّقَةُ الْمَا وَعِلْبِدَا بْنَ عَلْم لِلْ غَا سَيْتُهُ دَضِي لِلَّهُ عَنَّ فَكِيْنَا وَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَ مِن ذِكَا وَ مَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُهُ وَسُلُّمُ ذُرُ عَمَا زَرٌ وَ وَحُرسُا ت ابْن عِيْرُ فأحنْ برنيا ما عِبَ مَما دُا بَيْدِه مِن رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَمْ أَنْ السِّيرُ أَمَّا لَتُ كَالْمَدُو أَكَا لَكُ عَلَّامُ مِنْ إِلَيْكُ النَّبَايُ حَنَّ مَسَ جلده جلدي تُرْقَابَ وَينِي الْعَبَدُ لِرُبِي عَنْ وَجَلَّافَقَا مَ اللَّهِ الِعْرَاهُ فَنَوْ صَا خُنُمْ اللهُ فَا مَ يَصُلِ فَهَكَى حَبَ كَلِ لِمِينَهُ اللهُ عَرْصَى بَل الأَرْض تُوا صِلَى عِنْ جنيد حَنِي لَذِ للآل بِوَ ذِنُهُ نِصُلاَةِ الصِيْمِ فَقَالَت بَرْسُولُ اللهُ مَا بَبُشِيل وَ فَذَعَ عَنْ فِيَاللهُ اللّهِ مَا نَقَدَ مَنِ فَبِلًا وِمَا مَا حَدَر فَقَالَت وُ عِنْدُ بِاللهِ ومَا تَبَعَىٰ إِنَّ البَحَى وَفَدُ أَنَزَ لَ اللَّهُ نَعَالِيكًا فَهِينَ اللَّهَ مَا زُنْ حَلَقَ السَوَاتِ وَالارضِ وَاحْتِلافِ اللَّيْلِ وَاللَّهِ رَكَّ مَا تُلا وُلِيا لا لَهِ مِنْ اللَّهِ وَيُوارِقُ مَا وَ لَمْ سَفَكَمَ فِيهَا ٥ فِفْيَدُ لِللَّهِ وَوَالْحِيمَا غَايِمَ الْفَر

18.35

رفيهة قالد من أهن و بعقاله ق و عَنْ مَهْ الله و الدولة من اله والدَّمْ و الله و الدَّمْ و الله و ال

وإذَا المَوْكَانَتُ لَهُ فِكُونَ فَ فَعِي كُلِ شَكَّلَهُ عِبْرَةً • وُعَنَظًا وَ وَسَرَقَ كَ قَالَ اللَّوَادِيوُنَ العِيلِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا وُوحِ اللَّهِ الدّ عَلَوْ عَلَى لا رَمْز البوَوم مثلاً فَقَال مَعْمُومَ مَن كا زَمِنطَقَهُ وَرُدًا وَضَمَنُ الْفِرَا ك و نَطْنُوهُ عِبْرَةُ قَالُهُ مِنْ فِي وَقُلْتَ الْمُسْرَمُن لُمُ كُرْكَ لِأَمْهُ حِكُمْ هُ فِفُولَغُوا وَمَنْ لَرَجُلُ سَكُونَهُ نَفَكُواْ فِعُوسَهُوا وَمُنْ لُوجُنُ نَظِرُ اعْسَادًا فَفُوَ لَصُوَّا ۗ وَرَفِي فَوَلِكِ اللَّهِ مَغَالَىٰ أَصْرُفُ عَنَا يَا لَذِنَ بَهُجُرٌ و مَ ا فيا لا مُصْرِيغِ بَرَاكِ فَي السِّ أَمْنَ فَلُو لِهِمُ النَّفِكُ إِلَّا أَمْتِرِي وَعُنْ أَيْ صَلِّهِ الخدي وسر العين الله عليه وسر العلام المعنى المعنى المعنى مِزْلِعِيادَة فِهَ فَا لَيْمِسُولِ الله ومَا خَطْهَا مِزَالِعِيادَة فَالبِ ٱلنَظر فَي المُضَفّ وَالنَّفْ كُونْهِهِ وَالْأَعِبْهَا دعَن عَجَاهِيهِ وَعَنَّ امَرَأَةٍ كَانَتُ لَفُ كُنَّ المَارِيْةِ فَلْمَثَّا مِرْتَكُمُ الفِفا فالدّ لَوْتَطَا لَعُمْ وَالْوَبُ الْمُتَعِيْرِ نَفْ وَلَهُ الْمُ عَافَدُ وَحِرَا فِي الْعِيد مِنجَرا لآخِرةِ لَدَ مَضِفُ لِحَدُرْثِهِ الذِّبْاعَيْشَ وَلَرَبَعَيْتُ لِكُمْ فِي الذَّبَّاعَيْنِ و الله النظار الحالوسو على فكا ذَعَرُته مؤلا ، فيقول العا ا انَدُ تُرْمِرا كِبُوْ رِوَحِدُكُ فَلُوجَكِيتَ مَعَ الْمُرِئِ ذَا تُرِيلُ فَيْعُولُ لِفَا زَانِطُو لَ الوَصَى أَنْفَ رِسْفَكُونَ وَطُولُ الفَكُونَ وَلِيلِ عُلْطِرِ تَوْلِلُهُ ٥ وَقُلُ وُهِالِمِ منهم مَا طَالُتُ فِكُونَ احْرُهِ إِلَا عُلُ وَفَالْتِ عِزْ إِينَ عِبَدالْعَيْدِ بِزالْفِكُونَ في فِحُواللهِ عَنَ وَجَلِ مِنْ فَضَيَل العِيما وَاتْ وَقَالَتِ عَبُد الله الراط إلى الله المُنادُكُ يَّوَ مَّا لِسَهِلَ ابْنَ عِلْوَدَا هُ سَاكَنَا مُفَكِرًا أَرْبِغِفَ فَاكَ الْعِرَاطِ وَفَاكِ يَسْتُرْ لِوَ نَعْكُرا لِنَاسِ لِمْ عَظِمْ اللهِ عَرَّ وَجَلَ مَا عَصُوا لِللهِ تَعَالِي وَ مَلَّ إِنْ عِلَا وَ كَنَا لِ مُفْتَضَدًا رَجْهُ تَعْبَرُ حَبَرِ مِنْ فِي مِنْكَاةٍ مِلاَقَلْبُ وَبَيْنَا أَيْهِ شُرْخَ بَبَهِي اذِ حَلِسَ فَفَنْعَ بِحُدَّآ وَ جَغَلَّ سَكِي فَقُلْمُا مَا سِجَلِكَ قَالَ نَفَكَّرْتُ

برس د د

فضل الستنكر

عبادة بي

العلق إفالما

KV.

تَفْكُونُ فِي ذَيَا بِعِسْمُرِي وَقِلْهُ عَسَكِي وَافْتِرَابِأَجَكِي وَقَالَ آبُو سُلِهُمَا رَعْوَ وَ وَا عَيْنَكُمُ الْبُكُمَا وَ فَلُو بِكُو النَّفِكُرُ وَقَالَ الْبُوسِلِمُنِي النف كم ' في الدُنْ عَلَى عَزَا لا خِرَهُ وَعُقُو يَهُ لا يم الولاية وَ الفكر في الاَخِوْةُ بِوُدِتْ الحِكَةُ وَمَحْوَالِفَكْ وَفَالَّ أَبُوْمَا غُرِزَالْعِيرَةُ بُرْمِدِ العيلم وَمِنَ الذِكَرِ بِرَسِا لِحُبُ وَمِثْ النَّفِيكُرُ بِرَبِّرِ لِلْحِرَّى فَ وَقَالَسِ النَّعِبَ وَصَوَاللَّهُ عَنْهُ النَّفَ كُو لِيْهِ الْجِدِّيدُ عُوا إِلَّا الْهُلِّهِ، وَإِلنَّهُ مُوعَلَى النَّرَيمُ عُوا الانتزكة وروى الابقه نخال فات في بعض كالله ٥ اني مَتَنُ أَفِبَلُ لِمُلاَءِ كُلِ مِكِيمٍ وَ بِكُنْ أَنظِنُو الْحِصْمِ وَعَوَا مِ فَا ذِا كَأَنْهُمُ وَهُواهُ لِي جَعَلْنُ صُمَّدُ نَفِكُمْ أَوْ كَلامِهُ جَدًّا وَانْ لِمُرْسِكُكُم ٥ وَفَا لَ الحِسَنِ اذَا عَلَا لِعَقَالِهُ بَيْرًا لُوا بَعُودُ وَنَهِ بِالدَّرِّ عَلَى الفَّكِرِ وَ بِالغِكْرِكُ الذكر حسين الشطقوا فلو عفر فبطفت بالمعكمة • وقال السحوان خُلف كان وا و و الطّاب دَحِهُ الله على سط ي لسَّلة فرا فتفكر في منكوب السَوَاتِ وَالأَدْصِ وَهُوَ سَطِئُوا لِالسَّمَا وَسَكِحَتُنَى وَضَرْفَ وَادِجَارِ لَهُ ' فَيَ نَذَ صَاحِبِ الدِّا ومِن فِي إِنْ عِنْ بِالْ وَسَدَهُ وَسَعَفَ وَطَنَ اللهُ لَعِرِ فَلِمَا نطئر الإذا و'و د رَجَّرَ وَ وَصْعَرالسِّيفْ وَ فَالسِّبُ مِن ذَا الذي طِرْحُكُ مِن السط فقالت ماشعترت بذبلذ وأوكر الخشاء أتكثر الجالسرة أعلاكا الحباؤس متع الفيكرة فبؤ مَيْدًا لِالنَّوْحِيدِ وَالْمُتَنْسُ بنسب المعرَّفَهُ وَالسُّرُبِ مِكَا سِلْطِيَّةَ مِنْجَدَا لُودَا وَالنَّطَرَجُسُزا لِظُنَّ با دندِ عَزْ وَجَلِ نَفُرُهُ لَبِ يَا لِهَا مِنْ عَالِسِ مَا أَجِلِهَا وَمِنْ شَرَابِ مَا أَلْدُهُ طوْ بِيَلِزِلْدُ وَقَدُ • وَ فَالْسِيتِ الشّافِحِ يَضِي لَهُ عَنْهُ اسْتِعِنْوُ اعْلَى الْكَلْمِ بالصِّمَن وَعَلَىٰ لِإِسْدَنْهَا طَهُ إِلْفِيكُرْ ۚ وَقُلْتَ أَبِضًا مُعِيَّةُ الْطُرُولَاكُمْ عِنْ مَزَالِعَنْ ور ، وَالعَنْ وْمِنْ الدَّائْسَلَامَة مِنَ لِنَفْرُمِطُ وَالنَّدُمُّ كَ وَالروبَدُوَالفِيكُو سِيَسُفًا زَعَز لِطِوْمِ وَالفِطنَهُ وَمُشَا وَدَهُ الحكم شَا سَيْحُ العَنْدُ وَقُوْةٍ فِي المَصَيَّةِ مَنْكُكُمْ فَهِلِ أَنْ يَقْرِم وَ نَكَرَرُ فَبَلِ أَنْ لِخَيْرٍ وَشَا وَفِيْل النفدُم، وَفاك الفضل ارْ بمَاصدا كَا الحِكَدُ وَفُوامُ الفركرة و الثَّائِرَيْن العيفَذ وَ فَوَامَ السُّهُوَّة . وَ إِنَّا لِنَذْ الفَوْة وَفَرَّامٌ السُّهُو ا فِي العَسَبُ و الرَّا مِعَهُ الْتَعْدِلُ و مُوَّا مِهُ فِي اعْتِدَالِ مُوْكِلُ مَفْشُ فَصَرْهِ الْفَاوْلِ

## المُلَافِي لِنِوَرُهُ وَمَاشَرَعَ الْعَدِينِهُمُونِهُ وِ وَحَدَيْفَاهِهُ الْمُعَالِقِهُ وَحَدَيْفَاهُهُ الْمُؤكو

• وَيُسَدِ نِهُ هَ • وَكُسَدِ نَهُ هَ • وَكُسَدِ نَهُ هَ • وَكُسَدِ نَهُ هَ • وَكُسُدِ نَهُ هَ • وَكُسُدُ نَهُ فَا مَعْنَا لَهُ فَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ مَعْنَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

اعلم النَّ مَعْنَى الْفِيرُ هُواحَظًا رِمَعُوفَتَيْنِ فِي الفَكْبِ لِيسَتَنْفِرِ مِنْهُمًا مَعْيِرُ فَهُ أَنْ لِيُّهُ فَ وَمِثْنَاكُ أَنْ مَزْمَالَ إِنَّ الْعَاجِلَةُ وَأَنْزُ الْحِيوَةُ إِلَّهُ لِللّ وآداد أن يجرف ألا الأخرة اوبا لا يتأر مِن العاجلة فله طريقا واحدها أنَ البِيم مِن عَبْرِهِ إِذَا الأَخِرَةُ اوَلِ إِلا شَارِ فَيقَلِدهُ وَيُصِدِّدِ فِي مِنْ مِنْ بِعِبْدُ فِي ا طعنقة الاعرفيمال بعلمال أيارالاخرة اعتمادًا عُاعِكُر و فؤَلِه وَهُ مَا السُّعَى تَعْتِلْبِداً وَلا سِيْسَمِ مِعَرَفَهُ \* وَالطَّرِيوابِ إِنْ الْعِرْفَ ازَا لا يَوْلَ و إِيالا يُباج تُرْبِعَدُ وَإِنَّ الْأَخُرُةُ أَبِغُ فَحَصُلُ لِهُ مَرْهُا نَزَّ لِلعَرَّفِينَ مَعَرَّوْهُ وَالِنَّهُ وَهُو اللَّا رَحْوَةَ أُولَ الإرْبُنَارُوْلَا بِبَكِرْ خِيفُوْ الْمِرْفَةُ مِا ذَالاَحِرْةَ أُولِي لا بَيَارا لاك المعرفيِّسَ السَّاعِقِيِّن فَاحْصَاد المعرِّفيُّن السَّا بِقِنْدُ لِيقًا لِقَالُ الوَّصَلَ المُ الأَ المِعْرَفَذَا لِنَا لِينَهُ لَيْسُمَ تَعْكُراً وَاعْلَيَالًا وَنَذَكُراْ وَنُكُنْ أُونَامُلاَ وَنَدَبُلُ أماً التَّدَيْرُ وَالنَّامُ لِ وَالتَّفْكُرُ فِعَها دَاتْ مُنْزَادِ فَدَ عَلَى مَعْزُ وَاجِدِ للسِّ خُنهًا مَعَالِ حُنكِفَة • وَأَمَا اسْرِ الذَّذَكِرُوا لاعِبَادُ وَالنَّطَرُ لَفُ تَحَلَّفُهُ الْمَانِي وَانِ كَانَاصُلِ المستمِّ وَاحِدًا كَا انَّ سُوالصَّا وروَالمهنَّد وَالسَّبَفُ بِنُوَا دُعِيجُ وأحدة بئن باعتنازات مختكفة فألصا دمريذل علاانستفام خث يستندلك مُوصِيعِه وَ السيّف بَدُل دِ لَا لَهُ مَصُلُفَتُهُ مِزَعَمُواً سُعَاً دِلْهَبُحِ الرُوَا بِدِ كَ فكذلك الإعبيا وسنطلق على احصا والمع فنتن مزحت اله بعير منى المعوفيه فَا لِنَّهُ وَالْكُرِيْفِعِ الْعِبُورُولُوسَرُ اللَّا الوَاقُونُ وَعَلَى الْعَرِّفِينَ فَيَنْظُلُوا عَكَبْهُ التي للنُّذُ وَلا اللَّم الا عُنَهاد ، وَامَا النَّطَرُ وَ النَّفُكُرُ هُومٌ عَكُمْ مَرْجَيُّانَ فِيهُ مَعْرَفَة أَمَا لِيُّنَهُ فَن لَسِرِيطِلِ الْعِرْفَة النَّا لِنَّهُ لَا يُسْحَى فَا طِيزًا فَكُو مُنْفَكِر فِنُو مُنْتُذِكِرُ وَلِيَرِكُ لِمُتَذَكِرِ مُنْفَجِزُا وَفَا بَنِيَّ اللَّذَ كَأَدْ تَكُرُ اوالمَا وفَ عِي العَلْبُ لِينَرِسْ وَ بِبُتُ وَلَا يَعِي عَنَا لَعَنَّاتُ وَوَائِنَ النَّفَكُو تَكُثُرُ العِيمَ ٥ وا خَجْلًا بِمُعْرِفَةُ لَبِينَا مَا صَكِمَةً فَقَدَا هُوالفَرْقَ بِينَ النَّذَرَّ وَ النَّفَكُمُ

ايثارالغ

الغرق بيه التذكودالنفر والنفر

وَالدَّفْ كُرُ وَالعَامِدُ اذِا ٱحْبُنَكُ عَنْ فِي الْعَتَابُ وَادْدُ وَجَتْ عَلَى لَا يَكُيْطُهُ أُمْرَنَ مَعْيِرِفَة الْحَنْرَي فَالليرْفَة أَمَاجِ المِرْفَةُ فَا وِٱحْصَلَتَ مَعْوَفَةُ الْخُرَجُ والزِّدُ وَجَهُ مَعْيِدُفُهُ أَصْدَى حِصَكَرَ مِنْ لِلَّهُ سَاجِ أَخَرُهُ كَلِدًا لِبَيَّا وَيَالِمُناأَج وُسْنَا دُي العلورُ مِينَا دُي يَعِينِ كِل عَنْرِيفًا بَهْ وَا عِنا بَيْنَ يُطِيرِينَ رَاكُ وَهُ المعايد في المؤت أ والعوا موه ذا لمن عني رعل استا دالعلوم و لحصيد كل طير بوالنفكرُ وأمَّا أكثرُ الماسر فانما مُنعِنُوا الرِّيَا دَهُ في العلوْم لفِق هِمِ واسراطاك وموالمعادف المزمية نشكت ترابعلوم كالدني لأبضاعة لذفابة لَا يَعَنَّدِ رَعَكَى الزِنْ وَفَدَ عِلَانَ البَضَاعَة وَلَا خَيْسُ صِنَّاعَة الْجَانُ فَلَا يَحُ بُّهِ وَكُذَ لِبُ فَذَ نَجُو الْمَعَدُ مِنَ المَعَادِ فَمَا عَوْدًا مِمَا لِالْعَلَوْمِ وَالْجِنَهُ المبير خُسِرْ استنع لهَا وَنَمَا ليفَهَا وَابِفَاع اللهِ ذُو وَاج وَ المفضى إلا النَّاج م الله وَمَعَسْرِ فَهُ طِيرِيوَ الإِسْنِيعَ لِرُوَا لاستِيثًا دِيْرِا دُهُ " كُوذِ مِنْ وَالْحِيْدُ الْفَلْ مَصَار ما لفطرة فاكالكالبياصلواتُ الله عليقمُ وَذَ لَكُ عَزُ مِنْ صَدّات وَفَلْ يَكُونُ إِلَا الْمِلْمِ وَاللَّهُ رَبَّهُ وَهُوا لا كُورُ شُوا لمَتَعْبَرُ فَلَا يَخْضُرُهُ هَنَّكِ ه المعابف وحصل له النرع وهوكا سيغر بيفية حصو لفا ولا بعدد على النغير غُمُّ كَفِيكُهُ ثُمَّا دُسَيَّهِ لِصِنَا عَزَ النَّعُبْهِ وَالإبوَاءِ فَكُرْمِنِ لِسَّارِنَ تَحْبُكُم الُالْإِخِ فَا أُولَ مِالا بِنَادِ عَلِما حَفِيهِ غِيبًا وَ لَوْسُئِلِ عَن سِبَهِ مَعْ فِنْهِ لَمْ بَعِيْدِ، عَلَى إِدَادِه وَالنَّغِيْدِ عَنْدُ مَعَ اللهُ لِدَ مُحَمِيْلِ لِلْأَمْحُرِفَةُ الأَعِنْ المعرفيتن السابفتين وهوا فالابغ أول بالإشار وانا لاجرة ابعي مِنَ اللهُ يُوا فِيحُصُهُم لَهُ مُعَرِفَة كُاللِّهُ وَعَوَالُ الأَخِرَةُ اوَلِيا لاَسَّادُ وَرَجَع حَاصِلِحَقَنُ عَنْدا لَفِكُو الْ إَحضًا وَمَعَوْفُنِيَّزُ لِلْنَوْصَلِ فَعِيَ الْأَمْجُوفَةِ ثَالِيَّةُ والماعثة والعينو ففي العلوموا لاحواله والاعال والحن عربة الحاصة العليم لاَ عَبْرِيغَهِ ا وَأَحْسَلُ العلِهُ فِي لِفَكْ، يَخَبُرِحَالُ أَلْفَكْ وَا وَا نَعَبُرِ كَالِالْفَكِ نَعَبُرَتُ أَعَالِ الجَوَادِح وَالعَلِي مَا عِالَوَ الحَالَ مَا مِ الْعِلْمُ والعيش فابرالفكر والفكرا ذاهو المنذا والمفناح للمان كلفامهذا موالدي كيتغ لذ عَرْفضيكة النفكرُ وانهُ حَيْرِ من الذكرُ وَ اللَّهُ فَرْكُ لأنَّا السَّرُ ذَكِرَ وَذِيَا دَهِ وَ ذِكَ الغَلْبُ حَيْرِ مِن عَلَ لَلْحَارِحِ بَلْ سُورٍ العلالما فيهمينَ النَّذِكُرُ فا ذِهُ النَّف كُرُمِن جِبُهُ الأعال وَ لذَينُ فِيل

36.5

pa 1 "

الموز

سَاعَهُ خَوْمِ عِبَادَة سَنَهُ فَقِيلِهِ وَالدِّي نَغِلُ مِنَ لِعَكَا صِ الْيَالِحُ الْمِ وَمِنْ الزعبة وَلِكِرْمُ إِليَّا الرُّهُورُ وَالْقُنَّائَةُ وَقِيلَ هِوُالدِّي عَبْدِتْ مُشَّاهُمُهُ وَمَقْوَىٰ وَلِيزَ الْمُسْدِ قَالَ مَعَا إِلْعَكُهُ مُ يَعِنُونَ اوْ يَعِدُ لَهُ لَهُ وَكِرَا وَ إِنْ أَرِدَ مَنَا أَنْ مَكُفَهُ وَتَحْوَا كَالِهِ مِا لِفَكِرِفِيهِ فِمِنْكَا لَهُ مَا ذَكِرُنَا هُ مِنْ أَمْرًا لِإِخْ فإزالف كوفه دئيتر فأاللاخيرة أولى ما لابتكار فاذار يختيه هالالغي يَعَتَنَا فَي فَلُو بِنَا نَعَكَرَتَ القَلُوبِ إِلَا لِمَغَلِمَا فَإِلاَ خِرَةٍ وَالرُّهُ لَهُ فَالدُّنِيا وَهَذَا مَا عَنَيْنَاهُ فِي الحَالِدِ إِذَا كَانَ طَالَ الظَّبْرُ فَبُ رَهِبُ المعرِفَةُ حَلِيمَ الْهُ وَالمَدَالِيهَا وَالنَصْرُهُ عَنَا لاَحْرَهُ وَقِلْهُ الرَعْمَةُ فَيَهَا وَلَهُمُ الْعَرْفَهُ فَ نغَيرَ عَالِ الْعَلَدُ وَسَعَ لَتَ إِذَا وَ مَهُ وَرَعَتَهُ فَرَاكُمُ بِعَبْرا لارادَة ٥ أعال الجؤادح في اطراح الذنباؤ الإفنال على عالم الاخرة فف فياحمن وَرُجَاتُ أولِهَا النَّذُ كُرُوهُ وَاحضًا والمُعَرِفَيْنَ فِي الفَكُّ وَيَابِنِهَا النَّفِكُ وَهُوَ طَلَيْ لَعِيرَفَهُ الْمُعْضُودَةُ مِنْهُمَا وَإِلَّا لَأِنَّ خَصُولَ الْعَرِفَةُ المَطْلُونَة وَاسْنِنَا دُهُ القَلْ لِهِا • وَالرَّا قِهَ نَغُنُوحَال القَلْ عَمَا كَازَعُكُمُ بِسَبَبِ حصول نورالمع فف والخا ميت في من الجوارح الفلايس ما عدده مِزَاعًا لِ فَيَا يَضِرُ الْجِرُ عَلِ الْمِدِيدِ فِجِنْوج مِنْهُ فَا وَكُنِسْنَفَى فِفَا الْوُضَعْ فتقيرا بعين مبضرة بعدال لوسك مبشرة وتنت عط الاعال بالاعضا للالا دِيَاتَة فُراللزِفَة عُولات كُرِفِيت بَرْاللرِف يَنْ يَكُو اللهِ وَالْحَدِيثِ وَيُولَف بِهِنَمَا مَاليَّغَا مُحْفُوصًا عَا جَدِرًا لِحِرْ عَلَى لِجِدِيدِ حَرَّ بَا تَحْفُوصًا فَيُنْتَعَدُ الْوُرُا لِمِعْرَفَة كَمَا تَكْنِعَدُ إِلنَّا دِمِزًا لِحَلِّدِيدِة بِنَحْتِرِ الفَكَّ بِسَبَبَ عَذَا النؤرجي يميلا لِمَالرَ حَرُ عِيدًا لِيهَ كَاسِغُيرُ الْجَرَبِوُدِ اللهِ فَرَى بَالْهُ كُنْ سَوًّا وَ يُرْتَنْهُ عِلْ لاعْضًا المَهِل بُعْنَفَهُ كَالِ الفَلْدِيمَا ك بَعْنَهُ مَا إِخَاجِزُعَنَ الْجُلُ لِسَبِيِّتِ الطَّلُمَةِ لِلْعَلِيْعِيْدًا ذُوالُ أَيْتِصَرِّمَا لَرَّكُنْ بَيْجِرُهُ فاذا يمشرة العكر العلوم والاحوال والعلوم لا لفاية لفا والاحوال الني سَصَورانَ يَقَالَ عَلِي القَلْ لَا عُكِرْجِصٌ } وَلَهِذَا ٱلوَّارِد مَرْسِلْكُ الْهُ عَصُرٌ فَنُولَ الفِكِرِ وَعِادِيدُ وَاللَّهُ فَهَاذَا نَبُغُكُرُ لِدُنْفِيْدِ رَعَلِيهِ لاَنْ عِجَادِكِ الغبر عير محصون وتمتوا ته عَبَر مُننَاهِيَة نَعَبُ عُزُ خِنَهَ وَصَعْلِ فِنَهُم فِي صَبْطِ عَادِيدٍ إِلا صَافَرْ لِلا مُهَا مُن العلوم الدينية وبالإضاآ

مبرغة القلور

شال زيادة بورالموفة

وَ الارِضا فَهِ اِلِيَ لاَحُوالِ النِّ هِي مَفَا مَا سَا السَّالِكِينِ وَ يَكُو ٰ نَ لَكُ صَنْظًا مَهُكُنَا فَإِن نَفْضِيهِ وَ لَكَ بِسَنَدُ عِنْ شَرْحِ العلوُ وَكُلْفَا وَجُلَمَةُ الكُنْبُ هِي كانشَرْح بِعَصْفَا فَإِنْفُا مِسْتَهَا فَإِنْ عَلَى مِنْ العلوُم يستَفَا ومِنْ إِنْ عَضَقَ فَكُنْشُرِ وَإِنْ مَنْظُ الْجَالِعِ فَيْ فِنَهِ خَتِهُ لِهِ الوَفَوُمْ عَلَى تَجَادِ إِلْقِ كُونَ

## بيازي إلنفكر

اعلم ازالفكر فديجون أمر تبنَّعَلْق بالدّبن وفدَيزي فيما منعكن بغيرا ليتيز فلنهزك العنسة والاحزو فغيني بالدّبر المعامكة التي يمن لعَبْد وَبِينَ لِرَبِ مَعَالِيَ خَبِعِ أَوْكُا رالعِبْدُ امَّا فَتَعَلَّى بَالعَبْدُ وَصِفًا مَه وأحواله وَامَا سَعَكُنَّ المَعْبُود وصِفًا مَذِوَا فَعَالِهُ لاَ مَكِنَ الْهِجُرِجِ عُرْهَا لَى الفيشتين وَمَا يَعَكُقُ بِالعَبِيْدِ الْمَا انْ بَحُونَ نَطَيِّرًا فِهَا عَوْ يَحِوُدٍ عَبْدًا لَرُمْ الحالي أوبنما مؤمكن وه وَلا حَاجَة اليالف كِر في عِبْرِهِ فَرَيْلِ الفِسْبَيْرِ وَمَا ببنحق بالربب اما اذبيج فنطئل في ذاينه وَصِفَا بَعْ وَاسْمَا يَعِلَّى مَا الْمَا يَعِلَى الْمُسْنَى وامُا اذيج ونطنترا فيأفت إبه ومليكة وستعكوند وجميع ما في السموات والأرض وَمَا بَعِبْهُمُ اوَ سِنْصَيْفُ لِلَّهُ الْحَصَارِ الْعِنْ حُرْفِعِينَ الْافْسَاقِرْعِتْ السِّ وهوانك والساوين الاستغال والمشنا فنتسلالغابه بضاهج كال الحُشَافَ فَلْنَيْوَ الْعَاشِوَ المِسْهُمِ مِنَا لَا نَعَوُّ اللهِ الْعَاشِقُ فَ اللهِ الْعَاشِقُ فَ اللهِ المُعَامِنَةِ وَالْحِدُ وَالْحِدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَالَ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَالُولُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ يَعَلَقُ بِمَنْفِيدِ وَالْفَكُرِيدِ مَعَشُو قِهِ فَا مَا الْسَفِكُونِ حَمَالِهِ وَحُسَنَ صؤرته في ذَايِنهِ ليننَعُكُ وبالضِكِرْ فِيهِ وَيُمِشَّا هَدَ بَهُ وَا مَّا انْسَلُفُكُر في وَعَلَ لِهِ اللَّظِيفِيَّةُ الْحَسَمَةُ الدَّالَةُ عَلَى اخلاقِهِ وَصِعَانَهُ لَسَكُونَ لَكُ الم مُضَعِفًا لِلذَّبَّهُ وَمُعَوَّ بِالْحِيْدِهُ وَالْتَقْتُ كُمْ فِيفَتْ وَيُكُولُ فَعُرِهُ فِضِفًا التي سَنْفَظِهُ مِن عَبِن عِبُولِهِ حَنِيَّ يَمْنَوْ وَعَنَّا أَوْ فِي الصَّفَّا سَالَيْ نَفْرُهُ النه وكنه البدحة منفيف بهافا أن كرية سي أوج عزف ف الأونسًا م فَذَلِكِ خَارِجُ عَنْ حَدِ ٱلْعَيْشُو أُوهِ وَنَفَيَّا نَدْفِيهُ لَانَ الْعِيْلُ فَ

افكارانعوانا المالم الواني فوسالمالم

الله المقار

النَّا مِهِ الْعَامِلِ مَا لِسِنْتَغِرِ فَ وَلَسِنَّةً فِي الفَلْبِحِينَ كَالِزَلَ فِيهِ مُنْسَعًا الْحَبْرَة في الله تعَالَى المبعَى الله كولا لذ لك فلا يعد والطرَّه و تفكر لا محبوبه وَمِهُمَا كَانَ يَقْنَكُ أُنَّ تَحَسُّو زَا فِي هَذِم الافتسَامِ الْأَرْ بِحُمَدُ لَوْ جَلْخَارِجُا عَنْ مُعْتَضَى الْحِبَّةُ أَصْلًا فَلَنِيْدًا بِالْفِيسُرُ الأَوْلِ فِي وَهُوَ تَعْكُرُ أَ . في في نَنْ مَنْ فِيهِ وَا وَغَالِهِ فَنْسِعِ لِيمُ بِزِ الْحِبُوبِ مِنْهُ عِنِ الْحَرُوهِ وَانْ هَا فَا رَبُعِيْرُ هُوُ الذِي سَغِيَّلُقِ مِعِهْ المُعَامِّلَةُ الذِي هِوُمَعَضُو دِ هَذَا المَابِ كَ وَأَمَّا الْعِسْدِ الْأَخْرُ فَبِنَّعَكُو لِعِلْمُ الْمُكَاسَّقَة تُهُ كُلُّ وَاحِدِمَ الْمُومِرُوهِ عِلْمًا أفِصِوْب بَيْقَسِوالِ كَالْهِ عَالِظًا عَانِ وَالْعَاصِ وَإِلْ مَا طِنَ الْصِنَفَاتِ المِجْيَاتُ وَالمُهْلِيكُاتُ النَّبِي لِهَا الفَّلِبُ وَذَكُومًا يَغْضُيبُ لِهَا فِي دُبِهِ الْجَيْرَ وألمتهلكات والطاعات والمعاص تنتيس اليما سنكلق الأعضار السبعه وَالِّمَا يُهْسَدُ الْحَبِيعِ الْمَدَّنْ كَا لَغْسَرَا دِيزًا لَزُّحَفَّ وَعَفَوْ الْوَالِدَيْنِ ﴿ والسكون فيالمسكز للواحرة يجب فيكل واحد متالكاج النفكر في تكالله امو الأوك النف كُرُ فِيا نَهُ هَا لِهُ وَمَرُوهُ عَنِدًا لِلهَ أَوْ لَا فَرَتْ فَى لَا نَظِيمِ لَوْ نَهُ مكرُوعًا بَرُّ بُدِّرَكَ بِكُرِبُونِ لِنَظَرِهِ وَالثَّا فِي النَّفِيرُ فِي اللَّهَ إِذَا لَهُ الْأَلْ فَا مَرْ وَهُمَّا فَاطَوِيفِ الْإِخْيِرَا رَغَنْهُ } وَالنَّاكِ أَدِيكًا ذُهُو أَالْمُؤُهُ هَا هُو مُنْصَفُّ به في الحال فيتركه أو هيو معرَّ طِلَه الحالات عَبْ الفِيرُ وعَنْ أو فادُقهُ فمامضى مِنَ الاحوالِ فِيناج إلِّي مَدَّادُلْهِ وَلَدَ لَلْ كُلُواجِدٍ مِنَ الحِموُ بَات مُنْفِيْدُ إِلا مِنْفِينًا مَا تَ فَإِذَا جِمْفَتَ هِنَ الافتيَامِ ذَا ذَيْ عَادِبُ الفكر في بن الافسًا مريكي مَا به وَالفَرْدُ مَدْ وَفُح الْ النفيكُ امَا في تمنعِفًا أوفي كر الخصرة الما والمنا وتطول و المحاجم ها العِنْ وْفَارْ بْعَيْدَانُواع الطّ عَابّ وَالْعَاصِ وَالْصِفَاتُ الْمِياتِ ٥ وَالصِّفَاتِ المِحْدِكَاتَ فَلَنَدَ لَا فِي كِل فَعِيثًا لا لِيَعْتَبْرِ مِنْ المرْبِدِهِ شابرها وتيفير لاباللغ كرو تنسع عكيه طيريفه اللوح الاول المُعَلَّى صِي الْمِيْدَ الْعَدْ مَنْ الْعَدْ مَنْ فَيْ أَكُلُومَ حَمَنْ اعْمَا بِدِالسَّعَةُ الْمُلْ الْمِيْدُ الْمَا الْمِيْدُ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلِينِينَ الْمُلْكِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلِينِينِ الْمُلْكِلِينِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينِ الْمُلْكِلِينِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلْكِلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِي الْمُلْكِلْكِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُلْكِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ إِوْ لَا يُسْرًا بِإِ لا مُسْ فَنْنَدَا رَهَا بِالرِّلِيةِ النَّدُم أوهُو مُنْعَوْ مَلْ لِهَا في نام فَكُنَّ مُنْعِدُ للاخِرُ إِذَ وَالنَّبَا عَدْعَتُما فَنَبِطَرْ فِي اللِّيمَانَ وَمَعِنُوكَ انهُ مُنْعَبُوك

يحالم

اعفنا والموارج

منكل كل الحبوبة

المعاص

ادناء

معاجراهي

اكلالين والملاء

وجود الحمل

ما فرون المام ا

مُنتَدَحُ مِنْ مِلْفِيَةِ وَالكُوْرِ وَتَرَبِّكِهُ المُفَلِّ وَالإسْتِيْرَا وَالْمَا زَاعِ و المارَّجَة و للوص فيها لا تعبي الماعير ذلك من المكاري فيفر داولا في نَفَيْدِهِ الْفَامَكُرُهُ هَنَهُ عِيدُ اللهُ وَ بَيْفَكُونِ إِشْوَا هِوا لِقَالَ وَالسُّنَهُ عِي شُرِّمَ وَ العِمَدُ أَدِيمَا شُرُ مَبَّقِ كُمَ لَغِ إِنْحُوالِهِ اللهُ لَمَيْنَ يَتَحَدُّ صَلِطًا مِن حَبِّناً } نَشَيْعُ وَرُسْفِكُوا مَهُ لَكِينَا كَيْخُنُوزُ مِنهَا وَ تَعَبُّو اللهُ لاَ سِبْرَ لِللهُ لاَ ايَّا بَالْعَنُوْلَةُ وَالْإِنْفُنِدَا دُوَانَ لَا يُجَالِيرالِاَ مَا يُلِمَا نَظِياً مَبْكُرِمَهُمَّا مُعْكَم يُمَا بِرُهُ فَهُ اللَّهُ فَبِصَلَّحَ حَجَرًا فِي فِيهِ اذِّ الْحَالِسِ عَنْدِهِ حَسِنًا مِكُوذَ ذَ لِلْهُ مُلأكِرًا لله الفي الموان الف كر في المرحيران و سَفْكُر في سَمَعُه الْ يَفْضِيهِ إلي النبيبة والكيرب وضول الكام والااللمو والبدية والذكالا إغا بسكعه مِن رَبِهِ وَمِن عَسَمُ وَ أَنْهُ مَيْمَ بَيْسَىٰ أَنْ لَئِيْرَ وَمِنْهُمُ مِا لَا عِنْ الْكَاوُ بالنجى عَن المنكر مهمًا سمح ذَلا و سَبْفِكُ فِي مَطِينه الله الما عَلَيْ الله فِيه عِلا حَلِد وَالشُّرْبِ امَّا جَكُرُ وَالا كُل مِنَ الحَيْل وَإِل وَللَّهُ مكروه عليه وَمُعْنَوي المسهَّوةِ النَّ عِيسِلاح السَّيطان عَدُ واللَّهَ وَامَا إِلَا كُرَامِ أَو الشِّبَهَة فينَظرُ مِن إِنْ مَظَّمَهُ وَمَكْتِبَ دُوْمَسَّكُنَّهُ وَمَا مِكْتِبَدَّهِ ٥ وَ بَيْعَكُمُ فِي طَوْقِ العِكْرِلِ وَمَهَ احْدِلهُ مُؤْنِيَّ فَكُرُ فِي وُجُوهِ الطِيهُ فَيَا لا يكتبآ مَنْهُ وَالْاَحْدَادُ مِنْ لَطْسَرًا مِ وَمُعِنَّى رَعْلِي فَفْسِهِ انَّ الْوَبَا وَأَنِّ كُلُّهَا أَضَّا مِنْهُ وَالْاَحِدَادُ مِنْ لَطْسَرًا مِ وَمُعِنَّى رَعْلِي فَفْسِهِ انَّ الْوَبَا وَانَّ اللهُ فَعَالَىٰ مَمَا كُلِّلِطْسُدًا مِ وَانَ الْمِلْ الطَلَالِ هُوْ اسْتَاسِ الْعِبَا ذَا نَهُ كُلِّقًا وَ انَّ اللهُ فَعَالَ الم يفنل صلاة عبد في عبر فوجه و ده و حسرام مما ود ديم الحبر فف بَيْفَكُمْ فِي اعْضَا بِهِ فَيْ هِي الفَدُرُ هَا يَدْعَنِ الإستيقَا فَهُمَا حَصَالًا لَا المنرفة المنرفة القنا الاتوال استنكر بالرافيه طول الهرحني حفظ ا لأعضَّا عَنْهُ أَوَّ الْمَا أَلِقَ عَ الدَّالِيْ الطَّلْعَاتَ فِينطرُ أُولًا فِي الْفِرَاتُ المَنوُنة عَلَيْه اللهُ لِمَن يُؤُولِهِ لَهَا وَكَيفَ يَجُواسِهَا عَلَا لَعْفُنا إِنَّ الْغَضَّيرِ اوُ كَيْعَ خَبُّ رُنفُضًا لِهَا مِكُرٌّ فِي النَّوَافِل مَرْبُوجِع إلى عُصُنو عَضُوفَيتُ عَكُمُ وفي الأِ فَعَالِ الَّتِي سَعَلُونِ لِهَا عِمَا يَجُتُ لَمُ اللَّهُ فَلَقُو لَهُ مُنْ اللَّهِ مَا الْعِينَ خَيْلِفَتَ للنطيَّرَ بَيْ مَلكُوكَ السَّحَوَاتِ وَالأدَصْ عِبرَةٌ وللسَّنعِ في طَاعَبْ إِنَّهِ وَسَظِنُ فِي كِمَا بِ اللَّهِ نَصَّا لِي وَسُنَّهُ رَسُولِهِ صَكَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنا فَاهِ رَ عَلَى إِنَّا سَنْخِرَ العَبَنِ يُمُطَا لَعَهُ العَثُوانَ وَالْسَنَّةَ فَلِمِرْ لَا الْعَلَى

وَانَمَا فَا دِرْ عَلَى مَا نَطِيرُ اللَّهُ إِل فَارُن المَطِّيعِ مِعْبِنِ المَعْيَظِ مِرْفَا أَدْ خِلِ السُوْوِهِ عَلِى فَلِيهِ وَانْطِزُ إِلِي فُلا تَلْقَا سِنْ بِعَبْ الْارْدَا ، فَارْضَرُهُ بِذَ اللَّهُ عَلِمُ عَضِيْهُ الله نَعْ إِنْ فَلَهُ وَ لَذَ لَكُ نَقُولَ فِي مَنْ مَعْدِ اللهُ فَأَدِرِ عِلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مَا كرم الفؤ فاوا سِمّاع صَدِّهُ وَاسِمّاع قَرَارُةٌ وَذِكِّرٌ فِنَا لِلْعَظِّمَةُ وَقَرَامُمُ المعدم عَلَي وَ أَوْدٍ غِينِهِ لا سُكِرْ و فَكُمْ أَكُورُ فِيمَةُ السَّافِيَّةِ بَصْسِيعِهِ فَطِّلْه وَكُذَ مِلْ شَيْعِكُمُ فِي لِلسِّنَا لِوَيَقِولَ ا فِي فَادِدُ عَلَى الْ أَوْلُ اللَّهِ مَعَالِ بِالنَّعْلِمِ وَالْوَعْظُ وَاللَّهُ ذُوا لِي فُلُوبِ آهِلِ الصَلاحِ وَبالسُّوالِ عَنَاحُوالِ الْفُغُرَّا فَ وا وخال السنوود على فل زبد الصالح وعدرا الما لرجكة طبيده وكاكلة طِيبَة صَدَّةَ فَهُ وَ لَذَ لَذَ لَيْ سُغِفَرَ فِي مَا لِهِ فِيغُولًا فَا فَا وُدُعُلِ أَنْ أَنْصَدُ فَا لِلّه الفلاني فَا بِمُسْتَغِزْعُنهُ وَمَهَا الشِّيخَةُ اللَّهِ دِزَفْنِيا للهِ مُنْتِلهُ وَإِذْ كَنْتُ الله فيصِّنَا بُّمَّا فَا نَا إِلَي تُوْابِ الإِنْهَا والْحَوْجِ مِنَّا لِيَرَدُّ لِلْمَا لِمَالِ وَهَ كَذَا يُفْتِشَ عْنَ أَعْضَابِهِ وَحَمُلُهُ بَدِيْهِ وَأَمُوالِهِ بَلْغَنَ أَوَابِهِ وَغِلْلَهِ وَأَوْلَادِ ؟ فإنكاذ لذ ادُوا نه واسبًا به وَيْقِدِ دعل ان مطيع الله عَالَي الفاك فيستنبط بد فينوالفنكر وجو والكاعات المكهد يفا وسيفكر فها يوعد في البدادال ببك الطاعان ويطاب مظاذا لاسخفاق في اخلاص البندهين يَّذِكُ الهَاعِلَهُ وَفَرْكَ فَاصَالِهُ صَالِيا لِلْمَاتِ وَالْمِمَا اللَّهُ عِ النَّالِثُ فعُ الصَّفَاتِ المُصْلِكَةُ الرَّاعَلَمَا القُلُّ فَعُوفِهَا إِنَّا وَكُونًا فَا ذَكُونًا وَالْمُعَالِقَةُ المُتَعَالِمُ المُعْلِقَةُ الرَّاءُ وَالْمُعَالِقَةُ المُتَعَالِقَةُ المُتَعَالِقَةً المُتَعَالِقَةً المُتَعَالِقَةً الرَّاءُ وَلَمْ المُتَعَالِقَةً المُتَعَالِقَةً المُتَعَالِقَةً المُتَعَالِقَةً المُتَعَالِقَالِقَالِقَةً المُتَعَالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعِلَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقِيقِيقِيقِيقِ المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَالِقَاقِقَاقِقَاقِقِيقِ المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعالِقَةً المُتَعِلِقَةً المُعْلِقَةً المُعْلِقَةً المُعْلِقَةِ المُعْلِقَةِ المُعْلِقَاقِقِقِقَاقِقَاقِقَاقِقِقَاقِقَاقِقِقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِقَاقِق بَ دَبِعِ الْمُعْلِكُاتِ وَهَلِ سِنَبِيدًا، السُّهُوَّةَ وَالْعَضَدِ وَالْهِلُ وَالْبِكِرِّ وَالْغِثْ وَالِيرَهِ وَالْحَسَّدُ وَسَوْءً الطِّنَّ وَالْعَصَّلَةَ وَالْعَلُودَ وَعَبَرَةَ لِكَ وَسَبَعَكُمُ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ الْمُولِدُ إِنْ فَلَا الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ انتخابه والإستيشاء بالفلامان عليه فاؤا المفترابذا نغذ بأطرز نفثه وَ عَنْكُ فَا فَإِذَا أَدَّعِنْ المؤاطئع والبرارة مِنَ البِكِرفِ نَبِع إِنْ حِرَّبَ نَفَسَّكُمْ عَلِحَدُنَمُةِ حَطِيمًا السُوفَ كَاكَاذَا لا والوان يَرْبُون بدأ لَفَسَهُ وا وَاذِا ا مَ عَيْنَ الْحِلْمُ الْعُنْ وَمِنْ لِعُصْبَ مِنَا لَهُ مِنْ عُرُو مُنْ يُحِكِّ فِيكُمَا فَي فَطَهُ الْفِيطُ وَ لَا نَكِ فِي سَايِرًا لَصِفَاتِ وَهِي زَائِفَكُمُ فِي لَهُ هَلِ هُوْمُوصُوفَ فَ فِالْصِفَةِ المَرُوهُ مُنَّةً أَمُّ لَا وَكَذَّ لَكِ عَكَامُواتِ ذَكُوا هُوا فِي ابْعَ المُفْلِكَاتِ فَا ذَا دَلْت العَلاَ مَهُ عِلِي وُجُودً كَا فَكِرَّ فِي الاسِّمَا بِالتَّي نَظَرِ السَّفَاتَ عَنْدُ الْ

كلة طبة صدقة

صدقة الحتاجين

التفكرة فعالم وعلى

صفرًا لمعلى ا

بخل كنزنججر

التواخ

الكو

اخلاق مدوح

مِنَهُ \* وَسِنِ إِنَّ مَنْشًا هَا مِنْ لِحَهُ لِ وَالْعَفْلَةِ وَخُذًا لَعَفَّلُهُ كَازًا كِنْ تَقْسُد عَنْنًا بِالْعَل فَينُفَكُّو وَبِغُولَ ايْفَاعَلَى بَيدَ فِي وَجَا رِجِنِي وَمُعَدِّرْ وإَداْدَ فِي وَكُل ذَهِ لا لسرخ ولا إِلَّ وَالْماهِ وَمِنْ خَلَقِ اللهُ وَوَضَّال عُتَى مِفْوَا لَهِ يُحْتَلَقِي وَحَلَقَ عَالِيَ الْمِنِي وَحَلَقَ قِلْوَ فِي وَارِا فِي فِي وَهُوَ الذي حَدَولَ اعْضَا كِعِنْ دُنَهُ وَقُدْدَىٰ وَ أُدادَ نَيْ فَلَمْ أَعِمَا بعَ مَلِي اوَ سَعَلِيْ وَلا فُوا وَلَمُ لَفَنتُي نَعِسى وَا ذِا احْسَلُ فَي بَفْسِهِ إِلْكِر فَإِ العنيثه مَا فِنهُ مِنَا لِمَا فَهُ وَيَقِوْ لِي لِهِا لِمُرْزِي فِيسَكُ الْمُر وَ ٱلكِيْرَمَ مِهُو كِيْرِ عِيْدا مِنْهِ وَ ذَيِكَ بِيَكُمُ عِنْداً لَوْتِ وَكُرُمَ كَا فِرْ فِي كَال بَوْتُ مُعْدِرٌ بُا الِ اللَّهِ بِسُنْ وَعِمِ عَزَا الْكُفِزْ وَ لَمْ مِنْ مُسْلِم مَوْتُ سُنَّا فَكَا بنَعَكَ رِجَالِه عِنداً لِمُؤتِ بِسُورً الحَاكَمَةُ فَا ذَاعَرُفُ ازَّ الِكَيْرِ مُثْلِكٌ وَ أَرُ اصْلَهُ الم فنز أيستُفكر في علاج ازاله ذيك بال بنَعاطي فعال المنو اصنعارى وا ذاً وَحَد فِي نَفْسُ مِ شَهُونَ الطَعَامِ وَسَرَهِ مُ نَفِكُمُ فِي أَهِنَ صَفَّىٰ الِمُ مِ وَلَوْ كَانَ فِي سَهُونَ إِلَا طُعَامِ وَالْوَ فَأَعِجَالَ لِكَالَ ذَلِكَ مَرْصُلُعَاتِ الله وَصِغَاتِ اللَّا بِكُنْ لَا لَعِلِمِ وَالْفُدُّ دُهُ وَلِمَا الضَّفَتَ بِمِ الرَّا بِمُ وَمِهَا كَا لَالْتُرْهِ عَلَيْهِ ٱغْلَبُ كَا لَ إِلَا لِمَا يَمُ أَسُبُهُ وَعَزِ إِلَلَا مَكَذَ الْمُفَذِّ مِثْنَا أَلْفِذَ وَكَرَ لَكَ ك نُعِننِود عَلَى مَفْنِتْ فَي الْعَضَ نَرُ سَفِ كُر فَي طِيرِ فِالْعِلْجِ وَكُل ذَ لِكَ ذَكُونًا هُ فِهُ أِن الكِنَّةُ وَالمَا النَّوَعِ السَّرَا بِرُوهِ ٱلْمِحْمَا بِ فَقُوا لِوَّا بِهُ وَاللَّهُم عِلَى الذينَ إِسِ وَالصَّرْعِلَ إِلِكُوالشَّكُوعَلَى النَّهُ. وَالْحَقَ وَالرَّجُ وَالرُّحْدِ فِي الدُّيَا وَالاحْلاص وَالصدُّ فَيْ فِي الطَّا عَاتَ وَعَبَدُ الله وتغطنه والمضابا فغاله والشوق البدو المنثوع والتكاضرك وكاذمك وَ كُوا اللَّهِ فِي هِ مَا اللَّهِ وَ وَ كُوااً اسْبَا بِدُوعِلاَ مَا مُهُ فَدَيْنِ فِكُوالْعِبُدُ كُولِيُّوم نِهُ فَكُنْدُ مَا اللهُ رَفِيوُونُ مُ مُرْهِنِنَ الصِّفاتِ الحرِّجِ العَزِّبَةِ إلى اللهِ نَعَالِل الفا النف والبط ينه فلعلم أيفا احتوال لا يمنوها الإا العُلُورِي وَاذَا العِلهُ مِرْكَا يَعِيْدُهُا اللَّا فَكَارِ فَاؤِدْ آزَادُ الْ يَكْلِينَ الْفَنْهُ عَالَ الوَّيةِ وَالنَّدُ مِ فَلِيغَيْشُرِ وَالنَّوْيَةِ أَوْلا وَالسَّفَكُو فَيْهَا وَيَجِعِمَمُ عَلَى نَفْسُهِ ولنعطئ لأفكئه فزلنطون الوعيدو التشديد الدبي وردفي السرع يُعُمُّ وَلِيضِعُو عَنِد نَنْفِيهِ الدُمْ مَنْ عَرِصْ لَمُفْتِ اللهِ وَخَالِ مِهِ حِنْيَ نَعْيِقُ لِهُ

حَالِ النَّدَمُ وَا فِيا أَرَاهُ إِنَّ لَيْتُلُعُمْ مِنْ فَكِيبُهِ حَالَهُ السُّكُرِ فَلِينْظُرُ الِل حيرُ الن الله الميه ق إنا و بع عكبه وتني ادساله جميع سنوه تكبكه على مَا سُرَحًا حَمَّهُ يْهُ كِتَابِ الشَّكِّرِ لَيْظِالِع ذِينَ وَإِذِ أَوْا دَحَالَ لَكِيمٌ وَالسَّوْقِ فِيسَفِكُمْ فِي جَأَب الله وَحَلِا لِهِ وَعُطِنَه وَجَرَا لِهِ وَ ذَ لِكَ بِا لَنَطِيرِ لِعُجَابِ صَلَيْهُ وَالِهَ إِصْفِيهُ كاسنشيراك طرف مينه في العسر الماني من الفكر واذا أراد كاللوك فببطراوة فيذنؤ بدالطاهرة والباطينة مركسط فالوز وسكرانه ثرفيما بعَدهُ مُرسُوُّا لِمُنْكِرُ وَنِكِيرِ وَعَنَابِ الفَنروَحَيَانَهُ وَعَفَارِيدٍ وَدِيدًا نَهُ شُرَفَى هُولِ النَّذَا عِيْدِ نَفِكُ ذَا لَسُودَ ثُرُ لَهُ هُولِ الْحَشَرِ عِنْدِ جَمَعِ الحَلَابِ عَلِي صَعِيدٍ وَاجِدِ مُ فَى المَّنَا فَسُنُّهُ فِي الحَسِدَابِ وَالمَصَائِفِ فَوَالْفَيْرُ وَلَا لَلْ الْسَفْتُرُوالْفِطِير رُكْ الصِرَاطِ وَوَفَهُ وَحِدَيْهُ مُو فِي خَلِيالاً مَرْ عَنْدٍ هُ اللهُ بِعِرْفِ إِلَّا لِنَهُمَ ا فتكوز من أصحاب المار أويصشوف إلى البجين فسأوك دارا لغوَّا ريُراتص يعِبُ أَهُوا لَا يَفِيهُ إِذْ فَلِيهِ صَوْرَةً جَهَنَّمُ وَدَّرَكَا فَقَاوَمْفًا مِعِمَا وَأَهُوا لَفَا فِ وَسَلَا سَلَهَا وَا عَلَا لَهُا و دَفَوْمَهَا وَصَدَ بِرِهَا وَأَنْوَاعِ الْعَذَابِ فِي الْمُ فَعِصُونَ الذَّ بَا بَيْدًا لَمُوكَ لِمِنْ لِقِهَا وَاللَّهُ كُلًّا نَفَجَبُ حَلَّوْدُ هُو بُلِّهِ لُواحُلُودًا عِبْرُهَا وَانَهُمَ كِلا أَدَادُ وَا إِنْ جِزْجُوا مِنْهَا أُعْدِيدُ وَإِفِيهَا وَا نَصُمُ اذِارَا وَهَا مِنْ كَانِهُ بعَد سَمَعُوالْهَا نَعْبُطُا وَزَ فِيرًا وَهَ لِمِحْذَا الْ جَبَعَ مَا وَدَهُ فَي اعْرَادُمِنْ سُوَجِهَا وَا ذَا أَدَادَ انْ سَبِجَلِبِ حَالِ الْرَجَا فَكِيطُوا لِي الْمِبْهُ وَتَعْمَهَا وَاتَّجَالُا والفارها وحورها وولرايفا ومضم المغم وملطا الدابر فف كدا طيريق العبكر الذي فطائب بدالعكوم الني تثمر احبلاب أحوا لمحبوبدا والمنزة عَنْ صَفَّةٍ إِنْ مَنْ مُؤْمَرُةً وَفُدُدُ لَوْ مَا فَيْ كُلّ وَاحِدِ مِنْ هُبُرُ الْأَحُوالَ لِمَا بَا فِ معنودة استنعان وعلى تقضيرا لفكراما بذكر عامعه فلايو حك فيما نفخ مِنْ فِرَانَ الصَّرَا نَالِمُعَكِرُ فَانْهُ جَامِع جَلِيعِ المَفَامَاتُ وَالاحَوَال وَفَهِمُ لِسُفًّا المعالمين بغيدما يؤرث المؤم والربا والصروا لشكر والحبرة ال وَ الشُّوْفِ وَسَايِرا لأحَال وَفِهِ مَا يَزْحُرَعَن سَايِرا لِعِيفَاتِ الدَّمُولِمَهُ لَبْنِي الْ تَقِيدًا وُ الْعَبْدُ وَيُدِةِ وَالْآيَةِ الْوَصُوعَ عَلَجِ الْيَالْفُكُو مِنْهَا مَرَهُ بَعْثِ احرى قولو مَا يَهُ فَقِراء أَيْهُ سَفِكُمْ وَفَهُ حِنْرِ مَنْ حَمَّمَ فَا فِنَدِرَكُمْ مِنْ وَلِينَوْفَقِ فِي لِنَا مُل مِنْهَا وَلُولِيكُمْ وَاحِكُ فَا رِنْحَتْ كَلَةٌ مُنْ الْسَوَأَ مُنَّا

فكوعقبترالاخن

التفكوفالقان

أسر آرًا لا يُخصِر ولا يو فق عكمها الابد بدل العنكر بصفان الفك تعدمه في المعًا مسكمة و هذ المسك مطا لحذ احباد رَسُول الله صلى الله عليته وَسَمَ فَانَهُ فَدُا أُونِي حَوَا مِعِ الكَلِيهِ وَكُلَّ مِنْكَدَامِهِ بَعْتَمْ مِنْ عُوْمِلِ الحكمة و لو ما مكفا العالر عن الله مل لدسفطر صفا نطر و طوا لعمر وَسُرَعُ وَأَحَادًا لا يَا رُوالاخِدُ وبطول فَا بطنز آل فؤله صَلَى الله عُلام وَسَلَمَ أَنْ رُوحَ الصُّرُ سِنَفَتُ فِي رُوعِي الْحَسْبُ مَنْ احْسَدُ فَا لَكُ مُفَادِقَهُ وَ عِيرٌ مَا سَيْنَ فَا لَذَ مَيِّت وَا عَلَمَا شِنْ فَا يَلُ حُبُوب بِهِ فَا رَهَ فَعَ الكلات حسم الأولين والاختون وهى كافية المومليز والمناكر بلين في طو ل العسراذ لوو ففو اعلى معا بيها وعليد على فلو بصير عليه بعنين لاستنغر فظرُو كَا لَدُ ذَلِكَ مِنْ لِمِنْ وَبِينَ السَّفَ الى اللهُ بِنَا مِا الْكِلْمَةُ الْ فف ذَا هؤطر و الفكرن علوم المعًا مكه وصفًا ت العبد من حيثه تحبوبة عيدالله أو مكر وهذة والمشدي بنبغي اذيكون مستغرون الوَفْ في هَن الأفكاري يَعْمُ مِرْفليهُ إلا لاحلا في الحودة والمفامّ السُّر بِفِنَةَ وَنُبُزَّهُ بَاطِنَهُ وَكَا هِرِهُ عَزَالِكَاحِ وَلَيْعَلَمُ ادْهُنَا مَعَ انْهُ أ فضكَ من سَابِرا تَعِبَادًا نِ فِلْيسَرهِ وَعَا بِهُ المطلبَ بَلِ المسْعُولِيمِ عِيمَ عَنْ مطلبًا لصيد بفيزق هو الشغيرة حكالي الله افتالي وخيا له بالفكر واستغ الفندنكية بفنى عن نفيش اي بيس نفسه واحواله ومفاماته ٥ وَصِفَا لَهُ فَيَكُونَ مُسْتَصَوِقَ الْمُصَرِ الْحِبُوبِ كَالْحَاشِقِ المُستَقِرِ عِيْدُ لَفِياً ، الطبيب فالله لابنَصَوْعُ للفطوَ في آحوال مقيشه و أوصًا فيفًا بَل بعقي كالمهوب العَا فِل عَن فَسْهِ وَهُوَمْنَهُ لِذَهُ العُسْلُ فَى فَأَمَا مَاذَ كُرَنَّا هُ فِيفُونَ تَعْمُوا لِيهُ عَ أَنْ الْبَاطِلُ لَلْصَدْمُ لِلْفِرْبِ وَالْوَصَالِ فَاذِا صَيْعَ بَمِعَ عَسُمُ فَاصْلُاحِ تَعْيِشْهِ صَنَّى مَنْيَعَرُ بِالعَثُوبِ وَلَذِ لَذِ كَانَ اللَّوَاصَدُ وَوَثِيدُ البَوَالِدِ لِي فَلَقِيَهُ الحَسْيُنِ إِنْ مَنْصُور وَهُ لَهُ فِيمُ أَنْ قَالَ أَوْ وَرِلْفِي البَوْادِي الْفِيحَا إِن إِيْ اللَّوْ كُلُ فَقَالَتِ أَ فَنَبِّنَ عَمْرُكُ فِي عَمْرًا نَ بَاطَبُكُ وَالْمِلْفَكَ فِي اللَّوْ حِيد الفناقي الوَّاحِد الْجِنَ هُوُ عَا بَعَ مَعْضَدَ الطَّالِمِينِ وَمُسْتَحَ يَعِيمِ الصَّدِ بَغِيْنِ ف وأخاالننز وعزالصفات المنفك كانتخري عج يكلا وعن العدّة فيانهكاح والماالاتفاف بالصفات المجتبات وسايرالطاعان عجيري

عِرَى لِطَوْ وَجِرِي العِدَةِ لِفَتَهُ المُوْلَةُ جِهَا دِهَا وَ نَذَنْ طِيغُ وَحِهِهَا وَمُسْطِهَا يُعرَهَا دَصَّ مِدُ لِذَ النَّا وَ وَجِهَا فَإِنْ اسْتَعَرُفُ جَيْعِ عَسَمُوهَا فِي لَزِ ابْ رَجِمْ وَ نَزَيِنَ وَجِمَعًا كَا نُخَ الْ حَجَابًا لِهَا عَزِيفًا الْحِبُوبِ فَفَكُوا بَبِبَغِيا لَه غَفَرَطِيدِ بِقِلْ بِدِينِ انِ كَتَ مِنْ أَهِيلِ اللَّهِ أَلِيمُ لَا يَعَمُوا لَهُ مِنْ اللَّهِ ، لا يُعْرَلُ إِلاَحَةِ فَأَ مِزَالِصَرَبُ وَطِعًا فِي إِنْهِهُ فَدُونِكَ وَإِنْعَابِ البَرْنَ بِإِلاعَالِ الطَّلِيرُ عَانِ بَنِكَ وَمِنَ الصَّلَتِ حَجَّاتُهَا كَيْنِفُا فَا مِنَّا فَضَيِّتَ حَنَّا لاَ عَمَالِهِ كَنَ مَنْ أَهْلِ الحِدَّةُ وَابِجُ الْمُحَالِسَةُ أَ نَوَّا مِ احْرُونَ وَاذِاً عَرُفْتُ جَالِ العَرِيْقُ عِلْوُمِ الْمَالُةُ بَيْنِ الْعَبِيْدُ وبِيَنِ رَبِهِ فَيْنِينِهُ إِنْ تَحْتَاذُ ذَهِ لِلْ عَادَ لَكَ وَدُبْرَ لِلَا صَبَاحًا وَمَسَأ وَلا مُغَلَقَدُ عَنْ فَعَنِيكَ وَعَنْ طَيِّهَ أَمْكَ الْمُبْعِينَ عَيْنَ اللَّهِ فَضَالِي وَأَحَوَ المذالمفرَّبَهُ الده سُحَانَهُ ونعًا لِيَ لَرَكُل يديد في منتج أن وَ لَهُ حَبُورِيدُهُ مِنْ وَفِيضًا حَلِدُ الصِيفَا سُالَمِيمُ إِنْ وَالْمَعِلِيكُما نَ وَسَحَيْكُمْ الْمُعَاصِي وَالطَّاعَاتَ وُ يَعِرْضُفُ مُ عِيمَا كُلُ مِوم وَ بَهُوْنِهِ مِنَ الْمُهُلِكُ مَنَ النَّطُرُ فِي عَشَرَة ٥ فَاتَمَا إِنْ الْمِيرَةِ وَالْجَرِهِ وَ الْحَسَدُ وَسَنَاعَ الْخَصَيْبِ ﴿ وَسَنَّرُهِ الطِّمَا مِنْ وَسُرُهِ الْوَفَاعِ ﴿ وخدا مال و وَجُراجًا . و وَمِرَ الْجِيرَابِ عَسْرُهُ ٥ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِل ﴿ وَالصَّرْعِلِي الدِّلا . • وَالرَّضَا بِالْعَضَا . وَالسَّكُوعِلِ النَّمْ أَنَّ وَاعِيْدَالُ لَلْوَفَ وَالرَّجَافَ وَالرُّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ خَلاصًا . في الأعال . وتحسَّن الحكن مع الحلق . وتحبّ السَّالِعَالَ . والحسَّوُ عَلَهُ لفَذِهِ عِيرٌ ونَحَصَّلُهُ سَرَمَة مؤمَّه وعَرْجُوادة منهَ هُ فَي مِن المزمَّومُ واحدة فضط عليقا فيحبر مذة ويرع الفركون وسنكر السنعال عي هاية إِيَّا هَا وَتَنَيْرٌ مِهِ فَلَهِ مُنَهِ وَيَعْلَمُ الْحَ لَكِنْ لَمُ بَسِّمِ الْحَ بِتَوْفِقِ السَّفَالِ وَعِوْبُهُ وَلَوْ وَكُلُوا لِي نَفِيتُ لِمُرْتَقِيدٌ وعلى عَوْ أَفِرَا لَهُ وَالِوعُنِ تَفْسُنَهِ فَيَقِدُ الْ المنتقية البافنية وهسكذا مفعكر سني ينط على المبع وكذ مكن يطال بنسته ولا ونَيْمَافِ وَلِمِينِهِ تَ فَارَا الصَّفَ بِوَاحِنَ مِنْ كَا لَوَّ بَوْ وَاللَّهُ مَضَائِلًا وَاشْنَغُوهِ لِهَا فِي وَهِنَ اجْنَاجِ إِلَيْهِ الْمُلْهِ الْمُنْشَخِرُ وَامَا اكْثُرُ الْمُأْسِمُين المعدُ ودِينَ مِنَ الصَالِحِينِ فِيسَنِعِ إنْ يَنْبُوا فِحَ آبِوِهِ الْمَعَاصِ لَطَاهِرَ فَعَ كأكسل الشبهمة والطلاف الليسكان بالعينية والمنبئة والمنكرة والمسكرة

شال طريق الدي

أخلاق المنموم وحدوحة

ملحا والزا

طلبار شوق بالعربي أوعظ

علما داخرانها

ولمتاذا خوازنا

ألعكب

وَالنَّنَا. مَنَى الغَشِّرِقَ الإفْرَاطِ لِلْهُ مُعَا مَ اقِ الاعْدَا وَمَوَا لاَةَ الاوِ لِيَّا . وَ المُواهِلَنَهُ مِنْ المُلْوَسِينَ نَرَكَ الامْرِ بِالمُعْرُونِ وَ الهِنِي عَنِ المنكِرُ كَ فَانَ ا كُذُّ مَن تَعِدُ نَفَسَدُ مِن وُجُوهِ (الصَالِطِينَ وَلَا بِنِفَكُ عَرَجُكُمْ مِزْهَبُنُ المعاصى في جواديم مالونط فرالجوادح يزا لامًا ج كه عين الإستنقال بِهَا لَعَ الفَكْ وَمَطِيْدِه بَلِكُلُ فَرَ يَوْمِنَ النَّاسِ نَيْلُهِ عَلِيْهِم وَقَ عِ مِنْ المَعِيدُةُ فنينبتى أذبكون مفقدهم لقا ومفت كرهز وباكا في معاصر في معز إعما مِنْا لِبُ له الْعَلِمُ الوَرِح فَالِنَّهُ لأَخَلِوْ الْفِي عَالِبِ الأَمْوِمِنِ إِطْفَارِ رَعَنْيْكِ با يسيم وَطلبَ الشُرَة وَ انْخِشَا ِ الصِّبتَ اما لنذَ دِ لَبَرْ وَ بِالْوَعَظِ وَمَن فعُل وَ اللَّهُ الصَّدِي لَفِينَانُهُ عَطِيهُ وَلا يَجُوا مِنَّهُ إِلاَّ الصِّد بَقِقُ مَا فَا انْهُ إِن كَانَ كَلامهُ مَعْبُولًا حَسَنَ الوصِّ فِي الرَّبِي لِمُ يَعْلُ عُن إلا عِجَابِ وَالمنيَّةِ وَ الْمُتَزُّ بْنِ وَ الْمُصَنُّعُ وَ ذُ لِكِ مِنَ المُفْرِكَ اللَّهِ وَإِنْ دُوهَ كَلَّامِهُ لُوجُلِّ عَلَا الفَيْة و عَيْظُ و حَفْدٍ عِلْ مَنْ سُو ده هوا كَمَ مُعْطِيْهِ عِلْ مَنْ سَرِدُه كَالم عَنُوه ٥ ومَثَّرَ بِلِيسِ الشُّيْطَأَ مَا بَهِمَ وَمَعَوُّ لِهِ انْ عِيظِكُ مِنْ حَبَّ انْهُ دُدٌّ لِلِحْ ۖ وَا تَكُواْ فَإِن وَحَدَنَعُتْ وَهُوْ بَينَ الْ سِيرُه عليه كلامدا وبرَّه على عليم الحيَّد فقو مُعَدُود مِحْكُمُه الشَّيْعَالَ ثَمْ مَهَا كَانَ لَهُ الرِّيَّاحِ اللَّهِ وَفَرْحَ بِالشَّاءِ وَاسْتَنْكُمْ مِنَ الدَهِ وَا لَا عُرَاطُ لِمُ خِلْ عَنْ مَكُلْفِ وَ بِضَّنَعُ لِعَيْسٌ مِٰ اللَّفِظْ وَالإِبِيِّوا حِيرُمًا عَلَى أَسْخِيَا إِلِنَا أَوَاللهُ لَا يَجُبِ النَّكَ لِغِينِ وَالسَّيْعَانَ فَكُنَّ بكبس عكيه وكفنول الماج صكن عكى طيستن الالفاظ والتكليف منها لينتشر إلَىٰ وَ تَحَسَّرُ مَو فَعَهُ فِي لَفَدِ أَعَلَا \* لِدِيلِ فِهُ قَالِدَ كَا نَ فَرَحَهُ حَبْسُ لِ اهَا طِهِ وتغاثر الماسر عكينيه أهزكر يزفزجه بتكآء الماسريجي واجدين أفزائع ففي فأوح وَالْمِابِدُنْون حَوْلُطِهُ الْحَاهِ وَهُوَ يَطِنُ انْعَطِيدُ الْدِّبِنُ وَمَهُمَا احْسَيْرُ صِيْبِرِهُ يَهِيَنُ الصِيْفَاتَ طَهُرَ عَلَى ظَاهِرِهِ ذَ الرَّحِينَ بِكُولُ الْمُوَ فِرَلُهُ المَسْفَر لفَضَيْلِهِ أَكْثِرا حَرَامًا وَجَونُ بِلْقَايِمِ أَشَدَوْحًا وَاسْتِنْ شَارًا ٥ مُمْرِ تَعَلَّوْا فِي مُوالاهُ عَنْرُه فَانَ كَانَ ذَ لَكَ الْعِبْرِ مُسْتَخَفَّ لِلْوُالاَهُ وَرُ يَمَا بلبتي لأسر بالصِّل العلمُ اليَّالَ بَيَعَا بَرُاوِذَ هَا إِذِ الدِيسَةُ الشَّوَعِ إَجْرَامُ ان كلف تعضلا مِن مُول عِبْره وَإِن كُل زَيْعِلْمِ اللهُ مُنْتَقَعْ بِغُره وَمِسْتَفِيد منه في دينيه وك رهناد ع الصِّفات المهلكات في سوالقالب الذي

فَدَيَطِينُ العَالِرِ الفَاءَ مِنْهَا وَهِيهِ مِعَنْ وُرُوعٍ وَ اينا بِنِكَسْفِ ذَ لِكَ. بِهِبُنُ العَلَا مَاتَ فَفَتَنْهَ الْمَالِمِ عَطِيهُ وَهُوَ امَّا مَا الَّذِ وَامَّا كَا إِلَا وَكَامَطُهُمُ له في سَلَامَة العوارفين احسر في نفيسه لهن الصفات فالواجب لله ا لانفنرَا و وَالعُرْ لَهُ وَطَلَبَ الْحُوُلِ وَالمَدُ الْعَدَ الْمُفَا وِل بَهُمَا شِيلَ فَقَدْ كَمَا زَ المنسيِّ حِبْوِي لِمُ ذَمَنِ الصَحَابِدُ وَصُوابَهُ عَنْصُرُ حِبِّنَا مِزْ أَحَيَا ب رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى لِيلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كُلُهِ مِفْتُونَ وَكَ وَ الْبَدَّا فَعُونُ الفَتُوْكِ وَكُلُ مَنْ كَانَ بَغِينَ بَوِد أَنَّ سِكَيْنِهِ عَبْرِه وَعِيْدِهِ مَذَا بَبِينَعْيَ أَن سغ شياطين الإبشراء أه نواكًا تَعْتَمُ هِ مَنَا فا إِنْ هِ مَنَ الْهَابِ لُواَ أَنْفُ خُرَ لا نذرستن العلوم من يتن الحلق وليفل لعران دينز الاسلام مُستَعِنْ عَىٰ فَا نَهُ فَدٌ كَا زَمِعَهُ وَلَ فَبُ لِي فِلْهُ لَكَ يَكُونَ بَعِثْدِي وَلَو مُنْ لَمُ سَبَّهُدا وركا للإسلام قا لمتن مُستنت و عندوانا فلست مستعنا عن إصلاح فِلْقِي وَامَا آدْا ذَ لِذَا إِلَا يُدْرَا الْأَعْلَمِ فَنَا لَهِدُ لُهُ عَلَى عَالُهُ لَكُمْ لُوا لَا أَنْ لوَ خَلِسُوا فِي السِّرِقَ قَلْفًا و الْحِيالِقَبُودِ وَ نَوْعِدُوا بِمَا لِنَارِعِلِ طَبَ الْعِلْمُ لِكُ حبُ العلوُ وَ الرِّياسَة خِلِهِ مُوعَلَى كَسِّر العَنُود وَهَدُم حِبُّطان لِلصُّونَ وَالمَرْ وَجِ وَالاَسْتِعَالِ مَظِلْ الْعِلْمِ فَالْعِلْمِ كَايِنْكُ وَسِمًا مَا مِالشِّيطَا لَ ٥ تَكِيلاً إِنْ لَوْ الدِيَاسَة وَ السَّبِطَالَ لَيْغَزُّ عَن عَلِهِ إِلَّهِ وَمِ الفِّهَا مَهُ سَلَّ بِسَمَعِ لِنَسْيُوا لَعِيْدٍ أَ قُوْا مَلَا نَصِبِ لَهُ فِي لَا خِرَةً كِمَا فَي لَتِ رَسُول الله صَلَّا لِللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ الْإِلَّهَ يُو َ بَدِهَ فَذَا ٱلدِّينَا فَوَا مِرَكَا خَلَا قَلْهُمْ وَ ٱلْأَلْلَة يُوَيدِهَمَا الْدِينَ مِالرَّجُلِ الفَاجَبِ وَلَا يَمْتُغُ الْعَيْرُ العَالِمِ لَهَا فِي ٥٥ التَكِيْدِينَا نِهُ مَيْشِينَ عَلِ مَا لِطُهِ حَتَّى مِنْزِ وَيَدِيْ قَلِيهِ كُنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّا وَالنَّعْظِيمِ فَانَ ذَهِ لِن بَدِرالنَّفَافَ فَأَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا ذِيُّنِا نَصَا وَمَإِنَ ارْسِلا فِي زَرِيْهِ عُهُمْ مِا كُرُّ فَسَا دًا فِنْهَ مِأْكُرُ فِيَاطُّ بْمُ مِنْ جُدِّ اجَاهِ وَالْمَالِدُ فِي فِي لِلْمُ الْمُسْلِمُ وَلَا بِنَقَلِم حَبِ الْجَاهِ مِنْ الْعَلَيْدِ ريَّ بالإعيزال عَرَاهَا إِلَى أَلْ لِعَرْبِ مِنْ كُمَا لِطِيقُم وَتَرَكَمَا بِزِيدِجَاهِمُهُ و في مَلُولِهِ عِرفِل كِن تَعَرالِعالِم لِي النَّفَظُنُ كِلْفَا بَاهِنِ الصِفَاتُ مِنْ لَكِنْهِ فَ فِي اسْتَنْتِهَا طَطِيوًا لِإِخْلَاهِ مِنْ وَهَنِي وَطَنِفَةُ الْعَالِمِ الْمُعْيَ ٥ فَا مَّا أَمُّنَا لِنَا فَيَسْلَبُغُى اذَكُولُ وَتَفَكَّرُنَا فِيمَا لِمُقَوِّكُ عِمَا لِمَا بِيَوْدِ الْحَلِمَاب

فنتالط

متياطق الان

حبلعلوه الرياسة

عالم المتقى ووظيفته

لمستعالنامه بوء. بالحنة و ملير

الماعل مع

الريف

الحسِّاء فَنَدَّا كَا فَيَا أَعَالِ مَن بُؤُ مِن الْحِنَّةِ وَالنَّاءِ فَانْ مَزَعَا فَ شَبًّا هُرَ مِنْهُ وَ مَن رَجَا شَهِ بُاطَكَبَهُ وَ فَدَعَكَ انَّا لَهُرَ مِنَ النَّادِ بِنَزَكِ الشِّهُ لَهُ وَ لِلْسَرَامِ وَ بِنَزَلَ المِعَاصِي وَغَنُ مِنْهَكُونَ فِيهَا وَ إِنْ طِلْبِ الْجِنَةُ بِنَكْرِيْر نُوا فِل الطَّاعَاتَ وَلَحْنُ مُعَفِّيرُ وَنَهِ إِلَّهُ أَلْفَرَا بَضِ يَنَّهُ فَكُم خَصْل لَنَا مِنْ تُرَةً العليمراة الله بعنكر بنافي المؤسط الدينا والنكاك عليها د وَلَيْنَا لِ لَوَكَا ذَهِ تُمَا مَدْمِوْ مُا لَعَا ذُالعُلْمَا أُولِي بِاجْتَنَا بِمِمِنَا ف فلِسْكَنَا كُمَا كَا يَصَوَا مِ اذِ آ مُنْنَا مَا يَنَ مُحَمَّا ذُ نُو بَا فَنَا ٱ عَظُوا لَفَسَالِين متَرَصَّناً لَهَا لَو نَعْبَ كَمَ مَّا فَنَسَّأَ لِهِ اللهِ مَعَالِيا زَلِهِ فِي أَوْ يُصُولُم بِنَا وَبُو للبؤَية فَنْ (أَن بِنَوَفَا نَا إِنْهِ الكِرِيرِ الكِطِيفِ نِيا المنفِيمِ عَلَيْنًا فَعَلَى حَجَارَة افكاد العُكِما وَالصَاحِلِينَ ٥ فِي عِلْمُ المَعَا مَكُمْ قَالِ وَعَوَّا مِنَهُ انْفُطِع النَّفَامُ عَنِ انفسُهِ هُ وَادْ نَعَوَّا مِنْهُ إِلَيْ النَّفِيكُ فِي حَلَّالِ اللَّهِ وَعَطِيمَيْهُ وَٱلسَّغِيم رِمُشَا هَدُ بَهُ بِعِيزِ لِعِتَ لِبُ وَكَا يَتِمْ ذَهِ لَيْ الِلَّهِ فِالْا نَفِيكَا لَا عَنْ جَمِيعِ المُصْلِكَا وَالإيضًا فِنْجِيعِ المُخِيَّاتِ وَالْمُطْفَرَشِّ مِنْهُ فَثَلَّ ذَلَكِ كَانَ مَدْ مُؤُلًّا فِي معلولًا مكررًا مفطَّو عَ وكا نه صَعِنْفا كا لبَرِّ فَا كَاطِف لا ملَّتْ و لابلَّ وَ بَكُونَ كَالِعَا شُونَا لِهِ يُحِنَّظُ بَعَشُوفِيهِ وَلِكَن نَخَتُ ثِبًا بِلُ عَفَادِ لِلْلَهُ فَهُ رَهُ تَعِدُ أُخْتُوكِ أَسْنَعِفُوكِيهِ لِذَهُ المشاهَلَةُ ولاَطْرَبُونِ فِي كَالْب السعكما لة باحث الم العقادب من العدين الصيف ت ألم مو منه عِعاد ب وَجَهَات وَهِي مِوْدِ بَاتَ وَمُشْيُوتَ أَاتِ وَفِي الْعِبَرِينَ بِدِ الْهِ لَدِعْ لَمَا على مُدُءِ العَفَارِبُ وَ لِطِيَانَ وَهِي زَا الفَدْرِكَا فِي الْسَبْسِدِ عَلَي جَارِيجَ فر العَبْد في صفات مَنْتُ الحيوبة والكن وهَ مَنْدالله سَال ٥٠

و القِشرُ إِنَّا فِي

الْعَلَى فَيْحَلَالِ اللَّهِ وَعَظَّمَٰذِهِ وَكُرَ بَاللَّهِ وَفِيهِ مَفَا مَا نَ الْمُعَا مِرَ الْمُعَا اللَّ الْاَعْلَى الْعَكِرُ فِي ذَا نِهِ وَصَفَا فِي الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِّهِ وَهَدَّوَا فَي مَا يَعْمِدُ مُ حَبْثُ فَالسَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لاَنَ العَيْفُولَ مَحْسَرَ فِيهِ فَلاَ يَفِينُ مِنَّهُ الْمُصَالِدِ اللَّهِ الْمُصَالِقَ فَا إِلَا لِللَّهُ حَلالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِيَّةُ اللَّهُ الْمُلْلِي الللْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَّةُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْلِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْلِيلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ ال

كَالِ تَصَرَاطُغُا ش إِلِ لاضًا فَهِ إِلَى مُؤْرِ الشَّمْسِ فَا نَهُ لاَ مِكْمِيقِنُهُ البُّهُ: بَلَ حُنَهُ فَا لِنَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَيْطُرُ إِنْ بَعِيدٌ وَدُ السُّمُّ إِذَا وَ فَحَ عَا لْأَرْضَ وَأَحْوَالَ الصِّيدِ بِفَيْنِ خَالِهَ الأَشَّا وَفِي النَّطْرَ اللَّالسَّمْ وَالَّهُ يُقِدد عَلَى الطَّر اليَّهَ ولا يطبقُ وَوَامِهُ وَجُشَّ عَلَى بَعَرُو وَدَا مَ النَّطْوَ وتُطرَهُ المحنَطَفَ البِيهَا بِوُرِثُ الْعَمَيْنِ وَيُفَيِّرِوا لَلْجَرَوَ لَذَيْكَ النَطزَ إِلَيْ ذَا يَ اللَّهِ نَعَا لِي يُؤِرِثُ لَلْهِرَةَ وَالدَّهَشُّ وَاصْطَرَابِ العَقْلُ فَا لَصَوَّا ﴿ اذِ ذَانَ لا بَبُعَرِضِ لِحادى الفيكرية ذَاتِ اللهَ سَبْحَانه وصفائه فإنَ الكرّ المنفول لَإِخْتُهُمُلهُ بَلِالفَدُرُ البَسِيرِ الذِيصَوَحَ جِ بَعَقَ لِالْكُلَّاهِ وَ انَ الله مَعَالِي مُفَدَّسِ عَنِ المكانِ وَمُنزَهُ عَنِ الأَفْطَارِ وَ الْجِيفَانَ وَ أَنَهُ لَأَسَّ وَاضِلِ الْعَالَمُ وَلِا حَارِجِهُ وَيُلْ هِوْمُنْظِل بِالْعَالِمُ بُلِهِ مُنْفُضِلٌ عَنْهُ كَ فَدَحَيْرٌ عُفُولًا فَوَامِحَتَنَّى أَنكُرُوهُ إِذِ لَرَيْطِمِعُوا مِمَا عَهُ وَمَعَرُ فَيْهُ بَلْصَعُفَتَ كَا بِعُدُ عَنَ احْمَالِ ٱ فَلُ مِنْ كَا ا ذِ فَ لَلْهُ مُوْالَدُ سِعًا لِيَعْنَ ا لَكُودُ لَهُ وَاسِ قَدِ مِلْ وَيَمْ وَعَمَن وَعِصُو وَ إِنْ مَرْدَحِتُ مِنْ مَشْحَضًا لَهُ مِغْدَادُومِ عَ ن معداروجهم فانكرُ واهدَ ذَا وُطِهُواانَ ذَلِكَ مَدَّحْ فِي عَظِيرٌ الله بِعَالَى وَجَلاَ لِيرِجِنِي عَالَمَ تعض لطمغتي مزالعوًا مرا ذهسمنا ومتع بطن هندى لأوصف الإكه ويطن المستكبنان الطبكالة والعظهز وهنع الأعضّاؤهذا ازالا مشالكا عثي الا نَفَسُّهُ فَلَا لِسَنَعْظُم اللَّا نَفَسُّهُ فَكُلُّ مَا لَا نِسُا وِيهِ فَصِفًا نَهِ فَلا اللَّه العطفَة فيه بعَومًا مِنْهُ أَنْ يُفِيَّدُ دَنَفَشْرُ جَمَيلِ الصُونَ عَالْسًا عَلِيسُورِ وبين بك به علما ر يجناك و دَائمَوْهُ فَالْحَرْمُ عَاسَمُ الْ يُعَدِّرَهُ لِلَّ فِي الله نَعْ إِنَّ فَيْرُسِح مَنَّى نَفَهُمُ العِطْمَة بَلُ لُولًا للَّهُ بِعَقْلُ وَمَثْلُهُ للبُّنَّ الله الفكذ جَمَا عَان و كابية و كار وطر و لا كه أطيران لا منز فالدِّن و قال حيف و غَالِغَى أَنْفَقَ هِنِهِ أَفِيهُو وْمَقْضُو صِلْحِنَاحِ ٱوْبِيكُو وْزَخْنَا كَانَفُورُ عَلَى الطيرًا وأوكون لَهُ الله وفرزة لا يكون ميلها وهوكا لعي ومليوج وَعَفُول ٱللَّهُ الْكُلُولُ فَرَّبِ مِنْ هَكَذَا الْعُقَل وَانَّا الْإِنْسَارِ لِطَلُولُولُ مَتَقَافِلْهُ إِنّ ومذلت اوح لله مغال ل بعض بنهار بدكا نخيبر عاد ي بصلا فَبْنِكُو وُفِي وَنَكِن أَحْبُره مُعْنَى عَمَا بَعْهَمُونَ وَلَاكَاذَ النَظرَ في ذان الله وَصِفَا بَهُ مُعْطِرِنْهِ هَذَا الوَجْهُ الْفَنْفَى أَدُبِ الشُّرْعِ وَصلاح الحَلَقُ الْ لاَسْفَرْتُ

احوال المعانى

شالانظرك كاته الله مثأ

w: Tio

المنالخ الكراكة

اسكلم فيحق ند

فعالان رعار

ja ...

مَنْ وَصِلْهِ إِنِي الفِكْرُ وَنِيهِ لِكُمَّا مَعْدِل إِلَّهِ المَثَّامِ اللَّهُ فِي وَهُوَ النَّطَرُ الْإِلْفَا لِهِ وْعِياسِ صَنْعِهُ وبدَا مِن مَنْ وَيُحَلِّقُهِ فَالْفَا لَدُلْ عَلَى حَلَّالِهِ وَكُولَا بِع وَعَدْ وَنَعَالِيهِ وَنَذُ لَعَلَى كَالِ عِلْيهِ وَحَرِيكَيْهِ وَعَلَى نَفَاذِ مشتيبه وَ فَلا وَنَهُ كُ فسطز البصفانة مزاه دصفانه فانكا لانطيق النطنر الصفانية كاأنا الاطن الكطئ اليادين مهما استنادت بنؤرا لسنتمش لسننك بذلك علىعظيم يُوْ رِ السُّنَّمُ وَ الْإِضَافَةِ لَا لِيَ نُوُ رَا لِعَتَمَ وَسَايِرًا لِهُوَاكِمِ لِانْ يَوُراْ لأرض مِنْ أَنَّا دِنُورَالِهُ تَعَشَى وَالنَّطَيْرَ فِي لاَزَّ بَيْرُ لَعَلِي المؤتِّسُ وَلا لَهُ تَمَاوَ إِن كِيَا زُكَا بِقِوْ مُرمَقَامِ النَظَنُ فِي نَفِسُ المؤتيزَ وَجَمِيعٍ مَوْجُودُ ابْ الدُبِنَا تُوْمَنُ ثَا رِ قَدُدَةَ اللهَ مَعَالِيَ وَمَوْدُمِنَ أَمَوَا إِدِهِ مِلْ لَا طَلَمَةَ اسْتُدْمِلْ إ و ﴾ نهُ دا طهة مِنَ الوجوُ و وَواجوُلُ الاشياكلها يؤرمِنا مَوَار ذَا يَنْم هُ أَلِي وَ مَعْكُمْ سَامْ فَوَا مِنْ وَالْأَجْسَا مِنْهُوا لِنْتُمْسُ الْمُضِيمَةُ بِنَفْسَهُ فَ ومهما انكه في معط الشمر ففكر جرَّت العادِّة فا بالديو صع طيست ماحتي يَرِي السُّنسُ مِنْ مِينَ النَّطِيرَ النِّهَا فَيَكُونُ المَّا وَاسْطَةٌ مَعْنِينَ فَلِيلًا مِنْ يَوْد يسم حتى رأي قالطر إليا فكذ الآوالا لعظال واسطة ستاهكر فالمرفا الفاعل ولاسهدنًا فورا للزَّات تَعِدّان نَبًا عَدَعُهُ بِوَاسَطِهُ الافْعَاكِ لْفَكُوا سِيرُ وَوَلَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ نَعْ كُرُ وَالْفِيخِلِقِ أَلِمَهُ وَلا تَعْكُرُ وا افى ذَا ت الله ك

و التعبيد الفكو

و في خَلَوْنَ اللهِ وَخَلَقْنَ اللهِ وَخَلَقْنَ اللهِ وَخَلَقْنَ اللهِ وَخَلَقْنَهِ اللهِ وَخَلَقْنَهِ اللهِ وَخَلَقْنَهِ اللهِ وَخَلَقْنَهِ وَكُلُونَ مِن وَاللهُ وَخَلَقْنَهُ وَحَلَمُ اللهِ وَخَلَقَةُ مِوَ صُوا وَ فَلَمُ عَلَيْهُ وَحَلَمُ اللهِ وَعَلَمْنَهُ وَاحَمَا وَمَا لَا مَنْ مَنْ مُكُولًا لِهِ وَعَلَمْنَهُ وَاحَمَا وَمَا لَا مَنْ مَنْ مُكُولًا لِهِ وَعَلَمْنَهُ وَاحَمَا وَلَا مَنْ مُنْ مُكُولًا لِهُ وَمِلًا لَهُ مَنْ اللهُ اللهِ وَعَلَمْنَهُ وَاحَمَا وَلَا مَنْ مُنْ مُكُولًا لِهُ وَمِلًا لَا مُنْفَاللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا وَلَا مَنْ اللهُ ا

النَّفَكُونِها وَ وَمِنَ المَوْجِوْدَاتَ إلَىٰ لَا أَعَلَيْ كَمَاقَ السَّعَالِ سُبِيًّا لَاللَّهُ حَلْقُ الارْوَاجِ كَلِهَا مِا تُنْبُتُ الارْمَن وَمِنْ الفُسْهِ مْرُوْمِياً لا سَجِلُهُ وَ وَإِلْمَا يُعْرَف أصلها وحلتها ولا يعرف تفصيلها فمكنا الدنفكر في تفصيلها وَهِي مُنفَسَحَة إلى مَا أَوْرَكُمُ و بحد المِصَروال مَا لاندُرهُ ما ليصَراما المَرْ لاَنْدُرِكَ مَا لِلْهِمْرِ فَكَالْمُلاَبِلَهُ وَ الْجِنْ وَالشَّيَا طِينَ وَالْعَرِسُ وَالْحَرِيحُ ذَ لِلْهُ وَجَالِ النَّفِكُرِ لِوْهِنِ الْأَشْيَايَ بِنَصْبِقَ وَتَعِيضُ فَلْنَصْرِ لَّ اللَّالَةِ إلالاً قَفَا مُرَّةِ هِ الدِّرِكُ يَدْ جِسُ البِصِرَةُ هُوَ السَّمُواتِ السَّبْعُ وَمُا بِدِبَهُمْ فالسَّوْلِ مُشًا هَدَة بِهُ الْجَفَا وَسَنَعْسَهَا وَفَتَرِهَا وَحَدَيْهَا وَدَوَرا نَفَا وَ طَوْعِهَا وَعُرُ والأرْصُ شَاهَدَة بَمَا فِسَهَا مِنْ جَالِهُ أَوْمَعَادِ يَهَا وَ أَيْفًا رَهَا وَجَارِهَا كَ وَحَبُوا لَهُا وَ نَبَا لِهَا وَمَا بِمِنِ السَّمَا، وَالإرْضِ مِن الْجُومِ مُن دَلَّ الْجُومِ هَا ٥ وأسطارها وثلوجها ودعرها وبرففا دصواعف وشهبها وعواصه وباحقا ففكزه عي لاخبا ساطشا هكغ من السموات والارص وما بكيكما وكل حلس منها سفنس حراليا نؤاع وكل نؤع سبعتب اليافتنام وسبنتعب كل يسرأ لاصناف ولايفائه لانسعاب ذيك وانعنسا ميه في اختلاف صفاته وَهَبَا يَنُهُ وَمَعَا شِهِ الطَّاهِرَةَ وَ الْبَاطِيَةُ وَجَهِمٍ خَلَيْهِ بَجَالَ الْعَكِرَةُ لِالْخِلُ ذَرَةَ ثِنَا السَمَوانِ وَإِلَا مِنْ مِنْ حَبَادٍ وَلَا بَاحَ وَلِاحِوا ذَوَلَا فَلَافَلَا حُوْجَهُ الْإِوْاللهُ مَعَالِهِ مُوْجِحُونَهَا وَنَافِحُ كَا يَقَاحِكُمُ الْوَحِينَا لِ الْوَعَيْنُ أوالف حِكمة كل فل شاهريد مع الحال الوحدًا ننذ و دَال على حسك له و حراج وه في لأيات الدالة عليه و فن وزر العنا ان ما إلى عمد النف كر يُ هَنَّ اللَّهِ مِن مَا فَا لَ نَعَالَى اذَ فِي احْتُلا فِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا مَا وَ كَافَالَ خَالِي وَمِنْ ايَا لَهُ وَمِنْ ايَا مُهِ مِنْ أول الفُوَّان اليَّاحِيْرِي فَلَيْدُ رَكِيْفِيهُ في تعضّ الايان ٥٠ وهر آب ايه د و الإيشا ذالحلوفا من النطيفه والزبرا لاشنا البكه نفسك ومك مل لفجا الدَّالة على عظمة ألله مَا سَعَضَى لاعاد ليَّ الواق في على عشر عشيره ٥ وَانْتَ غَا فِلْ عَنِهُ فَيَا مَنْ هُوُ عَافِلْ عَنْ نَفِيهِ وَحَا عِلِيهِ كَفَ نَظِعُ فَيْ مَعُرِفَهُ عنرك وفداموك المستغال بالنديجنية مفسك في كابد العَزيز فقال وَ فِي الْفُسُكُمُ اللَّاللَّهُ مِنْ وَذَرِكُمُ اللَّهُ عَلُوكُ مِنْ مُطْفَئِهُ فَلَا رَفِّ فَقًا لَ

وَا لاَرَضَ

3 col representations

خلق اللكا من نظلم عجابيب

> فا لغان رجع بهذا گاه ر ان بیعث الائها خیستل دیکارید

فَقُالَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُهُمْ مُعْلَمُ اللَّهُ ا فُراكستِ السِّبَيْرَةُ فُوا مَا نَهُ فَأَ فَسُوهُ إِثْرَادَا شَا السُّورَةُ وَفَاك مَعَالِي وَمِنِ آيَانَةِ الْحَلْقَكُمُ مِنْ مُرا بِينَّهُمَّا وَالْأَسْتُرُ سَتُرُ لِلْكَشِيرُونَ وْفَالِبِ بِعَا لِيَ اَلَهِ لَكُ لِطِفَةً يُنْ مَنْ يَحْكِنِكُ شَوْكًا فَإِعَلَقَتُهُ بِخِلَقَ صَوَى وَهَ لِنَكَاكُم الرَّ طَفِيكُم مِنْ مَّاءِ مِقِينَ فِي عَلَا إِمْ مِكِينَ لِلاَّ فَدُومَعِلُومٌ وَفَالَتَ وَلَدْ بِيَ الإِنسَالَ لَا حَلْفَنَا أَ مِنْ طَفَةٍ فَا وَأَلْهُ وَخَيْمِ مُبْنِ وَفَا لِ الْ صَلَقَنَا الاينسان مَن تَعْلَقَةِ أَنْتُشَاجٌ مُرْدَكَ كَفَ حِجْدًا لَكُلُفَةً بَكُفَّةً وَالعَكَفَةُ مَضَنَعَةُ وَالمَصْفَخُ عَظَامًا فَقَالِ وَلفَكَ صِلْفَنَا الإيشَانَ مِنْ سلاكة مرطين ترجكنا ونطفة في فرّا رُبِكِن مُرْحَلُقنا الطفّة للقرّ الأية فتكر و ذكر ا فعطفة في اليحاب الوزيز للبس للسند لفظف ويترك ٥ اللَّفِي نُونِ مَعَنَّا ، فَا نَظِرُ الآلَ إِلَى النَّطَعُدُ وَهِ قَطْرَةَ مِنْ إِلَّهُ قُدُونَ لِـو يِرْكُ سَاعَة ليض بِهَا المُعَوَا فِسَكِرت وَانشَتْ لَيْ آخر جَهَادَتِ الأَرِبا . مِنَ الصُكْ وَالسَّزَايِدِ وَكَيْفَ حَمَّعَ بَينِ الذَّ ذَوَالاَ ثِنَّ وَالْعُجَالاِ لِعِنْ والحبِّه في فلو يصِوْو مُنِكَ فَأَ وَهُوْ لِسِيلُسِلُهُ الحِبَهُ لِللَّالِا جِمَاعَ وَدُهُمْ استخرج الطفد من الرجل بركد الوقاع وكيف استكب ذرالحيف مِن اعَ إِنَّا العراء ق وَ مَعْبَعَهُ في الرَّحِيمِ مُرْدَعَهِ تَعْلَقُ المُوْ الواد مِنْ المُطفَّةُ ك وَسَفَاهُ بِمَا إِلْحَيْنِ نَهُ أَهُ حَتَّى عَلَوْرًا إِوْ كَبْرُوهِ فِي حَبِرًا لَعَطَعُهُ وَهِي مَيْنَا مُسْرِقَة علقَه حَزَا لَمُ لَعِنَ جَعَلْهَا مُصْغَة لَمُ لَعِ فَسَتَرَا جَزَا . النطفة وَهَي مُنشَا لِقِهَ مُنشَا وِرَدِ اللَّ النِّظَامِ وَالْأَعْصَابِ وَالْعَدُ وَقَ وَالْأَوْلِ وَالْكُورُ مُرْجَعَةً دَكَّ مِنَ الْكُورِ وَ الْاعْمَابِ وَالْعُرُوقِ وَالْاعْمَا فِ الطَّاهِ يَوَهُ فَكُرُ وَدُا لِراس وَشَوْالسَعْعِ وَالْبَصَرُوا لِأَحْدَوُ الْعُووسَا بِر المنَّا فِذَ ثُوْمَةَ المِدِّ وَالدِّجُلِّ و فَنسَهِ رُوسِهُمَا بِالْاَصَا بِعِ وَ فِينَهُ مِرَا لَأَصَامِ بالأفا مِل تُرْجَهُ زَكِّ الْمُ عَضَا الْبَاطِينَة بِنَّ القَلْبِ وَالْجَدِّهِ وَالْعِدَّةُ وَالْطَال وَالرِيَةِ وَالْرِجَرِ وَالْمُنَّالَفِيا وَالْامْعَا كُلُ وَاجِدِ شَكَّمْ بَحَتُوْ صُومِ فِعَدَادِهِ عَضُونُ لِعَبِلِ عَصُوص للرهَا فستركل عَينو من هذف الاعضابا والمراخر وَ كِهِ الْمِنْ مَرْسِبِ طِيقًا تُ لِكَا طِيفَةٍ وَصَعَلَّ تَحَنُّو صُ وَهِيَّهُ عَجَنُوصَهُ . لو فقد كنا طبقة في ينها وَلا لتَ صَعِمَةً مِن صِعًا لِقا لَعَظَّلَ الْعَبَرَ عَزَلَ لإِنْسَار

فلَوَذَ هَبْنَا نَصَفُ مَا فِي آحَادِهِينِ الْأَعْضَا مِنَ الْعَبَّايِبِ وَالْآبَابُ لِمُفَيَّيَ فِيهِ الْاَعَادُ فَا نَطَنُوا لَأَنْ الِي العِظْهِ وَهِي أَحْسَا وَفُوبِهِ صَلِيهَ كَفِ عَلْمَ فَهُ مِنْ طُفَةٍ حَيْفِة رَفِيقِهُ شُرْجِكَا إِنَّا لَلِيدُدُ وَعِمَا دَالَهُ ثُرُ فَرَّرُهَا بِمُقَادِ مِصَّلَفَة وَأَشَكَا لِهُ مُعَادِلًا وَلَهُ فَنَهُ صَغِيرِ وَبَيْرٍ وَطُولِ وَمُسْتَدِي وَجُوَف وَمَهُمُ وَعِيوبِ وَهُ فِي وَلا كَازًا لاسًا ذَحَاجًا إلى الحرصة مَيْلَةَ بَدُنِهِ وَسِعَفِلُ عَمَّا بِهِ مُفْتِقِرًا اللَّرَ وُدِيْ عَاجًا بِنَهِ لُوطِيعًا عَلَمُ عَظَا وَاحِدًا بَلَ عَظِامًا كِنْرُةُ بِينَهَا مَفِياً صِلِحَتْ يَنْدِيسَ بِفِياً الحُرُكَة وَ فَذُرْ عَلَ كل وَاحِد مِنْهُ على و فق المسرُكُ المطلوبة به شروص مفا صلها وَربط هَمَا يا لَجَفْ بِا وَانَا وَانْبِهُ عَا يِزْ احْدَطُوفِي لِفَظْرُ وَٱلْصَعَدُ بِالطُوفِ الْأَحْدِ كالِهِ ﴾ فَطِ مُرُّ صَلَى في صَدَّطِ وَفَي العَطْمُ وَ وَابِدٌ أَوْارِجَهُ مِنْهُ وَلِهُ الْأَجْرُجُو عًا بَصِيَّةٌ مَوْا فَصَّةَ الشَّكُلِ الزَّوَابِدِ لَيَرْخُلُ مِنْهَا وَ بَيْطِيقِ عَلَيْهَا فَصَا إِ الصِّدَانِ أَرَاهُ حَزَّ مِلْ جُزِيمِنَ مِنْ مِهِ يَنْهِ لَوْ عَنْتُمْ عَلِيمٌ وَلُوكُا المَفَّا صِلْ لَعَدُمُ عليدة لك فرا نطير هي بحث وعظام الرارة هدمه ورجها و فدر مِن حَسَنَةً وَحَسِبِنَ عَطْمًا مُحَلَّقَةَ الْإَسْكَالَ وَالْصَوْرُ وَالْفَ تَعَفُّهُ إِلَى أَمْنَ بجَثْ استؤرِيهَ كُرُهُ الدَّاسِ كَا تَوَاء فَيْ سِيَدَ يَحْسُ الْفَيْدُ وَارْمَعَمْ عِنْ للى الأعلى والسَّانُ الح الأسفال والبقيمة هج الاسنان وحضها عرفضه تضل النطرة وتعجها جادة بضلم المقطع وهي الأنياب والأصراس والسنايا في مُرْحَفُ لِ الرفية مَرُحِكًا لِأَسْ وَرَجْمُهَا مِنْ سَبِعْ خِرْدًا إِنْ مِحْوِفًا إِنْ مُسْتَكِيمًا \* فيهجؤ بفات وذيا وات ونفضان لينطب وعض على بعض ورطو لدركم وتعداكر كذ في شرُدكة الرُفنة على الطفرود تب الظفر من استفل الدفية إلى سُنتَى عَظُم الجِحْمِن آدَجَ وَعِيشُرِينَ حَرَّفَة وَ دَجَهُ الْجَرْمِنُ لَالْمُهُ الْجُلِّ تنكفة وسفرا بع من اسفله عظم العض عصر وهو أنضا مؤلف مثلاث انجوا فروص عطاء الطفر معطام الصدد وعطام الكفذة يظام البد وَعَظَا مِهِ لِعَانَهُ وَعَظِاءِ الْعِجَوِ تُرْعَظِا مِهِ الْفِيدِينِ وَالْسَا فِتَنْ وَاصْابِعِ الْجَلِين فلا نظول بذر وعد د ذ لك و مجموع عد والعظام شيغ بدن ا لادنسان اليا عظرو عاينة وأر بعَزَ عَطنها سوى لغظام الصّغيرة الذي حشى تفاظل المفاصل فانطرُ كيف حسكن د لل من تطفي وسينفذ ومنفة والمسالمفضو

MEN

عددالعقالية المعلقة ا

المَسْنُود مِن ذِكْرًا مَدَّا دالعِظَامِ أَن تَسَيْرِفَ عَرَدُكًا فَإِنْ هَذَا مِلْمُ فَإِلَيْ بَخَرُوفُهُ ٱلْأَطْبَأَ الْمُسُرَّحِوُ لَهُ وَالْمِنَا الْعَرَضُ الْمُنْطُوْمِينَ فِي مُكْبَرِهُ الوَظْمِفَا انهُ لَكُنَّ فَذَرَهَا وَدَيرَهَا وَخَالَف بِنَ آسُكًا لِهَا وَ أَفَدَّ إِزْهَا وَصَيْصَكًا به من العدد الحضور لأنه لوزاد عليها واجدًا لكان وما لا على الانسا عِنَاج إِلَى قَلَعْد وَلَوَ نَفَقَرَعْهَ وَاحِدًا لَكَانَ نَفَضًا مُ حِتَاجُ إِلَى جَبْرِهِ فَنَ فالطبيب تبطزافها منبطوا وجوالويلاج فيجرها وأعال البضآ وتبطرون مِنْ الْبَسْنَكِ لُونَ مِهِا عَلَى حَلَا لَهُ خَالَعِهَا وَسَصُو وَهَا فَسُنَا رَبُرُ ٱلْفَرْرَةِ مُ انطنرُ كَنَ حَكُوا لِمَدُ لَغًا لَيْ الْإِنْ لِحَزَّ لَذِ الْغِطَامِ وَهُ الْعَضَلَاتِ فَ غُلُونِ فِي بَدَيْهِ الإينَسَانِ مَا يُهُ عَصَّالًا وَالعَصْلَهُ هِي مُوكِدَةٌ مِنْ لَحِرِوَ رَصِّب وربط واعصية وهي خلقة المعاديروا لاسكال حسب اخلاف مواضع وَفَدُّ وَعَا خَا فَهَا فَا رَبِّعَ وَعَيْشُوونَ عَصَلَمَهُ مِنْ هِي لِحَسْرِ مَلُ حَلُ فَهُ الْعَبُن وأحفًا لفًا لوَنعَضَت واحِينَ فَيْمَ أَحْتَكُوا مَنْ الْعِبْنِ وَهِكُذَا مَكِلًا مُطْلِعِينَ عَضَلَاتَ بِهَدَوٍ مَحَفُو مِنْ فَذُرْ يَحْفُومِ وَأَمْوَا لا عَمَادِ العِلْوَقَ عِلْ والأودةة والشابين فلادها ومتابتها وانشِعا بالفا أعجبن فكا ك له وسَنْد حد طول فللتَّف كُرْ عَال في اتَّادِ عِينَ الأَجْزَا مُرْدَ اتَاء ا ﴾ عضاً : مُرْمَةِ مَهُ إِلَهُ ن وَكُلُّ لِكُن نَطنُوا لَي عِبَابِ احْسَامِ اللَّهُ فَا وَعَايِبِ المعانِي وَالصِّفَاتُ التي لا مَذِرُ لَهُ بِالحوّاسِ اعْظِيرُ فَأَنظِراً لا كَا إِلَى ظَاهِبِهِ الْإِنسَّانَ وَبَاطِيهُ وَ ٱلْى بَكِرَبِهِ وَصِفَا نَهُ فَسَنَّرَ وَعِنْهِ مِزْلِصَعْهُ ما معضى إلجَبُ وكل ذَلك صُنع الله نُعَا لِنْ فَطَوْنَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي مَكِونِ السِمَوَانِ وَالْإِرْضِ وَهَا لَهُمَا وِمَّا حَكَنَدُ فِي أُوضًا عِسمًا واشكا لفا ومفاديها وأعدادها واجتماع تعنها واختلاف سوفك وَنَفَا وُنِ مَشَا دِفِقًا وَمَغَادِ بِهَا فَلا تَطْنُنَ الَّ وَرَدُّ مِنْ مَلْوُلْ النَّمُولَ والأرض الفك عن حيكمة وتحركم باهي صوطفا والنفن صنعًا والج المجاب في مدَّز لا يستان بل لا ينسب في المرافع في الأدَّض البيجابية ها السرَّوان ولا لك أن السمّان بيه ها فارْجِعِ الْأَنْ الْكِيانِ لَلْنَظُفَةُ وَ كَا مَلَ حَالِقًا أَوْلاً وَمَا صَا وَنَ الْكِيدَ لَمَا يِنْهَا وأأمكر لؤاحبهنع الجن والإنش على أرعلعنو اللطفة شتغا وكطبأ

أوعقلًا أوفذُ رَدُّ أو عِلْما أورُخَ أو كَلْفُوا ونِهَا عَظُمَّا أو عَرْفًا أو عَصِّدا أُو حبيرًا أونسُعَتُ إعَل بَعِبْدِرُونَ على ذَيِل مَل لواً دادُ والكُنْ بعِيرِ فوا كَنُهُ حَذِيفَنَهُ وَ لَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا لَهُ الْوَاللَّهُ لَعَا لِي ذَالِنَ الْعِبْرُوا عَن ذَالِنَ فَالْجَرْمِيلُ الْوَ نطرك الكِصودة ايسًا لمصور على حابط أنون النقار وي في مفاحتي فَرْ بَ ذَلِكَ مِنْ صُورَةِ الْإِنسَانِ وَفَا لِهِ اللهِ طِنْ البِيفَ كَانَهُ إِنسَا وَعَطَيْ تَعِيْكَ مِنْ صَنَّعَةُ النَّفَاسُ وَصِدْقِهِ وَخِنْ بِهِ . وَ عَامِ فَطِئْنِهِ وَعَظَّرْكِ فَلْمُ عكدمع انك تغكم النفك الصؤذة اغائنت بالصيغ والفكر وباطابط والب وَ الفُكْدَ وَ وَالِل المِرْوَا لِارَادُهُ وَشَوْمِنْ لِلَهِ الدَّسِمْ رَفِيلِ النَّعَ شَرِهُ الْعَا الهنو من حكَّف عَبْره و المامنت حق وضِه أيلع بين الصبغ والحافط في زأيني عَسُوص فِيكُو يَعِبُدُ مِنْهُ وَنَسَنْعُطِيهُ وَآتَ رَي النَّطْفَة الفَدُن كَايَّة معروته فلعها والاصلاب والنواب تراحتر حفاظ لفها منها وسكلها فأحشن تشتجيلها وفترزها فاحشن نقنيرها ونستداحبواها المنساوج المُيَّشَا لِهُ مَ إِلِياً حَبِوَا وَعَنَافِهُ فَا رُحَوَ الْعِظَامِ فِي جَوَّا بِهَا وَحَسَنَ اشْكِال أعضا يها وزئرظا هرها وباطنها ورك عروها واعص بها وجعلها عِرْيَا فَذَا لِهَا لِبِكُوْرُهُ لِلْ سَبَدِ نَوَا فِيهَا وَحَعَلُهَا مَمْ يَعِذُ لِصَرْةً فَالْكَهُ مَّا طَعَنَهُ وَحَنْلُو لِهَا الطَهْرَاسَاسًا لَهُ يَفَا وَالبَطْلُ عَلُوبًا لَا لاَتَ عَدَا إِلِهَا وَ الرَّاسِحَا مِعَالِمُواسِهَ مُفَخَّ العَيْنَينِ وَرَبَّ طِبْقًا لِفَا وَاحْسَرْشَكُلُهُمُّا وَ لِوَ لِفَاوَ هَيَّا لِفَا شُرِحِيا هُمَا لِمَ لِلْأَجْفَادِ لِيَسْتَنْزُهَا وَحَفَظَهُا وَرَضَعُلُهُا وَمَدُ فَوَ الا فَرَاعَهُ فَر أَطْهُرُ لِيْ مِقْرَادِعُدْ سَدَة مِيَّا صُوْرَة السَّمُوات مَم السِّمَاع الكَا فِها وَسَاعِلُ الطَّارِهَا فِقُو سَطِّيرُ اللَّهَا شُرْسُو الدُّاللَّهِ الْمُسْوَ وَاوْدَ عَفَا مِأْمُوالْحِيطَ شِمَا عَهَا وَيَدُ فَعَ الْمُوَادِعَنَا وَحُوطَها بِصَدَفَهُ الَّهُ ذَان لِخَصْمُ السَوْنَ فَتُرُونُ وَالْبَاصِ الْحَفَا وَلِيَسْ لِمَ بِدِ الْمُعُوامِ الدِّفِا وتحَكَرُ فَيْهَا جُونِهَا تَ وَاعْوَجًا مَا لَهِ كُرْحُوكُهُ مُالِدٍ بُرِقُ وَمُطُولً طَ يَعْدُ فَيَعْتَبِهِ عَنِ النَّوْمِ صَاحِهَا إِذَا فَضَدُ هَا وَا بَوْ لِي حَالِ النَّوْمِ فرُرَفُعُ الانفُ مَنْ وُسطِ الوُجه وَ احْسَرُ شَكَّلُهُ وَ فَيْرَ مِنْحُرِبَهِ وَأَوْ دُعِ حَا البشرفيه لعيشندل باستنشا والدواج مؤسط عه وأ عادنيه ولبشنش بمنفد المنخرين دوح الهؤا غدا القلبية ورؤوعا كميوادة بأطينه وفنخ

وغرها الصاءة الله

-> 1 . . . sloe!

طلبس عياب..

اعضاء بافائدة

وَضَ العَدِوَا وِلِكَعَهُ اللِينَانِ لَكَطِفًا وَحَوْيُكُما فَا وَمُعَثِّرِ بَاعَنَا فَحَا الْفَكْب وَ ذَيْنِ الْعَلَوْ بِاللَّهِ مِسْنَانَ وَلَهُ كُلُولُ وَالْهُ لَلْطِينَ وَالْكَسِّوْ وَالْعَطْعُ ظَأَ جُهُمْ اصو لها وَحَدُ دُوسِهَا وَبَحْرَ لِولْهَا وَرَبَّ صَعِنْ فَهَا مُنْسَا وَبَهُ الْأَوْسُ مُنَا سِفِكَةُ النَّزِيْسِكَا نِهَا الدِّرِ المنطور وَخَلَقَ الشَّفْبَنُ وَحَسَرٌ لِوَلِهَا وَسُكِلَطَ لِسُطِهِ عِلِي الفَرِ فَكُسُنُ وَمَنْفُوهُ وَلَيْتُولِهَا حُووف الكُلام ه رُّ حَكُو لِطَهْرُةُ وَهِ بُهُ خُرُا وج الصّوت وتَحَكُّقُ السِّيَا لِ قَدْرُةَ الحِرَكُ تَ وَالْفَطِيعَاتِ لِيُقَطِّمُ الْسَوْتِ فِي عَأْدِحِ مُنْلِفَةٍ خَنَالِف بِهَا الحراوف لبنسر النطو كمر نها يُرحَلُوا خَاجِر حَمْلُ عَمْدًا لاسْكَال في المضوف والسحفة الخشونكة والملاسه وصلابة الجوهرورخاؤنه والطولب والفصرحتى حكف بسبها الأصوات ولاسشابه صوفا فالريطفر بيرك نصو تتزف فأن حبث عنزالساج معطرالها سغز بعير المفو في الطنلة للرُزِيز الرئاس السنُّور والأصلاع ونُايِّنَ الوَجْو بإلكيهَ وَالْمَانِينَ وذين كاليب برقة السعب واستفوايين لشكل وزيز العينتين لأهمأ مُرْخَلُقُ الْاَعْضَا وَبِاطِهُمْ وَسِيرَ كُلُ وَاجِدِ لَعَجْلِحَنُوسَ فَعَوْالْمُعِكَ ٥ لنفرُ العَدَاوَالجَدُ لاعَالَةَ الْعَدَالِلْ أَلَدُهُ وَالطَّالُ وَالمَارَةَ وَالْكَلِّبَةَ للدمة البيدة الطي لدخيدم جدُر السؤداعة والميرادة خدمها غِذْبُ العَقَلَ عَهُ وَالكَلِيهُ عَلَى مِنْ الْكَلِيمُ وَالمَلَّا نَوْ عَلَى مِا تَكَلِّيمُ بِفُولُ اللَّهُ عَنَّهُ تُرْخَذُ حِهُ فِي طِيرٌ بِنُولِهِ حَلِيلًا وَالدُووَ فَخَذُ مِا لَحَمُد بِدُ ا نَجِنَا لِي الدَّمِ إِلِي سَمَّا يُواكُلُوا فِ الْهِدَن الْمِصَلَقُ الْهُدُ بِنِ وَطَلَى لَهُمُ الْ لنستكراني المفاصيدة عوض لاحت ومسترالا حابع الخلس ومستركل اصبَع عُلا لَهُ أَيَّا مِل وَوَضَعَ إلارْبَعِه في عَاينَ أَلِالْمِام في عَاين لَيْهُ وَا الإيهام عَلَى الجِيبِ وَ لَوَ أَحْدِثُ وَالْأَوْلُونَ وَالْاَحِوْا وَ عَلَى الْلِسِنَدُ يُطُوا بر بنو الفيكر وجُفّا احتر في وصّع الأصابع سوى ما وصفت عليه منافر الانفاء غنا لاَ صَامِع وَمُفَا وُتُ الأَدْجَعَ ذانطول ويَزَيْبُ وُصَّفُ وَاجِدْلُمِ يَقِيدٍ رُواعَلِبُهُ إِذِي يَصِيدُ اللَّذَيْنِيهِ حِلْقَ الْهِدُ للْقَبَّصُ وَالإعطا فَانْسِطَهُ كَانَتُ لَوْ طِيقًا نَصَّنَعُ عَلِيهَا مَا يُولِدُوا إِن حَمَعَهَ كَانِتُ لَهُ أَلَهُ لِلْحُرُّ مِ إِ وَالْ صَمَّ صَمَّا عَبْرِنَا مِ كَانَتْ مِعْدُوفَهُ لَهُ وَالْ سَطَهَا وَصَمَّ الأصابح لانتُ

لَهُ حَيْثُوا فَهُ مُؤْخِلُول لأَطْعَا رَجُلُ وَ فُرْسِهَا وَا مَنْ أَسِمًا وَالْمَعَ مُوا فَا الْهُا مِنْ وَزَّا عِفِيا حَنَّى لا مُنقَطِع وَلَهُ مُنقط الأستَّيا الدُفِقِيم التي لاَيعُنا ولها الاً مَا مِلُ وَ تَجِلُ لِمَا مِدَ مُهُ عِبْدِ الحَاجَةَ فَا لِطَنْفُرُهُ وَ احْرَا لِا عَضَا لَوَ عَدْ مِنْ اللايشان وطفربع حكم مكاز أعجبز الخلق وأضع غضر ولرعبرا حدمكا الغ عكن بكريم تُوه من كالبد إلي مؤضع الحل حسن مُنتُد الميدو لوزي الدوم وَالغَيْلَةُ مَنْ عِنْرِجَاحِتُ الْحَلْبُ وَلَوْ اسْتُعَا لَى بَعِنْدِهِ لَرُبِعِيْرُ كَا مُوضِحًا الآتعِد بَضَطَوَ لِرُزُحُ لِي تُحِدُ اللّهِ مِن النَطْفُة وَهِ لِهُ وَاطِل الرَّحِر وَظَلا ا تُلَاتُ وَلُو كَشُغُ العَظَاوُ العَشَا وَامْنَدُ الْمُصَرِالْيُهُ تَكَانَ بِرِي الْحِطْيطِ ٥ وَالنَّفُورِ مُطْفِرَ عَلَيْهِ شَبًّا فَشَيًّا وَلَا سَرَى المَصُورُولَا ٱلَّذَ فَعَلَّمَا يَمْ مُصُودًا وَفَا يَلِا لَا عَسِرَ اللَّهُ وَمَصَنَّوْعَهُ وَلا يُلاقِبُهِ وَهُو مُنْصَرُ فَ فَسَحًّا مَا أَعِطْتُم شَانِهُ وَاظْهِرُ مِرْهَانَهُ شِرَانَطِنِهِ مِعْمَا مِرْمَدُتُهُ الى مَنَا مِرَدَحْمَيْهِ فَا لَهُ لِمَاضَا فِ الرَحْمِ عَنِ الصَبِي لَمَا كَبُرُ لَمُفِ هَدَانَ السّبيل حَنَّى مُنكَمر وَ عَزَلَ وَحِنْدَجَ مِن ذَالِدَ المصنَّةِ وَطِلْ المنقُرُ كَا يُمْ فَا عَلِي صِلَّ بِمَا خِبَاجِ اللَّهِ مَثُرُ مَا حَوْحَ وَ آحَنَاجِ الْحِالَعَدَ أَكْبَعَ هَكَوَا وَ إِلَى الْمُنْقَامِ اللَّه مْ لِمَا كَا نَ بِدَنَّهُ سَحِيفًا لَا جَبْعُ إِلَّا عَدْبَهُ الْمُسْعِنِهِ لَمَعَ دُوَلًا فِإِجْلُوا اللِّبَن اللطبيف واستخز عبر مل بزالفرث والدخرسا نغاخا لصا وكفاحك الملا وَجَعَ فِهِمَا اللَّهَ وَأَنْبُتَ يَنْهُمُا حَسَكُمْ نَكُ فَدُوْمَا سِطِّبُوْ عِلْمَهِ فَعِرَالصِّي تُرْفَحُ لِيَ حَسِلَةِ الدُّى تَقْلَا صَيقًا حَدَّاحْتَى لاَ عَزِيمَ اللَّبَيْمِيْهِ اللَّهِ بَعِيدٍ المص تَدُوعًا فا ذَا الطفل لا طِعَ مَنْ ألا الفَّلِيل تُوْحَفِ هَدًا في للاسط حنّى كَ يَجِزُجُ اللَّهُ الْكَثْرِمِن ذَلِكَ المَصْنُوعِيْدِ شُكَّرُةٌ لَبُواع شُرا مُطْرِالِ ٣ عَطَفِهِ وَرَافِنَهِ لَيَ أَحْدَ خَلِقَ الاسْنَانِ إِلَى تَمَا مِرِلُو لَهِنَ لاَهُ فِي الْحُولِهِنَ لَا سَخِذَ عِلَى لا با للبَن فلسَسْعَغَى عَن السن وَاذْ الْجُو لَمُ يُواْ فِعَدُ اللَّبَلَ الْسَفِ وعيناج إلى طحام عبنط وعيناج الطعامرا للكضغ والطحن فأنكه الاستناك عِبْدِ الْحَاجَةُ لَا صَّلَهُا وَلَا يَعِدًا صَلْحُالُهُ لَهُ الْحَجْ لَكِ الْعَظَاءِ الْصَلِيه مِنْ لِلَّذَا اللَّهُ مُن اللَّيْنَةُ مُرْحَبُنَ فَلُوبِ الوالِدَيْنَ عِلْمُهُ لَلْعَنَّا مِر سُكَر بسره في فِي الوَقْتِ الدِي كَانَ عَاجِدُ اعَنَ نَدُّ بِعِرِيقَتْ مِ ثُوانَطِينُ كُفَّ رَزَقَهُ الْقِيرُ وَالْمُنَّيْرُ وَالْعَقَالُ وَالْهُدَابِذِ نَدُّ دِيُجًا حَنَىٰ بِلْغَ وَنَكَامَلُ فَضَارَ سُواهِفًا

احواله العبى في البطق

مُواحِقًا ثُمْ شَا يُا شُرِ لَفَ لا شُرْشَيْطَ امَا تَكُودًا وَامَا هَوُوا مِطْمِعًا أَقِ عَ صِمَّا مُؤْمِنًا أُوكَ إِذًا مِفَنَدُ مِقًا لَعِنُولِ إِنَّا لِهِ مَنَّا لِهِ هَذَا نَيْ عَلِ الإنسا حِرْح مِنَ الدَّهِيِّ لَوْ بَكِنُ شَبِّنَا مَذْ كُلُّ الْمُاصَلِّعْنَا الْأَلْسَادُ مِنْ مَطْحَةُ اشَاج بِنْ بِلِيهِ فِعِلْمَاهُ مَنْعًا بِصَدِّلَ الْمُحَدُّ بِنَاهُ السَّمِلُ المَاشَاكُواْ وأماك عنو دًا ه فا نطر إلى اللطق و الكرم فريلا العقدة والمحلمة سَهُونَ عِيابِهِ حَمَرُةُ الرِّهَا فِيهَ فَالْجِبُ كُلِ الْجِبِ مِنْ يَوَاخَطًا حَسَنًا وَوَانْفَشًا حسّنًا على حَايِطٍ وَالسِّحَدِينَهُ فينُصِرِف جَيَعٍ ثُهُ إِلَّا لَنَفِكُرُ فِيهُ الْمُفَّا بِنُ وَالْحُطُّرُ وَ اللهُ هَيْ نَفْشَكُ وَخُطَهُ وَ هَيْ اللَّهُ رَعَلِيهُ وَلا زَالِ بَسْنَعْطَلْنُهُ وَيَقِنُولَ مَا أَحِدُ فَهُ وَمَا أَكُمْ لِصِنْعَتُهُ وَ أَحْسَرُفَهُ وَهُ تَرْبُطُوا إِلَهُ فَالْحِاسَ في نَفَيْهِ وَعَبْرِهِ تُرْهُنِفُ وَعَنْ صَا يَعْهِ وَصُوِّره فَالأَبْدِ هَيْمُ عَطْمُنَهُ وَلاَجْرُ حبلاله وصلمت ففيده نبلاة من عابيه بديد الني لا يكي استفضاره لفؤ أفرب كاللاكرك وآخي شأهد على عظمة خالفك والنه عاقل عرفك سَنْعُول ببطِناكَ وَوَ حَلِ لَا يَغَيْدُ فَ مِنْ غَشِكْ اللَّ إِنَّا أَنْ نَجُوعٌ فَيَّا كُلَّ وَنَشِعُ مُسَامِ وَنَسَبَ مِنْ فَعَا مِع وَنَعَصَبُ فَتُعَا لِلا وَالْبِهِ بِمَعْلَظَ لَشَادِكُ فِي يْرِ فَهٰ ذَ لِكَ وَأَيْمَا خَاصِيَةِ الإنْسَالِ الذي تِحْبَتُ البَّهُ بِمَ عَنْهَا مَعَرَفَهُ اللَّهُ مَبَّأ بالنظزَ في مَلِكُونِ السَمَوَاتِ وَالاَرْصُ وَعَجَابِ الأَفَاتَ وَالأَنفُرُا وَبِهَا مَدُّلُ العبُدُ شِيعٌ ذُسْرَةَ المَلَايِكَةُ المَفْتَرَسِ وَجِيُنْتُوشِكُ ذُمْوَةَ السَّبِينِ والْعَلْمُ مُعْتَدَ بَا مِن حَضَّوْ خِ رَبِّ الْعَالِمِينِ ٥ وَلِيسِّتُ هِنِ الْمَنْوِلَةِ لَلِبُهُمَا سِمِ ولا لا يَشَارِيَتِ فِي مِنَالِدُ يُنَّا لِشَهْوَةُ البَّاسِرِ فَانَّهُ شَرِّمِنَ البَّهِ بِم بِكُونُوكُ إِذَّ لاَ فَذُكُنَ لابَابِمِ سِلِي ذَمِنَ وَايِمَا هِنُو فِقَدَّ خِلِقَ لَهِ الْفَدُونَ شَرِّعَكُمْهَا و كفر نعه الله فيها قا وليك كا لأنعام بالهوا أصَّل سبلا ها واذا عُوفَتَ طَيْحَ بِوَا لِفِيكُو فِي نَفْسِكُ مُنْفَكُرُ فِي الْأَرْضِ الذي هُ مَقَرَّدُ نُوفِي الْفَادَعُ و جادها و حبًا لطاومعًا ويفا شُرادٌ عِنْ إِلَى المعلموت السمّام ...

مُ أَمَّا اللهِ اللهِ أَن خَلُقُ الأَدْمُن فَرَاشًا وَسَيَكُ فَهُ جِنْاجًا وَ مَحَكُمُهَا ذُلُو فَهُن اَمَا يَنْهِ أَن خَلُقُ الأَدْمُن فَرَاشًا وَسِيَكُ فَهُ جِنْا أَمُّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَدَّا

لِعَا مَسْعَهَا انْ يَنْبَدُ تُرَوِّسَعَ الْمَنَا فَفَاحِتَى عَزِدا لأَدْمِبُودَ عَز بِلُوعَ تَجْبِع جِوَا سِهَا وَ الْ طَالِتُ أَكِمَا رَهُمُو وَ كَوْ بِظُو فِهُ وَ لَقُوالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَنْ هَا بِأَبْدِ وَإِنَّا لَمُ سِعِوْنَ وَالْإِرْضَ فَرَشَّبَاهَا فَيْفَرَّ الْمَا عَبِرُ وَكِ وْنَاكَ مِعَالِهِ فُوالذِي حَبِّ لِهُمُ الْأَرْمَ فَهُ لُولًا فَا مُشْهُوا فِي مِتَا كُهَا هَ وَ فَاكْتُ مَعَالِي الله يُحِبِّلُ لِمُ الأَرْضُ فِرَاشًا وَفَدَّ أَكُثُرُ فَيْكَا بِهِ أَلْعِوْ بِن مِنْ ذِكِ الْأَرُّ مِنْ لِنَسْفِكُونِ عِبَاسِهَا فَظَهُرَهَا مُفَوَّلًا كَجِياً وَ مَطِينُهَا مَرُّالا كُمُو ب الله بغَالِ الرَحْفِر الأرتِّنُ فِينًا نَّا احْبًا ، وَأَمْوَانًا فَانْظِرُ اللَّالاتِ وَ هِيَ مَيْكُمُ فَا فِي الْمُزَكِّ اللهُ عليها اللَّا اهميَّزَتْ وَرَبَّتْ وَأَحْسُونَ وَأَنْهَنْكُ عَجَابِ النَّانَ وَمَحنَوَجَتْ مِنَ اصْفَا فِلْجِوَانَ نَ نُوا بَطُو كُمِفِ ٱصْمَ حِوَانِكَ أَصْ بالجبًا لِهِ الدَّاسِيَبِاتُ الشُوَ إِيحَ الصُوْالصَلَابِ وَلَيْفَا وَدَعَ المِيا حِسْنَكَ فَغِرَ الْعَيُونُ وَأَسَالَ الْأَلْفُهَارِحَتَرِي كُلُ وَجِهِهَا وَأَحْرُجُ مِنَ الْحِارَ فَ اليابية ومِنَ الزُّابِ اللَّدرِمَاءُ رَفَّقًا عَرْبًا صَافِيًا ذُكُ لاوَ حَعَل به كُل تُّى حَيْا فَالْحَوْجَ بِهِ فَنُونِ الْإِنْجَارِ وَالنِّبَاتِ مِنحَبٍّ وَعِنْبٍ وَضَبٍّ وَلَنَّو ومخلا وَ أَثَرًا نَ وَمُوا لَهِ كَيْرُهُ لا تَحْنَى خَلَافَدًا لا سُكا لدو الألوان و الطعوم وَالْصِيفَانُ وَالْإِدَاجِ تَعَمْنُهَا عَلِي تَعَمْلُ فِي الْأِنْلِ نَسْنَىٰ بُمَارٍ وَاحِدٍ وَخُزْبِحِ مِنْ أرْ مزواحِينَ فال فلت عَ إذ أَحْتِلاً فِفا لاخْتِلاْ فَ بذُورها وأصولها لْمُنَّ كَانَ فِي اللَّوْافِي خُلْدُ مُطُوفَدُ رَجِنًا فِيدِ الرُطِبُ وَمُنِي كَانَ فِي خَبْهِ وَاحِدُ \* سبع سَنَايِل في كل سنبكة ما ين حَبد ٥ شُرَا نطنُ الى ارًا في الموادي ٥ وَ فَنَيْنُ خَاهِرِهَا وَأَبِا طِنَهُ فَتَرَاهَا سُرًا بَا مُنشَا بِهَا فَاوْ ٱلْيُؤْلَلُ عَلَيْهَا المِنا اهِيرَ مَنْ وَرَبَت وَ المَتَ مِن كُل رَوج بِعِيج أَنُوا مُا مُحْتَكِفَةُ وَسُبًا مَّا ٥ مُنشَنَا بِهَا وَعِبْرِمُنَشَّا بِهِ بِعِلْ وَإِجْرِطْعَمْ وَلَيْحَ وَلُونُ وَشَكِّلْ عَالِيفَ الْأَجْ فَا مُطَرُّسِلِا هُوْ يَفَا وَاحْتِيلَافَ أَجُسُّلًا لِمُضَا وَكُوْةَ اشْكَا لِهَا يَزُ اخْيَلا فَطُيابً النبّات وكي ترة منا فحمه و هي او وع الله العقافير المنافر العز بيبة ٥ فَهُذَا النَّهَا مُن الْجُهِنِي وَهَنَا مِنُونِ وَهِنَا حِسُنَّ وَهُمَا مُفِنْ رُوهَمُ أَنَّ يُبرِّدُ وَهِ مَا لِيُسِّحِنَ وهِ مَا إِذَ احْصَلَ لِإِللهِ مِهُ مِنْ الصَّعْلَ مِنَ اعْمَا فَالْفُرُ وَهُذَا لَيُسْخِيلُ الْلِالْصَعْلُ وَهُذَا مَيْطَةِ الْمُلْمَرُ وَالسَّوْدَا وَهُمَ السَّخِيلُكُ البهمًا وهَا والشِّفِي لدُمْ و هُ أَا سِحْيِلدُ مَا و هَا بُعْرُح و هذا بنوم

الارض دا يخرج منها

بعصر

الملائة والواعل

ومِزْابَايده.

المبود هي المؤد عنه خت بيكال والمعا و دا كا صديد من الآرم في الأرم في الأرم والمعارضة المراف والمعارضة والمعام المعارضة والمعارضة والمعام والمعارضة والمعار

وَمِرْانِانِهِ ٥

المجامع المراد والمراد والمراد

العاید العکبور وافعالها فاهدر رو و صید دها عابد

صنًا وُالحَوْا نَا نَ وَإِنْفِيسًا مِهَا إِلْيَمَا يَطِيرُوا لِيمَا يُمْثِينَ وَا نَفِسًا مِهَا يُكُ مَا مَشِيْءَ عَنْ وَحِكِينَ وَالَكُمَا لَمَبْشَى عَلَى الْأَبِعُ وَعَلِي عَشْرَةٌ وَعِلْمَا يَهُ تُتَا هُ نَسْا عَيْدُ فِي يَعِظُ الْحِسْرَانِ مَرَّا نَفِسًا مَهَا فَيَالِنَا فِي وَالصوَدُوَالأَسْكَالِ فِي وَا لاخْ لَاَقَ وَٱلصَبَاعَ فَا مُطَنُّ لِلْإَطْبُودَ لِلْحِودَ لِلْ وُحِرُشَا لِهُ وَإِلَى الْبُهُ كُم الأهت لم بذير فيها مِن الحِياب مَا لا تشك مَعَهُ في عَظِهُ خَا لَعَفَا وَ قَدْرَةُ مُفَيِّدٌ رَهَا وَحِيدَ مُصُورُهَا وَهَفِي مُرْكِنَ الْ يُسِينَفَقِي ذُلِكَ بَالِوَأُرِدُ سَا أَنْ مَا وَعِيَابِ الْمُقَدُّ أُوالْهَ لَهُ أُوالْحَالَةُ الْوَالْعَلَى لَهُ الْوَالْعَلَى لَهُ وَالْعَالِمُ ا صِعَادِ الْجِبُوا نَانِ فِي بَنَا بِهَا بَيْنِهَا وَفِي جَمَعَ عَدَّا يِهَا وَفِي الْفِهَا لَوْ وَجَهَا وَ فِي إِذْ خَارِهَا لِنِفْسَهُا وَ فِي حِدْ فِقًا فَيْ هَنَدُ سَهُ بَدِيَّا وَ فِهِ هِ إِنْهَا ٥ لِياتِمْ بِفَا مُرْبِعَدِ رَبِيلَ أَبِلَنَ مُسَوِّي لَعَنَكُمُونِ بَبْنِي بَكِيمُ عَلَّ طَرُفَ لِفُحْ فطاليه أولاً مؤصفيان سُفار بين بديهما وزُحَبة بمغدار وراع فما دُونه ةَ يَجِكُهُ أَذْ يَصِلُ لَا خَلِطَ بَرَطَوَهَ وَيُدِينَ وَيُلِكُ وَعُبِلِغَ اللَّحَارِ اللَّذِيِّ هَوَ حَسْيِطَهُ عِنْيَ عَاسَ لِبلَتَقِيقَ مِن تُرْتَعَيْدُ واللَّا الْمَالْبُ الْأَجْرَ فَضِكُرُ الطُّرُف ا لاَ خُرِينَ الحَيْظِ ثُمْرَ كَذَ لِلَّا نَبْرَدَ دَثَّا نِبْا وَثَا لِثَا ۗ وَجُعِل بَعُدْمَا بَيْنَكُما مُثَلًا تَنَاسُهُ هُنَدَ سِحِتَنَا ذَا أَحْمُرِمَعًا فِدَالْفَهُ عُلَا وَدَبَّ الْحَيْطَ لَالِسَدَكِ استنتاكها الله فنصع الطخة على السندى و مصنف تجفنه إلى تعفوق عربكم العَقْرَ عَلَى وَضِيرَ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَسُكُرِي وَ مَرْعَى فَيْ جَمِيعٍ وَأَلِكَ نَنَا سُبُ هِ المَفَنْدَسَةُ وَيَجْلِذُ لِنَ شَبَكَةَ بَعَتَى فِي الْبُقُ وَالذَّبَارِ وَمَعِعَدُ فِي الْجُو مُنزَّصِدًا لوَ فَوْعِ الصَبْدَ فِي السَّبَكَةِ فَا ذَا وَفَعَ الصَبْدُ بَا وَ وَالْ اعْلَمْ فَ وَأَكُلَهُ وَإِنْ عِجْزَعُنَ الصَبْدِ لاَ لَذَ طَلَبَ لَيْفِسْدِ وَالْوَبَةِ مِنْ عَالِطِ كَ وَ وَصَلَ طِهِ وَفِي الزَّاوِ مِذْ جَبِطِ تُرْعِلُنَ نَعِثْنَاهُ مِنْهُ بِخَيْطِ الْحُرُّ وَبَعْيٌ مُنْكِيسًا ، في الهوَّا بَبُنتُظرُد أَمَّ بَهُ رَطِّيرٍ فَأَوْاطارَت مُهُ بَالَهُ دَي بِنَعِسُهِ [بَهِ فاحَلُ وَلِهُ مَنْ حَلِيهُ عَلَى وَجُلِيهِ وَأَحْتَكُمُهُ لَمُ أَكُلَهُ وَمَا مِنْ حَبُوانَ صَغَيرُو؟ كبرالا وفيم من هذا الحاب ما لا يحصرا فنزعا له تعلوه في الصلعة مِن تَغَنَّيْهِ أَوْ تَكُونَ بَنَفَيْهِ أَوْ قُونُهُ أَدْ بِي أَوْ لِإِهَادِ بِاللَّهِ وَلَا مُعَلِم افْلِيالً ذ وبصِيرة في انهُ مسكرن صَعِيف عَاجِز تُل العِثْل العَظِيم سَحِسُهُ الطَّاعِيُّ فؤته عاجية عنا مِرْتَقْشِهِ فَكِفَ هَلَّا الْحِيُّوانِ الصَّعِيفِ أَفَلَا بِشِهِكَ

لينهرهو بنفسه استكله وصورته وحرجه وهداينه وعايصمو لْفَاطِرهِ الحَجَمِ وَخَالِفِهُ الْفَادِ الْحَرِيمِ فَالْبَصِيرِ بَرِي فِي هَذَا الْجِوَا وَه الصِّغر مِزْعَظمة اعَابِقَ المدُّر وَحَبِلًا له و كال فدُّ زَنَّه وَ حَكَدة مَا عَيْر فِينْ ا لأبارة العُقولِ فَضَلاً عَنْ سَايِرالْجِوَّا فَانْ وَهِنَا الْبَابِ أَنْضَا لَاحَسَّرُكُ فَ زَاحْيَوَا فَاتَ وَٱشْتُكُمْ لِمَا وَاخَلَا فَقَا وَطَبَا عَمَا عَيْرِيحَمُووَ فَوَا مَاسَفُطُ بعِنا لفلوب لا نسطَ بكرُ والمُسْأَهَدَة لغَمْ إذَا رَاكِ حَبُوا أَمْ عِزَبُ إِنَّ وَتُوهُ وَدَّا خِبْرُهُ وَخَبْهُ وَفَالُسِجْعَ زَامَتُ مَا أَجْهُ وَالْإِمْسَانُ أَنْجِيا لِحَوْلَهُ وَ مَبِرَ بِنَحِبُ مِن نَفِيتُ جِ بَلَ تُونَطِئُ إِنِّا لاَ نَعُامِ النَّى اهْفَا وَ نَطَزُ الِي اسْكا وَ صُودها سُرُ الْ مَنَافِعُها وَ فَوَا بِيهِ إِمْ صُلُو دَكَا وَاصُوا فَفَا وَا وَبَارِهُا وَ أَسْعا رَمَا النَّ حِجُ لَها اللهُ لِبَّا سَا خَلْفِهِ وَاكَمْ مَا لَصْرَاءْ طَيَنِهِمُ وَافَاكُمْ وَأُنِيدً لاَ شَيْرِ سَهِمْ وَ أُوعِيدَ لاَ عَن بَهِمْ وَصَوَناً لاَ فَلاَ مِهِمْ وَحَوالْدُأْ وَ لَوْ مِهَا أَيْنَ لَهُ لَهُ وَ لَوْحِ إِلْعَصْهُ ذِينَةً لِإِلَوْدِ وَ بَعْضَ عَامًا مِلْهُ للاً تُفَالِ فَأَطْعِيمُ الْمُوالِدِي وَالمَفَازَانَ لِأَكْثَرُا لِمُطْنِدَ النَّغِلُ مِنْ حِكْمَةً خَالِفِهَا وَمَصُوِّدِهَا وَإِنَّهُ مَا خَلَفَهُا الْاِبْعِلِمِ شِبُطِ رَجْبَعِيعِ مَنَا فِعِهِنَا سَابِوَيْكِ مَلْفَدُولِهُا هَمَا فَسُنْكِمَا وَمَنْ لَا مُؤْدِهِ مَنْ فِي عِلِمْ مِنْ عِرْفُكُمْ ومن عَبْرَنَا مُنْ وَلَدُيْرُ وَمِنْ عِبْرَا سِينَعَا لَهُ بِوَزِيرًا وَمُشْبِرٌ فَقُو المَسْبِيرِ الحبكم العَدِيرِه المُسْتَدَا السَّحْرَةِ ، إفل العَبْلِيرِ مَا خَلَقَهُ صِدَقَ السَّهُ دُهُ ين فلوب العار ونين سُوَحِيدِ وفِما للخيل الاالا، وعان الفير، و فد و ندو وَالإِعْبَرَا فِيرُ بُوْسِيتِهِ وَاللَّهِ وَأَرْبِالْحِيُّ عُنْ مَعْرِفَةَ جِنْدِهِ وَعَطَّيْهِ فَهُ اللّ يُصِّنُ ثَنَاءً عَكَيْدَ بَلِهِ وَكُمَّا الْخُرِيِّا نَقِسْمِ وَالْمَا غَايَةُ مَعْرِ فَنَا الْخَيْ بالجزعن معشوفك فكسال الله مغالي السبخ شنا بهيرايني وعبنيه وكالمثم

و مَرْ أَيَا بِهِ هِ وَ مَرْ أَيَا بِهِ هِ وَ اللّهِ مِنْ اللّهِ الْمُعْظِمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

مقواراله بها دعند الارض

ويغ الأرض فالنشاء صطبلا الم تحميع الأرض وأعكم الأالأده طايد ضافكة ال الصرِّميله و فدَّ شا هدت عاب الأرص وما فيعافتًا مل إلا عاب العِرْ فَا نَعْيَا سِمَا فِنِهِ مِنْ لِحِيوَا ذِ وَلَجِوا هِسراضَعَا فَ عَجَابِهِ مَا نَشَا هِرِهُ عَلَى وَجُهُ الْأَدُّ صَرَّعًا انَّ سَعَنَهُ اصْعًا ف سَعَنَ الْأَرْضُ وَ لَعَظُمُ الْجُرَكَا وَفِيْم مرِّ الحِيَّوا مَا يَوْ العِظَامِمَا وَرُحِلْهُ وَ هَا فَي الْجُرُو وَنَظِهُ النَّهَا جَرَبُونَ ٥ فَنَيْزِ لِ النَّاكَ مِعَلَيْهَا وَ: كَمَا حَشَرُ طِلْهُ بِأَوْا وَالْسَبْعَكُ صَحَوْلَ فَيعَكُور الهُمَّا حَيْرُوان وَمُ أَمِن صِنْفِ مِن يَهُوا ذِ البرمِن فَرْسِ أَ وَطَهُوا وَ بَعْبُوا وَ مَ انِسَا لَ إِلَّا وَمَنِهُ الْهُواشَا لَهُ وَأَصْعًا فَهُ وَفِيهِ أَحْبًا سِ لَا تَعْفَى لِمَا مُطْلِر , فِي النَّبِرِوَ فَذَ ذُكِّ خُـ اَوْصَا فِقَا فِي مُجْكَدَاتِ وَجَمَعَهَا اَفُوَا مِنْتُوا إِذْ كَو بِالْفَجُرْ وَجَمْعُ عِمَا بِهِ ﴾ لرُانطَ وَجَعَ عَلَقَ اللَّوُلُو ُ وَدَوْرَهُ فِي صَدُونُ وَلَا اللَّهِ اللَّه وَا خَلَوْ لَكِنَا الْهُنَّةِ اللَّهِ عَلَى مِنْ صُعِرً الصَّيْوِينَ اللَّهِ وَالْمُلَّا هُو لَهَا نَعْلَى هِينَهُ بِينُ يَدِينًا مِنَ الْجِهِ مِنْ مَا مُكُمَّا مُكُمَّاهُ مِنْ الْعَنْكُمُ وأَصْنَافُ الْمُفَاكِسُ ا بني مُوبِّدُ فِفَا الْحِرُّ وَلِيسْتَحْرُجُ مِينَّهُ تُرْا نَطَرْ الْعَبَابِ السَّفَن حَيَّ الْمُسَكِّمَ السَّاعَ وَجِدُ المَا. وَسَتَرَوْمُ الجَارِوَكُلابِ الأَمُوَّالُوَ سَخُولُهُ إِلَّا الضَّلَكَ لَهِ إِنْفُنَا لَحَنَامٌ مُرَادُ سَلَا لِرَهِ حَ لِلسَّوْقَ السَّفَانُ مُرْعَدَقَ الْمُلاَصَّرْمُوارِ وَ الدياح ومها بقا و موافية ولا بست عض عَلِ الجُلُهُ عَايد صُعْ الله في البحر في عُبُدان وَأَعِدِ مِنْ المِنْ كُلُه مَا مُو أَطْفِرُ مِنْ كُلُ عُلْ مِرْ وَهُو كَيْفَيْهُ وَطُرُوْ اللهُ وَهُوَجِ مُرْدَفِقَ لَطِيغِ سَيَال مُشْفَّ مُنْفَيِلًا لَاجُواْ كَانَهُ سَيَ وَاحِدِ لِطِّيفِ النَّرِيجِ سِرْبِعِ الفَّبُولِ النَّفَظِيعِ كَمَّ لَهُ مُنْفَصِلٍ مِنْ النَّفَرُفِ فَأَبْل الانفيضاً لِهِ وَالابضال بِهِ حَيّا الْأَكُوا عَلَيْهِ الْمَالَّدُ مُنْ مِنْ حِبُوا لَا أَوْمَا تَ فَلُوَ احْنَاجَ إِلَيْكَ رِّيْهُ كُمَّا. وَمَنعَ مِنْهُ لَهُ لَهُ لَهُمَّيْعِ خُلَّا بِن اللَّهِ لِمَا في تُحَصِّيلُهُا ية مكان ذَ لَيْ نَرًّا فِي إِنْ رَفِقًا لُومُنِع احْتُرَاجِهَا لَهُمْ لَيْحَمِع خُنْوًا بِأَلْارْضُ وَمُهَانَ الدُّنِّيلَا فِي احْسَواجِهَا فَا لِحَبِّينَ الأَدْ مِي هَفَ نُسْتَعِظُمِ الدُّيَّا ِ ثِ وَ الدِّرْهَمْ وَنَفًّا بِسِ لِجِوَا هِرُوتِعَفَّا عَنْ مَنِي اللَّهِ تَعَكَّلِ فَي شَرَّبُونَ مَا الهُ أَ احَنَاجَ الْإِسْرِيْهَا وَالِاسْيَنْعُواعُ عَهُ بَرُلِجَبِعِ الدُّنْيَا فِيهَا فَتُأْمَلَ فِيعِبِ المِيَا ه وَالأَيْفًا رَوَالاً بَارُوَ الْحَارِ فَفِيْبِيَا مُنْتَعِ لَلْفَكَرُ وَعِجَالِ وَكُلُّ لَكُ سُوَا هِدِ مُنظَا هِرَةٌ وَ (يَات مُتنَاطِرَةً لَأَطَعَةٌ بِلِسَالُحَا لَهَا مُعْصِمَةً

عايبانهار وجور

ما المولاية على المرابعة المر

اللوءلو والرح العبس والسعين

فطف الما .

الماه وتارو

معرف المالية ا

مُعْضِحَة عَنْحَلَالِ بَارْمُهَا مُرْدُ عُرِيدٌ عَنْ كَالِحَكِيةِ فِيهَا مُنَا وَيَدْارُ وَمَا لِلْفَكُو سَعُما نِفًا فَأَرِيلُهُ الْكُلُ فِي لِدُا مُا يَسْزُا فِي وَتَرْ يُصُورً لِي وَثَرَ بِنِي وَصِفًا . وَمَمَّا هِي وَاحْتِدُ لِلْأَقْ حَالَا فِي وَكُرُهُ وَلَا بِدِيرٍ أَنْطِنُوا فِي نَحَوْنَتُ مَعْهِي او ست لفي أحد من جينسي او ما " نسخ إن تنظر الإ كان مرود من من ما الم الحسن في مقطرانه عليفية الدي عالم فاورم بدينتكم فرسطر المعا الحطوط الالهيئية المئر فؤمة على صفحان وحبهي الغلبرا بإلمي الزي يْرِ رَكِ الإِنْهَا , ذَا مُوْ وَ يَهُ مَرُ مُمْوُو لا الصَّا الدُّ الحِلْظ مُرْسَعِكُ فَلِمَكَ عَنْ حَبِلَالَةِ صَا فِخِيهِ وَ مَعُولِ الطَّفَةِ لاَرُّبِّ إِللَّهِ مِنْ عَبُرِعُنِ التمَعْ مَعُيْدِ صَوُّنَ وهِبِي يُفْطَلُهُ الاحْسَاءِ مَعَنَيْ سَهُ بَيْ ذَوْلِطَبُورَ فِي الْوَفَيْ الدي بطفوا الخنطيط والعضور منى وحرجى منتقشر المعاشرت في ٥ وأحفاني وجبشهني وخدك وتنفني منتري الفغ شريطنه رسياشيا على المذرج ولاسترك واخل النطفة تفاشا ولاخارجها وكاكدا خلاالرج والح خارج في و لاحبر فيه للا في و الأب و لا منطفة و لا يركسيرا فذا هـ مرا النَّقَا شَرِعْ عِبْ بِمِنْ لِثَيَا هِيرهُ مَنِفَشَ بِالْفَ كُومُودَة عِنْدِيدَة لُومُطَوَّتُ إِلَيْهَ مرة الومتر بتن مع كمنه فقال تفاير وعياك سخكر عنوا الجنس من النعتشرة المتصوير الدى وتبسرطا هرا الطفة وباطئ وباطنا وجميع أجرانا مِنْ عَبْرِ مُلا سَمَة النطفة ومن عِبْرالعَمَا لِلقِامِن وَاجِل و لا يم حَارِج فل ن كَتُ لَا نَتَعَ مِ هِمُ إِن الْجِابِ وَلَا مَعْصُومِ الْوَالِدِي صَوَدَهُ وَلَقَا لا نطب له و لا حيا و بع نقاً ش و مُصور كا ان نقشه وصنعت كالبيراوي تفثرة صنع فبكرا اناعِلَيْنِ الْبُنَاتِيَةُ وَالنَّبَاعَدُ مَا بِينَ الْعَجِلِيِّ فَانْ كَنَ لَا يَحْدَمُ هِ مُعْلَمُ مُنْ عُرِيمُ مِنْ فَا يُهُ أَنْجُدُ مِنْ كَالْحُدِ فَانَ الذي العَنَى بَصِرَنَكَ مَعَ هَذَا الْعُصُوحِ وَمَنْعَكَ مِنْ الشَّيْنُ مَعَ هُذَا البِّياكَ فَهُ حَدِيهِ إِنْ نَعْجِ مِنْهُ نَسَبُحًا زَمَنهُ ذَا وَأَضَارُوا عُوْيُ وَارْشَهُ وَالْشَعْيُ وآسعَد وَفَحْ مَصَابِراجْمَا بِهِ مُشَاهَكُرُوهِ في جَبِيعَ ذَكَ النَّالِمُ وأَجْرَاتُهُ وَ أَعْنَى فَلْوْرِ أَعْدَا بِم وَاسْتَخِنَ عَنْهُمُ تَعِينِهِ وَعُلَابِهِ فَلَهُ الْجَلُولِ وَ الإَمْنِ وَالاَمْنَا زُو العَضَارِ وَ العُطْفِ وَ الْعَقَرْ لاَ رَا مُ طَهْدِ وَالْعَالِمُ لاَ الْمُ تعفت لعضاً يده

عيد هنوب الريخ حِيثة ولا بوي والعَن يَحْف و وَمُعَلِيَّهُ مِثْل الْحِرِّ الوَاصِد في وَالطِيوُ دَعَكُفَةً فَيْجُوا لِمُواوَمِسفِه سَبَيًّا حَدُّ فِيهِ بِأَجِبْحَ إِلَا لَبُو جُوالِاً الْجَوْلِيةِ الما، وَ مضطرِب جَوَا بنهُ وأمواجهُ عِنده بنوب إلى ياح كا تضطر بالمواج الْجِرٌ فَا ذَا حِسَوكَ امَّلُهُ الْحِمُوا وَحِمَلُهُ وَعِبًّا هَمَّا بَهُ فَا رَشَاءَ جَمَّكُهُ نَشُراً بُن ب وَحَمَيْهِ كَمَا فَالسِّب بْنِهَا مَهُ وَأَرْسَكُنَا الدِيَاحِ نُواحِ فَبصِرِ عِرْحَهُ وَاوح الْفَوَا إليا بَلِيَ اللَّهُ مَا تُن وَلَيْ مَن فَكُمْ مِنْ مَنْ عِلْمَا ، وَإِن أَمَا جَعَلُهُ مَعَدًا مَا كُلُ العُصُمَا وَهُ مِنْ كَلِيفَيْنِهِ مَا فَي سِي مِغَالِي إِنَّا أَرْسِيلًا عَلِيفَةٍ رِغِاصَوْمُوا فِي وَوَمِحْيُثُ سَيْرِ مُنْوَعِ اللَّا سَكُا لَهُ فُواْ أَعِجُا لِ عَلْمُ فَعَصِو ﴿ مُرافِظِنُو اللَّهِ فَالْعَفَا غُ شِيدَ يَهِ وَقُوْ يَوْمَعَ مَا صَبِيطٍ فِي اللَّهِ فَالرِّي المنفوْخ بَيْمًا مِلَ مليدٌ الرَّجِ العَوْكِ ليعنمون ولا الميعر عنه و الحديد الصلد نصعه على الما ، فيرسد في م فانطن دَيَت سَيْعَتُ صَالِعَهُ آيِنَ اللَّهُ بِفَوْ الْجُرِيعَ لِطَا فَيْهِ وَكِيلِ لَا وَاحْتُمْ أَ مُسْكُ السَّنَّوَالِيا لسُفْنِ عِنِي وَجِهِ المَّا وَكَذِ إِلَّهُ كُلَّ عِجُوفَ مِنِهِ هُوَ اللَّهُ يَغُوصُ فِي المَّا و لإنَّ الهيوَا بنِفِيمَنَ إلغُومِنْ الماءِ فلا بنغصِل عَز السطِ الدَاعِل مزال فَينُهُ نُسَعِيِّ السَّيْفِينَةُ النَّعْسِبُلَةُ مِعَ فَوْلِقًا وَصَلاَ بِنَهَا مُعْتَ لَعَنَهُ مِنَ الْمُوَآءِ ٥ اللطَيْفَ كَالِّذِي يَعْعَ فِي مَبْرِ فَنِعَلَى بَرِّبِلِ رَجُلِ فَوَى مُسْتَعْ عَلَا لَفُولِ وَالْعَوْلِ السَفِينَةُ وَمَنْ فِيهَا بِنَشَيْتُ بِإِذْ مِالِيَّ الْفَوَا الْفَوْيِحِينَ عَيْنَعْ مِنَ الْفُولِ وَانْعُو صِفْ اللَّا وُسْبِكَا نِدْنَ مَلْقَ الْمُرْكِ الشَّوْسِ لِمِنْ هُوا الطِيغِينَ عَبْرِ عَلَا فَهُ لَسَّا هَدُ وَعَفَدُ فَ تُشَدُّهُ مُرًّا نَطَنُ والْمِعِمَا يب الحِوْدَمَا مَطِهِكُ وَبُهُ مِنَ الْعِنُومِ وَ الرُّعُودُ و وَالْبِرُونَ وَالْأَمْظَادُ وَالنَّاوُجِ وَالسَّهْابِ وَالصَّوَا عِنْ فَعِي عِبْ بِهِ مِزْ بَن السَّمَا ، وَالإَدُّ صَ وَلَدٌ الشَّارَ العِزَّانِ إِلَى حَلِيَّا ذَلَكِ فَى فَوْلِدِ لِعَاكِمُ وْمَا خُلْفَنَا السَّمَا، وَالْأَدْ مُن مَا بَكِنْهُما لَا عِبْنِكَ وَهُلَا مُوالَّذِبُ بدينها وَاسَّادَ الْكِنفَفْ بدله في مواضع شَيْءَتْ مَاسَت وَالسَّمَا بِ المُسْخَ بِينَ السَّمَا، وَالارْضَ وَحَدُّ مِعْرِضِ لِلرَّهِ وَالبَرِفِ وَالسَّمَا بِ وَالمَطْمِ فادًا لور بحل له حظ من هن الحله الآل لذ را المطر بعناد وسم الريد الد فالبيهبيمة متفاركك فيهن المعرفة فادنفع من حصيدن كوالبهام إلي عالم

الموادد المعالم المعا

عاء ليعواناً والنباتاً

ار فيد معلق ما كه واء و يجرئ عليم غوابد و عبايد الم

> مث ركة المارع الحيوان

عام بهای رمان

الميح.

فعلاً م المعلى وعليها خطر عار

\*4.

المعالم الماعلا

عَامُ السَّلَا الْأُعَلَى فَقَدٌ فَقَتَ عِينَكَ فَارِدٌ زَكَنَا ظَا عِرِهَا تَعْفِرَ عِبْلَا الطَّاعِرُ والطئ بتصيرنك الباطينه ليتؤي عجابب باطيغ وعنواب أستوارغا وهت الهَنَّا بطول العنكوية فلا مطمع في استِفطَّايِهِ فَنَا مُوالْسَعَابِ الْحِيفِ المطنيرهي سنكراه بليتع فيجوضاوة هدورة بند وهف بجلفه الله تعالياؤا شَارَ وَمِنْ شَا وَهِوَمَعَ رَحَاوَتُهُ عَالِمُ لِللَّهِ النَّفِيدِ وَمُسُكُ لَهُ فَي جَلِولْكُما ، الدارية ذرا مع معاليات ادسال الماء ويقطيع القطرات كافطرة واكفتن الني ادا وَهُ اللهُ مَعَا لِدَوَعِلِ الشَّكُو الدِي شَا أَهُ صَنْوَكَ السِّعَابِ بِرُسُولِ عِلِي الأد وَيُرُسِلِهِ وَطُهُوا لَ مُتَفَاصِلِهِ لَا بِدُولَ فَطَوَهُ مِنْ فَطِيرَةُ وَلَا سَفِيلَ وَآ بالخنوب السرل كل واحِن بية الطيري الذي ديم لها كانفيل سيد فلانتفتكم المتأخ وكالباحكوالمنفكم حنى بصبب لام فطره فلواتك الأولون والكنفراون على أخلفواينها فطوة أوبعبد فواعدد مابنزل مِيًّا فِي اللَّهُ يَهِ وَاحِينَ أَوْفَرَابَةِ وَاحِينَ إِلْجِرَ حَسًّا بِالْحِرِ وَالايسْ عَرِيْ لَكِ مَلا نَجُهُم مُدَ وَهَا اللَّهِ إلا إلا يَ أُوجُوهًا فَرْ كُل فَطْوَة مِنْ عَيْمَت الكل جُوزِ مِنَ الأُدُمِنَ وَ لَكِلْ حِهَا إِنْ فِيهَا مِنْطِيرٍ وَوَحَيْشَ وَجَمْبِعِ الطَّيْرَاتَ وَالدُّواَ محَوَّرُ عَلَى سَلَا الْفَطِرَةَ حَطِّ الْجَرِّ لَا يُدَرَّلَ بِالْبَصِّ الظَاهِرِ الفَادِرُونَ اللهُ و د الفَلا نبيَّةُ إِلَىٰ لَهِ مَا حِيِّيةُ الجِبْرِ الفلا فِي هِنَا مَعَ مَا فِي الغِفَا د ق البَرُ كُ الصلبُ مِنْ لِلَّهِ الْكُلِّيفِ وَيَذِ نَنَا سُوالْمَكُوحِ كَا لَفَطَنَ الْمُنَدُّ وَفِيهِ يِرَّ العِيَابِ الِّي لَهَ حَتَى كُوهُ لَلْ وَضَرْ لِمِنَ الْجَا دَا لَفَا وِ رَوْقِ وَمِنَ الْخَلَاف الفاهيوما لأحدَّ مِنَّ الْحَلُقِ فِيهُ سُوْلَ وَكُمَدُّ خَلَ بَرُ لِسَرِّ لِلْوَمِينِ صَلْقِهُ ارةً إلا سُنِكَانَهُ وَالطَيْهُ وَحَنْ جَمَّا لِعِرِوَ عَطَمَيْهِ وَكَا الْعَيَانَ الْجَانِيوِيِ ايًا المهذَّر بَكِيْتِ بَيْنِهِ وَرَجْرِ الطَّنُّونَ بِإِكْرِسْبَيْدٍ وَعَلِينَا مَعْوَابِ اعجامِ المعرَّ وُراعًا مَيْرُ ل المَا لا يُهُ بِعِبْ لطبعِهُ إلْمِنَا هَ مَنْ سَبَدِيمُ وله وَ رَظِنْ ازُّ هَذَا مَرْفَهُ أَكَسَّفَتْ لَهُ وَنَقِسْرَح وَلُوفِيلِ لَهُ مَا مَعْنَى الطَّبْعُ و مَا الذِي صَلَّقَهُ وَمَن الذي صَلَّى اللَّهِ الدِيطُعِدُ السَّفَارِ فَ وَالْهُ إِلَهُ بِهِ وَفَي اللَّهُ المصبوبِ فِي السَّاوِلِ الإنسَّارِ الْجِياعَ فَا لِي الْعَصَّا لَ ه وَهُوَ نُقِيْ الطِّيِّعُهُ وَهُمَا هُوئِي الْحِاسِفُلِ مُرْارٌ مَقَعُ الْمُؤْوَلِ فَدَاجُل عُ وِيفِ الاسْجَارِ شَيًّا سُمَّا جَيْثُ لَا رُوكِ لا شَا هَدَحَتَى بِمُنْشِرُكِ

• وَمِنْ الْبِيالِيةِ •

الارض وا نبجا ركقطرة عند السياء السَمَا سَفَفًا مُحْسَعُونًا وَهُمْ عَزَايًا نَفَا مَعْسُومَوْ ذَ فَأَ رُسِبَهُ يَرْمُوا لِيَحَا وَك وَا لاَ رُ مِنْ لِلاَ السَّا، وَهِلَ إِنْ مِتَغَيْراتُ عَلَى العَزَّبِ وَالْمَوَانِ صَلاَّ بِشَدَاهِ محقوُ كَان عِنَ المنعَنير الح ازسِلُمُ الكِلابُ احْسَلُهُ وَلِدَ لِلَّ سِمَا هُ الله نَعَا لِي مُتَعَوِّظًا فَقَالَتَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا عَعَوْظًا وَفَالَ وَبَلْبِنَا فُوْفَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَفَالِسَ النَّمُ الشَّرْضَلُقَا أَمِرَالُمَا بُنَاهَا رَفَيْمُكُمُّ ا فنواها فأنطنوا لحالمكوت لنزى عابدالعيزة الجيؤون وكانطننوال معنى النَظَنَرَا إِيَا لِلْكُوْتَ فِانْ مَنْ مَرَالِهِ فَسَرَيِنْ رُفَقَ البَيْلَ. وَصَوَالحَوَا كِيْر وِنَفَتَ وَهَا فَإِذَ البَّهِ مِ نُشَارِكُ فِي حَزَا البَّصَرُ فَا ذِكُا ذُهِبَ أَلْمُهُ الدُّا فكرمدئ اللهُ مَعًا لِيارَ أَحْرِجَ عليهِ السّلام بعولهِ وَ لَا لَا يُرْجِا بُواهِمِهِم ملكوث الستقوات لإبل كامددل يحاسكة البجشرة العثوان بعثرعنه بإطلات وَ اللَّهِ مَه وَمَا عَا مَعَنَ الإيضَارِ فِيعَ مَعَنْهُ ما لعنك وَالله نَعَالِي عَالَهُ العَيْد وَالسُّفَادَةُ وَسَسِّمَادِ الملاكُ وَ الملكُونَ وَلا يُحْسِطُ اَحَدُ لِينَّ مِنْ عَلِمَا لَا يَمَا شَّا وَعَوَعَامِ الْعَبْدِ مَلَامِطِهْرِ عَلَى عَبْيِهِ أَصَّا الْمُ مَنَ ٱدْ يَضَى بَرْرَسُو لِ هُ فَاظِرِ الْيُهَا الْعَا فِلْ وَكِلْ فِي المَلَكُونَ صَنَى مَضْحُ لَلُ إِبُوا بِالشَّمَا يَجْوَل مِلْكُ في أ مطاوها اليا زمعو مرفلها بين بيئ ي عسر شل الرحم فعند و كال والجالوجي للَ رُسْمَة عُسُمُ إِنَّ لَعِظَا - رُحْنِ اللَّهُ عَنْهُ حَسَيْتَ فَالْدَا كُوفُ لِي رَبِي وَهِ ال الأن بلوغ الاصفي لأبكون اللامعكر فأوزة ألادق وأذ في شي المأن نضك عُمَا لاَرْ صَلِيدِ مُحْمَعِينَ أَنْ مُرالِمُهُوا المُسْفَ لِلَا ثُمَّ البِيَاتِ وَلَلْبِوارَ وَمَا عِل وتبسه الآرمن تزنجاب لبلو ومرهو بين الساوا لارمن ثرالسموا السبنع بِهُوا بِهِيَهُ اللَّهُ الصَّدَسُ شُرُ اللَّهُ الذِّينَ عُسُوتِهُ لَهُ الْهِرَسُ وَحُنُوا نَ السَمُواَتُ لِيُرْمِنِهُ عَا وَذَالنَظِرَ إِلِي المُهَ رَبِ المِيرُ وَالكريبِ وَ السِمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَعِيمًا مِبْلِنَكَ وَبِيرِهِ فِي الْمَفَا وِدَ الْغِيمِ وَالمَفَا وِدَالْسُأَ والعقبات الشاهيفية وأبثأ كدنغنرغ تعديزا لعقبة القربيدالمان وَهِ مِعَ مِرْفَةً ظَا هِرِنَفُسَلُ تُرْصِرَتَ تَطَلِقُ اللَّسِدَا وَبَوْفَا حَكَ وَتَدُ عِي معسر فه ربلن وَيقيف فَدَعُ فِنْهُ وَعَرِفْ خَلْفَهُ فَعِيمٍ ذَا أَنْفِكُمْ وَالَّ مُلَّا ذَا أَنْطَلْعُ فَا زَّ فَغَمِ الْأَنْ دَاسِكُمْ إِلِي السِّمَا وَانْطِزُ فِهُ وَأَفِي وَالْفِي الْمُعَامِدُنّ دُورًا لِفَا وَطلوعَها وَعنُ ولِهَا وَسَمْسَ اللهِ وَلَرَّنَا وَاحْتِلا فَ مَشَا لِفَا ومَعَاد

النفزير سياء

وَهُ وِيهَا فِي الحرَدُ هُوْ عَلَى الدُوَامِ مِن عَبْرِ فَنُوْ وِيهِ حَسَرَ كِنَمْنَا وَمِن عَبْرِ الْتَحْيَاتُ يُوْسِيرها بالحبور حميم في منازل مسرَّبَية خِسَابِ الله و لا يربوولا سَعْفُ إِلا وَ يَطُونِهَا اللهُ مَعَالِ طِي السِّاسِ وَمِرْمَدُ وَوَا فَهُا وَ لَارَا واختيرا والوالفا فعض ببراس المفترة وبعض عيوال اللؤ الإمامي مُرْانطُ والكَيْغِيدُ السَّكَالِهَا فَبَعْضَهَا عَلَى مُوازَةَ الْعَقَيْنَ بِ وَتَعَضَهُمَا عَلَى صَوْدَةَ الْجَلَّ وَ إِلِيُّو رَوَا لَا أَسْرَوَا لِا فَيْمَا نِ دَمَا مِنْ صَوْ رَةٍ فِي الأَرْضُ الأولها يناك في المناع فرانطن واليسيرالنُّ بلط فلكما في مُدَّة تند شرهي نطلع ليف بل يو مرة مغز براسيرا تحسو وسخرة له خا معفا واو لا للوعطا وعزاه بها لا أحست لف الليل والنه رو لرمغز ف المواصِّ واطبوالظَّام على الدُوَا مِرا أُوا لِصِنْهَا عِلَى الدُوَا مِروكا نَهُ لَا يَمْتُ بُرُ وَفَتَ الْمُعَا شُرْعَلَ فَسَالِكُمْ و تطنيرا كي تطنيف وكف حب إلله إلهًا عنا والها ومعَاشاً وانظرُ إلي اللَّهِ المبكر عن الناكة والغادية الليكرة وخاله الزيادة والنفض ف المركة عَلَىٰ زَيْدٍ عُنْهُومٌ وَانْطَنِ إِلِيَّاما لَهُ مَسَرَالِمُ مِنْ وَطَ الْهَالَ حبنى اختلك بسبيدالصيف والشِنكا والأبيع واظرجذ فايزاا خفضَّ الستشرك مسركا سؤد المفوا وطفرالشنا واذااستون في وسط السيك اسْتَدّ الفِيِّط وَانِوا كَانَتْ فَيْما بِينِهَما اعتذَلَا لِهَمَا نَوْعِجَا بِسِيمًا وَ عَلَمَ فِي أَحْمًا عِنْ عِبْ حِبْوْ، مِن أَجْزًا فَإِو إِمَا هَذَا تَنْهِ عَلَى طِيرِ اللَّهِ واعتقد على الحلة الذما من وكب مِنَ الحواجِد الأوسِون ليُرح مُ تَعْبُره في حَلَيْهِ شَرِيدٌ مِعْدًا وِجُافَ شَكِلِهِ شَرِيدٌ لَوَنِهِ شُرْنِةِ وَصَعْبِهِ مِنَ المَمَا ا وَ وَرُهِ مِنْ وَسَطِ السَمَا وَ مَعْدِهِ وَ وَلَهُ مِنَ المُواكِدِ الْيَ سِنْهِ وَ معِدهِ كَ وَصَرْفَ لَا يَمِا ذَكِرُ نَا وَمِنْ عِصَاءِ بَعِنْكُ إِذَ مَا مِنْ حُسِوْدٍ إِلَيْ وَعَنِهِ حَيِمَةً بل صكر كذرة وأمر السما أعظم كراكا بين بمدّ لعاكم الأرض إلى عاليم السمَّا؛ لا فِي هِرَحبن بروم في كمُّرَّةً مُعًا يَهُ وَفِيل لِنَّا وَإِنَّ الدِّي بِينَهُمُ فِي أَرُّةً المعاين عَلَى المبناء مِن المفاول في جَرا لارض مَا أَنَتُ الجَرف مِن كُبر ا لأرمل وَا مِنْنَاعِ اطْمُوا فِيفًا انْهُ لَا تَعِيْتُرِدِ ا ذَبِي عَلَى انْ يُدِرِ لِكُفَا ٱو مِدُو و بَحِوَّا بِنِهَا وَ قَدْ الْفَقُ إِنْ طِينَ وَنَ عَلَى أَنَّ الشَّصْرِ مِيثُولِ لارَصْ مَا بَهُ وَحِيثٍ وتسينوك مَن وَيِي الإَجادِ مَا بِدُ لَا عِلْ عُطِيعٌ وَالْكُوْالْبِهِ لَى مَرَّا مَا أَصْعَرُهُ

معودة المجوم مامع معررة في الري الاولها شال في الساء

ميوالنمونونكها

رُماه ظهورالنّتاه والصيف

یے اید

معة اراستر داكوالب

YAN أَصْغَرِهَا مِنْدَا لارْضُ تُمَا رُمُوا مُ وَالْحَبْرَهَا مِلْهِي لِلْهِ فَرَيْبِ مِنْ مَا مُهْ وَعُرْ مُرَة مِنْكِ لا رُمْن وَيَهِذَا بعِرُفُ ادْنْفَاعِهَا وَبعُدِهَا إِذْ للبعِدِ صَارَتْ صِغَارًا وَلِذَ اللَّهِ مِنْ مَا لَهُ نَعَالِ لِللَّهِ مِنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا فَعَوَا كُا مايين كارسما. وَفِي لا حِنْ وَانْ بِينَ كُلِّيمَ إِلَىٰ لا حَرْبِ مسَيرَة حَسَّى بَذَ عَامِ فَا فِي الكَانَ هَلِينًا معِينْدا وَ وَكِي وَاحِد مِنَ الأَدْ صَلْ فَطِيزًا لِي كَثَرُهُ الكواكِ ثُوا تَطَوْ إلا السَّمَا. لاالا خوى الني الهَ كَ مَرْكُورُ فِي وَالْمَعْظِم الْطَرْبِ الْسَرْعَة حَرَكَظَ وَأَنْ لَا عُشِينَ وَكُنْهَا فَصَلًا عُن إِنَّ تَدْرُكُ سُنُّوعَتُم اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ معدرجركة العشاء مفيرًا رعرَ ضرفوك لانّ الزّمان من طلوع أولحب زمِن وَجَدِ إلى عُمّامِهِ فَ بِيرِوَذَ لِلْ اللَّوْكِ هِ وُمِيلًا لارْضَمَا يَهُ مَرَّةً وَذَيَّا دَهُ فِقُدُكَا زَالْفِ لِكَ ردورالفلا فيه بن اللَّطَةُ مِثَلَا لاَدْ صَنَّا بِهِ مَرَةً وَهَ كَلَا لَيْهُ ورَعَلَى الدُّوامِ وَالَّنْتَ مقدار معبرال عَ فِلْ عَنْهُ وَانْطَنْ رُكُفِ عَبْرِجْمُ مِلْ عَلْمِهِ السّلَامِ عَرْسُوْ عَهْ حَكَمَةُ أَوْ قَالَت لْهُ الْبَيْصَةُ لِللَّهُ عَلِيْهِ وَسَمْ صَلَّزًا لِنَ الشَّيْرِ فَقَالُ لَا تَعْمُرِ فَقَالُ كَالْمُعْرِ فَقَالُ كَالْمُعْرِ فَقَالُ لَا تَعْمُرُ فَقَالُ لَا تَعْمُ فَقُولُ لَ المعترة فقالت من حيث قلتُ كاليا و قلتُ المعترسارة المترمسوة ٥ منهاية عامها نطوال عظم عضم الرسلاخة تحركه فاود ورايفا فرانط إلى فدرَّة الفَّاطِوا كُنَّم حَفْ أَبْدَتَ صُوْدِيقًا مَعَ انشَاعِ اكُنَّا فَهَا فِي حَدَّفَهُ إِلْهِينَ بَعْصِعْرِهَا حَتَى خَلْسُ كِلَّا الأرْصْ وَنَعْنَةً عَيْدُلُنَا حَوْ يَافِيزَ كِجْمِيعًا فَفَكْ النمَّة، بعظيًا وَكَرْ وَ وَاجْهَا كَانْظُر البِهَا بَل الْظُنُ الرِّيهِ هَيْ حَلْفَهَا مُواسَكًا مِنْ عَنْرِعُ بِرَوُّ لِهَا وَيْنِ عِنْرِعَكِمْ فَهِ مِنْ فَوْقِهَا وَكُلَّ الْعَالَمُ لَكُمَّتُ وَاحِدِ وَالسَّمَا سَعَفَهُ فَأَ لِحَيْ مَلَدَ آمَلَ مَنْ فَالْمِيْنَ عَنَى فَرَاهُ مُزُوفًا يَا لَصَّبَعَ مَوُّهُا فَ بالدَّهِ وَلِي مَفِطِع فَعَبِكُ مِنْهُ وَ لا زَال مَذِكَهُ وَتَصِف حسنهُ طُول لَ عَمْرِكَ وَأَنْثُ أَمِدًا مِنْطَرُ إِلَى فَاللَّهِ مِنْ الْعَطِيمِ وَ الْمِادْضِهِ وَلِلْ سَفَعْدِ وَ إِلَيْهِ مَوَابِهِ وَ الْحَبَابِ الْمُنْعَيِّهِ وَعِنَوا بِبِحَيِّوا مَا لَهُ وَبِدَايِمِ مَعُوَّ سُبِّهُ مُ لا تَعَدَّتُ فِيهِ وَ لا تَكُفُّت بِعَنْ مِلْ البِّيهِ فَمَا هَذَا البِّيدَ دورَ البِّيثُ البي يضعف مُ الأذ لا البيت هنوا مَضّاحبُون مِنَ الأنَّ مِن اليَّ هُ إِخْسِ احتزا هَذَا البيت ومتع عنذا فلانتظو البيم ليسرك سبب الأأنه بيت ركب احزا هرااببيت را معنمانه وَتَرَبِيهِم وَانتَ مِد يَسِبتَ مُعَسَدُرُ وَجَمَعَكُ مِرٍ: عَوْلَكُ وَاسْتَعَلَّ مِطِيعًا وَوَحَلَ لِسِرِيلَ هِمَّ الآسَعُوْمَكَ الْحَبْمَلُكُ مِرٍ: وَمِكِهُ وَاسْتَعَلَّ مِطِيعًا وَوَحَلَ لِسِرِيلَ هِمَّ الآسَعُوْمَكَ الْحَبْمِيلُ وَمِهِ

وَغَا يَهُ شَهُوْ نَكَ ازْغَنْكُ مُطِنكَ وَلَا نَقَتْ دِرْ كِلَّ إِذْ نَاكُلُ عُشُومًا فَا كَلُهُ لَكِينَة فَتَكُونُوا النَّفِيمَة فَوْفَكِ بعِسْجَ رَجَات وَكَمَا يَهُ حَسِّمَتُكُ اذ يُعِيَلُ عِلْمِكَ عَشُدَةُ أَوْ مَا بَهُ مِنْ مَعَادِ فَكَ فَيِنَا فَقِوْ بَكَ بِالسِنْفُوْ مِنْ بِكِيلِهُ وَتَضِفُو فَ حَيْاتِ الْأَرْعَنَافَا وَاتَ عَنْكُ وَإِنْ صَدَّ قُولَ فِيهُو وَكُفِيْتُو ٱلْإِلَا فَالْمُ يُمْلِيكِو نَ لَكْ وَلَا لاَ نَفْسُ هِمْ ضَمَّا وَكَا نَفَعًا ولَا مَوْنًا وَلَا حَبُوةٌ وَلَا نَشْتُو رًا وَفَلَا بَكُون , فى مَكِدَلَ مِنْ أَعْبُناتُوا المَجْوُود وَ المِنْهَا دَيْمَنْ سَرِّرْ بِدِ جَاهَتُهُ عِلِيجًا هِك وَقَدْ اسْتَغَلَّتُ لِهِمُوا العَزُورِ وَعَفَلْتَ عَنِ النظَّرُ فِي مَلَكُونَ المَعْلَاتِ ٥ وَالْا أَرْضِ مَرْ عِنْ لِمُنْعَثِّهِ بِالنَّطِيْرِ الْيُحَلِّلُ لِلهُ الذِّ اللَّهُ لَا وَمَا منكذ ومشرع علك الأحكر المت لد عنه من محوها الدي حفر نه , في فضَّر مُسْتَلِد مِن فَضُولًا لِلْكُ وَفِيحِ الْبُلْمِيانِ حَصَيبِ الارْ كَانَ مُوْبَنِي لِلْجِأ وألعينها ذوالواع الدطابرة الفائس فافراغ كجث من حوها ولفية ما لَوْ يَتْكُدُنَّا لُو فَذَّرَنَّ عَلَى النظِولَ لا عَن بدِينًا وَعَذَا لِهَا وَجَعْبَهُ ارْخَارِهِ أ هُ مَا مَا لَا لَعْضُ وَ إِلِمَكَ الدِي لِبِهِ الْفَصْرُ فِهِي مَعْزُ لِعَنْهُ ۚ وَعَنَ الْعَكُمُ مِن بَلُ لا فَذُ نَ لِهَا بِالْجَا وَ دَهَ بِالنَظِرَ عَن نَفْسِهَا وَعَدًا لَهَا وَبِينَهَ الْأَعَيْرِ وَ جَأَ عَفْلَتَ الْمَسَّلُهُ عَنْ الفَضَّرُ وَعَوَا رَضِهِ وَسَقَفِهِ وَحَبَكًا نِهِ وَسَارِ مَنْهِ نِهِ وَعَلَمَ أُنصًّا عَنِ سُكًّا بِهِ فَانتَ الصَّاعًا فِلْ عَنْ بَيْنِ اللهِ فَعَالِ وَعَنْ كَلَّ بِحِيدٌ الدِّنّ هُوسُكًّا يحَوَانِهُ فِلاَ مُعَيِّدٌ فَ مِنْ السَّمَاءِ إِلاَ مَا يَعْرُونُهُ المُّلَةُ مِن سَفْفِ بِعِبَكَ و لا يعرُفُ مِن مَلَا بِينَ السَمُواتِ الْإِيمَا مَشَرِّ فِي المَثْنَافَةُ مَنْهَا وَمِنْ سَكَانَ بَشِيكًا مَعَ لِلْسِينَ طريق اليآن معيَّري عَجَابِ مَضَرُك وبَدَابِع صِنعَة الصَّناع فيهِ وَاكْمَا الْتَ فَلِكُ فُرُرَةُ عَلِي أَنْ جُولُولُ فِي المسلكون وبعضُر في من عجابِيه مَا الحاق عَا فِلوْنَ عَنْهُ و عِنَانَ الكَدَّمُ عَرْهِ عَنَا الْفَطِ فَانَهُ تَحَالَوهُ أَخِرَكُ ولواستَ عَصَّبَنَا أَعَى وَاطُولِكُ لم نقير وعلى شوح ما نفض الله عكيماً معذفيه وكا عدومناه فلبل ترتفير إِلا ضَافَةِ الْنِاعِيْرَةُ مُجَلَّةُ العَكَا وَالْأُولَالِ وَمَاعِدُ فَوهِ فَلْلِ مَدْدِ بِالْارِضَافِ رِكِي مَا عَنْ فَهُ اللَّهِ فِي وَحَبُلَا مَا عَنْ وَفُوهُ وَلَيْلِ فِا لِإِضَا فَهُ إِلَى مَا عَرَ فَهُ لِبَلِينَا صلى الله عليه وسَمْ ومَا عَرَفَهُ الآيِن كُلهُ مِ فَايِلًا لِي مَا عَرَفَهُ اللاحِيدَ ٥ المُعَنَّرَ بِوُنْ كَاسْرًا كَبِلْ وَجَرْمِلْ وَعَرْهُمْ اللهِ حَكَيْدِ عَلُومُ المُلاَحَةُ وَ الْحَبْنُ والإنش إِذَا أَصْدِفْتَ الِيعِلِمُ أَلِيهِ مَعَالِكَ لِوسْتِحْقَ إِنْ مَسْتَحَى عَلِيًّا بِلِطْوَ اللهِ

وخالدال ومعقر

الان المرالفلة

بسيت (لع والقلب

فالغة معونة عيايب صفح العود المثلث

فالله العام

الِي انْ دَيْسَتَى ذَهَ هَشَا وَجَرْةٌ وَمَصْوُرًا وَعَبْرُأَ اَفَرْبُ أَصْبِهَا وَمُرْضَ عَمَا دِهُ مِأَ عَنْهُ فِي شُرِغًا طِبْ جَمِيعِهُ مِ فَقًا لنَّهِ وَمَا أُوتِهِمُ مِنَ العِلْمِ ايَّهُ وَلَيْهِ لِآكَ فَضَاءً ابْيَا وَمَعَا وَدَاجُلُ النَّحِيلُ وَفِي فِكُو المُنْفَ كُومِنَ في خلو الله نعاً لَي وَللسِّرِ فِي فَكُونِ فِي ذَاتِ اللَّهِ مَعَالَى وَ مُو نَسْنَعًا وَكُلَّ لَفُك والحلو ٢ عالة معترفة الحالق وعظمية وحلالدو فذرنه وكلا استنكست من عشرفه عاب صنع الله تعالى كان مير فنك علا له وعظمينه الم وه راكا الله تعطيم عالما سبب معرمك بولمه فلازال تطلع على عن بَهَ عِنَوسُهُ مِن نَصْنَعْدِ أَوْسَعْرَهِ فَتَرَ. دَا دره مَعْرَفَهُ وَنْ دَا د حسنينه له يَوْ وسِرًا و تعطيبًا وَاحْسَرُامًا حِنْ انْكُلْكُهُ مِن كِلِمَا يَهُ وَ مَلِ يَهُتُ مِن ابَياتِ شِعْنَ مَنْ بِدِه عَلاَ فِي قَلْبُ ولسنَّد عِي العَطِيْمِ لَهُ فِي نَفْسُكُ لِفَ كَذَا مَا مَلَ فِي خَلْقِ اللهُ مَعَالِي وَنَصَيْعِهِ وَمَا تَنِعِه وَكُ لِما فَي الوجود مِن خلو الله نعال وَنصَينينه وَ الطَّرْونيه و الْفَكر فِيهِ لاَ بَعْنَاهَا الْبِدَّا وَالْمَا يَكِلُّ عَبِهِ مِنْهِ أَنِينَ هُرِمَا دُرْزِقَ فَكُنْفَتْضَرْعِلِ ما ذَكْمَا وَلْجِنْفُ الْحِرِيزُا مَا فَضَلْنَاهُ وَكِينًا لِهِ الشَّكُرُ وَإِنَّا نُظُرُ مَا فَي ذُلَّ الكاب في بغلالله نعَال من حسَّ صُو اجْسَال لينا والعام عَلَيْنَا و فِهِذَا الِيَابِ عَطْرُ مَا فِيهُ سِن حِبْ اللهُ وَعَلِ اللهُ فَقَطْ وكل ما مُطرَ مَا فِيهِ فَإِن ٥ الطبيعي منطود فبه فيكون نطنته استبسه صلالينه وسنفاؤ تهوا الموفق سطنط فنه ونكوزيب هيراينه وستعادينه وممايزدك فالسماء والأرص اللا والمستنبِّعًا لَهُ ونَعَالَ مُنِيلِهِا مَن شَيًّا. وَيُقِيْدِي بِهَا مَن شَيًّا، فَ فز نطئر و جن مالا لمور من حَدّ الفاع السّ نعال وضنعه استفائم منه المعرفة علال الله تعالى وعطمته واهتدى ومرنطزوها فأصوا للنطنز علها ين كيث كارثرتعه ف يعض لا مرحك إنها طع بمسبب الاساب فَفَرِّرَشُعُ وَادْتَدَى وَنَعُودُ بِاللهِ وَلَ من الضلال وسال الله إن مجنبناً مَرْ لَهُ آهُمُامِ اللَّهِ اللّ ويَمِينِهِ وَضَيْطِهِ هَذَا أَجَزِكِا بِالنَّفِيلَ وَمِينِهِ فَ كِمَا بِ ذَكِرٌ المؤتالِ شَا اللَّهُ فِي اللّ

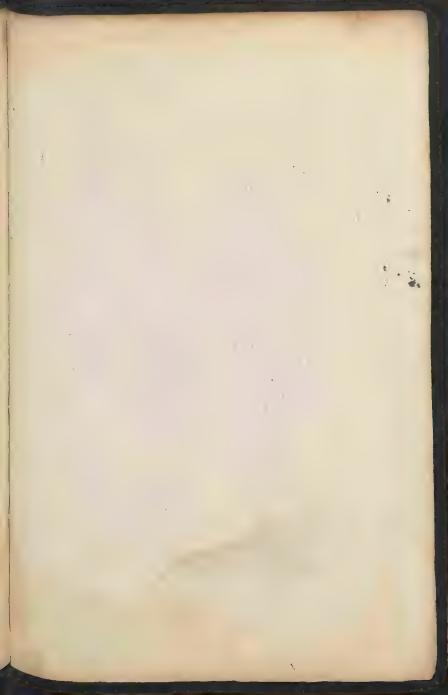

كاب در الوت وَ مَا نَعِرهُ وَهُوَ الْحِنَّا بِ الْعَا يَسْوِمِن دُمِعِ الْجِنْياتُ مِنْ جُلَةُ حَبِّ احِيَّا عَلَوْم الدِين للبشيع الإمام العَالِوشُوفُ الأيَّةِ ابيحًا مِدِجُمُ بْنَهُمْ بِنَ مَهِمُ الْخُذَا لِكُ مِهِمُ الْخُذَا لِكُ

ع تـ ا المذين

الحلم يله الذي فضر بالمؤت وفارا جبابره • وهدربه طفود الاكاسوه وَفَضَ رَدُا مَالَ الْفِبَاصِيرَهِ • الْفِيمِلِيرَزَّ لَا فَلُولِهِ عُرْخٌ اللَّوَتُ مَا فِرْهِ حسِّنَيْ تَبَّاكُ عُرُالُوعَدُ الْحِنَّ فَارْدَا عِلْمُ مِنْ الْعَصُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الفَبُود و وَمِن صَيّاءِ المهؤد الحِطُكَةِ اللَّحِدُه ومِن مُلاَعِدَةُ الجوادى وَالعَلَاتُ إلى مُصَاحَدُ الْحَقُواْمِ وَالدِّيدَ أَنَّهِ وَمِنَ السَّعُنُم مِالسَّابِ ﴿ إِلَّا لَهُمْ عَلِيكُ الرُّاب وَمِنْ أَيُسْ العِيشر • إلي وَحَشَّدُ الوَصَ • وَمِنَ المَضِيرِ الوَسُّ ٥ إِيَّ المصرع الوبيل كَانْطَ وَمُولُ وَمُؤْواً مِنَ المؤنِّ حَيْنًا فَ اوَاعَذُوا ين ذُ ونه حَبًّا بًّا وَحِرًّا ﴿ وَانْطِنُ رَهُلِ مِنْ مِنْهُ مِنْ أَحَدِ ٱوسَهَ لَصُرِرِكُمَّا فَسَنْجُمَا ذَ مَنْ فَغَنْدُ دُ بِاللَّفَةِ وَالإِسْتِيلَا ۚ وَاسْتِمَا ثُرْ بِالْسِيْفَا فِي البَعْيَا وَ أَذْ لِهِ اَسَا فِهِ عَلَى عَلِي كَنْ عَلِيهِ مِنَّ الْفِئَلَا ۚ شُرِحَةِ لِالمُوْتَ تَحَلَّمُا لِلْإِنْقِلَ وموعيدًا في حفيه للقار وتعت (الفيرسينيًّا للاسْفِيَّا وَحَلْسًا صَيغًا عليم لل يوم العضارة العضا ، فكم الانعام بالعم الطاعر . • و له الْإِنْكَامُ مِا لِيُفْتُمُ ٱلفَّا هِيَوِهِ ﴿ وَلَهُ السِّكَمَ فِي السَّمَوانِ وَالأَرْ مِنْ لَهُ الطُّهُ إِنَّ الْأُولِي وَالْمُ أَخِرُه ﴿ وَالْصَلَّانَ عَلَى سَيْرَنَا عَلِي ذِي الْعِزَا نَ الطَّاعِرَهُ وَالْهُ يَا تُ البَّاهِيرَه • وَعَلَّى آلِهِ وَأَصِحَالِهِ وَسَلَّمِ فُسَلِّمُ كَيْثُرُا هُ • إ ما يعر فديريم المؤت مصرعة \* والنزاب مضعده و الد ود ٥ أينبيُهِ • وَمَنكِر وَ يَجْرِجُلِيسِكُ • وَالْفَيْرِمَعُنُو • وَنَظِيْرالْا أُوْمَلُ سُنْ عَنْ ﴿ وَالْعِنْبَاتُهُ مَوْعِدٍ مُ \* وَالْجَنَّةُ أَوْ الْمَارِ مَوْدِدِهُ الْمَا مَوْنَ وَكُوهُ الْمَ فِي المُوتَ وَكَا ذِكِرالِهُ لَهُ وَكَالسَّعْدَا دَاكُ لِا جَلِمِ = وَلَا لَهُ بِسِر الاينه ولاظلم الاليده ولانفرنج الاعليم ولا اهتمام الابه وَ لَا حَوْمًا لَا حَوْلُهُ أَوْ لَا أَنْظَار وَ مَزْ بُصُلَّ لَلهُ \* وَحَفْ بِوْبِا أَنْ نَعِبُ لَّ نَفَسُهُ مِزَالِمَوَ فِي وَيَراعَ فِي صَابِ الْفَبُورُ فَإِنْ كَلِيمَا مِوْ أَبْ فَيْ بِ وَالْبَعْبِه مَاكَيْرِنَا بُ ۚ وَقَدْ فَالسِّسِ الْبَيْصَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ الْكَبْرِمُورُدَا فَ نَفَسُهُ وَعَلِمُ لِمَا مَجَدَّالْمُوَتِ ۚ وَلَنْ يَغْلِيسَوا لِإِسْتَدَادِ لِلنَّى إِلَا عَيْمَ خَلِدُ ۖ ذَرَه عِلَى القَلْبِ وَلا يَعْدُ د ذِكِي الْإِعْدِد اللَّذِكِ بِالإِصْغَارِ إِلَّا المذَّكِ الْ

المَرْكُ انْ لَهُ وَ النَّطْرَ فِي المَبْهُ وَ عَلَى لَهُ كُومِناً مَثِوالمُونَا وَمُقَرَّمُا وَلَوْ الْمَارِ وَمُلَّا لَهُ الْمَارِينَةِ وَالْمَارِ مَا كَابُولِمُعَنِّمُ وَالْمَارِينَةِ وَالْمَارِينَ وَمُلَا وَمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَارِينَ وَمُلْكِلًا وَالْمَارِينَ وَمُلْكِلًا وَالْمَارِينَ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

، فِ مُقَدِّمُ مَا يَهِ وَ تَوَا بِعِيدِ الْمَ يَحَنَّ فِي الصُورَ وَفِيدِ مُنَا نِبَهِ ابْوَابِ البابِ

• في وذ كِي طول الأسل و فضرف ١٠٠٠ البات الثالث و أفي سكرات المؤت وسيع ته في و وَمَا يُسِخُ مُ زَالًا هُوا لِعَيْدُ مَا لِهُ اللَّهُ رَ الباسي الرابعرق وف ره • دَسِوُلِ اللهِ صَا اللهُ عليه وَسَلَمُ فَ ا وَالْحُلْفُ الرَّا شِعْرِينَ مِنْ تَعْبُدِهِ هَ الباب الحاسر في ١٠٠ في علام المضَّفَرَين مِن الحُلَّقَا وُ الامَّنا ... و الصاحبن ٥ \_\_\_\_السّاد س وفي أفي وبل العار في على البطياً بن وَ المَفَا بِرَوْجُكُرِدُ إِذَةَ الْعَنْبُو رَ • البانسا السابع ، في حقيني في الموت ومَا يَبْقًا مُ المِن \* إِذَ الفَّرَالِ عَنْ مَنْ الصُوْدِهِ • المَّا مِنْ المَّا مِنْ المَّا مِنْ المَّا مِنْ و مِنْ عُوْ فَمِلْ حَوَالِ الموني بالمكاسفة إلى المنام .

# البَابِ اللهَ اللهُ وَاللهِ عَنْدِينَهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

المنكم إنَّ المنهُ كَمَا لِإِلهُ فِيا المِحِدِيكَ عَنُوهِ دِهَا الْحِياسُ وَاللَّهُ تَدُّعُ وَلَهُمُ لَا عُي كُذَ عَنْ فَإِلَا لَهُونَ فِلا مِنْ كُونُ وَأَوْآ وَ أَوْ كُلِيهِ كَحَدُ وَنَعُنْ مَنْهُ الْوللَكِ عُمُ الذِينَ فَالسِّب اللهُ مِعَالِي فِيمِ • فَلُما ذَاللَّوْنَ الذِي تَفْنِ وْوَزَّمَنِّهُ فَالْإِ مُكِّ فِيْبِكُمْ شُرُستُ وَ دُولَ إِلِي عَلَمُ الْعِيْنِي وَالسُّهَا دُوْ فِيهُ فَيْبِكُمْ عَا كَسُو حَكُوْ فَ تُوا لَيَا سِرَامًا مُنْهُكِنُهُ اوَ تَأْيِبِ مُبْتَرَبُ وَاوْعَادِفَ مُنْتَجِو الْمَا الْمُهَاكُ مَلا يَرْزُ المون وَ إِنْ ذَرْهُ مَنْ سُعُنَّا وُنْهَا هُ وَمَشْعَنِ عَبْرُمُتِهُ وَمُعْدًا يزيدهُ وَزُ المُونَ مِن اللهِ فِغَا لِي مُثِيرًا هِ وَالْمَا الْمُأْمِينِ وْ وَالمُونَ لِيَنْعُوْمِ مِنْ قَلْمِهِ لَطِيَّ فَوْ الْحَسَّيْةُ فَيَغِي ثِمَّا مِرَّ اللَّهِ بَهُ وَدْ بُمَا كُمَّ و المؤتجيفة من الدخ تَطِعُهُ فِتَلِمّاً مِالدُّية و قب السّلاح الذاء وهسو معَدُود نِيْهُ وَاهَةِ اللَّهَ مَا يَهُ يُرْخُلُهُ فِي إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ لَنَّا مُ فَالِ هِ مَنْ السِّرَكِي الموت وَلَكَ اللَّهُ وَا عُمَّا يَا فَ فَوْتُ لِنَا الله لِعِضُورِ ؟ وَتَقْصِيرِهِ وَهُوكَا لِانَ نَاكْتُ عِلْنَا وَالْحَدِيدِ ٥ سُنْعُولًا بِالإسْتِعَداد للقابِي وَ عَلَا مَا فَا إِنْ فَي وَأَيْمِ الْمِرْسَعُولُ الْمُ لَهُ كَاشْغُلُولَهُ سِوَاهُ وَالِكَ الْمُؤْتَى الْمُنْهَكِ فِالدُنْهَا وَ أَمَا أَلْعَا رِفِ فَا نَهُ بَرُو الموت دَاعِيًا لاَهُ مُوعِد لِفَاحَتِيبِهِ وَ الحِبِّ بَهُ يَدِينُ فَطَ مُوعِدٍ لَعِثَ الخنيب وَهِ مَزَا فِي غَالِدِ ٱلْأَمْرُ بِسَنْبَطِي بِحَالَمُونَ وَجِدَ بَحِيَمُ ليَعَلَمُ مِنْ وَارِ الْعَاصِيرِ وَ يَدْعَلِ لِيلا حَوَادِرَبِ العَالَمِينَ كَمَا وُورِ عُرْ حَدْ يَعِنَهُ الْمُعْ لما حَنَةُ مَنْ أَلَوْ فَا وَفَا لَ حَبْدَ جَاعِيْ فَأَوْهُ لا أَفِلْ مَنْ نَدُم اللهُ والكُّوالِكَ منَّمُ أَذَ الفَّعْرَانُجَةِ لِلِمِزَالْغِنَا وَالسَّعْتُمِ أَجُهَا لِيَمِنَ الْصَحَةُ وَالْمُوَ أَحْسِلًا وَ الْعَبِيْرُ صَفَوْعَ فِي الْمُورَ حَسَى الْفَاكَ وَا وَأَ النَّابِ مَعَمَدُ وَدِ فِي رَا عِيدَةً الموَّت وَهَكُمُا مَعَلَمْ وُرِيلِهُ حُبِّ الموَّتُ وَمُنَّسِهِ وَأَعْلَى مِهْمَا وَتَهُمَّا مَنْ فَوصِّ أُمِّرُ إِلَى الله وَصَّارُ لَا يَجِنَّا ولفيته مَوَّنَّا وَلاَحِبُوةٌ بْلِّ بَحِ فاحبا الاسْبِيا البَه احْتَ الْمَوْلَاه فِفَدَا فَدَاسَهُ فِي هِ فَطَ الْحِبِّ وَالوَلَا إِلَيْ مَقَامِ النَّسِلِم وَ الرَضَا وَ هُمُ وَ الْغَامَةِ وَ المُسْتَقَى وَعَلِي كَلِ هَالْ فَعَى ذِكِرَ الْمُؤْتُ سُوا بِ هَ

هِ فَوَابُ وَفَصْ لَهِ فِي زَلِلهُ كَلَّهِ فِي اللَّهُ بِلَالْمَصِلَّا لِيَسْنَعْفِيدٍ مِذِكِرٌ المُوَّسُ الْحِيَّا عَنَ اللَّا بِثَنَا ان مَنْيَعُهُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَيُجِدِّ مِلَيَّهِ صِعَعْ لَذَّا نِهِ وَ كَلِمَا لِيكَرِّ رعنهِ ك الإنسَّالِ للدَّاتِ وَالشَّهُواتِ فَحُوْوِينٌ أَسْبَابِ الْحَيَّاقِ هِ

## بَيَازِفَنْ لَا ذِ كُرُ الْمَوْنَ -

و کمن ماک ان ۵ ۵ ه

فَ لِيسَ تَسُولُ اللهُ صِنَّى اللهُ عَلَيْهِ قَسَمَ أَجَنُّهُ وَامِن فَرَكُهَا وَ حِر اللَّذَات مَعْنَا ، نَعْصُوا بِذَكِرِهِ أَللذَاتَ حَسَى يَقَطِع رَكَحَ نَكُرُ البِّهَا فَنَقْبَلُو ٱ عَنَّ اللَّهِ نَعَالِهِ وَفَا لَــ رَسُول السَّصَاعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم لُو نَعُلُم الْمُاعِ مِنَ الْمُوت مَا تَعِلْمُ إِنْ أَوْدَمَا أَكُلْتُومْ مِنْ سَمِنْدا . وفَا لَتُ عَالِيبَهُ دُصِيًّا لِللهُ عَنْهُ بَرْسُول الله على عَبْسُر مَع الشَّهُدُّ الْحَدُ فَالَّا تَعْمَرُ مَنْ بَيْ ذَا المؤنّ في المؤمرة اللبكة عيثر بزَصَّرة ٥ وَأَعِمَا سَتَبِ حِرْنُ الفَصِيلَةُ كُلْفًا الْ ذِكِوْ الْمُؤِتْ بِوُجِبِ النَّهَا فَيْ عَنْ حَارِ الْعَنْرُودَ وَيَبْغَاضَيَا لَاسْنِعْدُ إِوْ للأَحْرِرُهُ وَالغَصْلَةِ عَنَ ٱلمَوَّتُ نَكَدُّعُوُ الكِياكَ إِنْهَاكِ فَيَسْهَوَاتِ اللهُ بِثَاقِ اسْتِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَلَفَهُ المؤسِّل المؤسِّل وَالمَا قَالَتَ هَذَا لاَ أَنَا اللهِ أَمَا يِجْنَ المَوْمِنَ إِذْ لَا يَزَا لَ الْمُهَا فِي عَنَا إِمِنْ مُفَاسًا يَا نَفَيْتُ وَوَيَاضَهُ شَهُوَ ايَهُ ومدافعت شتيطانه فالمؤت إطلاق كدين هدأا العذاب والإطلاف كفه و خفيه • و كالت صَمَ الله عليه وسَمَ المؤت كُمَا فَ الْحُ الْمُسْمِ وْأَرَادَ بِهِكَ السَّلِم حَقًّا المؤمِن صِدْ فَا الذِّي فُنَّم المسْلِمو ذُمِن بدر وَدِينَا بِهِ وَيَجْنَفُوا فَيْدِا تَحْفُلًا قَالمُوْمِينِ فَالْمُرْشِدُ مِنْ مِنْ المعَاجِيٰ لِا يا للت والصَّنَّا بِزَهُ الوَّتَ بطِهُرهُ مِنْ وَيكُفَرْهَا بَعِدَ احِنْنَا بِهِ المَحَايِرُ ٥ وَإِنَّا مَنِيْهِ الفَّرَاضِ فَ وَمَاكِ عَلْ الْحَرَاسَانِي سَرَدُ سُؤُل الله صَلَّى الله و عِلِبْهِ وَسَمَ يَحْدِسُ فَدَ اسِيتَعَكَاهُ النَّحَانُ فَقَالَكَ شَوْبُوا تَحْلِبَ كُرِ مَذَكِر مكور دا اللذات فالوا ومن مكدرا اللهات فالرالس فالرفا السرفا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَكَثْرُ وا مِن ذِكِ المُوَتَ فَا نَهُ مُجَفِّل لَا يُوَّ. وَيُرْ هِدِ فِي لِلا يَبَّا ، وَق لَستَ صَلَّى لِللَّهِ عَكَيْمٍ وَسَهَمْ الْحَرِي بِالمؤتِ مُعْتِر فأ

الموتركفارة

وَهُ السِّ عَلِيهِ السَّلَا حِكُمْ بِالمؤيِّزِ وَاعِظَاهِ وَحَسَرَجَ رَسُول الله عنهي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمَالْمِتِيمِ فَاذِاً فَوْ مَ بِثَمَ نُؤُدَ وَتَضِيحُونَ فَقَالُ اذْ كَرُ واللَّوْت امَا وَالذِينَ عَبْسَى بَدِهِ لَو نَفُ لُمُوذَ مَا اعْلَمُ لَفِكُمُ فِلْمِيلًا وَلَبَكِيمٌ كِيْرًا ٥ وَ فَكِ عَنِد وَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ وَحُبِلُ فَا حَسَّنُوا النَّيَا عَكَيْبِ نقاب كَيْفَ كَانَ وْ وَصَاجِهُ فِيونَ فَا لوا مَا كُنَّا نَكَا و سَمِعُهُ بَذِكُ المؤت فَقَالُ اذْ صَاحِبُهُ لِسَرِعُما لِلهُ \* وَنَّا لَتَ ابْنِ عَرْا أَنْهَا البَّيْ صَلَّى إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَمْ غَاشِوعَشُورَةَ فَقَالَهُ دُجُلِينَ الْأَنْضَا وَمَنَا كَيْسِ لِلْمُ سَوَّا كُمِ الْمَاسِ يَسُول اللهَ فَقَالَ أَكُثُرُ هُمُ وَرِكُمُ اللون وَاسْتَمِ هِمُ اسْتِعَمَا وَاللهُ أُوليَك هُ مُرَالًا كُمَّا سُو مَنْ وُالشِّرُولِ الدُنْبَا وَ وَا مَدَا لاَ غِزَة كَ

فَقُكُ مَنْ لَا لَهِ مَا اللَّهِ مَنَا الدُّنْيَا فَلَمْ مَيْرُكَ لَذِيهِ لِهِ فَرَعًا • وَفَالِبَ الدّبيع بن حسنيم ما غايب بمنظير أ المومن حسيرًا له من المؤن وكا ل يفوك لإستجداد إليا حُدًّا وَسُلُو نَيْ لِلاَ دَبِ سَلاَهِ وَكَنْ يَسِيعُوا لَحُمَّا الدُّلَّا مِنْ ابِخَ بِهِ إِلَٰجِي احْدَدَ المؤتَ في هِنِي المَدَادِ فَسَهُ الْفَصْرِ الْيُ وَالِسَمْسَةَ فِهَ المَوْ فلا بخيرهُ وكا ذا برنسيرين إذَا ذُكِر عندةُ المؤت مَا نَ فاعضِو منهُ وكا زعسُمُ إِنْ عبَدالعِيزِينِ مَعَ كَالِيَثُ لَهُ الفَقَعُ فَيَرَّا كَرُوزَالمؤت وَالعِيَّا مَدُوا الأَخِوة تُوابَيَّكُونُ حتىً كَانَهُ بَيْنَ مِدِيمٌ حُبُنَا ذَهُ • وَكَاسِ إِبْرَاهِيمِ اللَّهِيمِي سَنَاً فِي فَطَعًا عَنِي لِذَا فَهُ الدُّنيَا وَكِرَ الْمُونَ وَ ٱلْوِي وَ مُنْ مَنِي مَنْ مَعَالَى ۗ وَفَى السَبِيعَ لَعَدْ مُزعَرَفَ المؤت كَا نَتُ عَلَيْهِ مُصِيبًا مُالدُيًّا وَهُوْ مَهِ وَ وَكُالِكُ مُطرِفَدًا يَهُ فِهَا مِرَى إِنَّا مِع كَازُوا بِرُ يَفُولُ فِي وسطِ سَجِد النَصْرَةِ قَطَعَ ذِكَرَ المؤتَ قَلُوبُ إِلَيْ مَوْرَاكُ مُوالله كما تَرَاهُ لِوَ الْاَمُورُ الْاَوْلَةِ مِنْ وَقَالَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا مُولِدُ اللَّهُ وَلَا مُولِدُ اللَّهُ وَلَا مُولِدُ اللَّهُ وَلَا مُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا مُولِدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمُولًا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُولًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤَلِدُ وَمُولِكُ وَمُولًا اللَّهُ اللّ عنه صداوه وبيه وه ما و ما ما معرف الموت و معرف الموت المعرف الموت و المعند و الموت و المعند تَعَطِرُ حِلدُهُ دَمَّاهُ وَكَا ذَهَا وُوهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامِ اذِا اكْرُ ذِكَ المُورَ وَالْعِيَّةُ . كى حسنى تفلع أوصًا له فاخ أ ذكر الرَّحة رُجَعت المه نفسه و قال للسن مَا دُأَيَّ عَا فَلَا إِيدُ أَصَبْنَهُ مِنَ المؤتِ حَذِرًا وَعَلِيْهِ حَيزِينًا • وَفَا لَعُمْمَ

ذ<sup>وا</sup>لمو*ار* 

عمرا بن العتزيز ليشوالع الم يظفي فقا آ أَنَ أُول عَلَيْهُ مُوَّتُ فَالَ وَ فَا أَول عَلَيْهُمْ مُوَّتُ فَالَ وَ فِي الْحَالِينَ وَمَا أَول عَلَيْهُمْ مُوَّتُ وَبَكَ وَ فَا فَالْمُوَتُ وَ فَدَ عَالَ مُوْبِكُمْ وَرَحْ فَيْ الْمُولِينَ وَمَا أَلْمُ وَمَا يَعْمَ اللّهُ وَمَا أَلْمُ وَمَا فَيْ اللّهُ وَمَا فَي اللّهُ وَفِيمَ وَفِيمَ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَلْمُ وَمَا فَي اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا فَي اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ ال

تناذالطريق

خال ذكر الموسر وحريعة

وَلَذَ كُنشاكُطه وَنَرَدُه ه وَأَمله العِلِيشِ وَالْبَعَا وَيَسْبَا نَه لِلُونَ وَاغِذَا عِه يمُواناً ةَا لأَسَتَّابِ ودُكُونِهِ إلى العَوْةِ وَالسَّيَابِ وَمَسَهِ إِلِيا العَيْلُ وَ اللَّهُوْ وعنف كممذع بين بدبيرين المؤت الذيبع والهلاك السريع واتما فكف كالمابكرة وآلاً وْنَفَدُ مِنْ مِنْ يَرِجُلُا مِ وَمَفَاصِلُهُ وَكَيْفَ كَانُوسَطُو وَفَرُ أَكَلِ لِدُاوِ دِ لسِانهُ وَكَدِينَ كَانَ سِجِكَ وَفَدٌ أَكَالَ الرَّابِ اسْنَانُهُ وَاللَّهُ كُونَ كَانَ بُدِّ بِرَلْفَيْهِ مَا لَهِ حِنَاجِ إِلَهِهِ إِلَى عِسْرَسِينِهِ فِي وَفْ لَهُ كِنُ بَيْنَهُ وَبَنِ المَوْتِ إِلَا شَهْرٌ وَهُوْ عَا فِلِ مَمَّا يُراد بعصَتِي بَا مُوالمُونَ فِي وَفَتِ لَرَجُ نَسَيبُهُ مَا مُسَفَّ لَهُ صُوْدَهُ ٥ اللَّهُ وَقَرَعَ سِجَهُ النَّهُ المَا لِمُحَلِّنَةً أَوَا ثَنَا دَفَخَيْدِ ذَالِمُ سَبِطُرُ فَيْفَيْمِ الْهُ سليفه وعفلته كغفلهم وستنكؤن عافيته ككا فيهرق است أَبُوا الدَّرْدَا. افِهُ إِذَكِرَ نَا المُونِيَّ فَعُنَّدٌ تَفْسُكُ كَأَ حَدَّ هِيُّرٌ هَ وَفَاكَ ابْنَ مَعْوَ السِيَعِيدَ مَنْ وَعُيْطَ بَعَيْرِهِ • فَقَ استعَمْ ابْنِعَبْدَ المَنْ يِزَا لَهُ زُوَ وَ الْمُنْمَ . خَصِرُ ونَ كَالَّهِ مِنَا وِيًا وَرَاجَا إِلَى اللَّهِ نَعَا لِي نَضَعُو نَهُ فِي صِدْعٍ مِنَ ٱلْأَرْضَ نَدُنوَ سَدَالنَّابُ وَحَلَفُ الأَجَّابِ وَوَطَعُ الْأَسْبَابِ لَهُ فَلا زَحْتُ هَدُوا لا فكاروًا مِنا لِهَامَع وَخُول الْمُعَابِروَ مُشَاهِكُ الْمُرْضَ هِوُ الدِّي عُدِدُ ذَرُ الموت وَالعَلْب حَسَنَ يَعلب عليه جَيْث بِصَبرتَميت عَبينيه ٥ فَعَنَهُ ذَلِكَ بِوشَكَ ٱنْ لَسَيَنَجِهُ لِهُ وَيَنِيَّا فَيْعَزَ وَارِا لَعَرُوُ دَوَايَةٌ فَا لِلْأَكْرُبُطَّا العُلْدُ وَعَمَا بَهُ اللَّسَانِ فَلِي الْحَرُّوكَ فِي الْحَدْرُوا لَنَّنْسِهِ وَمِهَا فَا بِفَلْبُهُ بِشِيءٍ مِنْ اللَّا بِيْدَ بِعَالَهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ لَا إِذَا مِنْ مُفَارُقُينَهُ . وَنَطَبُ مِ اِنْ مُطِيعِ ذَا نِيوَرِ لِلا دَارِي وَأَنْجِبَهُ حُسْنَهِ شِر كُلُ مُرْفَاكِ وَالسَّالُوكُ المؤت لكُّتُ لِكِ مَسَّرُودًا وَلُوكَامًا نَصِيرِالِبِهِ مِنْصِنُوالِعِنُودِلْفَرْتِ بِاللَّهِ الْ أُعَيْنُنَا لَمْ بَكُي بَكَا أَسْرِ مِيَّا حَسَيًّا رُفَّعَ صَوْلَهُ اللَّهِ مَا

> الباب اللَّأَ فَنْ فِطُولِ الْأَمُلُ • وَنَشِيهِ وَ فَرَالاً مَلْ وَسَبَّهِ طِيهُ لِهِ • • وَتَهِنِيهُ مِعَا لِلْمَالِقِ سَبِّهِ الْمُعَا لِلْمُعَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

فَيْرُ الْأَمَلِ وَأَلْ لَا مِنْ لَا لِللهُ صَالِ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلِ الْحِبْدِ اللَّهُ النَّهُ عنهُ ١٠٠١ صَيْحَتَ فَلَا خُدِ تُ نَعْسُلُ بِإِلْمُسًا وَآدِا ٱمَسَّبُتُ فَلَا خُلُاثُ نَفْسُلُ بالصِّنَاحِ، وَحَدُمْ رِحْمَالُكَ لِمُونَكَ، وَمِرْصِحِنَكَ لسِّفَكَ، فإنكَ كَاعْبُرا مله عَا نَرُ وَعِلَا أَسَمَلَنَ عَزَا ﴿ وَدُ وَيَعَزِعُ إِلَى هُ مَا لِللَّهُ وَجَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَكُ وَسَلَ فَالَّ اللَّهُ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ سَكُلَّكُمْ إِنْمَاعَ الْمُؤَيُّ وَطُولُوا لامِ . فَأَمَا انتَاعِ المَعَوِيْ وَانَهُ تَصِيْدُعِنَ الْحِنْ وَأَبِراطُولِ الأَمِلُ فِإِنَّهُ الْحِيَّةِ الدِينَا الكان الله معالى بقط الذنها من لحب ومن سعض واجدا أحب السُّ عَدْ الْعَطَا و الْإِيمَان أَلِا إِن للدر ابَّا وَالدَّانِيا أَبَّا الْهُ فَوْ مِنْ ابِنَادِ الدِينَ وَلاَ نَكُونُوا مِن البّاءِ الدُّينَا أَلَّا إِنَّ الدُّنيَا فَدَادٌ خَلَدُ مِوْ لَا مِنْ الاالام وقد أنت مفت له ألا والكولة بورع للم فيم حساب الا وَ اللَّهُ لُوسُكُولًا في تَوْمِحْمَا بِ لِلسِّرِفِيْدِعَلَ . وَفَا لَسَنَدِ الْمِرَارِ لَكُورُ لَك اطلع رسُول السَّصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَابُ عَشْبُهُ إِلَى اللهُ م فَعَ اللَّهُ اللهُ مَا فَعُ اللَّهُ المَاسِ أَمَا لَسَنَحَيُ زُالِسَ فَالُوا وَمِرا ذَاكُ رَسُول اللهُ قَالَ مَعَوْنَ مَرَاكُا فَاكُونِ وتُوْمِلُونَ مَا لَا نَذُرِكُونَ وَتَجْنُونَ مَا لَا نَشْكُون - وَقَ لِسَا بُوسِعَد فَيَعْنُ فَ وَسُول الله صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَمُ بَعُول أَلَا يَجْبُود مِنْ السَّاعِ المشترَى لِ شَهْرًا ذَاتُهَا مَهُ لطبو بلالأمل وُ الذي نَفِسَ بَهِ مَاطرف عينًا ا يُأْطُنَكُنَةُ اذَ شَغْرِيٌّ لاَ يَكْتُفْيا رَحْنَيْ مِقِيضِ لِللهُ وَالْحِيْرِ وَلاَ وَفَعَنُ طُرٌ في فَطَنَكْنَا أَنِي وَاصْعَمُ حَسَنَىٰ أَفِيضَ وَلَا لَعَنَا لَعْمَهُ الْإِظْمِنَكُنَا الْمِيعَ السِّيعَ حسَن الْحَصَّر لِهَا مِنَ المُوِّت مَمْ فَالسّهَ كِيا بَنِي أَدُم ان كَنتُمُ تَفَعَّبُ لُونَ فَعُ رُوا النَّفْسَ كُرْمِنَ المُوَيْنَ وَالدِي بَعْنِيِّ بَيْدِهِ \* إِمَّا مَوْ مَدُولَ لَآئِنَ وَمَا ٱ نُسْنُوْ تَعْجِرُ بَنَ ٥ • وَ عَن ابْنَ عَبَا سِ رَضِي اللهُ عَنْهُ ان دَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَمُ كَا زُحِيزُ جِ لَهِيْدِينُوالِنَا. فَيَسْمِيرِ بِالسُّوَّابِ فَأَقُولُ لَهُ بَرَ سُول الله ادالما منك فِي إِنْ فَعَالِكُ مَا بِدُونِ فِي كَا لَهِ عَلَى لا أَلِعَنُهُ وَرُوي الْمُصْلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَكُم أَخَذُ لَلاَ ثُمُّ أعوا د فَعَكُ رَدُّ عَلَى ذَا بَيْنَ يَدِيعِ وَالأَخْرِ إِلِيَحْبَيْهِ وَأَمِا اللَّالِث فَا نَعْبَدُهُ فِغَالِبِ مُؤْمَدُهُ وَنَهَا هَا لُوا أَمِنَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ هُ ةَ كَ هُذَا الْإِنْسَانَ وَهُذَا الْأَبَلُو وَذَلِكَ أَلَا أَلَا مُلْ يَنْعَا كَمَا أَلَيْ أَوْمُ وَ

وَ يَكُنْ إِلَهُ أَلَا مُلَ الْمُلَ وَفَا لِنَبِ عَلَيْهِ السَلَامِ مُثَالِ إِن دَم وَالْحَجْنَيْنِ فِشْمُ وَنَشِعُونَ مَنِيْهُ إِنَّ أَخْطَأَتُهُ ٱلْمُنَّا يَا وَقَعَ فِي الْحَسَوْرِ وَوَلَ هَذَا ٱلْمَرْ وَهُنِ الْخُلُوكُ حَوْلَهُ سُو إِرْعُ الْبَدْ وَالْمُورُمُ وَدُا ٱلْحُنُو فَ ٥ والأنكرُورُ الكَفرَم فَعُسُو مَا مَلْ هَن أَكُن فَ شُو إِن إِن فَا يَهُمَا ابْعَرَ مَنْ أَخُنُ فِإِذَا خِطْ أَنَهُ ٱلْحُنُونُ فَنَالُهُ الْمُعْرَمِ وَهُو بَبْطُوا لِيا لَهُ مَلَ وَقُالَ عَبِدُ الله خريط لذا دسول الدصل الله عليه وسراح كامريعا وسطه حط وَخُوْرُ خُلُورُ كُمَّا الْكَجْنِبِ لَغُطِ وَخُطُ خُطًّا خَارِ عَامِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ وَنَ ما هذا فلما الله و رسوله أعلى السي هذا الأسال عط الدي الوسط وهكذا الأجل تحيط مدوهد والأعراض للخطوط الدنيحولة تشفيتنك الاحطا هَذَا فَعَسْهُ هَمُوا وَذَالِدُ أَلَا مُلْعِي لِلْظِّ الْخَارِجُ وَفَالَ أَنْفُ لَكُ رسول الله صلى لله عليه وسلم له رمان ادم وبعي معد حص لمان ه الحِرْصُ وَالْامْلُ \* وَفِي رِوابَهْ وَكَبْبُ مِيْهُ أَنْكُنَا فِي ٱلْحِرْصَ عَلِي الْمَالِ وَالْحِرْص وَالْمِرْصَ عَلَى الْعَبْمِرِ وَفِي كَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى أَوْلَهُ مِرْمِ أَكُلُّمُهُ مِا لَبِغَيْنِ وَاكْذُ هُدُ وَيَصْلَلُ أَخِرَ هُدُهِ وَالْأَمَلُ بِالْفِيلُ وَأَلَّا مُلَ وَفَالً بعنا عبسي عَلَيْد اكسلام عالسروني بعلم يسكاه بشريها الادص فقال عِبِسَى اللَّهُ النَّرِيعُ مِنْهُ الأَمَلُ وَوَضَعُ السَّبِيخُ المِنْسِحَاءُ وَأَخِمُ فَكِتُ سَاعَهُ ٥ فِقَانِسَ عَكِيهِ السَّلِمُ أَلْمِصُورَادِ وَإِلَيْهَا لاَمَلُ فِحَدَارَهُ فِلَاسَمِنَ فَلَا لَهُ عِبْسَيْنَ فِقَانِسَ عَكِيهِ السَّلِمُ أَلْمِصُورَادِ وَإِلَيْهَا لاَمْلُ فِحَدَارُهُ فِي السَّلِمُ اللَّهُ عِبْسَيْنَ فَقَالَتَ بَنْيَا أَنَا أَغَلُ قَالَتْ فِي مَعْنِي الْمِمْنَى تَعْلَ وَاسَّتَ سَيَّرَ كَبَرَ فَالْمَشَّةُ المشْعَاء وَٱصْطَحَتْ ثُمْ فَاكَتْ إِلِي مَعْنِي وَاهَدَ لاَبَدُلاَ مِنْ عَمْشِرِ فَا لَعَنِيثَ فَعَهُ الأمسَّ في في أرَّف أرب الْحُسَنَ كَاكَ دُسُول الله صَلَّم إِلله عَلَيْهِ وَسَمَ أَكُ مَكُمُ إِنَّ أَنْ مَدُّ خُلِكُمْ فَالُوا نَعْتُ مَرْسُولُ اللَّهُ فَا لَقَعُمُوا مِنَّ الْأُمْلُ وَ بَنْنُوا أَجَا لَكُمْ بَيْنَ أَنْصًا لَكُمْ وَأَسْتَحَمُّ امِنَ أَنْسَحُوا أَلْحَكَا وكا زَصِلِ اللهُ عُلَيْهُ وَسَلِيقُولِ فِي دُعَالِمِ أَللْفُرَاتِي أُعُودُ مِلَةُ مِنْ دُينًا مَنْمَ خَيْدًا لِأُخِرَا لَا غُودُ الْمَاعُودُ لِمِنْ جَبُونَ مُنْ مُعَمَّرًا لَمَ وَأَعُودُ مِنْ أَمْرِلَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْعُلْكِ مِنْ أَمْرِلَ مَنْ مُنْ مُنْ الْعُلْ هُ كَسَدُ مُطَرِّفَ ابْنِ عَبْداً مَنْهَ لَوْعِيكُ مَنِّي ٱلْجَبِلِي خَلَيْبِتُ عَلِي دُهَا بِحَ

عَفْلِي ولِكِرِ إِسْمَرَعَلَى عِبَادِهِ بِالطَّفْلَةِ كَيْ الْحُوثُ وُلُولَا ٱلْغُفَلَةُ مَا لَعُنْهُ بعُيْنُ وَلاَ فَامَتْ بَلْنَهُ وَالْاسْوَا فَه وَفَاكَ لَا لَكُونُ السَهُووَالا مَلْ ٥ رِيمَنَا وَعَظِيمِنَا نَهِي بَنْ أَدُمُ وَلُولًا هُمَا مَا مَنْ إِلْمُسْلُونُ وَالطُرِقِ وَفَا لَكُ اللهُ رِيّ بَلغَني انَ أَهُ إِنَّا نَخْلِمْ وَأَحْق وَلُو لا ذَالَ لَمَا نَهُو كَا اعْلَيْس وَفَالْ سَعِيد بْنَ عَبْدُ الرَّحْنَ إِمَّا عُرِيرَ نِ الدُّنْيا بِعِيلَةِ عُعُول اهْلِهَا وَ وَالدّ سَلَانْ رَضَى سَدُ عَنْهُ للاَثْ أَعْتَبْنِي حَنَّيَ عَنْ كَنِّي مُو مِن الدُّيَّا وَٱلْمُنه طلبُهُ وَعَا فِلِ لَبْسُرَ مُعْفَلَعَنْهُ ، وَضَاحِكَ مِنْ فِيهِ وَكَابَدْدِيُ أَسَاخِط رَبِ الْعَالَمِينَ عَنَّهُ الْمُرْدَا ضِي وَلَلْأَتُ أَخْلَيْ حَتَّى الْكُيْدُنِي فَرَا فَا لْأَجَدِي أُور وَحِنْ بِيوو هُوْلَ الْمُطَلِّعْ وَالْوُقُوفَ لِمِنْ بَكِي اللهِ لا أَدْدِي إِلَى الْمُلَا نُوْمَتُنِي أَوْالِيَّا لَمَارِهِ وَ فَالْسِيِّ يَعْضُهُ وَرَأَبَتُهُ وَ دَارَةَ الْبَيْ الْوَفِي بَعْبُ مَوْتِدٍ فِي الْمُنَا فِرْمُغَنْكُ أَيَّا لاَ عَالَ أَبِلْغَ عِيدٌ كُرُ وَالَ الْمُؤَكِّلُ وَصُلْرِ الأسك و ليس ما ك ر الغيليط وكا ليس العباة ، و سَالُ اللَّفْضُ ل سِر فضاكة بدع وجل أن برفع عند الامل فدهب عنه شهون الطعام و الشراب وَعَادَتَهُ فَرَدَ عَلَيْهِ الْإُمْلِ فَرَجَعَ إِلَى الطَّعَامِ وَالْشَرَّابِ وَفِيلَ لِطِّسَنِ إِنَا سَعِيدًا لَا نَعْشِلُ فِنَصْلُ فَقَالِبِ الْإِمْرَاعِكُلُمِنْ ذَلِكَ وَفَا إِ حَسَنَ المُوتُ مَعْفُو دُبِيُوا صِيكُمْ وَاللَّهُ بِالنَّطُوكِ مِن وَرَا بِكُورُ وَقَالُ مَضَهُمُ أَنَا لَاحِلُ مَا وَ عُنِفَهُ وَالسَّفِ عَلَيْهُ بِلْظِوْمِي بَصْرُ عَلَمْهُ وَ فَا لَ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللل فَدْ أَنَكُ عُطِيمًا وَكَيْفُ أُومِ لَهُ إِلَى وَأَرِي كَا كُفَّا بِعِنْشَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه وَ لِمَا عَاتِ اللَّهِ لِلهِ اللَّهِ لِهِ قَصِّكُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْفِيقِ الْبَالِمُ الْأَلْسُنَادِ لَهُ يُغَا لُ لَهُ أَبُوُهَا شِرِ ٱلْرَمَا فِي وَ نَيْ طُرُونِ هِيَابِهِ سَنَّى مَصْرُورُ وَفَعَالُ لُهُ اسْنَا ذِنْ أَيْرُهِ مَا لِمُعَلَنَ قَالَ لَوْزًا نِهِ وَفَعَ إِلَيْ أَجْ لِي وَهَالِ احدًا وْ تَغْطِرُ عَلَيْهِ فَغَالَبِ مَا شِعْبُولُ أَتُو عَلَيْكَ لَفُسُكُ اللَّهُ بْغَى وَ ٱللَّهُ وَهُو كُلُّنَاكُ أَبِدًا ﴿ فَالْصَلْ فَا عَلُو لَا وَجُعِيَّ لِمَا مَ وَ وَخُولُ ۚ وَ فَا لَهِ عَبِي إِنْ عَبِدا لَعِينِهِ إِنِّي خُطِّئِيهِ إِذَا لَكُلِّ سَتَفُوزُا قُا لإ يَحَالَهُ فَنَنَزُ وَدُوا لِيسَفِيرِ هَرِينَ ٱلذُّنَّبَا ٱلْآخَرَةُ الْفَقَوْ تَرُوَهُمُوا كُنَّ كُان مَا اعْدَاسَه مِنْ فَوْ ابد وَعَقَابِهِ وَنَرَعَنُوا وَتُرْهَبُوا وَبَا خَطُولُ عَلَيْكُونَ

ي خُېق

تَعَسَّوا فَلُو بَكُوْ وَسَعَا دُو الْعَدُ وَكُوْ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَا لِسَطَ أمل من لا بدري لعب له لا بصير تعد مسا ولا بيسي بعد صباح و د عما كَ نَذْ بَيْنَ ذَلَكُ خَطَعًا مُنْ أَلَكُنا يَا وَكُرُواْ نَيْدُ وَرُا بَيْنُو مَنْ كَانْ مِا لِهَ بَا خُتُرًا وَإِنْمَا تَصْرَعَينَ مَنْ وَبَقِ مِا لَيْهَا فِي مِنْ عَمَرًا بِ ٱلْعَدِّ وَإِنْمَا بَعِزْح مَنِ مِنَ أَهُوالِ بَوْمُوا لِفِنْكِامُنْهُ وَالْمَامُنِ لِأَيْدِا وَكُلَّا الْاَ أَصَا بِهُ جَارِخُ مِنْ شَرِي فَعِيْدُ أَعُورُ أَعُو دُوالسَّالُ أَمُرُكُ مِياً أَسْمُ عَنْهُ نَفْسَى فَنْسُر عَنْ وَنَطَهُرَعَيْنِي وَنَكُو وامسكنيْنِ فِي مُومِنَدُ واللَّغَيْ وَالطَّعَى وَالطَّعَى وَالطَّعَي الكوار بن هيه منصورية لقد عنه من بالمروع عند بدا المن و لا نت روي و المن المكور الله المكور الله المكور الله المؤمن الله المؤمن الما المكور الله المؤمن الما المكور الله المؤمن الما المكور الله المؤمن الما المكور الله المؤمن المكور الله المكور المكور المكور الله المكور المكور المكور الله المكور الله المكور الله المكور المكور المكور الله المكور المك لَدِيْنِ مَنْ أَكْلِمَةٍ وَا كَلِورَمْنِيرٌ لَ وَا كُوْمِنَا بِرُونَ إِلَى الْحَدِهُمَا • وَهَنَّ وَجُلَّا لِلْخ لَهُ إِمَا بِعِبْ لِهِ فَإِنْ الْهُ مِنَا حُمْ وَالْاحِرَةِ بَقَطَةٌ وَاللَّهِ سَطِّ بَعْنَهُمْ اللَّهِ بِينَ وَخُونِيْ أَضْعَاتِ أَخُلُامِ وَأَكْسِلُامِ وَكَنْتُ أَخُوالَّيَاجَ لَهُ إِنْ الْحُونَ عَلَى ٱلدُنيَا وَٱلمُونَا مِنَا لا بسُلَان فريب وَالمُفَصِّ فِي كُل مَوم مِنْه بضَدُّ وَمِلْكِي في جشم و دبيب فيا و د فلل أن أنا دى بالرجل والسكام ، و فات الحسّن كَانَ أَدَم عَلِيْهِ ٱلسَّلَامَ فَبُ لِأَن يُخِطْ إِمَلَهُ خَلْفَ طَهْره وَأَجَلِهُ بُنْ عَيْنَيْهُ فَهَا أَصَابَ الْخَطِّمَةُ حُولَ عُعْلِ اللَّهُ بَيْنَ عَبَيْمَةً وَأَحَلَمُ خَلَقَ طَهْرُهُ وَقَالَ عُبِيْدِ اللهِ بْنَ مُنْظُ مُمِعْدُ إِنِي مَغُولُ أَلِيهَا ٱلْمُعْدُ مِطُولِ عِينَهِ أَمَالُا مَنْنَا قَطَ مِنْ عَبْرِ سَعْمِهِ الْيُهَا الْمُغَنِّزَ مِطُولِ الْمَهْلَةُ الْمَارَا بَدَّ مَا حُودًا فَط مِنْ عَبْرِ غُدَّةٍ إِنِكَ لَوْ فَكُرَتْ فَيْ طُولِ عَنْمُ لَ كَيْسَبِّتْ مَا فَذَ نَفَاكُومَ مِنْ لَذَالِكُ مِا نَصِيكُ نَعْتَرُ وَزُ أُمْ مُطُولِ الْعَا مِنْهُ مِنْ حُونَ أَمْ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأَمْمُو ذَ أَمْر عَا مَلَانِ المُوَّتِ تَحْبُرُ وْنَ وَإِنَّا مَلَكَ المُوَّتِ إِذَا حَالَ لَا مُنْعَدُ مِنْكُ يَرُوهُ مَالِكُ . وَلاَكُ الرَّهُ احْدِيشًا وَلَ أَما عِلْتُ أَنْ سَاعَهُ ٱلمُونَ ذَاكُر بِ وَعُصَعِيْ وَيْدَا مَهُ عَلَى الغَنْوِيطِ مُرْتَفُولُ وَحَمَ اللهُ عَبْدًا عِلْلَا عِدْ المُونَ وَهِمْ اللَّهُ عَهِداً مَطَرَالِيقَدِيهِ فَبِلُورُ وَلِ الْمُونِ وَفَى أَسِبَ الْوُذُكِرَةِ، كَ الشَبِيم بَهْنِاً سُلَيْهَا وَأَبْرُعَهُ الملاكَ فِي الْمُسِيِّدِ ٱلْحُرَامُ إِذْ أَيْ بَحْرُ مُنْفُوْدُ فَعَلَتَ مَنْ مَغْبِداً مْ فَا كُنْ بِوَهْدِ ابْنُ مُنْبَدَ فَإِذَا مِنْدِ أَبْلُ دُمُّ لِوْدَا بَنْ فُرْبِ مُلافى مِنْ أَجَلَكَ لَرُهُدُمَّ فَي طَوِّ بِلِ أَمَلَكَ وَلَرَعَبْتَ فِي الرِّبَا كُونِ مِنْ عَكِلُ

الكتوب الحائلة لاجل

, the

Jak de

عُلِلَ وَلَفَضَرْتَ مِنْ حَرْصِلًا وَجِبَلًا وَإِنْمَا كَلْفَالُ عَذَا نَدَ مَلُ لُوذَ لَّتُ مَكِ فَلَرَّمِكَ، وَاسْلِمَكَ الصَّلَا وَحَشَكَ فَفَا دَفَكَ الْوَكْدُ وَدَفَضَكَ ٱلوَايِد وَا نَشِيبْ مَلاَ إَنَا إِلِّ مُ نَهَاكَ عَامِدٍ وَكَل فِحسَنَا يَكُ زَابِد فَاعْلُلِوم الفيَّا مَّةُ فَثَلَ كُلِّيَّةً وَالْهَدَّامَةِ فَهَكُمَّ نُهَا \* شَكِرِ بِدِّاهِ وَفَاكِ لَبُهُنُهُ وَالْبُنِ كِنَا بَا مِنْ مُكَ بْنُ بُوسُف إِلَى عَبْدِ الْإِحْمَا ابْنُ يُوسُف سَلَامٍ \* عُلِيْكُنَّهُ فَا لِيَلَحُدُا لِيَكَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا لَهُ وَأَمَّا بَعْثُ مَا يَعْ أَسُدُولُ مَنْحُولَا مِنْ دَارِ مِعْلِنْكَ إِلَى دَارِ افَا مَنِكُ وَجَزَا أَعَالِكَ فَنَصْبَرِ فِي فَرَا رِ بِاطِنَ ٱلْأَرْضِ مَعْدِ كَا هِرهَا فَيَا نِيكَ مُنكِرَوَ نَكِيرِ فَيُفَعْدُ اللَّهُ وَبِينَهُ والله الإن يَكِمُ أَنْهُ مَعَلُنَ فَلَا بَلِ سَوْكَا وَحُشَاهُ وَكَا فَا فَهَا وَلِ ذَبِكُ عَنْرٌ ذَ لِلَكِ ك فَا عَا فَيْ اللهُ وَ إِيا كَ مِن سُو، مَصْرَعُ وَصَبْوَ مَضْرٌ \* كُرْ تُنْهُ لُغِلَ صَيْحَة روَنْفِيْ الصُوْرِ وَفِيام لَجِياد لِفَصْل فَضَا الْحَلَانُو وَحَلااً لارْضَ بِنْ أَهْ لِلهَا وَٱكْتَمَوا تَ مِنْ سُكُا لِهَا فَبَاحَتِ ٱلْإِنْسُوارِ وَاسْعِرَ بِ ٱلهَارِ وَوْضِعَتَ الْمُوازِينِ وَجَيْ مِالنِّينِينَ وَاكْشُهُدُا وَفَضَى كَيْهُمْ مِاطِئِنَ وَفِبْ لَ ٱلْحُلْدُيلَةُ رَبِّ الْعُنَالِينَ فَكُرِمِن مُفْتَضِ وَمَسْتُودُ وَكُرُمِنْ هَاللَّهُ وَالْحِ وَكُومِ مُعَدِّبِ وَمُوجُومِ فِي لَتُ سَعِدِي مَا حَالِ وَحَالُكَ بُومِيدٍ فِأَعْتَذَا أَهْدِمُ ٱللَّذَاتَ وَنَسَلًا عِنَ السَّهَوَاتِ وَقَصِّرا لأَمَلُ وَالْفَظُ النَّا بِينَ وَحَذِرا لَعَا فِلْبِنَ أَعَا نَمَا اللهُ وَ إِيَّاكَ عَلَى هَـُ ذَا ٱلْحُطَرَ العَظِيم لِ أُوفَعَ اللَّهُ لَيْهَ وَأَلَّا يُخِرُهِ مِنْ فَلِي وَ فَلِيكَ مَوْ فِينَهُمَا مِنْ فُلُوبِ أَكْمُنْفَئَنَي الْمُأَخْنُ بِهِ وَلَهُ وَالسَّلَامِ وَخُطَّت مُمَّا نَعَيْدُ ٱلْعَوْرِ فَهُ أَلَّهُ الْحَامَلَيْهُ وَ قَالَ إِلَيْهَا أَلِمَا سُ إِنكُمْ لِنْ كَلْمُوا عَبْشًا وَ لَنْ تَمْرُ وَاسْدَهُ وا وَ تَمُ مَعَا دُ الجُعِكُمُ اللَّهُ فِيهِ الْحُكُمُ وَٱلْفَصْلِ فَمَا يَقِنَكُو فَإِنَّ اللَّهِ فَا سَ وَسَعْ عِبْدُ أَخْرَجَهُ أَللَّهُ مِن دَحْمَيْدِ أَلْنَى وَسِعْتُ كُلُّ شَّى وَجَنْدَهِ لِلَّنِي ٥ عُرْضُهُ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْسُ وَاغِمَا بَهُوْدَ الْأَمَا زَعَدًا لِلْنَ خَا فَ وَٱنْفَىٰ وباع فليلا بكيروفاليًا بنافي وتشفوه بسَعَادَهُ الا ترود أنكوند إُسْلاً بِ اللَّمَا لِكُبِنَّ وَسَتَجِلْفَ تُعِدِّكِهُ الْمَاقَوْنَ الْأَرَّوْنَ اَنْكُوا في كُل بُوع نَسْبِعُونَ عَادِيًا وَرَاجًا إِلَى أَلِيَّهِ نَعَالَى فَدُ فَضَرَجُكُمْ وَالْفَطَعُ أَكُلُهُ نَضَعُونَهُ فِيطِنِ مِدْعَ مِنَ أَلَا دُضْ عَبْرُ مُوسَدِ وَلا مُنَهَدُ وَلا مُنْهَدُ

الاَسْعَلَابِ وَفَا رَوْ ٱلاَحْبَابِ وَوَاحَدَ ٱلْحِسَابَ وَأَيْرٌ ٱللَّهُ الذِيلا فَوْلِهُ مَفَالْني هَا مُولَا أَعْلَمَ عِلْدَا حَدَ عِيلًا كُورُ مِنْ ٱلدُّنو بِ أَكْثُرُ مَمَا أَعْلَمُ مِنْ أَغْنَى وَتَحَدَّهَا سُنَّنُ مِنَ اللَّهِ عَادِ كَذَ أَسُوا للهُ فِهَا مِهَا عَنْهِ وَنَهُ فِهَا عَلَ مَعْصَبَنِهِ وأستنعف أسه ووصع كدعلى وجهد فبكرك كالت دمويد لحشته ومَمَا عَا وَإِلْ يُحْلِيدِ وَ سَنَى مَا نَ رَجَهُ الله و وفال العَفْقَاعُ الرَّكِم فَدُ اسْتَغَدُدَ نُهُ لِلْوَتِ مُنَا لِكُثِينَ سَتَدَا فَلُوا أَنَّا لِي مَا احْتَكُتْ فَأَجِرَتَنِ عَنْ تَى وَنَ لَسَسَلَ الدُّوْرِي رَاكَبُ سُنَيْنَا فِي سَيْرِالكُوفَة بَعُولُ أَنا فِي اللهِ مَا أَنَا فِي اللهِ المُوتِد فَدُا الكَيْدِ مُنُدُنَكُ يَنِي مَا اللهِ اللهُ ال بَشْ وَلَا لَفَيْنُدُ عَرْضَ وَلَا لِي عَلَى أَحَدِنْثَى وَلاَ لاَعَدُ عِنْدِي تَثْنَ وَقُالَ عَبْرُ السَّرِنْعُ تَلْبَدُّ نَقَيْلَ وَلَعُكُما هَا بَكَ فَذَحُرَجَتْ مِنْ عِبْدًا لَفُضًا لِهُ وَ السيال الله عِدَ الرَّاهِ مِدَ الرَّاهِ عَرْضًا إلى حَبَّا زُنِّ مِا لَكُو فَهُ وَحُرَّجُ إِنْ ال وَاوُو رُ ٱلطَّآىِ وَأَ مَنْهَكَ فَفَعُكُ مَا حِبُهَ وَهَى نَدُّ فَنْ خِبِنُ فَفَعَدَتُ فِأْ بِيا مِنْهُ فَنَكُالُهُ وَ فَا لَبِ مَنْ خَافَ الوَعِيدِ فَصْرَعَكِيدٌ البَعِيدِ وَمَنْ طَالِ مُسَلَّهُ صَنَّعُفَعَكُ وكُلِّ مَا هُوَأُنِ فَيَسِهُ وَأَعْلَمُ لَإَ الْحِي أَنْ كُلِّ يَنْ سَبُّعُ لِلَّ عَلَ دَيَّاكَ فَيضُوَعَلَكَ مَشُومٍ وَٱعْلَمَ أَنَاهُ لَ ٱلدُّ بُنَا جَمَيعًا مِنْ اعْلَ الْفُنُورِ إِنْمَا بَنِيْدَ مُونَ عَلَى مَا يُخِلِغُونَ وَيَعِنْ وَيَعِنْ وَيَعِنْ وَمُونَ عِمَا لَهِ مَرْعَلِينَهِ اَعْلَ الْفَيْوُدِ أَهْبُ الدُّسُا عَلَيْدَ بَفْتَنَكُونَ وَفِيدَ بَيْنَا فَسُونَ وَعَكُرْبُ عِيْدُ ٱلْفُضَا وَ جِنْضُونُ ﴿ وَرُويَ أَنْمَعَـرُو فَ ٱلْكُرِحِي اللهُ أَفَامُ الصَلاَةُ فَاسِ عُهِدَّ بِنْ تُولَةِ فَالَهِ لِي تَفَكَّرُ مَ فَعَكْتُ إِنَّى الْأَصَرِكَبِينَ بِحُهِذِه اَكُمْلَاهُ لَمُّ اَصَالِ بِكُرِيمَةِ هَا فَعَالَ مَعْرُونَ وَأَنْتُ عَيْدِ ثُ مَفْسَكَ الْأَ<sup>نِ</sup> يُصَالِّي مَلا أَ الْحُرْ يَ الْعُو ذُياً لِلهِ مِنْ طُوْلِ الْأُمُلُ فَالِهُ يَعْجُ مِرَا الْمُمَل وَى است عُرُانْ عَبْد الرِّزيز الْحُطِّينِهِ • إِذَا الدُّنيَّا لَكُتُ وَادِكُوْ وَادْلُو اللهُ عَلَيْهَا الفَّنَا وَكُنَّا عَلَى أَهْتِهَا الطُّغُونَ اللَّهِ فكرَ مِنْ عَامِدٍ مُوَّ نِنْ عَمَا فَلَيلٍ جُرْبٌ وَكُرَّ بْنَ مُعَبِّمَ مُغَنَّبُطٍ عَا فَلِيلِ مُطْغَف فأحسنوا كيحكوا الله في الرحلة بأحسن مأحصر فرمن النفسلة وَنَهَ وَدُنُوا نَ خَبْرُ الزَّادِ المَفْوَى إِنَّا ٱلدُّنْهَا كَعْنَ طَلالًا فَلْضِ فَلاَهَ بَيْنَا إِنَّ مِ فِي الدُّنْيَا نَيَا فِي وَهُوَ فَرْ يَ عَيْنَ اذْ دُعَاهُ أَسَّهُ عَنْدَ رُو ٥

الخاض ويه للور

3.18

رَفِكَدُه وَرَمَا هُ بَبُو مِ حَقْفِه فَسَكُهُ أَ فَا رَهُ وَهُ ثَيَا هُ وَ صَهُرُ لِعُنُو مِ هُ مَصَا يَعْمُ وَمَعَا اللهُ اللهُ اللهُ وَكُرُنَ مَا يَعْمُ وَمَعَا اللهُ وَكُرُنَ مَا يَعْمُ وَمَعَا اللهُ وَكُرُنَ مَا يَعْمُ وَمَا لَكُمْ عَنْدُ اللهُ كَا لُ يَعُولُ فَحُمُّنِهُ مَعْمُ وَاللهُ عَنْدُ اللهُ كَا لَ يَعُولُ فَخَلَبْنِهِ أَيْنَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا لَهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَاللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ولا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولا اللهُ الل

بَيازالسب

ه رية و و افي طوالياً الأمكر و علاجه ٥٠ اعلم انطول الإمل له ستبان أحب مُما أطهر والأخرَاب الدُّيَّا أَمَا أَكُدْنَا فَعُوَّا مُهُ أَذَا أَيْنَ لِيهَا وَبِسَّهُوَ إِنْهَا وَ لَذَا لِنَهَا هِ وَعُلاَّ مِنْهَا تُعَلَّرُ عَلَيْهُ مِعْاً وَفَيْهَا وَا مَنْعَ عَلْهُ مِنَ الْعُمْ وَالْوَتُ الدِيهُ هُوَسَبَبُ مَعَا رَفَهَ وَكُلِّ مِنْ وَصَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال مُسْتَخُوفٌ بِاللَّا مَا بِي البَّاطِيلَةُ فَيُسِيِّي نَفْسُهُ البِّدَائِمًا لِيُّوافِي سُوا وَ لُوالِما يُوا فِقَ مُوَا دَهُ الْبَعَا فِي ٱللَّهِ مِنَا فَلا يَوْال بَيْوَ هَهُ وَكَفِيْدُ دُمُ فِي نَفْسِهِ وَلَفِكُ نُوا بِعِ أَكَبُعًا وَمَا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَا إِلهِ وَاعْبِلِ وَدَارِ وَأَصْدِ فَا وَدَ وَاب وسَابِراسْبَاب ٱلدِّيَّا فَصِيرِ فَلْبُهُ عَاجِمًا عَلَى كَذَا ٱلْفِكر مَوْفُو فَا عَلَيْهُ فَبِلَهُوا عَنْ ذِكِ الْمُونَ وَلَا مُعَيْدٌ وَوَلَهُ فَالْخُطَرَ اللهُ وَيعض الإُخْوَالِهِ أَمْرا لَمُونَ وَأَكَاتَهُ إِلَى ٱلْأَسِيْعُدُا دِلَهُ سُوَفَ وَوَعَدُ لَفُهُ وْ قُ لَا اللَّهِ مَا مِينَ مَدِ مَكِ فَإِلَى انْ نَكُمُو نُهُو مُنْوَابٌ وَالَّهُ اكْبَرُ فَتَهُولُ وَإِلَى ازَ تَصَيَرَ شَيِّعًا فَأَ ذَا صَارَشِيعًا فَالَ آلِياً وَتَعْدُعُ مِنْ بَآءِ هَنِ الدَّارِ وعجارنا هكيزو الصنبيعة أؤتزج منهكزه السكفرة اؤمفكرغ ميزمكر ببر هَذَا ٱلوَكَدَ وَجِهَا ذُهُ وَنَدْ بِمِرْ مَسْكُنَ لَدُ أُوْتُعَنِّرُ عَنَ فَهِزِ هَذَا العَدْدُ ٱلذَّي تَبْنُعُتْ مَلَىٰ فَلاَ يَزَال بَسِوَ فَ وَيُواْخِرِ وَلاَ يَجُوصُ لِي شُغِلْ الْأُوسَٰعِكُ ف الْ مُمَا مِرِذَ لِكَ السَّنْفِلْ عَشَّرَةُ أَشَّعَالَ أَخَ وَهَ كَذَا عَلَى اللَّذِيجُ بِوَحْ يَوْمُ

27/1/2

بَعِدْ بَوْ مِر وَمُعْضَى بِمِ شُغُلُ إِلَى شَغْلُ اللَّهِ أَشْغَالُ إِلَّى ٱلْتَخْطَ عَلْمِ ٥ المننة فَإِ وَقَدْ كَا يَحَلْسُ بُدُّ فَتَطُولًا عِندٌ ذَ لِلَهُ حَسْرَتِهُ ، وَاكْتُرْا هَلَّ اللَّا رصيًا حَصُّر مِن حَتْ مَفُولُونَ وَأَحَرِهَا ومِنْ سَوٌفَ ٱلْمُسْوَقِ الْمِسْكِينَ لَا رَدُّوت انَّ اكْذِي بَدِّعُوهُ إِلَى اكْنَشِوْمِفِ ٱلْبُوَيْرِهُوَ مَعَهُ عَذَا وَالْمَا يَزُوْا دُيطُهِلِ ٱلْمُنْ فَوْ ةً وَرُسُونُنَا وَسُطِنَّا مُنْهُ مَنِصَوْراً زَيَحُونَ لِلْحَابِصِ فِي الدُّنيا والحَافظ لَفَا وْأَعْ فَطَ وَهَيْهَا مِنْ مَا وَعْ مِنْهَ إِلَّا مِنْ أَطُوحَهَا فَمَا فَضَى كُورُ مِنْ لِمَا نَسْهُ وَمَرَا نَنَهُ إِرْبُ إِلَّا أَيَا أَنِ وَ أَصْلُ هَـ زِهِ اللَّمَا فِي كُلَّهَا صُبَّ اللَّهُ فِياً وَالْأَن بِهَا وَالْعَفَالَةَ عَلَى مَصْنَى فَوْ لَهُ صَلَحَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ احْبُبُ مَنْ احْبُبُنَا فَالِكُ مُفَا رِقَهُ ٥ وَأَمَا ٱجُهُلُمْ فَا زِنَا الْإِنْسَانَ فَافَعُولَ عَلَيْ شَبَا بِعِ فَالْسَنْفَعُولُ لَهُوْت مَعَ ٱلشَّبَابِ وَ لَلَيْنَ شَجُكُوا لَمْشَكِينِ أَنْ مَشَّا بِخِ لَكُوهُ لَوْعُدُواْ يَكُا تُوا اَ فَلَ مِنْ عُشْرِرِكَا لَ البُّلَدُ وَائِمًا فَكُوا لِا زَالمُونَ فِي ٱلسَّبَابِ أَكُرُ فَإِلِي أَ بَعُوْتَ سَيْرٌ مَيُوْتُ أَلَفَ صَبِي وَشَابِ وَفَدَّ بِسَنْنَعْرِ الْمُوْتَ لِصِينَ وَقُرُّ لِسَسْع لْمُوَّتُ كِنَّا أَذَّ وَلَا بَدُرُى ا نَ ذَ لِلَ غَيْرِ بَعِبْهِ وَكُلِّ مَوْضَ فَا يَمَا يَفَعُ كُمَّا هَ فَأ حِرْ إ مِرِضَ لَرْسَجِيُ ٱلْمُوْتُ بَعِيدًا وَلَوْسَفَكَرَهِ ذِا ٱلْعَافِلُ وَعِلِمَ إِنَّ الْمُؤِتَ لَدُسِلُهُ وَفَتْ عَضُوص مِنْ شَابِ وَشِيبٍ وَهَوْلَمْ وَسِن صَفَّا وَشُنَّا وَحَزيب وَدَبِيجٍ وَمِنْ كَبُلِ وَيَهَا رِ لَعَظُمُ اسْتَغِيشُهَا رُهُ وَٱشْتَعَكُرُ إِلَّا إِسْتِعْدَادِ لَهُ ٥ وَيَكِنَ الْجُهُلُ لِعَبِيدِهِ إِلَّا مُؤدوَخُهِ الَّذَيْبَا وَعَواهُ إِلَى طُولٌ أَلَّا مَلَ وَ} كِ ٱلْعَلَىٰ كَذَ عَنْ تَفَيْلِ وِالْمُوْتِ ٱلْفِزَسِ فَهُوَا مَدَّا يَظُنُ أَنَ ٱلْمُونَ كَثُولُ فَ بَيْنَ بَدِ ثِيرٍ وَلاَ يُعَلِّدُ رَبُرُ ولهُ وَ وَفَقُ عُمِيبِهِ وَهُوَ أَبَدًا نَظِنَ آلَهُ لَسِبَاحِ أَجْنَا يَرْ وَلَا يُفْتُدِدا لَهُ نَبْتُهُ عَنَا ذَنَّهُ لَا لَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّهُ مَا كُلَّهُ وَالْمِسْ وَهُوَ مُشَا لِهِ رِمَوْتِ عَبُرُهُ أَمَا مَوْتُ نَفْتُ لَ فَلَرْمَا لِفَهُ وَلَا سَبَضُوراً نَ بَالفَ هُ وَاللهُ لاَ يَغِمُ وَإِذِا وَفَعَ لَدُّ بَعِثْمُ دَ فَعَمَّ أَخُرِي بَعِدٌ هُ فَهُو ٱلْأُول وَهُو ٱلْأَخِرُ وَسَسِيلُهُ أَنْ يَقْدِسَ نَفْسُ لُهُ بِغَيْرُهُ وَ يَحْلُمُ اللهُ لَا يَدُوان خَلَحْنَا ذَنَهُ وَنَدِ فَن فِي فَنْ وَ فَنْرُهُ وَلَعَلَ آلَكُنْ أَلَانَ أَلِهِ فَعَلَى بِهِ طَرِهُ فَرُصَرَ ب وَفِرْغَ مِنْهُ وَهُوَ لاَبَدِّرِي فَلَسُوْ لَفِهِ جَهْ لِيُحْضَ وَازْدًا عَرَفْتُ أَنْ سَبَهُ أَلِحُقُارٌ وَكُتِ أَكَدُنَّا فَعِلاَ حَدُ وَقَعْ سَبَهُ أَمَا ٱلْحَاجُرُ فَهُ فَعْ بَالْفِرُ الفَّ مِنْ ٱلفَلْدِ ٱلْحَاضِرِ وَبِسَمَاعِ ٱلْحِيْمَةِ ٱلبَالِغَةِ مِنْ ٱلْعَلَوْبِ ٱرْطَاهِدُوْ كَ

موترالشابلكؤ

النظالمور

الطَّاعِرةِ وَ أَ مَا حُبِ الْدِيْبَا فَٱلْعِلَاجِ ۗ فِي الْحُورَجَهَا مِنَ الْفَلْبِ شَهِ بِهِ وَهِ وَ الدَّا. العُضَال الذي آشاً اللهُ وَلِينَ والأخَرِينَ وَهلاجُهُ وَكَا عِلاجِلَهُ الإلاَّ الإ اللهِ إِذَا لَإَخِرُ وَ مَمَا فِيهَ مِنْ عَظِيمِ العِقَابِ وَجَزِيلِ النَّوابِ وَمَهْمَا حَسَلَ لَهُ البقين مِ اللَّهِ وَ مُحْلِي عَلَى قَالِمِهِ حَبِّ الدُّنِّيا فَانْ حِدَّ الْخُلِيرِ هُو يُحِوُّ اعْنِ الفَلْبِ حُبّ الْخَلِيرُ فإذِ ازًا كِخَفَارَةُ الدُّنيُّ وَنَفَا سِمَّ الأَخِرَةُ السِّنْكُفُ آنَ كَبُنُفِ الْإِلَا لَهُ بَيْا كَ كَلُط فَا نَا عَظِيمُ مَلَكِ الْأَرْضِ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ لِلْإِلَّا لَمْعِرْبُ فَكُيفَ وَلَبِيْنَ لِكُل عَبَر مِنَ الْمُذَا الافد وسترم كدر مُنخِص فكي بعنس و لها اوتبرس في الفائب حبه معالا عا بِّ لَا خِذَة فَلَسَاكُ ٱللَّهَ نَعَاكِلُ أَنْ يُرِنِّيا ٱلدُّنِيَّا كِمَّا أَوَا مَا الصَّالِطِينَ مل عَبا دِه وَكُم علهج في نفت ويراً لمؤت في الفكالب شِيل الظِّر اللِّي مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَوْلِ وَ الْإِسْكُا وَكَا نَهُمْ لَكِفَ تَبَا عَمُوالْمُونَ فِي وَقُلِ لَهِ بِجَلْكِيبُو الْمَامَنُ كَانُ مُسْتَعِدًا فَقَدَ. فَاذَ وَوْزُا عَظِيمًا \* وَأَمَا مَنْ كَا نَمْعَدُو ثِا رَجُلُولِ ٱلْأُمَلُ فَعَدْ حَسِرَصُمْ مَا ال سُيعًا ٥ • وَ يَنْطِزُ الْإِنْسَانَ كُلِّ سَائِعٍ فِي أَطْرَافِهِ وَأَعْضَا بِهِ وَلِينَكُرُ بَرَا لَفَاظِّهَ يا كَلْهَا الدِّيرَّانِ لَا يَحَالُهُ و كَيْفَ لَنْفَتْ عَظِامً ، وَلَيْفَكَّرْ لِنْوَأَنَّ الله ودُيمِنَدا بِعَدُ فَيْنِوا أَمْدِتْ أَوْ يَا أُو بُالْكُسْرِي فَمَا عِلَى بَدَنِهِ شَيْ كَا وَهُوطُعُهُ أَكْدُو وه وُمَا لَهُ مِن يَفْسِيدِ إِلاَّ ٱلْعَلِيرِ وَٱلْعَكُلِ ٱلْخَالِيمِ لِوَجْفِرْ اللَّهِ لِعَالِي وَكَرَ للنافيميا سَسنُورْدُهُ مِنْ عَذَا بِي الْعَبْرُ وَسُواً لَ مِنْ كَا وَبَيْرَ وَمِنْ الْحَشْرِ وَ ٱلْمُشْرُ وَاهْوِالْ بَوْمُ الْغِنْبَا مَنْ وَفَرْعَ أَكَيْزًا يَوْمُ الْعُرُضُ لِأَخْتُ مِرْوَا مَثَالَهَ فَ الا فكارةِ إِلَيْ كُنْدَةِ وَكُلْلُوَتَ عَلَى قَلْيُهِ وَنَدْعُوْ هُ إِلَيْ ٱلْأَبِسُونُهُ الْدَّ

#### بَيَا ذَمَوابِت ٱلنَّاسُ

وَطُولِ أَلَّا مِنْ مُولِ وَفِيْرُهِ ٥ مَنْ يُومِلُ الْمُفَالُونَ مِنْ الْمُفَالُونَ مِنْ الْمُفَالُونَ مِنْ الْمُفَالُونَ مِنْ الْمُفَالُونَ مِنْ الْمُفَالُونَ مِنْ الْمُفَالُونَ مَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

عليَه وَسَلَمَ الشَّيْحِ شَّا بَا فِي خَلَبَ لَلُهُ بُيًّا وَإِنِ النَّفَتَ نُرُّفُونًا ، مِزَّالِ كَبُرُ ك إِلاَّ ٱلْهَيْنَ الْفُوآ وَ فَلِيلِ مَا هُو وَيَنْفُومَنْ يُومَيْلِ الْيَ سَنَعَ فَلاَّ يَشْنَخُ لِبُلَّا مَا وَرَآهُ وَلا يُفِذُ لِلفَسِمِ وَجُودُ اللَّهِ عَامِ فابل وَ بَحْنِ هَذَا أَيْسَنَعَدُ الْمِصَّابُ ، في الشَّنَاءِ وَ لَاشَتَّنَا. في الصَّبِعِ: وَإِنَّ أَجْمَعُ مَا بَحْفَةٍ لِيَسَنَّخِهُ اشْتَفَكَلُ الحَبَا طُغُ وَسُهُمُ مُنْهُ مِلْ مُدُّةً لَا الصَّبِعَا وَ الشِّنَا اللَّهِ الْمَالِمَةِ فِي الصَّبِعَ فِي الصَّبِعَ لَا ل الصَّبِعَ وَسَهُمُ مِنْ بَرِجْمُ أُمِرِكُمُ إِلَى بَوْمٍ وَلَهِ لَهُ فَلِرَّ الْبَسْتَحَوْلِاً لَهُ دِمِ وَأَ مَا لَعَدِ فَلا فَا إِن عِنْ عَلِيهِ السَّلام لا تَفْضُو الدِيرَ فَعْدِ فَإِن كُنْ عَدِ مِن أَجُ لِكُمْ \* فُسَياً بِنِ فِيهِ ادْدَا فَكُو مَعَ أَجَا بِكُو و إِن لِرُ كِنْ مِنْ أَجَا فِكُم فَلَا يَضِمُوا الآجال غَيْرُكُم و وَيَنْفُرُمِن لا بِجا و زامله سَاعَة كَا فالت بْعْنَاصَا لِللهُ عَلَيْدِ وَسُلَمُ مَا عَبْمُ آلُهُ أَوْ أَوْ صُحَّتُ فَلَا خَلَاتُ نَفْسُكُ بِالْمِلْسُاءِ وَإِمْ أَا مُسْبَتْ فَكُرْ عَدِ كُ نَفُسُكُ بَالصِّبَارِحِ وَمِنْهِيُ وْمَن لاَيُفِدُو النِّفَا سَاعَةٌ النَّفِياتِ سَتَا فَ وَسَوْلِإِللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَغْسَبُهُمُ مَعَ الفَدُرُةِ عَلَّى اللَّهِ فَبِكُمُ مُنْ سَاعَةً وَيَعِنُولُ عَل لَا أَبَلْعُدُ . وَمِنْضُومُنَ يُؤِذُ الْمُؤْتُ نَصَّبُ عَيْنِيدُ كَانَدُ وَآتِهِ مِفْوَ يَخْطِهُ وَهَذَا أَلا يِسْانَ هُوَ الدِني نَصِيلِ صَلا قَا مُودَع وَفيه وَرَدَدُ مَا نَفِلُ عَن مُعا وَق رَصَىٰ لَعَهُ عَنْهُ مِنَا سَالَهُ عَنْ حِنْبِغُنَّهُ ﴿ اثْمِالَهُ فَفَالُ مَا خَظُونُ خُطُونٌ وَ لَأَ ظُنَانَ ـُ اتَّى لاَ أَيْنَاعُ الْخُرِي وَكِمَا نَفَرُعَلِ لاَسْوَد وَعَنْ حَبَّشِي آمَدُ كَا ذُبُهَا لَيْلاً وَيَلْأَيْت "عَيْنَا وَشَمَا لَا فَفَا لَ لَهُ فَا بِلِ مَا هَذَا فَا لَسِبِ النَّطِرِ مَلَانَ ٱلمُونَّ مِنْ أَيْ حِيْدًا يَا نِلْهِ وَفَقَدَ وَمُوا نِبُ الْمُ سِ وَالْكُلِ وَدُجَا نَ عِنْدُ اللَّهِ وَلَمْسُرَ مَنْ أَمَلُهُ مَفْقَة عِلْيُ سَهُرِ وَيُوَ مَا بِلِ بَيْنَهُمَا نَعَا وَتَ نِيْ الدَرَجِدُ عَنْدَ اللهِ نَعَالَى فَ ذَا لله كلا نظِم مِنْفَالَ فَأَدِهِ وَمِنَ يَعِلَ مُنْفِأً لَهُ وَوَ حَنِيرًا بِهِ أَوْ مَنْ يَعِلَ مِفَالَ ذَر مرتطفر فطرالاً ملية المباء دَوْ إِلَى الْعَلِمُ وَكُلَّ السَّابِ يدَ عِي اللهُ فَصِيراً لا مُل وَهُ وَكَاذِ بُ وَالِمَا يَظِهْرُ ذَلِكَ بِا عَالِيهِ وَالْمُحْدِي بِأَسْما بِورْ بَمَا لاَ عِيْمَاجُ الْمِحْ ، في سَنَعْ فَيْمُ ل ذُيلَا عَا طِوْل أُ سَلِيهِ ا كُمَّا عَلَا مَدْ ٱللَّهِ فَوَّ إِنَّ بِكُو لَا المُوَتُ نِضَتُ الْعَالَ ٤ بَغَيْفُلِ عِنْهُ سَاعَةً فَيْسَنْعَدُ لِلْوَتِ الَّذِي بَرِدَ عَلِيْهِ فِي الْوَقَيْ فَانْ عَاسُ لِلا الْمُسَلِّ شَكُرُ أَلِمُ نَعَالِكُ عَلَى عَا يَعِيْدِ وَقَرْحَ مِا لَهُ لَهُ يَضِيَّعَ فَهَا وَهُ بِلَ السَّيَوِ فِي مَنْهُ حَظَمُ وَأَكُمْ نَحَهُ لِنَعْشِيهِ ثُرُ تَسَيَّا إِنَّ مِثْلُهُ الْإِلَاصَبَاحِ وَهُ كَذَا

ادظرارض

ib.-

الربية الربية العالمية عن العدود كرابيجون كالمائي فَرَعُ العَالَدُ عَنِ العدود كرابيجون

وَهُ كَذَا اَيْدَا اَصْدَ وَكَا بَغَيْسَمْ هَذَا الآيِلَنَّ فَيْعٌ الْعَلَيْ عَنِ الْعَدِو مَا بِهُوْ نَ فِيهِ فَشَرُهُ هَذَا اَدْا مَا تَ سَعَدَ وَغَيْرُو اِنْ مَا شَسْرُ بَحِيْسُ الْاسْبِعُوا و اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

## بَيَا زِالْمُلِيَادَوَهُ ٥

• رالي أيعَلُ وَحَدَار أَلنا خِرفيد ٥ • اعلمرا ن من لهُ انتحوُ أن عابيًا بن بِغُطْرِ مَذُوْمِ أَحَرِهُمَا فِي عَمْرُ وَلِيطِمْ فَذُ وَمَ ٱلْأَخِرُ بَعَدُ شَهْرِ أَوْسَنَا فِأَلَا بَيَسْنَعُدُ لِلاَي بَفِدُمُ أَلَى سَهْرِ وَلَيْ وَإِنْمَا بِيَسْمَعَهُ لِلْدَى بَلِمُنْظِرُ فَذُومُهُ غُدًّا فَا كَارِسْتِغَدَا مَ بَلِيهِ وَأَبُّ التَّظُّار فِنَ النَظِرَ بِي لَمُوتَ بَعِيرِ سَنَهُ أَسْتَعَلَ فَلَهُ وَاللَّهُ وَ فَسَى مَا وَوَالْ اللَّهُ فَ مُ يَضِيمُ كُلُ يَوْمِ وَهُو مُسْطِرُ السَّنَدَ بِكَالِهَا لَا يَغْضُرُونِهِ البَّوْمِ الدِّيمُضَ وَهُ لِكَ مَيْعُهُ مِنْ مُنا حَوْثُهِ العِكُلِ الدِّلَّ فَانَهُ الدِّدَا بَوِي لِنَفْسِهِ مُمَنَعًا فَ بَلِكَ السَّمَةُ وَيُؤخِدُ العَلَ كَمَا فَاسِبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ مَا يَنْكُطِيرُ أَحَدَكُمْ مِنَ ٱلدُّلْيَا إِلاَّ غِنَا مُطِّعِمًّا أَوْنُفَتْرًا مُغَيِّبًا أَوْمُرضًا مفسدٌ الوهكرما مفندًا اوموالا مجهزًا أو الدَّجَال فالدَّجَال شَيرٌ غَابِ النَّبْطُرُ أُو آلسًا عَدْ فَا لَسَا عَدْ أَدْ هَي وَامْرُ وَفَالْ ا ابْن عَمَا سِ فَ لِللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِرَجُلُ وَ هُو تَعَطَّهُ عُنْهُمْ خَسًا مَلَ حَسِّ شَالِكُ مَلَهُ وَكُولَكُ وَعَيْنَكُ فِلْسُفَكَ وَعُنَاكًا فِيْ وَفَصْدِكَ وَوَمْمَا عَلَيْ فِيلِ شَخِلَت وَجَهَا لَكَ فَيْلٌ مَوْنَكَ وَفَاكَ مَكَا لَعُهُ عَلِيد وَسَمَ أَنْغَنَا أَنْ مَعِنْهُ أَنْ فِهُمَا كَثِيرِ مِنَ أَكْنَاسِ أَلْفِيكَ وَأَلْفِهَا عَ أَي اللهُ لا يَعْنَاهُهُمَا شَرْ مَعِنْدِ فَ هَرْ رَهُما عِنْدُرُوا لِهُمَا يُوَفَّلُ صَلَيَالُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ خَا فَ ا مُرجَ وَ مَنْ ا وَبِعِ الْعَزِ لَ الْمَازِلِ ٱ لَا ٱ ذَ سِلْعَتُ ا لَسَم

رهي أُحِنَة ، وَوَا لَ \_ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمَّ عَالَتُ الرَّاحِفَة تُنْبَعُ الرَّاوِ فَهُ وَ اللَّهِ مِنْ مِنْ إِنْ فِيهِ وَكَا نَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ذَا السَّرَمِنَ أَعَا عَفَىٰكُذُ ٱ وَعَرَةً مَا دَي فِهِم مِصَوْبِ وَفِيعَ ٱ نَنْكُم ٱلْمَنْبَهُ دَا رَخَهُ لَا رَمَهُ إِسَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَبْهِ وَسُمَّ اللَّهُ لَيْنَ إِلَا لَهُ تَا لَكُهُ إِلَا قَالِسًا عَمَّ الْكُوتِيدِ وَقَالَ ٱلْرَعْسَينَ حُرُجٌ عَكْمِينًا مُرْسُولِ أَعِدَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاكْسَتُمْ عَلَى أَطْرَا فِ السَعُفْ فَضَا لَ مَا بَعَىٰ مِنَ الْدُيْنَا إِلَا مِثْلِ مَا بِعِيْ مِنْ بِوَ مِنْا هَذَا فِي مِثْلِ مَا مَضَيِبُه وَ فَا لَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمْ مَثَلَ الدُّنَّا مِثْلُ الْوَلِي الْحَارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نَبِعُ مُنْعَلَقًا جَنِيطٍ فِي أَخِرِهِ مُونَسْكُ ذَلِدُ ٱلْحَيْظِ أَرْسَعُطِمُ ، وَالسِّحَامِ كَا نُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَ احْطَب فَدُ زُادًا عَهُ دُفع صَوْنَهُ ١ والمحرب وجننا مكايد منيل رجيش يتؤل صحبتك ومستبتك لم دبث الما وَ السَّا عَدْ كُمَّا لَيْنَ وَ قُرْ زَكِيلٌ أَصَّبَعَيْدٌ وَقَالِ أَبْ سَعُود عَلِي ٥ رسول الله صلى الله علية وسم فن سروا لله أن يقد به بسرخ صد للاستكرة تَفَانَ وسُول أَعْدِصلي للهُ عَلَيْدٍ وَسَمْ إِذَا لَوْ رَادَا الْوَرَادَ الْمَخِلُ الصَّدُ وَالْعَيْرُ فَعَالَ رَسُولُ الله عَلَى لِذَ لِلَّهُ مِنْ عَلَا مَنْ لِعَرْ فَ قَا لَهِ فَعْر الْفَأَفَى عَنْ مَارِ اللَّهُ وَرِ وَالَّا مَا كُذَالِ مَارِدِ الْخِنُودِ وَأَكَا يَسْنَيْعُذَا وَلِلُوبَ فَبْ لُرِيرُ ولا و فَالْسِيدِ السِّيدِي الَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَ الْحَبِوَ ، بِسُلُو كُمْ مُ الْحُسْرَعَلا أَيَا بِمُ الْحِيْرِ لِلْوَتِ فِرْدًا أُواحْسَرُكُ اسْمُعِدا وال وَاشْدِ مِنْمَا حُوْ فَا وَحَدَراً وَفَا لَكِ عَلَا مِنْ مَنَاحِ وَلا مُسَّا لا مُنَادٍ أَنِنَا دِي أَلْهُما أَلَمَ سِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ ورَضَرْم بِن فَ لِل وَوَلَ لَهُ لِعَا لِلْهَا لَاحْدَى أَنْ كَرُنَوْرُ اللَّهُ شَرِلُنْ شَا مَنِكُم أَنْ يَبْغُدُم آوَيْنَا خُرِيلِونَ رِفَاكِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَوْلِي مِن مِنْهِم حَكَسْتُ إِلَى عَامِوا بْنِ عَبْداً سَوِة هُولُصِيلٍ مَّا وَجَرَافِ مَلَا يَهُ مُرَا مَكُولُ فَا لَهُ الْمِحْدُ مُعَالِّكُ لَا فَأَيْ أَبَا وِ وَفَعَلَتْ مَا يَبَا هُ وَاكَ مَلَا المورَجَكَ أَنَّهُ وَالْمُ فَعِنَا عَمْهُ وَفَا مُسِلِّا مِمَالِيْهِ ومَسَدَّمَا وُوْدِ ٱلطَّايِ وَسَالَهُ وَجُلُّ عَنْ حِدِيثٌ فَغَالَبُ وَعَبِي إِغَا أَبَا دِر خُرُوجِ نَفِسِيٌّ وَتَمَالُسَ عِلْ رَصِٰ لِللَّهُ عَنْدُ ٱلَّمَاوُ ذَهَ فِي كُلِّ مَنْ خَيْرًا لِإِفِي عَالِم الأحِزْةُ وَيَ سَالَ المنعِ رسَمَعِتُ مَا لِكَ الرَّفْيَارَ بِعُوْل المِفْسِد وَعِلَا

شرالدنيا

علامة نعرالها

استعداد للمرت

41.

وَ عَكِدُ مَا وِ دِي فَنْكِ أَ انْ لِمَ يَنَكُ ٱلْأَمْرُ كَذَكُ لِكَ بِسِنْبُنِ مُكُونَا ٱسْمُعُهُ وَهُو كَا يرًا في وكان الطِسَلُ يَقُول في مُوغِطْنِد المبادُّدة المبادُّدة المبادُّدة فالما هي لا نَفَا سِ لَوْحُسَتُ أَنفُظُمُ عَنكُمُ أَعًا لَكُمُ أَكِيْ نَفَزُ بُوْ لَ لِهَا لَى سِنعًا لَيُ حِمَّا مَيْدًا مُسَدُّا لَكُ مُنْ لِيَفْسِيهِ وَبِحَيْ عَلَى فَا يُولِمِ نُولُوا هَمْنِوا لا بِغُ إِيمُنا مند لهم عُمَّا ٥ مبني الأنفأ ساخ العدُّد حرُّوج مُعَسَّكُ الحرالعبد د وَ أَنَّ أَهُ مَلَكَ أَخِرَ الْعَدَدُ وَنُو لَكَ فِي فَرْكَ وَأَحْبَدُ الْوَهُوسَيُ الْمُسْعَرِيِّ فَ ۚ لَمُونِيهِ أَحْبُهُ ۚ ذَ الشِّيرِ بَدِا فَقَبِلُ لَهُ لُوا أُسِّيكُ ۖ وَدُفَقَتُ بِنُعْسَكُ بَعْمَنِ لِدِفْقِ فَفَالَ الْ الْحَيْلَ ذَا الرُّسُولَتُ فَفَا رَبُّ رَا سُجْراً لَمْ أَخْرَجُتُ جَمِيمِ مَا عَندُ كَا وَٱلَّذِي بَغِي مِنْ ٱجَلِي أَفُلُ مِنْ ذَيِكَ فَكُرَّ يَزُلُ عَلَى ذَيلَكُمَّ مَا تَ وَكَا ذَ يَقُولُ لامْرًا نَهُ شَيْرِي رَحْ لَكَ فَكَبَمِ عَلَى حَفَنُومَ عَمَر وَفَاكَ لَكُوْرُ الْحُدُلُقَا عَلَى مِبْرُوْ عِبَادِ أَلِمَةَ الْفَوْ أَاللَّهُ مَا أَسْتَطَعْشُو وَ لَوْ نُوا فَوْ مَا مِيرًا رِيعٍ وَا نُنْبَهُوا وَٱعَلَوَا إِنْ ٱلدُنْيَا كَيْسَتْ لَصُرْبَرِارِ فَاسْتَنَدَّلُوا وَٱسْتَعِدُوا للون فَقَدُ اطلحُ وَيَ حَلُوا فَقَدُ حَدًا بِكُمْ وَانْ عَائِمْ سَفْعَهُم الْكِيفَ فَ وَ يَقْدُ مَ السَّا عَنْ لَحَدَير بعض اللهُ وَانْ عَابِيًّا عَيْدٍ وُه ٱلْحَدَيدَ ان اللَّهِ لَهِ وَالنَّهَا رَجْيَري يُسْرِّعَهُ الأوْيَهُ وَإِنْ قَامِهِ مَا عَلَى بِالسَّفُونَ اوَ الصَّوْرُ فَ لمستَّجَّةَ لا وَذَكَرَ الحدَّةَ فَا عَ عَبَدَ رَبَّهُ وَ مَا حَصِ مَقَنِّهُ وَ وَذَكَرَ مَرَ مَوَ سَنَهُ وَ عَلَيْتَهُوَّهُ لَوْلُ اَجْحَلَهُ مُسَنَّفُورًا عَنْهُ وَ أَكَلَهُ خَارِحٌ لَهُ وَ ٱلشَّنِيْ وَمُوكَلِمِهِ بَمُنِهِ الوَّنَةِ لِلسَّوْفَا وَيُزِّنَ لَهُ الْعُصِّيةِ لَيَّرْنِكُمْ حَنَى لَقُرْمَنِينَهُ عَلَيْهُ عَقَلِ مَا يَكُو زَعْهَا وَآنَهُ مَا بِسُ أَحَدُ كُو وَبَسْ أَجْبُهُ وَالْمَا دَا لا أَلْمُو تَ أَذَ بَرُل مِهِ فِياً لَهَا حَسَرة عَلَى ذَى عَفْلَهُ انْ مَحُ زَعْمَرُه عَلَيْهُ حُجَهُ وَأَن يرُ د بدأيًا مَهُ الى شَفْوَ وَحِعَلْنَا أَللهُ وَابَا كَرْ مِينَ لاَسْطِرُهُ بِعِهُ وَكُمْ بَغِضَد بِهِ عَزَ كَمَا عَنَهُ الله تعصيمنه و لا على بِه تعدّ الموت حسرت الله يَمِيعُ اللَّهُ عَا وَانَّهُ بَيْهُ أَالْجِيزَ وَا بِيَّا فَعَا لَا لِمَا بِيشًا، فَالْسَبَ تعصر المُفَسِّرِينِ فَوْلِي مِنْ نَعَا لَى مَنْكُورُ الْفُسُكُو وَالْهِ اللَّهُوا وَ اللَّذَاتَ وَ وَيْرَ مَضَّيْمَ فَالَ إِلَيْ بَعِيْ وَأَدْ تَجْنُونُ قَالَ شَكَكُمْ مُ يني أَمْ إِللهِ فَالَّ الْمُؤْتُ وَعَرِكُمُ بِإِللَّهِ الْعَرُورِ ، وَفَي لَهُ الْحَسَى تصنبرُوا وَ نَشَدُ دُوا فَإِنْمُأْهِي إِبَامُ فَلَا مِ وَالِّمَا اسْنُورُ وَنِّ وَفَوْ فَ ٥

لَ انْ مَدْ عَا ٱلرَّجَا مِينَهَم فِيجُهِ. وَلاَ بَلِنَفِتْ فَا يَنْقِدُلُوا بِصَالِح مَا تَحَصُّرُ فَرْ وفاً كسب إنْ سُعُود ما مِنكُم مِنْ أحدُ اصِرَ الأوهو صنف وما لدُعاربَهُ وَٱلْصَنْفُ مُرْعَلُ وَالْعَارِيَةِ مُوَّدًا وَقَ كَ عَلَى عَبِيرَةَ النَّاجِي وَعَلْما عَلَى الْحَسِنَ فِي مَرْضِدِ ٱلَّذِي مَا نَزِونِهِ فَفَالَ مَرْعَا بِكُمْ وَأَهُلَا وَكُمَّا كُواللَّهُ بِالسَّلَا مِ وَآجَكُنَا وَ آيًا كُمْ دَادَ إِكْفَامُ هَيْرُمُ عَلَا بِنَهْ حَسُنَةً إِذْ صَبْرُتُنُو وَٱ بَغْنَنُ فر مُلا يَكُن حَظْمُ مِنْ عُمَا أَجْرُ رَجِهُم الله أَنْ نَسْتُوهُ يَفِرُهِ أَلاهُ مَا وَخَرْجُوهُ مِنْ هَنِ اللَّذُ نَ فَأَيْهُ مَنْ دَاي عِرَّا صَلَّى الله عليه وسُمِّ فَعَدُرًا فَ غَلْدِيًّا ٥ ودًا عِنَّا لَمُ نَصِعٌ لِبَنَّمَ عَلَى لِبِّنَمْ وَوَصَبَمْ عَلَى وَصَبَنْمٍ وَ نَكِنَ رَفَعَ لَهُ عَلَم فسنمر ٱلوَّحَا ٱلوَحَا الْجَا الْجَا عَلَى مَا تَعْرِجُوذَ الْبَيْسِ وَرَبِّ الكَيْدَ كَالْمُ وَٱلاَمْ مَعْا رَحِرُ السَّ عَبْرُ أَجَعَلُ العَيْنُ عَلْشًا وَاحِدًا وَاكُلَ حَسَرَةً وَلِيسُ حَلْقًا وَلِن فَ بِالْلاَرِينَ وَأَرْضِنَهُ لِإِنْ أَقِيبًا وَإِنْ وَبَحَى عَلَى الْخَطَيَّةُ وَهُرَبَ مِنَ الْعَفُو بَه وَأَبْنَحُ الرَّحْمُةُ حَسَىٰ يَا نَيْ أَجُلُهُ وَمَوْعَلَمْ فَلَدُ \* وَفَا لَ عَاصِ الْمُولِ فَا لَ يَ فَضَيْرِ ٱلْرَفَاشِ وَٱلْإِسَا مِيْهِ مِاهَذَا لَا مِنْيَصْلَا كُرُ وَ ٱلْمَاسَعِ نَفِسَكَ فَإِنَّا لَا مُرْعَلِمُ دَوُ بَهُ وَلَا نَقُلُ اذْهَبٌ هَا هَذًا وَهُهُذَا فَيَنْفَطَع عَنَدَالْهُ لَا فِي شَيْ فَإِنَّ ٱلْأِمْرِّ يَحَفُونُطُ عَلَيْكُ ۚ لَهُ نَرْسَبِا فَظَ أَحْسَنَ كُطَا ٱوَ٧ُ ٱسْرَع [ دْ رَا كَامِن حَسَنَةً حُدْشِهُ لِلاَسْ مِرْمِ ك.

مُ الْهَابِ أُلْنَالِكُ النَّالِكُ النَّالِكُ اللَّهِ الْمُحَرَانِكُ لَلْوَبِ

و تَشِدَّنَهُ وَ مَا لُسْتَى مَنَ الْمُحَدِّ الْمِعْدِ وَ وَ هَوْلُ وَ لَا هَوْلُ وَ لاَ هَوْلُ وَ مَا مَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَعْدُهُ وَمَعْدُهُ وَمُعْدُمُ وَمُعْتَمِونُهُ وَمَعْدُهُ وَمُعْدُمُ ومُعْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُو

عَبَيْهِ جُنْدِي فَبَصْرِبُهِ حَمْرَ حَشَبًا نَ لَتَكَوَّنَ عَلَيْهُ لَذَ نُوْكَ وَفَسَكَ نُ عليه عديث له و مو في ريفير بعد و إن بَدْ خُلُ عليه ملك المؤت بسكرًا ن النَزْعِ وَمُعْوَ عَنَهُ غَا فِلُ فِياً لِهِذَا سَبَبِالِةٌ ٱلْجِهْلِ وَالْغُرُورِ وَٱعْلَمُ الْشِكَةِ ﴿ ا ﴾ نرَبِيْ سَكَرًا نِ الموَت لا يَوْصِفًا إِ لَحِيْفِكُ الْاحْن ذَا فِفًا ومَن لَوْ بَرُ فَفًا مَا يِمَا بَعِرْ فَفَا اَمَا بِالْفِيْدِ سِ إِيَّ الْأَكْرِ ٱلَّتِي آدْدُ كُفَّا وَإِمَّا بِالْأَشِيدُ لَا لِ بأخوا لِ الناس في الذُوع عَلَى شُرِدُ فِي مَا هُنْهُ فِيهِ ﴿ وَا مَا ٱلَّفِيهَا سِ الَّذِي مَشِهَدَ لَهُ يُفُوا كُ ك عِصْوْ لاَدُوْحَ وَبِهِ فَلا حَبِّنَ لِا لَيْ فَاذَا كَا نَ وِنِهِ فَأَلْمُدُدُ لَا لِلْأَلْمِ هَا الأوح لمهما أصا كالعضو جرَّح الوَّحْرَبِين سَرَي أَنْ كُوسًا الْدُوح فَيْفَدُّرِمَا سَبْوِيَ الْيَ ٱلْدُوْحِ بَيَاكُمْ وَٱلْمَوْلِرَسْفَكُمْ فَي كَالْحِرُو ٱلْدُمِ وَسَارِا لَا حُرَّا فلأبصيب الدوح الل بعيض الكريز فأرث كأن في الأكرم ما ساستر تفسل الوح ولا يلا في عبر أضا أعطو ولا لا لا لو وأما اشكر أو النزوع عباره عن مُولِمِ مَنْ لَا بِنَفِيسُ الرُّهِ حِ فَاسْتَنْغُدُ فَيَ جَمِيْعِ أَجْزًا بِلَهِ حِتَى لِعَرَّبِي فَجِرَ مِنْ أَجْزًا وِ لروع المنشرية اعاق ألبدن الأو فَارحل بدا لألم فكو أصاً بندسوك ولا لَوْ الدِّن يَجِدُهُ إِنَّمَا يَجَدِّي فِي حُبْرِ مِنَّ الَّهِ وَكُبِّ فِي ذَلِكُ اللَّوْمَنِينَ الدي أَمَا نَهُ السُّوكَةُ وَا مَمَا يَغِطُمُ الرَّالاحِيرَا فِلا زُاحْجِزَا، الله ديغوص ا بي سَايراً حُنَوَا رِ ٱلْمُدَنِ وَ لَا بَنْغَ كُنِهِ مِنْ ٱلعُصْوَ ٱلْحُرَّقَ طَابُهِرًا وَكَا بَا طِلْمَا الأو تفييبيك النار فيكيه الاجرا المؤسطينة المنتشرة في سابرا حزار اللِّج وَا مَا اجْرُ ا حَدَ قَامَمَا نَصْبِ المُوصَعِ الدِّي مسكر الحديد ففظ ك فَكَا لَ لِذَ لَلَ الْمُ الْجُرُح دُونَ الْمِ الْنَادِهِ فَا لَمِ الْنِيْعَ بِعِيمُ عَلَى نَفْسَ الْمُوح وَمَيْتُنْغُونَ جَمِيعِ الْعَرَالِيدِ فَلِ لَهُ الْكُنَّرُ وْعِ الْحَبْرُوبِ مِنْ كُلِّ عِيرٍ فَامِنَ العُوو فِي عَصُب مِنَ ٱلْاَعْضَا بِ وَجُورٌ مِنَ لَا حَبْوا وَمَفْضَلُ مِنَ ٱلْفَاصِل وَمِن أَصْلِ كُل شَعْرَة وَبَشِكَةُ مِنَ ٱلْفُسُوقِ بِلِهَ ٱلْفَكَ مِرْفَلَا مَشَالُ عَنْ كَرَبْهِ وَالْكِرَحَسَىٰ فَالِوَالَ ٱلْمُؤتَنْ لأشكر مِنْ صَرْبٍ بَا لِسَدِيفِ وَنَسْتُر بِالمَا شِيرِ وَ فَرَضْ بِالمَفَا رِبِصْ لأَنْ فَطْعِ البَلاث الاستَيْف ايْما يُولُو ليغُلُفِي بِالْرُوْحِ فَكَيْفُ إِذَا كَانَ الْمُسْأَوَلِ الْمُبَاشُو نَفْسُ الروح والمِما بَسْمَنَفْ المَصْرُوب وتصبح لِتَفاء فَوْ يَهِ فِي فَلَهِ وَلِيما بِهِ وإلما انظم صوَّت المنِهُ وَصِبَا حَهُ مَحْ شُدَّة المَهِ لا بُرُ الكُرُبُ قَدْ بَالْحُ ِ فَهِ وَ نَضَا عَدَ عَلَى فَلْبِيهِ وَعَلَبُ عِلَى كُلِ مَوْ صَعَ مِنْهُ فَهَدَكُلُ فَوْ هَ وَصَعَف

一一刻料

كَا حارِ مَهُ فَلْمُ سُمْلُ لَهُ فَوْ مَا أَلَّا سُنْغَا نَهُ وَا مَا الْعُقَا فَقَدْ غَسْمَهُ وَسُوسَهُ وَ آمَا ٱللَّهَا ۚ وَقَفْدًا كُلُّهُ وَٱمَّا ٱلْأَطُوا فَ فَقُرُ صَعَفَهُ وَبُوَّ ذَلُو ۚ قَدْ رِئَكَى لَا شَرَا بالأنبن والصَّبياج والاستيغا تُنهُ و تَحْمَهُ لا يَقِدُر عَلَى ذَيْلَ فَالْ بَفِيتَ وَبِوفُونَ سَمِعَتْ لَهُ عِبْدُ نُزُوعِ ٱلْوَوْمِ وَحَدْلِهَا حُوادًا وَغُرْعَلُ ذَا مِنْ حَلْقِتِهِ وَصَدَّدِهِ وَقَدْ نعبر تونه واز بدهني كأنه طهر من الهزاب الدي أصلافطرنه وقد جدب كُلْ عَرَفَ عَلَى حَيَالِهِ وَاللَّالْمُ مُنْكُسُولِ فَوَا خِلْهِ وَمَا يِجِهِ حَنَّ مَرْ نَفِحُ الحدقاً ذالياً عالى الجفاني وتعلص الشفان وبتعلك الساز إلى صله زُ تَعْمَ الْأَنْدُمُ أَنَا أَيَا لَي مَوْصَعَمَ وَتَحْضَرُ أَنَا مِلْهُ فَلَا يَسَالُ عَزَبَدِ رَجِدَ ٢ سِنْهُ كُلُّ عِيرٌ فِي مِنْ عُرُوُ فِيهِ وَ لَوْ كَا نَهُ ٱلْجَدُّورُ مِيرٌ فَيُّ وَاحِدُ ٱلْكَا زُالْهُ عَطْنَهَا فِيْجُفُ وَالْمِحِيدُ وُبِ تَفِسُ الرُوْمِ المنالِمِ لا مِن عِزْفِ وَاحِد بَلْ مِن جَرِيهِ العُدوقِ نَرْعُونَ كُلِّعَضُومِنَ أَعْضَا بِهِ نَدُّ دِيجًا فَنَكُرُ دا وَلا فَدُمَا أُهُ شُرِسًا فَأَهُ مَرْ فَذِا ٥ وَلِكُمْ عَصْوَ سَكُمْ ذَ مَعِدٌ سَكُمْ وَكُوْرَةً بَعِدْكُورَةً حَتَّى بِالْغَرِيهِ الْحُلْفَوْمِ فَغِيدَ أَذَ لَكُنَّ مَيْفَظَّمِ نَطَزُهُ عَنَّ لَدُيْهَا وَأَهْلَهَا وَتُغِيَّلُونَ وُونَدُهَا بِ اللَّوَبَّةِ وَتَجْط به الحسرة والندامذي ك رسول الله صلى الله عليه وسل نفسل نُوَيَّةُ الْعِبَدُ مَا لَمُ تَعِبُ وَيَ لَكِ عِلْمُ وَفَا لِي عَلَى وَلَهُ مِنْعَالَ وَلِيسَّنَ النَّوْ للذين مُعْلَم أَن السَّمَان حَسَى إِذَا حَصْراً حَدَهُم المَوْتَ وَالَ أِن مُنْذَا لاَ إِنَّ الْمَا عَايِنَ ٱلْرُسُلِ عَغِينْدَ ذَلَتْ سَبْدٌ وُ ٱلدُّصَعَٰذَ وَجَدْ مَكِلَ الموَنْ فَلِأَنْسَال عَ غُعُهِ مَراً وَ لَا لَكُونَ وَكُونِهِ عِنْدِ تَرَا دُفْ سَكُوا يَهِ وَكِذَ لَكَ فَالْ دَسُولَ ألس صباً ألس علية وسلم اللهر محون على حد سكرات الموت والذا سايما يُسْتَعِيدُ وَنَ مِنْهُ وَلاَ سَنَطْعُونَهُ لِحَالِمُ مُ بِعِلاَ أَلاَ شَبِّا فَيْلُ وَفِي عَا ا غُمَّا مُذُ رَكَ بِنُو رَا كَبِنُو فَهِ وَاللهِ لاَ بَهَ وَلدَ لِلَّهُ عَظَمَ حُوْ قَوَا لَا بُغَا عَلَيْقُ السَّلَام وَٱلْإِوْلِيَا مِنَا لِمُؤْنَا حَبُيُ فَالْأَعَلَيْدُ السَّلَامَ مِا مَعْشَرَا كُورَارِينِ اوْعُو اأَهِهَ الْ لُهِنَّو ذَ عَلَى سَحُوات المون فَعَلَا حَفِيتُ عَا فَلَا اوْفَقَتَ خَوْ فِي مِزَالَمُونِ عَلَى المؤية وَ رُوي أَنْ نَعِبُ المِنْ مِنْ السِّرَا بِالمَّدُوا يَمُفَّارُهُ فِقَالِم بعضهم لبغض لود عونم أسس تعالى ان يربح المرمن هدو المعنزة منا تسالونه فدعو السَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارِدًا هُوْ يَرْجُلُ فَدْ قَامَ بَسْ عَبِيْنَهُ أَيُّ السُّود وتدحج رِينَ الْفَبُودِ فِقَالَكُ بِإِنَّا قُوْمُ مَا آرُدُ مَمَّ بِنِي لَفَزُ ذُكُفَ الْمُؤتُ مُنْدَحَ إِسَينَ

، بینی

ألماللوس

414

مَاسَكُمْنَا مُرَادَةً الْمُونَ مِنْ فَلِي . وَفَا لَتُ عَالَمُنَا وَجَي أَسَدُ مَهُ لَا عَبِطِ أَحَدًا بُهُوَّنَ عَلَيْهُ سَكُرا نَ ٱلَّوْنَ بَعِثُ وَالَّذِي مَرَا ثُبُ مِن رسِول أنسَ صَلَّى الله عَلَيْدُ وسَلَّمْ ٥ وَدُويَ أَنَّهُ عَلَيْهُ ٱلسَّلَّامِ كَانَ يَفُولُ الهُمَّ اللهُ فَا خَذَ الْرَوْحُ مِن بَيْنِ الْعُصَدِ وَالْعَضَدِ وَالْعَضَدِ وَالْعَضَدِ وْا عَنِي عَلِيَّ اللَّهُ وَنِهِ وَهَسَوْ نَهُ عَلَيْ ۖ و عَنَ الْحَسَيْنِ آنَ رَسُولُ أَسْقَصَلَى أَ مَلُهُ عَالَيْهُ وسَمَ ذَكَ ٱلمُونَ وَعُضْلَهُ وَٱلْمُهُ نَفَالَ هُوَ مَرُرٌ ثَلَمًا لِهُ صَرْبَة يْفِ وَسُيُهِ لَصَلَّى إِلَيْهُ عُلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنَ اللَّوْنِ وَشِكَا يَعِ فَعَالُ انْ أُهُو أَنَّ اللوَّت يَمِنْزِ لَهِ حَسَكَمة في صُوْفِ فَفَالْحَرَّج الْحَسَكَة مِنَ الصَّوْ إِلاَ وَمَعَيْهَا صُوفُ وَدَخُلُ صَلَّا أَللَّهُ عَلِيمٌ وَسَلَّمَ عَلَى مَرِيضُ عَرْفَ فَالْت إنى لا علمهُ مَا بِلِغَيْ مَا مِنْهُ عِرْفِ لا وَ فِا لَهُ لِلهِ تِ عَلَيْدِيْهُ وَكَا ذَعَكَ دَجَةَ أَمِدُ عَنْهُ تَحِيْنَ عِلَا أَلِفَنَاكُ وَيَقُولُ إِنْ لَهُ نَفِنَكُوا مُوْتُوا الدي نَفْسَ سَدِهِ لا لَفْ صَرَّبَة بِالسَّفِ أَهُونَ مِنْمُوْنِ عَلَى مِزَاثِ مُنْ الأَوْزَارِي لَكُونَا أَنُوالْمِيتَ بَجِيدًا لَوْ الْمُؤْتِ مَا لِيرَسُجَّتُ مِنْ. تَ شَرُّاهِ ابْنُ أُوْسِ الْمُوْتَ أَفَطُهُ هُوْلٍ إِنْ أَلَيْ اللَّهُ وَالْحُ عَكَىٰ المُّوْمُن وَهُوَا شَيْدَ مِنْ بَشَرٌ بِالْمِنَا شِيرِوَ فَزُمْ ْ بِالْمَفَارِ بِمِزْوَعَكِيْ . في الفَكِرُ ورِ وَلَوْأَنَ الْمَيْتَ لَشِيْرَ فَأَجْرَاهُ لِللَّهِ الْمُدَيِّنَا بِالْوَالِمُوتَ فَى ﴿ مَا ٱنْفَعُوا بِعَبْشِنْ وَكَا لَهُ وَابِنُوْرٍ وَ وَعَنْ زَبِّدِ آبِنَ أَسِيمُ وَلَا إِذْ ابْغَيْ عَلَى الْمُوْمِنِ مِنَّ وَكُمَّا نِهِ شَى مُرَبِّ بُعْهَا بِحَكِدِ شِكَرُو كُلِّيهُ إِلَوْنَ إِبَبُكُغُ يِرَانِ المؤنْ وَكَنْهِ وَ رَحْبَةً فَي الْجَنَّةِ وَارْدَاكًا نَ للِكَا مِنْ مَعَرْ وَ فَ لِدُنجَ مِهِ فِي الحِبْهُ بْبِيا هُونَ عَلَيْهُ الْمُؤْنِ لِبَيْسُنْكُلِ ثُواْبِ مَعْسُرُ و فَهُ فبصر سَلا النام و وعن تعضه والله كان تسال كيدًا من المرضى كيف بخداون لمِوْتَ فَلَاسَدِضَ فِنْ لِلَّهُ فَإِنْتَ هَفِ خَلِهُ فَفَا لَ كَا زُ السَّمُواتُ مُطْمَعُهُ على الأرين وكان تفسى خرج مِن تف إبرة وفاك صلى الله عليه وكا مُوَّتُ ٱلْفِيهَا ﴿ رَاحَةُ لِللَّوْمِنِ وَٱسَّفَ عَلَى ٱلْفَاجِ ﴿ وَدُو يَعْنَ مُكُولُ عَنِ الْبَي صِطَ إِبِيَّهُ عَلَيهُ وَسَلِّمَ أَنَّهُ فَا لَتَ لَوْ أَنَّ شَعَوَةً مِنْ شَعْرَ أَمْلِيْ وُمُنِغَنَّ عَلَى أُحْدِ النَّسَّمَوانِ وَٱلْأَرْضِ لِمَا يَوُ إِبِهِ ذَرِدُ ٱلسَّهِ لاَنُهَ فِي كُلِّ شَعَرَةُ إِلْلُونَ وَكَايَقَ الموَّنَ بشُّوعَ ﴾ مَانَ \* وَبُرْ وَي لَوْ أَنْ فَطِرةٌ مِنْ ٱلَّهِ المؤنِّ وَضِغَتْ عِي جَهَا لِه

360 6 pes

الدُنْيَا لِذَا بَتْ وَدُويَ إِنَّ ابْرًا هِيمَ عَلَيْدًا لِسَلَّمَ لِمَا مَانَ فَالِيالَّةِ يَعَالَ فَ كَ الله بَعَالَى لله كُمَّا وَجَدَّ نَ اللَّوْنَ يَا حَكِيلِي فَفَالَدُ كَسَفُو وَحَجَّلٌ فِيهُ فَ وطَبْ يُوْجُدُرُ فَفْلِلَوْ إِمَا أَمَا فَدُهُوْمًا عَلَيْكَ ﴿ وَرُونَ عَنْ وَنَبَى عَكْبُهِ ٱلسَّلام الله كما صارَتْ دُوحُهُ إلى الله تعالى قال له دَبِه يا مُوسَى حَفَ وَجَرَتَ الموت ٥ فُ لَ وَحَد تَ نَفْسَى كَا لَعُصْفُور حِينَ بَلْقَيْ عَلِي الْمُعْلَى لَا يَوْنَ فَلِسَنْرَ جَ ولا ينج فبطيره وَدُوكَ عُدُهُ أَنْهُ فَالْ وَحَدُنْ نَفْتَى شَا وَجَهُ نَسِلِ بَبْ الفضا ب ﴿ وَدُوي عَنِ الْمُعِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُمَّ أَنَّهُ كَانَ عَنْدُ وَفَرْحُ مِنْ مَا ا عِنْدُ ٱلمُوَتَ فِعُلَ بَدُ عُلُبَدُهُ فِي المَاءِ تُومِيْ فِهَا وَجُعُهُ وَيُعْفِولُ الْكَفُرِهُ وَن كُلُّ سَكَوات ٱلمون وفا طِهُ دَيْجُ الله عَنْهُ مَوْلُكُ وَالْمَ إِنَّهُ لِكُر لَكَ إِلَّا لِمَا مِنْ ويَفُولُ لا حَدْبِ عِنَّا بِإِنْ يُعْدَالْبُومِ \* وَفَيْلَدِ عَرْفَ أَلَّهُ عَنْهُ لِكُتْ الْأَجْبَا رَبَّا حَدِّيْنَا عِنْ الْمُونِ فَعَالِ الْحَوْمَ الْمِيرِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُضْنَ كَثِرُ الْسُولِ الْمُنْفِل في حوف رَجُلُ وَٱلْحَدَّتُ كُلِّ سُولَهُ بِعِرْق شُرِحَدْ بَهُ دَجُل سُك بد الحَدَبُ فَاحَدُ مَا احْذُوا عَي مَّاأَبْغَى \* وَفَاسِكِ ٱلِبِيضَلِ اللهِ عليه وَسَمَ إِذَا لَعَبَدَ لِيُعَاظِ زُرْاً لَمُونَ " ٥ إِ وَأَ فَارْقَكُ إِلَى مُومِ ٱلْغِيبِ مَدِ فَفَيْرَهُ سَكُوا مُنَالِمُونَ عَلَى أَوْلِيا، أَهُ وَالْحَابِدِ فَمَا كُلّ وَخِنْ ٱلْمُنْهُ بِهُونَ فِي المُعَامِينُ وَيُنُوا لِي عَلَيْنَا فِي سَرَاتِ لَلُوتَ بَفِينُهُ اللهَ وَاجْيِرُوهِ فَإِنْ دُوا هِي ٱلمُونَ ثَلَثُ أَلَا وَلِي شَدُهُ الْفَرْعِ كَاذَكُونَا هُ وَالدَّا هِيهُ الَّذِينِيهُ مُشَاعَدُهُ صُورَةً مَكَ ٱلْمُوتَ وَدُخُول الرَّوعِ وَٱنْكُونَ مِنْهُ عِلَّا لَعَكْمِ فَلُوِّ رَأِي صُورُ لَهُ الَّهِيْ بَعِنْضَ عَلَيْهَا رُوحِ الْعِبْدِ الْكُذِيْتِ اغْطُعِ الْرَجَالِ فَوْ فَالْم يَطِيقُ رُوَّنِيهُ فَعَنَّ رُوِي عَنْ إِرَاهِيمَ ٱلْحِيْسِلِ عَلَيْدٍ ٱلسَّلَاكِمُ ٱلْمَانُ وَأَلَ لَهِلَاكُوْ عَلَى سَنَظِيم أَنْ مُرْبَنِي لَوْمَنَكُ الَّتِي نَفَيْظُونِ لِلْوَحِ ٱلْفَاحِرِ فَالْرَلِا نَطِيقُ ذ يك قال بلي قال فِي عُرِضَ عِنْي فَا عُرِضَا فَ اللهِ اللهِ وَاللَّهِ وَمُلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّه الشعر منتن الريح أسود البناب عِنْ حُمرٌ فنيه و مِن مناخره لقد آلا والدُّعان فعَسَىٰ عَلَى الرَّاهِيمِ نَرُا فَإِنَّ وَفَدٌ عَا دَ مَكَالَنِ الْكُورُ الْيُصُورُ نَفِواً لا وَلَ فَفَاكِ يا مَلَكُ الْمُؤَتِ لَوْ لَوْ لِبُقِ الْفَاحِرِعِيْدِ مَوْنِهِ الْأَصُوْدَةُ وَجُهِلُ لِكَانَ حَسْبِهُ • وَرَقِ ٱبُوُهُ اللهِ مِنْ مَا مَنَ اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اذَّ وَا وَوُدْ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ كَاذَ وَجَسِلًا عَبُودًا وَكَا نَا رِدَا حَرَجَ عَلَقَ آلا بُوار فَا كَلَى ذَات بَوْمٍ وَحَرَجَ فَا شَرَعَتْ لَهُ

معاصدا الراب العضا عط بعض عند الموت

الدواهيمنداكوت

والمالور عدان

133

Service Servic

لَدَّا مُسَرَّاحُةُ فَا دِنَا هِيَ مِرْجُلِ فِي أَلَدًا رِ فَغَالَتُ مُوَّا دِخْلِهِ فِي اللَّهِ طَلِينِ يَجَا دِا وَوَّدِ بَبِلْغَيْنِ مِنْهُ غَنْدًا هِيَّا مَا وُوحِ فِي أَهُ فِغَالَ مَنَّ النَّهِ فَالْ اللّهِ عَل لَّا أَهَا بِٱلْمُعُوكَ وَ لَا عَيْنَمُ مِنْ الْحِجَابِ فَى لَا فَا لَنْذًا وَذَّذَ وَٱللهِ مَلَكَ أَلْمَوَ تَ وَذُمِلَ دَا وُود عَلَيْهَ السّلامَ مَكِا نَهُ هُ ۚ وُرُويَ انْ عِبْسَتِي عَلَيْهِ ٱلسّلامَ بِعِينَ فَضَرَ بَهَا بِرِجْلِهِ فَعَا لَ مَكُلِّي بِإِذْ ذِ أَهُ فَفَ لَتُ بَا ذَوْحَ أَهُ أَنَّا مَلَكُ زَمَا زُكْزَا وَكَذَا بَيْنَا انَا جَالِسِيَةِ مُلْكِي عَلِي نَاجِي وَحَوْلِي وَجُنُورِي وَسَنَّى عَلَى سَورِ مُلِكِي أَوْ بَدِهَ إِلِي مَلِكَ المُوْتَ فَرَا لَمِنَى كَلَّ عَضْوَ عَلَيْهَا إِمِو تُوَخَفُّ أَ بَعْنِي فِيَا كَبِينَ مَا كَا ذَ مِنَ لِلْهُ الْمِلْحِ عَا فَيْ فِرْ تَغِنْ وَ إِلَا كُنْيَةً مَا كَا ذِ مِن وَالِك الأنسَ كَانَ وَحْشَةً فِيرِهِ مَاهِيَةً كَيْفَامًا الْعُصَاةَ وَيُحْزَهَا المطبعُونَ كُوالْا بِنَيْبِا نِحْوَدَ سَكُونَ الدَّرَعَ وَوَنَ الرَّوْعَةَ الذِي نِيْدِ رَكِهَا مَنْ يشًا هيد صُورَة مُن لِكُ أَلمَوْت لَمَ لَكِ وَلَوْرًا كُمْ فِي مَنَا مِدِ لَكُلُهُ لَلْنَعْمُ عَلَيْه بَعِينَة نُ وَ كَنَّفِ إِبْرُ أُو يَنِهِ فِي مِنْ إِذْ لَكَ أَكَالَ \* وَأَمَا ٱلْمُطِيعِ فَالِهُ بِأَوْ مَ فِي أَصْبِي صُوْرَةً وَأَبْعَكُما فَقُلْ رُوكِي عِكْرَ مُهُ عَن أَنِ عَبَا سِعَن الرَّاهِمِ عَلَيْهِ السّلام انَهُ إِنَّ وَجُلَّا غِيوُرًا وَكَا لَدُ بَكِينًا بَيْعَكَ مِيْهِ إِذَا حَزِّجَ الْعَلْمُ وَجُعَ يُوْمِ فَارِدْ ا رَجُلِ فِي جُوْفِ الْبَكِيْتِ فِفَا لَهُ مَنْ ا رُحْ خَلِكَ وَارِيْ فَعَا لَسِهِ ا وَحَلَيْهُا وَ بَهَا فَضَالَ اللهُ وَلِهَا فَضَالَ اوْخَلَيْهُمَا مَنْهُوا أَسَالُهُ مِنْ وَمِنْكُ اللهُ عَل فَضَالَ فَتِنَا مَنَا مَنِ مَنْ لَلْلاَ بِهَا وَاللَّهُ مَلَدُ المُوسَةُ فَالَّبَ هِوْ السَّفَظِيمِ الْمُزْنِي الصُوْدَ الذي تَفْضِرُ وَمِن أُرُوحِ ٱلمؤمِن وَالدَّهُمُّ وَأَعُرُ صُّ عِنْدٍ أَنَّ عُلَمْ مُنْ عَنْدُ فرا لَنْفُتُ فَاذِا هُو سَنابِ فِذَ وَ مِنْ حُسْنِ وَجُهِم وَحُسْنَ شَابِه وَطَبِ رَجِم فَقَالَ السِّهِ إِلَا مَلَكَ الْمُوتَ لُولَةِ مَكُنَّ المُؤْمِنَ عِبْدِ المُوتَ الْأَصُودَ لِكَ كَالْ حَسْدُ وَمْنَ مُشَا هُنَّ اللَّكُنِّ الْخَافِطِينَ \* فَالسِّبِ وُهُبُّ لَلْهُمَا اللَّهُ مَا مِنْ مُن وهم مساحل الم مُساكا والعَمَّا اللهِ عَلَمْ فَإِذِ كَا ذَهُ طَبِعًا فَا لا لَهُ حَسِّزاً لَكَ اللهُ عَلَمْ فَإِذَ كَا ذَهُ طَبِيعًا فَا لا لَهُ حَسِّزاً لَكَ اللهُ عَلَمْ مَا إِلَّهُ اللهُ عَلَمَ مَا اللهُ عَلَمْ مَا اللهُ عَلَمْ مَا اللهُ عَلَمْ مَا اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمْ اللهُ الْمُاكِثُ مُشَاهَدَةَ العُصَاةَ مَوَاصِعِهُمْ فِي الْمَارِ وَحَوْفِهُمُ مَثِلُ الْمُسَاعَكُمْ وَ

الحادث الإسمالية الإسمالية

الإنهُ في حالِ السَّكَانَ فَدْ عَا مَرَاتِ فَوْ الْهُمْ وَاسْتُسْلُتَ لِلْمَ وَهِ هِ الدُوا حَصُرٌ وَكُرْ بِجُوْجُ ارْ واحضر مَمَا كُرْنَسْعُوا مَعَىٰ مَلَكَ وإِحْدَى الْمِسْوِّينَ امَا ٱ بْسَنِيرَ بَا عَدُو ٱ لِلَّهَ بِا لَهَا يَهِ وَ الْمَا أَبْشِرَ بَا وَلِي ٱللَّهَ بِالْحَبِينَ ، وَعَرْهَ فَا كَاذَكُو فَ أَدْ بَا بِ الْأَلْبَابِ وَفَدْ قِالَ الْبَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَنَ عَرْجَ أَحَدَ كُرْمِنَ ٱلدِّبْاَحِيُّ مَيْدُوابُنَّ مَصِيْرُهُ وَحَيْنَ بِرِيَّ مَعْيُرُهُ مِنَ الْحَدِينَ اللهُ وَ الْحَيْنَةِ أَوْالْمَارِهِ وَ وَلَا لَسَبِّ عَلَى اللهُ اللهِ وَسَامَ مَنَّا حَدَيْنَا اللهِ فِي الْحَدِينَ اللهِ فَا اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ ا فَعَا تَسِيبُ لَدِيْنَ وَ لِنَا بِهِ لِلَهُ الْأَلْمُؤْمِنَ إِذَا فَزَّجَ لَهُ عُمَّا كُو فَأَ وَكُرْ عَلَيْمُ عنالمو أَحَبَ لِفًا آمَّةً وَأَحَبَ أَمَّةً لِقَاآهُ وَدُويَ أَنْ حُدَّ نَّفِكُ آبْلِ لَهُمَا ذَ فَالَ لا بن سُعُود وَهُوَ مَا يِعِ مِنْ أَخِرُ أُنْكِيلُ فَتْرُفَا نَظُرُ أَنَّ سَا نَفَهِي فَفَا مَا مِنْ ٥ سعود ترجاء ففاك فلطلعت الحسَّر ففال حديقة اعود بارسون صَبَاحِ أَهْدِ اللَّهِ وَ وَحَسَلُ مُرُّولُ عَلَى الْحَقْرَرَةُ فَعَاكَ مُرُّولُ لِاللَّهُمْ خعفعنه لفالب ابوهري اللهم شرد ترجي أبو هري وفال والله ما الجيحاً أنا على ألدُ ثبا و لاجزً عًا مِن وِزا فيحرُّو بِكِن انسَطِرُ اجْعُدِي الْمِشْرِينِ مَنَ يَعِينُهُمْ أَوْ بِنَارٍ ﴿ وَدُويَ لِنَا أَكُدُ بِبُ عِنَ ٱلْبَيْصَلَى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم ارداً رَصِي الله عَنْ عَبْدُ فَالَ مِا مَكُلُ الْمُوتِ اذْ هُتَ لِلْ فَلا فَا فَا بَنِي رُوْجِهِ لاَدِيَّهُ حَسِنِي مِنْ عَلَمْ فَرْ بَلُونَهُ وَوَجَدِ لَهُ حَبُّ أَجَّ فَيُرْل مَلَنَ المُونَ وَمَعَهُ تَحْسُ بِهُ أَمِنَ اللَّا بِكَهُ مَعَهُمٌ فَضَمَّا زَالْرَجَانَ وأَصُولُ ٥ الزعفان ك واحد منهم ببشيره ببشادة سؤى بشادة صاحبه وَيَقُومُ الْمُلَا بِهُ صَفِينَ لِحُرُومِ دُوْحِهُ مَعَهُمُ الرُّجَانَ فِإِذَا مَطْرالِيمْ ٥ الليس وصع بده على داسه ترصرخ فيقول لم جنوده ما لك ياسيد ا فَغُول اَمَا نَزُونَ مَا اعْطِيقَ أَ العُبَدُ مِنَ اَنْكَامُهُ أَبُنُ كُمْ: عَزْهُ فَا لَوْا وَ جَهَدُ نَا بِهِ فَكَا نَ مَحْصُومًا \* وَقَالَتِ لَمُسْنَ لاَزَّا حَدْ لِلْوُمِنَ لَا , فِي يَقَاإِلَهُ وَمَنْكَانَتْ رَاحَهُ فِي لِعِا آللهُ نَعَا لِيَّ فِوْ مِالْمُونَ بُوْمُ سُرُورُ هُ وَوْجُهُ وَأَمْنِهُ وَعِزْهُ وَشَرِّ فَهُ \* وَقِبْ إِلِيَّا بِرَا بْنِ مَنْ يَدِعِنْدُ أَلْمُونَ ما نسته قال نطرة إلى الحسن فلا دخل عليه الحسن فاله هذا ٥ الحسن فنطئه اليالحسّن وَفَالَسَيَا إِخْوَمَّا هِ السَّاعَةِ وَأُهْوَا فَا بِ فَهُمْ ٥

ا مــــّـارة عنوالموت بالمنغ، وبا منار

كثرة الملائكة غوالوت

اُ فَارِفَكُو إِلَى اللّهِ وَالْهِ الْحِيْدَةِ وَ وَالسّبِ مُحَدَّا إِنْ وَاسِعَ عِنْدَالُهُ بَهِ الْمَا وَفَعَ فَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## بَياً ن مَا لُسْ عَمِنَا حُوال الْحَيْمَةِ

ا عَلَم انَ الْحِوْدَ عِنْ الْمُوْدَ مِنْ فَالْمُوانَ هُوْدَ وَمِنْ فَلْمُوانَ هُوَ الْهُدُو وَالسُّوْنَ الْعَالَمُ الْمُونَ وَمِنْ فَلْمُوانَ كُونَ حَسَنَ الطَّنَ الْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَوَمِنْ فَلْمُوانَ كُونَ حَسَنَ الطَّنَ اللَّهُ فَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ لَا الْعَمُونَ وَقَلَ اللَّهُ فَا لَا الْعَبُونَ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

THE STATE OF THE S

P. Salar

وَحَدُطُرُفَ لِسَا لَهُ لا صِّعًا جِنْكَهُ بَعُولَتَ كَذَالِهُ إلاً الله فعضولة بكلة الا علام و تَلْبعَ للمُ للهُ أَل لا يُم في النَّافِيل ٥ وَإِنْ إِنَّا لَا مَنْ عُلَا لَهُ مَنْ عُلْلُهُ لِسِيَا وَٱللَّهِ إِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اسْتَنْقَالَ النَّلْقِينَ وَكِنَّ إِهِبَيْدِ الْكُلَّدُ وَجُنِّي أَنْكُو فَ وَيَنْسَبِّ نَطَا يَهُ وَا بِمَا مَعْنَى هَنِ الْكُلَّةِ. أَنْ يُمُونَ ٱلْرَجُلِ وَلَنْسَرَ فَ فَلَيْمَ عَنْمِ ٱلله ٥ فَإِ ذَا لَتُرْبَبُولَهُ مُطْلُوبُ سِيوَى أَلُوا مِند أَخْلَ كَأَنَّ فَدُو مُهُ بِالْمُونِ عِسَلَى حَبُوْبِهِ عَا يَوْ النِفِيرِ الْيَ حَقِهِ وَإِنْ كَانَ العَلْبُ مُشْعُو فَا بِالدُّيَا مُنْكِفَيا البَهْا شِنَا سُفًا عَلَى كَذَا إِنْهَا وَكَمَا نِسَوْا بِكُلِنَّا عَلَى لِإِسْ اللِّسَانِ وَلَيْرٌ سُطُوا بعنكُ عَلَى خَفْسَفِهَا وَفَعَ ٱلْأُمْنِ فَحَطِّو الْمُسْبِة فَإِنّ بَحُودَ حَرَكُمْ الْلِسَا وَفَلْيلًا الحِدْوَى الآأَن يَيْفَضَلَ أَلَقَهُ مُعَالِيْ بِالْعَنُولِ وَأَمَا صَنْ الْطَنَّ فَقُومُ سُخَبَ ، في هُذَا الوَقْفُ وَقِدُ ذُكُونًا ذَ لِكُ مَا ذَلِكُ فِي كَالْبِ الرَّجَا ۚ وَقَدْ وَرَدَّ لَا الْأَجَا بَعْضِيْلِ حُسْنَ أَنْظِنْ وَدَخْلِ وَأَثْلِهِ بْنَ لَاسْفَعْ رَضَّ أَمَّهُ عَلَّمْ عَلَى مُرْبِضِ \_ أَخْرِ فِي كَيْفَ ظَنَكَ بِأَسَّةً كَا كَ اعْتَرَفْنِي ذُنُوكُ إِلَيْ وَاسْلَفَاكُ عَلَقَهُ مَكُمَّةً وَهُجَى أَدْجُوارَحْهُ رَبِّي فَكِرُوا بِلَّهُ وَكَبِراً هُوا بَيْتُ بِبَكِيْرِهُ وَقُالًا العداك برسمت وسول السمل إلى عليه وسم ينوك ينوك عَزِ وَجَلَ أَمَا عِنْدَظُنْ عَبْدِي مِنْ فَلْبَطْنِ فِي خَرّاً مَا شَارٌ، وَوَخَلَ النَّيْ عَلَى اللَّهُ عليه وسَمَاعَلُ سَأَبِ وَهُوَ مُونَ قَفَالِكِ حَمْدَ عَدُكُ فَعَالِ [زجوالله واخا ف و نو ، في فعال صلى الله عليه وسكم ما أجمعا في فل عُبد في يِنُ إِلهَ مَا الْمُوطِنَ إِلاَ اعظاه الدِني رَجُوا وَأَمْنَهُ مِنْ الْدِي عَافِ وَوَا كِ نَا يِهِ ٱلبُّنَا فِي كَا نَ شَا بُرِيدِ حِدَّةً وَكَانَ لَهُ أُمْرِ مِعَظَّمُ كَثُرُا وَتَقُولُ لَهُ أَمْ بِنِي إِنَّ لَكَ يَوْمًا فَأَ ذَ لَا يَوْمُكَ وَلَهُمَا مَوْكَ مَا أَمَا كَلَ يَهِ أَمُوا لَلَّهُ لَعَالَ الْكَ فِعَلَّ اللَّهُ تَقُولُ لَدُ مَا يُوْ فَلْكُنُّ أَحَدِ دَلَ مَصْمَعُكُ هِكَنَّا وَآ فَوْلُ الْ لَكَ يَوْمَا فَفَالَهُ مَا أُمُهَ إِنَّ لِيَرَّا كُثِّرَ ٱلْكُنَّرُونَ وَإِنِّي لَازُجُوا لَا يَعْدِيمُ لِأَلْبُوم تعص معروفي والسائلة وجها الله فرجه الله حسن طعه براه عِ إِبْرَابِن وَدَاعَهُ كَانَ شَابٌ بِمِزَهُو فَاحْضُ فَعَالُهِ لِمُ أَمِهُ مَا يُؤْمِنُونُ مِن مِن أَنْ فَاكَ مَعَمُ خَالِي لاَ سِنَكْبِيهِ فَإِذْ مِهِ ذِهِ كَاللهِ تَعَالَى فَاعْمَد أَمْدُ أَنْ يُرْجِنِي فَهَا مُعُنْ وَ مِي فِي أَلْمُنَا هِرْ فَعَالَ أَجْرُوا أَجِي إِنَّا لَكُلَّهُ قَدْ آلِي

لَّهُ مُنْ قَوْا اللَّهُ قَدْ صَّمَّعُ لِي وَمَرَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هُوَّتُ وَهُمَّا لَا أَنْ يُوْ هَبِ بِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ تَعَبَى الْفَيْ اللَّهُ تَعَلَى وَ انا حَسَنَ الطَّلِ هِ وَكَا يُوا السِّنْجُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِرْبُهِ هِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ

#### بَباً ذ إلحسرة عند لفاء

مَلِدُ المؤرِّبُ جِكَا مِا تِ الْعُرْبُ بِلِمَةَ لَا كَالْفَعُ

اشعث إنراسكم سال ابراهيم عليمه اكسكام مكك المؤت وأسم لمروق وَلِهُ عَنْيَا نِ عَيْنِ فِيهِ وَجَهِدٍ وَعَبْنِ فِي قَفَالِهِ فَفَالَدُ مَلَكُ ٱللَّهِ قُدْ مَا نَصْنُع الْحُواكَ نفس المسارق ويُفروا لِعرب وو مع الوبا ما ديض و المنفي الزيما و مف تصنع فال وْعُوا الأرْوَاح بلاهْ نِهُ السَّرِفِكُونَ بَيْرَاصْبَعْيَهَا نِبْنَ فَالْبِ وُوْحِيت لُهُ أَنْ مُنْ فَنُتُرِكُ مِنْ لِلطَّسِيِّةِ مِنْ مِنْ يَدِي لَيْنَا وَلَهُ مِنْ حَيْدُ شَآ وَمِوْ بَشْرِهُ مِأْنَهُ حَدِّلِ اللَّهُ تَعَالِقَ وَ قَالَ سِلْمَا ذَابْنُ وَا وَوَ وُلَمَا لَا أَلُوْنَ عَلَيْهُ الْسَلَامَ مَالِي لَا أَدَاكَ فَعُدُل مِيْرًا لِمَا مِنْ أَخُدُ هَذَا وَتَدَعَ هَذَا فَالْمَا أَنَّهُ إِمَّا عَلْمَ مِذَ لَكَ مِنْكَ إِنِمَا بِي صُحُف أَوْ كَبُ لَمْ يَ لِلاَ فِيهَا أَضَا رَوْكَا لَكِ وَقَعَهُ الرُّنْسَهُ كَا نَمَالَ اللَّوَكَ ادَاءَ أَنْ يَرْجُ أَلَى ارْضَ فَرَعَا بِثِمَا بِ لِيكْسِي فَلُونِيْدُهُ فَطَلِّبَ عَرَهَا حَنَّى لِسَمَّا أَعِيمَهُ نَعِدٌ مُواْتَ وَكُوْ لَكَ ظَلْبَ وَا بَهُ فَإِنِي بِهَا فَكُمْ رَفِيهُ حَسَنِي آئِي مِدُوَابِ فَرَكِ ٱلْحِسَنَ إِنْ أَنْ لِيسِرُ فَسَفِي فِي مِعْزَهُ بِعِنْهُ فَلَا أَكِرًا مِرْ سَارَ وَسَارَتْ مَعَهُ الْحِنُولُ وَهُو كَانْبِطُواْ لَأَنْإِير صِيْدِ إِلَيْهُا وَدُوا لَمُصَيْدُ مُسَكِّرُ فَلَمْ وَدُ عَلَيْدُ السَّكُمْ فَا خَلَ بِطِيارِ وَأَ نفال ارسل اللهام فقد تعاطبت أمسرًا عُطِيمًا فالدَّانَ لِي المَارَ حَاجَة فَأَلَ ٱصْبِرُحَتُ غَيْرُ أَنْ لَا فَأَلَهُ ﴾ [ لأن ففقر عُلِي المِرَدَ أَبْدِ فَفَالِ إِذْ فَرْهَا فَغَالِبِ مُوسَيِرِ فَاحْ فِي البِهِ رَاسَهُ وَ قَالَ انَا مَلَكَ المُولِ فِنَغَيْرُ لُوِّ نِ الملك وَ أَصْطَرَبَ لِسَانَهُ وَ فَأَلَهُ مُ عَنِ حَسِنَى الرَّجِعَ الْأَلْفِلْ وَافْضَ عَلَيْكُ وأوم عصم فأل لآوالله لا ترك اهملك البدّافة بفرو مصطسره كالم

The state of the s

خَشَيَةَ ثُرْمَتَى مَلْمَعَ عَبَدْا مُوْمِنًا فِي ثَلَكُ الحَالِ فَسِكْمَ عَلَيْدًا لِنُسَلَامَ عَكَيْبِ فَرَحُ السَّلَامُ وَ فَاسَلِ إِلَّهِ فَا خِنْ أَذَكُمْ فَي أَذَ لَيْكَ فَفَالَ مَا مَنْ فَسَا رَهُ وَ فَا لَهِ أَمَا مَلِكُ إِلَيْوَتَ فَفَالَ مَرْجُا وَأَعِلْ بَمْنَ طَالِتَ عَبْدُكُ مُعَلَى وَاللّه يَا كَانَ فِي الأَدْضِ فَا بِهِ احْجَدَا لِيَ أَنْ إِلْفاً وَمِنْكَ فَعَا لَصَكَ الْمُوتَ الْفَصَى إِنيَ مَنْ حِنَ لَهُا فَفَالَ مَا بِلِ مَا جَدُّ أَكْبَرَ عِيْنِدِي وَلَا أَحَبَّ مِن لِفَاءِ الله تَعَالَى فالسَّ فَاحْرُ عَلَى أَي حَالِ سَبُتُ أَفِيضٌ وُحَكَ فَاكْ لِي لَفَدُو عَلَى فَاكْ اللهِ عَلَى ذَ لَكُ فَاكِ فَعُوا فِي أَمِونُ مَذَ لَمُ أَنَّ لَكُ أَنَّ لَكُ مِنْ مَا أَنَّا لَوْ مَنَا وَأَصْلِي فَأَ فَتَصْلِ أَق والما ساحد فعنص وحدوكمو ساجل ٥ وفاكب بحراب عبداً بسالم في جَمَعُ رَجِلُ مِنْ بَيْ إِسِّمُ آبِلِ مَا لا مَلْمَ السُّرَفُ عَلِي الْمُوتِ قَالَهُ لِيَغْيِمِ الدُونِي اصْما أَنُو أَلِي فَأَنِي بِشَيْ يَشِيرِ مِنَا مَنِيلًا وَالْإِضْ وَعَبْرُهُ فَلَا نَظَرَ الْمِهُ بَكِي ٥٠ غَيْسُوا عَلَيْهِ فِرا أَهُ مَلَكَ ٱلمُوتَ وَهُو يُبَبِّكُي فَعَالَ مَا يَتَبَكَ وَٱلَّذِي حَوَّلَكُ مَا خَوَلَدُ مِنَا وَلَا خَاوِجٍ مِن مُثْوِلِكُ حَسَنِي ٱلْوَفِي بَدْيِكِ وَ بَيْ رُوْمِكُ وَرَبَدُ لَكَ فَ فَالْهُ لَهُ حَتِي وَ قَدُ فَالْهُ يَهُا لِهُ أَنْفُو عَلَى الْمُؤْلِمُ وَهُرُ لِاكَ فَا عِمَا مَا يَ مَلِكُ اللهِ وَيَدَ فَبُلُ صُوْرِائِكُ فَعَضَرُ وَمُهِ وَيُرْوَى أَنْ رَجُكُمْ جَمَعُ مَا لاَ فَأُوعَى وَكُوْ بِمَرَعَ مِينَفًا مِنْ أَكُمَّا لِي الإَ أَخِرْهُ وَأَبْلِنَيْ فَضُرًّا وَجَعَلَ عَلَيْهُ بَاسِ وَبَيْفِسُ وَحُع عليه حسوسًا بن غلايه مرجعه أعاله ووضع لهم طعامًا و فعُد على سيريره ور فع أحدى رِجْلُهُ عَلَا الأَحْرَى وَهُمْ بَاكُونَ فَلَمَا فَرَعُوْا فَالْسَبِي نَجْسي سِعْبِينِ لِلْ جَيْفَ لُكُ مَا بِهَالَ فَلُوبِهِ وَعَ مِنْ كَلَامِهِ حَتَى أَفِرُ عَلَيْهِ سَلَقُ المُوَتِ فِي هِيمُ وَجُلِ عَلَيْهِ مُلْقًا مُن مِنَ أَيْبًا بِ فِي عُنُقِهِ عَلْا أَنْ بِلَسَ لِمَلْسَاكِمِنْ فَضَرَعَ البابِ بِشِيتٌ عِطِيمَة فَرْعًا أَفْرَ عَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَوَّتَ الْبِيهِ فَا وْيَالُو الْمَاتَنَا لِنَهُ أَدْعُوالِمَوْ } كَدُّ قَالُوا وَالِكِ مِثْلَكَ لَجُذَّجُ مُوَّ } فَا قَالَ مِعْتَد فَا خَبْرُ وَ مُرِيدً لِلِنَا نَفَالُ هَلَ لاَ فَعَلَنْتُرُ بِهِ وَفَعَلْنَزُ مَضَرَعَ فَزَعْهَ الشَّدَ مِنَ الأقُلِ وَ نَنَّ إِلَيْهِ ٱلْحُرُسُ فَفَاكَ لِلَّهِ أَخْرُوه إِنَّى مَلَكَ ٱلْمُونَ فَلَا سَمِعُوهُ ٱلَّفِي عَلَيْهِم الدُّعْبِ وَوَقَعْ عَلِي مَوْ لاَ هُولَ وَأَلِيضَتَّعُ فَغَالَ لَوُ لُواكَهُ فَوْ لاَ كَبَنَا وَ فَوْ لوُاكَهُ هَلَّ أَخِذُ بِهِ أَخِذًا فَدَخُلَ عَلَيْهُ فَفَالُهُ اصْنَعَ فِي مَا لَكُ مَا أَنْ صَابِعَ فَلَسْتُ عِلْهِ الكالى عالمال عداور ينها حتى أخوج تفسك فاصر بماله حسنى وضع سُن مد يد فعال جن ذا أو لَعَهُذَ ٱللَّهُ مِنْ مَادٍ ٱلنَّدَ سَعَلَتَنَى عَنْ عِبَا دُهُ وَتِي وَمَنْعَبَنَىٰ أَوْاحَلَى لَوَ بِي فَانطَقُ

ار اد نڪ

بلتحداد للموت

مورّالاغناء

11.30

3

فانطق الله المال فعال لوسب بمنتني وأنيا كنت تدخل على السلطان بي وَيْزُ وَالمَعْنُونَ عَنْ مَا يِصِيرٌ وَكَيْتُ سَنْغُو المُنْعَاتِ بِي وَتَعْلَيْنِ عُمَا لَسِ الْمُلُولُ . بي وَنَنْفُغَىٰ فِي السِّبِيلِ الشُّرَقُلُا النَّبَعَ مِنِكَ وَلُوا أَنْفَقَنْنَى فِي السِّبِيلِ لَيَلْمُ نَعُظُن وَحُلُفَ وَابْنَ أَوَمِينُ مِنَّا لِهِ فَمُنْظِلُونَ سِوٍ وَمُنْظِلُونَ بَا شِرْ شُرَفِيْنَ لَلْوَا رُوْحِهُ فَسَفَطْ ﴿ وَفِي لَسِبِ وَهِبُ ابْنِ مَنْهِ فِيفَرِّ مِنْ الْمِونِ وَمَعْ عَلَى مِنْ ٱلْجَيَا بَرَةِ مَا فِي الأَدْضَ مِنْكُهُ شُرَعِتِجِ أَلِي السِّمَا فِغَالِتِ ٱللَّا حِكَةَ لِمَنْ كَتَ أَشْف رَحْمَةُ مِمْنَ فَبَضْتُ دُوحِهُ فَاكِ أَيْرُنُ بَعْبَضِ فَعُل مُوا وَيَهِ فَلا فَإِفَا أَلْبَعْهَا وَفَدُ وَلَدَتْ مُولُودًا فِلْ فِي رَحْمَعُ لَفُرِينَا وَرُحِتْ وَلَدَ كَا لِصِعْمِ وَكُولُهُ فِي فَالْ لاستُعَارِلِهَا فَخَالَتُ اللَّهُ بِكُمُّ الجَبَادِ الذِّي فَبَضَتَ دوحِه هُوَ ذَلِنَ المولودِ الْدِي بمَتَنكُ فَقَالَ مَلاَنَ ٱلمُوتَ سِجًّا وَالعَطِيفِ لِمَانِينًا وَكَالَ عَظَا أَبْنِ نَسِيَارِ إِذِا كَانَتَ لَسَبِهَ الصَّفْ مِنْ سُجَّانِ وَمِعْ أَنِّي مَلَكَ اللَّوْتَ بَجِيفِةٌ فَيْفَا لِ أَنْصِرْ لِإِهْ مَ السُّنَةَ مَنْ فِي هَينِ الصِّيعَة وَالْ فَأَنِ الْعَبَدِ لَيْغِرْسِ الْعَدَاسِ وَيَنْظِ الْأَذْوَاج وَ يَبِينِ الْبُلْيَا وَ وَأَوْاسَهُ فِي لِلْكُ الْصَحِيقَةَ وَهُوْ لا يَدِرِي ﴿ وَكَا لِسَ الْمُسْ مَا مِنْ يَوْمِ إِلاَ وَمَلَكَ ٱلمُوْنَ مَنْضِعُ كَلِ بَيْنَ لَلاَثْ مَرَاثِ فَنَ ۗ وَجَدَهُ مِنْفُو فَذَ استنو في بريز فذوا مفضى اجله مض روحه فاردا فبضروصه افيل اعده يَرُمْ وَ بَكَا إِ فَإِحْدُ مَلَكُ أَلُو تَ يَعِضا دَفِي أَلْمَا بِ فَيْفُولُ وَاللَّهِ مَا اكْلُتُ لَهُ وَرَفا ولا أفنك له عُمَن ولا النقضة له أجلا وان إضكر لعود و أَمَا عُورُ وَا اللهِ المَالمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِي ا كَلَّامِهُ لِدُهُ لُو اعْنُ مَنْهِمْ وَلَهِ كُواعِي الْفَيْهِمِ . وَقَالَ مِنْ الرَفَا وبينماجها ومن الجبايرة عرنتي إسواب حالين في منز ليوفذ خلا بعض أُهُ لِلهِ اذْ نَطَوْ الْمِنْ عَضِ فَلْ وَخَلَّ مِنْ لَا بِ بَيْنِيهِ فَلا وَ اللَّهِ فَرْ يَا مُعْضَنِهُا فَفَالُ مِّنْ أَنْتُ وَمِّنْهُ وْ خَلَكَ عَلِي هَآدِي فَعَا لَهُ آمَا لَهٰ ي آ دُ حَسَبَنِي ٱلدَاوِفَهِ بِهَا وَأَمَا إنا فا لذي لا مُبعَ مِن الحاكِ ولا استما ذ دعلى أعلوك و لا أخا ف صوّ له المنسكطين ولا تميننغ مِنْ كُلِحِبًا، عِنبد ولاستيطان مَرْد فاسفط في يد الطبأ دوا وعدحتني سفط منهاعي وجهدنه دكراكيه داسه مشخدما مُذُ لِلا لَهُ فَعَا لَ لَهُ إِنْتَ إِذْ أَمَلَ المُوتَ فَا لَهُ اللَّهُ عَوْقًا لَ فَهِمْ أَنْتَ عَهِلَ فَا حَنَّى السِّرِثُ عَهَدًا فَأَلَهُ حَبَّ إِنَّ الفَطْحَيْثِ لِكُمَّا وَٱلفَصَدَتُ أَنفَا سَكَّنْ هُ

وَنَعُدُنْ الْمَا ثَلَا الْمُ فَلَا الْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

عملالصايد

لانخلص فالموز

# ٱلْمَابُ ٱلرَّابِعِ فِي وَفَانِهِ رَسُولُ سِّهُ صَلَّى لِلَّهُ مَا لِمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

مَعِبْرُٱنْ آنَاءُ ثَلَا يُمِنَّا لَفَنَدُّ وَٱلْبِنِكَ تَدِيمِ ٱلطَّلَوَ اليَّاوَا حِدِمِنَّ حَبَشَا إِي فَال ٱلحَرَّ كُنْتُكُ ٱبَحِيْتُ مِنْهُ لَمَ يَى أَيُرْتُ اذْ أَصْفَهُ بِالطِينِيدِ فِي سَاعَةٍ كِذِيبْهِ وَكَا فَ عِنْدَ كَلْجُنْتُ

ه وَأَخْلُفًا ٱلرَّاشِيدِ بِلَعَبِّدُهُ ٥٠

اعُمُ أَنَّ فِي رَسُولُ أَسَّهُ أَسْ حَسَدُهُ حَبُّا وَمُبَنَّا وَ فِعْلاً وَقُولاً وَجَنِع أَجُالِهِ عِيرَة الْمُ أَلَّهُ وَسَوْلُهُ وَجَنِع أَجُالِهُ عِيرَة لِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَ نَدِيْرًا وَ هَا مِهِ إِنْ بَالْهِ مُسْتُلُ مِا كَالَهِ مِمَا مُؤْرًاه وَأَسْعَمَا وَحَدَهُ فِي اللوح طوك فَقُدُا كَأَنَّ حَالَهُ وَهُمَّوَ عِنْدَ اللهُ وُوا الْمُقَامِ الْمُحُودُ وَالْحُونُ اللَّوْرُودِ وَهُمْ وَ ول مَنْ نَكْنَنُوا لَارْضَ عَنْهُ وَهُو صَاحِبِ النَّنْفَا عَهْ بَوْتِراً لَعُرْضِ وَٱلْحِبُ انْنَا لاً مَعْنَتُهُ مِهِ وَلَسَنَا عِلَى تَعْنَمُ فَيْمَا نَلْقًا وَبَلْ خَنَّ أَمِرًا السُّهُواَتِ وَفَرْنَا اللّ وَالسِّنَيْ اللهِ عَلَا مَا لَنَّا لَا تَنْعِطُ مُصْرَع حُدِسَيِّد الْمُرْسَلِينَ وَإِما مِا مُنْغَيْنَ وَحَبِيبِ دَبِّ ٱلعَالِمِينِ فَعَلَى نَظُنُ أَنَا تَخَلَدُ وَنَهُ أَوْنَتُو هُمُ الْنَامَعُ سُوَّا أَفِغَا لِنَا عِيدًا لَهُ مُكْرِمُونَ ﴿ هَيْهَا نَ هَبْعٌ نَ بَلْ نَتَيْفُنِ أَنَا جَمِيْعًا عَلَى الله ر واردُونَ فَرْلاَ يَعُوالْنِهَا إِلاّ المُنْفُونَ فَيْ اللَّهِرُودِ مُسْتَبَقَّتُونَ وَاللَّهُمَّا عَنْهِ مَنْ وَهِمُونَ \* لاَ بَلْ ظَلَمُنَا الْعُلْسَنَا الَّهُ كُلَّا هُ كُلُّ بِغِالِدِ الطَّنْ مُسْتَطِّز بن ه فَمَا خُنْ وَاللَّهِ مِنَ الْمُنْعَنِ وَفَارَ فَالْبِيلِ إِللَّهِ مُعَالِلٌ وَمِ الْعَالِمُينُ وَإِنْ كُم الأَوَارِدُهُ كَا لَا عَلَى زَلْكَ حَبِيمًا مَعْضِنَا ﴿ شُرَبِنِي ٱلْذِينَ ٱلْفَوَا وَنَهُ رَ الطَّالِمَ فَا حُسًّا و فليطر كل عَبْدِ إلى نَفسُوا لَهُ إلى الطَّالِمَ أَوْبُ أَمْ إِلَى الْمُنْقِينَ وَانْطُوْ الْمُنْقَلِدُ بُعِدًا لَهُ تَنظرا لِي سِيدَةُ السَّلْفِ الصَّاطِينِ فَلْفُدِكِ فُوا يِعَ مَا وُ فِيْوَا لَهُ يُنَ أَعْ يِفِينَ وَثَرًا نَظُو الْيَسْتِدُ الْمُسْتِدِينَ . وأنَّه فَدْ كَا لَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى يَفِينِ . أَدْ كَا لُ سَنَدِ النَّهُ بِينِ وَفَا يُوالمنْفَن اغْيَبْرِ كَفِ كَانَ كُوبُهُ عِندُ فِإِنْ ٱلدُّيَّا وَكَفِي ٱسْتَكَدَا مُرْهُ عِندَا لَا يَعْلاب الرحينة الماوي فالسابن مسعود دف الله عنه و حكنا على رسور اللهِ صَلِي اللهُ عليهُ وَسَمَّ فِي لَيْنِ الْمَنا عَالِينَهُ وَعِيْدُ اللهُ عَلَاحِينَ وَيَ الطِّرَا وْفَطَّرَا لَيْنَا فَدُمَّتَ عَنْياً وْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٌ وَسُلَّم تُرْفَالُ مُرْحَبًا بِهُ حَيارٌ أَلَهُ أُوا فُر الله تَعْرَفُرُ أَللهُ أُوْصِيمٌ بَنَقُوكِ لله أوجي الله بكُوا بي مُعَمَّ بِينُهُ لِلْأَرْمُهِينِ أَنْ لا يَعْلُوا عَلَى اللهِ في عِبَادِ ووَبِلَادِيدِ ٥ وَ نَذُ ذَ نَا لَا جَلِ وَا لَمُنْفَأَلَبُ إِنِّياً لَقِهِ وَالِّي سِيدٌ رَمَّ الْمُنْفَقِي وَ الرَّجْلَةُ الْمَا فِي أَوَا لَكَاسِ ٱلْأُوْفِي فَا قَرْ أُوا عَلَى انْفُسْكُمْ وَعَلَى مَنْ دَخَلَ شِفِي د سَنِكُم مَعِنْدِي مِنْ السَلام وَ رَجَدُ أَللهُ وَرُول لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدُوكُم فأسب لجيرً بلر عبد مونه من لا مني تعدى فا وحي ألله معالى الل جِبْرِ اللهُ نَشِرِ حَبِيهِي الى لا أَخْذِ لهُ إِنْ اللهِ وَبَشِيرُهُ اللهُ أَسْرَع ا من سُرحُنْد وتَجَا مِنَ الأرْضِ إذًا مُعِنُوا وسَمَدٌ هُوًّا ذَا بِهُعُوا وَالْكَلِّبَدُ

د فأر رول الله

يَ مُرْحَلُهَا أُمَّدُ فَغَالَ ٱلْأَدُ وَأَنْ عَبْنِي وَفَالَتْ عَايِبُهُ وَضَي اللهُ عَنْمُ اصْدَنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انْ نَعْسَلِهُ يستهر وزَب مِنْ سَنْح أبار فَعَعَالُنَا ذَيِكَ فَوْ خَدِرُ احَةٌ نَفْرَجَ وَصَلَى باكِدا سِ وَ ٱسْتَعَفَرُ لِأَهْلِ أَحُدُ وَ دَعَا لِلْهُمْ وَأُوْحِيَ إِلَّا لَهُمَّا لَهُ فَغَالَبِ أَمَا بُحْدُ بَأَمْضُر الانضاد والمه جرين فأيكر تزيدون وأصيف الانصاد لازيد كل هنيا اليه عَلَيْهَا الَّبُوَ مِر وَاذَ أَكُونُهُمُ دُرَعِبَتِي أَلِينَ أَوْمَتُ البُّهَا فَأَحْدِمُوا ﴿ مَهُمْ مِ نْثِينِ مُحْسَنِيمِ وَخَإِ وَذَوا عَنْ مُسَبِّيهِ مِهِ نُتُوفا كَبِ انْ عَبْدًا خَيْرِ بَيْنِ اللَّهُ نِيادَ بَيْن مَا عِنْدُ أَنْسٌ فَا حَمَا يَادُ أَنْسٌ فَبُكَى أَبُو بَكُو رَصَّ لِسَاعَتُهُ وَطَنْ أَنَهُ بُرِيدٍ نَفْسَمُ الني صلى ألله عليه وسَم على دسلك إلا بكر سكروا هر والا بواب اكشوادع في الكشيد إلا باكبا ي بكو فال في لا أعلا امواً الصَّا كيدي في الصحية مِنْ أَي بَكُو فَا لَتُ مَا بَشِنَهُ وَضَي اللهُ عَهِ فَعَبْضَ وَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ و وَ فَيَلَنَى وَفِي وَ فِي وَيَرْ عَرِي وَغُرِي وَجَمَ السَّدِينِ وَنِي وَرِيفِهُ عِنْدُ الْمُوتَ ٥ هُ خَلَ عَلِي اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْنَ وَبَهِرِهِ سُوالَ فِعَلْ نَظِرُ الْبَدِّ فَعَوَفْ أَنَّهُ يُعِيده وَ لَ فَعَلَتُ أَخَدُهُ لِكَ فَأَوْ يَ بِرَاسِهِ أَيْ نَحَمِ فَنَا وَكَنْدُ إِيَّا هُ فَا دْ حَلَّمْ فَي فيهِ فَا شَنَد ملية نفطتُ ألينِهُ للذ فا ويج برَاسِم أيْ نَعَمُ فليسمنهُ وَكَانَ بِنَ لَمُ لَبُّ وَحُوْةَ مَا خُعِكَ بُدُّ مِلْ بَدِهُ فِيهَا وَيُعُونُ فِي الْآلِدَ إِلاَ اللهِ إِلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَدِهُ مَ يَفِول الدَّفِقِ أَلا عَلَى آركِنُوا لا عَلَى فَفُكُّ إِذْ رُاللَّهِ لا بَجَادَا ٥ ورُقَّ سَحِيدِ إِنْ عَهِدُ أَلِللَّهَ عَنْ أَسِيهِ فَا لَهَ مَا أَيْتِ أَكُلَّ نَصًّا واذَ وَسُولُ أَكُلَّ صَلَّالله عَكْبِهُ وسَلَو بَرْ وَاد تُفَكَّ طَا فَوا الم لَسَعْد وَدُ خُلِ الْعِنَا سِرَ فِي أَسَّا عَنْهُ ٥ عَلَى أَلِني صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَمُهُ مِكَا نِفْهِ وَاشْفًا فِلْهِمْ لِثُرُدُ خُلُ عَلَيْه العضال فا علَيْهُ مُعِيْدِ ذَيكَ مُودَ خُلَ عَلَى رَحِيَّ أَسُهُ مُنْهُ مِثْدِهِ لَذَكُمْ ، وَفَاكُ فَنَنَا وَلَهُ نَفَعًا لَكُ مُراتَعِفُولُو نَنْ لَتَ لَيْتِ لَيْغُولُو نَنَحَشَّى إِنَّا عَوْنَ وَمُصالح يَسَا وُهُوْ لا جُنِمَاعِ رَجِ لِصِ الْمَالِيَّا لَبَيْصَلِي اللهُ عَكَيْمٌ وَسُمَ هَا دَرُسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَرَجَ مُنُوكِما عَلِي عَلِيٍّ وَالْفَضْرُ وَالْفِياَ سُلِّما مَدُودَسُولِ ألله صِمَا ألله عُكْميه وسم معضوب ألما سخط يرجليه حنى حكس على اسفلا مِرْفًا ذَ مِنَّ اللَّهُ وَنَارَ اكْمَا سَرِالُهُ كَذَا اللَّهُ وَاتَّنَى عَكِيمٌ وَفَا لَهَ الْمُهَاللَّا الْهُ بَكِنِي أَنْكُمْ نَكَا قَوْنَ عَلَى ٱلْمُوتَ كَا نَهُ اسْتَنِيكَا ذُمِينَكُمُ الِمَوْتِ وَمَا تُسْكِرُ وَنَ

موضن البني دم

كغه اللّما والبد

الظليم

تُنكِرُو لَا مِنْمُونِ نَبِيهُمُ الدِّالْعِكُمُ وَلَنَعْ الْبِكُمُ أَلْفُكُمُ مَلَّحُلِد مِي فَبُسْلِي فِينَ بُعِثَ فَأَخَلَدُفِيكُمُ اللَّهِ إِنِي كَاحِقَ مِنْ لِيهِ وَالنَّكُرِ لَا حُفِقَ نُهِم وَالي اوُصِيتِكُمْ بالمُهُ جَمِرِينَ اللهُ وَلِينَ خَرْاً وَالْوُصِيِّالْمُهَا جِدِينَ فَهَا نَبْنَهُمْ وَ فَإِنَّا سَعَنَ وَجَلَّ هُ سَيِّتِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانِ لَعْيَضَوْ الْإِ الدِّيرَ الْمُنُوا وَعَلَوْ الْآلِصَّا لِللَّهِ إِلَيِّ الْخَصِرِهَ الْوَازُ اللْمُورِجُنُ رِي بِارْدُنِ اللهَ فَلا عَلا مُلاكم اسْتِنْطَآ أَمُرُا للهُ عَلَى اسْتِنْجَا لِهِ فَا زَّ الله عَنْ وَجَلَ ﴿ يَعِيْلِ لِحُلُهُ ا حَدُ وَمُن عَالِدَ اللهَ عَلَيْمَ وُمَزَخًا وَعَ اللهَ حَدْ عَهُ فَعَلَ عَسَنِيمَ أَلَ لَوْ لَبَهُم أَن وَ نَفْتُ لا أوا إِنْ أَلا رُضِ وَتَعْطِعُوا أرْمَا بَكُواْ وُصِيمٌ بالانْصَارِ حَسِيرًا فالضُّرُا لَدِينَ بَيُوُو اللَّهِ الدُّوادَ وَ الْإِيمَا ذَمِنْ قَبَّلِهِمُ الْمُعْتَبِينُو ُ الْمِبْصِدِ الدّامِ ٥ بْبَاطِيدُو كَرِ النَّهُ رَاكُهُ مُوسِعُوا عَلَي كُونِيةِ الدِّبَارِ الْمُنْوَيْرُو كُرْعَلِي نَفِيهُمْ وَبِهِمُ ٱلْحَصَا مَنْهُ ٱلْأَفَنَ وَسِلِ أَنْ عَكُرُبَيْنٍ ذَكُبِكِينِ فَلَيَفَيْلِ مِنْ عُشِيخِهِمْ ولينِيَا وَ دُ عَنْ مُسْجَبِهِ مُواكَّةً وَلاَ تَسَنَّا يَرُوا عَلَيْهِمْ أَنَّا وَإِنْ فَرُطُ لكُ أَنْ لَنُو لا حَفْق لا أَجْهِ ألا قوال مَوع لا قرا لكو صحوه من أغر ص مَا يَبْنَ بَصِرَى وَأَنْسًا مِرْ وَمَنْجًا الْبَيْنِ نُصِبِّ فِيهِ مِنْ مِبِزًا بِإِلَّا لِحُمْرَةُ مُنَا أَتُهُمْ بِهِإَ صَنَا مِنَ اللَّهِنَ وَأَلْبِنَ مِنَ الزُّنْعِرِ وَاحْتِي مِنَ النَّهُ عِلْمَ مُنْ سَيِرِة مِنْهُ لَوْمُظُمَا أَبَدُ احْمَاهُ اللهُ لُورُ وَمَطَّا وَهُ مِن سِنْكِ فَ مَنْ حُدِدَمَهُ فِي المُوقِينِ حَدِمَ الجَيْرَكُهُ الْأَلَمْنِ أَجَدَا أَنْ يُرِدُ لُمُ عَلَى عَدُا وَلَمُنَكُونَ أَسِالُهُ وَتِدِي لِإِلاَّ مِمَا يَكْبِعِي فَيَاكُ الْعِبَاسِ كِالْمِلْ اللَّهِ فَ اوُصِ عِنْكُ رَسِنَ فَفَالَ إِنَا الْوُصِ لِهِكَذَا الْأَمْرِ قُرْنَشًا وَالنَّاسَ سَبَّعُ لِفُونِينَ بِي هُولِلتِ هِوْوَ فَاجِرِهِمُ لِغَاجِرِهِوْ فَاسْمَوْصُوا آل فَرَبَيْنَ بِإِنْ سِرَخَيًّا كَا لَهُمَا اللَّهُ سَالِنَا لَهُ كُوبَ نَعْنَبْرًا لَيْعَتُمُ وَتَبُرَالِ لَعِنْتُ مَرْكُ فَ وَابِرَا لِمَا سَرِي عَمُ الْبَيْهُمْ وَاذِ الْجَرِالِمَا سِعِفُوْ هُمْ كَاكِ الْسَارِ بْغَايَةُ وَكَ نَرْ لِلَّهُ مُولِي مَعْضَ لِنظَالِمِينَ مَعْضًا مِمَا كَا مُوا كَبِيْنُهُونَ • ف و د و به این تسعو د دکی شه کند آل آلبنی صلی تله علیه و سام الله می تا به کاریه و سام الله می تا به تا با با با که رفضاً کرد الله می تا با با با که رفضاً کرد در الله می تا با با با که رفضاً کرد در الله می تا با با با که رفضاً کرد در الله می تا با با با که رفضاً کرد در الله می تا با با با که رفضاً کرد در الله می تا با با با که در نظام کرد در الله کرد در فِغَالَ فَدَّهُ فِي أَنْ جَهِلَ وَنَدَي فَغَالِ لِيهَنكَ مِا بَي اسَه بَمَا عِنْد الله ٥ فلبت سنبري عرضفلبنا ففات إلياحة واليسيزة المستهى ننريلا

حَنَّهِ ٱلْمَاوَى وَٱلْعَبُوشَا لاَ عَيْ وَالْكَاسِ ٱلأُوْفِي وَٱلْإِفِيلَ لاَ عَنْيُ ٥ وَٱلْعَدَيْنِ الْمُصَنَا فَفَا لَهِ مِنْ إِنِي اللهِ مَن عِي عَنْهُ لَذَ فَا لَهِ رِجَاكُ مِن اللهِ مَن عِي عَنْهُ لَذَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ وَ فِي صُلَّهِ عُنْدِيهُ وَلِيهِ إِنَّا مِ مِصْرِ فَغَالَاكَ أَيْمَا الصَلَّانَ عَلَيْكَ إِنَّا وَبِيكَا وتبكي نفرقاك مقلاعف المسكم وجي اكرعن بعبكر خرااد اغسلهو وكالمتنانية في وضعوف على سويرك بلتي هذا على سفر فنبور شراع جوا عَيْ سَاعَةً فَأَيْدُ أُوكَ مَنْ نُصِيلِ عَلِي لَهِ عَنْ وَجَرِهُو ٱلَّذِي مُفْتِلِي عَلَيْكُورٌ ٥ وَمَلا يَحَمُّ ثُرُ لَا فَوْ لَا لِللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ عَلَا فَا وَالسَّا مَنْ مُرْسُرْ عَلَ مِنْ حَلِقُ أَسْوَدَهُمْ عَلَي جِبْرِيلِ شُرْمِيكَ بِيلِ شُرَاسْرًا خِلْ شُرَ مَلِكُ أَلَوْ تُدْمَعُ جُوْدٍ كِيْرِهُ إِثْرَا لِللَّاحِدُ بَا جَعَفَهَا صَلَّى أَنسُ عَلَيْمٌ أَجْمَعِنَ شَرًا لَنُ عَيْ أَنُوا مَنِهِ وَمُسْرَةً بَعِيدٌ وَمُرَّةٍ وَسَلِوا مَشْئِلِمَا وَكُونُو وَبِي بِثَرْ كُونَ وَكُ وَلاَرُنَهُ وَكَيْبُهُ أَمْنِكُمُ الْإِمَامِ وَاهْلَ كَلِينَ الأَدِّنِي فَالا وْفِي لِهُ زَمْسُونَا البِسْلَ لَوُ وَمُكْرُونَ الصَّبِياً وَ فَالْسِ فَنَ بَرْضُلِ الْعُنْرِ فَالْأَوْمُواهُلُ مَنْ الْعِنْدِ الأَدْ بِي فَا لاَدْ فِي فَا لاَدْتِيْ مَعَ مَلاَ بِحَدْ صَنِيْرِيْهِمْ أَوْلِكُونُ وَلَكُونُ مِنْ الْعَالِمُ فَا وُ وَ فِي لِلْ مَنْ مَعِدُى ۚ وَفَا رَبِي عِبْدًا مَسَائِلَ وَمُعَدَّ حَالِهِ لَا لَا لَهِ تُهُرِّينِعُ الْأُولُ فَأَذَ يَا لَصَلاَةً قَفَا لَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَى إِللهُ عَلَيْهُ وَسَمْ مُدُوا أَبَا بِكُو فَكُيْصِكُ إِلَيْ إِلَى الْمِي فَرَحْبُ فَلَوْ أَدْ يَجِفُرُ فِي أَلِهَا ب ا لا عَسَرَيْهِ وَجَالٍ لَنُسْ وَفِيهِ مِ اللَّهِ تَكِرَ فَعَلَتْ فَوْ لَا عُسَرَ فَعَلَلْ لِاللَّا ب فَقَا وَعُمْرَ فَلِمَا حَبْرُ وَكَا لَدُ دُجِلًا صَبِينًا سِهَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ صَوْنَهُ مِنْ النَّخِيرِ فَعُمَالَ ابْنَ أَبُو بُكُو مَا بِيٓ أَشَّو كُذَ بِكُ وَاللَّهُ لِكُ وَ لَهَا مَلِآتَ مُسُواتَ مُرُوا أَبَا كَبُرُ فِلْيُصِلُ وَلِنْهَ مِنْ نَفَا لَنَّ عَالَمَا مِنْ فَا رَضِي اللهُ عَنْ بُرسُول الله لَا أَيَا بَكُولُ لَيْ بِحُو رَحْلُ وَعُنْ إِذَا فَأَ مُمْقًا عَلِيْهُ ٱلْبِكَا فَالْدَانِكُ صَوَاحِاتَ بِوْسُف مُرُواا أَبَابِكُو فَلِيْفُ إِلَّا مِا كُمَا بِن فَاسِ وَضَلَى أَبُو كُم بَعِدُ الصَلا وَ الْبَيْ صَلَى عَمْرُو كَا نَ مُ يَهُول لِعِبُد الله أبن ل مُحَدّ نَجَدٌ ذ كُلُ وَكُلُ مَا صَنَفَت بِي وَ اللهُ لَوَكُوْ أَيْ ظَنْنَدُ اَنَ رَسُولَ لَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُ اَمَدُكُ مَا فَعَلَةُ فَيْفُولَ عَبْدًا لَهَ إِنِي لَمْ اَرَاحَدُا اَوْنِي بِذِيلَ شِيْكَ قَالُتْ عَالَسِتُهُ وَ مِنْا

وَمَمْ فَكُنَّ وَ لِكَ وَ لَا صَدَّوْهُ عَنَى أَبِي مَكِرٌ الإَرْعَبْفُرْ بِهِ عِنَ ٱللَّهُ نِياً وَلِمَا شِغ الولا بَهِ مِنَ الْحَنَا طَرَةِ وَالْمُسَلَّمَةُ إِلاَّ مَا سَكُمُ اللَّهُ وَحَشَّتُ أَبِضًا ن لا كَوْن أَكُنَّا سُجُنُونَ دَجُهُ لا صَلَى فِي مُعَامِر دَسُولِ السَّوصَلَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو حَيَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ شِأَ اللَّهِ وَجُسْدُ وَنَهُ وَيُعُونَ كُ علية وكيننا مون كبدفاء الكرامواسة والفضا فضا ومعضيك الله مِنْ كُلِمُ مَا يَخُونُ لِنَا عُلِيلُهِ مِنْ أَسُوا لَكُ ثَيًّا وَالَّذِينَ وَفَى لَنْ عَلَى ا رَضِ لِللهُ عَنْ فَلَا كَا زَالِيوَ مِ الدِي مَا نَزِفِيهِ رَسُول الله صلى السُّلِّيةُ وَسَهُمْ دَوًا مِنْنُهُ حِفْنَهُ فِي أُولِ ٱلنَّهَارِ فَنْعَرَقُ عِنَّهُ ٱلرِّجَالِ إِلَى مُسَارِّلِهُمْ وحوا يجهم مستنبا بشرب وأخلوار سول الله صلى الله عكيه وسلم مِ لِمِنْسَا ۚ إِنْ مَبْنِياً خَنْ عَلَى ذَكَ لَهِ حَنْ عَلَى مِثْلُ حَالِياْ فِي ٱلرَجَاءِ وَٱلْصَوَجَ فَبِلْ وَ لَكَ فَي أَسِ رَسُول أَسَّهُ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ احْرُجُنَّ عِنى هَذَا الملكَ بَيْسَنَا فِي نَعَلَى وَرَجَ مَنْ فِي ٱلْبِيَنِ عَنِي وَدَالُسُم فِي حَجَرٌي فَكُسُ وَنَخَيْتُ فِي مَا حِبِيهِ الْبَيْنِي فَمَا جَي الْكَلَانَ طَوِيْلِا خُرُو كَا فِي فَا عَا دَرَاسُهُ فِي حَجْرِي خَلِلْسَ وَتَخَدِّينَ يُنْفِي لاَكِينَهِ الْكِبَيْتِ فَنَا بَحِيا لِللَّهِ طُولَيْلًا عُرانَّهُ دَعَا فاعا دَرا سَهُ فِي حِرْي وَ فَاسِبِ لِلْمِسْوَةَ إِدْ خُلْنَ فَقُلُتُ مَا هِبُدُا عِسْرِ بِلِ فِقا سَلِ وَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَمْ اجل ما عاليه من المران الموت عَلَى فَعَالَبِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ ادْسُلِّنِي وَأَمْرُمُ زُ لاَ ادْخُلِ إِلَيْ لِلاَ بَاهِ مِنْ فَإِنْ لَدُّمَّا فَهِ لِي وَجُعْتُ وَإِنْ أَخِ نِنَا الْحِيْ وَحَلْتُ وَأَمَدِ فِي أَوْ لَا أَفِيضَكَ حَسَيِّ مَا مُرْفِي فَهَا ذَا الْمُولَ فَعَلُنُا هَفَهُ عَنِّ حَسَنَى مَا يَعِيْ جِبْرِيلِ عَلَيْهِ ٱلسِّلَامَ فِهَدِوْ سَا عِمَاجِبْرِيلِ فَ لَنَّ عَالَسِهُ فَاسْتَقَلْنَا مَا مُرْكُرُ لَدْ عَيْدِنَا جَوَا ثُرُو لَا دَاكُ فَوَجَمُنَا وَكَا خَا ضُرْبَا يِصِيا خَدِيْ مَا حُبُرُ إِلَيْدُ سَيُّنَا وَمَا سَكِكُو أُحِدَ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتُ اعْطَامًا لَدُلَدُ الأُمْرُ وهُ تَبْدَةَ مَلَاتُ أَجُوا فَمَا فَالَتْ وَجَآجِبْر بَلِيْدُ سَا عَنِهِ فَسَكُمْ ٥ وعرف حدة وحرج اهد البيت ورخل ففالها فاسعز وجراه بعِسْراً عَلَيْكَ السَّلَامِ وَيَعِنُول كَيْفَ عَلَمْكَ وَهُوا أَعْلُو بِالَّذِي عَدْ يُنكَ وَلِينَ أَدَا دَانَ مِنْ يُولَنَّ ذَا مُهُ وَشُورُفًا وَأَنْ سِنْجِرَكَ أَمِنَكُ وَيُشْرِفُكُ عِلِي اخْلَقِ ۚ أَنْ مِيكُونَ سُنَعَةً فِي امَنِكَ نَفَالَ اجْدِ بِي ۚ وَخُعَّا قَالَ ا بَشِرُواَ نَ

السَّادَادَ أَنْ بُلِيَعَكَ مَا أَعَدَ لِكَ فَفَا لَهُ جُدِيلِ اذْ مَلَكَ السَّلَاقِيَا فَا كَا عَلَى وَأَحْبَوهُ أَخَلِرُ فَعَالَ حِرْمِلُ مَا حُرًّا لَهُ دَبِكَ الدِّينُ مُشْنَا فَ أَلَهُ أَعَلَى الْمِنْ يَ شِوِيدُ بِكُنْ لِا وَٱلسَّى مِنَا ٱسْنَا ذَ زَمَلَكَ الْمُوتَ عَلَى آنَيْدِ فَظَ وَ لا سْنَأَ وَ لَا عَكُمْ لُهُ اللَّهِ الآلَا أَدَا لَهُ مُنِعَ شَرَكَكَ وَهُوَّ إِلِيُّ مُشْنَا قِ ٥ وَاكْتِ فَكُا بَثُرْجَ ا ذَ زَحْتَى بَي وَا مَّ وَ بِلَكِنَا فَفَا لَ ا دِينَ يَا فَاطِهُ فَا كِنَا عَلَيْهُ فَلَا جَاهَا فَرَ وَخَتَ دَاسَهَا وَ عَيْبًا هَا نَدْمَع وَمَا نَظْبِقِ الْكَلَّمُ سُرُ فَا لَهُ أَدْ نَهُ مِنْ رَأْسَكِ فَا كَنَهُ عَلَيْهُ فَنَا جَاهَا وَهِي نَضِعُكَ وَمَا تُطْبِؤُ ٱلْكِكُام وَٱلَّذِي رَأَيُّنَّا مِنْهَا عَجِبًا قَسَا لَنْأَهَا مُعِدْذِ لِلَهُ قَطَاكُ اجْزَئِي وَ فَاكُ أَيْ مِنْهِ ٱلْبُورِ مِنْهِ كَلِيدٌ تُولَا أَنْ دَعُونُ ٱللَّهِ أَنْ بِطُفَكَ بِي فِي أُولِ المَصْلَى وادْ بِحِمَالِكَ مَعَى وَادْنَةَ وَسُفِرِ وَابِهَ إِدْنَةَ وَاسْفَا مِنْهُ إِفْتُهُمْ فَالْنَ أَوْجَأَ مَلَكَ المُونَ مُنْتَكِمُ واسْتَبَا ذَ ذَا فَا ذَ لَا لَهُ فَضَا لَ الْمَلَكَ مَا فأصر فَا لِهَ الْجُفِيْ يَرَ فِي الْأَنْ فَعَنَّا لَهِ فِي مِنْ يُومِكُ هُذُا أَلَا اذْ وَبَكُ الْبَكُ مُشْلًا وَلَيْسِنْرُونَ وَ عَنْ اَحَدَيْ وَدُهُ عَنْكُ وَلَهُ سُبِهُمْ عِنْ لِدُخُولِ عَلَى اَحْدِ الْأ با ذِّ بِ مَبْرِكَ وَ يَكِنَ سَا عَمَلُ أَمَا مَكُ وَحَسَرِجَ قَالَتْ وَحَرَجَ جَبْرٌ بِإِفْعَالَ السَّلَامُ عَلَيكَ يُرسُولَ أَنسَّ حَنَّا أَخِرَمَا آنِ لَ ضِعِ إِنَّ ٱلْأَصْ أَبَدُا لُوَّ الْوَيْحَى وَطُولَ مِنَا ٱلِدُنْهَ وَهَا كَانَتْ إِنْ أَلْارُمْنِ عَاجَهُ عَزَلَ وَهَا إِلَّ فِيهُا حَاجَةً الْإَحْمُورِكَ مُوْلُوهُ مُولِّفِي وَلاَ وَالْدِي بِعَتْ جَهِرًا مِا كِلْق مَا فِي الْمِينُونِ أَحَدُ لَبَيْسَيْطِيعِ أَنْ تَحِيرُ أَنْيِهِ فِي ذَكُمُ ۚ كُلُّهُ وَكُمْ بَبَعْتُ إِلَيْ ا بعظير مَا يُمعَ مِنْ حَدِيثِهِ وَوَحْدِنَا وَاسْفَا فِنَا قَالُكَ فَنْتُ إِلَا لِهَيْ عِبَا ألله علية وتما حتى اضع رائسة بمن تذى واستك اصدار والمخل مُعْنِي عَلَيْدُ وَكَبْرِيهُ فَرَبِي مَنْ أَمَا وَأَنْيِدُ مِنْ إِنْسَا فِي فَطْ خَجَلِتِ أَسْلُكُ ذُ لِكَ الْعَرَفَ وَمَا وَحَدُن ِ رَاحَةً ثَى فَطَ اطْبِدَ مِنهُ فَكُتُ الْوُل لَهُ إِذَا أَوْ بأبي وابي وأهبى وتنفني المخ جبهتك مِن الرُسُ فقًا لِ بِما عَاللَّهُ ا ذَيْفَتُ المُؤْمِن جَرْجُ بِالرَبِّرِ وَيَفِسُ الْحَاكِوْ جَوْجُ مِنْ سَدُّقِهِ كَفَهُ الطِيَّادِ فَعَمْدُ ذَ لِكُ أَرْبَعُمَّا وَبَعَنْنَا إِلَى أَعْلِمَا وَكَا لِدَ أُولَ دَجُلِ جَانِا وَ لَرُ يَشِهُدُ أَجْ بَعَثَدُ الْحَلَّيْ مَمَّا كَنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَّهُ عَكَيْهُ وَسَلَّمَ فَبْلَ انْ حِيلُ فد وأغاصكاً عَنْ والله عَنْهُ لانهُ والاه بجريل وَمبيكا بلل وحجل إذا عنبي

فأ عَصْكَكِمَ

تسب بَل ٱلرِّفْقِ اللهُ على كَانَ الْحَبْرة بعي د عليه فا دا ا طا في السكام ٥ اسْد وصلاة الصلاة كان بو مي يها حسنى مان وهو بعول الصلاة الصَّدَةُ فَ لَتَ عَا يَشَمَ مَا تَدَسُولَ أَمَّ صَلَّى أَمَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم بَيْنَ الْنَظِأَعِ الْفَيْيَ وَاتْضَافَ ٱلنَّادِيقِ مِ الْاثْنُينَ فَالَّتْ فَأَطَّهُ مَا لَفِتَ مِنْ وَمِ الا تُنْبَنِ مَاتَ مِنْهِ وَسُؤُلِ أَسْصَلَى أَسَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كَا وَفِيهِ فَيْلُ مَبْ لِي وَأَلَّهُ لا رَا اللهُ اللهُ مَنْ يَضَا لِهِ فِي مِنْ لِعَظِيمَةً وَفَالَدُ الرِكُلَّةُ مِ وَكُمْ اضْعِيكُ يِا تَكُو فَيْ مَنْكُهَا مَا لَعَنْتُ مِنْ يُؤِمُّ الْإِنْعَيْنَ مَا تَ فِيْدِ دَسُؤُلُ السَّصَلَى السَّا عِلَيْهُ وَسَمَ وَفِيْهِ فَتَلَأَبُ مِنْ وَفِيْهِ فَعَل أَى فِنَا لَفِيْتُ مِنْ يَوْمِراً لَا لَمْنَن وَ فَا لَدِينَ عَا إِلَيْنَةَ وَضَعَ لِللَّهُ عَامُ لَمَا مُنَا وَسُولَ أَلِلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْحَصَّرُ أَكْمَا سَجَنَ أَدْنَفَعَتِ الرَّهُ وَسِبَى مَرْسُولُ أَلِلَهُ صَلَّى أَلِيْهُ عَلَيْمُ وسرا الملايك بنوي والخدفوا فلأت بخص مؤنه والخرس بَعْضِهُ مِنْ أَكُلُمُ اللَّهِ بَعِدُ النَّعِدُ وَالْخُلُطِ احْبُرُونَ فَلا رُوا الكِلام مَغِرْمًا ن وَيُعَ إَحْنَدُونَ وَمَعَهُمْ عُقُولُمْ وَالْعَدَاحَ وُنَ فَكَا زُعُمُ إِنَّ الْحَطَّابُ مِن كِن بِهِ وَيَعِ وَعِلَى فَيْنَ أَفَعُد وعَما فِي فِينَ حَسْدِ مِن فَوْيَهُ عَنْ على ان بين وَى سَسِ إِن رَسُولَ أَنْسُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلُم لَوْ مِنْ وَلَبِرْحِعِنِهُ أَمَّهُ عَنَّ وَ بَلَ وَلِنَفِطِعَ أَبِدٍ وَ الْحِلِّ مِنْ رِجًا لِي مِنْ الْمُنَا فَعَن مُنِينُونَ لِيَسُولِ اللَّهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَكُم المُوتُ المَا وَاعْرُهُ وَبُوعُ عَدُومَ مَا وَاعْدَمُونِي وَهُوانِيْكِهِ وَنِيْدِ رَوَانِهُ إِنَّهُ فَالَّهُ بِإِنَّهَا اللَّهُ مَنْ هُوْآً ا إلست كرعر سول السصلي الله عليه وسلم فانه له يمت وألله لا اعرج احدًا يَدُ } ان دُسُول الله صلى الله عليه وسم فرمًا تُ لا علونه ٥ بِسَبْعِ فِي أَهِ وَا مَا عَلِي فَا نَهُ ا فَعْدِ فَلَرْ بَيْرٌ حَ الْبِينِيَّةِ وَأَمَا عَمَّا لَ فِحْعَل لا حكر احدًا بو عد بهد وفيار بد ويد هي بد و كرسك احد من الملين ، في مِثْلِ حَالِ أَيِ بَكِرٌوا كَعِبَاس فايْدُ أَلِلَّهَ نَعَا كَيْ عَزَ مَرَ لَهُمُ أَعَلَى الْتُوا فِيقُ وَا يُسْكِدًا مِهِ وَا نَّا كَمَا نَا لِمَا سِلَمْ بِمُعَوِّوا إِيَّا يِعَوُّل إِي بَكِرَحا وَالْعِبَاسِ فعا السفوالله الذي لا إله ألا مُؤلِّ الله ألا مُؤلِّ الله صلى الله معليه وسَمَرًا لَكُوتُ وَلَقُدُ فَال وَهُو مِن الطَهْرَكُ اللَّا مِينَ والفَرُ مَسُولًا ق مُّرَا نَكُوبِهِ مِرَا لَهِنْبِا مَهُ عَنْدُ رَبِيمَ تَحْتَهُمُونَ ۗ وَبَلَعُ أَبًا بِكُو الْحِبْرُ وَهُوَ في بي

الحادث بن لطَّنزرج فَا فَمْ حَلَّ عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله فَكْبِهِ وَسَلَم فَطُوالِيهِ فَأَحَبَ عَلِيدٌ فَقَلَكُ شُرَ فَالَا بَا بِي أَنْ وَأَي مَا كَا ذَا هَ لِيهِ يَفِكُ المُوتِ هِ مُرْتَيْنِ فَعَنَدُ وَأَعَدَ تَوْكُ إِنْ دَسُول اعْدَصَلَى اللهُ عَلَيْدٌ وَسُمْ تُرْحُدُجُ الْحَالَا فعالب ألها الماس من كالربعبد عدا فان عدا مات ومن كان جبدد ب مُحَدُّ فَا نَهُ حِي لاَ يَهُو نَ فَا لَكَ ٱللَّهُ تَعَالَى وَمَا كِهُوا لِارْسُولُ فَلَمْ طَلَ مُنْ فَعِلْهُ أَوْلُ مَا نَ أَوْ فَنَكُ إِنْ فَكُمْ مُعِيًّا عَفَا بِكُو فَعَا ذُوا لَمَ مَلِمَ فَيَبَعُوا هَرْنِ الآية رِا لَا بُوْمَكِيدٍ • وَفِي وَوَائِمُ اللَّهُ أَبَّا كُولِماً تَلِقَدُ أَكِبُرُ وَحَذَٰلَ بَعْنَ رَسُول الله صَلَّى السَّ عَلَيْدُ وَسَلَّ وَعَنْنَاهَ لَقُمْلًا وَعَضْصَدَ مُنْ نَعْرَهُ طُع الْجُرَّةُ وَهُو و في ذُلا حِسَاد الفِعل والمُقال فا حَبَّ عَلَيْهِ فَكُنَّفُ عَنَ وَحِقْهِ وَفَكُمْ جَيْدُهُ وَحَدْيَهُ وَمَتِي وَجَعْمَهُ وَجَعْرَ سَبَّى وَيَعَوْلَ بِأَيِّ النَّهُ وَالْمِي وَنَعْلَى وَاهْلِ طِيْتُ حَبِياً وَ مِبَنِنًا الْقُطُمُ لُولَكُ مَا لُرِسَعِظُولُونَ أَحَدِ مِنَا لَالْمُنَا وَفَطَيْتُ وحبلنا عن البكا وتحقيصت حتى صِرْتُ مسلاة وعميت حسن صِرْنا فيلاسوا وَ لَوْ ﴾ إِنْ مَوْ لَكُ كَا نَ اجْبَيَا رَاحْبُ مَا لِحِنْ مَكَ بِالِيفُوسِ وَ لَوْ لَا أَلَدُ لَيُقَتَ عِنَ البِكَا لَا نَفَدُ مَا عَلِيكَ مَا ٱلسُورَ فَ فَا مَا كَا لَا نَسْيَطِيعِ نَفِيدُ عُنَا فَلَيْمَ ا وَاذْ كَا زَ كُمَّا لَهُ إِن لاَ بَبِيرَ حَانَ أَ الْفِيرُ فَا تَلِعَدُ مَنْ أَ ذَكَرَ مَا بَاعِدُ صَلَّى إِمَّهُ الله عَلَيْ عِبْدُ رَبِكَ وَلَنَكُنْ مِنْ بِاللَّهُ فَلَوْ لَا مَا خَلَفْتُ مِنَ السَّكِينَةُ لِرَعْيَتُم احَدُ لِمَّا حَلَقْ مَنَ الْوَحْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَمَا وَاحْفَظْمُ فِينًا • وَعَلَى إِنْ عَنْهِ أَنَّهُ لِمَا وَخُلَ أَبِوُ مِزَالِهِ بِينَا وَانْنَى وَصَلَى بَعُ اعْلِ البُيْسَ عِبْيَةًا ٥ يَهُمْ الْكُولُوكُ كُلُوا وْكُولُمُ الْهُ وَاوْلَا الْمُولِمُ مَكُونُهُمْ الْكُلُولُ الْمِيدُ وَجُلُو ذًا نَفِيدُ اللَّوْتَ إِنَّ فِي اللَّهُ صَلَّقًا مِن كُلَّ اصْدِ وَوَزَكَمْ لِكُلِّ عِنْهِ وَجُاهُ مِنْ كُلِّ مِحَافَةً فَأَسَدُ فَأَ رَجُوا وَبِعِ ضَفِيُّوا فَأَسْتَمْعُوا لَهُ فَأَخَرُ وَا ٥ وِ قَطْعُوا أَلْبَكَا فَلَا الْفُطَّ الْبِكَا فَقُدْ صَوْتَهُ فَاطْلَعُ الْحَدِ هُمْ فَلُومُ الْخَدَا يُرْعَادُوا فَبِكُوا فَنَا دَاهُمْ مُنَا دِ أَخْرِ لا يَعِرْ وَوْ زُ صَوْ نَهُ ١ أَهْلِ الْبَعِبَ اذْ ﴿ وَالسَّهُ وَأَجْدُوهُ عَلَى كُلُّ خَالِ لَكُو نَوْا مِنَ الْحِلْصِينَ إِنَّ لِيَّا اللَّهِ عَ وَجَلَ مَنَا أَ مِنْ كِلِ مَصْدِيدَةِ وَعِوْضَا مِنْ كُلِّ وَعَبْدَ وَاللهُ فَا طَعِيْدٍ إِنَّ وَبِا مِينَ فِي عُلُواْ فَعَا كَا إِبُو بِهِ هِذَا أَنْطَهَرُ وَأَلْبَيْ مَصَراً اللَّهِ فَي

البنى صَلَى أَسْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَأَسْتُوفَى الْفَعْفَاعِ بْنَ عَسَمُ وَ فَ هِ بكرية أن برخط الحبُّ فقَى أن مع إلفر عطبه جلها الصلاة ٥ عَلِي ٱلبُّني صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أَثَيْدَ ٱللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَٱلنَّيْ عَلَيْهُ وَقَالَ سُهُ أَنْ لا اللهُ إلا الله وصرة صد في وعين و فضرعت وعليا لاحراً. فلله الحِدْ وَحَنَّ وَأُسْهِدُ أَنْ جِدْ اعْتَى وَرَسُولُهُ وَحَايَمُ أَنْجِيا بِهِ وَأَشْهَدُ اذَ ٱلْكِيَابَ كِمَا الزَّلَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ كُمَا شَرَعَ وَانَّ ٱلْحَكِيثِ كُمَّا خُدَّتْ كُ وَانَ الْكُفُولَ كَمَا فَالَ وَانَّ اللهَ هُوَ الْحَلِي الْمِبْينِ الْللْفَ وَضَلِ عَلَى خُرِكَ غَيْرًكَ وَرَسُولِكَ وَلَهِمَ وَجِيبِكَ وَلِيسِنَكَ وَلِيسْنِكَ وَجُرَبَكَ وَصَعْوَ لَكَ بِالْضَا مَا صَلَّيْتَ بِدِيكِ الْحَدِمِنُ حَلَقِكَ اللَّهُ وَالْجَعِرُ صَلاَ لَكَ، وَمُعَافَا لِلهَ وَدُخِيَكَ وَبِرَكَا لَكَ عَلَى سَيِيرِ الْمُرْسُلِينَ وَعَاتِمَ النَّهِينِ وَإِمَا والْمُنْقَدَنِ عِدَ فَابِدَ الْحُلَقُ وَالِمَا فَرَائِطِيرُ وَرَسُولِ الرَّجِمَةِ اللَّهُمُ وَبَ زُ لِفَنَهُ وَعَظْم وعظمر أله أنه وكرِّم منا من وأنعنه معامًا عَوْدًا تعبطه بم وَٱلْعَجْنَا بِمُفَا مِدِهُ لَمُجُودٍ بَوْمِ الْفِيَامُةُ وَاخْلُفُهُ فِينَا فِي الدُّنيَا وَالْاحْرة وَ مَلِغُهُ الْدَرَجِيدُ وَٱلْوَسِيْلِهُ مِنَ أَجَلِهُ اللَّهِ مَرَلَ عَلِمُهُمْ وَمُلَّى اللَّهِ تُحَرِّوَ بَا رِكَ عِلَى مُحَدُو عَلَى الدِيْهِ كَمَا صَلْمِينَ وَ بَا دَكَ عَلَى ابْزَا هِيمِ أَبِلانِ عِيدُ عِيدًا إِنْهِا لَا أَمَاسِ الْمُ مَنْ كَانَ بَعِيدٌ عُمُوا وَإِنْ عُمُدُ الْفُرِهُ الْفُرِمُ وَمَنْ كَا نَ بَعِيدُ أَسَّ فَإِنَّ اللَّهُ حَيْلُو مَنْ وَانَّ اللَّهُ فَدُنْفُدُ مُرَالِبُكُمْ ا في أُسْرِهِ فَلاَ مَدْ عُوهُ حُرَّا عَا فَا فَا لَا أَلَّهُ عَنْ وَجِلْ فَذَّا خَنَارٌ لِنَجْبَهِ صَلَّى أمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا عَيْنَ عِلْمَا عِنْدُكُمْ وَفَضَهُ الْيَ تُوابِدِ وَخَلْفَ فَهُمُ كِ الله وسُننَهُ وَسُنَهُ لَهِ مِن اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَنْ احدَ بِهِمَا عَرَفَ وَكَمَا فَرَفَ بَعْبِهِمَا أَنْكُرَ بِإِلْهُمَا الْهُرِّينَ أَمْنُوا فُو لُوا فِرا مِيْنَ كَ بالنَّقِيسُطِ وَ لَا يَعِلَّمُ لَكُمُ السَّيْطَانَ عِنْ يَكُمْ وَلَا يَقُنْنُكُو مِكْنَ يْ سُهُم وعَالِمُ أَالسُّمْ عِلَى مَا نَكِيرٌ تَعِيرُونُ وَكَا تَسْلَسَطَرُونُ فَلَكُي بَكُمْ وبفِيننكُوه وَ فَ سَلِيلًا لَيْنَ عَبَاسِ لِمَا فَرَحُ أَبُو بَكُرُ وَضَيَ اللَّاعِنْهُ مِنْ خُطِّبَيْدِ فَا لَ يَا عُرُ أَنْ الله عَلَيْ فَا لَكُ نَفُول مَا مَا نَ بَي الله ا ما سَنَّى أَنْ بَي اللَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عُلَيْدُوسَكُمْ فَا لَا بُو مُركَدًا وَ كَذَا وَبُوم

هَٰزَا وَهَٰ اَوْهُمْ أَوْفَا كَا لَهُ مُعَالِمُهُ كَا لِهِ إِنَّكُ مُنَّةٌ وَالْفُرُ مُنَّهُ وَيُ فَفَال وَ اللَّهِ مَكَمَا فِي لَوْاسْمَ فِيهَا فِي حَمَّا بِ اللَّهِ مَنْ إِنَّا لَا مُلِمَا مُؤْلُهِ مِنْ هُ أَسْهُ وَ أَنْ إِيمَ كَمَّ أَنَّوْ لَـ وَأَنْ ٱخِدَبُتْ كَأَخَدَ مُ وَأَنَّ امْلَاحِيٌّ لَا يَهُونَ وَ آيُما لِللَّهُ وَ إِنَّ ٱلبَهُ رَأَتِهُ وصَلُواتَ الله عَلَى رَسُولِهِ وعَنْدَ ألله جِنْتِ رَسُولُهُ نُو حَكْسَ للا أَنِي جَكْرُتُ وَ فَا لَذَ عَا لَيْنَاهُ لَمَا أَجْنَحَ آلْعَسَكُمْ فَالْوَا وَاللَّهِ مَا لَكُنَّ دِي كَذِينَ تَعْسَلُ رَسُول سَّ أَجْدَ دَهُ عَنْ بَهَا بِهِ كِمَا تَضَنَعُ مُونَا لَا أَوْ نُعَسِّلُهُ فِي نِيَا بِهِ فَ كَ فَارْسَلَ أَسَّهُ نَعَالِيهُ عَلَيْهِم ٱللَّهُ وَحَسَنَى مَا بِعَيْ مَنْ عَلَيْهِ وَأَجِلَا لَا وَصَعَ طَيْمًا فِي صَدَّرِهِ مَأْ إِجِبًا شُوْهُ لَهُ فَأَبِلِ لاَ مَدَّدِي مِنْ هُوَ عَنِيهِ لُوا رَسُولُ أَلَقَهُ صَلَّى أَللهُ عَكِيبٌ وَسَكِرُ وعليه - إِنَّا بَهُ حَنَّىٰ ذَا فَرْعٌ مِنْ عَسْمِهِ هَنَّ وَ فَاسَدِ عَلِي ذَمَّ أُمَّةً وَجَهْمُ أَرْدَ فَأَه حُلَّتُ فِينَ تِصِلُهُ لَنُوْ وْ بَهَا لَا خَلِعُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ رَبًّا بِهُ فَا وَدُّنَّا وَ فَغُسُلْنًا وَ لِإِ فَنْصِهِ كِمَا نُعُسِلُ مَوَّنًا فَا مُسْتَكُفِّياً مَا نَشَاء الرُبْقِلَبُ لَما عَضُو مُنْهِ لَمُ بَبِالِغُ فِنِدِ اللَّهِ قُلْبَ لَمَا حَتَى عَنْمُ عُرِّنُهُ وَانْ مَعْنَاطَيْنَيا فِي لِبَيْنِ كَا لِرَجِ الْرَخَارِ فَيْصَوبِ بِنَا الْدِفْقُو ابرَسُولِ اللهِ صَلَى السَّ عَلَيْمٍ وَسَلَمُ فَاسِمُ سَنَكَفُونَ فَعَكَمْ اللَّا وَفَاهَ دَسُول السَّ صَلَى السَّ عَكِيْدُوْسَكُمْ وَلَوْسُرُّكَ سَعِمًا وَلَالبِدُّا الْلاَدُ فِنْ مُحَنَّهُ فَا لَبِ أَبِوْجَعُقْرْ وتسرطن متغدشة وفطيفة وأوثث ثبابدالني كائت بلبس تفيطا نا عَلَى الفَطِيْعِيْدُ وَالْكُفْرِشُو ثُمُّ وُصِنَعَ عَلَيْهَا فَيْ أَكُمَا نِهِ فَلَهُ مِّشِرَلَ نُحَرِّ وَ فَأَيْهِ مَا لَا وَلَا بَنَ لِيهِ فِي لِنَهْ لِينَهِ عَلَيْ لِبَنَةٍ وَلَا وَصَعَ مَضَهَةً عَلَيْصَهُمْ لِمَا فِي وَفَاتِهِ عِبْرَة لَا مَذَ كُلْسُولِينَ وَ بَدِ السَّوة حَسَنَةً ٥

• وَ فَا لَا أَبْحِنِكُمُ الْصَّلِيْفِ • • وَمَنِياً سَّعْنَدُ لَهِ • • هَا نُهَ عَا لَشَدُ رَضِياً سَّهُ مَنَّ فَهَمَّ عَمَدُ لِعَهُ الْمَدُرُ • • لَمْ لِنَ مَا لَهُ غَلِلْا أَهُ عَرَالْفَتَى إِذَا حَسْرَجَةً يَوْمُ الْوَصَافَ لِهِمَا الْهَدُرُ • فَكُنْ عَنَّ فَا مِنْ عَنْ فَعِيْدِ وَقَالَ لَيْشِرِكَ لَلَنْ • وَنَكِنْ فَوْلِي وَجَانَ سَكُو الْمَدُونِ فَا ذَ لَلْ مَا كَنَ مَا كَنَ مِنْ فُرِيدِهِ الْعَلَيْرُوا فَوْجَهِي مِنْ الْعَنْدُوا فَوْجَهِي مِنْ الْمَعْدِلُونَ فَرَادُ فَا فَعَنِيلًا

بِهُمَا فَإِنَّ أَلِيَ لِلَّا إِلَكِدِيدُ أَحْوَجَ مِنْ لُمُنِينَ ٥ مِنْ لَمُنِينَ ٥ مِنْ لَمُنِينَ ٥

البض سُنْ فَعَ الْعَمَا مِ يَوْجُهِمِ فَيْلِ اللَّهِ مَعْضَمُ للإدارِ مِلْ أَبُو تَكُوذُ لِلْ رَسُول الله صَلَّى لللهُ عَلَيْدٌ وَسُلُّم و وَحَلُوا ا عَلَيْدٍ فَغَا لُوا أَنَّهُ نَدْعُوا لَكَ طَهِبْيِبًا مُظِيَّا الْمِكَةُ فَاكَ فَأَنْظُرُ إِلِي طبيبي وَ فَالَدِافِي عَالَ لِي لِمَا ارْبُوهِ وَ دَخَلَ عَلَيْهُ سَلَّا وَالفارِسِي تعودة ففات يا أبا كر أوصنا فعال إن الله فاخ علت الدُّنيَا فَلِ مَا حِدٌ زَّ مِنْهَا إِلَا مَلِاغًا وَٱعْلَمُ أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَّانًا ٱلصِّيمِ لَفُسُو ، في ذِيمَدُ إلله فلا خَفْتُ رَنَّ اللَّهِ فِي خِيمَتِهُ فَهِيكُلِ ، فِي الْمَارِ عَلَى وَجُعَلَ وَكَسَا تَعَسُدُ أَبُو تَبَكِر وَجُؤَلِهُ عَنْهُ وَادًا وَ أَنَّا سُانَ نُسْتَعَلَىٰ فَاسْخُلُفَ عِسم رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لِهُ النَّهِ سِلْ مُعَلَّقْتَ عَكُمْنًا وَظُا عَلَيْظًا فَمَا خُوا نَفَتُولِ لِرَبَكَ فَأَلَ أَوُّلِ اسْخَلَفْتُ عَلَى خَلْفِكَ جَرْخَلَفَكَ نَرُادُ سَكَ إِلَى عُصِرَ وَضِي اللهُ عَنْهُ وَفَاكِ إِنْ مُؤْصِيكَ بُوصِيهِ أَعْلُوا فَي لِللهِ حَقًّا فِي اللَّهِ وَ لَا بَقِيْلِهُ فِي اللَّيلِ وَا فَي أَلَّهُ حَقًّا مِا لِلَّيلِ لَا بَقِيْلِهُ مِا أَيْكًا ر والنَّدُ لَا بَقِبْ لَا أَمَا فِلْهُ حَسَنَى فَوْ دَّى كُلُفَ يَرِيْضِهُ وَا كُمَا نَعْلُتْ مُوالِ بن مُزَقَفَاكُ مُوَاذِ يُبِهُ وَيَوْ وَالْفِيمِدُ لِمَا لِنَا عِهِمِ الْحَيْنَ فِي الْدُنْ لِيَا وَتُعْلِمُ عَلَيْمُ وَحَقَّ لِمِزَّانِ لاَ بُوصَع فِيوالِهُ الْحِنَّ أَنْ شَفَّلُ وَالْمِمَا حَفَّ مُوادِنَ من حَنْ مُوارْبِيْهِ وْمُومُ الْعِيْمَةُ بِابْنَا عِصِواً لِهَا عَلَا وَخِفْلُهُ كَا عليهم وَحَى لِمُنزَلِنَ لا يُؤصُّع فِيهِ إلا أَنْهَا كِلا أَنْ جَفُّ وَأَنَّ اللَّهُ ذُكَّرُ امكر الجنة بالحسن اعاله قدوتها وزعن سيا يقير فبغول القابل أَنَا وَ وَ مُعَوِّلًا وَ لاَ أَيْكُمْ مَبِّكُمْ عُولًا. وَ أَنَّ اللَّهَ وَ كَ أَعَلَّ اللَّهُ رَ بأَسْوَار أَعَا لِصِيْرٌ وَدَدَ عَلَيْصٌ صَالِح الَّذِي عَلَوْا فَيَقُولُ الْعَاصِيُّ فَا أَفْضَارُ مِنْ هُولًا وَإِنَّ السَّا ذُكُمَّ أَيَّةَ الرَّحْمَةَ وَآيَةً الْحَدَّابِ فَي رلَيْحُونَ ٱلمُؤْمِنَ رَاعِناً رَاعِيًّا وَلَا يُلِّعِيَّ بِيَهِمِ إِلَى الْهَلْكُهُ وَكُلَّ يُونْنَى عَلَى اللهُ عَنْ لَكِي فَوَ وَعَقَطْتُ وَصِيتَى عَرْنَ قَلا يَوْنَزُعَا بِد حَبِ اللَّهُ مِنْ ٱللَّوْتِ وَ لَا نُدَ لَكَ مِنْهُ وَإِنْ صَبَعْتَ وَصِلْبَي فَلَا هِ تَبِوَ بَنَ عَا يَبُ الْعَصْلِ لِلَّهِ مِن اللَّهِ بِي وَلَسَّتَ بِمُعْرِهِ وَقَ لَتُ

الباع تغ والباعل

يَا خَلِيفَةُ وَسُولُ اللهُ وَوَ دُنَا فَإِنَّا نُوالًا لِللَّهِ فَذِما لَا أَبُو كُرُ مُنْ هُوجٌ ، الكلام حَجَلَ السَّدُوحِهُ ﴿ فِي اللَّهِ فِي المُبْتَرُ فَالُوا مَا الأَفْيُ المِنْهِ فَا لَهُ فَاعَ بَثْلَ هَرِي الم فبدو يَاصْ وَأَلَها رُوا سُحَارُ فَعِيشًا هُ كُلِيومْ مَا بِهُ رَحْمُهُ فَيْقٌ فَالْهِ هَرَ أَلْفُول حِمَّلَ ٱلسَّدُونَهِ مِنْ وَيَلَا فِي ٱللَّهُمَّ أَيْلًا بَدُأَتُ ٱخْلِقِ مِنْ عَبْرِعَاجَةٍ بِكُنْ المِهُ ترجع لمنهم فريفن فريقا للنفسر ووثيقا لاستعبرفا عبان للبغير ولالحلى لِلسِّعِيرِ ٥ اللَّهُ وَانْلَ خَلَقْ ٱلْحَلَى فِرَقًا وَمُرَّ لِقُو فَبَلُ أَنْ خَلَقَهُ وَفِعَكَ ٥ مِنْمُ شَعِينًا وَسَحِيدً اوَعُولًا فَرُسِيْمِمًا فَلَانسَفِينَ مَعَاصِيكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَدُّعَلَ مَا نَكُسُ كُلِّ نَفَسٌ فَبَلَ أَخَلِفِهَا فَلا يَحِينَ لِهَا مِمَا عُلَنْ فَاجْعَلْني مَنْ نُسْتَعِلُهُ مِنْ عَنْكُ وَ الْكُورُ اذْ أُحَدًّا لَا نَشَّا خُنِي لَشَّا فَاحْجَالُ مِسْتَنْكُ أَنَّ سَمَّا مَا نُعِنَدُ بِي لَكِنَ \* أَلَكُفُمُ اللِّكَ فَهُرَّتُ حَكَالُنَّ آلِعِهَا وَ فَلاَ يَخِركُ شَيًّ والْآبِاذْ بَلَدُ فَأَجُلُوكًا يَجِنِغُ مُقْتُوالًا ﴿ اللَّهُمُ آيَلُهُ خُلُفَ لَلِزُ وَٱلسَّدِّ ٥ وَ حَوَلُتُ مِنْ وَأَجِدِ مِهُما عَامِلًا بَعِلْ إِنَّا جَعَلُ مِنْ خُرْالْفِسْمَنِ أَلْكُمُ لِللَّهُ خَلَقْتَ أَطَيْدَ وَالْمَارَ وَحَبِلْتَ لِكُلُ وَاحِدَةً مِنْهَا أَهُلًا فَا حَعْبِلْ مِزْسَكًا بِن حَنْتُكَ \* اللَّهُ وَإِنْكُ أَدُدَّتْ بِعُومِ الصَّلَالِ وَصَيْفَتُ صُدُورُهُمْ فَا شَرْحَ صَدْرِي للإِيمَا فِي وَزَينِهُ فِي فَلِي ﴿ اللَّهِ وَإِلَّهُ وَبِرَتَ الْامُورَ فَعَالَمْ صَمَّ الْبِلُ فَاحْبِينِ مَعِدًا لَمُونَ حَيْوَةً كَلِيبَةً وَفَرْ بْنِلْكِهُ زُلْفَيْ ٥ • اللَّهُ مِمَنْ صُح وأمسى بقبه ورجاؤه عَرْلَ فاللَّهُ يَعْنِي وَرَجَابِي وَلاحُولُ وَلا نُوْءَ ( لَا يَا سَوْ الْجَهَلِي الْعَظِيمِ • أَكُلَّ عَلَيْهُ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ هَلَا

وَ فَا لَهُ عَمْونَ كَذَ قَاعِلَا عَدْ أَهُ الْمُعْتَعُمْرَ فَيهُ اللّهُ عَنْهُ مُا يَكُنِي وَ اللّهُ عَنْهُ مُا يَكُنِي وَ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

د عام ابوبكو رض

أُكِينَ أَبُولُولُوه فِطَادَ العِلْ بِسِكِينَ ذَا سُطِرُونِ لا مَذْ عَلَى اصر بَمُنا وَلا شَمَا لا الله طَعَنْهُ حَسَى طَعَنْ للا لهُ عَلْرَدُه لا تَمَاتُ مِنْهُمُ تَسْعَةُ وَمَنْ وَوَالهُ سَعْمَهُ فَهَا وَأَي ذَهِ لَذَ مَجُلُ مِنَ عُلْسُ لِمِينَ طَسَوحَ عَلَيْهِ بِرُنْسَا فَلَاظُوا أَجْعِ اللهُ مَاحُو ذ عُرْنَفُسْدُ وَنَا وَكَاعِمُ عَبْدِ الرَحْنُ برَعُونَ فَعَكَدُ مُهُ فَا مَا مَنْ كَا ذُبِلِ عَسْمَر فَقَدُ وَأَي مَا رَأَيْتُ وَأَمَا مُوْ أَجِي المَسْفِدِ فَلا مِدْرُونَ مَا ٱلاَمْرَ عَنْوِ الْفَوْقِد فَيْنَدُ وَ اصَوْنَ عُمْرَ وَهُمْرِيقِو لُونَ سُجًا رُأَلَسَ سُبِيًّا رُأَلَسُ فَصَلَا لِمُمْرِعِيمِ الرحمي صلاة حيفة فإلا الضرفوا فالها أن عبا سانطو من فنكذ فاك فَعَابَ سًا عَدَّ شُرَّجًا فَفَا لَ عُلَّا مِ ٱلْمُغِيرَة آئِن سُعْبَةَ فَا لَـ فَا بِلَهُ أَنسَهُ لَفَد لَنُهُ الْمَرِثُ بِهِ مَحَدُّوْ فَأَيْرُ فَأَلِّبِ الْحَدُيَّةُ الْدَى لَمْ يَجْعِلُ مِنْكِنَى سِطُ بَدِ رَجُلِ مُشَارٌ فَذَ كُنْهَا أَنْتَ وَأَبُوكَ حَيْاً مَا أَنَّ ثَكَّرُ الْعُلُوجِ بِالْمَدِي بِنْهَ فَكَان العَباتَ سَا كُ وَهُوْرٌ وَفَعًا فَعَنَا لَدَابُنْ عَباسَ لَ سِينُتَ فَعَلَتُ أَي شَيْتَ فنلناهيمُ فال بعدُ مَا تَكُولُ بِلِسَا يَكُمُ وصَلُوا الْيُفِتْكُنُّهُ وَيَحَوُا حَيْكُمُ فَا جَهُلَ لِلا يَبْنَهُ فَا مَطْلَقْنَا مَعَهُ فَا لَ وَكَا ذَا لَمَا سِلِمِ نَصَبْهُمُ مِصِيْبُهُ فَلِكُ ومبرز فاست فقا بل تعبول اخا فعليه و وابل تعيول لا باس عكيده فَا فِي بَلِيدِيدِ فَشَرِبَ مِنهُ فَرْجَ مِنْ جَوْفِهِ شُرا فِي اللِّينَ فَشُرَبَ مِنْدُ نَوْجَ مِنْ جَوْفِهِ \_ فدخلنا عليه وَحا أَلْنَا سَ بَلْنُوْ نَ عَلِيهِ وَحَا مُ رَجِلُ سَا نه مين فالسب ورحمن المينه وها الله من مينو والمام والمام والمام والمام والمام والمام والمام والمام والمام والم يُولِ أَسَّ صَلَّى أَنْسَاعَكُيهِ وَسَمَّ وَ فَرَمِنْ إِلَّا إِسْلَامِ مَا فَدَّعَكَ مَهُ وَلِيتَ فَعَمُكَ يُّ سَنَّهَا وَهَ وَغَنَّا لَ وَوَدْ تُهُ اذَّ ذَلْكَ هَا فَا لَا عَلِيَّ وَلَا لِنَّ قَلْمًا أَدْ بَرَ ٱلْرَجُل إِذِ ٱلْوَارِمُ يَمَ أَكَارُصْ فَفَالَهُ رُدُوا عَلَى العَلامُ فَغَالَ لِإِلَيْ الْرِاحُ ارْفَعْ مُوَّلَكُ فَانْهَ أَنْعَى لَوْك و آنَةَ ۚ لِرَبِّكَ نُمِرْقَالَ بِإِ عَبْدِ آمَلَةَ بِنُ عَنْدِ أَمْطُرُ مَا عَلَى مِنَّ الْدَبْنِ خُسَّبُواْ فُوحَدُوهُ سِتِهُ وَمَّا بِنِ الفَّا اوْ عَوْهُ فَقَالَ إِنْ وَفَا مَالَ الْعَنْمِ فَارِدٍ ذَّ مِنْ امْوًا لِقِيمْر وَا إِذَا فَسَازًا فَي بَنِي عَلِي إِنَّ أَن كَذِيهُ وَإِن أَمَّا نَصُوا لَقِيمُ فَسَلَّ لَهُ فَرَيْقُ وَلا بعَدُ هُوْ إِلِي عَنْهُ هِي وَأَدِّ عَنِي هِذَا المال انطلق الأَارُ المؤمِّنِينَ عَا مِسْهُ فَقَارَعُمَّ يَقَدُوا عَلَكَ السَّلَامِ وَلا يَقِلُ الْمَوْالمُومِينَ فَإِنَّى لَسُنَّا الْيُؤْمُ مِيْرُ وَ قُلْ سَنِيًّا وَ زِعَمْرُ مِنْ الْحِطَّابِ الْدُيْرِ فَنْ مَعَ صَاحِبَيْهُ فَرْهَبَ عَبْدًا الله فَسْلِمُ وَاسْمًا مْ زُنْ فَرُدُ وَخُلِ عَلِيها وَجَدْ هَا فَا عِنْ سَبْكِي فَفَالَ تَقِرْاعُ إِنَّ

آخِطَاب عليكِذِ السَلَامَ وَ نَبِيْنَا أَذِ ذُا نَهُ يَدُفَنَ مَعَ صَاجِيَهُ فِفَا لَتُ كَنُنُ الْمِرهُ لِنُفْسُ وَلا وُيْزَلُهُ ٱلْبُورَ عَلَى نَفْسَى غَلَا أَفْسَلَ خَذَا عَدَّا لَسَدَا يُرْعُمَ كُذَ حَا ع أَدْفَعُو فَي فَأُ سَّنِيْدُهُ وَجُلِ إِلَيهُ فَفَا لَ مَا لَدُمْكِ قَالَ الذِّي خَبْرُما مِيْرا لَوْمِينِنَ أَذِ نَتَ فَالِ الْحِدْسَةِ مَا كَانَ شَيْ الْحَدِ مِنْ ذَرِلْتُ فَارِدًا فَيَضِتُ ٥ له حِلو في تُدُر سَلِيم وَ فَلْ نَسِنا فِي نَا خَمَرَ فَإِذَا فِنَدُ لِي فَا وْ خِلُوكِي وَ إِنْ دَدَ. رُدُّهُ فِي اللَّهُ مِنَا بِرِ السَّلِمِينَ وَهَا تُ أَمِّرا لُو مَنْنَ حَفَّمَةُ وَ أَكْدِسُما بِسَتَرَكْفَا فلا زَا بَيْها نَمْنَ فَوْ لَجِتَ عَلَيْهِ فَسَكُمَ عَيْدَ مُ سَا عَثْ وَٱلْسَنَا ذَ ذَالَّهُ كَا لَ فُولِكَ وأخط فَنَمَعْنَا مَكَا كَا مِنْ وَأَخِلَ فَعَا لُو آ أُوْصِ مَا أَمِرالُو مِن استخلف فَعَا سَتْ مَا ارْبُي احْق بِعَدْ اللهُ مُرْبُن هُوك والدَّفَر الدُّفَر الدُّن بِي في رَسُول أَنَّهُ صَبَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ وَهُو عَنْهُم رَاضِ فَسْتَمَ عَلَيا وَعَيْنَ فَ وَالرُّ سرك وَصَلَيْهُ وَسَعُدًا وَعَدْ الرَّحْنُ وَقَالَ لَهِ مِنْ وَقَالَ اللهِ مَنْ عَمْ اللهِ مَنْ عَمْ اللهِ وَ لَدْيِنَ لَهُ مِنْ لَا مُولِنَّى لَكُمَة العَزْمَةِ لَهُ فَإِلَّ أَصَابَتْ الْاَمِا زَهْ سَعْدًا فَذَاك وَإِلَّا فَلَيْسَنَعْنَ بِدِا نَكُوا مَّدَ فَإِنْ لِدَا عُوْ لَهُ مِنْ عُجْزُو كَا خِياً نَهُ وَ فَ لَ اوْص الحَلِيغَة مِنْ بَعِنْدِي بِالْمِ أَجِينَ الإلْوَلِينَ انْ بَعِيْرُ فَ لَصُرُفُصَلَهُمْ وَتَحْفَظُكُمُ حَدْرِنتَهُمْ وَاوْمِيهِ مِالْأُوضَالِ خَيْرًا الذِّينَ بَوا: الدَّادُ وَالإِيمَا لَا مِيْنَ فللهير ال تعنيل من تحسيبهم وال معفوعن مستهم واوصه ما كار لامضًا رَخِيرًا فَا يَطُورُونَ الْأَسْلامُ وَجَانَ المالِ وَعَنظ الْعَدُووَا لَى كَا يُؤْمَدُ شِهُمُ إِلَّا وَصَّلَهُمْ عَنْ رِضَى مَنْهُمْ وَأَوْصِيدِ بِا لَا عُوَّابٍ حَبْراً فَا يَضُمُ صْلِ ٱلْعَدَّبِ وَمَا ذَهُ أَلَا لِللَّمَ أَنْ بُو صُدَّ مِنْ حَوَّا بِنَيَامُوا لِصِر وَبُرَد على ففندا بنم وأوصيد بذئمة أسه وذ مندرسول السَّصَلَّ الله علمه وله اذُ بُو فِي لَصُرُ بَعَيْدٍ حِبْرٌ وَ لَأَنْ بَيْجًا لِكُمِن وَرَّابِهِ وَ لَا نَجَلِّينُوا الْأَطَا كَفِيهُم هُ سَنِّسَتَ فَكَا فَيْقِرُ خَذَ جُبَايِعٍ فَانْطَلْقَنَا عَشَى فَسَلَمْ عَبْدٌ ( مَثَّ ابْنُ عُمْرَةَ فَا كَ سَنَّا ذِنْ عُمَرا يَنْ الْخَطَّ بِدِ فَعَا لَنْ الْحِيطُومُ فَا وَخُلُ فَوُ صَعَمَ هَبَا لِلْ مَعْ ٥ صاجيه الحديث وعن الني صلالة عليه وسَمْ ق ك فالحراف عَلَيْدِ ٱلسَّلَامِ لَيُكُذِ ٱلْإِسْلَامُ عَلَى مُوَّتِ عُمَرٍ . وَعَنِي الْبِعْبَاسَ فَالْوَصِعُ على ستديره فتكمُّ فألما الله عِوْنَ وَمُصِلُونُ فِلْإِلَّا فَيُرْفِعُ وَأَمَّا فَهُوا لِلْ دَجُل فَدُ اخْذُ يَمِنْجِي فَا لَنْفَتُ فَا ذَا يُعُو عَلِي أَبْلُ لِي طَالِبٍ فَتُرْحَمُ عَلِي عُصَر

عَمَّرُ وَ فَالَ مَا حَلَقْتُ أَحَدًا أَحَبَّ اللَّ أَنَّ الْقَوَّ اللَّهِ مُثْلُ عَلَهُ مِنْكُ مُ وَأَيَّمُ اللَّهِ انْ هَنَا كُمَّ طَنْ لَحَكَ لِمَا اللهِ مَعَ صَاحِبَكِ وَ وَأَلَنَ إِنْ كَثْمِرًا كُنَّ الشَّعَ مِنْ رَسُولِ الشَّرِصَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّ يَعْنُولَ فَ وَهَبَّدُ الْمَاوَاتِكُ وَعُمَرً وَحَمَّدٌ مِنْ اللهِ وَابُولَ بَوْ وَعُمَّرَ فَا يَنْ كُنُ لَا تُؤْمُوا اَوْكُمُ طَنُّ الْمُعَلِّلُكُ اللهِ مَعْمَلُكُ اللهِ اللهِ عَمْمُكُولُهُ هِ

وَفَا لَا غُنَّا لِيَضِيَلُكَّهُ عَنْهُ \*

أطيرية في قليد متهور ه عَبِدًا اللهُ ابْنُ سُلَام ٱلْبَيْدَ أَجِيْعُما لَا لِهُ يَعِيدُ وَهُوَ مُحْتُور . فَدُخُلُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مُرْجًا إِلَى ذَاتِ رَسُولَ أَنقَصَلُ أَنَّلَهُ عَلَيْهِ وَسُمُ اللَّي وَفِيهِ إِلَا يُعَلِيهِ وَحَوْحَهُ إِلَى البَّيْدَ فَعَالِكَ مَا عُنَمَنْ خَمَرُ وَكَ فَفَكُنْ نُعُمِّ فَأَلَه عُطِيشُولًا فَلَدُ مُعَمِّرُنَا لَ فَرَدُ لَيْ إِذَ لَوْا فِيهِ مَلَ فَشَرِبُ حَسَىٰ رَوْ يُحَيَّ لِ الإرجاد برقرة بين تكري وتبن هغي وكالدان بالنائة تكرت مدهو وراز الميك العُظْرَتُ عِبْدَ نَا فَاحْتَرْتُ أَنْ الْمُطْرَعِينَ هُوْفَتَتُ رَبِيْ ذَكِنَ الْهِوَ مُردَ صَلَّالًه عَنْهُ \* وَقَالَ عَدَدُ أَسُدَّ بِنُ سَلَّام لِمِنْ حَزَ لِينظ عَسْمًا ن شِيغَ أَلْمُونُ جِينَ خَزَجُ مَا ذَا قُ لَ عَلَى مَا وَهُو يَسْطُ فَ لُوا سَمَعْنَا هُ فَعُول اللَّهُ الْحَجَامَة مُحرُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ- لَم مُلا ما قال والدي تعبي سبِّي لو دُعا الله از لا مَعْهُوا أَمْرًا مَا ٱجْمَعُوا إِلَى يَوْمُوا لِفِيمَتُهُ وَعَنْ عَمَّا مُمَّةً أَنَّى حَرْبِ الصَّنْرِي فَأَن شُهِد تُ ٱلدَّاد يَحِينَ ٱسُرَفَ عَلَيْهِم عَثَن دَجَى اللهُ عَلَى فَفَالُ البِيُّو بِي ربصًا حِبْنَكُمُ الدِّينِ البَّا لَمُ عَلَى قَالَ فِي مَمَّا كَانَمُا جَدُارِدُ أُوجُارًا ذ ه سُرَ فَيَ عَلَيْهِم عُمَّا نَ فَعَا لَ أَنْسُم كُمْ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ هَا لَا عَلَوْنَ الْ وَيُو اللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْنَ وَسَلَمُ لِلَّهُ مَ ٱلْمَدَّ لِينَ وَكُنِسْ لِمَا مَّأَ لُسُينَى لَا بَعْرُ بُسِ رُوُّهُ مَذَ نَفَا كَسِ مِن مَشَيِّرَي بِبَرِّرُوهِ مَهُ جَعْلِ رَلَّهُ مِنْ وَكُلَّ المَسْلِيْنِ عَبْرِ لَهُ مِنْهَا فِي الحَيْهُ فِي سَنِّرَ بِبُنُهِا مِن صِكْدٍ مِا لِي فَاسْفُرا لِيُوَمِ مِنْحُوُ فِي إِنَّ السَّ منها ومن ما إلَهُ فَرَنَّ لُوا اللَّهُ رَفَعَرْ فَالْكُ السَّدِ وَالْاسْلام صَرِّ تَعْلَمُونُ أَنَّ الْكَشِيْدِ كَا ذَ فَدَّضَا فَيَ بِأَهْدِ مِنْ السَّرِيلِ السَّصَلَ السَّاعَلِية وسلم مَنْ تَشِنْزَى بِفُعَنَهُ آلَ فَلاَ دَ فِرْ بَدِّ لا فِي لَمَتِهُ عِبْرٌ مَنْها فِي لَلْهَ فَا تَشْتَرَبُّها

مِنْ صُلبِ مَا لِي فَأَ سَرُ الهِ و مَمَنْعُو فِي أَنْ أَصْطِ فِيهَا وَكُونَهِنْ فَوا اللَّهُ وَ لَمَعَ فَرَا سَلَمُ وَاللَّهِ فَا فَعَلَمُونَا فِي خَفِرْتُ حَلَيْمُ الْعَنْ فَوَا اللَّهُ وَاللَّهِ الْمَالَامِ هَلَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِمُولِ وَاللْمُوالِمُولِمُولِمُوا

# وَفَاهُ عَلِي كَرَاللَّهُ وَجُهُه

أَى سَنَّ ٱللَّهُ صِبْعَ الْمُطَلِّى لِمَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُواصِدِ فَهُ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مُصَلِّطٍ مُسَنَّا فِلْ فَعَامُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنَا مَ عَلِي عَنِينً وَهُو مُصَلِّطٍ مُسَنَّا فِلْ فَعَامُ اللَّهُ عَنَا مَ عَلِي عَنِينً وَهُو مَضَوَ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ عَنَا مَ عَلِي عَنِينً وَهُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنَا مَ عَلِي عَنِينً وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَنَا مَ عَلِي عَنِينً وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَنَا مَ عَلِي عَنِينًا وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّ

وَلاَ يَجْزَعُ مِنَ الْمُوتِ الْحَدَدُ وَاصَلَ مِوَا وَ كَا وَ الْمَحْدُ وَالْبَدُ بَا لَكُوهُ الْبَدَ بَا لَحَدُا لا هَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

وَعَلَيْهِ مِّلِ الْطَنْتَ فَا لَا لَمَا مَّنَ لَا الْفَقُومِ بِالْطَنْسِ وَحَى الْفَهُ عَنَّهُ وَأَنْفِيَ أَأَنَّم فَا يَلُونُهُ فَا مَرَاكُ الْحَقَابِهِ وَخَطْلِمَا فَإِذَا لَهُ وَا نَيْ عَلَيْهِ فِهُ فَالْ هَزَّوُ لَ مِنْ ا مُرَّوَنَ وَ اذَا اللَّهُ ثَبِياً فَدُ تَعَلَيْهِ فَإِنَّا وَأَدُّ مَرَّمَعُ وَفِهَا وَالْمُشْصَحَتَى لَوَّ بِكَ وَهُ هَمَا بَذَ الْإِنَّا الْاَحْشِيمِ مِنْ عَلِيشِ كَا لَمُرَجِّيا لَوَ بَيلٍ لاَ يُؤْوَدُ الْحِلْ لِمُوالِ وَهُ هَمَا بَذَ الْإِنَّا الْاَحْشِيمِ مِنْ عَلِيشِ كَا لَمُرَجِّيا لَوَ بَيلٍ لاَ يُؤْوَدُ الْحَلِيلِ لِللّهِ

> وَالْمَيْةُ مِنْ اللَّهِ لِمِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ آسِ النَّهَ اللَّهِ ال

بَيْمًا هَى عَنْهُ لِرْعَبُ المؤ مِن شِيغٌ مُواً بَ إِللَّهِ فَنَاكِ وَا فِي لَا اَدْيَ لِمُؤْنَ الِلاستغارُةُ

• في كلكم الحي ضرر من طلفا واله مُرا وا كصابين ٥ لْمَا حَضَرَتْ مُعَا وِيَةِ ابْنِ إِنِ سُفِيانِ دَضِيَ اللّهُ عَنْدٌ ٱلوَّفَا فَا فَالْهَ ا فَعَدُ و في فأفغد كَعْلَ لُسِيَجَ ٱللَّهَ وَكَذِ كُرُهُ شَرَبَ كُي شُرُ فَالْسِبِ لَذَكُ وَكَلِمَ لَا مَعُوَ بِذِ لَعِدُ ٱلْهُومِ هُ وَ الْهُ خِطَامِ أَلَا كَا نَ هِي زَا وَغُضْ اكْسُبَابِ نَصْرُهُ وَ يَا نَ وَبِهِي حَبِي عَلاَ بَكُاوُهُ وَنَهُ كَ يَرَبُّ أَدْ حَرَا ٱلسُّيرِ ۗ الْعَالِمِي وَالْعَلْبُ الفَّاسِي اللَّهَ وَافِلِ الْعَبْرُ أَ وَا عَنِيْ آلَمُ لَهُ وَعُدٌ بِحِيلًا عَلَى مَن لَدَيْرَجُ عَبْرُكَ وَلَمْ سِوَ احَدْ سِوَالَ وَدَقَ شُخ مِنْ وَ لِيسَ انهُ و خُل مَع جَمَا عَمْ عَلِيمٌ فِي مُرَضِهِ وَا وَلْهِ جِلِدِهِ عَضُولًا عُدْ أَنْسُ وَأُنْنَى عَلَيْهِ نُتَرَقُ كَ إِمَا بَعِدْ فَفَالِ الدُّنْيَا أَبْهُمَ إِلَّا مَا جَرَّبْنَا وَرَانِنَا أَمَا وُ أَنَّهُ لَفَذَ اسْتَغَبِّلُنَا وَهُولَهَا يَجَدَيْنَا وَ بِاسْتِكُذَا ذِنَا بِعَبْشِنَا فَمَا لَبُشْتَ الدُّنِيا أَنْ نَفَضَتْ ذُلِكَ مِناحًا لا تَعِدْ حَالَ وَعُرُونَ تَعِدْعُونَ فَأَصْبِحَتْ ٱلدُّنِيا هَ فَذُ وَتَزَيَّنَا وَأَحْلَفَنَنَا وَأَسْتَكُرُ مَنْ إِلَيْنَا فَأَفَّ لِللَّهُ بِمَا مِنْ وَإِنَّ لَهَا مِن وَارِهِ وَيُرْوَى أَنَّ أَخْرِ خُطَبَهُ خَطِبُهُ مُعَاوِيةِ أَنَّهُ فَالَ اللَّهُ الذَّس إلى مِنْ رُدُعْ فَرِا سَحَضُد وَ إِنِي وَ لَيْنَكُرُ وَ لَنْ بَلِيكُمُ الْحَدُّمَةِ فِي الْأَهُولَسُّرُ مِنِي ه عَمَا كَا ذَيْرٌ مِنْكُ حَنْدًا مِني وَيا سَرِيدِ إِدا وَأَ فِي أَجَلِي فُولِ عَسْلِي رَكْمِ لِبَيْن فِإِذَا لَلَّهِبِ مِنَا لَسَّ مِكَا مَ فَكَسَحُم الْعَسْلُ وَالْجُهْرُ مَا لِنَجْتُمْ ثَرَا عَمْدُ اللَّهِ مِنهِ ثِلا إِذِ أَخَرُا يَهُ وَنِهُ تَوْتُ مِنْ بِنَا بِ ٱلَّبِي صَلَّى أَلَكُ عَلَيْهُ وسُلَّمَ وَوَ أَصَع مِنْ شَعْرَهِ وَالْطَفَا مِن فَاسْتَوْمْ عِ القُرَاصَةُ الْبَنِي وَفَهِي وَ أَذْ فَي وَ عَيْنَي كَ

الوق الموجة

وَٱحْتَىٰ ٱلَّذَوْعِنَى حَمِي دُونَ الْهَا يَيْ وَيَاسَوْ مِنْ الْحَفْظُ وَصِبَدُ ٱللَّهِ وَٱلْوَالَدِبْ فَا ذَا أَدْ رَحَبِينُو فِي شِفْرِ حَدِيدِ مِدَينِ وَ وَصَغِينُهُ فِي شِفْرَ خِيرٌ فِي فِيْلُو أَ مُعا و بِذُو أَرْحَمَر الرَاحِينِ \* وَفَا لَسِ خُيرَيْ عُفَيْدٌ لَمَا نَزَلَ بَمُعُونَهُ المُونَ فَالَ بَالْبَهُ لَيُنْدُ كُنُادُ كُلْ مِنْ وَ بَشِ بِهِ وَطُورَ وَا فِي لَوْ أَل مِنْ هَنَا الْأُمْرَسُيًّا • وَلَمَا حَزَعَيْرٌ اللَّكُ بُن رَ وَإِن ٱلْوَقِي أَنْ يَظِيرُ كِلاَ عَلَيْل عِلْ أَلْ عِلْ مُعَلِّق بِكُو ي نَوْ مَا بَعِد و تُوْ يَضَي بِيهِ المُعْسَكَة فَقَا لَعَبْرَاكِلِكَ وَاللَّهُ لَنِهِ يَكُنُّ عَمَا لَا أَكُلَّ هَبُّ بِهِ رَوْمًا بَوْم وَلَمْ الرَمِينَ الْمِوالْلِي سِينَهَا فَهَا مَرَ ذَيلُنَا أَمَا خَارِزِمِ فَعَا لَهُ الْمَهْ بِهِ الدِّي حَعَلَهُمْ إِذا حَضْرَهُ والْوَن بَمْنُو نَ مَا خَنُ فِيهِ وَادِاً احْصَرْنَا الْلُونُ لَرَ نَمْنَا مَا هُمْ ﴿ لَعِبُ الْلَهُ بِنُ مَوْفَانَ فِي مَرَضِهِ هَيْ غُيْرُكُ مَا أُمِيرًا لَمُ مِنْ فَا سَ أَجِدِي كَا فَالْكِ السَّانُعَالَى وَلَقَدْجِينَتُونَا فَادْي كَاحُلْقَنَا خُرِا وَ لَمْرَةٍ ٥ وَ مَرْ كَتَرُمَا حُوْلًا كَرِوْزَاءَ طَهُو دِكُوالْآيِهُ ۗ وَفَا لَتُ فَا طَهُ بَنْ عَبْدِ ٱ كَلْكَ أَمْلُ عُيِمَ ٱنْ عَبْدَ الْعَيْدِينِ كُنْ الشَّرَعُمَ رَفِي مَرْصَدِ الدِّي مَرَانَ فِيهِ يَفُولِ اللهُ وَاحْفَ عَلَيْهُ مِوْ نِي وَلُوْسًا عَمْ مِن يُفَا رِ فَلَمَا كَا لَوَ الْبُوْمُ الْحِرَى فَنَصُ رِفِيهِ حِنْدَيْتُ مِنْ عِبْدُه فَهُلُسُتُ فِي بَيْنِ أَخَرُ وَبَعْنِي وَبَعْنِهُ بَابٍ وَهُوَ فِي فَبَرَة لَهُ فَهُمَانُهُ مَقُولُ مَلِكَ ٱلدَّارِ ٱلآخِرُ وَجَعْلُها لِلذِّينَ لآرُبدُ وَ ذَعُلُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ لاَ فَسَا ذًا وَٱلْعَا فِهُ لِلْمُعْنِينِ شَرْهِ مِلْ أَغْعَلْتُ لَا أَمْعُ لُهُ حُرِّكُمْ أُولاً كلامًا فَقُلْتُ بِوَصِيفَ لَهُ انْطَلُرُ الْآيِهِ هُوَ فَلِمَا وَخَلْصَاحَ فَوْ نَبْتُ فَا وَآهُ وَ مِيبَ وَ قِيلَ لَهُ لَمَا حَضَرَتُهُ الْوِفَاةَ أَعْمَدُ فَا أَمِيرا لَمُونِينَ فَالَ أَحِيدُ لَمُ مِثْلُمَصْرِعَي هَـُذَا فَإِنَّهُ لا نُهُ لَكُومِنْهُ وَرُوى أَنَّهُ لَمَا تُفْلُ عُمِرٌ بْنِ عَبْدَالْعُورَ وَعَ لَهُ طُبِيت فِلْمَا نَظِنَدُ لِلَيْدِ فَالَ أَرَى الْرَجُلِ فَدَّ سُغِ إِكْسَرِ وَ لَا أَمْنَ عَلَيْهِ ٱلْمُوتُ فَأَ فَمَعْتُمْر تَصِرَهُ وَ فَالَ لاَ فَا مَنِ ٱلمُورَ عَلَى لَوْ نَسْقُ السَّرِيُّ لَا ٱلطِّيبِ هَلْ احْسَسْتَنَافِظ يَا أُمِير ٱلمُورُمِينَ فَأَلَف مَعْرَفُدُ عَرَفْتُ دَيَلَا حِينَ وَقَعَ لِإِ مَطْنَى فَأَلَ فَعَالَج يَا أَمِبِرا لَلُو مِنِينَ وَإِنِي أَخَا فِ أَنْ نَذْ هَبَ نَفْسَكَ فَعَا لَ خُرْ مُذْهُوبِ إِنَّهُ والله لو عَلَيْ ازْ شِفَاى عِنْدُ تُحَدُّ أَذْ فِي مَا رَفَعْتُ بَدِي سُلِا أَذْ فِي صَالَالُهُ اللهُ مَا نُدُ وَيُعِمَنِ فِي إِنَّ فَلَوَّ بَلْبَتْ إِلَّا أَيَّا مَا حَسَىٰ مَا نُدُوحَهُ أَلِهِ • وَقِيل لْمَا حَمْرَنَهُ ٱلوُّفَاةَ بِهِ فَعَنْ لَهُ مَا سِيكِا لَهُ إِلْمُوالْمُؤْمِينَ ٱلْسِيرَ تَفَكَّاحِا أَنَّهُ مَكِ سُنَنَّا وَ أَطْهُرَ مَكَ عَدَلًا فَهَ عَلَى الْمُ فَأَلَا الْمُسْرَا وُفْفَ فَاسْلُ عُنْ هَا مُا

هَا أَخُلُقُ فُو أَلِلَّهُ لَوْ عَدَ لَتُ فِنِهِمْ أَطِيفْتُ عَلَى فَشِّ أَلَّا نَعَوْ مِ خِينِهَا بَشُرَادُ ي الله إلا أن تُلِفَيْنِهَا ألله تَجْهَا فَجِمَة عَلِي تَفْسَى بَكِيْرُ مِمَا صَمَعْنَا وَفَا صَنْ فَ عَنْياً وَ فَكُوْ بَلِيتُ الْإِيسِيرًا حِنْنَى مَا تَ ﴿ وَلَمَا فَابَ وَفَ مَوْنِهِ فَالْأَجْلُسُوجُ فَأَجْلَسُوهُ فَفَا لَهُ أَمَا الذي أَمَرْنَى فَفَصَّرْتُ وَخَيْدَنِي فَعَصَّبْتُ مَلِهُ مِرَانَ وَلِكِن لِا إِلَّهُ إِلَّا أَمَّهُ شُرِرَ فَعَ دَاسُّهُ فَأَجِلُ ٱلْكَثَرَ فَقِيبُ لِلَّهُ إِلَّهُ الْكَ ا فَي لا أُدِّ يَحِضُمُ مَا هُوْ ما فِينْ وَ لَا جِن نُوْ أَفِيضُ ﴿ وَحُبُ جِنَوْهُ وِن هِ الرسِيْبِ والمُعَا سَعَى الْحَانَةُ عَيْدَ المُونَ بَبِدِهِ فَكَا زَيْطِزُ النَّفَا وَتَعِوَّلَ مَا أَعْنَيْعِ مَا لِهِ هَلَكُ عَنِي سُلْطاً بِنْهِ • وَ وَنَسُ الْمَا مُوْنِ رَمَا دُا وَأُضْطَرَ عَكِيهُ وَكَا نُ فَوْك بَا مَنْ لا يَرْوُل مُنْكُهُ ارْحَم مِنَ فَذَال مُنْكُهُ وَكا ذَالمَعْتَضِم عَبْلا مُوِّنِهِ يَفِينُوك لُوْ عِلْتُ ٱلْعَصْرِي هَكَذَا فَضِرِ مَا فِعَلْتُ مَا فَعَلْتُ وَكَأَنَ الْمُسْتَنْضِر يَصْطُرِ عَلَى مُعْسِدِ عِنْدُ مَوْ يَدِ فَقِيْلَ لَهُ لا بَا سُعَلَيْكَ بَا الْمِبِرِ الْمُؤْمِنِينَ فَفَا كَ لَمُسَرَ لا هَذَا ٱلفَذَد ذَهَبَتُ ٱلدُنْبَا وَالْأَخِرَة • وَفَالَ عَرُواْنِ ٱلعَاصِ لِإِ الوَفَاةُ وَفَلَ نَطِوَ الْيَصَمَاءِ بِقِلْمِيمِ مِنْ أَخَذُهَا مِمَا فِيهُ لَيْنُهُ كَا لُهُوا وَفَى لَ الحِجَاجِ عِنْدِ مَوْنَهِ ٱللَّهُمَ أَعْفَرْ لِإِ فَانَ ٱلمَاسَ تَفِيُولُو دُالْكُ لَا بَخْفِرِكِ فَكَانُ عُسَرًا "نَ عَبْدًا لِعَيْدِيرُ فِعْبِهُ هَنِي أَنكُلَهُ وَتَعِيطِهُ عَلِيْهَا \* وَلَمْ حَبِي ذُ لَك يطِسَنُ فَالَ افَا لِمَا فَا لَا نَعْمِرُ فَا لَا عَسَى ٥٠

## بتباز أفأوبل جماعة

مِن حُضُو ص الصَّالِمِينَ مِن العَصَّا بَدُ و اللَّهَ بِعِينَ ٥
 وَمَن بَحِرْهُمُ مِنْ أَهْلِ السَّمَوفُ مَضَّى اللهُ عُنْهُمْ ٥

لمَا حَصَرَتُ مُعَادًا وَضِي أَلَّهُ عَدُّهُ أَلُو فَا هَ أَلَ ٱللَّهُومِ إِلَى فَدَكُ أَخَافَكُ الْمَا خَصَرَ وَإِنِي اللّهِ مِرادِّحُوكَ اللّهِ هَمَا اللّهِ نَعَلَمُ الْإِنْ لَوْ الْمَدِ اللّهِ اللّهِ وَلَمُول الْمَنْفَ فِيهَا حَرِي اللّهُ يَفْاً وَوَلاَ لِعَنْ سِراً لاَ شَجَّا وَلَيْنَ لِطُما إِلْهُوَا حِوْ وَمُكَا بَرُهُ هَلَ السّاعات و مُسْزًا حَدْ الْعَلَمَا بَالْمُرَكِمَ عِند حلق الذّ وَ وَلمَا الشّنَدَ بَوالذَّ عَلَى اللّهَ وَلَمُ الشّنَدَ بَوالذَّحَ وَمُنَا فَا فَا مُرْعَضَرَةً فِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

" Sir sign

いといういんからい

الطاع عنوالي

رَتَ أَخْفُتُ إِخْفَكَ فَهُ عِنْ تِكُ اللَّهُ لِنَعْلَمُ اذْقِلِهِ لِحِيكُ وَوَلِمَا حُصَّمُ سَكًّا ف الوفا . بحي فعَيْدُ لَهُ مَا يَسِجَلُ فالسِّ مَا آخِي حَزْعًا عَوَ الدُّيْنَا وَبَن عَهِدُ إِدِيًّا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ سَجَ ذَ لَكِخَةَ أَحَدٌ فَا مِنْ الدُّنِيا كُلْ الرَاكِ إِنَّا مَا نَ سَلًّا لَا نَظُوا فَي جَبِعِ مَا تَزُّكُ فَا ذِأَ فِمْنَهُ بِضَعَهُ عَسُو دِرْهُما وَلِمَا حَشْرَ مَلِاً ﴿ الْوَفَاةِ فَاكُنَّ آمْرًا مَنْهُ وَالْحَرَّ فَاهِ فَالْدَبُلُ وَاطْرَبَا وَعَلَا بِلْعَي ٱلْأَيْحِيَهُ عُهِدًا وَحِزْبُهِ ﴿ وَقِيْلَ فَحِ عَبْدُ أَمَّةً أَبْلِ الْمُبَادَلُ عَيْدُ عِبْدُ أَلِو فِأَنّ وَصَيْلَ وَ فَالْسَدِ لِينْزِلِقِ مَا فَلْبَعِلْ ٱلْعَا مِلُونَ \* وَلَمَا حَمَزًا بُواهِمِ الْفَخْي أُوْ فَاهَ بَكِي فَعْبَلَ لَهُ مَا يَبْكِكُ فَعَالَ النَّظِيزِ مِنَّ اللَّهِ رَسُولًا بُكِيْرِي بِالخلية أَوْ مِا لَذَاهِ وَحَصَنَرَ أَبِنَّ المُنكَدُرُ اللَّهِ فَاهَ فَهِكَي فَعَنَدُ لِهُ مُا بَهُ كِيالًا فَعَا لَ وَ اللَّهِ مَا أَبْنِي لِفَوْشِ أَعْلُوا فَيَا نَبُّنُهُ وَلَكِنَ أَخَا فَالْأَلْبَيْتُ سَيَّا حَسْبُتُ هُمِينًا ٥ وَهُوَ عِنْدُ أَسْ عَطَنِهِ \* وَلَمَا حَنْدُ عَامِرا أَنْ عَبْدُ فَكُرُ الْوَفَا وَ بَكِي فَعِيْلُ لَدُ مُا يَبَكِكُ فَالَ مَا أَبَكَى حَبَدَ عَا مِنَ الْمُؤْتِ وَ لَا حِرْصًا عَلَى الدُّيْا وَلِهِنَ أَبِحَى كَلِكُ مَا يَعْنُو بَنِي مِنْ ظَاءِ الْهُوَاجِرِ وَ عَلَى فِياجِ لَمُثِلُ ٱلسِّنَيَّا وَلَمَا حَمْرُ فَضُلَكُّ الْوَفَا عَنْيَ عَلَيْهُ مُرْفِعَ عَبِفِيهِ وَ قَالَ وَا أَعِرْسَعَنُوا ، وَا وَلَهُ زَا دَاه ، وَلَمَا حَصْر ابْنُ المُهُ وَلَا الْوَفَاهُ كَالَ لِنَصْرَمُوْلَا وَالْجَعَلِ وَالْسِي عَلِيَّ الْمُرَّابِ فِيكِي تَصُو فَغَالَهُ لَهُ مَا يُتَكِلَنَا قَالَ ذَكَ تُمَاكَنُتَ فِنِهِ مِنَ الْمَغِيمِ وَالْنَ هُوْفِهَا عَوْتُ فَقِيراً عَرْنَيا فَال اسْكُ فَا فِي سَالْتَ الله بَعَا لَى الْخَيْدِي حَوِيَّ الْاعْنِيا ٥ وَأَنْ يُمِينَنِّي مَوْتَ ٱلْفُقَرَآ نُرُّهُ لَ لَهُ لِفَهِي وَلَا نُعَدِّعُ مَا لُوا تَكُمْ بَكُلِّم ٩ نَا فِي \* وَ فَا كَ عَطَا ابْنُ دَسِاد مُبْدَا الْكِهِيرُ لِمُ حُلِ عِبْدِ الْمُونُ فَقَالَ لَهُ جُو وَعَالَ مَا اسْتَكَ مَعِدْ \* وَ بَحِي مَعْضَا فِي عِيدًا لَكُونَ فَفَيْلُ لَهُ مَا يَسْجِلُ فَاسْ أَبِدُ فِي كَابِ أَلَهُ وَهُي فَوَلَهُ مَعَالِي إِمْمَا سُفِيلًا أَسُّومِنَ الْمُنْفِينَ ﴿ وَحَلَّم المَسْنَ عَلَى بَجَلِ بَهِ وَمِيسَعِهِ فَقَالَ إِنَّ أُمُّوهَ ذَا أُولِهُ لَلْعِيراً ذَيْ يَكِّأَحُ وَانَّ أَمُرًا هَذَا أَخِرُهُ لِحَدِي أَن يُزُّهَدَ فِي أَوْلِهِ هِ وَ فَالَ لِجُورٌ يُكِّنُّ عِيْدِ أَجْنِيدٌ فِي عَلِي مَنْ يِهِ وَكَا لَا يَوْمُ أَبْلُغُمْ وَبِهِ مِ ٱلْبَرْ وَد وَهُو مَهُو العَيْرا أَنْ فَيْمَ فَقَلْتُ فِي مِنْ الْحَالَةُ مِنْ الْهِ الْفَسَرِ فَقَا لَ وَمِنَّ اوْلِيدُ لَك مِنْي وَهُوَ ذَا نُظُوِّي حِينُفَنْ وَ فَالَـــ رُومَ مُحَرِّكُ وَفَاةً إِي سَعِيد اخداد وتعنو تفولت ٥

تركالونيا

لكلام عندالزنج و العمل الصاح

لمحرص عيم العما دة

التفزيج والبكاء عنوالموت

المتقع

325

الحوال المشاع

.1

نْ فَنُوْبُ الْعَارِ فِينَ إِلَى اللَّهِ لَهِ وَكُذَا كَا رُهُمْ وَفَتَ اللَّهُ عَاهَ لِللَّهِ وَلَا و أُدْ رَنَّ كُوْ وَسُ عَلِمًا مِنَا مُلْبِهِ مِنْ وَأُعْقُوا عَنْ الدُّ بِيا كَا عِفَا وِذَالْسَرُهُ . فَا عَرَسُوا إِ لاَ بَعْرَبِ حَبِيلِيهِ مْر ، وَلاَ عَرْجُو المِنْ مُنِينَ بُوسِ وَ لاَحْنَ . وَفِيْ لَهِ عِيدًا لَوْ إِنَّا سَعِيدِ الْحُوارُ كَا زُكُمْ النَّوَاجُدُ عِنْدَ الْمُوتَ فَعَالُ الْهِ مَن بعَبُ أَنْ نَظِيرَ رُوْحُهُ اسْتَمَا قَالَ وَتِعَلَّ لِنِي اللَّهُ وَعِيدُمُ وْتِهِ مَا نَسْتَهَى فَالَ أَنْ أُغِر فَهُ فَنُكُرُمُو فِي الخَطْمَ ﴿ وَقَسَلُ لِمَعْضِهِمْ فِي المَزْعَ قُلُ اللَّهِ قَالُ أَلَى مَنْ رَفُّو لُونٌ وَا فَا مُحِيرٌ وَمَا مِنْ وَ فَالْكَ بَعْضَهُمْ كُذُّ عِنْدَ مُشَا وَالْدَنْيَةِ فَيْ رَمَ مِعَهِ فَغًا لَ السَّلَامِ عَلَى كُمْ هُدُهُ أَمْكَا وْ مُطِّيعُ مُنْ وَالدِّيسُ وَالْمُو فِيهُ قَالَ فَا شَارَا لِيهِ مَكَا ذَهُ عَنَّامًا فَيْدَدَا لَعَفِيرًا لُوضُو وَدُجُ مَا شَا الله ومَصَرُ إِلَّا وَ لِلْ الْحَكَانَ وَمَدَرُجُلِيهُ وَمَاتَ . وكَاذَ أَبُو الْعُبَاسَ الدِّيْوَرِي سَكُلُم فِي خَاْسِد فَضَاحَتْ أَمْوا أَهُ تَوَاحُداْ فَغَالَ لَهَا مُوْتِي فَعَامَتُ فَلْمَا مَلْغَنَّا بِأَبِ الَّهَ اد النَّفَلَتَ إليَّه وَ فَالَّتْ فَرَّمْتُ وَوَ فَعَنَّ مَيْدٌ وَ عِلَى عَنْ فَاطِهُ أَخَتَ عَلِي الرُود كِارِكِ فَالْتَ لَمَا وَبُ إِحِل أَى عَلِي الدُود كِارِي وكازداسه في حجر في عبنيه وفال هذه ابواب الهما مرفق وهكره الشِّنَا وَ فَذُ زُبِّنَ وَ هَمَا فَا لِللَّهِ فُولَ إِلَّا مَا عَلَى فَدُ مُكِفًّا لَا لَهُ الْفَصْوي • وَإِنْ لَرَسُنِودُ هَا فَا نُشَأَ بَعَوُ لِسَا

• و إِن مُرْسَرِوهِ هَا فَا بِسَا تَقُولُ • وحقك لا نظرَتْ اللِسوا كا • يَعَبِلْ مُوَدَّةٍ حَسَيَّ أَرَا كَا • • أَدَالَ مُعَبِّرُ فِي فِينُورُ خُطِهِ • وَبَا خَلَةِ المُورِّدَ مِنْجِبًا كَا •

وَهِ الْهُنْ الْمُ الْمُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

لدًا أحيضَرُوكا ذ يشو عليه كانك عند الجياة ففا ل العدوم على العدشر بدي وَمَنْ لَ تَصَايِطِ الْبِينَ مِنْ أَرَاكُ وَ مِن مِا نَبُكَ وَكِيا لِكَ فَفَالَ إِنْ لاَ سُخَةٍ مِنَ أَلَهُ لَعَالَى أَنَا وْ مِي لِهِمْ لِلاَ عَبْرَهُ وَلِمَا احْتَفِرا لِوُسُلِيماً مَا الْدَادَ إِنَّى ﴿ أَمَّا أَعْيابُهِ فَقَ لَوُ أَ أَشِيرٌ فَإِنَكُ تَقُلُا مَعِي رَبِّ عَنْفُور رَجِم فَقَا لَ لَمُ الْاسْفُولُونَ احْذَر نَفَيَّمَ م عَلَى دَبِيُ عِلَى سِبِكَ بِالصَّغِيرِ وَيُعِا فَهَكَ بِالْبِحَيْرُ وَكُمَا احْمَضِرُ الوَّاسِطِي فِنِبِكَ اوَصْينَا فَعًا لَا حَفَظُوا مُرَاد الحَيْ ضِكُرُه واحْفَرْ بَعِصْلُهُمْ فيكَ امْوا تَهُ فَعًا لَ مَا يَتِكِكُ فَاللَّهُ عَلَيْكَ الْجَيْ فَقَالُ إِنَّا كُذِّ بَاكِمَ " فَأَكِي عَالْمُسْكِ فَلْفَدْ جَتْ \_ الحنك دخلة على لها أكبوراً دُبعَن سُنَة و و فاكست سَيرِي السَّغُطِي عَوْدُ مُ فِي مُونِ مُونِيةٍ فَعُلَمَ لَكُفِ حَدْ لَ كَ • كين اسكو اللطبيديماني • والدين اصابي برطبيدي • فاحدات المروصة اروحه فقاك هفاعكد دوح المروصة منجو فه عيروق والْفِيْكِ عَمِينَ وَٱلْدِمَعُ سُتِبُقِ ، وَٱلْحَوْمِ عِمْمَعُ وَٱلْصَبِرِمُفَائِزِ فِي \* . كَيْ أَ لَعْزَا رَئِلِي مَنَ لا فَرَا ۚ رَلَّهُ مِيمَا خَبَّا هُ الْهُوي وَ ٱلسُّوُّ فَ وَٱلْعَلَقُ و بَا دَبِّ إِن كَا يَتَى مِنهِ لِي وَبُحُ وَا مُنْنَ عَلَى بُهِ مَا وَاحْزِي وَ مُفٍّ . و الله فَوْ مَّا مِن أَعَابِ السِّبْلِي وَخُلُوا عَلَيْهٌ وَهُوَ فِي أَلُوَ بِ اللَّهِ فَعَنْ لُوا مَلَ ١٧ لَدُ إِلَّاللَّهُ فَإِنْسًا بِغُونًا • رَاذُ بَغِيَّا أَنْتَ سَاكِمُهُ \* غِيْرِكُمَاجِ إِلَى ٱلسُرُجِ • . وَحَمْلُ المِيْمِ زُجُنُنَا \* بِوَمْ مَا نِهِ اللَّهُ مِنْ إِلَّمْ \* رو سلا أناح الله لي فسَرُجًا . بُومُ أَدْ عُو مِنْكُ الْمِوْجِ . و اذَا مَا الْعَمَاسِ الْعَطَاءَ خَلَ عَلَى الْجِلْدُونِ وَقُلْ مُزْيِدِهِ الْعَلَمُ مِنْكُمْ فَلْمُ الْبِينِهُ مُواجَا بَ يَجِدُ مِنَا عَمْ وَأَنْ لَهُ الْعَدْ ذُولِينَا فَالْيَ لَمُنَا أَلِيْ وِرْ وِي ك عُرُوبِي وَجْهُمُ إِلِيا كَا بِطِ وَكُورُ وَ مَاتِ هِ وَقِيلٌ لِلْكُتَا بَى لَمَا حَطَرَتُهُ الْوَفَ ما كَا نَ عَمَلَكَ فَغَالَ لُو لُو بَعِنْ مِزْ بِالْجَلِّي مَا حُبُرِنَكُمْ وَفَقَّتْ عَلَى إِن فَكُمْ إِنَّعِين سَنَةَ نَكُمَا مَرَ يَنِيهِ مِينَ أَمَّةً مَعَالَى خَبَيْنُهُ عَنْهُ وَكُوبُ مِي الْمُعْتَمِينَ فَالكَنُّ إِنْ مَنْ حَسَرًا كُمُ ابْنُ عَبْدِ الْملاكَ جِنْ جَاءً أَلَى فَعَلْتُ اللَّهُ مَ

الول الناع

القلب

4 4 M

عَمْلِ عَمْل

مثلر

المجنة و منار

اخرد عوال استاج

الله اله الم الله المساحة الله و الما الله الله الله الما الله المساحة المساحة المساحة المساحة المنافعة المساحة المنافعة المنافعة

الْيَائِ ٱلسَّاحِينِ أَفَامِيلُ الْعَارِفِينِ

عَلَى ٱلْحَارِ وَالْمُعَارِوَ حَمْرُ وَمَازَةُ الْعِبُور اعلمال الحيائر عمرة للبصير في تنبسه وتدرير الألا فالم العُقالة وايفا لاَ نَسُوْيِهِ هُوْمُشَا هَدَ لِقَالَةٍ هِنَا وَهُ لا نَصْرَ مَظِيةٌ ذَا يَوْا ا كُحِنَا ذَهِ عَرُهُ وَبَطُولً وَلَا تَجْسِبُوْزَ ٱلْفُرْلَا عَالَمَا عَلَى الْحِبَارِ مَعَلُونَ أُو يَجْسِبُو ذَ ذَ لَذَ وَلَحَمْفَ وَكُي العَزَبَ لا يُفِلِدُهُ ذَ وَلا سَفِكُونَ اذَا لِحُولِينَ كَلَيْ لِلْهِ الْمُولِينَ كُلُّهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤ جُسْبُونَ فَبْطَلُ حِسَابِمُ وَا يَعْنُونَ عَلَى العِزُبِ رُمَّا نِمُ أَوْلا بَطِرْ نَعْبَدَ الْحِيارَةُ الأورُ فِذَر مَفْسَمُ مُمُولُا عَكَمْ فَانَمَ مِحُولَ عَلَيْهَا عَلَى الفرب وكاز فزو لعله ٠ فِيغُدِاوَ بَعَدِغُدِ بُرُ<u>ّهِ كَيَّعُنْ ٱ بِيهُوبَرَثَ</u> ا نَهُ كَا ذَا ذِا وَ أَيَخَا ذَنَ فَالَ الْمَصُوا فَا نِيْ عَلَىٰ لاَيْهِ وَكَا فَي مَكُولُ الدِينَسْفِي أَذَا دَا يَجْبَا ذَنَّ فَالَدَ اغْمِهُ وَا فَا يَا رَاجِئ موعظت المنعدة وعفالم نسر عد المرهد الأول والاخرلا عقالد ، وقال أُسْبِيدُ الْرُحُنِيرَ مَا شَهْرُتُ حَبًّا ذُهُ فَدُتُ نَصْبِي بِنَي سِوَى مَا هُو مَعْ لُولَهُ وَ مَا هُوَ إِلَيْهُ صَلَّابِ • وِكُما مَا نُن أَحُو مَا لِلَذَ الرِّقِينِيا دَحَرُبُحُ مَّا لِلَذَ في خَالَبُهُ أبيح وتفول والسلانف عنى حسني اعكر العاصرت ولا أعلم مادمت حَبًا هُ و فَالسِيلِ لا حَمْشُ كُمّا لَشَهُمُ الْجُنابِرَ فَلا مُدَرِّي مِنْ لَعِبُوبِ لِيزَدُ الجِيمِ وَفَالدُّنَا بِدَالْمِنَا فِي حَالَ لَسِيْهُمُ الْجِنَابِرَ فَلا مَرَّ بِالا مُفْسَعًا باجَّا فَهُ كُذَا كُمَّا وَجُو فَهُ مِنَ الْمُونِ وَآلَانَ لا نَسْطُرُ سِلاَجَاعُوْ حَشِرُو زَحَارَ فَرْ اللهِ واكذه ويفيكون ولأسكلون الأوميرانم وما خلفه لوزنيد ولاسفكر أَفَرانهُ وأَ قَارِنِهِ الْإِنِي الْحِيْبِلَةُ إِلَىٰ بِهَا كَذِياً وَلاَ بَهْمَ مَا خُلُفَهُ وَ لاَ نَبْفِكُم وَاجِد ينهُ مرايًا مَا نَسَا الله وَحِنَا رُوْ نُفْتِيدٍ وَنِهُ حَالِدًا وَأَجُلِطُتُهَا. وَلاَسْبَبِ لْهُزُوا لِعَفَالِمُ الأَفْسَوْةُ القالْبِ بِكُثرٌ مُرَالِمُعَاصِ وَ إِلَّهُ مُؤْرِحَتِيَ لِسَيْنَا اللهِ ٥ والبوَّم الأحِرُو الأَمْوَالَ الني بإلى للهُ بَيا وَضَرَ لَا مُلْقُوا وَنَعَفَلُ وَ تَشْخَلُ عَالَا بمنبنا مُنسَال الله المفظة مِنْ هَبْنِ الْعَفْلَة فِي لَ أَحْسُرُ إِجُوال الْحَاصِينِ عَلَى الْحَبْلِ بِذِه البِوَهُ مِكَا وَهُمُ عَلَى المنَّتِ وَلُوعَقَلُوا الْمُحَوَّا عَلَى الْمُعِسْدِهِ لا عَلَ المبت تطن ويراجع الزكات إلدائا من تيرَحمون على ميت ففالا ورجوت

المظرا كالجنازة مالعرة

حال المائحة المبارة

العشيق الغلب

رُحُوزُعَلِيّاً نَفْكُمْ لِكَانَ خَرِالكُمُّ اللَّهُ كَامَنُ أَلْمُوالُ لِلْأَثُمُّ وَحَدِمُ مَلَا اللَّوْتُ فَل وأي وسَدًا زَهْ الْوَتَ فَدَ مَا لَ وَحَوْفُ الْحَائِمُ أَفَدًا مِنْ وَفَالسِ أَبوعَمِ وَهِ إِنَّ الْعَلَا حَبَيْتُ الْحَرِبِرَةِ هُوعَيْ عَلِيمًا مِنْ مِيثِعَمَّا فَا طَلَعَتْ جَنَازُهُ فَا مَسْكُ وَ وَفَا سَسِيسَةً فِي هَذِهِ الْجَنَا فَعُ \* الْجَنَا فَعُ \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و يزوعنا ألجنا يرمعبلات وللفواجين مذهب مديران

. كُلُوعَة للهُ لمَعَادِدُ بِبِ فَلِمَا عَادَتِ دَا يَعَا بِ عَادَتِ دَا يَعَا بِ فيراداب حضود الخناير النفكؤ والتبييد والإستعداد والمشامامها عَيْهُ الوَّاسْعُ مَمَا مُرَكِّمًا أُوابُهُ وَسُنِّنَهُ فِي فَرَّالْفِقَهِ وَمِنْ اداً بعِ صَّرْ اَلْطَنَّ بِالْمِبَيْدَ وَإِنْ كَأَذُ فَا سِنْفَا وَإِسَانَةَ الْطَنَّ بِالْمَفَنِّ وَإِنْ كَأَذُ طَأْهِرْ الصَلَح فَانَ أَنِهَا مُدَعِظُوهَ لا يَوْرِي حَيْسِيقُها وَلِذِ الَّهِ دُوَي عَمْرا اللَّهُ وَاللَّه مَإِنَ وَاحِدُ مِنْ جَيْرًا نِهِ وَكَا ذَ مُسْبِرٌ فَا عَلَى مُفْسِهِ فَعَا فَا كَيْرُمِنَ الْمَا بِرَعْ حِنَّا وَتُه فِيضَهُ لَمُ مُووَ صَلَى عَكِيهَا فِلَا دُلِيكَ فَهُمْ وَأَفْفَ عَلَى فَهُمْ وَقَالَ مُرْحَكُ الله بِأَ فَلَانَ الْكُفَرُ صَيْدَ عُرَلَ مَا لِيؤَ حِيدٍ وعَفْرِتَ وَحَقِلً بَالْسِيوْدِ وَإِنْ فَالْوَامَةُ وَ ذُو وَخَطَابِا فَنَ مِنَا عَرْمُهُ نِهِ وَعَبْرُ ذِي خَطَابًا و جِسَلِي انَّ وَحُلِّ مِنَّ المُنهَ كَنْ فِي الْفِسَادِ مَانِ فِي يَضِرُ فِالْجِي الْمِصْرَة فَلَمْرَ عِنْدِ الْمَرَا يَوْمُرْ يَعِينِهَا عَلِي خِيلِ حَادَيْهِ الْهِ لَهِ دِينَهَا الْمَدِرِنْ حَرانِهِ الْحِدْرُة فِسْنَادِ فَاسْنَا بِحَرْنَ تَحَالِينَ وَحَلَيْهَا الْحَالِصُيلُ فَمَا صَلِيعُكُمْ أَخَد خَلَاشَهُا إِلَى الصَحْوَا لِلِدُ فَن فِكَا زُعَلَ جَبَلِهِ فَرَبِّ مِنْ الموضِعِ ذَا هِدِمِنْ إِلَنْ كَا وَٱلِحِكَا م فرأو كَالمَدَّطَرُ لِلِيَازَةِ مُرْفَضَّدَا وَتُومِلُكُمْ فَا نَبِشِرَالِكِرَفِ الْبَلْمِيهِ بإِنَّ النَّزَا هِدَ مَنْ لَلْ لَيْمَ لَيْ عَلَى فَا لَهُ الْمُؤْمَ لَا أَيْمُ وَصَلَّا الزَّاعْدُ وَصَلَّا عَلَيْدٍ وَنَعِيدًا لِنَا سِمِزْصَلًا وَ النَّا هِمْ عَكَيْدُ فَغَالَ فِيكُ لِلَّهِ فَالْمُنَا مِرَازُلَ الله مؤصف لكذا تزكيف حَنا رَهُ للسِّمَعَ الله الما وَ فَضَال عَلَيْهُ فَا لَهُ وأنه كُونَ كَا نَتْ سِيْرِيَّهُ فَالَّهِ كَمَا عُرْفَ كَا ذَطُولَ مُفَادِهِ فِيلًا حُوْرُ مُسْعُولًا بشرب الحرفقات انظري عاد مَن فين مَن المَا الْحُدابَ هُ لَتَ مُعَرِيْلًا إِلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِي مُعْتِوْكُ مِنْ مُكِّيِّ وَفَتَ الْصُبِي مِنْدٌ لِ كُما بَعْ

تيللا يخلط المع المريض من المريض ا

موز الفاحقِيق

معنق (لمع

وَنَيْوَضًا وَ تُعَلِّي الْعُنْ فَي هَمَا عَهُ مُرْلَعِوهُ إِلَى المَاحُود وتَشَيَّعُولُ الْعِينَ وَالمَا الْمَ الْمُحَالَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ اللَّهُ وَالْمُالِينَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

# الاحتالااليتيم

البطاء والمضيح

## بَارْحَالِه الْفَرْن

وَا فَ وَ الْمُدْ وَالْمَا وَالْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَا الْمَالُولُ الْمُلَا الْمَالُولُ الْمُلْ الْمَالُولُ الْمُلْ الْمَالُولُ الْمُلْ الْمَالُولُ الْمُلْ الْمَالُولُ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

حاوس الموسل المريم قبل منة المريم عا

القبر

كلام العتر

ja 31 ja )

4 5 4

الطُّلُهُ عَنَا مَّا عُدُدُتُ لِلَّهِ فَمَا ذَا أَعْدُدُتَ لِي وَفَلَ الْبُوذُ وَالْأَاجُرُكُمْ بَيُو مِر فعندي يَوْمُ أُومَنُ فِي فَدْرِيهِ وَكِيَّا أَبُوالْدَدْدُ أَنْفِعُدُ إِلَّى الْفَوْرِ فَقُسْلُ لَهُ ﴿ فِي ذَيْكَ نَعَاكُ اللَّهِ الْحُلِيلَ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ فِي مُعَادِينَ وَالْهُ عُبْتُ لَوْ نَعْمًا مُوجِ وكَا نَحَتِمُ الرُّجُدَيا نِلُ لَعُبُور اللهِ ويقُول فِأَ الْحُلِ الْفَتُورَ مِا فَي إِذَا وَعُوْسَكُو لا طِيْبُونِي رُفِي رُفِي رَحِيْلِ بَلِيُّهُمُ وَ أَلَمَ وَيَمْزِجُوا فِي وَكَا فِي فِي أَوْلَا مِيْلَهُمْ رُأِسَهُا الصلاية ولل خلوع الجزَّرة وَمَا لَسَ عَمَم إِنْ عَبَداً لَعِيْ زِلْمَعْضُ صَلَّى إِنَا مَلاً ف أرفُّ أَكْلَيْكَة تَفْكُرُ أَ فِي الْفَيْرُ وَسَأَ كِيهِ أَنَكَ لَوَزَانِيَّ الْمُيَّتَ اعْدَبُكُ مُ فَي فَسَرّم لاَسْوَ حَسَّنَا مِزْقُنْ مِهِ وَقِدُ طُولَ الْأَنْسُ مِنْكُا بِمِ وَرَأَيْنَ بِخَيَا جُولَ فِيهِ الْهُوَا مِ ويجزي فيه الصديد وعنز قد الديدان مَع نَعْيَرُ الرَّبِ وَمِلْ الأَهَا أَنْ مَعْد حسْل المفيَّة وطيب الربي ونيقا والمؤبِّ فالرشيق منفقة خرمضيًّا عليه وكأدُيز بدالرفاش تقول أيَّها المفور في مُحرَّبُه وَالمعَالِينِ الفَرْيُوسِ بَهُ والمِسْتِينَا بِسْ فِي نَطِنَ لَا رَضْ ما عَالِهِ لَيْنَ شَعِيدِي مِا كِلْحَالِكَ أَسْتَهِ مُنْ وَبَا مِي الحوالكَ أَعْسَطُ عُرْسَكِي حَسَىٰ مَكُم عَامَتِه مُرْ يَعُولُ السَّبَصْرُوا مَلُوماً عَالَم الصَّا لِحَةَ وَٱغْتَبَطُواَ مُسَابِحُوْالِيدِ الْمُتَّا وِبَيْنَ عَلَى كُلَّامُهُ السَّوْمُعَالَى و كأذُ إفراً نظت المعبود خَادَمًا بَجُوراً لَدُوره وَ في كَ حَلِيزاً المُصْعِ مُرْمِرُ بالمِعَامِ وَ أَوْ سَعْكُم لَنْضِيهِ وَلَوْ مَدْعُ لَهُمْ فَقَدْحًا نَ مُعْسَدُ وَحَا يَضُمْ وَكَا نَ مَكُم العابد يَعُول إِ أَمَاهِ لَنَكُ لُكِنَةِ بِي عَقِبَهُمُ إِنَّا لَا بَيْلِ فِي ٱلْفِيرَ حَبَّسًا طُولِ اللَّهِ وَمِنْ مَعِد ذُ لكَ وجِيلاه وَ فَالْسِيحِيْلِ مَعَاد مِالزَّاهُ مِ وَعَالَ رَبُّوا الْمِدُا إِلْهُ وَالسَّلَامِ هِ الله المُنْ الرَّخِيبُهُ اللَّا اَجَبِّتُهُ مِنْ دُنَّيَالَ وَاشْتَعَلْنَ الرِّحْلَةِ النَّهِ وَكُلَّنَا وَإِذْ أَجْنِكُمْ مِنْ فَهِلَ مُنْعَتُهُا ۚ وَكَاذَ الْحَسَنَ ابْنِ صَالِحِ الْمُآ ٱلسُّوفَ عَلِي الْمُعَا بِسِ بَغِوْلُ مَا أَحْسَنَ مَلَوْ اهِ وَقُرائِهَا هِيَا لِدَوَا هِي لِيغَ مُوَاطِيْكُرُم، وَكَا نُعَطَا آلسُكُمي امًا جَنَ عَكَبِّهِ ٱللَّيْلِ حَسَى مَعَ عِلا الْمُعْبِرُةِ لَهُ يَعُولُ بِالْهِلِ الْعَنُودِ مِنْ فَاكُولًا ه وَعَا بَعِنْ مَا عَا لَكُو قُوا عَكِرُه و مُرْ يَقُولِ عِلَى عَلَا فَيْ الْعِبْرِ عَلَا عَمَا فَوْالْفِر مُلاَيِّز الدُّدِينَ وَابِهُ حَتَى تَقِيْدٍ وَهُلَّ سَعِياً نَمَنا كَدُّ وَ ذَكَ الْفِيرُ وَحَدَهُ لُو وَصَنَهُ مِنْ دِياصُ الجَيْفَ و مَنْ عَقَلُ عَنْ فِي مِ و مَنِي حَقْلُ ةٌ مِن صَنْدِ اللَّهِ و كَالُ الرَّبْع ارْ حَسْبَهِ \* وَزَّهْ مَنْ وَهُ دَارِهِ وَبُرًّا فَكَا زَا وَالْحِرَ فِي كَلِّيهِ فِسَا وَهُ وَحُرُومِهِ واَصْطِيرَ وَمَكَتَ مَا لَمَااللَّهُ مُرْ مَفُولِهِ رَبِيهِ رَجِعُونِ لَعَلَى اغْلِصَالِمًا فِلْمَا مُرَكَّنَّ كُلَّا بِرُوْ وَكُمَّا

تجالاره النائريم

مُ سُرَدَهِ عَلَى نَفْسِهِ بَا دَسِمْ وَحَسَلُ فَا عَلَى وَهَ لَسِ الْجَدَّالِيَ حَرَّا لِمَعَلِيهِ الْمَالِمُ مَن مِنْ رَجُلِمُ مَهِ وَصَعَيْعِهُ وَ فُسِوِي فِي الله للمِنْ مِ فَغُوْلُ بِالْرَاهِ وَالاَلَهُ وَطُولُ لِلاَنْ وَمَا يَعْنَى وَبَعْلِكَ فَيْ وَهَالَ مَعُونُ الْمِنْ مِهِ اللهِ وَمَعْنَهُ مَعْ مُلِيقًا الْمَعْنَمُ الْمَعْنَمُ اللهُ اللهِ وَاللهِ مَعْنَ مَعْمَ عُلَمَ اللهُ وَاللهُ عَلَمَ اللهُ اللهِ وَاللهُ مَعْنَ اللهُ وَاللهِ مَعْنَ اللهُ وَاللهِ مَعْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَعْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ ا

وَ كَا نُوا رَجَا \* ثُر الْمُسْوَا رَدِنَهُ \* لَكَذَ عَطَمُتُ بَلَكَ الرَدُا يَا وَحَلَت \*
 وَفَيْلِ الْعَاصَ بَنِهَ عَلَى عَبْرِهِ فَسُطَاطًا وَا عَنْ حَتَ ثَلَتْ الرَّدُ اللَّهِ مَسْدَة فَلَا مَضْتَ السّنَة ٥

فَكُمُنَّ الْفُسْطَاطُ وَ ذَ فَلَنَّ الدَّبَةَ فَهُعُواصَوْنَا مِنْ وَاخِلَ الْمَفِيعِ هَلَّ وَجَدُوا مَا فَغَذُوا فَلَمَّعُوامِنَ الْجَابِيدِ لاَحُرْ بَلْ بَلِسُوا فانفَلُوا ۚ وَفَى لَ أَبُومُو الْجَيْمِي مُوْفِئَ امْمَا وَالْمَارِدُونَ فَلَحَبَرَجَ فِيخَا ذَيْفَا وَجُوهُ الْبَصَرَةُ فِيهِ لِحَرَّفَالِكَ لَهُ الْحَسَنَ يَا أَبَا فِيا سِمَا ذَا أَعْدَدَتَ لَفَذَا البَّورِ فَقَالَ شَهَا دَوْلَ الْأَلَالَ اللهِ الْكَاللهُ مَنْفَا هُوَاللهِ مَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• وَمَا سَيْعَ الْمُصَاوُدُ عُمْ إِنْ مَتِرَهِ \* أَذِا كَا ذَ فِيهِ حِسْمُ سَبُهُ دُمُ .

وَ وَقَ لِ اللّٰ كَمَالُ مَرَدِتُ بِالْمُقَابِرِ فَا حِنَّا عِلْ صُرِّمِكُونِهِ \* مَمُرِدًا فَا دِ بِحِضَبًا بِ عَنْرُدِ \* كَانُ أَفَادِ بِيهِ لَوْتَعِدُ وَوَنْ \* . \* وَدُولًا لِمِيرًا ثِينِهِ لِمَعْرُومًا ثُولُ \* وَمَا يَا لُوزُانِ بَعِدُ وَادْ بِوَنِي \* وَدُولًا لِمَيْرَاثِ بَعِلِهِ مُؤْمَانُوا \* فَيا هِدِ أُسْرِعَ مَا لَمَنْ } .

إذَ أَسْكِيدِ مِنْ الْاَحْبَابِ مِحْنَكُسْ ۚ لَا مَيْعَ الْمُوتَدِبُوابِ وَلاَحْرَسُ .
 فَكَيْمَ تَقِيرَ عَالَدُنْهَا وَلَهُ نَفَاه مَا مَنْ يُعِدَعُلَيْهُ اللّهُ عَالَمُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المنظومة مكتر

لاَرَهْمُ ٱللَّوَنَ ذَاجَهْ إِللَّمْ لِنهِ • وَ لاَ ٱلدِّيكَانَ مِنْدُ ٱلْعُلْمِ لُعَنَّنَكُسُ \*
 ذَرَاخْ سَالِمُونَ فَي فَرَوْ فَفَتْ عِ • عَلَ الجواب لِسَانًا مَا يَعِيْحُ سُ •
 فَدْ كَانَ فَطَرُكُ مَعْمُودًا لَهُ نَشْتُو \* فَعَبْرَكَ الْبُومَ فِي الْاَحْدُ انْ مُنْدَوش •

و و و كَ عَلَى الْمُحِدِّةُ مِنْكُمُ وَ مُورِّدُهُ مِكْمُ وَ مِنْ مُنْكُمُ وَ مِنْ مَا الْمِرَاءُ وَ مَ مَنْكُمُ وَالْمُرَاءُ وَمَ مَنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُ

. يَا يُهِا النَّاسِكَانَ لِيَا أَ مَلَ ، فَصَرَّتِ مَنْ لُويُوالاً جَلُ. - فَلَيْنَوْ النَّهَ رَبَّهُ رَ جُلُ ، الْمَكِنَّةُ فِيجَا نِوالْعُسَالُ . - مَا أَيْا وَعُدِيُ فِيلاً جَنِّسَتِ كَالْلاً مِيْلِهِ سَبِيدُ لَفَالْ

فَكُدُّهُ أَيَّمَا مُن كَدِّتَ كَا لَهُ وَدُ لِنَعْضَرَ سَكَا بِهَا عَلَا لَا عَبْ وَفَرْالُمُوتُ وَالْبَصِّرِهُ هُوَ الْمَدِيمَةِ فَيَسْتُولُونُ وَالْمَدِيمَةِ وَلَيْمَ فَيَ الْمُ اللَّهُ وَالْمِدِهِ وَلَيْمَ فَي اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَدَّ فَي اللَّهُ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ وَالْمِدِهِ وَالْمَدَّ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُولِلللللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللللِمُلِلَّةُ اللللَّهُ اللللْمُلِلَ

#### اُحَةِ الِيَّمِنُ ٱلدُّنِيَّا وَمَّا فِيهُا َ خُرَّا فَا لَهُ رَّحَيْثُ كَا فُوا بَدْفَفُ جِي فا لَ فُلاَ مَا فَأَ مِصَبَّل مَّهْنِينَ لاَ ذَا كُوَّ ذَا فَذَرْعَبِيَّ لَأَصُلِبِهَا اُحَةِ الْيَ مِنْ ٱلدُّنْباَ وَمَا إِنْهَا

## بَباد أَفَا ويلم عِندمونِ الوَلد

حَهُ مَزَمَاتَ وَلَدُهُ أَوْ فَرَسِيمُ لُ قَارِيهِ أَذَ بِيُؤِلِدٍ فِي تَقَدِيدِ عَلَيْدِ فِي المورَبِ ٥ مَيْرُ لَهُ مَا لَوِكًا مَا فِي سَعَيْرِ فَسَمَعَتُهُ وَكُرَّهُ شَلًّا الدِلَدِ المَدْ بِهُو مُسْتَعْرُو وَ وَطَينَهُ فَا يَهُ لا يَعْظُرُ عَلَيْهُ مَا سَعْمُ بِعِلْدِ بِأَنَّهُ لا حَزِيدٍ عِلَى الْعَرْبُ وَلَدُم بَلْهُمَا الا تعدموقا وَهَ لَذَا لَكُونَ لَا زُمَعْناً والسَّوْ لِلا الموْطِن لِلا أَن بِكُنِّ الْمَاحُرُ وَإِذَّ الْعُنْفَلَهُ هَ كأ فَلَحَرَعَهُ وَحَزَنُهُ لِأَسِجَا وَفَدٌ وَرَهُ فِي مُونَ الْوَلِدِ مِنْ الْدُوْابِ مَا نُعِزِي كَامِ مُعَابِ فَ لَدَسُول أَنْهُ صَدِّ إِنَّهُ عَلِيهُ وَسَلْ لانَ أَفَلَم سِفْظَ آحَدَ أَلَ مِنْ أَزُ أَخَلَفُ مَا يُغ فادس كله ما تري ستراً معه والفاذكرا لسفظ معنها با لاد في كل لا على وَا لَهُ فَا لَنَّوا مُنْ لِي وَهُرُوعَلَا لِوَلَدُ مِنَا لِفَلْكُ • وَفَي لَ زَمْوا لِمَا السَّالِ مَنْ في الرلدَا وأو مَعْلِيمْ السَلام فَرْ مَا عَلَيْهِ حَدُنَا شَدِ بَدُا فَضَلَ لَهُ مَا كَانَ عَدَّلَهُ عَنْدُ لَهُ فَارْمِلُ الْأَرْ دَهُمَّا فِينْكُلُهُ فَا يَنْ لَكُ يَنَا لَا يُحْرَضِكُ فَاللَّهُ وَفَا لِدَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَى وَلَم وَ يَوْنَ لا حَدِ مِنَ المُسْلِمِينَ للا لَهُ مِنْ أَلُولِد بَصِينَ عِنْ إِلا كَا مُوْ الْهِ الْحَنفَ مِنْ المأ فَغَالَتُ آمْراً وَ عِنْد رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَا نُنا ذَا فَا لَهُ وَإِنَّا وَ اوَّ للخاص الوَ الدالدُعَا لِوَلَدِهِ عِنْدِ مُونِهُ فَا نَهُ أَدْجًا وُعًا وَ أَوْزَيْهُ الْحَاثِرُ عَلَيْهُ وَفَلَ عُمْدَ بْن سُلَمًا زَع مَا مَز وكد فَغَالَ اللهُم إني أصبحتُ ادْحُولُ لَهُ وأَخَافِلُ عَلَيْه فِيفَ رَتَهَاى وأَمِنْ حَوْفِ وَوَوَخَذَا بُوْسِنَانَ عَلَى فَرَّا بُدِهِ فَغَالَ ٱللَّهِ إِعْفِرْ فَا فِي فَدْعَفُ لَهُ مَا وَجَبَ لِي عَلِيهِ فَاعْتِ لِهُ مَا وَحَدَ لِلْ عَلَيْهِ فَآيِلُ أَجُودَ وَأَكُمْ وَوَ وَفَ أعراج عِ فَرْ أَبْنِهِ فَعَالَ اللهُوا في وَهُنْ له مَا فَفَرُفِيهِ مِن رِي فَفْ لَهُ مَا فَضَرَفِهِ مِن طاعَلَات ولَما مَاتَ ذَر آبن عمر إبن ذر فامرا بول عن الزور بكريما ومعزف كليم فَعَا لَدُ بِإِ مَدَ شَعَلُنَا الحِرْ وَلِدَا عِنَ الحَرْ وَ عَلَيْكَ عَلَيْتُ سَعِيرٌ بِكُمَا وَا قُلْتَ وَمَا فِيا فنل لك شرة لا اللهم انكالم المراد منعنى بديما ذا منعنى و وفينة احبله ويد وَلَوْنَطُلُهُ وَ مَذَكِنُ الْمُزَمِّنُهُ طَاعَكَ وَظَاعَنَى اللهُو وَمِا وَعَدَنَىٰ عَكَيْهِ مِزَا لاَجِ

مثالالموت

WA A

النّاس شَ فَا لَ عَنِداً فَضِرا فِهِ ما عَلَنا بَعِدْ لَ مِن صَاصَعَة وَمَا بِنَا آ لَى السَّانَ خَا مُعَ مَا اللّهِ مِنْ فَا لَكُنّا مَن صَاصَعَة وَمَا بِنَا آ لَى الْمَسْ فَحَالَ اللّهِ مَا فَالَ اللّهِ مَن فَلِمَ اللّهُ اللّهُ فَقَا لَدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَن فَلِمَ اللّهُ اللّهُ فَقَا لَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَن فَا لَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

# بياززيارة الفنور

الماني

ذ لذ لاَ بعَلْهَا اخْتُولًا بالسَّخِومِجُ المَأْ فِي شَابِ بِنْ لِهِ تَرُّدُا تَّعَبُنِ الرِّمَا لِ صَنْهَا وَذَ لَكِ ربينَّ وْطِ اللهِ قِنْضَاً دِعْلَى اللهُ عَا وَيْزَكَ الْحَدِيثِ عَلَى دَاسً الفَبْرَ، وْوَالْ الْبَوْدَوْنَ كَارُسُول اهه صَلَى آلَسْ عَلِيهِ وَسَلَّمُ ذُرُ الفُّبُورِ نَكْ ذَّرُهِما أَلاُّحِنْوَ وَاعْسَالِ لَمُونَةِ فَإِنَّ مُعَا لَجُهُ حَبَّلِ ٨ خَا لِي مَوْ غِطْةً كَالِيْحَةُ وَصَلِ عَلَى الْجِنَا بِزِ لَعَلَ ذَ لَكَ أَنْ يَجْزِنِكَ هَا ذُ لَلِوا بَن في ظِلِ اللَّهِ وَ قَالَ إِنْ أَيِمَلِيكُهُ كَا لَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَوْرًا مَوْنَا كر مُسْكِلوا عَلَيْهِم وصلوا عليهم فأ وُلكر في عِرْ عَرْهُ وعَنْ فا فِح إِذَا بْرَعْمِر كَاذَ لا عَرْدِفْرُ أَحِلِهِ الأوقف وسَلَّم عَلَيْهِ وعَن حَبِيقُوا بن مُوعَن أَيْدِ إِذْ فَاسِّلُوا ثِيفَ البين صليًّا للهُ عكيد وسكركا له ترووعها مخراه والأبار وصل وسرك عبراه ووال وسول الله صلى الله عليه وسَلَم مَنْ زَار فيرا بُونِهِ أُو أَحَدُهُمْ إِنِّي كُلِّ حُجَّةٌ عَيْفَ لِدُو كُنَّ لَدُمُ ا وعِنَابِن سِيرِينَ فَ لَ دَسُول أَسْهُ صَلَّى أَسْمُ عَلَيْهِ وَسُمْ إِنْ الرَّمْلِ لَهُونَ وَإِلْمُوا هُ ٥ وَهُوَ عَا فَي بَهُمَا فَيْدَعُوا لَهُمِّنا مِزْ نَعِيدُها فَيكُسِنَهُ اللَّهُ مِنْ أَبَادِينَ وَفَا لَصَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ زَارَ فَيْزِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَا عَيْنَ وَفَالَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَيْ بِاللَّهِ سَبَّنْهُ تُحْلَيْها كُنْ لَه شِّعْبِعًا وسَهِيدًا بَوْمِ الْعِيَّا مَذِهِ وَقَالَ هَبُّ مَا مِنْ جَرَبُطُلُمُ الْأ رُلُ عَلَيْهِ مِسْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمُلَاحِيْنِ حَنَى عَفُوا بِالْعَبْرُ فَقِرْ لُوزُ مَا جَعْمِهِ وَصُلُون على النوصل الله عليه وساحت أذا أمسوا عربوا وتعط متالير وساحوا كُنْ نَكُنْ تَحْدُ إِذَا الْمُنْقُدُ الْأَرْمَنْ خُرَّيَعَ فِي إِنْ الْفَائِمُ اللَّالِا بَهُ يُو وَ وُنَدُكُ وَالمُنْضَدِ فِي رَبَا وَيَ الْفُنُورُ الْدَيْقِفُ مُسْتَكُورًا لِعِبْلَهُ مُسْتَعَارٌ لِوَجُو المُنِتَ وَإِنْ نُسَلِّمُ وَلَا بَمِنْ الْفِرُولا بِعِبْلِلُهُ وَلا بَمِيْهُ فِإِنْ ذَلِكَ مِنْ فَاذَةِ الْفَارَدِي فَال نَا فِي كَا ذَا إِنْ عُمَا مَا يَهُ مِمَا يَهِ مَرَةَ الْوَاكَةُ بَعِينِكِ الْهَرْ فَيَغُولِ الْمَاكِمُ عَلَى النِّي السَّلَام عَلَى أَيْ يَكِرُ السَّلَامَ عَلَى أَيْ وَسُجِرَفِهِ وَعَوْا فِي أَمَامَهُ فَالْكُرَابُ أَيْسَ الْإِنْ مَا يُك انَ قَبْدُ البِي مَثَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَوَتَفُ وَ فَعْ بَدِّيْهِ حَنَّ طَنَّكُ أَنَّهُ أَفَيُّ المَلأة فسلم على البي صلى الله عكيه وسكم شرا نصر فد و قالة عا دينة وع الله عنها قال دَّسُول السَّصَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلِّمُ مَا مِنْ رَجُلِيزُ وُ رَفِيًّا حِيهِ وَ يَجْلِم عِيْدٍ وَ إِلّا اسْنَافَنِ به وَدَّ دَ عَلَيْهُ حَتَّىٰ يَفُونُو ﴿ وَفَا لَسِيسَ سَلْهَا وَالْرَجُهُ وَالْدَ الْمُنْ صَلِّي اللهُ مُنْ ال عَلَيْهُ وَسِمْ فِي الدَّوْرِ فَفَلْ اللهُ مِرْسُول اللهِ هُولَا الدِّينَ مَا يَوْ لَكُ وَلَيْمِلُوا مِعْلَمِهُ العُّفَة سَلا مَهْدَ فَالْ تَفْسَرُ وَأَدُوْ عَلَيْهِمْ وَفَالِي الْمُوهِرِينَ اذَا مِزَالَهُ جِلَّ بِغَنْدِ الرَّجُلِ لَعِيْدِ فَهُ فَهِيَّا مَاكِيْدٍ دَ وَ ٱلسَّلَامَ عَلَيْهُ وَعَرَفَهُ وَا ذَا مَرُىغَيْرِ لَا مَعِيْدُفَهُ

زيارة النساء العبور الحون عظاريس

مها علاة ونع

الدماء للوالدية من وي ليما يكون براز له رئيارة درمول : لد صغة زيارة (لغب

لموتى يورف الزائرين يوم الجنة وتناس

3464

لاً بغرفه فَسَلَم عَلَيْهُ رَدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ " وَ قَالَ يَجُلُّ مِنْ إِلَى عَاصِم الحِلْقِ دى رَأْتُ عَا صِمَّا فِي مَنَّا بِي بَعِنْدِ مَوْتُهُ لِيَسْلَبُنْ فَعَلْتَ لَهُ ٱلْتُشِرَ مَذَّمَتُ فَالْرَبِي فَلْتُ فأ يَزَ إِنْتُ فاسد إنا والله في روصة مِن ربا عراطه أنا و تَفَرَّمِنا عُنا يَطْهُمُ كُل لله جُعُد وصِحَتَى إِلَى الْيُ مَوَ ارْعِنْداتِهِ الْمُؤَنِّي فَيُلَّا فَأَاخِبَا رَكُوفَكُ ٱلْجُبْنَا مُكُوُّا مُر اُرُواْ حِكُمْ فَغَالَتِ هَبْهَاتَ بَلِمَكَ الأَجْسَامِ وَإِنْمَا يَنَكُ فَأَ الأَرْوَاحِ فَا لَـ فَكُتُ هُ إِنْ مَا ذِينًا اللِّهِ كُرُ فَا لَ نَفَكَرِ لِقَاعَيْسَةُ إِبْلِحَهُ وَيَوْمُ الْحِعْدُ كُلُّهُ وَيُؤْمِ السَّبَتُ إِلَى طُلُوتُ الشَّمُ مُ وَلَبِنُ فِي أَرْفَا لَا يَامَ ظُهَا فَالَا لِفِيضَالَ بَوْمِرا بُطِعَة وَعَطْمَهُ • وَكَا نَهُمُوانِ وَاسِعِ مَذُورُ مَوْمِرا بُطِعُذُ فَقَدَلُهُ لُو أَخَرُ نَ لِلْهِ يُومُ الْإِنْمَارَ فَعَالَ لَلْعَنَى إِنَّا لَمُوفَى بَعِلْمُ نُرْوُارِهِمْ بُومُ الْرَحْمَةِ وَيُومُ الْجَلَّمُ وَيُوامًا مَعْكَدُهُ \* وَفَيْلَ الْضَيَالَ مَنْ زَادَ فَيُراْ مِوْمِ السَّبْتُ فِيلُ طِلُوعِ السَّمُسُ عُلِمٍ ، المتبتُّ بزَبادَنيهِ فِسُلُ لِهُ وَهُمِنَّا هُ لَكُ فَا لَهُ كَا لَا بِكُومُ الْمُعْفَدُ وَكُوا لَ هِسَرًا فِ مُنصَهِ لَمَا كَا ذَ رَمَنَ الطَاعُونَ كَا ذَ رُجُلِ خَتْلِفَ إِلِياجُنَانَ فَنْسِبُهِدَ الصَلَا فَ عَلَى الخناين فَاخِ أَأْمُتُ وَفَقَ عَلَى بأب المقار فعال أنسرابله وحسننكم ورَجِ الله عُرْسَكُون رَجُا وَرَعَن سَبْكُرُ وَ فَبَلْ حَسِنْتِكُو وَلاَ يَرِيدِ عَلِي هَذِهِ الْكِلاَتُ قَالَ الْأَجْلُ فالسَّسْيَةُ ذَاتِ تَبُلُهُ فَا نَصْرَفَتُ أَلَاهُمْ فَارَاتُ الْمَعَا بِرِفَا دُعُوا كَمَا كَنْ أَ إِذْ عُو فَبَنْهُمَا أَمَا مَا مِرادَهِ الْحَكُو كَمْرُيّاً وَيْحَالُكُ مَزَّا سَدُو كَمَا حَاسَكُمُ ٥ لوا تَحْنَأُ هُلِ الْمُعَارِرِ فَلُتُ مَا تَعَا بِكُونَ لُواْ أَنْكُ فَدْعُوَ وَ نَمَا مِنْكَ هِبُ لُهُ عِنْدَا يُضِرَا فَكَ ٱلَّى اهْلِكَ مَلْتُ وَمَا هِي فَالْوَ ٱلدَّعُوا يَهِ الْبِي كُنْتَ نَدْ عُو فَكَ مَا وَأَعُودُلِذَ مِنْ فَإِمْ فَهُمَا مَعْدُ ذَلِكَ وَهُلَّ يَسَارَانِ عَالِدالْخَافِي وَأَنْ دَائِعِهُ العِدَ وَبِدُ العَابِدَةُ شِدْ مَنَّا مِي وَكُنْتُ كُثَرُ الْدُعَا لَحَا فَفَاكَ ثَا لِسَا و ارْغَالِهِ هَا آبَالُ مَا بَيْنَا عَلَى أَطْبِا قِ مِنْ مُوْدِي مُنْ مَرَةً بَمِنَا وِ بِالْطَهِرِ فَلَتَ وَحَمَدَ ذَيِكَ فَالَّذُ وَهَ كَذَا دُعَا المؤمِّنِينَ الأَجِّا إِذَا دَعُوا لِلْوَيْ فَا سُخِمَتَ لِيمُ حَعَدُ ذِيلَا الِدُعَا عَلَى طَبَّا وَالنَّوْدِ وَحَنِيمَ بَنِيادِ بِالطُّرِيرُ فَرَا نَيْ مِوا لمَيْت فَعْنَالَ الْعَيْدِهِ عَبْرَيْدُ فَالْأَزَالِدَ وَفَاكُ وَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ مُلَّدِّهِ وَسَلَّم مِا المُبَينَ فِي فِيزُهِ إِلَا كَالِعَ بِفُلِلمَعُونَ تَلْبِطُونَ وَعُوهُ مَلْحَقُدُ تِمِوْ ابْدَا وُاحْد أُوْصَدِينَ لَهُ فَا يَزَا كَلِفَنْدُ كَا نَشَّا حَبِّ اللَّهُ مِزَالِدٌ تُبَا وَمَا بِنَهَا وَازْهِ رَابًا اللُّحَيَّا لِلامْوَاتَ الدُّعَا وَالاسْنِعَفَارِ \* وَقُلْ لَعَضِهُمْ مَا تُنْ آخِ لِي فَأْرِيبُهُ

صورة مكية

أطيم

. فِوَالْكُنَّا مِرْفَقُكُتُ مَمَا كَا نَا حَالِكَ حَيْثُ وَصَنَّحَتَ فِي قُمِلَ فَا لَدَا مَا تَخَ إِنْ لِيرُقُ بِسِمِرْ فَي فلوَلَا انَ دَايِينًا وَتَحِيلِ لُوا نَبِتُ أَ وْسَسَيَعِرْ بِنَ بِهِ وَعَنْ هَذَا ٱلْبَيْتُمَ لَا لَمِينَ تَجْدِ الدُّوْنِ وَالدُّ عَآلَهُ ۗ كَالْسَعِيثُدا بْرِيمَدُاهُ الأَوْدِينَ سَهُمُدِينَا أَمَا أَمُوا مَهُ الما هِلَى وَهُو فِي الذُّرْعِ فَعَالَ مَا سَحِبِهِ إِذَا مُنَهُ فَا صَنَعُوا بِي كِمَا أَمْسَوْلَا مَسُولِ اللَّهُ صَابِّ إِلَّهُ عليه وَسَنَا فَقَالَ إِذَا مَا نَ إِنْ كَلَ هُرُ صَنَوَ شِنُوعَكِيدُ الرِّزَابِ فَكِيعَةُ أَضَّعَ كَمْ عَلْ رَاسٍ بَرْدَ تُرْدُهَا وُل بِأَ مُلَّانِ ابْرُ فَلاَ مَهَ فَيَعُول ارْشُدُ مَا رَجُلُنَا فَا مَدُ بُسَمَّ وَكَيْحُتْ فَا لَفُل يَا فَلَا زَاءَ فِلْانَهَ الْمَا مِنَةَ فَانَهُ نَسِتُنُوكَ فَا عِدًّا لَهُ لَعَثُو لِا فَلَا زَرَّ فلانَهُ فِيعُول ا رُسَنِهُ مَا يَرْحَمَلُ أَسَّهُ وَبَيْ لِأَنسُعُو نَهُ مَنفُولِ اذْ ذُمَا حُرُجُتَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيا سُهُ وَهَ أَنَّ كَآلِكَ إِلَا لَهُ وَأَنْ تَجْعُوا رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْكُنَّ رَصِيْتُ بَا مِهِ رَبًّا وَبِالإسلام دْنَياً وَكَيْدُ رَسُولِ ٱللَّهُ صَلَّى لِللَّهُ عَلِيدُونَ سَلْدٍ بَجِيًّا وَ مَا لِقُرْانِ الْمَا مِرَّا وَأَنْ مُنجِزًا وَكُيرًا بِا حَرْكًا وَأَجِد مِنْهُمَا فَيَعُولُ الطَّلَّوْ بَنَّا مَا يُعِنِّدُنَا عِنْهُ هَـُذَا وَفَذَلَعِنَ حَجَبَهُ ٥ وَكُونَ اللَّهُ عَنَ وَجَاجِجِهِهُ وَوْنِهُمَا نَقَالِكِ رَجُلِ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ لَهُ نَعِيمُ ف اسم مَمْ فَلَيْدَنْسُهُ مُ إِلَى حُوْاً وَكُا مُا سَرِيقَوْاً قِ الظَّرَا وَعَلَيْ فَرْمٍ. أَ اعداد كالدين مع الحداث حبير فحبائية وعجوان ما أمد الحوهري معنا فلا وْفِي المَيْتَ تَجَا رَعُلِ صَرِير رَفِسَدًا عِنْد الفَيْرِ فَعَا لَ لَهُ ٱلْهُمُ كِا عَكَمْ الْوَا أَوْ عِيدًا لِفِيزُنْدُ عَنْهُ فَلِمَا حَسَرَحْنَا مِنَ الْمُقَابِرُفَا لَهُ مُرَّا بُرِفَدًا مَهُ الْجُوفِيرِي لا حُرَّبَاأَهَا عَبْدُ اللَّهُ مَا يَعْوُلُ فِي مُعَيِّرًا زَاسْمِيلِ الجِهْمِي فَالَّهِ يَعْلَمُ فَالَّهُ هَلَ كَبِنَ عَنْمُ سُبِّمًا ٥ ل بغيرٌ فالرَاجْرُ في مُعَشِيرًا بْرَاسْمَ مَا عَنْ عَبْدُ ٱلرَّحْرُ ٱلرَالِعَلَا ٱلْمَا الْمِكَلَاجِ عَنْ أَبِيْهِ الله أوصِّي إيذًا دُبْنَ أَنْ يُعَبِّراً عَلِد رَاسِهِ مِنْ الْحِيَّا الْحِيَّا بِهِ فَأَعِيُّهُ اللَّقِيمُ وَتُ وَ فَا لَهِ عَنَا أَرْعُهُمْ مِنْ مِنْ لِلْهُ فَعَالَ أَجْدُ فَا رَجْعِ الْمَالْحِلُو فَلِلَّهُ مَعْل وَ فَالْمُ إِنَّ أَجُوا لمَهُ و بِي مَعْتِ أَجُدُوجَهُ اللَّهُ يَعِيُّولَ أَذَا دُخَلِيُّهُ المَفْايِرِ فَأَ وَأَ وَالْفَايِحَةُ الحِيَّا بِوَالمُعُودِينِ وَفَا هُو الله أَحَد وَاجْعَلُوا نَوْابِ دُيكُ لا عَل المَقَابِ فَإِنَّهُ مُصِّيلًا لِيَهْيُرٌ وَ فَإِنَّا أُبُونُكُمْ لَهُ إِنَّاكُمْ مِنَ الشَّا مِرالِيَّ النَّصْرُ فَفَرَّ كُنَّا الْخَلْفُ مُنظَهِّرَتُ وَصَلَّ مُنْ وَهَيْنَ بِلِيْلِ شَرَّوْصَةِتْ رَأْسِي عِلَى فَتَوْفَتُمْتُ فَإِذَا صَاجِبُهِ وقع مِن اللهِ وَمِنْ النَّهِ عِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَتَوْفَتْمَتُ فَإِذَا صَاجِبُهِ يَشْتَكِي مَنْفِقُ لِي لَقِدُ أَذِيكُنْ مُنْذِ ٱللَّيْلَةَ شَرِقَ لَدَّا مَكُورٌ لَعَلَونَ وَعَنَ بَعْ المره وَ لَا نَفِيدٍ مِعْكِ لَعْمَلُ ثُرُقَ لَ الدِّلِعِنَيْنِ اللِّينِ وَكَعَنَّهُ أَحَثُمُ مِنَ الدُنْيَا وَمَا مِنْهَا شُمُّ و لحب كي ألله ( على الدنيا عنا حرا افي الهوالسلام فاينه فذ مدّ ط عكنا من و عاليم فلرالني

· 5/5/500

وُعًا بِيْرِ فَوْرًا مِنَا لِ أَلِجَالِ فَالْمُعْضُودِ مِنْ نِهِ بِإِرْدِ الْفُورِ لِلزَّابِرَ وَلِيكَزُورَا لِإِنْعَاع مُر عَا مِع فِلا يَعْبِنِي أَنْ مَعْفِلُ عِنَ اللهِ عَالِيفْسِيهِ وَاللَّهِيِّ وَلاَ عِنْ الْاعْتِيادِيهِ وَإِنْمَا تَحْصُلُ الا عَنَارُ مَا رَيْصُو رَسِلَ عَلَيْهِ المَيْتَ كَفَانِغَ فَنْ أَخَا وَأَهُ وَكُفُلَ بِيَعَنُ مِ فِزِهِ وَانَهُ عِلَّ ٱلْعُذُرِ بِسَيْكُمْ نَهِ مَا رُويَ عَنْ مُطَرَفَ إِنْ أَنِي أَكِي الْمُعْدُلُ فَالْبِسَدِ كَانَتَ عِحُود بِفِي عَبْدُ الفَايْسِ مُنفَدَّةً وَكَا نَنَّ إِذَا تَجَأَ وَلَيْلُ يَخِزَمُنْ ثَرْفَا مَنْدُ إِلِكُطِرَابِ وا ذَا تَخَأَ النَّهُ م خَرَجَةُ إِلَى الْفَهُوْرِفَ كُعِنَى لَهُمَا عُوْ بَدُنْ فِي كَرُ ثُوْ النِّيا بِهُ ٱلْمُفَا بِرِفُوا أَنْ الْفَلْمُ آلِقَا ا ذَا جَعَى لِدُّ مُكْمِينِهُ اللّارْسُوْمَ البَّكِي وَانْ يَلَّنِي الْعَبُورُ فَكُمَّ نِي انْطِرُ وَ فَدُخْرَجُوا مِنْ بَيْن أَطْبًا فِقًا وَكَا يُحَافِظُوا لَيْلَكُ الْوَجُوهِ المعتقرة وَالْ لَكُ الْأَجْسَامِ المُعْبَرَة وَسِلا ا لأُهَا ذِ الدَّسَدُ فِيا كُفا مِنْ نَطَرُخُ لَوْ اسْرَمِهَا الْعِبَا وَفَلُولِهُمُ مَا اَ كُلِ مَرَا دَ لَفًا لِلْأَنْفُرُواُ شُكَّةً مَلَقَهَا لِلا مُوَانَ بَلَ يَكِينَعُ إِذْ يُحَيِّرُ مَنْ صُودَةِ الْمَيْتُ مَا ذَكُرُ وُعُراً عُبِّلّ العَيْدِ بِرَحَبُّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَعَنِيهِ تَدْعَتَ مِّنْ نَعَبُرُ صُودَتِهِ لِكُرُّ وَ الْجِهْدِ وَالْعِمَا وَ وَ فَعَا لَهُ مِا فَلا نَ لَوَدا عَلَى تَعْدَ كَلات وَفَدَ أَدْخِلتُ فِ فَرْى وَفَدْ حُرُ جَتَ الحَدَقَان صَاكَناً عَلَى ٱلْكَدِّينِ وَتَغَلَّصَتِ الشَّفْنَا دَعَلَى الْإِسْنَا نَهُ وَخُرْجَ الصِّدِيدِ مِزَالْفِير وا نَفِراً الصَّوَدَينَ اللَّهُن بَعَكَى كَلَ الْصَدْرِ وَحَجَ الصُّلْمِنَ الدُّرُوكَ حَ الدُّود والصِّديْدِ مِزَالِمُنَاِّ خِرِلْرَائِينَا أَعِجُكُ بِمَا نَزَاهُ آلَانَ وُ لَسَخِيرًا بِصَاالَمُنَا ۚ إِلَمْت وازكار كروا المريد ولا عاصم والما عن والدرسول الله صلى الله عليه وكم إِذَا مَا نَنْ صَاحِبُمُ فَذَعُوهُ وَلاَ تَعَفُوا مِنْهِ وَفَاكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَسْهُ الأموات فأيضر فدا فضو االي ما فدموا • وفال صلى الله عليه وسم لاند ووا يُونَا كُرِ رَبِّهِ بِانْجُلِرِ فَارِيْهُمْ أَنْ بَكُونُوا مِنْ أَعِلِ الْجَبْدُ لَا يَمُوا وَإِنَّ بِكِرْ مُوا لَمْرا بَالِ المَاب السِّبُهُ مَا هِيْدِ فِيْهِ وَلَالَ السَّرِائِ عَلَى السَّرِّ خَبَادَة عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله يَكِينُهِ وَسَلَمْ فَأَنْتُواْ عَلَيْهُ شَمَّا فَفَالَبِ عَلَمْ السّلاروَجُهِنَّ وَمَرُو الْمِأْخُرَب وَالسُّوا عَلَيْهِ حَنَّرًا فَقَالَ وَجَبَّ صَالُهُ عُرَعٌ ذَيكَ فَعَالَهِ إِنَّا كَاهِ مَا الْهُمْتُ عَكِيْهِ حَسِّرًا وَجَنِهُ لَهُ الْحِلْمَ وَهِيَ ذَا أَنْكُنُ عَكِيْهِ شَيِرًا وَوَجَنَ لَهُ اللَّهُ مُ وَأَنْ مُنْ مُعَمِدًا للله في لا يُن وَهُ لِي الله صلالله عَلَيْهِ وَسَاَّ إِنَّ العَبْدَ لِيُوبَ فِيكُنِّي مَلَيْدُ الْفُومِ النُّفَاَّ بَعِلْمِ اللَّهُ مِنْهُ عَزْهُ ق فَعُولَ اللهُ عَرَو جِالِكُلابِكُ الشَّهِدُ كُرا تَي فَرَقِبِكُ شَهَادَة عَبِيْدِي عَلَى عَبْدِي كَ عرد المدروع وزيدً عَن عَلِي سُلِ عَبِهِ عِنْ الْعَبِهِ فِي فَ

# الْمَا بِالسَّاجِعِ فِي عَلَيْكُلُّكُ وَمَا يُدَّمَّ وَالمَّبِ فِي العَبِّرِ السُّودِ هِ مِبَا ذَحَ عَنْفُذُ الْمُوْتُ

ا عَلَمُ اللَّهِ يَ لِلنَّ شِنْ خَصْفَيْدَ طَنَّو لَا كَاذَبَّهُ فَعَنَّدُ السَّطَّاةُ إِلَيْهَ فَطُر كَجُصْهُم ا ذَا لَمُونَ هُوَ العَدَمُ وَانَّهُ لا حَشْرُ وَلا نَشْرُ وَلاَ عَائِمَةً بِلِحَبْرٌ وَالسَّبْرِ وَأَنَّ مُوتَ ٥ ا يَرِسُنَا وَ لَوَيْتِ الْحَبُوانَاتِ وَحَمَّا هُ اللَّهَاتِ وَحَكَدُادا يُ الْحَلَاقَ وَكُلِّ مَنْ كَابُو مِل اللّهِ وَ البُوْوَا لَاخِرُ وَطَنَ وَ مُرَائَهُ مَنْعُدِم بِالمِوْتُزُ وَ لَا بَنَا كُوبِعِفَابِ وَلاَ يَكُن كُوبَهُوابِ مَا دَامُ في العَبْرَا لِيَّا ذُبُعِاً دَى وَفُنه الخِبْرِوَةَ مَا ذَا خَوَهُ مُا ذَا الدُوْحَ مِا فِيْدَ كَا تَنْفِذِه مِا لَمُهُ سَا الْمُلَابِ وَالمُعَافِّنَهِ هِلَى لا رُوَاح رُوْزا لاُحِسًا و وَانَّ الاَحْسَادِ لاَ بَعْثُ وَلَاحَشُوا صَلاَ وتحكرهن والظنونه فأسيدة وماتبة عِنَ الجن مَلِ الذِي سُبِهَ وأَهُ طَرُفَ الاعْبَدَار وتَيْطِون بِوا لاَيْات وَالْاجْهارَا زَالمُوْتَ مَعْناً مُ نَعِيْرَ حَال وَأَزُال وُحَ مَا فِنِه بَعِيرٌ مفارَ فَهُ لَلْمُد اما مُعَذَبَةً وا ما منعَة وتعِدمها وتَه اللَّه ما نقطاع بصَّرفَهَا عَنَّ الحبِّد يَوْوج الحسِّد عَرْطًا عَنَمُ فَإِنَّا لا تَعَضَّا أَلَاتَ الر وح نَسَنَتَ عَلِيهَا حَيَّا لِفَا لَسَطِيرُ وَلِيبَهِ و لَسَمَّ بإلا أُونِ وَمَنْضُرُ مِا لَعِبَنِ وَتَعْلِمَ حَيْنِيغَاهُ الأَسْتِيا بِالْفُلْبِ وَالْفَلْمِ عَمْمَا عَمَارَهُ عَلَا أُوج فارِن ا له وُ ح نغلوا لاَسَينا مُعْسَمَا مِنْ عَبْرِالْهَ وَكَذَ لَذَ فَلَهُ مَلْأَلُهُ مِنْ عُسْبِهَا بِالْمُؤْ أَعِ الحرالُ أَوْجَم وَ اللَّكَدُ وَنَكَنَّوْعَ مِا بِوَابِعِ الْعَنْوَحِ وَ السُّمُورِ وَ كَلْ ذَلَكَ لاَ يَعْلَمُ الإِنْفُلُ وَكُل مَا هُوَ وَصْفَ لِدِهُ حِ سَعَشِهَا فَسَعَى مَعْهَا بِحَدَّمُغَا رُفَدُ الطَسَرِ وَمُاهُوَ لِمَا يُواسِطُحُ ا لأعضا فينعَطَل بمُونِ الجسَّد إلى أَنْ نَعَامُ الرُّوْحِ الْ لَطْيَهِ وَلَا بَعْدُ الْرَفَّاحُ الاوُحْ الْيَالْجِينَكِ فِي الفَهُرُ وَ لا يَبِعُدُ انْ نُوْخُواْلِي مَوْمِ النَجْتُ وَاللَّهُ اعْلِمَ مَما حُكُمُ بِهِ عَلَى كُلُ عَبَّدٍ مِنْ عَبَادِهِ وَا غَا نَعُظُلُ الْحَبِيرِ بَالِمُوَّةِ نَضَاهِ يَعَظُلُ اعْضًا الرَّمن يعْسًا و مِزَاجَ تَفِعُ فِيهِ وَ مِشْكَرَةٍ نَفَعُ فِي الأَعْضَابِ تَمَنَّعُ مَفَوَّ والروح فِهَا فَيكُونَ الرُوْخِ العَالِمَةَ العَاقِلَةُ المَدُّرِكَةُ ﴾ فِيَدَ مُسْتَعَلَمُهُ لِبُعْضًا لاَ عَضًا • وقد استيعيتي عَدْمًا بَعْنَعُ وَالمُوَتْ عِبَا دُمْ عِنْ اسْنَعْصَا نَعْمُ الْأَعْضَا كَكُمَا وَكُلِّ لاعضَا الآتَ وهي مُسْنَعَكُمُ في خدمَهُ الرؤحُ واغني بالرؤح المُعتبيُّ الدي يعدَّرُكُ مِزَا بَلْإِيسًا بِهِ.

العذاب أفي الردوح

بالمانور.

ا لا يسَّا وَ العُلُومِ وَ الأَهُم وَ العُيُّومُ وَ لَذَاتِ العَرْجِ وَتَهَا طُلاَ يَصُّرُ فَهَا وَإِلاَّ عُضّا لَرَنْظِلُ مَنْ العُلُوم وَالإدِّدا كَانَ وَلا نَظِلُ مَنْ الا فَرَاحِ وَالعَمْوُم وَلا طَارْمَنْ فا فَتُولُهَا للا لا مِ وَاللَّذَاتِ وَالإِنسَانَ بَالْحِيْفَةِ مُوالمَعْنِيِّ اللَّهُ وَلَا للغلومِ والأكلام وا اللَّذَاتُ وَ ذَ لِلُهُ ﴾ بَيُو نُتُ أَى لاَ شَعْدَ م ومَعْسَىٰ إِلمُوت أَنْفَظَاع بِضَرَفَه عِنْ إلْبُدُن وَحَرُوجِ الْمِدَدَ عَنَأَنَ مَكِوْذَ اللَّهُ كَمَا أَنْ مَعْنَى المِيْمَا مُنهُ عَوْلُوجِ الْبَدَعَلَ أَنْ مَكُوذُ آلَهُ " ك مُسْتَعَلَمَ فَالْمُونَ نِمَا نَهُ مُطْلَقَهُ فِي الْأَعْضَ كَلِمَا وَحَضِيفِهُ الْإِنسَادَ نَفْسُهُ وَرُوحِهِ وَهِي بِأَ فِبْهُ نَصْرَنْغَبْرَ عَالَهُ مِن حِيمَنَكِنِ الْحَرَهَ إِلَيْنَ سُلِتَ مِنْهُ عَنْهُ وأ ذُنْهُ وليماً نه و مد ، ورجله و جميع اعضابه وسلب منه اعله وولد ، واوا ربده وَسَابِرِ مَعَادِفِهِ وَسَلِبَ ثِينَهُ حَبِلَهُ وَدُوَا بِهُ وَعَلَى نَهُ وَ دُودٌ، وَعَفَادُهُ وَسَآراً مَلْ وَلَا قُذْفَ بَيْنَ ٱ زُدُ لَسَّلُدَ حَيْنِي إِ لُاسْتَبَا مِزَا لاينَا يِهُ وَسَنِ أَنْ لَسُبْلَدِ ا لايسَا وَمِن هَدِهِ الْأَشْيَا فَاذَا لُمُولُوهُ وَالْعِزَاقَ وَالْعَنْرَا فَحَيْلًا ثَارَةٌ بَيْنَ أَرُسَنُهُ عَالُهُ الرُجل وْ مَا رَهُ مِا زُلِيسِي الرَجَلِ عَنِ المَالِ والْإِلْ قَدُوا جِد فِيا عَا لَبَنِ وَإِنْهَا مَعْنَى المؤن سَلْبِ الْإِنسَانِ عَنِ الْمُؤَالِهِ مِا رْعَاجِهِ إِلْ عَالِهِ أَخِرَكُ مُنِيّاً سب هَذَا الْغَانَزَ فا ذِكانُ لُهُ فِالدُّيَّا يَتَّوِيا يُسَرِّهِ وَاسْتَرْ عِ الْبِدُ وَتَعِيْدُ بُوجُودٍ و فَعَطْرَ خَسُوه عَلَيْدٌ تَعَبَّدُ المُوت ٥ وتَصَبُّعُ سَيْفًا فَ م فِي مَعًا رَقَيْهُ بَلْ بَلْمُعَنِّ وَلَهُ الْ و الجِد و احدِ مز ماله وعًا هِب وعَفاره حَسَى الماصيص كان بليسه مثلاً وتعِنوح بعرة إناه كن تعزج الأيذرك الله لغالي ولدُيا نسرا لا يوعظ ونيه وعَنْ سعاد له الدخلي بنيه وبن عيو بم وَعُطِيَّتَ عَنْهُ ٱلعَوَا بِقِ وِ السَّوَ اغِلِهِ أَعْمِيعٌ اسْعِبًا لِهُ نُناً شَا عِلْهُ عَنْ ذِجِ العديظ لي فَصَدْا أَحَدُ وَجَهُمْ إِلَىٰ أَلْفَهُ مِنْ عَالِ المؤتِ وَحَالَ الحَيَامَ وَالْأَلِي الْدُنْ مَكَمَ لَدُ بِاللَّونِ مَالَدِ كُنُ مُنْحَدُوْ فَالَهُ فِي الْجَهِوَ فَمَا يَبُكَّيْفُ لِلنَّيْفَظِ مَالَرَ كُنّ مَحْدُوْ فَأ فِي الْوَج وَ المَّا سُرْنَا مُرْفَاذًا مَلَالِلْكِنْ هِوا وَأُولَ مَا يَنِحَدُفُ لَهُ مَا يَضِرُهُ وَيَنْفَعُهُ مِن حَسَنًا بِنِهِ وَسَنَّبًا بِهُ وَ فَلَكَ مَانَ ذَلِكَ مَسْطُورًا فِي كِمَا بِينْطِوي فِي سِيرِفَلْبِهِ وَكَان بِشَعْلَهُ عَنَا لا طِلاع عَلَمْه خُوا نِل الدُّنِيا فاذا انفَظَعَتْ الشُّوا عَلا الحَنْفُ لَهُ جَمْ رَاعًا لَهِ فَأَ مَنْظِزُ الْيَ سَنَمُ الْآوَ يَخْسَهُ عَلَيْهَا نَحْسُوًّا انْ مَحْوَضَعُمْ المَارِ مَنْ لَكُ الحسيّة وعَنْد ذَالِتَ مِفَالد لَهُ هَيْ سَفْسِكَ البورَعليكَ حَسِبًا ويَرَكَ فَالْ لَك عِيْد انْفِطَاعَ النَّفْيرُ وَقَمْلُ الدُّنْنَ وَكَنْتُ مَغِيلُ لِنَمْ أَنِ الْفِزَّا فِي اعْرُ فِرا وَما كَا نُ يَطِينُ الِيدِ مُرْجَعَ إِلَا ثِيمَا الْعَالِيمَة دُو زَمَا آراَدُ نَيْعٌ كَاجَلِالْإِدْ وَالْمُلْجَعَةُ فإرْمَزُ

مرا توا

صَبِ البَلْغَةُ فَا ذُن لِغُ المُعَنَّدُ وَحَ مُعَا وَصُمْ نِقِيدُ الزادا ذُلُوحٌ بِزِجُوالزاد لعَنْده وَقَدَّل حَالمُ فَ رِ بَا خُدْ مِنَ الدِّبَا الأيفَدُ والصرورة وكان بُورانَ تَقطر صرورة للبَّنْ عَنْ نَىٰ رُحْسَا مَا كَانَ مُودَّهُ واسْنَخْ عَنْهُ وَهُلَامِ أَنُواعٌ مِنْ العَلَابِ وَالْأَلْامِ ٥ خَيْرُ عَلَيْهُ فَمَا الدُّ فَن تُرُعِنُدُ ٱلْمَا فَن فَذَيْرَة وَوُحُه إلى الجِسَدِ ليؤُع أَخُرُ مِزَ العُمَاج وَفَدْ نَصْفِي عَيْدُ وَ فَذَ سِهِ نُ حَالَ المُنْفِعِ مِلِلدُنْيَا المطينِ الدِّيمَا خَالِ مَنْ سَعُهُ عِبْدُه سَلَكَ مِنَ اللَّهِ كِي فِيهُ اوِهِ وَمُكْلِكِهِ وَتَم يَهِوا عَنِهَا مُا عَلِي أَنَ اللَّهُ مَنْسَا عَلَ فِي أَسْرِهِ ٱوْعَلَى إِنَّا مَلَكَ لَكَشِرَكِدٌ وَرِبِهَا مُعَيِّطًا مْ مِنْ شِيمًا قَتْمًا لِهِ فَأَحَدُ وَالْمَلَكَ لَقَنَّهُ وَعُرَضَكُلَيْهِ جرِ زبدة فلأُ وَيْنَ بِنَا جَمِيع فوا حِسته وَجَا إِلا يَوْدُونَ دُرُنَ وَحَظُونَ مُصَلُّونً حَظُوةً وآكلك فا يهومُ لمُسْلِط وَعَنُولْ عُلِي حُرْمَهِ وُمُسْتَقِيْرِ مِنَ الْجُنَا فِي عَلَى مَلِيكِهِ وَعَمُر مُسْلَفِنَ إِلَّا مِنْ سَيْعَا لِبُمْ فِي العُصَاءِ عَلَيْهُ فَا نَطَوْسَلِا حَالَهِ مَنْ الْمَاحُودَ هِيَ بَكُو زَحَالُهُ ه عندنؤول تتذاب الملك يدم مَن لكَّوْف وَالْجِحْلَة وَالْمِيَّانَ وَالْحَسْرُوا لَذَمَ فَضُدًّا حَالِ المِّيتِ الفَّاجِبِ المُغَنِّرُ إِلَّهُ بُياً المُطْهِلِ لَيْفًا فَعَلْ نِرُولِ مَذًا بِالْعَبْرُ مِه عِبْدَمَوًّا معُودُ بالله مِنْهُ فَإِنَّا خَلَقِ ؟ والأيضاح وَهَمَكُ السَّمْرَا عَظَمْ مِنْ كُلِّ عُذَا بِ حَلِيطِسَه مِنَ الصَرْبُ وَالفَطْعُ وَعَبْرُهُمْ عِلْمِيرِهِ إِسَّاكَةُ الْحَالِ المَّيْتَ عِبْدُ المُوَّتَ شَا عَدُهَا أُولُوا المَصَّابِهِ يُشِنًّا هَدَةٍ فَإَطْنِدَ إِفَوْ تَكِمِن مُنْنَا هِدَوْ الْعِينَ وَسُهُ لِلَّذِيلَ شُوا عِد أَلِكًا ب وَالسُّنَةُ بِخَرِهُ مِن صَفًّا النِطاعَ لَهُ حَضِيفُهُ المؤت إذْ لاَنعِيْدِ فالمؤتَّ مَنْ لِا تَعِبْرِ وَالْمِيوَةَ وَمَعَيْوَفَهُ الْمَبِياَةَ مَعَيْدِ وَلَهُ تَصِيبُهُ لَا أُوحِ فِي نَفْهِم وادْرالُ هَلِيه ذَا نِهَا وَكُوْمُو ذَ لِيهَوْ لِوا مِلْوَصِلِيا مِنْ عَكَبْهِ وَسُلُمَ أَنْ سَيْحَكُمُ مِنْهَا وَكَأَنْ سَير بد الأمفيول الدفح ميزام وبي فليس لأحد من علاوالدين الأبيكيث عن سيو إلدف وأِنِ اطَلَعَ عَكِيدٌ وِإِنْهَا الما ذُونُ مِنْ هِ ذِكْ حَالَ الرفِح تَجَدُّ المُونَ وَمَدِّلَ عَلِي أَ وَالمؤ لهِ عِبَادَةٌ عَنَا نَغِهُ المِ الرُّوحُ وَانْغُمُ المِاهُ ذَا لَهُمَّا أَيَّاتَ وَأَحْبًا تُكْثِرَهُ أَكَالًا يَأْت فَا وَدَمْ فِي الشَّهُ مِرَايَةٌ فَالدَّنَّالِيِّ وَلا يَخِسَّبَنِّ الْهُ مُ أَفْنَالُوا فَيْ سَبْيل الله أموًا أَمَا بِلَحَامُ عَنْدَوَهِمُ رُدُفُولَ وَلَمَا فَتُكِرُ صَنَّا وَبِدُوْ فَنْ يَوْمِ مَدُّدِهِ نَا وَالْمُ هُورِ مِسُول اللهُ صَلَّى إللهُ عليهُ وَسَلَّمُ فِعَالَ إِلَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَى فَكُر وَ حَدَّ مَاوَعَدَ ذِي حَقَا يُفَلِ وَحَدِيثُرِمَا وَعَدَّرُ مُرْحَقًا فِيفِ لِبَرَسُولِ اللهَ ابْنَامِ يَصْوِ وَهُمْ إُمْوَانَ فِنَاكَ صَلَّى لِلهُ مُكَدِّدِ وَسَلْمُواللَّهُ فِي تَعْنَى بِدُولَهُ لَا مُعَ لَهِمُ أَا لِحَدُ المُرْتَكِم الاالفُرُلاَ مَقِيْدِ رُونَ عَلِيَ لَجُواْبِ فَضَمّا نَصْ فِي مَقَادُوحِ الْمَبِيِّ وَبَقَاا دِّدا لِهَا ومَوْ

شال مال المتغفي

حاله المبت عندالوت

الكلام المولئ

الورالهام

المنه ا

ومعمر فَهَا والآية بَقِينَ أَرُوْ إِجِ السُّهُمَا وَكُمْ يَلُوا كَلْبَ عَنْ سَعَا دَوْ إِوْ شَعَا وَ \_ صَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِ الْعَيْرَا مَا حَعْثُرَة مِن حُعِرًا لِمَا داورُ صَاهُ مِن رَبِّ إِنِّ الجنة وهَ إِنَّا مَضْهُم عِ فِي إِنَّ المُونَةِ مُعْنَا هُ نَعَبْرِ حَالَ فَقُطُّ والْحَاسَكُونُ مِنْ مُعَاقًا المنبت وسَعَا دَيْهِ مُتِجَلِهِ فِلْ المُوَنِ مِنْ عَبْرٌ فَأَخِرُ وَإِنَّا كَنَّا حَسْرِ لَعِبْمْ أَواع العُذَا بدى والمتواب دونا أصله وروي السعر المنتي الله عليه وسلم أركه فالالمؤت الِفِيا مَهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَا مَنْ فِيا مَنْهُ وَفَى لَسِي صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدٍ وسَلُم اذِا مَا سَنْ أُحَدُ تَمُ عُوضَ عَلَيْهِ مَفْغَكُ وُ عَلَا وَةٌ وَعُشِعَةً إِنْ كَا نَرَمُنا أَعِلا أَجْدَةٌ فَبِرَأَعْلِ الحَبْنَةِ وَانْ كَانَ مِنْ أَعَلَّا لِنَادِ فِمْنَ أَعْلِ اللَّادِ نَفِيًّا لِسَهَ مَا مَعْظَدَلَ حَنِيَّ تَجُتُ البَدْبُو لِلفَّيْلِ وَلَيْسِ جُونَ فِي مِشْاً هِلَاةً المُفْخَدِ بِنِ مِنْ عَذَابٍ وَمَغِيمِ فِي الْحَالِ وَعَن أَبِي فَلَسْ فَا كَا مَعَ عَلَّفُهُ وَجُنَا زَوْ فَفَالَدُ أَمَّا هَذَا فَقَرُ وَأَمَدَ فِيَا مِنَهُ وَفَالَّعَلَى وَمَا سَهُ وَجُهُدُ ٥ حِراً مُعَلِي نَفْسِ إِنْ خَرْجَ مِنَ الدُّ يُبَاحَسنَى نَعْلْرَمْنَا عُزِلَ لَكِنَهُ هِي هُ مِنْ اعْلَى الْمُر البوهك ريمة فاك كالدسول الله صلى الله عليه وسلم مزمات مردفيا مان سهيدا وَهُ فِي فَنَا فَي العِبْرُو عَلْدُي وَرَجُ عَلَيْهِ بِرَدْ فِهِ مِنَا جَنْهُ وَ قَالَ مُسْرُه فِي ما غبطتُ احمدُ ا مأغطب مُؤْمِنًا فِي اللِّيرِ فَدُاسْتَزَّاحَ مَنْ صَبْدِ الدُّنْبَأُ وَأَمْنَ مِنْ عَذَا بِاللَّهِ وَفَالست لَهُ إِنْ الْوَلِيدِ هُذُ أُمْشِيءِ مُا مَعُ إِنِي اللَّهُ وَإِلْفَكُنُّ مَا يُحَدِّ لِمُنْحَبُّ فَالْهَ الْوَ فَالِدُ أَوْإِلَ لَمُعَيْثُ قَالَ تَقِيلُ مَا لَهُ وَوَلَدَهُ وَإِنْمَا أَحَبُّ المؤت لانهُ كَاجُمُهُ الإللُومِن والمُوْت الطُلَاف لِلْوَمِن مَنَ البِينِ وَالْمَا ٱحْتَىٰ لَهُ الْمَالِ وَالوَلَدُ لاَنَهُ فِينْنُهُ وَسَبَب وَإِلاَّ نُسْرَكُمْنَ كَا بُدِّهِمْنَ وَإِنَّهِ مَا نَبُهُ السَّفَا وَ ﴿ وَكُلَّ لِمَا سِوَي اللَّهُ وَ ذِكْرِهِ وَالْأَلْسِ فلأبدَّ مِن وا فَذِ عند المَوْتَ لاَ عَالَهُ وَلَهُذا فالسِّبِ عَبْدا هَ إِن عُهُمَا مُأْتَلُا لُورُ حِسْنِ خُرْيْج و وصُهُ مَشْلَ رَجُل مَا ذَ فِي عِنْ وَالْحَسْبِوبَع مِنْدُ وَهُو سَلْفِي فَا لا رُمْن وَ نَبُغُلَب مِنِهَا وَهَ لَذَا الَّذِي ذَرَّهُ حَالِمَنْ عَا فَا عَنِ الدُّنْيَاوَ مَنْهَ وَهِهَا وَلَمْ يَيُ لَهُ أَ نُسْلِ لاَ مِذِرِكَ اللَّهِ فَعَالَى وَكَا نَتْ سَتُوا غِلِ الدُّنِّيا تَخِيسُه عَنْ عَجُوبِم ومُفَاسَان السُّهُوَاتِ نَوْ يَهِ مِدِ فَكَمْ نَهُ فِي المُونَّ خَلاَصَهُ مِنْ جَمِيعِ المَوْ فِيَا يِهِ وَانْغُمَا دُهُ عَجِوُبِهِ الذِي كَانَ بِهِ السَهُ مِنْ عَبِرِعَا بِينَ وَكَا دَا فِيحَ وَمَا أَجْدُدُ ذَلِلَ إِنْ كَيْوَن سَنْحَى النَّعِيجِ وَاللَّذَاتِ وَأَتَكُلُ اللَّذَاتِ الشَّهْرَا الدِّيْنَ فَيُلُو الْحَسَبِيْرِ اللهِ لاَ يُضْهِرُمَا اقْدُمُوا عَلَى الْفِنَالِهِ إِلاَ فَأَطِعَهَا الْفَاتُهُمْ عَنْ عَلَا بِفِي الْدُنْيا مَشْنَا فِنْن الِ نَفَاءُ اللَّهَ وَاضِينَ الفَتْ لِ فَطَلَبَ مُرْضَانِهِ فَا وَ نَطِيرًا إِ الدُّنْيَا فَفَارَا ۖ

طَوْعًا بِالْإِخْرَةِ وَ اللَّا بِعِ لَا بِلْمُنْقِينَا فَلْبُمُولَ الْمِنْيِرِ وَأَنْ نَظَنَ الْحَالَا يُزَةَ فَفَ بِأَسْتَمَاكُمُ وَنَشُوفَ الْبِيهَا فَمَا إُعْطِرُ وَحُدِيمًا الشَّيْرَاء آزَا وَوَمَا أَفَلَ النِّفَا نَوُالِ مَا إِا عَهُ ﴿ قَهُ وَجَرُدُ العَلْبُ لِحِدَ اللهِ فَعَلَدَ سَفُونَ لِلْ يَعُمُ الْأَحُوالِ وَبَحَنَ لا يَدْرَكُهُ المُوتَ عَلَيْهُ فَيَنْعَينَ وَالْفِيْلُ سَبَبُ المؤت فَكَانَ سَمًّا لا ذُوالَ المؤت عَلَيمَ وْمَارْهِ مَنْ الحالة فيله مَنْ أَغْطَمُ النَّبِيْرِادْ مَعْنَى لَيْعُمِ أَنْ لِيَا لَا لَّاللَّهُ مَا مُنْ مُنْ فَالْ الله نعالى وَ لَهُم فيها مَا بَشِهُونَ فَكَا زَهَدَا أَجْمَع عَبَا زَهُ لِعَانِي لَذَا رِ الْحِلْمُ وَأَعْظُمُ العَذَابِ إِنْ تُمْنِعُ الأنْسَا زَعْنُ وَاحِهُمَا فَإِلَّا لَا نَعْلُ وَمِيلًا مُعْرُوبًا مَا بَشْنَهُونَ فَكَمَا نَهْمَ مَا أَجْمَع عَبَاءِ وَ لَعُقُواتِ أَيْلِ جَفِيْتُ وَهَدَا النَّعِيمُ لِدُّ لِكُ السهيدي أأنفط منفسه من عبر فاخير وه خدا أمر الحرَّف لا عبل القلوب بِا فُولِدِ البَقِينِ وَإِنْ أَرَدَ نَ عَلَيْدِينَ وَ وَمْ مِنْ جِهَةِ السَّمْ عَلَيْدِ أَعَادِ سَّاللَّهُ لَ تُدلُّعَلِيدٌ وَكُلِّهِ يَنْ يَشْتَنَ عِلَى الْمَثْنِيرِ عَنْ مَنْ هَا لَكُنِّهِ مِعَا دَوْ الْحُدْرِي كَ فَعَدَّدُهِ وَعَزَعَا مَنْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ اللَّهَا فَالْكَثَّ فَالسِّدِينَ وَلَا اللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَا يَلِا بِرالاً البُشِولَ وَاخابِ وَكَا ذَا إِنُّو وَفَدَا سَهُ مُنْهَدِ يَوْمُ ( ' حَد فَ لَ بَكِي يَسُلُولَ اللَّهِ مِنْ لِحِرْ قُالَ إِنَّ اللَّهُ أَجِبًا إِيُوكَ فَا فَعُدُ مُ بَيْنَ يَدِيهِ فَقَالَ مُمَّنّ عَلَىٰ عَبِدِى مَا سِثِيلْتَ اعْطَيْكُهُ فَا لَيَرَبُّ مَا عَبَدَ لَلُ حَقُّ عَبَا ذَلَكُ الْعَنِي عليكُ اُن زَهَ فِينِيلِ الدُنْيَا فَأَقَا لِلمَعَ بَهِيلَ فَا قَنَلَ فِيكَ مَرَةٌ أُخْرِي قَالَ لَدُ فَرُسَبَق جِهَ الكَ إِلَهُمَّا لَا مَنْ خِيرِ ۗ وَفَا لَكِ لَعُنْ يُوحِيلُ فِي الْجِينَةُ زُجُلُ سَبِي فِيقَالَ لَهُ لَرَسَكِي وَاكْتَ فِي إِلَيْهِ فَالْهُ أَنْ لَا أُمَّالُ فِي سَبِيلًا لللهِ اللهِ اللهُ فَنَاكُمُّ وَآجِدُهُ وَكَنْ أَنْسُهُم أَن أُرُدُّ ٥ فَا فَتَكُونِهِ فَلَاتَ \* وَأَعْلَمُ أَذَا لَمُو مِن يُنْكُنِّفُ لَهُ عَفِيْنَا لَمُؤَتَّ مُرْبَعَدُ حُلُالِ السّ بعًا كَي مَا يَكُونُ الدُّنْيَا بِإِيْرِ صَافَةَ الدُّيهِ كَالِبِينِ والمَصْيَوْ وبِكُونُ مُثَالِهُ كالمحبُوسُ بَيْنَهُ عَلَمْ فِيَ لَهُ إِلَى سُنِهَا بِن واسع ٱلأَكْنَاف لَآسِبْنُ طَرَفَهُ أَفْضًا هُ مِنْهُ أَنُواعٍ ٥ الأنْجُارُ وَالأَدُّها رُوَالطِّيورُ وَاليُّمَّا رُوَلًا لِبُسِنَى الْعُوْدِ إِلَى اللِّيمُ المظَّرُ وَتَدْصَرُ لَهُ دُمُّهُ ولا الله صَلَّمُ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ شَلَّاهُ فَعَالَا لِي الْجَلِّمَاتَ اَصِّرُهُ مَنْذا سُرْغَيْلا عَنِ لِلدُ بْيَا مِيزَ هَمَا لاَ عُلْهَا فِإِنْ كَانْفِذُ رَخِيَ فَلا بَسِيرُهُ ٱنْ يَرْجَعُ الْآلدا بْبالْحَأْلِ سيُراْحِدُ وَإِنَّ بِرَجِعَ إِلْيَ مُنْطِنا أَبِيهِ مِعْسَرٌ فِكَ يَقِيدُا انْ مَنْسِبُهُ سعتُهَ الأَخِرُةُ إِلَّالْكِيبُ كَفِيبَةِ سَعَة الله بِالخَكْلةِ الرَّحِرُ وَفَى سَبِ صَلَى اللهُ وَسَمُ انْسُلا المُومَن وفي الدُيْا كَثُلُ الجُهُين فَيْ تَطِن أَمُهُ إِنَّا خَجَ مِن طِهُم بِحَ عَلَى عَنْجِهِ حسَّى إِذَا رَاكِ

الخفواء

مثاالموز

المرابع المراب

A STANCE

3.30

رَايِ العَثْوُ ورُجَعَةَ لرجِّبِ أَنْ يَرْجَ إِلَيْ كَانِهِ وَ هَ: لَكَ إِلَهُ مِنْ جَزَعَ مِنَ المؤنَّذُ فاجأا بِلْ زَبِّهِ لَرَعِيدازُ رُجِعَ لِلِهَ الدُّنياَ كَمَّا لَأَبَيْ الْجَنْيِنِ أَذْ بَرَجِعَ الْإِنْطِنِ أُمُهِ وَأَبْدِل لِهَوُلِ اللهِ صَا آللُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اذَ فَلَا نَا فَذَ مَاتَ فَفَا لَمُسْبَرِّحُ أَ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ أَشَارِ آلِيالنَّسْنَزَعِ الدِّالْمُوْمِن وَبَالمِلْسُنَزَاحِ مِنْهِ إِلِيَ الْفَاجِمِ أَوْ بَيْسَبِرَجِ أَعَل اللهُ بْنَا مِنِهُ وَهُ لَ أَبِسُوعُمُ صَاحِبِ السَعَيَا مَوَ بَنَا أَبُوعُمْ وُ خَنْ صُبْبِيَا دَفَنَطُوْ إِلِي فَبرِ فاج َ [ جَجِهُ أَ وِبَهُ فَا مُوَدِّ خِلْاً فَوَا رَاهَا ثُرْفَالَ أَنْ هَذُوا لا بُدا رَ لَيْسِ بَصُرُهُ أَهْ سَذَا النزر يَسْنيا وَايَمَا الأرواح لعاقب وتُناّب إلي بور الفيامة وعَعَرُوا بن ميار فَالْهُ مَا مِنْ مِينَهُ مِونُ إِلا وَهُو كَجَالُم ما يَحِ نَ فِي أَعْلِيهِ تَعِمْهُ وَانَهُ لِعُسَاوِمُ ويَجْفَنُونَهُ وانَّهُ لِينْظِرالِيهِمِرُ وَفَالِبِ مَا لِلَّالِمِنْ أَنْسُرِيكُ فِيهَا أَذَا وَاحْ المُونِينَ مُرْسَكُمة مَرْ هُدَ حَدِث شَانَ وَفَالَ النَّمْ أَن إِنْ السِّير سَمِّتُ وَسُول اللَّهُ صَلَّى الله عليهُ وَسَلَّمُ عَأَلْكِبْبُرَيْفِيولُ انَهُ لُوْسُوْ مِنَ الدُّنْبِأَ الِامْشِلُ الدُّبَابِ يَبُورُ في حَوْهَا فالله لله في إينوا نِهُ مِن أَهْلِ العَبُورِ فِإِذَاعَا لَكُرِيتُونَ عَلَيْهُ وَفَاكِ أَبُوهُ مَرَهُ \_ رَسُول السَّرِصَلِ إللهُ عليهُ وسَمَم لا تَعْضِوْا مَوْ مَا كُرُ لِسَيُّنَا يَ الْحَمْ الْكُورُ فَا بِهَا يُغْرَضِ إِنَّا أُولْيَا حِرُمُوا أَعْلِ الْعُبُورِ وَلِذَ لَكُ فَى سَبِ أَبُوا لَدَرْدَا بِ ٱللهُ وَإِنَّ أَغُوذُ بِلَنَّ أَذَا كُلَّ عَلا أَخْذَا بِهِ عَيْدٌ عَبْدِ اللَّهَ إِنْ وَوَاحَهُ وَكَأَذَ فَذَكُم كُلَّ وَهُوَا اللهُ وَسُيْلُ عَبْدُ الله إِنْ عُرِوا بْنِ الْعَاصِ عَنَا أَرُّوا جِ المُؤْمِنِينَ الْجُرَا مَا نُوا أَبِن هِيَ فَا لَهُ صُودَ طَهِرِ بِيُصِرِيْهِ طِلِ العَدِّسْ وَأَدْ وَاحِ الكَا وَيَزَلِيْكُ الأَرُضُ السَا بَعَهُ وَفَا رَسُول الله صلى اللهُ وى رَضِي الله عَمْدُ مُعَتْ رَسُول الله صلى الله لله وَسَمْ يَقُولُوا ذَا لَلَبَنَا يَغُرُّونَ مَنْ يُجِنُّولِهِ وَمَن عُلِيهُ وَمَنْ يُدِلِيهِ في فَبْرْهِ وَ فالصالِح المُبْرِي لَلْجَنِي إِذَا لاَدُ وَاحَ لِلاَ فِي عِيْدَا لَمُوْتِ مُقُولِ فِي أَرْثُواحَ المُوَتَى لِلْرُوح الَيْ حَنْوَجُ الْبِهِوْ لَكِنَا كَانَ مَا وَإِلَى وَفِي أَيْ إِلْهِ مَن لَكُمْ فِيطِيْبِ أَوْجِيْفٍ وَعَالَ عُبَيْدِ إِنْ عُسُمَرِ أَهُلِ الْفِنُورَيْنُو كَفُونُ أَلا تُحْنِا دِ فَاذَا أَنَا هُوُ الْمِنَا فَا لُوا مَا فَعَلَ فلان فبضُول أوَلَمْ بَا يَكُرُ اوْمَمَا قَدْمَ عَلَيْكُمْ فَنَعْنُولُونَ إِنَا يَتَّبِيوَا إِنَا ٱلْبَدْرَا حِعُونَ مُحِلَابِهِ عَبْرٌ سَيَسْلِنَا وَعَنْ حَجَعْ هَرَعَنَ سَجِعِهِ قَالَةِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ اسْنَقْنَكُهُ كُمَّا يستَفِيُّلِ الْغَايِبِ • وَفَالَ عُمَا عِدِ الْوَالْرَجِلُ لَيْدِيسُو يَصَلَّحُ وَلَدِهِ فِي فَيْرُهُ وَيُ أَبُواً بُولِ الْمُضَادِيعَنِ المَّني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انْهُ قَالَ إِنْ نَفْس المؤتِّمِنَ اذِاً فَبْضَنَّتْ تَلْقَا هَا أَهْلِ الْرِجِيِّةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ كَا سَلِكُمِّ الْكَثْبِرِ فِي الدُّنِّيا

لَعَوُلُو أَنَّا لَطُوْقَا أَشَا كُرِّحَنَى لَيَسْتَرَجَ فَإِنَّهُ كَافَ فِي كَبْ شَرِيدٍ مِيكَسَّا لُو لَهُ مَا فَعَل فَكَانَ وَمَا ذَافَعَكَ ثُلاً مَا مَلَ مَا وَجَهَ فَلاَنَهُ فَاذِهِ اسَالُولُ عَزَجَهِ مَا بَ فَبَلَّهُ وَ فَا مَاتَ فَنَنْ فِي فَالُوا الْمَالِيةَ وَلِنَا البَيْهُ دَارِجُونُ ذَهَبَهِ إِلَيْهِ الْمِالُهُ لِعَلَامِهُ وَل

# يتانكام ألفة للبت

وَ كَلَّ مُ المُونِي امَا بِلِسَارِ الْمُقَالِ أُوبِلِسَارِ الطَّال ابَىٰ هِيَ أَنْهِ لِلْهِ مَنْ عَلَيْهِم المُونَىٰ مِن لِسَارِ وَالمَعَالَ فِي نَعْهُدِ وِالْأَحْبَا فَاكَ وَسُول اللّه صَلَّى مَسْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعَيُّولُ الْفَيْرِ لَكَيْنَ حِبْنُ بُوصَع فِيهِ وَعَيْلَ بِالنَّرْلُ وَم مَا عُزَلَ فِي المُونْعَلَمِ آئَى بَيْنَ الطِنْلَةَ وَبَيْنِ الطُّلَمَةُ وبَيْنَ الوَحْدَةُ وَبَيْنِ الدُوْمِ مَا عَرَكَ بِي ارْفُ لَمُنْ مَنْ بِي فَذَا ذَا فَانْ كَا نَهُ صُلًّا الْجَابَ عَنْهُ بَجُبْ لِلْفِيرَ لَفَغُولُ أُوا بِشَ إِنْ كَا فَأَصَرَ بالمعَدُونِ وَ مَنْهُ عَلَا لَمُنْكُرُ فَعَوُل إِنَّ إِذَّا الْحَوَلَ مُكَيِّهُ حَضًّا وَبَعُودُ حَبَدُ إِنْمُ ونُصْرِّعَدَ وُوهُ إِلَى السَّوْنَعَالَ هُ وَالْمَعْدَا وَالْعِنْ بُقِيدِ مِرْتُطَّا وَبُوْجُوْ الْحُنْمُ كَذَيْلَ فَسَدَهُ الرَاوِي ٥٠ وَفَالَ فِي عُبِيدًا بِرُعْبُمُ اللِّيحُ لَكُمْ مِرْمَنَ عُوْنَ اللا فَا وَتُدْهُ حَصَّرَتُهُ الرَّيْدُونَ وَهَا المَا بَعِنَّ الطُّلَّةَ وَالْوَصْرُةَ وَالْاِيفُوا وِ فَازْ خُسَنَاكِم حَيَا لَكَ سَهِ مُطِيعًا كَنَ عَلَيْنَ الْيُؤَمِرَ يَهُمَّ وَالْكُنَّ عَاصَّيا فَأَمَّا الْيُومِ عَلَيكَ رَفَعَ كَمَّ اناً البرني مُزْدُخُ لَيْ مُطِنْعًا خُرْجَ مَسْرُورًا وَمَزْدَحَ لَيْ عَاصِيًا حَرْجَ مِشْوُدًا ٥ مُدَّا بن صبير بلغناا ذَ الرجاراذَا وُضِعَ مِنْ قَبْرُهِ ٥ تعذب وأصابه تعفرما كره ناداه جرانه من المؤى أنها المحال بدالدنيا تَعِدْ أَخَدِ ابْنِ وَجَرْاً بِهِ إِمَا كِا نَهُ فِينًا مُعْتَبَرًا مَا كَا ذَ لِلَهُ فِي تَعْتُرُمْ أَ إِلَى فكم أَكُما دَانْتِذَ انْفِطَاعِ أَعَالُمَا غَناً وَأَنْتَ فِي المَصْلَةِ فَعَلَا اسْنَدْ ذُكْ بَمَا فَاتَ احْوَ أَيْكُ وُننَا مِيهِ بِقِياحِ الْأَرْضِ أَيُهِمَا الْمُغَيَّرِّ بِطَا هِرِا لَدُنِيَا عَلَى ۖ اعْتَبَرُتْ عَن عِنْبَ مُنْ أَعْلَك في مَطِن الارْضِ بَمِنْ عَدْ مَدْ الدُّيْبَا صَلِيلًا مُرْسَبُونِ و أَجَهِ الْحِالِيَ الْفَهُودِ وَأَنْتَ مُواهُ عَوْلا يَفَا وَا وَأَجَدُهُ إِلِي المَبْزُلِ الْمِدِي لا بُدِي لا بُدِي لا بَعْدُ . وَقَالَ مِنْ مِو الرَّفَا بِي لا يُعَالَى ازَ الْمَبْدَ آدَا وُصِعَ فِي فِنْدُ احْمَوْ شَيْدُ أَوْاعَالَهُ مُّرَائِطُهُ إِلَيْهُ نَقَالَتُ أَيُوا الْعَبُ المنفسر ويحشونه انقطع عنك الاحلاوا لأهلون طلا أبسراك الهوم عندناه

كلام المولى

A Jacon

الخرائع المرق

ين عوابدالعر

عِنْ او وَلَ كَفَّ اذَا وَصِعَ الْعِيْ الصَّالَحِ فِي الْعِيْ الْعَلَا الْمُ الْعَقَ الْعَالَا الْمُ الْعَلَا الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالُ اللّهُ الْعَلَا الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

يَّبَانِعَنَابِ الفَّبِر

. وَمُنْوَالِ مُنْزِكِي وَ يَكِيرِهِ .

خَافَنَا كُرْ ﴾ وَبِنا صِيْدِ كُرُومَيْنَا خُرْجُكُمْ نَا رُنَّا أَحَنَّرِي وَا نَهُ لِلِمِهَ خَفَقُ نِغَا لِهِمُ ا ذِيَا وَلُواْ مُدْيِرِينَ حَسَنَ نَفِيالُ مَا هَوْا مَنْ رُبُلُ وَمَاهِ بَيْلُ وَمَنْ بَعِيلُ وَمِوْلُ وَبِي الله وَوْ بِينَ الْمِيسُلامِ وَ بَكِي عُهُرَ صَلِيا عَدُ مَكْبِهُ وَسَهُمْ فَالَ فِيعَنَهِمِ اللهُ أَلَا سَكُم بِيًّا وَهِي آخِ فَنَكُ فِي لَعْ أَطِيلُتِ فِل ذَا فَالَ ذَلِكَ مَا فَالِمِنَا مِ أَنْ صَمَا فَنَا وَهُوَ مَعَ فَخِله مَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ مَن أَمُوا مِا المؤلِدِ النَّابِ الأَيْمَ مُر مِا نِبُهِ آنِ حِمَن الرَّجُه طَدَ الرج حَمَنَ البَّابُ وَمُول له ابشر برحَدِ مِن دَبِل وجُمَارٌ وَبِهِ يَذِيمُونِ وَنُول من انت بشرك الله بخير فيقول إما عَلِكُ الصَّالِح وَاللَّهِ مَا عَلِكُ الدُّحَالَ سَرِيعًا مِنْ طَاعَةِ اللهِ يَطِيبًا عَرْمَعْصَيهُ اللهِ فَحِرَاكُ اللهُ خَراةُ كُ فَيْنَا وِ خَمْنَا وِأَنَا فُرْسُوا لَهُ مِنْ قُرْشِ الْجِلَةُ وَالْفِحُوَّ لَهُ مَا مَّا إِلِياً لِمَنْ فَيَعْشِونَ لِلَّهُ فُونَ لِطِيدَةَ وَفُخِرَ لَهُ مُا مُ إِلَّا البَحْنَةُ وَمَوْلِ اللَّهِ رَجِّهِ إِلَمُ السَّائِقَ حَسَنَى أَرْجَعُ لِلا أَعْلِي وَمَالِ أَنْ مُست وَأَمَا الْكَابِرِ الْمَاكَانَ مَنْ فَهِ إِلَا لَهُ يَا وَأَيقِطاع مِنَا لَاجِهُ وَيُزَلَّ إِلَيْهُ مُلَاحِينَ فيلاط بِيَدْ وَمَعَهُ رَبُّنَا رِهِ مِنْ أَارٍ وَسَمَا بِلِ مِنْ فَطِلَ إِن أَبْكِهُ وَسُؤُنَّهُ وَإِذَا خَرَجَتْ ذَوْلِ لِعَنْهُ كُلُّ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّمَا وَأَلا رَضْ وَ كُلِّ مَلْتَ فِي السَّمَا، وَعَلَّفُ أَنُوا بِالنَّمَا، وَلَيْسُرَمَ فَالْ الاَ وَ بَكُوهُ الْ مُدْخَلِرُ وَجِهِ مِنْهُ فَإِذَا صَّعِدِ رُوجِهِ مَنْهُ وَا قِبْلِا يَ مَهِ عَبْدَ لَ فُلْ لَمُ نَعْسِيَكُهُ سِيمًا. ولا أَدُمْ فِيغُولُ ارْجِعُورُ فَارُوهُ مَا عَدَدُنَ لَهُ مُزَالَشِهِ فَا في وَعَرّ مِنْهُ خَلَفْنَا كُرُ وَمِيهَا كُفِيرُ كُوا لَآمِدٌ فَا يُؤُلِّهُ لَكِهُ مَحَضَفُونِهَا لِهِمِ إِذَا وَلَوَا مُدْبِرِ بِنَ حَسَنَى نَقِالَ لَهُ مِا هِ مَإِ مَنْ رُبُكِ وَمَا وَ يَبِلُ وَمَنْ مِيكِ وَمَوْلِكُ لَا آهِ رِي فَيْقَالِ لأوَرَّتُ مِزُّ وَإِينِهِ أَنِهِ فِي الْوَجْوِينَ مِنْ زَالِرَحَ فَيَرِّ آيتَا بِ فَيغُولِ الْمُسْرِ لِيَطْإِسْ اللهِ وَ مَهِذَا بِإِلْهِ مُعِنْدِ مِنْعُولَ لِنِسْرَلُ اللهِ بِشُرْمَنْ أَنْتُ فِيعُولَ انَاعِ الْ السِّلْبَيث والقدان كذيَّة السريعالية معصِّتين الله مُطيًّا عن طاعة ألله فزال الله سُوا شفر يفتضله أضرأ بكم اهجى محد مرزية مزجر بولواجة عليه التعلان عي أنعيلوا لم يستطيعوا لوعزب بفاحية حادلوا با فيضرب بفاحرية فيصروا إلا وليود ونداله وح فيضرَّ بفا مَرْعَ بْدِّيه حَرْبَةُ ميمَ مَنْ عَلَى الْهُرُصْ مَوْ كَالْفَكُينَ ى كُتِ نَمْ مَنْ إِذِي مُنَا إِذِ أَنْ لَهُ فِي مُواللهُ لُو حَرْمِ رُبَّا إِذِهِ الْحُواْ أَنْ مِا بَاسَلا أَلْمَا وِهِ وَ فَا لَهِ عِبْدًا إِنْ عَلَى مَا مِنْ مَتِ يَمُونُ الأَهُمُ لَلهُ عَنْدُا لَوْ بَاعَالَهُ الْحَسَنَةُ وَاعْلَاهُ السَّيْمَةُ فَاللِّهِ السَّيْمُ لِللَّاحْسَنَا بَهُ وَيَطِرُ وَعَنْ سَيَا بِنَّهُ وَقَالُهُ اللَّهِ صَلَ أَنَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ أَوْالْحَبْرَاتُهُ اللَّهِ كَيْ يَجْرِيرَةٌ وَمُ مُسْلُ فَ مؤال المنكروكين

البنارة غالبتر ماتخ الإعال في صورة العبر عالية صورة

声的で、51

الملائم برلوة عزالور

22.33

1,4.8. 1,4.8.

3/2/5/2/2/2/

مينك وضبا رالزنجاد فنسكره وحه ككاشك الشغنع مذالعين ونعا لاائم الهفش المطنسينية اخرج فاطبئة مرضيعة مرضيعتك الي دؤيج الله وكرامية فارداج وُوْحَهُ وُصْعَتْ عَلَيْ ذَلِكَ ٱلمُّسَلَ وَالرَّئِيا لَهُ وَطُونَتِ عَلَيْهِ ٱلْجِرَبُ وَبُعِتْ بِهَا الْكِبِين واذا تكافرا ذَا حَسَّا أَنهُ اللَّا بِكُنَّ بَسْرِ فِيهِ جَمِنْ فَتَكَيْرً ع رُوعُه الْيُزْا عَا شَكُوبِيدًا ه وَيُوال اللَّهِ النَّهِ النَّه الطُّبَيْنَة احْرِي سَاخِطَة مَسْخُط عِلْمَا الاهوال الله وَعَلَّ إِم وَإِذَا حَرَبُ وَحُدُومُ مُنَاعِلَ اللَّهُ الْحَرْجُ كَا زَلُهَا لَيْزَيْدُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِا المتح وتعب لقِمَا الْرَسِينِ ﴿ وَعَنْ عَهِدُ النَّهُمِ الْعَرْطَى الْهُمَ كَا زَلَعْنَا الْحَدِينَ إِذَا حَالَمَا الموسَّ فِالدِّبِهِ ادْجِهُو لِلْعَلِيمَا لِمَا مِهَا رَكَهُ ۚ قَالَا يُسْتَى لَهِ فِي مِنْ مَرْعَبُ إرَّ مَدِ أَذَ رَبَّ حِمِّ لَهُ إِلَا وَمُعَدِّرُ سِلْفِرَا سِنَ مُثِينًا لِمُثَبِّا وَوَ تَنْشَقَقُ الْأَنْفَادَ فَأَلَّا لَكُلُّا لِكُلِّي اعْكُ صَالِيًا مِنَا رَكَ فَالْاَصْعَوُلِ الْجَلِارِكُلَّا لَقَاكِلِدُ أَيْ لَمَوْ لَفَا عِدَالَمُونِ هُ وَ فَاكَ أَبُو هُرُمِرَهُ فَالِالتِّي صَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ المُوْمِنِ فِي فِيرِهُ وَوَ ضَهُ حضرًا وَمُرْحَدُ لَهُ وَفَرْهِ سَنْعَارِهِ رَاعًا وَيُفِي مِنْ الْمُؤْدِينَا لَعُ لِكَانَا الْمِدُدُ ق عَلْ مَدْرُونَ فِهَا مُرَالُزُ لُنَ فَإِنَّ لَهُ مَعَبْشَةٌ صَنَّكَ فِي لُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَىٰ فَالْ عَذَا بِ العَثَرَ لَذِيكَا فِي تَسْلِطُ عَلَيْدٌ لِينْحَدُّ وَلِيسْعُونَ كَبِنِينًا هَكُلْ نَذَرُو وَ رَمَا المِنْهِن بسعة وتسعور كلا الطعية سمة دوسر عبر شويد وكلينونه والمنكون جيهرا لي توقر نتعتون ولا ينبني الأسخي مزهد أالعد و فالداعدا و عسيرم الحلاب والعَفَارِ بِعِكَدُ مِا كُتُرَاهِ الإَحْدِينَ اللهُ مُومَدُ مِنَا بِكِرْ وَالرِيا وَطَبِد والنارة الحنية. وسَا بِالسِّيعَاتِ فَإِنْ لَهَا أَضُولًا مَعَدَّوُ وَوْ شُرَّسَعَتُ مِ فَرَوْ وَعَا ما فِسَا مِرَوَ تَهَكَ الصِّفَأْتِ بِأَعْمَا يِفَا هِى لِمُعْدِكَاتِ وَهِي مَا عَبْاً يَنِفَا شَغْلِبُ عُفَارِبٌ . وَحَبَاتَ فَا لَعَوَى مِنْ اللَّهُ عَلَمُ عَالَيْنَةِ وَالصَّعِيفُ لَلَّهُ عَلَمُ عَالَمُهُ وَمَا أَتَّهُمّ بِوُذِي النِّذَا الْحَيْدُ وآرَهَا مِالعَكُوبِ وَاللَّهَا مِر لِينَّا عِدُونَ بِيوُرِ اللَّقِيرَةَ عَذَبْ المهديجات والنَّشِيجاب فرُوعها الآازَ مقداً دعدُدُ عَالمِوْ وَفَع عليه الإسوُ النَّوْ فأشكا كهذوا لاخبار لمناظوا جرعيستة وأشرا دخيكه وتبخ عندأ دباسالهابر وا خَنْ فَرَ لُرَسُكِيْ لَهُ حَسَفًا بَعْهُ فَلا بِلَنْنِي أَنْ سُكِرَطُوا عِرْكَا بَلِ فَل دَجَالُ الإيمان الصَّدُونَ وَالنَّسَلِيمِ فَإِنَّ فُلْتَ عِنْ فَيْ أَشَّا عَدُالِكَا مِنْ فِي فَتُرَّهِ مَّدَّةً وُمُرافِيهُ وَلاِ نِشَا هِمِ سَنَيْ أَسْنَ فَا وَجِدُ الصَّدِينَ عِلَا حِيلًا فِ المشاهِرَةُ هَ فَاعْلَمُ الَّهُ لِلْهُ لِلْلاثُ مَعَالِمًا لَهُ فِي الصَّلِيهِ فِي المُثَالَ مِنا أَوْحَتِ مَعَ ويُوالا طَهْرَا

عالمالمكور

وَالاَحْ وَالاَسْلُمَ اذَ نَضُدُ قَبِا لَهُا مَوْجُودَة ومنَ بِهُ عَلَيْ الْمِيتُ واحِكَ لَا لَشَاهِرِهُ لَكُ اللهُ وَ المَكَوْمِنْ الْمِيتُ وَكُمَا الْعَلَوْمُ الْمُحْوِقُ وَهُو المَكُومِنْ الْمَعْوَى المَعْوَى الاَحْوَة وَهُو المَّالُومِ المَكُومِنْ الْمَعْدَى المَعْوَى المَعْوَى المَعْوَة وَهُو المَعْدَى المُعْدَى المُعْلَى المُعْدَى المُعْلَى المُعْدَى المُعْ

المقام الثابي

اذَ بَهُ ذَكَا مُرَاللًا مِوانَهُ فَذَ يَرِي فِنْ مِهِ حَدَيَةٌ مَلَدٌ عَهُ وَهُو مَيَّا لَهُ بَالَ مَهُ وَهُ مَ مَنَا فَهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهَدِينًا حِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

المفام الثالث

والمانع بالادوروي

المحبط الم

مثالالوسز

وِنْ اَنْوَاعِ العِذَا بِهَا تَبْمَنِي مَكَمُوا نَهُ لَهِ كُنِ فَدَسَغَهِ مِا لِعِشْقَ وَالوصَالَ بِلْهُ مُأَ الجُسْنِيهِ هُوَاحَدًا بَوَاعِ عَمَا بِالْمَيْتَ فَأَنَّهُ فَدَسَاكِطَ الْعِشُونِ فِي الدُّنْهِ عَلَى تَعْشِهِ ٥ يضًا رِلْعِسُقُ مَالُهُ وَعَفَارَهُ وَجَاهَهُ وَوَلَدَهُ وَا فَارِبِهِ وَمَعَادِفِهُ وَلَوَا أَخْدِ بَحْمِيْعِ ذَ لِذَ فِي كَمَا بُهِ مَنَ لا يَرْجُوا سُوْرَ جَاعِهُ مِنْهُ فَهَا ذَا مَرًا كُولُ حَالَمُ الْكَبِرِ لَعَطِر سَفَا وَهُ وَمُشِيَّنَدُ مَذَا بِهُ وَنَهَيْنَيْ وَمَعُولُ لَمَيْهُ لُهُ مَنْ لِمَالَ قَطَ وَلَاجًا ، وَطُ وَكُنُّ لَا الْإُ دَى بِعِنَوا فِيهُ فَا لَمُونَ عِمَا رَهُ عَرْمُعَا رُفِيهُ الْحِبُو َإِنَّ الْرُسُا وَيَدِ كُلِما دَفْحَهُ وَاحْرُ وأما خَالَمْنَ كَا ذَهُ وَاحِدِعْنِهِ مَنْهُ ذَكِلُ الْوَاحِدِ فِمَا حَالَمَنَ لَا يَعِزَحُ الإِبالدُنْأ بَوْ خَذَ غِيدٌ الدُّنِّياَ وَلَسُلُم إِلَى أَمَّدَ إِنَّهِ مُرْسَضًا فِ الْحَدَا الْعَذَا الْحَدَا الْحَدَا ا مِن يَعْمِهُ الْأُخِرَةِ وَالْحِلَابِ عَزَلَهُ بِعَالَى مَانَ خَتَ عَزَلَهُ تَحْبُهُ مُنَ لِينًا إِلَهُ وَ السّ بع فَيُوالَ كُلُهُ الْوَالْفِلْ وَمَن حَبَهِ مِعْتُولِاتِهِ وَحَسْدَة مَا فَإِنَّهُ مِن فَيْمُ الْمُ بُوالْأَبَا دُوَدُكِ الْوَدُوا لِحَابِ بِمِنْ مِنْ الْوَدُ لَكَ هِمُوَ اللَّهِ يُعَرِّبِ بِدَادِكُلْ بنبغ نادالغا فاكانا دخيفنو شياة بت تغالي كلاا نقفر تن دبهم يؤمَّمند للجويو عُمَا بَهُ اصَالُوا الْجِيمِ ۗ وَأَمَا مَنْ لَهُ مَّا يُنْهَالِهُ بِيا وَلَوْ عِبْ لِاَ اللهُ وَكَا نَ مُنْسَمّاً فَاسْلِا لَقِلْ اللهُ فَعَدَ عَلَيْ أَضِيعُ لِللَّهُ لِيَّا وَمُفَاسًا وَ السَّهُوا مَهِ وَقَدْمَ عَلَى مُحُوِّهِ ف وا تفطُّف عنه العِوَا بِوَ وَالصوارِ فِ تَوْ فُرَعَكُمةُ الْبَعِيمِ مَعَ الْأَمْرُ عَزَالِ وَالِ الْمُالِمَ ا وَلِمِ شَيْرِ ذَيْ لَنَ فَلَتَعَ الْعَا مِلُونَ \* وَ الْمِعْضُو دَانَ الرَّجِلِ عِبْ فَرَسُهُ جَيِثُ لُو جُرُبُن أَنْ مُوْخَلُّ مِينَّهُ وَ مَنْ أَنْ مِلَدٌ غَهُ مُعَلِّعِهِ ا تَثُوا لِصَبْرِعَلَى لَدُنْغِ الْعَصْبِ فاذْ اأكوفُرا وَالْفَهِمِ عِندَهُ اعْظَرِ مِنْ لَذَجَ العَقْرَبِ وَجُهُ للفِرْ يرهُوَا لِذِي للدِينُهُ اوْ الْحُذِ مَبْدُ فُرْسِبِ وَمَرْكِدَةُ وَمَا دُهُ فَلَدَّسَنَعَ الْحَدَّمِ اللَّذَعَاتُ فَانَ المُوَتُ بِاحْدَمَنْهُ ذَ الْ كَلْ هُوَسَهُ وَرَكُمُه وراره وعقارة وأهله واحبابه وولده ومعادفه وبأخذ مند كالمت وَفِيُولَدُ بَلِي مَذَيْنَهُ سَعْهُ وَ يَصِرُهُ وَأَعْضَا هُ وَكَا لِسُ عَنِ رَجُوعٍ جَبِعْهُ لِلَهِ فَا ذَا لَهُ بُنِهِ بِيوَاهِ وَ فَذَا نَظِرَهُ مِنْ مِنْ ذَلِكَ مَنْدُ فَذَ لَكَ اعْظُرِيكِمْ مِزَالْعَقَادِ وَلَطْمَا مَّا لَوَ النَّذِرُ مَنْهُ وَهُوَّجَى فَعَظِيرٌ عِنَا بُهُ فَكِرَّ الَّذِلَوْا مَا تَـكُونَا فَذَّ بَكِنَا الْالْعَنَى الَّذَ هُوَا لَهُ وَكِ لِلاَ كَيْرِوَ الْكَذَاتِ لُوَكُتِ بَلِي عَزَا بَهُ بَعِرَا لُوْتِ أَشِرِ لاَهُ فِي المِلْيَ بِلْكُي يَهَا رِ سَيْنَعَلِ لِمَا حَوَاسِهِ مِنْ عَالِسَمْ وَعَادُ ثَيْرٌ وَيَجُنَلُ بِرَجًا، العَوْدُ الْمِيةُ وَجُنِسَا بِرَجَا ، العِوَ مُرِينُهُ وَلاَ سَلَوَ ؛ بَعِد المؤت اذِ فَدَ إِسْدِطْ قِ السَّلَ وَحَمَر الياس فَأَرَدُنْ كُل فَيْصِلهُ وَهِنْدُ مِل فَرَاحِهُ بِحِيثُ كَانَ لِينُوْ عَلَيْهِ لُو النَّحَدُ مِنْهُ فإنه

بَيْقَ مُنَا سِنْهَا عَلَيْهِ وَمُعَذَّ بَابِهِ فَإِذْ كَا زُنْجُعًا مِنَ الدُّيْرَا سَمْ وَهُوالمَعَني فَعِي كَمَا الْحَيْفُونَ وَإِذْ كَالَا مُنْقَلًا عَطَنْمِ عَذَا بُهِ ۗ وَكَا ازَحَالِ مَرْنُسْرِ فَعَيْهُ بَالَا انْجِدْ عَالَ مَنْ لَبُبْرَ فَضْنُهُ عَشَرُهُ دَيَّا بْبِرِفْكَرْ لِلْ َحَالَ صَابِحِهِ الْلِدِ أَعْمَ الْنَفْ ين طَلِ صَاحِبِ اللِّهِ وَهُوَ المعنى بِعَنُولِهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّ صَاحِبًا لِدِرْ ﴿ ائنَى ْحَيْدا بُا مِنْ صَارِبِ الدِ (هَيْرُ وَكَمَا مِنْ شَيْمِنَ الدُنْيَا خَلِكَ عَذَلَ عَبْدا لمو ۖ إِلاَ وَهُوَ حَسَدٌ مُعَلِيكَ بَعِدْ المُوَن فَإِن شِيئَ وَاسْتَكُثُّرُتُ وَانْ شِيَّا مَا سَنَعْلِل فايد استنكرت فكيت مستكراا لاين كليترة وإداستفلك فكنت تخفف إِلاَ عَنْطَهُكَ وَايْعَا تَكُورُ لَطِّيا مَنْ وَالعَفَارِبِ فِي فَكُورِ بِالْمُغَيَّا الدِرْ إِسْتَحَبُواللَّوة للا نُناَ عَلَىٰ لَأَجْرَ وَوَحُوا بِهِا وَإِنَّا نَوْا النَّهَا فَصَرْمٍ مَقَامًا وَالْإِبَانَ فِي يَيَاتَ الفَيْزُوعَفَا إِهِ وَبِي سَارِأَ وَأَعِمَزُا بِهِ دَايِ الوسِعِيدِ الحَدِيثِ دَخِيَ اللَّهُ عَنْدُا بِّبَالَهُ فَلَامَاتِ فِي المِنَامِ فَفَالَ لَهُ بِابِي عَظِي فِغَالَ لَإِغَا لعن اسَهَ هِيَا يَزُيدِ قَالَ بِالْبَيْرِةُ فِي فَالْسُمِا الْبَيْرَ الْطِيقِ الْعَلِ فَالْ فَالْ كَالْ الْمَعْلِ القد في بط فالبس على بنن سنة ٥ ف و قلت في العبير وهي المف الما الم الْمُلَاسِتِينَ فَا عَلِمِوانَ لَيْهِ اللَّهِ مِنْ زَلُو لِيثِينَ الأول وَا نَكُرُ مَا حَكُرُهُ وَسِيقُوسُن الحراكة كوله والبُحَدُ الله في وَمنِ هُومَن لُوكُيْبُنا لَا اللَّه واغاللِيّ الْمُوالْحَكُمُ لْمَا بطور بوالا سْيَبْصَار كَارَة لَكِ فِي حَيْرِ الإمْكَانِ وَاذْمَنَ يُنْهُرُ مُعْفِرُ لَابُ وفقولصنو حوصليد وجمهله انساع فرزة المدسياند وعاب تدبره فيُنجَهِنُ احْتَالِ اللهُ نَعًا لِمالِومًا مسَّرِينَ وَيَا لَفَنُ وَذَكِلَ جُمُّ وَوَضُورٌ بَلِهَذِها لطرف المُدَاثِهُ فَيْ النَّذِيبِ مُكِن وَالصَّدِينِ فِفَا وَاجِبُ وَدُبَ عَبَرٌ فَيَا فَنُ سُوحٍ وَاجِدٍ مِنْ عَكِوا ٱلْوَلِوَاحِ وَرُبَ عَبُدُ جَيْنَ عَلَيْهُ هَبِينَ الْالْوَاحِ الدُّلَّا لَهُ الْعَلُودُ بالله مِن عَرَابِ أَسِهُ فَلِيلِهِ وَكِيْرُهِ هِيَ أَهْوُ الْحِيِّ وَصَدَ فَيهِ نَفْ لِيدٌ الْعِيرِ عَلَيْ بِسطالاً مْ بِعِرْفَ ذَالُ مُخْفِيغًا وَ الدِّي أَوْصِيكَ بِهِ انْ تَكْرُرْ مُطْرَلُ الْجِ عَصْبِيلُ وَ لَا يُشْتُعُ لِمِعَ مُعَدِّمَ إِلَيْ الْمُعْلِيلِ اللَّهِ عِيدِ فَيْ وَهُمَ الْعَمَالِ هَيْ أَمَا كَا لَا فَا فَا أَهْلُذُ الْعَلَ وَالْعِبَادَةَ وَالسَّنَعَلْثَ إِلْجَةً عَنْ ذَلُكِ كُنَّ كَنْ كَرُاخُورُهُ سَلَّطًا لُحِبَتُهُ لغظم مده ويمدع انغذ فأخلط ولطول الابار سفت كرفي اند هك اسكمه اوسيف أو مؤسى وأصفراطير فولط ببلة في اصلاد فم العذا بدعن تقييم وعذا عاية الجهل نَعَدُ مَكُمْ عَلَى الْعَظْعِ اذَ الْعَبْدِ بَعِدَ الْمُؤْنَ لاَعْلِمِ عَنْ عِفَا بِإِعْظِيمَ أَوْ عُزِنَتِ مِ منيرالدنيا وافل

فنود

ما لا طالت العل د اعبادة العل 2-12

#### مُعَنِيمَ مَنِينَهِ مَنَ مَنَّا لَا مَنْ مَا الْمُثْ مَنْ عَضْيلِ الْمِقَّا بِهُ وَالْمُوْآ وَعَضُولِ وَتَصَنِيعِ مَهَا لِهِ مِهَا زَسُواْلُهُ مَكِمَ وَ حَكِيرٍ مِهَا زَسُواْلُهُ مَكِمَ وَ حَكِيرٍ

وَمُورَ مُهَا وَصُعْطَةُ الْعَبَرُو بِغِيدَ الْعَوْلِ فِيغَا الْعَبَرُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

رَضَ اللّهُ عَنْهُ كَذِهُ بَلْ افْرَا النّهُ مُتُ فَا نَطَلَوْ المِدُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الطّرَفُوا المَتَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والمعالج

هورة روان شي ديو

ٱعضَّا ٱلاسَّا لُكُلُهَا وَلَدَيَّنِيَّا لِإِ الْجِزِ اللَّهِ لِكَا لَكُوْزُكُ وَلَا يَنْفَسِمِ لَكَا كَ ا لاِ مَنَا لَ الْعَا فِلْ فَا ثَبًا بَكِيًّا لِهُ فِيَا مِنَا مِنْ وَهُوَ كَذَ لَكَ تَجْدَالُونَ فَأَذَ ذَ لَكَ لِلِن لَا علِهُ الموسَدُ وَلا يَطِرُ إِعلَهِ العَدُرِهِ وَفَالَّعَمُ الزَّالْمُ لَكُرُدُ بِلِغَيْ ازْ الْكا فِيسْلَط عَلَيْهُ وَحَدِّرُهُ وَآبَةً عَبَاً حَمَا لِنْ بَدِيًا صَوْنَ مِنْ حَدِيدِ لِنْ وَالسِّم مِثْنَا عِيدٍ ب الل مَعْرَفُهُ بِهِ الْ يَوْرِ الْفَيَا مَهُ لَا رَأْ فَسَنَقِيهِ وَلا سَمَع مَوْنِهُ فَرَحَهُ وَ فَ ل بِوَهُ مُسَرِّرٌ اللهِ أَوْضِع المنية في فِزُه بَخَ إِنَّ اعَا لِهِ الصَالِحِة فَاحِنَّ سُنَّهُ فَان مَّا هُ مِنْ فَيْكِ رَاسِهِ حَا فَذَا لَهُ الْفِرْآنِ وَإِن أَنَّا هُ مِنْ فَتَالِ رَحْلِيدَ عَمَّا فِيا مه وَأَن نَا مُوفِيلِ بَدِّيةٌ فَي لِنَ البِهُ الْوَاسِمُ لِعَلَى كَانَ يَبْسَطَى للصَدُفَةٌ وَ الدُّعَا لَهُ سلا المُ علَيهِ وَانِ عَمَا مَوْفِعُ فِيوِجِهِ : فَرَكَ وَمِيدًا مِهُ وَكُذُ لَلْ تَبِعِيدًا لَصَبَرٌ مَا حِيبَهُ أع له الصالية كل عَاجِرُ الربكر عَن أَخِهِ وَاعْلِهِ وَوَلا بِهُ تُورَعَوُلُ لَهُ عِندُ ذَلَا بَارَلَ اللَّهُ لَكُ فِي مُصْبِعُكُ فَيْسُوا لا ظُرَّا أَخِلَّا وُلَا وَمَنْسُوا لا عَمَّا مِ إِلْ عَمَّا بال وَعَرْحُكُ مِنْ فَالْ كَمَّا مَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمْ فَحَبُما وَذَ فِيلَم عَلَم وَاس الفترير حعل عطرونه برفال صبغط المؤمر شاف كا صغطة ترادمس مَا بَلُهُ وْفَيْ لَسِنَا عُلَا عُلْمُ مُنْ اللهُ عَنْ فَالْدِ مَسُول الله صلى الله عليه وح زَ مُلْعَنَدُ صِغُطَةً وَلَوْسَلِم أَوْجُالِهُم لَهُ أَسِعَ م إِنْ مُعَادِ وَعَرَا لَسَ كَالَ مُؤْفِيتَ ٥ رَ مَنْ فِي رَسُولِ اللهُ سَلِيلَةِ عَلَيْهِ وَسُلِ وَكَا سَنِ الْمُوا أَهُ مِسْفَا مَدْ فَنَعُهَا وَسُول الله صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ مِنَا مَا عَالَمُ فَلَمْ النَّفَيْنَا إِلَّى الْفَهُمْ فَرَحَتُ لُهُ الْمُعْ صُعْدِة تَعْلَاخُرَجُ اسْقُوْ مُجَعْهُ فَعَكَمَا يُسُولُ اللهُ دَأَ نَيْا شَا كَا مِنْ لَكَ فَهُمْ ذَاكَ هُ لَ ذَكِرَتُ صِعْطَةَ الْبَنِي وَشِهَ مَ عَلَابَ الْفِيَرْ فَاكَثِبُ فَاكْبِرَتُ اكْنُ فَكُ خعف عنها و لعد مغطت ضع طمة سمع صويقاً ما بيزانا فعيرى

الما مراق المراق اللوي بالمنكاشفة في المناجر المراجع المناجر المراجع المناجر المراجع المناجر المراجع المناجر المناج المناج المناج المناج المناج المناج المناج المراجع المناج الم

اعالالعالم المالي

الحلاء والاخلآ

منام المرابع المام المرابع ال

الروياه العلق

أَصْلِا فَا يِمَا إِنْ عَوَلْمَا عَلَى أَيْمَا لَ زَيْدٍ مَلا لَهُ يْبِ عَلَى مَا ذَا مَانَ وَكُفِّ حُسُمَ لَه وان عُوَ لِنَاعِبِ مِللَاحِدِ الطَاهِرِ فَالْمُقُوِّي عِلَمُ الْفَلْدِ وَمُوْ غَامِضِ فِي لَعَلَى هِ صاحب النفوى فيجيف سلي عنرو فلأسكم نطاهرا لصلاح دؤل المفؤى الباطن فَاتِ اللهُ لَعَالَ عَمَا بِنَقِبَلِ اللهِ مِنْ المُلفِينِ وَلا عَكِنْ مِعْرُوفَهُ حَكُمُ ذَبِرُ وَعُمْ و الإَعْشَاهَ مَنْ وَمُسْتَأَهَدَةٍ مَا بحرى عَلَيْهُ وَامِ آمَا نَ فَعَدَ حَوَلَ عَرَاعَالُواْ لَلْكُ والنَّهَا وَيَوْ إِلَى عَالِمُ العَيْبُ وَ المُلكَوْتَ فَلِكُمْ رُبِّ لِعَبْلِ الظَّا عِمْرَةَ وَالمَا بَدُولَ بِعِن النصن عَن الله المرابع غِشِا وَهُ هَبَقْتُ مِنْ مُعُولِيَّهُ وَاسْتِيغًا لِهِ الْأَعَالِ الدُنْا وَيَدْوِصَارُ لَا يَبَعْسُرُ وَلا يَبْضُوِّهِ إِذْ يَبِعِبُ كِفَا نَشَيًّا مِزْعَالِهِ المِلْهُ مُ مَا لَدَسْفَيْتُمْ بِلْكَ الْغِشَّا وَهُ عَن عَرِ وَلَا بِهِ وَ لَا كِمَا نَتُ الفِشَا وَمَ مُنعَعَيْعَ مَ عِن اعْبِرًا لَا بِكُلِّهَا عَلَيْهُم السَّلَامُ فَلَاحِبَ وَمُنْطَنُ وُاللِّ لِللَّهُ إِنَّا لِللَّهِ وَشَالَمَهُ وَالْحَجَابِيَّهُ وَالْمُونَى فَي عَالِمُ هُ الملكون فشاهك وهشر وأختروا ولذلك دأى سولاالله صلاالله علمة وَسَمَ صِعْطَةَ الفَرْمِينَ وَسُعَدًا زُمْعًا وَ وَشِغْ جَوَّ ذَبِيْبَ ابْنَهُ وَكَرَّ لَكُ عال الحِيجًا برطاً استنسهد إذ اخر أن الله أ فعكم في بين مكرية ليس بمنها سير وَمِسْرَ هَتْ مِنْ مِ المُشَاهَدُونَ لَا مَطِعُ لَغَيْراً لا مَبْنِياً وَالأَوْلِيَا. الدَّبِن مَغَزُ كُهُ وَحَظُمُ مَرْهُ وَا فِنَا المنكِرِمْ إِمَّا لِنَا مُسْلَا هُ مَنْ أَخْرَى صَعَيْدُ الْأَلْفَا أَيْضًا ٥ إِشَاهَرَهُ بَوَيَهُ وَاعْبَى بِالْمُشَاهِكُمْ الْمُنَامِرَةُ لِلْمَامِرَةُ مِنْ أَفُوادِ النَّوْةُ ف ة الله وكا الله صلى الله عَلَيْه وسَهم المراوكا الصَالِم المرامِ سِنَهُ وارتبيز بخزابن المنبوة وهوا ميشا أنبكا فالأتحيث الأبا نفشاع العشاوة (القَلْبُ فَكِذِ لَكُنَا لَا يُوتُونُ إِلا مِرْ وَمِا المَنْجِلِ الصَّا لِ الصَّامِ فَ وَمَنْ كَذِ كَدَ بِهُ مِ نَضَدٌ وُرُدُو يَا . وَمَن كَرُ وَمَا دُن وَمَعَاصِيهِ اطْلَمَ قَلْبُدُ وَكَمَا مُمَا مِنْ أَنْ ا أُسلام ولذ لا تن أمر رسول المس صلى الله عليه وسلم الطرارة عبد المؤوث لَنَام وَهُوَ عَا هِوا يَمَّا رُحَ لِلْإِطِيَّ وَ الْبَاطُواْ نَشِّا فِفُوا لَاصَلُ وَطَهَا وَحُ الطاهب يبنزلهُ السَّبَيْهُ والسَّكَلَّهُ لِهَا ويَهَا صَفَا البَّاطِنِ الكَشُّدُ فِحَدُ فَيُهُ الفنك مرستكون في المستفيركا أحسف وتولمك الهول الله صَلَامَتُهُ عَلَيْهُ وَتُسَلِّ عَلَيْهُ وَلَيْهَا لَكُلُ الْفَهَرِجْتَ ثَنَ زَلَقُولُهُ لِغَا لَكُنْدُصَدُ فَ الدَّرَسُولُهُ الرُوْيِا بِالْجَلِّقِ وَفَلْ لَمَا عَلِمُوا لايشا دُعَرَضَا عَاتٍ وَلَذَ نَكِي الْمُودِ فَوَجَدَ مَا صَحْيِهُ

وَالدُوْيا وَسَحَيْدٍ فَنَ الغَبْتِ بِفِي المُؤَمِّ مِنْ عَجَابِبِيصُنِعِ اللهِ نَعَالِ فَهَا مِعْظُمُ الأَدَّ وَهُوَمِنْ أَرْضَ الأَمْ لِهَ عَلَيْ عَالِمَ المُلكِمِّ نَهِ وَاعْلَقَ عَا فِلُونَ عَنْهُ لِخَصَاكَتِهِمْ ۖ فَ عَنْ سَارِعِ إِنْ القَلْدُ وعَمَا بِهِ العَالَمُ والعَوَّلِ في حَنَّقَهُ الرُورَا مِنْ وَانْوَعَلُوم المكاسنة فلا بحن ذكره على عالرًا لمعا ملة وتبي الفدُّ والدي في ذكره هنَّهُ مَا مْنَالُ يَهْمِكُ ٱلْمُعْصَوُد وَهُوَا ذُنْعُكُمُ أَنَّ الفَّلْبُ مِنَّا لِهُ مِثَالُمِمِوَّا أَهُ مُنْزَى ﴿ الصُّ وحَفَا يَوْ الأَمُود وَانَ ظُرِمَا فَدَنَ اللهَ مَغَالِ مِزْاللهُ اخْلُوا لِعَالِمَ سِلْمَ أَخِرُهُ مُسْطِورُهِ وَسَبُّتُ فِي خَلُواللَّهِ مِنْمًا إِيكُمْ مِنْهُ مَّا رَةً بَا لَلُوجِ وِنَا رَهُ بِالْكِيأَ لَكُبُرُونَا رَهُ الإِمَامِرِمِينِ كِمَا وَرَوْ فِي الْوَلَ لِي عِنْ مَاجَرِيكِ إِلَيْهِ الْعَالِمُوكُمَا سِيَوْ وَرَكُوا لِعَال وَمُعَوِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ خَشَهِ المَّيْرِ وَ لاَ مَطْمَلُ إِنَّهُ اللَّهِ مِنْ خَشَهِ الْمَعْرِ وَلاَ اللَّهِ مِنْ خَشَهِ المَعْرِ وَلاَ اللَّهِ مِنْ خَشَهِ المَعْرِ اللهِ اللهُ اللهِ كابشت ولوح الحكق وكل بالله لابشيه كاب المكف كالذوائد وصفاته لا يَسْتُهِ وذَا مُن الْحَلُولِ صَعَا بِهُم بَلِ الْ كُنْ أَيْرِجُنالًا مُعِنْكُرِيمُ الْحُفِيلُ فاعلمُ النَّقِ المفَّادِ مِنْ فِي اللَّوْحِ نُضِّنا هِي سُوتِ كَلَّاتِ القِلِّ نَ وَحَرُو فَهُ وَ دَمُوعَ حَافِطِ القرآن وقلههٔ فائمٌ مسطور فيه خسبي كانهُ حبُّ قُوا مُ سطنُ اليه وَلُومَتَ مُنْ حِمَا مِهُ بُحَا حَبُوزٌ إِلَى نَشَا عِرِمِنْ لَكُ الطَاحِرَةِ فَرَعَكُ المَنْطَ بَيْنِي وَبَعِفَرٍ وَكُن اللوح مُنعَوُشًا جُسَبِيعِ مَما فِرْجَ الله وَفَضًا أَ و اللوح المال في المُنالِق عَلَى عَلَيْهِ وَفَضًا أَ و اللوح المنالِق في الله المرافية المرا في هذه الآانُ مُنكُونِ مِنهُمَا حَبَّابِ فالعَالْمَ مِرَّاةً لَيْفِتْ لِرَسُومِ العلوُّم وَاللَّوْح مُرِيًّا وَ العلوم كُلُهَا موجود ، فيا واشتغال العلَّهُ مهوّاته ومعنفي واسه تجا مرسل بينه وتترفظ لعند الاوح الديهومن عالم اللكوة فازهب زج حرك هذا الطاب ورَّفَعَنْهُ مَكَا لَا يَعْ مِدْاتَةِ الْعَابُ خَرِينَ عَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَ وقد بنب وبدورو ودكا لأبد وموهوا لغالب وما دام متفظا لفومت خو - بَلْ مُؤْرِدُهُ ٱلْحَوَّا سَعَلَيْهِ مِنْ عَالِّهِ الْمُلْكِ وَ النَّهُ أَهُ وَهُوَ جَمَّا بِٱعْزَعَاكُ الملكوت وَمَعْنَى اللَّهُ مِنْ أَنْ مَنْ لَكُ أَعْلُوا رِعَلَيْهِ مِنْ عَالَمُ الْمَلَكُ فَلَا يُوْرُدِ عَلَى الْعَلْبُ ٥ فَاذَا تَحَكُصَ مُهُ وَ مِنْ لُطِبًاكِ فَكَا دَصَا هِنَا فِي جَوْعَهِ ادْنَعَعَ الْطِبَابِ يَعْنَيْهُ وتبنن اللوح الحيفوظ ووفع بينه في قالمة شي عاكان واللوح الحفوظ كاللع الصورة من سِنامٌ في قرأة إذا ارتَفَعُ الجاب بينهما إلا أن المؤ مما يع ساير

علم المدكا سنف ومثرها عجا ب تقون

اللوج والكنّ ر الرينيم كنا بالآرم. ومنابع

شال اللوح

دسيۇم القلب بردارس مقوف المثال وإير

しかりき

تَمَا بِهِ الحَوَاسِ عَنِ الْجُلِ وَلَهْسِ مَا نِعًا لِلْمُنَالِ عَنْ عَلَى حَنْدُكُمْ فِيمَا بَعِنَعُ فَي الفَكْبُ ببنددهٔ الخيال بها كيه عِنَالِ بُقَادِيهُ وَيَحَ لَ المَضَلَاتِ الْبُتَ وَ الحفظ مِنْ عَرَهَا فِيبُعِي خَبَالِثِ الْطِفِطُ قَادِاً الْهُبَدَلَمْ تَبَدُ كَا لِاَ الْجِبَالِ فِينَاجِ المعَبَرانَ سُطِرهَذِا الْخِيالِ حِيكَايَةِ الْحِمَعِينَ مِاللَّعَائِ فَيُرْجِع إِلَى الْمُعَالِي فَي بإلمناً ستبغ النَّ بَين الميضَاكُ وَالمعَا فِحُامَتُ لَهُ وَلَكَ عَا هِرِهُ عَند مَنْ تَطْرُ في عليم المنغيَّة منه فنه هنال وَاحِدُ وَهُواْنُ رَحِبُ لَا قَالَ لا بُن سِيرِ تُكُ رَأْتِنْ كَالْرَبْدِ كِنَاغُمْ أَحْتُ مْ بَهُ آفوا والرَجَالُ وَفُوجِ النَّسَادِ فَقَالُ السَّامُودُ فبسِّل الصُّرِهِ في دُمضًا ن نقال صدَّ فت فا نطرُ ان را وتح اللَّهُ هوُ المنح وَلا جله براء الخنيم وأينا بنحيف للفلب عال الضم واللؤئ المعوط كايوعا يدوو هِ مَهُ مَا نِعِنًا وَلَمَا سِمِنَا ۚ لا كَا وَالسَّرُ بِ وَلَيَ الحِبَالَ لَفَ المَنْعَ عَلَى الْحَيْرَ بِالْحابَرَ فَمُثِيلِهُ مِالِصِوَرا لِمَا لِيَهِ الْهِيَ سَضَمَر رُوح المعنَّى وَلَا سِغَيَّاثِ أَطِفُطُ الْإِ الصورُهُ الجِنَّاكِيرَةُ فَقَلَا مُنْهَذَّةُ لَبِينُهُمُ أَمْ مِزْعَبُ وَعَلَمُ الرَّوْيَا لَا يَخِيرُ عِمَا بيه وَهُمَفَ كَا وَهُواْحُوا المون والله المون هو عجب من العاب وه ألانه ينسبها من وجه صَعِنْف أَتَرَ بِهُ لَعِنْ الغَطَاعَ عَالَمُ الجَبْحَسِينَ صَادَ اللَّهِ بِمَعْرِف مَا سَبِكُول بِي المُسَنَّعَبُّ لِلْهَا ذَا يَرًا فِي المَوْتِ الدِي عُرِقِ الْحَابِ وَبَكِينُذُ الْفَطَا بِالْكَاهُ وَسَنَّجَ بَرَكَ لانسَالَ عِبْد انفطاع المفنش مِنْ عِنْرِ مَا خِر بفَسْد امّا محفوفة بالإكال والحفاً يزي وَالفَضَاجِ عَنُو دُباسة من فَيلًا وإنما مكو فَم بنَعِيمُ عَنْم وَمُلْكُ كُبِيرِ لا أَخِلُهُ وَعِنْدُ لِذَا يُقَالَ للاسْقِيا وَقَدَا كَسُغَا الْغِيالُ الْقَدْكَةَ فَيُ عَفْلَة مِنْ هَذَا فَكُنْ عَنَا عَنَالُ عَظَالَ لَا فَيَصَرَلُ الْبُورِ صَلَّ بِدِ وُنْفَالُ الْفِيرِهِ مَنَا مُ النَّنُو لَا بَنَصُرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبُرُوا اوْلَا بَضَيْرُوا سَوْاعِلَنْكُو الْمَاحَزُ وَقَ مَا كَسَنُونَكُ إِنَّ ٥ وَ الْبَهْرِ الْإِسْارَةَ مِغُولِمِ لَغَا لِحَبَّا لَهُ مِنَ اللهُ مَا لَهُ مَوْلوا تَحْتَسِبُونَ فَا عُلَمَا لَعُلَمَا وَالْحُمَّا بِنَكَمْعُ لَهُ عَفِيْبُ الْمُؤْنَ مِزَ الْحِجَابِ مَا لَمُ بَخِطُرِفَط بِبَالِهِ وَ لا اخْلِكِ بِهِ صَمِيرُه فَلُولَدِ بَكِنُ للْعَا قِلْ هُو وَعُوا لا الفكرُهُ فِي حِنْطِ مَلَ الحَالِ اذَ الْجِيَا بِسَعِيادًا بِرَيْفِعِ وَمَا إِلَا يَ سُجِكُسُ فَاعَدُهُ الْعِيطُ مَنْ شَفَاوَه لَّا يِنَهُ وَسَعًا دَ قِ وَا يَهُ لِكَا نَ وَ لَلْ كَا فِياً فِلسَّنَّغُوا فَجَيْدُ الْعُرُوا لَجَحِض عَفِىلَشَّا وَهَذِهِ الْعَظَىمِ بَبِّنْ أَيْدِ ثَنَا وآعِبُ مِرْوَ الْمُدُوَّرَطَ بَا مِوَا لِهُ وَاهْلِينَا وأسبُّنا بنا وَدُوا بَابِل بأعضائها وسمعنا و بصرنا مع انا تعلمه مفا رفد جميع

لفقلم

Ca Helitze

انباع الومول

رَبَغِنَيْا وَلَكِنْ أَيْنَ مَزَمَنِغُنُهُ رُوحِ العَدَّ سَنْ فَهُ وَيِهِ مَنَعُوُلٍ مَا فَالَّ لِيسَدا للبَّعلن الْحُبِيدُ تَسِيدُكُ وَاجْبُهُ زَاجَبُ وَانْكَ مُغَادِفَهُ وَعَبْرُمَا سُلِتَ فَالِكُ مُنِ وَاعْلَ مَا سُنَةَ فَا مُلَا حُجُورًى مِهِ فَلَاحِبُ وَمِلْا كَا ذُهِكُونًا فَالْهُ بِعَنْ ٱلْمُفَتِّنَ كَا ذُكُ الدِّيا هَوَا بِوسَمِينَ كَدِّيْصَتَهُ لَلْمُنْةُ عَلَى كَبْنَاهُ وَهَ وَضَبَهُ عَلَى وَصَبَهُ وَ لَدِيحَافِ فِه بْنارًا وَلاَهِ رُهِمَا ولرخِيَة حَبِّدِينًا وَلا خَلِيلًا مُعَسَرُ فَالْ لُوكَتُ مُتَعَمَّا لَا خَذَبُ أَمَا كُرْخُلِيلًا وَ بَنْ صَاحِبَ كُم خِلِيلِ الرَّحْنِ فَسَبَرَا نَخَلِهُ الرَّحْنَ عَلَائِهُ لِمِنْ فَلَمْهُ وَٱلْحَبُهُ مِن مزَّجَهُ فَلَدُهِ فَلَدَ كُنِّ فِيهِ مُكْنِيعًا لِلْكِيلِ وَ لَاحْسَبِيبٍ وَ فَدْ قَالِ لا مُنهُ ا زكتُ يُحْوِ الله فَا نَبْعِوْ فِي جِبْنِكُم اللَّهُ فِي زَامَنْ مُزَلِنَعْهُ وَمَا انْعُدُا لِأَمْرَا عُرْضِ عُز الدُبنا وَا فَعَلَ عَكِيا ۚ لاَ مِرْ فِي فَإِنَّهُ مَمَا وَعَا اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ وَ الدِّوْمِ الأَحْرُ وَمَا صَرف الأَعْنَ الدُّ سِلَّا وَ الحطوظ العاحبلة فَبغَدْرِ مَا أَعْرَضْتُ عَلَى الدُّنَّا وَأَ فَتَلْتَ عَلَى الأَخِرَةِ فَعَد ٥ سَلَكَ سَبِيلَهُ الَّذِي سَلَكُهُ وَنِفَكَ مِنَا سَلَكَتُ سَبِيلَهُ فَفَكُ النَّفَيْهُ وَيَفَكَّدُمَا أَبَعَيْهُ فَوْلَدُ صِرْتَ مِنْ أَمْنِهِ وَبِفَدْ مِمَا أَفِيلًا عِلَى الدِّنِياعَ لَنْ عَرْسَتْلِهِ ٥ وَوَعَبْنَاءَزُمْنَا بَجِيْهِ وِ الْمُحْفِيَّ بِالدِّينِ فِلْ اللهُ نَعَا لِصْهِمْ فَامْا مَنْ طَعَ وَآثَرُ الْحَيْا ةَ الدُيْبا فايُد الحِصْبِيم هِيَ المَا وَي فَلَوْ حُرْتَ بَيْنِ العَنْرُود وَأَ نَعِنَتُ مَفَسَلُ بَاتَجُلُ وَكُلَّا ذَيِكَ الرُّولِ حَسَلَتَ اللَّهُ مِن حِنْ صَبْحُوا لِي حَنَّ عَنِي لانسَّحُ اللَّهِ فِي الحطولُ ظ العاحب كمنة وَلا يتحرِّلُ ولا نشكن الإ لعَاجل الدُّنيا عُرِنطَعُ أَدَ نكُونَ عَوَّا مِنْ أُمِّيتُهِ وانبًا يعِهِ مَا الْوَدَطَنَلَ: وَمَا أَرُوهِ طَعَلَ: أَفَضِعَلَ الْمُسْلِمَنِ كَالْجِرِ مِن مَا كُمْ كَيْفِعَكُون وليز جه الى مَا كَنْ مِنْهِ وَ بَصِيدهِ مِ فَقَدَا مَتَدَّعْنَا مَا أَكُلُم الْمِعْرِ مَعْضَده ولمَذك الآن مِنَ المنامَات المكاشف في الآخوال المونى مَا يَغِطُرُ الاسْفَاعَ بِمِ إِذِ دُهِبَ اللَّهُ مَ وَنَفِتُ اللَّهُ شَوَاتَ وَلَعْمَرَةَ إِلَّذَا لِكَ المُّنَا مَلَ إِنْ فَا

# يبان المات

تَكُمْ تَعُولُ مَوْلِ المَوْلِيَ وَالْاَعُالَ اللّهَ فَوَهُ فِالْآجُونُ فَهُرُونَ لَكُ رُدِيا مِسُولِ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَرْفَلَ رَسُول اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَدَّدًا فِي فَعَدَدًا فِي صَفَّا فَانِ الشَّمْطِانَ لاَ أَكُمْ سَمَّل فِي وَقَالَ حَمْرَ اللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ فَا مِنْهُ لاَ مَنْظُرُ فِلْا فَعُلْدُنْ مِسُول اللهُ مَا شَا فِي فالنّفَ

شُلُهُ فَا لَنْفَتَ إِلَّ وَفَالَ السَّتَ المُغِبَّلِ وَأَنْتَ صَابِح فَالَ قُواْ الَّذِي نَعِبْسُ يَهِدِهِ الأَافِل امراهُ وأنا صَّا لم وفاك إلى العَماس ربي الله عنه كُنُ وُدالعَ رَجِ الله عنه رحة إلله فَاسْنَهُنْ أَزْ أَرَّامُ فِي المِّنَامِ فَمَا رَأَ بْنِهُ إِلَّا عِنِهِ وَالْبِلْحُولِ فِأَنْبُهُ عَيْسُرا العَسَدَ فَ عَنْ جَبْيِنِهِ وَهُو يَقَوُّلُ هَ فَإِلَّا وَالْفَرَا فِي اذْ كَانْ عَرْشُ لِمَهُمَا لُولًا إِنَّى كَ رَا مِنْهُ وَوَ فَا رَجِيمًا فَ أَوَهُ لَهِ الْحَسْزَانِ عَلِي فَالْ عَلَى رَضِي اللَّهُ فَتَهُمُوا أَن الْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم سَخَ لِيا اللَّهُ فَعْ مَنا مِي فَغَلْتُ بَرَسُول الله مَالِفِيْنَ مِنْ أَمُنَاكُ فَالَّادٌ عَ عَلَيْهِ رَفَقَكْ اللهُ مُوابْدِينَ بِعِيْرُمُن هُوخَيْرِلِ مِنْهُمْ وابد لهراب منهو سُر لهرمن غرج وضربه ابن مجنو وفات وعض الشبؤخ دَا يُذُ دَسُول الله صَلِّ الله عَلَيْهِ وَسَرَّ فَفَكَتْ بَرَسُول الله اسْتَغَفَّقُرُ فأعرضَ عَيْهِ فَفُلُكُ بَرِسُولَ اللهَ انْسُفِيلُ فَعْبَدِينَهُ حَدَيْنَا عَنْ حِرَا بِإِللَّهُ كَذِرَهُ رَعْلِم ا يزعَدُ الله الله الدنشك سُنيًا فَطَ فَعَالُتُ لا فا مَثِ لرعَلَى فَنَا لَ عَلْهِ اللهِ مَ لَاسْت وَدُورَ عَنَّ العَبَايِلِ عُنَّا المُطَلِّبِ فَالدَّنْ مُواجِّلًا فِي لَقِبِ مَصَاحِبًا لَهُ فَلَا مَا تَ وأحنيرا للهُ عَنهُ عَا أَخْرَحَهُ نَتُ عَلَيْهُ وأَعْلَى أَمِيهُ عَنْهُ لَا لَيْهِ لَعَا لَيَحِوْلُا الْهِرَبِيمُ إِنَا صِدْ المُنَاجِرَةُ لَهُ وَأُ بِينُهُ بِلِهِ فَكِ أَا فَسَأَ لَذَهُ عَنْ خَالِهِ فَعَالَمُ صِرْتُ اللَّا المُ فَالْعَدَا لَا حَفِفَ عَنِي وَلا بروح الآلبَّةَ الاسْكَبْنِ فِي كل اللَّيالِي وَالاَ يَامِ فَلَتُ وَكُفَّ ذَلاَ فَالْ وُلِدَ فِي مَلْكُ اللَّهُ اللَّهِ فَهُو غَلِمَا نَتَى الْمُجُهُ فَلِمُسْرِيِّةِ بِوَلا وَهُ أَمِنُهُ فَضَرَحَتُ بِعِينَ وأعنفت وليدة فسلوكها فأكا وايتدبذلك اد وفترعني العذاب كالهذا لانكن \_ عَبْدَ الْوَاحِدالْ زَبْدِ حَرَّجْتُ حَاجًا فَعَيْنَ رَجُلُ كَانَ لا يَفُورُ وَإِلَا عَدُ وَلاَ يَخْدُرُكُ ولا مُشَكِرُ الإَصَلَ عَلَى الَّهِي صَلَّ اللهُ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللهُ فَقَالَ احْبُرِكَ عَزِذَ لِلَ خِرْجِتِ اولَصَرُهُ الْ يَكُدُ وَمَعَى لِي فَلَا انْضُرُفَا مِنَ • فِي مَعْضِرِ المُبَايِّدُ لِي مُنْكِّنَا اللَّهُ المُوادُّ أَمَا مِنْ إِنْ فَفَالَ لِي فَوْ فَقَدُ المَاتُ اللهُ أَيَا لِنَه عَمْنَ مُنْ عُورًا فَكُسُّفُ البؤبَّرُوجِيْدِ فَإِذَا هُنُو مَيْنَ اسْوَدَالْوَدُوفَرَ حَلَى منهُ رُعِنْ مُنَكَّنَا أَمَا فِغُ لِلْ الفَو الْمُ عَلْمُ لَذِي عَبْنَى فَمَنْ فَاذَا عَلَى والبِلْ مِنْ سُو وَا نِ مَعَهُمُ الْعُلْمِ وَحَدِيد إِذْ أَفِيلَ وَجُلْ حَسَنَ الْوَجْهِ مِنْ تَوْ بَنِ الْحَضْرَين نقال أيم تنخوا في وحجهة ببده يرطرانا في ففا لوفر نقد ببضرا بله وحد ابها فَعَلَتُ لَهُ مَنِ آنَتُ بِأَ يِي آئِي فَعَالَ أَمَا حُمْرُ قَالُ فَعَنَ فَكَنَفُنَ النَّوْرِ عُلْ حِدابِي فردًا هُو أَبْضِ فَا مَركَ الصَّلاة تَجْدُو لَكَ عَلَى رسُولِ الله صَلَّ الله عليه و سلم

مطلونة قطولة تمين

وَعَنْ عَسَمَلَ مِنْ عَيْدُ الْعَبْرِقَ فَالَوالَبُ وَسُولَ السَّوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَهُ وَأَبُو بَحُ وَمَعَا وَبَهِ رَجِهِ اللَّهُ عَهُما وَا رَحِدُ بَيْنًا وَالْجِوْمِ اللَّهِ الْبَارُ فَا أَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ وَمَا اللّهِ الْفَالُولُهُ كَا فَا بَاللّهِ وَمَا كَا ذَا بَاسِوْعِ اللّهُ وَهُو يَقُولُ وَفَى لَهُ وَرَبّا اللّهُ وَكُا كَا ذَا بِاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَقُولُ وَفَى لَيْهُ وَلَا لَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## بَبَا دُمُنامًا نِ المُشًا يخ

وَحَهُ العَهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعُ مِنْ العَهُ عَلَيْهُ وَكُلِمُ الْمُعَلَّمُ وَكُلُمُ الْمُعَلَّمُ وَعُولُنَ الْمُسَمِّ وَالْمَعُ مِنْ الْمُو وَكُو فَاللّمُ الْمُعَمِّدُتُ وَعُلَا اللّمُ اللّهُ وَلَوْا وَصِلاً اللّهُ وَلَوْا وَصِلْمَ اللّهُ وَلَوْا اللّهُ وَلَوْا اللّهُ وَلَوْا اللّهُ وَلَوْا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تعبر ارديا

427.14

اعفول

العظوالي غلام جميل

العغرا ألمجل الععلم

الون هو الريا العاء

, said

جريقني

صفنو/ هنرا<sup>ه</sup> موري

عُسَلُوالْمُ وَصْعَ الطَّسْتَ وَلَكَ فَعَالَ أَحَدُهُمَا لِلْأَجْرُ لَا لِهِ مَا لَهُ مُوالْمُهُ رِمِنْهُ مِرْفَغُكُ مُنْكُ يَرِسُولُ أَنْهُ الْبَشُوفَذُوبِ عَلَ الْكُ فَلْتَالْمُ مَمْ مَنَا حَبَ ةُ آبَ إِلَى فَعَالْتُ بَرِسُول اللّه إليه الحبِّلُ وَاحِدِهُو ؟ الطِّفَرِّ الْطُفَرِّ فَعَالُصَلِّ الله عليمة وسَلَ صَتَّ عَلَيْهِ فَأَنَّهُ مِنْهُمٌ ٥ وَ قَ لَبِيكِ الْجِلْيَدُ وَأَنَّ فِي الدَوْرِكَ فَا الْحَلِيظُ إِنَّا لَمْ مِنْ فَفَعَ عَلِيمَكَكَ فَقَالِ أَوْبُّ مَا تَفَرَّبُومِ الْمُنْفَرِّرُ بُوذَ الْيَالْعَةِ نَعْا لَ مَا ذَا نْفَكُتُ عَلَ جِعْ بِمِبْرِ أَرْجِ مُولِ اللَّكَ وَهُو يَفُولَ كَلَّامٍ مُونُونَ وَاللَّهِ ، وَدُى جَمَر فيهم فَعَيْلَالُهُ لَيْفَ دَانَةِ الأَمْرِ فَعَالَ رَأْتُ الزَّاهِدِينَ فِي الْدُنَّا ذَهُوا جَزَّ الْدُنيا والأَجْ وَهُ لَ رَجُرِينًا هُلِ النَّا مِ العِيلَا انْ مِن إِ وَإِنْ لَكُ فَى الْوَجِرَا لَكَ فَي الْجَنَّا فَمَوْلَ مُزِعَلِسِهِ وَافِنْلَ عَلَيْهُ لَيْرُىٰ لِ لَعَلَ السَّنْطَ زَازَا دَامْزَا فَعُصُمْتُ مِنْهُ فَاسْخُمْرَ حَكِ يُعْتَبِلَيْهُ وَفُالَكُهُدَارُ وَاسِعِ الزَّرِيا يَسُدُ الْمُوْمِنُ وَكِالْفُرُهُ \* وَفَالَ صَالِح الْمُسَبِر دَأَنْ عَطَا اسْلَمْ فِي النَّوْمِ فَعَنْ لَهُ رُحَمُكُ اللَّهُ لَقَدْ كَنَ طُو بِل الزناد إلا بنا فَعَالَ أَمَا وَاللَّهِ لِعَنَّا عَسْفَ بَنَّ فِلِهُ رَاحَةُ طُو لِهَ وْوَزَّهَا وَآبِينًا فَقَالُتُ فِي إِي لارْبَهَا أَنْنَ قَفَا لَهُ مَمَ الدِّنَ الْعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ البِبَبِزِلِلاَبِذِ . وَسَبُلُ ذُوَا وَذَ الْزِلُوفي هِ المُنَاّ مِراً بِ الأعمال الفُّمَا عِنْدَكِمِ فَقَا لـ الرَّفَا بِفَصِّ الأَمْلِ وَفَا لَيزِيدِ إِيزَ مَهِ نْعُوْم رًا يُنُ الإوْزَاعِ فِي المِنامِ فَفَالَةً إِلاَمَا عُسَرَدُ لِنِي عَلَى عَلِ أَنْفَتَوَ بِيمِ آلِي اللهِ عرَّ وَجُلَّ فَالَ مَا دَابِتُ هَا لَا دُرْجَهُ أَدْفَعُ مِنْ رُجَبُهُ الْعُلَا فَرْدُ رُجُهُ الْمُؤْونِين وكَانَيْنِ بيدشنا كِبيرًا علويزل بَبكِحَ يُحاطلَ عَنْناه وَوَهُ لَ أَرْعَيَدِينَه دَأَسْدُ إِنْ خِنْ كُالْمُنَامُ فَعَالِدُ بِالْبِي مَا لَعَلَ اللهُ بِلْ فَقَا لَكُلُ نَبْ اسْتَخْفُرْ زُمْنُهُ عَلَمْ إِلَى وَمَالَوْا سْتَغْفِرِ مِنْهُ لُولِينَ فَرَبِ إِنِي وَفَاسِبِ عَلِي الْمُلْحِينَ فِي الْمُنَّاء امُوَادَّةٌ لاَ نُسُبِه يِشَا المُنْبِأُ فَفَلْتُ مُزْلِئِنَا فَعَالَتَ حُوَرَافَفَاكُ زَوْجُبِنِي يُعِسَّكُ الله النَّالِيَّةِ اللهِ ا اللهُ النَّالِيَّةِ اللهِ فُ اسْ ابْرَاهِمُ الرائحُولِطرِي وَأَنْتِ وَبَهُونَهُ فِي المُنَامِ فَقُلْتُ مُما مَعْلَا لِللَّهُ مَلَّ هُ لَدٌ عُنَهُ إِلا فَفُلْتُ مَمَا أَنْفَقَتْ فِطِي فِن كُمْ فَعَالَدِ إِنَا الْمُغَفَّاتِ الْبِي انفَفْنُهُ وَجَعَتْ أَجُورِهَا إِلَا وَمُلِيهَا وَعَنَفَرْ لِي بِعَيْنِ وَلَمَا مَانَ سُفَرَ اللَّهُ رَج ورئ المنام فعَتْ لَهُ مَا فعَلَ اللَّهُ مَلَ فَفَا لَهُ وَمَرْتُ أُولِ فَرَى عَلَى الصَّاطِ وَالْمَا بِي فِي الْحِيَةُ وْفَاكِ لِي إِحْدَانِ الْحِلْوَارِي وَأَنْتُ فِهَا مُرَكِانِهِ مُرَّارِيُهُ مَا رَأَتُ أَحْسَرُ مِنها وكا فَ وجهما بَلا لا نُو رًا فَقُلْتُ لِها مِنها ذا صَوْ وَجهلُ فَقَالَمَ

مَرْ } لِلْكُ اللَّهِ لَهُ الْمَنِي بَكِينَ فِي فَلْتُ لَعَدَّ فَالْتُ الْخِلْتُ وَمُعَلَىٰ فَلِي لِهَا وَهُم فَن تُرُصُو وَجُعى كِمَا مَّرِي \* وَفُ لــــــ الْعَمَانِي دَأْبِ ٱلْجَهُدِ وَلِلْنَامِ هَفَكُ لُهُ مَا فَسَر اللَّهُ مِنْ لِلهِ فَعَنَّا لِهِ طَاحَتَ بَلِكَ الْإِنْبَاراتَ وَ ذَهَبَّتَ بِلَكَ الْعِبَازَاتُ وَمَا حَسَلْمَا لِالْإِ عَلَىٰ يَرْضَيْنِ كُلُّا مُصْلِهَا فِي السَّمِ مِاللَّبِلِ وَدُمْ بَتَ زُسِيدٍهُ فِي المُنَامِ فَعَنْ لَهَا مَا فَعَلْ بَكِنْ فَالسَّنْ عَفَرْسِا بِعَدْهِ الْكَاتِ الْارْتُعْ لَا إِلَهُ اللهِ الْعَدَافِي عَالَى وَ وَ إِلْهُ الله ا دُخُل تِهَا فَسُرى لا الله الا الله أخلو بها وَحدى الالله الا الله الغي بنما رَبه ويدر ببشر في للنّام فَعِسَ لَهِ مُمَا فَعُلَ مُعَدِّبُ فَعَالَ رَبِّ مِنْ رَئِيهِ عَنَّ وَجُلَّ وَ قَالَ مِا بشرَما مِنْ يَخَا فِيْ كِلْوَدُ لِلْ لِلْهِ مَنْ • وَرَهِ كَا نُبُوسُكُمْ أَنْ فِي الْوَمِ فَقِبْ لَلْهُ مَا فَعَلَ أَهُمُ بِلُأَ فَاكَ رَجْهَنِي وَمَا كَانَ تَشَى أَضَرَعُلِ مِنْ الشَّارَاتِ العَوْمِنْ اللَّهِ وَمُالْبِيلًا فِي هِمَا أَنِكَا فِي دَائِيْهُ فِي لَمْنَا مِسْالِيَا لَهُ ارْأَحْسَرَيْهُ وَعَلْتُ مَرْلَتُ فَقَالِ الْغَوِي فَلْتَ فَلِي كَنْتُكُن فَ لَهُ كُلِّ قُلْدِ حَسَرَرَ ثُرُ التَّقَلُّ فَإِذِ المَّرَّأَةُ سَوْمًا كَا وَحَشْرُمَا كُونَ نَقُلْتُ مَرَّا نَتْ فَاللَّهِ السَعِيهِ فِلْتُ فَايُزِبِ بَهِنْ وَلَا ثَ كُلِ فَلِهُ بُرَح بَرحَ هَ لَ فَا مَبْنَعْتُ وَاعْفَارَتْ الْمَ ا لاَ عَلَمَهُ هِ وَ فَالْسِيْسِ لِلْهِ الْعَصَالِ الْمُؤْلِدُ وَابِنُ ﴿ وَالْمَلْمُ مِكَانِ الْمُؤْلِدِ وَالْ الْمِلْدُ لِحِنْهُ اللّهِ وَبَدَّعَلَى فَاخَذَتُ العَصَالِ اصْرُبُو فَلَهِ عِبْرُحْ فِيْنَا فَفَاعِيدٍ عَلَّى انعَ مَا الْمِيانِ مِنْ وَايْمَا عِيا فَمِن وُرِيجُونِ فِي الفَالْبُ وَ فَالْ الْمُسُوحِيلُ بَ المسرية النوم يشرع ما وفعل الاستحرير المارقفال السهور أاب لَوْ كَا نُوَا مِنَ اللَّهِ مِنْ كَذَا الْعَبْ بِعِطْرَفِي النَّهَا وَتَمَا بَيْلًا عِنْ الصَّبْدَا وَإِنَّا الما مِنْ مَ عبرهوي فدأسهموا جهبي وأشآ زبلا أعجأ بما الصومية ونول الموستعبد الطرامة كَ فَهُ مِسْ فَوْ أَنِهَ فِي الْمُنَامِكَا ذَ النِّي مَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِّحَتُ أَيْ مُنْكُما عَلَى مُ وعررته بني ملد عَهُمَا عِنَا مُو فَعَنَ عَلِي وَا مَا أَفُولَ سَنِياً مِنَ الْأَسُوا بِينَ وَأَدُ فَ كُلُ مُلك فَفَالَ شَيْرِهَ مَا اَكُثْرُ مِنْ حَبْرِهِ وَعَن ابْرَعُ بَيْنَةُ فَالَدَابُ سُفِّرَ النَّوْرَ فَالْفَع كَانَهُ فِي الْجِيْدُ مَطِيرِ مِنْ عُرْةِ الْحَرَةِ بِقُولَ لِلسَّالِهُذَا فَلَهُ الْعَامِلُونَ فَعَلَّتُ أوعيني قال الدمن مركة الماس ورو يالوك ما الرادح عن فيضة أبن عَفْتِهُ فَال وَانْ سُفِيزالْهُ وَرَفِعَالُ مَا مُعَالِيدٌ بِكُ فِي الْسَا نظرتُ ال دُن هَا خَافِعَالَ ! هُنْمًا رَضًا ؛ مُلُكُ مِا أَرْ سُعِمَا

· فَعَدُدِثُ ثُواهُ الذِالطُّمُ الدِّيَ ﴿ يَعَبُرُهُ مُشَالِ وَلِيعِمَيْدٍ ﴿ . فَعَدُونُ مُشَالِ وَلِيعِمَيْدٍ . . فَدُونُ نُوا فِيمِنْكُ عَرَاتِهِ مِنْ المَّالِمِينَ مَنْ عَبِيدٍ . . فَدُونُ نُوا فِيمِنْكُ عَرَاتِهِ مِنْ المَّالِمِينَ مَنْ المَّعِيدِ مِنْ المَّالِمِينَ مِنْ المَّعِيدِ مِنْ المَّعِيدِ مِنْ المَّالِمِينَ مِنْ المَّعِيدِ مِنْ المَّعْلِمِينَ مِنْ المَّعْلِمِينَ مِنْ المَّعْلِمِينَ مِنْ المَّعْلِمِينَ مِنْ المُعْلِمُ مِنْ المُعْلِمِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ مِنْ المَعْلِمِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ مُنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ مُنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ الْعِنْ مِنْ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ مِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ مِنْ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِينَ مِنْ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ المُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْعِينَ الْمُعْلِمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ المُعْلِمِينَ الْعِلْمُ المُعْلِمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ الْعِلْمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ الْعِيلِمِينَ الْعِينِي الْعِمِينَ الْعِلْمُ المُعْلِمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ المُعْلِم

الدموع

العلق في المح

كلة شهادة

لگوئ<sup>ن</sup> والغوج

مؤرالقلب

ا صحاب الصوفيه

ا قارمها جبة الماسي

ودى المشتعل مع رمو ند به آن أيام فقداً كه ما فعل الله يكن الكافت حسن المهدة الما في الكافت حسن المهدة المهاجم ا الهية علماً والله ياس فعرن برحمية و دوي محيول اليه عام بعدم في الحيان وزيرا المؤوجة فقي الحيان وزيرا الثورة المؤلفة على الحيان وزيرا الثورة المبادلة المناجم فقيل الحيان المرادك الله بك فقاً لدرجي فقيل له الما كالرعم القرارة بك فقاً لدرجي فقيل له الما كالرعم الكراكم الله المرادك فقاً له والمعالم من على وقيد المرادك المعالم الله المرادك والمرادك المرادك الم

ورى مَمَا لِكَ الْمِرْ فَقُوا مَ مَرُّ مَنُوا فَا عَسْفَقُوا و ورى مَمَا لِكَ الْمِرْ فَضِيلَ لَهُ مَا فَعَلَ الله مَا فَقَا الْعَفْرِ الْمَحَلِيدِ كَا زَمَعُوْ لُهَا مِنْ الرَّحْفَا وَرَسِيمُ اللهَ مَنْهُ عِنْدُورُوبَيْهَ الجَنَا وَهُ سَنِّهُمَا وَالْمِحَلِيمُ لَا مُوسِدٍ وَوَرِيهِ فِي اللّهِ مَا مَا يَهُمْ عَنِي اللهِ مَكِلًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَهُولِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

مَنَ اللهُ اللهُ وَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَعُلِمُ اللهُ اله

الوعلى عنو وترثيث نظارة المعرار ماليم

اهراليا

و تعلیق لانی

ففلداود

الطَّائِ فَهُ ذُخْدِ فَتِ الْحَنَّ لِيُلَا وُورُ وُحد وَى كَلِي إِنْ وَسَحِيْدِ الشَّهَامِ رَأَتِيْ السَّمَامِ رَأَتِيْ السَّمَاءِ وَلَا اللَّهِ السَّبِيدِ فَالْدَوْمِ النَّسِيْدِ وَلَا يَنْكُ الْاَحِوْلِ لِلَّهِ النَّهِ فَعَالَ لِللَّهِ اللَّهِ مَنَّا لَكُنَّ مَا فَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ فَعَالَ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَعَالَ لِللَّهِ اللَّهِ فَعَالَ لِللَّهُ اللَّهِ فَعَالَ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

. وَ كُلَّا كِي لَا يَخُولُ عَزِ الْمُولِ، فَقِدْ وَجَبَا وَ لَلْتِ حُلْنُو وَمَا عَلْنَا. \_ فَا نَهْنِهَا لَهُ فَلَا كُنَّ لَهُ فَفَالَ لَنْ الْأُو رَفَيْنَ كَا حُهُمْ فَلَو ازْدُهُمْ هِذِهِ المُعَمَّةُ وَفَالسِيبِ إِنْ اللَّهِ مَا أَنْهُ الْلَّمَا مَنْ فَالْمُومِعِمْ مَوْنِدُ فَعُلَّكُ البشر فذبت ففاك بل فعلت ما صنه الله بك فالعقف الم معتصرة الحاطب كادب تَعَلَّنُ فَسَنْهُ وَالسَّوْرِي فَعَالَهُ عِنْ لَكَ مِنَ الدِّرَا مُعْمَالِهُمُ والآبِهِ وَقَالَ الس الربيع برسائيان وأبئة الشافعي خبيمة أمله بعثرو فابغ في للنّا مِفعَلْتُ لَهُ مَا صَعَ اللهُ مَاكَ وَلَا صَلَيْتَ عَلَيْ يَعِي مَنْ وَهِدٍ وَنَهُمُ عَلِي الْمُؤْلُو ٱلْطِيهُ وَلَمْ مِنْ ال مِنْ اصِعَا بِالْحِيرِ السَّامِينِ الْحَسِنَ عَلَيْ الْحَسِنَ كُنَّهُ مِنَا وَيَا بُنُواْ وِبِالْسَاسَةِ وَعَل وَهُمَّا وَآلَ إِرْاهِم وَآلَ عِينَانَ عَلِيالُهَا لَمِنْ وَإِصْطَةِ الْجَسُولَ لُلِكُمُ مَرَالِهِ يَعَلَى الْع وكا كسة المؤلفة بنو الفاري الدهمةي وَأَلَيْتُهُ فِي مَنْ أَرْحَكُمُ الْمُعْرِقُولُ وَالْمَاسِلُومُ فَعُدَّتْ مَرْهَذَا فَفَا لُوا أُولِسُرِلْكَ فِي الْبَعْيَدِ فَفَا لِوصِيْرَ مَكَ اللَّهُ مَكِمَ فَي مُسْتَرَثُيدًا فارْشُد فِي شِيرِكَ اللَّهُ فأَ فِيثِ لَيْ عَلَى وَقَالَ إِبْنَعَ رَجُهُ (لِلْأَعْلَمِ جَبِّهِ واَحْدُدُ فَهِنَّتُ عِنْدُ مُغَصِّمِتَ وَلاَ نَفْطَ رَجَالَ مِنْدِ فِي حَلَالَ ذَالِهَ عُ وَلَى وَسَرَكِيْنَ وَوَلِ اَ بِوَ كَوْ اِنْصَوْمَ مَا سَةٍ وَدِّ قَالِنْ لِسَرَّ الْمُضَرِّحِفَ لَيْهُ مِاصِّدُ اللَّهُ لِلاَ مِا فِ لِجُوتُ بَعْدَ كَلِيجِهُ لِمَ فَكُنَّ فَأَيَالِ عَالَ وَجَدِ يُؤْهُا أَصْلَ فَالَالِكُمَّا مِجْشِنَهُ اللَّ و السيام من تروز نعاً مَدْهَ كُنْ جَارِيدُ بِالطَاعُونِ المَارِفُ فَراْ كَا ابُوهَا فِي النَّا فَعَالَ إِنِينَهُ الْجُبِدِ بِي عَزَلُ حَوْفِي لَتَ إِلَا سَي فَذَمَّنا عَلِي الْمِعْتِ عَالَمُ وَلا يَعَل وَ تَعْلَمُ وَهَ يَغُلُونَ واسلانسُ بِيعَة اونسَ بِيعَة اونسَ بِيعَان أوَرَكُمَا أُورَكُما أَن في فَعَمَدُ عَمَ لِلمِ أَللنّ وَمَا فِيزٌ ه وَ وَكَالِبِ مَعْفِلُ عَالِمَ عَنْهُ الْعُكَامِ وَأَيْدُ عُنْهُمْ فِي الْمُنَامِ فَفُكْ مَا صَنْع الله بَدَ فَا لَدَخَانُ الْخِينَةِ سِبَاكَ الدَّعْقَ الْحَوْلَةَ فِي رَثْبَكَ عَلْمَا أَصُحِنُ حِنْ الْحَبْلِي فَإِذَا حَطَعَتُنَمُ فِي إِيلِ إِلِينَ مَكُونُ بَا هَا مِهَا مِهَا لِمُ الْهِنَ وَ بِارَاحِ الْمَرْسُرِوا أَسْفِل عَرُّةً الْعَابِرِينَ ادْحَرِعَبْ لَكَ ذَا الحَطْر العَظِيم وَالْمُشْلِمِ الْحَبِيِّنِ وَاحْبِمُنَا مَنَا لا بخياد

زيارة القبي

نض النافع عم

عيم المراد وعضيم الراد عضيم

البكاد

المترج والملي

ا ُحَبِبَ

الوعاء

San A

الانتياا لمرزون برالتنزا نعمة تلكيه وبن النبتين والهد بغير الشهدا والصالجين ها المرزية المعالمين هو والمناجين المرزية المعالمين هو والمناجين المعالمين هو والمناجين المعالمين والمناجين المنابع والمناجين والمناء والمناجين والمن

فَلِنَا لَكُونِهِ الْمُعَلِّقُ الْمُلْكِينِ لَكُولُونَدِ

من النَّرِ الْغُنَّةَ الصَودالِيَّا خُوالفَّادَ اللَّهِ فِي لِلْهُ الْمُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن كِلَّابِ فِي اللَّهِ مِن النَّقِ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللْلِيْمِ اللللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللللْلُولِ اللللْلُولِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلُهِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللللللِيقِ اللللْلِيقِ الللللللِيقِ اللللْلِيقِ الللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللْلِيقِ اللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ اللللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْلِيقِ الللْ

فَيْ أَحَوْلِ الْمَيْنَ مِنْ وَقَدْ تَنْفُنَّهُ الصُورِ اللّهُ أَمْ الْاسْتَقْرَارَادِ فِي الْحَبْهِ أَوْ فِي الْمَارِ وَتَفْقِيلًا مُرْمُنِ رَبِّهِ مِنَ الْأَهْوَالِي وَالْاَحْفَا وَ \* وَفِيهِ مَلَا لَاسْتَقَامَهُ \* وَمَعْ فَا مِنْ الْفَامَة وأَهُلَا \* وَمَعْفَ عَرُوا عَلَا الْمَشْرُ \* وَمِعْهُ الْمُولِ وَمِ الْعِيمَامَةُ \* وَمَعْفَى الْمَزَانِ \* وَمَعِفَةً ومُونَ اهِيمَهُ \* وَالْمَوْالُهُمُ \* وَمَعْدَ الْمُسَالِمَةُ عَنَ اللّهُ لَوْبِ \* وَمِعْفَى الْمُزَانِ \* وَمَعْفَى الْمُؤَانِ \* وَمَعْفَى الْمُؤْمِنُ \* وَمَعْدَدُ الْمُؤْمِنُ \* وَمِعْدَدُ الْمُؤْمِنُ \* فَالْمُؤْمِنُ \* وَمَعْدَدُ الْمُؤْمِنُ \* وَمَعْدَدُ الْمُؤْمِنُ فَا مُؤْمِنُ وَمُعْفَى مُوالْمُ وَمُعْفَى الْمُؤْمِنُ \* وَمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ \* وَمَعْدَدُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُعْفَى وَالْمُؤْمِنُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل وَلِيَا سَافِهُا وَ وَفَرَّ خُورَ مُسْدِيعِتُو وَصَغَةَ طَعَا مِعْدُوصِغَةَ الْمُؤْدِ وَالْوِلْدَانَ وَصَغَةَ الْمُؤْدِ وَمَا اللهِ لَعَالَى وَمَا مَا فَيَعَدِدُومَهُ اللهُ لَعَالَى وَمَا مَا فَيَعَدِدُومَهُ اللهُ لَعَالَى وَمَا مِنْ فَيَعَدِدُومَهُ اللهُ لَعَالِينَ فَعَالِمَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ الله

صِفَتَهُ نَفُوالْمُور

فدَّعَوفَ فِهَا سَبِوَ شِدَةَ الْحَالِ اللَّهَ فِي سَكَارَتِ الْمُوْرِ وَحُوْدِ الْعَالِثُهُ مُ مُفَاسًا يَهُ لَطُلْمًا لَعَبُرُ وَيَهْ بِمَا يَهِ شُرِكُمْ وَ يَكِيرُ مُسُوًّا لَحَالُمُ فَوْ لَح إِنَّ كَا ذَهُ مَعْضُو فَا عَلَيْهِ \* وَأَعْظُرُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّمًا لأَحْطَا رُا لَيْ مُرْكِرُ بَيْ مِنْعُ السودُ وَالنَّبُ يَوْمُ الْكُنْسُورِهِ وَالنَّبِ رَضَهُ كَالِجُهَا مِوَ السُّوَّالْ عَزَلْفَ كَبِيلُوا الْكُنْرُورَ مَنْ بِالْمُؤْلِن لِمُعْدِوفَةِ الْمُفَا دِيرِهِ شُرْحَبُوا وَالْقِيَاطِ مَع دَفِيهُ وَحَدْنِهِ ثَوْا مَنْفَأَ وَالْمِذَا عِنْهُ فَضُلْالْفَضَا أمَّا بألا بِشَعَادِ وَالمَا بِالإَسْفَا فَهَدِهِ أَخُوالِ وَاعْوَالَ لاَ لَكُ لَكَ مِنْ مُعْ فَهَا تُوالا عِل عَنَى سَبُّهِ لِلَا مِوا الْمُضَّدِينُ مُ مَنْظُولِ الْفَكِرِيجُ وَلَهِ لِمُعْمَدُ مُوا مِنْ الْمُعْدِدُ لَهَا وَأَتَّ يُرَالِمَا سِلْمُ مُؤْلِلًا لِإِمَا وَمِا لَيُؤْمِلُ لَا خِيمَتْمِ قُلُونِهُ وَلَهُ تَعِكَّ مِرْسُوَمَدا أَفْهِرْتُهُم وَيَهُ لَ عَلَى ذَلِكَ شِيدَةَ لَنْسَمَ عِمْ وَأَسْنِعَدُ أَدِ عُوجِ الصَّبْفِ وَبَرُدُ الشِّمَا وَبَهَا وَبُه يت يتفترو زمه و برها مرما يحدفه من المساعية والأموال عرا فالسنالوا عَرَ الْمُومِ الأَخْرَ مَطَعَتَ " يَهِ الْسِينَةُم خُرِعَ فِلْتَ عَنْهُ فَلُو يُهُ وَمُنَّ إِنْهَ إِن مَا يُرِي مِنَّ الطَّعَامِ مَسْمُوهِ فَعَا لَهُ لِصَاحِهِ الذِّي أَخْرُهُ صَدَّفَتَ خُرِمُكَ يَدُولِهُ مَا فَكُمْ كَافَ مُصَدِّدٌ فَا بِلِسَانِهِ وَمُحَكَدُ بَا جَعَلِهِ وَسَكَرُ بِ الْعَلَا لِلْعَزِينِ كَلِيسِانٍ وَ فَرْفِالْسِم \*\* مَصَدِّدٌ فَا بِلِسَانِهِ وَمُحَكِدُ بَا جَعَلِهِ وَسَكَرُ بِ الْعَلَالِلْعَزِينِ كَلِيسِانٍ وَ فَرْفِالْسَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالِبِّ اللهُ نَعَلَى لِلسَّبَمَ فَلَا أَمْ لَكُمْ وَمَا يَضِعُ لُمُ أَنَّ لَشَمَى وَ لِذَيْنِ وَمَا يَضِعُ لَهُ أَنْ كِلَانِجِ أَمَا سَنْهُ إِلَا يَ فَيعُولَ انْ لِي وَلَدًا وَأَمَا كُمُّ مِيْم فَقُولُهُ لِنَهُمْ يَهِ فِيكَا مُهَالِينِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلْ عَزِفُونَا الْمِفْينَ وَاللَّصَّدِ فَعَ لَلْمُعْتَ وَاللَّهُ لِعَسِلْهِ العَفْرِيْ هَذَا الْعَالَرِ بِمِنَّالِ بِلَّا الْأَمُورُ وَلَوْ الرَّبْشَاهِ وَالإِسَا نَوَا لِدُالْحِبُولَا مُنْ وَفِيْلِلْهُ أَنْصَا فِعًا نَصَّنَعَ مِنَا لَنَظَفْهِ الْفَرْزُةِ مِنْ إِنَّ الْأُدِيلَةَ الطَّابِلِ المُنكِلِمِ المُصَرِفِ لاسْتَهُ مُعْنُورً بَا طِيدٍ عِنَّ الْمُصَابِّعِ وَلِدَ لِلْهُ فَالْ نَعَا لِيا وَلَهُ مِرَا الْأَنِيا لَ أَوْ حَلْفَاءُ مِن طَعْدِ فَأَوْلُهُ وَحَدِيثُومُ مِينٍ وَفَي لِنَعَالِي أَعِيْبِ الْإِنْسَانَ أَذُنْ بَرُكَ مُنْهِ إِنَّا كُنْ مُنْطَعَةً مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُنْ عَلَى فَعَل

نخاب

TEN JET ME

خلق الارا مع نظلفة

نُوَى فَعِي ظُولُا لَا دَى مَعَ كُرُو عَجَالِيهِ وَاحْسِلَا فَرَكِدُ أَعْضَا لِهِ وَأَعَاجِبْ رَزَعْ على الأعاجث ويتثنيه والعادية فكفي مكرد ولذ مزودرة السلط في مكرده مُرِيشًا هِد دَ لِكَ فِي صُغِيهِ وَفَدُرَّ نِهِ فَالْدِ كَانَجْ إِنَّهَا نَكِ صَعْف فَقُوى لِإِيمًا ن بالنطرَ منها النشأيُّ الأولى قاردَ الما تنه مينُ لها وأستَها منْها وألَ كُنتُ فَوْكِ الإثمانيقا فأشتر فلبك يلكنا ألجاون والاخطار وأكزمتها المفكر والإعتبار لتَسْلُكَ عَنْ تَلِيكَ الرَاحَةِ وَالْقُوَادِ فَلَسَّنْعَا فِالعَرِضِ فَالْطِيَادِ وَتَبِيقَكُمُ الْوَكُ فِهَا مُفْرَعَ مَعْ سَكَانًا لِعَبُورُ مِنْ شِكُنَ فِي آلَهُ وْزَالُفَا صَبِيْمَةُ وَاجِدَهُ مُنْفَرَج لِقَا الْعَنَةُ دَعَرُدُ وَ سِلْكُونَى فَبِيتُورُونَ وَ فَخَذُوا حِينٌ فَنُوهِمِ بِنَفْسَاكَ وَفَذَ وَمِتْ مُعَبِّرًا وَيَجْهِلَ مُغَرِّا بَوْيِكَ مِنْ فِكَ الْحَقِّرِيكَ مُنْكُرًا بِ فَبُرِّكَ مُهُوًّا مِرسِكُمْ الصِّعْ يَمَة شَاحِمُوالْعِبْرُ خُوالِيْدَا وَقَدْثًا وَالْحَلُونَوْءَ وَاحِدٌ مِنَ الْعَبُوالِيَ طَال فَهُ بِلَاهُ مُنْ وَفَذُا زُعِمُ فَهُمُ الْفَرْعُ وَالْرَغُبُ مُضَا فَارَا لِيمَا كَانَ عَنِدٌ هَفُرَمُ الْغُوُم وَالْصَدُورِ وَسُدُهُ الْاسْطَارِ لِعَاقِبَهُ الْأَمْرَ لِمَا قِلْ اللهُ تَعَالَى وَنُونَ فِي الصُّورِ فَعَرْ مَن فِي السَّمَوانِ وَمَنْ فِي الأَرْضَالِ مَنْ الْمُرَثِّلُ أَفُرُنِهُ فِيهِ الْمُزِّى فِإِذَا عَفَرُ فِي الم فَاسِسِ اللهُ مَعَالِ فَا أَعْسَرُ فِهِ الْمَا فَذُرُ فِذِ لَكَ يَوْمِهِ لِيوَمِعَ سِيمَ عِلْ الْعَامِرِينَ عَرْلَسِيهِ ﴿ وَوَلَىكِ اللَّهُ لَعَالُونَا مَغُولُونَ مَنْ هَزَا الْوَعْدُ الْمُسْتَرِصَا وَفِزَمَا بَالْوَ الإصَّنْجَيْدٌ وَاحِدُهُ مَا خَلَا هُمُ وَلَهُ وَجَهُونَ وَلَا بِشَنْطِعِوْ مَا يَوْصِيدُ وَلَا إِلَ بِلا أ هي الم مر حُون و بع في العود فا ذَا هُورُ الْأَمَرُ الْأَصَالَ بِهُورِ بِلْمِانِ أَنَّ هُ لُواً بَا وَ نَلْمَا مَنْ تَعِنْنَا مِزِصَوْدَنَا هَذَا مَا وَعَذَا لَرْحَرُوصَهُ فَ الْمَرْ لُونُ فِلُولُهُ كِزُ بَمْرُ بَدَى إِلْمَ إِلَى إِلَا هُول بِلِكَ النَّفِينَ لِكَا ذَهُ لِلْ حَدِيمًا مِا زَبِيغُوفًا بِفَا نَعِينَ وَصَيْحَةً مَصَّعِقَ مِهَا مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَدْمُن مَنْ جَبُونُونِ مِفَا إِلاَ مَنْ شَأَ الله وهونعَ طللاً بِهُ أُولِدُ لَكُ وَكِيرَ لِلهِ وَسِيلًا لِيَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ كَذِياً لِعُمِ وَعَاجِهِ العَرَّ لِقَدَّ العَرْلَةُ وَحَسَى الحَجِهُ وَاصْحَى الآذُونِ مِنْ طَلِمَ وَعُومُ فَهَنَّوْ : فَيَ سَلِيدٍ لَمُنْفَا بَلِهِ الْعِمُودِ هُوالْفِرُ وَوَ لَلِنَّ انَّ اسْرَا فِيلُوَاضِعَ فَا هِ م عَلَى الْكُفَرُ فِي هَنِهَ الْهُولُ وَمَا بِرَهَ وَاسْرِالْعَرِّنَ كَوْضِلْ لِسَوَانِ وَالْإِرْضُ وَهُوسَنَا حض بيضتره محَوالعُ شِيَعْظُرْتَى يُؤَمَرِ فِينَةٍ اللَّيْحَةُ الأَوْلِي فَا ذَا يُواْ صَعَوَ مَنْ شِكْ السمّوان وُالأرضّ أي مَإِن كَاحِبُوا زَحْنِي لِلهِ الْفِرْجِ الْأَرْجِ الْأَصْرَبُنَا اللّهُ وَهُو وم يه ١٠٥٠ و ١٠٠١ من ١٥٠٠ من من من من المؤتاك

المنافعة أنافية

Jan Es

عيعناتيباه

يَعْبَضُرُهُ وَ حِبْرِيلِ ثُرِدُ وَحِ مَبِكَا اللهُ وَدُوحِ السِّرَا فِيلَ ثُمْ إِمْرُمُ المَا الوَن فَهُوُ نَ فَي اللهُ مِن المَّاصِدَة المُعْبَدَة الْمَعْبَدَة وَاللهُ مَلِيدَة وَاللهُ مَلِيدة وَسَاحِرَدِهِ الْمَعْبَدة وَاللهُ مَعْبَدة وَاللهُ مَعْبَدة وَاللهُ مَعْبَدة وَاللهُ اللهُ مَعْبَدة وَاللهُ مَعْبَدة وَاللهُ اللهُ مَعْبَدة وَاللهُ اللهُ مَعْبَد اللهُ اللهُ

## صفة ارض المسترة أها

ةً لِ الأوي وَ العَفْرِيَا صَلَعْتِ بِالْصِعِ وَالنَّا هِوُ النَّا مِنْ مُزَالِقِينَ رُوَ الْحَالُهُ وَكَامَعُ ا حَدِانُ فِي تَبَّا السِّنزُوكَ مُفَا وُن تِرُو البَصْرَةُ لاَسْطِن الدَّيلَا الأرض مِنْ إِ أَصْلِك بْلُلَاشًا وَ مِهَا اللَّهِ إِلاَّهُ إِنَّ لَا اللَّهُ نَعَالَ بِوَمِنْ بَدُلُ الْأَدْضُ غَرَالاً رُ مُن فَاك والسَّامَ إِنْ عَهَا سُنْزًا دُومٌ وَسَعْصُو وَمِزْهِرَا عِيارَةٌ وَجَهَا لِهَا وَاوْدَسَنْهَا وَمُلْدَّ مَدَّ الأَدِير الدُ كَاظِ أَرْضَ يَبِينًا مِثْلًا لِفِضَةَ لُهُ لِسِنَا عَكَمْنًا وَمِوْلُوسَهُ كَالْعَلْمُهَا مَطَيْفُو السَ مَرْهَبَ شَيْنَ وَجُوْمَهَا وَفَرَهَا فَا نَطَرُ لَا مَسْكَرِ لِإِ هُولِ ذَلِكَ الْبُورِ وَسَدَنَّهُ فإنه إذا أجْتُعُ المَلايقِ عَلَى مُؤَا الصَعِيدُ وَتَنَا خُرَتُ مِنْ فُو فِصْرِ يَخُو مِ السَمَا. ٥ وَطُ الشُّرُوالِقِيرُ وَأَطْلَبُ الأَرْمُ لَحَوْ وَسِيرًا جِعَا فِينَدَّا أَنْهُ لَا لَكُ إِذْ وَأَرْبَ النَّهَ من فؤود ورود سيهمروا نشتت منع علطها وسيلا لها تحسما يدعام والملايدة فيام عَلِي مَا فَنَهَا وَارْحَاتِها فَمَا هُوْ لَـصَوْتِ انْشِنْها فَهَا فِيسَمْعُكُ وَمَا هَبِينَةَ لَهُوُمِتُشُق رفيةِ التَّمَا. مَعَ صَلَا بَهَا وُشِدْ بَقَا شُرْسَهَ ر وَكَسَبِ الْكَالْطِيَةِ الْمُذَا بَعَ خُالِطِهَا سَرَة وَصَارَة وَدُوَّة كَالِدِهُ إِن وَصَارَة السَّمَا ، كَالْمُعْلِ وَصَارَت الجِلْسَال كَالْعِيْنِ وَأَشْسَلُوا لِنَا مِكَالْفَرِ بِاللَّبُوتِ وَهُوْحَفًا مُعْلَةٌ مُشَاةً فَالْدُسُولِ الله صَالِيلًا مَكَيْدٌ وسَكَمْ يُعِتَدُ المَا مُرْجِعًا مَا عُمَا مَا عُمَا لَهُ فَذَا مِلْهَ وَالمَرْكَ وَبَكَمْ تَحُومُ الأَلْمَا فَ لَنْ سَوْدَةَ لِأَوْجَ رَسُول المَّصَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَكِرِدًا وَيَدْ الحَدْثِ قُلْ مُ يَرَسُول احْدَوَا سُؤُنَّا وَسُطِرُ لَعِضْنَا إِلَى تَعَفَّرُكُ لِشَعْلِ الْمَا مُزْفَ لِلُهُ الْكِل أُسْهِ مِ منهر توسد سا ن بعند فاعطن ورسد في العودان ويومز بند منز وَ لَلَّهِ مِنَ النَّظِرُولُ لا إِلْمَا يَ لَيْفُ وَالْعَبْسُهُمْ عُشِوْنَ كُلُّ مِنْ الْطُولِهِمِ و و يُحو هِ عِلْم وَ لَا فَدُّرُونَا لَهُ عَلَى الْإِلِيفَاتِ إِلَى عَبْرُهِم وَ وَاللَّهِ اللَّهِ هُرَرُونَا فَا لَكُ مَسُول الله صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَيِّشُوا لَهُ مُرْبِعُ مِلْالِينِهَا مَهُ مَلًا لَهُ اصَّنَا فَ رُكِمَا لَا وَمُشَا مُ وَعَلْيُ وَجُوهِ هِهِ وَهِ وَيَنْهِ طَيْعًا لأَدْ بَيِ الْكَارِكُلُومًا لُومًا يُسْرَبِهِ وَلَهُ لَيشًا عِبِوا لا يَسَا وَكُلُ وَهِ مِنْ عَلَى مَطْنَ كَا لِرُوا عَاطِفَ لا نَكُرُ نَصُورُ اللَّهِ عَلَى مَرْدُ والمنَّى الرَّجُل الطِيًّا مُسْتَنِدَةً عِيْدُ مَن لَم نُسِنًا هِد ذَاكَ فا بَالَ الْ نَنْكِرِ شَيًّا من عَباب بورالفيامة لِحَا لَفَيْهِ فَيَاسِطَا فِهُ الدُّنِيا فَإِبْكَ لُولِدٌ مَكُنْ فَدُسُّنَاهِدٌ نَهُ عِلَيْبَ الدِّنِيا فَرُ عُوضَةٌ مَا مُن فَلَمُ الْمُسَامِينَ وَكُنْ أَسْدُ الْكَارُ الْمَا فَا حُصْ فَ فَلْمُنْ صَوْرَ لَك والنَّهُ وَالْفُنْ عَارَبًا مَكْمُنُو فَلْ ذَكُلًا مَدْ حُورًا مُحِبِّراً مَيْفُونًا مُنْظِرًّا لِما يُحْرَعُلكُ مِنَ الْعُضَارُ مِالسَّعَادُ فِي أَوْ الشَّفَا وَهُ وَإِعْظِمِ هَنِي الْحَالُ وَا يُفَا عَطِّيهُ هَ

Single Way

لُمْ تَعْدُ إِذْهِ حَامِ الْحَارِينَ وَأَجْمَا عِهْرَ مَنْ أَزْوَمُ عَلَالُوفِ الْمَالِكُونَ السِبع والأرض بالسِّبع من مركب وبن وبن السِّ وَمَن السِّر وَاللَّهِ مِن وَوَحُولُ وَسَبِع ٥ وَطِيرُ فَا شَوْوَفَتْ عَلَيْهِ وَالنَّمْسُ وَقَدَ نَضَاعَفَ عَنَا وَ بَهَدَ كَثْ عَا كُمَا نَتْ عَلَيْهِ مِنْ حِفَةً . أَمْرِهَا مِنْ أَنْ بَنِينَ مِنْ دُوُسِ النّاكِ لَمَبْنِ هَا بِ وَوْسَينِ فَلَرْبِيْوْ عَلِياً الارْضِطِلِ . أَمْرِهَا مِنْ النّامِ النّا مِنْ مُنْ دُوُسِ النّاكِ لَمَبْنِ هَا بِ وَوْسَينِ فَلَرْبِيْوْ عَلِياً الارْضِطل الأخل عُرُسُرَتِ الْعَالِمِينَ وَلَوْيُمِينَ الْإِسْتَظْلَالَ بِعِلْ لِاللَّهُمْ وَ فَنَرَيْرٌ عُسْتِطْل بالعنش ويتن وتمري الشمس فأوسكر تدبح هاوا شندكرنه وهمه بذوهج نُونَدَا نَضَا لَحُلاَ بِقِ وَرَفَعُ بَعِصْهُ رَبَعْضَا لِبِشِكَ إِلاَّ الرَّعَامِ وَانْخِلافِ الْأَفْدَ إِمْ وانضًا فَ إلَيْهِ سِنْكُ وَالْجُلُهُ وَالْجِبَا مِنَ الْإِهْضَاحِ وَالإَجْرَاعِنْد العَيْصِ لِلْجَ جُبَا دِالسُّمَا فَأَحْبَثُهُ وَحِجُ إِلشَّمْ وَحَوَا لَأَنَّا سَ وَاحْبَرَا وَالْعَلُوبِ بَبَارِالْج والحوف فعاط العترق من اصل كاشعرة حسنتي سال على صعير الفيامة ا دُسْخَ الْحَابِّدُا لِفِهُ عَلَى فَدْدِ مَنَا وَلِهِ عِنْدَاسَ فِعَضْهُ وَكَالْحَ الْعُرُورُ جَنِيهِ وبعضهم حفوتي وبعضه والمستهادنيه وبعضه كاديعي ويدفان سَمَرَ فَالْكِرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلَّم بَعُومُ النَّا سُلَّمَ إِلَيْهَ المالمِين حَتَّ بَغِيبَ أَحَدِهُو يَ مُتَعِولِ العَمَا فِيدَ فَ وَ فَ لَكَ أَبُو هُورَهُ فَالَ رْضِ سَنْجَبْزِماً عَا وَبَهِمْ هُمْ وَيَنْبُعَ إِذَا نِصُرْكَ ارْوَاهُ الْفَارِيُّ وَمُسْلِمِينَ فالعِنْدِ وَ فِي حَدِيث الْخُرْفامًا شَاحِصَة الْمَا رُهُمُ ارْبِعِينَ لا السر فيلم في العرومين شرة الكوث و والسيد فَ لَسِيد رَسُول الله صَالِ الله عَلْم وَسَام مَدْ وَاالسَّمْ مِزَا لانُمْ نَوْم الفيامة فبغرف لنا رفن الما برخر ببلغ عرفه عفيه ومنفر مزيد لغ فيزه ومنهم سِ سَبْلُع عَاصِرَتُهُ وَ مِنْهُو مَنْ سُلْعُ فَأَهُ وَأَسْاً وَبِيدِهِ فَأَخْلِهَا فَاهُ وَمِنْهُمْ مِن بعطيه عرفه وصرب بده عكى راشه هكذا فنأمل المسكرف عرفا اللحث ۅٞۺۮۜٙ؞ؙۮؽڡڔۅٳڹۧڣؠۄڔڡۧؽؙڹڹٳ؞ۑۅؘۑڣؗۏڶڔؘۜۘڹٳۯؙڂۼؠؗۻ۫ڣڗٳٵ۩ڰڔ ۅٙٱڵٳۣڽڟؘڔۅٙڵۅٳڲٳۿٳڕۉػڶڎٙ ٳڬۅٛڮۯۣؠڟ۪ڣٚۅٳڂؚۺٵٛڕڎ؇ۼڤاڹڎڣٳڮۮ

منوع الوق مود المنار واحد منه وفلا نَمْوي بِسُلا آَبَنَ سَبُلَعَ بِكَ الْعَرَفِ وَاعْلَمُ الْكُلَّعُ وَلَهُ بِحَرْجِهُ الْعَبَ في سَبِيْلِ اللهُ مِنْ حِ وَحِيهَا وَوَ مِسَاءِ مِ وَنَهَا مِر وَسَرَوْ وَفِي فَضَارَحَا جَهُ مَسْمٍ وَ كَلَّفَهُ: في المراعد و في وَ فَعْنَ مَنْ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْحُوقُ فِي فَصَارِهِ الْعَبَامُهُ وَمُعْلَل فيدًا الكرَّبُ وَلَو أَسْدَا وَاعْتَرْدُمَا نَا مِنْ عَرَقِ اللهُ وَالْحَرْدِهِ اللهِ اللهُ فَيَا مَهُ فَإِنْمُ الله عَانَ الْهُوَّىَ الْمُسَدَّةُ وَاعْتَرْدُمَا نَا مِنْ عَرَقِ اللهُ الل

## صعَة طولية م الفيامة

يَوْمِ تَعَافِ فَهِ الْمُلَاسِ شَاحِمَدُ الْصَادِهُوْمُ مُعَظِرَة فَلُولُهُ لَا يَكُلُونُ وَ لاَ يَشَرُونَ الْمُلُونَ وَيَهِ اكْلَهُ وَلاَ يَشَرُونَ الْمُلُونَ وَيَهِ اكْلَهُ وَلاَ يَشَرُونَ السَّرْ بَهِ الْمُونَ وَيَهِ اكْلَهُ وَلاَ يَشَرُونَ الْمُلَالِيَّة وَ فَالَا فَ فَكَ لَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهِ الْمُعَلِّمِ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المول المنا

انتظاً ده في الدنبا بلوت لينكر في مقاسا بندا لصرع النهوات فا مدني النظاه ه به المنطأ وه به المنطأ وه به المنطؤ و المنطؤ

# لتخفيف القالموس

همرالدنيا

## صعة بوم الفيامة

و رَوَا هِبِهِ وَ الْسَامِةِ وَ الْسَامِةِ وَ الْمَارِةِ وَالْعَلَمِ مِنَا مُهُ اللّهِ مِر دَمَا نَهُ وَالْمَارِةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَارِةُ وَالْمَالُومِ الْمُعَلِّمِ مِنَا مُهُ اللّهِ مِر دَمَا نَهُ وَالْمَارِةُ وَالْمَالُومِ الْمُعَلِّمِ الْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وا

بماء العيمة

وَخُرُلُانِجُ مَعَ لَكُ أَسَامِيهَا مَهُمْ

بَوْرا لِنَبَا مَنْ وَبَوْر الْحَسَرَةُ وَيَوْر الْمَنَا مَة وَبَوْر الْحَاسَبَة وَبَوْر الْحَاسَبَة وَبَوْر الْمَافَتَة وَبَوْر الْمَنَا مَنْ وَبَوْر الْمَنَا فَتَه وَ بَوْر مِ الْمَنْ فَي وَبَوْر الْمَاعِقَة وَ بَوْر مِ الْمَاجِينَة وَ بَوْر الْمَاجِينَة وَ بَوْر الْمَاجِينَة وَ بَوْر مِ الْمَاجِنَة وَ بَوْر الْمَاجْنَة وَ بَوْر الْمَاجِنَة وَ بَوْر الْمَاجِنَة وَ بَوْر الْمَاجْذ وَ بَوْر الْمَاجِنَة وَ بَوْر الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ وَبَوْر الْمُنْ الْمِنْ وَبَوْر الْمُنْ الْمِنْ وَبَوْر الْمُنْ الْمِنْ الْمَنْ وَبَوْر الْمُنْ الْمِ وَبَوْر الْمُنْ الْمِينَا وَ وَبَوْر الْمُنْ الْمِ وَبَوْر الْمُنْ الْمِ وَبَوْر الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

is will be a series of the ser

البَلان وُ يَوْم البِكا وَ يَوْم الْحَسْن وَيُوْم الْوَعِيد و يُوْم الْحَرْض و يَوْم الْوَ وَيَوْمُ الْحُقُّ وَيَوْمُ الْحُكِّمْ وَيَوْمُ الْفَصْلِ ۚ وَيَوْمُ الْجُحْ ۚ وَيُومُ الْبُعْثُ ۚ وَ سَبُوم اللَّذِي، ويَوْمُ عَلَظِم، ويَوْمُ عُفِيمٌ . ويَوْمُ عَسِيرٍ ، وَيَوْمُ الدِّينَ . وَيُومِ البَّفِينِ ، وَيَوْمُ النَّشُورُ ، وَيَوْمُ المَصِيرِ ، ويومِ النَّفِذُ ويومِ الصِّيدُ ، وَيَوْمِ الرحِيْنَا، وَيُوْمُ الرُّجَّةِ ، وَيَؤْمِ الزَّجْزُ، ويُومِ السَّكُنِّ ، ويُومُ العَزَّعُ ويُومُ الجُزُعُ • وَيَوْمُوالمُنْتَهَى وَيُومُ المَاوَى ويُومُ المِيقَانَ • ويَوْمُ المِنْعَا دُووَمِ الصَادُو يَوْمِ الفَكَنِ \* وَيَوْمِ العَرَقَ • وَيَوْمُ الإفْنَفَادِ • وَيَوْمُوا لانْكَاد وَيَوْمُ الإِنْلَيْشَارِهِ وَيَوَمُ الإِنْسَفَا فَ وَيَوْمُ الْوُفُونَ • ويَوْمُ الْمِرْدُجُ • ويَوْم الحلود ويوم المنارويوم عبوس ويوم معلوم ويوم مرموكوم مشهود و يوه ما لارت وبره و توم شكا لسراً ره و يوم يا يحر يا تعرف توري و يوم المخصّ فيه الأنصار و يؤمّ لا يغي مول عن مول شاه و روم لا تماك رفس لنَفْرُنُنُيًّا • وَيَوْم بِدْعُونَالِ المَارِرَةَا • وَيُوْمُ لِيُضِّوُنَ بِنِهِ المَّارِكَ وَجُوهِم وَنَوْمَ تَعُلُّ وُحُوهُ عُصُرِكِ اللَّارِ ، وَيُومْ لاَ جِزى وَالدَّعُنَّ وَلِهُ \* ويؤم العِنتَ \* المه مِزْ أَجِهُ وَأَمِّهِ وَأَسِهِ • وَبُومِ لاَسْطُفُونَ وَلا يؤُذُن لَهِ فَعَسْدُ رُون بَوْمَرِلْمُورَدَ لَهُ مُمْوَالِهِ • يَوْمُرهُ مُ مَادِيزُونَ • يَوْمُكُونَ كَالْمَارِنُفْنَاوُنَ ٥ بَوْمُ لا سَفِعُ مَالُ وَلا سِوْدًا وَ بِوَمْرا لِطالِبِينَ عَدْرُ تُصِوهِ وَلَهُمُ الْلُعَيْمَ وَلَهُ سَوالد يَوْمُ مُنذَهِ فِيهِ المُعِافِي مِهِ مَوْمِ سُبُ فَي السَّابِ • وَنظهُ الضَّابِ • وحَدَفْ اللَّهُ ا يُورْ طَلْتُهُ عَلَيْهِ الأَرْضِيَا وَ وَلَسُكُنَّ الْأَصْوَا نَ وَبَعِيلَ فِيْدِا لْإِلْمَعَانَ وَبَرُورُ اللَّفَان و وَطِعْد الطِّلَان ، وَوْرنساً والعَباب وَمعَهُم الأج و ، وَمُشِّب الصغيره ولسكر الكبره فنومل وصغت المؤادن ونشرت الدؤاوين وَبُرِزَتَ الْحَصِيمِ وَأَنْ لِلْطِيمَةِ وَذُونَ الْمَارَةُ وَلِمَلِ الْحَارِهِ وَسُعِرْ النَّالُّ ونَعْنَبَرَتَ الْإِلْوَان وَحَرَّمَا لِيسَان و وَيَطَفَّنْ بَجُوارِح الْإِسْان فِمَا لِهِمَا الْإِسَّا مَا غَرِكَ بَرَ بَكِ الصِّي مَ حَدِّثُ الْمَلِعَثَ الْأَبُوارِ وَأَرَّجْتَ الْسُؤُرِ هِ وَاسْنَنْزَتَ غَنِ الْحَلَا مِنْ فَقَا رَفْتُ الْفِحُوْمِ فَهَا ذا نَعَانُ وَ فَدِسْتَطِيزَتْ مَلِينَجُوا إِمَل فَا لُو بَلِكُلُ لِوَيْلِ لَهَا مَعَا سِيْرالْعَا فِلْهِنْ مُرْسُلِ لِلَّهِ لَعَا لَيَا لَمَنَّا سَت برالمرسُلِنَ وَمَبْرَكُ عَلَيْدًا لِكِمَّا سِالْمِيْنِ • وَجُرَّرَ مَا بِقِيزِهِ القِيفَاتِ مِنْ لُعُوتِ فَوْمِ الْدِينِ مُرْ لُعُرَفْنَا هُمُّ أَنْنَا لَهُ مَعُولَ فَ أَقَرَبَ لَكُنَا بِحِيسًا بُهُمْ وَهُمْ ذِفَعَ عَنْ لَهُ مُعْرَضُونَ

لأتبغ

Y 0 t

مَا مَا شِهِ وَمِرْ ذَكِمِنَ مِنْ مُكْدَّثُ الْآسَمَا فُوهُ وَهُوْ بِكُبْفُونَ كَاهِبَهُ قَالُو مِهُمُ مُن يَعِبَ وَفَيْ الْرَبِ الْفِينَا مُن الْمَدَّنِ السّاعَةُ وَالشَّوْلُاهِ ٥ النّهِم بَرَوَّ نَهُ يُعِبِدٌ الْوَرَا وَ وَمَنْ مَا يُورِ لِنَ الْحَلِ السَّالَةُ مَنْ وَلَا سُطْرَ فَي كُونَ الْحَلَ احَدَا الْمَا انْ تَعَلَّمُ وَاسْلِهُمْ وَكَالَتُ اللّهِ الْمُعَلِّمُ مِنْ وَكَالْهِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ وَكَالْهُمُ الْمُعَلِمُ مِنْ وَكَالِمُ اللّهِ اللّهِ مَنْ وَكَالْهُمُ اللّهِ مَنْ وَكَالْهُمُ مِنْ وَكَالِمُ اللّهِ مَنْ وَكَالْهُمُ اللّهِ مَنْ وَكَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

صِعَنه المسابلة

تهنعكر بالشكير بعدهن الإخوال فها بتوجد علمان فرالسوال شَعًا مَّا مِرْعِيْرِ تَسْرِجُمُونَ فَلَسْنَلْ عَنِ الْعَلَيْلِ وَالْكُثِيرُ وَ الْمُعْيِرِ وَالْفِطِيْرِ فَكُنَّا نَّ وَكِرْبُ الِقِيمَا مَهُ وَعَرِفِهِ الْوَشِيرَةُ عَظَامِهِ الْأَلْنُ أَلَكُ مَكِيرَكُهُ مِلْ أَحْلِ السّمارًا "حَسَامَ عَظَامِ وَأَشْعَا مِرْضَا مِ عِلَا لِطْ شَدَادِ الْمُرُوا أَنْ بَاخْدُ وَ السّمَلَى اللهِ ا مِنُوا صِلْحُ مِنْ سَلًا مَوْفِفِالعُرْضُ كِلَا لِحَبْدِ فَالسّبَ وَسُول السّصَلَى اللهِ مِ فكبد وتسكم ادويدعز وكركمكما بين شفة يحقبد كمسيرة مابدعام فما طنك بَنَغْيِكَ إِذَا شَاهِدَتَ هُولاً إِلَلاً بِكَة أُدْسِيلُوا إِلَيْكُ لِبَاخُذُ وَكِ إِلِي مُفَارِمِ العُرْض وَمَرَا هُوَيِكِي غِيظُهِ أَنْفُاهِ هِيرُ مُنْكِيسِ مِنَ لِيسُدَ فِي الْهُوْمُ مُسْكَنْنُ عِدِينَ مِمَا مِكَا مُغْفُبُ الِلِيَارِ عَلَى عَبَادِهِ وَعِيدُنُ وَلِحَدُ لَا شِنْيَ نَيْ وَلَاحِبٌ فِي وَلَاصَالِ إِلاَ هِ وَجِرِّ وَ لَاذَ وَا يَضِرُ خُوفًا مِنْ إِن بَكُونُوا هُوْ الْمَأْخِ ذِينَ فَصَدَا حَالَ الْمُعْسِن غاظينان بالعصاة الجرمين وعيند ذلك أباد را فؤا مرمنتيرة العزاع فنفؤلون لِلْكُرِّيِكُ أَفِكُمُ دَنِهَا وَذَ لِلَ لِعِظِيمِ وَلَيْكُمْ وَسِيْكُوْ هَيَيْنِهِمْ فَنَعْذَعَ الْمُلَالِكُ مِن سُوًّا لِمِ إِحْدًا لَا لِيَا كِفِفِرْعَلُ أَنَّ فِن فِيهِمْ وَزَا مِوْا بِاصُوابِهِم مُنَز هِيْنَ للجيعة عُزما نَوْجَهُ اعْلالا رُمِن وَ وَالواسِعا دُرِينا كما عُوفِهَا وَ لَحَهُ ابْ مِن بعِمْد وَعِنْدُذَ لَذَ نَعَوْمِ الملاحِدَ صَفًا محدِ فِينَ إِلْمَ لَا يَرْمِنَ الجانِبِ وَعَكَى ا جبعه وشيكا دالأل والحينوع وهيشة الخوف والمها تذليثك البوم وغند وُيِّدُ بِهُبَدِقَائِهِ تَعَالِيَقُ لِهِ مَكِيْنَا الْمِنْ أَرْسِلْلِهُمْ وَأَيْسُالُ الْمِسْلِرُ فكنفَّ عَلَيْهِ بعالم وَمَا كَا غَا يِمِيرُ وَقِلَهُ فَوْرَ بَلُ لَلْسَا لَهُم جَمَعِينَ

الوالورن

Milli page

في النخف في الدينًا المعنف

السخالية الإيناء عَمَا كَا نُوا بَعْكُونَدُ فَبَدَأُ مَا لاَ نَبْياً بِوُوزِئِمْ الرِسُلِ فَبَغُوْلُ مَا ذَا الْجَبْنِيمُ فَا لُوا لاَ عِلْمِ لَكُنَّا يوم أعي فَيَا لِسَّارِ \* يَوْمُ نَمْ هُلُ عَنْهُ عَفُولِ الْأَبْلِيَّا وَتَجْيَ تَكُونُهُم مِنْ سِنْكُمْ الْمُسَكَّدُ اذْ يُتَعَالُ لَهُمُ الْحَامِينَ وَمُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ بُنْيَبُونَ فَلِعُولُ لُو زَمِنْ سِنْكُمْ الْهُبُنَاءُ لَا عِلْمُ لَنَا إِنْكَ النَّهُ عَلَام العَيْوب وَ هرود لك الوَقْيَ صَادِهُوْ مَا افْطَارُ رُسِينِهُ والْعَيْوُلُ والْحَدَّالِفُ لُوْ مِلْ الْدِيقُومُ السَّقِيدُ كَالْتَقْرُبُ رُوْحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِيغَالُ لُهُ عَلَى لَكُونَ عَلِيقٌ لِيغَرِّ فِيفَال الْمُتَيِّمَةُ عَلَى للجَهُ كُو فَيعُو لُو فَ مَّا (نَا لَا مِنَ يَوْبِرِ وَبُونَى تَعِيلِيِّتَى مُكَبِّهُ السَهَامَ فَيَعُولُ اللَّهُ تَعْلَى كَهُ ٱلنَّهُ وَلُسَابِ اعَذْ وَبِي وَا بِي الْعَبْرِ مِزْدُ وُرِ اللَّهِ فَيَبْغِي مُنْضَطًّا نَحَنْهُ هَذَا السُّؤَالِ فَهَا لِعِظْم مُوهُ مُعَا رِفِيةُ البِيمَا سِيَةُ عَلَى الإِنْفِيا عِيثُ لِهِمُ النَّوَال يُومُ يَقْتُ لِللَّهِ مِنْ فَيَنَادُ وَمَا وَاحْل وَ أَحِدًا يَا فَلاَ زَائِنٌ فَلاَ زَحَكُ إِلَى أَنْ كُلُوا لِمُ وَقِفْ الْعَرَضَ وَعَنْدُ ذَلَكَ مُز فَعَيْرا لِقُرا بَصَوْ يُضِطْمُ الجوادح وَسَهَنَ العِفُولُ وَسَمَنِينَ أَقُوا مِرازَ بِذِهْبَ بِهِمِ الْمَالِدَارُ وَلاَ تَعْرَضُ وَسَاجٍ عَلِي الْجَادِ وَلاَ يَجْتَفُ سِنَةً ، كَالِي مَلِا الْحَنَةِ بِق وَ فَيْتُلَ ٱلْإِنْدَا عِلْمُ السَّوْ ال طَبْهُ نِوْ لِلْعَرَ شُرِواً شُرَفَتُ الْأَضُبُوْ وَدَيْهَ ۖ وَانْفِزَكَاعِبْدُ مَا فِبَالِالْجَيَا ولمشاكِلة الِعَياد وَطَرُ كُلِ وَلِمِدِ مِنْ هُمُ إِنَّا مَا بِرَاهِ الْمُنْسِوَّا هُ وَانْدُ ٱلْمُفْتُودِ مِا لَا مُذَّ وَالسَّالِ و و مَنْ عَدَا وَ وَمَنْ عَدَا وَ وَمَا الْمُعَلِّدُ وَمِنْ اللَّهِ مَا الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْم الإرق جر مل وي لها جهن الجبيثي عالياك وم المنكان وضاء ففاجر مل على عنستطما الله و عَضَهُ اللهُ مَلَيْتِ مَعِدْ مِوا بِهَا إِذَا مَا اللهُ مَا رَتُّ وَفَارَتُ وَذَهُرُتُ الْحَالِلَا مِنَ وَسَمِعُ وقع اللهُ مِنْ تَعْسِطُهُمْ وَزَفِيرُهُمْ وَأَسْهُمُ صَبِّحَ سَهُا مُنِوَ سِهُ جَلِا الْحَلاِ مِنْ عَصْبِهُا عَلَى مَن عَصَى إِللهُ تَعَالَي وَحَالَفُ أَمْرُهُ فَالْحِطْ بَالِكَ وَاحْمَرُ فِي فَلَا أَجَالهُ فَلوب الغادة قد المنذأت قرعًا ورعبًا فنسا فظوا جُشا فكا الحكاو ولله المربن و د ترى كل أمه جا نهذ و يفط بعضه ملى الانجوم منحسر و نناؤى الطا لداء العاد وَالْعَصَّاهُ مِا لُوَبِلِ وَالْمَوْرُونَا وَيَكَا لِصِّيدِ بِغُوزُ نَعَنِي بِفَيْتِي فَتَمَا هُو كُرْبِكَ جورا ده إِنْ ذَوَيَّ النَّا دُرُونِهَا إِنَّا نِبُهُ فَكُنَّا عُفِيمٌ فَهُمْ وَنَعْلَدُ لَنَّا فَوْ الْهُمَّ وَظَنُوا أَنَّهُ مَا كُونَ وُ يَ تُرَدُّونَ آلِنَّا لِنَّهُ فَنْسَا فَطْ إِلَىٰ إِنَّ لُوجُوهِ فِي وَعَنْهُ الله دفور ای ما رَضّا رِعْهُ مُنظِرُ وَ نَمْرُطُ فِي حَيْنَا شِيعِ وَالْقَصْمُ نَاعِيْدُ ذَٰ لِلَا فَلُوْبِ الطّالمين فبالنب الطاجركا طين وذهات العفول مرالسعدا والاشفا اجمعان وبعد ذَلَدَ الْبُدُ السَّفَالَ عَلِي الرُّسِلِ مَا مُرا الجَسْنِيمَ فَا مِدَا وَامَا فَدُا فَعْ مِنْ السِّياسَةِ

is he had to be

المولالالالالمال

مرد المعور عباده ومعوزة

horses

السِّياسَة عَلَى الأَبْدِ الشُّنَّدُ الْعُذَع عَلَى العُصَّاهُ وَعُنْكُوا لُوالدَمِن وَلَدُه وَالْإِخْ مِنْ عَبِد وَ الدُّوجِ مِنْ زُّوجَنِّهِ وَ بَغِي كُلُ وَاحِد مُنْتَظِرًا لاَهُمْ عِنْ يُوحَذ وَاحِدُ واحِد فلسَّاله الله شِغًا هَا عَرْ فَلَمْ إِي كُلِيهِ وَكُنْ بِيْرِهِ وَعَلْ سِنَّوْ وَعَلَا بِيْنِيهِ وَعَنْ تَعْبُع وَوارِحِهِ وَاعْتُنا *﴾ يَتُ* أَنُوهُ رَبِّرَةٌ فَالُوا أَبِا رَسُولُ اللهِ مِنْ لِزَيِّ رَبُنَا بِوَمُ الْفِنَا مَنْ فَفَا لِهِنْ ضَّمَّا رُوزَ نِنْ رُوْنَةُ المُشَرَّخِ الطَّهِرَةِ لَعْسَرُ وَيَهَا عَجَاتَ كَالُوا لَا فَا لِهَلِّ نَسَارُونَ المُعَادُونِ الْعَدُوبِ اللَّهِ وَلَيْسِرُونُونُهُ سَعَالِهُ فَالْوَالَا فَالَّهُ وَالْدِيفَ مُنْكِيرِهِ ٥ لأيضًا رُونَ فِي فِي أَوْمَةِ رَبِحَ فِيلِي الْعَنْدُ فَعُولِ لَهُ الْوَارُ مِلَ وَالْسَوْدِ لِي وَارْقِ وَأَحْمِرُ النَّهُ الطِّيلُ وَالإِلِيلُ وَإِلْ إِنَّاكُ مُزَّاكُمْ فَيِنْزِيْعِ فَيَهُولَ ٱلْعِبَدْ بَكَّ فَيَغُولَ ٱقْطَنْدَنَّ الله ملاقى فيغول أله كافيغول إلى السال مما لهستيني فيوهو ما مستهجزه و قد أحدث الملاكم وعضر من وأن وافعة بنزيدي المستروط ليسالك شفاها وفعول سيس للنز المرابعي علمان المشاب فعها درا المبشد ٥ ٱلْهَاسِهِلِ لِلَّهِ فِي الْمُسْرِفُهُمَا وَالْمُبْرِنَةُ الْهَارُ وَلَىٰ الْمَالُ فَهَزَا بِزَا هَسَبْبَهُ وَفِهَا وَا أَنْفَقْنُهُ أَلَمُ أَكْثُرُهُمُا بَالِعِلْمِ ضَاعَلِتَ فِهِمَا عَلِنَ فَكُونَ رَاحَتِيالَ وَ حَجُكُات وَهُو نَعَيْدِ عَلَيْكِ أَنْعَا مِهُ وَمَعَصَّبَتِيكَ وَآيَادِ بِهِ وَمَسَاوِيكَ فَإِنْ أَنْكُرُ سُت مَّدَتْ عَلَيْنَ جَوَارِ مَلَ فَي كَلَيْدِ وَسَمَ وَصَعَيْلُ ثَمْ فَال مَدُوْو وَمِ أَضِافَ وَسَمَ وَصَعَيْلُ ثُمْ قَال مَدُوْو وَمِ أَضِافَ وَسَمَ وَصَعَيْلُ ثُمْ قَال مَدُوْو وَمِ أَضِاف قلنا أميد وَ رَسْواه أعلم فالسّمن شاطيرة العبيد رَبّه مَفُول بيرَبُ المريخ في مِن الطُلْمُ هُ أَسِ مَغُولُ بِلَى فَالْ مُعَنُولُ إِنِّي لِآأَجُرِ عَلَى نَفْسُ إِلاَ شَاهِمًا مِي فَعُولَ \_ هُنْ مَنْفُسُكُ اللَّهِ مَ عَلَيْكُ حَسِينًا وَبِالْحُ أَمِا نَكَا بَنْنِ عَلَيْكُ شَهُورٌ أَهَ لَه فحفْ عِلْ فِيهِ وَبِعَالَ لارْكَانِهِ الطِّفِ قَالَ فَنَطُونِ اعْمَالِهِ مُوْخِنًا بَيْنَهُ وَبْنَ الْكَيْم فِيَعَوُ لَدِ يُعْضَابِهِ مُعْدًا لَكُنْ وَسِيْفًا فَعِنْ كُنْ شَيْدُ أَمَّا صِلْ فَعَوْ مُ مِا مِلْم مِنَ الإفضاج عُلِي مَلا إلْحَالِقُ يَسْعُ دُوَ الْمُعْضَلَا الآلَ الدِّيقِ مَعْ الْمُوْمِنِ مِا وَيُسْتُرُ عُكِيم ولأنطلع علقه غيز سالعن مرركل ففالله ببهت تمغت مرسول الله صلى الله عليه وسُم بَعُول في المِعْوَى فَعَالَ قَالَ دَسُولَ الله صَالِ الله عَلَيْهُ وَلَمْ يْدِ مُواا حَدَدُ مُرْرَبُهِ حَنِي يَضِعُ كَعَنْهُ عَلَيْهُ فَعُولُ عَلَيْ كَدَا وَكَذَا فَعُولِ تَعْسُمُ مُ يَفِولُ إِنْ سَنَرُ نَهَا فِي الدُّنَّا وَإِنَّا أَعْفِي هَا لِكَ البُومِ وَ وَذَنَّ كَسِد رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمَعَ عَلِي مُو مُن عَوْدُكُهُ سَمَّ الله عَوْدُمُهُ بُوهُ والصِّيمة وَهُمَا

الْمَا يُوجُالِعِبَدِ يُؤُمِّنِ سَنَرَعَيَا لِنَا سِعْنُولُهُ وَاحْمَلُ فِي حَافَقَهُ و تَفْصَرَهُ و كَوْحُرك بِسَانَهُ بِنَ كُرِ مَشَارٌ فِهِمْ وَلَرْبِهِ كُرِهُمْ فِي غَيْدِيهِ فِي أَبْرِهُوْنَ لُوسَعُوهُ فَهُو حَدٍ و بأذَعَا زَىٰ كَمُثَّلِه فِالضِّبَامَةِ وَهُبِ انَّهُ شَيْزُهُ عُرْ يَمْرُكُ الْمُشْرَفَدُ سَمِعَكَ الهذَا الْالْعُرْمَن فَيْهَا لَنَ اللَّهُ الزُّومَةِ حَبُواْ عَزْفَاتُو بِكَ إِذِ بِوَحِدْ بِيَا مِهَا لَكُ فَتَعَا وَوَ فَوْ الْهُ لَهُ مُثَلِّر وَلِيكَ طَآيِرِ وَفِزاً يَصِكُ مُ تَغَيْرُهُ وَبَهُوا دِيحُلُ مُصْطِيعًا وَلُو لُكُ مُنْغَمْ وَالْعَالُو عَلَماك بِنْ سِنْدُوْ الْمُوْ لُمُظِّرُومَ مَنْ ذُرَّ مَفْسُكُ وَانْتَ بِهِبُرِهِ الْسِيعَة تَتَخُطُولَا فَا بِ وَجُرَ وَالْصُفَّةُ وتَفا دَكَمَا عِلَا والْوَسُ لِحِيوب وَفَدُ رَفَعَ الْحِيدُ وَاللَّهِ الْبُسَا دُهُمْ فَفَهُم نَفْسُك في المَّ الموككيرَ مَكِ عَلَى هِذِهِ الصِيفَةِ حَسَى انتهجى مِكَ العَمِرُ الرَّحْنُ وَمُولَ مِنْ الْمِرِيعِو ٥ وَمَا وَالْوَالِسَهِ سِيَّعَانَهُ وَنَعَا لِمُعْظِم كَلاَمِهِ مِا إِزْلَوْمُوا دُنْ مِنْ فَرُنُونَ بَعِلْ خَامِق وَجِل وَطَرُونٍ خَاسِنِعٍ ذُ لَنَلْ وَفُوا مِ مُنْكَيْسِرِ وَاعْطِيتُ كِيَا لَكُ الدِّي لاَ نَعَا دِ رَصَحِبْرَهُ وَلا كَنْدِةً إِلَّا أَحْدًا يَا فَكُرِ مِنْ فَاحِثَةً لَسَبْنَا فَلْا رَثَّا وَكُرْمَ كَا عَهُ عَفَلَيْ عَن اوَفَا فِقَا وَالْحُدُفَةُ لِلْ عَنِسَاوَمُ وَكُولِلْ مِنْ عَلِينًا وَكُولِلْ مِنْ مِنْ وَكُرْ وَالْم باً وَفَرَمُ نَفُفِ مَرْ بَكِيهُ وَمَا كُولِمَا وَجَبُّ وَبَا كُلَا يَعَلَى لَمَا يَعُولُ مُرْفَعُكُم في عِطْم عَلَىٰ لِذَا ذَكَرَتَ ذُنُوْكَ شَفَا مَّا إِذْ يَعُولَ مَا عَبْدِي مَا اصْحَبْتُ مَنِي هَا وُرْتَىٰ ه بالتَّبيني واستفيك مرحَلي فأطهرت لفر الجيرا أحو اهو وعليك من سابوعبات تَحْفَقْنَ بِنَظَرِي إِلَيْكَ فَلْمِ حَبِرَ نَ وَإِسِنْتُعْطِئْتَ مَظْمِعَرِي الْدَانْعُومِ لَلْهَا فَلْمَا وْأ غُرُكَ بِي اَطْرُكُنَا أَنِي كَا آَوَالُ وَاللَّهُ كَالْفَالِينَ فَاسْسِ وَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ ` عَلَيْدُ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحِرًا لَا وَسَبَّا لَهُ رَبَّ الْعَالِمِينَ لَنْسَرِّبْنِهُ وَبَدِّنُهُ أَعِما بُ ولا ترجمان و فال دسول المصلا مله عكبه وسك ليقفي احد حرس بدي المه نعكاك لِسْرِيْنِهُ وَبَكِيْهُ الْجَابِ فِيعُولِ آلهُ الرَّاسِ عليارَ الرَّاوِيلَ مَا لا فَعُولِ كَلْ فَيْعُول أُكِرًا وْسِلِ الْكِيلِ رَسُولِي فِيَقُول بَلْيُ فَيَنظُرُ عَلَيْهِ بِيهِ فَلَا بِٱللَّا الْمَارَ لَرُ فَيظُو مُرْتَنَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَيْتُوا إلاا وَاتَّحَدُ كُولُولِيسُو عَشُرةٍ فَارْ لَهُ عَهِد فَهَكا مُطِّينةٍ وَ إِلَى الرَصْعَهُ و مَا شِنْكُرُ مُنِ أَجَدُ لِلاَ سَجِنْلُوا اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ بِهِ كَا خُلُوا عَدُ حُرِالْفِينَ لَنَكِينَ البَدِّد مِرْ تَعِينُول كِالنَّلِيِّ وَمَا عَزَلَ فِي كِالْزِلُ مَمَاعَلَتْ فِيمَا فَكُنِّ كَالْزِ مَا ءَا أُحَبُّ الْمُسِلِّلُ مَا أَبِلْ وَمُوا لَوا كُنْ دُفِينًا عَلَى عَلَيْكُ وَانْ مُنظِرُ لِلْمَا لَا عِلْ ٱلْهَا كَنْ دَفِياً عَلَىٰ أَذْ نَيْلَ وَهِكَدُا حَنَّى عَدَسَا بِالْأَعْضَا. وَهَ لِسِ مِحاْ هِمِ لاَزَ وَل فَرْمَاعِنَهُ بِوَ وَالْفِيا مَهُ مِن بَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَزَوْ وَالسَّنِّي فَيْلَا لَعْنا وَهُم حِضْالُ

العِمَّام بعِه يديالد الجولب له نفا

الاعتاء

WW N

الما أو المؤال

#### صبخة الميزان

مرُلايعنِعَالِعِ الفكرِجِ المدرانِ وَطَالِ الْمُرْتِ لِلِ السَّمَآ بِلِ وَالأَمِّانُ فَأَنِ لَهُ الْمِنْ فِي السُّوَالُ لَكَثُ فَرَقَ فِي فَهُ لَهُ لَمُسْلِطَ السُّ نْجُنْ بِحُ مَنْ وَمِنَ الْمَارِ اسْوَ و فَيُلْتَعْظِفَة لِفَظْ الطِيرُ الحِبِّ وَسُطْوَي لِلْفِقِ وَكُلْفِيهِم الْإِلْمُ اللَّهِ فَتَكُنَّلُكُمُ وَنْنَادَى عَلَيْهِمْ بِسَفًا وَوَ لاَسْعًا دُوَّ نَعْرُهُ وَمِسْمُ الْحَسْم لاسبكة لفر فينا دي منا دلمفرا لا دون يعرنعا لماع كالحال فيفوسوك وليركون ربلاً أَلَمِنُوا مُ يُوْصَلُ وَلَكُ بِالْهُلُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ لَوْنَشِيْ لَهُ خَادَةِ الدُّنْبِأُ وَلا يُعْمَا عَنْ كِ اللَّهِ لِعَالِكِ وَيَهَا دَرِعَلَمُهُم بِعَا دُهِ كَاشْقُا وَهَ بَعْلُهَا ۚ وَيَرْفَى صَرْمًا لِنَاهُمُ ا لأَ لَدُّ وْنَ خَلِطُواْ عَكَرْصَالِماً وَأَحْرَبُها وَقَدْخَلْقِ عَلْمِيْهِ وَلا جِعْيَ عَلِيا للهِ نَعَالُ ا فَ العَالِدِ حَسَنَا بَهُ أُوْسَنِيَا بَهِم وَكَبَى يَا بِيَا هَ الْآارَ الْمُ وَمُدْحَضَدِهَا وَكُلِّ لِبَهِمِ وَصُلْكَ عِنْد العَقْةِ وَمَدَلَهِ عِنْد الْعِقَابِ فَطَارِ العَيْفَ وَالْكَيْبُ مُنْفُوبِهُ كِلَ الْحَسَابُ وَالسِّبَا ومنعبِّد المِبَلَ وَتَشْفَرَ الْإَرْصِاءَ دِلِلِهِ الكِثُ العَنْعَ فِالْمَيْرَا وْقَالِهُ الدُّهُ الدَّلِيرَا و أيمد بلا عاند السبّاب أو المشمّات وهن عالة هايلة تطيير في عفول الملايق و يَ بْلُ الْحَسَرُ إِنْ دَسُولَا هَصَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَافَدَاْ مِهُ فِي تَجْرُعا لِيسُن إَضِيا مَّلْ عَامُ فَعَرُ فَذَ كُرُوا لَا جُرَة فَكَ حَسَنَى سَالَ وَمَعْهُ فَسَفَظَ عَلَى فَدِيسُولِ الله مَا أَسُ عَلَيْهِ وَسَلِ فَا مُلْبَدُ فَعَالَ مِا بَهُ كُلِنَا عَا بِشُهُ وَالْنَا وَكُنَ الْإَجْرَة هَلَ َنَهُ صَلَىٰ وَنَ أَهَٰ لِمِنْكُمُ مُوْمِّرًا لِعِنَا مَهُ فَالَبُ وَاللَّهَ يَعَنِّى مِدِهِ وَلْكَ مَوَاطِنَ قَامِدًا كَا مَا يَدِّرَكُ لِإِنْفَنْهُ ا وَأَ وَضِعَنَا لَكُو أَرِنِ وَوَ بِنَا الإثمَالِ صَنَى لِنْلِرُ النَّ

الماموبولة أغلوق

المنعل للافيار

أَخِفَ مِثَرَا مُهُ أَمْ يَنْفُرُه وَعِنْهِ الْصُفَحَتَ يَسْطُرُ أَيْمِيْنِهُ وَإِنْ فَكَا مُو الْمُ يَمُالُهِ ٥ وَعِذَا لَعَلَى الْمُو مِنْ وَالْعَبَ مِنْ هُ وَالْعَبْ مِنْ وَالْعَبْ مِنْ وَالْعَبْ مِنْ الْمُ اللّهُ وَعُومُ الْعَبْ مِنْ وَالْعَبْ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَعُومُ الْعَبْ مِنْ وَوَقَعَ الْمُدَّاءُ وَإِن خَفَرَ مِنْ اللّهُ وَعَوْتِ اللّهِ مَعَا مِع مِنْ مَو اللّهُ اللّهُ وَعَنْ مَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالَ اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَلَيْعَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الل

#### صِعْنَهُ الحَضَا وَرَد المَطَّالِم

قَدْعَدُونْ عَوْلِلْكُمْ الْ وَحَسَطِم اللَّا لَا عَمْنَ الْحَصَرَة الْكَلَمَ اللَّمْ الْ فَرَ عَمَّا أَدُوالَ مَا مَوَا وَنِهُ فَا مَهُ كَا وِبِهُ وَمَا أَدُوالَ مَا عَوْلَا وَمَا مَا وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

وزالان المال المال

المفالية تعالمها

Lizz Wite Dolbe

الفاري

المطالد أحاط مد حُمَّا وُهُ فَقُدُ أَبِا خُذُ بَيْد وعَلَى الصِيدة وَهَدَا يَعْبُض وَهُذَا بِعَلَى بْلَيْتَيْنِهِ وَهَيْمَا بِغُولُ طَلَّمَىٰ وَهُمَا بَقُولُ شَيْمَ وَلَعُذَا يَغُولُ السَّهُزَأَتَ : فِي وَهُنَّ أَنْفُولَ ذَكَتُ فِي الْمِينَهُ لَمِ السَّوْنِي وَهُنَا مَبُولَ جَاوَدُنِي فَاسُرَاحِ وَاتَّ وَهَنَا أَيْفِولُ عَامَلَتُنَى فَعَشَبُهُنَى وَهَنَ أَنفِولُ عَامِلْنَى فَعَبَلْبَيْ وَاخْفِيتَ عَنَى عَبْ مَنَا عَلَ وَهِي زَا يَغُولُ لَا بَنَا شِفْ يِعْمَنَا عَلَ وَهَمْ الْقَفُولُ رَا بَنِّي عَنَاجًا وَكُنَا غَنِينًا فَيَا اَطْعَـمْ نَتَى وَعَلَ أَلْعِيوْكُ وَجَدَّ نَى مُطِكُومًا وَكُنَةَ فَأَدِيًّا عَلَى وَفُوا لَظَا لِدِعَنِي فَدَا هَنْتَ الظَّالِهِ وَمَادَاعَبْدُي فِيقَا النَّذَكَ لَا لَ وَفَرَاسُب الحضما فلك عالمه واحموا في للرجيل أيديم وأنت مبهوت سخر مزحشرته حسنى لرسو في عرك احد عامله على ورهير أوجا لسنه في عليل لاوقدا سني عَلَمَانَ مُطلِهُ بَعِبْهُ إِنَّ جَانَهُ الْوَنْطَرِ مِنْ إِسْجَفَا رِوَمَرَصَعِكُمْتَ عَنْ مُوا وَبَهُ وَمَدَّدُ نَ غَنُوا لِبَا السِّدِلُ وَمَوْ لاَلَ لَحَلِهُ جُلِصَكَ مِنْ الْبِيهِم إِذْ فَرَعَ بَكُلُ يُوْ اَلْجَادَ النُّورِ حَنُوْى كَلْ نَعْتُرُعاً كَيْتَ لاَ خُوْ الْبُوْرُ وَفِينْ دُ لَذَا تَجَلَعُ فَلِهُ لَ مِنَا لَعْتَ بِبَنِهِ وَنَوْ فِن نَفْسَكُ أَ بِالْهُوادِ وَنَنْذَذَكَ مِا الْدُولَ وَاللهِ مَعْلِ لِيسَانِ رسولوله حَيْثُ فَالَهُ وَلاَ عَنْ بَرَالِمَهُ غَا فِلا عَمَا تَعِلا الطَّالِمُونَ إِلْمَا يُوْجِرُ هُمْ أَبُو مِلْسَحَةُ فِيْم الإنتبنا ومقطع زمض بنج دو يسهير لابر ندا ليه طرفض وافيه كه عفه هوا فيها أشد فرمك اليوم وتنضمضك ما غراض للماس وتنا ولك أموا المروما الشرحة للا فِي ذَلَكِ الدَورافِ وُفِفُ لِمَا عِلْ لِهَا طِ العَمْ لِي وَنْهُ فِفَ يَعِظَا بِالسِّيبَاسَهُ وَ أَنْ فَغُرِعَا حِرْمَهِينِ لا تَقَدِّ دعلى أنْ ترُوحَا أوْ تَطْنِقُرِعُدُ رَّا فَعِنْدُ ذَا لَا يُوخَلْ ك حسناً لذا الى مَعْتُ في طول عمل و متعل لا مُضمالًا عو مَاعْن حقوقها فاس البوهب رَّدُّهُ فال وسُول الله صلى الله عليه وسُمُ هِ لَ مَرْ وُورْمُول الله عليه فالوأ المفهد فينا يرسول الله مترافح وعيراته وكاستاع فغال المفالم والمبتيمن إِنْ مُورًّا لِفِينًا مَهُ بِصَلَافٍ وَصِيًّا مِرَوَرَكَا فِهَ أَنِي وَمَذَّسْتُمُ هُمَا أَوْمَذُ فِك والخرَمَ لَدَى فَا وَسَفَلُ وَمَهَ فَلَ وَصَرْبَ هَا فَالْمُطَهِينَ فَا مِنْ حَسَنَا لِنِهِ وتحكرا مُنْ حَسَنًا بنه أو ن فَينين حَسَنًا له فَبَل ا مُعينى مَا عليه الحِد م وخطابهم فطبرت علبه مرطن في للَّه فا تطنوا لمضيبك في المعن الوَّي إِذْ لَمَتْرِينَكُمْ مَلَدْ حِسِينَةٌ مِنْ أَوْلِيا إِلَيا وَمَكَالِمِ الْمُصْلِكُ وَوْلِ سَكِينَ حَسَدُهُ وَإِن في كل مُدُوِّ طُورِ لِهِ المَدَرِيَّا تُعْمَارُ وَلَ وَاخْدُ وَعَ وَلَعَمَلُنَا لَوْ عَاسَتَ فَسُلُن

وان مواطب على ملا مراكم ووفيا مرالك المرك الدكا مُعَنَّفَ عَلَى بوم الأ وَجَدِي كُلِّ لَسِاً بَلْ مَرْتَبَبِهُ الْمُسَكِّلِينَ مَا يُسْرَقَ وَجَمِيعُ حَسَنَا كُلاَ فَكِنَ بَعِيدِةِ السَّيَا تَ مَنَا كِلِ الْمَرَادِ وَ الشَّبِكِاتِ وَ الفَيْشِرِيْةِ الطَاعاتِ فَيِحَدُ تَرَجُوا الْمُلْآصَ مِنَا مَطَا لِمِر فِي مَوْمِ مَقِينَهُ فِيهِ لِلْحَامِزَ الْعَنْمُ أَلْفُ فَعَنْ وَوَى أَبِوُهُو مَرْهُ أَنْ رِّسُول الله صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَانِّي شَا يَنْزَسْطِلَ وَفَعَالُوْ مَا أَ مِا وَدَا أَهُ رِبّ فِمُ مَنْطُها وَاللَّهِ فِي مِنْولِ الله لَا لَهُ إِلَى رَبُّكُ مَيَّارِ فِ وسَيَعْضَ مِنْهُمِسًا يوُّ العِنْهُ مَا مَهُ وَفِي لَهِ هِوْ مِنْ وَ فَوْ لِدَعْ وَجِلْ وَمَا مِزْوَابِهُ فِي الْأَرْضِ وُّهُ عَا مَيْطِرُجَا حِدُ الْإِلْمُسُرالْمُنَا لَكُمْ أَيْجُنُسُرُ لِكُلُقَ مِعَ الْمِينَا مُنَّةُ ٱلْبُرُا يج والطبرُّ و كل يَحْنِ صَلَّعُ مِزْعَدُلِ السَّهِ مَعَالِكَ مِنْ إِخْدِ لِلْمَا مِزُالِدَ مَا تُرَمَّفُول ﴿ إِنَّهُ حِسَنَ عَقُولَ الطَوْرُ الْمُجْنَى كُذُ زَارًا وَجَمَّا أَنَّ مَا سُكِينِ لِهُ مُوْمِرٌ رُجْتِجُ فَلَك وَاللَّهُ مُرْحِتَ اللَّهُ الدِّطَالِيمُ الْمَكَ فَنْقُولِ الرَّحْسُنَا لِيَفْقِنَا لَنْفُ لَمَا الْجَعَفَة خيمًا بكذوتري محيفنك عَشَوْمَة بسبًّا بِهِ طَالَ فِي الصَّرْجَةُ نَصُلُكُ والسُّتَرُ وَسَبَّ الكَيْنَة عُنَا وَلَ فَيَغُولِ يَرِجُن سَيّات مَا فَا دَفْق فَطْ فِقَالِهِ فَ سَيَا وَالْعَرَ الدِينَ اعتَدَبُّهُمْ وَشَعَمْتُهُمْ وَفَضَدَهُمْ اللَّهُ وَظُلُهُ هَرِ فِوْ الْمُنْافِعَةِ وَالْجُاوَرَةُ والْمَاطِبَةُ والمِنَاطَةِ وَالْمُزَاكَةِ وَالْمُرَارِسِةِ وَسَآبِراُصْنَا وَالْمُعَامِلَةِ وَ لِجَا از سنعود فات رنوا الله صلالله المدوسر اذالشيطا دفديس أن نغيُدَ الإصِّنا ما رص العرب وسكن سَبر صَيْمَ كُو بَمَا هود اوما ذَ لِكَ مَل الحَمْرًا اللهِ المونِ بَعَانِ فَا تَعُوا الْطَامُ ما استَطَحْسُرُ وَإِنَّ الْجَدْجِي يُوْ مِ الْعِبَا مَهُ ما مُشَالِ الْحَيالُ مِن إلطاعات ويريا لفن مجيئه فيأزاك عبع فيفول رتبا ذفلانا ظلي عظام فَقَوُلِهُ الْمُحْرِّحَتَايَةِ فَمَا ذَالَهُ لَدَ لِلْحَنَيِّ مَا يَعِينُ مَرَّكُ أَبْعَ فَلَ عَلَى المشل والمعالية والمهااء المعدة والمناهدة سُّفَرِيَزَ لُوا فِلا فِهِ إِلا أَمْن لَيْسَ مَعَ فُرْخُطِ لَنْفَ وَوَالْفِوَرُ فَطَهُوا فَلُو بَلِينُوا إِنَّ أَعِلَوْا لَا رَهُمْ وَصَنَّعُوا مَا أَزَادُوا وَكَمْ إِلَّهُ الدُّنوبَ وَلَمْ يَنَالَ فَوَلِه نَعَالِم اللَّهُ مَيْتُ وَالنَّمُ مُرْسُونَ ثُوارِيحُ مُومًا لِمُنَّا مِنْ فِيلُدُرِّيمُ عَنْصُونَ فَالْسَرِ النبرترسول الله الجرد عكبنا ماكان بينا في الدنيات خاصالة إ كَالِ مُغَدِّهِ لَيْكِرُ وَمَا عَلَيْكُورُ حَسَى مُؤْمُوا إلى كَلِّهِ بِيَحْرِيحَهُ أَنَّا لَا لِي مُروَا لِلهِ إِنَّا لَا مُ لسَّكِ بد فا عظم بسِّكَ وَ يَوْم لا نَسَّا عَ مِنْه يَعْطِ وَ وَكُلُّ يَعَا وَزُفْهِ عَنْ لَطَّهُ وَلا عَن كَلْمُهُ حِيْبُهُمُ الطلومُ مِنَالطَالِمِ وَآكَ النَّرِيُّ عِنْ رَسُولَا هُوكَ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُ

العضاعة م

وَسَلَمَ بَعُوْ لِحَشْرِاللَّهِ الْعِبَا دُعَلَ أَنْ عُبْراً بَهُمَّا فَالَّهِ مَا يَهُمَا فَالَّ لَكَ مُعَهُم سَرَّ بَغْرِنَما فِي نُعَالِي بِصَوْنِ نَسْمُعُهُ مِنْ لِعَبِي رَجَا لِسِبَعِهُ مَرْفَرَبَ أَنَا اللَّكَ أَنَا أَلَهُ مَا نَكُم بِلْمُعْ لِأَخْذُ مِّ أَهُمُ الْحَنَّةُ أَزَكُمْ خُلِ الْحَبَّةُ وَلاَحْدِ مِنَا عَلِي الْمَارِ عِنْدِهُ مَظَّلَمْ وَلا لاَحَدُ مِنَا عَزَالْماد اذُمَرْ خَلَ المَا رَوَلَا لِأَحْدِ مِنْ هَلِ الحَبْمَةَ عِبْدَهُ مَظَّلَهُ حَتَّى الْمُصَرِّنُهُ حَتَّى الطَّهُ للذاه وَكَبِيهِ وَامَّا نَا كَابِهُ عُإِذًا عَبُراً بُهُمَّا فَقَالَ لَحَسِّنَا رَوَ السِّيَا رَوَا نَعُوْ آا مَد عِبَا دَامّ وَمُظَّالِهِ العِبَّادَ النَّذِلِ احْوَالِهِمْ وَالمُغَرِّضُ لِأَمْا مِنْهِمْ وَنَصَّبِّينُو فَلُو بهم وَإِسَاءُ وَالْلَقَ : فِي ُمَعَا شَدَ نِهِمْ فَالِّذِ مَا بَيْنِ لَقَدُ وَ بَيْنَ الْعَبُّدُ خَاصَّةً فَالْمُغَفِّرُهُ الْبَهْ السّرَعِ وَ مَن المجتمعة عليه مطاله وفذابعها وعسر عكيدا لاستجلال أدباب المطاكوللكرة مِنْ حَسَنَا يَهُ لِهِ مِرَّالْفِضَا مِنَ وَلَلْمُ سَنَّرَ سَعْفِرْ لَكُسْنَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لِللهُ مَغَالَى بِكَالِوا وْخُلا مِن كِيْتُ وَمِلْ عِلْمُواحِد الْأَوْلِينَ فَعْسَاهُ مَعْنُونُهُ الْمَالِيةِ فَعَالَ بِهِ لطُّفهُ الَّذِي ادُّهُ وَهُ لِإِجْلِيهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ وَفَرْمُكَا إِوالْعِبَادِ عَنْهُ حَسَّماً رأوي عَنِ أَنْهِ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسُلَّمَ لَ سِبَ بِلِّهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَم في جالبرا في رَأُنينهُ مَضِفُل حِنْ يَبَرِتْ أَنَا بأه فَقَالُ عَمْرُمَا مُضِحَكُمْ فَ بَرَسُول الله بأ بِإِنْ قَالِي قَ لَا رَجُهُ نَ مِنْ أَمْنِ حِبْنَا بِنُ بِرَى رَبِّ العِرْفَ فَقَالَ إُحدها رَبّ خُد لِي طلب مِنْ إِن يَقِالُ اللهُ نَعْلَى اعْطِ انْعَالَ مَطلبَهُ فَقُالْ رَبّ رُسُّقُ مَنْ حِسَّنَا فِي شَيْ فَقَالُ أَلِلهُ تَعَالَى للطَّالِهِ كِيفَ نَصْنَعُ وَلَهُ سَتَّى مِنْ حَسَا يَج فَالْبَرْبِ بَهِلَ عَبِي مِنْ أَوْزَارِي قَالَ وَفَا مَتْ عَنْيَارَسُول آهَ صَلَّى إِمَّا عَلَيْهِ وَسَلم إلا لمبكا تُدة ألا ف لكن لكو معطيتم تؤريخياج الماس اللا أن عجل عنه مرا أو زارهم فَقَالَ فَقَالَهَ أَلَهُ اللِفَالَهِ ادْ فَتَرَّ مَا سَلَنَ فَا نُطْرَ فِيهِ الْحِنَالَةِ فَوْ مَعَ زَاّ سَهُ مُظَالًا بَاتِ هَا ۖ اُمّ يَمَكُوا بِمِنْ فِضِهَ فِي مِنْ يَفِيهِ وَ فَسُوُو ا مِنْ فَصِهِ مُحَكِلُونَ لا يَ بَهِي بَيْ هَا أَلْا فَ صِدْ وَهِ زَا الْولائ سُهِدْ هَذَا وَلَهْ إِعْلَا اللَّهُ وَلَا رَبُّ وَمُمْ عَلَا مُتُنهُ ٥١ انتَ عَلَيْهُ فَالْ مَا مَوْ يَرَبُّ فَالْعَنْ فُولْ عَنَّ اخْلُهُ فَالْرَبِّ الْخَ فَرْعَقُونُ ٥ عَنْهُ وَلَا لِسُعَرُو طَحُدُ بِمَدَاحِتُكُ وَدُخِلُهُ الْخُدُةُ عُمْ فَالْرَسُولِ السَّصَالِلَّهُ عليد وَسَلَمَ عَنْدُ ذَلِكَ أَنْفُوا اللهَ وَأَضِلْحُ أَذَاتَ بِثَنِهُمُ فَأَنِ اللهُ تَصْلِم بَرَ الْوُسْنِين قعتذا تببيب عواذ ذلك إنما بمال بالخلوبا خلافا مقينفان وَهُوَ اصْلاح وَإِنَّ المِينَ وَسَابِوالإصْلاقِ فَعَنَّكُوالاذ فِي نَفْشَكُ الْإِخْلِيِّ فَ تَصْفَلُ عَزَ المطالِمِ إِن للطَفِ الدَّحَيْعَ فِي مِنْكُ وَأَبْفَتْ أَسِبَعَا وَ وَالاَبِد كَمِفْ

بكونُ سُنهُ وَركَ فِي مُصْرَفِكَ مِنْ فَصَالِ لَفَضَا وَفَرُ جُلِعُكُما يَا جِلْعَهُ الْمِضِي وَوَعِيرتَ بسِعا كَسْرِبَعْرَ لَا شَفَا وَهُ وَ بِنِعِيْمٍ لَا يَرُوُ دِجُوا بِشِيهُ الْفَتَا وَعِنْدَ ذَ لِلْ طَارَ فَلِيكَ سُرُوْرًا وَفَرَعَا وَابْسَغِرُوجَهِلَ وَاسْتِنَا دَوَاسْرَقُ كَا كُبِشْرِ وَالْفِرَكُدُّلَةُ الْمُهُرُوثُوهَ هِ بِمَلِينَ لَهَ مَنْ الْحَلَامَةِ وَافِعًا وَاسْلَمْ خَالِمًا عَزَالْاوُوْا وَطَهْرِكَ وَنَضْرُهُ السِّيمِ النَّفِيمُ وَمُرْهُ الرِضَا مُلَا لِإَمْرِجُهُ لِمِنْ وَخُلُوا لأَوُّ لِينَ وَالْآرِخِ نِي سِنْطُرُونَ اللَّهُ وَالْآخَالَ ا وَيَعْطُونِكَ فِي حَسْنِكَ وَهَالكَ وَالمُقَابِكَةَ عَبْثُونَ مِنْ عَبِينَا وَمِنْ خَلَعَكَ وَبُيَاهُ وَمِن عَلَى وَوْ رَا يُونِهُا وَهِمَ اللَّا وَالْمِيلَانَ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ وَالرَّضَا وَوَهَرْ سَعَدَ سَعَا دُنَّ كُا يشِي بعَدَةَ البَرَا الْعَسَرَيا نِهَدَ اللَّهْ لِلسَّاعِظِمَ مَلَ المَكَانَةِ الْيَ نَيَا لَهَا فِي لُوْب اَعْلَمُ فِيهِ إِلَا بِبَا بِرِمَا يَكَ وَمُمُ اَهُنَهُمُ وَمُصَنَّعُكَ وَمَرَّ مِيْكَ فِإِنْ كُنَّ يَعَلَمُ الهُ خِرَمِينُهُ بُلْ ٧َيْسَتِهَ لَهُ اللَّهُ فَيَوْسَلِ لِلْإِ أَوْرَالَ مَيْرِهِ الْمُنْ لِهُ إِلا خِلْا والصَافي السِّيَّهِ ٩ الصَاوِيَّة فَي مُعًا مَلِكَ مَعَ اللهُ مَعَ إلى فَلَ يُدِّدُكُ ذَيلًا إِلَابِهِ وَإِنْ سَرَّا الْآحري والقيأ وايه وأ زُحِرَجُ مرجِعِفَلَكَ جَرْبُهُ لَنَدَ حَسَّمَ هِيَنَةٌ وَهِي عَبِر السَّعِظِيمَ فَعَنَّا ال لاَ جُلْهَا فَغَالَ عَلِيكُ الصَّنَىٰ يَاعِبُ السِّوِ، لا انْفَتِ ويَلْ بَيَّا وَلَا فَهُ عَلَى اللّ النِدَا إلا وَيَسْوِدُ وَجُهِلَا مُ نَعَضَبُ ٱللَّا بِكَهُ لَيْنَدِ اللهِ نَعَا لَفِيفُولُ وَعَلَى الْخَلَطَ وَلَعَنْهُ الْخُلُامِ الْمُعْجَمْ ٥ وَعِنَّدَ وَلَكَ يَجْنَا لَ اللَّهَ الزَّيَائِيةَ وَفَرْعَضَكَ عَضُبُ خَالَعُ فَا فَدَ مَتْ عَلَيْكَ مَغَطَا طَنَ اوَزَعَا دَفَقًا وَصُورَهَا المُنْكُمُ وَاضَارَ وُا هِ بِنَا مِيهَ بِنَكُ بَيْضُونَ لَذِي وَجَعْمَادُ كَلِي مَلَا مِنْ الْحَكُونَ عَشْرٌ يُنْظِرُونَ لِلْسُوادِ وَجَعْلُ ولِيَطِعُوْرِ خِزْ لِنَهُ وَأَنْتُ نَمَّا وِي الْوَبِلِ وَالْبِيُّورُ وَهُمْ مَفْوَلُوْ لَلْهَ لاَ نَمَعُ النَّبُوْمُ يُهُرَّا وَاحِدُ اوَا مِعُواٰسُوُرًا كَبُرًّا وَيُنَّا دِيلَكَا كِحَهُ وَيُفُولُونُ هَبَ ٱلْكِرْالْكُ كَرْفُ السُّعْ فَضَا بِهِ وَمَعَازِيهِ وَلَعْنَهُ بِعَنَا عِرِسَا وِيهِ فَشَيْعَ شَقَا وَهُ لَا يَسْعَلِ بَعْدَكَا [بَدُّا وَرُبُمَا يَكُونُ ذُلِن بِذُنْ إِلَّا بَعِنْ جُنْفُ جُنِّفَ أَمْنُ عِنَا واللهِ أوطَلِمَا لِكَا ، فِي قَالُوبِهِ أُوجُوْفًا مِنْ الإِصْفَاجِ عَيْدَ هُمْهِ فَالْخَطُوحِ فِي لَكَ الْمُغَلَّمِ ذَعَنا الأَصْفَاج عِنْدَ طَابِعَةٍ بُسِيرَةٍ مِنْ عِلَا وَاللَّهِ فِي الدُّيُّ المُنْقَرِضَةُ ثُمَّ لَا يَتَّى مُزَالاً فَتَضَاح العظيم مع المنكرة فرنع قط الله وعِنْما بع الأليم و السِّيا فربغ ي المرب الما ينه المستول

منا عرالاض

ألبوقال إن

الميم وهان احوالك والمرند

#### صفةالمراط

تُرتَّفَكُر بَعَبْرِهِ بَنِ اللهُوالِ في فولهِ بَعَالِي لُو عَشْرُ المُنَوْزُ بِالْ الرَّمْزُونْدَا وَ مَنْوُ وَالْجُرِيْسُ لِلْاَجْهَنُوهُ دُدًُّا وَفَوْ لَهُ مَعَالَمْ فَاهْدُوهُمُ والمِيمَاطِ لَجَيْ وَ فَهُوْ هُو اللَّهُ مُسْوُّلُونَ وَاللَّهِ السُّرْهُ لِي الإُهُوال نُسَبا فُوزَالَ السَّرَاط وَهُو حَدْ بُدُوْدًا عَكِيَهُ إِلهُ دَا خَدَمِزَ السِّيفَ وَإِذَ قَمْزَ الشَّعْرِضَ اسْتُفَامَ لِإِ هَذَا الْعَالُمُ عَلَا الْطِلِط المُسْتَنَفِي خِفِ عَلَى صِرَاطِ الْأَخِرَةِ وَخِا وَمَنْ عَكُولَ عَنَ الْإِسْتِفَا مَهْ لِي إِلَا نَبَا وَاتْفَلَ طِفُرَهُ إِلاَّوْدَا بِهِ وَعَدَى بَعَنْهَ فِي أُولِ فَدُمْ مِزَ الصِّراَطِ وُزُدَى فَنَعَكَ لاَ دَفِيماً عِلَ مزالف زع بفؤادل أذا وأبنالط ودفئه فه وفرنص على سواد جهن مِزْجُنُه نُوْ وَزَعَ سَمْعُكَ سَهُنُو المَارِوَ نَعَلَيْظِم وَفَدْ كَلَفْ ُ انْ مُنْهِ عَلِيا الصِراطِ ه بِعَ ضَعْفَ حَالَانَ وَاصْطُوا لِعَلَىكَ وَتَزَلَّزُكَ لَتْ فَدَّ مَكَ وَتُعْتَ كُرُطُهُ لِذَا لِا وُزَارِ الما بِعُدُ اللَّهُ عُلِيلِتُ عَلَي بِرَاجِ الأرْضِ فَضَلًا عُرْجِدُ وَالصِرَاطِ فَهُفَ بِكَ إِذَا وُمِعَتْ عَلَيْهُ إِحْدَى رَجُلِيكَ وَاحْسَسَتْ بِهِدَيْهِ وَاصْطَرَرْتَ إِلَّا نُزَعْمَ العَدْمِ فَ المَاْنِيُ وَاطَّلَا مُوْنَدِّيْنِ مُرِكِ مَرُ لُونُ وَيَعْتَرُونَ وَيَغَا وَلَهُ دَمَّا مِنْهُ الْمَا رِبِالْطَاطِينِ وَالْكِلَا لِبُ وَالْنَدَ سَطِرُ الْبِهِ رَجِقَ بَعْنَكُمُونَ فَيَعِسَعَلَ لِلْأَجْهِرِ الْمَارِوْدِينَمُ وتعتكوا أرجلهم فبالد من منطيرها افطعه ومرتعي ماأصعبك ويجازما إصيفه ونطر كا حَالَدُ وَأَنْدَ مُرْجِعَدُ عَلِيهُ وَنَصَعَدُ البَّهِ وَآتَ مُتَقَلِ الطَّهْ مِأْ وَدَارِكَ لْكُنَّتَ مَنْناً وَشَمَّا لِآبًا لِللَّهِ وَكُوْنَتُكُ فَنُونَ فِي اللَّهِ وَالرسول صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَ بِغِوْلِيرَبِ سَلِم سَلَمُ والرَّعَيْفَاتِ بِالْوِبلِ وَالبَوُّ، فَيُرادُنْفَنَتُ ٱللِكُ مُن تَعَنَّرُ حَصَمَ لِهِ فَمَ أَمْ مَنَ لِهُ عَلِ الصِرَاطِ مِنَ الْحَلَا يَوْضَيْفَ مِنْ أَوْلَتُ فَلَا عَلَى ال بَعْفَكَ يَدْمُكِ فَنَا دَيْنَ إِلَا لَوَيْلِ وَفُلْتَ هَذَا مَا كِنْنُ إِنْمَا فَهُ فَبِأَ لَهُ فِي فَرَقْتُ لِحِلِيْنِ إِلَيْنَا عَالَمُ نُرْمَمُ الرسُولِ سَبِيلًا مَا وَتَلِينَ لَيُدُولِ لَوَاعْذِ فَلا مَا طَلِيلًا المُنْفَقُ كُنْ أَزَّا مَا مَا لِينَنِي كُ لَنْتِياً مَكْنِينًا مَا لِيَدَّ إِي لَرْتَكِم في وعِنه وَ لَك كخطفان البران والعباد بالسورنيا مريالمنادي احسوا بياولا يحكونه فلأبتغ سبيلا لآ الصياح والإئبل والكنف والاستغاثة فجهدكم بالأده

812211190

عَفْلِكَ وَهَدُهِ الْأَحْطَادَ بَهُمْ مَدَّيْكَ فِي أَنْ كَنْنَا عَمُومُوَّ مَر الكلُّارِ فِي ذَرَكَانِهِ جَهِنْمِ وَإِن كِنْدُيهِ مُؤْمِنًا وَعَنْدُ فِي الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ رَبُ وَنَّا فَهَا أَعْظَهُ حَشَّرًا مَكُ وُطَّعًا ثَلُّ وَمَّا ذَا بِنَّفِعُكِ عِلْ اذَا لِا يَنْعَلَى عَلَى عَدْ السَّعْبِ فِطْلَبِ رِصُ الله بِطَلْعًا بِهِ وَيُركَ مَعًا صِيدٍ فَلُولُو ﴿ مِنْ مَا كُولُ الْأَعُو الصراط وادنياً ع فلمك من خطولَ في الجوابِ فان سلتُ فنا هيكُ بديمو لا و وَزَرَ عَا وَدُعًا فَال وَسُول الله صَلَّم الله عليه وَسَل مُضَّرِّ الصِّاط يَسْ طَفِرْي حَبِينَمُ فَا فَن اَوْلِهُ مَنْ جِنْهِ مِنَالِنَهِ لِمَا يَعَلَمُ عِلْمَ الْمُرْسُلُ وَدَعَوْ كِالْسِلْ يَّةٍ مَبِيدٍ اللهُ سَبِّ اللهُ سَلَمَ وَفِيجَعَنَ كُلالِبَ مِبْلُ سُوْلَ السَّعَدَانَ عَلِدَا أَبِثُمُ شُولَ السَّعَدَانَ كَالِوانْعِيَرِ مِنْ فِولَ اعْدَةً لُوافًا فِعَامِتِلْ مُولَ السَّعَدَانِ عِزَانُهُ كَلَّ ائع فذر منطئ الاابعة نعال خطف النائر عاعا لمصر فنهد من بوثق بعيله ومنهم من عِزْدُ لِنُوسِيْجُ الْ وَلُكِ لِي سَعَمُ الْكُرْبُ وَلَا دُسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْهُ سُرِكِي الصَّاطِ جِيْسِرِحَكُنّهُ وْعَلَيْهُ حَيْلًا وَكَلَّالِتْ وَخَطَّاطِيعِهُ تَخَلُّفُ اللَّهُ يَنِينًا وَثُمَّا لا وَعَلِي جَنْكُنَيْدُ مَلًا كُلُّهُ نَعِوُلُونَ اللَّهُ رَسُلِ اللَّهُ سُلِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مَيْرُ مِنْلَ الرِّقْ وَمِنْفُومُن مُيُوكًا لِنْ وَمُنْفُرُ مَنْ مُرِكًا لَعْزُ مِنْ الحري ٥ وشهرم لسع تحنا ورشهرمن تنيحتنا وتشهر سبجبوا جوا ومهرم ذَحْمًا فَا مَا أَيْلُ الْهُ وَالْهُ رَبِّفُ إِلَيْلًا لَهَا فَلَا يُؤْمُونَ وَلَا تَحْبُونَ وَآمَا أَنَا رَفِيوَ عَلْمَ بِلْ مُؤْثِ وَحَطَاً بِلَا فَعِتْ تَرِفَوْ زَ فَبِكُو مُؤذَ فِي مَ مُولِأَنْ فِي الشَّفَاعَةِ وَذُكُمْ الْكِآ وعذا بن معدود انهُ صَلَا أَبِيلًا عَلَيْهِ وَسُلِمَ قَالَ عِبْمُ اللَّهُ لِبِينَ والأخ ينا بيَّانِ يؤمر مُعَلِوْهِ فَيَا مَا أَرْ بِعَبِزَتَ مَا تَأْ الْمِمَا ا ينتَظِرُونَ مَضْلَالِفَضَا وَذَكَ الْمَدِينِ الْحَذِيدِ الْحَرِيمِ وَالمُوسِينِ قَالَتَ عُمْ مُعَوَّل للوسنين ارفعتوادُرُوسكم فَسَرُّ فَعُونَ رَوُسَهُمٌّ فِينْطِيمُ وَرَهُمُوكِلَ فَدُرِاعًا لِهِم يَنْهُ مِنْ أَنْهُ عِنْ فَوْرَهُ مِثْلِ الْجَبَّلِ الْعَطِمِ لَسْعَى مُنْ يَدِيدٍ وَمِنْهُ مَنْ مُطَى بُوْرُهُ الْصَعْمَ مِنْ دَيِكَ حَسِنَ بِجُونِ الْحِرْصُورُ جُلِّا نَعِطَى مُؤرَّهُ عِلَى الْمَا مِرْفَرَمِهِ فِيضِيَّ وَجِينُوا الحزى كا ذِأَ اصَّا وَ فَدَمَ فَدَمَهُ وَيَتَّ فَاذِ إِنَّا ذَا اظْلَمُ فَا مِرْ مُؤْخِدُ ودهوعلى الصاط عَلَى عَرْدٍ نو دهي مُنظر مَنْ عَبُو ذَا فِ الْعَينِ وَمِنْهُ مُنْ كُلُ لِي فَ مَنْهُمُ مَنْ عَنْ كَا لِيهَا بِ وَمَنْ فَاضْ مِنْ مِنْ عَضَا مِلْ لِكِوْدَ وَمِنْهِ مَنْ مُسْوِكِمُ الْفُرَ بَ مِنْهُ مَن مَيْرا كَشَيْدِ الرَّالِ مِن مَيْرُ الله يعطي فوره على أيام وفد مع يعمل و حقيد و يدّيه

النور اللق

وَ مُرْبُهُ وَرَجُلْبُهُ عُزْمِنْهُ مِدِ وَنَعْلُواْ أَحْرَى وَنَعْلُواْ رَجُلُ وَخُزَاحْ فَي وَنُصَيْبُ حُواسْهُ المَارَكَةِ لِذَا تَعْلِينَ فَإِذَا خَلِمَ وَتَفَ عَلَيْهَا نَتُر فَالَاجِرُلُهَ الدِي أَعْظَا فِي مَا أُرِيعُط حَمَّا إِذْ خَا فِي مَا تَبَعْدُ إِذْ رَأَيْنَهَا فَيَشْطَلُونِهِ إِلَى عَنْدِيرِعِينُو بَا بِالْحِبُدُ فَيُعْلَسُلُ وَفَال السرائرمالك ومعن ترسول الله صبا الله عليه وسير مفول القراط محد السَّهُ فِي أُو لَهُ إِلَيْكُورَةُ وَا زَالِلَا بِكُهُ بِينِينُونَ المُورِينَا مِنْ وَانْ جَرِيلِ هِ عليه السَّلَام لا عِدْ بَجُونِي وَا فِي لا فَوْلَ رَبِّ سَلَّمَ سَلْمَ فَالزَّالِوَنَّ وَالزَّالَانَ فَلْمَدَّم فق الموال الصراط وعنظامه فطول منه فيكل فارزا سلم الماس ووالفنائة مَنْ طَالَ قَدِيدٍ وَكِيْنِ عِنْ الْدُنْيَا وَإِنَّالَهُ مَا مَتَمَعٌ عَلَيْ عَبْرٌ حَوِّ فِينِ فَمْنَ طَا فَهُنِ الْإِيْمُوَالَٰجِهُ أَنْهِ وَالْآخِرَةِ وَلِيَّتُ اعِنْي بَالْحِلُودَ وَقَدْ كِنْهِ الْإِنْسَا بِمُ مَعْ عَسَلَا وَبُرَقِ طَلِماتُ حَالَ الْتَهَاعِ ثُورَتَنْسَا وَعِلَى الْعَرْبُ وِيعَتْوْ وَالْكِلْقُولُ وَلَعَيْلَ فَا ذَلِكَ مِلْكُونُ فِي ح يْئَ بِلْمَنْ غَا فَ سَنِبًا عِرْبَ مِنْهُ وَبَنِ رُجَا لَكُمْ الْمُلْكُهُ فَلَا يَنْجِلُ الْأَحْ فَ عَبْعَالَ رْمِعَاصِيا مِهَ وَحِيْلُ عَلَى كَاعَيْهِ وَأَسْعِكُم مِرْدَفَهُ الْبُسَاحُونُ الْجَعَالُورَا سَعَوُا الأهوالكسبوَّ لله السِّنسة والإسبعا وفي تفَّاله احدهر استَعَنُّ الإستعوالا ما بية سَها مِسَهِ وَهَدُ مَع وَ لَكَ مُصُرُونَ عَلَى الْمُعَاصِ الْبَيْ هِي سَبِهُ لاَ كَفُو وَالسَّنَظَانَ ﴿ يَعْفِلُ مِنْ السَّيْعَا وَيَهِم مِمَا يَضِيلُ عَلِي مَرْفِقِيهُ وَ سَبُنعْ ضَارِي فِي صَوَا وَوَرَاجِيْنَ الخذارا كانياب المستبع مرتبع وأله بليتانه أغوكم هيزا ألحش كم لمسترر وأستعد بِنْ رِنَّ بُنِياً يَهُ وَاحِكَا مِ ازْكَانِهُ فَنَقُولُ ذَ لَكَ يَلِسانُهُ وَصُوْفًا عِدِ فَيْ مَكَانِهُ فَي وأ فريضتني ذَ إلَّ عنه مِنْ السَبْع وَكَدُ اللّهُ أَعُوالَ الْأَجْرَةُ لَكِيتْرُ لِحَاتَجِيسٌ الْإِ فَوَ لَ لأا أَهُ الا السمادية ومعنى مدفه أن لا يؤن الله معضودًا سِوكالسوك معبود عبره وَ مَنْ الْمَدُ مُوا وَ فَقُوْمُ مُرْعَنَ الصِيْدِ فَ فِي حِيدِ وَوَأَمْنُ صَطِيعٌ تَعْسُمُ فَانْ عُرِّتُ عَنْ ذَلِكَ كُلِي وَكُنْ يُحِيَّا لِرَسُولِ اللهِ صَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَ حَرِيصًا عَلَى تعطن مُنينه وَ مُنشُوفًا إلَى مُما عَانِ فلوَكِ لصَالِحِنَ مِنَا مَينَهُ وَمُنْبِكُما بِأَ وْعَيَيْهِمْ فسألَ مَالِ مَرْشَفًا عَدَهُ اوَشَفَا عَنِهِمْ فَسَنْحُوا إِلشَفَا عَدَا نَ كُنتَ فِلْهِلَ لِبِهَا عَهُ

صغية السفاعة

عَلَم اللَّهُ وَخُول اللَّهُ عَلَيْ طُوا يَفِيمُ لِلْ فَا مِنْ مِنْ فِلْ وَالْعَالَمُ فَعَالُهُ فَعَلَّهُ

من شفاعة الأبتيا والصديفين لشفاعة العلاوالصاطن وكل من لَهُ عِيدًا للهَ فَعَالَى جَاهُ مُحْسَرٌ مُعَا مَلِمَهُ فَإِذْ لَهُ شَفَا عَنْهِ فَيْ أَجْلِهِ وَقَرَآ بَهْ وَأَصْدِفَا م وَمَعَا رِفِهُ فَكُنُّ حَرِيضًا عَكَى إِنْ تَكَلَّشَتَ لِنَفْسَكَ عِنْدِ هُمُّ رُنَّهُ الشَّفَا مَةَ وَذَلِكُ بِأَن لاَ يَحْفُرا دَمِيًّا أَصْلاً فإَنْ السَّلْحَالِي حَبَّا ولاَ بِهِ فَي عَبَّا دِهِ فَلُحْلا ٱلَّذِي نَزَّ دُرَيه عَنْبِكُ هُوَ وِلِهِ اللّهَ وَلَا نَسْتَصْعِرْ مِعَصِّيَةِ أُسْلًا فَا لَا اللّهُ لِغَا كَخَبَى عَضَيْهُ فَيْ مَعَا صِيب فَلَعَلَ مِنْدَ اللّهَ فِيهِ وَلَا نَسْتَصَعْرِ طَا مَهُمَّ أَسْلًا فَا زَاسَ لَعَا إِجَارِضًا هُ فِي ظَا بَهُ فَلَعَلَمُ رْجُ الله فيد ولوا لِحَلَة الطَّبَّةُ واللَّفِهِ اوالمنه لطنسنَة او مَا حُرْرُ يُحْراً . ٥ وَسُوَاهِدِ السَّفَاعَةُ فِي الْعَسُولُ وَ وَالْأَجْارَ كَبَيْرُهُ قَالَ السَّهُ نَعَالَ وَاسْوَفَ بَعُطِيلَ مَك فَسَرْضَى \* رَوَيَعَسَمُ الرَّالْعَاصِ اذْرَسُولَ العَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُمُ لَلَا فُولَا بَاهِم عَلَيْهِ السِلَامِ رَبِّ الِيَفُنُ أَصِلْكُنْ كَبَيْرًا مِزَالِمَا سِفَى زَيْعِنِيَ وَانْهُ مِنْ وَمَنْ عَصَا ب فَ نَكُ عَنُفُوْ ذَيْجِهِ \* وَقُوْلَ عِلِي عَكَيْدُ السَّلَامِ إِنْ فَعَنْزَنِهُمْ فَأَ يِعْفُرُعِهَا وَلَ تُورُفِعَ المَنْ الْبِينَ عَ بِي فَفَالْبِيلِ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ الْحِيْرِ مِلْ أَذْهَبُ الْحَجْرِ فَلَدُ ما يَهَا ما نَا وَ فَنَا لَدُ فَا خِرْهُ والله أَعَلَ فَفَالَ مِا حَرِيلَ أَوْهَنَ عَلِي مُهُ فَفَكُ لَهُ أَن استرفيل ﴿ وَالْمَنْكَ وَلَا مَنْهُولَ • وَهُ لِ صَلَّى إِمَّا عُلَيْهُ وَسُلِّ الْعُطَّاتُ حُمْسًا لَهُ تُعْطَهُ الْحَك فَنْكَى مُفِيرَتُ بِالرَّعْيْصَبِرَةِ شَهْدِ وَأَجُلِتَ لِالعَنَا بِمِ وَلَهُ خِلاَ كَهُ فَعَنْ وَجُهُ أَن لِالإِنّ مَنْجِدًا ونُرا يِهَا طِهَوُرًا فاعِمَا رَجُلُ مِنْ أَنْبِي أَدْرُكُمْ الصِّلَا ﴿ فَلَيْمُ بِلَّ وَأَعْطِنَ السُّفَا وَكُونَتِي مِنْ الْحِيرَ مِع مَا صَدُوبُ مُنتُ الْإِلامَا سِكَامَة وَفَالُ صَلَّا اللَّهُ عَلَى وَسَيْ اذًا كَا رُبُو مُوا لِفَا مَهُ كُنَّ الْمَامُ النِّبِينَ وخَطِستهم وصَاحِب شِفَا عَنْ عَلْمُ مِنْ فِي نَّهُ وَهُ أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ أَنَّا سَبِدُو لِدَادُ مَرُولاً فَرَاهُ وَالْمَا اَوُلُمَّ مَعْتَقُولُا مِنْ عَنْهُ وَوَانُهَا أُولَ لِشَاهِ وَ وَاوَلَّا لَسُفَعَ بِيدِي إِذَا المَهُ عَنْهُ ادْمِ وَمَنْ دُونَهُ وَهَ لَه مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسِّلَمُ لِعَلِينِي وَعَوْهُ مِسْتِماً بَهُ وَارِبِدِ الْجَبِي وَعَوْنِي شَفَا عَنْ كُنْ تَوْرًا لِقَا مَدَ وَفَالَ الزِّيمَا رَصَاللهُ عَنْم فالدَّسُول اللهُ صَلَّى الله كالمُوسَال الله الله خُلَرِم ذَهَبِ فِجُلِيهُونَ عَلَيْ وَيَعْ فَيهِرِي لَا أُجْلِمُ عُلَيْهِ فَا عَلَيْنَ وَيَ وَلَيْكُم عَا فَمَّ اذَا نَجْتُ إِلَّا لِلْهُ وَسَعَى إِنَّ فَكُمْ فِي فُولَ بُرِبًا مِي فَفُولَ اللَّهُ عَرْبُوكُ لِ ) بَا هُجُهُ وَ مَا يُزِيْدُ أِنَّ اصْنَعَ مِا مُبَلِّكَ فَإِ فُولَ بَرِّب عَبِلِّحِسَا بَهُ فَيْ آزُ ال اسْقَاحِيٰ اعْظَمَ صِكَا عُابِرِجَالِ فَدُ مُعِثَ بَهُ إِلَى النَّارِ وَحَنَىٰ أَنْهَا مِكَا خَارِ زِالمَارِ مَهُوا ﴾ فَرَمَاً تَرَكُ لِمَا إِلْعَقَبَ رَبِّهِ فِي المَتَلَ فَعِيدُهُ وَهُلِسَتَ صَالِقَهُ عَلِيْعٌ وَسَمَّا إِلَيْهِ عَلَيْ

الرخفاع لا علم مخترالعبادة

with the stand

er algiver his

احوالالفق

يَوْ الفِيَّامَة لا كَزْمَا عَلَى وَهُمُ الْأَرْ مِن رُجَّهِ وَمَهُ بِوَ قَالَا بُوهُ مِنْ أَيْرَالِ المدسل الله عليه وسلم المروز فرنع البدالدراع وكات بحبه فنكفرن لفشك ف و الله الله المارسة المارسة ما الله المارة و المارة و المارة المارة الأولين و الأخرام في عيد واحد بتمعه والدَاع ف تغده والبضر وَثَدٌ نُوا العُرْفُتُهُ لُو الماس مِنَ الْحَرِينَ وَ الْغُلْسِ مَا لَا عِلْمُعُونَ وَلَا يَجْتُلُونَا فَيْعُولِ النَّا سِصْنِهُ لِعَصْ لَا تَرُونَ مَا فَدَكَ كُلُ الْأَسْطِرُ وَيُمْرِينُ فَعَ كُمُ إِلَيْنَ كُلَّ مِنْفُولِ يَعَمَّ إِلَى مُرْتَعِينَ عَلَكُم بَأَ وَم عَلَمْ السَّكُمْ فِيا نُوْدُالُم فَيَغُولُونَ لَهُ أَتَ ابْوِالْكِسْرُ حَلَفَكِ اللَّهِ بُسِيدِهِ وَنَعَ تَعْلُنُ مِنُ وْجِهِ وَالْمَرَالْلِاَ كِمَهُ ضَعَيْرُوا لَكَ اسْفَعَرِلنَا إِلَى رَبَلُ أَلاَ مَا تُزَّى مَأْ خَرْفَيْهِ أَلا مَا فَرَ الْعَنَا لِيَقُول لَهُم أَدَر عَلَيْهِ السَّلَا وإن يَني فَرْعَضِيا لِيُومَ عُضَبًا لُونَعِضَب فَسُلهُ مِثْلَهُ وَلَوْ الْمِصْدِينَ مِنْ مِنْكُ وَاللَّهُ فَدُّ مَا يُغَلِّلُهُ عَصْدِلْمُهُ مَعْسَى نَعِسَّانْ هَنُواللَّهُمْ وَإِذْ هَبُوا الْإِنْوَ فَا نُوْزَنُو عُا يَكُنُّهِ السَّلَامِ مَنْفُولُونَ يَا فُوح اَتَ أَوَلِ الرِيلَ إِلَي عَلِما لاَ رَضْ وَقَدْ سَمَّا لَ اللَّهُ عَمْدًا الشَّفِهِ لِمَا إِلَّ وَكُمْ الْأَ تَرَيِّهَا غَنْ فِيهُ فَيَعَنُّولَ إِنْ رَجِهِ فَدَعَفَ الْيُؤَدِعْضَنَّا لَرَيْضَتُ لُهُ مِثْلَهُ وَاللَّه فَدُمْ كَتْ لِدَعْوَةَ دَعُومُهُا عَلَى فَوْ مِي تَعَشِّيفَ إِذْ هُبُوا الْيَعِيرِي اذْهِبُوا الَّي إجميم حَيِّدِيلَ إِنَّهُ فَإِنْ وَدَا رَاهِم خَلِيلًا لَهُ تَعَلَّا لِمُعَنُّولُونُ أَنَّ تَرَالِيهُ وَخَلِيلًا مِرْ أَعْل الأرْضِ أَنْفَعُ لِمَا الْحِرَبُ الْأَزُّ يَمَا تَخْوَفِيهِ فَعُولَ لَهُمَا لَدَ يَخْصُبُ الْبُومُ عُصَيًّا لرىيفنى يتب كه مَنْكُهُ وَلاَ يَعِفُ مَعِنْدُهُ وَإِنَّى فَرَكْتُ لَدَيْتُ لَلاَّ كِلاَّ بَا يَا وَبَلِ لاَهَا نَفَرُ مُعَنِي إِذْ هَبُوا إِلَى وُسَحَكَمِهُ السَّلامُ فَيَا مُوَّنَّ مُوْسِى فَعَوُلُونَ مَا مُق اَنَةَ رَسُولِ اللهِ فَصَالِكَ بِرِسَا لِهُمْ وَجِكُلُهِ عَلَيْ اللهِ مِلْيَعْتِ لِنَا إِلَيْ زَبُلُ الأرت ب ماغ بنيه ونبنول ان دُي عَضَبَ البؤر عَصْنَا لينعِنبَ مَبْ لد مُهْلُد وَل مَعِنْ يَعْبُرُهُ مِثْلَهُ وَا نِي طَنَّكُ نَعَشَّا لَوَا وَصَرِعَبُنَّكُمُا مَغَنَّى نَعْبِي ذَعَبُوا الْحِيرِي آذَ فَبُوا اللّ على البدالمثلام فيا نؤ زعلي عليه السكام فينؤلون ياعلى إن رسول الله وكلية الفاع الأمَّنَ مَ وَرُوحَ مِنْدُوكَ لَمْنَ المَا سَرِجُ المَهُمُ الْعَمَّ لِمَا إِلَى رَبِكِ إِلَى ۖ يَرْبِ مَا عَرْضِهِ فِيقِيلِ عِلَيْمِ السّلامِ الْرَبِيعِ صَنِّ الْهُومِ عَصِبًا لَرَبَعِضَ فِي اللّهِ السّلام مَثِلُهُ وَلَا يَعِضُّ مِنْهِ وَلَهُ مَذَّ لَا ثَمَّا لَهُ مُنْ الْمُعْتَى الْمُصُوِّ الْمِعْرِي اذْهُولا الْيَجِمُ فِلْ نُوْزُ فَعِنُولُونَ مِا جِدُ انتَ رَسُول الله وَعَا ثَمَ النَّبِيزِعَ عَلَم اللهُ مَا نَفَكُم مَنْ وَمَا مَا يُرْخِرا سَفَهِ لِمَا الْإِنْ لَكِ الْمُرْدِيمَا عَنْ فَيْهِ عَلَى فَا فَيْ عَنْ الْمِنْ

فَامَغُ مَا حِدُالِزِي ثُرِيعِتُ فِي اللَّهِ إِمْنِ عَامِيهِ وَحُسْزِ النَّمَا عَلِيهِ خُسُبًا لَهِ بَغَيْد لعَلَا أَبُ فَتَهِي ثُمُ مُقِالَهَا تَهُدُارٌ فَعَ دَاٰسِكَ سَلْ مَنْطُهٌ واسْفَهَ وَسَفَغَ وَاُرُ فَمَّ دَاْسِوفُ فُول المَيْنِ بِمَرْبِ فَفَالَ يَا عُجَدًا وْمِنْ واسْلَا مَنْ آحسًا مُنْفِلِيهُ مِنْ الْإِسِرِالْا مِّيْنِ مِنْ أَبُوا بِلِجَدَّ وَهُمُّ كحركا النَّ سِفِيا سِؤِيرَةُ لِلنَّ مِنْ لاَ بُوْ البِيثُ فَالدَّلِي نَفِينَى مِدُهِ إِنْ يَزَلِلهُ لَم عَيْرِ مِن أوالبالجنة كالمرمكة وحضرى وكامكه وبضري وثيا حدث أخروها السا ينيه مترذكر الراهم عليه السكام وهؤنؤله فحالكوا كجيف أدنيد وتؤله لألهنيهم بَلُوْتُ لَهُ كَبِرِهِ وَهُذَا وَوَلَهُ إِنْ مَعْيِمِ فِي فِيلَ مَنْفِا عُدْ رَبُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلا حَادَا مِنْهِ مِنَ العَلَّا. وَإِلْصَا لِمِنْ نَفَا عَدْ أَنضًا حَنَيْ مَا لَ رَسُولَ الله، سَلُ الله عَلِيهِ وَسَلَمَ بَرْغُلُ لَلْهُ بِشَفًا عُهُ وَجُلِّ مِنْ أَيْنَا أَشِيَّا أَخِيرُ مِزْرِ بِعَدُ ومُصَابِهِ وَهُ أَكِ رَسُولُ اللهُ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يُشَالِ لِلْمِلِوَلِ فَلَا ذِيْ الْمُعَنِّعُ وَيَقُومِ الرجل نكَيْفَة الْفَيْدِيْرَةِ ولا عَلَالَيْنَ وَالرَّجِلُوالرُّجُلِينَ عَلَى مَرْجَلِهِ وَقَ كَ الْمُرْجُلِ رَسُولَ اللهُ صَلَّى أللهُ عَلِيثِهِ وَسَلَّمُ اذْ رَجُلًا مِنْ أَعِلْ الطِّينُ لَيُشْرِّ وَمُوالِفِيَّا مَهُ عِل أعلالنا بفيئا وبدر مل زاعل المار وَمَنول مَا فكان عُلْ مَن في فَعُول لا والله ما عَرْفَكُ مَنْ لِتَ فِيقُولَ إِنَّا الدَّيْمِرَ رَبَّ يَ فَاسْتَسَقَيِثُنَّ سُرِّعَ فَسَفِيلًا فَ لَهَزَّعَ فِنْ قَالَوَا شَعْمْ لِي مَا عِبْدُ دَلِمَنِ فَنْسَالِ اللهِ نَعَا لِيَ بَعُولُ الْحَالِيْنِ فَسُ الذَارِ فَاحَا بِيَحُرُمِزَا عَلِمَا فَضَالَ عَلْمَعْ فَيْفَالْدُكَا مَنْ أَسَدُ فَعَالَ انَّا الَّذِايْ لَسْفَكُ في لذيا مُسْقِّنَكُ وَاسْمَعَ لِي بِهَا عِنْدُ رَبِّكَ فَشَعْتِي فِيهِ فَبَشَّفِعِهُ اللهُ مُنَا إِفِيهُ فَوْمُرَيد فَخِرْجُ مِزَالًا وَعَنْ أَنِسَ فَالْ يَسُولُ آللهُ صَلَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ أناول اللاجند وجادا بغثوا وأنا خطيته فراؤا وكدوا وانا مبلك ميوافا يَدِينُوا لِوَا الْحِدَّةِ مُرْمُذِينَهِ إِذَا مَا أَكَرُوفَ لِدَاكَةَ رَّسَلَى رَبِيقَ لَا غَرُونَ لِيسُوْلِ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمُ اكا حُلَّةُ مِنْ طَلِ الْحِبَةُ شُراً فَوْمِ عِلَى يَمُونُ العُرِيْرِ لِعِرَ آحَدُ مِن الحلابوبقوم ذلك المام عرك ولأك أرغا محلس أسراع المالك صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَنْظُرُ وَنَهُ فَرْجِحَتَىٰ إِذَا ذَيْنِهُم بَعَمِنْ يَزَا < وَذَا بُعَ حد شفه فغًا لا بعضه عَبِيا إن الله عز وَجُلائِزَ مَرْ مُلْفِهُ حَلَّالًا أَنَّهُ أَرَا هِبِيم وَهُ لَ آخَرُ مَا ذَا بِالْبِعِينِ مُكِلِمِ مُوسِةً كَلَهُ تَكِلّماً وَهُ لِهِ احْرَفُ مُلِسَّمُ كُلّه الله وَرَوْجِه وقال احراد مراصطفاه الله فرج عليهم وسكروة لا تعت كلا منر والخياكم ف إِنْ اَبْرَا هِمْ طَلِيلًا لِمُهُ وَعَوْ كَذَ لِلَّهُ وَسُوْتَى ﴿ إِنَّهُ وَعَوْ كَذَ لِلَّهُ وَعَلِينَ وَوَهُ وَكُلَّمُهُ

الست

العقواء

وَ كُلنَّهُ وَهُو كُذَ لِكَ وَلَهُ مَصَعِلِسَ وَهُو كُذَ لِكَ الْآ الْهُ جَيْبِ اللهَ وَلاَ لَحُزُواْ لَا أُول مَنْ حَرَلَ حَلَقَ لِلهَمَّةَ فِيضَةً أَنسِلِ فأَ دْخَلِها وَمَعِي فُصَّرًا المؤْمِنِينَ وَلَا فَحْرَوا لَا غُ احَدَّ مِرالاً ولِمِنْ وَالْآ جُرِيولاً فَحَنْ

#### صغةالحوص

اعلاا والحوض مكرمة عطنية خراسة كالبيناصل الله عليه وسكم وَمَا الْسَنَكَ الْاجْدِينِ وَ صَفِيهِ وَنَحْنَ نَرْجُوا لَيَرْ دُ فَنَا اللهُ نَعَالَ عِلْهُ وَفَيْ لا جُرَةً دوقة فا زَسْرِصِفًا مَا أَنْ مُرْسَدِي مِنْهُ لَوْمُظِا إِبِدًا وَفَالْ الْمُراعِنْ وَمُولِ المَّصَلَى الشَّعْلِيْهِ وَسَمَ اغْفَاءٌ وَ مَعْرَاسَهُ مُنْبَسِّمًا فَقَا لُوا بَرِسُول السَّلِرِ شَحْكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَنِزَكَ عَلَى أَنْفًا وَقَرَّا بِينْ عِيمَ اللَّهِ الرَّهُمُ الرَّجُمُ إِنَّا أَعْطَنُهَا لَا كُورُ حَنَى خَسَمْيَعَ شُرِهُ لَكِلْ مُدُورُونَ مَا الحَوَرَّةَ أَوا أَهَ وَدَسُولُهُ أَعْلَى فَلَا أَهُ لِللَّهِ وعَدَيْهِ وَإِي عِزْ وَجَرْ فِي لِحِنْهُ مَكِيهُ حَسَيْرٌ كِيزٌ حَوْضَ فَرَضِ فَرَدَ عَلِيهِ الْمَيْ وَم الفيها مد أنبيتُه عدد العوم وفي سب المترول رسول الله صلالله علمه وسلم بَنْهَا أَمَا اجْرِلِهُ اللَّهُ اذَا أَنَا بِنَهِ رَحَا فِيا هِ فِيا بِاللَّهِ لَوْ الْحِوْفِ فَلْتُ مَا هَذَا يَا جِرْ إِلْ وَلَا هِنْ أَلِهِ وَإِلَا الدِّي العَلَالَ وَهُرَبُ اللَّكَ بِيَدُوفِا ذَا طِيبُ مُشَّلُ أَذَ وَ وَكَا زَرَسُول اللهُ صَالِيلهُ مَلْيهِ وَسَلِ مَعْوُل مَا بِرُلَّ بحُوضَ شُلْمًا بيرُ للدَّينَة وَصَنْعَإِ أُو مِثَلَمَا يَرْعَ نَهُ عَان وَدُو يَا بُرْعَهُ اللهُ فَاتَ لمَا زُرِاتٍ فَوَلِهُ نَعَالَ إِنَا اعطِمَالُ الكورُ فَارِيسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ علية وَسَلَ هُ وَ مَرْ الْجَنَّةِ عَافَنَاهُ مِنْ كُعَبِ سُرًا بِواسْكَ بَيَا ضًا مِنْ اللَّهُ المنتج مَنِ المساوَ المِدّ رَجّ مَرَ المسَّلُ بَحِيْرِي عَلَي جَامِ ل اللولو وَالْمرُ كِانَ وهاست نوبًا ذمول مرسول السصلالية عليه وسلم إن حوض مابس عد ن لِلا ﴾ ذا لَكَ أَمَّا أَمَّا أَمَّا أَلَكُ بِيَاضًا مِزَ اللبِنْ وَاسْتِي مِنَ السَّلُ واحْوَا بِعَا لَا مِعُوْمِ المَّا الْمُنْ ا اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ فَضَرُ اللّهُ مِنْ نَصَّالِ اللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال برسول الله فال هر الشعث دوراً الدنس شايا الدي لا ينكون المنات ولاسنية لحفذا لأبؤأن السكده فقاك عزايز عبرالغربرة المهلف

نَكُتُ المُنْبَعَ أِن فَاطِهَدَ بنت عَبِيرًا ملاته وَفَعِينَ إِلَيْوَا بِالسِّدُ والآ أَنْ بَرْحَجِن الله مُغَالِكَ وَهِ لاَذَا وَهُنَ وَاسِحَسَىٰ السِعْتُ وَكَوَا عَسْلِ مَؤْتِي الدى عِلْ حَبِيدِي حَتَى نَجْرِه وَعَنْ أَيْ ذَرِهُ لِ قُلْتُ يَرْسُول اللهُ مَا أَنِيدٌ لَلْحُرَ فَالْوَا لِهُ يَعْتَى بَعْ لا بنيه أَكْثُرُ مَنْ عُدُ وَنُو والسَّمَا فِي اللَّهِ لِلهُ المَطْلُةِ الْمُصِيرَةُ مُنْشَرَتُ وِنَّهُ لَهُ مَظْماً أَحْرِمًا عَلَيْدُ لِيُحِدُ فَنِيهِ مِنْ أَ مِنْ أَلِمَةُ عَرْضَهُ مِنْ الْطولد مَا بَرْعَا الْ والله مآهُ الشَّدَيُ بَيَاضًا مِنَ اللِّن وَأَحْسَلُ مَنَ الْمُسَكِرِهِ وَعُنْ مِنْتُمْ فَالْ فَالْح وسؤل الله صَلَّى إلله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ كَالْ يَحْوَضًا وارْنَهُم يَنْبَأَ هُوَ نَايُها كِرْوُدًّا وَإِنْ لِأَرْجُوانَا وَ زَا كُرُ عَمْ وَأُردَة ، فَضَوْا رَحَا رَسُولُ اللهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَم فليرْخ كاعَبْدٍ أنَّ بَوْ مُدِيْع جُهُوَ الوارِوسَ ولصِّذُ رأنَ مَوْ مُسَمِّنياً وَمُخْتُرًّا وَهُو تَبْطُنَ إِنَّهُ دَاجٍ فَإِنَّهُ الرَّاجِي لَلْحَصَادِ مَنْ شِنَا لَهُمْ وَوَنْعَى الأَرْضُ وَسَفَاعَ المأ مرْ حَلْسَ يَرْجُو فَضَالًا مَدَ مِا لَا نَيَاتَ وَ وَفِي الصَوَاعِقِ لِلَّا أَوَانَ الْحَصَادِ فَإِمَا مَن رَك الحرائة والزراعة وسفيتها لارص وسقتها والخدير جومز فضر السران يَبْنُنَ لَهُ اللِّهِ وِالفَا هَيْدَ فَعَنَا مُعْزَوْمُ مَنْنَى وَلَيْنُ وَالْإِنْ الْجِزَيْدُ الْجَاهِ وَهُكِذَا رَبُّهَا أَكْبُرُ الْمُلَقِ وَهُوَعَ لِوراللِّي تَعْوَمُ مَا للهِ مَنَ الْعَنْوِورَ وَالْعَيْلَةِ فَإِنَّا لا عُزَّاد باسه أعظوم مَن الارغ غيراد بالدائيا في السن من الفلا معركم الجيوة أكثر نياؤ لابيزنكم بإبه الغزور

لكال نبي حوض

مثأن رجاء كوّ الحلق

## الفالف وعندجم د

وأهم المع المحرورة الما والنكا لها ٥ المه العراف على الانفضا والدوالة ع المعن كولها الله من شوا على ق المذي المسترودة على الانفضا والمرودة بالمناث من علمة والمروالة والدورة المرافق المناث والمواردة المرافق المرودة بلا والمنافق المرودة بلا والمنافق المرودة المرودة على والمنافق المرودة بلا من المنافق المرودة على بعض ومرافق في المرودة بلا من ومرافق والمنافق المرودة بالمالة المرودة المرو ملول امل

رُّوا هِيَ الْفِيَا مُهُ مَا فَا سَوَا فِينِهَا هُمْ فِي كَبِّهَا وَأَمُوا لِهَا وَوُلُو فِهَا يَنْسطرونُ حَسَيْقَةُ الْبَاعِ وَلَسْفَعْ شَعْمَاعِ الْإِلَا الْحَاطَتْ بِالْجِرْمِينَ طَلَى نَ ذَا تَ السَّعْبُ وَاعْلَىٰ عَلِيهُورَا وَذَا نَ لِلْهِبُ وَسَعُوالِهَا زَفِرًا وَجُرْجُرَةً بِفِصِعْنِ شَرَوَ الدِيطِ وَالعَضَدَ فَكَنَا وَلَكُ الْفُلْ الْمُرْمُونَ الِعَطِينَ وَحِبْتُ الأَمْ عِلَى المرك وحِتَى النَّعُوالْبُرَا مِن مِنْ المنفِكِ، وحنوبَ المنَّادِي مِزَالِزُما بَهُ فَالْمِ لِمُعُولُ زِفُلا وَابْرُفْلا وَالْمُوفِ لَعَنْهُ فِي الدُرْيَا مِطُولِ الْأَمْلِ الْمُضْبَعِ عُمْرُهُ فِي سُوَ العل . فيا در أو مُ مُفارِع من حد مره وكيت عبلوند نعطاع المفتر مره وكبووية الالعذاب الندمد وأيركيونه فينشر الجيم ويفوالون لذأ ذُوُّ اللَّهُ النَّهَ العَزِيز الحرِّ موزاً سُكُوا وَإِنَّا صَبِيعًا الأَنْهَا مَطَلَّمَة المسَّالات مُنهَد المالان من الأسِير ويُؤيدُ بدونها السعر سُرًا بهُوْ في الحيم ، ومُستقر ه و المراب ما نبغ معيام والها وبد محفظ أَمَا شِيمَ وَأَ الْمَلَا لَنْ وَمَا لَمُهُ مِنْ فَكَالَ وَ قَدْ شُدَتِ أَفَدَا مِهُ الْأَلَوْ أَمِي ٥ واسْوَدَتُ وَجُوْمِهُ مِنَ الْمِعَاصِي مِنْ مِا هَا لِهُ وَمَا كُمَا فِهَا وَلَعِبِهُ وَفَيْ وَأَحِبُ واسْوَدَتُ وَجُوْمِهُ مِنَ الْمِعَاصِينَ الْوِعِيدِ مَا مَا لِكُ فَدَا تَفَكَّمُا الْجِدِيدِ مَا مَا الْبُ تَعَفِيٌّ مَنَا الْجَلُومِ بَهَا مَا لِلَهُ الْجَرْجُنَّا مِنْ إِذَا لَا كَامَنُو مِنْ وَتَعَوُّلُ الرَّبا بنذهما لاِتْ حَبِنَ المَانِ وَلَاحْرُ وَجِ الحرُمِنَ وَادِ الْهُوَاتِ . فَأَخْسِوُا فِهَا وَلَا يَكُلُّون وَأَوْ أَحْدُ حِبْتُمْ مِنْهِ لَاسْمُ لِللَّا مِا لَفُيسُوعَنُهُ لِعَنو وْ وَوَ وَفَعِنَّهُ وَلَكَ لَفَطُوكَ وَعَلِ مِا فَطُوا فِي حَبِينِهِ اللَّهِ بِيَا أَسْمَوْنَ ۚ وَلاَ يَضِهِ اللَّهُ مَرُولًا بِغِنْيِصُر الأسفا كل يُكِنُّونَ عَبَلِ وُبْحِوُ عِيصِهِ مَعْلُولِينَ ۗ النَّا مِنْ فَوَقِهِمْ وَالمَا وَمِنْ مِنْ لَيْهِمْ وَاللَّهُ وَمَنْ إِلَيْهِ فِي اللَّهُ رَعِنْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عُرِقَيْ لِهِ اللَّهِ هِ طعامهم أدوستوا يجونار ولهاسطم مارومها دهوناد ففر سرمفطما البزان وتستدا ببال لفظران ومنزب المفاجع وتفتر السنكا سروفر تيلكون في مَنَا رَضًّا وَسَعِي طَهُو لَا فِي دَرِكَا يِفَا و تَصْطَرُ بُو ذَبِّنَ عُواسَم لَكُ لَكِم الله وهن العلود و ليستفوز بالوكل والعول وتهما دعوا بالبؤر سُت 

شعُورُهَا بَلْحِلُو دَهُمْ وَكَلَا نَعِينُ حَلُو دُهُمْ بُدِ لُوا جُلُومًا عِرَهُمَا وَعَرَبُ مَلَ الخَمْ عِظَا مِهِ وَلَعْ مِنْ إِلا وَاح مَنُوطَ الْعُرُوقِ وَعَلا بِولِلْعَصَدَ وَهِ مُدْسِفِعِ البَيْهَا وَهُوْ مَعَ وَلِلْ يَجْسَنُونَ المؤت الْأَجُونَةُ وَحَدَّ لِذَ لُوطَلَ لَا البِيصِ و فَدْسُو دَتْ وَجُوهِ هُوا سُدُ سَوَاوْ إِنَّ الْحِيمِ وَالْعَيْتَ الْعَبَا وَعُرُوا أَبْكُ الْمِسْئَمُ وفضمة طيفوركم وكشرت عنطامه وجدعت أذا يفرومم فأتحب ودها وَغُلْتَ أَبِي بِهِ لِلا أَعْدُ فِي مِمْتُ نُواصِيَهُمْ لِلا أَفِدَامِهُمْ وَعُرِيَ وُونَ كُل المارية بخوطهم وتطأو ذحسك المديد باخدا ففر فلف المارتار فاخام وَحَالَ الله وَمَدْ وَعَقَارِ بِهِ أَنْ مُنْسِنَدَ مِطْوَ الْمِ أَعْضًا بِم هُنْ جُلَّهُ الْحُوالِم وَحَانَ الله وه وعقاد بهما بمسبسه معواله المها به به حكمنه وانظر الأن في تعضيل الموالهم وتعكر أولا في أوجرة حكنه وشع بقافقاد فال الني صلى الله عليه وسلم الذخ خهة ستعر الفاة اله في في المواد سيمغوذ الف شعب في المنتسبغوذ الفريعيان وسيموذ الف عُعْرَبُ لَا يَشْفُلُ لِمَا فُولَ الْكَابِرَحْتَ نَيْوا فِي ذَلِكَ كُلِيهِ وَفَا لِبِ علام الله و حدة فال دسول الله طنكي الله عليه وسر المودا الله مِنْ جُبُ الْحِزِّ وَاوَ الْحِزِّ وَ أَوْ الْبِرَسُولُ لِاللَّهُ وَمَا وَأَدْيِ الْحَرَانُ وَالْبِسِيم وَا د فِيجَهُمْ مَنْعُو د جَهُ زِمِنْهُ كَلِي وَ مِسْتِعِنْمُ وَالْمَدُهُ أَمَّةٌ تَعَالِ لِلْفُرْ اللَّهِ ففره جهكم وانشعاب ودينها وهيخسب عدد أوديه الدُنياً وَشَهُوالْفَا وَعَدُوا بُوالِهِا. وَالأَعْضَا ٱلسَّنْعُة الني بِهَا بِعَصَالِمُهِ لَعِنْهَا فَوْ وَلِعُشْلِلا عِلْ جَيْفَنُوهِ مِزْسَعِيزَهُ مِزْلِطَى مُرْاطِيعٌ مِرْالسِّعِيرُ مُ اللَّهِ عِنْ مُ الْهَا وَيَهُ . فا نطر الله وعمو الما وم فاله لاحداثما كَا يَعْدَلُمُونَا لَهُ وَانْ الدُنِيا فِيمَا لا بِغَنْنَ أَرْبَ مِنَ الدِنِيا الإِلْوَالْ أَرْبَا عَظْمِنْهُ فَلاَ نَدَلَهُمْ وَفِهُ مِن حِصَهُمْ إِلاَ إِلَى مَا وِيَهِ اعْتَوْمِنْ ۚ فَا الوَهِ وَيَعِيْ الْجِنْكِيا مَعْ رسول الله صكل الله علبه وسكم فنمخا وجبه فف الترسولا بله مك لله علمه وَسَمِ النَّرْدُونَ مَا يُمَنِّ إِفَلَنَّا اللَّهِ وَرُسُولُهُ أَعَلَى فَلَهِ مِنْ إِجْرَا رُسْلِ فِي حَفِيْنَ سند المتعبر عام الميالان خي انتها المرا المالية الدركات فاذ الاخرة المردرمان وأكر مفضلا فتا ازالبا باللاس عَى الدُيْنَا مُنتَفًا وَ مَنْ أَنَا لَهُ لَا نَظِيمٍ مِنْفَالَ وَرَهُ فَلْأَيْسَرًا وَفَلْمَ فِي الْعِلْمَ ا يَ كُلُ مَنْ فِي النَّارِ هُفَ كَانَ الْكِلُّ وَاحِد صَدْ حَمَاوْمِ عَلَى هَذْ رِعِصْنَا فِهِ اللَّمَابَ

والدى مما

المقواد

وفرجعع

ادبي العالمار

منغق لجحظ بغري

الآانَ أَفَلِهُ مُذَا بُالُوعُ صَنَّ عَلَيْهِ إلدُنْبَا مِدَا فِيهِا لافِيدَ يَرَكُ مِنْ شِكُرُ خ مَا هُوْفِيهِ كَاكِ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهِ عليه وسَمَ إِنَّا وَفَي الْمِلَ إِنَّا رَعُمًّا مَّا يَوم القِسَامَة بنعل سَعَلَىٰ مَنَ مُ وَ تعني مَا عَدَمُن حَاكَة تعنيكُ فَا نَظرُ الآ زالى مَنْ حَيْفَ عليه واعتبر به مَن سُدُ وَعَلَيْه وَمَها سُكَكُ فَي فِيشِد فَ عَلاَّ الْمُ الذَرِ فَفَيْرِ بِاصْبِعِكَ مِزَالِنَا رَوَهِ فَيْ لِكَ مِهِ أَمَا عَلَمُ الْكُ اخْطَأَ مَنَ فَيَا لَهِمَا هُ لَهُ وَالدُّنظِ ﴾ نَنَّا سِهِ فَارِجِحَهُمْ وَ مِنْ لِمَا كَمْ ذَا شَكِّرَ مَكَّابِ فِي الدُّنَّا عَرْاً ب وفيالدنينا عَزا هيزه المارعن عذا جهكم بهاؤهيج تاووتجراعان الله وسُلَهِينِ اللَّهُ مَنَّا صَوْعٌ لَمَّا يَعِنْ عَرَبًّا كَمَا عِنْهِ وَعَنْ مَا عَرْفِي لَعِهُمْ الأَخْدَاوجِيْهِ فِي لَمَانِ مَا ذَالِهُ يُنَاعَثُهُ بَسِبْعِينِهِ الْمَرْدِ الرَّهِيْةِ المُعَمُّوا لأَخْدَاوجِيْهِ فِي لَمَانِ مَا ذَالِهُ يُنَاعَثُهُ لِسَبْعِينِهِ الْمَرْدِ الرَّهِيْةِ حَدِينَ إِمَا يَهَا عَلَى اللهُ يَمَا يَلْ صَدَحَ دَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ فَي بصيفَ إِنَّا وجَعَلَنَمُ فَعَالُ أَمِيرًا مَهُ مَعَالَى انْ يُوفَدَكُما لِلْهِ اللَّهُ عَامِرَكُمْ المرتب ثأاو فدعليها الفاعلم ستق ألبقن غاو فدعكم الفاعا مكأم خكاسوة فعرسودا مطلة وفاك ترسول الله صكى الله عكمه وسكم اشتك المار سُلَادَ ﴾ فَعَالَ بَرَبِ أَكُلِ بَعِنْ نَعْضًا فَ ذِلَهَ فِي نَعْسُبُ نَعْسُنِ فَ الشِّيَّا و تَعَسَّرِ فِي الصَبْقِ فَا سَرَ مِا عَدُ ونهُ فِي الصَيْقِ مِن حَرَّ مَا والشَّدَ مَا عَدُونُ فِي الشِّيَّا ، مِن تَهْمِرِ ، وَ فَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَي إلا يسرف الدُّهُ نِياً مِنَ السَّارِ فَيْعًا لِما عَسُوهُ فِي اللَّهِ عَمْسَةً عَرْفِهِ اللَّهِ عَمْسَةً عَرْفِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل لَهُ هَلَ رَاتَ نَعَيَّمُا فَطُ فَيْعِولِ لَا وَبِوْ نَيْ مِاشْكِرِ الْمَا سُصِرًا فِي الدَّابِالْفَقُالِ لهُ الْمُسُوُّهُ فِي اللَّهُ عُسُمٌ ثُمْ يُقَالُهُ مُ كِرَانِيَّ صَٰمُ الطَّافِطُ فِصَوْلَ وَفَالَ أَبوهم لو كانًا في المسيرة مَا يَهُ الْفِ اوْبَرِيْدُونِ ثُمْ سَفَسْرِيَّ كُمِزًا مِّلِ الْمُأْرِلِمَا نُواْ وَهُ كُ بَعِزَ المُهَا فِي فَوْ لِهِ مُعَالَى لَلْوَ وُجُوعُهُم اللَّهِ الفَالْحَيْنَةُ لِلْحَذَّةُ وَاحِدٌ فَ فَا ابِفَ عُلَا عَلَى عَظِيرًا لَا الْعَتْمُ عُنْ اعْقَابِهِم ثَمَ الْمَطِرُ بُعِدُهِ كَمَا فِينَزِ الصَّدِيدِ النَّي لِسَما مِرْا مُرابِمُ حَسَرَ لَغَرْ فَوْ رَبَعْهِ وَهُوَالْمُ الْ فَ سَنِي ابُوشِيدِ الْلَّهُ وَيَ وَضَا مَدُّ عَلَهُ فَالْ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لُوالْدَوْوَ المِنْ عَسَا فَ حَصَلَى الْفِينِي اللهُ بِنَا لا سُلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَلَّ فَهِذَا لِشِوَ اللهِ السَّنَا مُوا مِنَ العَظِيلُ فَنِيسِنَ إِحَدِ هُومِنْ مَا إِصَدِيدِ هِدِ غِرْعَهُ وَلا يَكا وَ لَيْبِ يَعْدُ وَما بَنْدُ أَلْمُونَ مِنْ كُلِ مِكَا إِنْ وَمَا هُوْ يُمْتِبُ والْلِيسَاغِيثُوا

بُهَا قُوا بِمَا كَالْمُهُلِ لَيَتْوِي الوبحوه ومبرل أراب وسَمّا نُدْمُ رَّتَكُمّا تُمَا اذْ لُمُ ل إليُطعًا مِهِرٌ وَمِوَ الزَّوْوُمِ كَمَا فَالسَّ يَعَالِي ثُمَا كُمْ أَيْكَ الصَّالُونَ المَحرَّ بُون لأيكوا نَ رَنِيجُ مِرْزَ فَوْجُمِ فَا لِيؤُنْ مِنْ المُطُولُ فَلَا رَبُو دُعَلَيْهِ مِنَ الْحَيْمِ فَسَادِ بِوَنَ شُرِبَ الْحِيمَ وَفَى سَنَعَالِي الْمُ حَرَدٌ عَزَيْزِ فِي اصل الجيطِلَمَ كاينواره سرالتيما طين في منم لا كلولُ مِنْ فعالِمؤُنْ مَنْ البطولُ لا شُرُارُ لهم عَلَيْهَا لسُوَّ بَا مُرْجِبُهِ وَ فَا لِعَالَ بِصَلَّىٰ فَارْاعًا مِيهُ اللَّهِ مَنْ عَمَلَ لِهِ وَفَالِ نَعَالَ اللَّه الْكُالْأُوا جِينَا وَطَعَامًا ذَاعْصَرَةِ وَعَهَا لِمَا إِنَّا لِمُعَا وَ فَا لَا يَمَا سَوْلَهُ مَ لِي صَلَى الله عليه وَسَلَم لَوَان فَطَرَةً مِنَ الرَّقُومُ فَطَرَتٌ في جَارِ الدِّيْرَا الفَّيْدَتُ عَلَي أُعِلَ الدُنْ يَا مَعَا سِنْهُ وْ فَجَدَ مَنْ حُو رَطْعًا مِهُ ذَلَا اللهِ وَاللَّا اللَّهِ الدَّوْل اللهُ صَلَى السَّعَلَيْهِ وَسَلَمُ ارْغَنُوا فَهُمَا رَغَبُكُمُ الله وَاحْدُرُوا وَخَا فَوْ عِمَا ه حَوْفِكُ أَسَّبِهِ مِنْ عَبْرًا بِدِ وَعِفًا بِهِ وَمِن حَصْنِهِ فَانَهُ لُوكًا نَتْ فَطْرُهُ مِزَ الْمِنَة معكرت د نيا كرات استرفي حليه الع ولوكائ قطق من النا معكم في ونياكم التي انتُر فيا حُسَنتُم عليكُرُونَ لا إله الدرود القلاصول الله صلى الله عليه وتنكر بليغ عامل لأدالجوع سنئي معيرل بما يسر فبد مزالفذاب فلينتهج وا و الطعام وفيغًا مُوْ أَنْ بطِعًا مِ من صِرِ وفيعًا فيمُرُو كِلا فِينَ مِنْ جُوْجٍ وكيستَغِيثُواْ كِ إِلَا الطعام وفيغًا مُوْ أَنْ بطِعًا مِ من صِرِ وفيعًا فيمُرُو كِلا فِيزًا ا الطعام فيها نو و بفعام و ذا عُصَّه فيهز كر 'ون انهَ بهجيزا و العُصَد في الدنيا بالطعام فيها نوُ مُنطِعاً مر ذا عُصَّه فيهز كر 'ون انهَ بهجيزا و العُصَد في الدنيا إلا ما لسّاب مَكست تُعَيِّهُ مَن المَرَّابِ فَرَجِ البهم المليم مكل لمبدالمد بدفار ذا مَّ مِن وَجُوْهِ فِي مِرْ شُوِّت و جُوهِ مَيْسُرٌ فا ذَا مَعَلَ السَّرَابِ بِطِي فَقَدْرُ وَطِعُ مَا يَك بطونه فعِنولُونَ ادْعُواخُونَ لَهُ بَحَثَمَّ فَى قَدَعُونَ نَحَرَّ لَهُ بَحَدُ الْوَاحُ عُلِياً رَجُمُ جَعْفِ عَنَا هِ مَا مِنَ الْعَسَدَابِ فِيعُولُونُ الْوَلَةِ بَكَ قَالِمَ مُشْلِمُ لَلْهُمَا وَ لَوْا بِلَى قَالُوا فَي دُعُوا وَمَا دُعَا لِكَا فِيسِّ الْإِنْ ضَلَالَ فَا فَيْغُولُونَ الْمُعَوْلِ ما بِكُا فَيْدُعُودُ ذَ مَا بِكُا فَيَعُولُونَ يَا مَا لِكُ لِعُمْرَ عَلَيْا دُمِلِ فِي نَعَيْ أَنْ كُ مَا حَوْلُ فَالَ الْا عَمْرا بْنِينَالَ بَرْنَ عَالِم وَبِرْ أَحَالُهُ مَا مُؤْكُمُ فَلَا اللَّهُ عَام كُولُهُ فَا اللَّهُ عَام كُلُولُ وَعَوْلَ وَلَم وَسُلُوا أَوْلَا مُنْ لَا لَا مُعْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّ كُون فَكَ مَدُوا فِي الْمَرْوَ الْحَدُّرُ فَلَ مَلُون فَكَ مُدِدُ مِن بِسُوا مِن كَاخِرُ وَ عَمِدَ لَانُ الْمَ

طعام جهني

حوع جهم

حِارِجهِ وعفارِبها

مالخالالق

علفلة جلدهم

بهاء على

اس عليه وسكران فوله نعال سفى من ما وصل بريخرعه ولا بحا والسبعد بور البُدِ فَهِ كُرُ هُنُهُ فَا ذِا أُدُرِي مِينَهُ سُوكِي وَجِهُهُ وَوَ فَغَنْ فَوَوَهُ وَأُسِهُ فَإِيذَا شَرَيْمُ وطنع امْعًا: ﴿ حسنيَ عِزْجَ مِنْ فَهِمِ مِعَوْلِ اللهُ مَجَالِوسُفُوا مَا \* جَيِمَا فَقَطَمَ أمَعاً عُنْ وَهَ لَكَ نَعَالَ وَإِنْ لَيَسْتَغِيثُوا نَعِا ثُوا عَالِكَا لَهُ لِيتُو وَالْوَجِوهِ ففراطع معروشرا بم عيدج عفير وعطشهر فانطرا لان الحيان جهم وَعَنَا إِلَى وَالْمِيسُرَة مِهُ مِوْمِ الْوَعْظِمِ الْخَاصَ وَفَعَا مَهُ منطرُها وَ فَلا بِدِهُ عِلِياً على واعزيت بم نهي لا تَفْتُرُعْن الدرْخ و النَهْسُ سَاعَة وأحِيرُهُ و الله عليه وسلم من أما أه الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أما أه الله ما لا فلم يؤُدِ ذَكَا بَهُ مُبُلُ لَهُ بِوَ والقِبَا مَهُ بِيُكَاعِ أَوْعَ لهُ ويلِينَا نَ يُعَلِّو فَهُ يُوم الِعِيَّا مَهُ بِإِخْدُ بِكُمْ مِنْ مَنْهُ بِعِي أَشْرًا فَهُ مَنْعُولُ الْإِمَا لِلُهُ الْمُؤْكِدُ لَهُ لا فُولَهُ نَعَالِي وَلا حَسَبَنَ الدِّيرِ يَجِلُونُ بِيُا أَنَّا مِهُوا اللَّهِ مِنْ فَضَيْلِهِ الآمِهِ وَهُ ل الرسول صَلَى الله عليه وسَمَا اذْ فِي الْمَارِطِيَا تَ مِثْلَاعْنَا وَالْجِنْ لِلْسِعَ اللسَّعَة فِيْكِ حموتفا ارتعز خسريقا وإذفة لعنفارب كالمغال المؤهفه ملينع السعد فيجد حموة ارْبَعِزَ حَرْبِهُا وَعَرْم الحيات والعقادِ بالمانسكط على مُن الط عكية وفي الرئيا العِبل وسُقِّ الحَلُول بِيَّا. النَّاسِ وَمَن وُلِيدٌ ذَلِك وُلِيَّا هَانُ اللَّمَانِينَ فَهُ شَكَرِلَهُ مُ مَعْنَ كُرُبَرُهُ وَأَكُلُهُ فِي تَعْظِيمًا خِسُامُ الْعَلَالْمُارَ الله من لسريد في التعاصية وطولاً وعسوضاً حسني ابترابد عيقا به ٥ بسكبيد ففيسون بكوالفار وكذع الغفاريه والحيات من جميع احبزا بفيا مُفَيَّةً وَاحِدُهُ عَلَىٰ النَّهِ إِلِي فَالْمَانِوهُ مُرِدٌ فَالدَّسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلّم شُفُتُم السُفِيلِ سَا قِطِمَ عَلَى صَدِيعٍ وَعَلَظُ حِلْدٍهِ مستَرَةً لَكُ السَّهُرُ فِي والعلبَ قَالِصَهُ فَهُ عَطَنَ وجَهِهُ وَ فَالْكِ عَلَيْهِ السّلَامِ إِنَّ الْكَابِلُهِ الْجِيلِينَةُ وبجير يوم العنبامة بنؤطاه الماس ومعطوا لأجسام كالنعز فقرالار مُوان مُخَدِد وَ وَحِلُوه هُوْقُ لِي الله نَعَالَ كُلَّا مُضِيَّحِهِ وهُم مَد لماهِم خُلُودًا عَبْرِ يَا هَلُ لَلْمُن مَا كَلِمُ إِلَى وَكُلُ وَمِ سَبْعِينَ الْفَيْمَ وَكُلَّ أَكُلْمُهُم منل لضرعوا وأفينو وموز كلاكا نوائم تفتكرا لاز فيرسيا الما الإلارك وَشَهِيقِهِ وَوَمَّا بِهِ بِالْوَالِيُّو اللَّهُ وَالْوَدُ الدِّيطُ عَلِيمُ فِي اوْلِهِ لِقِمَّا بِهِمْ الناري لدر عُول السُّصَلِ اللهِ عليه وسَلَم بُولَيْ بَحَصَمْ بَوَمَبُرْ لَمَا سَبَعْوْنَ الْف

رِمَا مِ مَعَ كُلُومًا مِسْعُونَ الْفُمَلَكُ وَفَى لَا مَنْ فَالْرَسُول الله صَلَّ السُّليَّةِ بُ سَلَعِلِ إِمْلِ الْمَرَا لِلْهِ إِلَيْهِ كُونُ حَنِي سَفِطْعِ الدُورُعِ لَرُ أَبَيْكُونَ حَسَيًّ مري في وأجو مصر هقيمة الاحد ود ولواد سيلة فيها الشفالج منه وتما دام يؤلون لم 'نة البكا والسهيق والرّ فيرو الدّعوّة بالويل والنُّور فلف ونه مسنّر وحره و معمد منبعود اليفام زون أن في سيست مدان هي المال أن رحد و المال أن رحد و الموات يَحْسِهِم اللَّهُ فِي دَبَعِدُ فَاذِا كَانَ اللَّهُ مَسِهُ لُرُسِحُكُواْ تَعِدُ كَا الدُّا فِيقُولُونَ هَ اسْنَا الْنُتَيْنِ وَأَجِهُ بِلْنَا النُّنْيَنِ فَا عِزُّ فَا بِفُولُ لِمَا فَصَلَ الْحُوْدِ مِنْ سَبِلًّا فيغول الله فعا إنجيالهُم لا بإنواذا دعي الله وَحده هزئم واز يشرل به تُو مِنُوا وَاللَّهُ مِي يَسِواللَّهِ إِلَى الكَّيْرِهِ مِنْ مِينُولُونَدُونَا أَبِصُرْنًا وَسَمَّعُنا فارْجِسُا خل صًا لِمَا يَجْهِينه وإلله مُعَالِي الوَلَهُ مُكُونِفُوا أَصَمَتُمْ مِنْ لَمَا مِكُمِ مِنْ وَالْ فَيَعْلُونُ مُنْا أَحْرُجْنَا يَكُلُ صَالِمًا عَمْر الدي كَا مَلُ عِجْدِ عِنْ الله فَا لِآوَ لَوْ فَرْكُرُمَا مَذِذَك فِيهِ مَن نَدَ كَرَوَ مَنَا أَكُوا لَدُورُ وَفُوا فِنَا لَدُفا لِمِنْ الْمَرْضِورِ وَ تَعَوَّلُونَ دَبَنَا عَك عَلَيْنَا شَعَنُو تَنَا وَكُمَّا فَوْ مُ إِضَالِينِ وَبَنَا إِخِرْ حَبْنِا مِهِ فَادِعَوْ نَا فِلاَ الْمَا لِمُو فِينَةِ الله الحسوا فِي وَلا تَكلون بِيدي لا وذَلك عَالَم شَرُة العَمّان و وَكُلَّ مَا لَكُ الْمُ الْمُرْدَحُهُ أَمِدَ فَالْمِرْمِ إِنَّا اللهِ فَفَوْلِهِ مَعْمَا لِلْمُ مِنْ مُولِمُ اللهِ مُعَلَى المُنْ مُعَمِقًا لَمُ مُنْ مُعَمِنَ المَا لَنَا مُرْجَمِقَ لَا مُنْ مُعْمِقًا لَمْ مُنْ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمُودُ مُعْمِدُ مُعْمُودُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِدُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِمُ مُعْمُودُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعِمِمُ مُعْمِعُ مُعِمْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِع جزعوا مَا بَعْ سَنَفَ فَ لَوْ النَّوا عَكَيْنَا أَجْرُ عَنَا أَمْ صَدَّوْنا وَفَالْصِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَكُم يُوَانَتَ بِالمَوْنَ بِوَهِ الْفَلِامَةُ كَانَهُ هَبِشُأَ مَا فَهُ وَجِي بَيْنَ الْجَهُ وَالْهَارُوَلُبِقَالُ يَا يَهْلِا بَنَّ رَحُلُوهُ بِلَامُونِ بَآ أَعْلِلْجِلَةَ صَلِيعِهِ بِلامُونَ وَمِنْ لَلْحَسْنِ لَّهُ لَا عَيْنَا إِحِرَا مِنَا إِنَّهُ إِنْعَبِّ الْقَدَعَامُ وَلَيْعَنِي كُنِهُ فَاللَّهُ الرَّبُلِ وَلَا بَ اللَّهُ عَالِمِنَا فِينَا وَبَقِرَةٍ وَعَقِي سِنِي فِعَتِلُلُهِ لِلْمِ سِنِي اللَّهِ الْمَنْ الرَّبِيلِ وَلَا ب اللَّهُ عَالِمِنَا فِينَا وَبَقِرَةٍ وَعَقْقِ سِنِي فِعَتِلُلُهِ لِلْمِ سِنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهُ ولا يَبالِي فَعَرِهِ أَصِنا فَعِدًا بِحِهُمْ عَلَى اللَّهُ وَتَعَضَّى لِعَوْمُ وَأَمَّا لَا وَعِيْهِ وَخُرًا لا لا يَهُ لَهُ أَنَّا عَظِم اللَّهُ وَعَلَيْهِم مَمَّ مَا لِلا فَوْمَا مِنْ الْمُ العدّاب حسَّرة وَت بحيم الجلهُ وتؤت لقاراً لله وكؤت داضا ه مع علمهم بائهم بأعوا ذَ لِلَهُ كَالَهُ بِثُمِنَ حَسِّرادُ لَهُ يَعِيمُوا ذَ لِكَ الإِلْهِ فِهُوَا بِّحَوْمَهُ في الذنيَّا أَمَا مَا فَضَرَةً وَكَمَا نَتَ عَنْرَصَا فِينَةً بَلِّ مُحَدُّوةٌ مُنْغَضِّمَةً فَيْقُولُونَ , في انعينه عرد واحسورًا ، حمد أعملها انعسنا بعضيا أو كذبا وكف لرم

اعدَّالنَّا رِهِيَونِهِ الله و بهو يجبيبهم

ما يوق الموت شراكبش

Wier 3:36

العساء

أللوم فيافض يوالغم

لَهُ نَكُفُ انْفُسْنَا الصِرْ أَيَا مَا فَلَا بِلِلْوَصَيْرُ ! لِكَانَتْ قِدَا نَفَضَتْ عَلِمْنَا أَيا مَمُ وبقت بناا لآه في جواء الرُحْن مُنْفِين ما لِينَى وَ الرِصُوا، فَالْحَسْرُ هُوْ كَام و فَدَ فَا نَتُمْ مَا فَا بِنَهُمْ وَبُلُو أَبِمَا بُلُوا وَلَمْ سَتِي مَعَيْمٌ شَيْ مِنْ تَعْيَمُ اللا نيا و لذا يفاه مُ النَّمَ لُولِدِ مُنِيًّا هِـ رُوا بغيم لِمِنهُ لَهِ مُعْتَظِمْ حَسَرِيهُمْ مِكُمَّا مَعْ مُنْ عَلَيْهِمِ فَال . سُول اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ يُومُ مَدَّ بِقُومِ الْفِياَ مَهُ بِنَا بِرِمِزَ النَّاسِ إِلْ الْحِبْهُ مستخارا ونوابنا والستكشفواري ونطروا الم صوركا والي ماأعر الله لأه الها في ودوا أن اصروف عن لا نصدت لعدم فيرجعون جسوة مَا رَجَعُ الأولونَ بمِتْلِهُا فَيَعُولُونَ إِنَّ بَنَا لَوَا وْ حَلْمَنَا اللَّهِ فَال أَنْ مَرْ يَناماً ا رَ بَيْنَا مِنْ رُوَّا مِكَ وَمَا اعْدُو مَنْ فِيهُ لا وَلَيَا مِكَةِ كَا ذَا مَعُوْدَ عَلَيْنَا فِيعَوُّ ل ذَ للَّ ارُّدُمْ بِكُرُ كَمْنُوا فِيَا حَكُومَ مُ إِدَدُ مُؤْنِي بِالعَظَامِ وا وَالفَيْتِمُ المَا لَضَيْمُومُ عنبتن نُرْآؤنُ الماس خلِافِ مَا يَعْطُونِ فِأَوْ بُكُرُ مِبْتُمْ الماس ولَدِ نَفَا بُونِيْ وأجه الكنوالما سروكة مخلوب وء في هذا المؤسر في أسر في الم الم واد بفك العداب الاكم مع مَا حسوشَمْ مِنَ النَّوَاب المعِنْيم في تسب إحدًا بن حرب أن أحدُما بِوُ بِرُا لَطَاعِكُما لَشَهُمْ وَكِيوَ مِرْ الْطِينَةِ عَلَىٰ لِهَا رَوْهَ لَرَعَبِ عِلَيْلِا سَلام خُرِيْ جَبِيدٍ وَوَجَرِّعِنِي وَلِيهَا وَفِيجِ عِنْهِ الْمِنْ الطَبَاقِ الدَّرِضِيعِ وَهَا لَهُ وَالْوَوْدُ عَلِيهِ السَّلَامِ الحَيْ لَاصَرْ لِي عَنْ عَرْشُدُلُ فَيْعَ صَرُ وَعَلَى حَرَّ مَادِكُ وَلَا صَرَرٌ لِي على صَوْتِ وَحَمَدُ فَيَحِفَ عَلَى صَوْتِ عِذَا بَكِ فَا نَظِرُ يَا مِسْكِنَ لِيَهُ هَرُوا الأَعْوَال ٥ والمَمُ انَ اللهَ نَغَالَ حَكُلُ الدَّرِيَّا عَوَالْهَا وَخَلْقِ لَهُمَا اللَّا لا بِي لَدُونُ وَلا سَعْضُو ن وَالْحَكُوا أَمْرُ فَرُفْضَى وَ فِرْ عَنِيْهُ فَالدَاهَ فَعَالِي وَأَنْبُورٌ مِهُو بِوَ مِلْكُمُوهُ الْمِدُّ ٥ فضَّىٰ الْأَمْرُوَ هُنُهُ فِي عَفْ لَهُ وَلَعْسَمْ كِالابِشَا وَهُ بِعِمْ الْمِينَا مَهُ وَ بِينَ ما فَضِيا لِأَسْرُنُو مِنْ الْفِيامُدُ الْمُؤْالِدُ وَالْوَالْمُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ مَا الْفِيامُدُهُ ما سَبق بعه العَهْ أَمَا فَالْحِبُ مِنكَ حَبِّ نَصْلُ وَ تَلْقُو وَلَشْنَعْلِ مُحِمِّ أَنَّ الدَّا مَا ولسَّأَ تُرجَّ المُعَضَّا بَهَا خَلِي سَهُونِ فِي حَفَلَ فان فلتَ فَالبِّنَ شِعْرِي مَا ذَا مَوْدِدِ بِ وَالمِمَا ذَا مَا لَي وَسَرَ جَعِي وَمَا الذي يَسَبُونَ والفَقا في جَعِي فَلَكَ عَلا مَهُ وَسَنَّا مِنْ وَلَهِ وَلَ رَجاءَ وَلَهُ اسْتَمِينَهِا وَهُوَانَ سَطِرُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْجَالِلُ فِإِنَّا كُلُّ مُدْسَرِ مَا خُلر كُلْ ال اِ ذَكَا ذَ فَرُسِبُولِكَ سِيسِوالِمِرْفَا بِشِرْفَانِكُ مُعْتَرَعِنِ الذَّارِةَ ان كَنْ كُانْفُتُهُ إِنَّ وَجَنِطَ لِذَ الْعُوالُونَ فَدُ فَعِمْ وَإِلْ بَقَصْدُ شُوًّا الِا وَ بِذَلْسِتُ رِمَدَ اسْبًا بِهُ فَاعْلَمُ

انَّهُ مَتَمْنِيَ عَذِيْنَ فَا ذَوِلَالَةَ هَذَا عَلِيَ الْعَافِيَةُ لَا كُلَّةِ الْمُطْرَعَلُ النَّبَاتِ وَوَلَا لَهُ هُ اللهُ عَاذَ عِلَى الذَّهِ وَفَتَرَةُ سِبَ اللهُ نَعَالِياً ذَا لا بِارَارُ الْحِيْجُ وَازَ الْحِيَّا وَلَيَحْجِم فأعْرُ ضِيْفَتَكُ عَلَى اللَّهُ بَنَبَرِ وَفَرَّعْتُ وَفَتَ مُسْتَفَوْلَ فِي الدَّارُ فِي الْحَارِقِ

#### الغود المنقبة الجنة

إعلم اذ نلك الدَّاد الذِي عَرَفْتُ عَوْمًا وَهُومًا نَيِّا بِلِهَا مَادُاكُونِي قَامُلُعَ بَمَ وَسُوودَ كَا فَاذَ مَنْ تَجْدُمْ إَصْدَا بِهِمَا اسْتَكُرُ لِأَعَا لَهُ فِي الْأَخْرِةِ فَاسْتَكْمُ لِلْحَافَم فليك بطواله نعرك فحاخوال الطيبيم واستنكثرا أجابطؤ ليالفنكر فيالنغم المفتم المفتم المفتم المفتم لأعتر الجنائدة وسونفشك بسوط الحوفء فنرعا بزمام الرجا إلى الصراط المس فهذلك نَنَا الملك الغطيم وَ سَنَكُم مَنْ العَدَّابِ الْأَلِيمِ وَنَفَ كُرْثُو أَهْلِ لَخِنْكُمْ وَ فِي وَجُوهِ هِلَ أَنْ أَلَيْكَ مُنْ اللَّهِ فَيَ الْمَرَاتِ وَعَنَوْمَ وَمَ الْمِنْ عَلَى مَنَا بِرَانِهِ وَذِنَا الْأَحْنَ فِيخَا مِرِ مِنَّ اللَّهِ أَوْالرَّطِ الْإِسْمِ فَإِنْ النَّاعِ مَرَا لَعَمْر (الأَخْتَرُمُنكِيزَ عَلَى الأرَّالِدِ مَنصُوبَةً عِلَى الطراط الفارِ وَطَيْرُ ذُهُ بَالْحَرُ وَالمَسْكُلُ حَنْوُ فَهُ: إِلِهُ لَمَا ذَوَالْوِلْدَا : مَرْ رَبِّهِ بَالْمُوْمِ آلْعِيزُ مِنَ الْمِيْرَا سَلَطِهَا وَكَا لَفُنْ الْمِ فَوْتُ وَ المرَ عَن لَهُ بِطِينُ الشِّرَفِينَ لَهُ وَ وَكَانِ يَشْهِنُ فِي وَ رَجَانِ الْجِنَا وَ لَوْ ٱلْتَعَالِكُ الندا عُزَف مشبّبته عَلاعظ مَ سَبَعُودَ القّامِزَ الولدان عليه مرطر مفالحر بط الإَسِيَرَمَا سَجَنِيرِ عِنْدِ الْانْهَادِ مُسَكِلًا تَ الْجَنِيَا ذِ الْمُرْصَعَدَ بِاللَّوْلُو، وَالمُرْبَأَ وَشَجَالِتَ غيغات عسطرات أيثبات مرا لمعرم والبؤسم عشودات فجاليل لجرة فشؤ وشراليك نَدْتُ وسط رُوضًا تُ الجِنَامُ فَأَصْرُا مُ الطرُف عِن فَرْ رَجًّا فعلْ هُو وعلم إلى وال وَ أَوْدِ بِوْ فِي كُا يُرِصْ مُعَيِّر سِهِيا لِدَةٍ لِلسَّادِيْنِ وَيَطُوفَ عَلَيْهُ خِدًا مُ وَوَلَقَ اللهِ مِ السَّالِ اللولود المَحَوْ وُ حَسِواً إِنَّهَا كَا نُوا مُعِلِّو وَ وَمَقَا مِنْ أَمِينَ عَجُفَاتٍ وَ عَيُوفِ ، في حَيْدِ وَ مُنْهُ فِي مُعَنَّى مِن قِي عِند مَلْيَكُ مُعْلَدِ مِنظُولًا وَ وَمِهِ إِلَى وَعَلَّم اللَّه العربم وفذ استوقت في وبجهم بطرة العنب لا معمم فروا فرلة باعبال مُكرمون وبأ تواع المحفية من ربع سَعَاهَ وَنَا فِيمُ فِيا الْمُنْبِينَ أَنْفُسُهُ وَنَا فِيمُ فِيا الْمُنْبِينَ أَنْفُسُهُ وَنَا الْمُنْ الْمُنْبِينَ أَنْفُسُهُ وَنَا فِيمُ فِيا الْمُنْبِينَ أَنْفُسُهُ وَخَالِلَاهُ

مزارا ليز ومولا

خًا لِهُ وذَكَا غَا لُؤُذَ فَهَا وَكَا جَزَوُ لَ وَحِهُمُ عَنَ دَبِ الْمِنُونَ أَمِنُونَ فَهَمُ وَهَا بِلِبَغُ ن وَيَا كُلُوانَ مِنْ الْطَعِيرُ وَلَبَيْنَ مِوْ لَ مِنْ الْهَا مِ كَالْبَنَّا وَحَسُرٌا وَعَسَلًا فِذَا لَهُما ارْضَهُ مَن مِيْمَةُ وَحَصَّبا وُ مَا مُوْجًا وَ وَعَلَى ارْمُ بَرًّا لِهَا مِشْلُ وَ مَّيَا لِفَا مَرْعَفَإِن ويمطر و فَ مِنْ سَحَابِ فَمَا مِنْ مَا السَرْسُ عَلَى حَمَا ذُا الْحَافِ وَاوْ يَوْ زَوْ زَا وَابِ وَا يَا وَإِبَ مِنْ صَنَّةً مُ صَعَة بالله وَ الدِّ وَتَ وَالْمَرَجَانِ فَي بِهِ مِنْ الرَّخْقِ الْحَيْوَمُ مُمَزُلُوجِ بِهِ السلسِّيل وَاوب البَّيْرِ فَ نَوْدُهُ مِنْ صَعَا جَوِهِرُهُ يَهُمْ وَاللَّزَابِ مِنْ وَرَابِهِ بِرَفَهُمْ وَحَمْ بِهُ ل تصنعه أدى فيقصر في لسو بذ صنعته و محسر صناعنه في في خا د وم كي صا وجعد النشر في إسرافها وسي أن المشر مثل حدلاوة صورته وحسراطدا وَ مَلاَحَةُ أَحْدًا فِنَهُ فِمَا عَجِبًا لِمَنْ بِوُ مِنْ مِنْ إِلِهِ هَذِهِ مِنْ اللَّهُ لِآبِهُو -أهلها وكا على الفيابع مَن بنزل نفياكم ولا سطوا الاحداث بعين المغيير إلى علما كَف با در بدار فداد زراه في حسّراً ع و سبته يعبس دويفا والسالولوك هُ الْاَسْلَامَةُ الْاَبْدَانِ مَعَ الْاَمْنَ مِنَ المُوبَ وَالْجِوْعُ وَالْعِطْسُ وَيَبَا بِرَاصْنَا فِ أعلمة فان لكان جديرًا بأن هجر الدائنًا بسبيع واذكابو يُراعله ما المضَّم والسَّعَنُ يِنْ صَنَّوْ وَرَنَّهُ كَانَ كُوا عَلَمُ مُلُولُ أَمِنُونَ وَفِي أَفَاعِ السَّرُومُ سَنْحُونَ الِمَ فِي كُلّ مُ السَّمَهُ وَاوِهِ فِي عَلَى مُومِ بِفِيا المُرْرِ حَصِرُونَ وَالْدِوْجِهِ اهْدَا لِوَيْمَ سَظِرُونَ ويَّالُوازُ بِالنَّظِيمِزُ اللهُ مَا لا ينظرُ و زُمَّعَهُ الْ سَايِرِ تَعْنِيمِ لَكِنَا وَ وَلا بِلْلَقَنْقُ زَق إِ عَمْ عَلَى الدُواهُ بَين أَصِنًا فِهِن النَّعُم بَتُودُ وَوْلًا وَعَلْم مِنْ وَالْإِ النُون فال انوهوم ف فال دسول الله صلا الله عليه وَسَلِّ مَنَّا دِي مُنَا دِ إِنَّا كُمُ إِنْ نَصَّحُوا فَلَا نَسْفُواْ ابْدًا واذَ سَكُمْ أَنْ عَنُوا فَلَا عُوْبُواْ أَسَوْا هَا أَذَ لِكُمْ الْدُنْسَيُو الْمُلاَمِتَرَمُو اللَّهَا وَ إِنَّ مَكُمْ الْدَسْخُورُ الْفَلا نَبْأَسُوا البدَّا فَإِنَّهُ بِوَ لِهِ بِخَالِي وَنُوْدُوا آنَ مَلِكُوْا لِلِمَّةِ الْمُتُوْمُا بِمَا كَسَرُّ بِعَلَانَ وَ عَهِما وَ الْمُؤَالُولُولُولُولِهِ مِنْ مِنْ الْجِلْمَةُ فِي فُرِا الْفُوالُولُولُولُولُولُولِهِ بيًا وْفَاوْلُو لَمْنَ فَيْ مَقَامِ رَبِعِ حِبْنَا وَالْيَ آخِرَ السُوْرُةُ مِنَ الرَّحْمَرُ والْخَرَاكُ سُؤِدَةُ إِلْوَا فِلْعَةَ وَمَرْكُم بِهَ إِلِيسُو رَوَا ذُا أُدِه مَا أَنْ فَعْرَفُ تَعْضِيلُ صِفًا نِفًا مِزَا لِأَخْبًا ذِ قُنَّا مُلَا لَا ذَ نَعْصِيلِهَا بَعِدُ ا ذِا طَلَعْتُ عَلِي مِلْهِ عَ ويًا مَا أولا عدم الحيًّا في في دسول الله حبيل آلله عليه و سكم في فو له دعا لي وَلَمْ عًا فَ منْفام وَمِدِ حسنيان 6 لحسنان من فضف أبنين ملوما فها وحسّا ذيرة م

البوائي كمنة

Telwillell

بَهُمَا وَمَا يَهُمَا وَمَا بَيْزًا لِقَوْمَ وَبَيْنَ أَنْ سَطِرُ وَإِلِيْ رِبِّهِمَ إِلَادِءَ الْبِحرْيَا عَلِي وَجَهِ وَجَنَّهُ عَدْنِي يُمَا نَطِنْ وَالْعَآبِ الْحَلَّمُ فَأَلِيعًا لِيعَالِكِيِّم وَ الْحَدِّبُ المعلى الطاع كالذاكر أبوارا أبن ويحتب اللول المعاجرة لأأوه كريرة فاب رَسُولَ السَّصَلَ السُّعِكِيمُ وَسُلِ مِنَ النُّفَقُ وَحُبِيرَ مِنْ كَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُنْجُ مِنْ أَبُواْب الجِنَهُ وَلَكِيَهُ عَلَى مِيهُ الوَابِ فِن كَا نَهِ مِنْ عَلِلْصَلافِ وْعِرْبِ الصَلافِ وَمُن كِلْ مِنْ أَ عَلِ الصِيَامِ وُ يُحِمنَ بَارِ الصِّيَامِ وَعُويًا بِ الرُكِادِ وَلَمَنْ كَا ذَمِنْ الْعَل الصَدَّقِي دُع منَّ مَا بِ الصَّدَ فَهُ وَمَنْ كَا نَ مِنْ الْمُلِلِّلِهَا دِ دُعِيمِنَ مَا بِالْجِهَا جِ فَفَا لَأَبُوجَم رَضَ أَمَّدُ عَنَّهُ مَا عَلِي أَحَدِ مِن صَرْ و رَخْ مِن أَيْهَا و عِي فِفِر نَدِ عَي أَحَدُ مِنْ عَلَهَا ف ل تعز وأَرْجُوا أَنْ نَكُولُ مِنْهُم وعَنْ عَاجِما بِنَضِّمَ شَرْسِينًا ﴿ وَاللَّهِ وَحِينَ لَا اللَّهُ ذَكْرَ الله ونعَظِير أمرًا ذِكَا لا أحطه في السب وَسِيقُ الدِّينَ انْفَوَا رَبُهُمُ الْ اللهُ زُمُرًا حسَىٰ إِذَا اسْفُواالُ البهزا بَوَا لا وَصَرُ واعِنِن سُجُوهُ بَجِزِجٍ مِن خَتْ سَا فِفا عَبْنًا رَجُوَيًا رَفَعَهُ وِالَّى اَحَكَا فِي كَا لِمَا أَمُهُرُ وابِهِ فُسْيَرَ بِوَامِنٍ وْأَرْدَهِبِما فيطِيْكُم مِنْ أَذَى أَوْ مِا سَنْ عَلَا وُ إِلَى الإَحْرِي فَسَطَهَرُوا مِنْ عِلْمِهِ مِنْ الْعَلِيمِ فلينت راسعا وعفوت فانتاوا تشعث رؤسه كراماً دعووا بالديان التوالي الجند فضا لواسلام علبه كرطبتم فا وخلوع خالدين تولفا يموالولدان التوالي الجند فضا لواسلام علبه كرطبتم فا وخلوع خالدين تولفا يموالولدان مُطِيفُون بهم كما بطيف ولدًا زائل لد يا بالجليم مَعِت م عليهم من غيبه مغولون ه أ بَيْسُوا عَدَالِهَ لِكَ مَنَّ الْحُرَامُهُ هَوَ أَهُ لَ فَيَنْطُلُوا عَلَامٍ مِنْ وَلِذَا لُولُوا مَ الْ تَعْيَضُ آ ذ وَا جِدِ مِنَ الْحُورِ وَالْعِينِ فِيفُولِ فِزَجًا فِلانِ مَا سِمَّهِ اللَّهِ يَكَانَ مِدِعُ بِعِر في الدُّ بِنَا فَ نَفَوْلِ انتَ رَايِنهِ مَعْوُل انْ رَايِنهُ وَمُوبائزَ بِ مِعِنْ الْعِرْجِ حَنِي مَعُوْمِ اللَّهِ استكفئذ بابئ فإذا أستخيط مُنزلُه نطرًا لِياسًا سربيكِ إِذْ فِا ذَاجْدُلُ اللهُ لُو فِقُ صرّح أحضر وأجرّ وأسغر منكل لوئ عُبرُ قعّ رًا سُه فينطرا كيسفيه والم فيا خا البرق وَلَوْ لاَنَ الله بِعَالِمُونَ لاَ لمَا الْ مَذْهِبَ بَصِرَهُ ثُمْ يَطِاطِمُ اللهِ فَاذِا أَذْ وَاحْدُ وَالْآ مُوسُونُهُ وَغَادِقِ مَصِعَهُ فِهُ وَزَلِي مِسْوُنَهُ ثُوا نَكُما فَإِ فَضَا لَهِ اللهِ يَكِيدُ الدّرُهِ مِنْ إِنَّا لَهِ كَمَا حَمَا لَهُ لَهُ مِنْ أَنْ اللهِ اللهِ مِنْ وَلاَ مِطْعَنُونَ اللهِ الله يَكِيدُ الدّرِهِ مِنْ أَنَا لَهُمَا وَمَا حَمَا لَهُمَا مِنْ وَلاَ مِطْعَنُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ فلا مترضون أبدًا وقالب وسكول العد صلايق عليه وبهم أبي يؤطفه يَا بِ الْحِبَّةُ وَاسْتَغُيْرٌ فَرَغُولُ الْحَارِينَ مَنْ الْتَ فَا هُولُ عِهُ فِيعُولُونَاكُ أَمِرِةً أَنْ لأ إِلْ

A

27 1 1

الجرابة الي

الملاء والإولى

الاطعام على الم

أوبه مندقتك غرقا ملالأن يؤع فيالجنه واختلاف ذركا العلوفي فاذا لاحبيرة اكرة رئبات وأكبر نفضلا وكالأبتن الماسك الطَاعَاتِ الطَاهِرِةَ وَالإِخْلاَقِ البَاطِنَهُ المجنودة نَفَنا وْسَطَاهِر فَهِرْ. فَل فِمَا يَهِا وِرُولِيهِ بَعَاً وُ نُهُ كَا صِهِ فَإِنْ كَنَّ بِطِلْ اعلا الدِّرَجَاتِ فَاجْتُهِمْ فَ ان ﴾ يَسِينِغُكُ احَد بَطِهَا مَذِ اللهِ نَعَالِتَ وَفَدا مُتَوِكُ الله بالمنسَا بِفَاهَ وَ المنافَسَة فِهُ فِغَالِتَ سَا بِعُواْ إِلَى مَنْ عِنْ أَمِرْدَ بِالرُّونَ لِتَ مَعَالِي وَيَدِهُ لِأَتْ فلِسَا فَمُولِكُمُنَا فِهُوْ مَا فَإِلْحِيدًا نَهُ لُو يُفِكُمَ عَلَمُكَ أَفُرُ أَلَكِ الْوَجِمِ إِنَكَ بِزَمَا دُهُ دِ رُقِيراً وَبِعُ لُوبِهَا ، ثَغَالُ ذَلِكَ عِلْمانَ وَمِنَا فَصَدُّدكَ وَيَنْفُونَهُ الْحَتَى مِ عَدْنَكَ وَأَحْسَرُ لِحُوالِكَ الْمُنْسَنَفُونَةِ الجُنَّةَ وَآتَ لِانْسَالُم مِزَّا وَا مِضْعًا بِسَيْعُو لَبْطِ ابْدِيكَ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ فَا فَتَ وَالْمُوسَعِيدًا لِحَدَّد يَ وَكَ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلِم إنَّ أَعِل الْجَنَّةُ لَيْزَاوُنَ أَعْلَ العَرْف فَوْ فَفَ إِيمًا بتزاونا المؤك الغارب الافت مزالمرة والمغرب لمفاصل ما بيهم فألوا يرسۇلانك تلك منا زل الابنيا. ولا يلغ عزهرة كل بل والذي نوسى سده رحَال أَمَنُوا مِا مِنْهُ وَصَدَفُوا المرسَلين وْ عَالَبُ اللَّهُ إِنَّا الدِّرُعَ الْعِلْي لِرَاهِ مِن لَمَنْ عَلَمْ وَذَالْجَنُوالطَالِعِ فِي أَفِي السَّمَا وَأَذَابًا بَكُرُوعَ مِنْ عِنْ وا فيمَا ٥ وَ فَالِيهِ عَلَيْهِ وَهِ لِمَا دَسُولَ اللّهِ صَالِمَا لِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْإِلْهُ بِعِنْ وَالْجِنَّةِ فَالْعَلْتُ بِي رَول اللهِ بِإِيقِنَا أَنَتَ وَالْمَنَا فَقَالَ اللَّهِ الْجِنَة عز فأمز أضًا فِ الجوكاتِ كُلَةُ بِرِي كا عَرِيمُ مِنْ بَاطِعٌ وَ بِاطْنَعُ مِنْ طَاهِرٍ لا وَفِهُ مِزَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَدِهِ مَا لَا عِنْ إِنَّهُ وَلَا اذَنْ سَمِّعَت فَالْ فلسنن برسؤلاالله وكمرز هبن العزون زيرز أفشي السلام وأطعتم الطعام وأدامر البيِّيام وَصَلِي البيل وَ الماس عامِري لَ قَلْما بُرْسُولُ الله وَمَن بطِيوُ وَ لِلْ فَاللَّ مَن يطُّونُ لَكُ فَالْنُ سَأَ خَرَمُ عَرْفَاكُ مَنْ لَعَيْ أَخَاهُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ اورَدَ عَالَيْهُ فَعَدَ افْرُ إِلْبِهُ لأَمْ وَمَنْ أَظْعَوْ أَعِلْهُ وَعِمَالِهِ مِنَ الطَّعَامِ حَبَّى يُشْبِعِهُ وفَنَدَ أَطْعَم الطِّيَامِ وَ مِن صَامِرَ شَهْرُومُ مَا رُومِن كُل شَهْرِ لِلا ثَدُّ أَيَّا مِ فَقَدَا وَالصَّامِ وَمَنْ صَالَى عِشْلًا وَ الْأَحْرُهُ وَتَعَلَّى العَداهُ فِي حَمَّا مَنْ فَعَتَ رَصَلَ الله وَ المناسر سَام إصنى المهود والبضارك والمخوس وتسلوسول الله صا إلله عكمه وَسِّا عَنْ فَوْ لِهِ نَعَلِي وَمِهَا إِنْ طَبِيَهُ فِي خِهَا نِ عَدُّينِ فِي لِهِ فَعُوْرِ مِنْ لُولِو، فِي أَفَرَر

سَبْعُونَ وَالْمِنهَا فَوُنَهُ حَسَّمًا فِي كَلِوَا بِسَبِعُونَ يَّبُيًّا مِنْ ذُمُوهِ أَخَرَ فِي كُلُ بَيْنِ سَدِيرَ عَلَى كَلِسَوَبِرِسَبُعُونَ فِراشًا مِنْ كَلِ اوَ نَعَا كُلُوا مِنْ الطَّعَامِ فِي كُلُ العِيزَ فِي كِلِيكِنُ سَبْعُونَ مَا بِكُرَهُ عَلَى كُلُوا الْمِنْ مَسْتَعُونَ لُونًا مِنَّ الطَّعَامِ فِي كُلُ بَبِنْنٍ سَبْعُونَ وَصِيعَهُ وَمِعِلَى لَمَ مِنْ لِيهُ كُلُّ عُلَا أَهُ مَعْسَى مِنَ الْفَوْهُ مَا يا فِي بَطِ وَ هَلِهِ اجْمِهِهِ عَلَيْهِ الْجَمِهِ

صعة ما بط الحنة

وأرشع واسط دكاو الماركا الممل في صُورَ الْحَلَةَ وَتَعَكَّرُ فِي عِبْطَةً سُكًا لَهُ اوحَسْقُ مَنْ حَرَمْ لِعَنَاءَهُمُ الدَّبُهُ عِوْضًا عَنْ فَعَدْ قُلْ الْوَهُورِيرَةُ قُلْ فَالدَّسُولَ الله مَمَلِي إِنَّهُ علينية وَ سَمْ انْ مَا مِطِ الجِنة لَمِنَهُ مِنْ فِيهُ وَلَهُ مَا مُؤْهُ مُرا لِهَا زغما وطيبه ميلة وليك المساكسة عليه وساغن تزبد الجله فغالت دَ وْ مَكُهُ: بِيضًا مِسْلُ خَالِصِ وَ وَلِ الْمُو مُعْرِيرَةً وَ السَّوْلِ اللهُ صَالَى اللهُ عَلَيه وَسَلِمَ مَن سَدَهُ أَنَّ لَسِفِيْهِ أَلِمُهُ عَزَّ وَسُلِ الْحِنْتُرِ فَلَائِيرٌ هَمَا فِي الدُّنِيا وَمَن سَعَهُ أنْ مَجْهُوهُ الصَّالِحِرِ فلينزَّ لَهُ فِي الدُّنِّا اللَّهَ وَالْجَلَّةُ تَعْرَمُوعُتْ لِلالدَاوَعُ جَال وَلُوكًا ذَا وَيُوا عَلِوا لَجِنَّة حِيلِينَةُ عَمَدًا بِأَعَلِ الدِّيبَا لِحَيْمًا لِكَا زَمُنَا عَلِيما أَوْعَنَ وَجَلِيهِ فِي الأَخِيرُةُ افْضَارُ مِنْ حَلَيْهُ الْمُلَالِدُ نِبَاحِيقًا وَهُ لَتِ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الشعليمة وسكمان فحالجنة سجرة أبسيرال اكسط كالها مائد عام لا يغطع اطأوا إِن سَنِمْ وَفَالِمِهُ وَدَ وَفَا لَكِ أَبُوا الْمَامَةُ كَا ذَا صَابَ رَسُول اللّهَ صَلَّى اللّهِ وَاللّهُ صَلَّى اللهِ وَسَلَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهِ الللللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل ففا لرسول الله فَدَهَ < الله في الفرا يُشْجَرَةُ مُو ذِيناً و مُلَكَّمَتُ أَرِّي إِنَّ فِي آلِمَةٍ عُرَة وَدُوك صاحب فَالرَسُول الله صَلَّ الله عليه وسلم وَ مَاهِي عَلَ السِّدِ فأذ لما سُوكًا ففال فالسه وسدر مخصوم بخيند الله سُوكة بيج ارسكا ذكار بمتكزة غ ينفتِّق العشرة يْمَا على تُلتَّين وَسبتع لِلْ أَمِن طِحَامِ مَا مِهَا لُو لَدِينُهُ الاخ وفاك جرازع الله مزالنا الصغاح فاؤا زحلاما بخت عرة وفلا المُعَلِّنُ سَلِمَهُ فَعِينَ مِنْ المَكْرُمِ الطَّلِي المُطَّعُ فَا طَلَمَ فَا طَلَقَ فَا طَلَمَ فَا

توكرالا كل واللبطي لاجل الجنير

言りは

مَ كُلَهُ فِلَا اسْتَيْفَطُ فَا فَا لَهُ وَصَلّاً نَ فَا تَلِينُهُ أَسِمُ عَلَيْهُ فَقَا لَهُ عِبَمَ مَنَ وَاضَع بِعِبَهِ فَا النّالِيَّةِ وَمَا النّالِيَّةِ وَمَا النّالِيَّةِ وَمَا النّالِيَّةِ وَمَا النّالِيَّةِ وَمَا النّالِيَّةِ وَمَا لَقِيا مَهُ هَلَ مُرَدِّ وَمَا النّالِيَّةِ وَمَا لَقِيا مَهُ هَلُهُ مَا أَنَّ سَرَيْنِهُ مُ شَرَاحَةُ عَوْدًا لاَ أَكَاهُ ادْاهُ مِنْ وَمَا لَقِيا مَهُ وَلَهُ بِإِلَا عَبْدُ اللّهُ مِنْ وَمَا لَهُ مِنْ النّامِةُ فِي اللّهُ مَنْ الرّفَةِ وَلَا مُنْ مِنْ المُنْ المُنتَدِق وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ المُنتَدِق وَاللّهُ ولْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّاللّهُ وَلّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا

## صفة لبا لا إلا للنه

رِ مَنْ وَفُرْهُم وَسُوْرُهُم وَأَرابِكُم وَجُامِيةٍ فَ عَالَمَ اللَّهِ مَعَالِي عَلَوْرُ فِهَا مِنْ اللَّهَا وَرَمِزَذَهِ وَلَوْلُونِ وَكِبَاسِهُمْ فِهَا حَسَرِيرٍ وَا لَابَا مَ فَي نَفَصَيْلُ ذَ لَكَ هُدُهُ وا مَا نَعْضِبَهُم فَيَا لَاجَا وَعَنَدِ ، وَٰ يَا يُوهِسُوبُهُ ءَنِ البِنَيْ صَلِي اللَّهُ عليهِ وُ سَلِ فَالْ مَنْ مَرْ خَلِ الْحَنْبُ خ تينغ لا بينوس ولا يبلى نبا بدولاً معنى سنبا به في الجنة لما لا عنزياً منه ولا أذ ما على والخطر على علبه بشر وقال وحارسول القداحين اعن شاب المل المنكة اخلى المرتفع تعليه ف كنة رسول الله صلالله عليه وسلم و عما لكف العقور فعًا لدَّسول الله صكى الله عليه وسُمْ فَم يَسْخُ وَ وَرَبُّ عِلْمَال عَلِمًا ثُمَّ فَا لَا دَسُولِ اللَّهُ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ بِلَ بَلْشِقَقَ عَمْ شُرَةَ الحِيْفَ مَرْتِبْن وفالب إبوعورة فالدسول المصلالة عليه وسلم اول ذمرة بولله صُورَتُهُ عَلَى اللهُ المدر ولا ببصغور فيه ولا يخطور ولا يتعوطون الديم واسانا طهير مثما لذهب والفضة ورستهفر المشأن والجل واحد منهاسر أزُّوجًا رَبُرِي حِيثًا فِهَا مِن وَرَا، اللحرِ مِنَ المسنرَةِ الْحَيْلُ فِي بِينِهِرُ وَلاَ بِاغْنِي فلوبم على فلب واحد لسنجون الله بكرة وعشية وبدواية على الواع سَمِعُونَ عَلَةً وَفَالَ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فِي فَوْ لَمِ نَعَا لِيعُلُونَ فِي مِنْ اسًا وَد مِنْ وَهَبِ وَالَ انْ عَلَيْهِمُ الْبِيِّمَ مَا أَذْ لَيْ لَوْلُوهُ فِيهُ يَضَّى مَا بَمُ الْمُرْوَ الْمُرّ وَهُ لَاصَلَىٰ اللهُ مَكِيْهِ وَشَهِ الْمُسْتَحِمَةُ دَارَهُ هِجُوفَةٌ طُولُهَا فَيَالِهُمُ الْسِنُونُ سَيلًا وَيَدَوَاهُ الْجُنُالِيَةِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنَ عَلَمُ مُعَمِّاهُ الاَحْرَةِ نَ دَوَاهُ الْجُنُالِيةِ فِي الصِي

دوماً اع:

الخ

ا بَرْعَا سِكَ بِنَّهُ دُرِّهُ مُجَوِّفَةً فَرُنْخُ فِي فَرَشِخَ لَهَا أَدْ دَجُهُ الْفَصْمِ مِنْ فَهُ هِبَوَقَ بَ اَبُوسِعَ بِدَالْحِنْدُ بِهِ فَالسِّبِ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِي قُوْلِهِ لَعَالَكَ وَفُرْشٍ مَرْ فُو عَمْ هَ لَهَ البِزَلْفِرَا شِرْجَا بِمِنْ السَمَا، وَالأَرْضِ

#### صفهطعاء اعلالمنة

بَانطِعَامِ أَهْل لَجِنَةُ مَنْهُور فِي الفَّرَانِ مَزَالفُوا حِب والطبئو والسِمَان وَالمنَّ وَاكْسَلْوْ يُحْالِمُسَلِّلْ وَاللَّيْنِ وَأَصْنَا فَكُنْ لَا يَخْصَى كَ ٥ لِبَ اللهِ مَعَا لِيكا دُمْ فَوَامِنْ مَنْ عَرَهُ مِرِيرٌ فَا فَالِهِ عَمَا الذِي رُزَ فَنَا مَنْ فَبَك وَ أَنْوَا بِهِ مُلَّمَا مَّهُ و ذِرُ إِللَّهُ مَعَا إِسْرًا بِالعِلِالِيهُ فِيمُواضِع كَرْوَة وَلَ فاك وْ بَا رْمُولِ رَسُولُ اللهِ صَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمْ كَنِيًّا فَا مُا غِيْدِ رَسُولُ اللهُ صَلَ الله علَيْهِ وَسَلَمْ الْمَا جَرُ مِنْ أَحْدًا وِالْبِهُورَ فَذَكَ الْحِوْلَةُ ٱلِيالْ فَأَنْتُ فَمَنَ أَوَلَا لِنَا لِيَالِقًا بعني علي المِسْرَاطِ فَعَالَ فَنَسْرًا . أَلِمْ عَرِينَ فَا لَه الْهِوْدِي هَا تَحْفَيْ صُورِيِّن بُرُحُلُون الجُنَةُ وَ لَرِيرًا وَهُ فِهِم النَّوْنِ فَإِلَّه ضَاعَمًا هُمُّ عِلَا مُرْهَا فَا لَ يَخْرِلْهُمُ و الجبنج. الذي كانَ يَا كَلِيثِهُ اطْرَافِهَا وَكُونَا سَرًا بِهِ عَكِيدٌ وَلَهُ عِبْرُونِ لِسَنْعَ كَلْسُيلًا فَقُلْ لَاصُدُّ فَتَ فَى لِسِنْ مِنْ هِلِ وَالْفَافِرُ عَلَيْ مَلِمَ اللَّهِ فَوْ دَا كَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُ لَا مُلِلًا إِلَى السَّنِيرِ السَّنَ مِنْ عَمَا وَالْمِلْ الْبِيْمُ لِيَا كُونَ وَلِيْنُ وَلِيْنُ وَلِيْنُ وَلِيْنِ وَلِيْنُ وَلِيْنُ وَلِيْنِ وَ فَالَا لَهُ صَفَا بِهِ الْأَ فَرْسِلِ بَهِ خَصَمْنُهُ فَغَالُ رَسُولُ اللهُ صَلِّى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّم بَلِي وَاللَّهِ تَعِني بَيدِهِ أَنَ أَحَدُ عِنُولَجُ عَلَى فِوْءَ مَا بَدُرُكِ فِي المَطْعِرُو المَسْرِيدِ وَ المَلْأَع فعال الهؤدي في الدي كاكل ونبر بكوذ لدا كاجد فعال صلى الله عليدة عم حاجَهُ عُرُ وَ يَضِينُ مِنْ جُلُودِ عِيمِ مِنْ المُسْكُ فَا ذَا الْمَطِنُ فَرَّطُهُمْ وَفَي لَا يَصْفُو مَات دَسُول الله صَلى إليه عليه وسم الك لسَظرُ الدَّالطرَ في الله فدَ نهم فَوْ يَسْ بَدِيلَ مِنْوَيًا وَقُالَ صَدَّ بِفَدَ قُالَ رَسُول الله صَلَّى إلله عليه وسلم اذَ فِي أَكِنَهُ طِيًّا امْهُ لِهِ الْخَابِي فَالْآبِو جَرِدَ فِي اللّهُ عَنْدُ الْحُ لَمَا عِمَهُ برَّسُول اللهِ ة وأنفو نِنْهُ مَنْ يَا كَلِمَا وَانْتَ مِمْرًا كَلِمَا يِهِ إِنَّا بِكُلِّ وَفَالْ عَبْدَالُسَا آنَ مِنْ فُولْمُ وجريفا و عليهر مع في فال الله ف لسبعين حيفة مل المنا في المنظمة السبعين

الفقراء

قوة الطالخية في المطع

فِعْ لَوَذْ لَنَسْرَفِهُ الْاحْرُى مَنْ لَكُمَرُا لِمُعَالِّ صَعَوْدٍ وَمِرَّا جُدُمُ وَسَنَعَ فَ كَ سَرَ يُمِدُرِج لاَ حَاسِ الْمِينَ وَلِسَرْ لِقِيا الْمُعَرِّبُونَ صَرَّفًا وَهَ لَا بُوالدَّدَّوَا : فَي فَوْلِدِيَةً نِنَا مِنْ حَيْثُلَ وَلَهُ هُوْ شَوَا بِالْبِيَرْبِيُّ لِ الْعَضَدَ يَجْبِيْمُوذَ بِهِ الْحِرْشُوا بِمِ لُوالد مِنْ أَعْهُمُ اللّهُ لِمَا الذَّيْلِ الْمُؤْمِنِينَ ثَمَّا الْحَرْبُكِ الدَّبِقُ وَوْدُوخِ الْإُوجُورِيَّ الْمُ

### صِعَة للوراليين والولدًان

فَدَ نَكُرُونِ الْعَسُرُا وَ الْوَصَافِمِ وَوَدَدَ سَا لِإِخْبِارِيزِ مِا دُهُ كَ شرّح فَبْهُ دُوكِدا مُرازَ وَسُول الشَصِكِلِ أَللهَ عَلِيثَهِ وَسَلِمْ أَوْلُ عَلِمُ لَا فَيْ سَبِهِ إللهُ اكورة خة حنبذ منَّ الدنيا وَمَا فِيهُ وَ لَقَابٍ فَوْ سِ أَخُد كُو أَوْ مُوصَّعُ فَذَ مَنْ الحِبُّه حَيْرِ مِنَ الدُّ نِيَاوَهَا فِهِ وَلَوَانَ امْرًا أَةٌ مِن بنِّياءِ أَمَا لِلبِّهُ اطاحَت عَلِيا لأز لأَنْ إِنَّ وَلَكُ نَا مَا بَكُنَّهُما وَانْجُهُ وَلَيْصَلُّهُا عَلَى وَابِيَّا حِيْرِمِنَ اللَّهِ يَا وَمُا فَرَتْنِجَا ولوًا زُامَةً أَنَّ مِهْنِ كَسَفْنَ حَادِكَا لأَصَّا لِعَالمَرْفِ وَالمغربِ وَفَالَ ابُوسِعَيد الحذرية السب رسول الله صلى الله عليه وَسَمْ فِي قُولِه بِعَالِ كَا لِعَنَا لِمَا فَوَ وَالْمُرْجَادُ فَالسِطِيرُ لِلا وَجِهُم فَي خِدْ رِكَا أَصْفَى مِنَ الْمِسْرَا وَ وَانَ ادْ فِي لُولُونْ عَلَىٰ النَّيْنِي مَا بِمُزَ المُسْرِونُو المعزِّبُ وانتُهُ حِيونُ عليهُ سَمِعُ إِنَّ مَوْنًا مُنفِعُ مَا مَصَهُ مُ حَيْرِي عَمَا فِهُ مِنْ وَرَا ذَ اللَّ وَفَالْتِ اللَّهِ وَلَا يَدُ اللَّهِ صَلَّم إللهُ عليه وَلَم لما استري في وَ حَلْنَ فِي الْجِنَةُ مُوصَعًا لِيرَ السرح عليه خِيام اللولو، وَإِ لزُبُرَ جِع الأحفر والبأ فؤن الأحرفت لن السكام عليك يرسول الله فقالة ما جرل مَا هَذَا النَّهُ إِنَّ لَهُ مَوْكَ، المُعَصُّورُاتِ فِي الْحِيْمِ السَّاحُ ذَرَ بَعِنْ فِي السَّكَرِم عليكَ نَا ذِذَ لَهُنْ فَطَعِفْزٌ يَعَبُ لُنَ حَنُ الْمَا حِنْيَا نَا فَلَا نَصْطُوا بُدًّا وَخَنَ الْحَالِيدُ لَدَ انْ فَكَا نطفرًا أبيدًا وَ فَرَا مِسُولُ اللهِ صَلَّى إِنَّهُ عَلِيْهُ وَسُكُمْ فَوَ لَهُ فَعَا لِي حَوْرِ مَقَضُورًا مُناسِلًا الجيام وَقُ لَا عِجَا عِهِ فِي تَوَلَّهِ مَعَالِ وَأَرْثُواجِ مُطَهِّرَةً قَالَمِنَ الْحَيْضُ اللهُ مِط والبوَّلُ وَالبِّزَافَ الفائمة وَالمني وَالوَلد وَهُ له الأوناع عِيثِ شَعْلُ فا هِمُوا دَ مُ ل يُعْلِمُورا فيقنا صلا بكاروة لسب وجل ما دسول الله انيا ضِع ( على الحِنهُ فَال المُنطَى الرُحل منه مُومِنَ الفؤُخُ في البؤم الواحدا فضامو ت عرضكم وفال عبرالله أن عمرانداه في الل الجند من له من ليت وقط

VV.

الف عَاهِم عَلِي عَلَى النبي عليه صَاحِد وَهُ لَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ انَّ المُرْجُلُ لَكُونَ وَحَرَةً هِي الفَّرَ مِنْ الفَّرَ مِنْ الفَّرَ مِنْ الفَّرِيمُ الفَّا الْحَرَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ النَّ فِي الجَلَيْ سُوفًا لَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الله والمالية

سوق الني

## بَأَن جُل مُعَرِقَة

مِنْ اوَصَافِ الْمُلَا وَدَدَتْ عُواللَّهُ وَدَدَتْ عُواللَّهُ وَسَلَمُ فَالْتَ وَقَى لِسَامَةُ وَسَلَمُ فَالْت وَ وَ عَلَيْهِ الْاَهُ الْمُسْرِينِ فَلَا أَرْسُولُ اللَّهُ الْمُسْلِينِ وَ فَرَيَا الْكُفّةُ وَوُ وَلَا لَكُمْ الْعُلَقَةُ وَ وَصَرِّمَسَيْهِ وَلَحَرَمُ طُورُو فَي اللَّهِ الْمُنْ وَتَعَلَيْهُ وَفَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

فرس الجنة وابلها

خدمت اهل اجتم مكان في الدينا

واستنهاطه

الموثنونه

يعم نخنم

إذَ الرُّجِلَ مِنْ أَعُلُ الحِيْمَةِ بِوُ لَدِلَهُ الوَلدِ كِمَا بِنْسَبِّي بِحِ نَحِلهُ وَفِيمًا لهُ وَسَبًّا بِدُف في سَاعَهٰ وَاحِرَمْ وَفَالِبِ اللَّهُ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ اذِالسَّنَقُرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ اذِا اسْنَقُرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِا اسْنَقُرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِا اسْنَقُرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا السَّفَعَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْ ، فَي الحِنَةُ أَشُنَا وَ اللهِ خُوارُهُ إِلَى الإِخُوارُ فَلْبِسِرِسِتِورِ عِبْدُ الْحِيسَورُ هَنْ وَا فَيَهُ لِنَهُ مِنْ أَنِي مِنْ مَا كَا زَيعِهُمَا فِي وَارِ الدُرُيْا فِيغُولِ مِا إِخِي نَزُ كُرُبُوم كَذَا فَي تَحْلِسُ كَذَا فَدُ عَوْنَا اللهُ مَعَالَى فَعَنْ غَرِلْنَا وَفَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ علبُهُ وَسَكُمُ الْهَلِ الْجَلَةُ تَحَبُّوهُ مَزُهُ بِيَضِجَعَا وَمَحَكُلُونَ إِنِمَا تُكَثَّ وَتُلُوثُ نَ عَلَى خَلِقَ أَوْ مُرْطُولُهُ لُمُ مِينُونَ مِرَاعًا في عَرَضِ سِنْعُهُ أَوْرُنْ وَاللَّهُ كَاللَّهُ عليته وَسَكِمَ أَدِّنِي أَعَلَ الجِنَدُ الذِي لَهُ ثَمَّا مَوْرُ الْفَ خَاوِم وَا تُعْنَازُ وَسَبِعُوْ زَوْجِهُ وَ بَنِصَهِ لَهُ فَهُ مِن لُولُو، وَرَبِّرَجَدِوَ مَا فَوْتُ بَمَّا بِمَنَ الْجَابِيَةِ الْمُصْفًا وَّازُ عَلَيْهِ الْبِعَا وُوانَهِ إِنَّهِ إِلَوْهُ مِنْهِ لَتَنِي مَا يُزِلِلْمُ رَوُا لَلْمِرْبِ وَفَا لِت صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَطَنَةً نُهُ الْمِالْحِيَّةُ فَإِذِا الرِّمَا نَهُ مُزْدُما يِفَا خَلِفا لِمَالِمُفَةِ وَاوْ اطَيرُ وَكَا لِهِنَةِ وَاوْ افِيهِ جَارِيقٌ فَقَلْهُ ۚ مِنَّا جَارِيَةٍ لِمِنْ اللَّهِ فِيقَالْ لَهُ لِر واذًا وْ اللَّهُ مَا كَاعِزْمَاتُ وَلَا اذُنْ تَعِفَ وَلَا خَطْرِعَكُمْ قَلْ لَبُسُّرِ ﴾ وَ فَيُ السِّبِ لَعِبْ خَلُوْ اللَّهُ أَدُ مِبِيدِهِ وَكُنَّ النَّوْرَانَ سِكُدِم وعرِّسر لجنذ ببكره ممُّ قاله له المحلم فعًا لبِّت فَدا فَلِ الموَّمِينُونَ فَفُ أَنَّ صِفَاتْ الْجِنْدُ ذَكُمْ مَا عُ ثُمْ خُلِهُ مُعَلِّماً كَا تَقْيضِيلًا ۖ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَسَنِ الْبَعْرِي رَجُّهُ إِنَّهُ جُلَّمُ فَقَالُهُ اذْ زُمَّا يَهُ مِثْلِالِهُ ﴾ واذا نَهُ رَكَا لِمِنْ مَآءِ مِبْراً سِنْ وائْيَهِ رُمْز لبن لهُ مَنْغَرَطِهِهُ وَالْمُ ومن عسرُ إمضُغ لِهِ تَضْعَنِهِ الرَّجَالِ وانَّهُ ومزحم لا ﴿ للنَّشَا مِنْبُرِّهِ كَا مَنْفُدا لأحارَمُ وَلا يَشَيَرُع مِنْهُ الرِهُ وس وارْ فَهُمَا لَا عِبْنُ مِنْ يَا وَلَا أَهُ نَا يَحِتَ وَلا حَلَوْ عِلْ قَالِبِ لَبْشُرِمُلُولَ نَا هُوْدِا ابْلَالْ وَتَلْمِينِ ، فَيْنِسْنِ وَاحِبِرَطُولُهُمْ سِينُونَ وِ دَاعًا فِي السِّمَا، كَلَ جُرُدُ مِنْ وَقِدُا مِنْوُا العَدْاب والمأب بهم الدارة اذا باركالحتى عسلى يصرا ضرط فؤت وتربر جدوا أعرفا وْ عَلْهَا وَ وَهُم الله لا وَعُدار كَا لا يَعِلَمُ عَلَم اللهُ نَعَالِ وَإِذْ رَجِهُا لَوْسُومِ مِن مسبرة حمني ينفي تسنه وان لعنرفيا خُبلا والمراهف فه ريا لها وازمنه وسروح مِنْ فِنْ نَبْوَا وَوَا وَفَا وَإِنْ وَاحِفُهُ لِلْوَاللَّهِ مَا مَنْ بَيْضِ حَوْل وَاوْللما مَّا لَا خُذُ بَرِلْصَنْبِعِيْهِ سَبِعْرَ عُلِهُ فَتَلْبِشَهِ فَيْرِي فِي سَافِهُ مِنْ وَرَّا، بِلَكِ السِّعْيْنِ حسله فدَّطهِ دَاسة الأخلاق مِنْ السُّو، وَالإحسَّا وَ مِنْ الْمُونَا وَلا يَتْحَظُونَ وَمَا وَلاَ ينولونُ وَ لاَ يَتَوَطُونُ مَا وَا يَهَا هُو حَبّنَا وَ دَسْحُ هِسْكُ لَهُوْ وَدَّ وَالْحَرُ وَمَ حَرَّ الْحَرْ الْحَرْ وَالْمَ الْحَرْ الْحَ

ادي اعراض

المور الموافعة الموالمنكر والمالية الموالية الموافعة الم

## وغالاونا

وَرُوءِ سُهُمْ فَيَا لِعِيْدِ عَن صُعِيْدُ فَالْ مُؤْلَمُ سُولِ السَّصَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَامُ اللهُ مِنَ احْسَفُوا المُحْسَفُوا وَاحْدَا وَاعْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَامُ اللهُ مِنَا مِيالًا بِهِ اللهِ اللهُ وَاعْدَا اللهُ عِدَاللهُ مَوْلَا مِنَا وَيَا اللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ مَوْلِ اللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَوْلَا مِنَا اللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ وَيَجْرُفُونُ وَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَدَاللهُ عَلَيْهُ وَكِيْرُ مِنَ المُعْلِلِيهِ وَفَدَو وَيَحَمُّ وَالْمُوادِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

بَابِ فَي سَعَةِ دُجُدُ اللهُ لِمَّا كُونَ

1 (Si 14

خَ لطَّه عِبْرَهُ وَنُسَنَّعِيْزُهُ مِزَكُلُ وَعِيْرٍ وَعَرْنَاهُ مِنْ اغْتُسُنَا ثُمُ وَضَرَّنَا فِي الوفَاء بلْهِ سَغِيثُ يرَ كُلِنَهُ الْعَرِيمَا عَلِينَا فاستَعِلنَا لَهُ فِي مَعْضِبَيْنِهُ وَلَسْتَعْفِمُ مِنْ كُلِنَّةً ع وَ مَنْ يُرْ يَصِ مُفَكِّمًا دِنَا فِضْ فَ مَفْضِرِ مِفْصَرِكُم منصف مِن بدو لسنَعْفُره مِن كَاحْفُرُ مُ د عَنا إلى تَضَغُرُو تَكُلُفُ مَنَ أِمَّا للنَّاسِ فِي كَابِ سَطِرْنَا هِ اوَكَلْرِ مُطْنَا هِ أُو عِلم أَفَدٌ لماه اُوَاسْنَفَدْنَا هُ وَمَرَجُوبَهِ لَاسْتَنْعَفَا رَمْنِ جَبَعِ ذَلَكَ كُلِهِ لِمَا وَلَمُزَطَا لَعِ كَا بَنَا هِ ذَا آوكَتِهُ أَوْ يَعَدُا ذَيَكُومُ المُعْقِرَةُ وَالدَّهِ وَالْقَاوِزَ عَنِجَمِعِ السَيَا نَ ظاعَيًّا وبَاطِئًا فِإِذَ الْكِرَمَ عَجِيمٍ وَالرَجَةِ وَاسِعَةَ وَالْجِوْدُ عِلَى آصَنَا فِ الْمُلْالِقَ فِابِن وتحن خلق من خلق الله لاوُ سيبله لنا الا فضله و كرمه ففكر في كست ترسول اهة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انَّ لِيهَ نَعَالِيَ مَا يَةَ رَحُهُ الزَّلِيمَ ۚ وَاجِزَهُ بَيْزِ الجزؤ الإبس وَالطِبْرُوالِيَّا مِ وَالْمُوَامِنِهَا سِيَعَاطِمُونَ وَبَهَ بِتَرَاحِمُوْنَ وَأَخَرَسَنُّوا وَلَسَيْنَ رَضَ يَرِحِهُمْ عَبَا ذُهُ يُوَمُ الْعِسَامُةُ وَيْرُ وَى انْهِ الْهَا وَاكَانَ بِوَ مِرْ لَفِعَا مِنْ هُ جِزْجِ اللهُ نَعَالِيكِا مُا مِنْعَبُ العُرِيْرُونِهِ أَنْ رَحْسَنَ سَنَفَتْ عَضَنِي وَأَمَا أَرْجُ الوَّأَ فَغِيْجِ مِزَالِنَا وَمِنْ إِمِّلِ لَطِيةً وَكَالِبَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَالُمُهُ وَسُلِّ ك بعتلى الله لنابوم الفيامة ضاحب كافيفول ابش والمعشن لمنظمة والملتان يتراحدا لاو وترجعان ممكانه في المأر بعود أوْ نَصْرًا نِبًّا وَمُّ لَسَسَالِبَيْ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لِتُعْفِرا لِسَافَا إِلَّا يَ م يَةِ مِ الفِئِيا مَنْ مَن حَمِيعِ فُرُوسِنِهِ فِيمَا يَقَالِفَ الصَّاوَةِ عَلْمَ عَالَمُ الْفَاوَى لَي صِيَّا وَقِلَا عَلِيهِ وَسَلَمَ إِنَّ الفِهُ عَرِّو جَلِيغِهِ لَهِ مِ الفِيَا مَهُ لَكُو مِنْ مِنْ فَالْ حَسَبَهِمْ لَقَا ، ك مَذَ يَا رَبًّا فَيَغُولُ إِلَمْ فِيصُولُو لَ رَجُو فَاعْتَفُولُ وَمَحْتَ فِرِيْكُ فِعُولُ فَرَأُ وَجِنَّهُ بَكُمْ مَعَنَيْ رِيْ وَفَى سَسَبِ دَسُول إِللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهُ وَسُلِ بَيْتُ وَلَاللَّهُ عَرَّ وَكُلُّومٍ م القِيامَة الرَّجُو امِنَ الله مِن ذَكَ فِي بُومُ أَوْجِنَا فَيْ لِفُر مِفًا مِوهُ لَ رَسُول اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ا ذَا أُجِينَعَ أَعَلَ انَ ، فَيْ أَنْ وَمُرْشَا اللهُ مَعْظُومِوْ أَعل الفت كمة أول الكار المسلين الرسكونوا مسلين فالوابل فيطولون ما اغلى عنكرك إِسْلًا مَكُوهُ الِذِ اسْتُومَعَنَا فِي المَاءِ فَيَعْنُولُونَ كَا كُنَّ لَمَا ذَكُو ْبِ فَا بَضِّ لَهُ بِعِفَا وَلِيهَ السَّ تَعَالَ مَا قَالُوا فِيا مُسرُوا حَنُواج مَنْ كَادَ فِي الْهَارِ مِنْ أَعِلَالْهُ بَلُونَ فِي مُونِ وَالْمَا رَأَى ذَلَذَ النَّهَارِ فَا لَوْا إِلَيْمَا كُمَّا مِسْلِينَ فِحَنْدِج مَا أَجْرُ جُواْ تُرْفِزا رَسُولُ أَلِيهَ صَلَّى اللهُ عليه وَسَمُ دُيِّهَا يَهِ وَ اللَّهُ مِنْ كَتَنُّ وَالْوِكَا تُواْمَسْنِكُمْ لَوْفَالْهُ رَسُول اللّهُ عَلَيْهِمْ

الموديع مواللا

ونادة المساح

ا خراج محالنار

كلية الشادي

معفوه الم

الله عليد وسلم الله أدم بعباده المؤمن مِن الوالدة السَّيفينَة بولدَع وَفاكت جابرا بزعيم الله مرز ال دُن حسنانة على عبالله مو والعيمة فَرْ لِكَ الدِي تَدْ خُلِ الحِنْةُ بِعِسْرِحْمَانِ وَمَنِ اسْنَوْ نُدْحَسَنًا مُهُ وَسُبِيانَةً بِومِ الْفَيْآ فَهُ لِدَ إِلِهِ يَ عُجَاسَبِ حَسَالًا لَسِيَرًا ثُمُ يُرْخُلُ الْحِبَةُ وَا غِلَانَتُفَا عَهُ وَسُول السَّصَلَى إِمَّ عَلَيْهِ وَسَمَ لِمَ أُونِيَ فَسَهُ وَأَلْتُ لَطَهُم الْمِرِي وَيَ أَلِعَهُ عِرُّ وَ حِلْ وُ لِ لِهِ مِنَ عليهُ السّلامُ مَا مُوسَحُ اسْتَغَاثَ مِكَ فَا رُونَ فلِدِ تَغَنَّهُ وُعِزْ فِي وَكلُّهِ لُواسْنَغَانَ فِي لأعْنُنُهُ وَلَعَفُونَ عَنْدُ وَفَالَ سَعْدَانِ بِلاَلَ بُوْمَرَ يَوْمِ الْفِنَامُ بارحت اج دَجُكْ مِنَ الْمَارِ فَيْغُولُ اللهِ نَعَالَى بَمَا فَذَمَتَ ابْدِيكُمْ وَمُا أَنَّا ذَكُلُام المحتمدوما مربرة هاالمالة رفعدوا احدهكا فيستلاسله حتى نفتها وسككا الاحزفيا منوبرة هاويسا كفياعز فبالها فنفول الدي علاالا لمار فذ ملات مِن وَ بَالِ الْعَصِيمَةِ مَالَهُ الْحَدَالِيَّ الْعَثْرَمُ لِيحَطِّلُ لَا بِيَهُ وَيَقِولُ الدَّرِ بَلْكَأَحسط لِلْ مَنْ كَا ذَلْشُعْدِ رَوْانَ كَامِزُ وَيْ نَعِدْ مَا أَخْرِجَنَيْ مِنَا مُرْبِهُمَا الْكَلِّمَدُ ٥٠ وَ فَالَـــَــ وَسُول الله صَلَى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلَ سَادِي مِنْهَ وَمَرْعَتِ العُرْسُ وَوَالْعِيمِا مَهُ فَا لَمَهُ حِمْدا مَا كَانَ لِي فَلِمَا كَانَ وَعِلْمَا مُنَا وَهَبَّتُ مُنْ لَكِ وَيَغَيْنَ الْنَبْعَاتَ فَنُواهِبُوعَ وَادْحَكُمُوا الْجِنَدُ الْرَحْتَمِينَ وَيُرُوبِ اداعًا بِيَاسَمِعِ إِنْ عَبَاسِمِنِياً وَكَنْفِرِعِينَ عَنِيانِ مِنَا اللهُ وَفَا عَنْدَمُ مِنْ مَنَّاتُ الأعرابي وَاللَّهُ مَا أَنْفَكَهُ مُنَّا وَمُوسِيِّداً زُبُوفِغُهُ وَبِنَهَا فَعَالَهُ الرُّعْبَا سرخُدُوكَا مِنْ عَبْرِفُعِنِهِ • وَفَالِ الصِّنَا بِحَرِدُ خَلَّ عَلِي عَبَّا دُهُ ابْنَ لِصامِنة وَهُو يُوسِرُ وَاللَّوْتُ فَيَكِيدُ فَغَا لَمُهُلًّا إُوسَ كِي فَوَاهِ مَا مِنْ حَدّ بَيْثِرِسَجْتُ هُ مِن رُسُول الله صل الله عليه وسل فيه حيرًا لاحد شكه والإحر الله واحدا وسَوَ فَ احد شكو البوم و قدا حبط بنعشي سَعْتُ رسُول الله صلى الله المساؤسة من شهد الله الا الله والك عد ارسول الله في حَرَّ مراحلة علمه النّ روفاك عَنْد الله التَّ عَنْ والله التَّام والنّ العاصر فالدّ رسول الله صلى الله عليه و سل ان الله تستخلص خبلا من امني على روس الحلايق مو م الفيائمة فه المعرفالية وسنا وستعود علا كليد إرام مداله مرا مغول انتهر مراه ريا السنا اطباك مجلن الما فطؤت فيفؤله لأبرب فنفؤل إلى الذين عيديا حسنة والندي طلوالهو عكليد فخوج بطا فه سيسا وع الهدا فال

لاً إِلَّهُ إِلَّالِيَّهُ وَأَسْتُهُمَا زَحِيدًا رَسُول اللهُ فَقُول بَرِبِ مَا مَكْرِمِ المَطَافِينُ مَع هِيَرْهِ السِيلَاتِ مُفَالِ اللَّهِ لَا نُظَلُّونَ لَ فُوصَعَ السِيلَانِ فِي هَيْهِ وَ السَّطَا فَهُ فِي هَنَّ وغاشت السجيلات و تُعَسَّلُت البطاقة فلا يتغارم الله ش وفال رسول الله صلى اللهُ علَيْهُ وَسَلَمُ فِي أَخِرَ حَدَيْتِ طُوْ بِلِي بِعِينَ فِيهِ الْفِيا مَدْ وَالصَّاطِ ادْ الله بَعُولُ اللاِّيكُ مَن وَالْمِدُ مَا فِي قَلْبَهِ مَنْفَالَ ويَهَا رِمِنْ حَيْرِ فَأَرْجُوهُ مِنَ الدَّارِ فِيخِو خَلْفًا كَثِرًا نُرُىعَةُ لُونَ رَبِّنا لَمُ نَزَدُ فِي احَدًا مِينَ آمَرَ نَنا بِهِ شُرِيَةُ لِ إِرْجِهُوا وَمَن وَجَرِيمُ وَفَلَهِم مُنْفَأَل بَضِعْ وِينَا رِ مِن حَيْرِ فَاحْرَجُو مَ فَيْرِجُو نَ خَلَقًا كَشِرا مُّ تَفُولُونَ دَبُّنا لُوكُذُ رَفِيهُ احدًا مِمُن أَمرَنَا بِهِ مَّ يُعِولُ ارحمُوا فِي وَحَدَيْمُ فَعَلِيهِ مُتْقَالَ ذَرَةُ مِنْ حَبِيْرٌ فَاحْتِرْجُوهُ فَجِنْدُجُوذُ خَلَقًا كَثَرًا ثُمُ مَقُولُونَ رَبِهَا لَمِ نَذَ رَافِعُ حَنْمُ افِكَا نُوا يُوسِعَمُ دِيفُولُ أَنْ يَصَدُ فَوْ فِي فَقُوا أَلِي اللَّهِ مِنْ فاقراوا أِن سُنِيرَ أِنَّ اللهُ لانطلومُ فَقَال ذَرَةً وَإِذِ تَلُهُ حَسَنَةٌ فِيغُمَّا عِنْ وَيُو تَمْولُدُكُ أجُرُّوا عَطِينُما ٥ قَالِ فَيقُولِ إِللَّهُ عَنْ وَجُلِشْفَعَ الْمُلابِكَةُ وَسَعْنَعُ النبيؤن وشغتم للومينون ولرينوا لآارح الماجمين فيغتضضنة فيزج منها مَن لُو احْرِ وَظ فِذَ عَاد ُواحْمًا فِيلْفِيهِ وَيْ يُعْبُرُ فِي الْوَاهِ لَلْمُ بِفِاللَّهِ الْمُ نَّرَاطِبَأَهُ فَخِنْدَجُونَ مِنَّ كَمَا تَحْرَجِ لَلِمَةً فِي حَيْرًا السَّنَبِّرَا لَارَّ وَلِمَا نَحُونُ مِن بِي الْحِرَا وَالْسِيْرِ مَا بِجَوْزِ الِإِلْهِمُ الْصَعَيْرِ وَا بِهُوْرَمَا سِجُونُ مِنَّا إِلَيْهِ الْطَلِ هُ لُوا بَن مُولِ اللَّهُ كَا نَكُ ذُكَّ تُرْعَى مِا لَهَا دِيَهُ فَالْ فَضُرْجِوْ ذُكَا لَلُولُو, كَا ذَ فَي رُفَّا بِصِير المؤايم ميرفهُ أعل الحبَّة فيفولون ذهو العنقا الله الدني ادِّ خلص المنة بغير على عَلَوهُ وَلاَ حَيْرُ فَدُمُوا هُمُّ مَعُول ادْحَلُوا الْجِلْهُ فَارَا سَيْرُ فِفُولَكُمْ فَبِعُولُوا ذِرَاسِنا اعطبينا مالم تعط احدًا من العالمين فيعول المد معالى وعديا فضل مرهب مِنفُولُونَ بَادَ بَنَا ابِي شَلِعِضْلِمِ وَهِي الْفِيولُ دَضِا بِ فَلَا أَسْخُطُ عَلَيكُمْ وَجُرُومًا رواه الخاري ومشا ويحتجبهما وروى لخاري بضاعن أرعاب فالحسرة الينائرسول السصل الله عليه وساءات بورفقال عرضا على الا مُرَعَبُوا لِبِنَى مَعَهُ الْمُحَلِّ وَالْبِنِي مَعَهُ الرَّحِلانِ وَالْبِنِي لِعَيْمِينُ أَحَدُوالْنَ مَعُهُ الْمُعِطِ وَأَبِينُ سَوَا دًا لَيْنِياً وَجُونُ أَنْ نَكُو ذَا مِنْ فَعَنْ اللَّهِ فَالْمِولَيْنَ وَ وَ مَهُ مُهُ وَ لِإِنْظِ وَإِنْ سَوَا وَاكْتُرا فَدَسَرَا لَا فَي فَعِيْلِ لَا نَظُ هِلْنَا و هكذا فرأت سوادًا كنيًّا فعبَّ لهوه، أمنكُ ومع عولا سبَّعُونُ الفَّا ه

اخل جعوالقار

مفغنة (الم

الكرة الكرزة والهي

WITES

تَدْ حنكُونَ الْجَهَ بَغَيْمِ حِسَالِمِ فَرَغَتَ وَلِلْمَا سَوْلَهُ بِينْ لِمُعْوَدَسُول السَّصَالِ السَّعَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَمْ الْمَرَ ذَ لِلْ الْصَعَابِهِ فَقَا لُواحَّنَ فَوَلَدُمَّا فِي الْشِرَلَ و لَهَن امنًا بأيد وَرَسُولِهِ وَمُولاً، عُمُ إِنَّا وُمَّا فَبِلَّعَ ذَلَكَ رُسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِمه وسَلَمُ فَقَالَ عَمُ الذِينَ لَا بَجُونُو ذَوْلا نَسِينَ عِوْزُهُ وَلاَ سَيْطِيرُ وَذَوْعَلِي رَبِم بِينَ كُلُونُ فَفَا مُ عِكَا شَدُ نُفَالُ أَدِّعِ اللهُ أَنْ يَجِعُلَى مِنْهُمُ فَفَالُ أَنْهُ مِهِمُ مُ فَا مِنْ احْدِوْفَا لَمِيْدُ فَوَلَاعِكَاشِهُ نَفَالْصَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمْ سَبْفِكَ لِهِنَا مكاشة وعن عب مرانح والانضادي فالسا منيدعن وسؤلانة صكى الله عليه وسُمَ ثلاً نَّا لاجْرَجُ الْإِلْصَلافِ مَحْوَلِهُ فَرْبَرْجِع مل كا ذَالًا مِع حَنْرَجَ الْبِيا فَقُلْنا رَسُول الله احْبَسْتُ عَناحَتَ طَنْنَا فَرَصَا حَرَثُ فَالَهُ لِوَجْرُرُ شَالِا خِرَانَ دَبِيعَ وَجُلُو عَدِيجَانِ يِدْخُلُومِنَا مَنِي للبغ سَبْعِينِ الفًا لاحساب عليهُم وَاني سَالَتُ وَيهِ فِي هَانِ الشَّكَ مَذَ إِيامِ المَّز بدِ فَوَعَلاتَ ربي واحدًا مَا حدًا لِرَيا فاعطا فيمَع كل واحدٍ مِنَ السَبْعِينِ الفّاسَيْعِينَ الفا فَالْعَلِيمُ بِي مِنْ لِلْحَامِينِ هَذَا قَالَ الْجَلِيلَةَ الْعَدْدُ مِنَا لَاعْزَابِ وَفَالَ أبو ذَد فَاك مَا مَن وَالله صَلَى الله عليه وسَمَا عُرُمَ لِلا جريل ف جَأْنِهِ الحِوَة فَقَالَ بَسَبُ واحْمَلُ اذَ مَنْ مَا رَمِهُمْ لَا يَشِ لُذَ بِاللَّهِ سُبِاءُ خُلْلِهُ فَقَلْتُ يَا جِرْبِلُ وَإِن سَرَقُوا ِ ذِنَا ﴾ لا تَعَوَّوَا دِنسَ قِوَا دِن ذَا الله عَلَيْ وَإِذِ سَوِيَ وَإِذِ زَنَّا فَالْوَاذِ سَرَفَ وَإِذِ زَنَّا وَإِذِ شِرَّتِ الْجَزْفَ لَبَ أو الدردافر وسول السصورالله عليه وسم ولمنعاف الم ركبة حبنيا ب تفلت وأن سرور ترسول الله فقال وكلزاء ف مَعًا مَرُبِهِ حَنِمَا ن فَعُكُتُ وَإِن سَرَّفَ وَإِن ذُنَّ أَفْقَالَ وَلمنَّ فَا فَكُوا مِنْ حِنْنَانَ فَعَكُتُ وَانِ سَرَقَ وَانِ زَمَا فَفَا لَوْ إِنْ رَعَنُوانَفُ إِنِّي الدَرْزَا، وَفَا كَ دسول الله صلى لله علية وسلم إذًا كان بوم الفيامة وأفع اليكل من من وعرشا عرام المفي كله عزافراؤك مزالنا ودوي منظم والص عَنابِي رُدُةُ الدُّحَرُّ يُعْسُم ابْنَ عَبَرَالحِ رَبْعَنَ ابِهِ عَنَ الْخِيمُو لَيْعَنَ النِّي صراً الله عليه وسَما فا له عون رَجُل مُسَلم إلا أرخل الله نعالى مكانة النار مُؤُونًا أو يَضُواننا على حَلْقَدُ عَيْرًا بن عبد العزيز باسم الذي لا الم الاهم المند موان إذا بال حديثه عن دسول الله صلى الله عليه وسلم علف له ال

ودُوكَ إِنَّهُ وَقُعُصِي فَ يَعَظُّ الْمُعَادِي بِنَا دَيْ عَلَيْهُ فَهَنَّ بُرِيدٍ فَي هِمِ مِ صَابِعَ مَا مَعَ عَلَيْهُ فَهَنَّ مِنْ مُرِيدٍ فَي هِمِ مِ صَابِعَ مَا مَعَ عَلَيْهُ الْمَعَ مِنْ الْمَعَ مِنْ الْمَعْ الْمُعَ الْمُعَ مِنْ الْمَعْ الْمُعَ الْمُعْ الْمُعَ عَلَيْهُ الْمُعْ عَلَيْهُ وَالصَّعْنَ الْمَا الْمُ الْمَعْ عَلَيْهُ وَالْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ مَعْ الْمُعْ الْمُعْ مَعْ الْمُعْ الْمُعْ مَعْ الْمُعْ الْمُوعِلِي الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِم

